

جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب للشنتريني الجزء الأول

وزارة الثقافة مديرية إحياء ونشر التراث العربي إحياء التراث العربي (169)

جُولِهِ للآرَابِيُ وَذَخَائِرُ الشَّعَرَاءِ وَالْكُتَابُ

لأبي بكر مُحمَّدُ بن عَبدُ الملكَ الشَّنْتَريني الأندكسي ابنُ السَّرَّاجُ المتونى سنة 549هـ

> تحقيق وشرح ودراسة وتقديم الدكتور محمَّد حسن قزقزان أكبزء الأول

> منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة - دمشق 2008

جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب/ لأبي بكر محمد بن عبسد الملك الشنترييني الأندلسبي ابن السراج؛ تحقيق وشرح ودراسة وتقديم محمد حسن قزقزان .- دمشق: الهيئسة العامسة السسورية للكتساب، ۲۲۰۰۸ ج (۱۳۸۶ ص)؛ ۲۶ سم .-

(إحياء التراث العربي ١٦٩)

۸۱۰٫۹ – ۸۱۰٫۹ ش ن ت ج ۸۱۰٫۸ ش ن ت ج ٥- فوزان ٦- السلسلة ٣- العنوان ٤- الشنتريني مكتبة الأسد

#### الإهداء

إلى أستاذي العلامة الدكتور معمد بن شريغة عميد البحث الأندلسي في المغرب ورائده اعترافاً مني بجميله، وتقديراً لتواضعه وعلمه، مع متمنيات الصحة والعمر الديد إن شاء الله.

# كلمة شكر

إبان حضوري مؤتمر المغتربين المنعقد بدمشق 10- 2006/10/12 تشرفت بلقاء معالى السيد الدكتور رياض نعسان أغا وزير الثقافة، وقد تحادثت معه بشأن أهمية نشر هذا الأثر الأندلسي النفيس النادر في وزارة الثقافة بدمشق/ الجمهورية العربية السورية خير من خدم الثقافة ويخدمها، وهو ثمرة جهد عشر سنوات من العمل الدؤوب في التحقيق والدراسة والتقديم والشرح والفهارس، بحسبه مرجعا أندلسيا شامخا، وكتابا أكاديميا جامعا، كان يقرر في جامعات عصره بالأندلس و المغرب ومصر، ومن المصادر الأسلسية المهمة في علوم الشعر والنثر والبلاغة العربية والنقد العربي والتاريخ للطلاب الجامعيين والنقاد والبلحثين في المكتبات والمدارس والجامعات.

أشكر بهذه المناسبة معالي الوزير الكريم، ومعاونيه، والأستاذ عامر فرح مدير ديوانه، والأستاذ عامر فرح مدير ديوانه، والأستاذ الدكتور عبد النبي اصطيف مدير الهينة العامة السورية للكتاب شكرا جزيلا، على الموافقة ودعمهم ومساعيهم النبيلة لنشر هذا المرجع الأكلايمي، وسهرهم حتى ظهوره في أيدي الأساتذة والبلحثين والمستفيدين، وكذلك أعضاء لجنة المحكمين التقويمية الذين نظروا فيه على ملاحظاتهم القيمة التي تم استدراكها.

أقول في مسك الختام إن وزارة الثقافة انطلاقا من تكريمها للعلم والعلماء، واهتمامها بالأدباء والنقاد وتقديرها لهم -، إذ تسهر على إصدار هذا الأثر، وبثه تسدي خدمة جليلة لكنوز تراثنا العربي الاندلسي الغالي، وتنقذ هذا العمل من التشتت والضياع ، لاسيما أنني انتهيت من إنجازه منذ علم 1992، عكفت بعدها مدة ثلاث سنوات بالمطبعة، على رقنه وإدخاله في الحاسوب، وتصحيح نصه، وتدقيقه وشكله، وتم تركيب الصفحات الورقية التي أخذت شكلها الأخير وأرقامها النهائية ،على هيئة كتلب، وأعيد تحديث الفهارس على أرقامها الجديدة وإغالها.

أنه عمل مرهق استغرق وقتا طويلا خاصة أن النص تم تصويره فيما بعد وتخزينه بواسطة المكتباف (السكانير)، كصورة في الحلسوب من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة، إلى أن أخرج مضبوطا برمته على قرص C.D.ROMكهربائي.

أكرر مرة أخرى تحية الشكر الجميل لكلّ من كان وراء إصدار هذا الكتاب الاندلسي. وجزى الله الجميع كل خير وإحسان على تشجيع العلم والعلماء، والاهتمام بالثقافة المفيدة، والمعرفة المثمرة، وحفظ هذا القطر وراعيه، رمزا للعطاء والمحبة والنقدم.

د محمد قرقزان أستاذ التعليم العالي / النقد العربي ومناهج البحث الجامعي كلية الآداب والمعلوم الإنسانية 2007/12/03

#### تقديم

يقدر العلماء العارفون عدد المخطوطات العربية في العالم تحسة ملايين مخطوط نشر منها منذ القرن الماضي إلى الآن بحدود منة ألف مخطوط ، وذلك خلال قرن من الزمان ، فتكون نسبة ما طبع لما تبقّى اثنين بالمئة.

ولو طبقنا هذه النسبة على مجمل ما تبقى من تراثنا المخطوط الباقي كي نعرف متى ننتهي من طباعته ونشره محققاً بالمعدل نفسه للزم ( 4900 ) سنة لنشر ما تبقى من ذلك التراث الذي وصل إلينا خلال اثني عشر قرناً . وصمد في وجه أعاصير الزمن ، ومحن التاريخ ، وحروب الحهل والتعصب.

وأمام ازدياد الوعي لدى أبناء المجتمعات العربية والإسلامية ، وتنامي العناية بهذا الإرث على المستويين العام والخاص نأمل أن تتحسن الأمور والأحوال تجاه هذا الكاز الدفين ، وتتضاعف حركة الاهتام به بنشره وبعثه.

وهكذا سنجد أنفسنا أمام هذا العلم والتاريخ والحضارة بكل جوانبها المجهولة في صراع عنيف وسباق مع الزمن الذي يضاعف الكميات المؤلفة والمكتشفة المتراكمة سنة من التواليف والمحطوطات وينقلها من ساحة العصر والحداثة إلى برزخ القدم والماضي.

وقضية النشر النقدي هذه تبقى مشكلة تواجهها الأجيال ، لاتزال مطروحة بإلحاج نظرا لعلاقتها بجوانب كثيرة من تاريخنا لاتزال مجهولة وغائبة عن حركة الوعي والتأثير في الأجيال العربية وغير العربية. لايختلف اثنان على أنَّ تراثنا العريض تعرض إلى كوارث ونكبات وإحراق خلال الحقب البائدة في المشرق والمغرب والأندلس، تضاعفت الحسارة لهذا الضياع والتلف والبعثرة في جل أنحاء العالم، وضاعت آثار اختفت أو انبهمت معها حلقات هامة وجوانب خطيرة من تاريخنا السياسي والحضاري والعلمي والاجتماعي والأدبي يمكن ألاً نعرفها إلى الأبد، وسيمثل غيابها ثغرة في البناء الأشم لتاريخنا تنكأ جروحاً دائمة لاتندمل من جسد الأمة.

إِنّا \_ في هذه المرحلة الدّقيقة من تاريخنا \_ بهيب بالباحثين واغتصين على مستوى الأفراد الحواص العالمين ، والمسؤولين في مراكز القيادة ودوائر الثقافة في القطاعات العامة أو الهيئات غير الحكومية أن يضاعفوا الجهود للعناية باللّغة العربية التي لاتزال مهمّشة في ديارها ، ومعطلة بين أهلها \_ عفا الله عنهم \_ ، والإسراع في عملية إنعاشها في الإدارات والحامعات والمراكز العليا والمعاهد التقنية المختلفة ، وذلك بغية تحقيق هدفين مصيرين أساسيين ، وهما:

الشر مالم ينشر بعد من كنوز التراث محققاً تحقيقاً علمياً في جوانب
 حضارتنا كافة؛ علومها وآدابها وحضارتها وفنونها.

2 — انكباب المعنيين بكتابة التاريخ على ذلك المنشور ، وعكوفهم على درسه ، واستخلاص نتائج ودراسات جديدة تمثل لبنات وبنى حديثة في جدار حضارتنا الشامخ ، وعرضها على النشء الجديد بكل ما نتوفر عليه من وسائل وأوعية المعرفة. ذلك ما يمشل استكمال كتابة التاريخ المجهول ، ونشر نتائج الأبحاث في المجلات العلمية والأدبية المحلية والعالمية وترجمها ليان مساهمتنا في هذا المجال ، وأثر حضارتنا في مجرى التاريخ الإنسالي والحضارة الحالية.

لكل هذا ، ولما لهذه القضية الحساسة من ارتباط بشخصية الأمة وهويتها وثقبة أبنيائها بأنفسهم ، وتاريخهم ، وتأكيد ذواتهم أمام عوامل الاستلاب وتهديم الشخصية ، وتغريب الروح ، حبذا لو نتبه إلى هذه الظاهرة .وإعطائها ما تستحقه من الإهتام المعنوي والمادي على كل المستويات.

إنَّ منع تسرب المخطوطات والآثار إلى الحارج ، والحفاظ عليها وطبعها وتوزيعها ليس هدفاً بحد ذاته بمقدار ما هو يرمي إلى غاية نبيلة وسامية؛ إلى تشييد بناء التاريخ الضخم الذي مايزال لدينا في مداميكه الأولى وغائباً عن الاكتال.

إنّا نعيش في عصر التسابق العلمي المحموم بين كثير من الدول في كل شيء وعلى كل المستويات ، وأضحى منطق العسلم والتعقّ ل والتخطيط هو العالب الضروري في حقول المعرفة والتطبيق ، ولابد لإرثنا المحطوط أن يحظى بخطة مرجمة شأنه شأن بقية الميادين الأخرى ، فتُوفّر له الإمكانات المادية الكافية وترصد بسخاء وكرم ، وتجهز البعثات الاستكشاف الأعداد الهائلة من مخطوطاته الجهولة وخزائنه الحاصة المعيّة في الظلام ، أو التي يستعد الورثة لطرحها بالمزاد أو بيعها إلى جهات خارج العالم الإسلامي فتُعرَّب وتحسرها ، ثم الانكباب على هذه المكتشفات وتحميعها في مراكز خاصة في جميع أنعاء العالم(1) وصنع فهارس لها ، نعمل على طبعها ونشرها للتعريف بما لم ينشر بعد منها ، واستنقاذ الكثير الكثير منها الذي يعوزه الترميم والصيانة والتجليد والتعقيم وحفظه في شروط صحية مناسبة قبل تلاشيه واندثاره ، ثم تصويره على أشرطة كإجراء احتياطي ضد العوامل المحوية كالحريق وما شابه.

وإذا ما اطلع الباحثون على الفهارس نتمنّى أن يكلف كل طالب جامعي وفي الكليات قاطبة ، والشّعب بتحقيق مخطوط من عشر ورقات إلى مئات الورقات بما يناسب المرحلة التي يجوزها ، وفي كل فروع المعرفة كشرط أساسي للتخرج والنجاح وفي جميع الشّهادات الأساسية كالإجازة والأستاذية والعالمية.

<sup>( 1 )</sup> أنتراث العربي المحطوط موزع في ما يناهر (1673) جهة من مكنية ومتحف ومدرسة ومعهد لي البشرى والغرب.

وتنشساً المؤسسات التي تساعد على طباعة هذه الآثار . ولا تبقى حبيسة الرفوف كما نرى في كثير من المؤسسات ، وتؤسس هيئات مختصة في التوزيع ، توزيع المخطوط المطبوع في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي والغربي.

وتنجز إحصائيات بما نشر ، ومالم ينشر ، والنسبة الحاصلة في التقدم في كل عام ، وتُوصد الجوائز والمساعدات.

ويستحسن أن ينبري المسؤولون في المعاهد اغتصة والمجامع والمؤسسات والمكتبات والمراكز والحامعات إلى عقد اجتاعات سنوية لناقشة الحطط والصعوبات والأهداف والوسائل، والاستفادة من الحبرات ومناقشة تقارير حول ما أنجز وما تبقى، وينسقون العمل فها بينهم.

يقى تنفيذ المرحلة الأساسية والأخيرة التي هي الهدف المنشود من تحقيق المخطوطات ، وتتجلى في الاستفادة منها واستثارها بإدخالها في المناهج المدرسية على الختلاف أنواعها ،الابتدائي والإعدادي ، والثانوي والحامعات ، وعرض مضمونها في الصحف والمجلات ، وتحليلها في وسائل الإعلام وتمثيلها في الإذاعة المسموعة والمرئية والمسارح وإنتاجها في أشرطة مصورة ، وعقد ندوات وجلسات وحلقات بحث حول ما ينسلك فيها من متشابه ، وتحتويه من نظريات ما ذالت تحفظ بقيمتها.

وتوجد هيئات عليا لكتابة تاريخ العرب والإسلام يمكن أن يُحال عليها فيا يُكتشف من مواد جديدة ، وعلوم ، وفتون ، وآداب ، لتنسق نتانجها كلّ مادة في عصرها المعلوم وتعمم على العلماء والمجامع الدولية المعنية.

وما زلنا نشكو من نقص شديد في وثائق عصور تاريخية برمتها نجهل عنها الشيء الكثير في عقائد دولها وسياستها واتجاهات العلوم والآداب فيها ، والفتوح ، وما أكثر الأمثلة على ذلك ، ثم ترجمة هذه النتائج إلى اللغات الحية ، ونشرها كذلك في وسائل الإعلام العالمية وفي جميع أنحاء العالم للتعريف والإطلاح.

### الفصل الأنول

### حضارة الأندلس

اتكا الأندلسيون منذ بزوغ الفجر العربي الإسلامي في أوطابهم على المشارقة بالمحاكاة والتقليد، ونسجوا على منوالهم؛ ذلك لمكانة الشرق المرموقة في نفوسهم، مهبط الوحي، ومصدر الحضسارة واللغة، ومهد الفكر العربي المبدع حتى ساموهم وطاولوهم، كما جاء عند الوزير الحافظ أبي محمد ابن حزم (أ): « ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن درّاج القسطلي لما تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي، فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب، وأحمد بن عبد الملك بن مروان، وأغلب بن شعيب، ومحمد بن شخيص، وأحمد بن فرج، وعبد الملك بن سعيد المرادي، وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه، وحصان محسوح الغرّة ؟ ٥٠

والعجب من هذا الحنين الغامر الذي كان يشدهم إلى الشرق ، فابن هانيء وابن دَرَّاج كلاهماً يُوصف بأنّه متنبي الأندلس ، وابن زَيدون بُحْتُرِيَّه ، وابن خَفَاجةً صَنوبَريّه(2) ، ومن شعره يتشوق إلى معاهد الشام ، كتب بها إلى أخته(3):

<sup>(1)</sup> نفح الطيب 178/3.

ر 2 ) نفح الطيب 3/488 .

<sup>(3)</sup> نفح الطيب 33/3 ، 54 ، والحلة السيراء 136/1 وجذوة المقتبس 10 .

أيها الراكب المسيسمسم أرضي إن جسسمسي كا تسراه بسأرض قدد البسين بيسنسا فافترقسا قدد قضى الدهر بالفراق عليسا

اقر مني بعض السلام لبعضي وفسؤادي ومسالكيسه بسأرض وطسوى البين عن جفولي غمضي فعسن فعسن باجتاعت سوف يقضي

وابن طُفيل عرف بابن سينا ، واشتهرت وَلاَّدَةُ بُعلَيَّةُ بنت المَهدي ، وقيل لابن عبد البر صاحب ( الاستيعاب ) حافظ الأندلس كما قيل للخطيب البغدادي حافظ المشرق ، وشبَّهوا إشبيلية بحمُّص ، وغُرْنَاطَة بِدِمَشْق ، وهذا عبد الرحمن الداخل صقر قريش يُنشد يوماً في الأندلس (١):

تَبَدُّت لسا وَسُطَ الرُّصَافَةِ نَخُلَةً فَصَلَةً فَصَلَةً فَصَلَةً فَصَلَةً فَصَلَتُ شَهِيهِ وَالسَوى فَصَلَتُ شَهِا عَريسةً نَسَسَأْتِ المُرْتِ فِي المُتَاكَى الذي سَمَقَعُكِ عَوَادِي المُرْتِ فِي المَتَاكَى الذي

تساءَتْ بـأرضِ الغربِ عن بلد النُّحُـلِ
وطـولِ ابتـعــادي عن بَيْــيّ وعن أهـلي
قَمِفُــلُكِ فِي الإقصــاءِ والمُنتــأى مِثْـلِي
يَسِـحُ وَيَسْقَـمْرِي السَّمَـاكَيْنِ بـالوَبْـلِ

ولما نزعت الآداب إلى التطور والتحرر في المشرق أيام العباسيين انعكس ذلك على أدباء الأندلس ، فانصرفوا عن بعض المعاني القديمة إلى وصف البيئة وأحوالها وآثار الممالك الزائلة ، فبرعوا وأبدوا وأعادوا في وصف الوطن الأندلسي وصفاً لم يتردد مثله في الشعر العربي دِقَّة ورقَّة ، وخيالاً وجمالاً ، كابن هانىء وابن زيدون وابن عمار والمعتمد وابن حمديس وابن خفاجة.

وانتشرت العلوم ، وأصبح أكثر الناس متعلمين ، وكثرت المدارس الأولية والعليا ، وأصبحت الجامعات في كل من أمهات المدن الكبرى ، ونشطت حركة التأليف ، وزيد في إكرام العلماء ، وأنشئت المكتبات التي تحتوي مئات الآلاف من الكتب ، واستبحر العمران ونشطت الزراعة ، واقتبس الإسبانيون القوط ثقافة العرب ،

<sup>(1)</sup> نفح الطيب 54/3 . وابن عقاري 62/2 والحلة السيراء 37 . .

رتعلموا عنهم ، ودخلوا في دينهم ، وهجروا اللآتينية وآدابها حتى أنسوها ، وأقبل طلاب علم من كل نواحي أوربة على الدراسة في معاهدها ، فدرس فيها فرديناند ملك صفِليَّةً (١) وألمانية ، والباب سلفستر الثاني ، وكان عاملاً هاماً في رقي أوربة ، ومن طريق الأندلس اطلع الأوربيون على الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة.

وقد كان أمراء المشارقة ووزرائهم حراصاً على الأدب الأندكسي يرونه أهلاً للتقدير والاحتفاء ، وكان المشرقيون أنفسهم على مستوى الشعوب ولايزالون يحنّون إلى روائع الأندلس ، ويتنسمون أخبارها ، واستظهار أشعارها ، ويتقبلون ذوي الرحلة منهم تقبل الارتياح والانشراح ، ودأب حكام المشرق على تدوين أخبار إخوانهم رغبة في الوقوف عليها ، وسيرورتها بين الناس ، فالفقيه الطرطوشي صنّف (سراج الملوك) في مدينة الإسكندرية استجابة لرغبة حاكمها المأمون البطائحي ، وابن القطاع صنّف (الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة ) ليرضي أدباء مصر ، والمحدّث الأدبيب ابن دحية صنّف كتابه الأدبي (المطرب من أشعار أهل المغرب) بناء على اقتراح الملك الكامل من بني أيوب سلطان مصر (ع) وهناك مطرب آخر في الأدب سبق أن ألفه الكاتب الأندلسي اليسع بن حوم في مصر استجابة لرغبة صلاح الدين الأيوبي (ق). ويُروى عن الزَّمَّخشَري بأنّه رحل إلى مكة في شبيبته من خُوارَزُمَ لقراءة (كتاب سِيبَوَيْهِ) على الزَّمَّخشَري بأنّه رحل إلى مكة في شبيبته من خُوارَزُمَ لقراءة (كتاب سِيبَوَيْهِ) على أخوي أندلسي كان مجاوراً بها ، وهو عبد الله بن طلحة المتوفى سنة 18 و هـ (4).

<sup>(1)</sup> الرائد ص 504 .

<sup>(2)</sup> المطرب من أشعار أهل المغرب ص ي ، 1 .

<sup>(3)</sup> انظر نفح الطيب 88/2 ، 262 و 535/5 ، والأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير ص 37 .

<sup>(4)</sup> المدارس النحوية/ شوقي ضيف ص 292 .

### حالة الاندلس أواخر القرن الخامس وأوائل السادس

يعود الفضل للأمويين في تركيز قواعد التّمدن والحضارة في الأندلس، وجعل الدولة الاسلامية تكبر في أعين جيرانها قوة ومنعة ومهابة وسلطاناً.

ويصور لنا المؤرخون عصر ملوك الطوائف تصويراً دقيقاً ( 422 \_ 484 هـ ، 1031 \_ 1091 م) فيه عظة لمن يتّعظ ، وعبرة لأولي الألباب إذ لم يكد أبو الحزم ابن جَهْوَر يعلن أنّه لم يعد هناك من يستحق لقب الحلافة حتّى ارتفع عدد الأسر الحاكمة التي استقل رجالها بحكم مدنهم ومقاطعاتهم إلى زُهَاء عشرين ، كبني عبّاد في اشبيلية ( 414 \_ 484 هـ ، 1023 \_ 1091 م) وبني جهور بقرطبة ، وبني حمود في مالقة ( 407 \_ 404 هـ) (1016 \_ 1057 م) وبني زيري في غُرْنَاطَة ( 403 ـ 484 هـ ، 1013 \_ 485 هـ ، 1039 م) وبني زيري في غُرْنَاطَة ( 403 ـ 485 هـ ، 1039 م) وبني زيري بالسّهْلَة ( 402 \_ 497 هـ ، وبني القاسم بألقنت « 485هـ \_ 1092 م) وبني ذي النون الأفطس في بطليوس (413 \_ 488 هـ ، 1022 \_ 1094 م) وبني ذي النون في طُلَيْطِلَة (427 \_ 478هـ) موبني مالقة ( 1085 \_ 488 م) وبني خيث استولى عليها الأذفونش في طُلَيْطِلَة (427 \_ 478هـ) مالقة (1085 \_ 408) حيث استولى عليها الأذفونش

<sup>(1)</sup> تحيل على بعض المراجع لمن أواد التوسع:

<sup>1</sup> ـــ البيان المغرب 12/3 ـــ 13 ـــ 33 .

<sup>2</sup> ـــ الكامل في التاريخ لابن الأثير 141/8 ــ 394 .

<sup>3</sup> ــ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج 1 ـــ 8 .

<sup>4</sup> \_ المعجب للمراكشي ص 42 \_ 177 .

<sup>5</sup> \_ الاستقصا للناصري 55/2 \_ 62 \_ 62 .

<sup>6</sup> ــ العبر لابن خندون 155/4 ــ 86/8 ــ 188 ــ 189 ــ 277 .

<sup>7</sup> \_ الحلل الموشية لابن الخطيب ص 43 \_ 68 \_ 84 \_ 8.

<sup>8</sup> ــ الأحاطة 8 /83 .

<sup>9</sup> ـــ موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 67/4 سـ 144 .

<sup>10</sup> سـ دول الطوائف محمد عبد الله عنان.

السددس، والعامريين وبني ذي النون بِبَلنْسِينة (400 ــ 495هـ، 1009 ــ 1005 ــ 1102م)، وبني هُود بِسَرَقُسْطَة ولاردة وقلعة أيُّوبَ: (408 ــ 536هـ) إذ سقطت أمام الزحف المسيحي، وكان أغلب هؤلاء يمدون أيديهم للعدو، فصاروا معاول هدم استغلها النصارى لجعل حدّ لامتداد الفتوح الإسلامية في أوربة والقضاء عليها نهائياً. وقد حدث هذا التمزّق والشتات في الوقت الذي وحد فيه الأذفونش السادس تحت إمرته استورياس وليون وقشتالة وكان يُحسن انتهاز الفرص أيّما إحسان.

ولم يُعنَ ملوك الطوائف إلا بأنفسهم ، ولم ينظروا في عواقب تهاونهم ، وركزوا جهودهم لإضعاف مُنافسيهم بالتواطؤ السّري مع الأذفونش ، واستعدائه على إخوانهم المسلمين كلما ضعفوا عن مقاومتهم ، واضطروا أن يدفعوا له الإتاوات والمغارم ، فخشعوا أمامه وذلوا ، وتغطرس تلقاءهم بزيادتها كل عام ، وبذلوا له الحصون والمدن يتنازلون له عنها ، ولايني يستولي عليها بالقوة كذلك ، وكانت أول ضربة حاسمة أصابت في الصميم سقوط مدينة طُلَيْطِلَة عاصمة إمارة ذي النون بين أيدي الأذفونش السادس في منتصف مُحرَّم سنة 478 هـ / منتصف ماي 1085 أخذها من يد وحسار بالله بن المأمون يحيى بن ذي النون بعد حصار دام سبع سنوات ، وحسيا يذكر المؤرخون أن هذا الأخير كان مولعاً ببناء القصور بينا كان الخطر يقرع وحسيا يذكر المؤرخون أن هذا الأخير كان مولعاً ببناء القصور بينا كان الخطر يقرع والله بن قلد حكى ابن بدرون (ت بعد 608 هـ / 1211 م) ما نصه: و أنه بي بنائه ، وأنفق فيه مالاً كثيراً ، وصنع فيه بحيرة ، وبني في وسطها قبة ، وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكمه المهندسون ، فكان الماء ينزل من أعلى القبة حواليها محيطاً بها منصلاً بعضه ببعض ، فكانت القبة في غلالة من ماء سَكُب لايفتر ، والمأمون بن ذي النون قاعد فيها لايسه من الماء شيء ، ولو شاء أن يوقد مها الشمع لفعل ، فبينا هو فيها إذ سمع منشذاً ينشد:

أَتُنِسني بنساءَ الحَالِدينَ، وإنَّمَسا بقساؤك فيهسا، لو عَسلِمْتَ قَسلِيسلُ لقسد كان في ظِسلُ الأواكِ كفسايسة للسن كُلُّ يسوم بعستريسهِ رَحِسلُ

فلم يلبث بعد هذا إلاّ يسيراً حتى قضلى نحبه (1) وذُلك سنة (467 هـ). قضى المأمون نحبه ، وخرجت طُلَيْطَلةُ من يد ولده خروجاً بلا رجعة نتيجة للانغماس في اللّذات ، وعوض إعداد العدة والقوة للطوارئ والعدو المداهم .

وكانت عادة النصارى تهديم المساجد في كل مدينة تقع في أيديهم ، أو نحويلها إلى كنائس. وفي ربيع الأول من سنة 478 هـ(2) حوّل مسجد طليطلة الجامع إلى كنيسة ، ويصف لنا ابن بسام في عبارات دامية مؤثرة كيف ودّع « الشيخ المغامي » هذا الجامع ، « وكان آخر من صدر عنه بعدما سجد به واقترب ، وبكى عليه ملياً وانتحب ، والنصارى بعظمون شأنه ، ويهابون مكانه ، لم تمتد إليه يد ، ولا عرض له بحكروه أحد ».

وأمام هذه الغطرسة المتعجوفة (3) للملك النصراني الذي خاض الجزيرة حتى أقصاها ، والإذلال الشديد الذي أوقعه على الملوك الأندلسيين والمسلمين لبّئ أمير المرابطين يوسف بن تاشفين رحمه الله نداء إخوانه من برّ العدوة وخفّ إليهم بجيوشه إذ أباد خمسين ألفاً قوام جيش الأذفونش عن آخره ، ولاذ هذا بطليطلة في فرسان عدة مكلومين بعد معركة (الزلاقة 479 هـ) ، وبذلك استرد المسلمون بَلنسية ، وفكوا الحصار عن سَرَقُسْطَة ، ورُدَّت لهم السيادة بالجزيرة الخضراء .

وجِمع الأذفونش جموعه ، ثم غزا بلاد جيّان من الأندلس فقاتله المسلمون ، وهزموه ، وأبادوا جيشه ( 485 هـ ) ولم ينج إلاَّ هو في نفر يسير ، فكانت هذه الوقعة من أشهر الوقائع بعد الزلاقة ، وذكرها الشعراء في أشعارهم.

<sup>(1)</sup> نفح الطيب 528/1 = 529 ، و 353/4 ، و 353/4 ، و المر وصيدفة الدر شيرح قصيدة ابن عبدون ص 271 .

<sup>( 2 )</sup> الذخيرة لابن بسام 168/7 .

<sup>(</sup> **3** ) انظر الذخيرة 166/7 .

وبعد وفاة أمير المسلمين ( 500 هـ ) خرج الأذفونش طامعاً ببلاد الإسلام نحو ( 505 هـ ) فسار إليه على بن يوسف ، واشتد القتال وظفر المسلمون وانهزم الفرنج ، وقتلوا قتلاً ذريعاً ، وأسر منهم بشر كثير ، وسبي منهم وغنم من أموالهم ما يخرج عن الإحصاء ، فخافه الفرنج وامتنعوا عن قصد بلاده وذل الأذفونش حينئذ ، وعلم أن في البلاد حامياً لها وذاباً عنها .

واستعمل على بن يوسف أبا بكر يحيى بن رواد على قرطبة ، فاعتدى عبد من عبيده يوم الأضحى على بعض القرطبيين ، فوقعت فتنة قامت الحرب على إثرها ،وقتل العبد ، وقاتله أهل البلد ، وهزموه ، ونهبوا القصر وأخرجوا جميع المرابطين من البلد ، فجاء على بالحيش ، وعبر إليهم سنة ( 515 هـ ) وحصر قرطبة ، وأجابه أهلها للصلح.

وخرج سنة ( 514 هـ ) ملك من ملوك الفرنج بالأندلس هو ابن ردمير ، فسار حتى كتندة قرب مُرْسِية شرق الأندلس فحصرها وضيق على أهلها ، وسير له على بن يوسف جيشاً انهزم أمامه هزيمة منكرة وكثر القتل في المسلمين ، وقتل قاضي المرية.

وفي سنة ( 520 هـ ) خاض ابن ردمير بعسكره الأندلس حتى وصل قرب قرطبة ، وأكثر النهب والسلب والقتل ، وقابله المسلمون في جيش عظيم فتحصن منهم ، فحصروه ، وكبسهم ليلاً فانهزم المسلمون ، ثم انهزم ابن ردمير أمام جيوش الزبير ابن عمرو اللَّمتوني ( سنة 530 هـ ) الذي جهزه تاشفين أمير قرطبة لأبيه ، ويحيى بن غانية أمير مرسية وبَلنَسِية ، وعبد الله بن عباص صاحب لاردة ، ومات بعد هزيمته في حصار مدينة أفراغة في سَرَقُسُطَة مفجوعاً من الهزيمة بعد عشرين بوماً.

وكتب أبو الحسن على بن بسام الشنتريني (ت 542 هـ) وهو معاصر لأبي بكر الشنتريني كتابه الضخم الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة بقرطبة في سنتي ( 502 ـ 503 هـ)، وقد عاصر أواخر عهد الطوائف وعهد المرابطين. ونقع فيه على نص غين جداً نستشف منه الحالة النفسية والاجتماعية للأندلسيين في هذه الحقبة الهامة إذ

يقول (1): ( وعلم الله تعالى أنّ هذا الكتاب لم يصدر إلاَّ عن صدر مكلوم الأحناء ، وفكر خامد الذكاء ، بين دهر متلون تلون الحرْباء لانتباذي كان من شَنْتَرِينَ (2) قاصية الغرب ، مفلول الغرْب ، مُروَّع السَّرْب ، بعد أن استُنْفِد الطريف والتلاد ، وأتى على الظاهر والباطن النقاد ، بتواتر طوائف الروم علينا في عقر ذلك الإقليم ، وقد كنا غنينا هناك بكرم الانتساب عن سوء الاكتساب ، واجتزأنا بمذخور العتاد عن التقلب في البلاد إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظام ، ولو تُرِكَ القَطَا ليلاً لنام ، وحين اشتد الهول هنالك ، اقتحمت بمن معي المسالك على مهامه تُكذّب فيها العين الأذنَ ، وتُسْتَشْعَرُ فيها المِحن ...

حتى خلصتُ خلوص الزّبرقان من سراره ، وفرتُ فوز القِدْح عند قماره ، فوصلت حمص بنفس قد تَقَطَّعَتْ شَعَاعاً ، وذهب أكثرُها التياعاً ، وليتني عشت منها بالذي فضلا ! فتغرَّبتُ بها سنوات أتبوأ منها ظل الغمامة ، وأعيا بالتحول عنها عِيَّ

(1) الذخيرة 19/1.

(2) تقع «شندين Santarem» في البرتغال اليوم على بعد (67)كيلا من الشيال الشرقي من الأشيونة(Lesbon)؛
 استولى عليها الأذفونش الحامس القشتالي سنة 485هـ ، فاضطر ابن بسيام إلى الفوار عنها.

وشتترين بالأندلس معدودة في كُوربَّاجَةً وعلى نهرها، مدينة على جبل عال كثير العلو جداً، ولها من جهة القبلة حلفة عظيمة ولا سور لها، وبأسفلها رَبُض على طول النهر، وشرب أهلها من العبون، ولها بساتين كثيرة وفياكم ومباقل وبينها وبين بَطَلْبُوسَ أربع مراحل. وهي أكرم الأرضون، ونهرها يفيض على بطحانها كفيض تبل مصر... ومن أقاليها صقلب، وهي أطيب بقاع الأرض... ولها جزائر في البحر مسكونة، وكانت جبايتها ألفين وتسع مئة دينار، وأحوازها متصلة بأحواز باجة، وكان يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب اجتاز عليها في حركته الأندلسية بعسكره، وهو أربعون ألفاً من أنجاد العرب الفرسان ومن الموحدين والجنود والمطوعة وفرسان الأندلس وأجنادها ما ينيف على مئة ألف فارس، وبرز أسطوله على الأشبونة، وحاصرها عشرين يوماً ونزل على أعظم قواعد ابن الرنق عدو المغرب، وكان مؤذيا للمسلمين من قاعدته، وهي شنترين هذه، فبرز عليها في أم الأخصى، وهناك عرض له المرض الذي توفي فيه سنة ثمانين وخمس مئة هم، فتقدم الأمر ولده يعقوب المنصور فقفل بالناس الى اشبيلية، فيوبع بها، ورجع الى مراكش ( معجم البلدان، والروض المعظار/ شنترين 346 ونفح الطيب 379/4 ودائرة المعارف الاسلامية مراكش ( معجم البلدان، والروض المعظار/ شنترين 346 ونفح الطيب 379/4 ودائرة المعارف الاسلامية مواريخ النقد الأدبي في الأندلس ص 432).



الخرائط التلائ لعنتا بعة من كتاب (دول الطوائنة منذ قيامها، حتى الفتح العرابطي) ليحمد عبد الله عنان رحمه الله ص٢٦٧،١١٧،٢٢٠

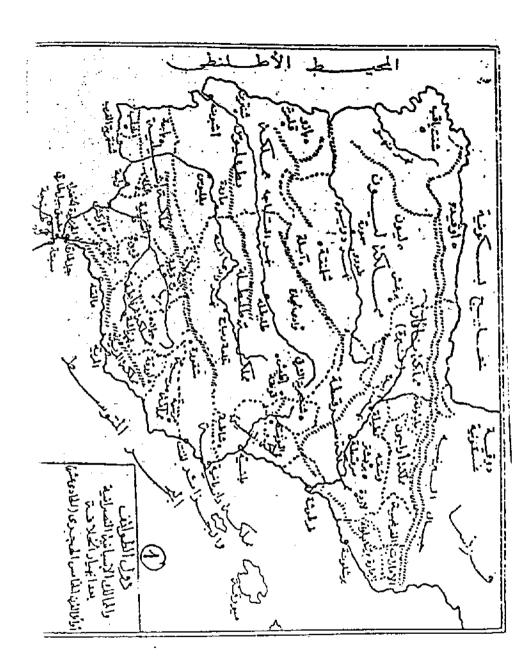



الحمامة ، ولا أنسَ إلا الانفراد ، ولا تَبلُغ إلا بفضيلة الزاد ، والأدب بها أقل من الوفاء، حامله أضيع من قمر الشتاء ، وقيمة كل أحد ماله ، وأسوة كل بلد جهاله ، حسب المرء أن يسلم وفره ، وإن تُلِمَ قدره ، وأن تكثر فضته وذهبه ، وإن قل دينه وحسمه.

وعلى ما يذكره الباحث محمد عبد الله عنان \_ رحمه الله \_ حول ملوك الطوائف (1) أنهم كانوا أسوأ قدوة ، ضعافاً في وطنيتهم ، ودينهم غلبت عليهم الأثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود ونسوا في غمارها وطنهم ودينهم بل حتى اعتبارات الكرامة الشخصية ، وانتهوا إلى دَرُك يستحق أن يوصف بأقسى النعوت خاصة إزاء نكبة طليط أنه ، وتخاذهم جميعاً عن إنجادها ، وقت أن حاصرها ملك قشتالة ، وأحذها ، وكان يعاملهم معاملة الأتباع ، ويتز منهم أمواهم الطائلة ، ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الحدم ، يقول ابن حزم (ت 456 هـ ــ 406 م) فيلسوف عصره المتزن ، البعيد النظر ، النافذ الملاحظة عن ملوك الطوائف (2): « وذلك لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها ، فنحن نراهم يستمدون النصارى ، فيمكنونهم من حُرَم المسلمين وأبنائهم ورجاهم ، يحملونهم أسارى إلى بلادهم ، وربما فيمونهم عن حريم الأرض وحشرهم معهم آمنين ، وربما أعطوهم المدن والقلاع فأخلوها من الإسلام ، وعَمَرُوها بالنواقيس لعن الله جميعهم ، وسلط عليهم سيفاً من سيوفه ». هذه شهادة شاهد على حوادث عصره ، تعتبر كلمته ، وأحكامه لاتقبل الحدل.

وعلى الرغم من هذا الانحطاط السياسي المشين ، والهوان والذّل فقد لمعت أسماء جمهرة ضخمة من العلماء الرّاسخين في سماء لهذا العصر وما تلاه ، والشعراء الأدباء والكتباب والأطباء والصيادلة والفلكيين والرياضيين والفلاحين والمفسرين والمحدّثين

<sup>( 1 )</sup> انظر: نفح العبب 438/1 ــ 442 ، ودول الطوائف منذ فينامها حتى الفتح المرابطي ص 422 ــــ 443 . .

<sup>( 2 )</sup> تقسم ٿا. ص.

والمؤلفين والمؤرخين في شتى الفنون كأبي بكر بن عمار وابن زيدون ، وأبي بكر الداني ابن اللّبانة ، وأبي الحسن الحصري ، وابن حَمْدِيس ، وابن لنكو ، وابن عبدون ، وبني القبطرنة الثلاثة ، وابن شرف ، والقيمي ، والبكري ، وابن دراج ، وابن حزم ، وابن حيان ، والحميدي ، وابن وافد ، وابن بصال ،وابن حجاج ، والطخنري ، وابن سيده ،وابن عبد البر ، وابن طاهر صاحب مرسية ، ومجاهد صاحب دانية ، والزرقالي القرطبي الفيلكي ، وأبي القياسيم الغرناطي المهندس الفيلكي ، والوقشي المهندس الرياضي ، وأبي القياسيم على بن عبداس القرطبي الطبيب ، وابن باخية الطبيب الفيلسوف ، والفتح بن خافان ، والطرطوشي ، وابن العربي ، وابن بسام . كانوا الأساس الذي نقلت عنه علوم الحضارة العربية الإسلامية من طريق تراجمة طليطلة وغيرها وبقية المدارس في القواعد الأندلسية والقاعدة التي أقيمت عليها النهضة العلمية الأوربية ، والمثل الأعلى في الاقتداء بهم وبعلومهم (١).

كان انهيار الوجود العربي في الأندلس أكبر كارثة تحل بالعرب والإسلام ، لاتعدلها مصيبة أخرى ، والزائر الآن لتلك البلاد ، يقرأ في النشرات المحلية التي توزع على الغرباء في إسبانية اليوم أن قرطبة كان تقدير عدد سكانها أيام الفتح العربي حين كانت عاصمة الحزيرة خمسة ملايين نسمة ، هبط الرقم الآن إلى مثتي ألف نسمة ، وكان تقدير عدد سكان مملكة غرناطة بسبعة ملايين نسمة ، فكيف تم محو كل هذا الحمّ الغفير من المسلمين في أصقاع الجزيرة كلها وفي ظروف قاسية بلغتهم وحضارتهم وكتبهم ومساجدهم ومدارسهم وأسواقهم وحماماتهم وعاداتهم ودينهم وتقاليدهم ؟ بالمرهبة !!

<sup>(</sup>١) راجع بشكل خاص:

\_\_\_ دول الطوائف منبذ قيسامهــا حتى الفتح المرابطي؛ عنوان: «خواص عصر الطوائف السيساسيـة والاجتماعية والخضارية» ص 418 ـــ 443 .

<sup>2</sup>\_ تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات ص 354 ـــ 391 .

دخل غرناطة الكردينال كمنيس في سنة ( 1499 م ) بعد تسليمها بقليل وفق مواثيق مُغَلَّظة وعهود تحفظ للمسلمين حقوقهم كاملة وحريتهم في التعبد والدين وكل شيء ، وحث هذا التصراني الكاثوليكي المتعصب مَطْرَاتها ودوقها على اتخاذ وسائل حاسمة لتنصير المسلمين ، وشرع أعنف وسائل الإرهاب كالإغراق ، والسجن ، والتقتيل ، والحرق ، والتعذيب ، والطرد ، والمحاكات العشوائية ، لمن ينطق بكلمة غير مفهومة أمام الإسبان ، أو لايفتح باب داره دائماً لتسهل مراقبته ، ومُنعَ الحمام ، واللبس العربي ، والطعام ، وأزوَّجت بناتهم بأبناء النصارى ، وزُوَّج شبائهم ببناتهم ، والإرغام على أكل لحم الحبزير ، وتعميد الوليد في الكنيسسة ، وعدم الاحتفال بالأعياد الإسلامية ، وتسمية أولادهم بأسماء نصرانية ، وبين عشية وضحاها ألغيت الاتفاقية المبرمة ، وأصبح مصير هؤلاء الملايين ودماؤهم على كفّ عفريت.

ثم إنّه جمع ما استطاع جمعه من الكتب العربية ، ورماها أكداساً فوق أكداس في أكبر ساحات المدينة ، وأضرم فيها النار لتذروها رماداً في يد الربح. وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن عدد ما أحرق منها يبلغ المليون<sup>(1)</sup> ، وهو رقم يصل إلى ما أغرقه هولاكو من الكتب العربية الإسلامية في نهر دجلة حين اجتاح التتار بغداد. وبعد ، كم لاقت الثقافة العربية من أهوال ، وأهلها من فظائع على يد الهمج الطغام ، والرعاع الجهلاء.

وانصرمت الأيام ، وأُخْتَىٰ الدهر على تلك الأمة الأندلسية المقهورة ، ولم يبق في تلك الحزيرة كلها من يقول لا إله إلا الله ، وسُحِقَتْ إرادة(2) أجيال وأجيال ، واقع مفزع رهيب ، وليل بهيم تطاول كابوسه الجاثم الثقيل على صدورهم حتَّىٰ طمست تماماً إسبانية النصرانية الحاقدة الثقافة العربية الإسلامية ، واعتبرت قرون الإسلام الثمانية ليلاً دامساً ينبغي أن تزول آثاره كلها.

<sup>( 1 )</sup> الأدب الأندنسي بين التأثر والتأثير ص 232 ـــ 233 .

<sup>( 2 )</sup> راجع: 1 حمَّة انوريسكوس في أسبانيا نحمد قشتيلو.

<sup>2</sup>\_ محاكم التفتيش لـ د. على مظهر.

<sup>3</sup>ت محنة العرب في الأندلس در أسعد حومد.

<sup>4...</sup> الأنطميون المواركة لعادل سعيد بشتاوي.

ثم تراخت بها الأيام ، أحقاباً إلى أن استسلمت في النهاية إلى الحق ، فوزنت تاريخ العرب في بلادها بميزان جديد ، وانطلق الكتاب والمستعربون الإسبان يؤرخون للعهد العربي الإسسلامي ، وهم يتوجعون لمحنة قاسية طال عليها الأمد ، وكظمت الأنفاس في عنف ، وبدأت الاعترافات تترى بالفضل لذويه ، وحسبنا ماقاله المستعرب الإسباني بيدرو مارتنيث مونتابيث (1): « إن إسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشنها في ظل الإسلام وحضارته ، وكانت بذلك باعثة النور والثقافة إلى الأقطار الأوربية المجاورة المتخبطة آنذاك في ظلمات الجهل والأمية والتخلف ».

ويشهد الأديب الفرنسي الأشهر موسيو كلوت فارير أنه (2): ﴿ في سنة ( 732 م ) حدثت فاجعة ربما كانت من أشأم الفجائع التي انقضت على الإنسانية في العصور الوسطى وكان منها أن غمرت العالم الغربي \_ مدة سبعة قرون أو ثمانية إن لم نقل أكثر طبقة عميقة من التوحش لم تبدأ بالتبدد إلا على عهد النهضة... هذه الفاجعة هي التي أمقت حتى ذكرها ، وأعني بها الانتصار البغيض الذي ظفر به على مقربة من بواتيبه أولائك المحاربون من الإفرنج بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على كتائب العرب المسلمين الذين لم يحسن عبد الرحمن الغافقي جمعهم على ماينبغي من الكثرة ، فانهزموا راجعين أدراجهم في ذلك اليوم المشؤوم تراجعت المدنية ثمانية قرون إلى الوراء!

يكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس أو بين الآثار العربية التي لاتزال تأخذ بالأبصار تم يبدو من عواصم السحر والخيال ــ إشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة ــ ليشاهد والألم آخذ منه ما عسى أن تكون بلادنا الفرنسية لو أنقذها الإسلام العمراني الفلسفي السلمي المتسامي، وخلصها من الأهاويل التي لا أسماء لها، وكان من ذلك أن

 <sup>(1)</sup> حوار مع المستعرب الإسباني فيلمي مايوسالكادو، مجلة رسالة الجهاد البيبة أكتوبر 1990 السنة الناسعة
 حـ 83 .

ر 2 ) عن الأدب الأندلسي تأثره وتأثيره ص 242 = 243 بتصرف.

نتج خراب « غاليا » القديمة فاستعبدها لصوص أوسترازيا ثم اقتطع قرصان النورمانديين جزءاً منها. ثم تجزأت وتمزقت وغرقت في دماء ودموع، وانتفخت بالأشلاء والحثث بحروب داخلية وخارجية لاتحصى، حدث ذلك حين كان العالم الإسلامي من نهر الوادي الكبير في أوروبا إلى نهر السند في قلب آسيا يزدهر كل الازدهار في ظل الإسلام، ليس ما كتبته فصلاً من التاريخ الرَّسمي، بل هو التاريخ الحقيقي الذي يتعلمه المرء بنفسه تما يجتازه من بحار، ويقطعه من فياف وآفاق، ويقلبه من خزائن الكتب الأجنبية، وليس هذا بعزيز على حياة سائح يريد أن يفضح عقب رحلة له ـــ ما كان يلمسه بأطراف بنانه من تلك الأكاذيب الكبرى السفيهة التي أراد معلمون ــ ولازالوا يريدون ــ وضعها أمام أعيننا كأنها حقيقة بل هي عندهم الحقيقة !! ».

وهيهات أن يرجع ما فات !!

### مصر إبان نزول الشنتريني بها وإلى وفاته(1) 515 ـــ 549 هـ

#### الدولة الفاطمية

كانت الدولة الفاطمية قد امتدت إلى الشام والحجاز ومصر وشمال إفريقية، واتسعت اتساعاً عظياً أيام المعز ( 362 هـ 365 هـ)، وولده العزيز ( 365 ـ 386 هـ) وولده الخاهر ( 411 ـ 411 هـ)، وولده الظاهر ( 411 ـ 427 هـ)، وولده الظاهر ( 411 سنين سنة فعمر في الحكم ستين سنة نقلت في أثنائها السلطة الفاطمية نهائياً من أيدي الخلفاء إلى أيدي الوزراء، ما يسمئ في تاريخ هذه الدولة بعهد نفوذ الوزراء الذين استبدوا بالحكم، وقابلته اضطرابات الجيش، وقادة فرقه المتعددة الأجناس والمشارب من البربر والأتراك والسودان وبني حمدان حتى نشبت بينهم المعارك، وبين الخليفة والترك، وناصر الدولة إلى استدعاء بدر الجمالي حاكم عكا الأرمني وتفويض الأمر إليه.

ويمتناز عهد المستنصر بالمتناقضيات، تسبامح وتعصب، رخاء وجوع، وتوسع

#### ( 1 ) نحيل للتوسع على المراجع الآتية:

- 1 ـــ العبر في خبر من غبر للذهبي 6/ 34 62 ـــ 63 .
- 2ـــ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -170/5 ـــ 185 ـــ 237 .
  - 3\_ المختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء 468/3 .
    - 4... خطط المقريزي 1/440.
  - 5\_ الكامل في التاريخ \$346/8 ــ 357 ــ 24/9 ــ 41 ـ
    - 6\_ وفيات الأعيان 222/1 .
  - 7ـــ تاريخ الأدب العربي لأحمد حـــن الزيات ص 392 ــــ394 .
- 8- موسوعة التاريخ الاسلامي 5/115 ... 132 -.. 133 -.. 144 ... 156 ... 156 ... 162 ... 162 ... 162 ... 162 ...
  - 9\_ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 177/4 \_ 189 .

وانكماش. وامتد سلطانه إلى اليمن وحَضَرَمَوْتَ وقوي في الحجاز ومصر وسورية، والشمال الإفريقي، وبلغ غايته عندما تغلب البَساسيري على بغداد وخطب للخليفة المستنصر.

ويوافق نزول أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني مصر العهد الفاطمي الثاني الذي كان يتسم بنفوذ الوزراء الذين هم بمثابة رؤساء الدولة وفي مسؤولية الخلفاء، وبيدهم السلطان تقريباً يدبرون أمره، فيعزلون خليفة وينصبون آخر، وكان هؤلاء في الظل خاصة وأكثرهم يُولَى الخلافة وهم دون سن الرشد.

فأبو علي منصور الملقب بالآمر بن المستعلى بالله أحمد بن المستنصر ( 495 – 524 هـ) ( 1101 ـ 1130 م) الذي هبط أبو بكر مصرفي أيامه تولى الخلافة في سن الحامسة، وزر له الأفضل بن بدر الحمالي الذي عينه وليا لعهده قبل مماته مما يدل على مدى نفوذ الوزراء، وبقي بعد موت المستعلى، حتى اغتبل سنة ( 515 هـ) التي توافق وصول أبي بكر، وتلاه المأمون البطائحي ( 515 ـ 519 هـ) إذ صلب، وبقي الآمر بدون وزراء من ( 915 هـ) إلى نهاية عهده ( 524 هـ)، وكان المأمون يعيش في وزارته بين أطماع الخليفة، وظهور أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي الذي ثأر لأبيه، فقتل المأمون الآنف الذكر بموافقة الآمر الذي حرص على السلطة في يده، ولم يمنحها لأحمد بن الأفضل الذي زاد نفوذه في الحياة العامة، وقد عاد النفوذ له بعد مقتل الآمر، وأدرك أن المؤامرة التي سقط بها والده دُبَّرت بمعرفة القصر، فاستهان بالخلفاء، وحرمهم السلطة، ومنع زيارة الخليفة، إلاً بإذن منه، واستولى على تحف القصور، ومنع ذكر اسم الخليفة بالخطبة، ووضع اسمه مكانه، وعين بعض القضاة من خواصه.

ولم يكن للآمر ولد إثر مقتله، فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله ( 524 ــ 544 هـ، 1130 ــ 1149 م)، ولقب بالحافظ الذي دبر مؤامرة مرة أخرى للتخلص من أحمد بن الأفضل، فتخلص منه فعلاً ( 526 هـ )، ثم وزر له يانس المملوك الأرمني سنة ( 526 هـ ) إذ شمّ فيها، وتبعه

ولده الحسن بن الحافظ ( 526 ــ 528 هـ ) في الوزارة، ثم تلاه ولده الآخر سليان عام ( 528 هـ )، فمات بعد شهرين، ثم أبو المظفر بهرام من ( 529 ) إلى ( 531 هـ )، المسيحي الأرمني المنتخب من الجند الأرمن الذين أكثر منهم، فعبثوا، واعتدوا على الأهالي وأموال الناس، وجار الوزير المسيحي على المسلمين، فاستنجدوا بوالي الغربية رضوان بن الولخشي عام ( 531 )، فاستجاب، وحدث صراع بين الاثنين، وهزم بهرام، وفر إلى أشوان، وآل السلطان إلى رضوان، ولقب نفسه بلقب الملك، وقضى على سلطان الأرمن، وجرد الخليفة من السلطة، فتار عليه، واستعان الخليفة بهرام ثانية، وهزم رضوان وقتل عام ( 531 هـ )، وبقي الخليفة بلون وزراء إلى وفاته في ( 544 هـ ) يستشير بهرام دون أن يعيده إلى الوزارة.

وولي بعده الظافر بن الحافظ وهو في السابعة عشرة ( 544 ــ 549 هـ، 1149 ــ 1154 ــ 1159 م)، ووزر له سليان بن محمد بن مصال وعلي بن السلار، لكن ابن \_\_ 548 هـ) المتنافسين، فأخذ الحليفة جانب الأول حتى قتل ابن السلار، لكن ابن مصال قتل بعده بقليل، ثم العباس بن أبي الفتوح من ( 548 إلى 549 هـ) تما ميز عهدهم بالتنافس وعدم الاستقرار، إلى أن قتل الحليفة بيد نصر بن العباس، وأقدم عباس هذا على قتل ابني الحليفة وأقاربه فئار أهل القاهرة، فهرب عباس، وابنه نصر، وقتل عباس، وقبض على ابنه الذي مُثل به وصلب، وزادت الفوضى، وولي الفائز بن الظافر وهو في الحامسة من عمره، ( 549 ــ 555 هـ، 1544 ــ 1160 م)، ووزر له طلائع بن رزيك طول عهده، ولقب بالملك الصالح، وقضى على الفوضى، واستبد بالأمر، وتوفي الفائز بعد ست سنين، فعين طلائع العاضد خليفة وهو في واستبد بالأمر، وتوفي الفائز بعد ست سنين، فعين طلائع العاضد خليفة وهو في التاسعة ( 555 هـ ) وزوجه بنته، ونجع الخليفة بندبير مؤامرة قتل فيها طلائع ليتخلص من تسلطه، ولكن العادل بن طلائع تسلم مكان أبيه، فثار عليه شاور أمير الصعيد، وقتله بعد سنتين من وزارته وتولى مكانه.

وهكذا للاحظ أنَّ الشنتريني عاش في مصر في حقبة فوضى الوزارة الفاطمية التي

كانت لمن غلب، والحلفاء وراء الحجاب، والوزراء كالمتملكين وقل أن وليها أحد بعد الأفضل إلاَّ بحرب وقتل وما شاكل ذلك.

#### الحضارة أيام الفاطميين

ظفرت مصر يوم دخول المعز بالاستقلال والخلافة والأزهر، وخفق العلم الأبيض على القاهرة منافساً للعلم الأسود في بغداد، وللعلم الأخضر في قرطبة الغراء، وبلغ ما في خزانة كتب الحاكم (سنة 395 هـ) زهاء ألف ألف مجلد على غرار دار الحكمة في بغداد، ووصلت عناية الفاطميين باللغة العربية أن راقبوها في الدواوين، وجعلوا لها في ديوان الإنشاء أستاذاً يصحح أخطاء الكاتبين بها، ويرشد العاجزين إلى طريق آدابها كابن بابشاذ (ت 469 هـ)، وابن برّي (ت 582 هـ) وأمر الخليفة العزيز بالله وزيره يعقوب أن يستقدم للأزهر ما استطاع من فقهاء العالم الإسلامي، ويُجري عليهم الوظائف، ويشيّد لهم المساكن حتّى انتهى الأمر بالأزهر إلى المدرسة الإسلامية الكبرى.

وفي إطار احتفالات الخلفاء في المواسم والأعياد راج الشعر ونبغ عدد من الشعراء والكتاب الذين نَهُّجُوا الطريق لمن بعدهم.

وأنشأ الآمر جامع الأقمر، وبنى بدر الجمالي سور الفاهرة وجدد أبوابها، وبنى جامع الجيوشي، وخصص بعض الوزراء وقتاً لتأليف الكتب والرسائل، وشجع العلماء والمجالس العلمية، وجمع العلماء في جميع العلوم والفنون وأجريت عليهم المرتبات الكبيرة، وهيئت لهم الوسائل ليتفرغوا للبحث العلمي والدراسة والتأليف، وخصصت الأرزاق الكافية للملتحقين بدار الحكمة من طلاب ومطالعين.

ومن الخلفاء من اقتصد باغلاق مطبخ دار الخلافة، ومنع النباس من تقبيل التراب بين يديه، ومن السجود له، ومن مخاطبته بمولانا، ويختلط بالناس يتعرف على مشكلاتهم، ويسقط الألقاب، وجميع الرسوم المستحدثة، وأعاد للناس كل ما أخذ من

أملاكهم وعقارهم، وأعتق سائر مماليكه من الإنابُ والذكور وحارب الخمر .

واستقدم الرياضي الفلكي الشهير الحسن بن الهيثم من البصرة الذي تعهد بتعديل فيضان النيل الذي كان أساس خصب مصر، وبرز علماء في الفلك والتاريخ والكتابة والطب والشعر والفلسفة كعلى بن يونس وعمار بن على الموصلي وابن زولاق وابن منجب الصيرفي وعلى بن رضوان، وابن هاني، وعمارة اليمني ذي الأمداح في الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاظميين.

وخلف الفاطميون آثاراً خالدة في هندسة البناء والفن في قمتها مدينة القاهرة والأزهر والمساجد الكثيرة التي تحمل أسماء خلفائهم ووزرائهم، ولايزال باب زويلة وباب . النصر وباب الفتوح شواهد صدق على ما وصلت عليه عظمة البناء في عصرهم .

وأنشؤوا داراً لصناعة السفن بني بها ستمئة سفينة، وعلى رأس أسطوهم عشرة قواد، واشتهر في عهدهم الصناعات الحربية، والمنسوجات، فكانوا يقدمون الأكسية لجميع موظفي الدولة في الشتاء والصيف، وأنشؤوا دار الكسوة، ودار الديباج، وقد بلغت مخصصات دار الكسوة لعمل الملابس سنة ( 516 هـ ) مبلغ ( 600,000 ) دينار، وعنوا بالزركشة والتطريز بخيوط الذهب، وصناعة المعادن والنقش على الخشب وحفره وتطعيمه وصناعة الزجاج والخزف، وخلف العهد مجموعة رائعة من أواني الذهب ذات الرسوم العجبية مما يشهد لهذا العصر بالنبوغ والمجد.

ولعل في هذا التقدم العلمي والأدبي والحضاري ما يغري كثيراً من العلماء كالشنتريني وغيره بالهجرة من مواطنهم، وقصد هذه المنطقة النشيطة الخصبة، ولا يخسر العلم بالهجرة، ولكن تخسر أوطان العلماء التي تضعف عن أن تكون مركز جذب واهتام، وإكرام واحترام.

## أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن السّرّاج الشنتريني<sup>(1)</sup> ت 545 هـ أو 550 أو 549 ــ 1154 م

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك(2) المعروف بابن السراج الشنتريني الأندلسي،

- ( 1 ) تحيل على مصادر ترجمته التي رجعنا اليها:
- أ فهرسة ابن خير الإشبيلي (ت 575) ص. 320 .
- 2 ـــ التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ( ت نمو 659هـ ) 472/2 ، 191/1 رقم 660 .
  - 3 ــ الذيل والتكملة، السفر السادس ص 410 .
  - 4 ـــ وفياتُ الأعيان لابن خلكان ( ت نحو 681هـ ) 108/3 ـــ 109 .
  - 5 ـــ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين للياني ( ت 743 ) ص 325 .
    - الواقي بالوفيات للصفدي ( ت نحو 764هـ ) 46/4 .
  - 7 ـــ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة للفيروزابادي ( ت 817هـ ) ص 203 ـــ 204 .
- . 8 ـــ الروض المعطار في خبر الأمصار للحميري ( ت في القرن 9 أو القرن 10 ). ص 346 شنترين.
  - 9 ـــ بغية الوعاة للسيوطي ( ت 911هـ ) 163/1 .
  - 10 نفح الطيب للمقري. ( ت 1041 ) 238/2 .
  - 11 ـــ المعبّار في أوزان الأشعار للشنتريني. من ص 7 ـــ 10 بالمقدمة.
  - . 12 ــ هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون للبغدادي 91/6 .
  - 13 ــ إيضاح المكتون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 374/3 .
    - 14 ــ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة 258/10 .
    - 15 ــ الأعلام لخير الدين الزركلي 6/249 ط. 5.
    - 16 سـ تاريخ الأدب الأندلسي د. احسان عباس/ عصر الطوائف والمرابطين ص 93 .
  - 17 ــ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس د. محمد رضوان الداية ط2 من ص 432 ــ 449 .
    - 18 ــ دائرة المعارف الاسلامية 283/13 شنترين.
    - 19 ــ تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان 354/5 .
    - 20 ــ جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب الإسكوريال برقم 352 مخطوط.
- (2) انفرد صاحب هدية العارفين، وابضاح المكنون فسمّاه أولاً (91/6) محمد بن سعيد بن محمد الشنتمري، وسماه ثانية محمد بن سعيد الملت عمد بن السراج الشنتمري، وأرجع أنه تحريف ووهم في هذا المرجع المتأخر، أوقعه فيه حدسب الزركلي ــ أنه نقل عن إحدى طبعات نفح الطيب التي حدث فيها الحطأ (هدية العارفين وذكر مؤلف اشارة النعيين ص 345، والبلغة ص 203 أنه محمد بن عبد الملك بن محمد.
  - المراجع الأجنبية:
- 21 Les manuscrits arabes de l'Escurial décrits par Hertwig Deren bourg Tome I, Paris, 1884.
- 22 Les manuscrits arabes V/E série VOI de l'Escurial Tome 3.
- 25 Les manuscrits arabes de l'Escurial, Tome II Par le DRH, Ramaud, Paris, 1941.

المغربي<sup>(1)</sup> المالكي<sup>(2)</sup>، الشيخ الأديب، الإمام الرئيس، نحوي حاذق<sup>(3)</sup>، لغوي، من أئمة العربية المبرزين فيها، أديب ناقد، عروضي، محدث شاعر<sup>(4)</sup>، ومن مواليد مدينة شنترين (غربي قرطبة بالأندلس) في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، وربما كان سنة 475 هـ تقدير أا<sup>(5)</sup>، ولانعرف بالضبط التاريخ الذي سكن فيه إشبيبلية بعد رحيله من مسقط رأسه<sup>(6)</sup>، ولا مدّة إقامته فيها، فقد كانت شنترين بلدته آنذاك تابعة لمملكة بطليوس تحت بني الأفطس، فلما سقطت دولة بني الأفطس سنة 485 على يد الأذفونش ألخامس ملك قشتالة استولى على مدينة شنترين<sup>(7)</sup>، إلا أن المدينة ستعود إلى السيادة الإسلامية سنة 504 هـ. على يد القائد المرابطي سير بن أبي بكر، وظلّت شنترين في أيدي المسلمين طوال مدة دولة المرابطين، ثم سقطت سنة 542 هـ على يد ملك البرتغال، ويذكر المؤرخون اجتياز يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب عليها سنة ملك البرتغال، ويذكر المؤرخون اجتياز يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب عليها سنة وحدّث (<sup>6)</sup>، ويقدر بعض الباحثين عمره حين دخوله مصر بين 35 هـ 40 سنة بناء وحدّث (<sup>6)</sup>، ويقدر بعض الباحثين عمره حين دخوله مصر بين 35 هـ 40 سنة بناء على ما يقرره المَقري من إقرائه وتحديثه، واستقلاله بحلقة لإقراء النحو<sup>(10)</sup>، وهو تقدير على ما يقرره المَقري من إقرائه وتحديثه، واستقلاله بحلقة لإقراء النحو<sup>(10)</sup>، وهو تقدير

الوافي بالوفيات 46/4 .

ر 2 ) مدية العارفين 61/6 .

<sup>( 3 )</sup> فهرسة ابن خير ص 320 ، وهو أقدم من ذكر ابن السراج.

<sup>( 4 )</sup> منترد له قصيدة شعرية في مقدمة الجواهر ص 297 - 298 ·

<sup>( 5 )</sup> انظر الروض المعطار ص 346 /شتترين، ودائرة المعارف الاسلامية /شنترين/ وتاريخ النقد الأدبي في الأندلس ص 432 .

<sup>( 6 )</sup> التكملة لكتاب الصلة لابن الأيار (472/2 ، وتاريخ النقد الأدبي في الأندلس د. الداية ص 432 .

<sup>( 7 )</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس د. انداية ص 432 .

<sup>( 8 )</sup> انظر تعریف شنترین فیا سبق ص 20 .

<sup>( 9 )</sup> التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 2-472 ـــ 191/1 ط. بجريط، والبلغة ص 204 . وإشارة التعبين ص 325 ونقح الطيب للمقري 238/2 ، والذيل والتكملة يذكر رحيله الى المشرق ( 410/6 ).

<sup>( 10 )</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ص 433 .

وجيه معقول، ووردت عبارة عند المراكشي ( الذيل والتكملة 6/ 410 ): « وتوفي بمصر منصرفاً إلى الأندلس سنة ستة وثلاثين وخمسائة »، جديدها أنه توفي بمصر، منصرفاً إلى الأندلس ثمّا لم نقع عليه في أي مرجع آخر، لكنّ بيتين وردا في كلمة له في مقدمة كتابه الجواهر نستشف منهما أنه حنّ إلى بلده وهما:

ولا عَسروَ إِنْ حَنَّ الغسريبُ صَبَسابَـةً إِلَى الوطن المَسألوفِ في مَنِسدَا العُسمُسرِ فمسا كُلُّ دارٍ طيبسةٌ بسأنيسِها ولا كُلُّ دُرُّ كالذي مسسه في البُحْسرِ

إلا أَنَّ روايةً لابن خير الإشبيلي<sup>(1)</sup> تُفيد إقراءهُ النحو بمدينة مصر بالجامع العتيق بعد ستة عشر سنة من دخوله إليها، وذلك عام 531 هـ. ثم تُحدثنا الروايات أنّه انتقل في وقت إلى اليمن<sup>(2)</sup>، وأقام بها مدة ثم عاد إلى مصر .

هذا كل ما نستطيع أن نعثر عليه حول رحلاته وتنقلاته من المصادر القديمة التي بين أيدينا، وقد ذكر الزِّركْلِي أنه جاور بمكة مدة (3)، ويذكر صاحب الذيل والتكملة أول روايتين لوفاته بمصر منصرفاً إلى الأندلس سنة (536 هـ)، والثانية عن ابن الأبّار أنه توفي (545 هـ). وابن الأبار أقدم مصدر أشار إلى وفاته بمصر (4) سنة 545 هـ، وأمّا المقري فعنده ويذكر السيوطي (5) وصاحب إشارة التعيين وفاته سنة 550 هـ. وأمّا المقري فعنده

<sup>( 1 )</sup> فهرسة ابن خير ص 320 ، والتكملة ص191/1 . والبلغة ص 203 والذيل والنكملة 410/6 .

<sup>( 2 )</sup> التكملة لابن الأبار 472/2 و 191/1 ط. مجريط والبلغة 204 ونفح الطيب 238/2 ،والذيل والتكملة 410/6 .

<sup>( 3 )</sup> الأعلام 6/249 ط. [5].

<sup>(4)</sup> التكملة لكتاب الصلة 472/2 و 191/1 ط. بجريط، وكانت مصر أيام ابن السراج قعت الدولة العبيدية، وأما البمن. فكانت منذ 492 في طل الصدانين وعاصمتهم صنعاء، وليس بين أيدينا من أخبار أبي بكر ما يدل على صلته باحدى الدولتين بالمعنى الرسمي، ولا تعرف أنه قدم كتبه الى مسؤول كبير فهما (عن تاريخ البقد الأدبي في الأندلس ص 433، وبذكر صاحبا هدية العارفين 91/6، وإيضاح المكنون وفاته سنة 549).

<sup>( 5 )</sup> بغية الوعاة (1631)، وإشارة التعيين ص 325.

ثلاث روايات، يسون ؟: « توفي بمصر سنة ،549 وقيـل سنة خمس وأربعين، وقيل خمسين وخمس مثة، برمضان، والأول أثبت ».

مكانته وأخلاقه: يلاحظ من كتاباته في مواضع كثيرة من الجواهر أنه كان ذا نفس ديني قوي، وعقيدة راسخة، ويفهم من أسماء بعض الكتب التي قرأها عليه تلاميذه أنّه كان عالماً ذا تكوين علمي ممتاز، وثقافة عميقة، قال المُنْذِري عنه (2): « أحد أمّة العربية والمرزين فيها، قال السلمي عنه (3): « كان من أهل الفضل الوافر، والصلاح الظاهر، وكانت له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو. وكثيراً ما كان يحضر عندي رحمه الله تعالى مدة مقامي بالفسطاط ٤. ونعته محمد بن خير الإشبيلي (4): « بالشيخ الأديب والإمام الرئيس أبي بكر... ». وفي برنامج الوادي آشي (5) من رجال القرن السابع والنامن: ( 673 - 749): « رواية للمؤلف لكتاب فصيح ثعلب، تتصل بابن السراج الشنتريني. قال في آخر السند: « عن شيخ الأدب أبي بكر محمد بن عبد الملك ابن السراج النحوي الأندلسي صاحب العروض وغيره ». ( برنامج الوادي آشي مكانة الرجل العلمية والأدبية، وليست عبرد تزكية لفظية، فقد حمل معه من الأندلس مكانة الرجل العلمية والأدبية، وليست عبرد تزكية لفظية، فقد حمل معه من الأندلس منه شخصية بارزة في وقت كانت فيه مصر إحدى مراكز الحضارة الإسلامية والآداب العربية ».

<sup>(1)</sup> نفح الطيب 238/2 .

<sup>( 2 )</sup> بغية الوعاة 163/1 .

ر 3 ) نفح الطيب 238/2 .

<sup>( 4 )</sup> فهرسة ابن خير ص320 .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> تاريخ النقيد الأدبي في الأندلس د. الداية ص 433 .

مشايخه: ذكر ابن الآبار القضاعي مشايخ أبي بكر الذين تتلمذ عليهم، وعنه أخذ أسماء هؤلاء الأشياخ جميع من ترجموا له، فقال(1): « أخذ العربية عن [ أبي عبد الله ](2) ابن أبي العافية(3)، وبالذيل أبو الحسن وابن الأخضر(4)، وروى عن أبي القاسم (عبد الرحمن بن محمد) النّقطي حدَّث عنه بالموطأ ».

تلاميده: من نجباء تلاميذ أبي بكر، أبو محمد عبد الله بن أبي الوّحش برّي بن عبد الحبّار المقدسي المصري ( ولد وتوفي بمصر 499 ـــ 582 هـ )، الإمام المشهور في علم النحو واللّغة. يقول ابن خِلِّكَانَ (٥) عنه: ﴿ أَخَذَ عَلَم العربية عَن أَبِي بكر محمد بن عبد الملاحك الشنتريني النحوي...وكان علاّمة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره ». ويورد الصّفدي أنّ ابن برّي حفظ عليه ﴿ الإيضاح ﴾ للفارسي. وقرأ عليه كتاب سيبويه.

وقد ذكر محمد بن خير (٢) من تلاميذه الشيخ الحاج أبو حفص عمر ابن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل الشنتريني رحمه الله (كا في الذيل)، وكان هذا التلميذ قد قرأ كتاب « تنبيه الألباب » على مؤلفه أبي بكر بمصر بالجامع العتيق سنة ، 531 ولقيه في أثناء رحلته تلك. وابن خير قد قرأ هذا الكتاب على أبي حفص في رجب سنة 536 هـ، فهو من شيوخه .

<sup>(1)</sup> التكملة لكتاب الصلة 2/ 472، وبغية الوعاة 163/1، ونفح الطيب 238/2.

<sup>( 2 )</sup> زيادة عن ( الذيل والتكملة ) 410/6 .

<sup>( 3 )</sup> محمد بن خيرة الأموي، من أهل المرية، وسكن قرطبة، وكان من جلة العلماء وكبار الفقهاء شهر بالذكاء والفهم والحفظ والعلم ت سنة 487 هـ ( عن هامش البلغة ص 203).

<sup>( 4 )</sup> هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمر الإشبيلي. عالم بالعربية والأدب ت سنة 545 هـ. ( هامش البلغة ص 203 ووالأعلام 299/4 ط. 44.

<sup>( 5 )</sup> وفيات الأعيان 108/3 ـــ 109 ، ونفح الطيب 238/2 ــ

<sup>( 6 )</sup> الوافي بالوفيات 46/4 .

<sup>( 7 )</sup> فهرسة ابن حير ص 320 .

وهكذا نلاحظ أن التبادل العلمي والثقافي بين الأندلس والمشرق سيعود في شخصيات أمثال هؤلاء العلماء المتمكنين أكبر دلالة على تلك المتزلة الرفيعة التي بلغها الأندلسيون في معرفتهم بعلوم العربية، وحرصهم على تعلمها من منابكها وثقافتها وفهمها، ليعودوا إلى المشرق أساتذة لأبنائه بها. وهذا أبو حفص العالم الأندلسي يعود للشرق لينهل من ينابيعه فإذا به يلتقي بعالم أندلسي يقرأ عليه كتبه لا يقل في تكوينه عن فطاحل المشرق، وإلا لما تصدر للإقراء والتدريس في تلك الربوع.

وبلغ تلميذه ابن بري إلى درجة دالة على سعة علمه، وغزارة مادته وعظم اطلاعه (١)، د وكان إليه التصفح في ديوانه الإنشاء لايصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من خلل خفي .

ومن تلاميذه أيضاً أبو الحسن على (2) بن عبد الله النابلسي القرشي المعروف بابن العطار .

<sup>( 1 )</sup> وفيات الأعيان 108/3 ــ 109 .

<sup>( 2 )</sup> التكملة 472/2 ، والذيل 610/6 ، وبغية الوعاة 163/1 ، ونفح الطبب 238/2 ، ومعجم المؤلفين 258/10 .

#### آثاره في كتب القدماء والمحدثين

1 — جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب: إنه أثر ثابت النسبة لمؤلفه ، وَسَنَحُصُّهُ بدراسة دقيقة مفصلة بعد قليل مبينين فيه أثر عمدة ابن رشيق ، وهو أهم كتاب ألفه ابن السراج مازال غير منشور إلى الآن تقبع مخطوطته في الظلام على أحد رفوف مكتبة الإسكوريال في إسبانية ، يلفه الإهمال ، وكأنه قد قل عدد منصفي هذا التراث الأندلسي العظيم ، يوم كانت الأندلس عاصمة للنور بقرطبتها ومكتبتها التي تتضمن ما ينيف على أربع مئة ألف مجلد ، وكانت أوربة كلها غارقة في ظلام الجهل والتخلف .

ولا أستطيع أن أقطع بما لدي من معلومات \_ إلى الآن \_ حول ما يعنيه القدماء الذين ترجموا لابن السراج ، وذكروا من تواليفه. فابن خير الإشبيلي لم يشر في فهرسته إلى كتاب الجواهر ، ولا إلى اختصار العمدة ، ولكن من جاؤوا بعده كابن الأبار القضاعي<sup>(1)</sup> ، وهو من أقدم من ترجموا له بعد ابن خير. قال: « وله تواليف منها... وله اختصار في كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه فيها... » ، لأ استطيع القطع إلى الآن هل المقصود بهذا الكلام كتاب الجواهر بذاته أم أنّ للمؤلّف \_ إن لم يُقصد كتاب الجواهر بذاته أم أنّ للمؤلّف \_ إن لم يُقصد كتاب الجواهر \_ كتاباً خاصاً بهذا الاسم ؟ فإن كان يقصد الجواهر ، فلعله أشار إلى بعض أجزائه التي تغري الناظر المتسرّع فيها لأول وهلة أن يقول: إنها كتاب مختصر في العمدة لابن رشيق ، فابن السراج في الجزء الأول والثاني من الجواهر كتاب محتصر في العمدة الأساسية فيهما ، ولا يحق لنا أن نقول: إنه مختصر في العمدة ، والم يعتمد كالن العمدة من مصادره الأساسية فيهما ، ولا يحق لنا أن نقول: إنه مختصر في العمدة ، ولم يعتمد كالأجزاء الله الثالث والرابع وتسعة عشر باباً من الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد فالأجزاء الله الذاك والرابع وتسعة عشر باباً من الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد في الأجزاء الذاك والرابع وتسعة عشر باباً من الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد في الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد في المؤراء الشائم وتسعة عشر باباً من الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد في المؤراء الشائم وتسعة عشر باباً من الثاني تخالف هذا الحكم ، ولم يعتمد في المؤراء الشائم المؤراء المؤراء

<sup>( 1 )</sup> تكملة الصلة 472/2 . وثوفي ابن الأبار سنة 659 هـ.

المؤلف فيهما على العمدة إطلاقاً ، وليس مصدراً لهما ، ويكون الحكم غير صحيح من مؤلفينا القدماء ، ومن تابعهم من المعاصرين والمحدثين .

واحتال آخر أن يكون لابن السراج فعلاً كتاب اختصر فيه العمدة لابن رشيق ونبّه على أغلاطه وهو غير كتاب جواهر الآداب، وقد يقوّي هذا الاحتال، أن المؤلفين القدماء كابن الأبار والمقرّي(1) \_ وقد يكون المقري نقل عن ابن الأبار من ضمن مصادره ـ ذكروا ذلك المختصر، باسمه، فعبارة ابن الأبار: « ... وله اختصار في كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه »، مع العلم أنه قد تكون لهذا المختصر كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه »، مع العلم أنه قد تكون لهذا المختصر عطوطة لم نصل إليها حتى الآن. وممّا يقوي هذا الاحتمال أيضاً أن مختصر العمدة هذا \_ إن كان لابن السراج \_ لاينطبق تماماً على كتاب جواهر الآداب، فمن الخطأ والظلم أن نقول إنه كتاب مختصر في العمدة.

وقد سلف أنّ بروكلمان اعتبر كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب مختصراً من العمدة لابن رشيق ، وأشار لمخطوطته في الإسكوريال ، ولمّا كان كتاب الجواهر كله ليس هو مختصراً في العمدة ، فيحق لنا أن نقول: إن بروكلمان تسرع في حكمه دون أن يتأتى في قراءة الكتاب كله ، وتجافى عن الحق ، حينا عنى تجوزاً بكتاب الجواهر أنه مختصر في العمدة ، وقد يقوي احتالي الأخير الذي افترضته قبل هذه السطور أن بروكلمان نفسه أشار في موضع آخر ، وهو بصدد الحديث عن العمدة (3): « وله مختصر ... ومختصر آخر لأبي بكر ابن السراج النحوي: آصفية العمدة (5): « وله مختصر ... ومختصر آخر لأبي بكر ابن السراج النحوي: آصفية هو متوفر لدينا من معلومات عن الكتابين \_ دون أن نحصل على هذه المخطوطة التي

 <sup>(1)</sup> نفح الطيب 238/2.

 <sup>( 2 )</sup> تاريخ الأدب العربي 354/5 .

<sup>( 3 )</sup> المرجع السابق 44/5 .

أشار لها بروكلمان أخيراً ، أو أي مخطوطة أخرى تثبت وجود كتاب باسم « مختصر العمدة لابن رشيق يجلى يد ابن السراج.

لاتوجد لهذا الكتاب مخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ، ولا في خزانة المكتبة الأحمدية في تونس ، ولا خزانة جامع الزيتونة ، ولا الحزانة العامة بالرباط ، ولا الحزانة الحسنية أيضاً ، أو باريس ، أو الحزائر ، أو الفاتيكان.

وقد ترجم السيوطي له ترجمة مختصرة في البغية ، ولم يذكر الجواهر أو مختصر العمدة. وعلى الأغلب أنَّ المؤلفين المعاصرين والمصنفين المحدثين أخذوا اسم كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب عن بروكلمان الذي لم يذكره ككتاب مستقل عن مختصر العمدة بل قال: ٩ إنه مختصر عن العمدة لابن رشيق ٩.

ويذكر صاحب ، هدية العارفين وإيضاح المكنون(1) اسم كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لمؤلفه المتوفى سنة 549 هـ فقط دون ذكر أي شيء آخر

وتما تجدر الإنشارة إليه أن الزَّركلي<sup>(2)</sup> ــ رحمه الله ــ فصل بين الكتابين فقال: « من كتبه... وجواهر الاداب وذخائر الشعراء والكتاب خ » في الإسكوريال ( الرقم 352 كما في القائمة 4 من مصورات معهد المخطوطات ) و « مُختصر العمدة لابن رشيق ، والتنبيه إلى أغلاطه ».

ولم يذكر صاحب معجم المؤلفين<sup>(3)</sup> اسم كتاب جواهر الآداب بين مؤلفات ابن السراج بل ذكر « مختصر كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه ». ومن المعاصرين الذين يفصفون بين الكتابين د. رضوان الداية يقول عن ابن السراج<sup>(4)</sup>: فإن له كتاباً صنفه على طريقة الكتب الأدبية الجامعة للآراء والأخبار هو:

 <sup>( 1 )</sup> هدية العارفين 91/6 ، وايضاح المكنون 374/1 .

<sup>( 2 )</sup> الاعلام 6/249/ط 5 .

<sup>( 3 )</sup> معجم المؤلفين 10/258.

<sup>( 4 )</sup> مقدمة المعيار في أوزان الأشعار ص9 .

و جواهر الآداب و ... وله اختصار في كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه فيه ، كا ذكر ابن الأبار في التكملة. ولعلنا نعرف في يوم من الأيام لماذا لم يشر مؤلفونا القدماء لكتاب الجواهر باسمه في آثارهم ؟! وما ترتب على ذلك من تبعات فيا بعد يقول د. إحسان عباس تحت عنوان النقد الأدبي (1): و لم يصلنا مؤلف نقدي كامل مستقل يمثّل اتجاها واضحا في النقد الأندلسي لهذا العصر سوى كتاب و إحكام صنعة الكلام » محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، وهو ممن صحب ابن بسام ، وكان من طبقته ، بل ولم تكن هناك نظرات نقدية جامعة كالتي وجدناها عند ابن شهيد وابن حزم إلا أن المادة النقدية التي نسمع عن تداولها هي: مؤلف في نقد الشعر لأبي بكر حزم بن عمد أخذه عنه سليان بن راشد اللَّخمي بطليطلة ، كتبه سنة 457 ، كا روى ابن شرف في كتابه و أعلام الكلام » ، واختصر محمد بن عبد الملك الشنتريني روى ابن شرف في كتابه و أعلام الكلام » ، واختصر محمد بن عبد الملك الشنتريني رفية على أغلاطه ».

وقد تطرق د. الداية (2) للشنتريني وحياته وكتابه بشيء من التحليل لمضمون المخزين الأول والثاني من ( جواهر الأداب ) ، فقال: ( وقد يذكر في كتب ابن السراج كتاب اختصر فيه عمدة ابن رشيق ونبه على أغلاطه فيه ). يعنون كتاب ( جواهر الآداب ) هذا (3). والحق أن هذا الوصف قياصر جداً ، ومُجْحف بحق المؤلف ، والكتاب معاً. صحيح أن الكتاب اعتمد في مصادره الرئيسية في بعض فصوله عمدة ابن رشيق ، ولكن هذا لا يجعل كتابه مجرد اختصار ، أو اختصار ورد وان ناقش ابن السراج بعقل العالم الناقد عدداً غير قليل من آراء ابن رشيق ).

ويردف د. الداية(4): « أن هذا الكتاب يعد في جملة كتب النقد الأدبي ذات

<sup>( 1 )</sup> تاريخ الأدب الأندلسي ــ عصر الطوائف والمرابطين ص 93/ط3 .

<sup>( 2 )</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ط2 ص 434 ـــ 435 .

 <sup>(3)</sup> لا أدري كيف حكم الدكتور رضوان هذا الحكم دون احتياط قبل التحقق من نسخة آصفية التي ذكرنا أن
يروكلمان أشار اليها آنفا.

<sup>( 4 )</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ط2 ص448 ـــ 444 .

الصلة بالبلاغة ، تما صدر عن المؤلفين الأندلسيين ، صحيح أن الكتاب ألّف في مصر ، كما يظهر ، ولكن هذا يعني أن المؤلف خضع في الدرجة الأولى لمكوناته التقافية ، والآراء النقدية التي عاش في ظلها في الأندلس وإلى ثقافته الواسعة التي عرف بها ».

ويختتم كلامه على الكتاب بالملاحظات الآتية (1): (1 — ظهور الغرض التعليمي التربوي التثقيفي. 2 — الكتاب كتاب نقد ، ولكنه أيضاً يجمع إلى ذلك خصائص أخرى تتعلق بالأدب وعلومه. 3 — غيز بالباب الذي أفرده لسرقات أبي الطيب ، ولكن ظهر لنا من خلال الكتاب محباً لأبي الطيب مدافعاً عنه. 4 — لهذا الكتاب صلة بابن رشيق ، في كتاب العمدة. لكن هذا لايعني أنه لخص من كتاب العمدة. 5 — ان غاية ما نقوله إن العمدة كان في المصادر الرئيسية التي اعتمدها ، ورد عليه في مواطن كثيرة. والكتاب يؤكد أهمية تعلق الأندلسيين بعمدة ابن رشيق على وجه الخصوص؟ 6 — يمكن أن يكون الكتاب صورة من الصور الثقافية التي كانت سائدة لهذا العصر في مصر. وأنه يصور الصلة الموصولة بين أقطار الديار العربية الإسلامية ».

2 — المعيار في وزن (أوزان) الأشعار ، وأشار له دون ذكر اسمه ابن الأبّار ، والمُرّاكُشي ، والصَّفَدِي ، والسَّيوطي ، والمَقَري ، وإسماعيل البعدادي ، وكحّالة ، وذكره بروكلمان أن له مخطوطتين الأولى في الأمبروزيانا بإيطاليا برقم NF رقم 473 C 64 ، والثانية في القاهرة ثان 217 C 64 .

<sup>( 1 )</sup> المرجع السابق: ص . ن .

<sup>( 2 )</sup> تكملة العسلة 472/2 ، والذيل والتكملة 410/6 ، والواقي بالوفيات 46/4 ، وبغية الوعاة 163/1 ، ونفح الطيب 238/2 وهدية العارفين 91/6 ، ومعجم المؤلفين 258/10 ، وتاريخ الأدب العربي 354/5 . والأعلام 249/6 ط. /5/.

وقد حقّق هذا الكتاب ونشره ببيروت د. محمد رضوان الداية عن مخطوطة القاهرة فقط عام 1968 / ط1، وطبع طبعة ثانية عام 1391 هـ ـــ 1971 م بالمكتب الإسلامي، وقد ذكر (1) أنه طبع طبعة ثالثة في دمشق بدار الملاح، وذكر الفيروزابادي، واليماني<sup>(2)</sup>: « ومن تصانيفه... كتاب العروض والقوافي... ».

3 ــ الكافي في علم القوافي ، وقد أشار بروكلمان<sup>(3)</sup> أيضاً لوجود مخطوطة له بالقاهرة رقم 2 / 539 ، وقد حققه وطبعه د. رضوان الداية مع الكتاب الفائت في سفر واحد في طبعاته نفسها المشار إليها سابقاً .

4 ــ تنبيه الألباب على فضائل الإعراب<sup>(4)</sup> ، ذكر هذا الكتاب بهذه التسمية أقدم من ترجموا لابن السراج ، وهم محمد بن خير<sup>(5)</sup> ، وابن الأبار<sup>(6)</sup>.

وقد أعقب ابن خير اسم الكتاب: « تأليف الشيخ الأديب الإمام الرئيس ، أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي الأندلسي ، ثم الشنتريني ، رحمه الله ، حدّثني به الشيخ الحاج أبو حقص عمر بن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل رحمه الله ، قراءة منّي عليه في رجب سنة 536 قال: قرأته على مؤلّفه أبي بكر المذكور بمدينة مصر بالجامع العتيق بها سنة 531 ». وذكر اسمه صحيحاً المراكشي كذلك ، والفيروزابادي ، واليماني (7).

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ط2 ص 434 .

<sup>( 2 )</sup> البلغة ص 203 ، واشارة التعيين ص 325 .

<sup>( 3 )</sup> تاريخ الأدب العربي 3/4/5 .

<sup>( 4 )</sup> يذكر أن هذا المؤلف في امتداع علم النحو وذم اللحن، وقد حققه الدكتور معيض العوفي عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض باسم «تنبيه الألباب على فضائل الاعراب، وطبع في دار المدني في جدة 1980 .

 <sup>( 5 )</sup> فهرسة ابن خير 320 .

 <sup>( 6 )</sup> تكملة الصلة 472/2 .

<sup>( 7 )</sup> الذيل والتكملة 6/ 410 ، والبلغة ص 203 ، وإشارة التعيين ص 325 .

وقد ذكر المقري<sup>(1)</sup> الكتباب باسم محرف قليبلاً: 8 تنبيه الألباب في فضل الإعراب » ، وقد ذُكر اسمه عند أعلام متأخرين أكثر تحريفاً ، فسمّاه صاحب هدية العارفين وبروكلمان<sup>(2)</sup>: 8 تنبيه الألباب في فضائل الإعراب » ، وذكر الأخير وجود مخطوطة له في برلين برقم 6523 ، وسمّاه رضا كحالة: 8 تنبيه الألباب في فضائل الاعراب<sup>(3)</sup> ، وقد سماه د. رضوان الداية<sup>(4)</sup> باسمه الصحيح عند ابن خير وابن الأبار<sup>(5)</sup> .

5 ... تلقيح الألباب في عوامل الاعراب<sup>(6)</sup> ، ذكر هذا الكتاب باسمه هكذا في السيوطي ، وهامش ابن خلكان ، والصفدي ، وبروكلمان ، الذي ينص على وجود مخطوطة منه في برلين برقم 6524 ، وعمر رضا كحالة<sup>(7)</sup>. ويرد اسم الكتاب عند الزركلي<sup>(8)</sup> عرفاً قليلاً: و تلقيح الألباب على فضائل الإعراب ط ، وبهامشه أنه طبع بفاس دون ذكر للتاريخ ، ومكان الطبع<sup>(9)</sup> ، تأليف الشيخ الرئيس بمكة المشرفة .

ولا أدري كيف قبال د. رضوان الداية (10): ( تلقيح الألباب على فضائل الإعراب » ، ويرد الكتاب بعنوانات مختلفة ، ففي النفح: ( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب » ، وعند السيوطى ( تلقيح الألباب في عوامل الإعراب ». مع أن بروكلمان

<sup>( 1 )</sup> نفح الطيب 434/2 .

<sup>( 2 )</sup> هدية العارفين 1/6 و. وتاريخ الأدب العربي 354/5 .

ر 3 ) معجم المؤلفين 10/ 258 .

<sup>( 4 )</sup> المعيار في أوزان الأشعار ص9 .

<sup>( 5 )</sup> ذكر لي الدكتور أحمد شوقي بنبين وجود نسخة في باريس باسم: «تنبيه ذوي الألباب على فضائل الإعراب. 45/49 في مجموع رقم 918 .

 <sup>( 6 )</sup> طبع كتاب: « تلقيح الألباب في ذكر عوامل الاعراب، بتحقيق الدكتور معيض العوفي في دار المدني في
 حدة

<sup>( 7 )</sup> بغية الوعاة 163/1 ، ووفيات الأعيان 108/3 ، والوافي بالوفيات 46/4 ، وتاريخ الأدب العربي 354/5 ومعجم المؤلفين 258/10 .

ر 8 ) الأعلام 6/ 249/ط . 5 .

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ في محرم سنة 1323 هـ في مطيعة العربي الأزرق في 56 سنفحة.

<sup>( 10 )</sup> تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ص 434ط. 2 .

أعِطي رقماً للتنبيه ، وآخر للتلقيح ، ودل على أنهما كتابان منفصلان.

6 \_ وقد ذكر له بروكلمان والزركلي<sup>(1)</sup> اسم كتاب: « تقويم البيان لتحرير الأوزان » ، وأعطاه الأول رقماً / القاهرة / 2 / 230 ، وذكر الثاني أنه مخطوط بدار الكتب.

7 \_ وذكر المراكشي: « وصنف في العربية مختصراً لابأس<sup>(2)</sup> به ٤.

8 ـــ وأورد له إسماعيل البغدادي من تصانيفه: « تاج المداخل... (3) » ، وذكره حاجي خليفة كذلك منسوباً لمحمد بن سعيد بن عبد الملك الشنتريني (4) وعمر رضا كحاله (5).

هذه هي الكتب المؤلفة التي ذكرها القدماء والمتأخرون لابن السراج الشنتريني ، وتوصلت إلى معرفتها ، وكما يلاحظ طبع منها كتابان في العروض والقافية وكتابان في النحو في سبعينات هذا القرن وثمانيناته ، عدا الطبعة الحجرية التي ذكر عن التلقيح أنه طبعها.

<sup>( 1 )</sup> تاريخ الأدب العربي 355/5 ، والاعلام 249/6 .

<sup>( 2 )</sup> الذيل والتكملة 410/6 .

ر 3 ) هدية العارفين 6/91 .

<sup>( 4 )</sup> كشف الظنون/ 269 .

<sup>(5)</sup> معجم المؤلفين 258/10 .

 <sup>(6)</sup> يراجع فهرس المطبوعات الحجوبة في المغرب من38 ، ومعجم المطبوعات المغربية ص155 ففيه ترجمة الابن المواج كذلك، وتاويخ أدآب اللغة العربية أزيدان 56/3.

# الباب الثاني

## الباب الثاني

#### كتاب جواهر الآداب

الفصل الأول

ــــ مضمون كتاب الجواهر.

الفصل الثاني

. ــ أسباب تحقيق الكتاب.

الفصل التالث

ـــ هل نعرف تاريخ تأليف كتاب الجواهر ؟؟

مصادر جواهر الآداب() أثر العمدة في كتاب جواهر الآداب الحزآن : الأول والثاني في النقد والبلاغة

الفصل الرابع

ـــ رصد حركة الاقتباس من العمدة في الجواهر.

الفصل الحامس

ــ تأثير العمدة في تسمية الأبواب.

( 1 ) القسم الأول من المصادر الأساسية: ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني ).

الفصل السادس

\_ منهج الشنتريني وخصائص عمله:

الفصل السابع

... نقد مهج الشنتريني في تعامله مع العمدة. الفصل الثامن

ــ أحطاء في نص العمدة لم ترد في الجواهر. الفصل التاسع

ــ قيمة نص الجواهر والجديد فيه.

الفصل العاشر

ــ قيمة عمل ابن رشيق في العمدة بالقياس إلى عمل الشنتريني في الجواهر.

### الفصل الأبول

#### مضمون كتاب جواهر الآداب

يعتبر مؤلف الشنتريني بأجزائه الأربعة مرجعاً مكتفاً لطيفاً هاماً وممتازاً وضرورياً لطلاب أقسام اللغة العربية في كليات الآداب وغيرهم لاغنى عنه لكل باحث في علوم الأدب شعره ونثره ، واللغة والنقد العربي والبلاغة والنقد التطبيقي. فهو في هذه المجالات يسد فراغاً في المكتبة العربية ، ويمتح من معينه شُداة المعرفة الحقة ، والثقافة الصحيحة ، ويعبر بتلك العلوم التي تضمنها عن المنهجية الرسمية التي ربما كان معمولاً بها في جامعات الأندلس في الدرجات العليا للمتأدبين والدارسين ، والمراحل المتأخرة من طلبهم .

#### الحزء الأول

يتضمن الجزء الأول أربعين باباً منها سبعة أبواب في النقد الأدبي ، وثلاثة وثلاثون أخرى في البلاغة العربية وعلومها.

أما أبواب النقد ، فهي: 1 ــ في فضيلة الشعر ومنافعه 2 ــ في معايب الشعر ومضاره 3 ــ في طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم 4 ــ اختلاف أغراض الشعراء ومذاهبهم بسبب اختلاف طبقاتهم وغرائزهم

5 \_ في أنواع الشعر وضروبه وما يحسن في تأليفه وضروبه 6 \_ في جمل يستعان بها على عمل الشعر 7 \_ في مطالع الشعر ومقاطعه وكيف ينبغي أن تكون ، وأبواب البلاغة هي 8 \_ في الاستعارة 9 \_ في التمثيل 10 \_ في ضرب الأمثال 11 \_ في التشبيه 12 \_ في التلويخ والإشارة ، وما يقوم مقام التصريح من لطيف العبارة 13 \_ في التنبيع والتجاوز 14 \_ في التجنيس 15 \_ في الترديد 16 \_ في التصدير 17 \_ في التبديل والعكس 18 \_ في المطابقة 19 \_ في الطباق المختلط 20 \_ في المقابلة في التبديل والعكس 18 \_ في التسهيم 23 \_ في التفسير 24 \_ في المنافذ 25 \_ في التفسير 24 \_ في الاستطراد 25 \_ في التفريع 26 \_ في الالتفات 27 \_ في الاستثناء 28 \_ في التنميم 29 \_ في المبالغة يا المبالغة 13 \_ في المنافذ 25 \_ في المبالغة 26 \_ في المبالغة 27 \_ في المبالغة 28 \_ في المبالغة 29 \_ في المبالغة 28 \_ في المبالغة 29 \_ في

#### الحزء الثاني

وأما الحزء الثاني فيحتوي أربعة وثلاثين باباً منها واحد وعشرون باباً في النقد، وثلاثة عشر باباً في الاجتماعيات والوطنيات من شأنها أن تعين على فهم التراث الشعري.

فأبواب النقد هي: 1 — النسيب 2 — المديح 3 — الافتخار 4 — في الرثاء ، 5 — في الاقتضاء والاستنجاز 6 — في العتاب 7 — في الوعيد والإنذار ، 8 — في الهجاء 9 — في الاعتذار 11 — في الأوصاف 12 — في وصف البلاغة والشعر 25 — في أشجع بيت وأجبنه 27 — في أشجع بيت وأجبنه 27 — في أشجع بيت وأجبنه 27 — في أحكم بيت 28 — في مختار ما يتمثل به من الأبيات 29 — في مختار ما يتمثل به من أنصاف الأبيات 30 — في أحسن بيت اشتمل على مثلين أو أكثر 31 — في المخترع أنصاف الأبيات 30 — في المشترك 34 — في تفصيل أنواع الأخذ والسرقة .

والأبواب التي تعين على فهم الشعر في الاجتماعيات والوطنيات هي: 10 ... في العيافة والزجر 13 ... في وصف الإخوان 14 ... في تناسب الأرواح 15 ... في حسن المحبوب في عين محبه 16 ... في حب الوطن 17 ... في التحول وقصر الزيارة 18 ... في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه 19 ... في ذكر الشباب 20 ... في مدح الشيب 21 ... في عنبة الشيب 22 ... في السرى والكرى ونار القرى 23 ... في الأضياف 24 ... في إضاءة وجوه الممدوحين .

فإذا كانت أبواب البلاغة تغلب على الجزء الأول فإن أبواب النقد تغلب على الجزء.الثاني .

#### الحزء الغالث

وقد كسر المؤلف هذا الجزء على فن المنثور الذي فضّله على صنوه المنظوم ، وفيه ثمانية عشر باباً ، الأول في فضيلة النثر وتمييزه على الشعر. والثاني في الألفاظ وما يحسن منها. والشالث في عيوب الألفاظ ، والرابع في المعاني ومحاسنها. والحامس في عيوب المعاني. والسادس في أقسام الألفاظ ، بالإضافة إلى معانيها. والسابع في ما يستحسن مما يشترك فيه اللفظ والمعنى. والناسغ في العيوب التي يشترك فيها اللفظ والمعنى. والناسع في شيء من الوصايا والآداب المروية عن البلغاء في هذا الباب، والعاشر في مختار ما تبتدأ به الخطب القصار. والحادي عشر في المختار من قصول الخطب القصار. والثاني عشر في المختار من الوصايا. والرابع عشر فيا اختير من وعظ البلغاء. والخامس عشر فيا اختير من وجيز البلغاء. والشامن عشر فيا اختير من وجيز البلغاء. والشامن عشر في أصناف المكاتبات. والسابع عشر فيا اختير من وجيز التوقيعات. والثامن عشر في أصناف المكاتبات. والسابع عشر فيا اختير من وجيز التوقيعات. والثامن عشر في أصناف الكتاب .

وصرف المؤلف همته في هذا الجزء إلى دراسة معمقة في أصول فن النثر والألفاظ وكيف ينبغي أن تكون ، في أمثلة حية من عيون النثر العربي ، وعبارات البلغاء الأبيناء ، يتخذها الناشئون عضداً ، موزعاً أبوابه على تقديم الباب وفصول عدة.

وأفاض في عيوب الألفاظ ، والمعاني ومحاسنها ونعوتها وعيوبها الممنوعة والجائزة ، والأضرب الثلاثة للألفاظ بالإضافة إلى معانيها ، وما يستحسن مما يشترك في اللفظ والمعنى كالإرداف والتمثيل .

وحشر في الباب التاسع<sup>(1)</sup> طائفة من الوصايا والآدامب المروية عن البلغاء ، وشروط آداب البلاغة وآلات الخطابة ، والخطيب ، وما يستحب في الحطب الحسنة .

ثم يشرع المؤلف في الباب العاشر (2) ، ويعتبر هذا الأخير أثراً حياً نابضاً من أفضل المواد التي وردت في الكتاب؛ لأنه تضمن بعض اللمح العفوية التي استنتجنا منها و بعد مراجعة كتب التواريخ لتك الحقبة سنة تأليف هذا المؤلف (3) ، وهو من أخطر الأبواب؛ لأنه الوحيد الذي يعبر عن نثر المؤلف المنطلق الحر الجليل المعتبر بمثابة رسالة تعزية حارة وجهها لحليفة مصر بمناسبة خلو الحكم بمقتل سلفه ، وتهنئة له باعتلائه عرش البلاد ، ودعاء فياض من مولى مخلص ، ووصية ، وتحميدات بليغة مؤثرة حية من عالم جليل — على ما يظهر — وذي خطر ، وأثير لدى الأسرة الحاكمة .

والباب جمل بعيدة عن النقل في أكثرها ، مثل خواطر متدفقة عبرت عن طبع المؤلف السمح وصدرت عنه في أصفى حالاته وأرقى درجاته ، وأبعده عنن التكلف والتلخيص عن غيره.

إنه الباب الذي نقع فيه على خصائص النثر الشنتريني بل الأندلسي الحي الحالص الجميل البعيد عن كل تعقيد أو افتعال ، النثر الذي اجتهد المؤلف أن يوفّر فيه تلك القواعد والحصائص التي ذكرها في الأبواب السابقة ، فهو فيها مقعّد ، وها هنا مطبّق لكن بنثر ينبثق دافقاً من طبع دافع ، يغذيه الوعى والانفعال بتلك الحادثة.

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص **784** .

<sup>( 2 )</sup> السابق ص <del>79</del>0 .

<sup>( 3 )</sup> انظر ص 794، 795، 796، 796، 797، <sub>798</sub>

ويتابع حشر فصول من عيون الخطب القصار لمصاقيع الخطباء من الخلفاء الأبيناء ، والأثمة العظماء ، والولاة النجباء الألباء ، ومقامات بعض البلغاء ، وما اختير من الوصايا لهم ، ووعظهم ، وبليغ الذكر والدعاء ، والمحاورات ، ووجيز المكاتبات والتوقيعات وأصناف الكتاب(1) .

<sup>( 1 )</sup> سيأتي الكلام عن الجزء الرابع ومضمونه ابتداء من ص 210 .

### الفصل الثاني

#### أسباب تحقيق الكتاب

كانت قد أجريت في كلية الآداب بجامعة محمد الحامس بالرباط بتاريخ 18 جُمَادى الآخرة 1404 هـ والموافق لـ 22 مارس / آذار 1984 م مناقشة رسالتي و العمدة في محاسن الشعر وآدابه: تحقيق وشرح » لنيل دبلوم الدراسات العليا ( السلك الثالث ) في اللغة العربية ، ومن طالع البمن أن اللجنة التي شُكّلت لمناقشتها آنذاك كانت تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة العَلاَّمة المحقِّق ، والأديب المؤلف الذي أفدت من توجيهاته ، وإرشاداته بكثير تما يتعلق برسالتي ، ولما سألني \_ بما فيه من لباقة معهودة \_ عمما إذا كنت قد لمستفدت في عملي أثناء تحقيق العمدة من مخطوطة « مختصر العمدة والتنبيه على أغلاطه » للعالم الأندلسي أبي بكر محمد بن عبد الملك ابن السراح الشنتريني التي ذكرها بروكلمان ضمن مخطوطات مكتبة الإسكوريال الن منا السراح الشنتريني التي ذكرها بروكلمان ضمن مخطوطات مكتبة الإسكوريال قرب فأجبت سيادته بأن الإطلاع على هذه المخطوطة ، وتحقيقها أمل قديم في ذاكرتي منذ زيارتي الأولى لمعهد المخطوطات العربية في القاهرة (2) ، ومكتبة الإسكوريال قرب مدريد (3) ، واطلاعي على مخطوطة الكتاب ، وسيكون من المشاريع المستقبلية التي مدريد (1) تاريخ الأدب العرب العرب ليوكلمان \$354/6.

ر 2 ) ثلك سنة 1977 .

<sup>( 3 )</sup> ثلك سنة 1978 .

عقدت العزم على القيام بها لخدمة نصّ العمدة إن شاء الله ، وليكون العمل على أحسن وجه .

وحدث أن كنت في الخزانة العامة بالرباط في قسم الوثائق أوائل يوليوز / تموز من عام 1984 ، والتقيت بالدكتور بنشريفة أيضاً ، واستوضح منّى عما إذا كنت قد دفعت بكتباب العمدة للمطبعة ، وتمتَّى أن تشرف دار نشر لائقة ، وذات حبرة ، وتجربة على طباعته. وسألني ــ حفظه الله ــ عما فعلت بصدد مختصر العمدة لابن السراج ، وهل حصلت عليه ، فأوضحت لسيادته أيضاً أثنى أهيُّ نفسي للسفر إلى إسبانية من أجل رؤية ذلك المخطوط عن كتب، ودراسته على مُكُّت هنالك، مما شجّعلي على المضيّ ، وشدّ الرحال فعلاً أواسط ذلك الشهر ( يوليوز 84 ) إلى مكتبة الإسكوريال في إسبانية من ضواحي مدريدً ، فوجدتها مغلقة طوال شهر غشت / آب كلُّه ، فتابعت السفر إلى فرنسة ، وبحثت بنفسي في المكتبة الوطنية بباريس / القسم الشرقي عن نسخ قد تكون للجواهر بها ، فلم أعثر على مايدل على وجود نسخ مخطوطة للكتاب فيها. ثم حثثت الركاب إلى الإسكوريال ثانية أواسط شهر شتنبر ( 84 ) ، وطلبت المخطوطة التي قال بروكلمان عنها ، وهو بصدد تعداد آثار ابن السراج(١): لا كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ، وهو مختصر من العمدة لابن رشيق: الإسكوريال ثان 352 ». وفحصت هذا الكتاب جيداً ، فإذا هو مكوّن من أربعة أجزاء<sup>(2)</sup> متنوعة كبيرة ،وفوجئت بأن ما ذكره البحّاثة الكبير بروكلمان ليس صحيحاً \_ مع الأسف \_ من أنه مختصر من العمدة لابن رشيق ، مما لايتفق مع ما عرف عن يروكلمان من دقة وتحرُّ واستقصاء .

<sup>( 1 )</sup> تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان 354/5 .

ر 2 ) منيق قبل قليل وصف مضمون الأجزاء الثلاثة الأول ص51، والثاني ص52، والثالث ص53، وسيأتي دوس قبل قليل وصف مضمون الأجزاء الثلاثة الأول ص65، ولشاني ص127، وللشائي ص127، وللشائث ص195، وللرابع حو100.

فالجزء الأول ، وتسعة عشر باباً من الجزء الثاني اختصرت جل موادها من ابن رشيق ، بيد أن بقية أجزاء الثاني ( 15 خمسة عشر باباً من أصل 34 ) والأجزاء الثالث في المنثور وما يتعلق بعمله والمختار من فصوله ، والرابع في سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه ، هي لاعلاقة لها قطعاً بشيء من مضمون كتاب ابن رشيق ، ولا يوجد فيها ما نقل أو اختصر منه ، الشيء الذي ضاعف لديَّ الإحساس بضرورة تحقيق هذا الأثر وإخراجه إلى النور ، ولا غرو ، فإته أثر أندلسي مهم من آثار الفردوس المفقود ما زال إلى الآن قابعاً في ظلام الإهمال يلقه غبار النسيان على أحد رفوف مكتبة الإسكوريال ، وعجوباً في الغربة ، ومن المؤسف أن ينتسبي دون نشر إلى الآن ، وقد أشاح عنه البساحثون من أبناء هذه الأمة ، وكيف يمكننا تدوين تاريخ كامل صحيح للأدب الأندلسي ، وما زالت كثير من أمهات كتبه غير منشورة ؟!

وبناء على ما ذكر قمت بتصوير الكتاب على ميكرو فيلم كامل. ولمّا خرّجت الشريط على ورق فيا بعد في مختبر الحزانة العامة وجدت أن جميع الصفحات اليسارية من المخطوط لم تظهر الكتابة فيها ، وانطمست لعدم ضبط المسافة جيداً في المصورة ، وضغط الصفحات اليسرى باليد لتثبيتها ، فعاودت تصوير المخطوط كرة ثانية ، واستنسخته على ورق في المركز الوطني للتوثيق مرة أحرى مع تكبير كل صفحة على حدة قدر الضعف لتسهيل قراءة الخط الصغير .

وعكفت إثر ذلك على وضع مشروع لتحقيق الكتاب ودرسه، وتبدو أهمية هــذا الكتــاب ونشره فيما يلي:

- إنه مرجع أساسي في النقد العربي والبلاغة العربية ،ويعطي صحورة عن مناهج
   الأندلسيين في النقد والأدب والشعر في معاهد الدرس الأندلسي.
- -إنه منهج عملي قام المؤلف بإقراره وتطبيقه وإقرائــه فـــي الأنـــدلس فــــي منــــاهج الدر اسات من بعد بجوامع مصر واليمن على طلاب المراحل العليا.
  - إنه يعكس نظرة المؤلف خاصة وبعض المدارس الأندلسية لأدب المشرق عمة، في

وقت وجود تيار في المجتمع الأندلسي ينظر بازدراء إلى أدب الأندلسيين ويظهر انبهاره بأدب السنام بلديّه في المذخيرة وبين ابن السراج في الجواهر.

- يصحح نشره \_\_\_ باعتباره أثرا أندلسيا لم ينشر إلى الآن \_\_\_ وتحقيقه وشرحه ودراسته وتقديمه من قبل محققه \_\_\_ يصحح خطأ بعض الدارسين الدين تسرعوا وقالوا إنه ملخص للعمدة لابن رشيق القيرواني وهو ليس كذلك بأجزائه الأربعة.
- لأن الجزء الرابع منه حول سرقات أبي الطيب المنتبي نشره التونسي العلامة ابن عاشور خطأ تحت اسم كتاب سرقات المنتبي لابن بسام النحوي ينتم تصنحيح هذا الموضوع لأول مرة.
- يتضمن الكتاب معلومات أندلسية ثمينة لمؤلف أندلسي شنئريني (من البرتغال اليوم).
- يظهر ذوق الأندلسيين في مرحلة من مراحل تأليفهم في الاختيار والجمع والابتكار.
  - الكتاب أثر أندلسي ثابت النسبة لمؤلفه لم ير النور إلى الآن.
- في الكتاب خلاصة ممتازة مركزة في النقد والبلاغة شعرا ونثرا واختيارات حتى عصر المؤلف ت. سنة ٥٤٩هـ.
- نشر هذا الأثر النفيس يساهم برفع الحيف عن الأندلسيين وما مندوا به وتدراشهم وتاريخهم من ضياع وإحراق ومحو وإبادة وتعذيب، وما أصاب هويتهم من تدمير لا يزال يمارس إلى الأن على أوابدهم ومخلفاتهم التي بقيت تصارع الدهر، إنه رد اعتبار إلى هذه الأمة الأندلسية العظيمة البائدة.
- باعتبار سورية / دمشق منها انطلقت رسل الفتح وجدافله إلى تلك الديار وهي التي أسس جيشها وقادتها وقبائلها الحضارة الأنداسية والمجتمع العربي لقرون طويلة هناك تفخر اليوم بنشر هذا الأثر النفيس لماض حاضر غابر، وبحسب تلك الأملة أنها ساهمت برديف للحضارة في وقت لم يكن بأوربة الشمالية من يعرف كتابة اسمه.
- نص هذا الكتاب يساهم في تصحيح أخطاء كثير من النصوص التي نشرت نشراً
   تجاريا مشحونا بالأخطاء أو يكمل ما نشر مبتورا ناقصا أو محرفا.

### الفصل الثالث

## هل نعرف تاريخ تأليف كتاب جواهر الآداب ؟

لانتوفر على معلومات صَرَيحة من المؤلف أو غيره تتعلق بتاريخ منصوص عليه لتأليف كتاب جواهر الآداب لأبي بكر الشنتريني .

ويذكر ابن الأثير<sup>(1)</sup> أن الخليفة المصري الآمر الفاطمي ترك معارضة أهل السنة في اعتقادهم، ونهى عن معارضتهم، وأذن للناس في إظهار معتقداتهم، والمناظرة عليها، فكثر الغرباء ببلاد مصر نتيجة ذلك.

وإذا ما قرأنا كتباب الجواهر طالعتنبا تحت عنوانه: لا جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب... في أربعة أجزاء... لأبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني المقرئ بجامع مصر عم هذه العبارة الهامة التي تشير إلى مكان وجود المؤلف في تلك الأثناء.

وبتقدمنا إلى الباب العاشر، وهو من أهم أبواب المؤلف على الإطلاق، تطالعنا عبارات (2): ه الحمد لله الذي إذا شاء فعل... ولا يمتنع عليه معتاص، ولايوجد من قضائه مناص. الحمد لله النافذ في الأمور مشيئته وقضاؤه،... كتابي غرّة شهر كذا(3)،

<sup>( 1 )</sup> تاريخ ابن الأثير \$/313 حوادث سنة 517هـ .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 790 .

<sup>( 3 )</sup> السابق ص 794 .

أعظه الله على مولاي بركة الأيام الماضية والمستقبلة، وأسعده بأحواله الحاضرة والمؤتنفة... محروساً من الغير والأسواء، بارك الله لسيدي في هذا اليوم بركة تجمع فوائد السرور، وتدفع طوارق المحظور... كتابي يوم النحر<sup>(1)</sup>، نحر الله أعداء مولاي وحساد نعمته، وأمتعه بما عنده، وبارك له في أعياده، ومتجدد أيامه بركة تنتظم السعادات، وتتضمن الخيرات، متصلة غير منقطعة، وراهنة غير فانية \_ عظم الله على مولاي بركة هذا العيد، وأعاشه لأمثاله من الأعياد المشهورة، والأيام الحديدة... عظم الله على مولاي بركة مولاي بركة الشهر والسنة المتجددين... أعزّك الله، وأسعدك، وأمدّ أمرك، وجعل خير أيامك غدك، وأعلى على الأيدي يدك أي

فالمؤلف حينا يقول: «كتابي غرة شهر كذا »، وبعدها بقليل: «كتابي يوم النحر<sup>(3)</sup>، يمكننا أن نستنتج بسهولة هنا تما يومغ في مطلع هذا الفصل وما يليه إلى الشهر الذي كان المؤلف أثناءه يكتب هذا الباب، وأنه من الناحية الزمانية في غرة شهر ذي الحجة الحرام، وحتى العاشر منه في عبد الأضحى.

ويتابع غِبَّ عباراته تلك وأثناءها بجمل تعزية حارة، يقول (4): مدّ الله في عمرك... محروساً من مكاره الدنيا والآخرة بقدرته. فسح الله له في مدخله، وأجزاه بأحسن عمله.

ورحم الله أبا فلان رحمة تسع منه ما وسع هو من مؤمليه، وراجي رفده... وجعله المعزّى بمن يفقده... والله<sup>(5)</sup> يبلغه أفضل منازل الشهداء من خلقه ». ويزيد قائلاً<sup>(6)</sup>: « أطال الله بقاءك لأركان سلطان تديرها، وحوزة ملك تَذُبُّ

<sup>(1)</sup> السابق ص 798.

<sup>( 2 )</sup> السابق ص 798 .

<sup>( 3 )</sup> يوافق يوم النحر ذاك العاشر من ذي الحجة سنة ( 524 )هـ كما سيأتي بعد.

<sup>(41)</sup> السابق ص 796 .

<sup>( 5 )</sup> السابق ص 796 .

<sup>( 6 )</sup> السابق ص 797 .

عنها، وسياسة رعية تقيم أودها، وتعدِل ميلها... ٥.

وواضح جل ثما أوردته من هذه النتف الهامة، وما سبقها وتلاها في صلب الباب ذاته أن المؤلف يقدم التهاني باعتلاء أمير أو خليفة عرش ملكه، والتعازي بموت خليفة. وعلى اعتبار أن أبا بكر الشنتريني ( المقرئ بجامع مصر ) كما هو مثبت على الورقة العنوان للمخطوط وتحته مباشرة \_ كان يعيش في القاهرة المعزية في ظلال الخلافة الفاطمية، وبالرجوع إلى الكتب التي أرخت لتلك الحقبة في تاريخ مصر والتي امتدت على مساحة حياة المؤلف من سنة ( 515 هـ ) ساعة حلوله فيها، وحتى آخر عهده بها، ووفاته أواخر أربعينيات القرن السادس الهجري نجد جلة المؤرخين يروون أنه لما دخلت سنة أربع وعشرين وخمس مئة في ثاني ذي القعدة تبعاً لابن الأثير ( اكتوبر/ تشرين الأول 1130 م )، أو في ذي القعدة عند أبن العماد الحنبلي، وابن تغري بردي، وبرواية ثالثة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة ( 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1130 م )، وبرواية رابعة صبيحة يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة، وعند الذهبي في ذي القعدة من سنة ( 524 هـ )، ويذكر ابن خلدون العام فقط دون تحديد اليوم والشهر، على اختلاف بين هؤلاء المؤرخين في تحديد اليوم، واتفاق في تحديد الشهر، شهر ذي القعدة ـــــ لمّا حلّ هذا الشهر من السنة المذكورة خرج إلى الجيزة خليفة مصر الآمر أبو على منصور بن المستعلى بالله أحمد بن المستنصر بالله مَعَدّ بن الظاهر بن الحاكم العبيدي، فكمن له قوم من الباطنية بالسبلاح ساعة عبوره الجسر فوق النيل، فقتلوه، وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر، وعمره أربعاً وثلاثين سنة، وهو العاشر من أولاد المهدى عبيد الله الذي ظهر بسجلماسة، ولما قتل لم يكن له ولد، فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله، ولقب بالحافظ، فبقى في الحكسم حتى جمادي الآخرة سنة ( 544 هـ ) تاريخ وفاته، وكانت خلافته عشرين سنة الآخمسة أشهر

ويمكننا أن نستنتج تما أنف ذكره هنا أن أبا بكر الشنتريني كان يكتب هذا

البهاب في أواخر ذي القعدة، وغرة ذي الحجة الحرام الأيام المباركة من الوقوف على عرفة، والنحر، والأضحى، كما صرح نفسه قبل قليل، وقد يكون يقدم التعازي هنا بمقتل الخليفة الآمر، ويرفع تهانيه للحافظ بتنصيبه خليفة، فينعكس صدى هاتيك الأحداث الموافقة لما أورده المؤرخون الثقات.

وبناء على ذُلك نصل بسهولة إلى معرفة التاريخ الذي كان أبو بكر الشنتريني يملي فيه مؤلفه ( جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ) وتقديره في سنتي ( 524 هـ )، و 525 هـ ) بالضبط، وهُكذا بمكننا مبدئياً التوصل إلى تاريخ إنشاء هذا الكتاب، وحل هذا المشكل طالما أنه لاتتوفر لدينا إلى الآن أيّ معلومات حول زمان تأليفه .

وإننا إذْ نمد أبصارنا إلى الوراء، لا نجد ملكاً ... حسب عبارات الشنتريني ... مات وهو جدير بأن يُعزَّىٰ فيه قبل الآمر الذي تولَّىٰ الملك وعمره خمس سنوات، ولا يعقل أن يكون المؤلف يعزي بالمستعلى الحليفة والد الآمر الذي توفي سنة ( 495 هـ ) قبل تسع وعشرين سنة؛ أي قبل نزول الشنتريني بمصر بعشرين سنة بالضبط، أو بالحافظ الذي توفي في جمادى الآخرة من سنة ( 544 هـ )، فلا يوافق هذا التاريخ الحادث في منتصف العام ما جاء من كلام المؤلف المحدد في آخر العام الهجري في هذا الفصل، وبعد عشرين سنة من الحلافة تما يزيد اطمئناننا إلى صحة التاريخ الذي استنتجناه لتأليف الحواهر بناء على موافقة تعزية المؤلف، وما أشار إليه من تاريخ لأحداث هذه الواقعة الخطيرة .

وإذا اطلعنا على ما جاء عند ابن خير في فهرسته وكلامه عن أثر أبي بكر ( تنبيه الألباب على فضائل الاعراب ) إذ يقول: « تأليف الشيخ الأديب الإمام الرئيس أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي الأندلسي، ثم الشنتريني رحمه الله حدثني به الشيخ الحاج أبو حفص عمر بن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل رحمه الله قراءة مني عليه في رجب سنة ( 536 هـ ) ». قال: قرأته على مؤلفه أبي بكر المذكور بمدينة مصر بالجامع العتيق بها سنة ( 531هـ) وما ذكره السلفي أيضاً في نفح الطيب حين قال عن أبي

بكر: كثيراً ما كان يحضر عندي رحمه الله تعالى مدة مقامي بالفسطاط ٥، فنجد أن هاتين الشهادتين تدلان على وجود المؤلف في مصر، وبالفسطاط بالذات، وفي جامعها العتيق ( جامع عمرو بن العاص) مع تحديد العام ( 531 هـ) الذي هو قريب من التاريخ المُلْمَع إليه سابقاً الذي ذكرناه وحددناه، وأرجو من كل هذا أن يعضد تأكيدي للاستنتاج الصحيح الذي توصلت إليه (1).

#### ( L ) راجع:

<sup>1</sup> ـــ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 170/5 ، 185 ، 237 ، 239 ، 245 .

<sup>2</sup> ـــ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 72/4 ، 73 .

<sup>3</sup> ــــــ العبر في خبر من غبر للذهبي 34/6 ، 62 ، 63 .

<sup>4</sup> ـــ الكامل لابن الأثير 2/203 ، 313 ، 319 ، 331 ، 332 ، 336 ، 356 ، 394 ، 24/99 ، 4 .

<sup>5</sup> ـــ تاریخ ابن خلدون 91/4 ، 95 .

 <sup>6 —</sup> فهرسة ابن خير 320 .

<sup>7</sup> سد نفح الطب 238/2 ..

<sup>. 8</sup> ـــ موسوعة التاريخ الاسلامي 115/5 ، 127 ، 132 ، 133 ، 136 . 147 ، 147 ، 156 ، 162 ، 162 ، 162 ،

<sup>9</sup> ــ تاريخ الاسلام السياسي والديني والتقافي والاجتاعي 177/4 ، 178 ، 181 ، 189 .

#### مصادر جواهر الآداب

لعله من المفيد أن نطرح مجموعة من الأسئلة لنجيب عليها في إطار هذا الباب: كيف كان أبو بكر الشنتريني ينسخ مادته من العمدة، ويتبعها ؟ وأين كانت تمتد حركة التلخيص التي كانت تقوم لديه على الاختيار ؟ وإلى أي حد استطاع فهم آراء ابن رشيق وتأثر به في تسمية أبوابه ؟ وما خصائص عمله ومنهجه إيجاباً وسلباً، وكيف تعامل مع مادة العمدة، وهل كانت له شخصيته المتميزة في الأخذ والرد والمناقشة ؟

أحالفه الحظ في آرائه وقفزاته الطويلة بين قمم ابن رشيق ؟ وهل كان مصيباً في أحكامه أم إنَّ له بعض الأوهام ؟ وكيف كان مستوى أسلوبه في تعامله، وهل صيغ الأداء لديه دون مستوى ابن رشيق أو في مستواه أو فوق مستواه ؟

وأخيراً هل من إضافة في الجواهر؟ وما قيمة هذا الجديد؟ وقيمة عمل ابن رشيق في العمدة بالقياس إلى عمل الشنتريني في الجواهر .

- نرجو أن يكون في الإجابات على هذه الأسئلة الملحّة فيما يأتي من فصول هذا الباب، وحواشي هذه الدراسة النقدية الممتعة ما ينقع غلة المتعطشين إلى ريّ المعرفة الحقّ الصّحيحة .

## الفصل الرابح

# رصد حركة الاقتباس في الحواهر الجزء الأول

#### المقدمة:

يعرف أبو بكر الشنتريني البلاغة في مقدمة كتابه (1) أنها ( بلوغ الغرض باللّفظ الفصيح والمعنى الصحيح من غير زيادة تمل، ولا نقصان يخل »، وهي ضربان: معجز ومقدور، فالمعجز هو كلام الله الذي تحدّى به الإنس والجان (2) ﴿ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا ﴾ الآية، ثم حطَّهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة قصيرة، فقال: (3) ﴿ وإنْ كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ الآية، فأفحموا عن الجواب. وقد أشار ابن رشيق إلى قضية التَّحدي هذه (4)، وذكر بعض الآيات القرآنية هاته، وعجز العرب عن التَّحدي.

ومن فضيلة هذا الشَّأن لديه تحقيق المعرفة بإعجاز القرآن، مادة الحكمة التي هي

- ( 1 ) جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ص 294
  - ( 2 ) من الآية 88 سورة الإسراء والظهير: النصير.
    - ( 3 ) سورة البقرة; من الآية 23 .
      - (4) العمدة 1/75.

ألفاظ محكمة الترتيب دالة على معنى مصيب تلتزم العقول موجب أحكامها، ويرتدع الجهول لِحَكَمة البَيَانِ لَسِحْرَا، وإنَّ الجهول لِحَكَمة لِجَامِها، ويُعقَّب ذلك بحديث شريف: « إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرَا، وإنَّ مِن الشَّعر لحكمة »، وقد ورد هذا الأثر لدى ابن رشيق<sup>(1)</sup>.

ويقسم الضّرب الثاني المقدور إلى مطبوع ومصنوع، فيتداعى إلى أذهاننا باب برمّته لابن رشيق: «في المطبوع والمصنوع»(2) تأثر به أبو بكر بفقرات في صدر هذا الباب إذ يقول(3): « أمّا المطبوع، فهو الأصل الموضوع الذي عليه المدار، وبه الاقتدار؛ لأنّ العرب لم تكن تنظر في أعطاف كلامها، ولا تلتزم البديع في نثرها ونظامها، بل كانت تعتمد على بلاغتها وفصاحتها ».

ويتحول إلى المصنوع وأعلامه من المحدثين كأبي تمام والبحتري قائلاً (4): « فإنهم لما آثروا المصنوع جاذبوه فهرب، وغالبوه فاستصعب، فأكرهوه حتى ذل، وأكثروا منه فعكل ». وهذا قريب من معنى عبارات ابن رشيق نفسها التي يقول فيها: (5) واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت... أمّا إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة، وليس يتجه البئة أن تأتي من الشعر قصيدة كلها أو أكثرها مصنع من غير قصد كالذي يأتي من شعر حبيب والبحتري، وقد كانا يطلبان الصنعة، ويولعان بها، فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ، وما يملأ الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً وكرها، ويأتي الأشياء من بعد، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوة ».

ويسطر أبو بكر فقرة هي(<sup>6)</sup>: « وقد كانت عناية العرب بفصاحة الكلام، وإتقان مبانيه، واتساق نظمه، وإحكام قوافيه، فإذا اتفق تحسين الطّبع المعاني وتحسين

 <sup>(1)</sup> السابق 1/69/1.

<sup>( 2 )</sup> السابق 258/1 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص 296.

<sup>( 4 )</sup> السابق ص 296.

ر 5 ) العبدة 261/1 .

 <sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 297.

الصنع المباني، كان الغاية في الكمال، والنهاية التي عليها يحال ، نجدها لدى ابن رشيق (1).

ويعرف البلاغة في فصل ثانٍ (2): « على أنَّها ألفاظ ومعان هي من الألفاظ بمنزلة الروح من الحسد، ويذكرنا ذلك بابن رشيق حين يقول بره اللَّفظ جسم روحه المعنى (3) ». ويسوق رأي من فضل الألفاظ (4)، ويتوصل إلى رأي خاص به وسط فيهما (5): « والأولى أن يعطى كل واحد منهما حقّه »، ويقبس قولاً حول البليغ دون أن يعزوه وكان معزواً للقَّعالبي عند ابن رشيق (6).

ويعود إلى أصل البلاغة (7)، ويعرِّفه تعريفاً جميلاً، ويُمثَّل للمعاني بالأرواح ثانية، والأَلفاظ لها كالأشباح، والكتابة بمنزلة الكسوة، والبستان؛ شجره الخط، وثمره اللفظ ورائحته وطعمه المعنى.

ويدعو في الفصل الثالث من المقدمة إلى الاستكثار من المعلومات لتغزر المواد، ويعلم ما يحسن وما يقبح من تركيبها، ليأتي الحسن ويتجنّب القبيح، فأنواع الحسن كثيرة، ويأتي بعبارة ابن رشيق: «بلأنّ أنفاس الحلق غاية لاتلحق(8) ».

ويسوق بضعة سطور حول دعائم الكلام، وأسباب الإجادة وأركانها (9) نقع عليها باختلاف يسير لدى ابن رشيق (10).

يضاف إلى ذلك أنَّه كان يستثمر في البلاغة وتعلمها ومقوماتها ما كان رصده

- ( 1 ) العمدة 259/1 .
- ( 2 ) جواهر الآداب ص 298.
  - ( 3 ) العمدة 252/1 .
- ( 4 ) من المصدر السابق 1/256 .
  - ( 5 ) جواهر الأداب ص**298**.
- ( 6 ) السابق 299. والعمدة 1/258.
  - ( 7 ) جواهر الآداب ص 298-299.
    - ( 8 ) العمدة 1/1 44 .
    - ( 9 ) جواهر الأداب ص 300.
      - ( 10 ) العمدة 1/246 .

ابن رشيق أصلاً في تعلم صنعة الشعر، إذ يقول أن « إن من أعون الأشياء على البلاغة بعد تحصيل مقوماتها والتصرف فيا تحصّل من أدواتها أن تنظر في أنحاء كلام البلغاء، ومذاهب المتأخرين من فحول الشعراء كالحسن وأبي تمام والبحتري وابن الرومي وعبد الله بن المعتز والمتنبي، وتتعرّف على ما اخترعوه، وولدوه من مليح المعاني، وتقف على ما أحدثوه من بديع التركيب والمباني »، فإن هذه المعلومات المعينة على البلاغة وأساليب تعلمها وإتقانها وردت عند ابن رشيق (2) حول المطبوع والمصنوع مفصلة لشداة علم صنعة الشعر والمبتدئين في طلب صياغته وعمله.

وقد وردت أثناء كلام الشنتريني مصطلحات ابن رشيق نفسها كالمخترع والمولّد . والمحدث .

#### الباب الأول من ج 1 من الحواهر: في فضيلة الشعر ومنافعه

تنحصر مصادر المادة النقدية في هذا الباب بأبي على ابن رشيق فقط خلا بعض العبارات في الشرح أوالتعليق. فيبدأ أبو بكر<sup>(3)</sup> تلخيصه من الباب الأول: « في فضل الشعر »<sup>(4)</sup> بفكرة أنَّ جيد الشعر أقل من جيد النثر، وأنَّ الشاعر يخاطب الملك بالكاف، وينسبه إلى أمه<sup>(3)</sup>.

وينتقـل إلى الباب الثاني: « في الرد على ما يكره الشعر » مقتضباً منه بعض الأحاديث الشريفة، والآيات الكريمة، فيناقشها، ويرد عليها، مثال حديث (6): « لأنْ

<sup>( 1 )</sup> جواهر <sup>ا</sup>لآدايب ص 300.

<sup>262 = 261/1</sup> العملة (2) العملة (2)

<sup>( 3 )</sup> حواهر ا<sup>لآداب</sup> ص 303.

<sup>. 74/1</sup> Black (4)

<sup>( 5 )</sup> السابق 1/77 .

<sup>( 6 )</sup> السابق 1/92 .

يَمْتَلِئَ جَوفُ أَحَدِكُم قَبِحاً حتَّى يَرِيَةُ خيرً له من أَنْ يَعْلَى شِعْرَاهِ، والآية الكريمة (١): ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُم الغَاوُونَ ﴾، واستثنى منهم الذين آمنوا، وأنّ المقصود الشعراء الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود (2) إلى الباب الأول آخذاً منه الآية الكريمة (3): ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾، وأخباز كعب بن زهير (4) مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأحوص مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، (5) فالباب الثاني راوياً أخباراً عن هشام بن عُروة (6)، وسعيد بن المسيّب (7)، وعمر بن الخطاب (8) رضي الله عنه، ومعاوية (9)، والعمري (10). وهي ذاتها أخبار أبي على التي تتعلق بقيمة الشعر وفضله والرّد على من يكرهه .

ويتحول من ثمة إلى الباب النّالث: « في أشعار الحلفاء والقضاة والفقهاء »، وتحت عنوان « فصل » يتخير (١١) تمّا روي لهم من قصائد ومقطوعات بيتين أو بيتاً لكلّ واحد، أو المقطوعة كاملة، لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والحسن، والحسين (٢٤٥) رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعاوية، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي رضي الله عنه هنه وعبد الله عنه والله عنه والشافعي رضي

- ( 1 ) السابق 91/1 ،والآية 224 من سورة الشعراء .
  - ( 2 ) جواهر الآداب ص 304.
  - ( 3 ) العمدة 1/75 ، والآية 69 من سورة يس. .
    - ( 4 ) العمدة 1/79 = 80 .
      - ( 5 ) السابق 1/18 .
      - ( 6 ) السابق 1/86 .
      - ( 7 ) السابق 1/89 .
      - ( 8 ) السابق 1/88 .
        - ( 9 ) السابق 1/8 .
      - ( 10 ) السابق 1/90 .
    - ( 11 ) الجواهر ص 305-309.
- ( 12 ) العبدة 1/94 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 .
- ( 13 ) السابق 1/99 ، 102 ، 103 ، 105 ، 109 .

وهو في اقتدائه واقتباسه هذا لايخرج عن عبارات أبي على، فيذكر ممهداً بقوله: ه وقد قال الشّعرَ الخلفاءُ والقضاة والفقهاء، فمن شعر أبي بكر... ٠٠

ثم يقفز إلى الباب الرابع: « من رفعه الشعر ومن وضعه »، قائلا(1): « ومن منافع الشعر أنه قد رفع أقواماً ليس لهم سبب يرتفعون به سواه »، وينتقي منه أخبار الحارث بن حِلْزة ومطلع همزيته مع عمرو بن هند، وارتفاع حسان بشعره في الجاهلية والإسلام<sup>(2)</sup>.

ومن الباب الخامس: « من قضى له الشعر ومن قضى عليه » يتخير (3) بيتين لحسان (4) دافع بهما عن النبي صلوات الله عليه، وهجا معارضيه، فدعا له بالجنة، والوقاية من النار فوجبتا. وينكص أدراجه إلى الباب الرابع مورداً (5) خبراً لمسلم بن الوليد ومدحه الفضل بن سهل (6)، وزاد في هذا الخبر خمسة سطور عما ورد بصيغته لدى أبي على (7)، ومنه إلى خبر المحلق مع الأعشى، وبني جعفر أنف الناقة مع الحطيقة (8).

ويرتد<sup>(9)</sup> إلى المقدمة فيقتطف منها قولاً لعمر<sup>(10)</sup> رضي الله عنه حول الشعر يُشتَعطف به الكريم، ويُشتَنزل به اللّيم، فوثبة إلى الباب التاسع: « من منافع الشعر ومضارّه »، مورداً(11) خبر وجَدْ المنصور على بعض الكتاب، وعفوه عنه بسماع بيت

- ( 1 ) جواهر الآداب ص 310.
- ر 2 ) العمدة 114/1 ، 115 .
  - ( 3 ) الجواهر ص 310.
    - ( 4 ) العمدة 132/1 .
  - ( 5 ) الجواهر ص 100-311.
    - ر 6) العمدة 1/ 117 .
- ( 7 ) ألجواهر ص 311-313 .
- ر 8 ) العمدة 1/ 123 <u>— 124 125</u>
  - ( 9 ) الجواهر ص: 313.
  - ( 10 ) العمدة ( 10 )
  - ( 11 ) الجواهر ص 313.

شعر منه (١)، وخبر المأمون لمّا سمع شعراً لعُمَارة بن عقيل بن بلال بن جرير (2): أَتُسرُكُ \_ إِنَّ قَسلُتْ دَرَاهِمْ خَسالِدٍ \_ زيـارتَسهُ ؟ إِنِّي \_ إِذاً \_ لَذَهِمِمُ فَالد ؟ الحملوا له متنى ألف درهم. فدعا خالد بن يزيد بعمارة، ودفع إليه عشرين ألفاً قائلاً: هذا مطر من سحابك !

ثم خبر ابن شهاب الزُّهْرِي مع يزيد بن عبد الملك (٤)، مغذا (٤) السير في حنايا الكتاب إلى الباب الحادي عَشَرَ رأساً: (التكسب بالشعر ) يتنخل منه عبارات (٤)، مستديراً إلى الوراء صفحة ليأخذ سطراً حول الأَنفَة من المكسب بالشعر (٥)، وبمعن (٢) في هذا تلخيصاً من أخبار لبيد بن ربيعة العامري ومدح ابنته الوليد بن عُقبة حين وهبه النوق يتحرها ما هبت الصبا على عادته، ويطعم الناس منها، وخبر ابن ميادة وأنفنه من مديح المنصور بعد أن شرب ومسح على بطنه قائلاً: (الأولد على أمير المؤمنين، وهذه الشربة تكفيني ؟ )، ثم عدل عن خطته تلك، وخبر جميل بن مَعْمَر مع الوليد بن عبد الملك لمّا أمره أن يرجز به، فمدح نفسه، فقال له: اركب، لاحبلت (٤)!

وينقل بيناً من الشعر، يعقبه بثلاثة أبيات أخرى لمروان بن بن أبي حفصة (9). ترى من ذلك أن أبا بكر الشنتريني قد انفرد في هذا الباب الأول من كتابه بمؤلف أبي علي ابن رشيق، فأكبّ عليه كمصدر وحيد، تأثّراً به، ونهلاً منه، من المقدمة والأبواب: الأول والثاني والثالث والرابع، والخامس والتاسع والحادي عشر، لم ينزعج عنه إلى غيره النتة.

<sup>163 = 162/1</sup> ألعمدة أ(1)

<sup>( 2 )</sup> السابق 162/1 .

<sup>( 3 )</sup> العمدة 165/1 .

<sup>( 4 )</sup> الجواهر ص 314.

<sup>( 5 )</sup> العمدة 182/1 .

<sup>( 6 )</sup> السابق 1/181 .

<sup>( 7 )</sup> الجواهر ص 315-315,

<sup>. 184 &</sup>lt;u>— 183 — 182 — 181 / 1</u> عمدة 1 / 184

<sup>( 9 )</sup> السابق 1/ 188 .

#### الباب الثاني:

لم يناً أبو بكر الشنتريني في هذا الباب عن حمى ابن رشيق سواء في تسمية الباب، أم في المادة النقدية التي قنصها، فقد نسخ عنوانه من كتاب أبي على، إذ الباب التاسع فيه هو<sup>(1)</sup>: « من منافع الشعر ومضاره » غيّر فيه أبو بكر تغييراً طفيفاً، فصار عنده<sup>(2)</sup>: « في معايب الشعر ومضاره ».

وجاءت لديه مواد هذا الباب منتسخة من أبواب من كتاب ابن رشيق سبعة، ولحه بسطور عن مضار الشعر وغوائله، فهي التي جعلت المولى جلّ شأنه، يقول في الشعراء(3): ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ العَاوُونَ... ﴾، وقد أوردت هذه الآية الكريمة من لدن أبي على (4) في: الباب الثاني « الردّ على من يكره الشعر » مع بعض ما جاء بعدها من تعليقات.

ثم يزجي انطلاقاً من الباب السادس عشر: « من رغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء » مجموعة من الأخبار حول الأنفة من الهجاء بالشعر وعدم إحسانه للعجاج<sup>(5)</sup>، وأن الهجاء بناء أيضاً تبعاً لابن قتيبة، وليس كل بان لشيء يحسن أن يبني غيره، ويعلق على هذا بعبارة له<sup>(6)</sup>: « بل قد يتعذر عليه الذي يحسنه » ثم يستشهد بعبارة لابن رشيق<sup>(7)</sup>، وردت في الباب السابع عشر: «في الشعر والشعراء»: «الشعر كالبحر أهون ما يكون على الحاهل أهول ما يكون على العالم».

ويتقل بيتاً حول البكيء يقرض الشعر(8)، والعاقل اللبيب تعييه القوافي، ورجزاً

<sup>( 1 )</sup> العمدة 1/ 162 ،

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 318 .

<sup>( 3 )</sup> سورة الشعراء: الآية 224 . والغيّ: الضلال والخيبة.

<sup>( 4 )</sup> العمدة 1/19 .

ر 5 ) العمدة 1/ 231 <u>\_\_ 233</u>

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 319.

<sup>(7)</sup> العمدة 240/1 .

<sup>( 8 )</sup> جواهر الآداب ص 319.

مشهوراً حول صعوبة عمل الشعر للحطيفة، وقولا للجاحظ، ويبتين لحسان بن ثابت، ويتاً ــ لدعبل بعد أن حذف اسمه، كل أولئك من مؤلف ابن رشيق (1) ناسقاً هذه الأخبار والأقوال بواو العطف: «وقال...» وقال...» وقد قيل...» دون أن ينسب منها ما نسبه ابن رشيق لذويه مسقطاً بعض عبارات جميلة لأبي على كقوله قبل بيت دعبل بن على الخزاعى: « وحر ميدن الشعر دعبل».

ثم يشرع في ذكر أخبار لشعراة (2) هُجُوا ولم ينتصروا مع بعض ما قبل فيهم، كالأحوص وابن أخيه هجاهما سحيم، وبشار هجا جريراً، وابن الرومي هجا أبا عبادة البحتري، وعبد الله بن المعذل هجا حبيبا الطائي (3) وكلها من الباب السادس عشر: ه من رغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء » عدا هذا الأخير (4) فمن الباب الحامس عشر: « المقلين من الشعراء والمغلّبين »، فهو يتقدم ثم يتأخر دون أن يجري على شريعة واحدة .

ويرجع أن الباب الرابع: 1 من رفعه الشعر ومن وضعه ٥ يسوق أخبار أ<sup>(6)</sup> منه حول القبائل أو الأشخاص الذين ضرَّهم ما قبل فهم من الهجاء، كبني نُمير، وهجاء جرير لهم ولراعيهم بقصيدته الدَّمَّاغة، والمرأة التي ردت على بعضهم لما نظروا إليها بالآية الكريمة (<sup>(7)</sup>: ﴿ قُلَّ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا... ﴾، ويبت جرير:

#### فَغُسِطُ الطُّسَوْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمُسَيِّسِمِ ﴿ فَسَلَّا كَامْسِنَا بَسَلَغْتُ، ولا كِلابُسا

ر 1 ) العمدة 1/ 230 <u>- 235 - 238 ( 1 )</u>

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 320-321.

ر 3 ) العملة 1/ 236 \_ 233 .

<sup>( 4 )</sup> السابق | / 226 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب من 321-322.

<sup>· 127 = 126/1</sup> فسمة ( 6 )

<sup>( 7 )</sup> سورة النور: الآية 30 .

ويورد أخبار<sup>(1)</sup>: الربيع بن زياد إذ رُبِي بلبيد، وهو غلام مراهق بين يدي النعمان حبن فاخره بشعره القاسي فأسقطه عن مرتبته عند النعمان، ولم يستطع أن يُجَبِّه، وبني العجلان وهجاء النجاشي لهم، واستعدائهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من الباب الفائت نفسه، ثم للفرزدق<sup>(2)</sup> من الباب العاشر: « تعرّض الشعراء »<sup>(3)</sup> ودعبل<sup>(4)</sup>، وينفتل إلى الباب التاسع: « من منافع الشعر ومضاره » فيأخذ<sup>(5)</sup> منه أخباراً عن الشعراء الذي ضرّهم شعرهم كيزيد بن أم الحكم مع الحجاج، والفرزدق مع سليان بن عبد الملك ونصيب، وسُديف بن ميمون الذي ندّد بالعباسيين، ونوه بآل البيت، فكتب المنصور إلى عامله عبد الصمد بن علي بأن يدفنه حياً ففعل، وما قتل المتنبي من شعره لمّا أراد الفرار، ورأى العَلَبة، وكيف قال له خادمه: « لايتَحَدَّثِ النَّاسُ عنك بالغِرَار، وأنت القائل:

الحيسسلُ واللّيسلُ والبسيسداءُ تعسرفني ﴿ وَالطَّعَنُ وَالطَّسَرِبُ وَالقِسرطَاسُ وَالقَسلَمُ<sup>(6)</sup>

فكر واجعاً فقُتل، وكل هذه المواد مستقاة من ابن رشيق مما يجعل اعتماده عليه يكاد يكون كاملاً، وأثره واضحاً جلياً، في تسمية الباب، وتلفيق الأخبار، ومواضيعها. وتبقى له مزية جمعها وتنسيقها تحت باب واحد .

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 323.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 325.

ر 3 ) العبدة 1/ 176 ــ 177 .

ر 4 ) السابق نفسه 1/471 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 326- 327.

<sup>(6)</sup> العمدة 1/169 ــ 171 ، البيت في ديوانه 111/4 برواية: «والسيف والرمح والقرطاس ...«.

#### الباب الثالث:

بيتاً واحداً من الشعر مع تقديمه، وهو:

# مساذاك إلا لأنهسم حسدوا الحيّ ورقُسوا عسلى العسظام الرَّمسيم(١)

نلفي طيَّ هذا الباب تما لم يرد عند ابن رشيق، وما سواه فممتقى من أربعة أبواب منه. حتى اسم الباب لدى أبي بكر: « في طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم » فمشتق \_ على طوله الملاحظ \_ من أسماء هاتيك الأبواب، وهي الشاني عشر: « تنقل الشعر في القبائل، والرابع عشر المشاهير من الشعراء، والشالث عشر في القدماء والمحدثين، والخامس عشر المقلين من الشعراء والمغلبين » (2)؛ إلا أنّه لم يتعرض لأخبار المغلبين في بابه .

يبدأ أبو بكر مادته من الباب الثاني عشر: « تنقل الشعر في القبائل » ومنها ربيعة وقيس مع نماذج من شعرائهما وأشعارهم (3) أحياناً، اعتاداً على أبي على وبترتيبه نفسه، وأشعر أحياء العرب، والشعراء، وأهل المدر، والعرب (4)، قافزاً إلى الباب الرابع عشر: « المشاهير من الشعراء »، قابساً منه تقديم الفرزدق وجرير لبشر بن أبي خازم، وأشعر الناس في نظر الحطيئة (5)، والفرزدق وجرير والأخطل وابن أهر وذي الرُّمَّة، وابن مقبل والكميت، وتقديم علماء البصرة، والكوفة، وأهل الحجاز، والعالية (6) وغيرهم لشعراء

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 335.

ر 2 ) العمدة 189/1 <u>- 202 - 197 ( 2 )</u>

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 330-331.

<sup>( 4 )</sup> العمدة 1/391 .

 <sup>(5)</sup> جواهر الآداب ص332 والعمدة 1/ 203 ـــ 205 ـــ 207 .
 جواهر الآداب ص 333 والعمدة 1/203 ـــ 207 ـــ 208 ـــ 209 .

بأعيانهم، وتقديم عمر لزهير، وأقوال عن أشعر الناس، وأشهر المولدين حتى المتنبي مثبتاً عبارة ابن رشيق التي طارت شهرتها(<sup>1)</sup>: ﴿ ثَم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس ﴾ غاضاً الطرف عن عبارات أخرى .

ثم يرجع القهقرى نحو الباب الثاني عشر: « تنقل الشعر في القبائل » ثانية، فينقل قولاً حول أشعر الناس من أنت في شعره (2)، ويرق من ثمة إلى الباب الثالث عشر: « في القدماء والمحدثين »، فيأخذ منه قوله (3): « ما ترك الأول للآخر شيئاً »، فصدر بيت لعنترة:

# هل غَادَر الشَّعَراءُ من مُتَرَدُّم (4)

ويستشهد بشلاثة أبيات لأبي تمام حول: استمرارية الشعر وعدم نفاده. ووثبة أخرى إلى الباب الخامس عشر: « المقلين من الشعراء والمغلبين »، فينقل تحت عنوان « فصل » عما يصح لامرئ القيس<sup>(5)</sup>، وآخر أخبار المقلين، وينعطف إلى أول الباب نفسه مقتصباً صدور مطالع مشهورات عَلْقَمَةَ الشلاث، وعدي بن زيد الأربع المشهورات<sup>(6)</sup>، منتقلاً إلى أصحاب الواحدة ذاكراً لبعضهم صدور مطالع قصائدهم المشهورة منهاً الباب عند هذا الحد

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 334 والعملية 1/ 209 ـــ 210 سـ 212 .

ر 2 ) السابق 1/ 197 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/ 199 ، وجواهر الآداب ص 335.

ر 4) العمدة 1/ 198 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 335ي والعمدة 1/ 221 .

<sup>( 6 )</sup> السابق 220/1 .

### الباب الرابع:

يسمى هذا الباب لدى أبي بكر الشنتريني<sup>(1)</sup>: 8 اختلاف أغراض الشعراء ومذاهبهم بحسب اختلاف طبقاتهم وغرائزهم »، هذه التسمية الطويلة التي يدمع مادتها من أربعة أبواب من كتاب أبي علي ابن رشيق في ثمانية عشر موضعاً أخبارها كلها منه، ولا جديد لدنه فيه متأسياً بالباب<sup>(2)</sup> التاسع عشر: 8 في اللفظ والمعنى »، بادئاً بمذاهب الشعراء؛ فمنهم من يؤثر جزالة اللفظ، متمثلاً بقول بشار المشهور:

### إذا ما غضب اغضب أو مطرب ألا منا عضب الشمس أو مطرت دما

ومنهم من يؤثر التهويل والقعقعة بلا طائل كأبي القاسم ابن هانيم. مع مثال من مُذهبته الميميّة، وبعض شعره المطبوع الذي أربى فيه على البحتري. وعلى الفئة التي تؤثر سهولة اللفظ يمثل بقطعة لأبي العتاهية بَذَّ فيها أبا نواس والخليع وسلَّمَا المقادة له .

وينتقبل إلى الباب<sup>(3)</sup> العشرين: « في المطبوع والمصنوع » فيقبس منه، واصفاً المطبوع ممثلاً عليه من كلمة لأبي ذؤيب الهذلي من عينيته المشهورة مثنياً عليها يشرح كلماتها الصعبة ومعانيها لأول مرة كما شرط على نفسه في منهجه بالمقدمة .

وتحت عنوان « فصل » يثب فجأة ستَّة أبواب إلى الأمام إلى الباب(4) السادس وتحت عنوان » فصل » يثب فجأة ستَّة أبواب إلى اللارتجال فهو أسرع » ممثلاً بأخبار للفرزدق مع سليان بن عبد الملك، وأبي الأسد عمرو بن عامر السعدي مع موسى

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 338.

<sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 252 من 255 .

<sup>( 3 )</sup> العمدة 1/ 258 ، والجواهر ص 341-343.

ر 4 ) العمدة 1/ 351 ــ 352 ــ 354 ــ 355 والخواهر ص 343.

الهادي، وأخرى على الإجازة لأبي نواس وأبي العناهية، يعرّف بعدها البديهة ممثلاً عليها بأخبار الحَمَّاز مع الرشيد وحبيب مع أحمد بن المعتصم، وأبيات علي بن الجهم بعد صلبه بالشَّاذِيَّاخ، وما أنشده بين يدي المتوكل بحضرة رأس إسحاق بن إسماعيل المقطوع أحد الثائرين<sup>(1)</sup>.

ويعقد فصلاً ثانياً لتفضيل الروية على البديهة منشداً أقوالاً لابن المعتز وابن الرومي راجعاً من آخر الباب إلى أواسطه(2).

ثم يرتد إلى ذكر الاجازة (٥) في بيتي العباس بن الأحنف والذَّلْقَاء مختاراً تماذجه هذه المرة من الباب السادس والستين (٩): ﴿ التضمين والاجازة ﴾ في قلب الكتاب، يعقّب ذُلك (٥) ببيت للعباس، طلب سيف الدولة من المتنبي أن يجيزه فأجازه بقصيدة، ولما كان أبو بكر ينهج إلى التلخيص دوماً، فإنّه كان يحرمنا من التعليقات الرائعة الممتعة التي كان يعقب بها أبو على كل بيت أو خبر يسوقه .

ويشير إلى التمليط إشارة عابرة فيما فصله ابن رشيق وشرحه شرحاً وافياً (6)، يمرّ هو به مَرَّ الكِرام دون شرح أو مثال متابعاً الأخبار (7) عن الإجازة لحماعة من الشعراء.

 <sup>(1)</sup> الجواهر ص345. والعمدة ص 359/1 = 360.

 <sup>( 2 )</sup> الجواهر ص 347.
 ( 2 ) الجواهر ص 347.

<sup>.712 = 711/2</sup> ilanti (3)

<sup>( 4 )</sup> السابق 2/ 702 ، والجواهر ص 348-347.

<sup>( 5 )</sup> العبدة 712/2 .

ر 6 ) السابق 2/ 715  $\pm$  716 و 1/8 368 .

<sup>. 715 ... 714 /2</sup> السابق 7 / 714 ... 715 ...

#### الباب الخامس

يبدأ الباب الخامس: « في أنواع الشعر وضروبه وما يحسن في تأليفه وتركيبه » بمجموعة من القطوف الرشيقيَّة لُققت من ثمانية أبواب، هي الثامن عشر: « حدّ الشعر وبنيت »، والسبعون: « التصرف ونقد الشعر » والسبابع والعشرون: « في أدب الشاعر »، والثالث والعشرون: « التصريع والتقفية »، والتاسع والعشرون: « في المقاطع والمطسالع »، والحادي والعشسرون: « الأوزان »، والرابع والعشرون: « في الرجز والقصيد »، والخامس والعشرون: « القطع والطوال »، عدا نحو صفحتين من المؤلف، واحدة مبثوثة شواهدها في طوايا الباب، والثانية خاتمته، وزع المؤلف مواده على أول الباب وثلاثة فصول.

يشرع أبو بكر بقول حول أنواع الشعر استقاه من الباب الثامن عشر: « حد الشعر وبنيته » مع بعض تحوير، وبالضبط من قول رواه عبد الكريم النهشلي كما أورده ابن رشيق(1)، وقد يكون النهشلي أخذه في الأصل عن ابن وهب الكاتب(2).

ثم يقتطف أقوالاً حول قواعد الشمر، ثلاث من الأربع التي وردت عند أبي على على عند أبي على عند أبي على الرابعة الرهبة التي يكون معها الاعتذار والاستعطاف مع شواهد ثلاثة لم ترد في ابن رشيق(4).

ويميل على آخر الباب، فيأخذ منه قولاً لأشعر الناس، وتلوح في أوائل سطور هذا الباب عبارات: « وصاحب هذا الفن يحتاج أن يكون متصرفاً... » أوردها أبو علي

<sup>( 1 )</sup> العمدة 1/ 247 .

<sup>( 2 )</sup> البرهان في وجوه البيان ص 170 ـــ 171 .

ر 3 ) العمدة 1/ 246 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 350.

بعيداً في الباب السبعين: « التصرف ونقد الشعر »(1).

وينفتل فجأة إلى الباب السابع والعشرين: « في أدب الشاعر »(2)، فيورد منه أن أبلغ ما يستعان به اتهام النفس مع الإجادة والإحسان مستشهداً بأشعار لأبي تمام والناشيء وجرير مختصراً اختصاراً شديداً مابينهما من كلام .

وينكفيء ثانية إلى الباب الثامن عشر: « حد الشعر وبنيته »(3) ليقطف أقوالاً نثرية وشعراً لأبي تمام والبحتري .

ويتحول إلى الباب الثالث والعشرين: « التصريع والتقفية »(4) مجتزئاً في « فصل » أول منه ببعض أنواع الشعر موضوع أول جزء من العنوان الذي نص عليه أبو بكر، منها المصرّع(5) وشواهده لامريّ القيس، وعنترة، والأخطل، وذي الرمة، وأبي عام، وبعض عبارات التعليق عليها مع التصريع عند المتقدمين وسببه وفضله .

ومنها التجميع وشواهده لجميل وحميد بن تور والنابغة وغيلان (6). والمداخل وشواهده مستثمراً فيه بيت أم معدان الأعرابية الذي جاء عند أبي على في الباب التاسع والعشرين: ﴿ في المقاطع والمطالع (7) كمثال على الشعر المرصع ذي السجع في غير مقاطع الأجزاء مع بضعة شواهد أخرى من غير ابن رشيق، عليه وعلى التقعيد، وشواهد للنابغة عليه، وأخرى من غيره، الى شاهده المشهور على الإقعاد للربيع بن زياد العبسي الذي ورد في الباب الحادي والعشرين: ﴿ الأوزان (8)، والمرسَلُ وشاهده من غير ابن

<sup>( 1 )</sup> العمدة 2/ 733 .

<sup>( 2 )</sup> السابق 1/ 367 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/ 250 . وجواهر الأداب ص 351.

<sup>( 4 )</sup> انسابقان 1/ 324 ، وص 352.

<sup>.328 = 326 = 325 / 1</sup> (5)

 <sup>( 6 )</sup> السابق 1/ 330 ـــ 331 ، وجواهر الآداب ص 353.

<sup>( 7 )</sup> العمدة 1/ 386 ، وجواهر الآداب ص 353\_354

<sup>( 8 )</sup> العمدة 1/ 282 .

رشيق لامرقى القيس، ثم المقطع وشواهده لابن المنجم وعبد الصمد من الباب الآخر المغاير الرابع والعشرين: في الرجز والقصيد<sup>(1)</sup> » ويلوي راجعاً الى باب: « التصريع والتقفية » ناهزاً منه المُسَمَّط وشواهده لامرئى القيس وغيره<sup>(2)</sup>، فالمُحَمَّس بتعاليقه لدى ابن رشيق مشيراً الى مزدوجات، وذات الحلل وذات الأمثال<sup>(3)</sup>، وشواهد للزَّجَاج، وأربعة أبيات من غير ابن رشيق، فالقواديسي وشواهده للعوني<sup>(4)</sup>.

ويعقد فصللاً ثنانياً مادته في أبواب: « الرجز والقصيد » و : « التصريع والتقفية »، و: « القطع والطّوال » حول القريض والرَّجَز والمُقطَّعات والطّوال، والإطالة والإيجاز وأقوال الجَمَّاز وشواهد لابن أبي دؤاد وابن الرومي (5).

وينهي البـاب بفصــل ثالث<sup>(6)</sup> حول المتكـلف من الشعر وضروبه الموصـول والمفصول وشواهده من غير ابن رشيق.

#### الباب السادس:

يفتتح الباب (<sup>7)</sup> بوصية أبي تمام للبحتري حول تسهيل نظم الشعر وخير أوقاته من الباب الثاني والسبعين: « في أغراض الشعر وصنوفه (<sup>(8)</sup>)، ضارباً صفحاً عن بعض المقاطع ذات الايقاع المؤثر، متبعاً مما سبقها بقصيدة الناشئ على النون، وهي اثنان وعشرون بيتا، فيجتزئ بثلاثة عشر بيتا منها مما يتعلق بوصف الشعر مشيحا عما كان فيها معبراً عن سخط الناشئ على جهال صنعة الشعر.

 <sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص357، والعمدة 1/ 343 \_ 345.

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص 358، و 1/ 332 ، 333 .

<sup>( 3 )</sup> العمدة 1/ 335 ، وجواهر الآداب ص 359.

<sup>( 4 )</sup> السابقان 1/ 331 ، وص 361.

<sup>( 5 )</sup> العمدة 1/ 342 ، 339 ، 342 ، 350 ، 348 ، 348 ، 351 ، وجواهر الأداب ص 361

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 363.

<sup>( 7 )</sup> السابق 365.

<sup>.750 - 749/2</sup> عمدة ( 8 )

ويكر راجعاً الى نسخ أقوال حول استدعاء شارد الشعر من الباب الثامن والعشرين: ﴿ فِي عمل الشعر وشحد القريحة له (١)، فإلى باب ﴿ النظم ﴾ الرابع والثلاثين، ناقلاً أبياتا حول الشعر غير المتناسب، من إنشاد خَلَف، ولم ينسبه، ولأبي البيداء، ولامرئ القيس موافقا ابن رشيق، والآية الكريمة المؤيدة (2). ثم بعض ما أخذه سيف الدولة على المتنبى من معان في شعره، وحسن تخلصه من غير ابن رشيق (3).

ويعود أدراجه إلى الباب الثلاثين: ﴿ المبدأ والخروج والنهاية ﴾ (٩) ليقبس بعض أفكار ابن رشيق ويناقشها، وينعطف من ثمة متابعا تلخيصه من الباب نفسه بعض النصائح للشاعر ليجتنب كل ما اعتذر منه في أقواله وأفعاله، مع ورود قول حول شر الشعر ليس في ابن رشيق. ثم بيت لأبي الأسود من الباب السابع والعشرين: ﴿ في أدب الشاعر ﴾(٥)، وشعر لابن أبي فَنَن ، وآخر غير منسوب، ولكَعْبِ بن زهير، فأشطار الشاع أو أبيات أوقعت شعراء في بوادرهم في غنى عنها من الباب الثلاثين، لأبي تَمَّام مع أبي دُلَف، وجَرير مع عبد الملك، وأبي الطيب مع كافور، وذي الرمة مع عبد الملك، وأبي الليب مع النعمان، وأبي نواس مع ابن من وكلها من ابن رشيق (٥).

### الباب السابع

يبدأ الباب: « في مطالع الشعر ومقاطعه، وكيف ينبغي أن تكون « بعبارات من باب ابن رشيق الذي يحمل التسمية نفسها، وهو الباب التاسع والعشرون: « في المقاطع

<sup>( 1 )</sup> السابق 1/ 374 ،

ر 2 ) السابق 1/ 441 <u>443 = 444 ( 2 )</u>

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 367.

<sup>( 4 )</sup> العمدة 1/ 393 .

ر 5 ) السابق 1/ 364 = 364 .

ر 6) السابق 1/ 393 ــ 397 ...

والمطالع ((1)، ويرق من ثَمَّ درجة الى الباب الثلاثين: « المبدأ والخروج والنهاية ((2)، فينقل جملاً حول حسن الافتتاح وعمل الشعر، ومطالع أشطار لامرئ. القيس والقطامي والنابغة وأوس وبشار وأبي نواس سوى بيت للمتنبي مطلع اللامية المشهورة من غير ابن رشيق.

ويتقدم ست عشرة صفحة إلى الامام ليقتضب مقدمة استحباب النسيب في أول القصيدة، وتسمى بدونه بتراء، وظننت لأول وهلة لمّا شبه عدمه من أول القصيدة بعدم التحميد من أول الخطبة، فتشتركان بالمصطلح نفسه، ظننت أنه من جديد أبي بكر نظراً لأنه جمع بين طائفة من هذا الفن في الجزء الثالث من كتابه هذا، إذ اتضح لي أنه سُبقَ إليه من ابن رشيق<sup>(3)</sup>.

ويثابر على التلخيص من الباب نفسه (الثَّلاثين) مطالع وتعاليق عليها للمتنبي وأبي نواس وأبي تمام، وابتداءات البحـتري وأبي تمام مفصّـــلاً البحــتريّ ذاكراً بعض ابتداءاته (4).

ويعقد فصلا للخروج الى المديح ناقلا مقدمته وشواهده للشاعرين المذكورين والمتنبي وأبياتا لأبي نواس والمتنبي، معرّفا التخلص باختصار شديد، وشواهده للنابغة، فالإلمام وشواهده لأبي تمام، فالخروج وشواهده للبحتري(5).

ويقيم فصلاً آخر حول الانتهاء ضارباً صفحاً عن كثير من عبارات ابن رشيق الحميلة، ثم يثبت ما عِيب على المتنبي، وشاهداً من معلقة امرئ القيس مع تقديمه وتعليقه (6).

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 374، والعمدة 1/ 385 ــ 389 .

<sup>( 2 )</sup> العملة 1/ 388 (

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/ 406 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 1/ 406 = 407 = 409 .

ر 5 ) السابق 1/ 410 ــ 411 ــ 412 ــ 414 ـ 415 .

<sup>( 6 )</sup> السابق 1/ 415 ، وجواهر الآداب ص 378-381.

### الباب الثامن

يبدأ هذا الباب: ﴿ فِي الاستعارة ﴾ (أ) بمواد من آخر الباب الحامس والثلاثين: ﴿ المُحْتَرَ عِ وَالبِدِيعِ ﴾ بقوله: (2) ﴿ الاستعارة أحد أبواب البديع، وأبوابه عند ابن المعتز أربعة ﴾، مع أن ما في ابن المعتز وابن رشيق (3) من الأبواب خمسة لا أربعة كما عند أبي بكر، لكننا حين نحسب ما أورده يكون المجموع خمسة لا أربعة.

ويتطرق إلى الاختراع والإبداع مُشيراً إلى ابن رشيق بكلمة « بعضهم » وفي فصل يعرف الاستعارة قريبا من تعريف الرُّمَاتيّ في ابن رشيق<sup>(4)</sup> في الباب السابع والشلاثين: « الاستعارة » زائداً عليه قليلا، وشواهد منه لامرئ القيس، وبعض المولدين، وبشار.

ثم يعقد فصلا آخر للشواهد من القرآن الكريم ليست لدى ابن رشيق مع شرحها كما شرط في مقدمته، وأخرى من أبي علي، من القرآن، وللحجّاج، وأرطاة بن سُهَيَّة، ولَبيد، وذي الرُّمَّة (5)، وشواهد على بارع الاستعارة وحسنها، وبديعها لآخرَ وطُفَيْل العَنويّ، وذي الرمة، وجميل، وأبي نواس (6).

### البابان: التاسع والعاشر

سيكون كتاب ابن رشيق المصدر الأساسي والوحيد تقريبا لجميع مواد أبواب أبي بكر اعتباراً من الباب التاسع وحتى الباب الثاني والثلاثين، في العناوين والمواد وذلك

<sup>( 1 )</sup> السابق ص 382.

<sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 454 . وحواهر الأداب ص 382.

<sup>( 3 )</sup> كتاب البديع ص 2 ; والعمدة 454/1 .

<sup>( 4 )</sup> العمدة 1/ 463 .

ر 5 ) جواهر الآداب ص 383. والعمدة 1/ 470 سد 463 ـــ 468 مــ 460 .

<sup>( 6 )</sup> السابق 1/ 470 ــ 469 ــ 472 .

من الباب الثامن والثلاثين إلى الباب الستين عند ابن رشيق<sup>(1)</sup>. فقد قدم لهذا الباب التا سع: « في التمثيل »، وهو الباب التاسع والثلاثون: « التمثيل »، وبعد الاستعارة، بتعريف التمثيل، والفرق بينه وبين الاستعارة والتشبيه، وأخذ اسمه وشواهده وشروحها من أبي علي لامرئ القيس عدا بينا لزهير و لآخر مسقطا اسم صاحبه، وهو منسوب في ابن رشيق للأخطل غيات بن غَوْث، ولابن أبي ربيعة مع الشروح مضيفا بعض العبارات الجديدة منها<sup>(2)</sup>: « وهذا الضرب من التمثيل يسمَّى المسترك، وهو محتاج إلى بيان يزيل الإبهام كا فعل عمر حين ذكر الاستقلال والناحية»، فأبيات للمتنبي في مسك الختام.

والباب العاشر « في ضرب الأمثال »، وأصله في ابن رشيق التاسع والثلاثون: « المثل السائر »(³)، ومنه جميع مواده مع بعض التحوير في العنوان.

#### الباب الحادي عشر

يقدم أبو بكر قَدْر صفحة في أول هذا الباب من غير ابن رشيق (خلا أدوات التشبيه، فإنَّها منه) من الباب الأربعين (4): ( التشبيه »، وهو لديه بالاسم نفسه، فيمدأ بتعريفه، وكيف يكون، بأدواته أو بغير أدواته مع شواهد من آي القرآن وشعر أبي نواس وأمثلة عادية حول ماذا يقتضي، وشعر للمتنبي.

وقدير هذا الباب بعد أوله سبعة فصول أولها لضرورة زيادة معنى في التشبيه لولاه لم يحتج إليه، وشواهده ثلاث آيات من الذكر الحكيم أولاها في ابن رشيق(5).

ويعقب بالفصل الثاني ملخصا قولا للرماني حول التشبيه الحسن، ويورد أبياتا

 <sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 387-506. والعمدة 1/ 473 ـــ 675.

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص 388-388 و 1/ 473 <u>474 = 474 = 474 = 477</u>

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 390-393 ، والعمدة 1/ 479 ـــ 484 .

<sup>( 4 )</sup> جراهر الآداب ص 394، والعمدة 488/1 .

 <sup>( 5 )</sup> السابقان ص 395 و1/ 507 = 508 .

(ذكر في ابن رشيق<sup>(1)</sup> أنَّ الرُّمَّاتي عابها) مثبتا ذلك دون أن يشير الى مصدره الذي لخص عنه، إذ حينها يقول ابن رشيق<sup>(2)</sup>: « قال صاحب الكتاب ... إلا أنه جار على الشاعر فيها أخذه عليه » معلقا على الرماني ينتحل أبو بكر عبارات أبي علي نفسها فيقول<sup>(3)</sup>: « ولعمري لقد تحكم فيها ألزم وجار فيها به حكم ».

ويفند آراء زاعماً أنها لابن رشيق باسمه (أوردها أبو على في معرض ردّه على الرُّمَّاتيّ على لسان الرماني نفسه أو المحتج له)(4)، وليست في الحقيقة لابن رشيق، ياليت أبا بكر لم ينسبها له، ثم يقفّي بشواهد لامريّ القيس وابن المعتز وابن المهدي، ولآخر بعبارات أبي على نفسها معتضداً ببعض الآيات الكريمة، ويضيف بيتين من غير ابن رشيق.

ويبني الفصسل الثالث على إيراد استشهادات أبي على بقدامة ناسبا إيّاها لهذا الأخير رأسا دون أن يحافظ على النقل الصّحيح من ابن رشيق وقدامة معا، مخالفا معايير العلم، متابعا شواهده من نص أبي على لامرئ القيس، والأشجعي والمتنبي، وابن الزيّات.

ويخصص الفصل الرابع لشواهد على تشبيه شيئين بشيئين (ألماب نفسه في طوايا كتباب أبي على لامرى، القيس وبشمار والطرماح، فبشمار، فمن جمع ثلاث تشبيهمات كابن الرومي، ثم لمن شبهوا شيئين بشيئين كالقطامي، ثم ثلاثة بثلاثة كالبحتري دون أن يذكر ذلك، (تشبيه ثلاثة بثلاثة) حيث يظهر من الواو التي تعطف (وقال البحتري) أنه كبيت القطامي الذي يشبه شيئا بشيئين موردا رواية ثانية للبيت: « ويروى: عن لؤلؤ أو فضة » فقط هكذا، حين أن ابن رشيق يقول هذا التعليق التمين

 <sup>(1)</sup> السابقان ص 395. والعمدة 1/ 489.

<sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 490 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص 396.

<sup>( 4 )</sup> السابقان في 396. و 1/ 490 ، 491 . وراجع «نقد منهج الشنتريني ص 112ك

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 402. و 1/ 494 .

عليها(1): « وهي — زعموا — رواية أكثر أهل الأندلس والمغرب فيكون حينئذ التّغر مشيهاً بأربعة أشياء »، ثم يتابع أبو بكر (2): « وقال عاطفا على البحتري فهذه الـ «وقال» و «قال» ثانية تليها مع البيتين معطوفتان على البحتري تما يوهم أن البيتين له، ولكنّهما لابن رشيق (3)لا للبحتري شواهد على تشبيه ثلاثة بثلاثة، ثم يأتي بشاهدين على ما شبّه فيه أربعة مع الكاف، وغيرها لابن حاجب التُعْمَانِ والبُسْتَي.

ويشيِّد الفصسل الخامس<sup>(4)</sup> لما شيّه بغير أداة التشبيه وشواهده لِمُرَقِّش وابن الرومي، وامرئ القيس وأبي تمام، والمتنبي وأبي نواس، وَالْوَأُواءِ من أبي علي.

وينشق الفصل السادس<sup>(5)</sup> للتشبيهات العُقم وشواهدها، لعنترة وعدي والرّاعي والنابغة جائزاً إلى السابع<sup>(6)</sup> خاتمة الفصول من ابن رشيق فلم يبق له إلاّ تشبيهات المتقدمين الفائقة التي رغب عنها المتأخرون كأقوال امرى القيس وابن الرومي وابن المعتز وحسّان وآخر وأبي مِحْجَن والنابغة وعدي وصريع، ودون أن يأتي في كل فصول هذا الباب بجديد يذكر وغير خارج عن إطار أبي على في بابه.

## الباب الثاني عشر:

اتكاً أبو بكر في تقديمه لهذا الباب: ﴿ في التلّويح والإشارة وما يقوم مقام التصريح من لطيف العبارة ﴾ على أبي على وعلى كثير من عباراته (٢٠)، وأصل الإشارة (٤)، وشواهد من حديث النبي عَيِّالَيْمَ، وأبي نواس، والرُّمَّاني، وشعر لعمر بن أبي ربيعة، وخبر معاوية

- (1) السابقان ص **403،** و1/ 496.
  - ( 2 ) جواهر الآداب ص 403.
- ( 3 ) وهما في النتف ص 40 و 51، وديوانه ص 94 ـــ 122 .
- ( 4 ) جواهر الآداب ص 404، والعمدة 1/ 497 🗕 498 🗕 499 .
  - ( 5 ) السابقان ص 406. 1/ 504 .
  - ( 6 ) السابقان ص 408) و 1/ 508 .
  - ( 7 ) السابقان ص (411 و 1/ 513 ).
    - ( 8 ) العمدة 1/ 525 .

لما أقام الخطباء لبيعة يزيد، وشعر رجل من ذي الكلاع على الإشارة الأبلغ من العبارة (الم الخطباء لبيعة يزيد، وشعر رجل من ذي الكلاع على الإشارة النارة وشواهد لزهير حاذفاً نسبته ومصدره (على خلاف ما فعل ابن رشيق حين نسبه، وأشار إلى مصدره عند قدامة)(2).

ويستغرق غِبَّ ذُلك في نقل أنواع الإشارة كالوحي، والإيماء، والتعريض، والتساويم، والرمز، واللّمحة الدالة من خفي التسلويم، واللّحن، والتورية، وشواهدها لإسحاق المُوصِلِي، وغيره، وآيات كريمة، وكُثير، وقيس بن ذريح، وكعب بن زهير، والجنون، وأبي الطيب، والنابغة، وأعرابي، وامرئ القيس، وأبي نواس، وحسان، وذي الرمة، وأبي المقدام، ومُهَلِّهِل، وما رواه أبو علي عن شيخه أبي عبد الله دون نسبة الخبر في المحاجاة، ولعُليَّة بنت المَهْدِي وعنترة وامرئ القيس وحميد بن ثور، ويختم بمنافشة معانى بعض الآيات الكريمة.

#### الياب الثالث عشر:

وهذا الباب: « التتبيع والتجاوز » سماه هكذا لأن ابن رشيق قال(3): « .... وقوم يسمونه التجاوز مع تعريفه وشواهده من باب أبي علي.

### الباب الرابع عشر:

وهو « في التجنيس » وما ورد فيسه من ابن رشيق عدا سطور قليلة، فيبدأ بالتجنيس وأنواعه: المماثلة وضروبها والمضارعة والشواهد على كل ذلك. ويعقد بعدها فصلا لما أحدثه المتأخرون من التجنيس المنفصل ويعقبه بآخر على ما اختلف فيه وشواهدهما.

 <sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 412. والعمدة 1/526.

ر 2 ) العمدة 1/ 513 ، ونقد الشعر 176 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص 424.، والعمدة 1/ 533 . وهو في العمدة: «باب التبيع» .

### الأبواب من الحامس عشر إلى العشرين:

يبدأ الباب الخامس عشر: « في الترديد » بتلخيص تعريفِ الترديد وشواهده من ابن رشيق (١)، وغب شاهد المتنبي:

## أَسْدَ فرائسُها الاسودُ، يقنودُها أَسَدَ تَصِيرُ لهُ الأُسُودُ ثَعَالِبَا

يحرمنا من نسبة التعاليق الى أهلها، بقوله متجاهلاً (2): ( قال بعضهم: فلا أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة أسوداً »، ودون أن يشير إلى مصدره.

والباب السادس عشر، وهو: « التصدير ويغترف تعريفه وشواهده من ابن رشيق (3) خلا بيتاً في صدر الباب.

وينهد منه إلى تاليه السابع عشر: « باب في التبديل والعكس »، ولا توجد مادته في باب مستقل لدى ابن رشيق بل يقتطع شطرها من أحشاء الباب السابق<sup>(4)</sup>: (45 التصدير)، ويجعلها في هذا الباب المستقل، وينقل عنوان الباب من عبارة لأبي علي هي<sup>(5)</sup>: « والكتاب يسمّون هذا النوع التبديل، حكاه أبو جعفر النحاس »، ويقفي بالشطر الآخر شواهد من التنزيل العزيز والنثر الكُتّابي.

ويتحول إلى الثامن عشر: « في المطابقة » ناقلا تعريفه ومعظم شواهده من ابن رشيق<sup>(6)</sup> حاشا بضعة شواهد من التنزيل العزيز والشعر ناسبا في فصل أخير أقوال أبي على (<sup>7)</sup> لـ (الناس)، أو (لبعضهم)، غاضاً الطّرف عن ذكر اسمه.

<sup>(</sup> I ) جواهر الآداب ص 444 ، والعمدة 1/ 567 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 444 ، والقول لابن رشيق في العمدة 1/ 571 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 445 و 1/ 571 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 447 ، والعمدة 1/ 574 ـــ 573 .

ر 5 ) السابق 1/ 574 .

 <sup>(6)</sup> جياهر الآداب ص 449، والعمدة 1/ 576.

<sup>( 7 )</sup> جواهر الآداب ص 454.

ويمضي إلى الباب التاسع عشر: « في الطباق المختلط بغيره »، والباب العشرين: « في المقابلة يمعولًا في نصف مادة الأول وشواهده على ابن رشيق، وفي الثاني (١) كله عليه.

## الأبواب من الحادي والعشرين إلى الحامس والعشرين:

وإذا تَمَعَنَّا في الباب الحادي والعشرين: «في التقسيم » نجده يقبس منه معنى تعريف أبي علي له (2)، وشواهده، ويستوقفنا بيت نسبه ابن رشيق لعمرو بن الأهتم عزاه أبو بكر لعمرو بن الأيهم، وله ما يؤيده في معجم الشعراء (3) بالعُزُوِّ نفسه تمّا يقوي نص أبي بكر، ويجعل له ها هنا ميزة على نص أبي علي، ويأتي بآية كريمة وقول لأعرابي من غير ابن رشيق، ثم يوزع بقية المادة على فصلين ناهلاً شواهدهما من المصدر نفسه. ويتقدم إلى الباب الوالي: «في التسهيم »(4)، فيأخذه: تعريفه وشواهده كلها من أبي علي. وتاليه أيضا: «في التفسير (5) » ينسخه من ابن رشيق نسخاً سوئ توقيعة في ختامه رفعها الواقدي للمأمون، ويتبعه بباب: «في الاستطراد »(6) بتعريفه وشواهده من ابن رشيق غير آية كريمة في آخره، حتى الباب الخامس والعشرين: «في التفريع »(7) وشيق غير آية كريمة في آخره، حتى الباب الخامس والعشرين: «في التفريع »(7)

<sup>(</sup> I ) جواهر الآداب ص 459-455 ، والعمدة 1/ 586 = 579 = 586 = 586 = 587 = 587

<sup>. 598 - 590 /1 , 572 - 562 - 588</sup> 

ر 2 ) السابقان ص 463 ، و 1/ 599 .

<sup>( 3 )</sup> معجم الشعراء ص 242 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 472 ، والعمدة 1/ 616 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 476 ، و1/ 621 .

 <sup>( 6)</sup> السابقان ص 481 ، و 1/ 628 .

ر 7 ) نفسهما ص 485 ، و 632/1 .

## الأبواب من السادس والعشرين الى الثلاثين:

يستهل الباب السادس والعشرين: ﴿ فِي الالتفات ، ( المُجتنيا تعريفه وشواهده خلا بيتين من الشعر من ابن رشيق مُتْبِعاً ذلك بالبابين: السابع والعشرين: ﴿ فِي الاستثناء ٥، والشامن والعشرين: ﴿ فِي التتميم ٥(٤) التعاريف والشواهد، من بابي ابن رشيق مضمنا شاهداً في الباب الأخير أورده أبو على في سابقه على الاستثناء، وهو بيت الربيع بن ضَبْع الفَزَاريّ (٥).

وعندما ينهض للبابين التاسع والعشرين: « في المبالغة »، والثلاثين: « في الإيغال ه (4) يقتبس التعاريف والشواهد من ابن رشيق أيضاً.

## الأبواب من الحادي والثلاثين إلى الحامس والثلاثين:

وبولوجنا رحبة الأبواب الحادي والثلاثين: « في الغُلُو »، والثاني والثلاثين: « في التشكيك »(<sup>5)</sup> نراه ينهز فيهما مادته بتعاريفها وشواهدها من أبي علي سوى ثلاثة شواهد من القرآن الكريم في أولهما مشيراً لابن رشيق مرة في كل من البابين.

وفي الباب الثالث والثلاثين: « في المذهب الكلامي » يقفز فوق بابي الحشو والاستدعاء، ويجتزئ مادته مباشرة من ابن رشيق الذي امتاحها بدوره من ابن المعتز، وينسبها أبو بكر لهذا الأخير متجاوزا الأصل المُعتمَد الذي كان يأخذ منه في حين أن أبا على أشار لمصدره، والمادة ها هنا قطعة مستقاة من آخر باب « التكرار (6) وصيغت بابا

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 487 ، والعمدة 1/ 636 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان 491-491 و 1 / 642 = 645 ( 2 )

<sup>( 3 )</sup> العملة 1/ 645 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 497-495 ، والعمدة 1/ 649 ـــ 654 . .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 107-513 و 2 / 692 = 693 = 694 = 694

برأسها، وإنّه سيعود بعد قليل ليعقد باباً آخر باسم العنوان الآنف نفسه، فهو هنا يضع جزءاً من باب تحت باب كامل مضيفاً تعريفاً للمذهب الكلامي: « هو نوع جدل ومحاجّة بألفاظ وعبارات تختص بأرباب الكلام » على ما جاء عند أبي على مع حِفْنة شواهد من الشعر والنثر والقرآن الكريم تبعا لذلك التعريف.

وينتقل إلى الباب الرابع والثلاثين: « في نفي الشيء بإيجابه »، يستقيه من ابن رشيق () بتعريفه مع اختلاف، وشواهده عدا قدر ستة سطور من الشعر والنثر لم ترد في أي على، وأشار لمصدر جملة استشهد بها من رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2).

وينقل في الباب الخامس والثلاثين: « في الاطراد » التعريف والشواهد من أبي على (3) منتصراً في مناقشة بيت للمتنبى مضيفا ما يظهر ثقافته النحوية.

## الأبواب السادس والثلاثين إلى الأربعين:

ويجتني تعريف التضمين وشواهده في الباب السادس والثلاثين: ﴿ في التضمين ﴾ من الباب السادس والستين: ﴿ التضمين والإجازة ﴾ عند أبي علي (٤) مع بعض اختصار، حتى إذا وافي الباب السابع والثلاثين: ﴿ في التكرار ﴾ \_ بعد أن ينكفئ إلى الوراء من أبي علي من الباب السادس والستين إلى الثالث والستين ليأخذ تقديم التكرار وشواهده (٥) ومصطلحاته مضيفاً بعض الشواهد من التنزيل العزيز، فينتحل بعض تعسب المنابئ ومصطلحاته مضيفاً من الباب الثالث والستين إلى الباب الثاني والثلاثين رشيق التي يعتبر هو أبو جدّتها من مثل قوله: ﴿ إنّه ما رأى أحداً نبّه عليها ﴾ ويتبناها. ثم يتقهقر واحداً وثلاثين باباً راجعاً من الباب الثالث والستين إلى الباب الثاني والثلاثين

 <sup>(1)</sup> السابقان ص 514 ، 2/ 695 ــ 698 ..

<sup>( 2 )</sup> شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 10 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 517 والعمدة 2/ 698 .

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 520 ، و702/2 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 524 ، و 2/ 683 ـــ 691 .

ليلخّص من بابه « الإيجاز »، وهو لديه: « في الإيجاز » الباب الثامن والثلاثون(1) أضربه الثلاثة وشواهده، مُزيداً من لدنه توقيعة من غير ابن رشيق.

ويدخل من عنده قدر صفحة ونصف في تاليه الباب التاسع والثلاثين: « في البيان » ناسخا تعريفه عن أبي على وأحسن ما ورد فيه من شواهد ضاماً إليه أشياء من الباب التاسع والستين: « التغاير »(2) من ابن رشيق مع تعاليقه قافزاً اليه ستة وثلاثين بابا إلى الأمام، مُشيراً إلى الحُصْري في بيتين رواهما عنه.

وفي ختام أبواب الجزء الأول الباب الأربعون: « في مستحسن الحشو » ينقل تعريفه وشواهده عن ابن رشيق من بابيه: الحادي والستين: « الخشو وفضول الكلام »، والثاني والستين: « الاستدعاء »(3) دون إضافة شيء يذكر.

<sup>( 1 )</sup> العمدة 2/ 683 الباب 68 / 431 ألباب 32 ، والجواهر ص 178 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص 535-533 و 428/1 428 م 732 732 733 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص · 539-542

## الجزء الثاني

## الأبواب من الأول الى الحامس:

ينقل أبو بكر الباب الأول: « في النسيب وذكر المختار منه » تعريفه عن ابن رشيق من الباب نفسه (۱)، ويوزع بقية مادته على فصلين، أولهما لعيوب النسيب وثانيهما لطرد الحيال مع الشواهد خلا بضعة منها لابن الرومي وغيره. ويلتخص الباب الثاني: « في المديح وذكر المختار منه » من أبي على الباب نفسه (2)، ناقلاً مقدمة الباب وشواهده عاقداً فصلاً في نقل المديح، وما يجتنب من يشعه في مدح الملوك منتصراً لزهير بن أبي سُلمى راداً على بعض المتعقبين في صفحة ونيف. وينسخ الباب الثالث: « في الافتخار وذكر المعيب منه والمختار » من باب ابن رشيق نفسه (3) ملخصاً منتصراً للمتنبي هذه المرة. وينقل من الباب الرابع: « في الرثاء » من مسمّى أبي على صنوه (٤) تعريفه وشواهده إلا بيتاً يتياً لابن رشيق نفسه لم يرد في كتابه ولا دواوين شعره، عاقداً فصولاً ثلاثة يفترش فيها مادته في إجمال الرثاء، وما ضربه القدماء من الأمثال في المراثي، فالمرأي، والمؤيد والأشراف ومقوماته، وما رثي به الأطفال مخلاً بعض الأحيان بما أورده أبو على من قضايا، خاصة ما يتعلق بمادة القدماء في ضرب الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة والأم السافة والوعول الممتنعة في قلل الجبال، والأسود الحادة، وقضية تقديم النسيب قبل المتنعة في قلل الجبال، والأسود الحادة، وقضية تقديم النسيب قبل المتنعة في قلل الجبال، والأسود الحادة، وقضية تقديم النسيب قبل الرثاء، وما بيعلق بمادة والتعزية .

 <sup>(1)</sup> جواهر الأداب ص 554-544 والعمدة 2/ 752 = 771.

ر 2 ) السابقان ص 558-555 **يو 2/** 771 = 798 .

ر 4 ) السابقان ض : 585-573 : و 805/2 ... ( 4 )

<sup>( 5 )</sup> واجع ص109 من نقد منهج الشنتريني .

ويلخص الباب الخامس: « في الاقتضاء والاستنجاز (ل) كله من قرينه لدلى ابن رشيق دون جديد يذكر .

### الأبواب من السّادس حتى الحادي عشر:

البابان: السّادس: ﴿ فِي العتاب ﴾ والسّابع: ﴿ فِي الوعيد والإنذار ﴾ من بابي ابن رشيق بالتّسمية نفسها (2) ، نقل فيهما مقدمات البابين والشواهد مع تقديمها حرفياً في بعض الأحيان كا قال (3): ﴿ وَأُما أَبُو الطيب فكانت في طبعه غلظة وفي عتابه شدة ، وكان كثير التحامل، ظاهر الكِبْر والأنفة، وما ظنّك بمن يقول لسيف الدّولة... ﴾ ويليهما البابان: الثّامن ﴿ فِي الهجاء ﴾ والتاسع: ﴿ فِي الاعتذار ﴾ من أبي علي (4) بالتسمية نفسها كذلك خلا صفحة للشواهد من غيره، فالبابان: العاشر: ﴿ فِي العيافة والزجر ﴾ والخادي عشر: ﴿ فِي الأوصاف ﴾ منه أيضاً (5) وبالتّسمية نفسها كذلك عدا بضعة سطور من الأول، إذ سيجعل الثاني مقدمة لمجموعة أبواب ( تسعة عشر باباً ) في الوصف ستأتي فيا بعد من مصدر أساسي آخر لأبي على الحاتميّ .

## الأبواب من الحادي والثلاثين حتى الرّابع والثلاثين

وينعطف نائياً عن أبي على ابن رشيق إلى مصدر أساسيّ آخر لأبي على الحاتمي في الأبواب من الثاني عشر وحتى الثّلاثين في سبعة وتسعين صفحة ليرتدَّ كرة أخرى

 <sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 588-586 والعمدة 2/ 824 = 827 ...

<sup>. 843</sup> \_ 839 ، 827 /2 أوالعمدة 2/ 827 ، 843 \_ 599 \_ 597 والعمدة 2/ 827 ، 839 . 843 \_ 6 . 843 . و أوالعمدة 2/ 827 ، 843 \_ 6 . 843 \_ 6 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 592 2 / 834 .

ر 4 ) السابقان ص 600 ــــ 605 ؛ 606 ـــ 644 ـــ 844 ـــ 854 ــــ 862 ــــ 854 ــــ

<sup>،</sup> 1071 = 1059 = 1013 = 1006 ر 2 / 615 = 614 = 611 و <math>5 ) السابقان ص 611 = 614 = 611

إلى ابن رشيق ابتداءً من الباب الحادي والشّلاثين: ﴿ فِي المُحْتَرَع ﴾ فيلفقه من بابين الحامس والشلاثين: ﴿ المُحْتَرَع والبديع ﴾، والتسعين: ﴿ من المعاني المحدثة ﴾(1) عنوان الباب وأضرب الشعر المخترع والمولد والمشترك وشواهدها، ويلج الباب التسعين من ابن رشيق لينهل منه مادة تتعلق بالمُحتَرَع والتصرف والابتداع يودعها ضمن فصل خاص مع بعض أخبار وشواهد على الموضوعات السالفة الذكر، وما انفرد به المحدثون .

وينفتل نحو الباب الثاني والثلاثين: ﴿ فِي المولد ﴾، وينهز مادته من أبي علي، الباب الخامس والثلاثين: ﴿ المخترع والبديع ﴾(²)، تعريف المولد وشواهده خلا أربعة شواهد من غير أبي على .

ويدخل الباب التّالث والثّلاثين: « في المشترك » معوّلاً على ابن رشيق وناقلاً من بابين فيه: « الاشتراك »، و « السرقات وما شاكلها »(3) تقديم الباب، وعاقداً فصلاً للألفاظ المرتّجة الدّالة على معنى مخترع، والاتفاق في الشعر، والمواردة مع شواهدها .

وفي الباب الأخير الرابع والتّلاثين: «في تفصيل أنواع الأخذ والسّرقة » يَنْسُقه خلا عشرة سطور من ابن رشيق، من الباب التسعين: « السّرقات وما شاكلها »(4) التقديم يعقبه أحد عشر فصلاً، وهي: 1 \_ الاصطراف والاستجلاب والاستلحاق والانتحال 2 \_ الإغارة والعُصّب 3 \_ المُرَافدة 4 \_ الاهتدام والنَّسْخ 5 \_ الالتقاط والتلفيق وكشف المعنى 6 \_ النظر والملاحظة 7 \_ الإلمام 8 \_ الاختلاس 9 \_ الموازنة 10 \_ العَكْس 11 \_ نظم المنثور ونثر المنظوم .

ر 1 ) السابقان ص 734-734 و 1/ 448 ـــ 454 ، و2/ 968 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص **454-739 . ( 1/ 450 = 454** .

<sup>( 3 )</sup> السابقات ص 747-742 ، و 2/ 721 و 1056/2 .

<sup>، 1059</sup>  $\pm$  1037 /2 ب  $\pm$  762-748 الطابقان حي / / / / /

# الفصل الخامس

# التَّأْثير في تسمية الأبواب

إذا قارنًا بين عنواتي كتابي أبي علي ابن رشيق، وأبي بكر ابن السّراج: « العمدة في محاسن الشعر وآدابه » و « جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب »، نجد أنَّ تأثيراً واضحاً، واقتباساً حاصلاً من عنوان الأول، فهناك كلمتان أساسيتان في عنوانه، هما: « الشعر وآدابه »، تتوافقان مع بعض عنوان أبي بكر، وتحولتا فيه إلى « ... الآداب و ... الشعراء » مع إضافة الكلمات الأخرى الباقية للعنوانين عند الرّجلين، فيظهر الافتراق بينهما، والتركيب الإضافي الذّكي عند أبي بكر ابن السّراج.

وبمحاولتنا التقدم نحو عناوين الأبواب نلاحظ أن أسماءها عند أبي بكر بأعدادها الستة والخمسين باباً مستقاة جلّها إمّا بحرفيتها نسخاً عن مثيلاتها في ابن رشيق، أو بتركيب اسم الباب من اسمى بابين أو أكثر منه مع الانتباه إلى إجراء بعض التحوير أو الإضافة أحياناً على بعض كلمات العنوان، كأن يكون الباب: « الرّثاء »، فيضيف له كلمة « في ع.

وقد جماء اسم الباب الأول ـ على سبيل المثال ــ: « في فضيلة الشعر ومنافعه »، مرتجاً من مكونات عنواني بابي ابن رشيق، الأول: « في فضل الشعر »، والتاسع: « من منافع الشعر ومضاره ». وعنوان الباب الثاني: « في معايب الشعر

ومضاره » من بابين، السابق التاسع المشار إليه، وثمَّا يُشْتَمَ في الرابع من معنى العيب: « من رفعه الشعر ومن وضعه » وغيره.

. والعنوان الطويل للباب الثالث: « في طبقات الشعراء ومراتبهم، وتنقل الشعر في فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم »، هو من عناوين، الثاني عشر: « تنقل الشعر في القبائل »، والرابع عشر: « في القدماء والمحدثين ».

بيد أنّنا نُلْقِي لديه عناوين مختلفة أحياناً، ولم ترد بحرفيتها في ابن رشيق، ولكن مادتها بأكثريتها الكاثرة من مضامين أبواب هذا الأخير. وذلك كالأبواب: الرابع والخامس والسادس؛ فالرابع: ﴿ اختلاف أغراض الشعراء ومذاهبهم بحسب اختلاف طبقاتهم وغرائزهم ﴾ لم يرد حرفياً في ابن رشيق. وأنّنا نجد فيه الباب الثاني والسبعين باسم: ﴿ في أغراض الشعر وصنوفه ﴾ قريباً من عنوان أبي بكر الآنف الذكر، إلاَّ أنَّ مضمونه عند هذا الأخير لم ينهل من هذا الباب، وإنّما استُقي من مادة أربعة أبواب عند أبي على، وهي: التاسع عشر: ﴿ في اللفظ والمعنى ﴾، والعشرون: ﴿ في المطبوع عند أبي على، والسادس والعشرون: ﴿ في المنتهة والارتجال ﴾، والسادس والستون: ﴿ في المنته من عبارة أبي على: ﴿ المطبوع والمصنوع ﴾ .

والخامس: « في أنواع الشعر وضروبه، وما يحسن في تأليفه وتركيبه » كذلك، وإن كان الثاني والسبعون: « في أغراض الشعر وصنوفه » عند أبي على قريب الشبه من هذا العنوان.

والسادس: « في جمل يستعان بها على عمل الشعر » قريب من عنوان الباب الثامن والعشرين: « في عمل الشعر وشحذ القريحة له ».

وكذا تُتْرَى عناوين الأبواب متشابهة مع عناوين ابن رشيق مع تعديل طفيف أو زيادة مشل أبواب أبي بكر: السّابع والقّامن والتّاسع والعاشر: « في مطالع الشعر ومقاطعه، وكيف يتبغي أن تكون »، و « في الاستعارة »، و « في التمثيل »، و « في ضرب الأمثال »، هي على التوالي من عند أبي على: « في المقاطع والمطالع »، و « الاستعارة »، و « المثل السّائر » بلحمها ودمها .

والأبواب من الحادي عشر وحتى السادس عشر فيه، من ابن رشيق، بإضافة طفيفة أو تغيير مبين، وهي عند أبي بكر: « في التشبيه »، و« في التلويح والإشارة وما يقوم مقام التصريح من لطيف العبارة »، و« في التّبيع والتجاوز »، و« في التّجنيس »، و« في التّصديد »، و« في التّجنيس »، و« التّصدير »، و« التّجنيس »، و« التّجنيس »، و« التّجنيس »، و« التّحدير »، و« التّصدير ».

وترد أحياناً عبارة في نهاية فقرة عند أبي علي، فيلتقطها أبو بكر، ويُصَيِّرُها عنواناً بعد تحكيكها ناسخاً شواهدها كما في باب التصدير، ينص أبو علي<sup>(1)</sup>: « ومن التصدير نوع سمَّاه عبد الكريم المضادّة... والكُتَّاب يسمّون هذا النوع « التبديل »، يجعل أبو بكر من هذه العبارات عنواناً لباب ثابت لديه هو: « في التبديل والعكس »، وينقل شواهده عينها .

والأبواب من النّامن عشر حتّى الأربعين تجري على هذا النّسق، وينهجها هذا النّهج المألوف من لدنه، خلا عنوان باب سيق في أثناء فِقَر ابن رشيق وانتزع من باب التكرار<sup>(2)</sup>، وهو: « في المذهب الكلامي »، وآخر: « في الطباق المختلط بغيره » من عنوان أبي على: « ما اختلط فيه التجنيس بالمطابقة ».

وهكذا كان أبو بكر يتعامل مع عناوين أبواب أبي على في الجزء الأول. وأما في أبواب الجزء الثاني التي انتهلها منه، فنلاحظ أنه سار على السَّنَن نفسه وفياً له، ولم يغادره في انتساخها معدَّلة أو بالإضافة إليها أو الحذف منها .

<sup>(1)</sup> العبدة 1/ 574 .

<sup>( 2 )</sup> العمدة 2/ 683 ــــ 695 وجواهر الأداب ص 165 ــــ 130 .

# الفصل السادس

# منهج الشنتريني وخصائص عمله

يفيلدنيا أبو بكر الشنتريني حين يشترف على إنهاء المقدمة<sup>(1)</sup> بأنَّه سُبِقَ إلى موضوعه ويتمثل منهجه في :

- 1 \_\_ استخراج اللّباب .
- 2 \_ شرح مافيه عوص واشكال .
- 3 \_ جمع النظائر إليه والأشكال .
- 4 \_ تنبيه على ما وقع من الإغفال .
  - 5 \_ ترتبه أحسن الترتيب.
- 6 ــ تبويب ما احتاج منه إلى تبويب .

في هذا الأسلوب المسجوع، ويختم بذكر أجزائه الأربعة في الشعر والمنثور والسّرقات، وأنّ هدفه من الجزء الرّابع عملي تدريبي، فمعرفته فيها من العون على التصرف والتنبيه لمشكلات المعاني .

ونتنبَّه للدى تأمَّلنا لما انتسخه في الباب الثَّالث من الجزء الأول<sup>(2)</sup> مثلاً أنْ تطغىٰ

(1) جواهر الأداب ص 301.

( 2 ) السابق ص 337-329.

عليه في كلّ تلك الأخبار التي أقتضب عبارات ابن رشيق بلحمها ودمها، ويستثمر شواهده وتعاليقه مما يجعل أثر هذا الأخير مبثوثاً بادياً عميقاً لديه، ولم يغادره إلى غيره \_ سوى سطر واحد \_، ولم يضف عملاً يذكر سوى اختصاره الملحوظ وتشذيبه للنص .

وهو \_ وإنْ صرَّح بأنَّه سيشرح ما فيه عوص وإشكال ... إلاَّ أنَّ هذا لانجده في الكتاب إلاَّ قليلاَ إذْ شرح قطعة من عينية الهُذَلي<sup>(1)</sup>، وبيتاً لأبي تمام، هو:

بِحَوَافِرٍ صُلْبٍ، وَصُلْبٍ صُلْبٍ ﴿ وَأَشَاعِرٍ شُعْرٍ، وَحَلُقٍ أَخُلَقٍ (2)

وحينها يتصدئ أبو بكر<sup>(3)</sup> لمناقشة بعض أفكار ابن رشيق بلوذ بعد عرض أفكاره بتأييدها بآيات من الذكر الحكيم، وشعر العرب كالنابغة الذَّبياني، يشدُّ بذلك رأيه الذي يذهب إليه.

وفي الوقت الذي نلمح فيه ابن رشيق يوجّه نقدا أخلاقيا وسياسيا جول شعر أبي نواس<sup>(4)</sup>:

إذْ يقول: « ولما سجنه الخليفة على اشتهاره بالخمر، وأخذ عليه أَلاّ يذكرها في شعره، قال ... (الشعر) فجاهر بأن وصفه الأطلال والقفر إنَّما هو من خشية الإمام، وإلا فهو عنده فراغ وجهل. كان شعوبي اللسان، فما أدري ما وراء ذلك وإنَّ في

<sup>( 1 )</sup> السابق ص 342.

<sup>( 2 )</sup> السابق ص 434 ؛ والبيت في (ديوان أبي تمام 2/ 410) -

<sup>( 3 )</sup> السابق ص 369.

<sup>.</sup> 407 = 406 / 1 أعمدة ( 4 )

<sup>( 5 )</sup> الأبيات في (ديوان أبي نواس ص 21). والخليفة هنا الأمين محمد بن هارون الرشيد .

اللِّسان وَكَثرة ولوعه بالشيء لشاهداً عدلاً لا تُرَدُّ شهادته ».

غد أن أبا بكر يتجاوز موقف ابن رشيق الأخلاقي والسياسي إلى النقد الديني العنيف الذي يتبدى في ظهور شخصيت الورعة التقبة على حقيقتها فيقول (1): « واعتذاره من ترك ما نُهي عنه أشد من فعله، وأدل على سوء معتقده، وعظيم جهله ». ولعله في عبارة « سوء معتقده » يزنو الى فسقه واستهتاره بشرب الخمر.

ونلفيه مرة أخرى يتبنى الآراء التي أوردها ابن رشيق، فيذكر في الباب الحادي عشر: « في التشبيه (2) » عن الرُّمَّاني « ولعمري لقد تحكم فيا ألزم وجار فيا به حكم »، وهو كلام ابن رشيق نفسه (3) عن الرُّمَّاني: « قال صاحب الكتاب... إلاَّ أَنَّه جار على الشاعر فها أخذ عليه... ».

واذا نقىل عبارة أبي على في البياب نفسه بعد بيت أورده للمتنبي، واعتذار الجرجاني عنه (4): و بأنه أراد وقوفا خارجا عن المعتاد ، فيبدلها هكذا، منع أنها لدى ابن رشيق (5) و وقوفا خارجا عن المتعارف ، موردا بيت ابن الزَّيَّات:

وحينها يعقب ابن رشيق على كلام الجرجاني وبيت ابن الزيّات يقوله (٢): ٥ فهذا والله النقد العجيب الذي غفل الناس عنه بل عَمُوا وَصُمُّوا ٥، يظهر لنا أن أبا بكر الشنتريني ذو طابع انفعالي جداً في نمط شخصيته وعمله هذا، خاصة إذ يقذف ابن رشيق بهذه العبارت الشديدة المؤذية (١٤): « قال الشيخ ـــ أيّده الله ـــ: بل ــ والله ـــ والله ـــ

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 377.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 396 .

ر 3 ) العملة 1 ( 490 )

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 401.

ر 5) العماءة 1/ 502 .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ديوان محمد بن عبد الملك الزيات ص 3 .

ر 7 ) السابق 1/ 503 .

ر 8 ) جواهر الأداب ص 401 .

قائل هذا عمي عن المراد، وخالف فيا شهد به الصّواب والسداد، وأعجب من هذا أنه جعله محتاجاً إلى الاعتذار، مع أنّه قد أحسن فيه...فأي تشبيه أوقع من هذا فيعتذر منه، بل أيّ معنى يعادله، فيعدل عنه؟؟ ٥.

وَهَبُ أَنَّ ابن رشيق بإشادته بالجُرجاني ونقده — على جلالته — على هذه الصورة القاسية في بعض عباراتها: (بل عموا وصموا)، فهل يجيز هوئ أبي بكر الشديد مع المتنبي ودفاعه عنه أن يلجأ في الرد الى أسلوب ابن رشيق نفسه؟ هذا مع أننا نلمح أنه رجل عقيدة وتأسَّ برسول الله، فهلا حكَّمَ الآية الكريمة: ("والكاظِمِينَ العَيْظَ والعَافِينَ عن النَّاسِ) الآية 134 من آل عمران، — لاسيا — وأنه في معظم جزئي كتابه عالة على ابن رشيق بأفكاره وأمثلته وشروحه، وجل أبوابه، إذْ لايجوز أن نشرب من البئر ونرمي له الحجر كما جاء في المثل، إلا أنَّ الإنسان إنسان في كُلِّ زمان ومكان.

وحين نجوز ساحة الباب الرابع عشر: « في التجنيس » الى الضّرب الثاني من المسائلة في اللّفظين دون الوزن، وشاهده لبعض بني عبس، يردف أبو بكر بعد البيت (1): « وهذا النوع أفضل تجنيس وأحسنه وأبعده من اللّبس ». والفرق في هذا بينه وبين ابن رشيق أنَّ هذا الأخير ينسب النقول الى أصحابها حين يقتبسها، فيقول ابن رشيق بعد الشاهد الآنف الذكر لبني عبس مباشرة (2): « ... هذا عند قُدَامَة أفضل تجنيس وقع » ناسباً الفضل لأهله.

واذا ما وصل إلى الباب الحادي والثلاثين: « في الغلو »، وأورد بعض قطع المتنبي ، يظهر في تعليقه عليها منهجه الأخلاقي والنحوي، فيقول(3): « فهذا كله إفراط يعاب به قائله، وينحط به محاوله، لكنه يعذر قليلاً بذكره « لو »؛ لأن معناها امتناع الشيء لامتناع غيره، فلمّا علق ممنوعاً بممنوع، أفاد ذلك الإخبار عن امتناع الجميع ».

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 433 .

 <sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 550 ونقد الشعر ص 189 .

<sup>( 3 )</sup> حواهر الأداب ص 504 .

ومنى ما يورد ابن رشيق شواهده ينسبها لأصحابها من مثل (أ): وأنشد سِيْبَوَيْهِ: أَيْخَتْ، فَـــأَلْقَتْ بــــلدةٌ فـــوقَ بـــلدةٍ قَــلِيـــلِ بهــا الأصْـــوَاتُ إلا بُغَــامُهَــا

وبذلك يُمَكِّننا من تخريج البيت وتصحيحه من مظانّه(2)، على خلاف أبي بكر لمّا يقول(3): « وقال آخر: أنيخت فألقت.... (البيت) » .

فكيف يمكننا تخريج البيت مع هذه التعرية للشاهد من مصدره المقتطف منه، واسم صاحبه الذي أنشده؟

وقد لاحظت أنه في أماكن كثيرة يجرّد البيت من قائله الحقيقي كبيت رواه ابن رشيق لبعض المحدثين الحجازيين يرويه أبو بكر لآخر<sup>(4)</sup>.

ونجده فيها يتعملق بوتيرة الأخذ وأماكنه في الباب الخامس عشر: « في الترديد »(5) يأخذ من أول الباب عند ابن رشيق(6) شواهد لزهير ولآخر وابن المعتز، ويرجع الى الوراء، ليأخذ بيتاً لأبي تَمَّام(7)، ثم يتقدم إلى الأمام لينقل شواهد للمتنبي وأبي حَبَّة، وأبي تمَّام، فالمتنبي (8)، ويراوح، ثم ينقلب إلى الوراء إلى قلب الباب(9) فيقبس للخليع الباهلي وأبي نواس.

وهكذا لاتنتظم حركة التلخيص لديه بتسلسل مواد ابن رشيق. وكما في الباب

<sup>(1)</sup> العمدة 1/ 546.

<sup>( 2 )</sup> البيت في (كتساب مسيبويه 2/ 332) منسبوب لذي الرَّمَّةِ، وهو في (ديوانه 2/ 1004) يصف ناقة. وأنيخت: أبركت. والملدة الأولى: ما يقع على الأرض من صدوها اذا بركت والثانية: الفلاة. والبُغام: أصله ترخيم الظبي واستعاره للناقة.

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب من 430 .

<sup>( 4 )</sup> العمدة 1/ 567 ، وجواهر الآداب ص 123 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الأداب ص 442 .

ر 6) العمدة 1/ 568 ، 567 ، 566 .

<sup>( 7 )</sup> العمدة 1/ 567 ، وجواهر الأداب ص 443 .

<sup>( 8 )</sup> السابقان 1/ 568 ، 571 ، وص 443.

<sup>( 9 )</sup> العمدة 1/ 569 (

الثاني والعشرين: ﴿ فِي التفسير ﴾، يبدأ بشواهده من آخر الباب، ويرجع الى الصفحة الثانية، ثم أول الباب، فالصفحة الثالثة، ويرتذ للصفحة الثانية، فالثالثة، فنهاية الباب<sup>(1)</sup>. إنه محكوم بدائرة العمدة يتنقل فيها، ولا يغادرها إلا نادراً في أكثر أبوابه ممّا دفع بعض العلماء الى أنْ يقولوا بأنّه ملخص لكتاب ابن رشيق.

ويربط ابن رشيق أخباره في كثير من الأحيان بأسنادها التي قد تعيننا في ردّها الى أصولها وتصحيحها وتخريجها والتعريف بها من مثل<sup>(2)</sup>: « وزعم الحاتمي أن أفضل تجنيس وقع لمحدث قول عبد الله بن طاهر:

وإنّي للشّغْرِ المُخْروفِ لَكُرالِيءٌ وللشَّغْرِ يَجْرِي ظَلْمُهُ لَرَشُوفُ (3) فيسوق أبو بكر تقديم هذا البيت حاذفاً السند الذي قدّمه ابن رشيق في إطاره قائلاً عن التجنيس (4): ﴿ ومن بديعه قول عبد الله بن طاهر: واتي للثغرِ المخوفِ... (البيت).

ويعقب بعد البيت بالنقَـل الحرفي عن العمدة دون أنْ تَظْهَر شخصيته في كثير من الأحيان<sup>(5)</sup>.

وقد جاء أبو بكر إلى باب التكرار، فألَحَّ عليه، واجترأ من آخره قطعة حولها إلى باب لديه برمَّته تحت عنوان: الباب الثالث والثلاثين: ﴿ فِي المذهب الكلامي ﴾(6) موهما القارئ أنه وقع تحت ابن المعتر<sup>(7)</sup> مباشرة في مصدره ومعلوماته في حين أنه أخذها عن ابن رشيق رأساً دونما إشارة لمرجعه.

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص **476-480** والعمدة 1/ 626 ، 622 . 627 ، 625 .

<sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 550 .

<sup>( 3 )</sup> البيت في حلبة المحاضرة 1/ 156 ، والمنزع البديع ص 484 . والنعر الأول: ثغر البلاد الذي يحافظ عليه من غارة العدو . وكالىء: حافظ وراع. والثغر الثاني: فم المحبوب. والطُّلُم، الربق .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص.432 .

<sup>( 5 )</sup> العمدة 1/ 550 ، وجواهر الآداب ص 432 .

<sup>( 6 )</sup> العملة 2/ 692 ، وجواهر الآداب ص ص 510 .

<sup>( 7 )</sup> كتاب البديع من 53 .

واذ قال ابن رشيق آخر الباب: « فهذا مذهب كلامي فلسفي « بعد قول أبي نواس مباشرة أضاف أبو بكر مقتديا به في تقديمه للباب: (١) « هو نوع جَدَل ومُحَاجَّة بألفاظ وعبارات تختصُّ بأرباب الكلام ».

ويضيف على ماجاء في ابن رشيق في بعض الأحيان آخر الباب (2): ﴿ وَإِذَا فَهُمَ المُقَصُودُ مِن هَذِهِ التسمية بما ذكرنا فلا يبعد وجوده في قوله تعالى (3): ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما آخَةٌ إِلاّ الله لَقَسَدَتا ﴾، وقوله (4): ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴾، وقوله (5): ﴿ وَقُوله (5): ﴿ وَقُوله (6): ﴿ وَقُوله (6): ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ مستشهداً بفيض من آيات التنزيل العزيز لتعضيد ما سبق أن قاله، في منهج استنتاجي يضع القاعدة ثم يبين الأمثلة عليها.

على أنّنا نلحظ أنّ شخصيته بدأت تتقوى شيئاً فشيئاً حين يناقش ابن المعتز قائلاً في مطلع الباب: « وقد عده ابن المعتز من أنواع البديع، وزعم أنه لم يجد في القرآن منه شيئاً؛ لأنه متكلف، قال أيده الله »: هو نوع جدل... وإلا فالجدل والمحاجة في القرآن أكثر من أن تُحْصَى، وهو في ذلك، وبإيراده تعريفه السابق، يرد على ابن المعتز حين أورد أمثلته من القرآن تأييداً لفكرته من جهة، ويدل على نُمُو المفاهيم البلاغية بعد ابن المعتز وابن رشيق من جهة أخرى، وهذا شيء له قيمته في دراسة تطور المصطلحات النقدية وتاريخ البلاغة.

ر 1 ) العمدة  $2\sqrt{5/2}$  ، وجواهر الآداب ص 510 ،

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 513 .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> سورة الأنبياء: منَ الآية 22 .

<sup>( 4)</sup> سورة الأعراف: من الآية 12 .

<sup>( 5 )</sup> سورة يوسف: من الآية 26 .

<sup>( 6 )</sup> سورة يوسف: من الآية 39 .

## الجزء الثاني

ويرد في الباب الثاني: ﴿ في المديح وذكر المختار منه ﴾ على بعض المتعقبين المتأخرين بخصوص انتقادات وُجّهت لبيت لزهير بن أبي سُلْمَىٰ ضمن مقطوعة، ويفند المآخذ الأربعة المسددة إليه، وينتصر له قائلاً ( الشيخ ــ أدام الله سلامته ــ أما اعتراضه الأول، وتفضيله البيت الآخر عليه، فالأمر عندي بخلاف ما ذهب إليه من وجوه، أحدها أنَّ قول زهير أصدق؛ لأنه ما من قوم إلا وفيهم ... » في نَيْفٍ وصفحة لم أجد ردًا أطول منه في الكتاب.

ويتتصر في البياب الشالث: « في الافتخار وذكر المعيب فيه والمختار » لأبي الطيب؛ ففي الوقت الذي يورد فيه ابن رشيق رأي الجرجاني مُنْكِراً على أبي الطّيب بيته (2):

# مَا بِقَوْمِي شَـُرُفْتُ بَـلُ شَـرُفُوا بِي ﴿ وَبِنَـفْسِنِي فَخَـرْتُ لَا بِجُــدُودِي<sup>(3)</sup>

هُكَذَا على عواهنه نجد أنَّ أبا بكر لايدع هذا الإنكار يمرَّ سُدَى دون أن يرد الاعتبار لشاعر العربية الأكبر، فيقول<sup>(4)</sup>: « وقد عيب على أبي الطيب... قال الشيخ ـــ وفقه الله ـــ: وهذا قول من ذهل عما بعده، حتَّى كأنَّه ما سمع قوله:

وَبِهِـــــمْ فَخْــــرُ كُلِّ مَنْ نَطَـقَ الطّـــــا ﴿ ذَ، وَعَــؤَذُ الجَانِي، وَغَــوْثُ الطَّــرِيــدِ<sup>(5)</sup>

وهذا من حسنات أبي بكر في منهجه الذي لايقبل في أحيان قليلة كل ما

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب وذخائر الشعراء والكتاب ص 559 -560 .

 <sup>( 2 )</sup> العمدة 2/ 801 ، والوساطة 373 - 374 .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ديوان المنسي 2/ 55 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 571.

<sup>( 5 )</sup> ديوان المتنبي 2 / 552 .

يلخصه، في حال لم ينتبه ابن رشيق لمثل هذا الرد والتخريج، وإنَّ كان رأي الجرجاني في بيت المتنبي فرداً، صحيحاً ولا غبار عليه.

وينحو في الفصل الثالث من الباب الرابع: « في الرثاء » الى مخالفة رأي ابن رشيق على قلة ما خالفه في رأيه، فأبو على يؤكد أنه (١) « ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرَّثاء نسيباً، ولا المتعارف عند أهل اللغة، وليس للعرب في الجاهلية مرثية أولها تشبيب إلا قصيدة دريد. وأنا أقول: إنَّه الواجب في الجاهلية والإسلام وإلى وقتنا هذا ومن بعده؛ لأنَّ الآخذ في الرَّثاء يجب أن يكون مشغولاً عن التَّشبيب... وإنَّما (٢) تَعَرُّلُ دُرَيْدٍ بعد قتل أحيه بسنة، وحين أخذ بثأره، وأدرك طلبته ».

ففي الوقت الذي يمنع فيه ابن رشيق النّسيب قبل الرَّثاء بنة كما يُفْهَمُ من نصه وأمثلته، ويؤيده الذوق والعرف في مَهْيَعِه هذا نجد أنَّ الشنتريني بعد أن لخّص رأي أبي على يقول بصراحة (3): « وقد يحسن الابتداء بالنسيب على جهة الاستدراج، والتنبيه على أنه قد جاء بعده ما يذهل عنه » فيأتي بنقيض رأي ابن رشيق ويخالفه.

وأبو بكر في تعامله مع باب الرثاء لدى أبي على نراه يقسم الباب بعد الدخول فيه الى فصول ثلاثة (4)، ويوزع مادته عليها حسب أفكاره، فَفَصْل على إجمال الرّثاء، وفصل ثان لما ضربه القدماء من الأمثال في المراثي، وفصل ثالث حول تقديم النسيب في صدر قصائد الرثاء، وهناك أفكار أخرى تتحمل أن يسلكها في فصل رابع، ولكنه لم يفعل.

وإذا قال ابن رشيق آخر الباب حول رثاء الأطفال: « كالذي صنع أبو تمام في

<sup>(1)</sup> العسدة 2/ 812 .

<sup>( 2 )</sup> العبدة 2/ 813 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 578 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 577-585 ، والعمدة 2/ 805 - 823 .

رثاء ابني عبد الله بن طاهر الأن دون أن يثبت شيئاً من القصيدة، نجد أبا بكر حين يصل إلى هذه الفكرة يأتي باثني عشر بيتاً من هذه القصيدة الحميلة، وقد يدل بذا على غلبة ذوقه لنهجه في التلخيص.

وإذا ما لاحظ أنَّه يخدش بتلخيصه عبقرية تعليقات ابن رشيق انتسخها برمتها من مثل ماجاء في الباب السادس: « في العتاب ((2))، يقول أبو بكر: « وأما أبو الطيب فكانت في طبعه غِلْظَة وفي عتابه شندة، وكان كثير التحامل، ظاهر الكبر، والأنفة، وما ظنَّك بمن يقول لسيف الدولة:

يا أَعْدَلُ النَّاسِ إلاَّ فِي مُعَامَلَتِي ﴿ فَيْكَ الْحِصَامُ وَأَنْتَ الْحَصْمُ والْحَكُمُ (٥)

فهو في تعليق ابن رشيق نفسه، وشاهده دون أن يتغير منه شيء في باب العتاب عينه(4).

ومما نراه لدى أبي على أنّه كان في كثير من أبوابه يخوض في مناقشات طويلة وروايات مستفيضة حول معاني كلمات الباب اللغوية، كالمخترع والبديع<sup>(ى)</sup> وغيرهما هذا الشيء الذي لم نجده لدى أبي بكر، وكان في تلخيصه يغض الطرف عنه.

وفي الباب الرابع والشلاثين: « في تفصيل أنواع الأخذ والسَّرقة » يعكس الشنتريني ما رتبه ابن رشيق حول الاختلاس ويختصر الشواهد، فيقول<sup>(6)</sup>: « وقال ابن المعتز في البازي »:

<sup>(1)</sup> السابقان ص 585، و 2/ 823.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 592 .

ر 3 ) ديوان المتنبي 4/ 107 .

<sup>( 4 )</sup> العمدة 2/ 834 .

<sup>( 5 )</sup> العمدة 1/ 453 ، 454 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 760.

قَدْ وَقِقَ القَسَوْمُ لَهُ بِمَسَا طَسَلَبُ<sup>(1)</sup> فَهُو إِذَا جَلَّى لِصَيْدِ، وَاصْطَرَبُ<sup>(2)</sup> مَسَلُّوا سَكَساكِينَهُسِهُ مِنْ القُربُ<sup>(3)</sup>

اختلسه من قول امرئ القيس:

إذا ما رَكِسَا قالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا تَعَالَوْا سَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الصَّيْدُ سَ نَحْطِبٍ<sup>(4)</sup> بينا نجد في ابن رشيق حول هذا الاختلاس نفسه<sup>(5)</sup>:

ومن هذا النوع قول امرىء القيس نفسه:

إذا ما ركبنا... (البيت).

نقله ابن مقبل إلى القِدْح:

إذا استنتخصه مِنْ مَعَدَّ عِصَسابَدة فَدَا رَبُّهُ قَبْلَ الإفَاطَسةِ يَقَدَحُ (6) نقله ابن المعتز الى البازي، فقال:

قد وَثِقَ ... (الأبيات)

ما أَجْمَلَ عبارةَ ابنِ رشيق ها هنا: نقله، وأَثقلِ عبارة الشنتريني: ﴿ اختلسه ﴾ مع الشاعر ابن المعتزّ.

<sup>( 1 )</sup> الرجز في (ديوان ابن للعتر 2/ 416**)** 

<sup>( 2 )</sup> جَلَّى البازي تجلية: وفع رأسه، ثم نظر . (القاموس المحيط: جلا) .

<sup>( 3 )</sup> القرب: ج القراب ، وهو الغمد .

<sup>( 4 )</sup> البيت في (ديوان امرئَّ. القيس ص 389) .

<sup>( 5 )</sup> العمدة 2/ 1050 .

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوان ابن مقبل ص 30) يرواية: «...غَذَا زَبَّهُ فَبُلَ الْمُفِطِينُ».وامتنحته: استعارته. وربه: صاحبه. وأفاض بالقداح إفاضةً: ضربّ بها (القاموس: فاض) ويقدح؛ أي: يقدح النار: يشعلها .

## الفصل السابع

#### نقد منهج الشنتريني

يتهيأ لي أن مهمة تعليمية نيطت بأبي بكر الشنتريني في جامع مصر على نا بهي الطلبة في النقد الأدبي والبلاغة، فلاذ بكتاب ابن رشيق كمنهل أساسي وممتاز في هذا الصدد. على أن الناظر الممعن في مستويات تناول أبي بكر لهذا النص الهام يجد أنه في مكانة رفيعة من النضج الذوقي والفني والعلمي فهما له، وبحثاً في شعابه المعقدة في كثير من الأحيان. وهو حين ينسخ عنه لايتقيد \_ خاصة في أبواب النقد \_ بباب واحد أو عنوان فرد بل يأخذ تحت عنوانه الذي رسمه من روح عناوين العمدة مادته من بابين أو ثلاثة حتى سبعة أبواب والمقدمة، ومن الصفحات الأولى الى ما بعد المتين، والأربع مئة أحياناً، ومحقق (العمدة) يعرف بدقة عبارة ابن رشيق وأسلوبه أينا ورد، فَيسَهّل ذلك ردّها إلى مكانها الذي قنصها منه أبو بكر باطمئنان.

ولو أنَّ إنسَاناً عادياً لم يتمرس بأسلوب أبي علي ابن رشيق، ولم ينظر في (العمدة) المحقّق بطبعته الجديدة تعضده ثلاثة عشر فهرساً تؤشر له بسرعة على الآية الكريمة المنقولة، أو الحديث الشريف المنسوخ، أو القصيدة الشعرية، أو القطعة، أو البيت، أو اسم المكان، أو القبيلة، أو العلم، أقول: لو أنَّ إنساناً عادياً لم يتسلَّح بهذين السلاحين لما استطاع أن يتابع بدقة متناهية وسرعة مسارب أبي بكر خلال (العمدة)،

ويتتبع حركة تلخيصه التي كانت تتعقد أحياناً، وتتَّسم بقفزات طويلة من أول باب الى الحادي عشر مثلاً، ثم يتقدم الى الثاني عشر، ويعود فينكص الى الباب الثاني، وهكذا يتفكّه بجملة من هنا، وجملتين من هناك، وبيتاً آخر من موضع، وفكرة أخرى من موضع أبعد، وما رصده ابن رشيق لتعلم الشعر يستثمره أبو بكر في تعلم فنون البلاغة، وهلم جرا.

والرّجل عالم جليل أهَّلته مكانته العلمية الرفيعة للولوج إلى كرسي التدريس في هذه الجامعة المرموقة (جامع مصر؛ أي جامع عمرو بن العاص على الأغلب) الذي بقي على مدى قرون طويلة قبل الأزهر وبعده موئلا لأعداد هائلة من طلاب العلم، وموطنا مشجعاً للعلماء العاملين المرموقين.

ونجد لأبي بكر حسنات بلا شك في عمله لهذا، ففي الوقت الذي يذكر فيه المبرد<sup>(1)</sup> خطبة ينسبها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فينقلها ابن رشيق<sup>(2)</sup> على عواهنها بنسبتها السابقة، وكان الأولى أن يصحِّح نسبتها، ويردُها لأبي بكر رضي الله عنه كما فعل أبو بكر الشنتريني<sup>(3)</sup>، ولا سبَّما قد جاء ما يعضد ذلك في الكامل نفسه حينا ذكر أبو الحسن الأخفش: «قد روينا هذه الخطبة التي عزاها إلى عمر بن الخطاب عن أبي بكر رضي الله عنهما، وهو الصحيح »، وله نسبت في السيرة وفي ابن فتيبة (4)، وهذا يدل رضي الله عنهما، الذي أبي بكر في بعض الأحيان.

لقد كان ينقل نصّ ابن رشيق بأسلوب أبي عليّ نفسه دون تغيير في أغلب الأحايين بعد أن ينزع عنه كثيراً من مقدمات الخبر أو أسماء الرواة ورجال السند، واسم الشاعر. أو كان يأتي فقرة ابن رشيق فيذيهمها، ثم يُعيد صياغتها بأسلوبه هو الجديد

<sup>(</sup> L ) الكامل 1 / 13 .

ر 2 ) العمدة 1/ 439 .

<sup>.</sup> ( 3 ) جواهر الآداب ص 535 .

<sup>( 4 )</sup> السيرة 4/ 311 . وعبون الأخبار 2/ 234 .

فيصيب ما أراده أبو علي من معنى أو يخطئه، مؤدياً معنى آخر جديداً يختلف عمّا هدف إليه ابن رشيق.

وقد يكون أسلوبه في مستوى عمل ابن رشيق فيساويه، أو قد يزل عنه أحياناً، فيأتيه المأخذ تما أسقط من عبارات بسبب التلخيص، فيعود لرد الضمير على شيء حذفه سهواً، فيضطرب المعنى ولا ينهض له.

ونص العمدة طبيع دامًا وذلول ينقاد لأبي بكر إلا أن عجلة قد تَهَبُ رَبُّماً في بعض الأحيان أو غير ذلك لا ندري، فحين يتكلم ابن رشيق عن صريع قائلاً(1): ه ... مسلم بن الوليد صريع الغواني اتصل بذي الرياستين، ومات عاملاً على جُرجان، وكان تولاها على يديه ، فيأتي أبو بكر هذا الخبر فيسوقه مساقاً غير مُتَسق، فيكتب(2): « ومنهم مسلم بن الوليد؛ اتصل بذي الرياستين، وقلده الفضل بن سهل أعمالاً بجرجان ، فلعل من الأقوم أن يقول المؤلف: « ... اتصل بذي الرياستين، الفضل بن سهل الفضل بن سهل، وقلده ... ه.

ويقول أبو على ابن رشيق<sup>(3)</sup>: « وأما أكار من تقدم، فالغالب على طِباعهم الأنفة من السُّوال بالشعر وقلة التعرض به لما في أيدي الناس، إلاَّ فيا لايزري بقدر، ولا مروءة كالفلتة النادرة والمهمّة العظيمة »، فيرد هذا النَّص ملخصًا عند أبي بكر كما يلي<sup>(4)</sup>:

وولقد كان الشاعر عندهم أرفع من الخطيب لحاجتهم إليه في تحليد المآثر، وحماية العشيرة، ولقد كانوا يأنفون من المكسب به إلا فيا لايزري بقدر، ولامروءة، فعبارة أبي بكر: ٩ ... من المكسب به ٤ الضمير الأخير فيها هنا كان ينبغي أن يعود على الشعر كما هو عند أبي بكر؛ إذ بالشعر يُتكَسِّب، لا على الشاعر كما هو عند أبي بكر؛ إذ بالشعر يُتكَسِّب، لا بالشاعر، فيلاحظ أن تلخيص أبي بكر هنا، قد أساء الى المعنى الأصلى عند ابن

ر 1) العمدة 1/ 117 -

ر 2 ) جواهر الأداب ص 310

<sup>( 3 )</sup> العمدة 1/ 181 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 315.

رشيق، ولم يحافظ عليه، أو يؤديه سلياً، وكان على أبي بكر أن ينتبه لذلك، خاصة حينا يأخذ عبارات من صفحة، وأخرى من صفحة قبلها، ويسقط منها كلمات، يعيد الضمير عليها، وهي غير موجودة.

ويروي ابن رشيق في باب(١) ( من رغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء ٥ أنّ الأُخوص وابن أخيه هَجَوا سُحَيْمَ بن وَثِيلِ الرِّياحيّ، فردَّ عليهما سُحَيْمٌ بقصيدةٍ يحتقرهما بشدة، قال فيها:

## عَـذَرَّتُ البُـزُلَ إِنْ هِيَ خَـاطَـرَفـني ﴿ فَمَــا بَــالِي وَبَــالُ البَسَيْ لَبُــونِ؟

وعقّب ابن رشيق على البيت: و فأنت ترى هذا الاحتقار ،، وهكذا يُردُ فحوى الحير ومناسبة القصيدة، وعلى هذه الصورة في الأصمعيات (2)؛ بيد أن أبا بكر وفي بابه (3): وفي معايب الشعر ومضاره و يحشر هذا الخير مقلوباً على أنّ سُحَيْماً هَجَا الأُحوص وابن أخيه و فلم يُجيباه ،، فلم ندر كيف عكس هذا الموضوع، لا سيّما وهو يلخص عن أبي على ولِم أجرى عليه ذلك التّعديل الذي شَدَّ عن نَسَق ابن رشيق والأصمعيات معاً، فهل أخرى عليه ذلك التّعديل الذي شَدَّ عن نَسَق ابن رشيق الذي أرقده عليه ابن رشيق ؟ ونراه يعمد إلى بضعة عناوين لدى أبي على يلفق منها عنوان الذي أرقده عليه ابن رشيق؟ ونراه يعمد إلى بضعة عناوين لدى أبي على يلفق منها عنوان بابه الثالث (4): وفي طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم ، فإن حاسبناه من منظور النّص الذي يمتح من مادته كان يلزمه أن يبدأ أولا في طبقات الشعراء فيبينها كا هو منصوص لآ أن يبدأ في تنقل الشعر في القبائل يلخص منه بادئاً بالجزء الثالث من عنوانه الذي نصبه، وهو يقول: وفي طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعراء، فيخالف العنوان المنعر فيهم ؟ وضمير الحماعة هنا يعود على الشعراء، فيخالف العنوان المنعراء، فيخالف العنوان المناسبة ومواتبهم وتنقل الشعراء، فيخالف العنوان المناسبة ومناسبة وقوية وكالمناء في طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعر فيهم ؟ وضمير الحماعة هنا يعود على الشعراء، فيخالف العنوان المناسبة ومناسبة ومن عنوانه الذي عنوانه الذي المناسبة ومناسبة ومناسبة وهو يقول: وفي طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقل الشعر فيهم ؟ وضمير الحماعة هنا يعود على الشعراء، فيخالف العنوان

<sup>(1)</sup> الممدة 1/ 227 .

و 2 ) الأصبعية 1 ص 19 .

ر 3 ) جواهر الآداب ص 320.

<sup>( 4 )</sup> السابق ص 37 .

مضمون ما جاء في الباب، إذ إنّه لا يعيد الضمير على الشعراء، بل يجعل تنقل الشعر في القبائل، فعليه أن يقول: « وتنقل الشعر فيها »؛ لأن الشعر ها هنا ينتقل من قبائل ربيعة الى قيس فتميم... الخ... لا في الشعراء.

نتعرض لهذا لأن الشــنتريني، يأتمُّ بابن رشيق، ويلخص عنه، ويعانق عبارته، وشاهده أيضاً.

وعلى الرغم من أنه جعل مطلع عنوان هذا الباب مبدوءاً به « طبقات الشعراء »، فإنّ أبا عليّ جعل الباب (۱) « السابع عشر: في الشعر والشعراء »، وتكلم فيه عن طبقات الشعراء فعلاً: جاهلي قديم، ومخضرم، وإسلامي، ومحدث، مفيضا في الحديث عنهم، فيهيّأً للباحث المتبع، ويتوقع أنّ أبا بكر الشنتريني في طبقات شعرائه سيلخص كعادته عن طبقات شعراء ابن رشيق، ولكنّه لم يفعل البتّة، وبذلك يخالف مضمون بابه ثانية العنوان الذي نصبه وجاء ناقصاً، لم يوفّه بتلخيصه عن طبقات الشعراء من ابن رشيق. ونشهد أنّ أبا بكر يُحسِن الانتقال ويُحكِمه، خاصة عندما ينتقل من باب: « تنقل الشعر في القبائل » إلى باب: « المشاهير من الشعراء »، فيجيد الربط بين أشعر أهل المشليل في المدر حسان من أواخر الباب الثاني عشر (2) بأشعر الناس (أو العرب) الملك الصّليل في الباب الرابع عشر (3)، فلا يشعر القارئ بأي فجوة أو انقطاع يحدث في الكتاب من الباب الرابع عشر (6)، فلا يشعر القارئ بأي فجوة أو انقطاع يحدث في الكتاب من جراء هذه الوثبة (4).

وأثناء تلخيصه خبراً عن جماعة من الشعراء، هم يحيى بن المعلَّى والعباس وصريع الغواني والحليع وأبو نواس وقع أبو بكر في هَنَات كنَّا نرباً بعالم مثله أنَّ يرتكبها. وتبعاً لنص ابن رشيق<sup>(5)</sup> إذ يقول بعد روايته الخبر والأبيات: « وأنشدني بعض أصحابنا هذه

<sup>· . 233 /1</sup> العمدة ( 1 )

ر 2 ) العمدة 1/ 195 ،

ر 3 ) السابق 1/ 204 ،

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 331.

<sup>715 = 714/2</sup> ( 5 ) العمدة

الأبيات على طريق الاستملاح لها والاستظراف بها، وقال: هذا الذي يعجز الناس عنه، فقلت: فما بال عباس وأبي نواس لم يقولا بعد البيت الأول:

وَنَسِسَسَيَ الْحَمْسَلَةَ فَمَسَسَا مَسَسَرَّتُ لَهُ عَسَسَلَ خَسَسَلَةً ولا سيَّما، وقد كان ذلك حقيقة، وكذلك جرت الحكاية، فقال، ولمن البيت؟ فقلت: لابن وقته.

قال الشنتريني بعد ايراده بيت الخليع<sup>(1)</sup>: ٥ قال ابن رشيق: كان ينبغي للعباس أن يقول:

قسد نسب يَ الحَمْسة فَمَسا مَسرَّتُ لَهُ عسلى خَسلَهُ قلسه الله قلت الذي أجاز به العباس أحسن؛ لأن الحسن لم يتعرض لنسيان الحمد، وإنَّما ذكر غلطه في ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾، فذكر العباس ما فعله بعد ذلك، وسبيل الخبر أن يأتي بما يناسب قول الأول ويتصل به، فلو قال: « ونسي الحمد » فَأتَّى بالواو لَحَسُن .

وبعد إمعان النظر في التصين يجدر بنا أنّ نلاحظ أن أسلوب ابن رشيق في تعليقه على الخبر بصيغة إنشاء واستفهام وسؤال: « فما بال » لا كا جاء محرّفاً لدى أبي بكر إذ يذكر: « كان ينبغي » بصيغة خبر فيه تقرير وإلزام، ويومِع مُ أبو بكر أيضاً إلى شاعر واحد: « كان ينبغي للعباس »، وهما لدى ابن رشيق شاعران: « عباس وأبو نواس » وبصيغة المُثنّى، ورواية البيت لدى أبي عليّ:، « ونسي الحمد »، لا كا رواها أبو بكر » قد نسي الحمد » مما يجعلنا نرجح أنّ أبا بكر الشنتريني \_ رحمه الله وغفر له \_ بكر » قد نسي الحمد » مما يجعلنا نرجح أنّ أبا بكر الشنتريني \_ رحمه الله وغفر له \_ لم يكن أميناً في نقل نص ابن رشيق، ولا دقيقاً في ملاحظاته عليه. وسيأتي ما يعشد هذا الرأي ثما وقع فيه أبو بكر في الصفحات القادمة من أمثال ذلك. هذا ولأول مرة يلتمع أمامنا في كتاب (جواهر الآداب) اسم (ابن رشيق)، بعد أن قطعنا مسافة أربع يلتمع أمامنا في كتاب (جواهر الآداب) اسم (ابن رشيق)، بعد أن قطعنا مسافة أربع

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 348 .

وخمسين صفحة في الجواهر لم يشر خلالها لاسم الكتاب أو مؤلفه ابن رشيق مرة واحدة، وقد كُنَّا نَتَعَشَّم أَنْ يشير أبو بكر لهذا في سطور مبكرة من مقدمة كتابه على الأقل، وهو في إشارته الخاطفة لقول ابن رشيق هذا لانفهم منه أنَّه يعتمد كتابه كمصدر أساسي في جُلَّ أبوابه. ونقع على تبديل في عبارات أبي على في الباب الخامس حينا يقتطع من الباب الثامن عشر: « التصرف ونقد الشعر » حول تفضيل البحتري أبا نواس على الصريع، وجريراً على الفرزدق يقول(1): « فإنَّهُ يتصرف في كل فن ويجول في كل فن ويجول في كل مذهب »، وعبارة ابن رشيق(2): « لأنه يتصرف في كل طريق ويبرع في كل مذهب ».

ولمَّا يتعرض للتجميع من أنواع الشعر، وينقـل شواهده يحذف تقديم ابن رشيق<sup>(3)</sup> للبيت، وهو: « ومن الشعر غير المصرَّع ما لا يُظَّنُ تجميعاً، وذلك نحو قول غـلان:

أَأَنْ تَسَوَسَّسِمْتَ مِن خَسَرْقَسَاءَ مَنْسَرِلَةً مَسَاءُ الصَّبِسَابِيةِ مِن عَيْسَيْكَ مَسْجُسُومُ لأَنَّ القافِية في عَروُضِ البيت غير متمكّنة، ولا مستعمل مثلها، وإن كان استعمالها جائزاً لو وقع ». إذ يقول أبو بكر<sup>(4)</sup>:

فأما قول غيلان: أأنْ ترسمت... (البيت)

فغير معيب؛ لأنَّ قافية الشطر الأول غير متمكنة، ولايستعمل مثلها ». وهذه زيادة لم يذكرها أبو عليّ، ولم يتعرض إلى القول أنه معيب أو غير معيب.

ومثل ذلك في الباب السادس إذ يتعرض له قائلاً: (٥) ( قال ابن رشيق: وربما جاء المصراع الثاني غير مناسب الأول في النسيب ليدل بذلك على وله وشدة حال، ولو جاء

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 351*%* 

ر 2 ) العبدة 2/ 734 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص353، والعمدة 1/ 331.

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 353.

<sup>( 5 )</sup> السابق ص 369.

ذلك في الرثاء والتفجيع وشديد النوازل لجاز. وأنشد في ذلك قول أبي الطَّيّب: جَــلَلاً كَمَــا بِي، فَــلْيَـكُ التَّــرِيعُ لَمَـالُهُ ذَا الرَّشـــارُ الأَغَنَّ الشَّــيحُ(١)؟

قلت: وهذا عندي غير جائز؛ لأنّه إن عذر بذلك، فليعذر بسائر ما يفسد الشعر من اختلال المعنى وفساد التركيب، وهذا ما لايقوله أحد. والذي عندي أنّ المصراع الثاني مناسب للأول غير منقطع منه... ٥.

وإذا رجعنا إلى مصدر أبي بكر وجدنا أنَّ ابن رشيق قال(2): « ومن الشعراء من يقطع المصراع الثاني من الأول إذا ابتدأ شعراً، وأكثر ما يقع ذلك في النسيب، فإنه يدل بذلك على وله وشدة حال، كقول أبي الطيب... »

ولو تأملنا ما قاله أبو على بدقة نرى أنه لم يقل ما أثبته الشنتريني هنا، ولم يتعرض إلى عبارات: « وربما جاء المصراع الثاني غير مناسب الأول » التي ذكرها أبو بكر آنفاً، مما يظهر أن أبا بكر لم يكن ينقل بدقة وأمانة ما يقول ابن رشيق، ويزيد عليه غير عباراته، والمنهجية العلمية تقتضي حين الردّ كذلك إيراد عبارات المردود عليه بنصها كي يُؤمَنَ الزّيْغ، ويبعد الوَهي.

وإذ يتكلم ابن رشيق عن المتنبي في عبارة حول الحروج<sup>(3)</sup>: ٥ ...حتى ربما قبح سقوطه فيه نحو قوله ع يغير أبو بكر العبارة، ولا يحافظ عليها حينا ينقلها قائلاً<sup>(4)</sup>: « وقد عيب على المتنبي »، والقبح شيء والعيب شيء آخر مختلف عنه.

وَإِذَا جَازَ إِلَى التَخْلُصُ<sup>(5)</sup> ليعالجه فيعرفه تعريفاً مركزاً يذكّرنا بمعادلات الحبر، يقول<sup>(6)</sup>:« وأما التّخلّص فهو أن يخرج من معنّى، ثم يعود الى الأول، ثم يرجع إلى الثاني،

<sup>( 1 )</sup> ديوان المتنبي 1/ 243 .

ر 2 ) العمدة 1/ 393 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/ 410 .

<sup>( 4 )</sup>جواهر الأداب ص 379 .

ر 5 ) السابق ص 379 ,

أو إلى غيرهما كما فعل... ٥ فيهبط بمستوى الوضوح المعهود لدى ابن رشيق في تعريفه بقوله (1): ٩ وأولى الشعر بأن يسمّى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى معنى، ثم عاد إلى الأول، أو أخذ في غيره، ثم رجع إلى ما فيه ».

ويختم الباب السابع بفصل عن الانتهاء قائلاً<sup>(2)</sup>: ﴿ وأَمَا الانتهاء، فهو آخر ما يبقى منها في الأسماع ﴾ فعلى أي شيء يعبد ضمير المؤنث هنا في أول هذا الفصل؟ حين أنَّ ابن رشيق يقول<sup>(3)</sup>: ﴿ وأَمَا الانتهاء، فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأسماع ﴾ لاسيا وإن أبا بكر لم يشر من قبل للقصيدة.

وإذا لحقص من الباب الثامن عشر: «حد الشعر وبنيته ه والم تعرباً: « وقد قيل أجود الشعر ما حملك على حفظ أهاجيك وأكرهك على مَدْح أعاديك ؛ أي يحملك استحسانه على حفظه وإن كان وصمة عليك، قال أبو الطيب ». نجد أن تحوير أبي بكر للنَّص الرَّشيقي يجور على بهائه وروعته، وننقل ما قاله ابن رشيق في هذه الفقرة السالفة: « وسئِل بعض أهل الأدب: من أشعر الناس؟ فقال: من أكرهك شعره على هجوك ذويك ومدح أعاديك. يريد الذي تستحسه، فتحفظ منه ما فيه عليك وصمه، وحلاف الشهوة، وهذا ذوب قول أبي الطيب: «. فتنطفع على يديه هذه الشعلة المتوهجة.

ونلاحظ أثناء تقدمه إلى الباب الثامن أنه يقرر أن « الاستعارة أحد أبواب البديع، وأبوابه عند ابن المعتز أربعة » (<sup>(5)</sup>، مع العلم أنَّ الأبواب المذكورة خمسة لا أربعة. ويأخذ الشواهد حاذفاً اسم الشاعر قائلاً (<sup>(6)</sup>: « ومن بارع الاستعارة قول الآخر يصف

<sup>(1)</sup> العمدة 412/1 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الاداب ص 381

<sup>( 3 )</sup> العمدة 1/ 415 -

 <sup>( 4 )</sup> العمدة 1/250، وجواهر الآداب ص351.

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص382، وكتاب البديع ص 2 ، والعمدة 1/ 454 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الأداب ص 385 .

سحائب ، ويعربها من تعليقات نقدية لابن رشيق هامة جداً، في حالة لو ضاعت الأصول التي نقل عنها أبو بكر كما حدث في كثير من عيون تراثنا، قد لا تعوّض، وتأمّل معي الإطار المحذوف من ابن رشيق، وهو<sup>(1)</sup>: ه واختار الحاتمي في باب الاستعارة في وصف سحائب \_ وأظنّه لابن ميادة \_ واسمه الرماح بن أبرد من بني مرّة، وميّادة أمه: إذا منا هَبَطُنَ القَساع قَدْ مَاتَ بَقْلُهُ مَاتَ بَقْلُهُ مَاتَ بَقْلُهُ مَاتَ بَقْلُهُ ... بَكَيْبُ نَ بِعَدَ حَسَى يَعِيشَ هَيْسِمُ ورواه قوم لأبي كبير، وابن ميادة أولى به وأشبه ».

على ما يتضمنه ذلك الإطار من نسبة، وتحقيقات جيدة، وإشارات إلى سند البيت، ومصدره وراويه. فهذا وأمثاله — على مساحة الجزئين — في الشنتريني يجعل من عمله تجريدا لعرائس ابن رشيق من حُليّها، فتنطفع على يديه تلك الشعلات العبقرية الجميلة التي كان ابن رشيق الناقد الشاعر الدوّاقة يبنها هنا وهناك دون أن يشفع له قوله آخر الباب(2): ﴿ وقد شرطنا الاقتصار على القليل ﴾ ويورد معطيات غير صحيحة أو منحلة لابن رشيق، وهي ليست له، خاصة حين قال(3): ﴿ وأما ما ذكره ابن رشيق من أن معرفة النفس والمعقول أعظم من إدراك الحاسة، فانه قول خالف فيه العامة والخاصة؛ لأن ما يدرك بالحواس ضروري، ولا خلاف في تقديمه على النظري، ويؤكد لك تحققه قول موسى عليه السلام؛ ولكننا لو رجعنا أدراجنا متفحصين لألفينا هذا الكلام الذي ينسبه لابن رشيق السلام؛ ولكننا لو رجعنا أدراجنا متفحصين لألفينا هذا الكلام الذي ينسبه لابن رشيق من يحتج له قائلاً (4): ﴿ ولعله يقول، أو يقول المحتج له: معرفة النفس والمعقول... ».

<sup>(1)</sup> العمدة 1/ 470.

 <sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 386 .

<sup>( 3 )</sup> السابق ص 397 .

<sup>( 4 )</sup> العملة 1/ 490 ، 491 .

وهكذا لانرضى عن نسبته هذا الكلام لأبي على، وهو لمحتج تحيله يدعم حجج الرّماني ويؤيده كما يفهم من سياق المعنى إذا أردنا الدّقّة.

ويرق غِبُ ذلك إلى الفصل الثالث من الباب الحادي عشر، فينقل في صدره استشهادات أبي على بقدامة بن جعفر البغدادي على غير وجهها مثبتاً أن وأحسن التشبيه ما جمع بين شيئين من نوعين يشتركان في أكثر الصفات كقول امرئ القيس ... والنّص عند ابن رشيق هو بالضبط (2): «وزعم قدامة أن أفضل التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما حتى يُدْنى بهما إلى حال الاتحاد ه، مما يجعل الباحث المدقق يعتقد أن الشنتريني كان يلخص دون أن يحترم حرفية نصوص الآخرين، إذ أن الأمانة العلمية، وأبسط مباديء التوثيق تقتضي الاستشهاد بالنصوص من معينها الأول مُبرَّأة من الفساد والتحوير والتلخيص مما قد يخرجها عن سمتها المرسوم لها لدى الآخرين، ومعانها الصحيحة المقصودة، ومرادها عند مؤلفيها.

وقد نقل أبو على رواية حول الكناية ووجوهها عن المبرد، فيلتقطها أبو بكر رأساً قائلاً(3): قال أبو العباس المبرّد... ٥، وذلك دون أن يشير الى مصدره ابن رشيق.

وما إن نطل على الباب الرابع عشر: ﴿ فِي التجنيس ﴾ ونقرؤه، فنتأ لم للكيفية التي يتعامل بها أبو بكر مع مادة ابن رشيق الذي نذكره جيّداً في كتابه الممتاز كالملك الجبَّار يقتطف من عشرات المصادر والمراجع كابن المعتر وقدامة والحرجاني والرماني والأخفش والخليل والمبرد وابن قتيبة وابن سلام ومشايخه وغيرهم كثير ليغني أبوابه وينوع مادتها. يبدو أمامنا أبو بكر الشنتريني حاصداً في بستان العمدة وحده دائماً لايبرحه، وهنا نتزعج أيضا من الكيفية التي يتعامل فيها مع الأخبار خاصة حينا عمد الى خبر للنبي

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 399.

<sup>( 2 )</sup> العمدة 1/ 492 ، ونقد الشعر ص 122 .

<sup>( 3 )</sup> العمدة 1/,533 ، والكامل 2/ 130 ، 131 وجواهر الآداب ص 423 .

مالية مع أعرابي فقد رواه أبو على كما يلي<sup>(1)</sup>: ﴿ وقول النبي عَلَيْكُ لرجل سمعه، وهو ينشسد على سبيل الافتخار ـــ وقيل: بل سأله عن نسبه، فقال:

# إِنِّي الْمُسَرِدُ حِمْمَهُ مِنْ تَشْرِبُنِي ﴿ لَا مَنَ رَبِيْ هِمَا أَمِنَا أَيْهِ وَلَا مُطَّسِرِ

فقال له النبي عَلَيْكَةِ: ذلك، واللهِ أَلاَمُ لِجدِّكَ، وَأَضْرَعُ لِحَدَكَ، وأَفَلُ لِحَدَك، وأَقلُ لِحَدَك، وأقلُ للك من الله ورسوله على المنهجية باتراً منه البيت هكذا (2): ﴿ وسمع النبي عليه السلام رجلاً يفتخر بآبائه، فقال: ﴿ ذلك، واللهُ ألاَم لحدك وأضرع لحدك وأقل لحدك وأقل لعدك، وأبعد لك من الله ورسوله ٤. ﴿ وذلك لا يجوز البتة في اختصار الأخبار لأشخاص ناهيك عن خبر يتعلق بشخص النبي الكريم علي أبرزه يرد بهذا الرد الشديد على رجل بريء بجرد أنه افتخر أمامه بأجداده على حدّ قوله، وزياً بشخص سيد الأنام عن ظلم الناس، فكيف مرّ مثل هذا على أبي بكر؟؟

ولا يحق لنا بحال أن نحاسب أبا بكر لماذا أخذ هذا وأعمل ذاك، إلا أننا حينا نقع على بعض النصوص المهمة المتعلقة بتاريخ التجنيس، وغو هذا الفن في البلاغة العربية قد نعتب على أبي بكر، ونسائله علام خلفها وراء ظهره واطرحها دون أن يثبتها ويستشهد بها حسب أنها معالم وصوى هامة تبين تدرّج هذا الفن نحو اكتاله، فلننظر الى تدخل ابن رشيق آخر هذا الباب(3):، ولم تكن القدماء تعرف هذا اللقب – أعني التجنيس – يدلك على ذلك ما حُكِي عن رؤبة بن العجّاج وأبيه، وذلك أنه قال له يوما: أنا أشعر منك، فقال: وكيف تكون أشعر مني، وأنا علمتك عطف الرجز؟ قال: وما عطف الرجز؟ قال: وما عطف الرجز؟ قال:

<sup>، 555</sup> /1 العمدة 1/2555 ( 1 )

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 438 .

ر 3 ) العملة 1/ 564 — 564 .

عاصِم، يا عاصِم، لو اعتصَمْ (١)

قال: يا أَبِيَّ، أنا شاعر ابن شاعر، وأنت شاعر ابن مُفْحَم، فغلبه. فأنت تَرَىٰ كيف سمَّاه «عطفها»، ولم يسمَّه تَجَانُساً: اللهم إلا أن يذهب بالعطف الى معنى الالتفات، فنعم.

وبتقدمناً إلى الباب الحادي والشلائين: « في الغلو »(2) نجد أن أبا بكر الذي عهدنا منه بعض المواقف في الانتصار للمتنبى يقف عند بيته:

#### يَسَـرَشَّسِفُـنَ من فمسي رَشَـفـاتِ هُنَّ فيسـه أَحْسَلَى من التَّسوُحِيسَادِ(3)

ويعلَّق عليه قائلاً (4): ﴿ فقد أفرط فيه غاية الإفراط، هذا اذا تُؤُوِّلَ على أنَّ التوحيد عنده غاية المثل في الحلاوة، وإن حُمِلَ على خلاف ذلك لم يكن غلوا، لكن يكون كفرا ﴾.

ولا يمكن للشنتريني ها هنا أن يرمي الشاعر بكل هذه البساطة بالكفر؛ لأنَّ تعريف الكفر لغةً واصطلاحاً معروف، ولا ينطبق على المتنبي في هذا البيت، و لم يأت به، وقد عبَّرَ ابن رشيق عنه بما يفيد أنه لو استغنى عنه، فقال (5): « فاذا صرت الى أبي الطيب صرت الى أكثر الناس عُلُوَّا، وأبعدهم فيه همة، حتى لو قدر ما أخلى منه بيناً واحداً، وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غني، وله في غيره مندوحة كقوله:

يَتَرَشُّفْنَ ....(البيت) ٥٠.

وبتمعننا بالباب الثامن عشر: « في المطابقة » راجعين نلحظ أنَّ أبا بكر كان يمرُّ

<sup>(1)</sup> ديوان العجاج ص 286.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 501-509

<sup>( 3 )</sup> ديوان المتنبي 2/ 47 وقيل في الدفاع عن الشاعر أن التوحيد: نوع من التمر. وهذا الشعر تما قاله المتنبي في صباه. وانظر كلاما عن هذا البيت وما يليه في اليتمة المتعالمي 1/ 185 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 504 .

<sup>( 5 )</sup> العمدة (/ 665 .

مَرَّ الكرام ببعض الأمور التي ينبغي أن لاتغادر النظر التقدي، فينقل بيتاً مشهوراً لربيعةً ابن مَقْرُوم الضَّبِّيِّ في كثير من المراجع وينسبه لعنترة، وهو<sup>(1)</sup>:

ونلج رحاب الباب الثلاث والعشرين: ﴿ فِي التفسير ٥٥٥)، فنجده يلخص ما ذكره أبو على قائلا بعد بيت المتنهى: ٩

مَصَــنَى وَبَئُــوهُ، وَاتَّفَــرَدْتَ بِفَـطَـــلِهِــمُ وَٱلْفَـــــ إذا مِــا جُمُّعَتْ وَاحِدَّ<sup>(7)</sup> فَرْدُ وتعلَّق به ابن رشيق، فقال:

(1) جواهر الآداب ص 451، وربيعة بن مقروم بن قيس الضبي: شاعر مخضرم وفد على كسرى في الجاهلية، وشهد بعض الفتوح في الإسلام، وحضر وقعة القادسية. توفي بعد 16هـ ســ 637 م (الأغاني 22/ 96، والشعر والشعراء 321/1 ، والأعلام 42/3).

- (2) ص 3أ0 .
- . 92/22(3)
- .580/1(4)
- ( 5 ) ص 179 .
- ( 6 ) جواهر الأداب ص 480 .
- ( 7 ) البيت في ديوانه 1/ 381 .
- ( 8 ) النتف ص 23 يروديوانه ص 56 .
  - ( 9 ) العبدة 1/ 624 .
  - ( 10 ) ديوانه 2/ 321 .

تفسير مليح قليل النظير في أشعار الناس، وتعلَّقتُ به في بعض مدح السيد أبي الحسن، فقلت:

#### 

تما يرجِّح ما ذكرت أنَّ البيت الذي أسبقه أبو بكر بيت ابن رشيق سيرد لدئ هذا الأخير في الصفحة(1) التالية بعد أربعة سطور.

وفي حال وصولنا إلى الباب السادس والعشرين: ﴿ في الالتفات ، نجد أنَّه، وبمقارنة تعريف له بتعريف أبي على نجد إيجازا شديدا في تلخيص أبي بكر حين يقول<sup>(2)</sup>: ﴿ ويسمَّى الاعتراض والاستدراك، وهو أن يكون الشاعر في أمر فيعرض له أمر آخر يؤكد ما هو فيه، فيصفه، ثم يعود إلى ما كان فيه ٤.

ويقول في التعريف نفسه أبو على شيئاً آخر هو (3): « وهو الاعتراض عند قوم، وسمّاهُ آخرون الاستظراك، حكماه قدامة. وسبيله أن يكون الشماعر آخذاً في معنى، فيعدل له غيره، فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به، ثم يعود إلى الأول من غير أن يُجلُّ بالثاني في شيء بل يكون تما يشدُّ الأول »، وبإنعام النظر في التعريفين نلاحظ أنَّ أبا بكر بتلخيصه حدف جزءاً من التعريف: إسم قدامة، وأسقط أربع عبارات موضحة منها، وبدَّل كلمة أسماسية: « معنى » بأخرى « أمر »، تما يُدْخِل الوهن على هَيْكل التعريف وتَحْسَر ألثياء ولمسات رائعة دائما ترد عند نص أبي على تغنيه أو تزيد معناه وضوحاً يسقطها أبو بكر رحمه الله .

ويقول أبو بكر في الباب السادس والثلاثين: ٥ في التضمين ٥ بعد أن ساق

<sup>(1)</sup> العمدة 1/ 625 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 487 .

ر 3 ) العملة 1/ 636 ، 637 .

تضمين كشاجم: (1) « واتَّبَعَهُ ابن المعتز فقال: ٥لكن كيف يَتَبَع ابن المعتز المقتول عام « 296هـ » كشاجما المتوفئ في سنة « 350هـ »؟ هذا غير معقول ولعله وهم من أبي بكر في أثناء تلخيصه لابن رشيق الذي لم يسقط في الوسم نفسه، بل قال(2) « فإنَّمًا احتذى كَشَاجِمٌ قول ابن المعتز في أبيات له » .

ووهم آخر يضاف وقع فيه أبو بكر حينها ختم « باب الإيجاز » الثامن والثلاثين قائلاً (٥): « وأما الضرب الثالث فهو الحذف نحو قوله تعالى: (٩) ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾، وقد تقدم ذكره في باب الجاز » إلا أنه لم يرد باب المجاز في هذا الحزء الأول من الحواهر، ولا في غيره من أجزاء الكتاب \_ وجل من لايسهو \_.

#### الجزء الثاني

ونلمحه في الباب الثاني: « في المديح وذكر المختار منه » يجور باختصاره السند والرواية على السياق الممتاز الذي قدم فيه ابن رشيق للأبيات الميمية المشهورة وهو<sup>(5)</sup>: « وكذلك قول الحزين الكِنَانِيّ في عبد الله بن عبد الملك بن مروان ـــ وقد وفد عليه بمصر، ويروى للفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقبل: بل قالها فيه اللَّعِينُ المِنْقَرِيُّ، وقبل: بل الأبيات لداود بن سَلَّم في قُتَم بن العباس بن عبيد الله بن العباس »، يختصره الشنتريني بشدة قائلا<sup>(6)</sup>: « وقول الفرزدق في علي بن الحسين بن على رضي الله عنهم » فيحرمنا من هذا النفس الطويل في إيراد مجموعة من الروايات القيمة، لنتصور كم نخسر لو ضاعت الأصول ولم تصل إلينا؟؟

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 520 .

<sup>( 2 )</sup> العمدة 2/ 703 .

ر 3 ) جواهر الآداب *س* 532 .

<sup>( 4 )</sup> سورة يوسف: من الآية 82 .

ر 5 ) العمدة 2/ 788 .

 <sup>( 6 )</sup> جواهر الأداب ص 562 .

وكذلك تعديله رواية ابن رشيق بما يشبه إلغاءها، وهي (1): « ومن جيد ما سمعته لَمُحُدَثِ \_ وأظنه ابن الرومي في عبيد الله بن سليان بن وَهْب، ورأيت من يرويه لأبي الحسين أحمد بن محمد الكاتب ، فيعتصرها الشنتريني اعتصاراً (2): « ومن جيد المدح قول بعض المحدثين في عبيد الله بن سليان بن وهب »، مع أنَّ الشعر قد ورد في ديوان ابن الرومي (3).

وحاول أبو بكر نقل رأي ابن رشيق في الفصل الثاني من الباب الرابع: « في الرثاء » فيا يتعلق<sup>(4)</sup> بعادة القدماء من الشعراء ضرب الأمثال في المراثي بأعزة الملوك، وسالف الأمم، وخادر الأسود، وَحُمُر الوَّحْش المتصرفة في القفار، والتَّسُور والعُقْبان والحيَّات، لبأسها وامتناعها، وطول أعمارها ». ويتابع أبو بكر تلخيصه قائلاً<sup>(5)</sup>: « وأما المحدثون فإنهم عن ذلك راغبون، والى غيره جانحون، ورها اقتدى بهم بعض المتأخرين. قال ابن المعتز:

رُبَّ حَنْفٍ بـــينَ أَتْسَسَاءِ الأَمْسِسَلِ وَخَيَسَاةُ الْسَرْءِ ظِسَلٌ مُنْسَقِّ لُهُ.

نقول: ماذا استفاد القارئ من المثال على ابن المعتز وبيته؟ هل استطاع أبو بكر أن يفيد القارىء بمثاله هذا لابن المعتز أنه اقتدى فيه بالقدماء؟ أقول لاب لأن التلخيص عَزَب عن جوهر الفكرة، ولم يدل عليه، وأبو بكر حين وصل إلى جوهر الفكرة الأساسية قفز عنها؛ لأن ابن رشيق كان يود أن ينقل من أمثلته العملية على الفكرة الأساسية إذ يقول (6): « قال أبو على: فأمًا المُحدَثون فهم الى غير هذه الطريقة أميل، ومذهّبهم في الرثاء أمثل، في وقتنا هذا وقبله، وربما جروا على سَنَن مَنْ قبلَهُمْ اقتداءاً بهم،

<sup>( 1 )</sup> العمدة 2/ 793 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 565 .

<sup>( 3 )</sup> ديوان ابن الرومي 3/ 1149 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 578 .

<sup>( 5 )</sup> نقيبه ص . ن .

<sup>( 6 )</sup> العبدة 2/ 811 .

وأخْذَا بسنَّتِهِم كالذي صنع أبو نواس في رثائيه أَبَا البَيْدَاءِ الأَعْرَائِيِّ وَخَلَفَ بن حَيَّانَ الأَعْر

لاَتِهِ لَ اللهُ صَامِمُ فِي الْمِطَابِ، وَلَا ﴿ شَاهُ وَاءُ تَفَالُمُو فَرْخَيْنِ فِي لَجَفِ(١)! والثانية قوله:

#### لو كَانَ حَيٌّ وَائِلاً مِن التُّلَفُ(2)

والثالثة قوله في أبي البيداء:

هـل مُخْطِئ يومَـهُ مُفُـرٌ بِشَـاهِقَـةٍ يَرْعَى بِأَخْيَـافِهـا شَفَّـاً وَطُبَّـاقَا؟ (3) وَكَمَا صَنَع ابن المُعتَرَّ يرثي أباه بالقصيدة اللاِّمية المقيدة في الرَّمَل:

رُبُّ حَنْفٍ بِـــينَ أَثْنَـــاءِ الأَمْـــالَ وَحَيَـــاةُ الْمَــوءِ ظِــلِّ مُنْشَـقِــلُ<sup>(4)</sup> وهي أيضا معروفة، ولولا اشتهار هذه القصائد، ووجودها، وخيفة التطويل بها، لأثبتها في هذا الموضع.

وان كان ابن رشيق ها هنا يريد أن يُمثّل بقصائد يشير إلى مطالعها، فكُنّا نتمنى لو أن الشنتريني أورد أحد مطالع هذه القصائد الثلاث التي أشارت إلى ضرب الأمثال بهذا الحشد من الحيوانات التي ذكرها في تلخيصه وأشار لها ابن رشيق.

( 1 ) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 574)، ولا تتل: لاتنجو، والعصم من الظباء: ج الأعصم، وهو ما كان في ذراعيه أو في أحدهما بياض، وسائره أسود وأحمر. والشغواء: التُقاب. واللّجف: سرّة الوادي.

( 2 ) الأرجوزة في ( ديوان أبي نواس ص 577). والحيّ الوائل من التلف: الناجي ُمن الموت .

( 3 ) رواية البيت في (ديوان أبي نواس ص 572):

وهنل هطيء حدق على محقى المقدر الشجاع الحليد الفليظ، ج أعفار وعفار. والعقر أبضا: ج الأعفر، وهو من الطباء ما تعلو بياضه حمرة، أو الأبيض ليس بالشديد البياض، وقد تأتي العفر بكسر العين وضمها سـ بمعنى ذكر الخبزير. والشاهق: المرتفع من الحيال وغيرها. والأخياف: ج الحيف، وهو الناحية، أو ما أغدر من غلظ الحيل. والشّب: نبت طيب الرخ. والطباق: شجر منابته جيال مكة نافع لأمراض كثيرة. يقول: في طل ينجو من الموت حيوان بعيش يعيداً في أعالي الحيال النائية يرعى نبتاج، (اللسان، والقاموس: عفر، شه، خيف، شــشـ وطبق).

. ﴿ 4 ﴾ البيت في (ديوان ابن المعتز 3/ 80) برواية: • . . . . ظلَّ ينتقل. .

ويحذف<sup>(١)</sup> أجمل بيت من قصيدة جليلة بنتٍ مُرَّة في رثاء زوجها كُلَيْبِ وَاتِّلِرٍ حينا يصل إليها وهو:

إِنْهِ مِن فَكَ اللهُ أَنْ يَكُونُ وَلَقَ وَلَقَ وَلَقَ اللهُ أَنْ يَكُونُ وَلَقَامُ فِي ...
وقد يأتي تلخيصه لتقديم القطعة الشعرية دون تلخيص ابن رشيق، وناقصاً عنه
كما في الباب العاشر: وفي العيافة والزجر » إذ يقول: « ويتطيرون بالبازي والغراب
ونحوهما، وقد تَطَيَّرُ أبو الشيص بالابل، فقال: (2)

مسل فَسرَقَ الأَخبَسابَ بعسسة اللهِ إلاَّ الإيسالُ. وجاء قول ابن رشيق في الموضع نفسه كما يلي<sup>(3)</sup>: 8 وقد اعتذر أبو الشيص للغراب، وتطير بالإبل ـــ وإن كان غيره سبقه إلى المعنىُ فقال،

وقد وقع تحريف شديد وفساد في نص بعض مخطوطات ابن رشيق الأساسية، ولما كان الشنتريني يلخص عن إحدى هذه المخطوطات في وقته، فقد جازً على هذا التحريف دون أنْ يُمَحَّصَهُ ويبيّنه، ثم يصحّحه مما يدل على أنه كان بمر مَرَّ الكرام، ويلخص دون أن ينتقد النصوص، ويكتفي بنقلها بعُجَزِهَا وَبُجَرِهَا فقط، فقد جاء في كتاب الشنتريني(4): و وكان الشَّمَّاحُ أوصف النَّاسِ للحُمُرِ الوحشيَّةِ والقِسِيِّ شهد له بذلك الحطيعةُ و[الفرزدق]. وهما مجيدان في وصف النخل والقِسيِّ والنَّبل...».

ورد هذا النص في بعض مخطوطات العمدة الأصسلية محرفاً وخطأ، ولما كان الشنتريني يلخص من تلك المخطوطة التي وقع فيها ذلك الفساد، ما كان ينبغي له أن ينقل عنها دون أن يعيه ويشير بقوة إلى بطلانه، وما وقع فيها من وهم شديد ويصححه، فالحطيثة والفرزدق لم يُعرفاً بنعت الخيل والقيسيُّ والنَّخُل كما صحفت تلك الكلمة هنا بلّه الإجادة فيهما، وليس لهما فيهما إلاّ الأبيات القليلة التي لاتّغني شيئاً، ولا تفيد شهرة

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 581-580 ، والعمدة 2/ 818 .

 <sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب مي 613 .

ر 3 ) العمدة 2/ 1008 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 616 ، وانظر (العمدة 2/ 1062)، فقد ثم تصحيح النص عنها .

في هذا الباب، وشعرهما مصداق ذلك. وأما هذيل القبيلة الشاعرة التي كانت تسكن جبال السَّراة فقد الشَّهرَ شعراؤها بذلك حقاً، وعُرفوا بوصف القسي والنبال التي تتخذ من شجر النَّع الصَّلَب وغيره من الأشجار التي تنبت من هاتيك الجبال بكثرة، ويعتَّش في كهوفها النحل، وفي شعرهم صور رائعة في وصف الرجال الذين يشتارون العسل منها.

ونجد أبا بكر لايوثق الخبر أو يشك فيه على الأقل كما فعل ابن رشيق في الباب الحادي والثلاثين: ٥ في المخترع ٤ الذي يلفقه من بابين لدى أبي على، ففي الوقت الذي يعقب فيه ابن رشيق بهذه الحملة القيمة على الخبر قائلاً<sup>(1)</sup>: ١ وهذا كلام إنَّ صحّ عن ابن الرومي ٤ نجد أن الشنتريني يحذف في تلخيصه مثل هذه النقود الثمينة، ولا يلتفت إليها بل يؤكد ذلك ما ذكرناه من أنه ينقل الأخبار على عواهنها.

ونلاحظ أن ابن رشيق أكثر دقة واطلاعا حين يقول<sup>(2)</sup>: • فقال عمر ابن أبي ربيعة، وقيل وضّاح اليماني:

فَاسْفُطْ عَلَيْنَا كَسُفُوطِ النَّدَىٰ لَيْسَلَمَةَ لاَنْسَاهِ، وَلاَ زَاجِسَوْ،. ﴾ لأنَّ البيت فعلا في (ديوان عمر) مع<sup>(3)</sup> ما ينسب له، وهو أيضاً آخر أبيات قصيدة لوضاح البين<sup>(4)</sup> قالها فهي امرأة من الفرس يقال لها روضة.

بينا نجد الشنتريني في هذا البيت، ولاً يلخصه عن ابن رشيق يقرر هكذا<sup>(5)</sup>: وقال عمر بن أبي ربيعة ، ضارباً صفحاً عن ذكر وضاح الين.

ثم إنه حينا يلخص عن ابن رشيق في الباب الحادي والثلاثين: ﴿ فِي المُحْرَعِ ﴾ نجد هذا الأخير أكثر دقة إذ ينسب الشواهد لأصحابها من مثل(6): ﴿ وقوله (أبو نواس)

<sup>(1)</sup> العمدة 2/ 968 ، وجواهر الآداب ص 735 .

<sup>( 2 )</sup> العمادة 1/ 451 .

<sup>( 3 )</sup> ديوان عبر أمن 495 .

<sup>( 4 )</sup> الأغاني 6/ 216 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 739 .

<sup>( 6 )</sup> العمدة 2/ 979 .

أيضاً في صفة النساء الخمارات، ويروى لابن المعتز:

وَتَحْتَ زَنَسَانِسِيرِ شَسِدَدُنَ عُقُسُودَهُمِسًا ﴿ زَنَسَائِسِيرُ أَعْكُسَانٍ مَعَسَاقِدُهَا الشُّسَرَ(١٠) فهذا تشبيه ما سمعت أنه سُبقَ اليه. ويتابع أبو على فائلاُّ<sup>(2)</sup>:

ووقال (أبن المعتز):

كَيْفَ يَسدري بسداك مَنْ يَصَفَسلُّم ؟(3) لستُ أَدُرى أَطَـــالَ لَيـــلِيَ أَمْ لاَ وَلِرَغِي النَّجُسِيوم كُنْتُ مُخِسِيلاً، لو تَفَـــرُ غَتُ لامُتِــطَـــالةِ لَيُــــلَى ·

لكن الشنتريني يلخص بطريقة لا تسم بالدقة، يقول عن اختراعات المحدثين ملخصاً عن أبي على(4): ﴿ وَمَنَّهَا قُولَ أَبِّي نُواسٍ:

مُكَـــلُّلَة حَـــافَـــاتُهَــــــا بِنُجُوهِ (5) بَنَيْنَا عِلَى كِسُمِونُ سَمَاءَ مُدَامَةٍ إذاً لاصسطسفساني دُونَ كُلِّ نَسْدِيم فلو رُدُّ فِي كِسْرِي بِن سَئاسَانَ رُوحُهُ ﴿ وقال أيضاً:

وتحتَ زَنَانير...(٥) (البيت)

وقال:

لست أدرى أطال ليلي<sup>(7)</sup> (اليتان) ه

وهكذا يحذف تعليقات ابن رشيق الدقيقة التي تدل على عمق ثقافته، وينسب الأبيات كلها لأبي نواس في الوقت الذي لا نجد أكارها في ديوانه من جهة، ونجد ثلاثة منها في ديوان أبن المعتز.

<sup>( 1 )</sup> ليس البيت في (ديوان أبي نواس)، وهو في (ديوان ابن المعتز 2/ 106) برواية: ١...معاقدها سرو، ضمين قصيدة. والأعكان: ج عُكَّنة، وهي ما الطوى وتنتَّى من لحم البطن سمناً ( القاموس المحيط: عكن). (2) العبدة 2/ 979 .

<sup>( 3 )</sup> ليس البيتان في (ديوان أبي نواس) وهما لإبن المعتز وفي ( ديوانه 3/ 350 ) .

<sup>(4)</sup> جواهر الآداب ص 737.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ديوان أبي نواس ص 448 .

<sup>(6)</sup> اقرأ الحاشية رقم (1) في هذه الصفحة.

<sup>(7)</sup> اقرأ الحائية رقم (3) أعلاه.

ويقع أبو بكر الشنتريني في الباب الفائت نفسه في هفوات نرباً بعالم جليل من مثله أن يرتكبها، خاصة حينا تحدث عن التوارد في بيتي آمرئ. القيس(<sup>1)</sup>:

وُقُـوفَــاً بهِــا صَحْبِــي عــلِيّ مَطِيَّهـــم يَقُــولُونَ: لاَتُهُــلِكُ أَسَــيٌ وَتَجَمَّــلِ (2)

وقوف بها صَعبى على مَطِيَّهم يه يقولون: الابهلك أَسَى وَتَجَسَلُونَ

فَذَكُرُ (\*): ٥ قِيلَ إِنَّه لَم يَثبت في شعر طرفة حتى استُحْلِفَ أَنَّهُ لَم يَسمعهُ قَطَّ، فَحَلَفَ لامرِيُّ ِ القيس، وكان أُسنَّ منه وأشهر ».

ويعثر أبو بكر أثناء تلخيصه مرة أخرى في الباب نفسه، فيطلق حكما يوقعه في وهم جديد. بينا يذكر من أنواع السرق العكس(6): ٥ وقد عابه ابن رشيق، وهو عندي

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 745 .

<sup>( 2 )</sup> البيت هو الخامس من مطلع معلقة امريُّ القيس ( بديوانه ص 9) .

<sup>( 3 )</sup> البيت هو الثاني من مطلع معلقة طرفة ( بديوانه ص 30) .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 745 .

<sup>(5)</sup> طرفة بن العبد البكري: من شعراء البحرين والفحول الجاهليين المعلودين وأصحاب المعلقات، قتله عامل عمرو بن هند على البحرين، وهو شاب حوالي سنة (569)م راجع: (طبقات ابن سلام ص 138، وديوان الخرنق ص 4، وديوان طرقة ص 10، والشعر والشعراء 1/ 185).

 <sup>( 6 )</sup> جواهر الأداب ص 761 .

دليل على القوة والتصرف 8. إذ لو رجعنا، وفتشّنا في طوايا كتاب أبي على لانجد ما يدل على أنَّه قد عاب هذاالنوع من السّرق، ولكننا نجده يقول في هذا المعنى وعن العكس بالذات(1): « وقد عاب ابن وكيع هذا النوع بقلة تمييز منه، أو غفلة عظيمة ».

فأين تُثَبُّتُ أبي بكر ها هنا؟ ولا ندري كيف جازت لهذه الأوهام عليه؟! وأبن هي أمانة النقل والتلخيص والتوثيق فترد حسنات الرجال سيئات؟!!

 <sup>1052/2</sup> العبدة 1052/2

## الفصل الثاهن

### أخطاء في نص العمدة لم ترد في الجواهر، وامتياز نصه على نص العمدة

إنّه لمن نافلة القول أن نصر عميزة هامة جداً لاحظناها ونحن نقابل بين نص مخطوطة أبي بكر (الحواهر) ونص (العمدة) المحقق \_ والكمال لله في كل حين \_ والنصوص يكمّل بعضها بعضاً داعًا، وهذه الميزة هي ما ورد من اضطراب في أحد التعاليق في ابن رشيق بعد أن روى شعراً عن الرَّجَّاج، وعقّبَ عليه قائلاً أ وهذا وزن ملتبس يجوز أن يكون مقطوعاً من مربع الوافر، ويجوز أن يكون من المضارع مقبوضاً مكفوفاً ه، ومن المحال أن يصدر هذا التعقيب على الشعر عن ابن رشيق الناقد العروضي مكفوفاً ه، ومن المحال أن يصدر هذا التعقيب على الشعر عن ابن رشيق الناقد العروضي الكبير، فقمت آنئذ، وفي أثناء تحقيقي الكتاب، فأضفت حاشية عليه في الهامش هي (2): « لعل الصحيح: مقطوفا: والقطف، هو حذف السبب الأخير من آخر الجزء مع العصب الذي هو تسكين الحامس المتحرّك، وبه تصير مُفَاعَلَنُ مُفَاعَلُ، فتنقل إلى فعولن، فوزن مربع الوافر: مفاعلتن فعولن الذي يوافق وزن المضارع « مفاعيل فاعلاتن فاعلان » بعد أن يدخل عليه القبض والكف في جزئه الأول فيصبح: مفاعل فاعلاتن فاعلان توافق مربع الوافر المقطوف » وهكذا جاء نص (الحواهر) مُبرَّءاً من التحريف في التي توافق مربع الوافر المقطوف » وهكذا جاء نص (الحواهر) مُبرَّءاً من التحريف في التي توافق مربع الوافر المقطوف » وهكذا جاء نص (الحواهر) مُبرَّءاً من التحريف في التي توافق مربع الوافر المقطوف » وهكذا جاء نص (الحواهر) مُبرَّءاً من التحريف في التي توافق مربع الوافر المقطوف » وهكذا جاء نص (الحواهر) مُبرَّءاً من التحريف في

ر 1 ) العمدة 1/ 337 .

<sup>( 2 )</sup> السابق : الصفحة نفسها .

قضية القطع من مربع الوافر كما يلي<sup>(1)</sup>: «وأشبه ما فيه أن يكون من الوافر استعمله مجزوءاً مقطوف العروض والضرب لا مصرعاً ».

وعلى ذُلك فقد صحّح هذا التحريف الذي أحدث بلبلة في ذهن المحقق، وسيفيد هُذا النص إلى جانب مخطوطات أخرى للعمدة في تصحيح نصه نهائياً إن شاء الله.

وكرة أخرى تنسب مقطوعة شعر في ابن رشيق للعوفي أول من جاء بالقواديسي تبعا لما ورد في المخطوطة أ. (طلحة بن عبد الله) (2)، وطلحة بن عبد الله العوني كما في المخطوطات ب. ج. والمطبوعة د. بالهامش، وأرجح الآن أن الرواية الصحيحة العوني لا العوفي اعتماداً على ما جاء في نص (الجواهر) (3) والمخطوطات الآنفة الذكر.

وستعضد هٰذه الرواية المخطوطات الواردة سابقا لتنزل في النص الأساسي اسم العوني بدلاً من العوفي، وبذٰلك يساهم الجواهر مرة أخرىٰ في تصحيح نص ابن رشيق.

<sup>(1)</sup> جواهر الأداب ص 360.

<sup>( 2 )</sup> العبدة 1/ 331 (

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 361 .

## الفصل التاسج

#### قيمة نص الحواهر والحديد فيه

## الحزآن الأول والثالي

على الرغم من محدودية المراجع التي اعتمد عليها الشنتريني في كتابه بأجزائه الأربعة؛ والجزئين الأول والثاني خاصة، ومنهجية الكاتب التي تعتمد على التلخيص القائم على النسخ مع بعض التعديل، أو الاختيار، واعتاد هذا النص ذي الحرّر الأندلسي على آثار مشرقية بحتة في الكثرة الكاثرة ثما انتسخه؛ فإننا نجد في مؤلّفه هنا وهناك نصوصا أدخلها من غير المراجع الأساسية مشيراً نادراً جداً إلى مظانها، ونصوصاً أخرى ساقطة في صلب تلك المراجع الأساسية عبر محققوها عن يأسهم من العثور عليها وإثباتها في مكانها، تتوفر في الجواهر، وممكن استكمالها منها، مما يجعل الكتاب كشفاً جديداً في هذا المجال، ويحتفظ بقيمة علمية ثابتة لاتجحد.

ومن هذا الجديد الذي لم يرد في مراجع التلخيص ما جاء في المقدمة مقارنة الشنتريني بين بلاغة النبي عليه المتمثلة في حديث شريف، وبين بلاغة القرآن الكريم ليصل إلى أن بلاغة الكتاب العزيز فوق مستوى البشر.

ورغم اعتاده الأساسي على ابن رشيق، فهو يخالفه أحياناً، فيقول<sup>(1)</sup>: « فأكثر الناس على تفضيل الناس على تفضيل اللفظ على المعنى »، في حين يذكر ابن رشيق<sup>(2)</sup>: « وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى » ذاهبا الشنتريني إلى عكس صاحبه.

ويتوصل الى رأي خاص به<sup>(3)</sup> فيا يتعلق بالأُلفَاظ والمعاني؛ إذ الأولى أن تُعطى كل واحدة منهما حقها، ويركز على أن المقصود بالكلام الإفهام<sup>(4)</sup>، وهذا إرهاص صحيح حسن منه يتوافق مع النظريات التربوية الحديثة التي تؤكد على أن الغاية من التعليم جملة هي الفهم لا الحفظ.

ثم يمثل بقصيدة شعرية من عيون انتاجه (٥) لاحظت أن بعض ألفاظها ومعانيها قد وردت في إحدى قصائد أبي تمام (٥).

ويمتاز بالنفس الديني الصادق في نقده خاصة حين تحدّث عن الشعر، وعقّب على الآية الكريمة (٢٠) ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الغَاوُونَ... ﴾، فقال: • ثم استثنى منهم المؤمنين؛ لأنهم ناضلوا عن الإسلام، وانتصروا للنبي عليه السلام، فمن أمده الله بطبع يغنئ به عن التكلف، ومادة غزيرة يقوى بها على التصرف، ودين يبعثه على التّوقي والتوقف، فذلك الذي يُقضى بفضائله، ويسلم من شره وغوائله ».

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 298.

<sup>( 2 )</sup> المسادة 1/ 256 ،

 <sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص 299 .

<sup>( 4 )</sup> السابق ص 299 ،

ر 5 ) جواهر الآداب ص297-298.

<sup>( 6 )</sup> يمكن أن نجد صلة بينها وبين أخرى في (ديوان أبي تمام ط. الصولي 1/ 274 ) .

<sup>( 7 )</sup> جواهر الأداب ص 318:والآية 224 من سورة الشعراء .

ويورد خبراً<sup>(1)</sup> حول مسايرة شريك بن عبد الله النَّمَيريِّ يزيدَ بن عُمَرَ بن هُبَيْرَةَ الفَزَارِيِّ، وتعيير كل منهما الآخر بشعر كانت تُعَيَّر به قبيلته.

فاذا ما جزنا إلى البياب الشالُث<sup>(2)</sup> نجد أن أبا بكر يتجاوز أبا على ها هنيا بالإحسان في قول لم ينسبه هذا الأخير، وهو « أشعر الناس من أنت في شعره »<sup>(3)</sup> فينسبه أبو بكر للسيدة عائشة رضي الله عنها، ولهذا العمل قيمته التي تذكر.

ونقع في الباب الخامس<sup>(4)</sup> على بضعة شواهد من غير ابن رشيق أغلبها غير منسوب حول قواعد الشعر وأنواعه كالمُرَصَّع والمُفَعَّد والمُرْسَل والمُحَسَّس، ومن ثم يختم الباب بفصل ثالث طريف للمتكلف من الشعر وضروبه الموصول والمفصول، فأولهما ما إذا وصلت حروفه في الخط لم تنفصل، والأخير ما لو أريد وصل حروفه في الخط لم تتصل ممثلاً عليهما بشعر وإف هو أبو جدته.

فإذا ما ولحنا في الباب الثامن: وفي الاستعارة ، فإنّه يعقد فصلا للشواهد عليها مفتتحاً بالتنزيل العزيز مما لم يرد في ابن رشيق كقوله (٥): ﴿ وَقَدِمنا الله ما عملوا من عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاءٌ مَنْفُوراً ﴾، ويظهر النقد الديني لديه واضحاً، وشروحه كما شرط في المقدمة (٥): و جعل النظر في الأعمال بعد طول إلامهال كنظر القادم من سفره فيا خَلَف، وتعقّب الوكيل فيا عليه استُخلِف. وفيه تنبيه على الاستعداد للسؤال، وتخويف مَعَبَّد الإهمال، وجعل بطلان الانتفاع بالأعمال مَعَبَّد الإهمال، وتحدير من الاعتدار بطول الإمهال، وجعل بطلان الانتفاع بالأعمال بمتزلة الهباء في الاضمحلال، وإخراج الغائب المظنون إلى ما يُدرك يالعيون، ونبه بالنظر في أعمال العاملين ه.

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 322،وهو في العقد 2/ 468 ونهاية الأرب 3/ 161 .

ر 2 ) جواهر الآداب ص 334.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> ورد هذا القول أيضاً في الشعر والشعراء 1/ 82 غير منسوب .

ر 4 ) جواهر الآداب ص 350، 354، 363.

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 383 إوالآية 23 من سورة الفرقان .

<sup>( 6 )</sup> السابق ص 383.

وما إن ينحدر إلى بيت لبيد، وينسخ تعليق أبي علي عليه بصيغة أخرى تحتفظ بجوهر معانيه وعباراته، حتى يقفي عليها بقوله الجديد<sup>(1)</sup>: « ... ولما كانت القرَّةُ مغلوبة، والمغلوب منقاد للغالب جعل لها زِماماً؛ لأنَّ الزمام به يكون القَوْد، وفيه من المبالغة أنه أخرج ما لاتقع عليه الحاسة ».

ولا يقدم أبو على هذا الشرح المستفيض في شواهده بل يشير أحياناً إلى موضع الاستعارة في الآية فقط.

أَمِطْ عَنْهَ لَى تَشْهِسَيْهِ بِمَهَ وَكَأَنَّهُ فَمَهَا أَحَدٌ فَوْقِي، وَمَهَا أَحَدٌ مِثْهِ إِنْ أَمَا أَحَدٌ مِثْهِ إِنْ أَعَلَى اللّهِ عَنْهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ أَمَالُ وأَشْبَاهُ، ولهذا غَلِطُ فرعون في قوله (5): ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾؟ ولا أعلم أحداً سبقني إلى هذا التفسير، وهو ظاهر من قوله: فما أحد فوق ولا أحد مثلى.

بيد أننا لو دققنا ـــ لوجدنا أن أبا بكر سبق إلى مقدمة هذا الاستنتاج الذي ·

<sup>( 1 )</sup> السابق ص385.

<sup>(2)</sup> جواهر الآداب ص 394.

<sup>﴿ 3َ ﴾</sup> السابق ص . ن وهي من الآية 6 من سورةَ الأحزاب .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> البيت في ديوانه 3/ 161 من شعر الصبا برواية: ٥... ولا أحد مثل، والإماطة: الرفع والتنحية .

<sup>( 5 )</sup> سورة الشعراء، من الآية 23 .

طبقه على الآية الكريمة بعد البيت، وذكر أنه أبو جدّته، فنجد الجرجاني يقول حول تفسير وجوه (ما) في البيت قريبا مما جاء لدى أبي بكر، وهو<sup>(1)</sup>: 1 لاتقل ماهو إلاً كذا، وكأنّه كذا، وإذا قلت: ما هو إلاَّ الأسد، وكأنّه الأسد، فقد أثبتت ما لتحقيق التشبيه ٥، ٩ وقال أبو الفتح: هي استفهامية ٩.

وإن كان سبق، فإنَّنا \_ على كل حال \_ نَحْمَدُ للعالم الأندلسيّ الكبير هذه الشجاعة والإقدام في تطبيق قواعد البلاغة على تفسير نصوص الكتاب العزيز.

وينقل في الباب الثاني عشر: « في التلويح والإشارة » عن نقول أوردها أبو على للرماني \_ نسبها للرماني دونما إشارة لمصدرها، ويعقّب على ماذكره ابن رشيق للرُّمَّانِيَّ وللجاحظ معاً دون أن يذكر الجاحظ<sup>(2)</sup>: « فقال: إشارة مذعور خائف لاتتضمن هذا كله. ولا وجه عندي لإنكار ذلك؛ لأنَّ العين تدل من غير إشارة، فكيف إذا اقترنت بها إلاشارة، قال الشاعر:

العَيْسَن تَعْسَلُم في عَيْسَنَسي مُحَسَدُبُها إِنْ كَانَ مَن حِسَرْبِهِسَا أَوْ مِنْ أَعَسَادِيهَا وهكذا نلاحظ أنَّه يورد الأقوال، ويعقّب عليها بطريقته، فتظهر شخصيته حينا، ولكنها تضيع أحياناً كثيرة في غمار تلخيصه.

وإذا ما وصل الى الباب الثالث عشر: « التبيع والتجاوز » ساق رواية جديدة لبيت النا بغة الديباني:

إِذَا آَرْتُكُنَتْ خَــافَ الحَنَــانُ رِعَــائَهــا وَمَنْ يَتَسعَـــلُقْ خَيْثُ عُــلُقَ يَفْــرَقِ<sup>(3)</sup> بِعَـ بتوجيهـه يَفسـير الحَنَان بمعنى جديد واضح هو <sup>(4)</sup>: ٥ وَالحَنَان: الْهَلاَك؛ أَي: خـاف القُرْطُ الْهَلاَك؛ لبعد مهواه ١. ذلك الأمر الذي لم يرد في ابن رشبق وجميع

<sup>( 1 )</sup> التبيان 3/ 161 .

 <sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 412، والعمدة 1/ 526 ، والبيان والتبيين 1/ 79 .

<sup>( 3 )</sup> ديوان النابغة ط . د. شكري فيصل .

<sup>( 4 )</sup> جُواهر الآداب ص 425 .

طبعات دواوين الشاعر على كثرتها وشروحها إذَّ إنها تجمع على أن الجنان هو القلب(1).

وإذِ نمضي مع كتاب أبي بكر وأبواب يقتطفها برمتها من ابن رشيق نقع في صميم الباب السمابع عشر (2): ( في التبديل والعكس ( على شطر هذا الباب من خارج المصدر الأساسي، فيمتح أبو بكر شواهده من ونحمد له ذلك من التنزيل العزيز رأس البلاغة العربية، وشهي قطوف النثر العربي ذات النكهة الأدبية، والروح الأخلاقية والاجتاعية المثلي.

ومن الطريف الذي نقع عليه أيضاً تعليقه على « الطباق » في الباب الثامن عشر حين يقول<sup>(3)</sup>: « وهو من المعاني الحسنة البسّنة، وله شعب غامضة خفية »، ويروح يغنى بابه هذا وتاليه ببضعة من الشواهد الجديدة التي لم يتطرق إليها باب أبي على.

ويستوقفنا في الباب الحادي والعشرين: ﴿ في التقسيم ٩٠٥ بيت نسبه ابن رشيق لعمرو بن الأهتم عزاه أبو بكر لعمرو بن الأيهم، وله ما يؤيده لوروده ضمن قطعة في معجم الشعراء(٥) بالعزو نفسه تما يقوي نص الحواهر، ويجعل له ها هنا ميزة على نص ابن رشيق.

ومن الحديد الذي نلمحه في كتاب أبي بكر إشارة لمصدر مهم<sup>(6)</sup>، هو رسالة ابن أبي زيد القيرواتي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان النَّفْراوي فقيه المالكية الموثوق في عصره وقدوتهم الذي لقب بمالك الأصغر وقُطْب المذهب، وتوفي بالقيروان نحو (386هـــــــــ 996م)، ورسالته من أشهر كتبه في اعتقاد أهل السنة وفقه المالكية تناولها العلماء بالشرح والتدريس شرقاً وغرباً.

<sup>( 1 )</sup> ديوان النابغة ط . أبو الفضل ابراهيم ص 181 ، وط . محمد الطاهر بن عاشور ص 182 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 447 .

<sup>( 3 )</sup> السابق ص 449 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 463 ، والعمدة 1/ 599 .

<sup>( 5 )</sup> معجم الشعراء ص 242 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 516 .

ويلاحظ إضافات فنية ظريفة جيدة في ١ باب البيان ١ التاسع والثلاثين، (١) إذْ يورد أقوالاً شعرية لابن الرومي في ذم الورد مع إجماع النّاس على مدحه، ومدح البخل، والبين الكاذبة، وإشارة للحُصِّرِيّ القيرواني في تصويب لباس البياض في الحزن، وهو خلاف المألوف عند الجمهور.

#### الحزء الثاني

وَيَرُدُّ فِي الباب الثاني: ﴿ فِي المديح وذكر المختار منه ﴿ على بعض المتعقبين من المتأخرين لأحد أبيات زهير ضمن مقطوعة على وجوه من الذم أربعة وُجَّهَتْ إليه، وينتصر له بحيث تظهر شخصيته في جدال هادئ ، وبرهان واضح، وحجة بالغة، في نيف وصفحة لم أجد إضافة لم ترد في العمدة أطول منها.

ورغم طابع التلخيص الغالب على الكتاب فإننا لانعدم فيه الحديد الذي خالف فيه ابر رشيق كما في رواية دقيقة جداً لبيت الفرزدق(3):

تَرَىُ النَّــاس مَا مِسِرْنَـا يَسَــيرُون خَلْفَنَـا ﴿ وَإِنْ نَحْنُ أَوْبَـــانَـــا إِلَىٰ النَّـــاس وَقَفُـــوا وخلافا لما ورد في ديواني الفرزدق وجميل بن مَعْمَرِ الْعُذْرِيِّ(4) أيضاً، ففيهما:

ترى الناس ...... وان ِ نحن أومأنا ....... وان ِ خين أومأنا ......

فلا يتسرعنَّ المحقّق، ويظنَّه تحريفاً، فقد عقَّبَ أبو بكر على البيت<sup>(5)</sup>: ﴿ الإيماء إلى قُدَّام، والإيساء إلى خَلْف ﴾، وهذا من جديد الحواهر الذي جاء به أبو بكر في توجيهه لهذه الرواية، ولعلها أندلسية في تفسيرها الطريف.

<sup>(1)</sup> السابق ص 538.

<sup>( 2 )</sup> السابق ص 558-560.

<sup>( 3 )</sup> العمدة 2/ 799 . وجواهر الآداب صن 206 .

<sup>﴿ ﴾ )</sup> رواية البيت في﴿ديواني الفرزدُق 2/ 567 ، وجميل بن معمر ص 38 أ): • وإنْ تَنْحُنُ أَوْمَأْتُنا • ـ

 <sup>, 569</sup> عواهر الآداب من 569 .

ومن جواهر أبي بكر التي تحتسب له من بديعه أيضا، نسبته (1) بيتاً هو: أَرَادُوا لِيُخْفِفُوا قَبْسِرَهُ عَن عَسَدُوهِ فَطِيبُ تُسرَابِ القَبْسِرِ ذَلَّ عَلَى القَبْسِرِ لِلُدَرَيْدِ بن الصَّمَّة، لم يُنْسَب في ابن رشيق قط، ورأيت في هامش ديوان الشاعر (2) وهذه ميزة حسنة.

وقد أورد بيتاً لأبي على نفسه هو(3):

وَلَقَـــلَّ هَمَــمْتُ بَقِيْـــلِ نفسي بعده أَسَــفـــاً عبليسه، فَخِفْتُ أَلاَّ نَــلْتَقِي لم يوجد في ابن رشيق، ولا في أي من دواوين شعره المطبوعة من جمع الميمني كالنُتف، أو من عمل الدكتور ياغي.

ويقدم في صدر الباب السابع: ﴿ في الوعيد والإنذار ﴾ مقدمة جميلة لم ترد لدى أبي على، بقوله (٩): ﴿ وليس إخلاف الوعيد بكذب؛ لأن الكذب إنما يكون فيا مضى المن هو من مكارم الأخلاق، لما فيه من دفع الضرر، وإزالة الأذيّة، قال الله تعالى (٥): ﴿ لَقِنْ لَمْ يَنْتُهِ المُسافقونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ والمُرْجِفُونَ فِي المدينةِ، لَنَغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ ؛ فلم ينتهوا عن النفاق، ولا أغراه بهم. وقد توعّد على الذنب، ثم قبل توبة المذنب، وكيف لايكون ذلك، وهو أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين؟؟٥.

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 578 .

<sup>( 2 )</sup> العمدة 2/ 810 ، وديوان دريد ص 64 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب من 577 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 597 .

<sup>( 5 )</sup> سورة الأحزاب: من الآية 60 . وأَرْجَفُ القومُ: فهم مرجِفون: إذا خَاصُوا في الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطراب .

## الفصل الحاشر

# قيمة عمل ابن رشيق في العمدة بالقياس إلى عمل الشنتريني في الجواهر

إن الاعتهاد الكبير على النقل والتلخيص في الجواهر يشعرنا ونحن نقارن النقول دائمًا بضآلة شخصية الملخص تجاه العمل الضخم للمُنْشِيِّ الأول ابن رشيق، وقياساً على شخصيته وأسلوبه، ولنسمع لأبي على يقول(1) حول الترديد: « ومن أملح ما سمعته قول ابن العميد:

فِإِنْ كَانَ مَسْخُوطاً، فَقُسُل: شِعْرُ كَاتِبِ وَإِنْ كَانَ مَرْضِيّساً فَقُسُل: شِعْرُ كَاتِبِ وهو عندي داخل في باب الترديد إذ كان قوله عند السخط: شعر كاتب الإلماء معناه التقصير به. وبسُّط العذر له، إذ ليس الشعر في صناعته، كما حكى ابن النحاس أنهم يقولون: « تَحُو فُلان كُتَّابِيُّ »، إذ لم يكن مجوَّداً، وقوله عند الرضى: « شعر كاتب » إنما معناه التعظيم له، وبلوغ النهاية في الظرف والملاحة لمعرفة الكتَّاب باختيار الألفاظ، وطُرُق البلاغات، فقد ضاد وطابق في المعنى، وإن كان اللَّفظ تجنيساً مُردَّداً ».

نتساءل أين مثل هذه الشذرات الألمعية الرائعة التي يَعِجُّ بها كتاب ابن رشيق؟ وإذا نقل مثلها أبو بكر عنه، قال: (2) ﴿ وقال بعضهم ﴿ أو ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن ... ﴾ مُعَيِّبًا

<sup>(1)</sup> العبدة 1/ 570 .

 <sup>( 2 )</sup> انظر جواهر الآداب ص 444 = 454.

اسم ابن رشيق في طَيّ النسيان مُعَرِّيّاً الفضل عن أهله؟

وقد تكون بعد وفاة ابن رشيق بقرابة مئة سنة حدثت تطورات في فنون البلاغة والنقد ومصطلحاتهما التي ينقلها أبو بكر، فلا يتطرق في جل أبوابه لمشل هذه المستجدات.

ولا نعبر في الجواهر على تلك اللمسات النقدية العبقرية الواثقة من مثل النقد العنيف الهازىء الذي كان يكيله ابن رشيق للمشارقة خاصة حين عقب على بيت المتنبى يصف قلعةً:

<sup>( 1 )</sup> ديوان المتنبي 1/ 74 .

<sup>( 2 )</sup> العمدة ( 2 )

<sup>( 3 )</sup> ديوان أبي تمام 1/ 229 والممدوح في القصيدة والبيت عبد الله بن طاهر، والبيث في الوساطة ص 238 ، و لم يعلن الجرجاني بشيء على هذين البيتين للمتنبي وأني تمام .

إِنَّنَا نَفَتَقَرَ فِي الجَوَاهِرَ إِلَى مثل هذا النفس النقدي القوي، إذ يسوق أبو بكر أثناء تلخيصه بيت المتنبي نفسه قائلاً<sup>(1)</sup>: • إِنَّهُ معيب؛ لأنَّ إخراجه مُحْرَجَ الحقيقة مع بعده منها، ومثله قول أبي تمام... ٩.

وإن كان ما أشار له ابن رشيق غير موجود في الوساطة، ولكن في إيراده هذه التعليقات مَعَاتى هامة جداً.

ونلاحظ أن الشنتريني كان يتجنب تعليقات نقدية عالية جداً لابن رشيق، ولا يتعرَّض لتلخيصها أو إلاشارة إليها، فلعله رأى نفسه في موقف صعب إن خصها أو انتسخها بلحمها ودمها دون أن يشير إلى مولاها وأبي جِدَّتها على عادته، وها هو ذا يقول في الباب الرابع /ج2: « في الرثاء »(2): « وقد عيب قول أبي الطيب في أم سيف الدولة:

فقيل: ما له ولهذه العجوز، يصف جمالها؟ وقال الصاحب(4): هذه استعارة حداد في عرس ».

ولكن اللَّافت للنظر ها هنا أن أبا بكر لم ينتصر للمتنبي هذه المرة كما عَوَّدَ نا، ولم يعلق بشيء على قول الصاحب كابن رشيق الذي قال (5): 1 فان كان أراد الصاحب بالاستعارة الحنوط فقد ـــ والله ــ ظَلَمَ وَتَعَسَّف، وإن كان أراد استعارة الكفن لحمال العجوز فقد اعترض في موضع اعتراض إلى مواضع كثيرة في هذه القصيدة؛ على أن فيها ما يمحو كُلُّ زُلَّة، ويُعَفِّي على كُلِّ إساءة ».

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 505 .

 <sup>582 )</sup> جواهر الآداب ص

<sup>( 3 )</sup> ديوان المتنبي 3/ 175 . والحنوط: كل طيب يوضع على جثة الحيث لمنعها من الفساد .

<sup>( 4 )</sup> القول في رسالة: ( الكشف عن مساوئًى شعر التنبي ص 13) .

ر 5 ) العمدة 2/ 819 .

فرحم الله أبا على، ولله هذا التقويم الجيد، والنقد الممتاز، والدفاع الحار الذي نافح به عن ساحة المتنبي من حرارة وعذوبة وجمال!!

وتقفز إلى أذهاننا الحقيقة التي لامراء فيها، وهي أن أبا بكر ـــ على العموم ـــ كان في معظم الجزئين الأول والثاني من كتابه عالة على مائدة ابن رشيق يتلمَّظ شهيها وأطايبها وألوانها سائراً على سِكَّتَيْهِ لايتحرف عنهما إلاَّ نادراً في معظم أبوابه، ولم يكن في تعامله معه، وأسلوبه وصياغته وتلخيصه يرقى البتَّة إلى مستوى عمدة ابن رشيق إنَّ لم يُسِيَّ له في بعض الأحيان باقتضابه وجوره على النَّص وتحريفه الأقوال.

إحصائية إجمالية للجزئين الأول والثاني من جواهر الآداب

للتعرف على أماكن مواد الأبواب المنقولة عن العمدة أو غيره وعناوينها

|                                          | ? – من ماقع قشعر ومصاره                      | 9        |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|
|                                          | 6 — تعرض الشعواء                             | 10       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | 5 ـــ مي رفعه الشعر ومن وصعه                 | 4        |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
| 328-318                                  | 4 - القلون من التمعراء وانطلوف               | 15       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    | ·              | من العيملة   |
|                                          | ا 👢 🗓 الشعراء والشعر                         | 1.7      |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         | •                  |                | الله نعا     |
|                                          | 2 – من رقمب من الشمراء عن ملاحلة نحر الأكفاء | 16       |                 |               |                                                                                                                                   | ج<br>ھ              | 468/2 ( | 1                  | 1              | Ţ            |
| ل ـــ الناني: بي معايب الشعر بعضاره      | 1 — الرد على من يكوه الشعر                   | 2        | 11              | 1             | Ę,                                                                                                                                | شيع ممريك           | ţ       | t                  | 1              | أول الباب -  |
|                                          | 8 ــ الحكسب بالشعر                           | 11       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | 7 بدري ماقع الفعر وبضاره                     | •        |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | 6 _ القدمة من 69 (عبارة)                     |          |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | ی سرن خفی ای الشعر دمن تعنی علیه             | 4        |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
| 317-303                                  | 4 ــ من رفعه القعر ومن وضعه                  | 4        |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                | المسادة      |
|                                          | 1 ــــ في أضمار مشماء وانفضاه والفقهاء       | <u>.</u> |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                | {<br>⊑<br>₹. |
|                                          | 2 مد في الرد على من يكوم الشعر               | 72       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                | Ē            |
| 2 ـــ الأول: في فعيلة الشعر ومنافعه<br>- | 1 ساي شمال الأشعر                            | -        | 13              | ı             | i.                                                                                                                                | 1                   | 1       | ı                  | ı              | نيز المياب + |
|                                          | ئ <u>ا</u> پار                               | 33       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | له ـــ في المعط والمعي                       | · •      |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
| 302-293                                  | و ـــ في الطبوع والمصنوع                     | 20       |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |
|                                          | 2 - نستان ـ 2                                |          |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                | ناز          |
| ا — القدمة                               | ة ـــ باب في فضل الشعر                       | -        | 10              | 1             | 2.5                                                                                                                               | 10,5                | الألف   | ī                  | ı              | , <u>†</u>   |
|                                          |                                              |          | ي الموامر       | ال السلام     |                                                                                                                                   |                     |         |                    | Ţ              |              |
| عوان الباب في الموامر                    | عوان الأبياب المعدر في العهدة                | <u>.</u> | عدد صفحات الباب | بر<br>نه<br>ش | رقعها فيه العدد صفحات الباب ع. ص. ب الكنو المكنو المكنوذ منه القدر غو المأخوذ منه العصفود   كم يرة فنيو للعسدة   كم يرة فقيم لاين | لقدر غو المأخوذ منه | عمناوا  | كإمرة أنشير للمسدة | كمرة فشير لابن | ملاحظان      |
|                                          |                                              |          |                 |               |                                                                                                                                   |                     |         |                    |                |              |

| ير<br>پوچان      | کامرة النيز لاين<br>وشيق | رقعها فيه الخلاء مضمات الناب ع. ص. ب القشر المأخوذ مه القدر غير المأخوذ منه العسارة . كم مرة أشير تلعملة . كم مرة اشير لائن<br>الرفيق | ą, Lu           | القدر غير فلأخوذ مند | القدر الأخوذ منه | ا السيا<br>ع. م. ب | عدد مفحات الباب ع. مر. ب<br>إن الخوامر - إن المستة | رَبُهَا فِ | عوان الأبواب الصدر في العمقة       | عوان المهب في الحواهر              |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| أول الإبب +      | ı                        | _                                                                                                                                     | <u>نو</u><br>يو | ŀ                    | ės.              | 1                  | ŷ                                                  | 72         | ة — نفل الشعر في الفيائل           | 4 ـــ المالت: في مليقات            |
| Ę                |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 1          | 2 _ الشاهيم من الشعراء             | الشعراء ومراتبهه وتنقل الشعر فيهي  |
| اسم طباب         |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | ะ          | 3 - في القدماء والمعدثين           | والنيب عل مشهور فصائدهم            |
| ر<br>ان          |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | τ,         | ه ــــ القلوة من الشعراء والطيُّون | 337-329                            |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    |            |                                    |                                    |
| أول البلب -      | مرة واحدة                | ı                                                                                                                                     | 1               | 1                    | £,·              | 1                  | 2                                                  | 19         | 1 — أي اللغط والماني               | 5 ـــ الرابع: اختلاف أفواض الشعراء |
| بر<br>ا          | (الأولى)                 |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 20         | 2 - يا الطبوع والمصوع              | ومذاهبهم بعسب احتلاف طبداديم       |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  | Ţ,                 | ·                                                  | 26         | ق – في اليعربية والأرتبال          | وخوائزهب                           |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    | -                                                  | 99         | 4 — التضيين والإجازة               | 349-338                            |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    |            |                                    |                                    |
| أول الجاب + 3    | 1                        | !                                                                                                                                     | نئ<br>الموا     | ملعوان               | 0] منهان         | ţ                  | 15                                                 | <u>.</u>   | ا ــ حد الشعر ويننه                | ة ـــ القاسي، في أنواع النمر وخيوب |
| ن.<br>ن <b>ا</b> |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 70         | 2 — التعرف ونقد الشعر              | وما يُعسن في تأليمه وترقيه         |
| ١ الجديد:        |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 27         | 3 — في أدب المشاعر                 | 364-350                            |
| انا<br>مع        |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 23         | المساللعمريع والطلبية              |                                    |
| الموصول وانقصوا  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    | · ·                                                | 29         | فاسدال تقاطع والطائح               |                                    |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 | ·                    |                  |                    |                                                    | ~          | 6 - الأورود                        |                                    |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      |                  |                    |                                                    | 24         | ? سد في الرجز والقصيد              |                                    |
|                  |                          |                                                                                                                                       |                 |                      | :<br>:           |                    |                                                    | 25         | 8 — أي القصع والطول                |                                    |

| الميم طياب من ا                        | المهدة ا | رفيها فيد المدد مشاحات الباسياع من ب القدر المأخوذ منا المقدر غير الأخوذ منا المصداة المجاولة المجاولة المجاولة المحافظات المحافظ الم |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نر<br><u>ئ</u> و<br><u>ئ</u> و         | المؤلف<br>المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معطوه المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>}</u>                               | ير<br>الإرشا الششع<br>الإرشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القلار غير الأخوذ دي<br>مسعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ü                                      | £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القفر المأخوذ منه<br>6 مسمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u></u>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ب<br>من المعلقة<br>من المعلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · •                                    | Ge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يدد مشحات الإاب<br>قي اطونو<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35<br>37                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72<br>72<br>28<br>34<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا مد الختراني والبعيس<br>2 — الاستمارة | ا — في القامع والطالع<br>2 — المنا والخروج والباياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عواد الأولب الصدوق العندة<br>ا - ق أغراض الشمر وصوف<br>2 - ق عمل الشهر وشحة اله أخرات اله<br>3 - النشي .<br>4 - الميان والطوح وطهاة .<br>5 - له قدر الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| و ــ الماس: لي الاستمارة<br>386-382    | 8 ـــالىلىن فى مطاك الشعر وتقاطعه<br>وكيف يينون أن تكون<br>381-374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عواد الباب في الحوامر<br>7السادمية في حمل بستمالة به عمل<br>مسل الشعر<br>379-365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| £ (2)                                          | ç. Ç                                    |               | <u>, u</u>                        | <u> </u>             | į ir                       | 4       | re 's                      | 7       | Ę                  | _                                        | _                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فعمل أودخ<br>ماهذة المعتند<br>ذي               | امراتاب من المسلمة في                   | 40 ' <u>.</u> | الحود ن<br>وين الحود<br>وين الحود | يوريع<br>آ¥ردع)<br>ا | امو لياب من<br>العملة الإل | 1 %.    | العملة مع                  |         | ين<br>ايم الياب من |                                          | <del>ر</del><br>1                                                                                          |
|                                                | 1                                       |               |                                   |                      | Į.j                        |         | ı                          |         | ì                  | 96. \<br>1                               | - L. L.                                                                                                    |
|                                                | ı                                       |               |                                   |                      |                            |         | ı                          |         | 1                  | ,                                        | كية أنا المياة                                                                                             |
|                                                | 1                                       |               |                                   |                      | )                          |         | ı                          |         | H. F.              | •                                        | È                                                                                                          |
|                                                | ı                                       |               |                                   |                      | <b>E</b>                   |         | 1                          | مطرين   | يتواعه +           | 7 2                                      | أراقها الماء وأسال الراء من القلب الأموذين الله عن الأموذية العبارة الأموذ المواقع المواقع المواقع المواقع |
|                                                | الله الله الله الله الله الله الله الله |               | <u> </u>                          |                      | لي لم                      |         | N                          |         | ም 'የ. ቫ.           | 1                                        | القلد بتأخوذات                                                                                             |
| <del>-</del>                                   | 21                                      |               |                                   |                      | . 25                       |         | vo                         |         | ο,                 |                                          | 3 r r                                                                                                      |
|                                                | 13                                      |               |                                   |                      | 17                         |         | 4                          |         | u.                 | ين اغرام في المسلم<br>في اغرام في المسلم | بري مفسات الله                                                                                             |
| ·                                              | <u>.</u>                                | · .           |                                   |                      | . 40                       |         | 9                          |         | ä                  | ţ                                        |                                                                                                            |
|                                                | 1 — (Actio                              |               |                                   |                      | 1 — الفيه<br>512 — 488/1   |         | ا _ المتل الساتم           |         | ا – افتيل          | غوان الربواب الصدر في العهده             |                                                                                                            |
| وما يعود مده التصري من عيدن العيارة<br>423-411 | 3 و _ الثاني عشر: في العلوج والإشارة    |               |                                   | 410-554              | 12 – الحاوي عثر: في التنب  | 393-390 | 11 ساطعتر: إلى شرب الأمثال | 389-387 | 10 — 10 mm         | عوان اليف في الجواهر                     |                                                                                                            |

| ام ولياب<br>من العسنة                             | ام الماب<br>م المعسنة                       | بالله المالة<br>ب                      | الم الماب<br>مي المصندة<br>نهد نصلان<br>أخراج وزع<br>علميها مواد<br>من المصندة | الحمي اليانيد<br>من العميلة                                   | ملاحظان                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 1                                           | ·                                      | 1                                                                              | ì                                                             | کموة تکشیر لابن<br>رخیق                                                                                                            |
|                                                   | 1                                           | I                                      | !                                                                              | l                                                             | قند صفحات الباب ع من ب القمل الأعوذ منه الثمار غير الماعوة منه مصدرة عجموة أخير للمصدة كم مرة تأثير لابن<br>إن الجواهر : في العمدة |
| _                                                 | _                                           | ÷                                      | 1                                                                              | 1                                                             | مصدرة                                                                                                                              |
| , <b>t</b> i<br>a.                                | مطر                                         | ļ                                      | À                                                                              | 1                                                             | لقفو غير المأخوذ منه                                                                                                               |
| é a                                               | . J. Y. | E,                                     | <b>.</b>                                                                       | É                                                             | اقتلو ألمأخوذ منه                                                                                                                  |
| _                                                 | <b>.</b>                                    | 5                                      |                                                                                | - 13                                                          | المالية<br>المالية<br>المالية                                                                                                      |
| ممكنان                                            | ومناهتان                                    | ۇ مىئەك                                | 12 صفحة                                                                        | · 6                                                           | عَدَدُ مِيمُحَاثَ الْيَابُ<br>في الجواهو                                                                                           |
| 45                                                | 45                                          | 4.4                                    | 4.3                                                                            | 42                                                            | رقمهافيه                                                                                                                           |
| ا — انسخير<br>1 / 573 سـ 574                      | ا — شمستو<br>1/371                          | ا — في التروية.<br>1 / 366             | ا — المحيس<br>( / 546                                                          | ا بد الحجيد<br>533/1                                          | عوان الأبواب الصدر في العيمة                                                                                                       |
| 18 — السابع مغر: إ. الخبديل<br>والممكم<br>448-447 | 17 – المسادي عشر: في العساء،<br>446-445     | 16 ـــ الحاس عشر: في تثوديد<br>446-442 | دًا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       | 14 ـــ الثالث عطر: إلى التسيح<br>والتجاوز<br>1 <b>429-424</b> | عنوان الباب بي الحوفعر                                                                                                             |

|                                           | <del>-</del>                         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئي ۾ انگرائي<br>ان ور وا                  | ياب<br>من اليامة<br>من العام         | ب<br>الم الم<br>الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امر الباري<br>من العمدة<br>نبه فعـل<br>أخور 3 مطور | ملاحظان                                                                                                         |
| , F                                       |                                      | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | کم مة أفتير لاين<br>رفيق                                                                                        |
| 1                                         | [                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | كإموة اشير للعمدة                                                                                               |
| l                                         |                                      | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ.                                                 | i i                                                                                                             |
| علمان<br>-                                | !                                    | £ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يان<br>با                                          | يقها في الخدام البابع عن ب القفر كالفوذ من القو غير الماخوذ منا مصفود كم مؤافير للعدة .<br>في المؤافر في المصنف |
| ي<br>ا<br>ا<br>ا                          | દેર                                  | يىن<br>قاپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *************************************              | المقدر تلائموذ من                                                                                               |
| 17                                        | ۰                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                 | ع من ب<br>ق المسلم                                                                                              |
| , vo                                      | *                                    | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                  | يندمفعات اللبع ع.ص.ب<br>أن الموافر في العملة                                                                    |
| 4                                         | - <u>*</u>                           | 4 4 4 5 7 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.5                                                | نَهانِه                                                                                                         |
| [ المنسوم<br>  /992 613                   | સાલા _  <br>590/1                    | ا مناطع به المحبر بالمثانة الله عند المحبر بالمثانة الله عند المثانة الله الله عند | تمالطة — 1<br>376/1                                | عوان الأيواب الصدر في العمدة                                                                                    |
| 22 _ مقادي واستررادا في القصيم<br>471-463 | ا 2 — المعدودة له المثالة<br>462-459 | 20 ب ر. العلياق الاختلط جيره<br>458-455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 سدالتان غنم: إن مقاتمة<br>434-449               | عوان الباب في الحوامر                                                                                           |

| امع الجباب<br>من العصنة                      | ام الباب<br>من العملة<br>تقدم مع<br>فعل واحد       | امم الباب<br>من العسدة.                    | امع المياب<br>من العمدة                 | امم الياب<br>بن العمامة                    | دمج الباب ر<br>من العسدة                     | ملاحظان                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | ₽ p. A z                                           |                                            |                                         | £ 3                                        | 4.3                                          |                                                                                                                                 |
|                                              | ı                                                  | ·<br>i                                     | l                                       | -                                          | i                                            | کوانٹو لائ<br>کیوانٹو                                                                                                           |
| ı                                            | ı                                                  | . 1                                        | l                                       | l                                          | ı                                            | كإمرة أدير للعمدة                                                                                                               |
|                                              | . 1                                                | 1                                          | آهران<br>هکورت                          | I                                          | ١.                                           | ماره                                                                                                                            |
| _                                            | ŗ                                                  |                                            | je-                                     | ş- Ç                                       | i                                            | عدد حضمات الجاب ع مر. ب المتشو ناأخوذ منه القو غو المأخوذ منه مصدوه محكم والمنو للعملة كم كوافنو لاين<br>إشتى الحواهم في العملة |
| Ė                                            | <sub>टकर</sub><br>ज़ा रे                           | įt.                                        | 南盖                                      | ا<br>الماريخ<br>الماريخ<br>الماريخ         | E <sub>t</sub>                               | القدر تأأخوذ ت                                                                                                                  |
| 2                                            | б                                                  | 4                                          | u                                       | 6,3                                        | · us                                         | خ من ب<br>إن المستق                                                                                                             |
| ا شون                                        |                                                    | 2                                          | 14/                                     | \$                                         | ♣.                                           | يد وغمان الياب ع. ص. ب<br>في الحوام - في المصدة                                                                                 |
| \$ 5                                         | 4                                                  | 53                                         | 32                                      | 51                                         | 50                                           | فتهافيه                                                                                                                         |
| ا ـــ الأحتداد<br>1 /645 ـــ 645             | 1.969<br>ا – ناوسات<br>ا                           | ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ا – الاستطراد<br>6 <u>2</u> 8/1         | ا — المحمد<br>62 ا/1                       | ا — <sup>السيم</sup><br>621 — 616/1          | عنوان الأونب الصدر في العمدة                                                                                                    |
| 28 سرالسايح والمشرون: في الاحتناء<br>191 – 1 | 27 – السادس والمعشورات في<br>الالفات<br>1490-487 : | 26 – اخالس والعشرون: في التنويغ<br>486-485 | 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 24 — افات والمغروة؛ في القصير<br>480-476 : | 23 — الثاني والمشرين: في التسهم<br>141 — 143 | متوان المياب قي الحواهر                                                                                                         |

| امع فياب<br>من العسنة    | يم المان<br>من العلمة<br>من العامل<br>الحل العامل<br>من العامل | المائة المائ<br>المائة المائة المائ | ايم البار<br>ايم البار<br>من العملة         | رم المستق<br>من المستق<br>من ساخة<br>من الاختاء<br>من الدين من<br>الدين من<br>الدين من<br>الدين من | ي<br>بر                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψ. Ε                     | .4 5 <u>-</u> € 8                                              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                            | ê 5                                         | G. F. C. G. P. J.                                                                                  |                                                                                                                        |
| -                        |                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                |                                             | l                                                                                                  | کم موۃ النو لاین<br>وخیق                                                                                               |
| 1                        | ţ                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                | i i                                         | I                                                                                                  | كإموة أشير العملة                                                                                                      |
|                          |                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           | ŀ                                                                                                  | معملرة                                                                                                                 |
|                          | \$2 <del>4</del>                                               | F                                                                                                                                                                                                                                | l                                           | l                                                                                                  | يضها في كلند صفحات الجاب ع. ص. ب القلير المأخوذ منه القلز غير الأخوذ منه معدره ، كرموَ أشير للعملة ، كرموَ أشو<br>وهيق |
| Ē                        | الان<br>اللائق<br>الطور                                        | .r                                                                                                                                                                                                                               | ŔŢ                                          | £.                                                                                                 | القدو المأتوذ منه                                                                                                      |
|                          | ve                                                             | 6,5                                                                                                                                                                                                                              | 3                                           |                                                                                                    | ي من ب<br>في العينة                                                                                                    |
|                          | S.                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                | 2                                           | نما                                                                                                | نند مفعات آباب ع. ص. ب<br>أي المهادة                                                                                   |
| 60                       | 59                                                             | 58                                                                                                                                                                                                                               | 57                                          | 56                                                                                                 | فعان                                                                                                                   |
| ا بائنگیل<br>675 — 670(ا | 1 — ائتلر<br>670 — 661/3                                       | ુખ્યું <sup>).</sup> — I<br>634/1                                                                                                                                                                                                | ا _ الميلانة<br>1 _ الميلانة                | ا — السيم<br>643/1                                                                                 | عنوان الأيواب الصدر في العيمة                                                                                          |
| 309-و00<br>309-و00       | 32 – الحادثي والخلاجود: أي الملم<br>305-\$01                   | 12 – افتحون في الإيمال<br>300-497                                                                                                                                                                                                | 10 — التاسع والمشروت: في البائقة<br>496-495 | و2 ب أثامن والعشروف في أشتهم<br>194-492:                                                           | عنوات الجاب في آخواهم                                                                                                  |

| امع البال<br>مي المصنفة                         | يد ايان<br>در الله الله<br>الله الله الله الله الله الله | المالية<br>المالية<br>المالية                 | احم الباب<br>من العمدة<br>من                | ارد قارب<br>من العامة<br>من                            | مر العدة<br>من العدة                                    | ئروا<br>بر                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                               | ı                                                        | -                                             |                                             | 1                                                      | -                                                       | کمرہ آفتر لابن<br>ولین                                                                                                                  |
| ı                                               |                                                          | ļ                                             |                                             | I                                                      | ı                                                       | كإمرة أثنو للمطة                                                                                                                        |
| المقد<br>464/4                                  | 1                                                        | _                                             |                                             | رسالة دين<br>أنه ريد<br>القمرواني                      |                                                         | مهذرا                                                                                                                                   |
| الم الح                                         | ) <del>-</del> (,                                        | ı                                             | l                                           | <b>ነ</b> ቸ                                             | į                                                       | عدد صفحات الباب ع. ص. ب المقدر الأخوذ منا الخطار غير المأخوذ منه " مصدره " كم موألمير للعبدة " كم موألمنز لان<br>في المواهر " في المصدة |
| <sup>بن</sup><br><del>با</del> <del>ای</del>    | الا هم<br>الا هما<br>الا                                 | . <sup>(</sup> \$                             | ملا                                         | Ť 1 É                                                  | يندون                                                   | القفو الأنهوذ منا                                                                                                                       |
| ٠                                               | 9                                                        | 14                                            | 4                                           | 2,5                                                    | . 11                                                    | غ من ب<br>إن المستق                                                                                                                     |
| يو .                                            | 6 مغمان                                                  | 4                                             | 3                                           | 3 .                                                    | ۵                                                       | عدو مضحات الباب ع: ص. ب<br>في الحراهر في العمدة                                                                                         |
| 12                                              | 2                                                        | 66                                            | 65                                          | 64                                                     | 63                                                      | يقيهان                                                                                                                                  |
| )4%·  <br>437 43 t{                             | ا ــ افكرار<br>1 ــ افكرار                               | ا بـــ المتحسين والإسلاد<br>202/2             | 2/869<br>1 - الجواد                         | ا ســنفى الشيء وإيناب<br>2/1993 ســ 898                | الدگرار<br>695 — 681/2                                  | عوان الأيواب الصدر في العيدة                                                                                                            |
| 19 ــــ التاسن والعلامون، له الإنجار<br>532-530 | 34 – السابع بالفلائود. ليا التكوار<br>529-524            | 37 مد السادي والتجانون: في التفسيق<br>523-520 | 36 سد احتاس واشلاقوت: في الاطواد<br>519-517 | 35 _ تارايع والثلاثون: أب المدمب<br>الكلامي<br>516-514 | 14 ـــ اثنات والتلاتون: ي المدمب<br>الكالامر<br>513-510 | حواق الجباب في الحواهر                                                                                                                  |

| دم اللب المداد | المم الحاب<br>من العمدة<br>مع تقديد<br>مع تعدان<br>أولما المورب<br>النجاب والاجا | امم البار<br>من العناء<br>من العناء<br>مناجه مح<br>العاجه                | لتم الب<br>من العمدة<br>تقليمه مع<br>فعل                 | ملاحظان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ                                                                                | ı                                                                        | I                                                        | ڳمؤاڻو لاين<br>وخق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                |                                                                          | I                                                        | علد صنعت الباب ع. ص. ب. المقدر المأموذ من أنقدر غير الأموذ منا العمدة - مجموعة فدير للعمدة - كم توقم للمن<br>ل بالموامو - في المصدة - المستقدة - المستقدمة |
| الوَّات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                | 1                                                                        | زهر<br>ژلآواپ<br>ژلآواپ                                  | ىمىدرە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وغرادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يزن<br>المطور                                                                    | 1                                                                        | علية<br>ولفائ<br>26 مالوا                                | لفدر غير المأخوذ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يخ<br>نون<br>نون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سېدر<br>196ع<br>197 پال                                                          | Ė                                                                        | 2,75                                                     | القدر الأخوذ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61                                                                               | . 2 6                                                                    | *                                                        | ع. من ب<br>ي المعدد<br>ي المعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =                                                                                | 4                                                                        | 6.                                                       | علد صفحات الياب<br>في الخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73                                                                               | · 61                                                                     | 33<br>69                                                 | رقعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हु-मा   1<br>198 — 171/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا — في السيب<br>171 — 752/2                                                      | 1 – اطشق وقصوات الأكلام<br>  681 – 675<br>  182 – 24 سندي<br>  682 – 681 | ا — البيان<br>437.431<br>مامار — 2<br>738/1              | عواز (لأيزاب الصدر في العملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.للثاني: في للدين وتكر المعار مد<br>568-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا سـ الأول: في السيمية وقاع التحار<br>مند والله<br>\$\$4-\$44                    | 41 ــ الأرهون: في سنحسر: الحشو<br>542-539                                | 40 ـــ فتاسع والتحون: أهي اللييان<br>338-533<br>184-1861 | عنوان ألياب ني الحواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| امع الثان<br>مي العمادة<br>مع الغمامة | امع الواب<br>مي العمدة<br>مع الفقع<br>مع الفقع | امم البالب<br>من العمدة<br>الاقدام مع<br>ولائة فصول<br>ورع علوم<br>المادة | امم المياب<br>من العسلة<br>مع تقذيه         | ملاحظان                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                     | مرة أنف<br>به 4أبيان                           | مة أورد<br>ك بنا<br>من الشعم<br>مذكر احد                                  | _                                           | ڳمءَ اُٺتي لان<br>ر <del>ض</del> ف                                                                                       |
|                                       | 7                                              | l                                                                         | l                                           | لمدد صفحات البلب ع. ص. ب. القدر المأموذ عند القفر في المأموذ عند مصدرة . كاموة أشير للمدمدة .<br>في الحراص . في المصدة . |
| _                                     | j                                              | ائۇ لەپ نىسى                                                              | ئۇلغى مىسة<br>دىدانگايى<br>الزومى<br>ولخشىق | مصلرد                                                                                                                    |
| í                                     | }                                              | ٦.                                                                        | يلائ<br>مطر                                 | لقفو غير المأخوذ مته                                                                                                     |
| والز                                  | ناخر                                           | بة.<br>الم                                                                | کای (د<br>دلات مطور                         | القدر الأموذ منه                                                                                                         |
| 11,5                                  | 14                                             | 2                                                                         | 6                                           | ي من ب<br>ع من ب                                                                                                         |
| 8                                     | tui .                                          | 13                                                                        | 4                                           | عدد صفحات الباب ع. ص. ب<br>في الحراص في المحدة                                                                           |
| 78                                    | 77                                             | 76                                                                        | 75                                          | نها نه                                                                                                                   |
| احات<br>838 — 827/2                   | ا الاحتباء والاستنجاز<br>827 — 824/2           | 82) — 803/2                                                               | ا ـــ الأشمار<br>804 ــ 798/2               | عمان الأبواب المصدر في العبيدة                                                                                           |
| 6 — السائس: إن المساب<br>1983-645     | 5 د. الحاسن: في الاقتصاد والاستنجار<br>588-586 | هې کې نځ <sup>اړه</sup> – ۵<br>\$85-573:                                  |                                             | عنواق المياب في الحواهر                                                                                                  |

| امر اللب<br>من العمدة<br>مع النقليم<br>وفعل حوا<br>وفعل حوا<br>ما انظو به<br>ما العور | اسم الباب<br>من العمدة<br>مع التقديم | لم قباب<br>من طعمدة<br>مع المقديم<br>مع المقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارم ويلي<br>من طبستة<br>من طفقاع<br>مع الحققاع | ملاحطان                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1                                                                                   | 1 .                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رة أورد ال                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                       | 1 -                                  | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ                                              | عدد صفحات الباب ع. ص. ب [ القدر المأخوذ من القدر غير الأخوذ منا مصفوه   كامرة أشير المعدد   كامرة أشير لابن<br>إن الموامر   إن العصدة |
| نصری<br>: او فعی                                                                      | اڑاف نیسه                            | + للوالد + للوالد + للوالد   الموالد   الموالد | ئۇلىن ئىسى                                     | مهارا                                                                                                                                 |
| ننا طر                                                                                | خسة مطور الوافق نصبه                 | نهش مشدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ťţ                                             | لقدر هو الأخوذ منه                                                                                                                    |
| علَه إِنْ ا                                                                           | کنه الأ<br>خسة سطور                  | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }*                                             | القدر فلأجوذ منه                                                                                                                      |
| 6,5                                                                                   | 7,5                                  | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,5                                            | غ مي پ<br>آي المسلة                                                                                                                   |
| 4                                                                                     | <b>.</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                              | عدد صفحات الباب ع. ص. ب<br>في اطواهر في العصلة                                                                                        |
| 94                                                                                    |                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79                                             | وقعهافيد                                                                                                                              |
| ا — من الوحر والميافة<br>1013 — 1006/2                                                | ا — الاحتدار<br>862 854/2            | ا بـــانحاء<br>844/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 — الوحيد والإنفاد<br>2 / 8 4 9 — 8 4 8       | عوان الأبواب الصدر في العمدة                                                                                                          |
| 10 – العاشر: ق. العين والرجر<br>614-611                                               | 910-610 ، فالمحافظة في الأهدار       | 8 <u>- ال</u> امري: له الحياء<br>60 <b>3-600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ً 1 ـــ السابح: إن الرحيد والإندار<br>599-597  | حوان الباب أي الحواهر                                                                                                                 |

| موالك و المسادة مع المسادة مع المسادة والمسادة المادية المادية على المادية على المادية على المادية ال | اسم قياب<br>من العسدة<br>مع المقدي         | ام قاب المعاد ا | مر قبل من المستد من المستد و المستد ال | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ڳمؤة أنبو لابن<br>رخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                          | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جدد مصمات البات أن من ب القبز الأخوذ منه الخفو في الأموة منه المجامرة أفير فصمة ما تجموع أنو البن<br>إنه الحوافق العالمسة المستنة التنافي المتحدد المتحد |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حصيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئ <del>ا سا</del> ور                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لقدر غو المأخوذ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>έ</b> ξ <sup>,</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کله بلا<br>ست مطور                         | Ŕ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الملو الأخوذمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المالية<br>ع من ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر دیا                                      | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مند معمات الآب خ م <sub>ن</sub> ب<br>إي الموافر في المستة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.6                                        | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ۱۳۵۰ افتارات<br>72   /2<br>10 ما به السرفان وما شاکالها<br>1056/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا – ناهتر نے واقب ہے۔<br>1/180 – 1854 –    | ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 — الوسف<br>1079 — 1079/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خوان الأيواب الصدر في العملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 – نطات والعظيدة في المشرو<br>747-742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 الثاني والمالانون: في المؤلف<br>741-739 | ا 3 ــ مثاني راهلايد: في افترخ<br>738-734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 بريماني عثر: ؤ الأوساف<br>616-615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عوان اليفي أي الجواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        | <u>ئ</u> ون<br>بر                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                      | عمة المنولان<br>طق                                                                                                    |
| ı.                                                                                     | كإرة أفيح أحصنة                                                                                                       |
| 1                                                                                      | arrie                                                                                                                 |
|                                                                                        | عد منعات الجامراع. م. به الخفير المأمود مد الخفير فو المأمود منا العصدة - كروة لكو العسلة - كاموة كلو الآف<br>الإسلام |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                | الحلم الأنوذ منه                                                                                                      |
| 8.                                                                                     | E ( )                                                                                                                 |
| <b>∓</b>                                                                               |                                                                                                                       |
| <b>\$</b>                                                                              | £.                                                                                                                    |
| 1 — المسولات وا خاكلها<br>1059 — 1037/2                                                | حيان الأيواب للصدر في العسلة                                                                                          |
| يد المرادة في المساورة في المساورة في المساورة المرادة المرادة المرادة المرادة 162_762 | عوان الجاب في الحوام                                                                                                  |

# الباب الثالث

## الباب الثالث

# تتمة مصادر جواهر الآداب(1)

الأجزاء الأول والثاني والثالث: في النقد والبلاغة الحزآن: الأول والثاني

الفصل الأول

ـــ المصادر الثانوية

الفصل الثاني

\_ المصادر الأساسية: حلية المحاضرة للحاتمي

\_ رصد حركة الاقتباس منها

الفصل الثالث

\_ منهج أبي بكر في تلخيصه من الحلية

الفصل الرابع

ــ نقد منهج الجواهر قيانما على تعامله مع الحلية

<sup>(1)</sup> القسم الثاني من المصادر الثانوية، والأساسية: (خاصة حلية المحاضرة للحاشي).

الفصل الحامس

ــ قيمة نص الجواهر والجديد فيه بالمقارنة مع نص حلية المحاضرة

الحزء الثالث

الفصل السادس

\_ أسلوب المؤلف

الفصل السابع

ـــ نقد عُمله

-الفصل الثامن

\_ مصادر الجزء الثالث(1)

(1) القدم الثالث من المصادر الأساسية.

مصادر الحواهر الحزآن الأول والثاني

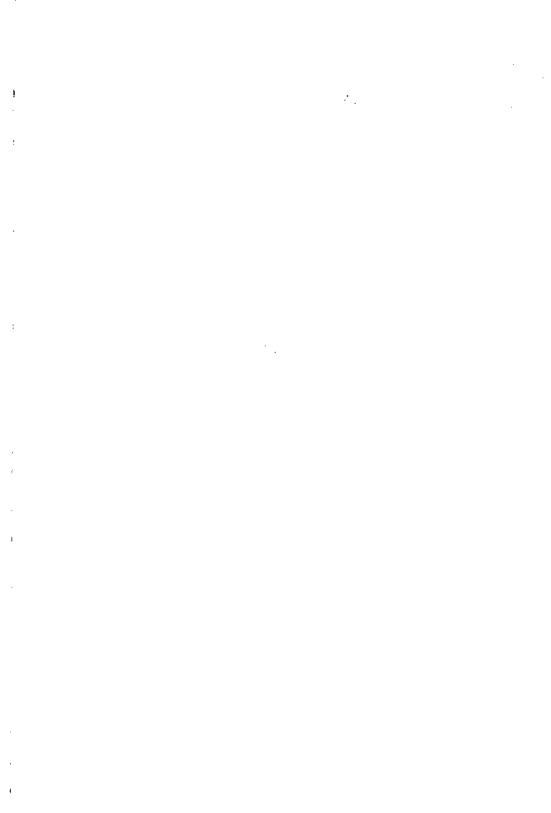

## الفصل الأثول

### المصادر الثانوية

مما لاريب فيه أن المشرق والأندلس عرفا حركة تنقل واسعة، فقد دوَّن لنا الحُرَّة الله الحركة والحركة الكُتَّاب والمؤرخون، أسماء علماء أعلام لا يُحصون كثرة في تلك الحركة والحركة المعاكسة، إذ تعددت أسبابها، ببد أنها كانت دائماً تحمل في طواياها الخير، ولم يكن يخسر العلم أبداً، ولا يتأثر في هجرة عالم بل ربما نما وزكا، وتخسر بالهجرة أوطان العلماء المهجورة في كل زمان علمهم الذي لا يقدر بثمن، فهم كانوا يحملون معهم إضافة إلى تواليفهم كميات ضخمة من المراجع الهامة التي كانوا يتبنون أسماءها عادة في سجلات البرامج التي يدونونها.

ولم نتوصل بما يفيدنا عن مراجع أبي بكر التي حملها معه إبَّان رحلتِه من إشبيليةَ إلى المشرق وسياحته فيه .

فيمكن أنه نقل عن ابن قُتَيْبَةُ الدَّينَوريّ<sup>(1)</sup> (ت 276 هـ)، أو عن ابن عبد ربَّه<sup>(2)</sup> (ت 327 هـ ـــ 939 م) خبراً في مُســـايرة شـريك بن عبد الله التَّميري عُمَرَ بن يزيدَ بن هُبَيْرَةَ الفَزَاريّ، وإنشاد كل منهما الآخر شعراً كانت تُعَيَّرُ به قبيلته .

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 322 وعبون الأخبار 202/2 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص322، والعقد 468/2 .

وقبس (1) عن رسالة ابن أبي زيدٌ القَيْرَواتَّي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن التَّفْزَاويِّ المتوفَّى في ( 386 هـ )، وأشار لها بالاسم .

ويمكن أن يكون نقل عن مراجع أندلسية أو مغربية شعراً لأبي الحسن الحصري القيرواني الضرير (ت 488 هـ) حينا أشار له بالاسم(2):

 وقال الحُصري في تصويب لباس البياض في الحزن، وهو خلاف المألوف عند الجمهور ٥.

وقد كان كتاب ابن رشيق القيرواني (ت 456 هـ ــــــ 1063 م) العمدة في عاسن الشعر وآدابه المرجع الأسامي الأول الذي لخص عنه في المقدمة وخمسين باباً من أبواب كتاب الجواهر بجزئيه الأول والثاني<sup>(3)</sup>.

ويأخذ عن أبي على الحاتمي (ت 388 هـ)، معتمداً على كتابه (حلية المحاضرة) كمصدر أساسي ثان اعتباراً من الجزء الثاني من الباب الثاني عشر « في وصف البلاغة »، وحتى الباب الشلائين: « في أحسن بيت اشتمل على مثلين أو أكبر »(د)، تسعة عشر باباً لا يربو المأحوذ فيها من غير الحلية على صفحة واحدة فقط.

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 516 ، والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 10 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 538 .

<sup>(3)</sup> راجع: أثر العمدة في كتاب جواهر الآداب، الفصل الأول: رصد حركة الاقتباس في الجواهر صـ 66.

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 739 عند 740 ، والمختار نفسه ص 132 ، 133 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب من ص 615-733.

#### الفصل الثاني:

## المصادر الأساسية الأخرى : حُلية الماضرة للحاتمي

## رصد حركة الاقتباس من الحلية:

يقتطف أبو بكر الشتنتريني عنوان الباب الثاني عشر: (1) • في وصف البلاغة والشعر • ومادته منها، وذلك من ثلاثة عناوين متتالية، هي: (2) • أحسن ما قبل في البلاغة • و(3) • أحسس ما قبل في الشعر • و(4) • أحسن ما قبل في وصف البديهة • .

ويلفّق عنوان الباب الثالث عشر (<sup>5)</sup>: ﴿ فِي وصف الإخوان وصفاء المودة وكدره ﴾ ومادته منها أيضاً من عنوانين أولهما (<sup>6)</sup>: ﴿ شُعر

<sup>( 1 )</sup> السابق من 617-623.

<sup>( 2 )</sup> الحلية 421/11 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/422 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 1/434 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب من 624-628.

<sup>(6)</sup> حلية المحاضرة 279/1 ، ف-242 ، ص285 ، ف-259 ص291 ، ف-288 ــ ص303 ، ف-369 .

<sup>( 7 )</sup> الســـسسنايق 434/1 ، ف 675 ، ص 440 ، ف 684 ، ص 299 ، ف342 ، ص 307 ، ص 307 ، ص 307 ، ص 307 ، ص

أيسات قيلت في شكر المودة »، مع أنه جاءت فقرات ضمن العنوان الأول على (1) و أشرد مثل قيل في وصف الإخوان » ومثله (2): « في إخوان الصدق »، ومثله (3) « في ميل الجانب للصديق وخشونته للعدو، ومثله في (4) « صفاء الود وصحة المشايعة »، ومثله (5): « أشعر أبيات قيلت في شكر المودة » . ومثله: « (6) أحسن ما قيل في وصف الصديق المكاشر »، ومثله (7): « أشرد مثل في تجافي عشرة الجافي »، ومثله (8): « في قرب البعيد »، ومثله (9): « في تجافي الظنون » . ومصدره في الباب الرابع عشر (10): « في تناسب الأرواح وامتزاج القلوب » من عنوانين (11) هما: أحسن ما قيل في تناسب الأرواح دون تناسب الأشباح » (20) و « أحسن ما قيل في امتزاج القلوب وتصافيها » جاعلاً فصلاً للعنوان الأخير .

ويلخص الباب الخامس عشر (13) « في حسن المحبوب في عين محبه واختلافهم في حب الصغار أو الكبار » من أربعة عناوين في الحلية هي(14):

« أحسن ما قيل في حسن المحبوب في عين محبّه »، و « شوارد الأمثال(15):

<sup>( 1 )</sup> السابق 279/1 ، ف 242 ، ص 285 ، ف 259 .

<sup>(2)</sup> السابق 1/285 ، ف 259 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/1 (2 ) ف 288 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 3/1 ( 30 ، 40 ، ف 369 .

<sup>( 5 )</sup> السابق 434/1 ، ف 675 ، ص 435 .

رو) السابق 440/1 ، ف 684 . ( 6 ) السابق 440/1 ، ف 684 .

<sup>( 7 )</sup> السابق 299/1 ، ف 342 .

ر 8 ) السابق 1/307 ، ف 391 .

ر 9 ) السابق 304/1 ، ف 372 .

<sup>( 10 )</sup> حواهر الآداب ص . 629-633.

<sup>( 11 )</sup> الحلية 223/2 ــ 226 ، و 230/2 ــ 232 .

<sup>( 12 )</sup> السابق 230/2 ـــ 232 ـــ

<sup>( 13 )</sup> جواهر الآداب ص 634-640.

<sup>( 14 )</sup> حلية المحاضرة 234/2 سـ 235 .

<sup>( 15 )</sup>السابق 277/1 ـــ 308 ، ف 244 .

« أشرد مثل قيل في تغطي عيوب المحبوب عند محبّه » و<sup>(1)</sup>« أحسن ما قيل في حب الكبار ه، و« <sup>(2)</sup> أحسن ما قيل في حب الصغار » .

وينسخ الباب السادس عشر: (3) « في حب الوطن وحث الاشتياق من عنوانين في الحاتمي هما: (4) « أحسن ما قبل في حب الأوطان » و(5) « أحسن ما قبل في الانسياق على مير الإبل » .

ويقتطف الباب السابع عشر (6): « في النحول وقصر الزيارة والبكاء قبل الفراق . حذار من وقوعه » من ثلاثة عناوين، هي: (7) «أحسن ما قيل في النحول والنحافة»، و(8) «أحسن ما قيل في البكاء قبل الفراق وحذار من وقوعه » جاعلاً العنوانين الأخيرين في فصلين.

وينكفئ إلى الجزء الأول من الحاتمي ليقتضب البـاب الشامن عشر:(10) « في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه والمرون عليه، والتعزّي بعد الفراق.» من أربعة عناوين، وهي (11): « أحسن ما قيل في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه »، و « (12)أحسن ما قيل

ر 1 ) السابق 236/2 <u>ـــ 237</u> .

ر 2 ) السابق 237/2 ـــ 240 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص .641-647.

<sup>( 4 )</sup> حلية المحاضرة 1/389 ، 390 ، 391 .

<sup>( 5 )</sup> السابق 1/398 ، 401 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 648.

 <sup>(7)</sup> حلية المحاضرة 214/2 ــ 215.

<sup>( 8 )</sup> السابق 210/2 <u>= 211</u> .

<sup>( 9 )</sup> السابق 222/2 ـــ 223 .

<sup>( 10 )</sup> جواهر الآداب ص . 653-656.

<sup>( 12 )</sup>السابق 411/1 .

في المرون على مفارقة الأحبة ،، و(3) أعزى بيت قيل في مفارقة الأحبة ،، و ( (2) شوارد الامثال: أشرد مثل قيل في التسلية عن فراق الأحبة ،

ويذكر في هذا الباب لأول مرة اسم الحاتمي(3) بعد أن أنشأ عنه سبعة أبواب كاملة. على أن الأمانة العلمية توجب ذكر المصدر منذ البداية بما أنه سيعتمد عليه دون غيره في هذا الكم الكبير.

ويقبس الباب التاسع عشر: (4) وفي ذكر الشباب والبكاء عليه، وأحسن ما قيل في مدحه وذمّه من عنوانين في الحاتمي أولهما (5): ( أحسن ما بكي به الشباب »، وثانيهما: ( (6) شوارد الأمثال: أشرد مثل قيل في التفجع على الشباب ».

ثم يشكل الباب العشرين: ( (?) في مدح الشيب، وحسن تشبيه، والاعتدار له ) من عنوانين في الحاتمي اثنين أولهما: (8) و أحسن ما قبل في مدح الشيب وثانيهما: (9) و أحسن ما قبل في الاعتدار للشيب وحسن تشبيه ) مع ملاحظة أن العنوان نفسه مشكّل من جزئين كل واحد منهما من أحد عنواني الحاتمي.

ويعمل الباب الحادي والعشرين(10): ﴿ فِي محبة الشيب على كراهبه، وفي ذمّه والاعتذار من تعجيله، وفي تقارب الخطو ﴾ في عنوانه ــ على طوله ــ ومادته من أربعة عناوين من الحاتمي، وهي:(11) ﴿ أحسن ما قيل في كراهبة الشيب، وحبه على

<sup>( 1 )</sup> السابق 411/1 .

<sup>(2)</sup> السابق 277/1، و 299/1 ــ 300.

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 655.

<sup>ُ ( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 657-660.

 <sup>( 5 )</sup> حلية المحاضرة 11/1 – 414 . `

<sup>( 6 )</sup> السابق 277/1 ، 286 ، ف 267 . ت

 <sup>(7)</sup> جواهر الآداب ص . 644-661.
 (8) حلية المحاضرة 414/1 = 416 .

<sup>(</sup> a ) حيب احاضر ۱۹۱۱ بـ — 10

<sup>( 9 )</sup> السابق 418/1 سـ 419 .

<sup>( 10 )</sup> جواهر الآداب ص 665-661.

<sup>( 11 )</sup> حلية المحاضرة 416/1 ـــ 417 .

كراهيته ٥، و ( (1) أحسن ما قبل في ذمّ الشيب ٤، و(2) الحسن ما قبل في وصف حلول الشيب قبل إبّانه ٤ و(3) في أحسن ما قبل في تقارب الخطو ٥ سيق كل ذلك في ثلاثة فصول.

ويجمع الباب الثاني والعشرين (4): « في السرى والكرى ونار القرى » في تقديم وفصل من عنوانين هما: « (5)أحسن ما قبل في السُّرى والكرى »، و « (6)أحسن ما قبل في وصف النار ».

ويصوغ الباب الثالث والعشرين<sup>(7)</sup>: ﴿ فِي الأَضياف وحسن الجوار ﴾ مع عنوانه من ثلاثة عناوين في الحاتمي، هي<sup>(8)</sup>: في أشعر أبيات قيلت في الأُضياف »، و<sup>(9)</sup> أحسن ما قيل في حسن الجوار ﴾ في تقديم وفصل.

ويقتضب الباب الرابع والعشرين (11): و في إضاءة وجوه المدوحين، وأكرم بيت قيل فيه و وعنوانه من عنوانين هما (12): و أحسن ما قيل في إضاءة وجوه المعلوحين وأحسابهم، وتمزق جلابيب الظلام دون وافديهم وزوَّارهم ، و (13) أكرم بيت قيل .

 <sup>420 — 419/1 (1)</sup> السابق 1/914 — 420 .

ر 2 ) السابق 417/1 <u>ـــ 418</u> .

ر 3 ) السابق 420/1 - 421 .

 <sup>673-670</sup> مواهر الآداب ص

ر 5 ) الحلية 210/2 ،

ر 6 ) السابق 202/2 .

<sup>(7)</sup> جواهر الآداب ص 674-678.

 <sup>(8)</sup> حلية المحاضرة 207/2 .

<sup>( 9 )</sup> السابق 404/1 .

<sup>( 10 )</sup> السابق 403/1 .

<sup>( 11 )</sup> جواهر الآداب ص 679-689.

<sup>( 12 )</sup> حلية المحاضرة 400/1 ــ 401 .

<sup>( 13 )</sup> السابق 1/1 36 .

ويختيار البياب الخامس والعشرين(1): « في أشعر بيت، وأحسنه، وأصدقه، وأصدقه، وأكذبه » وعنوانه من أربعة عناوين في الحاتمي هي(2): « أشعر بيت قالته العرب »، و(3) أصدق بيت قالته العرب » و(5) أكذب بيت قالته العرب ».

ويتخير الباب السادس والعشرين وعنوانه: (6) و في أشجع بيت وأجبنه ، من عنوانين في أبي على الحاتمي هما: (7) أشجع بيت قالته العرب » و « (8)أشعر بيت قبل في الحين »

ويقتبس الباب السابع والعشرين وعنوانه (<sup>9)</sup>: « في أحكم بيت » من عنوان فريد في أبي على الحاتمي بعد تشذيبه هو: (10) أحكم بيت قالته العرب ».

ويتنخّل الباب الشامن والعشرين وعنوانه: (11) « في هختار ما يتمشل به من الأبيات » من عنوان: (12) « شوارد الأمثال ».

والبـاب التـاسـع والعشـرون بعنوانه:(13) « في مختـار ما يتمثل به في أنصــاف

<sup>(</sup> l ) جواهر الآداب ص 684-690.

 <sup>(2)</sup> حلية المحاضرة 1/323 = 325.

<sup>( 3 )</sup> السابق 1/326 -- 327 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 327/1 = 328.

<sup>( 5 )</sup> السابق 1/828 = 328 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 691-694.

<sup>( 7 )</sup> حلية المحاضرة 1/252 = 353 .

<sup>( 8 )</sup> السابق 1/354 ـــ 355 .

<sup>( 9 )</sup> جواهر الآداب ص 695-697.

<sup>( 10 )</sup> حلية المحاضرة 1/360 = 361 .

ر 11 ) جواهر الآداب ص 698-707.

ر 12 ) حلية المحاضرة 277/1 ــــ 308 .

<sup>( 13 )</sup> جواهر الآداب ص 8()7-726.

الأبيات » يتلقطه من عنوان وحيد أيضاً في الحاتمي هو (1): « أبدع أمثال الاعجاز » خلا قدير نصف صفحة من تلك الاعجاز لم أجدها في الحاتمي.

ويلملم الباب الثلاثين: (2) وفي أحسن بيت اشتمل على مثلين ، وعنوانه، من عنوانين من أبي على الحاتمي هما: (3) وأحكم بيت اشتمل على مثلين »، و(4) وأحكم بيت اشتمل على ثلاثة أمثال سائرة ».

 <sup>(1)</sup> حلية المحاضرة 1/255 = 268.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 727-733.

ر 3 ) حلية المحاضرة 1/243 - 244 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 1/11 ، 242 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 241 ، و 4 )

## الفصل الثالث

# عرض منهج أبي بكر في تلخيصه

يلاحظ أن الحلية ها هنا مصدر أساسي للشنتريني أخذ منه كل مادته تقريبا خلا قدر صفحة واحدة مما مجموعه سبع وتسعون ونيف .

وقد صادفنا صعوبات جمّة في خلال العمل نظراً للتشويه الطارئ على نص كتاب حلية المحاضرة، والتحريف الشديد، والسقط، والأخطاء الطباعية الكثيرة، وكنّا نضطر لقراءته كله مرات عديدة للبحث عن بيت أو شطر؛ لأنه لايتوفر على فهرس للأشعار والأعجاز. فأبو بكر كان يجمع مادته لبابه ويوزعها على فصول من عناوين في الحلية تبدأ بواحد وتصل أحياناً إلى أربعة، وقد يكون عنوان الحاتمي كبير المادة، فلا يتقيّد أبو بكر بمكان واحد ينهل منه مادته، بل كما حدث في الباب الثالث عشر: (1) وي وصف الإخوان، وصفاء المودة وكدره »، والباب الثامن عشر (2); « في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه، والمرون عليه، والتعزي بعد الفراق « فقد لفق الباب الأول من خسة عناوين ذات مساحة كبيرة في الحلية، وعليك أن تبحث عن كل بيت وشاهد في طول الكتاب وعرضه، وبطريقة مرهقة؛ إنه يأخذ فيه نصف عنوان من الحاتمي (3) من

<sup>1.1)</sup> جواهر الآداب ص 624-628.

<sup>( 2 )</sup> السابق ص 653-656.

<sup>( 3 )</sup> حلية المحاضرة 279/1 ، ف 242 .

شوارد الامثال ، معقبا بسلسلة من الشواهد على أخذ المعنى وتكراره للصولي حاذفاً على عادته اسمه (1) (إبراهيم بن العباس) مع العلم أن هناك أكثر من صولي على ما في هذا الحذف من تعمية، ثم يذكراً خذ الصولي بيته الثاني من الهُذَلي (حاذفا لقبه وهو المتنجّل) على كثرة الهذليين.

ثم يغادر إلى موضع آخر بعد سبع صفحات من الحاتمي<sup>(2)</sup> ويجترئ ببعض الأبيات، وينتقل إلى مكان في أبي علي<sup>(3)</sup>: و أشرد مثل قبل في مبل الجانب للصديق وخشونته للعدو »، ويمثل ببيت لقيس بن الخَطِم، ثم الى عنوان آخر هو<sup>(4)</sup>: و أشرد مثل في صفاء الود وصحة المشابعة »، وينقل بيتاً للنابغة. ومن هذا العنوان يقتطع النصف الآخر من عنوان بابه، وبعض أقوال لعمرو بن قَييتَة والمُثَقَّب، ويرتحل إلى محطة أخرى في الحاتِمي<sup>(5)</sup>، وتحت عنوان: أشعر أبيات قيلت في شكر المودة » يأخذ لآخر حاذفا التقديم الحام للحاتمي، وهو<sup>(6)</sup>: و قال أبو هَفّانَ في كتاب الأربعة: أشعر أبيات قيلت في شكر المودة قول النابغة الجَعْدِيّ »، يتلو شواهد أخرى بعد حذف اسم أحد الشعراء (نَهَار بن تُوسِعَةً)، مع شرح بعض الكلمات الصعبة كما شرط في المقدمة. ويقيم فصلاً أول ينقله من الحاتمي (<sup>7)</sup>، فقرة بكاملها يدسها فيه مع حذف السند، وشواهد شعرية.

ويرجع أدراجه الى عنوان آخر هو (<sup>8)</sup>: ﴿ شوارد الأمثال ﴾ يدبَّج منه أقوالاً لبشار بعد أن يغير عبارات الحاتمي، يقول (<sup>9)</sup>: ﴿ وقال بشار في التجافي ﴾ في هذا التلخيص

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 624.

<sup>( 2 )</sup> الخليف من 1/279 ، إلى 285/1 .

ر 3 ) السابق 1/1 29 ، ف 288 .

<sup>( 4 )</sup> السابق 303/1 ، ف 369 .

ر 5 ) السابق 434/1 ، ف 675 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 626 ، والحلية 434/1 .

<sup>( 7 )</sup> حلية المحاضرة 440/1 ف 684 .

 <sup>(8)</sup> حلية المحاضرة 1/299 ،ف 342 .

<sup>( 9 )</sup> جواهر الأداب س 627.

المُخِلَ، مع أن عبارات الحاتمي هي (1): « وأشرد مثل قيل في تجافي عشرة الحافي، وإن كان ممّن ينتفع بعشرته قول بشار ٥، وشواهد أخرى للأعشى من مكان (2)، وللهذلي من مكان آخر نظن أنه من غير الحاتمي، ويتضم بعد البحث أنه منه (3)، مع حذف التقديم.

وفي الأبواب التي أخذها من ابن رشيق أدخل مواد جديدة من مصادر أشار إليها أو لم يشر، فهو لا يدخل معلومات جديدة ها هنا في هذه الأبواب خارجة عن هيكلية ما جاء في الحاتمي مما يفيدنا بالا مصدر جديد فيها، وأن اعتاده كان قويا متفرداً على مصدر وحيد.

وثمًا نلاحظه أيضاً أنه يقفز<sup>(4)</sup> فوق كثير من العناوين لايلتفت لموادها بينا لُلْفِيه في بعض الأبواب الأخرى \_ خاصة الأخيرة<sup>(5)</sup> \_ يتقيد بتسلسل الأبواب ضمن الكتاب لارتباط موادها بموضوعه المطروق واختياره، ويضمّن العنوان داخل فصل في بابه، وفي باب مستقل.<sup>(6)</sup> وهو لايزيد أي زيادة جديدة في تصاميم الأبواب والعناوين على ماجاء في مضمون الحاتمي، فهو منهل مادته وعناوينه.

وخلال تسعة عشر بابا فيها سبع وتسعون صفحة لم يشر لكتاب (حلية المحاضرة) مرة واحدة؛ بيد أنه أشار للقب الحاتمي مؤلّفِهِ ست مرات<sup>(7)</sup> في معرض كأنه يردّ عليه ويناقشه.

 <sup>(1)</sup> حلية المحاضرة 299/1 ،ف342 .

ر 2 ) السابق 307/1 ،ف 391 .

<sup>( 3 )</sup> السابق 304/1 ،ف 372 .

<sup>(4)</sup> مثل قفزه فوقى عنوانين: «أحسن ما قبل في كراهية الشيب وحبه على كراهيته »، و 1 أحسن ماقبل في حلول الشيب قبل إبانه » في الباب المشرين: « في مدح الشيب وحسن تشبيه والاعتذار له ، يففز إلى عنوان: «أحسن ما قبل في الاعتذار للشيب وحسن تشبيه » فيأخذه مع شواهده وقسم من عنوانه ( جواهر الآداب ص 661 والحلية 416/1 لـ 416 418 419 ).

ر 5 ) كما في الباب الخامس والعشرين ( جواهر الآداب ص 684-690).

<sup>( 6 )</sup> الباب 27 : ١ في أحكم بيت ١ ، جواهر الآداب ص 695،697 ، والحلية 360/1 ــ 361 .

<sup>( 7 )</sup> جواهر الآداب ص 655 ،662 ،663 ،663 ،686 ،697 .697

## الفصل الرابح

#### نقد منهجه

يلاحظ الباحث من النماذج التي يستقريها من تلخيص أبي بكر أنّ اللفة كانت تعوزه إلى حد كبير أثناء نقوله التي فيها جور واضح على المعنى حينا لا نتوخى نقل مصطلحات الآخرين نفسها ونحترمها، فنبدّ لها بغيرها، فقد جاء في الحاتمي<sup>(1)</sup>: « فأخذ هذا أبو تمام، فأحسن العبارة » يلخص أبو بكر هذا بقوله<sup>(2)</sup>: « وقال أبو تمام، فأحسن »، اذ القول غير الأخذ الذي هو من مصطلحات النقد المشهورة، وفي الحاتمي<sup>(3)</sup>: « وإلى هذا ذهب الفقعسي » يعكس أبو بكر فيورد العبارة: (4) « وإلى هذا نظر الفقعسي »، وفي كل حال الذهاب شيء والنظر الذي هو من مصطلحات النقد شيء آخر مختلف حين في منظار العصر الذي كان يكتب فيه كان متعارفا على هذه المصطلحات ومتفقا عليها في كتب النقد والبلاغة.

 <sup>(</sup> ا ) حلية المحاضرة 224/2 .

ر 2 ) جواهر الآداب ص 630.

<sup>( 3 )</sup> حلية المحاضرة 225/2 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص133.

وفي الحاتمي<sup>(1)</sup>: « أخذ هذا المعنى ابراهيم » حوَّفا أبو بكر الى<sup>(2)</sup>: « واحتذى الصّولي هذا المعنى » والاحتذاء غير الأخذ أيضاً.

ويأتي الحاتمي باسم الشاعر على التخمين(٥)، يقول: ﴿ أَظُنُ مُسْلِماً فَيحولها أَبُو بِكُمْ لَصِيغة التأكيد ذاكراً (٩): ﴿ وقال مسلم ﴾.

وقد لاحظنا تحريفا في اسم الشاعر أبي سعد المخزومي كُتِب: أبا سعيدٍ المُخرُوميِّ ولا يوجد شاعر بهذا اللقب، وقع التحريف في نصّي الحاتمي والشنتريني<sup>(3)</sup> معا، وأظنه من عبث النساخ.

وامتد أثر تلخيصه السلبي الى عبارات هامة جرَّدها من النص، أورد الحاتمي<sup>(6)</sup> قائلا في بعض تعليقاته: « فعمد بعض الشاميين المتأخرين إلى هذا المعنى فتناوله، وأورده في أبيات مطبوعة، مصنوعة سهلة، جزلة، لم يقصر به تأخر عصره عن اللحاق بمن تقدمه، فقال »، نقله أبو بكر بعد أن حذف<sup>(7)</sup>: « الشاميين، هذا المعنى، تأخر ».

 <sup>(1)</sup> الحلية 226/2.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 631.

ر 3 ) الحلبة 413/1 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 659.

<sup>( 5 )</sup> السابق ص 281 ، والحلية 418/1 ، 419 .

 <sup>( 6 )</sup> حنية انحاضرة 1/99/1 ، ف 574 .

<sup>( 7 )</sup> حواهر الأداب ص 646.

## الفصل الخامس

### قيمة نص الحواهر والحديد فيه بالمقارنة مع نص حلية المحاضرة:

يكمل بعض النصوص بعضها الآخر(1)، فهذا فضل مشترك لها جميعا فيا بينها، ونشر نص مثل نصّ: « جواهر الأداب » سيكون فاتحة لهذا الفضل يشارك به صنوه من النصوص الآخرى في هذا الإسهام المشرّف.

جاء في الحاتمي<sup>(2)</sup>: « حدثني ابو [الحسن] أحمد بن محمد العرو [ضي] قال : حدثني [أحمد بن ] يحيي لبعض بني أسد:

| فيطيقه                                   | ***************************************  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| من فزاد فيصيبه                           | ***************************************  |
| أنّه استحال عليه التعرف على الشعر الممحو | وقد ذكر محقّق الكتاب <sup>(3)</sup> : ال |
| بكر الشنتريني <sup>(4)</sup> تاما، وهو:  | تماماً هـوقد ورد هذا الشعر في كتاب أبي   |
|                                          |                                          |

<sup>( 1 )</sup> تم تكميل نص الجواهر في كثير من المواضع الناقصة والمضطربة اعتهاداً على حلية المحاضرة وغيرها ( جواهر الآداب 622 ، 692 )

<sup>( 2 )</sup> حلية المحاضرة 1/390 ف 555 .

<sup>( 3 )</sup> السيد الدكتور جعفر الكتاني: حلية المحاضرة 1/396 ، الحاشبة 94 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر ألآداب ص 642.

ه... وقال بعض بني أسد:

أَنُمْ تَسَرَ أَنَّ الرَّيْحَ بِسِينَ مُسَوِّسُسِلِ وَجَسَاوَاءَ يَسَرُّكُو هُسَمُّ هَسَا وَيَطِيبُ بِسِلادٌ لَبِستُ اللَّهْوَ فيهِسا مع الصَّبِسا للله الحقق أن يضيفه إلى نصَّه، ويكمل به ما مُحِي تماماً.

وجاء عنوان في الحاتمي(1): « [أحسن ما قيل في] الانسياق على سير الابل »، وصحيح هذا العنوان كما جاء في الشنتريني(2): « أحسن ما قيل في حث الاشتياق »، لا الانسياق.

وجاء في الحاتمي<sup>(3)</sup>:

« لاعهد في بعد أيام الحملى بهم سقى الله أيام الحمى المطرا » وهذا البيت مكسور بهذه الرواية لسقوط « مستف » من أول العجز ؛ لأنه من البسيط، ويقابل الحزء الساقط في رواية الجواهر بعد حذف لفظة « أيام » : « وعل ذاك »، فتكون رواية البيت صحيحة كاملة كما جاء في الشنتريني فيما يلي (4):

لاعَهْدَ لِي بعدَ أَيِّسَامِ الْجِمَسِيُ بِهِسَمُ وَعَسَلَّ ذَاكَ، سَـقَـىٰ اللَّهُ الحَمَــٰيُ المُطَـرَا وجاء في الحاتمي<sup>(5)</sup> بيت فيه عدَّة غلطات هو:

وَعَهَــَد صِبَـــاً فِــَـه يُـــازِعُكَ الْهَوَىٰ بِسَــهِ لَكَ أَتَـــرَابٌ لِلْـَالَّهُ الْمُتَسَـسَارِبِ وجاء في الحاتمي كذلك<sup>(7)</sup>:

<sup>( 1 )</sup> حلية المحاضرة 398/1 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الأداب ص 641.

 <sup>( 3 )</sup> حلية المحاضرة 1/1 (3 ).

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 643.

 <sup>( 5 )</sup> حلية المحاضرة 1/390 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 643.

<sup>( 7 )</sup> حلية المحاضرة 1/390 .

أحنَّ إلى الأراك مَبَ المُسَادِ الصَّلَ اللهِ السَّالِ اللهِ الصَّلَ اللهِ السَّلَ اللهِ اللهِ اللهُ من الطويل، وصحيحة كما في الشنتريني (١):

آجِنُ إِلَى وَادِي الأَرَاكِ صَبَــسابَــــة لِعَمهــــــــ الصَّبَـــا فيـــــــه وَتَـــذُكَارِ أَوَّلِي وَر وورد في الحاتمي خبر هو<sup>(2)</sup>:

أخبرنا محمد بن يحيى، قال أخبرنا محمد بن يزيد المبرد، قال كان عمُّك إبراهيم بن العباس أحرزهم رأيا من خاله العباس بن الأحنف في قوله:

ونساجيت نفسي بسالفسراق أروضها فقسالت رويدا لا أغسرك من صسسر إذا صسك من أهموى أَحَرُ من الجمسر إذا صسك من أهموى أَحَرُ من الجمسر قال: فاستحسن ذلك.

والأغلب أنَّهُ حدث سقط في نصّ الحاتمي شمل بيتين ضمن هذين البيتين، يفصل بينهما عبارة ساقطة أيضاً، وهي: ﴿ وقال العباس »، تما أوقع في وهم أنَّ البيتين هذين الباقيين هما للعباس، وخرجهما في ديوانه كما ذكر (٤)، وهذا غير صحيح لعدم وجودهما فيه بهذه الصيغة، وصحيح هذا الخبر كما في الشنتريني (٩)؛

وقال إبراهيمُ بن العبّاس:

وَنَسَاجَيْتُ نَفْسَي بِالْقِسِرَاقِ أَرُوطُسَهَا فقسلتُ لَهَسَا: فَالْفَجْرُ وَالْسِينُ وَاحِدًا [وقال العبَّاس](5):

فَقَــالَتْ: رُوَيْـدَاً، لاأَغُــرُكَ من صَـــرِ فقــالت: أَأْمُنَىٰ بـالفِـراقِ وبـالهَجـرِ؟!

من الآن قَسَائِسَأَسُ، لا أَغُرُكَ مِن صَبْرِ<sup>(6)</sup> وفِسِرُقَسَةُ مَنْ أَهْسَوَىٰ أَحَسَرُ مِن الجَمْسِرِ

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 642.

<sup>( 2 )</sup> حلية المحاضرة 405/1 .

<sup>( 3 )</sup> حلية المحاضرة 407/1 الحاشية رقم 155 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 654.

<sup>( 5 )</sup> أضيفت العبارة من المحقق .

<sup>( 6 )</sup> البينان في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 135 ) .

وهكذا بمكن أن يستدرك هذان البيتان الساقطان من الحاتمي عن الشنتريني. ونقف في الحاتمي التن نص فاسد مشوَّه جداً، ومملوء بالأخطاء والتحريف والسقط، وانكسار الوزن، إذ يروي: « أحبرنا محمد بن يحيى قال أخبرني أبو ذكوان عن [التوزي] قال: « أحسن ما قبل في ذمّ الشيب ومدح الشباب قول بشر بني الحارث:

وأين لسا بالأبرقين قصير وسيا بيا الأبرقين قصير وسيا بيا الأبرقين قصير وسيا بيا الأبرق المسكروه كل غير و و المسلما عبلا شبيعي شبابي بشرت تسرافب عبين المستى بقتسير وذكر محقّ كتاب الحاتمي حول ما جاء بين حاصرتين أنّ (2): «محلها معمى، فتبعنا الحروف واستأنسنا بالسند في غير هذه الرواية »، وحول الرجل وشعره قال (3): الم نقف على شعر الرجل مع بذل جهد في مظان كثيرة، وقد وصفه صاحب الفهرست ص 261 بأنه العابد الزاهد. وقد توفي حوالي سنة 227 وترك كتابين »، وظاهر أن الخطأ والسقط والتحريف نال هذا الخبر في تسع مواضع، وتصحيحه كا في الشنتريني (4): « قال الأصّمَعيّ ( وليس التوزي ): أحسن ما قيل في ذم الشيب ومدح الشباب قول بعض بني الحارث بن كعب ( وليس بشر بن الحارث ):

سُـ قَــيَا لَأَيّام مَصَّـيْنَ مَعَ الصَّبَا وَلَيّالِ لَنَا بِالأَبْرَقَيْن فَصِسِيرِ وَنَـلْبَسُ وَشْـيَا مِن حَال، وَحَلْيُنَا شَبِسابٌ يبرى الْمَحَّرُوة كُلُّ غَيُسودِ فَسَلَمْسا عَلاَ شَـيسِي خَبَابِي بَشَّرَتْ تَــواقِبُ عَيْسينِي لِمُّجِسي بِقَجِسيرِ اللهِ فَسَاعِيل المُجَسي بِقَجِسيرِ الله وصف وجاء في الحاتمي: (3) الله قال أبو على: والناس يرون أن أحسن ما قيل في وصف الشيب قول الفرزق:

والشَّيْبُ يَسْهَ صَ فِي الشَّبَابِ كَأَنَّـهُ لَلْمَالُ يَصَيِعُ بِجَالِمَيْكِ بِ اللَّهِارُ

 <sup>(</sup> ۱ ) حلية انحاضرة 413/1 . ف 614 .

<sup>( 2 )</sup> حلية المحاضرة 1/429 . الحاشية 186 .

<sup>( 3 )</sup> السامل ص . ن الحاشبة 187 .

<sup>( 4 )</sup> حواهر الآداب ص 650.

<sup>( 5 )</sup> حلية المحاضرة 15/11 .

قال أبو على: وهذا خطأ؛ لأن هذا البيت مركب تركيبا معكوسا، ولا تصحّ المقابلة في التشبيه، إلاّ بأن يقول:

والشيب ينهض في الشباب كأنّه نهار يصيح بجانبي أيّه أن يقول ورعا خطّاً الحاتمي الفرزدق من تشبيه الشيب بالليل لأول وهلة فعليه أن يقول كأنه نهار، لكن الشنتريني يجعل المُشبّه هو الشباب، فيعبد الهاء عليه (1): « قال الشيخ \_ وققه الله \_ : وليس عندي كما ظن؛ لأن الهاء من « كأنه »، تعود على الشباب لا على الشيب، وذلك أنه لما أخبر بأنّ الشيب ينهض في الشباب وصف حال الشباب مع الشيب، فقال: كأنّه كذا، مع العلم أنه لم يرد أن يشبه لا الشيب ولا الشباب، ولكن أراد تشبيه « تهوض الشيب في الشباب » « كأنه ليل بجانبيه نهار » الصورة لا تتجزأ والشينتريني في ردّه يظهر أنه يعتمد على النحو.

وتابع أبو على (2) ( ومثل هذا الخطأ والعكس قول أبي نواس في صفة الخمر:
كأنَّ بَقَالِها ما عَفَا من خَهَابها تَفَارِيقُ شَهْهِ في سَسوادِ عِذَادِ
تَهَرَدُتْ بِهِ مُ انفَرَىٰ عن أديجها تَفَرِيّ لَيْهِ لِم عن يَهاضِ نَهَادٍ
فجميع التشبيهات في هذين البيتين مركب على غير تركيب صحيح؛ لأنه شبه
أخبًاب بالشيب في البيت الأول، وهو تشبيه صحيح ثم شبهه في البيت الثاني عند تقريه
بالليل، فوجب أن يكون الحباب أسود، وقد جعله في البيت الأول أبيض ( وكلام الحاتمي الى هنا صحيح، ويتابع (3):

مدَّم شَبَّه الحَمر بالعِذَار الأُسُود في البيت الأوَّل » وهذا صحيح ويتابع:

« فوجب أن يكون وصف نبيذاً أسود. وجعله في البيت الأخير يشبه النهار، فوجب أن يكون وصف خمرا. وليس في التناقض والاستحالة شيء أقبح من هذا «

<sup>(1)</sup> جواهر الأداب ص 622.

 <sup>415/1</sup> علية المحاضرة 415/1 .

<sup>( 3 )</sup> السابق: ص. لا .

والكلام صحيح الى هنا يقول:(1):

« وقد كان سبيله \_ إن كان وصف نبيذاً أسود \_ أن يكون ترتيب الكلام: تردَّت به ثم انفرى عن أديمها تفري نهار عن سواد ليل حتى يكون تشبيه النهار بالحباب<sup>(2)</sup> وتشبيه [النبيذ] بالليل غير مناقض تشبيهه [إياه] بالعذار الاسود. وفي الحملة، فلم يرد إلا وصف الحمر، والأبيات المتقدمة تدل على أنه ما وصف إلا خمراً لا يجوز تشبيهها بما ينافي ما ذكرنا ».

وكلام الحاتمي \_ على ما تعرض له نصه في الحلية من التشويه في الطباعة \_\_ وبعد تصحيحه \_ صحيح كله حول بيتي أبي نواس، حسبا وجههما في روايته: « ثم انفرى عن أديمها » وعلى ما قدرت كذلك صحيح في بيت الفرزدق.

إِلَّا أَنَّ أَبِا بَكُر يُوجِه رُواية بِيت أَبِي نُواسِ الثَّانِي هَكَذَا ﴿ (3) ثُمُ انفرت عَن أَدِيها ﴾ بخلاف ما وجهه الحاتمي، ويبني عليه استنتاجات يخرج منها أن تشبيه أبي نُواس صحيح لا مطعن فيه ولا تناقض كما زعم، ونصه كالآتي: (4) ﴿ وعابِ الحاتمي أيضا قول أبي نُواسٍ في صفة الحُمر: كأنَّ . . . ،

فزعم أن جميع ما فيها من تشبيهات معكوسة؛ لأنه شبّه الحباب في البيت الأول بالشيب. وفي البيت الثاني بالليل. هكذا زعم، والأمر على خلاف ما توهم؛ لأن قوله « تردت به » يعني بالحباب، ثم انفرت عن أديمها؛ أي انسلخت عن ذلك الحباب الذي

<sup>( 1 )</sup> السابق 1/416 .

<sup>(2)</sup> السابق: ص.ن، ويوجد خطأ واضطراب في نص الحلية، ونصها كما يلي: ١ تردّت به ثم انفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض نهار عن سواد ليل حتى يكون تشبيه النهار بالحباب غيّر بالشيب.. ٥، وهذا غير صحيح، ولابدّ من إصلاح النص كما فعلت ليستقيم كلام أبي علي .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 622.

<sup>( 4 )</sup> السابق نفسه ص 622.

<sup>( 5 )</sup> ديوان أبي نواس ص 312 .

تردت به، وصار لها بالأَديم كما انسلخ اللَّيل عن بياض النهار. وهُذا تشبيه صحيح لامطعن فيه، ولا تناقض كما زعمه.

وإذا عدنا إلى رواية ديوان الشاعر نجدها «ثم انفرت عن أديمه » فتجعل التشبيه صحيحا لامطعن فيه: « انسلاخ الخمرة عن أديم الحباب كانسلاخ الليل عن بياض النهار » وهكذا نكون أمام ثلاث روايات لأبي على وللشنتريني وللديوان، وتبقى رواية الديوان صحيحة أصح ما ورد، وتبقى استنتاجات أبي على بالحلية ومآخذه على روايته صحيحة أيضا، وكذلك دفاع أبي بكر عن أبي نواس وتشبيهه الصحيح على ما روي يأتي في مكانه، وصحيحاً لا مطعن فيه وجديداً؛ لأنه يسوق رواية قريبة من رواية الديوان وأكثر قربا من رواية الحاتمي. وإنَّ دُلَّ هذا على شيء؛ فانه يشير إلى أنَّ أبا بكر لم يقبل كلام أبي على الحاتمي على عواهنه هذه المرة وشك ، فعاد إلى الديوان وراجع الشعر ووثقه في هذه الرواية القريبة من روايته الخالفة لما رواه أبي على، فأعطى ما خرج به عن مألوف عادته في التلخيص، فظهر علمه، ووقف نِدًّا أمام نظيره الحاتمي.

ونقع في كتـاب أبي على الحاتمي على هذه القصيدة (1): 1 وقال ابن طَبـَاطَبَـا

|                                        | فاحسن:                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| فَدَفْدَا بِعَدُ فَدَفْدُ              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الشرد المشرد                           | بدت في الدجى                          |
| سببيسلين أذكاهما لعسناش مسلدد          | كأني أرى في البيد                     |
| حندس الليل اهتدي                       | فسلم أدر والظسلمساء يقبض نساظري       |
| مطرد                                   | كأن لهيب النار                        |
| المدد                                  | اذا حركتها الربح في الجو              |
| الموردج                                | لها حبك تبدو لعيني                    |
| شويه وسقط، واختلاط في عباراتها، وتحريف | وواضح ما وقع لهُدُه القصيدة من ته     |
|                                        | فأأناذا النفايين                      |

 <sup>(1)</sup> حلية المحاضرة 204/2.

ويقـول محقق كتـاب الحاتمي: (١٠، ، ،وأمام هذه الأبيـات السبعـة وقفت متحيراً، إذ هي ممحوة في الأصل، ولم أعثر عليها في أي من المصادر التي تناولتها . . ٣ ونحيل هاهنا على هذه القصيدة ونكتبها كاملة (إلَّا ثلاث كلمات قدرتها) كما وردت في نصنا الجديد للشنتريني(2):

﴿ وقال ابن طباطبا:

عَشَـــوْتُ إلىٰ نـــارِ تَنَـــاءَتْ فــلم أَزَلُ بَــدَت في الدُّجَي ذاتِ البيـــين كما بَــدَا كَأَنِّي أَرَىٰ فِي الْحَوِ سُــــارَثِينَ أَوْ أَرَّىٰ فَسَلَمَ أُدرِ والظُّسَلَّمُسَاءُ تَقْبِصُ نَسَاظِرِي كأنَّ فيبَ النِّسارِ عنسدُ اتِقسادِهَا اذا حَـرٌكُتْهـا الرِيْحُ لِي الْحَوْ خِـلْتُهَــا لَهَــا حُبُــِكُ تَلِــدُو لِعَــيْـنِــيَ كَالَّقِ

أجوب إليهها فذفذا بغد فذفد سُهَيْسِلُ اليَمَسانِي كالطُّريدِ المُشَرَّدِ سُهَالَيْنِ إِذْ لَا حَا لِعَاشِ مُلَدِّدٍ بِأَيِّهُمِا فِي خِنْدِسِ اللَّهِلِ أَهْمُدِي [سريق مغيب في سحساب(<sup>3</sup>) مُطَسرُّ دِ بَسَنَا لَهَبِ خَلْفَ السُّنسَانِ الْجَدُّدِ أَرَاهَا عِشَاءً في السَّحَابِ الْمُوَرَّدِ

وقد أعقبت هذه القصيدة في الحاتمي بقطعة للشاعر نفسه هي (<sup>4)</sup>: «وله يصف السراج ونور المصباح فيه:

> يسالسسراج يضيء مسلتيسا خيييرا كالحبيبانييار في آنيسة مصاحها في ضميرها شبها

مسسطرم كالنسار غسايسة الضرم مشسسل سيسسان مخضب بسدم وغير خاف ما في هذه القطعة من تحريف وخطأً أَخَلًّا بالوزن إخلالاً تشديداً،

وأحالا المعنى ثما جعل محقق الكتاب يقول (5): وبرغم ذلك كله لم أجد أي بيت من

<sup>( 1 )</sup> السابق ص. ن.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 673.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> بقى مكانها فارغاً في الأصل المخطوط فقدرتها منى هكذا .

 <sup>( 4 )</sup> حلية انحاضرة 204/2 .

<sup>( 5 )</sup> المصدر نفسه 206/2 الحاشية 28 .

أبيات ابن طباطبا الواردة في الفقرات 957 ، و1389 ، و1390 . وقد وردت هذه القطعة وافية وصحيحة غير منقوصة في كتاب الشنتريني (1)، وهي:

أيَّ البِسرَاجَ أَيْضِسيءُ مُسلَتَ هِنَا وَرَاءَ كَأْسِ تُضِسسيءُ فِي الطُّسلَمِ حَمْسرَاء كَالْمُلْ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّسرَمِ الطَّمِي المُسلِم المُسلِم المُسلِم المُسلِم الطَّامِينَ الطَّامِينَ الطَّامِينَ السَّفِطُ والتَّسُويَةُ فِي نَصِهُ كَمَّا جَاءَ (2):

مِثْمَرُ هَذَهُ الطَّاهِرَةُ فِي كَتَابِ الْحَامِي السَّقِطُ والتَّسُويَةُ فِي نَصِهُ كَمَّا جَاءً (2):

عن الأصمعيّ قال أحسن ما قيل في حسن الجوار:

جاورت شيبان فاحلولي جوارهم أصالفراء فظلَّن موقد التار عما دَعَا المحقق إلى القول<sup>(3)</sup>: « إنّه لم يستطع إلى البيت سبيلاً ».

والخبر وبيشاه صحيحان كاملان في نصنا الجديد المنشور للشنتريني، وهما<sup>(4)</sup>: « وأما حسن الجوار، فقد قال الأصمعي: أحسن ما قيل فيه قول الشاعر:

جَاوَرْتُ شَيْبَانَ، فَاحْلَوْلَىٰ جِوَارُهُمُ إِنَّ الكِسرَامَ خِيسارُ النَّساسِ لِلجَسارِ قَـوْمٌ يُهِسِيسُسونَ كُومَ الحَرْرِ يَيْسَنَـهُــمُ إِذَا العَــذَارَىٰ تَصَسَلَّتُ مَـوقِـدَ النَّسارِ

وهذا الاضطراب الذي حدث في نصّ كتاب الحاتمي نجا منه بحمد الله كتاب السنتريتي في تلك المواضع، وبالإمكان الاعتباد عليه وتتميمه منه، ومنه ماجاء في كتاب أبي على قوله(5):

« وقال الحطيئة...

وأورد المعنىٰ في عبارة أخرى وفق فيها فقال:

هـــــم القــــوم الذين إذا ألمت من الأبيام مظلمة أضاؤوا

<sup>( 1 )</sup> جواهر الأداب ص 673.

<sup>( 2 )</sup> حلية انحاضرة 403/1 ، ف 584 .

ر 3 ) السابق 407/1 ، الحاشية 145 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 677.

<sup>( 5 )</sup> حلية المحاضرة 1/101 .

في الماء دنت في الماء دنت المسلم الماء ومكسسوم الماء الماء الماء المسلم الماء المسلم الماء المسلم الماء المسلم حياوا من الشيرة حيث شيساؤوا

فقد وُضِعَ بيت للحطيئة (1)، وهو الأول من هذه الثلاثة الأبيات في صدرها، ونسبت المقطوعة كلها للحطيئة، وهذا غير صحيح؛ لأنه جاء ببيتين عقب بيت الحطيئة وهما للشاعر أبي البرج القاسم بن حنبل المري بعد إسقاط اسمه قبلهما مع أول بيت معهما ضمن نصها الصحيح في كتاب الشنتريني (2):

وقال أيضاً ( الحطيئة ):

هُ مِنْ الْقَدِيْ فَمُ الذين إِذَا أَلَمْتُ مِنَ الأَيْكَامِ مُظْدِيْ لِمَكَمَّةُ أَصَالُوا وَالْمَكَةُ أَصَالُوا ومنه قولُ الفاسِمِ بن حَنْبَلِ الْمُرِيِّ(3):

مِنَ السِيْسِ الوُجُوهِ بَهِ سِنَسَانِ لو أَنْكَ تَسْتَعَسِيءُ بِهِم أَصَسَاؤُوا (4) فَ السَّمَاءُ وَمَكَرُمَةِ، دَنَتَ لَهُمُ السَّمَاءُ مُسَلِّوا مِن الشَّمَاءُ مُسَلِّقًا مِن الشَّرِمِ العَشِيرة حَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِّمُ العَشِيرة حَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِّمِ العَشِيرة حَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِّمُ العَشِيرة حَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِمُ العَشِيرة عَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِمُ العَشِيرة عَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِمُ العَشِيرة عَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِمُ العَشِيرة عَيْثُ شَسَاؤُواهِ المُعَلِمِ العَيْمِ السَّمِ العَيْمِ العَامِ العَيْمِ العَامِ العَامِ العَامِ العَلَيْمِ العَيْمِ العَلَيْمِ العَامِ العَلَيْمِ الْعَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَي

فقد أدَّى سقوط سطرين من كتاب أبي علي إلى دمج بيت الحطيئة في صدر قطعة أبي البرج تما أُخَلُّ وأَدَّىٰ إلى الاضطراب في نصّه.

وجاء في أبي على الحاتمي<sup>(5)</sup>: « وأحسن بيت في الصبر عند الجوع قول عمرو ابن الإطنابة ». وفيه تحريف، وصحيحة كالآتي في الجواهر<sup>(6)</sup>: « وأحسن بيت في الصبر عند الروع ».

<sup>( 1 )</sup> وهو في ( ديوان الحطيفة ص 102 ) ضمن قصيدة يمدح بها أنف الناقة، برواية:

هُ مَنْ الْأَيْدَ مَ اللَّذِينَ إِذَا أَعَدَّ تُنْهُدَّ مَنَ الأَيْدَامِ مُظْلِمَ مَثَا لِمَ مَثَا الْأَيْدَام ( 2 ) جواهر الآداب ص 680.

<sup>( 3 )</sup> هو أبو البرج القامم بن حنيل المري: شاعر إسلامي ( المؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء ص 333 ) .

 <sup>(4)</sup> الأبيات في (المؤلف والمختلف مع معجم الشعراء ص333) ضمن قصيدة بمدح بها الشماعر أبو البرج
 القاسم بن حنيل زفر بن أبي هاشم بن مسعود .

ر 5 ) حلية المحاضرة 252/1 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 692.

وقول الشماح، في أبي على الحاتمي(1):

وكلّ حمليسل غمير مساوم أم معاون (2) مملي حليسل، صماوم أم معاون (2) مروي هكذا، وصحيح روايته كما في أبي بكر الشنتريني (3):

وكُلُّ خَلِيهِ إِنْ مُعَارِمٌ مُعَارِمٌ أَوْ مُعَارِدُهُ وَكُلُّ خَلِيهِ إِنْ مُعَارِدُهُ أَوْ مُعَارِدُهُ وبيت صالح بن عبد القدوس في أبي علي(4) هكذا:

ر ولاق ببت ... من لقسيت تكسن له صديقاً، وإن أمسى مُصِراً على حقد ١٠ وصحيحه في أبي بكر (٥):

وولاق ببشر ...... وإنْ أَمْسَـــــــــــــــــَا عَــــــَـــَالَىٰ جَفْـــــــــِا وورد العجز في أبي علي كالآتي<sup>(6)</sup>:

و لو صبح منك الهوى أرشدتُ الحمل ؛

وهو خطأ يُخِلُّ بالمعنى ويكسر الوزن، وصحيحه كما في أبي بكر<sup>(7)</sup>: « لَوْ صَحَّ مِنْكَ الْهَوَىٰ أَرْشِدْتَ لِلْحِيَلِ »

وفي أبي على<sup>(8)</sup>:

و وقول أبي سماك ، .

وهذا تحريف وخطأ، والصحيح كما في المرزباني<sup>(9)</sup>: لا أبو سمَّال، وهو سمعان ابن هبيرة بن فروة.. من دودانَ بن أسد: شاعر شريف ذكر المرزباني أنَّه تنخل له أشعاراً

 <sup>(1)</sup> حلية المحاضرة 360/1.

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( ديوان الشاخ ص 173 ): الفكل .. أو معارزا .

<sup>.</sup> ر 3 ) جواهر الآداب ص 696 ، والمعارز: العاتب .

 <sup>(4)</sup> حلية المحاضرة 1/305.

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 704. وضبّ على الجِفد: اشتدَّ جِرْصه عليه وطلبه له ( تاج العروس: ضبّ ) .

 <sup>( 6 )</sup> حلية المحاضرة 264/1 .

ر 7 ) جواهر الآداب ص 721.

<sup>( 8 )</sup> حلية المحاضرة 1 /366 .

<sup>( 9 )</sup> معجم الشعراء ص 137 .

حساناً في كتاب بني أسد<sup>(1)</sup>، وفي شعره: كَأْنِي وَسَـــــمَّـــــالاً مِنَ الدَّهْـــرِ لم نَعِشْ يُعَـــهَـنسرُفِي الأَقْــــوَامُ بـــالصَّبْسـرِ بَعْـــدَهُ

جَمِـبعَــاً، ورَيْبُ الدَّهْرِ للمَـرءِ كَارِبُ وليس لِصَــــذع في فــۋادِي شَــساعِبُ.

وفي أبي على<sup>(2)</sup>:

ه ومثله قول بشار:

[شبا] الحرب خيرٌ من قَبُول ِ السَّلام<sup>(3)</sup>:

وهذا خطأ ظاهر، وصحيحه ما في أبِي بكر<sup>(4)</sup>، ويعضده ديوان بشار وهو:

شَبَا الحَرْبِ خَيرٌ من قَبُولِ الْمُظَالِمِ.

ويستنتج المتبع من ركام هذه النصوص الناقصة والساقط منها، أو المحرفة المضطربة، أو الغزيرة الأخطاء، أو المكسرة الأوزان في عشرات الصفحات ـــ وهذا غيض من فيض ــ من الأعلام والأشعار والأقوال النثرية أن لنص كتاب أبي بكر في جزئه الثّاني خطر عظيم، وفوائد جُلّىٰ لا تُخصى، وفيه جديد يعبر عن شخصية صاحبه وعلمه أصدق تعبير، ومنهجه، وليس من الخير بتّة أنْ يبقى هذا النّصُّ الصَّحيح طَيَّ الإهمال، ورهن ظلام النّسيان.

فَـلْيُكَمَّــلْ منــه السَّـــاقط النـاقص، ولْيُصَحَّحِ الخَطَأ، ولْيُقَوَّمِ التَّصحيفُ والتَّحريفُ، في نماذجَ ثمَّا أفضناه، وغيره ثمّا لم نتعرض له.

<sup>(1) (</sup>السابق: ص: ن، والمحبر ص220 ، وجمهرة أنساب العرب ص195 ، والمؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء

ص137).

 <sup>( 2 )</sup> حلية المحاضرة 1/1 26 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 716.

<sup>( 4 )</sup> العجز في ( ديوان بشار 194/4 ) ضمن قصيدة، وتمامه: من الدراء التأريخ الله المدينة المدارع المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة

## الفصل السادس

### مصادر جواهر الآداب في الجزء الثالث

#### أسلوب الشتنريتني في ج3

إذا استقرأنا بعض كتب البلغاء من مثل سعيد بن حميد إلى محمّد بن عبد الله ابن طاهر وقوله: «وأعظم اللّهُ للأمير الأجر، وأجزل له المَنُوبة والذَّخر، وجعل اللّه الأمير وارث أعمارنا، والباقي بعدّنا، والمؤمَّل لخُلُوفِنا وأَعْقَابِنا، ورحِم اللَّهُ أبا فلان، ونقله إلى جنَّته التي لا يجاوزُها أمل، ولا يوازيها خطر،...(١)».

فنجد أنَّ جُلَّ هذه العبارات مستثمر لدى أبي بكر الشنتريني ومتأثر به في الباب العاشر من الجزء الثالث من كتابه، ومضمَّن لديه .

وحين ننظر في كتاب للحسن بن وَهْبٍ إلى القاسم بن الحسن بن سَهْل يعزّيه، يقـول: «مَدَّ اللَّهُ في عمرك موفوراً غير مُنتَقَص، وممنوحَاً غير مُمْتَحَن، ومُعْطَىً غَيْرَ مُسْتَلَب،(2) .

نُلْفِي الشيءَ نفسه الذي سلف، تأثر الكاتب بعبارات من محفوظه من كُتُب للمشارقة الأعلام، بل هو واقع تحت أمراء كتابهم يضمن جملهم، ويُرَصِّع بها بابه في

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> اختيار المنظوم والمنثور 307/13 عن جمهرة رسائل العرب 293/4 .

<sup>( 2 )</sup> زهر الآداب 199/3 .

أكثر الَّلحظات التي ينبغي أن يكون فيها مع خاطره متحرَّراً، وعلى طبعه مُتَدَفِّقاً، يعبر عن مكنون عاطفته، بعيداً عن الاقتداء، وجوهر الآخرين .

إنَّه يلتصق بتلك الصفة الغالبة عليه التي هي الاستشهاد بعيون أقوال الآخرين ورائق كتبهم مما يؤكد سيطرة الاتباع عليه، وغلبة روح النَّقل على الابتداع، ونفسية الناسخ على الابتكار حتَّىٰ في أكثر حالاته انفعالاً وإثارة .

## الفصل السابع

### نقد عمل المؤلف

يربو عدد المراجع التي اعتمد عليها أبو بكر الشنتريني في هذا الجزء الثالث على خُمسة عشر مرجعاً بما فيها كتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة الدِّينورَي كمصدر أساسي شأنه في أجزائه الأخرى ينقل عنه دأبا، دون أن يشير إليه أو لمؤلفه بتة.

ولئن كان يحذف السند والمصادر، فإن لنصه أحياناً ميزة على النص المطبوع من كتاب ابن قتيبة بسبب السقط في بعض الأماكن من هذا الأخير، وما ورد فيه من تصحيف وتحريف، ولانفراده عنه وعن ابن عبد ربه ببعض الروايات الجيدة.

ونجد أبا بكر يجوز سريعاً بالنُصّ الذي ينقله دونَ أن يتعطف عليه بنظرة نقدية ترد له بعض ما خسره في مصدره أصلا، أو على يد النَّسِاخ، كما فعل حينها نسخ خطبة لعُثْبَةَ بن أبي سُفْيانَ (1) مَسَّها السَّقط والتَشويه في المصدر المنقولة عنه (2) م

وتتقدم إلى الخطبة البتراء لزياد بن أبيه، ومصدرها عند أبي بكر الشنتريني ابن قتيبة (3)، الذي جاءت فيه أيضاً مجزأة أو مقاطع منها، قد أُقحمت فيها عبارات من خطبة الاستلحاق، وقريب من هُذه الرواية ما ورد في أبي على القالي (4)، الذي يضيف

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 810-811.

<sup>( 2 )</sup> قارن هنا بين نصلَ هذه الخطبة في الجواهر ، وصنوه في ( عبون الأخبار 239/2 ، والعقد 140/4 ) .

ر 3 ) عيون الأحبار 241/2 ـــ 242 .

<sup>( 4 )</sup> النوادر 185/3 .

على الخطبة عبارات الحمد لله والثناء عليه، في حين شكك بعض العلماء بذلك؛ لأنَّها بسببه سُمّيتُ بتراء .

وكنت أتصور أن ترد هذه الخطبة الجليلة كاملة منتظمة عند ابن قتيبة كما وردت في الجاحظ وابن عبد ربه والطبري (1)؛ لأنَّ زياداً قالها سنة ( 45 هـ ) في البصرة (2)، فكيف يقحم في صدرها خطبة الاستلحاق أو أجزاء منها تلك التي ارتجلها أمام الشهود في دمشق سنة 44 هـ عقب استلحافه من قبل معاوية؟ وأستبعد تماماً أن يعيد زياد تلك الخطبة في صدر البتراء في البصرة مرَّة ثانية ومن غير المعقول، زد على أنَّها لم ترد بهذه الرواية إلاَّ لدى ابن قتيبة، والقالي، مع اختلاف السّند؛ إذ نقل أبو بكر عن الأول الذي أرجح أن يكون ما حدث في نصّه من اختلاط بين الخطبتين وتقديم وتأخير من عمل النساخ، فلا يتوقع من عالم جليل موثوق كابن قتيبة أن يقع بمثل هذه الهنات.

وكُنَّا نتمنَّى لو أَنَّ أبا بكر ميّز بحسّه النقدي هذا الواقع، وأخذ الخطبة موثقة محققة عن المصادر التي أوردتها صحيحة كاملة غير ممزّقة ومختلطة، مما دفع بي أثناء التحقيق الى إثبات نصَّ الخطبة الصحيح الكامل في الهامش مع احترام نصَّ الشنتريني وايراده كما هو.

ولوحظ خلال التّبخريج أنّ الخطب التي وردت في ابن عبد ربه أوسع وأكبر منها في ابن قتيبة والشنتريني، في أكثر الأحايين، ولكنّها لاتعفى ــ مع ذلك ــ من بعض النقص في العبارات فيها كما في خطبة يزيد بن الوليد<sup>(3)</sup> بعد قتله الوليد بن يزيد.

وهو الى ذلك \_ على منهجه التلخيصي المحتصر \_ ينقل طبق الأصل عن ابن قيبة عبارات توضيحية ملحقة بالخطبة(<sup>4)</sup>: « فلما بويع مروان نبشه وصلبه، وكانوا

 <sup>(1)</sup> البيان والتبيين 29/2 ، والعقد 110/4 ، والطبري 240/3 .

<sup>( 2 )</sup> العقد 5/5 .

ر 3 ) جواهر الآداب ص 823. وعيون الأخبار 248/2 ، والعقد 95/4 ، 96 .

<sup>( 4 )</sup> عيون الأخبار 249/2 .

يقرؤون في الكتب: يامبذّر الكنوز، ياسجّاداً بالأسحار، كانت ولايتك لهم رحمة، وعليهم حُجّة، أخذوك فصلبوك .

## الفصل الثاهن

### مصادره في الجزء الثالث

يجوز أن يكون أبو بكر الشنتريني اقتبس بعض الأحاديث الشريفة من كتب المأثور كسنن ابن ماجة أو مُسند أحمد بن حنبل(1)، أو كتب الصحاح الأحرى.

وقد يمكن أن يكون قبس عن الجاحظ<sup>(3)</sup> ت ( 255هـ) أقوالاً للفلاسفة حول حدّ الانسان، ولخالد بن صفوان على الاشتقاق<sup>(4)</sup>، وللعباس مع النبي عَلَيْكُ (<sup>5)</sup>، وقولاً للعباس أيضاً حول الجمال<sup>(6)</sup>، وخطبة ليُوسفَ بن عمر (<sup>7)</sup>، ومعاوية بن أبي سفيان<sup>(8)</sup>، وخطبة للنبي عَلِيْكُ يوم تزويج فاطمة رضوان الله<sup>(9)</sup> عليها، ووصايا العباس بن محمد الهاشمي لمؤدب بنيه، وعُتْبَة بن أبي سفيانَ لمؤدب ولده (<sup>10)</sup>، وعثانَ بن عنبسة (<sup>11)</sup>،

( 9 ) السابقان ص 832 ، و 215/1 ر

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 789.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 890 ، وأدب الكتاب ص 236 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 765 ، والبيان والتبيين 77/1 ، 170 .

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 767 ، و 182/1 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 784 ، و 170/1 .

 <sup>( 6 )</sup> السابقان ص 785 ، 170/1 .

<sup>(7)</sup> السابقان ص 804 ، و 21/2 . (10) السابقان ص 847 ، و 231/3 ، و 35/2 .

<sup>( 8 )</sup> السابقان ص 807 ، و 229/2 . ( 11 ) السابقان ص 850 ، و 161/1 .

ودعاء لآخر(۱)، وكتاب الحجاج إلى قطري وجوابه(2)، وكتاب عمر الى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما(3)، وكما يلاحظ أن كتاب (عيون الأخبار) لابن قتيمة الدينوري (ت 276هـ) كان عمدة لدى أبي بكر، ومصدراً أساسياً ثقة، نقل عنه بكثرة مفرطة، وفي أماكن كثيرة من أبواب هذا الجزء، فقد اقتطف منه أخباراً وخطباً وأقوالاً منها: بين عبد الملك والهيثم(4)، وآداب البلاغة والخطابة(5)، وصدر ما كان يبدأ به النبي عليه خطبه(6)، وخطب: أبي بكر، وعمر وعلي رضوان الله عليهم(7) وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه(8)، ويوسف بن عمر(9)، وللحجاج وعتبة بن أبي سفيان(10)، ومعاوية رفعي الله عنه الله بن الزُّبير(12)، وزياد بن أبيه المأمون (ثلاث خطب)(16)، والحجاج (12)، والمنصور وداود بن علي (15)، واعرابي، والمأمون (ثلاث خطب)(16)، ويزيد بن الوليد، وسليان بن عبد الملك، والحجاج (17)، وأبي جعفر المنصور (18)،

<sup>(</sup> ا ) السابقان ص 860 ، و 136/3 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص 897 ، و 165/2 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 903 ، 24/2 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ص 169 ، وعيون الأخبار 321/2 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 787 ، و 173/2 .

 <sup>( 6 )</sup> السابقان ص 789 ، و 231/2 .

<sup>( 8 )</sup> السابقان ص 803 ، و 246/2 .

<sup>( 14 )</sup> السابقان ص 816 ، و 238/2 ، 245 ، 245 .

<sup>( 18 )</sup> السابقان ص 827 ، 828 ، و 336/2 ، 337 .

وخطب من أرتِجَ عليهم مثل خالد بن عبد الله القَسْريّ(1)، ويزيد بن أبي سفيانَ، وثابت قُطْنة، وعبد الله بن عامر، ومعن بن زائدة، وَرَوْح بن حاتم، وقتيهة ابن مسلم، (2) وخطب لحمد بن كعب، وخالد بن صفوان، وأعرابي بن يدي هشام، وآخر بين يدي سليان (3)، وقيام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور، ورجل من الزهاد (4)، ووصية عتبة بن أبي سُفيانَ لمؤدّب ولده (5)، ويزيد بن معاوية سَلّمَ بن زياد (6)، وأقوال: أبي عبد الله جعفر لابنته (7)، وعطاء بن مصعب (8)، وقولاً غير منسوب، وحديثاً شريفاً للنبي عَلِيلةً ، وأقوالاً لبعضهم (9)، ولآخر، ولعمرو بن العاصي، وذرّ بن عُمّر بن ذَرّ وأبيه، وعمد بن سليان، ورَبْعي بن خراش، وعمرو بن عتبة، ورجل الى بعض وأبيه، وشبيب بن شيبة، ورجل لآخر، وابن السّماك، وبكر بن الزهاد (10)، والحجّاج لأعرابي، وشبيب بن شيبة، ورجل لآخر، وابن السّماك، وبكر بن عبد الله، ودعاء لآخر يوم عَرَفَة (11)، وقولاً حول الإكثار من الصمت، وآخر للهيثم ابن عبد الله، ومعاوية، وعبيد الله بن دينار، ولابن الساك، وقتّادة، وابن مسعود، والأحف لمعاوية، وعبيد الله بن زياد لقيس بن عباد، وطلحة بن عبيد الله وأبي بكر، وعلى بن أبي طالب (12) رضوان الله عليم.

<sup>(1)</sup> السابقات ص 829 ، و 257/2 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان ص 830 ، 831 ، و 256 / 257 ، 258 ، 259 ، 259 ، 259

ز 3 ) السابقان ص 833 ، 834 ، 835 ، و 343/2 ، 341 ، 338 ، و 337/3 .

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 837 ، 838 ، و 337/2 ، 333 .

ر 5 ) السابقان ص 847 ، و 166/2 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 849 ، و 110/1 -

<sup>( 7 )</sup> السابقان ص 851 ، و 77/4 .

ر 8 ) السابقان ص 854 ، و 128/2 .

<sup>( 9 )</sup> السابقان ص 856 ، و 128/2 ، و 133/2 ، و 306 .

<sup>( 10 )</sup> السابقان ص 858 ، 859 ، و 305/2 ، 310 ، 313 ، 316 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 860 ، 860 ، و 2/366 ، 366 ، 367 ، 368 ، 369 ، 368 ، 385 ، 385 ،

<sup>( 12 )</sup> السابقان صي 864 ، 864 ، و 177 ، 177 ، 178 ، 178 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 180 ، 179 ، 179 ، 179 ، 179 ، 197 ، 197 ، 198 .

وأخذ أقوالاً لأعرابي، وللحجاج، ولهَرثَمَةَ بن أَعْيَنَ وجعفر بن يحيى، والحجاج، ورجل لابن شُبْرُمَة، ومعاوية لابن العباس، وآخر له، ولرجل مع عبد الملك، ولرجل مع جعفر بن يحيى، وعبد العزيز بن زُرارَةَ الكِلاتي<sup>(1)</sup>.

ومحاورات: عدي بن أرطاة الفزاري وشُريْح، ومعاوية ورجل من أصحاب على، ومُصعَبِ بن الزبير مع رجل من أصحاب المختار<sup>(2)</sup>، ورجل وفد على يزيد ابن المُهسلّب<sup>(3)</sup>، وكُتُب: مروان بن محمد الى عبد الله بن علي، ومعاوية الى قيس ابن سعد<sup>(4)</sup>، ومعاوية بن عبد الله الى بعض إخوانه<sup>(5)</sup>، ورجل إلى صديقه<sup>(6)</sup>، وأردشير بن أردشير إلى الكتاب، وعُمَر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما<sup>(7)</sup>، وعبد الله بن معاوية إلى رجل، ولآخر، وابن مكرم إلى أبي العيناء، ورجل إلى محمد بن عبد الملك<sup>(9)</sup>.

وقد يكون اقتطف عبارة من خطبة لأبي جعفر المنصور عندما قتل أبا مسلم من الطبري (10) (ت 310 هـ)، والسَّفاح للَّا أُرتِجَ عليه (11)، وكتاب عُمَر إلى أبي عبيدة

<sup>(1)</sup> السلسابة سلان ص 864 ، 865 ، و 209/2 ، 200 ، 210 ، 210 ، 200 ، و 104/3 . و 82/1 ، 83 .

ر 2 ) السابقان ص 870 ، 874 ، و 317/1 ، 99 ، 103 . 103 . 20

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 877 ، و 1/124 . أ

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 885 ، 888 ، و 205/1 ، 212/2 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 889 ، و 76/3 .

<sup>. (6)</sup> السابقان ص 895 ، و 78/1.

<sup>( 7 )</sup> السابقان ص 901 ، 903 و 7/1 ، 66 . 7

<sup>( 8 )</sup> السابقان ص 904 ، 905 ، 478 ، و 76/3 ، و 95/1 ، 69 ، 95 ، 95 .

ر 9 ) السابقان ص 909 ، و 31/3 .

<sup>( 10 )</sup> جواهر الآداب ص 774 ، وتاريخ الطبري 313/9 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 830 ٪ و 156/9 .

رضي الله عنهما(1)، وكتاب ملك الروم الى هارون الرشيد وجوابه مع الانتباه الى أنه في الطبري الى المأمون<sup>(2)</sup>، وهشام لخالد بن عبد الله القَسْرِيّ وجوابه<sup>(3)</sup>.

ويعتقد أن ابن عبد ربّه (ت 327 هـ — 939م) من المصادر الأساسية ها هنا والتي قد يكون قيس عنها أقوالاً لحالد بن صفوانَ على الاشتقاق<sup>(4)</sup>، ولآخر حول النكاح<sup>(5)</sup>، وللحسن حول الحوف والأمن<sup>(6)</sup>، ولابن المعتز في وصف القلم<sup>(7)</sup>، وأقوالاً بين الحجاج وأحد العصاق<sup>(8)</sup>، وللمأمون<sup>(9)</sup>، وله مع كتباب جاءه من عمرو ابن مَسْعَدَةَ<sup>(10)</sup>، وللأخير وقد أمره المأمون أن يختصر<sup>(11)</sup>، وأوعز الى خطيب بايجاز خطبة فخطب<sup>(12)</sup>، وللعباس مع النبي عَلَيْظِيَّ<sup>(13)</sup>، وسعيد بن عُنانَ بن عفان<sup>(14)</sup> رضي الله عنه، وخيراً لضَمْرَة مع النعمان<sup>(15)</sup>، ورجل مع أبي بكر رضي الله عنه<sup>(16)</sup>، وخطباً لعُمَرَ بن عبد العزيز، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم<sup>(17)</sup>، ويوسف بن عُمَرَ<sup>(81)</sup>،

<sup>(1)</sup> السابقان ص 886 ، و 54/4 .

<sup>(2)</sup> السابقان ص 889 ، و 283/10 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 895 ، و 19/9 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 767 ، والعقد 39/4 .

ر 5 ) السابقان ص 768 ر 139/6 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان 769 ، و 178/3 .

<sup>( 7 )</sup> السابقان ص 770 ، و 181/2 .

ر 9 ) السابقان ص 779 ، و 272/2 .

ر 10 ) السابقان ص 779 ، و 272/2 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 779 ، و 227/2 .

<sup>( 12 )</sup> السابقان ص 780 ، و 151/4 .

<sup>( 13 )</sup> السابقان ص 784 ، و 424/2 .

ر 14 ) السابقان 784 . .

<sup>( 15 )</sup> السابقان ص 785 ، و 287/2 ، 288 .

<sup>( 16 )</sup> السابقان ص 787 ، و 6/3 .

<sup>( 17 )</sup> السابقان ص 803 ، 802 ً و 94/4 ، 87 .

<sup>( 18 )</sup> السابقان ص 804 ، و 134/4 = 135 .

وللحجاج، وعتبة بن أبي سُفيانَ (١٠)، ومعاويةَ (٥)، وعبد الله بن الزبير (٦)، ويزيد بن معساوية والحجاج(٩)، وأعرابي(٥)، والمأمون (ثلاث خطب)(٥)ويزيد بن الوليد، وسُلمانَ بن عبد الملك، (٢) وعُتبَةَ بن أبي سُفيانَ (١٤)، والمنصور وداودَ بن علي (١٥)، ومن أَرْتِجَ عليهم في خطبهم مثل خالد بن عبد الله القَسْري(10)، ويزيد بن أبي سفيانَ، وثابت قُطْنَهَ، وَقُتَيْكَ بن مسلم(١١)، واعرابي بين يدى هشام، وآخر بين يدي سُسلهان(12)، وقيام رجل من الزهاد بين يدي المنصور(13)، ووصايا: معاوية لعبد الرحمن بن الحكم، وعُتْبَةً وكيله سَعْداً(14)، وعبد الله بن الحسن ولده، والأشْعَث بن قيس بنيه(٤١٤)، وأبي بكر لعمرَ رضوان الله عليهم، وجعفر بن محمد لسفيان التَّوري(١٥)، ويزيد بن معاوية سَلْمَ بن زيادٍ، وعبد الملك مُقدَّمَ جيشِ الى بلاد الرُّوم(١٦)، وأقوال: الْمُهَلِّب لبنيه، وقيس بن زُهير للنمر بن لهاسط، وشبيب بن شَيْبَةَ للمهديّ، وزياد بن أبه(18)،

<sup>(1)</sup> السابقان ص 805 ، و 117/4 ، 138 ، 139 ، 140 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان 807 ، و 88/4 .

<sup>(3)</sup> السابقان ص 809 ، و 109/4 .

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 816 ، و 89/4 ، 375 ، 375 ، 119 ، و 47/5 ، و 124/4 .

ر 5 ) السابقان ص 818 ، و 151/4 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 819 ـــ 822 ، و 104/4 ـــ 106 .

ر 9) السابقان ص 827 ، 828 ، و 98/4 ، و 53/1 ، 98/4 .

<sup>( 10 )</sup> السابقان ص 829 ، و 148/4 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 830 ، 831 ، و 147/4 ، 148 ، و 303/2 .

<sup>( 12 )</sup> السابقان ص 836 ، 836 ، و 338/2 ، و 337/3 .

<sup>(13)</sup> السابقان في 837 ـــ 838 ، و 159/3 .

<sup>( 14 )</sup> السابقان ص 842 ، و 280/5 ، و 34/3 .

<sup>( 15 )</sup> السابقان ص 844 ، و 252/2 ، و 154/3 .

<sup>( 16 )</sup> السابقان ص 845 ، و 267/4 ، و 221/3 .

<sup>( 17 )</sup> السابقان ص 849 ، 849 ، و 1/13 ، 132 .

<sup>( 18 )</sup> السابقان ص 850 ، 851 ، 856 ، و 105/5 ، و 165/3 ، و 165/3 ، و 113/4

والأحنف ابن قيس (١)، ومعاوية وعقيل بن أبي طالب (٢)، وعاورات: الحجاج مع ابن أبي ليلى، والمهدي مع أبي عُبيدِ الله (٤)، ومعاوية مع رجل من أصحاب على رضي الله عنه، ومُصعبِ بن الزَّير ورجل من أصحاب المختار (٩)، وسليان بن عبد الملك ويزيد بن أبي مسلم، والمنصور وبعض الكتَّاب، ووفود بني أُمَيَّة على عبد الملك (٤)، والحجّاج وزياد بن عمرو العتكي، وأبي دُهْمَان وسعيد بن سلم (٩)، وزياد ومعاوية (٢)، وكتُب: العَثَّابي الى ابن طَوْق (٩)، وشريع الى صديق، وعُثْمَانَ الى علي رضي الله عنهمسا، ومحمد بن الحَنفِيَّةِ الى عبد المملك بن مروان، ومعاوية الى قيس بن سعد، وجوابه (٩)، ومعاوية بن عبد الله الى بعض إخوانه (١٥)، ولآخر، ورجل الى صديقه (١١١)، والوليد الى أخيه سليان (٤٠)، وأردشير بن أردشير الى الكتاب، وعلى الى ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر الى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما (٤١٥)، ولآخر، والمؤيد للمتوكّل، والعقابي الى خالد بن يزيد (١٩١)، والحسّن بن وهب، ورجل الى كسرى، وعُثمان رضي الله عنه الى أهل مِصْر، وعبد الله بن جعفر الى يزيد بن مُعاوية (١٥)، وتوقيعة

<sup>( 1 )</sup> السابقان ص 853 ، و 257/2 ، و 183/3 .

 <sup>(2)</sup> السابقان ص 863 ، و 5/4 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 867 ، 868 ، و 30/1 ، و5/15 ، و 159/2 .

 <sup>( 4 )</sup> السابقان ص 874، 875، و 172/2، 172،

ر 5 ) السابقان ص 875 ، 876 ، و 33/4 ، و 17 ، و 254/1 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 877 ، 878 ، و 137/2 ، 316 ، و 72/1 .

<sup>( 7 )</sup> السابقاند ص 879 ، 880 ، و 42/1 ، 364/4 . ( 7

<sup>( 8 )</sup> السابقان ص 882 ، و 238/4 .

<sup>( 9 )</sup> السابقان ص 885 ، 887 ، 888 ، و 306/1 ، 357/3 ، و 400/4 ، 400/4 .

<sup>( 10 )</sup> السابقان ص889 ، و 228/4 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 894، 895 ، و 227/4 ، و 33/1 ، 228/4 .

ر 12 ) السابقان ص 899 ، 900 ، و 443/4 .

ر 13 ) السابقان ص 901 ، 903 ، و 41/1 ، 86 .

<sup>( 14 )</sup> السابقان ص 904، 910، 910 ، و 228/4 ، و 284/6 ، و 284/6

<sup>( 15 )</sup> السابقان ص 913 ، 915 ، 916 ، و 228/4 ، 222 ، 206 ، و 207/3 ،

عُمَرَ بن عبد العزيز الى عامله، وأبي العباس السّفاح، وأُخرى الى صاحب أَرْمينيّة، وللمأمون، في رقعة مُتَظَلّم، وله إلى إبراهيمَ بن المُهدّي(1).

وقد يكون اقتطف من المسعودي (ت 346 هـ) خبراً فارونَ الرشيد مع عبد الملك بن صالح<sup>(2)</sup>، وخطبة للوليد بن عبد الملك<sup>(3)</sup>، ومحاورة بين الحَجَّاج والعَصْبَانِ بن القَبَعْرَيِّ<sup>(4)</sup>، وسليان بن عبد الملك ويزيد بن أبي مسلم<sup>(3)</sup> ووجيز المكاتبات بين عبد الملك و أمر قَطَرِيِ<sup>(6)</sup>، ومعاوية الى علي بن أبي طالب رضى الله عنه وجوابه<sup>(7)</sup>، والوليد الى سُلَيْمَانَ<sup>(8)</sup>.

ويعتقد أنه أخذ عن أبي على القالي (ت نحو 356 هـ) خبراً للمأمون وعمه إبراهيم (9)، وزياد إذ ولَّى رجلاً (10)، ومن وجيز المكاتبات كتاب على رضي الله عنه الى ابن عبَّاس (11).

ويحتمل أنه انتخب من نهج البلاغة للشريف الرضيّ (ت 406 هـ) خُطَبَاً للامام عليَّ رضي الله عنه (12)، وعلى وجيز المكاتبات كتابه لابن عباس<sup>(13)</sup>، وكتاب معاوية الى عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه وجوابه<sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> السابقان ص 917، 918، 920، و 208/4، 209، 211، 212، 215، 216، 216، 216،

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 785 ، ومروج الذهب 405/3 .

<sup>( 3 )</sup> السابقان ص 827 ، و 170/3 .

<sup>( 4 )</sup> السابقان ص 870 ، و 155/3 .

<sup>( 5 )</sup> السابقان ص 875، و 186/3 ، 187 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 890، 897 ، و 141/3 ، 242 ، 178 .

<sup>( 7 )</sup> السابقان ص 898، 899 ، و 60/2 .

<sup>( 8 )</sup> السابقان ص 899 ، و 173/3 .

<sup>( 9 )</sup> جواهر الآداب ص 878 ، والأمالي 199/1 .

<sup>( 10 )</sup> السابقان ص 880 ، و 82/2 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 882 ، و 96/2 .

<sup>( 12 )</sup> جواهر الآداب ص 802 ، 803 ، وتهج البلاغة ص 71 ، 72 ـــ ، 58 ط . د . صبحي الصاخ .

<sup>( 13 )</sup> السابقان ص 882 ، و 14/2 .

<sup>( 14 )</sup> السابقان في 898 ، 899 ، و 12/2 .

ويُرجَّح أنه تنجَّل من كتاب (1) الحُصْري القيرواني (ت 413 هـ) قولاً لابن المعتزّ في وصف القلم، وكتاباً في التعزية للحسن بن وَهْبِ (2)، وداود بن علي (3)، ووصية رجل لأبيه (4)، وعُمَارة بن حَمْزَة وأبي العباس (5)، وكتاب شُريْح الى صديق فرَّ من الطاعون، وعثان الى علي رضي الله عنهما (6)، وعُمَرَ الى ابنه عبد الله رضي الله عنهما (7)، وعُمرَ الى ابنه عبد الله رضي الله عنهما (6)، وعُمرَ الى ابنه عبد الله رضي الله عنهما (6)، وعُمرَ الى ابنه عبد الله رضي الله عنهما (6)،

ويظهر لي أنه انتسخ عن ابن رشيق (ت 456 هـ) بعض الأقوال لحعفر ابن يحيى البرمكي في الإيجاز والتطويل<sup>(9)</sup>، وللفلاسفة حول حدّ الانسان<sup>(10)</sup>، وحديثاً شريفاً للنبي عَلَيْهِ (11)، ومحاورة بين مُصْعَبِ بن الزبير ورجل من أصحاب المختار الثَّقَفِي (12)، وللنصور وبعض الكتاب<sup>(13)</sup>، وكتاب عثان إلى عليَّ رضي الله عهما(14).

وقد يكون التقط خبراً من وجيز المكاتبات من أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي ت (نحو 482 هـ) بين الحجاج وعبد الملك يعرض عليه أمر قطرى(35).

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب 770 ، وزهر الآداب 32/2 .

ر 2 ) السابقان ص 789 ، و 199/3 .

ر 3 ) السابقان ص 828، و 285/2 .

ر 4 ) السابقان ص 847 ، و 100/3 .

ر 5 ) السابقان ص 877 ، و 346/3 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان ص 887، 885 ، و 337/3 ، 44/1 .

<sup>(7)</sup> السابقان ص 896 ، و 41/1 .

ر 8 ) السابقان ص 913 ، و 39/2 .

<sup>. ( 9 )</sup> جواهر الآداب ص 783، والعمدة 419/1 .

<sup>( 10 )</sup> السابقان ص 765 ، و 418/1 .

<sup>( 11 )</sup> السابقان ص 856 ، و 436/1 .

ر 12 ) السابقان ص 874 ، و 164/1 .

ر 13 ) السابقان ص 875 ، و 162/1 .

<sup>( 14 )</sup> السابقان ص 887 ، و 440/1 .

<sup>( 15 )</sup> جواهر الآداب من 897 ، 898 ، والمنتخب من كنايات الأدباء ص 106 .

ولعله أثبت في هذا الجزء قولاً لبعض الأعراب عن كتاب علي بن المنجب بن سليان المعروف بابن الصيرفي ت نحو ( 542 )، حول الخروج في ليلة حِنْدِس <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 770 و المحتار من شعر شعراء الأندلس ص 132.

## الباب الرابح

# كتاب جواهر الآداب: الجزء الرابع في النقد (الشرح والسرقات) منهج الشنتريني وخصائص عمله

الفصل الأول:

1 \_ توطئة

الفصل الثاني:

2 \_ مضمون الجزء الرابع

القصل الثالث:

3 \_ الاختصار في الشرح والسرقات

الفصل الرابع:

4 \_\_ من مصادر الشنتريني: الاعتاد على ابن جني (١) كمرجع أساسي، ومصادر ثانوية.

الفصل الحامس:

5 \_ شخصية الشنتريني النحوي.

<sup>(1)</sup> القسم الرابع من المصادر الأساسية .

الفصل السادس:

6 ــ الاسشهاد بالقرآن الكريم.

القصل السايع:

7 ـــ نقد منهجه

الفصل الثامن:

8 ــ قيمة عمل الشنتريني: الاضافة على ما لم يرد في شرح المتنبي والحديد لديه.

## الفصل الأثول

#### 1 ــ توطئة

لعل أصد ق عبارة صوَّرت العناية بشعر المتنبي بعد وفاته من النقاد تلك التي أطلقها ابن رشيق على أبي الطيب الذي ملاً الدنيا وشغل الناس<sup>(1)</sup>، فكُتبَ حول شعره أكثر من مثنى كتاب ما بين مطوَّل ومُختَصَر<sup>(2)</sup>.

فلابن جني (ت 392 هـ) الفّسر الصغير والفَسَر الكبير والفَتْح الوهبي على مشكلات المتنبي، ولابن فُورَّجَة (ولد 400 هـ ــ وكان حياً سنة 427 وسنة 455 هـ) التَّجنِي على ابن جنّي والفتح على أبي الفتح، والمصاحب بن عبّاد (ت 385 هـ) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي والأمثال السائرة من شعر المتنبي، وأبي الحاتمي (ت 388 هـ) الرسالة الحاتمية، وأبي الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني على الحاتمي (ت 362 هـ) الوساطة ببن المتنبي وخصومه، والبديعي (ت 1073 هـ) الصّبح المُنبي عن حَيْثية المتنبي، وأبي الحسن على بن إسماعيل ابن سيدة (ت 358 هـ)، شرح مشكلات أبيات المتنبي، وأبي القاسم عبد الله بن عبد الرَّحمٰن الإصبهاني (كان موجوداً عام 351 هـ) الواضح في مشكلات شعر المتنبي، وأبي العلاء المعري (ت 469 هـ)

<sup>(1)</sup> العمدة 212/1 .

<sup>( 2 )</sup> الفتح على أبي الفتح ص12 .

معجز أحمد، وباكثير الحَضَرَمي تنبيه الأديب لما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب، وأبي زكريا يحيي بن علي الخطيب (ت 502 هـ)، وأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 468 هـ) وأبي محمد الحسن بن وكيع (ت 393). وأبي البقاء العكبري (ت 616 هـ) كتب طويلة في سرقاته وشروح على شعره.

وينص العُكْبَري في مقدمته لشرح ديوان المتنبي أنه(1): « جعل غرائب إعرابه أولاً، وغرائب لغاته ثانياً، ومعانيه ثالثاً، وليس غريب اللغة بغريب المعنىٰ ».

في حين أن العلماء الذين سبقوه اهتموا بمعانيه، « فأعربوا فيه بكل فن وأغربوا، فمنهم من قصد المعاني دون الغريب، ومنهم من قصد الإعراب باللفظ القريب، ومنهم من أطال فيه وأسهب غاية التسهيب، ومنهم من قصد التعصب عليه، ونسبه إلى غيرما كان قد قصد إليه ».

ونجد أبا البقاء يجلّ ابن جني والتّبريزي قائلاً<sup>(2)</sup>: وإنّما اقتدينا بالإمامين الفاضلين صاحبي الشعر والقوافي والعروض، العالمين بالآداب وكلام الأعراب، اللذين يُقتَدَىٰ بقولهما في الآفاق، وهما تحمدة أهل الشام والحجاز والعراق: أبي الفتح ابن جنّي، والإمام أبي زكريا يحيى بن على التبريزي... وتبعت فعلهما في كل مكان... ولم أترك شيئاً ذكره المتقدمون من الشّراح إلّا أتيت به في غاية الإيضاح ... ٥.

وحينا نقرأ هؤلاء النقاد الكبار الذين فحصوا شعر أبي الطيب ووضعوه على مِحَكُّ النّقد، وعرضوه على الشعر العربي خلال الحمسة القرون التي سبقته، وقاسوا كل معنى ورد لديه بما شابهه أو أخذ منه، فولّد منه الجديد البديع، إنّنا نتعجُّب من سعة آفاق هؤلاء النقاد، وذوقهم الرفيع في حسن التّهَدّي إلى مواطن التشابه، وربط بعضها ببعض.

ولئن صح كلام هؤلاء لقد أثبت المتنبي فعلاً أنه الشاعر العبقري الفريد المثال

 <sup>(1)</sup> التبيان 1/ج.

<sup>( 2 )</sup> تفسه 8/1 .... 9 ...

في تاريخنا الذي يمتلك عين الهدهد القَنَّاء، ويغترف من الموروث الى عهده، ويطوّع اللغة، ومعاني السابقين إلى فكره الحبار، ويستثمر، ويتجاوز ويفوق.

إن شعرنا العربي سلسلة واحدة مترابطة متلاحمة تغذي كلّ طبقة خلفها لايمكن الفصل بين أجزائها بدُرِّيَّة بعضها من بعض، من لَدُنِ أَبِي دُوَّادٍ وعُبِيدٍ وامرى القيسِ إلى المتنبى.

## الفصل الثاني

### 2 ــ مضمون الجزء الرابع

واذا ما استنطقنا أبا بكر عن سبب عمله مع المتنبي خاصة، ومنهجه، ومصادره، وحاولنا تتبّع حركة تعامله معه نقع على قوله في المقدمة (1): ( وقد جزأته أربعة أجزاء... والحزء الرابع في سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه، وإنّما ألحقت هذا الجزء بالكتاب لما في معرفته من العون على التصرف، والتنبيه لمشكلات المعاني، واقتصرت على شعر أبي الطيب لكثرة ذلك فيه؛ ولأنه أشهر، وكثرة استعمال الناس له أكثر ».

ويقوِّي في ختام كتابه قائلاً<sup>(2)</sup>: هذا الجزء في سرقات أبي الطيب المتنبي ومشكل معانيه، وذكرها على ترتيب القوافي؛ ليسهل بذلك على المتعلمين طلب ما احتيج إليه منه » إنّه كما يقول: « قُدْر كاف فيما رسمته، ومغن عن تتبع ماسواه، إذ ليس القصد إلاّ الوقوف على بعضه والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه.

كم كنا نتمنى لو حدّثنا أبو بكر عن مرجعه أو مصادره التي استقى منها هذه الْمُتَنَخُّـلات من الخلاصات المكتّفة التي أوردها عن شروح مشكلات معاني المتنبي وسرقاته؟ وعن نسخة ديوانه التي قد يكون حملها معه ضمن مراجعه من الأندلس؟

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 923 ، 1106 ,

<sup>( 2 )</sup> السابق ص635 .

## منهج الشسنتريني في الحزء الرابع

ويرى المستقرئ لعمله في هذا الجزء أنّه في عمله الاصطفائي هذا يذكر البيت من القصيدة من الهمزة إلى الياء تبعاً للحروف الهجائية، ويفسّر أحياناً بعض الغريب، ويتبع معناه باحتصار شديد مخللاً ضمن ذلك بعض الشذرات اللّغوية، والوجوه النحوية التي يقتضيها توجيه الشرح.

ونتذكر دائماً العبارة الشهيرة التي قالها أبو الطيّب المتنبي: « ابن جنّي أعرف بشعري منّي ٥ حبنها نقارن بين كثير من الشروح التي أوردها أبو بكر وبين شروح أبي الفتح ابن جني فنجد أنها تنوافق معه، فيكون المؤلّف قد جعل شروح ابن جنّي منهلاً سائغاً يصدر عنه فها لخصه ونقله من معاني أبيات أبي الطيب.

ومما يعضُّد ذلك، ويشدُّه ورود إشاراتٍ بالاسم دون المرجع لابن جني ست مرات في هذا الجزء.

ونراه كما يقال متبِعاً في عمله أكثر مما هو مبتدع، ناقلاً أكبر مما هو ناقد. يفرد لكل قافية عنواناً لسرقات تلك القافية مردّداً عبارات ثابتة معلومة: « أما قوله » « فمن قول ... » هكذا دواليك.

وسأتتبع حركة المؤلف ضمن عمله ليس على نية « لِمَ فَعَل هذا، ولماذا لم يفعل ذلك؟ أو لِمَ أخذ هؤلاء، وَلِمْ أسقط أولئك؟ بَل لبيان مجموعة من الملاحظات التقدية الهامة التي عنّت لي وأنا بصدد قراءة الكتاب عدة مرات أثناء عملية تحقيقه وخدمته، ولا لمحاسبة الرّجل بل لالقاء الضوء على خطواته ومساره ومواصفات عمله.

## الفصل الثالث

### 3 \_ الاختصار في الشرح

يتضح جليا من مقارنة عمل أبي بكر مع بعض شروح شعر المتنبي (1) أن طابع الاختصار، والتلخيص الشديد سمة غالبة عليه إذ يقول بصراحة (2) أثناء شرح أحد الأبيات: « وقد قبل غير هذا فتركناه » فحينا نتأمل على سبيل المثال البيتين:

وَسَـيْفِي لَأَنْتَ السَّـيفُ لا مَـا تَسُـلُهُ لِعَلَمْ الطَّيْفُ منهُ لكَ الغِمْدُ (<sup>3)</sup> وَرُمْحِــي لَائْتَ الرُّمْحُ لا مــانَبُـــلُهُ نَجِيعـاً، ولُولا القَـدْحُ لم يُغْقِبِ الزَّنْدَ

نراه يكنفي بعبـارة يعـلق بها عليهمـا، يقول(٩): ٥ ؛ أي: وَحَقُ سيفي وَحَقٌ رُمْجِي ».

ضارباً الصفح عن تفسيرهما وغريبهما وقد جاءا في الديوان نصف صفحة. ويشرح البيت:

<sup>(1)</sup> التبيان للعكبري.

ر 2 ) جواهر الآداب ص 928 .

<sup>( 3 )</sup> التبيان 6/2 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 960 .

كم من خُشَاشَة بِطُرِيق تَعَسَمُنَهَا للبَاتِرَاتِ أَمِينَ مَالَه وَرَعُ<sup>(1)</sup> بثلاث كلمات<sup>(2)</sup>: ﴿ يعني بالأمين القيد ﴾.

وهو يتجنَّب الخوض في التفاصيل التي غرق في متاهاتها النحويون واللُّغويون والبَلاغيُّون حينا يتعرض لمشكل معاني شعر أبي الطيب، إنَّه يكتفي باليسمر ويقنع بالكفاف خاصة في بيت أُقَضَّ مَضْجَعَ الشراح باختلافهم فيه:

أَمِطُ عَسَكَ تَشْهِ بِهِسِي بِمَسَا وَكَأَنَّهِ فَمُسَا أَحَـدٌ فَوْقِي، وَلا أَحَدٌ مِثْسَلِي<sup>(3)</sup>
يذكر بعده سطراً ونصف سطر فقط<sup>(4)</sup>: «أي: لا أحد فوقي، فيقال: كأنه
كذا، ولا أحد مثلى، فيقال: من هو وما جنسهُ؟ لأن ما سؤال عن جنس<sup>(5)</sup> ».

وهو لايتعرض لحميع أبيات المُشكل التي تعرض لها غيره من العلماء والشُّرَّاح، فإمَّا أنَّهُ ينتقى، أو يتوقى التفاصيل.

وبيت المتنبي(6):

وَهَبُ الذي وَرِثَ الحُدُودُ ومَــا رأَى أَفْعَـالَهُ مَ لابن بِـلاَ أَفْعَـالِهِ (٢) يتحدث عنه الشنتريني بسطر ونصف فقط بينا يفسره ابن فُورَّجَةً (8) بقريب من صفحتين.

### وإذ يعلَّق أبو بكر على بيت أبي الطيب:

<sup>(1)</sup> النبيان 228/2 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 994.

<sup>( 3 )</sup> النبيان 3 / 161 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص [03].

<sup>(5)</sup> انظر صفحات كثيرة شرح بها هذا البيت على سبيل المشال (التبيان 161/3) والفتح على أبي الفتح صفحات كثيرة شرح بها هذا البيت على سبيل المشال (التبيان 161/3) وما ذكره العلماء حول وجود ما وكأن: ابن جني وابن فورجة والمعرّي، والحرجاني، والخطيب، والرّبعي، وابن القطاع، والحوارزميّ. .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 1025 والفتح على أبي الفتح .

<sup>( 7 )</sup> التبيان 62/3 .

<sup>( 8 )</sup> القتح على أبي الفتح ص208 .

قَــاسَـــمَتْـكُ الْمَـنُــونُ قِـنْــمَـنُـن جَـوْراً جَعْــلَ القَـنْـــــمَ نَفَسَـــهُ فِيكَ عَذِلاً<sup>(1)</sup> بما يلي: « <sup>(2)</sup> ويُروى: « شَخْصَيْنِ » يعني أُخته؛ أي: أُخذت إحداهما جَوْراً، وإن كان القسم معتدلاً ».

بقول ابن فُورَّجَةَ(3): ﴿ كَانَتَ أَحْتُهُ الصَغَيْرَةُ مَضَتَ لَسَبِيلُهَا فَرَنَاهَا بَهَذَهُ القَصِيدة، وبقيت الكبيرة، ثم ماتت، فقال فيها:

قد كان قَاسَمَكَ الشَّخْصَيْنِ وَهْرَهُمَا وعاشَ وُرُهُمَا المَفْدِيُّ بِاللَّهُبِ وعَسَادَ فِي طَسَلْبِ التَّسَرُوكِ تَسَارِكُهُ إِنَّا لَتَنْفُضُلُ وَالأَيَّامُ فِي الطَّسَلَبِ يقول: قاسَمْتك المَنُونُ هاتينِ الأُختين ظُلماً منها في هذه المقاسمة وَجَوْراً وأَخْذاً لما ليس تحقه، إلاَّ أنَّ القِسمة جعلت نفسها في ذلك الجَوْر من المنون عدلاً؛ لأنّها

أحدت الصغيرة وتركت الكبيرة. فكانت هذه المصيبة جوراً من المنون، إلا أنَّ القسمة عدلت نفسها بأن أبقت الكبيرة، وأخذت الصغيرة.

وفيه الهاء راجعة إلى الحور، وقد زعم الشيخ أبو الفتح أنه يجوز فيك بالكاف. قال: يعني به جار في فعله. إلاَّ أنَّه إذا كنت أنت البقية فجوره عدل.

وعندي أن هذه الرواية مضطربة. لأنه لو أراد أن البقية أنت لما قال: قاسمتك. بل كان يقول: قاسمتنا وكان أيضاً لا يقول: شخصين (٤)، بل كان يقول: ثلاثة شخوص « أحدهما سيف الدولة، والآخران أختاه ولئن أراد ما قاله الشيخ أبو الفتح فقد قطع ابتداء المعنى واطراده وأدخل فيه ماليس فيه .

ونرى بذلك هذا الاختصار والتركيز في كلام الشنتريني الذي يبخس المعنى أحياناً حقه، ويطوي بعض الحقائق التاريخية التي تَغْضُ من المعنىٰ، ولايمكن فهم ما اختصره دون اللُّجوء إلى بعض الشروح، فما بالنا لو ضاعت ؟

<sup>( 1 )</sup> البيت في التبيان 126/3 .

برواية: ١ .... شخصين جورا 💎 جعل القسم..... ٠ .

ر 2 ) جواهر الآداب ص1028.

<sup>( 3 )</sup> الفتح على أبي الفتح ص233 والبيتان الآتيان في ديوانه 93/1 يرثي أخت سيف الدولة.

<sup>( 4 )</sup> روي البيت في الفتح على أبي الفتح: قاسَمَتْك الْمُنُونُ شَخْصَيْنِ .

#### الاختصار في السرقات أيضاً

لايختصر أبو بكر الشروح فحسب، بل تمتد يده إلى السرقات أيضاً، فلدئ المقارنة مع ما ورد في شروح العُكْبَري، نجد أن الشواهد بالأبيات والمنثور على الأنحذ قد تصل إلى أحد عَشَرَ شاهداً على بيت المتنبي الفريد يجتزئ منها الشنتريني بشاهد واحد لا غير كقوله(1):

وَأَحْلَىٰ الْهَوَىٰ مَا شَلِكُ فِي الْوَصْــلِ رَبُّهُ ﴿ وَفِي الْهَجْــرِ فَلْهَــوَ الدَّهْـرَ يَـرُجُو وَيَتَّقِىٰ (<sup>2)</sup> من قول العباس بن الأحنف:

إذا لم يَكُسنَ في الحُبّ سُخطٌ ولا رِطْسَى فَسَأَيْنَ حَسَلَوَاتُ الرَّسَسَائِسِلِ والكُتْبِ ؟ والشواهد التي أزورَّ الشنتريني عنها: للآخر، وزُهير، والجُلاَح، وابن الرُّقيَّات، وابن أبي زُرْعَةَ الدَّمَشْقِي، والخَلِيع، والعبَّاس بن الأَحْنَفِ، وقولَ الحَكِيم، والآخر .

وهكذا يأتي الشواهد، فيذكر منها واحداً أو اثنين، ويضرب صفحاً عن الباقى .

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص1009.

 <sup>305 ، 304/2 )</sup> التبيان ( 2 )

## الفصل الرابح

# 4 من مصادر الشنتريني الاعتاد على ابن جِنّي كمرجع أساسي

يغلب على شخصية أبي بكر الشنتريني الظهور بمظهر الناسخ الملخص بإلحاح من مصدر أساسي دامًا، مع إضافات أخرى، فهو يشير إلى لقب أبي الفتح ابن جِنّي ست مرات في هذا الجزء كما في شرحه لبيت أبي الطيب(1):

أَذَا ذَاءٌ هَفَسِهِ لِنَّقَسِمِ اللَّا عَسَسِمَهُ فَسَلَمْ لِمُوجَدُّ لِعَسَمَاحِبِهِ طَسْرِيبُ<sup>(2)</sup> ويناقشه في بعض آرائه، النّحوية .

وبيته<sup>(3)</sup>:

وَمَــا أَنَــا وَجُدِي قُــلْتُ ذَا الشَّـعْرَ كُلَّهُ ﴿ وَلَكُنْ لِشِعْرِي فِيكَ مَن نَفْسِــهِ شِعْرُ<sup>4)</sup> ينفي فيه رأياً جاء به أبو الفتح، ويذكر خلافه .

ويشير إلى روايته في البيت(5):

 <sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 931 ، ويشير الى أبي الفتح أبن جني أو رواياته في الصفحات 493 ، 975 ،
 ( 1074 - 1074 ) 1002 ، 1002 .

<sup>( 2 )</sup> البيان ( 1/4 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 975 . ُ

<sup>( 4 )</sup> النياد 158/2 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 976 ، والمصدر الآتي ص. ن .

وَتَــرَى الفَــضِــِــلَةَ لا تَــرُدُ فَضِيــلَةً الشَّـمْسَ تُفْــرِقُ وَالسَّحَــابَ كَتَهْوَرَا (1) ومن روئي: « لاتُرَدُ » « بضم الناء أراد تَرَى الفضيلة...» .

ويصرح باعتاده عليه في شرح بيتي المتنبي<sup>(2)</sup>:

يا أَخْتَ مُغْتَنِقِ الفَوَارِسِ فِي الوغَىٰ لَأَخُسُوكِ ثَـَمَّ أَرَقُ مِسَكِ وَأَرْحَسُمُ<sup>(3)</sup>
يَـرْنُـو إليـك مَعَ العَـفــاف، وعنــدَه أَنَّ المَجُسُوسَ تُعِسِبُ فِهَا تَحْـكُسـمُ<sup>(4)</sup>
ويضيف عليه شرحاً يشبه ما ذُكر لابن فُورَّجَةً. وبيته:

عُيُسُونُ رَوَاحِسِلِي إِن حِسَرْتُ عَيْسِي وَكُلُّ بُغيسِامِ رَازِحَسِمَةٍ بُغَسِمَامِي<sup>(5)</sup> قال أَبُو الفتح<sup>(6)</sup>: ٥ يقول: جعلني اللَّه بهيمةً إِنْ تَحَيَّرْتُ.. ٥ .

ويوافق في إضافته كذلك بعض ما جاء من رأي الخطيب وابن فورجة في بعض عباراتهم وبيته:(<sup>7)</sup>

لو فَطِ مُنتُ خَيْمَ لَهُ لِنَسَائِمَ لِهِ لَمُ يُسَرَّضِهَا أَنْ تَـرَاهُ يَـرُّضَاهَا<sup>(8)</sup> يشير في شرحه إلى أبي الفتح، وبعض وجهات نظر أخرى في التفسير .

ولدى المقارنة مع بعض الشروح كالعُكْيرَيِّ مثلاً وابن فُورَّجَةَ يتبين أن عبارات الشنتريني التي ساقها تتوافق مع ما نسبه أصحاب تلك الشروح لأبي الفتح ابن جِنِّي في أماكن كثيرة، كما في بيته:

<sup>( 1 )</sup> التياد 171/2 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 1074.

 <sup>( 3 )</sup> التيان ( 3 )

<sup>( 4 )</sup> رنا: أدام النظر. والمجوس يتزوجون تأخواتهم .

ر 5 ) النيان 143/4 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب صر 1074، وقد نسست هذه العبارات في التبيان 143/4 لأبي الغنج أيضاً . `

<sup>( 7 )</sup> جواهر الآداب ص 1102.

<sup>( 8 )</sup> النيان 276/4 .

ر 9 ) النبيان 296/2 .

قال أبو بكر (1): ( أي: إذا رأته لم تنصرف عنه، وأدامتِ النظر إليه استحساناً، والتذاذأ به. ويحتمل أن يريد أنها تؤثّر فيه الأبصار، وتنطبع فيه لنعمته وبَضَاضته ، .

وفي بيته:

لا أَقَمْسَنَا عَلَى مَكَانِ، وَإِنْ طَا بَ، ولا يُمْكِنُ اللَّكَانَ الرَّحِيلُ<sup>(2)</sup> كُلَّمَا ضَبَّحَتْ دِيَسَارَ عَسَدُوَ قَال: تِلْكَ الغُيُّـوثُ هَلْإِي السُّيُولُ كُلَّمَا فيه إلاَّ أَنْ يمكنه الرَّحيل معنا... » . قال أبو بكر<sup>(3)</sup>: « أي: واللَّهِ، لا أَقَمْنا فيه إلاَّ أَنْ يمكنه الرَّحيل معنا... » .

وقال (4): « أشاربِ: تلك إلى سيف الدولة؛ لأنَّه بعيد عنهم، وأشار به هذى » إلى عبيده ».

وفي بيته:

نَحْنُ أَدرَى \_ وَقَد سَــأَتُسَا بِنَجْدِ \_: أَقْعبِـــيرٌ طَـرِيقُسَسَا، أَمْ يَطُــولُ(٥)

يقول أبو بكر (6): ( أي نحن أدرى من المسؤول عن طريقنا، أهو قصير حقيقة، أم هو يزيد ويطول: لأنه يعلم أنَّ الذي يطوله الشوق إلى المقصود، أو ما لقيه فيه من الشدة، ولكنه تجاهل، وأظهر التشكُك لتأكيد السبب الموجب لذلك (7)

وفي بيته:

مُحِبِّي قِيَسَامِي مَا لَذَلِكُسَمُ النَّنْصَــلِ بَرِيسًا مِن الْحَرْخَى سَــلِيها مِن الْقَسْـلِ (<sup>8)</sup> مُحِبِّي قِيَّـامِ الْأَسْفَارِ ؛ أَي: إن أَقَمَتُ يَعْفِ إِقَامَتِي، وتركي الأَسْفَارِ ؛ أَي: إن أَقَمَتُ

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 1005. وقد نسبت هذه العبارات لأبي الفتح في (التبيان 296/2 ).

<sup>. 155، 152/3</sup> التبيان ( 2 <sub>)</sub>

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 1030 .

<sup>( 4 )</sup> السابق نفسه: ص.ن. وهذه العبارات مسموية في التبيان لأبي الفتح .

ر 5 ) النبيات 3/ 151 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص1029.

 <sup>(7)</sup> وهذا الكلام موافق لما نسبه ابن فورجة في (الفتح على أبي الفتح ص241) أثناء شرح البيت لأبي الفتح صماحة .

<sup>( 8 )</sup> مطلع قصيدة في (التبيان 160/3).

<sup>( 9 )</sup> جواهر الآداب ص1031،

فكيف يُقيم سيفي ولم يجن على جريح ولا قتيل، وهو لا يُراد إلاَّ لذلك ولا يُقتَني لغيره . وقد أورد ابن فُورَّجَةَ إلى حد ما هذه العبارات مبيناً بعد البيت نفسه(1):

۵ قال الشيخ أبو الفتح: معناه يامن يحب قيامي وتركي الأسفار والمطالب،
 كيف أقيم ولم أجرح بنصلي أعدائي وأقتلهم به » .

وفي بيته:

قِفِي تَغْـرَمِ الأُولَى من اللَّحظِ مُهْجَتِي ﴿ بِفَـانِيـةِ، وَالتَّـلِفُ الشَّـيْءَ غَـارِمُـهُ (<sup>2)</sup>

يورد أبو بكر أنَّهُ من قول جَرثِير:

وَلَقَـذُ نَظَـرُتِ فَزِدْتِ فِي نَظَـرِي الْهَوَى بِحَـسِزِيْتِ رَامَـةَ وَالْمَـطِيُّ مَــوَامِ (3) وكذلك يتفق مع ابن فُورَّجَةَ (4) الذي ذكر أَنَّ أبا الفتح قال: و ومثل هذا في استعادة النَّظر قول جرير 8 .

وهكذا \_ ومن خلال هذه الأمثلة نتبين أنَّ شروح ابن جني كانت ملاذاً لأبي يكر، ومرجعاً واضحاً ينضح من معينه الثَّرِّ، ولعله كان مُتَاثَّرًاً بالعبارة الشهيرة التي قالها أبو الطيب: « ابن جِنِّي أعرف بشعري منِّي » في هذا الاعتاد عليه، والقَبَس منه .

ومن المواضع التي يتفق فيها مع رواية ابن جِنِّي البيت:

يَتَـــرَهُـــفُــنَ مِنْ فَمِـــي رَشَـــقَـــاتٍ هُنَّ فِيـــــهِ حَـــــلاَوَةُ التَّــــؤجِــــدِ (5) ففي الديوان الرواية المغايرة: ﴿ هُنَّ فِيهِ أَحْلَى مِنِ التَّوجِيدِ ﴾ :

وشرحه البيث:

شِيَهُ اللَّالَى أَنْ تُشَكُّكَ نَاقِبِي صَدْرِي بِهِا أَفْضَى أَمِ البَّيْدَاءُ (٥)

<sup>( 1 )</sup> الفتج على أبي الفتح ص245 .

ر 2 ) التبيان 330/3 .

ر 3 ) جواهر الأداب ص 1078 وانظر ص1067حول البيت نفسه فكلام أبي بكر حول شرحه قريب من معنى أبي الفتح في ( التبيان 330/3 ).

<sup>( 4 )</sup> الفتح على أبي الفتح ص276 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 956 ، والتبيان 315/1 ، 316 .

<sup>( 6 )</sup> السابقان 926 ، و 16/1 .

والبيت:

وَخَصْــَـرَّ تَنْبُتُ الأَبْصَــارُ فِيــهِ كَأَنَّ عَــلَيْـهِ مِنْ حَـدَقِ نِطَــاقَــا(1) والبيت:

يُفَدِّمُ وَ السَّاجِ لِ (2) لِمُعَ عَنْ سَسِاقِسِهِ وَيَعْمُوهُ اللَّوْجُ فِي السَّاجِ لِ (2)

#### مراجع أخرى ثانوية:

وحينها قارنت بعض آرائه في السرقات رأيت في العُكْبَري أنَّها تتوافق مع ما ورد من رأي لابن وكبع، وابن الإفليلي والواحدي، فهل كانت شروح هؤلاء الجلة من ضمن مظانَّه التي رجع اليها في بعض أماكن قليلة من هذا الجزء؟ .

فَمِمًّا يتوافق مع رأي ابن وكبع ( ت 393 هـ ) ما ذكره بعد البيت:

إذَا تَسرِحُسلَتَ عن قسوم وقد قَدَرُوا اللهُ تُفسارقَهُ سم فسالرًا حِسلُونَ هُمُهُ (3) أنَّه من قول حبيب:

وَمَــا القَـفُــرُ بــالبِـــدِ القَــوَاءِ بَــلِ التِي ﴿ نَبَتْ بِي وَفِيهـا سَـــاكِمُوهـا هِيَ القَفْرُ (4) ومثله قوله:

إذا كان من تَسْوِيهِ فِعْسَلاً مُطَسَسَارِعَاً مَطَسَى قَبْسَلَ أَنْ تُلْقَى عَلَيْهِ الْحَوَازِمُ<sup>(5)</sup> أَنَّه من قول حبيب:

خَـرْقَـاءُ يَـلْقَبُ بِـالْعُقُـولِ حَبَـابُهَـا كَتَــلاعُبِ الْأَفْعَــالِ بِـالأَسْمَـاءِ<sup>(6)</sup> والشواهد في صفحة واحدة بالجواهر كا يبدو .

#### ومثله قوله:

<sup>( 1 )</sup> السابقان 1005،وو 296/2 .

<sup>( 2 )</sup> السابقان 566 ، و 30/3 .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 1023 والتبيان 372/3 .

<sup>( 4 )</sup> البيت في (ديوان أبي تمام 570/4 ط . عزام) .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب من 1082 والتبيان 383/3 .

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوان أبي ثمام 183/1 ط. الصولي).

وَقِيسِ عِيرِ رُمِيتَ عَهِ الْمُصَاقِ عَنْكَ النَّصَالَا أَنَّ النَّصَالَا أَنَّ النَّصَالَا أَنَّ النَّصَالَا أَنَّ أَنَّه مِن قول الخَارِثِ بِن وَعُلَةَ الذَّهْلِيُّ (2):

قَـــوْمِي هُــــمُ قَتَــــلُوا أَمَيْسَمَ أَحِي فَــاذَا رَمَيْتُ يُعِيــيُهُ فِــي سَمَهَمِيُ (3) ومثله قوله:

تَعَجَّبُ مِنْ خَطَّىي وَلَفُـظِى كَأَنَّهَا تَعَرَى بحروفِ السَّطْرِ أَغْرِبَةً عُصْمَا<sup>(4)</sup> من قول ابن الرومي:

غَطَبٌ أَسَـحُ مِن السُّحَــابِ الأَسْحَـــمِ وَرِصَــى أَعَزُ مِن الفُرَابِ الأَعْصَـــمِ (5) غَطَبٌ أَسَـحُ مِن الشُّعَــابِ الأَعْصَـــمِ (تَ 441هـ) ما ذكره بعد البيت:

بَسَطُ الرُّعْبُ فِي الْجَدِينِ بَمِيْ مَنْ اللهِ مَالِ شِمَ اللهِ اللهِ مَالِ شِمَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا الله من قول الآخر وهو ضده:

إنَّ وَجَدْنَا بِنِي جُلِأَنَ كُلَّهُمُ كَسَاعِدِ الضَّبُ لا طُولُ ولا قِصَوْلُ (7) وجاء في العكبري: ( وقال ابن الإفليلي: بسط الرعب في أيديهم أيدياً مثلها تمنعها من البطش، وتقصّرها عن الكفّ، فولّوا مخذولين، وهذا ضد قول الآخر: ( البيت ) ٥ .

فهل يكون ابن الإفليلي من بين المصادر التي استقى منها أبو بكر؟ ومما يتوافق مع رأي الواحدي (ت 468 هـ) ما ذكره بعد البيت:

عَـــلُّ الأَمِــيْرَ يَــرَى ذُلُي فَيَشْــفَــعَ لِي إلى التي تَــرَ كَشْنِسي في الهَــوَى مَشَــلا<sup>(8)</sup>

ر 1 ) جواهر الآداب ص 1049،والنبيان 139/3 .

 <sup>( 2 )</sup> الحارث بن وعلة بن المجالد بن يتربي الدُّعلي ، من ذهل بن تعلية ، شاعر جاهلي محسن (المؤتلف 197 ، ٠ والأغاني 132/20 ).

<sup>( 3 )</sup> البيت في الحماسة 203/1 ضمن قصيدة .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 1089،

<sup>( 5 )</sup> البيت في التبيان 4/105 برواية: ٥ من الغمام ٥ .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 1049.

<sup>( 7 )</sup> البيت في النيان 142/3 .

<sup>( 8 )</sup> جواهر الآداب ص 1050 والتبيان 165/3 ، 166 .

من قول أبي نواس:

هَوَاكِ لَعَــلُّ الفَطـــلَ يَجْمَعُ بِيَنَـُــا<sup>(1)</sup>

سَــأَشُكُو إلى الفَطــلِ بن يَحْيَى بنِ خَالدِ والبيت:

وَضَاقَتِ الأَرْضُ حَتَّى ظنَّ هَارِبُهُمَ مَا وَبُهُمَ مَا وَبُهُمَ مَا وَبُهُمَ مَا وَبُهُمَ مَا الشاعر:

ما زِلْتَ تَحْسِبُ كُلَّ شَسىءِ بَعْدَهُم خَيْسِلاً تَكُسَرُ عَلِيهِمُ وَرَجَالاً اللهُ مَا ذَكَره الواحدي في قصيدة هذان شاهدان يتوافقان في صفحة واحدة مع ما ذكره الواحدي في قصيدة على حرف اللام .

والبيت:

وقد كُنْتُ أَسْتَسْقِي الوَغَى وَالقَبَا الصُّمَّا(4)

فَـأَصْبَحْتُ اَسْتَسْفِي العَمَــامَ لِقَبْرِهَا من قول الشاعر:

ذُ، وأَهْدِي إِلَيْكَ صَــوْبَ الغَمَــامِ<sup>(5)</sup>

وبِــــرَغْمِـــــي أَصْبَحْتُ أَمْنَحُـــــكَ الو والبيت:

وَكَيْفَ تَخْفَى الَّتِي زِيَادَتُهَا وَنَاقِعُ الْمَوْتِ بَغْضُ سِيمَاهَا (6) قيل: الزيادة ها هنا : السَّوْط، كما قال المَرَّارُ:

فَ لَمَ يُلِقُ وَا وَسَائِدَ غَرَ أَيْدٍ ﴿ زَيْدِ الْأَبُونَ سَوْطٌ أَوْ جَدِيلً<sup>7)</sup> ذكر الواحدي<sup>(8)</sup>: 3 هو مأخوذ من قول المَرَّار ».

<sup>( 1 )</sup> البيت في ديوان أبي نواس ص 474 .

ر 2 ) جواهر الآداب ص1051 والتبيان 168/3 ، 169 .

<sup>( 3 )</sup> البيت لحرير وهو في ( ديوانه ص 362 ط. دار صادر ) برواية: ١ . . . خيلاً تشدّ عليكم ١، من قصيدة يهخو بها الأخطل .

 <sup>(4)</sup> جواهر الآداب ص 1089، والتبيان 4/105، 106.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( التبيان 106/4 ) غير منسوب .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 1103، والتبيان 279/4.

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( المرجع السابق 279/4 ) منسوب للسرار. والخديل: الزمام المفتول من أدم أو شعر .

<sup>( 8 )</sup> المرجع السابق: ص . ن .

## الفصل الخامس

## 5 \_ شخصية الشنتريني النَّحْوي اللُّغَوي

لقد أولى الأقدمون من الشراح عناية فائقة لوجوه الإعراب في شعر أبي الطبّب؛ وتظهر ثقافة أبي بكر دليلاً على اهتماماته، ووجوه النحو والإعراب التي يتعرض لها أثناء شرحه تنضم إلى تفسيراته اللغوية، وأعاريبه تتوافق مع ما يرد في شرح الديوان من مثل البيت:

ويعدل قي كلامه عن البيتين:

وَسَيْفِي لِأَنْتَ السَّيْفُ لا ما تَسُلُهُ لِعَيْرِب، ومِمَّا السَّيْفُ مِنْهُ لَكَ الجَمْدُ<sup>(3)</sup> وَرُمْجِسَي لأَنْتَ الرُّمْخُ لا مَسَا تَبُسلُهُ لَمَجِيْخًا، ولولا القَدْخُ لم يُحْقِبِ الزَّنْهُ إِلَى النحو فقط فيُعَقِّبُ: (4) « أي: وحقَّ سيفي، وحقَّ رمحي »، بينا تكلم الشارح نصف صفحة عنهما في الديوان، وألمع إلى وجوه الإعراب.

<sup>(1)</sup> النبيان ١/١٤ .

 <sup>927</sup> م جواهر الآداب ص 927 .

<sup>( 3 )</sup> النبيان 6/2 .

 <sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص ()60 .

ويظهر ولوعه بالنحو في بيت آخر هو:

بحب قساتِسلَتِي والنَّسيْبِ تَفْدِيتِي: هَمْ الْبَيْسِ مَفَايَ طِفْلَا وَضَيْبِي بَسَالِغَ الْحُلُمِ (1) بقوله (2): « تغذيتي: مبتدأ، وماقبله خبره وهواي: مبتدأ، وطفلا: حال سدَّ مَسَدًّ الخبر... ».

<sup>( 1 )</sup> النبيات 36/4 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب 1071.

## الفصل السادس

#### 6 \_ الاستشهاد بالقرآن الكريم

ذأب علماؤنا على اعتبار القرآن الكريم أَعْلَى الكلام العربي على الإطلاق، فكانوا يستشهدون بآيه على ما يذهبون إليه من رأي في النَّحو واللُّغة وغير ذلك من العلوم، ونجد أبا بكر يولي هذه الناحية عناية في عمله، ونجد مواضع كان للشاهد القرآني أوليته وحده فقط من مثل البيت:

بَسَطَ الرُّعْبُ في اليمسينِ يَمِسِنَسَا فَسَوَلُوْا وِلِي الشَّمَسَالِ شِمَسَالِ<sup>(1)</sup> يعقب أبو بكر<sup>(2)</sup>: وهذا من قوله تعالى<sup>(3)</sup>: ﴿يَوَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾، ولم ترد إشارة في ( التبيان ) لهذه الآية في هذا الموضع .

والبيت:

يَسَامَنْ يَسَسِيرُ، وَمُحُكِّسُمُ النَّسَاظِرِينَ لَهُ فَيِهِ يَرَاهُ، وَمُحَكِّسُمُ القَسَلْبِ فِي الحَذَلِ<sup>(4)</sup> يَسَارِ لَمْ تنظر عبناه إلاَّ ما يُريد... أخذه من قوله يشرحه أبو بكر <sup>(5)</sup>: (1 أي: إذا سار لم تنظر عبناه إلاَّ ما يُريد... أخذه من قوله

 <sup>(1)</sup> التبيان 142/3.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 1028ء

<sup>( 3 )</sup> سورة آل عمران: من الآبة 31 .

<sup>( 4 )</sup> التبيان 41/3 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الأداب ص 1023.

تعالى: (1) ﴿ فِيْهُمَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنَّفُسُ، وَتَلَدُ الْأَعْيُنُ ﴾. مورداً الآية الكريمة، ولم أحد إشارة لها في العكبري أو ابن فورَّجةً (2) .

والبيت:

وَلَمُ الْفَقْدُ، وَانْكَشَفَ الْكَثَيْفُ الْكَثَيْفُ الْكَثَيْفُ الْكَثَيْفُ الْكَثَيْفُ الْكَثَيْفُ (3) يقول أبو بكر<sup>4)</sup>: (8 .. وزال الكشف لله يؤسنه من وجود مشله، قال الله تَعَالَى (5): ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴾؛ أي: أَزَلْنَا. (8) ولم ترد الآية في العكبري .

<sup>(1)</sup> سورة الزخرف، من الآية 71 ـ

<sup>( 2 )</sup> الفتح على أبي الغتج ص 201 .

ر 3 ) النبيان 287/2 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 1001.

<sup>( 5 )</sup> سورة ق ، الآية 22 .

# الفصل السابع

#### 7 \_ نقد منهج الشنتريني

كُنَّا نتمنَّىٰ لو أَنَّ أَبا بكر الشنتريني رحمه اللَّهُ قد قدَّم للمكتبة العربية شيئاً عن الأَنْدَلُسِين لايعرفه المَشَارِقَة، وكأثر مُنتَج يُساهِم فيه بإضافات أندَّلُسيَّة جديدة يكون لها تأثير في الحضارة العربية الإسلامية، أو تجلو صفحة مهمّة من ذلك الأفق الأندلسي الغابر المُبَاد، كذُلك ليته صاغ لنا مؤلّفاً من وزن تلك الآثار التي قدّمت مادة مبتكرة للمكتبة العربية فأغنتها .

وإلاَّ فماذا سنقول وقد جاء جَمَّاعةً في عمله، في أكثريته، مُلَمَّلِماً من هاهنا وهاهنا، من مصادر وصلت إلينا، وقد كثر تناول هاتيك المصادر بالشرح والاختصار والتعليق والنقد خاصة شعر المتنبي شاعر العربية الأكبر.

ولعله تَبُوَّا مرتبة الأستاذية بكده وعصاميته وطموحه، وهو في ديار الغربة، فكانت هذه المراجع التي اعتمدها مَمَّا يقرر في المراحل العليا في جوامع مصر الرَّاقية في ذلك الوقت، أو لعلّها سبق أن دُرِّست في جامعات الأندلس أيضاً.

فهي تعكس لوناً من ألوان الثقافة الأدبية والنقدية والبلاغية التي كانت موضع اهتهام آئيذٍ، وسائدة في أوساط المتأدبين وحلقات الدرس والعلماء في ذلك العصر وتبيّن اهتهام الأساتذة كذّلك في كثير من أصقاع العالم الإسلامي لاسيّما والمؤلف كما يروي لنا المترجمون أندلسي جاب البلاد حتى مصر واليمن والحجاز فأغننت معزفته وتجربته .

ولدى تأملنا بعض مناحيه في عمله يشعرنا أحياناً أنَّ اختصاره قد جار على المعنى، ففي البيت:

أَنْتَ تَقِينِضُ السَّمِ فِي إِذَا اخْتَسَلَفَتْ قَسُواضِ الْفِنْسِدِ وَالْقَنَسَا اللَّهُ لُلِانَ عَلَى حَيْن حين يعقب عليه بقوله (2): لا أي: اسمك بدر، وهو سعد، وفعلك نحس على أعدائك، فأنت نقيض اسمك. والهاء عائدة على نقيض، ولابد، فكلامه هاهنا لايكفي؛ ولو أنه جارى الشروح، إذ لابد أن يتمّم ما تمّمه غيره، فمعنى البيت يكمله ما بعده:

أَنْتَ \_ لَفَصْوِي \_ البَّدْرُ الْمُنِيْسُرُ وَلَ كِلَّمِكَ فِي حَـوْمَــةِ الْوَغَى زُحَــلُ<sup>(3)</sup>

لأَنَّ المنجمين يزعُمون أَنَّ القمر سَعْد، وزُحل نَحْس يوصف بإبطاء السير أو
هو مَلِكُ الموت؛ لأنَّه كوكب كثير الهلكة (4)، وعليه فالممدوح في الحرب مع أعدائه
نقيض اسمه في حالة السلم، يقتل الناس، ويثير الغبار بالخيل، فتظلم الأرض.

أَخَذَنَا عليه ذلك؛ لأنَّنا عهدنا له مع ذلك خَطَراتٍ عبقريّةً، واستدراكات ذات نظرة شمولية، ولا ننسى موقفه حينا دافع عن المتنبي نفسه حين أخذ عليه بعض النقاد قوله:(3)

لاَبِقَــوْمِي شَـــرُفْتُ بــل شَــرُفُوا بِي وَبِنَــفْسِـــي فَخَــرْتُ لاَ بِجُـــدُودِي غَاضًا على حدٌ زعمه من أجداده، وذكر أبو بكر ذلك الآخذ بأنَّه هلاً قَرَأُ البيت الوالى وهو:

وَبِهِ مُ فَخُدَّرُ كُلِّ مَنْ نَطَق الطَّسِرِياءِ ومن هذا القبيل في اختصاره الشديد ومتابعته ابن جني كمصدر أساسي دون النظر في شرح الآخرين ما جاء في شرحه بيت أبي الطيب:

ر 1 ) التبيان 1033 **،** 

 <sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 574 .

ر 3 ) التبيان 216/3 .

<sup>( 4 )</sup> وراجع بقية وجود ألشرح وتفاصيله في المرجع السابق ص نا .

ر 5 ) انظر جواهر الآداب ص 571 والعمدة 801/2 ، والوساطة ص 373 ــ 374 .

دُعُسَمَةً بمسوضِعِ الأعضيساءِ منهسا ﴿ لِيسَوْمُ الْحَسَرِ بِكِسِمِ أَوْ عَسُوَانِ<sup>(1)</sup>

أي<sup>(2)</sup>: نادته الدولة فقالت له: يا عَضُدِي، وقوله: ﴿ بِكُرِ أَوْ عُوانُ ﴾ بدل من الحرب وقال العكبري<sup>(3)</sup>: قال الواحدي: روى ابن جِنِّي ﴿ بموضع ﴾ لأنَّ الواحدي روى ﴿ بمفزع ﴾ ... قال: ويحتمل عندي أن يريد دعته الدولة بمواضع الأعضاء من السيوف والرماح؛ أي اجتذبته واستالته. وقال ابن فُورَّجَةَ: هذا مسخ للشعر الاشرح له. وما قال الشاعر إلاً: ﴿ بمفزع ﴾ يعني دعته الدولة عضداً، والعضد مفزع الأعضاء. كأنه شرح قوله:

بعَضْدِ الدَّوْلَةِ اقْتَنَعَتْ وَعَزَّتْ

انتهى كلامه. وهو على ما قال. يريد أن الدولة سمَّته عضدها، وهي مفزع الأعضاء؛ لأنَّ الأعضاء تفزع إلى العضد في الحرب، والعضد هي الدَّافِعَةُ عنها، الحامية لسائر الأعضاء.

ويتحدث ابن فورجة طويلاً عن هذا البيت، فمن قوله(٤): ﴿ وقوله:

دعته بمفزع. . . ( البيت )

حرَّفه أبو الفتح فرواه ﴿ بموضع ﴾ ... ثم قال؛ أي: دعته السيوف بمقابضها.. وما نعلم أحداً من رواة هذا الديوان روى هذا البيت إلاَّ مفزع »، وإذا حُرَّف عن وجه شعر لم يجد بُدًا من تَمَحُّل يخرج معناه ... فرحم الله أبا الفتح من كم لون أخطأ في هذا البيت، وهبه زلَّ في المعنى، فكيف رضي لنفسه بالعيِّ \_ غفر الله له ولنا \_ على أن هذه القصيدة لم يقرأها على أبي الطيب فما أُظنَّه لقيه بعد خروجه إلى فارس.

والذنب للناسخ .

وأبو بكر في إيراده سرقاتِ المتنبي يدأب على وتيرة واحدة قائلاً: « وقوله من

 <sup>( 1 )</sup> التبيان 257/4 .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 1095,

ر 3 ) النبيان 257/4 .

<sup>( 4 )</sup> الفتح على أبي الفتح ص 341 ، 342 .

قول... » دون أي إضافة أو حكم نقدي يقول:(أ) « وقوله:

شَــوَائِــلَ تَشُــوَالَ العَقــادِبِ بِـالقَنَـا لَهــا مَــرَحٌ مَن تحيــه وَصَــهِـــلُ<sup>(1)</sup> مَن قول كُتَيِّر:

وَهُمَّمَ يَضْرَبُونَ الصَّفَّ حَتَّمَى يُثَبِّسُوا وَهُمْ يَوْجِعُونَ الْحَيْمُلَ جُمَّاً قرونها هكذا ينقل مئات الشواهد على عَوَاهِنَها، تُرَى هل بين البيتين تشابه حق كما ذكر حتى يكون هذا من ذاك؟ فبعض النقاد يقول بعد أن انتهى من شرح البيت (3) عينه:

وقال ابن وكبع: وهو مأخوذ من قول كثير:
 وهم يضربون الصّف عتى تَبَيَّنُوا وَهُمْ يَرْجِعُونَ الْحَيْلَ جَمَّا قُرولُها(٩)
 وليس فيه من معنى المتنبى شيء، ولا يَلمُّ به أبداً » .

هذا، وإذا ما تذكّرنا ما قرأناه من كلام كبار النقاد كالجرجاني والآمدي والحاتمي وابن رشيق وغيرهم ومصطلحاتهم ومناقشاتهم الجادة خاصة في قضايا السرقات الشعرية، ورواياتهم المثيرة، وتعليقاتهم المفيدة خلال سَوْقِ أمثلتهم وتقديمها، فإنّنا نشعر بالضيق أمام رتابة قالب فريد يتكرر دوماً عند أبي بكر الشنتريني وهو : « وقوله » « من قول » إزّاء كُلّ العناوين التي نصبها للسرقات على كل الحروف .

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 1046.

<sup>. 99/3</sup> النبيان ( 2 )

<sup>( 3 )</sup> ديوان کئير ص 242 .

<sup>( 4 )</sup> المكبري 99/3 .

### الفصل الثامن

#### 8 \_ قيمة عمل أبي بكر

#### أ \_ الإضافة على مالم يرد في شرح المتنبي، والحديد لديه

قد يكون أبو الفتح ابن جِنِّي لم يتعرض لشرح كل بيت لأبي الطيب، ومن هذا النحو قوله:

كَأَجْنَاسِيهَما رَايَاتُهَا وشِعَارُهَا وَمَا لَبِسَفْيهُ والسِّيلاخُ المُسَمَّسُمُ (1)

إذ يَنُصُّ ابنُ فورَّجَهَ أَنَّ أَبا الفتح لم يتعرض لشرح هذا البيت(2)، وكلام أبي بكر المركز في 'شرح هذا الشاهد(3) من غير ابي الفتح قطعاً، ويمكن أن يعتبر من إضافاته الشخصية.

وقد جاء بيت المتنبى:

يَخِدُنَ بِنَا فِي جَوْزِهِ، وَكَأْنُا عَلَى كُرْةٍ أَوْ أَرْضُهُ مَعَنَا سَفُورُ (4) وَشَرْحُهُ: و ... أو كأن أرض الحَرْق تسير معنا حيث كنا لا تنقطع، وإذا أسرع الانسان في السير رأى الأرض كأنَّها تسير معه من الجانبين لهذا قال: أو أرضه معنا

<sup>( 1 )</sup> النبيان 358/3 .

<sup>( 2 )</sup> الفتح على إلى الفتح ص 1067.

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 604 .

<sup>( 4 )</sup> التبيان 158/2 .

بيد أنَّنا نُلْفِي ذاك البيت عند أبي بكر بهذه الرواية: . . . أو أرضه معنا سَطُوُ<sup>(1)</sup>

ويشرحه قائلاً: لا أي: ليس لسيرنا في هذه الفلاة غاية كما أن الكرة ليس لها مبدأ ولا منتهى، وكأنَّ أرضها قد مُدَّت معنا سطراً، فصارت خطاً واحداً لا عرض له ،، و لم ترد إشارة في العكبري لهذه الرواية التي قد ينفرد بها الشنتريني ولعلها أندلسية .

وَثَمَّةَ طَائِفَةَ لَا بَأْسَ بَهَا مِنَ الأَبِيَاتِ لاَنقع لِهَا عَلَى قَائلُ فِي الْعَكْبَرِي يَنسبها أَبُو بكر الشَّنتَرينِي أَثْنَاءَ فصول السرقاتِ إلى أصحابِها بأسمائهم، فمنها:

ب اتَتْ تُرِيني ضِيساءَ البدرِ طَلِمُعَتَهَما حَسَى إذا غَسابَ عن عيني أَرَّشِي وِ<sup>(2)</sup> عَزَاه أَبو بكر للمتعري (3)، وبيتان هما:

وإذا الغَسزَالَةُ في السَّسمساءِ تَسرَقُعَتْ وَبَسدَا النَّهسارُ لِوَقْسِهِ يَسَرَحُسلُ<sup>(4)</sup> أَبْدَت لِوَجْهِ الشَّسمساءَ بِعِثْسلِ ما تَسْتَقْبِسلُ أَبْدَت لِوَجْهِ الشَّسمساءَ بِعِثْسلِ ما تَسْتَقْبِسلُ عزاهما ليوسفَ الحوهري<sup>(5)</sup>، وبيت آخر:

حَمَّىٰ يَظُنَّـُوهُ إِنسَـانَا بغَـير قَفَـا وأَنَّـه رَاكِبٌ طِـرْفَـا بِـلا كَفَــلِ (6) نسبه للبندليجي (7)، وآخر:

سَسِدِكَتْ بِسِهِ الْأَقْدَارُ حُنَىٰ أَنْهَسًا لَقَسَكُسِاذُ تَفْجَسُوهُ بَسًا لَم يُقْسَدَرِ (8)

<sup>(</sup> L ) جواهر الأداب ص 974 .

<sup>( 2 )</sup> البيت في التبيان 260/2 غير منسوب .

<sup>( 3 )</sup> جواهر الآداب ص 1000 ، أو المتعزي \_ بزاي معجمة \_ .

<sup>( 4 )</sup> النبيان 260/3 .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 1000.

<sup>( 6 )</sup> البيت في التبيان 272/3 غير معزو .

<sup>( 7 )</sup> جواهر الآداب من 1063.

<sup>(</sup> B ) البيت في التبيان '213/3 ، غير معزو .

عزاه أبو بكر لأبي تمّام(1)، وآخران:

إلى جَوَادٍ يَعُدُّ الْحُبْنَ مِن بَخَدَلِ وَبِاسِلِ بُخُدُّ لَهُ يَعْدَلُهُ جُبُنَا (2) يَدْلَقَى الْعُفَاة بِما يرجُون مِن أملِ قبلَ السُّوال ولا يَسْغِي بِه تُمَسَّا نسبهما للبندليجي (3)، وكذلك البيت:

إِنْ تَكُــــنْ مُتْ صَـــنِ بِــــيراً فــالأسَـــى غَيْــرُ صَـــ فِـــير<sup>(4)</sup> نسبه لأبي نواس<sup>(5)</sup>، والبيت:

فَطَ مَنْكَ المَنْونُ قَبْلَ الفِطَامِ واحتواكَ النَّقَعَسَانُ قَبِلَ التَّمَامِ منسوب للسَّلَميِّ في العكبري<sup>(6)</sup>، وقد زاده أبو بكر<sup>(7)</sup>إيضاحاً حينا نسبه للشاعر بالاسم إضافة لما ورد، فيعطينا أنه ( محمد بن يزيد السَّلَمِيِّ ) .

وبيت آخر:

تَسَلَّكُ النَّـنَسَايِا مِن عِقْسَدِهَا نُظِمَتْ أَم نُظِسَمَ العِقْسَدُ مِن قَسَايَسَاهَا(8) لَمُ يُعْرُ فِي العكبري، ونسبه أبو بكر للصنوبري، وهو في ديوانه (9).

وبيتان آخران عُزِيا في العكبري إلى ابن أيوب(10)، وهما:

إِنْ يَقِيَ لِهِ فِي فِي آجُمَالُ الكُمِياة كَا خُبُّرْتُ قَبِّلُ، وما بِالقَسَّلِ مِن عَارِ وَإِنْ نَجَسَوْتُ لِوَقْتِ عَيْسِوهِ فَعَسَى وَكُلُّ نَفْسِ إِلَى وَقْتِ وَمِقْسَسَدَادٍ لِنَ نَجَسَوْتُ لِوَقْتِ عَيْسِهِمَا لأَبِي عبيد بن أيوب(١١).

<sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 1055 ، وهو في ديوان أبي تمام 449/4 .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في النبيان 39/3 غير منسوبين .

ر 3 ) جواهر الآداب ص 1040.

<sup>( 4 )</sup> البيت في النبيان 44/3 غير منسوب .

<sup>( 5 )</sup> جواهر الآداب ص 1040 ، وهو غير موجود في ديوان أبي تواس -

<sup>( 6 )</sup> النبيان 50/3 .

ر 7 ) جواهر الآداب ص 1041.

ر 8 ) النبيان 111/4 .

 <sup>( 9 )</sup> جواهر الآداب ص (١٤٥٥ ، وديوان الصنوبري ص 512 .

ر 10 ) التيبان 43/4 .

<sup>( 11 )</sup> جواهر الآداب ص 1085.

وبيت آخر نسبه العكبري (الم للعلوي النضري، وهو:

لايش رَبُ المساءَ من قَسلِب دُم ولا يَسيتُ لهُ جسازٌ عَسلَى وَجَسلِ
ولا يوجد شاعر اسجه هكذا، وعزاه أبو بكر لعلوي البصرة (2)، وهو الصّحيح.
وقول المتنبى في العكبري(3):

وَتَــرَاهُ أَضَــغَــرَ مَــا تَــرَاه نَــاطِقَــاً ريكــون أَكُذَبَ مــا يكــونُ ويُقْسِــمُ كا قال الآخر:

وهذه الإضافات من الحسنات التي تدل على سعة علم الرجل، وتسهل على المحقق توثيق النص، وتخريج الأبيات، وتصحيحها في مظائها .

وقد لاحظت أنه أورد أبياتاً في السرقات(5) لم ترد في العكبري(6)، من مثل:

وَبَسَسَاتِ أَسِكَ الحِسِادُ وَذَرُقٌ مَنَحَسَّنَا بِرِزْقِهَا الأَقْسَالُ لِمَحْلَدِ بن بَكَّارِ المُوْصِلِيِّ في سرقات حرف الهمزة .

ومثل:

وكُنتُ كَمُسْتَسْسِقِ سَسِمَسَاءُ بَخِيسِلَةً حَيْلًا؛ فَأَصَسَانِشُهُ بِإِحْدَى الصَّوَاعِقِ (<sup>7)</sup> لابن الرومي في سرقات حرف الباء<sup>(8)</sup>.

ومثل:

<sup>( 1 )</sup> النبيان 112/4 ، ولعله من تحريف الطباعة .

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب ص 1091.

ر 3 ) التيان 129/4 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 1091 .

ر 5 ) جواهر الأداب ص 929 .

<sup>( 6 )</sup> النيات 33/1

<sup>( 7 )</sup> لم يرد البيت في ( التبيان ) ، وهو في ( ديوان ابن الرومي 1708/4 ).

<sup>( 8 )</sup> جواهر الأداب ص 941 .

فَ آبُوا بِ النَّهَ ابِ وَسَالسَّبَ ابَ اللَّهِ وَ الْبَسَاءِ اللَّهُ اللَّهِ مُصَفَّ دِيسًا (1) لَعُمْرِو بن كُلْنُومَ في سرقات حرف الشين (2) .

ومثل:

وينفرد بشرح لم يرد في العكبري، عند البيت:

وعن ذَمَــلاَنِ العِيسِ إِنْ سَـــامَحَتْ به وإلاَّ ففـــــــي أَكُوارِهنَّ عُقَــــــابُ<sup>(5)</sup> حينَ يعقب بعد إيراده وجهاً للشرح في الديوان<sup>(6)</sup>: ﴿ ويحتمل أن يكون دعا عليها بعُقابِ تأكلها كما قالوا: عليه العَفاء، وعليه لعنة الله ﴾ .

وتظهر شخصيته أحياناً يسيرة نادرة، فيناقش ابن حِنّي كما في شرح البيت:

وَمَـا أَنَـاً وَخَدِي قُـلْتُ ذَا الشَّعْرَ كُلَّهُ ﴿ وَلَكِنْ لِشِعْرِي فَيْكُ مِن نَفْسِهِ شِعْرُ (7)

فيتبع: « أي: شعري يهواك ويؤثرك.. وليس ذلك على حَدُّ قولهم : شعر شاعر، كما قال أبو الفتح؛ لأن المقصود بقولهم: شعر شاعر مدح الشعر لا المقول فيه، وقوله: « لشعري فيك » يؤذن بتقصيره في غير الممدوح، فلا يكون مدحاً لشعره ».

ويحتمل أن يريد أن ما تضمنه الشعر من معاني هذا الممدوح هو الذي أعان على

<sup>( 1 )</sup> ليس البيت في ( التبيان ) ، وهو في ( شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات للأنباري ص 412 ) ضمن معلقة عمرو بن كُلُقُومُ .

ر 2 ) جواهر الأداب ص 992 .

<sup>( 3 )</sup> البيت ليس في ( التبيان ) ، وهو في ( ديوان أبي تمام ط . الصولي 384/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الأداب ص 997 .

 <sup>( 5 )</sup> التبيان 1/191 .

<sup>( 6 )</sup> جواهر الآداب ص 935 .

<sup>( 7 )</sup> جواهر الأداب ص 975 ، والنبيان 158/2 .

قول الشعر فيه. وهذا يزيد على المعنى بما يثريه ويُجَلِّيه<sup>(1)</sup> .

وأثناء شرحه للبيت:

وَتَسَرَىٰ الْفَسَسِيَالَةَ لَا تَسِرُهُ فَسَسِيالَةً الشَّمْسُ تُشْسِرِقُ والسَّحسابُ كَنَهُورَا<sup>(2)</sup>
يقول: « تَرَى الفضيلة لا تَرُدُّ ضدها »، فيوافق شرحه رواية ابن فورجة وشرحه، ويقول: « ومن روى »: « لا تَرَدُّ » \_ بضم التاء \_ أراد ترى الفضيلة... ». فيوافق شرحه شرح ابن حِتّي مُنَوَّعاً للروايات التي سيغتني المعنى بإيرادها لأَكْتَرَ من عالم .

<sup>( 2 )</sup> النبيان 171/2 ، وجواهر الآداب ص 976 .

## الباب الخاهس

#### منهج التحقيق

الفصل الأول

\_ وصف المحطوط

الفصل الثاني

أسمفاتيح المحطوط والناسخ

الفصل الثالث

<u>ں</u> \_ السقط

الفصل الرابع

\_ الزيادة على النص الأصلى

الفصل الخامس

ـــ الخطأ والتحريف والتصحيف

الفصل السادس

الجزء الرابع من الجواهر ينشر خطأ تحت عنوان « سرقات المتبي ومشكل
 معانيه « لابن بسام النحوي بتحقيق الطاهر بن عاشور رحمه الله

الفصل السابع

\_ نقد الكتاب وتحقيقه

الفصلان: الثامن والتاسع

عملنا في التحقيق ونتائج البحث الفصل العاشر

شكر واعتراف بالجميل

## الفصل الأعول

#### وصف المخطوطة

تقع مخطوطة كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب في أربعة أجزاء في ( 136 ) ورقة، ( 272 ) صفحة، كل صفحة تتضمن ( 23 ) سطراً تقريباً، متوسط كلمات السطر ( 17 ) كلمة، مكتوبة بخط مغربي مجوهر حسن قريب من الأندلسي، ومداد أسود، فيه كثير من الحروف المهملة، والكتاب في مجلد واحد، وكامل، لا ذكر فيه لاسم الناسخ وتاريخ النسخ، ولكن عليه تملكات تعود لسنة وكامل، لا ذكر فيه لاسم الورقة 19.5 سسم، وطول الكتابة 1016 هس، وعرض الورقة 19.5 سسم، وطول الكتابة 13 × 13 سم، والمجلد بحالة جيدة.

وقدرت أن عمر نسخ الكتاب ممكن أن يعود للقرنين السابع أو الشامن الهجريين، ومن العلامات والحواشي ما يدل فيها على أنَّه مقابل.

ويلاحظ على ورقة العنوان تقطع أصابها من جراء ترميم واصلاح، ففي أعلى يسارها آثار عبارة بقيت: « ...ثم صار من بعد...»، وتحتها تملك آخر هو: « ثم صار لحمد بن أحمد السُّنيَّ [بلّغه](1) الله أملَه، وأصلح بفضله وكرمه عمـ[له](2)...» . وفي

<sup>( 1 )</sup> و( 2 ) من تقدير المحقق، ومحمد بن أحمد السني ــ لعله والله أعلم ــ كان من الطائفة السنية الأندلسية على مذهب ابن حزم في نصرة الظاهرية، وانتهى به الأمر إنى أن شارك في تورة على السعديين وأعدم.

قرب أسفل الورقة من جهة اليمين العبارات الآتية: « ثم صار من بعده تمـ [لك](1) ابن أي القاسم الميساوي، وفقه الله تعالى بمنه وكرمه به .

فالتملكات الثلاثة الأولى تظهر لنا أن هذه النسخة عربقة قديمة نفيسة، قد تكون قاربت عصر المؤلف، فالثلاثة تبدأ بعبارة: «ثم صار...» إلى أن تصل هذه المجلدة إلى يد المنصور الذهبي، فعلى يسار الورقة، وعلى طولها من فوق إلى تحت ثلاثة سطور أصاب القطع رؤوس حروفها، وهي : « تملك هذا الكتاب عبد الله تعالى وَلِيُّه أحمد ابن أمير المؤمنين محمد الشيخ الشريف(2) الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وسلم ».

ولما يذكر المنصور عبارة: ﴿ أَحَمَدُ بِنَ أُمِيرُ المؤمنينُ محمَدُ الشَّيخُ الشَّريفُ ﴾ يجعلنا نستنتج أنه استملكها في حياة أبيه محمد الشيخ قبل أن يؤول إليه الملك، لأنه ينعته بأمير المؤمنين، ولو لم يكن كذلك لقال: ﴿ أَحَمَدُ أَمِيرُ المؤمنين ﴾، ولم يقل أحمد بن أمير المؤمنين محمد الشيخ الشريف » .

وهكذا نستنتج أن أبناء الملوك المغاربة كانوا علماء، ولهم مكتبات خاصة بهم في حياة أبائهم (3).

(1) من تقدير المحقق.

(2) هو أبو العباس أحمد بن محمد الشبيخ المهدي القائم بأمر الله بن عبد الرحمن بن على من آل زيدان السعدي المنصور بالله ، ويعرف بالذهبي رابع سلاطين الدولة السعدية في المغرب الأقصى ، ولد بفاس واستخلفه أخوه عبد الملك (المعتصم بالله) عليها ، وولاً قيادة جيوشه ، ثم انتهت اليه الإمرة بعد وقاة المعتصم سنة ( 986 هـ ) ه فساس الرعية بحكمة وحسن الإرادة ، وكان شجاعاً عاقلاً داهية عباً للغزو والفتح ، وانتقل من فاس الى مراكش سنة ( 989 هـ ) ، ووجه جيشاً الى الصحراء ، فاستولى على أصقاعها تيكورارين وتوات وطمح الى امتلاك السودان ، فعاءته البشائر سنة ( 1000 هـ ) مدخول كاغو ، وكان واسع الاطلاع على شؤون ملاده أول من أحدث معاصر السكر ، وكان عباً للعلم كتب الى بعض علماء عصره بمصر يجيزهم فأجازوه ، ورسائله الى الجهات تدل على عمارسمة للأدب وعلم ومعرفة . ش. خارج فاس بالبيضاء ، ودفن بها ، ثم نقل الى مراكش غو ( 1012 هـ عمارسمة للأدب وعلم ومعرفة . ش. خارج فاس بالبيضاء ، ودفن بها ، ثم نقل الى مراكش غو ( 2012 هـ المراسمة للأدب وعلم ومعرفة . ش. خارج فاس بالبيضاء ، ودفن بها ، ثم نقل الى مراكش غو ( 204 هـ ) . ودلاصة الأثر 1/ 222 ، والاستقصا 42/3 ، والأعلام 1942 ).

( 3 ) شاركني في هذه الآراء وفي قراءة بعض العبارات التي النهمت الصديق العزيز الأستاذ محمد المنولي عافاه الله ومذ في عسره. وتحت التملك السالف الذكر ما يلي: « نظر في هذه المجلدة عبد الله زيدان أمير المؤمنين (١) بن أحمد المنصور بالله أمير المؤمنين، فاستفاد من أوراقها المطوقة، وهام في سحر أسجاعها بوعظ ورقة، وأما نظمها المجموع، فهو لرضيع الأدب أرقه، وفي محيا المعاني والبيان كالحال في فحمة الدجا على حمرة خدّه شفقه، وفي يد فرسان هذا الشأن درقه، وكتب سنة 1016 هـ ٧٠

ويوافق هذا التباريخ أيام حكمه نفسه، ويحدثنا المؤرخون أن خزانتي هذين السلطانين كاننا من أعظم الخزائن، وصف إحداهما العلامة أحمد بابا التنبكتي، وشهدها وانتفع بالمراجعة فيها بأنها<sup>(2)</sup>: « كانت تشتمل على الطم والرم من كتب العلم »، وقلا اشتهرت قصة مكتبة السلطان زيدان في الشرق والغرب، كأكبر خزانة خاصة في تاريخ المغرب إذ كان الملوك الاسبان يرصدون الجوائز لقراصنتهم الذين يأتونهم بالنفائس العربية كالمخطوطات والتحف<sup>(3)</sup> الثمينة، وكان مولاي زيدان قد اضطر تحت ضغط الجوادث أن يغادر عاصمته مراكش، ومعه أمواله وذخائره ومكتبته النفيسة، وبها عدة الاف من كتب الدين والآداب والعلوم والفلسفة، ولما حلَّ بأسفي وجد سفينة القنصل الفرنسي فيليب دوكستلان التي تسمى نوتردام دولانحارد تتهيأ للإقلاع في اتجاه مرسيليا بفرنسا، فطلب زيدان من القنصل الفرنسي أن يحمل في سفينته أمتعنه وحزانة كتبه إلى

<sup>(1)</sup> هو أبو المعالي زيدان بن أحمد ابن السلطان المنصور بن محمد الشيخ من ملوك دولة الاشراف السعديين بحراكش ، أقام أبام أبيه بتادلاً أميراً عليها ، وبويع بفاس بعد وفاة أبيه سنة ( 1012 هـ ) بعهد منه ، وانتقض عليه أنحواه أبو فارس ومحمد المأمون فحارباه وهزما جيشه ، فلحق بتلمسان ، وجعل ينتقل بين سجلماسة ودرعة والسوس ومعه فلول من جيشه يدعو الناس الى مناصرته حتى استجاب له أهل مراكش فنادوا به سلطاناً سنة ( 1015هـ ) ، ولكن لم يلبث أن أخرجه منها أخوه المأمون سنة ( 1016هـ ) ، فلجأ الى الجبال مدة يسيرة ، وعاد فامتلك مراكش في السنة نفسها ، وقويت شوكته ، فاستولى على فاس سنة ( 1017) ، وأخرجه منها أنصار المأمون سنة ( 1018 هـ ) ، واستمر مالكاً مراكش ، وأطرافها الى أن توفي نحو ( 1037هـ ـــ 1057م ) وانحاف أعلام الناس 77/3 ، والاستقصا 98/8 ـــ 129 ــ 1023 ـــ 1030 ـــ 1030 .

<sup>( 2 )</sup> عن فهرس الخزانة الملكية / المجلد الأول / قسم التاريخ عمل محمد عبد الله عنان رحمه الله ص 4 .

<sup>( 3 )</sup> عرض الأستاذ الصديق سعيد بلحرش حول حركة الاستعراب في إسبانية في العصر الحديث / ملتقىًّ الدراسات الاندلسية/ كلبة الآداب/ تطوان ابريل ( 1991 ) .

أكادير مقابل ثلاثة آلاف مثقال ذهبي، وبعد وصول السفينة وانتظار ستة أيام للأداء فر دوكستلان من ميناء أكادير صبيحة 2 يونيو/ حزيران 1612م تجاه مرسبليا حاملاً المكتبة وباقي أمتعة الملك بقصد تسليمها لحاكمها، وإذ دفعت الرياح في 5 تموز/ يوليو المركب في اتجاه سلا اعترضته أربع سفن إسبانية من أسطول الأميرال فياردو برئاسة دون خوان دولارا، واستولت عليه بسهولة ثم قادته إلى اسبانية بعد أن ظن القراصنة الاسبان أن الصناديق محملة بالذهب وسلموا كتبها النفيسة إلى فيليب الثالث الذي حملها بدوره إلى لشبونة بالبرتغال التي كانت تحت النفوذ الإسباني يومئذ، ثم حملت إلى قصر الإسكوريال بإسبانية تبعاً لاقتراح رئيس الدير دوبرالتا، وكان عدد الكتب المفهرسة يزيد على أربعة آلاف حسب وثائق دوكستري(1). وكانت العلائق كدرة بين مولاي زيدان وإسبانية، بسبب تدخلها في الحروب الأهلية التي نشبت بينه وبين أخيه الشيخ المأمون ومعاونتها له، واحتلالها ثغر العرائش غناً لهذه المعاونة .

وقد اهتز ملوك المغرب لهذا الحدث العلمي الجلل، واعتبروه نكبة علمية، وحاولوا استرداد هذه المكتبة العظيمة أو ما تبقى منها، ومن الكتب الأندلسية الأخرى بعد حريق الإسكوريال الكبير الذي وقع في 7 يونيو سنة ( 1671 م) بسبب صاعقة زعم مؤرخو النصارى أنها سقطت عليها<sup>(2)</sup> وأتلف معظم محتويات المكتبة الملكية، ففي سنة ( 1102 هـ — 1690 ) أرسل مولاي اسماعيل عاهل المغرب الكبير وزيره محمد بن عبد الوهاب الغساني الفاسي<sup>(3)</sup> سفيراً إلى كرلوس الثالث ملك إسبانية، ليقوم لديه بمهمة مزدوجة هي الاتفاق على تبادل الأسرى، واسترداد الكتب العربية ولكن الإسبان زعموا للوزير أن الحريق قد أتى على سائر الكتب العربية، وأخفوا عنه حقيقة ما تبقى

<sup>( 1 )</sup> انظر كتاب: «دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي؛ للدكتور أحمد شوقي بنبين من ص 126 إلى 133 .

<sup>( 2 )</sup> جعل الأستاذ عنان ـــ رحمه الله ــ تاريخ الحريق سنة (1571) ولعله خطأ مطبعي في كتابه.

 <sup>( 3 )</sup> وضيع الوزير الغساني بهذا الصدد كتابه ورحلة الوزير في افتكاك الأسيره فهارس الحزانة الملكية/ قسم التاريخ
 ص. 4 ، ويجعله المرحوم عنان كولوس الثاني .

منها(1)، وبعد ذلك بنحو ثمانين عاماً بعث مولاي محمد بن عبد الله بن اسماعيل ملك المغرب سنة ( 1179 هـ 1765 م ) كاتبه أحمد بن المهدي الغزال الفاسي (2) بسفارة مماثلة إلى كرلوس ملك إسبانية، تدور أيضاً حول تحرير الأسرى واسترداد الكتب الغربية، وقد استطاع السفير المغربي هذه المرة أن يحمل إلى جانب افتداء ثلاث مئة من الأسرى على مقادير من الكتب العربية التي جمعت له من مدريدوغرناطة، ولكن الإسبان أخفوا عنه كما أخفوا عن سلفه الوزير الغساني حقيقة الأمر فيا يتعلق بمجموعة الإسكوريال، وما تبقى بها من كتب المكتبة الزيدانية، وما زالت هذه البقية توجد حتى اليوم في مكتبة الإسكوريال، وفيها مخطوط جواهر الآداب. وسير بعدهم السفير اليوم في مكتبة الإسكوريال وفيها مخطوط جواهر الآداب. وسير بعدهم السفير ذكر فيها اهتامه باسترجاع الكتب، وزيارته لخزانة الإسكوريال ومعاينة الكتب: فخرجت من الخزانة بعد أن أوقدت الأحزان بفؤادي نارها ونادت باللثارات فلم يأخذ أحد ثارها يا ليتني لم أرها».

ولم يحصل السفراء السابقون واللاحقون كالكردودي سفير السلطان الحسن الأول على شيء من مخطوطات الإسكوريال لأن البابا أمر ألا يخرج من هذه الخزانة أي شيء.

ويذكر في الورقة الأولى من المخطوطة عنوان الكتباب كالآتي: « هذا كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي المقرىء بجامع مصر فيه أربعة أجزاء »، فهذا إذاً أثر ثابت النسبة للمؤلف من هذا العنوان وما ورد في المراجع التي اعتمدناها في ترجمننا لحياته (3)، ومطابقة متن الكتاب للعنوان.

وقد دونت على ورقة العنوان الأشعار الحميلة الآتية:

 <sup>(1)</sup> يُثبت دوكستري أن السلطان المغربي قد حصل بالفعل على بعض المخطوطات العربية من الدولة الإسبانية.
 (2) كتب على إثرها رحلته المشهورة (نتيجة الاجتهاد في المهادنة والحهاد).

<sup>( 3 )</sup> انظر ص ( (40 ) و ( 44 ) .

رَأَيْتُ الفِيالَ يَشْهِلُونِي بخيرِ وقد أَهُدَى إِلَيَّ اليَهِاسَوِينَ فيلا تَحْرُنَ فيإنَّ الحُرْنَ شَيْسَنِّ ولا تَيْسَأُسُ فيإنَّ اليساس مين وفيها بأقصى اليمين:

مَطَـــى مــا مَطَـــى من حُـلُوِ عَيْشِ وَمُرَّهِ كَأَنْ لَم يَكُـــنَ إِلاَّ كَأْخُــــــــــــــــــــــــــ وفيها: لمولانا على بن أبي طالب رضى الله عنه:

وجاء في آخر الكتاب (2) ص 270 ــ 271 من المخطوط: « الحمد لله وحده: من خزانة التاريخ للفقيه الأديب الحاج أبي الحسن على بن سعيد بن أبي الحسين العنسي (3) رحمه الله تعالى... ) .

يعقب ذُلك تراجم لأبي على القالي، وأبي بكر بن فريعة وأبي سعيد السيرافي وغيرهم .

<sup>( 1 )</sup> لم أجد هذه القطعة في ديوان على بن أبي طالب كرم الله وجهه .

<sup>( 2 )</sup> مخطوط الجواهر ص( 270 ، 271 ) .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> توفي الغُلسبُيُّ نحو ﴿ 686هـ ـــ 1284م ﴾ ، وكتابه: ا خزانة التاريخ ا مققود الآن .

#### الفصل الثاني

#### مفاتيح انخطوط والناسخ

كان العلماء قديماً يبحثون عن الناسخين من الذين يتقنون صناعة النساخة، ويجوَّدون الخط، ويفقهون أسراره وفنونه دون أن تتوفر فيهم صفات الضبط والتحقيق والمعرفة بالعلوم والآداب.

والجق أن الناسخ فنان في صنعته يكتب الأشعار في أشكال هندسية متوازية متناسقة في رسمها .

وجاءت قراءة عباراتها ما يشبه المستحيل للخطأ والسقط وأن الألفاظ مهملة الحروف<sup>(1)</sup>، وربَّما قسم الاسم إلى شطرين أولهما في آخر السطر والآخر في أول تاليه<sup>(2)</sup> مثل الوأو/اء، ويضع خطأ على عادة علمائنا القدماء فوق الكلمات أو العبارات الحطأ . أو غير المرغوب فيها<sup>(3)</sup>، والمكررة الزائدة، وبيننا وبين النص مئات السنين بلا شك، فطريقة كتابته تختلف عما نألفه اليوم، فهو يكتب كلمات: (أتي، لكن، أرى، رأى،

 <sup>(1)</sup> مشال ذلك صر57 ، وجميع الإحالات في أرقام الصفحات على المخطوط ، وهي داخلة في يسار النص
 بالحامش في الكتاب المطبوع .

<sup>( 2 )</sup> المخطوط ص42 .

<sup>( 3 )</sup> مثال ذَلك ص 56 ، 90 ، 159 ، 166 . 1

تعالى، داء، عثمان، سليان، لئيم )، أعلى هذا الشكل: (أتا، لاكن، أرا، را، تعلى، دا، عثمن، سليمن، ليم(1) ) .

ويكتب بجانب الحديث على الحاشية كلمة (حديث) (2)، والنون المفتوحة لليسار مهملة عادة (عن تدل على انتهاء النثر، أو بعدها شعر، أو بمثابة النقطتين في أيامنا بعد كلمة قال المتلوة بشعر، أو بمثابة النقطة (3) ولكن حينا يوضع في قلبها نقطة يشير ذلك إلى أن الكتاب مقابل أو مراجع على نسخة أحرى .

والثلاث نقط (م.) تدل على انتهاء كلام وبدء كلام آخر، وأنها قبل السطر تعني أن المكتوب فيه شعر (٤)، وقد لا يضع للخاء نقطة فيهملها كما في كلمة (التخلق) (٥)، وهناك علامات إلحاق ترتفع من قلب السطر لتشير إلى عبارة ساقطة (٥) (٢)، وفيه استدراكات طفيفة على الحواشي (٢) وقد تؤكد أن النص مقابل في هاتيك الصفحات، وقد يهمل الذال (٤)، والخط النثري طبعاً لديه أطول من الخط الشعري، ويكتب الشعر أحياناً على شكل نثر، فيكتب البيت جزءاً منه في صفحة، وبقيته في الصفحة التالية كما فعل في بيت النَّيْرِ بن تُولب (٤)، ويُعجم الفاء بنقطة من فوق، وقد يضع للظاء نقطة على يسار ألفها (١٥) ويضع تحت الحاء حاءً صغيرة دليل إهمالها (١١)، ويرسم الفتحة تحت الشدة على قاعدة

<sup>(1)</sup> في الصفحات: 73 ، 74 ، 83 ، 73 ، 84 ، 84 ، 85 ، 88 ، 81 ، 83 ،

<sup>(2)</sup> ص83.

<sup>(3)</sup> ص84،88،

<sup>(4)</sup> ص85،84،

<sup>( 5 )</sup> ص82 ،

<sup>( 6 )</sup> ص133 ، 154 ، وفي عنوان الباب الثامن عشر من الحزء التاني .

ر 7 ) ص130 ، 131 ، 133 بيت من ناسخ مختلف ، 254 ..

<sup>( 8 )</sup> ص 90 ، 105 ،

<sup>(9)</sup> ص72، 73،

<sup>( 10 )</sup> ص 38 ، 96 ، 133 ،

<sup>( 11 )</sup> ص 97 ، 134 ،

الأندلسيين (1)، ويهمل الضاد أحياناً (2)، ويضع في حوض الألف المقصورة نقطتين (3)، ويسهل الهمزة أينا وردت، ويضع عيناً صغيرة تحت العين المهملة (4)، ويدون الكلمات ذات التباء المربوطة دامًا بتباء مبسوطة مثل، المساواة (5)، غداة (6)، الرماة، المصافاة، المعافاة (7)، المجازاة، ويحوّل الظاء إلى ضاد مثل: إني لفي اللوم أحظى منك في الكرم يكتبها « أحضى (8) ، ويعكس الضاد إلى ظاء مثل: « أضَن به » يكتبها « أظن به (9) » وهذه ظاهرة كثيرة .

<sup>(1)</sup> ص106.

<sup>(2)</sup> ص105، 106

<sup>(3)</sup> ص143.

<sup>(4)</sup> ص133.

<sup>( 5 )</sup> ص38 -

<sup>(6)</sup> ص79.

<sup>.56</sup>\_0(7)

<sup>( 8 )</sup> ص 40 .

<sup>(9)</sup> ص136.

#### الفصل الثالث

#### السقط

وقد أصاب هذا النص وهن شديد في مواضع جمّة، فسقطت منه عشرات السطور<sup>(1)</sup>، ويسّر الله سبحانه، فأمكن من استدراكها بمنه وعونه، ذلك أن مواد الأجزاء الأربعة في أكثريتها ما زالت مبثوثة في بطون المراجع التي استقى منها المؤلف، وأشير في هذه الظاهرة إلى أن أي صفحة من صفحات المخطوط لا تخلو من العبث، وتدفع بالمحقق مرات كثيرة إلى تنكب هذا العمل والانصراف عنه بما يشبه اليأس، ولكن بالتدرع بالصبر والأناة، والاستعانة بساعات البكور من الأيام، والتنقيب في بطون المراجع، جبال من السقم لابد من مقابلتها بجبال من الصحة والعلم.

فمثلاً نصيحة محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز سقط منها سطر استدرك عن ابن قتيبة (2)، وعبارة: « وقال جعفر بن سليان الثوري »، وهذا خطأ بسبب السقط وصحيحها: « وقال جعفر بن محمد لسفيان الثوري (3) »، والخبر (4): « رجل بأبي بكر

<sup>(1)</sup> ص 88 ، 91 ، 95 ، 96 ، 96 ، 102 ، 107 ، 112 ، 145 ، 147 ، 148 ، 152 ، 151 ، 152 ، 151 ، 148 ، 147

<sup>. 198 - 197 - 171 - 170</sup> 

<sup>( 2 )</sup> ص198 . عيون الأخبار 343/2 . ( 3 ) ص205 .

<sup>( 4 )</sup> ص 183 .

ومعه ثوب، فقال: أتبيع الثوب، فقال: لاعافاك ، هكذا ناقص ومستحيل أن يكون هذا الخبر صحيحاً في هذه الرواية: لأنه مبتور، وهو كاملاً: « مر رجل بأبي بكر ومعه ثوب، فقال: أتبيع الثوب، فقال: لا، عافاك الله، قال: لقد عُلّمتم لو تتعلّمون! قل: لا، وعافاك الله » .

باستدراکه عن ابن عبد ربه (۱) . وبیت البحتری من الکامل:

قد قلت للغيث الركام ..... وألح في إرعاده

قد طار أكثر العروض من الصدر (تفاعلن)، وجزء من حشو العجز (متفاعلن)، وانكسر البيت انكساراً بيّناً، ولابد من جبره كالآتي:

قَدْ قُدَّتُ لَلْغَيْثِ الرُّكَامِ [وَلَجَّ فِي إِلْهُ سَرَاقِدِهِ أَلَحٌ فِي إِرْعُدَادِهِ (<sup>2)</sup> وَالْبَت:

لَعَـــلُّ سَبَّــاً يُفِــيُــــُدُ حُبِّــاً فــــالشــــر قـــد يجـــر(3) مكسور؛ لأنه من مُحَلَّع البسيط، ذهبت أجزاء من آخر التفعيلة الأولى الحشو للعجز وصدر التفعيلة الثانية منه نفسه، وصحيحه:

..... فسالشَّـــــرُّ لِلْخَــيْــــرِ قـــد يَجُـــرُّ ويَجَــرُّ لِلْخَــيْــــرِ قـــد يَجُـــرُّ ويجتمع السقط والخطأ في البيت كما روي في المخطوط(4):

لا يسأسفون إذا هُمَمُ سَمِنَتْ أَعْرَاضَسهُمَم أَنْ تهزل الأعمساوا فهو مكسور؛ لأنه من الكامل، والروي مرفوع بضمه:

لا يَسَأْمَسَهُ وَنَ إِذَا هُدُمُ سَدِمَتَ لَهُدُمُ أَعْسَرَاصُ لَهَ مَا أَنْ تَهِزُلُ الْأَعْمَسَارُ كما في ديوان أبي تمام .

<sup>( 1 )</sup> العقد 6/3 .

<sup>( 2 )</sup> ص256 ، وديوان البحتري 703/2 .

<sup>(3)</sup> ص256 .

<sup>(4)</sup> ص 257.

وبيت المتنبي من البسيط سقطت منه ( متفا) في أول حشو الصدر:

قَيْ لَكُ يِمَـنْبِ عَ مَفْوَاهُ وَنَسَائِكُهُ فِي الْأَفْقِ يَنْسَأَلُ عَمَّنَ غَيْرُهُ سَسَأَلًا اللهِ اللهُ الل

« له لولا ساعدها نزوعا<sup>(2)</sup>»

لأنه من الواقر.

وهناك سقط ثلاثة سطور، وأربعة سطور، وأكثر<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ص257.

<sup>( 2 )</sup> ص246 ، والديوان 251/2 .

<sup>( 3 )</sup> ص 259 ، 258 ، 259 ، 3 ( 3 )

# الفصل الرابع

# الزيادة على النص الأصلي

وعلى النقيض يدس الناسخ الجاهل كلمات أو عبارات في النص الأساسي فيخل بالمعنى إخلالاً شديداً، أو يسهو فيخلط بين العبارات، ويرسم الكلمات رسماً غير صحيح، ويحرفها، ويزيد أو ينقص في النقط ويسنيء (4) وضعها في أمكنتها الصحيحة، وهذا شيء عادي في المخطوطات، بيد أنه تجاوز الحد في هذا النص، وورط المحقق في صعوبات لاحصر لها، فمن أمثلة ذلك مازاده في بيت الفرزدق يصف صهباء تتماز زُتُها والدِّيْكُ يدْعُو صَبَاحَهُ إِذَا ما بُسُو نَعْش دَنُولَقَتَصَوْبُوا(دُهُ)

ويخلط النثر بالشعر والشعر بالنثر مضيفاً كميات من الخطأ والتحريف(6)، ويدون بيت أبي الطيب:

فقال: ﴿ مَزَّ زِيهَا فِيهِ ﴾، فكسره؛ لأنه من الطويل.

وَجَدَّدُتُمُ وَهُمَّ نِسَامَاً فِي دِمَاتِكُمُ كَأَنَّ قَسَلاَكُمُ إِنَّسَاهُمُ فَجَعُسُوا (7) على هذه الشاكلة الخَطأ والمتكسرة:

..... كأن قت الاكم في إياهم فجمع لأنه من البسيط، وزيادة 8 في ، أساءت للوزن .

( 3 ) ص 171 . . . ( 4 ) ديوانه 229/2 .

<sup>(1)</sup> ص 57 ، 59 . (1) ص 171 . د (2) م 171 . د (4) د داند (2) م

# الفصل الخامس

## الخطأ والتحريف والتصحيف

إنه مخطوط يفرض عليك نوعاً حاصاً من التعامل، ويضطرك إلى تصحيح مئات المواضع التي سها فيها الناسخ \_ سامحه الله \_ ويلزم أن تقرأه بعين قناء، وبصيرة فاحصة، وحذر شديد، إذ يقول:

« وقالت عنترة، والنابكة، أفسد، الاقدام، ابن مقيل، عمر بن كلثوم، قدّم علما البصرة امرؤ، ما ترك الأول الآخر، كم ترك الأول الآخر » هذا كله في صفحة واحدة (١) فتأمل، وصحيحها: وقال عمترة، والنابغة، أفسدته، الإعدام ابن مقبل، عمرو بن كلثوم، قدم علماء البصرة امرأ، ما ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر.

وأبو بكر العرزمي تصير العرزي، وابن عبد القُدُّوس: ابن عبدوس<sup>(2)</sup>، ويورد: كما قال امرىء القيس، والقويم: كما قال امرؤ<sup>(3)</sup>، و ثابت البناني تصبح: ثابت الناناتي<sup>(4)</sup>، ومدح أبو العتاهية عمران فوصله، والصحيح: ومدح أبو العتاهية عمر بن العلاء<sup>(5)</sup>،

<sup>(1)</sup> ص16 ،

<sup>(2)</sup> ص254.

<sup>(3)</sup> ص\_46.

<sup>. 59, - (4)</sup> 

<sup>( 5 )</sup> ص93 ،

وبيت عمر بن أبي ربيعة: حسن في كل عين من تود يدون .. من توقّر (1)، ويأتي النص هكذا: وقال أعشى:

همدان ان نلت لا أفرح بشيء نلته<sup>(2)</sup> إلخ...

والصواب ضم كلمة همدان المضافة إلى الأعشى لتصير كلها علماً على الشاعر أعشى همدان، وهو الشاعر المشهور، ومرة أخرى: وقال أعشى:

هما ان ومتى تصبك من الحوادث نكبة (<sup>3)</sup>

فيخيل للمرء أنه يقرأ بالفارسية، والصحيح: وقال أعشى همدان:

ومتى تصبك من الحوادث...

أو بخلاف ذلك يقتطع جزءاً من البيت فيلصقه باسم الشاعر ويسقط جزء آخر: وقال زيادة العوني يلام(4):

وقال زيادة العوني:

يُــــلاَمُ [رِجَــــالٌ قَبُــــلَ] تَجَــَرِيبِ أَمْرِهِـم وَكَيْفَ يُـــــلاَمُ الْمَـــرُءُ جَتَّـــئ يُجـــرُبَـــا ومثله: وقال عروة:

ابن الورد ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه(٥)

والصحيح: وقال عروة بن الورد:

وَمَنْ يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُه؟

وكلمة « السرقة » يحولها إلى « السرعة »(<sup>6)</sup> .

<sup>(1)</sup> ص126.

<sup>(2)</sup> ص156.

<sup>(3)</sup> ص156.

<sup>(4)</sup> ص156.

<sup>( 5 )</sup> مر158 .

<sup>( 6 )</sup> ص 167 .

وكذلك يكتب خطأ: فأكثرو الناس، الأوصول(1)، وبني تمام والبحتري، ولأنه أشهار(2)، في الاستناء، التميم(3)، وهبها معه، والصحيح فيها:

فأكثر الناس، الأصول، وأبي تمام والبحتري، أشهر، في الاستثناء، التتميم، وهبه معها، وعدي بن زيد تتحرف إلى على بن زيد<sup>(4)</sup>، وأخطاء نحوية: البلاغة.. وهي ضربين<sup>(5)</sup>، والصحيح: وهي ضربان »، وقال أبو الوليد بن عتبة، والسليم: وقال الوليد بن عتبة ، وأوصى عتبة عن أبي سفيان مؤدب ولده، والصحيح: وأوصى عتبة وبن أبي سفيان<sup>(6)</sup> »، وفلان نحوي حسن العزاء.. فارس نقي الشعر، فمن<sup>(7)</sup>.. والصحيح: وفلان نحوي حسن القد ...فارس نقي الثغر...فمثل، وخير تولية يزيد بن معاوية لسلم بن زياد خراسان مضطرب، وفيه نقص وحطأ، استكمل وصحح عن ابن عبد ربه، وابن قتيبة<sup>(8)</sup>. وجاء في الجزء الثالث<sup>(9)</sup>: وخرجت في ليلة حندس قد ألقت على الأرض أكارعها، فمحت أعلامها، فما كنا نتعارف إلا بالأبدان ». ولا يقبل المنطق السليم والذوق هذا الخبر على هذه الرواية، وفعلا بعد الشك يكتشف أنه فيه تحريف، وسقط، وبعد التحري والبحث وجدت في كتاب ( المختار من شعر شعراء الأندلس)<sup>(10)</sup> ما نصه: خرجنا في ليلة حندس قد ألقت على الأرض أكارعها فمحت صور الأبدان فما كدنا نتعارف إلا بالآذان » وكلمة « بالأبدان » لامعني لها فعلاً.

<sup>(1)</sup> ص4.

<sup>. ( 2 )</sup> ص 5 -

<sup>(3)</sup> ص6.

<sup>(4)</sup> ص198.

<sup>(5)</sup> ص2.

<sup>( 6 )</sup> ص 204 ،

<sup>(7)</sup> ص179.

<sup>( 8 )</sup> ص204 ، والعقد 13/1 ، وعيون الأخبار 110/1

<sup>( 9 )</sup> ص176 ،

<sup>( 10 )</sup> ص132 .

ومن قول الرماني، صحيحها: « من قول الفند الزّمَّاني<sup>(1)</sup> »، و: من بنات الجديد تمشي بنا في البير<sup>(2)</sup> خطأ، وصحيحه من بنات الجديل تمشي بنا في البيد.

وقول حبيب:

لاأظلم النمأي قد كانت خملامقهما .....نوى قذما خطأ، والصحيح:

لا أَظْلُمُ النَّمَايَ قد كَانت خَلَاتِقُهَا مَنْ قَبْلِ وَهْكِ التَّوَى عِنْدِي نَوَى قُذُفَا(٥) وابن عبد وابن عبد وابن عبد القدوس (٩).

وهذه الأمثلة وشَل من بحر، ونقطة من قَطّر.

<sup>(1)</sup> ص257 والتبيان 187/3.

<sup>(2)</sup> ص258 .

<sup>( 3 )</sup> ص258 .

<sup>(4)</sup> ص258

# الفصل السادس

# الجزء الرابع من الجواهر ينشر خطأ تحت اسم « سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي(1)

نشر الجزء الرابع من كتاب جواهر الآداب منسوباً خطأ لابن بسام النحوي الشنتريني الأندلسي صاحب كتاب ( الذخيرة ) بتحقيق العلامة الفاضل الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من تونس \_ رحمه الله \_ رحمة واسعة وجزاه الجنة بما قدم من خدمات للعلم والعلماء أثناء حياته الخصبة، فهو أصدق مثال للعالم العامل العامل الخرجه عن نسخة مخطوطة في سفر مع رسالتين للحاتمي حول المتنبي بخط أبي عبد الله الكاتب منسوحة بالمشرق وبخط مشرقي سنة ( 615 )(3)، ويذكر أن في هذه النسخة تحريفاً كثيراً وضبطاً غير صحيح، لكن أكثره واضح التصحيح (4)، وأنها بقيت في المشرق إلى أواسط القرن الحادي عشر، فقد تملكها عبد المنعم بن محمد الصديقي الشافعي

<sup>( 1 )</sup> تحقيق محمد الطاهر بن عاشور / الدار التونسية للنشر 1970 ط. الشركة التونسية لفنون الرسم شارع الحرية تونس أ و ت 1970 .

<sup>(2)</sup> مو محمد الطاهر ابن عاشور: عالم أصولي وموسوعي مجمعي رئيس المفتين المالكين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، ولد عام 1296 م. 1879 م. ومين في 1932 م. 1932 شيخا للإسلام، وإن لم يكن من تواليف سوئ وتقسير التحرير والتنوير ، في . ثلاثين جزءا لمكاناه فخراً، وله: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتساعي في الإسلام، والوقف وأثاره في الإسلام، والوقف وأثاره في الإسلام، وأصول الإنتساء والحطابة، وموجز البلاغة، ونقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وأليس الصبع بقريب، وتحقيق دواوين: بشار بن برد. والنابخة الفيباني ت في (1743هـ - 1973م). (تفسير التحرير والتنوير، والأعلام 174/6، ومعجم تفاسير القرآن والكريم 126.123، ومجلم تفاسير القرآن الكريم 126.123، ومجلم 1992،

<sup>( 3 )</sup> سرقات المتنبي ومشكل معانيه ص ل . ﴿ 4 ) السابق مر. ع .

سنة 1052 ، وانتقلت إلى المغرب بعد ذلك فصارت إلى ملك الشيخ محمد الأصرم رئيس ديوان الإنشاء بياردو من تونس، ووهبها لحفيده أحمد ابن ابنه الحاج محمد حمدة الأصرم سنة 1272 هـ ، وفيها نقص في موضعين أحدهما يقدر بورقة بعد الورقة (19)، والثاني بمقدار ورقتين بعد ورقة (26)، وقد ذكر أنه بحث عن نسخ أخرى فلم يجد، وكتب بخط ناسخها على الورقة الأولى بالمداد الأحمر والأسود: «كتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه تأليف الشيخ ابن بسام النحوي رحمه الله آمين »، وكتب بإثر ذلك بالمداد الأحمر بخط مشرقي أيضاً هذه العبارة: « وهو ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في شعواء الجزيرة ».

وكتب عقبه بخط مغربي ي هذا الكتاب في حل مشكل معاني أبي الطيب وبيان ما وافق فيه كلامه كلام غيره ممن تقدمه من الشعراء ألفه الفاضل العلامة ابن بسام النحوي اللغوي صاحب كتاب الذخيرة في شعراء الجزيرة، وقد شاهدت جزءاً منه ببلاد المغرب قاله عبد الله تعالى أبو عبد الله الكاتب،

وذكر الطاهر بن عاشور ما توسمه وبعض الأفاضل قبله نسبة الكتاب للشنتريني صاحب الذخيرة ما يلي<sup>(1)</sup> « فهذا الكتاب بنسبته إلى ابن بسام صاحب الذخيرة لم يسبقه من جمع في كتابه بين الغرضين...أما مصنف هذا الكتاب فنتوسم وتوسم بعض الأفاضل قبلنا أنه ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في تراجم أعيان الجزيرة كا سنذكره...فعلينا أن نعرف من ابن بسام هذا، إذ لا نجد في نسخة هذا الكتاب الذي بين ابدينا إلا الاقتصار على هذه العبارة « تأليف الشيخ ابن بسام النحوي ». وقفى بين ابدينا إلا الاقتصار على هذه العبارة « تأليف الشيخ ابن بسام النحوي ». وقفى كتاب الذخيرة في شعراء الجزيرة »، وليس في أثناء الكتاب ما يتعرف منه عصر كتاب الذخيرة في شعراء الجزيرة »، وليس في أثناء الكتاب ما يتعرف منه عصر صاحب، ولا تعيين بلده أكثر من أنه ابن بسام النحوي ».

ويعود الطاهر بن عاشور ليؤكد استنتاجه السبابق مردفاً (2): « وأسلوب هذا

<sup>( 1 )</sup> مقدمة سرقات المتنبي لابن بسام النحوي ص:ح . . . . . . ( 2 ) السابق ص:م .

# معتالين ليخطوطان

# ۺؙٵٷٳڹؙڵڹٷۻۺؙڮٳڣۼؖٳؽؙێۣڹ ڛؙڝؙؙؚڹڮٷۻۺڮٳڣۼؖٳؽێێۣڹ ڛڝٵڔٳڡڂۄؿ

نتبهن مان يفانيسنا (الإست م الينبغ مجندا لمفلا يفرا بذع الشوّي

الستاؤلالهشية للنشز

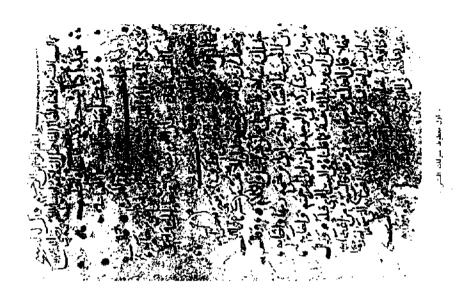



الكتاب وطريقته توافق تمام الموافقه طريقة ابن بسام في كتابه الذخيرة من نسبه المعاني الشعرية إلى من سبق قائلها ومن التنظير بينها وبين ما يشبهها أو من النقد لها بالثناء إن استحقته أو ضده إن اقتحمته، ومن الدلالة على شدة ملابسته لشعر أبي تمام وشعر أبي الطيب بحيث يقوي الظنّ بأن هذا التأليف لابن بسام صاحب كتاب الذخيرة ع.

ومّما يلاحظه الباحث اتفاق الدكتور محمد رضوان الداية مع الطاهر إبن عاشور ــــرحمه الله ـــ حينا يؤكد الترابط بين منهجي الكتابين قائلاً<sup>(1)</sup>: « في الكتاب ما يدلّ دلالة أكيدة على أن مؤلفه من الأندلس، كما أن منهج الكتاب ذو صلة وثيقة بمنهج الذخيرة في باب السرقات » .

على أننا ازاء كل ذُلك ننتهي إلى أن ابن بسام الشنتريني لم يشتهر عند القدماء أو المحدثين بنسبة « النحوي »، ومن عادته أن يذكر عناوين كتبه في الذخيرة إذ ذكر ستة منها، ولم يُلْمع إليه من بينها، وإن أحداً من القدماء لم يورد نسبة هذا الكتاب لابن بسام الشنتريني .

على أن الدكتور الداية تراجع عن اتفاقه مع الطاهر بن عاشور حول نسبته الكتاب لابن بسام الشنتريني، ورد هذا العمل إلى النساخ(2).

ويكشف أستاذنا الدكتور محمد ابن شريفة في وقت مبكر عن صاحب «سرقات المتنبي » هذه ابن بسام أنها لغيره (3)، ويذكر أنه « ثمة كتاب نشر في تونس عنوانه: سرقات المتنبي ومشكل معانيه، ونسب إلى ابن بسام النحوي، وظن محققه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ظناً قوياً أنه لابن بسام صاحب كتاب الذخيرة، والحقيقة أنه ليس من تأليف الشنتريني صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني آخر هو محمد بن عبد الملك السراج، وهو ليس كتاباً مستقلاً، ولكنه جزء من كتاب عنوانه «جواهم الآداب وذخائر الشعراء والكتاب».

<sup>( 1 )</sup> من الذخيرة: اختيار وتقديم الدكتور محمد رضوان الداية ص20 .

<sup>( 2 )</sup> محاضرات في تحقيق النصوص 1988(مخطوط) ص26 ، 27 .

<sup>( 3 )</sup> أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ، الصفحات 6 ، و 123 الهامش 60 ، و 132 ، 133 .

ثم يعلل الدكتور محمد ابن شريفة الخطأ في هذه النسبة لابن بسام تعليلاً وجبهاً حسناً بقوله (١): ق ونقدر أن يكون الناسخ نقل هذا الجزء من أصل الكتاب ولم يثبت اسم المؤلف إلا بعد أن غاب عنه الأصل وبقى في حفظه وذاكرته شيء منه كالنحوي الشنتريني مثلاً، فنسبه إلى ابن بسام لأنه أشهر شنتريني، وورود صفة النحوي قد تعزّز هذا الافتراض؟ لأن الذي اشتهر بالنحو وتعليمه هو ابن عبد الملك السراج الشنتريني فقد و كان نحوياً حاذقاً » وهو شيخ ابن بري النحوي المصري المشهور وألف في النحو وأقرأه بالأندلس ومصر واليمن، ويضاف إلى هذا أنَّ الرجلين البلديين كانا متعاصرين وجمعتهما سُكنى إشبيلية بعد خروجهما من شنترين إلاَّ أنَّ صاحب الذخيرة ظل بالأندلس بينا محتب الذيرة طل في المشرق ويُعرف فيه، وتنتسخ مؤلفاته بالأندلس بينا محتب الذي عبد الملك أن يرحل إلى المشرق ويُعرف فيه، وتنتسخ مؤلفاته

أما إفراد جزء السرقات بالانتساخ دون بقية الكتاب في النسخة المشرقية فلعله جاء من ولع الناسخ بجمع الأشباه والنظائر في مجموع واحد ،

ويتابع أستاذنا بيانه لِلُوَّرَّر بقوله(2): ﴿ والواقع أنه حتىٰ قبل الوقوف على جواهر الآداب فإن بعض القرائن تدلّ على أنه ليس من تأليف ابن بسام وأهمها في نظري الحتلاف الكتابين في شواهد السرقات وأصولها، فقد ذكر ابن بسام في الذخيرة من أبيات المتنبي المسروقة قوله:

للسبسي منا نكحوا والقتسل منا ولدوا والنهب منا جمعوا والنسار منا زرعوا وقوله: إذا سناء فعمل المنوء سناءت ظنونه وصندق منا يعتساده من تسوهم

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص: ن.

<sup>( 2 )</sup> المصدر السابق نفسه ص134 ، 135 .

يمسوت راعي الضسسان من جهسله ميتسسة جساليسنسوس في طبسه ويعقب على تعليله السديد هذا مبيّناً أنه: وهذه الشواهد كلها موجودة في الذَّخيرة، ولا وجود لها في كتاب السرقات مع أنَّ صاحبه قصد به أن يكون معجماً شاملاً لأبيات السرقات في شعر المتنبى .

ومن القرائن أيضاً ترتيب أبيات السرقات على حروف المعجم حسب الاصطلاح المشرق، وهذا شيء غير معهود في الأندلس والمغرب، ثمّا يشي بأن الكتاب ليس لابن بسام، وأنّه ألف في المشرق.

ويختتم بقوله (1): ﴿ فَإِنْ عَمَلِ الشَّنَرِينِي ضَرِبِ مَنْ ضَرُوبِ التبويبِ والتَرتيبِ والتَرتيبِ والتَحميلِ لهذه المادة التي كانت متفرقة في المصادر المشرقية، وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا العمسل قد أفاد منه بعض الشراح الذين يعنون بتبع المآخذ والسرقات، ومنهم العُكْبَري الذي يتابعه في عدد من المواطن، ولكنّه لا يسمي الكتاب ولا صاحبه .

ومن الباحثين الأجلاء الذين أشاروا إلى نفي نسبة الكتاب إلى ابن بسام أيضاً الدكتور إحسان عباس حينا قال(2): « ليس في الكتاب أية قرينة تدل على أنه من تأليفه » .

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(2)</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص506 ، 507 (عن المصدر السابق ص134).

# الفصل السابع

## نقد الكتاب وتحقيقه

لاينكر منكر أنَّ لهذه المخطوطة التي تحدثنا عنها آنفا محاسن ومزايا كثيرة، خاصة أنَّني حين كنت أقابل نص المخطوطة الأساسية عليها وجدت كثيراً من السقط فيها، كمَّلته وأضفت عنها الله أن ينف وأضفت عنها الله كاله في نيف وثلاث صفحات وسبعة سطور ونصف في مواضع كثيرة، وللطاهر \_ رحمه الله \_ بعض التعليقات الممتازة في حواشبها، والمصيبة، تذكر له بكل خير.

غير أن السقط يفشو فيها بكثرة والتحريف والخطأ والخلط، وقد أحصيت مواضعه في ستة عشر موضعاً فقط ما يعادل سبع صفحات، حاصة سقط قسم من سرقات حرف الصّاد(2)، وإليك بعض النماذج:

 <sup>(1)</sup> جواهر الآداب ص 933 ، 933 ، وسقط ثلاث صفحات من المخطوط استدرك عنها ، وقد رمزت لها ب رمط ) (سرقات المتنبي للطاهر ، وديوان المتنبي) ، انظر أيضاً من ص 939 الى 944 في جواهر الآداب .
 والصفحات 947 ، 948 ، 949 ، 950 ، 954 ، 955 ، 955 ، 958 ، 961 ، 970 ، 976 ، 978 ، 984
 والصفحات 993 ، 940 ، 948 ، 949 ، 950 ، 951 ، 952 ، 953 ، 951 ، 955 .

<sup>( 2 )</sup> سرقات المتنبي للطاهر ص55 ، 56 ، 73 ، وانظر جواهر الآداب ص1 924 ، 927 ، 927 ، 933 . 947 - 958 ، 961 ، 965 ، 966 ، 986 ، 981 ، ومن ص 988 وحتى ص 992 ، ومن ص1015 على 1019.

| العبارات الحطأ في سرقات المتنبى           | رقم صفحتها | صحيحها في                  | الصفحة أي | ملاحظاد  |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------|
| لابن عاشور                                | فِه        | جواهر الآداب               | الحواهو   |          |
|                                           |            |                            |           |          |
| 1 ــ ولا يصح ذلك الا من أن                | 5          | ولا يصح ذلك                | 926       |          |
| ثابت ويأسف على ما قدمه                    |            | إلاً بأن تتوب              |           |          |
|                                           |            | إليه ويأسف على             |           |          |
|                                           |            | عدمه                       |           |          |
| 2 ـــ لاينخد ع                            | 13         | ينخدع ــ بدون              | 934       | شعر      |
| <u> </u>                                  |            |                            |           | 3        |
| 3 ـــ وقد أعثره رجله بدياتها              | 22         | وفداء عثرة                 | 947       | شعر      |
| 111                                       |            | رجله                       | 747       | <i>J</i> |
| 4 ـــ وألشغ أفديه من ألشغ/ كأنه           | 24         | ر :<br>وألثغ ما مثله ألثغ  | 950       | شعر      |
| و من فضة مفرغ<br>من فضة مفرغ              |            | ر ع<br>قال لي: الفائيد     |           | <b>.</b> |
|                                           |            | د <b>ن</b> ي.<br>والسكغ    |           |          |
| قلت له أفديك ما تغتذي/ قال                |            | وسي                        |           |          |
| لى: الفاتيد والمسلغى                      |            |                            |           |          |
| 5 ـــ نظرنا من بعد الى فحائل              | 25         | نظرنا من بعد إلى           | 951       |          |
| جوده وكرمه فاشتد للقائها عليه             |            | خایل جوده<br>مخایل جوده    | 201       |          |
| من غير طلب                                |            | ى .برد.<br>وكرمه فاستدللنا |           |          |
| J                                         |            | بها علیه                   |           |          |
| 6 ــ على الشوق ملناه عني                  | 29         | على الشوق<br>على الشوق     | 955       |          |
| أو (فأنآة كما هي بالهامش)                 |            | فتفاه عنى                  |           |          |
| 7 ــ تمناها المتحمل عنه أذاها أو          | 30-29      | تناها ليحمل<br>تناها ليحمل | 956       |          |
| لتجمل بها لأنها شرّفت به                  |            | ي سان<br>عنه أذاها،        |           |          |
| وحسنت بسببه ولم يؤثر فيها قبحاً           |            | وليتجمل بها،               |           |          |
| 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. |            | ريينيس<br>لأنها تشرفت به   |           |          |
| •                                         |            | وحسنت به، ولم              |           |          |
|                                           |            | تؤثر فيه قبحاً             |           |          |
| 8 ــ تحديدها                              | 32         | توبر میہ ب۔<br>تجریدھا     | 959       |          |
| 9 بالوفاء                                 | 32         | ،بريد-<br>بالوفاة          | 959       |          |
|                                           | J-2        | بالودد                     |           |          |

| ملاحظات       | الصفحة في | صحيحها في              | رقم صفحتها | العبارات الحطأ في سرقات المتبي  |
|---------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------------|
|               | الجواهر   | جواهر الآداب           | فيه        | لابن عاشور                      |
|               |           |                        |            |                                 |
| نعر           | 976       | كنهورا                 | 45         | 10 ــ كنبور                     |
| ,             | 977       | .رر<br>أعارلي سقم عييه | 46         | .ب.<br>11 ــ عادنی سقم جفنیه    |
| شعر           | 978       | ري م<br>إلى آخو        | 47         | 12 ـــ الى آخره                 |
| •             | 984       | ،بن ر<br>مستخنیة       | 51         | 13 _ مسغبة                      |
|               |           | 1                      |            |                                 |
|               | 985       | لذة العين              | 52         | 14 ـــ لذة العيش                |
|               | 985       | غموداين                | 53         | 15 ــ محمد بن الحسين            |
|               |           | الحسين                 |            |                                 |
| بالشعر        | 987       | تقضم الحمر             | 53         | 16 ـــ تقتم اللحم               |
| بالشعر        | 987       | فغض جديد               | 54         | 17 ــ تَعَضُ حديد               |
|               |           | الأرض <i>ي</i>         |            |                                 |
|               | 993       | محموداين               | 56         | 18 ــ عميد بن الحيسين           |
|               |           | الحسين                 |            | -                               |
| بالشعر        | 994       | لا يعتقي               | 57         | 19 لا يعتفي                     |
| بالشعر        | 999       | قِ معرك                | 61         | 20 ــــ في معزل                 |
| بالشعر        | 1003      | أحصدت                  | 64         | 21 ـــ أحمدت التجارب رأيه       |
| خطأ بالمحطوط  |           | التجارب رأيه           |            |                                 |
| ومط وصححت     |           |                        |            |                                 |
| من (ديوان أبي |           |                        |            |                                 |
| غام 76/2 ط،   |           |                        |            |                                 |
| الصولي.       |           |                        |            |                                 |
| .=-           | 1006      | كافأناك به             | 67         | 22 ـــ كافينا له به             |
| بالمحطوط ومط  | 1007      | وما عفت الرياح         | 68         | 23 ــ وما عفت الديار            |
|               | 2001      |                        |            | ) <u>1</u> 2 2 3                |
| ا بالشعر      | 1008      | يحلبوه                 | 68         | 24 ــ يجلبوه                    |
| بالشعر        | 1008      | صبوحاً                 | 69         | 25 ـــ عللن به صباحاً وانحباقاً |
|               | 1020      | أترى لاءً              | 69         | 26 ـــ أثرى لا وترى هــا        |
| •             |           | وتوى هاءً              |            |                                 |

| الصفحة في | صحيحها في                                                                                 | رقم صفحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العبارات الحطأ في سرقات السبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحواهر   | جواهر الآداب                                                                              | فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لابن عاشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1022      | من فداء أبي                                                                               | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 ـــ من فداء أو ماثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | وائل                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1023      | ينال بساطع هذا                                                                            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 ـــ سال ساطع هذا الغيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1023      | أن يريد: ينال                                                                             | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 ـــــ إن يويد أن سيف الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ىيف                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1024      | نجني وننال                                                                                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 ـــ يجني الكواكب وينال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عين الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1029      | أهو قصير حقيقة                                                                            | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 ـــ أهو طويل حقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1030      | أنه تهويل                                                                                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 ــ أنها تهويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1032      | رماني خساس                                                                                | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 ـــ وما في حساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1036      | من قول حيب                                                                                | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 ـــ من قول حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1036      | وإذا وردت أبا                                                                             | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 ـــ وإذا وددتك يا كيسه لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | كبيشة لم يكن                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يكن إلا كلمة حالم بخيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | إلا كلمحة حالم                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | بخيال                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1037      | في ابتغاء الدواء                                                                          | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 6 ــــ في ابتغاء الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1039      | من كان                                                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 ـــ من كان يخبل غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | يختل غير                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مُخْبَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | مختتل                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1040      | تأتيته                                                                                    | . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 ــ تأنيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1041      | فعسيجدها عا                                                                               | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 ـــ بعسجدها تما أفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | أفاد حديدها                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جديدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1044      | غا أراقيه                                                                                 | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 ــ نما أفارقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1045      | لا أسأل الله                                                                              | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 ـــ لا أَسَلِ اللهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1045      | ولو آني                                                                                   | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 ـــ ولو أني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1046      | حتى يشتوا                                                                                 | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 ــ حتى تيئوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1047      | جسومنا                                                                                    | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 ــ نفوسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 1022 1023 1023 1024 1029 1030 1032 1036 1036 1037 1039 1040 1041 1044 1045 1045 1045 1046 | المواهر الآداب الحواهر الآداب من فداء أبي 1022 واثل المناطع هذا 1023 المناف ال | فيه جواهر الآداب الحواهر الآداب الحواهر من فداء أبي 1022 وائل 77 وائل 77 ينال بساطع هذا 1023 سبف 77 أن يريد: ينال 1024 سبف 77 أهو قصير حقيقة 1024 أهو قصير حقيقة 1039 أهو قصير حقيقة 1036 من قول حيب 83 أواة وردت أبا 1036 يخيال 1036 يغيال المحة حالم 1036 يغيال المحة حالم 1036 من كان 90 من كان 90 أهاد حديدها 1041 أهاد حديدها 1041 أهاد 1045 المحة 1045 واو آني عا أواقيه 94 واو آني على 1045 واو آني على 1046 |

| ملاحظات          | الصفحة في | مجمها في                 | رقم صفحتها | العارات الحطأ في سرقات المتبي           |
|------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                  | الجواهر   | جواهر الآداب             | نيه        | لابن عاشور                              |
|                  |           |                          |            |                                         |
| بالشعر           | 1050      | عند الإمام               | 98         | 45 ــ ضربت به عند الأكام                |
| بالشعر           | 1051      | الفضل بن                 | 99         | 46 ـــ سأشكو إلى الفصل بن               |
|                  |           | يحيى بن خالد             |            | يحيى بن جعفو                            |
| بالشعر           | 1051      | نوازع شرعاً              | 99         | 47 ــ نوازع اسرًّعَأ                    |
| بالشعر           | 1053      | غمام                     | 99         | 48 _ حمــــام                           |
| بالشعر           | 1054      | ومنعك ما سألت            | 102        | 49 ــ وميعك ما سألتك أن                 |
|                  |           | كأد تبيني                |            | . قيني                                  |
| بالشعر           | 1055      | لا تليل                  | 102        | 50 ــ لا دليل                           |
|                  | 1055      | من قول عوف               | 103        | 51 ـــ من قول أبي علم                   |
|                  |           | ابن محلم                 |            |                                         |
| بالشعر           | 1056      | وَبُدُّلَتْنِي           | 103        | 52 ــــ وبدلتني بالنشاط                 |
|                  |           | بالضِّطاط                |            |                                         |
| بيتا شعر كتبا في | 1056      | وْعُورُدُ لنا من يدِ     | 103        | 53 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مط على شكل       |           | تَقَاصَرَ عنها المُثَلِّ |            | عنها الثل فياطنها للندى وظاهرها         |
| بيت واحد         |           | غَبَاطِئُهَا لِلنَّذَى   |            | للقبل                                   |
|                  |           | وظاهركا للقبل            |            |                                         |
|                  | 1058      | أبي النجم                | 105        | 54 ـــ من قول ابن المنجم بالنص          |
|                  |           |                          |            | وصوبه بالحاشية                          |
| بالشعر           | 1062      | بأني كامل                | 107        | 55 ــ بأني فاضل                         |
|                  | 1063      | حتى يظنوه                | 108        | 56 ـــ حتى يظنون                        |
|                  | 1067      | فيشتد ذهابه              | 110        | 57 ــ فشددها عليه                       |
|                  |           | عليه                     |            |                                         |
|                  | 1067      | ويطلبه، أدركتها.         | 111        | 58 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                  |           | ولم تدركني               |            | يفركني                                  |
|                  | 1068      | يرقع يديه معأ            | 111        | 59 ــــ يرفع يديه ورجليه معاً           |
|                  |           | ورجليه معأ               |            |                                         |

| ملاحظات | الصفحة في<br>الجواهر | صحيحها في<br>جواهر الآداب | وقم صفحتیا<br>فیه | العبارات الحطأ في سرقات المتنبي<br>لابن عاشور |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|         | 1070                 | وباب هذه                  | 113               | 60 ـــ وناب هذه الصفة أن                      |
|         |                      | الصفة أن تكون<br>للفاعل   |                   | تكون الفاعل                                   |
|         | 1075                 | لم تشك في أنها            | 117               | 61 - لم تشك أنها غطر فتتبعها                  |
|         |                      | ماطرة، قد سقت             |                   | إلى أن تجدُّ الماء ولو قعد عبراً أو           |
|         |                      | فتتبعها على الثقة         |                   | أكثر                                          |
|         |                      | بالمطر                    |                   |                                               |
|         | 1076                 | الميت؛ أي عاد             | 118               | 62 ـ الميت الذي عاد الشارب                    |
|         |                      |                           |                   | مشروبأ                                        |
|         | 1077                 | رضى الأبسار               | 118               | 63 ـــ رضى الإنسان                            |
| بالشعر  | 1078                 | فزدت ي                    | 120               | 64 ـــ ولقد نظرت فردّ في نظري                 |
|         |                      | نظري الهوى                |                   | الهوى بحريق رامة والمطي سوام                  |
|         |                      | بحزير رامة                |                   |                                               |
|         | 1079                 | لَما تَغِيَّا             | 120               | 65 ــ أما تغيبا                               |
| بالشعر  | 1083                 | حرف كأنها                 | 123               | 66 ــ خوفاً كأتها                             |
|         |                      | بجماجم                    |                   | بالحماجم                                      |
|         | 1086                 | يزيد ين حمّار             | 125               | 67 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| بالشعر  | 1046                 | بعدهم                     | 95                | 86 ـــ بعده                                   |
|         |                      |                           | ى:                | وقد سقط بيت المتنب                            |

هو الحَدُّ حتى تَفْطُــــلَ العــينُ أُخْتَهَــا وحتى يصــــيرَ اليــومُ لليــومِ سَــيَّـدا(١) من المخطوط مع العبــارة التي تليه(٤): « من قول حبيب » وألحق في (مط)(٥)

<sup>( 1 )</sup> ديوانه 286/1 .

 <sup>964</sup> عواهر الأداب ص 964 .

<sup>( 3 )</sup> مطبوعة محمد الطاهر بن عاشور سرقات المتنبي .

مباشرة بعد بيت المتنبي السابق له ببيتين في المخطوط وهو:

فَذَا السومُ فِي الأَيْسَامِ مَسْلَكَ فِي الوَرَىٰ ﴿ كَمَسَا كُنْتَ فِيهِم أَوْحَدَاً كَانَ أَوْحَدَا<sup>(1)</sup> وجاء بعده أن البيتين معاً من بيت حبيب:

ويطحلك الدّهر منهم عن غَطَسارف ق كأن أيهامهم من حُسن ها جُمَعُ الجَمعُ مَا لَا ذَلك قوله:

وإذا قَــــأَمَّـــلْت البــــلاد رأيتهــــا تُـــثري كَمـــا تُـــثري الرجــالُ وتُعْــدِمُ عَظُّ تعـــــاوره البِسقَــــاع لِوَفِيـــــهِ وإذ بــــه صِــــفُـــرٌ ووادٍ مُفَـــعَــــمُ

هذا الاضطراب (2) الوارد في المخطوط العادي ومخطوطة (مط) والسقط، لم ينتبه له محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، وساق البيتين السابقين الأخيرين الواردين أعلاه بعد ووقوله»: على أنهما للمتنبي، رغم أنهما غير موجودين في (ديوان المتنبي)، وهما في هوامش شروحه موجودان ومشار إلى نسبتهما إلى أبي تمام حبيب، وهما في (ديوانه 356/2) يشرح الصُّولي من قصيده قالها في مالك بن طوق حين عُزل عن الجزيرة مع العلم أن دواوين المتنبي كانت متوفّرة بشروحها لدى السيد الطاهر كما يفهم من حواش له سبقت، ولم يقم بتخريج أكثر الشعر .

على أنه قد ترد تحريفات في المخطوطة تنطلي على المرحوم الطاهر، وينساق معها، كما في نسبة أحد الأبيات في المخطوط و (ديوان المتنبي)<sup>(3)</sup> محمد بن الحسين، وهو خطأ، والمقصود محمود بن الحسين (كشاجم). وقال محمد الطاهر ابن عاشور سرحمه الله بعد أن أثبت في النص ٥ محمد بن الحسين ٤<sup>(4)</sup>: ٥ لعله أبو عبد الله الوضاحي البشري ورد على تَيْسَابُورَ واستوطنها، وتوفي بها شاعر ظريف كثير الشعر إلا أنّ ملحه قليلة. قاله في اليتيمة. قلت: وهذا البيت من الملح. وهناك محمد بن الحسين الحسين

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 464 وديوان المتنبي 1 /286 .

ر 2 ) راجع هذه التعاليق في نص الجواهر ص 4%

<sup>. 173/2 (3)</sup> 

<sup>( 4 )</sup> سرقات المتنبي ومشكل معانيه ص53 . وانظر (جواهر الأداب ص 985).

أبو الحسين الفارسي ابن أخت أبي على الحسن الفارسي من أصحاب الصاحب بن عباد من رجال البتيمة .

وهذه التعاريف لمحمد بن الحسين تدل على قصور شديد في نقد متن النص في المخطوط، وتمحيص أسماء الرجال فيه، وتخريج أشعارهم، ولاسيّما فإنسا نجد البيت المذكور:

ويتكرر الخطأ نفسه في المخطوط و ( مط )، وديوان المتنبي (2)، ويتحرف البيت في موضع حساس جداً من قافيته التي تتحول من:

فك أن رونق سيسفيسهِ من وَجُهِلهِ وَكَأَنَّ جِسَدَّة سيسيل فِلسَهِ من رَائِلهِ اللهِ : اللهِ :

· ... ﴿ فَكَأَنَّ حِدَّةَ سَيْفُهُ مِنْ رَأَيِّهِ ﴾

البيد الطّاهر رحمه الله بحمله، واختبار عسير صعب يبين مقدار المسؤولية الفادحة السيد الطّاهر رحمه الله بحمله، واختبار عسير صعب يبين مقدار المسؤولية الفادحة الملقاة على عاتق المحقق حين يبتلى بنص مثل هذا النص يمتد الخطأ والتحريف منه إلى المخطوطة الثانية إلى شروح ديوان التخريج ويركن المحقق إلى التحريف في النصوص الثلاثة والشعر معها ويقع في مطب هُيّىء له بعناية تاركاً النص على عواهنه.

وفي هذه النقطة التي أكدت عليها بالذات، وأوردتها كي يستفيد منها المبتدئون في صنعة تحقيق المخطوطات لينبذوا التسرع والاستعجال وأن يعرفوا أن التحقيق لا يثقفه

<sup>(1)</sup> ص319.

<sup>( 2 )</sup> زاد الخطأ هذه المرة فيه ( 217/2 ) فنسبه إلى محمد بن الحسيني .

إلا من دفع إلى مضايقه، وقد يؤخذ ببادراته العلماء الأجلاء الكبار مهما أونوا من قوة على البحث وتوفر المراجع، الشيء الذي يحتاج إلى الكثير من الصبر والتأمل والأناة وسعة العلم والثقافة والتجربة.

وترد رواية بيت المتنبي:

وإذا الحسربُ أعسرضتُ [رُعَسم الهو لَ لِعَيْسَدَيْسِهِ أَنَّهِ أَنَّه تَهْسُويِسِلُ اللهِ فِي ( الديوان ): ﴿ . . أَنَه تَهويل ﴾ ، وجاءت الرواية في ( الديوان ): ﴿ . . أَنَه تهويل ﴾ ، بالهاء التي تعود على الهول ، إلا أنَّ نظرة نقدية محصة على متن الشرح التالي للبيت نرى أنه يوافق رواية ﴿ أَنّه ﴾ ، فالشنتريني يشرح كا ورد في نصه ونص ( مط ) قائلاً: ﴿ حتَّى كأنّه زعم أنه لا حقيقة له ، وأنه تهويل ، فبإثبات البيت برواية: ﴿ . . . أنها تهويل ﴾ في نص ( مط ) يجعل الطاهر ابن عاشور برحمه الله بين متن المحصة المبيت ونص الشرح ، وهكذا كان عليه ألا يغفل النظرة النقدية الفاحصة المحصة المحصة لمضمون النص ، وأن يثبت رواية: ﴿ أَنّه ﴾ في نص المتن ، ويشبير إلى رواية: ﴿ أَنها ﴾ بالهامش في حواشي تقويم النص كا يؤيد الديوان ويدعم تلك الرواية .

ويتعرض المخطوط لعبث شديد بين يدي الطاهر رحمه الله لايجوز في نص، كما يلى: 3 أو قول المجنون(2):»:

زيسارة وشط بسليسلى [عن تندانِ مَزَارُهــا]] ]] اللَّوَى الأَقْرَبُ مِن لِسِلِ، ﴿ وَهِالِيكَ دَارُهَـا

دنت بانساس عن تنساء زيسارة [أو<sup>(3)</sup> قول ابراهيم بن العباس:]] وإن مقسمات بِمُشْقَطع اللَّوى [وقوله(5):]

<sup>( 1 )</sup> البيت في ديوانه 3/،156 وانظر الحواهر ص،572 573 .

<sup>( 2 )</sup>جواهر الآداب ص 1054-1055

<sup>( 3 )</sup> سقطت العبارة بين أربع حاصرات من ( مط ) .

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

فقد جمع البيتين أعلاه على القري نفسه، ونسيهما للبحتري، بسبب سقوط عبارة « أو قول إبراهيم بن العباس » بين البيتين، وذكر الطاهر \_\_رحمه الله \_\_ بالهامش أن العكبري نسب البيت الأول من هذين ( والمنسوب ها هنا للمجنون ) لإبراهيم بن العباس، وهو غير صحيح، فالعكبري ( المنسوب المحتري لا لإبراهيم، ويلاحظ أنه عبث بنص المخطوط، وليس البيت في ( ديوان المجنون )، وفيه قصيدة على القري نفسه ( 2)، ونسب في ( التبيان العكبري ( 3) للبحتري، وهو في ملحق ( ديوانه ) المرائف ويذكر بهامشه أنه لإبراهيم بن العباس الصولي، وقد ورد في ( ديوانه / الطرائف الأدبية ) ( 5).

ثم إن الطاهر \_\_ رحمه الله \_\_ ذكر في هامش ( مط ) أن العكبري نسب البيت الثاني منهما للبحتري، وهو غير صحيح، فالعكبري نسبه لإبراهيم بن العباس . واداد ست المُتَقِّب في ( مط ) عام هذا الشكل:

أفَ اطِّ مُ قَبِل بِينِك مِتَّ عِينِي ومِيعِكُ مَا سِمَالَت كَأَن بَبِينِي فيه تصحيف ظاهر، لو رجع إلى مصادر تخريجه (6) لتم تصحيحه كا يلي: ... ومنعك ما سألت كأن تبيني .

 <sup>( 1 )</sup> التبيان 3/209

<sup>(2)</sup> ص(145.

<sup>. 209/3 (3)</sup> 

<sup>. 2578/5 (4)</sup> 

<sup>( 5 )</sup> ص145 .

<sup>( 6 )</sup> ديوانه ص،212 والشعر والشعراء ،395 والمقضلية 28 .

# الفصلان الثامن والتاسع

#### عملنا في التحقيق ونتائج البحث `

مَّ إخراج الكتاب عن مخطوطة الإسكوريال، ومطبوعة تونس في الجزء الرابع ورمزها (مط)، ومن حسن الحظ الذي حالف هذا الأثر النفيس أن المصادر التي نقل عنها لم تبتلعها حدثان الزمن ونوائبه، ووصلت إلينا سالمة محوطة من المقادير فأمكن مراجعة نصه، ومقابلته عليها، وعلى الرغم من أن الوصول إلى نص المؤلف نفسه \_ إذا كان قديماً \_ وفي حالة غياب النص الأصلى الأم شيء مستحيل عند علماء الفيلولوجيا (phylologie) فالوصول إلى شكل قريب من نص المؤلف يمكن الاعتداد به واعتباره نمطا أعلى يرضى عنه المتخصصون في حقل التراث والمخطوطات والتحقيق، ويحوز برضى المؤلف ويهش له فيا لو نشر الآن، فالتحقيق أضحى الآن علماً وفناً يدرس ويتعلم في المؤسسات العلمية، وقوامه المراس والدربة، وإننا بانتظارنا التوصل إلى نسخ أحرى ظذا المؤسسات العلمية، وقوامه المراس والدربة، وإننا بانتظارنا التوصل إلى نسخ أحرى ظذا المؤسسات العلمية، وقوامه المراس والدربة، وإننا بانتظارنا التوصل إلى نسخ أحرى ظذا المؤسسات العلمية، وقوامه المراس والدربة، وإننا بانتظارنا والموسل إلى نسخ أحرى ظذا المؤسسات العلمية، وقوامه المراس والدربة، وإننا بانتظارنا والموسل إلى نسخ أحرى ظذا المؤسسات العلمية أن التحقيق الذي يعتمد على مخطوطة واحدة مغامرة غير محمودة رئيث، وعلى علم أن التحقيق الذي يعتمد على مخطوطة واحدة مغامرة غير محمودة الناتة، وإلا قليفتح القارئ أيّ صفحة في هذا الكتاب وليتأمل.

وقد آثرنا حينها يكون النّص واضحاً مبرءاً من الزيغ والفساد، "بل والتزمنا بأن

نبقى بعيداً بعداً نهائيـاً عن النص الذي نحقُقه، والالتزام بالموضـوعية المجردة والأمانة العلمية دون التدخل أو الاساءة له.

وقد انصب اهتامنا كلّه لإخراجه للقراء والطلاب والمتأدبين كاملاً سلياً بريثاً من التحريف والخطأ موثّقاً غاية التوثيق سائغاً من بين فرثٍ ودم لَذّة للشاربين، وجنى طيبا دانياً شهياً للآكلين.

ولا تهولتك كثرة السقط والتحريفات والأحطاء والتشويهات الفاحشة التي حاقت بهذا المخطوط، فقد أمكن الله بمنه وكرمه منها، وتم تطويقها والقضاء عليها، فقد كنا نفترض ذلك ونشك في كل سطر نقرؤه، غير باخلين بالصبر الجميل والوقت الطويل، فاجتهدنا غاية ما بلغ وسعنا الجهد مرجّحين بالدرجة الأولى الأصبح الملائم للسياق وفق فهمنا آثار هؤلاء المؤلفين الذين تمرّسنا على نحوهم، وأصبنا من غرات أقلامهم وألفناها، وعرفنا طبائعهم في آثارهم واعتدناها، وطرائقهم منذ نيف وستة عشر عاماً، ولا تزال تدور بمسامعنا ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم، ولم نُعلق الأبواب، وستبقى وجوه الاجتهاد الأخرى من السادة العلماء المختصين مقبولة محترمة وسنشير لها في الهوامش كوجوه صحيحة لها قيمتها وقصيرها.

ونالتمس أن يعذرنا الأعلام الراسخون في العملم بهذا المجال تلقاء بعض الاجتهادات والتقديرات التي آثىرنا تكميل النص الساقط بها مؤقتا ريثما يفتح الله علينا ويمن بالعثور على نسخ أخرى للمخطوط، في هذا المعترك الصعب الذي عاركنا فيه دهراً.

وقد أفادتنا في هذا المجال مخطوطات العمدة التي رجعنا اليها، خاصة المخطوطة (ج) بخصوص بعض كلمات انبهم رسمها علينا، أو أخرى صححناها عنها<sup>(1)</sup>.

وقد وردت في نص انخطوط أخطاء من الناسخ الجاهل واضحة وضوح الشمس قومناها.

<sup>( 1 )</sup> انظر الجنوء الأول ، الباب الأربعين: في مستحسن الحشو بالمقارنة بالعمدة 680/1 .

وإمعاناً في التوثيق بعد المعارضات واستقامة النص تم تخريج النقول في أصولها كاملة، أمهات كتب الأدب خاصة لابن رشيق، والحاتمي، وابن قتيبة، وابن عبد ربّه، وشروح المتنبي، وكتب التاريخ، وكتب اللغة والتراجم والبلدان، والقرآن والحديث وأنجز شكل الكتباب كله، وشرح الكلمات الصعبة أينا وردت حسب القارئ المتوسط، والآيات والأحاديث، والأشعار، والأمثال.

وبناء على فهم النص تم تقسيمه وفق فقراته، وضبط بعلامات الترقيم اللازمة والمناسبة.

وزودناه بالتعـليقـات الدقيقـة الضرورية، وعرّفنـا الأعلام تعريفاً مقتضباً، ولم نهدف الى حشد المعارف، وانما اكتفينا بتذييل التراجم بالمراجع للمستزيدين.

وكنا نخرٌج البيت أحياناً في اثنين أو ثلاثة من شروح المتنبي، (التبيان للعكبري، والفَسْر، والبرقوقي) نظراً للأخطاء الموجودة في أحد هذه الشروح، كما في بيته:

وَهَبِ الذي وَرِثَ الحُدودَ ومسا رأى أَفْعَسَالَهُ مَمْ لابن بسلا أَفْعَسَالِهِ روي في ديوانه بشرح العكبري (1): « أَفعالهم الابن بلا أفعاله » على هذه الصورة

الخاطئة المكسرة الوزن، فلجأنا الى طبعات أخرى لتخريجه صحيحاً، وتم ذلك(2).

وكان العمل يضطرنا لقراءة كتب برمّتها لإكال بيت سقط ربعه الأخير، هذا هو السبيل، وقدر من يشتغل في تحقيق كتب التراث، وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية، فقد قرأنا ديوان مسلم بن الوليد من أجل هذا البيت المبتور:

تُجْرِي مَحَبُّهُا مِن قَلْبٍ عَاشِقِهَا مَجْسَرَى الْمَعَسَانَسَاقِ....

وبذلك تمكنًا من لم شمل هذا البيت مع جزئه المفقود، ووصله بقافيته المنفصلة التائهة (أن وبلغ ما خرجناه أكثر من ( 94 ) آية من القرآن الكريم، مع الضبط والشرح،

<sup>.62/3(1)</sup> 

<sup>( 2 )</sup> ديوانه بشرح البرقوقي 3/188 .

<sup>( 3 )</sup> انظر صر 739 من جواهر الآداب.

وخرجت الأحاديث النبوية (16) حديثاً في مصادرها الدينية والتاريخية، وكتب فهارس الحديث وضبطناها، وشرحنا ما يلزمه شرح فيها وخرجنا الأشعار في دواوين أصحابها والمجموعات الشعرية وكتب الأدب والنقد، وبلغ عدد الأبيات التي خرجت تقريباً ( 2239 ) بيت يضاف اليها حوالي ( 196 ) شطراً استكملت أنصافها بالهوامش. وأفادنا التخريج في تصحيح مئات الأبيات وضبطها، وبينًا كل ما يلزمه شرح.

وقمنا بتخريج الأعلام الواردة في الكتاب، وهي تزيد على ثمانية وتسعين وتسع مائة علم في كتب الأنساب المحققة والأعلام والقبائل والبلدان والمعاجم، واللغة وأعلام الناس، والأيام والأماكن مما سهّل في تصحيح أعلام كثيرة جداً، ثم قمنا بتعريف الأشخاص، والقبائل والمواضع الى أن بلغ عدد الأعلام المعرف بهم بالهامش تسعة وسبعين وخمس مائة علم موزعة على النحو الآتي:

( 540 ) للأشخاص ، والقبائل، و( 39 ) للمواضع.

وقد زاد عدد الكتب التي استفدنا مما ورد فيها لخدمة نص الجواهر على خمس مئة كتاب.

وتوجّنا العمل أخيراً بوضع ثلاثة عشر فهرساً للكتاب، هي فهارس: الآيات، والأحاديث، والأمشال، والآشعار، والأشطار، والكتب الواردة في متن الجواهر، والأعلام، والأماكن، والمصادر والمراجع، والمحتويات، وفهرس الفهارس.

وقدمنا إثر ذلك للكتاب بمقدمة تكلمنا فيها عن العصر الذي عاش فيه المؤلف في الأندلس ومصر، وحياة الشنتريني، وبيان آثاره، ومصادر كتابه، ورصد حركة التلخيص فيه، ودراسة دقيقة لمنهجه، ونقد منهجه، وفائدة الكتاب وقيمته العلمية في الأجزاء الأربعة التزمنا خلال ذلك بالمنهج النقدي الدقيق الذي يعتمد على التتبع القائم على التحليل والتعليل، وتقيم الأثر الأدبي ببيان هفواته ومحاسنه؛ كل ظاهرة على حدة، وإعطاء كل ذي حق حقه سواء أكان الشنتريني أم من تناولهم هو بقلمه، فكان بحثناها هيا في أصول نقد النقد.

ونرجو أن يغفر لنا القراء والمطلعون الكرماء هذه الجرأة في التناول، فأولئك رجال ونحن رجال على حدّ قول بعض أتمتنا الكبار العظماء ــ فكنّا لا نتساهل أبداً فيما أحذناه على الشنتريني مثلاً ووقع فيه، وفي الوقت نفسه قدَّرنا له بكل اعتبار واحترام الجوانب الجديدة والايجابية التي سطرها في كتابه.

وقد خرجنا بعد ذلك بالنتائج الآتية:

- لايحق لبروكلمان أن يعتبر كتاب الجواهر بأجزائه الأربعة مختصراً من العمدة لابن رشيق<sup>(1)</sup>.
- تسرع الدكتور رضوان الداية إلى القول إن اختصار العمدة للشنتريني هو جواهر الآداب نفسه قبل التحقق من نسخة آصفية التي أشار إليها بروكلمان(2).
- التوصل إلى التاريخ الذي ألف فيه كتاب الجواهر باستنتاجه اعتماداً على إشارات تاريخية وردت في أحد فصوله لأول مرة ومعرفة بناء على ذلك مكان تأليف الكتاب بشكل مرجّع.
- تحديد الكميات المأخوذة من العمدة بدقة بالمادة والأبواب، ومدى التأثير في تسمية الأبواب.
  - تعيين المصادر التي اعتمد عليها في الأجزاء الأربعة .
- العبارة المشهورة التي أوردها العلماء وهم يعددون آثار أبي بكر خاصة ابن الأبار القضاعي<sup>(3)</sup> وله اختصار في كتاب العمدة لابن رشيق وتنبيه على أغلاطه فيها، أقصد « وتنبيه على أغلاطه » ما رأينا أبا بكر ينبه على أغلاط ابن رشيق، إلاّ نادراً جداً، وإنما إضافة بعض التعليقات الى ما انتقده ابن رشيق أو المناقشات بصيغة توهم النقد والتفنيد: « أما قوله »، ويظهر في كثير من الأحيان بمنهجه الديني أو النحوي يحاسب

<sup>( 1 )</sup> جواهر الآداب ص 57.

<sup>( 2 )</sup> جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب ص58 وتاريخ الأدب العربي 354/5 ، 344 . والورقة 2 من أسباب التحقيق ص48 .

 <sup>( 3 )</sup> تكملة الصلة 472/2 .

من خلالهما ابن رشيق فيها أورده، وهو في معظم المواد التي أوردها في جزأيه غير ما أخذه من الحلية عالة على ابن رشيق بأفكاره وأمثلته وشروحه، وجلّ أبوابه.

\_ إنه لايشير الى مصدره الأساسي العمدة، ويجرد كثيراً من الشواهد من قائلها الحقيقي والأخبار من أسنادها وأطرها النقدية، وحركة التلخيص لديه غير منتظمة بتسلسل أبواب ابن رشيق، ولم يذكر اسم هذا الأخير مثلاً إلاّ بعد أن قطع مسافة أربع وخمسين صفحة.

\_ أخذه من المصادر الأخرى قليل شحيح بالقياس الى المصدرين الأساسيّين في الجزأين الأول والثاني (العمدة والحلية).

— لايخلو من إضافات علمية حتى في تلخيصه كما في باب التكرار<sup>(1)</sup>، وعلى ذلك نلحظ ظهور شخصيته ها هنا في مناقشته لابن المعتز، وفي باب المديح<sup>(2)</sup> أيضاً، وينتصر للمتنبي<sup>(3)</sup>، ولزهير.

\_ مخالفته لابن رشيق إذ يمنع هذا الأخير الابتداء بالنسيب في قصائد الرثاء بينا يقول أبو بكر صراحة: « وقد يحسن الابتداء بالنسيب على جهة الاستدراج<sup>(4)</sup> .

وكان يحسن الانتقال والربط بين أشتات المواد التي يجتنيها من أبواب متفرقة (٥). ولم يكن ينقل بدقة وأمانة ما يقوله ابن رشيق، بل يزيد عليه، أو يحوره، أو ينقص منه فيجور.

وينحل ابن رشيق بعض الآراء النقدية التي أوردها أبو علي في العمدة لغيره من النقاد كالرماني أو من يحتج له، أو ابن وكيع.

وقد وقع أبو بكر نفسه في بعض الأخطاء حينها جعل ابن المعتز يتبع كشاجم،

<sup>(1)</sup> جواهر الأداب ص 324

<sup>( 2 )</sup> السابق ص 558 – 559 .

<sup>( 3 )</sup> السابق ص 571 .

<sup>( 4 )</sup> جواهر الآداب ص 578.

<sup>( 5 )</sup> السابق ص 329.

وامرأ القيس يحلف لطرفة وعمره سنة واحدة(1) وهو في المهد.

وانتهينا إلى أن المستوى العام لأبي بكر في تعامله مع المادة واستفادته منها ونقدها وأسلوبه يقع دون مستوى ابن رشيق بكثير.

ــ مساهمة نص مخطوطة الجواهر بتصحيح بعض المواضع في مخطوطات العمدة.

- نشر نص الجواهر له قيمة خطيرة جداً بسبب مواد جديدة وردت فيه، ونصوص من المنقبول الذي ضبياعت أصبوله (2) وكأنبه صبورة عن منهجيمة التدريس في المراحل العليا في ذلك العصر الغابر سواء في الأندلس أو المشرق، وتوجيهات جديدة للشعر وروايات لم نألفها قد تكون أندلسية.

\_ ويأتي كتاب (حلية المحاضرة) للحاتمي المصدر الأساسي الثاني الذي اعتمد عليه أبو بكر الشنتريني في تسعة عشر بابا، مجموع صفحاتها سبع وتسعون صفحة ولا يربو المأخوذ فيها من غير الحلية على صفحة واحدة، على الحلاف في صنيعه مع العمدة وفي الأبواب التي صاغها منه فقد ضمنها مواد جديدة كثيرة فيها أشار لمصدرها أم لم يشر، وكعادته لم يشر لكتاب الحلية كما فعل بالعمدة، وأشار للحاتمي مؤلفه ست مرات(3).

\_\_ ويتأكد لنا من تأمل أسلوبه في الباب العاشر وبالمقارنة مع رسائل لسعيد ابن حُمَيد والحسن بن وهب غَلَبة روح الناقل لديه على المبتدع، ونفسية الناسخ على المبتكر حين يضمّن كتب هؤلاء في أجمل الأبواب لديه، وأكثرها تعبيراً عن طبعه وطلاقته.

\_ اعتماده في الجزء الثالث على ابن قتيبة (عيون الأحبار) لحاً، ولم يشر اليه ولا مرة واحدة، ولا لمؤلفه.

·\_ لم يحدثنا الشنتريني عن مراجعه في الجزء الرابع من كتابه حول سرقات المتنبي،

<sup>(1)</sup> نفسه ص 546.

<sup>(2)</sup> جواهر الآداب ص745-745 بدءاً من الباب الثالث ، اذ ذكر محقق الحلية مثلاً: أنه استحال عليه التعرف على الشعو المحدو (الحلية 396/1 مط الحاشية 94) و 413/1 ، ف 614 ، و 429/1 ، الحاشية 186 ، ويقول المحقق في مكان آخر 204/2: وأمام هذه الأبيات السبعة وقفت متحيراً. اذ هي ممحوة في الأصل ، ولم أعثر عنها في هذه المصادر التي تناولتها.

<sup>( 3 )</sup> جواهر الأداب ص 17 ( ) بدعا من البلب الثاني عشر )

ويظهر من المقارنة أنه اتكاً على شروح ابن جتى بدليل ورود اسمه ست مرات في هذا الجزء على عادة أبي بكر، ورتب الأبيات على حروف المعجم تبعاً لرويّها، وكان الاختصار السمة الغالبة عليه في شرحه مُتَنَجُّله من السرقات، ومن إجراء بعض المقارنة يظنّ أنه نقل عن ابن وكيع وابن الإفليلي والواحدي، لما رأيناه من تشابه بين شروحهم وما أورده.

ومن جملة ماكان يعتمد عليه منهجه في شروحه وجوه اللغة والنحو والاستشهاد بالقرآن الكريم. ويأتي عمله جماعة غير أصيل ومبتكر، وكنا نتمتّى لو عرَّفَنَا بأدب بلاده الأندلس على غرار بلديَّة صاحب (الذخيرة) فأضاف جديداً للمكتبة العربية.

وفي نقدنا لمنهجه تبيّن أنه قد يجور أحياناً على المعنى في شرحه للبيت، فلا يوفّيه حقّه، ويجري على وتيرة واحدة رتيبة بالقياس الى أعمال كبار النقاد كالجرجاني والآمدي والحاتمي وابن رشيق.

واشارة الى قيمة عمل أبي بكر وجديده فقد أضاف شروحاً جديدة لم يتعرض لها أبو الفتح ابن جتّى اعتماداً على ما جاء عند ابن فُوزَّجة.

وممكن أن تكون وردت روايات أندلسية لديه وشرحها، ولم ترد عند العكبري.

ونسبته طائفة من الأبيات لم نقع لها على قائل في المُكْبَري لأصحابها، تما يدل على سعة علمه، وتسهل على المحقق توثيق النص وتخريج الآبيات وتصحيحها في مظانها، وتدوينه أيضاً شواهد في السرقات لم ترد في العكبري، وانفراده ببعض الشروح، ومناقشته بعض العلماء كابن جني فتظهر شخصيته في أحيان قلبلة نادرة، وتغتني معانيه.

### شكر واعتراف بالحميل

هُذا، وقد سَلَخْتُ حتى الآن من عمري في هذا التحقيق والدّرس سبع سنوات دَابًا، أرهقني خلالها تحقيق الجواهر، وأمضني العمل فيه، وعانيت عناء ينوء به الجلّد الصبور، ذلك دون أن ألوذ بشيء من الجيمام والراحة، وكدّني ذلك العَنق المتواصل في هذا السبيل ماكاد يشرف بنفسي على البُهر والإعْجَاف، ولكتني أجدني مستريح الضمير مع ذلك مطمئناً كل الاطمئنان إلى الغاية التي بلغتها آملاً أن أكون حققت جزءاً من واجبي \_ غير سؤوم ... تجاه هذه اللغة المقدسة الكريمة، وهذا التراث الغالي.

وكأتّي أرى روحي تتوق الآن إلى شيءٍ من الاستجمام، وتظمأ إلى الاسترواح.

وأرئ أنه من صميم واجبي أيضاً أن أشكر العلامة الدكتور محمد بنشريفة الذي كان إلى جانبي في هذه الرحلة الشاقة، ولم يأل جهداً لحظة واحدة عن نصحي ومنابعتي بعطفه الأخوي الخاص، وتوجيهه السّديد، وتشجيعه الدائم، ولم يبخل بوقته وعلمه الغزير على تلميذه السَّال، وكان — كما هو معهود فيه دائماً — كريماً في إعطائه، في إشرافه، في إخلاصه، في أخلاقه وإنسانيته ووفائه ما هو جدير بأن أرفع إلى مقامه إهداء تحقيق ودرس هذا الكتباب مقروناً بمتمنياتي له بالصحة الدائمة والعمر الطويل.

وأسرتي أيضاً التي لا أنسئ جميلها ووقوفها معي ــ دائماً ــ وأولادي الذين التهم العمـل وقتي كله وعزلني عنهم، والانصراف إليهم، والحلوس معهم، وأظهرني أمامهم

صجراً دائماً بُرِماً لهذا الحمل الثقيل، وليس هذا من دَيْدَني وطِبِّي، فلعلي آنس بعد الآن بقربهم، وأعطيهم حقّ أبوتهم.

ولئن جماء في هُذا الكتماب ما يُرضي ففي أغلب ظنّي أنه بسبب أسماتذتي وأصدقائي وإخوتي الذين يضيق المقام عن ذكرهم على كثرتهم ويتسع لشكرهم على عونهم الذي طوقوا به جيدي ورعايتهم التي أحاطوني بها وجميلهم الذي لا أنساه.

وان كان في هذا العمل المتواضع من هفوات أو خطأ أو تقصير ـــ على ضعفي وقلة حيلتي ــ فهو منّي بالتأكيد أتحمل وزّرَه راضياً، ومسؤوليته، وأتقبله وأعمل على تداركه، والكمال لله وحده في كل حين.

الرباط/ صباح الجمعة 8 ذو الحجة الحرام 1411هـ 21 حزيران 1991م

والمن مرانية بخريا وفالد علوم والتناسي الترويل المرويل المرويل المراوزة والمسرى كيا والمرابية والمرابية والمرا المنار الرويا والمدري منال منال وحرايش والكرم عامة ما التنار التحرير الولية عمل الما يمان المرابع المرابع المر ب مدل الدروي والما لمواية من النقام كما كما الترويد وجلا المتهج وطوال غلا على العام التعليد طولم تيكسن

الوزقة الأولى

الورفة الأحرآ

النص المحقق جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لأبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني ابن السراج المتوفى سنة 945 هـ تحقيق هـ. محمد حسن قرقزان

#### مقدمة المؤلف

بِسمِ الله الرَّحْمٰن الرّحيم، [و]<sup>(۱)</sup> صلّىٰ الّله على سيَّلـنا ومولانا محمد وعلى آله (1) وصحبه وسلم تسليا.

الحَمدُ للّهِ، أَطْيَبُ القَوْلِ وأحلاه وأفضلُه وأَسْنَاهُ، وَأَجلُّ مَا فَعَرَ بِهِ النَّاطِقُ فَاهُ (2) حمداً يُبَلِّغُ رضاه، ويبلُغُ من إحسانه أقضاه والصَّلاةُ على محمَّد خيرِ من اصطفاه، وشرَّفه بالرسالة واجتباه، وعلى آله الذين اقتدوا بِهُداهُ.

أما بعدُ فإنَّ العُلوم إنْ تفاوتت درجاتُها، وتباينت نعوتُها وصفاتها؛ فإنَّها مُتَنَاسِبة المعاني متشاكلة الأوضاع والمباني؛ لأنَّها نتيجة العقل، وعنوان الفضل الدَّال على الكمال، النَّبة على نقائص الحُهَّال، وهي \_ مع ذلك \_ تشخذ الفِطنَ، وتُنَبّه الذَّهن (3)، وتدعو إلى الحقّ عند ظعُونِ إشاراته (4)، وتوقظ من سِنَةِ الجهل وَغَصَراته، يدلّ على تلك أنَّ السّحر \_ وإن كان مَعِيباً (5) مذموماً \_ فقد نفع السّحَرَة نَفْعاً عظياً؛ لأن علمهم به، قادهم إلى الإيمان، وميز لهم الشعوذة من البُرهان (6).

 <sup>( 1 )</sup> زيادة الواو من المحقق.

<sup>( 2 )</sup> فغر قاء فَقُرأً: فتحه ﴿ تَاجِ العروسِ: فَغَر ﴾،

ر 3 ) الذَّهُن والذُّهُن بمعنى واحد (لسان العرب وهن).

<sup>( 4 )</sup> الكلمة غير واضحة في المخطوط، وتمكن قراءتها أيضاً: ٥ إرشاداته ﴾.

<sup>﴿ 5 ﴾</sup>في المخطوط/: ﴿ معينا ﴾، وهو تصحيف. إ

<sup>( 6 )</sup> يشير الى آيات السحر من 57 ـــــ 76 في سورة طه، والشعوذة: المهارة في الاحتيال لإراءة الشيء على غير حقيقته بالاعتاد على خداع الحواس، وتزيين الباطل يلايهام أنه حق.

## العلوم، والبلاغة، والبلغاء، والشعراء، وضروب البلاغة، المعجز

واذا كان الأمر على ما وصفناه، فأولى بمن أمَدَّه اللَّه بنور هُداه، أن يصرف الهمَّة إلى كل ما يشحذ الفَهمَ وَيَفْتِقُهُ (1) وتسهل به سبُلُ العلم وطرقه.

وإنَّ من أعظم أدوات العلم شَأْنًا، وأجلها قَدْرًا ومكاناً، وأحقها بالتُقديم، وأجمعها لمحاسن العلوم، النَّظَر في قوانين البلاغة وأساليها، ومعرفة أنواعها وضروبها، وكيفيّة العمل في ترتيبها وتهذيبها، والتنبيه على محاسنها وعيوبها، وذكر نُبَذِ من عيون كلام البُلغاء ونُتَفِ من فنون معاني الشعراء، وشيءٍ من سرقاتهم، وإغاراتهم (2)، وما شاكل ذلك من موافقاتهم. وأنا \_ إن شاء اللهُ تعالى \_ أَذْكُرُ من ذلك ما يحسن ذكره وجنّعه، وتَعْمَم فائدته ونفعه.

# فَصْل

والبلاغة: هي بُلُوعُ الغرض باللَّفظ الغصيح، والمعنى الصَّحيح، من غير زيادة تُمِلُّ، ولا نُقْصَانِ يُخِلُّ. وهي ضربان: مُعْجِزِّ ومَقْدُور (4).

فالمعجز: هو القرآن الذي عَجَزَ عنه الثَّقَلان (5)، وتُحُدِّيَ به الإنس والحانّ. قال الله تعالى رادًا على من رآه مَقْدُوراً، وتوَهَّم له نظيراً: ﴿ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ولو كانَ ـ بَعْضُ لِهُ سُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرا ﴿ اللهِ مَثْلُ سُورة من هذا المقدار إلى مثل سورة من

<sup>(1)</sup> خ: ﴿ يَعْتُقُهُ ﴿ تَحْرِيفٍ.

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط؛ وهي ضربين.

<sup>47 )</sup> المقدور: لعلها من قدار الكلام، إذ تمهل، وفكر في تسبويته، وتهييششه وتدبيره (تاج العروس: قدر).

<sup>( 5 )</sup> الثقلان: الإنس والحن ( تاج العروس: ثقل ).

 <sup>( 6 )</sup> من الآية 88/سورة الإسراء. والظهير: العن «التصير ( تاج العروس: ظهر ).
 -294.

السُّور القصار، فقال تعالى: (1) ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَبْبِ مَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَأَقْحِمُوا عن الجواب (2) ، وتَقَطَّعت بهم الأسباب (3) ، وعَدَلُوا إلى الحروب والعناد، وآثروا سَبْيَ الحريم والأولاد، ولو قَدَروا على المعارضة لكان أهونَ كثيراً، وأبلغَ في الحجة، وأشد تأثيراً. هذا مع كونهم أربابَ البلاغة، واللَّحَن، وعنهم تؤخذ الفصاحة واللَّسَن (4) ، هذا مع كونهم أرباب البلاغة، فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ بل تجاوزت حد الإحسان والإجادة إلى حَيِّز الإرباء والزيادة.

هذا رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلم \_ مع ما أُوتِيَ من جوامع الكَلِم، واخْتُصُّ به من غرائب الحكَم ... إذا تأمَّلت قوله في صِفَةِ الجنان \_ وإن كان في نهاية الإحسان \_ وجدته مُنْحَطًّا عن رتبة القرآن، وذُلك قوله عليه السلام: (3) و فيها ما لاَ عَيْنٌ رأت، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قلب بَشَر اللهُ فأين ذلك من قوله تعالى (4) ﴿ فِيهَا مَا لَمُ تُشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ، وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ ﴾؟؟

هذا أعدل وزناً، وأحسَّنُ تركيساً، وأعذب لفظماً، وَأَقَلُّ حروفاً، وأبعدُ عن الاحتمال لذكر الشهوة واللَّذَة مع ما فيهما من التشويق إلى الجنة.

على أنه لايعتبر الإعجاز إلا في مقدار أقصر سورة أو أطول آية؛ لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجالُ المتصرّف، وضاق المقال على القاصر المُتكَلِّف، فلو لم يكن

<sup>( 1 )</sup> سورة البقرة/ من الآية 23 .

<sup>( 2 )</sup> أَفْخَمُ الْحَصْمَ: أَسكَثُه بالخُجة ( تاج العروس: فحم ).

<sup>( 3 )</sup> الأسباب: ج مُبِّب، وهو الحَيْل، وكل شيء يُتَوَصُّل به إلى غيره ( تاج العروس: سبب ).

<sup>( 4 )</sup> لَجِنَ لُحُجِّيه، لَحَناً، فَطِن، وانتِه لها واللُّحْن: اللَّغة. ولَسِنَ لَسَنّاً: فَصُخ وبلُغ ( تاج العروس: لحن لسن ).

<sup>( 5 )</sup> ورد هذا الحديث في صحيح البخاري/ كتاب بدء الخلق 8 ، والتوحيد 35 ، وصحيح مسلم /كتاب الأيمان

<sup>312 ،</sup> والجنة 25 ، وسنن التُرْمُذِيّ/ تفسير السورة 23 ، وسنن ابن مَاجَةً/ باب الزهد 39 ، وسنن الدَّارِمِي 98 ، 105 ، ومُسْتَنَد أحمد بن حبل 25 ، 313 ، 334 ، ... 370 ، 407 ، 416 ، 438 ، 462 ، 438

<sup>98 ، 105 ،</sup> ومستند احمد بن حنبل 23 ، 313 ، 334 ، عـ 570 ، 407 ، 416 ، 456 ، 851 495 ، 506 ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 47/1 اذن، 451/4 عين ).

<sup>( 6 )</sup> في المخطوط: تشتهي. والآية 71 من سورة الزخرف.

بلاغة القرآن أعلى طبقات الإحسان؛ المقدور من أنواع البلاغة والفصاحة

في فضلة هذا الشّان إلا تحقيق المعرفة بإعجاز القرآن، لكان عليه كافياً، لا سيّما، (2) وهو مادة الحكمة، وقوامُها، وبه تمامُها ونظامُها؛ لأن الحكمة عبارة عن ألفاظ مُحْكَمة التركيب، دالة على معنى مُصيب، تُلْتَزِمُ العقول موجبَ أحكامها، ويرتدع الجَهولُ لِحَكَمة لِجَامِها، وهذا من صفاتها(1) نثراً كانت أو نظماً، قال النبي عليه السلام(2): « إنَّ من البّيَانِ لَسِحْراً، وإنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحُكْماً ».

وأمّا الضرب الشاني، وهو المقدور، فعلى ضربين، مطبوع ومصنوع (أنه أمّا المطبوع، فهو الأصل الموضوع الذي عليه المدار، وبه الاقتدار؛ لأنّ العرب، لم تكن تنظر في أعطاف كلامها، ولا تلتزم البديع في نثرها ونظامها، بل كانت تعتمد في بلاغتها على طبعها وقصاحتها، وربما بَدَرَ (ألم) منها المصنوع سلياً من التكلف، يُغني عن التعسف (أنه)، فيحسن في النفوس موقعه، ويشرف به مكانه وموضعه؛ لأنه يأتي في أضعاف القصائد بمنزلة الفرائد في أثناء القلائد (أنه).

فأمّا الصنعة من المحدثين كأبي عمّام والبُحْتُرِيّ وغيرهما من أعيان المتأخرين؛ فإنّهم لما آثروا المصنوع، جَاذَبُوهُ فَهَرَبّ، وغالبوه فاسْتَصْعَبَ<sup>(7)</sup>، فأكرهوه حتى ذَلَّ، وأكثروا منه فَمُ لَهُ ولا اقتصروا منه على ما سَمَحَ به الطبع، لَعذُب مذاقُه، وطاب عَرْفُهُ (2)، وحسن إشرافه، وأعجز وصفه.

<sup>( 1 )</sup> في المخطوط: من صفات. وَحكمة اللِجام: حديدته التي في فم الفرس.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخساري، وأبو داود، وابن مناجةً، والتُرَفِّقِيَّة. (عن سنن الترمذي 63/8) أبواب الأدب، وتم 2848، وهو حديث حسن صحيح. والحُكّم: القضّاء بالعدل، والفقه، والعلم. وانظر: (مفتاح كنوز السنة 140/3).

<sup>( 3 )</sup> أَفْرُد ابن رشيق في ( العمدة الباب 258/1/20) في المطبوع والمصنوع.

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط: ندر. والأعطاف: ج عِطْف، وهو الحانب ( تاج العروس: عطف ).

<sup>( 5 )</sup> العبارة في المخطوط غير واضحة، ومكتربة هكذا ( يغني أن التهسف ). والتعسف: الأنحذ على غير الطريق، والسير على غير هدئ ( تاج العروس: عسف ).

<sup>( 6 )</sup> الفرائد: ج فريدة، وهي الجوهرة النفيسة، أو الدُّرَ إذا نُظِم، وفصل بغيره. والقلائد: ج قِلادة، وهي ما يجعل في العنق من حَلّي ونْعوه. ( تاج العروس: فرد، قلد ).

<sup>(7)</sup> استشقب: صعب إناج العروس: صعب إ.

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> العَرْف: الرائحة مطلقاً، وأكثر ما يستعمل في الطَّبْيَّة منها ﴿ تَاجِ العروس: عرف ﴾.

وقد كانت عناية العرب بفصاحة الكلام، واتقان مبانيه، وأتساق نظمه، وإحكام قوافيه، فإذا اتفق تحسينُ الطَّبْعِ المعانِي، وَتَحْصِينُ الصَّنْعِ الْمَانِي، كان الغاية في الكمال، والنهاية التي عليها يُحال.

ومن صفات هذا النوع، أن تكون ألفاظُه عذبةً سهلة، ومعانيه واقعةً جَزْلَةً، تدل مباديه على مقاطعه، وتسبق معانيه إلى فهم سامعه، إيجازه مُفْهِمٌ كَافِ، وإسهابه مُفْحِمٌ شافِ، ألفاظُه بالبديع مَوْشِيَّة (1)، ومعانيه مبتكرة مرضيَّة، وفي ذلك أقول:

وفي خُلَل، تُزَهَى عَلَى الشَّمس والبَّدْرِ (3) مُوشَّحَة أَعْطافُها منه بالدُّرِ (3) كَا نَسمَ بِسلُّورٌ على رَفَّة الحَمْسِرِ (4) فَسرَائِلُهُ فِي لَبُّساتِها فَ من الصَّدْرِ (5) ولا فيه تَدْنِيسُ (6)، ولا صيد من بحر معانيه فاق الذُر في النَّظْم والنَّدِ خَوَاطرُ تُضْمِى الغَيْب (8) من عامض السَّرُ

وَمُبُدِيةٍ حُسْنَا، تَوَفَّلُ فِ حُلَىٰ 12 مُنَعْنَسَمَةً أَلِسْرَادُها بِدِيمِهِا مُنْعَنْسَمَةً أَلِسْرَادُها بِدِيمِهِا يَسْنُم على معنساه رائقُ لفظه معنانيه أبكارٌ حسانٌ، ولفظُه مُفَسِطُة بِالدُّرِ، ما فيه كُذرةً وَلَسَاكُنُ 17 حُرُّ اللَّفظ لَسا تَسلألأتُ هو الحوهر المُكْتُونُ، أَبْدَت خطيرَه هو الحوهر المُكْتُونُ، أَبْدَت خطيرَه

<sup>( 1 )</sup> مَوْشِيَّة: اسم مفعول من وشي التوب وشَيْبَاً، إذا حسَّنه، ونمنمه، ونقشه ( تاج العروس: وشي ).

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: في حل. وترَفّل فسي خَلِّيها: تَتَبَخَتَرَ كِبْرَأُ ﴿ تَاجَ العروس: رَفُّل ﴾.

<sup>(3)</sup> المتمنعة: المنقوشة المزخرفة والأبراد: ج البُرّد، وهو كساء مُخطَّط. والْمُوَشَّخة: التي لبست الرِشاح وهو خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يُحالف بنهما معطوف أحدهما على الآخر، أو نسيج عريض يُرَصَّع بالحوهر وتشده المرأة بين عائقها وكشحيها (تاج العروس: برد، وشع). والمقصود أنها مزينة بالأتفاظ الحميلة، والمحسنات الرائقة.

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> تمَّ اللفظ على المعنى: أظهره ودل عليه.

<sup>(5)</sup> في المخطوط/ من السدر. وسبق شرح الفرائد قبل صفعة . واللَّبات: ج اللَّبة، وهو موضع القلادة من الصدر ( تاج العروس: لبب ).

 <sup>( 6 )</sup> في المخطوط: « ولا فيه تدريس، والتدنيس: مصدر دنس، والدنس: الوسخ، ومجازاً في المحرض/ ما يشينه
 ( تاج العروس: دنس).

<sup>( 7 )</sup> في المخطوط: رياكن، ورياكن: زادكن، ورفعكن ( تاج العروس: ربا ).

<sup>( 8 )</sup> في المخطوط: الغيب. والحوهر المكنون: المستور عن الأعين لاتصل إليه الأيدي، وتُصَّمِي الغَيْب/ تقتله، من أَصَّمْنَيُّ الرَّهَيْة، إذا أَنْفَذَ فيها السّهج وأخوه ( تاج العروس: كن، صمحي ).

وَتَشْدَرُدُ فِي الْآفَدَاقِ، وَهِي أُوانسٌ نَفُدُورٌ إِذَا جَرَّدُتَ عَن لِساسَهُ الْفُدُورِ إِذَا جَرَّدُتَ عَن لِساسَهُ إِذَا ٱلنَّهُرُ (أَنَّ المُعنى، فيلس بقساسِل [و(ع)لا غَروَ إِنْ حَنَّ الغريبُ صَبَسابَةً فَعا كُلُ دَارِدًا (ق) طِينَةً [ب] (أُلُ أَيْسِها فيلا تَطُلُبُنُ السُّحُرَ فِي أَرض بَسابِلُ في أَرض بَسابِلُ

عِدَابٌ على الأفواه في الحُسلُو والمُسرُّ ذَكُورٌ لمُعنى الوصسل نساءٍ عن الفَسلُو السُوكِ لَى أَوْلَ الأَمرُ (3) إلى الوَطَنِ المُسأُلُوفِ في مَسْدًا العُمْسِ ولا كُلُّ وُذَّ كالذي منسسه في البحسر ودونكَ بعض القول فَهُوَ من السَّخر (5)

#### فصل

والبلاغة ألفاظٌ ومعانٍ هي من الألفاظ بمنزلة الروح من الحسد، ولا تتمّ البلاغة إلاّ بصحتهما، وقد اختُلِفَ في التفضيل بينهما، فأكثر الناس على تفضيل المعاني<sup>(6)</sup>؛ لأن اللفظ إنَّما جِيءَ به من أجل المعنى، فهو تابع، والمعنى متبوع، ولا إشكال في تفضيل الأصول على الفروع.

وأمَّا من فضَّل الألفاظ؛ فإنَّه زعم أنَّ المعاني موجودة في طباع النَّاس، يشترك فيها العامِّ والخاصّ، وإنَّما يقع التفاضل في اختيار الأَلفاظ وتهذيبها، وحُسُن سَبْكِهَا، وَصِيَّةِ تركيبها. والأَوْلَى أَنْ يُعْطَى كل واحدٍ منهما حقَّه، ولا يُحْرَمُ من الفضل قِسْطَهُ،

<sup>( 1 )</sup> انتهب: أخذ وسرق. والغالب المسبوك: أصل السبك في المعادن: إذابتها وتخليصها من الخيث ثم إفراغها في الغالب في شكلها الأخير.

<sup>( 2 )</sup> زيادة الواو من انحقق.

 <sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق. وطِيئة ــ بكسر الطاء وتسكين الباء ـــ: مصدر طاب الشيء، وطابت الدار: لَذَّت وَزَكَت ( تاج العروس: طيب ) والمقصود بـ «طيبة» ها هنا المدينة المنورة.

<sup>( 4 )</sup> لعله يشير إلى الآية الكريمة 102 في سورة البقرة: { ... يُعَلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ، وَمَا أَثْرِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِيَالِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ... } وبابل: مدينة قديمة حسنة معروفة بالعراق يُنسب إليها الحُمر والسَّحر، وفيها البنيان المشهور ( معجم ما استعجم، الروض المعطار/ بابل ).

<sup>( 5 )</sup> تحدث ابن رشيق عن هذه القضبة طويلاً في الباب 19 في اللَّفظ والمُعنى (العمدة 252/1 ).

فقد قيل: إلبليغ يحوكُ الكلامَ على حَسَب المعاني، وَيَخِيطُ الأَلْفاظَ على قَدْر المعاني إلى وأصل البلاغة؛ هو تركيب المعاني القائمة في النفس، فإذا كَمُلَتْ تركيباً ونظاماً، صارت في النفس كلاما، فإذا احتيج إلى التعبير، والدَّلالة على ما في الضَّمير، رُكِّبَتْ عليها أَلْفاظَ منظومة نَظْمَ العُقود، وأَلْبِسَتْ منها حُللاً مرقومةً رَقْمَ البرود، فانتقلت بها من الجَنَان (2) إلى اللّسان، فَحَصَلَ الإفهام عند استاع الكلام (3)، فإذا أُريدَ تقييدُه وإيصاله إلى مَنْ بَعُدَ، وغاب، ثقِلَ ذلك إلى الحَظ والكتاب (4)، فالمعاني أرواح، والألفاظ لما أشباح والكتابة والرَّقم بمنزلة الكُسُوة على الجسم، فكلُّ واحد منهما يَحْسَنُ لحُسْنِه الآخر، وهي أيضاً بمنزلة الكُسُوة على الجسم، فكلُّ واحد منهما يَحْسَنُ لحُسْنِه الآخر، وهي أيضاً بمنزلة البستان: شجرُه الخَطْ، وثَمَرُه اللَّفظ، ورائحتُه وطعمه المعنى، وليس الخط من البلاغة، ولكنَّه من توابعها؛ لأنه يُحْتَاجُ إليه في إيصالها (5) الى من بَعُدَ وليس قَبْحُ الحَط وليس الخط من البلاغة، ولكنَّه من توابعها؛ لأنه يُحْتَاجُ إليه في إيصالها (5) الى من بَعُد كا يوصلها اللّفظ إلى مَنْ قَرُبَ؛ لأن المقصود بالكلام إنّما هو الإفهام، وليس قُبْحُ الحلط بقادح فيها إذا كان مؤدّياً لمعانبها، لكنه قد يتعبُ القارثُى كما يتعبُ شوكُ الوردِ الجاني، وقد قيل: الخط الحسن، يزيد الحَقَ وُصُوحًا.

# فَصْل

فصور معاني المعلومات أو المظنونات الخارجة عن الذَّهن، هي مواد الكلام القائم بالنفس، فيجب على من حاول هذا الفن، أن يستكثر من المعلومات؛ لِتَغْزُرَ

 <sup>(2)</sup> الرقم: مصدر رقم الكتاب، إذا كتبه. والبرود: ج بُرد، وهو كساء مخفط. ورقم البرود توشيتها وطرزها
 ونقشها (تاج العروس: رقم، برد) والجنان هنا: القلب ( تاج العروس: جنن).

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: ٥ عند الساع ٥.

<sup>( 4 )</sup> الكتاب هنا، مصدر بمعنى الكتابة.

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: في إيصاله، والضمير عائد على البلاغة.

موادَّه، ويعلمَ ما يحسُنُ من تركيبها، وما يَقْبُحُ، ليأتَي الحَسَن، ويتجنَّب القبيحَ، أَمَّا الحَسَنُ، فأنواع كثيرة، لاسبيل إلى ضبطها بصفة تحصرها؛ لأنَّ أنفاس الحَلْق غاية لا تُلْحَقُ<sup>11</sup>.

لكنه قد قيل: دعائمُ الكلام أربعٌ<sup>(2)</sup>: سُوَّالُك الشيءَ، وسُوَّالُك عن الشيءِ، وأَمرُك بالشَّيء، وحصرُك عن الشيء، فإذا طلبتَ فأَسْجِحْ، وإذا سَأَلْتَ فَأَوْضِحْ، وإذا أَمْرُتَ فَحَقِّق.

وإن من أسباب الإجادة والإحسان التوثق من أربعة أركان، وهي الرَّغْبة والرَّهْبة والطَّرَبُ والغَضَبُ، فَعَلَى قَدْرِ الرَّغْبة الرَّالُ عَبَة الله عَلَى الله عَلَى قَدْرِ الرَّغْبة الله عَدْر الطرب يكون الشوق والنَّسَب والرَّثاء يكون الشوق والنَّسَب والرَّثاء والتَّابين (٩) وعلى قَدْر العضب يكون العتاب والإزراء والوعيد والهجاء، ومدار ذلك كله على جودة القريحة، وحُسْن البديهة الوكال الرَّوية.

### فصل

وإنَّ من أعون الأشياء على البلاغة بعد تحصيل مُقَوِّماتِها، والتَّصَرُّفِ فيا تَحَصَّلُ من أدواتها، أن تنظر في أنحاء كلام البلغاء، ومذاهب المتأخرين من فحول الشعراء، كالحسن وأبي تمَّام والبُحْتُرِيُّ (5) وابن الرومي وعبد الله [بن](6) المعتز والمتنبي،

<sup>( 1 )</sup> عبارة قريبة من عبارة ابن رشيق آخر الباب،33 ( العمدة 441/1 ).

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط : أربعة.

<sup>( 3 )</sup> مقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وزيد من المحقق.

<sup>( 4 )</sup> في المخطوطة والتأنين. وأَثِنَ الميت تأبيناً: رَثَاهُ، وأثنى عليه ﴿ تَاجِ العروس: أَبِن ﴾ وقريب من هذه العبارات في ( العمدة، الباب 18 ــــــــ 246/1 ).

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: وبني تمام والتحتري. والمقصود بالحسن: هو أبو نواس الحسن بن هائئ الشاعر المشهور.

<sup>( 6 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق.

وتتعرف ما اخترعوه، وولَّدوه من مليح المعاني(1) وتقف على ما أحدثوه من بديع التركيب والمباني.

وأنا \_ إن شاء اللَّهُ تعالى \_ أذكر من جميع ذلك ما يكفي اللبيب ويقنع، ويستبصر به الأريب وينتفعُ (2).

ولمّا كنت مسبوقاً إلى هذا الباب رأيت أن استخرج تما قبل اللّباب، وأن أشرح ما فيه عَوَص (٥) وإشكال، وأن أضّم اليه النظائر والأشكال، وأن أنبه على ما وقع من الإعفال، وأرتب ذلك أحسن الترتيب، وأبوّب ما احتاج منه إلى التبويب، وقد جَرَّاتُه أَرْبَعَةَ أُجْزاء؛ الحزء الأول في ذكر الشعر وقائليه، واختلاف أغراضهم، وتفصيل أنواعه، وآداب عمله، وأبواب بديعه. والحزء الثاني في تفاصيل أنواعه بحسب معانيه، واختلاف المقول فيه، وتوليد المعاني وسرقاتها. والحزء الثالث في المنثور وما يتعلق بعمله، والمختار من فصوله. والحزء الرابع في سرقات أبي الطيّب، ومُشْكِل معانيه، وإثمًا ألحقت هذا الجزء بالكتاب لما في معرفته من العون على التصرف، والتنبيه لمشكلات المعاني، واقتصرت على شعر أبي الطيب لكثرة ذلك فيه؛ ولأنّه أشهر، [و] (٩) استعمال الناس له أكثر، وأنا أبنًا بما أمَدًه اللّه بنور العقل، وألبسه ثوب الدّيانة والفصل عن الانحطاط إلى تَتَبّع العثرات، والانخراط في سلك من هو موقوف على الزّلاّت، بل الأولى (٥) به الاعتفار

<sup>(1)</sup> الهترع من الشعر هو ما لم يُشبَقُ إليه صاحبه، ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره، أو ما يقرب منه .

<sup>(</sup> العمدة 448/1 ) والتوليد: أن يستخرج الشماعر معنى من معنى شاعر تَقَدَّمَه أو يزيد فيه زيادة ( العمدة 450/1 ) . وهذه الأشياء المعبنة على البلاغة وأساليب تعلمها واتقانها، وردت عند ابن رشيق في باب المطبوع والمصنوع مُفَصَّلةً لشداة علم صنعة الشعر والمبتدئين في طلب صنعته وعمله ( انظر العمدة 261/1 \_ 266 ).

<sup>( 2 )</sup> هَكُذَا فِي المخطوط، ولعل العبارة: ٥... ويقتنع، ويستبصر به الأريب وينتفعه أو:«ويقفع ويستبصر به الأريب ويتفعه احتراماًلأسلوب للشين

 <sup>( 3 )</sup> عَوْضَ الكَلامُ يَعُوضُ عَوْضاً: ضَعْبَ، والعَوْيضُ من الكلام: الغريب، ومن الشعر: ما يصعب استخراج معناه ( تاج العروس: عوص).

<sup>( 4 )</sup> زيادة الواو من المحقق

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: بل الأول.

ليسير الزَّال إنَّ ظهر، والاعتذار عن كثيره إنْ انتشر واشتُهِرَ:

ومسا أُبَسرَّكُم لَفْسسي؛ إنَّـني يَشَسرٌ لَأَسْهُ و وأُخْطِئُ ، ما لم يَحْمِنِى قَلَرُ ولن تُســرَىٰ عُــــدُراً أَوْلَى بـــــدَى زَلَل ﴿ مِنْ أَنْ يَقُسُولَ مُقِـــرَّا: إِنَّبِــى بَشَــــرُ ذكر الجزء الأول منه: في الشعر وقائليه (1) واختلاف أغراضهم فيه، وتفاصيل أنواعه، وآداب عمله، وأبواب بديعه. وفيه أربعون باباً، الباب الأول: في فضيلة الشعر ومنافعه. الباب الثاني: في معايب الشعر ومضارّه. الباب الثالث: في طبقات الشعراء ومراتبهم. الباب الرابع: في اختلاف أغراض الشعراء ومذاهبهم. الباب الخامس: في أنواع الشعر وضروبه. الباب السادس: في جمل يستعان بها على عمل الشعر. الباب السابع: في مطالع الشعر ومقاطعه. الباب الثامن: في الاستعارة. الباب التاسع: في التمثيل. الباب الماشر: في ضرب الأمشال. البياب الحادي عشر: في التشبيع. البياب الثاني عشر: في التلويع والإشارة. الثالث عشر: في التنبيع والتجاوز. الباب الرابع عشر: في التَّجنيس. الخامس عشر: في الترديد. السادس عشر: في التصدير. السابع عشر: في التبديل والعكس. الثامن عشر: في المطابقة. التاسع عشر: في الطباق المختلط بغيره. الباب العشرون: في المقابلة. الحادي والعشرون: في التقسيم. الثاني والعشرون: في التَّسْهيم. الثالث والعشرون: في التفسير. الرابع والعشرون: في الاستطراد. الخامس والعشرون: في التفريع. السادس والعشرون: /في الالتفات . السمايع والعشرون: في الاستثناء (2). الباب الثامن (5) والعشرون: في التتميم(3). التاسع والعشرون: في المبالغة. الباب الثلاثون: في الإيغال. الحادي والشلاثون: في الغلو. الشاني والشلاثون: (في التشكيك. الباب الشالث والثلاثون إلى في المذهب الكلامي. الرابع والثلاثون: في نفى الشيء بإيجابه. الخامس والثلاثون: في الاطّراد. السادس والثلاثون: في التَّصْمين. السابع والثلاثون: في التكرار. الشامن والشلاتون: في الايجاز. التاسع والشلاتون: في البيان. الياب الأربعون: في مُسْتَحْمَنِ الحشو ومصيبه.

<sup>(1)</sup> في المحطوط: وقائله. (2) في المخطوط: في الاستناء.

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: في التميم. ( 4 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وزيد من المحقق.

### الباب الأول منه: في فضيلة الشعر ومنافعه

إعلم أن جيّد الشعر، وإنْ كان أقلَّ من جيّد النثر، فهو أشهر وأسير، والمحفوظ منه أكثر، وسبب ذلك أنّ الأوزان والقوافي حسّنته، وحبّبته إلى النفوس وزيّنته فَتَشَوَّقت، إلى دَرْسه ونشيده، وَتَولَّعَتْ بتكريره وترديده، فَسَهُ لَ بذلك حفظه، وهان تقييده وضبطه، ولذلك احتُمِلَ فيه ما لايُحتَمَل في غيره، من مخاطبة الملك بالكاف، ودعائه باسمه، ونسبته إلى أمّه، ويحسُن فيه من الكذِب ما لايحسُن في غيره، وليس ذلك إلا لإيثار الشعر والرَّغْبة فيه، فأمًا قول النبي عليه السلام: ولاَنْ يُمتَلِقُ جَوْفُ أَحَدِكُم فَيْحَالَ عَيْمَ مَنْ أَنْ يَمتَلِقٌ شِعْرَاهِي.

فقيل: معناه أَنْ يمتلىءَ جَوْفُ أَحَدِكُم قَيْحاً حتى يَرِيَه منه، حتَّى لايبقىٰ فيه فضلٌ لغيره؛ لأَنَّه متىٰ كان كذُلك، شغل عن الواجبات، وأَلْهَىٰ عن المهمات. وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت؛ ذلك من الشعر الذي هُجِي به النبي عليه الصلة والسلاة والسلامُ، ويؤيد ذلك قوله تعالى (2) { وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبَعُهُمُ العَاوُونَ }؛ لأَنَّه

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: خيراً. وأثبتها بالرقع على أنّها خير للعبتدأ المصدر المؤول في أول الحديث الشريف، وهو في (صحيح البخاري، كتاب الأدب 92، وسنن أبي داود، كتاب الأدب 87. وامن مَاجَة، كتاب الأدب 71). (مفتاح كنوز السنة 140/3). وابن مَاجَة، كتاب الأدب 71). (مفتاح كنوز السنة 140/3). والحديث حسن صحيح. وورئ القَبْح جوفَةُ يَرِيّةُ وَرَيّاً: أفسده، وأكله. والوَرْي: القيح في الجوف، أو الفَرْح يَقَعُ في قَصَب الرَّكَيْن ( القاموس المحبط: وَرَى ).

<sup>( 2 )</sup> سورة الشعراء، الآية 224 .

استثنىٰ منهم المُؤمنين<sup>(1)</sup> فأمَّا قوله تعالىٰ<sup>(2)</sup> { ومَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ }؛ فإنَّما نَزَّه نبيه عنه لما ذكرناه من جواز الكذِب فيه، وذلك ثمَّا يقد <sup>(3)</sup>فِيه صدق الرسول، وينافيه، وقد أُنْشِدَ رسولُ الله عَيْلِيَّةِ الشَّعْرَ، وَأَثَابِ عليه.

كان كَعْبُ بنُ زُهَيْرِ<sup>(4)</sup>، قد هَجَاهُ، ثم ندم، فأتاه تائباً مستأمناً، فأنشده قوله: بَانَتْ سُعَادُ، فَقَلْبِي اليومَ مَتْبُولُ<sup>(5)</sup> (القصيدة)

فَأَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَوَهِبُهُ بُرْدَتُهُ، فَاشْتَرَاهَا مَنْهُ مَعَاوِيةٌ \_ رَضَى الله عنه ـــ بثلاثين ألفَ درهم، وقبل بعشرين ألفاً، وهي التي يتوارثها الخلفاءُ، ويلبَسُونها في المواسم تَبَرُّكاً بها. وقبل إنه وهبه معها (6) هُنَيْدَةً، وهي مئة من الإبل.

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قد توقف عن إعطاء الشعراء، فقال الأُحْوَصُ اللهُ عَلَيْكُ لكُعْبِ بن زهيرٍ:

# وَقَبْ لَكَ مِنا أَعْظَنِي هُنَيْسِدَةَ جِنلَةً على الشعر كَغَبَأُ من سَدِيسِ وَبَاذِلُ (١٠)

( 1 ) بالمخطوط: استنى منهم المؤمنين، وجاء في الآية 227 : ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه...﴾ .

<sup>( 2 )</sup> سورة يش، من الآية 69 .

<sup>( 3 )</sup> يقدح في صدقه: يطعن فيه ( مختار الصحاح: قدح ).

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: بانت سعاد ـــ بدون دال ـــ والشطر في ديوانه ص 6 وتمامه: و مُتَيَّمٌ إثْرَهَا لَمْ يُجْزَ مُحول بهـ وبانت: فارقت وبعدت. وسعاد: امرأته. وقبلَه الحُبُّ: ذهب بعقله، وأصابه بسقم.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ وهبها معه ٥. `

<sup>(7)</sup> لُقُب بالأحوص لضيق في مُؤخّر عينيه، وهو عبد الله بن محمد الأنصاري، من بني ضُيَيْعَةَ: شاعر إسلامي هَجّاء، مات بدمشق نحو 105 هـ (طبقات الشعراء لابن سلام 655/2 ، والشعر والشعراء 18/1 والأعلام 257/4).

 <sup>(8)</sup> رواية البيت في ديوانه 180 : « فَقَلْلَكَ مَا أَعْطَى الْمُنْفِذَةَ ». والجِلَّة: كيمار الإمل المسنة والسديس : الثَّاقة في الدينة الثامنة . والبازل: فوق السديس ( عَن الديوان ).

رسولُ الإلهُ المُسْتَسِطِ اءُ بنوره عليه السَّلَامُ بالطَّحَىُ والأَصَائِلِ (1)

وروى هِشامُ بنُ عُرْوَةَ (2) أَنَّ النبي عَلِيْكُ بنی لحسّانَ في المَسْجِدِ مِنْبَرَا يُنْشِدَ عليه. وقيل لابن المُسَيَّبِ (3) « إنَّ قوماً بالعراق يكرهون الشعر ». فقال « نَسَكُوا مُسْكَاً (٩) أَعْجَمِيًّا ». وَكَتَبَ عمر رضي الله عنه إلى أبي موسلى رَحِمَهُ الله تعالى: مُرْ مَنْ / (6) قَبَلَكَ بِتَصَلَّم الشعر؛ فبإنَّهُ يدل على مَعَالى الأخلاق، وصواب الرَّأْي، ومعرفة الأنساب (5).

وقال معاوية رضي الله عنه: يجب على الرَّجل تأديب ولده، والشَّعر أعلى مراتب الأدب (6).

وكان العُمَرِيُّ (<sup>7)</sup> يقول: الشعرُ يَحُـلُّ عُقْدَةَ اللَّســـان، وَيُشَجِّعُ قَلْبَ الحبانِ، ويُطْلِق يَدَ البخيل، وَيَحُضُّ على الحُلُقِ الجميل.

### فصل

# وقد قال الشُّعرَ الخُلَفاءُ، والقُضَاةُ، والنُقهاءُ، فمن شعر أبي بكر :

ر 1 ) رواية البيت في الديوان: « رسول الإلَّه الْمُصْطَفَى بنَّبُوةٍ عَلَيه سَلامٌ... ووالأَصَائِل: جمع أصبل، وهو العَشِيّ.

<sup>( 2 )</sup> هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، تابعي مُحَدَّثُ من المدينةمات ببغداد نحو 146 هـ \_\_ 763 م ( المعارف ،98 وجمهرة أنساب العرب، 124 ، والأعلام 85/9 ).

 <sup>( 3 )</sup> هو أبو عمد سعيد بن المسيئة حرن المخزومي القرشي، سيّد الشابعين، وأحد الفقهاء السبعة في المدينة ت بالمدينة نحو 94 هيس 713 م ( المعارف 193 ، وإلا علام 135/3 ).

<sup>( 4 )</sup> النُّسَك: مصدر بمعنى النعبَّد ( مختار الصحاح: نَسَك ) . ولهذه الأخبار كلها في ( العمدة 72/1 – 93 ).

<sup>( 5 )</sup> الخبر في ( العمدة 88/1 ).

<sup>( 6 )</sup> الخبر في ( المصدر السابق: الصفحة نفسها ).

<sup>( 7 )</sup> في المخطوط: • وكان القمري ، وهو تحريف، والعمري: هو عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر الله بن عمر المحروف باللهموئي: ثائر، عابد، صالح، ت بمصر نحو 259 هـ 873 م ( تاريخ الأمم والملوك للطبري، حوادث سنة 241 ، والأعلام 58/4 ). والقول في ( العمدة 90/1 ). مرواية: • وقال الزير بن بكّار: سمعت العمري يقول: رُوُوا أولادكم الشعر، فإنه...وبحضه على...».

أَمِنْ طَيْفِ مَسِلْمَى بالبطاحِ الدَّمَائِثِ أَرِقْتُ، وَأَمْسِ فِي العشسسيرة كَارِثِ<sup>(1)</sup> تَسْرَىٰ مِن لُوَيٍّ فِسْرُقَسَة لا يَصُسِدُهَا عن الكُفُسِ تذكيرٌ، ولا بَعْثُ بساعِثِ<sup>(2)</sup> مَنْ أَنْ مِنْ أَنْ الْعَالَى اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ الكُفُسِ تذكيرٌ، ولا بَعْثُ بساعِثِ اللهُ مِنْ الكُفُسِ تذكرُهُ ولا بَعْثُ بساعِثِ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

في أبيات له. ومن شعر عمر رضي الله عنه قوله:

تَــوَعُـــدَنِي كَعُبُ تَـــلاتَــاً، يَعُــدُهَــاً (3) ولا شَكَّ أَنَّ القولَ ما قال لي كَعُبُ (4) ومسا بِيَ خَعْوْفَ الدَّنْبِ يَتْبَعُــهُ (5) الدَّنْبُ ولكَـنَّ خَـوْفَ الدَّنْبِ يَتْبَعُــهُ (5) الدَّنْبُ

ومن شعر عُثْمَانَ رضي الله عنه قولُهُ:

غِنَيْ النَّفْسِ، يُعْنِي النَّفسِ حَتَّى يَكُفُّهِا

ومَا عُسْرَةً \_ فَاصَّبِرْ هَا إِنْ لَقِيتَهِا \_

وإنْ عَطَّــهَــا حتى يَطْـــرُ بها الفَقـرُ ١٥٠ بِكُـــائِنَـــةِ إلاّ ســيتبــغــهـــا يُشـــرُ

(1) في (السيرة، 292/1) قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في غزوة نحييَّدة بن الحارث سد قال ابن هشام زواكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله عنه ؛ \_ وذكر عنه محققو كتاب السيرة في الهامش 592/4: • وتما يقوي قول ابن هشام في نفي هذا الشعر عن أبي بكر، ما رُوي من حديث الزُّهْرِي عن عُرْوَة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كَذَبَ من أخبركم أن أبا بكر قال ببت شعر في الإسلام. والبطاح: ج بطحاء، وهو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحَصَى. والدمائث: دَمِينة، ما سهل ولان من الأرض (عن السيرة). وَكَرَبُهُ الأَمر كُرْنًا: اشتد عليه، وبلغ منه المشقّة، فهو كارث (تاج العروس: كرث). ويروى البيت في (المسيرة والعمدة 94/1): ه ...في العشيرة حادث ».

(2) لؤي بن غالب: بطن من قريش من العدنانية (جمهرة أنساب العرب ص 12) ومعجم قبائل العرب
 (2) 1019/3.

( 3 ) بالخطوط: بعدها وهو تصحيف.

(4) الشعر في (العمدة: 96/1 بـ 97). وكعب هو أبو إسحاق كعب الأجبار من علماء اليهود في الخاهلية، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في عهد عمر رضي الله عنه ت بحمص نحو 22 هـ (المعارف 189) والأعلام 85/6 ). ويذكر مؤلفا كتاب (أخبار عمر ص513): لا أن عمر رضي الله عنه جاءه كعب الأجبار، فقال له: يأأمير المؤمنين، اعهد، فإنك ميت في ثلاثة أيام، قال: وما يدريك قال: أجده في النوراة، وجاءه من الغد، وقال: يا أمير المؤمنين، ذهب يومً، وبقي يومان!! ثم جاءه بعد الغد، فقال: ذَهَب يومان، وبقي يوم وليله هي لك لل صبيحها! فلما كان الصبح خرج إلى الصلاة، وطبق ه. ويقول المؤلفان في ورقة سابقة: وإذا صبحت الروايات عن الطبري وابن سعد وغيره ثمن أخبر عمر بقرب أجله، كان كعب شريكاً في الجريمة، وكانت مؤامرة ه. ويذكر العقاد في (عبقرية عمر ص 236) في معرض الحديث عن مقتله: لا وقد كان شاركهم في هذه المؤامرة يهودي مغلوب، تظاهر بالإسلام، وهو المسمّى بكعب الأحبار... ه.

( 5 ) في المخطوط: • تتبعه •.

(6) الشعر في (العبدة: 1/97).

ومن شعر على رضي الله عنه قوله:

إذا قبيلتُ قَبِدُمُهِما خُعَيْدٌ (1) تَفَيدُمُها لمَنْ رَايِعةٌ سيوداءُ، يخفقُ ظلُّها فَيُسور دُهَا فِي الصَّفِّ حَسَّىٰ يَرُدُهَا حَسَاضَ الْمَسَايَا تَقْطُرُ المُوتَ والدُّمَا

أي: يوردها حياض المنايا حتى يُرُدُّهَا تَقْطُرُ.

ومن شعر الحسن رضي الله عنه:

فليت الذي يَسْوَدُ منها هو الأَصْارُ<sup>(3)</sup> نُسَوِّدُ (2) أعلاها، وتَأْبَيُ أَصُولُها

ومن شعر الحسين ـــ وقد عاتبه أخوه في امرأته ـــ رضي الله عنهما ـــ قولُهُ: تَحُارُ بِهَا مُسكَينَةُ والرَّبَابُ (٩) وليس للأثمى عنسدي عسساب

لَعَسَمْ اللَّهِ النَّسِينِ الْأَحِبُ دَارا أُجِبُ عِسما، وأبذل جُسلٌ مسالي ومن شعر معاوية: (<sup>(5)</sup>

(1) في المخطوط: قدمها حسين \_ بالسين المهملة \_ تحريف. والشعر في ( ديوانه ص 68 ) برواية:

لسبا الرابسة الحمسراء يخسفس ظلُّها إذا فيسل: فَسَلَّمُهُمَا خَصْبَيْن تَقَسُّدُما والشعر في ( العُمَّدَة 98/1 ـــ 99 ) وفي ( الديوان ): أقبل الخضين بن المنذر، وهو يومئذ غلام يزحف برايته، وكانت حمراء، فأعجب علياً ... عليه السلام ... زحفه، فقال: ( الأبيات ) 13 بيناً. والحُصُّلين بن المنذرابن الحارثِ الذُّكَلِيمُ، كان على واية ذُهُّل بن شَيْبان ليلةَ الهَرير بصفَّين، وطال عمره حتى أدرك إمارة سليان بن عبد الملك ( العقد 3/،362 وجمهرة أنساب العرب 317 ). وروى هذا البيت في ( المسعودي 587/1 )، ومع ثلاثة أخرى في ( 37/2 )، وفي ( الكامل للمبرد: 26/2 ، والعقد 362/3 ، وجمهرة أنساب العرب 317 ).

( 2 ) في الخطوط: و تُسَوَّدُ إِن

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( العمدة 99/1 ) . قاله الحسن، وقد خرج على أصحابه مختضباً.

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط: ٥ ...إني لا أحب دارا تحل به ٥. وهو تحريف وخطأ ...والبيتان في ( العمدة 100/1 ، وتاج العروس، ربب )، ورواية الأول فيه: ﴿ لَعَمْرُكَ، إِنِّنَى لاَ حَبُّ أَرْضًا ﴾. وهو في ( المعارف 93 ). وسكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم: سيدة نبيلة، وشاعرة مجيدة ت بالمدينة نحو 117 هـ 735 م (جمهرة أنساب العرب 86 ، 105 ، والمحبر 397 ، والأغاني 87/16 ـــ 89 ، والأعلام 161/3). والرباب: زوج 396 والأغاني 89/16 ،وتاج العروس/ ربب، والأعلام 37/3 ).

<sup>( 5 )</sup> ورد السِتان في ( العقد 114/2 ) في كتاب الجمانة في اليفود، والمخاطب ذارمِيَّة الحَجُونِية من الوافدات على معاوية، إذ كانت تبغضه، وخمب علياً، رغم أنه أعطاها منة ناقة أحمراء، ورواية الأول فيه: • إذا لم أعد...ه،ورواية الثاني: ٥ خذيها هنيئًا، ونذكري قعل ماجه حباك على . ٥. وهما في ( العمدة أيضاً 99/1 ) بالرواية نفسها. وكبّاه: أعطاه والحياء: العطاء

إذا لم أنجد بسالحسلم منّى عبليكُسمُ رِدوهُ هندشداً، واذكروا فعسل مساجدٍ

وِمِن شعر جعفر بن أبي طالب يوم قُتِلَ بُمُوَّتَهَ (١٠ رضي الله عنه قولُهُ:

بِ احَبَّ ذَا الْحَدَّ قُ وَاقَدَ رَابُهَ الْحَدَدِ اللهِ الْحَدِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالرُّومُ رُومٌ (١٩) قد دَنَا عَدْابُ اللهِ اللهِ عَدْابُ اللهِ اللهِ عَدْابُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْابُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

ومن شعر عبد الله بن عبد المطلب(6):

وَأَحْوَرَ مَخْ ضُوبِ البَسَانِ مُحَجَّب بَخِسلُتُ بنفسي عن مَقَامِ يَشِينُهَا،

ومن شعر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله:

ولولا النُّهَىٰ، ثم التُّقَىٰ، خَشْيَــةَ الرُّدَىٰ صَبِّــا مَــا صَبِّــا، فها مَضَـــىٰ، ثم لاتُـرَىٰ

حَبَاكُم على حَرْبِ العَدَاوة بِالسَّلْمِ رَ بُمُوَّتَةَ (1) رضي الله عنه قولُهُ: واقتـــــرابُهَـــا(2) شـــــانُهُ (3)

فَمَنْ ذَا الذي بعدى يُؤْمِّلُ للجلم

دُعَانِي، فلم أعرف إلى ما دُعَا وَجُهَا (٢٠) فيلستُ مريداً ذاك طوعاً، ولا كُرهَا (١<sup>8)</sup>

لَعَساصَيْتُ في حُبٌ الصَّسا كُلُّ زَاجِرِ<sup>(9)</sup> له صَبْسوةٌ أُخْسرى اللُّيُسالِي العَسوَابِس

(1) جعفر بن أبي طالب: صحابي من السابقين إلى الإسلام، وأخو على رضي الله عنهما، ومن الشجعان، حمل الرابة في وقعة مؤتة بالبَلَقاء، فقُطِعَت عناه، ثم حملها في يُسْرَاه، فقُطِعَت، فاحتضنها في صدره، ثم استشهد، وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية نحو سنة 8 هـ \_ 629 م (المعارف 89 والمحجر 46 ، وجمهرة أنساب العرب 68 ، والأعلام 118/2).

- ( 2 ) الرجز في ( السيرة الشريفة 20/4 )، ومعه: كَافِرَةٌ بعيدةٌ ٱنسَابُها ،
  - ( 3 ) رواية ( السيرة ): ١ طبيةً وبارداً شرابها ٠.
    - (4) ق المخطوط: x والروح روح a تحريف.
- ( 5 ) رواية ( السيرة ): ٥ علي إذ ٤. والضّرَابُ: مصدر ضارب ( ثاج العروس: ضرب ).
- ( 6 ) هو أبو قُثُمَ عبد الله بن عبد المطلب، والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ت بالمدينة، وقيل بالأبواء تحو وم ترجيع وجوم ما الدين وعمل مرجع أن المسال عبد الأماد 1/225
  - 53 ق . هـ 571 م ( المعارف 52 ، وجمهرة أنساب العرب 15 ، والأعلام 235/4 ).
- ( 7 ) البيتان في ( العمدة 103/1 ). والأحور: من توصف عينه بالحور، وهو أن يشتد بياض بياض العين، وسواد سوادها. والفعل: خَورَ، واحْوَرُ ( تناج العروس: حور ).
  - ( 8 ) الشين: ضد الزُّين.
  - ( 9 ) الشعر في ( العمدة 1/105 ).

ووجد القاضي شُرَيْحٌ (1) ولده بِلعبُ بجِرو في وقت الصَّلاة، فوجّه معه إلى مُعَلَّمه هٰذه الأبيات في رقعةِ مختومةِ :

تَـرَكَ الصَّسلاةَ لأَكُلُبِ يَسْعَلَى بَهِا فَــلَنِــأَتِيَشَكَ خُلْرَةُ بصحيفةِ فــاذا عَمَــمْتَ بضربه، فبساررة واعـلم بانْكَ ما أُتِتَ، فعفسه

وَضَاحِكِ، والمُنَايَا فوقَ مَفْرِقِه

من كان لم يـؤتَ عِـلْمَــاً في بقــاء غـدٍ

طَسلَبَ الهِرَاشِ مع الغُواة الرُّجُسِ (2) مَخْشُومَةِ المُسْرِ (3) مَخْشُومَةِ كَصحيفِة المُسْلَمُسِ (3) وإذا بسلغت بسه تسلاناً، فساخيس (4) — مع منا يُجَوَّعني — أَعَزُ الأَنْفُسِ (5)

ومن شعر الشافعي رضي الله عنه قوله:

(1) هو أبو أمية شُرِيَعُ بن الحارث بن فيس: من أَشْهر القضاة في صدر الاسلام، وأديب شاعر، وثقة في الحديث، عُشرَ طويلاً ت.بالكوفة نحو 78 هـ 697 م (المعارف 191، والأغاني 17/ 144 ــ 148، والأعلام 236/3).

(2) هذا الخبر والأبينات في ( العمدة 106/1 ، وثمار القلوب 85 ، وعيون الأخيار 167/2 )، ورواية ثمار القلوب: نحو الهراش. والهراش: التحريش والمواتبة. والرُّجُس: جراجِس، وهو هنا الكثير الصياح والحلبة، وربما كان جمع رُجِس على غير قياس بمغنى النَّجِس ( تاج العروس: هرش، رجس ).

( 3 ) في المخطوط: « بصحيفة المتلمس » تحريف، ورواية البيت في ( ثمار القلوب ):

ه ف<u>لي</u> أتيسنسك خاديا... تَكُــــَاءَ مِنْــسلِ صحـــيــــفـــــة... وبعده:

فإذا أتاك، فَخُصْهُ بِمَالاَمَةٍ وأَنِالُهُ مسوعظة اللَّهِ الأُكْبَسِ الأُكْبَسِ

والمتلمس هو الشاعر جرير بن عبد المسيح من بني طُبيَّقةً، نديم عمرو بن هند ملك الحيرة، وأشار هنا إلى الصحيفة التي كتبها له ابن هند إلى عامله في البحرين ليقتله، ونجا، وهلك بِبُصْرَى، وهو معدود مع أشعر الشعراء المُقِلِّينَ ( الشعر والشعراء 179/1 ).

( 4 ) رواية ( ثمار 🔃 القلوب ): ٥ وإذا ضربت بها ثلاثاً ٥. والذَّرَّة: السُّوطُ يضرب به ( تاج العروس: در ).

( 5 ) رواية ( ثمار القلوب ): ٥ مع ما تجرعني ٠.

(6) البيتان في ( ديوانه ص 38 )، برواية: « كم ضاحك والمنابا فوق هامته ». والكمد: الحزن المكتوم ( مختار الصحاح: كمد ).

ومن منافع الشعر أنه قد رفع أقواماً ليس لهم سبب يرتفعون به سواه، فمنهم الحارثُ بن حِلَّزَةَ، كان أبرصَ، فأنشذ عمرو بن هند(1) قصيدته التي أوَّلُهَا:

### آذَنَتُنَا بِيَيْنِهَا أَسْماءُ (2)

وكان بينهما سبعةُ حُجُب، فما زال ينشدُ، وهو يرفع الحُجُب واحدا واحداً، الى أنْ لم يبق بينهما حجابٌ، ثم أدناهُ وقرَّبَه.

ومنهم حسانٌ بن ثابتٍ لم يكن له ما ئَةٌ، ولا سابقة في الحاهلية، ولا الإسلام إلاّ شعره، فبلغ ـــ رضي الله عنه ـــ به رضى الله ، ورضى رسوله. ولمّا قال: /

(8) ومهم مُسْلَمُ بن الوليد، اتَّصلَ بذي الرِّياستين، وقَلَّدَهُ الفضلُ بن سَهْل (<sup>3)</sup>

(1) الحارث بن حلزة البشكري الوائلي: شاعر جاهلي، ومن أصحاب المعلقات، قبل: إنه ارتجل معلقته أمام عمرو إبن هند الملك بالحيرة (طبقات ابن سلام 151/1 — 152، والشعر والشعراء 197/1، وجمهرة أنساب العرب 309، والأعلام 155/2). وعمرو بن هند: ملك الحيرة، ويعرف بِمُحَرِّقِ أيضاً، وهند أمد بنت الحارث ابن عمرو الكندي آكل المرار، وأبوه المنذر ابن امرى القيس، عُرف بوقائعه مع الروم والغساسنة، وهو صاحب صحيفة المُتَلِّمُ سَلَّمُ وَأَنْهُ المُعارِقُ وَصَلَّمُ عَمْرُو بن كلثوم، نحو 578 م (المعارف 283 والحمر صحيفة المُتَلِّمُ وهمهرة أنساب العرب 400، والعمدة 1152، 1196).

( 2 ) في المخطوط: بينها. وهذا مطلع المُعلَّقة، وهو في ( طبقات ابن سلام 151/1 ، والشعر والشعراء 197/1 ). وتمامه : ه رُبُّ ثَاوِ بُمَلُّ مِنْهُ التُّوَاءُ ه.

وَآذَنَننا: أُعلمتنا. وَالبين: الفراق. وثوى بالمكان تُواءً: اقام فيه ( مختار الصحاح: أذن، بين، ثوى ).

( 3 ) البيت والذي يليه في ( ديوانه 64 ، والسير 66/4 ). يخاطب أبا سفيان بن الحارث.

﴿ 4 ﴾ وَقَى يَقِي وِقَاءً: خَفِظ ﴿ مُختار الصَّحَاحِ: وَقَ ﴾.

( 5 ) لعل العبارة الأقوم أن يقول المؤلف: • اتصل بذي الرياستين الفضل بن سهل، وقلده.. »؛ لأن الفضل لمبن سهل هو ذو الرياستين وسمّى بذلك؛ لأنه جمّع بين الوزارة وفيادة الجيش على أيام المأمون، وأسلم على يديه، قُتل نحو 202 هـ ( معجم الشعراء 313، والأعلام 3545). ومسلم بن الوليد من كبار الشعراء في العصر العباسي الأول ت . في جُرَجان تحو 209 هـ ( الشعر والشعراء 832/2 ).

أعمالاً بِجُرْجَانَ (1)، فاكتسب فيها أَلْفَ أَلْفَ درهم، ثم لزم منزله، وكان كريماً، فأتلف جميع ذلك، ثم سار إلى الفضل مستجدياً، فقال له: ألم أُغْنِك؟! فقال: ما غَنَائي في ألف درهم، ولا هي قَدْرُك، ولا قدري!! فقال له الفضل: إنّ بيوت الأموال، لاتقوم بك، ثمَّ قلَّدَهُ الصِّياع باصِبَهَانَ (2)، وضمَّ إليه رجلاً يرفع إليه من مرافقها بقدر ما يُثْفِق، ويبتاع له بالباقي ضياعاً، فابتيع له ضياع بألف ألف. فلما قُتِلُ الفضل، لزم منزله، ولم يمدح أحداً حتى مات.

وأمَّا مَنْ رفعه ما قبل فيه من الشعر، فكثيراً أيضاً، منهم المُحَلَّقُ<sup>(3)</sup>، لمَّا تسامع الناسُ بقدوم الأَعْشَى<sup>(4)</sup> الى مكَّة، قالت له امرأته أو أمّه<sup>(5)</sup>: هذا رجل مُفَوَّه مَجْدُودُ<sup>(6)</sup> الشعر، ما مدّح أحداً إلاّ رفعه، ولا هجا أحداً إلاّ وضعه، وأنت رجلٌ فقير خَامِل الذكر ذو بنات، وعندنا لَقْحَة<sup>(7)</sup> نعيش بها، فلو سبقت الناس إليه، فدعوته، ونحرتَ له.

فسبق إليه المُحَلَّقُ، فأنزله، ونحر له، وأخرجت المرأةُ خَمْراً، ونِحْياً فيه سَمْنٌ، وجاءت بِوَطْبِ لبن(8)، فلما أكل الأعشى وأصحابه، وكان في عِصَابَةٍ من قيس(9)، قدّم

<sup>(1)</sup> جُرْجان: مدينة كبيرة جداً في فارس على نهر الدَّيْلُم (معجم ما استعجم 375/2 ، ومعجم البلدان 119/2 ، والروض المعطار 160 / جرجان ).

<sup>( 2 )</sup> إصبهان: من بلاد فارس، تتألف من مدينتين بينهما مقدار ميلين ( الروض المعطار: إصفهان 43 ).

<sup>( 3 )</sup> المُحَلَّق: قبل : ان اسمه عبد العُزَّى بن خَتَتَم بن شداد بن ربيعة، وأنه لُقُبُ بالمُحَلَّق؛ لأن فرسه عضته في خده، فتركت به أثراً على شكـل الحلقة. وكان من بني كلاب مثناناً مُمْلِقاً. ( جمهرة أنسباب العرب 283 ، واللسان: حلق ).

<sup>( 4 )</sup> الأعشى: هو أبو بصير ميمون بن قيس، من فحول شعراء الحاهلية، أدرك الاسلام، ولم يسلم، ويعده بعضهم من أصحاب المعلقات ت.نحو 7 هـ ـــ 629 م ( طبقات ابن سلام 65/1 ، والشعر والشعراء 257/1 ).

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: ﴿ أَوْ أَمْنَهُ ﴿) وَهُو تَحْرِيفُ.

<sup>( 6 )</sup> المفوَّه: المُنطِيق البليغ الكلام. والمجدود: المحظوظ، من الجَد، وهو الحظ ( تاج العروس: فوه، جدد ).

<sup>( 7 )</sup> اللُّفُّخة: النَّاقة الحَلُوب الغزيرة اللَّبن ( تاج العروس : لقح ).

<sup>( 8 )</sup> في المخطوط؛ لا وأما فيه سمن، وجاءت بوطب لهن لا تحريف.

والنحي: زِق السُّمن. والوَطُّب: سِفَاء اللبن، وهو جلد الجَذع فما فوقه ( تاج العروس: نحي، وطب ).

<sup>( 9 )</sup> قيسً: قبيلة الشاعر، وهو من بني قَيْسَ بن تُعْلَبَة، من بكر بن ُوائل ِ بن ربيعةً. والعِضَّابة: الحماعة ( جمهرة أنساب العرب 319 ، وتاج العروس: قيس، عصبب ).

اليه شراباً، واشتوى له من كبد الناقة، وأطعمه من أطايبها، فلمَّا جرى فيه الشرابُ، سَالُه عن حاله وعياله، فعرف [رِقَّة](1: الحال في كلامه، وذ[كَرَ](2: البَنَاتِ، فقال الأعشى: كُفِيتَ أَمْرَهُنَّ، وأصبح بِعُكَاظَّ(3)، يُنْشِدُ:

أَرِقْتُ، وما هذا السُهَاد اللهُوَرُق وما بِيَ من سُقَم، وما بِي مَعْشَقُ ١٩٠٩! ووقف المُحَلَّق يستمع، ولا يدري ما يريد، الى أن قال:

كَجَابِيةِ السَّيْحِ المِرَاقِ تَفْهَقُ (5) مع القوم، ولْدَانُ من التَّسُلِ دَرْدَقُ (6) النَّسُلِ دَرْدَقُ (6) الى صَـوْءِ نادٍ بالتَفَساعِ تُحَرَّقُ (7) وَبَاتَ على النَّارِ النَّدَى والمُحَلَّقُ (8) وَبَاتَ على النَّارِ النَّدَى والمُحَلَّقُ (8) بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ، لا نَتَفَرَّقُ (9)

نَفَسى الذَّمُ عن آلِ المُحسلُق جَفْنَة تَرَى القوم فيها شارعين، وينهم لَعَنْسُري لقد لاحَتْ عيونٌ كنيرةٌ، تُشَبُّ لِمَفْروزين يَصْطَلِسانِهَا، رَضِيهَ عَيْلُ لِبَسانِ ثَدْي أُمَّ تَحَالُفا

- ( 1 ) زيادة ما بين حاصرتين من المحقق. وَرَقُ حَالُهُ رِقَةً: ساء، وَقَلَّ مالُه ( تاج العروس: رَقُّ ).
  - ( 2 ) زيادة ما بين حاصرتين من المحقق، وهو ساقط من الأصل.
- ( 3 ) عكاظ: من أسواق العرب في الجاهلية كان ينعقد في ذي القعلة بين تَخْلَةَ والطَّائف للتجارة والأدب، مُقدار ثلاثة أيام عن مكة، في صحراء مستوية ( الروض المعطار 411 ، عكاظ، ومعجم ما استعجم 959/3 ، عكاظ، وتاج العروس، عكظ ).
  - وتاج العروس، عكظ ). ( 4 ) ( ديرانه: 217 ) فما بعد. وفي المخطوط: • وما بي من شوق • تحريف.
    - والأرَّق: ذَهَاب النوم. والسقم: المرض. والمعشق: مصدر ميسى من العِشْق.
  - ( 5 ) في المخطوط: و كجابية الشيخ ه، وقد ذكر أبو على القالي في ( أماليه 296/2 ) ما يلي:
- ا كان أبو مُحْرِز خَلَفٌ يروي كجابية السَّبْحِ (، ويقول: ( الشيخ تصحيف 8. والحَفنة: القصعة الكبرى التي يقَدَّمُ
   فيها الطعام. والحابية : الحوض الذي يُجنى فيه الهاء للإبل لتشرب منه. والسَّبْح: النهر وتفهق: فَهِقَ الإناء فَهْفَاً
   وفَهَقَا: امتلاً حتى صار يتَصَبُّبُ ( عن الديوان ).
- ( 6 ) في الديوان: « ودونهم ، مكان : « وبينهم ». وشرع الرجل في الماء: شربه بكفه، أو تناوله بقمه. والدَّرْدَقُ: الصغير من كل شيء، جمع درادق ( تاج العروس: دَرْدَقَ ). والبيتان الأول والثاني متأخران عمّا يليهما في ( الديوان ص 223 ، 225 ).
- (7) في المخطوط: « بالبقاع ، تصحيف. وبالديوان: » في يُفَاع ، واليفاع: الأرض المرتفعة العالية. وإنما يوقد الكريم النار على التلال والحبال، ليعرف مكانه، وليراها الناس من بعيد، فيقصدوا إلى ضيافته.
  - ﴿ 8 ﴾ رواية المخطوط: لمقرونين. خريف. وتُشبُّ: توقد والمقرور: من أصابه القُرُّة أي: البرد. واصطلى النار: استدفأ بها.
- ( 9 ) رواية المخطوط: لاتنفرق. وبأسحم داج: أسود مظلم. يُختمل أن يكون المقصود هو الليل، أو حلمة الثمدي. الذي وضعا منه. وغوضُ: ظوف مبني على الضبر مثل قُصُّ وقبل؛ أي: أبد الذهر ( عن الديوان ).

: تَـزَى الحَـودُ يجـري ظـاهراً فوقَ وَجهِــهِ [كم](١) زانَ مَثْنَ الهِئــــدُوَانِيُّ رَوْنَقُ<sup>(2)</sup>

فما أَتَمَّهَا إِلاَّ والنَّاسُ يُهْرَعُونَ إِلَى تهنئته، والأَشْراف يتسابقون الى خِطْبَةِ بناته، فلم تُمْس (3)منهنَّ واحدة إِلاَّ في عِصْمَة رجل أفضل من أبيها.

ومنهم بنو أَنْفِ النَّاقةِ<sup>(4)</sup>، كانوا يكرهون هذا الاسم، ويتحامَوْنَه إلى أن ضاف أَحَدَهم الحُطَيْئَةُ، وأحسن إليه، فقال:

سِسبري أَمَامُ؛ فإنَّ الأكثرينَ خصَى والأَكْرَمسينَ إذا ما يُنْسَبُونَ أَبَا<sup>(5)</sup> قُـوْمٌ هُـمُ الأَنْفُ، والأَذْنَابُ غيرُهُمُ وَمَنْ يُسَـوْي بِـأَنْفِ النَّـاقَـةِ الذَّنَبَا؟؟

فصاروا يتظاهرون به، ويفتخرون بانتسابهم إليه.

ومن منافع الشعر أنه يُسْتَعْطَفُ به الكريم ويُسْتَنْزَلُ به اللَّيمُ اللَّهِ كَانَ المنصورُ قد وَجَدَ على بعض الكُتَّاب، فَأَمَرَ بضربه، فقال:

ونحنُ الكَاتِبُسونَ، وقد أمَسِانًا فَهَبْ حَسا للكِسرام الكَاتِبِينَسا<sup>ر ٢٠</sup> فَحَلَّى سبيله استحساناً لبديهته.

<sup>(1)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين.

 <sup>(2)</sup> الهندواني: السيف المنسوب للهند. ورونق السيف: طلاوته وماؤه وبريقه الذي يتلألأ متموجاً، وصفحته أيضاً.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ فلم تُمْشِ ٥.

 <sup>( 4 )</sup> أنف الناقة: لقب لجد جاهلي قديم من نميم، وبه عُرِف بنوه، وهو جَمْفَوْ بن فُرْيْع بن عَوْف بن كُفٍّ من تميم
 ( العقد 347/3 ، وجمهرة أنساب العرب 219 ، والعمدة 125/1 ، والخبر فيه، وتاج العروس: أنف، وديوان الحطيئة 128 ، والأعلام 121/2 ).

<sup>( 5 ) (</sup> ديوانه 128 ). والحَصْلي: العدد. وأَمَام: مرخَم أَمَامة. وحصيُّ وأباً: تمييز للأكثرين وللأكرمين. وحبر إنَّ، قومٌ في البيت الثاني.

<sup>( 6 )</sup> من عبارات ابن رشيق في مقدمة ( العمدة ص 69 )، وأصلها قول لعمر رضي الله عنه برواية \$ .. يُسْتَنْزُلُ بها الكريم، ويُسْتُغْطُفُ بها اللَّهِم ه.

<sup>( 7 )</sup> في المخطوط: « فهيت الكرام »، وهو خطأ. والخبر والشعر في ( العمدة 163/1 ، والوزراء والكتباب للجهشهاري 98 ). ووَجُدَ عليه مُؤجِدَةُ ووجُدائًا: غُصب ( مختار الصحاح: وجد ).

ولَّمَا سمع المأمونُ قولَ عُمَارَةَ بنِ عَقِيلٍ (١):

أَأْتُسُرُكُ بِهِ إِنْ قَسِلْتُ دَرَاهِمُ خَسَالِدِ بِهِ وَيَسَسَارَتَسِسَهُ؟ إِنِّي إِذَا لَلْمِسِمُ (2) فقال: أُوقَلَّتْ دراهمُ خالدِ؟ احملوا إليه متني ألفِ درهم. فَذَعَا خالدٌ بعُمارَةَ، فقال هذا مطر من سحابك، ودفع إليه عشرين أَلْفاً، فانتفع، ونفع.

وقال ابنُ شِهابِ: دعاني يزيد بن عبد الملك<sup>(3)</sup>، فأتيتهُ فَرِعاً، وهو على سطح، فقال: لابأسَ عليكَ، فَغَنَّتْ جاريتُه حَبَابَةُ:

إذا رُمْتُ عَنْهَسَا سُسِلُوَةً، قال شِسَافِع مِن الحُبُّ: مِيْعَسَادُ السُّسِلُوَ المُقَسَابِرُ (٩) سَتِسِقَى لهَسَادُ السُّسِرَائِرُ (٤) سَتِسِقَى لهَسَا فِي مُطْسِمَسِرِ والحَشَسِا فِي مُطْسِمَسِرِ والحَشَسِا فِي مُطْسِمَسِرِ والحَشَسِا

فقال: لمن هذا [الشعر]<sup>61</sup>؟ قلت للأُحْوَصِ. قال: ما صنع الله به؟ قلت: هو محبوس بدّهْلَكِ<sup>71</sup>، فكتب من ساعته باطلاقه، وَأَمَرَ له بأربع منة دينار، ووَفَدَ البه، فأحسن جائزته.

<sup>(1)</sup> الحير والشعر خمسة أبيات في ( الكامل للمعرد 183/1)، وبيت واحد في ( العمدة 162/1) برواية: \* إنّى إذاً لليّم ه، وأبع عقيل عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر المشهور، وهو شاعر نصيح مدح المأمون، وبقي إلى أيام الواثق، وكان عاماً باللغة . ت نحو 240 هـ، وله شعر في ( البيان والتبيين ) البيان والنبين 32، 8/، ووجم الشعراء ص 78 ، وأخبار النحويين البصريين للسيرا في 65 ، وجهرة أنساب العرب 226).

<sup>( 2 )</sup> والممدوح هنا هو أبو يزيد، خالد بن يزيد بن مُزْيَدِ الشَّيباني، أحد الأمراء الولاة الأجواد في العصر العباسي، وهو من ممدوحي أبي تمام، ولا ه المأمون مصر سنة 206 هـ، وت نحو 230 هـ ـ 845 م ( جمهرة أنساب العرب 326 ، والأعلام 343/2 ).

<sup>(3)</sup> ابن شهاب: هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزَّهْري القُرشي، أول مَنْ دَوَّن الحديث، وأحد أكابر الحقاط والفقهاء من أهل المدينة. استقرَّ بالشام، ت. نحو 124 هـ ــ 742 م ( جمهرة أنساب العرب 5 ، 130 ، وطبقات النحويين واللغويين 14 ، والأعلام 317/7 ). وأبو خالد يزيد بن عبد الملك تاسع الحلفاء الأمويين ت نحو 105 هـ ســ 724 م ( المحمر 28 ، وجمهرة أنساب العرب 85 ، والأعلام 239/9 ). وهذا الحبر موسع في ( طبقات النمواء لابن سلام ص 657 ، وهو في العمدة 165/1 ).

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( هيوان الأُخُوَص: 81 )، ورواية الأول فيه: « من القلب ه.

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> رواية الديوان: ﴿ سريرة ودِ ﴿ وَالْحَشَا: مَا انْضَمَتْ عَلِمُ الصَّلُوعِ، والجمع أحشاء ( مختار الصحاح: حشا ).

<sup>( 6 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق، وسبقت ترجمة الأحوص ص 15 .

 <sup>(7)</sup> دهلك: حزيرة في بحر الين، ضيفة، حرجة، حارة، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفيه إليها ( معجب البلدان: دهلك ).

ولقد كان الشاعر عندهم أرفعً من الخَطيب لحاجتهم إليه في تخليد المآثِر، وحماية العشميرة (1)، ولقد كانوا يأنفون من المكسب به إلا فها [لا](2) يزري بقَدْر (3)، ولا مروءة.

كان لَبيدٌ، قد بَعَثَ إليه الوليدُ بن عُقبةً (٩) مئة من الإبل ينحرها كعادته عند هُبُوبِ الصُّبا، وكان لبيدٌ قد أُسَنَّ، فقال لابنته: اشكريه، فقالت:

دُعُسونسا عنسد هبُستمسنا الولسندا أَعْدُ الوَجْدِ، أبيض، عَبْضَ ميناً أَعَانَ على مُرُووَتِهِ لَبيددالله

'إذا هبَّتُ ريـــاحُ أبي عَقِـــيـــل (5)

والعبارة عند أبي بكر: « ولقد كانوا يأنفون من المكسب به ٥. فالضمير الأخير هنا يجب أن يعود على الشعر كما هو عند ابن رشيق لا على الشاعر كما هو عند أبي يكر، إذْ بالشعر يُتَكُسُّب، لا بالشاعر. فتلخيص أبي بكر هنا، يلاحظ أنَّه أساء إلى المعنى الأصلي عند ابن رشيق، ولم يحافظ عليه، أو يؤديه سلمها، وكان على أبي بكر أن يتنبه لذلك؛ خاصة حيهًا يأخذ عبارات من صفحة، وأخرى من صفحة قبلها، ويسقط منها كلمات، يعيد الضمير عليها، وهي غير موجودة.

( 5 ) الخبر في ( العمدة: 181/1 ــ 181 ).

ولبيد: هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: من فحول شعراء الجاهليَّة، وأحد اصحاب المعلقات، أدرك الإسلام، واسلم ت نحو 41 هـ ( الشعر والشعراء 274/1 ، والآعلام 104/6 ). وأبو وَهَّب الوليدا بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي: أخو الحليفة عثمان رضي الله عنه لأمّه، ولاه الكوفة، ثم عزله عنها، وكان شاعرا مطبوعا ت.سنة 61 هـ ( الاستيعاب 1552/4 ـــ 1557، وديوان لبيد: 29، والأعلام 143/9 ).

( 6 ) في المخطوط: « بني عقيل » ، والقطعة في (.ديوان لبيد: ص 357 )، وفيه البيتان الأول والثاني مع الأشعار المنسوبة لهر

( 7 ) بالمخطوط: ٥ كبيدا ٥ تحريف، ورواية البيت في ( الديوان ): ١ طويل الباع أَيْتُكُم شَمَّري ١ وعبشمي: نسبة إلى عبيد شمس بن عبيد منساف من قريش ( المحبر162 ـــ 163 ) وجمهرة أنسساب العرب 74 ، والأعلام .c132/4

<sup>( 2 )</sup> العبارات في ( العمدة: 182/1 ).

<sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين قوسين من المحقق.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: 9 بقد 6. وهذه العبارات لابن رشيق في ( العمدة: 181/1 )، وأصلها هناك: ٩ وأما أكبر من تقدُّم، فالغالب على طباعهم الأنفة من السؤال بالشعر وقلة التعرض به لما في أيدي الناس، إلا فيما لا يُزري بقدر، ولا مروح كالفلتة النادرة والمهمة العظمة

المنسال المنساب، كَأَنَّ رَكْبَا أَبِّــــا وَهُب، جَــــزَاكَ الله خـــــيراً 

عمليها من بني حام قُعُودًا(١) نَحَـرْنَـاهـا، وَأَطْعَـمـنَـا النَّـريـدَا وَظَنَّـــــــــى بــــــــــابنَ أَرْوَى أَنْ تَعسسودًا <sup>(2)</sup>

وعرضتها عليه، فقال: لقد أجدت، لولا أنك استعدت.

وكان ابن ميَّادةً<sup>(3)</sup>، قد مدح المنصور/ بكلمة قال فيها<sup>(4)</sup>: (10)

فَوُجِدَتْ حِينِ لُقِيتَ أَيْمَنَ طَائر وعفوتَ عن كُلْبِ الحنساح، ولم تكنُّ ﴿ لِتُسَطِّيرَ نَسَاهِطُسَةٌ بغير جَسَاحِ اللَّهُ قدوم إذا جُلِبَ النَّسَاءُ، إليهم،

وَوَلِيتَ حَسِينَ ولِيتَ بِسَالِاصِسَلاحِ (5) بيغ التَّنَاءُ هناك بالأرباح

فآتاه راعي إبله، فشرب، ثم مسح على بطنه، وقد عزم على الرحلة، فقال: سبحانَ الله !! أَأْفِدُ على أمير المؤمنين، وهذه الشربة تكفيني؟ ثم صرف وجهه عن قصده.

ورُويَ عن جميل بن معمَرِ أَنَّهُ ما مدح أحداً قَطُّ إلاَّ قراباتهِ، ولَمَّا سافر مع الوليد ابن عبد الملك (٢)، أَمَرَهُ أَن يَرْجُزَ بِهِ، فأنشد:

<sup>( 1 )</sup> بنو حام: نسبة إلى حام بن نوح أبي السودان ( القاموس المحيط: حوم ).

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوط: ﴿ إِنَّ الكرام ٤، وفي العمدة ( العمدة ): ﴿ وَظَنَّى بَابِنَ أَرُونَ أَنْ يَعُوما ﴿ وأروى بنت كُرَيْرُ ابن وبيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف: أمُّ كل من الحليفة عثان بن عفان رضي الله عنه والوليد بن عقبة ( جهرة أنساب العرب 74 <u>75 أ</u>).

<sup>.. (3. )</sup> ابن ميادة: هو أبو شَرَاجِيلَ الرمَّاح بن يزيد ـــ ومبَّادة أمَّه: شاعر مُقِل من مخضرمي الدولتين، ت في صدر خلافة المنصور ( الشعر والشعراء 771/2 ، والأغاني 227/2 ، وطبقات ابن المعتز 105 ـــ 109 ) والحبر في ر المملَّة 1/ص 183 ).

<sup>( 4 )</sup> البيت الثالث فقط في ( الأغاني ضمن القصيدة 284/2 ).

<sup>( 5 )</sup> كُسر الحناح: الذُّنب.

<sup>( 6 )</sup> الخبر في ( العمدة: 184/1 ). وأبو عسرو جميل بن عبد الله بن مُعْمَرِ الغُذْرِي: شاعر معروف من شعراء صدر الاسلام، وهو صاحب لِثَيْنَهُمُ وأحد عشاق العرب المشهورين ت بمصر نحو 82 هـ ( الشعر والشعراء 434/1 ). وأبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان: من محلفاء الدولة الأموية في الشبام، ت أخو 96 هـ 715 م ( المحبر 15 ، وجمهرة أنساب العرب 89 ـــ 90 ، والأعلام 140/9 ).

فقال له الوليد: اركب لا حُمِلْتَ!

وكان بعضهم يمدح الملوك، ويأنف أن يمدح مَنْ دُونَهُم، قال:

دًا فالق بالذُّلُّ إن لقيتَ الْكِبَارا<sup>(4)</sup>

وإذا لــــم تجــــد مـــن الـــدُّل بُدًا وإذا لـــم تجــد مـــن المــدُّل بُدًا وقال مروان بن أبي حَفْصَةَ (3)

إلا بكف عسل فسة ووزيسر (4) الا لقسساجب مِنْهُ وسسريسر (5) ذو الفضل يحسده ذوو التقصير. ولقد خُبِيتُ بِالْفِ أَلْفِ، لم تكن مسازلتُ آنفُ أَنْ أَأَلْفَ مِسذَخِسةً مِما ضرَّ فِي حَمْسِدُ اللِنَسام، وإنَّمَسا

<sup>(1)</sup> في المخطوط: • والركن الرشد •، والشعر في ( ديوانه ص 56 ) مع الحير. وفي السَّنَام من معد؛ أي: في أعلى بيت من قبيلة معد. ولما كان جميل من بني قُضَاعَة، استدل بعض النَّسَّابين من هذا البيت على أن قُضَاعَة من مَعَدُّ من مَعَدُّ من مَعَدُّ البيت على أن قُضَاعَة من مَعَدُّ من عرب الشهال، ولكن غيرهم يقول : إنهم من عرب الجنوب ( انظر جمهرة أنساب العرب 440 ).

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط : ﴿ .. بُدُّ ﴾ والبيت في ( العمدة : 188/ ) غير منسوب برواية : ﴿ لَمْ يَكُن مِنَ الذَّل بُدُّ ﴿.

<sup>( 3 )</sup> هو أبو السُّمط مروان بن أبي حقصة من شعراء العصر العباسي. ت نحو 182 هـ أو بعدها (الشعر والشعراء 763/2 ).

<sup>( 4 )</sup> الشعر في ( ديوان مروان ص55 ) برواية: « .. لم تُنَبُّ .. إلا بِسَيْبِ خليفةٍ وأمِيرِ ٥. ولم تُنَبُّ: لم تُعْطَ ثواباً. والسُّبْ: العطاء والمعروف. والأبيات في ( العمدة: 188/1 ).

<sup>( 5 )</sup> رواية المخطوط: 8 مازلت آقف ٥، وهو تحريف يفسد المعنى.

### الباب الثاني من ج 1 في معايب الشعر ومضاره

إغلَم أنَّ الشعر \_ وإن كانت فضائله كثيرة، ومنافعه معروفة مشهورة \_ ؛ فإنَّ غوائله مَحُوفَةٌ، ومناهلَه بالشَّرُ محفوفة، وذلك أنَّ رَدِيته عورة فاضحة، إنْ لم تُستَرُ، ومتوسطه فضيلة واضحة، لأنشكر، والحيّد منه، لاينالُ إلاّ باستغراق الأوقات فيه وإهمال المهمَّات من أُجلِهِ.

ومع ذلك؛ فإنَّ قائله، إنْ رَضِيَ كَذَب، وإنْ غَضِبَ ثَلَب، وإنْ تَحرَّى الصَّدْقَ، لأَنَ وَفَتَر، وإنْ تَعَالَى فَجَرَ وَكَفَر، ولذلك قال الله تعالى فيهم: { والشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ العَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادِ يَهِيمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالا يَفْعَلُونَ؟ (أ) } ثم استثنى منهم المؤمنين (2)؛ لأنهم ناضلوا عن الاسلام، وانتصروا للنبيّ عليه السلام، فمن أمدَّه الله بطبع يغنى به عن التَّكَلُفِ، ومادَّة غزيرة يقوى بها على التَصَرُّف، ودِين يبعثه على التَوقي والتوقي والتوقي والتوقيف، فذلك الذي يُقْضَى بفضائله، ويسلم من شرّه وغوائله.

وأما من أَهْمَلَ شأنه، وأَطلق به لسانه، فبعيد أن يسلم منه، وقد/كان بعضهم (11) يتغالبُ لغير الكُفْءِ، وبعضُهم يأنف من الهجو \_\_ ويأباه، وبعضهم لايُحْسِنُه وإن كان مجيداً في سواه. قيل للعَجَّاج:(3)

<sup>( 1 )</sup> سورة الشعراء : الآية 224 ـ والغَيُّ: الضلال والحبية. وهام يهيم على وجهه، فهو هامم، سار لايدري أبن يتوجه ( القاموس المحيط: غُوّى، هَيَم ).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « المؤمنون ».

<sup>( 3 )</sup> هو أبو الشقّاء عبدالله بن رؤية بن لبيد السعدي التميمي، أحد الرُّجَّاز انجيدين ت أحو 90 هـ 708 م ( طبقات ابن سلام 754/2 ، والشعر والشعراء 591/2 ، والأعلام 217/4 ).

« مالك لاتهجو؟ فقال: إنَّ لنا أحساباً تمنعنا من أنْ تُظْلَمَ، وأحلاماً تمنعنا من أن تَظْلِمَ، وهل رأيتم بانياً لا يُحْسِن أَنْ يَهْدِمَ؟ « قال ابن قُتَيْبة (١٠: « والهجاءُ أيضاً بناء، وليس كلُّ بانِ لشيءٍ يُحْسِنُ أَنْ يبني غيره ». ولقد صدق ابن قتيبة، بل قد يتعذَّر عليه الذي يحسنه، فقد قيل: « الشعر كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول (٢٠ ما يكون على العالم، وقال:

وقد يَقْـوِضُ الشـعـرَ البَكيءُ لِسَـانُه وتُغيِـي القَــوَافي المَــرْءَ، وَهُـوَ لَبـبُ<sup>(3)</sup> وقال الحُطَيْمَةَ: (<sup>3)</sup>

الشّعرُ صَعْبِ وطويلٌ سُلَمُهُ أَنْ الْقَسَى فِيهِ الذي الْأَوْسَلَمُهُ وَلَّتُ بِهِ الذي الْأَوْسَلَمُهُ أَنْ يُعْرِبُهِ، فَيُعْجِمُهُ أَنْ يُعْرِبُهِ، فَيُعْجِمُهُ أَنْ يُعْرِبُه، فَيُعْجِمُهُ أَنْ يُعْرِبُه، فَيُعْجِمُهُ أَنْ يُعْرِبُه، فَيْ عَجِمُهُ أَنْ يُعْرِبُه، فَيْ الْمَعْرُبُ وَفِي كُتَابًا، فقد استَهْدَفَ؟ فإنْ أحسن، وقال الجاحظ: مَنْ صَنَعَ شعرًا، أو وضع كتابًا، فقد استَهْدَفَ؟ فإنْ أحسن، فقد استعظف ما أنْ أَسَاءً، فقد استَقْدَفَ أَنْ أَسَاءً،

<sup>(1)</sup> انظر (الشعراء 94/1) والعمدة: 1/ص231، 232). وابن قيية: هو عبد الله بن مسلم الكوفي؛ عالم بالنظمة والأدب والنحو والغريب والمعاني والشعر والفقه، غزير التآليف، ت نحو 276 هـ 889 م (طبقات السحويين والمغويين 183 م والمعاني والسعر 280/4).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: و أهون و، وهو تحريف، والقول في ( العمدة: 140/1 ).

<sup>(3)</sup> البيت في ( البيان والتبيين 1/209 ) غير منسوب، وهو في ( العمدة 240/1 ) من إنشاد أبي العباس المفضل الطّبي الرواية الثقة، واللغوي الكوفي المنهور صاحب المفضليات، ت سنة 178 هـ على الأرجح ( طبقات النحويين واللغويين 193 ، ومقدمة المفضليات 24 ـــ 26 ). والبكي إسائه من الرجال: القليل الكلام مجلّقَةُ، أو القليل الكلام بجلّقَةُ، أو القليل الكلام بالإنجاب ).

 <sup>(4)</sup> أبو مُلَيْكَة جرول بن أوس، ويلقب بالحطيئة لقصره، شاعر من فحول المخضرة إن فصيح الشعر هَجّاء.
 ت نحو 59 هـ ( الشعر والشعراء 322/1 ).

<sup>( 5 )</sup> الرجز في ( ديواد الحطيفة ص 239 )، والأول برواية : قالشعر ،، مع اختلاف في ترتيب الأبيات، وهو في ( ديواد رؤية بجموع أشعار العرب ص 186 ) في قسم الأبيات المفردات المنسوبة له، والثلاثة الأخيرة منها في ( المقتضب للممرد 33/2 )، وذكر أن البيت الأخير شاهد على رفع الفعل ، فيعجمُه ، على إرادة القطع، ولا يجوز نصبه لفساد المعنى؛ لأنه لا يربد إعجامه.

<sup>( 6 )</sup>بالخطرة: فتعجمه تصحيف.

<sup>( 7 )</sup> استقذف الرَّجُلِّ: رماه بريبة.

وقال حسَّانُ:

بيتٌ يقــالُ: \_ إذا أنشــدتَه \_ صَـدَقَا<sup>(1)</sup> على المجالس إنْ كَيْسَــا، وإنْ مُحمُقَــا<sup>(2)</sup>

يموتُ رديءُ النسعر من قبل أهلِه وجبَّدُه يسقى، وإنَّ ماتَ قائِلُهُ (دُ) ومِن هُجِيَ، ولم ينتصرُ الأَخُوص وابن أخيه، قال فيهما سُحَيْمٌ (٩):

فَمَسا بَسالِي وَبَسالُ النَّسِي لَبُونِ (2)!

عَــذَرْتُ البُـــزُلَ إِنْ هِيَ حَــاطَــرَتْــيَ فلم يجيباه.

وسُحيم بن وَثِيل الرَّيَاحِيِّ: شاعر مخضرم مجيد ( الشعر والشعراء 643/2 ، وطبقات ابن سلام 576 ، وهامش جمهرة أنساب العرب 227 ، والأصحيات 17 ).

(5) بالمخطوط: « إن دهى خاطرتني.. وبال ابني لسوني » خطأ. والقصيدة في ( الأغاني 143/13 ، والأصمعية وقم 1 ص 19). وفيها برواية: « إذّ هي خاطرتني »، و ( بالأغاني ): ؛ إذْ هي صَاوَلَتْنِي ». والبُول: ج بازل، وهو البعير المُسِنُّ الذي بزل نابه؛ أي: انشق. وخاطرتني: راهنتني، من الحَطَر، وهو ما يُتَرَاهن عليه، وابن لبون: ولد الناقة إذا دخل في النائقة ويريد بابني لبون: الشاعرين المتقدمين، وهو كناية عن الضعف. وخبر الأبيات في ( طبقات ابن سلام 72/1) وفيه: « إن خاطرتني من خَطَران الفحل بذنبه يرفعه مرة بعد مرة من نشاطه وصولته ، واللبون: الناقة ذات اللبن، يقول: أعذر الأقوياء إن صاوتوني طلباً للغلبة، ولكن ما عذر هؤلاء الضعاف، ولا قِبَلَ هم بصولتي؟ ( عن عامش ابن سلام ).

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه ص 348]. برواية : 3 وإن أشعر ٥.

<sup>( 2 )</sup> الكَيْس: العقل، وهو خلاف الحمق. وفي ( الديوان ) بتقديم البيث الثاني.

<sup>( 3 )</sup> البيت لدعبل بن علي الخزاعي، وهو ( بديوانه ص 178 )، ودعبل: شاعر عباسي مطبوع، وكان متشيعاً. ت نحو 246 هـ 860 م ( الشعر والشعراء 849/2 ـ 852 ، وطبقات ابن المعتز 264 . - 268 ، والأعلام 18/3 ).

<sup>(4)</sup> بالخطوط: 1 سجيم ۽ تصحيف. وذكر الأحوص في الخطوطة بالحاء المهملة، وقد ورد في هامش ( الأصمعيات ص 17) أن الأحوص يكتب خطأ في كثير من المراجع بالحاء المهملة، وهو في ( جمهرة أنساب العرب ص 227 ، والمؤتلف والمختلف ص 60 ، والأغاني 133/13): الأخوص ( بالحاء المعجمة )، واسمه زيد بن عمرو بن عَتَّاب بن هَر مِيَّ بن رباح من تميم: شاعر فارس مجيد. وذكر له في المؤتلف ثمانية أبيات، وقال: وله في كتاب بني تربُّوع أشعار جياد ممًا تنخلته من قباتلهم والأثيرد بن المُقدَّر بن عبد تيس الرَّباجي من تميم: شاعر إسلامي فصيح أدرك أول دولة بني أمية.ت نحو 68 هـ 688 م ( الأغاني 125/13 ... 135 هـ 138 والأعلام 78/1) وذكر في ( الأغاني 133/13 ) أن الأخوص ابن عم الأثيرد.

وقد هجا بشار '1' جريراً، فلم يُجبه، قال بشار: ولم أَهْجُهُ إلاَّ لِيُحِبَنِي، فَأَكُونَ مَن طبقته. وهجا ابن الرومي البحتري، فأهدى إليه تخت متاع، (4)، وكيس دراهم، وكتب إليه، ليريه أنَّ الهدية، ليست تقية:

أَنْتَ بِسِينِ النَّسِينِ، تَسِيرُ لَلنَّا سِ، بِكَلْتَيْهِ مَا بُوجه مُذَالِ (٤٩) لَاتَ بِسِينِ النَّسِينِ، تَسِيرُ لَلنَّا مِن حَسِيبٍ أَو راغبَا فِي نَوَالِ ٤٠٠ أَيُّ مَسَاءِ لِحُسِرٌ وجههك يسقى بسينَ ذُلُ الهُوى وذُلُ السُّوْالِ؟

### فصـــــل

وأمَّا من ضره ما قال، أو قيل فيه، فكثيرٌ: منهم بنو نُميْرٍ، كانوا من جَمَراتِ ' أَ العرب، إذا سُئِلَ أَحَدهم: مَمَّنِ الرجلُ؟ فحَّمَ لفظه، ومدَّ صوبَه، وقال: من نُمَيْرِ إلى أن قال جرير:

<sup>( 1 )</sup> في المخطوط: و هجا خشاريه ٥ . والحبر في العمدة ( 229/1 ).

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: ( تحت مقامع ( وهو خطأ. والحبر في ( العمدة: 229/1 ).

<sup>( 3 )</sup> هو أبو القاسم عبد الصَّمد بن المُغدَّل بن غيلان العبدي: شاعر عباسي ماجن هجَّاء من البصرة، قتل نحو ومدم معروب عثرين مرد و 200 مرود و 200 مراه المناف عروب من 20 مراه و 20 مراه و 20 مراه و 20 مراه و 20 مراه

<sup>240</sup> هـ 854 م ( الأغاني 13/228 ـــ 259 وطبقات ابن المعتز 367 ، وديوانه 32 ، والأعلام 134/4 ).

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( شعر عيد الصمد بن المعذل ص 152 ) يهجو بها أبا تمام وأولها برواية: ٩ وكلتاها أ، والأول في ( أخبار أبي تمام ص 242 برواية: ٩ أنت بين اثنتين تغدو مع الناس، وكلتاهما...٩ .

وهي في ( الأغاني 254/13 ، 255 ) برواية: « وكلتاهما ه والأبيات في ( العمدة: 226/1 ) . والمُذَال: المُهَان، والفعل: أَذَال.

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في ( الأغاني ): • من حبيب أو طالبا لنوال ، .

<sup>( 6)</sup> بنو نمير بن عامر بن صعصعة من العدنانية من نجد، ولهم عِزْة في الحاهلية والإسلام ( العقد 354/3 ، وجمهرة أنساب العرب 279 ، ومعجم قبائل العرب 1195/3 )، وانظر في معنى الجَشْرة، وسبب التسمية: ( العقد 336/3 ، والعددة: 893/2 ، والحر في ( العمدة: 126/1 ) ، 21 ).

فَغُسِضُ الطَّسِرْفَ، إِنَّكَ مِن نُمَسِيْسِرِ فَسِلا كَغَبِسَا بِسِلغْتَ، ولا كِلاَبِسَا 1 2 وَكَعْبُ وَكِلاَبُ أَخَوَا نُمَيْرٍ. ومرَّت امرأة ببعض<sup>(2)</sup> مجالس بني نُميرٍ، فأداموا النظر إليها، فقالت قبحكم الله ، يابني نُمير! لاقولَ الله قبلتم: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (3) ﴾ ولا قول الشاعر:

فَغُضَّ الطُّرْفَ، إنكَ مِنْ نُمَيْرِ

وساير شريك بن عبد الله النُّمَيْرِيُّ يزيد بن عُمَرَ بنِ هُبَيْرَةَ الفَزَارِيُّ (<sup>4)</sup>، فَبَرَّزَتْ بغلة شريك، فقال له يزيد: غُضَّ من لِجَامِها، فقال شريك: إنَّها مَكْتُوبةً، أُصلحَ الله الأمــير! فضحك وقــال: مــا ذهبت حيث أردت! عرَّض يزيدُ بقــول جرير:

فَغُضَّ الطَّوْفَ...

وَعَرَّضَ شَرِيكٌ بقول أبن دارةً:

لاتسأَمَنَــنَّ فَــزَارِيَّــاً خَــلَوْتَ بِسه على قَـلُوصِك، واكتُبُهــا بِأَسْيَـارِ '6' وكانوا يُرمَونَ بإتيان الإبل.

(1) الببت في (ديوان جرير 821/1). وكعب وكلاب ابنا ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: من كبريات قبائل العرب ( العقد 354/3 ، 355 ، وجمهرة أنساب العرب 288 ، 282 ). ( 2 ) بالمخطوط: « ببيض » تحريف.

(4) في المخطوط: \* بن هنيدة الفزاري فبروت ٥ خطأ. ويزيد بن هُبَيْرة الفزاريّ: قائد من قواد الأمويين، ولي يقشرين للوليد بن يزيد، ثم مُجمعت له ولاية العزاقيين في أيام مروان بن محمد، ولما ظهر أمر العباسيين أرسل له السفاح أخاه المنصور، فأعياه أمره، ثم بعث له السفاح من فتله بواسط سنة 132 هـ ( وفيات الأعيان 6/313 ، السفاح أخاه المنصور، فأعياه أمره، ثم بعث له السفاح من فتله بواسط سنة 132 هـ ( وفيات الأعيان المنسيري عنال بن مُكمّل السُّميري وفي كتاب ( الكنايات للنعالبي 207 ط الحوائب) ، وهامشه: في ( نهاية الأرب 161/3) ، أيوب بن ظبيان السّميري، وفي كتاب ( الكنايات للنعالبي 207 ط الحوائب) ، « شريك بن محمد الخبري ».

( 5 ) بَرَّزَت بلغته تبريزأ: سبقت، وكلُّ سابق مُبَرِّز ( تاج العروس : برز ).

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( العقد 468/2 ) منسوب بهامت المشاعر ابن دارة عن ( المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني ص 74 ). والقُلُوص من النوق: النسابة، وهي بمنزلة اجارية من النساء ج قُلُص وقَلائص ( مختار الصحاح: قلص ). والبيت في ( تاج العروس : كتب ) وفيه: \* وَكُفَبُ النَّاقَةُ بِكُيْبُهَا كُنْبُا، وكتب عليها: ختم حَيَاءَقا وخَزَم عليه بَعْنَقة من حديد، تَصُّمُ شُفْريه لئلا بُرِّرَى عليها. وذلك ( بعد ذكر البيت ) برواية: ١١ .. على بعيرك ٥٠ لأن بني فرادة يُرْمُون بغشيان الإبل. ونسب البيت بالهامش لمساء بن دارة، وأنه في ( النسان والكامل: 481 ، والأساس والجمهرة 18/10 سـ 197 ).

ومنهم الرَّبيع بن زياد، كان من نُدَمَاءِ النَّعْمَانِ أَنَّ وكان بَذِيءَ اللَّسان، لايسلم منه أحد يَفِد على النعمان، فرُميَ بلبيد، وهو غلام مراهق، فَنَافَسَهُ (٥)، وقد وُضِيعَ (٥) الطَّعام، وتقدَّم الرَّبيعُ ليأكل وحده مع النُّعْمان على عادته، فقام لبيد فقال مُرْتَجِلاً:

> يــــارْبَّ هَيْجَــــا هِيَ خَيْـــرٌ مِنْ دَعَــهُ<sup>(4)</sup> إلى أن قال:

مهـــلاً ــ أَبَيْتَ اللَّعْنَ ــ لاتــاكل مَعَــهُ فَقال النَّعْمَانُ: لِمَهْ؟ فَقَال:

إنَّ أَستَدَّ مِن بَسرَصِ مُسلَمَّ عَدَّ أَنْ اللهُ عَلَى بَسرَصِ مُسلَمَّ عَدَّ أَنْ اللهُ عَمَالُ: اللهُ عَلَمَالُ: اللهُ عَلَمَالُ: اللهُ عَلَمَالُ: اللهُ عَلَمَالُ: اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ

وإنَّهُ يُسولِحُ فيها إصْبَعَهُ (6) يولِحُها حتى يُوَارِي أَشْجَعَهُ (7) كأنَّه يطلبُ شيئاً صيَّعهُ (8)

(1) الخبر في (العمدة 128/1) والرَّبِيع بن زياد العبسي: أحد دهاة العرب وشجعاتهم ورؤسائهم في الجاهلية، ويُرْوى له شعر جيد، ارتحل بعد أن أفسد لبيد بينه وبين النعمان وأقام في ديار بني عيسى إلى أن كانت حرب داحس والغيراء فحضرها ت نحو 30 ق. هـ ـــ 590 م (العقد 351/3 ، والمجبر ص 229 سه والأعاني 17/ 115 سـ والغيراء فحضرها ت نحو 30 ق. هـ ـــ 690 م (العقد 38/3)، وأبو قابوس النعمان بن المنذر امرىء القيس آخر ملوك بني لحم في الحيرة، قتله كسرى نحو 15 ق.هـ 602 م (المعارف 283، 284)، وهمهرة أنساب العرب 422 ـــ 423 م (العمدة 284، 284)، والعمدة 25/2 ـــ 595 م (الأعلام 10/9).

(2) نافسه: فاخره، وجاراه، وباراه. وراهق الغلام، قارب الحُلْم. ويرجع محقق ( ديوان لبيد )د. إحسان عباس أن عمره كان حين أصبح النعمان ملكاً حوالي 582 م لا يقل عن عشرين سنة أبدأ ( ص 20 — 21 من الديوان ) والحبر موسع فيه ( ص 340 ).

- ( 3 ) بانخطوط: ﴿ وَضِي ﴿ خَطَأً.
- ( 4 ) ( ديوانه 340 ) والهيجا: الحرب. والدُّعَة: الراحة.
- ( 5 ) البرص: مرض جلدي معروف. والْمُلَمَّع: الذي يكون في حسده بقع تخالف سائر لونه.
  - ( 6 ) رواية الديوان: ١ وإنَّه يُذْخِلُ ٥.
  - ( 7 ) بواري: يُغَبِّ. والأشجع: أصول الأصابع التي تُتَّصل بِعَصَب ظاهر الكف.
    - ( 8 ) بالمخطوط: ﴿ وَكَأَنُّه ﴿. وَرَوَايَهُ الدَّيَّوَانَ : ﴿ يَدَّخُلُهَا يَظُلُّ بَنَّ ﴿

فرفع النعمان يده عن الطعام، فقال: ماتقولُ ياربيعُ؟ فقال: أَيْشَ اللَّعْنَ \_ كَذَبَ الغُلامُ! فقال لبيدٌ: مُرْدُ، فَلْيُجَبِّهُ (1) فقال النعمانُ: جَبَّه ياربيعُ! فقال: والله لما تَسُومُنيَ أنت من الحَسْفِ (2) أَشَدُّ عَلَيَّ مِمَّا غَضَهَنِي به (3) الغلام. فَحَجَبَهُ بعد ذلك، وسَقَطَت منزلته، وأراد الاعتذار، فقال النعمان:

قد قيسل ما قيسل إنْ صِدْقا، وإنْ كَذِبا فما اعتدارُكَ من قُولِ إذا قيسلا؟ (٩) قد قيسل ما قيسل المعجلان (٤) من كذبا فما اعتدارُكَ من قُولِ إذا قيسلا؟ (٩) ومنهم بنو العجلان (٤) ، كان عبد الله العجلان، نزل به وفد من طَيّء، فبعث إليهم بِقِراهُم عَبْدًا له، فقال: أَعْجِلْ عليهم، ففعل، فأعتقه لعجلته، فسمّاه القومُ العَجْلاَن، فكانوا يفخرون بهذا الاسم إلى أنْ هجاهم النَّجَاشيّ (٥) ، فَضَجُّوا منه، واستعدوا عمر رضي الله عنه، فقالوا: يأمير المؤمنين، هجانا! فقال: وما قال؟ فأنشدوه: إذا الله عسدى أهدل لؤم وَدِقَّه فَعَادى بني العَجْلاَنِ؛ رَهْطَ ابن مُقْبِل (١) فقال عمر: إنَّما دعا عليكم، ولعلَّهُ لايُجَابُ، قالوا: فإنَّه قد قال: فقال عمر: إنَّما دعا عليكم، ولعلَّهُ لايُجَابُ، قالوا: فإنَّه قد قال: فَيْ مَرْدَلِ (٥)

<sup>(1)</sup> جَبَهَا جَبُهَا: صَلَّ جبهته. وجَبُّهُ: أخزاه فَنَكُسُ جبهُهُ.

<sup>( 2 )</sup> سامه الخَسْفَ: أَذَلُّهُ.

<sup>( 3 )</sup> غَضَهُ: جاء بالعضيهة، وهي القُذْف بالباطل، واختلاف الكذب.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( طبقات ابن المعتز 204 ، وشرح أبيات سيبويه 1/1 23 )، ونسبه سيبويه للنعمان بن المنذر.

<sup>( 5 )</sup> الحبر في ( العمدة 129/1 ـــ 130 ): وبنو العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة: بطن من عامر بن صعصعة( معجم قبائل العرب 758/1 ).

<sup>( 6 )</sup> هو قيس بن عمرو الحارثي: شاعر يمني، عاش في تُجْرَانَ ومِكَّةَ، وناصر عَلِيًّا في صِفْيَنَ، وعاد إلى اليمن، ومات بها نحو 47 هـ ( طبقات ابن سلام 150/1 ، وانشعر والشعراء 329/1 ).

<sup>(7) (</sup>ديوانه 121) وطبقات ابن سالام 150/1) والشعر والشعراء 331/1)، وفيه وفي الديوان برواية: لا ورقة الله والدّقة: قلة الخير والخساسة، وضد البطلم، والرُّقة: يعني أن احساسهم رقيقة ضعيفة، ورق الرجل: ضعف عقله أو علمه، والرهط: قوم الرجل وفيلته، أو عدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة، وليس فيهم امرأة، وابن مقبل: هو تمم بن أبني بن مُقْبِل، ينتهي إلى عامر بن صعصعة من بني العجلان، شاعر مجيد مُغَلَّبٌ، غُلَّبٌ عَلَيْه النجاشي، وقهره (طبقات ابن سالام 150/1). وذكر في (الشعر والشعراء) لكه من المخضرمين، ورثى عثمان (455/1). والأبيات الثلاثة الأولى في (البيان 37/4)، والخبر في (العمدة 131/1).

<sup>( 8 )</sup> الخردل: نبات له حب صغير جداً أسود، الواحدةُ خَرُدُلَة.

فقال عمرُ: ليتَ آلُ الخطَّابِ كذلك! فقالوا: فقد قال:

تَعَـافُ الكـالابُ الطَّـــاريـاتُ لحومَهُــم وتــاكُلُ من كَغبِ وعَـوْفِ ونَهْشَــــلِ (13) (13) فقال: كَفَى ضياعاً منْ تَأكلُ الكلابُ لَحْمَهُ! قالوا فقد قال:

ومـــا سُــــمَّـــيَ العَجْـــــلانَ إلاّ لقولهم ﴿ خُذِ القَعْبُ، [فَاحْلُبُ] أَيُّهَــا العبدُ واعْجَـلِ (3)

فقال: كلنا عبدٌ، وحير القوم خادمُهم. فقالوا: ياأمير المؤمنين، هجانا! فقال: ما أسمع ذلك! فقالوا: فَسَلُ حسانَ بن ثابتٍ! فسأله، فقال: ما هجاهم، ولكنّه سَلَحَ عليهم. فسجن النَّجاشي، ودراً عنه الحدُّ بالنُّبْهَةِ<sup>(4)</sup> وقيل: إنَّه حدَّه.

ومنهم الفرزدقُ، مرَّ به رجل فيه لين، فقال: من أين أقبلتْ عمّتنا؟ فقال: أَنْفَاها َ الأَغَرُّ! فكأنَّ الفرزدق صُبَّ عليه الماء.

لاَتَعْسِرِضَسِنُّ بمسرَحِ لاَمْسِرِىءِ طَبِسَ ما راضسه قابُسهُ أَجْرَاهُ فِي الشَّفَسَةِ<sup>(7)</sup> فَسُرُبُّ قَافِيَسَةٍ بسالُسْرُحِ جساريسةٍ مشسؤومة؛ لم يُرَدُ إنشسادها نَمَتِ<sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ لَبِّتَ إِلَى ﴿ خَطًّا.

 <sup>(2)</sup> بالمخطوط: « من كعب بن عوف بن مهشل « خطأ. وعوف وكعب وتهشل: اسماء بطون من تميم ( العقد 347/3 ، جمهرة أنساب العرب 213 ).

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: « خذ العقب " تحريف، وسقط منه ما بين حاصرتين. والقعب: القُذح الضخم.

<sup>( 4 )</sup> مَلْخَ: تَعُوْطُ. وهو خاص بالطير والههام، واستعماله للإنسان من باب التساهل. ودَرَأَ ذَرُءَا: دفع، والشبهة: الالتياس ( مختار الصحاح: درأ. شبه ).

<sup>( 5 )</sup> الخبر في ( العمدة 176/1 ). والبيت في ( ديوان جرير 842 ) برواية: ٥ يحقك تنفي عن.. ٥، والخبر في ( العمدة 176/1 ).

<sup>( 6 )</sup> سبقت ترجمة دعيل ص 320.

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( شعر دعبل 79 ـــ 80 ). والطَّبِن من الناس: الْفَطِن، وراضَ: طَوَّعَ ( القاموس المحيط: طبن، راض ).

<sup>( 8 )</sup> رواية الديوان :( لمُم يُرْد إِلْماؤها ه. وانماؤها: إذاعتها على وجه النَّميمة.

ومنْ ضَرَّه شعره يزيدُ بنُ أُمِّ الخَكَمِ الثَّقَفِيُّ، عهد له الحجاجُ على فارسَ، فَأَتاه يودَّعُهُ، فقال له: أنشدني، وقد ظنَّ أنَّهُ بمدحُهُ، فأنشده:

وأي (2) الذي سَـلَبَ ابن كَسْرَى راية بيضاء تخفق كالعقاب الطَّائر فاستردَّ العهد منه، وقال لحاجه: قل له: أُوَرَّتُكَ أُبوك مثلَ هذا؟ فبلغه ذلك، فقال يزيدُ، قل للحجَّاج:

لها يَـرَةُ من جَـذْبِهَـا بـالغَصَـائِبِ الى شُـسعَبِ الأَكْوَارِ<sup>(5)</sup> من كلِّ جـانِبِ ــ وقد خَصِـرَتْ أيديهمُ ــ نارُ غالِب<sup>(6)</sup> و[رَكْبٍ]<sup>(4)</sup> كأنَّ الرّبِحَ تَطْـلُبُ عندهُم مُسـرَوْا يَخْبِطُـونَ الرَّبِحَ، وَهْيَ تَلُقُهُـم إذا آنسُــوا نـاراً، يقــولون: ليَّـهــا

(1) يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي: شاعر من أعيان العصر الأموي من الطائف ت نحو 105 هـ 723 م ( الأغاني 290/12 ــ 300)، والحبر فيه وفي ( العمدة: 69/1 ــ والأعلام 232/9). والحجَاج بن يوسف الثقفي: من ولاة بني أمية المشهورين وقوادهم. ت نحو 95 هـ ( المعارف 156 ، 173 ، وجمهرة أنساب العرب 267 ).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ وابني، تحريف ٥. والبيت في الأغاني ( 290/12 ).

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٤ جري ٤٥ تحريف. والبيت في ( الأغاني 290/12 ). وقد مدح يزيد بن أم الحكم سليمان لهين عبد الملك بعد ذلك بقصيدة، فقال له سليمان: وكم كان أجرى لَك لعمالة فارس؟ قال: عشرين الفا. قال: فهي لك على مادمت حيّا ( المصدر السابق 291/12 ).

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، والشعر في ( ديوان الفرزدق ص 30 ). والثَّرة: النَّار ( القاموس المحيط: وتر ).

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ شعب الأكوان ٤ تحريف. والسيت في الديوان برواية: « يخبطون الليل ...على شعب «. والشعب: ج: شعبة، وشعبتا الرحل: قادمته وآخرته. والأكوار؛ ح كُور، وهو الرحل بأداته. ويقصد أن الربح الباردة التي كانت تضربهم من جميع الحهامة كانت تضطرهم للاحتاء في فجوات الرحل.

<sup>( 6 )</sup> البيت في الديوان برواية: ١ إذا ما رأوا نارأه . واستوضح الشيء: وضع بده على عينيه لينظر هل يراه ( القاموس المحيطة: وضح ) مد وغالب بن صعصعة: والد الفرزدق، وكان من سراة قومه وله مناقب. وخصرت أيديهم: آلمها البرد ( القاموس: خصر ).

فتبيَّن غضبُ سليمانَ، وكان نُصَيْبٌ حاضراً، (1) فأنشده:

أَقَـولُ لركبٍ قَـافَـلِينَ لَقِـبَّـهُم قَفَا ذَاتِ أَوْضَالِ، وَمَوْلاكَ قَارِبُ<sup>(2)</sup> قِفُـوا خَبِّـرونِي عن سُسسلَيَانَ إِنَّـني، لمعسروف من آلِ وَدَّان طالبُ<sup>(12)</sup> فعـاجُـوا، فـأثنـوا بـالذي أنتَ أهله ولو سكِتُـوا أثنتُ علِيكَ الحِقـائِبُ<sup>(3)</sup> /(14)

فقال: ياغلامُ، أَعْطِ نُصَيْباً خمسَ مئةِ دينارٍ، وأَلْحِقِ الفرزدقَ بنار أبيه. فخرج الفرزدق مُغْضَباً، يقول:

وخسيرُ الشعرِ أَكْرَمُهُ رَجِالاً وشَيرُ الشَّغيرِ ما قبال العبيدُ (4) وشيرُ الشَّغيرِ ما قبال العبيدُ (4) ولما خرج محمد بن الحسن بالمدينة في أيام المنصور، قال شُدَيْفٌ (5): إنَّسا لَنَسأَمُ لُ أَنْ [تَرَاتُكُ أَلْفَتُنسا بعد التباعد والشَّحْسَاء والإحن

(1) أبو مِحْجَن نُصَيْب بن رَبَاح مولى عبد العزيز بن مروان: شــاعر فحل مقدَّم في العصر الأموي ت نحو 108 هـ 726 م على خلاف ( الشعر والشعراء 410/1 ـــ 412 ، والأعلام 355/8 )، والحمر في ( البيـان والنبيين 83/1 ، والأغاني 315/1 ، والكامل 157/1 ، وشرح ديوان ابن الرومي 233 ، والعمدة: 170/1 ).

<sup>( 2 )</sup> في ( البيان والشعراء ) برواية: ﴿ لِرَكْبِ صَادرِينَ لَقَيْتُهُم ﴾. وقفا: خلف، والأوشال: ج وَشَل، وهو الماء القليل الذي يتحلب من الصخور والجبال. وذات أوشال: موضع بين الشام والحجاز ( معجم ما استعجم: ذات أوشال 212/1 ). وقارب: طالب الماء ليلام

<sup>( 3 )</sup> في ( البيان والشعراء ): 1 خبّرونا.. من أهل 1. وودّان: قرية من أمهات القرى على بضعة أميال من الحُخّفة على طريق المدينة مكة ( معجم ما استعجم /ودّان 1374/4 ) وذكر في ( الأغاني 302/1 ): 1 أن نصيباً كان من أهل ودان عبداً لرجل من كِنانة هو وآل بيته 1.

<sup>( 4 )</sup> بالخطوط: ﴿ قَالُهُ ﴿ خَطًّا.

<sup>(5)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنهم: من الأمراء والأشراف الطالبين، قتله ولي عهد المنصور عبسى بن موسى لما ثار في المدينة نحو 145 هـ 762 م ( المحبر 35 وجمهرة أنساب العرب 45 ، والأعلام 90/7). وسُذيف بن إسماعيل بن ميمون: مولى أبي العباس السَّفَّاح، شاعر كان يحض على بني أمية، ثم تَحَرَّب محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصور، فأمر المنصور بقتله ( طبقات ابن المعتر 37 ـــ 42 ، والشعر والشعراء 761/2).

<sup>( 6 )</sup> الخبر والشعر في ( العمدة: 171/1 ). وسقط من المخطوط ما بين خاصرتين. والشَّحْنَاء: العداوة. والإخن: ج إِحْنَة، وهي الحقد والغضب، وفعلها أجنَّ كسمع ( القاموس انحيط: شحن، أحن ).

فينسا كأحكام قوم عابدي وأأن وتنفضى دولة أحكسام قادتها فسانهض ببيعتكم، نَنْهَضُ بطاعتها الله إِنَّ الْحِللافِة فِيكِهِ، يِنابِنِي الْحَمَينِ فكتب المنصور (2) الى عبد الصمد بن على(3) بأن يدفنه حيًّا، ففعل ولَّا رأَىٰ المتنبي الغَلَبَةَ، قال له غلامه: لايتحدَّثِ النَّاسُ بالفرار، وأنت القائل: والطُّعنُ والصَّرِبُ والقِرْطَاسُ والقَلَمُ (4) فسالخيسل والليسل والبيداء تعرفني فَكُرُّ راجعًا، فقُتلَ.

<sup>(1)</sup> في المخطوط: ٥ تنهض ٥ تصحيف .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط هنا: ﴿ فَفَعَلَ ﴿ زَائِدَةَ لَا مَعْنَى فَا.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> هو عبد الصمد بن على: أمير عباسي. عم التصور، وعامله على المدينة. ت نحو 185 هـ ( جمهرة أنساب العرب 37 ، ووفيات الأعيان 195/3 ، والأعلام 133/4 ).

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 111/4 ) برواية: \* والسيف والرُّ مح والقرطاس... ١١.

# الباب الثالث من ج 1 في طبقات الشعراء ومراتبهم وتنقَّل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم

كان الشعرُ في الحاهلية في رَبيعةً، منهم مُهَلْهِلُ ﴿ )، وهو أُوَّلُ من قصَّدَ القصائد وهَلْهَلَ الشَّعرَ؛ أي: أَرَقَّهُ، قال الفرزدقُ:

وَمُهَلَّهِلُ الشُّعَرَاءِ ذَاكَ الأَّوُّلُ (2)

(1) قبيلة ربيعة بن نزار بن مَعَدِّبن عدنانَ: من أقوى القبائل في الحاهلية، وموطنها بين المُوصِلِ ورأس المَيْن، شمالي ما بين النَّهويين ( العقد 356/3 ، وجمهرة أنساب العرب 10 ، 292 ). ومهلهل: عَدِيِّ \_ أو امرؤ القيس سايين ربيعةً: شاعر من أبطال العرب من تُغْلِب، وخال امرىء القيس الشاعر ت نحو 100 ق.هـ 525 م ( الشعر والشعراء 297/1 ، وأمالي القالي 126/2 ) والمؤتلف والمختلف /8 ، والأغاني 48/5 ، وجمهرة أنساب العرب 305 ، وطمقات ابن سلام 39/1 ، والأعلام 9/5 ).

( 2 ) عجز بيت في ( ديوانه 720 )، وصُدره: ٥ وأُخوْ بني قَيْس، وهُنَّ قَتَلْتُهُ ٥ يقصد طرفة بن العبد. وهُنَّ: يعني القوافي.

(3) المرقش الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك – على الأرجح – من يكر بن وائل: شاعر جاهلي من المتيمين الشجعان. ت نحو 75 ق.هـ ( الشعر والشعراء ا/210 ، والأعلام 275/5). والمرقش الأصغر: هو عمروهبن خر مُلَةً أو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك على الأرجح ابنُ أخي المرقش الأكبر، وأحد الشعراء العرب العشاق .. ت نحو 70 ق.هـ ( الشعر والشعراء المحال على الأرجح ابنُ أخي المرقش الأكبر، وأحد الشعراء العرب العشاق في الحاهلية، تناعر قتل في حرب البسوس (شرح ديوان الحماسة 167/1 والأغاني 39/5 ، والأعلام 137/3). ( ) والأغاني 39/5 )، والأبيات فيه ثلاثة، والحماسة 167 في ( شرح ديوان الحماسة 500/2) برواية: الموصدة أراهط من و (معجم الشعراء /14). ووضعته الحرب: أذلته. وبرواية رفع أراهط، أي: وضعتها أراهط. والأراهط: ج أراهط الذي هو جمع رقط يقم على ما دون العشرة، أو هم قوم الرجل وقبيلته.

ومنهم طَرَفة، وعمرو بنُ قَمِيئَةً، والْحارِثُ بنُ حِلْزَةً، والْمُتَلَمِّسُ خالُ طَرَفَةَ، والأَعْشَىٰ، وخالُهُ الْسَيَّبُ بن عَلَسِ ١٠.

ثُمْ تَحُوَّلَ الشَّعُرُ فِي قِيسٍ، فَمَنهُم النَّابِعَتَانِ، وزُهَيَرٌ، وابنُهُ كَعْبٌ، وَلَبِيدٌ<sup>(2)</sup>، والحُطَيْقَةُ، والشَّمَّاخُ، وَأَخُوهُ مُزَرِّدٌ، وأَخُوهُما جَزْءٌ، وخِداشُ بنُ زُهَيْرٍ<sup>(3)</sup>. ثُمَّ استقر الشُّعرُ فِي تَمِمَ: فَمَنهُم أُوسُ بن حَجَرٍ، شاعِرُ مُضَرَ فِي الجاهليّة، <sup>(4)</sup> حتى نشأ النابغة وزهيرٌ، فأخْمَلاهُ، وهو زوجُ أُمُّ زُهُيْر وزهيرٌ راويتهُ.

<sup>(1)</sup> طرفة بن العبد البكري من شعراء البحرين، وأقدم الفحول الجاهليين، قتله عامل عمرو بن هند على البحرين شابا حوالي 569 م ( طبقات ابن سلام 138 ، والشعر والشعراء 185 ). وعمرو بن قويقة: شاعر جاهل قديم، صاحب حُجْرِ وابنه امركى القيس بعده ( طبقات ابن سلام 159/1 والشعر والشعراء 376/1 ). وسبقت ترجمة الحارث ص 310 وترجمة المتلمس ص 19 ، وترجمة الأعشى ص 313 ، والمُمْرَّبُّ بن عَلَسِ إلى مالك، من ربعة بن نزار شاعر جاهلي، كان أحد المقلين المفضلين في الجاهلية ( طبقات ابن سلام 156/1 ، والشعر والشعراء ( 174/1 ) والمفضلية 11 ص 60 ، والأعلام 124/8 ).

<sup>(2)</sup> قَيْس عيلانَ من مُضَرَ: من أُمّهات القبائل العربية في وسط الجزيرة العربية وشمالها في العصر الجاهلي ( العقد 350/3 ، وجهيرة أنساب العرب 243 468 ). والنابغتان: الدُّبياني والحَقدي؛ فأما الذيباني، فهو زياد بن معاوية من فحول الحاهليين وحكمائهم مدح مملوك الحيرة وغسالاً. ت نحو 604 م ( طبقات ابن سلام 56/1 ، والشعر والشعراء 157/1 ، مقدمة ديوانه ص 1 ). والجعدي: هو أبو ليلي قيس بن عبد الله على الأرجع: شاعر مخضرم، يُوفي في إصبيقان نحو 50 هـ ( الشعر والشعراء 289/1 ). وزهير بن أبي سُلمَيْ من مُزْيَّنَةً إحدى قبائل مضر وهو أحد فحول الجاهلية من أصحاب المعلقات ت قبل مبعث الذي ( ص ) بسنة ( طبقات ابن سلام 63/1 ). والشعر والشعراء 31/1 ). وترجمة كعب ابنه ص 304. ولبيد ص 315

<sup>(3)</sup> سبقت ترجمة الحطينة ص 319، والشباخ بن ضرار بن حرملة المازني، وقيل: اسمه مَعْقِل، والشباخ لقيه، وهو شاعر مخضرم وراجز. ت نحو 22 هـ 643 م ( الشعر والشعراء 15/1 ، والأعلام 252/3). المزرد بن ضرار بن حرملة المازني الذبياني: فارس شاعر جاهلي أدرك الاسلام في كِبَرِهِ وأسنم، وهو الآخ الأكبر للشَّمَّاخ. ت نحو 10 هـ ( الشعر والشعراء 315/1 ) ، والأعلام 10/8 ). وجَرَّءُ بن ضرار: شاعر مخضرم، وله شعر في رئاء عمر ابن الحيطاب وضي الله عنه ( الشعر والشعراء 319/1 ) ، وجَرَّءُ بن ضرار 34/4 ). وحَدَاش بن زهير: من شعراء قيس المجيدين في الاسلام ( طبقات ابن سلام 144/1 ) والشعر والشعراء 645/2 ).

<sup>- ( 4 )</sup> تميم بن مرّ بن أدّ: هم قاعدة من أكبر قواعد العرب ( العقد 344/3 ، 346 ، وجمهرة أنساب العرب 207 ). وأوس:هو أهو شريع أوس بن حجر بن مالك التميمي، من كبار شعراء تميم في الحاهلية وفحل مُطرّ، عُمَّر طويلاً، وفي شعره حكمة ورقة. ت تحو 2 ق . هـ 630 م ( الشعر والشعراء 202/1 ، وطبقات ابن مسلام 97/1 ، والأعلام 318/1 ). ومضر بن نؤار من أمهات القبائل العربية ( جمهرة قبائل العرب 10 ).

قال حسَّانُ: وأَشْعُرُ الأحياءِ هُذَيْلٌ، (1) قال الحُمَحِيُّ: وأَشْعُرُهُمُ أَبُو ذُوَيْبِ (2)، وقال أَبُو عمرو بن العلاءِ: أَفْصَحُ النَّاسِ أَهْلُ السَّرَوَاتِ النَّلاثِ: هُذَيْلٌ، ثُم بَجِيلَةُ وَقَيِيثٌ (3)، ثُمَ أَزْدُ شَيْوءَةً (4). وقال أيضاً: أَفْصَحُ النَّاسِ عُلَيًّا عَيْمٍ، وسُفْلَى قيسٍ.

وقيـل بُدِئَّ (<sup>5)</sup> الشعر بملك، وخُتِمَ بملك؛ يعنون امْرَأَ القيس وأبا فراس (<sup>6)</sup>. وأشعرُ أهلِ الظّه الطّه الطّه

( 1 ) هذيل: حي مهم من أحياء العرب يُنسَبُ إلى هُذَيل بن مُذْرِكَةَ من العدنانية، ومن أماكنهم تِهامة بين مكة والمدينة ( جمهرة أنسابُ العرب ،196 ومعجم قبائل العرب ،1213/3 ).

(2) الشنتريني يلخص هنما عن (العمدة: 193/1)، والنص كاملاً في (طبقات ابن سلام 131/1)، والخموعي: أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله الحمديُّ البُصْرِيّ: من أعيان أهل الأدب وثقاتهم. ت ببغداد نحو 231 هـ (طبقات فحول الشعراء ص 34، ومعجم الأدباء 204/18). وأبو ذؤيب خويلد بن حالدا بن مُحرز أو ــ مُحْرث ــ الهُذَلِيّ:

شاعر مخضرم، أسلم في المدينة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في فتح إفريقيَّة زمن عثمان رضي الله عنه في مصر حوافي 27 هـ ( الشعر والشعراء 653/2 ).

(3) أبو عمرو بن العلاء: زَيَّانُ بن عمَّار التَّميمي المازني البصري: راوية من أَمَّة اللَّغة والأدب، وأحد القراء السبعة ت بالكوفة نحو 154 هـ ( طبقات النحوين واللغوين 35 هـ 40 ، والأعلام 72/3). وبجيلة: بطن عظم يتتسبون إلى أمهم يُجيلَة بنت صعب بن سعد العشيرة، وهم بنو أُنَّمَار بن أُراش بن كَهْلان من القحطانية، افترقوا أيام الفتح في الآفاق ( العقد 388/3 ، وجمهرة أنساب العرب 474 ، 484 ، 387 ، ومعجم ما استعجم قبائل العرب 63/1 ). وثقيف: حي من هَوَازِنَ ثُم من قيس عيلانَ من مُضَرَ، وكانوا يسكنون الطَّائف، وما حولها ( جمهرة أنساب العرب 266 ).

(4) بالمخطوط ارض شنوءة خطأ. وأزد شنوءة: بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن تصر بن الأزد: وهم أحد البطون الأربعة التي تفرعت إليها قبيلة الأزد. وشنوءة: تاحية في اليمن ( جمهرة أنسباب العرب 473 ، وانعمدة: 194/1 ).

( 5 ) بالمخطوط: ٥ بني الشعر ٥ تصحيف.

( 6 ) أبو فراس: الحارث بن سعيد بن حمدان التُغْلِيقُ: من كبار شعراء عصره، وابن عم سبف الدولة الحمداني. قتل لحو 357 هـ 968 م ( وفيات الأعيان 58/2 ـــ 64 ، والأعلام 156/2 ).

( 7 ) المدر: الطين. ويقصد الحضر؛ لأن بنياتهم منه، ويقاملهم البدو.

( 8 ) الملك الصَّلْمَل: هو امرؤ القيس، والصُّلِّل: الكثير الصلال المبالغ فيه، ولقب بذلك لغوايته.

وقَدَّم الفرزدقُ بِشْرَ بَنَ أَبِي خَارَم ِ بقوله (1). تُسوَى فِي مُسلُخسدٍ، لاَبُسدُ منسه ﴿ كَفَسَىٰ بِسَالْسُوتِ نَسَأَيْساً وَآغَتِسَوَالِسا (2) ﴿ (15) وَفَضَّله جِدِيرٌ بقوله:

رَهِ بِنَ بِلَى: وَكُلُّ فَتَى سَيَهِ لَمَى فَشَقَّي الجَيْبَ، وانتحبي انتِحَابًا (3) وسأل ابن العباس الحُطَيَّة عن أشعر الناس ؟ فقال الذي يقول:

وَمَنْ يَجْعَـلِ المعروفَ مِن دُونِ عِرْضِـهِ ﴿ يَفَرِثُهُ، وَمِن لَا يَتَّقِي الشَّعْــمَ يُشْتَـــمِ (5) على أَنَّ الذي يقول:

ولستَ بمستبق أَخَا الاتَامُ الله على ضَعْثِ أَيُّ الرِّجَالِ المُهَا لُّبُ (6) ليس دونه، ولكنَّ الضراعة أفسدتْهُ كما أفسدتُ جرولاً. واللهِ لولا الحَشَعُ لكنتُ أشعرَ الماضين؛ وأمَّا الباقونَ فلا شَكَّ أَنِي أشعرهم. قال ابن عبّاسٍ:

كذلك أنتَ يا أيا مُلنَّكة.

وقال مرَّةً أُخرى: أشعرُ النَّاسِ أبو دُؤادٍ حيث يقول<sup>(8)</sup>:

<sup>( 1 )</sup> بشر بن أبي خازم من بني أسد: شاعر جاهلي، وفحل قديم ( الشعر والشعراء 270/1 ).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه ص 27 ) من قصيدة يرثي بها نفسه قبل أن يموت، وقد اصيب بسهم والمُلْخد: القبر.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيت في ﴿ الديوان ص 27 ﴾ برواية: ﴿ فَأَثْمِرِ الدُّمْغَ.. ﴾ وبالمخطوط: ﴿ فَشَق.. وانتحب ﴿ خطأ.

<sup>(4)</sup> هو أبو العباس عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، العتمالي الجليل، فقيه وعالم بأيام العرب وأنسابهم وأشعارهم، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ت بالطائف نحو 68 هـ 687 م ( المعارف 53 ، والأعلام 228/4 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت لزهير من معلقته، وهو في ( ديوانه ص 26 ). روفر عَرْضُ فلان: صانه يعني مَنْ يَجعل المعروف بين عرضه وبين الناس سلم عرضه من الذم.

<sup>( 6 )</sup> البيت للنابغة الذبياني، وهو في ( ديوانه ص 78 ). وتُلمُّهُ: تجمعه وتصلحه. وشعث: تُفرُّق وفساد.

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٥ أفسد ، وهو خصاً. والصَّرَاعة: ضَرَع ضرعاً وضراعة إليه: خَصْعَ وتَذَلَّلَ. وضراعة التَّابغة الذَّبياني للنعمان مشهورة في مدائحه واعتذارياته.

<sup>( 8 )</sup> أبو فؤاد " هو جارية بن الحجَّاج الإيادي ( على خلاف في اسمه ); شاعر جاهلي قديم من وُصَّاف الحيل ( الشعر والشعراء 237/1 ، والأصمعيات 185 ).

وقدَّم علماءُ البصرة امرأ القيس، وعلماءُ الكوفة الأَعْشَى، (3) وَأَهْلُ الحِجَازِ والباديةُ زُهَيْراً والنابغة، وأهلُ العاليةَ لايعدلون بالناَّبغة أحداً، كما أنَّ أهل الحجاز لايعدلون برُهيْرِ أَحَداً.

وقال ابن عُبَّاسٍ: قال في عمر رضي اللهُ عنهما: لَتُنْشِدَنِّي لأَشْعَرِ شُعَرَائِكُم، قلتُ: ومن هو يا أميرَ المؤمنين؟ قال: زُهَيْرٌ، كان لايُعاظِلُ بين الكلام، ولا يتبعُ حُوشِيَّهُ(٥)، ولا يمدحُ الرَّجُلَ إلاَّ بما فيه.

قيل له: كيف قلتَ لِهُرمِ:(٥)

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ٥ الإقدام، وهو تحريف، والبيت في شعر أبي دؤاد ضمن كتباب ( دراسات في الأدب العربي لغوستاف غرونباوم ص 338 ). وهو في ( الأصمعية رقم 65 ص 187، والخبر في الشعر والشعراء 238/1 ). والإعدام: الفقر.

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: عمر بن كلتوم، خطأ. والأخطل: الأحمى، أقب بذلك لحبت لسانه. وهو غيات بن غوث التغليمي، قال الشعر صغيراً، واشتهر حتَّى صار شاعر بني تغلب ت في خلاقة الموليد بن عبد الملك نحو 92 هرسه 70 سنة ( طبقات ابن سلام 1/ 451 والشعر والشعراء 483/1). وأبو الحارث غَيْلاَنُ بن عُقْبة نُسب إلى الرُّمَّة، وهي الحيل اليالي نشعر قاله، شاعر فصيح من فحول الإسلاميين وعشاق العرب المشهورين ت نحو الرُّمَّة، وهي الحيل اليالي نشعر قاله، شاعر فصيح من فحول الإسلاميين وعشاق العرب المشهورين ت نحو شاء 117 سام طبقات ابن سلام 534/2 ، والشعر والشعراء 1651 ). وعمرو بن أخمَرَ بن العَمَرَ الباهليُّ: بناعر عضرم ت نحو 65 هـ د 685 م ( الشعر والشعراء 1661 ، والأعلام 237/5 ). وأبو المُستَهلُ الكُمَيْت بن زيلو الأسدي: شاعر أموي من الكوفة، وعالم خطب، وكان مُنشيقاً، واشتُهر بهاشيُّاته. ت نحو 126 هـ بن زيلو الأسدى الشعر والشعراء 581/1 ). وأبو الأسود عمرو بن كلتوم بن مالك، سيّد بني تغلب وشاعرهم. مات قبل الإسلام بنحو نصف قرن ( الشعر والشعراء 234/1 ).

<sup>( 3 )</sup> بالمحطوط: ﴿ وَالْأَعْشَى ﴾ لـ بزيادة وأو لــ وهو خطأ.

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> عاظَلَ بين الكلام: عَقُدُه وكرَّره، ووالى بعضه فوق بعص حتى يَعْمُضَ. والحُوشِي، الوحشي والغريب.

<sup>(5)</sup> المقصود هنا هَرِمُ بن سِئان بن حارِثَةَ المرّي من مُرّة بن عَوْف من عَطْفَانَ. الحواد المشهور الذي طُنرب الثل بجوده، ومن ممد وحيي زهير . ت خو 15 ق هـ 608 م ( الشعر والشعراء 144./1 والعقد 351/3 ، وجمهرة أنساب العرب 252 ، والأعلام 77/9 ) .

وَلَانْتَ أَشْجَعُ مِن أُسَسِمَامَا أَذْ فَعِيْتُ نَسِمُوالِ وَلَجَّ فِي اللَّهُ سِرِ<sup>(1)</sup> وأَنْتَ لاتكذَبُ فِي شعرك؟ فقال: إنِّي رأيته فتحَ مدينةٍ وحده، وما رأيتُ أَسَدَاً فتحها قطُّ .

وقيل: أشعرُ النَّاسِ امرؤ القيسِ إذا ركب، وزُّهيرٌ إذا رَغِب، والنَّابغةُ [إذا] رَهِبَ<sup>(2)</sup>، والأعشى إذا طَرِب، وعنترة إذا كَلِب، وجريرٌ إذا غَضِب.

وقيل ليس في المولدين أشهر من الحسن، ثم حبيب<sup>(3)</sup> والبُحْتُرِيِّ، أَحْمَلاً في زمانهما خمس مئة شاعرٍ مُجيد، ثم ابن الروميِّ، وابنِ المُعْتَرَّ<sup>(4)</sup>ثم جاء المتنبي، فملأ الدنيا، وشخل النَّاس.

وقالت عائشة رضي الله عنها: أَشْعَرُ النَّاسِ مَنْ آئتَ في شعره (<sup>5)</sup> وقالوا: ما ترك الأوكل للآخر شيئاً، وقال عنترةُ (<sup>6)</sup>:

( 1 ) البيت في ( ديوان زهير ص 78 ) برواية: ١ وَلَيْعُمَ خَشْوٌ الدَّرْعِ أَلْتَ إِذَا دُعِيَتْ.. ٧ وفي القصيدة نفسها ص 82:

ولأنتَ أَشْجُعُ، حينَ تُتَّجِهُ إل ` أَبِعالُ من لَبْنٍ .. أَبِي أَجْوِ •

وأشار في نص ( ص 78 ) إلى رواية الجواهر.

وروي عجز البيت أيضـــاً في ( ديوان زهير ط . طلعت ص 116 ) والبيت في ( ديوان أوس ص 139 ) مع المقطعات والأبيات التي نسبت إليه وإلى غيره من الشعراء وفي ( اللسان اسم ) له أيضاً، ونسبة الحاحظ ضمن قطعة في ( البيان والتبيين 1/189 ) للسُـــُب بن تحلّس: وأسامة: الأسد. وتَزَالِ: اسم فعل أمر يمعنى: انزِلوا عن الحيل. وَلَجَ فِي الذَّعْر: عظم الفرع وازداد على الناس. واللَّجاج في الشيء: القادي فيه.

- ( 2 ) بالخطوط: « والنابكة رهب » وهو خطأ. وزيد ما بين حاصرتين من المحقق، وهذا القول محتصر من قولين لابن أبي طرفة وكثير أونصيب في ( العمدة: 204/1 )، وفيه برواية: \* والأعشى إذا شرب » على أن القول لكثير أو لُصَيْب.
  - ( 3 ) الحسن بن هانىء أبو نواس الشاعر العباسي المشهور. وحبيب بن أوس أبو تمام.
    - ( 4 ) بانخطوط: « لبن المتعر » وهو تصحيف.
- ( 3 ) القول في ( الشعر والشعراء 82/1 ) غير مسبوب، وفيه: ١ من أثثُ في شعره بَحَتِّى تَفْرُخُ منه ١. وهو في ( العمدة كذلك: 197/1 ).
- ( 6 ) بالمخطوطة « وقالت ُ خطأته والقول السابق في ( العمدة 171/1 )، وعنترة بن شداد بن معاوية العبسي، شاعر جاهلي وقارس جوالا ومن أصحاب المعلقات (طبقات ابن سلام 152/1 ، والشعر والشعراء 250/1 ). والقبل السابق في ( العمدة:198/1 ).

# هَلْ غَادَرَ الشعراءُ من مُتَرَدَّم

ولقد صدق الذي يقول:

ماذاك إلا لأنَّهم حسدُوا الحسسسسسيِّ، ورقُّوا على العظام الرميم(2)

وقال أبو تمام: يقولُ مَنْ تَقْرَعُ أَسْمَاعُهُ: كَمْ تَرَكَ الأَوَّلُ للآخِرِ<sup>(3) ؟</sup>

وقال أيضاً فأجاد: /

هم نرك الاول علا چو<sup>ر ۱</sup>۲۰۰۰ ( **۸۵** 

> حِيَــاصُــكَ منــه في العصــور اللَّـوَاهِـبِ<sup>(4)</sup> سَحَـــــائِبُ منـــــه أُعْقِبَتْ بِسَحَــــاثِبِ

ولو كان يفنئ الشَّغْرُ أَفْسَاهُ مَا قَرَتُ ولكنشَّه صَـوْبُ العُقُـول إذا انجـلتْ

# فصـــــل

والذي يَصِحُّ لامرىء القيسِ نَيُّفٌ وعشرون [شعراً]<sup>(5)</sup> بين طويل وقطعة، ثم لاترى شاعراً إلاَّ يغرفُ من بحره لكثرة تصرُّفه ومعانيه. ومشهوراتُ عَلْقَمَةَ ثلاثٌ:(6)

# ذَهَبْتَ من الهِجْرَان في غير مَذْهَب<sup>(7)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ وهل ســ بزيادة واو ـــ خطـاً. وتمام البيت في ( ديوان عنترة ص 142 ، والمعلقات 264 ) برواية: أُمَّ هَلُ عَرَفْتَ الدُّارَ بعدَ تَوَهَّم ٥. والمُتَرَدَّمُ: الموضع الذي يُرَقُّعُ ويستصلح من الثوب.

<sup>( 2 )</sup> رُمُّ العظمُ يرِمُّ، فهو رميم، إذا بَلِيَ ( مختار الصحاح: رمِّ ).

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: الأول الآخر. والبيت في ( ديوان أبي تمام 161/2 ).

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام 214/1 ) برواية الأول: ٥ ولو.. ٥ ويمدح أبو تمام في القصيدة أبا دُلَفَ القاسمُإبئ عيسى العِجْبليَّ. وما قرت حياضك؛ أي: ما جَمَعَت. ويقال: قَرَى الماءَ في الحوض، يقربه، قِرَىُ: إذا جمعه. وصاب المطرُ يصوب صَوْباً: انصب.

<sup>( 5 )</sup> مابين حاصرتين ساقط من الأصل. أضفته اعتهاداً على ما ورد في ( العمدة: 1/221 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: علقة، خطأ. والمقصود هنا علقمة بن عَبَدَةَ كَلشهور بالفحل، وهو شاعر جاهلي له قصائد رواتع حياد. ( طبقات ابن سلام 139/1، والشعر والشعراء 218/1 والمفصليات ص 390 ).

<sup>( 7 )</sup> الصدر في ( ديوان علقمة ص 79 )، وتمامه: \* ولم يَكُ خَفّاً كُلُّ هذا التَّجُنُّبِ «.

وَ : طَحَا بِكَ قِلْبٌ فِي الْجِسَانُ طُرُوبُ ۗ ا : و َ:هَلْ [ما] غَلِمْتَ، وما استودعتَ مكتومُ ومشهوراتُ عَدِيِّ بن زَيْدٍ<sup>(3)</sup> أَرْبَعٌ:

أَرْوَاتِي مُـــوَدُعُ أَمْ بكُـــورُ (4)؟ أَتَفُوكُ وَسُمَ الدَّارِ مِن أُمَّ مَعْبَدِ (515) ٠, ليسَ شـــيءٌ عــلى المُنْــونِ بيَـــاق(6)

و: لَمْ أَرَ مِشْــِلَ الفتسيــسانِ فِي غِيَـــِرِ الْ اللَّيَّامِ، يَشْـــوْنَ مــا عَـوَاقِ هَــا<sup>(7)</sup> ومن أصحاب الواحدة: طَرَفَةُ، وَعَنْتَرَةُ، والحَارِثُ بنُ حِلْزَةً، وعمرو بن كُلْتُومْ. ومشهورةُ عمرُو بن مَعْدِي كَرِبَ<sup>(9)</sup>.

# أَمِنْ رَيْحَالَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ (١٨)

(1) بالمخطوط: ٣ صحا ٨، وهو تحريف. والصدر في ( ديوان علقمة ص 33 )، وتمامه ٨ بُعَيْدَ الشُّباب عَصْرَ حَانَ مَثِيبُ ، والقصيدة في ( الفضليات ص 390 ). وطحابك: ذَهَبَ بك واتَّسَعَ، والحطاب لنفسه.

( 2 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والصدر في ( ديوان علقمه ص 50 )، وتمامه: ﴿ أَمْ حَبْلُهَا إِذْ تَأْتُكَ اليومَ مَصْرُومُ ﴾ وفي ( المفضليات ص 397 ). وحبلها: كناية عن وصلها. ومصروم: مقطوع. وانظر: ( طبقات ابن سلام 1/139 ، والشعر والشعراء 218/1 ).

( 3 ) عدي بن زيد بن حمَّاد العِبادي النميمي: شاعر جاهلي من أهل الحيرة، قتله النعمان نحو 35 ق.هـ ( الشعر والشعراء 150/1 ، والأعلام 9/5 ).

( 4 ) صدر البيت في ( ديوان عدي ص 84 )، وفيه: مودَّع. وتمامه: للكُ، فاعْمَلُمْ لأنَّي حَال تُصِيرُ ، قال هده القصيدة في سجن النعمان بن المنذر يستعطفه.

( 5 ) صدر البيت في ( ديوان عدي ص 102 )، وتمامه: ﴿ تَعَمُّ! فَرَمَاكِ الشُّوقُ بَعَدَ التُّبَجُّلُدِ ﴾.

( 6 ) صدر البيت في ( ديوان عدي ص 150 )، وتمامه: ﴿ غير رَجِهِ الْمُسَبُّحِ الْحُلاقِ ۗ ١٠

(7) في الخطوط: «وينسون» ـ بزيادة وأو ـ خطأ. والبيت في (الديوان 45) برواية: «لم أن كالفتيان في غيّن ...». والغير اغوادث. وغان الأيام:

صروفها وخنصها، والأبسان في (طبيفات)بن سيلام 8، 140 . 141 . 142 . 143 . والشيمير والشيميراء 1 / 276 أ.

( 8 ) بالمخطوط: عمر بن كانتوم، وهو خطأ.

﴿ 9 ﴾ هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي من مَذْجِجَ: شـاعر فارس مخضرم، استُشْهد في فتح نهاونذ ( الشعر والشعراء 372/1 ، وجمهرة أنساب العرب 411 ).

(18) صدر البيت في ( شعر عمرو ص 128 )، والقصيدة ( الأصمعية 61 ص 172 )، وفي ( الشعر والشعراء 372/1 )، وتمامه: ﴿ يُؤْرِّنُنِي، وَأَصْحَانِي هُجُوعُ ﴿،

وريخانه: هي آمنةُ بنت معدي كرب، أحت عمرو هذا ( الأغاني 4/10 ، وجمهرة أنساب العرب 411 )، أو هي المرأقة المطلَّقة كما ذكر في ( الديوان )، والبيت فيه شاهد نحي، صيعة ( فعبل ) لمبالغة ( تُفُعل ) مثل بديع بمعنى -336-

ومشهورةُ الأُسعَرِ بن حُمْرَانَ (4):

هَـلْ بَـانَ قَلْبُكَ من سُسلَيْمَى، فَاشْتَفَىٰ؟<sup>(2)</sup> ومشهورةً سُوَيْدِ بن أبي كَاهِل<sup>(3)</sup>:

رَ ، بُورِ بَسَـطُّتْ رَابِعَــةُ الخَيْــلَ لَنَـــا(<sup>4)</sup> ومشهورةُ الأَسْودِ بن يَعْفُرَ <sup>(5)</sup>:

نامَ الْحَلِيُّ، فَمَا أُحِسُّ رُفَادِي ١٤٠٠.

( 1 ) هو مَرْقُدُ بنُ أَبِي خُمْرَانَ الحارث بن معاويةَ الجُعْفِيُّ: شاعر جاهلي مُقِلّ، لُقْبَ بالأسعر لقوله:

فسلا يَسَدُعُنِي قَـوْمِي لسنعسدِ بن مسالك إذا أنسا لم أنسسغسسر عسمليهسم وأثقب ( الأصمعات 140 ، وبدُط اللآني 94/1 ، ولأعلام 85/8 ).

(2) أول أبيات المقصورة في ( الأصمعية 44 ص 140 ، وسِمْط اللآلي 94/1 ) هو:

أَبْسَسِلِغُ أَبِسًا مُمْسَبِرُانَ أَنَّ عَشَسِيرِي ۚ نَسَاجَـوْا، وللقَـومُ الْمَنْسَاجِسِينَ القَـوى والقُوى والحوا: من المناجاة، وهي المساواة.

( 3 ) هو أبو سعد سويد بن أبي كاهل الذبياني الكناني اليشكري: شاعر مخضرم عدَّه ابن سلام في طبقة عنثرة ت بعد 60 هـ ـــــــ 680 م ( طبقات فحول الشعراء 152/1 ، الشعر والشعراء 421/1 ، والأعلام 215/3 ).

( 4 ) صدر البيت في ( ديوان سويد بن ابي كاهل ص 73 ، والمفضيات، المفضيانية 40 ص 190 ).
 وتمامه: فَوَصْلُنَا الْحَيْلُ منها ما النَّسْمُ «. ورابعة: صاحبته.

( 5 ) هو أبو الجراح الأسود بن يعفر النهشلي الدارميُّ التميميُّ: شاعر جاهلي فصيح من العراق، يُقَالُ له: أعشىُ بني نهشل، ت نحو 22 هـ ( طبقات ابن سلام 147/1 ، والشعر والشعر 255/1 ، والأعلام 330/1 ).

( 6 ) بالمخطوط: ٤ رقا ٥ وهذا خطأ. وصدر البيت في ( المفضلية 44 ص 216 في المفضليات ). وتمامه: ٥ والحُمُّ مُختَظَمَرُ لَذَيَّ وِسَادِي ٤، وفيها برواية: « وما أُجِسُّ.. »

والخَلِيِّ: الحَالِ من الهموم. ومُحْفَظُر: حاصرٍ.

# البـاب الرابع من ج 1 في اختـالاف أغراض الشعراء ومذاهبهم بحسب اختلاف طبقاتهم وغرائزهم

فمنهم من يؤثر جزالة اللفظ من غير تصنيع على مذهب العرب كقول (١):

إذا مَا خَصِيْتَ عَطْبَدةً مُصَدِيدةً هَتَكُمًا حِجَابَ الشَّمسِ أَوْ مَطَرَتُ دَمَا<sup>(2)</sup> إذا ما أَعـرْنَا سيبَداً من قبيسلة ذُرًا مِثْنِر صَسلَّىٰ علينا وَسَسلَّمَا<sup>(3)</sup> إذا ما أَعـرْنَا سيبَّداً من قبيسلة ذُرًا مِثْنِر صَسلَّىٰ علينا وَسَسلَّمَا (3)

وهذا النوع دالٌ على القوة، وأشبهُ مواضِعِهِ الافتخارُ، ومدحُ الملوك. ومنهم من يؤثر النهويلَ والقَعْقَعَةَ بلا طائل مُعْنَى كقول أبي القادم ابن ِ هاني ِ في أَوَّل مُذْهَبَيوِ (4):

( 1 ) هو أبو معاذ بشار بن يُرد بن يرجوع، أحد الشعراء المطبوعين من مخضرمي الدولتين، فتل سنة 168 هـ. ( الشعر والشعر 757/2 ، و الأعلام 24/2 ). وجزالة اللفظ: متانته وقوته.

( 2 ) البيت في ( ديوان بشار 163/4 ) برواية: « أو تُشْطِرُ الدَّما » وقصد الفخر بِمُضَرَّ؛ لأنه مولى عقيل، وهم من المُضْرِيَّة ( جمهرة أنساب العرب 290 ).

(3) يريد أن مضر قراية الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا خطب الخطيب في الإسلام، وصلى على الرسول، وعلى اله كانوا من جملتهم؛ لأنهم تجمعهم بالنبي قراية الجد الأعلى، وهو مضر، وهذا مبالغة منه؛ لأن آل النبي المعنين بالصلاة عليهم معه، هم أزواجه وفريته. قالوا: بارسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: ٤ اللهم صل على صمد وأزواجه وفريته كم صليت على إبراهيم. د احديث والذرال جمع فروق، وهي أعلى الشيء، والإعارة: أواد بها ولاية الإمارة، وجعلها إعارة؛ لأن الولا ة والأمراء نواب الحليفة، والحليفة شرطه أن يكون قرشياً، وقريش من مضر، وأسد. الإعارة للضمير قومه، افتخاراً بمفاخر قريش الذين هم من شعب مضر.

( 4 ) أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي: شاعر شيعي من إشبيلية بالأندلس، الصل بالمعز العبيدي، ومدحه. قتل مرقة نحو 362 هـ 973 م ( إرشاد الأرب 92/19 = 105 ، والأعلام 354/7 ). والمُذْهَبَّدُ القصيدة الكتوبة بماء الذهب، وذلك لنفاستها، والفعل أذَّهب. أَصَاحَتْ، فقالتْ: وَقَعُ أَجْرَدَ شَيْظَمِ وَشَامَتْ: فقالت: لَمْعُ أَيْضَ مِخْدَمِ النَّ وَمَا خُورَتْ إِلاَ لِجَوْرَتْ إِلاَ لِجَوْرَتْ إِلاَ لِجَوْرِيْ فِي مُخْصَدَمُ اللَّهِ وَالْمَدِيدُ دُونَ النسيب والتغزّل، وإنّما يحسُنُ في التَّغزُّل وقَةُ الأَلفاظ وعذوبتها؛ لا سيما في حكاية أقوال النّساء، غير أنَّه أراد التنبيه على ما أبدته من القلق والذَّعر والإشارة إلى ما كانت تَلْبُسُهُ من الحُلِيِّ، فأخبر عن شاهد الحال، لا عن لسان المقال؛ لأنَّ هذا لايشبه قول النساء، لاسيمًا في حال الذَّعر والفَرَع. ولا يُشْكُ في جَوْدة طبعه، وحسن صنعته، وليس له عيبٌ إلا تعاليه؛ فمن أجود المطبوع له قوله:

لايــأكلُ السُّــرْحَــانُ شِـــلْوَعَقِــيرِهِــم لَمُــا عـــليـــه من القنـــا الْمَتَكَسِّـــرِ<sup>(3)</sup> (1۴) يريد المعقور منهم، ويروى: «طَعِينهم » ، وهقَنِيصهم »؛ أي لا يُقْتَنَصُ الواحدُ منهم حتى يُتَكَاثَرُ عليه من بأسه وشدَّته، ومن أحسن المصنوع قولهُ:

وجنسية م ثَمَسرَ الوقسائع يسانعساً بالنَّصْسرِ من رَرَقَ الحديد الأَخْصَسِرِ (1) (1) فقد أحسن وأجاد، وأربى على البُحْتُريِّ، وزاد في قوله:

حَمَاتُ حَمَائِلُهُ القديمةُ بَقُلَةً من عَهْدِ تُبَّعَ غَصَةً لم تَذْبُل (5)

<sup>( 1 )</sup> مطلع قصيدة في ( ديوانه 313 ) يمدح بها المعز لدين الله أرسلها من المغرب الى القاهرة. وأصـــاخت: أ أصـغت. والأجرد: الفرس السريع القصــير الشعر. والشيظيم: الطويل الجـــم وشامت: تطلعت ونظرت. والمِحُدَّمُ: السريع القطع.

<sup>( 2 )</sup> في ( الديوان ): « ولاَلْسَحَتْ إلاَّ بُرَى ». ورمفت: نظرت. والبُرَى: مفرد البُرَة، وهي كل حلقة من سوار أو قُرْط، ويواد بها هنا الخلخال. والمُحَلَّم؛ موضع الحلخال من الساق. والحَرْس: الصوت .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه ص 162 ) برواية: 1 شلو طعينهم 1. والسّرحان: الذلب . والشّلو: العضو من الحسد. والعقيم: القليل .

<sup>( 4 )</sup> رواية انخطوط: ٤ نائعاً ٥ والبيت في ( ديوانه ص 161 )، وورق الحديد: السيوف .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان البحثري 1752/3 ) برواية: « من عهد عاد » .

والحمائل: ج الحمالة، وهي علاقة السيف. العُطَّة: الطُّرية. وتُبُّع واحد التَّنَابِعُة، وهم ملوك انهن القدماء (جمهرة أنساب العرب 438 ). وعاد: من القبائل القديمة التي أهلكها الله برخ صرصر عاتبة. وكانت نسكل الأحفاف ( انحر 395 ، وجمهرة أنساب العرب 462 ، والأعلام 8/4 ) .

<sup>-339-</sup>

ومنهم من آثر سهولة [اللَّفظع<sup>11</sup> حتى وقع في اللَّين اللَّفرِط كَأَبِي العشاهية، وعبَّاس بن الأَّحْنَفِ، ونظرائهما<sup>(2)</sup>،

ورُوي أنّه اجتمع يوماً أبو العَتَاهيَةِ والحُسَيْنُ الخَلِيعُ والحَسَنُ '<sup>(5)</sup>، فقال أبو نواس: لِيُنْشِدْ كُلُّ واحدِ منَّا قصيدة لنفسه لامدح فيها ولا هجاءً، فأنشدَ أبو العتاهية:

يا إخوتي، إنَّ الهوى قاتلي<sup>(4)</sup> فَيَسَسروا الأكفسان من عساجسلر ولا تسسلومسوا في اتبساع الهسوى فسإنسني في شُسغُسل شساغسل عيسني عسلى عُثَبَسةَ مُنْهَ لَهُ لَهُ فدمعُها المسكوبُ كالسَّائل (15) وقال فيها:

يا مَنْ رأى قبلي قبل لا بَكَىٰ من شِلَةِ الوَجُد على القسائيلِ بَسَطْتُ كَفِّي، نحموكم سسائل الله مساذا تسردُّون على السَّائل الله أن لم تُبِسله بَدَلَ النَّائِلِ (أن المَّائِلِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فسلَّما له، وقالا: أمَّا مع سهولة هذه الأَلفاظ، وملاحة هذا المَقْصَد، وحسن هذه الإشارات، فلا نُنْشِدُ شيئاً <sup>(8)</sup>.

<sup>( 1 )</sup> سقطت الكنمة بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: « وعباس من الأحنف ونظراتها » وأبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم: شاعر عباسي مشهور من المطبوعين . مات سنة 205 هـ ( الشعر والشعراء 791/2 ـ 795). وأبو الفضل العباس بن الأحنف ابن الأسود الحنفي: شاعر مجيد من شعراء الدولة العباسية ... ت يبغداد نحو 192 هـ ( الشعر والشعراء 827/2 » ومعجم الأدباء 40/12 ، ووفيات الأعياد 20/3).

<sup>(3)</sup> بالمخطوط: ه وأبو الحسين ه وهو بحطأ، والصحيح: أبو على المحسين بن الضّحاك الخليع البصري: شاعر أُقّبَ بالحليع نجونه من شعراء العصر العباسي مجيد ومطبوع، مدح الحلفاء ت ببغداد نحو 250 هـ ( طبقات ابن المعتز 268 ، ومعجم الأدباء 5/10 ). والحسن: هو أبو نوام الشاعر المشبور.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: قاتل والشعر في ( ديوان أبي العناهبة ص 616 )، قاله في عُنْتُهُ جارية المهدي.

 <sup>( 5 )</sup> رواية البيت في الديوان: « بنمعها المسكب السائل » •

<sup>( 6 )</sup> النائل: العطاء.

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ العلمِ ﴿ أَعَرِيفُ. وَمِثَّاهُ: وَعَدُهُ.

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ينشد .

وهذا في بابه من الغزل غاية لايفضله شيءٌ، وهو دالٌ على قوَّة الطَّبْع، وقلَة التَصَنُّع والتكلُّف.

مَّ وَأَحْسَنِ المَطْبُوعَ مَا كَانَ جَزْلَ الأَلْفَاظَ، مُحْكَمَ النَّضْدَ، '' مُتَحَكِّمَ القَافِية بعيداً عن الكُلفة، كقول أبي ذُوْيْبِ، يصف الحُمُرَ والصَّائد:

. ــــــــــــــــــــــرَبَاءِ خَلْفَ النَّجْمِ ، لاَيْتَقَلَّعُ<sup>(3)</sup> خَصِبِ البِطـــاحِ تَغيبُ فيــه الأَكُوعُ<sup>(4)</sup> شَـــرَفُ الحجــابِ وَرَيْبُ قَرْعٍ يُقْرَعُ<sup>(5)</sup> هَـــوْجُــــاءُ هـــادِيــةٌ، وهــادٍ جُـرْشُـــعُ<sup>(6)</sup> / (18) فَوَرَدْنَ، والعَيُّوقُ مَفْعَدَ رَابِيءِ الضُّسس. فَشَسرِبْنَ فِي حَجَسرَاتِ عَـذْبِ بـــاردٍ فَشَـــرِبْنَ ثم سَـــمِـعُــنَ حِنَّــــاً دُونَــهُ فَنــكِـــرْقَــهُ، فَتَفَــرْنَ، فــأمَتَــرَسَتْ بــه

( 1 ) لعلها: النظم. والنُّصَّد: مصدر تَصَّد، يُنْضِدُ الأشياء أو الكلام، وهو ضم بعضه إلى بعض متسقاً ( تاج العروس: نضد ).

( 2 ) بالمخطوط: ٩ لقول ٩ وهو خطأ.

(3) الشعر في ( شرح أشعار المُذلين 1/11 ، والمفضليات 419 )، وبالمخطوط: « رانى ، وهو تصحيف. والمعبوق: كوكب يطلع بحيال التُزيَّا, ومقعد: ظرف مكان منصوب والرَّالى: رجل يقعد خلف ضارب القداح يراقيه، ويحفظ ما يُنْهَدُ منها مخافة تبديله، وهو الحافظ الأمين. والصَّرْنَاء: ج الضريب، وهو الذي يضرب بالقداح. ويروى: خلف النظم، وهو نظم الحوزاء، وضمير وردن، يعود على الحمر، هذا الحمار لا يفارق هذه الأنن، فشبّه مكان هذا العيوق من الحوزاء بمقعد وإنىء الضرباء، والعيوق من هذا النجم مقعد هذا الرابىء، يقول: كان هذا في زمن، لايكون العيوق في حاله هذه إلا في السُّحر، وذلك في شدّة الحرّ .

( 4 ) بالمخطوط: « حضب « وهو تصحبف ورواية البيت في ( شرح أشعار اعذليين ): « فشرعن « وشرعن: مددن رؤوسهن ليشبربن. والحجوات: ج حَجْرَة، وهي الناحية، والحُصِب: الكثير الحصباء، وهي الخصي الصغار. والبطاح: بطون الأودية والمسايل ج بطحاء، والأكرع: ج كُرّاع، وهو مستدق السُّاق.

( 5 ) بالتخطوط: « سرف » والحجهلّ: الحركة والصوت الخفي، تسمعه ولا ترئ مصدره. والشرف: ما ارتفع من الأرض. والحجاف: مرتفع بكون في الحرَّة عند مُنفُطَعِها. يريد حجاب الصائد، لأنه لا يستتر بشيء وربيب قرحً يقرع: بفول: سمعن ما يريبهن من قرع قوس، وصوت وتر، أو صوت حوافر أخرً.

﴿ كُلُّ ﴾ في ﴿ شَرْحَ أَشْعَارِ الْهَذَلَيْنِ ﴾: ﴿ وَلِمَثْرَسَتَ بِهِ غَوْجَاءُ ﴿.

ويُروى: سطَّغاهُ و ولكريه هـ: الحيمر نكرت الصوت أو الصائد. وامترست الحمر به. يعني بالرَّلمي؟ أي: هنت. ومرَّت إلى ناحية ممكنة قريبة منه. ولمترست به أيضاً: أنشب سهمه فيها. والهوجاء: المسرعة التي تركب رأسها. والعوجاد: الضامرة، ج غوج. والشُطعاء: الطويلة العنق. والحُرَشْع: الغليط المنتفخ الحنين.

فَرَمَى، فَأَنْفَذَ مِن نَحُوصِ عَائِطِ فَبَدَا له أَقْرَابُ هِذَا رائعَا فَرَمَى، فَأَلْحَقَ صَسَاعِدِيَّا مِطْحَرَا فَسَأَبُدَهُمَّ حُشُوفَهُنَّ، فَهَسَادِبٌ

سَهْمَا، فَخَرَّ، وريشُهُ مُتَصَمَّعُ اللهُ مُتَصَمَّعُ اللهُ عَسَهُ مُتَصَمَّعُ اللهُ عَسِه، فَعَيْثُ في الكِسَانَةِ (2) يُرْجِعُ بالكُشْحِ، (3) فياشْتَمَلَتْ عليه الأَضْلُعُ يسلَمُ مَسَائِهِ، أَوْ بَسَارِكُ مُتَجَعْجِعُ (4)

فلولا قوَّته وجودة طبعه، لما اتفق له، ولا اطَّردَ هذا الترتيب والنَّسْق بالفاء كما ترى، قلت: وهذا إنَّما يحسُنُ عند من يفهمه، ولا يحتاج فيه إلى تفسير، فقد قيل: أحسنُ الكلام ما لم يَحْتَجُ إلى كلام.

الرابئ : الحافظ للقداح من أن تبدل، يقعد خلف الضرباء واحدهم ضارب، وقيل: ضَريب. والنَّجْم: الثُّرَيا. يتتلع: يتقدم. وَحَجَرات: نواحي.

والشُّرُف: ما ارتفع من الأرض. والحِجَاب: ما استتر به الصائد. وامترست به: خالطته، ودنت منه. وقيل: مارسته؛ أي: ساوته في العدد. والهوجاء: التي تركب رأسها. والهادية: المتقدمة. وجُرْشُع: منتفخ الجنبين. وَنَحُوص: حائل. وعائط: اعتباطت رحمها، فلم تحمل. مُتَصَمِّع: منضم من الدم. والأقراب: الخُصُور. وَعَيَّث: أجال يده

<sup>(1)</sup> فرمى: القانص. والتحوص: الحائل، والتي ليس في بطها ولمد، ويُرُوى: « من نُجُودٍ » . والنَّحوص أيضاً: السَّمِينة. والعائط: التي اعتاطت رحمها، فبقيت سنتين أو ثلاثا، لاتحمل. وتحرّ السهم: سقط. والسهم المُصَسَّع: الذي دُقَقَ ريشه و أَلصِق، وهنا: المنظم من الدّم كالأذُن الصَّمْعَاء، وهي الصغيرة المنظمة. والأنان النَّجُود: العَبْلة المُسْمِعَاء، وهي الصغيرة المنظمة. والأنان النَّجُود: العَبْلة المُسْمِعَة، أَخِذَ من النَّجِد من الأرض، وهو ما أشرف.

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوط: « في الكناية » وهو تصحيف. ورواية البيت في ( شرح أشعار الهذليين والمفضليات ): « ... عَجِلاً، فَمَيَّتُ ». والأقراب: ج القُرّب، الحاصرة، والرَّائغ: العادل المائل، ويقصد الهارب. وبدا له: أي: للصائد. وعَيْتُ: مَدْ يَدُهُ لَلْكَنَانَةُ لِيَأْخُذُ سَهِمًا خَتَارِهِ. والكنانَة: جعبة السهام. ويُرْجع: يمَدَّ يده ليأخذ سهماً.

<sup>( 3 )</sup> بالمحطوط: « فاللشح » وهو خطأ. والسَّهم الصَّاعديّ: المرهف، منسوباً إلى فرية صَعْدَة بالبين، أو نسبه إلى رجل يقال له صاعد. والطُخر من السُّهام: الذي أُلو قَتْ قُذُذُهُ، أي: أُلوقَتْ جلّاً، فهو سريع بعيد الذهاب. والكَشْع: ما بين الخاصرة إلى الضلع. واشتملت عليه الأضلع؛ أي: أن السهم أحاطت به الضلوع، وبقي بها.

 <sup>( 4 )</sup> أبلاًهنَّ حتوفهن: قتلهنَّ بَلَاذاً؛ أي: كل واحد بسهم، يريد: أعطى الصائد كل واحدة منهن حتفها على حدة،
 ولم يقتل اثنتين بسهم واحد، ولم يقتل واحدة ويدع واحدة. والذَّمَاء: بقية الروح. والمتجعجع: الساقط المصروع يضرب الأرض. وينتصل مها. وأبدُ: مزَّق.

في الكنانة يختار سهماً. صاعديًا: منسوب إلى صاعد. مِصْحَر: بعيد اللَّـُعابِ. أَبُدُّهُرَّ: قتلهن بَدَداً؛ أَيُّ كل واحد بسهم. مُتَجَعْجِع: مصروع لازق بالأرض.

## فصـــا ا

وأمَّا الارتجالُ [فهو](١٠ أسرع؛ لأنه انهمار وتدفق، من غير توقف؛ كما رؤي أن سلمان بن عبد الملك أمر الفرزدق بقتل أسير من الرُّوم، فدسَّ إليه بعض بني عَبْس سيفاً كَهَاما، فَنَبَا<sup>(2)</sup> حين ضرب به، فضحك سلمان، فقال الفرزدق ارتجالاً:

ويقطعن أحياناً مَناطَ القالائد(6) إلى عَــلُق ِ دُونَ الشُّــراسِـيفِ جَــامِدِ<sup>(7)</sup>

كَنْ كَانَ سِنْ خَيانَ، أَو قَدَرُ أَقِى(3) لَيَاحِي نَفْس خَيْنُهَا غَيْرُ شاهد فسيفُ بني عبس، [و]<sup>(4)</sup> قد ضربوا به نَبَـا بيـديْ وَرْقَاءَ عن رأس خالِدِ<sup>(5)</sup> كذاك سيبوف الهنبد تنببو ظُبَساتُهما وَلُو شَـئتُ قَدَّ السَّمِيْفُ مِـا بِـن أَنفُـهِ

<sup>(1)</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>( 2 )</sup> السيف الكهام: الكليل الذي لا يقطع. ونيا السيف عن الضربية: كُلُّ، وارثد عنها،ولم يقطع.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ أومدراً » وهو خطأ. والشعر في ( ديوان المرزدق ص 186 ) برواية: ... وتأخيرُ نفس حَتْفُها. والخبر في ( النقائض 384/1 ) وكفاية الطالب ص 47 ، والعمدة: 1/351 ، وطبقات ابن سلام 982/2 ).

<sup>(4)</sup> سقط ما بين حاصرتين من الخطوط.

<sup>( 5 )</sup> ورقاء: هو ورقاء بن زهير بن جَذِيمَةَ العبسيُّ: شاعر جاهلي من الفرسان، وسيد غَبْس ( النقائض 83/1 ، 383 والأغاني 70/11 ــ 76 ، وجمهرة أنساب العرب 251 ، والأعلام 86/3 : 9/130). وخالد: هو خالد بن جعفر بن كلاب العامريّ: شاعر جاهلي فارس، رئيس هَوَزانَ، قتله الحارث بن ظالم الْمُرَّيُّ بحو 30 ق هـ سم 595 م ( الأغاني 89/11 هـ 114 ، وجمهرة أنسسات العرب 285 ، 291 ). والحادثة التي يشمير اليها الفرزدق جرت يوم النُّفُرَاوَات، وهو من أيام العرب في الجاهلية، أكُبُّ فيه خالد على والد ورقاء فقتله، فأقبل ورقاء، وضرب خالداً بالسيف ضرباتٍ، فلم يصنع شيئاً ( النقائض بين حرير والفرودق 1/،384 384 ، 90./2 وأيام العرب قبل الاسلام لأبي عبيدة 469/1 ــ 484 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخصوط: « خسباتها » وهو خطأ، وفي الديوان: » نياط » مكان » مناط » وانقُبات: ج ظُهُمْ، وهي حدّ السيف، وسيوف الهند من أجود السيوف. والمناط: الموضح الذي تناط فيه؛ أي: تُعَلَّن. والقلائد: ج. قلادة، وهي حلى يعلق في العنق, يعنى أنها تقطع الرقاب.

<sup>( 7 )</sup> رواية الديوان \* .. إلى عنق نحت \*.

ثم جلس وهو يقول:

ولا نقت لُ الأسرى، ولكن نَفُكُهُ لها إذا أَثْقَ لَ الأَعْسَاقَ حَمْلُ المُغَارِمِ (1) فَاعتذر، وعيَّر بني عبس بِنُبُوَّ سيف ورقاءَ بن زهيرٍ عن رأس خالدِ بن جَعْفَرِ. ولمَّا أَنشد عمرُ بن عامرِ السَّعْديُّ موسىٰ الهادي(2) [شعراً مدحه به، يقول فيه:

ياحيرَ مَنْ عَقَـذَتْ كَفَّـاهُ مُحُرِزَتُهُ وَحِيرَ مَنْ قَـلَدَتُـهُ أَمْرَهَا مُطَسرُ<sup>(2)</sup> فقال له موسى الهادي: إلاَّ مَنْ] يابائسُ؟ فقال واصلاً كلامه:

إِلاَّ النَّبِــــــــــــــــوَلَ اللهِ؛ إِنَّ له فَخْــرَاً، وَأَنْتَ بِــذَاكَ الفَخْـرِ تَفْتَخِـرُ<sup>(4)</sup> فَضاعف صلته.

واجتمع عِدَّةٌ من الشعراء/ فيهم أبو نواس، فشرب أحدهم ماءً، ثم قال: (19) أجيزوا:

بَـرَد المساءُ وَطَـابَـا (5)

فتلعثموا! حتَّىٰ جاء أبو العتاهيةِ، فأخبروه، فقال من غير تُوَقُّفٍ:

وسمع صوت الدّيك، فقال لرفيقه:

هَـــلُ رأيْتَ الصُّبْــخ لأخــــا؟

قال: نعم! فقال:

# إنَّما بَكِّي علىٰ المُغْ...تَرِّ بِالدُّنيا، وَنَاحَا (6)

( 1 ) في ( الديوان ص 858 ، والنقائض 383/1 ): « فلا. هانفكهم » والمغارم: ج المغرم، وهو ما يلزم أداؤه من المال في دية القبل، أو عند الضرورة.

- (2) سقط قدر ثلاثة سطور من المخطوط، استُذرِكَت عن ( العمدة: 352/1 ). وأبو الحطَّاب البَهْدَليُّ عمرا بن عامر السعدي، سمَّاه موسى الهادي: « نُسَّابَةَ الأسد » بعد سماعه واثبته التي منها البيتان. وهو شاعر مقتدر بحيد، وأشعاره كثيرة جيدة، جمع إلى قوَّة الكلام محاسن المولَّدين ومعاني المتقدمين ( طبقات ابن المعتز 132 ).
  - ( 3 ) ( طبقات ابن المعنز ص 134 ).
  - ( 4 ) رواية البيت في ( الطبقات ): ٩ ... فضلاً، وأنت بذاك الفضل تفتخر ٠.
- ( 5 ) الحَمر في ( ديوان لَبي العتاهية: ص 486 ). برواية: « عَذُبُ المَاءُ وطابًا ». وهو في ( العمدة الباب 354/1 . وكفاية الطالب ص 50 ).
  - ( 6 ) لم أجد الحبر في ( ديوان أبي إنعتاهية )، وهو في ( المرجعين السابقين الصفحات أنفسها ).

وأَمَّا البديهة، فتكون بعد تَأَيُّدٍ وَتَفَكَّرٍ يسير كما رُوي أن الشعراء اجتمعوا لباب الرَّشيد، فَأَذن لهم، وقال: من يُجِيزُ <sup>(1</sup>:

فقال الجَمَّازُ 21:

#### وللخالية بعسدة

إقدام عَمْسيو، في سماحة حاتم في حِلْم أَخْنَفَ، في ذكاء إيساس (4) قال الكندي: شبَّهتَ (5) ابنَ أميرِ المؤمنينَ، ووليَّ عهد المسلمين برعاة الإبل، وصعالك العرب(6)!! فأطرق يسيراً، ثم قال:

# لاَتُنْ كَ رَوْدُ فَرِي لَهُ مَنْ دُونَ لَهُ مَنْ دُونَ لَهُ مَنْ دُونَ لِللَّهُ مُ مُصَارِدًا فِي الشَّدَى والبَّاسِ ﴿ ثَا

(1) الخبر في ( المراجع السابقة الصفحات أنفسها ).

<sup>( 3 )</sup> الكِنْديّ: هو أبو يُوسفَ يعقُوب بن إسْحَاقَ بن الصباح الكنديّ، فيلسوف العرب المشهور .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 249/2 ). وقد سبقت ترجمة عميرو بن مُعْدِي كَرِبُ الزَّبَيْدِيُ ص 336 وحاتم بن عبد الله الطائي: هو النساعر الجاهلي المعروف، والرجل الدي أيضرب به المثل في الكرم، (الشعر والشعراء 14/1 ، ديوانه ص 5) والأحنف بن قيس: هو نابعي يضرب به المثل في الحلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم قومه بإشارته. ت نحو 712 ). وأبو وائلة إياس ابن معاوية المُؤنَيُّ: قاصي البصرة، وأحد الأذكياء النَّادرين، ويُضرب المثل بذكائه. ت نحو 122 هـ 740 م ( جمهرة أنساب العرب 203 هـ 740 م ( جمهرة أنساب العرب 203 ، والبان والعبين 198/ ، والأعلام 1/365 ).

<sup>( 5 )</sup>مانخطوط: « أشبهت ه.

<sup>( 6 )</sup> صعاليك العرب: لصوصهم وفقراؤهم، جمع صُعْنُوك.

<sup>( 7 ) (</sup> الديوان 250/2 )، ورواية البيت فيه 6 مِنْ دُونه ». والمثل انشَّرُود « أي: انشائر الذي لايُزتُّ كاحمل الصَّعُب انشرود الذي لا يكنُهُ أخرض له، ولا يردُّ ( العمدة: 479/1 )

فَ الله قَ لَمْ ضَرِبَ الأَقَ لِيَّ لِنَ وَرَهُ مَثَ لِلَّ مِنَ المُشْكِاقِ وَالنَّبُ رَاسِ اللهِ فَقَ اللهُ مَ فقال الكنديُّ بعد خروجه: مأَظُنُ هذا الفتى يُعَمَّرُ؛ لأَنَّهُ يَنْجِتُ مِن قلبه، فكان كما قال. ولمَّا صُلِبَ على بنُ الجَهْمِ (2) عُرياناً، قال:

لم يَنْصِبُوا بِالشَّاذِيَاخِ عَشْبَّةَ الْ الْفَسِينِ مَعْسُلُولا ولا مَجْهُولا(3) نَصَبُوا بِالشَّافِ بِهُ ولا مَجْهُولا(4) نَصَبُوا بِحَمِد اللهِ مِسْلُة عُيُوبهِم حُمْسُنَا، ومِلْهَ قُسُلُوبهم تَنْجِيلا(4) مَا ضَرَّهُ أَنْ بُسِزَ عَنْسَهُ عُطَاؤه فَالسَّيْفُ أَهُولُ مَا يُرى مَسْلُولا(5) مَا طَسِينَ أَهُولُ مَا يُرى مَسْلُولا(5) ولمَّا أَتِيَ الْمُتَوَكِّلِ بِرأس إِسحاق بن اسماعيل أَنْ اللهِ ابن الجهْم يَخْطِرُ ببن يديه

ولما أَتِيَ المُتَوَكَلِ برآس إِسحاق بن اسماعيل قاء قام ابن الجهْمِ يَخْطِرُ بين يدي قائلاً:

> أهلاً وسهلاً بكَ مِنْ رَسُولِ؟! جئتَ بما يَشْفي من الغليل برأس إسحاق بن إسماعيل فقال المتوكارُ: التقطوا هذا الجوهر.

<sup>( 1 )</sup> إشسارة إلى الآية الكريمة: ﴿ مَثَلُ نُورِه كَمِشْكَاةٍ ﴾ سورة النور: 35 . والمشكاة: الكُوَّة ليست بنافذة. والنَّبَراس: المصباح.

<sup>(2)</sup> أبو الحسن على بن الجهم بن بدر: شاعر مطبوع عباسي، مدح المتوكل. قُبِلَ نحو 249 هـ ــــ 863 م ( همهرة أنسباب العرب جن 173 ، وديوانه ص 3 ، والأعلام 77/5 ) وكان المتوكل نضاه إلى الشّافياخ من ضواحي نَيْسَالِورَ أُمَّ بلاد خُرَاسَانُ، وكتب إلى أميرها طاهر بن عبد اللّه طاهر بأن يُصْلُبَ إذا وردها يوماً إلى اللّيل، وقال على هذا الشعر حين أثرلَ من صَلّيه.

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( ديوان على بن الحهم ص 171 ) برواية: « . . صَبِيحَةَ ال إِثْنَيْنَ مُغْمُورُاً.. ٥ والمعلول: المطعون في نسبه .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « تنجيلا »، وهو تصحيف، ورواية ( الديوان ): « .. شَرَفاً، وملء صُدُورهِم.. «

<sup>( 5 )</sup> وفيه: لا ما غالِهُ أن بُؤُ عنه لباسه لا وبُؤُ عنه اللَّباس: لُرِعَ لا .

<sup>( 6 )</sup> أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم: الحليفة العباسي، اغتيل نحو 247 هـ: ــــ 861 م ( المعارف - .. 172 ، وجمهرة أنساب العرب 26 ، والأعلام 122/2 ). وإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمَيَّة ثار بأرَّ بينيَّة، وقد ظفر به بُنّا، وأحرق مدينة تغليس سنة 238 هـ، وفتح أرمينية ( الديوان على بن الجهم 174 ).

<sup>( 7 )</sup> القطعة في ( ديوان على ص 175 ). وبعد البيت الأول: « لجملة تُغْبَي عَن التَّفُصيلِ برأس....... قَمْراً بلا خَتَّل وِلا تَشُونِي ».

### فصـــا ر

وقال ابن المعتر في تفضيل الرُّويَّة على البديهة:

شَقْسَانَ بسين زويَّسةِ وبَسدِيسوا ا

والقدولُ بعدَ الفِحُدِ يُؤْمَرُ زَيْغُهُ وقال ابن الرومي:

وللسديسة نسّارٌ ذاتُ تُسلُّو يح نعَّ ا لكسشب عساجسل يمضي مع الربح

نارُ اللرَّويَّةِ نَارَّ جِلُهُ مُنْصِحِةٍ وقد يفضُّ ألها قومٌ لعاجِلها قال العباس بن الأحنفُ للذُّلْفَاء: أجيزي<sup>(3)</sup>:

أَهْسَدَىٰ له أَخْبَسَابُسَهُ أَتْسَرُجُسَةً فَهَكَنى: وأَشْفَقَ مِن عِيَسَافَةِ زَاجِرِ (٩) /(و2)

فقالت:

لونان: باطنها جلاف الطَّاهر (6)

خَـَافَ التَّـلَوُّنَ إِذْ أَتَثَـهُ (5)؛ لأَنَّهِـا فاستكتمها ذلك، وادَّعاه!!

وأمر سيف الدولة المتنبى أن يُجيزُ قولُ العباس:

وَخَطَّ سِيعٌ فِي سَتْ بِيرِهِ أَوَّفُ إِنَّ الْأُوافِ الْأُوافِينَ

أمَنَــــي تَخَــــافُ انتشــــــارَ الحــــديثِ فقال:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ديوان ابن المعتز(3/394 ) مع الملحق بالشعر الذي ثم يرد في نسخ الديوان المخطوطة .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 567/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: أخبرني وهو تحريف.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: فبكي واشفقه وهو تحريف أوَّل أبيات مقطوعة في ( ديوان العباس صر 127 ). والبيت الذي ستقوله الذُّلفاء فيها بعد، ثاني أبيات المقطوعة، وهي ثلاثة. وعاف الطُّيرُ عِبافَةُ: زَجَرَهَا ﴿ طُيُّزها ﴾، فتفاءل بنَّ كان طيرائها عن اليمين، وتطير ونشاج إن كان عن يسار.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ إِذَا مِنْ وَهُو خَطَّأَ رَ

<sup>( 6 )</sup> صدر البيت في ( ديوان العباس): ٥ مُتَطَيِّر أَ لَمَا أَتُتَعَرِي،

<sup>( 7 )</sup> الخبر في ( العمدة 712/2 ). والبيت في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 146 ) .

هَـــوَاكَ هَـــوَايَ الذي أَصْـــوِــرُ وَسِــرُكَ سِــرُي، فمــا أَطْهــرُ<sup>ا ا؟</sup> وأمًّا التمليط، فهو نوع من الإجازة، كما حُكى عن امريٌّ القيسَ مع التوأم. (٥) واجتمع جماعة من الشعراء في مُتَنَزُّو، فقام يصلِّي بهم يحيِّي بنُ الْمُعَلِّيْ، فَنَسِيَ الحمد، وأَرْتِجَ عليه في نصف: « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ »، فقال أبو نواس.:<sup>(3)</sup>

أَكُثُمُ يَحْيَىٰ غَلَطاً في ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾

فقال العباس:

قـــام طــويـــلاً سَـــاهِـــاً فقال الصّريع:

يَــــــهُ فِي مُحْرَابِــــهِ فقال الخليع:

كَأَنَّم الرَّالِين مُسَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُسَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قال ابن رشيق: كان ينبغي للعباس أن يقول:

قد نسسي الحمسد فمسا مسرَّتْ له عسسل خسسلَدُ (6)

( 1 ) البيت في ( ديوان المتنبى 233/2 ) برواية : ﴿ رُضَّاكُ رَضَّاكُ الَّذِي أُوثِرُ ۗ ۗ .

ر 2 ) يقال: مالَطَ فُلانَ فلانًا، وملَّطُّ له تمليطاً، إذا قال هذا نصف بيت، وأثَّهُ الآخرُ بيتاً ( لسان العرب، والقاموس المحيط: مالط ). والتوأم: هو الحارث بن تُشَادَةُ البَشْكُريُّ من معاصري امريُّ القيس. والخبر في ( العمدة: 368/1 ، و 713/2 ، وديوان امركي القيس ص 147 ، ورسالة: بيان إعجاز القرآن للخطَّابي، مع ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 54 ، وكفاية الطالب ص 51 ، ومعجم البلدان: أضاخ 213/1 ).

<sup>( 3 )</sup> الخبر في ( أشعار الجليع الحمين بن الضُّحَّاك ص 40 ) مع انحتلاف يسير، وفيه: « ومعهم يحيي ابن معاذ ه. و ( العمدة 714/2 ). وأُرْتِجَ الكلامُ على الإمام: استغلق وامتنع ( القاموس المحيط: رتج ). والآية الأولى: سورة الإخلاص

<sup>( 4 )</sup> مسلم بن الوليد صريع الغواني سبقت ترجمته ص 20 . وزحرت الحُبُلَى بولدها: أخرجت الصوت أو النفس مع الأنين، وقد يَزْخَرُ الإنسان عند عمل شاق أو شدة.

<sup>( 5 )</sup> والخليع: هو أبو على الحسين بن الضحاك ترجمته ص 46 من شعراء العصر العباسي. وحبل من مسد: من ليف، مُحكّم الفتل.

<sup>( 6 )</sup> الحَلَد: البال ( القاموس المحيط: خلد ). ولم يُذكر البيت في النُّتَف أو في ديوان ابن رشيق .

قلتُ: الذي أجاز به العباس أحسن؛ لأن الحسن لم يتعرض لنسيان الحمد، وإنَّما ذكر غلطه في: { قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ } فذكر العباس ما فعله بعد ذلك.

وسبيـل المخبر أن يأتي بما ينـاسب قول الأول، ويتصـل به، فلو قال: « ونسي الحمد » فأتى بالواو لَحَسُنَ.

# الباب الحامس من ج 1: في أنواع الشعر وضروبه وما يحسن في تأليفه وترتيبه

وأنواع الشعر أربعة، أنفعها الزُّهد والمواعظ والأمثال الحسنة، وأظرفها الأوصاف والتشبيهات، وما يُتَصَرَّف فيه من المعاني والآداب، وشرُّها الهنجاء والمُلاَحاةُ (١)، ورابعها ما يُتَكَسَّبُ به.

وصاحب هذا الفن يحتاج أن يكون متصرِّفاً في جميع أنواع الشعر؛ لأنه يقابلُ كُلُ أَحَدٍ بِمَا ينفق عنده، والرَّعبة تعينه على ذلك، فقد قبل: على قَدْر الرَّغبة يكون المدح والثناء، وعلى قَدْر الطَّرَب يكون الشوقُ والتشبيب والرَّثاء والتأبين، وعلى قَدْر العضب يكون العِتَاب والإزراء، والوعيد والهجاء. وإنَّ مما يُعين على جميع ذلك أنْ يجدَ مكاناً يحتبط المقال، وموضَّعاً يَتَسِعُ فيه المجال، كما قال:

وقد وجدتَ مكيان القولِ فَا سَعَةٍ فَانْ وجدتَ لساناً قائلاً، فَقُل (2) وقال آخر:

يقولون: هذا أَبْلَغُ النَّاسِ كُلِّهِمُ فَقَلْتُ: المُعَانِي عَلَّمَتَنِي الْمَعَانِيا وَمِالِيَّا وَمِالِكَ وَمِالِيَّا وَمِالِكَ وَمِالِيَّا وَمِالِكَ وَمِالِكَ وَمِالِكَ وَمِالِكَ وَمِالِكُنْتُ وَاوِيا (21) ولذلك قيل: (3): ﴿ أَشْعَرُ النَّاسِ مَنْ تَخَلُّصَ فِي مدحِ امرأةٍ ورثائها ﴾(4).

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> لاحاه مُلاَحَاةُ ولخاءٌ : نازعه ، وتُلاَحَوْ : تنازعوا ( تاح العروس : لحي ) ·

<sup>( 2 )</sup> البيت للمتنبي ، وهو في ( ديوانه 3 /81 ) من قصيدة بمدح بها سبف الدولة ويعتذر إليه .

<sup>( 3 )</sup> القول في ( العمدة 1 /252 ) منسوب لبعض الحُذَّاق برواية : ٢ ... ورثالها ٥ .

<sup>( 4 )</sup> في المحطوط : ﴿ رَبَّا لُهِ رَبَّا لُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي كُلِّ مَذَهِبٍ، لَمِمَّا يَفْضُلُ بِهِ الشَّعَرَاءِ؛ وقد فَضَّلَ البَّحَرَيِّ<sup>(1)</sup> أَبَا نُواسِ عَلَى الصَّرِيع؛ فإنَّه يتصرف في كُلِّ فَنَّ، ويجول في كُل مَذَهَب؛ إِنْ شَاءَ جَدَّ، وإِنْ شَاءَ هَزَلَ.

ومسلمٌ يلزمُ طريقاً واحداً لايتعدَّاهُ، وبذلك فُضِّلَ جريرٌ على الفرزدقِ. وقال أبو العتاهية:

لاَيْصْسَلِحُ النَّفْسَ إِذْ كَانَتْ مُصَسَرُّفَةً إِلاَّ النَّسَفَقُسِلُ مِن حَالٍ إِلَى حَالٍ (2) وإِنَّ أَبلغ ما به يستعان اتَّهامُ النَّفس مع الإجادة والإحسان كما قال أبو تمام:

ويُسبيءُ بـالإحســـان ظَنَـــاً لا كَمَنْ هــو بـــابنـــه وبشــعــره مَفْشُــونُ<sup>(3)</sup> وقد عَيبَ النَّاشِيُّ <sup>(4)</sup> لمَا فَضَّلَ قولُه.

لاشيء أعجب من جَفْنَيْكِ، إنَّهُما اللهُ فَاللهِ فَاللهِ القُوى إلا إذا ضَعْفَا على قول جرير:

إِنَّ العيهِ وَنَ التِي فِي طَرْفِهِ عَوْرٌ فَتَسَلَّمَنَا، ثُمَّ لَم يُحْسِينَ فَتَسَلاَسًا (٥) يَصْسَوَعُنَ ذَا اللَّبِّ حتى لا حَرَاكَ به وَهُنَّ أَضِعِفُ خَسَلْقِ الله أَرْكَانِسَا (٦) وقد قيل: أجودُ الشعر مَا حَمَلَك على حفظ أهاجيك، وأكرهك على مدح

<sup>(1)</sup> انظر (العمدة 2/734). والحمر فيه. ويقصد بالصريع: الشاعر مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواي.

<sup>( 2 ) ﴿</sup> ديوانَ أَنِي العَمَاهِيةِ ﴾ . ورواية البيت فيه :

ه لن يُصْلِحَ النُّفُسَ إِنْ... إلا النُّنقلُ \* . والنفس المصرفة : المشتتة ، الموزعة في شؤون العيش .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان أني تمام 3 / 331 ) .

<sup>( 4 )</sup> الناشئ : هو أبو العباس عبد الله بن محمد ، الناشئ الأكبر الأنباري . شاعر مجيد ، عالم يالأدب والدين والمنطق . ت في مصر نحو 293 هـ ( العمدة 1 /367 ، وفيات الأعيان 3 /91 ، الأعلام 4 /261 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في كتاب ( ماينبوز للشاعر في الضرورة ص 49 ، والعمدة مع الخبر 1 /368 ) - برواية : « من عينيك « .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( ديوان حرير ص 163 ) من قصيدة يهجو بها الأخطل برواية : ٥ في طُرُّفِهَا مُؤْصٌّ ٥ .

<sup>( 7 )</sup> فيد العليوان مرواية : « حتَّى لاصرَاع به ، . ولا صراع به ، أي : لايقدر على مصارعتها .

أعاديك؛ أي: يحملك استحسانه على حفظه؛ وإن كان وصمة عليك، (1) قال أبو الطُّلُّب:

وَأَشْــَمْـِعُ مِنَ ٱلفَــَاظَــَهِ اللَّغَـــَةَ التي لَــَلَلَّا بِهَـا سَمْعِي، ولو ضُمَّنَتُ شَتْمِي<sup>(2)</sup> أَخَذَهُ مِن قول أَبِي تَمَّامٍ:

فَإِنْ أَنَا لَم يَعَدَّمُكُ عِبِّي صَساغِراً عَدُوُكَ، فاعلم أَنَّني غيرُ حامِدِ (3) وقال البحريُّ:

لُيُـواصِسلَنَكَ رَكْبُ شِيعـري سَــاثِراً ﴿ يَسُولِكُ لِمُسْـدِــهِ الْأَعْدَاءُ ﴿ ۖ }

## فصـــل

وينقسم الشعر من جهة أخرى إلى أنواع، منها المُصَرَّعُ، وهو الذي يتماثل آخرُ شطريه وزناً وقافية، وأكثرُ ما يكون في أول بيت نحو قوله:

قِفَ ا نَبْكِ من ذكرى حبيبٍ وَمَسْزِلِ بِسِقْطِ اللَّوى بِينَ الدُّحُولِ فَحُومُل (5) وسببه مبادرةُ القافية، وإشعارُ السَّامِع بها. وقد يأتي من غير الأوَّل عند الحُروج من قصمة إلى قصمة، أو من وصف إلى وصف شيء آخر، فيكون ذلك كالابتداء. وكثر ذلك منهم حتى صرَّعوا في غير موضع تصريع، وهو من المتقدِّمين، دالُّ على القوة، وكثرَةِ المادة، وإذا كثرَ في القصيدة دلَّ على التكلُّفِ (6) إلاَّ على المتقدمين، وقال امرؤ القيس:

<sup>(1)</sup> الوَّصْمة: العبب والعار .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 4 /221 ) . والفعل ( أَسْمَعَ ) معطوف عل فعل منصو**ر،** في القصيدة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 2 /77 ) . برواية : ٢ لم يحمدك 4 .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1 /22 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان امرگ القيس ، ص 8 ) وهو مطبع معلفته . وسقط الدَّوى : منقطع الزَّمَارِ الذي يعوج ويلتوي . والدخول وحومل : موضعان ( عن الديوان ) .

<sup>( 6 )</sup> في المخطوط: و التكليف ه .

وأما التجميع، فمعيب، وهو أنْ يهيئى آخر الشطر الأول لقافية، ثم يأتي بخلافها، كقول جميل:

يا بَشْنَ، إِنَّكِ قَدْ مَسَلَكَتِ، فَسَأَسْجِجِي ﴿ وَخُسَلِي بِحَظَّـكِ مِن كَرِيمٍ وَاصِسَـلُ (١) وَقَالَ حُمَيْدُ بِنُ تُؤْر:

سَـــِـلُ الرَّبْعَ أَنَّىٰ يَمَّـمَتُ أَمُّ سَــالِم وَهَــلُ عَـادَةٌ للرَّبْعِ أَنْ يَمَكَــلَمَــا اللهُ ال ويُروىٰ: أَمُّ أَسْلَمَا، فلا يكونُ تجميعاً. وأشدُّهُ قولُ الذَّبيانِيُّ:

جَـزَى الله عَبْسَـاً، (عَبْسَ) آلِ بَغِيض جَزَاءَ الكِـلابِ العَـاوِياتِ، وقد فَعَلَ<sup>(3)</sup> لأنَّهما اختلفا في القافية وفي الإطلاق. فأمَّا قولُ غَيْلانَ:

أَأَنَّ تَسَرَّسُسَمْتُ مِن خَسَرُقَسَاءَ مَسَرَلةً مَسَاءُ الطَّبَسَابَـةِ مِن عَيْسَكَ مَشْجُومٌ (٥) وَأَنْ فَغِيرُ مُعَيْسِ؛ لأن قافية الشطر الأول غير متمكنة، ولا يُستعمل مثلها.

ومنها الْمُدَاخَلُ، وهو الذي يشتركُ آخرُ شطره الأول، وأول الثاني في كلمة. وهو دالُّ على القبوة؛ إلاَّ أَنَّهُ مُسْتَثْقَلٌ في غير الأعاريض القصار. قالت أُمُّ مَعْدَانَ:(٥)

فَعْسَل الحَمْسِل، وتفريج الحَلْسِل، وإغْسَ ﴿ طَسَاء الْحَرْسِلِ الذِي لَمْ يُغْطِّبِهِ أَحَدُ<sup>(6)</sup>

( 1 ) الريت في ( ديوان جميــل ص 179 ) برواية « أَبُثَيْنَ إِنَّكِ ». وأَشْجِجِي: أحسني وأجملي العطف؛ ولطَّفي الكلام. والشاعر: هو أبو عمره جميل بن عبد الله بن معمر العُذْرِيُّ سبق تعريفه ص316 رقم 2 .

( 2 ) البيت في ( ديوان حميد ص 7 ).

ز 3 ) سقط ما بين حاصرتين من المحطوط ، والبيت في ( ديوان النابغة الذيباني ص 214 ) برواية: « جَزَى النَّهُ عَبْساً فِي الْمُواطِنَ كُلُّهَا » . وهو يُغيَّرُ بني عبس اغترابهم في بني عامر .

( 4 ) البيت في ( ديوان ذي الرمة 371/1 ) . وترسمتُ: نظرتُ رسومها . وخرقاء: حبيبته . وهي إحدى نساء بني البكّاء ، كان ينسب بها . والصبابة رقّة الشوق . ومسجوم: مصبوب . ومعنى قوله: ٣ أَنْ تُرْسُسُتُ؟ ٣ . : أَلَّائَتُ تَاسَّمْتُ؟

. ( 5 ) جاء في كتاب ( أشعار النساء ص 201 ): ﴿ وَجَدْتُ خَفُ حَرْمِي ابن أَي العلاء عن محمد بن خلف أبن المرزيان لأمّ مَعْدَانَ الشَّيْبَائِيَّة من بني أَشْغَدَ ترثي ابنها مَعْدَانَ ، وفتلته بهراء ﴿ . وذكر قطعة رائية من أربعة أبنات .

( 6 ) البيت في ( العمدة 186/1 ) منسوب لأمَّ معد ن .

وقال آخر:

عَفَىٰ مِن آل لِيلِي السَّهْبُ، فالأملاحُ فالغَمْرُ وقال آخر:

ما لما قُرَّتْ به الغَيْنَانِ، من هذا تُمَنَّ (23)

مَّ مَا الْمُقَعَّدُ، وهو الذي غَيَّرَ وزنَ عَرُوضه الإلحاقُ بوزن الضَّرْبِ في غير تصريع وهو مغيب، قال:

يهِ أَعْصُـرُ من عهدِ كِسْـرَىٰ وسَــابور

أَلاَ حَيِّيَهَا رَسْمَا بوَهْمِيَ قد مَرَّت وقال آخر:

ومسا طُللَبُساني بعدهما بغَسرامه

لقد ساءني سعة وصاحب سعد وقال آخر:

جَزَاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ، وَقَدْ فَعَلِّ<sup>(1)</sup>

جَـزَى الله عَيْسَا عَيْسَ أَلَ يَعْسِض ومن الكامل قول الآخر:

يا نا شد المسلمات، إنُك تَظْلِم يافُورَةَ بنَ هُبَائِسَرَةَ بن قسسير قلت: هكذا رأيتُ هذا الفصل، والمعروف أن الإقعاد، أن تغيّر العروض تغييراً تخالف يه الضَّرْب، نحو قول الشاعر:

والفرْثُ يُعْمَصْ فِي الإنْمَاءِ أَرَنَّت لمُسا رأتُ مساءَ الشَّسلاَ مشمروباً فإن غيَّرتَ العروض تغييراً لاتخالف به الضرب، ولم يُسَمَّ إقْعاداً؛ لأنها لم تَقْعُدْ

عن الضُّرب لمساواتها له نحو قول الآخر:

تــرجــو النــــــاءُ عَوَاقِبَ الأَطْهَـــار<sup>(2)</sup>

أَفَكِ عَلَى مَقْتُسِلَ مَسَالِكِ بِن زُهَيْسِ

<sup>( 1 )</sup> تمَّ تخريج البيت وشرحه في الصفحة السابقة .

<sup>( 2 )</sup> جاء في ( عروض الورقة ص32 ) حول زحافات الكامل: ؛ وقد جاء في عروضه القطع من غير تصريع ؛ ويسمعي الْمُفَعِّد . ويشه: ( البيت ) # وهو في ( الشعر والشعراء 1/96 ، والوافي 253 ، وما يجور للشساعر في الضرورة 80 ، والأغاني 133/17 ، والمعيار ص 55 ، والنقائض 89/1 ، والعمدة 282/1 ، والكامل لابن الأثير (/573 ) من قصيدة للربيع بن زياد العسبي توئي فيها مالك بن زهير بن خَذِيمة العبشي أبحا فبس بن زهيّر سيد بني عبس، وكان قد قتله فرسان أرسلهم حذيفة بن بدر ثأراً لأخيه عوف الذي قُتل في أحداث حرب داحس والعبراء . والعرب كانوا يواقعون نساءهمو عقب أصهارهن . ويدّعون أنَّ دلك أُجب للولد .

وماذا عليك بأن تَتَظِرُ (1) أَمُ الله وماذا عليك بأن تَتَظِرُ (1) أَمُ القَدَامُ (22) أَمْ القَدِرُ (2) وفي سمَسنْ أَفَسامَ [من الحَيِّ هِرْ (3)

تَـــــــروحُ من الحَيِّ أَمْ تَنتَـــــكِـــــــرْ أَمَـــــرْخُ خِيَــــامُهُـــــمُ أَمْ عُشَــــــرْ؟ وَشَــــاقَكَ بــــينَ الحَلِيـــــــطِ الشَّــــطُســرْ

فَوَالَىٰ بِينِ ثَلَاثَةَ أَبِياتِ مُصَرَّعَةٍ فِي القَصيدة، وقد يجعلون أُوَّلَهَا:

وَيَعْدُو] على المَدْءِ ما يسأتُمِدُ (٩)

ُوقال عنثرة:

حتى تَكَسلُمَ كَالأَصَهُ الأَعْجَهِ (5)

أُعْيَـــاكَ رَسْــــــُمُ اللَّـارِ لَم يَتَـــكَـــلُمِ ثم قال بعد بيت واحد:

أَمْ هَــلُ عَــرَفْتَ الدَّارَ بَعْــدَ تَـوَقُــمِ<sup>(6)</sup>

هسل غسادر الشسعسراء من مُعَسرَدُم

( 1 ) الأبيات في ( ديوان امرئًى. القيس ص 154 ) . وراح يروح : سار وقت المساء . وقوله : تروح ، على تقدير حذف الهمزة .

(2) بالمخطوط: «أمرخ حمامهم ٥. وهو خطأ. والمرخ: واحدتها مرخة، وهي شجرة ضعيفة يُتُخذُ منها الزناد والخيام، ينصب خشبها بالمرتبع، ويُظَلِّلُ بالثُّمام، ويُسكن، وهي ننبت بنجد. والعشر: شجر طويل ينبت بالغور. والمعنى: أأتجدوا أم أغاروا ؟ ومنحدر: يُصُبُّ إليهم. (عن الديوان).

( 3 ) رواية البت في الديوان :

وفي مستمن أقسمهام من الحيّ هسمو أم الطّسياعت والتّسون بهسما في الشّسطسو؟ والشُّطُر: واحدها الشطير، وهو البعيد. وسمَّى الشّاطر كذلك لبعده عن الخير.

وشُطَرُوا: تباعدوا. والظاعنون: المرتحلون. وهرةاسم علم لامرأة. وسقط ثلاثة سطور مابين حاصرتين

من المخطوط

( هـ ) البيت في ( ديوان امرئً القيس ص 154 ). وخمر: خامره، أي: خالطه داء أو حبًّ. ويعدو على المره ما يأثهر: يصيبه، وينزل به ما تأمره به نفسُه.

( 5 ) البيت في ( ديوان عنترة ص 142 ). وهذا البيت الثاني في المعلقة، وهو والذي بعده:

ولقد خَنِشْتُ بَهِمُا طَدُوبِكُ نَسَاقَدَى أَشْسَكُمُو إِلَى لُسَفَسِعُ ۚ زُواكِدُ جُفَّسِمِ لم يروهما التبريزي وأبو زيد القرشي. وأعياك وسم الدار: آي: خَفِي عليك لدروسه.

( 6 ) في المخطوط: «أوهل عرفت» أوهذا البيت مطلع المعلقة في الديوان. والتُتردُم: المكان الذي يمكن استصلاحه.
 يُقال: رُدُم الكلام أو النوب، لفقه ووضح بعصه جانب بعض. والنوهم: الشك.

يا دارَ عَبْلَةَ بالجَوَاءِ تَكَلَّمِي وَعِمِي صَبَاحًا دارَ عَبْلَةَ وامسلمِي (٥) ومن الناس مَنْ لايصرِّ عُ الأولَ، ثم يصرِّ عُ بعد ذلك، قال الأَخْطَلُ:

حَــلَتْ صُبَـيْسَرَةُ أَمْـوَاهُ العَــدَادِ، وَقَـدْ كَانْتَ تَحْـسَلُ، وَأَدْنَى دَارِهَــا نَكَسَدُ (2) وَأَقْفَـــرَ السِّــغَبَــنانِ، فَـذَاكَ الأَبْرَقُ الفَــرَدُ (3)

وقال ذو الرُّمَّةِ:

أَذَاراً بِحُسَرْوَىُ هِجْتِ للعَسِيْسَ عَبْسَرَةً فَمَسَاءُ الْهَــوى يَــرْفَضُ، أَو يَتَــرَقُرَقُ (4) ثم قال بعدها أبيات:

أُمِنْ مَيَّاةَ اعتادَ الحَيالُ الْمُؤرِّقُ؟ ﴿ نَعَامُ؛ إِنَّهَا مِمَّا عَلَى النَّاأَيِ تَطْرُقُ (5)

وأكثرُ شعره غيرُ مُصَرَّعِ الأَوَائِلِ، وقد قال أُبو تمامٍ:

وَتَ<u>قُ لُمُ وَ</u> فِي الحَدْوَىٰ بِجَـدْوَىٰ، وَإِنَّمَـا َ يَرُوقُكَ بِيتُ الْشَـعُـرِ حَـينَ يُصَـرُغُ<sup>(6)</sup> وإذا لم يصرّع الشاعرُ أول القصيدة كان كالمتسوّر الداخل من غير باب.

( 1 ) هذا البيت الرابع في المعلقة على بعض رواياتها والثاني على بعضها الآخر. وعبلة: ابنة عم الشاعر. والحواه: بلد بسميه أهل نجد جواء عدنه، وأيضاً ج جو، وهو البطن الواسع من الأرض في انخفاض. وعمي: انعمي صباحاً، وهي تحية مثل أنعمى، والفعل: وَعَمْ، يَعِمْ وَعُمَاً.

( 2 ) ( شعر الأخطىل ص433 ) وفيه: وأدنى ذارها، تُكُدُ، ويُروى: «ضُبَيْرَةُ». من قصيدة بمدح عبد اللهُ أبن معاوي**تُ** بن أبي سقيان وزيد بن معاوية. وصُبَيْرَةُ: اسم امرأة.وأمواه العداد: اسم موضع. والعداد: ج يُعِدُّ، وهو الماء الذي يُتبِجِسُ من الأرض. وتُكُد: اسم ماء. وتُكُد: ماء معروف.

( 3 ) أَقَفَرُ: خلا، والنَّمَدُ: قليب يجتمع فيه ماء السهاء يشرب منه الناس شهرين من الصيف، فإذا دخل القيظ انقطع، فهو الله ح ثماد. والقَّمدُ: أيضاً: الماء القليل، وهنا اسم موضع. والشعبتان: اسم موضع، والشعبة أكمة ها مثل القرن. والأبرق: الجبل الذي يكثر فيه الرمل. والفَرْد: المنفرد.

( 4 ) ( ديوان ذي الرُّمَّة 456/1).. وقوله: ماء الهوى: أواد الدمع الذي يدمعه من الهوى، فلذلك أضاف الماء إلى الهوئ. ويرفض: يسيل متفرقاً، ويترقرق: بجيء وبذهب في العين دون أن يسبل. وحزوئ: موضع في ديار بني تميم. وهاج هنا متعد. يُقال: هجت الشيء وهبجته إذا أثرته.

( 5 ) ( ديوان ذي الرمة 466/1 ). يقول: هذا الخيال من ميّة جاءنا أم من عيرها؟... والمؤرق: الذي يؤرقك؛ اي: يُسهرك ومعنى: « إنها تمّا على النأتي ه؛ أي: تفعله كثيراً من طروقها. بالنأبي: البعد وتطرق: تأتي لبلاً.

( 6 ) في المخطوط: « ويقفو لي «. والبيت في ( دنوان أبّي تمام 22/32 ). وفيه: « وتقفو إلى «. مع الإشارة إلى الرواية الثانية في النص: « وتقمو ئي « وتقمو: تتبع. والحدوق: العطاء. ومنها الْمُرْسَالُ، أَنْ وهو الذي تُوافق عروضه ضربه وزناً لاقافية من غير تغيير نحو قوله:

فُتُوضِعَ، فَالْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِلهَا نَسَجَتْهُ مِن جَتُوبِ وَشَمْسَالُ دُهِ اللهِ مُصَرَّعَةٌ، نَعُو قول ابن المُنَجَم (3): ومنها المُقَطَّع، وهو الذي أجزاؤه كلها مُصَرَّعَةٌ، نَعُو قول ابن المُنَجَم (3):

ومثله قول عبد الصَّمد:

(1) بالمخطوط: ﴿ وَهُو الَّتِي ۗ .

( 2 ) البيت لامرئ القيس من معلقته ( ديوانه ص 143 ) . ط . السندويي وتوضح والمقراة: موضعان . ولم يعف: لم يندرس ويمح . والرسوم: ما شخص من آثارها .

( 3 ) نسب ابن رشيق هذه الأرجوزة في ( العمدة 343/1 ) ظناً لعلى بن يحيى بن على المنجّم؛ فالأول: أبو الحسن على بن يحيى بن على المنجّم؛ فالأول: أبو الحسن على بن يحيى ابن أبي منصور: شاعر محسن ، ونديم المتوكل ، وكان رواية للأشعار والأخبار . ت بسامراء نحو 275 هـ ( وفيات الأعبان 373/3 ، ومعجم الأدباء 144/15 ، والأعلام 184/5 ) . والنائي: أبو أحمد يحيى بن على المنجمة أديب معتزلي ، وشاعر مطبوع ، وراجز له مصنفات ، نادم الموقق بالله العباسي والمكتفي . ت نحو المحجمة الشعراء 503 ، والأعلام 1850 م يخداد ، وكان آل المنجم من بيبوت العلم في العراق ( معجم الشعراء 503 ، والأعلام 195/9 ) .

(4) الرجز في ( الخصائص لابن جني 263/2 ) ، حتى « جاد بفم » ولم ينسبه . وفي ( العمدة 343/1 ) منسوب لعلي بن يحبي أو يحبي بن علي المنجم ، ويلاحظ أن الشنتريني نسب الأبيات الأربعة الأخيرة بعد أن فصلها لعبد الصمد ، والأبيات الثلاثة الأولى في ( عروض الورقة للجوهرا ص 41 ) .

( 5 ) في الحُصائص: « يسري العَنْمُ بين الحَيْمُ جَادْ بِفُمْ « . وسقط منه: « يطوي الأُكَمْ « . والعَنْم: أصلّهُ العَنْمَة ، وهي ظلام أوّل الليل ، فحدف الناء .

( 6 ) الملتزم: العنق . من الالتزام ، وهو الاعتناق . وهَضِهَ هَضْمَأَ: دقَّ ولطف . ( النَّسان لوم ، هضمي ) .

ومنها الْمَسَمَّطُ، وهو الذي كلَّ أربعةٍ أنصافاً منه على قافية، والنّصف الحامس على قافية أخرى، وهي التي تلزمها فقط نحوُّ قوله:

فت لك التي هاج الفؤاذ ذلاَلهَا يُورَقِني بعد الهُدُوَّ خَيَسالُهَا اللهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا إذا غبتُ عنها شَفَّ قبليني نبوالُها فذلك بالي الدَّهُ رَقِدْماً وَبَالُها أَوْمالُها أَلَا لَيْتَ شعري هل تدومُ على حَالِ

هكذا الى آخر القصيدة.

وربما افتتح ببيت مُصَرُّع على القافية التي يلزمها، 2 قال:

تَـوَهَّمْتُ من هنَـنِ مَعَـالِمَ أَطُللاً عَفَاهُنَّ طُولُ الدَّهْرِ والزَّمَنُ الْحَالِي (3)
مَـرَابِعُ من هنـدِ حَـلَتْ وَمَصَـالِفُ يصيحُ بمعنساها صَدْقَى وَعَوَاذِفُ (4)
وَغَيَّـرَهَا هُـوجُ الرَّياحِ العَـوَاصِفُ وكلُّ مُسِفٌ، ثَمَ آخـــــرَمَا هُـوجُ الرَّياحِ العَـوَاصِفُ وكلُّ مُسِفٌ، ثَمَ آخــــــرَ رَادِفُ (5)
وَغَيَّـرَهَا هُـوجُ الرَّياحِ العَـوَاصِفُ وكلُّ مُسِفٌ، ثَمَ آخــــــرُ رَادِفُ (5)
إِنَّاسَحَمَ من نَوْءِ السِّمَاكَيْنِ (6) هَطَّالِ / (24)

وربَّما صَرَّعَ ثلاثة أنصاف، والرابع هو الذي يَلتَزِمْ قافيته نحو قوله:

خَيِسالٌ هَساجَ لِي شَخَسفَسا<sup>(4)</sup> فَيِتُ مُكُسابِسداً حَسزَنس, لَي

( 1 ) رويت المقطوعة رقم 46 في ( الديوان ص 474 ) مع الشعر المنسوب إلى امرئ القيس ثمًا لم يرو في أصول الديوان المخطوطة . وذكر المحقق أنّه أخذها عن ( العمدة ، واللسان ) ، وفيهما ذُكِر نَحْلُها .

( 2 ) في المخطوط: تلزمها .

( 3 ) من مسمط امرئ القيس اهوج آنفاً في الحاشية ( 🎻 . وتوهَّست: تخيُّلت . وعَفَاهُنَّ: درسهُن ومحاهُنَّ .

( 4 ) المغنى: المنزل . والصَّدَئُ: طائر يُصِيرُ باللَّيل . وعوازف: ج عازف ، وهنا المصوت والعزف والعزيف: صوت الحن، وجرس يسمع في المفاوز في الليل، والرَّوَادف: الأعجاز مفردها رِدْف . والحُفّب: ج حِقاب ، وهو ما تشده المرأة على وسطها ، تعلق به الحُلِيّ . ونبيل الرَّوَادف: بيَّنة النبالة ، وهي النجابة . يُقال: امرأة نبلة في الحسن: بينة السالة .

( 5 ) المُسف: الداني من الأرض. ورادفه: تاليه.

(6) الأسحم: السحاب الأسود. والنوء: النجم، والسياكان: أجمان نيران، أحدهما السيائة الرام، والأحر السيائة
 الأعول.

( 7 ) الشعر في والعمدة 333/1 ، والنساك: سمط) من انشاد ابن بري.

عَمِيدَ القَسلْبِ مُسرْتَهَنَا المَستَّلِ مُسرْتَهَنَا المَّسَرَبِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنِاللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْ

والقافية المكررة، تسمّى عمود القصيدة، وتسمَّىٰ سِمْطَاً، تشبيهاً بِسِمْطِ اللَّوْلَوْ، وهو الخيط الذي يجمعه.

وأمَّا الْمُحَمَّس، فهو الذي كل خمسة أنصاف منه على قافية تخالف سائرها، ولا يكاد يستعمل إلاَّ في الرَّجَز؛ لأنّه وطيءٌ، سهل المواجعة، وقد أكثروا منه حتى استعملوه مزدوجاً كذاتِ الحُلَل2، وغيرها، وجميع هُذا لايجوز فيه اختلاف عدد الأَجزاء المُقَفَّاةِ، ولا اختلاف أوزانها، وأنشد الزَّجَاجُ<sup>(3)</sup> لبعض المحدثين:

## سَسَقَسَىٰ طُلِلاً بِحُرْوَىٰ(٩)

(1) في اللسان: ببيل روادف. والشجن: الحزن، وكابد اخزن: قاساه، وعميد القلب: متعبه. وسياه: أسره بجماله، وحيره. وظبية عطل: تستغني عن الزينة، وليس عليها حلي فهي عاطل وعاطلة وعُطُل، والفعل كفرح. والرضاب: الربق. والكفل: العجز.

( 2 ) كانت قصيدة أبّان بن عبد الحميد اللآحقي في مبدأ الخَلَق تسمّلي بـ« ذات الحُلُل » وهناك من ينسبها إلىٰ أبي العُمّاهية ، وذكر كذلك أن مزدوجة ابن المعتز تسمّل بذات الحُلُل . ( اللّطائف وانظرائف للتعالبي ص 14 ، والوافي بالوفيات للصفدي 302/5 ترجمة أبان بن عبد الحميد اللّاحقي ، ومعجم المؤلفين 1/1 ) .

( 3 ) هو أبمو إسحاق ابراهيم بن الشَّبريّ الزَّجّاج ( لأنّه كان يقوم بخرط الزّجاج ) من علماء النُّغة والنحو . ت ببغداد نحو 316 هـ على خلاف ( طبقات النحويين واللغويين ص 111 ) .

(4) تُسب هذا الشعر في ( العملة ) للوُّحَاجِيّ ، قال ابن رشيق ( 336/1 ): ٥ وأنشد الزحاجي وزناً مُشَطَّراً مُحَيِّر الفصول ، لا أَشْكُ أنه مولَّد مُحَدَث ٤ . وقال بعد أن أورد الشعر: ٤ وهذا وزن ملتبس: يجوز أن يكون مقطوعاً من مُرَثِّع الوافر ، ويجوز أن يكون من المضارع مقبوضاً مكفوفاً ٥ . و لعزَّوَى: جبل من جبال الدُّهُناء . والحَرِيم من المطر: ما لا يستمسلك ، كأنّه منهزم عن سحابه ، والوَّدُق: المطر ، والأَحُوى: الأسود المائل للخضرة ( اللَّسان: حزو ، هزم ، ودق ، حوى ) .

وأشبه ما فيه أن يكون من الوافر استعمله مجزوءاً مقطوفَ العَروض والصَّرُب، (<sup>6)</sup> لامُصَّرَعاً كما قال الآخرُ:

- (1) أروى: علم لامرأة . وأقوى: أقفر .
- ( 2 ) الكنود: البخيل ينكر المعروف ، ويوصف بها المذكر والمؤنث . والصدود: الامتناع .
  - ( 3 ) شطُّ المزار؛ بعد ، ومثله نأى . ومستطار: منتشر متفرق .
    - ﴿ 4 ﴾ الناقة الذُّمُول: التي تسير سبراً سريعاً لَهِنَا فوق الغَنق .
- (5) النَّاقة الحَلَّلُفَقَةُ: السمينة الواسعة الجوف ، وتقال للناقة الغليظة النامة والشديدة أيضاً ، وأكار ما وصف بها الإناث . وأَحَمَّلُقَغَ غُلُظ . والذَّنُول: الوطيئة المُزوَضةُ ( اللَّسان: ذمل ، جلقع ، ذلل ) . وعرضت النَّاقة: أخذت في غروض؛ أي: في ناحية . والهجول من النَّوق: التي تسمير في الهَّحُل؛ أي: المطمئن من الأرض لا نبت فيه ، والهاجؤ : الكثير السفر (اللسان: عرض ، هجل .
- ( 6 ) القطف: هو حذف السُّبب الأخير من آخر الجزء مع انقصُّب الذي هو تسكين الحامس المتحرك ، وبه تصير مُفاغشُنُ مُفاعشُ ، فَتَقُلُ إِلَى فَعُولُن .

وقال آخر:

ف إن تَهْ لِكْ عِسِيكَ فَ فَا اللَّهُ عَلَيْكَ عُلَيْكَ عُلَيْكَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ

ومنها القَوَادِيسي، وهو الذي كلُّ بيت فيه مُقُوَىٌ، تشبيهاً بقواد يس السانية؛ لارتفاع بعض قوافيه في جهة وانخفاض بعضها في أخرى، وأول من جاء به العَوْني، قال:

> كم للدُّمَىٰ الأَبْكَارِ بَاخَبُّينِ مِن مَنَازِلِ أَ المُعَمِّى الأَبْكَارِ مِن مَنَازِلِ أَ المُعَجَّدِينِ مِن مَنَا وَلُ بمهجستي للوَجُلِمِ<sup>2</sup> مِن تُلذِّكَارِهِا مَنَا وَلُ مَعَاهِدٌ رَعِيلُها مُشَعَنْجِرُ الهَوَاطِلِ <sup>(3)</sup> لَمَا نَاكَ سساكِدُ ها فأَدْمُعِي هَوَاطِلُ

وهو من مجزوء الرجز، اعتمد فيه الإيطاء والإقواء في كل بيت.

## فصيل

وكُلُّ ما عدا الرجز يسمَّلي قريضاً، وما طال من جميعه يسمَّلي قصيدة، وما قَصُرَ يسمَّلي قطعة، وهو ما دون السبعة، وبعدها يجوز الايطاء، وقيل: لاتسمَّلي قصيدة حتى تبلغ [عشرة](5) أبيات، ولا يجوزالإبطاء فيا دونها، /

( 1 ) الشعر في ( العمدة 331/1 ) . وقواديس السانية: أواني الناعورة التي ترفع الماء من البئر أو النهر ، والمفرد: قادوس . والحَبْت: الوادي ، أو ما اطمأنُّ واتسع من الأوض .

( 2 ) في الخطوط: ﴿ مَنَ الْوَجِدُ ﴿ .

( 3 ) متعنجر: سائل . بقال تُفجّز الدَّم ، فاتُفتّخز ، إذا صبَّه فانصبُّ . والرعيل: الكثير من العيال ، أو هو اسم كل قطعة متقدمة من خيل أو طير أو إنسان ، أواد بها هنا القِطّع المتقدمة من السُّخاب .

( 4 ) الإيطاء: أن يتكرر لفظ الفافية ومعناها ( العسدة 19/1 ) . والإقواء: التخلاف إعراب القوافي ( العمدة 1/312 ) .

( 5 ) زيادة ما بين حاصرتين من المحقّق اعتماداً على (العمدة 350/1) .

ولكل نوع منها مكان يحسن فيه، قال أبو عمرو بن العلاء: أن كانت العرب تطيل لِيُسْمَعَ منها، وكانت توجز لِيُحْفُظَ عنها؛ فمن مواضع الإطالة، الإغذارُ والإنذارُ، والترغيب والترهيب، والإصسلاح بين القبائل، ومن مواضع الإيجاز المحاضرات والمنازعات، والتمثيل والمُلَح، وقيل للجَمَّاز (2): مالك لاتُطيل في الهجاء؟ فقال: لم أجدِ المثل السَّائر إلاَّ بيتاً: وروي أن محمَّد بن [عبد الملك](3) الزَّيات هَجَا أحمد بن أبي دُوادٍ (4) بتسعين بيتاً، فأجابه، فقال:

أَحْسَسَنُ مَن تِسَعَسِنَ بِيسَا شُسَدَى جَمْ عُسَكَ إِيَّسَاهُنَّ فِي بَيْتِ<sup>(5)</sup> مَسَا أَخْسَوَجَ الْمُسلَكَ إلى مَطُّرَةٍ تَغْسِسَلُ عَسْمُ أَنْ وَطَسِرَ الزَّيْتِ

ومنهم من يجيد في الإيجاز والإطالة، ومنهم من لايجيد إلاَّ في أحدهما،

وابن الروميّ مِمَّن يجيد فيهما، وهو القائل:

فَــأطــالَ فيــه، فقــد أَرَادَ هِجــاءُهُ<sup>[7]</sup> عنــد الورودِ لَمَــا أَطَـالَ رِشَــاءُهُ<sup>[8]</sup>

وإذا امسسرو مُسدَع أمسسها لنسوالِهِ لو لم يُقُدِّد فيسه بُعُثُدُ المستقى

<sup>( 1 )</sup> في انتحطوط: ﴿ أَبُو عَمْرُ بَنِ الْعَلَاءِ ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> سبق تعريف الجُمَّاز ص 52 رقع 1 .

<sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على ( العمدة 348/1 ) .

<sup>(4)</sup> أبو جعفر محمد بن عبد الملك الزَّيَّات، وزر للمعتصم والوائق، وكان من الكتاب والشعراء المعروفين في عصره. ت ببغداد نحو 233هـ ـــ 847م ( الأغاني 463/22 ، والمسعودي 393/2 ، والأعلام 126/7 ). وأبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد: قاض ، أديب، وشاعر عباسي . ت نحو 240هـ ( وفيات الأعيان 81/1 ) .

ر 5 ) الشعر في ( الأغاني 477/22 ) برواية: ١١ أحسن من خمسين ١٠٠٠٠

<sup>( 6 )</sup> في المخطوط: ٥ ...إلى مُطْمَرَة تغسل عند « . وفي المرجع السنابق برواية: ٥ ما أحوج الناس... تغسلهم م- ۵ .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 111/1 ) ، والأول برواية: ﴿ كُلُّ امْرِيءٍ ﴿ -

<sup>( 8 )</sup> المستقى: الموضع الذي يؤخذ منه الماء للرَّئيِّ . والرشاء: الحبل الذي يجعل في الدلو لاستحراج الماء .

#### فصــــل

وأمَّا المُتَكَـلَّفُ من الشعر، فهو علىُ ضروب، منها الموصول، والمفصول؛ أما الموصول فهو الذي لو وصلت حروفه في الخط لم تنفصل، نحو قوله:

قَسَدُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وأمَّا المفصول، فهو الذي لو أُرِيدَ وصلُ حروفه في الحُطِّ، لَمْ تَتَّصِلُ، نحو قوله: أَزُورُ زُرَارِةً، وأَزُورُ أَرْوىُ وَزَوْرُ زُرارةٍ دَاءٌ دَرِيُّ ومن المتكلِّف قوله:

قَــد صَـــعُ رَجِـــرٌ، وَشَـــكَسَا بَشَــهُ ... مَـــد شَحَــطَتْ غُصْـــنَ عــلَىٰ لافظ (1) جمع فيه حروف المعجم.

ومنها أن يتكلف إسقاط الراء، كما يُروى عن واصل بن عطاء، (2) أو يتكلف الحروف المقطوعة، أو التي لاتقط، وكذَّلك جميع ما يُلْغَزُ به، ويعايا، نحوُ قوله:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ الأَفْظُ ﴿ .

يامعشر الفُرِّاضِ مَنْ مُخْيِرٌ عن مَراقًة في فَرْضِهما يُخْسَلَفُ (قَد) جَعَلَ النَّصْفَ لها بعضهم والشَّلْثَ بعض [قِسْمَةً] فَلْيُقَفُ (1) وبعضهم تسبعماً وتسبعماً معا وهذه ياقوم إحدى الطُرفُ (26) وبعصد ذا، فسترى بعضهم يحرمها، والحُكْم محُكُمُ السَّلَفُ وبعد ذا، فسترى بعضهم يحرمها وأخْتُ وجَدِّنَ وهذا النحو كثير، وله مواضع يحسن فيها.

<sup>(1)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق لاقامة الوزن ، وجاء في ( مروج الذهب 152/3 : 153 ): « ... سمعت الشعبي يقول: أتى بي الحجاج موثقاً... ثم احتاج إلى فريضة ، فقال: ما تقول في أخت وأم وكبدًا قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله ، وزيد ، وعلي ، وعثمان ، وابن عباس ، قال: فساذا قال فيها ابن عباس فقد كان متفياً ؟ قلت جعل الحد أباً ، وأعطى الأم الثلث ، ولم يعط الأحت شيئاً ، قال: فماذا قال فيها عبد الله ؟ قلت: جعلها من سنة ، فأعطى الأحت النصف ، وأعطى الأم السدس ، وأعطى الجد الثلث ، قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة ، فأعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الأحت سهمين ، وأعضى المحد أوبعة ، قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من سنة ، أعطى الأحت النصف ، وأعطى الأم الثارع وأعطى الجد السدس » .

## الباب السَّادِسُ: في جمل يُسْتَعَانُ بِهَا على عمل الشعر

قال أبو تمَّام للبحتري: (1): يا أبا عُبَادَة، تَخَيَّر الأَوْقَاتَ، وأنتَ قليلُ الهموم، واعلم أنَّ أولى الأوقات بعمله وقتُ السَّحرِ؛ لأن النفس، قد أخذت حظَّها من الرَّاحة، وقِسْطَهَا (2) من النَّوم. فإن أردتَ النَّسيب، فاجْعَل اللَّفظ رقيقاً، وأَكثِرُ فيه من ذكر الصَّبَابة (3)، وقلق الأشواق. وإن أخذتَ في مدح، فأشهر مَناقِبَ المَمْدوح، وإيَّاكَ أن تشيينَ شِعْرَكَ بالأَلفاظ الزَّرِيَّةِ (4)، وكنْ كأنَّك خياط، تقطعُ الثِيَّابَ (5) على مقادير الأُجسام، وإذا عارضك الضَّجرُ، فَارْجُ لِقَوْلِ الشِعْرِ الذَّرِيَعَةَ إلى حُسْن نَظْمِهِ، فإنَّ الشَّهْوَة نِعْمَ المُعِينُ. وجُمْلَةُ الحال، أَنْ تعتبر شعرك بما سَلَف من شعر الماضين، فما استحسنه العلماء فاقْصُدُه، وما تركوه فاجتنبُه، ترشدُ إن شاء الله تعالى.

قال النَّاشِيءُ ١٥٠:

إنَّمَا الشَّعرُ ما تساسبَ في النَّظْ صهم، وإنْ كَانَ في الطَّسفات فُسُونَا [7] فَاتَىٰ بعضُهُ يُشَاكِلُ بعضاً قَد أقامتُ له الصُّدورُ المُشُونَا

- ( 1 ) وصية أبي تمام للبحتري في ( زهر الآداب 152/1 ، والعمدة 749/2 ــ 750 ) .
  - ( 2 ) في المخطوط: ﴿ وَبُسَطُّهَا ﴾ .
  - ( 3 ) في ( العمدة ): ٥ من بيان الصبابة ١٠ والصبابة: الشوق والولع الشديد .
- ( 4 )المناقب: الأفعال الكريمة ، والمفاخر ، واحدتها مُنْقَبَة . والألفاظ الزُّريَّة: الدنيئة الخالية من المعيني الشريف .
  - ( 5 ) بالعمدة: ٥ يقطع ٥ .
  - ( 6 ) سبق تعريف أبي العباس الناشئ ص351حاشية ( 4 ) .
- ( 7 ) أورد القصيدة ابن رشيق في ( العمدة 748/2 ) ، وابن خلدون في ( للقدمة ص 509 ) . ونسبه الأخير لابن رشيق على جهة الظُفِّل.

والمسعداني رُكُبْنَ فيسه عُيُسونَا رُمْتَ فيسه مداهبَ المُسْهِينَا وجعداتَ المديحَ صحدقاً مُبينَا عِمْت فيسه مداهب المُسرَ فِيْينَا عِمْت فيسه مداهب المُسرَ فِيْينَا دِينَ يسوماً للبَيْسِ والظَّاعِينَا نَ مِن الدَّمْع في العُسيسونِ مَصْسونَا دِ وعيداً، وسالصُّعُ وبَدَ لِينَا حَذِراً، آجِساً، عزيزاً، مَهِينَا مِنْ اللَّهُ كَانَ واضحاً مسبينا وإذا رِيم أَعْجَسوَ المُسعَجِيزِينَا /(27)

فك أنَّ الألف اظ منه وجسوة في إذا ما مَدَّتَ بالشعبر خُراً في الشعبر خُراً وَتَمَكُّبُتَ مِا يُهَجُّنُ في السَّمة فرياً، وإذا ما يَهجُنُ في السَّمة بهجاء وإذا ما يَهجُنُ في السَّمة بهجاء وإذا ما يكيتَ فيه على الغا وإذا ما يكيتَ فيه على الغا خيلتَ دونَ الأسسى، وذلَّلتَ ماكا ثم إن كنتَ عاتِماً شُبْتَ بالوَعْمقة فَصَرَحُتَ الذي عَيْتَ عالِياً شُبْتَ بالوَعْمقة وأصححُ القريض ما فات في النَّطْوقي وأصححُ القريض ما فات في النَّطْوقيان طُراً، في النَّطْوقيان طُراً،

وقيل: (2): ما آستُدْعِيَ شاردُ الشَّعرِ بمثل الماء الحاري، والشَّرَفِ العَالِي، والمُكان الحالي، والنَّشاط المتوالي.

فينبغي المشاعر إذا أُحَسَّ من نفسه مَلَلاً وفتوراً، أو أعجله أمر، فَخَافَ به تقصيراً، أن يتأيَّدُ<sup>(3)</sup>، ولا يَعْجَلَ، ويتأنَّيُ، ولا يسترسل، وإلاَّ جاء شعره في غير متناسب كا قال:

وبعسضُ قسريضِ القَسوْمِ أَبْنَسَاءُ عَسلَةِ لَيَكِنَّةُ لِسَسَانَ النَّسَاطِقِ النُ<del>تَحَفَّظِ<sup>(4)</sup> .</del> وقال أبو البيداء: ١٤٠

(1) في المخطوط: ﴿ فِي اللَّفظ ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> القول في ( الشعر والشعراء 79/1 ) غير منسوب للأصمعي ، وهو في ( العمدة 374/1 ) منسوب له .

ر 3 ) أن يَمَا يُده أي. يتفوى

 <sup>( 4 )</sup> في المخطوط: ٥ وبعض قرين ٥ . والبيت في ( البيان والتبيين 66/1 ) من إنشاد خلف الأحمر ، و( العمدة ( 4 ) في المخطوط: ٥ وبعض قرين ٥ . والبيت في ( البيان والعبد من أمهات شتّى ، والعَلَّة: الضّرَة .

<sup>( 5 )</sup> أبو البيداء: هو أسعد بن أبي عُصُمة الزَّيَاجي: راوية ، وعالم بالشعر نزل البصرة من أبناء القرن الثاني كان يُعلّم الصيان ، وهو من مشافخ ابن سلام الجُمُحيّ ، وراوية أبي نواس ( طبقات النحويين والنَّغوبين 163 ، وليان والسين بالخامش 66/1 ، 252 ، ومقدمة طبقات ابن سلام 35 ، 377/1 ، 438 ، 438 ) .

وَشِـعْـــرِ كَبَـعْــرِ الكَبْشِ فَرُقَ بَيْـنَـــهُ للسَــــانُ دَعِيٍّ فِي القَـــريضِ دَخِيـــلِ ' أَ' وقد عِيبَ قولُ المرئِّ القيسِ:

كَأَنِّى ۗ لَمْ أَرْكُبُ جَسَسَوَاداً لِللَّهِ وَلَمْ أَتَبَطَّنَ كَاعِبَاً ذَاتَ خَسَلُخَسَالِ <sup>[2]</sup> وَلَمْ أَتَبَطَّنَ كَاعِبَا ذَاتَ خَسَلُخَسَالِ <sup>[3]</sup> وَلَمْ أَشْبَسَسَاً الرُّقَ الرَّوِيَّ وَلَمْ أَقْسَسِلُ لَلْ اللَّهِ كُرِّي كُرَّةُ بعسَدَ إِجْفَسَالِ <sup>[3]</sup>

لأنّه لو أتّمَّ الأول بآخر الثاني والثاني بآخر الأول، لكان قد ضمَّ الشيء الى شكله بذكر الجواد والكرّ في بيت، وذكر النساء والحمر في بيت.

قلتُ: والصَّوَابُ ما فعله امرؤ القيس؛ لأنه جمع ركُوبين في بيت، ولذّتين في بيت؛ ولذّتين في بيت؛ ركوب الخيل والنساء، ولذة الصيد والسّباء، نبّه بذلك على المُلك والتَّنَعُم، ونبّه بالبيت الثاني على كرمه وشجاعته فذكر الحمر؛ لأنها من أعظم أسبابها، ثم ذكر الكرّ؛ لأنه لمّا سقاهم أمرهم.

وأمَّا قوله تعالى:﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا (٩)، ولا تَعْرَىُ، وَأَنَّكَ لاَتَظْمَأُ فيها، وَلاَ تَضْحَىٰ﴾؛ فإنَّه جاء على عادة الاستعمال في قلوبهم: جائع عار، (5) ثم ذكر الظَّمَأ، وما يولده غالباً، وهو البُرُوز للشَّمْس.

واعترضَ سيفُ الدولة أبا الطيب في قوله:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( البيان والتبيين 66/1 ، والعمدة 442/1 ) .

 <sup>(2) (</sup>ويوان امرئ القيس ص 35). والكاعب: الجارية الشابة، من تُعَبَت تُعُوناً: إذا أنهد تعهاها. والخلخال: حلية تُلبس في الرّجل كالشوار في اليد، ج خلاخيل .

<sup>(3)</sup> سبأ الزَّقَ والحمرة: اشتراهما ليشربها . والزَّقَ: وعاء الحمرة ، ويكون من جلدُّوالرُّويُّ: المملوء . وكُرُّت الحيل: هجمت . والإجفال: الانقلاع من موضع بسرعة . وانظر كلاماً في (اليتيمة 34/1): حول هذين البيتين : ويبتن يشابها بهما للمتنبي جرى بينه وبين سيف الدولة ، وانظر: ( العمدة 443/1 ) ، وديوان أبي الطّب ( التيان 386/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ إِنَّكَ لَا تَجُوعُ ... ﴿ . الآيتان 118 ، 119 من سورة طَه . وضجيَ يَضْخَيُّ الرَّجُلُ ضَخَاً وضحاءً: أصابته شمي الطَّنحي ( القاموس المحبط: ضحيُّ ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ؛ جائع 🏬 ، . وهو غير صحيح .

وَقَفْتَ ومِا فِي المسوت شَسِكُ لِوَاقَفٍ كَانَّكَ فِي جَفْسَنِ الرَّدَىُ، وَهُوَ نَـائِـمُ<sup>(1)</sup> تَمُسِرُّ بِكَ الاَبْطَسالُ كَلْمَـيُ هَـزِيمــةً وَوَجُهُكِ وَطَـباحٌ، وَتَغُرُكَ باسِـمُ<sup>(2)</sup>

بمثل ما اعتُرِض به امرؤ القيس، فقالين إني لمَّا ذكرتُ الموت، أتبعته الرَّدَىُ؛ لتجانسهما؛ ولمَا كان الجريح لايخلو من بكاء وعُبُوس، نفيتُهما عنك؛ لأجمع بين الأضداد في المعنى. فأُعْجِب سيف الدولة بذلك، وأمر له بخمسين ديناراً من ذَنَانِيرَ ضَرَبَها للصَّلَةِ، وَزُنُ الدينار عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

فقلت: إِنَّ جواب أبي الطيب في هذا لَّعَجِيب، ولعلَّه أراد أن يصدَّق قوله:

أَنَّــامُ مِـــلُءَ جُفُــونِي عن شَــوَارِدِهـا ﴿ وَيَسْهَــرُ الْحَلْقُ جَرَّاهَــا وَيَخْتَصِـــمُ(٥)

وإلا فالمعنى أظهر من هذا وأبين، وذلك أنَّه لمَّا أَخْبَرَ أَنَّه وَقَفَ فِي وقت لا يشكُ فِي الموت، قال: لأنَّك تحقَّقت أن الموت نائم عنك؛ أي فعلتَ فِعْلَ من أيقن أن الموت، لي الموت، قال: لأنَّك تحقَّقت أن الموت مرتبط بأوّله، لا ينبغي أن يفصل عنه. وكذلك (28) مرور الأبطال كَلْمَيْ (41)، هو سبب الحوف والعُبُوس والبكاء، فَنَفَيْ ذلك عنه في ذلك الحال.

وربّما استرسل الشاعر المجيد، فلم يبال بالتعقيد، ليدلُّ على علمه بالتَّصرُّف، وقدرته على التعقيد، والذي يفعل ذلك ضرورة أعذر منه. وأكثر شعر أبي الطيّب من هذا القبيل كما قال في البيت المتقدّم:

أَنَّاهُ مِلْءَ جُفُونِي عَن شَوَارِدِهَا

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي الطيب: النبيان 386/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف اندولة .

<sup>( 2 )</sup> وكَلّْمَنَىٰ: جَرّْحَنَى ، وهو جمع كليم . وهزيمة: مهزومة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي الطيب: النبيان 367/3 ) . والشوارد: التُؤافر ، من قولهم: شرد البعير: إذا نفر ، وبقال: فعلتُ ذلك من تجرّاك؛ أي: من أجلك . ووتحد الضمير في يختصم على لفظ الحلق لا معناه . يقول: " أنامُ ساكن القلب ، لا أعجب بشوارد ما أُبدع . ولا أحفل بنوادر ما أنظم ، ويسهر الحلق في تحفظ ذلك وتعدمه ، ويختصمون في تعرّفه وتفهّمه ، فاستقل مه ما يستكثرون ، وأغفل عما يغتمون " ( عن الديوان ) .

<sup>( 4 )</sup> بانخطوط: ﴿ كَالَّمِي ﴿ .

قال ابن رشيق<sup>(1)</sup>: وربَّما جاءِ المصراع الثاني غير مناسب الأول في النَّسيب<sup>(2)</sup>؛ ليدلَّ بذُلك على وله وشدة حال، ولو جاء ذلُك في الرِّثاء والتفجيع، وشديد النوازل لحاز. وأنشد في ذلك قول أبي الطَّيِّب:

جَــُلَلاً كَمَــاً بِي، فَــَلْيَـكُ التَّبِرِيحُ أَغِــذَاءُ ذَا الرَّشَــا الْأَغَنُ الشَّسِيحُ اللهُ قَلْمَ عَلَى عَلَى جَائر؛ لِأَنه إِنْ عَلَى بَذَلك، فَلْيَعْذُرْ بسائر ما يفسد الشَّعر من اختلال المعنى، وفساد التَّركيب، وهذا ما لايقوله أحد. والذي عندي أنَّ المِصْرَاعَ الثاني مناسبٌ للأوَّل غيرُ منقطع منه؛ وذلك أنَّه لمَّا أخبر في الأول عن شدّة تي يحه، نَبَّه بالثاني على سبب ذلك، فقال:

أَغِذَاءُ ذَا الرُّشإِ الأَغَنَّ الشَّيحُ؟

على جهة الإنكار على من ظنَّ ذلك، والتنبيه على أنَّه إنَّما يدَّعي القلوبَ دونَ الشَّيح.

هذا، مع أنَّه لم ينتقل عما هو فيه، ولاأتَّى بما ينافيه؛ لأنَّه مُتَعَزَّلٌ فيهما، وإنَّما انتقل عن الإخبار عن حبّه إلى التنبيه على بعض أحوال محبوبه، كما تنتقل العَرَبُ من الحطاب إلى الإخبار من غير تَرُك لما هي فيه، ولا خروج عنه، قال النابغة:

يادارَ مَيَّةَ بالغَمَلِيَّاءِ فَالشَّنَةِ أَقُوتُ، وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبْدِ<sup>(4)</sup> فانتقل من الخطاب إلى الإخبار مع البقاء على وصف الدار، ومثلُهُ قولُ اللهِ تعالى: (5) ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾.

( 1 ) ( العمدة 1/393 ) ، وعبارة ابن رشيق: ٥ ومن الشعراء من يقطع المصراع الثاني من الأول إذا ابتدأ شعراً . وأكثر ما يقع ذلك في النسيب \* .

( 2 ) في المخطوط: « النسب » .

<sup>(3)</sup> البيت مطلع قصيدة في (ديوان المتنبي 243/1) بمدح بها ممساوز بن محمد الرومي . (التبيان) . والحَمَلُ: الأمر العظيم، وهو خبر ه كان به مقدم عليها ، والتبريخ؛ الشدّة والأدبى ، والرشأ: ولد الظبية . والأغَنّ: الدي في صوت عن الحيشوم ، وهو من أوصاف الظّباء . والشيح: نبات طبّب الرائحة . ويقول: « ليكحن تبرخ الهوئى عظيمًا مثل ما خلرً بي ، أتفنّتُون من فعل بي هذا الفعل غذاؤه الشيح ، ما غذاؤه إلا قلوب العشاق » . (عن الديوان) .

<sup>.</sup> ( 4 ) ( ديوان النابغة ص2 ) . والعلياء: مكان مرتفع . والسّند: سنلُ الحبل ، وهو ارتفاعه . وأقوت: أقفرت .

<sup>( 5 )</sup> سورة يوس من الآية 22 .

والأولى بالشاعر المجيد، أن يجتنبَ كُلَّ ما اعْتُذِرَ منه؛ فقد قيل: شَرُّ الشعرِ ما سُئِلَ عن معناه، وأحسنُه ما لم يكن لفظه إلى سمعك أقرَبَ من معناه إلى قلبك. وكذلك ينبغي أن يجتنب في أفعاله كُلَّ ما يدعو إلى خلافه، ويذمُّ به غيره كما قال: الاتنسة عن محسلُق، وتسأتي مشسلُه عسارٌ عسليك إذا فعسلُتَ عَظِسمُ (2) وقال ابن أبى فَنَن (3):

وإِنَّ أَحَقَّ النِسَاسِ بِسَاللَّهِم شَسَاعَتِ فَي يَسُلُومُ عَلَى البُخْلِ الرَّجَالَ، ويبخلُ (4) ويبخلُ (4) ويبخلُ (4) ويبخلُ من الأَلفاظ ما كان غريباً حُوشيًا (5)، أو قريباً سُوقيًا، قال:

وَلَيْجَتَيْبِ مِنْ الْمُقَاطِ مَا قَالَ عَرِيْبًا حَوْلِينِيا مَا وَكُولِيًّا لَمُونِيا مِنْ الْمُولِيا اللّ عَــلَيْــكَ بِـأُوسِـــاطِ الأمور؛ فــإنّهــا ﴿ نَجِــاةٌ، ولا تَركَبُ ذَلُولاً، ولا صَـعَبَـــا(\*)

وكذلك ما تقاربت مخارج حروفه نحوُ قول ِ كَعْبِ بن زُهَيْرٍ: / تَجسلُو عَوَارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمتْ كَأَنَّهُ مُنْ هَــلُّ بــالرَّاحِ مَعْــلُولُ<sup>(7)</sup>

فجمع بين الضاد والذَّال والظاء. ولْيَحْذَرْ كُلَّ ما يوقعه في بادرة؛ فإنَّ أَبَا تَمَّامٍ أَنشد أَبا دُلَفُ بَحضرة مَنْ,[كان يكرهُهُ](8).

<sup>(1)</sup> بالخطوط: « شرح ».

<sup>( 2 )</sup> الببت في ( ديوان أبي الأسود الدؤل ص 30 ) .

<sup>( 3 )</sup> هو أبو عبد الله أحمد بن صالح بن أبي فنن: شاعر عباسي مطبوع ، انصل بالفتح بن لحاقانٌ وزير المتوكل ومدحه ( طبقات ابن المعنز 396 ، والأغاني 251/23 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( التمثيل والمحاضرة للثعالمي ص 187 ، والعمدة 361/1 ، وكفاية الطالب ص43 ) .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ عربياً ﴿ وهو خطأ . والحُوشي من الأنفاظ: الوحشي الغريب . والسوقي: العامِيّ . نسبة للسوق

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( البيمان والتبسين 255/1 ، والعمدة 364/1 ، وكفياية الطالب ص 45 ). غير منسوب . والذُّلُول: البعير السهل الانقياد . والصعب: ما لم يُروَّضُ ، وهو خلاف الذُّلُول .

<sup>( 7 )</sup> النيت في ( ديوان كعب ص 7 ) . وتجلو: تصقل وتكشف . والعوارض: ج عارضة . أو عارض ، وهي الأسنان كلها أو الصّواحك عاصة . والظُّلم: ماه الأسنان وبريقها ، أو هو رقتها ويباضها .

<sup>( 8 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على ( العمدة 1/393 ) .

عَلَىٰ مَثِلِها مِنْ أَرْبُعِ وَمَلاَعِبِ ' '' وكانت فيه حُبْسَةٌ، ' <sup>2</sup>' فقال الرَّجُلُّ: إِلَّعْنَةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمعينَ! ﴾ . فدُهِشَ أبو تَمَّام.

ولَّمَا أنشد جريرٌ عبدُ الملك قولُه:

أَتَصْحُو، أَمْ فُؤَادُكَ غَيْرُ صَاحٍ ؟ <sup>(3)</sup>

قال: بل فؤادك يا بن الفاعنة!!

وقد عيب على أبي الطُّيُّب قولُه [لِكَافُورِ](4) أُوَّلَ ما لقيه:

كَفَىٰ بِكَ دَاءُ أَنْ تَوَىٰ المَـوتَ شَــافِــاً وحسبُ المـنـــايــا أَنْ يَكُنَّ أَمَـانِيـــا ﴿ أَنَ واستنشد عبد الملك ذَا الرُّمةِ، فأنشدَ:

#### مابالُ عَيْنِكَ منها الماءُ يَنْسَكِبُ 6 ؟

وكانت بعين عبد الملك ريشة، فكانت ندمعُ أَبْدًاً، فتوهَّمَ أَنَّهُ عرَّضَ بهِ، فقال: وما سؤالُكَ عن هٰذا يا جاهلُ؟! وأمر بإخراجه.

وكذُلك ابنه هشامٌ، كانَ أَحْوَلُ، فاستنشد أبا النَّجْمْ ، فقال:

<sup>(1)</sup> الصدر في (ديوان أبي تمام 1987)، وتمامه: أَذِيلَتُ مُصُونَاتُ الدُّمُوعِ السُّوَاكِبِ. وأَذَيلت: أي أهينت. وأبو ذُلِفَ القاسم بن عيسى العِجْلِيِّ ينتهي نسبه إلى عِجْلَ بن لُجَيْمِ أحد قواد المأمون ثم المعتصم، وكان كريماً مُمَدُّخاً شجاعاً شباعراً، وقد مدحه أبو همام وشعراء آخرون. ت سنة 226هـ ( جمهرة أنساب العرب 213،

<sup>(2)</sup> الْحُبْسَة: نعذُر الكلام.

<sup>( 3 )</sup> الصدر في ( ديوان جرير ص 87 ) . وتمامه: ﴿ عَشِيَّةَ هَمُّ صَحْبُكَ بِالرَّوَاحِ ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من انحطوط .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي التبيان 281/4 ) .

<sup>( 6 )</sup> الصندر في ديوان ذي الرَّمَة 33/1 . وغامه: ٥ كَانَّه من كُلَى مَغْرِيُّةِ شَوِبُ ٨ . والكُلَيُّ: جمع كُلُية ، وهي رقعة تكون في أصل عُرُوزة المُزادة ، ومغرِّية: مقطوغة على وجه الإصلاح . وسرب: سائل .

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: • فاستنشد بالنحم ( , وأبو النجم: هو الفضل بى قدامة الجكبي: شاعر رجّاز من شعراء الدولة الأموية , عـاش حتى سننة 130 هـ ( طبقـات ابن ســالام 745/2 , والشعر والشعراء 603/2 , والأغاني 157/10

صَـغُـوَاءُ قَـد كَادَتْ، ولِمُـا تَفْعَــلِ (١) كَانَّهَـَــا فِي الأَفْقِ عـــينُ الأَخــوَلِ (٢) فَأَمر بإخراجه، فَحُجِبَ عنه مدَّةً بعد أن كان من خواصّه.

ونزل التُعمانُ بمرج حَسَنِ عَكثيرِ الشقائق تحت شجرة ظليلةٍ، كثيرة الورقِ، مُلْتَقَّةِ الأغصان \_ وكان معجباً بالشَّقائق، وإليه نُسِبَتْ، فقيل: شقائق النعمان \_ وأمر بالطعام والشراب، فأُحْضِرَ، فقال عَدِيُّ بن زيدٍ \_ وكان كاتبه ....:

أَتدري \_ أَبَيْتَ اللَّعْنَ<sup>(3)</sup> \_ ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما تقولُ<sup>9</sup>؟ قال إنَّها تقول:

رُبُّ رَكْبٍ، قَــد أَنَــانُحُــوا حَــوْلَنَــا يَمــزجــون الحَمْــرَ بــالمـــاءِ الرُّلاَلُ<sup>(4)</sup> مَنْ رَآنــــا، فَـــلْيِـــوظُنْ نَفْسَـــــهُ؛ إنَّمــــا اللهُنيـــا عـــلى قَــرْنَيْ زَوَالْ<sup>(5)</sup> كَأْنَهُ فَصَدَ موعظته، فَنَغُصَ عليه ما كان فيه، وارتحل من فوره.

وكان ابنُ برمَكُ، قد بَنَّىٰ داراً استفرغَ فيها مجهوده، وانتقل اليها، فأنشده أبو

### نواس:

# أَرَبُعَ الْهِــلَى، إِنَّ الْحُشَـــوع لَبَــادِ عَـــلَيــك، وإنِّي لِم أَخْسُكَ وِدَادِي (٢٠)

( 1 ) الرجز في ( ديوان أبي النجم ص 205 ) ، والبيت فيه بعد الذي يليه برواية: ٥ صَغُوَاءَ ٤ ـــ بالفتح ـــ ، وصغواء: ماثلة للغروب ، والفعل: صُمّاً يصغو . وهو في ( الأغاني 163/10 ) مع الحبر .

( 2 ) رواية ( الديوان ): ٥ فهي على الأفق كعين الأحول ِ ٥ .

﴿ 3 ﴾ أَبِيتَ اللَّعَنِ: تَجِيَّةُ لِمُوكَ لَخُمِ وجُدَّامٍ ، ومعناها: أَبِيتَ أَن تأتَي أَمراً تُذَمُّ عليه .

( 4 ) البيت في ( الديوان ص 82 ــــــ 83 ) برواية \* أناخوا عندنا يشربون الحمر \* . وهذا هو البيت الثالث في القصيدة ، وهي سبعة أبيات .

( 5 ) في الديوان: مَنْ وَآنَا ، فَلَيْحَدَّثْ نفسَه أَنَّه مُوفِ على قَرْنِ زَوَالْ . ووطَّنَ نفسَه على الأمر: فَيَّاهَا نِفِعُلُهِ ، وحملها عليه . والقرن: الطرف ، وقَرْنَيْ زَوَال: مستعار من قرن السيف أو السّنان ، يريد أنّه مشرف على الهلاك . وموف: مشرف . وهذا الييت هو الأول في القصيدة .

( 6 ) بُؤْمَكُ بن جاماس من بجوس بُلْخ ، وقد كان سادناً لمعبد النوبهار فيها ، وكان من يلي سدانته تعظمه الملوك ، وترجع إلى حكمه ، وتحمل إليه الأموال ، وإلى بُؤْمَكَ هذا ينتسب البرامكة ، وكان أول من تمكن منهم في دولة بني العباس خالد بن برمك ، وقد لعبت الأسرة دوراً أساسياً في صدر الدولة العامية إلى أنَّ نكبها طرشيد سنة 193هـ ( الميان والعبين 350/3 ، والموسوعة العربية المبسرة 338 ، والأعلام 334/2 ) .

( 7 ) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 471 ) -

ثم قال بعد أبيات:

<sup>(1) (</sup>الديوان 473).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « وانتشار : . وزيد ما بين حاصرتين من المحقق . وكلح كُنوحاً: غَيَمَلَ .

### الباب السابع: في مطالع الشعر ومقاطعه، وكيف ينبغي أن تكون' 11

ينبغي للشاعر أن يعتني بتحسين مطالعه، وتمكين مقاطعه حتى يكون أول البيت دالاً على ما بعده، وآخره متمكناً غيرَ قلق، ولا متعلَّق بغيره، فقد قيل: عملُ الشعر قُفْلُ<sup>27</sup>، ومفتاحُهُ أَوَّلُهُ. وقيل: حُسْنُ الافتتاحُ مطيَّة النجاح، وداعية الانشراح، (30) وهو أوَّل ما يقرعُ السمع، وبه يُسْتَدَلُّ على جودة الشاعر.

ولْيُجْتَبِبُ: أَلاَ، وَخَلِيلَيَّ، وقد؛ فإنَّها من علامات الضَّعف، إلاَّ من المتقدمين وقد استُحسنَ قولُ [امرِگُ القيس]<sup>(3)</sup>:

قِفَا نَبْكِ من **ذكرى حيبٍ و**مَثْزِلِ<sup>(٩)</sup> لأنه وقفَ واستوقف، وبكي واستبكي، وذكر الحبيب والمنزل في مصراع**،**وقوله:

### أَلاَ عِمْ صَبَاحاً، أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي<sup>5:</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ يَكُونَ ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: عنى الشعر .

<sup>( 3 )</sup> في المحطوط: « قوله ﴿ . وزيد ما بين حاصرتين من المُحَقِّق ,

<sup>( 4 )</sup> الصدر في ( ديوان امرئ انقيس ص 8 ) مطلع المعلقة ، وتمامه: ه بسيقُطِ ٱلَّالِوَىٰ بينَ الدَّخُولَ فَحَوْمَلِ » وسقط الِلَوَىٰ: منقطع الرَّمْنِ الذي يعوَّج وينتوي . والدخول وَخَومَل: موضعان .

<sup>( 5 )</sup> الصادر في ( الديوان ص 27 )، وتمامه:

ه وَهَلْ يَجِمْنُ ﴿ مَنْ كَانَ فِي الْغُصَّرِ الْحَانِي الع**و**رغية يَجِمُّ: في معنى لَجِمْ يَعْمُو . وعم صباحاً: دعاء للطلل بالنعيم والسَّلامة ، كأنهم يعنون أهله . وهل بعمل؟ كيف يتعم من نفرُق أهمه؟

وقولُ القُطامِيِّ: ال

## إِنَّا مُحَيُّوكَ،(2: فاسْلَمْ، أَيُّهَا الطَّلَلُ

وقولُ النابغة:

كِلِينِي لِهَامَ، يا أَمَيْمَا أُمَنْمَا أُمْنَامِ وليل أَقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ<sup>(3)</sup> وقوله:

أَلاَ هــــل بــــالمــنــــــازلِ من غَـــرِيبِ يَـــرُدُ سُـــسؤالَ ذي حَــزَنِ تَحِــيبِ<sup>(4)</sup> واختير لهم في الرَّناء قولُ أوْس بنِ حَجَرِ:

أَيُّتُ هَــا النَّــفُسُ أَجْمِــلِي جَــزَعَــا إِنَّ الذي تَحْسَــذَرِينَ، قـــد وَقَعَـــا (5) وأحسن ابتداء المحدثين قول بشار:

أَبَى طَلَلٌ بِالْجِزْعِ أَن يَتَكَلَّمَا <sup>(6)</sup>

وقولُ أبي نواسٍ:

لِمَـــنْ دِمَنْ تـــزدادُ طيبَ نَسِــــيمِ على طُولِ ما أَقُوَتْ، وحُسْنَ رُسُــومِ (٦٠) وقوله:

( 1 ) القطامي هو عُمَيْر بن شُيَيْم من تغلب: شاعر أموي فحل ( طبقات ابن سلاّم 534/2 ، والشعر والشعراء 723/2 ) .

- ( 2 ) بالمخطوط: أنا محبوبك . والصدر في ( ديوان القطامي ص 23 ) ، وتمامه: « وإنْ يَلِيتَ ، وإن طالتْ بِكَ الطَّيَارُ ه .
  - ( 3 ) ( ديوان النابغة ص 54 ) . وكليني: دعيني ، فعل أمر من وَكُلُهُ . وهمٌّ ناصب: مُثِّمِب .
- ( 4 ) لم أجد البيت في ( ديوان النابغة ط . أبو الفضل ابراهيم ) ، ولا في ( ديوان النابغة ) مع ( شرح الأشعار السنة الحاهلية ) .
  - ( 5 ) ( الديوان ص 53 ) .
  - ( 6 ) الصدر في ( ديوان بشار 184/4 ) ، وتمامه:
- « وماذا عليه أو أجاب مُقيَّمًا ٤ . والجَزُع ، منقطع الوادي ، وأطلق على مُمَّلة القوم ؛ لأنهم يختارون البقاع التي تسايها الماه .
  - ( 7 ) ( الديوان 447 ) وفيه:
  - اللَّمَنَّ وَكُمُوا مُعَزِّدُاذًا خُسُنَّ رُسُوا ﴿ عَلَىٰ طَلِّي مَا أَقُوْتَ وَطَهِبَ سَدِيهِ اللَّ

والدُّمنية: آثار الدَّار والنَّاس، وما سؤيُّعوا خنفهم ، والرَّسوم: ج رُسُم، وهو الشاخص من آثار الديار ،

رَسْسَمُ الكُسْرَى بَسِنَ الحُقُونِ مُجِيَّلُ عَفِّى عَلَيْهِ بُكَى عَلَيْكِ طَوِيلُ ١٠ وقول أبي الطَّيِّب:

لكِ يامنهازلُ في القالوبِ مَنهازِلُ أَقْفَهُ رَبِّ أَنتِ، وَهُنَّ منهُ أَوَاهِلُ (2) ويُسْتَحبُ النَّميب في أول القصيدة كما يستحبُ التَّحميد في أول الحُصْبة، فان عُرِّيَتْ من ذلك سُمِّيتُ بَثْرَاءَ (3)، وكذلك الخطبة. وقال أبو الطُّيِّب في إنكار النَّسيب:

إذا كان مدخ، فسالتَّسسيبُ المُهَدَّمُ اكُلُ فَصِيحِ قَسَالَ شِيعُمَا مُتَيَّمُ؟ (4) وأول من فتح هذا المعنى أبو نواس، قال:

لاَتَبْكِ لِسَلَى، ولا تُطْرَبُ الى هِنَسَدِ واشْرَبُ على الوَرْد من حَمْرَاءَ كالوَرْدِ<sup>(5)</sup> وقال أيضاً:

صِفَةً الطَّهَ لُولِ بَهِ الْفَهُ الفَهُمِ فَاجِعُهُ صَفَاتِكَ لَابِسَةَ الكَّرْمِ (6) وقيل: إنَّه أحسن ما بُدِئَ به شِعْرٌ، وسجنه الخليفة على استهتاره بالخسر، وأحذ عليه أن لايذكرها في شعر [6] (17) فقال:

آعِرْ شِيغِيرَكَ الأطلال والمبلالَ القَفْرَا فقد طال ما أَزْرَىُ بِه نَعْتُكَ الحَمْرُا (B)

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ بَكُلُّ عَلَيْهِ ﴾ . والبيت في ( الديوان ص 255 ) . وتحيل: مجدب ، وهو من المحل: الحدب وانقطاع المطر . وعفى عليه يحاه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 249/3; التبيان ) . والأواهل: العامرة التي بها الأهل .

<sup>( 3 )</sup> قال الجاحظ في ( البيان 6/2 ): ﴿ وعلى أن خطباء السُّلَف الطيب ، وأهل البيان من التابعين بإحسان ، مازالوا يسمّون الحطبة التي لم تبتدأ بالتحميد ، وتستفتح بالتمجيد: ﴿ البّراء ﴾ ، ويسمون التي لم توشح بالقرآن ، وتُزَيَّنُ بالصَّلاة على النبي: ﴿ الشّوهاء ﴿ وَانظر خطبة زياد المشهورة بالبّراء في ﴿ المصدر نفسه ص 62 ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة في ( ديوانه 3/350: التبيان ) . وتُسَبّ الرجل بالمرأة: يُسْبِ، إذا شَيْبَ بها ، والتشبيب: هو الغزل ، والتُشِيم: الذي ذَلَلَهُ الحب وعبَّانَهُ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 27 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 57 ) . والْفَدَّم: القبِي عن الكلام في رخاوة وقلة فهم .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فِي شَعْرِ ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> الشعر في ( ديوان أبي نياس ص 21 ) . والخليفة هنا الأمين محمد بن هارون الرشيد . ورواية البيت في ( الديوان ): • أُعِرُ شعرك الأطلال والدَّمْنَ الفَّفْرَا • .

دعاني إلى وصف الطلول مُسَالُطُ تَضِيدِق ذراعي أَن أَرُدُ له أَمْسِرًا (1) فَسَامُغَا، أَمُسِرَا اللهُ وَعُرَا<sup>2)</sup> فَسَامُغَا، أَمْسِرَ المُومَسِين، وطاعة وإنْ كُنْتَ قد جَشَّمْتِي مركباً وعُرَا<sup>2)</sup> واعتذاره من ترك ما نُهِيَ عنه أَشدُّ من فعله، وأدلُّ على سوء معتقده، وعظيم جهله، وقد قال أبو تمَّامٍ:

لِسَانُ المَرْء من خَدَم الفُوَّادِ (3)

والذي يُكْرَهُ من النَّسيب أَنْ يَكُثُرَ، ويَقِلَّ المدحُ. وكان البحتريُّ ربَّما تساهل في الابتداء، فإذا تمادي قوي. وكان أبو تمَّام فخم الابتداء، له روعةٌ، وعليه أَبَّهَةٌ، قال:

الحَقُّ أَبْسَلَجُ، والسُسِيْوفُ عَوَارِي فَحَسَدَارِ مِن أَسَلِهِ العَرِينِ، حَذَارِ (٩) وقال:

أَصْغَى إِلَىٰ البِينِ مُغْتَـرًا، فَلَا جَرَمًا أَنَّ التَّوَىٰ أَسْـأَرَتْ فِي عَقْـلِهِ لَمَمَا اللهِ وَالَ وقال:

يارَبْعُ، أَنْتَ من الآرَامِ مأهولُ<sup>(7)</sup> وقد فَضَّلَ الآمدي في كتاب (الموازنة بين الطَّائِييَّنِ) ابتداءاتِ البُحْتُريِّ، فمنها ق<sub>ع</sub>لهُ:

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): « .... أنْ أَجُوزَ لَهُ أَمُوا ٥ . والمسلط: القاهر المتخلّب ، وتضيق دراعي: تضعف طاقتي ، ولم أجد مِن المكروه فيه مخلصاً . وأجوز له أمراً: أتجاوز له أمراً .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> رواية البيتُ في الديوان: ﴿ فَسِمعٌ أُميرِ المُؤْمَنين وطَاعَةً ﴾ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> العجز في ( ديوان أبي تمام 1/375 ) ، وصدره: ﴿ وَثَمَا كَانْتَ الْحُكَمَاءُ قَالَتُ ﴿ .

<sup>( 4 ) (</sup> الديوان 198/2 ) . والحق أبلج ، أي: واضح ظاهر .

ر 5 ) ( الديوان 40/1 ) .

<sup>( 6 ) (</sup> الديوان 165/3 ) . ولا خَرَمَ: بمعنى لابُدُّ ، ولا مَخالَةُ ، أو حَقَّاً . وأسأرت: أبقت . والْفُمُمُ: الطَائف من الحِينَ ، والحنون ، أو طرف من الحنون يلم بالإنسان ( اللّسان: نم ) .

<sup>( 7 )</sup> لم ينم في ( الديوان ط.الصُّولي ) لوجود هذا الصدر .

عَارَضَنَسَا أَصُبِلاً؛ فقبلندا: الرَّبْرَبُ! حَتَى أَصَبِاءَ الأَقْحُوانُ الأَشْبَبُ (2)
ومنها قولهُ:
منا عَلَىٰ الرَّحُبِ مِن وقوفِ الرِّحَابِ فِي مَعَانِي الصَّبا، وَرَسْمِ التَّصَابِي (2)
ومنها قولهُ
صَمَانٌ علىٰ عينيكِ أَنِّي لا أُسْلُو وَأَنَّ فؤادي مِن جُوَىُ الحُبُ لايخلو (3)
ومنها قولهُ:
ومنها قولهُ:
تَمْرَىٰ عَنْدَه عَلَمْ بِشَجُوي وَأَدْمُعِي وَأَذْمُعِي وَأَنَّى مَسْلَى أَسْمَعٌ بِذِكْرَاهُ أَجْزَعٍ (4)

### فُص\_إ

وأمَّا الحروج إلى المديح، فهو سبب ارتياح الممدوح، فينبغي أن يتلطف، ولا يَتَحَيَّلُ<sup>5</sup> في تشبيب ذكر الممدوح، والخروج إلى وصفه من غير قطع لما هو فيه، ثمَّ يتهادى في المدح، وبالتمادي فارق الاستطراد، قال حبيب:

صُبُّ الفراق علينما صُبُّ من أمَّم عليه إسحاقُ يوم الرَّوْعِ مُتَّقِمًا أَهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّ وقال البحتريُّ

سُسِقِينَتْ رُبَسَاكِ بِكُسِلُ نَوْءٍ عَسَاجِسُلِ ﴿ مَنْ وَبُسَلِهِ خَفَّسَنَّا لَهَسَا مَعْسَلُومُسَا ﴿ ا

<sup>(1) (</sup> ديوان البحتري 71/1) والرَّكُوب: قطيع بقر الوحش، تشبه به انتساء من جهة العيون.والأَقْحَوَان: البابونج، وبعرف بزهرة اللؤلؤ، وهو من نبات الربيع، مُقَرَضَ الورق، دقيق العندان له نَوْر أبيض، وتُشُبَّه به تُغورُ الحسناوات، والأشنب: المتصف بالشنب، وهو يَرَد الأسنان ورقتها وصفاؤها.

<sup>( 2 ) (</sup> الديران 1/83 ) .

<sup>( 3) (</sup> الديوان 1615/3 ) ، والبيت فيه برواية: ٢ ... من نجون بك لا يخلو ١٠ .

<sup>( 4 )</sup> ليس هذا المطلع في ( - ليوان البحَّتري ) . وفي المخطوط: » عنم بنسجوني = خطأ .

<sup>( 5 )</sup> باغطوط: « يتخيل » .

 <sup>( 6 ) (</sup> الديوان 3/861 ) .

<sup>( 7 ) (</sup> الديوان 1965/3 ) . ورواية البيت فيه: ١ ... نؤع حاص ١ . والنُّوء: مطر . والنجم مال للغروب . وكانوا يضيفون الأمطار والرباح إلى الشَّاقط منها . وانظر ( تاج العروس والنَّسان: نوأً ) . والوبن: الطر الشديد الضخم القطر .

لَسَسقَـيْسُهُـنَّ بكُفِّ إِبْـرَاهِيـمَــا''

مَنْ لَمْ يَـذُقُ طَوَفَـاً منهـا فَقَـدُ وَأَلاَ (2) عنـــد التي تَــرَكَتُـنِــي في الهَــوَـيُ مَشــلًا(3) لأنَّه عَنيَ أَنْ يَكُونَ الأمير قواداً، وأملح منه قول أبي نواس:

ســأشكو إلى الفضــل بن يحني بن خالدٍ أمير" رأيتُ المسال في نَقَــمَـــاتِــه (5)

وَلُو النَّبِينِ أَعْطِيتُ فِيهِمَنِّ الْحَسَىٰ

ها فيانظُوي، أَوْ فَظُنِّي بِي تَوَيْ حُرَفًا عُسلَّ الأَمِيْسُرَ يسرى ذُلِّي، فَيَشْسَفَعَ لِي

وقد عيب على أبي الطُّيِّب:

 هَوَاهَا لَعَلِّ الْفَطْلِ يَجْمَعُ يَيْنَا (٩) ذَلِيبِلاً مَهِينَ النَّفْسِ بِالضَّيْسِمِ مُوقياً

﴾ لأنه ذكر المال وجوده به، فكأنَّه عَرَّض بالتَّزويج أو التَّسَرِّي بخلاف الشفاعة

التي هي رغبة وسؤال. ويقرب من هذا قول أبي الطيب:

وأمَّا التَّحَلُّصُ، فهو أن يخرج إلى معنَّى، ثمَّ يعود إلى الأول، ثمَّ يرجِع إلى الثاني أو إلى غيرهما كما فعل النَّابغة حين تخلُّص من الغزل إلى الاعتذار، فقال: ﴿ \_ (32) وقــد حَـــلَّ هَــــمُّ دُونَ ذَلُكَ شــــاغِــلّ مكـــان الشُّــغَــافِ تبتغيــه الأصَـــابعُ ٢٠٠

وكان حاجباً للمتوكل ، وللبحتريّ فيه مدائح . انظر: ﴿ ديوان البحتري 576/1 ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي: النبيان 165/3 ) من قصيدة بمدح بها سعيد بن عبد الله الكلابي المُشْجِيّ، والشعر مما قاله في صباه . وها: حرف تنبيه .والمعنيُّ: ها أنا ذا . ووألُّ الرجل يُجل: إذا نجا .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ) \* إنى التي تركتني... » .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 474 ) برواية: ﴿ هَوَاكِ ﴾ . وأبو العباس الفضل بن يحبي الىرمكي ، وزير الرشيد ، وأخوه في الرضاعة ، ومن ولاته ، قبض عليه وعلى أبيه ، وتُسجنهما في الرُّقَّةِ ، ت في سجنه هناك غو 193هـ ــــــ 808م ( وفيات الأعيان 27/4 ، 36 ، والأعلام 358/5 ) .

<sup>( 5 )</sup> في رواية المخطوط والديوان: ﴿ تعمانه ﴾ . وهي غير صحيحة ، لأمها تُجلُّ بالوزن .

<sup>( 6 )</sup> في المخطوط برواية: ﴿ وَأَشْكُو إِلَّا ﴾ . والبيت في ( ديوان المتنبي 183/3 ) برواية: ١ ... في البدر منها ، . من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد الطَّأَي الْمُبَّحِيّ . والمشابه: ج الشبه على غير قياس . ويصاب: يوجد . والشكل: المشاكل؛ أي: الشبيه والنَّظير . ويعني ممدوحه السابق .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( الديوان صي 45 ) برواية:

وقسمه حسسال هسسمٌ دونَ ذلك داخسالٌ فَخُسُولَ النَّسَعُسَافَ تِسْعِيسَهُ الأَصِيابِعُ والشُّغَاف: غَشَاء القلب. وتبتغيه الأصابع: تلتمسه. يعني أصابع المتطبين.

ثم وصف حاله فقال:

## ُ فَبِتُ كَأَنِّي ساورتني صَئِيلَةٌ 🗥

ثم وصف الحيَّة، والسَّلِيمُ (٢)، ثم تُخلُّص إلى الاعتذار، فقال:

أَتَــانِي \_ أَبِـتَ اللَّغَــنَ \_ أَنُّكَ لُمُقـنِبي وَتِــلْكَ التِي تَسْتَكُ منهــا المَســـامِعُ (3)

وأمَّا الالمام؛ فهو أن يَنْسِبَ، ثم يَعْرِض له مدح، ثم يعود إلى النَّسِيب، ثم يرجِع إلى المدح نحوُّ قول أبي تَمَّام :

والظَّـــلَمُ من ذي قُــدْرَةٍ مَــدْمُــومُ (٩) منهــــا طُــدُولَ بــدالگُوى وَرُسُـــومُ أَجَــــلُ<sup>63</sup>، وأنَّ أَبَــا الْحَسَــيْــنِ كَرِيمُ َ الْمَسْكَ ظَالِمَا أَ الْبَرِيءِ ظَالُومُ وَعَمَتْ هَا وَالْكَالِمُ الْعَالَمُ الْعَلَىمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ا

ثم قال:

ما زِلْتُ عن سَسَن الوِدَادِ، ولا غَدَث نفسي على إلْفِ سِسوَاكَ نَحُومُ لِمُحَمَّسِهِ بن الْمَيْشَسمِ بن شُبَالَةٍ 6 مُحَسِد إلى حيثُ السَّمَساكُ مُقِسمٍ لِمُحَمَّسِهِ بن الْمَيْشَسمِ بن شُبَالَةٍ 6 مُحَسِد إلى حيثُ السَّمَساكُ مُقِسمٍ

وإذا لم يكن الخروج مُتَّصلاً، ولا منفصلاً بنحو: دَعْ، وَعَدَّ، وشبههما، سُمَّيَ طَفْرَاً وانقطاعاً، نحوَّ قُول البحتري:

<sup>( 1 )</sup> تمام البيت في الديوان ص 46: ٥ من الرَّفْشِ في أنيابها السُّمُّ نَاقِعُ». وساورتني: واثبتني. وحية ضئيلة: دقيقة قليلة اللَّحم. والرُّقش: ج أرقش، مؤنثه رَقْشًاء، وهي اخيَّة المُتَقَطَة.

<sup>(2)</sup> السليم: اللَّديغ.

<sup>.</sup> ( 3 ) رواية البيت في ( الديوان ص 47 ): ٥ وأُخيرُتُ خَيْرَ النَّاسِ - أَنَّكَ لُتَنِي ٥ . وأبيت اللَّعَنَ: تحبةُ ملوك لَخْم ولجذَام ، ومعناها: أبيتَ أَنْ تأتِي أَمْراً تُذَمُّ عليه . وتستك المسامع: تُصَمَّمُ ، ولا تُشمعُ .

<sup>( 4 ) (</sup> الديوان 289/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( الديوان ): ﴿ ... أَنَّ النَّوَى صُبْرٌ ، وَأَنَّ... ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> بانتخطوط: « شَبَانَةِ » . وأبو الحسين محمد بن الهبتم بن شَبَانَةَ من أهل مرو ، ولأبي تمَّامِ قصائد كثيرة في مدحه ( راجع دبوالهـ282/1 ، 291 و ح 68/2 ، 80 ، 152 ، 341 ، 152 ، وج 248/3 ، 289 ) . والسَّبَمَالَك: أحد السَّماكين ، وهما كوكبان نيَران ، الرَّامِ ، والأعرل ( النسان: سمك ) .

لولا الرَّجِـــاءُ لِّمُتُّ مِن أَلَمٍ الْهَـــوَىُ إِنَّ الرَّعِيِّــةَ، لَمْ فَـــزَلْ فِي سِـــــــــرَةٍ

لكنَّ قسلِسي بالرَّجَسَاءِ مُسَوَّكُلُّ اللَّهُ عُمَسِرِيَّةٍ مَذْ سَسَاسَهَمَا الْمُسُوكُلُ 2:

#### فصل

وأمَّا الانتهاء، فهو آخرُ ما يبقىُ منها في الأَسْمَاعِ لِقُرْبِ العهد به، فسبيلُه أَن يكون في غاية الإحْكَام؛ لأن الأعمال بخواتمها، وقد عِيبَ قولُ أبي الطَّيِّب:

فُلَا هَجَمْتَ بِهَا إِلاَّ عِلَىٰ ظَفَرٍ، ولا وَصَلَّتُ بَهَا إِلاَّ إِلَىٰ أَمَالِ (3) وَلَا وَصَلَّتُ بَهَا إِلاَّ إِلَىٰ أَمَالِ (3) ولا وَصَلَّتُ بَهَا إِلاَّ إِلَىٰ أَمَالِ (3) وإن كان آخره دعاءً له.

ومنهم مَنْ يختِمُ بما لايُشْعِرُ بالتَّمَام، فتبقى النفس مُتَعَنَّقَةً بالمزيد، مُتَشَوِّقَةً إليه، قال امرؤ القيس:

كَأَنَّ السَّبَاعَ فِيهِ غَرْقَىٰ غَدِيْةً بِأَرْجَائِهِ القُصْوَى أَنَا يِشُ عُنْصُلِ (1) وقد كره الحُذَّاقُ أَنَّ يَحْتِمَ بِالدُّعَاء، ورأَوْهُ من عمل الضعفاء إلاَّ للملوك؛ فإنَّهم يستحبُّونَ ذلك.

<sup>( 1 )</sup> ديوان ( البحتري 1600/3 ) ، وذكر محقّق الديوان أنه لم يجد هذا البيت في مخطوطات الديوان ، واستدركه في الهامش .

<sup>( 2 )</sup> عسرية: منسوبة إلى عمر بن الحطاب رضي اللَّهُ عنه .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوانه 42/3 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . قال شنارح الديوان: « وهذا من أحسن الدعاء . وأبلغه ، وأحضره . وأحكمه وأتمه » .

<sup>.</sup> ( 4 ) بالمخطوطُ: ﴿ أَيَابِسُ عَلَمُسلَ ﴾ . والبيت في ( ديوان العرى القبس ص 26 ) بروية: ﴿ وَكَأَنَّ .... غَرْفَى عَيْشِيَّةً ﴾ . والأنابيش: ج أَنْبُوتُ ، وهي أصول النبت . والغُصُل: البصل البرّي ،

#### الباب الثامن: في الاستعارة

وهي أحد أبواب البديع؛ وأبوابه عند ابن المعتزّ أربعة: الاستعارة والتجنيس والمطابقة، ورد الإعجاز على الصدور: 1)، والمذهب الكلامي، ولم يسنع من تسمية ما عداها بديعاً، والإبداع هو الاختراع، وقد خصَّ بعضهم الاختراع بالمعاني، والإبداع بالألفاظ؛ وإنْ كان معناهما في اللَّغة/ واحداً (23)؛ فإنْ اتفق أن يجتمع الاختراع والإبداع، (33) كان آخذاً بمجامع القلوب والأسماع.

#### فصــــل

ومعنى الاستعارة، هو تعليق العبارة على غير ما وُضِعَتْ له مبالغةً في المعنى، وملاحظةً لأمر جامع بينهما، وكلّما كانت الاستعارة أُقْرَبَ إلى الحقيفة، كانت أحسنَ، كقول أمرئُ القيم :

وقد أَغْسَدِي، والطَّيْسُ فِي وُكُسَاتِهَا ﴿ بِمُنْجَسِرِدٍ قَيْسِدِ الأَوَابِدِ هَيْسَكُسلِ (3)

<sup>( 1 ) (</sup> كتاب النديع ص 2 ) . وفي المخطوف: ٥ ردَّ الصدور على الأعجاز ٥ . وهو خطأ .

<sup>( 2 ) (</sup> العمدة 453/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ الفيس ص 19 ، والمعلقات ص 112 ) . وأغتدي: أَيْكُر ، وَوُكُنَاتِها: جِ وُكُنَةٍ ، وهي مواقع الطير . والمنجره للناضي في المشير ، أو قلبل الشعر ، والأوابد: الوحوش ، ج آبدة ، والفعل: أَبَدُ يَأْبُدُ أَمُودًا ، وتَأَبَدُ الْمُؤْصِعْ: أَقْمَر من الفُطّان ، فُوَلِفته الوحوش . والفيكل: الفرس العظيم الجِرْمُ ( الديوان والقاموس ) .

لما كان الفرسُ مانعاً لها من التقدم بسبقه إيَّاها، جعله بمنزلة القيد المانع من التَّصَرُّف. وكلَما بعُدت الاستعارة عن الحقيقة قَبُحَتْ كقول بعضهم:

إِسْفِرِي لِي النَّقَابَ إِيا ضِرَّةَ الشَّمْسِ ال

كَأَنَّه تَوَهَّم أَنَّ الطَّـرَةَ لا تَكُونُ إِلَّا حسنةً، وهذا وَهْمٌ شـديد، وتوهُّم غيرُ .ند.

. ولعلَّه أراد أنَّ المليحة لايُؤْفَرُ عليها، ولا تكون ضيرَّةً هَا، إلاَّ مَنْ هي مثلها في الحُسْن، أو قريباً منها. ومن قبيح الاستعارة قولُ بشار:

وجدُّت رقابَ الوَّصْلُ أَسْيَافُ هَجْرِهَا وَقَدَّت لرجل البَسْنِ نعلينِ من جَدِّي<sup>(3)</sup> فَجَعِلَ للوصل رقاباً، وللبين رجلاً، وهذا بعيد جدا.

### فصـــــل

وليس في أبواب البديع أحسن من الاستعارة، ولا أغمض منها تنبيها وإشارة؟ فمن بديعها المعجز قولة تعالى: (4) ﴿ وَقَدِمْنَا الَى مَا عَمِلُوا [مِنْ عَمَلِي] فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورَا ﴾، جعل النَّظر في الأعمال بعد طول الإمهال كنظر القادم من سفره فيا حلَّف، وتعقَّب الوكيل فيا عليه استُخلِف. وفيه تنبيه على الاستعداد للسؤال، وتخويف لِمَعَبَّةِ الإهمال، وتحذير من الاعتذار بطول الإمهال، وجعل بُطلان الانتفاع بالأعمال، بمنزلة الهُبَاءِ '5 في الاضمحلال، وأخرج الغائب المظنون إلى ما يُذرَك بالعبون، ونبَّه بالنظر في أعمال العاملين.

<sup>( 1 )</sup> الصدر في ( العمدة 465/1 ) منسوب ليعض المولدين .

<sup>( 2 )</sup> بالمحقومة ﴿ إِلَّا مِن هُو ﴿ . .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان بشار ص 83 ، جمع بدر الدين العلوي 1963 ) ثالث أبيات مفطوعة في السبب . وهو في ( العمدة 461/1 ، وفي كتاب كفاية الطالب ص 160 ) في باب الاستعارة .

<sup>( 4 )</sup> الآية 23: سورة الفرقان . وسقط ما بين حاصرتين من المحطوط

<sup>(5)</sup> بالخطوط: «البسمسية»، وهو تحسسريف،

ومن بارع الاستعارة قوله تعالى (1): ﴿ فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ ، جعل تأثير تبليغ الكلام كتأثير القَرْع في الأُجْرام، وأخرج التأثير المظنون إلى ما يُسْمَعُ ويُبصَر بالعيون.

ومنه قوله تعالى (2): ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ ، جعل ارتفاع الله وعلوَّه طغياناً تنبيها على أُنَّه قاهر غالب. وأمثال هذا في القرآن كثير. ومن حَسَنِ الاستعارة قول الحجَّاج (3): ﴿ إِنِّي أَرَى لَ رؤوسا قد أَينعتْ، وَحَانَ قِطَافُهَا ». ومن أَحْسَنِها قول أَرْطَاةً بن سُهَيَّةً (4):

فَقُلْتُ لَهَا: يَاأُمُ بَيْضَاءَ، إِنَّنِي هُلِيقَ شَبَابِي، وَاسْتَقَلَ أَدِيمِيٰ وَالْكَفَانَ أَدِيمِيٰ وَا فشبَّه ماءَة الشباب ورونقه، برونق الماء، فاستعار له الإراقة، وشبَّه أديمه لما أريق ماؤه، وذهبت مطراوته بالشَّنِّ البالي. وأمَّا قولُ لَبِيدٍ:

(34)

وَغَلَمُ لَاهُ رِيحٌ قُلِد وَزَعْتُ وَقُلْسُرَّةٍ ۗ قَدْ أَصِبَحَتْ بيد الشَّمسالِ زِمَامُهَما ٥٠٠

(11) من الآية 94: سورة الخرجر

<sup>( 2 )</sup> سبورة الحاقة: الآية 111 . والآية في ( العمدة 470/1 ) ، وهني من شبواهد الرماني على الاستعارة في ( النكت ص 81 ) .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الخطبة في ( البيان والتبيين 308/2 ) ، والعبارة برواية: ٤ وإنِّي لأرَّى... ٥ -

<sup>( 4 )</sup> هو أبو الوليد أرطاة بن رُفرَ . وسهية أمه ، غلب عليه النسب إليها ، شاعر مخضرم عاش إلى خلافة عبد الملك رجمهرة أنساب العرب 252 ، والأعلام 522/1 ) .

<sup>(5)</sup> البيت في ( الحيوان 464/3) ، منسسوب لأرطاة ، و( سمط اللآلي 333/1) ، برواية: « .... إنَّه هُرِيق ، وهو في ( ديوان أبي حَيَّةُ النَّمَيْرِيّ مع ما ينسب إليه وإلى غيره من الشعواء ص 194 ) ، و( حلبة الخاضرة 138/1) للحاتمي شاهد على أحسن ما ورد في الوحي والإشارة ، وفيه: «كان ابن الأعوالي يتعجب من قول أرطة بن سهية: ( البيت ) ، قال أبو على: ولا أعلم استعارة أبدع من هذه » و( العمدة 468/1 ) ، و( كفاية الطالب ص 159 ) في باب الاستعارة ، والأدبج: الحملة ، واستشرّ: يبس وتشنج .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( ديوان لبيد ص 315 ، والمعلقات ص 227 ): ٥ إذْ أصبحت...٥ وهو عند الحاتمي في ( حليبة انخاضرة 136/1 ، وكفاية الطائب ص 159 ) شاهد على أحسن استعارة للغرب اشتدل عليها بيت شعر . وهو في ( العمدة 460/1 ) ، وَوَزَعْت ربّعاً فَرَّةً: كَفَفْتُ ربّعاً باردةً ، وريح الشّمال: أبرد الرباح . يقول: ﴿ كُمْ مِن غَدَاة باردة غلب ربح الشّمال عليها ، فكفف حدّنها وأذاها بإضعام الناس ٥ . وزمام الرنج: أمرها ، وانظر: ( هامش العلقات: العمدة نفسها ) .

فقد اختُلِفَ في استحسانه؛ لأنَّه أَبْعَدَ الاستعارة، وله عندي وجه يُحسَّنهُ، وذَلَك أَنَّه لمَّا كانت الشَّمَال غالبةً، جعل لها يداً؛ لأنَّ الغالبة أكثرُ ما تكون باليد، ولمَّا كانت الْقُورَةُ مغلوبة، والمغلوب منقاد للغالب، جعل لها زماماً؛ لأنَّ الزمام به يكون القود، وفيه من المبالغة أنَّه أخرج ما لاتقع عليه الحاسَّةُ إلى ما تقع عليه الحاسة. وأحسنُ منه، وأقرب إلى الحقيقة قولُ ذي الرُّمَّةِ:

أَقَمْتُ بِهَا حَتَّىٰ ذَوَى العَودُ فِي الشَّرَىٰ وَضَسِمَ الشَّرَيَّا فِي مُسلاءَتُ الفَجْرُونِ شَبَّه نور الفجر وانتشاره، واشتاله على النَّجوم، وتغطيته لها بملاءة بيضاء، قد لَفَّ فيها الثُّرِيَّا، وَضَمَّها.

ومن بارع الاستعارة قول الآخر يصف سحائب: إذا منا هَبَطْنَ الأرضَ، قد منات عُودُهَا ﴿ بَكْنَيْسَ بَهِمَا حَتَّمَى يَعْمَيْشَ هَيْمُسَمُّا ۗ ۖ

سَحَائِبُ لا من صَيِّبِ ذي صَوَاعِقِي ولا مُحْرِفَاتٍ مَاؤُهُنَّ حَمِيمُ إذا ما فَبَطْنَ الفَاعَ قد ماتَ عُودُها . . . .

وينسب البيت أيضاً لأبي كبير (العمدة 470)، وهو فيها برواية: • ... الفاع قد مات بَقْلُهُ... بَكُيْنَ به.. • • وهو رابع أبيات مقطوعة مع زيادات شعر أبي كبير في ( شرح أشعار الهذليين 1336/1)، برواية: • ... قد مات نُبَتُهُ • . وأبو كبير: هو عامر أوتحويُبرُ بنُ الحُلَيْس الحُذَلِيُّ أحد بني سعد بن هُذَيْل: شاعر جاهلي قديم من شعراء أهذيل المشهورين، وذُكر أنه أدرك الإسلام، وأسلتهمع الصحابة الكرام ( شرح أشعار الفذليين 1069/3 . والمشهر: النبت اليابس المتكسر .

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوان ذي الرمة 1/561) برواية: • أقامت بها حتى ذُوَّى العُودُ ، والغَوْئُ وَسَاقَ التريا... • • و حنية المحاضرة 1/361 ، وكفاية الطالب ص 158 ، والعمدة 1/461 ) ، وهو عند الحاتمي من عجيب الاستعارات ، وفوى العود: جَفَّ وفيه بعض رطوبة ، يذوي ذُوَّيَّ . والتوئى: صارَ لُوِيًّا ، اي: بابساً . واللَّوَى: ما جَفَّ من البقل . وملايَّتُهُ: بياضُ الصبح ، شبهه بالملاءة ، وهي الثوب الأبيض ، يريد: ساق الغريا بياضُ الصبح . يقول: طلعت النريا عند الفجر ، وهذا في وقت يُسَى البقل بعد النوروز (عن الديوان/ الصفحة نفسها) ، وقوله: «أقامت بها » ، أي: أقامت من بتلك الدار .

<sup>( 2 )</sup> نُسب البيت في ( الأغاني 285/2 ) لابن ميادة ، وترجمته ص316، وهو ثاني أبيات مقطوعة قالها في مكَّة بعد مطر شديد:

ومن حسن الاستعارة قول طُفَيْلِ :١١٠

وضه منت رحلي فوق نَاجِيَة يَقْضَاتُ شَحْمَ سَنَامِهَا الرَّحُلُ 12 ومن بديعها قولُ ذي الرُّمَّةِ:

فَلَمَّا رَأَيْتُ اللَّيْسِلَ، والشَّمْسُ حَيَّةٌ . حَيَّاةَ اللَّذِي يَقْضِي خُشَسَاشَسَةٌ نَازِعِ (3) ومن البديع قولُ جميل:

عَمَلَقْتِبِي بِهِوَى مَنهِم، فَقَمَدُ جَعَلَتْ مِن الفِرَاقِ حَصَاةُ القَلْبِ تَنْصَدِعُ (٩) شبّه القلب لِجَلْدَتِهِ وِشِدَّتهِ بالحَصَاة، ونبّه بانصداعه على عظيم تأثير الفراق فيه. ومن البديع قول أبي نواس:

بِصَحْسِنِ خَسِدٌ لم يَعِسَ مَسَاؤهُ ولم تَخْسَسُهُ (5) أَعْيُسِنُ النَّسَاسِ وقولهُ:

ف إذا بَدَا اقْتُ ادَتُ مَحَ اسِئُ فَ قَدْ رَأَ إِلَيْ مَ أَعِنَ فَ الْحَدَقِ (6) وهٰذا الباب يكثر، ويطولُ، وقد شَرَطْنَا الاقتصار على القليل.

 <sup>(1)</sup> طفيل: هو طُقَيْل بن عوفِ بن خَلفِ الغُنوِيُّ: شاعر جاهلي من قَيْس عَيْلاَنَ من أقدم الفحول المشهورين بوصف الحيل ( الأغاني 280/15 ) والشعراء 453/1 ) .

<sup>(2)</sup> البيت في ( شعر طفيل الغنوي ص 63 ) ، برواية: ٥ فَوَصَّعْتُ... ، ، و( العمدة 469/1 ، وكفاية الطالب 159 بباب الاستعارة ) ، و( الموازنة 15/1 ) برواية: ٥ وجعلتُ كوري فوق... » ، و( حلية المحاضرة 138/1 ) د من بارع الاستعارة ٥ . والناجية: الناقة السريعة تنجو براكبها . والرحل: ما يُجْمَلُ على ظهر البعير كالسّرج للفرس . والكور: الزُّحْل بأدانه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان ذي الرّمة 201/2 ) برواية: ٥ فلمًّا رَأْيَنَ...٥ . و( حلية المحاضرة 137/1 ) شاهد على أخسن الاستعارة ، و( كفاية الطالب ص 167 ) شاهد على التشبيه . أحسن الاستعارة ، و( كفاية الطالب ص 167 ) شاهد على التشبيه . والمضير يعود على الحمير . والحُشَاشَة: بقية النفس من المريص أو الحريح . يقول: بقي من الشمس مثلُ ما بقي من الذي يُنزع ، وهو المشرف على الموت والبيت من قصيدة بمدح بها عبد الملك بن مروان .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان جميل ص 116 ) . وحصاة القلب: موضع شدته وصلابته ، شبُّهُ بالحُجر .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ولم يُخَطَّمُهُ... » . ولم أجد البيت في ديوان أبي نواس . وهو في ( العمدة 472/1 ) في بات علا . . . .

<sup>﴿ 6َ ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوانَا أَبْي نواس ص 365 ﴾ . والحَدَف: ج حلَقَة ، وهي سواد العين الأعظم .

## الباب التاسع: في التَّمثِيلِ

وهو ضرب من الاستعارة، وإنَّما فَصَلْنَاهُ منها لكونه (١) بين التشبيه والاستعارة؛ لأنَّ كل استعارة تشبيه، وليس كلُّ تشبيه استعارة، وكلّ تمثيل استعارة، وليس كلُّ تشبيه استعارة تمثيلاً، فمن حيث وافق الاستعارة، خالف التشبيه؛ لأن التشبيه يكون بأداة التشبيه، ولااستعارة فيه، نحو قولِك: زيدٌ كالأسد، والقميل يكون بغير أداة التمثيل نحو قولك: زيدٌ الأسد، وأتقعت عليه (35، لمشابهته له في البشجاعة والقوة. وأوَّلُ من ابتكر التمثيل امرَّقُ القيس، قال:

وما ذَرَّفَتْ عُبِّنَاكِ إلاَّ لِتَصْرِبِي بِسَهَمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ مَثَلَ مَثَلَ قَلْبِ مُقَتَّلِ مَثَلَ قلبه بالجَزُّور، وعينها بسهمين من سهام الميسر، يكون لهما جميعُ الجَزُور، وهما: (3) المُعَلَّىٰ وله سبعة، والرَّقيب: وله ثلاثة، وجميع أنصباء الجزور عَشَرَة، فقد استكملتها بسهميها.

<sup>(1)</sup> بالمحطوط: « لا لكونه ، خطأ.

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: ٥ وما صوفت...٥. والبيت في (ديوان امرئ القيس ص 13) برواية: ٥ .. إلا لِتُقْدُحي ٥ . وَذَرْقَتُ: دمعت وسائت ، ولتقدحي: لتطعني وتمزقي ، والأعشار: أعشار الحزّور ، تُقسَّمُ في الميسر إلى عشرة الصباء ثم يُجالُ عليها بالسّهام ، قال ثعلب: ﴿ أَراد بقوله: يسهميك هنا سهمي قداح الميسر ، وهما المُعلَّيٰ والرَّقِب ، فَلِلْمُعلَّيٰ مسبعة أنصياة وللرقيب ثلاثة ، فإذا فاز الرجل بهما غلب على حزور الميسر كلها ، فالمعنى أنها ضربت بسمهامها على قليمه كله وفنته، فعملكته، ومُقشَل: مُثلَّل مُثقّاداً عن الشعر والشعراء ص 114 ، حاشية رقم 1 باختصار ، والعمدة 473/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> باغطوط: ٥ وهو ١١ .

وقال زهير:

ومن يَعْسَصِ أَطْسَرَافَ الزَّجَسَاجِ، فَسَائِمُهُ يُطِيسِعُ العَسَوَالِي، رُكُبَتُ كُلَّ لَهُ لَمَ (1) مَثْلَ صَعَارِ الأُمورِ بالزَّجَاجِ، وكبارقها بالعَوَالي. وقال آخرُ:

فنحسن أَنْج، لَم تَسَلَقَ فِي النَّسَاسِ مِنْسَلَنَسَا أَخَاً، حين شابِ الدَّهْرُ، وابيضُ حاجِبُهُ<sup>(2)</sup>

مثَّلَ بياض الثلج بالشُّيب. وقال ابنُ أبي ربيعَةَ:

أَيُّهَا الْمُنْكِحُ التَّرَبُّ السُهَيْلِ عَمْرَكَ الله ، كيف يَسلُسَقِيَ الإِنْ (٤)؟ هِيَ شَهِامِيَّةِ إذا مِها استَقَالَتْ وسُهِ يُسلُ إذا استقالً يَمَانِي

مثَّلَ الثُّرِيَّا بنتَ عليَّ بن عبد الله بن الحارث (4) — وكانت نهاية في الحسن — بالثُّريَّا التي هي نجم لايخفي على أحد، ومثَّلَ سُهَيْلَ بنَ عبد الرَّحْمُن بن عوف — وكان غايةً في القُبْح — بسُهَيْلِ الذي هو نجم خَفِيٌّ؛ لاتُفاقهما في الاسم، وتقاربهما في المعنى، وبعد ما بين الثُّريَّا وسُهَيْلٍ في الموضعين.

وهُذا الضرب من التمثيل يسمَّىٰ المُشْتَرَك، وهو محتاج إلى بيان يزيل الإبهام كا فعل عمر حين ذكر الاستقلال والنَّاحية (٥). وقال أبو الطَّيِّب يصف رُمُحَاً:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( شرح شعر زهير بن أبي سلمى ص 36 ) . والزِّجاج: ج الزُّحُجّ ، وهي الحديدة التي في أسفل الرُّع . والسُّنان اللَّهَذَم: القاطع الماضي ( تاج العرو س: زجج ، لهذم ) .

<sup>(2)</sup> البيت للأخطىل غيات بن غوث التُغَلِبيّ ، وهو في ( شعره 286/1 ) برواية: ﴿ لَمْ يُلْقَ... مِثْلُنَا » . من قصيدة يمدح بها الوليد بن عبد الملك . وشاب الدهر: اشتدُّ وصَعْبَ .

<sup>(3)</sup> الشعر في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 503 ) مع القسم الثالث المسوب له ، وغير موجود في أصول ديوان شعره , والثّر كَافي الأصل: مجموعة كواكب كثيرة مجتمعة ، ويشبهون بها في حسن النظام ، وتناسب الأفراد ، وتلازم المجتمعين حتى كأنهم لا يتفارقون ، وطلوعها على بلاد العرب من الشهال ، وسهيل: نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القبط من الجنوب . واستقلّت الثّريّا: ارتمعت ، قال ابن قبية في ( المعارف ص 105 ): « وسهيل ابن عبد الرحمن بن عوف ، كان تزوج النريا ، امرأة من بني أمية الصغدي ، وهي التي كان يشبب بها عمر بن أبي ربيعة ، فقال: ( البتان ) ، ولسهيل عقب بالمدينة منهم عثير بن سهيل » .

<sup>( 4 )</sup> باغطوط: « بينت ه ، وهو خطأ .

<sup>( 5 )</sup> بالمحطوط: ﴿ وَالْمَاحِيةِ ﴿ حَطًّا .

يُغَــــادِرُ كُلُّ مُـــلَّتــفِت إليــــه بــــو كَعْبٍ، ومـــا أَثَــرْتَ فيــــم بهـــــا من عَضَــــــهِ أَلَمُ وَنَفْـــضٌ

وَلَيَّتُ مَ لِفَ عُسلَبِ وِجُسارُ الْهُ السَّسوَارُ (2) يَسَدُ لَمْ يُسَدِّمِهِ اللَّهِ السَّسوَارُ (2) وفيها من جسلالتسم افتخسارُ (3)

<sup>(1)</sup> الشعر في ( ديوان المتنبي 104/2 ) من قصيدة قالها لسيف الدولة لمَّا أوقع ببعض القبائل حين عانوا في عمله . واللَّبَة: أعلى الصّدر . والتعلب: ما دخل من الرّع في السنان . والوجار: بيت الوحش . ويعني أن الرّم يصيب هدفه بدقَّة ، ويدخل فيه كدخول الوحش في جُحُرِه .

<sup>( 2 ) (</sup> فيرانه 110/2 ) .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوانه £12/2 ) برواية: « .... من قُطُّعِهِ « .

### الباب العاشر: في ضرب الأمثال

وأمَّا ضربُ الأمثال، فقد يكون حقيقة وتمثيلاً وتشبيهاً، فمن التشبيبه قوله تعالى(1): ﴿ كَمَثَلِ اللهِ عَالَى(1): ﴿ كَمَثَلِ الْحَمَارُ عَلَى الْقَيْسِ: الْحَمَارُ أَشْفَاراً ﴾ ؛ فأمَّا قولُ امرقَّى القيس:

مَنْ يَقْـعَـــلِ الحَــيرَ لايعــدمُ جَـوَازِيَــهُ لايسَدَهبُ العُـرَفُ بِسِينَ اللهُ والنَّـــاسِ<sup>(4)</sup> وقالَ عَبِيدٌ:

<sup>( 1 )</sup> سورة النور: من الآية 39 . والقِيْعَة: أرض سهلة مطمئنة انفرجت عنها الحبال والأكام (القاموس المحيط: قيع) .

<sup>( 2 )</sup> سورة الجمعة؛ من الآية 5 . والأسفار؛ ج السُّفْر ، وهو الكتاب الكبير ، وقد تطلق على حزء من أجزاء التوراة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 238 ) . والتُّجْح: إدراك الرجل ما يطلبه . والبَّر: العمل الصالح . والحقيبة: الذخيرة ﴾ أُصلها: وعاء من جند يُفلَّق على الرحل ، يضع فيه المسافر زاده .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان الحطيلة ص 284 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في مقدمة ( ديوان عبيد ص 15 ظ ، دار صادر ) ، وهو في كتاب (عبيد بن الأبرص شعره ومعجمه اللّغوي ص 58) ضمن قصيدة ، وهو منسسوب في الأول لهاتف هنف به أمام عبيد في الصحراء ، وعبيدا بن الأبرص: شاعر جاهلي قديم من المقمرين ، قتله المنفر بن ماء السهاء يوم بؤسه نحو 25 ق . هـ ( الشعر والشعراء 267/1 ، والأعلام 340/4 ، ومقدمة كتاب عبيد من الأبرص شعره ومعجمه اللّغوي ص13) .

وقد يشتمل البيت الواحد على مَثَلَيْنِ وأكثر، وأحسن ذُلُك أن يكون كُلُّ واحدٍ من المثلين مُسْتَقِلَاً بنفسه وزناً ومعنيَّ، وأمَا قولُ النَّابغة:

ولستَ بِمُسْتَجِسَقِ أُخَسَا لاتَسَلُمُسنهُ ﴿ عَلَى شَعَثِ؛ أَيُّ الرَّجَالِ اللَّهَدُّبُ (١٠٠

فَالأُولَ مُسْتَقِّلُ وَزِناً وَمَعَنَّى، والشَّانِي مُسْتَقِّلُ مَعَنَّى لاوزِناً، ودُونَ هَٰذَا قُولُ القَطَامِيُّ:

والنَّـــاسُ من يَـــلْقَ خـــيراً قـــائـــلونَ لَهُ مـــا يشــتهــي، ولأمُّ المُخْـطِــيء الهَبَــــلُ (2)

الأنّه لايستقل كلُّ واحدٍ منهما وزناً، ويقرب من هذا أن يكون في البيت مَثَلٌ إِنْ أَفردته استقلّ وزناً ومعنى، وإن لم تفرده، كان جميعه مثلاً نحو قول عَنْتَرَةً:

نُبِّئتُ عَمْراً عَيرَ شساكر نِعْمَتِي والكُفْرُ مَخْنَسةٌ لنفسِ المُنْعِسمِ (3)

وقد بكون البيت كُلَّهُ مثلاً واحداً، ويسمَّىٰ المُصْمَت<sup>(4)</sup>، قال: وإنَّكَ لن تَـــــرَىٰ طَســــرْداً لِحُســـرُّ كِإِلْصـــساقٍ بــــه طَــرَفَ الهـــوَانِ<sup>(5)</sup>

وقد يشتمل البيت الواحدُ على ثلاثةُ أمثال، وعلى أربعة، ولايستقل واحدٌ منهما

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 78 ) برواية: x فلست... x ، و( مجتمع الأمثال 23/1 ) . وتلمه: تصلحه ، وتصلح ما تشعث من أمره وفساده . والشَّمَّتُ: التفرق والانتشار .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان القطامي ص 25 ) . والهبل: الثُّكل . قال في الديوان: ٥ ولأمّ المخطىءِ الهسل ٥ مَثَلٌ مشهور . والقَطَاميّ: هو عُمَيْر بن شُبَيْم من تَقْلبُ ، شاعر أموي فحل (طبقات ابن سلام 534/2 ، والشعر والشعراء 723/2.

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان عنترة ص 152 ، والمعلقات ص 282 ) ؛ والكفر خميتة ؛ في ( عجمع الأمثال 162/2 ) ويعني بالكفر الكفران ، وهو احُحُود ، والمخبئة ، أي: النَّمَسَدَة ، يعني كفر النعمة يصد قلب المنجم على المنقم عليه .

<sup>( 4 )</sup> المثل الهصمت: الذي يأتي في البيت بأسره دون أن يكون معه حشو ، وأصله في الحائط المصمت الذي لا فرجة فيه (اللّسان: صـمت) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( العمدة 484/1 ) غير منسوب .

وزناً، فلا يبـلغُ مبـلغ المُثَلَيْن المستقلين [وزناً] (١) ومعنى؛ فمما فيه ثلاثة أمثال، قولُ.

وفي الصَّدق مَنْجَاةً من الشُّرِّ، فَاصْدُق (2) وفي الحِسلْمِ إِذْهَــانٌ، وفي العَفْسُو دُرِّبَــةٌ

ومثلُه قولُ الآخر:

ـل مُعنّى، والغَمُّ والحيزن فَـضلُ كُلُّ آتٍ. لابُدُّ آتٍ. وذو الجَهْـــ

وهذا يسمُّ المُدَاخَلِ. وقال ابن المعترِّ:

مُنْفَكِّرَة، والمُنسى ضَلِلَهُ والحسر صُ ذُلُّ، والبُحْسِلُ فَقُسِرٌ وَآفَسِهُ النَّسِائِسِلِ المِسطَّسِالُ

والعَـــــيْشُ هَـــــةً، والمــسوتُ مُـــرًّ

وثمًا فيه أربعة أمثال قولُ الآخر:

والرَّزْقُ آتٍ، وَرَوْحُ اللَّهِ مُنْتَـــــظَــــــرْ<sup>(5)</sup>

فُ الْهَــُةُ فَطْـــَلِّ، وطولُ العَيْشِ مُنْقَطِعٌ وقال أبو الطُّيِّب 61:

والمسرءُ يسامُسلُ، والحيساةُ شَسهيَسةٌ

والشَّيْبُ، أَوْقَـرُ، والشَّبِيبَـةُ أَنْزَقُ (7)

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: « ... وفي الحرب دُرُبَةً ؛ والبيت في ( ديوانِ زهير بن أبي تُسلَّمَى ص 258 ) . والإدهان: المصانعة ، وقد يأتي بمعنى الخداع وإظهار خلاف ما يبطن . والدَّرية: العادة .

<sup>( 3 )</sup> البيت لصالح بن عبد القدوس بن عبد الله: شاعر مجيد ، وأديب حكيم ، كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ، أتُّهم بالزندقة ، فقتله المهدي نحو 160هـ ـــ 777م ( معجم الأدباء 6/12 ، وطبقات ابن المعتز 90 . والأعلام 277/3 ) . والبيت في ( البيان والتبيين 74/2 ) منسوب لصالح ، وقبله بيت هو:

إن يمكن مسيسا به أصيبت جليب للآ في في فعاب العُين أ ، في بين أَجُلُّ . وقسطا: ذائد، وذكسر أن اليسيستين في (الخمسيسوان 5/ 585) وهر في (حليسة المحساطسية 1/ 242).

<sup>( 4 ) (</sup>ديوان ابن المعتر: 192/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( العمدة 485/1 ، وكفاية الطالب ص 163 ) وفي الأخير برواية: ٥ ورزق الله ... ١ . وفي كليهما من إنشاد الأصمعيّ ، غير منسوب شاهداً على ما فيه أربعة أمثال بباب المثل السائر . ورَوْح الله: وحمته .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَقَالَ ابْنِ الْطَيْبِ ﴿ حَطّاً . ـ

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 336/2 ) . والشبيبة أتْزَق: أقرب إلى الطيش والحُمَّة .

وقال القرَّارُ بيتاً فيه خمسة أمثال ، وهو قوله: / خَـَـاطِـرْ تُفِـدْ، وارْتَدْ تَجِـدْ، واكرُمْ تَسُــدْ وانقُــدْ تَقُــدْ، واصبغُـرْ تُعَـدُّ الأَكْبَـرَا (1)

<sup>(1)</sup> نسب بهن رشيق في ( العمدة 485/1 ، 486 ) البيت للقزاز البيتناط ، وذكر أنّه في بسط قصيدة مدح بها الأمير تميم بن ضعدً ، والسناط في اللّغة: هو إلذي لا شعر في خبته ، وبيدو أن القزاز السنط هذا من الشعراء الذين كانوا بعيشون في تخلف الدولة الفاطعية في مصر ، ويمدحون أمراءها في الربع الثالث من القرن الرابع الحجري ، وقد ذكر المنجي الكعبي في كتابه ( القزاز القيرواني ص 14): « أنه لم يوفّق للعثور له على ترجمة ، وهو غير القزاز القيرواني أبي عبد الله محمد بن جعفر شيخ ابن رشيق « . والبيت أيضاً في كتاب ( كفاية الطائب ص 163 ) شاهد في باب ناشل السائر على ما فيه خمسة أمثال .

## الباب الحادي عَشَرَ في التَّشبيه

وهو تنزيل أحد الشيئين منزلة الآخر في بعض صفاته، أو في جميعها.
وأدوات التشبيه الكاف، ومثل، وكان، ونحو، وما أشبه ذلك. وظاهرها إذا عُرِّيَ
من القرائين، يقتضي تفضيل المشبه به على المشبه. وقد يكون التشبيه بغير أدواته نحو
الاستعارة والتمثيل، قال الله تعالى: (1) ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ ؟ أي: هُنَّ بمنزلة الأمَّهَاتِ
في الحُرْمَة والتحريم، وقال أبو نواس:

إذا احتحن الدنيا لَبِيبٌ تَكُشَفَتُ لَهُ عَن عَـدُوَّ فِي ثِـبابِ صَـدِيقِ (2) فقوله: « في ثياب صديق » بمنزلة قولك: « كأنَّه صديق »، وظاهر هذا النشبيه إذا عُرِّيَ من القرائن، يقتضي مساواة المُشَبَّه والمشبَّه به، فعلى هذا يكون قولك: « زيدٌ الأسد » أبلغ من قولك: « زيد كمثل الأسد »، وقد نبَّه أبو الطَّيِّب على هذين التَّوعين في قوله:

أَمِطْ عَنْسَكَ نَشْبَسِيهِسِي بِمِسَا وكَأَنَّسِهُ فَمَسَا أَحَدٌ فَوْقِي، ومَا أَحَدٌ مِثْسَلِي<sup>(3)</sup> ع أي: لاتقل: كأنَّه كذا، فما أحد فوقي، فأشبَّه به، ولا تقل: ما هو، فتثبت لي ماهيَّة وجنساً؛ لأن كُلَّ ذي جنس، فله أمثال وأشباه، ولهذا غلط فرعونُ في قوله: (4)

<sup>( 1 )</sup> سورة الأحزاب: من الآية 6 .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان آبي نواس ص 621 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 161/3 ) من شعر الصَّبَا برواية: ١ ... ولا أُخَدَّ مثني ١ والإماطة: الرفع والتنحية .

<sup>( 4 )</sup> سورة الشعراء من الآية 23 .

﴿ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ؟ ﴾ ، ولا أعلم أحداً سبقني إلى هذا التفسير'''، وهو ظاهر من قوله:

## فما أَحَدٌ فَوْقِي، ولا أَحَدٌ مِثْلِي .

### فصــــل

ولا بدَّ فِي التشبيه من زيادة معنى لولاه لم يحتج إليه، قال الله تعالى: 12 الله تعالى: 12 الله تعالى: 12 الله عَمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، حتَّىٰ إذا جَاءَهُ لم يَجِدُهُ شَيْئًا، وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ ، شبّه أعمال الكُفَار بالسَّرَاب في حقّ الظَّمآن لمساواتهما في البُطْلان مع تعلَّق الآمال، وشدَّةِ الحَاجَةِ إليهما، وأفادت مبالغة التشبيه إخراج المظنون إلى مالا يُشَك فيه، وقال تعالى: (3) ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ فَشَبَّة بالمُألوف المعتاد على ما تحالف العُرْف والاعتياد، قال تعالى (4): ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ والأَرْضِ ﴾ ، فأخرج ما لايْعْلَمُ إلاَّ بالحبر إلى مايُعلَم بأوائل عَرْضَ النَّرَافِ

### فصــــل

## قبال الرُّمَّا في التشبيه الحسن هو الذي يُخرِجُ الأَغْمَضَ إلى الأَوْضَح،

<sup>(1)</sup> جاء في ( التبيان 161/3 ) حول تفسير وجوه ما: ٣ قال الجرجائيّ: لا نقل ما هو إلاّ كذا ، وكأنّه كذا ، وإذا قـلت: مـا هو إلاّ الأســد ، وكأنّه الأســد ، فقـد أثبتت ما لتحقيق التشبيـه » . و\* قال أبو الفتح: هي استفهامية » .

<sup>( 2 )</sup> سورة النور؛ الآية 39 .

<sup>( 3 )</sup> سورة الأعراف: من الآية 171 . والظُّلَّة: كهيئة الصَّفة ، وهي أبضاً أول سحانة تُظلُّ ، أو الغيم تحت سَمُوم .

<sup>( 4 )</sup> سورة الحديد: من الآية 21 .

<sup>( 5 )</sup> هو أبو الحسن على بن عيسئ الرماني: نحوي وياحث معتولي مصنف . ت بيغداد نحو 384هـ ( وفيات الأعيان 299/3 ، والأعلام 134/5 ) .

والقبيعُ خِلاَفُه، وكلَّ ما تقع عليه الحاسَّةُ أَوْضَحُ ثَمَّا لاتقع عليه (1)، والشَّاهد أوضح من الغائب، والأوَّل في العقل أوضح من الثَّاني، وما يدركه الملرءُ من نفسه أوضح ثمَّا يدركهُ (38) من غيره، والقريب أوضح من البعيد، وعابَ قولَ الشاعِر:

صُدْعُهُ ضِدُّ نَحَدُهِ، مِشْلُ ما الوَعْدِ دِهِ الْحَاسِةِ عَلَيه. وَلَعَمْرِي، لقد تَحَكَّم فيا ألزم، وجار فيا به حكم، بل قد أخرج الأغمض إلى الأوضح؛ لأن ما ذكره من تضاد الصُّدْغ والحُدِّ، لم يبين من أَيَّ وجه كان، فاحتاج إلى إيضاح وبيان، وليس كذلك الوعْد والوعيد؛ لأن تضادهما واضح مفهوم، وهو بأوائل العقول معلوم وإنَّما كان يلزم عا ذكر، لو صَبَرَ فقال: سوادُ صُدْغِهِ، ضِدُ بَيَاضِ خَدِّهِ، وكذلك قول الآخر:

وله عُسسرَةٌ كُلُونِ وِصَسسسالِ فَوَقَهِا طُسرَةٌ كُلُونِ الصَّدِيرُ وَصَسسسالِ فَوَقَهِا طُسرَةٌ كُلُون الصَّدِيرُ قد عابه، وهو غيرُ مُعِيب؛ لأنَّ الغُرَّةَ والطُّرَّة، قد يُراد بِكُلِّ واحدٍ منهما غيرُ اللَّونِ واللَّون، فاحتاجا إلى بيان، فَبَيْنَهُمَا بذكر اللَّون المشبّه به، فقد أخرج الأغمض إلى الأوضح، ولو قلنا: إنّه يسبق إلى نفس المخاطب، إنّه يريدُ اللَّون، بل لو صرَّح بذكره؛ لأَفادَ التشبيه مبالغة فيه؛ لأنّه أضاف البياض إلى ما لايُحْتَلَفُ في حُسْنه، وهو الوصال، وأضاف السواد إلى ما لايُحْتَلفُ في قُبْحِهِ، وهو الصَّدودُ، فأفاد ذلك مبالغةً في وصفهما بالبياض والسواد؛ لأنَّ كُلَّ محبوب، لو قُدِّر له لون لكان أحسنَ الألوان، وهو وصفهما بالبياض والسواد؛ لأنَّ كُلَّ محبوب، لو قُدِّر له لون لكان أحسنَ الألوان، وهو

<sup>(1)</sup> للرماني في رسالة (النكت ص 75) كلام فرب من هذا، وهو قوله: ٥ التشبيه على وجهين: تشبيه بلاغة ، وتشبيه حقيقة نحو: هذا الدينار كهذا وتشبيه حقيقة نحو: هذا الدينار كهذا الدينار ، وتشبيه الحقيقة نحو: هذا الدينار كهذا الدينار ، فخذ أيَّهما شئت ، ونحن نذكر بعض ما جاء في القرآن من التشبيه ، ونتبّه على ما فيه من البيان بحسب الإمكان . صن ذلك قوله: { والَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَشَرَابٍ بِقِيمَةٍ...] ، فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه عليه المناه إلى أن المؤلف قد لحق كلامه عن الرماني عن (العمدة 1/489) . الحاسة إلى المحدة 1/489 . وكفاية الطالب ص 170 ) ، وفي الأخير برواية: و ضيدً الوعيد ال

<sup>( 3 )</sup> البيت وسائفة معاً في ( العمدة 489/1 ، 490 ، وكفاية الطالب ص 170).

بباب التشبيه , ورواية كفاية الطالب: « تحتها طوة كلون الصدود » . والغُرَّة: بياض في جيهة الفرس ، وهنا بمعنى الرجه أو الطلعة . والطرة: علم الثوب أو طرفه ، وهي هنا بمعنى التسعر الأسود المتدنّي على الجيين .

البياض، وكل مكروه، لو قُدِّرَ له لون، لكان أقبح الألوان، وهو السواد,ومثلهُ قولُ الآخر:

وتُديسُرُ عينساً في صحيفة فِطَّةِ تَكَسَوْادِ يَاسُ فِي يَبَساضِ رَجَاءِ النَّهِ وَأَمَّا مَا ذَكُره ابن رشيق (٢) من أن معرفة النفس والمعقول، أعظم من إدراك الحاسّة؛ فإنَّه قول قد خالف فيه العامَّة والحاصَّة؛ لأنَّ (٤) ما يدرك بالحواس ضروري، ولا خلاف في تقديمه على النظري، ويؤكد لك تَحَقُّقُهُ، قول موسى عليه السَّلام (٤) ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ ، ولا خلاف في قوله عارفاً بالله تعالى، فلو لم يكن في النظر مَزِيدُ علم لما طَلَبَهُ، وكذلك قول إبراهيمَ عليه السلام (٤) ﴿ رَبِّ، أَرِنِي كَيْفَ تُحْي المُوتَى ﴾ ، فلمَّ قال له: ﴿ أُولَمْ تُؤْمِنْ؟ قال: بَلَيْ!! ولكِنْ لِيطْمَئِنَ قلبي ﴾ ، ولا تحسويا في عدم الإدراك بالنظر \_ فإن قبي المشبّه به ولا تحصل الطَّمَأنينة إلاَ بَرَيدِ العلم، وتأكيد أسبابه. وأمَّا قولُهُ تعالى (١٠) ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ معلوم بأوائل النظر؛ لأنَّ الله تعالى، قد رحَّب في النفوس قُبْحَ صور الجن، وإذا كان معلوم بأوائل النظر؛ لأنَّ الله تعالى، قد رحَّب في النفوس قُبْحَ صور الجن، وإذا كان الأمر كذلك؛ فقد أخرج الأغمض إلى الأوْضَح، ومثله قولُ امرتَى القيس:

أَيْقُتُ لَنِي، وَالْمُشْسِرَقُي مُصَاحِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَسَابِ أَغْوَالِ؟ '' وَأَمَّا قُولُ ابن المُعترَّ يَصِف شُرْبَ حِمَارِ: **/** وَأَمَّا قُولُ ابن المُعترَّ يَصِف شُرْبَ حِمَارِ: **/** 

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( العمدة 492/1 ) منسوب لبعض المولَّدين .

<sup>( 2 )</sup> انظر: ( العمدة 490/1 ، 491 ) ، وهذا الكلام الذي نسبه الشنترينيي لابن رشيق ليس له ، وإنَّما دكره ابن رشيق في معرض ممناقشته لوأي الرماني قائلاً: « ولعله يقول ، أو يقول المُحَقِّج له: معرفة النفس والمعقول... « فالشنتريني ليس دقيقاً في نسبته هذا الكلام لصاحب العمدة ، لاسيا وأنه سيناقشه فيا بعد طويلاً .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: • لا ما يدرك • .

<sup>( 4 )</sup> سورة الأعراف: من الآية 143 .

<sup>( 5 )</sup> سورة البقرة: من الآية 260 .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> الآية 65 من سورة الصَّافَّات ، وهي في وصف شجرة الزُّقُّوم ،

<sup>( 7 )</sup> رواية المخطوط: « يتأنيساب أغوال » ، وهو غير صحيح . والبيت في ( ديوان امرئ القيس ص 33 ) ، والمشرقي: السيف المنسوب إلى مَشْرَف ، وهي قرية بالنين كانت السيوف تُعْمَلُ بها . والآية الكريمة السابقة مع بيت امرئ القيس في ( العمدة 1/14 ، وكفاية الطالب ص 170 ) مع عبارات الشنتريني هذه في التعليق عليهما .

وَأَقْبُسِلَ نَحْوَ الْمُسَاءِ يَسْتَسِلُ صَفْهَوَهُ ﴿ كَمَا أَغْمَدَتْ أَيْدِي الصَّيَسَاقِلِ مُنْصُلاً ﴿ الْ

فظاهره تشبيه الاستلال بالإغماد، وهما ضِدَّانِ، غير أنه لما كان المراد بالاستلال شرب الحمار، شبّهه بالإغماد، كأنَّه يعمد الماء في جوفه. ويجوز أن يريد: يستلُّ، فَيُعْمِدُ، فَحَدَف اكتفاءً بالسَّبَ عن المسبّب، كما قال تعالى 2: ﴿ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تَخْرُجُ ﴾ أي: فأخرجها تخرج، وإنما خص الصباقل؛ لأنها لا تعمده إلا بعد صقله والفراغ منه، تنبيها على صَفْو الماء، وقد كرر هذا المعنى، فقال:

وَأَغْمَـٰ دُنَ فِي الْأَعنــاق أُسْـيَــافَ لُجُّــةٍ ۚ مُصَــقَّــلَةً تُفْــرَىٰ بِهِــنَّ المَـفَـــاوِزُ<sup>(3)</sup>

فأما قولُ الآخر:

أَخْبَسابَنَا: لو لَقِيتُم في مُقَامِكُم من الصَّبسابة، ما لُقَيتُ في ظَعْنِي لِأَصْبَح البحرُ من أنف اسِكُم يَبَسَأَ كالبَرِّ<sup>(4)</sup> من أدمعي ينشقُ بالسُّفُن

. فظاهره أيضاً تشبيه الشيء بضدّه، وإنَّما أراد أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يشبه الآخَرَ في مخالفته المعتاد، وتغيُّرِه عمَّا كان عليه إلى ضِدَّه، فعاد البحرُ بَرَّاً بالأنفاس، كما عاد البَرُّ بحراً بالدُّموع. ومثلُهُ قولُ ابن المَهْدِيِّ يعتذرُ إلى المأمون: (5)

<sup>(1) (</sup> ديوان بن المعـتز 373/2 ) ، ورواية البيت فيـه: ﴿ فَلَمَّ أَ وَرَدَنَ المَّاءَ ، وَاسْتُلُّ صَفْوَةَ ﴾ . والصياقل: ج ضَيقُل ، وهو الذي يشحد السيوف . والنَّصُل: ج مُنَاصِل ، وهي السيوف .

<sup>( 2 )</sup> سورة النَّمْل: من الآية 12 . والخطاب لموسى عليه السلام .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتز 51/3 ) برواية: ﴿ فَأَعْمَدَنْ.... ﴿ . وَتُفْرِى الْمُعَاوِزَ: تُقْطَعُ الصحارى .

<sup>( 4 )</sup> بالخطوط: • كالبحر ٤ ، وهو خطأ .

<sup>(5)</sup> يقصد إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي ، أحا هارون الرشيد ، تولى من أخيه إلمرة دمشق ، فدعا لنفسه مستغلأ خلاف المأمون والأمين ، ثم استسلم ، فسجنه المأمون ، وعفا عنه . فصيح ، وله شعر ، مات بسُرَّ مَنْ رَأَى خو 224هـ ( المسعودي 347/2 ، وجمهرة أنسباب العرب ص 22 ، والأغاني 47/20 ، والأعلام 55/1 ) . والمأمون: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 170 سد 218هـ: سابع الخلفاء العباسيين شهد عصره حركة ترجمة واسعة ( المسعودي 329/2 ، وجمهرة أنساب العرب 23 ، والأعلام 287/4 ) .

لَتِسَنُ جَحَسَدُتُكَ مُعَسَرُوفِ أَ مَسَنَتَ بَسِهِ ﴿ إِنِّي لَفِي اللَّوْمِ أَخْطَىٰ مَنكَ فِي الكَرَمِ ﴿ أَ

أَن أَي: إِن فعلتُ ذَلك، فقد فعلتُ الغاية في اللّؤم، وزَدتُ عنى المعتاد، كما فعلّت الناية في الكوم، وزدت عليها المعتاد؛ فإن قيل: فلفظة « أفعل من كذا »، تُؤذن بنقصان حال الثاني عن الأول بخلاف التشبيه الذي يؤذنُ بنقصان الثاني، وهذا نقص في حقّ الممدوح. والحواب: أَن هذا إنّها قاله على جهة الاستبعاد، وتقدير ما لايكون أبداً، كما قال الله تعالى 20: ﴿ قُلْ: إِنْ كَانَ لِلرُّكُمُ لُن وَلَدٌ، فَأَنّا أُوّلُ العَابِدِينَ ﴾ وكذلك قولُه (3): ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الجَنّةَ حَتَى يَلِحَ الجَمَلُ في سَمَّ الجِياطِ ﴾ ، لمّا أراد المبالغة في نفى وقوعه علّقه بمُسْتَجِيل. وأمّا قولُ الآخر:

رُبُّ لِيُسمل أَمَسمدُ من نَفَس الغما ﴿ شِسق طولاً، قَطَعُتُم بالْيَحَمابِ(٩٠)

فإنَّمنا أراد أنَّه: لاشيء أطول من نَفِس العاشق إلاَّ ليله، فَدَلَّ ما قصده من المبالغة في طول المفضول.

#### فصــــا،

وأحسن التشبيه ما قاربَ الحقيقة، وكان أبلغ منها، ولهذا قال قدامةُ أَنَّ أحسن التشبيه ما جمع بين شيئين من نوعين بشتركان في أكثر الصفات، كقول امريً القيس:

<sup>( 1 )</sup> البيت في كتاب ( الورقة ص 20 ، والعمدة 502/1 ، وفي الأغاني 125/10 ) قطعة من القصيدة ليس البيت معها ، ويعتذر إبراهيم بن المهدي للمأمول بعد القبض عليه حين خرَجَ عليه .

<sup>( 2 )</sup> سورة الزُّخَّرُف: الآية 81 .

<sup>( 3 )</sup> سورة الأعراف: من الآبة 40 . وَمُنتُمُّ الخيَّاط: ثقب الإنرة ( القاموس: سمم، خيط ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت نحمه بن عبد الملك الزيات ، وهو في ( ديوانه ص 3 ) وبعده:

وتعيم ألذُّ من وصل معشو ﴿ فِي مَلَدُتُهُ بَيْؤُسُ الْعَتَابِ .

<sup>( 5 )</sup> في ( بقيد الشعر ص 122 ). ، فأحسن النشبية مع وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من الفرادهما فيها ، حتّى بُكْدَى بهما إلى حال الاقحاد » . وفي نقل الشماريني اعتصار كبير . والعبارات في ( العمدة 492/1 ) . بالحتلاف .

لَهُ أَيْطَبِلاَ ظَبْسِي، وَسَسِاقًا نَعَامَةٍ وَإِرْخَاءُ سِرْخَانِ، وَتَقْرِيبُ تَعْفُلِ (1) فَشَبَّه خَصَّراً بخصر، وساقاً بساق، وَعَدُّواً بعدْوِ من حيوانين [مختلفين] (2). قال ابن رشيق (3):

وَهُذَا كَمْ قَالَ<sup>(4)</sup>، إِلاَّ أَنَّه لاَيْتَبَيِّنُ فَصْلَ الشَّاعِرِ إِلاَّ فِي التقريب بين البعيدين حتَّى يصير<sup>(3)</sup>:

كأنَّ أَزِيــزَ الكِـسبيرِ إِرْزَامُ شُخْبِـهـا إِذَا امتَـاحَهـا في مِحْسلَبِ الحَيِّ مَالِحُ<sup>(7)</sup> فَزَعَم أَنهُ/شَبَّه ضرع العَنْزِ بالكِيرِ في العِظَم مع تَبَاعْدِ ما بينهما، وليس الأمر على (40) ما قال، بل أراد أن يُشَبِّه صوتَ الحَلْب بصوت الكِيرِ تعظياً له، وتنبيهاً على كثرة اللَّبن، ولكنه عكس التشبيه مبالغةً فيه؛ لأنَّه صيَّر المشبَّه أوفي رتبة من المشبَّه به، فالدَّال على

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوان امرئ القيس ص 21) من المعلقة ، وأنشده قدامة (ص 126 على جمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد ، وألفاظ يسيرة ، وهو بياب النشبيه في ( العسدة 493/14 ، وكفاية الطالب 165) . والضمير يعود على وصف فرس . وأيطلا ظُرِّي: متنى أيطل ، وهما خاصرتاه ، والنَّعامة قصيرة الساقين صلبتهما طويلة الفخذين ، ويستحبُّ ذلك في الفرس . والإرخاء: ضرب من العدو ، ليس بالنسديد ، يشبه خَبِ الدُّواب . والسَّرحان: الذئب . والتُقريب: قفز بنقل القاعمين الأماميتين ثم الخلفيتين توضعان موضع الأماميتين في العدو ، وتتفل: صغير الثعلب بعينه ، (عن الديوان) .

<sup>( 2 )</sup> زيد من المحقق ما بين حاصرتين .

<sup>( 3 ) (</sup> العمدة 1/493 ) .

<sup>( 4 )</sup> أي: قدامة .

<sup>( 5 )</sup> بالعمدة: « تصير » .

<sup>(6)</sup> الأشجعي: هو يزيد بن حُمَيْمَة بن عُبيد بن عُقيلة بن بكر بن أَشْجَعَ، وقد غلب عليه لقب جَبَّها، وجُبَّيّةاه: شاعر أموي مُقلّ حبيث من بدو الحجاز، لم ينتجع الحلفاء بشعره، فلم يُشْنَهُر. لقيه الفرزدق، واستنشده شعره، وأعجب به ( الأغاني 39/18 = 42 ، والفضليات 167).

<sup>(7))</sup> بالمخطوط: ماتح. والبيت من ( المقضلية 33 ص 168) ، برواية: ﴿ أَجِيعِ النَّارِ ﴿ . وَفِي ( نَقَدَ الشَّعَرِ ص 123) روايته: ﴿ كُانَ أَجِيعِ الكَيْرِ.. ﴿ . وهو فِي ( العمدة 493 ؛ وكفاية الطالب 164) بباب التشبيه ، وأزيز الكير: صوت الآبن إذا بحرج من الضّرع إلى إناء الحلّب ، وهذا الصوت من تدفق حليب الناقة لغزارته ، وامتاحها: حذيها ، وأصله في استخراج المناء من البئر ، وأجيج النار: صوت غيبها ، وماتح: اسم فاعل من ماح يميح الدنو من البئر بمعني امتاح ، وماتح: اسم فاعل من ماح يميح الدنو من البئر بمعني امتاح .

كِبَرِ الضَّرْعَ كَثْرَةُ اللَّبَنِ، لاكِبَرَ الكِيرِ، وإذا كان الأمر كذلك، فهو على ما قاله قُدَامَةُ؟ لائّه شبّه صوتاً بصوت شيء آخر، وهو الذي ذكرناه من عكس التشبيه يحتاج إلى قرينة تنفيه، وإلاَّ كان نقصُ الأوّل (دالاً) على تفضيل الثاني(8). ألا ترى أنَّك لو قلت: هذا مِسْكُ كالسُّكُ أَلُ لَو قلت: هذا مِسْكُ كالسُّكُ أو كالتراب؛ لاقتضى ذمَّ المسكِ، لاتفضيل السُّكُ والتُراب، ولو قلتَ: هذا قلتَ: هذا مُلكُ كالمسك، لاقتضى تفضيل المِسْك، ومدحَ السُّك المشبَّه بالمسك. فأمَّا قول أبي العَّلْيُب:

بَــَلِيْتُ بِمِلَى الأطلال، إنْ لم أقِف بِهَــا وَقُوفَ شَجِيعٍ صَاعَ فِي التُرْبِ خَاتِمُهُ (10) فقد قال ابن رشيق (11): اعتذر الحرجاني (12) عنه بأنَّه أراد وقوفاً خارجاً عن المعتاد، كما قال محمد بن عبد الملك الزّيات (13):

رُبُ لِيسلِ أَمْسِدً مِن نَفَسِ العَسا فِسِقِ [طُولاً. قَطَعْتُمهُ بِانْتِحَابِ] (1) ثَمَّ قَالَ: (2) و وُهُذَا النقد العجيب الذي غَفَلَ الناسُ عنه، بل عَمُوا، وصَمُّوا ه قال الشيخ مِد أَيَّده الله مِد : بل مِ والله مِ قائل هذا عمي عن المراد، وخالفِ فيها شهد به الصواب والسَّدَاد، وأعجبُ من هُذا أَنَّه جعله محتاجاً إلى الاعتذار، مع أنَّه قد أحسن فيه، وأبدع في التشبيه، وذُلك أنَّه شبَّه وقوفه بوقوف شحيح ضاع خاتمه في الهيئة، لا في

<sup>( 1 )</sup> نص المخطوط: » وإلاَّ كان على نقيض الأول على تفضيل الثاني « . وهو غبر صحيح .

<sup>( 2 )</sup> السلك: الشَّلُح الرُّقيق ، أو إلقاء ما في بطن النعام ( القاموس المحيط: سك ) -

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 328/3 ) .

<sup>( 4 ) (</sup> العمدة 1/502 ) .

<sup>( 5 )</sup> الجرجاني: هو أبو الحسن على بن عبد العزيز: قاض من العناماء الأدباء وله شعر حسن ومؤلفات . ت بِنْيُسَابُورَ نحو 392 هـ ( وفيات الأعيان 278/3 ـــ 281 ، والأعلام 114/5 ) . وكلامه في ( الوساطة ص 471 ) .

<sup>( 6 )</sup> أبو جعفر محمد بن عبد الملك الزُّيَّات ، وَزَرَ للمعتصم والواتق ، وكان مِن الكتاب والشعراء المعروفين في عصره . ت ببغداد نحو 233هـ 847م ( الأغابي 463/22 ، والمسعودي 393/2 ، والأعلام 126/7 ) .

<sup>( 7 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق . وسبق تخرخ البيت ص 399.

<sup>( 8 ) (</sup> العمدة 1/503 ) . وعمارة ابن رشيق: ؛ فهذا بند والذم بند النقد... ٠٠.

طول المدة؛ أي، بليت بلئ الأطلال إن لم أقف به كثيباً، هزيناً، شديد الأسف، كثير الحيرة، غزير العَبرة كوقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه؛ لأنَّ شُحَه يحمله على البكاء والحزن، وشدّة الأسف، وكثرة التَّحَرُّق واللَّهَف، ووقوعه في التراب يحمله على الحيرة والتَّردُّد طمعاً في وجوده؛ لأن التراب مَما يخفيه، ويعسر وجوده فيه، فلا يزال متردِّداً باكياً حزيناً، كثير الحيرة، غزير العَبرة، فأيُ تشبيهٍ أوقع من لهذا، فيعتذر منه؟ بل أي معنى يعادله، فيُعذَل إليه عنه؟؟

#### فصـــــل

وَأُوَّلُ مِن ابتكرَ (تشبيه شيئينِ) ﴿ الْ بشيئين (في بيتٍ واحدًا (² امرؤُ القيس،

قال: كَأْنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ \_ رَطْبَاً وَيَابِئَساً \_ لَذَى وَكُرِهَا، العُثَابُ والحَشَفُ البَالي<sup>(3)</sup> قال بشَّارٌ: ما فرَّ بِيُ القَرارُ منذ سمعته حتَّى! قلت:

كَانَّ مُشَارَ النَّفَعِ فَـوْقَ رُوْسِهِمْ وَأَسْيَافَتَا لِيلٌ تَهَـاوَىٰ كَوَاكِبُـهُ<sup>(4)</sup>
وَمَنْ أَبْعَدَ مَرْمَاهُ، وَقَعَ دُونَه، أَنَّ امرأ القيس صرَّح بالاسمين المشبّه بهما، ولم
يفصح بشارٌ بأحدهما، والإجادَةُ في صفة الليل ضِمْنَاً لاتَصْريحاً، وقد سبقه الطُرِمَّاحُ،
فأحسن وأجاد، قال يصف ثوراً وحشياً: /

<sup>( 1 )</sup> و ( 2 ) زید ما بین حاصرتین من المحقق .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ انقيس ص 38 ) . والعُنَّاب: شجر حبَّه كحب الزيتون أحمر حلو ، انواحدة عُثَّابة ، والحَشَف: الرديء من التَّمر ، والخهير هنا بعود على العُقاب التي تجمع قطع لحوم الطيور إلى وكرها لفراحها .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 1871 ) برواية: ٤ فوق رؤوسهم ٤ . وقال في الهامش: وروابته: ٣ فوق رؤوسهم ٥ أرجع ، أراد الشاعر أن يتوصل يجعل التُفع فوق رؤوس الأعداء إلى إفادة أن سبوف جيش قومه ، كانت واقعة على رؤوس الأعداء مع ذلك انتُقُع ، والنقع: الغيـار المتطاير من حوافر الحيل ، والبيت في باب الشبيه في ( العمدة 494/1 ، وكفاية الطالب ص 166 ) .

يُسَدُو، وتُطَهَوَ البَهَ البَهُ، كَانَهِ صَيفَ عَلَى شَهَوْ يُسَلُّ، ويُغْمَدُ<sup>(1)</sup> ويُغْمَدُ<sup>(1)</sup>

خَلَقْتَ اسْمَسَاءُ فُوقَهُ مَ بِنُجُومِهَا سُيُوفًا وَنَقْعَا يَقْبِضُ الطَّرُفَ أَقْتَمَا (3) وقال ابن الزُومي، فجمع ثلاث تشبيهات:

كَأَنَّ تِسَلِكَ الدُّمُ وَعَ قَطْ رُ نَسَدَى تَقَسِطُ رُ مِن نَسرُ جَسَ عَسَى ورُدِ<sup>(3)</sup> ورُدِ<sup>(4)</sup> و أكثر، قال القَطَامِيُّ؛

فَهُــنَ كَالْحِلْلِ الْمَــوْشِــيّ ظــاهِــرُهَــا أو كالكتــاب الذي قد هــَــــهُ بَــللُ<sup>(6)</sup> وقال البحتريّ

كَأَنَّه ـــــــا يُسِـــــهُم عن لؤلؤ مُنَــظُـــهِ، أو بَــرَدٍ، أو أَقَـــاخُ<sup>(6)</sup> وقال: (<sup>8)</sup> وقال: (<sup>8)</sup>

(1) (ديوان الطَّرِمُّأَح ص 146، والعمدة 495/1، وكفايية الطالب 166) بباب التشبيه. وببدو: بعني اللور الوحشى، وتُصْبِرهُ البلاد: تُغَيِّبُه، وكأنه سيف ، أي: في بياضه. والشرف: المكان العالي (عن هامش الديوان).

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان بشسار 164/4 ) وروايته: « ... سماةً فوقنا... ». والنقع: الغبار المتطاير من حوافر الحيل. ويقبض الضرف: يجعل العبون لمُقمضةً لكتافته . وأفتم: ضارب إنى السواد .

<sup>(3)</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 767/2 ) برواية: « ... يقطر » : وفي ( العسدة 497/1 ، وكفاية الطالب 166 ) بياب التشبيه . والتُرْجس: من الرَّياحين إله زهر مستدير أبيض أو أصفر نشبه به الأعين ، والكلمة من المعرب .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ بأحد شيئين ﴿ غير صحيح .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ أو بالكتباب ٥ . غير صحيح والبيت في ( ديوان القطامي ص 24 ) برواية: « ... مُسَنَّهُ اللَّلُ ٥ . والضَّمير في ٥ . مُنَّ « يعود على ١ رومُنَّ » في بيت سابق ( ص 23 ) . والخِلْ: النفش الذي يكون على حفر السيف ، واحدها جلّة .

<sup>( 6 ) (</sup> ديوان البحتري 435/1 ) . والنيرد: منه الغمام ينجمد . والأقاح: ج أقَلْحُوالة ، وهي لبات أوراق زهره مفلّجة صغيرة نشيه بها الأسنان .

<sup>( 7 )</sup> وهي رواية أكثر أهل الأندس والمغرب ( العمدة 496/1 ) .

<sup>( 8 )</sup> وقال هنا ولئاللة التي تذيها معطوفتات على « وقال المحتري » . والغهير يعود عنيه ، بيد أن الشعر في البيتين الآنيين لاين رشيق القيرواني ، لا المحتري .

كَأَنَّ ثَــــايـــاهُ أَقَـــاحٍ، وَخَـــدُهُ وقال:

بِكُـــؤوس، حَكَـيْسَ مَنْ شَفَّ قَسلْبِسي وقال غيره:

<del>َشِهِ يِق</del>َ، وعينيسه بَقِيَّــةُ نَرْجِسِ<sup>(1)</sup>

شَسفَسةً لم تُسَدَّق، وَتُغْسرَأُ وَرِيقُسا (2)

كالورد، والطَّــلْعِ، والرُّمَّـانِ، والبَّـلَحِ (3)

وفي الحِسراقِ، وفي دَمْعِ، وفي سَنهَسرِ (5)

#### فصــــــل

وقد يشبهون بغير أداة التشبيه، فتكثُرُ المُشَبَّهَاتُ بِهَا، قال مُرَقِّشٌ<sup>61</sup>: النَّشْـــــــرُ مســــك، والمؤجمسوة دَنَـــــا فيـــــيرُ، وأطَّـــرَافُ الأَكُفُ عَنــــــمُ<sup>7</sup>

( 1 ) البيت لابن رشيق القيرواني ، وهو في ( النتف ص 40 ، وديوانه ص 94 ) .

والشقيق: زهرٌ أحمر معروف , وشرحت باقي الألفاظ في حواشي الأبيات السابقة .

( 2 ) البيت لابن رشيق ، وهو في ( النتف ص 51 ، وديوانه ص 122 ) . وشفٌّ قلبه: أهزله ، والنفر الوريق: الناضر التامّ (اللسان: ورق) .

( 3 ) البيت في ( العمدة 500/1 ، ونقد الشعر 73 ، وهو في المنزع البديع ص 349 ) ورواية العمدة: « تَغُرّ وَخَدِّ… كالطَّلْمِ والورد… » .

(4) هو أبو الفتح على بن محمد البستي ــ نسمة إلى بُسُتُ ــ قربَ سِيجَسْنَانَ ، مسقط رأسه: شاعر من كتاب الدولة السامانية في خراسان . ت نحو 400 هـ سـ أو 401هـ ( يتيمة الدهر 302/4 ، ومقدمة ديوانه ص 2 ، ومقدمة كتاب أبي الفتح البستي: حياته وشعره ص 9 ، 77 ، والأعلام 144/5 ) .

( 5 ) رواية المخطوط: ﴿ وَفِي دَمٌ ، وفِي سَهَرِ ﴾ . ولم يرد البيت في ( ديوان أبي الفتح البستي ) ، ولا في كتاب ( أبي الفتح البستي ): ﴿ حياته وشعره ﴾ ، وهو منسوب للبستي في ( العمدة 500/1 ، بباب التشبيه ، وينهمة الدهر ط . العماوي 384/1 ) . وقَطُمُفُ الزَّجُلُ قَضَافَةً: نَحْفُ وذَقٌ عُودُه ( القاموس المحيط: قضف ) .

 ( 6 ) المقصود هنا المؤقم الأكبر ، وهو عمرو بن سعد بن مالك ... على الأرجح ... من بكر بن واثل: شاعر جاهلي من المتبعين الشجعان . ت أخو 75 ق . هـ ( الشعر والشعراء 210/1 ) والأعلام 275/5 ) .

( 7 ) البيت من ( المفضلية 54.، وهو في الشعر والشعراء 73/1 ، 213 ) وروايته في الأول: « ... وأطراف البنان ... و. والنفسر: الرنج الطبية . والغذم: شجرة حجارية لها ثمرة حمراء يُشَبَّع بها البنان المحضوب . ف الغُضْ م اسَ، وإنْ رَنَتْ ف الرَّيمُ (1) وَالْ مَنْ ف الرَّيمُ (1) وَالْمُ مُ (1) وَالْمُ مِنْ اللَّهِ مُ (2) وَالْمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْم

وقال ابن الرُّوميِّ: إِنْ أَقبِلَتْ، فَالْسِدْرُ لاحَ، وإِنْ مَشَتْ وقال امرؤ القيس: له أَيْطَلِلاَ ظَبْسِي، وسَلِقا نَعَامَةٍ وقال أبو عَامٍ:

وَثَنَـــــايَــــاكِ: إنَّهَــــا إغــــريضٌ وقال المننبي:

بَـــدَتْ قَمَـــرَأَ، وَمَـــالَتْ خُــوطَ مَهَانِ وقال:

تَــرُنُــو إلى بعسينِ الظَّبْــي مُجُــهشَـــةً وقال أبو نواس:

يكسي، فيسداري الذُّرَّ من نُسرٌجِسٍ

<sup>(1)</sup> البيت في ( العمدة 7/1 49) برواية: « فالعُصْنُ ماد ... «..

<sup>( 2 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ( ص 400) . .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 287/2 ) ، والتَّنايا: أسنان مُقَدَّم العم ، والإعريض: الطَّبْع ، أو كلّ أبيض طري . وقِيل: إنَّ البَرَد يسشّىل إغريصاً . ويُقالُ للوَّائِوَة العظيمة تُؤْمَة ، والحمع تُؤُم ، وقد سكَّن الشاعر الهمزة اللضرورة تُمَّ سهّلَها . وقبل النومُ: حمع نُومَةِ ، وهي اخبَةُ من الفِصْة . أو هي حبات من فضّة تشبه النُّرُةُ .

<sup>( 4 )</sup> بـاغطوط: « ... ومالت خيط ... وزنت ، وهو خطأ. والبيت في ( ديوان المتنبي 224/3 ). والحُوط: الغصن الناعم: ج خِيطان. وزنا البه: نطر وأدام النظر إليه بسكون الطّرف .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان المنتبي 37/4 ). ويكافحطوط: « مهجشة ، خطأً. وأحهش إليه: فرع إليه باكياً أو متهيئاً للبكاء كالطّبيق إلى أمّد وانطّل: المصر الخفيف، وهما المدموع. والعُلم: شجر له ثوّر أحمر تُلفّبُه به رؤوس الأصابع . ( 6 ) ( ديوان أبى حامر صر 242 ) .

وقال الوأواء، فجمع خمسة (1) تشبيهات: فـــأمطرت (2) لؤلؤاً من نَرْجِس، وَسَـقَت ورداً، وعضَّتْ عـــلى العُــنَـــــــابِ بـــالبَــرَدِ

## فصـــــل

ومن التشبيهات العُقْم قولُ عَنْتَرَةَ في ذباب الرُّوض (3):

غَرِداً كَفِعُسلِ الشَّسساربِ المُسَرَّسُمِ <sup>(4)</sup> قَسَدُحَ المُسكِبِّ عسلى الزَّنَعادِ الأَجْلَمِ<sup>(5)</sup>

وَخَسَلاَ الذَّبَسَائِ بَهِمَا، فَسَلَيْسَ بِبَسَارِحٍ هَسْزِجَسَاً، يَلْحَسَكُ ذِرَاعَسَهُ بِسَذِرَاعِسِهِ وقال يصفُ غُرَاباً:

جَــلَمَـــانِ بــالأُخْبَــارِ هَشْ مَولَغُ<sup>6</sup> (<sup>42</sup>)

حَـرِقُ الْحَسَـاحِ كَأَنَّ لَحْـيَــيْ رَأْسِــهِ وقال عَدِيٌّ (7٪

(1) بالمخطوط: ٥ خمس تشبيهات ٥. والوأواء: هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغشاني الدَّمشقّي المعروف بالوأواء: شاعر مطبوع، حلو الألفاظ في معانيه وقّة. ت نحو 335هـ ( وفيات الأعيان 405/3 ، 51/7 و 240 ، وفوات الوفيات 301/2 ، ومقدمة ديوانه ص 9 بموالأعلام 204/6 ) .

( 2 ) بالمخطوط: ﴿ فَأَشْبَهِتَ ﴾ ، خطأ. والبيت في ﴿ ديوان أَبِي الفرج الوأواء ص 84 ﴾ برواية: ﴿ وأمطرت لؤلؤاً ﴾ .

(3) بالمخطوط: ٩ في باب ٩ وهو خطأ وذكر ابن رشيق في ( العمدة 504/1 ): ٩ ومن التشبيهات تُحقُّمُ ، لم يُسْبَقُ أُصحابها إليها ، ولا تُعَدَّى أَحَدٌ بعدَهُم عليها . واشتقافُها فيا ذُكِرَ من الرَّبِحِ العَقِيم ، وهي لا تُلْقِبُحُ شجرةً ، ولا تُنتجُ ثمرةً ٥ .

( 4 ) البيتان في ( ديوان عنترة ص 145 ، وكفاية الطالب 168 ، والعمدة 504/1 بياب التشبيه ). وليس بيارح: لا يزايلها ، ولا يغادرها . والغرد: المصوّت المغنّى لطربه. والمترنّم: الذي يردّد صوته بضرب من التلحين .

( 5 ) الْهَزِج: المصوّت السريع الصّوت. والفَدْح: محاولة إخرَاج النار من الزناد ، وهو العُود الأعلى الذي يُقتَّدَح به ، والزُّنْدة: العود الأسفىل الذي فيه الفُرْضَة ، إذا اجتمعا ، قبل: الزُّنْدَان. والمُكِبُّ: المقبل المنحني على الشيء. والأُجدُم المقطوع اليد .

( 6 ) (ديوان عنترة ص 103 ) ، وأشار الديوان لرواية أخرى للبيت هي: ٥ تحرق الحناج أي: قد نسل ريشه وتقطع. أو الأسود، وصفه بهذا تطيراً به. والأسمان: جانبا الوجه، ويقصد فكيه. والحلمان: مثنى الحَلَم، وهو المقصر. وبالأخبار هش: شثيتم نشط، يشير إلى سروره، وولوعه، لأنه يخبر بالفرقة والغربة، ويقطع كما يقطع المفصان. وانظر ما قاله الحاحظ عن هذا البيت في ( البيان والتبيين 82/1). والحرق: الذي لا يقوى على الهوض.

( 7 ) المقصود عدي بن زيد بن ماألما. من عدي بن الرقاع جدّه الأعلى من عاملة، وهي خيّ من قُضَاعَةً: شاعر محسن مدح الحلقاء الأمويين ( طبات الله سلام 681/2 ، الشعر والمتعراء 618/2 ) . قَــلمٌ أَصْـــابُ مِن الدُّواةِ مِـــَادَهــا (1)

بُذِرَتْ، فَأَنَّتَ جَانِسَاهَا فَلُفُلاَ<sup>(3)</sup>

وكَأَنَّ فـــروةَ رأسيـــــهِ من شَــــغــــرِهِ

وقال النابغة في نُسُور:

تَرَاهُنَّ خَلْفَ القَسْوْمِ خُزْرَا عُيُسُونُهَــا

جُلُوسُ الشَّيُوخِ فِي مُسُوكِ الأَرَانِبِ<sup>(4)</sup>

كَسِيرُ أَنساسِ في بِجَسادٍ مُرَمَّلِ ' حَ

(1) بالمخطوط: ﴿ مَنَ الرَّوَاةَ مُرَادِهَا ﴿ . وَهُو حَطَّا وَالبِيتَ فِي ( الطَّرَائَفُ الأَدْبَةُ صَ 88 ) في دائية عدي، والكامل للمسبود 94/2 ، والشعراء 108/9 ) وطبقات ابن مسلام 707/2 ، والأغاني 93/8 ، والعمدة 15/1 ، 505 ) . ﴿ قَالَ جَرِيرَ صَعَتَ عَدِي بِنَ الرَّفَاعِ يَنْسُدُ: ﴿ تَرْجِي أَغْنَ... ﴾ فَرَّحَةُ مِن هَذَا التشبيه ، فقلت ! بأي شيء بشبّهه تُرى المناقال: ﴿ قَلْم ﴾ رحمت نفسي منه ﴿ فِن الأغاني ﴾ وترجي الشوق وتدفع برفق. والضمير يعود على ظبية مع شادنها. والأعلَّ مِن الغزلان: الذي في صوته غُنَّة، وهي صوت فيه ترخيم بخرج من خياشيمه، وكذلك صوت هما الظباء. والرَّوق القرد (عن هامش الطبقات) .

(2) الراعي: هو أبو جَنْدَلُ عُبِيد بن خصين بن معاوية التُمَثَرُيُّ، اللَّهُبِ بالرَّاعي لكثرة وصفه للإبل، شاعر كان يُفَصَّل الفرزدق، فهاحاه جرير، وهو من أصحاب اللَّمُهَات. ت نحو 90هـ ( الشعر والشعراء 415/1 ، وجمهرة أنساب العرب279، والأعلام 340/4 ) .

( 3 ) البيت في ( شعر الراعي ص 117 ) وقبله:

وَلَقَدَ تُرَكُّ الْحَيْشَيُّ وَّسْطَ لِيُولِنِهَا ﴿ جَذِلاً إِذَا مَا بَالَ يَوْمَا مَأْكَلاً دَسِمَا أَسْلَكُ، كَأَنْ فَرُولُهُ رَاسِمُ ..؟\*\*

وَجَدَلَ خَذَلًا: صَلَّفَ وَقَوِيْ، فَهُو َّحَدِلًا. وَيُرُوعَا: ﴿ خَذِلاَّ هِوَ أَيْهِ: فَرَخَا. وَاللَّمْسِمَ

اللدي، من الرجمان. والأسلك: من السُّكُك، وهو صبغرُ الأذن، وضيق الطَّمَاخ. وفروة الرأس: شعره. ويريد بالنشية: أن شعره جعد ملتف كشعر الزنوج. والأصف: الفوي، أو المضطرب الركنتين والعرفويين عبد المشيي .

( 4 ) روابة البيت في ( ديوان النابغة ص 59 ): ٥ زوراً عيونُها... في مسوك أراّبٍ ٣. واخُزُر: ج أَخَزَرٍ، والمُرّنت خزواء، وهي التي تنظر بمؤخر عينها، وتُصَبَّق جفتها للخاذة النظر .

( 5 ) رواية البيت في ( ديوانه ص 25 ): ) كأن أبانا في... \*. وهو في ( المعلقات ص 127 ). وتبير: اسم جبل. والعرانين: ح عرنين، وهو الأنف. والوابل: الحر طعاير. وتقصد بعرانين الوبل: أوائله. وأبان: جبل. والوذف: المطر . -407

## فصـــل

وَرُبُّما شُبُّه المتقدمون تشبيهات فائقة، يرغب عنها المتأخرون نحو قول امرڤى

وَتَعْسَطُسُو بِسَرَخُصِ عَيْسِرِ شَفْنِ، كَأَنَّـهُ أَسَارِيعُ ظَنْيِ، أَو مَسَاوِيكُ إِسْجَلِ أَنَّ والأساريع دود بيض ناعم أحمر الرأس، يكون في الرمل أشبه شيء بالأصابع المقمَّعة؛ ولكنهم كرهوها لما جُبِلَتْ عليه النفوس من استبشاع الدُّود، وكراهته، قال ابن الرَّومي:

آشَــــُونَ عَلَىٰ خَوْفِ بقَطَبِسَانَ فِطَّـــةٍ مُقَسِوَّمَـــةٍ أَثْمَــــارُهُنَّ عَقــــيـقُ<sup>(3)</sup> فهذا أحبُ إليهم من ذُلك، فأمَّا قولُ حسَّانَ:

# وَأَمُّكَ مَـــــــوداءُ نُــــويئــــــةٌ كَأَنَّ أَنَـــامِـــلَهَــــا الحَسْطُبُ (4)

(1) (ديوانه ص 17)، وهو من شواهد قدامة (ص 127، وكفاية الطالب ص 169، والعمدة 508/1). وتعطو: تتناول. والرَّخص: البنان اللَّيِّن الناعم. والشَّنْن: الكُرَّ اخْشَن الغليظ. والأساريع: ج أشراوع، وهي دو• بيض حمر الرؤوس، تكون في الأماكن النديّة تشبّه بها أنامل الحسناء. وظبى: موضع بعبنه. والمساويك: ج المسواك. وإشحل: شَجَرُ المُخْيِفِ، يُسْتَكُكُ به كالأواك، وتشبه بعروفه الأصابع (القاموس، والمعلقات ص 104). . . .

( 2 ) البيت في ( ديوان ابن الرومي 1627/4 ) مع آخر عن كتاب ( نزيين الأسواق ص 292 ) برواية: ١ ... يواقبت حُمْراً تستيح عفافي ١. وهما في ( العمدة 400/1 ، 509 ، وكتاب كفاية الطالب ص 169 ) .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 369/2 ، والعمدة 509/1 ) برواية: « بأغصان فضة ». وهو في ( كفاية الطالب ص 169 ). والعقيق: خرز أحمر .

( 4 ) البيت في ( ديوان حسان ص 117 ). من قصيدة يهجو بها مُؤيَّنَةً. وهو في ( الناج: حظب ). وأمك نوبية؛ أي: من بلاد النوبة، وهي تقع جنوب الصعيد، واسعة، يسكنها السودان، واحدهم نونيّ. والحظب: دابَّة مثل الخُنْفُساء. وقيل؛ هو ضرب من الخنافس فيه طول . فغيرُ مُسْتَكُرَهٍ؛ لأنَّه هجو، ولكلِّ مقام مقال، ومن المُسْتَبْشَعِ قولُ الآخر، يصف روضا:

كَأْنُ شَيِيقَ النَّيْعِيمِ انِ فِيهِ ثَيْنَةٍ: وَمِنْ مَنَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ الدَّمَ ال ومثله قول أبي رمحُجَن (2) في وصف قَيْنَةٍ:

نَظَــرَتُ إلــكَ بِحــاجـةٍ لَمْ تَقْضــيهــا تَظَــرَ السَّــقِـــيمِ إلى وُجُـوهِ العُــوَّدِ (4) وَضُل عليه قول عَدِيّ:

وَكُأْنُهِ مَا يَنْفَ النُّسماءِ أَعَمَارَهَا ﴿ عَيْنَيْهِ أَحْوَرُ مِن جَأَ فِرِ جَامِهِ ﴿ 5٠

(1) البيت في ( العمدة 1/510 ) بياب التشبيه غير معزّو .

<sup>(2)</sup> أبو محجن هو عمرو بن حبيب (أو عبد الله بن حبيب، أو مالك، كما في الأغاني) بن عمرو بن عمرا بن عمرا بن عوف اللّقَفِيّ: أحد الشعراء الفرسان الكرماء المخضرمين، وكان معاقراً للخمرة، وحُدُ في شربها، وأخباره مع سيدنا عسر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص. ت بأذّر بيجانَ أو جُرْجَانَ نحو 30 هـ (الشعر والشعراء 423/1، والأعلام 243/5).

<sup>( َ 3 )</sup> البيت في ( العمدة 2/1 5 ، ورواية البيت في الأغاني 296/18 ): ٥ ... ذباب الروضة الْهَزِحُ، وهو رابع أبيات مقطوعة، والضمير يعود على خود في بيت:

وقد تقروم عملى وأسسى مُنسعًه مُسهً في خود إذا وفعت في صهومها غُهه الله (4) رواية البيت في ( العملة 11/1 ، ولم تقطيها: يعني المرأة ، لم تقدر على الكلام محافة أهلها، وإنّما يريد بطَرّف فاتر ضعيف، فهي كالسقيم الذي ينظر إلى وجوه من يعوده، ولا يقدر أن يتكلم ( عن هامش الديوات)، والعُود: جاعاته، وهو زائر المريض.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( الأغاني 305/9 ، ومعجم البلدان / جاسم 94/2 ، والعمدة 511/1 ، وكفاية الطالب ص 66 **).** وانضمير في البيت يعود على أمّ القاسم: .

لولا الحَيْسَاءُ، وأَنَّهُ وأَسَدِي قَسَد عَسَسَا فِيسِه الْمُشَسِيبُ لزرتُ أَمَّ القَسَاسِسِمِ والحَاذِرَ لَح جُوْذُر، وهو وقد البقرة الوحشية. والأحور: الذي اشتد بياض عينيه وسواد سوادها، فهي حَوْرًاء، وجامع: المع مدينة عامرة اليوم في حوران بسوريّة، وبينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على تجين الطريق الأعظم الذاهب إلى عمان ( معجم البلدان/ جامع 94/2).

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَسِنيه سِنَةٌ، وليس بنائِهِ اللهِ وَمِن هذا الباب قولُ صريع الغواني؛ وإنْ كان مصيباً:

فَغَسطَتْ بِأَيد يها ثِمَارَ نُحُورِهَا كَأَيدي الأَسَارَى أَثْقَسَلَتْهَما الجَوَامِعُ (2) لَغَمَ قولَ النَّابِغة:

يُخَمِّطُ طُنَ بِالْعِيدَانِ فِي كُل مِنزلِ وَيَخْبَأَنَ رُمَّانَ التَّدِيِّ التَّوَاهِدِ (3)-

<sup>(1)</sup> الوسنان: من أخذه ثقل النوم، أو اشسند نعاسه، وأقصده: جعله لا يتحرث، وأتعمه وأصله: من أقصده السهم؛ إذا أصابه. ورنَّفَت سِنَةً في عينيه: اقتربت منها شيئاً فشيئاً، وغشيتها. والسَّنَة واحدة الوَّسَن، وهو النّعاس. قال تعانى: هَاذَا تُشْخُذُهُ سِنَةً ولا نُوْمُهِ.

 <sup>(2)</sup> البيت في (شرح ديوان مسلم حر 273 ، والعمدة 512/1 ، وكعاية الطالب 170 ساب التشبيه ).
 والجوامع: جرجامعة، وهي المُحال.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان الفائعة ص 169 ) برواية: « ... في كل مُقْصَدِ «. وضمير المؤلف بعود على أَبْكَارِ رجع بهنَّ النعمان بن المنذر من الغزور ويخطفن بالعيدان، أي: يعين بها من الحمَّ، أو ينتسبن أو بعددن مآثر آبائهن. ( عن الديوان ) .

## الباب التاني عشر في التلويح والإشارة وما يقوم مقام التَّصريح من لطيف العبارة

اعلم أَنَّ هُذا الباب من أحسن أبواب البلاغة/ وأدفنا على الاقتدار والبراعة، ولا (43) يسمَحُ بها إلاَّ الطبع الجيَّد، والخاطر الرَّيِّض.

وأصل الإشارة أن تكون بالأعضاء؛ إلاَّ أنَّها مَعيبة عند بعض البلغاء، وهَٰذا قالوا: لاينبغي أن يُستعان على المُنَّطِق بتحريك جارحة، وإنَّما المحمود منها أن تشير بالقول إلى ما يدل على الفعل، كما قال النبيّ عليه السَّلام:

« إِلاَّ مُنَّ قَالَ: فالمَالُ كَلَّا وَكَلَّا ». أحده أبو نواس، فقال:

[مال] ابسراهم بسلط لل كذا شدوق المؤقسا وغسوت المسال المرقب وغسوت المسال المرقب المرقب

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 491 ) برواية: ٥ ... غُرْبًا وشُرُقًا. وزيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> القول في ( العمدة 1/526 ).

<sup>( 3 )</sup> بالعمدة: \* من تمام أحسن البيان باللسان \* .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق. ويلاحظ هنا سقط وإخلال بالتأخيص؛ إذ الذي أخذ على معض الشعراء هو الحاحظ لا الرماني (البيان والتبيين/79/1 ، والعمدة 526/1 ) . والعبارات نفسها عند الحاحظ.

<sup>( 5 )</sup> البيتان لعمر بن أبي ربيعة انخزومي، وهما في (دبوانه ص 204 براوية :

٠... حشية أهلها إنتارة محزون، .

فايقنتُ أنَّ الطَّرْفَ قد قال: مَرْحَبُ فَ وأهالاً وسهالاً بالحبيبِ المتيَّمِ (1) فقال أن الطارة مذعور خائف لا تنضمن هذا كله. ولا وجه عندي لإنكار ذلك؛ لأن العين تدل من غير إشارة، فكيف إذا اقترنت بها الإشارة، قال الشاعر: العسمينُ تعسلمُ في عيسني مُحَدِّنِها إِن كانَ من جزَّبِها أو من أعادِيْها العسمينُ تعسلمُ في عيسني مُحَدِّنِها إِن كانَ من جزَّبِها أو من أعادِيْها وربُّ إشارة أبلغ وأوقع من العبارة؛ ولمَّا أقام معاوية الخُطباءَ لبيعة يزيد، قام رجلٌ من إذي إِن الكلاع، فقال، هذا أمير المؤمنين، فأشار إلى معاوية، فإن مات، فهذا، وأشار إلى السيف، ثمَّ قال: فهذا، وأشار إلى السيف، ثمَّ قال: فعن أبي، وضع هذه المن قصل أبي، وأشار إلى السيف، ثمَّ قال: فعن أمن المنازي قصل أبي المنازي المنازة المتقدمة عليهما، علم أنَّ الإشارة فمن تحسَّسَ إلى هذين البيتين، وإلى الإشارة المتقدمة عليهما، علم أنَّ الإشارة أبلغ؛ لأنَّها تضمَّت خيراً ونظراً، وقد قيل: ليس الخَبُرُ كالمعاينة.

## فصييل

ولما كان المقصود هاهنا الإشارة بالقول دونَ الأعضاء، وكان مختلفاً في الظهور والخفاء، فرَّقوا بينها في السَّمات والأسماء، فمنها الإشارة، وأصلها باليد، فَكَنَىٰ بها عن القول المشار به إلى نفس الفعل، نحو قول زهير:

<sup>(1)</sup> بانحطوط: ﴿ بَالْجِبِيبِ الْمُسْلَمِ \* خَطَّأُ.

<sup>( 2 )</sup> قال الحاحظ قبل أن يورد البيتين (البيان والتبيين (79/) : «وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة أعم الانباه إلى أن العبارات الآنفة في النص: «فقال: اشارة مذعور خائف لا تتضمن هذا كلم» البست للرماي ولا للجاحظ كما يفهم من السياق، بل في معناها عبارات قريبة كتعليق على البيتين لابن رشيق (العمدة 526/1) . ولا نذري هذا الاضطراب في التلخيص هل سببه اعتماد المؤلف على داكرته فها قرأه من العمدة ونقله أو سقط من الخطوط وعبث من التشاخ .

<sup>( 3 )</sup> ربد ما بين حاصرتين من المحقق، والحبر في ( العمدة 1/526 ) .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> زيد ما بين حاصرتين من انحقق اعتماداً على الموجع السابق .

<sup>﴿</sup> كُ ﴾ البيتان في المرجع السابق الصفحة نفسها .

فَإِنِّي، لُو لَقِيتُكَ، واتَّجَهُ نَا، لكسانَ لِكُلِّ مُنْكَرَةٍ كِفَاءُ الْ

أشار إلى ما كان يفعل به من القبيح. ومنها الوّحي، وأصلهُ الإعْلامُ بواسطة، وهو المَلكُ، فكني به عن المشار به إلى الفعل بذكر هيئته كما قال:

جُعَـُ لْتُ يَـدَيَّ وِشَـــاحَــاً له وَبَعْسَصُ الفَــوَارِسِ، لاَيَغَـَـنِــقُ<sup>(14</sup> (44) وقال إسحاقُ المُوْصِيلِيُّ (3):

اكتفى بالإشارة إلى هيئة الفعل، وربَّما اكتفوا بالإشارة إلى التشبيه، قال يصف لبناً ممذوقاً بماء:

(1) البيت في ( ديوان زهير ص 71 ). وهو من شواهد الحائمي في ( الحلية 1/139 ) على الإشارة، وقال عنه وعن بيت الامرى القيس: « لم يأت أحد بمثلهما ». والمنكرة: ما يصعب ويشتد من الأمور ويقبح. والكفاء هنا: بمعنى النظير والمماثل والكفء.

( 2 ) البيت في ( البيان والتبلين 246/3 ) غير منسوب، وقبله:

تَرَكْتُ الرُّكَابِ لأَرْبابِها

وَأَكْرِهِتُ نَفْسِي عَلَى أَبِنِ الصَّعِقَ ا

وهو في (حلية انخاضرة 139/1) ضمن شواهد على محاسن الإشبارة منسوب لجاهلي. قال الحاتمي: « فقوله: « جعلت يدي وشاحاً له « إشارة بديعة بغير لفظ الاعتناق، وهي دالة عليه ». وهو في ( المنصف ص 54 )، وقد تُسبِب بهامشه لقيس بن زهير ( عنه الأشباء والنظائر ). والوشاح: شبه قلادة من نسيج عريض تُرَصَّع بالحواهر تشدها المرأة بين عائقها وكشها. واعتنق الفارس الفارس: جعل كل منهما يدمه على عنق الآخر في الحرب وتحوها. وهو في ( العمدة 13/13 ) .

( 3 ) هو أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم المُؤصِلِيّ: عالم اشتهر بالغناء، ومنادمة الحلقاء العباسيين. ت نحو 235 هـ. ( الأغاني جواهر 242،/5 معجم الأدباء **5/5**) .

(4) بالمخطوط: « وبين سوالمة ». والبيت في ( حلية المحاضرة 139/1 ) برواية: « ... بين الحيد منه[وبين سواد لَحْبَيُّهِ عَدَارَ ». وجعله أبو علي من محاسن الإشارة، وهو في ( العمدة 514/1 )، واللَّمَّة: الشعر المجاوز شحمة الأذن.والعذار: ما سال من اللّجام على حدّ الفرس، ج عُذُرٍ .

# جَاءَ بِطَيْحٍ، هل رأيتَ الذُّنْبُ قَطُّ؟ ١١٠

أراد أنَّه غلب عليه الماء، فكان كلون الدُئب. وقد تأتي على معنى التعظيم (12 والتفخيم، قال الله تعالى (13) في القارِعة، ما القارِعة ؟ ﴾ ، أشار إلى تعظيم الهيئة، وقال كُفْتُ العَنْهِ يُ (4):

أَخِي، مَــاأَخِي؟ لافـــاحِشَ عنـــد بيتـــهِ ولا وَرَعْ عنــــد اللَّقَــــاءِ أَنَّ هَيُـــوبُ وَمِنها الإيماء، وأصله بالرأس، يكني به إلى القول المشار به إلى معنى مهمَّ، تذهبُ

( 1 ) جاء في ( البيان والنبيين 281/2 ): ﴿ قَالَ الرَّاجِزِ:

يُشَافَ اللهِ يعسَّانَ ومِغَازَاهُ تَفِيطُ فَي اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ا

وذكر في الهامش: «أن البغدادي ذكر في ( الخزانة 377/1 ) أن هذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة، وقبل: قاتله الحجّاج. وبحسان؛ أي: عند حسان. وتقط: تصوت أجوافها من الحوع. والنسمن: ـــ بسكون المم، وقتحها هنا للضرورة ـــ. والجنمّ: الكثير. والأقط: اللّبن المخيض يطبخ، ثم يترك حتّى بمصل. ويُروى أيضاً • جاؤوا ». والمَذْق: اللّبن المحروج بالمناه. ( عن هامش البيان ). والبيت الأول في ( العمدة 514/ ) برواية: « جاؤوا ». وفي ( النسان: مندق ) • وأبو مَذْقَة: الذّب؛ لأن لونه يشبه لون المُذْقَة، ولذُلك قال: • حاؤوا بطبيع ... • ( الرجز ). والطّبين المؤين المؤين المذنب.

( 2 ) بالمخطوط: ﴿ وَكَانَ كُلُونَ... العظيم ﴿ .

( 3 ) سورة القارعة: الآيتان 1 و ,2 والقارعة: مؤنث القارع، أطلقت على يوم القيامة؛ لأنها تقرع الأسماع بهولها. والكلام عن التفخيم وشواهده في ( العمدة 515/1 ، وكفاية الطالب 174 ) .

(4) هو كعب بن سعد بن عسر الغنوي من بني غَيِيِّ: شاعر جاهلي جعمه ابن سلاّم في طبقات بشعراء المراثي، حلو الديباجة، وكان يقال له: كعب الأمثال، لكثرة الأمثال في شعره، وأشهره باثيثه وهي في رثاء أخ له قُبِل في وقعة ذي قارَ المشهورة قبل الهجرة بأكثر من تصف قرن. ت كعب نحو 10 ق . هـ = 612م ( طبقات لين سلام 204/1 ، 212 ، ومعجم الشعراء 228 ، والأصمعيات 73 ، والأعلام 82/6 ) .

( 5 ) بالمخطوط: « عند القاء ؛ خطُّ. والبيت من الأصمعية، 25/ ص 95 . وهو في ( معجم المرزباني ص 229 ، والعمدة 1/515 ، وكفاية الطالب ص 174 ). والأورخ: الجبان . النفس فيه كُلَّ مذهب نحوَ قول ِ اللهِ تعالى: '1': ﴿ فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليَّمْ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ ، وقال كُنَّةً (2):

تجافيتِ عني حينَ مالي حِيلةً ﴿ وَخَلَّفْتِ مَا خَلَّفْتِ بِينَ الْحَوَالِعِ (3) وَخَلَّفْتِ مِا خَلَفْتِ بِينَ الْحَوَالِعِ (3) وقال قيسُ بنُ ذَرِيحِ (4):

أَقُولُ إذا نفسي من الوَجْدِ أَصْـعَدَتْ مِمَا زَفْسَرَةٌ تَعْتَسَادُنِي، هَيَ مَـَا هِيَسَا<sup>دَةَ ا</sup> وقد يكون تعريضاً، قال كَعْبُ بن زُهَيْر:

في فتية من قريش، قبال قبائلَهُمم بيطن مَكَمةً لَمَا أَسْلَمُوا زُولُوا 6: مَدَّحَ النبي عَلِيْكُ ، وعرَّض بمدح أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ومن معجز التّعريض قوله تعالى (٢٠: ﴿ ذُقْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيمُ ﴾ ، ومنها التّلويح، وأصله من ألاّحَ بِكُمِّهِ، أو من اللوح الذي هو اللّمْح، ولا يكون إلاّ للبعيد،

<sup>( 1 )</sup> صورة طه، من الآية 78 .

<sup>( 2 )</sup> هو كُثَيِّرٌ بن عيد الرَّحْمَن من خُزَاعَةً: شاعر أموي متشيع نُنَبَّبَ بغَزُةَ بنت-حميد. ت نحو 105 هـ ( الشعر والشعراء 503 ) .

<sup>(3) (</sup>ديوان كثير 1/108 ط. الجزائر )، وروايته: ( تناهيت عني حيني لا... وغادرت ما غادرت ( . وقد نسبه ابن قتيمة مع آخر في ( الشعر والشعراء 571/1) للمجنون، والبيت في ( ديوانه ص 94 )، وهو في ( العمدة 515/1 ، وكفاية الطالب ص 174 ) شاهداً على الإتباء من أنواع الإشارة. ونجافيت: تباعدت. والجوائح: الضلوع.

<sup>( 4 )</sup> هو قبس بن فَرِخ بن سُنَّةَ الكِنَابَيُّ: شاعر أموي من المدينة، وهو أحد الشعراء العشاق المشهورين، ومحبوبته: لُبُتَىٰ بنتُ الحُبَــابِ الكَّفْيِئَة الحُرَّاعِيَـة. ت قيس أخو 68 هـ/ 688م ( الأغاني 174/9 ـــ 200 ، والأعلام 55/6 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( الأغاني 9/200 ، والعمدة ا/516 ، وكفاية الطالب ص 174 ) شاهد على الإيماء .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( فيوان كعب من زهير ص 23 ) برواية: • في غُطيبَةٍ من قريش ... •.(والمسيرة 156/4 . والعمدة 1613 ، وكفاية الطالب ص 175 ) شاهداً على التعريض من أنواع الإشارة. والعُطية: •لحماعة ورولوا: أي: هاجروا من مُكّة إلى يُثرِف .

<sup>( 7 )</sup> سورة الشّخان؛ الآية 49 . والتسمير راجع على الآيم وتعذيبه في الجمعيد. والآية شاهد على التعريض من أنواع الإشارة في ( العمدة 1771 ك ، وكفايه الطائب 174 ) .

وَكَنَىٰ به عن القول الدَّال على معنى يُشَـار به إلى غيره علىُ وجه الكناية، نحو قول المجنون (١):

لقد كنتُ أَعْمُو حُبَّ لِيلَى، فَمَلَم يَزَلَ بِيَ النَّقَصُ وَالْإِبْرَامُ حَمَّى عَلِاَيْكَا (12) أراد أنَّه كان يغالبُ الحُبَّ، ويكتُمه، فلما غلب عليه ضعف عن كِتْمَانه، وإلى هُذا أشار أبو الطَّيِّب في قوله:

كَتَــَمْتُ خُبِّـكِ حَـِّــى عنيكِ تَكْــرِمَــةً ثُــمُ استــوى فيكِ إسْــرَادِي وإغمالَنِي (3) ومن أحسن التَّلويح قول النَّايِغة، يَصِفُ طولَ الليلِ:

تَقَــاعَسَ حَتَّى قُلْتُ: ليسَ بِمُنْقَضِ وليسَ الذي يَــرْعَىٰ النَّجُسومَ بــآيبِ(٩)

**۽** أي: ليس الصبح بآيب<sup>(5)</sup>.

وقد تكون الاشارة بضرب المَثَل، قال ابنُ مُقْيِل (60، وقد خوطب في بكائه على أهل الجاهليّة بعد إسلامه:

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان قيس ص 294 )، برواية: « وقد كنتْ... ». وهو شـــاهد على التــلويج في ( العمدة 518/1 ، وكفاية الطالب 175 ). والنقض: حلَّ الحيل بعد فتله. وأَبْرَامَ الحيلُ: جعله طاقين، ثم فتله پشبّه نفسه بنمِل يُفتل ويُحَلُّ حتَّى ضعف وتغلب عليه حبُّ حبيبته، فأضعفه وأهزله .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 192/4 )، برواية: ١ ... حتَّىٰ منك ١٠.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 55 )، وتقاعس الليل: توقف، وثبت لا يتقدمُ نحو الصباح. والذي يرعلى النجوم: بعني كوكب الصبح؛ لأنه يطلع آخرها، وهو عنده كالغائب حثّى يراه. ويرعلى النجوم: يراقبها. ويقصد أنه لن يعود بنتيجة من مراقبته للنجوم، كما يعود راعي انغنم، والليل طويل.

<sup>( 5 )</sup> بالتحطوط: ﴿ نَايِبِ ﴿ خَطًّا .

<sup>( 6 )</sup> هو تيم بن أُبَيُّ بن مُقْبِلِ ينتبي نسبه إلى عامر بن صغَصَعَة من بني الغَجْلانِ، شاعر مجيد مُغَلَّتُ عُلَب عليه النجاشي، وقهره. وذكر في ( الشعر والشعراء 455/1 ) أنه من انخضرمين ورثى الحليفة عثمان رضي الله عنه ( طبقات ابن سلام 150/1 ) .

وماني لا أَبْكي الذّيارَ وأَهْلَها ﴿ وَقَدْ رَادَهَ أَوْادُ عَكُ وَحِمْيَ رَا اللّهِ وَادُ عَكُ وَحِمْيَ رَا ال وَجَاءَ قَطَ الأَجْبَ الِهِ مِن كُلُّ جَانِبٍ فَصَوَقَعَ فِي أَعْطَ النّاء ثُمَّ طَيْرًا (٥) فَكَنَّىٰ عَمَّا أَحدثه الإسلام، ومثَّل كما ترئ.

وقد تكون على معنى الرَّمز، قال أعرابيِّ يصف امرأة قُتِل زوجُها وسُبِيَتْ: عَقَــلْتُ لهٰـا مع زوجِهــا عَـدَدَ الحَصَـٰلُ مع الصبح، أو معَ جُنْحِ كُلُّ أَصِيــلِ (٩)/(45)

أي: أعطاها مكان العدد هَمَّا يدعوها إلى عدد الحَصلى كه قال امرؤ القيس:
 فلسلِلْتُ رداثي فوق رأسمي قساعِـداً
 أعُــدُ الحَصَــلى مــا تنقضي عَبَــوَاتِي (١٥٠)

<sup>(1)</sup> البيتان في ( ديوان ابن مقبل ص 141 )، والبيت رقم ( 49 ) في القصيدة برواية: ٥ وقد حَلَّهَا رواد ٥. وهو من شواهد ( العمدة 1911 ، وكفاية الطالب 175 ). والرواد: ج رائد، وهو الذي يُرْسَلُ يتقدم القوم في طلب الكلأ ومساقط الغيث. وابن مقبل يبكي أهل الجاهلية في هذه الأبيات من القصيلة. وعَلَثَ وجَمُّيْر: مِن قبائل العرب العِنيَة .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: 1 قطا الأجناب 1. والبيت في (ديوانه ص 133)، وهو الناني في القصيدة، وروايته: 4 أثاة قطا الأجباب... فَنَفَّرَ في أعطانه، ثم طَيْرًا 2. والقطان النهل بعقطاة وهي طائر في حجم الحمام. والأجباب: ج جُبّ، وهي الرّبير الكثيرة الماء. وأعطانه، أي: أعطان المنهل، وهي مبارك الإبل حوله، واحدها عَظَن، وهو يذكر الإسلام، ويكني عمّا أحدثه في هذا البيت. وقد ذكر ابن سلام في ( الطبقات 150/1 ) البيتين مع الخبر قريباً من كلام المؤلف، وكذلك ابن رئيق في ( العمدة 19/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ وبني ٥ غير صحيح .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( المعاني الكبير ص 1007 ) غير منــوب برواية: \_

وقف أنس الهسم من زوجها عدد الحضين تُخطَعليسهُ في جُسِح كُل أصسيسل الهوم في إلى العسدة 519/1 ، وكفاية الكالب 175 ) شاهداً على الرمز برواية: « عَدَدْتُ أَنها من زوجها عدد... ».
 وعقل القنيل: أقَى ديته .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 78 ). يريد: عند غشيانه دار الأحبة كان يبعث بالحُعُني فِمُعل ايحزون.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط دحرة محورة؛ خطأ، وتم يود البيت في (ديوان أبي نواس)، وهو في (العمدة 521/1 ، والمنزع البديع ص 269).

أراد أنها مستترة بالسَّحَاب، فأتى بلمحة تدلُّ على ذلك؛ لأنَّ الحُرَّة من شأنها التَّستُّر بخلاف الأُمَة. وقال حسَّانُّ:

أُولادُ جَفْسَـنَــــةَ حَسَوْلَ فَسَمِرِ أَيهِمُ ﴿ قَبْسِرِ ابْنِ مَـارِيَـةَ الكَـرِيمِ الْفُضِسَلِ (1)

أراد أنَّهم ملوك، وفي قرار، لاذوي رحلة، فَأَتَّىُ بلمحة تدلُّ على ذَلك، وهي قولهُ: « حَوْلَ قَبْرِ أَبِيْهِمُ ».

ومنها اللُّغُزُ والنَّعْمِيَةُ، قال ذو الرُّمَّةِ، يصف عينَ إنسانٍ:

وَأَصْفَرَ مِن قَعْبِ الوليدِ تَرَىٰ به بينوت المُبْدَساةَ، وأَوْدِيَدةَ قَفْرَا (٢٥)

وأوهم أن فيها بيوتاً، وإلا أراد الله ينظر بها إلى البيوت، ومثلُه قولُ أبي المِقْدَام: (3) وغسلام، رأيتُسه [صسمار] كليساً ثمَّ من بعسه ذَاكَ (5) صسمار غسزالاً وغسلام، رأيتُسه [صسمار] كليساً ثمَّ من بعسه ذَاكَ (5) صسمار غسزالاً وأي عُطِف، ولُويَ إليه، من قوله تعالى (6): ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيكَ ﴾ . ومنها اللَّحْن، وهو المحاجاة، أُخِذَ من الحجا، لدلالته عليه، قال:

<sup>( 1 )</sup> البيت في (ديوان حسان ص 365). وجَفْنَة: هو جفنة بن عمرو أبو آل غَسَّانَ ملوك الشّام، وقد كان جَفْنَةُ أُولَ من تولَّىٰ أَمر قيادتهم إلى الشام، وقد سكنوا حوران والبادية. ومارية: هي بنت الأرقم، وابنها الحارث الأعرج، وَكَانَ فِي قُرْطَيْهَا مُتنا دينار ( عن الديوان ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان ذي الرمة 1447/3 ) برواية: ٥ ... قِبَـابًا مُبَدَّاةً وأُودِيةٌ خُطْسَرًا ١. والفَعْب: القدح الصغير. ويروئي: ٥ وأَصْغر من قعب الصغير ١. ويروئ: ١ ترفى بها ٥. يقول: ١ العين أصغر من كل شيء، وترى بها كل شيء ٥ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: « أبي المقتا » خطأ. وهو أبو المقدام بيُنهَسُ بنُ صُهيئبِ بن عامر القُّضَاعِيّ: شاعر فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية، وكان مع المهسلب بن أبي صُفْرةً في حروبه للأزارقة، وكانت له مواقف مشهورة ( الأغاني 42/12 ، 42/12 ، والمؤتلف والمختلف 86 ، والعمدة 522/1 ) .

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « من بعد ذلك ؛ خطأ يكسر الوزن والبيت من شواهد اللّغز في ( العمدة، وكفاية الطالب ص 176 ) ونُسب فيهما لأبي المقدام .

<sup>( 6 )</sup> سورة البقرة: من الآية -260 ، والآية: ﴿فَخَدُ أَرْبَعَةُ مِنَ الطُّيْرِ، فَطُمْرُهُنَّ إِلَيْكَ﴾ والخطاب لإبراهيم عليه السلاء .

خَـلُوا عَلَىٰ النَّــاقَـةِ الحَمْرَاءِ أَرْحُلَكُــم والبَــازِلَ (أَ الأَصْهَبَ المعقولَ، فاصطنعوا إنَّ الذئـــَاب، قـــد اخضرَّتْ بَـرَاثِئُــهَــا والنَّـــاسُ كُلُهُــمُ بَكْسَرٌ إذا شَبِـعُــوا (٢٥)

كان أسيراً عند قوم، فأرادوا غزو قومه، فأمرهم بالانتقال من السَّهْل إلى الجبل، فَكَنَّىٰ بالنَّاقة الحمراء عن الدَّهْنَاءِ<sup>(3)</sup>، وبالحمل الأَصْهَبِ عن الصَّمَّانِ<sup>(4)</sup>، وبالذئاب عن الأعداء، وبخضر الأقدام عن الخصْب؛ لأنهم إذا مشوا في الكَلإ اخضرت أقدامهم، والنَّاسُ إذا شَبِعُوا أعداءٌ لكم كَبَكْرِ بن وائلٍ.

وَمثل ذَلْكَ قُولُ مُهَالْهِل ٍ لَمَّا غَدَرَ به عَبداه، وقد كَبِرَتْ سُنَّه'٥٤، وشَقَّ عليهما ما

<sup>(1)</sup> بالمخطوط « حلو عن ... ويَحْكُمُ ... والنازل ... ٤. والبيتان والخبر في ( حلية المحاضرة 100/2 )، والأول برواية : حُلوا عن النّاقة الحسراء، واقتعدوا لالغوث لذي ي جَنابي ظهره وَقَعْ. والغَوْد : الصَّمَّان. وهو المسن من الإبل. وعلى ظهره وقعّ : أثار الدّير بالأن الصان قد وطيء وكترة آثار المطني فيه. أراد: امتنعوا بركوبه. وهما في ( الملاحن لابن دُريد ص 6 ، و مسمط اللآلي ص 23 ، والعمدة 523/1 ، وكفاية الطالب 76 ). وهما أيضاً برواية مختلفة مع شرحهما في ( معاني الشعر للأمثنانداني ص 69 )، والثاني في ( الطلسان / بكر )، وفي ( الملاحن ) خبر أسبر بكرفهن وائل حينا أرسل وسولاً يخبر قومه أن العرفج قد أديل ... إلح. قال: « وأخذ هذا المعنى أيضاً رجل كان أسبراً في بني تميم، فكتب إلى قومه شعراً : ( البيتين )، وقال: « يريد: أن الناس كلهم إذا أحصبوا أعداء لكم كبكر بن وائل \* وقريب من هذا للكلام في ( السّمط ). والبازل: البعير إذا انشق نابه، ويعني الجمل الشاب. والأصهب من الأبل: ما خلاط بيات حُمرةً ، والمعقول: المربوط. واصطنعوه: تعهدوه بالمخدمة، وأحسل الشاب. والأصهب من الأبل: ما خلالة بيات مُن هذا للكلام في ( السّمط ). والبازل: البعير إذا انشق نابه، ويعني الجمل الشاب. والأصهب من الأبل: ما خلالة بيات مُن هذا للكلام في ( السّمط ). والبازل: البعير إذا انشق نابه، ويعني الجمل الشاب. والأصهب من الأبل: ما

<sup>(2)</sup> يكر بن واثل بن قاسط من بني وبيعة من عدنان: من قبائل العرب المشهورة، وديارها من غرب دجلة إلى بلاد الحبل المطل على نصيبين ( العقد 360/3 ، جمهرة أنساب العرب 307 ، 469 ، معجم ياقوت/ ديار بكر، اللسان/ بكر، معجم قبائل العرب 93/1 ، الأعلام 46/2 ). والبرائن: ج يُرثُن، وهو من السباع والطبر بمنزلة الإصبع من الإنسان .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فَكَنَّى عَنَ النَّاقَةَ الحَمْرَاءَ عَنَ الدَّهَنَاءَ ٥. وفي ( مُعجَّمُ البَلَمَانُ/ دَهَنَاءَ): الدَّهُنَاءُ: هي سَبَعَةُ أَجِبَلُ مَنَ الرَّمِلُ فِي عَرْضُهَا وَطُولُهَا مِنْ خَزْنَ يَتُشُوعُةً إِلَّى رَمَلَ يَتْرِينَ، وهي مِنْ أَكثر بِلاد الله كَلاَّ ، وإذَا أَحْضَبَتَ الدَّهَنَاء رَبُّمَتُ العَرِبِ جَمِعًا لَسَعْتِهَا وَكُثْرَةَ شَجْرِهَا .

<sup>(4)</sup> الصَّمَّان: في ( اللّسان/ صمم، ومقايس اللغة/ صمم): ٥ الصَّمَّان: هو موضع إلى جنب رمل عالى، قال الأزهري: وقد شستوتُ الصان شتوتين، وهي أرض فيها غلظ وارتفاع، وفيها قيعان واسعة، و خيارتي تنبت السَّدر، ورياض معشية، وإذا أخصيت الصهان، رتَّغت العرب جميعها، وكانت في قديم الدهر لبني حَنْظُلَةً، والحزن لبني يربوع، والدَّهناء لجماعتهم، والصَّمان: متاخمة للدَّهناء .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ كَثَرَتُ ﴿ .

يُكَلِّفُهُمَا من الغارات، وطَلَبَ الثَّارات، فأرادوا قتله، فقال: أوصيكِما أن تَرُّويا عنّي بيت شعر، قالا: وما هو؟ فقال:

مَنْ مُبْسَلِغُ الْحَيْسَيْسِنِ أَنَّ مُهَسِلُهِسَلاً لَلَّهِ وَزُّكُمَسِنا، وقرُّ أبيكُسمَسنا (١)

فلمًّا وَصَلا، أخبرا أَهلَه بأنّه مات، فقيل لهما: هل وصَّىٰ بشيءٍ؟ قالا: نعم استودعنا بيتاً، وأنشداه، فقالت ابنته: عليكما العبدين، فإنَّما قال أبي:

مَنْ مُنْسِلِغُ الخَيْسِيْسِ أَنَّ مُهَالِهِسَلَا أَمْسَلَى قَبَيْسِلاً بِالْفَسِلاَ فَحَدَّلَا (2) لِلَّهِ وَرُكُمَسِا، ووَرُ أَيِسِكُسَمُسا (3) لاينْسِلُغ العَبْسِدَانِ حَكَى يُقْتَسِلَا (4) ؟ لِلَّهِ وَرُكُمَسِا، ووَرُ أَيِسِكُسِمُسا (3)

واستَقرُّوا العبدين، فأقَّرَا.

وقيل: ينبغي أن تكون المحاجاةُ كالتَّعريضِ والكناية، ورُويُ أنَّ القَزَّارَ<sup>(7)</sup> حاجَىٰ بعض أصحابه، فقال:

أَحَــاجِــكَ: عَبَّــادَ كَزَيْنَ فِي الوَرَىٰ وَلَمْ تُؤْتَ إِلاَّ مِنْ صَــلِيقِ وَصَــاحِبِ مُ الْمُوْكَ) فأجابه:

سَـَاكُتُــُمُ حَتَّـَىٰ مَا تُجِسُّ مَدَامِعِي بِمَا انْهَـلَّ منهـا من دموعي السَّواكِبِ<sup>(6)</sup> أراد بقوله: « عَبَّادٌ كزينب » « سِرَّكَ ذائع » . وأراد الآخر بقوله: « سأكْتُمُ » « مِنْكَ أَتِيتُ ».

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( العمدة 524/1 )، وهو في ( عط اللآلي ص 27 ). برواية ؛ مَنْ مُبْلِغ الأَحْيَاء... للّه دَرُكُمُو ودَرُ أَسِكمو » .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( العمدة 524/1 )، وهما في ( سمط اللآلي ص 27 ). برواية « من مُبلِغُ الأُخْيَاءَ... أمسيل صريعاً في الطّمريج ». وجَدّ لَهُ، فهو مُجَدِّلٌ: رماه بالأرض، فارتملي .

ر 3 ) رواية ( العمدة ): « لا يُتَرَح العبدان... «. وه السَّمط »: « لله ذُركمو ودرُ أُليكمو » .

 <sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن جعفر الفراز النيمي القيروائي: من مشايخ ابن رشيق، شاعر وناقد ولغوي خوي.
 ت نحو 412هـ ( إنساه الرواة 84/2 ، والمحمدون من الشعراء 185 ، وويسات الأعسان 374/4 ، والأعلام 299/6

<sup>( 5 )</sup> البيت في العمدة 1/525 . والمنزع البديع ص 268 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في المصدرين السابقين/ الصفحة نفسها، وروايته في الأول: « من دُمُوع سُواكبِسٍ » .

ومنها التورية، وهي أن تكني بلفظ عن [شيء على] خلاف(١) ما وُضِعُ له؛ لاشتراكهما في اللفظ أو في معنى من معانيه على وجه التشبيه والتلويح على وجه النَّقل والتَّصريح، بخلاف الاستعارة. قالت عُليَّةُ بنتُ المَهْدِيِّ (١²).

أَيُسَا مُسَـرْحَـةَ البُسْشَـانِ طَالَ تَشْــوُقِي، فَهـــلُ لِي إِلَىٰ ظِــلُّ لِديكِ سَبــــــــــُ<sup>١٩(3)</sup> مَــــىُ يَشْتَفِي مَنْ لِسِ يُوْجَىُ خُوُوجُــهُ ولِيس لِمَسنْ يهـــوى اليـــــــــ دُخُــولُ؟<sup>(4)</sup>

فكنَّت عن طُلِّ الحَادم بالظل<sup>(5)</sup>، وكانت تجد به<sup>(6)</sup>، فمنعه الرشيد من دخول القصر، ونهاها عن ذِكْرِهِ، فسمعها مرَّةً تقرأ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِيِّهَا وَابِلٌ ﴾، فما نهى عنه أمير المؤمنين، فقال: ولا كلَّ هُذَا <sup>(8)</sup>. وقال الله تعالى<sup>(9)</sup>: ﴿ إِنَّ هَٰذَا أَجِي لَهُ يُسْعٌ وَيَسْعُونَ تَعْجَةً ﴾ ، فكنى بالنَّعْجة عن المرَّة. وقال عَنْتَرةُ:

يساشَساةَ، مَا قَتَصَ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ؟ ﴿ حَرُمَتْ عَسَلَيٌّ، وَلَيْنَهَا لَمْ تَحْرُمِ (١٥٠)

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ بَلَفُظُ عَنْ خَلَافَ ﴾، وزيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> هي عُلَيَّةُ بنت المهديّ بن المنصور من بني العباس أخت هارون الرشيد: شاعرة أدبيةِ جميلة ظريفة. ت بمغداد نحم 210هـ ر الأغاني 171/10 ، الأعلام 189/5 )، وانظر أخيار طَلِ الحادم معها في ( الأغاني 173/10 ) .

<sup>( 3 ) (</sup> الأغاني 174/10 )، وفيه: ﴿ خُجِبَ طَلَّ عَن عُلَيَّةً، فقالت، وَصَحُّقَتْ اسمه في أول بيتٍ:

أيًا سَرُوة البستان طال تَشَوُّقِ

فَهَلُ لِي إِلَى ظِلُّ لَدَيْلِثِ... ،

والبيتان في ( العمدة 529/1 )، والأول في ( المنزع البديع 270 ). والسُّرُحَةُ: شجرة من العضاه لا شوكُ لها؛ ومنها السول، يستظلون بها .

<sup>( 4 )</sup> رواية الأغاني الصفحة نفسسها: ١ متى يَلْتَقِي مَنْ ليس يُفْضَىٰ » .

<sup>( 5 )</sup> بالخطوط: ﴿ فكنت عن ظل الخادم بالطل ﴿ وهو تصحيف .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « وكانت تحدثه تصحيف. وتجد به: من الوجد، وهو لوعة الحب ( تاج العروس: وجمله ) -

<sup>( 7 )</sup> سورة البقرة: من الآية 265 . والوابل: المطر الشديد. والطُّلُّ: المطر الحنيف .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> الحَبر موسع في ﴿ الأَعَانِي 173/10 ﴾ .

<sup>( 9 )</sup> سورة ص من الآية .23 جاء قول الله عزَّ وُجَاعٌ في إخباره عن تحصُّم داود عليه السلام .

<sup>( 10 ) (</sup> ديوان عنترة ص 152 ). ويا شاة: كناية عن المُراَّف وأُرَد: يا شاة قَتْص ِ أَي: صَيْد، والْفَنَص: المُعييد. ولمن جَلَت له؛ أي: لمن قدر عليها. وحرمت على؛ أي: هي من قوم أعداء، وقيل: هي جارته، وقيل: هي امرأة أبيه. وقال ( المعلقات ص 281 ): « يا هؤلاء اشهدوا شاةً قنص » .

كني بالشَّاةِ عن عَبْلَة. وأمَّا قولُ امرئى القيس:

وَيَشْطَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ و فالظَّاهِرِ أَنَّهُ إِشَارَةُ وِتَشْبِيهِ اللَّهُ قصد به التصريح دون التَّورية والتلويح.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد حَظّرَ على الشعراء ذِكْرُ النّساء، فقال حُمَيْدُ بن ثَوْر<sup>(2)</sup>:

وماني من دَنبِ إليهم عَلِمَتُهِمِهُمَ بَلَى، فَاسْلَمِي، ثم أسْلَمِي ثُمَّتَ أسْلِمِي وقال أيضاً:

أَبَى اللهُ إِلاَّ أَنَّ سَـــرْحَـــهَ مَــالِكِ فيسا طِيبَ رَيَّاهَا، ويا بَرْدَ ظِلْهُسا فَهَـلْ (6) أَنَا إِنْ عَلَّلْتُ نَفسي بسَـرْحَةِ حَمَىٰ ظِلْهَا شَكَسُ الْحَلِيقَةِ (7) خائفٌ

سوىٰ أَنَّنِي قَد قُلْتُ: يَا سَرْحَةُ، اسْلَمِي<sup>(3)</sup> ثَلَاثُ تحــيُسات، وإن لمَّ تَكَلُّــــسمِي

على كل أفتان العضاه تروق (٥) إذا حان من شمس النهاد شروق (٥) من النهاد شروق (٥) من النهاد شروق طريق على طريق عليما غرام الطابيسين شفيق

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان امرئ القيس ص 13 ، والمعلقات ص 93 ). والحِذُر: الهودج، ويستعار للستر والحَجَـلة. ويُوامُ: يطلب، والجباء: البيت من شعر أو صوف، وتشبّه النساء بالبيض للصحة، والستر، وصفاء اللون الأبيض والرَّفّة .

<sup>(2)</sup> هو أبو المثنئ حميد بن تُؤر بن حَزْنِ الهلالي العامري: شاعر مخضرم شهد حُنَيناً مع المسلمين وأسلم بعدها، وتوفي في خلافة عثمان نحو 30هـ ـــ 650م، وعدّه الجمحي في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين ( الأغاني 356/4 ، والأعلام 318/2 ) .

<sup>( 3 ) (</sup>ديوان حميد بن ثمور ص 133)، وفيه: فوقال لما صحفر عمر (رض) أو غيره من الحلفاء ذكر النساء. وسبق شرح السرحة في الصفحة السابقة. والعرب تكني بالسرحة وغيرها عن المرأة.

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان حميد بن ثور ص 40 )، وهو البيت ( 44 ) من القصيدة. والعِضّاه: كل شجر يعظُمُ وله شوك، الواحدة عِضَاهَة، وعِضَة، ترعمه الإبل. وتروق: تفوف خستها وجماهًا، وتريد عليها .

<sup>( 5 )</sup> البيت رقم ( 37 ) من القصيدة. والرُّبَّا: الرائحة الطبية. ورواية البيت في الديوان: • إذا حان من حامي النهار وُدُوق • والودوق: شدّة الله. •

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ فها أنا ٥ والبيت رقع ( 38 ) من القصيدة برواية: ٥ وهل أنا... ٥ .

 <sup>(7)</sup> بالمخطوط: ٥٠.. الخليفة ٥. وهو تصحيف. والبيت رقم ( 39) من القصيدة ( ص 40). والشكس الخليفة: الرجل الصعب الخليفة المخالف المعاسر. وغرام الطائفين ولوعهم وحبهم (تاج العروس: غرم).

فلا الظّلَ منها بالضّعى تستطيعه ولا الفيء منها بالعَشِيّ تَلُوقُ (1) قال أبو العبّاس المبرّدُ (2): ومن الكناية العدولُ عن اللَّفظ الخسيس نحوُ قوله تعالى: (3): ﴿ وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ ؟ أي: لفروجهم، وقوله تعالى: (11 ﴿ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ ﴾ ، كنى بذُلك عن الحَدَّمثِ، وليس الأول عندي من هذا الباب، ولا هو من باب الكناية في شيء، بل المراد بالجلود العموم، والفروجُ داخلةً فيها، وعلى من قال إنَّ المراد بها الفروج، أو الأيدي والأرجل، يكون اللَّفظ عامًا، والمُراد به الخصوص، وليس بكناية.

وأمَّا قوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ ﴾ ، فإنَّما أراد أَنَّهما يتغذيان، ويفتقران إلىٰ الاَّكل، ويتغيران بِعَدَمِهِ، وكُلُّ ذُلك من سِمَات الحَدَث فاستحال كونهما إلهْينِ. وقد قيل الذي ذهب إليه أبو العبَّاس./

<sup>(1)</sup> الظل: ما كان أول النهار إلى الزوال. والفيء: ما كان بعد الزوال إلى الليل، فالظل غربي تنسخه الشمس، والفيء شرقي ينسخ الشمس. والبرد من معانيه الفيء والظل، يقال البردان والأبردان للظلل والفيء. (عن حواشي الديبان).

<sup>( 2 )</sup> هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: إمام العربية في بغداد في عصره. ت أمو - 286 ( طبقات النحويين واللغويين 100 ، الأعلام 15/8 ) وانظر ( الكامل 130/2 ، 131 ).

<sup>( 3 )</sup> سورة فصلت: من الآية 21 .

<sup>( 4 )</sup> سورة المائدة: من الآبة 75 .

# الباب الثالث عشر في التَّتْبيع والتَّجاوز

وهو من ضروب الإشارة، وهو أن يُتُجَاوزَ عن ذِكْرِ المقصود إلى ذكر صفاتهِ وتوابعهِ، فيُشير بها عليه، ويستغني بها عنه، قال امرؤ القيس:

وتُطْحِي فَتِيتُ المِسْـكِ فَـوْقَ فِـرَاشِـهَــا ﴿ نَوْوَمَ (١) الصُّحَـٰى، لم تَنْتَطِقُ عن تَفَطُّـــارِ

أراد أنها ذات رَفَاهِيَّة ونعمة، فأشار إلى ذُلك بتوابعها، وهو قوله: وتُطْمحي <sup>(2)</sup> فتيتُ المِسْكِ فوقَ فِرَاشِهَا

وقولُه: نؤوم الضُّحَى، تَتَبَيع ثان. وقولُه: لَمْ تَنْتَطِقْ عَن تَفَضُّل ِ، تَتَبيع ثالث. وقال الأخطل:

لاَيَصْ طَلِينَ دُخَانَ النَّارِ شَاتِيَةً إلاَّ بعُود يَلَنْجُوج على فَعَمِ (٥) وقال النَّابِغة:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: هويُضْجِي ... يوم الضَّحُي ... ه. والبيت في (ديوان أمرئ القيس ص 17 ، والمعلقات ص 103). وتضحي: من الإضحاء، وهو مصادفة الضحل؛ أي: تبقل حتى وقت الضُّحَلى. وقد يكون بمعلى الصيرورة. والفتيت: دُفَاق الشيء ... ونؤوم: كثيرة النوم، وهي صفة مشبهه، فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث. وتنتطق تنشد النطاق على وسلها، فحرس الأعلى على الأسفل، ويأرنث وتنتطق تنشد وسلها، فحرس الأعلى على الأسفل، على الأرض. وتُفَطَّل: لبس الفَصْل أو الفِصَّال: وهو الثوب الذي يُنْتَذَلُ في الشفل أو النوم، ويعني امرؤ القيس أنها ليست خادمة، بل مترفة، ولها من يكفيها .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ؛ ويضحي ... ٠٠.

 <sup>( 3 )</sup> البيت في ( شعر الأخطل 222/1 ). يتغزل في مطلع قصيدة بمدح بها عبد الملك بن مروان. واصطلى الناؤ:
 استدفأ بها. والشانية: الشناء. والبلنجوج: العود الطيب الرائحة .

ليستُ من السُّودِ أَعْقَـاباً إذا انصرفتُ ولا تبسيعُ بِجَـنْبَيْ نَخْـلَةَ البُّـرَمَـاللهُ السَّرَمَاللهُ فَيْرَ سُودٍ، ولا وَسِحَةٍ، فسائرُ فنبَّه بالأدنى على الأعلى؛ لأنها إذا كانت أعقابُها غيرَ سُودٍ، ولا وَسِحَةٍ، فسائرُ بدنها أنظف، وأحسن، وأنعم، ثم قال: « ولا تبيع بِجَنْبَيْ نَحْلَةً »؛ أي هي ذات نعمة ورفاهية، لاتتكسَّب بعمل، ولا تجارة، بل هي محدومة مَصُونَةً. وقال:

إذا ارتَعَفَتْ خَـافَ الحَسَانَ رِعَـاتُهَـا وَمَنْ يَسَـعَــلُقُ حِيثُ عُسلُقَ يَفْــرَقِ (2) الرُّعاث كُلُّ مِعْلَاق كالقُرْطِ وَنحوه، وارتعثت: لَيِسَتْ الرَّعاث، والحَسان: الهلاك؛ أي: خاف القُرْطُ الهَلاَك؛ لِبُعْدِ مَهْوَاهُ، أشار إلى طُولِ العُنْق، وقد أحذه ابن أبي ربيعة، فأوضحه، قال:

بعيدة مَهْ وَى القُـرْطِ، إمَّـا لِنَـوْفَـلِ أَبوها، وإمَّا عبدُ شَمْسِ وهَاشِـمُ (3) ثم أخذه ذو الرُّمَّة، فزاده وضوحاً وقال:

والقُــرْطُ فِي حُــرَّةِ اللَّـفَــرَىٰ مُعَــلَّقَــةٌ تَبَــاعَدَ الحَبْــلُ منــه، فهــو يَضْـطَـرِبُ<sup>(4)</sup> وأمَّا قولُ طُفَيْل<sup>(5)</sup>:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 105 ) برواية: « .... والبائعات بِشَطَّيْ نَخُلَةَ ». وه لا تبيع بجنبي »: رواية في هامش الديوان، ونخلة: اسم موضع. والبُرَمُ: ج بُرْمَة، وهي القِدْر، يُريد: أنَّها ليست ممن تتبذل، وتبيع وتشتري. فلها من يكفيها .

ر 2 ) ( ديوان النابغة ص 184 ). وارتعثت: تَقَرَّطَتْ. والرَّعْنَة: القُرْط، وهو ما يُعَلَّقُ في شحمة الأذن من حَلْمير للزينة.

<sup>(3) (</sup>ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 208). وبعيدة مهوى الفرط: كناية عن طولها. وعبد شمس: هو عبد شمس بن عبد مناف من عبد مناف من قريش، جَدَّ جاهلي إليه يُسب الأمويون (المحبر 162، وجمهرة أنساب العرب 74، 78، والتعقد 316/3، والأعلام 132/4). وهاشم بن عبد مناف بن فضيّ، أبو عبد المطلب، وجد عبد الله، من قريش، وفيه العدد وانشرف (السيرة 1/1/1، وطبقات ابن سلام 26/1، والعقد 313/3، وجمهرة أنساب العرب 14).

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان ذي الرمة 1/35 ). والقُرُطُّ أَذُنِ حُرُةِ الذَفْسَرَىُ؛ أي: كريمة الذَّفْ رَىْ. والِذَفْسَرَىُ: مجال الفُرُط عن يمين العنق وشماله. وقوله: تباعدُ الحبل منه: يريد حيل العانق تباعد من القرط، فهو يضطرب .

<sup>( 5 )</sup> سبق تعريف طفيل بن غوف بن لحلفِ الغُنُويُّ ص 386رقم ( 4 ) .

هَــرِيتٍ، قَصِـــيرِ عِـــذَارِ اللَّجَـــامِ أَسِــيْـــل، طَــوِيـــلِ عِذَارِ الرَّسَــنُ (1) فإنَّه تَأْكِيد، لا تُتبيع؛ لأنَّه قد صرَّح بذكر المتبوع، وهو قولهُ: هَرِيت وَأَسِيل. وقد رواه الأصمعيُّ:

أُحْــوَى، قَصِــير عِــذَارِ اللَّجَــامِ وَهُــوَ طَــوِيــلُ عِــذَارِ الرَّسَــنَ فَعَلَى هَذَا يكون تتبيعاً، وقد خرج فَعُولُن في أول الشطرين. وقال الأخطل:

أُسِيَى اللَّهُ مَجْوَى الدَّمْع، أَمُّا وِشَسَاحُهَا فَكَبَادٍ، وَأَمَّا الحِجُلُ منها، فلا يَجْوِي<sup>(2)</sup> ففيه تتبيعان؛ لأنَّه أشار إلى وصف الحصر بالرُّقَّةِ، والسَّاق بالغِلَظ، وقالت ليلى الأُخْيَلِيَّةُ (<sup>3)</sup>:

وَمُخَسِرَّقِ جُيْبِ القَسْمِيْسِ تَخَسَالُهُ بِينَ البُيُوتِ مِن الحَيْسَاءِ مَسَقِيمَا<sup>(4)</sup> أشارت إلى أنه كريم، تُنْهَبُ ثيابه من عليه، وتُتَجاذَب، فلا يبقى عليه فَوْبٌ، وقيل: أشسارت إلى تَعَلُّقِ النَّاسِ به لكثرة الحاجات إليه، وقيل/أشارت إلى عِظَمِ (48) مَنْكَبَيْهُ<sup>(5)</sup>، وهم يستحبُّون ذَلُك.

<sup>(1)</sup> لم أجد البيت في ديوان طفيل الغنوي. وقد نسبه ابن قتيبة في ( المعاني الكبير 123/1 ) للأعشى، ولم أجده في ديوان. وفي عامش ( المعاني الكبير ) أن الأشبه أنَّه لابن مقبل كما نسب في ( اللّسان: رسن ). والبيت في ( ديوان ابن مقبل ص 290 ). وهريت: مجرورة على أنَّها صفة لـه نها به في بيت سابق، وهو الفرس الضخم. والهريت: الواسع الشدقين. وعذار اللجام: ما سال على خدّي الفرس. والأسيل: الأملس المستوي. والرسن: الحبل أو ما كان من الأزمّة على الأنف.

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان الأخطل ص 129 ط. صالحاتي، وشعر الأخطل ط. قباوة 189/1 ، 179/1 ). وأسيلة مجرئ الدمع: ناعمة الحدين. والوشاح: أديم عريض يُرَصَّعُ بالحوهر نشده المرأة بين عائقها وكشحبها، والوشاح الحاري: كتابة عن دقة الخصر وضموره. والجيجل: خلخال يوضع في السّاق، وعدم جريانه يعني أن ساقها غليظة بمتلغة .

<sup>(4)</sup> البيت في (ديوان ليلى الأخيلية ص 110) برواية: \* وخرق عنه... وسطّ... ه. وفي وصفها للممدوح بتخرق القميص، يحتمل أنه كثير الغارات والغزوات، فقميصه منخرق إشارة إلى جذب الغُقاة له، أو أنه لا يبالي بحسن هندامه ومظهره مادام مصون العرض والكرامة. والسقيم: المنغير اللّون الممتقع من شدّة حيائه، وهو من الأوصاف التي يمدح بها الرجل (عن الديوان). والبيت من قصيدة تمدح بها آل المطرف العامرين، وتعرض بعبد الله ابن الزيير.

<sup>( 5 )</sup> بانخطوط: ٥ عظيم منكبيه ٥ .

ومن عجيب التَّجَاوِز قولُ أُوْسِ بن حَجَرٍ:

حتَّىٰ يَسَلُّفُّ نَخِيسَلَهِ مَ وَيُسُونَهُ مَ ۖ لَهُبُّ (١) كَنَسَاصِيَةِ الْحِصَسَانِ الْأَشْفَرِ

تجاوز وصف الحرب المُشَبَّهَةِ باللَّهَبِ ﴿إِلَىٰ صفة اللَّهَبِ الذَيِ ۗ (<sup>2)</sup> أَشْبَهَ النَّاصِيَةَ الشَّقْرَاءَ، ومنه قولُ ابن دُرَيْل<sup>ِ(3)</sup>:

## يُدِيرُ إعْلِيطَيْنِ فِي مَلْمُومَةٍ (4)

أُشَار إلىٰ تشبيه أُذُنِ الفرس بالإعليطِ، وهو وعاء ثُمَرِ المَرْخِ، فتجاوز عن ذكر المشبّه إلىٰ ذكر المشبّه به، ومن هذا قول النابغة:

بَقَــُدُ السَّــِهُوَّقِيَّ الْمُطَــِاعُفَ نَسْجُــُهُ وَيُوقِدْنَ بِالصَّفَّاحِ نَازَ الحُبَـاحِبِ<sup>(5)</sup> أشار إلى أنَّه قَدَّما بين الدَّرع والصُّفَّاح، فتجاوز عن ذَلك إلىُّ ذِكْرِ وَقِيدِ النَّارِ. ومثلُه قول النَّمْر<sup>(6)</sup> في صفة سيف شَبَّه به نفسه:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ حين تلف... لهبا... ﴾ تحريف وخطأ. والبيت في (ديوان أوس ابن حجر ص 48) برواية: ﴿ تخيلهم وزروعهم ﴾. والضمير يعود على بني سُحَيْم في بيت سابق. والناصية: شعر مُقَدَّم الرأس إذا طال، ج نواص وناصيات .

<sup>(2)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان ابن دريد ص 123 ) وتمامه: ﴿ إِنَّى لَمُو خَيْنِ بِأَلْحَاظِ الّلَّأَيُّ ﴾. والإعليط: وعاء ثمر المَرْخ، يعني هنا تشبيه أذني الفرس بهذا النبات. والملمومة: الهامة المجتمعة المستوية. ولموحين: عينين. واللَّمائي: الثور الوحشي. وقوله: إلى لَمُوحَيْن؛ أي: مع لموحين .

<sup>(5)</sup> البيت في (ديوان النابغة ص 61) برواية: ٥ تُجُلُة السَّلُوق... ١٥. والضمير يعود على السيوف في بيت سابق. وتقد: تقطع. والسلوق: نسبة إلى سلوق، وهي مدينة بالروم، أو مكان بالين تُنسب إليه الدروع السَّلوقية. والمضاعف: المعمول حلقتين من الدروع، وهو أشد على السيوف. والصفاح: الصفا الذي لا يست، وليس يريد هنا الصخر، ولكن صفاح البيض، وما على الساعدين من الحديد (عن الديوان). ومار الحباحب: من حوافر الحيل يصلك الحجر، الحجر، فيخرج منه النار. والحباحب: دوية تشع في الليق.

<sup>( 6 )</sup> النَّشر بن تؤلَب: صَبط اسمه في ( طبقات ابن سالام بكسر أليم 159/1 ) ورجح في ( الشعر والشعولة 109/1 ) تسكينها. وهو شاعر لحسن انشعر من المخضرمين ( جمهرة أنساب العرب 199 ، 302 ) .

تَظَـــلُّ تَحْـفِــرُ عــــه إذْ صَـــرَبَتْ بــه بُعْــدَ الذَّرَاعَيْـنِ والسَّـــاقـينِ والهَـادِي أَنْ وقال امرؤ القيس:

# سِمَانُ الكِلاَبِ عِجَافُ الفِصَال (2)

أشار إلى كثرة وتَحْرَم الله الإبل للضيفان، وسُقِيهم الألبان، فتجاوز ذلك إلى وصف كلابه بالسَّمَن من كثرة الدَّم والعظم، ووصف الفِصَسال بالهُزَال؛ لإيثارهم الضيفان بألبانها. وقال آخر:

ولا يقال: إن هزال الفصال لعدم الأمهات بالنَّحْر؛ لأَنَّ ذَلَك يؤذن بالتمسك بالفصال مع هزالها، وعدم ما يُنْحَر سواها بعد ذلك. وقال امرؤ القيس: أُمَرْخٌ خِيَامُهُمُ، أُم عُشَرْ(5)؟

أراد: أَنْزَلُوا بنجد حيثُ يَنْبُتُ المَرْخِ<sup>(6)</sup> أَم بالغور حيثُ ينبتُ العُشَّرُ؟ فتجاوز عن ذكر المكان إلى ذكر ما ينبت فيه, وقال الحطيئةُ:

<sup>(1)</sup> البيت في (شعر النمر بن تولب ص 53) برواية: « يُعَدّ ه، وهو في ( الشعر والشعراء 311/1)، من إنشاد ابن قتيبة وعاب صاحبه به، وذكر أنّه من الإفراط والكذب. والبيت من إنشاد قدامة في بالمي: نعوت المعاني وإيقاع الممتنع (ص 242/62)، وقبل هذا البيت في الديوان:

أَيْقَىٰ الحَوادتُ والأَيَّامُ من لَمِرٍ

أسباد سيفي تديم إثره بادي

والبيتان في ( حلية ُالمحاضرة 159/1 : والصناعتين للعسكري 51/2 ، وكفاية الطالب ص 201 في باب الغلو، وهو في العمدة 539/1 ) .

<sup>( 2 )</sup> لم أجد هذا الشعر في ديوان امرئ القيس، وهو في ( العمدة 541/1 ) .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقّق .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( العمدة 540/1 ) غير مستوب. والفصيل؛ ولد الناقة أو البقرة إذا فُعبِلَ عن أَمُه، ج فِصال .

<sup>( 5 )</sup> سبق البيث وشرحه ( ص 355) وبالمخطوط: ﴿ أَمْرِجٍ ﴿ تَصْحَيْفٍ.

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: ﴿ أَمْرَجُ ﴿ تَصْحَيْفَ .

لَعَــمْـــرُكِ مِـــا قُــرَادُ بِــنِي كُلَيْبِ إِذَا نُـــزِعَ القُـــرَادُ بِمُسْتَــطَـــاعِ (1) • أي: لايُحْدَعون عن عزهم كما يُحْدَعُ الحملُ الذي يَّمْنَعُ الحِطام بأن يُقرَدَ، فَيَلْتَذَّ بذَلْك، وَيَسْكُنَ حتَّىٰ يُخْطَمَ. وقال أبو الطَّيِّب:

قَيَـــا بنَ الطَّــاعِـــينَ بَكُـــلُّ لَذَنٍ مَوَاضِعَ يشتكي البَطَـلُ السُّعَـالاَ<sup>(2)</sup> وقال عُمَارةُ بنُ عَقِيلٍ: (3)

فَ أَوْجَرْتُهَا أُخْرَىٰ، فَأَظْلَلْتُ رِيضَهما بِحَدِيثُ بِكُسُونُ اللَّبُ والرُّعُبُ والجِفَدُ .

<sup>(1) (</sup> ديوان الحطيفة ص 62 . ط. مصر )، والقراد: الواحدة قُردة أو قرادة، وهي دويبة تتعلّق بالبعير ونحوه كالقمل للإنسان وإذا قبل: نزعت قراد فلان، أي: خدعته. ويقصد الشاعر أن جارهم لا يُختَلُ، ولا يُسْتَذَنُ، وأصله أنّ البعير يُقْرَدُ، وهو أن يُمسَحَ، ويُرفَقَ به، ويُثَوَّعَ قُراده حتَّى يذل، فيُلقَى في رأسه الجِطام. وانظر الشرح في ( الديوان ص 64 ، 65 ، 66 ) .

<sup>(ً 2 )</sup> البيت في ( المديوان 227/3 ) من قصيدة يمدح بها بدر بن عَشَّار. واللَّدِد: صفة**الرَّ**ح اللَّين المُهَرِّ .

<sup>( 3 )</sup> هو أبو عقيمل عُمارة بن عقيل من أحفاد جرير الشاعر كان شاعراً فصبحاً مدح المأمون، وبقي إلى أيام الوائق، وكان ذا علم باللّغة. ت نحو 240هـ ( أخبار النحويين البصريين للسيراني ص 65 ، والبيان والنبيين 228/3 ، ومعجم الشعراء 78 ) .

<sup>( 4 )</sup> لروى البيت أيضاً للبحتري، وهو في ( ديوانه 2/ 744 ) برواية: » فأنْبَعْتُهَا أُخْرَى، فَأَظْلُكُ نَصْلُهَا ٥. من قصيدة يصف فيها الذئب ولقاءه إياد. وأوجرته السّهم: وميته، فطعنه في فيه. والوجور: الطّعْنُ في الغّم. وأظندت ويشها: صيرته. ويقصد: أنه أدخل النّصُل في القلب الدي تجتمع فيه الأحقاد والحوف والنّب.

# الباب الرابع عَشَرٌ في التَّجْنِيس

وهو على ضُرُوب، منها المُماثلَةُ، وهي على ضربين أحدهما: أن تتماثل الكلمتان لفظاً ووزناً، لامعني، نحوَ قول الشاعر:

فَـــانْعَ المُـغِـــيرَةَ للمُـغِـــيرَةِ إِذْ بَــدَثَ شَــغَــوَاءُ مُسْعَــلَةٌ كَتَبْـعِ التَّــابِعِ (١٠) يعني بالأول المُغِيرةَ بنَ المُهَلَّبِ، وبالثَّاني الخَيْلَ التي تُغِيرُ، وقال آخر:

أَنِيخَتْ، فَــَالْقَتْ بَــلْدَةً فــوقَ بَــلْدَةٍ قَــليـــل بِهَا الأَصْــوَاتُ إِلاَّ بُغَـامُهَــا ٢٥

(1) تسبب البيت في ( العمدة 546/1) لرياد الأعجم أو للصّلقان النّبادي برقي المغيرة بن المُهلّب. فالأول: أبو أَمّامَة العّبْدي ولاء المعروف بزياد الأعجم لِلكُنّة كانت فيه عَدَّهُ ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الإسلام. تو عو 100 م ( طبقات ابن سلام 695/2 ) والأغاني 630/15 ، ومعجم الأدباء 168/11 اوالأعلام 91/3 ). والثاني: هو قُدَّمُ بن حَبِيئةً من بني محارب بن عمرو، من عبد القبس: شاعر حكيم، قال فيه الآمدئي: مشهور خبيث. ت نحو 80هـ — 700 ( الشعر والشعراء 500/1 ) ومعجم المرزباني 49 ، وعيون الأعبار 132/3 ، والأعلام 6/29 ). والثالث: هو أبو فراس المغيرة بن المهلب ابن أبي صُفْرة الأزدي: أمير من شجعان العرب المعلودين، استخلفه أبوه على خراسان، فعات فيها نحو 82هـ — 702 ( وفيات الأعبان شعبان العرب المعلودين، استخلفه أبوه على خراسان، فعات فيها نحو 82هـ — 702 ( وفيات الأعبان عراسان ص 64 ) ضمن قصيدة يرثي بها المغيرة برواية: ٥ ... للمغيرة إذْ غَذَتُ إشْعَواء مُجْحَرة لُبْتِح النّابِح. وهو أبليت في شعر ( زياد الأعجم ص 93 ) وكتاب ( زياد الأعجم شاعر العربية في خواسان ص 64 ) ضمن قصيدة يرثي بها المغيرة برواية: ٥ ... للمغيرة إذْ غَذَتُ إشْعَواء المنتشرة. ومجحرة لنبح النائح: في ( المنزع البديع ص 483 ، وكفاية الطالب 132 ). والغارة الشعواء: المتفرقة المتشرة. ومجحرة لنبح النائح: تلجنه إلى جُحّره هولها .

(2) البيت لذي الرمة الرُّمَة، وهو في ( ديوانه 1004/2 ). في وصف ناقة في فلاة، لايُسْمَعُ فيها صوت إلا صوت الا صوت هذه النَّاقة لما بها من وحشة وجدب. وهو في ( الكتاب 332/2 ) لسيبويه، وفيه: ٥ كأنه قال: قليل بها الأصواتُ غيرٌ بغامها، إذْ كانت ، غيرٌ ، غيرُ استناء. وهو في ( المقتضب 409/4 ) للمرَّد. وأُنيحَت: أبركت. واللهة الأولى: ما يقع على الأرص من صدرها إذا بركت، والثانية الفلاة. والبغام: أصله ترجيم الظبي، واستعاره للناقة.

أراد بالأول الصدر، وبالثاني المكَّان. وأنشد تُعْلَبِّ ١٠٠:

وَثَنِيَّ بَّهِ وَالنَّانِةِ النَّاقِةِ، وَالنَّالِيةِ حَرُفٍ يُعَارِضُهَا ثَبِيُّ أَدْهُمُ 2 ﴿ (49 ) فَالْأُولَى العقبة، (3) والنَّالِيةِ النَّاقة، والثَّالِث ظِلَها، استعار له اسمَها. وأنشد أبو عمرو بن العَلاَءِ: (4)

عَوْدٌ عَلَىٰ عَوْدٍ رَعلى عَوْدٍم '5' خَلَقْ

فَالْأُولُ (6): الشَّيخُ، والثَّالي: الحَمَلُ، والثَّالَثُ الطِّرِيقُ. وقال أبو نُوَاس في آل

الرُّبيع :

عَبَّـــَاسُ عَبِّـــاسٌ إذا حَصَـــرَ الوَغَىٰ والفَـطْـــلُ فَصْـــلُ، والرَّبِيعُ رَبِيعُ<sup>(7)</sup> عبَّاسٌ الثَّانِي من العُبُوس؛ أي: هو قليل الرحمة؛ لأنَّ الرَّحمة رقَّة، ويجوز أن يريد به عبَّاس بن مِرْدَاسٍ،<sup>(8)</sup> وهو مشهور بالشجاعة؛ يُروىٰ أن عمرو بن مَعْلِيْ كَرِبَ

<sup>( 1 )</sup> هو أبو العباس أحمد بن يحلي تُعلب الشيباني: راوية نحوي لغوي كوفي ت نحو 291 هـ ببغداد ( طبقات النحويين واللغويين 14: وبعجم الأدباء 102/5).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( العمدة 1/547 ) غير منسوب. والنُّنية الحرف: الناقة المهزولة الضامرة لكثرة سيرها والأدهم: الأسود.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ القبة ٥ خطأ.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: وأنشد عمر بن العلاء خطأ.

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق والشباهد في ( العمدة 547/1 ، واللسان، وتاج العروس: عُودَ )، وفي المرجع الأخير: ٥ وقول الشاعر ٤: عُودٌ عَلَى عَوْدٍ خَلَق ٥ العود الأول: رُجُلٌ مسن، والثاني: جَمَلٌ مُسِن، والثالث: طريق قديم.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: و فلأول ه. خطأ.

<sup>(7)</sup> البيت في (ديوان أبي نواس 463) برواية: \* إذا احتدم الوَغَى \* . واحتدم الوَغَى: اشتد القتال، واستعر. والعباس: هو العباس بن القضل بن الربيع بن يونس: أديب حازم، ولي والعباس: هو العباس الفضل بن الربيع بن يونس: أديب حازم، ولي الوزارة للرشيد والأمين. ت بطوس نحو 208 هـ ـــ 824 م (وفيات الأعبان 37/4، والأعلام 353/5). والربيع: هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد: حاجب أبي جعفر المنصور وريره الموثوق، عاش إلى خلافة المهدي، وأقرّة الهادي على دواوين الأزمّة إلى أن مات ببغداد نحو 169 هـ ـــ 786 م (وفيات الأعيان 294/2). والأعلام 8/35 ـــ 41).

<sup>( 8 )</sup> العباس بن مرداس الشُلَيعيّ من مُضَرّ: شاعر فارس مخضرم من سادات قومه، أسلم قبل فتح مُكُفّ، وكان بدوياً مات في خلافة عمر خو 18 هـ ـــ 639 م ( الشعر والشعراء 746/2 ، والأعلام 39/4 ).

رَآه، (1) فقال: لقد كُنَّا تُفَرَّقُ بين صِيْيَانِنَا فِي الجاهلية. وأما قول أبي تمَّامٍ: سَقَىٰ العَهْدَ مِنْكِ العَهْدُ والعَهْدُ (2) والعَهْدُ (العَهْدُ (2) والعَهْدُ

فالأول: الوقت، وما بعدَه المطرُ، كرَّره (3) تأكيداً، وقيـل الشَّاني: الحِفَاظُ منَ قولهم: « ما له عَهْدٌ » والثَّالث: الوَصِيَّةُ، والرَّابع: المطر.

ومشلُ هذا يُسْتَثَقَلُ لظهور التَّكَلُف عليه، ولاحتياجه إلى ما يوضِّحه، ويدلُّ عليه. ومن مَليح هذا النَّوع قول ابن الرُّومي:

للسُّسود في السُّسودِ آشارٌ تَرَكُنَ بها لَمْعَا مِن البِيضِ يَفْنِي أَغَيُنَ البِيضِ لِلسُّسودِ في السُّمورِ آثارٌ من الشَّيْب تنني أَعين النساء.

ومن بديعه قول عبدِ اللهِ بن طاهرِ (5):

وَمِنْ بِنَايِكَ وَلِيْ سِيْدِيكَ وَلِيْ سِيْدِينَ وَلِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيَعِلَمُ مِنْ اللَّالِيْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الل

له نسائسلٌ مسا زال طسالَبَ طسالِبِ ومُوْتَسَادٌ مُوْتَسَادٍ، وخساطِبَ خَساطِبِ<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب من مَذْجِجَ: شاعر فارس مخضرم، استُشْهِدَ في فتح تَهَاوَلُدَ ( الشعر والشعراء 372/1 ، وجمهرة أنساب العرب 411 ).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٤ والمعهد ٤ خطأ. والبيت في ( ديوان أبي تمام 85/2 )، وصدره « لَيَالِيُّنَا بِالرُّفَتَيْنِ وأَهْلِهَا ٤.

<sup>. ( 3 )</sup> بالمخطوط: « كره ، خطأ. وانظر تفسير هذه العهود في ( الديوان 85/2 ، 86 ، 87 ) بتوسع.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: • تتني ٥. والبيت في ( ديوان ابن الرومي 1419/4 ). وقد نقله المحققون عن ( العمدة والحزانة )، والشاهد في ( حلية المحاضرة 143/1 ) على أحسن بيت في الطباق، وهو في ( المنزع البديع ص 483 وكفاية الطالب 132 ).

<sup>(5)</sup> هو أبو العباس عبد الله بن ظاهر: أمير، ومن أشهر ولاة العصر العباسي زمن المأمون، ت نحو 230 هـ (الأغاني 92/12).

رَ 6 ) البيت في (حلية المحاضرة 156/1) متسوب لعبد الله بن طاهر، و(العمدة 550/1)، وقد اعتبره الحاتمي شاهداً على أحسن ما ورد نحدث. وهو في (المنزع البديع ص 484) والنخر الأول: ثغر البلاد الذي يُحَافَظ عليه من غارة العدو، وكالىء: حافظ وراع، والنغر الثاني: فم المحبوب. والطَّلْم: الريق.

<sup>( 7 ) (</sup> ديوان ابن الرومي 218/1 ). يمدح أبا العباس أحمد بن ثوابة.

فإنّه في باب التَّرْديد أَدْخَلُ منه في هذا الباب، وسيأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى . وأمَّا الضربُ الثاني من المُمَاثَلَةِ، فهو أن يتماثل اللَّفظان دُونَ الوزن والمعنى كما قال بعض بني عَبْس:

وذَاكُمُ أَنَّ ذُلُ الْحَارِ حِسَالُفَكُسِمِ وَأَنَّ أَنْفَكُسِمُ، لاَيْعُسِرِفُ الأَنفَا<sup>(2)</sup> وَذَاكُمُ أَنَّ ذُلُ الْحَارِ حَسَالُهُ وَأَبِعَلَهُ وَأَبِعَلَهُ وَأَبِعَلَهُ وَأَبِينُهُ.

وقال جريزٌ:

وما زالَ معقولاً عِقَالَ عن النَّدَىٰ ومازال مَحْبُوسَا عن الحير حابِسُ<sup>(3)</sup> وقال البحريُّ:

نَسَــِــَــُــُمُّ الْرُوضُ في ربيع مَثْمَـــــالِ وَصَـــوَبُ الْمُــَّزِنِ في رَاحٍ شَــمُــولِ<sup>(4)</sup> وقال خَلْفُ بن خَلِيفَةَ <sup>5</sup>:

شـغــلنــا وليـداً عن غِنــاءِ الوَلاَئِدِ

(1) بالمخطوط: • يداخل • خطأً، وسيأتي باب الترديد ص 442.

فَإِنْ تَشْخَمُ لُونَا عَنْ أَذَاذٍ؛ فَإِنَّكَا ٰ 6ًَ

( 2 ) الشاهد في ( كتاب البديع ص 27 ) على الجناس، ونسبه مع بيت قبله لرجل من بني عبس، وهو كذلك في ( العمدة 550/1 ، وكفاية الطالب ص 133 ). والأنف: مصدر بمعنى إباء الضيم. ( القاموس المحيط: أنف ).

(3) البيت في (ديوان جرير ص 184) برواية: ١٠. عِقَالٌ عن العُلَيْ...عن المجد، وهو في (كتاب البديع ص 26، وحليسة المحاضرة 146/1) شساهد على بديع التجنيس. و (العمدة 551/1، وكشاية الطالب ص 133). وحابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع.

( 4 ) ( ديوان البحتري 1737/3 ) من مطلع قصيدة يمدح بما الفتح بن خافان. والراح الشمول: الخمر الباردة. والصُّوِّب: الانصباب، والمزن: السحاب، أو أبيضه.

( 5 ) هو خلف بن خليفة الأقطع، ولقّب بالأقطع؛ لأنه كان أقْطَعَ البد، وله أصابع من جلود، بسبب سرفة اتُّهِمَ يها، وهو شاعر مطبوع ظريف من المولدين الأمويين عاصر جريراً والفرزدق الذي قال فيه:

هَوْ اللَّصُّ وَامِنُ اللَّصَ لا نَصَّ مِثْلُهُ لِنَقْبٍ جِدَارٍ أَوْ لِطُو الذَّرُّاهِمِ

( الشعر والشعراء 714/2 ، والبيان والنبيين 50/1 ، 358/3 ).

( 6 ) بالمخطوط: \* فإنّها • خطأ. والبيت في ( العمدة 551/1 ) برواية : • فان يشغلونا... \* وهو في ( المنزع البديع ص 503 ). والوليد : هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الخليفة الأموي الحادي عشر، وكان منهمكاً في اللهو. يقول الشعو، قتل نحو 126 هـ — 744 م ( المسعودي 225/3 ) والأعلام 145/9 ).

يعني الوليد بن يزيد بن [عبد المُلك]. وقال أبو تمَّام:

بِحَسوافِي خُفْسٍ، وَصُسلْبٍ صُسلَبٍ صُسلَبٍ وَأَهَساعِرٍ شُعْسِ، وَخَلْقِ أَخْلَقِرَ (1) الحافر الأَخْفَر: الشديد الواسع: والصُّلَب: الشديد. والأشاعر: ما حول الحافر، وشعر: ذوات شَعْر، ولا يخلو من الشَّعْر إلاَّ لِعَيب، والأَخْلَق: الأَمْلَسُ: وقال آخَرُ:

سلُّمْ على الرُّبْعِ من سَلْمَى بذي سَلَمِ (2)

وقال البُحْتُرِيُّ: / العُرَابُ، لقد رأيتُ شُمُوسَهُمْ بِالآلِ تَغْسُرُبُ فِي جَوَانِبِ غُسَرُبِ (3)

صَـدَقَ الغُرَابُ، لقد رأيتُ شُـمُوسَهُـمْ وقال أبو تمَّام:

وحَيَــــــا أَزْمَــــةِ، وَحَيُّـــــهُ وَادِ (٩)

مُسلِّيَشكَ الأَخسَسابُ؛ أَيُّ حَيَساةِ وقال ابنُ بَسَّام :(<sup>5)</sup>

فَ اللَّهِ مِنْ الوردِ مَنْ وَرْدِيَّةٍ عَتُقَتْ كَأَنَّهَا خَـدُ رِيمٍ رِيمٍ، فَالْمَسْنَعَا (6)

( أ ) البيت في ( ديوان أبي ثمام 410/2 ). والصُّلُب: الظهر . والأشّاعر: ج أشْعَر. والبيت في وصف فرس حمله عليه ممدوحه الحسن بن وَهُجُبّ.

( 2 ) الصّدر لأبي تمّام، وهو في ( ديوانه 184/3 ) وتمامه: ١ عليه وَسُمّ من الأيام والمِمّدَم ٤. يمدح مالك ابن طوق التخابي، والوسم: العلامة. وذو سَلّم: موضع.

( 3 ) ( ديوان البحتري 78/1 ) والآل: الشراب. وغُرَّب: جبل دون الشام في ديار بني كلب والبيت من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق.

(4) (ديوان أبي تمام 365/1). ورواية الصدر فيه: ٥ مُلْتَنَكُ الأَحْسَابُ أَيُّ خَبَاء ٥. ومليتك: مُضَعَف مُلاً المنبي للمجهول، سهل الشاعر الهمزة يريد: أنَّ ممدوحه أحمد بن أبي دُوادٍ غني يبالغ في أفعاله الكريمة وجوده (القاموس المحيط: ملاً). والمحتى: أي حيا أزمة أنت. والحَبّا: المطر العام. والأزمة: السنة الشديدة. وأية حيّة وادٍ أنتَ. ويشبهون السيد الشجاع بالحبة. وأشار الديوان لرواية: ١ أي حياة ٥ والبيت من شواهد (كتاب البديع ص 29 على التجنيس، والعمدة 53/1).

( 5 ) هو أبو الحسن على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام العبرناني: شاعر بغدادي هجاء، وكانب منشيع. ت نحو 302 هـــــــ 914 م ( معجم الشعراء 154 ، ووفيات الأعيان 363/3 ، وتاريخ بغداد 63/12 ، وفوات الوفيات 167/2 ، والأعلام 141/5 ).

( 6 ) البيت في ( العمدة 564/1 ). وعنقت الحسر: قَدُمَتُ وخَسُنَت. والوردية: ما كان بلون الورد من الخمر وغيره.

وقال الأميرُ قَابُوسُ(1):

وَهَنْ يَخْسَــلِفْ فِي العـــالِمَــنِينَ نِجَــارُهُ فَإِنَّا مِن العــليــاء تَجَرِي عَلَىٰ نَجْرِي اللهِ وآخر البيت موصول بياء الصَّلَةِ.

الضرب الثاني من التجنيس، وهو المُضَارَعَةُ، وهي أن يختلف بعض حروف الكلمتين نظماً ولفظاً أو صورة ولفظاً، مثال الأول قولُ أبي تمامٍ:

بيضُ الصَّفَائِحِ، لاسودُ الصَّحَائِفِ فِ مُتَّونِهِنَّ جَلاَءُ الشَّلِ والرَّيَبِ(3) وقال البُّحْثَرِيُّ:

شَـــوَاجِـرُ أَرْمَــاحٍ تُقَـطُـعُ بيسنهــا شَــوَاجِرَ أَرْحَـامِ مَــلُومٍ قَطُــوعُهَــا<sup>(4)</sup> وقال أبو الطَّيْب:

مُنَ عُسَمَ أَن مُمَانَ عَسَمَ أَنْ وَ وَاحْ الْكُلُومُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> هو الملقب بـ ه شمس المعالي ، قابوس بن وشمكير الجيلى اللّيلمني من أمراء جُرْجَانَ وطَبَرِ سُتَانَ، وكان فاضلاّ أديباً وشاعراً مترسَّلاً، وكان بينه وبين الصاحب مكاتبة، قتل نحو 403 هـ 1012 م (يتيمة الدهر 59/4 ـــ 61، ومعجم الأدباء 219/16 ـــ 233، ووفيات الأعيان 79/4 ـــ 82، وتاريخ الأدب العربي ليروكلمان 121/2 ) .

<sup>(2)</sup> البيت في (العمدة 858/1، والمنزع البديع 494) والنَّجر: مصدر بمعنى الأصل والحسب. والنَّجار مثلها. (3) البيت في (ديوان أبي غام 40/1) والصفائح: ج صفيحة، وهي الحديدة العريضة أو السبف العريض. والصحائف: ج صحيفة، وهي الكتاب أو الدفتر. و الجلاء كشف الأمر ورفع الغِطاء عنه حتَّى يظهر الكامن المستتر فيه. وفي (الديوان 40/1 ـ 41): « والذين يتكلمون في نقد الشعر يسمون عجيء الصحائف مع الصفائح تجنيس القلب ».

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1299/2 ) برواية: ٥ تقطع بينهم ٥ والشواجر التي تشاجر بعضها في بعض؛ أي تداخل، وتشابك. وشواجر الأرحام: تشابك صلات القُرْبَيْ، من قصيدة بمدح المتوكل ويذكر صلح بني تغلب. ( 5 ) بالمخطوط: ٥ ممنعة ممنعة ٥. خطأ. والبيت في ( ديوان المنبى 250/2 ). وامرأة رَدَّاح: ضخمة العجيزة، ثقيلة

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ممنعة ممنعة ». خطا. والبيت في ( ديوان المننبي 250/2 ). وامراة رَدَاح: ضخمة العجيزة، ثقبلة الورك.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: \* فقلت \* خطأ. والنَّمْجُ: الأكل بأطراف الفم، ومن معانيه الحماع. واللَّمِيجِ: الكثير الأكل الكثير الجماع. ومَلَحَ الصَّـيُّ أَمَّهُ مَلْجَأً: ثناول ثديها بأدنئ فعه، فرضعها. ( الحسهرة جلم 111/2 ). ودرأ الحدَّ عنه: دفقهُ. والقوا في ( العمدة 554/1 ، وكفاية الطالسر ص 49 ) حكاه ابن ذُرَيْدٍ .

ه مَلَجَ أُمَّهُ »، فَكَرأ عنه الحَدّ. ومعنىٰ لَمَجَهَا: أَتَاهَا، وَمَلَجَهَا: رَضَعَهَا. ومثال الثاني قولُهُ:

فَ إِنْ حَسلُوا فَسلِس لَهِ مَقَدِرٌ وَإِنْ وَحَسلُوا فَسلِس لَهِ مَفَسرٌ ١٠٠ وَانْ وَحَسلُوا فَسلِس لَهِ مَفَسرٌ ١٠٠ وقال البحتريُّ يَمْدَحُ المعتزِّ [بالله]: ٢٥٠

ولم يَكُونُ الْمُعْفَورُ بِعَالله إذْ سَوَى لِيُعْجِونَ، والمُعْدَوْ بِاللهِ طَالِبَةُ (3)

وقال آخر: تُحلَّفُ الوَّعْدِ تُحلُقُ الوَّغْد. (4) وقال ابن المعترَّ<sup>3)</sup>

له وَجُــة بــه يُصْبِــي، ويُطْــنِــي وَمُبْنَسَــة بــه يُشـُـقـي، ويُشــفِي (6) وقال الأمير قابُوسُ:

ومن يَسْسَرِ قَوْقُ الأَوْضِ، يطلب غايةً من المجد نَسْرِي فوق جُمْجُمَةِ النَّسْرِ (٢٠)

والياء في قوله: نَسْرِي لِهُ الشِماعُ للضرورة. ومثال الثالث قولُ أبي تَمَّامٍ:

<sup>(1)</sup> البيت في ( العصدة 556/1 ) غير منسوب برواية: ٥ وإنْ قَرُّوا، فليس لهم مَقَرَّ ٥ . و( المنزع البديع ص (489 ) برواية: ٩ وإنْ كَرُّوا، فليس ٥.

<sup>(2)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>(3)</sup> البيت في (ديوان البحتري 1/215) من قصيدة يمدح المعتر بالله، ويهجو أخاه المستمعين حين تحليع. والمعتز بالله: هو أبو عبد الله المعتز بن المتوكل: الحليفة العباسي الثالث عشر، من 252 هـ إلى 255 هـ . تحليغ ومات في انسجن ( المسعودي 446/2 ـ 449 ).

<sup>( 4 )</sup> القول في ( العمدة 557/1 )، وهو في ( المنزع البديع ص 490 ، وكفاية الطالب ص 136 ) برواية: « خلف الوعد من خلق الوغد».

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ابن المعتزلة » خطأ.

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتز 323/3 ) وقبله بيت آخر، وهما فيه منقولان عن ( العمدة 557/1 ).

<sup>( 7 )</sup> سيفت نرجمة قابوس بن وشمكير ص 435 ، والبيت في ( العمدة 558/1 ، والمنزع البديع ص 494 ).

<sup>( 8 )</sup> باغطوط: « يسري » تصحيف.

يَمُدُونَ مِن أَيدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِسمٍ تَصُولُ بِأَشْيَافٍ قَوَاضِ قَوَاضِ الْمَاسِبُ اللهِ عَوَاضِ اللهِ عَوَاضِبِ أَنَّ وَاضِبِ أَنَّ وَقَالُ اللهِ عَرَيُّ:

قَيَـــالَكَ من حَــزُم وعَــزُم طَــوَاهُمَــا جديدُ البِــلَـٰى تَحْتَ الصَّفا والصَّفَائِح (٢٠) وقال:

مَا بِعَيْثَتَىٰ هُلُذَا الغَـزَالِ الغَـرِيـرِ مِن قُتُــونِ مُشْتَجُــلَبٌ مِن قُتُــورِ<sup>(3)</sup>. وقال الأمير قابوس:

إِنَّ المَسكَ اِرِمَ فِي المَسكَ اللهِ وَهِ، والمَسغَ النِّسمَ فِي المَسغَ الرَّمُ <sup>(4)</sup> وقدال آخرُ: رُبَّمها أَسْفَرَ وَجْسهُ النَّسفَرِ عَن الظَّفَسِرِ وَتَعَذَّرُ<sup>(5)</sup> فِي الوطن قَضَاءُ الوَطَرِ<sup>(6)</sup>.

وقال آخر:

(1) (ديوان أبي نمام 2061) من قصيدة في مدح أبي ذُلَفَ العِجْلَى. وعواص: ج عاصية، من عصيتُهُ بالسَّيف، إذا ضربته به، أو من العِصْيان؛ أي: أنها لاتطبع أمر الملوك، ولا الأعداء؛ إذ لبس فوقها يدّ. وعواصم: ج عاصمة؛ أي: يعتصم من استجار بها. وقال في شرح الديوان: ١ عواص عَوَاصِم ، يسميه أهل النقد تجنيس المقاربة، وكذلك قوله: ١ قَوَاضَ قَوَاضِب ٤. والقواضى التي نقضي على الأُعَدَاء بما تربَّد. وممكن أن يقصد: « يمدّون أبدياً تعصي المقاذلين في الحود، وتعصم المستغيث الخائف بأسياف هذه صفتها ٤.

- ( 2 ) البيت في ( ديوان البحتري 447/1 ) من قصيدة يعزي بها المعنز بالله عن وصيف، وهو برواية: « جديد الرَّدَى تحت... » والصفا: ج الصفاة، وهي الحجر الصلد الضخم. والصفائح: الأحجار العريضة.
- ز 3 ) البيت في ( ديوان البحتري 884/2 ) من مطلع قصيدة بمدح بها الحسن بن سهل. والغزال الغرير: الحسن الخلق.
  - ( 4 ) البيت في ( العمدة 557/1 ) والمنزع البديع ص 448 ).
- (5) بالمحطوط: « وبُعْدَ » والقول منسوب لبعض البُلَقاء في (العمدة 557/1)، وهو في (كفاية الطالب ص 136) برواية : « ربُما أسفر السفر، وذكر بها مشه أنه للتعالمي، وهو في مخطوطة « زاد سفر الملوك » الورقة 46 ب .
  - ( 6 ) بالمخطوط: ٩ الوطن ٤ تحريف .
- ( 7 ) البيتــان في ( العمدة 557/1 ) غير منســوبين. والشاني برواية: ٩ لَذَيْهِ خَاصِعُ ﴾ وهما كذلك في ( كفاية الطالب ص 136 ) .

وكُلِّ خَــَاشِــَهُ الطَّــِرُفِ إليهِ، خَـسَاضِهُ المَــُطِــقُ وقال الله تعالى: '' ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَيَنْأُونَ عَنْهُ ﴾ ، وسمّع النبيُّ عليه السَّلام رجلاً يفتخرُ بآبائه، فقال: ﴿ ذِلْكِ رِواللهِ ﴾ ألاَّمُ لِجَدِّكَ، وَأَضْرَعُ لِحَدِّكَ، رَوَأَقَلُ (51) لِحَدِّكَ اللهِ عَنْهُ وَمُعَدُّكَ، وأبعدُ لَكَ من اللهَ ورسولهِ ﴾ وقال ابنُ هَرْمَةَ (٩):

رَأَتْ شَخْصَ مسعودِ بنِ سَعْدِ بِكُفَّهِ ﴿ حَدِيثٌ جَدِيثٌ بِالوَقِيعِةِ مُعْسَدُ ١٦٠

الضرب الثالث من التجنيس، وهو الاشتقاق، وذلك أن تُصَرِّفُ من الكلمة ما هو راجعٌ إلى معناها، نحو قوله تعالى: (8) ﴿ يُحَادِعُونَ اللهُ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ ، وقول بعض الكُتَّاب: (1 لاتتَخَطَّاني نِعْمَةٌ مَسَّتْكَ، كما لاتخطوني نعمةٌ خَصَّتْكَ ». وقال جريرٌ، فجمع بين المضارَعة والمماثلة والاشتقاق:

<sup>( 1 )</sup> سورة الأنعام: من الآية 26 : ﴿وَهُمْمَ يَنْهُونَ عَنْهُ، وَيَتْأُونَ عَنْهُ؛ إِنَّ يُهْلِكُوا إِلاَّ أَنْفَسَهُمْ، وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ .

<sup>(2)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 3 )</sup> مقط من المخطوط مابين حاصرتين. والحديث في ( العمدة 555/1 ، والمنزع البديع، مع تقديم وتأخير، وكفاية الطالب ص 135) وقال النبي عليه هذا الكلام لرجل سمعه وهو ينشد أمامه هذا البيت:

إِنِّي الْمُسْرِقُ حِمْسَ يَسْرِي حَسِينَ تَنْسُبُسِنِي ﴿ لَا مِن رَبِيسَعِسَةٌ آبِسَانِي، ولا مُعْسَسَمِ

<sup>(4)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هَرْمَةَ الكناني القرشِيّ: شاعر غزل من المدينة من مخضرمي الدولتين، وهو آخر الشعراء الذين يُحتُجُ بشعرهم ت نحو 176 هـ ســـ 722 م ( ديوانه ص 11 ، والشعر والشعراء 753/2 ).

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في ( ديوان ابن هرمة ص 195 ). • وأُضَّـرُبُ للقرن...... بمدح أبا جعفر المنصور.والقِرُن:' الكفء والقُطير في الشجاعة، ج أقران. والرَّمن الماحل: المجدب.

<sup>( 6 )</sup> ساعدة بن جُوْيَةُ الْهُذَلِيُّ: شاعر مخضرم، أسلم، وليس له صحبة ( شرح أشعار الهذليين 1097/3 ، والأعلام 113/3 ).

<sup>( 7 ) (</sup> شرح أشعار الهذليين 1170/3 ). من قصيدة يرئي بها ابنه أبا سُفَيَانَ. وفي الهامش، حاشية( 2 ): ٥ في مطبوع أوربة ومطبوع الدار: يرئي ابن أي سفيان ». ومُعْتَادِ: مُهْيَأً.

<sup>( 8 )</sup> سورة النساء من الآية 142 والضمير يعود على المنافقين .

تَقَــاغَسَ حَمَّــيُ فَــاتَــه المَجْــدُ فَقَعَسٌ وَأَغْيَـا بنو أَغْيَـا، وَطَـــلَّ الْطَـــلَّلُ<sup>١١٠</sup> الضرب الرابع تجنيس المعني نحوُ قول دِعْبلِ في امرأته سَلْمَـيُ:

إِنِّي أَخِيُّسِكِ حُبَّسِناً لَو تَطَسِمُّنَسِهُ ﴿ سَسِلْمَىٰ سَمِينُكِ ذَلَّ الشَّاهِقُ الرَّاسِ (2) فقوله: سَمِينُكَ، دَلَّ عَلِي سَلْمَيْ. ومنه قول الشَّمَّاخ:

وما أَرْوَىٰ، \_ وإِنْ كَرُمَتْ علينا \_ بِالْمُنَىٰ مِنْ مُسوَقَّفَ قِ حَسرُونِ (3) يُطِيفُ بِهِ المُسرُونِ يُطِيفُ بِهِ المُسرُونِ يُطِيفُ بِهِ المُسرُونِ أَرَاد بِالْمُوَقَّفَة (4) الأَرْوَىٰ، والأَول اسم امرأة.

#### فصــــل

(1) لم أجد الشاهدي ( ديوان جرير )، وهو في ( العمدة 551/1 ، وكفاية الطالب ص 133 ) منسوب لجرير كمشال على تجنيس المضارعة والمماثلة والاشتقاق وفقعس وأعيا: من أبناء طريف بن عمرو بن قُعَيْن من بني الصَّيْلَاء ( جمهرة أنساب العرب ص 195 ).

'( 3 ) رواية المخطوط: ٩ من شوافقة ٥ وهو خطأ. والبيتان في ( ديوان الشمّاخ ص 319 ) من قصيدة بجدح بها عُرَابَةً ابن أوْس ومُوَقِّفَةً ٤ حُرُونٍ: يريد الأروية، وهي أنثى الوعول، والجمع القليل أزُّوي، والكثير أروئ على غير قياس. وموقّفة: من التوقيف، وهو البياض مع السواد، ودابَّة موقّفة توقيفاً: في قوائمها خطوط سود. وفي ( اللّسان: وقف ): ٩ وإذا أصاب الأوظفة بياض في موضع الوقف، وهو الخلخال، ولم يعدُّها إلى الأسفل ولا فوق فذَلك التوقيف. والمردد هنا الأروية التي في قوائمها خطوط تخالف لونها، والحرون من الدواب، التي إذا استدرجتها، وقفت ولم تبرح، والمراد هنا الأروية التي لا تبرح أعلى الجبل حذراً من أن تصاد. يقول: ٩ إن هذه المرأة، ليست بأقرب منالاً من الأروية التي تعتصم بأعلى الجبل، فتصنع على الصياد ٥.

( 4 ) بالخطوط: ٥ بالمُوافقة ٨ خطأ.

(1) لم أجد البيت في ديوان البستي، وهو في كتاب ( أبي الفتح البستي حياته وشعره ص 322 ) برواية: « ناظراء فيها جنّي ناظراه أودعاني...» وهو في ( العمدة 559/1 ، والمنزع البديع 491 ) برواية « بما جنت ». ( وكفاية الطالب ص 137 ).

#### نَاظِرَاهُ فيا جَنَىٰ ناظِرَاهُ

وقال أيضاً:

لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَسَلَىٰ رَقُ أَنْسَامِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وقال المُطَوَّعِيُ (2):

ومَسَالُ بِسَائِسُوْمِ عَنْ عِسِنِي تَمَسَائِسُلُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سَكِسُوْتُ مِن لَحُظِسَهِ، لامَن مُدَامَسِهِ فما الشَّسلاَفُ دَهَشِي، بل سَوَالِفُهُ أَلْوَئ بِعَسسَوْمِيَ أَصْسَلَدَاعٌ لُوِينَ لَهُ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي الفتح البستي ص 65 )، وفي كتاب ( أبي الفتح البستي: حياته وشعره ص 298 ) برواية: « وإنْ أُمَرُّ ). وهو في ( العمدة 559،/1 والمنزع البديع ص 492 ، وكفاية الطالب ص 137 ). والرُّقُّ الأولى: جلد رقيق يكتب فيه أو الصحيفة البيضاء. والرُّقُ الثانية: العبودية.

<sup>( 2 )</sup> هو أبو حفص عمر بن على الْمُطَّوِّعِيُّ نسبة للمُطَّوَّعةِ، وهم جماعة فرغوا أنفسهم للحهاد والغزو ـــ: أديب من أهل نَيْسَــابُورَ خدم الأمير أبا الفضـــل المبكـالي، وله شعر رقيق، ومصنفات للثعالبي ت نحو 440 هـــــــ 1048 م ( وفيات الأعيان 241/3 ، والأعلام 215/5 ).

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( العمدة 559/1 ).

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( ديوان أبي فراس الحمداني ص 164 ).

### فعــــل

وقد احتُلِفَ في مثل قول الأعشىٰ:

أَيُــا قَمَــُـرَ الثَّــمَــامِ، أَعَنْتَ ظُــلْمَــا عَــلَيَّ تَطَــاوُلَ اللَّيـــلِ التَّــمَــامِ (5) فقال بعضُهم: هو تجنيس إضافة، وقيل: هو ترديد.

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان الأعشى ص 141) برواية: ٥ شَدْتُ بني الأَخْوَصِ لم تَعْلَمُمْ ١٠. والحُوص: وَلَدُ الأَخْوَص بن جعفر بن كلاب: ويقال لهم الأَخْوَصُ أيضاً (جمهرة أنساب العرب 284 ، هامش الشعر والشعراء 336/1 ). والأحوصُ جدَّ علقمةً وعامر بن صَعْصَعَةً هو الحد الذي يمجَشع عندة عامر وعلقمة وبقية الغروع الأُخْرَى.

<sup>( 2 )</sup> البيت المبحتري، وهو في ( ديوانه 203/3 ). من مطلع قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الله بن طاهر. وقمر التمام: ليلة اكتابُه. وليل التمام: أطول ليالي الشتاء .

# الباب الخامسَ عَشَرَ في التَّرْدِيدِ

وهو تكريرُ اللفظ، والمعنىُ مُعَلَّقاً بمعنَّى آخَرَ، نحوُ قول زُهيرٍ:

هَنْ يَسَلَقَ يَـوْمُسَا لَــ عَلَى عِملاَتِهِ لَــ هَرِمَا لَــ يَلْقَ السَّـمَــاحَـةَ، منــَه، والتَّدَى خُلُقًا (١٠ فَعَلَّقَ يَلْقَ بِهَرِمِ، ثُمَّ عَلَّقَهَا بالسَّماحة. ومن هذا [الباب قولُهُ أيضاً:

وَمَنْ هَابَ] (2) أَسْبَابَ الْمُنايَا يَعَلَّنهُ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ، بِسُلَم (3) وقال آخرُ:

ومَنْ لامـني فيــه: حَبـيبٌ وصـــاحبٌ فَـــُدَّةً بغــيــظٍ صــــاحبٌ وحبــيبُ<sup>(4)</sup> وقال ابن المعتز:

<sup>(1) (</sup>ديوان زهير ص 50). والمقصود بهرم: هرم بن سنان بن أبي حارِثَةُ الْمُرَّيِّ، من مُرَّةُ بن عُوْفٍ من غُطَفَانَ. الحَوَاد المشهور في الحاهلية ضرب به المثل، ومن ممدوحي زهير. ت نحو 15 في هـ 608 م ( العقد 351/3 ، وجمهرة أنساب العرب 252 ، الشعر والشعراء 144/1 ، الأعلام 77/9). وهو أيضاً أحد من سَفوا بالصلح بين عَبْس وذُبْيانَ، وعَلَّمُ دياتِ القتل. وعلى عِلاَّته؛ أي: إنْ تلقه على قلة مال أو عُدَّم تجده سَمحاً كريماً، فكيف به، يعوي على تلك الحيال إلى الديوان) .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، وزيد من المحقق.

<sup>(3) (</sup>ديوان زهير ص 33) و المعلقات ص 95) ورواية الديوان: ٥ .. ولو نال أسباب » والمعلقات: وإن يترق أسباب » والمعلقات: وإن يترق أسباب » والمعلقا: « من الله الموت لقيه، ونو رام الصعود إلى السباء ليتحصن منه ». وأسباب الشماء: نواحيها ووجوهها أو أبوابها، وكل ما وصل إلى شيء، فهو سبب له. وأسباب المنية: علقها، وما يتشبث بالإنسان منها، والعلق: ج علوق، وهو ما يتعلق. (عن دواوين الشاعر).

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( العمدة 56/1 ) منسوب لبعض المحدثين الحجازيين. برواية :a ومن لا مني فيه حميم وصاحب فَرْتُهُ بِغَيْظِ صاحبٌ و حَمِيمُ a.

أَتَعَـــذِلُبِــي فِي يُـــوسُفِ، وَهُــوَ مَنْ تَـرَىٰ ﴿ وَيُوسُفُ أَصْبَـــانِي، ويـوسُفُ يُـوسُفُ (1) وقال أبو غام:

خَفَّتْ دُمُــُوعُكَ فِي ۚ إِثْــرِ القَــطِـــينِ لَدُنْ ﴿ خَفَّتْ مِنِ الكُثِبِ القُــطَبَـــانُ والكُثُبُ (٢٠ وقال المتنبي:

أَلاَ حَيِّ مِن أَجْسِلِ الحِسِيبِ المُخَسَائِيا لَيَسْسَنَ البِسَلَىٰ مِمَّسًا لَبِسْنَ اللَّيَسَائِكَ (5) إذا منا تَقَسَاطَسَنَى المُسرِءَ يومٌ ولِسِلةً تقاضياه شيءٌ لايمَسَلُ التَّقَسَاضِيَسَا (5) وقال أبو مَنَّام:

رَاحٌ إِذَا مَــِا الرَّاخُ كُنَّ مَطِـــيَّـــةً كَانَتْ مَطَــايَــا الشَّـــوْقِ فِي الأحشــاءِ وقد أَكْثَرَ منه أبو الطيب حتَّىٰ استثقِلَ، ومُقِتَ نحوَّ قولِهِ:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتز 174/2 ) برواية: 1 يُوسُف أَبْلاَني...ه. وهو في ( العمدة 568/1 ) برُواية: 1 ويوسُفُ أَصْنَاني......

<sup>(2)</sup> البيت في (ديوان أبي تمام 239/1) برواية: ... في إثر الحبيب...، من نسيب قصيدة يمدح بها محمدا بن عبد الملك الزيات. وخَفْتُ دموعك: سالت في إثرهم. من الحِفْة، وهي ضد النقل, ولدن: عند. والقطين: القاطنون؛ أي: الساكنون من أهل الدار. وخَفّ القاطنون: أسرعوا في الرحيل. والكنب الأولى: ج الكتيب، وهو ما استدار من الرمل. والثانية: أرداف النساء؛ لأنها تُشبّة بالكُنْب، فحذف التشبيه. والقضبان: أراد بها القدود (عن الديهان).

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان المتنبي 367/1). والأمير هو بدر بن عمار الأسديّ تمدوحه.

<sup>( 4 )</sup> أبو حَيَّـةَ النَّمْيْرِيُّ: هو الهيئم بن الربيع، شاعر وراجز مجيد من مخضرمي الدولتين، من البصرة، ت نحو 183 هـ ( الشعر والشعراء 774/2 ، وطبقات ابن المعتر 143 ، والأعلام 114/9 ).

<sup>(5)</sup> البيتان في ( ديوان أبي حية التميري ص 100 ـــ 101 ) ، وفي ( الشعر والشعراء 775/2 ) برواية: ١ ... من بعد الحبيب ١، و ( المستزع البديع ص 412 ، و 413 )، وهما من شــواهد الترديد في ( حليــة المحاضرة 1/4/1 ) و ( العمدة 568/1 ، وكفاية الطالب ص 139 ).

<sup>( 6 )</sup> تقاضَىٰ المرء: لاحقه وطالبه.

<sup>( 7 ) (</sup> ديوان أبي تمام 27/1 ). والراح الأولى: الحمرة. والثانية: ج راحة، وهي باطن الكفّ، والمطايا: ج المُوليّة. وهي ما يُزكّب.

فَقَــلْقَــلْتُ بِـالْهَـمُ الذي قَـلْقَــلَ الحَشَــلُ فَــلاَقِــلَ عِيْسِرِ كُلُّهُــنَّ قَــلاَقِــلُ<sup>(1)</sup> فاتَّفق له مع ثِقَلِ التكرار سوءُ الاختيار؛ لأن قَلْقَلَ مُسْتَثْقَلٌ إذا أُفْرَدَ، فكيف إذا رُدِّدَ؟ وقال:

أُسْدَ فرائِسُهُ الْأُسُودُ، يقودُها أَسَدَ تَصِسِيرُ لَهُ الأُسُودُ ثَعَالِبًا (2) قالَ بعضهم (3): فلا أدري كيف تخلَّصَ من هُذَه الغابة المملوءة أُسُودًا ؟ وأبن هُذَا مِن قول الآخر:

فَصُبْحُ الوِصَـــالِ، ولَيْـــلُ الشَّبَــابِ وصُبْـحُ المَشِــيبِ، وليـــلُ الصُّـــدُودِ<sup>(4)</sup> وَاللَّهُ البَاهِلُ (5) فأحسن وأجاد:

لقد أَمْلَأَتْ عِنِي بِغُلِّرِ مَحَسَاسِنِ مَسَلَأَنَ فُـؤَادِي لَوْعَـةً وَهُمُــومَــا<sup>(6)</sup> وقال أبو نواس:

صَـفُـرَاءُ لاتَشْرِلُ الأَحْزَانُ سـاحَتَهَـا لو مَسَّــهَــا حَجَــرٌ مَسَّــهُ سَــرَّاءُ(٢)

<sup>(1)</sup> رواية المخطوط: ٥ كلهما قلاقل ٥ خطأ. والبيت في (ديوان المتنبي 175/3) من شعر الصّبها. وقلقت: حرَّكت. والحشّا: ما انضمَّت عليه الضلوع. والقلاقل: ج القُلْقُل، وهي الناقة الحقيفة السريعة الحركة. والقلاقل الأخيرة: ج فلقلة، وهي الحركة. والعيس: ج أُعْيَس، مؤنثة عيساء وهي الناقة التي يخالط بياضها شقرة. يويد: ٣ حَرَّكت بسبب الهمَّ إبلاً خِفَافاً بالسَّر ٥.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 1/128 ). والقائد الذي يعنيه المتنبي ممدوحه على بن منصور الحاجب.

<sup>( 3 )</sup> هو ابن رشيق.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( العمدة 571/1 ، وكفاية الطائب ص 141 ) بباب الترديد غير منسوب.

<sup>( 5 )</sup> الخليع: هو أبو على الحسين بن الصَّحَاك الخليع البصري: شاعر ماجن، ولذلك لقَّبَ بالخليع، وهو عباسي مجيد ومطبوع مدح الحلفاء. ت. ببغداد نحو 250 هـ ( طبقات ابن المعتر ص 268 ، ومعجم الأدباء 5/10 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( أشعار الخليع الحسين بن الصَّحاك ص 107 ) برواية: ٥ لقد مَلأتَ عيني بحسن محاسن ٥ .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 6 ).

## الباب السَّادِسَ عَشَرَ في التَّصْدِيرِ

وهو نوع من الترديد، إلاَّ أَنَّ التصدير يكون ترديد آخرِ البيت أو القسيم (''، فيدُلُّ أَوَّلُهُ على باقيه، ويشهُلُ به استخراج قوافيه نَحْوَ قَوْل أبي الطفيل:

وكنتَ مسِنساماً في قَوَارةِ بِأَسِكا وَفِي كُلُّ حَيَّ ذِرْوَةٌ وسِسساسامُ وكنتَ مسِنساماً في قَوَارةِ بِأُسِكا

مَسَقَىٰى الرَّمْسَلَ جَوُنٌ مُشْتَهِسِلُّ رَبَسَائِسَهُ ﴿ وَمِمَا ذَاكَ إِلاَّ خُبُّ مِن حَسِلٌ بِالرَّمْسُلِ وقال ابنُ أَحْمَرُ<sup>(3)</sup>: /

تَغَسَمُسَوْتُ منهَا بَعْدَمَا نَفِيدَ الصَّبَسَا وَلَمْ يَرُوَ مِن ذِي خَبَاجَةٍ مَنْ تَغَمَّـرَا<sup>(4)</sup> ، وقال آخر:

أُسْلَفُى إذًا مَا الأَمْرُ كان عَرَمْرَمَا في جيش رأي لايُفَـــلُّ عَــرَمْــرَمُ ٤٠٠

( 1 ) بالمخطوط: ٥ ترديده آخر ببت أو قسيم ؛ غير ضحيح.

(2) البيت في ( ديوان جرير ص 948 ) من قصيدة يجيب فيها البعيث، ويهجو الفرزدق،والبيت من شواهد (كتاب المارة م 40 م مالمان المسلم على المار المار الأراب المارة الأثانية الثانية الثانية الثانية المارة ال

( كتاب البديع ص 49 ). والحون: السحاب. والرباب: السحاب الأبيض، واحدته الرُّبّابَة.

( 3 ) ابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن العَمَرَّد البَاهِلَيُّ: شاعر مخضرم ت نحو 65 هـ 685 م ( الشعر والشعراء 356/1 ، والأعلام 237/5 ).

( 4 ) رواية البيت في ( شعر عمرو بن أحمر ص 79 ). ١٠.. نقذ الصيا ٤. تصحيف. من قصيدة يهجو بها يزيداً بن معلوية، ويحتج عليه. وهو في ( كتاب البديع ص 49 ). وتغمرت: شربت بالغمر، وهو قدح صغير جداً. يعني: نال من حبها النُزر اليسير بسنب شيخوخته .

(5) البيت في (كتاب البديع ص48) برواية: ٤ تلقى إذا...ه و ( العمدة 572/1 ) برواية: ٥ يُلفَى إذا ما الجيش...ه و( المنزع البديع ص 410 وكفاية الطالب ص410 ). والعرمرم الأولى: بمعنى الكثير. وإنثانية بمعنى الشديد.

إذا مَسَّفُ أَهُ حَمْدُ مُ الْفُسْرَاءُ، جَيْدُ مُ (1)
عاد منها سوادُ عيني يَسَاطَا الله مُنزَّنَةٌ صَيْفِيَّةً، فَتَبَسَمَا (3)
من الأشياءِ كالميالِ المُطَاعِ (4)

وقال زُهَيْرٌ:

كذُلك جِيْهُ مُهُ مِهْ وَلَكُ لَ قَـوْمٍ،

وقال آخرُ:

يسا بَيْسَاطَ أَذْرَى مُمُوعِيَ حَشَّى

وقال صريح الغَواني:

تَبُسْسَمَ عن مُشَلِ الأَقْسَاحِي تَبُسُمَتُ وقال حبيب:

ولم يَحْسَفَظُ مُطَسَاعَ الْمُجْسَدِ شَسِيءٌ

<sup>(1) (</sup>ديوان زهير ص156) إيمدح بالقصيدة هَرِمَ بن سِنَانَ الرُيُّ. والخيم: الخُلُق والطبيعة والسَّليقة. يقول: خُلَقُهم أن يتحملوا الأمور في الشدائد، وغيرهم تختلف أخلاقهم، إذا مستهم الضراء، وتتغير عمًّا عَهِدت عليه، وخُلُلُ هؤلاء ثابت علاما عُهد. (عن دواوين زهير).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( كتاب البديع ص 50 ) في صفة الشيب، وهو في ( العمدة 575/1 ) منسوب لمنصورة بن الفرج، ولعله هو أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي، فقيه شافعي ضرير، وشاعر هنجًاء، مات بمصر نحو 306 هـ 918 م ( معجم الأدباء 185/19 ) ومعجم الشعراء للمرزباني 373 ، والأعلام 235/8 ).

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان مسلّم بن الوليد ص 340 )، والبيت في ذيل الديوان مما لم يرد في المخطوطات، وهو في ( العمدة 575/1 ، وكتاب البديع ص 50 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 340/2 ) من قصيدة بمدح بها مُهْدِي مِن أَصَرَمُ.

# الباب السَّابِعَ عَشَرَ فِي التَّبْدِيلِ وَالعَكْس

وهو نوع من الترديد والتصدير، وهو أن تجعل ما أُخَّرْتُه أُولاً، و[ماكان]<sup>(1)</sup> مبدوءاً به آخِرًا نحو قول الفَرَزْدَق:

وما كُلُّ ذِي لُبُّ بِمُسُوْتَيْكَ نُصْحَسَهُ وَمَا كُلُّ مُـوْتِ نُصْحَــهُ بِـلَبِـيبِ<sup>(4)</sup> وقال ابن الرُّوميّ:

رَيْحَـــانُهُــــم ذَهَبٌ عَـــلَىٰ دُرَدٍ وَهَــــرَابُهُـــــمْ دُرَرٌ عـــلل ذَهَبِ (5) وقال آخر:

لســــالى كشــسوم لامــــرارخ ودمعــي نَمُــوم لِمِــرَي مُــذِيْعُ فَــذِيْعُ فَــذِيْعُ فَــذِيْعُ فَــذِيْع

<sup>(1)</sup> زياد ما بين حاصرتين من انحقق، وهو ساقط من الأصل.

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( ديوان الفرزدق 2001 ) . . لاَيَقَتُلُكَ ٥. وهو من شواهد ( العمدة 574/1 ، وكتاب البديع ص 41 ، وكفاية الطالب ص 142 ).

<sup>(3)</sup> المقصود أبو الأسود ظالمُ بنُ عمرو بنُ شُفَيَانَ الدُّوَّ لِيُّ: من الطبقة الأولى من النحويين البصريين، ويُعَدُّ في الشعراء والتابعين والمُحَدِّثِين، كان عاملاً لعلى رضي الله عنه على البصرة، ومات فيها نحو 69 هـ — 688 م (طبقات ابن سلام 12/1، والشعر والشعراء 729/2، وطبقات النحويين واللغويين ص 21 — 26، والأغاني 301/12 سـ 339، والأغاني

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ذيل ديوان أبي الأسود ص 208 ) برواية ٨ فما كل ذي تُصْبح...ولا كل ٨.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 147/1 ).

«لَيس في السَّرِّفِ خَيْرٌ [و] ليس في الحير سَرَّف» وقال بعضهم: «كان النَّاسُ وَرَقَاً لاشوكَ فيه، فصاروا شَوكاً لاوَرَقَ فِيه».

<sup>( 1 )</sup> سورة الروم; من الآية 19 .

<sup>( 2 )</sup> سورة فاطر : من الآية -2 .

<sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>( 4 )</sup> في النص سقط لم أتمكن من إضافته. وأبو محمد الحسن بن سهل: وزير المأمون، وقائد وال، وللشعراء فيه أماديخ ت . نحو 236 هـ بـــــ 851 م ( الأغاني 463/22 ، والأعلام 207/2 ).

# الباب الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمُطَابَقَةِ

وتُسَمَّىٰ التَكَافُو، وهو الجمع بين الصَّدَّيْن، أو ما يقوم مَقَامَ الصَّدَّيْن، أَجِدُ من قولهم: طابقت بين الشَّيتين، إذا جعلتهما على حذو واحد، وهو من المعاني الحَسَنَةِ البَّسَنَةِ (1) وله شُعَبٌ غامِصَةٌ خفية، فمن جليه المُعْجز قولُه تعالىٰ (2): ﴿ فَلْيَصْحَكُوا وَلَيْلًا، وَلْيُبْكُوا كَثِيرًا، جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾، وقوله تعالى (3): ﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْمُ هُوالْمَشِيّاً، وَهُو شَرِّ لَكُم، والله يَعْلَمُ، وَأَنْتُمْ (54) لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، فطابَق بين الكراهة والمَحبّة، والحير والشَرِّ، والعِلْم والحَهْل؛ لأنَّ قوله: ﴿ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ ، معناه: وأَنْتُم تَجْهَلُونَ، ومن أحسنهِ قول زُهيْر:

لَيْتٌ بِعَدَّ رَ، يَصْطَسَادُ الرَّحِـالَ، إذا مَـا كَذَّبِ اللَّيْثُ عَن أَقْرَانِهِ صَــدَقَّا <sup>(4)</sup> ومنه قول طُفَيْل العَنويِّ، يصف فرساً:

<sup>(1)</sup> يقال: ﴿ حَسَنَّ بَسَنَّ ۗ عَلَى الإثباع.

<sup>( 2 )</sup> سورة التوبة: الآية 82 .

<sup>( 3 )</sup> سورة البقرة: من الآية 216 .

<sup>(4)</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 50 ) برواية: «... ما اللَّبْتُ كَفَّبَ، عن «. وَلَيْثُ بِغَرَّرَ: ممدوحه هَرِمُ بن سِنَانٍ الْمُرِيِّ فِي الْجَرَاةُ وَالإقدامُ على الأقران كالأسد. وعثر: لملذة قِبَلَ ثَبَالَةً بالبين. وقوله: كَدَّب الليث؛ أي: لم يصدق الحملة. يقال: كَذَّب الرجل عن كذا: إذا رجع عنه والأقران: ج القرن وهو الحصم في الفتال. يقول: إذا رجع الشجاع عن قِرْنِه، ولم يصدق الحملة عليه، فهذا الممدوح يصدقها (عن دواوين زهير).

بسَساهِم الوَجْهِ، لم تُقْطَعْ أَسَاجِلُهُ ومنه قول عبد الله بن الزَّبير<sup>(2)</sup> :

> وَمَنُ الحِسدُدُسُانُ نسْسوَةً آل حَسرُب فَــرَدُ شُــعُــوزَهُنَّ السُــودَ بِــطــــاً وقال كُثِيرٌ يصف عيناً:

وَوَاللهِ، مِنَا قَبَارَئِتُ إِلاَّ تَبَسَاعَنَا وَوُوَاللهِ، وقال آخر:

أنَّتَ للمسسال إذا أَمْسَسَكُتَسِسَهُ

يُصَـــادُ، وَهُوَ لِيَوْمِ الرُّوْعِ مَبْدُولُ''

بَعِسَقُسَدَارٍ سَسَمَسَدُنَ لَهُ سُسَمُسُودا(3) وَرَدَّ شُـعُسورَهُنَّ البسيسِسَ سُسودًا

إذا دَمَعَتْ، وَتَشْـطُــرُ فِي سَـــوَادِ<sup>(4)</sup>

بِصَــــزم، ولا أَكْتَـــزَتُ إلاَّ أَقَــلَتِ (5)

فَإِذَا أَنْفَدَقْتُ مِنْهُ، فِالْمِالُ لَكُ ١٥٠

( 1 ) البيت في ( شعر طفيل الغنوي ص 33 )، وهو في باب الطباق في ( حلية المحاضرة 44/1 )، وشاهد على الطباق في (كتاب البديع ص 39 ، و العمدة 57/1 ). وبساهم: متعلقان بفعل ( شهدت ، في بيت سابق. وسهم سُهُومَةً وسُهُومًا، فهو ساهم: تغير لونه من هُزال، يريد: قليل لحم الوجه لعنقه، وطول غزوه. والأباجل: ج الأبْجَل، وهو عرق غليظ في الرجل أو البدر يقول: لم يصبه داء، فيقطعه البّيطار. ويوم الروع: يوم الغزع، ويعني

( 2 ) هو أبو كثير عبد الله بن الزبير ــ بفتح الزاي ــ بن الأشيّم الأسدي، من شعراء الدولة الأموية، حَجّاء، مدح مصعب بن الزُّنيْر، وانقطع إليه، وعمى بعد مقتبله، ت في خلافة عبد الملك بن مروان نحو 75 هـ بـــ 695 م ( الأغاني 208/14 ، وجمهرة أنســـاب العرب 195 ، وشعر عبد الله بن الزبير ص 5 ــــ 25 ، والأعلام 218/4 ).

( 3 ) البيتان في ( شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ص 143 ) مع ما ينسب له ولغيره، وهما من شواهد الطباق عند ابن المعتز في (كتاب البديع ص 38 ، وحلية المحاضرة 42/1 ، والعمدة 577/1 ) منسوبان لابن الزَّير، وفي ( شرح ديوان الحماسة 941/1 )، والثاني منهما في ( معاهد التنصيص 207/2 ) ونسبهما في ( عيون الأخبار 67/3 ) لفضالة بن شريك. والحدّثان.والحَدَثَان: نوائب الدهر ومصائبه. والمقدار: الغضاء. والسُّمُود: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، أو هو تغيُّرُ الوجه من الحزن .

( 4 ) ( ديوان كشير 157/2 ط الجزائر ). والعين النجلاء: هي الواسعة الحسنة؛ أي: دموعها تسيل على خدّ أبيض، ونظرها من حَدَقة سوداء.

( 5 ) البيت في ( ديوان كثير 50/1 ط الجزائر ) برواية: ، فوالله..... والصَّرْم: القطع والجفاء .

( 6 ) البيت في ( العمدة 579/1 ) غير منسوب .

وقال بعضهم: يَسَارُ النَّفس وأفضلُ أَنَّ من يسار المال، فإنْ لَم تُرْزَقَ غِنَيُّ، فلا تُحْرَمُ تَقْوَى، فَرُبُ شَبْعَانَ من النَّعَمِ غَرْثَانَ من الكرم، و[اعْلَمْ أَنَّ](2) الْمُؤْمِنَ على خيرٍ تُرَخّب به الأرْضُ، وتَسْتَبْشر به السَّماءُ، ولن يُسَاءَ إليه في بطنها، وقد أحسنَ على ظهرها.

وقال عنترة<sup>(3)</sup>:

فَــدَعَــوْا: نَــزَالِ، فَكُــنْتُ أَوَّلَ نَـــازِلِ، وَعَــــلاَمَ أَرْكَبُـــــهُ إِذَا لَمُ أَنْــزِلِ<sup>(ه)</sup>؟ وقال ابن الرومي:

للسُّسود في السسود آثسارٌ تَرَكْنَ بها لَمْعَساً من البِيض يَشْنِي أَعْيُنَ البِيضِ (5) وقال عمرو بنُ كُلْنُومُ (6):

بِ أَنَّ الْمُورِدُ الرَّايَاتِ بِيسطَسساً ونُصْسبدِرُهُنَّ مُمُسسراً قَدَّ رَوِينَا واستوفى المعنىٰ أبو البُشيص<sup>(8)</sup>، فقال:

 <sup>(1)</sup> و (2) سقط من النص ما بين حاصرتين، وزيد من المحقق. والقول غير منسوب في ( العمدة 580/1) والغرثان: الحائم.

<sup>(3)</sup> يلاحظ أن الشنتريني وَهِمَ هنا فنسب البيت لعنترة، وليس في (ديوانه طسولوي) وهو في شعر ربيعة أبن مقروم ص 310، ومنسوب له في ( الأغاني 92/22) ضمن قصيدة طويلة، قال عنها أبو الفرج: ا إنها من فاخر الشعر وجيّده وحسنه ٥. وله أيضاً في ( العمدة 580/1 ، وكفاية الطالب ص 179 ). ولعل الحطأ في النسبة وَهَم من الناسخ. وربيعة بن مقروم بن قيس الصّبيُّ: شاعر مخضرم وفد على كيسرئ في المخاهلية، وشهد بعض الفتوح في الإسلام، وحضر وقعة القادسية. ت بعد 16 هـ — 637 م ( الأغاني 87/22 سـ 96 ، والشعر والشعراء 321/1 من 42/3 سـ 96 ، والشعر والشعراء

<sup>( 4 )</sup> بالخطوط: ٥ وعلى أركبه ، خطأ.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • تثني أعين •. والبيت في ( ديوان ابن الرومي 1419/4 ) ونقله المحققون عن كتابي ( العمدة 349/1 ، والحزانة )، وهو في ( حلية المحاضرة 143/1 ، والمنزع البديع 483 ، وكفاية الطالب 132 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ١ عمر ١ خطأ.

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( شرح المعلقات ص 244 ).

 <sup>(8)</sup> هو أبو الشَّيْن محمد بن عبد الله بن رُزِين الحُزاعي؛ شماعر عباسي مطبوع من أهل الكوفة، تُتِل عام 196 هـ ( الشعر و الشعراء 843/2 ، وطبقات ابن المعتز ص 72 ، والأغاني 319/16 ).

فَ أُوردها بيضاً ظِماءً صُدُورُهَا وأصدرها بالزِّي أَلُوالُها حُمْرُ فطابق بين الإيراد والإصدار، والبياض والحمرة، وظماء والري؛ لأن قوله: بالرَّي معناه رِواءً، كما قال تعالى (١٠): ﴿ تُنْبُتُ بالدُّهْنِ ﴾ ؛ أي: دَهِنَةً. وقال آخر: خَهِيصٌ مِن التَّقُوكَ، بَطِينٌ مِن الخَمْر (٢٠)

وقال دِعْبُلُ:

لاَتَعْجَبِسَي يَا سَسَلُمُ، من رجسل ضَحِكَ المَثِسِبُ بـوأســه، فَبَكَىُ (3) وقال الفرزدق:

لَعَـــنَ الإلهُ بــــني كُلَيْبٍ كُلَّهُـــمْ لايغـــدِرُون، ولا يَفُـــونَ لِجَـــارِ<sup>(4)</sup> يَشْتَـبْـقِــظُــونَ إلى نُهَــاقِ حَمِــيرِهِــمْ وَتَنَـــامُ أَعُيــشُـهُـــمْ عن الأَوْتَــارِ (5)

ومن معجز الطباق قوله تعالى<sup>6)</sup>: ﴿ وَلَكُمْ فِيْ القِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ ؛ لأن معنى القصاص هنا القتل، وقال أبو الطيب، يذكر خيل العدو: / طُـــوبْق إِلَيْـنَــا بِالسِّــنِــاطِ جَهَــالَةً ﴿ فَـلْمَــا تَعَـارَفْنَـا، طُــرِبْنَ بِهَـا عَتَــا<sup>7)</sup>

فطابق بين الجهالة والتعارف، والإقدام والفرار؛ لأن معنى ضربن إلينا، الإقدام، ومعنى ضُربْن عنّا القِرَار، وأخفىٰ منه قولُ حبيب:

<sup>( 1 )</sup> سورة المؤمنون: من الآية 20 . والحملة تعود على : ﴿وَشَجَرَةٍ تُخَرُّجُ مِنْ طُورِ سَيْبَاءَ﴾ .

<sup>(2)</sup> تحبيصَ بطنَّه يَخْمُصُ تَخْمُصُا، وَخَمَاصَةً، فهو خيص؛ أي: ضامر، جائع خال: والخلو هنا من

الدين. وَبَطِنَ يَيْظُنُ بَطَنَا وَبِطْنَةً، إذَا غَظُمُ بطنه، فهو بطين؛ أي: ممتلىء امتلاء شديداً

<sup>(</sup> تاج العروس، اللسان: خمص، بطن ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان دعبل ص 249 ط الدجيلي ).

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان الفرزدق ط . دار صادر ص 360 ) ضمن قصيدة يهجو بها جريراً، والأول برواية: ٥ قَبَحَ

<sup>&#</sup>x27; الْإِلَّهُ . . إِنَّهُم # .

 <sup>( 5 )</sup> روابة البيت : و يستيقظون..., حمارهم ه.

<sup>( 6 )</sup> سورة البقرة: من الآية 179 .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 167/4 )، والضمير يعود على « خيل » في بيت سابق من قصيدة بمدح بها سيف المدنة .

روم مَهَــــا الوَحْشِ إِلاَّ أَنَّ هَــاتَــا أَو انسَّ قَتَـــــا الحَطْ، إِلاَّ أَنَّ بِـــلْكَ ذَوَابِـــلُّ لأن هاتا للحاضر، وتلك للغائب. ومن جَفِيَّةٍ قولُ الآخر:

فَسَانُ يَكَ أَنْفِي، بِسَانَ مِن جَمَسِالُهُ ﴿ فَمَا حَسَبِي فِي الصَّالِحِينَ بِأَجْدَعَا ٤٠٠ لأن معنى بان منه جماله جُرِع. وقال أبو الطيب:

والسُّـــلَّمُ يَكْسِـــُو مِن جَسَـاحَيْ مَــَالِهِ بِسَـــوَالِهِ مـــا تَجْبُـــُو الْهَيْجَـــاءُ<sup>(3)</sup> ومن بديع الطباق قولُ جرير:

وَبَــاسِــطَ خَيْــرِ فِــكُـــمُ بِــمـينِــَهِ وَقَــابِضَ شَــرٌ عَنْكُــمُ (4) بِشِــمَــالِيَــا ومنه قول أبي الطيب:

أَزُوُرهُــمْ، وَمَـــوَادُ اللَّيـــلِ يَشْــَفَـعُ لِي ﴿ وَأَنْتَنِي، وَبَيَـــاصُ الصُّنِـجِ يُغْرِي بِي (5 وقال أبو تمام:

عُقِسَلَتْ أَلْسُـــُ لَهُ عَن قَسُولِ لاَ، فَهُسَسَيَ لاتعَسَرَفُ إِلاَّ هُسَوَلكُ <sup>6.</sup>

(1) (ديوان أبي تمام 116/3). والمُهَا: ج المُهَاة، وهي البقرة الوحشية، تُسَبَّة بعيونها العيون في سعتها وسواد سوادها. وهاتان: اسم إشارة للمؤنث مثل هذه. والقنا: ج القناة، وهو عود الرّع. والحطّ: جزيرة في البحرين، تنسب إليها الرّماح الحطية يقول: و هُنَّ كيقر الوحش في حسن عيونهن، وكقنا الخط في قدودهن، إلاّ أن القنا ذوابل، وهُنَ طِراء، وقيل للقنا ذوابل؛ لأنها تلين عند الطعن، فلا تنكسر ٥. وضمير المؤنث عائد على العقائل المُحدّرات في بيت صابق. والبيت من نسبب قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات.

(2) رواية البيت في المخطوط: ٥ ... منك جماله ٥ وهو خُذَيّة بن الخَشْرَم، وهو في ( شعر هدبة بن الخشرم ص 110 ). وجَدّع أنفه: قطعه قَنْضَوَّه، والحسب المجدوع: المآثر والأعمال الكريمة التي عيت، وطُعن فيها، فنشوهت كالأنف المجدوع، أو هي الحافية المجهولة. وهدبة: من بني عُلْرَةً: شاعر إسلامي قتله عبد الرحمن بن زيد أيام معاوية، وانظر رباطة جأشه، وخبر مقتله في ( الشعر والشعراء 691/2 )، والأعاني 295/21 ، وشعر هدبة بهن الحشرم ص 22 ، والأعلام 69/9 ) .

( 3 ) رواية البيت في ( ديوان المتنبي 24/1 ): ٥ فالسُّلم يكسر... ٥. من قصيدة يمدح بها أبا عليّ هارون عبد العزيز الأوراجي الكاتب. والهيجاء: من أسماء الحرب.

( 4 ) بالمخطوط: a عنهم a خطأ. والبيت في ( ديوان جرير ص 74 )، يغاطب جَدَّه. و a باسط a خبر كنت في بيت سابق.

( 5 ) البيت في ( ديوان المتنبي 161/1 )، من قصيدة بمدح بها كافوراً .

( 6 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 455/2 ط. عزام ) من قصيدة يمدح بها أبا الحسسين موسى بن عبد المسلك . الصالحي .

#### فصل

ومن الناس من لايرى اجتماع الجلم والجهل، والبياض والحمرة، ونحو ذلك طباقاً؛ لأنها ليست أضداداً، وإنّما ضد الحلم السّفه، وضد الجهل العلم، وضد البياض السواد، وبعضهم مَنْ يراه طباقاً؛ لأنها مخالفة، فينبغي أن يُجْتَنَبَ ما يُعْتَذَرُ منه، وإنْ لم يكن مُعيباً.

# الباب التّاسع عشر في الطباق المحتلط بغيره

فمنه اختلاطه بالترديد، وذلك إذا كان أحدهما منفياً، نحو قول علي بن جَبَلَةً، يصف فرساً:

لو شِــْلْتَ ــــ لاشِلْتَ ـــ خَلَيْتَ الْســـُلُوَّلَهُ وكانَ ــــ لاكانَ ـــ منهــــم في مُعـــالمَـاقِ<sup>(2)</sup> وقال آخر:

أَمُسَوُّ بُسِرَةُ الرَّبَحَسِالُ عَسَلَّ لِيسَلِيْ؟ ﴿ وَلِمْ أُوثِسَرُ عَسَلِيَ لِيسَلِّي النَّسَسِسَاءَ<sup>(3)</sup> وقال آخر:

قَــوْمُ تنـــامُ عن الأوتـــادِ أعيــهُـــم ولا تَتَــَّوْمُ نَـــوْكَاهُــم عن السَّـــرَقِ<sup>(4)</sup> ومنه قوله تعـالى<sup>(2)</sup>: ﴿ فَلاَ تَقُـلُ لَهُمَــا أُوَّتُ، وَلا تَنْهَرْهُمَــا، وَقُلْ لهما قَوْلاً كَرِيمًا ﴾.

وقال تعالى(٥): ﴿ مَثَـلُ الَّذِيْنَ حُمَّـلُوا التَّوْرَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَحْمِـلُوهَا كَمَثَـلِ

<sup>( 1 )</sup> البهت في ( شعر على بن جبلة ص 34 ) برواية ؛ ... حيثُ طَلَبُ ؛ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتز 53/2 ) برواية: • ... مِنكُم في معافاة » .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( العمدة 579/1 ) منسوب لبعض الأعراب .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( الحلية 143/1 ) برواية: ه ... ولا تنام... ه .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> بالمخطوط: • ولا تقل • بالولو. سورة الأسراء: من الآية 23 . وأفَّ: اسم فعل مضارع بمعنى أتضَّجُّر .

<sup>( 6 )</sup> سورة الجمعة: من الآية 5 .

الجِمَارِ ﴾، وقال الشاعر:

هَ الْحَسَى الْحَسَلُ الكُفَّ خَصَرُهَا وَعَسَلاً مَهَا كُلُّ حِجْسَلِ وَدُمْسَلُجِ (56) وقال السَّمَوْ ٱلُلاَ: /

وَتُنْكِرُ \_ إِنْ شِقْنَا \_ على النَّاسِ قَوْلَهُمْ ولا يُنكِرونَ القَوْلَ حينَ نَقُولُ<sup>(2)</sup> وقال آخر:

سَــرِيعٌ إِلَىٰ ابنِ العَــمُ، يَشْتِــمُ عِرْضَــهُ وليس إلىٰ داعِي النَّــدىُ بِسَـــرِيعِ (4) وقال آخر:

فَـــانِقَ عُمَّــــرَ الزَّمَـــانِ حَـَــنَى يُــؤَرِّي فَــسكُـــرَ إِحْسَـــــانِكَ الذي لايُــؤدًىٰ وقال آخر:

هِيَ اللُّـرُّ مَشَـــوراً، إذا مـــا تَبَسَّـــمَتْ وكاللُّرُ منــظـــومـــاً، إذا لم تَكَــــلَّمِ وقال البحتريُّ:

يُقَـيَّضُ لِي من حيثُ الأعـلَمُ النَّـوَىٰ (5) وَيَسْـرِي إِلَّي الشَّـوقُ من حيثُ أَعْـلَمُ وقل هُدُبَةُ:

ف إِنْ ثَقْتُ لُونِي فِي الحَديدِ، ف إِنَّ فِي الْحَديدِ، ف إِنَّ فَتَ لُتُ أَخَاكُمٌ مُطْ لَقَالًا لم يُكَبِّل (6)

( 1 ) بالمخطوط: ﴿ وَقَالَ الشَّمُولُ ﴾ خطأً .

.. ( 2 ) ( ديوانا غروة بن الورد والسّموأل ص 91 ) .

( 3 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وروايته فيه: • فلا تُحْرِمَانِي وِرَّد... •. والبيت في ( العمدة 562/1 ، وكفاية الطالب ص 138 ) غير منسوب برواية: • ... مياه الوَقْرِ... فلا تحرماني... • .

( 4 ) البيت غير منسوب في ( كتاب البديع ص 48 ، والعمدة 572/1 ، والمنزع البديع ص 410 ، والحلية . 162/1 ، وكفاية الطالب ص 142 )، وبهامش المنزع أنه للأفَيْشِر الأسديّ .

(57 ) بالمخطوط: « وتقيّض.... ، خطأ يكسر الوزن. والبيت في ( ديوان البحتري 1928/3 ) .

(6) رواية البيت في (شعر هدية بن الحشرم العذري ص 84): ه ان تقتلوني... مُطَلَقاً لم يُقَيِّدِ \$. وكان هُذَبَةُ قد تَهَاجَىُ مع الشاعر زيادة بن زيد من بني رقاش، وتقاتلا، فقتله هُدَيَةُ، وسُجن أيام سعيد بن العاص والي المدينة، الذي سلّمه إلى أهل المقتول، فقتلوه، وقبل قتله قال هذا البيت، وأظهر صبراً عجيباً ( الأغاني 295/21: وشعر هدية بن الحشرم ص 22، والأعلام 9/69) . لأن قوله: في الحديد، يعني مكبلاً. وقال امرؤ القيس: فَــَـَـَانُ تَــَـَـَـَـُفِـُـُــوا الدَّاءَ، لاَنُخُــفِـــهِ وَإِنْ تَبْــَعَفُـــوا اللَّا الحَــَرْبَ، لاَنَقُـــهُـــهِ وقال الفرزدق:

لَعَمْدِي، لَيْن قَلُّ الحَصَىٰ في عديدكم، بني نَهْشَدرِ، مَالْوُمْكُدم بِقَدْدِي لِرَ (4)

فهذا تصدير من حيث اللفظ، وطباق من حيث الإيجاب والسَّلب، وأمَّا من حيث الإيجاب والسَّلب، وأمَّا من حيث المعنى، فهو تصدير فقط؛ لأن المعنى: لئن كنتم قليلاً<sup>(3)</sup> فإنَّ لؤمكم كثير، وأمَّا قول الآخير:

تَطْسِرِبُ النَّسَاسَ بِسَالُمَهُ لُدَةِ البِيْسِ ﴿ عَلَى غَدْرِهِم، وَتَنْسَى الوَفَاءَ (٩)

فليس من لهذا الباب لكنَّه تصدير من حيث المعنى؛ لأنَّ قوله تنسئ الوفاء: معناه تَعْدُرُ. ومثلَّه قولُ قيس بن الخَطِيم : (5)

( 1 ) بالمخطوط: • وإن تبعوا • خطأ. والبيت في ( ديوان امرئ القيس ص 186 ). وأخفى الداء: أظهره، وأخفىً المداء: كتمه وشؤه. وبعث الحرب: أثار هاو حركها .

<sup>(2)</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 640/2) برواية: ١ ... الحَصَى في بيوتكم ١. يهجو الأَشْهَبَ بنَ رُمُيْلَةَ وحَجْنَا، أخاه من بني بهشل. والحَصَىٰ: العدد. والبيت في شواهد قدامة في ( نقد الشعر ص 66 ) في باب التكافؤ، والعمدة 586/1 ، وكفاية الطالب 143 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ( كنتم كثيراً ﴿ خطأ .

<sup>(4)</sup> البيت ضمن بحث العتابي: حياته وما تبقى من شعره ص 484) في (مجلة المربد العدد 2، 3) برواية: و تضربُ الناس بالمُنْقَفَةِ السَّمْرِ ٤، والمهندة: ج المهند، وهو السيف المطبوع من حديد الهند. تاج العروس: هند). والشاعر هو أبو عمرو كلثوم بن عمرو العتابي من تغلب: كاتب مجيد، وشاعر عباسي محسن من بغداد ت نحو 220هــــ 835 م (الشعر والشعراء 863/2) طبقات ابن المعتز ص 261، والأغاني 107/13 ، ومعجم الأدباء 26/17 ، والأعلام 89/6).

<sup>( 5 )</sup> هو أبو يزيد قيس بن الحطيم الأوسى: شاعر فحل جيّد الشعر، أدرك الإسلام، جعله ابن سلاّم في طبقاته في شعواء الغرب العربية مع شعواء المدينة. تتل نحو 2 ق. هـ ــــ 620م ( طبقات ابن سلام 215/1 ، 228 ، 231 ، 231 ، والأغاني 4/3 ، وهامش الأصمعيات ص 196 ) .

وإنّى لأغنى النّساس عن مُتَكَلَلُهِ يَرَى النّساسَ صَلَالًا، وليس بمُهْتَدِي (1) لأن المعنى، هو ضال. ومنه اختلاطه بالتجنيس نحو قول الشاعر: وإنّى إذا أوّعدنه، أوْ وَعَدَّتُهُ للله لله المُخْسلِفُ إِيعَادِي، وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي (2) فَهُذَا طَبَاق؛ لأن الموعد ضد الإيعاد، وهو تجنيس ؛ لأنَّ لفظهما واحد. وكذلك ضارب ومضروب، ومكرم ومكروم، وجَلَل للصغير والكبير، وجَوْن للأبيض والأسود ومنه قول جُلْهُمَة يوصى ولده؛ لاتكونوا كالحراد أكل ما وجد وأكله ما وجده؛ لأن أكل بمنزلة أكِل، وَأَكَلَهُ بمنزلة مأكول.

<sup>(1)</sup> البيت الثالث عشر ضمن قصيدة في (ديوان قيس بن الخطيم ص 73، وطبقات ابن سَلام 230/1، والعمدة والبيان والتبيين 18/2)، وهو في (ديوان عدي بن زيد مفرداً مع الشعر المنسوب له ولغيره ص 197، والعمدة 588/1، وكفاية الطالب ص 144).

<sup>( 2 )</sup> البيت لعامر بن الطفيل، وهو في ( ديوانه ص 58 ) برواية: ١ وإنّي ــــــ إنَّ... ١. وقبله:

وَ لَا يُرْجِبُ ابنَ الْعَمْ مِنْنَي صَوْلَةً ۗ

ولا أُخْتَنِي من صَوْلَةِ الْمُتَّهَٰذَٰدِ \* . .

والصولة: السَّطوة, وأَخْتَتَىُّ: مسهلة الهَمزة، يتغير لوني من الخوف ( القاموس المحيط: صول، محتى ). وأبو على عامر لا ين الطُّفَيل بن مالكِ العامريُّ: ابن عم لبيد الشاعر، وفارسُ قَسْم، ولم يُعَقِّبُ، وأبوه فارس قُرْزُل ( الشعر والشعراء 334/1 ، والعقد 355/3 ، وجمهرة أنساب العرب 285 ) .

# الباب العشرون في المقابلة

وهي أن تكثر (من الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضِدَّيْنٍ (1) أو أكثر (كان مُقَابَلَةً ع<sup>(2)</sup>، ثمَّ تقابِلُ كُلُّ واحد منهما بما ينبغي أن يقابل به إلى أن تستوفي أقسامه، فهو بين / الطباق والتقسيم؛ لأنه أكثر ما يستعمل في الأضداد، وأنشدوا في ذُلك: (57)

فَيَا عَجَبَاً، كِيفِ اتَفْقَنِهِ؛ فَتَبَاصِحٌ ﴿ وَفِيٌّ، وَمَطْسُونٌ عَلَى الْغُلُ غَادِرْ<sup>(3)</sup>؟ فَالْمِرْهُ وَقَالُ الْحَقْدِيُّ: (5) فقابل النُّصْحَ والوفاء باللِمُلِّ والغدر، وقال الحَقْدِيُّ: (5)

فَتَى تَسمُ فِهِ مِه مَه يَسُوُ صَه بِيقَ \* على أَنَّ فِه مَه يَسُه وُ الأَعَادِيَا (6) وقال عمرو بن معْدِيْ كَربَ:

ويسقى بعسدَ حِسلَمِ القسوم خِسلَمِي ويفسنيُّ قَبْسَلَ زادِ القسومِ زادِي (٢٠ فقابل يبقئُ ويغنيُ، وبعدَ بقبل. وقال الطُّرِمَّائُم:

مَا أَحْسَنَ الدِينَ وَالدُّنِسَا إذا اجتمعنا ﴿ وَأَقِبَعُ الكُّفْسَرُ وَالاَفْسَاسُ بِالرُّجُلِّ (8)

<sup>( 1 )</sup> و ( 2 ) سقط من المخطوط ما بين حاصرتين وزيد من المحقق ( العمدة 590/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( نقد الشعر ص 152 ) برواية: • فواعجباً... •. وهو في ( حلية المحاضرة 152/1 ، والعمدة 590/1 ، وكفاية الطالب ص 145 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمحطوط: و فقال و خطأ .

<sup>( 5 )</sup> هو أبو ليلى قيس بن عبد الله الهلقب بالتابغة الجعدي، في اسمه خلاف، شاعر خضرم ت تحو 50 هـ في إضفهان ( الشعر والشعراء 289/1 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة الجعدي ص 174 ). ويقصد بالفتي أخاه وحوح بن عبد الله .

<sup>(7)</sup> البيت في ( شعر عمرو بن معدي كرب ص 97 ، وديوان دريد بن الصمة ص 60 ) .

<sup>( 8 )</sup> ليس البيت في ( ديوان الطرماح )، وهو لأبي دلامة، وفي ( ديوانه ص 77 ) مفرداً .

وقال حبيب:

فَكُنْتَ لنَاشِيمُ أَبِّا، ولِكَهُ لِهِمْ أَخَا، ولِدَي التَّفُويسِ والكَبْرَةِ ابْنَمَا الْعُورِ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ، لِتَسْكُنُوا وَمِنْ الْمُعَجْزِ قُوله تعالى (3) ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وَلِيَّبَتُعُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ ، وقوله تعالى: (3) ﴿ وَأَنَا أُو إِيَّاكُمْ، لَعَلَىٰ هُدَى، أَوْ فِي ضَلاَل مُبين ﴾ ، وقال بعضُ الكتَّاب (4): "إنَّ أَهْلَ الرَّأْيِ والنَّصْحَ، الايساويهم ذوو الأَفْنِ والغَشْرَة، فليس مَنْ جَمَعَ إلى الكِفَايَة الأمانة كَمَنْ أَضَافَ إلى العَجْزَ الخِيَانَة». وقال النَّقُاح (6)

اليومُ مِشْسِلُ الْحَوْلِ حَسَّى أَرَىٰ (8) وَجُهَّدُ، والسَّساعَةُ كَالشَّسَهُسِرِ وَمُثَلِّهُ قُولُ الآخرِ (9):

(1) رواية البيت في (ديوان أبي تمام 235/3): ٥ وكنت... ٥ يخاطب به ممدوحه أبا سعيد محمَّين يوسف، من الأمراء القواد. ولذي التقويس: يقال: قوَّس الرجل: إذا انحنى من الكِبَر، والكَبَرّة: في معنى كِبَرِ السِّن. ويقال: هُذا ابتك، وأبَنَمْك، يزيدون الميم،، ويضَّمون النون في الرفع، ويفتحونها في النصب، ويكسرونها في الحفض.

( 2 ) سورة القصص: من الآية 73 .

( 3 ) سورة سبأ: من الآية 24 .

( 4 ) القول في ( العمدة 1/594 ) .

( 5 ) بالمخطوط: ٥ ذي الأفن ». خطأ. وذو الأفن: الضعيف الرأي والعقل والمتمدّح بما ليس عنده، وفعله: كفرح ( القاموس المحيط: أفي ) .

( 6 ) هو أبو وائل بكر بن النطاج الحنفي: شاعر غزل عباسي من الفرسان من بني حَنِيفَةَ من البيامة، دخل بغداد زمن الرشيد. ث نحو 192هـ ــــــ 808م ( الموشّح 298 ، والأعلام 46/2 ) .

( 7 ) البيت في ( ديوان بكر بن النطاح ص 18 ) برواية:

وهو في ( العمدة 593/1 ، وكفاية الطالب ص 145 ). وأَذْكَىُّ النار: أو قدها، والحرب: أشعل نارها. والزُّناه: العود الذي تُتُمَّدُ ُ به النار .

( 8 ) بالمخطوط: ﴿ نَرَىٰ ﴿. وَرَوَايَةَ البَيْتَ فِي ﴿ دَيُوانَ الْعَبَاسُ بَنِ الْأَحْتَفُ صَ 120 ﴾: ٥ مثل العام... ٥ .

( 9 ) تُسبب البيت في ( العمدة 1/593 ) لمحمد بن أحمد العَنْوِيّ، وهو أبو الحسن الإصبهاني المعروف بابن طَبَاطَيا: من شيوخ الأدب المؤلفين، وشاعر أكثر شعره في الغزل والآداب، وصاحب « عيار الشعر. ت نحو 322

لاتُسؤِخْسرُ عِنْسي الجَوَابَ، فَيَسومِي وقال كُشاجِم<sup>(12)</sup>:

تُسريكَ الحُسْسَنَ والإحسَسَانَ وَقَفَسَاً وَقَفَسَاً وَقَفَسَاً وَقَالَ امرؤ القيس:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ \_ رَطْبَاً وَيَابِسَاً \_ ومن أحسن الموازنة قولُ ذي الرُّمَّة:

أَسْتَحْدَثَ الرَّكْبُ عن أَشْبَاعِهِم خَبَرَاً وقال أبو الطيب:

أَمْ رَاجَعَ القَــلْبُ مِن أَطْرَابِـهِ طَرَبُ<sup>(5)</sup>

مِثْلُ حَوْل، وساعتي مِثْلُ شَهْرال،

إذا بَـــزَرَتْ لَنــــا، وإذا تَغِـــيبُ(3)

لَدَى وَكُرِها \_ العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي (4)

رِجُلاهُ فِي الرَّكُضِ رِجُلَ، واللَّدَانِ يَدَ، وَفِعْسَلُهُ مَا تَسْرِيدُ الكُفُّ والقَّدَهُ 161 فَالكَفُّ ما الكَفُّ والقَّدَهُ 161 فالكَفُّ من اليد بمنزلة القدم من الرجل، وأمَّا قول عبد الكريم: 771

( 1 ) البيت في ( مجموع شعر ابن طباطبا ص 71 ) بنحقيق جابر الخاقاني من مقطوعة في ثمانية أبيات، برواية: 8 مثل دهر، وساعتي... . .

(2) هو أبو الفتح محمود بن الحسين المعروف يمه كشاجم ، من أهل الرَّمُلَة بِفَلَسُطِينَ، وكان شاعراً مُجِيداً من شعراء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة، وكُشَاجم: لقب له منحوت من حروف أوائل أسماء علوم كان يتقنها، وهي: الكتابة، والشعر، والأدب، والحدل، والمنطق. ت نحو 350هـ. عني الأرجح (شذرات الذهب 37/3 ، ومقدمة ديوانه ص 3 ، والأعلام 43/8 ) .

( 3 ) لم أجد البيت في ( ديوان كشاجم )، وهو في ( العمدة 594/1 ) .

( 4 ) سبق البيت وشرحه ص402.

(5) البيت في ( ديوان ذي الرمة 13/1). استفهم الشاعر، فلذلك نصب ألف ه استحدث ، وقطعها. واستحدث الله المنطقة المون من خبراً حديثاً جديداً. يقول: أهذا الحزن من خبر جاءكم أم هاجكم شوق فحزنم؟ والطوب: خِفّة تأخذ الإنسان في الفرح والحزن، كأنّه مشدوه، والرُّكب: الجماعة الراكبون على الإبل خاصة (عن الديوان)، والأشياع: الأصحاب.

( 6 ) البيت في ( ديوان المتنبي 368/3 )، يصف جواداً .

( 7 ) هو عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي؛ شاعر كاتب ناقد عالم باللّغة وأيام العرب من المهدية بإفْرِيقِيَّة، ومن شيوخ ابن رشيق القبيرواني. ت بالقيروان أو المهدية نحو 405 هـ . ( أنموذج الزمان في شعراء القيروان ص 170 ـــــــــــــ 176 ، ونثار الأزهار ص 36 ، والنقد الأدني في المغرب العربي ص 76 ) . إلى مَسلِكِ بِسِينِ المُسلُوكِ ويسنَسهُ مسافة ما بِينَ الكَوَاكِبِ والتَّرْبِ (11 / (38) فإنَّه كان ينبغي له أن يقول: مسافة ما بين الترب والكواكب؛ فيقابل الأدنى بالأدنى والأعلى بالأعلى، ولكنه عكس الموازنة في اللفظ؛ لأن المعنى مفهوم.

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> البيت في ﴿ العمدة 596/1 ، وكفاية الطالب ص 146 ﴾. يمدح فيه يُزَارَ بن مُعَدُّ صاحبَ مِصْرَ .

## الباب الحادي والعشرون في التقسيم

وهو أن يشرع في تفصيل أمرٍ، فيستوفي أقسامه، ولا يدع قسماً إِلاَّ أَتَىٰ به، فمن أحسنه قولُ نُصَيْبٍ:

نعم، وفريقٌ قال: وَيُحَكُّ مَا نَدْرِي(١)

فقال فريق القوم: لا، وفريقهم:

ومثله قولٌ بشَّار:

ويُسدرِكُ من نَجَّسَىٰ الفِسرَارُ مَفَسالِبُسةُ(²) قُتيسَلُّ، ومِفْسلُّ لاذَ بسالبَحْسِرِ هَارِيُهُ<sup>(٤)</sup>

جمع الأقسام الثلاثة في بيت. وَأَوْجَرُ منه قولُ عمرو بن الأَيّهم <sup>(٩)</sup>:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان نصيب ص 94 ) برواية: 1 ... نعم، وفريق: لبين اللَّه لا ندري 1. وهو في ( نقد الشعر ص 149 ، وحلية المحاضرة 147/1 ، والعمدة 160/1 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 318/1 ) برواية: ١ وتدرك ٤. والشاهد على التقسيم في ( حلية المحاضرة 147/1 ، والعمدة 599/1 ، وكفاية الطالب ص 147 ). مع تعريف التقسيم، والمثالب: ج مُثَلَّبَة، وهي العيب .

<sup>( 3 )</sup> رواية الديوان: ٥ فراحوا فريقاً ٥. وعَلَقَ مُحَقِقُهُ أن الصوابُ بالرفع على أنّ الجملة كلها هي الحال. والبحر هنا: نهر الفرات .

الفَسرَبَا مِنَا شَسرِ بَشَمَا، فَهُنَالًا مِن قَسينِ لَهُ، وَهَارِبٍ، وَأَسِيرِ أَنْ فَالِمُنْ مَنَا إِلَى فَ فجمع الأقسام الشلاثة في مصراع. وقال الشُمَّا حُ يَصف صلابة سَنَابِكِ

الحمار: مَتَى مِا تَقَعْ أَرْسَاعُهُ مُطْمَئِتُ قَ عَلَى حَجَهِ، يَسْرَفَضُ، أَو يَسَدَخْرَجُ (2) وقال سيّد البشر صلوات الله عليه وتسليمه: لا وَهَلْ لَكَ ﴿ إِلَيْنَ آدَمَ ﴿ ) من مَالِكَ، إِلاَ مَا أَكُلْتَ فَأَفْتَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقُتَ فَأَمْضَيْتَ لا، وقال تعالى: (\*) ﴿ هُوَ اللّهِ يُرِيْكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا ﴾ ، وقال أُعرابي: ( النَّعَبُم ثلاثٌ، نِعْمةٌ في حال كونها، ونعمةٌ فيا تَرْتَجِيه مُسْتَقْبَلَةٌ، ونعمة تأتي غيرَ مُمْتَسَبَةٍ، فأبقى اللهُ عليك ما أنت فيه، وحقُق طَنَكَ فيا ترتجيه، وفضَّل عليك ما لم تحتسبه الله .

وقال عمر بن أبي ربيعةً:

ب الدَّارُ، أَوْ مَنْ غَيَّبُتُ لَهُ الْمُصَّابِرُ (5)

وَهَبْهَا كُشِيءِ قد مَضَى، أَوْ كَبَارِحِ

<sup>&</sup>quot; (2) ( ديوان النَّسَماخ ص 92 )، والأرساغ: ج رُسُغ، وهو الموضع للسندق بين الحاظير وموصل الوظيف من اليد والرجل. ومطعنة: ثابتة، ساكنة. ويرقض: يتفرق، ويذهب. والقعلان: • يرفض • و • يتدحرج • مجزومان في جواب • مثلي ٤، كرُك الأول بالفتح للتضعيف، والثاني للرُّوِيُّ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ وهو ﴿. والآية بدون واو: 12 من سورة الرعد .

<sup>( 5 )</sup> المبيت في ( ديوان عمر ابن أبي ربيعة ص 110 ) برواية: ٥ ... كَشَيْءٍ لم يكن، أو كَتَازِحِ ١ .

وقال أبو العتاهية:

« يابَنيَّ، اتَّقُوا الله بِطَاعَتِهِ، والسُّلْطَانَ بِحَقِّهِ، والنَّاسَ بالمعروف « فلم يُبُقِ شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا وصَّى به. وقال أُعراثيُّ: « إذا كان الرأي (3) عند من لا يُقبَلُ منه، والسَّلاحُ عند من لا يستعمله، والمالُ عند من لا ينققه، ضاعت الأمورُ ». وكان تأبِتُ البُنانِيُّ (4) كثيراً ما يقول: « الحمد للَّه، وأستغفر الله ». فَسُئِلَ عن ذلك، فقال: أنا بينَ نعمة وذنب؛ فأحمدُ الله على النعمة، وأستغفره من الذَّنْبِ ». ووقف سائل على حَلقَةِ الحَسن فَضْل ، أو واسَى من كَفَافِ، أو حَلقَةِ الحَسن (أ)، فقال الحسن: « ماتَرَكَ الأَعرَائيُّ منكم أحداً إلاَّ وقد سأله ».

#### فصـــــل

ومنه نوع فيه تدريخ وترتيب، يصعُبُ لذلُك علىٰ مُتَعَاطيه، ويقـلُّ وجودُ اللُحْسِنِ/ فيه، فمن أحسنه قولُ زُهَيْرٍ:

<sup>( 2 )</sup> القول في ( العمدة 600/1 ) مع اختلاف يسير. و( كفاية الطالب ص 150 ). وفي المخطوط: ٥ نافعة بن خليفة ٥، خطأ. وقافع بن خليفة الغُبُويُّ: شاعر أنشد له الجاحظ في ( البيان والنبيين 176/1 ) مقطوعة، استشهد يها على شدّة العارضة، وقوة الشَّة، وظهور الحُجة، والعُلُو على الحُصْمِ .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ٥ الأمر ٥ والقول في ( العمدة 601/1 ، وكفاية الطائب من 150 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « ثابت الناتاتي « خطأ .

<sup>( 5 )</sup> المقصود أبو سعيد الحسن بن بسار البَصْرِيّ، تابعي وإمام أهل البصرة، فقيه وفصيح. ت بالبصرة نحو 110 هـ 728 م ( المعارف 194 ، والأعلام 242/2 )

<sup>( 6 )</sup> القول في ( العمدة 601/1 ): « أو آثو من قوت »، و( البيان والتسين 270/3 ) مع الحتلاف. و( كفاية الطالب ص 150 ) .

صَــــارَبَ، حَتَّلَى إذا ما ضـــاربوا اغْتَنْقُــا<sup>(1)</sup>

يَطْعَنُهُ مُ مُ الرَّتَمُوا، حَتَّىٰ إِذَا اطَّعَنُوا، وَقَلَى إِذَا اطَّعَنُوا، وَقَالَ عَنْبُرة:

أَشْسَدُدْ، وإنْ يَقِفُمُوا بِعَسَنْكِ أَنْزِلِ<sup>(2)</sup>

إِنْ يُسلَحَقُوا أَكْرُرْ، وإِنْ يُشْتَسلَحَمُوا وقال طُرَيْحُ النَّقَفِيُّ<sup>(3)</sup>:

إِنْ يَسْمَعُوا الْحَيْرَ يُخْفُوهُ، وإِنْ سَمِعُوا صَّرًا أَذِيعَ ( )، وإِنْ لَم يَسْمَعُوا كَذَبُوا وَالْ يَسْمَعُوا كَذَبُوا وَالْ يُصَارِّدُ بِنَ الْحُمَّامُ ( عَلَيْهُ عَالِمُ اللهُ عَضِ قومه :

دَفَعَ مَسَاكُمُ سِالْحِسَلْمِ حَشَى بَطِرْتُمُ وسِالكَفَّ حَنِّيْ كُلُّ دَفْعُ الأَصَسَابِعِ 61،

( 1 ) ( ديوان زهير بن أبي سلمتي ص 51 ). بمدح هَرِمَ بن سِنَانٍ الْمُرَّيِّ. يقول: ٥ إذا ارتمى الناس في الحرب بالنَّبَل، دخل هو تحت الرَّمْي، فجعل يطاعنهم، فإذا تطاعنوا، ضارب بالسيف، فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنق قِرْنَهُ، والنزمه ٤. يصف أنَّه يزيد عليهم في كل حال من أحوال الحرب. ( عن الديوان ) .

(2) رواية البيت في ( ديوان عنترة ص 100 ): ٤ ... وإن نَزَلوا بِضَيْقٍ ... ٥، واسْتُلْجَمَ الرُّجُل: نشب في الحرب، فلم يُجِدُ مخلصاً. والصَّنَك: مصدر بمعنى الضيق والشِدَّة .

( 3 ) هو طُرَيْح بن إسماعيل الثَّقَفِيُّ: شاعر نشأ في دولة بني أُسِّةً، وجعل شعره في الوليد بن يزيد، وكان يكرمه ويقدّمه، لانقطاعه إليه، ولحؤولته في ثقيف، وأدرك دولة بَني العّباس، ومات في أيام المُهْلِيَّ ( الشعر والشعراء 678/2 ، والأغاني 304/4 = 317 ) .

( 4 ) بالمخطوط: ٥ سِرًّا أَدْبِع؟ والبيت في ( الشعر والشعراء 679/2 )، آخر أبيات مقطوعة، برواية:

إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا

شَرًّا أَذِيعٍ، وإن لم يعلموا كَذَبُوا

وذكر أن الوليد بن يزيد عتب عليه في شيء، فجفاه، فقال المقطوعة، وثقيف أخوال الوليد. والبيت في ( عيون الأخيار 28/2)، منسوب له، و( الأغاني 314/4 ) ضمن قصيدة منسوبة للشاعر و( حلية المحاضرة 294/1 ). والعمدة 604/1 ) وكفاية الطالب ص 148 ) .

(5) هو أبو يزيد الحُضيْنُ بنُ الحُمَام من بني مُرَّةً: شاعر فارس جاهلي شريف من أشعر المقلين، ساد قومه بني سهم بن مُرَّةً. ت نعو 10 ق. هـ مـ 612م. وفي (الأغاني 15/14) ما يدلُّ على أنه أدرك الإسلام وفي شعرة حكمة، وهو تمن نبذوا عبادة الأوثان في الحاهلية (طبقات ابن سلاّم 155/1، وهامش للفضليات 64، والأغاني 3/14، والشعر والشعراء 648/2، والأعلام 288/2).

( 6 ) القطعة في ( الممتع في صنعة الشعر ص 237 ) في باب ذكر المهيرات والشّراري، ورواية البيت الأول فيه: ه ... وبالرَّاحِ حتَّى كان رَفْعُ ». و( العمدة 604/1 )، والأول برواية: ه ... حتَّى كان دفع ه. وفي ( كفاية الطالب ص 149 ). والنّطُو: دَهْشَة وَحَيْرة عندَ لهُحُومِ النّعمة، أو طغيان بها أو تصريفها في غير وجوهها، وهو هنا: الاستخفاف جهلاً وكِيْراً وعلم الشكّران. فسلمسا رأينسا جَهْسَلَكُسمْ غَيْسَرَ مُنْتَسِهِ وما قد معنى من جِلْمِكُسمْ غيرَ رَاجِعِ مَسَسُسَسَا من الآباء شيئساً، وَكُلُسا إلى جِسَبِ في قَسْوْمِهِ غَيْسِ صَساتِعِ أَلَّ فَسَلَمُسَا بَسَلَغْنَسَا الْأَمُهَاتِ وَجَدْتُسمُ بِي عَمَّكُسمْ، كانوا كِرَامَ المَطسَساجِعِ و أي: نحن أكرمُ أمَّهَاتٍ وقال أبو العَيْنَاءِ 2: خيرُ تقسيم إتقسيم ابن إ (3) أبي ربيعة:

تَهِيمُ إِلَى نُعْمِ، فِلا الشَّمْلُ جَامِعٌ ولا قُرْبُ نَعْمِ \_ إِنْ ذَنَتْ \_ لَكَ نَافِعٌ، ولا قُرْبُ نَعْمِ \_ إِنْ ذَنْتْ \_ لَكَ نَافِعٌ، ولا قُرْبُ نَعْمِ \_ إِنْ ذَنْتُ \_ لَكَ نَافِعٌ،

ولا الحبــلُ مَوْصُــولٌ، ولا أنتَ مُقْصِبُو<sup>(4)</sup> ولا نَــاُيُهَـــا يُشــــلِي، ولا أنتَ تَصْبِـرُ<sup>(5)</sup>

فَ لَا كُمَ لِي يَفْتَىٰ، ولا لَكِ رِقَّةً ولا عَنْكِ إِقْصَارٌ، ولا فيكِ مَطْمَعُ (أَنَّهُ وَلا فيكِ مَطْمَعُ (أَنَّهُ وَقَالَ الفرزدق: أجمل بيت قيل قولُ 'مرقى القيس:

مَــةِ وإِرْخَاءُ سِـرْحَـانٍ، وَتَقْرِيبُ تَنْفُــلِ ّ<sup>(8)</sup>

لَهُ أَيْطُـــلاَ ظَلِمِي، وَسَـــاقَــا نَعَــامَــةٍ

<sup>( 1 )</sup> رواية ( المعتع ): 1 مسسنا من الآباء مَسُلًا ٥. و( بالعمدة ): ٥ غيرِ وَاضعِ ٥. وقوله: مسسنا من الآباء شيئاً؛ أي: تَطُرُقُنا إلى ذكر الآباء قليلاً.

 <sup>(2)</sup> أبو العيناء: هو محمد بن القاسم كان أدبياً فصيحاً ظريفاً لسناً، فقد بصره بعد الأربعين ت نحو 282 هـ
 ( طبقات ابن المعتر 414 ، وهامش الحيوان للجاحظ 37/3 ).

<sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط، « ولا الحبل مقصور » تحريف. والبيتان في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 92 ) ورواية الأول: « أهيُم إلى تُعْم ... ولا القلبُ مُقْصِرُ ». وأقصر فليه كَفُ عن دواعي الصُّبَابَة. ومقصر: اسم فاعل منه .

<sup>( 5 )</sup> يُسْلِي النَّأَي: يورث البعد النسيان، والمصدر السُّلوُّ.

<sup>( 6 )</sup> هو عبد الملك بن عبد الرحيم: كان شاعراً مُفلِقاً مُقَوَّهَا مُقَتَبراً مُجيداً مطبوعاً، لا يُشَبَّه بشعره شعرُ المحدثين الحضريين، وكان نمطه تُمَط الأعراب، وهو أحد من نُسيخ شعره بماء الدَّقب، ابن المعتز معجب به جداً في طبقاته، قال عنه: ٥ ولو لم يكن في كتابنا إلاَّ شعر الحارثي، لكان جليلاً (طبقات ابن المعتز 275 ـــ 279 ، وكتاب الحارثي حياته وشعوه ص 11 ) .

<sup>(7)</sup> البيت في كتاب ( الحارثي حياته وشعره ص 67 ) برواية: ، غلا كَمَدِي يَنْلَيُ، ولا لك رحُمَّةً . وفي ( حلية المحاضرة 149/1 ) ثالث أبيات مقطوعة شاهد على التقسيم، وذكر بهامشه أن الأبيات لِبُكْرِ بن النَّظَاحِ في الأغاني، وأن الأبيات أربعة في ( العمدة ) معزوة للحاركي. والكمّد: الحزن المكتوم، وفعله كمد، يَكْمَدُ كُمَدَاً.

<sup>( 8 )</sup> سبق البيت وشرحه ص 400.

وقال عمرو بن شَأْس (ا):

مُدْمَجٌ سَمَابِغُ الطُّمُلُوعِ، طَوِيلُ الشَّخْ

وصَمَّ الْكُمُ صَمَّرُمٌ، وَخُبُّكُمُ قِلَيٌ

حص، عَبْلُ الشَّوَىٰ، مُمَرُّ الأَعَالِي (2) قيل: إنَّ هَذَا جَمُّعُ الأوصاف،(3) ويسمَّىٰ التعقيب، وقال العباس بن الأحْنَفِ: وَعَطْفُكُ مُ صَادًّا، وَسِلْمُكُ مُ حَرَّبُ (4)

ومن أنواعه التَّقْطِيعُ، والتَّقْصِيلُ، قال النَّابِغة:

فَللَّه عَيْنَا، مَنْ رأَيُ أَهْلَ قَبِّهِ، وقال البحتري:

قِفْ مَشُوقًا، أَوْ مُسْعِداً، أَوْ حَزيناً، وقال أبو الطّيب:

فيا شَوْقُ ما أَنْفَيْ، ويالى من النَّويُ

أَصْــرً لَمَن عَــادَىٰ، وَأَكْثَــرَ نَــافِعـــا(5) وأفضل مشفوعا إليه وشافعا

أَوْ مُعِينَاً أَو عَاذِراً، أَوْ عَذُولًا (6)

وِيَا دَمْعُ، مَا أَجْرَئُ، وِيَا قُلْبُ مَا أَصْبَلُىٰ ۚ إِبْهُرِ (60)

<sup>( 1 )</sup> هو أبو عِزَار عمرو بن شأس بن عبيدة الأسديُّ: شاعر مخضرم كثير الشعر ( طبقات ابن سَلام 196/1 ، الشعر والشعراء 1/425، معجم شرزباني 212، والأغاني 186/11 ـــ 193 ).

ر 2 ) البيت في ( شعر عمرو من شأس الأسدي ص 96 ، والعمدة 1/606 ). والمُذَعَجُ: المحكم التَّام من \* أدمح الخبل اله إذا أجاد فتله. وغلِل عَبْلاً، وغلِل عُلُولاً، فهو عَلَل: إذا كان ضَحْمًا. والشُّويُ: اليدان والرجلان، وما كان غير مقتل من الأعضاء. والْمُرُّ: اسم مفعول، الحبل المفتول فتلاً شديداً، ويقصد انه في الكاهل والظهر.

<sup>( 3 )</sup> بانخطوط: ﴿ أَجْمَعُ الأُوصَافِ ﴾.

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان العباس الأحنف ص 19 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ... لمن تادئيُّ ،، أحريف والبيتان في ( ديوان النابغة ص 95 ) والأول برواية: « للَّه « ـــ نسون

<sup>( 6 ) (</sup> ديوان البحتري 3/1766 ) من فصيدة تمدح بها أبا حعفر محمد بن علي بن عيسني الفَمْيُّ. والْسُجِد: الْعِينَ. وقيل: المعين على البكاء.

ر 7 ) ﴿ ديوانَ الْمُتَنِينَ ﴿ 59 ﴾. من قصيدة يُناح بها سيف الدوله .

وقال الْمُتَنَبِّيِّ (1):

رَللسَّبْيَ (2) مَا نَكُحُوا، والقَتْلِ مَا وَلَدُوا، والنَّبَهْبِ مَا جَمَعُوا، والنَّارِ مَا زَرَعُوا(3) وإذا كان التقطيعُ مَسْجُوعًا أو شبيها به، سُمِّي تَرْصِيعًا، وقد أَطْنَبَ قُدَامةُ في تفضيله (4)، وأنشد أبياتَ أبي الْمُثَلِّم يَرْثِي صَحْرَ الغَيِّ (5):

آبِي الْهَطِيمَةِ، آتٍ بالغَظِيمَةِ مِثْ لَافُ الكَسرِيَّةِ، لاسِسقَّطُ، ولا وَانِي<sup>(6)</sup> حامِي الحقيقة، نَسَّالُ الوَدِيقَةِ، مِثْ تَسَاقُ الوَسِيقَةِ، جَلْدٌ غيرُ ثُنْسَانِ<sup>(7)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « وقال البستي » خطأ . ﴿ 2 ) زيد ما بين حاصرتين من المحقَّق .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 2/224 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بعد إحدى الوقعات.

<sup>( 4 )</sup> انظر ( نقد الشعر ص 38 )، والتُرصيع عند قلامة من نعوت الوزن، قال: « وهو أنْ يَتَوَخَّىٰ فيه تصيير مقاطع الأجزاء في النيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التُصريف «. وأطنب في مدحه أو وصفه: اي: توسَّع، وبالغ. وقد وصفه قلامة بحوالي ست صفحات .

<sup>(5)</sup> أبو التُتلَم، شاعر من هُذَيْل، كانت بينه وبين صَحْرِ الغَيّ مناقضات ذكرت في (شرح أشعار الهذابين: 26/1 ، 272)، وكان صَحَّر الغني بأس أبي المُنتَّم، ولما صُرع صحرً في غزاةٍ على يد بني المُعَلَمَانِين، وأم أبو المُنتَّم، بالأبيات النوبية الآتية. وصحر الغيّ، هو صحر بن عبد الله الحُليين، وفي (الأغاني: الحيثمي) أَفُذَلِينُ: أحد بني عمرو بن الحارث، ولُقُب بصحر الغي لحلاعته وشدّة بأسه، وكترة شَره، ومُتافضاته. جاء ذكر أبي المثلم في (شرح أشعار الهذابين: 1/28 ، 282)، وله مرثبة لأخيه في (1/245)، والشعر والشعراء 268 ، وشرح أشعار الهذابين 245/1 ، والبيان والتبيين 275/2 ، والربان والتبيين 275/2 ،

<sup>(6)</sup> المقطوعة في (شرح أشعار الهدليين 284/8 ، والأغاني 385/22 ، ونفد الشعر ص 49 ، والعمدة 609/1 ورواية البيت في الأول: العناب بالعظيمة ). والهضيمة: الدّلّ من هضمة بمعنى ظلمه وغصبه حقّه: والاسم الهضيمة. إنه يوفض أن يُظلم حقّه، ونام بالعظيمة إذا نولت به الخصلة العظيمة بنبو بها، ولا يطمئل لها، ولا يطمئل لها ولا يضعف عنها. ونام بالعظيمة: حامل للنازلة الشديدة واللّهة الشديدة إنا أعضلت ( اللسان: عظم ). والكريمة من الإبل: النفيسة من خيارها. ج كرائم، وبثلاث : صيغة المبالغة من الأتلف ٥، والسّقط: السّاقط أو النّهم، وما لا يُعدّ من حيار الفتيان، والشّقط: الكثير الحمق ( القاموس المحيط: سقط)، والواني: الصّعيف المقطر في حاحة التمار الفدين ).

<sup>(7)</sup> حامي الحفيقة: يحمي ما خب على الإنسان أن يعميه. وبشان. كما في ( شرح الهذفيين ): من: م يلميل «: إذ يعلمو، محنى السبر في شدة الحرّ التي هي من معاني الوديقة. والوديقة: الموضع فيه بقُل وعشب، فهو أخصب لماشيته، ولا يناله في البادية إلا كلّ تموي. ومعتاق: صيغه المبالغة من « تُحقّ «، والوسيقة الجماعة من الإبل يعررها من ملكيته وتبيئها. والخُلُد: الصُّدُون والشَّيان: الذي يكون دون السَّدُ في طرته.

رَبِّاءُ مَسرَّقَبَةِ، مَثَّاعُ مَغْلَبَةِ مَبِّسَاطُ أَوْدِيَةٍ، حَمَّسَالُ أَلْوِيَةٍ يُغْطِيكُ ما لاتكادُ النَّفُسُ تُسْلِمُهُ

وقال أبو الطيب:

التَّاعماتُ القَالِيلاَتُ المُحْيِيَا وقال تَوْبَةُ:(5)

لَطِيفَاتُ أَقْدَامِ، نَبِيلاَتُ أَسُوُقِ، وقال صَريعُ الغَوَانِي:

كَأَنَّــةُ قَمَــرٌ، أو ضَــيْغَــمٌ هَصِــرٌ (٢)

رَكَّابُ سَسِلْهَسَةِ، قَطَّاعُ أَقْرَانِ<sup>(1)</sup> شَـهَّادُ أَنْدِيَةٍ، ضِرْحَانُ فِثْيَانِ<sup>(2)</sup> من النَّسلادِ، وَهُوبٌ غِسِرُ مَنَّانِ<sup>(3)</sup>

لَفِيفَاتُ أَفْخَاذٍ، دِقَاقٌ خُصُورُهَا (6)

أو حَيَّــةٌ ذَكَرٌ، أو عَــارِضٌ هَطِـــلُ

<sup>( 1 )</sup> الرَّبَّاء: الرقيب الذي يتقدم القوم ليلاً لئلا يدهمهم العدو. والمُرقبة: المُوضع المشرف يرتفع عليه الرقيب ينظر لأصحابه ويحفظ. والمغلبة: مصدر غَلَب؛ أي: يَمْنَعُ أَنْ يُعْلَبَ. والسَّلْهَبَة الفرس الطويلة الحسيمة. وقطّاع أقران: غالب لهم، والأقران: ج القِرْن: وهو الكفء، والنَّظير. وربَّاء، ومنّاع، وركّاب، وقطّاع: كلها صيغ مبالغة.

<sup>( 2 )</sup> هَبَّاط أودية: في الغزو، وحمَّال ألوية؛ أي: يقود الجيوش، وشهاد الأثّلينة: ج النادي، وهو مُتَحَلَّث القوم، يحضر اجتماعات الصُّلُح والأمور الجسيمة، لرجاحة عقله وزأيه، لا يُقْضَى دونَه أمر. والسُّرحان: الذّنب. وتعني أيضاً الأسد في لغة هُذَيل. وهبَّاط، وحمَّال وشهاد: صيغ مبالغة.

<sup>( 3 )</sup> التلاد: المال القديم الموروث. ووهوب: يعطي. ومَنَّان: ضيغة مبالغة من الفعل \$ مَنَّ ۽ عليه بما صنع: إذا ذكره، وعدّد له ما فعله معه من الحير .

<sup>( 4 )</sup>البيت في ( ديوان المتنبي 123/1 ) من قصيدة بمدح بها على بن منصور الحاجب، وكل أسماء الفاعلين في اللبيت مرفوعة على أنها صفات الشموس الغاربات في مطلع القصيدة.

 <sup>( 5 )</sup> هو توبة بن الحُميَّر من بني عَلِيل بن كعب: شاعر من المحضرمين، وأحد عشاق العرب المشهورين. ت نحو
 85هـ، وأخساره مع ليل الأخسلية في ( الأغاني 194/11 ــ 234 ، والشعر والشعراء 445/1 ، والأعلام
 23/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان توبة ص 43 ) برواية:

وقال ديك الجنِّ<sup>(1)</sup>:

حُرُّ الإهَابِ وَسِيهُ ، بَرُّ الإِيَّا بِ كَرِيمُهُ ، مَحْضُ النَّصَابِ صَحِيمًا (2) والمحمود هو [المذهب] (3) الأول [أن يُوُّقَىٰ ببيت من هٰذا أو بعض ببت، كا) (4) قال ذو الرُّمَّة:

صَــَفْــرَاءُ فِي نَعَجِ، كَحُـــلاَءُ فِي بَـرَجِ، كَأَنَّهــــا فِضَــــةٌ قـد مَسَّــهـــا ذَهَبُ<sup>(5)</sup> وقد أدخل المولدون في هذا الباب نحو قول العُميثُل<sup>(6)</sup>؛

فاصْدُقْ وَعِفَّ، وَجُدْ، وأنْصِفْ، واختمِلْ ﴿ [وَاصْفَحْ]، وَدَارِ، وَكَافِ، وَاخْلُمْ، وَاشْجُعِ أَنَّ وَالْطُفْ، ولِنْ، وَجَدَّ، وَخَامٍ، واخْمِلْ، وادْفَعِ وَالْطُفْ، ولِنْ، وَجَدَّ، وَخَامٍ، واخْمِلْ، وادْفَعِ وهذا النحو \_ وإن حسن معناه \_ فتكلَّفُ النَّطقِ به، يحطُّه عمَّا سواه.

<sup>( 1 )</sup> هو عبد السَّلام بن رَغَبَانَ المعروف بديك الجنَّءَ لأن عينيه كانتا خَصْرَاوين: شاعر عباسي مجيد. ت يحمصَّ في سوريَّة نحو 235هـ ( الأغاني 94/14 ، والأعلام 128/4 ) .

<sup>(2) (</sup> ديوان ديك الجن ص 103 ). والنّصاب: الأصل. وصمها: خالصاً .

<sup>( 3 )</sup> و ( 4 ) زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتماداً على ( العمدة 11/612 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان ذي الرمة 33/1 ) برواية: ٥ كحلاء في برج، صفراء في نعج؟ والبَرَج: أن يكون بياضُ العين مُحْدِقًا بالسواد كله أو الحميل الحسن الوجه. والمرأة بُرْحَاء. والنَّفج: بياضُ اللون وفعله: نَعْجَ يُنْعُجُ تَعْجَلُ. والكحلاء: التي تراها مكحولة وان لم تُكَثَّل ومسَّها ذهب؛ أي خالطها، وذلك أحسن لها إذ كان لونها دُرِّيًا.

 <sup>( 6 )</sup> العميثل: الجليد النشيط من كل شيء، والبطيء ( من الأصداد ) وأبو الغنيئل عبد الله بن خليد كاتب طاهر
 إبن الحسين، ومؤدب ولده عبد الله، وكاتبه وشاعره إلى وفاته بحُرَاسَانَ نحو 240هـ ( طبقات ابن المعنز 287 ، والأعلام 216/4 ) .

<sup>( 7 )</sup> رواية البيت في ( الوساطة ص 336 ): ﴿ أَصْدُقُ، وَعِفْ، وَبَرَّ، وَاصْبَرُ... وَكَافِ، وَابْذُلُ ﴿ .

# الباب الثاني والعشرون في التَّسْهِيم

ويسمَّىٰ التَّوشيحَ والمُطْمِعَ، وهو أن يكون المعنى دالاً على القافية وقائداً إليها ومقتضياً، ومنبَهاً عليها؛ فمنه ما يشبه المقابلة نحوُّ قول ِجَنُوبَ أُخْتِ عَمْرِو ذي الكَلْبِ: 11

إذاً نَبِّسَهَا مَسَكَ داءً نُحْشَسَالًا مُفِيتًا مُفِيدًا نُفُسُوسًا وَمَسَالِاً<sup>(3)</sup>/ أَ 6 ا بِـوَجُنَسَاءَ حَـرُفٍ، تَشَـكًى الكَـلَالا وكنتَ دُجَى الليسسا<sub>م</sub> فيسسه الهِسلالاً -------

فَــأَقْسَـمْتُ، يـاعمُـرو، لو نَبُهَـاكُ<sup>(2)</sup> إذَّا نَبَّــهَــسا لَتَثَ عِـــرْيسَـــةٍ وَخَـــسوْقِ تجاوِز<sup>تُ(4)</sup> مجهــــــولةٍ فكــنت النَّـهَـِـازَ - بــ<sup>د</sup>ُ شَــمْسَـــهُ

(1) عسرو ذو الكسف: هو عمرو بن العجلان بن عامر من بني كاهل من هُدَابِن، سَجَي بذي الكسب أو الكلب الله المؤلفة كان معه كلب لا يفارقه، وقبل غير ذلك. ( انظر الأغاني 387/22 ) وله قصائد في ( شرح الشعار الهذليين 565/2 ، و57 ) وفي هذا ( المرجع 578/2 ، والأعاني: الصفحة الفائتة )، أنه كان يعشق امرأة من فيها معلامة فيهم، ويغزوها عزواً متصالاً، فبيها هو في بعض غاراته نائم، وتب عليه نموان فأكلاه، فوجدت فهم سلاحه، فادعت فتله، فقالت أخته جنوب نرثيه، وقصائد رثائه في ( شرح أشعار الهذليين 578/2 ، 582 ) . ( عرب أحراً عُضَالاً » وهي في ( حية المحاضرة 153/1 ، والمنصف 69 ، والعمدة 1611 )، وكفاية الصائب . . أمراً عُضَالاً » وهي في ( حية المحاضرة 153/1 ، والمنصف 69 ، والعمدة 1616 )، وكفاية الصائب . . والداء الفضائ المُشي الغائب.

ر 3 ) رواية ( شرح أشعار الهندليين ): « ... معيداً مفيتاً... « والعِرْيسة: مأوكى الأسد. والمُفيت: مهلك النفوس والمال.

( 4 ) بالمخطوط. ٤ خيلوت ؛ خطأ، والخرق: الفقر والأرض الواسعة تتكرّق فيها لرياح. والوجناء. النافة الشديدة. اشتق من الوجين، وهو الموضع العليط. وحرف: ضامرة مهزولة. والكلال: النعب والإعياء.

( 5 ) بالخطوط: ﴿ بَهَا ﴿ .

فقابلت مفيتاً بنفوس، ومفيداً بمال، وجعلته بالنهار شمساً، وبالليل هلالاً، ولولا القافية لقالت: بدراً أو قمراً. ومنه ما يشبه التصدير، نحوُ قول العبَّاس بن مِرْدَاس: هُـــمُ سَسَوَّدُوا هُجَـنَساً، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ يُبَيِّنُ عن أَحْسَسابِهَا(١) من يَسُسو دُهَا وأحسن منهما قول الراعي: (2)

وإن وُزِنَ الخَصَـــي، فَــوَزَنْتُ قَــوْمِي وَجَدْتُ حَصَـى طَــرِيتِهِمْ رَزِيفًا(ق) وإنّما اختير هذا؛ لأن قافيته أمكن، واستخراجها أعجب وأحسن لدلالة المعنى عليها واستغنائها بنفسها عن لفظ يعودُ إليها بخلاف ما ناسب المقابلة والتصدير؛ فإن اللّفظ يدلُّ عليها إما بالترتيب، وإما باشتراك المجانسة، وأنشد عمر بن أبي ربيعة عند ابن عبَّاس:

تَشُطُّ غداً دارُ جيرانِنا<sup>(4)</sup>

وللدَّارُ (5) بعد غدِ أَبْعَدُ

فقال ابن عبَّاس:

فقال عمر: هكذا قلت. وأنشد عديٌّ في صفة الظُّبْيَةِ (6 أَوَلَدِها:

## تُزْجِي ٰ ۚ أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ

( 1 ) رواية المخطوط: ٥ عن إحسانها ٥. والبيت في ( ديوان العباس بن مرداس ص 122 ). والهُجُن: ج الهجين، وهو اللّيم، أو من كان أبوه عربياً وأمَّهُ أمَّةً .

(2) هو أبو جَنْدَلُ عُبَيْدُ بن حُصَيْنِ بن معاوية النَّمَيْرِيُّ، الملقب بالرَّاعي لكثرة وصفه للإبل، شاعر كان يُفَطَّلُ الفرزدق، فهاجاه حرير، وهو من أصحاب المُلْحَمَّات. ت نحو 90 هـ ( الشعر والشعراء 415/1 ، وجمهرة أنساب العرب 279 ، والأعلام 40/4 ) .

( 3 ) ليس البيت في ( شعر الراعي النَّمَيْري وأخباره )، ولعنَّه من المقطوعة ص 190 من القَرِيِّ نفسه. والحَصَلي: ج الحَصَاة، وهي العقل، والضريبة: الطبيعة والشجيَّة. والرَّزين: الأصيل الرأي، وتأتي بمعنى الوقور الثقيل .

( 4 ) ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 308 )، وتشط: تبعد .

( 5 ) بالمخصوط: « والدار ». خطأ .

( 6 ) بالمخطوط: « انظبي «. والمقصود عديّ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرّقاع جدَّه الأعلى من عاملة، وهي حيَّ من فضاغةً: وهي حيَّ من فضاغةً: والمنظفة الطبقة الله المعلقة المؤلفة المؤلفة الأمويين ( طبقات ابن سلام 681/2 ) . والشعر والشعري «. والبيت في ( الطرائف الأدبية ص 88 ) في دائية عديّ، ( والكامل 94/2 ، والشعر والشعر والشعرة 619/2 ، والجمالة 25/45 ، والمحدة 619/2 ). وتزجى: تسوق والشعر والمؤلفة المؤلفة مع شادتها. والأغل من الغزلان: الذي في صوته غُنّة، وهي صوت فيه ترخيم يخرج من حياشيمه، وكذلك صوت صغار الظباء. والرُق: الفُرْن ( عن هامش الطبقات ) .

## فاشتغل الممدوح عنه، فسكت، فقال الفرزدق لجرير: ما تُرَّاهُ يقول؟ فقال: قَلَمٌ أَصَابَ من الدُّوَاةِ مِدَادَهَا

ثم أقبل عليه الممدوح، فأتى ببقية البيت على ما قاله جرير. ومن جيد التسهم قهل الآخر:

وما كُلُ مَنْ يُعْطَى الْمُنَى بِمُسَدَّدِ (1) وقسلتُ لأيَّسام أتَنِسنَ: ألا ابْعُسدي ولو أنَّني أُعْطيتُ من دَهْري الْنَكِيْ لقسىلتُ لأيِّسام مَطَسَيْسَنَ: ألا ارْجِعِسى

### وقالت الخنساء:

فيسالبيض طَسرْبـاً، وبالسُّـمْـرِ وَخُزَا<sup>(2)</sup> ببيض الصُّفَاح، وسُمْسر الرَّصَاح وَنَسِلْبُسُ فِي الحسوبِ نَسْسِجَ الحَسديد،

> وقال عبد الله بن الدُّمَيْنَةِ <sup>(4)</sup> فكموني عمليٰ الواشممينُ لَدَّاءَ شَمُّهُمَّاةً

وَنَسَلْبَسُ فِي السِّسِلِمِ خَسِزًا وَقَـزًا(3)

كَمَا أنا للواضيعي أَلَدُ شَاغُولِ (5)

<sup>( 1 )</sup> البيتان بهامش ( المنزع البديع ص 361 ) منسوبان للحسين بن عبد الله بن يوسف البغدادي. وهما في ( العمدة 620/1 ، وكفاية الطالب ص 182 ) .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان الخساء ص 87 ).

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( ديوان الحنساء ): 9 وتَسْحَبُ في السلم... أ. والحَزّ: الحرير. والقَزّ: مصدر، وهو ما يُسَوَّى

<sup>( 4 )</sup> هو أبو السُّرِيُّ عند الله بن عبيد الله الخنعمي ــ واسمه في ( الشعر والشعراء ) ــ : عبيد الله بن عبد الله ــ والدُّمْنِيَّةُ أَمُّهُ ــ وهي بنت حُذَيْفَةَ السَّلُولية، غلبت عليه، فَشُهر بها، وهو أحد بني مُبَشّر من خَتْعَمَ، شاعر عباسي فصيح، اتصل بمعن بن زائدةَ الشَّيْباتيُّ، ومدحه، وقتل طلباً بثار على يد مصعب بن عمرو السلول في تَبَالةَ في طريقه للحجّ حوالي 180هـ ( الشعر والشعراء 731/2 . والأغاني 56/17 م. 59 ، وسمط اللآلي 136 ، وديوان ابس الدمينة ص 11 ـــ 40 ).

<sup>( 5 )</sup> البيشان في ( ديوان ابن الدمينة ص 112 )، والأول ضمن مقطوعة في ( طبقات ابن ــــــلام 782/2 ) منسوبة ليزيد بن الطُّنْرِيَّةِ، وانظر الحاشية ( 1 ) في الصفحة نفسها. وَلَذَلُفَّا الرُّجُولَ: خاصمه خصومة شديدة، أو جادله فقلبه، فهو ٱلذُّ، وهي لَذَاءُ، وشَعَبْ على الواشين وبهم شَغُبُّا: هَيُّج انشَّرُ عليهم، والشغوب: الخالف المخاصير.

وكولي إذا مالو عليك صلية كا أنا الان مالوا على الصليبُ (1) وقال دِعْبال:

وإذا عسسانسسَدَنَسسا ذُو نَخْسـرَةٍ غَضِبَ الرُّوحُ عسسليسسه فَعَسـرَخُ<sup>(2)</sup> / (62) فَعَسـلَىٰ أَيسـانِسـا يجـري النَّـدى وعـلى أمسيسافـــا تَجْسري المُهَخُ<sup>(3)</sup> فَعَسـلَىٰ أَيسـافـــا تَجْسري المُهَخُ<sup>(3)</sup> فَإذا خاولته بَعُد وامتنع، وهذا سُمَّي المُطْمِعُ تَسبِياً لارتباط بعضه ببعض، واتصاله به، كاتصـال خطوط الثوب المُسَهَّم وتداخُلِها. وسمِّي توشيحاً لانعطاف بعضه على بعض، واقتضائه له، فشبه بالوشاح.

(1) زيد هذا البيت في هامش الديوان ص 112) وقم (2) مستدركاً عن كتبابي ( العمدة والمصباح ). والصليب: الشديد .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان دِعْمِل بن علي ص 87 ). مع ما صَحَّت نسبته إليه. والروح: جبريل عليه السلام .

<sup>( 3 )</sup> المهج: ج مهجة، وهي دَمُ القلب .

# الباب الثالث والعشرون في التَّفْسِير

وهو استيفاء شرح ما ابتدأته مُجْمَلًا، فمن أحسنه قول أبي الطَّيَّب: فَتَى كَالسَّحَسَابِ الْحَوْنِ، يُرْجَى وَيُتَقَى يُرَجَى الْحَيَّا منه، وتُخْشَى الصَّوَاعِقُ (1) وهو عزيز جداً، فينبغي لمن حاوله أن يتحرر فيه من التضمين؛ فإنَّه أكثر ما يأتي في بيتين فصاعداً، قال حاتمٌ (2):

يَجِدُ جُمَعَ كُفَّ غَيْسٍ مَلأَىٰ ولاِصِفُرِ حُسَساماً، إذا ما هُزَّ لَم يَوْضَ مِلفَيْسِ<sup>(1)</sup> نَوَىٰ القَسْبِ، قد أَرْمَىٰ ذِرَاعاً على العَشْسِ<sup>(2)</sup> مَتَىٰ مَا يَحِيءُ يوماً (3) إلى المالَ وارِثِي يَحِدْ فَرَسَاً مِثْلَ العِسَانِ وصارِمَاً وَأَسْسَمَارَ خَطْيَاً، كَأَنَّ كُعُورِيهُ

( 1 ) البيت في ( ديوان المتنبي 346/2 ) برواية: « يُخشَىل ويُرتُنجَىُ ٤. والجَوْن: نعت للمسحاب على الإفراد: وهو هنا الأبيض. والحيّا: المطر؛ لأنه يجبي الأرض .

( 2 ) المقصود حاتم بن عبد الله الطائي؛ الشاعر الخاهلي المعروف، والرجل الذي يُطوب به المثل في الكرم ( الشعر والشعراء 241/1 ، وديوانه ص 5 ) .

﴿ 3 ﴾ بالتخطوط: 8 قوم # حطاً. والقطعة في ﴿ ديوان حاتم الطائي ص 46 ﴾، ورواية البيت الأول:

ه مستى يسأت، يسومساً وارثي بيشخبي الغسني في يجسله جمع كف عسير مسل، ولا صسلف به ونسب الأبيات في ( العمدة 622/1 ) لحاتم ولغتيبة بن مردًا من وجُمْع كَفَاهٍ أي مقدار ما يشدمل عليه الكفل من مال وغيره. يقول: من جاء وارثي بعد موتي بجد قدراً من منال لا هو بالكثير ولا الفنيان.

( 4 ) مثل العنان؛ أي: يجد فرسا كالعنان في إدماجه وصموه. وسيفاً قاطعاً إذا أُمَرُك في الضرب لم يرض بالقضع. ولكنه يتجاوزه، ويحرج إلى ما وراءه من بري العظم. والعنان: سير اللنجام. والحُمْر: قَطْع اللحم.

( 5 ) الأسمر: الرّحُ. والحطّي: المنسوب إلى الحط، وهو مرفأ لنسفى في البحرين تباع فيه الوماح. وكعوبه: عقده. وانقسب: ضرب من التمر غليط النّوى. شنه كعوب الرمح ننوىٌ هَذَا التمر في صلابتها. وفوله: أرمل دوعاً على العشر. أي: أنه لا طويل، ولا قصير، فلا يكون مصطرباً ولا قاصراً ( عن الديوان )

فأمًّا قول الفرزدق:

لقــد خُنْتَ(١) قـومــاً، لو لحــاْتَ إليــــم لألفُــيتَ فيهـــم مُعْطِـيَـــاً أو مُطَـــاعِــــاً

طىريىـــدَ دَمٍ، أو حـــامـــلاً ثِقْـــلَ مَغْــرَمٍ وَرَاءَكَ شَــــرُرَاً بــالوَشِـــيـجِ المُقَــوَّمِ<sup>ــــرَ</sup>

فقد وقع في التضمين لمكان لو. وقال عُرْوَةُ بنُ الوَرْدِ<sup>(3)</sup>

 وذي أُمُسل يَسرْجُو تُسرَاثِي، وإنَّ مسا ومسالي مسالٌ غسيرُ دِرْعِ ومِغْمَفَسِ وَأَسْسَمَسَرَ خَطَّسِي القَـنَسَاةِ مُثَـقَّفِ

ومنه قولُ ذي الرُّمَّةِ:

 <sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « جئت » تصحيف. والبيتان في ( ديوان الفرزدق 749/2 ). يخاطب الشاعر لهَبيْرَةَ بن ضمضمي لمّا قتل القَعْقاع بن عوف بن القعقاع بن معبد بن زُرَارَةَ من أقرباء الفرزدق. والمَقرَم: الغرامة وهي ما ينزم أداؤه من
 المال .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في الديوان: ، لألفيت فيهم مُطُعِمَاً ... ، وشَرَرَ فلاناً بالرمح شَرُرَأ، وشَرَرَأ: طعنه به عن يمينه وشماله، والوشيج: شجر الرّماح. وتستعمل الكلمة للرّماح ذاتها كما هنا. والمقوَّم: الْمُتَقَف المستقيم ( عن الديوان، والقاموس المحيط ) .

رُ 3 ) هو عووة بن الورد بن زيد، وقيل: ابن عموو بن ريد الغَبْسيّ: شاعر جاهلي فارس كريم من الشعراء الصَّعاليك ( الشعر والشعراء 675/2 ، والأغاني 70/3 — 81 ، وديوانه ص 1 ) .

<sup>( 4 )</sup> لم أجد هذه الأبيات في ( ديوان عروة بن الورد )، وهي منسوبة في ( شرح ديوان الحماسة 466/1 رقم 157 ) الحماسية لأبي الأبيض العبسي. وانتراث: الميراث. وغدا؛ أي: بعد موته. إنه يتلف ماله في المحامد. وأبو الأبيض العبسيُّ: شاعر كان في أيام هشام بن عبد الملك خرج مجاهداً في بعض الوجوه، واستُشْهِد في سبيل الله • ( باختصار عن هامش الحماسة ). وانقطعة في ( العمدة 23/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> رواية الحماسة: « ... غير در ع حصينةٍ وأبيضُ... «. والمغفر: زُود من الدرع بُلْنَس تحت القَلْنُسُوه، أو خلق يتقنع ما المسلح. القاموس المحيط: غفر ). .

<sup>( 6 )</sup> رواية الحماسة:

وأشب مسرر خطب في القب القرارة من في أف على المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة السافة والمثقة من الرماح؟ المقوم، والأحرد: الغرس القصير الشعر منحره الظهر من النحم مشرف الهامة طويل الفعمة، والسراد؛ أعلى الظهر ووسطه .

وَلِيْسِلُ كَجِلْبَابِ العَرُوسِ اذْرَعْشَهُ أَحَسِمُ عُسِلاً فِي، وأبيسِضُ صسارمٌ وقال آخر:

(63)

خَوَّىٰ عَلَىٰ مُسْتَوِيَاتٍ خَمْسِ كِرْكِرَةٍ وَثَفِيَاتٍ مُلْسِ <sup>(3)</sup> /

وقال الله تعالى<sup>41</sup>: ﴿ هُوَ اللَّذَيّ يَرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفَاً وَطَمَعًا ﴾ ، وقال لُقْمَانُ لابنه: (5) ﴿ إِيَّاكُ، والكَسَلَ، والضَّجَرَ؛ فإنَّكَ إذا كَسِلْتَ، لم تؤدِّ حَقًا، وإذا ضَحِرَتْ لم تَصْبَرُ على حقٌ ». وقال المتنبي:

إِنْ كُوتِبُــوا، أُولَقُوا، أو حُوربُـوا، وُجِـدُوا ﴿ فِي الْحَطِّ، واللَّفَظِ، والْمَيْجَــاءِ، فُرسَـــانَا ﴿ ٢٠

( 1 ) و ( 2 ) رواية البيت في ( ديوان ذي الرمة 1108/2 ):

وليل كأثناء الرُوَيْزِيُّ جُبْتُهُ بأربعة...

أَحَسَمُ عِسلافِي، وأَوْرَعَه، وأبيسسعى صَسلوِم وَأَعْيَسُ مُهسسيري، وأَوْرَعُ مساجِله وجلباب العروس: ثوبها. وأَدْرِعَه، لبسته، والأربعة هي: رَحَله، وسيفه وبعيره، ونفسه. يغول: الناظر إلينا من بعيد يرى شخصاً واحداً، ونحن أربعة، لشدة الظلام. وأثناء الرُّونِرِي: أطرافه وطياته، ج ثني. والرَّونِرِي: الطَّيْلَسَان، نسَبُوا إلى الرَّيْ، وأراد بالرُّونِرِي: ثوباً أخر من ثيابهم شَبُه به سواد اللَّيل. والأَحَمَّ، يعني الرَّحال، وهو الأُسود. وعِلاَقِيّ: النسبة إلى علاف، وهو رجل من الأَرْد، زَبَّانُ أَبُو جَوْم من تُصَاعَة أَوَّلُ مَن نحت الرَّحال وركبها. وقيل: العلاقي: أعظم الرحال أَخرَة ووسطاً أو أعظم ما يكون منها ( اللسان: علف )، والأَعْبِسُ: العير يضرب بياضه إلى الحُمْرة. والمُهْرِيّ: ينسب إلى مَهْرة بن حَيْدَانَ: أبو قبلة، والإبل المُهْرِيّ: ينسب إلى مَهْرة بن حَيْدَانَ: أبو قبلة، والإبل المُهْرِيّ: ينسب إلى مَهْرة بن حَيْدَانَ: أبو قبلة، والإبل المُهْرِيّ: ينسب إلى مَهْرة بن حَيْدَانَ: أبو اللسان: مهر ) والأبيض سيفه. والأشَعْث: بعني عو المغيّر. ( عن الديون ).

( 3 ) الرجز للعجّاج، وهو في ( ديوانه ص 475 ـــ 476 ). وَخَوَّىٰ البعير تَخْوِيَةُ: تهياً للبُرُوك، ولم يلزق بالأرض، والكركرة: صدر كل ذي خُفُّ من البّهائم. والثفنات: ج الثّقيّة، وهي من البعير الرّكبّة، فالركب الأربع، والكركرة: هي خمــُ ثَفِيّات. يصف الشاعر جملاً.

- ( 4 ) سورة الرعد: من الأبة 12 .
- ( 5 ) القول في ( العمدة ر627 ، وكفاية الطالب ص 184 ) .
  - ( 6 ) بالخطوط: \$ على تصبر = خطأ .
- ( 7 ) ( ديوان المتنبي 227/4 ) وضهائر الجماعة في البيت تعود على قوم ممدوحه، وهو سعيد بن عبد الله الأنطاكي. من ولد الحسن بن على رضي الله عنهما .

وقال كُشَاجِمٌ:

في قَمِسَهُ إِلَّ مِسْسِكُ، وَمَشْسَمُ وَلَةً فَالْمِسْرُ لِلرَّ فَالْمُسْرُ لِلرَّ

مْسَرُ للرَّ يَقَسَسَةِ، وَاللَّوْلُوُ للفَّسِسَغِسَسَسِر

ومن وجيز التفسير وبديعه قولُ أبي الطُّيِّب:

جَسَالَسْتُ رَسَطَ إِلِيسَ وَالْإِسْكُنْدُرَا (12) مَنْ يَنْحَرُ البِدَرَ النُّطَسَارَ لِمَنْ قَرَىٰ (3) مُنَسَدَيَا، مُتَمَسَلُكَ، مُتَحَطِّسِوَا (4) رَدَّ الْإِلَٰهُ نُفُسوسَهُ مِ وَالْأَعْصُورَا (5) وَأَتَىٰ، فَسَدَلُكَ، إِذْ أَتَيْتُ مُسؤِّدً سَرًا

مَنْ مُسْسِلِغُ الأُعْسِرَابَ أَنِّيَ بعسدَهسا وَمَسلِلْتُ نَحْسَرَ عِشْسارِهَا، فَأَصَّافَنِي وَمَسمِعْتُ بَطْسَلْسِمُسوسَ دَارِسَ كُتْسِهِ وَلَقِسِيتُ كُلُّ الفساضِسِلِينَ كَأَنَّمسا نُسِقُوا [لَسَاع (6) نَشقَ الحِسَسابِ مُفَدَّمَاً

فالبيت الأخير من مليح التفسير الذي ليس له نظير؛ لأنَّ الغالب من التفسير

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ ومنظومة ٥ وهو خطأً يكسر الوزن. والبيتـان في ( ديوان كشــاجم ص 242 )، والمشــمولة والشُــُمول: الخمرة، أو صقة للباردة منها.

<sup>. (2)</sup> المقطوعة من تصيدة يمدح الشاعر بها أيا الفضل محمد بن العميد، وهي في ( ديوانه 170/2 ) ورواية البيت فيه: ا شَاهَدَتُ رسطاليس، و رسطاليس، أو أرسطاطاليس: هو الفيلسوف اليوناني المشهور. 384 ... 322 ق.م ( الموسوعة العربية الميسرة 116 ... 117 ). والإسكندر هو الإسكندر بن فيليب الثاني 356 ... 323 ق.م ملك مُكِدُونِية، وقائد تاريخي تتلمذ على أرسطو واشتهر بفتوحاته في الشرق والغرب. ( دائرة المعارف الإسلامية 126/2 ... 129 ) .

<sup>( 3 )</sup> العشار: ج مُحَشَرًاء، وهي النَّاقة التي لحملها عشرة أشهر، والبِدَر: ج يَلْرَة، وهي سبعة آلاف، أو عشرة آلاف درهم. ونحر البدر: فتحها. والنضار: الذّهب .

<sup>(4)</sup> رواية الديوان: • ... مُتَمَلَّكُمَّا مُتَبَدِّيًا ٥. وبطليموس: هو عالم فلك ورياضـة يومؤرّخ يوناني مصري، نشأ بالإسكندرية في الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي، وكتابه ١ المجسطي ۽ في الفلك والرياضة مشهور ( الموسوعة العربية الميسرة 381 ) .

<sup>( 5 )</sup> يقصد ممدوحه، وهو وزير ومن أنمّة الكتاب، ولي الوزارة لركن الدَّولة البويهي ت نحو 360هـ ـــ 970م ( يتيمة المدهر 154/3 ، 181 ، والمحمّدون من الشعراء ص 250 ، والأعلام 328/6 ). يقول عنه: إنه في علمه كأرسطو، وفي سعة ملكه كالإسكندر، وكبطليموس في علمه وحكمته. وابن العميد يدرّس كتب نفسه، فله جلالة الملك، وفصاحة البدو، وظرافة الحضر .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. ولَسَقَ الذُّرُّ لَشَقَا: نظمه، والكلام: عطف بعضه على بعض، ويقصد: انتظموا، وترتُّبوا، وسُردُوا.

أن يأتي أبسط من المُفَسِّر، وهذا بالعكس من ذلك. وقال أيضاً:

أَتَىٰ بعسد أَهُ سَلِ الْعُسسلِ وَقَع المَّامُون بخطّه على رُقْعَة رفعها إليه الوَاقِدِيُ (٩) يشكو فيها كثرة دينه، ولم يذكر مبلغه، فقال: أنتَ امرة فيك خُلَّتَان، سخاء وحياء فالسَّخاء أطلق يدك بتبذير ما ملكت، والحياء حَمَلَكَ على أن ذكرت لنا بعض دينك، وقد أمرنا لك بضغف ما سألت: فإن كنَّا قد قصَّرنا عن بلوغ حاجتك، فَبِحِنَايَتِكَ على نفسك (١٥٠) وإن كنَّا بلغنا بغيرَانَ فَإِنْ خَرَائنَ الله مفتوحة، ويده بالخير مبسوطة أنَّ قَسَّم ثُمَّ فَسَم فُمَّ فَيْدِه بالخير مبسوطة أنَّ قَسَّم ثُمَّ فَسَم فُمَّ فَيْدِه بَالْخِير مبسوطة أنَّ قَسَّم ثُمَّ فَيْدِه بالخير مبسوطة أنَّ قَسَّم ثُمَّ

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 76/4 ) من قصيدة يمدح بها المغيث بن على العجليّ. والأنواء: جمع نوء، وهو سقوط نجم من منازل القمر في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق يقابله، ويسمى النجم نوءاً. يقول: ﴿ إِذَا عَدَ الكرام، فعجل يجسمها، كما أن الأنواء تجمعها السنة من سقوط أولها الى آخرها ﴾ (عن الديوان).

 <sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ١ ... واحداً فرد ٥ خطأ، والبيت في ( ديوان المنبي 381/1 ) من قصيدة بمدح بها محمد بن سُيَّار ابن مُكُرَم التميميّ. يقول: ١ مضى سيار وبنوه، وانفردت أنت بفضائلهم، وألف كواحد، فقد اجتمع فيك ما كان في ألف ٤ .
 ألف ٤ .

<sup>( 3 ) (</sup> النتف ص 23 ، وديوان ابن رشيق د. ياغي ص 56 ). يمدح أبا الحسن على الشيباني القيرواني المغرفي المعروف بابن أبي الرجال، وثيس ديوان كُتَاب المعز بن باديس الذين كان ابن رشيق أحدهم، ت بعد 432هـ ( دائرة المعارف الإسلامية 74/1 ، ودائرة معارف البستاني 310/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ عَلَى نَفْسُهُ ﴾ أُخريف.

# الباب الرابع والعشرون في الاستطراد

وهو أَنْ يَصِفَ شيئاً يتطرق به إلىٰ غيره، ثم يقطع، أو يرجِع، فإن تمادىٰ، سمِّيَ (64) خروجاً. قال السَّمُو أَلُّ 11: 1

إذا مسا رَأَتُكُهُ عسامِرٌ وسَسلُولُ (2) وَنَحْسِنُ أَنْسَاسٌ، الأَيْسِرَى الْقَصْلَ سُبِّعَةً وَتَكُرَ هُمَهُ آجِ الْهُرَّمُ، فَسَطُّ ولُ<sup>(3)</sup> يُقَــرُّبُ حُبُّ المـوت آجـالَنــا لَنــاء

. وقال الفرزدقُ:

\_ إذا اجتمعوا \_ أَفُواهُ بَكْرِ بنِ وَاثِلِ (4) كَأَنَّ فِقَــاحَ الأَّزْدِ حَوْلَ ابنِ مِسْـمَعِ مْ قَالَ جَرِيرٌ، فَأَرْبَحْ، وزَادَ: لِّسا وَطَعْتُ عِلَىٰ الْفَرَدُدُقِ مِيسَمِى

وَصَغَا البِعِيثُ، جَدَعْتُ أَنْفَ الأَخْطَل (5)

<sup>( 1 )</sup> هو السَّمُوأَل بن غُرِيْض بن عَادِيَاءَ الأَزْدِيُّ: شاعر جاهلي من أهل خَيْبَرَ. ت نحو 65 ق: هـ ــــ 660م ( طبقات الشعراء لابن سلام 1/279 ، والأغاني 108/22 ... 113 ، والأعلام 204/3 ) .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> البيتان في ﴿ ديواني عروة بن الورد والسموأل ص 91 ﴾ ورواية الأول نيه: ٩ وإنَّا لَقَوْمٌ لا نَرَىٰ...ه.وعامر وسلول: من بطون بني صعصعة بن بكر بن هوازنَ ( العقد 354/3 ـــ 355 ، جمهرة أنساب العرب 271 ،

<sup>( 3 )</sup> الأجال: ج أجل، وهو عمر الإنسان الذي يعيشه ( القاموس انحيط: أجل ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 708/2 ) يتياً، بروابة: ١ ... فقاح الأَسَّد ... إذا عَرِفَتْ ... ٠ .

<sup>( 5 ) (</sup> ديوان خُرير ص 940 ) والميسم: المكواة، ويريد القوافي. وضَعًا ضَغُواً وَقَعَّاءُ البعيثُ: ضَجَّ أو تذلُّل أو استغاث من ضرب أو أذى ﴿ تَاجِ العروس: ضغا ﴾ والبعيث: هو أبو يزيدٌ خداش بن بشر: شاعر أموي مجيد ت. بالبصرة ( طبقات ابن سلام 535/2 ، والشعر والشعراء 497/1 ) .

هَجَا واحداً، واستطرد باثنين. وقال مُحَارِقُ بَن شِهَابٍ، أَ يَصِفُ مِعْزَى: تَرَى ُ صَيفَها فيها، يَبِيتُ بِغِبْطَةٍ وَصَيفَ ابنِ قَيْسِ جَائِعٌ يَتَحَوَّبُ (أُنَّ فوفد ابن قيس على النَّعمان، فقال له: كيف المُحَارِقُ فيكم؟ فقال: سيِّدٌ شريف [حَسْبُكَ من رجل (3)] يمدح تَيْسُه (4) ويهجو ابن عمّه. وقال بَكْرُ بن النَّطَّاح، فاستطرد من مدح ابن طَوْقٍ إلى هجو قَيْس (5):

قَصَى شَسِقِسَتُ أَمْسَوَالُهُ بِعُسَفَسَاتِهِ ﴿ كَمَا شَسِقِيَتُ قَيْسٌ بِسَأَرْمَسَاحِ تَغْسَلِبٍ (6) والممدوح من تغلب، فكان ذلك زيادة في المدح.

وكتب عمرو بن مَسْعَدَةَ إلى المأمون (<sup>7)</sup>: «كتابي الى أمير المؤمنين ـــ أَعَزَّهُ اللهُ تعالىٰ بِــ وَمَنْ قِبَلِي مِن قُوَّادِهِ وَأَجْنَادِهِ فِي الطَّاعة والانقياد على أحسن ما يكون عليه

( 1 ) محارق بن شهاب: هو شاعر مخضرم، سيد بني مازن، وآرحد بني خزاعى بن مالك بن عمرو بن تميم ( البيان والتبيين 41/4 ، والمنزع البديع ص 459 ) .

(2) ( البيا**ئه** والتبين 43/4 ، والمنزع البديع 459 ، والعمدة 629/1 ). وأشار الحاحظ إلى أن ابن فيس هذا رجل من بني مازن. وقد أثبت محقق ( البيان والنبيين ) القصيدة التي منها هُذَا البيت في هامش الصفحة نفسها. ويتحوّل: يتوجّع.

﴿ 3 ﴾ زيد ما بين حاصرتين من ( العمدة 29/1 ) .

( 4 ) بالمخطوط: « نفسه ، تحریف .

(5) بالمخطوط: ٥ ابن قيس ١ خطأ. والمقصود مالك بن طوق بن عَتَّاب التغلبي أبو كُلُتُومَ: أمير من أشراف الفرسان الأجواد، ولي دمشقً للمتوكّل، وكان فصيحاً له شعر. ت نحو 259هـ ـــ 873م ( فوات الوفيات 294/2 ، والأعلام 137/6). ويقصد قبيلة فَيْسِ غَيْلانَ من مُضَرَ: من أُمَّهَاتِ القبائل العربية في وسط الجزيرة العربية وشمالها في العصر الجاهل ( العقد 350/3 ، وجهرة أنساب العرب 243 ـــ 468 ) .

( 6 ) البيت في ( شعر بكر بن النطاح ص 7 ، وحلية المحاضرة 165/1 ، والمنزع البديع 464 ، والعمدة 631/1 وبالمبدئة الطالب 187 ). ويشير الشاعر للوقائع المشهورة التي كانت لتغلب على قيس في الحاهلية في حرب البسوس، والإسلام في أيام الدولة الأموية، والعُفاة: ج عافٍ، وهو طالب المعروف. وتغلبُ بن وائل : فبيلة عربية تنتبي إلى مَعَدُ بن عدنالُ من أعظم قبائل العرب الشهالية انتقلت إلى المخزيرة الفراتية ( جمهرة أنساب العرب ص 303، تاج العروس: غلب ) .

(7) أبو الفضل عمرو بن مُسْعَدَةَ الصُّولِيُّ: شاعر من كتاب المَّامون. ت نحو 214هـ ( المسعودي 329/2 . ومعجم الأدباء 127/16 ، ووفيات الأعبان 474/3 )، والحبر في ( العمدة 632/1 ، والمنزع البديع 465 . وكفاية الطالب ص 187 ، ووفيات الأعبان 474/3 ) . طَاعَةُ جندٍ تَأْخُرَتْ أَرِزَاقُهُم ﴾.فَتَعَجَّبَ المأمون من بلاغته، وإدماجِهِ المُسْالَةَ في الإخبَار، واعفائِهِ سلطانه من الإكثار.

وَنَحُوهُ قُولُ عُبِيدِ الله بن [عبد الله بن] طاهر لِعُبَيدِ الله بن [سليان بن] وَهُبِ حَينَ وَزَرَ للمُغتَضِدِ<sup>(1)</sup>:

أَبَىٰ دَهْرُنَا إِسْعِاقَتَا فِي نُفُوسِتَا، وَأَسْعَبَفَنَا فِيمَنْ نُحِبُ، وَنُكْرِمُ (2) فَقَالُتُ لَهُ: نُغْمَاكَ عَدِينٍ (3) أَتِمَّهَا وَدَعْ أَمْرَنَا، إِنَّ الْسِهِمَّ الْمُقَدِّمُ

ومن مُغْجِز الاستطرادِ قولُهُ تعالى: (٩) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً؛ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ، اهْتَرَّتْ، وَرَبَتْ. إِنَّ الذي أَخْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوتَىٰ ﴾ ، فاستطرد من ذكر عظمته وقدرته إلى ذكر إحياء الموتى.

وهو من الاستطراد بمنزلة التَّدْريج من التَّقْسيم، وذُلك أَنْ يصفَ شيئًا، ثَمْ يُفَرِّعَ مِن التَّقْسيم، وذُلك أَنْ يصفَ شيئًا، ثَمْ يُفَرِّعَ مِن اللَّهُ الصَّفة وَصْفَا آخَرَ يزيدُها تأكيداً، نَحْوَ قول الكُمْيتِ (55) أَخْسَا الكَلْمَةِ لِي الكَلْمَةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ (65) أَخْسَا الْكُلْمَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللْهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللْمُ ا

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ قول عبد اللّه بن ظاهر لعبد الله بن وهب حين وزرا لمتعظم ﴿ ، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتُهُ. وسقط من المخطوط ما بين حاصرتين. وأبو أحمد عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر بن الحسين الحُرّاعيّ: عالم أمير من الأدباء الشعراء، انتهت رئاسة أسرته إليه، وولي شرطة بغداد، وكانت له منزلة عند المعتضد العباسي. ت ببغداد نحو 800هـ ـــ 137 ، والأعلام 4036 ). وعُبيْد الله بن مسلمان بن وَهُب: وَزَرَ للمُعتَضِد، ومات في خلافته سنة 288هـ ( إنباه الرواة 160/1 ). والمعتضد باللّه أحمد بن الموفق العباسيّ: الحليفة العباسي السادس عشر. ت نحو 289هـ ( المسعودي 231/4 )، والمعتضد بالله أحمد بن الموفق العباسيّ: الحليفة العباسي السادس عشر. ت نحو 289هـ ( المسعودي 231/4 )، وهمهرة أنساب العرب ص 29 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتــان في ( العمدة 632/1 ، والمــنز ع البنديع 465 ) ورواية الثــاني فيه: • فقلـنا له •. وهما في ( كفاية الطُّالب ص 187 ، ومعاهد التنصيص 136/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( العمدة والمنزع ): • نعماك عندي ه.

<sup>( 4 )</sup> سورة فُصَلَت: من الآية 39 .

<sup>( 5 )</sup> سبقت ترجمة أبي المُسْتَهل الكُمَيْت بن زيدِ الأسدي ص 333رقم 2 .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( شعر المُكمَّيْت 81/1 )، وكلِبُ الرَّجُلُ كَلْبَأَ: عشَّه الكَلْبُ الكَلِبُ، فأصابه مِثْلُ ذُلُك الدَّاء. وكانت العرب تعتقد أن دمَّ الرئيس يشفى من عضْةِ الكُلْب الكَلِب ( عن الديوان ).

فَرَّعَ على وصف الأحلام شفاء الجهل، (وم " وصف الدماء بشفاء الكَلَب، وقال ابن المعترِّ:

كَلاَمُسَمَّهُ أَخْسَدَعُ مِن لَخُسَظِسِهِ وَوَغَسَدُهُ أَكَذَبُ مِن طَيْسَفِسِهِ<sup>(2)</sup> وَكَالَمُسِهُ أَكَذَبُ مِن طَيْسَفِسِهِ أَكَالَمُ فَرَّعُ الطَّيْفِ. فَرَّعُ عَلَى خَدْع الكلام خَدْعَ اللَّحْظ، وعلى كَذِبِ الوَعْدِ كَذِبَ الطَّيْفِ.

وقال أيضاً في ساقي خَمْرٍ:

ما أخطسات نُونَاتُهُ من صَدَعِهِ وَكَاتُمه من صَدَعِهِ وَكَاتُمسا أَنفساسُسه من صَعْدِهِ، وَكَاتُمُ وَقَالَ كُشَاجِمٌ:

شَــنِــنَّ لَنَــا من مُشٰـــايخ الكُــوفَـة الوَــولَـة لو حَـــولَ اللهُ قَمْــــلهُ غَنَـــمَـــاً

وكَأَنَّ طِيبَ نَسِيجِهَــا من نَفْسرِهِ<sup>(3)</sup> عن لؤلؤ،<sup>(4)</sup> فَحَسِبْقُـــــهٔ من ثَغْـــــرِهِ

نِشَبَتُ مُ <sup>(8)</sup> للمسريض مَـوَّصُـوفَــهُ ما طَمِعَ النَّساسُ<sup>(9)</sup> منــه في صُــوفَـهُ

<sup>( 1 )</sup> زيد من المحقق ما بين حاصرتين .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان ابن المعتز 302/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( ديوان ابن المعتز 114/2: • وكأن... وكأنَّ طِيب رياجِها •.

<sup>( 4 )</sup> رواية الديوان: ﴿ عَنْ تُغُرِهَا ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والصنوبري: هو أحمد بن عمد الصَّبَّيُّ الحلبيُّ: شـاعر افتصر علل وصف الرياض والأزهار. ت نحو 334هـ ــــ 946م ( فوات الوقيات 111/1 ، والأعلام 198/1 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( ديوان الصنوبري ص 474 ).

<sup>( 7 )</sup> رواية الديوان: 4 من خده 4 .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: • شيبته ، تصحيف. والبينان في ( ديوان كشاجم 345 ) .

<sup>( 9 )</sup> رَوَايَةُ الْغَيْبُوانَ: ﴿ لَوْ بَقُالَ... مَا طَمْعُ الْخُلُفُ ﴿ .

## الباب الخامس والعشرون في التفريع

ومن بديع التُّفْريع قولُ أبي الطُّيِّب يصف ليلاَّ:

أَقَــــلُبُ فِيـــــه أَجفـــالِي كَأْنِي أَعُــذُ بهــا عـلى الدَّهـِ الذُّنـوبَــا(1) فَرَّعَ على سَهَره وتقليب أَجفانه تعديد ذنوب الدَّهر. وقال محمد بنُ وُهَيْب(2):

طَلَلانِ طَالَ عِلَيهِ مِا الأَمَدُ لَبِسَا البِلَىٰ، فَكَأَنْمَا وَجَدَا وقال الخُوَارِزُّمِيُّ:(٥)

فَكَسانَّمُسا أَلْفَساظُهُ مِن مَسالِهِ (6) مِن حَسدُهِنَّ خُسلِفُسنَ مِن إِقْبُسالِهِ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 1/140 ) برواية: ﴿ أَعُدُّ بِهِ ﴿ .

<sup>(2)</sup> يالمخطوط: • محمد بن وهب • خطأ. وأبو جعقر محمد بن وُخَيْب: شاعر مطبوع مكثر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية مدح المأمون والمعتصم، وكان يتشيع. ت نحو 225هــــــ 840م ( الأغاني 3/19 ــــ 26 ، ومعجم الشعراء للمرزباني 357 ، والأعلام 79/36 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( الأنحاني 17/19 ، وحلية المحاضرة 219/1 ، والمنزع البديع 469 ، وكفاية الطالب 189 ). والقصيدة في الأنحاني فالها الشاعر بين يدي المأمون. والنّضد: ما توضع عليه الثياب، أو السرير.

<sup>( 4 )</sup> رواية الأغاني: ﴿ بَعَدُ الْأَحْبَةُ مَثْلُ مَا أَجِدُ ﴿.

<sup>(5)</sup> هو أبو بكر محمل بن العباس الحُوَارُزُهِيُّ: لغوي نَسَّابة، وشاعر مجيد، عاصر الصاحب ابن عباد، سكن الشام، ومات بِنَيْسَابُورَ نحو 383هـــــــ 993م ( يتيمة الدهر 194/4 ـــــ 241 ، ووفيات الأعيان 400/4 ـــــــ 403 ، والأعلام 52/7 ) .

<sup>( 6 )</sup> الشعر في ( العمدة 635/1 ) ورواية الأول: • صمح السبهة، ليس يُمْسِك لفظه ». وهو في ( الهنزع البديع 469 ـــ 470 ) ورواية الأول: • ليس يملك ه. وفي ( معاهد التنصيص 91/3 ) .

مُتَبَسِّسِمْ فِي الحَــزِبِ<sup>(1)</sup> تحسيبُ أنَّـــهُ تَحْتَ العَجَــــاجِ مُـــلَثَّـــمْ بِفَــعَـــالِهِ وقال أبو الطَّيِّب:

أُسِسِيرُ إِلَى إِفْطَسَاعِهِ، (2)، في يُسَابِهِ عَسَلَىٰ طِسْرُفِهِ، من دارِه، مُحسَسَامِهِ أَسِسَامِهِ أَخَدُه من قول أبي عَمَّامٍ:

وقالوا: فما أوْلاك؟ صِفْ بعضَ نَيْلِهِ، (3) فقلتُ لهم: مِنْ عِنْدِهِ كُلُّ مَا عِنْدِي / وأَصْلُهُ قولُ أَبِي نُواسِ يصف كلبَ صَيْدٍ: وكُلُّ خَيْرِ عندْهُم مِن عِنْدِهِ (4)

(66)

(1) في (العمدة): وفي الخُطّب ».

 <sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « قطاعه ». والبيت في ( ديوان المتنبى 3/4 ). والإقطاع: ما جُعِلَ له من الأوض أو من غَلتِها.
 والطَّرْف: الفرس الكريم .

<sup>( 3 )</sup> لم أجد البيت في ( ديوان أبي تمام )، وهو في ( العمدة 636/1 ، والمنزع البديع ص 470 ) ، وفي الأخير برواية: ه وقالوا: فعا آتاك؟ ه .

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان أبي نواس ص 624 ) .

## الباب السادس والعشرون: في الالتفات

ويسمَّىٰ الاعتراض والاستدراك، وهو أَنْ يكونَ الشَّاعُرُ فِي أَمْرٍ، فيعرض له أَمْرٍ أَخُرُ يُؤَكِّدُ مَا هو فيه، فيصفه، ثم يعودُ إلى ما كان فيه، نحوُ قول ِ كُثَيِّرٍ:

لو أَنَّ الباخيلينَ، \_ وَأَنْتِ منهم \_، \_ رَأَوْكِ، تَعَسلَمُــوا منـك المِسطَسيالَا<sup>(1)</sup> قولُهُ: « وأنتِ منهم»، التفات. وقال الذبياني:

أَلاَ<sup>(2)</sup> زَعَمَتْ بنــــو عَيْسِ بـــــأَنِّي ــــ أَلاَ كَذَبُـوا ـــ كَبــيرُ السَّـــنَّ فَــانِي ويُروَى للجَعْدِيِّ: « أَلاَ زَعَمَتْ بنو كَعْبٍ ٤. وهو أَشْبَهُ [به]<sup>(3)</sup>؛ لأنه كان أعلىٰ سِنَّاً.

وقال آخر:

قَظَــــلُوا بَيـــومِ دَعُ أَخَـــاكَ بِمِثــــلِهِ ــــــــعلىُ مَشْـــرَعِ، يوفِي، وَلَمَّــا يُصَـــرَّدِ<sup>(4)</sup>

( 1 ) ( ديوان كثير 150/1 . ط. الجزائر 1928 ـــ 1930 ). وماطله بحقّه بطالاً ومُماطَلَة: سَوَّقُهُ بوعد الوفاء مرَّةُ بعد الأخرىٰي .

(2) بالمخطوط: « الآن » خطأ. ولم أجد البيت في ( ديوان النابغة الذيباني )، وهو في: البديع لابن المعتر 60 ،
 والعمدة 63.7/1 ، وكفاية الطالب ص 191 ) .

( 3 ) أضبف ما بين حاصرتين من المحقق. والبيت في ( ديوان النابغة الجعدي ص 162 ) . وكعبُ من ربيعةً إبن عامر من ضغضغة من معاوية بن بكر بن هؤ از ن: من كبريات قبائل العرب ( العقد 354/3 ، 355 ، وجمهرة أنساب العرب 282 ، 289 ) .

( 4 ) البيت غير منسوب في ( البديع ص 60 . والعمدة 637/1 ). وفي الأول برواية: « يروي، ولمَّا ». والمُشرع: مُؤرِد الله للشَّارية. ويوفي: يكفي للرِّي بمائه الوفير. ولمَّا يصرَّد، أي: ماؤه وافر يكفي المرّي. والتَصريد في السقي: التقليل، ودون الرّيّ . فقوله: ٥ دَعْ أَحَاكَ بمثله ٥ ، التفات مَلِيح، وقال نُصَيْبٌ:

فَكِـدْتُ \_ وَلِمْ أَخْلَقَ مِنِ الطَّيْرِ \_ إِنْ بَدَا \_ صَـنَــا بَــارِقْ \_ نحو الجِجــازِ أَطِيرٌ !! وقال عَدِيُّ بن زَيْدٍ، [وهو] في حَبْسِ النَّعْمَان، (يخاطبُ) ابنه زيداً (2):

ف لو كُنْتَ الأُسِيرَ \_ ولا تَكُنَّهُ \_ ، ﴿ إِذَا عَسلِمَتْ مَعَسَدُ مِسا أَقُسولُ (3)

وقال آخرُ:.

إِنَّ الشَّمَسِانِسِينَ \_ وَبُلِغُتُهُ هَسَا \_ قَدَ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَىٰ تُوجُمَانُ (1) فقوله: «وَبُلِغْتَهَا »، التفات حَسَنٌ، وبعضه يَجعله تنمياً، والأول أشبه؛ لأنَّ تركَ التَّنيم نقص في المعنى، والالتفات لايفسد المعنى تَرْكُهُ، والأول أشبه؛ فإن كان قبل إتمام الكلام، فهو اعتراض، وإن كان بعد تمامه، فهو استدراك، نحو قول امرئى القيس: أَبُعَسَدَ الحَسْرَاقِ إِلَىٰ عُمْسِانِ (5) مُحَسَانِ (6) مُحَسَانِ (6) مُحَسَانِ (6) مَحَسَانِ (6) مَحَسَانِ (6) مَحَسَانِ (6) مَحَسَانِ (6) مِحْمِمِ مَحْمَسِورَ مَحْمِمِ مَحْمَمِ مَن الْهَسَوَانِ (6) وينحَمَّمُ مَحَمَّمُ الْمُحَمَّمُ مِن جَمْرُمِ مَعْسِيرَهُ مَمْ ، حَمَسَانِ (6) وينحَمْمُ مَعْمَعُ مِن الْمُسَلِّكِ الْمِرْمُ مَعْمِمُ مَعْمَدِهُ مَن الْمُسَلِّكِ اللهِ مَعْمَمُ مَن الْمُسَلِّدِ مَن الْمُسَلِّدُ الْمُسَلِّدِ مَن الْمُسَلِّدُ مَن الْمُسَلِّدُ مَن الْمُسَلِّدُ مَنْ الْمُسَانِ (6) مَعْمَلُونُ مَن الْمُسَلِّدُ الْمُسْتَعِلَى اللهِ مَنْ مَعْمَلُونُ مَن الْمُسَلِّدُ مَن الْمُسَلِّدُ مَن الْمُسْتِدُ مَن الْمُسْتَعَلِّمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُعْمَلِي اللهِ مَن الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتَعِلَى الْمُعْمَلُونُ اللهُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتَعِلَى الْمُعْمَلُي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدُ الْمُسْتَدُى الْمُسْتِدُ الْمُسْتَدُونُ الْمُسْتَدُونُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدُونُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدُونُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدُونَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدُونُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِمِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِ

(1) البيت في ( شعر نصيب بن رَبّاح ص 91 ) برواية: ﴿ وَكِذْتُ... ١ .

 <sup>(2)</sup> بالمخطوط: ووقال عدي بن زيد وابنه زيد في حبس النعمان في وهو خطأ.

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان عدي بن زيد ص 34 ) ورواية البيت فيه: 1 .... ولم أَكْنَهُ ٢ .

<sup>(4)</sup> البيت في ( العمدة 1/834 ، وكفاية الطالب ص 190 ، ومعجم الأدباء 143/16 ، وفوات الوفيات 235/2 ، وشرح شذور الذهب ص 45 ). وهو لأبي المنتقال عَوْفِ بن مُحَلَّمر الحَبْرَاعِيِّ الشَّيبانِيّ، وكان شاعراً ظريفاً، وراوية عالماً، اختصَّه طاهر بن الحسين لمنادمته ثلاثين سنة، ولما مات قرَّ به ولده عبد الله وأنوله منزلته من أيه. ت نحو 220هـ معجم الأدباء 139/16 ، وقوات الوفيات 233/2 ، وشرح شذور الذهب 45 ). وكان أيه. ت نحو 220هـ معجم الأدباء 61/139 ، وقوات الوفيات 233/2 ، وشرح شذور الذهب 45 ). وكان الشاعر قد دخل على عبد الله بن طاهر، فسلم عليه، فأجابه، ولم يسمع، فلما أُعْلِمَ، دنا منه، وارتجل القصيدة التي منا عذا المبت، وأولها:

يــــــــــا بن الذي دان له المؤــــــــرقــــــان طــــرا، وقـــــــــــــــــــان الفيس، ويُقال: إنّه ( 5 ) ( ديوان امرئ القيس ص 143 ). والحارث بن عمرو بن حُجّرِ الأكبر، من أجداد امرئ القيس، ويُقال: إنّه مَلَكَ مَمَدَّةُ سَيْنِ سَنة ١ .

<sup>( 6 )</sup> بنو شمجيًّا: حَيٌّ من جَرُّم. والهوان: الذلَّ. وأُتيح: قُدَّرٌ.

<sup>( 7 )</sup> رواية المخطوط: « وتمنحها ه. ويمنحها: يعطيها منحة. والمعيز: جماعةُ المعز.

. . . . فقوله: ما أتيح من الهوان، وحنانك ذا الحنان التفات واستدراك؛ لأنه جاء بعد تمام الكلام. ومنه قولُ جَرير:

أَتَشَسَىٰ إِذْ تُسوَدِّعُنَسَا سُسَسَلَيْسَمَىٰ فِعُسُودِ بَشَسَامَةِ، (1) سُسقِيَ البَشَسَامُ فَقُولُهُ: (67) فقوله: سقى البشام، استدراك، ومنه قولُهُ: /

طَرِبَ الحَمَسامُ بِذِي الأَرَاكِ، فَهَساجَنِي، لازِلْتَ في غَسسَلَ<sub>ام</sub> وَأَيْكِ نَسـاطِـــرِ<sup>(3)</sup>

### فصـــل

ومنه الانتقال في الحِطَاب والإخبار؛ قال اللهُ تعالى (\*): ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَيَّةٍ ﴾، وقال أبو عَطَاءِ السَّنْدِيُّ (5): وإنَّكَ لم تَبْسَعُسَدْ عَلَىٰ مُتَسَعَسَةٍ سُدِ، بَسَلَىٰ، كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيسَدُ (6)

وقال زهير:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • بشاشة ، تحريف. والبيت في ( ديوان جرير ص 279 ) برواية:

 <sup>\*</sup> بِفَرْعٍ بَشَامَةٍ ٢. والبَشَام: شجر طيب الريح، يُسْتَاكُ به.

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان جرير ص 278 ) .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان جرير ص 307 ). والعَلَل: ما تَعَلَّلَ من الماء الحاري بين الشجر. والأيك: ج الأيكة، وهي الشجر الملتف الكثيف. والناضر: الأخضر الحسن.

<sup>( 4 )</sup> سورة يونس؛ من الآية 22 .

<sup>(5)</sup> أبو العطاءالسُّندِيُّ: هو أَفْلُحُ بن يَسَارِ كَما في ( الأَغاني 245/17) ومرزُوق كما في ( الشعر والشعراء 766/2 لابن قتيبة ) مولى بني أسد، وكان شاعراً فحلاً بجيداً من مخضرمي الدولتين، لا يُفصِيحُ لِلْكُنَةِ شديدة في لسانه، مدح الحنفاء الأمويين، وأدرك دولة بني العباس، ومات عقب أيام المنصور (الشعراء 766/2 ، والأغاني 245/17 ـ 257) .

<sup>(6))</sup> البيت في (الشعر والشعراء 769/2 ، والعمدة 640/1 ، والمنزع البديع ص 455 )، وبالأول آخر أبيات مقطوعة في رثاء يزيد بن عُمَرَ بن مُنيِّرَةً أو أبيه، ويزيد: قائد مَنْ قواد الأمويين. قتله العباسيون بواسط سنة 132هـ ( مِفيات الأعبان 13/6 3 ـــ 314 ، والبيان والتبيين 199/1 ، حاشية (1)).

حَيُّ اللَّيَارَ التِي ثَمْ يُنْالِهَا القِادَمُ اللَّهِا القَالَ وَغَيَّارَها الأَرْوَاحُ، واللَّيَامُ (1) وقال جريرٌ:

غذا باختِماعِ الحَيِّ نَقْضِي لُبَانَةً وأقْسِمُ، لاتُقْضِي لُبَانَتُنَا غَذَا (2) وقال بشارٌ:

وقال بشارٌ:

وقال آخرُ:

وقال آخرُ:

أليس قاليال قائل، فقال:

وكلا، ليس مسك قاليال فقال:

إذَّ ما قابل فقال:

<sup>(1)</sup> رواية البيت في ( ديوان زهير ص 116): ٧ ... لم يَعْفُهَا القِدْمُ ٥. وهو مطلع قصيدة يمدح بها هَرِمُ بن سناهِ الْمَرَّيُ. ولم يَعْفُهَا القدم: لم يدرسها، ويمحُ آثارها تقادُمُ عهدها. بَلْيُ: قال أبو عُبَيْدَةً: أَكَذَبَ نفسه، قال: لم يعفها، ثم رجع، فقال: بلي. والأرواح: ج ربح. والذّيم: ج ديمة، وهي الأمطار الدائمة في سكون ( عن الديوان ).

تم رجع، فقال: بلي. والارواح: ج ريح. والذيم: ج ديمة، وهي الامطار الدانمة في سكون ( 2 ) ( دبوان جرير ص 848 ). واللمانة: الحاجة. ولا تقضى غداًو أي: محافة الرُّقْبَاء.

<sup>( 3 )</sup> الببت في ( ديوك بشار 296/3) برواية: ﴿ لَبُنَّتُ آكِلَ خَرْبُهِ...؟ من قصيدة في هجاء حَمَّاد بن زِهْيَا، والمراد بالأمير محمد بن سليان أمير البصرة.

### الباب السابع والعشرون في الاستثناء

ويسمَّىٰ توكيدَ مدح بما يشبه الذُّمَّ، نحوَّ قول ِ النَّابِعَةِ الذُّبْيَائِيِّ:

ولا عَيْبَ فِيهِـــــــُم، غــيرَ أَنَّ شـــُـــوقَهُـــم بِهِـــنَّ فُـــلُولٌ مَن قِــرَاعِ الْكَتَـــائِبِا ا وقال النابغة الجَعْديُّ:

فَــقَى تَـــمَّ فِـــه مِـا يَسُــرُّ صَــدِيقَــهُ ﴿ عَلَىٰ أَنَّ فِــه مِـا يَسُــوهُ الأَعَـادِيَــا<sup>(3)</sup> .
ومن أحسنه قولُ أبي هِفَّانَ<sup>(4)</sup>:

ولا عيبَ فينها غيرَ أنَّ سَمَها حَنها أَضَهِ إِنها، والبَّأْسُ من كُلُّ جَانِبِ (٥٠) وقال ابنُّ الروميِّ:

ليس له عَيْبٌ سِــــــــوَىٰ أتَّــــــــهُ ﴿ لَاتَقَـــعُ الْعَسَيْسَنُ عَـــلَىٰ شِبْـــهِ ـــــهِ أَثَا

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان النابغة القبيالي ص 60 ). والفُلُول: ج فَلَ، وهو الكسر، أو الثُّلْمَة في حَدُّ السيف. وقراع الكتائب: ضريهم بالسيوف في الحرب. والكتائب: ج الكتيبة، وهي القطعة من الحيش.

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان النابغة الجعدي ص 173 )، ويقصد الشاعر بالفنىٰ أخاه لأمَّه وَأَخْوَح بن عبد اللَّهِ .

<sup>( 3 )</sup> البيت للنابغة الحعدي، وهو في ( ديوانه ص 174 ) ويقصد بالفتى أحاه الآنف ذكره .

 <sup>( 4 )</sup> أبو هِفَان: هو عبد الله بن أحمد العبدي: راوية أديب وشاعر بصري مطبوع سكن بغداد، وكان فقيراً. ت غو 257هـ ( طبقات ابن المعتر ص 408 ، والأعلام 488 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت مع آخر يعقبه، وقد نُسِبًا لأبي هفّان في (حلية المحاضرة 163/1 ، والعمدة 643/1 ، وكفّاية الطالب ص **ق**و1 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( العمدة 4/141 ، وكفاية الطالب 193 ) منسوب لابن الرومي .

### الباب الثامن والعشرون في التَّثمِيم

ويسمَّىٰ الاحتراس والاحتياط، وهو استقصاء ما يتمَّمُ المعنیٰ، نحوٌ قول طَرَفَة: فَسَـــقَـــیْ دِیـَـــارَكُ عَـــیرَ مُفْسِـــــدِهـــا صَــــوْبُ الرَّبِـــعِ، ودِیمَةٌ تَهْـــمِـــی(6)مر(68) فقولُهُ: « غیرَ مُفْسِدِهَا »، تَثْمِیمٌ واحتراسٌ<sup>(2)</sup>، ومثلُهُ قولُ جَریرِ:

فَسَقَ اكِ لَ حَيثُ حَلَلْتِ، غَيْرَ فَقِيدَةٍ لَ لَ هَلِلْتِ أَجَشُ، وَدِيمَةً لاَتُقُلِسِلِعُ<sup>(3)</sup>

وقد عيب قولُ ذِي الرُّمَّةِ: ـ

( 2 ) بالمحطوط: لا واحتراسه لا خطأ .

أَلاَ فَاسْسَلَمِي، يَا ذَارَ مَيَّ عَلَى البِلَيِّ، وَلا زَالَ مُسْهَسَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ<sup>(4)</sup> الأنه لم يحترس من الإفساد، ولا يلزمه ذُلك؛ لأنه قد دَعًا لها بالسَّلامة في أول

<sup>(1)</sup> رواية البيت في ( ديوان طرفة ص 146 ): ٥ فَسَقَى بِلاَدَكَ ... ٤. يمدح بالقصيدة قَتَادَةَ بن سَلَمَةُ الحَنْفِيَّ، وكان قد أصاب فومه سَنَة، فأتوه، فبذل لهم، وأحسن إليهم. وغير مفسدها؛ أي بالقدر المحتاج إليه، لا هو ناقص عن الحاجة، ولا زائد عن المطلوب. وقد استشهد الجاحظ بهذا البيت في (البيان 228/1) على المقدار وإصابته، وقال: «طُلَبُ الغيثُ على قَدْر الحاجة؛ لأن الفاضل ضارّ ٥. وصوب الربيع: انصباب مطر الربيع. والدَّيَمَة: المطر الدائم في لبن وسهي: تسقط وتسيل مياهها.

 <sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( ديوان جرير ص 909 ): ( خَرْجُ الرُّوَاحِ ( الطَّرْجِ: مصدر بمعنى صوت الرعد، والرواح: مصدر بمعنى الوسي أو من الزوال إلى اللّيل، ويقابله الصياح. يريد غياً يأتي برعد، فيكثر ماؤه، ولا تقلع: لا تكف .
 ( 4 ) رواية البيت في (ديوان ذي الرمة 559/1): ( ألا يا اسلمي... ( المطلع قصيدة يهجو بها بني امرئ القيس من زيد مُناةً. ويا اسلمي: يريد: يا هُذه، اسلمي، وان كنت قد بليت، ومنهلا، حارياً سائلاً. والحرعاء من الرمل: ربية سهلة ليّة، أو مرتفع مستو .

البيت؛ ولأنه قال: يجرعائك، والجَرْعَاء: الرَّمْل الذي لا يُنْبِتُ، فلا تفسده كَثْرَةُ اللَّطر. وقال آخر:

فَ لا تَبْسَعُسِدُنْ إِلاَّ مِن السُّسُوءِ؛ إَنْسِي إليكَ \_ وإِنْ شَطَّتْ بِيَ الدَّارُ \_ نَازِعُ<sup>(1)</sup> فَقُولُهُ: « إِلاَّ مِن السُّوءِ » احتراس، وقال آخرُ:

فَــأَصْبَحْتُ لَمَــا كان بَيْسِيسي ويــــــــــا سيــــــــوَى ذِكْرِهـا كالقـــابِضِ المــاءِ باليدِ<sup>(2)</sup>
 وقال الرُّبَيْعُ بن ضَبْع <sup>(3)</sup>

فَيِيتُ، ومَا يَفْنَلَى صنيعي وَمَنْطِقِي، وَكُلُّ امرَقَى لِ إِلاَّ أَحَادِيثَـهُ لَـ فَانِي<sup>(4)</sup> فقوله: « إِلاَّ أحاديثه » تَثْمِيمُ واحتراسٌ، وقال زُهيْرٌ:

مَنْ يَـلُقَ يُـوماً - عَلَى عِلاَتِهِ - هَرِمَا لَا يَلْقَ السَّمَاحَةَ مَـه، والشَّدَى مُحُلُقَا<sup>(5)</sup> فقوله: «على عِلاَتِهِ » تَشْيِـمٌ حَسَن، ومن الْمُعْجِزِ قُولُهُ تَعَالَىٰ (<sup>6)</sup>: ﴿وَيُطْجِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيباً وَيَبِهاً وَأَسِيرًا ﴾، فتشَمَ بقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿وَمَنْ عَمِـلَ صَـالِحًا (<sup>7)</sup> مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْثَىٰ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ﴾، فقوله: ﴿وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تشميم، وقال أبو هِفَّانَ:

فَ أَفْنَى الرَّدَىٰ أَرْوَاحَدَ عَيرَ ظَالِمْ ﴿ وَأَفْنَىٰ السَّدَىٰ أَمْوَالَكَ غَيْدَ عَائِبٍ (8)

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( حلية المحاضرة 162/1 ، والعمدة 647/1): ٥ وإن شُطَّتْ بِكُ ». وهو غير مىسوب. وشُطَّت الدار: بعُدت. ونزع إليه نزوعاً: اشتاق ومال .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( العمدة 1/645 ) بياب الاستثناء غير منسوب .

<sup>(3)</sup> جاء في ( جمهرة الأنساب لابن حزم ص 255 ) في خلال الكلام عن بني نوارة بن دُنيَانَ: • الرُبَيع من ضبع إلى روقي بن بغيض بن مالك: الذي طال عمره، وقال: ( أبيات ) \*. وهو أحد الشعراء المُغمَّرين من معاصري الشّموأل وامرئ القيسل، ووفد على معاوية مع حفيده (المؤتلف ص 125 ، والإصابة 219/2 ، وهامش الجمل المرجاجي ص 52 ) .

<sup>( 4 )</sup> بيت الربيع هذا في ( حلية المحاضرة 162/1 ، والعمدة 645/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> سبق تخريخ البيت وشرحه ص 442 .

<sup>( 6 )</sup> سورة الإنسان: الآية 8 .

<sup>( 7 )</sup> بالمخضوط: \* بعمل ٥ تصحيف. سورة غافر: من الآية 40 .

<sup>( 8 )</sup> لبيت منسوب لأبي هفًّان في ( حلية امحاضرة 163/1 ، والعمدة 643/1 ، وكفاية الطالب ص 193 ) .

فقوله: ﴿غيرَ ظَا لَمْ ۗ و ﴿غَيرَ عَائِبٍ ۗ تَتَمَيْمُ وَاحْتَيَاطَ، وَقَالَ آخَرُ: رجـــــال، إذا لم يُقْبَــــلِ الحقِّ منهُمُ، ويُعْطَوْهُ، عَاذُوا بِالسَّيُوفِ القَوَاضِبِ<sup>١١</sup> فَتَشَمَ بقوله: ﴿وَيُعْطُوهُ ﴾، وقال عَنْتَرَةُ:

أَثْنِي عَسَلَيَّ بِمِسَا عَسِلِمْتِ؛ فَسَائِنِي سَسِهُ لِلَّ مُحَالَقَتِي، إذا لم أُظْسَلَمَ<sup>(2)</sup> فقوله: «إذا لم أُظلَم» تتميم حَسَنَّ، وقال أبو الطَّيِب:

ُ فَلَلْمَوْتُ – إِنْ لَمْ نَدْخُلِ<sup>(3)</sup> التَّارَ – أَرْوَحُ (و 6)

لَمِنْ كَانَ بِسَاقِي عَيْشُنَسَا مِفْسَلَ مَا مَضَىٰ وقال ابنُ مَحْكَانً (٩) السَّعْدِيُّ: **/** 

ولستُ – وإنْ كانتْ إلَيَّ حَبِيبَــةً – بِبَــاكِ عــلى الدُّنيَــا، إذا مــا تَـوَلَّـتِ<sup>(5)</sup> فقوله: «وإن كانت إليَّ حبيبةً» تنميم، وقال امرؤ القَيْس:

أَفُسانِسينَ جَـرْي غَيْسـرَ كَزَّ، ولا وَالِـٰ(6)

عــلىٰ هَيْـكُـــلِرِ يُعْطِيكَ قبــلَ سُـــؤَالِهِ

فقوله: «قبلَ سؤاله» تتميم حسن.

<sup>( 1 )</sup> البيت منسوب لنافع بن خليفةَ الغَوِيِّ، وسبقت ترجمته ص 465 بباب النقسيم، وهو في (نقد الشعر ص 157) برواية: ه عاذُوا بالسيوف القَواطع ٥، وفي ( حلية المحاضرة 154/1 ) برواية:

إذًا لم يُضْمَن الحق منهم

<sup>...</sup> عاثوا بالسيُّوف ، .

وفي ( العمدة 647/1 ). وعاذوا بالسُّيوف: اعتصموا بها. والسُّيوف القواضب: القَوَاطِع.

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان عنترة ص 148 ، والمعلقات ص 275 ). والمخالفة: المخالطة والمعاشرة .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: « أدخل ». وإيراد الشنتريني لاسم المشاعر قائل البيت على هذا النحو المختصر ( أبي الطبب ) يومئ للمحقّق أنه للمتنبي، فيبحث عنه في ديوانه، وعدم وجود البيت فيه يدفع لمزيد من البحث، ليعلم أن البيت ليس للمتنبي، ولكن لأبي الطبب محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بابن الوَشّاء، وهو نحوي عالم بالأدب والأخبار حسن التصانيف، وله شعر من أهل بغداد، وكان يحترف التعليم. ت نحو 325هـــــ 937 ( تاريخ بغداد عسن التصانيف، وله شعر من أهل بغداد، وكان يحترف التعليم. لأبي الطيب ابن الوشاء.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: • أبو محكان ؛ خطأ وهو مُرَّة بن محكانَ الرُّيْنِيُّ السَّعْدِيُّ الشَّهِيئِّ: شاعر أموي مقل، شهد موقعة الحفرة بين عبد الملك ومصعب. قتل نحو 70 هـ ــــــ 690م ( الكامل للمبرد ط. زكي مبارك 170/1 ، والشعر والشعراء 686/2 ، وكفاية الطالب ص 47 ، والأعلام 192/8 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( الكامل 170/1 ط. زكى مبارك، والعمدة 357/1 ).

 <sup>( 6 ) (</sup> ديوان امركى القيس ص 91 ). والهَيْكُل: الفرس الضخم، وهو يجري قبل أن تكلفه. والكزّ: الطّنين.
 والواني: الضعيف المبطئ . والأفانين: ج الأُقنُون، وهو الضرب أو النوع من الشيء ( عن الديوان ).

### الباب التاسع والعشرون في المبالغة

وهي بلوغ أَقْصَى ما يُمْكِنُ فِي وَصْفِ الشّيءِ، كقول عَمْرِو بن الأَيْهَمُ الْأَرْ ولُكُـــرِمُ جَـــارَنَـــا مـــا كَانَ فِيــنَــا ﴿ وَنُشِــعُــــهُ الكَــرَامَــةَ حَيْثُ كَانَــا الْهَا فقوله: «حيثُ كانا» مبالغة حسنة.

ومنها ترادف الصفات كقوله تعالى(3): ﴿أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيِّ، يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾، فأتى بما يقتضي التهويل من غير لفظٍ مستحيل بخلاف الغُلُوِّ، وقال امرؤ القيس:

كَأَنَّ الْمُسَدَّامَ، وَصَسَوْبُ (٩) الغَسَمَامِ وَرِيحَ الخُزَامَىٰ، وَنَفْسَسَرَ القُسطُسِنُ يُعَسَسَلُ بِسَمَه بَسَرْدُ النِّسَابِهِسِا إذَا طَسَرَّبَ الطَّسَائِسُ المُسْتَمِسَوْ (٥٠)

فبالغ في وصفها بطيب الضّم، لأنه إذا كان هُكذا في السَّحَر، وهو الوقت الذي (6) تتغيّر فيه الأفواه، فهو في غيره أطيب، وقال:

<sup>( 1 )</sup> سبقت ترجمهٔ عمرو بن الأيهم بن الأفلت التَّقلِبيُّ ص 463 حاشية( 4 ).

<sup>( 2 )</sup> البيت في (الفد الشعر ص 161 ، والصناعتين 366 ) برواية: « حَبْثُ مالابهِ وِفي ( العمدة 652/1 ، وكفاية الطالب ص 198 ) برواية : « مادام فينا ٤.

<sup>( 3 )</sup> سورة النور: الآية 40 ، والبحر اللُّجِيُّ: الكثير الموج.

 <sup>(4)</sup> بالمخطوط: ٥ وصوت ٥. تصحيف والبيتان في ( ديوان امركَّى القيس 157 ). والمُدَام: الحَمر يُدَام على شربها.. والنمام: السُّحَاب. وصويَّهُ: وقعه. والحُرَّاملي: نبت طيب الرخ. والقُطر: العود الذي يُتَبَكَّر به، ونشره: رائحته الطبية.

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> يُعَلُّ به: يُسْقَنَى ثانية به. وبَرُّد أنيابها: ريقها. والمستحر: المفرد في وقت السَّخر.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: • التي ه خطأ.

لَهَ الْذَنَبِّ مِثْ لَ ذَلِيلِ الغَرُوسِ قَدُ فَ بِهِ فَ رَجَهَ اللهِ الْمَالَانَ أَوْ الْحَاءِ، أَو فَبَالِغ فِي وَصِفَ الذَّنَبِ بالطول، لأن العروسس تجرُّ ذيلها [إمّا]<sup>(5)</sup> من الحياء، أو من الحُيلاَء، وقد قيل في قول ذي الرُّمَّةِ:

وَلَيْلِ كَجِلْبَابِ العَرُوسِ ادَّرَعْتُهُ (6)

إنَّه أَرَاد مُبُوغَهُ، لا لَوْنه.

<sup>( 1 ) (</sup>ديوان امرئ القيس ص 164). وذيل العروس طويل سابغ يجر على الأرض.

<sup>. ( 2 )</sup> ريد ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>( 3 )</sup> صدر بيت في ( ديوان ذي الرمة 1108/2 ) وروايته بتهامه:

وليل كأثناء الرُّولِيزِيِّ جُنْهُ

بأربعة، والشخصُ في العين واحدًا.

وحلياب العروس: توبها. والأرعثه: لبسته.

### الباب الثلاثون في الإيغال

ويسمَّىٰ التبليغ، وهو ضَرَّب من المبالغة، إِلاَّ أَنَّهُ مُحْتَصٌ بالقافية نحوُ قول الأعشى:

كَتَــاطِحِ صَخْـرَةً يومـاً، لِيَـفُــلِقَـهـا، فــلم يَضِــرُهـا، وَأَوْهَىٰ قَرْنَـهُ الوَعِـلُ اللهُ لَمُ اللهُ مَ المثل بقوله: وأوهىٰ قرنَهُ، احتاج إلى القافية؛ فأتى بما يزيد المعنى وضوحاً؛ لأنّ الوَعِلَ ينحطُّ من أعلىُ الجبل على قَرْنِهِ، فلا يضره، وقال ذو الرُّمَّةِ:

قِفِ الْعِيسَ فِي أَطَـلالِ كَيَّــِةَ، واسْـــأَلِ ﴿ رُسُــومَـاً كَأْخَـلاَقِ الرِدَاءِ الْمَسَــلْسَــلِ (2 الأ70) تَمَّ الكلام قبلَ القافية، فاحتاجَ إلى القافية، فزادها معني، وقال:

أَظُنُّ الذي يَجْدِي عليكَ شُوالُهَا فَمُوعَاً كَتَسْدِيدِ الْجُمَانِ الْفَصَّلِ (3) أَظُنُّ الذي يَجْدِيدِ الْجُمَانِ الْفَصَّلِ (3) وَأَوَّلُ مَن ابتكره امرؤ القيس:

إذا مِمَا جَرَىٰ شَـــاْ وَايْنَ، وابْتَــَلَّ عِطْفُــهُ ۚ تَقُــولُ: هَزِيزُ الَّربِحِ مُرَّتُ بِـاأْنْــاَبِ (٩)

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان الأعشى ص 61 ). وأوهى قرته: أضعفه. والوموعل: نيس الجبل. والمقصود بالتشبيه ( كناطح ) يزيد بن مُشهر الشبياني.

 <sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( ديوان ذي الرمنة 1451/3 ): ﴿ قِفِ الْعَنْسَرَ.. فاستأل ٥. والعِيس: ج أُغْيَس، مؤشفة عَيْسًا،، وهي الإبل البيض في بياضها شقرة. والمسلسل: الذي رق من البل. والعَنْس: الناقة الشديدة.

<sup>(3) (</sup>ديوان دي الرمة 1451/3)، ورواية البيت فيه ٥ مُمُوعاً كتبذير... ويجدي عليك: يعطيك ويتفعك. وتبديد: تفريق. والتبذير: بمعنى التفرق هنا. والجمال: ج جمالة، وهي اللؤلؤة. والجمال المفصل: ما عقد بن كل لؤلؤتين منه خرزة.

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان امركَّ القيس ص 49 ). والشــأو: المسافة. وعِطْفُ الفرس: حاليه. وهزيز الريخ: صوتها. ( عن الديوان ).

وأثنَّابُ موْضِع كثير الشَّجَر إذا مرَّتْ به الريح كان لها حَفِيف. وقال أيضاً: كَأَنَّ غُيْسُونَ الوَحْشِ حَـوْلَ خِبَسَائِنَسَا وأَرحُسَلِنَسَا الحَرْعُ الذي لم يُقَسَقُّبِ (1)

فقوله: «لم يُثَقَّب» إيغال في التشبيه، واتَّبعَه زهيرٌ، فقال: كَانَّ فُتَـــاتَ العِــهْــنِ فِي كُلَّ مَنْــزِلِ ﴿ لَــنَرْلُنَ بِــه، حَبُّ الفَنَــا لَم يُحَطَّــمِ ﴿ ٢٠

فَأُوعَلَ فِي التَشْبِيهِ، لأَنه إذا خُطِّمَ ظهر بياضُ باطنه، فلا يكون خالصَ الحُمْرَة حينتَذِ.

وقال الأعشى يصف امرأة: غَرَّاءُ، فَرْعَـاءُ، مَصْـفُـولٌ عَوَارِصُـهَـا تَمُشِي الْهَوَينَىٰ كَمَا يَمْشِي الوَجِي الوَحِل<sup>(3)</sup>

فأوغل<sup>(4)</sup> بقوله: الوَحل، ومثله قولُ صَرِيعٍ: إذا مِـا عَــلَتْ مِئَــا ذُوْابَـةَ شَـــارِبِ تَمَشَّتْ بِـه مَشْــيَ الْـقَيَّـدِ فِي الوَحْـل<sup>(5)</sup>

كان الرشيد يُعْجَبُ به، ويقول: قاتله الله! أَمَا كَفَىٰ ما جعله مُقَيَداً، حتَّىٰ جعله في وَحْلِ!! وقال الطِّرِمَّاح، يصف مِنْخَرَ فرس ِ بالسَّعَة:

<sup>(1) (</sup> ديوان امرًكَى القيس ص 53). وأراد الشاعر عيون الوحوش الميتة، وقد انقلبت، فبدا سوادها وبياضها، وهي عادة سوداء. والحزع: الحرز اليماني فيه سواد وبياض تُشَبُّه به الأعين. ولم ينقب؛ لأنه أصفى له، وأتُمُّ فحسنه.

رى الديوان زهير ص 22 ، والمعلقات ص 182 ). والفُقَات: اسم لما انفتُ من الشيء. والعهن هنا: الصوف المصبوغ. والفنا: عنب الثعلب، وهو شجر له حبُّ أحمر مادام صحيحاً. ولم يُحطم: لم يكسر ؛ لأنه إذا كسر ظهر له لون غير الحُمْرة.

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان الأعشى ص 55 ). وامرأة غزاء: بيضساء. وفرعاء: كثيرة الشعر طويلته، والعوارص: ما يظهر من الأسنان عند الابتسام. والوجي: الذي حفي قدمه أو حافره. والوجل: الذي غاص في الوحل.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فَأُوعَلَ ۗ ..

<sup>( 5 ) (</sup> شرح ديوان صريع ص 42 ). والضمير في « علت »، يعود على الصَّهباء في بيت سابق؛ أي: إذا ما عست الحموة وأس شارب مشي مشيأ تقيلاً كم يمتني المقيد في الطين.

لا يَكُثُـــــُمُ الرَّبُـــوَ إِلاَّ رَيْثَ يُخُـــوِجُــهُ من مِنْخَــوِ كَوِجَادِ<sup>(1)</sup> الثَّغُــلَبِ الحَوِبِ وقالت الحَنْسَاءُ:

وإِنَّ صَخْرَاً، لِسَائِكُمُ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَسَلَمٌ فِي رَأْسِسِهِ نَسَارُ<sup>(2)</sup> جعلته عَلماً، وهو الجبل العظيم، ثم أوغلت بقولها: «في رأسه نار»، وقال جميل:

إِنِّي الْأَكْتُ مُ حُبَّهَا إِذْ بَعَظُهُمْ فِي مَنْ يُحِبُّ كَنَاشِدِ الْأَغْفَسَالِ(3) • الأنَّ الكلام يتمُّ بقوله: « كَنَاشِدِ »، وقال أبو الطّيّب:

(71)

هُــُمُ القَــُومُ؛ إِن قالوا، أصـــابوا، وإِن دُعُوا أجـــابوا، وإِن أَعْطَــُوْ، أطــابوا، وأُجْزَلُوا<sup>(5)</sup> وقال الحَكَم: ·

وَأَقْبَـــُخُ مِن قِـــَرْدٍ، وأبخـــلُ بـــالقِـــرَىٰ مِن الْكــلب، أَمْسَــَىٰ وهو غَرْشَانُ أَعْجَفُ وقال بشَارٌ (6):

<sup>( 1 )</sup> بـالمخطـوط: ٥ الزبو ... لوجار ٥ خطـاً. وفي (كتــاب الحيــل لأبي عبيدة ص 166 ): ٥ وقال الطّرِشّاخ العُمْلِينَ ٥:

يَتَبَسَعُ مَ مُثَنَسَرِفَ اللَّهُ فَعَلَى دَوَابِسِرُهُ حَفْسِيَ الأَكُفُ بِمُسَرُبِ الهَسَائِسِ الْحَصِبِ

لايكُشُسِمُ الرَّبُسِوَ إلاَّ ربثَ يُخْسِرِجُسِهُ في مِنْخُسِرٍ كُوجَسَادٍ الشَّسَعُسَلَبِ الْحَرِبِ

يصف فرساً، من مقطوعة خمسة أبيات. ولم أجد البيت في ديوان الطَّرماح. والربو: النفس العالي. والرَّبِث:

يضيف قرطه) من منطوعة "منية ابيات. وم الجند البيت في ديمون الطوقاح، والريوم النفس العالي. والريب المقدار. ووجار الثعلب: ححره.

<sup>( 2) (</sup> ديوان الحنساء ص 51 ). وتأثُّمُ الهداة به: تقتدي به. والعُلَم: الجبل العظيم.

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان جميل ص 170 ). والأغفال: الأشباء المُفْلَة الضائعة، ليس فيها سِمة ولا علامة واحدُها غُفُل.

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان الحنسي 17/3 ). من قصيدة برئي به والدة سيف الدولة. والمرو: حجارة بيض برَّاقة صغيرة. والزَّف: صغار الربش، وألينه. والرئال: ج رَلَّل، وهو ولد النعام.

<sup>( 5 ) (</sup> شعر مروان بن أبي حفصة ص 55 ). والمبت من قصيدة يمدح بها مُعْنَ بن زائِلَةَ السّبياتي وضمير الحماعة يعود على « بني مطر » في بيت سابق.

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: ﴿ بشران، خطأ ـــ .

وغــــيرانَ من دُونِ النَّسَــــاءِ، كَأَنَّـــهُ أَسَـــامَــةُ ذُو الشَّبْــلَيْنِ حَينَ يَجُـوعُ (1) وقال ابن المُعتزِّ:

وَدَاعِ، دَعَا، وَاللَّيْسِلُ بِسِنِي وَبِينِسَهُ، فَكَنْتُ مَكَّانَ الظَّنُّ منسه، وأَنْجَسَلًا (2) ومنه نوع يُسَمَّى استظهاراً، نحو قول ابن المعتزِّ في بغض العلويين: وأَنْتُسِم بِنِسُو عَمِّسِهِ (3) دُونَنَسِا وَنحنُ بنِسُو عَمِّسِهِ الْمُسْسِلِمِ وَنُونَ بنِسُو عَمِّسِهِ الْمُسْسِلِمِ

\_م بنـــو غمَــــه ؟ دونســــا وعن بنـــــو عمــــــه المســـــــــهِ . ﴾ لأنَّ العبَّاس مات مسلماً، وأبا طالبٍ<sup>(4)</sup> مات جاهليًّا.

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> البيت في ( ديوان بشار بن يرد ط . بدر الدين العلوي ص 153 ﴾ ــــ وأسامة: الأسد. والشَّبل: ولده.

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان ابن المعتز 381/2 ) ورواية البيت فيه: ٤ ...، وأَفْضَلا • •

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: " بنو عمَّه « خطأ. ورواية البيت في ( ديوان ان المعتز 371/3 ): ﴿ فَالنَّهُ بَنُو بِنْيَهُ دُولْنَا... «.

<sup>( 4 )</sup> بالخطوط: ٤ وأبو طالب ١١ حطأ.

## الباب الحادي والثلاثون في الْعُلُوِّ

ويسمَّىٰ الإغراق، وهو مبالغة التخرج عن الحُقيقة إلى ما لا يمكن، فمن الناس من عدَّهُ بلاغة، وقال: ٥ أُطْيَبُ الشَّعْرِ أَكْذَبُه ٥، ومنهم من رآه نقصاً وضَعْفاً عن الإحسان فيا قارب الحقيقة، والأولى التوسط والعدل؛ فإنَّ بعضه محمود وبعضه مذموم؛ فالمحمود منه ما قارب الإمكان، ولم يخرج إلى الإحالة تُحرُوجاً نافراً بعيداً، وأحسن ذلك ما استعمل فيه كاد، ولو، وكان، ولولا، وما أشبه ذلك ثمّا لا يقتضي الوقوع، قال زُهيْرٌ: لو كان يَقْعُملُ فَوْقَ الشَّمْسِ من كَرَمِ قَوْمٌ بِأَحْسَسابِهِم عن أو مَجْدِهِمْ، قَعدُوا وقال امرؤ القيس:

جَمَـعْتَ رُدُيْنِـيَـــاً، كَأَنَّ سِــنَـــانَــهُ مَــــنَـــا لَهَبٍ، لَم يَتَــصِــــلُ بِـدُخَــانِ<sup>(3)</sup> ومن جبَّده قولُ (أبي) صَحْرِ [الهُذَلِيِّ]<sup>(4)</sup>:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « مبالغة بي • خطأ.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « بإحسانهم » تصحيف. والبيت في ( ديوان زهير ص 204 ) من قصيدة يمدح بها سنانُ بن أبي حارثة المُرَّيُ، وهو فيه برواية من : « أَحَد».

ر 3 ) البيت في ( ديوان المركّق القبس ص 478 ) برواية: « حَسَلُتُ...,، وهو مع الشعر المنسوب له، و الم يرد في ا أصول ديوانه المخطوطة. والرُّذَيْني: الرمح المنسوب إلى رُذَيْنةً، وهي المرأة كانت تثقف الرماح. والسنان: حديدة رأس · الرمج.

<sup>(4)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق. وأبو صَحْرِ الْمُذَابِيُّ: هو عبد النَّهِ بن سَسَلَمَةَ السَّهجيُّ الْمُذَابِيُّ أحد بني مُرَّمُض، شساعر أموي فصيح، موال لبني مروانَ. وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح ت نحو 80 هـ ــــــــــ 700 م. وأشعاره في (شرح أشعار المُذَلِين 11/2 ـــ 976 ، الشعر والشعراء 563/2 ، والأعلام 223/4 ).

تكادُ يدي تَسْدَىٰ، إذا ما لَمَسْتُهَاءُ وَيَنْبُتُ فِي أَطْرَافِهَا الوَرَقُ الْحُطْرُ (1) ويقرب منه قول أبي الطيّب:
ويقرب منه قول أبي الطيّب:
وعَجِئْتُ من أرضٍ؛ سَحَسَابُ أَكُفُّ هِمْ مَن فَوْقِهَا، وصَحُمُورُهَا الاتُورِقُ (2)

عِ لأَنَّ ﴿ عَجِبْتُ ﴾ تقتضي استحقاق ذلك، بِخِلاف ﴿ كِدْتُ ﴾، قال الله تعالىٰ (٩) : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَعَلَلُهُ ﴾ : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُطِلّهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّفاً حَرَجًا ، كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ ، وقال تعالىٰ (٩٠٠ : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّفاً حَرَجًا ، كَأَنَّما يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ ، وقال تعالىٰ (١٠٠٠ : ﴿ لَوْ لَوْ لَكُ تَعَالَىٰ وَهُو مُحالَ ، وأمَّا فَولُ النَّمْ والله تعالىٰ (١٠٠ : ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْجَنَاجِرِ ﴾ ، فمعناه: كادَتْ ، فأمَّا قولُ النَّمْوِا بن تَوْلُبُ في صفة سيفه:

تَظَـــلُّرُتَحْـفِــرُ عــــه إنْ طَـــرَبْتَ بِــهِ بَعْــَدَ اللَّرَاعَيْـن والسَّـــاقَيْن والهادِي<sup>77</sup> (72) فإنَّه أخرجه مُحُرَجَ الحقيقة، وهو غير بعيد منها، ومثلُه قول النابغةِ:

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان المتنبي 337/2 ) من قصيدة بمدح بها أبا المنتصر شجاع بن محمد الأزدي، قالها في صباه.

<sup>( 3 )</sup> سورة النَّور: من الآية 43 . والسنا: ضوء البُّرْق ( تاج العروس: سنا ).

<sup>( 4 )</sup> سورة الأنعام؛ من الآية 125 .

<sup>( 5 )</sup> سورة الأنبياء: من الآية 22 .

<sup>( 6 )</sup> سورة الأحزاب: من الآية 10 .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( شعر التُشَكِّر بن تولب ص 53 ) برواية: « بَعْدُ ». وفي ( الشعر والشعراء 311/1 )، أنشده ابن قيبة، وعاب صاحبه به، وذكر أنه من الإفراط والكدب. وهو من إنشاد قدامة في بابي: نعوت المعاني وإيقاع الممتع ( ص 62 ، ص 242 ). وقبل لهذه البيت في الديوان:

تَقُدُّ السَّلُوقِيَّ الْمُضَاعَفَ نَسْجُمَهُ وَيُوقِدْنَ بِالصُّفَّاحِ فَارَ الْحَبَاحِبِ الْمُ ومثله قول أبي تمَّام: وَتَهْتَسَرُّ مِثْمَلُ السَّيْفِ لو لم تَسُسَلُهُ يدانِ، لَسَسِلَّتُسَهُ ظُبَاهُ من العِمْمِدِ (2)

#### فصــــل

وأمَّا قولُ مُهَلْهِلِ: ولولا الرَّيخ، أَسْـــمِـــغ مَنْ بِحَجْـــرِ صَـــلِيـــلَ البَيْضِ، تُشْـرَعُ بِاللَّمُكُورِ<sup>(3)</sup> فقد قيل: إنَّه أكذبُ بيتِ قالته العَرَبُ؛ لأنَّ بين المَوْضِعَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، ومثلُه قولُ جرير:

(1) رواية البيت في (ديوان النابغة ص 61): ﴿ تَجُدُّ السلوقي... ﴿ والضمير يعود على السيوف في بيت سابق. وتقد: تقطع. والسلوقية نسبة إلى سلوق، وهي مدينة بالروم، أو مكان بالين تنسب إليه الدروع السَّلوقية. والمضاعف: المعمول حلقتين حلقتين من الدروع، وهو أشد على السيوف. والصفاح: الصفا الذي لا يُنبِّتُ، وليس يريد هنا الصخر، ولكن صفاح البَيْض، وما على الساعدين من الحديد. (عن الديوان). ونار الحباحب: من حوافر الحيل يصك الحيثر، الحكر، فيخرج منه النار. والجاهية دوية تشغ في الليل.

( 2 ) رواية البيت في ( ديوان أبي تمام 66/2 ): 4 وَتَنَهْنَ بِثْلَ...هَ. وهو من قصيدة يمدح بها أبا العباس نصر بن منصور بن بسام. والظبّات والظّبُد: ج الظبّة، وهي حدُّ السيف.

(3) البيت في (شعر مهلهال بذيل شرح ديوان امرئ القيس ط السندوي ص277) برواية: أَسْمَعَ أَهُلَ حَجر ٥ . والشعر والشعر والشعر المعروب من والشعر والشعرة (35. ، 35 ، وحلية المحاضرة (197/1 ، وأمالي الفالي 130/2 ) البيت فيها برواية: ١ .. أُسْبِعَ أَهُلْ... وهو في الأصمعيات: الأصمعية 53 ، صح 155 برواية: ١ .. أُسْبَعَ أَهُلْ خَجْر . يُفْدَعُ بالدُّكُور الله وفي (هامش طبقات الن سلام 796/2 ، والبيان صح 155 برواية: ١ .. أُسْبَع أَهُلُ خَجْر . يُفْدَعُ بالدُّكُور الله وفي (هامش طبقات الن سلام 796/2 ، والبيان والتبيين 1971 ، والوساطة 422 ، والعمدة 664/1 ، وكفاية الطالب 201 )، قال أبو العباس الأحول: الأول كذب سمع بالشعر هذا ٥ و حَجْر: مدينة بالمهامة وأمّ قراها، وبها ينزل الوالي (معجم البلدان/ حجر ، 221/2 )، والعمليل: الصوت، والبيش : بذلك لأنها على شكل بيضة والعمليل: الصوت، والبيش ، يُقرّعُه: ضربه بعصا أو سيف حتى يسمع له صوت. ويُقدع: يُضرب. والدكور: السيوف من أجود الحديد.

ولو وُضِـــعَتْ فِقَــــاحُ بـــــى نُمَـــــُــــرِ ومثلُهُ قولُ أبي نُوَاسٍ:

وَأَخَفَتُ أَهْـــلَ الشَّـــرُكِ حَـُّــى إِنَّـــهُ فأما قول أبي الطَّيِّب:

عَـــلَىٰ خَبَثِ ١٠٠ الحــديــ إذا لذابَــا لَقَعَــلَىٰ خَبَثِ ١٠٠ الحــديــ إذا لذابَــا لَتَحَــلَقَ (٤٠)

يَّنَ رَشَّ فَمِ مِن فَمِ مِن فَمِ وَشَ فَ اللهِ عَلَى فَلَ فَلِهِ أَخْلَى مِن الشَّوجِيدِ (3) فقد أفرط فيه غاية الإفراط، هذا إذا تُؤوَّل على أنَّ التَّوْجِيدَ عندَه غاية المُثَلِ فِي الحلاوة، وإنْ حُمِلَ على خِلاف ذلك؛ لم يكن غُلُوًا، لكن يكون كُفْرَا، ومن الإفراط

المُعب قولهُ:

لًا أَتَىٰ الطُّلُمَاتِ، صِرْنَ شُمُوسَا (4) في يسوم معسركة؛ لأُغيَسا عِيسَسلُ (5) ما انْشَقَّ حَلَىٰ جَازَ فيسه مُوسَىٰ (6) عُسِدَتُ، وَصِارَ العَالَمُونَ مَجُوسَا

لو كَانَ ذُو القَــرْنَيِسِ أَعْمَــلَ رَأَيَــهُ أو كانَ صَـــادَفَ رَأَسَ عَازَرَ سَـيْـفُــهُ أو كان لُتُج البحــرِ مِشْــلَ يَمِــيـنِـــهِ أو كان للنَـــيرانِ صَـــؤّهُ جَبِــينِـــهِ

فهذا كلَّه إفراطٌ، يُعَابُ به قائِلهُ، وينحطُّ به مُحَاوِلُه، لكنَّه يُعْذَرُ قليلاً بذكره « لو »؛ لأنَّ معناها امتناع الشيء لامتناع غيره، فَلَمَّا علَّق مَمْنوعا بممنوع، أفاد ذلك الإخبَار عن امتناع الجميع، كما أفاد قولُه تعالىٰ تَ: ﴿ لاَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِحَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الحَيَاطِ ﴾ .

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: «على جسد » تعجريف. والبيت في ( ديوان جرير ص 820 ) من قصيدة يهجو بها الراعي التُّمَيْرِي. والفقاح: ج فَقُحَة، وهي خُلُقَةُ الدُّبُر .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان أبي نواس ص 401 ). والنُّطَف: ج نُطْفَة، وهي ماء الرجل.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان إلتنبي 315/1 ) ضمن قصيدة، من شعر الصَّبا، وقيل في الدفاع عن الشاعر أنَّ التوحيد: نوع من التمر. وانظر ما ورد حول هذا البيت شروح الديوان، وما يليه في ( يتيمة الدهر 185/1 ).

 <sup>( 4 )</sup> القطعة في ( ديوان المتنبي 198/2 ) ضمن قصيدة يمدح بها محمد بن زُريْق الطُّرَسُوسِيّ. وفو القرنين: الإسكندر، وقد سبق تعريف ( ص 479 ). يقول: إنَّ ممدوحه له رأي سنديد: فلو كان الإسكندر استعمله للضاءت له الظلمات.

<sup>( 5. )</sup> عاور: وجل من بني اسرائيل، أحياه الله تعالى بدعاء عيسى عليه السلام. وأعيا: أعجز.

<sup>( 6 )</sup> أُلَّاج: معظم الموج وأعلاه ووسطه.

<sup>( 7 )</sup> متوَّرة الأعراف: مَن الآية 40 وتتم الخياط: تُقُب الإبرة ( تناج العروس: سمم، محبط).

وأمَّا قولُ أبي الطَّيِّب:

كَأَنِّي دَخُونُ الأَرْضَ مِن جِئْسِرِتِي بهما كَأَنِّي بَنَىٰ الاَسْكُنْدَرُ السَّدُّ مِن عَزْمِي (1)

فقد عابه ابن رشيق ، ونسبه إلى التشبيه بالله تعالى، وأمَّا قولُه أيضاً: / (73)

تَصُدُّ الرَّيَاحُ الهُوجَ عنها مُخَافَةٌ وَيَفْرَعُ منها الطَّيرُ أَنْ يَلْقُطَ الجَبَّا (2)

فإنَّه مُعيب؛ لأنَّ إخراجه مُحْرَجُ الحقيقة مع بُعْدِه منها، ومثله قولُ أبي عَامٍ:
فقد بَتُ (3) عبدُ اللهِ خَوْفَ انتقسامه على اللَّيْسِل حتَّىٰ ما تَدِبُ عَقَارِبُهُ (4).

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 47/4 ) من قصيدة بمدح سها الحسين بن إسحاق التَّنُوجِيِّ. ودَحَا الأرضُ دَخُوًّا: بسطها .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي الطيب 67/1 ) برواية: • وتفزع منها الطير أن تلفظ...... من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، والضمير يعود على قلعة بناها، والرياح الهوج: الثائرة التي تأتي تارة من هنا وتارة من هناك. وتصد: تعرض.

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: \* فقد بدت ، تحريف.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ حتى ما يدب ﴿. والنَّبِت في ﴿ ديوانَ أَنِي تَمَامِ 1/229 ﴾ من قصيدة يمدح بها عبد الله بن طاهر.

## الباب الثاني والثلاثون في التَّشْكِيك(١)

وهو من مُلَحِ الشَّعر، له في النفس موقعٌ وحلاوة، وهو قريب من الغُلُوّ؛ لأنَّه يُفِيدُ تقارُبَ الشَّيْئَيْنِ في التَّشَكُّكِ فيهما حتى لايُفرَّق بينهما نحوُّ قول رُهيْرِ: , , , وما أَدْرِي، \_ وسوف إخَالُ أَدْرِي \_ أَفَّــوْمٌ آلُ حِصْسسن، أَمْ نِسَسساءُ؟ فَسُانُ يَكُن ِ النَّسَاءُ مُحَجِّبَاتٍ (3) فَحُــقُ لِكُِــلٌ مُحْسَسَنَ، أَمْ نِسَسساءُ؟ فَسُانُ يَكُن ِ النَّسَاءُ مُحَجِّبَاتٍ (3)

فهذا أقربُ الى التصديق من أن يقول: هم نساءٌ، ولذلك الحتير، واستُحْسِن، وقال آخرُ:

باللهِ، ياظَيَسَاتِ [القاعِ](4)، قُلْنَ لَسَا: لَيْسِلاَيَ مِنْكُنَّ، أَمْ لَيْسِلَىٰ مِن البَشَسِرِ؟

<sup>(1)</sup> تشكك في الأمر تَشَكُّكاً : شكُّ فيه وارتاب.

<sup>( 2 ) (</sup> شرح شعر زهير بن أبي سلمي ص 65 ). يقول: « ما أدري: أُرجال آل حصن أم نساء؟ والقوم: الرجال دون النساء. ثم قال: وسوف إخال أدري؛ أي: سأبحث عن حقيقة أمرهم حتًى أنبينها. وإنما يهزأ بهم، ويتوعدهم، ويتوعدهم،

<sup>( 3 )</sup> بالديوان: ٥ فإن تُكُن النساء مُحَبَّآتٍ ٤. ؛ اي: ان قال بنو حصن: نحن النساء اللَّواتي يختبئن في الحُدور والحجال، فينبغي أن يُزَوَّجْنَ من الرجال إذاً، ويُهْدَيْن إلى أزواجهم. والهداء: زفاف العروس إلى زوجها. والمُحصَنة: ذات الزوج، وهي البُكْرُ أيضاً؛ لأن الإُحَصان بكون بها، فتوصف بما يؤول إليه أمرها. ( عن الديوان ).

<sup>(4)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوان مجنول ليلئ ص 168 ، وفي ذيل ديوان الغرّجي ص 182 )، وإليه نسب في ( العمدة )، وهو أبو عمر عبد الله بن عمر، وكان ينزل بموضع قِبال الطّائف، يقال له الغرّج ٥، فنسيب إليه: شاعر أموي، كان يهجو محمد بن هشام المخرومي خال هشام بن عبد الملك ووالي مكة، ويشبب بأمّه، فحيسه، ومات في حيسه نحو 120هـ 738 م ( الشعر والشعراء 574/2 ، والأغاني 357/1 .

وقال سَلْمُ الخَاسِرُ'':

تَبَدَّتْ، فقلتُ: الشَّمسُ عندَ طُلُوعِهَا فلمَّما كَرَرْثُ الطَّرْفَ، قلتُ لِصَاحِي:

بِجِـــلْدٍ غَنِــيِّ اللَّوْنِ عن أَثَرِ الوَرْسِ<sup>(2)</sup> ــ علىْ مِرْيَةٍ ــ ما ها هنا مَطْلِعُ الشَّمْسِ <sup>(3)</sup>

وقال أبو بَدِيلٍ الوَضَّاحُ يمدحُ الْمُسْتَعِينَ (٩):

وقائسلة، واللَّيْسِلُ قد نشسرَ الدُّجَيْ، أَرَى بَسَارِقَاً يَسِدُو مِن الحَمُوسَقِ الذي أُضِسَاءَت له الآفِاقُ حَشَّىٰ كَأَنَّمِسَا فقسلتُ: هو البسدرُ الذي تَغْسِرِفِينَسَهُ (7) وأمَّا قول أَبِي مَّام :

فَغَطَّىٰ بها ما يَنْنَ سَهْلِ وَقَرْدَدِ (5) بِيهِ حَسلٌ ميراتُ النَّبِي مُحَمَّدِ (6) رَأْنِهَا بنصفِ النَّسِلِ نورَ صُحیٰ العَدِ وإلاَّ يَكُنُ، فَالنَّسُورُ مِن وَجْهِ أَحْمَدِ

<sup>(1)</sup> هو سِلم بن عمرو بن حماد \_ ولُقُب بالخاسر؟ لأنه باع مُصْحَفَاً، واشترئ بثمنه طُنْبُورَاً \_ شاعر ماجى سكن بغداد، وهو من الموالي. ت سنسة 186 هـ (طبقسات ابن المعتر ص 99، والأغاني 214/19، والأعلام 168/3).

<sup>( 2 )</sup> البيتان في شعر سلم الحاسر في كتاب ( شعراء عباسيون ص 106 ). ورواية البيت الأول فيه:

و بِجِيدٍ غَنِيُّ اللَّوْنِ من......

والورس: نبات أصفر يُصْبَغُ به.

<sup>( 3 )</sup> على مِرْيَةٍ: على شك.

<sup>(4)</sup> تسب الشعر في (العمدة 671/1 ) لأبي بديل الوضاح بن محمد القيمي، وجاء (الأغاني 331/16) في أخبار الكُنبُ وين جين حُبِس بواسط: ﴿ فَأُرسَلُ الكَمِيتُ إِلَى أَبِي وَضَاحَ حَبِيب بن بديل وإلى فتباد من بني عمّه من مالك بن سعيد .. وعلى باب السجن أبو وضاح ومعه فتيان من أسد ه. ولعل أبا وضاح هذا أحد أجداد الشاعر أبي بديل. والمستعين: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، المستعين بالله الخليفة العباسي، تن تحو 252 مــــ ( المسعودي 433/2).

<sup>( 5 )</sup> المقطوعة في ( حلية المحاضرة 401/1 ، والعمدة 672/1 ) منسوبة لأبي بديل الوضاح بن محمد التميمي يمدح المستعين، والأول في الحلية برواية: • فغشًى به ما بين •. وهي في ( كفاية الطالب ص 173 ) ومنسوبة لأبي بديل الوضاح بن محمد الثقفي. والقردد: المجل وما ارتفع من الأرض.

<sup>( 6 )</sup> الجوسق: القصر.

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: a تعرفونه ».

ونَّــا السُّــرَىٰ، وخُطَــا المَهْريَّـةِ القُودِ (1) يقبول في قُومَسِ صَحْبِي، وقند أَخَذَتْ أَمَطْ لَعَ الشَّمْسَ تبغي أَنْ تَوُمَّ بِنَا؟ فقلتُ: كَلاَّ، ولكنُّ مَطْ لِعَ الحُودِ

فقد عابه ابن رشيقٍ ؛ لأنَّه صَرَفَ الشُّكَّ إلى غيره، وليس هَٰذا مِمَّا يُعَابُ؛ لأنَّه أَرَادَ الشَّكَّ في سيره: هل له غاية دون مطلَع الشمس أم لا؟ ولم يرد التشكُّك في الممدوح: أهو مطيلِع الشمس أم/ مطيلِعُ الجودِ، بل أخرجه مُحْرَجَ الحقيقة، وقال (74) أُعرابيُّ (2) في معنىٰ أبيات الوَضَّاحِ:

أَقُولُ \_ والنَّجِمُ قد مَالَتُ مَيَاسِرُهُ أَلَمْحَــةً من سَـنَـا بَوْق رأي بصري، بل وَجْهُ نُعْهِم بَدَا، واللَّيْلُ مُعْتَكِر،

وقال أبن مَيَّادَةً:

إلى الغُــروب ـــ: تَــأُمَّــلُ نَظْرَةً حَــارِ (3) أَمْ وَجُـهُ نُعْـمِ، بَـدَالِي أَمْ سَـنَـاقـار فَــلاَحَ من بــينِ حُجِّــابٍ وَأَسْتَــارٍ<sup>(4)</sup>

\_ أَظُنُّ \_ لَمَحْمُولٌ عليه، فَوَاكِبُهُ (5) إذا جَـدٌ جَدُّ البَيْنِ، أَمْ أَنَـا غَـالِــهُ؟ فقوله: « أظن » و « ما أدري »، مليحٌ جِدًّا، وقد أحده ابن أبي أُميَّةَ، (6) فقال

وَأَشْسِفِيقُ مِن وَشُلِكِ الفِسِراق، وإنَّني ف الله ، ما أدرى: أَيْغُ لِيُنِي الْهُوَى،

وأحسنَ:

<sup>( 1 )</sup> ديوان أبي تمام 132/2 ). وقُومَس: كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع، وهي في جبال طَبَر سْتَانَ بِينَ الرَّيِّ وَلَيْسَالِمُورُ ( معجم البلدان ( قومس ) 414/4 ، والقاموس المحيط: قمس ). والشُّرئ: السير بالليل. والمُهْرِيَّة: إبل منسوبة إلى مَهْرَةَ بن حَيْدَانً. والمهربة القُود: الذُّلُولة المنفادة.

<sup>( 2 )</sup> الأبيات للنابغة الذبيائي، وهي من قصيدة مشهورة في ( ديوانه ص 233 )، وقد شكَّ بعض العلماء قديماً في صِحْةِ نسمها إليه، والأبيات ـــ أصلاً ـــ في ( العمدة 675/1 ) نسبها ابن رشيق لأعرابي، ولعل هذا هو السبب الذي حداً على أن يعزوها له.

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت فيه الديوان: « أُواخُرُهُ إِلَى المغيب تُبنُّنُ ».

<sup>( 4 )</sup> في الديوان: ﴿ مَنْ بِينَ أَبُوابُ وَأَسْتَارِ ﴾.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن ميادة ص 21 ــ 22 ، والعمدة 673/1 ، وكفاية الطالب ص 172 )، والتاني فقط ضمن مقطوعة في ( الأغاني 265/2 ).

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> بهن أبي أميه: هو أميَّة بن أبي أميَّة، وكان كاتباً للمُهَدِّئي على بيت الحال، وديواني الرسائل والحاتم. ( الأغاني 585/22 \_\_ 592 . 139/12 \_\_ 149 \_)، ولأولاده محمند وعلى ذكر هنساك. و في ( معجم الشعراء للمرزباني ص 418 )، وكانوا مقطعين إلى إبراهيم بن المَهْابِيّ وإلى الْعَصْل بن الربيع.

أَيُسْتَحْسَنُ الْحُجْرَانُ أَكْثُرَ مِن شَبِهُ وَأَنْ أَكُثُوا مِن شَبِهُ وَأَنَّ 

فَدَيْتُك! لم تَشْبَعْ، ولم تَرْوَ من هَجُري!! أَرَانِي سَــالْسُــلُو عَنْكَ، إِنْ دَامِ مَا أَرَىٰ وقال المتنبي:

بِفِينَ بَرُودٌ، وَهُوَ فِي كَبِيدِي جَمْـرُ! (3)

أريقُك، أمْ صَاءُ الغَمَامَةِ، أمْ خَمْرُ؟ وأول من نطق به، امرؤ القيس، فقال، وأفصح عن المعنى: ـ

أصرر به سسالف الأخراس (4) ويع\_\_\_\_فُــسة شَــــغَفْ الأَنْفَى '5لمَــنْ طَــلُلٌ، دَاثِـرٌ آيُــهُ تَنَسِكُ مِنْ خَسَادِثُ مِنْ خَسَادِثِ ا

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( كتاب البديع ص 62 ) ورواية الأول: ﴿ أَتُسْتَخْسِرُ الْهِجِرَانَ ﴾ وفي ( العمدة 673/1 ، وكفاية الطالب ص 172 ).

<sup>( 2 )</sup> في البديع: هـ.. إل دام ما تُرَيُّ .....

<sup>( 3 )</sup> البيت مطلع قصيدة في ( ديوان المتنبي 123/2 ) يمدح بها أبّا أحمد عُبَيْد اللَّه بن يَخْتَى البَّخُتُري المُنْهجِرَ.

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان امركَى القيس ص 339 )، والبيت مفرداً مع زيادات نسخة السكري، ورواجه:

<sup>«</sup> له طباً دائر أيّه

تَقَادُمُ فِي سَالِفِ الأَخْرُسِ وَ ﴿

والأحرس: ج خرَّس، وهو الدَّهر.

<sup>( 5 ) (</sup> دينوان امرقُ القيس ص 451 )، وزاد انحقَّق البيت منفرداً عن كتباب ( زهر الأداب للخطسري ص 420 ). وهو في ( العمدة 674/1 ، وكفاية الطالب ص 173 ).

## الباب الثالث والثلاثون في المَذْهَبِ الكَلاَمِي

وقد عَدَّه ابن المعتزِّ من أنواع البديع، (1) وزَعَمَ أنه لم يجد في القرآن منه شيئاً؛ لأنه مُتَكَلَّف، (2) قال أَيَّدَهُ اللهُ: ﴿ هُو نُوعَ جَدُلُ وَمُحَاجَّةٍ بِأَلْفَاظُ وَعِارَاتَ تَخْتَصُّ بأرباب الكلام ﴾.

وإِلاَّ فَالْجَدَلُ وَالْحَاجَّةُ فِي القرآنِ أَكْثَرَ مِن أَنْ تُحْصَى، وأَنشدوا (3) فِي ذَلْكُ قُول الفرزدق:

وأُخْوَىٰ يُعَــاصِــيَهَا الفَتَىٰ، ويُطِيعُهَــا<sup>(4)</sup> إذا قَـــلُ من أَحْــرَادِهِنَّ شَـــفِــيــعُــهَـــا

وقال إبراهيم بن العبَّاس(6):

وَعَــلَّمْتِـنِـي كَيْفُ الْمَوَىٰ، وَجَهِــنْتِــهِ وَعَلَّمكُــمْ صَبْرِي عَلَىٰ ظُلْمِكُـم ظُلْمِيٰ ٢٠

( 5 ) بالمخطوط: ﴿ مَنْ نَفْسَ تُشْفُعُ ﴿.

لِكُــلُّ امرِيُّ نفسيان: نفسٌ كريمةٌ، ونفسُّ كريمةٌ، ونفسُلِكَ من نَفْسَيْكَ (5) تَشْفَعُ للسَّدَيُ

<sup>( 1 ) (</sup> كتاب البديع ص 53 ).

<sup>( 2 )</sup> السابق نفسه ص 53 .

<sup>( 3 )</sup> ابن المعتز ( البديع ص 54 )، وابن رشيق ( العمدة 692/2 ).

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان الفرزدق ق 5/14/2 ) والأول برواية: ﴿ . . أَو يَطَيِّعُهَا عَامُ

<sup>( 6 )</sup> هو أبو إستحاق إبراهيم بن العباس بن محمد الصولي، كان من صنائع ذي الرياسيتين الفضل بن سهل، وهو شاعر له ينكسب بشعره، وكاتب العراق في عصره للمعتصم والواثق والمتوكل إلى أن مات وهو يتقلد ديوان الضياع

شاعر لم ينكسب بشعوه، وكاتب العراق في عصره للمعتصم والواثق والمنوكل إلى أن مام: بشرَّ مَنْ زَأْتَىٰ نَعُو 243 هـ ـــ 857 م ( الأغاني 43/10 ، والأعلام 38/1 ).

<sup>( 7 )</sup> في ( الأغاني 62/10 ). أن إبراهيم بن العباس قال البيتين في فينة اسمها ، سامر ، حين غضبت عليه، وكان يهواها. وهما في ( كتاب البديع ص 55 ، والعبدة 693/2 ).

هَوَايَ إِنَّى جَهْلِي؛ فَأَعْرِضُ عِن عِلْمِي (1)

وَأَعْسَلُمُ مِسَالِي عِنْسَدَكُم، فَيَسَعِيسَالُ بِي

وقال ابن المعتزُّ:

> > وقال: قول الآخر:

هَانُ، في مَا قِطِ اللَّهِ الحُصَام (4)

فَــوَحَقُّ البّــيَـــانِ، يَعْــطُـــدُهُ البّــرّ

(1) رواية البيت في الأعاني:

و وَأَعْلَمُ مالي عندكم، فيردُّني

هَوَايَ إِلَى جَهْلِ، فَأَقْصِرُ عَن عِلْمِي #

( 2 ) ( ديوان ابن المعتز 165/1 ، وكتاب البديع ص 56 ).

( 3 ) البيت لإبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي، أخي هارون الرشيد، توكّن من أخيه أمرة دمشق، فدعا لنفسه مستغلاً خلاف المأمون والأمين، ثم استسلم فسجته المأمون، وعفا عنه، فصيح اله شعر، ث بسرً من رأى نحو 224هـ (المسعودي347/2، وجمهرة أنساب العرب 22، والأغاني 47/20، والأعلام 53/1). وهو

مِن مقطوعة أنشدها المذكور أمام المأمون. وهي في الأغلني 125/10 ) والبيت في (العسد:694/2) يوديوان محمد بن عبد

الملك الزيات من 65، وكتاب البديع من 54. وكفاية الطالب من 172).

(4) الشعر لأبي عند الرحمن تحمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية، مولى بني ليث بن بُكُر بن عبد مُنَاة َ من كِنَافَة: شاعر بصري المولد والمنشأ، وكاتب اشتهر أيام المتوكل، واتصل بأحمد بن أبي داولج ومدحه. ت نحو 250 هـ \_\_\_ 865 م ( الأغاني 572/22 \_ 572/22 بها المورد ص 71 العدد 1 ،2 المجلد الأول 1971 ، وذكر وفاته في مجلة المورد عام 260 هـ الأعلام 61/7 ). وهذه المقطوعة في أشعار العطوي في ( مجلة المورد السابقة ص 88 . وكتاب البديع ص 54 ، ومعجم الشعراء ص 432 ، والعمدة 694/2 )، والمأقط: موضع المتمال أو المضيق في الحرب، ضربه مثلاً لموضع المحاجمة والمناظرة ( القاموس المحيط: أقط ) والخصم اللدود: الشحيح الذي لاتميل إلى الحق والشديد الحصومة.

ما رَأَيْنَا سِوَى الحبيسة شَيِّا هيَ تَجْـرِي مَجْـرَىٰ الإصَـــابَـةِ فِي الرَّأْ وقال أبو نواس:

مَخْفَتُ مِن شِمَدَةِ البُرُودَةِ حَسَمَ لاَيْعُجَبِ السِّـــامِعـــونَ من صِـــفَتِــى

فيلك خيلاف لخلكف الذي وقال النَّابِعَةُ:

ولكئيسني كنتُ المُسرَءَا لِيَ جَسانِبٌ مُسِلُه كُ واخْسِهَ انَّ إذا مِسا أَتَيْتُسَهُسُمُ كَفِعْدِلِكَ فِي قُومِ أَرَاكَ اصطنعتَهُم

أَحَكُــــمْ فِي أمـــوالهـــــم وأْقُـــرَبُ(6) ف لم تَـرَهُـمْ في مِشْـلِ ذُلك أَذْنَبُـوا(٢) ﴾ أي: لاتُلُمْني في مدح آل ِ جَفْنَـةَ(<sup>8)</sup>، وقد أحسنوا إلىّ كما أحسنت إلى قوم،

جَمَدِعَ الحُسُدِنَ كُلَّهُ فِي نِظَدِامِ (1)

يٍ، وَمَجْرَىٰ الأَرْوَاحِ فِي الأَجْسَـــامِ <sup>(2)</sup>

ىٰ صِــرْتَ عِئــدِي كَأَنَّكَ التَّــارُ<sup>(3)</sup>

كذلك السليخ بسارة حسار

فيده جدلاف لِخدلاف الحميدل (4)

من الأرض فيــــه مُسْتَـــرَاحٌ وَمَـٰذُهَبُ<sup>(5)</sup>

فشكروا ذلك، لم تره ذنباً. وقبال أعرابيُّ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَصُنُّ وجهي عن الطُّلَبِ، فَصُنْ نفسك عن ردِّي، وَضَعْنِي من كرمك حيثُ وضعتُ نفسي من رجائك ».

ر 1 ) أراد بالحبية الحكمة ( عن أشعاره بمجلة المورد ) .

<sup>(2)</sup> في المصادر السابقة: ﴿ مِرِي الأصالة ﴿ .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان أبي نواس 545 )، وضمير المخاطب يعود على زُهير في بيت سابق .

<sup>( 4 )</sup> لم أجمد البيت في ( ديوان أبي نواس )، وهو في ( ديوان ابن رشيق بـ د. ياغي، منسوب لابن رشيق ص

<sup>157 )،</sup> مع بيت آخر عن ( معاهد التنصيص ص 358 )، وكذَّلك في ( النتف ص 64 ) .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> الشنعر في ( ديوان النابغة ص 76 ) برواية: « فيه مستراد ومدهب ٥. وجانب من الأرض: مُتَّمَعٌ منها أذهب فيه وأجيء. والمستراد: المكان الذي يُطُلُبُ فيه الكلاُ .

<sup>( 6 )</sup> رواية الليونان: ٥ ملوك وأقوام إذا ما تقيتهم... \* .

<sup>( 7 )</sup> اصطنعت القوم: قُرَّبَتُهُم وأكرمتهم .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> آل جَفْتَةُ: نسبة إنى جَفْنَةُ بن عمرو أبي آل غَشَّانَ ملوك الشام. وقد كان جَفْنَةُ أول من تؤلَّى أمو قيادتهم إلىا الشام. وقد سكنوا حورانُ والبادية ( النفائض 1891 ـــ 190 ، جمهرة أنساب العرب 231 . 372 ) .

وقال أبو الدَّرْدَاءِ<sup>(1)</sup>: ﴿ إِنَّ أَخُو**وَم**ا أَخَاف، أَن يقال: عَلِمْتَ، فَمَا عَمِلْتَ ﴾. وقد عِيب قولُ حبيب:

ف المجدد الايسرصى بسأن تسرطى بسأن يَسِرضَى الْمُرُوُّ يَسْرُجُوكَ إِلاَّ بِالرَّصْلَى (2)

قال الشيخ سـ أَيَّدَه الله سـ: وإذا فُهِمَ المقصود من لهذه التسمية بما ذكرنا، فلا يبعُدُ وجودُه في نحو قولِه تعالى: (3) ﴿ لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتًا ﴾ ، وقولِه تحكايةً عن إثيليسَ (4): ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ ، وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴾ ، وقولهِ: (5) ﴿ إِنْ كَانَ حَكَايةً مِنْ طِيْنِ ﴾ ، وقولهِ: (5) ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبُلٍ ، فَصَدَقَتْ، وَهُو مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ ، الآية، وقولِهِ (6): ﴿ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ ؛ أَرْبَابٌ مُتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ ، أَمِ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ ؟ ﴾ ، وأمثالُ هُذا كثيرٌ .

<sup>(2)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 307/2 ) من قصيدة يمدح بها أحمد بن أبي دؤ اد .

<sup>( 3 )</sup> سورة الأنبياء: مَن لآية 22 .

<sup>( 4 )</sup> سورة الأعراف: من الآية 12 .

<sup>( 5 )</sup> سورة يوسف: من الآية 26 .

<sup>( 6 )</sup> سورة يوسف: الآية 39 .

# الباب الرابع والثلاثون في نفي الشَّيءِ بإيجابه

وهو نوع من البلاغة (1) مُسْتَحْسَنٌ، ظاهِرُهُ إِيجابٌ، وبَاطِئُهُ نَفْيٌ، نَحُو قُولِ امرِيُّ القيس: /

عَسَلَىٰ لَاحِبٍ، لِايُهْتَسَدَىٰ بِمَسْنَسَارِهِ إِذَا سَسَافَهُ العَوْدُ النَّبَاطِيُ جَرْجَرَا '٥٠

ع أي لامنارُ له، فيُهْتَدَىٰ به، وقال:

بِأَرْضُ خَلَاءٍ، لَايْسَدُ وَصِيلُهُ اللهِ عَلَيْ، وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ مُنْكُرِ(3)

أي: ليس لها وَصِيدٌ، فَيُسَدُّ عَلَيٌّ، وقال أبو كَبيرٍ<sup>(٩)</sup>، يصف هَضْبَةً:

<sup>(</sup> I ) لعلها: « من المبالغة » كما في ( العمدة 2/695 ) .

ر 2) ( ديوان امرئ القيس ص 66 ). واللاَّحب: الطريق الواضح البيَّن الذي لحبته الحوافر؛ أَي: أَثْرت فيه فصارت طرائق وآثار بَيَنة. ولاحب لا يُهْتَدئ بمناره: طريق غير مسلوك. والمنار: ج منارة، وهي علامة للهداية. وسافه: شَمَّه، والغود: المُدينُ من الإبل والنَّاطي: المنسوب إلى النَّبط، وهم قوم من العجم، كانوا ينزلون العراق بالبطائح، وإبلهم أَشدَ الإبل وأصبرها، وقبل: هو الضخم. وجرجر الجمل: صوَّت وَرَغَا لبعده، وما يلقل من مَشَقَّةِد والذَّيافي كما في وواية: المنسوب إلى دياف، وهي بلدة بالشام أو بالجريرة أهلها نَبطُ الشام، تُنسب إنها الإبل والسيوف ( القاموس المحيط: ديف ) .

<sup>( 3 )</sup> لم أجد البيت في ( ديوان زهير )، ونسب له في ( العمدة 696/2 ، وكفاية الطالب ص 195 ). والوصيد: الفناء والساحة .

<sup>( 4 )</sup> أبو كبير الهدني، مسبقت ترجمته صر 385 بياب الاستعارة .

[وعلونُ شُرْقَقِبَا على سَرْهُ وبَ قِ حَصَّاءَ، لَيْسَ رَقِيبُهَا فِي مَشْمِ لِ (1) عَيْمُ طَاءَ مُعْنِفَةً فِي مَشْمِ لِ (2) عَيْمُ طَاءَ مُعْنِفَةً فِي مَعْنِفَةً لَمْ يُؤْكُلُ (2) عَيْمُ طَاءً مُعْنِفَةً لَمْ يُؤْكُلُ لَأَنَّ الحَصَّاءَ التي لاَنبَتَ فيها، والحميم [النَّبْتُ الذي طال بعض الشيء ولم يتمّ (3)، وقال آخر:

ولم يُقَلُّبُ أَرْضَهَا البَيْطَارُ

اعن أي: [ليس] (4) لها مرض تُقُلَّبُ من أُجْلِه، والأرضُ ها هنا قوائم الدَّابَّة، وقد قيل في قول الله تعالىٰ (5): ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ : إنَّ المراد، نفي السؤال على كلِّ حال ؛ أي: لايسألون، فَيلْجِفُوا، ومنه قولُهُ تعالىٰ: (6) ﴿ لَمْ يَلِدٌ، وَلَمْ يُولَدُ ﴾ ؛ لأنه نفي وجود الولادة، وهو يريد نفي جوازها. وأمَّا قول النبي عليه السلام: ﴿ يَعْمَ العَبْدُ صُهُهَيْبٌ، لو لم يَخفِ اللهُ ، لم يَعْصِهِ ، فظاهره أنه عَصَى اللهُ ؛ لأنه يخافه، وليس كذلك، إنَّما المراد أنه لو قُدِّر كَوْنُه غيرٌ خائِفٍ، لما عصاه، فكيف يعصيه، وهو يخافه؟ والمَّعِيبُ من هذا الباب قولُ الشاعر:

## فَهَـــلاً وَقَـــاكِ الْمَــوْتَ مَنْ أَنْتِ زَيْنُـــهُ وَمَنْ هُـــوَ أَشـــوَا مِثــكِ دَلاً وأَقْبَــخُ (٢٠

<sup>(1)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيتان في (شرح أشعار الهذليين 1077/3)، والأول برواية: ه وَعَلَوْتُ مُرْتَبِئاً... و والمُرْتَقَب: اسم مكان من « ارتقب المكان »، إذا أشرف عليه وعَلاّ. والمرتقب: هي المنظرة في أعلى الجبل أو الحصن تكون مرتفعة ( تاج العرس: وقب ). ومُرْتَبِئاً؟ أي: كنت ربيتة القوم، وهو طليعتهم، وعينُهم، ولا يكون إلا على جَبَل أو شَرُف ينظر منه؛ كي لا يدهّمَهُم العدو. والمرهوبة: التي يُرْهَبُ أن يُرْقَىٰ فيها. وحصّاء: ليس نها نبات. وليس رقيها في مثل؛ أي: ليس في حفظ. والمثمل: الملجأ.

<sup>( 2 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والقيطاء: الطويلة العنق. والمعنقة: الطويلة. ووُرْق الحمام: جمع وُرْقَاء، وهي الحمامة في لونها بياض إلى سواد. وأنيسها ورق الحمام: لا يؤنسك فيها إلاّ الحمام الحضر. وجميهها لم يؤكل: لا يرق فيها راقي ولا راع ولا أحد، فيأكل جميعها. والحميم: النبت الذي طال بعض الطول و لم يتمّ .

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وفيه: ﴿ والجميم مجتمع من النهي ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 5 )</sup> سورة البقرة: من الآية ,273 والإلحاف: الإلحاح في السؤال .

<sup>( 6 )</sup> سورة الإخلاص: الآية 3 .

<sup>( 7 )</sup> البيت لكُثِيِّر عَزَّةً، وهو في ( ديوانه 199/1 ط. الجزائر ) برواية: ، فَهَلاَّ فَلَـاكِ... منكِ ذُلاً... \*. والدَّلَ: مصلم ذلَّ يَبِلُ: بمعنى تَعَنْجَ وثَلُوَّىُ .

لم يُرد أن يجعل لها شيعاً ولا قبيحاً، ولفظة «أفضل» تقتضي ذُلك. ومثله قولُ ابن أبي زيدٍ في رسالته: «ولا يتفكّرون في ماهية ذاته»؛ أي: ليس له ماهيَّة، فَيُتَفَكَّرُ فيها، (1) لكنه استعمله في موضع لايحسن فيه؛ لأنَّه يُوهِمُ ويُلْبِس.

<sup>(1)</sup> لمين أبي زيد هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرَّحْمن أبي زيم النَّمْزَاوِيَ الفَيْزَوَانِيّ: فقيه إمام المالكية الموثوق في عصره وقدومهم، لُقَبِ بمالكِ الأصغر وقعلب المدهب ت. بالقيروان نحو 386هـ 996م ( معالم الإيمان 109/3، وترتبب المدارك 215/6 ــ 222 ، وشذوات الذهب 131/3 ، والأعلام 230/4 ــ 231 ، وأعلام المغرب المعرفي 115/3 ). ورسائته من أشهر كتبه في اعتقاد أهل السنة وفقه المالكية تناوغا العسماء بالمشرح والتدريس شرقاً وغرباً. وجاء في ( الثر المداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 10 ): " يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته عبد أبي: لا يتفكرون في حقيقة ذاته عبد الصلاة والسلام وتفكروا في محلوقاته ولا تتفكروا في ذاته؟

#### الباب الحامس والثلاثون في الاطُّرَاد

وهو اطَّراد (1) الأسماء من غير كُلُفَةٍ، ولا حشو فارغ، وهو يدلُّ على جودة الصَّنْعَةِ، (2) وعدم الكُلْفَةِ، نحوُ قول الأعشى:

أَقِيْسَ بِنَ مِسْعُودِ بِنِ قِيسَ بِنِ حَالَدِ<sup>(3)</sup> وَأَنْتَ امْرِؤْ تَـرْجُو شَبَسَابَكَ وَا**يْسِلُ** 

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ طُرِدٍ ﴾ خطأ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الصيغة ﴿ تصحيف .

<sup>(5)</sup> البيت في ( ديوان دريد بن الصمة ص 27 ، وفي الأصمعية رقم 29 ص 111 ). وكان ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاليت في ( المبدئ أو أحد قومه، قد قتل عبد الله بن الصمة أحا ذريّه، فقتله دريد بأخيه يوم الصّنفّاء ، واللّدة: يَرُبُكُ الذي ولد معك. انظر مغتل عبد الله بن الصمة في: ( الشعر والشعواء 751/2 ــ 752 ، والبيت هناك وجمهرة أساب العرب 256 ــ 270 ــ 411 ، ومعجو البكري: الصلعاء 840/3 ، والبيت هناك ) .

قال عبد المـلك بن مروانَ كالمتعجّب منـه: ولولا القافيةُ لَبَلَعُ به آدمَ، وقال (77) الحارِثُ ابنُ دَوْسٍ : /

وقال آخر:

مَنْ يَكُنْ رَامَ حاجة بَهُدَتُ عَنْ فَ هُوَاعَيْتُ عسليسه كُلُّ العَسَيساءِ (2) فَلَسها أَخْمَدُ المُرجَّى بنُ يَحْيَى بُوسسن رَجَاءَ فَلَسها أَخْمَدُ المُرجَّى بنُ يَحْيَى بُوسسن رَجَاءَ فَاطُردت له الأسماءُ نَسَعًا من غير حشوء إلاَّ قوله «المَرجَّى» فإنَّ مُجانسة «رجاء» ، هَوْنَتُهُ وأما قولُ أَبِي الطَّيِّب:

فَأَنْتَ أَبُو الْهَيْجَا ابنُ خَمْدَانَ، يابَنَهُ تَفَسَابَسَهُ مَسُولُودٌ كَرَمٌ وَوَالِدُ (3) فَحَمَدانُ وقصانُ واشِدُ (4) فحمدانُ واقمانُ واشِدُ (4) أوسَدُ أَمَانُ أَنْ السَّلَادِ الزَّوَالِيَادِ (5) أَنْ السَّلَادِ الزَّوَالِيَادِ (5)

<sup>(1)</sup> البيت في شعر أبي دؤاد الإيادي ضمنَ كتاب ( دراسات في الأدب العربي لغوستاف غرونباوم ص 305 ) برواية: و وَقُتُوُّ حَسَنِ أُوجُهُهُمْ 6. وهو في ( الممتع في صنعة الشعر ص 92 ) وفيه:

في تستسطمل، قبلت قسولاً باطلاً إنسسى بالمنسسى سسب بني ويَعدُ ورجال... وقال في المعتم: الصفحة نفسها: ٤ إياد تنسب في الين ثم في التَّخم، ثم في مَذْجِعَ، وقد نُسِيُوا أيضاً إلى قُضَاعَةً، ويقال: هم جُشَمُ من بني دُعْمِيّ بن إياد ٥. وهو في ( العمدة 699/2 ) منسوب للحاربُ ابن ذوْس الإيادي .

 <sup>(2)</sup> البيتان لمحمد بن عبد الملك بن الزيات، وهما في ( ديوانه ص 1)، وفيه ، قال في خَصْرِ نسب يحيلي بن مُعَاذِ،
 وأواد جمعه ببيتين، وكان ينساء كثيراً ». وهما غير منسوبين في ( العمدة 2/200 وكفاية الطالب 207 ) .

<sup>(3)</sup> الشعر في (ديوان المتنبي 277/1) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، والأول برواية: ﴿ وَأَنتَ ... ﴿. \_ بالواو \_\_. والهيجاء: كنية عبد الله بن حمدان، والد سيف الدولة. والهيجاء: الحرب. وهؤلاء الذين عدّدهم آباء سيف الدولة. وانظر ( الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص 16) .

 <sup>( 4 )</sup> بالديوان: « وحمدان ... ، سه بالواو ... ،

<sup>( 5 )</sup> الزوائد: من الأمنان التي تنبت خلف الأضراس .

فقد تحامل عليه ابنُ رشيق في بعض ما عابه عليه، أمَّا ما ذكر من أنَّه أتى بها في بيتين مع وجود التكرير فظاهر، وأما ما ذكر من كونهم سبعة، والأنياب لاتكون سبعة؛ فإنَّه إنَّما قصد الشدة والعُنَاء، ولم يقصد العدد، فلم يلزمه ما قال. وفيه أيضاً من التكلف أنَّه ترك صرف حمدون وحارث، وهما مصروفان، وقوله: «يابنه» حشو لافائدة فيه.

#### الباب السادس والثلاثون في التضمين

وهو أن تورد كلام غيرك في أثناء كلامك كالمتمثّل به لفظاً ومعنى، أو لفظاً دون معنى، وهو أحسن مثال، الأول قول كُشَاحِم :

يا خَاضِبَ الشَّيْبِ، والأَيْسَامُ تُطْهِرُهُ هُذَا شَبَابٌ لَ لَعَمْرُ اللهِ لَ مَصْنُوعُ (1) أَذَكُوتِ فَي مَسْسِلِهِ لِكَ تَسَادُيبٌ وتَسَوْدِيعُ (2) وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُولِ اللهُ

قال ابن رشيق: ولو حذف البيت الأوسط لكان أحسن؛ لأنَّه دَلَّ عَلَىٰ أَنَّه متَّهم بالسَّرَق. وهُذا عندي تَعَقَّبٌ أُولَىٰ بأن يُتَعَقَّبُ؛ بل ذكره إيَّاه أبقىٰ من التُّهمَة،

وأبعدُ من الرِّيمَة، وَأَبْرَأُ من الدُّلْسَةِ، واتبعه ابن المعتز، فقال:

ولا ذَنْبَ لِي إِنْ سَاءَ ظَنُكَ بَعَدَمَا وَفَيْتُ لَكَسِم، رَبِّي بِسَدَلَك عَالِمُ (4) وَهَا أَنَا ذَا مُسْقَسَعْتِهُ مُتَسَسَّطُ لَلَّ كَا قِسَالَ عَبَّسَاسٌ، وَأَنْفِي رَاغِهُ: (5) قَحَمَّالُ عَظِهِمَ الدُّنْبِ مِمَّنْ تُحِبُّهُ، وإِنْ كَنتَ مظسلوماً، فقيل: أَنا ظَالَمُ (6) / 37ق

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان كشاجم ص 336 )، وخضب شيبه: لَّونه بالخُضّاب، وهو ما يُهُجَنَّكُ به كالحِنَّاء وغير .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في الديوان: • .... وتجربة إفي مثله لك تأديبٌ وتقريعُ \*. والتَّوريع: التخويف. والتقريع: اللَّوْم ".

والتُعْنِيف .

<sup>( 3 )</sup> لم أهند لقائل هذا البيت. والخُلُق: البالي.

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> المقطوعة في ﴿ ديوان ابن المعتَرَ 365/3 ﴾، وهي مع الملحق بالشعر الذي لم يرد في نسخ الديوان .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ وأنفك ٥ خطأ. والمستعتب: المسترضي. والمتنصيل: البري. وأنفي راغم؛ أي: فابل. ومنه الانصاق بالرغام وهو التراب. ( القاموس انحيط: رغم ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 243 ضمن قصيدة ) .

وأبيات عَبَّاسِ قُولُهُ:

وَصَبُّ أَصَابَ الحُبُّ سَوْدَاءَ قَلْبِهِ، فقملتُ له \_ إذْ مَاتَ وَجْدَاً لِمَا بِهِ \_، تَحَمَّىلُ عَظِيمَ الدَّنْ مِمَّنْ تُحِبُّهُ، فَإِنَّكَ \_ إِنْ لَمْ نَحْمِلُ الذَّلُّ فِي الْهَوَىٰ \_

أَنْحَ لَهُ، والحُبُ دَاءٌ مُسلازِهُ ١٠ مَقْالَةً نُصْحٍ، رَجَانَبُهُ اللَّآثِمُ رَبَيُ وَاللَّهُ اللَّآثِمُ رَبَيُ وَاللَّهُ اللَّآثِمُ رَبَيْهُ اللَّآثِمُ وَإِنْ كَنتَ مَظْملُوماً، فَقُلُ: أَنَا ظَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا الل

ومثال اللفظ دون المعنى، وهو الأجود قولُ ابن الرُّومِيُّ:

رَطْبَ العِجَـــانِ، وكَفُـــهُ كَالْخَلْمُـــدِ<sup>(3)</sup> خِفَّتْ أَعَــالِيـــه، وأَسْـــفَـــلُهُ نَـدِي<sup>(4)</sup>

يــاســـائــلى عن حــالله، عَهُــدِي بِــهِ كالأَقْحُـــوَانِ غَــدَاةَ غِبَ سَــمَـــائِــهِ

فنقله عن صِفَةِ الثُّغْرِ، وقال أيضاً:

وسائسلة عن الحسن بن وَهُبِ
فقسلت: هو المهدذّبُ غيرَ أنّي
وأكثرُ مسا يغسنسيسه فتساهُ
فَسلُولاَ الرّبحُ أَسْمِعَ مَنْ بِحَجْسِر

وعمَّ الله الهيد من كَرَم وج را 5: أراه كشرير إلاخ ساء السُّف سور محسين حدين يحلو بالسُّرور صليل البَيْض تُقْرَع بالذَّكُورِ (6: مسليل البَيْض تُقْرَع بالذَّكُورِ (6:

فنقل لفظ البيض والقرع والذكور إلى معنيَّ آخر، وقال الصُّولِيُّ <sup>77:</sup>

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان العباس بن الأحنف ص 243 ) .

<sup>( 2 )</sup> رواية الديوان: ﴿ وَجُدَا بِحُبُو ١ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> لم أجد البيت في ﴿ ديوان ابن الرومي ﴾. وانعجان: الأسَّت. والحُذْمد: الصُّحُر -

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة الذبياني ص 37 )، والأقْنُحُوان: النابونج، وهو نبت طيّب الريخ حواليه ورق أبيض: ووسطه أصفر. ح أقاحي. وأقاح. ونجبّ كل شيء عاقبته، وهنا بمعنى بُقد. ونجبّ سماته: مطره يومّ ويومّ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> المقطوعة في ﴿ ديوان النَّ الرَّوْمِي 1148/3 ﴾. والحِيْر: الخَيْر :

<sup>( 6 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ص 503 بياب الخلو رقم 3 .

<sup>( 7 )</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن لعباس بن محمد الصُّوليُّ، وكان من صنائع ذي انزيا سنين الفضل بن سهل، وشاعر الم يتكسب بشعره، وكاتب العراق في عصره لممعتصم والوانق والمتوكل الى أن مات، وهو يتفقد دبوال الضياع بلمر مِنْ رأى نحو 243هـ ــــ 857م ( الأعاني 43/10 ، والأعلام 38/1 ) .

خُلِقْتُ عَلَى بِابِ الأَمْرِ كَأَنِّنِي وقال اين المعتز:

عَسرٌ ذَ لَحسا بتُ صَحييْهِ فَسا لَهُ فَبِتُ \_ والأرضُ فِراشي \_ وقد ورمًّا غَيَّرُوا، فَقَدَّمُوا، وأُخَّرُوا، كما قال الوليد لأخيه مَسْلَمَةَ: (٩٠)

> لقسد أَنْكُسرْ تَيْسِي إِنْكُسارَ خَسوْفِ كَفَّوْل المسرء عمروفي القوافي عَــذِيــرَكَ من خـــنيـــلك من مُــرَاد وإنمًا قال ابن مَعْدِيْ كُربَ:

قِفَـــا نَبْـكِ من ذكْرَى حبيبٍ وَمَنْـزِلِ ١١٠

أَقْدرَاصَدينَ عِنْدي بِيساسِدينَ (2) غَنَّتُ ﴿قِفَسَا نَبْسَكِ ﴿ مَصَسَارِينِي (3)

يَضْمَمُ خَشَاكَ عَنْ شَعْمِي وَذَحْلِي (5) لقيس حسينَ خسالفَ كُلَّ عَدْلُ (6) أريبة حَيَساتَسة، ويسريلة قسلي (٢٠)

( 1 ) الشعر في ( أحيار البحتري للصول ص 21 ) برواية: ﴿ خُلِقْتُ عَلَى بَابِ ابنِ عَيْسَلِّي كَالَّنِي ﴾، وهو في ( العمدة 705/2 ، وكفاية الطالب ص 213 ). وابن عيسني: هو على بن عيسيٌ بن داود بن الجواح، وزر للمقتدر مراراً ( المسعودي 547/2 ، هامش أخبار البحتري ص 21 ). وشطر البيت المتضمن لامرئ القيس، سبق تخريج بيته بنامه وشرحه ص 352

( 2 ) لم أجد هذين البيتين في ( ديوان ابن المعنز ط. السامرائي )، وهما في ( العمدة 708/2 ، وكتاب البديع ص 64 ) غير منسوبين، ورواية الأول في المرجع الثاني: ﴿ .... أقراصه بُخُلاً ﴾. وياسين: السُّورة الكريمة المعروفة في القرآن الكريمي

( 3 ) ﴿ فِغَا نَبُكِ ٥: إشارة إلى مطلع معلقة امرى القسى .

( 4 ) ذكر في ( العمدة 705/2 ، 706 ) أن الأبيات أنشدها العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان لمسلمة ين عبد الملك. والعباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فارس بني مروان، وكان على مقدّمة مسلمة بن عبد الملك يوم العفر، ورويت له أشعـار ( المعـارف ص 157 ، ومعجـم الشعراء ص 264 ، والبيــان والتبيين 292/1 ، 99/2 ). وأبو سعيد مسلمة بن عبد الملك: أمير وقائد من أبطال عصره، تولى إثرة العراقين ليزيدَ. ت نحو 118هـ (المعارف ص 157 ، والأعلام 122/8 ) .

( 5 ) رواية البيت في ( معجم المرزباني ص 264 ): ٥ ... من شُرْب وَأَكُل ٤. والدُّحُل: الحقد والعداوة .

( 6 ) المقصود عمرو بن مُعْدِيُّ كَرِبْ، يقول هُذا البيت لاين أخته قيس بن زهير بن هُبَيْرَة بن مكشوح المرادي، وكان بينهما بُعْدُ شديد، وعداوة عظيمة .

( 7 ) رؤاية البيت في معجم المرزباني: « عذيري من خليل من لمرادٍ أريد حياءًهُ... « وعذيرُ أنَّ إن، هات عُذُر أن أو هات من يعذرك. أُرْبِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ صَلّهَ اللّهُ مَنْ مُوالِدُ (1) وربَّما غَيَّرُوا العبارة كما قال حبيبٌ: / لَعَمْرٌو مع الرُّقْضَاءِ \_ والنَّارُ تَلْتَظِي \_ أَرْقُ وَأَخْفَىٰ عنكَ في ساعةِ الكَرْبِ (2) أَراد قوله: المُنتَجِيرُ بعسمسرو عندَ كُرْبَتِهِ كَالْمُسْتَجِيرِ مِن الرَّمْضَاءِ بالنَّارِ (3)

 <sup>(1)</sup> البيت في (شعر عمرو بن معدي كرب ص 96 ، وكتاب سيبويه 276/1).

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: وأحقى ، تصحيف. والبيت في (ديوان أبي تمام 170/4)، والمراد عمرو بن هند، وسبقت ترجمته ص 20، ولعل أبا تمام بشير هنا إلى حادثة يوم أُوَارَةَ الأخير، حينا حرَّق عمرو بن هند اسارى بني تميم. انظر: (شرح مقصورة ابن دريد ص 48، ومعجم ما استعجم للبكري 207/1، والكامل لابن الأثير 553/1، والنقائض 652/2، والعمدة 926/2، 927) والرَّمْضَاء: حَصَى ضِعار تشند عبه الشمس، فَيَحُمَّى، ويقال للرمل إذا حَمِي أَيضاً رَمْضاء. وتلتظي النَّار: تتلهب بشقة. وأحفى منك؛ أي: أكثر إكراماً وفرحاً به منك.

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان أبي تمام 170/4 ، ومجمع الأمشال 149/2 )، وفيه: « كالمستغيث... « يضرب في الحلتين من الإساءة تجمعان على الرجل، وفي هامشه: • لا يفيد الكلام هذا المعنى، مل يفيد أنه يُطْسَرَب لهن هجرب من لحَلَّةٍ مكروهة فوقع في أشدً منها « .

## الباب السابع والثلاثون في التُّكْرار

وله مواضع تقتضيه، وأسبابٌ تُوجِبُهُ وتستدْعِيه، منها التَشُوُّقُ والاستِعْذَابُ، والتَّمَتُّع بذِكْرِ الأَحْبَابِ، قال قيسُ بنُ ذَرِيحِ ١١٪:

أَلاَ لَيْتَ لَبُسَنَسَىٰ لم تَكُسِنَ لي لِحُسِلَةً ﴿ وَلَمْ تَسَلَّقَ شِي لُبْشَىٰ، (5) ولم أَدْرِ مَسَاهِيَسا ومنها التَّنُويةُ بالممدوح، نحوُّ قولِ الآخُرِ:

والتسمة الامستك، يا فسسبض النَّدي فقلتُ لها: لن يَقْدَحَ إللومُ في البحرا2:

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « لبناً » خطأ. والبيب في ( الأغاني 2009 ) صمن قصيدة برواية: « ولم تُرَانِي بُنْتَيُّ ». ولمبني: صاحبته. والحلة: الصديقة .

<sup>(3)</sup> أسب الشعر لأبي الأحد لبالة بن عبد الله الجماني انتجيعي من أهل الدَّيْتُورِ: شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية ( الأغاني الأحداث 125/14 وطبقات أبن المعتز صا 348 ، والشعر والشعراء (72/1 ). ورُوي أيصاً لحمرزة بن يبض الخافيق الكُوفي: شاعر كوفي مجيد خليع ماجن من شعراء الدولة الأموية، كان منقطعاً الممهلّب بن أبي صُفْرة وولده، ثم إني أبان بن الوليد وبلال بن أبي لرُدَة؛ وأستبعد أن تكون هذه الأبيات خمزة بن بيض أ في القيض بن صبالح الأن الشاعر لم يدرك الدولة العباسية، وتوفي نحو 116هـ ( الأغاني 143/16 ــ 163 ، والشعراء الأبيب 280/ 289 ــ 280/ 10 ، والشعر والشعراء وإرشاد الأرب 280/ 128/ والشعر والشعراء على المؤلفة العالمية العباسية المؤلفة أبل المجهشياري 123 )، وكان أبو الأسد عنده، متقلعاً إلى أبي ذلك الجباسية وزير المهدي إلى ما بعد عزل من الوزارة أباع هارول الرشد، ولزومه منزله ( الأغاني عائقطع إلى الفيض بن صاخ وزير المهدي إلى ما بعد عزل من الوزارة أباع هارول الرشد، ولزومه منزله ( الأغاني 128/14 ) والوزراء و الكتاب ص 123 ) .

أَرَادَتُ لِتَفْنِي الْفَيْضَ عن عادَةِ النَّدَيْ كَأَنَّ وُفُودَ الفَيْهِ ضِينَ تَحَمَّلُوا وقالت الخَنْسَاءُ:

والُّ صَخْمَواً لَوَالِمِنَا وَسَيُّدُنَا ومنها التُّهويلُ والتَّعْظيمُ، قال:

وإنَّ صَخْدَوا لَتَاتُكُمُ الْهَدَاةُ بِهِ،

· نَغُسِصَ المسوتُ ذَا الغِسَليِ والفَقِسيرَا<sup>(4)</sup> لِأَأْرَىُ المسوتَ، يَشْبِسقُ المسوتَ شَسَيْءٌ،

وقال تعالىَ(٥): ﴿ الْقَارِعَةُ، مَا القَارِعَةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا القارِعَةُ؟؟ ﴾ ، وقال تعالىٰ(6): ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ العَقْبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَالعَقْبَةُ؟ ﴾ ، وقال تعالىٰ(7: ﴿ كَلاَّ لَيُشْبَذَنَّ فِي الحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ؟ نَارُ اللهِ المُوفَدَةُ ﴾ ، وقال تعالى(8): ﴿ إِنَّا أُنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ؟ لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴾ .

ومنها الوعيدُ والتهديدُ، قال الأعشَىٰ:

أبَسا لَسَابِتِ، لاتَعْسَلَقَسْنَكَ رِمَسَاحُسَسَ أَبَنا ثَنَابِتٍ، أَقْصِسُ، وَعِرْضُكَ سَسَالِمُ (؟)

وَمَنْ ذَا الذي يَشِي السُّحَابَ عَنِ القَطْرِ<sup>(1)</sup>

إلى الفَيْضِ، لأقَوا عِنْدَهُ لَيْـلَةَ الفَدْرِ (2)

وإنَّ صَخْمَــرَا إذا نَشْتُــو لَنَّحْـــارُ(٥)

كَأَنَّـــه عَــلَمٌ في رأســـهِ نَــارُ

<sup>( 1 )</sup> في الأغاني: ﴿ أَرَادَتَ لَتَنْهِيُّ ... ﴿. وَالْقَطُّرِ؛ الْمُطِّرِ .

<sup>( 2 )</sup> في الأغاني: « ... لما تَحَمَّلُوا ... ه. وفي الشعراء: « إلى الفَيْض وَافَوْا » وهُذا البيت في الأغاني والشعراء رابع أبيات المقطوعة، مؤخّر إلى ما بعد الذي يلبه .

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان الخنساء ص 51 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في (كتاب سيبويه 92/1 ) منسوب لسواد بن عديّ، ويقول الأعلم الشُّنْتَمَريُّ: و والشاهد فيه: إعادة الظاهر موضع المضمر، وفيه قُبح، اذ كان تكريره في جملة واحدة، فلا يكاد يجوز الأ في ضرورة ٥. والبيت في ( العمدة 686،/2 وكفاية الطالب 209 ) .

<sup>( 5 )</sup> سورة القارعة: الآيات من 1 ــ 3 .

<sup>( 6 )</sup> سورة البلد: الأيتان: 11 ، 12 .

<sup>( 7 )</sup> سورة الْهُمُزَة: الآيات: 4 ، 5 ، 6 .

<sup>( 8 )</sup> سورة القُدّر: الآيات: 1 ، 2 ، 3 .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> الشعر في ﴿ دَيُوانَ الْأَعْشِي صِي 79 ﴾. وأَقْصِرُ: كُفُّ عِنِ الأَمْرِ. والقصيدة كُلها في هجاء يزيد بن مُسهرالبن أَصْرُعَ بِن تُعْلَيْهُ بِنِ الْأَسْعَدِ بِن هَمَامِ بِن مُرَّةً ﴿ جَهُوهَ أَنسَابِ العرب ص 325 ﴾ .

وَذَرْنَا، وَقَوْمَا، إِنْ هُمُ عَمَدُوا لَنَا، أَبَا ثَابِتٍ، وَاقْعَدْ، فَإِنَّكَ طَاعِمُ الْوَوْمَا، وَقَعْد، فَإِنَّكَ طَاعِمُ الْوَوْمِينَ النَّوْمِينُ النَّوْمِينُ بَحُو قول الشاعر:

إلى كُمْ<sup>(2)</sup> وَكُمْ أَشْسَطَاءُ مَنْكُسُم تُرِينُنِي؟ أَغَمَّضُ عنها، لستُ عنها بِذي عَمَىُ/ (80 ومنه قوله تعالى كلَّما عدُّد نعمة في [سورة](3) الرَّحْمُن (4): ﴿ فَبِأَيَّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانَ ﴾ .

ومنها التَّوَرَّجُعُ والتَّفَجُّعُ، قال مُتَمَّمُ بن نُويْرَةَ ١٥٠.

وقسالُوا 16: أَتَبْكِي كُلِّ قَبْسِرِ رَأَيْقِسَهُ لِقَبْسِرِ تَسَوَىٰ بِسِينَ اللَّوَىٰ فسالدَّ كَادِكِ؟ فقسلتُ لهسم: إنَّ الأُسَلَىٰ يبعثُ الأُسَلَىٰ ذَعُسُونِي، فهسُسلاً كُلُّهُ قَبْسِرُ مَسَالِكِ 17 ومنها الاستغاثةُ والدعاءُ، نحو قول الآخر:

[بَيِسِي مِنْسَمَسِعِ، لولا الآلة وأنشَـمُ (8) ] . بني مِنْسَمَعِ، لم يُنْكِسِ النَّسَاسُ مُنْكُوا

<sup>( 1 )</sup> في ( ديوان الأعشى ): ﴿ وَاجْلِسُ، فَإِنُّكَ نَاعِمُ ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ إِنْ كُم ﴾ خطأ. والبيت في ( العمدة 685/2 ، وكفاية الطالب ص 209 ) عير منسوب .

<sup>( 3 )</sup> أضيف من المحقق ما بين حاصرتين .

<sup>( 4 )</sup> سورة الرحمن: الآية .13 والآلاء: ج الإلِّي والألِّي، وهي التَّعمة. وتتكرر هذه الآية في السورة بعد ذلك .

<sup>(5)</sup> هو أبو تهشال متمَّم بن تُويْزة: شاعر مخضره. ت نحو 30هـ(طبقات ابن سالام 204/1)، والشعر والشعر 337/11.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: أم تقول ٥. والبيتـان في ( أمالي القـالي 1/2 ، وحلية المحاضرة 289/1 ، والعمدة 686/2 )، ورواية الأول في الحلية: « لميت نُويُ... » .

<sup>(7)</sup> مالك بن تويرة: رجل شريف، وفارس شاعر، وهو أخو الشاعر مُتسم، وبحبر قتله على بد حالد بن الوبيد مشهور احين وجُهه أبو بكر رضي الله عنه إلى أهل الرَّقة ( طبقات ابن سبلام 204/1 ـــ 209 ، والأغاني 239/15 ـــ 249 ، والشعر والشعراء 337/1 ، 340 ) .

<sup>(8)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت منسوب للعذيل بن الفرّخ بن معن البخطيّ، وينقّب بالعبّاب: شاعر فحل مقل اشتهر في العصر المرواني، وهجا الحجاج بن يوسف، وهرب منه إلى بلاد الروم، ثم عاد، ومدحه، وعضا عنه. مات نحو 100هـ ــــــ 378م ( الشعر والشعراء 413/1 ، والأغاني 355/22 ــــ 378 ، وجمهرة أنساب العرب 314 ، والعمدة 687/2 ، والأعلام 12/5). وبمدح العديل في القصيدة التي منها البيت لهذا مالك بن مشمع ورهضه من ربيعة، وكان مالك فارسياً ( جمهرة أنسباب العرب 320 ، وكفاية الطالب ص

ومنها الاشهارُ والنَّبويحُ بذكر من نُسب إليه القبيح، قال ذو الرُّمَّةِ: رأ القيس بن سَغد، إذ اعتَوَتْ (1) وسَأَنِي السَّبَالُ الصَّهْبُ والآنَفُ الحُمْرُ

قَسَمًّىٰ آَمُراً القيسِ بنَ سَعْدِ، إذ اعتَزَتْ (1) ولكنَّهُمَا أَصْسَلُ امرِئَّ القَيسِ مَعْشَسرٌ تَخَسَلًى إِلَى القَـفْسِ امرؤُ القيس، إِنَّـه

يــا عــربي، يـسا عــربي

إلى القَـفُـرِ امرؤ القيس، إنَّـه سَوَاءٌ على الطَيفِ امرؤ القيسِ والقَفْرُ (٥) وكان ومنهـا الإزراءُ والاستهـذابُ كقـول حمَّادِ عَجْرَدٍ في [ابن] نُوحِ (٥) ، وكان

يُحِيلُ في خيمُ الخنسازير والخَمْرُ

# 

(1) بالمخطوط: ٩ اعترى ٥. وفي ( ديوان ذي الرمة 247/1 ) ما خُلاَصته: ٩ كان ذو الرمة بهاجي هشام بن قيس المرقي من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم، وليس فيهم نباهة، وكان السبب في اهجاء بينهما أن دا الرمة نول بقرية لهم، فلم يقروه، وكان جرير يدخل بينهما، ويعين أحدهما على لآخر ٥. وفي ديوان ذي الرمة ثلاث قصائد في هجاء بني امرىء القيس ( 247/1 ، 498 ، 559 )، والشعر هذا في ( ديوانه 592/1 ) ورواية البيت فيه: و تسعّى المرؤ القيس ١١. وتسمّى: تدّعي إلى معد بن زيد مناة بن تميم. واعترت: انسبت ، والسّبال: ج سبلة، وهي طرف الشارب، أو ما عليه من الشعر، والصّهب: ج أصهب، وهو الذي يخالط بياضه حُمرة. أخير أن سبالهم صهب؛ لأنهم عجم لا عرب، ذلك أن سبال العرب سود ( عن الديوان ) .

( 2 ) رواية البيت في ديوان ذي الرمة: « تُخطُّ إلى القفر امرأ القيس... ». وتَخلَّى إلى الفَفْر؛ أي: انفردت وحدها في خَلُوة في أرض حالية من النَّاس. وفي الديوان: تُخطّ؛ أي: جاوز امرأ القيس إلى انقفر .

( 3 ) بالمخطوط: و في نوح. وحماد بن عمر الكوفي المعروف بحسادٍ غَجْرُدٍ، شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين. ت بالبصرة نحو 161هـ ( الشعر والشعراء 779/2 ، معجم الأدباء 249/10 ).

( 4 ) الأبيات في ( العمدة 689/2 ، وكفاية الطالب ص 210 ). والحلس: قماش يوضع على الدابة تحت السرج أو الموحل. وانققب: الرحل؛ أي: هو ابس بادية .

( 5 ) الكُتُب: ح الكثيب، وهو القطعة المحدودية من الرَّمُل.

مذمومٌ، ولمَّا سَمِعَ الصاحبُ بن عبَّادٍ (١) قول أبي الطَّيِّب: عَظُ مْتَ فَلَمَّا لَم تُكَلَّمُ مَهَابَةً تُواضَعَتْ، وَهُوَ الْعُظُمُ عُظْماً عن العُظَّم (2) قال: ما أكثر عظامَهُ!

هذا مع أنَّه غير عارِ من معنيَّ مستحسن، وإنَّما يُعابُ هٰذا من قول أبي تَمَّام : وَأُوْضِاكَ نُبُّلُ القَدْرِ أَلاَّ تَنَبِّلُا ۗ () تَعَظُّمْتَ عن ذاكَ التُّعَظُّم فِيهِم وقد يحسن التُّكرار على جهة التأكيد والمبالغة نحو قول ابن المعتزُّ:

وَدَمْعِسَى (4) بِحُبِّسِي نَمُسِومٌ نَمُسُومٌ بديعُ الحَمَسالِ وَسِسيمٌ وَسِسيمٌ وَلَفْسِظُ (5) سَحُسِورٌ رَخِسِيمٌ رَخِسِيمٌ فَسَدُمْعِسَى عَلَيْسَهُ سَجُلُومٌ سَجُلُومُ وَجِمْسَمِنَى عَلَيْسَهُ سَقِيمٌ سَقِسَمٌ (81)

ولي مسمالك شمسقمسي مُجُمَّسة وأمَّا تكرار المعني، فقد يدلُّ على التّوسع في الألفاظ، وقوَّةِ التَّصَرُّفَ فيها، قال

لسَـــاني لســـوًى كَتُــومُ كَتُــومُ

#### امرؤ القيس: بِكُسلِّ مُغَسَارِ الفَشلِ شُسَدَّتْ بِيَـذْبُـلِ (١٥٠ فَيَــــالَكَ من لَيْــــل، كَأَنَّ نُجُـــومَـــهُ

( 1 ) هو أبو القاسم إسماعيلُ بن عبَّاد بن العبَّاس، وزير مؤيد الذُّولَة البُّوبُهيِّ، ولُقِبَ بالصَّاحب لصحبته له، وهو من كبار الكتَّاب في عصره. ت بالرُّيِّ نحو 385هـ ــ 995م (معجم الأدباء 168/6 ، ووفيات الأعيان 228/L ، والأعلام 312/1 ). وانظر ( الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ص 21 ، 22 ) والخبر هناك .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٤ على العظم ٥ خطأ. والبيت في ( ديوانه 58/3 )، من قصيدة بمدح بها الحسين بن إسحاق التُّنوخيُّ

<sup>( 3 )</sup> رواية الببت في ( ديوان أبي تمام 100/3 ): \* عن ذاك التَّعَظُّم منهم ». وهو من قصيدة يمدح بها محمداً بن عبد الملك الزيات .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٥ وجمعي ٥ تحريف. والمقطوعة في ( ديوان ابن المعتز 365/3 ) مع الشعر الذي لم يرد في نسخ الديوان. وَكُوُّ الدُّمُعُ باخَبُّ؛ أَظْهَرَهُ. وَخَرَّحِ المحقق المقطوعة من ( العسدة ) مطلقة، وهي مُقَيَّدة في مخطوطة الجواهر .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَخَطَ ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> البينان برواية الأصمعي هكذا في ( الديوان ص 19 ، والكامل 67/2 ، والعمدة 690/2 ، وكفاية الطالب 211 ). إِلاَ أَنَّ الزُّوزَلَيْنَ في ﴿ المُعلَقَاتِ مِن 109 ﴾ جمع صدر الأول وعجز الثاني فقط. والمُغار من الحيال: الشديد الفتل ويذبل: اسم حبل.

كَأْنَّ النَّرِيِّسَا عُسَلَقَتْ فِي مَصَسَامِهَا فِيأْمُواسِ كُتُسَانِ إِلَىٰ صُسِمٌ جَنْدُلُ الله فَكُلُّ واحدٍ مِن البيتين يغني عن الآخر، ويقوم مَقَامَه؛ لأن معناهما واحد، فأفاد التكرار تأكيد المعنى وتحقيقه، وذلك أحسن من التأكيد بتكرار اللَّفظ، وأدلُّ على قوة التَّصَرُّف، وعلى ذلك معظم ما تكرَّر من القَصَصِ في القرآن.

<sup>( 1 )</sup> مصام الثُرَيَّا: مكانها الذي لا تبرح منه، كمصام الفرس، أي: مربطه. والأمراس: ج المرس، وهو الحبل. والصُّمُّ: ج الأضم، وهو الصُّلب. والمحتدل: الصخر القاسي .

#### الباب الثامن والثلاثون في الإيجاز

وهو من أجل أنواع البلاغة وأفضلها، وهو على ثلاثة أضرُب؛ أحدها: استيفاء المعنى، ثم تقليل اللَّفظ من غير حذف، فمن بديعه المعجز قوله تعالى (1): ﴿ وَقِيْلَ: الْمُورِيِّ، ابْلَعِيْ مَاءَكِ، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيْ، وَغِيضَ اللَّاءُ، وَقُضِيَ الأَمْرُ، وَاسْتَوَتْ على الْمُودِيِّ، وَقِيلَ: الْجُودِيِّ، وَقِيلَ: الْمُقُومِ الطَّالِمِينَ ﴾ ، ومنه قوله تعالى (2): ﴿ خُذِ العَفْوَ، وَأَمُرُ بِالْعُرْف، وَأَعْرِضْ عن الجَاهِلِينَ ﴾ ، ومنه قول النبيِّ عليه السلام في مدح الأنصار (3): وإنَّكُم لَتَكُثُرُونَ عندَ الفَزَع، وَتَقِلُونَ عندَ الطَّمَع ، وقوله عليه السلام (4): ﴿ كَفَىٰ بِالسَّلامَةِ ذَاءٌ ﴾ . وكتب يزيد إلى مروان (3) حين تَلكَّا في بيعته (6) والله المدُّ، فإنِّي أراك

<sup>( 1 )</sup> سورة هود: الآية 44 .

<sup>( 2 )</sup> سورة الأعراف: الآية 199 .

<sup>( 3 )</sup>القول في ( العمدة 436/1 ) .

<sup>( 4 )</sup> القول في ( العمدة 1/436 ) .

<sup>(5)</sup> النوقيعة في (أدب الكاتب لابن قتيبة ص 16، والعقد 464/4)، والمقصود هو أبو خالد يزيد بن الوليد الخليفة الأموي الثاني عشر ولي الحلافة لسبع بقين من جُمادى الآخرة. بعد قتل الوليد بن يزيد بالبخراء، وتوفي بدمشق يوم الأحد هلال ذي الحجة سنة 126هـ الني ولي فيها (المسعودي 233/3 ــ 234)، وكان كتب التوقيمة غروان بن محمد والي الحزيرة آفذاك، وهو آخر الحلفاء الأمويين قُتِلَ في قرية بُوصير بمصر نحو 132هـ (المسعودي 249/3)، وسيعيد المؤلف هذه التوقيعة نفسها منسوبة خطأ إلى يزيد بن معاوية (ص 300)، ولعل الخيطأ في نسبتها هناك من زيادات النساخ وتعريفهم .

 <sup>( 6 )</sup> القول في ( العقد 464/4 ) .

تقدُّم رجلاً، وثُوُّخُرُ أخرى، فاعتمد على أيَّتهما شِئتَ، والسُّلام، وقال أعرابيُّ: أَطْلَسُ يُخْفِي شَخْصَدهُ غُبَارُهُ(1) ف فمه شسفرتُه وَنَارُهُ<sup>(2)</sup> وقال ابن المعتزُّ في وصف بَازيًّا:

مُنَارَكُ إِذَا رَأَيْ، فَقَدْ رُزِقُ (3)

وأمَّا الطَّرُّبُ الثاني، فهو أن تكون الألفاظ قواليب لمعانيها من غير نقصان، ولا زيادة فيها، مثل وقوله تعالى المُ ﴿ وَاسْأَلُ القَرِّيَّةِ ﴾ ، ومنه قول الشاعر:

يَـــاأَيُّهَـــا المتحـــلي غــيرَ شِـــيــمَتِـــهِ إِنَّ التَخــــأَق، يـــأَي دُونَـــه الْحُلُقُ<sup>(5)</sup> إلاَّ أَخُسُو لِقَسِيَّةِ، فَسَانظُسُوْ عِن تَسْقُ

ولا يُسوَّاتِكَ فها نسابٌ من حَسدَثِ ومثلهُ قولُ الآخر:

( 1 ) الرجز في ( البيان والتبيين 1/50/ ) وبعد البيتين بينان آخران. وفي ( الحيوان 147/1 ) والعمدة 1/434 ) غير منسوب. والأطلس: ما لونه الطُّلْسة، وهي غيرة إلى سواد ( القاموس الحيط: طلس). وأراد أنه يسرع العدو ) فيثير من الغبار ما يخفى شخصه .

( 2 ) رواية البيان: 1 في شدقة ٤. والشفرة: السكين العريضة العظيمة. وعني: أنه قد استغنى بأنبابه عن معالجة مطعمه بالشفرة والنار ( القاموس المحيط: شفر ) .

( 3 ) ( ديوان أبن المعتّز 467/2 ) .

(4) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والآية (82) من سورة يوسف.

( 5 ) البيتان في ( ديوان العَرْجي ص 33 ) هكذا:

ومن خسلاتقسه الإقصسار والمسلق ويسا أيسا التحسل غسير فسيستسبه إِنَّ التَّخَـــــلُّقَ بِــــأَقَى دونَـــــه الْحُلُقُ ، ارجع إلى الحق إنساء كنت فساعسله والأبيات ثلاثة في ( نوادر أبي زيد، ص 81 ) منسوبة لسالم بن وَابضَهْ، وهو شاعر إسلامي توفي نحو 125هـ ، وفي مقطوعة للعَرْجي في ﴿ الشعر والشعراء 575/2 ﴾، برواية:

ومسيسن خَلاتقه الإقصيبيارُ والمطيق يكاأيسها المقسحلي غسير شيمته وفي ( زهر الأداب 1/124 ) برواية:

إن التخسيباق يستسأتي دونسته الحسساق، ارجع إلى خسلقسك المسعسروف وارض بسه والبينان في ( العمدة 432/1 ) . الحمسة لِلّه، إِنّي في جِوَارِ قَسَى حَامِي الحَقِيفَةِ، نَفُّاعِ وَصَرَّارِ (1) لا يرفَعُ الطُّرُفُ إِلاَّ عِسْدَ مَكُرُمَةِ مِن الْحَيَاءِ، ولا يُغْضِي على عَالِ وأمَّا الصَّرَّبِ الثَّالثُ فهو الحَذَّفُ نحوُ قوله تعالىٰ (2): ﴿ وَٱسْأَلِ القَرَّيَةَ ﴾ ، وقد تقدَّم ذكرُه في باب المَجَازِ (3). /

<sup>( 1 )</sup> تنسب هذه الأبيات للحطيشة، وهي في ( ديوانه ـــ التكملة ص 254 )، وتُرويُل أيضاً لأني العتاهية، وليست في ديوانه. وحقيقة الشيء: منتهاه وأصله، وهنا ما يجب على الإنسان أن يحميه .

<sup>( 2 )</sup> سورة يوسف: من الآية B2 .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> لم يود باب انجاز في هذا الجزء، ولا في غيره من أجزاء الكتاب، وتعل لهذا سهو من المؤلف -

## الباب التاسع والثلاثون في البيان

وهو كشفُ المعنى بلا تُعقِيدٍ ولا تبعيدٍ، وما كان بخلاف ذلك، لم يستحقَّ هذا الاسم. ولمّا سمع صَعْصَعة بنُ صَوْحَانَ (1) قول النبي عليه السلام: لا إنَّ من البيان سيْحراً ، وإنَّ من العلم جَهلاً، وإنَّ من القَوْل عِيَالاً (2) قال: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم يَقُلُها، لكان كذلك، وكان صَعْصَعة أحدث الحاضرين سِنَّا، قال له رجل منهم: ما حَمَلَكَ على ما قلت؟ قال: بَلَى! أمّا قولُهُ: (إنَّ من البيان سحراً»، فالرَّجُل يكونُ عليه الحقّ، وهو ألْحَنُ بِحُجَّتِهِ من صاحب الحقّ، فَيَسْحَرُ القومَ بِبَيَانِهِ، فيذهبُ بالحقّ. وأمّا قولُهُ: لا وإنَّ من العلم جهلاً لا عند العالِمُ إلى علمه ما لا يعلم، فَيُجَهّلُهُ ذلك (3). وأمّا قولُهُ: لا إنَّ من القول عِيَالاً لا ، فَعَرْضُك كلامِك، وحديثك على ما ليس من شأنه، ولا يريده.

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: • بن صرحان • تحريف. وصَقْصَعَةً بن صَوْحَانَ بن حجر الغَبْدِئُ: خطيب بليخ له شعر، من سادات عبد القيس من أهل الكوفة شهد صِقْعِنَ مع على كرّم اللّه وجهه، ونفاه المغيرة بأمر معاوية من الكوفة. ت بها أو بغيرها على خلاف نحو 60هـ ســـ 680م (الإصابة 186/2)، تهذيب ابن عساكر 423/6، الأعلام 294/3).

<sup>( 2 )</sup> القول الشّريف في ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري 344/22 ) برواية: 1 إنّ من البيان سِحْراً، وإن مَن العلم جهلاً. وإن من الشعر حُكْمًاً، وإن من القول عِيًّا 1. وفيه بعض الاختلاف .

<sup>( 3 )</sup> في ( فتح البساري ): «موأما قوله: ٩ إنّ من الشعر حكماً »، فهي هذه المواعظ والأمشال التي يتعظ بها النّام . ه .

وقد روي أنَّ عمرو بن الأَهْتَم وقيسَ بنَ عاصم والزَّبْرِقَانِ بن بدر، وفدوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فسأل عمراً عن الزَّبْرِقَانِ، كيف هو فيكم؟ فقال: ه شديدُ العارضَة (2)، مطاع في أدناه، مانع ما وراءَ ظهره ٤. فقال الزَّبرقان: يارسول الله، إنَّه لَيَعْلَمُ أَنِّي خيرٌ ممّا قال، ولكنَّه حَسَدَنِي، فقال عمرو: والله إنَّكَ لَزَمِرُ المُرُوءَةِ، ضيِّقَ العَطَن (3)، لشيم الأَب، أحمق الحال، ثم قال: والله يارسول الله، ما كذبتُ في الأول، ولقد صدقتُ في الآخِر، ولكنَّني رضيتُ، فقلتُ أحسنَ ما علمتُ، وسخطت، فقلت أحسنَ ما علمتُ، وسخطت، فقلت أقبح ما علمتُ، وسخطت، فقلت أقبح ما علمتُ، وسول الله عَلَيْكَة : « إنَّ من البَيَانِ سِحْراً ».

وقال الحاحظ: ما من شيء إلا وله وجهان، فيذكر المادحُ أَحْسَنَهما، والذَّامُّ أُقْبَحَهُمَا، وقد قبل: إن من أعلى منازل البلاغة، وأوفى مراتب الإبانة أن تمدح الشيء تارةً، وتذمَّه أخرى مع قول الحق والتزام الصدق.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه: ﴿ إِنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ ذَكَرَ أَهُلَ النّارِ بأسواءٍ تَعَالَىٰ ذَكَرَ أَهُلَ النّارِ بأسواءٍ أَعْمَالُهُم، وَلَمْ يَذْكُرُ حَسَاتِهُم، وَلَمْ يَذْكُرُ حَسَاتِهُم ﴾.

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: • الزيرقان بن سعد ، خطأ. وأبو ربعي عمرو بن الأهتم المنتقري: شاعر وخطيب مخضرم من أهل نجد. ت نحو 57هـ – 677م ( الشعر والشعراء 632/2 )، ومعجم الشعراء 212 ، والأعلام 247/5 ). وأبو على قيس بن عاصم بن سِنَانَ المنتقريّ التَّهِيميّ: سيّد شجاع، وشاعر فارس من المخضرمين. ت بالبصرة نحو 20هـ ـــ 640م ( البيان والنبين 53/1 ، والأعاني 66/14 - 86 ، وجمهرة أنساب العرب 216 ، والأعلام 57/5 ). والزَّيْرِقَان بن بدر التيمي السعدي، قبل: اسمه الحُصَيْنُ، ولُقَبِّ بالزيرقان ـــ وهو من أسماء القمر ـــ صحابي ولأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت إلى زمن عمر، وكان شاعراً فصيحاً. ت نحو 45هـ ( المحبود 134/5 ) وطبقات ابن سلام 114/1 ، والأعلام 72/3 ). وهذا الخبر في ( البيان والنبين 53/1 ) مع اختلاف وتقديم وتأخير و ( العمدة 124/1 ) وكفاية الطالب ص 41 ) .

 <sup>( 2 )</sup> يقال: رجل شديد العارضة أو قويتها: بمعنى أنَّه ذو جَلَد وصرامة، وقدرة على الكلام وتنقيحه، وبديهة، ورأي جيد ( لسان العرب، وتاج العروس: عرض ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: المدّمر المروءة ٥. والزّمِر من الرجال: القبليل المروءة، وفعله: زَمِرَ كفرح. والدُّمَر: هو الشديد المُنكَر ( تاج العروس: زمر، ذمر). والعَطَن للإبل والغنم مَرْبطُها عند الماء، وهو خا كالوطن للإنسان، وبقال: فلان واسع العَطَن، أي: واسع الطُبرُ والحيلة عند الشدائد، كثير المال سخي، وضده ضبق العطن ( اساب العرب، تاج العروس: عطن) .

ومن البيان المعجز الموجز قوله تعالى الله ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَـاصِ حَيَاةٌ ﴾ ، فَهَوَّنَ القصاصِ من الأحبابِ والأودَّاء بأن جَعَلَهُ سببِ الحياة والبقاء.

ولمَّا قالت يهودٌ، يامحمدُ، صِفْ لنا ربَّك، وَآنسُبهُ، فقد وصِف نفسه في التوراة وَنسَبَهَا، فأكْبَرَ ذلك رسول الله عَلَيْكُم، فنزل عليه جِبْرِيلُ بقوله تعالىٰ عَنه فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدُ، وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ، فنبَّه بالوحدانية على الانفراد بالكمالُ، وبالصَّمديَّة على احتياج الحلق إليه في جميع الأحوال، ثمَّ النَّسَب بنفي (83) الأبناء والآباء، وأحالَ السَّب بعدم الأكفاء والنظراء، فتبارك الله خالقُ الأشياء، ورازقُ من في الأرض والسَّمَاء.

ومن جيد البيان قول أبي بكر رضي الله عنه في بعض خُطبه (3): « إنَّه واللهِ، ما فيكم أُحَدُّ أقوى عندي من الضَّعِيف حتى آخُذَ له الحق، ولا أضعف عندي من القَوِيِّ حَتَّى آخُذَ الحقَّ منه ».

ومنه قول عمر رضي الله عنه: ﴿ كَفَىٰ بالمرءِ عيباً أَن تكون فيه خُلَّةٌ من ثلاثٍ: أَنْ يَعِيبَ شيئاً، ثم يأتي مثله، [أُوْيَيْدُ] ﴿ له من أخيه ما يَحْفَىٰ عليه من نفسه، أو . يؤذي جليسه بما لايغنيه ١.

ومن أحسن البيان قولُ عثمانٌ لعلى رضي اللهِ عنهما: « أمَّا بعدُ، فإنَّه قد جَاوَزَ المَّارُبَىُ، وبلَغ الحِزَامُ الطِّبْنِيْنِ <sup>(6)</sup>، وتجاوزَ الأمرُبي حَدَّه، وطمع فِيَّ مَنْ لايَدْفَعُ عن ننسين

<sup>( 1 )</sup> سورة البقرة: الآية 179 .

 <sup>( 2 )</sup> سورة الإخلاص: الآيات من 1 - 4 .

<sup>( 3 )</sup> الخطبة في ( السيرة 311/4 ) .

<sup>( 4 )</sup> القول في ( العمدة 440/1 )، برواية: ﴿ كَفَى بِالمَرْءَ غَيَّأً ... ه. وسقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ومن ٥ ـــ بزيادة واو ـــ ،

<sup>( 6 )</sup> الزُّبَيْ: ج زُّبْيَةٍ، وهي مصيدة الأسد، ولا تُتَّخذُ إلاَّ في فَلَّةٍ أو رابية أو هَضَبَةٍ. والطُّبُيان: مثنى الطُّبُي، والحمع الأُطْبَاء، وهي حلمات الضرع لذوات الحف والطَّلف والحافر والسَّباع، فإدا بلغ الحزام الطبيين، فقد انتهىٰ في المكروه ( القاموس المحيط: زبي، طبي ) .

#### وإلاً، فَأَدْرَكْنِي، ولَّا أَمَزُّفِ ١٠٠٠ فإنْ كنتُ مأكولاً، فَكُنْ أَنتَ آكِلٌ

وقال له في عتاب جرئ بينهما(٢): ﴿ مَالَكُ لَاتَّقُولُ ﴾؟ فقال على: ﴿ إِنْ قَلْتُ، لم أَقُلْ إِلاَّ مَا تَكُرُهُ، وليس لك عندي إِلاًّ مَا تحبُّ ٤.

#### فصييل

وإنَّ من أحسن البيان أنَّ يتغاير الشاعران، فيصبحَ كُلُّ واحدٍ منهما ضِدَّ ما ذهب إليه الآخر، وهو دالٌّ على قوَّة التَّصَرُّف، قال حبيب:

س، صـــاز الكــريمُ يُــدعَىٰ كَريمَا

قىد بَسلَوْنَــا ابــا سىعىبىدٍ حديثــاً، ﴿ وَبَسلُّونَــا أبــا سىعىبىدِ قَــدِيمــُـا(3) وَوَرَدُنَاهُ مَالِحًا وَقَالِياً ورعيناهُ بارضا وَجَمِيا اللهِ فَعَسلمُ نَسا أَنْ لِيسَ إِلاَّ بِمُسِقِّ النَّفُس

فَضَّلَ النَّكُوُّمُ على الكرم المطبوع. وقال المتنبي في خلافه:

<sup>( 1 )</sup> البيت للممزّق شأس بن نهار العبدي: شاعر جاهلي قديم من أهل البحرين ( طبقات ابن سلام 274/1 ، والشعر والشعراء 399/1 ، الأعلام 222/3 ) والبت في (طبقات ابن مسلام 274/1 ، والشعر والشعراء 399/1 م، وذكر بهامشــه أنه قاله للنعمـان نقـلاً عن اللســان. وهو في ( البيـان والتبيـين 375/1 ، والعقد 357/3 )، والقصيدة في ( الأصمعيات ص 164 ، والكامل للمبرد 11/1 )، والبيت في ( العمدة 120/1 ،

 <sup>( 2 )</sup> القول في ( الكامل للمبرد 13/1 ) والعمدة (440/1 ).

<sup>( 3 ) (</sup> ديوان أبي تمام 227/3 ). وأبو سعيد: هو محمد بن يوسف من الأمراء الأجواد ممدوحه، وفي ديوانه قصائد ق مدحه: ( 247 ، 219 ، 219 ، 245 ، 245 ) .

<sup>( 4 )</sup> رواية المديوان: ٨ ووردناه ساحلاً... ٧. وأشار لـ ١ سائحاً ١ بالهامش. والسائح: النهر، والماء الحاري الظاهر. والقليب: البثر. والبارض: أول ما يظهر من النبات في الأرض. والحميم: ما غطَّي الأرض من النّبات، وطال بعض الطول ( الديوان، القاموس ) .

لو كَفَسِرَ العَسِيالُمُسِونَ نَعْمَضَهُ كالشُّه مس لاتَبْتُ خِي لما صَهْتُعَتْ وقال أبنُ الرُّومِيِّ:

إِنْ يَخْدُم القلمُ السِّيفَ الذي خَطَعَتْ فالموتُ ـــ والموتُ لاشيءُ يُغَــالِبُــهُ٬ <sup>4</sup>كِــ كَذَا قَضَى اللهُ للأَقْسلام مُلذَ بُريَتُ

لَمَا عَدْتُ نَفْسُهُ سَحَالِاهَا(1) تَكُــر مَــةٌ عِنْــدَهُــم وَالأَجَــاهَــا(2)

له الرُّفَابُ، وَذَانَتْ خَوْفَهُ الْأُمَهُ(3) ما زالَ يَسِعُ ما يَجْرِي به القَلَمُ أنَّ السُّروفَ فيها مُعَدُّ أَزْهِفَتْ خَدَمُ

ولهٰذا كلام صحيح المعنى، مُتْقَنُّ اللَّفظ، لامَطْعَنَ فيه، ومع لهٰذا، فقد خالفه

المُجَدِدُ للسَّيْفِ، ليس الجدُ للقَدِرُ 5) إ(84) ف إنَّ انْحُنُ للأَسيافِ كَالْحَدُو (6)

حُبُّا لِذِكُوكِ، فَسَلَسِلُمْنِي اللُّوَّمُ (7)

إنَّ المسلامَة فيه من أعُدائه(8)

أبو الطُّبِّب، فقال: حَسَىٰ رَجَعْتُ، وأَفْسِلامِي فَوَالسِلُ لِي: اكتُبْ بنا أَبَدَأَ قِلَ الكِتابِ بِها وقال أبو الشَّيص:

وقال أبو الطُّيِّب في عكسه:

أَحَيِّهُ، وأحبُّ فيه مُسلامُهُ؟ وقال ابن الرُّومي في ذَمِّ الورد مع إجْمَاع النَّاسِ على مدحه:

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان المتنبي 279/4 )، من قصيدة تبدح بها أبا شجاع، عُضـد الدولة البويهي. ولو كفروا نعمتـه: جحدوها. وعدت نفسه سجاياها: جاوزت طبائعها .

<sup>( 2 )</sup> رواية العهوان : x منفعة عندهم ... و .

<sup>( 3 )</sup> القطعة في ( العمدة 730/2 ، وكفاية الطالب ص 111 ) والبيت الثاني هو الأخير فيها .

<sup>( 4 )</sup> بالمُراجع السابقة يُرُوني البيت: « لا شيء يعادله » .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان المتنبي 159/4 ) من قصيدة يدكر مسيرة من مصر ويرثي فاتكاً .

<sup>( 6 )</sup> رؤاية البيت في الديوان n ... قبل الكتاب به n. والكتاب: مصدر كالكتابة .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( الأغاني 16/321 ) ثاني أبيات مقطوعة. وهو في ( طبقات ابن المعتر ص 74 ) ضمين مقطوعة. و( الوساطة ص 206 ، والعمدة 732/2 ، وكفاية الطالب 110 ، وديوان المتنبي 4/1 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 4/1 ). من قصيدة بمدح بها سيف الدولة .

كأنَّت سُرِمُ بَغْسِل حَدِينَ يَفْتُحُسَهُ وقال في مدح البخل:

لاقسسكم المسبرة عسسل بمخسسله لاَعَجَبُ في البخـــــل من ذي حِجَــــــأ وقال في مدح اليمين الكاذبة:

وإنَّى لذو حَــــــلَفِ بــــــالإله وميا في الهين عيل مُمّيان

يدافع بالله مسا لايطسيسق (4) وقال الحُصْرِيُّ في تصويب لباس البياض في الحُزْن، وهو خلاف المَّالوف عندَ الجمهور:

> كِينَ كان البسيسياضُ لبسياسَ حُوْنٍ أَا تَسَرِقَ لِسِتُ الشَّسِيبِ مُسَانًا

بــأنــدلس، فَــذَاكَ من الصَّـــوَاب على ما فات من شرخ الشَّبَاب (5) ؟

عندَ الْحَوَاء، وَبَاقِي الرُّونِ فِي وَسَطِهُ اللَّهِ الرُّونِ فِي وَسَطِهُ اللَّهُ

وَلُمْــةُ ــ يــاصساح ــ على بَذْلِهِ<sup>(2)</sup>

إذا ما اضطررت، وفي الحال ضيق (3)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 1452/4 ) ضمن قطعة ثلاثة أبيات برواية:

ه ... حينَ يُخرَجُهُ لِمِند الرّياث... ٥. يهجو الورد، وأشار في إحدى نسخ الديوان لرواية الجواهر. والشّرم: الدُّبر ( اللَّسان: سرم ) .

<sup>( 2 )</sup> لم أجد البيتين في ( ديوان ابن الرومي ت. نصار ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 1634/4 ) مفردان، والأول برواية: 1 ... حَلَفٍ حاضر 8 ـ

<sup>( 4 )</sup> رواية الثاني في ( الديوان ):

٥ وهل من جُنَاحِ على مُرْهَقِ

يُدَافِعُ بِاللَّهِ مَا لَا يُطِيقُ؟ ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيتسان في(المطرب من أشعار أهل المغرب ص 81)منسوبان لأبي الحسن الحصري،(ورايات المبرزين ص 143، ونفح الطيب 109/4) وكتباب (الحصريان) ص 32)والأول برواية: وإذا كان البيباض..." ورواية الشاني: د... ليست بياض شيبي لأني قد حزلت على الشباب. والحصري هو: أبو الحسن على بن عبد الغبي الفهري الحصري القبرواني الشاعر العالم الأديب، الضرير الرخيم الشعر، دخل الأندلس بعد الخمسين وأربع مئة فانتجع ملوكها كالمعتمدين عباد، واتصل يعلمانها، ت يطلجة نحو 488 هـ ( المطرب من أشعار أهل المغرب ص 13و18 . ويغية المُقابِّس من 229 ، وجنوة المُقتِسن من 216 وشقرات الدَّفِية 3/ 385 ، والحَميريان من 19.14 ، والأميلاء 5/ 104 ، ومحجم المؤلفين 7/ 125).

### الباب الأربعون في مستحسن الحشو مطى الحشو ومستحبه

وهو أن يأتي في أول الكـلام بلفظةٍ مستغنياً عنها بما كان منه، يؤكله المعنى، ويحسّنه، فهو مسْتَحْسَنٌ نحو قول ابن المعتزّ:

صَبَيْتُنَا عَلَيْهَنَا \_ ظَالِمِسِينَ \_ سِيَاطَنَا \_ فَطَسَارَتُ بِهِنَا أَيْنِهِ سِسَرَاعٌ وَأَرْبُحُسُلُا}

فقوله: « ظالمين » حشو حسن، أقام الوزن، وأكَّد المعنى. وهو شبيه بالتسميم، غير أن ترك التسميم، يوهم نقصاً، وترك الحشو لايضرُّ، وقال الفرزدقُ:

ستَــاًتيـكَ منّي ـــ إنْ بَقِيْتُ ــ قَصَــائِدٌ يُقَـصُّــرُ عن تَحْبــيرِهَــا كُلُّ قَــائِــلِ (2) أ(85) فقوله: « إن بقيت » حشو حسن، وهو يشبه الالتفات، ويشبه التتميم، والفرق

ما ذكرناه، وقال الأخطلُ: فَأَقْسَمَ الْمُجَدُ \_ حَقًا \_ لايحالِفُكُمْ حَتَّى يُحَالِفُ بطنَ الرَّاحَةِ الشَّعَرُ<sup>(3)</sup> فقوله: «حقًا » حشو حسن يسمَّل « الارتفاد »، ومثله قول ابن المعتزّ:

ولو قُبِسلَتْ في حسادت الدَّهْــرِ فِـذَيْــةٌ لَـــ القــلْتُ ـــ علىُ التحقيق ـــ نحنُ فِدَاؤُهُ<sup>(4)</sup>

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان ابن للعبر ( 158/1 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 667/2 ) برواية « ... إِنْ بَقِيتَ «. يمدح عبد الله بن عبد الأعلى ابن أبي عمرة الشبياني الشاع .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( شعر الأخطل 211/1 ): • قد أَقْسَمْ... •.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( العمدة 678/1 ) وكفاية الطالب ص 205 )، ونسبب في الأول لعبيد الله بن عبد الله أبن طاهر قاله لابن المعتزّ، وفي الثاني لعبد الله بن ظاهر قاله لابن المعتزّ، وبهامش الأخير أن شعر عبد الله أخلرٌ يهذا البيت .

ومثل لهذا المعنى، فلا ينبغي أن يطلق عليه اسمُ الحشو إلاَّ بأن يوصف بالجودة والحسن.

#### فصـــل

وأمَّا المَعِيب منه، فهو الذي لايفيد معنى، ويسمَّى الأَثْكَاءُ، وما كان منه في القافية، يسمَّى الاستدعاء، فمن الاتكاءِ قولُ أَنِي عَامٍ:
خُذْهَا النِّهَ الفِكْيرِ اللهَلَّبِ في اللَّجَىُ والليسلُ أسودُ رُقَّعَةِ الحِلْبَابِ" اللهُ

فقولُهُ: ﴿ فِي الدُّجَىٰ ﴾ حشو يغني عنه آخر البيت. وثمَّا يكثر به الحشو: أضحىٰ وظلَّ، وأمسىٰ، وبات، ويوماً، وغداً، وقد، وحَقَّاً ﴾، إذا لم تقع مَوْقِعَهَا، وقال قيسُ لبن الحُدَادِيَّةِ (٢):

إِنَّ الفَسَوْاد، قَد آمَسَىٰ هَاعَاً كَلِفَا َ قَد شَفَّهُ ذِكْرُ سَلْمَىٰ الومَ، فَانتَكَسَا (3) فأَتَىٰ بالحشو في أربعة مواضع: ﴿ قَد ﴾ في موضعين، و ﴿ أَمْسَىٰ ﴾ و ﴿ اليوم ﴾ مع تناقضهما، وقال أبو العيال الْهُذَلِيُّ (٩):

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 90/1 ) من قصيدة بمدح بها مالك بن طوق التغلبي .

<sup>( 2 )</sup> هو قيس بن منقذ بن عمرو من بني سَلُولَ بن كعب من خُزَاعَةَ، والحُدَاديَّةُ: أَمُّه من بني حُدَاد من محارب من كنانة، وهو شاعر جاهل قديم، فاتك صُمْلُوك، خليع، تَبْرُأْتُ منه خُزَاعَةً في سوق مُحَّاظً، قتله بنو مُزينَةَ، أو بنو سُلهر على خلاف في مقتله ( معجم الشعراء صِ 202 ، والأغاني 137/14 ، 152 ، والأعلام 60/6 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( العمدة 679/1 ). ويقال شَفَّهُ الحَمُّ يشفُّه شَفًّا: إذا أُهزلُه .

<sup>(4)</sup> هو أبو العيال ابن أبي غُلير \_ أو ابن أبي غُلير \_ من بنى خُنَاعَةً بن سعد \_ بن هُذَكِار: شاعر مخضرم فعيج مقدّم، استوطن مصر في خلافة عمر، وذكر أنه غزا الروم مع يزيد بن معاوية، وأنه كان محصورا هو وأصحاب له بأرض الروم، وكتب إلى معاوية كتاباً قرئ على الناس، وبينه وبين بدر بن عامر الحذلي أشعار (شرح أشعار الهذليذ /414/ 33 ، 443/ 1 الشعر والشعراء 669/2 ، دائرة معارف البستاني 488/4 ) .

والصُّداع لايكون إلاَّ في الرأس، فلا حاجة إلىٰ ذكر الرأس. وأمَّا الاستدعاء، فنحُّو قول أبي عَدِيِّ القُرَشِيِّ<sup>[2]</sup>:

وَوُقِيْتَ الْحَتْـــــــــــوفَ من وَارِثِ وَا لِى، وأبقـــاكَ صَــــالِحَـــاً رَبُّ هُـودِ<sup>(3)</sup>

فَذِكُو ۚ هُودٍ ﴾ ها هنا لافائدة فيه أكثر من أنَّه لما ذكر صالحاً، فوافق اسم النبيّ ذكر معه هوداً لتقاربهما، وكثرة تلازُمهما، وقال آخرُ:

وَمَابِغَةِ الأَذْيَالِ زُعْفِ مُفَاطَةٍ تَكَنَّفَهَا مِنْي بِجَادٌ مُخَطَّطُ (٩) فلا فائدة في وصف البجاد بالتخطيط؛ لأنّه لايكون إلاَّ مُحَطَّطَأ.

<sup>(1)</sup> البيت في (شرح أشعار الهذليين 424/1 ، وحلية المحاضرة 192/1 ، والعمدة 680/1 ) برواية: • فعاودني رُدَاعُ السُقَمَّ والوَصَبِ ، من تصيدة يرثي بها ابن عمّ له، هو • عبد بن زهرة الهُذَلِي ، قتله الروم بالقُسْعَلَظِينَيَّة في رَمَن معاوية. والرُّداع: النُّكُس، يقال: قد ارتدع في مرضه، أي: انتكس. والوصب: المرض ونحول الجسم، وقد يطلق على التعب وفتور الجسم (عن شرح أشعار الهذليين، والقاموس ).

<sup>( 2 )</sup> هو أبو عدي عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلي القرشي من بجيدي مخضرمي الدولتين، وله مدائح وأخبار مع بني أمية وبني هاشم ( الأغاني 270/11 بــ 275 ) .

<sup>(3)</sup> في الأغاني قصيدة للشاعر على القرِيّ نفسه ليس البيت فيها، وهو في (نقد الشعر ص 256) منسوب للشاعر، وقال قدامة: ٩ فليس نسبة لمذا الشاعر الله عزّ وجل إلى أنّه ربُّ هود أجود من نسبته إلى أنه ربُّ نوح، ولكن القنافية داليّة، فأتى بذلُك للسَّجع، لا لإفادة معنى بما أتى به منه ٤. وهو في (العمدة 681/1)، ونضرة الإغريض 431، وكفاية الطالب ص 206).

<sup>(4)</sup> البيت لعلي بن محمد بن عيسى، صاحب فتة الرُّنج بالبصرة، أيام المهندي العباسي نحو 255هـــ وقامت بينه وبين الحلفاء العباسيين حروب تخربت قيها البصرة، ثم قتله الموفق باللَّه في أيام المعتمد نحو 270هـ، وتُروئُ له أشعار في البائس والفتك ( معجم الشعراء 291 ، وجمهرة أنساب العرب ص 55 ــ 57 ، والمسعودي 208/4 ط 1958 ، والأعلام 140/5 ). والبيت في ( نقد الشعر ص 255 ، والعمدة 682/1 ، وكفاية الطالب ص 206 ) . والسابغة: الطويلة. والرُّغف من الدروع: المحكمة. والبجاد: كساء مخطط ، قال قدامة: و فليس لأن يكون هذا البجاد محطط صنع في صغة الدروع وتجويد نعتها، ولكنه أنى به من أجل السجع ه .

#### فصــــــل

ومن الحشو نوع يسمَّى التَعْضِيلُ<sup>(1)</sup>، وهو أَن يُفْصَـلُ بحشوٍ بين المُضـاف والمضاف إليه، وبين الصفة والموصوف، أُخِذَ من قولهم: « تَعَضَّلَتِ الحَامِلُ، إذا اعترضَ الولد في بطنها »، قال دُرَيْدٌ:

وأيُّ أخ في التَّسائباتِ وَطَالِبِ<sup>(2)</sup> مَقَاهَا الجِجَا سَقْيَ الرِّيَاضِ السَّحَالِبِ<sup>(3)</sup> (86) وَبَلَغْ نُمَيْراً لِ إِنْ عَرَضْتَ لِ ابنَ عَامِرِ وقال أبو الطَّيِّب: حَمَسِلْتُ إليهِ مِن لِسَسانِي حَدِيقَةً

<sup>(1)</sup> بالمحطوط: « التعطيل • تحريف .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( ديوان دريد ص 27 ):

وأبسلغ نُمَسِيْسِوا إِنْ مسورتَ بسدارِهسا عسلُ نسأيهسا، فَسأيُ مَسولُل وطسالِهِ ، فال تدامة في ( نقد الشعر ص 251 ): ٥ فرَق بين أمير بن عامر بقوله: إنْ عَرَضَتَ ٥. والبيت في الأصمعية ( رقم 29 ص 111 ، والعمدة 1680/1 ، وكفاية الطالب ص 205 ). وعرضت: أنيت الغروض، وهي مكة والمدينة وما حولهما، وقيل: والهن أيضاً.

<sup>( 3 )</sup>البيت في ( ديوان المثنمي 147/1 ) من قصيدة بمدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلويّ. في المخطوط: با غير الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه » -

## بسم الله الرَّحْمَــن الرَّحِيمِ [و](١)صَلَّىٰ اللهُ علىٰ سيّدنا ومولانا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليا

ذكر الجزء الثاني في تفاصيل أنواع الشعر بحسب معانيه واختلاف المقول فيه، وتوليد المعاني وسرقاتها، وفيه أربعة وثلاثون باباً؛ الأول في النسيب، الثاني في المديح، الثالث في الافتخار، الرابع في الرئاء، الخامس في الاقتضاء والاستنجاز، السادس في العتاب، السابع في الوعيد والإنذار، الثامن في الهجاء، التاسع في الاعتذار، العاشر في العيافة والزجر، الحادي عشر في الأوصاف، الثاني عشر في وصف البلاغة والشعر، الثالث عشر في وصف الإخوان، الرابع عشر في تناسب الأرواح، الخامس عشر في حسن المجبوب في عين محبّه، السادس عشر في حبّ الوطن، السابع عشر في التحول وقصر الزيارة، الثامن عشر في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه، التاسع عشر في ذكر الشباب، الباب العشرون في مدح الشيب، الباب الحادي والعشرون في محبة الشيب، الثاني والعشرون في الشُّرَى والكَّرَى ونار القِرَى، الثالث والعشرون في الأضياف، الرابع والعشرون في إضاءة وجوه الممدوحين، الخامس والعشرون في أشعر بيت وأحسنه وأصدقه وأكذبه، السادس والعشرون في أشجع بيت وأجبنه، السابع والعشرون في أحكم بيت، الثامن والعشرون في مختار ما يُقَمَثّل به من الأبيات، التاسع والعشرون في مختار ما يُتمثل به من أنصاف الأبيات، الباب الثلاثون في أحسن بيت اشتمل على مشلين أو أكثر، الحادي والشلاثون في المُختَرَ ع(2)، الثاني والثلاثون في المولد، الثالث والثلاثون في المشترك، الرابع والثلاثون في تقصيل أنواع الأخذ والسّرقة.

<sup>( 1 )</sup> زيدت الواو من المحقق . ﴿ ﴿ وَ ﴾ في المخطوط: ﴿ الْحُوعَ ﴾ .

## الباب الأول من ج2 في النسيب وذكر المحتار منه والمعيب

والنَّسيب، وهو التغرِّل والتشبيب، فأما الغزل، فهو اللَّهو بالنساء، والميل إليهنَّ. وحقُّ النسيب أن يكون خُلُو الألفاظ، سهل المعاني، وحقُّ ما جاء بعده من مدح أو ذمُّ أن يكون مُتَّصلاً بع غير منفصل عنه، قد امتزج بعضه ببعض؛ لأن كل ما اشتملت عليه القصيدة من الأنواع المختلفة بمنزلة الأعضاء من الإنسان أيان لم يتصل بعضها (87) ببعض؛ ويناسب بعضها بعضاً كان عاهة فيه تمحو محاسنه، وتعقي أنوار جماله. فمن مختار النسيب، قول المرَّار (2) العَدويُّ:

وَهَى قَيْفَاءُ، هَضِيمٌ كَشْخُهَا فَخْمَةٌ خَيْثُ يُفَسِدُ الْمُوتَوَزَ<sup>(3)</sup> مَنْ فَكُمَةُ الْمُوتَوَزَ<sup>(4)</sup> مَنْ خَمَةً الشَّدَي، ولَمَا يَسْكَمِو<sup>(4)</sup> مَنْ خَمَةً الشَّدَي، ولَمَا يَسْكَمِو<sup>(4)</sup> تَطَيِيما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللل

تَطَاعُ الْحُزَّ، ولا تُكُسرِمُ هُ، وتُطِيرُ

<sup>( 1 )</sup> بالمحطوط: « تُصْنِي ». وتعفي أنوار جماله: تمحوها وتدرسها ( القناموس المحيط: عفثي ). وتُصْنِي أنواره: تقطعها وتخليها وتنفدها ( اللّسان: صفاً ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 المزَّار ه. والمرَّار القبه، وهو زياد بن منقذ بن عبد بن عمرو العدويُّ من صُدَيَّ بن حَنْظَنَّة، نُسِبَ إلى أُنَّهِ العَدَوِيَّة، وهو من شعراء صدر الإسلام، وله مدائح بيني مروان، وكان مقاصراً للفرزدق وجرير، ت نحو 100هـ ... 718م ( الشعر والشعراء 698/2 ) ومعجم المرزباني 409 ، والأعلام 93/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( المفضليات: الممفضلية 16 ص 90 )، ورواية البيت فيها: ٥ لَهُيَ هِجَاء... ٤ مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات، والقصيدة أيضاً الاختيارية رقم 57 في ( كتاب الاختيارين للأخفش ص 336 ). والهيفاء: الضامرة البطن: وهضم الكشع: ضامرة الحَصْر. والمؤتزر: المِلْحَفَة .

<sup>( 4 )</sup> رواية المفضليات: ٥ ناهد اللَّدي ٥. وصلتة الحد: منجردته، ليست برهلة. وناهد: مرتفع. والحيد: العُتُق .

<sup>( 5 )</sup> الحقُّ: الحرير -

ثم تشه الله على أنم اطها عبر عبل أنم اطها عبر عبر المسلك بها أم المسلك المسلك

وأدنيت في حتَّى إذا ما سَبَـائِت بِي تَجَــافَيْتِ عَنِّـي حــينَ لالِيَ حِبـلَةً وقال أبو الشَّيص:

وَقَفَ اهْوى [يي] (6) حيثُ أُنتِ، فليس لي أَجِسدُ الْمِسدُ الْمِسدُةُ الْمِسدُةُ الْمِسدُةُ الْمِسدُةُ الْمُسَهِ الْمُشْهَةِ الْمُسَلِّمُ الْمُسْمُ الْمُشْهَدِينَ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُسْمُ وَأَهْشِينِي، فَالْمُشْتُ نَفْسَنِي جَاهِداً وَأَهْشِينِي، فَالْمُشْتُ نَفْسَنِي جَاهِداً وَأَهْشِينِي، وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِينًا:

مِثْسَلَ مِسَا مِسَالُ كَئِيبٌ مُنْفَقِعِدُ (1) فَهْنِيَ صَـفُرَاءُ كَعُـرُجُونِ العُمُسُرُ (2) غَيْسَرَ سِـمُطَيْنِ عـليهسا وَسُـؤُدُ (3)

بِفَوْلِ يُحِلُ العُصْمَ سَهْلَ الأَبَاطِحِ (4) وَخَلَّفْتِ مِنْ خَلَفْتِ بِسِنَ الْحَوَانِحِ (5)

( 1 ) في ( المفضليات ): 9 ثم تُنْهَدُّ ... 9، وتنهدُّ: كأنَها تنكسر. والأنماط: ضرب من البُسط. والكثيب: النلُ من الرمل. والمنقعر: المنقطع، كما تنقعر النخلة .

( 2 ) عبق: ( تُقرأ فعلاً واسماً )، وعبق الطيبُ، من باب « فرح علق ولصق، فهي صفراء من الطيب. والعُرُجُون: أصل العِمَّق الذي يَعْوَجُّ، ويُقطَع منه الشَّماريخ، فيبقى على النَّخَل يابساً. والعُمُر: نخلة السُّكر. ( عن المفضليات ) .

( 3 ) رواية البيت في ( المفضليات والاختيارين ): « أملح الخلق... ». والسّمط: النّظم من اللؤلؤ. وسؤر: جمع سوار بــ بضم السين وكسرها .

( 4 ) البيتان في ( ديوان كثير 108/1 ط. الجزائر )، ورواية البيت الأول فيه: و حتى إذا ما \_\_ ملكتني «. وأدناه: قرّبه. والعُصْم: ج أعصم، وهو وعل الجبل في ذراعيه بياض، ومن عادنه أن يسكن أعلى الجبل. ويُعمل: ينزل. والأباطح: ج أبطح، وهو مسيل الماء في الوادي . والبيتان في (ديوان مجنون ليلي ص 94).

( 5 ) رواية البيت في ديوانه: « تناهيت عني... وغادرت ما غادرت ه. وقد نسب ابن قتيبة البيت مع آحر في ( الشعراء 571/2 ) للمجنون، وهما في ( ديوانه ص 94 ). وتجافيت: تباعدت. والحوانج: الضلوع .

( 6 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والمقطوعة في ( الأغماني \$321/1 ، وطبقات ابن المعتز · ص 74 . والوساطة صـ 206 ، والعمدة 732/2 ، وكفاية الطالب 110 ، والتبيان 4/1 ) .

(7) سقط ما بين حاصرتين من انخطوط.

وحديث ها السّخرُ الحَالَلُ لُو النّهُ إِنْ طَالَ لَم يُمْلِلْ، وإِنْ هِيَ أَقْصَرَتْ (٤) شَرِكُ المُقُمولِ، ونزهمة ما مِفْلُهَا وقال صَرِيعٌ:

أُحِبُ التي صلدَّتْ، وقالتْ لِصِرْبِهَا: أَمَاتَتْ، وأَخِيَتْ مُهْجَرِي، فَهْنَ عِنْدَهَا وما نِسلُتَ منها نسائلاً غَيْرَ أَنْبِي وقال البحترى:

رَدَدُنَ مِنَا خُفِّفَتَ مِنِهِ الْحُصُورُ إِلَى إِذَا نَطَسُورُ إِلَى إِذَا نَطَسُونَ الرَّيْطِ آوِنَا أَ

إنّى، ا<sup>81</sup> وإنْ جَانَبْتُ بعضَ بَطَالَتِي، لَتَشُسوقُنِي سِحْسَرُ الْعُيُسُونِ الْمُجْسَلَىٰ (19 لَكُنُسُونِ الْمُجْسَلَىٰ (19 وَلَا لَبُو عَلَمَ،

لم يَجْسِنِ قَتْسِلَ الْمُسْسِلِمِ الْتَحَسِرُزِ<sup>(1)</sup> وَدُّ الْمُحَسِينَ، وَتُقْسِلَةُ الْمُشَسِوْفِ زِ<sup>(3)</sup> للمُسطَّبِسِينَ، وتُقْسِلَةُ الْمُشَسَوْفِ زِ<sup>(3)</sup>

[دَعِيدِ] (4)! الثَّرَيَّا منه أَقْرَبُ من وَصَـلِي مُعَــلَّقَــةٌ بــينَ المــواعيـــدِ والمَطْـــلِ بِشَخِــوِ المُحِبِّــينَ الأَلَىٰ مَبَقُوا قَبْــلِي (5)

مَـَا فِي الْمَــآزِرِ، فَــَاسْتَتُـقَــلْنَ أَزْدَافَــا<sup>60</sup> / (88) قَشَــرْنَ عِن لُوْلُوُ الْبَحْرَين<sub>ِ (77)</sub> أُصْــدَافَا

وَتَسَوَهُسَمَ الوَاشُسِونَ أَنَّيَ مُقْصِرُ وَيَسَمُوفِي الْمُخْمَسِرُ وَيَسْمُوفِي الأَخْمَسِرُ

<sup>( 1 )</sup> الابيات في ( ديوان ابن الرومي 1164/3 ) ثلاثة أخيرها هو الثاني، والأول برواية: • ... الحلال لو انها ه .

<sup>( 2 )</sup> رواية الديوان: 1 ... هي أوجزت 1 .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> رواية الديوان: • شَرَكُ النُّقوسِ وفتنةٌ ما مثلُها وللمطمئن.... • .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والأبياتُ في ( شبرح ديوان مسلم بن الوليد ص 34 ). والتّرب: الصاحب، أو من هو في سنك. والنّريًا: مجموعة من النجوم معروفة .

<sup>( 5 )</sup> رواية الديوان: ٥ ... سَلَفُوا قبلي ٥.

<sup>( 6 ) (</sup> ديوان البحتري 1381/3 ) .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: ٥ لؤلؤ النحرين ٤ تصحيف. ونضون: كشفن. والشفوف: ج الشف، وهو النوب الرقيق. والربط: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً. والبحرين: اسم جامع على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان، والتي تعرف الآن بإمارة البحرين، وهي مجموعة جزر تقع بين شبه جزيرة قطر وساحل الأخساء.

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٥ أبني ٥ خطأ. والبيتان في ( ديوان البحتري 1071/2 ) والبطالة: النَّهو والجهالة .

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: ٥ سحم الخدود انختلي ٥ تحريف وخطأ .

أَمَسَمْنِنِي سِسَرُّهُسِمِ أَيُّامَ يَيْنِهِسَمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّالِمُ وا

أَدَارَ البُّــوُسِ، حَسَّـنَـكِ الشَّصَـــابِي

وقال المتنبي:

كَبِيبَسَاً، تَسَوَقُسَانِي القَسَوَاذِلُ فِي الْهَـوَىُ قِفِي تَغْـرَمِ (4) الأولى من اللَّخظِ مُهْجَنِي سَسَقَسَاكِ، وَحَبِّسَانَسًا بِكِ اللهُ، إِنَّمَسَا

وقال أيضاً:

وَدُسْنَا بِأَخْفَافِ اللَّعِيِّ ثُرَابَهَا، دِيَسِارُ اللَّوَاتِي، دَارُهُنَّ عُسِزِيسِزَةً حِسَسانُ الثَّنِّي، يَنْقُشُ الوَشْئُ مِسْلَهُ

فَسَارَقُونِي، بَشَيْتُ أَرْعَىٰ النَّجُومَا النَّ فَهَسَلُ سَسِمِعُسُمْ بِسِرُّ يُورِثُ الصَّمَمَـا ؟

إليَّ، فَصِـــرْتِ جَـُــاتِ السَّـعِـــيمِ (2)

كَمَا يَتَسَوَقَىٰ رَيِّضُ الْحَيْسِلِ حَسَازِمُسَهُ (3) بِنَسَانِسَة، والنَّسْلِفُ الشَّسِيءَ خَسَارِمُسَةُ عَلَىٰ العِسِسِ فَوْزٌ، والحُدُودُ كَمَسَائُهُ (5)

فلا زِلْتُ أَمْتَشْفِي بِلَشْمِ الْمَسَاسِمِ (6) بِطُولِ الْفَسَالِ<sup>7)</sup> يُحْفَظُنَ لا بِالتَّمَائِمِ إِذَا مِسْنَ فَ أَجْسَسَامِهِنَّ الثَّوَاعِمُ (8)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 2222/3 ط. عزام ) برواية:

<sup>( 3 )</sup> البيئان في ( ديوان المتنبي 61/4 ، والتبيان 330/3 ) ضمن قصيدة بمدح بها سيف الدولة. وتوقاني: أصلها تتوقاني؛ أي: تتباعد عني وتجنبني .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ تُغُرِّمِي ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوف: ٥ سُفَانًا ... والحدور حماتُمه ٨. تحريف .

<sup>( 6 ) (</sup> ديوان المتنبي 401/4 ). والمناسم: ج المُشيم، وهو اللحُفّ كالسُّنَيْك للحافر وكالطُّفُر للإنسان، أو هو طرف خُفّ البعير. والمنسم أيضاً: العلامة والطّريق.

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٥ يطول العنيّ « تحريف. والفنا: ج قناة، وهو عود الرمج. والغائم: ج النميمة، وهي حرزة أو لخوها لُعَلِّقُ لدفع العين وغيرها.

<sup>( 8 )</sup> بمِشْنَ: بملن ويتبخترن. والوشي: النَّقُش في التوب .

نَسزَلُسَا عن الأَكْوَارِ نَفْشِسي كَرَامَسةً نَسَلُمُ السَّحَسابَ الغُسرَّ في فِغْسلِهَسا بسه

وقال أبو نُوَاسٍ:

رَسْسِمُ الكَرَىٰ بِينَ الجُفُونِ مُحِيسِلُ يِسَانُ الجُفُونِ مُحِيسِلُ يِسَانُهُ لِمُعَلَّالُهُ

فَسَطَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَأَنَّ التَّــرَاقِي، وُشْخَتْ بِالمِــاسِـــمِ (1)

لِمَنْ بِانَ عِنهِ أَنْ نُبِلِمُ بِهِ رَكْبَا <sup>(2)</sup> ونُعْرِضُ عَنِهَا كُلَّمَها طَلَعَتْ عَتِّهَا<sup>(3)</sup>

عَفَّىٰ عَلَيْمَهُ بُكَا عَلَيْكِ (٩) طُويِـلُ حَقَّـىٰ تَشَخُـطَ يَشْنَـهُـنَّ قَتِيــلُ٠٥٠

وقالَ أبو عمرو (6) بن العلاء: أُغْزَلُ بيت قولُ عمرَ بن أبي ربيعةَ:

حَسَبِ نُ فِي كُلُّ عَيْسِنِ مَنْ تَسَوَدَ<sup>(7)</sup>

وقال امرؤ القيس:

ومَا ذَرَّفَتْ عِيمَاكِ إِلاَّ لِتَنقُدُنِي ﴿ لِمُسْلَمُمَكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَمَّلٍ ١٥٠

( 1 ) التراقي: ج الترقوة، وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النَّحر والعاتق، وهما تُرْقُونَان. والمباسم: ج المبسم، وهو التُّغر .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان المتنبي 62/1 ). والأكوار: ج الكُور، وهو الرَّحْل -

<sup>( 3 )</sup> السّحاب الغرّ: الأبيض.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « عفيُ عليه بكا عليه » خطأ. والبيتان في ( ديوان أبي نواس ص 255 )، ومحبل: مجدب، وهو من المحل: الحدب وانقطاع المطر. وعقمُنْ عليه: محاه .

<sup>( 5 )</sup> مقطت لفظة ، يا ، من البيت في ( الديوان ص 255 ). وتُشَخَّطُ القتيل بالدم: اضطرب فيه، وتضرج به .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط؛ وأبو عمر بن العلى و خطأ .

<sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 321 ) صمعن قصيدة .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 13 ) برواية: « إلاّ لتقدمي ٥. وذرَّقت: دَمَمَتْ وسالت. ولتقدحي: التطعني وترَّق. والأعشار: أعشار الجُزُور؛ تُفْسَم في المُيسر إلى عشرة أنصباء ثم يُجَالُ عليها بالشَّهام. قال تعسب: « أراد بقوله: يسهميَّك هنا سهمي قداح الميسر، وهما المُعلَّى والرَّقِيب، فَلِلْمُعَلَّى سبعة أنصباء والمرَّقب ثلاثة، فإذا فاز الرَّقِيب، فَلِلْمُعَلَّى سبعة أنصباء والمرَّقب ثلاثة، فإذا فاز الرجل بهما غلب على جزور الميسر كلها مد فالمعنى أنها ضربت بسهامها على قلبه فحرج ها السهمان مد فغلته على قلبه كله، وفتنه، فعلكته د. ومُفتَل؛ مُذَفَل منقاد. ( عن الشعر والشعراء باحتصار ص 114 رقم 1 ) .

وقال الوليد بن يزيدُ ١٠٪ بل قولُ الآخر:

وَكُلُّ قَبِيلِ إِنْ نَنْهُ نَّ شَهِيلُهُ ٢٠٤٠ / (89)

لِكُـــلُ حَــدِيثِ نَيْــنَــهُــنُ بَشَـــاشَــةٌ وقيل: بل قول الأخوص:

وَحُمَّ التَّــلاقِي بينــا زادلي سُـقْمَــا<sup>(3)</sup>

إذا قسلتُ: إنِّي مُشْتَفِ بِسلِقَسائِهَا وقيل: بل قول جميل:

وَيَحْسَبُ إِذَا فِسَارِقُنِهِمَا، فَيَغُودُ (٩)

يمــوت الهــوى مِنــّـي إذا مـــا لَقِــيـُـــهـــا وقيل: بل قول جرير:

ومـات الهَوَىٰ، لَّــا أُصِيبَتْ مَقَـاتِلُهُ (5،

فىلمَّمَــا التـقــى الحيَّــانِ أَلقِـيَتُ العصَــا وقال الحاتميُّ<sup>61</sup>: بل قولُ أبي صَحْر:

فِيا حُبُّهَا، ذِذْنِي جَوَى كُلُ لَيُلَةٍ ﴿ وَيَا سَلُوَةَ الأَيَّامِ مَوْعِدُكِ الحَشْسُرُ (٢٠) وقال أبو عُبيدَةَ: ما حفظتُ لِمُحْدَثِ إِلاَّ قولَ أبي نُواسٍ:

نَّ مِن أَثْنَـــالِـــــةِ قَمَـــرًا (8) إذا مــــا زفت ـــة نَظَـــرًا

<sup>(1)</sup> هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك الحليقة الأموي الحادي عشر، وكان منهمكاً في النَّهو يقول الشعر، قُتِل بالبَّخراء نحو 126هـ 744م ( العقد 494/4 ، المسعودي 224/3 ، وجمهرة أنسساب العرب 91 ... 92 ، والأعلام 145/9 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت لجميل بن معمر، وهو في ( ديوانه ص 64 ) برواية: ؛ لكل لقاء نلتقيه بشاشة وكلُّ ... ؛ .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( ديوان الأحوص ص 200 ): • متى ما أقُلُ في آخر الدَّهْرِ مَدْحَةً فَحُمَّ ... ؛ وَحُمَّ التلاقي: قَرْبِ

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان جميل بن معمر ص 67 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان جرير ص 964 ). والقبت العصا: استقروا ونزلوا. مات الهوئ؛ أي: سكنَ مني وذهبت سَوْرَتُه حين اجتمعنا. والمقاتل: ج المُقتَل، وهو العضو الذي إذا أصيبًلا يكادُصَاحبه يسلم كالصَّدخ.

<sup>( 6 ) (</sup> حلية المحاضرة 370/1 ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( شرح أشعار الهذليين 958/2 ) برواية: ﴿ وَيَا خُبُّهَا ﴿ رَ

<sup>( 8 )</sup> الأبيات في ( ديوان أبي نواس ص 559 ) مع تقديم وتأخير .

يعَـــنَـن، خَـــالَطَ التَّــفَتِــــ ـــرُ مِنْ أَجْفَــانِهَــا الحَــوَرَا (1) وَخَــدُ سِـــالِهُ قَطَـــرَا (2) وَخَــدُ سِـــالِهُ قَطَـــرَا (2) وَخَــدُ سِـــالِهُ قَطَـــرَا (3) وَخَلَـةً للنَّسِيب، قال جريرٌ: ﴿ وَقَلَـ يَالُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّ

فَأَسْمَاءُ من تلك الطَّعَائِنِ (5) أَمْلَحُ وما كان يُسلَقَىٰ من تُمَاضِرَ أَبْرُحُ

إذا سنسايرتْ أنسمَناءُ يوماً ظَعَنائنا، صَحَا القَلْبِ عن سلميُ، وقد برَّحَتُ به

#### فصــــل

ومن عيوب النسيب أن يَكْثُرَ، ويقلَّ المدُح، كما يُحْكَىٰ عِن شاعرِ أَتَى نَصْرَ ابنَ سَيَّارٍ (٥) بأُرْجُوزَةٍ فيها مئة بيت نسيباً، وَعَشَرَةٌ مَد حاً، فقال نصر، واللهِ ما بقَيْتَ كلمةً عذبة، ولا معنى لطيفاً إلاَّ وقد شغلته عن مديحي بنسيبك، فإنْ أُردتَ مديحي، فاقتصد (١) في النسيب. فَعَدَا عَليه، فأنشده:

هـــل تعسرف الدَّارَ لأمَّ الغَــمُـــرِ (؟) ﴿ دُعُ ذَا، وَحَبِّـــرٌ مِــدْحَـــةً في نَصْــــرِ فقال نصرٌ: لاذاك، ولا هذا، ولكن بين الأمرين!

<sup>( 1 )</sup> التفتير: الضعف. والحَوَر: اشتداد بياض بياض العين سواد سوادها .

 <sup>(2)</sup> الحد السابري: نسبة إلى سابور، وهي كورة بفارس مدينتها تُؤْبَنْدُ جَانُ، والسَّابري: ثوب رقيق جداً
 ( القاموس المحيط: سبر ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ إقامة الوزن ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( ديوان جرير ص 834 ) برواية الأول: \* ... أم لا تُزُوَّحُ... ؛ ومُتَرَّح: محزون .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الضعاين ﴿ تَعريف، والظعائن: جِ الطعيـة، وهي المرأة في الهودج.

<sup>( 6 )</sup> أبو الليث نصر بن سيّار بن واقع الكِنانِيّ، ولأه هشام بن عبد الملك خُراسَانَ، فلم يزل والياً عليها عشر سنين حتّى وقعت الفتنـة، فخرج يريد العراق، فسـات في الطريق بـــــاوة أخو 131هـــــــ 748م ( المعارف 180 . والمسعودي 258/3 ، وجمهرة أنسـاب العرب 183 . والأعلام 431/8 ) .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فَاقْتُصُورُ ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> الرحز والحجر في ( الشعر والشعراء 76/1 ، والعمدة 763/2 ، وكفايه الصالب ص 58 ) .

ومنها أنَّ يفتخر، أو يتعاطي قُدْرَةً في نفسه، وقد أُجِذَ على عبَّاس قولُه:

مَصَـــالِيتَ قومي من حنيفــةُ أو عِجْــل (١١) فَانَ تَقْتُسَلُونِي، لا تَفُوتُوا بِمُهُجَلِق وكذُّلك عيب على الفرزدق قولة:

يـــأَخْتَ نـــا جيـــةَ بن ِسَـــامَــةَ إِنِّنِي ﴿ أَخْشَـنُ عَــلِيكِ يَنِـنَّ إِنْ طَلَبُوا دَمِي(٤) قال الشيخ \_ وفَّقه الله \_: وليس هذا عندي بعيب؛ لأنَّه على جَهة الشفقة، لا على جهة الافتخار والاقتدار .(3) وقال ابنُ أبي عتيق لعمرَ بن أبي ربيعة، وقد سمع (90) قوله \_ : /

دُونَ قَيْسِدِ الْمِسِسِلِ يَعْسَدُونِي الأُغَمَّ قبالت الوسيطي: نعسيم، هذا عُمَيرُ (5) قد عرفساة، وهل يَخْفَلَ القَمَوْ (6)؟ أنتَ لم تُنْسِبْ بهنَّ، وإنَّما نَسَبْتَ بنفسك. وقال له كُثِّيِّ لما قال:

لَتُسفُسسِ أَنَّ الطُّسوَ افَّ في عُمَسر (٦) تُسم المُعمزيه بياأحتُ سي خَفَر

يَـُنَـمَـا [يَنْـعَنْـنَنِي](4)، أَبْصَـوْنَنِي قسالت الكُسيرَىٰ: أَتعسرفْنَ الفَتَسيْ؟ قالت الصُّفرَى، \_ وقد تَيْمُتُها \_:

فَسالت لها أُخْتَسَهُسا، تُعَساتُسَهُسا:

<sup>(1)</sup> رواية البيت في ( ديوان العباس ص 209 ):

ولو كَنْتُمُ مِمَّن يُقَادُ لَمَا وَنَتْ وَمَصَالِبَتْ... ٢

والحنفي: نسبة إلى بني حَنيفةً بنُّ لَجَيْمٍ بن صُعْبٍ بن على بن بكر واثل، وهي قبيلة كبيرة مشهورة. وحنيفة أخو عجل. والمصالبة: السيوف الصفيلة. وأقاد القاتل بالقتيل: قتله قَوْدًا؛ أي: بدلاً منه.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 2/778 ) مطلع قصيدة يتغزّل به . \_\_

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ﴿ وَالْآتِرَانَ ﴾ تحريف .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والأيسات في ( ديوان عمر ص 151 )والأول برواية: ٥ يينا يذكرنني . . . . ويعدو بي: يسير بسرعة: والأغرّ: صفة الفرس الذي في جبهته بياض .

<sup>( 5 )</sup> ليس هذا البيت في الديوان .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في الديوان: « قُلُنَ: يَعْمِ فَنَ الْفَتَى؟ قلن: نعم، وقد... ﴿ وَتَيْسَهَا: ذَلَّهَا، وكاد أن يذهب بعقدهم [..

<sup>( 7 )</sup> الأبيات ضمن قصيدة في ( له يوان عسر ص 145 ) ورواية الأول فيه:

قَالَتْ لِيَرْبِ لَهَا مُلاَطِفَةً: التَّفْسِيدِنُّ ... ١٠.

<sup>( 8 )</sup> رواية المخطوط: « لتُعرفة ... ٥. ورواية الديوان: « قالت نَصْدُي له ليبصرناوُم ... • .

قَالَت لها: قد غَمَا وَتُهُ، فأَنَى أَسَمَ البَطَرَّتُ تَشْتَدُ فِي أَشُورِي (١٠) أَهْكذا يُقال للمرأة؟؟ إنَّها (٤٠ تُوصَفُ بأنها مطلوبة ممتنِعَةٌ. وهُذه عادةُ العرب،

قأما العجم؛ فإنهم يجعلون المرأة، هي الطالبة الراغبة. ولهذا يدلُّ على كرم نَجيزة العرب<sup>(3)</sup>، وغيرتها على الحُرَم. وعاب كُتَيْرٌ قولَ نُصَيْب:

أَهِــــيُمُ بِــــَدُهُــــــمُ حَــِيتُ، فَـــانُ آمُتُ ﴿ فَـوَا حَـزَنَــا مَنْ ذَا يَهِـــيُ بها بَعْـدِي (٩٩٩؟ فقال له: كَأَنَّك اغتممتَ من يفعل بها بعدك، ولم يُكَنِّ.

وقال على بن عبد الله(٥٠: دَحَلَ علَيَّ بعضُ الكُتَّاب

وأنا محبوس، فقال: أين الجَعْفَرِيُّ الذي يَتَدَيَّثُ (6) في شعره؟ فَعَلِمْتُ أَنَّه يريد قولي:

فَلَمْسَا بِدَا لِي أَنَّهَا لَا تُحِبُّنِي (7) وأَنَّ هَـوَاهَـا لِسَ عَـنِي بِمُـنْجَـلِي تَمَلَّمُ أَنْ تَهُـوَى مِسْوَايَ لَعَلَّهَا تَلُوقُ صَبَـابَاتِ الْهَوَىٰ، فَتَرِقَّ لِي تَلُوقُ صَبَـابَاتِ الْهَوَىٰ، فَتَرِقَّ لِي

فقلتُ له: أنا هو \_ جُعِلْتُ فداكِ ... ، وأنا الذي أقولُ في الغَيْرَة: ﴿

رُبَّمَ سا سَسِرَّنِي صَسَدُودُكِ عَشِي وَطِلَاَيِكِ، وَامَسَنَاعُكِ مِنَّيَ الْهُ مَنْ مَا خَلَوْتُ كُنْتِ السَّمَانِيي وَإِذَا مَا خَلَوْتُ كُنْتِ السَّمَانِيي وَإِذَا مَا خَلَوْتُ كُنْتِ السَّمَانِي وَإِذَا مَا خَلَوْتُ كُنْتِ السَّمَانِي وَاذَا مَا خَلَوْتُ كُنْتِ السَّمَانِي وَاذَا مَا خَلَقُ تُونُ جَمِيلِ:

فَــلَوْ تَـرَكَتْ عَقْــلِي مَعِي مَــا طَــلَبْنُهَــا ولكن طِلاَبِيهَا لِمَــا فَـاتَ من عَقْسلي(9)

( 1 ) رواية البيت في الديوان: « ثم اسْبَطَرُت تسعى على أثري »، واسبطرت: أسرعت .

<sup>( 2 )</sup> برايخطوط: ٥ إذا توصف بأنها » .

 <sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: 8 تخزة ، خطأ. والتَّجيزة: الطُّبيعة .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( شعر تُصبِب بن رياح ص 84 ) .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> هو على بن عبد اللَّهِ بن جَعْفَرِ بن إبراهيمَ بن محمد بن عليَّ بن عبد اللَّهِ بن جعفر بن أبي طالب :

<sup>( 6 )</sup> الحبر في ( العمدة 766/2 ، وكفاية الطالب ص 59 ) وتَدَيَّثَ: جعل نفسُه دَيُونَاً، وهو الذي لا يغار على حُرَمِهِ .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: و لا تجيبني خطأ. والبيتان في ( العمدة 766/2 ، وكفاية الطالب ص 59 ). ضمن قطعة خمسة أبيات .

<sup>( 8 )</sup> البيتان في ( العمدة 767/2 ) .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوان حميل ص 175 ) .

# ويُسْتَخْسَنُ<sup>(1)</sup> قولُ الآخرِ: أَيُكِسِي، وقَسِد ذَهَبَ الفُسُوَّادُ، وإنْمَسِا أَبْكِسي لِفَـقْسِدِكِ لا لِفَـقْسِدِ الدَّاهِبِ<sup>(2)</sup>

#### فصـــــل

وَأَمَّا طَرْدَ الحيال، والمجازاة على القطيعة، فقد ركبه جِلَّهُ الشعراء، ورأوه مُرُوءَةً، قال طَهَ فَةُ:

فَقُسِلْ لِخَيَسَالِ العَسَامِرِيَةِ (3): يَنْقَسِلْب إليها، فَإِنِّي وَاصِسِلِ حَبْلُ مَنْ وَصُلَّلُ (91) وقال ليد:

فَ اقْطَعْ لُبُ اللَّهِ مَنْ تَعَرَّضَ وَصَسِلُهُ وَلَشَسِرُ واصِسلِ خُلَةٍ صَرَّالُهُ اللهِ) فَ الْفَهَدُ وقال جريرٌ:

يُقَالُ: تَعُرَّضَ الشيءُ، إذا فَسَدَ. وقال جريرٌ:

طَرَقَتْكَ صَـَائِدَةُ القُـلُوبِ، وليس ذَا وَقْتُ الزِّيَـارَةِ، فَـارْجِعِي بِسَــلاَمِ (5) قِيلَ: إنّه كان مُحْرِمًا. وقال جميلٌ:

ولستُ \_ وإنَّ عَزَّتْ عَمَلَيَّ \_ بقمائـل لِ الْحَمَّ صَرْمٍ: يَابُثَيْنُ صِيمَلِينِي '6' وهُذَا المَذَهِبِ \_ إنَّ كَانَ \_ عَلَىٰ جَهَةِ الرَّضَىٰ والاقتداء، وإلاَّ فهو<sup>(7)</sup> مُرُوعَةٌ فها جفاء.

(1) بالخطوط: و وتستحسن ، تصحيف.

<sup>( 2 )</sup> نسب البيت في ( العمدة 767/2 ) للعباس أو مسلم، وهو ليس في ديوان الأول، وفي ( شرح ديوان مسلم بن الوليد ص 184 ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( ديوان طوقة ص 115 ): • ... لحيال الحنظلية a. والحنظلية; امرأة من بني حَنْظَلَةً إِبن مالكِ من تميم. وينقلب: يرجع .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان لبيد ص 303 ، وشرح المعلقات ص 212 ). واللَّبَانة: الحاجة. والحُلَّة: الصداقة والمودة المتناهية. وتعرض وصله: تغيّر وحال. والصّرام: القطّاع، صيغة مبالغة من صرم .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان جرير 452 ط. دار صادر ). والقصيدة تما أخَلُّ به ( ديوان جرير ط. نعمان طه ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان جميل ص 206 ).

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٥ فهي ٠ .

وقد عيب قول نابغة بني تُغُلِبُ ١٠٪:

بَخِلْتُ لِبُخُلِكِ، لو تَعْلَمِنِ فَكِيفَ يَعِيبُ بَخِيلُ يَخِيلُ الْمُعَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال مع أنَّ الظَّاهِرَ منه الاقتداء والاتباع والاقتفاء، بل لايحسنُ في باب النَّسيب إِلاَّ ما يتعلق بالمحبوب.

وقد قيل: إنَّ عَزَّةَ أُو بُثَيِّنَةَ، قالت لكُئيِّر: وَيْحَكَ! ما أَرَدْتَ بنا حينَّ قلتَ:

َ هِجَــانَّ، وأَنِي مُصْسِعَبُ، ثَمْ نَهْـرُبُ<sup>(3)</sup>

ـ على خَسْنِهَا ـ: جَرْبَاءُ تُعُدِي وَأَجْرَبُ<sup>(4)</sup>

ف لا هُو يَرْعَـانَـا، ولا نَحْنُ نُطْـلَبُ<sup>(5)</sup>

عـلينسا، فلا نَنْفَكُ، نُرْمَىٰ، ونُصْسَرَبُ؟

وَدِدْتُ \_ وَيِتِ اللهِ \_ أَنَّكِ بَكَ \_ سَرَةٌ هِ جَانٌ، وأَنِي مُصَّ كِلاَنَا بِسِهِ عُرِّ، فَمَنْ يَسَرَنَا، يَقُلُلُ اللهِ عَلَى حُسْنِهَا \_: ؟ كَلَّمُونُ لَذِي مِالِ كَنْسِيرِ مُغَلِّبُ فَلَلْ اللهِ وَيَرْعَانَا، فلا هُو يَرْعَانَا، فلا نَفْكُ إذا ما وَرَدْنَا مَنْهَ للهُ صاح أهلهُ علينا، فلا نَفْكُ لفَا مَا وَجَدَت أُمنيةً أَوْطًا مِن هذه؟؟ لقد أودتَ بنا الشقاء، أما وجدت أُمنيةً أَوْطًا مِن هذه؟؟

<sup>(1)</sup> النابغة النغلبي: هو الحارث بن عَلْوَالَ أحد بني زيدٍ بن عمرو ب، غُنْم بن تُغْلِبُ، شاعر أنشد له الآمدي في ( المُوتلفُ ثلاثة أبيات آخرها البيث الآتي أعلاه ( المُوتلف مع معجم الشعراء ص 193 ، جمهرة أنساب العرب 304 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( نقد الشعر ص 224 ) برواية: « فكيف يلوم البخيل البخيلا؟ ،، وهو في ( المؤتلف مع معجم الشعواء ص 193 ) وأخبار النابغة التغلبي في ( شرح ديوان امرئ القيس ط. المستدوبي ص 419 ) آخر أبيات مقطوعة، برواية: « قد تعلمين ». و( العمدة 769/2 ) برواية: « فكيف يلولم» .

<sup>( 3 )</sup> القطعة في ( ديوان كثير عزة 99/1 = 100 ) مع تقديم وتأخير في الأبيات. والبكرة: الأنثل الفتية من الإبا ، والذكر البُكر. والفجال: الكريمة الأصل. والمُصْغَب: الفحل.

<sup>( 4 )</sup> العرُّ والمُرُّ والْعَرَةُ: الحَرب، أو بالفتح: الجرب، وبالضم: قُرُوح في أعناق الفُطْلاَن، وداء يُشعُّط ( يننف ويسقط ) منه وبر الإبل ( القاموس المحيط: عُرِّي).

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في الديوان: « نكونُ بعيري دي غَنَى، فَيْضَعْنَا فِلا... ٥. وَالْمُغْفَل: مَنْ لا فِطُنه له .

## الباب الثاني من ج2 في المديح وذكر المحتار منه حق المديح ، ورأى لقدامة

ينبغي للشاعر أن يقول شعره على قدر الممدوح؛ فإنْ مدح ملكاً، سلك طريق الإفصاح والإشادة بذكر الممدوح، وجعل معانيه جزلة نقية، غيرَ مُبْتَذَلَةٍ شُوقِيَّة، واجتنب التقعير والتطويل، فإنَّ مع الملوك سآمة وضجراً، فرعًا عابوا من أجلهما ما لايُعاب، وحرموا من لايجب حرمائه.

وكان البحتري إذا مدح الخليفة، قلَّلَ الأبيات، وأبرز وجوه المعاني، وإذا مدح الحُليفة، قلَّلَ الأبيات، وأبرز وجوه المعاني، وإذا مدح الحُليفة الله الإطناب في حقّ الملوك محمود، وفي حقّ السُّوقة مذموم؛ لأنه إذا تجاوز به قدره، فكأنَّه قد نقصه، فينبغي أَلاَّ يقصَّرَ به عما يستحق، ولا يعطيه صفة غيره، فيصف الكاتب بالشجاعة، والقاضي بالحَمِيَّة والمهابة، وقد عيب قولُ البحتري في مدح المعترِّ بالله:

قال ِقُدَامَةُ:(<sup>5)</sup> ﴿ وَلَمَا كَانِتَ فَضَائِلَ النَّاسِ الَّتِي لَايشَارِكُهُمْ فَيَهَا سَائرِ الحيوان

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان البحتري 614/1 ).

 <sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « عبيد الله ». ولعله يعني أبا العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمّد بن جعفر أحد مشايخ ابن المعنز الذين روى عنهم في طبقاته ( العمدة 773/2 ، طبقات ابن المعنز ص 96 ) .

<sup>( 3 )</sup> القول مختصر اختصاراً، انظر ( نقد الشعر ص 69 ) .

العقل والعفَّة والعدل والشجاعة، كان المادح بهذه الأربعة مصيباً، وبضدّها مخطئاً (١)، قال زُهَير":

أَخِي ثِفَـــة، لاتُهْــلِكُ الحَمْــرُ مــالَهُ، ولكنَّــه قد يُهْــلِكُ المــالَ نــائسلُهُ (٢٠ فَنَرَّهُهُ عن الإِمعان في اللذَّة المُشْتَرَكَة، وهذه هي العِفَّة (٤)، ووصفه بالسَّحَاء، وأَتَىٰ بما يدلُّ على استعماله في موضعه، وهو قوله: « قد يهلك »، وذُلك هو العدل، ثم قال:

وَمَنْ مِشْلُ حِصْسَنِ فِي الحروب، ومِثْلُهُ لِأَنْهُ فَضَّلَهُ فِي كُلِ أَمْرٍ يَحَاوِلُه، ولا يَكُونُ ذَلَكُ إلا فُوصِهُهُ بِالشَّجَاعَةُ والعَقَلِ؛ لأَنَّهُ فَضَّلَهُ فِي كُلِ أَمْرٍ يَحَاوِلُه، ولا يَكُونُ ذَلَكُ إلا لَوَورَ عَقَلَه، وكال نَحِيزَتِه، وقوله: لا أَحَو ثقةٍ لا يعمُّ هُذَهُ الأربعة؛ أي (5): يوثق به في جميع أموره؛ فبالبيان والمعرفة، والحياء والسياسة، والصَّدْع بالحُجَّةِ، والعلم والحِلْم، ونحو ذُلك من أنواع العقل وتوابعه، والقناعة وقلة الشر، وطهارة الإزار، ونحو ذُلك من أنواع العَفَّة وتوابعها، والحِمَاية والأخذ بالثَّأَرُ والدَّفْع عن الجار، والنَّكاية في العدو، وقتل الأقران، والمهابة، وسير المَهَامِهُ والقِفَار الوحشيَّة من أنواع الشجاعة وتوابعها. والسَّماحة والتخابن والانظلام، والتبرع بالنائل، والإجابة للسائل، وقِرَى الأضياف من أنواع العدل وتوابعه، فإذا تركبت هُذه الأمور الأربعة، حدث عن العقل والشجاعة، الصَّبْرُ

<sup>( 1 )</sup> في ( نقد الشعر ): ٩ كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً ٥٠.

<sup>( 2 )</sup> قبل لهذا البيت في ( ديوان زهير ص 53 ): • فأقَّصَرُكَ منه عن كريم... ». والمقصود بالمدح هو جصَّنْ إبن خُذَيَّفَةً بن بدر الفزاريُّ. والنائل: العطاء. يقول: إنه يوثق بما عنده من الخير لما علم من جوده وكرمه، ولا يتلف ماله في شرب الخمر، ولكنّه يتلفه بالعطاء ( عن الديوان ). والبيت من شواهد قدامة .

ر 3 ) بالمخطوط: ﴿ وَهَذَا هُوَ الْعَفَةَ ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 56 ) والممدوح هو جِصْنُ بن خُذَيْفَةَ بن بدرِ الفَوْارِيُّ ردُّ على تَحدُّي عمروا بن هند بجيش من أُسُدِ وغَطَفَانَ حينَ طمع به، ولكن عمرو من هند صَدُّ عنه، وكره قتاله، فقال زهير هُذه القصيدة في ذَلك ( عن الديوان ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: « والمهابة » تحريف .

على المُلِمَّات ونوازل الخطوب، والوفاء بالإيعاد، وعن العقل والسخاء؛ [البَّرو]<sup>(1)</sup> إنجاز الموعد ونحوه، وعن العقل والعفة الننزه والرغبة عن المسألة، والاقتصار على أدنى معيشة، وعن الشجاعة والسخاء، الإتلاف والإخلاف ونحوهما، وعن الشجاعة والعقّة: إنكار الفواحش والغيرة على الحُرَم، وعن السخاء والعقّة، الإسعاف بالقوت، والايئار على النفس. فكل فضيلة من هذه الأربع وسط بين طرفين مذمومين.

ومدح أبو العتاهية عُمَرَ [بنَ العَلاَءِ]<sup>(2)</sup>، فوصله بسبعين ألفاً، وخلع عليه حتّىٰ لم يستطع أن يقوم لقوله بعد تغزّل يسير:

لَّبِ عَسِلِقْتُ مِن الأمسير حِسَالا (3) لَحُسَدُوا له حُسرٌ الرُّجُسوهِ بَعَسَالًا قَطَعَتْ إليك سَبَساسِبَ ورِمَسالا (4) وإذا صَسَدَرُنَ إنساع (5) صَدَرُنَ تِقَالًا / (93) إنّي أمِنْتُ من الزّمَانِ وصَرفِهِ لو يستطيع النّاسُ مِن إجْهُ الآلِهِ إِنَّ المُطَالِةِ النَّهِا اللّهُ المُطَالِةِ اللّهَا وَرَدُنَ بنا، وَرَدُنَ مُخِفَّةً فَا اللّهُ وَلَا أَمْ اللّهُ اللّهِا ومن أحسن المديح قول أرْهَارُ:

<sup>( 1 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: « عمران » خطأ. والخبر مع الأبيات في ( العمدة 780/2 ، وكفاية الطالب ص 64 )، وعمراً بن المعلاء ( وفي معجم البلدان: عمرو )، هو قائد جواد شجاع من أهل الرَّيِّ، كان حزاراً فجمع جمعاً، وقائل الدَّيْلُم، فأوفده جَهُوَرُ بن مُرَّارٍ العِجْلِيِّ إِنَّ المنصور فَقُودُهُ، وولاه كُلرِّكَانُ نحو 141هـ. وفي سنة 162 قاد الفتوح فيها، وكان عاملها يومئذ سعيد بن دعلج، ثم وليها أيضاً عام 167 ، وذكر أنه استُشْهِد في خلافة المهدي ( الأغاني 187/3 ، ومعجم البلدان: طبرسنان 15/4 ، والكامل لابن الأثير 507/5 ، وديوان بشار 159/4 ، وديوان أبي العتاهية 557 . 603 ، 558 ) .

<sup>( 3 )</sup> الأبيات في ( شيوان أبي العناهبة ص 605 )، والأول برواية: « ... من الزمان وربيه « .

<sup>( 4 )</sup> السُّباب: ج السُّبُنب، وهي المُفازة، أو الأرض البعيدة المُستوية .

<sup>( 5 )</sup> سقط من انخطوط ما بين جاصرتين. ورواية البيت في الديوان:

وفيهم مُقَامَاتُ حِسَانُ وُجُومُهُا وإنْ جِنْهم أَلْفَيْتَ حَوْلَ يُسُوتِهِم على مُكْشِرِيهم رِزْقُ مَنْ يَعْسَريهم سَعَىٰ بعدَهُم قوم، لكي يُدْرِكُوهُم، فما كان من خَيْسِ، أَتَوْهُ، فَاإِنَمَا وهل يُبْتُ الْحَطِسيَّ إلاَّ وَبْسِيجُهُ

وَأَنْدِينَةُ يِسَابُهِا القَوْلُ والفِعَلُ (1) مَجَالِسُ، قد يُشْفَى بِأَجَلاَمِهَا الجَهْلُ وعندَ المُقسلُينَ السَّماحَةُ، والبَذْلُ (2) فَلَمْ يَفْعَسلُوا، ولم يُلِيمُوا، ولم يَأْلُوا (3) تَسوارَفُهُ أَبِالِهِ مَنَالِهِ اللهِ مَنَالِهِ اللهِ اللهُ مَنَالِهِ اللهُ مَنَالِهِ اللهُ اللهُ مَنَالِهِ هَا التَّخُلُ (4) وَلَمُ يَنْ مَنَا يَتِهَا التَّخُلُ (4) وَلَمْ يَنْ مَنَا يَتِهَا التَّخُلُ (5) وَلَمْ مَنَا يَتِهَا التَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ مَنَا يَتِهَا التَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ مَنَا يَتِهُا اللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنَالِعُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِللْهُ فَالْمُوالِقُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لِللْهُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِللْهُ فَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِلللْهُ لَا لِللْهُ لَا لِللْهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِللللّهُ لِلللّهُ فَا لِلللّهُ وَلَا لَا لِلللّهُ لَا لِلللْهُ لَا لَا لِلللْهُ لِلْهُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لِللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللْهُ لِللْهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللْهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِل

وقد تَعَقَّبَ البيت الثالث بعضُ المتأخرين، وزعم أنَّ فيه وجوهاً من اللَّم، الحَدَهَا: أَنَّه جعل فيهم مقلين، ولم يقل كما قال الآخر:

المُسلَّجِ قِسِينَ فَقِسِيرَهُمَ مِغَنِيَّهِمَ وَالْمُشْفِقِ قِسِينَ عَلَى التِسِيمِ الْسَرْمِ لِ والثاني: أنَّه وصف المكارين بأنَّهم ضَيَّعُوا القريب، وراعَوْا حقَّ الغريب، وصلَّةُ الرَّحِم أُوكَ

والثالث أنه قال:

عَلَىٰ مُكْثِرِيهِمْ حَقُ مَنْ يَغْتَرِيهِمُ

ظم يصفهم إلاَّ بدفع الحقوق الواجبة دون التَّفَضُّلِ بما سواها. والرابع: أنه مدح مَنْ لايرجوه، يعني المقلِّينَ، وذَمَّ من يرجوه، يَعْني المكثرين.

<sup>(1)</sup> الأبيات في (ديوان زهير ص 38).مع اختلاف في ترتيبها يمدح بها سنانَ بن أبي حارِثَةَ المُرْثِ، وهي من أناشيد قُذَامَةَ في ( نقد الشعر ص 77) في نعت المدح. والمقامات: المجالس، لأن الرجل كان يقوم في المجلس فيحض على الحير، ويصلح بين الناس، وأراد بالمقامات أهلها. ولذّلك قال: 3 حسان وجوههم 3. والأندية: ج نديّ، وهو المجلس والمُتَحَدَّث، وهو مكان تحدّث القوم ومشاروتهم. وينتابها القول والفعل؟ أي: يثبت فيها الجميل من القول وبعمل به. وينتابها؟ أي: يقصدها ويحل بها .

رَ ﴾ يقصد أن أعنياءهم يقومون بمن قصدهم، وطلب ما عندهم. وفقراء هم يبذلون ممقدار جهدهم وطاقتهم .

<sup>( 3 )</sup> لم يليموا: لم يأتوا ما يلامون عليه حين لم يبلغوا منزلة هؤلاء، وهم ـــ مع ذَّلك ـــ لم يقصروا السعى بجميل الفعا

 <sup>( 4 )</sup> الحَطَّيّ: الرمح المنسوب إلى الحَطَّ، وهي جزيرة بالبحرين تُوفاً إليها سُفن الرماح. والوشيج القنا الملتف في منبته،
 واحدته وشيجة. يعنى لا يوند الكرام إلا في موضع كريم.

قال الشيخ ــ أدام الله سلامته: أمّا اعتراضه الأول، وتفضيله البيت الآخر عليه، فالأمر عندي بخلاف ماذهب إليه من وجوه، أحدها: أنّ قول زهير أصدق؛ لأنه ما من قوم إلاّ وفيهم فقير وعنيّ، وما ذكره الآخر من مساوىء غير ممكن عادة، ولا موجود، فهو كذب مُحْض، وأبضاً؛ فإنّ الفقر والغنى من الأسماء الإضافية، فممكن أن يكون مُقِلَّهُم غنياً بالإضافة إلى غيرهم، ومُقِلَّا بالإضافة إلى غنيهم؛ ألا تراه وصفهم بالسّياحة والبذل، ولا يكون كذلك إلاّ غنيّ؛ وأيضاً فقد وصف مكثرهم بالشفقة على مُقِلَّهم؛ لأنهم [عندهم] أن من السمّاحة والبذل، وهذه نهاية في المنافسة في الجود والفضل. وصاحب البيت الآخر إنّما وصف غنيهم بمواساة فقيرهم دون من سواه، ولعل غنيهم فقير، ولذلك لم يتعد جوده إلى غيرهم، وليس في قوله: « المشفقين على اليتيم » مايدل على جودهم عليهم؛ لأنّه قد يشفق عليهم من لايواسيهم.

وامًّا قوله: إنه وصفهم بتضييع القريب، ورعاية الغريب، فهذه مكاثرة بَيَّنَةٌ، وأيُّ صِلَةٍ أو في من التزام الحقوق عنهم، وتحملها دونهم مع قدرتهم عليها، وتبرعهم بها.

وأمَّا قوله: إنَّه لم يصفهم إلاَّ بدفع الحقوق دونَ التفضل بما سواها، فهذا تعسف وعناد وتجاهل/بالمقصود والمُراد؛ لأنه لم يرد أنَّ عليهم حقوقاً واجبة يُطَالَبُون بها، وإنَّما (94) أراد أنَّهم أوجبوا على أنفسهم حقًا لمن يعتريهم لايستجيزون الإخلال به، ولا يتساهلون في تركه؛ وإن كان غير مستحق، ولا واجب، كما رُوي أنَّ ﴿ حَقًا علىُ اللَّه أَنْ لايرفع شيئاً إلاَّ وضعه ٤؛ أي: أوجب ذُلك على نفسه، لاأن موجباً أوجبه عليه، تعالى الله عن ذلك.

وما يدل علىٰ ذُلك قولهُ:

### وعند الْقِلْينَ السَّمَاحَةُ والبَدْلُ

وقد علم أن المكثرين أولى بذُلك من المقلين، ولو لم يذكر المكثرين من وصف المقــلين بهٰذه الصفة، لكان فيه بينه علىُ أن المكثرين أحقُّ بذُلك وأولى، لاسيها، وقد

<sup>( 1 )</sup> إضافة من المحقق .

وصفهم بالتزام ما لايلزمهم، واختصاصهم بذَّلك دون مقليهم.

وأمَّا قوله: إنّه مدح لايرجوه، وذمَّ من يرجو نواله، فقد ناقض بهذا الاعتراض؛ لأنهم إن كانوا لايسمحون إلاّ بالحقوق الواجبة كما زعم، فكيف يرجو نوالهم؟ وإذا وصف الآخرين بالسّماحة والبذل، فكيف لايرجو نوالهم؟

وقال زُهَيْرٌ أيضاً:

مَنْ يَسَلَقَ يوماً - على عِلاَتِهِ - هَرِماً لَيْكُ بِعَلْوَ يصطادُ الرَّجالِ إذا يَطْعَنُهُ م ما ارتفوا حتَّى إذا اطَّمَنُوا فَصْلُ الْجَوَادِ على الحِيلِ البِطَاء، فلا هُذا، وليس كَمَسَنْ يَعْسَبُسا بِخُسَطَيْسِهِ لو نسال حيَّ من الدنيسا بمكسرُمَةِ

يَلْقَ السَّمَاحَةَ منه والنَّدَىٰ خُلُقَا<sup>(1)</sup>
ما كُلُّبَ اللَّيْثُ عن أَقْرَائِهِ صَـدَقَا<sup>(2)</sup>
ضارب، حتَّىٰ إذا ما ضاربوا اعْتَقَاً
يُعطي بذلك مَمْنُوناً، ولا نزَقَا<sup>(3)</sup>
وَسَطَ النَّدِيُّ، إذا ما ناطقٌ نطَقَا<sup>(4)</sup>
أَفْقَ السَّمَاءِ لنالَث كَفُّهُ الأَفْقَا

واجتمعوا علىٰ تفضيل قول كَعْبٍ في رسُول اللهِ عَلَيْكُ :

تَحْمِلُهُ النَّافَةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِرًا ﴿ بِالنِّرْدِ كَالِهَ لَرِ جَلَّىٰ لَيْلَةَ الظُّلَمِ (5)

(1) الأبيات في (ديوان زهير ص 72) والأول برواية: 1 إنّ تُلْقَ يوماً... تُلْقَ السَّمَاحَةُ ... ، والمقصود بهرم: هرم بن سنان المُرَّيِّ ممدوح زهير وأحد من سعوا بالصلح بين عَبْس وذُبْيَانَ وتحمل ديات الفتلي، وهو جواد مشهور. ت نحو 15 ق.هــــ 608م ( العقد 5/13 )، وجمهرة أنساب العرب 252 ، والشعر والشعراء 144/1 ، والأعلام 77/9 ) .

( 2 ) يقول: ﴿ إذا أرَغَى الناس في الحرب بالنَّبِلِ دخل هو تحت الرُّشي، فجعل يطاعنهم، فإذا تطاعنوا ضارب بالسيف، فإذا تضاربوا بالسيوف اعتنق قِرْئه والترمه ﴾. يصف أنه يزيد عليهم في كل حال من أحوال الحرب ( عنَّ الديبان ) .

( 3 ) رواية المخطوط: « تمنوعاً ولا نزقاً ». والحياد: ج الجواد، وهو الدي يجود بما عنده من الجري. والبطيء ضد الحواد. والممنون: المفطوع. والنزق الذي يبطئ بعد الجري، والذي يعطى ما عنده ثم يكفّ. ويكون الممنون أيضاً: من المَنِّ، وهو أن يذكر ويعدد ما فعله معه من الحير .

( 4 ) رواية الديوان: و بِخُطَّتِهِ ٥. وقوله: هذا؛ أي أمره هُذا، وشأنه هذا .

(5) لم أعفر على البيتين في ( ديوان كعب بن زهير )، ونسب الأول منهما في ( شرح ديوان الحماسة 1619/4 ، والشعر والشعراء 614/2 ) لأبي دَهْمَل، وهما في ( حلية المحاضرة 326 )، وذكر في هامش ( الشعراء ) أنّهما في ( المرزباني 342 ، والأغاني 159/6 ). والأدماء: البيضاء. ومعتجراً: لمُفتَمَّاً، وأصل المِعْجُو والبِجَار: ثوب تلقّه المُراة على استدارة وأسها، ومنه الاعتجار، وهو ليُّ التوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنث ( عن الشعراء ) . وفي عِطَافَيْهِ، أَو أَثْنَهَاءِ رَيْطَتِهِ (1) مسا يعسلمُ الله من دِين ومن كَرَمِ ويناسبه قولُ العَجَّاجِ: يَخْمِلْنَ كُلُّ سُؤْدَدٍ وَقَخْرِ<sup>(2)</sup> يَخْمِلْنَ مَا ندري، وما لاندري

قال الأصمعيُّ: وأصلُهُ قول الحارثِ:

وَمَنْ يُعْطِ أَقْمَانَ الْمَعَامِدِ يُعْمَدِ<sup>61</sup> ويعسلم أنَّ المسرءَ غسيرُ مُخَسلَدِ<sup>77</sup> تَهَسلُّلَ والْمَسرُّ المستزازُ المُسهَنَّدِ<sup>81</sup> تَجَدَدُ خَيْرَ نادٍ عسدَها حيرُ مُوقِدِ<sup>91</sup>

تَـزُورُ فَتَـى يَعِمَطِي عَلَى الحَمَدِ مِـالَهُ وَمَنْ يُعَــ يَرَىٰ البُّحُــلَ لَايْنَقِي عَلَى الْمَـرْءِ مِـالَه ويعــسلم كُسُـوب، ومِنسلاف، إذا ما سَــأَلْتَـهُ تَهَـــلَلَ مَــىٰ تَــأَتِــهِ تَعَشُــو والى طَـــوْءِ نَــارِهِ تَجِــدْ خَرْ مَــىٰ تَــأتِــهِ تَعَشُـو الى طَـــوْءِ نَــارِهِ تَجِــدْ خَرْ فَتَصَرَّفَ فِي أَنواع المدح على سبيل الاقتصاد.

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: 1 ثناء ربطته 2. والربطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحداً، وكل ثوب يشبه الملحفة .

<sup>(2)</sup> لم أجد البيتين في ( ديوان العجاج ) .

<sup>( 3 )</sup> المخطوط: • للخالتين جزاء •. والبيت في ( المعلقات 301 ). والحالتيون: من حان يُجينُ حيناً إذا هَلَك . يريد: إن الهالكين على أيدينا، لا يُطلبُ بتأرهم .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: • وقال المبردون • خطأ. واثقول في ( الكامل 398/1 ). وانظر هُذا الكلام مع شواهده في ( نقد الشعر ص 105 ط. خفاجي ) .

<sup>( 5 )</sup> سقط سطر من المخطوط استدرك من المحقق .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان الحطيئة ط . نعمان طه ص 161 ) برواية: ٢ أمراً يؤتي.... من قصيدة بمدح بها بعيضاً.

<sup>( 7 )</sup> رواية الديوان: ١ .. ويعلم أن الشُّحُّ ؛ والشُّحُّ: البخس.

<sup>( 8 )</sup> تهلُّل وجهه: أشرق سروراً بالعَظِيَّة. واهنؤُ: ارتاح. والْمَهَنَّد: السيف المُطبوع من حديد الهند.

<sup>( 9 )</sup> تعشيو ضوءه: تقصيلاً في الظلاء. وهُده الأبيات في ( نقد الشعر ص 84 ـــ 85 . والعمدة 787/2 . وكفاية الطالب ص 62 ).

ومن أفضل ما مُدِح به الملوك قولُ ابن هَرْمَةَ (١) في المنصور:

له لَحَظَ اللهُ عن حَفَ أَفِي مَسرِيرِه إذا كُرُهَا فِيها عِقَابٌ وَنَالِلُهُ \* اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

> وقال أبو العتاهية، يمدُّ الحادي: يض<u>ــــ طَــــر</u>بُ الحـــوفُ والرَّجَــــاءُ إذا

حَرَّكَ موسى القَضِيبَ أَوْ لَكُورُ (3)

وقول الفرزدق في عليٌّ بن الحسين بن عليٌّ رضي اللهُ عنهم (٩٠):

في كَفُّ بِهِ خَيْدَرُوانَّ رِيحُتُ عَبِـقَ مِن كُفُّ أَرْوَعَ فِي عِرْنِينِسِهِ شَــَمَــمُ اللَّهُ يُفْطِنِي خَيَــاءُ، ويُفْطَسَىٰ مِن مِهــابِيــهِ فَمَـــــا يُكَـــلُمُ إِلاَّ حِسـينَ يَنْتَــِــــــمُ

واجتمع الشعراء بباب المُعْتَصِم، فأمرهم أن يَدْخُلَ منهم من كان يُحْسِنُ مِثْلَ قول النَّمَرِيُّ (6) في الرَّشِيدِ:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ٥ ابن هرمزة ٥ خطأ.

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان إبراهيم بن هرمة ص 168 ). وحِفافا السرير: جانباه.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي العتاهية ص 555 ).

<sup>(4)</sup> عمو أبو الحسن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي القرشي الملقب بزين العابدين وابع الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. ت بالمدينة نحو 94 هـ 712 م ( الأغاني 260/15 ، وجمهرة أنساب العرب 52 ، والأعلام 8/56 ).

<sup>(5)</sup> يُرْوَىُ البيتان أيضاً للحزين بن سليان الكِناني بمدح بهنا عبد الله بن عبد الملك بن مروان عامل مصر، وللعين المنقري أبي أَكِندِ منازل بن ربيعة بمدح بهما على بن الحسين بن على، وقيل: لداود بن سَلَّم في قُتُمَ لبن العياس أمير البيامة للمنصور. والبيتان في ( الشعر والشعراء 65/1 ، والعمدة 789/2 ) وفي القرّان الفرزدق 848/2 ... 848/2 ... وهما على الفري تفسه في مدح على بن الحسين، وليس البيتان فيهما، وهما من شواهد ( قدامة ص 90 )، وانظر كلاماً عليهما أبضاً في ( الأغاني 259/15 ... 264 )، وهما في النسب قريش 164 ، وشعر المتوكل اللّبي ص 281 ... 282 ) مع ما ينسب له ولغيره. والحَيْزُوان: العود اللّدن. والشمعة: ارتفاع في قصبة الأنف وحسن استواء. والأروع: من يعجبك خسنه وشجاعته. والعربين: الأنف. والشمعة: ارتفاع في قصبة الأنف وحسن استواء. ( 6 ) الفري: هو أبو الفضل منصور بن الزَّرْوقان ( أوسَلْمَة ) من النَّمر بن قاسِطٍ: شاعر عباسي مجيد مدح البرامكة ثم الرشيد . ت نبو 190 هـ 805 م ( الأغاني 140/14 ، والشعر والشعراء 190/8 ، وشعر منصور الهرامكة ثم الرشيد . ت نو 190 هـ 238/8 ).

أَحَسلُكَ اللهُ منهسا حيثُ بَحَسوسعُ (1) ومَنْ وَصَسفتَ من الأقوام يَقُسفِعُ (2) فليس بالصَّسلواتِ الحَمْس يَتَتفِعُ (2) أَوْ صَساقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ، فَيَتْسِعُ (3)

فقال محمَّد بن وُهَيْبٍ: فينا من يقول خيراً منه<sup>(4)</sup>، وأنشد:

شَـمْسُ الطُّحَلَى وأبو إسحـــاقَ والقَمَـوُ<sup>(5)</sup> الغَـيثُ واللَّيْثُ والعُسَـمْـصَــــامَــةُ الذَّكَرُ<sup>(9)</sup> إِنَّ المسكسارَمَ والمسعسروفَ أوديسةً، إذا رفعتَ آمسوءاً، فسالله يسرفَعُسهُ من لم يَكنَ سامِهام النَّهامِ مُغتَصِمَها، إِنْ أَخْسَلُفَ الغَيْثُ، لم تُخْسَلِفُ أَسَامِلُهُ فتال من المستارة العَيْثُ، لم تُخْسَلِفُ أَسَامِلُهُ

شلائة تُشَوِقُ الدُّنيا بِهَ هَجَهِمَ يَحْكِمي أَفاعِمالُهُ فِي كُلَّ نَا لَمِهِ فأمر بإدخاله وأحسن صلته.

ولما حضرت الحُطَيْقَةَ الوفاةُ، قال: أبلغوا الأنصارَ أَنَّ أخاهم أمدحُ النَّاسِ حيثُ يقولُ:

يُغْفَــــوْنَ حَتَّــيْ مِــا تَهِــرُّ كِلاَبُهُـــم لاَيَــُــــأَلُونَ عن السَّـــوَادِ الْمُقْبِــلِ (٢٠] (96.) فقال ثَمْلَبِّ: بلِ الأعشى أَمْدَحُ في قوله:

فَتَى لَو يُسَادِي الشَّمْسَ، ٱلْقَتْ قِسَاعِهَا، أَو القَمْرَ السَّارِي الأَلْقَى المَقَالِدَا<sup>(8)</sup>

( 1 ) الأبيات في 1 شعر منصور التمري ضمن قصيدة جليلة ص 96 ) مع تقديم وتأخير في الأبيات برواية الأول.: •خليفة الله، إن الجمود أودية . . أَخَلُّكَ الله....» .

<sup>( 2 )</sup> رواية شعر منصور؛ ٩ أيُّ امرىء باتُّ من هارُونَ في سَخطٍ...فليس...٩..

<sup>( 3 )</sup> رواية شعر منصور: 1 إن أخلف القطر لم تخلف مَحَايِلُهُ أو ضاق......

<sup>(4)</sup> القطعة والخبر في (الأغاني 147/13 ـــ 148، و 4/19)، وفيه: • يقول مثله ٥. وأبو جعفر محمدا بن وُهَـب: شـــاعر مطبوع مكنر من أهل بغداد من شعراء الدولة العــاســة مدح المأمون والمعتصم، وكان يتشــع ت نحو 225 هـــــــ 840 م (الأغاني 3/19 ـــ 26، ومعجم الشعراء للمرزباني 357، والأعلام 3597). (5) (الأغاني 4/19).

<sup>( 6 )</sup> العَشْمُصَامة: السيف لاينتني. والذكر: الذي شفرته من حديد.

<sup>( 7 )</sup> المقصود بأخي الأنصار حسان بن ثابت رضي الله عنه، والبيت في ( ديوانه ص 365 ) من قصيدة يمدح بها الخساسنة. ويُغشون: يُؤتون ويُقصدون. والهَرير: صوت دون النباح.

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان الأعشى ص 65 )، والقناع: ما تغطي به المرأة رأسها، يريد أنها تكلمه، و تسغر له، والمقالد: ج الِمُثَلَد، وهو المِفتاح، والقصود أنه ينقاد له ويطبع. ويقصد بالفتل ممدوحه هَوْدُةَ بن علي الحَنْهي، وكان مُمَلِّكًا على بني خَنِيْفَةً.

وقال أبو عمرٌو``: بل جريرٌ حيثُ يقول:

أَلَسْتُ مِ خَيْدَ مَنْ رَكِبَ المَـطَــايَــا وَأَنْـدَىُ العَبِـالَمِــينَ بُطُــونَ رَاحِ ؟؟`^` وقيل: بل الأخطلُ في قوله:

شُــمْسُ العَــدَاوَةِ حَمَّىٰ يُسْتَقَــادَ لَهُــمْ وَأَعْظَــمُ النَّــاسِ أَحْــلاَماً إذا قَدَرُوا (3) وقال دعياً: بل أبو الطَّمْحَانِ في قوله: (4)

أَصَـــاءَتُ لَهُــمُ أَخْــَـــاَبُهُـم وَوُجُوهُهُـم دُجَىُ اللَّيــلَرِ حَتَّىٰ نَظَّــمَ الجَزْعَ ثَـاقِبُـهُ' <sup>5</sup>' قال الحاتِمِيُّ: (6) بل بيتُ زُهَيْرِ:

تراه إذا ما جِنْتَهُ مُنَهُ مُنَهُ لِلاً كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الذي أنتَ سَائِلُهُ (٢٠ وقيل: أَجودُ مديح للمولَّدينَ قولُ أبي نواس:

إذا الزَّمَــانُ عــلى أبنـــائـــه كَلَحَــــا<sup>(8)</sup> من جود كَفُكَ تَـاْشــو كُلُّ مـا جَرَحَـا<sup>(9)</sup>

(1) هو أبو عمرو بن العلاء الراوية المشهور.

أَنْتُ الذي تَسَأَخُسَذُ الأَيْسِدِي بِحُجْسَزَيْسِهِ

وَكُلْتُ بِالدُّهُ رَ عِينَا خَيرَ غَافِلَةٍ

( 2 ) البيت في ( ديوان جرير ص 87 ) من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان.

( 3 ) البيت في ( ديوان الأخطل 201/1 ). والشُّمَس: ج الشُّموس، وهو الصعب العسر. ويستقاد لهم؛ أي: يُذَلُّ ويُخطّبُهُم أو يؤخذ لهم القَوْد، وهو القصاص بقتل القاتل بَذَلَ القتيل.

( 4 ) أبو الطمحان هو حَنْظَلُةُ بن الشَرْقِي: شاعر جيد الشعر وفارس، وأحد المُعَمَّرين، وكان في الحاهليّة نديمًا للزُّيْر بن عبد المطلب، وأدرك الإسلام وأسلم. ت نحو 30 هـ ـــ 650 م ( الشعر والشعراء 388/1 ، والأغاني 3/13 ـــ 13 ، والأعلام 3/22 ـــ 323 ).

(5) نسب ابن قتيبة المبت في ( الشعر والشعراء 711/2 ) للقبط بن زُرَارَةَ وانظر الحاشية (رقم 5) في الصفحة نقسها. وهو منسوب لأبي الطمحان في ( الأغاني 9/13 ) ضمن مقطوعة، و ( حلية المحاضرة 338/1 ) والعمدة 791/2 ، وكفاية الطالب 65 ). وفي ترجمته في ( هامش الشعراء 388/1 ). والحِزْع: الحَرز البماني فيه سواد وبياض.

( 6 ) ( حلية انحاضرة 1/339 ).

 ( 7 ) ( ديوان زهير ص 53 ). والمتهلّل: الطلق الوجه المستبشر، و لم يرد أنه حريص على الأخذ مستشر به، ولكنه قال هذا على ماجرت به العادة من محبة النفس للأخذ وكراهيتها للعظاء.

( 8 ) البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 457 )، ورواية الأول فيه: ﴿ ...عِلْ أولاده كلحاً والثاني في الديوان قبل الأول. وِ الحُجزة: مطدالأزرار، وهو يكني بأخذها عن التعلق به والاتجاء إليه. وكلح الزمان: كشُر في عبوس.

( 9 ) تأسو: تداوي.

ومن جيَّد المدح قولُ بعض المُحْدَثِينَ في عُبيْدِ الله بن سُلَيْمَانَ بن وَهْبِ١٠٠: لم يُحْمَدُ الأَجْوَدَانِ: البَحْرُ والمُطَرِّ<sup>(2)</sup> تَعَسَاءَلَ النَّكِيُّوانِ: الشَّهِينُ والقَّهَدُ تَانُّو الماضيان: السَّيفُ والقَدَرُ لَمْ يَدُرُ مِنَا الْمُزْعِجَانَ: الْحَيَافُ وَالْحُذَرُ (3) يَسرَىٰ عَوَاقِبَ مِنَا يَسَأَتَى وَمَنَا يَسَلَرُ

إذا أبو قساسم جادت لنا يَدُهُ وإن أضبيساءَت لنب أنبوار عُبريب وإن مَضِي رَأْيُهُ، أو حَدُّ عَا مَسِه من لم يَنتُ حَذِراً من سَـطُـو صَــوُلِتــهِ يَسَالُ بِالظُّنُّ مِا يَغْيَسَا الْعِيَسَانُ بِهِ كَأَنْسِ فِي وَزِمَسِامُ الأَمْسِرِ فِي يَسِدِهِ \_

[قال] شَرَاحِيلُ بنُ مَعْن [بن زائدةَ]<sup>(٩)</sup>: كنتُ أسيرُ تحتَ تُبَّةِ يحيمُ بن حالد، وقد حجَّ مع الرَّشيدِ، وعديله القاضي أبو يُوسفَ، ٤٠ فَأَتَاهُ أُعرابيٌّ، كان يلقاه إذا حجَّ، فأنشده شِعْرًا أنكر يحيى منه بيتاً، فقال: ياأخَا بني أُسَدٍ، أَلَمْ أَنْهَكَ عن مِثْلِ هَٰذَا

أَلا قُلْتَ كَما قال [الشاعر]:

<sup>( 1 )</sup> أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ: وزر فلمعتضد، ومات في خلافته سنة 288 هـ ( إنباه الرواة 1/160 ئ

<sup>( 2 )</sup> الشعر لابن الرومي، وهو في ( ديوانه 1149/3 ) إلاَّ البيت الخامس.

<sup>( 3 )</sup> رواية ( الغيوان ): • من خوف سَطُوتِهِ ٤. وسطا عليه سطوة: وثب عليه وقهره. والصُّولة: بمعنى السطوة، وهي بمعنى الجولة والحملة في الحرب أيضاً.

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق

<sup>( 5 )</sup> أبو الفضل يحيى بن خالد اليَّرْمِكيُّ: عمل على أَذُرَبِيْجَانَ. ثم أَدُّب الرَّشيد، ونكب مع البرامكة، ومات في السجن سنة 190 هـ 805 م ( طبقات ابن المعتر 100 ، 125 ، 131 ، ومعجم المرزباني 499 ، والأعلام ـ 175/9 )، وهذا الحبر في ( طبقات ابن المعتز 43 ــ 44 ) مع اختلاف يسبريهورد ذكر أخبار لأبناء معنَّا بن واقدة في ( جمهرة أنساب العرب 326 ، والأغاني 218/15 ـــ 223 )، ولم يذكر شَرَاحِيلُ معهم. وأبوهم هو أبو الوليد مَمْن بن زائدة بن عبد الله الشبياق: أحد أجواد العرب وفرسامهم القصحاء من مخضرمي الدولتين، ولاه أبو جعفر المنصور على البجن ثم سِجِسْتَانَ وفيها قُتِل نحو 151 هـ ـــ 768 م ( طبقات ابن المعتز 46 ، وجمهرة أنساب العرب 326 ، والأعلام 192/8 ). وأبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم بن خنيس من بني بَجِيلَةَ: أكبر أصحاب أبي حيفة، وقاضي القضاة في عهد الرشيد. تُ نحو 183 هـ 788 م ( حمهرة أنساب العرب 390 ، وطبقات النحويين واللغويين 127 ، والأعلام 252/9 م.

بـــو مَطَــر يــومَ اللَّقـــاءِ كَأَنَّهُــمُ هُــهُ يمنـعـون (2) الحارَ حتَّى كَأَنَّمَــا بَهَالِكُ فِي الإمسلام سادوا، ولم يَكُنُ هُــمُ القــوم: إنْ قالوا، أصـــابوا، وإنْ دُعُوا

أُسُودٌ لَهَا فِي غِيلِ خَفَّانَ أَشُبُـلُ اللهِ لحسارِهِم بسين السَّسَمَساكَيْن مَسْزِلُ<sup>(3) /(97</sup> ) كَأُولِهِ مَا فِي الحِساهِ الْمُعَالِمُ وَأَوْلُ (4) أَجَسَائِوا، وإن أعْطَسُوا، أَطَسَابُوا، وَأَجْزَلُوا

فقال أبو يوسفَ: لمن لهذا أصلحك الله، فما سمعتُ أحسنَ منه؟ فقال يحلى: لابن أبي حَفْصَةَ في أبي هُذا الفتى. فكان قولُهُ أُسَرَّ إليَّ من جليل الفوائد'5٠.

ثْمُ النَّفُتُ إِلَيُّ، وقال: يَاشَرُاحِيلُ، أنشدني أَجُودَ مَا قَالَ أَبِي حَفَّصَةً في أَبيكَ، فأنشدته

مِمَّــنْ تُصِـــيبُ جَـــوَائخُ الأَزْمَــــانِ<sup>[6]</sup> مُسرَفَأً إلى شَرَفِ بنو شَيْسَانِ<sup>(7)</sup> يــومـــاه: يــومُ نُـدَى، ويـومُ طِعَـــادِ (8) وَيَدِينُ هَا بِجَهَارَةِ وبَيَانِ في الحسرب عنسد تَغَسَيُّرِ الأَلْوَانِ <sup>(9)</sup>

<u>نِعْ مَ</u> الْمُسَنَّسِامُحُ لِرَاغِبِ وَلِرَاهِبِ مَعْسِنُ مِنَ زائسِدَةَ الذي زادتُ بسبه إِنْ عُلِدُ أَيِّامُ اللَّقِياءِ، فِإِنَّمُا نَكُسُ الأسرَّةَ والمُنَاسِرَ بَهْجَدةً تَمْضِي أَسِئْكَ أَ، ويُسْفِيلُ وَجُهُمَهُ فَقَالَ يَحِي: أَنت لاتدري حِيِّدُ ما مُدِحَ به أَبُوكَ، أَجودُ من هذا قولُهُ:

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> سقط ما بين قوسين من المخطوط، واستدرك من المحقق اعتماداً على ﴿ العمدة 795⁄2 ﴾. وهذا الشعر لمروان بن أبي خَفْصَةً، وهو في ( ديوانه ص 88 ). والغيل: ج الغيلة، وهي الأَجَمَة. وخفان: موضع قرب الكوفة، وهو مأسدة. وأشبل: ج شبل، وهو ولد الأسد .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ هُمْ يُنْعُوا ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> السَّمَاكَانِ: نَجِمَانَ فِي السَّمَاء .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> البَّهَاليل: ج البَّهُلُول، وهو الشُّيَّد العزيز الجامع لكل خير. والحي الكريم .

<sup>( 5 )</sup> إلى هنا نهاية الحبر في ( طبقات ابن المعتز ص 44 ) .

<sup>( 6 )</sup> القطعة في ( ديوان مروان بن أي حفصة ص 106 ) مع احتلاف في ترتيب الأبيات. والماخ: الموضع الذي لْمُنَاخَ فِيهِ الإبلَعِ أَي: تَبُرك. والراغب: طالب المعروف. والراهب: الحالف. والحوائح: ج الحائحة والحوحة. وهي السنة الشديدة التي تأتي على الأموال والمكها .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( الديوان ). ٥ شرفاً على شرف ٥ ..

<sup>( 8 )</sup> رواية ( الديوان ): « ... أباء الفَعال. . . « .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> رواية البيت في ﴿ الديوان ﴾: ﴿ فِي الرُّوعُ عند ﴿. وَيُسفَرُ وَجَهَهُ: يَشَرِقُ وَيَصَيُّ ۗ .

تَشَـــابَــة يَـوْمَــاهُ أَنْ عَلَيْــا، فَأَشْكَــلاً فَــلاَ نِحَنُ نَــلْدِي أَيُّ يَــوْمَيْـــهِ أَفْضَـــلُ أَيُــومُ بَـأُسِــهِ؟ ومـــا منهــمــــا إلاَّ أَعَـرُ مُحَجَّــــلُ<sup>2</sup>

#### فصــــل

كان البحتريُّ ينقل مديحه من واحد إلى آخر، وربَّما فعل ذُلك أبو تَمَّامٍ (3)، وقال بعضُهُم: ﴿ هُنَّ بِناتِي أَنْكِحُهُنَّ مَنْ شِئْتُ ﴾.

وقال الشيخ رضي الله عنه: ﴿ إِنَّ مَنْ حُرِمَ الثَّوابَ لَمَعْذُورٌ ۚ، وأمَّا من أُثِيبَ؛ فإنَّه خائنٌ كَفور ﴾ •

وينبغي أن يُجتنبَ في مدح المُلُوك جميعُ ما يُتَطَّيرُ به، فقد رُوِيَ أن سليهانَ ابن عبد الملك، خرج من الحمَّام، وهو الخليفة يريد الصَّلاة، ونظر في المرَآة، فأعجبه جمالهِ، وكان حَسَنَ الوجه، فقال: أنا الملك الشاب، فَتَلَقَّتُه إحدىُ حَظَايَاهُ، (٩) فقال: كيف تَرَيْنَني؟ فأنشدته:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ تشــابه يوماً ٥ خطأ. والبيتان في ( ديوان مروان بن أبي حقصـة ص 89 ). وأشكل: التبس واشتبه .

<sup>( 2 )</sup> الندئُ الغمر: الكرم الواسع السابغ الكثير. والبأس: الشدة في الحرب. والأغر: الأبيض، والغُرّة: بياض في جمهة الفرس. ومحجل: أبيض. والتحجيل: البياض في قوائم الفرس.

<sup>( 3 )</sup> انظر ( العمدة 798/2 ، وديوان أبي تمام 20/1 ، 37/1 ، 39 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٥ أحد حضاياه ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيتسان في ( الشعر والشعراء 578/2 ، وعيون الأحبسار 17/2 ، والبيسان والتبسين 144/3 ، والعمدة 785/2 ، وكفاية الطالب ص 67 ، والأغاني 356/3 ) منسوبان لموسى شهوات يقوضها في حمزة بن عبد الله ابن الزَّبير، ونسبهما في ( العمدة وكفاية الطالب ) لمرسيَّ شهوات .

<sup>( 6 )</sup> رواية الثاني في ( عبون الأخبار ): ٥ أنت خير ... ٠٠.

فتطير منهما، ورجع، فَحُمَّ، وما باتَ من تلك الليْلة إلاَّ ميَّتَأ. ومن أبشع ذلك قولُ أبي تَمَّامٍ: فَــلْيَـطُـــلُ عُمْــرُهُ، فــلو مــات في [طو من] مُقِــــمَـــاً بهــا لمــاتَ غَـرِيــــا(١) ﴿98: ولو أَتَىٰ بــ « كان »(٤) في موضع « مات »، لكان أَحْسَن، لكنَّه أراد الطباق.

 <sup>(1)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط: والبيت في ( ديوان أبي تمام 162/1 ) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف التغري، وهو طائي من قواد تحميله الطُّوسي برواية: ١١ ... فلو مات في مر و ... ٥. يقول: فلو مات المعدوج في مَرْوَ، وهي بلده، مَات غريباً، ليس أحد يشبه في الحُود .

<sup>( 2 )</sup> في الخطوط: ﴿ مَكَانَ ﴿ .

#### أثباب الثالث في الافتخار وذكر المعيب منه والمحتار

والافتخار مثل المديم فيا يَحْسُنُ أو يقبُحُ، فمن أحسنه قولُ الفَرَزْدَقِ: ﴿

إنَّ الذي سَسمَـكَ السَّـمَـاءَ بـنيُ لنــا ليتــــاً دَعَـــائُمُهُ أَعَــزُ وَأَطْــوَلُ' ا

وقيل: بل قولُهُ:

تَرَى السَّاسَ ما سِسرْنَا يَسِيرُونَ خَلَفَنَا ﴿ وَإِنْ نَحُنُ أَوْبَـأَنَـا إِلَى النَّــاسِ وَقُفُــوا ٢٠

الإيماء: قدام إلى أمام، والإيباء إلى خَلْف. وقيل بل قولُهُ أيضاً:

ونحن إذا عَــــدُتْ مَعَــــدٌ قــــدِيمَهَـــــا مَكَــانَ النَّـواصِــي من وُجُوه السُّــوَابِقِ (<sup>(3)</sup>

وقيل: بل قولُ جرير:

إذا غضبتُ عسليسك بنسو تَمسيم للله النَّساسَ كُلُّهُ مُ غِضَسابُ الله النَّساسَ كُلُّهُ مُ غِضَسابُ الله اله

وأفخر بيتي لمحدَثٍ قولُ بشَّارٍ:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 714/2 ). وسَمَكُ السهاء: رفعها .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق 567/2 )، وهو في ( ديوان جميـل بن معمر ص 138 ) برواية: ٥ ... نحن قُوماًنا ٥. ووقفوا، أي: وقُفُوا ركابهم .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( الفرزدق 595/2 ) برواية: ٥ إذا عدت تميم .. ١ .

<sup>( 4 )</sup> انبيت في ( ديوان جرير 823 ) من القصيدة التي هجا بها الراعي النُّمَيْريُّ .

إذا منا أَعَـرْنَـنَا سَـــَّـنَـدَا مِن فبــِــلة فَرَا مِنْبَـرِ، صَـــَّاقُ عليننا وَسَــلَمَــا الله ومن جيد الافتخار قولُ بَكْرِ بن النَّطَّاحِ:

ومن يَفْتَدَفِسَرْ مِنْسَا يَعِشْ بِحُسَسَامِسَهِ وَمَنْ يَفْتَقِرْ مَنْ سَسَائِرِ النَّاسِ يَسْأَلُ<sup>(3)</sup> وَنَحْنَ وُمِسَفْسَنَا وُونَ كُلُّ فِسَسِلَةٍ بِبَأْسِر<sup>(3)</sup> شَلَايلِ في الكتاب الْمُنزَّلِ وَنَحْنَ وُمِسِفْسَنَا لِلسَّالِ اللَّمْزَلِ وَإِنَّسَا لِنَسَالِ اللَّمَانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يعني قولَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُحَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إَلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ (5) ﴾ ، فَدُعُوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى قتال أَهْلِ الرَّدَّةِ من بني حنيفة ، فطلبه الرَّشيدُ أَشَدَّ طلب، وقال: كيف يفتخر على مُضرَ، ومنهم رسولُ اللهِ عَلِيْظَةً؟ وقال أوسُ بن مَغْرَاءَ، يفتخر بكثرة قومه:

مَا تَطْسَلُعُ النَّسَمَسُ<sup>6</sup> إلاَّ عَسَدَ أَرُلْسَا ولا تَفَسَيْبُ إلاَّ عَسَسَدَ أُخْسَرَانَسِسَا وليس الافتخار بالكثرة محموداً؛ لأن البهائم أكثر منهم، وكذلك الافتخار بكثرة المال؛ إلاَّ أن يخرجَه في الوجوه المحمودة. وقد عاب قُدَامَةُ أَنَّ أَنْ يَفْتَخْر بأبيه من لم يكن

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 163/4 ). وقبله:

إذا مسا خعب السيمس أو قطرت ذما يريد أن مضر السيمس أو قطرت ذما يريد أن مضر قرابة الرسول صلى الله على الرسول وعلى آله كانوا من جملتهم؛ لأنهم تجمعهم بالنبي قرابة الجد الأعلى وهو مُضررُ، وهذا مبالغة منه؛ لأن آل النبي المعنيين بالصلاة عليهم معه هم أزواجه وذريته. فالوا يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صراً على معمد وأزواجه وذريته. فالوا يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: ه اللهم صراً على معمد وأزواجه وذريته للهمارة؛ وألهم من الحديث، والذرا: ج ذروة، وهي أعلى الشيء. والإعارة: أراد بها ولاية الإمارة؛ وجعلها إعارة؛ لأن الولاة والأمراء نواب الخليفة، والخليفة شرطه أن يكون قرشياً، وقريش من مضر. وأسند الإعارة لضمير قومه اغتخاراً بمفاخر قريش الذين هم من شعب مُضرَ.

<sup>( 2 )</sup> الأبيات في ( شعر بكر بن النطاح ص 32 ) عن ( كفاية الطالب ص 68 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ بيأس ٥ تصحيف .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( الديوان ): ٥ ... لفلهو بالشيوف ٥. والشخاب: القلادة من القَرَّقُفُل ( القاموس: سخب ) .

<sup>( 5 )</sup> سورة الفتح: من الآية 16 .

<sup>( 6 )</sup> رواية المخطوط: • ما يطلع الموت • خطأ. والبيت في ( العمدة 801/2 ) منسوب لأوس بن مغراء. وهو شاعو تميمي مخضره، غُلْبُ الجمعديُّ في أيام معاوية. ت تحو 55 هـ ــــ 675م ( ابن سلام 125/1 ، 572/2 . 581 ، والشعر والشعراء 687/2 ، والأعلام 374/1 ) .

<sup>( 7 )</sup> رأي قدامة في ( نقد الشعر 69 . 216 ) .

محموداً في نفسه؛ لأن أكار النَّاس لايشبهون آباءهم. وقد عيب قولُ أبي الطيب: مَا يِقَــَوْمِي [شَـــرُ]فُتُ، بِـل شَــرُقُوا بي وبنــفســــي فَخَــــرْتُ، لايجــــدُودِي (1) لأَنَّهُ يَغُضُّ مِن حَسَبِه، وَيَحقِرُ شَأْنَ سَلَفِهِ.

قال الشَّيخُ ـــ وفقه اللهُ ــ وهذا قول من ذُهِلَ عمَّا بعده؛ حتَّى كَأَنَّه ما سمع قوله:

ذَ، وَعَـوْذُ الْحَالِي، وغَـوْتُ الطَّـرِيدِ<sup>(2)</sup>م(<sup>99)</sup>

وما سَــوَّدَتْ عِجْــلاً مـآثِرُ غَيْـرِهِمْ ولكن بهم ســادت على غيرها عِجْـلُ<sup>(3)</sup> وإنَّما أراد: أنه لايتَّكل على حَسَبِ قومهِ، حتَّى يبني من المجد مِثْلَ ما بَنَوا، كما قال المتوكّل<sup>(4)</sup>:

يسومساً عبلى الأحسَسابِ نَشَكِسسلُ<sup>(5)</sup> تبسني، ونفسعسلُ مِنْسلَ مسا فَعَسلُوا

أَتِنَىٰ اللَّهُ أَنْ أَنْسَمُ وَ بِسَأْمٌ وَلَا أَبِ (6)

لَسُسنَسا وإنْ أَحْسَسائِنَسا كَرُمَتْ نَبِسني كَا كَانَتْ أَوْائِسَلْنَسا كَرُمَتْ وَمِثْلَه قولُ عامر بن الطَّفَيْل:

وبهــــم فَخْسِرُ كُلِّ مِنْ نَطَـقَ الطِّـــا

أخذه من قول علَّ بن جَبَّلَةً:

فمـــا ســــوَّدَشِـي عــامــرَّ عن ورَاثَــةٍ

<sup>( 1 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيت في ( ديوان المنسي 55/2 ) برواية: « لا بقومي » .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوان المتنبي 55/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( شعر علي بن جبلة ص 98 ) من قصيدة بمدح بها أبا ذُلَفَ العِجْلِيُّ برواية:

وما سودت عجلاً مآثِرُ قومه ولكن به.... ه.

<sup>(4)</sup> المتوكل الليثي: هو أبو جَهْمَةَ المتوكل بن عبد الله بن مهشل... بن ليث بن بكر بن عبد مَنَاةَ، وكان تُحوفياً في عصر معاوية، وله فبه مدائح، وأدرك عصر مروان وعبه الملك، وعلى التحديد سنة 72هـ . جعله ابن سلام في الطّبقة السابعة من الشّعراء الإسلاميين (طبقات ابن سلام 681/2 — 682 ـ 685 ، والأغاني 155/12 \_ ... 160, والأعلام 156/6 ) .

<sup>(5)</sup> البيتــان في ( شعر المتوكل الليثي ص 276 ) مع ما نسب له ولغيره، والأول برواية: ٥ لسنا وإن... تُمنَّ على... ١٠ وينسب الشعر له ولعبد الله بن معاويةً كما في ( زهر الأداب 125/1 ). وهما في ( العمدة 802/2 . وكفاية الطالب ص 69 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ديوان ( عامر بن الطفيل ص 28 ) .

وقال ابن الرومي:

وَكُمُ أَبِ قَلَدُ عَلَا بَابِنَ حَوَىٰ شَلَوْلُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ ع ومن أَفْكِرِ ما قال المولَّدون قولُ إسحاقَ المَوْصِلِيِّ يَفْكَر بولا[ته من](٥)خُزَيْمَةَ ابن خازم النَّهُ شَلِيِّ:

وقسام بمجسدي خسازِمّ وابنُ خَسازِمٍ <sup>(3)</sup> يَسدَايَ النَّسرَيُّسا، فساعِداً غيرَ فسائِسمِ ـ إِذَا مُطَــــــرُ الْحَمْـــرَاءُ، كانت أَرُومَيــي، عَطَسْتُ بِــأَنفــي شــــاهخاً، وتــــاوَلَتْ

<sup>.(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط.

<sup>(3)</sup> بالمخطوط: ( بمجد حازم وابن حازم ٥. وفي ( جمهرة أنساب العرب ص 230 ): ( وحازم بن خزيمة بن عبد الله بن خلفظة بن سبد الله بن خلفظة بن .... تهشل ٥. وفي ( الولايات، وأبوه خازم النهشلي ٥. وفي ( القاموس المحيط: جمر ): ( ومضر الحمراء؛ لأنه أعطى الذهب من ميراث أبيه؛ أو لأن شعارهم في الحرب كان الرايات الحَمْر ٥. والبيتان في ( العمدة 803/2 )، منسوبان لإسحاق بن إبراهيم المؤممِليّ. والأرومة: الحرب كان الرايات الحَمْر ٥. والبيتان في ( العمدة 803/2 )، منسوبان الإسحاق بن إبراهيم المؤممِليّ. والأرومة:

#### الباب الرابع في الرُّثاء

وهو مدح الميت، واظهار التفجَّع عليه، وسبيله أن يكون مَخْلُوطاً بالتَّحَسُّرِ واللَّهَفِ مُزوجاً بالاستعظام والأسف، لاسيّما إذا كان الميت رئيساً كبيراً كما قال النَّابغة في حِصْن بن بَدْرِ النَّابِ

وكيفَ بِحِنصَسْنِ والحَبْسَالُ جُشُوحُ<sup>(2)</sup> نُجُسُومُ السُّمَسَاءِ، والأَدِيمُ صَحِيحُ<sup>(3)</sup> فَطُسِلُ نَبَدِيُّ القَسَومِ، وهنو يشوحُ<sup>(4)</sup> يقولونَ: حِصْنَ، ثُمَّ تأَيْنُ نُفُوسُهُمْ ولم تَسَلِّفُ فِي المَسُولُ القِسُورُ، ولم تَنزُلُ فَعَمَّسًا قسليسل، ثمَّ جساءَ نَصِيُسهُ،

وإلى هٰذَا ذهب أبو العتاهية حينَ قال: ماتَ الحَلِيفَةُ، أَيُهَا الثَّقَلاَنِ

فرفع النَّاسُ رؤوسهم، وفتحوا أعينهم، وقالوا: نعاه إلى الإنس والحانَّ، ثم أدركه الفتور، فقال:

<sup>( 1 )</sup> هو حصن بن حُذَيْفَةً بن بدر من فرسان فَزَارَةَ من ذُبْيَانَ ( جمهرة أنساب العرب 256 ) .

<sup>( 2 )</sup> المقطوعة في ( ديوان النابغة الذبياني ص 213 ). والمعنى: يقولون مات حصن، وكيف يموت مثل حصن. والجبال على حالها لم تتصدع .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): • ولم تلفظ الأرضُّ القبورُ •. والأديم: من السهاء أو الأرضى: ما ظهر منهما .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): • ثم جاش نعيه لِمَناتُ تَدِئُّ القُوْمِ ... •. وجاش: ارتفع. والندي: المجلس .

### فَكَأَنَّمَا أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانِ<sup>(1)</sup>

أي: لعظيم ما قلتهُ.

واتفق النَّاس على إنكاره، وأستبشاعه؛ فالمعنى جيد، واللفظ رديء.

ومن أُفضل الرُّثاء قول الأخر يرثي مَعْنَ بنَ زَائِدَةً:

فيا قسر معن، تُمْتُ أولَ بقعة ويا قسر معن، كيف واريت جوده بلى! قلد وسعت الحود، والحود ميت فتى عيش في معروفه بعد موته

وقال أبو تمام، يرثي محمد بن مُحَمِّد: ألا في سبسيسسل اللهِ مَنْ عُطُّسِلَتْ لَهُ فــــَّى كلَّمِسًا فـــاضتْ عِـــــونُ قِسِـــلَةِ

فَــَقُ كُلُمـــا فَــاضَتَ عِـــونَ فِـــِــلَهِ فَـقُ مــاتَ بــين الطَّغْنِ والطَّــرَّبِ مِيتَــةً ومــا مــات حَيَّى مـات مَطْــربُ سَــيْفِــه

من الأرض، خُطَّت للساحة مضجعا<sup>(2)</sup> وقد كان منسه البر والبحسر مسترعا<sup>(3)</sup>/(100) ولو كان حيساً ضسقت حتى تصسدعها كما كان بعسد السسيسسال مجراه مسرتعسا

> فِجَاجُ [سَبِيلِ] اللهِ، وَأَنْكُو النَّفُورُ (أَ) دَمَا، صَحِكَتْ عنه الأحاديثُ والتَّشُورُ (5) تقوم مُقَام النَّصْر، إذْ فَاتَهُ النَّصْرُ (6) من الطَّرْب، واعتَلَتْ عليه القَنَا السُّمَرُ (7)

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان أبي العناهية ص 656 ). والثقلان: الإنس والجنّ -

<sup>( 2 )</sup> تُروى هذه المقطوعة لحسينِ بن مُطَيِّر وهي في ( شعره ص 172 )، ولمروان بن أبي خَفْصَةً، وهي في ( شعره ص 114 ) مع ما نسب لم ولغيره، وذكر فيه أن الصحيح نسبتها للحسين بن مطير الأسدي، وله نُسبت ضمن قصيدة في ( البيان والبيين 237/3 ـــ 238 ، و44/4 ، والأغاني 336/15 ) .

<sup>( 3 )</sup> الْمُثْرَع: المملوء .

<sup>(4)</sup> القصيدة في (ديوان أبي تمام 79/4 ـــ 80 ـــ 81 ط. عزام) والبيت برواية: ( ... وانتغر ... » وبالهامش: وقال ابنُ عَمَار: « وليس في كلام العرب انتغر »، وإنما يقولون: ( النَّجَ ) والفجاج: ج الفجّ، وهو الطريق الواسع بين جيلين. والنَّفر: سقط أو تُلِمَ وهي افتعل من تغر بمعنى الانكسار والانهدام والسقوط ودخول العدو منه. والتغر: المدينة المحصنة على الحدود أو المكان الذي يُخشّى منه هجوم العدو. من فروج البلدان يكون حدّاً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار. ( اللسان: والقاموس: تغر).

<sup>( 5 )</sup> رواية ( الديوان: ۵ ... الأحاديث والذُّكُرُ ٣. والنُّشر: الربّخ الطيبة. والقوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( الديوان ): ١ بين الضرب والطعن ٥ .

<sup>( 7 )</sup> مضرب السيف: حدُّه. واعتلُت عليه: أعاقته عن أمره، وتَجنَّت عليه. ( القاموس: علَّ ). والفنا: ج الفناة، وهي عود الرح. والنَّمر: الصابة .

وقد كان فوتُ الموت سيسال، فردَّهُ ونفس، تحساف العسار حمَّيل كأنَّمها فَــأَتُبَتَ فِي مستنقع المبوت رجلَهُ، وقال يرثي محمد بن إدريس الشَّامي<sup>(4)</sup>.

ولم أنَّسَ سَسعْتَي الجُودِ خَسلْفَ سَسويوهِ وتكبسيره خمنسأ عليسه معسالسأ وما كنت أدري ــ يعــلم الله ــ قبــلَهَـا

وقال يرثى ابن حُمَيْد:

بـأَكْسَفِ بـال، يَشْتَقِـلُ، وَيَظْـلَعُ<sup>(5)</sup> وإنْ كان تكبيرَ الْمُصَلِّمِنُ أَرْبُعُ(6) بسأنَّ النَّسدَى فِ أَهْسِلِهِ يَعَشَسيَّسِمُ

إليه الحفَاظُ المُدُّ والحُلُقُ الوَعْدُ (1)

هو الكُفَرُ يومَ الرُّوعِ أو دونَـهُ الكُفُرُ (2)

وقال لها: من تحت أخمصك الحَشرُ (3)

وأصبح معنى الجُودِ بعدَكَ بَدَلَقَعَسا (7) أَصَـــــم بك التَــاعي، وإنْ كان أَسْمَعًــا ولم يُبدأ رثاءً بأحسن منه، ثم ختمها بقوله:

فَخَــانَكَ حَتَّـلَى لَمْ يَجِــدُ عَنْكُ مَنْزَعَـا(8) فَقَعَلُ عَنِهَا، ثُبِمُ انْفِيَنِ، فَتَقَطُّعُنا!

فَانَ تُرْمَ عَن عُمْسِر، تَدَانَحُ بِـه الْمَدَىٰ فمسا كنتَ إلاَّ السَّيْفَ لاقل طَسريسَــةُ

وهو من المعدودين في إجادة الرِّثاء، وكذلك ديكُ الحنِّ له فيه طريقةٌ انفرد بها، كان قد قتل جاريته؛ لأنَّه اتُّهمَ بها أخاها، ثم قال، يرثيها:

<sup>( 1 )</sup> الحفاظ: الدفاع عن المحارم والمنع لها. والخُلُق الوعر: الصُّعب العسير على أعدائه .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الديوان ): ٩ ونفس تعاف العار حتى كأنَّه ٤ .

<sup>( 3 )</sup> الأخمص: ما لم يُصِب الأرضَ من باطن القدم .

<sup>( 4 )</sup> القصيدة في ( ديوان أبي تمام 92/4 ــ 95 ). في رئاء إدريس بن بدر الشامي القرشي .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( الديوان ): ٥ ... يستقيمُ ويظلم ٥. ويفهم من بعض أبيات القصيدة أن المرثى كان من وُجَهَاء الشَّيعة. والبال الكاسف: الحزين. واستقل الجود: ذهب وارتحل ( القاموس: قلَّ ). ويظلم: يميل في مشيه ويعرج .

<sup>( 6 )</sup> قال في شرح ( الديوان 95/4 ): • ذكر أن الجود كبُّر عليه خمساً، لأن الميتَ كان شهعيًّا، فأراد أن الجود اتُّبع مذهبه ٥. لريقول التدينزي في تعليقه على هذا البيت: ﴿ جعلَ ﴿ أَرْبِعاً ﴾ أسم كان، وهو نكرة، و﴿ تكبير المصلين ﴾

خبراً، وهو معوفة. وقد جاء ذلك عن القصحاء . .

<sup>( 7 )</sup> بانخطوط: ﴿ أَمَّ بِكَ ... ﴿ وَالْمُطلِعِ فِي ﴿ دَيُوانَ أَنْيَ تَمَامِ 99/4 ﴾ القصيدة يرثي بها أبا نصر محمد بن حُمَيْد. والبلقع من الأرض القفر ..

<sup>( 8 )</sup> رواية البيت في ( ديوان أبي تمام 100/4 ): ٥ حتَّى لم يجد فيك ي

يامُهُجَدُ، جَنَهُ الْجِمَامُ عَلَيْهَا وَجَهَى لها ثَهُ رَوِّيْتُ مِن دَمِهَا التَّرَاب، ورُبِّمَا الله وَ الْهَوَى شَا وَكُلُهُ مِن دَمِهَا التَّرَاب، ورُبِّمَا الله وَمَدَامِعِي تَهُ حَكَّمَتُ سَيْمِهِي في مجال خِسَاقِهَا ومَدَامِعِي تَهُ فَوَحَقُ نَعْلَيْهَا، وما وَطِيءَ الْحَصَى شَسَيْءً أَعَرُ مُن فَعَلَيْهَا، وما وَطِيءَ الْحَصَى شَسَيْءً أَعَرُ مَا كُن أَشْجَى إذا سَمَا كان قسليها؛ لآتي لم أكن أشجى إذا سَاكُن بَحْدَلْتُ على الأنام بحُسْنِها [وَأَيْفُتُ ] من نَظَ لكن بَحَدَلْتُ على الأنام بحُسْنِها [وَأَيْفُتُ ] من نَظ ولد في غلام له قَتَلَهُ أيضاً، وقيل: إنَّه الْمَتَهُمُ بالحارية:

أَشْفَقْتُ أَنْ يَرِوَ (5) الزَّمَانُ بِغَدْرِهِ فَقَسَدُهُ النَّ يَرِوَ (5) الزَّمَانُ بِغَدْرِهِ فَقَسَدٌ، أنا استخسر جُسهُ من دَجْنِهِ عهدي به مَيْساً، كأحسن نَامُ لو كان يسدري الميت مسافا بعده غُصَص تكاف تَفِيضُ منها نَفْسُهُ

أو أَبْسَلَىٰ بعد الوصسال بِهَجْرِهِ مِل الْمَشَسَانُ<sup>6)</sup>، وله الفؤاذ بـأسرِه لِسَسِلِيَّسِتِي، وَرَفَفْتُسِهُ فِي جِسَدْرِهِ<sup>6)</sup> والحسنُ يَنْحَرُ مُفْسَلَتِي فِي نَحْرِهِ<sup>(8)</sup> بسالحيّ منسه<sup>(9)</sup> بَكُسَىٰ له في قَبْسرِهِ ويكادُ يَخْرُجُ قَالُسَهُ مَن صَدْرِهِ (10)

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( ديوان ديك الحن ص 112 ): ﴿ يَا طُلُعَةً طُلُّغَ... ٤ .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الديوان ): ١ ... من دمها الثَّرى ولطالمًا ٥ ـ

<sup>( 3 )</sup> رواية ( الديوان ): ﴿ ... أَخَشَى إِذَا ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. ورواية البيت في ( الديوان ):

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « أن يرود » تحريف, والقصيدة في ( ديوان ديك الحن ص 40 ) وفيه: أنه قال هذه الابيات في غلام له قتله مع الحارية، وجدهما متعانقين .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ مَلَّ الْفُؤَادِ ﴿ خَطًّا .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( الديوان ): ، ... وَجَلُونُهُ فِي جِدْرِهُ ﴾ .

<sup>( 8 )</sup> رواية ( الديوان ): ٩ والحزن يسفحُ غَبْرَتِي ... ١ .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> بالمخطوط: ٩ ... بدري الموت ٥ تحريف، وبالديوان: ٩ بالحي خَلُّ ٥ .

<sup>( 10 )</sup> بالديوان: « ... وتكاد تُخَرِجُ... ه. والغُطيص: ج الغُصَّة، وهي ما يَغْصَ به الإنسان ويعترض في حلقه، فيمنعه ما النَّفُ ..

فقالت أخت الغلام:

يـــاوَيْحَ دِيكِ الحَنِّ، يـــا تبَّـــاً لهُ، قتسل الذي يَهْــوَكَى، وعُمَّــرَ بعــدَه،

مساذا تضممَّنَ صَسدُرُهُ مِن غَدْرِهِ؟ اللهِ يَعَدْرِهِ؟ اللهِ يَعَدْرِهِ؟ المُنْسَدِدُهُ لَهُ فِي عُمْسَدِهِ

#### فصـــــل

وربَّما جاء الرثاء مجملاً كالمدح، فيحسُّنُ مَوْقِعُهُ. قال ابن المُعتزُّ في عُبيدِ اللَّهِ ابن

سليمانُ بن وهب:

 قد استوى التساس، ومات الكمالُ هذا أبو القساسم في نَعْسسشهِ ((3)) يناننا عسر الدِّينِ بأرائسسسهِ (4)

وقال يرثي المُعْتَضِدَ:

قَضَوا من قَضَوا من أمرهِ، ثُمَّ قَدَّمُوا وَصَسَلُوا عَلَيْسَهُ خَمَاشِعِينَ، كَأَنَّهُمْ وقل ابنُ رشيق:

ولقد هَمَمْتُ بقتل نفسي بعدَّهُ

إمسامساً، إمسامُ الحَيْسِ بِسِنَ يَدَيْسِهِ <sup>(5)</sup> صُسفُسوفُ قِيَسامٌ للسَّسلامِ عَسلَيْسهِ <sup>(6)</sup>

أَسَفَساً عليه، فَخِفْتُ أَلاَّ نَـلْتَقِي ﴿

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان ديك الجن ص 42 ) .

 <sup>( 2 )</sup> الشعر في ( ديوان ابن المعتز 76/3 ) برواية الأول: ٩ ... وزال الكمال أونادت الأيام: أبين الرجال؟؟ ٩
 وصرف الدهر: نوائبه وجدّنانه، والحمع صروف .

<sup>( 3 )</sup> بانخطوط: ﴿ فِي نَفْسُهُ ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> بالديوان: ﴿ يَا نَاصِرُ الْمُلُكُ ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> الشعر في ( هيوان ابن المعتز 114/3 ) والأول برواية: ٥ إماماً ضم والنَّعشُ بين يَدَيْهِ ٥ .

<sup>( 6 )</sup> رواية الديوان ، قيامٌ خضوعُ للسُّلام عليه . .

<sup>( 7 )</sup> ليس البيت في ( النتف ). ولا ( دبوان ابن رشيق ) لياغي .

وقيل: أرثى بيت قيل: قولُ دُرَيْدِ بنِ الصَّمَّةِ: أرادوا لِيُخْسَفُسُوا قَسَسَرَه عَن عَسَدُوَّهِ فَطَيْبُ تُوَابِ القَبْسِرِ ذَلَّ عَلَى القَبْسِرِ (1)

#### فصــــل

وربما ضرب القدماء الأمثالَ في المراثي بأعرَّةِ الملوك، وسالف الأمم، ومُتَوَقِّلِ الوُعُولِ، وخَادِرِ الأُسُودِ<sup>27</sup>، وحُمُرِ الوَحْشِ الْمَتَصَرَّفَةِ في القفارِ، وبالنُّسُورِ والعِقْبَان والحيَّات، لبأسها وامتناعها، وطول أعمارها.

وأمَّا المُحْدَثونَ؛ فإنهم عن ذَلك راغبون، وإلى غيره جانحون،[وربَّما اقتدىُ بهم (102) بعضُّ المُتَأخرينَ. قال ابنُ المعتزِّ:

رُبُّ خَفْ بِـــينَ أَتْسَــاءِ الأَمْـــلْ ﴿ وَخَيَـــاةُ الْـَـرْءِ فِلِــلُّ مُتَسَـةِـــلُ<sup>(3)</sup>

#### فصـــــــل

وليس من عادة الشعراء تقديم النسيب في الرَّثاء؛ بل ينبغي أن يشغله ما هو فيه من الحزن على المفقود عن النسيب، والتفريج على موجود. وقد يحسُنُ الابتداء بالنسيب على جهة الاستدراج، والتنبيه على أنَّه قد جاء بعده ما يُذْهِلُ عنه، وينسيه مِثْلَ أَنْ يقول:

<sup>(1)</sup> جاء البيت في هامش (ديوان دريد بن الصمة ص 64) خارجاً عن قصيدة على القري نفسه يرقى بها الشاعر أخاه عبد الله. قال محقق الديوان: ﴿ وروى الحاتمي في حلية المحاضرة 445/1 ) مع البيتين الأولين بيئا ثالثاً وجدته مفرداً في أكثر المصادر منسوباً إلى مسلم بن الوليد، وهو في ذيل ديوانه كذلك مع ما نسب إليه ص 320 ؛ (أرادوا...) وأظنه لدريد الله والبيت مفرداً في ( الكشف عن مساوئ شعر المنبي ص 13) غير منسوب، والعمدة 810/2 ، وكفاية الطالب ص 89 ) .

<sup>( 2 )</sup> توقل الوعل في الجبل: صغّد فيه. والوعل: تيس الجبل وله قرنان قويان. وتحدر الأسد في الغيضة فهو خادر: لرمها وأقام فيها ( اللسان: وقل، وعل، خدر ) .

<sup>( 3 ) (</sup> هيوان ابن المعتز = 3/80 ) والبيت برواية: • ... طَنْلُ يَتُنْقَلُ • .

﴿ تَرَكْتُ كَذَا ﴾ و ﴿ كَبِرْتُ أو شُغِلْتُ عن كذا ﴾، وهو في ذُلك يتغزّل، ويصف أحوال النساء.

والمعيب عكس هَٰذَا كما فعل ابنُ مُقبِل حين رثى عثمانٌ، فأجادَ، وبلغ المراد، ثم قال:

## فَدَعْ ذَا، ولكنْ عُلِّفَتْ حَبْلَ عَاشِق<sub>ر <sup>(1)</sup></sub>

ثم قال:

ولم تُسَسِنِي قَتْسِلَىٰ قُـرَيشِ ظَعَــائِنَــاً تَعَمَّـلَنَ حَتَىٰ كَادْتِ الشَّـمْسُ تَغُرُبُ<sup>(2)</sup>
ومن المعيب تقصير الكميت في وصف رسول الله عَلِيَّةِ حين رثاه، فقال:

لقد غَيِّسُوا بِرُّا وَحَـزْمُساً وَنَسَائِسَلاً عَشِيَّسَةً وَارَاهُ الطَّسَوِيحُ الْمُنَعَّبُ (3) أَيُقَالُ في رسول اللهِ عَيِّلِيَّةً مِثْلُ هٰذا، وقد قال عَبْدَةُ في قَيْس بن عاصم (4):

فما كان قيسٌ هُسلُكُمهُ هَلَكُ واحدٍ ولكسَّمه بُسَيَسانُ قَوْمٍ تَهَسَدُمَا (5) عليكَ مسلكُمُ اللهِ قيسُ بنُ عساصم ورحشسه مسا شساء أَنْ يَسَرَحْمَسا تَحِيَّسةَ من غسادرتَمه عَرَضَ الرَّدَى إذا زارَ عن شَخطٍ مَرَارَكَ مَسلَّمَسا (6) فَهَلاَّ قال كَا قالت فاطمة رضي الله عنها:

<sup>( 1 )</sup> الشطر في ( ديوان ابن مقبل ص 17 ) وتمامه: « لإحدى شِمَابِ الحَيْن، والقتل أَرْنَبُ ». وعلَّقت: علقت نفسي. والحَيْن: الهلاك. يعني: أنه عشق الهلاك. وأرنب؛ أي: هي أرنب شهبها به ( عن الديوان ) .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): ﴿ وَلَمْ تَنسني قَتْلَنَى قَريش ظَعَائِنَ ﴿. وَالظَعَائِنِ: جِ الطَعِينَة، وهي المُوأَة في هُودجها. وتحملن: ذَهَيْنَ وَارتحلن﴿عِن الديوان ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( القصائد الهاشيات ص 20 ): ١ ... وصدقاً ونائلاً عشية واراك الصفيح المُنصَّبُ ١ .

<sup>(4)</sup> عبدة بن الطبيب: شباعر مخضرم من تميم، مجيد مُقبلَ. ت نحو 25 هـ ـــ 645م ( الشعر والشعراء 727/2). وأبو على قيس بن عاصم بن سنان المِنْقَرَى النيميّ: سيد شجاع، وشاعر فارس من المخضرمين. ت بالمصرة نحو 20هـ 660م ( البيان والتبيين 53/1 ، 218 ، والأغاني 66/14 ، وجمهرة أنساب العرب 216 ، والأعالم 57/6 ) .

<sup>( 5 )</sup> المقطوعة في ( شعر عبدة بن الطبيب ص 87 ـــ 88 ). وفيه: » ... عن الأحسمعي أنه أرثى بيت قالته العرب، وعن ابن الأعراقي قال: ما له ثان في جاهلية ولا إسلام قام بنفسه ٥. ص 12 أيضاً .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( الديوان: « تحية من ألبسته ملك نِعْمَةُ ﴿. وعن شحط: عن بعد . ـ

اغَبَرُ آفَاقُ السَّمَاءِ، وكُورَتْ شَمْسُ النَّهَادِ، وأَظْلَمَ الْعَصْرَانِ '' وَالْأَرْضُ مَن بعد البِي كَبِيبَةً أَسَفَا عليه كشيرةُ الرُّجَفَانِ فَسَلَيْسِكِهِ مُصَسِرٌ، وكُلُّ يَمَسانِي فَسَلَيْسِكِهِ مُصَسِرٌ، وكُلُّ يَمَسانِي وَلَيْسِكِهِ الطَّوْدُ المُعَظَّمُ جَوَّهُ والبِيتُ ذو الأستسار والأركانِ '' وَلَيْسِكِهِ المُسْرَانِ الْفُسرَانِ لَا المُسرَانِ لَلْ المُسرَانِ المُسْمِلُ المُسرَانِ المُسرَانِ المُسرَانِ

والنَّساءُ أشجَى النَّاسُ قلوباً، وَأَشْدُهُم حُوْنَاً عند المصيبةِ، وأَكْثَرُهم جَزْعًا على هالكِ، وذلك لِمَّــا ركَّبَ الله في طِبَاعِهِنَّ من الخَورِ<sup>(٩)</sup> وضَعْفِ العزيمةِ. وعلى شِدَّةِ الحَزَعِ يُنتَىٰ الرَّثاءُ، قال أبو تمَّامٍ: ﴿ 103 ﴾

لولا التَّفَجُ عُ لاَدْعَلَى هَطْبُ الحِمَى وَصَفَ اللَّهَ قَبِرِ أَنَّ مَحَزُونُ (5) فانظر إلى قول جَلِيْلَةَ بَنتِ مُرَّةَ ترقي زوجها كُلَيْبَا، حين قَتَلَهُ أُخُوها (6) جَسَّاسٌ، ما أشجى لفظها، وَأَظهرَ الفجيعة فيه! وخرجت جليلة هذه إلى المأتم، فَظَنَّ بناتُ كُليبِ (7) أَنَّها شامِتَةً فَقُلْنَ لها: أُخرجي من بيننا؛ فإنَّك شامتةٌ، فقالت:

<sup>( 1 )</sup> المقطوعة في ( العمدة 816/2 ، وكفاية الطالب ص 89 ) وأولها برواية: • وأظلم الفَمَرَانِ •. وكُوَّرَتُ الشّمس: جُمِيعَ صَوْؤُها، ولُفَّ كما ثُلَفُ العِمَامَةُ. والعَصْران: الغداة والعشي، أو الليل والنهار .

 <sup>(2)</sup> الطود: الحبيل العظيم. وقد تقصد به جَبلَ أبي قُبيْس في مَكَّذَ وجوّه: ما بين أرضه وسمائه. والبيت ذو الأستار: الكعبة المُشرَّ فَةُ .

<sup>( 3 )</sup> بالعمدة: ﴿ الْمِبَارِكُ صُورُه \* .

<sup>( 4 )</sup> خَوِرَ الرَّجَلُ يُخُوَرُ خَوَرَأَ: ضعف .

 <sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 324/3 ). والصَّفا: الحجارة، واحدته الصُّفاة. والمُشقَر: حصن بالبحرين قديم
 ( القاموس المحيط: شقر ) .

<sup>(6)</sup> بالمخطوط: « خليلة فيب مر... أخوه الله تصحيف وخطأ. وجليلة: هي بنت مُرَّةُ بن فُطْلِ بن شَيَّبَاكَ: امرأة كُلُبِ والل سيَّد ربيعة، وأختُ جَشَاسِ بن مُرَّةُ الذي قتل زوجها نحو 135 ق. هـ ـــ 492م، فهاجت بمقتله خَرُبُ النِسُوسِ التي دامت أربعين سنة بين بكرٍ وتغلب، وقد قالت لها أَخْتُ كُلِيْب كالاما معناه أنها ترحل رحيال النسامت، فقالت القصيدة هُذه انظر: ( أشعار النساء 183)، وخبر حرب السوس في ( الأغافي 29/5 ـــ 55، والمقد 359/3 ، والأعلام 90/6 ، 112/2 ) .

ر 7 ) بالمخطوط: ﴿ بنات عم كليب ﴿ خطأ . ا

تُعْجَبِي بِاللَّومِ حَبِيْ تَسْبِأَلِي (1) عندَهَا اللومُ، فَلُومِي (2)، واعْدُلِي جَنزَعِ منها عليه فَافْعَلِي (3) وعْدُلِي جَنزَعِ منها عليه فَافْعَلِي (3) فَسَاطِعٌ ظَهْرِي ومُدن أَجِلِي مَسْفَفَ يَتُسَيَّ جَيها مَن عَلِي ومُدَّةَ المُصْمَلُ بِهِ المُسْتَأْصَلِ (6) ومُدن أَمَّلُ (7) ومُدَّةَ المُصْمَلُ بِهِ المُسْتَأْصَلِ (6) مِن وَرَائِي وَلَظَيْنَ مُسْتِهِي الأَوَّلِ (7) مِن وَرَائِي وَلَظَيْنَ مُسْتِهِي الأَوَّلِ (7) مَن وَرَائِي وَلَظَيْنَ مُسْتِهِي المُعْتِلِي (8) طَلِّلَ يَسكي هَمَّ يَسُومٍ يَنْجَسِلِي (8) وَرَكِي ثَسَارِي وَلَظَيْنَ مُسْتِهِي يَعْجَلِي (10) وَرَكِي ثَسَارِي أَكْمِيلُ النَّسِيمِي الْمُعْتِسِلِي (10) وَرَكُمُ مَنْ الْمُحَسِلِي (10) وَرَكُمُ مَنْ الْمُحَسِلِي (10) وَرَكُمُ مَنْ الْمُحَسِلِي (10) وَرَكُمُ مَنْ الْمُحَسِلِي (10) وَنْفَقَالُ مُنْ الْمُحَسِلِي (10) وَرَكُمُ اللَّهُ المُنْسَانُ مُ أَخْفِسِلُ (12) أَخْفِسِلُ (12)

بابنسة الأفوام، إن لُمْتِ في الأفي في الله في الله في الله أنت تَبِيث التي إنْ تَكُسنُ أَخْتُ المسرىء ليمتُ عسلى فغسلُ جسّساس على طَنني به (٢) في التقسلُ جسّساني فقي من الدَّهْ رُ به (٤) وَرَمَ اللهُ في الستحسد وُثُلُه من كَثَبٍ مَسَدَمَ البسيتَ الذي استحسد وُثُلُه من كَثَبٍ مَسَدَمَ البسيتَ الذي استحسد وُثُلُه من كَثَبٍ مِسَلَقً من مَشَبِ اللهُ من يسكني لِيسوني لِيسوني في المنافيسة وفي ليسوني المنسواليسة وفي ا

<sup>(1)</sup> القصيدة في (الأغاني 54/5) مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات، ورواية البيت فيها: 1 إن شفت فلا 1. وهي في (أشعار النساء 183) والعمدة 817/2 ، وكفاية الطالب ص 90 ، وذيل شرح ديوان امرئ القيس ص 254 ط. السندوي ).

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الأَغاني ): ١ ... تَبَيُّتُ الذي يوجبُ اللَّوم فلومي ... ٥ .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت؛ ﴿ .. على شَفْق منها ... ي .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في الأغاني: ٣ ... على وجدي به ٣ .

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في الأُغاني: ﴿ ... قوض اللَّهُ بِهِ ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> رواية السابق: ﴿ وَرَمَانِي تَشَلُّهُ ... ﴿ وَمِن كَتَبِ: مِن قَرْبٍ. وَالْمُصِّمِّيِّ: مِن أَ صَمْسَى القتيل إِصْمَاءً: إذا رماه، فقتله في مكانه، وهو يواه .

<sup>( 7 )</sup> رواية البيت في السابق: « وانثني في هدم ه .

<sup>( 8 )</sup> بالسابق: ٩ تحصَّيني قتل كليب... من ورأني ولظنيُّ مستقبلي ٥ .

<sup>( 9 )</sup> بالسابق: ﴿ إِنَّمَا يُبِكِي لِيومِ... ﴿ .

<sup>(ُ 10 )</sup> بالسابق: ﴿ يشتفي المدرك بالثَّار وفي ﴿. والمُنكَلِّ: الَّتِي لازمنها الحزن .

<sup>( 11 )</sup> رواية السابق: ﴿ ... بدلاً منه دماً من أَكُخَلَى ﴿. وَالْأَكْخَلِ: عِرْقَ فِي الدَّرَاعِ لِمُقتلد .

<sup>( 12 )</sup> رواية الأغاني: ٥ ... لو نعبنِ فُقِلتُ... أختبا، فانفقأتُ ... ٥ ..

وأصعب الرُّثاء ما قيل في الأطفال والنِّساء لِضِيق الكلام فيهما. وقد عيب قول أبي الطُّبِّب في أمُّ سيف الدُّولةِ:

عيل الرَّجْدِهِ الْمُكَفِّنِ مِالْحَمْدِالِ (1) مسيسلامُ الله خسسالِقسنسيا خُنُسبوطٌ فقيل: ماله ولهذه العجوز، يصف جمالها؟ وقال الصاحبُ<sup>(2)</sup>: « هُذه استعارةً جداد في عُرْس ٤.

ومن أصعب الرثاء الجمع بين التهنئة والعَزَاء. ولَّما ماتَ معاويةُ ـــ رحمهُ الله ـــ دخل النَّاسُ على يزيدَ، وفيهم عبدُ اللهِ بن همَّامِ السَّلولىُ (3)، فقال لهُ: ياأمير المؤمنينَ، آجرك الله على الرَّزيَّةِ، وبارك لك في العَطِيَّةِ، وأعانك على الرَّعِيَّةِ، فقد رُزئتَ عظماً، وأَعْطِيتَ جسماً، فاشكر الله على ماأُعْطِيتَ، واصْبرْ له على ما زُزِئْتَ، فَقَدْتَ حليفة اللهِ، وأُعْطِيتَ خلافَةَ اللهِ، فَفَارَفْتَ جَليلاً، وأُعْطِيتَ جَزيلاً ٩٠ : /

لا رزء أصبح في الأقبوام نعسلمه كا رزئت، ولا عقسيل كعقب ألماً (6)

(104)

فساصِسرْ يزيدُ، فقد فَسارَقْتَ ذَامِقَسةٍ ﴿ وَاشْكُو حِبَاءَ الذِي بِالْمَلْكِ أَصْفَاكَا (٤٠) أصبحتَ والي أمْسِرِ النِّساسِ كُلُّهِسَمُ ﴿ فَسَأَنتَ تَسْرَعَسَاهُ مِنْ اللَّهُ يَسْرَعَناكَا اللَّ

<sup>( 1 ) (</sup> ديوان المتنبي 175/3 ). والحنوط: كل طيب يوضع على جنَّة المبت ننعها من الفساد .

<sup>( 2 )</sup> القول في رسالة: ( الكشف عن مساوئ شعر المنبي ص 13 ) .

<sup>( 3 )</sup> عبد الله بن همَّام السُّلُولِيُّ: شاعر إسلامي كان يقال له من حسن شعره العَطَّار، وكان عندَ آل حرب حَظِيًّا مكيناً، ويقال: إنَّه هو الذي حثُّ يزيد بنَّ معاوية على البيعة لابنه معاويةً بن يزيدٌ، وقد عدَّه ابن سلاَّم في الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام. ت نحو 100هـ ــــ 718م ( طبقات ابن سّلام 593/2 ، 625 ، 637 ، والأعلام . (288/4

<sup>( 4 )</sup> قريب من كلام ابن همّام هذا في ( البيان والنبيين 2/191 )، ما ذكره عطاء بن أبي صَيْفِيّ الثَّقْفِيّ ليزيدَ حينَ وفاة معاوية .

<sup>( 5 )</sup> الحبر والشعر في ( زهر الآداب ط. عبد الحميد 91/1 )، والشعر في ( البيان والتبيين 132/1 )، ورواية الأول فيه: « اصبر يزيد... بالملك حاباكا ٥ ..

والبيت بالرواية نفسهما في ( اللَّمسان: حبا ) غير منسوب. والمقطوعة في ( العمدة 820/2 ، وكفاية الطالب ص 90 ). والحياء: العطية. وأصفاه: المحتصَّم .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( البيان ): ١٠٠ ... في الأقوام قد علموا . .

<sup>( 7 )</sup> رواية البيت في ( السابق ): ١ أصبحت راعي أهل الذين كلهم ٠ .

 إذا نُعِيتَ، ولا يُشهَرِعُ بمَنْعَاكًا\(^1)\) وفي مُعَـــاويَــةَ الباقِ لَنَــا خَــلَفٌ ففتح لَلنَّاسَ هٰذا الباب. فقال أبو نواس، يُعَزِّي الفضل بن الربيع عن الرَّشيد، ويُهَنُّنُّهُ بِالأَمِينِ:

تعــةً أبــا العبّــاس عن خيــر هـالك بــــأَكُوم حَمَّ كانَ، أَوْ هُـــو كَائنُ (2) خسوادث أيسام تسذور طسروفهسا لَهُنَّ مَسَاوِ مَنْقًا، وَمَحَسَاسِنُ فَلَا الْمُمْلُكُ مَغْبُونٌ، وَلَا المُوتُ غَابِنُ<sup>(3)</sup> وفي الحيِّ بـــالمَــيْتِ الذي غَيْبَ النُّـــوَىٰ

واتَّبَعَهُ أبو تمَّام يعزِّي الواثق بموت المُعْتَصِم [بالقصيدة التي أوَّلَهَا] ١٠٠:

مَالِلدُّمُوعِ تَرُومُ كُلُّ مَوَامِ (5)

فَأَطْنَبَ فيها، وأَسْهَبَ، وأَرْبَىٰ علىٰ كُلِّ مَنْ سَلَكَ هَذَا المذهب، ولَمَا [أرادَ]<sup>(6)</sup> ابنُ الزَّيَّاتِ [مُجَارَاتَهُ، فَعَلِمَ من نفسه] (٦) التَّقْصِير عنه [ف](١١) اقتَصَرَ على قَوْلِهِ:

عبليك أنبد سالتي والطّبين (والمُ نَيَا، وَنِعْمَ الظُّهِمَ بِيرُ للدِّينَ (10)

قد قُلْتُ إذْ غَيِّسوكَ، واصبطَفَقَتْ راذهب، فَسِعْسَمَ الْمُعِسِينُ كُنْتَ عَلَىٰ الدُّ لَن يَجُبُ إِنَّ أُمِّ لَهُ أُمِّ اللَّهُ أُمِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>( 1 )</sup> رواية ( السابق ): • ولا نسمع ». ويريد • بمعاوية الباقي •: أبا ليل معاويةَ بن يزيدَ، وولي بعد أبيه شهوراً ثم انخلع عن الأمر ( عن زهر الآداب ) .

<sup>( 2 )</sup> الشعر في ( ديوان أبي نواس ص 581 )، وذكر في حاشية الديوان أن الأبيات في رثاء محمد الأمين .

<sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: ٩ ... فلا الموت مغبون، ولا هو غابن. ورواية الديوان: ٩ فلا أنتُ مغبون ٩ .

<sup>(4)</sup> سقط من الخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 5 )</sup> الصدر في ( ديوان أبي تمام 203/3 ) وتمامه:

والحَفْنُ تَاكِلُ هَجْعَةِ وَمَنَامِ ! ٣ .

برئي المعتصم، ويمدح الواثق، ويهنئه بالخلافة .

<sup>41 /61)</sup>و ( 7 ) و ( 8 ) سقط من انخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 9 )</sup> الشعر في ( ديوان ابن الزيات ص 76 ) برواية:

أَقُولُ إِذَا غَيْبُوكَ... أَيْدُ بِاللَّهِنِ ... . . .

<sup>( 10 )</sup> رواية ( الديوان ):

ه اذهب فنعم الحَفِيظن، ه.

<sup>( 11 )</sup> المقصود بـ هَارُونَ د هنا، هارونَ الواثق بن المعتصم.

ومن خيرٍ ما رُثِيَ به النُّسَاءُ قولُ محمد بن عبد الملك في أُمٌّ وَلَدِهِ:

ألا من رَأَىٰ الطَّف لَ المُفَارِقَ أُمَّهُ
رَأَىٰ كُلُّ أُمُّ وابنسهسا غَيْسرَ أُمِّهِ
وياتَ وحيداً في الفِرَاشِ تَحُفُهُ
فلا تَلْحَيَانِي إِنْ بَكَيْتُ؛ فإنَّمَا
وَهَبْسِي عَرَمْتُ الصَّبْرَ عها؛ لأَنْبِي
صَعِفُ القُولُ، لايعرفُ الأَجْرَ حِسْبَةً،
ألا مَنْ أُمنَّ يسهِ المسنى، وأُعِسدُه
ألا مَنْ أُمنِّ يسهِ المسنى، وأُعِسدُه
ألا مَنْ إذامسا جِئتُ أَكْرَمَ مجلسي

بُعَيْدَ الكَسرَىٰ، عيناه تَبَدرانِ (١)

يَسِيَّسانِ تَحَتَّ اللَّيْسلِ يَنْتَجِعيَسانِ
بَسلاَمِسلُ فَسلْبِ دائِسمِ الحَفْقَسانِ (٢)
أَدَاوِي بهسُذَا الدَّمِعِ مسا تَسرَيَسانِ
جَلِيدٌ، فمن مالطَّبْرِ لابن ثَمَانِ؟؟
وَلاَ يَسأَتُسِي بِالنَّاسِ فِي الحَدَثَانِ
لِعَشْرَةِ أَيْسامِي، وَصَسرُفِ زَمَانِي
وإنْ غِبْتُ عسه حَاطَنِي، وَرَعَانِي
ولا مِشْسلَ هٰذَا الدَّهر كيفَ رَمَانِي/ (105)

فهُذه غايةً ما يعتمد في رِثَائِهِنَّ إِلاَّ نساءَ الملوك، وبناتِ الأشراف، وذواتِ المَحَارِمِ، فَيَرْفَعُهُنَّ عن هٰذا إلى نحو قول أبي الطَّيِّب:

لَهُ طَّــلَتِ النَّسَــاءُ علىٰ الرُّجَــالِ<sup>(3)</sup> كَأَنَّ المَــــــرُوَ من زِفِّ الرُّئـــــالِ<sup>(4)</sup>

كِسَايَـةُ بهما عن أشرفِ النَّسَبِ<sup>(5)</sup> وَمَنْ يَصِـفُكِ، فقد سَمَّـاكِ للعَرَب<sup>(6)</sup> ولو أَنَّ النَّسَاءَ كَمُسنُ فَقَدْنَا مَشَسى الأَمْرَاءُ حَوْلَيْـ هَـا حُفَاةً ونحو قوله في أُخْت سيف الدَّولة:

سِاأُخْتَ حَسِيرٍ أَخِ، سِابِنَتَ خَيْرٍ أَبِ أُجِسِلُ قَسِدْرَكِ أَنْ تُسِدْعَيْ مُسَوَّبَسِةً

<sup>( 1 )</sup> القصيدة في ( ديوان محمد بن عبد الملك ص 67 )، والبيت فيها برواية:

<sup>« ...</sup> عيناه تُنْسَكِبَانِ « .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الديوان ): تُحِثُّهُ بَلاَبِلُ... ». والبلابل: ج البَلْبَال، وهي الهموم .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 181/3 ، 182 ) برواية: « ولو كان النساء... ». من قصيدة يرثي بها أمُّ سيف الدولة .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> المُرُو: الحَصْبِعُ الصَّغارِ الصُّلبةِ الواحدة مروة. والرَّئال: ج الرَّأَل، وهو ولد النَّعام. والرَّف: الرِّيش الصغير.

 <sup>( 5 )</sup> المطلع في ( ديوان التنبي 1/99 ).

<sup>( 6 )</sup> التّأبين: الثناء على المبّت .

وأمَّا رثاء الأطفال، فالذي يحسُنُ فيه ذكْرُ مَحَايِلِهِمْ، وما كانت تعطيه<sup>(1)</sup> الفِرَاسَةُ فيهم، مع التَّفَجُّعِ والتَّحَتُّن، قال أبو تمَّامٍ في ابني عبد اللهِ بن طاهرٍ<sup>(2)</sup>:

إنَّ الفجـيــعـــة بــالرِّيــاضِ نَــوَاضِـــرَاً لأَجَـــــلُّ منهــــا بــــالرَّيـــاضِ ذَـوَابِـــلَا ثم قال:

نَجْ مَسِانِ، شساء اللهُ ألاً يَطْ لَعَسا لَوْ يُسْسَآنِ؛ لكسان هلذا غارِساً لَهُ فِي على قِلْكَ الشَّوَاهِدِ فيهما لَعَذَا سنتُولُهما حِجَى، وصِسَاهُمَا ولاَعْقَبَ النَّجْ سم المُسرِدِّ بِسلِيمَةِ إِنَّ الجِسسِلالَ إِذَا رأيتَ نُمُ سسوَّهُ وَسلَّ للأمسير وإنْ لَقِيتَ مُوقِّراً إِنْ تُصِيتَ مُوقِيراً إِنْ تُصِيتَ مُوقِيراً إِنْ تُصِيتَ مُوقِيراً إِنْ تُصِيتَ مُوقِيراً إِنْ تُصِيتِ مُوقِيراً إِنْ تُصِيدَ إِنْ تُصِيدانِ مِنْ عِيسدَانِ مِنْ عَيسدَانِ مِنْ عَيسَانِ مِنْ عَيسِدُ مِنْ عَيسَانِ مِنْ عَيسَانِ مَانِ مِنْ عَيسَانِ م

إلاَّ ارْبِدادَ الطَّرْفِ حَتَى يَافِلاَ (\*)
للمَنْكُرُفَاتِ، وكان هِذَا كَاهِلاَ (\*)
لو أَمْهِلَتْ حَتَّىٰ تكونَ هِذَا كَاهِلاَ (\*)
و أَمْهِلَتْ حَتَّىٰ تكونَ شَمَائِلاَ (\*)
وَلْعَادَ ذَاكَ الطَّلِلُ جَوْدَا وَالِللاَ (\*)
أَيْقَنْتُ أَنْ سِيكُونُ بَدْرَا وَالِللاَ مَنِيهِ الْمُلْكِلاَ أَلْ الطَّلِلاَ اللهَّلِيلاَ أَلَا الطَّلِلاَ اللهُ ال

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ كان ٥ .

<sup>( 2 )</sup> القصيدة في ( ديوان أبي تمام 113/4 ) .

<sup>( 3 )</sup> جاء البيت في ( المصدر السابق ) قبل سابقه .

<sup>( 4 )</sup> لو يُنْسَآن، أي: يُوْخُرَانِ .

<sup>( 5 )</sup> لَهِفَ يُلْهَفُ لَهُفَأَ: حزن وتُحسُّر ( تاج العروس: لهف ) ـ

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « سكوتهما... وصباهما كَرَمًا ه. \_ بالتاء المُثنّاة \_ .

<sup>( 7 )</sup> بالمحطوط: ٥ المرد ٤ ـــ بدال مهملة ... . والنجم المرد: من أرد إرداداً إذا أعطى مطراً ضعيفاً أو ساكتاً دامًاً صغير القطر . وعادة العرب أن تسمى الأمطار باسم النوء أو النجم الذي تسقط فيه.

 <sup>(8)</sup> رواية المخطوط: « يَرَيْبُ ، بـ بثاء فوقية مُثَلَّة بـ . والموقّر: المجرب الذي عَجَبَتْه الحوادث وحنكته التجارب والعاقل الرصين. والحلاحل: السيد في عشورته والشجاع الركين في مجلسه ( المعاجم: رذ، حلحل، وقر ) .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> بانخطوط: «فالتقل ليس مُضَعَّفًا لمُطيعًا لا إذا ما كان وهما نازلًا، يقال: جَمَل وَهُم: إذا كان عظيم الخُلق فألولًا. \*

<sup>( 10 )</sup> بالخطوط: ٤ أصيب ٥. والأشّاء: صغار النَّخلُ. والمُشَذَّب: الذي يأخذ من النخلة ما لاتحتاج إليه على سبيل الإصلاح فـا. واقهور: طال وانتصب. وأثَّ النُّخلُ: غلظ وكتف .

### الباب الخامس في الاقتضاء والاستنجار

إعلم أنَّ من أسباب النُّجُع حسنَ الاقتضاء، كما أنَّ حشونته من دواعي الحرمان.

والاستقضاءُ وإنَّ من أحسنه وَأَلْطَفِهِ قولَ أُمِّيَّةَ بن أبي الصَّلْتِ:

قول اميه بن ابي الصلتِ:

حَيَسَاؤُكَ؟ إِنَّ شِسْسَمَتَكَ الْجَسَاءُ(1)/ (106)

لَكَ الْحَسَبُ اللّهَ لَذُبُ والسَّسَسَاءُ(2)
عن الحُلُقِ الْحَمْسِسِلِ، ولا مَسَسَاءُ(3)
بنسو تَيْسَمِ، وأنتَ في اسْسَمَسَاءُ(4)
كَفَّسَاهُ مِن تَعَسِرُ ضِسِهِ الشَّسَسَاءُ(5)
إذا منا الكَسْلُبُ أَجْحَسِرَهُ الشَّسَاءُ(5)

أَأَذْكُرُ حَسَاجَتِسِي، أَمْ قَسَدَ كَفَسَانِي وعِسْلُمُسكُ بِسَاخُقُسُوقِ، وأنت فَرْعَ خَسَلِيسِلَ، لاَيْفَسِيْسِرُهُ عبساحٌ فَسَأَرْضُسكَ كُلُّ مَكُسرُمَةٍ بَنَشْهَا إِذَا أَنْسَى عَسَلِسكَ اللَّرْءُ يسوماً تُبسارِي الرَّيْحَ مَكْسرُمَةً وَجُسودًا تُبسارِي الرَّيْحَ مَكْسرُمَةً وَجُسودًا

هَذَا الذي يهتزُ له الكرام، ويُسْتَنْزَلُ به الغَيْثُ من الجَهَام. ومثلُه قولُ الآخرِ:

<sup>( 1 )</sup> المقطوعة في ( ديوان أمية بن أبي الصلت ص 333 )، مع بعض تقديم وتأخير. والشيئمة: الطبيعة . -

<sup>(2)</sup> رواية البيت في ( المصدر السابق). • ... وأنت قَرْمٌ هـ. والقَرْم: البعير المكرَّم لا يُحمَلُ عليه، ولا يُذَلَّل، ونكن يكون للفِحْلةِ، ومنه قبل للسيد قرم، وهو المراد هنا. والفَرْع: من كل شيء أعلاه، ومن القوم: شريفهم. والحسب: مفاحر الآباء. والمهذب: النقي، الصاف. والسَّناء: الرفعة وانشرف.

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( المصدر السابق ): ١ كريم لا يغيّره صباح عن الحُلُق السُّنيّ... ١ .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في ( السابق ): ٧ ... مكرمةٍ بناها... وأنت لهم... ٧ .

<sup>( 5 )</sup> التعرض: التصدي .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( السابق): « ... مكرمةً ومجداً ». وأجحر الشناء الكلب: أدحله الجُحْر، وهو ما ختفره السياع وافوام لأنفسها .

إِنَّ اهْمَامَكَ بِالْمُعِيرُوفِ مَعِيرُو فُرْانَا لأَشْكُسرَنَّكَ معسروفُ أَ هَمَــمْتَ بِــهِ فالشِّيءُ بالقَدَرِ المُختُومِ مَصْــرُوفُ<sup>(2)</sup>

وبعضهم يمزج العتاب بالا قتضاء، (3) ويُدرج أحدهما في الآخر، ومن أحسنه قولُ أبي العَتَّاهية:

> أَصَابَتْ عليا جُودَكَ العِينُ يا عُمَرُ مُستَسرقِيكَ بِالأَسْعِبارِ حَتَّىٰ تَمَسلُهَا،

فَتَحْنُ لِحَمَا نِيغِي الشَّمَائِمَ والتُّفَسِرُ (٩) فَـاإِذْ لَمْ تُفِقُ منهـا، رَقَيْنَـاكَ بِالسُّـوَرُ وابن المعترِّ يسميه مَزْحًا يُرَادُ به الحدِّه 51 فأما قولُ محمد بن يزيدَ الأُمَويِّ

كَ دَانٍ مَشِيسِلُ القَيطِيرِ (٦) كَ مسسا أَحْمَسسلْتُ مِن قَسسدري \_\_\_ بر أسهابي إلى الفَـــقــــ بسق مري (9)

لعيسي بن فَرْخَانَ شَاهُ (6): أبَا مُوسَئ، سَفَى أَرْضَ أتَـــرُطَـــــيْ لِي بــــانُ أَرْطَــــيْ

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( العمدة 825/2 )، وكفاية الطالب ص 70 ) غير منسوبين .

<sup>( 2 )</sup> لم يُشْضِه: لم يُتْفِلْه. والقدر المحتوم: المُحَقِّق ( القاموس المحيط: مضيل، حتم ) .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: \* بالقضاء \* .

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان أبي العناهية ص 557 ) .

<sup>( 5 )</sup> انظر ( كتاب البديع ص 63 ).

<sup>( 6 )</sup> أبو جعفر محمد بن يزيد البِشْري الأموي: من ولد بشر بن مروان بن الحكم: شاعر أهل مُيَّافَارقِينَ، قدم سُرّ مَنْ رَأَىٰ، فأقام بها، وله في المتوكل مراثِ ( معجم المرزباني ص 445 ). وأبو موسيٌّ عيسيٌّ بن فَرْخَانَ شاة الكاتب من أهل دَيْر فَتْنَىٰ: وزر للمعتز بعد جعفر بن محمود، وله شعر كتبه لإبراهيم بن عبَّاس الصُّولِيُّ ( معجم المرزياني

<sup>( 7 )</sup> القصيدة في ( معجم الشعراء 445 ، والعمدة 825/2 ، وكفاية الطالب ص 70 ). والفَطُو المُسْبِل: المطر الغزير

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: وعلى الفقر ه.

<sup>( 9 )</sup> رَوَايَةُ الْمُصَدِّرِ السَّالِينَ: ﴿ أَتُرْضِي نِيَّ أَنْ ... فِي بِرَّي ﴿ .

وقد أفتريت ما أفتي من من أفتي من أفتي من أفتي من أختب أختب أختب في من يسوم إلى يسوم ألى يسوم ألى يسوم ألى يسوم أله أن يمست القيال الله أن يمست في القيالة بسلا في الحسالة بسلا في الحسالة بالله أدج وك في الحسالة التالية المناس

أَحْسَسَتُ فِي تَسَأَحَسِرهَسَا مِنْسَةً وكيفَ لا يَحْسُسِنُ تَسَأَحَسِيرُهِسِا

تُ في شُــــــكُـــــركَ من عُمْـــــري(١)

فإنَّه من أمضي العتاب، وأقبح التَّوبيخ. وأنشد ابنُ رشيق لنفسه:

[لولم تُسؤُخُسر، لم تكسن كامِسلَه (٩) بعد كامِسلَه (٩) بعد كامِسلَه (٩) المُستِي أَنَّهَا حَامِسلَه (٩) آجسلة للمَسسِرُولا عساجسلة أيَّسامُ عُمْسسِر دُونَهَسا زَائسلَه .

(1) رواية المصدر السابق: ١ وقد ألحالفُتُ من وُدُ اللَّهُ مَا أَخِلْقَتُ من عمري ١٠.

<sup>(2)</sup> رواية السمابق: « ... كمّا أخبت ». وفي (كفاية الطالب): « مواعيدك تحكي لي ». واختبّ: خَدَع. والسَّرَاب: ما يُشاهد نصفَ النّهار من اشتداد الحر كأنَّه ماء، ويضرب به الْمُثَل في الكذب والخداع. والمهمه: الصحراء. والقفر: الحالي .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( كفاية الطالب ): ١ ... لا أدرى ١٠.

 <sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والقطعة في ( النتف ص 60 ، وديوان ابن رشيق ص 150 ). والمئة: مصدر بمعنى الإحسان .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين مي الخطوط.

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: « من منيتي ، تحريف .

وهو استدعاء الإعتاب بذكر الذنوب، والتنبيه على قبيح أثرها في القلوب؛ فإن لَطُفَ وقَلَّ، أَحيا المودَّة، وأزال الوحشة، وإنْ خَشُنَ حتَّىٰ أَثَرَ وتكرَّرَ إلىٰ أن أَضْجَرَ أَوْرَثَ الوحشة، وقطع سبب الأَلْفَةِ. وإنَّ من ألطف العتاب وأدعاه إلى الإعتاب(أ) قولَ البُّحْتُريِّ:
قولَ البُّحْتُريِّ:

وأُحْبِسِرُ قَسِدْرَكَ أَنْ أَشْسَسِرِيسَسا سيسلِ اغتِرَادٍ، فَالْقَىٰ شَعُوبَا (3) ومسا كنتُ أعهسد ظَنْسِي كَذُوبَا أَذُمُّ الزَّمَسانَ، وأَخْشَسَىٰ (4) الحُطُوبَا عمليك بها مُخْطِشَا أَوْ مُعِيشَا مَلُ طَرْفَاً، وَمَرْعَايَ مَحْلاً جَدِيسَا (5) أَفْاضَ العُيُسُونَ (6)، وَأَشْجَىٰ القُسلُوبَا يُسرِيهُ بِيَ الشَّيْءُ تَسَأْتِي بِسِنِ<sup>2</sup> وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَمَسِاءَىٰ عسلَىٰ الْكُرْهُ أَنْ أَتَمَسِاءَىٰ عسلَىٰ أَكَدُّ فَسَد سَخِطْتَ وَلَو لَم تَكَنْ سَسَاخِطِسَا، لَم أَكُنْ وَلَا لِمُسَلِّمُ الْكُنْ وَلَا لِمُسَلِّمُ الْكُنْ وَلَمْسِنَةٍ أَتَتَجِسِي وَلَا لِمُسَلِّمُ وَرُدِي فِي سَسَاخَتَ فِي سَسَاخَتَ فِي وَمِسا كَان شُخْسَطُسْكَ إِلاَّ الفِسرَاقَ وَمِسا كَان شُخْسَطُسْكَ إِلاَّ الفِسرَاقَ وَمِسا كَان شُخْسَطُسْكَ إِلاَّ الفِسرَاقَ

<sup>( 1 )</sup> أعتبه: سرَّه بعد ما ساءه، والاسم منه العُثْبَيُّ. واستعتبه فأعتبه؛ أي: استرضاه، فأرضاه. والإعتاب: مصدر أعتب ( مختار الصحاح: عتب ) .

<sup>( 2 )</sup> بـاغطوط: « أن تأتي... » خطـاً. والقصيدة في ( ديوان البحــثري 152/1 ) في مدح الفتح بن خاقانَ ومعاتبته .

<sup>( 3 )</sup> الاغترار: الخديعة. وشُغُوب: المنبَّة .

<sup>(4)</sup> بانخطوط: ﴿ وأَشْكُو ﴿ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> الوِرْد: النصيب من الماء. والطُّرق: الماء الذي خَوَّصته الإبل. ويُونَت فيه. وانحل: المُجدب اليابس .

<sup>( 6 )</sup> بالديوان: ﴿ أَفَاضَ الدَّمُوعُ ﴿ . .

وَأَصْلَبَدَ، إِنْ نَازَعْتُهُ اللَّحْظَ رَدَّهُ اللَّهْ اللَّحْظَ رَدَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى، فَأَصْبَحَ مُفْرِطَاً، وقد كان سهسلاً واضحاً، فدوعَرَتْ أَمْتَخِسَدٌ عسدي الاساءَة مُحْسِنٌ ومُكْتَسِبٌ فِي المسلاَمَة مَساجِدٌ مُخْسِنٌ فِي المسلاَمَة مَساجِدٌ يُخُسوُّفِي مِن سوءِ رَأْيِكَ مَعْشُسرٌ أَيْكَ مَعْشُسرٌ اللهُ أَن أَخْشَاكَ مِن غير حَادِثٍ أَيْكَ مَعْشُسرٌ الله أَن أَخْشَاكَ مِن غير حَادِثٍ اللهُ أَن الرَّوضَ منسه مُنَسودٌ وَقَارَهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ

لَخَالَجَنِي الشَّلُ فِي أَنْ أَتُوبَا (1) كَ: إِمَّا بعيداً، وإمَّا قريساً وأنظسرُ عطسفاك حَسَّىٰ يَـوُّوبَا (2)

<sup>(1)</sup> تخاجُني الشكّ: داخلني وخالطني .

<sup>(2)</sup> بالديوان: وحتَّما يَثُوبا ؛ .

<sup>( 3 )</sup> القصيدة في ( ديوان البحتري 1983/3 ) يعاتب فيها الفتح بن تحاقات، ويعتذر إليه. والأَصْيَلُ: الرجل الذي َ يرقع رأسه كبراً، وقيل للملك أَصْيَدَه لأنه لا ينتفت من الرّهو يميناً أو شمالاً. وجمحم: لم يُبن كلامه .

<sup>( 4 )</sup> تجهير: عبس .

<sup>( 5 )</sup> المُقرَّم من المال: ما يُعْطَىٰ على كُرُّه، والحسارة أو الضُّرْر ( القاموس: غرم ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( الديوان ): ٥ ... نَظْمُ قصائدٍ ٥ .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٩ ... منوراً ٥ خطأً. ورواية الديوان: ٩ ... كَأَنَّ الوَّشِّي فيه لسنيْما ١١ .

<sup>( 8 )</sup> رواية السابق: ﴿ فَلُو أَنْنِي . . . ﴿ وَلِنْهَفُمْ وَ لِغُلْمٍ ۚ وَلِغَتَصِبِ حَقَّهُ .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> الْمُدَلِّ: الواثق بنفسه، وبآرائد، وعدَّته، وتأتَّى بمعنى المتكبر .

طِعَسَانٌ بِأَطْرَافِ الفَنَسَا الْمُتَكَسِّرِ (1) {108

خَوَاسِيَ حَسْرَىٰ، قد أَبَتْ أَنْ تُسَرُحَا<sup>(2)</sup>

يَكُنْ لَكَ أَهْجَىٰ كُلَّمَا كَانَ أَهْدَحَا<sup>(3)</sup>

سَحَائِبُهَا، أو كَانَ رَوْضٌ تَصَوَّحَا<sup>(4)</sup>

وغارضَها مُلْقِ كَلاَكِلَ جُنَّحَا<sup>(5)</sup>

وقد عاد منه الحَزْن والسَّهْلُ مَسْرَخا<sup>(6)</sup>

وإنْ كَان غيري وَاجِدَا فيه مَسْبَحَا

ضرَبْتُ به بَحْرَ النَّدَىٰ فَبَعَنْحَصَحَا<sup>(7)</sup>

أيُحسابِثُ لي فيه جَدَاولَ سُيَّحَا<sup>(8)</sup>

عِتَــَابٌ مِــَأَطَــراف القـــوافي كأنَّــهُ وقال ابن الرُّوميُّ، يعاتب ابنَ بُلْبَلِر:

عَقِيسة النَّدَى، أَطَّلِقُ مَدَائِحَ جَمَّةً وَكَنتَ مَقَىٰ تُنْشَدْ مديحاً ظَلَمْتَهُ عَلَارْتُكَ، لو كانت سَمَاءُ تَقَشَّعَتْ وَلِكَنَّهِا حُرِمْتُ رَوِيَّهَا وَأَكْلاَءُ معروفِ، حَمِيتُ مَرِيعَهَا وَأَكْلاَءُ معروفِ، حَمِيتُ مَرِيعَهَا فِيسَالُكَ بَحْرَاً، لم أَجِدْ فيه مَشْرَبَا مديحي عَصَها موسيى، وذاك الآني، فياليتَ فِيعَيْري، إِنْ صَرَبْتُ به الطَّفَا فِيالِيتَ فِيعَرِي، إِنْ صَرَبْتُ به الطَّفَا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 890/2 ) من قصيدة يمدح بها إبراهيم بن الحسن بن سهل .

<sup>( 2 )</sup> القصيدة في ( ديوان ابن الرومي 518/2 ) مع اختلاف في ترتيب الأبيات، ورواية البيت الأول: .

٥ ... حَبَائِس عندي، قد أنلى أنْ تُسُرَّحًا ١ .

والحَوَاسِي: بمعنى الحيائس. والجَّمة: الكثيرة. وأنَّى أن تُسَرَّح: دَنَا موعد إرسالها وإخراجها للناس .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٩ ... أهدئي كلما... ٩. و( الديوان ): ٩ وكنتَ مَثَىٰ يُنْشَدُّ مديحٌ ... ٤ .

<sup>(4)</sup> تُصَوَّح الرُّوض: جنَّ بقلُهُ وَيبسُ.

<sup>( 5 )</sup> العارض: السحاب. والكلاكل: ج الكَفْحَل، وهو الصدر. وجُنَّح: ماثلة. يقول: قد مالت صدور تلك السحائب الثقلها وامتلائها بالماء.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ه ... معروفاً حرمت مريعه ه. ورواية ( الديوان ): ه ... وقد عاد منها السهل... والحزن... ه. والأكلاء: ج الكلأ، وهو العشب. والمريع: الخشب. والحزّن: ما نحلظ من الأرضي.

<sup>(7)</sup> بالديوان: ه وذلك أنّي... ه. وتضحضح ماء البحر: أصبح يسيراً قريب القعر بمكن المشي فيه. يويد: أن مدخه كعصا موسلى، ضرب به مهجر عطاء ذلك الممدوح، فصادف أرضاً يابسة لا ماء فيها ولا عطاء ولا خير، إشارةً للآية الكريمة: فَهُوْأَوْ خَيْنًا إلى مُوسَّلَى أَنْ آضَرِب بِمَصَاكَ البّحرَ فَالْفَلْقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِ العَظِيْمِ بمورة الشعاء 63.

<sup>( 8 )</sup> رواية ( العيوان ): • أيتجتُ لي منه... •. والصفا: ج الصَّفاة، وهي الصَّخر الأصّـم. يتساءل إن ضرب بمدينه الصخر اليابس هل يفجّر منه الماء؛ لعل ممدوحه البخيل يتأثر فبجود. وقد نظر الشاعر للآية الكريمة: ﴿ وَإِذْ آمَنْشَفَىٰ مُوسَىٰ لِفَوَمَه، فَفَلُنَا: آشَرب بعَصَاكَ الحَجَرَ فَالنَّخرَتُ مِنْهُ آلْنَنَا عَشْرَةً عُيْنَاتُهِ. سورة البقرة 60 .

كسلك التي أبْدَتُ ثَرَىٰ البَحْرِ يابسَاً سَامُدُحُ بعضَ الساحِلِينَ، لَعَلَه فهُذَا هو السَّحرُ الحَلاَلُ، والعذبُ الزُّلاَلُ. على أنَّ البُحثريُّ قد سبقه إلى بعض

هُذَا المعنيُ في قوله للفَتْح بن خَاقَانَ:

غَمَـامٌ، خَطَـاني صَــزُبُهُ، وهو مُسْبـلُ وَبَـٰدُرٌ أَطِـــاءَ الأَرْضَ شـــرْقَــاً ومغــربـاً وما بَخِـلَ القَفْحُ بن خَـاقَانُ بالنَّدَىٰ

وَبَحْـرٌ، عَدَانِي فَيْطُـــهُ، وهو مُفْعَــهُ<sup>(3)</sup> وموضعُ رَحْلِي منه أَنْسُوَدُ مُظْلِمُ (٩) ولكينَها الأَقْدَارُ تُغطِي وتُخرِمُ '5'

وَشَيقَتْ عُبُونَا فِي الحجارةِ سُفَّحًا

إذا اطَّرَدَ المَقْيَاسُ أَنَّ يَتَسَمَّحًا (2)

وأمَّا أبو الطَّيِّب، فكانت في طبعه غِلْظَةٌ، وفي عتابه شِدَّةٌ، وكان كثير التَّحَامُل، ظاهر الكِبْر والأنفة. وما ظَنَّكَ بمن يقول لسيفِ الدَّولةِ:

فيكَ الجِعَسامُ، وأنتَ الحَصْمُ والحَكُمُ (6) أَنْ تَحْسِبَ الشَّحْسَمَ فيمن شَحْمُسَهُ وَرَمُ إذا استسوت عنده الأنوارُ وَالظُّــلَمُ (٢٠ وَأَسْمَعَتْ كَلْمِالَى مَنْ بِهُ صَمْمُ وَيَسْبِهِـرُ القِبِومُ جَرَّاهِا، وَيَخْتَصِسُمُ (8) حَسَلُ أَتَنِهُ بِلَّا فَرُاسَهُ وَفَهُ (9) (109)

باأغدل الناس إلا في مُعَامَلَتِي أعيدلُهَا نَظَرَاتُ منه كَ صهادفةً ومسا انتسفساع أخى الدُنيسا بنساظره أنسا الذي نظسر الأعمسي إلى أدبى أنَّامُ مِلْءَ جُفُسوني عن شــواردهـــا وَجَاهِل مدَّه في جهله صَحِكِي

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ٥ وتلك... ٥ .

<sup>( 2 )</sup> رواية الديوان: ١ ... إنِ أَطَرَه... ٥ ـ

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( ديوان البحتري 1980/3 ) من قصيدة يعاتب بها علَّ بن يُحْمَّىٰ الْمُنْجُمَّ، ويستبطئ الفتح للإن خَاقَانَ. ورواية البيت في ( الديوان ): ﴿ سَحَابٌ خَطَانِي جَودُهُ... ٥. وغمام خطاني: تَجَاوزني. وصوب الغمام: مطره. ومُشبل: هاطل غزير، وعداني: تجاوزني وانصرف عنَّى. ومُفخم: ممنوه .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( السابق ): ٥ ... وموضع رجُلي... ﴿ ،

<sup>( 5 )</sup> رواية ( السابق ): ٩ وما مُنتَعَ الفتحُ بئُ خَافَانُ نَيْلُهُ إِولَكُنُّها... ١ .

<sup>( 6 )</sup> القصيدة في ( ديوان المتنبي 107/4 ) .

<sup>( 7 )</sup> الناظر: العين .

<sup>( 8 )</sup> رواية ( الديوان ): « ويسهر الحُلُقُ ». وخَرَّاها: من أجلها .

<sup>﴿ 9</sup> مِ يَدَ فَرَّاسَةَ; تَدُقُّ عُنَّقُهُ، يِقَالَ: فَرَسَ الأُسَدُ الْفَرِيسَةِ، إذا ذَقُّ عُنْفُها. ومدَّد: أمهله -

إذَا زَائِتَ نُيُـــوبَ اللَّيْثِ بَــادِزَةً [فــلا] أَنْ تَطُــَنَ أَنَّ اللَّكَ يتسِــمُ فهو ــ وإنْ كَانَ عَرَّضَ بأقوام يَتْنَقِصُونَهُ عند سيف الدَّولَةِ ــ فقد أشار إلى سيف الدَّولة، ثُمَّ قال بعد أبيات:

وِجَدَانَسَا كُلُّ هَسيءِ بَعَدَكُمْ عَدَمُ أَلاَّ تَفَسارِقَهُسمْ، فَالرَّاحِلُونَ هُسمُ لَو أَنَّ أَمْسرُكُمُ مِن أَمْسِرنَسا أَمْسمُ (2) إِنَّ الْمَعَارِفَ فِي أَهِلِ النَّهِلَى فِمْسمُ (3) ويكسرة الله ما تَسأتونَ، والكَسرَمُ أنسا الشريّا، وذَانِ الشَّسِيْبُ والصَرَمُ يُسزِيسلُهُسنَ إِلَىٰ مَنْ عسدة الدِّيسَمُ (4) لاتَسْتَقِسلُ بِها الوَحَادَةُ الرُّمُسمُ (5) لَيْحَسدُمُ الرَّمُسمُ (6)

وقد قيل: إنَّه قال: « لَيَحْدُثَنَّ لِسَيْفِ الدَّوْلَةِ النَّدَمُ » ثُمَّ غَيْرَهُ، وهذا عتاب فيه حَرُّ الرَّقاب، وقد كاد يُقْتَلُ عند انصرافه من مجلس إنشاده. وهذا محظور في مدح الملوك، والرؤساء، وأمَّا عتاب الأكفاء والنظراء، فربَّما اتسع للخشونة والحفاء مع أن التَّلَطُفَ أولى بالحميع، وأقربُ إلى العتاب والرُّجُوع؛ لأنَّ الإغلاظَ يدعو إلى اللَّجَاجِ

<sup>( 1 )</sup> رواية انخطوط: ٩ رأيت بنو ٥ خطأ. وسقط منه ما بين حاصرتين. ورواية ( الديوان ): ٩ إذا نظرت... ٥ .

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوط: ٥ ما كان أخلقكم منا... ٥. وما أخلفنا: ما أجدرنا. وأمُمَّ: قريب .

<sup>( 3 )</sup> أهل النَّهي: أهل العقول. والذَّمَم: العُهُود .

<sup>( 4 )</sup> الشُّيم: ج الدُّيمة، وهي المطر يدوم في سكون .

<sup>( 5 )</sup> النوى: البعد، والوجه الذي لِلْمُعَب فيه، وينوي المسافر من قُرَّب أو بُفد. وتقتضيني: تطالبني وتكلفني. وتستقل به: تقوم به وقطيقه. والوُتحادة: الإبل تسير سيراً سريعاً. والرَّاسم: ج الرَّسُوم. وهي النَّاقة تمشي مشيأ شديداً يؤثّر في الأرض. والوَلحد والرَّسَم: ضربان من السير السريع .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( الديوان ): « ... لذمُ « بمد بدون ال بمد . وطُمنَيْر: جبل عن يمين الراحل إلى مصر من قرب دمشق. وعنده اليوم بلدة عامرة ( معجم البندان/ ضمير 463/3 ) .

والعِناد، ويُؤثِرُ القطيعة والفساد. قال الصُّولِ (١)، يعانب محمد بن [عبد الملك] الزَّيَّاتَ: وكُنْتَ أَخِي بساعِساءِ الزَّمسانِ فَللَّسَا نَسا صِرْتَ حَرِّباً عَوَانَا (١) وكُنْتُ أَذُمُ الرَّمسانَ فَللَّسا نَسا صِرْتُ خَرِّباً عَوَانَا (١) وكُنْتُ أَذُمُ الرَّمسانَ فَلَسَا أَنَسا أَطْلُبُ منك الأَمسانَ وكُنْتُ أَبِسانَ فَهَسا أَنسا أَطْلُبُ منك الأَمسانَ وكُنْتُ أَنسا أَطْلُبُ منك الأَمسانَ وهُذَا من أَمضُ العناب وأوجَعِه، وأَصَرُّه بالإعتاب لا أَنفعُهُ. فأين هُذَا من قول

سعيد بن حُمَيدِ<sup>(٩)</sup> يعاتبُ صديقاً له:
أقْسِلِلْ عِسَسابَكَ، فسالَسقَساءُ قسليسلُ
لم أبكِ من زَمَن ذَمَمْتُ صُسسرُ وفَسهُ
ولكسسلُ نَسابَبَسيةِ أَلَمْتُ مُسدُّةً
ولكسسلُ نَسابَبَسيةِ أَلَمْتُ مُسدُّةً
ولعسلُ أخداتُ المنبيسيسةِ والرُّدَى
فسلَسِنُ بَحُسْرَةِ
فَسَلَانِ مَبَقْتُ لَتَسْكِسَنُ بِحُسْرَةِ
ولعن مَبَقْتُ لَتَسْكِسَنُ بِحُسْرَةِ
ولعن مَبَقْتُ مَن يَمُخْسلِمِي لِكَ، وابق ولعن مَبَقْتَ س ولا سبقتَ سالَمْهِي لِكَ، وابق

والدَّهْ رُ يَعْسَدِلُ مَرَّةً، ويَعِسِسَلُ 3 اللَّهُ مَرُولُ اللَّهُ بَكَسَيْتُ عسلِسَه حسينَ يَسْرُولُ ولكسلَّ حسالِ أَقْسَلَتَ تَحْسُولِ لَلْ أَقْسَلَتُ تَحْسُولِ لَلْ أَقْسَلُوا أَقْسَاهُ أَنَّ الشَّحْمِسِسُلُ 110 يبوماً مَتَعْسُدُعُ يبنسا وتَحُولُ (7) وَلَيْسَكُنُ سَرَنَّ عسلُ مَسْكَ عَسُولِ لُلْ اللَّهُ اللهُ عَسُولُ (8) عَسْلُ مَسْكَ عَسُولُ (8) مَنْ الوفاءِ بجسلهِ مَوْمُسُولُ (8) مَنْ الوفاءِ بجسلهِ مَوْمُسُولُ (8) مَنْ الرَّفْسِساكِلُهُ لَذَيْ خَسَلِسِسالُ اللَّهُ الذَيْ خَسَلِسِسالُ اللَّهُ الذَيْ خَسَلِسِسالُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِسِسالُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِسِسالُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَلِيسِسالُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَلِيسِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيسِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيسِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيسِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسْلِيلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ ا

<sup>( 1 )</sup> المقصود إبراهيم بن العبّاس الصّوليّ. واللَّجاج: التمادي في الخصوحة ( اللَّسان: لج ) .

<sup>( 2 )</sup> الشعر في ( ديوان الصولي ) في ( الطرائف الأدبية ص 166 ـــ 167 ). ونبا الزمان: جمّا ولم يساعد .

<sup>( 3 )</sup> رواية الطرائف: ﴿ فَقَدْ صِيرْت... ﴿ .

<sup>(4)</sup> هو أبو عثان سعيد بن حُمنيد بن سعيد مولى بني سامةً بن لُؤي من أهل بغداد بها ولد ونشأ: كاتب شاعر مترسل، قلده المستعين العبامي ديوان رسائله، وأكثر أخباره مع قضل الشاعرة، وكان ينحو في شعره منحل ابن أبي ربيعة. ت نحو 250هـ ـ 864 ) .

<sup>(5)</sup> القصيدة في ( الأغاني 96/18 ، والعمدة 837/2 ) وفي الأول: ٤ كان سعيد بن حُمَيْدِ صديقاً لأبي العباس، بن ثوابّة، فدعاه يوماً، وجاءه رسول فَصْلُ الشاعرة، يسأله المصير إليها، فمضى معه، وتأخر عن أبي العباس، فكتب إليه رقعة يعاتبه فيها معاتبة فيها بعض العُلظة، فكتب إليه سعيد: ( القصيمة)».

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « إن حلوا أفناهم... » خطأ. ورواية الأغاني: ه ... إلى الإخاء جماعةً ه .

<sup>( 7 )</sup> رواية الأغاني: و ولعل أحداث اللَّيالي... و .

<sup>( 8 )</sup> الوامق: المحبِّ .

وَلَيَــــــذُهَبَــــنُ بَهَــــاءُ كُلُّ مُـــرُوَءَةِ وَأَرَاكَ تَكُـــلَفُ بـــالعنـــاب، وَرُدُّنَــا وُذَّ بَــــدَا لذوي الإخــــاء جمـــالُهُ<sup>(3)</sup> ولعـــــلُّ أَيِّـــامَ الحيـــاةِ قَصِــــيرَةً

ولعسلُ أَيِّسَامَ الحِيسَاةِ قَصِسِيرَةً فَعَسَلاَمَ يَكُشُسُو عَشَيْسَا، وَيَطُسُولُ؟ فهذا هو العتاب الذي يحيي الوداد، ويُمنيتُ الضَّغَائِنَ والأحقاد، وفيه إشارة إلىٰ قول الأوَّل:

> وَلَقَدْ عَلَمْتَ، فَلَا تَكُنْ مُتَجَنَّبًا حَسْبُ الأَحِبَّةِ أَنْ يُفَرِّقَ بِينَهُمَّ وقال أبو الطَّيِّب:

ذَرِ التَّنْفُسُ تَسَأَخُذُ وُسُعَهَا قَبَسُلَ يَيْنِهَا. وقال أيضاً:

زوَدِينَا من حُسَنِ وَجَهِلِكِ مَادَا وَصِسلِيسَا، نَصِسلُكِ فِي الدُّنَا ولقد أُوجَزَ الذي قال:

المُ مُ لَوْ أَقْصَ لَوْ مُ لَدُةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَسُفُ غَدِدُنَّ جَمَسِالُهَا المُسأَحُولُ (ال

مَسِافِ(<sup>2)</sup>، عليه من الوَفَاء دَلِسلُ

وتهدف عسلسه تفخسة وقسول

فَشُفْتَسرِقٌ جَسارَانِ دَارُهُمَسا عُمْسرُ (6)

مَ، فَحُسْنُ الوُجُوهِ حَسَالٌ تَحُولُ<sup>(7)</sup> يَسَا، فَسَانٌ الْمُقَسَامَ فِيسَا قَسَلِيسِلُ

مِنْ أَنْ يُمَخِّسَقَ بِسَالِعِسَابِ (8)

وَلَيْغُفُونَ فِنَاؤُها ... ۽ .

( 1 ) رواية الأغاني: • ولَيَذْهَبَنُ جمالُ....

وعفى: اندرس وامَّحَىُّ. والفِناء: ساحة الدار .

( 2 ) رواية الأغاني: ١ ... وودنا بَهَاقِ... • .

( 3 ) رواية الأغاني: ١ ... لذوي الإخاء جميله ١ .

( 4 ) البيتـــان في ( العمــدة 838/2 ، وكفـــايــة الطـــالب ص 75 ) غير مــــــويين. ورواية البيت في الأول: ه مُتَخِشًا ه .

( 5 ) رواية البيت فيهما: ٥ ريب المتون... ٥ .

( 6 ) البيت في ( ديوان المتنبي 302/2 ). برواية: ) دارهما العُمر + .

( 7 ) البيتان في ( ديوان المتنبي 336/3 ). ومادام: تامَّة بمعنى ما ثبت ونَقِي. وتحول: تنغير .

( 8 ) البيت في ( العمدة 838./2 وكفاية الطالب ص 75 ) بلا عزوً .

<sup>-595-</sup>

إذا كنتَ في كُلُّ الأمسور مُعَساتِساً فَعِنْ واحِداً، أَوْ صِسلُ أَصَاكَ؛ فَاللَّهُ إذا أَنْتَ لَم تَفْسرَبْ مِرَارَأَ عِلْ القَلْدَىُ وقال أبو عَام: وقد تَالُفُ العَيْنُ الدُّجَى، وَهُوَ قَيْدُهَا

صَدِيقَكَ، لم تَعَلَّقَ الذي الأَمُسَاتِسُة (1) مُقَسِيادِ فُ ذَنْبٍ مَسرَّةً ومُجَسانِسُة (2) طَهِلْتَ، وَأَيُّ الشَّاسِ تَصْفُوا مَشَسادِيَّة (3)

ويُوْجَىُ شِفَاءُ السُّمِّ، والسُّمُّ قَاتِلُ (٩)

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( ديوان بشار 1/309 ) ورواية الأول فيه: • ... في كل الذنوب... • .

<sup>( 2 )</sup> رواية السابق: ٥ مُغارق فُلْبِ... ٥. ومقارف الذّنب: الذي يقترب منه ويدانيه. ومجانبه: مبتعد عنه .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> القذيل: ما يقع في الشراب أو العين من تبن ونحوه .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوان أبني تمام 340/2 ضه. الصنولي ﴾، من قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات .

# البابُ السَّابِعُ: في الوَعِيدِ والإنْذَارِ

ولم يَزَلِ العُقَلاَءُ يُوعِدُونَ، ويُنْذِرونَ، ولا يُمْضُونَ إِلاَّ عن ضَرُورة فَادِحَةٍ، وأمرِ لايَحْسُنُ فيه السكوتُ، قال [الشَّاعرُ]<sup>(1)</sup>:

وليس إخلاف الوعيد بكذب؛ لأنَّ الكذب إنَّما يكونُ فيا مضى، بل هو من مكارم الأخلاف، لما فيه من دفع الصَّرر، وإزالة الأذيَّة، قال الله تعالى: ﴿ لَيَنْ لَمْ يَنْتَهِ (١١١) المُنَافَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ والمُرجِفُونَ فِي المَدِيْنَةِ، لَنُغْرِينَّكَ بِهِمْ(3) ﴾ ، فلم ينتهوا عن النَّفاق، ولاأغراه بهم. وقد تَوَعَدَ على الذَّنْب، ثم قَبِلَ توبةَ المُذْنِب، وكيف لايكونُ ذَلك، وهو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ؟؟ قال جريرٌ يتوعَدُ [بني خينِفَة، وَكَانَ مَيْلُهُمُ الْأَرْحِمِينَ؟ عالفرزدق [عليه] 5:

<sup>( 1 )</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 2 )</sup> البيث لعامر بن الطفيل، وهو في ( ديوانه ص 58 ) برواية: ١ وإنَّيَّ إنْ... ١٠. وقبله:

<sup>( 3 )</sup> سورة الأحزاب: من الآية 60 . وأرجف القوم فَهُم مُرْجِفون: إذا خاضوا في الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطراب .

<sup>( 4 )</sup> و ( 5 ): سقط من المخضوط ما بين حاصرتين .

أَبْنِي حَنِيفَةَ، حَكَّمُوا سُفَهَاءَكُمْ (1) أَنْنِي وَنِيفَةً، إِنَّنِي إِنْ أَهْجُكُمْ وَالْ أَيْنِ إِنْ أَهْجُكُمْ وَالْ أَيْنِ إِنْ أَهْجُكُمْ وَقَالَ أَيْنِاً:

إنَّى أَخَسَافُ عَسَلِيكُ مِ أَنْ أَغْطَبُ الْأُلُو الْإِنِي أَرْنَبُ اللَّهُ وَالِي أَرْنَبُ اللَّهُ وَالَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمِي أَرْنَبُ اللَّهُ وَالْمِي أَرْنَبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّلَّا لَا اللَّالَّالِي الللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمِ

ياتَ مُ تَسَمُ عَدِي، لاأيا لَكُمُ لايُالِقِيسَنُكُمَ في سَوْأَةِ عُمَوْ (٩) يعني عُمَرَ بن لَجَأٍ. وكان ابن الرُّومي كثيرَ الطِّيرَةِ، فكان على بن سُلَيْمَانَ الأَّخْفَشُ في صِبَاهُ ١٥٤، يأمر من يقرعُ الباب عليه بُكْرَةً، وَيَتَسَمَّىٰ له بأَقْبَحِ الأسماءِ، فيمنعه ذلك من التَّصرُّف، فقال يَتَوَعَّدُهُ:

إنَّ حُسَسامي مَنِيُ طُسِرَيْتُ مَطَىٰ أَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

قُسولُوا لَتَحْسوِيَّنَسا أَبِي حَسَسَنِهِ: وإنَّ نَسْلِي، مَتَسَىٰ هَمَسَمْتُ بِسَأَنَّ لاتَحْسَبَسُ الْحِجَاءَ يَحِفِسلُ بِالسِ أُخْسوِفُ فِي الأَفْسَقِسَيْسَاءِ بِي رَجُسلاً

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: و سفاهكم و تحريف.

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان جرير ص 466 )، وحكّموا سُفَهَاءَكُم: رُدُّوهم، وامنعوهم، من حَكَمَ الفرس، إذا وضع عليها حَكَمَةُ، وهي ما أحاط بحنكيها من اللَّجام. وبنو حَنِيفةَ: هم بنو حنيفة بن لُنجَيْم بن صَعْبِ بن علىّ بن بَكْرِ بن وائل ( العقد 360/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الأَرْكِبَا ﴾ .

<sup>(4)</sup> البيت في (ديوان جرير 2121) برواية: ٤ لا يُوقِعَنَّكُمُ في سُوْأَةِ... ٥. وَيَم الرَّبابِ: يُسبون لأَذُ بن طَابِحَةً بن إلياسَ بن مُضَرٍ، وتِيمّ، وعَدِيّ، وثورٌ، وعُكُلِّ إخوة ٥. إنَّما سُمُّوا بالرِّبابِ؛ لأنهم اجتمعوا وتحالفوا، فوضعوا أيديهم في بخفنة فيها رُبِّ (وهي قطعة من أذم)؛ أو لأنهم جمعوا من كل فبيلة قدحاً في قطعة أدّم إذا تحالفوا فتلك القطعة هي الرُّبَّة. وقبل غير ذلك. انظر: ( العقد 338/3 ، 343 ، 343 وهامش طبقات ابن سلام رقم ( 5 ) ص 18 ـــ 19 ، وجمهرة أنساب العرب 199 ـــ 200). والسُّوأة: الفبيح الفاحش، أو الحُلَّة الفبيحة، وعمر: هو عمرُ بن لَجَوَّ النَّبيعيّ: شاعر أموي مات بالأهواز غو 105هـــ 724م ( الشعر والشعراء 680/2 ، والأعلام 220/5 ) .

 <sup>( 5 )</sup> هو أبو الحسن على بن سليمان الملقب بالأخفش الأصغر: نحوي ثغوي أخذ عن المبرد وثعلب. ت ببغداد نحو
 315هـ ( معجم الأدباء 246/13 ) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي 115 ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية المخطوط: •... أبا الحسن... •. والقصيدة في ( ديوان ابن الرومي 1410/4 ، 1411 ، 1412 ). مع تقديم وتأخير في الأبيات، ورواية البيت الأول: • قُولاً لِنْحُوبُكَا... •

<sup>( 7 )</sup> رواية المخطوط: ٥ ... أن يصير ... ٥ .

يُبلِخ لِي صَفْحَة السِّلامَة والسِّلْ أَضْحَىٰ مغيظاً عَلَىٰ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ ولس أبحسي عسليسه مسوعظيسي كَأْنُسِن بِالشَّسِقِسِيِّ مُعْسَانِراً يَنْشُسِدُنَى العَسَهَا يَامِعُ ذَلُكُ والسَّ لايَأْمَنَنُ السَّفية بـــــادرتــــى عِنْدِي لَهُ السُّوطُ إِنْ تَلَوُّمَ فِي السَّسِي أنسسقن إنساطيبي أتسا خشسن وَهُــوَ مُعَـــافَيُ مِنَ السُّــهَــاد فَــلاَ أَقْسَــِمْتُ بــساللهُ، لاغَفَـــرْتُ لَهُ وكذُّلك فَعَلَ، هَجَاه، ومَزَّقَ عِرْضَهُ كُلُّ مُمَرَّقٍ. ولابن رشيق:

يسا مُسوجِعِسى فَشَعَساً عَلَى أَنَّسَهُ

كُلُّ له من فــــــة

لوفَ رَكَ اللِّهِ غُوثَ، مِنا أَوْجَعَ اللَّهِ اللَّهِ عُدِالًا) وآفية التخيلة أنْ تيلسفا.

سنة عَسَلَيْسه، وَيَسَلَّتُ مِنْسَةُ رضَسًا إِنْ قَدْرَ اللهُ حَدْدَ لَهُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ الله

إذا القَــوَافِي أَذَفَهــهُ مَطَــعَــا(3) حَمَّهُ وَحَسَابٌ أَذَالَهُ فَعَسَالًا (4)

فسيائيس عسارض لمسن عسرضسنا

سيسو، وعشدي اللجام إنْ رَكَضَيما (5)

والتُطبحُ \_ الاشكُ \_ نُطبحُ مَنْ مَحَطَا(6)

يَجْهَدارُ، فَيَشْرَئَى فِرَاشُدهُ فَسَحْدارُ "

إِنْ وَاحْسَدٌ مِن عُسَرُوقِسَهِ نَبُسطَسَمَا /(١٩٤)

( 1 ) رواية الديوان: و ... المرضا ، .

<sup>(2)</sup> رواية الديوان: ١٠٠٠ وقضيا ١٠٠

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: 1 كَأْنَى بالشقاء... 1. وبالديوان: 1 ... المُضَضَّا 1. والمضض: الوجع والألم .

<sup>( 4 )</sup> الحضاب: ما يُلَوِّنُ به الشعر كالحناء وغيره. وأقال الخِضَاب: لم يحسن القيام عليه والعناية به. فَنَصَا نَضُوّاً: ذهب لوله ( القاموس: خضب، نضا ) .

<sup>( 5 )</sup> تُلَوَّم في السير: تباطأ ( القاموس؛ لوم ) .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « أَسْمَعُتُ انباض بابا حسن ؛ خطأ. والإنباضة: اسم مرة من أَلْبَضَ القُوْسَ؛ إذا جذب وترها لِتُصَوِّتُ وَتُرِنَّ، وهو ينذره بالشُّرِّ. ومُحَضَّمُ النُّصْح: أخلصه إيَّاهُ .

<sup>( 7 )</sup> الشُّهَاد: الأرق. ويشرى: من قوضه: شَرِيَ يشريل الْجِلْدُ شَرَى، إذا ظهر فيه الشُّرَلَى، وهو بثنور خشرً حَكَّاكُةً تظهرْ عليه. والقضض: صغار الحصيُّ، وإذا قض المضجع؛ نَبَا وخشُنَ. والمعنيُّ أنَّه سيعساب بالأرق وكأن فراشه امثلاً بالحصلي كما يمتلئ الحلد ببثور الشُّرَىٰ ( القاموس: سهد، شري، قض ) .

<sup>( 8 )</sup> البيتان في ( النتف ص 43 ، وديوان ابن رشيق د. ياغي ص 104 ) .

#### الباب الثامن: في الهجاء

وَأَشَدُّ الْهِجَاءِ، التعريضُ والتَّلُويح، وهو أَمضُّ من الإفصاح والتَّصْرِيح؛ لأنَّ النَّفْسَ تذهب فيه كُلُّ مَذْهَب، قال [الشاعر]:

ولقسد يقسال: بسأنسه وَلَقسلُهُ مَ كَذَبُ وا عَلَيْهِ وَلَقَالُهُ مِ كَذَبُ وا عَلَيْهِ وَالَّالَّذِ وَالَّالَّ فَهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ الْمُتَلِرَ وَاللَّالَ فَيُولَ عَلَيها، ورُبَّمَا اعْتُلِرَ منه، وَيُهون عليها، ورُبَّمَا اعْتُلِرَ منه، وأَقِيمَ الدَّلِيلُ على بُطْلانِهِ، وقد يُمَلُ، فَيُطْرَحُ ويُنْسَىٰ؛ إلاَّ أَنْ يكونَ المَهْجُولُ مِمَّنُ لايُوقِظُهُ التَّلُوعِ، ولا يؤلمُهُ ويُمِشَّهُ إلاَّ التصريح؛ وحينقذ يكون التَّصريحُ أَبْكَىٰ وَأَفْجَعَ، وأَبْلَعُ فِي الأَذَى وَأَنْجَعَ.

وقال أبو عمرو بن العَلاَءِ<sup>(1)</sup>: « خَيْرُ الهِجَاءِ، ما لا يَقْبُحُ بالعَذْرَاءِ إنشادُه نَحْوُ قُول ابن حَجَر:

إذا نَسَاقَسَةً شُسِدَّتُ مِرَخُسَارٍ وَنَمْسَرُقِ إِلَىٰ حَكْسَمِ بِعَدِي، فَطَسَلُّ طَسَلاَلُهَا<sup>(2)</sup> » واختار ثعلبٌ قولَ جرير:

<sup>( 1 )</sup> الخبر في ( حلية المحاضرة 365/1 ، وديوان المعاني 176/1 مع اختلاف يسير، والعمدة 844/2 ، وكفاية الطالب ص 80 ).وفي ( البيان والنبين 206/1 ) أقوال حول الهجاء .

 <sup>( 2 )</sup> رواية الخطوط: ٧ إلى خَيْكُم ٨. والسبت في ( ديوان أوس ص 100 ) مطبع قصيدة بقوها في الحَكُم بن مروان الريان إنجاج الغيسي. وكان مدحه، ولم يُثيله. والنَّمارُق: كسناء يوضع على النَّاقة .

لو أنَّ تَغْلِبَ جَمَّعَتُ أَحْسَسَابَهَا يَوْمَ التَّفَاخُو، لَمْ تَـزِنْ مِثْقَالاً (1) وقوله أيضاً:

فَغُسِضُ الطَّسِرْفَ، إِنَّكَ مِن نُمَسِيْسِ فِللا كَعْبَا بَسِلْفُتَ، ولا كِلاَبَا (2) والمُذهبُ الأُوَّلُ أَعَفُ، والشَّاني أَشَدُ لما فيه مِن التفضيل. قال يُونُسُ (3): « والتَّفْضيلُ هو الاقْذَاعُ عندهم (4) ». وقد قال النَّبِيُّ عَلِيْكَ: « مِن قال فِي الإسلامِ هِجَاءً مُقْذِعًا، فَلِسَانَهُ هَدَرَ » (5). وقال خَلَفُ الأَحْرُ (6): « أَشَدُ الهِجَاءِ أَعَفُهُ، وَصَدَقَ مَعْنَاهُ »، وقال أيضاً: « ما عفَّ لفظُهُ، وصَدَقَ مَعْنَاهُ ». وقالوا: « القَذْفُ والإفْحَاشُ

( 1 ) البيت في ( ديوان جرير ص 65 ) من قصيدة يهجو فيها الأخطل برواية:

ولو أَنْ تَقْلَبَ... يوم النفاضل... ٥. ولم تزن مثقالا: أراد: لا وزن لها. والْحَقْال: ما يوزن به قليلاً كان أو كثيرًا.
 وتغلب: قبيلة الأخطل، وتنتمى إلى تغلب بن وائل بن قاسط.... بن ربيعة بن نزار ( العقد 359/3 ) .

(2) البيت في (ديوان جرير 821/1) من قصيدة يهجو بها عُبيَّدُ بن حُصَيْنِ الرَّاعِي. وكعب وكلاب: ابنا ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةً بن معاويةً بن بكرِ بن هَوَازِنَ: من كبريات قبائل العرب (العقد 354/3، 355، وجمهرة أنساب العرب 282، 282).

( 3 ) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الطّبيُّة: من أقدم النحويين، وإمامهم في البصرة في عصره، تعلم على أبي عمرو بن العلاء، والأخفش الأكبر، وأخذ عنه سِيبَوَيْهِ والفَرَّاء، والكِسَائِيَّ، وأبو عُبَيْدَةَ. ت نحو 182هـ ـــ 796م ( طبقات النّحويين واللّغويين ص 51 ، والأعلام 344/9 ) .

(َ 4 ) في ( طبقات ابن سلام 4/1 ): ﴿ وَفِي الشعر مُصْنُوعٌ مُفْتَعَل مُوضُوعٌ كثير لا خيرَ فِيه، ولا خُجَّهَ فِ عربيْنِهِ، ولا أدب يُسْتَضَاد، ولا معنى يُسْتَخْرَجُ، ولا مَثَلَّ يُضْرَبُ، ولا مديخٌ رائع، ولا هجاءً مُفْذِع، ولا فخرّ مُعْجتَ... ﴾ .

وقال شارح الكتاب في الصفحة نفسها حاشية ( 2 ): \* قَذَعَهُ قَذُعَا، وأقَدَعه، وأَقَدَعُ له إِقْذَاعَا: رَمَاه بالفَحْش والحَنَى ، وأساء القول فيه. وفي حديث برَيْدةَ الأَسْلَمِيّ: قال رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلّم: \* مَنْ قال في الإسلام شِعْراً مُقْذِعاً، فلِسَانَهُ هَدَرَ \*. وفي الحديث: ٥ من روى هجاءً مُقْذِعا فهو أَحَدُ الشَّاتِمِين، وهو الذي فيه فحش وقذف يأثم قائله وراويه ٥. ثم أورد الشارح رواية ( العمدة ): ٥ س. وهو الإقداع عندهم ؟؛ أي: عند العرب. وذلك لغيرتهم على أحسابهم، فاشتد أمر النفضيل عليهم، حتَى بلغ عندهم مرتبة القَدُف الصَّرِخ ٥. وهذا القول في ( حلية المخاصة 1916 ) .

( 5 ) هدر لسانه: أوجب قطعه. وهذا القول اللّبيّ صلّل الله عليه وسلم في ( حلية المحاضرة 391/1 ) برواية:
 ه من قال في الإسلام شعراً مقذعاً... ه. وهو في ( العمدة 845/2 ) .

( 6 ) قول خَلْف هذا والذي يليه في ( العمدة 845/2 ، وكفاية الطالب ص 80 ) .

سِبَابٌ مَحْضٌ لِيس للشاعر فيه إِلاَّ الوزن(١)، وكُلَّما قَصُرَ الْهِجَاءُ، كان أَجْوَدَ، وكلَّما قلَّ مَحْضُ، كان أَجْوَدَ، وكلَّما قلَّ فَحَدُّم، قلْ أَصْوَبَ الأَهُ، وخالَفَ في ذلك جريرٌ، فقال لبنيه: ال إذا مَدَحْتُم، فَأَقُلُوا اللهِ وكان يقولُ(٩): الإذا هَجَوْتَ، فَأَصْحِكُ اللهُ وإلى هَذَا ذهبَ ابن الرُّومِيُ وفمن التفضيل قولُ ربيعة الرَّقِيُّ (٤):

ينهد سُسلَيْسم، والأَغَرُّ بن حَامِسمِ (6) وَهَسمُ الْفَتَى القَيِسْيُ جَمْعُ الدَّرَهِسمِ ولكنَّنِي فَعُسْلُتُ أَهْلُ الْمَكَسارِمِ (7)

لَشَتَّانَ ما بِينَ الْيَـزِيدَيْنِ فِي السَّدَىٰ فَهَــــمُّ الفَتَــىٰ الأَرْدِيْ إِنْــلاَفُ مَــالِهِ فَــلا يَحْسَبِ الشَّـمَةِــامُ أَنِّي هَجَــوْتُـهُ

ومنه قولُ زيادٍ الأُعْجَمِ:

يُقَالُ لِشَيْحِ الصَّدْقِ: قُمْ غَيْرَ صَاغِرِ (8) /113 وَدِيحُ كُسَمُ مِنْ أَيُّ دِيحِ الأَعْسَامِسِرِ؟ فَقُدَمْ صَاغِرَا، يَا شَيْخَ جَرْمٍ، فَإِنْمَا فَمَنْ أَنْسُمُ؟ إِنَّا نَسِينَسَا مَن آلْتُدُم،

<sup>( 1 )</sup> هَٰذَا القول للقاضي على بن عبد العزيز الجرجاني، وهو إلىٰ هنا في ( الوساطة ص 24 ) .

<sup>( 2 )</sup> هُذَا كلام ابن رشيق في ( العملة 849/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> قول جرير في ( المصدر السابق: الصفحة نفسها ): برواية: 1 قلا تطيلوا الْمُمَادَحَةَ ٥ .

<sup>( 4 )</sup> القول في ( المصدر السابق: الصفحة نفسها ) .

<sup>(5)</sup> هو أبو ثابت أو أبو شبابة ربيعة بن عبد الرُّحْمٰن بن ثابتِ الأَّلْصَارِيَ الرَّقِيَّ؛ لأَنه كان ينزل الرَّقَّة، وبها مولده ومنشؤه، شباعر مكثر مجيد مدح المهدي، وكان من ندماه الرُّشيد، وكان ضريراً. ت نحو 198هـ ـــــ 813م ( الأَعْلَى 189/16 ـــ ، 199 وطبقات ابن المعتر 157 ـــ ، 170 والأعلام 40/3 ) .

<sup>( 6 )</sup> المقطوعة في ( الكامل للمبرّد 370/1 ، وطبقات ابن المعترّ ص 159 ، والأغاني 190/16 ، والعمدة 850/2 ، وكفاية الطالب ص 79 )، يمدح الشاعر يزيدَ بن حاتِم بن قَبِيصةَ بن المُهلُب، ويذم يزيدَ بن أُسَيْدٍ السَّلميَّ .

<sup>( 7 )</sup> كان في لسان يزيد بن أسيد تمتمة، فعرَّض بذكرها .

<sup>( 8 )</sup> المقطوعة في ( شعر زياد الأعجم ص 116 ) وكتاب ( زياد الأعجم شاعر العربية حياته وشعره، والأغاني 19/15 ) مع المختلاف في ترتيب الأبيات. ورواية البيت الأول في المصدرين الأخيرين: ١٠.. يا كهل... يقال لكهل... وفي الأول: ٩ يضال لكهل... ع، وهي في ( العمدة 850/2 ، وكفاية الطالب ص 81 ). وفي الأغاني: ٥ دَخَلَ أَبِو قُلاَيَةُ الحَرْمِيُّ مسجد البصرة، وإذا زيادٌ الأُعجَم ينشد بعجمته، فقال: من هذا العِلْجُ؟ فقال زيادٌ من هذا؟ قالون: أبو قُلاَيَةُ الحَرْمِيُّ، فقام على رأسه، فقال: المقطوعة ) ٥. والصّاغر: الذليل .

قَطَسِي اللَّهُ خَلِقَ النَّسَاسِ، ثُبَّ خُلِفَتُهُ فسلم تشسمَ عُموا إلاَّ بِمَنْ كان قبسلَكُمُ أَخَذَهُ الطُّرِكُمَّاحُ، فقال:

ومَسا خُسِلِقَتْ تَيْسَمُ وَعَبُدُ مَسَاتِهَا

ومن التَّحْقِير قولُ جريرٍ: ويُقْسطَسيُ الأَمْسُرُ حِسينَ تَغِسِبُ تَيْسَمٌ وقال أبو هفَّانَ<sup>(6)</sup>:

سُسلَشِمَسانُ مَيْمُسونُ التَّقيبَسة مساجدٌ ألا عَسـوُذُوهُ من تَسـوَالِي فُتُسبوحِــــهِ

وفيه يقول ابن الرُّوميُّ: كم يَعِسَدُ القِسَرِّنَ بِاللَّقَسَاء؟ وكمُّ لايعــــرف القِــــرُنُ وجُهَـــــهُ، ويَـــرَىٰ

<u>بَقِيَّةً خَصِلْق</u> اللهِ آخِـــرَ آخِـــرُ<sup>(1)</sup> ولم تُسدِّد كُوا إلاَّ مَسْدَقُ الحَسوَافِسِر (2)

وَطَبُّسةُ إِلاَّ بَعْسَدَ خَسَلُقِ القَبَسَائِسُلِ<sup>(3)</sup>

ولا يُسْتَسَأَذَنُسُونَ، وهُسَمُ شُسَهُسُودُ(4) وَيُسْمَاءُ، قُسَلْتُ: أَيُّهُا مُ الْعَبِسَدُ (5)

ولكسنَّسة وَقُفُّ عسليسه الهَسزَائِسمُ (٢) عَسَاهُ تَرُدُ العَيْنَ عنه الشَّمائِهُ

قَفَساهُ مِن فَسَرْسَسِجٍ، فَيَسَعْسِرِفُسةُ أَخَذَ هَٰذَا مِن قُولَ بَعْضِ الْخَوَارِجِ للمنصورِ حَيْنَ قَالَ لَهُ: ﴿ أَيُّ أَصْحَابِي كَانَ

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( شعره ): 8 ... حين خلقتم 8 .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٩ لمن كان ٣. ورواية كتاب ( زياد الأعجم، والأغاني ): ١ ... إلاَّ بمَا كان قبلكم ٣ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان الطرماح ص 340 ) برواية: • ... تيمُّ وزيدُ مناتها ». • وينو تميم بن عبد مناةَ بن أدُّ » ﴿ جمهوة أنساب العرب 199 ). وزيدُ مَنَاةً: هم بنو زيد مناةً بن تميمُ بن مُرٌّ بن أذَّ ﴿ العقد 346/3 ، وجمهرة أنسباب العرب ص 213 ). وضبة: هم بنو ضبَّةً بن أُذَّ ( العقد 342/3 ) وجمهرة أنسباب العرب 203 ـــ

<sup>( 4 )</sup> الشعر في ( ديوان جرير ص 332 ) .

 <sup>( 5 )</sup> رواية البيت في ( المرجع السابق ): « واللك لو لقيت... « ..

<sup>( 6 )</sup> هو أبو هِفَان: عبد الله بن أحمد العبدي: راوية أديب، وشاعر يصري مطبوع سكن بغداد، وكان فقيراً. ت خر 257هـ ( طبقات ابن المعتر 408 ، والأعلام 188/4 ) .

<sup>( 7 )</sup> البينان في ( العمدة 2/851) .

أَشَدَّ إِقْدَامًا فِي مُبَارَزَتِكُمْ؟ فقال: ما أُعرفُ وجوههم؛ ولكنَّنِي أُعرف أَقْفَاءَهُم، فَقُلْ [لهم](١) يُدْبرُوا حتَّىٰ أُعَرِّفَكَ!! ٥.

وَمِثْلِهِ قُولُ رَجُلِ قَدِمَ عَلَى بَعْضَ الْخُلَفَاءِ مِن وَقَعْقِ، فقال له الخليفةُ: وأرى الآثار التي أصابتك في ظهرك، وما أرى شيئاً منها في وجهك! فقال: كنت ألقلى من قدامي، ولا ألقى من خلفي والأصْلُ في هُذَا قُولُهُ تَعَالَى:﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبِيصُهُ قُدَّ مِنْ فَهَا فَهُ مَنْ دُبُرٍ؛ فَكَذَبَتْ، وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وإنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ؛ فَكَذَبَتْ، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (2).

#### نمسسل

والهجو بِسَلْبِ<sup>(3)</sup> الفضائل النفسيَّةِ أَبْلَغُ من ذكر المَعَايِبِ الحسميَّةِ خِلاَف ما ذهب إليه قُدَامَةُ (4). ويُقالُ: إنَّ أَهْجَىٰ بيتٍ قيلَ، بيتُ الأَخْطَلِ في بني يَرْبُوعٍ، رَهْطِ جرير:

قَوْمُ إذا استَشَخَ الأَصْلَافُ كَلْبَهُمْ فَيْ الْحَادُ الْكَلْبِ لِطَرَّدُ الضَّيْفَانُ، ومنها النَّسَارِ (5)
وفيه ثمانيةُ أوجه من الذَّمِّ، منها اتَّخاذُ الْكَلْبِ لِطَرَّدُ الضَّيْفَانُ، ومنها إطفاءُ النَّارُ
لِثلا يهتدوا بها إليهم، ويستدلُّوا بها عليهم، ومنها بُخْلُهُمْ بالحطب، فكانت النَّارُ قليلة تُطْفِئُهَا البَوْلَةُ، ومنها قِلَّةُ ما يُصِنَعُ بها من الطَّعَامِ؛ لأنَّ النَّارِ القليلة لاتكفي الطعام الكَثير، ومنها قلَّةُ البولة التي/سَتُطْفِئُهَا (6)؛ لأنَّ بولة العجوز أقل من بولة الشَّابَة، ومنها 114 عقوقُ الأمِّ وامتهائها، ومنها عُذمُ مَنْ يَخْدِمهم سواها، ومنها الشَّحُ بمقدار ما تُطفَأُ به

<sup>( 1 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والقول في ( العمدة 852/2 ) مع الحتلاف بسير.

<sup>( 2 )</sup> سورة يوسف: من الآية 26 ، والآية 27 .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: 1 يسلب 1 تصحيف.

<sup>( 4 )</sup> انظر: ( نقد الشعر ص 218 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان الأخطل 636/2 ).

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: • لنستطيعها •.

النَّار من الماء، وقد قيل: إنَّه نَسَبَهُم إلى المجوسيَّة؛ لأنَّهم لايرون إطفاء النار بالماء. ومن أبلغ الهجاء قولُ الشاعر:

مَن فَوْمَ إِذَا جَرَّجَانِي قَـُوْمِهِمَ أَمِنُسُوا مِن لُؤمِ أحسابهم أَنْ يُقْسَلُوا [قَوَدَا] (1) وكذلك قول البَعِيثِ: وكذلك قول البَعِيثِ: وكُلُّ كُلَيْسِيٍّ صَحِسِمَهُمَةً وَجْهِمِهِ أَذَلُ لأَقْدَامِ الرِّجَالِ مِن النَّغُسلِ (2).

<sup>(1)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، واستدرك الساقط، وصُحَحَ البيت عن مصدر التخريج الآتي. ورواية المخطوط: « قوم إذا ما جاء حالتهم ( أو جانبهم ) أمنوا من لؤم أحسابهم أن يقتلواً والبيت ثالث أبيات مقطوعة في ( حلية المحاضرة ) 348/1 ) منسوبة لعريف وترجمته 712 .

<sup>( 2 )</sup> البيت من نقيضه في ( نقائض جرير والفرزدق 157/1 ) يهجو البعيث فيها جريراً وينجيب الفرزدق وهو في ( الشعر والشعراء 497/1 ).

### الباب التاسع: في الاعتذار

قال النّبِي عَلِيْكُ: ﴿ إِيَّاكَ، وما يُعْتَذَرُ مِنْهُ ﴾؛ فَإِنَّ أَوْقَعَ القَضَاءِ فيا يُعْتَذَرُ منه اللّه فَلْيَكُنِ العُذْرُ لطيفاً يَأْخُذُ بقلب المُعْتَذَرِ إليه، ولا تكن فيه إقامة حُجَّةٍ عليه، لاسيّما مع الملوك، وليُحَلِ الكذبُ على النّاقِلِ والحاسدِ. وقد أحسن محمَّدُ بن على الإصْبَهَانِيُّ في قوله:

الْمُلَدُّرُ يَلِعَهُمُ التَّحْرِيفُ والكَلِبُ ولِيس في غير مَا يُرْضِيكَ لِي أَرَبُ<sup>(1)</sup> ولِيس في غير مَا يُرْضِيكَ لِي أَرَبُ<sup>(1)</sup> وقد أُسَانُتُ بِعَلَمْسَو مَسَالُه سَبَبُ وقد أُسَانُتَ بِعَلَمْسِو مَسَالُه سَبَبُ وقال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون:

الله يعسلم مَا أَقُولُ؛ فَالنَّهِا جَهَدُ الأَلِيَّةِ مِن مُقِرَّ خَاضِعِ (2) مَا إِنْ عَصَيْدً فَا اللهِ مِن مُقِرَّ خَاضِعِ (3) مَا إِنْ عَصَيْدُ كَ وَالْعُواهُ تَمُدُّنِي أَسْبَابُهُا إِلاَّ بِنِسَّةِ طَالِعِ (3) وقال أَبُو عَلَى البصيرُ (4)، فَأَقَامَ الحُجَّةُ بعد إنكار الجِنَايَةِ:

لم أَجْنِ ذَنْبَاً؛ فيإنْ زَعَمْتَ بِأَنْ قَد تَطْرِفُ الكُفُّ عِينَ صِماحِيها، وقال النَّابِعَةُ:

فسلاً لَعَسَمْسرُ الذي مَسَّحْتَ كَغَبَسَهُ والمؤمن القسائِلَاتِ الطَّيْسِ يَمْسَحُهَا مسا فُسلْتُ من سَسيَّء لِمَسا أَيْتَ بِسِهِ إذاً، فَمَسَاقَهَ أَقْسَدِسِي رَبِّي مُعَسَاقِسَةً إلاَّ مَقَسَالَةَ أَقْسَوْامٍ مَسَقِّسِتُ بِهَسَا وقال أيضاً:

حَسَلَقْتُ فسلم أَتْسُوكُ لِسَفْسِكَ رِينَسَةً لِيَسِنْ كَنتَ قسد بُسلَّفْتَ عَشِي خيسانيةً . ولكسشسني كنتُ المُسرَءَا لِيَ جسانِبٌ .

جَسَيْتُ ذَبُسَاً؛ فغسيرُ مُغْتَسَعَهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَل

وَمَا هُرِيقَ عَلَى الأَنْصَابِ مِن جَسَدِ<sup>(3)</sup>
رُحُبَسَانُ مَكُسةَ بِينَ الغِيسِلِ والسَّنَدِ<sup>(9)</sup>
إِذَا، فسلا رَفَعَتْ سَسوْطِي إِلَّي يَسدِي<sup>(5)</sup>
قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ مَنْ يَاتَبِكَ بِالْحَسَدِ
كانت مَقَالَتُهُم قَرْعًا عَلَى الكَبدِ<sup>(6)</sup>

وليس وداءَ اللهِ للمُسسوءِ مُسسلَمَبُ (7) (115) لَمُسُلِعُكَ الوَاسْسِي أَغَشُ وَأَكْذَبُ (8) من الأرض فيسه مُستَسرَادُ وَمُسلَمَعُ فَا (9)

 <sup>(1)</sup> رواية المخطوط: "... فغير معمد تحريف، ولم أجد البيتان في أشمار أبي علي البصير في ( مجلة المرد، العمدية 1972/4.3 من ص 149 إلى 168)، وهما في (العمدية 855/2، وكفاية الطالب ص 848).

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: " ... من المسد" تحريف وخطأ .

<sup>(3)</sup> رواية البيت في (ديوان النابغة ط.د. فيصل ص 19): "... الذي قد زرته حجَجَاً". وهُريق الدم: سال من النبيسعة. والأقصاب: ج النُصُب، وهو كل منا عُبد من دون الله من الأصنام وغيرها والجسسد: الدَمّ الأصوّ. وأشار بهامش الديوان لرواية الجواهر.

<sup>( 4 )</sup> المؤمن: هو الله تبيارك وتعسالي. والطبير العبائذات: اللاَّيَّنَات تحسسي بالخيرم لا يَمُسَلُّهَا أَخَدُّ بأذيَّه

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في الديوان: ٥ ما إنْ مَدِيثُ بشيءِ أنتُ تَكْرَمُهُ ﴿ إِذَا ... ٥.

ونديت: أُنِّيت وقارفت. وقوله: فلا رفعت سوطي إليٌّ يدي؛ أي: شُـلَّت يدي. واشير بهامش الديوان لرواية الحواهر.

<sup>( 6 )</sup> بالديوان:

هسلما الأبرأ من قسول قسلفت بسم طسارت نسواف فسراً عمل تحسيبي .
 ( 7 ) القصيدة في ( ديبان النابغة ص 76 ). الآية: النبك.

<sup>( 8 )</sup> رواية الديوان: ٩ . . عني رسالة ٩. والواشي: النَّمام الذي يمشى إليه بالكذب.

<sup>( 9 )</sup> الحانب من الأرض: الْتَصْع منها أذهب فيه وأجيء. والمستراد: المكان الذي يُطْلُبُ فيه الكائر.

مُسلُوكُ وإخْسَوَانُ (1) إذا مسا لَقِسِتُهُسم كَفِهْ عُسلِكَ فِي قَوْم أَرَاكَ اصطنعتَهِم فسلا تُسرُكُسيِّي بسالوَعيسدِ كَانْشِي وذاكَ؛ لأنَّ اللهُ أعطه ساكَ صُسسورةً فسالِّكَ ضَسمَس، والمُسلُوكُ كَوَاكِبٌ

وقال أيضاً:

لَكِ اللَّفَ نِسِي ذَلْبُ آمرِ عَى ، وَتَمَرَ كُنَ اللَّهِ فَالِهُ وَلَمَرَ كُنَ اللَّهِ فَالِهُ وَلَمْ كُنَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُكَ لَذَا اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

كَذِي العُسرُ تَكُسوِي غيره، وَهُوَ رَاتِعُ (5) وَلا كَسْلِهِ مَا الْهُسَرُاءَةِ نَسَافِعُ (6) وَاللهُ وَأَنْتَ السَّمَاءَةِ نَسَافِعُ (6) وَأَنْتَ السَّمْسِي لا مَحَسَالَةَ لَسَافِعُ (7) وَإِنْ خِسْلُتُ أَنَّ الْمُنْسَائِينُ عنك وَاسِعُ (7)

وقال سَلْمُ الْحَاسِرُ يعتلنُرُ إِلَّى الْمُهْدِيِّ:

إنّي أعسود بحسير النّساس كُلّهِسمُ وَأَنْتَ كَالدَّهُسِ مَنْفُسُونَساً حَبْسَائِسلُهُ

وأنتَ ذَاكَ، بِمِسا نَسأْتِي، وَنَجْعَنِبُ<sup>(8)</sup> والدَّهْـرُ لامَسلُجَــاً منــهُ، ولا هَـرَبُ

( 5 ) رواية البيت في ( ديوان التابغة ص 48 ):

والغرّ: الحرب والقروح في أغناق الفصلان، وداء ينمَعْظ ( يسقط ) منه وبر الإبل. ( القاموس المحيط: عَرَّ ). وراتع: يرعى في خصب وَسَعَة. وكان أهل الجاهليّة يعترضون بعيراً من الإبل التي يقع العرُّ فها، فَيَكوون مشفره وفخذه وعضده، يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب القرِّ خ عنها كُلُها. ( عن الديوان ).

( 6 ) رواية الديوان : ﴿ عَنِّي مَنكُلا ﴿. وَالصَّحْنِ: الحَقَد.

( 7 ) المنتأى: البعد والمسافة، وهو اسم مكان من انتأى بمعنى ابتعد.

( 8 ) المقطوعة ضمن شعر شلم الحاسر في كتاب ( شعراء عباسيون ص 93 )، والأول برواية: ٥ تأتي وتجتنب ٥.

<sup>( 1 )</sup> رواية الديوان: • ملوك وأقوام......

<sup>( 2 )</sup> رواية الديوان: ٥٠.. فلم ترهم في مثل ذُلك....

واصطنعت القوم: 'فَرَيْتُهُم وأكرمتهم... ٤

<sup>( 3 )</sup> القار: الزُّفت.

 <sup>( 4 )</sup> في الديوان: ٩ ألم تر أنَّ الله أعطاك سورة ». والسُّورة: المنزلة والشرف. ويتذبذب: يضطرب، ويجيء ويذهب ولا يستقر أمام تلك السورة.

وَلَو مَسَلَكُتُ عَنَسَانَ الرَّبِحِ أَصْسَرِفُـهُ فِي فَصَلَيْسِ إِلاَّ انسَطْسَارِي مِنْسَكَ عَسَارِفَيةً في في في اللهِ إِنَّا اللهِ بِنُ عَبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِن طاهر:

[و]إنّى، ــ وإنّ حَدُفْتُ نفسسي بِـالَّئِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

وإلىٰ لهٰذا أشار أبو الطُّيُّبُ في قوله:

ولكَـــــَّـــكَ اللَّمُنَيِــــــا إلَى حَبِـــيبَـــــةَ وقال أبو العربِ الصَّقِلَّيُّ<sup>5):</sup>

كَأَنَّ فِجَسَاجَ الأَرْضِ كَفُسَاكَ إِنْ يَسِسَرُ فَسَأَيْنَ يَفِسُوُ المَسَوْءُ عَسَكَ بِجُسَرُمِسِهِ وقال علَّى بنُ جَبَلَةَ:

ومسا الامرىء خساؤأتسة عنك مهرب

في كُلِّ سَاحِسَةٍ، مِنَا فَنَاتُكَ الطَّنَلَبُ إِلَّا فَيَهِ لَكُ لِللَّالِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلَّلِ فيها من الحَوْفِ مَنْجَسَاةً ومُشْقَسِلَبُ (2)

أُفُوتُكَ ــ، إِنَّ الرَّأْيَ مِثْـي لَمَــازِبُ<sup>(3)</sup> من الأرْضِ إَنَّىٰ استـنهــضتــني المَــذَاهِـبُ

فَمَسِنا عَشْكَ لِي إِلاَّ إِلِيْسَكَ ذُهَسَابُ<sup>(4)</sup>

بِهَــا مُجْرِمٌ صَـمُتْ عَلَيْـه الأَتَـامِـلاَ 6 اللهِ إذا كَانَ يَطْــوِي في يَــدَيْكَ الْــرَاحِـــلاَ

وَلُوْ رَفَعُصُهُ فِي السَّــمَــاءِ المُطَــالِعُ (1)

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( السابق ): ﴿ أَصِرْفَهَا.. مِافَاتِهَا ﴿.

<sup>( 2 )</sup> العارقة: الجميل والمعروف.

<sup>( 3 )</sup> سقط من التحلوط ما بين حاصرتين، والبيتان في ( العمدة 859/2 ، والذُّخيرة 307/7 )، والرأي العازب: الغائب والمعروف.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي لـ . البرقوقي 233/1 ). من قصيدة بمدح يها كافوراً.

<sup>(5)</sup> هو أبو العرب الصَّقِلَّى مُصْعَب بن محمد بن أبي الفرات الفُرَشِيّ العَبَّدَرِيّ من صِفِلْيَةَ: شاعر عالم بالأدب سكن إشْبِيلِيّة، وكان يمدح المعتمد بن عباد، فيعرف قدره، ويبالغ في إكرامه حين قدم عليه سنة 465 هـ، وتوفي لدى ناصر الدولة صاحب سيورقة عام 506 ــ 1112 م ( الذخيرة 7017 ــ 308 ، والحريدة 219/2 ، وابن خِلْكَانَ 334/3 ، والأعلام 151/8 ).

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( الذخيرة 306/7 )، وفيها: • ولما نفلت الأقدار بالقبض على ذي الوزار تين أبي بكر بن عمار بشقورةً.. قال أبو العرب للمعتمد من جملة قصيدة..• والأول برواية:

 <sup>(7)</sup> البيتان في (شعر على بن جَيلة من 80) حسن مقطوعة يمدح بها حميداً الطُوسي. والأول برواية:
 ٤٠. حاولته منك ٥.

بَسَلَىٰ هَسَارِب، لاَيَهُسَدِي لِمَسَكَسَانِهِ ظَلاَم، ولا طَسَوْء من الصَّبْحِ سَسَاطِعُ/(11فَ فزاد على النَّابِعَةِ بذكر الصُّبْح. وقال أبو الهَوْلِ، وقد كان الفضلُّ بن يحيى وَجِدَ عليه (1):

وابعـــاده المــوت الذي مــاله رد مِن الحُوْم ما يُخشَى على مِثْلَةِ الحَقْدُ (3) وَرَايُكَ فَهَا كُنْتَ عَــودُنَتِسَى بَغْــدُ وَرَايُكَ فَهَا كُنْتَ عَــودُنَتِسَى بَغْــدُ

كسساني وعيدٌ الفضمل ثوباً من البلُ ومسالي إلى الفَضلِ بن يحييٰ بن خالد فَجُمَد بِالرَّضِيُ، لاأَبْتَخِي مِثْكَ غَيْرَهُ،

فعاتِ عليه قوله: ﴿ وَرَأَيَكَ ﴾، فقال له: أَعَرَّكَ اللهُ، لاتنْظرْ إلى قِصَرِ باعي، وَقِلَّةٍ تَشْيِيزي، وافعلْ بي ما أنتَ أَهْلُهُ. فأَمَرَ له بمال ِ جسيم، ورضيَ عنه.

<sup>(1)</sup> أبو الهول عامر بن عبد الرَّحمن الحِمْيُريُّ، شاعر عباسي مجيد ومقل من الشعراء الذين كتر اتصالهم بالبرامكة. ( البيان والتبيين 351/3 ، وطبقات ابن المعتر ص 153 ، ودائرة معارف البستاني 5 /204 ، 154/6 ). ووجَّد عليه: غضب.

 <sup>(2)</sup> الحبر والمقطوعة في ( طبقات ابن المعتر 153 ، والعمدة 860/2 ) ومكالة البيت الأول في الطبقات:
 • سما تَحْسَوَنَا من غَطْبَسةِ الفعنسل عمارض له رُجُسطٌ فيسمه الصَّسمواعِقُ والرُّغَسة ،
 ( 3 ) رواية البيت في ( الطبقات ): • ...ما يُحَشَّى على به الحقَّد ..

# الباب العاشر: في العيافة والزَّجر

وهما ضررت من التَّكَهُن، وعنهما يكونُ الفَاْلُ والطَّيْرَةُ، غَيْرَ أَنَّ الفَاْلَ مُسْنَحَبُّ؛ لأَنَّهُ يُقَوِّي العَزِيمَةَ، ويَحُثُ على البُغْيَةِ، والطَّيْرَةُ منْهِيٍّ عنها؛ لأَنْها تَشْني العَزِيمَةَ، وتُفَتَّرُ النَّيَّةَ، وتَصُدُّ عن الوِجْهَةِ. وقد تَفَاعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ، ونَهَىٰ عن الطَّيْرَةِ، فقال: « لاعَدُوى، [ولا طِيرَةَ](1)، ولا هَامَةً، ولا صَفَرَ ه.

وفي التَّفَاؤُلِ ثِفَةٌ بِاللهِ، وحُسَّنُ ظَنِّ بِمَا عَنده، والطَّيْرَةُ بخلاف ذَلْك. وأيضاً فإنَّ الطَّيَرَةَ، إذا مَنعَتْ من الفِعْل، كان فيها قَطْعٌ بالغَيْب، وذُلك ممنوع، قال [الشَّاعر] (2): لعَمُوكَ، ما تَدْرِي الطَّسُور، ما الله صَافِعُ؟! ولا زاجِرَاتُ الطَّيْسِ، ما الله صَافِعُ؟! فإنْ مضى على فعُلِهِ ولم يرجع سَلِمَ من ذَلك. وكان النَّابغةُ، قد تَوَجَّهَ للغزو مع زَبَّانَ بن منظُور، فَوَقَعَتْ عليه جَرَادَةً، فَتَطَيَّرُ ورَجَع، ومَصَى زَبَّانُ، فَظَهْرَ وغَينَم، فقال زَبَّانُ:

<sup>( 1 )</sup> سقط من الخطوط ما بين حاصرتين. وتُفَتِّرُ النَّيَّة: تجعنها خاملة بعد شدتها ( اللَّسان: فتر. والهامة: طائر ليلي، وهو الصَّدَى، كان أهل الحاهلية يزعمون أن أرواح الموتى تصير هاماً تكون عند المقابر تزفوا؛ أي: تصبيح، وقد أكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فقال: ٩ لاهامَة ٩.

<sup>(</sup> طبقات ابن سلام هامش( 4 )ص 191 ، والقاموس المحيط: هوم ). والصَّفَر: داء في البطن يصفرَ الوجه، ومنه: • لاضَفَرَ ه لزعمهم أنّه يُعْدِي ( القاموس: صفر ). وانظر ( العمدة 158/1 فما بعد 1007/2 ).

<sup>( 2 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط.

تَعَسِسلَمْ أَنْسِهُ لا طَسِيرَ إِلاَّ بَسِلُ شَسِيءٌ يُسُوافِقُ بَعِيضَ شَسِيءٍ وقال آخَرُ، وهو جاهِلِيُّ:

لا أن بعد المسلم المسل

عَــلَىٰ مُتَـطَـيِّـر، وَهَيَ الْجُرُورُ<sup>(1)</sup> أَحَــايِهِ مَنْ الْجُرُورُ<sup>(1)</sup>

عِ الحَسْرِ تَعْفَ الْهُ الشَّمَائِمُ (2) س، ولا الشَّيَامُنُ بِالْمُفَّاسِمُ (3) أُغْدُو عِلَى وَاقِ وَحَاتِمُ (4) مِن، والأَيْسامِنُ كالأَشْسائِسمُ دِ الأَوْلِيْساتِ القَسدَائِسمُ (5)

( 1 ) الشعر منسوب لزيان في ( البيان والتبيين 304/3 ، 305 ) خمسة أبيات، وبهامشه أنها و الحبر في ( الحيوان 447/3 ، 555/5 ) ورواية الأول في البيان: • وهو الثبور •. والثبور: الحلاك. والأبيات اثنان والحبر في ( العمدة 1009/2 ).

(2) بالمخطوط: و الرئام ، تحريف وخطأ. والمقطوعة في كتاب ( الاختيارين ص 171) منسوبة لرجل من بني سُدُوس. وذكر بالهامش أنه: و وهو تُحرَّرُ بن لَوْذَانَّ السدوسي، من بني عوف، قبل إنه كان قبل امرىء القيس، ونسبت الأبيات إلى المرقم الذهلي السدوسي، وهو المعروف بابن الواقفية، نسب إلى أم من أمهاته واسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله الله عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله بن

من مبلغ عوف بن لا ي، حيث كان من الأقاوم

والتماهم: ج التميمة، وهي خوزة وقطاء تنظم في سير، ثم يعقد في العنق، لجلب نفع أو دُفع ضرر ( الفاموس المحيط: ثم ).

( 3 ) رواية المخطوط: • ولا النشساؤم...ه، وهُذا البيت هو الأخير في ( الاختيارين ) برواية: • ولا التُبَمّن...... والمقاسم: ج المقسم، وهو الحظ من الخير. والبيت الأخير هنا ليس في نص ( الاحيتارين )، وقد أشار بالهامش لوجوده في ( ذيل الأمالي ص 106 ) .

( 4 ) الواقي : الصُّود. وحاتم: الغراب.

( 5 ) بالمخطوط: ٥ .. الا القوام ٥. تحريف.

أَصَــاحَ غُوَابٌ، أَمْ تَعَـرُّضَ ثَغَــلَبُ<sup>(1)</sup> أَمَرُّ صَحِيـحُ القَــرُّنِ، أَمْ مَرَّ أَعْطَبُ<sup>(2)</sup>/ 117 وما أنَّا مِمَّنْ يَزْجُرُ الطُّيْسَ هَمُّهُ ولا السَّالِحَاتُ البارِحَاتُ عَشِيَّةً

#### فصــــــل

ويُتَطَيِّرُ بالصُّرَدِ، ويسمَّىٰ الواقِيَ والأخطَبَ والشَّقْرَاقَ والأُخيَلَ،(3) قال:

#### فَمَا طَائِرِي فِيهَا عَلَيْك بِأُخْيَلاً

ويُتَيَّـامَنُ بالسَّــانِح، وهو ما ولاَّكَ ميامِنَهُ، ويُتَشَـاءَمُ بالبَارِح، وهو ما ولاَّك مَيَاسِرَهُ. وأَهْلُ العَالِيَةِ يُحَالِفُونَ أَهْلَ نَجْدٍ؛ فَيُسَمُّونَ السَّانِحَ بارِحَاً، والبَارِحَ سَانِحَاً. [قال الشاعرُ الهَٰذَلِقُ]، يذكر أَمرأته:

رَّجَرْتُ لهَا طَيْسَرَ السَّنِيحِ؛ فَإِنْ يَكُنْ ﴿ هَوَاكَ الذي تَهْوَىُ، يُعِيْكَ اجِسَابُهَا ﴿ اللهِ وَأَمَّا الْحَابِهُ وَالنَّاطِحُ، فَاللَّذَانِ يَسْتَقْبِلاَ إِلكَ، والقَعِيدُ: الذي يأتيك من وراثِكَ.

والكادِسُ: الذي يُنزلُ عليكَ من الجَبَلِ.

ويتطيّرون بالبازِي، والغُرَابِ ونحوهما، وَيَقَيَمُّنُ بَهَا آخرونَ. وقد تُطَيَّرُ أَبُو الشَّيصِ بالإبلِ، فقال:

<sup>(1)</sup> البيتان في ( القصائد الهاشميات ص 15 ) ورواية الأول: ٥ ولا أنا تمن....

<sup>( 2 )</sup> البارح من الطير والصيد: ما جاء عن يسار الحالس ماراً نحو يمينه. والعرب تتشايم به وعكسه السانح.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الصُّرَد: طائرٍ ضخم الرأس، يصطاد العصافير، والأخيل: طائر مشؤوم، وهو والأخطب من أسماء الصُّرد.

والشَّقْراقِ طَائر مُرَقَط بُحَمْرة وخضرة وبياض، ويكون بأرض الحرم ( القاموس المحيط: صرد، حال، خطب، وفي).

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين قبـل البيت من المخطوط، وهو لأبي ذويب الحذلي، و في ( شـرح أشعار الحذلـيـن 42/1 ) دوامة:

العمر الشمال...ه. وزجرت لها؛ أي: لهبويته أسماء. وزجرت طير السنيح: بعض العرب يتشاءمون بالكتبح.
 وطير الشمال: أراد طير الشؤم. يريد: إنْ صَدْقَ هذا الطير السنيح سيصيبك اجتنابها؛ أي: تجنبها وتباعدها. وتصرمه
 ( عن شرح أشعار الهذلين ).

والمسؤدنسات بفُسرَقة الأخبساب (١٩) وفسا بهسم سَبّ من الأسبساب.

وقال آخرُ، فاعتذر للإبل وأجاد: زَعَمُسوا بِأَنَّ مَطِيَّهُمُ مَ عَوْنُ النَّـوَىٰ لو أَنْهِمَا خَشْفِي لَمَمَا أَبْغَطْشُهَا

<sup>( 1 )</sup> المقطوعة في ( أشعار أبي الشيص الحزاعي ص 87 ، والشعر والشعراء 844/2 ) والبيت: • ما فَرُق...... الآتي أول أبياتها في الشعراء، وهي في ( العمدة 1008،/2 والبيتان 294/2 ). وينحون: يلومون.

<sup>( 2 )</sup> في ( الشعراء ): \* تُشْطَىٰ الرُّجُلُ هـ. والرَّحَل: ج الرحلة. وتُطُوَىٰ: تُقطع. والرُّحَل ج الرحول، وهو ما يصلح أن يُرْحَل من الإطل. وتُسطىٰ: يمد لها في سيرها.

<sup>( 3 )</sup> البيت مقدم على سابقه في ( الديوان ) برواية: • وما إذا. .. احتملوا •.

<sup>( 4 )</sup> البيتان في (العمدة 1009/2 )) غير منسويين.

## الباب الحادي عَشَرَ: في الأَوْصَافِ

وَأَكْثَرُ الشعرِ وصفٌ وإخبارٌ عن حقيقة الشيءِ، أو ما يقومُ مَقَامَ الحقيقة، والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ والتَّشْبِيهُ السَّلَمِيُّ: الوَصف الكشفُ والإظهار، وقال أَشْجَعُ السَّلَمِيُّ:

إِذَا وَصَفَتْ مَا فَوْقَ مُجْرَىٰ وِضَاحِهَا ﴿ غَلَاثِلُهَا، زَدَّتْ شَهَادَتَهَا الْأَزْرُ (١)

وأحسن الوصف ما قام مقام العِيان، وأغنى عنه، كما قال الجَعْدِيُّ في ذَئب افترسَ جُوُّ ذَرًا (2):

فَيَسَاتَ يُسَدِّ كَيْسِهِ بِعْسِيرِ حَسِيسَةِ أَنْحُو قَسَصِ، يُمْسِي، ويُصْبِحُ مُفْطِرًا (3) إذا [مساع زأى مِنْسَهُ كُرَاعَا تَحَسَّرُكَتُ أَصَابَ مَكَانَ القَلْبِ منه وَفَرْفَرَا (4)

<sup>( 1 )</sup> البيت في كتاب ( أشجع السلمي حياته وشعره ص 209 ) ضمن قصيدة يمدح بها القاسم بن الرشيد وهو مفرد في ( ديوان ابن الرومي 1149/3 ، والعمدة 1060/2 ، وكفاية الطالب ص 95 ).

والوشائح: أديم عريض يُرضَّعُ بالجوهر، فتشُدُّه المرأة بين عاتقها وكشحيها. والغلائل: ج الغلالة، وهو شعاريُلُسُنُ نحت الثوب. والأزَّرُ: ج الإزار، وهو توب يستر الحسم ( القاموس الهيط: وشح ، غَلُّ ، أزر ).

<sup>( 2 )</sup> الجؤذر: ولد اليقرة الوحشية ( القاموس: جذر ).

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البينان في ﴿ ديوان الجعدي ص 40 ﴾. وذَّكَنَّ الذَّابُّةُ: ذَّجها. والقَنْص: الصيد ﴿ القاموس: ذكن، قنص ﴾.

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين ورواية ( الديوان ): « ....فقَرْفَرًا » والكُراع: مُسْتَدَيَّقُ السّساق. وفرفر الشيءَ: كَنْسَرْهُ، وقطعه، وحرَّكُه، ونفضه، وفرفره: صاح به. ( القاموس المحيط: كرع، فرّ ).

### فصـــــــل

ومن النَّاس من يجيد في جميع الأوصاف، ومنهم من يجيد في شيء، ولا يجيدُ في غيره؛ فمن الجيدين في وصف الحيل أمرؤ القيس وأبو دؤاد وطُفَيْلٌ العُنوِيُّ والنابغةُ الجَعْدِيُّ؛ ومن المجيدين في نعت الإبل طَرَفَةُ وأَوْسُ بن حَجَرٍ وكَعْبُ بن زُهَبْرٍ وَغَيْلاَنُ والشَّمَّاحُ وأكثر العرب؛ لأنها مراكبهم، ولمَّا قال رُوْبَةُ في قوائِم الفرس:

يَهْوِينَ شَتُّىٰ، وَيَقَعْنَ وَفَقَا(1)

قبل له: أَخْطَأْتَ، جَعَلْتُهُ مُقَيَّدًا، فقال: أَدْنِني من ذَنَبِ البعير.

وكان الراعي أوصَفُ النَّاسِ للإبلِ، وبذَلك سُمِّيَ رَاعِياً، وكان الشهاخ أوصف الناس للحُمُر/الوحشية والقِسيِّ، شهد له بذلك الحُطَيَّنَةُ [والفرزدق](2)، وهُذَيلٌ تُجيدُ 118 من صِفَات النَّخل والقِسيي أيضاً والنِّسل(3)، وأمَّا الحَمْرُ، فمن أوصافِ الأعشَىٰ والأخطل وأبي نواس وابن المعتزّ، وهو الغاية في وصف الصَّيْد والطَّرْد.

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( مجموع أشعار العرب ) ديوان رؤية بن العجاج ص 180 .

<sup>(2)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين

<sup>(3)</sup> في المخطوطة: و وكان الشاخ أوصف الناس للحمر الوحشية والقسيّ، شهد له بذلك الحُطيئة [والفرزدق]، وهما بجيدان في وصف النخل والقسيّ والنبلّ ورد هذا النص في بعض عطوطات كتاب العمدة الأصلية محرفاً بشدة وخطاً، ولما كان الشنتريني بلخص من تلك التي وقع فيها الفساد، ما كان ينبغي أن يجوز عليه هذا التحريف، وينقله بعُجرو وبُحرو دون أن يشير بقوة إلى بُطلانِه، ويصحّحه، مع ما عرف عنه في هذا الكتاب من تعليقات مصيبة في محلها، فالحطيفة والفرزدق لم يعرفا بنعت النُخل والقِسبي والنبّل بُله الإجادة فيها ! وليس لهما فيها إلا الأبيات القليلة التي كانت القليلة التي لا تُغني شيئاً، ولا تفيد شهرة في هذا الباب، وشعرهما مِصدقاق ذلك. وأما هُذَيَل القبيلة الشاعرة التي كانت تسحر اللبي تسكن جمال السراة فقد اشتهر شعرؤها بذلك حقاً، وعُرفوا بوصف القِسبيّ والنّبال التي تُشَخَذُ من شجر اللبي الصّلب وغيره من الأشجار التي تنبت في هاتيك الحيال بكثرة، ويعشش في كهوفها الشّخل، وفي شعرهم صور واتعة في وصف الرجال الذين يشتارون العسل منها.

وانظر ( العمدة 1062/2) فقد تم تصحيح النص عنها.

## الباب الثالي عشر: في وصف البلاغة والشُّعر

قال الأصمعيُّ: لاأعرفُ في وصف البلاغة أُحْسَنَ من قول الحطيثةِ في ابنِ

إِذَا قُسِالَ لِم يَعْسِرُكُ مَقَسِالاً لِقَسالِسِلِ

بمُقْتَصِيداتِ لا تُرَى بنها فَصلالاً) يقول مَقَالًا، لا يقولونَ منالهُ كَنَحْتِ الصُّفَّا، لم يُبِّق في غايةٍ فَطُسلاً لِذِي إِرْسِيةٍ فِي القَسُولُ جِندًا، ولا هَـزُلاَ وقال أبو العبَّاس تُعْلَب: لا أعرف في وصف الكلام أحْسَنَ من قول عديَّ ابن

طَـهَعٰي، وَكَفَعُ ما في النُّقُوس <sup>(2)</sup> ولم يَذَعُ

الحارث:

فَيَسِأَخُدُ مِن أَطِرافِهِ يَتَخَسِّرُ تَكَادُ بياناً من دم القَلْبِ تَفْطُرُ (4)

كَأَنُّ كلام النَّاسِ يُجْمَعُ عِسْدَهُ (3) فسلم يَسرُضَ إلاَّ كُلَّ بكُسر ثَقِسِسلَةٍ وأنشد أبو العبَّاسِ الْمَرَّد:

لِعِينٌ، ولم يَشْنِ اللَّسَانَ على هُجُورُ 5)

إذا فسال، لم يسترك صَسوَاساً، ولم يقف

<sup>( 1 )</sup> لم أجد الأبيات في (ديوان الحطيئة ط. نعمان طه)، وهي في (حلية المحاضرة 422/1) منسوبة للحطيئة قالها في عبد الله بن عباس، وذكر المحقق في تخريجها أمها لحسان بن ثابت في (العقد 267/2 ، والأدب 176/3). ورواية الأول في الحلية: ٥٠٠٠ بمنتظمات.

<sup>( 2 )</sup> رواية الحلية: ﴿ ... مَا بِالْنَفُوسِ فِي

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيتان في (حلية المحاضرة 421/1) منسوبان لقديمٌ بن الحارث التَّيميّ، والأول برواية: وجُمُّخ عندهه.

<sup>( 4 )</sup> رواية الثاني في (السابق): ١... إلا كُما ّ بكر بقلبهِ ﴿ تُكَادُ بَانَ مِنْ دَمُ الْحَيْفِ تَنظرُونَ

<sup>( 5 )</sup> لم أحد البيتين في (الكامل) وهما في (حلية المحاضرة 421/1) وذكر في تخريجهما أسهما لمعاوية بن عبد الله أبين عباس، واردان في (العقد 270/2)، والأول في الحلية برواية: وبعليَّاه.

ويسطر في أطراف نظيرة الصُّعب (1) يُقَسِلُبُ مِنالفَطِيلَ اللَّسَيانَ إذا انتحلُ ومن أحسنه قولُ بكر بن سَوَادَةَ ٤٠٠ بمدحُ خالد بن صفوانٌ بن الأهتم:

ذَكُورٌ لِمَــا سَــَاهُ أَوْلَ أَوْلاَ<sup>(3)</sup> كَأَنَّهُ مِنْ الكَّرْوَانِ عَايَنَ أَجَدُلاً (٩) عسلم بسيريسل الكلام مسلقس تَسرَى خُطَبَاءَ النَّساسِ يَسوْمَ ارتجالِهِ

سك، وما إنْ يُخَسالُ بالْخَيْفِ إنْسِي؟ ١٥٠ والبساليسل من بسني عبسد شمس نٌ عسليسا، وقسالةٌ غسير خُسرس (٧٠ لوا أصب ابسوا، ولم <sup>(18)</sup> يقسولوا بسلبس

حسين غيبابت بنسو أميسة منسه خُطَبَساءٌ عبل المنسباب فرمسيا لايُفَسَائِسُونَ صِيسَامِتِسِينَ، وإنْ قَسَا وأمَّا وصف الشعر، فمن أحسيه قولُ موسى بن جابر (9):

<sup>(1)</sup> رواية الحلية: ويصرف بالقول البيان إذا انتحرُ ... نظر الصُّغُره. والصُّعْر: ج الأصعر، وهو الذي يعرض بوجهه كبراً.

<sup>( 2 )</sup> الكلام في (الحلية 21/422) برواية: «يمدح بلاغة».

<sup>( 3 )</sup> البيتان في (حلية المحاضرة 422/1).

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: وأجولان

<sup>( 5 )</sup> هكذا ذكر الشنتريني عبارة: ووقال، على أن الشعر للشاعر السابق بكر بن سوادة، ولعله من عبث النساخ أو فيه سقط؛ لأن الأبيات نسبت في (الحلية 422/2) لأبي العباس السائب بن فرُّوخ الأعمىُ وذكر المحقق في التخريج أنه من شعراء بني أمية المعدودين في مدحهم والتشبيع لهم، وخبره في (الأغاني 57/15).

<sup>( 6 )</sup> الأبيات في ( الحلية 422/1 )، وذكر المحقق في التخريج أنَّها في ( البيان 130/1 ، و الأغاني 57/15 ). والأول في الحلية برواية: ٥ إخالُ ٥. والحَيْفُ: ما الحدر عن غلظ الجبل و ارتفع عن مسبل الماء، والناحية، ومنه خيف

<sup>( 7 )</sup> هذا هو البيت الأخير في الحلية، وما بعده مقدم عليه.

 <sup>(8)</sup> بالمخطوط: «وإن لم « خطأ.

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: « موسـليُّ بن حعفـر و خطـأ. والتصحيح عن ( المؤتـلف وانختـلف 165 ــــ و معجــم الشعراء 376 ، والحلبة 422/1 )، وهو موسى بن جابر بن أرقع الحنفي: شباعر جاهلي من شعراء بني حنيفة المكثرين.

من الواضحــات الغُـرِّ، يَخْـرُجُ وحدَهُ وقال جرية:

وعساو غبوي من غسير شبيء رَمَيْشهُ خَـرُوج بـأفـواهِ الرَّجَـال كَأَنَّهَــا وقال المُسَيِّبُ بن عَلَس : [

تَــردُ المـــــاة، ولا تــزالُ غــريـــةً وقال ابن أبي سَلَمَةً: لايُعْرَفُ أحسنُ من قولِ الأُحْوَصِ (6):

> وإنِّي لَوَام الابن حَسنُم بن فُسرُتُنَسِياً بقسافيسية تبسيلي الحجسبارة والذي ويقبطعُ رُكْبُسانَ الفَسلاَةِ بهما الفَسلاَ يَكَادُ \_ إذا يُرْمَىٰ البَدِيُّ (9) بمشلها

ويُلُوي عَلَيه رأمه كُلُّ شهاعِر (١)

بقافية أنفاذها تَقْطُرُ الدِّمَا<sup>(2)</sup> قَــرَىٰ الْهُنْــدُ وانيّ إذا هُزُّ صَــمَّـمَـــا<sup>(3)</sup> 119)

منْسِ مُغَسِلْغَسِلَةً إلى القَسْعُسَاع (4) في القدوم بين تَمَثُّل وَسَمَاعٍ (5)

جَــزَاءً بمــا أَجـزي له أم مُعَجَّــا "(٦١) يُشَسِينُ اللهِ عَنِيا قَالِمُ يَصَمُثُسِلُ ويسلُّهــو بهــا في السَّــــامِـرِ الْمُتَعَـــلُّلُ \_ عن العَظِيم منه \_ لَحَمُسَهُ يَتَشَرُّلُ

البيت ف ( الحلية 422/1 ).

<sup>( 2 )</sup> البيتـان في ( ديوان جرير ط الصـــاوي ص 544 ) من قصيدة يهجو بها البعيث برواية الأول ه بقارعة أنفاذها س

<sup>( 3 )</sup> رواية الديوان: ٩ بأفواه الرواة .. قرى هندواني ٤. والخَروج: الماضية. والقَرَىٰ: الظهر. والهندواني: السيف المنسوب للهند. والمصمم: الذي يقطع العظام وما فوقها من آلة الحرب.

<sup>( 4 )</sup> البيتان من المفضيلية ( 11 ، ص 62 بالمفضيليات )، وهما في ( الحلية 423/1 ). وقصيدة مع الرياح: تذهب كل مذهب. ومغلغلة: يتغلغل بها الناس لحسنها، ويسلكون بها كل غامض.

والقصيدة من أقدم شعر المديخ والقعقاع بن معبد بن زرارة، كان عظيم القدر في بني تميم يقال له: تيار الفرات لسخانه، وهو صحابي أدرك الإسلام، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني تميم.

<sup>( 5 )</sup> رواية المفضليات: «... فماتزال «. وغريبة: لانزال تأتي قوماً على مياههم ليست من قول شعرائهم، فهي غريبة لذنك.

<sup>( 6 )</sup> الكلام في ( الحلية 423/1 ) برواية: • وينظر إلى هذا المعلى ( معنىُ المسبب ) قولُ الأحوص في معناه يهجو

<sup>﴿ 7 ﴾</sup> الأبيات في ﴿ المرجع السابق ص.ن ﴾. وعجز الأول برواية: ﴿ جزَّاءً أُجْرَى لَهُ أَمُّ لُمُجُلِّ ه.

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: « ليشير ، أعريف.

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: ٧ .. ترى الندئ ۽ تحريف.

[وقال الفرزدق]":

ستأتيك مِنِّي \_ إن بقيتُ \_ قَصَسائِلًا بها تشرف الأحسساب عند سَمَاعِهَا وقال بشُارٌ:

وَمِثْسَلِكِ قَدْ سَسِيَّسْرَتُمَّ بِقَـصَـيَدَةَ فَ رَمَيْتُ بِهَا فَسَرْقَاً وَغُرِباً، فَأَصِبْعَتْ بَ أُخَذَ هُذَا [محمد] (٩) بن حازمٍ، فقال:

المحد هدا إحمد عن حارم ، . وَهُنَّ ـــ وَإِنْ أَقَمْتَ ـــ مُسَــــــافِـــرَاتٌ وقال الباهائي(6):

أَلْقِيَ قَذَىٰ الشِّهْوِ عَندي حَينَ أَقْرِطُـهُ كَأَنَّمُـا أَصَطْفِي شَـعـرِي، وأَغْرِفُـهُ منسـه غَــرَائِبُ، أَمْنَــالٌ مُثَـــهُــرَةٌ

ومن أحسن ذلك قولُ تميم بن [أبَيّ بن]<sup>10</sup>مُقْبِلِ:

يُقَدِّدُ عن تجديرها كُلُّ فَاللِّ (2)

إذا مُحدَّ فضـــــلُ القــوم في كُلُّ فَــاعِـــلِ

فَسَارَ، ولم يُسْرَحْ عِرَاصَ الْمَسَازِلِ(3)

بهما الأرض مسلأى من مُقِسم وَرَاحِسل

فَمُسَا بِشِسَعْسَرِيَ مَن عَيْبٍ وَلا ذَامِ (7) مَن مَسُوجٍ بحدٍ غزير زاخر طامِ (8) مأثورةً زَانَهَا رَضَفِي وَإِخْكَامِي (9)

( 1 ) زيد ما بين حاصرتين من المحقق.

( 2 ) البيتان في ( ديوان الفرزدق 667/2 ) برواية: ١ ... إن بفيتَ ٥. يمدح بها عبدَ اللهِ ابنَ عبد الأعلىُ بن أبي عَمْرَةَ الشيباني الشاع.

( 3 ) رواية المخطوط: ٥ ...صيرته بقصيدة...عِراضَ المنازل ٥.

والسبتان في ( ديوان بشار 167/4 ط . ابن عاشور ). ولام 9 مثلك ٥ عبرورة برُبّ مقدرة بعد الواو. أراد كثيراً من أمثال المخاطب سار ذكرهم في الآفاق بسبب قصائده.

- ( 4 ) بالمخطوط: ٥ أخذ هُذا ابن أبي حازم ٥ خطأ، وأضيف ما بين حاصرتين من المحقق اعتاداً على نص ( الحلية 1/25 ، 424 ). وليس البيت في ديوان ابن أبي خازم.
  - ( 5 ) البيت مع اثنين قبله في ( الحلية 125/1 ، 424 ) منسوب لمحمد بن حازم الباهلي.
- ( 6 ) هو عبد العزيز بن حاتم بن النعمـان الأصم الباهلي، وهو الذي كان مهاجي الفرزدق ( الحلية 126/1 ،
   424 ).
  - (7) القطعة في ( الحلية 126/1 ، 424 ) يرواية الأول: 1 ... عنه حين أُبُصر أُ و.
    - ( 8 ) رواية المخطوط: ٩ .. من موج فحو....، تحريف. وبالحلبة :١ من لُخَ بُحْرٍ ١.
      - ( 9 ) رواية ( الحلية ): ٩ . . به لهمومة زانها وَصُلْفِي وإحكامي ١١ .
      - ( 10 ) زيد ما بين حاصرتين من المحقق ( مقدمة ديوان الشاعر ص 5 ) .

إذا مِتُ عن ذِكْرِ القوافِ، فلن تَوَىٰ وَأَكُونَ مِنْ وَأَكُونَ لَهُ وَأَكُونَ لَهُ أَكُونَ لَهُ أَخُرَ عُرِيساً، يعرِفُ النساسُ وجهسهُ وقال البحريُ:

وكنتُ إذا استبطاتُ وُدُكَ زُرْتُــهُ عِحْسَاتِ بساطسوافِ القَــوَافِي، كَانَّــهُ وأَحْسَلُو بسه وَجْمَهُ الإَخَـاءِ، وَأَخْسَلِي وأَحْسَلُو بسه وَجْمَهُ الإَخَاءِ، وَأَخْسَلِي وقال عبدُ اللهِ بن عُيَيْنَةَ (6) /

وجساءت إلى بسابٍ من الدَّارِ بيسنسا لتسمع شِعْرِي، وهو يُفْرِعُ قَلْبَهَا إذا سمعت معنى لطيفسا تسفّست أ

ومن أحسن ذُلك قول الفرزدقِ: لقد زَاحَمَتْ مِنْسَى العِسرَاقَ قَصِيدَةً

لها فالشال مِسْلِي أَطَبُ وَأَشْعَرَا (1) حُزُونُ شِعَابِ الشَّعْرِ حَتَّىٰ تَيَسَّرًا (2) كَمَسا يَعْرِفُ الشَّاسُ الأَغَرَّ الْمُشَهَّرًا (3)

يِتَفُسويفِ شِسعُسِرِ كَالرِّدَاء الْمُحَسِّرِ<sup>(4)</sup> طِعَسانٌ بسأطرافِ القَسَسا الْتَكَسُسِ حساءً كَصِبْغِ الأَرْجُوَانِ المُعَصْفَرِ<sup>(5)</sup> (120)

فجاءت، وقد حَفَّتُ عليه الوَلاَئِذُ<sup>(7)</sup> مِوَحَى تُـوَّدُيهِ إليه القَصَائِدُ <sup>(8)</sup> له نفست تسقيد عسه القسلام

رَجُومٌ مَعَ المساضي رُؤُوسُ الْمَخَسَارِمِ (9)

( 1 ) البينان في ( ديوان تميم ص 136 ) ضمن قصيدة، والأول برواية: ١ لها تالياً... ٥. والأطب: الأعرف .

( 2 ) بالديوان: « وأكار بيتاً مارداً… خُرُون جِبال ِ… ». وأشار لرواية الحواهر بالهامش، والمارد: العاتي الشديد. والحزون: ج: الحَرْن، وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة. يريد به البيت الحيّد السائر .

( 3 ) بالديوان:

أَهْمُ غَمَريك إِنْهُمُسِيعُ النساسُ وجهَمَهُ
 والأغر: الأبيض، والفرس في جهته غرة بيضاء. والمشهر: المشهور. أراد به البيت الحيد الواضع.

( 4 ) بالمخطوط: ٥ ... ورته بتفويت شعر قاله ذو البجتر ، خطأ وتحريف. والشعر في ( ديوان البحتري 890/2 ) ضمن قصيدة بمدح بها إبراهيم بن الحسن بن سهل. والتفويف: يقال: أوب مفوف؛ أي: رقيق، أو فيه خيوط بيض على الطول، ويقصد هنا ترقيق الشعر والتأنق في حبكه. والحبرُ: الموشّئ المُزيَّن .

( 5 ) الأرجوان: شجر له ورد أحمر .

( 6 ) بالخطوط: • عبد الله بن عتبة • تصحيف. والتُصحيح عن ( الحلية 425/1 ) .

( 7 ) الأبيات في ( الحلبة 425/1 ، الفقرة 665 )، والبيث برواية: • بِحَافِ، وقد حَفَّتُ... • .

( 8 ) رواية البيت في ( ح. س ): ٥ ... وهو يقرع قلبها ﴿ ﴿ بُوحَى تُؤْدِيهِ إِلَيها... ٥ .

( 9 ) بالمخطوط: 1 ... رؤوس المخازم : تصحيف. والقطعة في ( ديوان الفرزدق 216/1 ط. دار صادر ) ضمن قصيدة يذكر فيها وعبد زياد له، والبيت برواية: ١ لفد كافختُ مِنِّي العراق ،. والرُّجوم: من رجمه بالحجارة. والمخارم: ج المخرم، وهو منقطع أنف الجبل، أراد أنها خفيفة على الأفواه ينقلها الرواة بسبولة .

خَفِيهُ فَسَدَةُ أَفْرَاهِ الرُّوَاةِ، تَقِسِهُ بِمَا أَشُورَةٍ بِيُسْضِ إذا هي صَادَفْتُ وقال ابن هَرْمَةً:

إنّى امرة، الأصدوعُ الحَسلَى تَعْمَسلُهُ إِنَّى إِذَا مِسا المسروُّ خَفَّتْ نَعَسامَتُهُ عَقَسدتُ فِي مُسلَّةً فَسَالًا أَوْدَاجٍ لَبَسِهِ عَقَسدتُ فِي مُسلَّةً فَسَالًا أَوْدَاجٍ لَبَسِهِ وَقَالَ بِشَارٌ:

تَـــزِلُ القَــــوَافِي عَن لِسَـــــانِي كَأَنَّهَــــا وقال أَعرَابِيُّ:

وقافية لَجْلَجُسُهَا، فَرَدَدْتُهَا وَقَالُ النَّجَاشِيُّ:

مسأنظِمُ من حُرِّ الْكَلاَمِ فَصِيدَةُ لَهَا الْمُعَلِمُ مِنْطِقَهُ بِهَا ﴿ وَإِنْ زَا لَهُا اللَّهِ مِنْطِقَهُ بِهَا ﴿ وَإِنْ زَا وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ أَلِى تَمَّامُ : وَمِنْ أَحِمْدُنْ قُولُ أَلِى تَمَّامُ :

عسلى قِسْرُنِهُسَا نَسَزَّالَةٌ بِسَالَمَسُوَاسِسَمِ ذُرَىُ البَيْضِ أَبْدَتُ عَن فِرَاحِ الْجَمَاجِمِ(1)

كُفَّىايَ، لكنْ لِسَسانِي صَمَّالِتُهُ الكَّلِمِ (2) في الجَهْلِ واستُخْصِدَتْ مِنِّي قُوَىٰ الوَذَمِ (3) طَوْقَ الحَمَسامَسةِ، لاَيْسَلَىٰ على القِسدَمِ

خُمَاتُ الْأَفَاعِي رِيقُهُنَّ قَطَاءُ<sup>(5)</sup>

لَهَا حُمَدةٌ، فسانظُوْ على من أريقُهَا وإن رَامَها كانت غيليظاً طريقُهَا (٢)

( 1 ) روايـة البيت في المخطـوط: وكأثورة بيضــا إذا هي صـــادفت دّوي البيض أبدت عن فراخ الجماجم . .

وهو في الديوان في قصيدة أخرى غير الأولى بمدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشّبيبـاني، وروايته فيه: ، بمأثورة شُهْبِ... » والمأثورة: السيوف القديمة المتوارثة. والفراخ: مفردها الفرخ، وهو الدماخ. وبمأثورة: متعلق ب : « ذَاذُوهم » في بيت سابق .

( 2 ) الأبيات في ( ديوان ابن مَرْمَةَ ص 215 ) مع تقديم وتأخير، قالها في المسور بن عبد الملك المخرومي حين كان يعيب شعره .

( 3 ) بالديوان: ٧ ... إلى الجهل... ٤. والنَّعامة هنا: القدم: ويكنِّي بخفة النعامة عن السرعة. يقال: خَفَّتْ تَعَامَتُهُم أو شالت نعامتهم؛ أي: أسرتُموا. والوذم: السيور تقد مستطيلة؛ واستحصاد قواها: إحكام قُتِلها .

( 4 ) بالمخطوط: ٥ ... في مقلتي أو داع ٥ خطأ وتحريف. والأوداج: ج الوَدْج، وهو عِرْقَ في العنق.

( 5 ) البيت في ( ديوان بشار 154/1 ط. أبن عاشور ). والحمات: ج الحَمَة، وهي ما بَلَدَغُ به ذو السم كالناب المأقفير، والشوكة للزُّلُيُور .

( 6 ) البيت في ( الحلية 1/426 الفقرة 669 ) .

( 7 ) روابة البيت في المخطوط: ٩ يجر لسان ... ٥. وهما في ( الحلية 426/1 ، الفقرة 671 ) .

وَسَائِرَةٍ فِي الأَرْضِ لِس بِنَازِحِ

تَاذُرُ ذُرُورَ الشَّامُسِ فِي كُلُّ بَالْدَةٍ

عَاذَارَىٰ قَاوَافٍ كُنْتَ عَسِيرَ مُنَافِعِ
إِذَا أَنْشِادَتْ فِي القوم مَرَّتْ كَأَنَها
مُفَاصَّانَةً بِاللَّوْلُو المُنتَقَىٰ لَهَا

على وَحَدِهَا حَرْنَ سَجِيقَ وَلاَ سَهُبُ (1) وَتَمْضِي جَمُوحَاً ما يُرَّدُ لَهَا غَرْبُ (2) أَبَا عُـذَرَهَا، لاظُـلْمَ ذَاكَ ولا غَضَبُ مُسِسرَّةُ كِئِسِ أُوْلَدَاخَلَهَا عُجْبُ (3) من الشَّسقر إلاَّ أَنْهِا لُوْلُوْ رَطْبُ (4)

<sup>(1)</sup> رواية المخطوط: ٤ على وفرها ٤ تحريف. والشعر في ( ديوان أبي تمام 274/1 بشرح الصُّوليّ) من قصيدة بمدح يها خالله بن يزيد بن مَزْيَد. والبيت برواية: ٥ وَسَيَّارَةٍ ٥، وأشار لرواية الحواهر بالحاشية في إحدى النسخ. هذه القصيدة يحملها الناس بشغف إلى كل بلدة، وليس يعد حد على وَخُدها حد والوَخْد: ضرب من السَّير السَّريع. والحزن: هو ما غلظ من الأرض. والسَّجيق: البعيد، والسَّهب: المستوي من الأرض.

<sup>( 2 )</sup> تذر ذرور الشمس؛ أي: تطلع على كلّ بلد تبلغه كما تطلع الشمسس فيه وتبلغه. وتمضي جموحا؛ أي: لا تقف بمكان، ولا يقدر أحد أن يرُدُّ غُرِّبُها؛ أي: حدَّها .

<sup>( 3 )</sup> رواية الديوان: ٥ ... ظُلُّت كَأَنُّها ٥ .

<sup>( 4 )</sup> رواية الديوان: ٥ ... إلاَّ أَنَّه اللؤلؤ الرَّطَبُّ ٠ .

وأشار لرواية الشنتريني في إحمدي نسخ الديوان، قال الصُّوليِّ: ﴿ وَيُروى: اللَّوَالَّوِ الرُّطُبِ ﴿ وَالأُول أجود

## الباب الثَّالثَ عَشَرَ في وصف الإخوان وصفاء المودة وكدره

قال أوسُ بن حَجَر:

وليس أخبوك الدانسم العبهب بسائذي ولكن أخبوك الثَّنائي منا كُثْتَ آمِنَناً أخذه الصُّولُ فقال:

ولكنن الحنواذ أبنا هشسام بطيءً عنك منا استغنيتَ عنسه وكرَّرُهُ، فقال:

أسيبية طيسار إذا استسنجسدتسة 

أبب مسالك قسامسر فقسره

والبيت الثاني مأخوذ من قول الهَذَلِيُّ:

كريمُ العَسهد(3)، مسأمونُ المغيب 

وصاحبُك الأَدْنَىُ إذا الأمرُ أَعْضَـــلاَ (2)

يَسُسُووُكَ إِنْ وَلَيْ، ويُرْصِيكَ مُفْسِلًا (121 121)

وَأَنْ نَسِيرٌ إِذَا مِسَا قُسَدَرًا (4) يعسلهُ الأَدْنَىُ إِذَا مِسِما اقسقسرا

( 1 ) البيتان في ( ديوان أوس بن حجر ص 92 )، والأول برواية:

ه يَذُمُّكَ إِنَّ وَلَيْ . . . . .

( 2 ) رواية الديوان: ٥ ... النَّالِي ما دُمْتُ آمِنًا ٥. وأعضل الأمر: اشتد. وجاء في ( الحلية 279/1 ): ٥ قال أبو على: أراد النائي، وهو البعيد، فأقام المصدر مقامه و .

( 3 ) البيتان منسوبان لإبراهيم بن العباس الصُّولى في ( الحلية 279/1 ) والأول برواية: ﴿ كريم الصَّدَ ﴿

( 4 ) البيتان منسوبان لإبراهيم بن العباس الصولي في ( الحلية 1/279 ) والأول برواية: • ... إذا استخبرته • .

﴿ 5 ﴾ البينان فنمن مقطوعة أولهما آخر أبيامها في ﴿ شرح أشعار الحذلين 1277/3 ﴾ منسوبة النُّكتُّخُلِ مالكِ ابن عُوِّيْهِرِ الْهَٰذَلِيُّ يَرِئِي جَهَا أَبَاهُ غُوِّيْهِرَاً .

ومهمما وكأت اليه كفاة اذا سُسِدْتِهُ سُسِدْتَ مطْسِرَاعِسةً وقال مسافرٌ بن أبي عمرو:(1) أخبوك الذي إن تَجُن يومـاً عَظِيـمـــةً وقال آخر: من الدَّهْرِ لم يَسْرَحْ لِسِسرِّكَ وَاجِمَسا<sup>(3)</sup> أخبوكَ الذي إنْ أَحْسِرَ حَشَيكَ مُسلِمُسـةً وقال قَيْسُ بن الحَطِيم : أَيْمِزُ عَلَىٰ البِاغي، ويغسلُظُ جانبي وقال النَّابِغةُ في صفاء الوُّدُّنُّ وصِيَّةِ الْمُشَايَعَةِ: الأفدودتُ المحدينَ عن الشَّحمَدالِ (6) فسلو كَفُّسي اليمسينُ بغسكَ خَسوْفَاً وقال عمرُو بنُ قَمِيثُةً (٢): خِيلاَفَكَ مِنَا وصِيلَتُ لِمِنَا شَهَالاً ﴿8﴾ ف إنَّى لو تُطَالِبُ نِــى يَصِيــنى

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الحلية 285/1 ، الفقرة 259 ) منسوب لمسافر بن أبي عمرو. قال أبو على: • المستزيفون: الذين لا يخلصون المودة . .

<sup>( 3 )</sup> البيت ق ( الحلية 285/1 ، الغفرة 259 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيث في ( ديوان قيس بن الخطيم ص 108 ) ضمن قصيدة برواية:

و أَمِرُ على الباغي ... وذو القَصْدِ أحلو لي... و .

وأَمَرَ الشيءُ يُمِرُّ: صار مُرَّأً، نقيض يُحلو. والقصد: العدل وعدم الجور.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ( الورد ( تحريف . . .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 205 ط. الطاهر بن عاشور 1976 تونس ) ضمن قصيدة يمدح بها النعمان برواية: ﴿ بَغَتُكَ خَوْنًا ٤. وهو في ( ديوانه ص 151 ط. أبو الفضل ) وأفردت البين من الشهال؛ أي: لقطعت يميني فأفردتها عن أبحتها .

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: وقال المنقب. وهو غير صحيح؛ والتصحيح عن ( الحنية 304/1 ، الفقرة 369 )، وقد نسب تم البيت في الحلية لعمره بن قميفة، وهو ليس في ديوانه، وليس في ( ديوان المنقب ) .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٥ خلافه ٥ تحريف. والبيت في ( الحلية 304/1 ) منسوب لعمرو بن قميثة،، وليس في ديوانه .

أخذه من قول المُتَقَّبِ 11: فإنّي لو تُطَالبُنِي شِمَالي إذاً لَقَاطَ خُسُهَا، ولَقُسلُتُ بِيني! وقال آخرُ في شكر المودَّة:

ألاً يسائس مَ يُسهُ شُبُسي الوَقُ ودًا. كَفَساني الذي كُنتُ أسسعل له فسفسسي فسداؤك من مسالك ومسالي فسداؤك من غسساتب وقال آخرُ:

فقد كُتَ لي حِصْنَا من الدَّهْرِ مانعاً فقد كنتُ أستعفي الآلة إذا اشتكى أحذه ديكُ الحنَّ، فقال:

أأنسعَىٰ لأخطَىٰ منك بالأجر إنَّــهُ وقال آخرُ (9) :

عُشْمَانُ، قد كُنْتُ امرءاً ذا جانبٍ

خِـــلاَقُكَ ما وصـــلْتُ بهـا يَمِــنِي<sup>(2)</sup> كذلك أُجْتَـــوِي مَنْ يَجْتَـــوِينِـــي<sup>(3)</sup>

لَعَسِلُ اللَّهِسِالِي تُسدُني يَسزِيسدَا (٩) فَضَسِارَ أَبَساً لِي، وصِسرْتُ الوَلِيسدا إذا مسا البيهُسوتُ اكتسَسيْسَ الحَلِيسدَا إذا الأَوْجُسةُ البيسِضُ أَصْبَحْسَ شُسودَا

وَيَطْــلُبُ خَوْفًا أَنْ يُسَــالِمُنِي الدَّهْرُ (6) من الأجر لي فيــه، وإنْ سَرَّنِي الأَجْرُ<sup>(7)</sup> ⁄122

لَسَسِعِتَيْ إِذَا مِثْسَي إِلَى اللهِ خَسَائِبُ (8)

حَشَّى رُزِئْشُكَ، والحُدُودُ تَضَــعُضَعُ (10)

- (1) بالمخطوط: ٥ أخذه من قول عمرو بن قميئة ؛ غير صحيح. ( الحلية 304/1) .
- ( 2 ) البيتان في ( ديوان شعر المتقب ص 139 ) ضمن قصيدة، والأول برواية: ٥ فإني تخالفني... ٠٠.
  - ( 3 ) بالمخطوط: ١ من يجتريني ١ تحريف .
- ﴿ 4 ﴾ ذكر في ﴿ الحلية 434/1 الفقرة 675 ﴾ أنها للنابغة الجعدي، وقال انمحقق: إنَّها ليست في ديوانه .
  - ( 5 ) بالحلية: ﴿ فَدَيُّ لِكُ ﴿ .
- ( 6 ) نسب البيتسان في ( الحسابسة 435/1 ، العقوة 676 ) للأثيرد الرَّيَاجيُّ، وخرجهما تُخريَّعاً جَيَّداً ( ص 438 ) .
  - ( 7 ) رواية الحلية: ﴿ وَقَدْ ﴿ .
  - ( 8 ) رواية المخطوط: ٥ أَشْغَىٰ... جانب ٥. والبيت في ( الديوان ص 74 ) برواية: ٧ ... فيك بالأجر... ٥ .
    - ﴿ 9 ﴾ في ﴿ الحُلية 1/435 ﴾: ﴿ وَقَالَ أَنَّو جَفَّانَ: قَوْلَ امْرَ أَنْهَارِ بِنَ تُؤْسِعُةُ ﴿ .
- ( 10 ) بالمخطوط: « ... والحدود تصحيف. والبيشان في ( الحبية 435/1 ). والأول برواية: ؛ فجُنْباك... لي جانب « .

ما زلتُ أَشْوَسَ في المقامة سَادِراً فمضيتُ قَصْدِي، واستقامَ الأُخدَعُ (1) فسلمن أقول إذا تكونُ مُلِمَّة أَرِني مِسرايكَ أو إلى مَنْ أَفْسوزَعُ (2) الأَشوس: الذي ينظر بأحد شَقَّيْ عينيه تَغَيُّظاً، والسَّادر: الذي لايهتم لشيء، والأُخدَع: عِرْقٌ في صفحة العنق؛ أي: ما زلتُ بك عزيزاً حتى فقدتُك.

#### فصــــــل

وأحسن ما قيل في الصديق المُكَاشر قول عبدِ اللهِ بن معاويةَ بن عبد اللهِ ابن جَعْفَر رضي اللهُ عنهم:<sup>(3)</sup>

مُشتَشْعِسَاً أبدأ من خِيفَةٍ وَجَـالاَ<sup>4)</sup> ظُتُـاً، وتســالُ عمًّا قال، أو فَعَـلاَ<sup>6) ك</sup>ا يصــولَ بهـا يومـاً إذا غَفَــلا<sup>6)</sup> منـــه، ولا وده يــومــاً إذا اعـــدلا<sup>6)</sup>

لاخسسيرَ في الوُدُ لَمَنُ لاتسسزال له إذا تَغَسِبُتَ لم تَسسرَحْ تسسيءُ بسه يُري الصَّدِيقَ بادُغَال مُكَاشَرَةً في الصَّدوفة المُكارِية في المُكارِية المُكارِية في المُكارِية المُكارِية

نظر إلى قول سُوَيْدِ بن أبي كاهِل:

ويُحَ<u>يَّ</u> بِيَّ اللهِ إِذَا لاقِيَّهُ وَإِذَا يَخَـَلُو لَهُ لَخَـمِ رَتَعْ (<sup>8)</sup> وَيُحَالَ فِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِل

<sup>(1)</sup> رواية المخطوط: ٩ ... أسوس... واستقام الأجرع ٩ تصحيف وتحريف، ورواية البيت في ( الحلية ): ٩ قد تُحتُّ... فنظرت ضدي... ١ .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الحلية ): ٥ ... إذا تُلِمُّ... أم إلى من... ٥ .

<sup>( 3 )</sup> هو عبد الله بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر: شاعر كاتب، وأمير فارس. ت نحو 131هـ ( تاريخ الطبري، وابن الأثير، حوادث سنوات: 127 ، 129 ، والأغاني 63/11 ، ومقدمة ديوانه ص 15 ) .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> القطعة في ( شعر عبد الله بن معاوية ص 68 )، والأول برواية:

ءِ أَنَّىٰ يَكِونَ أَحِـاً أَو ذَا مُحَافِظَــة مِنْ أَنْتُ فِي غِيبَــه مستشــعـــراً وَجَـــالاً «

<sup>( 5 )</sup> رواية ( شعر عبد الله ) لا ... تُظُنُّ به ظناً... الله :

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: • كيا يقول بها • ورواية ( السابق ): • ليري الصديق له متهكيما يصول نه... • والإدغال: مصدر أدغل إذا كان يريد المشرّ لأصحابه .

<sup>( 7 )</sup> واية ( السابق ): ١٠ ... له اعتدلا ١٠ .

<sup>( 8 )</sup> البيت في المفضلية ( 40 ص 198 ).

وإذا جفوت، قطعتُ عنك مسافِعي وقال الأعشى: فسلا قطسلُب نَ الوُدُ من مُتبَساعِب فسإنَّ القسريب مَنْ يُقَسِرُبُ نَفْسَه وقال أبو صخر المُذَلِيُّ: لاعسير في وَطسل الطَّشُونِ إذا دَسَا

والدَّرُ يقطعه جَفَاءُ الحَالِبِ(1) ولا تَسَأُ من ذي بُغْضَةٍ إِنْ تَفَرَّبَا(2) لَعَمْسُرُ أَبِيكَ الْحَيْسَ، لا من تَنَسَّبَا(3)

ولا لَذَّةِ بِاللِّسِلِ يَارَلُهِا القَسْرُ (٩)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 167/1 ) ضمعن قصيدة، وُهو في ( الحلية 299/1 ، الفقرة 342 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان الأعشى ط. د. حسين. ص 163 ) ضمن قصيدة، والأول برواية: -

بِ أَنْ لا تَبَدَعُ الوَّذَ من مُنْبَ العِسدِ ولا تَلْسَأُ عن ذِي بِغُ طَسَمَةٍ إِنْ تَفُسَرُبُ ا ولا تبغ: لا تبتغ أو تطلب. وبأن متعلقان بده سأوصي ، في بيت سابق .

<sup>( 3 )</sup> الحير منصوب على نزع الحافض .

<sup>( 4 )</sup> البيت في (كتاب شرح أشعار الخلليين 958/2 ) ضمن قصيلة برواية:

<sup>،</sup> فـــلا حــير في وضـــيل الظُّـفُــون إذا وَنَيْ ولا لَذَةٍ بِـا لِسِلْ يَـــرَلُهــا القنــــرُ ،

## الباب الوابع عَشَرَ: في تناسب الأرواح، وامتزاج القلوب

قال النَّبِيُّ عليه السَّلاَم: ﴿ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فما تعارف منها التَّلَفَ، (١٠

وَمَا تَنَاكَرَ منها الْحَتَلَفَ ». وقال الشاعر: تَعَـــارَفُ أَرْوَاحُ الرَّجَــالِ إذا السَّقَتُ وإنَّ/امــرءاً لم يَعْفُ يــومــاً فكــاهـــة وقال آخرُ:

فمنهسم عِندُوَّ يُشْقَىٰ، وَخَالِسَلُ<sup>(2)</sup> لمان لم يُسرِدُ شسرًا بسه لَجَسَهُسولُ ( 123

> يقولون لي: هل من أخ أو قرابَة نسسيسي في رأبي وعسزمي وملهبي ولسيس أخي إلا الصحيح ودادُهُ

فَقُدُنُ فَدِهِ: إِنَّ الشَّكُولَ أَقَارِبُ (3) وإِنْ بِاعدت إِنَّ الشَّكُولَ أَقَارِبُ (3) وإِنْ بِاعدت الله الولاد المستساسِبُ ومن هو في وصدلي وقدريي راغب فَطُونُ مِالزَّقَ مُ أَكُونُ مُن مِلْ مُن كَتَقَارُبُ

وقىال [آبن عبــاس]<sup>(٩)</sup>: « الرَّحِـمُ تُقْطَعُ، والنَّعَــمُ تُكْفَـرُ، ولم يُرَ كَتَقَارُبَ القُلُوبِ ». فَنَظَمَهُ ابنُ مَيَّادَةَ، فقال:

قد يَقْطَعُ الرَّحِمَ القَرِيبُ، وتُكُفَّرُ التَّسسيغَمَىٰ، ولا كَسسستَسقَارُبِ السَّقَلْسَيْنِ ٥٠ يُدْنِي الْهَوَىٰ هذي عَنَى ويدني ذا الْهَوَىٰ ﴿ فَالِذِلْ هَمْسا نَفْسٌ، تُسرَىٰ نَفْسَلْسِنِ

 <sup>( 1 )</sup> ورد الحديث الشريف في ( الحلية 223/1 ، الفقرة 1461 ) يلفظ: ٥ فما تفارق منها ائتلف ٥. ولفظ:
 ٥ تفارق ٥ تحريف عن تعارف، فلا يعقل أن المتفارق بأتلف .

<sup>( 2 )</sup> ورد الأول من هذين البيتين في ( ديوان طرفة ص 157 ) مع ثلاثة أخرى يُشَك بنسبتها لطرفة، وورد الناني ضمن المسلم به لطرفة في ( ديوانه ص 80 )، والقصيدة في هجاء عبد عمرو ( عن الحلية 229/2 رقم 74 ) .

<sup>( 3 )</sup> ذكر في ( الحلية 224/2 ، الفقرة 1462 ) أنَّ هذه الأبيات من أناشيد إسحاق المُوصِيليُّن .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتاداً على ( الحلية 224/2 ، الفقرة 1463 ) .

<sup>( 5 )</sup> نسب البيتان في ( الحلية 224/1 الفقرة 1463 لابن مناذر )، والأول برواية: ٧ ... تقطع الرحم... ٥ .

<sup>( 6 )</sup> رواية السابق: ه ... هذا... ه .

ثم قال أبو عَّام ، فأحسن: فَسَانًا الْفَشِيلِ فِي كُلِّ حَسَالِ مُنَسَاسِبٌ ولم تَشْطِهم العِقْمَدُ الكَعَمَابُ لِزينَمَةِ وقال أيضاً:

إِنْ يُكِدَ مُطَّدِفُ الإنحاء، فَالنَّسا

أَوْ يَفْتَـــرَقْ نَسَبُ يُسُوِّلُكُ يَيْسَسَسَ

فَكُرُّ رَ هذا المُعْنَى، فقال:

ذُو الوُدُ مِنْسِي، وذُو القُسـرْبيُ بِمـــــــــزلةِ عِصْسَابَــةً جـاورتْ آدابُهـــم أُدّبي أَرْوَاحُنَــا في مكــانِ واحـدِ، وَغَــدَتْ

مَنَــــاسِبَ رُوحَـــانِيَّـــةُ مَنْ يُشَــــاكِلُ كَمَا تَنْظِهُ الشُّمُ لَ الشُّيتَ (1) الشَّمَائِلُ

نَغْهَدُو، وَنَسْسِرِي فِي إِخْهَاءِ تُسَالِدِ<sup>(2)</sup> أَدَتُ أَقَمْ المَالِيهِ الْوَالِلهِ الْوَالِلهِ

وإحبوتي أشبوك عندي وإغبواني(3) فَهُــمْ \_ وإنْ فُرَّقُوا فِي الأرض \_ جِيرَانِي أَجْسَــامُنَـا فِي شَــآم أَو خُرَاسَــانِ<sup>(4)</sup>

وأنشد أبو العباس الْمُبَرِّدُ، ولعل أَبَا تَمَّام منه أَخَذ:

وَلَوُبُّ مُنتَسفَسع بِسوُدُ أَبَساعِسدِ<sup>(5)</sup> لاخسسيرَ في قُســرُبَىُ بغـــــير مَـــوَدَّةٍ ف امدُد له كفُّ القَبُول بسَاعِدِ وإذا وجدت من السعيد مَسوَدَّةً وأول من سبق إلى لهذا أعشَىٰ بني قَيْسٍ، قال:

فإنَّ القريبَ مَنْ يُقَرِّبُ نَفْسَهُ (6)

فأتخذه بعض الأعراب، فقال:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « كما ننظم الشال... ، خطأ يكسر الوزن. والبيتان في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 328/2 ) من قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات ويعاتبه، ورواية الأول فيه: ﴿ ... في كل ضَرْب... ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: « إن يكن... ونسروا في... ». والبيتان في ( ديوان أبي تمام 400/1 ط. الصولى ) من قصيدة يمدح بها على بن الجهيم .

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( ديوان أبي تمام 334/3 ط. عزام )، من قصيدة يمدح بها سلمان بن وَهُب .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَجِسَامِنَا بِشَآمَ أَوْ خَرَاسَانَ ﴾. وبالديوان: ﴿ أَبِدُ النَّاقِي ﴾ .

ر 5 ) البيتان في ﴿ الحُلْمَةِ 225/2 الْفَقْرَةَ 1466 ) .

<sup>( 6 )</sup> سبق تحريج البيت قبل صفحتين كاملاً .

وأمَّسِلْتُ قُرْبَىٰ الدَّارِ حَسَّىٰ إِذَا دَنْتُ فَــلَمَ أَرَ قَــرِبُ الدَّارِ يَنفَعُ ذَا هَـوَيُّ<sup>(1)</sup>. فأخذه ابن ميَّادةً، فقال:

وإنِّي لَزَوَّارٌ لمـــــن لايــــــزورُني تَقَــارَبُ لِي دَارُ الحِيبِ، وإنْ نَاتُ فِيلا تَطْسِلُنِنَ القُدِّانِ، والبُغِيدُ بعدها

وإلى هُذَا نظر الفَقْعَسِيُّ (5) في قوله: يقـــولون: هـــذي أمُّ عَمْــرو قــريـــــةُ ألاً إِنَّمَـــا يُغـــدُ الحِــيب وقــربُـــهُ

وفي معنل البيت الثاني:

بغيير اجتماع؛ القصرتُ على الشَّمْس (1) فسلو كنتُ أَرْضَــــيٰ أَنْ أَرْيُ مِن أُحِبُّـــهُ وقال اليَزِيدِيُّ: جلستُ إلى جانب رَجُلِ يُعْلِمُ الخليلَ أَنِّي أَبْغِضُـهُ، فقال الخليل:

بها الدَّارُ، أَذْنَتْنِي مِن الْبُعْدِ والصَّدِّرُ (1)

وقسلت الذي يَهْدُواهُ منه عملُ بُعْدِ

وما دارُ من أَبْغَرِطْتُرِهُ بِقَرِيبٍ (4)

إلى غـــير نِيَـــاتِ، وغـــير قُــلُوب

دَنَتْ بك أرضٌ نحوها، وَسَسَمَاءُ<sup>(6)</sup>

إذا همو لم يُموضَّلُ إليه، سَسوَاءُ

إذا لم يكسين في وُذَهِ بِمُسيرِيبٍ (3) 124

وأنت كَتسبيل، إنَّ ذَا لَعَجسيلُ (8) يقـــولون لي: دارُ الأُحِبَّـــةِ، قــد دَنَتُ إذا لم يكن بين القطوب قسريب؟ فقسلتُ: وما تُغْسِني دِيَسارٌ وقُرْبُهَا فَظَنَتْتُ أَنَّ البيتين له. واحتَذَى الصُّولِيُّ هُذَا المعنى، فقال:

<sup>( 1 )</sup> البيتان مع اثنين قبلهما في ( الحلية 225/2 الفقرة 1468 ) منسوبان لبعض الأعراب، والأول برواية: • وآملُ قرَّبُ الدار حقَّى إذا دَنَتُ إِنهَا الدار زادتني... ٠٠.

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ٥ ... قلب الدار ٥ تحريف .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ واني لزور ٥ خطأ. والقطعة في ( شعر ابن مبادة ص 86 ) .

<sup>( 4 )</sup> رواية الديوان: ﴿ تُقُرَّبُ لِي ... ١٠ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> هِوَ النظار بن هشـام ﴿ أَوَ هَاشَيمٍ ﴾ بن الحارث الفقعسي: شـاعر إسـلاميّ من بني أسد ﴿ أَمَالِي المرتضلي 488/1 ، بالأعلام 360/8 ) .

ر 6 ) البيتان ق-( الحلية 2/225 الفقرة 1470 ) منسوبان للنظار الفقعسي .

<sup>(7)</sup> البيت في ( السابق. ص. ن ) غير منسوب.

<sup>( 8 )</sup> البيتان في ( السابق ص . ن ) غير مسوبين .

وَشَاطُّ بِسَلِيلٌ عَن ذُنُوٌّ مَازَارُهَا(!) الأَقْدَرُبُ مِن لَيْسَلَمَى، وهساتينكَ دَارُهُما

ذَنَتُ بِــاأَنَــاس عن تَنَــاء زيَــارَةٌ وإنَّ مُقِيمَاتِ بِمُنْقَطَعِ اللَّوَىٰ

### فصـــا،

وأحسن ما قيل في امتزاج القلوب وتصافيها قولُ العبَّاس:

مِيا أَنْسَ، لِاأَنْسَ يُمُسَلِهَا مُعَطَّفَةً على فُؤادِي، ويُسْرَاهَا عَلَىٰ وَأُسِي (<sup>2)</sup> وليتسنى كُنتُ سِسربَا [لا] لِعَبْساس (3) مِنْ مَسَاء مُزُنِ، فَكُنِّسَا الدَّهْرَ في كاس

وقبولَهَا: لِنَسَهُ ثَوْتٌ عِلَى جَسَادِي أَوْ لَيْتَـــــــهُ كَانَ لِي خَمْــــرَ أَ<sup>(4)</sup>، وكنتُ لهُ أخذ البيتُ الآخر من قول عمرَ بن ِ أبي ربيعةً:

بــــالَـــــاء، لارَنْقُ ولا تَكْــــديـــــُ<sup>(5)</sup>

كُنَّسا كَعِشْسل الْحَمْسِ، كان مِزَاجُهَسا أو من قول المُسَيَّب:

وأخلاَمُهُم مِنْهُمَا أَعُدُنُ (7) وتُــــــرُبُ قَبُــــــورِهِــــــــمُ أَطْيَبُ

تَسِيتُ المسلوكُ عسلي عَبْسهَا فكيسالواح بسالمساء أخسلاقهستم وكالمسلك تسرب مقساماتهسم

وقال دِعْبِلٌ، فأحسن كُلُّ الإحسان: 

والمَـزُّهُ مِـا بِـينَ إِيحَــاشِ وإينَــاسِ (8) ل 125

( 1 ) البيتان في ( الحلية 226/2 الفقرة 1473 ) .

( 2 ) الشعر في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 156 ) ضمن قصيدة .

( 3 ) رواية الديوان: ٥ عَبَّاسُ لينك سيرْبَالي على جَسَدِي/أُو ليتَني كنتُ سِرْبًا لا لِمَبَّاسِ ٥ .

( 4 ) بالديوان: ﴿ أُولِيتُهُ كَانَ لِي رَاحَاً... ٥ .

( 5 ) البيت في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 130 ) ضمن قصيدة .

( 6 ) الشعر في ( الحلية 230/2 الفقرة 1474 ) منسوب للمسيَّب بن علس .

( 7 ) رواية المخطوط: ﴿ فَالْمَارِحِ... وَأَخَلَاقَهُمِ... ﴿ خَرِيفَ وَخَطَّأَ. وَفِي ﴿ الحَلَّيةِ ﴾: ﴿ وَأَخَلَاقَهُم مَهَا ... ﴿ خَطًّا. ووردت في ( الشعر والشعراء 174/1 ): وه أحلامهم « عوض « وأخلاقهم » كما ذكر في تخريج ( الحلية )، وهو الصحيح، وأثبت رواية ابن قتية.

( 8 ) القطعة في ( ديوان دعيل ص 94 ث. د. نجو. وص 213 ث. د. الدجيل ).

سَلْمَىٰ \_ سَمِيُّكِ \_ ذَلَّ الشَّاهِقُ الرَّاسِ (1)

تَلَبُّسَ المَّاءِ بِالصَّهْبَاءِ فِي الكَّاسِ (2)
هي المُصَافَاةُ بِينَ المَاءِ والرَّاحُ (3)

كما بسين ربح المنسك والعنبسر الوزد (4)

وَهَمَّي فِي الدُّنِّا صَلِيقٌ مُسَاعِدُ (5) فَجِسْمَاهُمَا جِسْمَانِ، والرُّوحُ واحِدُ (6) إنَّي أُحِبُّكِ حُبِّاً، لو تَطَهَّهَ اَلَهُ مُنَّهُ حُبًّاً تَلَبُّسَ بِالأَحْفَسَاءِ، فِالْمَسَزَجَا وقال البحتريُّ:

إنِّي وَجَــدَتُكَ مِن مَــــلَمَـــيُ بمــــرلة وقال بشَّارٌ:

لقلد كان ما يبني \_ زَمَانَاً \_ وينَهَا وقال آخرَ:

همسومُ أنساسِ في أمُسودٍ كَثِسبرَةٍ، نكسونُ كَرُوحِ بسينَ جِنسَمَيْنِ فُرُقَسا

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ط. نجم ): • ذكَّ الشَّاهِقَ ٤. ( ورواية ط. الدجيلي ): • دُكَّ الشَّاهِقَ •. وسلمى: أحد جبل طيئ في الحجاز .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( المصدرين السابقين ): ٤ ... وامتزجا تَمَازُخِ ... ٠٠.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 442/1 ) برواية:

<sup>(</sup>روجدت نفسك من نفسي بمنزلة هي .....»

من قصيدة يمدح بها الفنح بن خاقان .

 <sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 220/2 )، من قصيدة في حبيبته صفراء وزوجها ابن السُميدُع، برواية: ٤ كما كان
 بين المسلف... ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( الحلية 232/2 ، الفقرة 1478 ) منسوبان لنطاحة الكاتب .

<sup>( 6 )</sup> رواية انخطوط: • ... فَجِسْمُهُمَا حِمَانَ • .

# الباب الحامس عشر: في حُسْنِ المحبوب في عين مُحِبِّهِ واحتلافهم في حُبِّ الصَّفَار أو الكِبار

أحسن ما قيل في حُسْنِ المحبوب في عين محبِّه [قولُ](١١ عمرَ بن أبي ربيعةً:

فَلَمْ أَرَ أَحْلَىٰ منكِ فِي العَيْنِ والقَلْبِ(5) أَمِ الحُبُّ أَعْمَىٰي، كالذي قِسَلَ فِي الحُبُّ؟

فَــــــَوَاللهِ، مَـــــا أَدْرِي أَحُسْــــنِّ رُزِفْتِـــــهِ 6 َ الْحَمَّ الْحَمَّ الْحَمَّ الْحَمَّ الْحَ ثُمَّ تَبِعَهُ مالك بن أَسْمَاءَ بن خَارِجَةَ، فِقال:

خَرَجْتُ غَدَاهَ النَّفْرِ، أَعْشَرِضُ الدُّمَلُ

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> القطعة في ( ديوان عمر ص 321 ) من الدالية المشهورة، والأول برواية:

ه ... ذات يوم نبترد ه .

<sup>( 3 )</sup> عَمْرَكُنَّ اللَّهُ: حجلة قسمية اعترض بها بين المتعاطفين. ونقديرها: اقسم عليكن بتعميركن اللَّه؛ أي: بإقراركن له بالبقاء ( عن الديوان ) .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( الديوان ): ﴿ ... حُسَّلْنَهُ من شأنها ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> البيتان مفردان في ( ديوانه ص 485 ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية الديوان: ه ... أحسناً وزقته « .

رأيشكِ فُقْتِ النَّاسَ، يا أُمَّ مالِكِ فرواللهِ، مرا أُدري، أأنتِ كَا أَرَىُ وقال آخرُ:

وما الشمس يوم الدُّجْنِ لاحث، فَأَشْرَفَتْ بِالْحُسَى، فَأَشْرَفَتْ بِالْحُسَدِنَ منها، بِلْ تَزِيدُ مَلاَحَةً وقال ابنُ أبي الزَّوايد: (6)

فَطَ الله الحُسْنُ في العيون فما تَخْشَعُ الشَّمْسُ في البَهاءِ لها معرفة الله المُسْمَ في البَهاءِ لها معرفة الله اللهاء من المهدي:
وقال إبراهيم بن المهدي:
وما رأيتُسكَ تجفسوني، وتسعسدني

بُ أَمْ أَنْتِ أَكْمَسِلُ السَّاسِ حُسْنَسَا(1) لو عسلمتَ الذي(2) بنسا لم تَسلُمْسَسَا

بِجُمْلَةِ حُسْنِ أَخْرَسَتْ مِن يَعِينُهَا(3) أَمِ العَيْسُ مَنْ مُعِينُهَا حَسِيبُهَا

ولا البــدرُ وافئ أسْسعُسداً ليــلة البـدرِ<sup>(4)</sup> عـلى ذاكَ أَوْرَأْيُ الْمُحِبُّ، فــلا أدري<sup>(5)</sup>؟

تُصْــرَفُ عنهــا اللَّحــاطُ والنَّظَـرُ<sup>(7)</sup> ( <sup>126</sup> ) حِــنَ تــراهـــا، ويخْشَـــعُ القَــمَــرُ في الحســـن في عـــين من له بَصَـــرُ

وأنت منّى مكانَ السَّمْعِ والبَصْرِ (8)

<sup>(1)</sup> البينان منسوبان لأسماء بن خارجة الفزاري في (الحلية 234/2 الفقرة، 1478).

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الحلية ): ٥ لو سلمت الذي... ٥٠.

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( الحلية 234/2 ، الفقرة 1489 ) منسوبان لبشر بن عقبة .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( الحلية 234/2 ، الفقرة 1490 ) .

<sup>( 5 )</sup> رواية المخطوط: و ... على ذلك أوراني المحب... ؛ خطأ. وفي الحلية:

ه ... على ذاك وْرَ أَيُّ المحب؟! ٥ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « ابن أبي الروايد ـــــ براء مهملة ــــ تصحيف «. وابن أبي الزوايد هو سليان بن يحيى بن زيد: شاعر مقل من هخسرمي الدولتين، وكان يؤم الناس في مسجد رسول اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم، وقدم بغداد زمن المهدي. ( الأغاني 115/14 ــــ 124 ، الحلية 241/2 ) .

<sup>( 7 )</sup> الشعر في ( الخلية 235/2 ) منسوب لابن أبي الزوايد .

<sup>( 8 )</sup> ليسكي البيتان في كتاب ( الحليفة المغني إبراهيم بن المنهدي ) وهما في ( الحلية 235/2 الفقرة 1493 ). والأول برواية:

ة ... تُعبوني وتبعادي » .

واللهِ، مسانظسوت عَيْمَ بِسِي شَهْمِيكَ في حُسُن وظَوْفٍ، ومَا حَاضَيْتُ في النَّظَرِ وَقَالَ عَبْدَ اللهِ بِن مُعَاوِيَةً:

وعينُ الرَّطَاعِن كُلُّ عِبُ كُلِسَلَةً وَلَكُنَّ عِينَ السُّخْطِ تُسْدِي المَسَاوِيَا(1) أَخَذَه أَبُو العتاهية، فقال:

المَسْرَءُ يعسمسلى عمَّسَنْ يُجِبُّ؛ فسإنْ أَقْصَسَرَ عَن بَعْيَضِ مَا بِهَ أَبْصَسَرُ (2) وفصلُ الجِطابِ في هذا قولُه عليه السَّلام: ﴿ حُبُّكَ الشَّيْءَ، يَعْمِي وَمُيَصَّمِي ﴾.

#### فصـــــل

وأحسن ما قبل في وصف الصغار قولُ نُصَيْبٍ:

ولولا أن يُقَــــالَ صَبَــــا نُصَـــيْبٌ لقــلتُ: بسفســيَ النَّشَــا الصَّـغَــارُ بسفســي كُلَّ مهصفــوم حَشَــاهَـا إذا ظُــلِمَتْ، فــليس لهـا انتصــارُ<sup>(4)</sup> وقال آخرُ:

وعُلِقْتُ لِللهِ وَهَيَ ذَاتُ مُؤصَّلهِ وَلَمَ يَسُدُ للأَقْرَابِ مِن ثَذَيِهَا حَجْلُمُ (٥) صَلِحَ للأَقْرَابِ مِن ثَذَيِهَا حَجْلُمُ (٥) صَلِحَ مَنْ فَي النَّهُمَ، ياليتَ أَنْسَا إِلَىٰ اليسوم، لَم نَكُبُور، ولم تَكُبُو البَهْمُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ فَي صَلِيمَ، وعده أبوها بتزويجها:

## أغسلَق نِي بعِشْ قِيهِ اللهُ أَبُوهُ اللهُ

(1) البيت في (شعر عبد الله بن معاوية ص 90) برواية: ( فعين ) ــ بالفاء ــ .

( 2 ) ليس البيت في كتاب ( أبي العتاهية أشعاره وأخباره ) .

( 3 ) البيتان في ( الحلية 238/2 ، الفقرة 1504 ) والأول برواية:

و لقلت لنفسي: النساء الصغار ٥ . وهي خطأ يكسر الوزن .

( 4 ) بالمخطوط:

ه ... مهموم حشاها.. فليس عليها... ه خطأ يكسر الوزن .

( 5 ) البيتان لقيس بن الملوح المجنون، وهما في ( ديوانه ص 236 )، والأول برواية:

« تَعَلَّقْتُ... وهي غَيْرُ صعيرة »-

والمؤصد: قميص بدون أكام ( تاج العروس: أصد ) .

( 6 ) الرجز في ( الحلية 238/2 ، الفقرة 1506 ) .

#### مَسلِيحَة العسينسين عَذْبٌ فُوهَا قسليسلة الأيسام، إنْ عَسدُوهَا لاتُحسينُ السَّبِ إذا سَبُسوهسا

وقال آخرُ:

إنّى بُسطِيتُ بِطِهُ فَسلَةِ ومُسلِحهِ مِن مُحَلّم اللهِ اللهُ ال

وصعصرة غَلَقُهُ هَا كَالَبَ اللهِ عَلَقَهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُولِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

عَجِبَتْ فَطُ مَ لَهُ مِن نَجْسِي لَهُ اللّهِ مَنْ عَجْسِي لَهُ اللّهِ مُنْ عَضْسِي لَهُ اللّهِ فَلْسَمَتُ الْذَرَتِ اللّهُ هُمُ وقسالت: وَيُسلَنَسا إِخْسُونِي بَسِدٌهُ هُمُسِدًا لَعَبِسِي إِخْسُونِي بَسِدُهُ هُمُسِدًا لَعَبِسِي إِخْسُونِي بَسِدُهُ مِنْسَدًا لَعَبِسِي إِخْسُونِي بَسِدُهُ مِنْسَانِي سَالًا مُسَنِّسَةً اللّهِ مَا أَحْسَنَسَهُ المُسْسَنَسَةُ المُسْسَنِي اللّهُ ال

هيف الهُ جَائِلَةِ الوِفَاعُ (1) من المنظمة المُنافِعُ من المنطقة المنطقة على الله المنطقة ال

كانت من الفِقــــن الكِبَــــارُ<sup>(2)</sup> تُســقِــي عــــلى طَـــــؤء السَّــهَـــارُ

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( السابق: ص . ن ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( السابق: ص . ن ) وتخريجهما فيه واف .

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( ديوان بشار 82/4 ) مما قاله في بدء أمره. وفطمة: جارية مغيّة .

<sup>( 4 )</sup> فسّمت: أي خلقت مقسمة إلى غصن وهو فدّها وكثيب وهو ردفها وقمر وهو وجهها والمقصود تقسيم شهيها .

<sup>( 5 )</sup> أَذَرَتَ الدَّمَعَ: صِنَّهُ. وَالْوَلُوعُ: مِبَالَغَةَ فِي الْوَالَعِ. وَالْوَلِعِ: الْخَفْعَ، أَي: خفيف اليدفي النَّعِب .

<sup>( 6 )</sup> رواية الديوان: ﴿ أَمُثَا بَدُدَ... ﴾. وأَمُثَا: تخاطب أُمُهَا ( منادئ )، والناء: عوض عن ياء المتكلم، وأصلها مبنية على الكُنْر، وذَلْك؛ لأن الناء تعوض ياء المتكلم في النداء في خصوص لداء الأم بقال: يا أبت ويا أمت بالكسر ويحوز فتحها تخفيفاً وأمَّا الجمع بين الفتح والألف، فهو واره فليلاً في كلامهم، وهو جمع بين عوضين؛ لأن كلاً من الناء والمُفْف يقع عوضاً عن ياء المتكلم .

<sup>( 7 )</sup> دمع عين منصوب على أنَّه تمييز .

اَيُهَــــا التَّـــوَّامُ، هَبُـــوا، وَيُخــخُــــمُ وقال محمد بن مُناذر:

ج ارب قَ أَذْهَ لَهُ اللَّعِبُ (5)، هُ مَن حُبِّهَ اللَّعِبُ فَي اللَّعِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّعِبُ اللَّعِبُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللْهِ الللْهِ الللَّهِ اللللْهِ اللللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللّهِ اللللْهِ الللّهِ الللّهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللل

الآن زادَ عسلُ عشسير بسواحسدةِ وجاوبَ اللخطُ منه لَخطَ عاشِقِهِ قد كانَ غِرَّا بقَسْلِي، لِس يُحْسِنُهُ

وَسَسَلُونِي السومَ: ما طَعْمُ السَّهَرُ ١١٠٠

عمَّا يُلِلاقِي الْحَالِمُ الصَّبُ (٩) فَا الْحَبُ (٩) فَا الْحُبُ؟ فَا الْحُبُ؟

وزاد أخرَىٰ، وشابَ الحُبُّ بالحُدَعِ (6) وَجَـرَّدُ الْوَعْـدُ بِينِ السِأْسِ والطَّمَعِ فَالسِومُ يُسْدِعُ فِي قصلي على البدع (7)

<sup>(1)</sup> بالديوان: ﴿ وَاسْأَلُونِي... ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ٩ قد جُرُّني في... ٤. والشعر في ( الحلية 239/2 الفقرة 1510 )، منسوب لمحمد بن مناذر .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: r عبد الله بن الحسين n. ونسب البيتان في ( الحلية 239/2 ، الفقرة 1511 ) لعبيد الله بن المدرد

<sup>( 4 )</sup> رواية ( السابق ): ﴿ أَشْغَلَهَا اللَّعِبِّ ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( السابق ): ١ ... من خُبيًا

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ير ... شاب الحب بالجوع ير .

وَالأَبِياتُ فِي ( شعر ابن المعتر 301/1 ) وَالْأُولُ مَرُوابَةً:

ه ... مور بعد أخوى ... ه ..

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « ... على الصرخ، وبالحلية: « ... ليس يُثِنَأُهُ • .

#### فصسل

وأحسنُ ما قيل في حُبِّ الكِبَارِ، ماأنشدَهُ تُعْلَبّ:

أبى القَــلْبُ إلا أَمَّ عمرو وَحُبَّهَـاً كَبُـرْدِ البَـمَـالِي، قد تَقَــادَمْ عَهْـدُهُ وَقَالِ المَّارُ:

عَجُــوزَاً، ومن يُخبِبُ عجــوزاً يُفَـنَــدِ (1) ورفقــــاً أَمُــاً فِـــاً فِي العَــيْــنِ والبِـــدِ

قَصَّــرْت يـومكـمــا ببـيـض بُـدَّنِ يـومَ ارتَتْ قـلبي بـأشـهُــم لحظِهـا من بعـد مـا لَبِسَت مـليَّــاْ حُشــنَهَــا يـضـــاءَ مُطْعَمَـةَ المَــلاَحَـةِ مِشْلَهَـا

نُجْ لِ الغُبُونِ، نواعه لِم تُنَاسُ (3) أَمُ الولِيسِة فِي نسساء عُتَسِ (4) وَكَانُ رَوْعَ هِسِاهِسِا لِم يُسلُبُسِ وَكَانُ رَوْعَ هِسِاهِسِا لِم يُسلُبُسِ لَهُ لَهُ مُو الحَسلِسِ، ودعوةُ التُسَفَّرُسِ (5)

وأوَّل من نطق بحب الكبار امرؤ القيس في قوله:

فَأَلْهَيَتُهَا عن ذي تَمَاثِمَ مُحُولِ '6' بِشِسقٌ، وشِقٌ عندنا لم يُحُمولِ فقال:

ومنسلكِ مُجْسَلَىٰ، قَد طَرَقْتُ ومُرضِعَاً فَالَّهَ إذا مَا بكَىٰ مَن خَسَلْفِهَا انحرفَتْ له بِشِسَّهُ وتزوج بعض الأعراب مُسِنَّةٌ مُوسِرَةً فقال:

بوحـلك، فـاخْلُطْـهُ بِرَحْـلِ عَجُـوزِ '(\*) وألوان وشـــــي فــــاخـــدٍ وُحـــدُوذِ \ ( 128 )

إذا فَــاتَكَ البـيـضُ الكَــوَاعِبُ، فـانتقــلُ <sup>8</sup>خُجـــوز لهـــا مـــال تعـيشُ بفـضــــــله

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( الحلية 236/2/ الفقرة 1495 ) .

<sup>( 2 )</sup> رواية: ( السابق ): ٥ ... ورفعتُه ٥ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَمْ نَبَّأْسَ ﴾. والقطعة في ( الحلية 236/2 ، الفقرة 1496 ) .

<sup>( 4 )</sup> رواية: ( السابق ): ٥ ... أم الوليد في فناء عُنْس ٥ تحريف .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ودعدة المتفرس » خويف. و( بالحلية: « ومُنْيَةُ المتفرس » .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( ديوان امرئ القيس ص 12 ) من المعلقة والأول برواية:

ا فَمِثْلُكِ... مُغْيَل ا

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( الحلمة 236/2 ، الفقرة 1498 ) والأول ناقص فيها برواية:

<sup>«</sup> إذا فاتك... فانتقل... واخلطه ع.

<sup>( 8 )</sup> أقحم بالمحضوط هنا عبارة : ٥ وقال آخر ، خطأ .

وملح الآخر في هذا المعنيُ. بقوله: أن

رأيت السيسض قسد أعسرضسن عني كأنَّ مَجَــــامِعَ اللَّحْــيَــيَــيْسن منهـــا

وكان لرجل امرأتان إحداهما شابة، يحبُّها، والثانية عجوز موسرة تحبُّه، وكان يداري العجوز ليأخذ منها ما ينفقه على الشَّابَّة، فقال:

صَبَسرْتُ على المُسَساءَةِ طبولَ يبومي أَعسالِحُ قبسلَ حُسلُو العسيشِ مُسرَّاً وَعَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

وَخَسِرْقَسَاءَ، لاتسزدادُ إلاَّ مَسلاَحَسةُ كَأَنَّ الحُمَيُسا، خَسالطَهُهَا سُسلاَفَةً وقال آخر:

وَعَهْدِي بِسَلِيلَ، وَهُي ذَاتُ مُؤْمَّسَدِ فَشَبَّ بِنِسُو لِيسِلْ، وثبُّ بِنِسُو ابْسِهَا -

وآخذَ هذا البيت ابن المعتزُّ، فقال:

فمن لي أن تساعدني عجوز (2) \_ إذا حسسرت عن العِرْنِينِ \_ كُورُ

ولو عُمُسرَتْ تَعْمَسيرَ نُوحٍ وَجَسلَتِ<sup>(4)</sup> على شَـفَتَيْ خَرْقَـاءَ بـاتَثْ وَظَلَّتِ<sup>(5)</sup>

تَــُرُدُّ عـــليـنـــا بــالغشِــيُّ الْــَرَامِيْـــا (15) وهــــذي دواعي حُبٌ ليـــل كا هِيَـــا(7)

<sup>(1)</sup> استدركت العبارات الساقطة من المحقق اعتهاداً على ( الحلبة 236/2 ، الفقرة 1499 )، والبينان الوالبان فيها.

 <sup>(2)</sup> رواية الحلية: • فحيرٌ لي أن... • خطأ يكسر الوزن.

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( الحلية 237/2 ، الفقرة 1500 ) .

<sup>( 4 )</sup> ليس البيتان في ( ديوان ذي الرمة ط. د. أبو صالح )، وهما في ( الحلية 237/2 ، الفقوقة 1501 )، والأول برواية: ٥ ... وان عموت... » .

<sup>( 5 )</sup> بالخطوط: ٥ ... بانت وصلت ، خريف .

 <sup>( 6 )</sup> البيتان في ( ديوان مجنون ليلغ ص 293 ) ضمن قصيدته المؤنسة، والأول برواية: ه . . . بالعشي المواشيا ه.
 والمؤصد: القميص الصغير بالا أكمام .

<sup>( 7 )</sup> رواية العجز في الديوان: « وأعلاق ليلل في فؤادي كما هيا ». والأعلاق: ج عِلْق، وهو الشيء النفيس .

<sup>( 8 )</sup> السِنان في ( شعر ابن المعنز 113/2 ). والأول برواية: « وعلى الغَمُّ والفِكْرُ ». وأشار لرواية الحواهر بالهامش .

# الباب السَّادسُ عَشَرَ: في حُبِّ الوَطَنِ وحَثِّ الاشتياق

قال بعضُ الطَّائِيينَ <sup>(1)</sup>: كُنْتُ أُسيرُ ببلادِ طَيِّىءٍ، فَرَأَيْتُ جاريةً، تَسُوقُ أَعْنَزَاً لها، فقلتُ: ياجاريةُ؛ أَيُّ البلادِ أَحَبُّ إليكِ؟ فقالت:

> أَخَبُّ بِلادِ اللهِ مِنَا بِينَ مَنْ عِنجِ بِلادِ بهما نِيطَتُ عَمْلَيٌ تَمَاعُي وقال ابن ميَّادةً:

بِحَـرُةِ سَـلْمَىٰ خِثُ رِبَّتَنِي أَهُـلِي (4) وَقُطُـغَـنَ عَنِّي حـينَ أَدْرَكَتِي عَفْسلِي فَـأَيْسِـرُ عِلَّ الرِّزِقَ، واهَمْ إِذَا شَـمْـلِي

إلى، وَسَسَلْمُهُمُ أَنَّ يَصِوبَ سَحَمَاتُهَا (2)

وَأَوْلُ أَرْضِ مَسُّ جــــلدي تُـــرَابُهَـــــا(3)

أَلاَ لِتَ شِعْرِي، هِل أَبِيَّنَّ لِللَّهُ بِلادٌ بَهِمِا نِيسطَتْ عَلَيَّ تَمَاثِي فإن كنتَ تلكَ المواقف حابسي<sup>(5)</sup>

وقال ابن الرومي، فكشف قناع المعنى، وجمع ما فرَّقه النَّاس:

<sup>( 1 )</sup> هو حفص بن الأُوْذَعَ الطائي، كما في ( الحلية 1/389 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « ... أن ينوب سحابها » تحريف، والبيتان في ( الحلية 389/1 ).

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ... مس أرضي ترابها ﴿ خطأ. ورواية ( الحدية ):

ه بلاد بها حلَّ الشباب تماتُمي ٤. وهذا البيت في ( أخبار أبي تمَّام ص 22 ) غير منسوب .

<sup>(4)</sup> الأبيات في (شعر ابن ميادة ص 199) ضمن قصيدة، ورواية الأول فيه: ٥ بِحَرَّة ليلي.٩. وحرة ليلي: لبني مرة بن عوف يطُؤها الحاجّ في طريقهم إلى المدينة من الشام أو من وراء وادي القرئ من جهة المدينة وفيها للحلّ وعيون. (عن الديان) وهي في (أخيسار أي تمام ص 24) منسوبة الابن ميّادة الولأول برواية: ٨ ... حيث رَبَّتَنِي ١٠٠٠ وربّتَ الصبيّ رئتًا: رَبَّه، وربتَه: ربّه أو ضرب بيده على حتبه قليلاً قليلاً لينام. (تاج العدوس)، ورب الولد ربّا: وليه ويتعهه ويؤهه.

<sup>( 5 )</sup> رواية الديوان: ﴿ ... عن تلك المواطن... ﴿ .

وَحَبَّبَ أُوطِ اللهِ الرجِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مُـــِىٰ تعــرِفِ [الدارَ] التي بــانَ أهْـلُهَــا بسُــ تُـــــذَكُرُكَ الأهـــــواءَ إذ أنتَ يـــــافِعُ لدير أو إلى قول رجاءَ العَتْكِيّ، وهو به أشبه:

أَحِنُّ إلى وادي الأراكِ صَبَــــابَـــة كَان نسسيمَ الرَّيحِ في جَنبَــاتِــهِ فَــلِلَّهِ مِن أَرضِ بهـا ذَرَّ شَـــارِبِي أَو إلى قول الآخر:

حسنتُ إلى أرض، بهما اخضرُ شمساريي ذكرتُ بملادي، فعاسمتهملُت مَدَامِعِي وقال بعضُ بني أَسَدٍ:

أَلَمْ تَسرَ أَنَّ الرِّيحَ بَسَينَ مُسوَّسَلِ بَلاد لِبَنَّ اللَّهْوَ فِيهَا مع الصَّبَا وقال بعض الأعراب:

مآربُ قَضَّساها الشَّبَابُ هُسَالِكًا (1) عُهُسودَ الصَّبَا فيها، فَحَشُوا لِذَّ لِكَا /129

بسُعُدَى، فإنَّ الدَّمَعَ منكَ قَرِيبُ (2) لديها، فَمَعْنَساهَا إليكَ حَبِيبُ (3)

لعهد الصِّبَ فيه، وَتَذْكَارِ أُوَّلِي (4) نَسِيمُ حسِبٍ (5)، أو لِقَاهُ مُؤَمَّلِ حَيَاةً لِذِي هُلُكِ، وخِصْبَاً لِمُمْحِلِ (6)

وَقُطْعَ عَنِّي بعد عُقدِ التَّمَــاثِــمِ <sup>[7]</sup> لشـــوقي إلى عهـــد الصِّبَـــا الْتَقَــادِمِ

وجاواء يَـزْكُو شَــمُنهَـا وَيَطِيبُ<sup>(8)</sup> لهـا من فــؤادي مــا حيـيتُ نصــيبُ

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 5/1826 ) من قصيدة يمدح بها سلمان بن عبد الله .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، واسستدرك عن ( ديوان بشار 184/1 ط. ابن عاشور ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية الديوان:

<sup>«</sup> تَكُورُ مِن أَخَيْتَ إِذْ أَنْتَ يِسافِع غُسيلامٌ، فمسغسيساه إليسكَ حبسيب «

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( الحديثة 390/1 )، والأول برواية: \* أُجِنُ إلى الأراك صبابة ؛ خطأ يكسر الوزن .

<sup>( 5 )</sup> بالحلية: ١ ... فسيم حبيب ٥ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٢ ... فو شارقي... وخصب نحمل ١ .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( الحلية 390/1 الفقرة 554 ) غير منسوبين، والأول هنا. الثاني فيهام وهو برواية: ق ... قبل عقد... \* وسقطت منها كلسة: ٥ الفاتم » .

<sup>( 8 )</sup> سقط هذان البيتان من نص ( الحنية 390/1/94 الفقرة 555 )، وذكر محققه في ( الحاشية 396/1/94 ). أنه استحال عليه التعرف على الشعر المسجد تماماً .

ألآ حَبِّــذَا نَجْــدَ، وطيب شَــذَى بــه تصــافِحــه أيدى الرياح الغرائبِ<sup>(1)</sup> وعهــدُ صِبَــاً فيــه ينــازعك الهـوى بـــه لك أتــرابٌ لِذَاذُ المَشَـــارِبِ<sup>(2)</sup> تـــالُ الرَّضَى منهـنَّ في كل مطــلب<sup>(3)</sup> عِــذَابُ التَّــنسايَــا، وارداتُ الدَّوائِبِ وقال سَوَّارُ بن المُضَرِّب، وقيل: هي لمالكِ بن الرَّيْب:

سقَىٰ الله اليَسمَسامَة من بِلادٍ نوافِجُسهَسا كَأرواحِ الغَسوَانِي (4) وَجَسسَ اللهُ اليَسرَبَ وَانِي وَجَسسَ اللهُ التَّسرَبَ وَانِي بِهِا سُقْتُ الشِسابِ إلى مشسب يُقَبِّحُ عسدنا حُسْنَ الزَّمَسانِ (6) وأنشد أحمد بن يحيى:

ومن أُحسنَ ماقيل في ذِلكَ قُولُ يزيدُ بنَ مُجَالِدٍ:

وَعَــلَّ ذَاكَ، سَــقَىٰ اللهُ الحِمَٰى مَطَرَا<sup>(7)</sup> إلاَّ عَصَـٰى الدَّمْعُ أَمَرَّ الصَّبْرِ، فَانْحَدَرَا<sup>(8)</sup>

. مَسِيــَلُّ الرُّبَا حِيثُ انحنَىٰ بكُمَا الوَهْدُ<sup>(9)</sup> 130 َ

<sup>( 1 )</sup> الأبيات في ( الحلية 1/390 الفقرة 556 )، والأول برواية:

ه ... وطيب ترابه ه .

 <sup>(2)</sup> بالحلية: ﴿ وَعَهْدُ صِبَا فِه يُقارعك الْهَوَىٰ يَذَلَك أَكُوابٍ لِذَاذِ الْمُشَارِبِ ٥
 تصحف وخطأ .

<sup>( 3 )</sup> بالحلية: ١ ... من كل مطلب ١٠.

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( الأصمعية 91 ) لسوار بن المضرب على القَرِيُّ نفسسه، وهي في ( الحلية 1/1 39 الفقرة 556 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالحلية: ٤ ما يروع... ٥ .

<sup>( 6 )</sup> رواية الحلية: ١ ... يُقيمُ عندما حسنَ الزُّمَانِ لا خطأ .

<sup>( 7 )</sup> بالمحصّوط: « وعل دلك... » خطأ. والبيتان في ( الحلية 391/1 ، الفقرة 357 )، ورواية الأول فيها: « ... سقل الله أيام الجِسلى المطرا ، وينكسر البيت هكذا. فتسقط من أول العجر ، مستف « من مستفعلن، لأنّ البيت من البسيط .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... إلا عمى الدهر أمر الصبر ، حطأ .

<sup>( 9 )</sup> الشعر في ( الحلية 1/191 ، الفقرة 558 )، والأول بروابة:

<sup>»</sup> أيا دمنتي وَهُبٍ... » .

<sup>-643-</sup>

ويسا رَبْعُسةَ الرُّبُعَيْسَنِ، حُيَّسِتِ رَبْوَةَ فَسَأَنْتِ التي يشسفي فوادي فُرْبُهَا فسإنْ تَسَدَّعِي نَجْسَدَا، أَدُعْسهُ ومَنْ بسهِ قَطَسَيْتُ العَسوَانِي غسيرَ أَنَّ مسودَّةً فسإن كان يسومُ الموَعْسَدِ أَذْنَىٰ لقسائنسا

على النَّانِي مِنِي، واستَهَلُّ بِكِ الرَّعُدُ (1) لأَلْفِي هَا قِدْمَا، ويُسْقَمُهُ البُعْدُ (2) وإنْ تَسْكُنِي نَجْدَا، فِيا حَبَّدا نَجْدُ لِلْاَلْفَساءَ، مِا قَطْسِیْتُ آخرَهَا بَعْدُ فلا تَعْدِلُونِي، أَنْ أَقُولَ مَتَىٰ الوَعْدُ (3)

#### فصــــل

وأمًّا حَتُّ الاثنياق، فأول من نطق به عمرو بن شأس، فقال:

ثم تَّنَاهَبَهُ النَّاسُ بعدُ، وتصرفوا فيه؛ فمن أحسنه قولُ بعض الأعراب:

إذا تُسرِكَتْ خُقَتْ، وإنْ هي خُسلِيَتْ كَانَّ عسليها واكِبَساً يَسْتَجِشُهَا فَالت: فَالت:

لِتَــرْبَعَ، لم تَــرْبَعْ بــادْنِ الْمَــرَابِعِ (6) كَفَى سـائقًا بالشـوق بين الأصَـالِعِ

يجعل العيسَ سَيْسَرُهُنَّ ذَمِيسَلًا (7)

فُـلُ لحادي المطي يُسرُفِقُ فسليسلا

<sup>(1)</sup> بالخلية: ﴿ وَيَا رَبُوهُ الْرَبْعَينِ... \* .

<sup>( 3 ) (</sup> بالسابق ): ﴿ وَإِنْ ... فَلَا تَعَذَّلْنِنِي .. ، . .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( شعر عمرو بن شأس الأسدي ص 107 ) مع شعره في غير مخطوطة الديوان، والأول برواية: « كفي المطايانا برئاك هاديا » .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَلِيسَ تَرْيَكُ العَبِسُ خَفَةَ أَفَدَعَ ﴿ ﴿ وَإِنْ كُنَّ حَسْرِى أَنْ تَكُونَ أَماميا ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( الحلمة 1/398 ، الفقرة 564 )، والأول برواية:

إذا تـــركت خلَّت، وإن هي خـــمليت إلى الترتع لم تــرتع بسمسأدني المسسواتع

<sup>( 7 )</sup> البيتان في (الحلية 398/1 ، الفقرة 565) والأول برواية:

والدَّميل: مصلم ذمل البعير يلُّمل ذَّمُولاً وذملاناه إذا سار سيراً سريعاً لبُّنا .

لاَتَهْ فِيهَا عَلَى السِيدِل، وَدَعْهَا يَهُ دِهَا شَــوْقُ مَنْ عَلَيْهَا السِّيدِلا (1) وَأَخَذَه بِعضُ الرُّجَّازِ، فقال:

إِنَّ فِيسَا لِيسَائِقَسَا خَسَدُلَّجَسَا (2) لِمُ فَيَسَا (2) لِمُ فَيَسَا (3) لِمُ لَكِمَا (3) لِمُ لَكِمَا (4)

يعني أمرأة، ساقه هواه، إليها، فناب عن سائق الإبل [التي امتطاها] (٩)، فأخذه الآخر فقال:

صَبِّ يَحُثُّ مَطَّ ايَ اللهِ بِلَّ كُوكُمُ لو يستنظينع، طَوَىٰ الأينامَ دونَكُنمُ يرجو التَّجَساةَ من البلوَىٰ بِقُبْرُبِكُنمُ

وليس يَنْسَساكُمُ؛ إِنْ حَـلٌ أَو سَسارَا (5) حَـدُ مَـ وَلِيسَ يَنْسَساكُمُ؛ إِنْ حَـلٌ أَو سَسارًا (6) والقُـرُبُ يَقْسَدُحُ فِي أحشسائِسِهِ نَسارًا

وقال ابن أبي حفصَةً، فأحسنَ وأجاد:

داني الرَّضَى بِينِ أَيديهِا بِأَقِيادِ (٢٠) ومن إخمائك (٦٠ في أعنماقهما جَادي عن الرُّادِ عن الرُّادِ

لُّـــا أتسك، وقــد كانت منــــازعــة لهــــا أمــــامك نـــور تستــضيءُ بـــه لهـــا أحـــاديث من ذكراك تَبَثُــغَـــلُهَــا

<sup>( 1 )</sup> رواية ( الحلية ): ٥ لا تسقها على... ٥ .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( الحلية 398/1 ، الفقرة 566 ) منسوبان لبعض الرجاز. والسَّائق الحَدَلُج: المُمتلئ الذراعين والسافين .

<sup>( 3 )</sup> أدلج: سار في أوَّل الليل أو آخره أو ساره كله .

<sup>( 4 )</sup> بالمُجَّطُوط: « ساقُهُ هو طالبها ه تحريف وخطأ، والتصحيح عن ( الحلية 398/1 ). وسقط من المُخطوط ما بين حاصة تين .

<sup>( 5 )</sup> الأبيات في ( الحلية 398/1 ، الفقرة 567 )، والأول برواية: -

ه ... مطاياه تُذَكُّرُكُم \* .

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: ﴿ أَوْ يَسْتَطْيَعِ ﴿. وَبِالْحَلَّيْةِ: ﴿ ... يَقُرَبُ الْعَمَرُ أَعْمَارًا ﴾ .

ر 7 ) نسبت الأبيات في ( الحلية 1/399 ، الفقرة 568 ) لإدريس بن أبي حفصة. وَلَمْ أَجِدُهَا فِي ( شعر مروان 4 بن أبي خَفْصَةً، والأول في الحلية برواية:

١٠.. وقد كُلَت مُتَازَعَةُ دنا الرَّضَيْ... ١٠

<sup>( 8 )</sup> بالخلية: ١ ... ومن رجائك ١.

<sup>( 9 )</sup> رواية البيت في ( السابق ): ١ ... وتلهينا عن ١٠.

دُجَى اللَّيلِ، يَخْبِطْنَ السَّرِيحَ المُخَدَّمَا (1) دليسلاً، به تَسْرِي، إذا اللَّيلُ أَظْلَمَسا

إلى المُسلِكِ المَهَدِيِّ، خَسَاطَتُ رِكَالِتَسَا يكسبونُ فَسِيا نَسُورُ الإمسامِ مُخَسَمَّسَةِ وقال آخر، فأحسن:

فَ لَوْ أَنَّ رَكْبَاً، يَمَّـمُ وَكَ لَقَــادَهُــمْ فَيسِيمُكَ حَتَّىٰ يَسْدِلُ بِكَ الرَّكْبُ (٤) وقد أحسنَ خَارِجةُ بِن فُلَيْحِ فِي قوله:

لقد ظَعَنَتْ فِي رَبْرَبِ شَابُهُ اللَّمَٰيُ وَيُسْفِرُنَ للسَّلِمِي إذا جَنَّ ليسلُهُ وَيُسْفِرُنَ للسَّلِمِيُ:

رقساق التَّنسايا، واضحمات المَحماجر (3) مبيسلَ المَطَسايا بالهجود السَّسوَافِرِ

إذا غـاب عنَّــا الفجسُ خُفُمَـا بوجهـه ﴿ دُجَىٰ اللَّيْــلِ حَتَّىٰ يستبــينَ لنــا الفَجْرُ <sup>(4)</sup> فنقل المعنىٰ العبَّاسُ بن الأَحْنَفُ، فقال وأحسن:

لو لم يكن قمر إذا أنا زُرْتُكُسم يَهَدِي إِنَّ مَنْنِ الطَّرِيقِ الواضِحِ (5) لَتَسَوَّفَ الطَّرِيقِ الواضِحِ (5) لَتَسَوَقَ الطَّرِيقِ الواضِحِ (5) لَتَسَوَقَّ الطَّرِيقِ النَّسِوُ المُنْسِمُ (6) حَسَى تُضيءَ الأَرْضُ بِسِينَ جَوَانِحِي!

وتشاوله بعضُ المتأخرين، فأورده في أبيات مطبوعة مصنوعة سهلة جَزْلة، فلم يقصِّر به عصره عن اللِّحَاقِ بمن تقدَّمه، فقال:

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( شعر مروان بن أبي حفصة ص 102 ) ضمن قطعة، والأول برواية: « إلى المصطفلي... ». والسريج: الشَّيْرُ الذي تُشَدُّ به الحَدْمَةُ فوق الرُّسْغ. والحَدْمَة: الحَلْقَة المُحْكَمَة .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الحلية 1/399 ، الفقرة 570 ) غير منسوب .

<sup>( 3 )</sup> نسب البيتان لخارجةَ بن فُليُّح في ( الحلبة ص . ن )، والأول برواية:

<sup>«</sup> وكان الغواني واضحات المحاجر » .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( شعر أشجع السلمي ص 210 ) من قصيدة يمدح هما القاسم المؤتمن ابن الرشيد، برواية: « إذا ما عدمنا الفجر ... » .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> البينان مفردان في ﴿ ديوان العباس ص 76 ﴾، والأول برواية:

ء ... إلى نَهْجِ الطَريق... ٥ ـ

<sup>( 6 )</sup> رواية الديوان: ﴿ لتوقد الشوق الْمَبِرُّ بمهجتي ﴿. والْمَرَّ: تصحيفُ في الديونَ .

وَلَيلِ وَصَالَنا بِينَ قُطْرَيه بِالسَّرَىٰ أَرْتَتْ عَالَيْتِ ابِينَ قُطْرَيه بِالسَّرَىٰ أَرْتَتْ عَالَيْتِ مِن دُجَاهُ (2) حَسَادِسُ فَسَادِيتُ: يِا أَسِاءُ، بِاللهِ فَاجَلَتْ هِاأَنْتِ (3) مِنْ هَادٍ، نَجَسؤنا بِذَكره مَنْحُسُكِ إخلامي، وأصفيتُكِ الهوى مَنْحُسُكِ إخلامي، وأصفيتُكِ الهوى وما أحسرَ قولَ الآخر:

ذكرْتُكُــــمُ يــومــاً، فَنَــوَّرَ ذِكُرُكُمْ فــو اللهِ، مــا أَدْرِي، أَضَـــوْءٌ مُسَخَّــرٌ وقال ابن مَيَّادَةَ:

لُّمَا رَأَيْمًا هَـارُونَ صَــارَ لَنَــا اللَّيــــ

وقد شدً شوق مُطلِع في وصالِكِ المُ أَعَدُنَ الطَّرِيقَ النَّهُجَ وَعُرَ المَسالِكِ وأسفَرَ منها كُلُّ أَسُودَ حَالِكِ وقد نَشِبَتْ فينسا أكفُ المَهَالِكِ وإن كُنْتِ لمَا تخطِرينِي بَسالِكِ

دُجَىٰ اللَّيْــلِ حَنَىٰ انجابَ عَنِي دَيَاجِرُه (٩) لذكراكم أم (5) سَخَــرَ اللَّيْــلَ سَـــاخِـرُهُ

سسلُ نَهَسارَاً بِلِيْكُرِ هَسارُونَسا<sup>(6)</sup>.

<sup>( 1 )</sup> القطعة في ( الحلية 1/399 ، الفقرة 574 )، والبيت برواية:

<sup>۽</sup> وقد جَدُ شوقَ ۽ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... من جناه... . .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> رواية ﴿ الحلية ﴾: \* بنا أنت... \*، ولعل الرواية الصحيحة: \* فَيَالُكِ مِنْ ... # .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( الحلية 400/1 ، الفقرة 575 ) منسوبان للقَطَامي، والأول برواية: ٥ ... عُنَّا دياجره ٠.

<sup>( 5 )</sup> بالحدية: ١٠٠١ أو سخر اللياره .

 <sup>( 6 )</sup> ليس البيت في ( شعر ابن ميادة )، وقد لسب نحمد بن مساذر في ( الشعر والشعراء 869 ، والحنية ،
 ( 400/1 )، ف 576 )، وهو في الأول برواية:

ه .. بضبوء هارونا ه ، وفي الثاني ه لما ذكرنا... ، .

# الباب السابع عشر: في التُّحُول وقِصَرِ الزَّيَارَةِ والبُكاء قبل الفراق حَذُراً منْ وقوعه

أحسنُ ما قبل في النُّحُول قولُ قَيْسِ الْمُجْنُونِ: ﴿ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فأصبحتُ من ليلى الغداة كَسَاظِر (1) الأ إنَّم اللهِ عَسَائِكِ اللهِ اللهِ مَسَائِكِ وقال عمرُ بن أبي ربيعةً:

فَيَضْحَىٰ، وأمَّا بالغَشِسِّ، فَيَخْصَـرُ<sup>(2)</sup> بِهِ فَصَـرُ<sup>(3)</sup> بِهِ فَـلُواتٌ، فَهْــوَ أَشْــعَتُ أُغْبَـرُ<sup>(3)</sup> سِــوىٰ ما نفئ عنــه الرُّذَاءُ المُحَبَّرُ<sup>(4)</sup>

مع الصُّبح في أعقباب نَجْسم مُغَوُّب

صَـــذَى أينا تبذهب به الرَّيحُ يذهب

رأتْ رَجُلاً: أمَّا إذا الشمسُ عارَضَتْ أَخَا سَمَهُ عارَضَتْ أَخَا سَمَهُ عِلَى خَوَابَ أَرْضِ، تَقَاذَفَتْ قَالَمُ اللَّهِ عَلَى ظهر المُعطِّيَّةِ ظِلَّهُ وَلَا فَأَفرط:

بِعُسودٍ ثُمَسامٍ، ما تَسأَوَّدَ عُودُهَا (5)

فلو أنَّ ما أَبْقَابُتِ مِنَّي مُعَالَقٌ وقال أعرائيٌ:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: «كناهز » تحريف، والبيتان في ( ديوان المجنون ص 79 🔃 80 ) ضمن قصيدة .

 <sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 94 ) ضمن الرائية المشهورة، ويضحى: يظهر للشمس فيصيبه حرها
 ويؤذيه. ويخصر: من الخَصَر، وهو البرد يجده الإنسان في أطرافه فيؤلمه

ر 3 ) جاب الأرض: قطعها. والفلوات: ﴿ فَعَلَاهُ، وهي الصحراء، والأشعث المنتشر الشعر أو الذي تفرق أمره أو وما

<sup>( 4 )</sup> بالديوان: « قليلٌ ه. وانحبر: المزين، وأشار بالهامش إلى رواية:

لا سنوي ما يقي منه الرداي. ٥٠ .

ر 5 ) ليس البيت في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة )، وهو في ( الشعر والشعراء 556/2 ، والحنية 214/1 ، الفقرة 1414 ، والعقد 177/4 )، والمُمّاح: نبت ضعيف. وتأود: تعوّج .

ولِّسَا شَـكُسُوتُ الحُبُّ، فَـالَتَ: كَذَّبْتِنِي ولا حُبُّ حَتَّىٰ يَسْلَصِقَ الْحَنْبُ بِالحَشْسَا وتَنْحُـسَلَ حَتَّىٰ لا يُتُسَقِّسِ لَكَ الْهَـوْنَ

وقال عُبَيْدُ بن أَيُّوبُ (2)، وذكر ناقته:

خَمَسِلْتُ عسليهِ ما لوَ أَنَّ خَمَسَامَةً رُحَيْسِلاً، وأقطاعاً، وأغظُسمَ وابقر

وقال أبو نُواسٍ:

فَ لَو أَنَّ مِا أَبْقَــيْتِ مِنْــي مُعَــلَقَّ بشف ومن الإغراق في هذا المعنى قولُ المُؤمَّل (<sup>2)</sup>:

> مسلكِت عِظْسامِي لِحْمَهَا، وتوكْتِهَا وَعَـرَّيتِـهـا مَن مُخَّهَا، فَـتركتِهَا ومنه قول ابن المعتز:

تَحَمَّسُلُهُ طُـــارَتْ بـــه في التَّــنَــــائِفِ<sup>(3)</sup> بَرَىٰ جــــمَسهُ طولُ النَّـــرَىٰ والمُخَــاوِفِ

بشفرة جَفُن الطَّفْل لم يَأْلَم الطَّفْلُ<sup>(4)</sup> (3).

عُسواري في أجُسلادِهُما تَسَكُسُسرُ<sup>(6)</sup> أنسابِيبَ في أجـوافِهـا الرَّيخُ تَصــفِــرُ

أَضْنَاهُ سيَدُهُ وجداً بِمُسْرَتَحَالِهُ (\* حَتْفَاءُ لَمَا أَيُصَسِرَتُهُ مُفْدَلَاا أَجَلِهُ

<sup>(1)</sup> الأول والثاني من هذه الأبيات في ( الحلية 214/1 : ف 1416 ) .

<sup>( 2 )</sup> عبيد بن أيوب من بني العُنْبَر، وكان حَنَىٰ جناية، فطبه السلطان وأباح دمه، فهرب في مجاهل الأرض ( الشعر وانشعراء 784 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( الشعر والشعراء 556 ، والحلية 214/2 ، ف 1417 ) مستوبان لعبيد بن أبوب الغُمْريّ، والأول برواية: « ... به في الحفاجف «. والتّنائف: ج التّنوفة، وهي الفلاة لا ماء فيها ولا أنبس. والحفاجف: ج الحفجف، وهو الغليظ من الأرض .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( الحلية 214/2 ، ف 1418 ) برواية: ﴿ يشعرة جَفَنِ الطَّفُلِ... › .

 <sup>(5)</sup> المؤمل بن أميّل المحاري، شاكر كولى كان بقال له البارد، مدح المهدي في أيام أبيه وله مع المنصور خبر
 مشهور ( معجم الشعراء 384 ، وأمالي الزحاجي 94 ، والأغالي 255/22 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( الحلمة 215/2 ، ف 1419 ). والأول برواية: ﴿ ﴿ نَسَفَتْ عَمَامِي.. ﴿ .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( شعر ابن المعتز 361/3 )، والأول برواية:

ه ... ظُلْمًا بِمُرْتَحَلَّهُ ه ...

<sup>( 8 )</sup> رواية الديوال: ﴿ فَدَقَى... قَادَ لَهُ ﴿ .

#### فصل

وأحسنُ ما قِيل في قِصَرِ الزِّيارَةِ قولُ على بن جَبَّلَةَ:

خَاتِهُا مِن كُلِّ حِسٌ جَوِعَا(1) كيف يُخُفي اللَّيالُ بدراً طَلَعَا؟ وَرَعَىُ السَّسامِرَ حَسَىُ هَجَسعَا أُسَمَّ ما سلَّمَ حَسىُ وَدَّعَا

وأول من قال هٰذا المعنىٰ العبَّاسُ بن الأحْمَفِ في قوله:

فَقَسِرِينٌ وَدَاغَهُ مِ بِ الشَّسِدِ وَالِلهِ 133 عَلَى النَّدُولِ وَالشَّرِحُ الِ (5) النَّدُولِ وَالشَّرِحُ الِ (5)

وقال محمد بن أُمَيَّةُ الكاتبُ<sup>(6)</sup>:

واتَّفَاقًا جَسِرَىٰ لغسير اتَّفَاقِ<sup>(7)</sup> زُمَّتِ العسيسُ منهسم لانطسسلاقِ ليس نفسي فيها التي بالعِسرَاق<sup>(9)</sup> يسافِرَافَا، أَتَى بِعَدَّفِ فِرَاقِ حسين حطَّت ركابهسم للتَّسلاقِ<sup>(8)</sup> إِنَّ نفسي بالشَّامِ إِذْ أُنتِ فيها

<sup>( 1 )</sup> الأبيات في ( شعر علي بن جبلة ص 76 )، والأول برواية: ﴿ خَذَراً مِن كُلُّ وَاشْ جَزِعاً ﴿ . ـ

<sup>( 2 )</sup> بالديوان: و خَذِراً ذَلَّ عليه خُشُّهُ . .

<sup>( 3 )</sup> بالديوان: ﴿ رَكَبِ الْأَهُوالَ... ٤ ..

<sup>( 4 )</sup> البينان في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 231 ) الأول بعد الثاني برواية:

ه عن حالنا إذْ قَلْمِمْنَا مِ فَقَرَنًا ... .. .

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في ( فح يوان ):

ه ما أنكنا حقل... فما نف المحال ...

<sup>( 6 )</sup> محمد بن أمية بن أبي أمية: شاعر غزل ( المؤتلف مع معجم الشعراء ص 418 ) .

<sup>( 7 )</sup> الأبيات في ( الحلية 211/2 ، ف 1407 )، والأول برواية:

٤٠٠٠ بغير النُّفافِ لا .

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: ، لتلاقى د .

<sup>( 9 )</sup> بالحلمة: ﴿ ... ليس نفسي هي التي بالعراق ﴿ .

أشستهم أَنْ تَمرَيْ فوادي، فسدري وقال الحُسَيْن بن الضَّحَّاك: بسسسايي زَوْرٌ تسسسلَقْتُ لَهُ ساء أَضْحَسكُ مسروراً بسه

وقال أَيُّوبُ بن شَبِيب: بَكَتِ الدِّيارُ لفَـ قَــ لِهِ سَــاكِنِـ هَــا بيــنــاهُـــهُ سَــكَـنَّ لِجِــــــرَتِهـــهُ

كيف وَجُدِي بكه، وكيف احتِراقِي فَسَنَسَفَّتُ عليه الصَّحَدُ أَنَّ فَسَنَسَفَّتُ عليه الصَّحَدُ أَنَّ إِذْ تَقَطَّعُتُ عليه كَمَسِدًا أَفَعِ لَهُ عَلَى عليه كَمَسِدًا أَفَعِ لَهُ عَلَى عليه كَمَسِدًا أَفَعِ للهِ يَا أَبْتَعْيَ الطَّبْرَا أَنَّ الْمُحْرَاقُ، فَالصِحوا سَفْرَا الفِرَاقَ، فالصِحوا سَفْرَا الفِرَاقَ، فالصِحوا سَفْرَا

#### فصل

وأحسنُ ما قيل في بكاء الفِراق قبل وقوعه قولُ مجنونِ بني عامرٍ:

وإنّي لأَبْكي اليـــومَ من حَـــذَرِي غَــدَأَ فِـــرَاقَكِ، والحَيَّــــانِ مُـــلْتَــقِــيَـــانِ<sup>(3)</sup> فأَخذَه ذو الرُّمَّة، فقال:

يِسَا وبكسم من عِلْم ما النِيْنُ صَائِعُ<sup>44)</sup> مَخَافَةَ وَشُّكِ النِّيْنِ والشَّمْلُ جَامِعُ<sup>55</sup> وقد كنتُ أَبْكِي، والنَّـوَى مُطْمَئِنَـةُ وَأَشَـفِـقُ مِن هِجْـرَانِكُــم، وتَشُـفُنِي فكرَّره قيسٌ، فقال:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « ... عليه صُعْدًا » ــ بدون ال ــ. والبيتان في (أشعار الخليع الحسين بن الضحاك ص 50 ). والزُّوْر: الحيال يُرَى في النوم، وفي الديوان: « وأى الواثق جارية له في النوم كانت ماتت، فقال للحسين رئيت هلاتة في النوم، فليث نومي كان طال قليلاً؛ لأتممع بلقائها، فقل في هذا شيئاً، فقال: « البيتان » .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( الحلية 211/2 ، ف 1409 ) منشدان عن أبي محلم أيوب بن شبيب الباهلي، وذكر محفق ( الحلية 213/2 هامش 24 ، 25 ) أن الشعر لمالك بن أسماء بن خارجةً أو هو نحمد بن وُقَيَّبِ حسب ما ورد في ( الغبث 159/1)، والأول في الحلية برواية: » ... نُعَيِّد قلبي أَبْنغي الصيرا » . `

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان المحنون ص 275 ) ضمن قطعة برواية: « ... والحيَّان مؤتلعان 6 .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان ذي الرمة 2/1286 ) ضمن قصياءة .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> شُفُّه: أهزله وأضعفه. ووشك البين: سرعته .

وقد كنتُ أبكي، والنَّـوى مُطْمَئِنَــة جِـذَارَ الذي لَمَــا يكُـنْ، وَهُو كَائِنُ (1) وما كنتُ أَخْشَــى أن تكــونَ منيَّتي بِكَــفَــيَ إلاّ أنَّ مــا حَــانَ حَــائِنُ وَمَا كنتُ أَخْشَــى أَلْ أَنَّ مــا حَــانَ حَــائِنُ وَاللَّهُ العَيَّاسُ بِنِ الأَحْنَفِ، فأحسن ماشاء:

تبكي رجالً على الحَياةِ، وقد أَقْسَىٰ دموعِي شوقِ إلى أَجَلِي (2) أَمُوتُ [من] قَبَلِ أَنْ يُغَيِّركِ الس قَالُ وَجَلِ (3) وقال أيضاً:

حِــذَارَ هـُــذا الصـــدودِ والغَـطَبِ (٩) تَــمُّـــ، فصـا لي في العيش من أَرْبِ (٥)

﴿ 1 ﴾ القطعة في ( ديوان انجنون ص 262 ) ثلاثة أبيات، والبيت فيه برواية:

قـــد كنتُ أبكـــى، وأنتِ راضــــيــــةً

إِن تُـــةً ذَا الهجــرُ، يـــا ظَــلُومُ، ـــ ولا

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان العباس ص 221 ) .

 <sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: « ... يغيرني الدهر فإني ». وبالديوان:

لاً أموت من قبل أن يعيرك الدهرُ، وإني منه... ١. وزيدت ( من ) بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 4 )</sup> البينال في ( ديوان العباس صل 33 ) .

<sup>( 5 )</sup> رَوَايَةَ الدَّيُوانَ: ﴿ إِنْ دَامِ ذَا الْفُحَرِ ... بَدُ وَلَا دَامُ بَنْدُ اللَّهِ

وأشار لوواية الجواهر في الهامش .

## الباب الثَّامِنَ عَشَرَ: في رياضة النَّفس للفِراق قَبْلَ وقوعه/والْمرُون عليه، والتعزِّي بعد (134 ) الفراق

وأحسنُ ما قيل في رياضة النفس للفراق ما أنشده الأَصْمَعِيُّ لغلام بني فَزَارَةً، وهو قولُهُ:

وأعرضُ حتَّىٰ يَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّ مَا ولكنْ أروضُ النَّـفْسَ، أنظُـرُ هـل لهــا وقال نُصَيْتٌ:

بِيَ الْهَجُرُ، لا ها اللهُ، ما بِي لك الْهَجُرُ 11: \_ إَذَا فَارِقْتَ يُومَا أُجِبُّتُهَا \_ صَبُّرُ

وَأَبْدَأُ بِالْهِجْمَرَاتِ نَفْسَنِي أَرُوضُهُا لأَنْظُرَ: هـا في في تَبَاعُدها صَبْرُ (2) ومسا بي في قُــربي إلىٰ أحـــد فَقُـــرُ وما لَى صَبْرٌ إِن نَـأَتْهِي، ولا غِنَـيُّ (3)

وسأل الرشيد عن أحسن ما قيل في ذلك، فأنشده المَوْصِلِيُّ قولَ الأَعْرَائِيِّ:

عيوناً، وأستبقى المَودَّةَ بالهَجُر (٩) وإنَّى لأستحـــبعي كثــــــيراً، وأتقــــي وأنسذر بسالهجسران نفسسي أروضهسا لأَعْسَلُمَ عنسَد الْهَجْسُو: هَسَلُ لَى مَن صَبُّور · فقال الرشيد: هٰذا مليح، ولكِنْي \_ والله \_ أستملحُ قولَ الآخر:

فهاجرتها يومن خوفياً من الهُجُر خَشيتُ عليها العينَ من طول وَصْلها

( 1 ) البيتان في ( الحلية 404/1 ، ف 590 )، والأول فيها برواية:

ه ... هو الحُجْر، لا ها اللَّه، ما بي... ه .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( المرجع السابق ص. ن ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية السابق: « وما بي صبرً ... ٩ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( المرجع السابق ص. ن ) .

ومـــا كان هجـــراني لهــا من مَـــَلَامَـــة<sup>(1)</sup> وقال إبراهيم بنُ العَبَّاسِ<sup>(2)</sup>:

وناجيتُ نفسيي بالفِسرَاقِ أَرُوطُسهَا فقسلتُ لها: فالهجر والبين واحدًا [وقال العبّاس](4):

عرضتُ على قسلبي الفراق، فقسال لي: إذا صسدَّمَنْ أهْسَوَىُ رجسوتُ وصسالَهُ وقال العبَّاسِ أيضاً:

كان خُـــرُوجي من عنــــدِكُم قَـــدَزاً من قبــــل أَنُ أَعُــرِضَ الفِـــرَاقَ عــلُ وقال الحُسَيْنُ بن مُطَيْرِ الأَسَدِئُّيُ<sup>(8)</sup>: فيـــا ليتــنى أَقْرَضْتُ جَــلْدَاً صَبَــابِتِـى

ولكنسني جربت نفسسي عملي الصبرا

فقـــالت: رُوَيْدَاً، لاَأْغُرك من صَبْـرِ<sup>(3)</sup> فقــالت: أَأْمُنَـىُ بـالفِـراق وبــالهَجـرِ؟!

من الآن فَسَائِسَاً، لاَأْعَوُّكُ مَن صَبْرِ<sup>(5)</sup> وفِسرُفَسَهُ مَنْ أَهْسَوَىٰ أَحَسرُ مِن الجَمْسِرِ

أو حَسسادِئَكَ من حسوادِثِ الزَّمَنِ (<sup>6)</sup> نفسسي، وأَنْ أَشْتَسَعِكَ للحَسزَنِ<sup>(7)</sup>

وَأَقْرَضَنِي صَبْرَا عَلَى الشَّـوْقِ مُقْرِضُ (9)

( 1 ) البينان في ( المرجع السابق ص. ن . ورواية الثاني: ٥ ... من ملائة ٥ .

( 2 ) جاء في ( الحلية 405/1 ، ف 593 ): « أخبرنا محمد بن يمحلي قال أخبرنا محمد بن يزيدُ الْبَرَدُ قال: كان عمات إبراهيم بن العماس أُخْرَرُهُم رأياً من خاله العباس بن الأحنف في قوله:

فقب الت رويداً لا أغُــرُك من صـــــر وفـــرقـــة من أهـــوى أحـــر من الحمــــر وناجيت تفسي بالفراق وي أروضها إلى أروضها إذا صيد من أهدوي رجدوتُ وصياله قال: فاستحس ذلك .

( 3 ) البيت الأول والناني لإبراهيم بن العباس. وقد حدث سقط في نص الحلية شمل البيت الثاني من هذين البيتين، وعبارة » وقال العباس » من الحلية والجواهر، والبيت الأول من بيتي العباس من الحلية مما أوقع محققها في وهم أن الأول والرابع للعباس، وخرجهما في ديوانه كما ذكر في ( الحاشية 155 ص 407 )، وهذا غير صحيح .

- ( 4 ) أضيفت العبارة من المحقق.
- ( 5 ) البيتان في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 135 ) .
- ﴿ 6 ﴾ البينان في ﴿ ديوان العماس بن الأحنف ص 264 ﴾ والأول برواية:
  - ه وحادثًا لا ـــ بالوثو ـــ .
  - ر 7 ) في الديوان: ١٠ ... قلبي، وأن أستعد... ١٠ .
  - ( 8 ) بالمخطوط: ﴿ الحَسن بن طاهر الأودي ﴿ خطأ .
    - ر 9 ) البيتان في ( الحلية 405/1 ، ف 594 ) .

إذا أَنَــا رُطْتُ النَّـفْسَ في حُبَّ غـيركُم أَنَى حبــكــــم مِنْ دونِـــهِ يَتَـــعَـــرَّضُ وإلى هُذا ذهب العبَّاس بن الأَحْنَفِ في قوله:

> أروض عمليَ الهِجْـرَانِ نفســي لعــلهـــا وأعـــلمُ أَنَّ النــفس تكـــذبُ وَغــدَهَـــا ومـــا عـرضَتْ لي نَظْــرَةٌ مُـذُ عَـرَفْتُهَـــا ٍ

تحماسك لي أسبابهما حينَ أَهْجُرُ (أَ) إذا صدق الهِجُسرَانُ يــومـــاً وتغـــدرُ / إ 135 ) فــــانظـــرُ إلاَّ مثَـــلِتُ حيث أَنْظُـــرُ

وفضَّل الحاتِميُّ قولَ أبي صَحْرٍ الْهُذَلِيِّ:

إذا ظلمت يوماً، وإن كانَ لي عُذْرُ<sup>(2)</sup> لي الهَجْرُ يوماً ما على هَجْرِها صَبْرُ<sup>(3)</sup> على هَجْرِها، ما يسلُغَنَّ بِيَ الهَجْرُ ويا سسلوة الأيَّام مَوْعِدُكِ الْحَشْرُ ويمسعُسني من بغسض إنكسار ظلمها مَخَسافَة أنّي قلد عسلمتُ لَيسَ بَدَا وأنّي لا أدري، إذا النّسفُسُ أشسرفت فيا حُبَّهَا، زِدْنِي جَوَى كُلّ ليلةٍ

## فصل

وأحسنُ ما قِيلَ في المرون على مفارقة الأحباب:

ومسالحَــوَادِثِ في أهْــلِي وجـــيراني<sup>(4)</sup> إلاَّ اصــطــفـــاه ببـــينِ أو بِهِجْــرَانِ<sup>(5)</sup>

رُوَّعْتُ بِالبَيْسِ حَتَّىٰ مِنا أَرَاعُ بِــه لم يَستركِ الدَّهْـرُ لِي عِنْلَقْــاً أَضِــنُّ بِــه وقول الآخر:

<sup>( 1 )</sup> الأبيات في ( ديوان العباس ص 122 ) ضمن قصيدة، والأول برواية:

ه أَجَرَّبُ بالهجران... تفيق فيزداد الهوئ... . .

<sup>( 2 )</sup> البيت الأخير فقط في ( كتاب شرح أشعار الهذليين 958/2 ) منسوب لأبي صخر ضمن فصيدة برواية: « ويا حبياس «. وفيها بيت يشبه البيت الثالث وهو:

<sup>«</sup> فيسسا هجسر ليسلى قسد بسلغت بي المسدلى وزدت عسلى مسا لم يكسن بسلغ الهنجسسل « وقد ورد البيتان الأول والثاني ضمن قصيدة بمل إنها لأبي صخر في هامش ( ديوان مجنون نيلي ص 131 ) نقلاً عن ( الأماني 148/1 من 150 ). ومعدهما البيتان الآخوان .

<sup>( 3 )</sup> رواية الثاني في ( المرجع الأخير ): " ... في الهجر منها ما على هجرها صبرًا: .

<sup>( 4 )</sup> البيئان في ( الحلبة 411/1 ، ف 604 )، غير منسوبين. والأول بروابة: ٨ . . به - وبالمصالب في . . . ه

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: " ... أفار به " تحريف، وبالحبية: • ... الأ اصطفاني بنأي... و.

وفياد قُتُ حَسِّمُ مِنَا أَحِنُّ إِلَىٰ فِسلَىٰ فقـد جعـلت روحي على النّـأي تَنْطَوي<sup>(2)</sup> وأحسن ما قيل في التعزِّي قبل مفارقة الأحبَّة قولُ عَمَر بن أبي ربيعةً:

زَع النَّـفُسَ، واستَبْق الحَيَــاءَ، فــإنَّمَـــا أُمِتْ حُبُّهَا، واجعل قديمَ وصالِها وَهَبْهَمَا كُشِّيء قد مضيُّ (<sup>5)</sup> أو كَسَازِحِ فَانْ كُنتَ كَنْلَقْتَ الرَّبَابَ، فلا تَكُنْ (6)

وقول زُهير بن جَنَابِ الكِلابيِّ (٢٠: إذا ما شئتُ أَنْ تَشَنى حَبِيباً(8) فمها يُسْسِلِي حسيبَكَ مِسْسِلُ نَسأي

وانْ بِانَ جِيرِانٌ عِلَى كِرَامُ (1) وعينى على فقد الحبيب تنسامُ

نُيَـعُــدُ، أَو يُدْنِي الرَّبَـابُ الْمُقَــادِرُ <sup>(3)</sup> وعِشْرَتَهَا أَشْبَاهَ من (٩) لا تُعَاشِرُ بِ الدَّارِ، أو مَنْ غَيَّتْ لَهُ الْمُقَالِمِ ا أَحَادِيثُ مِن يِهِدُو وَمَنْ هُو خَاضِرُ

فَـــأَكْثِــــرْ دونَـــه عَـــدَدَ اللَّيَــــالِي ولا يُنسلِي حسديثاً كابتسذال(9)

<sup>( 1 )</sup> البينان في ( الحلية 411/1 ، ف 605 )، والأول برواية:

و إنْ بان... . . ﴿ وَرُوِّعْتُ حَتَّىٰ مَا أَرَاعُ مِنَ النَّوَىٰ ﴿

ر 2 ) ما مخطوط: ٤على الناس » تحريف .

<sup>( 3 )</sup> الأبيات في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 110 ) ضمن قصيدة، ورواية الأول:

لْهُ زَعِ القَلْبِ... تُبَاعِدُ، أَو تُدْنِي... \* . .

 <sup>(4)</sup> بالديوان: ٥ أمثال من لا تعاشر ١٠.

<sup>( 5 )</sup> بالديوان: د ... كشيء لم يكن... د .

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فكالنّاس علقت الرباب ولا تكن » .

<sup>( 7 )</sup> زهير بن جَنَاب بن هُبَلَ... بن كلب بن وبرة: سبد بني كلب في زمانه، وكان شاعراً فارساً كثير الغارات على العرب وغَمْر عُمْرًا طويلاً ( جمهرة أنساب العرب 456 ــ 457 ، والمؤتلف وانختلف مع معجم الشعراء ص

<sup>( 8 )</sup> بالمؤنف: ٥ ... تسلي حبيباً ١٠٠

ر 9 ) فيه: ٥ فما نشيخ حبيث مثل نأي • لا بها جديدك كابتدال ه .

والبيتان في ( الحلية 299/1 م عن 343 ) منسوبان أوهير بن جناب كرواية المؤتلف في أولهما، ورواية الثاني: > فعا سنوان ولا بأي حديدك . . . .

## البابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: في ذكر الشَّبَابِ، والبكاء عليه وأحسن ما قيل في مدحه أو ذمَّه

قالوا: لم يُبْكَ الشباب بمثل قول منصور النَّمْرِيِّ:

مساتسقىضى خسسرة مني، ولا جَزَعُ مساكنتُ أُوفي شبسابي كُنسة غسرتِهِ إنْ كُنْتِ لم تَطَعَمِي لُكُسلَ الشَّبَابِ، ولم أبكىي شبساباً مُسسِلِئنساهُ، وكان، ولا مَا وَاجَهَ الشَّيْبَ مِن عَيْنٍ، وإنْ وَمِقَتْ

إذا ذَكَرْتُ شبساباً لِس بُرْتَجَعُ أَنَّ حَتَّىٰ مَضَسَى، فإذا الدُّنسا له تَبَعُ 1/ (136) تَشْجَى بِغُصَّتِهِ، فالعُلْرُ لا يَقَعُ تُوفِي بقِيمتِهِ الدُّنسا، وما تَسَعُ إلاَّ فسا نَبْوَةً عنه ومُسرَّسَدَعُ

وقال أَعْرَابِي: مَابَكُتِ العربُ شيئًا مَا بكت الشباب، ومَا بلغت كنهه، ولا

أعرف في التفجع على الشباب وذمِّ الشيب أحسنَ من قول محمد بن حازمٍ الباهلِّي:

لاتكذبنَّ فمسا الدنيا بأهمها من الشبساب بيوم واحَدِ بَدَلُ (3) شَرِحُ الشباب، لَقَد أَبْقَيْتَ لِي شَجَناً ماجَدَّ ذِكْرُكَ إِلاَّ جَدَّ [لِي] ثَكُلُ (4) كَفَاكُ بِالشَّيِب، ذَبِاً عبدَ غانية وبالشَّياب شيفيعاً، أَيُّها الرَّجُلُ

ولما سمعَ الرشيدُ أبياتَ منصورِ النَّمْرِيِّ في ذكر الشّباب، قال صَدَقَ، ولا خير في دنيا، لايَخْطُر فيهَا بُرْدُ<sup>:5</sup> الشباب، وأنشد متعشَّلاً:

<sup>( 1 )</sup> الأبيات في شعر منصور النمري ( ص 95 ـــ 97 ) ضمعن قصيدته الرائعة .

<sup>( 2 )</sup> رواية الديوان: ﴿ ... كنه عِزَّتِهِ ﴿ حَمَّىٰ انْقَعِي ... اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>( 3 )</sup> الأبيات في ( الخلية 412/1 ، ف 607 ) .

<sup>( 4 )</sup> وَهَالِيَةَ الْحَلِيمَةِ لَا ... لِي خَزْقًا... لا. وسقط من المخطوط ما لين حاصرتين -

<sup>( 5 )</sup> العبارة في ( الحلية 412/1 ). وذكر محققها أن كنسة « يرد « مطموسسة في الأصل وقدرها: » ببره ؛ .

أَتَىأَمُـلُ رَجْعَـةَ الدنيـا سَـفَـاهـا وقـد صــار الشَّبـابُ إلى ذَهـابِ أَنْ فَـلُونُ وَلَـ مُـلُ الشَّبَـابِ فَـلُ الشَّبَـابِ فَـلُ الشَّبَـابِ وَلَ بعض الأعراب:

ويس المسرؤ [رًا قُلَى ثمانسين جمّسة بنسبب عول بمص المعرف الله أن يقسال: كَبِسيرُ الله المسرؤ [رًا قُلَى ثمانسين جمّسة بنسباض قسرع أبهامَهُ على ظفر سَبَّانِتِهِ، وَذَلَك أَنْ يضع إبهامَهُ على ظفر سَبَّانِتِهِ، ثم يدفع بظفره إلى خارج. وقال المفضل: أوَّل من بكي الشباب عمرو بن قبيئة بقوله الذي لم يُقَالُ مثله:

يالَهُفَ نفسي على الشبساب؛ ولم أفْقَسد به إذْ فَقَدُتُهُ أَمَسالُ اللهُ لا تَغْيِيطِ المسرءَ أَنْ يُقَسِالُ لَهُ: أمسلى في الله الأهلية وحكم مسالًا لله المسلمة في الله عمسره، في القيد أمسين المسلمة الله عمسره، في القيد أمسين المتاهية: ولم يقل مُحْدَثُ مِثْلَ قُول أَبِي العَتَاهِيةِ:

فِ اللَّهِ أَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ شَبَابٍ لَعَداهُ الثَّهِ وَالرَّاسُ الْحَضِيبُ (7-عَريت من الشهاب، وكان زَيْساً 80 كَا يَعْسرَىٰ من الوَرَق القَسضِسيبُ

( 1 ) البيتان في ( حنبة المحاضرة 412/1 ، الفقرة 608 )، وذكر محققه في تخريجهما أنهما في ( اللآلي 337 )، ومعزوان في ( المعاهد 200/1 ) لأبي الغصن الأسدي .

ر 2 ) بالمخطوط: ٥ في ثمانين... ٥ خطأ يكسر الوزن، والبيت في ( الحلية 412/1 ، ف 609 ) برواية:

 <sup>\*</sup> تَتَاقُضُ فَرْحٍ أَن يُقال كَبِير ٥. وسقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: أي: ؛ لابيقلي ذَّلْك يفزعه ». وبالحلية: -

ه نقشنا له ما « نافض فرع » فقال: الأظفار. ومعناه أنَّ من استوفى ثمانين خَجَةً فقيل له كبير، لم يجعل إحدى إبهامينير على ظُفْر سيَّاءته وينفضها ويقول نيس بكبير! وهذا من عجب لغر العرب، وما لا يُفسَر بالكلام حثى يُفسَر بالإشارة للعبان » .

ر 4 ) الأبيات في ر ديوان عمرو بن قميئة ص 40 ) من مقطوعة. والأمم: القُرْب، وأخذت لألك من أعم: أي: من قرب .

<sup>( 5 )</sup> بالديوان؛ لا تعمره ١٠.

<sup>( 6 )</sup> بالديوان: « ... طول عيشه، فلقد/أصحل « .

<sup>( 7 )</sup> الأبيات في كتاب ( أبني العتاهية أشعاره وأحباره ص 32 ) صمل مقطوحة .

<sup>( 8 )</sup> بالخصوط؛ « عييت من « تحريف، وبالديوان؛ « وكان عضًّا ؛ . .

فياليت الشباب يعود يوما وقال خُمَيْدُ بنُ تُوْر:

ليساتي أبصار الغراني وسنغسهسا وإذْ شيعيري ضاف، ولوني مُلْهَبٌ فلل يُسعد الله الشَّبَسابَ وقو لَنَا وقال دعُبلّ:

أَيْنَ الشيسيابُ، وَأَيِّهُ مُسِيلَكُسيا؟ لاتعجى يـــا سَــــــلْمُ من رَجُـــل أخذه من قول الحسين بن مُطير: أينَ جير انَّنا عسل الأخسساء

كلُّ يــوم بـــأقحـــوانٍ جـــديـــد وأخذه الحسين من قول الراجز:

لاأَيْنَ يُطْلَبُ، ضِلَ، أَم هَلَكُلْ ٢٠٥٠ ضَحِكَ المَشِيبُ برأسه فَبَكَّئُ

إلَى وإذْ ريحـــى لَهُـــنَ جُنْـــوبُ (2)

وإذ في من ٱلْبُ الِهِ نَّ نَصِبُ (3)

إذا مسا صَبُونَا صَبُوةً: سَنَتُوبُ (4)

قَتُخْسِرَهُ بمسا فَعَسِلُ المَشِسِيْبُ اللهِ (137)

تضبحكُ الأرضُ من بُكَّاء السُّمَاء \_\_رَ الأَفَساحِي يُجَسادُ بِسالاَنْسُواءِ (٦)

وَضَحِكَ الْمُؤْنُ لِهِ حَتَّى بَكُيْ (8)

## وقال مُسْلِمٌ:

<sup>(1)</sup> بالديوان: ﴿ فَأَخِبره بَمَا صِنْعِ... ٠٠.

<sup>( 2 )</sup> الأبيات في ( ديوان حميد بن ثور ص 52 ) ضمن قصيدة. والحنوب من الرياح: التي تخالف الشمال. وهي في ر الخلية 1/286) .

<sup>( 3 )</sup> ليم عد البت في القصيدة، ومكانه:

<sup>«</sup> وإذا منا يقنول النساس شنىء مهنون عسلينسا، وإذ غصن شبساب رطيب »

 <sup>( 4 )</sup> بالخطوط: ٥ ... إذا ما صرنا صوبة » تحريف وخطأ. والصبوة جهلة الفتوة واللَّهو من الغزل -

ر 5 ) المطلع في ( ديوان دعمل طار د انحم ص 117 ، وطار در الله حيلي ص 249 ) برواية: « ... بل هلكا « .

<sup>( 6 )</sup> القطعة في ( شعر احسين بن مطير الأسدي ص 27 )، والأول بروابة:

والقباب: ﴿ القبة، والدهناء: من ديار بني تمهر. والأحساء. مدينة بالتحرين، وماء لغني .

<sup>( 7 )</sup> البيت فيه سابقه .

ر 8 ) البيت في ( حلية 113/1 ، ف 613 ) وذكر المحقق أنه في ( المعاهد 1991 ) معزم للكون الراحر .

مُشتَ عَمِينِينُ ، يَسَكَسَي عَمَانُي دِمْنَاتُهِ ﴿ وَرَاسُمَاهُ ، يَضَحَمَكُ فَيَسَهُ المُشْمَسِبُ اللَّهُ وقال الأصمعيُّ: أحسنُ ما قيل في ذُمُّ الشَّيب، ومدح الشباب قولُ بعض بني الحارث بن كَعْب<sup>(2)</sup>:

> سُفْيَئَى لأيُّسامِ مَصَيْنَ مع الصَّبَسا ونَلْتُسُ وَشُيَّا مِن جَمَالٍ، وحَلْيُنَا فيلمَّا عبلا شَيْبِي فَبَابِي بَفَّرَثُ وقبال الصِّبَا: دعني لغيرك صاحبا

شُكِابٌ يَسِرِيُ المُسكَورِهُ كُلَّ غَيْسُورِ (٩) تُسوَافِبُ عيسني لِكُستي بقَتسير عَــذِيــرَ الصّبــا من صـــاحب وعدير

وليل أنسا بالأبرقين قصير (3)

وأمًّا ذمُّ الصِّبَا، فلم يُقَل فيه أحسن من قول ابن أبي رَبُّعِي أُنَّا: من كان يكسى الشباب من أسف

فسلت أبكى عليسه من أسَفِ يوم حسابى منواقف التالف

كيف وشمرخ الشبساب وقَفَهِ الم قال الأصمعي: دخلتُ على الرشيد، وفي يده مرآة يتأمُّلُ فيها مشيبة، فأنشدته:

عُمْاً الكان خالالة مُسَافِق (8) 

الشيب إنْ يظهرْ، فإنَّ وراءَهُ لم ينتسقسض مِنسى المنسيبُ قُسلامَسةً

( 1 ) بالمخطوط: ﴿ ... بِمُتَغِيبٌ، وهو في ( شرح ديوان مسلم ص 306 بذيل الديوان ) .

( 2 ) جاء سند هذا الحبر في ( الحلية 413/1 ، ف 614 ) على الشكال الآني:

ا أخبرنا محمد بن يحيي قال أخبرني أبو ذكوان عن [التوزي] قال: أحسن ما قبل في ذمّ الشيب ومدح الشباب قولُ يشر بني الحارث:٣﴿وذكر المحقق أن محل ما جاء يَيْن حاصرتين معملي، فتنبع الحروف، واستأنسس بالسند في غير هُذه الرواية، وذكر عن « بشر بن الحارث « أنه لم يقف على شعره، وظاهر أن الكلمة مصحفة عن » بعض بني الحارث ٥ التي وردت في نص الجواهر، وكلمة ٥ التوزي ٥ هي ٥ الأصمعي ٥ كا جاء في نص الجواهر هنا .

( 3 ) الأبيات في ( الحلية 414/1 ف 614 ) وفيها بعض تحريف وسقط، ورواية الأول:

« يسا لأيسام مضين مع الصيا وأين لنا بالأبسرقسين قصيم »

( 4 ) رواية التاني في الحدية مع سقوط صدره تقريباً: ه و.... وح<u>سساب نــــا ا</u>شبــــا

ب يسسؤني المسكسسروه كل غيسبور ، ( 5 ) بالحلية: ٥ ... تراقب عيني لتي بقَّتير ٥ .

(أ 6 ) نسب البيتان في ( الحلية 414/1 ، ف 615 ) لأبي ربعي. والقطعة فيه ثلاثة أبيات .

(7) بالحلية: ١٠.١ أوقفني ١٠.١

( 8 ) الحُبر والبيتان في ( الحلية 1/414 ، ف 618 ) .

-660-

فقال: ما عزَّاني أَحَدٌ عن مشيبي بأحسنَ من هذا، ثُمَّ أمر [لي] أن بجائزة، وقال: لك ضعفها، أو عليك غُرْمُها إن عرفت الموضع الذي أخذ هذا منه، وإن لم تعرفه. قال: فقلت: من قول امريً القيس:

أَلاَ إِنَّ بعِهِ الْعُهِدَمِ لِلمُ رَءِ قِلْتُوهُ وبعد المَثِيبِ طُولَ عُمْرٍ وَمَلْبَسَا الْأُنَّ اللهِ الْعَلَاقِ. وقال هَجَرُ ابن فقال: للهِ دَرُّكَ مِن فارس شعر!! وأمر لي بأضعاف الجائزة، وقال هَجَرُ ابن حبيبِ التَّمِيميُ (3):

فَإِنْ أَكُ بَسُدُلْتُ البيساض، وانكرتُ معسالِمَسهُ مَنِّي الغَيُسونُ اللَّوامِحُ (٩) فقسد يستجسدُ المسرءُ حسالاً بحسالةِ وقد يستسرُ (٥٠ النَّصْلُ، والنَّصْلُ جَارِحُ ومسا ردَّ زعمي كالذي قد هوَيُتُسهُ ولا أَثَّرَتْ في الحُطُسوبُ القَسوَادِحُ (١٥٠

قال الحاتِميُّ: [وهذا] (7) من الكلام البديع، واللّفظ الرفيع الذي تعجز الخواطر عن مجاراته (8)، وتقصر الأفهام عن إدراكه إلاَّ بعد مراعاة سره، واستسقاء ورْدِه (٩٠٠).

وقال ابنُ أَبِي حَفْصَةَ: أَحْسَنُ مَا وُصِفَ بِهِ الشَّيْبُ قُولَ [تَمِم بِن أَبِّي ابن](10: أَمَا :

بِيَّا مُنْسَىٰ سُوادُ الرَّأْسِ خَالِطُـهُ ﴿ شَيْبُ القَّذَالِ اخْتَلَاطُ الصَّفُو بِالكَّدُرِ (11)

<sup>( 1 )</sup> زيدت الكلمة ما بين حاصرتين من المحفق اعتاداً على نصَّ الحلبة .

<sup>(ُ 2 )</sup> البيت في ( ديوانُ امرئ القيس صَ 108 ) آخر أبيات قصيدة: وبعد العدم للمرء قنوة؛ أي: بعد الشدة رخاء، وبعد الشيب عُمْرٌ ومُسْتَمْتَعٌ، وليس بعد الموت شيء. ضرب هذا مثلاً لنفسه. والقِنْوة والقِنْوة: ما اقتنيت من شيء فاتخذته أصل مال. والملبس هنا: المُتَقَع والمُسْتَمَثَع. والعُدم: الفقر ( عن الديوان ولسان العرب ) .

<sup>( 3 )</sup> نسبت في ( الحلية 414/1 ، ف 617 ) لنصر بن حباء التميمي .

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( المصدر السابق: ص. ٤ ) .

<sup>( 5 )</sup> بالخلية: ٥ وقد يستمر... ٥ .

<sup>( 6 ) (</sup> با خلية ): ١ ... الخطوب الفوادح ١٠.

<sup>( 7 ) (</sup> الحلية 414/1 ، ف 617 )، وزيد ما بين حاصرتين عنها .

<sup>( 8 )</sup> بالسابق: ﴿ عَنْ مِبَارَاتُهُ ﴾، وأشار المحقق بالهامش لرواية: ٤ محاراته ﴿ .

<sup>( 9 )</sup> بالحلية: ٤ واستشفاء شره ٥ .

<sup>( 10 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من انخطوط.

<sup>( 11 )</sup> البيت في ( ديوان ابن مقبل هي 73 )، والقذال مؤخر الرأس .

وقيل: أحسنُ من ذَّلك قولُ الفرزدقِ:

[و] الشَّــيب ينهضُ في الشبــاب كأنَّــه ليـــل يصــيــُخ بجــانبــيـــهِ نَهــِــازُ<sup>11</sup> وزعم الحاتميُّ أنَّه معكوسُ التركيب، وأنَّه ينبغي أن يقول:

كأنَّه [بهار] يَصِسِيخ بجسانه في لَيْسلِ قال الشيخ به وفَّقه اللهُّ ب: وليس عندي كما ظَنَّ؛ لأن الهاء من «كأنَه»، تعود على الشباب لا على الشيب، وذلك أنَّه لما أخبر بأن الشيب ينهض في الشباب وصف حال الشباب مع الشيب، فقال: كأنَّه كذا. وعاب الحاتمي أيضاً قول أبي نواس في صفة الجمر:

كُأنَّ بقايا ما عَفَا من حَبَابِهَا تَفَارِيقُ شَيْبٍ في سَوَادِ عِذَارِ<sup>(2)</sup> تَسَرَدُتْ بِهِ، ثَم انفَرَتْ من أديمها تفريّ ليسلِ عن بَيَاضٍ نَهَارِ<sup>(3)</sup>

فزعم أن جميع مافيها من التشبيهات معكوسة، لأنّه شبّه الحَبَابُ في البيّت [الأول] (٥) بالشيب. وفي البيت [الثاني] (٥) باللّيل. هُكذا زعم، والأمر على خلاف ما تُوهّم، لأن قوله: «تردَّتُ به» يعني بالحَبَاب، ثم انفرت عن أديمها (٥)؛ أي: انسلخت عن ذلك الحَبَاب الذي تردَّت به، وصار لها بالأديم كما انسلخ اللّيل عن بياض النهار.

وهُذَا تشبيةٌ صحيح لامطعنَ فيه، ولا تناقض كما زعم. قال أبو حاتم: ماعُزَّيَ شيخٌ عن كِبَرٍ بأحسنَ من قول الشاعر: /

<sup>(1)</sup> سقطت الونو من [و] الشبيب من المخطوط. والبيت في ( ديوان الفرادق 372/1 ط. دار صادر ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 312 ط. دار صادر ) .

<sup>( 3 )</sup> وواية الديوان: ١ ... ثم انفرت عن أديمه 💎 تفري ... ١٠.

وانفرت: انشقت .

ورواية الحلية: ٥ ... ثم الفرئ عن أديمها ٥. وتحتلف رواية الشنتريني عن الحلية والديوان معا. وبذلك ستحتلف شروحه واستنتاجاته .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من امحقق اعتهاداً على ( الحليمة 415/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> زبد ما بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على ( الحلية 1/5/1 ) .

<sup>( 6 )</sup> يقولُ الحَاتمي في ( الحُلمة ): ٣ ... ثم شبهه في البيت الثاني عند تفرّيه باللّيل ٣ .

وعاقبة الأصَاعِر أَنْ يَشِيهُوا(1) فيان أكبر، فيساني في لداتي واستحسن الحَاتِميُّ قُولَ على بن جَبَلُةً:

وأَرَىُ اللَّبَالِي مِا طَوَتْ مِن شِوْتِي. وعَلَمْتُ أَنَّ الْمَاءَ مِن سَنَانِ الرَّدَى الرَّدَى

رَدَّتْكُ فِي عِظْسَتَى وَفِي إِفْهَسَامِي(2) حَيْثُ الرَّميَّـــةُ من سِـــهــسام الرَّامِي

قال: ومن عجيب الكلام قول إبراهيم بن المُهْدِيِّ:

فقيلتُ: وهيل قيسلَ الشيلاتينَ مَلْعَبُ؟<sup>(3)</sup> يقـولون: هـل بعـدَ الشملائـين مَـلْعَبُ؟ بَدَتْ شَـيْبَــةً يُعْـرِي مِن اللَّهُو مَرْكَبُ لقد جَارً قَدْرُ الشَّيْبِ إِنْ كَانَ كُلُّمَا

ومن أحسن ما قيل في الاعتذار للشيب، وحُسْنِ تشبيهه قولُ أبي تَمَّام:

فَالسيف(5) لايُرْدَرَى إِنْ كَانْ ذَا شُطَب فان ذاك ابتسام الرأي والأدب(6)

سِمْسةُ العفيفِ وحِليْسةُ الْمُتَحَوَّجُ (7) في تـــــاج ذي مُــــلُكِ أَغَـــرَّ مُتَــــوَّج

فَــأَصْــغِــري أَنَّ شــيبــــأ لاحَ بي حَـدَثَاً وَأَكْبِـــري أَنْيــي في المَسهــــــــــ لم أَشِبِ<sup>(4)</sup> لا تُشكيري منه تَخْهديداً تَجَهَلُلهُ ولا يَــرُوعُكِ إيمــاضُ القَتِـــيربــهِ ولقد أحسنَ دِعْبِلٌ فِي قوله:

أهملاً ومسهمالاً بالمشهب، فبإنَّهُ وكأنَّ شـــيبـنــي نَظْــــــهُ دُرُّ زَاهِـــر

<sup>(1)</sup> ذكر محقق ( الحليمة في الحاشية 198 ص 429 ) أنه في المفضيات 103 معزوَّ لعبد الله من سيامة

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( شعر على بن جبلة ص 104 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في كتاب ( الحليفة المغنى إبراهيم بن المهدي ص 186 ، وسمط اللألي 338/1 ، والحلية 1/416 . ف 623 ) .

<sup>( 4 )</sup> الأبيات في ( ديوان أبي تمام 1/222 ـــ 223 ط. الصولي ) من نسبهب قصيدة يمدح بها الحسن بن وَ قُب، يريد: » أيَصْغر عندك؛ أي: لا تعجبي إن شبت حدثاً، وليكبر ألَّني لم أشب في المهد مع شدة الإصابة وما ألافي من الخطوب وال

 <sup>( 5 )</sup> بالديوان: « .... والسُّيف « والشفف: طرائق السيف .

<sup>( 6 )</sup> انبيت النالث في ( الدبوان ) قبل الثاني. وبروابة: ﴿ وَلا يُورِّفُكُ إِيمَاضُ... »

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( ديوان دعبار ص 53 ، ط. د. نجم ) أمل مقطوعة .

وقال أبو سعد (أ) المَخزُومِيُ: أشيبُ، ولم أقْضِ الشَّبَابَ حقوقَـهُ، نجسوم مشسيب<sup>(3)</sup> في السسواد لوامِع وقال بعضُ الأعراب:

لآيَرُغْكِ المشيب يابعة عبد اللّه صحبه، ف إنَّمَها تحسُسن الرَّيساضُ إذا مَسا ضحكت ا وقال أبو هِفَّانَ، وهو أحسنُ ماقيل في هٰذا المعنىٰ:

> تَعَجَّبَتْ دُرُّ من شــــيـــى، فقــــلتُ لهـــا وزادهـــا عَجَبَـــاً أَنْ رُخْتُ فِي سَـــمَـــلِــِ

ولم يُقْمضَ من عهد الشياب قَدِيمُ<sup>(2)</sup> ومنا خسيرُ ليسمل ليس فيسمه نجومُ

به، فالشَّبُ رِحلَيْةٌ وَوَقَارُ (4) ضحكت في خسلالهسا الأزهسارُ

لاتعجبي، فبساض الصُّبْح في السَّـدَفِ<sup>(5)</sup> وما در [ت] ذُرُّ أَنَّ اللَّرَّ في الصَـدَفِ<sup>(6)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط و( الحلية 418/1 ، ف 633 )،: « أبو سعيد » خطأ .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في (السابق ص . ن)، والأول برواية: «ولم يمض من...».

<sup>( 3 )</sup> في (السابق): «نجوم شيب،

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( السابق ص. ن )، والأول برواية:

ونبَّه المحقق على أن الوزن ينكسر . .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( الحلية 1/419 ، ف 635 )، والسَّدُف: الظلمة. واللَّبِي وسواده .

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والسَّمَل من النِّباب: الحَلْق البالي .

# البـاب الحادي والعشـرون في محبَّـة الشيب على كَرَاهتـه، وفي ذَمَّهِ والاعتذار من تعجيله وفي تقارب الحطو

أحسنُ ما قيل في محبَّته/ مع كراهته قولُ أحمدُ بن زيادٍ الكاتب: (140)

بِمَغْرِقِ رأسي، قبلتُ للشيب: مَرْجَا (1) تستخب عُسْب كُبسا مِن يَسَسْخُبسا مِن يَسَسْخُبسا مِن يَسَسْخُبسا

به النَّفْسُ يوماً، كان للكره أَذْهَبَا<sup>(3)</sup>

فَرُدَّتْ عَلَىٰ مُكْـرُوهِهَـا، فاستقرَّتِ<sup>(4)</sup>

ره ه أحب بنسيء على البغضاء مودود والنسيب يلهب مفقوداً بمفقوداً

ولمَّا رأَيْتُ الشبيبَ حَلُّ بياضَهُ فسلو خِسلْتُ النَّا كَفَسَفْتُ تَحَيَّستَيْ (2) ولكن إذا ما حل كُرْهٌ فَسَامَحَتْ كأنَّه ينظر إلى قول الأول:

> وَجَــساضَتْ إِنَّى النَّــفُسُ أُوُّلَ مَـسرَّةٍ وكذُلك قول مُسْلِم:

الشــــيبُ كره وكره أن يفــــــارقـــني يمضى الشبـــاب، وقــد يـــأتي له خَــلَفٌ

<sup>( 1 )</sup> الأبيات في ( الحلية 417/1 ، ف 624 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالسابق: ٥ ولو خِلْت أني كففت تحبتي ٥. وينكسر البيت بذَّلك .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ٩ ... للكره مذهبا ١١ .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « فاستقلَّت ». والبيت لعمرو بن معديُ كَرِبَ: وهو في ( شعره ص 54 ) ضمن قصيدة برواية: « فَحَاشَتَنَ... »

وجاشت النفس: حميت من الغزع وارتفعت، فردهتها وسكُنتُها على شدة فنبتت. وهو في ( الحببة 417/1 . ف 625 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيشان في ( ذيل شرح ديوان مسلم ص 311 ) في مفطوعة ( 3 ) أبيات، والأول برواية: ( أعجب . يشيء ... ( .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ... مَفَقُود بَمْفَقُود : .

وعو قول علي بن محمد الكوفي: لَعَــمُــرُكَ مِـا لَلْشِــيبُ عَـلَيَّ مَـّـا تمسليت الشبساب، فكــان شــيساً وقوله أيضاً:

بَكَسَىٰ للشَّــيْب، ثُمَ بَكَسَىٰ عسليـــه فقـــل للشــيب: لاتَبُّــرَحُ<sup>(3)</sup> حَمِــــدَأَ

فقدتُ من الشباب أشدُ فَوْتَا<sup>(1)</sup> وأبسليتُ المشسيب، فكان ضوْتَا

فكسان أعَسزُ من فَقْسِدِ الشَّبَسابِ (2) إذا نسساديُ شبسبابي بسالدَّهُ سساب

## فـصـــل

وأحسنُ ماقيل في ذَمُّ الشيب قولُ الشاعر: وَقَا مِن مَشْيِبَ ضَافَ أَرْحُكُنَا لَمُ لُقَّـرِهِ لُهُـيَــةً مِثَــا، ولا وَرَعَــا<sup>(4)</sup>

واسَـــؤَءَقَا من مشـيبَ ضـــافَ أَرْحُلَفَـا والشــيبُ ضــيفٌ إذا مــاحَــلٌ رَبْعَ فَتَـىً وقال المُقنَّعُ الكِنْدِئُ:

أَعْيَا تَرْخُلُهُ أَوْ يَـرْخَلَانِ مَعَا أَوْ يَـرْخَلانِ مَعَا فَيَ مَفْسوق الرَّأْسِ التِشْسسارُ (5)

طِياً فِي مُفِسرِ فِي الرَّاسِ انتِشْسَسَارُ اللهِ وأُخَـرَى إِنَّ تَشَـافَسَـــهُ التُّجَــارُ (6): [7]:

إذا ما دعوتَ الشيخَ شيخـاً هجوتَه 💎 وحسُبك مدحـاً للفــتي قـولُ: يـافتي<sup>(8)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيئال في ( الحلية 417/1 ، ف 627 ) منسوبان لعلى بن محمد الكوفي .

<sup>( 2 )</sup> البينان في ( المصدر السابق: ص. ن ) منسوبان لعلي من محمد الكوفي .

 <sup>( 3 )</sup> رواية الخلية: ٥ لا يبرح ٤ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( الحدية 419/1 ، ف 236 ) غير منسوبين .

<sup>( 5 )</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين، والبينان مستويات للمقتع في ( الخلية: ص. ن ) .

 <sup>( 6 )</sup> بالتحطوط: « أن يناصه » .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: ٥ قول أبي حازم الباهلي ١٠ وأصيفت ٩ ابن ٩ من المحقق، وأبو جعفر الحمد بن حازم بن عمرو الباهلي بالولاء: شباعر عباسي مطبوع هجّاء. ت ببخداد نحو 215 هـ ــــــــ 830. ( الأغاني 87/1 ، والأعلام 6/304 ) .

ر 8 ) البيتان في ( الحليد 419/1 ، ف 638 ) .

أُشَبِّ ـــ أَيُـــامَ الشبـــاب التي مَضَتْ وَأَشَبِّ مُضَتْ وَقَالَ الْعُتْبِيُّ (1):

رَأَيْنَ الغَسْوَانِي الشسيبَ لاَحَ بِمَسْفُسْرِقِي وَكُنُّ إِذَا عَسَارِضْسَنْتِي أَو شَسْعَسُونَ فِي وَقَالُ (14):

وقال رجلٌ من الأزْدِ: ولقد أقولُ لشيسة أبصرتُها عنَّي إليك! فَلَشتُ صَك مُرَوَّعَاً (٢) هل لي سوى عشرين عاماً قد مَطَتْ ولقسسلَّمسا أرتاع مسك، وإنَّسي فَعَلَيكِ مااسطُعْتِ (٤) الظُّهُورُ بِلِمَّتِي

وأيامَنَا فِي الشَّيْبِ بِالْفَقْرِ والغِنَىٰ

فَتَأَعْرَضَتَ عَنِّي بِالْحُدُودِ النَّوَاضِرِ<sup>(2)</sup> سَعَيْنَ فَرِقَّعْنَ الكُوَىٰ بِالْمَحَاجِرِ<sup>(3)</sup>

في مَفْرِقي، فَمَنَحْتُهَما إغْرَاضِي، أَمْ مَعْرَاضِي، أَهُ مَعْرَاضِي، أَمْ مَعْرَاضِي عَمَّدُمُ مَنْ مَنْ مُسوَاضِ مع سيسقَسة في الشرِهنَّ مَسوَاضِسي في مسا هنويْتُ، وإن وَرِغْتُ لَلْسَاضي وعني أن أَلْقَسَاكِ بسالمِنَّةُ سَرَاضِ وعني أن أَلْقَسَاكِ بسالمِنَّةُ سَرَاضِ

<sup>( 1 )</sup> أبو عبد الرحمن العنبي محمد بن عبيد الله بن عمرو... بن أمية بن عبد شمس: بصري علامة راوية أصيب. أولاده بطاعون النصرة سنة 229هـ (للؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء ص 236 ، 420 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( المرجع السابق: ص. ن. والحلية 420/1 ، ف 639 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَكَانَ ... يرقعن. . ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> بالحنية: « ومثله « .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> الأبيات في ﴿ الحلية 420/1 ، ف 640 ﴾، مكتوبة كتابة عروضية عير صحيحة، والأول د واية:

<sup>«</sup>مصابيح شيب ١١٠٠

<sup>( 6 )</sup> الأبيات في ( السابق: ص. ن )، والأول برواية:

ه في مفرقي جمحتها... ١٠.

<sup>( 7 )</sup> بالحبة: ﴿ فَلَسَتْ مَنْهُمَّا وَلُو . . . ﴿ .

ر 8 ) بالحملية: ٩ ... وأن وزعُبُ... ٩ .

<sup>( 9 )</sup> بالخلية: ١٠ . ما استطعت ، فينكسم البيت

#### فيصيل

قال الأصمعيُّ وغيرِه: أحسنُ ما قيل في وصف حُلُول ِ الشيب قبل إِبَّانِهِ قولُ

ابن مُقْبِلٍ ، وهو أول من أفْصَحَ به:

وَتَنَكُّرُتُ ثُلَيْنِي، فقلتُ لها: سِيسَانَ شَيْسِي والشَّبَابُ إذا ما شِبْتُ من كِبَر، ولكِنْي السُوقُ فوجدتُها (4) عُضعه لا مُوقَّحةً فوجدتُها في عضمه الله مُوقَّحةً فيلِذَاكَ صِورتُ مع الشهيسة نَازِلاً وَتَنَسِيفَّسَتْ بِي هِمُسِيسةً رَفَعَتْ

وقال أبو نُواسُ، فأحْسَنَ:

وإذا عَـدَدُتُ سِــنِــيّ، كم هيَ؟ لم أجِــدُ وقال آخرُ:

عُـدِّي سِسنيَّ، ولا تَـرُعُكِ شَــوَاهِـدِي جــاء المُشــيب، فمــا أتَىٰ في وقتـــه

لبسَ الكِشِسِيبُ بنساقِصِ عُمْسري (1) مسائشُتُ من أَجَسلِي عسلى قسلو<sup>(2)</sup> عُسالَجْتُ قَسرُع نَسوَاجِدِ الدَّهْرِ <sup>(3)</sup> عَسزَّتْ، فمسا تُسْسطَساعُ بسالكُسْسِ في خَيْسير مَسْسِزِلَتِسي من العُسمُسرِ قَدْدِي بِكُسلٌ عظيهِمسةِ القَسدُو<sup>(3)</sup>

للشَــيْبِ نحــَـذْرَأَ في النَّــزُولِ بِـرَاٰسِــي<sup>(6)</sup>

الله يَعْسَلَمُ أُنسِنِي لَصِسِعْسِيرُ "" والشينُ يعسِدُلُ بالفتيُ (8)، ويجورُ

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( ديل ديوان ابن مقبل ص 367 ) .

<sup>( 2 )</sup> على قدر؛ أي: على قدر معلوم عند الله محدود لا يزيد .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> رواية الديوان: ٥ ... قارعت حُدُّ ... ٥. وأشار لرواية ٥ عالجت قرع... ٨. بالهامش، والنواجذ: الأضراس .

<sup>( 4 )</sup> رواية الديوان: « فرأيتها... »، والعُعُمْـل: ج الأعصـل، وهو المُعوحُ الشَّديد. والْوُقَحَة: الصُّـلْبَة. وعزَّت: صعّبت .

 <sup>(5)</sup> بالمخطوط: « وتقسمت »، والبيت في هامش الديوان، وليس مع القطعة برواية:

<sup>»</sup> وتنفست في هِمَّةٌ وصلت أملي بكل رفيعة الذُّكرِ × .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 364 ط. دار صادر ) .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( الحلية 418/1 ، ف 630 ) .

<sup>( 8 )</sup> رواية ( السابق ): ٥ ... بعدل مرة... ٥ .

#### فصل

وأحسنُ ما قيل في تقارُبِ الخَطْو، قولُ أبي الطُّمْحَانِ القَيْنِيِّ ١٠٠٠:

حَنْفُسِنِي حَسَانِسَاتُ الدُّهُ رَحَقًىٰ كَأَنِي حَسَانِسَلُ أَدْنُو لِصَٰشِلُوٰ ' قَسَرِيبُ الخَطْسِوِ، يَحْسِبُ مِن رآني، \_ وَلَشْتُ مَقَسَيْسَدَاً \_ أَنِّي بِقَسْسُلِهِ

فَأَخِذَ البيتُ الأُولَ بَعْضَ الشَّعْرَاء، فقال، وأحسنَ:

فَدَالْفُتُ مِن كِبَدِ كَأَنِّي خَاتِلٌ فَدَعَامَ أَن وَمَن يَدْبِبُ لصيدٍ يَخْتِلِ (142) (142) وأحد وأخذ البيت الثاني آخر، فقال، وأحسن:

الدهـ أبـ الآني، ومـ أبـ المتُسه والدَّهْ وُ غَيْسُ رِنِي، ومـ ا يَشَغَيْسُ وُ (<sup>6)</sup> والدَّهْ وُ كُلُّ يـ وم يَقْسَصُسرُ والدَّهْ فيـ ه، وكُلُّ يـ وم يَقْسَصُسرُ وقال أبو العالِيَةِ الشَّامِي (<sup>6)</sup>، فأحسَنَ:

وَوَى بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُلُ يَسُومُ وَلِيسَلَةً لَمْ يَكِلُ، وَخَطْوِيَ عَنَ مَدَىٰ الْحَطْوِ يَفْصُرُ (16 وَمَنْ صَلَّاحَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>( 1 )</sup> أبو الطمحان القيني: حنظلة بن الشرقي من نني القُيْن بن جَسْرٍ أو هو ربيعة بن عوف بن جَسْرٍ: شاعر محسن مشهور ( المؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء ص 149 ، وجمهرة أبساب العرب لابن حزم ص 328 ) .

 <sup>( 2 )</sup> البيتان في ( الحلية 420/1 ، ف 642 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( السابق: ص. ٥ ) .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( السابق: ص. ن ) .

<sup>( 5 )</sup> في ( المرجع السابق ): ﴿ أَبُو الْعَالَيْةِ السَّامِي سَدَّ سَيْنَ مَهُمَّلَةً ــــ .

<sup>( 6 )</sup> الأبيات في ( السابق 421/1 ، ف 645 )، والأول برواية:

أرى بصري فيك يوم وليلة » وبذلك ينكسر البيت .

<sup>( 7 )</sup> بالمرجع السابق: ﴿ ... الْقَيْدُ أَكْثُرُ ﴾ .

## الباب الثَّاني والعشرون: في السُّوئي والكَّرَى ونار القِرَىٰ

أحسنُ ماقيل في السُّرَىٰ والكَّرَىٰ قولُ رجلٍ من بَكْرٍ:

ولقد هَدَيْتُ الرَّكِ فِي دَيْمُـومَـةٍ

مُتِــــافِرِينَ إِلَى رَكِي آجِن ِ
مُستَــعْجِـالِينَ، فَمُسْتَــق، ومُعَـالِجُ
وَهُــــــــقـــوُم رَكْبَ الشَّال كَأَنَّمـــا وَهُــُــــــــــا وقال حَطِيمُ الشَّال كَأَنَّمــــا وقال حَطِيمُ الشَّال كَأَنَّمــــا

يقبول، وقد مالت به نَشْوَةُ الكَرَىٰ أَنْ نُعْطِ أَنْضَاءَ التُعَاسِ دَوَاءَهَا فقط فقط أَنْضَاءَ التُعَاسِ دَوَاءَهَا فقط فقطت له: كيف الإناخَةُ بعدمَا وقال أعرابي:

وفسيسان بَسَيْتُ لهسم ردائي فظ سلَّوا لائسلنت بسمه، وظَالَتُ

فياً الدَّلِيلُ يَعَضُ بِالْحَمْسِ النَّالِ فَعَضُ بِالْحَمْسِ النَّسِ هَيهَاتَ عَهْسِدَ المسلاء بسالإنْسِ نقب النَّهِ عَنْسٍ نقب النَّلَةِ عَنْسٍ بِفُ صَلَّالَةٍ عَنْسٍ بِفُ صَلَّالًا عَنْسَ بِفُ صَلَّالًا عَنْسَ بِفُ صَلَّالًا عَنْسَ المَسَّ مِنْ المَسَّ مِنْ المَسَّ

نُعَاسَاً، ومَنْ يعلِقُ سُرَىُ اللَّيلِ يَكَسَلِ (<sup>3)</sup> قـــليسلاً، ورفَّــهٔ عن قـــلائِصَ لْمُبَّــلِ حدا اللَّـــل غريـان الطريقــةِ مُنْجَـلِي<sup>(4)</sup>؟

على أسياف، وعلى العِصِيُّ (5) مَطَالِ العِصِيُّ (5) مَطَالِ العِصِيُّ (5) مَطَالِ اللَّحِيِّ اللَّحِيِّ

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( الخلية 210/2 ، ف: 1402 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ﴿ حَكِمْ لَا تَصْحَيْفَ .

<sup>( 3 )</sup> الشعر في ( الخلية 210/2 ، ف 1403 ) والأول برواية: « تقول ... = .

<sup>( 4 )</sup> بالسابق: ﴿ فَقَدَتَ قَالَمَ وَ رَ

<sup>( 5 )</sup> الفطعة في ( الحلية 210/2 . في 1404 ). ورواية الأول:

<sup>»</sup> وعلى القسي : والرابع: « بسيه «. والأخبر: » يرحلون منفهات » .

فلما صار نصفُ الليل هَنَا دعوتُ فَيَ دَعَاهُ فَصَاءُ فَيَ دَعَاهُ فَقَدَاهُ فَقَدَاهُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ فَقَدَامُ وقداموا يَدْرُحَالُونَ مُحَيَّمَاتِ

وَهَنَّ الضَّفُ فَ قَسْمَ السَّوِيَ 

بِسَلْمِ النِّهِ أَشَّ مَّ الْمَصْرُ وَلِيُّ 
يفسوتُ العَسْسُنَ من نوم شَهِي 
كَأْنَّ عُمُ وَنَهَ سَسًا نَصْرُحُ الرَّكِيِّ

## فصل

وأَحسنُ ما قيل في وصف النَّار قولُ الشَّاعِر: /

بشــقـراءَ مِشْـلِ الفَجْـرِ، ذَاكِ وَقُودُهَـا<sup>(1)</sup> بِـــوَارِدِ نَـــارٍ مُخــمَـــدٍ مَنْ يَـرُودُهَــا<sup>(2)</sup> وإنْ شـــت بَــاَّغَنــاكَ أَرْضَـــاً تُرِيدُهـا<sup>(3)</sup>

تَــلُوحُ كَانَّهَــا الشَّــعْــرَىٰ العَبُــورُ (4)

من الوَحْشِ بيضهاءُ اللَّهَانِ شَبُوبُ (5) من الأَفْسِلُ فَسَرُعُ يسابِسٌ ورَطِيبُ (6) وفيها على القَصْدِ المسين تَكُوبُ (7) وأَمَّدًا على القَصْدِ المسين تَكُوبُ (7) وأَمَّدًا على ذي خساجَدةِ فَصَرِيبُ

وَمُسْتَسَبِّحِ بِعِدِ الْهَلُوُّ دَعَدُونَّهُ فقالتاً له: أهالاً وسلهالاً ومرحباً فإن شسئت آويساك في الحيُّ مُكْسَرَمَاً وقال الشَّمَّائَرَ:

لِلَيْسَلَىٰ بِسَالُغُ مَ يُسَمِّرُ طُسُوْءُ نَسَادٍ وقال آخَرُ:

لِمَنْ ضَوْءُ نبارٍ ببالبِطَباحِ كَأَنَّهُمَا إِذَا صَلَّعَهُمَا الرَّيْحَ أَرَّثُ ضَوءَهَا تَرَاهَا، وتَسرُجُوهَا، ولستَ بيائِس فَلاَمَّا على كُسُلِانَ وانٍ فسساعةٌ فَالمَّالِ وَانٍ فسساعةٌ وقال آخرُ:

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( الحلية 202/2 ، ف 1382 ) .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( السابق ): ٥ فقلت له:... بموقد تار... ٥ .

<sup>( 3 )</sup> روابة ( السابق ): • ... أثويناك في الحي... أبلعناك... « .

<sup>( 4 )</sup> لبيت في ( ديوان الشاح ص 151 ) ضمن قصيدة برواية: " يلوح كأنّه... " والغَمَيْس: ماء لسي أسد. والشّغرى العبور: خم كبر تزعم العرب أنه عبر السياء عوضاً. ولم يعبرها غيره. فستموه بالعمور .

<sup>( 5 )</sup> الشعر في ( الحلية 2/203 ، ف 1384 ) منسوب لابن أراكة الوالسي .

<sup>( 6 )</sup> بالحلية: ٥ ... قُرُّب صودها د.

<sup>( 7 )</sup> بالحلية: ، يراها فيرجوها. وليس بآيس با

ونار كَسَحْم العَوْدِ، يرفع صَوْءَها أَصُــ لُهُ بِأَيدِي العِيسِ عن قَصْــ لِ أَهْلِهَا وقال آخرُ:

كأنَّ الريحَ تَقْدَطَدُ مِن سَـنَـاهَا وقال آخرُ:

كَأَنَّ نِسِيرانَسِا فِي جَنْبِ قَسَلُغِيهِ لَمْ أخذه حست، فقال:

مازال سِرُ الكُفُر بِينَ صُلُوعِهِ ناد يُسَاور جسمُنهُ من حَرَّهَا وقال الحسن بن وَهْبِ، يخاطب جارية كان يحبها، تأذَّت بالنَّار، فأمر [ت] بإبعادها:

> بـــأبي كَرِهتِ النّـــارَ حتّــني أُوقِـــدْتْ هي ضِرِّةً لكِ في التماع ضِرِّاتها وأزَى صنيعك في القــلوب(٢) صنيعهــا

مع اللَّيال هَبَّاتُ الرياح الصَّوَاردُ (1) وقسلبى إليها بالمسودة فسأصبث

بَنَــــائِقَ جُبَّــةٍ من أَرْجُـــوَانِ<sup>(2)</sup>

مُصَـقَــلاَتٌ على أَرْسَــانِ قَصَّــارِ (3)

حتَّى اصطلى سِرُّ الزَّنَادِ الوَارِي(٩) لَهَبُّ كَمَا غَصْ فَ رُتَ شَــقٌ إِزَارِ (5)

فعسلمتُ ما معساكِ في إبعسادِها (6) وبحسسن صهورتها لذى إيقسادها بأراكها، وسَيسالها، وعَرَادِها

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( الحلية 203/2 ، ف 1385 )، والأول برواية:

<sup>«</sup> ونار كجمر العود ... » .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الأمالي 2/209 ، والحلية 203/2 ، ف 1386 )، وهو في الأول رابع أبيات مقطوعة وفي الثاني مفرداً غير منسوب بروابة: # كأن النار يُقْطَعُ من \*، وفي الثاني: # أ... تقطع \* .

<sup>( 3 )</sup> البيت مفيردا في ( الأمالي 206/2 ، والحليـة 203/2 ، ف 1387 ) غير منسـوب برواية: ١ ... في رأس ... ، في الأول، و ١ ... معصفرات عبي... ، في الثاني -

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام ط. الصوني 543/1 ) من قصيدة يمدح بها المعتصم، ويذكر إحراق الأَمْشِهن .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ... جسمها ... كمّ صَفَّرت ... « ورواية ( الشيوان ) : - « نار يُسَادِرُ ... ٩ -

<sup>( 6 )</sup> الشعر في ( الأغاني 539/22 ، والحلية 203/2 ، ف 1388 ، والعمدة 741/2 ) منسوب للحسين لين وَهُب، والأول في الحلية برواية: ١٠ ... لما أوقدت... ٥٠

<sup>( 7 )</sup> في ( الحلية ): \* في الفُلْيُب ... ه. والأراك: ج الأراكة، وهي نبت يُسْتَاك به. والشَّيَال: نبات له شوك أبيض طويل إذا نزع خرج منه مثل اللِّين. والغَرَاد: واحدته عرادة، وهي من النبت صَّلَية العُود، منتشرة الأغصال، لا رائحة لها ( ناج العروس: أرك. سيل. عرد ) .

شَــرِكَتُـكِ فِي كُلِّ الجِهَــاتِ بَحُسْـنِهــا وقال (بنُ طَبَاطَبَا:

عَشَسَوْتُ إلى نَارِ تَسَاءَتُ، فَلَمَ أَزَلَ أَجُ بُدَت فِي الدُّجَلِي ذَات البِسِين كَمْ بِنِدا سُوَ كَأْنِي أَزَىٰ فِي الحَّوِّ نِسِارَيْنِ أَو أَزَىٰ سُوَ فَسَلَمَ أَدروالظَّلِّلِيَ لَمَسَاءُ تَقْبَضُ نَاظري بِأَيَّ كَأْنَّ لَهِبَ النَّسِارِ عَسِد اتَّقَادَهِا إذَا حَرَّكَتِها الربح فِي الحَوَّ خَلْتَها سَنَ لَمُنَا خُبُّكُ تَسِد ولعينِي كالتي أَراه وقال يصف الشراب ونور (8) المصباح فيه:

أيسا سسراجاً يُضِيءُ مُسَلَّهِ بَسَاً حَسَاءً مُسَلَّهِ بَسَاً حَسَاءً مَسَاءً مَسَاءً مَسَاءً مَسَاحَهَا في ضميرها شيهاً

وضيبائها، وصَلاحها، وفَسَادِهَا

أَجُوبُ إليها فَلْفَذاً بعد فَلْفَدِ (1) سُهَيْلُ اليَمَانِي كالطَّرِيدِ المُشَرَّدِ (2) سُهَيْلَيْنِ إِذْ لاحًا لِعَاشِ مُلَدَدِ (3) (144) بأيهما في حِندوسِ اللَّيْلِ أَهْتَدِي (4) بأيهما في حِندوسِ اللَّيْلِ أَهْتَدِي

سَـنَـا لَهَبٍ خَلْفَ السَّنـان الْمَجَدَّدِ<sup>(6)</sup> أراهـا عشــاءً في السَّحَـابِ الْمُورَّدِ<sup>(7)</sup>

وراء كأس تضيء في الطُّسسسسلم (9) تُطَسرَمُ كَالنُّسارِ غِسايسة الطُّسرَمِ (18) مشلِلُ سسسسانِ مُخَسطَّبِ بِسَلَمُ (11)

<sup>(1)</sup> القصيدة في (الحلية 204/2 ، ف 1389) سقط منها قدر نصفها، وقد سقط من هذا البيت من نص الحلية ما يلى: « ... تناءت، فلم أزل أجوب ... ه .

<sup>( 2 )</sup> سقط من ( الحلية ): ١ ... ذات اليمين كما بدأ ... اليماني... ٤ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> رواية ما تبقئ في ﴿ الحلية: ﴿ كَأَنِي أَرِّي فِي البيد... سبيلين أذكاها لعاش مندد ؛ .

<sup>( 4 )</sup> رواية ما تبقئ في ( الحلية ): ﴿ فَلَمْ أَدْرُ وَالظَّلْمَاءُ يَقْبَضَ نَاظِّرِي ۚ ۚ ۚ . . . حندس اللَّيل أهتدي ﴿ . . ﴿

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( الحلية )، ورواية ما تبقيل فيها:

ه كأن لهيب النار... مطرد لا .

<sup>( 6 )</sup> رواية ما تبقل في ( الحلية ): « إذا حركتها الربِّع في الجو... المدد » .

<sup>( 7 )</sup> رواية بقية الحلية: ﴿ لَهَا خُبُكُ تَبِدُو لَعَنِنِي ... الْمُؤرَّدِ ﴿ ـــ

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فِي نُورِ ﴿ خَطَأَ ا

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> القطعة في ( الحلية 204/2 ، ف 1390 )، والأول برواية: ﴿ يَا لَسُواجِينَ ﴿ . . ﴿ .

<sup>( 11 )</sup> باغطوط: « مصباحتا... ١٠.

## الياب الثالث والعشرون: في الأضياف وحسن الجوار

وأحسنُ ماقيل في ذَلُك قولُ بعض بني الحارثِ بن كَعْبٍ:

ومُسْتَنْبِحِ باتَ الصَّدَىٰ يستجيبُهُ فَقَدَمُ اللَّهِ المُّدِينَةِ فَقَدَمُ مَطَيَّةٍ فَقَدَالُوا: غويبٌ طارقٌ طَرَحَتْ به فَقَدَمُتُ، ولم أُخْشِهُ مكاني، ولم تَقُمُ وناديتُ شِبْلاً، فاستجاب، وربَّما

فقام أباو ضيف، كريم، كأنّه إلى جِذْم مال، قد هتكنا سَوَامَهُ جعالناه دون الذّم، حتّالى كأنّه لنا حَمْدُ أرباب المِيْسِين، ولا يُرَى

إلى كل صدوت، فَهُوَ فِي الرَّحْلِ جَانِحُ [1] وسارٍ أَصَافِهِ الكلابُ النَّوَايِحُ [2] مُتُونُ الْفَوَايِحُ [2] مُتُونُ الْفَيَافِي، والحُطُوب الطوارحُ [3] مع النَّفس عِلاَّتُ [4] البَخِيلِ الفَوَاضِحُ صَدِينًا فَرَائِكُ أَلَّهُ البَخِيلِ الفَوَاضِحُ صَدِينًا فِلْ الْمُفَافِحُ [1]

وقد جَدُّ<sup>(6)</sup> من حسن الفُكاهة مازِحُ وأعراطُنا فيها بَوَاقِ صَحَالِحُ<sup>(7)</sup> إذا عُدُ مالُ الْكُنِسرين النَاايُحُ<sup>(8)</sup> إلىٰ يتنسسا مسالٌ مع الليسيل رائحُ

<sup>( 1 )</sup> القصيدة في ( الحلية 207/2 ، ف 1391 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ... مَا يَعَابُ وَ تَحْرِيفٍ .

<sup>(3) (</sup> بالحلية ): ١٠.٠ طوحت به ١٠.

ر 4 ) ( بالحلية ): ﴿ غَلاَتُ ﴿ .

ر 5 ) بالمخطوط: ﴿ تَصَافَحُ ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... وجد ، خطأ. وبالحلية: « ... من فرط الفكاهة... « ـ

<sup>( 7 )</sup> بالتنظوط: ٣ ... إلى حوم.. ٣ وبالخلية: ٣ ... قد تُهكُنا... وأعراضنا فيع... ٣ .

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: « ... ما تح ، .

ومُسْتَنْسِح تهوي مساقط رأسِهِ يصدفُ قدم أنفٌ من الرَّبح بساردٌ حسيبٌ إلى كلب الكسريم مُنساخُهُ خَصَالُتُ له ناري، فأبصر صَوْاَهَا دعشهُ بغيير اسم: هَلُمَّ إلى السَّدَى فلمّا أَصَاءَت شخصَه، قلت: مرحباً فجساء، ومحمود القِرَىٰ، يستفرُه تأخرَت حَلَىٰ لم يَكُد يصطفى القِرَىٰ وقمتُ بنصل السيّة،، والبَرْكُ جاثِمٌ فَا أَعْسَضتُهُ الطُّولَىٰ سَنَامَا وحيرَها وخيرَها

إلى كل شخص، فَهُوَ للسَّمْعِ أَصْوَرُ (4) (145) وَنَكِسَاءُ لِيسَلَ مِن جُمَادَى وَصَوْصِ وَنَكِسَاءُ لِيسَاءً وَالْكَسَلَبُ أَعْذَرُ وَصَوْصِ بِعِيضٌ إلى الكَوْمَاءِ، والكسلَبُ أَعْذَرُ وَمَا وَمَا كَادَ لُولا حَصْسَاةً (5) السَّارِ يُنْصِسُ فَاللَّمْ مَنْ شَقْراء تُزْهِرُ (6) فَالسَّرَى يُنُوعُ الأَرْضَ شَقْراء تُزْهِرُ (6) هَسَلَمُ، وللعَسَالِين بِالنَّسَارِ أَنْ أَيْشِسْرُوا هَسَلُمُ، وللعَسَالِين بِالنَّسَارِ أَنْ أَيْشِسْرُوا اللَّهِا، وداعي اللَّيل بِالعُبْعِ يَصْفِرُ (7) إليها، وداعي اللَّيل بِالعُبْعِ يَصْفِرُ (7) عسل المَّنْعِ يَصْفُرُ (6) مَا لَوْتُ فِي النَّسِفُ يَنْظُرُ بِهِا رُزُونُ وَالْمَا لِيَسَادُهُ وَحَسِيرُ الحَسِيرِ مِنَا يُتَخَيَّرُ وَاللَّهِ الْمَسْفِيلُ الْحَسِيرُ الحَسِيرُ مِنَا يُتَخَيَّرُ وَالْمَا لِيَسَالِينَ مِنْ النَّيْعَ وَالْمَا لِيسَانُ اللَّهُ وَالْمَا لِيسَالُونَ اللَّهُ وَالْمَا لِيسَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِينَ فِي النَّهُ وَالْمَالُونَ فِي النَّهُ وَالْمَالُونَ فَي النَّهُ وَالْمَالِينَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ فَي النَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ فَي النَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمُرْفِقُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالِيلُهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُسْلَاءُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

( 1 ) أبو زياد الأعرابي يزيدُ بن عبد الله بن الحُرَّ: شاعر لغوي عالم بالأدب والأنساب من سكان بادية العراق، قدم بغداد أيام المهدي، ومات بها نحو 200هـ ــــ 815م ( مراتب النحويين 144 ، والفهرست ص 58 ، وجمهرة أنساب العرب 308 ، وحزانة الأدب 118/3 ، ومعجم المؤلفين 238/15 ، والأعلام 238/9 ) .

( 2 ) البيتان في ( حماسة أبي تمام 266/2 ) مفردان، والأول برواية:

« ... تُشَبُّ على يفاع ... إذا النيران ... » .

وهما في ( الحلية 207/2 ، ف 1392 ) .

- ( 3 ) بالخلية: ٥ ... أوجههم ذراعة ٥ .
- ( 4 ) القصيدة في ( الحلية 208/2 ، ف 1395 ). وصَوِرَ صَوَرَاً، فهو أَصُور: مال.
- ( 5 ) بالمخطوط: « حطأت... خصوها.... » خطأ، وخَصَأَتْ باري: أَلهبتها وسقرتها .
- ﴿ 6 ﴾ بالحلية: ١ ... هلم إلى القرى... ٥، وباع الأرص يبوعها: قطعها بخطو سريع، وأوسع في خطوه .
  - (7) بالخلية: ١٠٠٨ مسيفر ١٠٠
  - ( 8 ) بالحلية: « مُ تكد تصطفى » .
  - ﴿ 9 ﴾ بالحلية: ﴿ ... والبَّرْكُ ماجدٌ بهَازِرْهُ... ﴾ .

فَأَوْفَضْنَ عَهِا، وهي ترغُو مُشَاشَةٌ فباتت رِحَابٌ جَوْنَـةٌ من لِجامها وقال آخر:

أيا بنة عبد الله، وابسة مَالِكِ إذا ماصنعتِ الزَّاد، فالتمسي له أَخَا طارقًا، أو جارَ بيتٍ، فإنِّني ولَلْمَوْتُ حَيرٌ من زيارة باحل ولِنَّى لَعَبْدُ الطَّيْفِ مادام (3) شاوياً

وقال ابنُ ثَامِلٍ:

إذا هي لم تمسع برسسل لمحسومها تُدافِعُ عن أحسسان بسلحومها وَمَنْ يَقْتَوِفْ خُلْقًا سِوَى خُلْق نفسِه وقال حاتمٌ:

أَمَا وَالَّذِي لِاتَّغِالُمُ السَّرَ غَيْدُهُ

بِذِي نفسها، والسَّيفُ جويان أَحْمَرُ<sup>11</sup> وَفُـوهــا يَشَغَـرُغُرُ

ويا بنة ذِي البُودَيْنِ وَالْفَرَسِ النَّهْدِ 2 أَلَى اللهُ وَحُدِي أَكِلَهُ وَحُدِي أَكِلَهُ وَحُدِي أَكِلَهُ وَحُدِي أَخِيافُ مَذَمَّاتِ الأحاديث من بعدي يسلاحظ أطراف الأكيال على عَمْد وما في إلا تسلك من شهيمة العَبْد وما في إلا تسلك من شهيمة العَبْد

بِمَشْبُوبَةٍ فِي رأس صَــمُـــدٍ مُقــابِـلِ<sup>(4)</sup> فــاِنَّ علىٰ النَّـــار النَّـدَىٰ وابنُ (خَـامِـلِ<sub>رٍ)</sub> <sup>(5)</sup>

ويُحْيِي العظـامَ البيضَ، وَهْيَ رَمِيمُ<sup>(8).</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالحلية: « . . . والموت غريان أحمَرُ » .

<sup>( 2 )</sup> القطعة لحاتم طي، وهي في ( ديوانه ص 43 ) يُخاطب امرأته ماوية بنت عبد الله .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ﴿ مادامت ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( الحلية 209/2 ، ف 1397 ) منسوبان لابن ثامل .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من انخطوط .

<sup>( 6 )</sup> الشعر في ( الحلية 209/2 ، ف 1398 ) .

<sup>( 7 )</sup> بالحلية: ١ ... وأرْ جعُّه ... ١ .

<sup>( 8 )</sup> الشعر في ( ديوان حاتم ص 87 ، والحلية 209/2 ، ف 1399 ) .

جَبَــانُ الكَـــلْبِ، مَهْــزُولُ الفَـصِــيـــلِ

ولم يُسلَّهِ نِنِي عنده غَـزَالٌ مُقَنِّبُعُ<sup>(4)</sup> وتعسلمُ نفسسي أنَّــهُ سَـــوْفَ يَهْجَعُ

مساكان عِنْدِي إذا أَعْطَيْتُ محمودِ ومُكُنْسِرٌ (6) في الغِنَىٰ سِيَسَانِ في الحُودِ لقد كنتُ أحسار القِرَى طَاوِيَ الْحَشَا وإنّي لأَسْتَحِسَيَ بِيسِنِسِي ويسنَسها وقال آخرُ:

ومـــا يَكُ فِيَّ مِنَ عَيْبٍ<sup>(3)</sup>، فــــإنِّي وقال مِسْكِيْنُ الدَّارِمِيُّ:

لِحَسَافِي لِحَسَافُ الصَّيْفِ، والبيتُ بيشه أحَسَدُتُسهُ، إنَّ الحَسَدِيثَ من القِسرَىٰ وقال آخَرُ:

لعبلُ عَاراً إذا ضَيْفُ (5) تَاأُوَبَي جُهْدُ اللهِ اللهِ إذا أعطباكَ سائلة

#### فصسل

وأَمَا حُسْنُ الجوارِ، فقد قال الأصمعيُّ: أحسنُ ماقِيلَ فيه قولُ الشَّاعر: جَــاوَرْتُ شــيــانَ، فـاخـلَوْلَىُ جِوَارُهُـمُ ﴿ إِنَّ الكِــرَامَ خِيَــارُ النَّــاسِ للجَـــارِ (٢٠

<sup>( 1 )</sup> رواية ( الديوان ): 9 لقد كنت أطوي البطن والواد يُشْتَهَنَّى ﴿ عَافَة يُومًا أَنُّ... ٥ .

<sup>(</sup> وبالحلية ): « محافظة من أن... » ...

<sup>( 2 )</sup> ليس البيت في ( الديوان ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في المخطوط برواية: « وما بك في عيب... ٥ خطأ . -

والقصيل: ولذ الناقة أو البقرة بعد قطامه وقصله عن أمه، ج قُصْلان وقِصال .

<sup>( 4 )</sup> البينان في ( الحلية 404/1 ، ف 589 ) منسونان لمسكين الدارمي، والأول برواية: « طعامي طعام الضيف والرحل رحله ولم... د .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ... أَضَيْفُ وَ خَطَأً ـ

<sup>( 6 )</sup> باغطوط: • ومكبر ، .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( الحلية 403/1 ، ف 584 )، وقد سقط منها عجز الأول. ولم يبق منه إلاَ القافية. وقد صرح محققها أنه نم يستطع إلى البيت سبيلاً. ( حاشية 145 ، 407/1 ) .

قَــوْمٌ يُهِـــِــُـُــونَ كُومَ الجَزْرِ بَيْــنَــهُـــمُ إِذَا العــذارَىُ تَصَـــلَّتُ مَـوْقِـدَ النّــارِ' أَن وقيل: بل قول الآخر:

نسساري ونسسارُ الحسارِ واحسدة وإليسه قبسلي تُنسسزَلُ القِسدْرُ<sup>(2)</sup> مساطسرُ جساراً لي أَجَساوِرُهُ اللَّ يكسونَ لبسابسه سِتْسرُ ومن أحسن ما قاله المولدون في الجوار قولُ أبي الهنديّ<sup>(3)</sup>:

نزلتُ على آلِ الْمَهَلَّبِ شَاتِيَاً عَرياً عن الأوطانِ في بلدٍ مَحْل (4) فما زالَ بي إكرامُهُمَ وافعقادهم وبرُهُمُم حَدَّى حسبتُ هم أَهْلِي (5) قال الخاتميُّ (6) وأحسنُ ما قبل في ذلك قولُ الآخرِ:

إِنِّي نَـزَلْتُ عـلى شــيبــانَ حـينَ خَبَتْ فيــيرانُ قَــوْمي، فَشُبَّتْ فيهـــم النَّـــارُ-

(1) بالمخطوط: \* قوم يهينون كب الحار... \* خطأ، ولكن رواية الحلية:

<sup>«</sup> قوم يهينون كوم الجزر بينهم أما الفراء فظلن موقد النار » .

وتحوِمُ اليعير كَوْمَا: عظم سَنَامه، فهو أكْوَم والناقة كَوْمَامٍ والجمع تُحوم. والجَوْر: النَّحْر، وجزرَ الجَزُور نحرها .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( الشعر والشعراء 545/1 ، والحلية 403/1 ، ف 585 ) منسوبان في الأول لمسكن الدارمي .

<sup>( 3 )</sup> أبو الهندي: هو غالب أو عبد المؤمن أو عبد السلام أو أزهر بن عبد العزيز بن تُنبث: ( على خلاف في العبه ): شاعر مطبوع من بني العجفاء أوّل شاعر وصف الحمر في الأسلام. ت نحو 180هـ. على خلاف ( مقدمة ديوانه 3 ــــــ 10 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي الهندي ص 46 ) والأول برواية: ٧ ... في رمن الْمُحَالِ ٣ .

<sup>( 5 )</sup> في ( السابق ): ﴿ ... بِي إحسانهم ﴿

<sup>( 6 ) (</sup> الحليمة 403/1 ، ف 587 ) وميها البيت أون أبيات قطعة بروابة:

ه إني حمدت بني شيبان إذ خمدت .

## الباب الرابع والعشرون: في إضاءَةِ وُجُوهِ الممدوحين، وأكرم بيتٍ قيل فيه

أحسنُ ما قيل فيه قولُ أبي الطَّمحَانِ، فهو أول من افتَرَعَهُ:

وإنِّي من القبيوم الذين هُــــهُ هُـــهُ نجومُ سَهَاء كلُّما اللهُ القض كوكب بَدَا كوكب، تاوي إليه كَوَاكِبُسهُ أَضَاءَتْ لهم أَحْسَابُهُم ووجوهُهُمْ وما زال منهسم حيثُ كانوا مُسَوَّدٌ

ثم قال قيسُ بن الخَطِيم في وصف امرأةٍ، فأحسَنَ:

وقال خارجَةُ بن فُلَيْحٍ : ﴿

آلُ الزُّبَيْــرِ نجــوم، يُسْتَـطَـــاءُ بهــمُ قَومٌ إذا شُـومِسُـوا لَحَّ الشَّـمَـاسُ بهـ وقال الحَطَيْئَةُ:

إذا مَاتَ منهم سيَّدٌ، قامَ صَاحِبُهُ 🗥 دُجَا اللَّيْــل حَثَّى يَنْظِسمَ<sup>(3)</sup> الجَزْعَ ثَاقِبُـهُ تَسِيرُ الْمَسَايَا حِيثُ سَارَتْ كَتَالُبُهُ (147)

قَضَىٰ [لهـام اللهُ حينَ صَوَّرَهَا السه خَسَالِقُ، أَلاَّ تِكَسَسَهَسَا السُّسَدُ فُ (5)

إذا احسيمُ اللِّسلُ في ظَلْمُسائِمِ زَهَرُوا ذاتَ اليمين، وإن يَاسَــرْتَهُـــم يَسَــرُوا َ 6:

<sup>( 1 )</sup> القطعة في ( الحلية 400/1 ، ف 577 ) .

ر 2 ) بالمخطوط: «كلها وتحريف.

<sup>( 3 )</sup> باخلية: « حتَّىٰ نَظُّمَ » .

<sup>(4)</sup> باخلية: ١٠ ... سارت ركائبه ١٠ .

<sup>( 5 )</sup> بالخطوط: « قضى الله » ـــ بدون ها ـــ وهو خطأ يكسر الوزن، والبيت في ( ديوان قيس ص 56 ) ضمن فصيلة برواية

خالةُ أَلاَّ يُكْتُهَا سَدُفُ ال ه قَطْمَى لَهُا اللَّهُ حَيْنَ يَخْلُقُهَا الَّمَّ

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( الحلبة 1/400 ، ف 580 ). وشَمْسَت الدُّابة شِمَّاسَاً: جمحت ونفرت، والقولم: تُأْبُّوا واستعصوا

كَمَا أَضَـــاءَتْ نجومُ اللَّيْــل للسَّـــاري' أَنْ نَمْشِي على ضوء أحسساب أَصَاءَ لَنَا ` وقال أيضاً:

من الأيام مظيللمية أصاؤوا<sup>(2)</sup> هُ مُ القوم الذين إذا أَلَمَّتُ ومنه قولُ القاسم<sub>ُ</sub> بن حَنْبَل<sub>ُ ِ</sub> الْمُرَّيِّ<sup>(3)</sup>:

من البسيمض الوجموه بهي سِمنَسانِ هُـــهُ حَسلُوا مَنَ الشَّــرُفِ الْمُعَسلَّلُ وقال بعض المتقدمين:

إذا أشــرقت في جُنــح ليـــل وجوهُهُــمُ

وإِنْ نَـــابَ خَطَّبُّ، أَوْ أَلَمُتُ مُــلِمَـــةٌ

لو أنَّكَ تستنضِيءُ بهم أَصْساؤوا(٩) ومكرُمة، دَنَتْ لَهُمَ السَّمَاءُ ومن كَرَم العشــــيرةِ حيثُ شَـــاۋُوا (5)

كَفَوْا خَابِطَ الِظَلْمَاءِ صَوْءَ الْصَابِحِ (16 فَكَسَمَ ثُسَمُّهُ أَنْفَى حَرَامٍ وَجَــَارِحِ (٢٠٠ ومُّمَّا اسْتَحْسِنَ في هٰذَا المعنىٰ قولُ الوَضَّاحِ بمدَّحُ المُسْتَعِينَ 8:

فَغَشَّىٰ به مابينَ (سَهْلِ) وَقُرْدَدِ<sup>(9)</sup> وقسائسلة وَاللَّيسلُ، قبد نشير الدُّجَلِّي

( 1 ) البيت في ( ديوان الحطيفة ص 79 ) ثالث أبيات مقطوعة بمدح بها بني عوف بن عامر برواية:

\* نمشي إلى ضوء أحساب أضأن لنا ما ضاءت الليلة القمراء للساري \* وأشار جامش الديوان لرواية الجواهر .

( 2 ) البيث في ( ديوانه ص 102 ) ضمن قصيدة بمدح بها أنف الناقة، برواية:

هم القوم الذين اذا اعترتهم
 من الأيام مظلمة أضاؤوا » .

( 3 ) هو أبو البرج القاسم بن جنبل المُرَّيُّ: شاعر إسلامي ( المؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء ص 333 ) .

( 4 ) الأبيات في ( المصدر السابق: ص. ن ) ضمن قصيدة يمدح بها الشاعر أبو البرج القاسم بن حنبل زُفَرًا بنَ أبي هاشم بن مسعود. وهي في الحلية 1/401 ) جعل أولها بيت الحطيئة السابق: ٥ هـم القوم. ؟ ونسبها له .

( 5 ) بالمخطوط: ٩ هم جاروا... ٩ تحريف، ( وبالمؤتلف ٥: ٥ ... ومن حسب... ٣ .

( 6 ) البيتان في ( الحلية 1/401 ، ف 582 ) غير منسوبين، والأول برواية: ﴿ إِذَا أَشْرِفْتَ \* . `

( 7 ) رواية الحلية: ٥ ... فكم ثُم من جواح وجَارِح ٥ .

( 8 ) جاء في ( الأغاني 331/16 ) في أخبار الكُفيْت حين حُبِسَ بواسطٍ: 6 فأرسل الكسيت إلى أبي وضّاح حبيب بن بديل وإلى فتيان من بني عمه من مالك بن سعيد... وعلى باب السنجن أبو وضاح ومعه فنيان من أسد ». ولعل أبا وضاح هذا أحد أجداد الشاعر أبي بديل. والمستعين: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد: الخليفة العباسي. ت أخو 252هـ ( المسعودي 433/2 ).

( 9 ) سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والقطعة في ( الحلية 401/1 ، ف 583 ) منسوبة لأبي بديل الوضاح بن محمد الخيمي، وهي في ( العمدة 1/672 ) منسوبة له، والأول برواية: ﴿ فَقَطَى بَهَا... ﴿ وَهُو فَيْ ﴿ كَفَايَةَ الطالب ص 173) والقردد: الحبار وما ارتفع من الأرض.

أَرَىٰ بِارِقَا يَهِ وَ مِن الْحَوْسَوِ الذي فَظَالُ عَلَارَىٰ الْحَيِّ يَشْطِهُ مُسَنَ تَحَسَمُ فَضَالًا عَلَا الذي تعرفينه،

ب حَلَّ مَرَاتُ النَّبِّيِّ مُحَمَّدِ الْفَلَّدِي لَمُ يُمَرِّدِ الْأَنْ فَالنَّدُورُ اللَّهِ اللَّذِي لَمْ يُمَرِّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

#### فصيل

وَأَمَّا أَكرمُ بيتٍ قيل، فقد سـأل عبد الملِك بن مروانَ عن ذلْك ولده، فقال الوليدُ: قَوْلُ طُرَفَةَ:

وأَدْرِكُ مَيْنُسُورَ الْغِنَىٰ، وَمَعِي عِرْضِي (3)

عسليَّ، ولم أتبع دقيقَ المَطَسامِعِ (4)

كَيْرَهُ الْمُسَاكُ اللَّهِ عَرِيمُ الْمُسَاكَلِ (5) (148) الله:

(6)
 مُـرُوءَتُـــهُ فِيــنــــا، وإذْ كانَ مُعـــدِمَـــا

وَأَعْسِسُرُ أَحِيسَانِـاً، فَتَشْتَـدُ عُسْسَرَتِي وقال سلمانُ: قولُ كُثِيَّر:

إذا قَــلُّ مــالِي زَادَ عِـرُضِــي كَرَامَــةْ وَال مَسْلَمَةُ: وَال مَسْلَمَةُ:

ولقسد أبيتُ عسل الطَّسوَى، وأظلُّهُ

#### 

(1) بالمخطوط: ٥ ... عذاركُ الحزع... صفارية... لا وبالحمية: ٥ ... لم يصرد ٥. والحوسق: القصر. والظَّفَاريَّة: القلادة التي جاء بمَثْرُعها من ظَفَار، وهي بلدة باليمن قرب صنعاء، ينسب إليها ذُلك النوع من الحَرَر، وفيه سواد وبياض شبه به الأعين ( القاموس: ظفر، جزع ) ولم يسرد: لم يُثقَّبُ .

- ( 2 ) بالمخطوط: ﴿ فَالْبُدُرِ ﴾ تحريف .
- ( 3 ) البيت ضمن فصيدة في صلة ( ديوان طرفة ص 169 ) .
- ( 4 ) البيت في ( ديوان كثير ص 239 ) ضمن قصيدة بعاتب فيها قونه .
- ( 5 ) البيت في ( ديوان فرفة ص. 249 ) بروابة: ١ حتى أنال ... ١. والطّوى: الحوع. وأطله: أظل على الحوع حتى أنال أطيب الطعام .
- ( 6 ) الحَمر والبيت في ( ديوان كعب بن مالك ص 275 ، والحلية 361/1 ، ف 501 ) برواية: « يسودني المال القليل... ه .

وسأل عبد الملك أيضاً جماعةً عنده عن أكرم أربعة أبيات قالتها العَرَبُ، فأنشد رَوْ خُ بن زِنْبَاع:

> مَنَسِعُ الرُّقِسِاكَ تَقَسِلُكُ الشَّسِمُسِ تبدو لنسا بيطباء بسازغية تَجْرِي عِلَىٰ كَبِدِ السِّمَاء كَمَسا السوم يعملهُ ما يجيءُ به

وطُـــلُوعُهـــا من حيثُ لاتُمْسِـــين ١٠ وتغسيب ف صسف اء كالورس يجسري حمسامُ المؤت في السُّفس وَمَضَى بِفَ شَـل قَضَـال مِ أَمْسِ

فقال: أحسنت! فأحبرني بأكرم بيت مَدَحَ به رَجُلٌ قومه في حَرْبٍ، قال: قَوْل كَعْب بن مالِكِ:

نَصِــلُ السُّيُوفَ إذا قَصْـرُنَ بِخَطُوِنَا قُدُماً، ونُلْحِقُها، إذا لم تَلْحِق (2) قال: فأخبرني بأفضل أبيات، قيلت في جود؟ قال: قولُ حاتِم:

وَأَذَّ يدي مِمَّا بَخِلْتُ بِه صِفْرُ (3) وَيَسْقَسَى مِن المسالِ الأَحَادِيثُ والذُّكُو فَكُلِلاً سَفَانَاهُ بِكَأْسِيمِا الدَّهُ (4) غِسَانَا، ولا أَزْرَئُ بِأَحِسَابِنَا الفَقْرُ

قال: فأخيرني عن أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:

وَأَرْخُ لِنَا الْحَزْعُ الذي لَمْ يُؤَلِّقُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ

كَأَنَّ عِيــونَ الوَحْشِ حَـولَ خِيَـــاتنَـــا والذي يقول:

ألم تُو ما أفسيتُ؟ لم يكُ طيريني

أَلَمْ قَدرَ مَسا أَفْسَيْتُ؟ لم يِكُ صَدرَّتِي

غنيبنسا زمانيا ببالقصيغيلك والغنل

فمسا (اذَبَا بَغْيَا (5) على ذي قَرَابَةِ

<sup>( 1 )</sup> الخبر والأبيات في ( الحلبة 361/1 ، 362 ، ف 502 )، والأول برواية: إ ه مُنعَ البِّقَاءِ ه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان كعب بن مالك ص 244 ) ضمن قصيدة قالها يوم الخُنْدُق .

<sup>( 3 )</sup> الأبيات في ( ديوان حائم الطائي ص 51 ).

<sup>( 4 )</sup> بالديبان: و وَ كُلاً . . . .

<sup>( 5 )</sup> بالشيوان: ٥ فما زادنا بأوا... ٨. والبأو: الافتخار والتكير. وأورى: عاب.

<sup>( 6 )</sup> البيت لامرئ القيس، وهو في ( ديوانه ص 53 )، والجُزَّع: خرز فيه سواد وبياض تُشبُّه به الأعين. القاموس المحيطة جزح ). شبه عيون الوحش له فهن من السواد والبياض بالحزع وجعله غير مثقب، لأن ذلك أصفى له وأثم

كَأَنَّ قَـلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبَاً وَيَالِسَا لَكَىٰ وَكُرِهَا الغَمَّابُ والحَشَفُ البَالِي أَنَّ قَالَ. قال. فأنشدني أو صف بيت، قالته العرب، قال قولُ امريُّ القيس: وتغرف فيه من أبيه شهمائيلاً ومن حالِه، ومن يعزيه، ومن مُجُسرْ سَمَهائه أا وباردًا، ووقاهاء ذَا وَنَائِلَ ذَا، [إذا] صَحا، وإذا سَجَرُ (2) قال أحمدُ بنُ عُيْنَةً أولم تَقُلِ العربُ مِثْلَ هذين البيتين، كَأَنَّهُمَا حديث، وليسا بشعر المناسلة المناسلة

<sup>( 1 )</sup> البيت لامرئ القيس، وهو في ( ديوانه ص 34 )، يصف وكر العقاب. والحشف: رديء التَّمر .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. وانبيتان في ( ديوان امرئ القبس ص 113 ) من قصيدة يمدح بها سعد من الطُمِّاب وقد أسعفه باذال في الشدة. والشائل: الحلائق والعرائر .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ محمد بن عبيد ﴿. والنصحيح اعتماداً على ( الحلية 362/1 ، ف 503 ) .

## الباب الحامِسُ والعشرون: في أشْعَرِ بيت، وأحسنه، وأصدقه، وأكذبه

قال النبيُّ صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم: أَشْعَرُ كَلِمَةٍ قالتها العرب قولُ لبيدٍ: أَلاَ كُلُّ شيءٍ مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ' 11

وقال يونُسُ: أَشْعَرُ بيتٍ قولُ دُرَيْدٍ:

قَسَلِسَلُ التَّشَكِّي للمصيبات ذاكِرٌ من اليوم أعقباب الحوادِثِ في غَدِا<sup>2</sup> وقال التَّسَكِّي للمصيبات ذاكِرٌ من اليوم أعقباب الحوادِثِ في غَدِا<sup>2</sup> وقال الأصمعيُّ: العجب كيف [ لم] (3) يقل النَّاسُ: إنَّ أشعر بيت قالته العرب قولُ أبي ذُوَّ يُب:

والنسفسُ راغبسةٌ إذا رَغَبُقها وإذا تُسرَدُّ إلى قسمليسل ِ تَقْمَ نَسعُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ م وقال كُثَيِّرٌ: أشعرُ بيتِ للعربِ قولُ زُهَيْر:

ولَمَــا وَرَدْنَ المَــاءَ زُرْقَـاً جِمَــامُــهُ وَصَـعْنَ عِصِـيٌ الحَـاضِـرِ الْمُتَخَيِّـــمِ (5) وقيل: بل قولُ الآخرِ:

<sup>( 1 )</sup> الصدر في ( ديوان لبيد ص 256 )، وغامه: \* وَكُلُّ نَعِيمِ لا مَحَالَةَ زَائلُ \* ٠

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان شعر دريد ص 50 ) ضمن قصيدة في رثاء أخيه، برواية:

نَيلُ تَشَكُّيهِ الْمُصِيبَاتِ حَافِظٌ أَعْفَابِ الأحادِيثِ... . . .

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( شرح أشعار الهَذَليين 11/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في (ديوان زهير ص 22 ) والجِمَّامُ: ما اجتمع من الماء. والمتخيم: المقيم. ووضعن بحصيي الحاضر: يعني أقَمَّن خيامهن .

صَبَا مَا صَبَا حَتَى عَلاَ الشَّيْبُ رأْسَهُ فَلَمُسَا عَلاَهُ، قَـَالَ للبَـاطِـلِ ٱبْعَـدِالَ وَ وقيل: أشعرُ مِصْرَاعِ، قولُ أبي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ: كُلُّ امرِيَّ في شأنه سَاعِي (2)

وكانت العربُ، لاتُعُدُّهُ شاعراً حَتَّىٰ قال هٰذا المصراع.

وقال آخر: بل قول حُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ:

وَحَسْبُكَ دَاءٌ أَنْ تَصِعَ، وَتَسْلَمَا<sup>(3)</sup> وَقَالُ الْهُذَلِيُّ:

نُوَكُلُ بالأَذْنَىٰ، وإنْ جَلَّ ما يَمْضِي <sup>(4)</sup> وقال آخَرُ: بل قولُ أبِي ذُوَّيْتٍ:

والدَّهْرُ ليس بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَ مُ<sup>51</sup>

ُوقال بشَّارٌ: إِن تفضيل بيت واحدٍ لَشَدِيْدٌ (٥)، وَلَكَنْ أَحسنَ لبيدٌ حيثٌ يقولُ: وأكذبِ النَّــفْسَ إِذَا حَـــدَّتُشَــهَـــسا إِنَّ صِـــذَقَ النَّفْسِ يُـزْدِي بــالأَمَــلُ<sup>:7)</sup> وقيل: بل قول امرئِّ القيس:

<sup>( 1 )</sup> البيت لدريد بن الصمة، وهو في ( ديوانه ص 5 ) من قصيدة يرثي بها أخاه عبد اللَّهِ .

<sup>( 2 )</sup> العجز في ( ديوان أبي قيس ص 78 )، وصدره: لا أسعلي على جُلِّ بني مالكِ لا .

<sup>( 3 )</sup> العجز في ( ديوان حميد بن تور ص 7 )، وصدره: ٥ أرئ بصري قد رابني بعد جدَّةِ ١٠ .

<sup>( 4 )</sup> العجز في ( شرح أشعار الهذليين 3/1230 ) من قصيدة لأبي حِرَاشِ خُونَيْلدِ بن مُرَّةَ الْهُذَلِيَّ شاعر مُحَمَّر إلى

عصر عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ( الشعر والشعراء 663/2 ، والأغاني 38/21 ـــ 48 )، وصدره: ... فيا الأما تعدُّد الكُذُور والذّنا <sup>الم</sup>وتنذ الكارم: تدارًا من مراحدًا عنه الله الذي أبد إبدار الأند والأند ...

ه بلغ إِنَّهَا تعفُو الكُلُوم، وإِنْمُناءٌ وتعفو الكلوم: تبرأ وتستوي. يقول: ٥ إنَّسا نحن نحزن على الأقرب فالأقرب، ومن مضيًّ ننساه، وإن غظُمَ ٥ .

<sup>( 5 )</sup> العجز في ( شرح أشعار الهذنيين 4/1 )، وصدره: « أُمِنَ النَّدُونِ وَرَثِيهَا تَتَوَجُّعُ ». وسميت المنون لأنها تُمُنَّ كل شيء؛ أي: تُتَقَّصُهُ. وربيها: ما تأتّي به من فجائع. والدهر هنا: الموت .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: السويد، تصحيف.

<sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان لبيد ص 180 ) ضمن قصيدة، وفيه: " مثل الحث على الجمارة؛ أي: حَدَّثُها بالظَّفَر، وبلوغ الأمل إذا همت بأمر تنشطنها الإقدام، ولا تنازعها بالخبية فتبطلها. وإن صدق النفس: يعني إذا حدلت نفسك بالموت لم تعمر شيئًا. ولم تؤثل مالأ " .

أَلاَ يَا لَهُفَ نَفْسِي إِفْرَ قَوْمٍ وقاهُمُ جَدُّهُمُ بِيَنِي أَبِيهِمُ وَأَفْلَقَسَهُمَ عَدْبُهُمَاءٌ جَرِيضَهَا

هُـمُ كَانُوا الشَّهَاءَ، فسلم يُصَابُوا (1) وسلم يُصَابُوا (1) وسالأُشِهَاب (2) وسالأُشِهَاب (2) ولو أَذَرَ تُتَسعهُ، صَسفِدرَ الوطَاب (3)

قَوْلُهُ: «صَفِرَ الوِطَابُ»: مَثَل: لِخُلُو الجِسم من الرُّوح، وقيل: «صَفِرَ وِطَابُ اللَّبَنِ الذي كان يُعِدُّه للأضياف بموته». وقال الحاتِمِيُّ:(٩)

ف إنَّكَ لِم يَفْخَسِ عليكَ كُفَاخِر

والبِدُ خَيْدُ حَقِيبَ إِلاَّحُدِلِ (5)

وقوله:

صعيفٍ، ولم يَغُــلِنُكَ مِثْـلُ مُعَـلَّبِ<sup>(6)</sup> 150]

وأمَّا أحسن بيت، فقال الأصمعيُّ: لم يُقَلُ شِعْرٌ قَطُّ أحسن من قول كَعْبِ ابن زُهَيْرٍ في رسول اللهِ صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم:

<sup>( 1 )</sup> الشعر في ( ديوان امرئ القيس ص 138 ) قاله حين غزا بني أسدٍ، فأخطأهم، وأوقع ببني كِنَائـةً، وهو لا يدري، والبيت الأول برواية: ٢ ... غف جنّدٍ ٥ .

<sup>(2)</sup> الحُد: الحظ.

<sup>( 3 )</sup> عليماء بن الحارث الكاهلي قتل أبا امرئ القيس. وأفلتهن: يعني الحيل. والجريض: الذي يُغَصُّ بريقه عند الموت. وصفر الوطاب؛ أي: هلك فخلا جسمُه من روحه كما يُخلو الوطاب من النبن. وقيل: إنه يقتل، فتصفر وطابُه؛ أي: تخلو ويذهب لنها، فلا يكون له لهن؛ لأنه إذا مات فلا شيء له من مال.

<sup>( 4 ) (</sup> الخلية 325/1 ، ف 417 ) .

 <sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « البر أنجح... الرجل ٥. والبيت في ( ديوانه ص 238 ) ضمن قصيدة. والنجح إدراك الرجل ما يطلبه، والبراء العمل الصلاح، والحقيبة هذا: الذخيرة. وهو في ( الحلية 325/1 ، 328 ) برواية: « حقية الرجل » .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( دبوان العرئ القبس في 44 ) برواية: « وإنك.... »، من نسيب قصيدته المشهورة مع غُلُفَــة الفخل « .

> يَحْمِلْنَ كُلُّ سُوْدَدٍ وَفَخْرٍ<sup>(4)</sup> يَحْمِلْنَ مَا نَدْرِي، وَمَا لَا نَدْرِي

وقال آخرُ: ما سمعتُ أحسنَ من قول أبي طالبٍ للنَّبِيُّ صلَّىٰ اللهُ عليه وسلم:

أَلاَ عَــائِـــذَّ بِــاللهِ مِن عَــدَمِ الغِــنَـــىٰ وَمِن رغبـــة يــومـــاً إلى غــير مَـرْغَبِ<sup>(6)</sup> وقول الْمَرَقِّشُ:

وَمَنْ يَـلْقَ حَـيراً يَحْمَـدِ النَّـاسُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْــوَ لا يعــدم على العــينِ لِآتُمَا(٢) وقال الفُقَيْمِيُّ: (8)

<sup>(1)</sup> لم أجد البيتين في ديوان (كعب بن زهير)، ونُسب الأول في (شرح ديوان الحماسة 1619/4، والشعر والشعراء 614/2) لأبي دَقِبَـل، وهما في (حلبة المحاضرة 326/1)، وذكر في هامش (الشعراء) أنَّهــــا في أَ (المرزباني 342، والأغاني 159/6). والأدماء: البيضاء. ومعتجراً: مُعْتَماً، وأصل المِعْجَر والعِجَار: ثوب تلفه المرأة على استنارة رأسها، ومنه الاعتجار: وهو ليُّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك (عن الشعراء).

<sup>( 2 )</sup> الرَّيْطَة: ايلاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً، وكل ثوب يشبه الملحقة .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: \* ... كما فعل... للحائنين دمامه » خطأ. والبيت في ( المعلقات ص 301 ). والحائنون: من حان يحين حينا إذا هلك، إنّ الهالكين على أبدينا، لا يُطلّبُ بتأرهم .

<sup>( 4 )</sup> لمَ أَجِد البيتين في ( ديوان العجاج )، وهما في ( الحلية 326/1 ، ف 418 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( المرجع السابق: ص. ن ) برواية: ﴿ فَلُو العَرْشِ مُحُورِ ... ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( المرجع السابق: ص. ن ) برواية: ﴿ أَلَا عَائِدَ... إِلَىٰ غَيْرِ وَاغْبِ ﴿ .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: « خمد الله... . .

والبيت في ( الشعر وانشعراء 213/1 ، والمفطسلية 56 ، والحلية 327/1 ، ف 420 )، وفي الأخير بروايه: « يحمد »، والغيّل: الضلال والخبية .

<sup>( 8 )</sup> هو محمدً بن ذُوْلَتِ الْفَقَيْمِيُّ: شاعر راجز من مخضرمي الدولتين. مدح الحنشاء الأمويين والعباسيين حتَّى الرشيد. ونال جوالزهم، وكان خيد وصف الفرس ( الشعر والشعراء 755/2 ) .

ماكلَّفَ الله نفساً فوق طاقتِها ولا تجودُ بَالَّ إِلاَّ بِمَا تَجِالُهُ اللهُ نفساً تَجِالُهُ وَاللهُ وَأَمَّا أَصِدَقُ بِيت، فقال الزُّيَيْرِيُّ: دخل ابنُ عبَّاسِ (2) على مُسْلِم بن قُتيْبَةَ، وبينَ يديه سَلَّةٌ من زَعْفَرَانَ، فقال: أنشدني بيتاً لايستطيع أحدٌ أن يقولَ فيه: كذبت، وهي لك! فأنشده:

وماً حَمَاتُ من ناقبة فَوْقَ كُورِهَا أَبَارُ وَأَرْفَىٰ ذِمَّةً من مُحَامِلِ<sup>(3)</sup> فقال: خُذْهَا، لابارك الله لك فيها!

وقال الأصمعي: أُصدق بيت قالته العرب قولُ أبي ذُؤَيْبٍ:

والنَّسفُسُ رَاغِبَسةٌ إذا رَغُبَهُ فَهُ سَمَا وَإِذَا تُسرَدُّ إِلَىٰ قَسلِيسلِ تَقْفَ عَعْ<sup>(4)</sup> وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ أَيْضاً: أَصْدَقُ بِيتِ قَولُ الْأَصْمَعِيُّ أَيْضاً: أَصْدَقُ بِيتِ قُولُ الْخُطَنُيَةِ: الحُطَنُيَةِ:

مَنْ يَفْـعَــــلِ الْحَيْـــرَ لاَيَعْــدَمُ جَـوَاذِيَــهُ لليَــدَهبُ النُّــرُفُ بــينَ اللهِ والنَّـــاسِ (5) وقال طَرَفَةُ:

سَقَبْمَدِي لَكَ الأَيُّمَامُ مِمَا كُنْتَ جَمَاهِمَادٌ ويسأتيمَكَ بِسَالْأُخْبَسَارِ مَنْ لَم تُسزَوِّدٍ (6) وقال الفَرزْدَقُ: أصدقُ بيتِ للعرب قولُ امريَّ القَيْس:

الله أَنْجَسِمُ مِسَاطَسِلَبُتُ بِسِهِ والبِسِرُّ خَيْسِرُ حَقِسِبَسِةِ الرُّحْسِلِ (7) وأحسنهم تشبيها قوله:

كَأَنَّ عُيُسُونَ الوَخْشِ حَـوْلَ حِبَــاْلِنَــا ﴿ وَأَرْحُـــلِنَــسَا الْجَزْمُ الذي لَم يُقَــقَّبِ (8)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( الحلية 1/326 ) منسوب للفقيسي .

<sup>( 2 )</sup> بالحلية: ١ أبن عياش ٥ تصحيف .

<sup>( 3 )</sup> الحجر والبيت في ( الحلية 327/1 ، ف 422 ) برواية: ٥ فوق رحلها... ٥. والكور: الرحل بأداته ( تاح العروس: كور ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( شرح أشعار الهذليين 11/1 ) ضسن عينية أبي ذؤيب .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان الحطيئة ص 284 ) ضمن قصيدة يهجو الزُّبْرِقَانَ وبمدح يَغِيضاً .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان طرفة صن 48 ) من المعلقة .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: ٥ حقيقة الرجل ٨. ( وسنق تخريج البيت وشرحه ص 686).

<sup>( 8 ) (</sup> سبق تحرخ البيت وشرحه ص 6.82) .

وأَصَنَّقَهُم فَخَراً نحو قوله:/ (151)

فسلو أنَّ مسا أَسْسَعَنَى لأَدْنَىٰ مَعِيشَسَةٍ كَفَانِي، سَ وَلَمْ أَطُلُبُ سَ قَلِلٌ مِن المَالِ اللهِ وَلَك ولكستَسَمَسَا أَمْسَعَسَىٰ عجمَدٍ مُسؤلسِلٍ وقد يُلْرِكُ المُجْسَدَ الْسُؤْتُسُلُ أَمْضَالِي اللهِ وَلِيُ رُهَيْر: وقيل: أصدق بيت للعرب قولُ زُهَيْر:

فُسَلا تَكْتُسُمُسُّ اللهُ مَسَاقِي نُفُـوسِكُسُمُ ۚ لِيَخْفَىٰ، ومهمَا يُكْتَسَمِ اللهُ يَعْلَمِ (3)

## فَـصْـل

وَأَمَّا أَكَذَبُ بِيتٍ، فقال ابن الأعرابيّ: أكذبُ بِيتٍ للعَرَبِ قولُ الأَعْشَىٰ:
لو أَسْسَنَسَدَتْ عَيْنَسَاً إلى نَحْسَرِهَا عَسَاشَ، ولم يُنْفَسَلُ إلى قَسَابِ (٩)
حَسَّىٰ يقسولَ النَّسَاسُ عُسَا رَأُوْا يَسَا عَجَبَاً، للمَسَيِّتِ النَّسَاشِوِا!
وقال أحمدُ بن يَحْيَىٰ: أكذبُ بيت قولُ الآخر:

ولقَـــد نَعَـــرْتُ بِقُـــدُهـــارٍ نَقــرَةً ﴿ خَــرَّتْ صَـــوَامِعُـ هَـــا وَكُلُّ عَمُــودِ<sup>دَه</sup>ُ وَقَالَ وقال غيره: بل قولُ الآخرِ:

وقَسَلْسَا بَكُراً، فَبَادُوا جَمِيعًا ﴿ وَنَفَخَنَا فِي آمَنْ] سِوَاهُمْ فَطَارُوا (6)

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... أستغني لأدنيُّ... ٥ خطأ وتحريف. والبيتان في ( ديوان امرئ القيس ص 39 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ .. لمؤثل... المثالي ٩ خطأ وتحريف. والمؤثل: المثمر الكتير الذي له أصل .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 26 ) من المعلقة .

<sup>(4)</sup> البيتان ضمن ( ديوان الأعشىٰ ص 189 ) من قصيدة المنافرة المشممهورة بين عَلَقَمَةَ بن عُلائَةً وعامر *ا*بن الطُّفَيْلِ .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ ولقد بعدت... وكل كنود ٥ خطأ. والبيت في ( الحلية 195/32 ) برواية: ٥ ... بقندها ٥ خطأ. وتغز نفرة: صاح. وقندهار: قاعدة ولاية، ومدينة عامرة اليوم ( 195,000 نسمة ) جنوني أفغانستان، كثيرة الأنهار، ومشهورة في الفتوح، وهي الآن مركز تجاري هام. ( معجم البلدان/ قندهار 402/4 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... سواهم مطاروا ٥ تحريف. البيتان في شعر مهلتهل في ( ديوان امرئ القيس ص 277 – 278 ط. السندورومي ) . .

يَــا لَبَــكُـــرِا أُنْشِـــرُوا لِي كُلَيْبَـــأا!! يــــا لَبَــــكُــــــرِ، أَينَ أَينَ الفِـــرَارُ! وقيل: بل قولُ مُهَلْهل:

فَ لَوْلاَ الزَّيْخُ، أَسْسَمِ عَنْ بِحَجْسِرِ صَلَيْسِلُ الْبَيْضِ تُقْرَعُ بِالذَّكُورِ<sup>(1)</sup> وكان منزله بالشَّامِ على شاطئ الفرات، وحِجْر قَصَبَةُ اليَمَامَةِ. ومن أكذبها قولُ أبي الطَّمْحَانِ:

أَضَاءَتْ لَهُمْ أُخْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ ﴿ وَجَىٰ اللَّيْسَلِ حَتَّىٰ يَنْظِمُ الْحَزْعَ ثَاقِيدًا ٤٠٠

(1) البيت في شعر مهلهل بذيل ( شرح ديوان امرئ القيس ط. السندويي ص 277 ) برواية: ٥ أَسْمَعُ أَهْلَ حجر ٥ وهو في ( الشعر والشعراء 297/1 ) وتقد الشعر 62 — 243 ، والأعالى 35/5 ، 10 ، وحلية المخاصرة 197/1 ، وهو في ( الأصمعيات: المخاصرة 197/1 ، وفي ( الأصمعيات: المخاصرة 197/1 ، وفي هامش ( طبقات ان ملام الأصمعية: 53 ، ص 155 ) برواية: ٥ أَسْمَعُ أَهْلُ حَجْر... يُقْدُعُ باللَّدُكُورِ ٥. وفي هامش ( طبقات ان ملام 196/2 ، والبيان والتبيين 1/69 ، والوساطة 22 — 4 ، والعمدة 664/1 ، وكفاية الطالب 201 ). قال أبو العباس الأخول: ٩ أول كذب شمع بالشعر هذا ٥ وخَجْر: مدينة بالجامة وأمّ قراها وبها ينزل الوالي ( انظر معجم البيان العبوت، والبيّض: ج بيّضة، وهي الحُوذَة يلبّسُها المخارب على رأس، المبلدان: حجر 221/26 )، والصليل: العبوت، والبيّض: ج بيّضة، وهي الحُوذَة يلبّسُها المخارب على رأس، أحدث يسمع له صوت.

(2) نسب ابن قنيمة البيت في ( الشعر والشعراء 711/2 ) للقبط بن زُوازَةً، وانظر الحاشية رقم ( 3 ) في الصفحة نفسها، وهو منسوب لأبي الطمحان في ( الأغاني 9/13 ) ضمن مقطوعة، وفي ترجمته في هامش ( الشعراء 388/1 ، وحلية العاضرة 230/1 ، ف 434 ، والعمدة 791/2 ، وكفاية الطالب ص 65 ).
 والحُزَّع: الحَزَرُ اليَّانِي فيه سواد وبياض. وأبو الطُمحان القينيُّ: هو خَنْظَةً بنُ الشُرْقيُّ .

## الباب السّادس والعشرون: في أشجع بيتٍ وأُجْبَيْهِ

أو تَلْسَرِلُونَ، فَسَإِنَّسَا مَعْشَسَرٌ لُسَرُّكُ اللَّهِ

قُدُمَاً، ونُلْحِقُهُا، إِذَا لَم نَلْحَقِ (2)

أَمَّا أَشْجَعُ بيت، فقولُ الأَعْشَىٰ: قَـَّالُوا: الطَّـرَادُ! فقَـلَامًا: تَـلَكُ عَادَتُمَا وقيل: بل قولُ كَعْبِ بن مَالِكِ: نَصِـلُ الشَّهُوفَ إذا قَصْرُنَ بِخَطُونَا

وقال عبد الملك لولده: أَيُّ بيت قالته العرب أشجعُ؟ فقال الوليد: قول عَنْتَرَةَ:

إِنَّ المَسبِّسَةَ، لو تُمَثِّسِلُ مُثَّلِثُ مِثْلِي، إِذَا نَـزَلُوا بِطَسْمُكِ المَنْـزِلِ<sup>(3)</sup> وَاللَّهُ المُنْـزِلِ (3) وقال سلمانُ: بل قولُه:

يدعـونَ عَنْتَــرَ، والرَّمَـاحُ كَأَنَّهـا أَشْـطَــانُ بِشَـرٍ في لَبَــانِ الأَفْهَــمِ (152 أَ وقال عبد الملك: بل قول العباس بن مِرْدَاس:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « قالوا اطرد... «. والببت في ( ديوان الأعشلي ص 63 ) برواية: » قالوا الركوب! \* .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الحلية 352/1 ، ف 483 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان عنترة 252 ). والضَّنْك: الضَّين .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ر ديوان عسترة ص 216 ) من المعلقة. والأشطان: الحيال. واللَّيان: الصدر. والأدهِم: الفرس الأسود، والفعل: دَهِمَ دُهْمَةً .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان العباس بن مرداس ض 110 ) مع شعر الديوان الموجود في المخطوطة..

إذا هَـــمَّ أَمْطَــــــُى بِــينَ عِيـنــِـــه عَـزْمَــهُ ﴿ وَنَكُبُ عَن ذِكْرِ العَـــوَاقِبِ جَـــانِبَـــا<sup>(1)</sup> وقيل: بل قول عَلْتُرَةً:

إِذْ يَقُسَقُسُونَ بِيَ الأَمْسِنَسَةَ، لم أَخِسَمَ عنهِسا، ولكسَّسي تَطَسَسايَقَ مُقْسَدَمِي أَ<sup>2</sup> وقال آخر: بل قولُ رجل من مُزَيْنَةَ:

دَعُـوتُ بِـنِي قُحَـافَـةَ، فـاستجـابوا، فقـلتُ: رِدُوا، فقـد طـالَ الوُرُودُ(٥) وأحسن بيت في الصبر عند الروع<sup>(4)</sup> قول قَطْريٌّ:

[أَقُولُ لَهَا وقد طَارَتْ شَعَاعًا [5] من الأَبُطَابُ وَيَحَاكِ لأَسُرَاعِي فَا الْأَبُطُ اللهِ وَيَحَالِ اللهِ لأَسُرَاعِي فَا اللهِ لللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وإقْحَسَامِي عَلَى المُسَكِسِرُوهِ نفسسي، وَضَارِبِي هَامَـةَ البَطَـلِ الْمُشِيحِ (٢٠٠]

( 1 ) بالمخطوط: « إذا همّ الفنيّ... » خطأ يكسر الوزن. والبيت في ( الحلية 353/1 ، ف 486 ) برواية: ٥ ... عبنيه همهُ ٥ .

( 2 ) البيت في ( ديوان عنتوة ص 215 ، وشرخ الفصائد التسع المشهورات 526/2 ) وبالأول: ¤ ... ولو أني تضايق مُقَدَّمي ٤. ولم أُجِم: لم أحد ولم أجبن: ومقدمي: موضع قدمي .

( 3 ) البيت في ( الحلية 353/1 ، ف 487 ) منسوب للمزني .

( 4 ) في الحلية: ﴿ عند الجوع ﴿ خطأ .

( 5 ) جاء في المخطوط مكان هذا الصدر صدر بيت عمرو بن الإطنابة الآتي بعد أربعة سطور، وهو: ( وقولي كلما
 جشأت وجاشت ).

وهُذا إخلال من الناسخ، وواضح أنه ليس هنا مكانه. والقصيدة في ( الحماسة لأبي تمام 161/1 )، والبيت برواية: « ... لن تراعي » .

( 6 ) رجعت – اعتماداً على ( الحليسة 1/352 ف 484 ) ـــ أن السَّطرين وانصَف اللَّذين أضفتهما بين حاصرتين هنا قد سقطوا من النص .

(7) والقصيدة هي الاختيارية ( رقم 16 ) في كتاب ( الاختيارين للأخفش الأصغر ص 160 ). والبيت برواية: ه وإعطائي على المكروه مالي وضربي... ه، والأبيات في ( الكامل للمعرد: 293/2 ، وديوان المعاني 114/1 ، وعيون الأخبار 126/1 ، والعمدة 88/1 ). وعمرو بن الإطنابة بــ وهي أمه ـــ وأبوه عامر بن زيد بن عامر من أشراف الخزرج في الجاهلية: شاعر وفارس قديم ت نحو 50 ق.هـ 575م ( جمهرة أسباب العرب ص 365 ، ومعجم الشعراء ص 8 ، والأعلام 5/328 ). والبطل المشيح: المجد في الأمر. والخامة: الرأس . وقولي كلَّمَا جَشَاتٌ وَجَاهَتُ '' [مَكَانَك تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيجِي] (2) وقال (3): أبو عَمَّام أشعر من مضى ومن بقي في قوله:

قَالَبْتَ في مُسْتَنْقَعِ الموتِ رَحَلَهُ وقال لها: مِنْ تَحْتِ أَخْمَصِكِ الْحَشْرُ (9).
وقد كان فَوْتُ الموتِ سَهِلْ، فَرَدَّهُ إلىه الحَقَاظُ المُرُ، والحُلُّقُ الوَعُرُ (5).

### فصل

وأما الجُبْنُ، فقال الشَّعْبِيُّ: أشعرُ بيت فيه قولُ جريرِ: مازِلْتَ تحسِبُ كُلُّ شَسِيءِ بعلَـدَهُــمْ ﴿ حَسِــلاً تَكُـــرُ عـــليهِمُ رِجَـــالاً(٥٠ قال: أخذه من قوله تعالىٰ: ﴿ يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلْيهِمْ (٢٠) ﴾ .

[قِال]<sup>(8)</sup>: وقولُ الطَّرَمَّاحِ مليحٌ في لهذا المعنىٰ: ولو أَنَّ بُــرْخُــوثَـــاً عِــلىٰ ظَهْسرِ قَمْـــلَةٍ يَكُــــرُّ عــلىٰ صَـــقَـــيْ تَصِـــــيم لَوَلْتِ<sup>(9)</sup>

<sup>( 1 )</sup> ورد هذا الصدر في المخطوط مباشرة بعد اسم قطري السابق ليكون كصدر لعجزه: ٩ من الأبطال... ٩ وذَّلك غير معقول مما دفعني لاستكمال الساقط وتنظيم النص على لهذه الطريقة في الترنيب .

<sup>( 2 )</sup> جشأت: اضطربت وثارت. وجاشت النفس: اضطربت وأصابها الهلع . ـ

<sup>( 3 )</sup> القول كما يفهم من الحبر في ( الحلية 353/1 ، ف 487 ) لأبي ذُلَفَ القاسم بن عبسيُ العِجْلِيُّ.

<sup>( 4 )</sup> البيتان في (دبوان أبي تمام 4/79ط . عزام) من القصيدة المشهورة في رئاء القائد محمد بن حميد الطاهري. والأخمص: ما لم يصب الأرض من باطن القدم .

<sup>( 5 )</sup> البيت قبل سابقه في القصيدة. والجِفاظ: الدفاع عن المحارم والمنع لها. والخُلُق الوَعْر: الصعب العسير على أعدائه .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان جرير 53/1 ط. نعمان طه ) .

<sup>( 7 )</sup> سورة المنافقون: من الآية الرابعة .

<sup>( 8 )</sup> أضيفت: [وقال] بين حاصرتين من المحقق اعنهاداً على نصّ ( الحُلية 1/355 ، ف 488 ) .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوان الطرمُاح ص 63 ) من قصيدة يهجو بها بني تميد .

<sup>(-1 )</sup> البيتان في ( الكامل للمعرد 930/2 ) على التشبيه المحمود، ولم يسمها قال بعدها: ولهذا غاية في صفة الحبان. وتَصَبّ ه عَيْتَي بِنْبَ مَاءٍ ه على اللَّمَّ. ونسبها بهامشه رقم ( 1 ) لإمام ابن أَقْرَمَ التَّمَيْرِيُ وهماله في ( البيان والتبيين 386/1 ، وشرح أبيات سيبوبه 7/2 وقَرَحَةُ الأديب 132 ، وبلا نسب في الكتاب 254/1 ) .

<sup>( 2 )</sup> كتب بين الأسطر في الأصلر: • خصر بنات الهاء؛ لأنها لا هدب لأشفارها • وكان الحجاج بهذه الصفة. وانظر البيان 386/1 . ( عن الكامل) .

### الباب السّابع والعشرون: في أحكم بيت

قال العُتْبِيُّ: دخل الشَّعبِيُّ علىٰ عبد الملك بن مروان، فقال: يا شعبيُّ، أنشذني أَخْكَمَ بيت قالته العربُ وأوجَزَه، فقال: ياأمير المؤمنين، قولَ امريُّ القيس: / 153، طَبَّتْ عَسلَيْسه، ولم تَنْصَبُ من كَنْبِ إِنَّ الشَّهَاء على الأَشْقَيْنِ مَصْبُوبُ اللهُ وقول النَّالغة:

ولستَ بِمُسْتَشِقِ أَخَا لاَ تُسلُمُّهُ عَلَىٰ شَسِعَثِ أَيُّ الرِّجَالِ اللَّهَالُّبُ؟ وقول<sup>(3)</sup> زهير:

ومن يَجْعَــلِ المعروفَ من دونِ عِرْضِــه ﴿ لَيْفِــرُهُ، ومن لايتَّقِــي الشَّتَـــمَ لِيُشْتَـــمِ (<sup>4)</sup> وقول عديِّ بن زيدٍ:

عن المَـرْءِ الاَتَسَــأَلْ، وأَبْصِــرُ قَرِينَــهُ فَــانَ القَــرينَ بِــالمُــقَــارُنِ يَقْتَــلِي الْعَـ وقول طَرَفَة:

. سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كَنتَ جَاهِلاً 151.

وقول عَبيدٍ بن الأَبْرَصِ:

- ( 1 ) البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 62 ) برواية: ٥ ... وما تنصب من أشم ٥ .
  - ( 2 ) البيت في ( ديوان النابغة ص 78 ط. د. فيصل ) .
    - ر 3 ) باخطوط: r وقال n .
- ( 4 ) البيت في ( شرح شعر زهير بن أني سلمني ص 35 ). وَوَفَرَ عِرَاضَه يَفِرُهُ: حِفِظه وصائه .
  - ( 5 ) البيت في ( ديوان عدي ص 106 ) ضمن قصيدة برواية:
    - ٨ ... وسل عن قريم 💎 فَكُلُّ فرين ... ٥ -
      - ( 6 ) سيق تخرج البيت كاملاً ص 688.

وَغُـــــائبُ المـــــوتِ لايَـــــؤوبُ النَّهِ وَلِيَــــؤوبُ النَّهِ وَسِـــــــائبُ وســــــــائبُ اللهِ، لايخِـــــــيبُ

وكُلُّ غَــــــــائبٍ يَــــــــــؤُوبُ مَنْ يَشــــــألِ النَّــــاسَ يَحْـــرِمُـــوهُ وقول لَبيدٍ:

قَضَىٰ عمـــلاً، والمرءُ ما عــاشَ عــامِلُ<sup>:2:</sup>

إذا المسرءُ أسسرى ليسلةً، ظَنَّ أَنَّــهُ وَقُولَ الأَعْشَىٰ:

مَضَسَارِع مَظْسَلُومٍ مَجَرًّا وَمَسْحَسَا(3)

مَنْ يَغْضَوِبُ عَن قَمُومَــه، لاَيْمَزَلْ يَـرَىُ

وقول الحارثِ بن ِجلَّزَةَ (٩): َ

وَمَنْ يَلْقَ خيراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ ١٥٠

وقول الشُّمَّاخِ:

\_\_\_\_\_\_

( 1 ) البيتان في ( ديوان عبيد بن الأبرص ص 13 ) برواية الأول: ـ

« وكل ذي غيبة يؤوب ١ .

( 2 ) البيت في ( ديوان لبيد ص 254 ) .

( 3 ) البيت مركب من صدر بيت وعجز قاليه، وهما في ( ديوان الأعشى ص 163 ) ضمن قصيدة يهجو بها عمره بن المنذر برواية:

مَنَى يَغْتُرَبُّ عَنْ قَوْمُهُ لَا يَجِدُ لُهُ عَلَىٰ مَنْ لُهُ رَهُطٌ حَوَالِيهُ مُغْطَبًا

ه وَيُحْطَم بِظُلْمٍ لايزال يَرَىٰ له مَضَارِع مَظُلُومٍ مُجَرّاً وَمُشْخِبًا ﴾

ومجر ومسحب: مصدران ميميان من جُرُّ وسَحَبُ.

( 4 ) بالمخطوط: ﴿ الحارث بن عمر ﴾ تحريف وخطأ .

( 5 ) الصدر منسوب للحارث بن حلزة، وهو في ( الحلية 1/360 . ف 498 )، وتمامه:

ا ومن يُغُوُّ لا يعدم على الغُنَّي لاَمَّا ﴿ . .

( 6 ) البيت في ( ديوان الشاخ ص 173 ) برواية:

ه فكالِّ ... ه والمعارز: العاتب .

( 7 ) ( بالحلية: 1/361): « حججت يا شعبي ... .. و. وبالخطوط:

حجبك يا سعبي قول طفيال الصمولي ١٠٠

ولاً ابنُ عَمُّنَى غَالَتُنْنِي إِذاً غُولُ<sup>(1)</sup> والأنحال جاري عن خاليات حَتَّمَىٰ يُقَمَّالَ: وقد دُلِّتُ في جَدَثٍ أَينَ ابنُ عَـوْفٍ أبـو قُرَّانَ مَجْعُـولُ (2) قال الحاتميُّ<sup>(3)</sup>: وأنا أقولُ: قولُ قيس بن الخطيم في هٰذا المعنيُ أحكمُ وأكرمُ وأَخْصَرُ وأسيرُ (4) وأجمعُ للمعنى: ومشلك قد أَصْبَيْتُ، ليستْ بكنَّةِ،

ولا جَازَة، ولا حَالِيلةِ صَاحِب(5)

( 1 ) البيتان في ( ديوان طفيل الغنوي ص 58 ) ورواية الأول: و ولا أخالف... في حليلة... ،

والحليلة: الزوجة. وغالتني غول: أصابنني داهية .

( 2 ) بالمخطوط: ، ... أبو مروان مجعول ، خطأ. وبالديوان:

« ... وقد غوليت في خرج ... » .

وأبو قُرَّان: كنية طفيل.

( 3 ) ( حلية المحاضرة ١/١٥٤ ، ف 500 ) .

( 4 ) بالخطوط: « وأيسر » تصحيف .

( 5 ) البيت في ( ديوان قيس بن الخطيم ص 36 ) ضمن قصيدة .



## فهرس الجزء الأول

| – الإهداء                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كلمة شكر8                                                                                        |
| – تقدیم                                                                                          |
| الباب الأول :                                                                                    |
| اً — العصر                                                                                       |
| الفصل الأول: حضارة الأندلس 14                                                                    |
| الفصل الثاني: حالة الأندلس أواحر القرن الخامس وأوائل السادس 16                                   |
| ا <b>لفصل الثالث:</b> مصر إبان نزول الشنتريني بها إلى وفاته أيام الدولة الفاطمية <sup>°</sup> 30 |
| الفصل الرابع: الحضارة أيام الفاطميين                                                             |
| ب- المؤلف                                                                                        |
| الفصل الخامس: اسمه ونسبه، بلده ورحلاته ومصادر ترجمته 35                                          |
| الفصل السادس: مكانته وأخلافه                                                                     |
| الفصل السابع: مشايخه                                                                             |
| الفصل الثامن: تلاميذه                                                                            |
| القصل التاسع: آثاره في كتب القدماء والمحدثين 41                                                  |
| الباب الثاني : كتاب الجواهر                                                                      |
| الفصا الأول: مضمونه                                                                              |

| 56  | الفصل الثاني: أسباب تحقيق الكتاب                     |
|-----|------------------------------------------------------|
| 60  | الفصل الثالث: هل نعرف تاريخ تأليف الجواهر            |
|     | مصادر جواهر الأدب                                    |
|     | أثر العمدة في كتاب جواهر الآداب ج1 و ج2              |
| 66  | الفصل الرابع: رصد حركة الإقتباس من العمدة في الجواهر |
| 98  | الفصل الخامس: تأثير العمدة في تسمية الأبواب          |
| 101 | الفصل السادس: منهج الشنتريني وخصائص عمله             |
| 112 | الفصل السابع: نقد منهج الشنتريني في تعامله مع العمدة |
| 135 | الفصل الثامن: أخطاء في نص العمدة لم ترد في الجواهر   |
| 137 | الفصل التاسع: قيمة نص الجواهر والجديد فيه            |
|     | الفصل العاشر: قيمة عمل ابن رشيق في العمدة بالقياس    |
| 145 | إلى عمل الشنتريني في الجواهر                         |
| 149 | ÷ إحصائية                                            |
|     | المباب الثالث                                        |
| 166 | تنمة مصادر جواهر الآداب                              |
| 168 | الأجزاء الأول والثاني والثالث                        |
|     | ے 1 و 2                                              |
| 169 | الفصل الأول: المصادر الثانوية                        |
| 171 | الفصل الثاني: المصادر الأساسية:                      |
| 171 | -حلية الحاضرة                                        |
| 171 | -رصد حركة الاقتباس منها                              |

| 178 | الفصل الثالث: منهج أبي بكر في تلخيصه من الحيلة                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 181 | الفصل الرابع: نقد منهج الجواهر قياسا على تعامله مع الحلية        |
| 183 | الفصل الخامس: قيمة نص الجواهر والجديد فيه بالمقارنة مع نص الحبلة |
|     | الجزء الثالث                                                     |
| 195 | الفصل السادس: أسلوب المؤلف                                       |
| 197 | الفصل السابع: نقد عمله                                           |
| 200 | الفصل الثامن: مصادر الجزء الثالث                                 |
|     | الباب الموابع                                                    |
|     | كتاب جواهر الأدب ج4 في النقد (الشرح والسرقات )                   |
| 211 | <br>منهج الشنتريني وخصائص عمله                                   |
| 212 | الفصل الأول : توطئة                                              |
| 215 | الفصل الثاني: مضمون الجزء الرابع                                 |
| 217 | الفصل الثالث: الاختصار في الشرح                                  |
|     | الفصل الرابع: من مصادر الشنتريني: الاعتماد على ابن حني           |
| 221 | كمصدر أساسي ومصادر ثانوي                                         |
| 228 | الفصل الخامس: شخصية الشنتريني النحوي اللغوي                      |
| 230 | الفصل السادس: الاستشهاد بالقران الكريم                           |
| 232 | الفصل السابع: نقد منهجه                                          |
|     | الفصل الثامن: قيمة عمل الشنتريني: الإضافة على ما لم يرد في شرح   |
| 236 | المتنبي والجديد لديه                                             |

|     | الباب الخامس: منهج التحقيق                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 244 | الفصل الأول: وصف المخطوط                            |
| 250 | الفصل الثاني: مفاتيح المخطوط والناسخ                |
| 253 | الفصل الثالث: السقط                                 |
| 256 | الفصل الرابع: الزيادة على النص الأصلي               |
| 257 | الفصل الخامس: الخطأ والتحريف والتصحيف               |
|     | الفصل السادس: نشر الجزء الرابع خطأ لابن بسام النحوي |
| 261 | بتحقيق الطاهر بن عاشور                              |
| 268 | الفصل السابع: نقد الكتاب وتحقيقه                    |
| 278 | الفصل الثامن والتاسع: عملنا في التحقيق ونتائج البحث |
| 286 | الفصل العاشر: شكر واعتراف بالجميل                   |
| 288 | – نماذج من صور المخطوط                              |
| 292 | النص المحقق : الجزء الأول                           |
| 293 | مقدمة المؤلفمناسب                                   |
| 294 | - العلوم والبلاغة والبلغاء والشعراء                 |
| 294 | - البلاغة وضروبها :1- المعجز                        |
| 296 | ~ بلاغة القرآن أعلى طبقات الإحسان                   |
| 296 | 2– المقدور ,,,,,,,,,,                               |
| 297 | - الصنعة والفصاحة وقصيدة للمؤلف                     |
| 298 | - البلاغة ألفاظ ومعان                               |
| 300 | - قيمة الخط عواد الكلام و دعائمه                    |

| – ما يعين على البلاغة                          |  |
|------------------------------------------------|--|
| - منهج المؤلف وأجزاء الكتاب                    |  |
| • f.,                                          |  |
| الجزء الأول                                    |  |
| الباب الأول في فضيلة الشعر ومنافعه             |  |
| بيين الشعر والنثر                              |  |
| - قيمة الشعر                                   |  |
| – من أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء            |  |
| منافع الشعر                                    |  |
| الباب الثاني : في معايب الشعر ومضاره           |  |
| - معايب الشعر                                  |  |
| أضرار الشعر                                    |  |
| الباب الثالث : طبقات الشعراء ومراتبهم          |  |
| وتنقل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم    |  |
| ··· قبائل الشعر في الجاهلية                    |  |
| – أشعر الأحياء والشعراء                        |  |
| - القصائد الشهورات                             |  |
| - أصحاب الواحدة                                |  |
| الباب الرابع: اختلاف أغراض الشعراء ومذاهبهم    |  |
| <ul> <li>من يؤثر اللفظ من غير تصنيع</li> </ul> |  |
| ووقع في اللين                                  |  |
| – المطبوع                                      |  |
|                                                |  |

| 343 | - الارتجال                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 345 | البداية                                                     |
| 347 | - تفضيل الروية على البديهة                                  |
| 347 | الإجازة والتمليط                                            |
|     | الباب الخامس: أنواع الشعر وضروبه وما يحسن في تأليفه وتوتيبه |
| 350 | -<br>- أنواع الشعو                                          |
| 352 | - المصرع                                                    |
| 353 | التحميع                                                     |
| 353 | – المداخل والمقعد                                           |
| 357 | ~ المرسل والمقطع                                            |
| 359 | المنخمس                                                     |
| 361 | – القواديسي                                                 |
| 362 | – القصيد ومواضع الإطالة فيه                                 |
| 363 | - المتكلف من الشعر وأنواع الموصول                           |
|     | الباب السادس في جمل يستعان بها على عمل الشعر                |
| 365 | - وصية أبي تمام للبحتري                                     |
| 365 | - شعر الناشئ                                                |
| 366 | - نصائح للشاعر كي يجيد                                      |
| 368 |                                                             |
| 369 | - نقد المؤلف لابن رشيق                                      |
| 370 | - ما يجتنبه الشاعر الجيد                                    |

|             | الباب السابع : في مطالع الشعر ومقاطعه وكيف ينبغي أن يكون |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 375         | – واجب الشاعر تحسين مطالعه ومقاطعه                       |
| 376         | - أحسن ما اختير للشعراء                                  |
| 376         | - ما يستحب في النسب                                      |
| 377         | - ما یکره فیه                                            |
| 378         | - الخروج إلى المديح الخروج إلى المديح.                   |
| 379         | - التحس  ــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 380         | -الإلمام                                                 |
| 381         | الانتهاءا                                                |
|             | الباب الثامن : في الاستعارة                              |
| 382         | — معناها — معناها —                                      |
| 383         | - بديع الاستعارة وبارعها                                 |
|             | الباب التاسع : في التمثيل                                |
| 387         | – التمثيل بين التشبيه والاستعارة                         |
| 387         | - أول من ابتكر التمثيل                                   |
| 388         | - المشترك                                                |
|             | الباب العاشر: في ضوب الأمثال                             |
| 391         | - ضرب الأمثال، ما فيه مثلان                              |
| 392         |                                                          |
| / <b></b> - | – ما فيه ثلاثة وأكثر                                     |
| 394         | الباب الحادي عشر: في التشبيه                             |
| ファサ         | . – معناه وأدواته                                        |

| 395 | – لا بد في التشبيه من زيادة معنى                   |
|-----|----------------------------------------------------|
| 395 | - رأي السرماني في التشبيه الحسن                    |
| 397 | – ما ذكره ابن رشيق                                 |
| 399 | - أحسن التشبيه                                     |
| 401 | – رأي لابن رشيق ورد المؤلف عليه                    |
| 402 | - أول من ابتكر تشبيه شيئين بشيئين                  |
| 404 | - التشبيه بغير أداة التشبيه                        |
| 406 | - التشبيهات العقم                                  |
| 408 | - ما رغب عنه المتأخرون من تشبيهات المتقدمين        |
|     | الباب الثاني عشر: في التلويح والإشارة              |
| 411 | <ul> <li>أصل الإشارة، ورأي الرماني فيها</li> </ul> |
| 412 | – من أنواعها الإشارة باليد، والوحي                 |
| 414 | - والإيماء                                         |
| 415 | - والتعريض                                         |
| 416 | – وضرب المثل                                       |
| 416 | – والتلويح والرمز                                  |
| 417 | ~ اللمحة الدالة من خفي التلويح                     |
| 418 | - واللغز والتعمية                                  |
| 418 | - واللحن والمحاجاة                                 |
| 421 | ~ والتورية                                         |
| 423 | - والتعدول عن اللفظ الخسيس                         |

|     | الباب الثالث عشر : في التتبع والتجاوز                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 424 | <ul> <li>معنى التتبيع والتحاوز وشواهدهما</li> </ul>           |
|     | الباب الرابع عشر في التجنيس                                   |
| 430 | - أنواعه: المماثلة                                            |
| 435 | – والمضارعة                                                   |
| 438 | – والإشتقاق                                                   |
| 439 | - وتجنيس المعني                                               |
| 439 | - والمنفصل أحدثه المتأخرون                                    |
| 441 | – ما اختلف فيه من التحنيس                                     |
|     | الباب الخامس عشر في الترديد                                   |
| 442 | – معنى الترديد وشواهده                                        |
|     | الباب السادس عشر: في التصدير                                  |
| 445 | – هو نوع من الترديد وشواهده                                   |
|     | الباب السابع عشر:في التبديل والعكس                            |
| 447 | <ul> <li>هو نوع من الترديد والتصدير ومعناه وشواهده</li> </ul> |
|     | الباب الثامن عشر: في المطابقة                                 |
| 449 | - معناها وشواهدها                                             |
|     | الباب الناسع عشر: في الطباق المختلط بغيره                     |
| 455 | - اختلاطه بالتر ديد                                           |
| 457 | - المحتلاطه بالتصدير                                          |
| 458 | - اختلاطه بالتحنيس                                            |

|   | الباب العشرون : في المقابلة          |
|---|--------------------------------------|
| 4 | – معناها وشواهدها                    |
| 4 | – من معجز المقابلة                   |
| 4 | - من حملي المقابلة                   |
| 4 | – من أحسن الموازنة  61.              |
|   | الباب الحادي والعشرون : في التقسيم   |
| 4 | - معناه، وشواهده                     |
| 4 | – من أقوال سيد البشر صلوات الله عليه |
| 4 | – نوع منه فیه تدریج وترتیب           |
| 4 | – من أنواعه التقطيع والتفصيل         |
| 4 | - التقطيع المسجوع هو الترصيع         |
| 4 | – ما أدخله المولدون فيه              |
|   | الباب الثاني والعشرون :في التسهيم    |
| 4 | – معنى التسهيم وشواهده               |
| 4 | - سبب تسمية المطمع                   |
|   | الباب الثالث والعشرون : في التفسير   |
| 4 | – معنى التفسير وشواهده 76            |
| 4 | – وجيز النفسير 79                    |
|   | الباب الرابع والعشرون : في الاستطراد |
| 4 | – معنى الاستطراد وشواهده             |
| 4 | – معجز الاستطراد                     |
|   |                                      |

|     | الباب الخامس والعشرون : في التقويع   |
|-----|--------------------------------------|
| 485 | معنى التفريع وشواهده                 |
| 485 | - بديع التفريع                       |
|     | الباب السادس والعشرون: في الالتفات   |
| 487 | - معنى الالتفات وشوأهده              |
| 489 | – منه الانتقال في الخطاب والإخبار    |
|     | الباب السابع والعشرون : في الاستثناء |
| 491 | - تسميته وشواهده                     |
|     | الباب الثامن والعشرون: في التتميم    |
| 492 | - تسميته وشواهده                     |
| 493 | – من المعجز                          |
|     | الباب التاسع والعشرون: في المبالغة   |
| 495 | - معناها وشواهدها                    |
|     | الباب الثلاثون : في الإيغال          |
| 497 | - سميته و شواهده                     |
| 497 | - أول من ابتكره                      |
| 500 | - من أنواعه الاستظهار                |
|     | الباب الحادي والثلاثون : في الغلو    |
| 501 | - تسميته ومعناه، وشواهده             |

|     | الباب الثاني والثلاثون : في التشكيك           |
|-----|-----------------------------------------------|
| 506 | -تسميته ومعناه، وشواهده                       |
| 508 | -رد على ابن رشيق                              |
|     | الباب الثالث والثلاثون : في المذهب الكلامي    |
| 511 | -معناه عند ابن المعتز، والمؤلف                |
| 512 | -شواهده                                       |
|     | الباب الرابع والثلاثون : في نفي الشيء بإيجابه |
| 514 | -معناه، وشواهده                               |
|     | الباب الحامس والثلاثون : في الاطراد           |
|     | الباب السادس والثلاثون: في التضمين            |
| 520 | – معناه، وشواهده                              |
|     | الباب السابع والثلاثون : في التكوار           |
| 524 | – مواضيع التكرار : التشوق                     |
| 524 | - التنويه بالممدوح                            |
| 525 | - والتهويل والتعظيم                           |
| 525 | - والوعيد والتهديد                            |
| 526 | - والتوجع والتفجع                             |
| 526 | - والاستغاثة والدعاء                          |

| 527                                | - والإشهار والتبويح                    |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 527                                | - والإزراء والإستهذاب                  |
| 527                                | – منى يعاب التكرار ومنى يستحسن ؟       |
| 528                                | – تكرار المعنى                         |
|                                    | الباب الثامن والثلاثون : في الإيجاز    |
| 531                                | - أنواعه، استيفاء المعنى وبديعه المعجز |
| 531                                | ~ والألفاظ قوالب لمعانيها              |
| 532                                | - والحذف                               |
| الباب التاسع والثلاثون : في البيان |                                        |
| 534                                | – معناه، وأمثلة                        |
| 534                                | - رأي الجاحظ                           |
| 535                                | - من البيان المعجز                     |
| 536                                | - من حيد اليبان وأحسنه                 |
| الباب الأربعون : في مستحسن الحشو   |                                        |
| 539                                | - معنى الحشو ومستحبه                   |
| 540                                | – المعيب منه                           |
| 542                                | - من أنواعه التعضيل                    |

## الجزء الثاني

|     | الباب الأول: في النسيب ود در المحتار منه والمعييب   |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 544 | . معناه، وحقه، والمختار منه                         |
| 550 | - عيوبه ورد المؤلف                                  |
| 553 | · طرد الخيال وامجازاة على القطيعة                   |
|     | الباب الثاني : في المديح وذكر المختار منه           |
| 555 | - حق المديح، ورأي لقدامة                            |
| 557 | - أحسن المديح                                       |
| 558 | - رد المؤلف على بعض المتأخرين                       |
| 560 | - ما أجمعوا على تفضيله من المديح                    |
| 562 | - أفضل ما مدح به الملوك                             |
| 565 | - من حيد المديح                                     |
| 567 | - نقل المديح                                        |
|     | الباب الثالث : في الافتخار وذكر المعيب منه والمختار |
| 569 | - الافتخار مثل المديح ، فمن أحسنه                   |
| 570 | - من جديد الافتخار                                  |
|     | الباب الرابع في الرثاء                              |
| 573 | - معناد، و ساله و شماهده                            |

| 574 | – من أفضله                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 575 | - ديك الجن ممن أجادوا الرثاء                          |
| 577 | – جمال الرثاء                                         |
| 578 | <ul> <li>ضرب الأمثال في المراثى</li> </ul>            |
| 578 | - تقديم النسيب في الرئاء                              |
| 579 | – عيب على الكميت تقصيره في وصف رسول الله (ص) حين رثاه |
| 579 | – رئاء فاطمة رضي الله عنها لأبيها                     |
| 580 | - رئاء جليلة زوجها كليبا                              |
| 582 | – أصعب الرثاء في الأطفال والنساء                      |
| 583 | – من أصعبه الجمع بين التهنئة والعزاء                  |
| 586 | الباب الخامس: في الاقتضاء والاستنجاز                  |
| 586 | - حسن الاقتضاء من أسباب النجع، وأحسنه                 |
| 587 | - مزج العتاب بالاقتضاء                                |
|     | الباب السادس: في العتاب                               |
| 589 | - معناه، وألطفه                                       |
| 592 | - عتاب أبي الطيب الشديد                               |
| 594 | ~ نماذج من العتاب اللطيف المفيد                       |
|     | الياب السابع: في الوعيد والإنذار                      |
| 597 | - إبعاد العقلاء ووعيدهم                               |
| 597 | - ليس إحلاف الوعيد بكذبه                              |

| 598 | - شواهد على التوعد                                |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | الياب الثامن: في الهجاء                           |
| 600 | – أشد الهجاء                                      |
| 600 | – وخيره                                           |
| 601 | - منع النبيي (ص) الهجاء المقذع                    |
| 602 | - هجاء التفضيل                                    |
| 604 | - رأي قدامة في أن الهجو يسلب الفضائل النفسية أبلغ |
|     | الباب التاسع: في الاعتذار                         |
| 606 | – تحذير النبي (ص) مما يعتذر منه                   |
| 606 | شواهد                                             |
|     | الباب العاشر: في العيافة والزجر                   |
| 611 | معناهما                                           |
| 611 | – نحمي النيي (ص) عن الطيرة، وفائدة التفاؤل        |
|     | الباب الحادي عشر: في الأوصاف                      |
| 615 | - أكثر الشعر وصفه، واصله الكشف والإظهار           |
| 615 | - أحسنه                                           |
|     | الباب الثاني عشر: في وصف البلاغة والشعر           |
| 617 | - أحسن ما قيل في وصف البلاغة                      |

| 618 | - وصف الشعر                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | الباب الثالث عشر: في وصف الإخوان وصفاء المودة وكدره |
| 624 | - أقوال في وصف الإخوان                              |
| 627 | - أحسن ما قيل في الصديق المكاشر                     |
|     | الباب الرابع عشر: في تناسب الأرواح وامتزاج القلوب   |
| 629 | – أقوال فيه                                         |
| 632 | - أحسن ما قيل في امتزاج القلوب                      |
|     | الباب الخامس عشر: في حسن المحبوب في عين محبه        |
|     | واختلافهم في حب الصغار والكبار                      |
| 634 | - أحسن ما قيل في حسن المحبوب                        |
| 636 | - أحسن ما قيل في وصف الصغار                         |
| 639 | - أحسن ما قيل في حب الكبار                          |
| 641 | الباب السادس عشر: في حب الوطن وحث الاشتياق          |
| 642 | - أشعار في حب الوطن                                 |
| 644 | - حث الاشتياق وشواهده                               |
| 646 | – شواهد لبعض المتأخرين                              |
|     | الباب السابع عشر: في النحول وقصر الزيارة والبكاء    |
|     | قبل الفراق حذرا من وقوعه                            |
| 648 | - أحسن ما قيل في النحول                             |

| 650 | - أحسن ما قيل في قصر الزيارة                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| 651 | - أحسن ما قيل في بكاء الفراق قبل وقوعه            |
|     | الباب الثامن عشر: في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه |
|     | والمرون علي والتعزي بعد الفراق                    |
| 653 | - أحسن ما قيل في رياضة النفس للفراق               |
| 655 | - أحسن ما قيل في المرون على مفارقة الأحباب        |
|     | الباب التاسع عشر: في ذكر الشباب والبكاء علي       |
|     | وأحسن ما قيل في مدحه أو ذمه                       |
| 657 | - لم يبك الشباب بمثل قول النمري                   |
| 657 | - وابن حازم الباهلي                               |
| 658 | - أول من بكي على الشباب                           |
| 658 | - أقوال للمحدثين                                  |
| 660 | - أحسن ما قيل في ذم الشيب، ومدح الشباب            |
| 661 | - أحسن ما وصف به الشيب                            |
|     | - رد المؤلف                                       |
| 662 | - أحس ما عزي شبخ عن كبر                           |
| 663 | - أحسن ما قيل في الاعتذار للشيب                   |

# الباب الحادي والعشرون: في محبة الشيب على كراهته وفي ذمه والاعتذار من تعجيله وفي تقارب الخطو

| 665 | – أحسن ما قيل في محبته                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 666 |                                                           |
| 668 | - أحسن ما قيل في وصف حلوله                                |
| 669 | - أحسن ما قيل في تقارب الخطو                              |
|     | الياب الثاني والعشرون: في السرى والكرى ونار القرى         |
| 670 | - أحسن ما قيل في السرى والكرى                             |
| 671 | - أحسن ما قيل وفي وصف النار                               |
|     | الباب الثالث والعشرون: في الأضياف وحسن الجوار             |
|     | - أحسن ما قيل في الضيافة                                  |
| 677 | - أحسن ما قيل في وصف الجوار                               |
|     | الباب الرابع والعشرون : في إضاءة وجوه الممدوحين           |
| 679 | – أحسن ما قيل فيه                                         |
| 681 | - أكرم بيت قيل فيه                                        |
| به  | الباب الخامس والعشرون : في أشعر بيت وأحسنه، وأصدقه ، وأكذ |
| 684 | – قول النبي (ص) في أشعر كلامه                             |
| 685 | – أقوال أخرى                                              |

#### الصفحة

| 686 | - أحسن بيت                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 688 | – أصدق بيت                                               |
| 689 | - أكذب بيت                                               |
|     | الباب السادس والعشرون : في أشجع بيت وأجبنه               |
| 691 | – أشجع بيت                                               |
| 693 | – أشعر بيت في الجبن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     | الباب السابع والعشرون : في أحكم بيت                      |
| 695 | - أحكم بيت وأوجزه                                        |



الطبعة الأولى / 2008 عدد الطبع 1000 نسخة

### د. محمد حسن قزقزان

- كاتب، ناقد، شاعر، قصصي، محقق. مولود في ناحية عين الفيجة/ دمشق في 17 نيسان/أبريل 1946.
  - إجازة في الآداب/قسم اللغة العربية/جامعة دمشق 1970.
- دبلوم الدراسات العليا/السلك الثالث (الماجستير) باللغة العربية/النقد الأدبي، كلية الآداب/شعبة اللغة العربية/ جامعة محمد الخامس في الرباط 1984 يتقدير حسن جداً.
- دكتور دولة في اللغة العربية وآدابها (النقد الأدبي الأندلسي) بتقدير حسن جداً/كلية الآداب/شعبة اللغة العربية/ جامعة محمد الخامس بالرباط 1992.
- شارك في دورات تدريبية كثيرة حول المخطوطات وعلومها من سنة 1968 وحتى 1992: الخط العربي، وحفظ المخطوطات وترميمها، وتعقيمها، وخياطتها وتجليدها، وتصويرها، وفهرستها وتحقيقها وتوثيقها.
- عمل مند 1986 في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، كمسؤول عن مكتبة المنظمة، وخبير في البرامج والمخطوطات في مديرية الثقافة، وكأستاذ مواد الفقه العربي ومناهج البحث الجامعي في الجامعة كلية الأداب.

### 🌣 من آثارہ:

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه (2ج) تحقيق وشرح وتقديم طا دار المعرفة/بيروت 1988، وطا2 الكاتب العربي دمشق 1994.
  - 2- الاتصال بالرجال، تحقيق ودراسة وتقديم، صدر 1995.
  - 3- لمحة عن الديار المقدسة، تحقيق ودراسة، صدر 1995.
  - 4- تأثر ابن رشيق في العمدة بابن عبد ربه في العقد، صدر 1995.



جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب للشنتريني الجزء الثاني

# الإشراف العام د. على القيّم

جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب/ لأبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الأندلسي ابن السراج؛ تحقيق وشرح ودراسة وتقديم محمد حسن قزقزان . - دمشق: الهيئة العاملة السسورية للكتلاب، ٢٠٠٨ - ٢ ج (١٣٨٤ ص)؛ ٢٤ سم . -

(إحياء التراث العربي ؟ ١٦٩)

۱- ۸۱۰٫۸ ش ن ت ج ۲- ۸۱۰٫۹ ش ن ت ج ۳- العنوان ۶- الشنتريني ٥- فوزان ٦- السلسلة

مكتبة الأسد

وزارة الثقافية مديرية إحياء ونشر التراث العربي إحياء التراث العربي (169)

# جَولِهِ للآرَابِيُ وَذَخَائِرُ الشَّعَرَاءِ وَالكُنَّابُ

لأبي بكر مُحمَّدُ بن عَبدُ الملكَ الشَّنْ تَرَينِي الأندُلسي ابِنْ السَّرَّاجْ المَتونى سنة 549هـ

> تحقیق وشرح ودراسة وتقدیم الدکتور محمّد حسن قزقزان آکجزء الثانی

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب

وزارة الثقافة - دمشق 2008

# الباب الثامن والعشرون: في مختار ما يُتَمَثَّلُ [به] من الأبيات

قال الحطيئة:

مَنْ يَصْنَبِعِ الْحَيْرَ، لاَيَعَـدَمْ جَوَاذِيَـهُ لَايَـذَهَبُ الْعُـرُفُ بِعِينَ اللهِ والنَّــاسِ<sup>(1)</sup> وقال طَرَفَةُ:

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مِا كُنْتَ جَاهِلاً '2'

وقال عَبِيدٌ:

الحسيرُ يَسْقَسَىٰ، وإنْ طَسَالَ الزَّمَسَانُ بِسِهِ وَالشَّسَرُّ أَخْبَتُ مِسَا أَوْعَيْتَ مِن زَادِ<sup>(3)</sup> وقال:

لاَأْلْفَسَيَسَنَّـكَ بعــدَ المــوتِ تَثَــدُيْنِــي وفي حَيَــــاتِنيَ مـــــا زَوَّدُتَنِـــي زَادِي<sup>(4)</sup>

وقال عَلْقَمَةُ:

إذا شسسات رأسُ المسرء، أو قسلُّ مسألُهُ فسيسليس له من وُدَهِنَّ نَصِسسيبُ اللهُ السَّعْرُ الخُعْفِيُّ:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان الحليلية ص 284 ط. نعمان طه ) برواية:

ة من يفعل... لله. والعرف: المعروف ..

<sup>( 2 )</sup> سبق تخريخ البيت بتمامه ( ص 688) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان عبيد ص 49 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان عبيد ص 48 ط. د. نصار ) برواية: ٩ لا أغرفتُك... و .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان علقمة ص 36 ) .

فَـاإِذَا افْتَقَرَتُ، فَقَدْ هَوَىٰ بِكُ مَا هَوَىٰ '1' مَسيَسَأْتِي بعسَدِ شِسدَّتِهَا رَخَساءُ (<sup>2)</sup>

ولكنَّ عين السُّخطِ لُبُدِي المَسَاوِيَا(3) مُ 1541

ـــــــال، وجهــل غَطَّىٰ عـليـه النَّعِـمُ<sup>(4)</sup>

إخسوان صسدق مسا رَأُوكَ بِعَسِطَهِ وقال قيسُ بن الخَطِيم:

وقال عبدُ الله بن مُعاويةً:

وعمسينُ الرَّضَىٰ عن كُلُّ عببٍ كَلِيـــــلَةً وقال حسَّانَ:

رُبَّ حِسلم أضساعَه عَدَمُ المسسد وقال أبو ذُؤَيْب:

والتَّفسُ رَاغِبَةٌ، إذا رَغَبْتَهَا (5)

وقال عدِيُّ بنُ زُيْدٍ:

عن المرء لاتَسْأَلْ، وَسَلْ عَنْ قَوينِهِ (6)

إذًا نسزعته من يسديك التَّسوَاز عُ `^`

الْكُوْسِرَنْ فِي إِنْسِرِ شِسِيء نَسْدَامَسَةً وقال عمرو بن مَعْدِي كُربّ:

وَجَـــاوِزْهُ إِلَىٰ مِــا تُسْتَــطِ يَـــــــــُمُ\* اللهُ

إذا لم تستنطع شهيئاً فَدَعْهُ وقال القَطَاميُ:

وقد يكونُ مع المُسْتَعْجِسل الزَّللُ (9) قىد يُسدُرِكُ التَّسسَأنَّي جُسلٌ حَساجَسِهِ

- ( 1 ) الأصمعية ( رقم 44 ص 140 ) وليس البيت فيها، وهو في ( الحلية 1/279 ، ف 241 ) بروابة: ، وإذا افتقرت إليهم فهمُ العِدا 6 .
  - ( 2 ) البيت في:( ديوان قيس بن الخطيم ص 99 ) ضمن قطعة برواية: ٨ نزلت بحيٍّ... ٨ ..
    - ( 3 ) سبق تخريج البيث ( ص.636 ) .
    - ( 4 ) البيك في ( ديوان حسان ط. حنفي ص 89 ).
      - ( 5 ) سبق تخريج البيت تمامه ( ص 684) .
    - ( 7 ) البيت في ( الحلية 283/1 ، ف 255 ) برواية: « فلا تكترن... ، .
      - ( 8 ) البيت في ( شعر عمرو بن معدي كرب ص 145 ).
    - ( 9 ) البيت في ( ديوال القطامي ص 25 ) برواية: ﴿ ... بعض حاحته... ﴿ .

وقال طَرَفَةُ:

لَعَمْسُرُكَ، إِنَّ المَــوتَ، مِــا أَخْطَـــأَ الفَتَىُ وقال منصورٌ النَّمْرِيُّ:

مَا كُنتُ أُولِي شَبَسابِي كُنْـــةَ غُــرُيْــهِ وقال طَرَفَةُ:

فَ إِنَّ لِسَانَ المَـرَّءِ مَـا لَمُ تَكَـنُ لَهُ وقال:

أَرَاهُــــمُ يَفْــَـمِـــزونَ من اســــترتُحوا وقال زُهيرٌ:

وَمَنْ يَغْتَرِبُ يَحْسِبُ عَدُوًّا صَسدِيقَسهُ وقال عديٌّ:

إذا انصرفتْ نفســـي عن الشَّـــيءِ مَــرَّةُ وقال قيسُ بن الخَطِيمِ:

منى ما تَفُدُ بالساطل الحقّ يَاأَبهُ

لَكَ الطُّولُ الْمُؤخَلِ، وَالنِّسَاهُ فِي السِّدِ (1)

حَمَّىٰ انقيضى، فيإذا الدُّنيا له تَبعُ(2)

مسرِ أَأَنْتُ الْبَرِالَ المَسوَّفُ ورُ<sup>(هُ)</sup>؟؟

فُسَلَسْتُ إليسه آخرَ الدَّهْرِ مُقْبِسَلاً (7)

وإِذْ قُدْتَ بسالحَقُ الرُّوَاسِيُّ تَشْقَدِ (8).

( 1 ) البيت في ( ديوان طرفة ص 37 ط. مجمع دمشق ) من المعلقة برواية: ١ ... باليد ٥ .

<sup>( 2 )</sup> المبيت في ( شعر منصور الفري 96 ) برواية: • ... كنه عِزَّتِه \*. وقد أشير لرواية الجواهر: • غِرْتِه • في أحد المصادر . ( 3 ) المبيت في ( ديوانه ص 85 ) برواية: • وإنَّ... ٤. والحصاة: العقل .

 <sup>( 4 )</sup> يُفهم من: ﴿ وقال ﴾ قبل البيت أنه لطرفة، وليس في ديوانه. وقد نُسب في ( الحلية 287/1 ، ف 274 )
 للقطامي، وفيه بروابة: ﴿ تراهم... ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( شرح شعر زهير ص 36 ) من المعلقة .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان عدي ص 87 ) ضمن قصيدة، وهو في ( الحلية 290/1 ، ف 285 ) برواية: « ... أأنت المفرد » خطأ. والموقور: الذي لم تصبه نوائب الدهر .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان حسان ص 272 ط. سيد حنفي ) برواية:

 <sup>\* . . .</sup> عليه آحر الدهر ٥. وأشار لرواية « إليه » بالهامش .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان قيس بن الخطيم ص 74 ) ضمن قصيدة .

وقال آخرُ:

وقد تُخْسِرِجُ الحَساجَساتُ، يَسَا أَمُّ مَسَائِكِ وَقَالَ عَدَيُّ:

أعَاذِلُ مِنَا أَذُنَىٰ الرَّشَادَ من الفَسَىٰ وقال أُوسٌ:

إذا أنت لم تُغـــرضُ عن الجهـــل والحَنــــا وقال آخرُ:

كلُّ امـرى؛ صَـــالِـرٌ يـومــاً لِشِــيــمَتِـــهِ وقال آخر:

وأجـــــــــــرأ من رأيتُ بظـــــــهـــــــــــــــــر غيب وقال آخرُ:

إِنْ يَشْمَعُوا الْحَيْرَ يُخْفُوهُ، وإِنْ سَمِعُوا [وقال آخرُ: (٢)]

كَفَسىٰ واعظــــاً للمـــرءِ أَيُسامُ دَهْــرِهِ وقال آخر:

كَوَالِسَمَ مَن رَبُّ بِهِــنُّ طَـــنِـــينِ<sup>(1)</sup>

أَصَبُكَ حَلِيمَاً، أو أصابكَ جَاهِل<sup>(3)</sup>

وإِنْ تَخَـــلَقَ أَخْـــلاقَـــأ إِلَىٰ حــينِ<sup>(4)</sup>

عــلى عيب الرجـــال، ذوو العـيــوب<sup>(5)</sup>

شَسرًا أَذِيعَ، وإنْ لم يَشْسَمَعُمُوا كَذَبُوا(6)

نَسرُوُحُ لَهُ بسالواعظسات وَتَغْسَدِي(8)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( العقد 469/3 ) برواية: ﴿ ... با أمُّ عامر ﴿ وَ( الحَلَيْةِ 1/91 ) . ف 291 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان عدي ص 103 ) ضمن قصيلة، ويسدد: يوفق.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أوس ص 99 ) .

<sup>(4)</sup> البيت من ( المفضلية 31 ص 160 ) برواية: • ... راجع يوماً وإن تخالق.... به. وهو في ( الحلية 394/1 ، ف 304 ) منسوب لذي الإصبع الغذواني، وهو خُرْتَالُ بنُ الحارثِ من عَلْـوَالُ بن عمـرو بن قيس عَيْلاَنَ: شاعر فمارس جاهلي قديم حكيم عُمَّر دهراً ( الشعر والشعراء 708/2 ، والمفضسليمات 160 ، والأغاني 85/3 ... 103 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( الحلية 394/1 ، ف 306 ) مستوب لرجل من ثقيف .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( المصدر السابق: ص. ك، ف 307 ) غير منسوب.

<sup>( 7 )</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 8 )</sup> البيت لعدي بن زيدٍ العِبَادِيّ، وهو في ( ديوانه ص 104 ) ضمن قصيدة، وفي ( الحُلية 395/1 . ف 312 ) منسوب له .

إنَّ الذُّبِـــابَ إذا عَــلَى كَريمُ (1) رَأْرُ وَكُلُّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و وقال سَابِقُ البَرْبَرِيُّ: عَارٌ عَلَيكَ إذا فَعَلْتُ عَظِيمٍ (2) لِآتُنِيةَ عن خُالَق ، وَتَالَّتِي مِنْكَهُ . وقال شبيب بن البَرْ صَاء (3): وَيَنْسَفَحُ أُهِسِلهِ الرَّجُسِلُ القَبِيحُ (4) ﴿155) رَأُوهُ فَـــــــــازْدَرُوْهُ، وَهْــــــوَ خِــــــرُقُ وقال أعشى هَمَّدَانَ: وإذا سُبِــقْتُ بِــهِ، فَـــلاَ أَتَـــلَهُفُ (5) إِنْ نِسِلْتُ لِأَافِرَحِ بِثِسِيءَ نِسِلْتُسِهُ وقال آخرُ: لسللة ساعة أكسلاترشهر وكسم مسن أكثلة منسعست أخساهسا وَفِيسَه هَسَلاًكُهُ لُو كَانَ يُسَدِّرِي وكم من طمسالب يسمعملي بشميع وقال آخرُ: مَتَىٰ حُزَّ يوماً ريشُهُ، فَهُو وَاقِعُ(٢) وهمل ينهض البسازي بغمير جنساجمه

( 1 ) بالمخطوط: « وكلما » ـــ بدون همزة ــ ، وفي ( الحلية 396/1 ، ف 317 ) غير منسوب بروابة: » أو كلما... » .

- ( 2 ) البيت في ( ديوان أبي الأسود الدؤلي ص 165 ) ضمن قصيدة مع مستدرك الديوان .
- (3) بالمخطوط: ه وقال ابن البر ه خطأ، وشبيب بن يزيد بن جمرة (أو جبرة) الذبياني ســـ والبُرْصَاء أُمّه ــــ شاعر إسلامي بدوي فصيح من شعراء الدولة الأموية، وكان شريفا سيّد قومه (الأغاني 273/12 ـــ 283، الحلبة 296/1 ، معجم الأدباء 269/1 ) . .
  - ( 4 ) البيت في ( الحُلية 1/296 ، ف 321 ) برواية: لا ... وهو خُرِّ... ٤ .
  - والحِرْقَ: الكريم المتحَرق في الكوم، وقيل: هو الفتى الكريم الخليقة السَّخِي، والحمع: الأخراق ( النسان: خرق ) .
    - ( 5 ) البيت في ( الحلية 1/296 ، ف 323 ) منسوب لأعشىٰ هَمْدَانَ .
    - ( 6 ) البيتان في ( الحلية 297/1 ، 235 )، والأول برواية: ... بلُّذَّةِ... دُمْرٍ ٥ .
    - وبعد هذا البيت فيها مباشرة: « 326/ وأشرد مَثْلُم قبل في الرَّجل يسعىٌ لما فيه هَلاَكُه، ولا يعلمُ، قول الآخر: \* وكم مر طالب يسعر لأمَّر ... . .
    - ﴾ وم من صاب يسعى د مر ١٠٠٠ . ( 7 ) البيت بــ وقبله آخو بـــ في ( الحلية 297/1 ، ف: 328 ) برواية: « ولا ينهض... وإن جُرّ... ٥٠
- مُنسوب لُعبد الله بن أَنَيَّ بن سَلُولَ، وهو من أهل المدينة كان رأس الْمُنافقين في فجو الدعوة الإسلامية، والخرل برجاله ورجع إلى المدينة قبل وقعتي أُخَّدٍ وتبوك، وكان كلما نزلت بالمسلمين نازله شجت بهو ت أخو 9هـ 630م برانحير 233 ، والأعلام 188/4 ) .

وقال آخرُ:

يعيشُ الفسقُ بمالفقرِ يوماً وبمالغمني

وقال الحارثُ بن حِلّْزَةَ:

مسيا بسين مسيا تُحسَمَسدُ فيسيه ومسا

وقال أعشىٰ هَمْدَانَ:

ومستىٰ تُصِيْسكَ من الحسوادثِ نَكْبَســةً وقال بشًارٌ:

وإذا جفسوتَ ق<del>َطَعْتُ عسلَ</del> مَنسافِعِي وقال الأخطَل<sup>ارى</sup>:

وإذا افسقسرتَ إلى الذَّخَسَائِسِ لم تَجِسَدُ وقال:

وإذا دَعَـــؤنَكَ عَمَّـــهُـــنَّ، فـــاإنَّــــهُ وقال آخرُ

وكُلُّ كَأَنْ لم يَسلْقَ حِسينَ يُسزَايِسلُهُ(١)

يدعو إليك الذُّمَّ إلاَّ قَسلِيكًا '(2)

فاصْبِوْ، فك لُ صَبَابَةٍ تَتَكَشَّفُ(٥)

والذَّرُّ يَقْطَعُمُهُ جَفَهِاءُ الحَالِبِ(4)

ذُخْـرَأ يكـونُ كصـالح الأعمــال<sup>(6)</sup>

نَسَبٌ، يسزيسالُكَ عِنْسلَهُنَّ خَبَسالاً (٢)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( المصدر السابق 1/298 ، ف: 331 )، منسوب لحوطب بن رئاب .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( المصدر السابق 298/1 ، ف: 335 )، منسوب للحارث بن حلزة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( المصدر السابق 298/1 ، ف: 333 )، منسوب لأعشىٰ همدان .

<sup>( 4 )</sup> الببت في ( ديوان بشار 167/1 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 5 )</sup> بالمحطوط: ٩ وقال ابن حلزة ٩ خطأ .

<sup>( 6 )</sup> البيت مشهور للأخطل، وهو في ( شعره 140/1 ) ضمن قصيدة .

وسبية البيت لابن حلزة في المخطوط خطأ يوهم أنَّ البيت اللاَّحق الآتي له أيضاً، وليس بصحيح، وهو من أوهام النساخ.

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( شعر الأخطل 107/1 ) من قصيدة يهجو حريراً وقد عقومه، والخبال: الفساد .

ولكسن أحساط قسسة وجدودا ولكسن أحساط قسسة قسديد فسطستها كها عليه شديد وكيف يسلام السرء حشى يجربا المسرود على القساك، دون الحيس، من ميشرود إذا ما جنت أو شاب العسراب العسراب العسراب ولا يشقى الكشير مع القسساد ولا يشقى الكشير مع القسسير زاد وسيسير زاد عسدير زاد مسديق، وإن أفسي معني على حقد (7)

وليس الغِسَمَىٰ والفقسُرُ من حِيسَلَةِ الفتَــيُّ وقال المُعْلُوطُ:

إذا المسرءُ أغيَّمُسهُ المُسرُوءَةُ نَساشِستَساً وقال زِيَادَةُ العُذْرِيُّ<sup>(2)</sup>

يُسلامُ [رِجَمَالُ قبَسَلَ] تَجَسِرِيبِ أَمْرِهِمُ وقال زهيرٌ:

السِّفُـــــُرُ دُونَ الفِــــاحِفَـــــــاتِ، وَلاَ وقال النَّابغةُ:

فَ إِنَّكَ سَــوفَ تَقْـصُــرُ أَو تَسَـاهَىٰ وقال الْمُتَلَمِّسُ:

قسليلُ المسالِ تُضلِعُهُ، فَيَشْقَىٰ وَحِفْظُ<sup>(6)</sup> المسالِ أَيْسَرُ مِن بُعْمَاهُ وقال صالح بن عبد القُدُّوسِ:

وَلاَقِ بِيشْسِرِ مَنْ لَقِسِيتَ، تَكُسَنُ لَهُ وقال:

<sup>( 1 )</sup> البيتان هُذا والذي يليه للمعلوط السعدي في ( حماسة أبي تمام 575/1 ) ضمن مقطوعة، وورد الأول في ( الحلية 302/1 ، ف: 359 ) ، على أشرد مثل قبل في تفاوت قسم الأرزاق غير منسوب ، والثاني كذلك فيها: ( الحقرة الوالية 360 ) لا منسوباً للمعلموط على أشرد مثل قبل في فوت المجد من لم ينله صغيراً ، .

<sup>(2)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والبيت في ( الحلية 302/1 ، ف: 361)، وبالمخطوط منسوب لزيادة العوني خطأ، وهو في (الأغاني 284/21) ضمن قصيدة، وأبو المُسور زيادة بن زيد الرَّقَاشي شاعر هجاء من بني قرّة بن حفش بن عمرو من ذبيان كانت بينه وبين هُدَّبَةً بن الخشرم ملاحاة وأهاج قتله هذا أيام معاوية الْإلاَغاني 278/21.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيت في ﴿ شرح شعر زهير بن أبي سلمئ ص 82 ﴾ ضمن قصيدة يمدح بها هُومَ بن سِنَانَ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 155 ) برواية: • ... سوف تُحَلُّم • .

<sup>( 5 )</sup> صدر البيت في ( ديوان الْمُتَلَمَّس ص 173 ): • وإصَّلاَحُ القليل يزيدُ فيه \* .

<sup>( 6 )</sup> بالديبان: « أجفظ... . . .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( الحلية 305/1 ، ف: 378 ) برواية: « مُصِيرًا على حقد ه تحريف. وطنبَّ على الحقد: اشتد حرصه عليه وطلبه له ( تاج العروس: طَنبُّ ) .

وقال:

> اغْفِ ذُنُوبَ أَجِيكَ مِا قَصْدَرَتْ وقال:

إذا وَتَهِاتُ الْمُسوَءَأَ، فساحسذُ عَدَاوَتُهُ وقال أبو بكر العَرْزَمِيُّ (4):

وإذا جَسَرَيْتَ مع السَّسفيسة كا جرئ واذا عَتْتُ عَلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ وَلُمَّا لَهُ وإذا طـــــلبتُ إلى كريم حـــــاجـــــة

وقال أبنُ عبد القُدُّوس <sup>(9)</sup>: وَالْأَنْ يُعَسَمَادي عَسَاقَسَلاً حَيْسَرٌ لَهُ

في غـــير مُحْــمَــدَةِ، ولا أَجْــرِ<sup>(1)</sup>

دونَ الحَوَانِحِ، وارضَ بــــالبِشــــــرِ (2)

مَنْ يَزْرَعِ الشُّـوْكَ، لايَحْصُـدْ بِهِ عِنْبَـا<sup>(3)</sup>

في مِنْسِل مسا يَسأنِي، فَسأنَتَ لَيْسِيمُ (٥)/ 15% فَ لِقَ اللهِ يك في كَ وَالتُّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ (7)

وحسبُكَ بالتَّسْمِليمِ منِّي تَضَاضِيَا(8)

من أنْ يكونَ له صليقٌ أَحْمَلُوْ (10)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( الحلية 1/305 ، ف: 379 ) منسوب لصالح بن عبد القدوس برواية: • ... ولا إحسان ه خطأ .

ز 2 ) البيت في ( السابق: ص. ن، ف: 380 ) منسوب لصالح بن عبد القدوس برواية:

ه ما حصرت ... وارضَ بالسَّتْر ، .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( السابق: ص. ن، ف: 381 ) برواية: ١ ... عواقيه ١٠٠

<sup>( 4 )</sup> بالمحطوط: ﴿ العرزى ﴿ خطأ .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( الحلية 305/1 ) ف: 382 ) منسوبان لأبي بكر العرزمي .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « ... تأتَّى، فأنت.... « تصحيف، وفي الحلية: « .... على السفيه ولمسته « تحريف .

<sup>( 7 )</sup> هذا البيت في ( الحلية 306/1 ، ف 383 ) مفصول عن سابقيه، على أشره مثار قبل في تعزُّ إلكريم بالتسليم دون الاقتضاء .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( المصدر السابق: ص، لاه ف، لا ) ،

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: ١ اين عبدوس ٥ . .

<sup>( 10 )</sup> البيت في ( المُصدر السابق: ص. ن. ف 384 ) برواية: « ... بعادي علا... ؛ .

[وقال آخرُ]:

إذا أنتَ عساديتَ أَمسرها بعسدَ خُسلَةٍ وقال مُسْلِمٌ:

تَسلَّقَـنَى بكـــلِّ بــلادِ إِنْ مَوَرْتَ بِهَــا وقال:

كالكــلب، إنْ جَمَاعَ لم يَعْدَمْكَ بَصْبَصَــةً وقال الأعشي:

وتُـدُفَنُ منسه الطّسماخماتُ، وإنْ يَسِىءُ وقال أبو نُوَاسِ:

وما النَّساسُ إلاَّ هَسَالِكَ بَعَـدَ هَسَالِكِ إذا استحَسنَ الدُّنِسِا لَبِيبٌ، تَكَشَّـفَتْ وقال بشَّارٌ:

ولائسة من شبكبونى إلىٰ ذي خَفِيظَسةِ وقال آخَرُ:

تَـــرُجُـــو غَـــدُأ، وغـــدُ كَحَــــامِـــلَةٍ [وقال](<sup>(9)</sup> آخَرُ:

فَدَعُ فِي غَدِ للصُّــِلْحِ والعَوْدِ مَوْضِعَا<sup>(2)</sup>

أهملاً بـأهمل، وجميرانَــأ بِجِميرَانِ<sup>(3)</sup>

وإذْ يَنَسَلُ شِبْسَعَــةُ يَنْهَـخُ عَلَى الأَثْرِ (4)

يَكُنْ مَا أَسَاءَ النَّارَ فِي رأَسِ كَبْكَبَا<sup>(5)</sup>

وذُو نَسَبٍ في الهَــالِكِــينَ عَــرِيقِ (6) له عن عَـــدُو في ثيـــابِ صـــديقِ

إذا جَعْسلَتْ أَشْسرَارُ نَفْسِسي تَطَلُّعُ (7)

في الحَيُّ مسا يسدرونَ مسا تَسلِلُ<sup>(8)</sup>

( 6 ) البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 621 )، والأول برواية: ١١ ... وابنُ هائكِ ٠٠.

<sup>( 1 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الحلية 1/306 ، ف: 385 ) منسوب للعرزمي .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ﴿ شرح ديوان مسلم ص 341 ) مع أخر قبله برواية: ٩ ... ان حللتَ بها ٨ .

<sup>( 4 )</sup> رواية المخطوط: « ... منقصة... يجنح من الأشر ». وبصبص الكلب: حوك ذنبه طمعاً. والبيت في ( شرح ديوان مسلم ص 321 ) مفردا برواية: « فالكلب إن ... ينبئ على الأثر » .

<sup>( 5 )</sup> البيث في ( ديوانه ص 162 ) برواية:

 <sup>«</sup> وتُذْفَنُ منه الصاخاتُ، وإنْ يُسِيئٌ
 يكنُ ما أساء الناز في رأس كَبْكَبًا ١٠.

وكبكب: جبل.

<sup>(7)</sup> البيث في ( ديوان بشار 117/4 ) مسبوقا ببيت آخر .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 65/3 ط. ابن عاشور ) ضمن فصيدة .

<sup>( 9 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>-706-</sup>

وكم من مسوقف حَسَسن أُجِيسلَتْ وقال جميل:

كُلُوا اليـــومَ من رِزْقِ الإلهِ، وأَبْشـــرُوا وقال لبيد:

لَعَمْــُوكَ مَا تَدَرِي الطَّــوَارِبُ بِالْحَصَـٰى وقال زهيرٌ:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَطْــــلِرٍ، فَيَنْخَـــلُ بِفَطْـــلِهِ

محاسِبُ أَنْ عَلَى الدَّنُوبِ (1) محاسِبُ أَنْ فَعُسِدٌ مِن الذَّنُوبِ (1) فَعُسِدٌ مِن الذَّنُوبِ (1) فَسَارً

ولا زاجراتُ الطُّيْسِ منا اللهُ صَسَانِعُ(3)

على قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عنه، ويُذْمَمِ (4).

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( الحلية 307/1 ، ف: 399 ) منسوب لأبي حنش الفزاري .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان جميل ص 78 )، وفي ( ديوانه ط. دار بيروث ص 135 ) مع الأبياث المفردات .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان لبيد ص 172 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 35 ) .

# الباب التَّاسع والعشرون: في مُخْتَارِ ما يُتَمَثَّلُ به من أَنْصَافِ الأَّبيات

قالِ الْهُذَلِيُّ:

نُوَكِّلُ بِالأَدْنَىٰ، وإنْ جَلَّ مَا يَمْضِي<sup>(أ)</sup>

وقال [أبو]<sup>(2)</sup> قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ:

كُلُّ امسرىء في شسسانيسهِ سساعِي(3)

وقال النَّابِغَةُ:

وَمُثِسلِغُ نَفْسِ عُـذُرَهَــا مِثْـــلُ مُنْجِحِ <sup>(5)</sup> آآخَهُ :

( 1 ) سبق تخريج البيت بتمامه وشرحه وتعريف أبي خراش الهُذَلِيّ ( ص685 ) . .

( 2 ) باغطوط: • وقال قيس • وزيدت • أبو • من المحقق .

( 3 ) سبق تخريج البيت بتمامه ( ص 685) .

( 4 ) العجز في ( ديوان النابعة ص 76 ) وصدره: ﴿ خَلَفْتُ فَلَهُ أَتُرَاكُ لِنَفْسِكَ رِينَةً ء .

والرِّية: الشَّك. والمذهب: المهرب. يُخاطب النعمان بن المنذر .

﴿ 5 ﴾ العجز في ﴿ ديوان عروة بن الورد ص 40 ، وفي ديواني عروة بن الورد والسَّموأل ص 23 ﴾ وقبله:

ا و مِنْ بَكَ مِنْلِي ذَا عِيالِ وَمُعْقِبَرًا ﴿ مِنْ الْمَالِ يَطْرِحُ نَفْسَهُ كُلُّ مَطْرِحُ

لَيِلِهُ غُذْراً، أَو يَهِيتُ رَعِيةً ومِللَّهِ... ه

البيلغ عدراه او يصيب رغيبه ومبلغ...

( 6 ) سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

وَكَيْفَ بِشَرْكِي يَسَابِنَ أَمُّ الطَّبُسَائِضَا<sup>(1)</sup>

(وقال) آخَرُ:

وَالْمُفْسِوْبُ الْعَبِلْبُ كَشِيرُ الزَّحَسَامِ (2)

وقال عَنْتَرَةً:

والكُفْرُ مَغْبُكَةً لنفسِ الْنُفِسِمِ (3)

وقال جَرِيرٌ:

لِتَ الثَّفَ كِي كَانَ بِالعُسوَّادِ<sup>(4)</sup>. وقال مالك بن الرُّيْبِ<sup>(5)</sup>:

وقال النَّابِغَةُ:

وَمُبْــــلِهُـــكَ الواشِــــي أَعَقُّ وَٱكْذَبُ<sup>711</sup>

وقال أيضاً:

( 1 ) العجز لِيمَنَيَةَ بنت عفيف من طبئ أمّ الشاعر المشهور بالكرم حاتم بن عبد اللَّه الطُّلُقِ. وصدره: • ولا ما ترونَ اليومَ إلا طبيعَةً فِفكيف… » .

قالته ثالث أبيات قطعة لمّا منمها أبناؤها من أن تجود بما لها، وجادت بِصِرْمَةٍ منه ( القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الشـلاثـين ). انظر: ( الشـعـر والشعراء 242/1 ، والحليمة 256/1 ، ف: 233 ، ص 269 ، والأغاثي 3/16 ) .

( 2 ) العجز لبشار، وهو ضمن بيت مفرد في ( ديوانه 212/4 ) برواية: « والموردُ »، وصدره: « يَزْدُجِمُ النّاسُ على بَابهِ » .

( 3 ) العجز في ( ديوان عنترة ص 214 )، وصدره: ١ نُبَنَّتُ عَمْرًا غيرَ شاكِرِ نعمتي ١ .

( 4 ) العجز في ( ديوان جزير ص 122 ط. الصاوي ) وصدره: ونعودُ سيَّدُنَا وسيَّدَ غيرنا ٥ .

( 6 ) العجز في ( الحلية 1/256 ، ف: 233 ) منسوب له، وصدره:

﴿ وَفِي الْأَرْضَ عَنْ دَارِ الْقِلْلِي مُتَخَوِّلُ ۗ. ﴿ عَنْ الْحَلَيْةِ ٤/٥٧١ ، رَفْمَ 266 ﴾ .

( 7 ) العجز في ( ديوان النابغة ص 55 : ط. ابن عاشور ) برواية: ٩ لَمُبْنِغُك الواشي أُغَشَّ ٥ وصدوه: ٩ لَجِنْ كنتَ قد بُلُقْتَ عنى خِيائةً ٥. والقصيدة من اعتذارياته للنعمان . (157)

وقال دُريد: / فقل من وراءَكَ يسا عِصَسامُ (اللهُ وقال دُريد: / يَضَعُ الْجَنْ مُ اللهُ وَالْحَدِدُ اللهُ ال

والقسولُ يُشْفِسَدُ مِسَا لاَتُشْفِسَدُ الإِبَرُ'<sup>(5)</sup>

وقال آخر:

سَفَطَ العُشَساءُ به على سِرْحَانِ

(وقال) آخَرُ

( 1 ) العجز في ( المرجع السابق ص 233 )، وصدره: • فإنَّى لا أَلاَمُ على دُخُولِ •. قطعة قالها وهو يعود النعمان في مرضه، وعصام بن شَهْرَ الجَرْبِيُّ .

( 2 ) المقصود دريد بن الصُّمَّةِ، والعجز في ( ديوانه ص 34 ) رابع أبيات قطعة يتغزل فيها بالحنسباء وصدره: ﴾ مُتَبَدُلًا تبدو محاسنُه » .

والنَّبَذُل: ترك النزين والنهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. والهِناء: ضَرَب من الفَطِران تُطلئ بـ الابل الحَرباء. وكانت الحنساء تُهْنَأ إبلاً لما وآها دريد فأعجبته، فطلب بدها فرفضت أنْ تَرْتَثُ شَيْحَ بني جُشَمَ، والنَّقُبْ: الفطعة المتفرقة من اخرب الواحدة نُقْبَة أو أول ما بيدو منه، أو هو الحرب عامة .

( 3 ) البيت في ( الحلمة 162/1 ، ف: 59 و 1 ، 257 ، ف: 233 ) منسوب للربيع بين طُنبَيْع الفَزَارِيّ. وصدره: « فَيَنتُ ولا يَفْنَىٰ صَنِيعى ومنطقى » .

( 4 ) بالمخطوط: ٤ ... للجن كالياس ٤ تحريف. والعجز في ( ديوان الحطيقة 283 ) من قصيدة يمدح بها بَغِيضاً وصدره: ٤ أزمعتُ يأساً مُهنّباً من نوالكم ٧ .

( 5 ) العجز في ( شعر الأخطل 202/1 ) برواية: ﴿ وَالْقُولُ يُنْفُدُ ﴿. وَصَدْرُهُ:

حتَّى استكانوا، وهم منّى على مَضَضر ، من قصيدة يمدح بها عبد الملك ويبنّنه بالنّصر. والمضضر: الوجع .

( 6 ) صدر هذا العجز في ( مجمع الأمثال 328/1 ): ﴿ أَبِلُغُ نَصَيْحَةُ أَنَّ رَاعَيَ أَقْلِهَا ﴿، وهو منسوب السرّحانَ بن هزانة وجل خرج ينتمس العَشّاء فوقع عنى ذئب فأكله . إِنْ كُنْتَ رِيحًا، فقد لاقَيْتَ إعْصَــارَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّبِيبِ: وقال عَبْدَةُ بنُ الطَّبِيبِ:

والعَيْشُ شُـحٌ، وإشَـفَــاقَ وَتَـأْمِـــلُ<sup>'2'</sup> وقال ابن أبي ربيعةَ:

إنَّمُ القساجِ زُ من لايَشَيِّ اللهُ (8)

حَسَــنَ فِي كُلِّ عَيْــن ِ مِن تَــوَدُّ<sup>(9)</sup>: وقال نُصَيْبٌ<sup>(5)</sup>:

ولو سَسكَشُوا أَثَنَتْ عَسَلَيْكَ الحَفَسَائِبُ<sup>'6)</sup> وقال زُهَيرٌ:

عسل آنسارِ مَنْ ذَهَبَ العَسَفَساءُ (٢)

َ وَلَا مُحَسَالُةً أَنْ يَشْتَسَاقُ مَنْ عَشِسَقُسَا<sup>(8)</sup> وقال امرؤُ القيس<sub>ِ</sub>:

- ( 1 ) (مجمع الأمثال 30/1 )، والإعصار: ربح تهب شديدة فيا بين السهاء والأرض. ويضرب المثل للمُدِلُّ بنفسه إذا صَلِيَّ بمن هو أدهي منه .
  - ( 2 ) العجز في ( شعر عَبْنَةَ بن الطبيب ص 75 )، وصدره: ١ والمرء ساع لأمرِ ليس يُدْرَكُهُ ٥ .
  - ( 3 ) العجز في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 321 ) من الدائية المشهورة، وصدره: ١ واستبدَّتْ مرَّةُ واحدةً ١ .
    - ( 4 ) العجز في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 321 ) من الدالية المشهورة، وصدره:
      - ﴿ فَتَضَاحَكُنَّ، وقد قُلْنَ لها ﴾ .

وقال:

وقال:

- ( 5 ) سبقت ترجمة أبي مِحْجَن نُصَيْبُ بن رَبّاحٍ مولى عبد العزيز بن مروان على 327.
- ( 7 ) العجز في ( ديوان زهير ص 56 )، وصندره: تُخَمَّلُ أَهْلُهَا عَنِيا، فَبَالُوا ١١ أَي: عَلِي آثار الذي ذهب الدُّرْس؛ أَي: مَنْ ذهب لم آمنَ عليه .
  - ( 8 ) العجز في (ديوان زهير ص 39) من قصيدة يمدح بها هَرَمٌ بن سنَّاني، وصدره:
  - ه قامت، تَبَدُّئُ بِذِي ضَالَ ، لِتُحْرُنِنِي ١. وبذي ضال: موضع به ضال. وهو السَّدُّرُ البَّرِّي .

وكلُّ غَسبريبِ للغــــريبِ نَبِـــيبُ' أَ

وقال آخَرُ:

وتَعْسَلُمُ قُوسَى حَينَ أَنْزَعُ مَنْ أَرْمِي(2)

وقال آخَرُ:

إنَّ الشَّـــــــــــــقَ بـــــــوءِ ظَن مُــولَعُ<sup>(3)</sup>: وقال عُوَيْفٌ <sup>(4)</sup>:

عسدَ الشَّسدَالِيدِ تَلْعَبُ الأَحْسَادُ<sup>(5)</sup> الأَعْشَارِ:

وللقَصْدُ أَدْنَىٰ فِي الْمَسِدِيرِ وفِي الحَقّ<sup>ا6)</sup> وقال امرؤُ القَيْسِ:

[وَ] جُوْحُ اللِّسَانِ كَجُوْحُ اليِّدِ (٢٠

وقال حسَّانُ:

وَيَسْلُغُ مالاً يَسْلُغُ السِّيفَ مِذْوَدِي (8)

( 1 ) العجز في ( ديوان امرئ القيس ص 357 ) ثاني بيئين قالهما عند موته، وصدره:

اَجَارَتُنَا إِنَّا غَرِيبانِ هَا هُمَا ٩ .

( 2 ) العجز في ( الحلية 1/858 ) غير منسوب .

( 3 ) العجز في ( السابق: ص. ن، ومعجم الأمثال 12/1 ) يضرب المثل للمعنى بشأن صاحبه .

( 4 ) عويف القوافي: هو عُوْفُ بن معاويةً بن عتبيةً الغزارئي: شاعر أموي شريف مدح الوثيد وسليمان وعسرة بن عبد العزيز ( المؤتلف والمختلف للآمدي مع معجم الشعراء ص 258 ـــ 277 ) .

( 5 ) العجز في ( حماسة أبي تمام 149/1 ) ضمن قصيدة، وصدره: ١ نخلت له نضيي النصيحة، إنَّه ١ .

( 6 ) لم أجده في ( ديوان الأعشىٰ )، وهو في ( الحلية 1/259 ) برواية: « وَلَلْفَصْلُ أُوْلَىٰ فِي المسيرِ والحق » .

وصدره في ( السابق 271/1 ، حاشية 396 ): \* فَلَالِكَ أَخْرَىٰ أَنْ ثَنَالَ جَسِيمِها ؛ .

( 7 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والعجز في ( ديوان امرئ الفيس ص 185 )، وصدره: \* ولو عن نـّـا غيره جانميني ه. والنُّنَّا: يكون في الخير والشر .

( 8 ) العجز في ( ديوان حسان: ت. د. سيد حسين ص 132 ) وصدره:

ه لساني وسيفي صاومان كلاهما ه. والمِلْمود ها هنا: لسانه؛ لأنه يذود به؛ أي: يدافع عن نفسه .

وقال ذُو الأُصْبُعِ [الْعَدُوَانِيُ]١٠٠:

مُسيَسلُقَىٰ الشُّسامِسُون كُمَسا لَقِينَسا(2)

وقال آخَرُ:

يَّلَا تَشْسَجُّ، وأُخْرَىٰ منكَ تَــَأْسُـونِي<sup>(3)</sup> وقال تَوْبَةُ بن مُضَرِّس ِ:

وَيَــلُغَبُ رَيْبُ الدُّهُرِ بِــالحَـازِمِ الحَلْدِ (٩)

وقال طَرَفَةُ:

حَنَــانَيْكَ بعضُ الشُّـــرِ أَهْوَنُ من بَغْضِ (5)

وقال آخرُ:

أَنَّىٰ قُعِسَلْتَ، وأنتَ الحسازِمُ البَطَسَلُ (6)

وقال عَنْتَرَةُ:

(1) بالمخطوط: عوقال والأصبعي ۽ تحريف وخطأ .

( 2 ) العجز في ( الحلية 2591 ، ف: 234 ) منسوب لذي الأَصْبُع العَدواتي، وصدره:

ققل للشامتين بنا أفيقوا ٤. ( عن المصدر السابق 272/1 ، حاشية رقم 403 ) .

( 3 ) نسبه في ( المصدر السابق 259/1 ، ف. بن ) لذي الأصبع العدواني، وصدره:

ه إِنِّي لَأَكْثُرُ ثُمَّا سَمَتَنَى عَجِباً ١. ( عن السابق 282/1 حاشية رقم 404 ) .

( 4 ) تُوبِّهُ بنُ مُصَّرِّس، ويعرف بالحَقُوت ( وهو الذي منعه الغيظ أُو البكاء عن الكلام )، شاعر تميمي محسن، قَتِل أخواه في قصة، وأدرك الأخذ بثارهما، عاصر الأحنف بن قيس. والبيت في ( معجم الشعراء مع المؤتِلف والمختلف ص 68 ــــ 69 ) ضمن قطعة هو ثالث أبياتها، وصدره: ه تعدي المصبيات الفتي، وَهُوَ عاجز « .

والمجز منسوب له في ( الحلية 259/1 ).

(5) العجز في (ديوان طرفة ص 172 ط. مجمع دمشق)، وصدره: و أبا مُنْذِرا أَفْنِتَ فاستبق بعطمًا و . قاله الشاعر لأي منذر عمرو بن هند حين أمر بقتله بتوسل إليه أن ينظر له بعين الرحمة، وينزل به أخف العقاب. وأفنيت: أصله: أفنيتا، فحذف المنعول به والحنان: الرحمة، والعرب إذا أرادت تكرار الشيء وإدامته ثنّته، وليست تربد التننية، ولكن تريد وقوعه مرة بعد أخرى، نصب على المصدر الموضوع موضع القعل والتقدير: تحن عليه خنّا بعد تحنّن فمنه: دواليك ولبيك وسعديك .

( 6 ) العجز في ( شرح أشعار الهذايين 3/1281 والشعر والشعراء 661/2 ، والحلية 260/1 ) منسوب لأبي أثِّلُةَ مَالِكِ بن عُولِيسِ الهُذَلِيّ الْتُنتَخل: شاعر جاهلي، وصدره:

« لقد عجبت، وما بالدهر من عجب » . من قصيدة يرثي بها ابنه أَثْبُلَةً .

أنَّى اصروَّ مــــأمـوتُ إنْ لم أَفْسَـلِ (1) قال الأَنْهَ دُ:

ولا عمـــاد إذا لم تُـــرْسَ أَوْتَـــادُ<sup>21</sup> وقال ابنُ الزَّبَعْرَىُ:

وســــواءً قَبْــــرُ مُشْـــرِ أَوْ مُقِـــــلُ<sup>(3)</sup> قال أيضاً:

وإذا زالت بكَ الدَّارُ، فَــــــــرُلْ (٥٠) [وقال: ٢٤] آخَرُ:

وإذا نَبَـــابِكَ مَنْـــزِلَ، فَتَحَـــؤُلِ<sup>(7)</sup> وقال آخَرُ:

وفي الأرض عن دار القِـسـلَـــٰى مُتَحَـــوَّلُ<sup>(8)</sup> وقال عُرُّوَةُ بَنُ الوَرْدِ:

( 1 ) العجز في ( ديوان عنترة ص 252 )، وصدره:

ه فَاتَّنِّي حَيَّاعَكِ لا أَبَّا لَكِ وَاعْلَمِي ١ .

واقني حياءك: التزمي الحياء، وارجعي عن لومي .

( 2 ) العجز في (كتاب الأمالي 424/2) ضمن القصيدة، و(الحلية 260/1) وصدره:

**ووالبيتُ لا يُنْقَنَىٰ إلاَّ له عَمَدٌ** 

منسوب للأَفْوَهِ الأَوْدِي، وهو أبو ربيعةً صَلاَعَةُ بن عمروٍ من مَذْحِجَ.

﴿ 3 ﴾ العجز في ﴿ شعر عبد الله بن الزبعرى ص 41 ﴾ ضمن قصيدة قالها يوم أحد، وصدره:

ه والعطيات خساس بينهم . .

( 4 ) لَم أجده في ( شعر أبن الزَّبَعْرَىٰ ) ولعله من القصيدة على القَرِيِّ نفسه ( ص 40 ) فيه، وصدره: « لا تَذْمُّنُ بندأ تُكَرِّمُهُ ». ( عن الحَلِية 1/260 ، 272 ) .

( 5 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

( 6 ) العجز في ( الخلية 260/1 ) والصدر فيها ( ص 272 ): ٩ احذر محل السوء لا تُخلُلُ به ٩ .

( 7 ) العجز في ( الحلية 260/1 )، وتمامه في ( حاشية 1/ ص 272/ رقم 417 منها ):

ه وفي الناس إن رَقْتُ جِالُكَ وَاصلُ ٥ .

معزو لمعلى بن أوس .

ومَنْ يَشَــأَلُ الصُّعْلُوكَ: أَينَ مَذَاهِبُهُ؟ [1]

وقال آخَرُ:

وَتَرْمِي السَّوَىٰ بِسَالُمُقْتِسِرِينَ الْسَرَامِيَسَا<sup>دِي</sup> قَالَ ابنُ جِلَّزَةَ:

فَيِنْسَ مُسْتَــوْدُمُجُ العِـــلْمِ القَـــوَاطِيسُ<sup>(3)</sup> خَـُ:

مَنْ فَسرً عيناً بِعَيْثِهِ فَفَعَهُ اللهِ مُؤَادِ: وقال أبو دُوَّادِ:

لايُرْسِلُ السِّساقَ إلاَّ مُمْسِكُماً مَساقًا (5)

وقال آخَرُ:

وخسيرُكَ كالمِسرُقَاةِ في الحَبَسلِ الوَغْرِ<sup>6).</sup> وقال رجلٌ من تُقِيفَ:

( 1 ) العجز في ( ديوان عروة بن الورد ص 29 ) وصدره: \$ وسائلةٍ: أين الرحيلُ؟ وَسَائِلٍ \* ـ

والصُّعلوك: الفقير أو اللَّص الفقير .

( 2 ) العجز في ( الحلية 260/1) منسوب لإياس بن القائف، وذكر في ( هامش رقم 420 ص 273 ) أنه وارد في ( شرح المرزوقي لحماسة ابي تمام 1133 )، وصدره: « يقيم الرجال الأغنياءُ بأرضهم » .

وفي ( ديوان مجتون ليلئ ص 293 ، و 300 ) بيت بشبهه:

ه فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت فما للثُّوئ ترمي بليلي المراميا ٥ .

(3) العجز في ( الحليـة 261/1) منسـوب للحـارث بن جِلْزَةَ، وصــدره: « استَوْدَع العـلمُ قرطامـــأ فضيّغةُ ويتسر...»

وهو في ( الأمالي 223/1 ) منسوب لرجل .

(4) العجز في ( الحليمة 261/1 ) منسوب للأضبط بن قريع، و( الشعر والشعراء 383/1 ، وأمالي القالي 108/1 ) ضمن قطعة. وصدره في ( الشعراء ) . « واقتع من العيش ما أثاك به ، وبالأمالي: « واقبل ... » . والأضبط بن قرايع السُّغديُّ: من بني عوف بن كعب بن سعد: شاعر جاهبي قديم، يقال: إنه كان قبل الإسلام بغمس مئة سنة ( الشعر والشعراء 382/1 ) ، الأعابي 154/16 ) .

(5) العجز في الغليبة 1/261) وذكر (بهامش رقد 425 ص273) صدود: «أَثَى أَتَبِعُ لَهِا جِرِيّا مُ تَنْضِبَتُهُ • . وذكر أنه لأبي وإلد في ( العقد 115/3) .

( 6 ) العجز في ( الحلية 261/1 ) برواية: ٥ وخيلك كالمرعاة في الحبل الوعر ٥ .

تُخَسِّرُكَ العُسيسونُ عن القُسلُوبِ(١١

وقال بشَّارٌ:

هَبَـا الحَرْبِ خَيْرٌ من قَبُولِ الْمَظَــالِمِ<sup>(2)</sup>

وقال الفرزدقُ

وقعد بمسلاً القَطْـرُ الإنساءَ فَيَفْعَـــمُ (3)

وقال آخرٌ:

أَيْنُ مَنْبِتُ العِسِسِدَانِ أَنْ يَشَغَيُّسِرَا (4)

وقال بَشَّارٌ:

ومَا كُلَّ حِينِ يَتْبَعُ الفَـلْبِ صَــاحِبةً 5

وقال طَرَفَةُ:

إذا ذَلَّ مسولي المسرَّءِ، فَهُسوَ ذَلِيسلُ (6)

وقال صَرِيعُ الغُوَانِي:

( 1 ) العجز في ( السابق: ص. ن ) .

( 2 ) العجز في ( ديوان بشار 194/4 ) ضمن قصيدة، وتمامه: ه وحارِث إذا لم تُعْطَ إلاَّ ظُلاَمَةً ء .

والظَّلامَة: ما يظلم به. والشبا: ج الشباة، وهي حدَّ السيف.

وبهامش ( ص 189 من الديوان ) ه أن بشاراً دخل على إبراهم بن عبد الله بن حسن، فأنشده قصيدة يهجو فيها المنصور ويشير على إابراهيم على إبراهيم خاف بشار، فقلب الكنية، وأظهر أنه كان قالها في أبي مسلم الحراساتي، وحذف منها أبياتاً، وكان إبراهيم قد ثار على بني العباس في البصرة، وثار أخوه في المدينة، وقتل كلاهما.

ويظهّر أن هذا البيت قد غفل بشار عن حذفه، وهو من مناسبة تحريض محمد وإبراهيم على حرب المنصور، وأراد بالظلامة منع النصور إياهما من الخلاقة بعد أن كان عهد بها أخوه السفاح إليهما يمكة .

( 3 ) العجز في ( ديوان الفرزدق 195/2 ط. دار صادر )، وصنره:

قَوَارِضُ تَأْتَيني فيحتفرونها وقد يماذ القَطْر الآثي... ١٠.

والأتيى: السيل لا ينتوى من أين يأتي. ويفعم: يمتلئي.

( َ ﴾ ) العجز في (الحليَّة 273/1) منسوب لزيادة بن العبدي، وصدره في (السابق 273/1 هامش 430): «أرى ُ كل عود نابتاً في أرُّهِ مَيَّة.

( 5 ) العجز في ( ديوان بشار 16/4 ) أول أبيات مقطوعة من ثلاثة أبيات وصدره:

وقد رابني قلب يكلفني الصبيا ، .

( 6 ) العجز في ( ديوان طرفة ص 84 )، وصدره: ﴿ وَأَعْلَمُ عِلْمَا لَيْسَ بِالطُّنُّ إِنَّهُ ﴿ .

قسليسلُ قَسَاةِ العَسَسَنِ غيسرُ قَلَيسلِ (1)
وقال الأَغْشَى:
وقال المُتلمِّسُ:
وقال المُتلمِّسُ:
وقال المُتلمِّسُ:
وقالُ بَشَّارٌ:
وقالُ بَشَّارٌ:
وقالُ بَشَّارٌ:
وقال:
وقال:

ره بسع محید بصور محدری

(158)

وَلِس إِلَّ أَهْسِلِ السُّسَمَسَاءِ سَبِيسَلُ (6)

وقال:

وقال:

(1) العجز في (شرح شعر صريع الغوائي ص337 في ذيل الديوان عما لم يرد في المخطوطة)، وصدوه:
 وما الشيب إلا شعرة غير أنه 4.

and the second s

( 2 ) العجز في ( ديوان الأعشى ص 173 )، وصدره: َ

« أَرَانِي بِرِيْثًا مَن عُمَيْرِ ورهطه ... من الشَّرِّ فاشْقَبِمِ ٠.

يهجو بالقصيدة عمير بن عبد الله بن المنذر .

( 3 ) العجز في ( ديوان التلمس ص 197 ) بالث أبيات مقطوعة، وصدره: ﴿ فَإِلَّا تَجَلُّلُهَا يُعَالُوكَ فوقها ، ـ

قالها يذكر عاقبة عصيان طرفة أمره .

( 4 ) رواية المخطوط: • والفقير خير من سؤال البخيل • خطأ، ولم أجد العجز في ( ديوان بشار )، وهو في ( الحلية 264/1 ) وفي ( الحاشبة 441 ص 274 ) ذكر المحقق في تخريجه أنه وقف على بيت لأبي الأسود الدؤلي في ( الأرب 314/3 ، والعقد 196/6 ) صدره: • بلومونني في البُخل جهلاً وضلّة • .

وفي العجز: « وللبخل » عوض وه للفقر »، وفي ( الأرّب 314/3 ) بيت بنفس عجز الدؤلي وصدره هو: « لموتُّ الفتل الحير من البخل » .

( 5 ) العجز في (ديوان بشار 194/4) ضمن قصيدة في أبي مسلم الخراساني، وصدره: •فإنَّك لا تُسْتَظِرُدُ الحمُّ بالمُثَارِةِ.

﴿ 6 ﴾ ﴿ أَجِدُ العجز في ﴿ ديوانَ بشار ﴾، وهو في ﴿ الحلية 262/1 ﴾ .

وقال:

إذا هَــمَّ لِم يَـذْكُو رِطَــيْ مَنْ تَعُطَّبَـا (2)

وقال:

[ز] لِلْخَيْرِ بِينَ الصَّالِحِينَ طَرِيقُ<sup>(3)</sup>

وقال:

لايتسغسي المَجْدَ إلاَّ كُلُّ مُحْمُدُ وِدِ (4)

وقال:

تَسَامُ، ومَا نَسَامَتْ بِسلِيسَلِ عَقَسَارِبُهُ <sup>(5)</sup>

وقال آخر:

وقال آخرُ:

ولقسد يُجَسِاءُ إلى ذَوِي الأَخْفَسَادِ (٢) وقسد يُجَسِاءُ إلى ذَوِي الأَخْفَسَادِ (٢) وقال ابنُ عبدِ القُدُّوسِ: قد تُنجَسِلِي الغَمَرَاتُ، وَهُيَ شَسَدَائِدُ (8)

( 1 ) بالمخطوط: ١ وكل منيل... ٥، والعجز في ( ديوان بشار 119/2 ) مطلع قصيدة، وصدره: ١ يعيشُ بَجَدُّ عاجِزٌ وجلِيدُ ٥. والحَدّ: الحظّ .

( 2 ) العجز في ( ديوان بشار 237/1 ) من قصيدة في صاحبته خشابة، وهي امرأة فارسية كانت تغشئي بجالسه بالبصرة، وصدره: هوما استَفْرَغَ اللَّذَاتِ إلاَّ مُقَابِلٌ 4 والمُقابِل: الكريم النسب .

( 3 ) أضيف ما بين حاصرتين من المحقق، ولم أجد العجز في ( الديوان )، وهو في ( الحلية 263/1 ) .

( 4 ) العجز في ( ديوان بشار 142/3 ) ضمن قصيدة بتحسر على موت صديقيه، وصدره:

ا لا تنكري غِل خُسّادٍ غَمَمْتُهُمْ ع .

( 5 ) العجز في ( ديوان بشار 297/1 )، وصدره: ﴿ وَ أُعِيدُكُ بِالرَّحْمَانِ مِن دَحُس حاسبُهِ ﴿ .

والشِّحْسُ: التَّدُسِيسِ للأمورِ مُسْتَبَطِئُها وتطلبها أخفيُّ ما تقدر عليه، ودُحَسَ بين القوم دُحُسَاً: أفسد بينهم ( النسان: دحس ) .

( 6 ) العجز في ( الحلبة 1/263 ) .

( 7 ) العجز في ( السبابق 266/1 ) ونسبه لِخطَرْمِي بن عامر الأسديّ. وصدره ( فيه 275/1 حاشية رقم 271 ): ه كيا أعدهم لأبعد منهم (ه ( 8 ) العجز في ( السابق: ص.ن ). منسوب لصالح بن عبد القدوس .

وقال:

وقال أَعْرَابِيُّ:

وإن طَـــاقَ رِزْقٌ مَرَّةً، فَهُــوَ وَاسِـغُ (2)

وقال لَبيدٌ:

وَمَنْ يَسْكِ حَوْلًا كَامِـلاً، فَقَلْدِ اعْتَلَزْ<sup>(3)</sup>

وقال:

وقال آخَرُ:

قد ذَلَّ مَنْ لِيسَ له نَــــاصِــــــــُ<sup>(5)</sup> وقال ابنُ وَعْلَةَ:

والقَــوْلُ تَحْـقِــرُهُ، وقد يَسْمِـي (6) وقال ابنُ أبي ربيعةً:

( 1 ) نسبة أبو على في ( الحلية ٤/ 263 ) لبشار، ولم أجده في ديوانه .

(2) العجز في ( السابق: ص: ن ) مسوب لصالح بن عبد القدوس.. .

( 3 ) العجز في ( شرح ديوان لبيد ص 214 ) آخر أبيات قصيدة، وصدره:

و إلى الحول ثم اسمُ السلام عليكما . .

( 4 ) في ( شرح ديوان لبيد ص 197 ):

- ومن الأرزاء رُزَّةٌ ذُو جَلَلُ ٢ . و وَأَرْيُلُ قَدْ فَارَقَنِي

( 5 ) العجز في ( الحلبة 263/1 ) وتممه المحقق في ( 274/1 حاشية 251 ):

و تركتني في الدار لي وَحْشُهُ .

وذكر انه في ( العقد 259/3 ) لأعرابية توثي ابنها .

﴿ 6 ﴾ العجز في ﴿ الحلية 264/1 ﴾ متسوب للحارث بن وَعَنْفًا، ومسلوه: ﴿ إِنْ يَأْيُرُوا نَخَلاُّ لَغَيْرَهُم ﴿ .

وذكر المحقق أنبه رابع سبعية أبيبات له في ﴿ حماسية أبي تمام ص 205 بشيرح المرزوقي ﴾، وفي ﴿ أَمَانِي القيالي . ( 263/1

ومسا عَسَلَىٰ الحُوِّ إِلاَّ الحَسَلَفُ مُبْتَهِدَا<sup>(3)</sup> وقال ابنُ أُمَّ صَاحِبِ<sup>(2)</sup>:

لَبِـنَّسَتِ الحُلَّةِ اللهِ المُهُلِّ لَ وَالْحُبُّــنُ (3) وَقَالُ الأَعْشَىٰ:

والدُّفُرُ يُعْقِبُ صَالِحُماً بِفَسَدِهِ<sup>(4)</sup> وقال القَطَامِيُّ:

وقد يهون [على المُشْقَنْجَعِ العَمَـلُ<sup>(5)</sup>:

لكسلٌ أنْسَاسِ في تَغَيُّرِهِمْ جَهُرُ<sup>(7)</sup>

وقال آخَرُ:

وما جناهِـلٌ شبيئــاً كَمَنْ هُوَ خَابِرُهُ

وقال آخَرُ:

بشفسسي مُعِيبٌ، لايَـرَئْ عَيْسَــهُ غَيْسِرِي

وقال آخَرُ:

( 1 ) العجز في ( ديوان عمر بن أبي ربيعة 392 ) ضمن قصيدة وروايته كاملاً:

ه قد حَلَفَتْ لِلة الصُورَيْنِ جاهدة وما على المرء إلا الصُّرُ عِتَهدا و

( 2 ) بالمخطوط: ٥ ابن أبي صاحب ٥ خطأ. وهو قَعْنَب بن ضَجَرَةَ بن أم صاحب الغَطَفَانِي من شعراء ( حماسة أبي تُمَّام )، وكان أيام الوليد بن عبد الملك ( عن الحلية 274/1 ، حاشية 455 ) .

( 3 ) العجز في ( الحلية 264/1 )، وصدره فيها ( ص 274 حاشية 456 ): وَرَجُهُلاَ عَلِمُنَا وَجُنّاً عَنْ عَدُوْهِمُ هِ .

( 4 ) العجز في ( ديوان الأعشى ص 181 ) وصدره:

\* فَالدُّهْرُ غُيُّو ذَاكَ يَا بِنَهُ مَالَكٍ \* .

من قصيدة يفتخر بها .

( 5 ) سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. العجر في ( دبرال الفجاهي ص 29 ) ضعن قصيدة، وصدرة:

ا إِنْ تُرْجِعِي مِن أَبِي عُشْمَانُ مُنْجَحَمُّ فَقَد . . . و .

( 6 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

( 7 ) العجز في ( الحلية 1/264 ) برواية: . . . .

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> العجز في ( السابق 264/1 ) برواية: ٥ ... أرشدت الجمل ٥، وهو خطأ يكسر الوزن .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وشديد على عادة... ﴿ خطأً يكسر الوزن، والبيت في ﴿ اللَّهُ خيرة 195/3 )، مفرداً، وتمامه:

ه لا تُهِنِّي بعدما أكرمتني فشديد ... ١

غير منسوب ضمن رسالة للوزير الكاتب ألي غمر يوسف بن جعفر بن الباجي.

<sup>( 3 )</sup> العجز في ( السابق 1/264 ) .

<sup>( 4 )</sup> العجز في ( السابق 264/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 6 )</sup> العجز في ( السابق 264/1 ).

<sup>( 7 )</sup> العجز في ( السابق 1/265 ) .

<sup>( 8 )</sup> العجز في ( السابق 1/265 )، برواية: « ... في رقاب العباد » .

وقسد يسكِسي من الطُسرَبِ الجَلِيسـدُ<sup>(3)</sup> [وقال]<sup>(4)</sup> آخَرُ:

ومسا الاتُسرَىٰ مِمَّــا يَقِسي اللهُ أَكْتُــرُ [وقال؟ (٥٤ آخَدُ:

وإنَّ الصَّـفَــا للعـيشِ لولا العَــوَاقِبُ وقال عَبْدَةُ بنُ الطَّبِيبِ:

## وَعَسلِمُنَ حَدِينَ رَمَيْنَ أَيْنَ مَقَسَاتِسلِي ٢٦٠

(1) العجز في ( ديوان امرئ القيس ص 138 )، وصدره:

ا وَقَاهُمْ جَدُّهُمْ بِنِي أَبِيهِمِ ا

قاله بعد مقتل أبيه من قصيدة، فاستعان ببكر وتغلب على بني أسد، فأخطأهم، وأوقع ببني كِنَانَةً. وأسدٌ وكنانةً أُخُوان، وهما أبناء غُزَيْمَةً. والحَدُّ: الحَظُّ. والأشقَبْن: ج أشقيُّ، يعني الأشقياء الذين ساء حظّهم، ولا ذَّنْب لهم.

( 2 ) العجز في ( الحلية 1/215 ) منسوب للبعيث .

( 3 ) العجز لبشار بن برد، وهو في ( دبوانه ط. العلوي 73/1 ) ورواية البيت بتامه:

وهل يبكي من الشوق الجليد ۽ .

( 4 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

( 5 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

( 6 ) بالمخطوط: ٩ وفي الصماح.... ٧ خطأ. والعجز في ( ديوان عدة بن الطبيب ص 43 ) ضمن قصيدة،

ه أُنِنَيُّ إِنَّى قَدْ كَبَرْتَ وَرَائِنِي - بَعْدِي، وَقَ.... ١٠.

ورابني بصري: شككت فيه. ولمصلح؛ أي: لمن استصلحني فاستمتع بعقلي ورأسي .

( 7 ) ليس العجز في ( شعر ابن مبادة ) .

[وقال] أَ أَخَرُ:

لاحسيرَ في لَلَّةٍ [من] بعسدِهَا التَّسارُ وقال محمودٌ<sup>(2)</sup>:

ف اصب ، ف إنَّ الدُّه رَ لا يَصِ رُ<sup>(a)</sup> قال آخَدُ:

لايخسُسنُ البِسرُ إلاَّ بعسة إنصَسافِ وقال دِعْبِلُ:

طَحِكَ المشبِبُ بِوَأْسِهِ، فَبَكُنْ (1) [وقال 5]:

وَظُنُّ السَّــوءِ عَيْبٌ لِلِكِـــوَامِ (6) وَظُنُّ السُّــوءِ عَيْبٌ لِلِكِـــوَامِ (6) وَقَالَ آخَوُمُ (7)

مَعَا السَّيْفُ ما قال ابنُ دَارَةَ أَجْمَعَا<sup>(8)</sup> [وقال]<sup>[9]</sup> آخَرُ:

يُنَجِيَّكَ من عَــارِ الأُمُـورِ اجتـــابُهَـــا<sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 2 )</sup> لعله كشاجم محمود بن الحسين .

<sup>( 3 )</sup> ليس العجز في شعر كشاجم .

<sup>( 4 )</sup> العجز في ( ديوان دعبل: ط. د. نجم ص 117 )، وصدره:

الا تعجبي يا مَلْمُ من رجل ١ .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط .

<sup>( 6 )</sup> العجز في ( الحلية 1/265 ) منسوب لحالد بن عمرو .

<sup>( 7 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 8 )</sup> العجز في ( الحلية 209/1 ، و 265 ) منسوب للمسيب بن تعلبة، وصدره:

٥ ولا تكثروا فيها الضجاج فإنه ٥ .

<sup>( 9 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من انخطوط.

<sup>( 10 )</sup> العجز في ( الحلية 265/1 ) منسوب لمغلّس بن لقبط بن حبيب شاعر جاهلي ( معجم الشعراء 391 ). برواية: ه ... من عار اللذوب... ه .

وقال أبو سَمَّال (1):

ويسقـــنَى الوُّذُ مـــا بَكِتي العِصَــابُ<sup>(4)</sup>

وليس لِرَحْسل حَطَّـــهُ اللهُ حَـــامــــلُ<sup>6)</sup> وقال على عليه السَّلاَمُ:

فسلا وَرَبُّكَ، منا فَسَارُوا، ولا ظَهْمُوا (٢٠ وقال آخُهُ:

( 1 ) بالمخطوطة، والحلية (1/266 ): ه أبو سماك ، تحريف .

وأبو سَمَّال: هو مِيمْعَان بن هُبَيْرَةَ بن فَرُوَّةَ... من دُودانَ بن أسد: شاعر شريف ذكر المرزياني أنه تُتخل له أشعاراً حساناً في كتاب بني أسد ( المحبر 220 ، وجمهرة أنساب العرب 195 ، والمؤتلف والمختلف مع معجم الشعراء ص

( 2 ) العجز في ( السابق: ص. ن ): لأبي سُمَّال، وقبله:

كُأْنِي وسمالاً من الدّهر نم نعش جميعاً وريب الدهر للمرء كارب

يعيرنى الأقوام بالصبر بعده وليس....

( 3 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

( 4 ) العجز في ( الحلية 1/366 ) منسوب لسالم بن عبد الله الأسدي، وصدره فيها:

ه إذا دهب العتاب فليسر وُدُّ ه . .

وذكر أنه في ( العقد 310/2 ) غير معزو .

( 5 ) سقط من المحطوط ما بين حاصرتين .

( 6 ) العجز في ( الخلية 266/1 ) ونسبه في ( هامش التخريخ ص 275 ، رقم 472 ) لكعب بن زهير عن ( العقد 3/13 )، وصدره:

ة وليس لمار لم يركب الهول بغية هي

( 7 ) العجز في بيت أول مقطوعة في ( ديوان الإمام على كرَّم اللَّه وجهه ص 54 ) برواية:

فلا وَرَبُّكُ مَا يُرُولُ … يُه . اللكم قريش ثمناني لتقتلني

```
وإنَّ غَـــداً لِسساطِسرِهِ قَــريبُ" أَنْ
وقال أبو تَمَّامٍ:
```

ولكنَّ خَيْسَ الْيَسِ عسدِي الْمُحُلِّلُ<sup>(2)</sup> مُن مِهُ(3).

وقال أشبَعَعُ(3):

مسا أَحُسَرَ الْحَسَوْمَ وَأَيْ قَسَلَمَ الْحَسَلُوَا [9]

روقال) آخر:

والصَّبْــرُ من كُلُّ أَمْرٍ فَــائِثِ خَــَلَفُ (5)

وقال أبو الأُسُودِ:

(159)

ومسا كُلُّ مُوْتِ/ نُصْحَسهُ مِسْلِيبٍ 60

وقال آخرٌ

ذَهَبُ القَـطَـاءُ بحيسلةِ الأَقْوَامِ<sup>(7)</sup>

#### (وقال) آخَرُ:

(1) بالمخطوط: 1 ... للناظرين قريب ٤ تحريف. والعجز في ( الحلية 265/1 ) منسوب لنصبح بن منظور، وصدره فيها ( هامش ص 275 رقم 474 ):

ء فَإِن يكُ صَدَّرُ هذا اليوم ولَّى الله عنا لناظره ... ه .

كا في ( خاص الحاص من 36 ) .

( 2 ) العجز في ( ديوان أبي تمام ط. عزام 75/3 ) من قصيدة بمدح محمد بن شفيق الطائي، وصدره:

و ولا شكُّ أنَّ الحير منك سَجيَّةً ٢ .

( 3 ) بالمخطوط: 1 وقال الشعبي 1 خطأ .

( 4 ) العجز في بيت مفرد في ( شعر أشجع السلمي ص 219 )، وصدره:

د رأي سَرئ وعيونُ الناسِ هاجعةً ٠ .

(5) العجز في ( الحلية 267/1 ) منسوب لأبن أبي عُمينَةً: وهو اسم يطلق على ثلاثة شعراء إخوة من شعراء العصر العباسي الأول، هم: أبو عُمينَةً بن محمد بن أبي عُمينَةً، وأخواه: عبد الله بن محمد، وداودُ بن محمد، وهم من ولد المُفلَّ بن أبي صُفْرَةً انظر: ﴿ وَلَمْ عَلَيْ السَّمَاءُ لا بن المعنز والشعراء 872/2 ) .

( 6 ) العجز في ( ديوان أبي الأسود ص 33 ) ضمن قصيدة، وصدره: • فما كلُّ ذِي لُبُّ بمؤتيكَ تُصْحَهُ . .

( 7 ) العجز في ( الحلية 267/1 ) غير منسوب، وصدره فيها ( ص 275 حاشية رقع 483 ):

ه ما للرجال مع القَضاء مَحَالُةٌ •

ونسبه نجهول في ﴿ أَمَالِي القَالِي 269/2 ﴾، وليعض بني أسد في ﴿ اللَّآلِي 908 ﴾ .

وهل يُضلِحُ العَطَّـارُ مَا أَفْسَـدَ الدَّهُرُ؟ ﴿ ا وقال ابنُ الأَّحْنَفِ:

مَنْ عَالَجَ الشَّـوْقَ، لم يَسْتَبْعِدِ اللَّهُ رَا (12) وَقَال مُسْلِمٌ:

وإنْ بقيتُ هَإِنَّ الشَّيْبَ يُسْلِبِي (3) وإنْ بقيتُ هَإِنَّ الشَّيْبَ يُسْلِبِي (3) (وقال) آخَرُ:

وذُو الحِسلَمِ مَعْنِسيٍّ وآخَرُ جَساهِ لَهُ (14) (وقال) آخَرُ: "

<sup>( 1 )</sup> العجز في ( الحلية 267/1 ) غير منسوب، وصدره فيها ( ص 275 حاشية رقم 484 ):

هُ تَدُمُّ إِلَى العَطَّارِ سِلْغَةً أَهْلِهَا ، . `

<sup>( 2 )</sup> العجز في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 125 )، وصدره:

ه يستقربُ الدار شوقَاً، وهي نازحَةً ه .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: « فإن الشوق يبليني » تحريف وخطأ. والعجز في ( شرح ديوان صرخ ص 344 ) آخر مقطوعة قافها في حضرة الفضل بن سهل، وصدره:

ارضى الشباب فإن أهلك فعر قدر ١.

<sup>( 4 )</sup> العجز في ( الحلية 267/1 ) منسوب لرجل من همنان .

## الباب الثَّلاثون في أحسن بيت اشتمل على مثلين أو أكثر

قال امرۇ القَيْس:

ولستُ بِمُستَبْسق أَخَسساً لاتَسلُمُسهُ وقال الحطيئةُ:

مَنْ يَفْسَعُسَـلِ الحُسِيرَ لاَيْعُسَكُمْ جَـوَازِيَسَهُ وقال آخرُ<sup>(4)</sup>:

ومسا قسرع الأقدوام مشسل مشسيسع

والبِسرُّ خَيْسرُ حَقِسيَسةِ الرَّحْسلِ(1)

عَـلَىٰ شَـعَتِ، أَيُّ الرُّحِـالِ الْمُهَـدُّبُ؟(2)

لاَيْدُهُبُ الْعُـرْفُ بِـينَ اللهِ وَالنَّسَاسِ (3)

لم يُشْكِنِي، ولقيتُ منا لم أَخْـذَرِ<sup>(5)</sup>

أرب، وما جـلَىٰ العَمَىٰ مِثْـلُ عَالِمٍ (6)

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: و حقيقة الرّجل ٥، وسبق تخريج البيت وشرحه ( ص ٥٪٥ ) .

<sup>( 2 )</sup> سبق أخريج البيت ( ص 695 ) .

<sup>( 3 )</sup> سبق تخريج البيت ( ص 688 و 698 ) .

<sup>( 4 )</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( الحلية 244/1 ، ف 211 ) غير منسوب برواية:

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 174/4 ) ضمن قصيدة برواية: « ولا جَلَّى... « .

وقال:

تَسَاتِي المُقيمَ .. وما سعنى .. حاجاتُهُ وقال المَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ:

قسد يُخْسطِسىءُ المُسَخَسَرُ غِسرُنَسَهُ وقال آخرُ:

وَأَفْسَلَتُسَهُسَنَّ عِسَلَتِسَاءٌ جَسِرِيضَسَاً وقال طَرَفَةُ:

سَتَبُدي لك الأيامُ ماكتَ جاهـلاً وقال امرؤ القيس:

فَ إِنَّكَ لَمْ يَفْخَ رَ عَ لِيكَ كَفَ الْحِرِ وقال الْمُتَلِّمُسُ:

لِذِي الحِلْمِ قِسلَ اليومِ مَا تُقْرَعُ العَصَــا وقال:

در) عدد الخصيَّى، ويَخِيبُ مَسْرَىُ الطَّالبِ.

وَأَنَّ الْمُسَالُ تَفْسَيَسَاءُ الظَّسَلَالِ

والمسوتُ مَــوْدِدُهُ الْحَيْـــوبُ الشَّـــاتِــرُ<sup>(3)</sup>

وَلَوْ أَمْرَكْتُسَـهُ صَـــغِسِرَ الوِطَــابُ<sup>(4)</sup>

[ويسأتيك بالأحبسارِ من لم تُزَوِّدِ](5)

صَـعيفِ، ولم يَغْسَلِبُكَ مِفْلُ الْمُعَلَّبِ<sup>(6)</sup>

ومنا عُسلُمَ الإنسسانُ إلاَّ لِيَعْسَلَمَ الْ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 162/1 ) من قصيدة، برواية: ٥ ... ويخيب سعى الحائب ٥ .

وأشار لرواية: ١ سعي الطالب ١، وهي الصحيحة؛ لأنها تقابل: ٥ تأتي المقيم ٥ .

<sup>(2)</sup> البيت في ( الحلية 244/1 ، ف: 215 ) منسوب للنَّظَّار الفَقْعَسِي .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( السابق: ص. ن، ف: 214 ) منسوب لِعِلْبَاء؛ رجل من بني أسد .

<sup>( 4 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ( ص 686 ) .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وسبق تخريج البيت ( ص. 688 ) .

<sup>( 6 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ( ص 686 ).

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان المتلمس ص 26 ) .

ولا يَسْقَسَىٰ الكَشْرِرُ مَعَ الفَسَسَادِ (1)
وسَسَائِدَ اللهِ، لاَيْخِسِيبُ (2)
وكُلُّ نَعَسِيمِ لاَمْخَسِسَالَةَ زَائِسِلُ (4)
وإنْ قُدُنْ بِسَاخِقَ الرُّوَّاسِيَّ تَشْقَيدِ (6)
يُهَدَّمُ ومَنْ لاَيْظُلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ (7)
والحُسرُّ تَكْسَفِسِيهِ النَّاسَ يُظْلَمِ (7)
والحُسرُ تَكْسَفِسِيهِ النَّاسَ يُظْلَمِ (7)
ولكنَّ عينَ السُّخُطِ تُبْدِي المَسَاوِيا (8)
ولكنَّ عينَ السُّخُطِ تُبْدِي المَسَاوِيا (9)
تُهُدَّرُ ومَا حُمَّ أَنْ يَلْقَاكَ مَجْلُوبُ

مَنْ يَسْــــــأَلِ النَّــــاسَ يَخــــرِمـــوهُ وقال لبيدٌ (³):

أَلاَ كُلُّ شَسِيءِ مِسَا خَسَلاَ اللهُ بَسَاطِسَلُ وقال الحُطَيَّةُ (5):

مَتَىٰ مِا تَقُمَٰدُ سِالِسَاطِيلُ الحَقِّ يَسَأَتِمُهُ وقال زُهَيْرٌ:

ومَنْ لاَيَــذُدُ عن حـوضــــه بــــــلاحــه وقال آخرُ:

الغَبْسَةُ يُقَسِرُعُ بِسَالَقِصَا وقال عبدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ: /

وَعَيْنُ الرَّصْنَىٰ عَنْ كُلَّ ذَنْبٌ كَلِيْنَلَةً وقال عامرُ بنُ صَعْصَعَةَ:

<sup>( 1 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ( 704 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في كتاب ( عبيد بن الأبرص شعره ومعجمه اللغوي ص 31 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَقَالَ عَبِيدٌ ﴾ تحريف .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( شرح ديوان لبيد ص 256 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 5 )</sup> سبقت نسبة البيت هُذَا لقيس بن الحُطيم ص 700 .

<sup>( 6 )</sup> سبق تحريج البيت ص700 .

<sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 35).

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( الحلية 247/1 ، ف: 222 ). منسوب ليزيدُ بن مُفرُخُ الحِمْمَرِيُّ .

<sup>( 9 )</sup> سبق تخريج البيت ( ص 636 ) .

<sup>( 🎻</sup> بالمخطوط: « تهدي «. والبيشان في ( الحلية 241/1 ، 242 )، والأول نزواية (ولن يفوتك... «، والثاني: « ... إلى أجاء » .

وكُلُّ ذي غـــابـــة، يجـــري إلى أمَـــدو وقال أبو ذُؤيْبٍ:

يَــوَدُ الفَتــىٰ طُولَ السَّــــلاَمَــةِ والبَـقَـــا وقال حُمَيْدُ بن ثَوْرٍ:

أَرَىُ بَصَـــــرِي، قــد رابـني بَعْــدَ صِحَّـــةِ وقال القَطَاميُّ:

قبله يُسلَّدِكُ الْتَسَأَنِّي بعسنَ حساجَتِهِ وَالنَّسَاسُ مَنْ يَسَلَّقَ خَيْسَرًا، قسائسلونَ له إقالًا أَخَرُ:

عسليمك بسالقسط في أنع فساعسلُهُ وقال عَدِيُّ بن زَيْدٍ:

قسد يُسدَّرِكُ الْمُسطِسَّىُ مَن حَظَّسِهِ [وقال]<sup>(9)</sup> آخرُ:

والحسيرُ والشَـــرُ في الألواحِ مَكْشُــوبُ' 11

والدُّفَــرُ ليس بِمُــغِبٍ مَنْ يَجَـــزَعُ' ٤٠

فكيف تَـرَىٰ طُولَ السَّـــلاَمَـةِ يَفْعَــل<sup>(3)</sup>

وحسِسُكَ داءُ أَنْ تَصِحَّ وَتَسْسِلَمَسا<sup>(4)</sup>

وقد يكسونُ مع المُسْقَىفِجِـــلِ الزَّلُلُ<sup>[5]</sup> مسا يشْقَسهِسي، ولأَمُّ المُخْسِطِّـــَى ِ الْهَبَـــلُ

إنَّ التَّخَــــلُّقَ يـــــأتي دونـــــهُ الحُلُقُ<sup>(7)</sup>

والخَيْسَرُ، قىد يَسْسِقُ جُهْدَ الْحَرِيصُ (8)

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ وَالحَيْرُ فِي السُّرِ ... ﴾ خطأً .

<sup>( 2 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ( ص 685 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( شعر النمر بن تولب ص 87 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 4 )</sup> سبق تخريج البيت ( ص 685 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان الفطامي ص 25 ) ضمن قصيدة بتقديم الثاني على الأول .

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط .

 <sup>(7)</sup> البيت في ( الحلية 248/1 ، ف: 225 ) غير منسوب برواية: « ... أنت فاعل « .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان عدي ص 70 ) ضمن قصيدة قالها لعبد هنذ بن لحمر .

ويسبق حهد الحريص: يفونه .

<sup>( 9 )</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين .

ولا أعسانك في عسزم كعسزام (1)
ومحسرس من منسله، وهو خارس (2)
ولرُبُّم ا نَفَ عَ الْفَسَى كَذِبُ الله (3)
ولرُبُّم ا نَفَ عَ الْفَسَى كَذِبُ الله (4)
ولم يَدُر في استعجاله ما يُسادِرُ (4)
ولاتَمْنَعُ الشّقُ الذي الغَيْثُ ماطِرُة (5)
وكان خسير العسداة أهنسؤهسا (6)
وتُفسط في من المسلم الذُّنُ وبُ (7)

فمسا هَـــذَاكَ إلى أرض كَعَــــالِمِــهَـــا وقال آخرُ:

وَسَمَاعٍ مع الشَّلْطَانِ، لِسَ بناصِعِ وقال آخرُ:

والصَّدقُ خَيْــرٌ مــا حَضَــرْتُ بِــهِ وَقَالَ آخرُ:

فَ إِنَّكَ لاَتُعَـطِـي اصْرَءاً غَــيرَ حَطَّــهِ وقال ابنُ هَرْمَةَ:

لم تَهْ نَــــا العَــــاثِـــقِـــينَ مَــا وَعِـدَثُـــ وقال ابنُ عبدِ القُدُّوسِ:

قد يُسلامُ البِّسرِيُ [في] غسير ذَنْبِ وقال بشّارٌ:

<sup>(1)</sup> نسب البيت في ( الحلية 248/1 ، ف: 227 ) لعمرو بن براقة الهمذائي .

<sup>( 2 )</sup> نسب البيت في ( السابق: ص. ن، ف: ن ) لعبد الله بن همّام السَّلُولِيُّ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في (السابق: ص. ن، ف. ن ) غير منسوب برواية: ﴿ الصدق أَنْفُعُ مَا ... ؛ .

<sup>(4)</sup> البيت في ( السابق ص. ن، ف. ن) منسوب لحُمَالَةَ الخُفْفِيّ.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( السابق 249/1 ، ف. ن ) منسوب لِمُعَلِّسِ بن لَقيط.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: • لم يهن للعاشقين ما وعدت ... أَهْبَاؤَهَا ﴾ خطأ .

والبيت في ( ديوان ابن فرَّمَةً ص 49 ) برواية:

و نُهنئي العاشقين إلكان خير ... و

من نسيب قصيدة .

 <sup>(7)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، والبيت في ( الحلية 249/1 ، ف: 229 ) منسوب لصالح بن عبد القديس برواية:

ه ... وقصيي من المويب الذنوب ٥..

وما العيشُ إلاَّ ما تَطِيبُ عَوَاقِبُ الْأَاتِ (2) ليس التَّجساحُ مع الحسريصِ الدَّاتِ (2) والدَّقْسُ ما بسينَ إنْعَسامِ وإناسِ (3) ويسلَقَى رَبَاحَساً آخَسُرُونَ قُعُودُ (4) وإذا دَرَّتَ حَسلُوبٌ فالخَسلِبُ (5) وأَيْنَ النَّسرِيكُ في المُسرُ أَيْسَامِ والوَلَدِ (7) والشَّقْمُ يُسْمِيكُ ذِكْرَ المَسالِ والوَلَدِ (7)

كَفَيْ بِالْسُوتِ نَسَأَيْساً واغِسَرُ الْسالَا 8؛

خَفُسضْ عـلى عَقِبِ الرَّمَــانِ العَـــاقِبِ وقال:

اليسنوم خمنائر، ويستنانو في غَسني خَبَسرٌ وقال:

يفوتُ الغِمنَىٰ قوماً يَخِفُمونَ للغِنَىٰ وقال:

صَـــادِ ذَا ضِـــفــن إلى غِــرَّتِــهِ وقال:

خَيْسِرُ إخسوائِكَ الْمُشَسِبَادِكُ فِي الْمُسِرِّ وقال:

أَسَوَىٰ فِي مُسَلِّحَسِدٍ، لاَبُسَدُ منسه وقال<sup>(9)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 34/4 ) برواية: ١ ... ومضيع ١ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 191/1 ) برواية: ه ... مع الحريص الناصب ، .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( السابق 100/4 ) برواية:

اليوم هُمُّ ... ». ولعلُ التحريف في المخطوط .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 120/2 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( السابق 1/365 ) برواية:

ه وإذا درت لبون ... ه .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( السابق 242/4 ) أول مقطوعة من ( 6 ) أبيات .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( السابق 119/3 ) ثاني بيتين .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان بشر بن أبي خازم ص 27 ) من قصيدة يرثي بها نفسه قبل موته .

<sup>( 9 )</sup> أقحمت هنا بالمخطوط عبارة: " وقال زهير " خطأً لا معني لها .

فَشُدَقَّى الْحَيْبَ، وانتحبي انتحابا (1) ويحسبُ \_ جهلاً \_ أنَّهُ منك أَفْهَمُ (2) ويحسبُ \_ جهلاً \_ أنَّهُ منك أَفْهَمُ (2) ويحمي شجائح القوم من لايساسُ (3) ويحسم معسروف البخيسل أقسارِبُ فل رُهيرِ:
وفي الصّدق مَنجَاةٌ من الشَّرِّ، فَاصَدُق (4) في رِفْق تُلاقِي نَجَاحُوا (5) في رِفْق تُلاقِي نَجَاحُوا (6) في العَلْمُ والجُزْنُ فَطَلَا (6) في والعَلْمُ والجُزْنُ فَطَلَا (6) واللَّعِبُ الرَّفِلُ لُ الاَّذْيَالِ مَكَدُوبُ (7) وليس للمُ حسلُحِف مِنْ اللَّهِ الرَّفِلُ لَا المَّذْيَالِ مَكَدُوبُ (7) وليس للمُ حسلُحِف مِنْ فَضِلًا الرَّهُ والسِيلُ المَّذِي الرَّفِلُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّعِبُ الرَّفِلُ لَلمُ حسلُحِف مِنْ حسلُ اللَّهُ واللَّعِبُ الرَّفِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّه

رَهِ مِنْ بِلَيْ، وَكُلُّ فَتَسَى سَمَيْ لَلَّهُ لَكُلُّ وَمِينَ لَلَّهُ الْفَدُّوسِ:

وإنَّ عَسَاءً أَنْ تُفَــهُـــمَ جـــاهِـــلاً وقال العَرْزَمِيُّ:

يَفِـــُوْ جَبَـــانُ القَــَوْمِ عن أمرِ نفسِـــهِ ويحمي ا ويـــــرزق معـــــروفُ الجـــواد عــــدوَّه ويحـــرم وأمَّا ما اشتمل على ثلاثة أمثال، فقولُ زُهير:

> وفي الحِسلم إدْهَسانُ، وفي العُلْسَوِ دُرْبَسَةٌ وقال النَّابِغَةُ:

> الرَّفْقُ يُمُـــنَّ، والأنـــاةُ سَــــــَـــادَةٌ وقال ابنُ عبدِ القُدُّوسِ:

> العِسلَمُ يَجْسلُو العَمَىٰى، والحِدُّ مَنْجَحَسةٌ وقال بشَّارٌ:

> الحُسرُّ يُسلِّحَىٰ، والغسَصَـــــا للعَبْــــــــانِ<sup>اها،</sup>

<sup>( 1 )</sup> ليس البيت ازهير، وهو ( لبشر بن أبي خازم بديوانه ص 27 ) من القصيدة السابقة برواية:

و فَأَذْرِي الدُّمْعَ ... ٠ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( الحلية 250/1 ) منسوب أصالح بن عبد القدوس .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( السابق 1/250 ) منسوبان لأبي بكر العرزومي .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان زهير ص 179 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة ص 228 ط. د. فيصل ) من قصيدة برواية: « والرُّفْقُ ء .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> البيت في ﴿ الحلية 241/1 ، ف: 204 ﴾ منسوب لصالح بن عبد القدوس برواية: ٤ ... والحَمُّ فَصَّلُ ٤ .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( السابق ص. ن، ف: 205 ) منسوب لعامر بن صعصعة الفقعسي برواية: « والحهل مهلكةً » .

<sup>( 8 )</sup> البيتان في ( ديوان بشار 224/2 ط. ابن عاشور )، والأول برواية: • الحر يُوصَيْ... • .

## الباب الحادي والثَّلاثون في الْمُخْتَرَعِ

إعلم أنَّ الشَّعْرَ على ثلاثةِ أَضْرُبِ: مُخْتَرَعٍ، ومولَّدٍ، ومُشْتَرَكِ، أَمَّا الْمُخْتَرَعُ؛ فهو ما لم يُسْبَقُ إليه صاحبُه، نحوُ قول امريُّ القيس:

مُسمَّوْتُ إِلِيهًا بَعْدَ مِنَا نَامُ أَهْلُهُمَا ﴿ شُمُّوًّ حَبَّابِ الْمَاءِ حَالاً عَلَىٰ حَالِ (١٠)

وقوله:

كَأْنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِد رَطْبَاً، ويَابِسَاً لَهُ لَذَى وَكُرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ البَالِي (2) وله اختراعات كثيرة، ومن المُختَرَع قول طُرُفَة في سفينةٍ:

يَشُتَّ حَسَابَ المَسَاءِ حَيْسَزُومُهَا بِهَا كَمَا قَسَمَ التَّرْبَ الْمُفَايِلُ باليَدِ(3) وقال النَّابِعَةُ الدُّيُنَاتُي:

رَاهِبِ عَبُدُ الْإِلَّهُ صَــرُورَةً [مُشَعَبُدِ][4]

لو أنَّهــــا عَــرَضَتُ لأنْسَــمَــطَ رَاهِبٍ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 31 ). وحَبَابِ الماء: فقاقبعُ تعلوه. وحالاً على حال: شيئاً بعد شيء .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( السابق ص 38 ). والعُنَّاب: شجرٌ حبَّه كحب الزيتون أحمر حلو، الواحدة عُنَّابَةٌ. والحشف: الرديء من التمر، والضمير يعود على العُقَاب التي تجمع قطع لحوم الطيور إلى وكرها لأولادها .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان طرفة ص 140 ، والمعلقات ص 31 ). وحباب الماء: ج حَبَابَة، وهي النَّفَاخة التي تعلوه. والحبزوم: الصدر. والمفايل: الذي ينعب الفيال، وهو ضرب من لعب الصبيان، يُجمع التراب، فيدفن فيه شيء، ثم يقسمه اللاّعب قسمين، ويسأل عن الدفين في أيهما هو؟ فمن أصابه قمَرَ، ومن أحطأ قُمِرَ. يقال: فابل فِيالاً و مُفَائِلَةً .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والبيت في ( ديوان النابغة ص 33 ) والتشرورة: الدي لم يذنب قطُّ أو اللذي لم يتزوج، والمتهجاد: المصلَّى باللَّيْل. والأشمط: الذي الحتلط بياض شعره بسواده .

#### فصــــــل

والمُحدَثُون أكثرُ الشَّعَرَاءِ اختراعاً، وأوسَعُهُم تَصَرُّفاً وابتداعاً، والسَّبُ في ذلك كثرة المعلومات؛ لتجدُّدِ الحَوّادِثِ مع الأوقات. وقال [لائم](1) لابن الرومي: ما لك لائشَبَهُ تشبيه ابن المعترِّ، وأنت أشعر منه؟؟ فقال: أنشدني له شيئاً استعجزتني (2) في مِثْله، فَأَنْشَدَ في صِفْةِ الهلال:

فَانظر اليه كَزَوْرَقِ من فِطْتِ قِ فَد أَنْفُسَلَتُهُ مُمُسُولَةً من عَنْبَسرِ (3) / (162)

قال زِدْنِي، فأنشد: كَأَنَّ آذَرْيُـــــونَهَـــــا والشَّـــمْسُ فِـــه كَالِــــهُ<sup>(4)</sup> مَــــــــــداهِن من ذهبِ فيهـا بقــايـا غــالِـــهُ<sup>(5)</sup>

فَصَاحَ: واغوثاه! ياللَّه!! ذاك يصف ما عون بيته، وأنا أيُّ شيءٍ أُصِفُ؟ ولكن انظر إذا وصفت ما أعرف، أين يقع النَّاسُ منِّي، هل قال أَحَدٌ أَحَسَن من قولي في قوس الغَمَام:

وقيد نَشَـــوَتْ أيدي السَّحَــاب مَطَــارِفَأَ ﴿ عَلَى الْحَوَّ ذَكْنَا، وَهْيَ خُصْرٌ عَلَى الأرض (6٠

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق، والخبر في ( العمدة 968/2 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « استعجز بموتى في مثله و خطأ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتر 591/2 ) برواية: ﴿ وَانْظُر ... ﴿. وَالْعَدَرِ: ﴿ طُبِبِ ـ

<sup>( 4 )</sup> يافتطوط: « ... آدريوننا والشمس فيه كالمله » تحريف وحطأ. والبيتان في ( ديوان ابن المعتز 373/1 ). والآذريون: ريّمان أصفر في وسط زهرته خمل أسود، ليس بطيب الرائحة. وكالية: يُقال: كلأ بصره بالشيء؛ أي: رددًه فيه متأمّلاً؛ أي: توشقها الشمس بأشعتها، وسهّل الشاعر هنا افعرة .

<sup>( 5 )</sup> المداهن: حقاق الطيب. ويقصد بالبقايا الغالبة: شيئاً من المسك الأسود التمين .

 <sup>( 6 )</sup> الشعر في ( ديوان ابن الرومي 1419/4 ) برواية: « ... أيدي الجنوب » والمطارف: ج المطرف، وهو ردا،
 من خرّ ذو أعلام. والحنوب: الرنح تهب من جهة الجنوب .

يطــرِّدُهـــا قــوسُ الغَـمَــام بــأصــفــرِ كَاذيـــالِ خَــوْدِ أَقِــــلتْ فِي غَـــلاَمِـــلِ وقولي في الرُّقَاقَةِ:

مسا أنْسَ لاأنْسَ خَبُسازًا مسررتُ بسه مسا بسنين رؤيتهسا في كفَّسهِ كُرَةً إلاَّ بوسفسنارِ مسا تَنسداحُ دائسرةً ومن اختراعات المحدثين قولُ بشَّار:

يساقوم، أُذِّنِي لِبعض الحَيِّ عـاشــقــةً قــالوا بِمَنْ لاترَى تَهَذِي، فقــلتُ لهــم: وكرَّره فقال:

قَالَتُ عُقَيْسِلُ بنُ كَعْبِ، إذْ تَعَسَلُقَهَا أَنَّىٰ وَلَمْ تَسَرَهَا تصبو؟ فقسلت لهم: وقال أيضاً:

وكيف تنَــــاســـــي مَنْ كَأَنَّ حـــديثــــه ومنها قولُ أبي نواس :

عَسَلُ أَحْمَسِرٍ فِي أَحَشِرِ بَسِينَ مُبْسَيَضَ مُصَبُّعَسَةِ، والبعضُ أَقْصَدُ مِن يَعْضِ (2)

يدحو الرُّقَاقَةَ وَضْكَ اللَّمْعِ بِالبَصَرِ<sup>(3)</sup> وبسين رؤيتهسا قَسوْرَاءَ كالقَسمَسرِ<sup>(4)</sup> في صفحسة المساء يُرْمَىٰ فيسه بِالحَجَرِ<sup>(5)</sup>

والأُذْنُ تعشَــقُ مشــلَ العَيْسَ أَخيَــانَـا<sup>(6)</sup> الأَذُنُ كالعــين تُـوفي القــلبُ ما كانـَـا<sup>(7)</sup>

قَــلِّني؛ [قَـأَطْحَى بــه من حُبّهـــا أَثَرُ إِنَّ الفَــؤاد يرئ مــا لايرىٰ البَصَــرُ<sup>(8)</sup>ا

بِأَذْنِي، \_ وَإِنْ غُيِّتُ \_ قُرْطُ مُعَـلُقُ(٥)

و يطرزها قوسُ السياء بحمرة على أُخْضَى في أصفر وسط مُبْيَضٌ ٤ .

<sup>(1)</sup> رواية البيت في الديوان:

<sup>( 2 )</sup> الحود: المرأة الشابة. والغلائل: ج الغلالة: وهي شعار يُلبس تحت القوب .

<sup>( 3 )</sup> الشمعر في ( ديوان ابن الرومي 1110/3 ). ويدحو الرقماقة: بيسطهما. والرقاقة: الخيز الرقيق، والجمع: الرُّقَاق...ووشك اللَّمع: في طرفة عين .

<sup>( 4 )</sup> القوراء: الواسعة المستديرة .

<sup>( 5 )</sup> تنداح الدائرة: تنبسط متسعةً .

<sup>( 6 )</sup> البيت الأول في ( ديوان بشار 217/4 ) ضمن قصيدة، والاثنان مع نالث ( فيه 228/4 )، والأول فيه برواية: « ... قَبُلُ الغَيْنِ ... » .

<sup>( 7 )</sup> بالسابق: ﴿ ... تُؤْتِي الْقُلْبُ... ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، والبيئان في ( السابق 145/3 )، واستدرك الثاني من المحقَّق .

 <sup>(9)</sup> بالمخطوط: ٩ وكيف تنساني... ٩ تصحيف وحطأ. والبيت في ( ديوان بشمار 140/4 ) ثالث أبيات مقطوعة .

بَنَيْنَا على كِسْرِي سَنَاءَ مُدَامَةٍ فلو رُدُ في كِسْرَى بن سَاسَانَ روحُهُ وقال أيضاً:

وتحتَ زنــــانـــير كَأَنَّ عقـــودَهَـــا وقال:

لستُ أَدْرِي أَطَـــالَ لَيْـــــلِيَ أَمْ لا لو تفــــرُغْتُ لاستـــطـــالةِ ليـــلى ومنها قول أبي ثمَّام:

وإذا أرادَ الله نشَــــرَ فَصِــــلَةٍ لولا اشتــعـــالُ النَّـــارِ فيها جـــاورتْ

٠ وقال أيضاً:

بني مسالكِ، قـد نَبَّـهَتْ خَــامِــلَ الثَّـرَى وقوله:

تَسأَنِيْ عسلْ الشَّهْسِرِيدِ إلاَّ نَسَائِسِلاً

مُكَـــلَلَةُ حـــافـــاتهـــا بنُجُـــوم ((١)) إذا لاصــــطـــفــــالي دونَ كُلُّ نَــــديم

دُنَى إِنِيرُ أَعْكَمَ إِنْ مَعِمَا قَدُهَا السُّرَرُ<sup>(2)</sup>

كيف يسدري بسذاك مَنْ يَقَسَقَسَلُمْ (<sup>(3)</sup>؟ ولِرَعْي <sup>(4)</sup> النَّجُسسومِ كنتُ مُخِسسَكُر

طُوِيَتْ، أَتَسَاحَ لها لسسانَ حَسُودِ (5/3 (68٪) مساكان يُفسرَفُ طيبُ عُسرُفِ العُسودِ

قبورٌ لكم مُسْتَشْرِفَاتُ اللَّمَالِمِ (6).

إلاَّ يَكُنْ مَحْطَا قَرَاحًا يُمُدَّقِ (٢)

<sup>. ( 1 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 448 ) .

 <sup>( 2 )</sup> ليس البيت في ( ديوان أبي نواس )، وهو في ( ديوان ابن المعتر 106/2 ) برواية: ١ ... معاقدها سُرَرْ ١٠ ضمن قصيدة. والأعكان: ج عُكْنة، وهي ما انطوئ وتنتئ من لحم البطن سِمَناً ( القاموس المحيط: عكن ) .

<sup>( 3 )</sup> ليس البيتان في ( ديوان أبي نواس )، وهما لابن المعتز وفي ( ديوانه 350/3 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالديوان: ١ ... أو لرعي... ٢ .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام 397/1 ط. عزام ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( السابق 134/4 ) من قصيدة يرثي بها هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « يأتى «، والبيتان في ( السابق 407/2 ) برواية: « إلا يكن ماءٌ قَرَاحاً… ». والتصريف: قطع الشرب دون الرَّيِّ وتنفيصه. والنائل: العطاء. والقراح من الماء: الخالص الذي لا يمازجه غيره. والمحض: الخالص. ويُمذَّق: يخلط. يقول: « تأثيُّ هُذَه المجبوبة مع تقليلها النوال إلاَّ عطاء غير خالص، ووصلاً مشوباً بالاحتناع، فيكون حبيبا معذَّباً أبداً من جهتها « .

نَسْزُرَاً كما استنكسرهتَ عسائسرَ نَفْخسةٍ ﴿ مَنْ فَسَأْرُةِ الْمِسْسِكِ التِي لَمْ تُفْتَسَقُ (1) وأكثر المحدثين اختراعاً ابنُ الرُّوميِّ، قال:

> ومن العَجَــــاتب أنَّ معـــني واحـــداً وقال:

تَسبوَ ذُذَتُ حَسر لِم أُجِيدُ مُتَسبوَ ذُذَا كأنى استمسدني بك ابن حَبِـــيَّـــةِ

نَظَوْتُ، فَأَقْصِيدِتِ الْفُوَّادَ بِلَحَظِهَا فَــالمــوتُ إِنَّ خطرت، وإن هي أعرضتَ وقال أيضاً:

ومسا تعستريها آفسة بشسريسة وغسير عجيب طيب أنفساس زؤطسة كذلك أنفساس الريساض بسخسرة

هُـوَ منـك سَــهـــم، وَهَـُوَ منِّي مَقْتَــلُ<sup>(2)</sup>

وأفسيتُ أيَّسامي عِسَسابَاً مُسرَدُدًا(3) إذا السُّرْع أَذْنَاهُ مِن الطَّسِدُرِ أَبْعَدَا<sup>(4)</sup>

ثم انشنت عسه، فطَهل يههم مُ وَقُع السَّمِهِامِ، ومَرْعِهِن أَلَم

من النــــوم إلاَّ أنَّهــــا تَتَخَتَّـــرُ (6) مُنَسوَّرَةِ بسالت تُسرَاحُ وتُمُسطُسرُ تَطِيبُ، وأَنفِساسُ الوَرَىٰ تَشَغَيُّرُ (7).

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: 1 ...كما استكرهت عاجز نعجة ، تصحيف وخطأ. والتَّزُّر: القليل من كل شيء. والتُّفحة العاترة هنا: رائحة المسك التي تفوح من غير قصل، يقال: فرسٌ عاثر، إذا ذهب على وجهه في الأرض، وسهم عائر: إذا أصاب غير الوجه الذي رمي به. وفأرة المسك: وعاؤه والحلدة التي يُجمع بها. ولم تفنق: لم تُحَلِّ. يقول: \$ إنَّ نيْلَهَا عندي قلبل لا غناء فيه كالرائحة التي تفلت من نافجة المسك لم تحل بعد ۽ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 1945/5 ) برواية: « لكنَّ عينك سهم ... ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 770/2 ) برواية: • وأملكُ أقلامي ... • .

<sup>( 4 )</sup> بالديوان: • كأني أسندعي ... ه.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( العمدة 981/2 ، وكفاية الطالب ص 104 ) .

<sup>( 6 )</sup> الأبيات في ( ديوان ابن الرومي 907/3 )، والأول برواية: 1 ... إلاَّ أَنْهَا تُشَخِّرُ ؛ \_ بثاء فوقية مثلثة \_\_. رمن معانى النَّختُر: الكسل. انظر ( اللسان، القاموس: عتر).

<sup>( 7 )</sup> رواية الديوان: ﴿ ... وأنفاس الأنام تَغَيِّرُ ﴿. والسَّحرة: وقت السَّحَرِ .

## الباب الثاني والثلاثون: في المُوَلَّد

وهو كُلُّ ما استُخرِجَ معناه من معنى سُبِقَ إليه، أو زيد فيه شيء لم يُسْبَقُ إليه، ولا يسمَّىٰ سَرِقَةً؛ لأنه ليس أَخْذًا على وجهه أنَّ، قال عمرُ بن أبي ربيعةً:

فَـاسْـــَقُـطُ عـــُلَــنـــا كَــُــــَـُــُـوطِ النَّــدَىٰ لَيْـــــــلَةَ لانَـــــــاهِ، ولا زَاجِـــــرُ (٥٠ وقال آخرُ:

تَجْرِي عَبُّهَا فِي قَلْبِ عَاشِقِهَا مَجْرَىٰ الْمُعَافَاةِ [فِي أَعَضَاءِ مُنْتَكِسِ] '5' وَاللَّهُ:

فَسَـــمَشَّتُ فِي مَفَـــامُرِـــلِهِـــمَ كَشَمَتْــي البُــرَءِ فِي السُّــقَـــمِ (6)

<sup>( 1 )</sup> الأخذ على الوَّجِّه؛ أي: على النية والقصد .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان عمر ص 495 )، وهو آخر أبيات قصيدة لوضاح البين في ( الأعماني 216/6 ، وحماسة المظرفاء 100/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( انتختار من شعر شعراء الأندلس ضمن مجلة المورد انجلد 4 ص 135 ) غير معزوين، والأول برواية: ٤ ... في أنتجة ٤ .

<sup>( 4 ) (</sup> في السابق ): ﴿ ... من مكمنه ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( شرح ديوان أبي نواس 309/2 ) من قعميدة يصف الخمرة .

وقال ابنُ شُهَيْدٍ:'<sup>11</sup>

مَــمَـوْتُ إِلَيهـا بعــدَ مـا نــامَ أهلُهـاً مَــ شُــمُوَّ حَبَـابِ المـاءِ حالاً على حالِ<sup>(4)</sup> وأمَّا الذي فيه زيادة، فنحو قول عديٍّ (5):

تُـــزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إبـــرةَ رُوقِـــهِ قَسَلَمٌ أُصَــابَ (من) الدَّوَاةِ مِدَادَهَـا (6) وقال العُمَانِيُّ، (7) يصفُ فَرَسَا:

تَخَــالُ أُذُنّيْه [إذا] تَشَـوقَارِه، قَادِهُ قَادِهُ فَارِه، قَادِمَةً أُو قَلَــمَا مُحَــرُفًا

(1) هو أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي أبرز شعراء عصره وكتابه ومن وزراء المستظهر ثم المعتد بالله آخر الخلفاء الأمويين في الأندلس. ت نحو 426 هـ ( الحريدة ق 4 ج 635/2 ، المطرب 158 ، المغرب 78/1 ، حدوة المقتبس 133 ، الذخيرة ق 1/ج 161/1 ، المطمع 19 ، اليتيمة 36/2 ، مقدمة ديوانه (2) البيتان في ( ديوان ابن شهيد الأندلسي ص 120 ) ضمن مقطوعة، والأول برواية:

ه دنوتُ إليه على بُعْدهِ ... ١ .

( 3 ) في ( السابق ): 1 أدب إليه... وأسمو إليه ... ٢ ..

( 4 ) البيت في ( ديوان موئ القيس ص 31 ). وحباب الماء: فقافيعُ تعلوه. وحالاً على حال: شيئا بعد شيء .

( 5 ) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع، وترجمته ص 142 .

(6) البيت في (الطرائف الأدبية ص 88 في دالية عديّ، والكامل 94/2، وطبقات ابن سلام 707/2. والشعر والشعراء 619/2، والعمدة 451/1) وفي (الأغاني 9/308): «قال جرير: سمعت عديّ بن الرّفاع ينشد: تزجي ... »، فرحمته من أهذا النشبيه، فقلت: بأيٌ شيء يشبهه يا تُريْ؟ فلما قال: «قلم « رحمتُ نفسي منه ». وتزجي: تسوق وتدفع برفق. والضمير يعود على ظبية مع شادنها. والأغنّ من الغزلان: الذي في صوته غُنّة، وهي صنوت فينه ترخيم يخرج من خيباشيمينه، وكذلك صنوت صغيار الظباء... والزُّوْق: القرن (عن هامش الطبقات ».

( 7 ) هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمي، وترجمته ص 301 .

(8) سقط من المخطوط مايين حاصرتين، والبيتمان في ( الكمامل للصيرد 94/2 ) وروايته فيه: «كَأَن أذنيه، و( المواسع ص 298 ، ) والعمدة 252/1 ، واللسان: حرف )، وبذكر المبرد أن الرشيد فطن للخطأ برواية: «كأن أذنيه»، وقال للعماني: قل «تَعَال أذنيه إذا تُشُوَّفا، وعلَق المبرد: «والراجز \_ وإن لحن \_ فقد أحسن التشبيه، وتشوُّفاً؛ ارتفعاً، والقادمة: ريشة مقدمة الجناح، وقلم بحرف: مقصوص فَصًا مائلاً.

فهاذا من قول جرير في صفة الحيل:

يَخْسرُجْنَ مِن مُسْتَطِسيرِ النَّقْعِ دَامِيَسةً ۚ كَأَنَّ آذَانَهَـــا أَطْــرَافُ أَقْـــلاَمِ (1) حيثُ أَنَّهما زادًا في صفة القَلَم، وقال أُمَيَّةُ بِن أَبِي الصَّلْتِ:

فَانتَ وَأَسُ قُويشِ وابنُ سَيُسِهِ هَا وَالرَّأْسُ فِيه يكونُ السَّمْعُ والبَصْوُ<sup>(3)</sup> . فولًد هٰذا التَّفْسِير، ثم قال على بن جَبَلَةَ<sup>(4)</sup> .

فَ النَّ اللهِ عِسْمَ، وَإِمَامُ الْهُـدَىٰ وَأَسَّ، وأَنتَ العَسَيْسَ فِي الرَّأْسِ (5) مَا النَّ الرومي، فَزَاد عليهما:

عَيْدُ نُ الأَمِدِ مُدَّ الوَزِيدُ وَأَنتَ نساطِ رُهَا البَّعِدِ الوَرِيدُ وَأَنتَ نساطِ رُهَا البَّعِدِ الوَرْ

<sup>( 1 )</sup> لم يرد البيت في ( ديوان جرير )، وهو في ( المعاني الكبير لابن فتيهة 114/1 ، وأمالي القالي 247/2 ) غير معزو، وفي ( العمدة 451/1 ) منسوب لجرير.

 <sup>( 2 )</sup> الببت في ( ديوان أمية بن أبي الصلت ص 380 ) من قصيدة يمدح بها عبد الله بن جُدْعَانَ برواية:
 وائتَ الرَّأْسُ تَقْدُمُ كُلُّ هادِه.

والشُّبح مابين الكاهل إلى الظهر. والهادي العنق.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( شعر نصيب بن رباح ص 90 ).

 <sup>(4)</sup> هو أبو الحسن على بن جبلة، ويلقب بالفَكَوْك \_ ومعناه: القصير السمين \_ شاعر ضرير من شيعة العباسيين. ت بعد 213 هـ ( شعر على بن جبلة ص 11 ، الشعر والشعراء 864/2 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( شعر على بن جبلة ص 33 ) برواية: •والناسُ جسمٌ...ه.

 <sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 902/3 ). والناظر: السواد الأصغر الذي يكون فيه إنسان العين. ويمدح الشاعر أيا الفعارس ابن أخت أبي الصفر.

## الباب الثالث والثلاثون في المشترك

وهو على ضربين: اشتراك يسمَّىٰ سَرِقَةً، واشتراك لا يسمَّىٰ سرقة، وهذا أنواع، منها الاشتراك في الألفاظ الدالَّة على مَعَانٍ متعارفة نحوُ قول ِ [الأُبَيِردِ اليَرْبُوعِيِّ](1). منها أخاه:

وقد كنتُ أَسْتَـغْفِي الإِلَهُ إِذَا اشتكىٰ مِن الأَجْرِ لِي فِيـه، وإِنْ عَظَــمَ الأَجْرُ<sup>(2)</sup> وقول أبي نُواس يصف الخمر:

ترئ العينَ تستعفيكَ من لَمَعَانِها وَتَعْسِرُ حَتَّىٰ مَا تُقِلِلَ جُفُونَهَا<sup>(3)</sup> وَكَذَٰلِكَ الأَلفاظُ المركَّبة نحوُ قول عَشْرَةَ:

(1) سقط مابين حاصرتين من المخطوط. والأُيْتِرِد بن الْمُعَذَّرُ بن عبد فيس الرَّيَاحِيُّ من تمم: شاعر إسلامي فصيح أدرك أول دولة بني أمية. ت نحو 68 هـ 688 م ( الأُغاني 125/13 ، والأعلام 78/1 )، وقال أبو الفرج في ( الأغاني 135/12 ): فوالقصيدة التي رئ بها الأبيرد أُخاهُ بُرَيْداً...من جيد الشعر، ومختار المرائي، وهي طويلة.

( 2 ) رواية البيت في ( الأغاني 136/13 ):

الله إذا شكا ... وإن سرَّنِي الأُجْرُ».

وهو في ﴿ الوساطة ص211 ﴾ برواية: «... من الأمر لي فيه وإن عظم الأمر».

وفي ( حلية المحاضرة 435/1 ، والعمدة 724/2 ، وكفاية الطالب ص 106 ي.

( 3 ) الببت في ( ديوان أبي نواس ص 20 ). وتستعفيك: تطلب منك إعفاء ها، فلا تطبل النظر لشدة توهج الحَمر وتحسر: تكل عن النظر. وتقل: تحمل.

( 4 ) بالمخطوط: «تتصر» تحريف، والبيت في ( ديوان عسرة ص 238 ) ضمن قصيدة وذلنت إليها: مشيت
رويداً. والاهتصار: الكسر أو جذب الشيء وإمالته.

وحيال قَد دَلَفْتُ لها بخيال فدارت بَيْنَ كَبشَدْ هَا رَحَاهَا (12) فَاللَّهُ وَلَ الآخر:

وخير ل قد دَلَقْتُ هـ ا بحير الله عند من بيت عنترة . وكذلك المتعارف من فأوَّلُه مثل ما تَقَدَّم، وآخرهُ مَهْتَدَمٌ من بيت عنترة . وكذلك المتعارف من المُختَرَع نحو تشبيه الحَدِّ بالوَرْدِ، والقَدِّ بالغصن، والعين بعين المَهَاة (4) والحيد بجيد الظَّبْي، وإبريق الذهب والفِضَّة، كلَّه غير محجُور بجري مَجْرَى ما هو في طباع النَّاس وقوَّتهم نحو تشبيه الجاهل بالثور والحمار، والوجه بالشمس، والشجاع بالأسد، والسَّجَى بالغيث والبحر، والعزيمة بالسيف والسبل، وما أشبه ذلك .

#### فصل

وكذَّلك الألفاظ المركبة الدالة على مَعْنَى مخترع، إذا اختلفت، وتباعد ما بينها نحوُ قول ِ أمريُّ ِ القيس:

تَجِيكُورَ اللَّقَدَانَاةِ البَيَسَاضِ بِصُفْرَةٍ غَذَاهَا نَمِدِرُ اللَّاءِ غِيرُ الْمُحَدَّلُ (5) وقول ذي الرُّمَّة:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( شعر عمرو بن معدي كرب ص 137 )، وقصيدته الأصمعية ( 61 ، ص 172 )، وليس فيها.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان الحنساء ص 142 ) برواية: فوخيل، فِلدَ لَغَفْتُ بَجُوْل ِ خَيْلٍ \$.

والكبش: الرئيس. ورحيُّ الحرب: معظمها وحومتها ( القاموس: رحلي ).

<sup>( 3 )</sup> البيت منسوب لأعرابي في ( حلية المحاضرة 69/2 ، والعمدة 1056/2 ، وكفاية الطالب ص 126).

<sup>( 4 )</sup> المهاة: البقرة الوحشية، والحمع: المها.

<sup>(5)</sup> البيت في ( ديوان امرئي القيس ص 16 ) من المعلقة برواية: «كبكر مُقانَاةِ» والبكر: أول بيض النعام، والمدرة التي لم تثقب. والمقاناة: المخالطة وفعلها: قانى بمعنى خلط. والنمير: الماء العذب الناجع. وغير المحلل: لم يخلل عليه أحد فيكذر صفوه.

كَحُـــِلاَءُ فِي بَرَجٍ، صَـفْـرَاءُ فِي نَفجِ كَانَّهَــا فِخَـــةُ، قَدْ مَسَّـهَــا ذَهَبُ (1) فَاتَّفَقَا فِي وَصف اللَّوْن بالبياض المخلوط بصُفْرَةٍ، وقال عَبْدَةُ [بنُ الطَّبِيب] (2) في صِفَةِ تَوْرِ وحشيُّ:

مُجْتَسَابٌ نِصْسِعِ جديدٍ فوقَ نُقْبَسِهِ وفي القسوامِ من خَسَالِ مَسْرَاوِيسُلُ<sup>(3)</sup> النَّصْعُ: الثوب الأبيض. والخالُ ضَمَرْبٌ من الوَشْي. وقال الطَّرِمَّاحُ، يصفُ ظَلِيمَاً (4):

مُخْسَبَابُ هَسَمُسَلَةَ يُوجُدِ لِسَسَرَاتِهِ فَدَدَأَ، وأَسْسَلَمَ مَا سِوَاهُ البُنوَجُدُ (٥٠ والبُرُجُدُ: كساء مُخَطَّط وقال عَنْتَرَةُ:

صَـغــل يعـودُ بِذِي العُشَيْرَةِ يطــهُ ﴿ كَالْعَبْدِ ذَي الفَرْوِ الطُّويلِ الأَصْـلَمِ ﴿ كَا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان ذي الرمة 3/1 )، والبَرَج: أن يكون بياضُ العين مُحْلِفَاً بالسواد كله، أو الحميل الحسن الوجه، والمرأة بَرَّجامٍ والنَّمَج: بياض اللون، وفعله نَفجَ يَتْعَجُ نَفجَدُ. والكحلاء: التي تواها مكحولة وإن لم تكحل. ومسها ذهب، أي: خالطها، وذلك أحسن لها، إذ كان لونها دُرِّيًّاً.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: (وقال عنترة، خطأ، وسقط مابين حاصرتين منه.

 <sup>( 3 )</sup> ليس البيت لعنسترة وإنَّمسا هو لعبدة بن الطبيب، في ( شعر عبدة بن الطبيب ص 65 ) برواية: ه...
 وللقوائم ...ه.

والمجتاب: اللاَّبس. والنَّصع: الأبيض، وشبَّه الثور لبياضه بلايس ثوب أبيض. ونقبته: لونه. والحال: برود فيها خطوط سود وحمر، وهُكذا الثور، أعلاه أبيض وفوق قوائمه وشوم. والشاهد في ( المفضليات: المفضلية رقم: 26 ص 138 )، والشروح ( عنها وعن الديوان ).

<sup>( 4 )</sup> الظليم: ذكر النعام.

<sup>(5)</sup> البيت في (ديوان الطرماح ص 141) برواية: وماسواهاه، والمُجتاب: اللاَّبس. والشملة: كِسَاء واسع يُشْتَمَلُ به إِ أَي: يُلْفُ على الحسم. والرَّبُد: كساء صوف ضخم مخطط فيه سواد وبياض، شُبَّة ريش الظَّلِم به. والسراة: الظهر، وأسلم: ترك. والقدد: الفرق. يقول: هذا الظليم، قد لبس شملة على قدر ظهره، وترك البرجد ماسوى الظهر من بدد الظليم من المعنق والرجلين، فلم يستر بها، فدل على بياضها بذُلك، وكذَلَك ريش الظليم، يكون على ظهره، وأما عنقه ورجلاه فعارية من الريش. (عن الديوان).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: «الأظلم» تحريف. والبيت في ( ديوان عشرة ص 147 ، والمعلقات من 272 )، والصَّغل: الصغير الرَّس، الدَّقيق العنق. وذو العشميرة: اسم موضع. ويعود بيضه: يأتي إليه ويتعهده بالعناية. والأصلم: المقطوع الأذنين.

الغرو الأصلَم: القصير الذَّيُول، كانوا يُلبَّسُونَه مقلوباً لعبيدهم، فقد اتفقوا في وصف الظهر والقواعم، واختلفت عباراتهم، وتباعد ما بينها، فلم يعد سَرِقة.

[والْمُوَارَدَةُ] [1]، وهي أن يَتَّفِقَا في شعر، قد عُلِمَ أنَّ كُلُ واحدٍ لم يسمعهُ من الآخرِ مِثْلُ ما رُوِيَ من قصة امرئِ القيسِ مع عَلْقُمَةَ حين تَنَازَعَا الشعر، فقال امرؤ القيس:

خَلِيلَيَّ مُزَّابِي عَلَىٰ أُمِّ جُنْدَبِ(٥)

وقال عَلْقُمَةُ:

ذَهَبْتَ من الْهِجْرَانِ في غيرِ مَلْعَبِ<sup>(3)</sup>

فتواردا في كثير من أبياتها، وتحاكما إلى أمّ جُنْدَبٍ. وكذلك بيت آمرئ القيسِ وطَرَفَةَ:

## وُقُوفَاً بها صَحْبِي عَلَيٍّ مَطِلِيَّهُمْ<sup>(4)</sup>

قيل: إنه لم يثبت في شعر طَرَفَةَ حتَّىٰ استُحْلِفَ أَنَّه لم يسمعه قَطُّ، فَحَلَفَ

وتُقَضُّ لُبَائَاتِ الفُوادِ المُعَذَّبِ، .

واللمانات: ج اللَّبَائة، وهي الحاجة، وأم جندب: زوجه.

( 3 ) الصدر مطلع قصيدة من مشهورات علقمة في ( ديوانه ص 79 )، وتمامه: ولم بَكُ حَقّاً كُلُّ هُذَا الشَّجَّبِ،

( 4 ) البيت الأول هو الخامس من مطلع معلقة امريِّ. القيس ( بديوانه ص 9 ) وهو:

وُقُومًا بها صحبي على مَطِيَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَجَمَّلُ

والثاني هو البيت الثاني من مطلع معلقة طرقة ( بديوانه عن 30 )، وهو: وُقُوفًا بها ضَخَبي عَلَى مُطِيِّهُمْ

<sup>(1)</sup> سقط من انخطوط مابين حاصرتين.

<sup>(2)</sup> الصدر في (ديوان امرقي القيس ص 41)، وتمامه:

لامرئِ القيس، [و]<sup>(1)</sup> كَانَ أَسَنَّ منه وأَشْهَر. وقيل لأبي عمرٍو بن العلاء: أرأيتَ: شاعرين يتفقان في المعنى، ويتواردان في اللَّفظ، لم يَلْقَ واحدٌ منهما صاحبه، ولا سمِعَ شِعَره، فقال:

> تلك عقولُ رجالِ توافتَ على أَلْسِيَتِهِم اللهِ وقال بعضهم (3): وقال بعضهم (3): وقال بعضهم ويدَانَّ، قَرْبُما وقع الحافر على الحافر؛

هُذَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمَا تُوارِدًا **إِم**ن غير قَصْدٍ، فأمَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلَك؛ فأُولاهُما به (166 أُسبَقُهُمَا مُوتاً، أو أعلاهُما سِنَّا، أو أولاهما بالإحسان ما لم تَسبقْ دعوى الآخر إليه، أَلا تَرَىٰ قولَ الأَعشيٰ:

> وفي كُلِّ عَسَامٍ أَنتَ جَسَائِسَهُ غَـزُوَةٍ لَ تَشُــذُ لأقصـــاهـا عَزيمَ عَزَائِكَــا<sup>(4)</sup> مُـــوَرُّثَــِـةٌ مِــالاً وفي الحَيِّ رِفْعَـــةٌ للما ضماع فيها من قُرُوءِ نِسَسَائِكَا<sup>(5)</sup> وقولَ النَّابِعَةِ:

<sup>(1)</sup> زيد مابين حاصرتين من المحقق، وقد وَهِمَ أبو بكر الشنتريني ... رحمه الله ... هنا ... فجعل طَرُقَةَ يحلف لامرئ القيس الذي مات نحو ( 545 م )، وغاب عنه أنّ طرفة على أصح ما قيل ... وهو ما ورد في شعر أخته حول عمره ... وقد ولد نحو ( 543 م )؛ أي: قبل وفاة امرئ القيس بسنة واحدة، بمعنى: أنه كان عمره عام وفاة امرئ القيس بسنة واحدة أو سنتين، فكيف يحلف لامرئ القيس، وهو ما زال طفلاً صغيراً رضيعاً لم يشتد ساعده الرئو بعد ؟؟! وطرفة بن العبد البكري: من شعراء البحرين والفحول الجاهليين، قتله عامل عمرو بن هند على البحرين، وهو شساب حوالي سنة 569 م ( طبقات ابن سلام 138 ، الشعر والشعراء 185 ، ديواد الحريق ص 10 ).

<sup>( 2 )</sup> القول في ( العمدة 1052/2 ، وكفاية الطالب ص 108 ـــ 109 ) مع اختلاف يسبر.

<sup>( 3 )</sup> القول للمتنبي وهو في ( العمدة 1052/2 ).

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان الأعشىُ ص 91 ) من قصيدة يمدح بها لهودُةَ بن على التميمي. وجشم الشيء، ونجشُمَهُ: تَكَلَّفُهُ وَخَمَّل متاعبه. والعزيم: العزم والحد والعدو الشديد. والعزاء: الصبر ( عن الديوان ).

<sup>( 5 )</sup> رواية ( الديوان ): ه... وفي الحمد رفعةه. -

والفُرُونِ ح الغَرْء، وهو الحَيْضُ والطُّهُر ( صاد ) وجمع الطُّهر قُرُونٍ وجمع الحيض أفْرًاء ( القاموس المحيط: قرأ ).

شُسعَبُ العِسلاَقِسُاتِ بِين فُرُوجِهِم والمُعَصَفِ النَّاسِة بِذَكْر الفُروج والنَّساء، وإن كان بيت النابغة أخصر وأحسنَ لما فيه من المناسبة بذكر الفروج والنّساء، وذِكْر الإحْصَان؛ فإن الأعشى هو السابق إليه لتقدُّم دعواه، وإن كان النابغةُ مقدَّماً عليه في حياته، وسابقاً له بوفاته 21. ومع هذا فلا يذكر فضل المخترع، وإن أَرْبَى عليه المُتَبعُ؛ غيرَ أَنَّه قد يُرْزَقُ المُتَبعُ حظّاً وجَدًّا، فيكون قولُهُ أَشْهَرَ وأَشْيَرَ من قول مَن اخترع وابتكر نحو قول عنترة العَبْسِيُّ:

وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَاتِلِي وَتَكَرُّمِي<sup>(3)</sup>

رُزِقَ حَظَّا واشتهاراً على قول امريُ القيس، وإن كان مأخوذاً منه: وَشَـــمَــــاثِـــلِي مَــا قَـد عَــلِمْتَ، وَمَــا نَبَحَتْ كلابُكِ طَـــــارِقَـــــاً مِفْـــــلِي<sup>(٩)</sup>.

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان النابغة الذبياني ص 103 ) برواية: ١٠٠٠ تَحت فُرُو جِهِم، وأشار لرواية: وبُخَتُ العلافيات بين فروجهمه.

والضمير يعود على جمع بني أسد وحلفائهم. والشُّكَبُ: قُرْج بين أعواد الرَّحْل، ح الشُّعِبَد والعلافيات من الرَّحال: ما نُسبِ إلى عِلاَف، وهو رجل من قضاعة أول من اتخذ الرحال، والرَّحْل العِلا في أعظم الرحال آخرة وأواسطَّ و ( القاموس المحيط: علف، والعمدة 955/2 سـ 956)، والمحصنات: ج المُحْصَنَة، وهي من الساء العفيفة، أو المُرْوجة، أو الحاملة ( القاموس: حصن)، والمعازب: ج العازب، وهو الغائب البُعِيد لايُؤنِّي. يريد الشاعر اأنَّهم هوق رحافه لم لغزو دائمًا، لايشتغلون عنه بنسائهم التي إذا طهرت لم يقربها أحد ولا تؤنِّل.

<sup>( 2 )</sup> كانت وفاة النابغة الذيباني نحو ( 604 م )، وكانت وفاة الأعشى بعد النابغة نحو سنة ( 7 هـ ـــــــــ 629 م ).

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان عنترة ص 207 ، والمعلقات 276 )، وصدره:

<sup>«</sup>وإذا صَخَوَتُ قَمَا أَقْضَرُ عَنِ لَذَيُّ»

وشمائله: طباعه.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان امرئجُ القيس ص 239 ). والطارق: ضيف الليل.

# الباب الرابع والثلاثون في تفصيل أنَّواع الأَخْذِ والسَّرقَةِ

إِعْلَمْ أَنَّ هَلَا البابِ مُتَّسع، لا يكادُ يسلمُ منه شاعِرٌ، وفيه أشياءُ عامضةٌ حَفِيَّةٌ، وأشياءُ واضحة جليَّة، فمن أُخَّذُ المعنى بلفظه، كان سارقاً، وإن غيِّر اللَّفظ كان سالِخاً؛ فإن غيَّر المعنيٰ، فأخفاه، كان كذَّلك دليلَ حِذْقه، ولا يخلو الأَخِذُ من أن يُربِّي على المَاحوذ منه، أو يساويه، أو يقعُ دونَه، فمن الأُولَ قولُ أبي نُواسٍ:

عَـرَ ابَــةَ، فــاشــرق بـدم الوَتِــين<sup>(3)</sup>

فظ هـ ورهُنَّ عـلِين الرِّجَــال حَـرَاهُ' ٤٠ فسلهسا عباينسا خرمسة وذمسام

أَقُــولُ لنـــاقَتِسي، إذْ بِسَلَّغَشْـنِسي: لقسد أَصْبَحَتِ مَنْسَى بِسَالِيَــمِــينَ اللهِ فَــَلَمُ أَجْعَــُلُكِ لِلْغِــَرُبِــَانَ نَحْــَكُمُ ولا قــَـلتُ: اشــَـرقِ بِــَدَمُ الوَتِــينَ<sup>(2)</sup> أُخَذَهُ من قول الشُّمَّاخِ:

> إذا بـــلُغيــنِـــي، وحمــلتِ رَحْـــلي وکر و<sup>(4)</sup>، فقال:

وإذا المسطئ بنسا بسلفىن مُخَـمُّــدُأَ فَـرَّبْنَـنَــا من خبير من وطِئ الحَصَـــا

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 32 ) برواية: ١٠.. عندي باليمين، وأصبحت عندي باليمين؛ أي: باليمين البركة، والعرب تتفاءل داعاً بالهين، وتعدّه مصدرًا للخير والبركة.

<sup>( 2 )</sup> رواية ( الديوان ): ١٠.. للقِرْبَانِ تَحْرَأُهِ. ﴿ وَالقُرْبَانِ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ القاموسَ : فرب مِ. والنَّحَلِ: مصدر بمعنى العطاء بلا عوض ( القاموس: خوا ع.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان الشُّمَّاعُ ص 323 ) برواية: ٥.. وخَطُطُهُ رَحُلُ.

واشرقي: غُصِّي. والوتين: عِرْق في القلب إذا انقطع مات صاحبه ( القاموس المحيط: وثن ).

<sup>( 4 )</sup> هَذَا العطف يوهم بأن الضمير يعود على الشياخ، وليس كُذُّكُ، فالبيتان لأبي نواس.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 408 ) في محمد الأمين ابن هارون الوشيد.

ومَّمَا تساوى فيه التَّابِعُ والمتبوعُ قولُ امريُّ القيسِ:

عجتُ لِعُسَوْوَةَ العُسَلْوِيِّ أَصْحَلَى وعَسَوَةً مَا لَعُسَلَ وعَسَوَةً مَسَاتُ مَسَسَرَيحًا وقال نسر بن الدبغ:

تَسَساقَطُ نفسى حينَ القاك أَنْفَسِاً (٩) فأمَّا قولُ عَبْدَةَ بن الطبيب:

فما كان قيس هلكه مُسلُكَ واحدٍ وقال الآخر:

وَلَكِنْهِا لَا نَفْسُ تَسَاقَطُ أَنْفُسَا (1) (167) ،

أَحَسَادِيفَ أَلَقَ وَمَ بَعَدَ قَسَوْمِ (2) وَمَا يَضُومِ (3) وهـ أَنْسَا مِنْتُ فِي كُلُّ يَسَوْمِ (3)

يَـرِدُنَ، فمــا يَصْـدُرُنَ إِلاَّ صَــوَادِيَـا

ولكنُّسه بنيسانٌ قومٍ تَهَسُّمُسَانًا

ولا هـــاة قــوت، ولا بَعــرر، ولا بَعــر، ولا بَعــر، مُنافِق المُعارِبُ وَلِمَالِمُ المُعارِبُ وَلَمُ

فَيُحْتَمِلَ أَنْ يكون مثل [قول] امرئ القيس في أحد وجهيه، وهو أن يريد بقوله: هرسًاقط أَنفُساً»، أنّه يموت بموته أنفس من أتباعه، وخدمه الذين ينقطع عنهم برَّه، والأول أظهر، وأنه يلقى من الشدائد والكرب ما هو بمنزلة الموت؛ فكأنّه يموت مرَّاتٍ عدَّة، فيتمنى لذلك أنْ لو مات دفعة واحدة. ومن سوء الاتباع أنْ يكون المتبوع فيه معنى رديقاً، أو لفظاً هجيناً نحو قول أبى عمَّام:

ه... أَمْسَى أُحاديثاً....

 <sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ. القيس ص 107 ).

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوان مجنون ليليل ص 256 )، والأول برواية:

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> في ﴿ الديوان ﴾: فين وها أنذا أموت بكلِّ يوم في

<sup>( 4 )</sup> بالخطوط: و... حينَ ألقاك أنفاساًه.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( شعر عبدة بن الطبيب ص 88 )، وفيه ص 12 ، 88 : •... عن الأصمعي أنَّه أُرتُني بيت قالته العرب، وعن ابن الأعرابي قال: ماله ثانٍ في جاهلية ولا إسلام قائم بنفسه».

ب السيرتُ أسب النف الغيف عدائِع صير بَتْ ب أبوابِ المُلُوكِ طُبُولاً (1) أُخذه أبو الطَّيْب، فقال:

إذا كان بعيضُ النِّساسِ سيفًا لدولةِ فَهِي النَّساسِ بوفياتٌ لهما وطُبُولُ (2)

فاتبعه في هُذَا اللَّفظ لئلا يفوته. وقال أبو دَهْبَل الحُمَحِيُّ:

يسا نساقُ سِسيري، واشسرقي بسنم، إذا جنبُّ المُسِيِّبُ نِسَ وَالْسَالِ فِي مَسَدِهُ الْسَالِكُ فِي مَسَدِهُ الْمُسَارِةُ وَسَسَالِكُ فِي مَسَدِهُ يَسَسَمِهُ

أخذ بيت الشُّمَّاخ مع كونه مَعِيباً، ومع لهذا، فأنتَ تَرَى أينَ بلغت همُّته!

#### فصل

ومن أنواع الأثخذِ الاصطراف، وهو أن يستحسن بيتاً، فيصرفَهُ لنفسه؛ فإن كان على جهة المَثِل سُمِّيَ اجتلاباً واستلحاقاً، وإن ادَّعاه، وكان من أَهْل الشَّعر سُمِّيَ انتحالاً، وإن لم يكن من أَهْلِهِ سُمِّيَ ادعاءً؛ أَمَّا الاجتلاب والاستلحاق، فنحوُ قولِ الفَرَزْدَةِ:

إِذَا غُمِسَتْ فِيهِ الزُّجَاجَةُ كُوْكُبُ<sup>(4)</sup> إِذَا مِنَا بِنْنُو نَعْشِ وَنَنْوَا فَشَصَّوْبُوا وَإِجُسَانَسَةٍ رَيَّسَا السُّسَرُورِ، كَانَّهَا تَمَسَرُّزُتُهُسَا، والدِّيكُ يدعو صساحَـهُ والبيت الثاني للنابغة، وقبلَه:

<sup>( 1 )</sup> لم أجد هذا البيت في ( ديوان أبي تمام )، وهو في ( العمدة 2/1055 ).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي الطيب 3/285 ). والبوقات: ج البوق، وهو آلة النفخ المعروفة.

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( حلية المحاضرة 84/2 ، والعمدة 1055/2 ، وكفاية الطالب 123 ) منسوبات لأبي دُهُبَلِ الجُمُحِيِّ، وذكر بهامش ( الأخير ) أنهما في ( ديوان أبي دهبل ص 56 ). وربما قصد بالمغيرة عبد الله بن عبد الرحمن بن... المغيرة بن عبد الله بن مخزوم.

<sup>( 4 )</sup> البيت الأول في ( ديوان الفرزدق ) أول أبيات مقطوعة برواية:

الرَّاجُانَةِ رَبَّا الشُّروب كَأَنُّها إذا اغْنُمِسَت...،

والإجَّانة: وعا، من الفخار.

## وصَـهْبَـاءَ لا تُخْفِي القَـذَىٰ، وَهُوَ دُونُهَا ﴿ تُصَــفُــقُ لِي رَاوُوقِهَــا حـينَ تُقْـطَبُ (1/1 (168)

وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره، لا يرون ذلك عَيْبًا، وقد فعل ذلك المحدثون، قال زيادً الأُعْجَمُ:

أَشْسَمُّ، إذا منا جَنْتُ للعُمْرُفِ طَالِبَاً حَبَاكَ بمنا تحوي عمليه أَسَامِلُهُ (1) ولو لم يَكُسَنُ في كَفُسِهِ غيرُ نفسِهِ لحسادَ بهنا؛ فَسَلَيْقُسَقِ اللَّهُ سَائِسُلُهُ فَاسَتَسَلَحَقَ البَيتَ الآخر أَبُو تُسَامِ (1). وقد استملحق الجَعْدِيُّ (6) قولَ أَبِي الصَّلْتُ (7):

<sup>(1)</sup> لم أجد البيتين في ( ديوان النابغة ط د. شكري فيصل، ولا في ط. أبي الفضل إبراهيم )، وهما أتمّ الطبعات. وهما مع الخبر في ( حلية المحاضرة للحاتمي 58/2 )، والأول برواية: ١٠.. وهي دونه. وفي ( العمدة 1040/2 ) وكفاية الطالب ص 114)، وأولهما في الأخير برواية: ١٠.. واووقها وتُقطّبُ، والراووق: المصفاة ( اللسان: روق ).

<sup>( 2 )</sup> عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللَّحْمِيَّ، ولُقَب بذي الطُوق لقصة: اقرَّها في ( مجمع الأمثال 137/2 ) وأمه رقاشُ أخت جَذِيمةَ الأَبْرَش، وأبوه من جملة غلمان من أبناء الملوك جمعهم جَذِيَمةُ خُدمته ( المعارفِ 282 ، وجمهرة أنساب العرب 422 ، 423 ، والعمدة 951/2 ، 952 ).

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( شرح المعلقات السبع صـــ239 )، والأول برواية: وصَبْلُتِ الكَأْسَ.....

وصَبَنَ الكَأْسَ: صَرَفَهَا، والبيتان في ( العمدة 1041/2 ، وكفاية الطالب 115 )، وذكر في ( رسالة الغفران ص 278 ) أن البيتين لعمرو بن عدي اللخمى لهذا.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: إيما تحبواه خطباً. والبيتان في كتاب ( زياد الأعجم شباعر العربية في خراسان، حياته وشعره ص 100 )، والأول برواية: ٤ كريم إذا ما جئت للخبر...؛ وهما في ( الهمدة 1041/2 ، وكفاية الطالب 115 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت الأخير في ( ديوان أبي تمام 29/3 ) من قصيد يمدح بها المعتصم بالله

<sup>( 6 )</sup> البيت الآتي في ( شعر النابغة الجعدي ص 112 ).

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: «ابن الصلت، خطأ، وأبو الصَّلْت ابن أبي ربيعة الثَّقَلَيُّ: شاعر مقل من أهل الطائف، وهو أبو الشاعر أمية بن أبي الصلت، جعله ابن سلام في شعراء الطائف ( طبقات ابن سلام 259 ــ 262 ، والشعر والشعراء 461 ).

تلك المكارم، لا فغبان من لَبن يشيب بساء، فعادا بعد أبوالأولا

وأمَّا الانتحالُ، فنحوُّ قولَ ِ المُعْلُوطِ السَّعْدِيِّ: \_\_\_\_

إِنَّ الذين غَدَوْا بُسلُبُسكَ غَدادَرُوا وَخْدَلاً بِعَيْدِكَ لاَيْزَالُ مَعِينَا (2) غَيْدَانَ عَدَانَ الْفَوى وَلَقِيدَ اللهِ عَيْدَانَ عَبَدَانَ مِن عَبَدَراتِهِنَ وَقُدْنَ لِي مَدادًا لقيتَ مِن الْهَوَى وَلَقِيدَ اللهِ عَيْدَانَ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ

ولما التعني الحَيْسَانِ، أَلْقَيتِ العَصَا وَمَاتَ الْهَوَىٰ لُمَا أَصِيبَتْ مَقَـاتِلُةُ<sup>(٩)</sup> وكذَلك قول الفرزدق:

إِنْ تَسَلَّمُولَ كَرَمِي مِسَلُوْمِ أَيِسِكُسِمَ وَأُوَالِسِدِي تَصَنَّعُسِلُوا الأَفْسِعَسَارَا (5) وَكُلُّ وكانا يتفارضانِ الهجاءَ ويعكسُ كلُّ واحدٍ منهما المعنى على صاحبه، وذلك عيبٌ في المناقضات، ولما قال الفرزدقُ في بني رُبَيْعٍ:

م تَقُ بَكْبِنَ عند فراقهن عُيُونَا إِنَّ الظَّعَائِنُ يوم خَزْمٍ عُنَيْزَةٍ غَيَّضْنَ...

والوَّشَلْ:: الدمع السائل شيئاً بعد شيء. والمعين: الظاهر.

( 3 ) البينان في ( ديوان جرير 1/386 ) والأول بعد تاليه من قصيدة يهجو بها الأخطل.

( 4 ) البيت في ( ديوان جرير 964/2 ) من قصيدة يهجو بها الفرزدق، وهو مع آخر بعده في ( ديوان الطفيل الغنوي ص 109 ) وفي ( شعر طفيبل الغنوي ص 63 )، ( والعملة 1043/2 ، وكضاية الطبالب ص 116 مفرداً ).

( 5 ) ثم أجد البيت في ( ديوان الفرزدق )، وهو في ( حلية انحاضرة 30/2 ) برواية: هلن تدوكول.. وأ وابدي بَنَشُول... » ·

وفي ( العمدة 1043/2 ، وكفاية الطالب 117 )، والأوابد من الشعر: الأبيات السائرة المشهورة كالأمثال.

<sup>(1)</sup> آخر أبيات كلمة لأبي الصلت يمدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة في (طبقات ابن سلام 262 ، والشعر والشعراء 462 ) والقعب: القدح الضخم الحافي ( المعمدة 1042/2 ، وكفاية الطالب ص 116 ) والقعب: القدح الضخم الحافي ( القاموس المحيط: قعب ). وشاب اللّمن بالماء: خلطه ومزجه. يقول: إن المكارم في الشجاعة والانتصار على الأعداء ودرك الثار، لافي اللبن يشرب أو يسقئ الناس.

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( الشعر والشعراء: ص 67 ، وذيل الأمالي ص 39 ) منسوبان للمعلوط السعدي، وذكر في اللايل أن جريراً سرقهمنا، وهما في ( حلية المحاضرة 32/2 ، والعمدة 1043/2 ، وكفاية الطالب 116 )، وهما في ( الوساطة 194 )، وأولهما برواية:

[تَمَنَّى زُنِيْعٌ] أَنْ يَجِيءَ صِفَارُهَا بِعِيرٍ، وقد أَعْيَا رُبَيْعَا كِبَارُهَا(1) صرفه البَعِثُ في كُلُب رَهْطِ جرير، فقال الفرزدقُ:

إذا مسا قُسلتٌ قسافيسةً شَسرُوداً تَتَحُسلَهَسا ابنُ جَمْسرَاءِ العِجَسانِ<sup>(2)</sup> وكان البعيثُ ابنَ سَرِيَّةٍ<sup>(3)</sup>. [و]<sup>(4)</sup> قد أشار البُحثُرِيُّ إلى الأقسام الثَّلاثة في

قوله:

رَمُشْنِي خُوَالاً النَّسْفِيرِ مَا بِينَ مُفْحَسِمِ وَمُنْتَحِلِ مِنا لَمْ يَقْسِلُهُ، ومُـدَّعِي (5) فالأول عاجز يتبع الشعراء، والثاني: منتحل لأُجُودَ من شعره، والثالثُ مُدَّعِ لا يُحْسِنُ شِيئًا، وربَّما عبروا بالاجتلاب عن الانتحال، قال جربيّ :

ستعملهُ من يكونُ أُسِوهُ قَيْمَا ﴿ وَمَن كَانِتِ قَصْمَالُمُهُ الْجَمِلَابُهَا (46) (169)

#### فصل

ومبها الإغَارَةُ والعَصْبُ، وهما في شعر الأحياء كالاصطراف في شعر المُوتَىٰ. سمع الفرزدقُ جميلاً ينشد:

تَرَىُ النَّــاسَ مَا سِــرْنَـا، يَسِيرُونَ خَلْفَنَا ﴿ وَإِنْ نَحْنُ أَوْمِــأَنَا إِنَّ النَّــاسِ وَقُفُـوا<sup>(٢)</sup>

( 1 ) بالمحطوط: «... صغيرها كيارها» خطأ. وسقط منه مابين حاصرتين. والبيت في ( ديوان الفرزدق 338/1 ) برواية: «أَثَرُّجُو رُبَيِّعٌ...».

- (2) لم أجد البست في ديران (الفسردتيا)، وهو في طبيقيات ابن مسلام 327. والعسمة1044/2. وكفياية الطالب المراكة المطالب عن المسائرة في البلاد كما يشرد البعير؛ أي: يذهب ناقراً في كل مذهب. وابن حمواء العجان: سب كان يجري على أنسنتهم، والعجان: ما بين المقبل والدير بين الرجاية، يعني أنها مستخدمة محتهنة في العمل، فيعرق ذلك المكان منها فينسلخ ويحروعن هامش بن سلام).
  - ( 3 ) السَّريَّة؛ الجارية والأمة.
  - ( 4 ) زيد مابين حاصرتين من المحقق.
  - ( 5 ) البيت في ( ديوان البحتري 1241 ) برواية: فوقد نافستني تُحْسَبَةٌ من مُقَميرٍ .... ومُدُّع.
     والنُّفَخية: الذي لايستطيع قول الشعر والكلام.
    - والفحم: الذي لا يستطيع قول الشعر والحادم. ( 6 ) البيت في ( ديوان جرير 814 ) برواية:
    - استعلم من يصير .... ومن عُرِفَت ....
  - ( 7 ) البيت في ( ديوان جميل بن معمر ص 138 )، ( وديوان الفرزدق 567/2 ). ووقَّقُوا، أي: وَقَفُوا رَكابهم.

فقال: مَتَىٰ كَانَ الملك فِي عُلَّرَةَ، وإِنَّمَا هُو فِي مُضَرَ، وأَنَا شَاعَرُهَا<sup>(1)</sup>، فَعَلَبَهُ على البيت. فهذه هي الإغارة؛ وأمَّا الغَصْبُ، فمِشْلُ صنيعِه بالشَّمَرُدَلِ (2) وقد أنشد في مَحْفَل:

فَهَا بِينَ مِن لَم يُغطِ مَسَمْعَسَاً وطَمَاعِسَةً وبَينَ تَمِسِيمٍ غَيْسُرُ حَزِّ الغَـلاَصِسِيمِ (٥) فَهَا بينَ مَن لَم يُغطِ مَسَمْعُسَاً وطماعِسَةً وبينَ تَمِسِيمٍ غَيْسُرُ حَزِّ الغَـلاَصِسِيمٍ (٥) فقال له: واللَّهِ لَتَدَعَنَّهُ أُو لَتَدَعَنَّ عِرْضَكَ !! فقال: خُذْهُ، لا باركَ اللَّهُ لك فيه.

## فصل

ومنها الْمُرَافَدَةُ، وهي أَنْ يُعِينَ الشاعرُ صاحبَه بأبيات يَهَبُهَا له كَمَا قال جريرٌ لذِي الرُّمَّةِ:

ما قلتَ لهشامِ المُرْئِي (﴾ فأنشده: نَبَتْ عيــنــــاكَ عن طَــــلَ<sub>ارِ</sub> بِحُـــزُوَىٰ مَحَثــــهُ الرَّيخ، وامتَــنَــخ القِــطــــارَا<sup>(5)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • وأنا شاعره •.

<sup>( 2 )</sup> هو الشمودل بن شَويك بن عبد الملك البَرْبُوعِيُّ التَّهِيمِيُّ: شاعر أموي عاصر جريراً والفرزدق ( الأُغاني 352/13 ــــ 364 ).

<sup>( 3&</sup>lt;sup>\*</sup>) البيت في أخبار الشمردل له في ( السابق 357/13 ، والعملة 1045/2 ، وحلية المحاضرة 40/2 ، وكفاية الطالب 118 )، وهو للفرزدق في ( ديوانه 55/28 ) برواية: « ... غير حز الحلاقم ».

<sup>( 4 )</sup> هو هشام بن قيس المُرثِيُّ من بني امرئُّ الفيس بن زيد مناةً بن تميم، وكان يهاجَي ذا الرمة، الذي نزل بقرية قمم فلم يقروه فهجاهم، وكان جربر يدخل بينهما وبعين أحدهما عنى الآخر ( ديوان ذي الرمة 247/1 ، 498 ، 559 ع.

<sup>( 5 )</sup> المطلع في ( ديوان ذي الومة 1371/2 ) برواية: «... عفته الرَّيْخ...» ونبت عيناك عن الطلل: ابتعدت وأنكرته. وحزوى: موضع في نجد بديار بني تمير. وامتنح القطار: أخذه وشربه، والقطار: المغذر

<sup>( 6 )</sup> الشعر في ( ديوان ذي الرمة 1377/2 )، والأول برواية: ١ ... بيوت العِزْ.. ال

وَعَمْدِرَا، ثُدَّمَ حَدُظَالَةَ الْحَيَارَا (١٠ وَيَهُ لِللَّهُ يَسِنَسِهُ مِنَا الْمُسَرِّئِينُ لَغُسُوا ﴿ كَمَّا أَلْفَسَيْتَ فِي الدِّيَسِسِةِ الحُسسوَاوَانَ ﴿ ا فَأَنشِده دُو الرُّمَّة الفرزدق، فقال: كلا! واللَّهِ، لقد عَلَكَهُنَّ من هو أَشَدُّ لَحْيَيْنِ (3) منك، هُذَا شعر ابن المَراعَةِ!! واسترفدَ المَرْبَيُّ جريراً على ذي الرُّمَّةِ، فقال في أسات:

من النَّساس ما ماشَتْ عَديًّا ظَالالْهَا (٩) عيل، فقد أغيسا عبديًّا رجَسالُهَا بطيئاً بأيدي العَاقِدِينَ ٱلْحِلْأَلُهَا (5) فلما سمعها ذو الرُّمَّة، قال: هذا \_ واللَّهِ \_ شعر حَنْظَلِيٌّ (6)، فَغُلَّبَ هِشَامٌ عليه

( 1 ) رواية الديوان:

وَسَعْدًا ثُمْ خَنْظُلَّهُ...٠٠ و يُعُدُّون الرياب لها وَعَمْرَأً

يُمَاشِي عَدِيًّا لُوْمُهَا ما تُحِنَّهُ

فَقُلِ لِعَدِيُّ تَسْتَعِنْ بِيسَالُهَا

أَذَا الرُّمِّ، قَـد قَــلُدْتَ قَـومَكَ رُمَّـةً

والرُّباب: هم بنو عبد مَنَاةَ بن أَذُ سُموا بذلُك؛ لأنهم تحالفوا مع بني عمَّهم من تَيم، فغمسوا أيديهم في رُبُّ وقيل غير ذَلك. انظر: ( العقد 338/3 ، 343 ، وجمهرة أنسًا إلعرب 198 ) وبنو سعد بن زيد مناةً بن تميم ( العقد 346/3 ، وجمهرة أنساب العرب 213 سد 215 ).

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> اللغو: الباطل. والحُوار؛ ولذ الناقة ساعة وضعه، أو إلى أن يُفصل عن أمه، وهو لا يؤخذ في الدية.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> اللحيان: جانبا الوجه، أراد فكيه، ويقصد صدور هذه المقطوعة عن شاعر أقوى منه، وابن المراغة: جرير. من ألفاظ سباب الفوزدق لحرير، والمَرَاعَة: الأتان التي تتمرغ في التراب.

<sup>( 4 )</sup> المقطوعة في ( ديوان جرير 1034/2 ) أثبتها المحقق عن ( طبقات ابن سلام )، وهي فيه مع الخبر مع تغيير يسير ( ص 558 )، و( حلية المحاضرة 51/2 ) وفيهما برواية: 1 لاتُجنُّهُ x.

وعدي بن عبد مناة بن أدٌّ من أجداد ذي الرمة. وما تجنَّه: ما تخفيه. وهي في ( العمدة 1047/2 ).

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في ( الديوان وابن سلام ): ٥ بأيدي المطلقين...٥.

وأَذًا الرُّمِّ: ناداه على الترخيم. وقلدت قومك رُمَّةً: جعلتها لهم كالقلادة، وهي الطوق في العنق. والرُّمَّةِ: القطعة من الحبل، وبها سمِّي ذو الرمة ( القاموس: رم ).

<sup>( 6 )</sup> جرير من بني كُلُبِ بن يُرَبُّوع بن خَنْظُلَةُ من ثمير ( جمهرة أنساب العرب 222 ، 225 ، 226 ) وانظر: ( هامش ديوان ذي الرمة ص 1377 ، وهامش ( 1 ) من طبقات ابن سلام ص 559 ) .

بعدَ أَنْ كَانَ ذُو الرُّمَّة مُعَلَّبَاً عليه. وقد استرفَدَ النَّابِعَةُ الذُّبْيَانِيُّ زُهَيْرَاً، فَأَمَرَ ابنَهُ كعباً، فَرَفَدَهُ. وليس بعيب إذا كان المُشتَرْفِدُ قادراً على ما رُفِدَ به.

#### فصل

ومنها الاهتدام والنسخ، وهو أنْ يَأْخُذُ<sup>11</sup> [شاعِرٌ صدراً من بيت شاعرٍ آخر، ويهتَدِمَ باقي البيت، فيجيءَ بالمعنىٰ في غير اللَّفْظِ. نحوُ قَوْلِ النَّجَاشِيِّ]:

وكنتُ كذي رِجُمَلُيْنِ؛ رِجَلِ صَجِيحَـةٍ ﴿ وَرِجْمَـلِ رَمَتْ فِيهِــا يَــدُ الحَدَقَـانِ ﴿ \* الْمُعَلَّمُ ا أخد حَجَرُّ شَطَرَهُ، واهتَدَمَّ باقيَه، فقال ﴿ :

وَرِجُلِ رَمَىٰ فِيها الزَّمَانُ، فَصْلُتِ (3)

وقال أبو النَّجْمِ: / (170))

إِنِي وَكُلُّ شَـَـَاعِبِ مِن البَشَـِوْ<sup>(4)</sup> . هَــَيْطَـالُـهُ أَنْفَىٰ، وَشَـيْطَـالِي ذَكَرْ أخذه ابن المُعْتَزُّ، فقال يَذُمُّ بُسْتَاناً له:

كُلُّ امسرتُ عَسلِمُتُ مَن البَعَسرُ لِمُسْتَسائِسهُ أَنْفَسَىٰ، وسعَسانِي ذَكَرْ

#### فمبل

ومنها الالتقاطُ والتلفيقُ، وهو أن يُرَكِّبَ البيتَ من عِدَّة أبياتٍ نحوُ قولِ يزيدَأَبنِ الطَّثْرِيَّةِ (٤٠):

<sup>(1)</sup> فراغ في الأصل زاده المحقق اعتاداً على نص ( العمدة 1048/2 ).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( العمدة 1048/2 ؛ وكفاية الطالب ص 119 ).

<sup>( 3 )</sup> العجز في ( ديوان كثير 46/1 )، وصادره: وكنتُ كذي رجلينِ رجلي صحيحة .

<sup>( 4 )</sup> البينان في ( ديوان أبي النجم من 103 ـــ 104 ).

<sup>(5)</sup> يزيد بن الطثرية - وهي أمَّه - وهو يزيد بن سَلَمَة بن سَمُرَة من عامر بن صَفْضَعَة (على علاف في اسمه): شاعر غزل مطبوع من الشعراء العشاق في العصر الأموي، وفارس قتل أحو 126 هـ ( الشعر والشعراء 427/1 ، وشعر يزيد بن الطبرية ص 7).

إذا مسا رَآفي مُفْيِسلاً غَصَ طَسرَفَ فَ كَانَ شُعَاع الشَّمْسِ دُوني يُقَابِلُهُ (1) فَأُولُهُ مِن قول جميل:
إذا مسا رأوني طسالعسا من تَنِيَّةِ يقسولونَ: مَنْ هُدَا؟ وقد عَرَفُوني (2) ووسطه من قول جرير:
فَعُسَصُ الطَّسرَفَ إِنِّك مِن لُمَيْسِ فَسلا كَعْبَا بَسَلَغْتَ، ولا كِلاَبَا(3) وَآخره مِن قول عَنْتَرَةَ الطَّائيُّ (4):
وآخره مِن قول عَنْتَرَةَ الطَّائيُّ (4):
إذا أبصرتَ مِن قول عَنْتَرَةَ الطَّائيُّ (4):

#### فصل

ومنها كَشْفُ المَعْنَىٰ نحوُ قول ِ امرئِ القيس ِ:

نَمُشُ بِالْحَسْرَافِ الحِيسادِ أَكُفَّسنَسا إذا نَحْنُ قُمْنَسا عن شِسوَاءِ مُصَهَّبِ (6) أَخُذَهُ عَبْدَةُ بنُ الطَّبِيبِ، فكشَفَ معناهُ وأَبْرَزَهُ في قوله:

ثُمَّتَ قُمْسَنَا إلى مُسرِدٍ مُسَسوَّمَةِ أَعْسَرَافُهُسنَّ لأَيْسِدِينَا مَنسادِيسلُ أَنْ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( شعر بزيد الطثرية ص 53 ) برواية: .... دُوني تقابله م.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان جميل بن معمر ص 207 )، والنُّبَيُّةُ: العَقَبَةُ أَوْ الحِبلِ أَوْ الطُّريق فيهما.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان جرير 821/1 ) وكعب وكلاب ابنا ربيعةً بن عامر بن صعصعةً بن بكر بن هَوَازِنَ: من كبريات قبائل العرب ( العقد 35/4 ، 355 ، وجمهرة أنساب العرب 282 ، 288 ).

<sup>( 4 )</sup> هو عنترة بن عُكْبُرَةَ الطَّائِي، وعكبرة أُمَّه، أَمَةً، وبها عُرِف، وهو عنترة بن الأخرس بن ثَقْلَبَة، وكان شاعراً محسنـاً وفارســاً. وقال في المؤتلف: « وَعكبرة: أَمُّ أُبِهِ ( المؤتلف ص 225 ، ومقدمة ديوان عنترة بن شــداد ص:ب ).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( المؤتلف 226 ، والوساطة 379 ، وحلية المحاضرة 91/2 ، والعمدة 1053/2 ، وكفاية الطالب 121 ، ومقدمة ديوان عنرة ص : ج ).

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان إمرئ ﴿ القيس ص 59 ). ونمشُ: نمسج. ومنه سمي المِنْديل مَشُوشَاً. والْمُضَهَّب: الذي ثم يُدرَك نُصْحُد.

 <sup>( 7 )</sup> البيت في ( شعر عبدة بن الطبيب ص 74 ، والمفضلية 26 ص 141 ، وحلية المحاضرة 90/2 ، والعمدة 1053/2 ، وكفاية الطالب 121 ). والحرد: الحيل القصار الشعر. والمسومة: المُعْلَمَة.

## فصل

ومنها النَّظَرُ والملاحظةُ، وهو اختلافُ اللَّفْظِ مع تساوي المعنىُ، واخفائِهِ، وذُلُكُ نحوُ قول مُهْلُهل:

كَمَــا تُـوعِـدُ الفُحُــولُ الفُحُــولاَ ال

أنبَضُ وا مُعْجِسُ القِسِيِّ، وَأَبْسَرَقْتُ النِّسُونِيُ اللِيهِ زَهِيرٌ، فقال:

طَـــارَبَ، حتَّىٰ إذا ما طَـــارَبُوا اعْتَنَقَـا(2)

يَطْعَنُـهُـــم مــا ارْتَمَـوا، حتَّى إذا اطَّعَنُـوا وأبو ذُرَّيْب بقوله:

إذًا حَنَّ نَبْعَ بينهم وشريجُ(3)

ضرُوبٌ لَهامَاتِ الرَّجَالِ بِسَيْفِهِ

#### فصل

ومنها الإلْمَامُ، وهو ضَرْب من النظر؛ إلاَّ أَنَّه مع تَضَادٌ المعنيين ودلالة أَحَدِهِمَا على الآخرِ نحوُ قولِ أبي الشَّيصِ:

( 1 ) بالمخطوط: 1 انبصر معجز ...، خطأ. والبيت في ( شعر مهلهل بذيل شرح ديوان امرئ. القيس ط. السندويي ص 290 ) برواية: ١ انتضوا... ٤.

وهو في ( الأغاني 48/5 ضمن قصيدة، وحلية المحاضرة 36/1 ، والعمدة 1048/2 ، وكفاية الطالب ص 36 ). وأنبض الرامي القـوس: جذب وترهـا لتصنوت وترن. ومعجس الفوس: مقبضهـا. وأبرقنــا: شهرنا البوارق ـــــ أي السيوف ـــــ وألمعنا بها ( القاموس المحيط: نبا**لي**، عجس، برق ).

(2) البيت في ( شرح شعر زهير بن أبي سلمني ص 51 ) من قصيدة بمدح بها هُرِم بن سنان. أواد أن يخبر أنه أقربهم إلى الفتال، فإذا مارموا من مدئ بعيد غشبهم بالرح، فإذا اطّعنوا دخل تحت الرَّماح بالسيف فضارب، فإذا ضاربوا دخل تحت السيف فاعتنق ( عن شرح الديوان ).

( 3 ) بالمخطوط: ٩ وشرخ ٩ ــ بالحاء المهملة ــ تصحيف. والبيت في ( شرح أشعار الهذاليين 138/1 ). وحنت القوس المتخذة من النبع والمشرخ، إذا صوت. كناية عن اشتداد الفتال. والنبع: شجر تتخذ منه القسي والسهام ينبت في قُلُّة الجيل. والشرخ: شجر تتحذ منه القسيّ ( القاموس انحيط: نبع، شرج ). والشباعر تمدح نفسه بالشجاعة.

لذيه أن المُعَمَّدُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِي الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُو

أَأْجِبُسنةُ، وَأَجِبُ فِيسنه مُسلامُسةً؟

#### فصل

ومنها الاختلاس، وهو نقلُ المعنى من نوع إلى نوع يخالِفُهُ نحوُ قول ِ أبي نُواسِ:

مَــــلِك تَصَــــــوَّرَ فِي القُــــلُوبِ مِنْـــالُهُ فَكَـــالُّـــه لَم يَخْــــلُ منــــه مكــــاكُ(3)

اختلسه من قول كُنَيِّرِ:

نُخَيِّلُ في لِسِلُ بكِسِلٌ شِيسِلِ<sup>(A)</sup> (171)

تَخَــيُّــرُ فِي الأَبُــوَّةِ مِسا تَشَـــاءُ6،

 أريب للأنسئ ذِكْرَها، فَكَسأنَما وقال عبد الله بن مُصْعَب<sup>(5)</sup>:

كَأَنْكَ كُنْتَ مُحْتَـكِـمَــاً عــليهــمُ اختلسه من قول أبي نُواسٍ:

خُسلَيْت، والحسسنُ تُسلَخُسلَهُ فسساكتست منسسه طسرانِقَسهُ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( الشعر والشعراء 843/2 ، والأغاني 321/16 ، وطبقات ابن المعتر ص 74 ، والعمدة 732/2 ، و1049 ( صدره فقط )، والوساطة ص 206 ، وكفاية الطالب 110 ، والتبيان للعكبري 4/1 ).

 <sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 1/1 ، والتبيان 4/1 ).

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 405 ) ويقصد بالملك هارون الرشيد.

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان كثير 248/2 ) برواية: د... تمثل لي...ه.

<sup>(5)</sup> هو أبو يكر عبد الله بن مُصْعَب بن ثابت الفرشي الأمدي: أمير شاعر ولي الحجلفاء العباسيين، والرشيد منهم أثرمه بولاية المدينة وعمره ( 70 ) سنة، ثم ضم فه البهن. كان خصومه يلقيونه به « عائد الكلب » لبيت قاله. ت. بالرقة أخو 184 هـ ــــ 800 م ( الأغاني 866/23 ، وتاريخ بغداد 173/10 ، والأعلام 281/4 ).

<sup>( 6 )</sup> النيت في ( العمدة 1049/2 ) منسبوب لعبد الله بن لمصقب، وهو في ( كفناية الطنالب ص 113 ، والوساطة ص 205 )، قال الحرجاني عنه ومن بيت أبي نواس الأول الآتي: « فأحد البيتين هو الآعر في المعنيٰ، وإن كان أحدهما يتخير الحسن والآخر الأبوة ».

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي نواس ص 239 ). والأول بروابة: « خليث والحسلُ.... والفسمبر يعود على جارية مُخجة.

وقال ابن المعتزّ في البَازِي:

قد وَثِقَ القَوْمُ له بما طَلَبُ (1) فَهُوَ إِذَا جَلَّىٰ لِصِيدٍ، وأَصْطَرَبْ (2) سَلُوا سَكَاكِنَهُمُ مِن القُرُبُ (3)

اختلسه من قول امرئ القيس:

تَعَالَوْا \_ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الصَّيْدُ \_ نَحْطِبِ<sup>(4)</sup>

إذا منا زَكِبْنَا قَالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا:

#### فصل

ومنها المُوَازَنَةُ، وهي أن تأخُذَ بِنْيَةَ الكلامِ فقط، نحوُ قولِ كُثَيِّر: تقـــولُ: مَـرِضــنـــا، ومــا عُـــثتَـــا وكيفَ يعـــودُ مـــويضٌ مَـرِيظـــــا(٥٠؟؟ وازَنَ في الشطر الأخير قولَ النَّابِعَةِ التَّفْلِييِّ (٥٠.

<u>يَخِـــلْنَـــا لِبُخُـــلِكِ، قــد تعـــلمـــينَ فكسيفَ يَعِـيبُ بَخِـيـــلٌ بَخِـيـــلاَ<sup>زّ؟</sup>،</u>

( 1 ) للرجزفي ( ديوان ابن المعتز 416/2 ).

( 2 ) جَلَّىٰ البازي تجليةً: رفع رأسه ثم نظر ( القاموس المحيط: جلا ).

( 3 ) القُرُّب: ج القراب، وهو الغِمْد.

( 4 ) البيت في ( ديوان امرئ إلقيس ص 389 ).

ويروئ في الأخير ( 769/2 ): « ... لو تعلمين «.

رقى ( 1051/2 ): وكيف يعيب...

<sup>( 6 )</sup> النابغة التُمْلِيقُ: هو الحارث بن عَدُوَانَ أحد بني زيد بن عمرو بن غَنْم بن تُمْلِب: شاعر أنشد له الآمدي في المؤتلف ثلاثة أبيات آخرها البيت الآتي أعلاه ( المؤتلف مع معجم الشعراء ص 193 ، وجمهرة أنساب العرب 304 ).

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( نقد الشعر ص 224 ، والمؤتلف مع معجم الشعراء ص 193 )، وأخبار النابغة التغلبي ( بشرح ديوان امرئي القيس ط. السندوني ص 419 ، والعمدة 769/2 ، 1051 ). وروايته في الأول: « فكيف يلوم البخيل البخيل البخيل البخيل؟ \*

## فصل

ومنها العكسُ، وهو أن تجعل مكان كُلِّ لفظةٍ ضِدَّها نحوُ قول ِ [ابن]<sup>(1)</sup> أَبي فَنَن أو غيره:

سُــودِ الوجوهِ، لنيـَمــةِ أَخْسَــابُهُــمُ فَطُسِ الأنــوفِ من الطُّــرَازِ الآخِــرِ<sup>(2)</sup> عكس قول الآخر:

بِيضُ الوُجُوهِ، كَرِيَمَةً أَخْسَابُهُمْ فَحُسَمُ الأُسُوفِ مِن الطَّسَرَازِ الأُوَّلِ(3) وهو عندي دليلٌ على القُوَّةِ والتَّصَرُّف.

#### فصل

وَأَحَلُ 5 السَّرِقَاتِ نَظْمُ النَّثُورِ، ونَثَرُ المَنْظُومِ، قال نادِبُ الإِسْكَنْدَرِ: «حَرَّكَنَا اللِّكُ بِشُكُونِهِ، فأخذه أبو العَتَاهِيَة، فقال:

قد لَعَمْسري، حَكَيْتَ لِي غُصَسِصَ الْسَوِّ تِ، وَحَـرَكُتْـنِـي لهَـا، وَسَـكَنْتَــا<sup>(6)</sup> وقال آخر: «قد كان هذا الشَّخص وَاعِظَاً بليغاً، وما وَعَظَ بكلامهِ عِظَةً قطُّ أَبْلَعَ من موعظته بسكونة }، قال أبو العتاهية:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: و قول أبي فنين و خطأ وأضيف ما بين حاصرتين من المحقق.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( العمدة 1051/2 ، وكفاية الطالب 133 ) آخر أبيات قطعة من ثلاثة أبيات، منسوبة لابن أبي فن، ولأبي حفص البصري.

<sup>( 3 )</sup> البيت لحسان بن ثابت، وهو في ( ديوانه ص 366 ط. البرقوقي ) ضمن قصيدة مشهورة في مديح آل جَفْنَةَ العَسَّانين.

<sup>( 4 )</sup> لم يعب ابن رشيق لهذا النوع، وإنّما قال بعد الأبيات الفائنة: ( العمدة 1052/2 ): أَوْقَدَ عَابِ ابن وكيع هذا النوع بقلة تمييز منه، أو غفلة عظيمة أأفما معنى أن بطلق أبو بكر لهذا الحكم غيراً اللبت على ابن رشيق؟؟! (-5 ) ياخطوط: « أجل « تصحيف.

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ وقد ٥ ســـ بزيادة واو ســـ والبيت في ( ديوان أبي العناهية ص 70 ) رابع أبيات مقطوعة برثي بها صاحبه على بن ثابت.

<sup>( 7 )</sup> القول في ( العمدة 2/1058 ) برواية: ٥ بسكوته و بالتاء.

وكانت في حياتك لي عِظَامَاتُ فَانَت السَّومَ أَوْعَظَ مَمَكَ حَيَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ عَلَى عَلَيه السَّلام: «تعملُونَ السَّيَّاتِ، وترجُون أَن تُجَازَوُا بما يُجَازَى به أَهلُ الحسنات! أَجَل، لا يُجْنَىٰ (2) من الشَّوك العِنَبُ». فأخذه ابنُ عبدِ القُدُّوسِ، فقال:

إذا وَمَـرْتَ امـرءاً فــاحــذَرْ عَــدَاوَتَــهُ مَنْ يَزْرَعِ الشَّــوكَ لا يَحْصُــدُ به عِبَـا (3) وقيدً بعضُهــم إحدى عبنيه، وقال: إن النظر بهما من الإسراف، فأخذه ابنُ الروميّ، فقال:

يُقَدِّ رُ عِيسَ عَلَىٰ نَفْسَهِ وَلِيسَ بِسِسَاقِي، ولا خَسَسَالِدِ<sup>(4)</sup>/(172) ولو يَسْسَلَىٰ عَلَىٰ فَقِسِرِهِ (5) تَسَسَفُسَ مَن مِنْخَسِرِ واجسبِ واجسبِ واجسبِ وأمَّا تَشْرُ المَنْظُوم، فَتَحْوُ قولِ الكُتَّابِ: ﴿قُدِّمْتُ قَبْلَكَ﴾ أَخَذُوهُ مَن قول حَاتِم:

إذا مَا أَتَىٰ يَيْتُنَ يُفَسِرِقُ بِنَا ﴿ بَمِوتِ، فَكُمَنُ أَنْتَ الذِي تَعَسَأُخُمُو (6) وقولُهم: «وأنَّمُ نعمته عليك»، من قول عَدِيِّ بن الرَّفَاعِ:

صسلًىٰ الإللهُ عسلىٰ أمسريْ وَدَّعْتُسهُ وَأَتَسمُ نِعْمَتَسهُ عسليسه وَزَادَهَسا ٦٠

(173)

/ (8)

<sup>( 1 )</sup> البينت في ( ديوان أبي العتاهية ص 442 ) آخر أبيات مقطوعة يرثي بها صاحبه علِّي بن ثابت. ـ

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: • كما يجنى... • خطأ. والقول في ( العمدة 1058/2 )، وفي ( مجمع الأمثال 56/1 ): • إنَّلُثَ لاتتجنى من الشَّوْكِ العِنْب ههأي: لاتجد عند ذي المُنْبَ الشَّوء جميلاً، والمُقل من قول أكْثَمُ.

<sup>( 3 )</sup> البيت منسوب لابن عبد القُدُّوس في ( العمدة 1058/2 )، ووترت امرياً: أفزعته وأدركته بمكروه، أو ظلمته ( القاموس المحيط: وتر ).

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرومي 641/2 ) من قطعة.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَنَكْتَبُرُو ﴾ تحريف.

 <sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان حاتم الطائي ص 61 ) وط. أحمد رشاد ص 30 ) ثالث أبيات مقطوعة بخاطب بها وَهُمَ بن عمرو وهو برواية: «... فكن ياوَهُمْ ذو يَتَأْتُمْ ( وذو بالهجة طيء بمعنى الذي.

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: زادها حد بدون واو حــ والبيت في(الطرائف الأدبية ص 89 ).

<sup>( 8 )</sup> يَلْيَه بالمُحطُّوطَ هَمَا: ﴿ لَجَزَ السَّفَرِ النَّالَيْ يَحْمَدُ اللَّهُ وَعَوْلُهُ. يَتَلُوهُ الجَزّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [و](ا) صلَّىٰ الله على سيَّدنا ومولانا محمَّد وعلى آلِهِ وصحبه وسلَّم تَســليا

## ذِكْرُ الحزء الثالث(2) في المنثور وما يتعلَّقٌ من عمله وانختار من فصوله

وفيه نمانية عَشَرَ باباً، الأول: في فضيلة النثر، وتمييزه على الشعر. الثاني: في الألفاظ، وما يحسُنُ منها. الشالث: في عيوب الألفاظ الرابع: في المعاني ومحاسنها. الخامس: في عيوب المعاني. السادس؛ في أقسام الألفاظ بالإضافة إلى معانيها . السابع: في ما يُسْتَحْسَنُ مما يشترك فيه اللَّفظ والمعنى. القّامن: في العيوب التي يشترك فيها اللَّفظ والمعنى. القّامن: في العيوب التي يشترك فيها اللَّفظ والمعنى. القاسع: في شيء من الوصايا والآداب المَرْوِيَة عن البلغاء في هذا الباب. العاشر(3): في مختار ما تُبتدا به الخطب القِصار. الحادي عَشَرَ: في المختار من فصول الحُطب القِصار (4)، الثّاني عَشَرَ: في الحتير من وعظ البُلغاء. الثّالث عَشَرَ: فيا احتير من بليغ المحاورات. السادس عشر: فيا احتير من وجيز المكاتبات، السَّابَع عَشَرَ: فيا احتياب من وجيز المكاتبات، السَّابَع عَشَرَ: فيا احتير من وجيز المُقادِ التَّامِي عَشَرَ: في أصناف المُتَابِ

<sup>(</sup> I ) إضافة الواو من المحفق.

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: «الجزء الثاني» خطأ.

<sup>( 3 )</sup> ورد اسم الباب في نص الكتاب ص 79 في المخطوط: «الباب العاشر: في محتار ما تُبْدَأُ به الحُطب وتُلفَّتُهُ به الكتب.

<sup>( 4 )</sup> توجد هنا كلمة «الكتاب» في المخطوط، ولا معنيُّ لها.

 <sup>(5)</sup> عنوان الباب كما ورد في مص الكتاب ص 856 من المخطوط ، ... فيها اختير من وعظ البلغاء وبليغ
 الذكر والدعاء.

# الباب الأول: في فَضِيلةِ النَّهْرِ وتَمْيِيزِه عَلَىٰ الشُّعْرِ

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: «محصوراً» تحريف.

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: «أمن، خطأ.

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط؛ الكثران

الفُصَحَاء، مع أَنَّ فضله مَحْسُوس؛ لأَنَّه ثَمَا ترتاح إليه النُّفُوس. وأمَّا القُرآنُ، فقد جَمَعَ بينَ الأَّمْرين، وحازَ الفضيلتين، أَعْنِي تحسينَ الوَزْن، وتَصَرُّفَ النَّثْر، بل زَادَ القرآنُ بمُحَالَفَتِهِ لسائر الأُوزانِ.

## فصل

وإِنَّ تَرَقِّي إلإنسان في دَرَجَات البلاغة والبيان لَمَا يُرقِّيه في الإنسانيّة، ويباعِدُهُ، ويُقْصِيه عن البَهيمِيَّة، ولهذا قبل:

## المَرْءُ تَحْتَ لِسَانِهِ مَخْبُوءُ

وقيل: إلمَرْءُ بأَصْغَرَيْهِ (): قَلْبِهِ ولسانِهِ ( وَتَرْجُمَانُهُ اللَّسَانُ والكتب. وقد قالت الفلاسفة في حَدَّ الإنسان: ( إنَّه الحَيُّ النَّاطق ( ) فعيزوه بالحياة عن الجَمَادَاتِ، وبالنَّطقرِ عن سائر الحيوانات، وزاد بعضهم: (المائت)؛ ليفصلوه عن القديم تعالى. فأيُّ فضيلة أَسْنَىٰ وأَعْلَىٰ من فضيلة يشارك بها القديم جَلَّ وَعَلاً ؟

ولمّا كانتِ البلاغةُ نظماً ونثراً، وكان النغر أَعْظَمَها وأَكْمَلَهَا قدراً، وَجَبَ صَرْفُ الحِمَّة إلى ذِكْر أصوله، والتّبيه على ما يُعِين على تخصيله. وقد بَيّنًا في أول الكتاب تركيبَ الأَلْفاظ والمعاني، وما يُسْتَحْسَن فيه، وما يُسْتَقْبَحُ، وبدأنا (3) بالشعر؛ لأن مَرَامَه أَصْعَبُ، وصفاتِ البلاغةِ فيه أَعَمُّ وَأَوْجِبُ، ورأينا أن لا يَنْخَلِي هذا النّوع من ذكر جُمَلٍ يُحْتَاجُ إليها، ولا يُسْتَعْنَىٰ عن الوُقُوف عليها.

<sup>(1)</sup> بانخطوط: «المره أصغرية خطأ.

<sup>( 2 )</sup> في ( البيان والنبيين 77/1 ، 170 ): وقال صاحب المنطق: خَذُ الانسان: الحَيُّ النَّاطِقُ المبين، والقول في (العقد 189/4 ، والعمدة 18/44)، وفيها: ١٠٠١ لحيُّ القَّاطق المُيُّث».

<sup>( 3 )</sup> باخطوط: وبدأه

# البابُ الثاني: في الألفاظ، وما يَحْسُنُ فيها

أمَّا الأَلفَاظ الكُتَّابِيَّةُ، فينبغي أن تكون فصيحةً غيرَ حُوشِيَّةٍ، مُسْتَعْرَبَةً غيرَ عامِيَّةٍ، وأن يكون (1) تركيبها مَرضُوعاً، مُتَعَادِلَ الكلمات مَسْجُوعاً، مُتَوَازِنَ المَقَاطِعِ وَالغَايَاتِ. وإن أَمْكنَ سَجْعٌ أَثْنَاءَ الأَجزاءِ بما يُحَالِفُ سَجْعَ الانتهاء؛ كان ذلك أَحْسَنَ في الأَسْمَاع، وَأَدَلَّ على الاقتدار والإبداع كما قال بعضُ البُلغَاء: «وُدَّ انتهى الصَّفَاءُ إليه، وقد بلغ أقصاه، وعهد، حُمَّ الوَفَاءُ عليه، وأَلقىٰ عصاه، فَسَجَّعَ الوُدَّ بالعَهْد، والصَّفَاء بالوَفَاء، وإليه بعليه، وأقصاه بعصاه.

وإنْ تعذّر السَّجْعُ بالحروف المُمَاثِلاَت؛ فليكن بالحروف المُتقاربات كَمَا قال الآخرُ: «غَائِبٌ بشخصه، حاضِرٌ بِحُلُوصِ نَفْسِه». وإن تَعَدَّرَ ذَلَك فَلْتَكُن الكلماتُ المؤضّوعة مُتَعَادِلَة مُتَوَازِنَة كما قال آخرُ: «إذَا كُنْتَ لا تُؤْتَىٰ من نَفْصِ كرم، وكنتُ لا أُوتَىٰ مَن ضَعْفِ سَبَبِ، فكيف أَخَافُ منك خَيْبَة أَمَلٍ، أو عُدُولاً عن اغتفار زَلَلٍ، أو فتوراً عن لَمَّ شَعْبُ، وإصلاح خَلَلِ ؟٥. فَوضَعَ الضَّعفَ بإزاء النَّقْص، والسَّبَ بإزاء الكَرَم، وعدولاً بإزاء فتور، موازَنة حَسَنة من غير سَجْع، وإذَا لم يكُنْ تَسَاوي الأجزاء في الطول، فليكن الثاني هو الأطول كما قال الآخر: «القضاء غالب، والزَّمان مُعْطِ وَسَالَكُ.

وإِيَّاكَ أَنْ يَحْمِلَكَ السَّجْعُ على استكراه كلمة واغتصابها واستعمالها في غير مكانها الأَوْلَى بها، فكونُكَ لا تُمْذَحُ بالإحسان أَوْلَىٰ بك من أَنْ تُذَمَّ بالإساءَةِ.

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: «يَكُنُّ وحطأ. والحَيشي من الأَلفاظ: الغريب الوحشيُّ .

وإِيَّاك، وَتَصْرِيسَ الأَلفاظ<sup>(1)</sup> بالزِّيادة والنَّقصان؛ فَإِنَّهُ مُعِيبٌ جدَّا، والتَّركُ أَهْوَنُ مَن تعاطي ما لا يَحْسُنُ. وقد قيل: إذا لم تَسْتَسْطِعْ شَسِيْسَاً، فَسَدَّعْهُ وَجَسَاوِزُهُ إِلَىٰ مِسَا تَسْتَسْطِسِعُ<sup>(2)</sup>/ 175 )

## فصل

ومِمَّا يُسْتَحْسَنُ مِن نُعُوت الأَلْفاظ الاَسْتَقَاقُ والْمُضَارَعَةُ، وقد ذكرناهما في باب التَّجْنِيس (3) أَمَّا الاَسْتَقَاقُ فَنَحُو قولِ خالدِ بن صفوان (4): الهَشَمَّتُكَ هَاشِمٌ، وأَمَّنْكَ أَمَيَّةُ، وخَزَمَتُكَ مَحْزُومُ (5)، فأنتَ ابنُ عبدِ دارِهَا ومُنْتَهَىٰ عَارِهَا وشَنَارِهَا وَمُنْتَهَىٰ عَارِهَا وشَنارِهَا أَمَّتُكُ اللَّبُوابَ إِذَا أَقْبَلَتْ، وتَعْلِقُهَا إذا أَدْبَرَتُ (7)». وقال آخَرُ: الوأَنَا على كُلِّ حال لَاشِئةُ

 <sup>( 1 )</sup> لعلّ معنى تضريس الألفاظ قريب ثما جاء في ( تاج العروس: ضرس ): وتضرّس البِناءُ: لم يُسْتُو، ولم يتسنّ...
فصار فيه كالأضراس... وفي المُحكم: تضارسُوا: تتحاربُوا وتقافواه.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: «مالاً» وهو خطأ. والبيت لعمرو بن مَعْدِيْ كَرِبَ، من قصيدة مشهورة في ( شعره ص 128 )، وهي الأصمعية ( رقم 61 ) أيضاً.

<sup>( 3 )</sup> انظر الاشتقاق ص 120 ، والمضارعة ص 118 .

<sup>(4)</sup> هو أبو صفوان خَالدٌ بن صفوان التميميُّ المِنْقَرِئُ: خطيب راوية من مخضرمي الدولتين ( معجم الأدباء 24/11 ، وهامش البيان والتبيين 1/ 24 ).ولهذا القول في ( العقد 4 / 39 ، والبيان 1 / 182 ، وأمالي السيد المرتضيُّ 215/1 ) مع اختلاف، قاله خالد لرجل من بني عبد الدار حينا سمعه يفخر بموضعه من قريش.

ر (5) في ( العقد ): او جَمَحَتُك جُمَعُ، وَسَهَمَتُكُ سَهُمُ، والْمَشْمِ: الكَّسْر، ويقال هَشْمَ النَّوية: تَرَدَهُ. وبذَلك سُهُمَّ، والمَشْم: الكَّسْر، ويقال هَشْمَ النَّوية: تَرَدَهُ. وبذَلك سُهُمَّ، والمَشْم: الكَّسْر، ويقال هَشْمَ النَّوية: تَرَدَهُ. وبذَلك السيرة 112/1، وطبقات ابن سلام 26/1، والعقد 313/3، وجهرة أنساب العرب 14، والعشدة 78/2، ما 350/1 والعشدة ( جمهرة أنساب العرب 78، والعشدة 79/2، وأمَّة بن عبد شمس من قريش من كتابة. ( جمهرة أنساب العرب 78، العرب 111). وأمَّة: شجَّهُ، وغزوم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي من قريش ( العقد 3/ 312، وجمهرة أنساب العرب 14، وعبد الدار بن قصي بن كلاب، وكانت في أولاده حِجَابة البيت ( جمهرة أنساب العرب 14، 12، 12، ).

<sup>( 6 )</sup> الشُّذَار: العيب والعار ( اللِّسان: شنر ). والعبارة: «ومنتهى عارها وشنارها» ساقطة من ( العقد ).

<sup>( 7 )</sup> في ( العقد ): اتقتح الأبواب إذا أغلقت وتغلقها إذا فتحت!، وكانت جِجابة الكعبة في بني عبد الدار.

أَدَبِك، لا تَتَخَطَّانِي محبَّةٌ مَسَّتُك، كما لا تَخْطُونِي نِعْمَةٌ خَصَّتْكَ». وقال آخَرُ: «العُذْرُ مع التَّعَذُّر واجبٌ فَواتُكَ فيه، والسَّلام».

وقال سليانُ بن وَهُبِ (1) لرجل اعتدىٰ عليه: «حَسْبُكَ حَسْبُكَ! فإنَّ الوَلَيُّ لا يُحَاسَبُ، والعَدُوَّ لا يُحْتَسَبُ له». وقيل لآخَرَ: «ما عندك في النِّكَاحِ؟ فقال: ما يَقْطَعُ حُجَّتَهَا، ولا يبلغُ حاجتها(2)». وأمَّا المُضَارَعَةُ، فنحوُ قول النَّيِّ صلَّىٰ النَّهُ عليه وسلَّمَ: «إيَّاكُمْ، والمُسَسارَّةَ (3)؛ فَإِنَّهَا تُعِيثُ الغُرَّةَ، وَتُحْيِي العُرَّةَ»، وقال الوليد لنوفل بن مُساحِق (4) \_ وقد أَذِنَ له في الدُّخُولِ عليه، وهو يلعبُ بالحَمَام \_ «تحصَصْتُكُ بهٰذه المُسْرِلَةِ»، فقال له: «ما خصَصْتَنِي، بلحَمَّسَتُنِي (3)؛ لأَنْك كَشَفْت لي عَوْرَةً من عَوْراتك».

قال قيسُ بنُ خُفَافٍ لِحَاتِمِ الطَّائِيِّ حِينَ وَفَدَ عليه فِي دماءِ تَحَمَّلَهَا: وَإِنِّي حَمَّلُتُ وَأَمَلُ وَكُنتَ مِن أَكْبَر آمالِي، فإنْ تَحَمَّلُتُهَا، فكم حَمَلْتُ دماءً عَوَّلْتُ فيها على ماليٰ وآمالي، وكُنتَ مِن أكبر آمالي، فإنْ تَحَمَّلُتُهَا، فكم من حَقَّ قَضَيْتَ، وهم مَّا أَنْ حَالَ دونَ ذَلك حائِلٌ لم أَذْمُمْ يومَكَ، ولم أَيْأَسْ من غَدِكَه.

<sup>( 1 )</sup> هو أبو أيوبَ سليهانُ بن وهبِ بن سعيلو: كاتب المأمون ووزير المهتدي ثم المعتمد، وكان شاعراً فصيحاً بليغاً ( وفيات الأعيان 415/2 ).

<sup>( 2 )</sup> في ( العقد 139/6 ): ووقيل لآخر: ما عندك لَهُنَّ؟ قال: مايقطع خُجَّتُها، ويشمى غُلْمُتَهَاه.

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: «والمشاورة» خطأ. ولم يشر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث لوجود هذا الحديث في أي من كتب الحديث (عرّ، شرّ، عرّ). وشارَّة مُشارَّة وليشَّاره؛ أي يعاديه ويخاصمه ( تاج العروس: شرر)، وفيه: وغرره: «وفي الحديث: إياكم والمُشارَّة ؛ فإنها تدفنُ العرَّة، وتُظْهِرُ العُرَّةَ، والمُرَادُ بالغرّة هنا الحسن والمُستَّل الصالح على التشبيه بغرة الفرس. وفي (المرجع السابق: عَرَنَ: «والمُرَّةُ أَيْضاً عِلْمَرَةُ النَّاسِ والبَعَرَ والسَّرجين، ومنه الحديث: وإليَّاكم ومُشَّارةً النَّاسِ والبَعَرَ والسَّرجين، ومنه الحديث: وإليَّاكم ومُشَّارةً النَّاسِ؛ والمُعَلِد للمساوعي والمُقالِب.

<sup>( 4 )</sup> الوليد: هو الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور، ونوفل من مُساجِق: من ولاة الصدقات ومعاصري الحجّاج الثقفي وأصحابه والوليد بن عبد الملك، وله معهم أخبار ( العقد 270/2 ، 46/5 ، والأغاني 19/2 . ( 5 ) يقال: حسست اللحم حسَّا إذاجعلته على الحمر، وحسَّه بمعنى قتله. واجع (تاج العروس: حسَّ).

#### فصل

ومنها النَّبديلُ، وهو أَنْ ثُقَدِّمَ فِي أَحَدِ الحُرْئِيْنِ مَا أَخَرْتَه فِي الآحر كَا قَالَ بَعْضُهُم: «أَشْكُرْ مِن أَنْعَمَ عليكَ، وأَنْعِمْ على مَنْ شَكَرَ لَكَ». وقال الحسنُ (أَ، وإنَّ مِن خَوَّ فَكَ حَتَّىٰ تَلْقَىٰ الحَوْفَ». وقال عمرُوابن خَوَّ فَكَ حَتَّىٰ تَلْقَىٰ الحَوْفَ». وقال عمرُوابن عُبيّدٍ: «اللَّهُمَّ أُغْنِنِي بالفقر إليك، ولا تُفقرنِي بالاستغناء عنك، وقال آخرُ لرجل كان يَتَعَهَّدُهُ بِاللِيرِّ: «أَسَالُ اللَّهُ الذي رَحِمَنِي بكَ أَنْ يَرْحَمَك بي، وقال عبدُ الملكِ للهَيْتَمْ (أَنْ يَلْ وَقَد أُسنَّ لَ : «كيف تجدك؟ فقال الهَيْتُمُ: أجدني قد اسود مِنِي ما كنتُ أُحِبُ أَنْ يَسُودٌ، واشتد مِنِي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَسْوَدُ، واشتد مِنِي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشَودُ، واشتد مِنِي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشَودُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشَودُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشْوَدُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشَودُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشَودُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشْوَدُ، واشتد مِنْي ما كنت أُحِبُ أَنْ يَشْعَدُ».

### فصل

ومنها الاستعارة على ما تَقَدَّمَ من شروطها، ولَمَّا أَنْفَذَ [خُمَا]<sup>(3)</sup> رَوَيْهِ بن أُحْمَدَ بن طُولُونَ ابنتَه إلى المُعْتَضِيدِ باللَّهِ حين زوَّجها، كَتَبَ ابنُ ثَوَابَةَ عن المُعْتَضِيدِ<sup>(4)</sup>، فقال

<sup>(1)</sup> القول في (العقد 178/3) برواية: فإن خوفك... خير من أمنك.

<sup>ّ ( 2 )</sup> القول في (العقد 33/3 ، 54 ) مع تقديم وتأخير، بين معاوية والمُسْتَوغِر بن ربيعةً، وهو ابن ثلاث منة سنة، وهو في (عيون الأخيار 321/2 ) بين عبد الملك بن مروان والقريان بن الهيثم).

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط، وفيه دروية بن أحمدي طلون وبأبو الجيش تحمّازُوَيْو بن أحمد بن طولون من ملوك الدولة الطولونية بمصر ولي الحكم بعد أبيه سنة 270 هـ، وتزوّج المعتضد العباسي ابنته قطر النَّدَى في أواخر أيامه وكان شجاعاً حازماً، قتله غلمانه نحو 282 سـ 896 م (وفيات الأعيان 174،11 ومحطط المُفْرِيزيّ 1/ 319 ، وابن خلدون 305/4 ، وتاريخ الإسلام 457/3 ، والأعلام 370/2 ).

<sup>(4)</sup> المعتضد: هو أحمد بن الموقّق الملقب بالمعتضد بالله: الخليفة العباسيّ السنادس عشر ترقي نحو 289 هـ (المستحددي 2314) ، وجههرة أنسساب العمربُ ص 29، وشاريخ الطبيري حوادث سنه 282 هـ 11/ 345 ـ 345 م أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوانة: كان من بلغاء الكتاب ببغداد وصاحب ديوان الرسائل لدى المقتدر العباسي ت: نحو 312هـ ـ 99/2 م (معجم الأدباء 96/18 ، والأعلام: 297/6).

عند ذِكْرِها: «وأُمَّا الوَدِيعَةُ، فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى بمينك، عناية بها، وإحاطة لها». فقيل: فإن تسميته لها وديعة يضف البَلاَغَةِه. وقال آخرُ في ذمُ رجل: همو أَمْلَسُ، ليس فيه مُسْتَقَرِّ لا لخير، ولا لِشَرَّ». وقال آخرُ لرئيس وَجِدَ عليه: فإن رأيت آلاً تخدِش وجه رضاك، فافعَلْ». [ووصف آخرً] (١) رجلاً بالمنع، فقال: وهو مُسْحَتٌ من حيثُ جئتسه، وجدت لا». وقال بعض الأعراب: ﴿خَرَجْتُ في ليلة حِنْدِس، وقد أَلْقَتْ على الأرض أَكَارِعَهَا، فَمَحَتْ أعلامها، فما كُنَّا نتعارف إلاً بالآذَانِه. (٤) وقال أعرابي يصف ظَفَرَ قومِهِ بعدوَّهم: ﴿فَجَعَلُوا المُرَّانَ أَرْشِيَةَ المَوْتِ (٤) واستقوا بها أرواحهم، وقال ابن المعنز في وصف القَلَمُ (٤) الميخدِمُ الإرادة، ولا يَمَلُ 176 واستقوا بها أرواحهم، وقال ابن المعنز في وصف القَلَمُ (١٤ عَلِيْمُ وسوادُها مضيءً، الاستزادة، ويسكت واقفاً، وينطق سائراً على أرض بياضها مُظَلِمٌ، وسوادُها مضيءً، فكاتُ يُجول في ميدان، ويقبّل بساط سلطان».

(1) زيادة ما بين حاصرتين من المحقق اقتضاها السياق والمسحت من الناس: الرَّغيب الواسع الحوف لايشبع
 (اللسان: سحت).

<sup>( 2 )</sup> في المخطوطة...إلاَّ بالأبدان صحوهو غير صحيح، وورد في كتاب ( المختبار من شعر شعواء الأندلس ص 132 ): «خرجنا في ليلة جِنْدِس، قد ألقت على الأرض أكارعها، فمحت صور الأبدان، فما كدنا لتَمَارُفُ إِلاَّ بالآذان، والنيلة الحندس: المظلمة.

<sup>( 3 )</sup> الْمُرَّان: ج الْمُرَّاقة، وهي الرماح الصَّلْمة. والأرشية: ج الرّشاء، وهو الحبل، أو حبل الدّلو (اللسان: مرب، رشا).

<sup>( 4 )</sup> الوصف في (زهر الآداب 32/2 والعقد 181/2 ، والأوراق المصُّولي 292/2)مع اختلاف يسير.

## الباب الثالث في عيوب الألفاظ

فينها اللّغن، ومنها تُرْكُ الأَفْصَح، ومنها التعقيد باستعمال الحُوشِيّ، وارتكاب الغامض الخفي ققد قيل: إنَّه يستهلك المعاني، ويمنع من إصابة المَرَامي. ومنها التَّخبِيع، وهو اختلاف أوزان المقاطع المُتعَادِلَةِ، نحوُ قول سعيد بن حُمَيْدِ (1): «وصل كِتَابُك، فَوَصَلَ به ما يستعبد الحُرِّ، وإن كان قَديم العُبُودِيَّةِ، ويستغرق الشكر، وإن كان سَالِفُ فَضَلِكَ لم يُبِق شيئاً منه في فلو قال: «لم يبق منه بقية»، لكان أحسن. ومنها تطويل الحزء الثَّاني من حيث لا يجوزُ كونه أقصر عن الأوَّل، فَيَتَبَيَّن فيه التَّكَلُف. ومنها تكرير الكلماتِ نحوُ قول سعيد في تهنئة بالمهْرَجَان: «ومثل حاجبُك بين يديه ما يملك، فلم الكلماتِ نحوُ قول سعيد في تهنئة بالمهْرَجَان: «ومثل حاجبُك بين يديه ما يملك، فلم يجذ فيه شيئاً يفي بحقك، فرأى أنَّ تقريظك بما يبلغه اللَّسان؛ وإن كان مُقصَّراً عن يَحقك، فرأى أنَّ تقريظك تكرار حروف الصَّلات والرَّباطات، لا ينبغي حقك في هذا المقدار اليسير». وكذلك تكرار حروف الصَّلات والرَّباطات، لا ينبغي أنْ يجمع بين حرفين منها نحو قولك: «له عليه»، وإن كان هذا أخفَ من قوله: «له منه» أو «منه عليه» أو «به له وما شاكل ذلك؛ لأنّ الأول أكثر استعمالاً، فاستخف الاضطرار إلى استعمالاً، فاستخف الاضطرار إلى استعماله.

وينبغي أن تحتال في أن تفصل بين الحرفين، فتقولَ: ﴿أَقَمْتُ عليه شُهُودًا به﴾. فَأَمَّا تُوالِي أَكْثَر من حرفين، فإنَّ ذَلْك أَبِشعُ وأَشْنَع كما قال بعضُهم: ﴿لَفَلَانَ وَلِي بِهِ حُرْمَةٌ مُعَظَّمَةٌ، ولو قال: ﴿وأَنَا أَرْعَىٰ حَرْمَتُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ﴾.

<sup>( 1 )</sup> أبو عثمان سعيد بن حميد وترجمته ص 594 .

## الباب الرابع في المعاني ومحاسِنِها

فمن نُعُوتها الْمُسْتَحْسَنَةِ صِحَّةُ التقسيم، نحوُ قول بعضهم: «فَإِنَّكُ لَم تبخلُ، فما بَكَأْتُنِي به من مَجْدِ تَأَثَّلْتُهُ<sup>(1)</sup>، أو شُكْرِ تَعَجَّلْتَهُ، أو أُجْرِ ادَّخَرْتَهُ، أو مُتَّجَرِ اتَّجَرْتُهُ، أو من أن تكون جمعت ذلك كُلَّهُ».

ومنها صِحَّةُ المُقابَلاَت نحوُ قول الآخرِ: ﴿إِنَّ أَهَلِ الرَّأْفِ وَالنَّصْحِ، لا يساويهم خَو [و](2). الأَفْنِ (3) والغِشّ، وليس مَنْ جمع إلى الكفاية الأَمَانَةُ كَمَنْ أَضَافَ إلى العَجْز الحَيْانَةَ. فجعل بإزاء الرأي الأَفْنِ، وبإزاء النَّصح الغِشّ، وقابل الكفاية بالعجز، و الأَمَانَةَ بالحيانة. وقال آخر: الولو أَنَّك حينَ رَمَتْ بك الأقدارُ من المراتب إلى أعلاها، بلغت من أفعال الشُّوْدِ إلى ما واراها، فواريت بمساعيك مَرَاقيك، وعادلْتَ النَّعمة عَلَيْكَ بالتَعمة فيك، ولكنَّك قابلت سُمُوَّ الدَّرجة بُلدُوَّ الحِبَّةِ، ورفيعَ الرتبة بوضيعِ الشَّيْمَةِ، فعاد عُلوُّكَ بالاتفاق إلى حَالِ دُنُوَّكُ بالاستحقاق، وصار جَنَاحُك في الانهِياض إلى ما عليه (4) قَدْرَكَ في الانخفاض، فلا لومَ على القَدَرِ إذا أدنى (5) فيك الانهياض إلى ما عليه (4) قَدْرَكَ في الانخفاض، فلا لومَ على القَدَرِ إذا أدنى (5) فيك فَاتَابَ، وغَلِطَ بك، فعاد إلى الصَّواب، /فقابل (6) كلَّ كلمة بِضِدَّهَا.

177

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> تَأْثُلُتَ الْمَجِدُ : تَأْصُيُّلُهُ وَنُبُّتُهُ.

<sup>( 2 )</sup> زيدت الواو من انحقق .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: «عليك» خطأ .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: «أدنت» خطأ ٍ ر

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: «فكامل» خطأ .

وقالت هِنْدُ بنتُ النَّعمان للمُغِيرةِ بن شُغْبَة، وقد أَحْسَنَ إليها: هَسَكَرَتُكَ يَدُ النَّها خَصَاصَةٌ (أ) بعد نعمة، وأغناك اللَّهُ عن يدٍ نالت ثروة بعدَ فاقة». ومنها صِحَّةُ التفسير نحوُ قول بعضهم: هوأَنَا أَيْقُ بِمُسَالَمَتِكَ فِي حال بمثل ما أعلمه من مشارستك في أُخْرَى، لأَنَّك إِنْ عُطِفْتَ وُجِدْتَ لَدْنَا، وإِنْ غُورْتَ أَلْفِيتَ شَنْنَا (2)». وقال ابنُ الرُّوميّ: هفإني وَلِيُّك الذي لم تَزَلُ تنقاد لك مَوَدَّتُهُ من غير طمع ولا جَزَعٍ، وإن كُنتَ لذي الرَّغْبةِ مَطْلَباً، ولذي الرَّهْبةِ مَهْرَباه.

ومنها التتميم نحوُ قول بعضهم: «تجافَتْ بها أسبابُ الجلالة غَيْرَ مُسْتَشْعِرِ فيها لِنَحْوَةٍ، وترامت به أحوالُ الصَّرَامَة غيرَ مُسْتَعْمِل فيها لِسَطْوَةٍ، هذا مع دَمَاتُةٍ في غير حَصَرِ، ولِينِ جانب من غيرِ حَوَر<sup>(3)</sup> ». فَنَفَىٰ عن الجلالة النَّخُوةَ، وعن الصَّرَامَة السَّطْوَةِ، وعن الدَّمَاتَةِ الحَصَر، وعن لِينِ الجانِبِ الجَوْر تتمياً لمعانيها، وتخليصاً من الشَّطْوَةِ، وعن الدَّمَاتَةِ الحَصَر، وعن لِينِ الجانِبِ الجَوْر تتمياً لمعانيها، وتخليصاً من القَوَادِح فيها. ونحوُ قول الآخرِ: «وما عسيتُ أَنْ أَشْكُرَكَ عليه من مَوَاعِدَ لم تُشَبِّ الفَوَادِح فيها. ومحوُ قول الآخرِ: «وما عسيتُ أَنْ أَشْكُركَ عليه من مَوَاعِدَ لم تُشَبِّ بِمَطْل ، ومرافدَ لم تُشَنْ بَنَّ ، وبشر لم يُمَازِجُهُ مَلَقٌ، وَوُدٌ لم يخالِطُهُ مَذَقٌ». ومثله قولُ عُمرَ أَنَّ ، وضَيْ اللَّهُ عنه في الوالي: «إنّه يجبُ أن تكون معه شِدَّةٌ في غير عُنْفِ، ولِينٌ في غير ضَعْف، ولِينٌ في غير ضَعْف.».

ومنها المبالغةُ؛ وهي أن تذكر معنى كافياً، ثم لا تقتصرُ على ذُلك حتَّىٰ تُؤكِّدَهُ، وتبـالعَ فيه، نحوُ ما دعا به أَعْرَائِي، فقال: واللَّهُمَّ إِنْ كان رِزْقِ نائياً فَقَرَّبُهُ، أو قريباً

<sup>(1)</sup> هي هند بنت النعمان بن المنذر بن المركز القيس اللَّخييَّةُ: لِبست الْمُسُوحَ بعد مقتل أيها، زارها المغيرة وأعجب بمديثها، ثم الحجّاج، مانت تحو 74 هـ (الأغاني 33/2 ورغية الآمل 4/ 202، والاعلام 98/8). وأبو عبدُ اللهِ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر: قائد وال من الدَّهاة وصحاتيَّ جليل شهد البرموك والقادسيّة وغيرها، ولأه عمرُ على البصرة ثم الكوفة، ثم معاوية إلى أن مات فيها نحو 50 هـ ـــ 670 م (أُسُد الغابة 406/4 ، وابن الأثير 182/3 ، والخصاصة: الفقر.

<sup>( 2 )</sup> الشُّشن: الغليظ الحشن.

<sup>( 3 )</sup> الحَصَر: ضيق الصدر. والخَوْر: الضعف والانكسار.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: «عسروه. والملق: التودّد بالكلام اللطيف، والتضرع فيق ما ينبغي. والود الذي خالطه المُذَق: المشوب غير الخالص.

فَيَسَّرْهُ، أو متيسِّراً فَعَجَّلْهُ، أو قليلاً فَكَثَّرْةُ، أو كثيراً فَنَمُرْةُه. ومدح آخرُ قوماً فقال: «كَرَمُ كِرَامٍ اتَّسَعَتْ أحوالُهـا، ونابُ لَيُوثٍ تَثْبَعُهَا أَشْبَالُهَا، وهِمَمُ ملوكٍ انفسحت آمالها، وفخر عميم شَرُفَتْ أعمامها وأخوالهاه.

ومنها التّكافؤ، وهو أن يكونَ اللَّفظانِ متكافئين متعاندين مثلَ أَنْ يُقابلَ شيئاً بشيء، وكلُّ واحدٍ منهُما موصوف بضدً ما وُصِفَ به الآخَرُ كما قال بعضهم: ﴿ كُدَرُ الْجُماعة خيرٌ من صَفُو الفُرْقَة». وقال آخَرُ: ﴿ فَكَانُ اعتدادَى بلُ اعتدادُ مَنْ لا تَنْصُبُ عنه نعمة تعهدك، ولا يمرُّ عليه عيش يحلو لك، وقال آخَرُ: ﴿ فَكَانُ اعتدادى بك اعتدادٌ من لا يُعطَّلُ من موهبة تُحلِيكَ، ولا يظمأ من سِجْلِ يرويك، فكان سروري سُرُورَ مَنْ لا تَأْفُلُ عنه مَسَرَّةٌ طلعتُ عليك، ولا يظمأ من سِجْلِ يرويك، فكان سروري سُرُورَ مَنْ لا تَأْفُلُ عنه مَسَرَّةٌ طلعتُ عليك، ولا يُظلِمُ عليه حُلَّةٌ أَنَارَتُ لَكَ». وقال المنصورُ في خُطْبَتِه عندما قتلَ أَبا مُسْلم (٤): ﴿ وَأَيّهَا النّاسُ لا تخرُجوا من عِزَ الطَّاعةِ إلى العَرْمِ ». وقال العَبْاسُ بن محمد للرَّشيد (٤): ﴿ وَأَلَّهُنَ عامرةٌ من الوَعْد، وقلوبٌ خَرِبةٌ من العَرْمِ ». وقال العبّاسُ بن محمد للرَّشيد (٤): ﴿ وَالْ المُنْ عَامِرةٌ من الوَعْد، وقلوبٌ خَرِبةٌ من فارَع بهذا مَنْ شَكَرَكَ، كما تحصُدُ بهذا أَنْ كَفَرَكَ ». وقال المنصورُ محمد بن عِمْرَانَ فاضي المدينة؛ ﴿ إِنَّكُ لَنَا يَعْدُ مِن كتاب؛ فقال: لا أَجْمُدُ في الحَقّ، ولا أَذَبُرْتُ وَالْمَا عَلَيْهُ واحِدٌ منهم، وأَمَلُ العِلْمُ عالمَةً الله فيه حَتْمٌ صَادِق، وأَملاً خائباً، لِلّهِ فيه قضاءٌ نافِذٌ ». وأمر الحَجَّاجُ ﴿ المُنْكُ الْقَوْم، فَلَما قُدِمَ واحِدٌ منهم، وأَملاً خائباً، لِلّهِ فيه قضاءٌ نافِذٌ ». وأمر الحَجَّاجُ ﴿ المَالِمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ واحِدٌ منهم، وأَملاً خائباً، لِلّهِ فيه قضاءٌ نافِذٌ ». وأمر الحَجَّاجُ ﴿ المَالِمُ اللّهُ عَلَمَ قُلْمَ قُلْمَ واحِدٌ منهم، وأَملاً خائباً، لِلّهِ فيه قضاءٌ نافِذٌ ». وأمر الحَجَّاجُ المَالَّةُ اللهُ قَلْمَ قُلْمَ قُلْمَ أَلَهُ مَا مُنْهُ مَا عُلْمَ أَلَهُ وأَمْهُ مَا أَلَهُ واحِدٌ منهم، وأَمَا

<sup>(1)</sup> الخطبة في (تاريخ الطبري 9/ 313 وتجمع الأمثال 318/1 ، ومواسم الآدب 12/2) وفيها: الاتخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية». وكان المنصور أرسل أبا مسلم لفتال عمّه عبد الله بن على الحارج بالشام، فظفر به وغنم، وانهزم عبد الله إلى المصرة، فأرسل المنصور بعض خدمه للحفاظ على ما في العسكر والأموال فغضب أبو مسلم، وقال: أمين على الدماء خائن في الأموال! وشتم المنصور، فتلطّف به حتى استقدمه وقتله سنة 137 هـ.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿بَهَاهُ خَطًّا .

<sup>( 4 )</sup> الحبر في (العقد 173/2 ) مع اختلاف بسبر .

قال: ﴿وَاللَّهِ لَكِنْ كُنَّا أَسَأْنًا فِي الذَّنْبِ لَمَا أَحْسَنْتَ فِي الْعُقُوبِة!! فقال الحَجَّاج: أَمَا كَان فِي هُوْلاءِ الجَيَفِ مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ هذا؟ وأَمْسَكَ عن القتل. وقال عُمَرُ بنُ ذَرِّ (1) لبعض من سَفِهَ عليه: ﴿ يَا هَنَاهُ، إِنَّا لَم تَجِدُ إِذَا عَصِيتَ اللَّهَ فِينَا حَيراً مِن أَن تُطِيعَ اللَّهَ فِيكَ ﴾. أخذه من قول عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه: ﴿ مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَىٰ اللَّهَ فيك بمثلِ أَنْ تُطِيعٍ اللَّهَ فيه ﴾. اللَّهَ فيه ﴾.

<sup>(1)</sup> هو أبير ذرَّ عُمَرُ بن فر بن عبد اللهِ الهمدائي المُرهبي الكوفي الفقيه القاصي، وكان صالحاً عابداً وواعطاً من رَجَالَ الحَديث ت نحو 153 هـ 770 م (وفيات الأعيان 540/1 وهدية العارفين 782/2 ، وميزان الاعتدال 193/3 والأعلام 46/5).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ويضيعه .

## الباب الحامس في عُيُوب المعاني

وهي على ضربين ممنوع وجائزً، والممنوع على ثلاثة أَضْرُب، [أَوَّها] (1) ممنوع على ثلاثة أَضْرُب، [أَوَّها] (1) ممنوع على تُكلّ حال مثل كون المُحدَثِ قَدِيماً، والقَدِيم مُحدَثاً، والجَوْهَر عَرَضاً، والعَرَض جَوْهَراً، والثاني ممنوع بالإضافة إلى شخص بعينه، وجائز بالإضافة إلى غير ذلك الشّخص مثل كون الأب ابنا لأبيه (2)، والسّيّد عبداً لمملوكه؛ والثالث ممنوع بالإضافة إلى غيره مثل كون الأسود أثيض (3)، والبصير أعمى، والموجب منفياً، جميع هذا لا يجوز استعماله بحال.

### فصل

وأما العيوب الجائزة؛ فمنها فساد التقسيم؛ إمَّا بالتكرار والزيادة، وإمَّا بالتُّذَاخُل، وإمَّا بالتُّذَاخُل، وإمَّا بالتُّذَاخُل، وإمَّا بالنَّقْصَان. فأما التَّنافر؛ فمن عيوب الألفاظ، فمثالُ الأول قول بعضهم: «فَفَكَّرْت مرةً فِي عَزْلِكَ وأخرى فِي صَرْفك وتقليد غيرك». وكذَلك قولُهُ: «فتارةً تَسْتَرِقُ الأُمُوالَ وتَخْتَرِنُها، وتارةً تقطعها وتُحْتَجِنُها» (4). ومثال التداخل قولُ الآخر: «فمن بين جريح مُضَرَّج بدمائه، وهارب ما يلتفت إلى ورائه». وسأل بعضُ النَّوْكَىٰ عن عَلْقَمَةً، فقال:

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: «لابه خطأ .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: «أبيضاً» خطًّا .

<sup>(41 )</sup>احتجن المال: جمعه، أو اقتطعه وسرقه، واختص نفسه به أو ضمَّه إليه والحجزة.

وأَجَاهِلٌ هو أَم تَمِيهِيُّ ؟ . ومثالُ النقصان قول الآخر: الا تخلو في هربك من فلان أن تكون قدَّمت إليه إساءة خفت منه معها، أو جنيت جناية، فلابُدُّ من مطالبتك بها!! الله فأجاب المكتوبُ إليه تحت التوقيع: القد بقي من الأقسام ما لم يُذَكّرُ، وهو أَنِّي خِفْتُ من ظلمه إيَّاي بالبعد منك، وتكثيره على بالباطل عندك، ووجدتُ الهَرَب إلى حيث يمكنني فيه دفعُ ما يَتَحَرَّصُهُ اللهُ أَبقى لِلظَنَّةِ عنِّي، والبعد عمَّن لابد من ظلمه أولى للاحتياط لنفسي الله فوقع تحت ذلك: اقد أصبت، فَسِرْ إلينا آمِناً من ظلمه أولى أنَّ ما يَصِحُّ عليك، فلا بُدَّ من مطالبتك به الله ومنها فسادُ المُتقابِلاتِ، مثلُ أَنْ يذكر معنى، ثم يقابله بما لا يوافقه، ولا يعانده؛ أما المقابلة بما لا يوافق، فمثلُ أن يقول: الفلان تخوي حسن الشَّغر أو فارس شديد ونقاء الثغر غير موافق للفُرُوسية، بل لو قال: الخوي حسن الشَّغر أو فارس شديد ونقاء الثغر غير موافق للمُرُوسية، بل لو قال: الخوي حسن الشَّغر أو فارس شديد البَطش الله لَحَسُنَ وأما المقابلة بما لا إيُعانِدُه إلى المعربُ في مثل أن يقول: الما رأيت أسود ولا أسمَرَ أَهُ ولا حَرِبُ عن عربي أولا شرِّيرَ إلى لأن الأسمر ليس معانداً للأسود، وكذلك السَّارة ليس بمعانداً للأسود، وكذلك السَّارة ليس

ومنها فسادُ التَّفسير، وهو أن يأتي في تفسير/ الحملة المتقدمة بما لا يُناسبُها، ولا (179) يصلُحُ أَنْ يُفَسَّر به مثل ما كتب به بعضُهم إلى عامل حيثُ قال: «ومن كان لأمير المؤنين كما أنت له من الذَّبِّ عن تُغُوره'<sup>(7)</sup>، والمُسَارَعَةَ إلىٰ ما يُنْهَى به إليه من صغيرِ

<sup>( 1 )</sup> تخرُّص: تكذُّب بالباطل .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: ﴿ حسن العراء؛ خطأ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: «نقى الشعر» تحريف .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: «فمن، خطأ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: «أغير» ولعليها مصحفة عن «أغبر» ...

<sup>( 7 )</sup> الذُّبُّ عن النُّغُورِ: الدفاع عنها .

خَطْبِ وكبيره، كان جديراً بنصح أمير المؤمنين في أعماله، والاجتهاد في تثمير أمواله، فالذُّبُ عن الثُّغُور والمسسارعة في الخطوب، لا ينبغي أنْ يُفَسَّر بالنَّضح، وتثمير الأموال''. ولو أضاف إلى الذَّب عن النُّغور المسارعة [في الخُطُوب]<sup>(2)</sup>، ولو أضاف إلى الذَّبٌ عن الثغور ذِكْرَ الحياطة في الأموال لَجَازَ أن يُفَسَّر بذُلك.

 <sup>(1)</sup> بالخطوط: «وتشمير» تحريف.

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

# الباب السادس في أقسام الألفاظ بالإضافة إلى مَعَانيها

وهي على ثلاثة أضرب، موجزة، ومسّاوية، ومترادفة؛ أمّّا الموجز؛ فهو أن يكون اللّفظ مشاراً به إلى المعنى كاللّمحة الدَّالَة، وأولى المواضع بهذا مخاطبة ذوي الرتب العالية، والشؤون الكثيرة، والحِمَم المتقسّمة. قال المأمون: «سمعتُ الرشيد يقول: البلاغةُ التبّاعدُ عن الإطالة، والتَّقرُبُ من معنى البُغْيَة، والدَّلالة بقليل اللَّفظ على كثير المُغنَىٰ (1) .. وما كنت أُظنُّ أُحداً يَقدرُ على ذَلْك حَتَّىٰ جاءَني كتابُ عَمْروابنِ المُغنَىٰ (1) .. وما كنت أُظنُّ أُحداً يَقدرُ على ذَلْك حَتَّىٰ جاءَني كتابُ عَمْروابنِ المُعنَىٰ (1) .. يقولُ فيه: «كتابي إلى أميرِ المُؤمنين وَمَنْ قِيلِي من قُوّادِ أميرِ المؤمنين وسائر أجناده في الانقياد والطّاعة على أحسن ما تكون عليه طاعةُ جندٍ تأخّرت أرزاقهم، وانقياد كُفاةٍ تَرَاحت أعظياتُهُم (3) .. استحسانة على أنْ أمرت للجيش قِبَلَه بعطاياهم لسبعة أشهر (9).

وأُمَّا على مجاراة من حَلَّ محلّه في صناعته، وكتب إلى بعض العُمَّال، وقد أمره المأمون أن يختصر: «كتابي إليك كتابُ واثن بمن كُتَبْتُ إليه، مَعْنِي بمن كُتِبَ له، ولنَ يضيع دَن بينَ الثَّقة والعناية حَاملُهُ».

<sup>( 1 )</sup> القول في (العقد 272/2 ) مع اختلاف يسير .

<sup>( 2 )</sup> هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة الصُّوليُّ: وترجمته ص 482 .

<sup>( 3 )</sup> الحبر في (العقد 272/2 ) مع اختلاف، و(العمدة 632/1 ) كذَّلك و(المنزع البديع ص 465 ، وكفاية الطالب 187 . ووفيات الأعيان 474/3).

<sup>( 4 )</sup> يالخطوط: «السبعة» وفي (العمدة ووفيات الأعيان): الثمانية أشهره .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> بالمخطوط: وبمن كَيِّتُ عنك وأن يطبيع#وهو خطأً. والكتاب في (العقد 227/4) مع قصول في وصاة بين التوقيعات والفصول والصدور .

وكتب آخر يُعَزِّي بعض الخلفاء: «أُمَّا بعدُ؛ فإنَّ أَحْقُ مَنْ عَرَفَ حَقَّ اللَّهِ فيا أَخِذَ منه، مَنْ عَظُمَ حَقُّ اللَّهِ عليه فيا بقي له، واعلم أَنَّ الماضي قَبْلَكَ، هو الباقي لك، والباقي بعدَك، هو المَّاخِوذُ منك، وأَنَّ أَجْرَ الصَّابِرِينَ فيا يُصَابُونَ فيه أعظم من النعمة فيا يُعَافَوْنَ منه».

وأوعز إلى خطيب بإيجاز الخطبة، فقال: «الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد وجميع المرسلين، أمَّا بعد؛ فإنّ الدنيا دار مَمَرّ، والآخرة دار مَقَرّ، أَيُّهَا النَّاسُ فَخُذُوا لمقركم من مَمَرِّكم، ولا تهتكوا أستاركم عند مَنْ لا تَحْفَى عليه أسرارُكم، وأخرِجُوا الدُّنيا من قلوبكم (١)، قبل أن تخرج منها أبدانكم، فأقول قولي هُذَا، وأستغفر الله لى ولكم».

#### فصل

وأمَّمَا المساوي، فهو أن يكون اللَّفظ كالقَالِبِ للمعنى، لا فضلَ فيه ولا نُقْصَانَ، ولهذا النوعُ هو الأَكْتَرُ وأولى المواضع فيه مخاطبةُ النُّظَرَآء والأكفاء.

وأُمَّا التَّرَادُفُ<sup>(2)</sup> والتبديل فسبيله أن يُسْتَعْمَلَ في المواضع الجامعة، والمواقف الحَافِلَةِ؛ لأن المجتمعين فيها مُتَبَاينون في الأفهام والعُقُول، مختلفون في الإدراك والقبول، فلذلك المحتيج إلى التكرير والتطويل، وكذلك مواضع التعظيم والتهويل، ولقد صَدَقَ 180. الذي قال: «لِكُلِّ مَقَام مَقَال».

 <sup>(1)</sup> في المخطوط: «من قلوبهم» حطة وهذه الخطبة في (العقد 151/4 مع خطب الأغراب باختلاف يسير وتقديم وتأخير

<sup>( 2 )</sup> سبق لأبي بكر أن قال في أول الباب: ١٠.٠. موجزة ومتساوية ومترا دفة! .

# الباب السَّابِعُ فيها يُسْتَحْسَنُ مِمَّا يشتركُ فيه اللَّفْظُ والمعنىٰ

من ذلك الإرداف؛ وهو أن يدل على المعنى بما (1) يتبعه ويقتفيه، لا بما يعضدُهُ وينتجيه، نحو قول بعضهم: اوكيف لا أتمسك بعهدك، وأتشبتُ بعلائِق وُدُك، وأنت لا تُقلَى صُحْبَتُه، ولا تُحُشَى غَيْبَتُه، ولا يكد الصديق عُتْبُه؟؟؛ أي: لا يسيءُ الصحبة، فَتُقلَى صُحْبَتُه، ولا هو شِرِّيرٌ مُغْتَاب، فَتُحْشَى غيبته، ولا يتجنَّى، فيكد الصديق نفسه خوفاً من تَجَنِّه ومعاتبته.

وقسال آخر في وصف حَرْبِ: احتَّىٰ ثَـار النَّقُعُ<sup>2</sup>، والتَفَّ الحَمْعُ بـالجمع، واحمَّتِ الأحداقُ، وقامتِ الحربُ على ســاق». فنبَّه على شِدَّةِ المُعَارَكَةِ، وجَوَلاَنِ الخيل، وإضداد الخَيْـل (3)، واشتداد القتال بتوابعها وأردافها الحادّة عنها. ولو ذكر المتبوع دون هذه الأرداف التابعة له لم يقع من النّفس هُذَا الموقع؛ لأنَّ هُذه التوابع، قد لا تحدثُ، ولا يُؤخذ (4) عليها أبلغ وأخصر وأدل على المقصود، وأوقع في النفوس.

ومنها التَّمْثِيل، وهو الدلالة على المعنى بألفاظ تدلُّ على ما يشبهه وبماثله، وأكثر ما يُستعمل ذلك في الشعر، وقد يستعمل في النثر، فيُحسُنُ موقعه، ويتبيَّنُ فضله وموضعه

<sup>(1)</sup> زينات الباء من المحقق اقتضاها السياق .

<sup>( 2 )</sup> النُّقُع: الغبار المنطاير من حوافر الخيل .

<sup>( 3 )</sup> الحيل: تأتى بمعنين الفرسان .

<sup>( 4 )</sup> تمكن قواءة هذا الفعل: «قلاحر عليها؛ أو «يؤخر عليها» .

نحوُ ما كَتَبَ به يزيدُ بنُ الوليد (1) إلى مروانَ بن محمدٍ، وقد بلغه تَلَكُّوهُ عن بيعته، فقال: وأمَّا بعدُ: فإنَّى أراك تُقَدِّمُ رجلاً، وتؤخر أُخْرَى، فإذا أتاك كتابي هذا، فاعتمد على أيَّتِهما شِئت والسُّلامِه.

ومثل ذُلَك قولُ ابن ثَوَابَةً في كتاب المُعْتَضِد إلى ابن طُولُونَ<sup>(ح)</sup>: «وأَمَّا الوَدِيعَةُ، فهي بمنزلة ما انتقل من شِمَالِكَ إلى بمينك». فقوله: «من شمالك إلى بمينك»، تمثيل حسن لا تَبْلُغُ الحقيقةُ مَبْلَعَهُ، ولا تقعُ موقِعَهُ.

وكتب الحجَّاجُ إِلَى الْمُهَلَّبِ يَخْضُهُ على قتال الأَزَارِقَةِ<sup>(3)</sup>، ثُمَّ قال: ﴿فَإِنْ أَنْتَ لَم تفعـل أَشْرَعْتُ إِلَيْك الرُّمْحَ». فَأجابه المُهَلَّبُ، فقال: ﴿إِنْ أَشْرَعَ الأَمِيرُ إِلَّ الرُّمْحَ، قَلَبْتُ إِلَيْه ظَهْرَ المِجَنِّ»<sup>(4)</sup>.

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ديزيد بن معاوية، وهو خطأ، والمشهور في هذه التوقيعة أنَّ الحليقة يزيد بن الوليد كتبها إلى مروان ابن محمد والي الحزيرة آنذاك حين تلكأ عن بيعته بالخلافة وسبق تخريجها وتعاريف يزيد ومروان (ص 530 .

<sup>( 2 )</sup> سبق الحبر ص 770 .

<sup>(3)</sup> الحجاج بن يوسف الثقفي وترجمته ص 326 وأبو سعيد المهلب بن أبى صُفْرَةً ظالم بن أبي سواق الأردي: أمير جواد من القادة، ولي إمارة البصرة لمُضَعب بن الرَّبير، اشتهر في محاربته الحوارج الأزارقة تسعة عشر عاماً حنى الخفر بهم، ولي إمارة خواسان لعبد الملك بن مروان سنة 79، وتوفي بها نحو 83 هـ ـــ 702 م (جمهرة انساب العرب ص 367، 368 والملل والنحل للشهرستاني 120، والمحبر 261، وابن الأثير 183/4 ووفيات الأعيان 145/2 الاعلام 5/7 (3).

والأزارقة: قوم من الحوارج واحدهم أزرقي: ومن الحرُورية لمبيئوا إلى نافع بن الأزرق، وهو من الدُوْل بن حنيفةً، قالوا: كفر على بالتحكيم، وقتل ابن مُلْجَم له بحق، وكفروا الصحابة (المثل والنحل ص 118 ـــ 122 ، تاج العروس: زرق).

<sup>( 4 )</sup> أشرع إليه الرمح وخوه: سنَّذه. وقلب له ظَهْرَ المُجَنِّ: عاداه بعد مودَّة، وقلب مِجنَّه: أسقط اخياء، وفعل ما شاء، والمجن: الترس (تاج العروس: شرع، جدكم.

## الباب الثامن في العيوب التي يشترك فيها اللفظ والمعنى

من ذلك قصور (1) اللفظ عن استيفاء المعنى نحو قول بعضهم: «فإن المعروف إذا رَجَا<sup>(2)</sup>، كان أفضل منه إذا تأخّر (3) وأبطأ». فترك استيفاء المعنى بذكر الغاية. ومثله قول الآخر: «فما زال حَتَّى أَتُلَفَ ماله، وأهلك رجاله، وقد كان ذلك والإتلاف أحق بأهل الحَزْم وأُولَى، فَأَحلُ بذكر ما وضع التفضيل عليه، وهو السّلم والموادَعة. ومنها زيادة اللّفظ، فيفسد (4) المعنى، وهو عكس ما تقدَّم، مثل أن يقول: «الأمر والنَّهي، لو زيادة اللّفظ، فيفسد (4) المعنى، وهو عكس المعنى؛ لأنه يوهم أنه لو لم يذقهما لم يكونا طَيَّين. ومنها الانتقال مثل أن يقدّم ألفاظاً تقتضي جواباً تُغادَر فيه تلك الألفاظ (181) لِتَعَلَّقِها بها، فينقل معناها إلى ألفاظ أخرَ، نحو قول بعضهم: «فإن اقترف ذنباً عامداً، أو اكتسب جُرْمًا قاصداً، لزمه ما جناه، وحاق به ما توخّاه». وإنَّما كان ينبغي أن يقول: فازمه ما اقترف، وحاق به ما اكتسب».

ومنها الهَذُر والتبعيد عند الحاجة إلى الإيجاز والتقريب، قال جعفر بن يحيىُ البرمكي<sup>(6)</sup>: «إذا كان الإيجاز كافياً، كان التطويل عِياً، وإذا كان التَّطويل واجباً كان التقصير عجزاً».

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوطة: فقصوه تحريف .

<sup>( 2 )</sup> رجا المعروف: أملُّ (اللسان: رجا). وممكن رسم الكلمة: هإذا زُجُّمُّ: إذا تيسّر واستقام... اللسان زجاه

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: «توفر، تحربف . ( 4 ) بالمحطوط: يفسد ــ بدون فاء .( 5 ) الدُّواق: طعم الشيء. (اللسان:داق).

<sup>( 6 )</sup> القول في (العسدة 1911) باختلاف. وأبو الفضل جعفر بن يمبي البرمكي وَزَرَ للرشيد، وكان يدعوه: أخي، كاتب بليغ، قتله حين نقم على البرامكة نحو 187 هـ ـــــــ 803 م (معجم الشعواء 211 ووفيات الأعيان 328/1 والأعلام 126/2).

## الباب التاسع في شيء من الوصايا والآداب المروية عن البلغاء

في هُذَا الباب، قالوا: ينبغي للمحسن في الكتابة أن يضيف إلى إحسان المكاتبة إحسان المكاتبة إحسان المحاتبة المحاورة والمخاطبة، وأن تكون ألفاظه مُهذَّبة، وإشاراته مُسْتَعُذَبة، فإن بحسب ذلك يكون نجاحه في الطلبات، وإسعافه في الحاجات.

دخل سعيدُ بن مُرَّةَ على معاوية، فقال أأنت سعيد؟؟ فقال: أنا ابنُ مُرَّة، وأمير المؤمنين السَّعيد. وقال المأمون للسَّيد الحِمْيَرِيِّ أَنَ أنت السَّيد؟ فقال: أنا ابن أنس، وأمير المؤمنين السَّيد. وقال اللَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم للعباس (2): أنْتَ أكبر؟ فقال: أنَا أَسَنَّ، ورَسُولُ اللَّهِ صَسلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَكْبَرُ. وقال سعيد بن عثانَ بن عَفَّانَ أَسَنَّ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَسلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَكْبَرُ. وقال سعيد بن عثانَ بن عَفَّانَ لِمعْن (2): أَيِّنَا أَسَنَّ، أَنَا أَو أَنتَ؟ فقال؟ بأبي أنت وأمّي، لقد شهدتُ زفافَ أمِّكَ لِمعْن (2) إلى أبيك الطَّيب. ولو قال المباركة وفي الأب الطَيب. ولو قال في الأم المباركة وفي الأب الطَيب. ولو قال في الأم الطَيبة لكان قبيحاً. وقال الرَّشيد ليزيدَ بن حاتِم \_ وقد لقيه ليلاً \_ : «من

<sup>(1)</sup> هو أبو هائم إسماعيل بن محمدًا بن يزيد بن ربيعة بن مُفَرَع الحِمْيَرِيُّ: شاعر إماميٌّ متقدم مطبوع من المولدين له مدح في السفاح والمنصور . ت ببغداد أو واسط نحو 173 هـ ـــ 789 م (الأعاني 224/7 وديوان الشاعر ص 35 والأعلام 1/ 320).

<sup>( 2 )</sup> القول في (العقد 424/2**) م**ع اختلاف يسير .

<sup>( 3 )</sup> القول في (العقد 424/2) برواية: ءوقال أبان بن عنمان لطُويس المعنى: أنا أكبر أم أنت؟ قال: جُعلتُ فدالك، تقد شَهِدَت زِعاف أُمَّنَ المباركة على أنيك الطيب. انظر إلى جِذْقِهِ ورقة أدبم، كيف لم يَقُلُ أمك الطنية إلى أبيك المبارك .

هْذَا؟» فقال: يزيدُ. زَادَكَ اللَّهُ حُبُورًا، وزاد عَدُوَّك ثُبُوراً · !

ولما دخل الرَّشيدُ مَنْهِجَ<sup>21</sup>، قال لعبد الملك بن صالح<sup>(3)</sup>: هذا منزلك؟ قال: هولك ونُوُلُك (<sup>4)</sup> يا أمير المؤمنين. قال: كيف طيبُ مَنْهِجَ قال: عذبة الماء، طيبَةُ الهواء، قليلة الأَذَى. قال: فكيف ليلها؟ قال: سَحَرَّ كُلُّهُ. فَأَخذه ابن المعتز، فقال:

يا رُبَّ لَيْسِلَ سَحَسِرِ كُلِّهِ مُفْقَطَحِ البَدرِ عَلَيْ لِ النَّسِمَ<sup>(5)</sup> تَسَلَقَةِ طُ الأَنفِ اللَّ بَدُودَ الْهُمُومُ<sup>(6)</sup> فيسه، وَتَهْدِيسِهِ لِحَسرُ الْهُمُومُ<sup>(6)</sup> وَهُذَا كُلُّه سِ وَإِن كَانَ مُوهِبَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فإنَّ الإنسان إذا أَخذ نفسه، وراضها فيه انقاد له طباعه، واتَّسَع فيه باعُه، وإنَّ مما يُهَوِّن ذلك ويعين عليه، استشعارُ

فضله، وشدَّة الحاجة إليه.

قال العبّاس للنّبيّ عليه السّلام: «فيم الجمالُ؟» فقال: «في اللّسان ٢٦». وقال مَسْلَمَة بن عبد الملك (١٤): مُرُوّتان ظاهرتان: الرّياشُ والفَصَاحة (١٤). ولما دَخَلَ ضَمْرَةُ ابن (١) اللّهِو: الهلاك (اللسان: نعى .

<sup>(2)</sup> مُكذا ضبطها ياقوت ( معجم البلدان / منبج /205/5) وأهلها ينطقونها اليوم بضم الميم والباء. وهي بلدة عامرة في شمال سورية اليوم الى الحهة الشمالية الشرقية من حلب (80 كيلاً) .

<sup>( 4 )</sup> الكدمة مرسومة بالمخطوطة هكذا هولي لك، ولعل فيها تحريفاً.

<sup>( 5 )</sup> البيتان في (شعر ابن المعتز 2/ 237).

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: «نجر الهموم». ورواية شعر ابن المعتز: 1... برد الندى فيه فتهديه لحره.

<sup>(7)</sup> في (البينان 1701): «قال العبناس بن عبد المطلب للنهي (ص): يا رسول الله، فيتُم الحُمَالُ؟ قال: في النّسان».

<sup>( 8 )</sup> هو أبو سعيد مسلمة بن عبد الملك وترجمته ص 522 .

<sup>(9)</sup> جاء في (العقد 292/2): 6 قال عمر بن الخطاب: المُرُوءَة مُرُوءَتان: مروءة ظاهرة، ومروءة باطنة، فالمروءة الظاهرة الرّياش، والمُروءة الباطنة العفاف 4. ومن معاني الرياش: اللّباس الفاعر، والأثاث والمال (تاج العروس: راش).

ضَمْرَةَ على النُّعْمالِ<sup>(1)</sup> احتقره لِمَا رَأَىٰ من دَمَامَتِه، فقال: فَتَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ لا أَنْ تَرَاهُ<sup>(ج)</sup>ه. فقال: أَبَيْتَ اللَّعْنَ، إِنَّ الرَّجَالَ، لا تُكَالُ بِالقُفْزَانِ<sup>(3)</sup>، ولا تُوزن في الميزان، وإنَّمَا المَرْءُ بأَصْعَرَيْهِ؟ قَلْبِهِ ولِسانِهِ، إِنْ صَالَ صَالَ بِجَنَانُ<sup>(4)</sup>، وإِن قال، قال بَبَيَان. وقال الأُعْوَرُ الشَّنِّرُ:<sup>5)</sup>:

وَكَائِنْ تَمَوَىٰ مِن صَسِامِتِ لِكَ مُعْجِبِ زِيادَتُهُ، أَو تَقْصُهُ، فِي الشَّكُسلمِ (6) الحَدِينَ اللَّهُ مَن صَسِامِتِ لِكَ مُعْجِبِ زِيادَتُهُ، أَو تَقْصُهُ، فِي الشَّكُسمِ والدَّمِ السَّمِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ السَّمَارَاتِ (8) أَخْرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ السَّمَارَاتِ (8) أَخْرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِمُ الللللِمُ الللل

<sup>( 1 )</sup> الحمر في ( العقد 287/2 ، 288 ) وفي ( الشعر والشعراء 637/2 ) أنَّ الذي دخل على النعمان شِقَّةُ ا<sub>من</sub> ضَمْرَةً. مع بعض زيادة ونقص.

<sup>( 2 )</sup> رواية المثل في ( بجمع الأمثال 129/1 ): ﴿ ... تخيرٌ من أَنْ تَرَاهُ ﴿ وَيُرُوئُ: ﴿ لأَنْ تَسْمَعُ، وأَنْ تَسْمَعُ ﴿، يُضْرَبُ لمَن خَبَرُهُ خيرٌ من مرآهُ. وأول من قال هذا المُثل، المنذر بن ماء السهاء، واجع خبره في المرجع السابق. وفي ( القاموس المحيط: عَدَدَ ) يُضَرّبُ فيمن شُهِرَ وُذكِرَ، وتُؤدّرَئ مرآئهُ.

<sup>( 3 )</sup> أُبَيتُ اللَّعْنِ: تحية ملوك لَخُم وجُدام، ومعناها: أبيت أن تأتى أمراً تُلَمُّ عليه. والْفُفْرَان: ج القَفِيزِ: مكيال قديم ( اللّسان: قفز ).

<sup>( 4 )</sup> صَالَ عليه صَوْلاً وَصَوَلاَناً: سَطَا عليه ليقهره ( اللَّسان: صال ).

<sup>( 5 )</sup> هو يِشْرُ بن مُنْفِلُمٍ من عبد الفَيْسِ. وكان شاعراً مُحْسِنَاً، ويكَنَّىُ أَبَا مُنْفِلُ، ويُهَاجي، وله ابنان شاعران هما جَهْم وجُهَيْم ( المُؤتلف 38 ـــ 39 ، الشعر والشعراء 639/2 ). أ

<sup>( 6 )</sup> ذكر البيتان في هامش ( ديوان زهير ص 37 ) مَما لم يرد في نص المعلقة، وأوردهما الزوزني فيها، ومثله في الحمهرة. ونسبا إلى الأعور، وإلى عبد الله بن معاوية الجعفري. انظر ( البيان والتبيين 171/1 ، والفاضل ص 6 ، وحماسة البحتري ص 239 ، والمعقد 90/2 ، والحماسة البصرية 82/2 ، والمحاسن والمساوئ 93/2 ، والموشئ ص 5 ). ونسب القالي لزياد الأعجم: ( الإمناع والمؤانسة 144/2 ). ( عن هامش ديوان زهير ).

<sup>( 8 )</sup> السَّمَارَات: الحَكايات التي يسمر بها ليلاً وفي ضوه الفمر، وكانوا يتحدثون فيه، أو مجالس السَّمَر. ( تاج العروس. سمر ). والحَصَر: العِيّ وعدم القدرة على الكلام.

ذنبُ المُسيىء لجودة لسانه، واستوجب الذُّنْبَ البَريْءُ لسوء بيانه.

قال الرَّشيدُ للفضل يوماً: كذبت! فقال الفَصْلُ: وَجُهُ الكَذُوبِ لا يقابلُك، ولسائهُ لا يخاطِبُك. فَوَصَلَه، وقال: كَذَبَني، فوصلته لحُسْن جوابه.

ومر رَجُلٌ بأي بَكْرٍ، ومعه ثُوبٌ، فقال: «أَتبيعُ الثَّوْبَ؟ فقال: لا، عافاك اللَّهُ()، [قال: لقد عُلِّمتُم لو تَتَعَلَّمُونَ! قُلْ: لا، وعافاك اللَّهُ].

وساًل عمرُ بن الخَطَّاب رضي اللَّهُ عنه رجلاً عن شيء، فقال: اللَّهُ أَعْلَمُ، فقال عمرُ رضي اللَّهُ عنه: قد شقينا إِنْ كُتَا لا نعلمُ أَنَّ اللَّهَ يعلمُ، إِذَا سُثِلَ أَحدُكمَ عمّا لا يعلم، فليقل: لا أُدْرِي!!

### فصل

وإنّ من آداب البلاغة، وآلات الحَطَابة أن يكون رابطَ الحَأْشِ<sup>(2)</sup>، ساكنَ الحَوَارِح، قليلَ اللَّمُّة، اللَّهُظ، لا يخاطب سيّد الأُمَّة بخطاب الأُمَّة، ولا الملوكَ بكلام السُّوقَة<sup>(3)</sup>، وأن يكون ذاكراً لما عقد عليه كلامه، ويكون تَصَفُّحُهُ لِمَصَادِرِهِ كَتَصَفُّحِهِ لموارده كما قال:

<sup>(1)</sup> الكلام على هذه الصورة لا معتى له، وهو مبتور في المخطوطة، وقد استكملت الساقط عن ( العقد 6/3 )، والخبر هيه.

<sup>( 2 )</sup> يقال: هو رابط الحأش؛ أي: ثابت عزوالشدائد ( تاج العروس: جأش ).

<sup>( 3 )</sup> السُّوقة: الرَّعيَّة وأوساط الناس. والعبارات من أول الفصل إلى هنا في ( عيون الأخبار 173/2 ) مع اختلاف يسير.

<sup>( 4 )</sup> الْمُلَقَّن: الفهيم المتمكِّن من كلامه. وسدَّىٰ أصله في النَّباب، يمدُّ الحائث سداه، وهي خلاف اللَّحْمَة وما يُمَدُّ طولاً في النَّسيج. الواحدة شذاة. وشدى الكلام هنا: ألَّهُ وصاغه انظر ( تاج العروس: لقن سدى ).

وأما الألفاظ المفردة فينبغي أن يكون منها على ذُكْرٍ كَالْفاظ الهَمَذَافي<sup>(1)</sup> وما شاكلها. وإن أمكن حِفْظُ الحُطَب السَّابقة، والرَّسَائل الصَّائبة، كان أحسن.

وقالوا: جِمَاعُ<sup>(2)</sup> البلاغة في المعرفة بساعات القول، وقلَّة التَّلَبُسِ<sup>(3)</sup> بما التبس من المعاني او غَمَضَ، وترك ما تعذر من القول وشرد.

وقالوا: لا ينبغي أن يُسْتَعَان على المنطق بتحريك جارحة، قال زيادٌ لابنه عُبيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقالوا: ينبغي أن يكون في صدر كَلاَمِكَ دليلٌ على حاجتك، وأن تُفرَّق بينَ صَدْرِ تُحطْبَةِ النَّكَاحِ وخطبة الصَّلْحِ حتَّى تجعل لكل فَنَّ صَدْرَاً يدلُّ على عَجْزِه، وَأُوَّلَ مَشِيرُ إلى آخره. ويُروى أَنَّ شاباً حَدَثَ السِّنِّ تَوَسَّلَ إلى عمرِو بن مَسْعَدَة بالكتابة، فغاظه ذلك، وقال: أَحْضُرِ الدِّيوانَ لِيَقَعَ عليكَ الامتحان. فأَنَى كتاب من صاحب البريد، يذكر فيه أنَّ بَقَرَةً وَلَدَت غُلاماً. فَرَمَى إليه بالكتاب، وقال له: أَجِبْ عنه، فأَخَذَ القِرْطَاسَ، فكتب الله على الحمدُ للَّهِ، خالِقِ الأَنَام في بُطُونِ الأَنعامه. فلّما رأى فأَخَدُ القِرْطَاس من يده غَيْرَةً على صناعته / وكراهة أَنْ يأتي فيا بعد بما يُشَاكِلُه، (183)

<sup>(1)</sup> ذَكَرَ الشَّيءَ ذِكْرَاً وَذُكْرَاً: حفظه واستحضره وجرى على لسانه بعد نسيانه (تاج العروس: ذكر )، ويشير بألفاظ الهَمَذَافي إلى كتابه ( الألفاظ الكُتَّابِيَّة ) طبع عدة مرات أخرها بمراجعة الدكتور السيد الجميلي، والهَمَذَافي هو عبد الرَّخْمُن بن عيسيلي بن حماد: كاتب بكر بن عبد العزيز أبي دُلْفَ العِجْلِيّ، وإمام في اللّغة والنحو، وشاعر أديب فاضل أخياري. ت نحو 320هـ \_ 922م ( إنباه الرواة 165/2 )، والفهرست 137/1 \_ 167، ومقدمة كتابه ص 9 ، ومعجم المؤلفين 163/5 \_ 164 ).

<sup>( 2 )</sup> جِمَاءُ كُلُّ شيء: مُجْتَمَعُ أَصْلِهِ الشامل لما فيه ( تاج العروس: جمع ).

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> بالمخطوط: ٥ التلبس بها ﴿ تحطُّأ. وتلبُّس تَلَبُّساْ والنبس الأمر: اختلط واشكل ( تاج العروس: لبس ).

 <sup>( 4 )</sup> العِينُ : العجز عن التعبير وعدم الاهتداء لوجه المراد. والحَضَر : ضيق الصَّدْر، والعِيَ في المنطق، وعدم القدرة على الكلام عجزاً ( تاج العروس) عبي، حَصير ).

<sup>( 5 )</sup> هَٰذَا الحَبْرِ فِي ( الذَّخيرة 160/1 ــــ 161 ) مع اختلاف.

ويُروى ذلك عنه، فَيَغْلِب علىٰ منزلته، فملأ بديه في يومه ذلك، وردَّه إلىٰ بلده. وكتب الحسنُ بن وَهْبِ تعزية (1) أُولُها: «مَدَّ اللَّهُ في عُمُرك موفوراً غيرَ مُنتَقَصَ، وممنوحاً غيرَ مُشتَكَن، ومُمنوحاً غيرَ مُشتَكَب».

ويستحبُّون انتزاع الآي من القرآن في أثناء الخُطَب، وأضعاف الكتب؛ لأن ذلك يورثه أُبَّهَةً وجلالةً، ويكسوه رونقاً وجزالةً، وقد عيب بعضُ الخطباء بترك انتزاع الآي، فقيل: «هو أخطب العرب لو كان في خطبته آي من القرآن».

وأمَّ التمثيل بالشعر فمكروه في الخطب وسائر المهمات. فَحَمْدُ اللَّهِ، والنَّنَاء عليه، والصَّلاة على نبيّه صّلى اللَّه عليه وسلّم وعلى آله، وكُلِّ خُطْبَةٍ لم تُبْدَأ بذلك، فهي بَثْرَاء. قال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلّم (2): ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَال لم يُبْبَأُ فِيه بالحمد للَّهِ ؛ فهو أَقْطَعُه. وكان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَكْثَرَ ما يبدأ خُطَبَهُ بقوله (3): «الحمد للّه، نحْمَدُهُ ونستعينه، ونؤمنُ به، ونتوكَّلُ عليه، ونستغفره، ونتوبُ إليه، ونعوذ باللَّهِ من شُرُور أنفسسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلُّ له، ومَنْ يُطْلِلْ فلا هادِي له، وأشهدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّهُ وحدَه، لا شريكَ له».

وأَنَا \_ إِنْ شـاء اللَّهُ \_ أذكر من التحميدات والأَذكار والدَّعَوات وفصول الخُطَب والْمُكار والدَّعَوات وفصول الخُطَب والْمُكَاتَبات ووجيز الوصايا والمقامات، وبليغ الأجوبة وانحاورات ما ينتفع به الأَريب (٩)، ويستَمِدُّ منه الكاتب والحَطيب.

و 1 ) الكتاب في ( زهر الآداب 199/3 ) من الحسن إلى القاسم بن الحسن بن سهل.

 <sup>(2)</sup> الحديث الشريف في ( سنن ابن ماجة/ النكاح ص 89 ، ومسند أحمد بن حليل 359/2 ) بلفظ: \* ... لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع أو قال: فهو أبتر ال المعجم المفهرس الألفاظ الحديث اللبوي: قطع 432/5 ).

<sup>( 3 )</sup> القول في ( عيون الأخيار 2/122 )، وقبله قول ابن قتيبة: « تُشَكِّفُ خُطُبَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ أوائلُ أكثرها: « الحسد للّه... ».

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> الأربب: الشَّرِب الماهر اليصير، والداهية الفطن، وفعله: أرَّبْ إِرَّباً ﴿ تَاجَ العروس: أرب ﴾.

# البّاب العَاشِرُ: في مُخْتَار ما تُبْدَأُ به الحُطَبُ، وتفتتحُ به الكُتُبُ

الحمدُ للَّهِ خيرُ مَا فَعُرَ بِهِ الناطقُ فَاهُ أَنَّهُ وَالْحَصَّلُ مَا افتتح بِهِ الناطق كَلِمَهُ. الحمدُ للَّهِ مُفْتَتَحُ فُرْقَانِهِ، وَآخِرُ دعوى أَهْلِ حِسَانِهِ. الحمدُ للَّهِ أُوّل مَنْ حُمِدَ عَلَى مَا أُوْلِى وَعَوَّدَ. الحمدُ للَّهِ أُولِى مَا نَطِقَهُ عِلْمُهُ، وصدَّقَه يَقِينهُ الحمدُ للَّه ذِي النَّعَمِ الطَّوَائِع على ونستعينه حَمْدَ من أَنطقهُ عِلْمُهُ، وصدَّقه يَقِينهُ الحمد للله ذِي النَّعَمِ الطَّوَائِع على أُولِيائِه، والنَّقَمِ الدَّوَامِع لأعدائِه، والحُبَجِ البوالغِ فِي أَرضه وسمائِه. الحمدُ للَّهِ أَهْلِ الحمدِ والثَّنَاءِ الذي أُوزَع الشكرَ على النَّعْمَاءُ أَن وعد عليه أفضل الجزاء. الحمدُ للَّهِ اللهِي الذي لا خير إلاَّ منه، ولا فضل إلاّ من لَدُنْهُ. الحمد للَّه الواهبِ المَنْانِ ذِي الطَّوْلِ والإحسان الذي إذا وعد وَفَى وأفضل، وإذا تَوَعَدَ عَفَى وأَجْمَلَ. الحمد لله الذي واصح بُرْهَان. الحمد لله ناظم الشَّمْل بعد شتَاته، وواصل الحَبُل عَقِيبَ بَتَاتِه. الحمدُ للَّهِ الذي إذا شاءَ فَعَلَ، وإذا أُراد سَهَلَ، وإذا أَعطى واصل الحَبُل عَقِيبَ بَتَاتِه. الحمدُ للَّهِ الذي إذا شاءَ فَعَلَ، وإذا أَراد سَهَلَ، وإذا أَصح أُسل العالم على المَعلى على المُعلى عَلَيهُ وأَجزل. الحمدُ للَّهِ الذي بنعمته تَتِمُّ الصَّالحات، ومن عنده ثَنَالُ الرَّغَبَاتُ، العالم على عَمْد وأُجزل. الحمدُ للَّهِ الذي لا تحويه الأَفكار، ولا تدركه الأَبصار، ولا يغيره الله والنهار، ولا يمتنع عليه مُعْتَاصٌ، فولا يوجد من قضائه عَمُهُ عَلَى المُقَلِّمُ الأَستار، ولا يغيّره اللَّيل والنهار، ولا يمتنع عليه مُعْتَاصٌ، فولا يوجد من قضائه

<sup>﴿ } ﴾</sup> فَغَرَّ الناطق فاه: فتح فسه ( تاج العروس: فغر ).

<sup>( 2 )</sup> أوزع الشكر على التَّمُساء: أغري به وأولع، فاعتاده وأكثر منه ( تاج العروس: وزع ) .

مَنَاصُ (١). الحمدُ للَّهِ النَّافِذِ في الأُمور مشيئته وقضاؤه، الشيامل للخلق عطيته وحِبَاؤُه (٤)، المحيط بجميع الأشياء خيره وعلمه، الماضي فيها أمره وحُكْمه. الحمد للَّهِ الذي عَلاَ فَقَدَر، ومَلَكَ فَقَهَر، وبَطَنَ فَحَبَر، لا يؤوده كبير، ولا يعزب عنه صغير (٤). الحمد للَّهِ ذي النور والبرهان، والقدرة والسَّلْطَان، والمَن والإِنْعَام، والحَلال والإكرام. الحمد للَّهِ الذي انتخب الإسلام لنفسه، واصطفاه، واختاره، واجتباه وشرَّفه وأسناه، وأكرَم به من هَذَاه. الحمد للَّهِ الذي ابتعث محمداً بِنُبُوتِهِ، وائتمنه على رسالته، واختصه بالفضل كله، وجعله مهيمناً على رسله على حين فترة من الرسل (٤)، واختلاف من بالفضل كله، وجعله مهيمناً على رسله على حين فترة من الرسل (٤)، واختلاف من بالفضل كله، وجعله مهيمناً على رسله على حين فترة من الرسل (٤)، واختلاف من تعملون (٤)، وقواللَّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْملُونَ (٤)، فَصَدَع بأُمْر ربُه، وبلَّغ ما يحمل من رسالته حتَّى أتاه البقين (٥)، وظهر أَمْرُ اللَّه، وهم كارهون.

الحمد لله حمداً يرفعه إليه صدق النّية، ويزكّيه لَدَيْه خُلُوسُ الطَّوِيَّة (7)، ويكون لنعمته مُوازياً، وبحقّه قاضياً. الحمد لله على أعداء لنا عادوا عَدَدَا، وأضدادٍ لنا آضُوا

<sup>.( 1 )</sup> المُقتَاص: اسم فإعل من اعتاص بمعنى: التوئ فخفى وصعب. واعتاص الكلامُ: خفى معناه، وصعب فهمه. والمُناص: الملجأ والمفرّ ( تاج العروس: عاص، ناص ).

<sup>( 2 )</sup> الحبّاء: العَطّاء.

<sup>( 3 )</sup> يُؤوده: يعجزه ويمتنع عليه. ويعزب عنه: يغيب.

<sup>( 4 )</sup> المهيمن على رسله: الرقيب عليهم يصحّحُ ما اتحرف من عقائدهم ويحفظها ( تاج العروس: هيمن ). والفترة من الرسل: المدّة تقع ما بين زمنين أو نبين ( نفسه: فتر ).

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « ينحرون ». وهو تحريف. والعبارة في أصلها آية في القرآن الكريم كما يلي: قَالَ: ﴿ٱلْغُبُدُوْنَ ما تُفْجِئُوْنَ﴾. الآية: 95 من سورة الصّافات.

<sup>( 6 )</sup> سورة الصافات: الآية 96 .

<sup>( 7 )</sup> صدع بالأمر: جَهْرَ به وبيَّته. واليقين ها هنا: الموت ( التاج: صدع، يقن ).

<sup>(8)</sup> الطوية: الضمير، ج الطوايا.

عَضَدَا، حَمْداً يَتَّصِلُ سَرْمَدَا (1)، ولا ينقطع أبداً. الحمدُ للَّهِ المتوحِّد بجلاله، انحمودِ يفعَاله، خضعت لديه الرقاب، وتضعضعت له الرقاب. الحمدُ للَّهِ ناصرِ الحقِّ ومُدِيله، وقامِع الحَوْرِ ومُزِيله (2). الحمدُ للَّهِ، مُحْيِي الأموات، وسامع الأصوات، ومقدِّر الأوقات، وفاطرِ الأرض والسَّمَاوات (3)، عالِم السَّرِّ والنَّجوى، وكاشفِ السَّرِّ والبَلْوَى، أَحَقَى ما ابتدىء به، كتاب، وصدِّرَ به خِطاب.

حَمْدَاً للَّهِ الذي جَعَلَهُ فاتحةَ تنزيلهِ<sup>(4)</sup> ، وخاتمةَ دَعُوَىٰ أَهْلِ جَنَّتهِ؛ فقال عزَّ وَجَلَّ<sup>(5)</sup>: ﴿وَآخِرُ دَعُوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾.

الحمد للَّهِ مانِحِ الجزيل ومُعَوِّد الجميل، الحاكم؛ فلا يجورُ في أحكامه، المنعم؛ فلا يُؤدَّى حَقَّ إِنْعَامِه، ناصرُ مَنْ لحاً إليه، وكافي من تَوَكَّلَ عليه، حَمْدَاً يكون إليه مُقَرِّبًا، وَلِمَزِيدِه مُوحِباً. الحمدُ للَّهِ ذي الطَّولِ والآلاَءِ<sup>60</sup>، والعَظَمَةِ والكِبْرِياء، الذي نبَّه على معرفته بمواقع نعمته، وهَدَى إلى ربوبيته بآثار قُدُرته، وأرشد إلى وحدانيته بدلائل عليقته، ونطقت بحجَّتِهِ شواهِدُ صنعته؛ فالألباب تَدُلَّكُ شاهدةً، والعقولُ إلى الإقرار به قائدةً. الحَمْدُ للَّهِ الذي اختار الإسلام ديناً، وأوضَحَ سبيله، وأيدَه بالبُرْهان، فَبَيْنَ دليله.

### فصل

حَمْدَاً يسلخ الحقَّ ويقضيه، ويمتري به المزيد ويقتضيه، حَمْدَاً يكونُ لإِنْعَامه مُجَازِياً، ولإحسانه موازياً. حمداً لا يُخصيه عَدَدٌ، ولا ينقطعُ له مَدَدٌ. حَمْداً لا انقطاع

<sup>(1)</sup> الأضداد: الأعداء \_ وآضوا: عادوا ورجعوا. والعَضد: ما فُطع من أغصان الشجر أو نثر من ورقها. (والسَّرُمد: الدائم الذي لا ينقطع ( تاج العروس: آض، عضد، سرمد ).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: • وقامع الحق تخريف. وتضعضعت الرقاب: خضعت وذلَّت. وأدال الحق: نصره.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> فاطر الأرض والساوات: موجدها ابتداءً ومخترعها ﴿ نَاحَ العروس: فطر ﴾-

<sup>( 4 )</sup> أول القرآن الكريم سورة الفائعة، وتبدأ به: ﴿ فَإِلَّهُ مُنَّ الْعَالَمِينَ...﴾.

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> سورة يونس من الآية 10 .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> الطُّول: الفضل والغِنْل والبِّسر. والآلاء: ج الإلِّي والألِّي، وهي النعمة ( تاج العروس: طول، ألمل ﴾.

لدائبه، ولا إقْلاَع لَسَحَائِبِهِ. حَمْداً يَصَعَدُ به الفَبُولُ، ويُدْرَكُ به المَامُولُ. حَمْداً يَصَعَد إلى الملأ الأُعلى، ويوجبُ عندَ اللَّهِ الزُّلْفَى. حَمْداً يزيده ولا يَبيد، ويستدعي من اللَّهِ المُزيد. حَمْداً يُؤْنِسُ وَحْشِيَّ النَّعَم من الرَّوَال، ويحرسُهُا مِنَ التَّغَيُّرِ والانتقال.

### فصل

نِعَمُّ اللَّهِ علىٰ أحسن ما اعتيد من إحسانه العَتِيد (1). لازالَ اللَّهُ يُجْرِينَا على أَحْسَنِ، عادَه،، وَيَقْسَمُ لنا أَفْضَلَ سعادة،؛ عادة اللَّهِ جميلة / ثُقَرَّبُ الشَّكْرَ وتَسْبِقُه، (185) وتستوعبُ الحَمْدَ وتستغرِقه، عادة اللَّهِ كريمة لا تختلفُ، وعِدَة مَنْ تَقْصِدُهُ لا تَتَكَلَّف (2). للَّهِ أَقْدَارٌ ترِدُ فِي أَوْقَاتُها، وقضايا تجري إلى غاياتها. إِذْنُ اللَّهِ قَدَرٌ مَقْدُورٍ وقضائُوه لا تَقِفُ معه الأمورُ. صُنْعُ اللَّهِ لطيف، وفضله بنا مُطيف. اللَّهُ وَلَيُ الإِثْمَامِ، وأَهُلُ الفَصْلِ والإِنْعَامِ. حُكْمُ اللَّهِ مَقْبُولٌ، وأَمْرُهُ مفعول، اللَّهُ مُنْجِزُ عِدَاتِه (3)، حافظ وأَقْبُ وفضلُ اللَّهِ معروف، وإحسانه مألوف، وهو اللَّطِيف بالقَوِّي والصَّغِيف. عَلاَمُ عَادَاتِه، وفضلُ اللَّهِ معروف، وإحسانه مألوف، وهو اللَّطِيف بالقَوِّي والصَّغِيف. عَلاَمُ الغَيْمُ مَا اللَّهُ مُنْجِزُ عِدَاتِه (4). العلمُ بِمَا تُفْضِي إليه الأمور، الخبير بما يُجِنُّهُ الضَّمير (4). (هَيْعُلُمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُكِه، السَّميع لداعيه، القريب الصَّمْن يُنَاجِيه ذو الفضل العميم، والإنعام الحسيم. أرسلَ الرُّسُلَ بالآيات، وأوضَح السُّبُلَ مِعْد، وقضَّلَه على كُلَّ شيء، التاره من أكرم العناصر، واصطفاه وفضَّلَه على كُلِّ شيء، وحُجَّتِه في جميع بلاده، اختاره من أكرم العناصر، واصطفاه وفضَّلَه على كُلِّ شيء،

<sup>( 1 )</sup> الاحسان العنبد: المهيأ والحاضر.

<sup>( 2 )</sup> وَعَدَهُ عِدَةً: مَنَّاه، أو ها هنا بمعنىٰ التَّهديد بالشُّرُّ. وقَصَلَهُ: قَطَعَهُ قَطْمًا قوياً سريعاً، فهو مقصول وقصيل

<sup>(</sup> تاج العروس: وعد، قصل ). ( 3 ) العدات: ج العِدْة.

<sup>( 4 )</sup> يُجِنُّهُ الطُّمرِ: يَخفيه. والآية الآتية التاسعة عشرة من سورة غافر.

 <sup>(5)</sup> بالمخطوط: « الوارسيات ٥ تحريف. والسبل الدَّارسيات: الطرق العافيات التي ذهب أثرها ( تاج العروس: درس).

واجتباه، وأمر العالَمِينَ باتباع هُذاه. أكرم مولود، دعا إلى أعظم معبود، صلَّى اللَّهُ عليه أفضل صلاة صلاها على أحد؛ صلاة دائمة لا يُحصَّى لها عدد، صلَّى الله عليه كما أمر بصلاة يقمعُ بها مَنْ عَندَ وكَفَرَ. أفضل من دعا إلى رَبِّهِ صادِعاً بالأَمْر (٢٥)، ونصبَ لِحَلْقِه قاطِعاً للعُذْر. صلَّى اللَّهُ عليه أَزْكَى صَلاَةً وأعظمها وأوفاها وأكرمها. صلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمَّد بَبِي الرَّحْمَةِ وكاشفِ العُمَّةِ (٤) عن الأُمَّةِ، النَّاطِقِ فيهم بالحِكْمَةِ، وللهُ سيِّدنا محمَّد بَبِي الرَّحْمَةِ وكاشفِ العُمَّةِ (١٥) عن الأُمَّةِ، النَّاطِقِ فيهم بالحِكْمَةِ، وليس فوق رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم مُرْتَقَى في عِد، ولا مُسْتَوَادً في حَرَمٍ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم.

### فصل

كتابي غُرَّةُ شَهْرِ كذا<sup>(4)</sup>، أَعْظَمَ اللَّهُ على مولايَ بركَةَ الأيَّامِ الماضيةِ والمُسْتَقْبَلَةِ، وأسعده بأحواله الحَاضِرةِ والمُؤتنَفَةِ (<sup>5)</sup>، وتابع له النَّعَمَ والمواهب، وواصل لديه المِنتَع والرغائب باتِصال الأيام والشُّهور، واختلاف الأعوام والدُّهور، مَمْدُودَا له بالبقاء، عروساً من الغِيرِ (<sup>6)</sup> والأُسْواءِ، بارك اللَّهُ لِسَيِّدِي في هٰذا اليومِ بركة تَجْمَعُ (<sup>7)</sup> فوائدَ السُّرُورِ، وتدفعُ طَوَارِقَ المَحْظُورِ، وتُبَلِّغه من منازل البقاء، ومواهب القُرُور (<sup>8)</sup> والنَّعْمَاءِ

<sup>(1)</sup> قسمه: ضَرَبَه بالمُقَسَعَةِ، وهي خشبة أو حديدة معوجَّة يضرب بها، أو ضربه على رأسه ومنعه تما يريد، وقهره وذلك وأهانه.

<sup>( 2 )</sup> صدع بالأمر: جهر به.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الغُّمَةُ: الكُّرُّبُ أَو الحزن يحصُل للقلب بسبب ما. أو ما أيُّهِم والتبس ﴿ تَاجِ العروسُ: غمم ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> حينا يقول الشناريني لهذه العبارة: ٥ كتابي غرة شهر كذا ٤ غُرّة، وبعدها بقليل: ٩ كتابي يوم النَّحر ٤ يمكننا أن نستنتج بسمولة هنا تما يوميَّ في مطلع هذا الفصل وما يليه إلى الشهر الذي كان المؤلف أثناءه يكتب هذا الباب، وأنه من الناحية الزمانية في غرّة شهر ذي الحجة الحرام، وحثّى العاشر منه في عيد الأضحى.

<sup>( 5 )</sup> الَّذِ نَلُقَة: من أَتُسَفِّه، إذا ابتدأه أو استقبله ( تاج العروس: أنف ).

<sup>( 6 )</sup> الغِيَر: ج الغِيرة، وهي أحوال الدهر وأحداثه. وقيل: الغِيْر مفرد، وجمعها أغْيَار ( تاج العروس: غير ).

<sup>(7)</sup> باغطوط: ﴿ يَجِمعُ ﴿ .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> قَرُّ يَقِرُّ بِالمُكَانَ قَرًّا وَقَرَازًا وَقُرُوزًا: أقام فيه، وسكن واطمأنٌ ( تاح العروس: قر ) .

حُكْمِ الأَملَ، وقضية الرَّجَاء مختلفة أحوالها في زيادة باقيها على ماضيها، ومُؤْتَنَفها علىٰ خاليها. جعل اللَّهُ الأمير وارث أعمارنا، والباقي بعدنا، والمُؤمَّلَ لِخوفنا، وأعقابنا.

فَرَحِمَ اللَّهُ أَبَا فلانٍ، ونَقَلَهُ إلى جَنَّتِه (1) التي لا يُجَاوِزُهَا أَمَلٌ، ولا يواريها خَطَرٌ. أَطَالَ اللَّهُ بِقاءَ الأمير، وأسعدَ جَدَّه، وحاطه في أموره كُلُّها الحياطة التي يقبه بها مكاره

(1) واضح هنا وما سبقه وما سيتلوه أنَّ المؤلف يقدّم النهاني باعتلاء أمير أو خليفة غَرْشَ ملكه، والتعازي بموت خليفة، وعلى اعتبار أن أبا بكر الشنتريني ( المقرئ بجامع هصر ) كا هو مثبت على الورقة الأولى من المخطوط تحت عنوان الجواهر مباشرة — كان يعيش في القاهرة المُجرِّيَة في ظلال الخلافة الفاطمية، وبالرجوع إلى الكتب التي أرّخت لتلك الحقية في مصر والتي امتدت على مساحة حياة المؤلف من سنة ( 515هـ) لذى حلوله بها، وحشى آخر عهده بها، ووفاته أواخر أربعينات الفرن السادس الهجري نجد المؤرخين يروون أنه لما دخلت سنة أربع وعشرين وخمس مئة في ثاني ذي القعدة تبكماً لاين الأير ( اكتوبر / تشرين الأول / 130 م)، أو في ذي القعدة عندابن العماد الحنيلي، وابن تغري بردي، وبرواية ثالثة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة ( 7 تشرين الأول/ اكتوبر 1130م )، وبرواية حليون وابنة صبيحة يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة من سنة ( 524 م) ويذكر ابن العمد خليف العام فقط، دون تحديد اليوم، والشهر، عنى اختلاف بين هولاء المؤرخين في تحديد اليوم، واتفاق في شهر ذي القعدة — لما حل هذا الشهر من السنة المذكورة خرج إلى المحيزة خلية مصر الآمر أبو على منصور بن المستعلى بالله أهد بن المستنصر بالله مَعَد بن الظاهر بن الحام فقيل به في محد أب المستنصر بالله، ولقب ولما قبل لم يكن له ولد، فولي بعده ابن عمه الميمون عبد الجيد ابن الأمير أبي القام عمد بن المستنصر بالله، ولقب بالحافظ، فبقي في الحكم حتى جمادي الاحرة عند إن الأمير أبي القام عمد بن المستنصر بالله، ولقب بالحافظ، فبقي في الحكم حتى جمادي الآخرة سنة ( 254هـ ) تاريخ وفاته، وكانت خلافته عشرين سنة إلاً خمسة أشهر.

فيمكننا أن نستتج مما ورد هنا أن الشنتريني كان يكتب لهذا الباب في أواخر ذي القعدة وغرة ذي الحَبَّة الحرام الأيام المباركة من الوقوف على تُحرَفَقَ، والنَّحر، والأضحى كما صرّح هو نفسه قبل قليل، وقد يكون يقدم التعازي هنا بمقتل الخليفة الآمر، ويرفع تهانيه للحافظ بتنصيبه خليفه، فيعكس صدى هاتيك الأحداث الموافقة لما أورده المؤرخون، وبناء على ذلك نصل بسهولة إلى معرفة التاريخ الذي كان فيه أبو بكر يملي فيه مؤلفه ﴿ جواهر الآداب وذخائر الشمراء والكتباب ) وتقديره في سنتي ﴿ 524 )، و﴿ 525هـ ) بالطبط، وهكذا بمكننا مبدئياً التوصل إلى تاريخ إنشاء هذا الكتباب، وحل هذا المشكل طالما أنه لا تنوفر لدينا أي معلومات حول زمان تأليفه.

وإننا إذْ تَمَدُّ أبصارنا إلى الوراء، فلا نجد ملكاً ــ حسب عبارات الشنتريني ــ مات وهو جدير بأن يعزَّئُ فيه قبل الآمر الذي تونَّى الملك، وعمره خمس سنوات، ولا يُعَقَل أن يكون المؤلف يعزَّي بالمستعلى الحليمة والد الآمر الذي توفي سنة ( 495هـ) قبل تسع وعشرين سنة؛ أي قبل نزول الشنتريني بمصر بعشرين سنة بالضبط، أو بالحافظ الذي توفي في جمادي الآخرة من سنة 544هـ، فلا يوافق هُذا الناريخ الحادث في منتصف العام ما جاء من الدنيا وأحداثها، ويسوغه نعيمها وَمَوَاهِبَهَا، فَإِنَّ الأُميرِ أَعْلَمُ بالدَّين من أَن يُذَكَّر به، وبالدنيا من أَنْ يُدَلُّ علىٰ ما خُلِقَتْ له.

فنسألُ اللَّهَ أَن يُؤيِّدُهُ في دينه بالهُدئ والعِصْمَة، وفي دنياه بالسَّلامةِ والعَافية، وأن يُشبئ عليه فيها النعمة الحامعة/ لخير العاجِلَة والآجلة. (186)

يُسْبِعُ مَدَّ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ مُوفُورًا عَيرَ مُنْتَقَص، وممنوحاً غير مُمْتَحَن، ومُعْطَى غَيْرَ مُسْتَلَبٍ. مَدَّ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ مُؤَيَّداً بتوفيقه مَحُوطاً بعظمته، محروساً من مكاره الدنيا والآخرة بقدرته. فَسَحَ اللَّهُ له فِي مَذْخَلِه، وأَجْزَاهُ بأحسن عَمَلِهِ.

ورحِمَ اللَّهُ أَبًا فُلاَنِ رَحْمَةً تَسَعُ منه ما وَسِعَ هو من مُوِّمَّلِيه (١)، وراجي رِفْدِه. فلا زالت أقدارُ اللَّهِ تعمالُلْ مُنَكَّبَةً عن سيّدي في نفسه، ووقايتهُ غيرَ مفارقة له، ولا منفصلة عنه، وجعله المُعَزِّبيٰ بمن يفقده.

كلام المؤلف المحدّد في آخر العام الهجري في هذا الفصل، وبعد عشرين سنة من الحلافة، تمّا يزيد اطمئناننا إلى صِحّة التاريخ الذي استنتجناه لتأليف الجواهر بناء على موافقة تعزية المؤلف، وما أشار إليه من تاريخ لأحداث هُذُه الواقعة الحُطيرة.

وإذا أطلعنا على ما جاء عند ابن خير في فهرسته عن أثر أبي بكر ( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب ) إذ يقول: و تأليف الشيخ الأديب الإمام الرئيس أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي الأندلسي، ثم الشنتريني رحمه الله حدثني به الشيخ الحاج أبو حفص عمر بن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل رحمه الله قراءة مني عليه في رجب سنة في نقع الطب حين قال عن أبي بكر: و كثيراً ما كان يحضر عندي رحمه الله تعالى مدّة مُقَامِي بالفَسْطَاط ، فنجد أن هاتين المشهادتين تدلان على وجود المؤلف في مصر، وبالفسطاط بالذّات، وفي جامعها العتيق ( جامع عمروأ بن الماص ) مع تحديد العام ( 334هـ) الذي هو قريب من التاريخ الآنف الذي ذكرناه وحدَّدناه. وأرجو من كل هذا أن يعضد تأكيدي للاستئاج الصحيح الذي توصلت إليه. راجع: ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن أن يعضد تأكيدي للاستئاج الصحيح الذي توصلت إليه. راجع: ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تعري بردي \$170، 185 ، 237 ، والعبر في خير من غير للذهبي 346 ، 237 ، 282 ، وشذرات الذهب لابن العماد 274، 332 ، والعبر في خير 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 331 ، 33

أَطَالَ اللَّهُ بِقَاءَكَ لأَرْكَان شُلطانِ تديرِها، وحوزَةِ مُلْكِ تَذُبُّ<sup>(1)</sup> عنها، وسياسنةِ رعيَّةِ تُقيم أُودَهَا<sup>(2)</sup>، وتُعَدِّلُ مَيْلَها، وعَثْرَةِ كريم تُنْعَشُهَا، وصنيعةٍ عندَ حُرُّ تَرِثُهَا.

لا أَخْلاكَ اللَّهُ من نعمة تُنْعِمُها على أهل الرَّغبة إليك، والأمل فيك، تفوتُ غاية شكرهم، وتزداد جِدَّةً على تكثيرهم.

لا أخلاك اللَّهُ من بَلاَءِ جميل تُثلِيهِ، وجنات خَصِيبِ تُرْعِيه، ومعروف عظيم تسديه، أَسْتَوْزِعُ اللَّهَ الشُّكْرَ<sup>(3)</sup> على تلافيك مُهْجَةُ كانت مشرفة على الفَوْت، وأحيا بك نفساً كانت مُرْتَهَنَةً بالموت، وأساله أن يُجْمِلَ مكافأتك عن زمن كان شُعَاعًا فَلَمَمْتَه، وشَمْلِ كان مبدَّدًا فنظمته.

كافأك اللَّهُ عن بلائك الحسن بما كافأ به من بَرَّ ووصل. أطال اللَّهُ لي ولِعَقِبِي بقاءك، وكَبت أعداءك، وجعلني من نوائب الزمان وصروف الحدَّثان فداءك.

حَرَسَكُمَا<sup>(4)</sup> اللَّهُ عن أعين الحاسدين، وكيد الباغين، ومدَّ لكما في البقاء إلى أبعد غايات الأمل، وأبقى حدود المُهَل. وجعل خيرَ العواقب عاقبتكما، وأفضل الحواتم خاتمتكما، بجوده، ومجده. واللَّهُ يبلِغُهُ أفضل منازل الشَّهَدَاء من خلْقه، وأرفع مراتب الأتقياء من عبيده بعد انتهاء العمر إلى حيثُ يستغرق من الإحصاء، ويستوفي أقصى الرَّجاء.

أصلحَك اللَّهُ، وأصلحَ لك في ذُرِّيَّتك، وجعل هذه النَّعْمة التي دَرَعَكم لباسَ

 <sup>(</sup> ۱ ) بانخطوط: ۱ بذب ۱ .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> الأود: الإعرجاج . وفعله أَوِدَ أَوْدَاً ، فهو آوِد ، وآوَد . وأقام أوّدَه: قَوَّم اعوجاجه ( تاج العروس: أود ) .

<sup>( 3 )</sup> استوزع الله الشكر: استلهمه إياه ( تاج العروس: وزع ) .

<sup>( 4 )</sup> لعل أبا بكر يقصد بهذا الدعاء الخليفة الحافظ ووزيره معاً لعدم تمكن الخليفة من الحكم وتسلّط وزيره إذ لم يبايع للحافظ بالخلافة مباشرة ، وإنما بويع له لينظر في الأمر نباية حتى يُكُشف عن حَمَّل إنْ كان للآمر ، فتكون الحلافة فيه ، ويكون هو نائباً عنه . ولما ولي الحافظ استوزر أبا على أحمد بن الأفضل بن بدر الحمالي ، واستبدّ بالأمر ، وغَلَبْ عليه وحَجَرَ عليه حتَّى أنّه أودعه في حزانة ولا يدخل إليه إلاَّ من يريده أبو على ، وبقي الحافظ اسماً لا معنى تحه . ( المراجع السابقة في ص السابقة ) . .

كرامتها، وقلَّدُكُم حِلْيَةَ زينتها كلمة باقيةً في عقبك ونعمةً متواترةً في ولدك حتَّىٰ يختم آخرهم كما فتح أولها بأوَّلهم.

جمع اللَّهُ لمولاي في هٰذا الشهر الشريف شروط آماله، وإحْكَام أَمَانَتِه في حاضر أمره، وعاجل دنياهُ وآخرته، وأبقاه لأمثاله بَقَاءً لا يتناهىٰ أَمَلُه في ظِلِّ عيش يَرْضَاهُ ويَحْمَلُهُ.

عَظَّمَ اللَّهُ عليك هٰذا العبد والشهر، وأبقاك لهما أطول الدَّهْر في نعمة سابغةٍ، وغبطةٍ دائمةٍ، وأحوال بالسرور مُتَّصلة.

عظَّم اللَّهُ عليك بركة إهْلاَلِه، وأعاشك لأمشاله أَطُوَلَ الْمُدَّةُ مُمتَّعَاً بِأَدْوَمِ النَّعمة، ومُشفَعًا بأفضل الأهل والمهمة.

عَظَّمَ اللَّهُ على سيَّدي بركة الشَّهُور والأيام، والأحوال والأعوام، وخَصَّهُ في هٰذا العيد المُقْبِلِ بِحَظِّ من الإقبال، وقسط من الإنعام يفوقُ الإحصاء قَدْرُه، ويُخَلِّد على الزمانِ ذِكْرُه، ويكمل الموهبة فيه بتوفيق اللَّهِ عزَّ وجلّ وبركته.

كتابي يوم النَّحر<sup>(1)</sup>، نَحَرَ اللَّهُ أَعْدَاءَ مولاي وحُسَّادَ نعمته، وأَمْتَعَهُ بما عنده وبارك/له في أعياده، ومُتَجَدِّدِ أيامه بركة تنتظم السَّعَادات، وتتضمَّنُ الخيرات، مُتَّصِلَةً 187 غيرَ مُثَقَطِعة، وراهنة<sup>(2)</sup> غير فَانِيَة.

عظَّم اللَّهُ على سيِّدي بركة هُذا العيد، وأعاشه لأمثاله من الأعياد المشهودة، والأيَّام الحديدة، أهْنَأ عيش وأرغده وأبعده مدًّا وأطوله.

عظَّم اللَّهُ على مولاي بركة الشهر والسنة المُتجَدِّدَيْن، وَوَهَبَ له فيهما وفيا يتلوهما من أيام عُمُرِه، وأزمان دهره سعادة تجمع له أشتات الحظوظ تصل إليه مرادق

<sup>(</sup> ٤ ) يوافق يوم النحر ذاك العاشر من ذي الحجة سنة \$52هـ كما سئف ص 382 .

<sup>( 2 )</sup> خيرات راهنة؛ أي: ثابتة دائمة مقيمة ( تاج العروس؛ رهن ) .

من كل منا هو نافع ناجع](<sup>(1)</sup>، وتيَّسر له بلوغ الأمل في كُلِّ مَا يَسَازع ويطالع، والأمن<sup>(2)</sup> من كل ما يُرَاقب ويُحَاذِر.

وصل اللَّهُ أيامه بالسعادات، وضَمَّنها خصائص البركات. اللَّه يرعاك من حيثُ لا تَرْتَقِب، ويحرُسك من حيثُ لا تَحْتَسِب. جعلَ اللَّهُ الْهُدَىٰ (3) دليلك، والتوفيق قائدك، والسعادة عاقبتك.

أعزَّك اللَّهُ، وأسعدك، وأمدُّ أمرك، وجعل خير أيامك غَدَك، وأعلَىٰ على الأيدي يدك.

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقّق، وهو قراغ في الأصل .

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: • الأبن ؛ تحريف .

<sup>( 3 )</sup> بانخطوط: ٥ الهُويُّ ۽ أخريف .

## الباب الحادي عشر في المختار من فصول الحُطَب القِصَار

قبال الشَّعْبِيُّ (1): لِمَا بُويعَ أَبُو بِكُرِ — رضي اللَّهُ عنه — صَعِدَ المِنْبَرَ، فنزلَ مِرْقَاةً (2) من مَقْعَدِ رسول اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلّم، فَحَمِدَ اللَّهَ، وأَثْنَىٰ عليه، ثم قال: ﴿إِنِّي وُلِّبَتُ أَمْرَكُم، ولستُ بخيركم، ولكنّه نزل القرآن، وسَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم مُعَلِّماً (3). إعلموا — أَيُّهَا النَّاسُ — أَنَّ أَكْيَسَ الكَيْسِ [التَّقَى] (4)، وأَنَّ أَحْمَقَ الحُمْقِ (5) الفُجُورُ، وأَنَّ أقواكم عندي الصَّعِيفَ حتَّى آخُذَ له بحقه، وأضعفكم عندي القوي حتَّى آخُذَ له بحقه، وأضعفكم عندي القوي حتَّى اللَّه يَل ولكم، وأن أحسنتُ بمبتدع، فإن أحسنتُ فَيَوْمُونِي. أقولُ قولِي هُذَا، وأَستغفر اللَّه لي ولكم،

<sup>(1)</sup> الخطبة في (السيرة 11/4، والعقد 59/4 مع اختلاف وتقذيم وتأخير في عباراتها، وتاريخ الطبري 203/3 ، وعيون الأخبار 234/2، والبيان والتبيين 147/3، وإعجاز القرآن للباقلاني ص 65 ط. مصر 1351). في (عيون الأخبار): « الهيثم عن مُجالد عن الشعبي ». والشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شَرَاجِيل الشعبي الحِمْيَري: شاعر راوية من التابعين يُضرب المثل بحفظه وكان نديم عبد الملك ورسوله إلى ملك الروم، ومن رجال الحديث الفقات. ت تحو 103 هـ — 721 ( تهذيب التهذيب 65/5، وتاريخ بغداد 227/12، والأعلام 65/5).

<sup>( 2 )</sup> رَفِيَ يرفَىٰ رَفْيًا ۚ وَرُفْيَةٌ: صعِد . والمِرْفَاةُ: الذَّرَجة ( تاج العروس: رَفِيَ ) .

<sup>( 3 )</sup> سقطت لفظة و معلماً و من عيون الأخيار .

<sup>( 4 )</sup> استنىركىت لفظة « التقلُّ » عن ( عيون الأخبار ) . والكِّيس: مصدر بمعنىُ الظرف والفطنة .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • الحق ه تحريف . والفجور: الانبعاث في المعاصى مع عدم الاكتراث ، والقساد والكذب .

ولمَّا وَلِيَ عُمَرُ \_ رضي اللَّهُ عنه \_ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فقال أَنَ: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِيُ الْمَن نفسي أَهلاً لمجلس أَبِي بَكْرٍ \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ ، فنزل مِرْقَاةً عن مَجْلِسه، فَحَمِدَ اللَّهَ، وأَثْنَى عليه، ثم قال: ﴿ وَاقرَوُوا القرآن تُعْرَفُوا بِه، واعمَلُوا بِه تكونوا من أهله، وإنّه لن يبلغ حقُّ ذي حَقَّ أَن يُطَاعَ في معصيته اللَّه تَعَالَىٰ. أَلاَ وإنّي أُنزلتُ نفسي من مال اللّهِ يبلغ حقُّ ذي حَقَّ أَن يُطَاعَ في معصيته اللّه تَعَالَىٰ. أَلاَ وإنّي أُنزلتُ نفسي من مال اللّهِ \_ عزّ وجلّ \_ بمنزلةِ والي مال اليتهم، إنْ استغنيتُ عَفَفْتُ، وإنْ افتقرتُ أكلتُ بالمعروفِ تَقَرُّمُ البَهْمَةِ الأَعْرَائِيَةِ: القَصْمَ لا الحَصْمَ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ بالمعروفِ تَقَرُّمُ البَهْمَةِ الأَعْرَائِيَةِ: القَصْمَ لا الحَصْمَ اللهُ ...

و خَطَبَ عُمَرُ (ق) رضي اللَّهُ عنه، فقال: وأمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا قد أَدْبَرَتْ، وآذَنَتْ بوَدَاعِ (٩٠)، وإنَّ الآخِرَةَ قد أَقْبَلَتْ، فَأَشْرَفَتْ باطَّلاع، وإنَّ المِضْمَارَ اليومَ (١٥، وغداً السَّبَاقُ. أَلاَ وإنَّكُم في أَيَّامٍ أَمَلٍ من ورائه أَجَلٌ، [فَمَنْ عمِل في أَيَّام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرر ره أَجَله] (١٥٠).

ومن قَصَّرَ فِي أَيَّامُ أَمَلِهِ قبلَ خُضُورٍ أَجَلِهِ، فقد خَسِرَ (7) عمله، [وضرَّهُ أَجَلُه]

<sup>( 1 )</sup> الحطبة في ( عيون الأخبار 234/2 ، والعقد 62/4 ) مع يعض الاختلاف في العبارات .

<sup>(2)</sup> في المخطوط: 9 الحضم لا الحضم 8 تحريف وخطأ . والنَّهْمَةُ: الصغير من الصَّانُ الذكر والأنثى سواء ج بَهْم ويهام . وتقرّم البهمة: أن تأكّل أكل ضعيفاً عند تعنّم الأكل إبّان الفطام . وقضم الشّيءَ قضماً: كسره بأطراف أسنانه . وخطّمة تحضماً: قطّعة أو أكله بجميع فمه ، أو بأقصى أضراسه ، وألحضم له من العطاء: أكتر ( تاج العروس: بهم ، قرم ، قضم ، خضم ) . يريد بهذا بيان الأكل بالمعروف ، وأنه الأكل الحفيف الذي تدفع إليه حاجة الحياة ( عن عيون الأخبار ) .

<sup>( 3 )</sup> لم أعثر على مَنْ نسَب هُذَه الحُطِية لَعُمَرَ رضي الله عنه ، وقد وجدت أنَّها لعليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ، وهمي في ( عيون الأخبار 235/2 ، ونهج البلاغة ص 71 ، 72 ط . د . صبحي الصالح بيروت 1387هـ ) مع بعض الاختلاف .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَآذَنْتُ بمُوادَعُ ﴾ وآذَنْتُ: أعلمت .

 <sup>( 5 )</sup> أشرفت باطلاع: أقبلت علينا بغتة . والمضار: المكان تُضَمَّرُ فيه الحيل أو تتسابق أو مدّة تضمير الحيل ج مضامير . وتُضَمَّر الحيل بعد عَلَيْها لِتَهْزُلُ وتجري بخفّة يوم السِّباق ( تاج العروس ، نهج البلاغة ) .

<sup>( 6 )</sup> استدركت العبارات من المحقّق اعتاداً على ( نهج البلاغة ) ، وهي ساقطة من المخطوط .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « فمن قبل حصول أجله ، فقد حسن عمله » . وهو تحريف شديد . وزيد ما بين حاصرتين عن ( النهج ) من المحقق .

أَلاَ فاعملوا لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ فِي الرَّغْيَةِ (1) كما تعملونَ له في الرَّهْبَة. ألاَ وإنَّى لم أز كالجَنّة نامَ طَالبُها، ولا كالنَّارِ نامَ هارِبُها، أَلاَ وَإِنَّهُ من لم ينفعُهُ الحَقُّ، ضَرَّهُ البَاطِلُ، ومن لم يستقِمْ به الهُدَىٰ، جارَ به الصَّلالُ [إلى الرَّدَىٰ]<sup>(2)</sup>. أَلاَّ وإنَّهُ قد أُمِرْتُم<sup>(3)</sup> بالطُّعْنِ، ودُلِلْتُم علىْ الزَّادِ، وإنَّ أُخَوَفَ ما أَخَافُ عليكُمُ البَّااعُ<sup>(٩)</sup> الْهَوَىٰ، وطولُ الأَمَلِ».

وخَطَبَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنه، فقال<sup>[5]</sup>: وأَيُّهَا النَّاسُ، كتابَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وسُنَّةَ نَبِيْكُم صلَّىٰ اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم، لا يَدَّعى مُدَّع (6) إلاَّ على مَنْسِه. شُغِلَ مَن إلحَنَّةُ، والتَّارُ ( 188 ) أَمَامَهُ. ساعٍ نَجَا، وطالِبٌ يرجُو، وُمقَصَّرٌ في النَّار: ثلاثةٌ وإثنان، مَلَكٌ طَارَ بجَنَاحَيْه، ونبتُّي أَخَذَ اللَّهُ بيدِه، ولا سسادِسَ. هَلَكَ مَنِ اقْتَحَمَ، ورَدِيَ<sup>77</sup> مَنْ هَوَىٰ. اليَّمينُ والشَّمال مَضَلَّةً، والوُسْطَىٰ هي الحَادَّةُ (٥) ، مَنْهَجٌ عليه آيُ الكِتَابِ، وآثارُ النُّبُوَّةِ (٥) ، إِنَّ اللَّهُ أَدَّبَ هُذه الأُمَّةَ بِأَدَبَيْنِ: السَّوْط والسَّيْفِ' 10 ، فلا هَوَادَةَ فيهما عند الإمام. فاستتروا ببيوتكم (١٦١، وأصلِحُوا ذاتَ بينِكُم، والتَّربةُ من وَرَائكُم (١٤، مَنْ أَبْدَى

( 7 ) رَدِي بردُئ: هلك .

<sup>( 1 )</sup> في ( نهج البلاغة ): ﴿ أَلَّا فَاعْمُلُوا فِي الرَّغِيةُ ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> في ( نهج البلاغة ): ﴿ لَا يَنفُعُهُ الْحَقُّ يَضَرُّهُ الباطلِ ؛ وَمَن لَا يُستقيمُ بِهِ الْهَدَىٰ ، يُجُرُّ ﴿ .

وزيد ما بين حاصرتين من نهج البلاغة .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ أَمْرُمْ ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> في ( تهج البلاغة ): ١ . . . عليكم اثنتان: اتباعُ . . . ) .

<sup>( 5 )</sup> الحطبة في ( نهج البلاغة 58 ط . بيروت 1387 هـ . ت صبحي الصالح ) مع تقديم وتأخير ونقص . وفيد تبدأ من: ﴿ شُغِلَ مَن الجُنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ ... ٢ ، وهي في ( العقد 67/4 ، وعيون الأخبار 236/2 ) . وذكر في العقد أنَّها أول خطبة بالمدينة . وفي ( عبون الأخبار ): • أنَّها بعد مقتل عثمانَ رضي اللهُ عنه • .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: 3 لن يوع مُرّاع ، وهو تحريف . وبالعقد: 3 لا يُدَّعينُ ، ر

<sup>( 8 )</sup> في ( العقد ): « الوسطى الحادة ٥ بدون واوا ـــ . وفي ( عيون الأخبار ): ٥ والوسطى الجادة ٥ .

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: 1 منهم عليه ٤٠٠٠ تحريف . وفي العقد: 9 منهج عليه أمُّ الكتاب والسنة ؛ . وفي )عبون الأخبار ونهج البلاغة ): د ياقي الكتاب ۽ .

<sup>﴿ 10 َ ﴾</sup> في ﴿ الْعَقْدَ ﴾: 6 إن الله داولي علَّاه الأمة بدوايين: السوط والسيف 8 .

<sup>( 11 )</sup> بالمخطوط: ٥ فاستبرئوا بيبوتكم ٠ .

<sup>( 12 )</sup> في ( العقد ): • وأصلحوا فيما بينكم ، فالموت من ووالكم • .

صفحبَه للحقِّ هَلَكَ، قد كانت أمورٌ مِلْتُم عَلَيَّ فيها، لم نكونوا محمودين<sup>(1)</sup>، ولا مُصيبين. واللَّه، أنْ ب لو أَشَاء<sup>(2)</sup> ب أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ، عَفَا اللَّهُ عمَّا سَلَفَ. انظروا<sup>(3)</sup>؛ فإن أنكرتُم فأنكروا، وإن عَرَفْتُم فأرْوُوا<sup>(4)</sup>، جَقَّ وباطِلٌ، ولِكُلِّ أَهْلٌ. واللَّه، لَيِن أَمِرَ البَاطِلُ، لَقَدِيماً فَعَل؛ ولَيَنْ إَقَلَ إِقَلَ الْجُورُ الْحَلَّ الْحَلَّ، ولقلَّما أَذْبَرَ شيءٌ فأَقْبَلُ<sup>(6)</sup>».

وآخرُ خُطْبةٍ خَطَبَهَا عُمَرُ بن عبد العزيز \_ رحِمَهُ اللَّهُ \_ أَنْ قال بعد حَمْدِ اللَّهِ، والثَّنَاءِ عليه (7): «أَمَّا بَعْدُ، فلم تُخْلَقُوا عَبْنَاً، ولم تُتْرَكوا سُدَى، وإنّ لكم لَمَعَاداً ينزِلُ [اللَّهُ] عزَّ وجلَّ، لِيَحْكُمَ عليكم، والفَصْل بينكم. فَحَابَ وحَسِرَ مَنْ خَرَجَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (8) عزَّ وجلَّ، وحُرِمَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاواتُ والأرضُ. أَلَمْ تعلموا أَنَّه لا يَأْمَنُ غَدَاً إِلاَّ مِن حَذِرَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ثَنَاؤُهُ اليومَ وخافَه، وباع نَافِداً (9) بباقي، وقليلاً بكثير، وخوفاً بأمان! أَلاَ تَرَوْنَ أَنْكُم فِي أَسْلاَبِ (10) الهَالِكِينَ، وستكون بعدَكم للباقين

<sup>( 1 )</sup> في ( العقد ): ٩ قد كانت أمور لم تكونوا فيها محمودين ۽ ، في ( عيون الأخبار ): ٩ علَّي فيها ميلةً ، لم تكونوا عندي... » . ومال عليه: جار وظلم ( تاج العروس: مال ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: • والله أن لو شاء أن • . وفي ( العقد ): • أما إنَّى لو أشاء أن أقول لقلت • .

<sup>( 3 )</sup> في ( العقد ): « عفا الله عمَّا سَلَفَ . سَبَقَ الرُّجُلان ، ونام الثالث كالعُراب هِمُتُهُ بطنه ، وبله! نو قُصَّ جناحاه ، وقُطِكَم رأسه لكان خيراً له . انظروا ه .

<sup>( 4 )</sup> في ( العقد ): و فاعرفوا ۽ .

<sup>( 5 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من ( العقد ) . وفي المخطوط: و لَرُبُّ ولعلى : . وأَمِرَ الباطلُ أَمْرَأَ: نما وكتر ( تاج العروس: أمر ) .

<sup>( 6 )</sup> بعدها فب ( العقد ): ٥ ولئن رجعت إليكم أموركم إنِّكم لسعداء ، وإنِّي لأخشى أن تكونوا في فترة ، وما علينا إلاّ الاجتباد » .

<sup>( 7 )</sup> الحطبة في ( عبون الأخبار 246/2 ، والبيان والتبيين 60/2 ، مع بعض اختلاف ، والعقد 94/4 ) مع اختلاف . وذكر فيه ( العقد ) أنّها تُحتَاصِرة من أعمال حلب بالشلع .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: و حرم نعمة الله و .

<sup>( 9 )</sup> بـالمخطوط: « ناقداً » تصحيف . وفي ( العقد ): « واعلموا أن الأمان غداً لمن يتحاف اليوم ، وباع قليـالاً بكثير ، وفانياً بباق » .

<sup>( 10 )</sup> في ( العقد ): • في أصلاب ٥ . والأسلاب: ج السُّلَب ، وهو ما يُسْلَبُ من دابَّة وثياب وسلاح ( تاج العروس: سلب ) .

كَذَّلُكَ حَتَّىٰ ثُرَدَّ إِلَىٰ خَيْرِ الوَارِثِينَ، ثُمَّ إِنَّكُمُ فِي كُلِّ يوم تُشَيِّعُونَ عَادِياً وراتحاً إِلَى اللَّهِ عَرَّ وجلَّ، قد قَضَىٰ نَحْبَهُ حَتَّىٰ ثُغَيِّبُوه فِي صَدْعِ (١) من الأرض غيرَ مُوسَّدٍ، ولا مُمَهَّدٍ، قد فارق الأحباب، وباشرَ التُرابَ، وواجهَ الحِسَابَ، فهو مُرْتَهَنَّ بعمله (٤١)، غَيْنِي عَمَّا تَرَكَ، فقير إلى ما قَدَّمَ. فاتَّقُوا اللَّهَ قبل انقضاء مَوَاقِيتِه، ونزول الموت بكم (١٤)، أمَّا إِنِّي أَقول هَذا، وما أعلم عند أَحَدٍ من الذنوب أَكْثَرَ مِشًا عندي، وأستغفر اللَّه وأتوب إليه.

ثم رفع طَرَفَ رِدائه علىٰ وجهه، فبكلى، وأبكني مَنْ حوله<sup>[4]</sup>.

وخطب يُوسُفُ بنْ عُمَرَ، فقال (2): «اتَّقُوا اللَّه عبادَ اللَّه! فكم من مُؤمَّل أَمَلاً لا يبلُغُهُ، وجامع مالاً [لا](6) يأكُلُه، ومانع ما سوف يتركُهُ، ولعلَّه من باطِل جمعه، ومن حقٌ مَنَعَهُ، أَصَابَه حَرَامَاً، وَوَرَّنَهُ عَدُوَّا، واحتمل إصْرَهُ، وَبَاءَ بِوِزْرِهِ (7)، وَوَرَدَ علىٰ رَبِّهِ عزَّ وجلَّ آسِفًا لاهِفَا (8)، خسر الدنيا والآخرة. أَلاَ ذُلك هو الخُسْرَانُ المبين 8.

<sup>(1)</sup> في و المخطوط :: و ثم تغييره في صدع ٥ . النحب: الأجل ، والحاجة ، والنذر . والصَّذع: الشنَّق في الشيء العُمُلُ .

<sup>( 2 )</sup> مرتهن بعمله: مأخوذ به .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> ليست العبارات في ﴿ العقد ﴾ . ويانتحطوط: ﴿ انقضاء مراقبته ﴿ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> في ﴿ الْعَقَدَ ﴾: ﴿ فَلَمْ يَعَدُ بَعَدُهَا عَلَىٰ تَلَكُ الْأَعْوَادُ حَتَّىٰ قَبَضُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ . .

<sup>(5)</sup> الحقطية في (عيون الأخبار 251/2) والعقد 134/4 ... 135 ، والبيان والنبيين 71/2) مع اختلاف يسمير، وأبو يعقوب يوسفُ بن عُمَرُ الثَّقْفِيُّ: أمير من جبابرة الولاة في العصر الأموي وفي اليمن لهشمام سنة (106). ثم العراق (121هـ) وحبسه في دمشق، وكان تَقَلَ خالد بن عبد الله القَسْرِيُّ سابقه على العراق فأرسل له يزيد بن حالد بن عبد الله القسري من قتله في سجته بثار أبيه سنة 127هـ - 745م (وفيات الأعيان 360/2، والأعلام 243/8).

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ، والعقد ) . وفي الثاني: « ومانع عما سوف يتركه » .

<sup>( 7 )</sup> الإصْر: الثَّقل . والوزر: الذُّنب والإثْم وما يتقل الظهر .

<sup>( 8 )</sup> لَهِفَ عَلَى الْفَائِتَ لَهُمَّا ۚ ، فَهُو لَهِفُ وَلَاهِفَ: حَرِنَ وَتُحَسِّر -

و تحطب الحَجَّاجُ (1)، فقال: «امرُؤُ زَوَّرَ عَمَلَهُ (3)، امرُؤُ حاسَبَ نفسه، امرُؤُ فكَّر فيا يقرؤُهُ في صحيفته، ويراه في مِيزانهِ، وكان عند قلبه زاجراً، وعند هَمَّه آمِراً (3)، امرؤُ أَخذ بعِنَانِ قُلْبه، فإن قاده إلى طاعة اللَّهِ تبعه، وإن قاده إلى مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَفَّه».

و خَطَبَ (٩) عُتْبَةُ بن أبي سُفيَانَ لمَّا ورد عليه كِتَابُ مُعَاوِيةَ بعد أَنْ تَأْخُوت كُتُبُه، وأَرْجَفَ (٤) أَهْلُ مِصْرَ بموته، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، والكِتَابُ في يده، فقال: «يا أَهْلَ مِصْرَ! قد طالت مُعَاتَبَتُنَا إِيَّاكُم بأطراف الرَّمَاح، وظُبَاتِ (٩) الشَّيُوفِ حَتَّى صِرْنَا شَجَاً في اللهَ وَاتِكُم، مَا تُسِيغُنَا حُلُوقُكُم، وأَقْذَاءُ (٦) في أَعْيِنكُم مِما تَطْرِفُ عليها جُفُونُكُم، أَفَحِينَ (189) اشتدَّتْ عُرَىٰ الحقَّ عليها جُفُونُكُم، أَوْجِينَ (189) اشتدَّتْ عُرَىٰ الحقَّ عليها مُحَلِّم، أَرْجَفْتُم بالمُللِفَة (١٤)، وأحدَم توهينَ السَّلْطان، وتُحضِم الحَقّ إلىٰ الباطِل، وأقدمُ عهدِكم بهدِكم

<sup>( 1 )</sup> الخطبة في ( عيون الأخبار 291/2 ، والعقد 117/4 ) مع نقديم وتأخير في العبارات . وفي الأول: 1 امرءاً زُوّر.... 1 .

<sup>( 2 )</sup> زور عمله: حسَّنه .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ زَاجِر ... آمر ﴾ . وفيه: ﴿ امرؤ أَخَذَ بِعِنَانَ عَمَّلُهِ ﴾ .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: و وحطت و تصحيف . والحطية (في عيون الأخبار 239/2 ، والعقد 138/4 ـــ 139 ) ، مع اختلاف . وعنية بن أبي سفيان صخر بن حرب: عاقل فصيح من فحول بني أمية ، شهد مع عنمان يوم الله إ . ويوم الحمل مع عائشة ، وفَقِقَتْ عينه ، وحجَّ بالنّاس سنة 41هـ و 42هـ ، ولاّه معاوية مصر سنة 43هـ ، ثم خرج إلى الإسكندرية مرابطاً ، فتوفّي فيها نحو 44هـ 666م . قال الأصمعي: و الخطباء من بني أمية عتبة بن أبي سفيان وعبد المذك ، (نسب قريش 138 ، ورغبة الآمل 33/4 ، والسيرة الخلبية 138/2 ، والأعلام 200/4

<sup>( 5 )</sup> أرجفوا: خاضوا في الأخيار السيئة وذِّكْرِ الفِقْن ِ والإرْجَاف: الحبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب .

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٩ صبّات ٩ تحريف ، والطّبات: ج ظُبّة ، وهي حَدّ السيف .

<sup>( 7 )</sup> الشَّبَجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، النَّهَوَات: ج اللَّهَاة، وهي اللَّحمة للشرفة على الحَلُق. والأقذاء: ج القَذَى، وهو ما يقع في العين من تراب ونحوه ( تاج العروس: شِجا، لها، قذَى ).

<sup>( 8 )</sup> بالمحطوط: « أرجفتكم في الحليفة ». والعروة في الأصل من الثوب: مدخل زِرَّه، وهنا ما يُسْتَمُسَكُ به ويُغْتَصَمَّم من الحقّ، وفي التنزيل العزيز: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرُوّةِ الوُّثَقَىٰ لا الْغِصَامَ لَهَا﴾ سورة البقرة، من الآية 256 ، و( تاج العروس: عوا ) .

حَدِيثُ (1)؛ فارْبَحُوا أَنفسَكُم إذْ خسِرْتم دينكم، فهذا [كتابُ] أَمِيرِ المؤمنينَ بالخبر السَّمارُ عنه، والعَهْد القريب منه (2). واعلموا أن سلطاننا على أَبْدَانِكُمُ دُونَ قُلُوبِكُم، فأصلحوا لنا ما ظَهَرَ، نِكِلْكُم إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيا بَطَنَ؛ وأظهروا خبراً، وإنْ سَرَرْتُم شَرَّاء فإلَّكم حاصدون ما أنتم زارعون، وعلى اللَّهِ نتوكُلُ، وبه نستعين».

وَحَطْبَ عُنْبَةُ أَيْضاً حَينَ هاجَ أَهْلُ مِصْرَ، فقال (3): «يا أَهْلَ مِصْرَ، خَفَّ على السنتكم مدْحُ الحَقّ، ولا تفعلونه، وذَمَّ الباطل، وأنتم تأثّونَهُ، كالحِمَار يَحْمِل أَسْفَاراً، اثقله حَمْلُها، ولم ينفغه عِلْمُها. إنّى ــ واللَّهِ ــ لا أَدَاوِي أَدُواءَكُم [بـ] (4) السيف ما استغنيت بالسَّوطُ ولا أَبلغ السَّوْطَ ما كفتني الدَّرَّةُ، ولا أَبْطِئُ عن (5) [الأولى إنْ لم تُسْرِعُوا إلى الأَخْرَى، فالزموا ما آمركم به تَسْتَوْجِبُوا ما فرض الله علينا]، فَدَعُوا (6) قَالَ ويقولُ من قبل أَنْ يُقَالَ فَعَلَ وَيَفْعَلُ، فإنّ هُذَا اليوم ليس فيه عِقَابٌ، ولا بعده عِتَاب، .

<sup>( 1 )</sup> في المخطوط: « ريث ». وفيه « فأرتحوا ». تصحيف. وزيدت كلمة « كتاب » من بعد من المحقّق اعتباداً على ( عيون الأخيار والعقد ) .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ﴿ عنه ﴾ تصحيف .

<sup>( 3 )</sup> الحطبة في ( عيون الأخبار 339/2 ، والعقد 140/4 ) وفيه ه قدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر: إنَّ فِبَلَكَ قوماً يطعنون على الوُلاة، ويَعِيبون السَّلَف. فخطبهم، فقال ه .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: و ... أدوائكم السيف ه، وزيدت الباء من المحقَّق اعتماداً على ( عيون الأخبار والعقد ) .

 <sup>( 5 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين واستدرك عن ( العقد ) ونص ( عيون الأخبار ): ١ ... عن الأولى إن لم تصلحوا عنالأخرى ١. وهو خطأ. والدُّرَة: السَّوط يُضْرَبُ به ج الذَّرَر .

<sup>(6)</sup> في المخطوط: وولا أَبْطِئُ عن الأُعْرِئُ إِنَّ لم ناجزاً بناجز، وَمَنْ حَذِر، فَدَعُوا قال.... ، وقد أفسد هُذا السَّفط النص تماماً، وزاده شوهة إقحام النَّاسخ عبارة دخيلة هي: ه ... ناجزاً بناجز ومن حذر... ، في قلب هُذه الحطبة بعد ، ولا أبطئ عن ، وإنها من عطبة أعرى لِمُثَنّة نفسه، وجدتها في ( العقد 140/4 )، وهي: • والله، ما انطلقت بها السنت حمَّى عقِدت عليها قلوبنا، ولا طلبناها منكم حمَّى بذلناها لكم ناجزاً بناجز ومن حلَّر كمن بمُشر ، يقال: بعثه ناجزاً بناجز ومن حلَّر كمن المُشر ، يقال: بعثه ناجزاً بناجز ، أي: يدأ بيد وعاجلاً يعاجل. والنَّاجز الحاضر المُعجَّل، وقد تعرَض النَّس في حيون الأخبار ) للتشويه والسقط والإقحام أيضاً، تما يَجلنا نشك: هل كان الشنتريني بنقل نصوصه سريعاً دون تصحيح ونقد وقحيص؟

وخطبَ مُعَاوِيَةُ بن أَبِي شُفْيَانَ، فقال<sup>(1)</sup>: وأَيُها النَّاسُ، إِنَّا قد أَصْبَحْنَا فِي دَهْرِ عَنُودٍ، وَزَمَنِ شديد يُعَدُّ المُحْسِنُ فِيه مُسيئاً، ويزدادُ الظَّالُم فِيه عُتُوَّا، لا ننتفعُ بما عَلِمْنَا، ولا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، ولا نتخوَّفُ قَارِعَةً حتَّىٰ تَحُلَّ [بنا؛ فـ]<sup>(2)</sup> النَّاسُ على أربعةِ أصناف:

منهم مَنْ لا يمنعه [من]<sup>(3)</sup> الفساد في الأرض إلاَّ مَهَانةُ نفسه، وكَلاَلُ حَدُّهُ (<sup>4)</sup>، وقد وتَضِيضُ وَقُره<sup>(5)</sup>؛ ومنهم المُصْلِتُ لسيفه، والمُجْلِبُ بخيله وَرَجْله، والمُعْلِنُ بِشَرِّهِ (<sup>6)</sup>، وقد أُشْرَطَ نفسه، وأُوْبَقَ دِينَه (<sup>7)</sup>، لِحُطَامِ ينتهزه (<sup>8)</sup>، أو مِقْنَب (<sup>9)</sup> يقودُهُ، أو مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ، وَلَيْسَ المُتْجَرُ أَنْ تَرَاهُمَا لنفسك ثمناً، وبمالك (<sup>10)</sup> عند اللَّه عِوَضاً، ومنهم من يطلب الدنيا [بعمل الآخرة، ولا يطلبُ الآخرة بعمل الدنيا] (<sup>11)</sup>، وقد طَامَنَ [من] (<sup>12)</sup>

<sup>(1)</sup> الحطبة في (عيون الأخبار 238/2)، وتهج البلاغة 74 ط. الصالح، والبيان والتبيين 229/2، والعقد 88/4) وفيه: • ولما مرض معاوية مرض وفاته قال لمولئ له: من بالباب؟ قال: نفر من قريش يتباشرون بمونك. قال: ويحك! لِمَ؟ فواللهِ ما لهم بعدي إلاَّ الذي يَسُووُهم. وأدن للناس فدخلوا، فحيد الله، وأثنى عليه، وأوجز، ثم قال: ..... ، ه، والحطبة في (نهج البلاغة ص 74) منسوبة لعلى كرَّم اللهُ وجهه .

 <sup>(2)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والدخر العنود: الحائر الشديد. والعُثَوّ: الاستكبار ومجاوزة الحدّ.
 والقارعة: الخطب يقرع من يصيبه أو المُصيبة .

<sup>( 3 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتماداً على ( العقد ) .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> يالمخطوط: ٩ جديه ٤. والحَدّ: الرُّزق والمكانة والمنزلة عند النَّاس، والحظ ﴿ تَاجِ العروس: جد ﴾. وكملال الحَدّ: ضعفه .

<sup>( 5 )</sup> النَّضِيْض: الشيء القليل اليسير. والوَّفْر: الغِني، ومن المال: الكثير الواسع، والنَّام من كل شيء .

<sup>(6)</sup> في الخطوط: 1 المجلب لحيله 1، وفي ( العقد ): 8 المجلب برحله 2. 8 المغلين 1 بدون واو. وأصلت سيفه: جَرِّدَه من غِشده. وأجلب خيله، جمعها واستخفّها للعدو. والرَّجل: ج الرَّاجل وهو الماشي على رجليه، واسم لحسع الراجل الماشي على رجليه .

<sup>( 7 )</sup> أَشْرُ لنفسه: أعلمها وأعدُّها. وأوبق دينه: ذلُّله وأهلكه .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٥ بنطام وينتهزه ٥. تحريف وخطأ. وينتهزه: يغتسمه أو يختلسه .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> بالمخطوط: ٩ أو معيب ٩ تحريف، والمِقنَب: الجماعة من الحيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وفَرَع المِنتر: علاه .

<sup>( 10 )</sup> بالمخطوط: « ولك ه .

<sup>( 11 )</sup> زيا ما بين حاصرتين من ( عيون الأخبار، نهج البلاغة، والبيان والتبيين والعقد )، وطامن من شخصه: حَفَّض منه .

<sup>(12)</sup> 

شَخْصِه، وقَارَبَ من خَطْوِه، وشَمَّرَ من تُوْبِه، وَزَخْرَفَ نفسَه بِالأَمانة (١١)، واتَّحَذَ سِئْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَىٰ المعصية. ومنهم من أَقْعَدَهُ عن طلب المال ضُوُولَة (٤) في نفسه، وانقطاع من سبه، فقصَّر به الحال عن حاله، فَتَحَلَّىٰ باسم القَنَاعَة، وتزيَّن بلِبَاسِ الزَّهَادَةِ (٤)، وليس من ذلك في مَرَاح ولا مَعْدَى (٩)، وبقي رجالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُم ذِكْرُ الزَّهَادَةِ (٥)، وليس من ذلك في مَرَاح ولا مَعْدَى (٩)، وبقي رجالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُم ذِكُرُ الزَّهَادَةِ وأَرَاقَ دُمُوعَهُم خوف المَحْشَرِ، فهم بين شريد ناذً (٥)، وحائف مُنقَعِم، المَوْجِع، وأَرَاقَ دُمُوعَهُم خوف المُحْشَرِ، فهم بين شريد ناذً (٥)، وخائف مُنقَعِم، ومُوجِع ثَكُملانَ، فقد أَخْمَلَتَهُم التَّقِيقُهُ (٢)، وشَمِلَتُهُمُ الذَّلَةُ مُهم في بحر أَجَاح (١٥)، وأفواهُهم ضامرة، وقُلوبُهم قَرِحَة، قد وُعِظوا وشَمِلَتَهُمُ الذَّلَةُ الْمَعْرَ في أَعِنكم من ومُوجَع مَنَامِه، قَبَلُ أَن يَتَعِظَ بِكُم من بعدَكَ، وأَله المَرَقِ فَالْهَ الله رَفَضَتْ من كان قبلَكُم قبلَ أَن يَتَعِظَ بِكُم من بعدَكَم، وأوفضوها ذَمِيمَةً؛ فإنَّها قد رَفَضَتْ من كان أَشْعَفَ بها منكمه.

<sup>(1)</sup> بالخطوط: والأمانة ، مد بدون باء مد ، و با لعقد : « مشعوعت ، »

<sup>(2) (</sup> بالعقد ) و ضآلة ، والعثَّالة والعُثُّولة: مصدر صَوُّلَ الرجل: لَحُف وحقُر وصعْر.

<sup>( 4 )</sup> المراح والمقدى مصادر ميمية من راح وغدا إذا ذهب في العشيّ أو الصباح .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ شرير ناد ﴾. والناد: المنفرد الهاوب من الجماعة إلى الوحدة .

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ( معلوم ٥. وكعمه الحوف يكعّمه: عقل لسانه عن انقول، وأصل الكّعم: شدّ فم الحيوان الثلا بَعَضُ أو يأكل والمنقمع: المذلول المقهور .

 <sup>(7)</sup> أكبل الولد، فهو تُكلان: فقده والتقية ها هنا: الخوف والخشية أو أثّقاء الظلم بإخفاء المال. وأخملتهم، أسقطت ذكرهم حتَّى لم يبق هم بين الناس نباهة .

 <sup>(8)</sup> البحر الأجاج: الذي تلذع الفح منوحة مائه أو مَرَازَتُهُ، وفي (نهج البلاغة): ٩ وأقواههم ضامزة ٤
 ... بالزاى بـ يمعنى ساكنة. والفلوب القرحة: المجروحة .

<sup>(9)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، و( بالعقد ). وه قُرادَة الحلم » والقَرَظ: شجر السَّلَم، وهي عظامٌ لها سوق غلاظ أمثال شجر الحوز، وهي نوع من أنواع السَّنْط العربي يستخرج منه صَنْع، واحدته قَرَظَة. وحثالته: بقيته. والحَلَم: المقراض يُجَزُّ به الصوف. والحَلَم: القُرَاد الصَّحْم أو الصغير. والقَراد: دُونِية منطقَّلة تعيش على الدُّوات والطيور، واحدتها فُرادَة. والقُراصَة: ما سقط بالقُرْض والجُزْ.

وخطب عبدُ اللَّهِ بن الزُّيْرِ (1) حِينَ قَبِل أَخُوهُ مُصْعَبٌ، فقال: والحمدُ للَّهِ الذي يُعِرُّ مَنْ يشاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ. إِنَّه لن (2) يَذِلَّ مِن كان الحَقُّ معه وإنْ كان فَرْدَأ، ولن (190) يعِرُّ من كان أولياءُ الشيطان حزبَه وإنْ كان معه الأنامُ (3). أَثَانَا خبرٌ من العِرَاق أَحزننا وأفرحنا: قَتْلُ مُصْعَبِ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَأَمَّا الذي أَحْزَننا [من ذُلك] (4)، فَإِنَّ لِفِراقِ الحَمِيمِ وأفرحنا: قَتْلُ مُصْعَبِ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَأَمَّا الذي أَحْزَننا [من ذُلك] (4)، فَإِنَّ لِفِراقِ الحَمِيمِ لَذَعَةً يَجدُها حَمِيمُهُ عندَ المُصيبة، ثُمَّ يَرْعَوي ذوو الرَّأْيُ (5) إلى جميل الصَّبْر، وكريم العزاء. وأمَّا الذي أفرحنا، فَعِلْمُنا أَنَّ قَتْلَهُ [له] شَهادَةً، وأنَّ ذُلك لنا وله الحِيرَةُ (6)، ألا العزاء. وأمَّا الذي أخرتُ الشَّقَاقِ والنَّفَاقِ ب باعوه بأقلَّ ثمن كانوا يأخذونه به. إنَّا وإنَّ أَهْلَ العراق ب أَهْلَ الشَّقَاقِ والنَّفَاقِ ب باعوه بأقلَّ ثمن كانوا يأخذونه به. إنَّا بولا يُوتُ الأَمْ عَنْ عَلَى الطَّلُول السيوف، وليس كما يموتُ بنو مروان، واللَّهِ ب إِنْ قُتِلَ (8) منهم رَجُلٌ في جاهليه ولا إسلام. ألا إنَّ وليس كما يموتُ بنو مروان، واللَّهِ إِنْ قُتِلَ (8) منهم رَجُلٌ في جاهليه ولا إسلام. ألا إنَّ اللهُ إِنَّ اللهِ السَّمَ اللهُ إِنَّ اللهُ السيوف،

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « عبد الله بن الزهر ». خطاً. والحطبة في ( عيون الأخبار 240،/2 وفي العقد 109/4 ) أوسع مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. وكمان بمبد الملك قد قتل مُصْعَباً سنة 71هـ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَمْ ﴾. وجعلتها ﴿ لَنَّ التَّوافق نص ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 3 )</sup> في ( المُعَدَّد ) أَنَّ ابنَ الزُّبَير و صعد المنبر فَحَمِدَ اللهُ وَأَنبى عليه، ثم سكت، فجعل لوته بحمر مرّة ويصفرُّ مرّة، فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه وما له لا يتكلَّم؟ فوَاللهِ إنَّه للبيب الحطباء! قال: لعله يريد أن يذكر مقتل سيّد العرب فيشتدُّ ذلك عليه، وغير ملوم، ثم تكلَّم، فقال: ٥ .

 <sup>(4)</sup> رواية المخطوطة: « حزنـــا ١. وزيد ما بين حاصرتين من المحقق. وتصحيح النَّصّ بالاستعانة بنص ( عيون الأحيار والعقد ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: و ثم يرعوي ذوي الرأي إلى حمل الصبر و خطأً .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « فعالما أن تشله شهادة، وأن لدا ذلك لذا وله الحيرة ». فنص المخطوطة مضطرب هذا. وفي ( العقد ): « ولذا ذخيرة ». ولعله يقصد بالحيرة ما اختاره الله تعالى .

<sup>( 7 )</sup> في ( العقد ): " فإنًا والله لا نموت حتفاً ولكن قَعْصاً بالرماح تحت ظلال السيوف 8. وفي ( عيون الأخبار ): ه إنًا \_ والله \_ ما نموت حيجاً، ولا نموت إلا قتلاً، قَعْصاً بالرماح، والحَثَف: الهلاك، ومات حَثْث الْفيد؛ أي: على فراشه بلا ضرب ولا قتل. وقعصه قَعْصاً بالرُّمِح: طعنه طَعْناً سريعاً، فقتله مكانه ( تاج العروس: حنف، قعص )، والحَبْج: أن يأكل البعير لحاء العرفج فيرم سمناً، وربّها قتله ذلك. قال في ( اللّسان ): بعد أن ذكر كلام ابن الزير: ه يعرض بنني مروان لكثرة أكلهم وإسرافهم في ملاذ الدنيا، وأنهم بموتون بالتُخمة. ( وانظر عبون الأخبار 240/2 ...

<sup>( 8 )</sup> إن هنا نافية بمعنى ما قُتل .

الدُّنيا عارية من المَلِكِ الأَعْلَىٰ [الذي لا يَبيدُ ذِكْرُهُ، ولا يَذِلُّ سُلْطَانُهُ [11؛ فإن تُقْبِلْ عَلَىُّ لا آخُذُهَا أَخْذَ البَطِرِ الأَشِرِ، وإنْ تُدْبِرْ عَنِّي، لا أبكي [عليها] بُكَاءَ الحَرِق المُهْتَرِهُ). ثُمَّ نَزَلَ.

ولما قَدِم زيادٌ أميراً على البَصْرة، نظر بيوتها، فقال: (رُبَّ فرح بإمارتي<sup>(3)</sup> لن تنفعه، وكاره لها لم تضرَّه»، فدخل، وعليه قَبَاءٌ أبيضُ، ورِدَاءٌ مُمَصَّرٌ<sup>(4)</sup>، فَصَعِدَ المنبرَ، فَحَطَبَ خُطْبَةٌ بَثْرَاءَ لم يَبْدَأُ فيها بحمدِ اللَّهِ، ولا صلَّىٰ على رسول اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلم وهو أولُ مَنْ فَسَسَعَلَ ذلك، فَسَسَقَسَسَال: وأمَّسَسَا بَعْسَسَدُرَة،،

(1) زيد ما بين حاصرتين من المحقق عن ( العقد ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... بكاء الحوف المهترة ٤. تحويف. وزيد ما بين حاصرتين من المحقق. وأَشِرَ أَشَرَا، فهو أَشِر، كمرح ونشط، وتَظِر واستكبر. والبطر: الذي يغالي في الزَّهُو والمرح، أو الإندهاش والحيرة، أو المتحيِّر. والمُهتر: مهتر: اسم مفعول من أُهتَرَ الرجل فهو مُهْتَر، وهو الذي ذهب عقله بسبب المرض أو الحزن أو الكِبَر.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: 4 بأمر 4 تحريف. وأخبار زياد في ( الكامل 222/2 ـــ 245 ، والعقد 4/5 ، 5 ، 132/6 ) .

<sup>( 4 )</sup> الغَبَاء: ثوَّب يُلْبَس فوقى النياب أو القسيص ويُقَمَنْطقَ عليه، والرَّدَاء الْمُمَسِّر: المصبوغ بالمِصْر، هو مادَّة حمراء من نبات أحمَرُ طليّب الوائحة يصبغ بها. ( تاج العروس: قيي ) .

<sup>(5)</sup> مصدر الخطية البتراء عند أبي بكر الشنتريني (عيون الأخبار 241/2 ـــ 242) الذي جاءت فيه مُجَرَّأَةً أو مقاطع منها، قد أقحمت فيها عبارات من خطية الاستلحاق، وقريب من هُذه الرواية ما ورد في ( النوادر للقالي 185/3 ) الذي يضيف على الحطية عبارات الحمد لله والثناء عليه؛ إذ شكت بعض العلماء بذُلُك؛ لأنه بسببه سُمِّيت بتراء. واطردت الحطية كاملة مع يعض إختلاف يسير في ( البيان والنيين 29/2 ، والعقد 110/4 ، والطبري 240/3 ، والكامل لابن الأثير 222/3 ) .

جاء في (العقد): ٤ ... قدم زياد البصرة واليناً لمعاوية بن أبي سفيان... والغشق بالبصرة ظاهر قاش، فخطب خطبة بترله لم يَحْمَدِ الله فيها، وقال غيره: بل قال: الحمد لله على إفضاله... [أمّا بعد، فإنّ الحهالة الجهلاء، والعشلالة العَمْيَاء، والعَمَلى الموفي بأهله على النار، ما فيه سُفَهَاؤُكم، ويشتمل عليه حُلَمَاؤُكم، من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير، ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله، ولم تسمعوا ما أعد الله من التواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب العظيم لأهل مُعْصيته في الزّمن السَّرَمَدَى الذي لا يزول؟ أتكونون كمن طوفت عينه الدنيا، وسدّت مسامعه الشهوات، واختار الفائية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثم في الإسلام الحدث الذي لم شبقوا إليه، من ترككم لهذه المواجر المنصوبة، والضعيفة المسلوبة، في النهار المبصر، والعدد غير قابل.

ألم يكن منكم ثُهَاة تمنع الغواة عن دَلَج اللَّيل، وغارة النهار؟! قرَّبتم القرابة، وباعدتم الدِّين: تعتذرون بغير العُذر، وتُقَصَّون على المُحتلس. كُلُّ امريَّ منكم يذُبُّ عن سفيه، ضبيعَ من لا يَخافُ عاقبةً، ولا برجوا معاداً. ما

أنتم بالحُلَمَاء، ولقد اتبعتم الشَّفَهَاء، فلم يَزل بكم ما ترون من فيامكم دونهم، حتَّى انتهكوا حُومَ الإسلام، هم أطرفوا وراءكم، كُنُومَنَهُ بالأرض هَلْمَا وإخْرَافَلا الله وراءكم، كُنُومَنَا فِي مَكَانِسِ الرَّيَبِ خَرَامُ عَلَى الطَّعامُ والشَّرابُ حتَّى أَسُويَهَا بالأرض هَلْمَا وإخْرَافَلا \* أ. إلَى رأيتُ آخِرَ هُذَا الأمر لا يصلُحُ إلاَّ عا صَلَح به أَوْلُهُ: لِينَ في غير صُفْف، وشدّة في غير عُنْفِ (\* 2 )؛ وإلَى أقسم باللهِ، لأَخْذَنَّ الولى بالمُولى، والمُقِيمَ المُقْلَاعِن، والمُقبِل بالمُدْبر، والصحيح بالسَّقيم، حتَّى يلقى الرَّجُلَ منكم أحام، فيقول: و أَنْجُ سَغِدً، فقد فَلَكَ سعِيدٌ ه، أو تَسْتَقِيمَ لى قاتكم (\* 3 ).

[إِنَّ كِذْبَةَ الأمير بَلْقَاءٌ ( 4 ) مشهورُهُ، فإذا تُعلَقتم عَلَيٌ بِكِذْبَق، فقد حَلْتُ لكم مَعْصِيتِي. مَنْ نُقِبَ منكم عليه، فأنا ضامن لما ذهب منه، فإيَّانَ ودَلَجَ اللّهل ، فإنّى لا أُومَّى بُمُذَلِج إِلاَّ سَفَكْتُ دَمَهُ ( 5 )، [وقد أُجِلُتُم في خلك بفدر ما يأتي الخير الكُوفة، ويرجع إليكم]، وإيَّائِي وَدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؛ فإنِّي لا أَجِدُ ( 6 ) أَحَدَا دعا بها إلاَّ فَقَدُ للسانة، وقد أحدثتم أحداثاً [لم تكن، وقد] أحدثنا لِكُلُّ ذَلْب عُقُوبةً؛ فمن غَرَّقَ قوماً غَرَّفناه، ومن أحرق توماً أحرقناه، ومن نَشَل قرأ دَفناهُ ( 7 ) فيه حَيَّا، فَكُفُوا عَنَى السنتكم وأيديكم أكفت عنكم بذي ولساني ( 8 ) .

[ولا يَظْهَرَنُ من أحد منكم ربيةٌ بخلاف ما عليه عَامَتُتُكُم إلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهَ]، وقد كانت بيني وبين قوم إمُحُنُ(\*9°)، فجمسلت ذَلُك دَبُرَ أَذُنِي وتحت قدمي، فمن كان(\*\*10) مُحْسِنَـاً فليزدَدُ [في إحسسائه]، ومن كان(\*10) مُسِيِّـاً فَلْمِترَعُ [عن إسماعته](\*11)، إنّى لو علمتُ أنَّ أحدكم قد قتله السُّلُ من بُغضي لم أكثِيثُ نه

<sup>( 10 )</sup> أطرقوا وراءكم أسكتو خيرة أو خوف. وهذه الفقرة جاءت في المحطوطة بعد ثلاث فقرات في صدر خطية أخرى لزياد ( لهكذا ). وكُنس يُكيس كُنساً وكُنوساً الطّي: دخل في كِناسه، وهو يبته مَوْلَج يكون في الشجر بأوى إليه ليستقر. والمكانس: ج المُكنس، وهو الكِناس تأوي إليه الوحوض من الطباء والبقر في الحر.

<sup>( 24 )</sup> هذه الفقرة من الفقرة الأولى في الخطوطة. وفيها سقط واضطراب .

<sup>( 30 )</sup> آخر الفقرة الأولى لي الحطبة بالمحطوطة. وه أنج سحد... الح ، مثل، وأصله أن طبّةً بن ألمّ كان له وقدان: سعد وسعيد، فخرجا يطلبان إبلاً هما، فرجع الأول ولم يرجع الثاني، فكان طبّة إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سعد أم سعيد؛ فصار اللفظ مما يُتشاعم به أو للعالية بذي الرحم. وانظر: ( مجمع الأمثال 1/ 111 واللّسان: سعد ) .

<sup>( 40 )</sup> بَلْقَ بِلْقُ بُلُقَاً، وَبُلْقُةٌ: كَانَ فِيه سَوَاهُ وَبِيَاضَ، فَهُو أَبْلَق، وهي بلقاء .

<sup>· ( 50 )</sup> الفقرة الحامسة في المحطوطة .

<sup>( 66 )</sup> بالمحطوط: و فإني أجد و .

<sup>( 74 )</sup> بالخطوط: ٥ أحرقته... على قوم نقبت على قلبه، ومن نبش قبرأ دفته . .

<sup>( 80 )</sup> الفقرة السائسة في الخطوطة .

<sup>( 90 )</sup> الإحن: ج الإحتة، وهي الحقد والعنفينة. وفي المحطوط: • أشياء قمد جعلتها دبر • .

<sup>( 18+ )</sup> بالمُحطوط: و فمن كانَ منكم ه. وسقطت منه عبارة و في إحسانه و . .

<sup>( 11 )</sup> سقطت عبارة ، عن إساءته ، من المحطوط. وَنزَع عن الأمو: كفُّ وانتهى .

قساعاً، ولم أُهتِكُ له سِستراً حتَّىٰ يَنْدِي لِي صَغْحَتْهُ، فإن فَعَلَ ذَلك لم أَلْظِرُهُ، فاستأنفوا أموركم واستعينوا علىُ أنفسكم( \*1 )، [فَرُبُّ مُبْتَسِر بِقُلُومِنا سِيُسرَّ، ومسرور بقدومنا سَيْنَتِيسُ.

أيّها النّاسُ، إنّا أصبحنا لكم ساسةً، وعنكم ذادةً، نسوسُكُم بسلطان الله الذي أعطانا، ولَدُودُ عنكم بفيء الله الذي خَوُلَسَا؛ فلننا عليكم السَّمْعُ والطّاعة فيا أحببنا، ولكم علينا العدلُ فيا ولينا، فاستوجبوا عَدْلَنَا وَفَيْنَا بِمُنَاصَحْتِكُم لنا، واعلموا أنّي مهما أفقر فلن أقصر عسن تسلات: لستُ مُحْتَجِباً عن طسالب حاجةً، ولو أتاني طارقاً بليسيل، ولا حساب سأ عسطساء ولا رزقاً عن إبّانه، ولا مُجَمِرًا لكم بَعْنَا (2 ). فادعوا الله بالصّلاح لأمّيكُم، فإليه ما المؤدبون، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومنى يَصْلُحوا تصلُحوا. ولا تشربوا قلوبَكم بعضهم، فينتذ للنبك أسفّكم، ويطول له حرّلكم، ولا تدركوا له حاجتكم، مع أنه لو استجيب لكم فيم لكان خَدْمًا لكم، أسأل الله أن يُعين كلاً على كل ا

ق المري المسلم الله عبد الله بن الأعتم التبيعي ( \* 5 )، فقال أشهد سدأيها الأمير – لقد أونيت الحِكمة وفصل فقال إله بعد الله بن قلس؛ فقال إنما المو بجده الخطاب. فقال له: كَذَبْتُ! ذاك داودُ صلى الله عليه وسلَّم ( \* 6 ). فقام الأختفُ بنُ قَيْس؛ فقال إنما المو بجده والسيف بخدو، وقد بُلَّعْكَ جَدُكَ ما تَرَى ( \* 7 )، وإنّما الثّناء بعد البلاء، والحَمَدُ بعدَ العَطَاء ( \* 8 )، وإنّا لن نُشْنِي حَتَّى نَتَنْلِي. [قال له زيادٌ: صَدَفَتَ]. فقام إليه [أبو بلال] مِرْدَاسُ بن أَدَيَّةٍ ( \* 9 )، [وهو يَهْوسُ، ويقولُ]: فله سمعنا مقاليلك أيّها الأميرُ وإنَّ خليلً الله إبراهم عليه السَّلام أَدَّىُ عن اللهِ عَر وجلٌ غيرَ الذي أَدَّيْتَ، فقال ( \* 10 )

<sup>(</sup> ١٥ ) الفقرة السابعة في المعلوطة والأخيرة. وفيها: و فإذا فعل ... لم أناظره، فأعينوني على أنفسكم، وانتفوا أمركم ٢٠.

<sup>( 20 )</sup> مُجَمِّرًا بِنا: البعث: الجيش المجاهد في سبيل الله. وتجميره: همعه في اللُّقُور وحسمه عن العود إلى أهله .

<sup>(30)</sup> بالمطوط: و ... أمر فيكم بالأمر ه .

<sup>( 40 )</sup> الفقرة الثانية من الحطية في المحطوط. وعل أذَّلاتِه: ج الذُّلُّ والذُّلُّ، وإنفاذه على أذَّلاته؛ أي: كما مُوَّ .

<sup>( 50 )</sup> بالمُطوَّط: وفقام إليه ابن الأهم التمهي ٤. وفي ( الأمالي 185/3 ) صفوان بن الأهم .

<sup>( 60 )</sup> باغطوط: و أيها الأمير، أشهد أنَّك أتيت الحكمة وفصل الخطاب، فقال له: كذبت ذلك نبي الله داود و .

<sup>﴿</sup> ٦٠ ﴾ العبارات بعد : فقال ، حتى ، نَرَى ، ليست في ﴿ العقد ﴾. وبالمحطوط: ، بحذه والحواد ، .

<sup>﴿</sup> هُ ﴾ ) بالمخطوط: • وإنَّمها الحمد بعد البلاء، وإلشاء بعد العطاء ، وفيه ﴿ وإنَّا لا نُثنِي ﴿ ـ

<sup>﴿</sup> وَمِوْ مِ وَالْعَقْدَ ﴾: ﴿ فَقَامَ أَبُو اللَّالَ ﴿. وَالشَّطُوطُ: ﴿ ثُمَّ قَامَ ﴿ . .

فقد فَاهَ<sup>(1)</sup> معاويةُ بما قد علمتم، وشهدتِ الشَّهُودُ بما قد سَمِغتُم ، وإنَّما كُنْتُ ٱمْرَءًا حَفِظ اللَّهُ منه ما ضَيَّعَ النَّاسُ، وَوَصَلَ ما قَطَعُوا<sup>(2)</sup>، أَلاَ وإنَّا قد وَلِينَا، وَوَلِيَنَا

﴿[وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقَيْ]، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَىٰ، [وَاَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ﴾، وأنّت تزعَمُ أنك تأخذُ الصحيح ( \* 1 ) بالسِّقيم، والمُعلِيعَ بالعاصي، والمقبلَ بالمُديرِ [فَسَمِعَهَا زِيَادًج﴿ \* 2 )، فقال له: أَسْكُتْ( \* 3 )، فَوَاللهِ، مَا أَجِد إِلَىٰ مَا أَرِيدُسِيلاً وَفِيك، وِفِي أَصِحابك} حتَّىٰ أخوض ( \* 4 ) إليه الباطلُنَ خَوْضًا

(1) في (عيون الأعيار): و فقد قال ، وكنت أتصور أن ترد الخطبة البتراء عند ابن قيبة كاملة منتظمة كا وردت في المصادر التي ذكرتها أنفاء لأن زياداً قالها سنة 45هـ في البصرة، لا أن تأتي متداخلة الفقرات بتقديم وتأخير ونقص مقحماً في صدرها خطبة الاستلحاق أو أجزاء منها تلك التي أرتجلها زياد أمام الشهود في دمشن سنة 44هـ (العقد 113/4 ) الكامل لابن الأثير (2003) عقب استلحاقه من قبل معاوية، وأشك في أن يعيد زياد تلك الحطبة في صدر البتراء في البصرة مرة ثانية، زد على أنها لم ترد بهذه الرواية إلا في (عيون الأخبار لابن قيبة ت سنة 276هـ). مع اختلاف السند، إذ نقل الشنتريني عن الأول الذي يمكن أن يكون ما حدث في نصم من اختلاط بين الحطبين وتقديم وتأخير من عمل النساخ، فلا يتوقع من عالم جليل كابن تحيية أن يقع بمثل هذه المنات. وكنا نتمني لو أن أبا بكر ميز بحسه النقدي هذا الواقع، وأنحذ الخطبة عن المصادر التي أوردتها صحيحة كاملة غير ممزقة ومختلطة. لهذا كله دفعني إلى إثبات نص الخطبة الصحيح الكامل آنفاً في الهامش مع احترام نص الشنتريني وإيراده كما هو .

(2) الحطبة التي قالها زياد بعد استلحاقه في دمشق سنة 44هـ في (العقد 5/5)، وفيه: 8 خطبة زياد بعد أن استلحقه معاوية، قام فحيد الله وأثنى عليه بما هو أقله، ثم قال: 1 أمّا بعد، لهذا أمر لم أشهد أوّاك، ولا علم لي بآخره، وقد قال أمير المؤمنين ما بنغكم، وشهد الشهود بما سمعتم، فالحمدُ الله الذي رفع منا ما وضع الناس، وحفظ منا ما قطعوا. وأما تحييد، فإنّما هو والد ميرور، أو ربيب مشكور 8.

ز 10) بالمحطوط: • البريء ب.

<sup>( 24 )</sup> العارة ليست في العقد .

<sup>( 30 )</sup> ليست د اسكت د في ( العقد ) .

<sup>( 40 )</sup> العبارات في ( العقد ): • فقال إنَّا لا نبلغ ما نُرِيدُ فيك وفي أصحابك حَثَّىٰ نخوض إليكم الباطل خوضاً ؟

الموالمون، وسُسَنَا، وسَسَنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا وَجَدْنَا هَذَا الأَمْرَ [لا يُصْلِحُهُ إلاً] (1) لِينَ في غَيْرِ ضَعْف، وقُوَّة في غير عُنْف. وأَيْمُ اللَّهِ، ما مِنْ كِذْبَةٍ أَكْبَرَ شَاهداً من كِذْبَةٍ إمام على مِنْبَرِ؛ فإذا سمعتموها مِنِّي فاغتمرُوها فِيَّ، واعلموا أَنَّ عندي أَمثالُها، وإذا رأيتُموني آمُرُ فيكم بالأمر فأنفِذُوهُ على أَذْلاله. وأَيْمُ اللَّهِ، إنَّ لي فيكم لَصَرَعَىٰ كثيرة، فليحْذَرُكُلُّي امريُ [منكم أن يكون من صَرْعَايَ. وأَيْمُ اللَّهِ لآخُذَنَّ البَرِيءَ بالسَّقِيم، والمُطِيعَ [2] بالعاصي، والمُقبِل بالمُدْيرِ حشَّىٰ تستقيم لي قناتكم، وحتَّى يقولَ القائل: وأَنْجُ سَعْدٌ لقد هَلَكَ سعيدٌه.

فقام إليه ابن الأَهْتَم التَّمِيمِيُّ (3)، فقال: أَيُّهَا الأَمِيرُ، أَشْهَدُ أَنَّكُ أُوتِيتَ (4) الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الحَطاب؛ فقال له: كَذَبْتُ! ذُلك نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ. ثم قام إليه الأَحْنَفُ (5) فقال الحِكْمَة وَفَصْلَ الحَطاب؛ فقال له: كَذَبُ وَلَلْ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ. ثم قام إليه الأَحْنَفُ جَدُّكَ ما وَقَدَ اللَّهُ عَبَدُهِ، وَالحَوَاد إِبْشَدِّهِ إَنَّ وَقَد اللَّمُكُ جَدُّكَ ما تَرَىٰ مَنَ اللَّهُ عِدَ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَتَّى نَبْتَلِي. ثم قام إليه مِرْدَاسُ بنُ أُدَيَّةً (8) فَذَ سعنا مَقَالَتَكَ أَيُّهَا الأميرَ، وإنَّ خليل اللَّهِ إبراهِمَ عليه السَّلام، أَدَيَّةً (8) عَنِ اللهِ عَرَّ وجلً غير الذي أَدَيْتَ، فقال: (9) هَوْالاً تَزِرُ وازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ﴾؛

<sup>(1)</sup> سقطت العبسارة منا بين حاصرتين من المخطوط، واستدركت من المحقق اعتماداً على (عيون الأخسار). وبالمخطوط: ووجدنا هذا الأمر ليناً ». وفي الأخير: \* ... إلا شدّة في غير عنف، ولين في غير ضعف \* .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( عيون الأحبار ) .

<sup>( 3 )</sup> في ﴿ العقد، والبيان، والكامل، وعيون الأخبار ﴾: • عبد الله بن الأعتم ٥ .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: وأتيت ١٠.

<sup>( 5 )</sup> المقصود: الأحنف بن قيس .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: « ما نرئ » .

<sup>(8)</sup> أبو بلال مرداس بن حدير (أو ابن عمرو بن حدير)، ويقال له: ابن أَذَيَّةَ، وهي أمه خطيب من عظماء الشراة الأبطال العباد شهد صفين مع على رضي الله عنه، وأنكره، حارب عُبِيَّدُ الله بن زيادٍ وهزمه إلى أن قتله غدراً قائلُه عبّاد بن علقمة المازني أثناء صلاة الحمعة نحو 61هـ بـ 680م (ابن الأثير 203/3)، و كالطبري 271م ، ورغبة الأمل 187/7 ، والأعلام 187/8 ) .

<sup>( 9 )</sup> الآية 38 من سورة النَّجم.

وأنتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ تَأْخُذُ البَرِيءَ بالسَّقِيمِ، والمُطِيعَ بالعاصي، والمُقْبِلَ بالمُدْيِرِ، فقال له: أُسْكُتْ، فَوَاللهِ الباطلَ خَوْضَاً».

وقال في خُطْبَةِ أخرىٰ: (٤٠ هَحُرَامٌ عَلَى الطَّعامُ والشراب حتَّى أُسُوِّيَهَا بالأرض هَدُمَا وإحْرَاقاً، إِيَّايَ وَمُدْلِحَ اللَّيْلِ، فإنّى لا أُوتَى بَمُدْلِجِ اللَّيْلِ إلاَّ سَفِحُتُ دَمَهُ (٤١) وإيَّايَ، وَدَعُوىُ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنِّي [لا] (٩) أُجِدُ أَحَدَاً دعا بها إلاَّ فَطَعْتُ لسانه، وقد أحدثتم أحداثاً، وأحدثنا لِكُلِّ ذَنْبٍ عُقُوبَةً، فمن غَرَّق قوماً غَرَّقُهُ اللهُ ، ومن أَخْرَقَ قوماً أحدثتم، ومن نَقَبَ على قوم نقبتُ على قلبه، ومن نَبَشَ قبراً دفنته فيه حَبَّا، فَكُفُّوا [19] أَكْتُ عنكم. وقد كانت بيني وبينَ قَوْمُ أَشْياءُ قد جعلتُها دَبَرَ أَذْنِي وتحت أَيْدَيكُم (٥٠ أَكُثَ عنكم، وقد كانت بيني وبينَ قَوْمُ أَشْياءُ قد جعلتُها دَبَرَ أَذْنِي وتحت أَيْدَيْكُم أَلَى أَنْ مَنكم مُسِيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ أَنْ أَحدكم مُسِيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ أَنْ أَحدكم مُسِيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ لَنَّى أَحدكم مُسِيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ لَنَّى أَحدكم مُسِيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ لَنَّى أُحديم، فمن كان منكم مُسيقاً فَلْيَثْرِغ. إنّى لو عَلِمْتُ للهُ سِثْرًا حَلَيْهُ لَى يُعْمِينَ لَيْلَوْنَ لَمُ عَلَى أَنْفسكم، وَأَتْيَفُوا أَمركم). خُطْبَةً لي شَعْد موت مُعاوِيةَ، قالَ (٤٠ فَعَل أَنْفسكم، وَأَتْيَفُوا أَمركم). خُطْبَةً لي يُنْفِي اللهُ مِنْ مَعْلَوْنَهُ وَخِيرَ مَنْ بعد موت مُعاوِيةً، قالَ (٤٠ فَعَل دُونَ مَنْ قَبْلَةً وَخِيرَ مَنْ بعدَهُ (٤٠) اللّه ما شاء أَنْ يَمُدَّهُ، وقطعه ما شاء أَنْ يقطعه؛ وكان دونَ مَنْ قَبْلَةً وخيرَ مَنْ بعدَهُ (٤٠)

<sup>( 1 )</sup> في ( عيون الأخبار ): 1 إلاَّ أن أخوض ي .

<sup>(2)</sup> وردت هذم الخطبة في المصادر التي أسلفت ذكرها في ثنايا الحطبة البتراء، ولم تَرِدْ في ( النوادر ) وأوردت منفصلة هكذا في ( عيون الأخبار )، ولعل هذا العمل من على النساخ في المصدر السابق.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> في ﴿ عيون الأخبار ﴾: • إنَّاني وَدَلَخٍ… بمُذَّلِعِ إلاًّ ﴿ .

<sup>(4)</sup> سقطت « لا » من الخطوط.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ غُرُّ قِناهِ ۗ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ نقبت عن قلبه ﴿. وفي ﴿ عيون الأخبار ﴾: ﴿ ... أيديكم وألسنتكم ﴿ .

<sup>( 7 )</sup> في ( عيون الأخيار ): ﴿ وَبِينَ أَقُوامَ مَنْكُمَ ﴾ ـ

<sup>( 8 )</sup> الخطبة في ( عُبُون الأخبار 238/2 ، والعقد 89/4 ، 374 ، 375 ) مع اختلاف يسمير عن الأول. وبعض زيادات واختلاف في الثاني، وتبدأ الخطبة فيه: ٥ الحمد لله الذي ما شاء صنع، ومن شاء أعطى، ومن شاء منع، ومن شاء خَفَضَ ومن شاء رَفَعَ. إن أمير المؤمنين كان... ٥ .

<sup>( 9 )</sup> في ( الأول ): ٥ ثم قطعه حين شاء أن يقطعه.... وهو خير ثمن بعده ٥. وبعدها في ( العقد ): ٥ ولا أزكيه عند ربّه، وقد صار إليه » .

فَإِنْ يَعْفُ عنه فبرحمته، وإن يعاقِبُه فبِذَنْبِه. وقد وَلِيتُ الأَمْرَ من بعدِه، وَلَسَتُ أعتذر من جَهْل، ولا أشتغل بِطَلَبِ علم، وعلىُ رِسْلِكُمْ إِنَّا كَرِهَ اللَّهُ ــ عزَّ وحلَّ ــ أَمْرَأً غَدَّه.

و خَطَبَ الحَجَّاجُ (2) حين أرادَ الحجَّ، فقال: وأَيُهَا النَّاسُ، إِنِّي أُريدُ الحَجَّ، وقد استخلفتُ عليكم ابني هُذَا، وأوصيته خِلاَف (3) ما أوصَلى به رسولُ اللَّهِ صلَّىٰ اللَّه عليه وسَلمَ بالأنصار، أوصَلى (4) أَنْ يُقْبَلَ من مُحْسِنِهم، ويُتَجَاوَزَ عن مُسِيتِهم؛ فإتي أَمْرْتُهُ (5) أَنْ لا يَقْبَلَ من مُحْسِنِكُم، ولا يَتَجَاوَزَ عن مسيئكم. ألا وإنَّكُم ستقولون: لا أحسنَ اللَّهُ له الصَّحَابَةَ! ألا وإنِّي مُعَجَّلٌ لكم الجَوَابَ: لا أَحْسَنَ اللَّهُ (6) عليكم الخلافة 9. ثم فَزَلَ.

وخَطَبَ أيضًا، فقال (٢٠: «سَوْطِي سَيْفِي، نِجَادُهُ فِي عُنْقِي، وَقَائُمُهُ بيدي، وَذُبَابُهُ (٤٠)، قِلاَدَةٌ لمن اغترَّبِي». [فقال الحسن](٤): بُؤْسًا لهذا، ما أَغَرَّه باللَّهِ عزَّ وجلًا! فَحَلَفَ رَجُلٌ بالطَّلاَقِ: أَنَّ الحَجَّاجَ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَتَىٰ امرأته، فمنعتُهُ نفسَها، فَأَتَىٰ ابنَ

<sup>( 1 )</sup> في ﴿ العقد ﴾: • وقد وليتُ بعده الأمر... ولا آسني على طلب علم.... شيئاً غير•، وإذا أُخَبُّ شيئاُيَسَّرَهُ •. وعلى رسْلِكُم: اتتدوا ولا تعجلوا. والرَّسُل: الرَّفْق والثَّوْقَة .

<sup>( 2 )</sup> الخطية في ( عيون الأخبار، 245/2 ، والعقد 119/4 ، 47/5 ) مع بعض اختلاف .

<sup>( 3 )</sup> في ( العقمة ): • ينا أهل العواق، إنّي أردتُ الحَجّ،... ابني عمَّداً، وما كنتم له بِأَمَّل، وأَوْصَيْتُه فيكسم غلاف و .

<sup>( 4 )</sup> في ( العقد ): ﴿ فِي الأَنصَارِ، فَإِنَّهُ أَرْضَىٰ ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> وفيه: و وأنا أوصيه ٤ .

ر 6 ) في ر العقد ): 1 ... قاتلون بعدي مقالةً لا يمنعكم من إظهارها إلاَّ خَوْفِ، تقولون: لا أحسن...وإنِّي أُعجُّلُ لكم الجواب: فلا أحسن .مه

<sup>( 7 )</sup> الحَقلية في ( عيونُ الأُعبار 245/2 ، والعقد 124/4 ) مع بعض انحتلاف .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> يُجَاد السَّيف: حمايلُهُ. وقائمه مَقْبِضه. وذَّبَايه: حَدُّ طرفه ﴿ تَاجِ العروس: نجل، قام، ذبب ﴾ .

<sup>( 9 )</sup> زيادة ما بين قوسين من المحقق عن ( عبون الأعبار 245/2 ، والعقد 124/4 ) . والحسن: هو الحسن البصري معاصر الحجاج. وبالمخطوط: • بؤس • .

سِيرِينَ (٢٦) يستفتيه؛ فقال: يابن أخي، [إمْضِ فَكُنْ مع أَهْلِكَ] إِنْ لَم يكن ِ الحَجاجُ فِي النَّارِ لَمْ يَضُرُّكَ أَنْ تَزْنِي.

وَخَطَبَ المنصورُ (2) بِمَكَّة، فقال: وأَيُهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا سلطانُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيه أَرْضِهِ، أَسُوسُكُمُ بِتوفِيقه وتَسُديده، وتأييده وتبصيره، وخازِنُهُ على فَيْهِ (3) أعملُ فيه بمشيئته، وأقسمه بإرادته (4)، وأعطيه بإذنه، قد جَعَلني عليه قُفلاً، إذا شاء أَنْ يفتحني الإعطائكُم، وقسم أرزاقكم فَتَحني (3)، وإذا شاء أَن يُقفِلني عليها أَقفَلني، فارغَبُوا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ، واسألوه في هذا اليوم الشَّريف الذي وَهَبَ لكم فيه من (6) فضله ما أَعْلَمُكُم به في كتابه، إذ يقولُ عزَّ وجلُّ (7)؛ ﴿اليَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم، وأَنْمَسْتُ مَلْكُمْ بِعْمَتِي، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينَاكُ، أَنْ يوفَقَني للصَّوابِ والرَّشَاد، ويُلْهِمَنِي (8) الرَّأَفَةَ بكم، والإحسان إليكم (9)، وأَنْ يفتحني لإغطَائِكم، وقَسْمِ ويَسْمِ ويَسْمِ العَدُل عليكم، والإحسان إليكم (9)، وأَنْ يفتحني لإغطَائِكم، وقسْم وقسْم

وخطب دَاودُ بنُ عليِّ<sup>(10)</sup>، فقال: «امرؤٌ أُحرز لِسَانَه، امرؤُ اتَّعَظَ بغيره، واعتبر

- ( 2 ) الخطبة في ( عبون الأخبار 251/2 ، والعقد 99/4 ). مع بعض اختلاف .
  - ( 3 ) في ( العقد ): ﴿ وحارسه على ماله ﴾...وسقطت: ﴿ وتبصيره ﴿ منه .
    - ( 4 ) فيه: ﴿ وَأَعْمَلُ فِيهُ بِإِرَادِتُهِ ﴾ .
- ( 5 ) فيه: ٩ إذَّ شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم ﴿. وبالمخطوط: ٤ لأعطياتكم ﴿ . ٣
  - ( 6 ) فيه: ١ .. وسلوه... وهبُّ لكم من ١ .
    - ( 7 ) سورة المائدة: من الآية 3 .
  - ( 8 ) فيه: 9 للرشاد والصواب، وأن يلهمني \* -
- ( 9 ) العبارات إلى آخر الخطبة ساقطة من ( العقد ). في المخطوط: ﴿ لأعطباتكم ﴿ .

<sup>(1)</sup> زيدت العبارات بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على (عبون الأخبار). وابن سيرين: هو أبو بكر محمداً بن سيرين البصريّ الأنصاريّ، تابعي، إمام، وقته في علوم الدين، واشتهر بنعبير الرؤيا، واستكتبه أنس بن مالك. ت تحو 110هــــــ 729م (المعارف 195، والأعلام 25/7).

<sup>( 10 )</sup> الخطبة في ( عيون الأخبار 252/2 ) منسوبة لداود بن علي، ونصّها مع تغيير يسير في ( العقد 97/4 ) منسوب لأي جعفر المنصور لما قتل الأمويين، وأبو سليان داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: كان خطبياً فصيحاً، ولاّه السفاح عمّه إمارة الكوفة ثم المدينة واليمن والطائف والجامة فأقام بالمدينة. فاحأته منيته نحو 25.4 من 147/9 ، والأعلام 8/3 ) .

<sup>( 11 )</sup> بالمخطوط: ٥ امرؤ حرز ٥٠.

عاقل قبل أن يُعْتَبَرَ به، فَأَمْسَكَ [الفَصْل] من قوله، وقدَّم (أَ) الفضل من عمله». قم أَخَذَ بِقائم سيفِه، فقال: وإنَّ بكم داء هذا دواؤُهُ، وأَنَا زعيمٌ لكم بِشِفائه، وما بعدَ الوعيد إلاَّ الوَقْعُ».

وَلَمَّا استُخْلِفَ أَبُو العباسِ السَّفَاحُ، صَعِدَ الِنَبَرَ بوجهه كَانَّه ورقةُ المُصْحَفِ، فاستحيا أَنْ يَتَكَلَّم، فَنَهَضَ داودُ بن علَّي حتَّىٰ صَعِدَ المنبر؛ فقال المنصور: فقلتُ في نفسي: شيخنا<sup>(3)</sup> وكبرُنا يدعو إلى نفسه، فلا يَخْتَلِفُ عليه اثنانِ، فأنتَصَيْتُ (<sup>3)</sup> سيفي، وغَطَيْنَهُ بثوبي، وقلت: إِنْ فَعَلَ تَاجَزْتُهُ (<sup>4)</sup>، فلمّا رَقِيَ المِنْبَرَ، استقبل الناسَ بوجهه دونَ وَعَطَيْنَهُ بثوبي، وقلت: إِنْ فَعَلَ تَاجَزْتُهُ (<sup>4)</sup>، فلمّا رَقِيَ المِنْبَرَ، استقبل الناسَ بوجهه دونَ وَلَهُ إِنَّا النَّاسُ، إِنْ أَميرَ المؤمنينَ يَكْرَهُ أَنْ يتقبَّمَ قولُه فِعْلَه وَلَا وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خليفةً عليكم، (192) عزَّ وجلَّ مَنَمَلًا اللَّهُ عليه وسلَّمَ خليفةً عليكم، (192) واللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خليفةً عليكم، (192) اللَّهُ عَلَى مِن تَلِي طالبٍ، وأَمِيرِ المُؤْمنينَ هُذَا، فَلْيَظُنَّ طَالُكُم، وَلَيْهُمِسْ هامِسُكُم، وَلَيْ مِن أَبِي طالبٍ، وأَمِيرِ المُؤْمنينَ هُذَا، فَلْيَظُنَّ طَالُكُم، وَلَيْهُمِسْ هامِسُكُم، وَلَيْهُمنِ هامِسُكُم، وَلَيْهُمِسْ هامِسُكُم،

قال المنصور: ثم نزل، وشِشْتُ سيفي<sup>(9)</sup>.

وخطب أُعْرَابِيّ، فقالٰ 100؛ وأمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا دارُ بَلاَءٍ، والآخرةَ دارُ بَقَاءٍ،

<sup>( 1 )</sup> أضيف ما بين حاصرتين من المحقق. وبالمخطوط: ٥ وقد وقع الفضل ٥. تحريف.

<sup>( 2 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 252/2 ). وفيه: • ففلت في شبخنا » .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ فانتهضت ٥ تحريف .

<sup>( 4 )</sup> تاجزته: نازلته، وقاتلته بالسيف. وفي ( عيون الأخبار ): • رَقِيَ عَنْبَأَ • .

 <sup>( 5 )</sup> سقطت أ أبي ، من المخطوط .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 7 )</sup> وتشقيق الكلام: إخزاجه أحسن مُحْرج. وفي (عبون الأخبار ): ١ ... من تشقيق المقال ١ .

<sup>( 8 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ﴿ وحسبكم بكتاب الله ممثلاً فيكم وابن ِ ﴿ .

<sup>( 9 )</sup> شام سيفه هنا: أغمده .

<sup>( 10 )</sup> الحطيبة في ( عيون الأخيبار 253/2 ، والأمالي 254، ، 254، والعقد 151/4 ) مع بعض زيادة وتقص واختلاف .

فخذوا أَيُّهَا النَّاسُ لِمَقَرَّكُم من مَمَرِّكُم، ولا تَهْتِكُوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، ففي الدنيا حَيِيْتُم (11) ، ولغيرها خُولِقْتُم، أَقُولُ قولي هٰذا، وأستغفر اللَّه، والمدعو له الخليفةُ، ثم الأميرُ جعفرُ بنُ سُلَيْمَانَ (22) ».

وَخَطَبَ المَّامُونُ يُومَ جُمُّعَةٍ، فقال<sup>(3)</sup> : والحَمْدُ للَّهِ مُسْتَخْلِصِ الحَمْدِ لنفسِه، ومستوجبه على خلقِه، أَخْمَدُهُ، وأستعينهُ، وأُومَنُ بهُ، وأتوكَّلُ عليه، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأشهد أَنَّ محمَّداً عبدُه ورسولهُ، أرسله بالهُدَىٰ ودينِ الحَقَّ لِيُظْهَرَهُ على الدِّينَ كُلُه، ولو كَرةَ المُشْرِكُونَ.

أوصيكُم عِبَادَ اللَّهِ بتقوىٰ اللَّهِ وَحدَه لا شريك لَه ... ، والعملِ لِمَا عندَه ، والتَّنَجُرِ (٩) لوعدِه ، والخوف لوعيدِه ، فإنَّه لا يسلم إلاَّ مَن اتَّقَاهُ وَرَجَاهُ ، وعَمِلَ له وأَرْضَاهُ . فاتَّقُوا اللَّه عبادَ اللَّهِ ، وبادروا آجالكم بأعمالكم ، وابتاعوا ما يبقىٰ لكم بما يزول عنكم [ويفنى] (٤) ، وترحَّلُوا فقد جَدَّ بكم ، واستعدُّوا للموت فقد أَظلُّكُم ، وكونوا قوماً صيبحَ بهم فانتهوا . وعلِمُوا أَنَّ الدُّنيا ليست لهم بدار فاستَبْدَلُوا ؛ فإنَّ اللَّه لم يَخلُقُكُم عَبَنًا ، ولم يَتُرُكُكُمْ سُدَى ؛ وما بين أحدكم وبين الجَنَّةِ أو النَّارِ (٥) إلاَّ الموتُ أَنْ يَنْزِلَ بهذه ، وإنَّ غاية تنقصُها اللَّخظَةُ ، وتهدِمُها السَّاعَةُ [الواحدةُ] (١٤ لجديرة يقِصرِ المُدَّةِ ، وإنَّ غايمًا يحدوه الجديدان اللَّيلُ والنَّهَارُ لَحَرِيُّ (٩) يِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ ، وإنَّ قادِمًا يَحُلُّ وإنَّ غائِبًا يحدوه الجديدان اللَّيلُ والنَّهَارُ لَحَرِيُّ (٩) يِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ ، وإنَّ قادِمًا يَحُلُّ

<sup>( 1 )</sup> بالخطوط: ﴿ حَبَّكُم ، تحريف. وفي ﴿ عَيُونَ الْأَحْبَارِ ﴾: ﴿ أَحِبِيمُ ﴿ .

 <sup>(2)</sup> جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن عباس: ابن عمّ أبي جعفر المنصور، وكان والياً على المدينة من 146 ،
 وحتى 150 هـ وخطيساً مفوّها مدحه الشعراء، له أقوال في ( العقد 230/2 ، 170/3 ، 170/6 ،
 305/5 ، 136/6 ). وكان جعفر قد وأنى لهذا الأعرابي بعض مياههم ، بالطبريّة هكا في ( الأمالي 253/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> الخطبة في ( عيون الأخبار 253/2 ، والعقد 104/4 ) مع احتلاف يسير .

<sup>( 4 )</sup> التُّنجُر: مصدر تُنجُز الوعد؛ إذا طلب إنجازه .

<sup>( 5 )</sup> زيدت عبارة ، ويفتى ، عن ( العقد ) .

<sup>( 6 )</sup> في ( عيون الأخبار والعقد ): ٥ الحنَّة والنَّار ٥. وعبارة الشنتريني أدَّقُ .

<sup>( 7 )</sup> بالخطوط: n بكم ه، وأثبت ما في ( عيون الأخبار والعقد )، فهو أجود .

<sup>( 8 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق عن ( عبون الأخبار والعقد ) .

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: ٥ تجري ٥ تحريف .

بالفوز أو الشَّقُوةِ لَمُسْتَحِقُّ لأفضل العُدَّةِ، فاتَّقَىٰ عبدُ ربَّه، [و] نَصَحَ نفسه، وقَدَّم توبته، وغلب 11 شهوته، فإنَّ أجله مستورٌ عنه، وأمله خادع له، والشيطان مُوكَلِّ به: يُزيِّنُ له المُعْصِيةَ ليركبها، وبمنَّيه التَّوبة لِيُسَوِّفَهَا، حتَّىٰ تَهْجُمَ عليه مَنِيَّتهُ أَغْفَلَ ما يكون عنها. فيا لها حَسْرَةً على ذَي غَفْلَةٍ: أَنْ يكون (2) عُمْرُهُ عليه حُجَّةً، أو تُؤدِّيه أَيَّامُهُ (3) عِنها. فيا لها حَسْرَةً على ذَي غَفْلَةٍ: أَنْ يكون (2) عُمْرُهُ عليه حُجَّةً، أو تُؤدِّيه أَيَّامُهُ (4) إلى شِعْوَةٍ! نسألُ اللَّه أَنْ يجعلنا وإيَّاكُم مِمَّنُ لا تُبْطِرُه نِعْمَة، ولا تُقَصِّرُ به عن طاعته غَفْلَة، ولا تَحُلُّ به بعد الموت حَسْرَةً (4) ، إنَّه سميعُ الدُّعَاء، وبيده الحيرُ، وإنَّه فَعَالَ لما يهيه.

وَخَطَبَ يُومَ الأَصْحَىٰ، فقال بعد التَّكبِر الأُوَّلِ<sup>51</sup>: «إِنَّ يومكم هٰذا يومٌ أَبَانَ اللَّهُ \_ عزَّ وجلَّ \_ فضله، وأوجب تشريفه، وعظَّم حُرْمَتَهُ، ووفَّق له من خَلقه صَفْوَتَهُ، وابتلَى فيه عليله، وَفَدَىٰ فيه من الدَّبْحِ (6) نَبِيَّهُ، وجعله خاتِمَ الأَيَّامِ المعلومات من النَّفْرِ (8): يومٌ حَرَامٌ من أيَّام عِظَامٍ في شهرِ من العَشْر، ومُقَدَّمْ (1) الأيام المعدودات من النَّفْر (8): يومٌ حَرَامٌ من أيَّام عِظَامٍ في شهرِ حَرامٍ، يومُ الحَبِّ [الأَّكبَر] (9) يومٌ دَعَا اللَّهُ عزَّ وجلً إلى مَشْهَدِه، ونَوَلَ القُرآنُ بتعظِيمه، قال اللَّهُ عزَّ وجلً: ﴿ وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بالحَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر بتعظِيمه، قال اللَّهُ عزَّ وجلً: ﴿ وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بالحَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر بتعظِيمه، قال اللَّهُ عزَّ وجلً: ﴿ وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بالحَبِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر بتعظِيمه، عَلْ اللَّهِ عزَّ وجلً في هٰذا اليوم بذَبَاتِحِكُم، وعَظَّمُوا شَعَائِر اللَّهِ، واجعلوها من طَيْبِ أموالكم ويصِحَة التَّقُوَىٰ من قلوبكم؛ فإنَّه وعَظَّمُوا شَعَائِر اللَّهِ، واجعلوها من طَيْبِ أموالكم ويصِحَة التَّقُوَىٰ من قلوبكم؛ فإنَّه

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ١ ... غير ربّه، نصح نفسه... وحلب شهوته ١. تحريف. وزيدت الواو عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ١ أو يكون ٤. و( بالعقد ): د على كُلِّ ذي ٤ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> في ﴿ العقد ﴾: ﴿ أَوْ تَوْدُّيهِ مَنْيَتُه ﴿ .

 <sup>( 4 )</sup> في ( عيون الأخبار والعقد ): المعد الموت فَرْعَة ٥ .

<sup>( 5 )</sup> الخطبة في ( عيون الأحبار 254/2 ، والعقد 105/4 ) مع احتلاف يسير .

<sup>( 6 )</sup> في ( العقد ): ٥ بالذُّبْح ٥ .

<sup>( 7 )</sup> في ( عبون الأخبار ): ٥ ومنقدّم ٥ .

<sup>(ُ 8 )</sup> يَوْمُ النَّفُرُ:َ يَوْمٍ يَنْفُرُ النَّاسَ مَن مِنْي إِلَىٰ مَكَةً، وهو يوم النَّفُر الأَوَّل؛ الثاني من أَيَام النَشريق، ويوم النَّفُر الآخر: اليوم الثالث من أيَام النَّشريق .

<sup>﴿ 9 }</sup> زيدت كلمة \* الأكبر \* من انحقق اعتاداً على ﴿ عيونَ الْأَخبَارِ وَالْعَقْدِ ﴾ .

<sup>( 10 )</sup> سورة الحج: الآية 27 .

يقول عزَّ وجلَّ \_ '' ﴿ لَنَ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ ، مُم التَّكْبِيرَ والتَّحْمِيدَ والصَّلاَةَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والوَصِيَّة بالتَّقُوى لَمْ عَالَ بعد ذكر الجَنَّةِ والنَّار: عَظُمَ قَدْرُ الدَّارَيْن، وارتفع جزاءُ العَمَلَيْن '''، وطالتُ مُدَّةُ الفريقين، اللَّه اللَّه! فواللَّه إِنَّهُ الجِدُّ لا اللَّعِبُ (\* )، وإنَّهُ الجَنَّ لا الكَيْبُ، وما هو إلاَّ الموتُ والبعثُ والميزانُ والحِسَابُ والقِصَاصُ والصَّراط، ثم النَّوَابُ والعِقَابُ. فَمَنْ نَجَا يومَعَلِ والبعثُ والميزانُ والحِسَابُ والقِصَاصُ والصَّراط، ثم النَّوَابُ والعِقَابُ. فَمَنْ نَجَا يومَعَلِ وسَيْدِ وسَيْدٍ وسَنَّة، والشَّرُ كلَّه في النَّارِه. وخطب يومَ الفطر، فقال بعد التَّكبير الأُول (\* ): ﴿ إِنَّ يومِكم هَذَا يومُ عيلٍ وسُنَّة، وابتهال ورغبة، يومُ خَتَمَ اللَّهُ — عزَّ وجلَّ — به صيامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وافتتَعَ به حَجَّ وباتها لورغبة، يومُ خَتَمَ اللَّهُ — عزَّ وجلَّ — به صيامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وافتتَعَ به حَجَّ وسامكم (\* ) ومُتَنَفَّلِ قِيامِكم، أحلَّ فيه الطَّعَام لكم، وحرَّم فيه الصَّيام عليكم، فاطلبوا صيامكم (\* ) ومُتَنَفَّلِ قِيامِكم، أحلَّ فيه الطَّعَام لكم، وحرَّم فيه الصَّيام عليكم، فاطلبوا إلى اللَّه عزَّ وجلَّ حوائجكم واستغفروه لتفريطكم، فإنَّه كان يُقَالُ: الله كثير مع وسلم والوصية بالتَّقوى.

(1**93**)

فِياتُقُوا اللَّه عِبَادَ اللَّهِ، وبادِرُوا الأَمْرَ الذي اعتدل فيه يقينُكُم، ولم يَخْتَضِرِ الشَّكُ فيه أحداً منكم، وهو الموت المكتوب علبكم؛ فإنَّه لا تُسْتَقَالُ بعدَه عَثْرَةٌ 6، ولا تُخْطَرُ قبله توبةً. واعلموا أنَّه لاشيءَ قبلَهُ إلاَّ دونَه، ولا شيءَ بعدَه إلاَّ فوقه، [ولا يُعِينُ] على جَزَعِهِ وعَلَزِهِ (7) وكُرَبِهِ، ولا يُعِينُ على القَبْرِ [وظُلْمَتِه] ووحشته وضيقه، وهول مطلعه،

<sup>(1)</sup> سورة الحج: من الآبة 37.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ العاملينِ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ غير اللُّعب ٥ .

<sup>( 4 )</sup> الخطبة في ( عيون الأخبار 255/2 ، والعقد 106/4 ) مع بعض اختلاف يسهر .

<sup>( 5 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ١ معقّبا للفروض » .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ لاستقلال بعده عشرة ٤. تحريف .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: ١ على جرعه وعارة ١. وأضيف ما بين حاصرتين من المحفق اعتباداً على ( عيون الأخبار والعقد ). والعَمَلَز: فَلَقَ وَحَلَّهُ وَهَلِعَ وَضَجَر واضطراب، وشبه رِعَدَة... قد يوصف بها المُحْتَضَرُ أو المريض أو الأسير ( تاج العروس: علن ).

ومسألة ملائكته إلا العمل الصّالح الذي أمر اللّه عزَّ وجلَّ به، فَمَنْ رَلَّت عند الموت قدَمُه، فقد ظهرت ندامته، وفاتته استقالتُه، ودعا من الرَّجْعَةِ ما لا المُجاب إليه، وبَذَل من الفِدْيَةِ مالا يُقبَلُ منه. فاللّه اللّه عباد اللّه! وكونوا قوماً سألوا الرَّجْعَة فأعطوها إذ مُمَعَة الذين ظلموا (٤)؛ فإنَّه ليس يَتَمَنَّى المُتمَنُّونَ قبلكم (٤) إلاَّ هُذا المهل (٩) المبسُوط كم. واحذروا ما حذَّركم اللّه عزَّ وجلَّ واتّقوا اليومَ الذي يجمعُكم الله عزَّ وجلَّ فيه لِحَمْ موازينكم، ونشر صُحُفِكم الحافظة لأعمالكم. فلينظرُ عَبْدٌ ما يَضَعُ في ميزانه لم يَقْتَلُ (٤) به، وما يُولِ في صحيفته الحافظة له وعليه؛ فقد حَكَى اللّه لكم ما قال المُعرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيقِهِ الآية. وقال (٤): ﴿وَنَصَعُ المَوازِيْنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾. المُعرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ الآية. وقال (٤): ﴿وَنَصَعُ المَوازِيْنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾. المُعرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ الآية. وقال (٤): ﴿وَنَصَعُ المَوازِيْنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾. المُعرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ الآية. وقال (٤): ﴿وَنَصَعُ المَوازِيْنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾. والستُ أَنْها كم عن الدُنيا بِأَعْظَمَ مِمّا نهتكم به الدّنيا عن نفسها، فإنَّه كُلُّ ما لها ينهي ولستُ أَنْها كم عن الدُنيا بِأَعْظَمَ مِمّا نهتكم به الدّنيا عن نفسها، فإنَّه كُلُّ ما لها ينهي عزَّ وجلَّ لها، ونَهْيُ [اللَّه] (١٩) . ﴿ وَاعْلَمُ مِنْ اللّهُ العَرُورُ ﴾، وقال تبارك (٩) وتعالى: ﴿ وَاللّهُ المُورِدُ وا مَصْرَعَها، وجانبوا ليعرفكم بها، وبإنجار اللّهِ سعزً وجلٌ سايَاء واللّه أَلُهُ أَلَى عَرْوجلٌ مَا من عباد اللّه وُدركتهم عِصْمَة اللّهِ عزَّ وجلٌ ، فَحَذِرُوا مَصْرَعَها، وجانبوا وعلموا أَنَّ قوماً من عباد اللّه وُدركتهم عِصْمَة اللّهِ عزَّ وجلٌ ، فَحَذِرُوا مَصْرَعُها، وجانبوا واعلموا أَنَّ قوماً من عباد اللَّه وُدركتهم عِصْمَة اللَّهِ عزَّ وجلٌ ، فَحَذِرُوا مَصْرَعُها، وجانبوا واعلموا أَنَّ قوماً من عباد اللَّه وُدركتهم عِصْمَةُ اللَّه عزَّ وجلً ، فَحَذِرُوا مَصْرَعُها، وجانبوا

<sup>(1)</sup> في (عبون الأخبار ): ا إلى ما ١.

<sup>( 2 )</sup> في ( عيون الأخبار والعقد ): ﴿ الذين طلبوها ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> في ( عيون الأخبار والعقد ): • المتقدّمون قبلكم ، .

<sup>(4)</sup> في (العقد): دالأجل: .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... ما ضَيَّع.. ثَمَّا يَدْخُلُ لَهُ .

<sup>( 6 )</sup> سورة الكهف من الآية 49 .

<sup>( 7 )</sup> سورة الأنبياء، من الآية 47 .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> سورة لقمان، من الآية 33 .

<sup>( 10 )</sup> سورة محمّد، من الآية 36 .

خِدَعَهَا(١) وَآثروا طاعة اللَّهِ عزَّ وجلَّ فيها، فأدركوا الحنَّة بما تركوا منها».

وخطب يزيد بن الوليد بعد قُتِلِهِ الوَليد<sup>(2)</sup>، فقال، \_ بعد أن حَمِدَ اللَّه، وأَتَىٰ عليه \_ : وأَيُّهَا النَّاسُ، واللَّهِ ما خَرَجْتُ أَشَرًا ولا بَطَرًا، ولا حِرْصًا على الدُّنيا، ولا رَغْبَةً في المُلك، وما بي إطراء لِنَفْسِي، وإنّي (ف) لَظَلُومٌ لها إنْ لم يَرْحَمْنِي اللَّهُ عَزَّ وجلً، ولكنّي خرجتُ غَضَباً للَّهِ عَزَّ وجلً، ولدينه داعياً إلى اللَّهِ تَعَالى عِلى سُنَّةِ نبيه صلّى 194 اللَّهُ عليه وسلَّم لمَّا هُدّمَتْ معالمُ الْهُدَىٰ، وأَطْفِى نورُ أَهل التَّقویٰ، وظهر الجَبَّارُ العَنِيدُ، اللَّه عَليه وسلَّم لمَّا هُدِّمَةٍ، والرَّاكِبُ لكلِّ بِدْعَةٍ، الكافرُ بيوم الحساب، وإنَّه لابنُ عمّي في المُستخرلُ لكل مُحرِّمةٍ، والرَّاكِبُ لكل بِدْعَةٍ، الكافرُ بيوم الحساب، وإنَّه لابنُ عمّي في النَّسَب، وكَفِيقي في الحَسَب؛ فلمَّا رأيتُ ذلك استخرتُ اللَّه تعالى في أمره، وسألته ألاَّ يَكِلَنِي إلى نفسي، ودعوتُ إلى ذلك مَنْ أَجابني من أهل ولايتي، حتَّىٰ أراحَ اللَّهُ عزَّ وجلً منه العِبَادَ، وطهر منه البلاد، بحوله وقوَّته لا بحولى وقوَّتي.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ أَلاَّ أَضَعَ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبِنَةٍ، ولا حجراً على حجر<sup>(4)</sup>، ولا أَكْرِي نَهْراً، ولا أَكْنِزُ مالاً، ولا أُعطيه زوجاً ولا وَلَداً، ولا أنقـله من بَلَغِ إِلَىٰ بَلَمِ [حتَّىٰ]<sup>(5)</sup> أَسُدَّ فَقُرَ ذَلْك البلد، وخَصَاصَة<sup>(6)</sup> أُهْلِه، فإنْ فَضَلَ فَضْلَ نقلته إِلَىٰ البلد

<sup>(1)</sup> في (عبون الأخبار والعقد ): • ... مصارعها... خدائعها ، .

<sup>(2)</sup> قَتَلَ يَوِيدُ بِنَ الْولِيدِ بِنَ عِبدِ المُلْكِ الولِيدُ بِن يَوِيدُ الذِي كَانَ مَنحَوَّاً فَاسْقاً سِكُيرًا صاحب غناء ولهو ولذَّات وخمرة عن تغيير المُلْك، سنة 126هـ – 744 ( مروج الذهب 224/3 ـ 24 ) وجمهرة أنساب العرب 89 ، والعشد 96/4 ، 452 ، 464 ، 452 ، والأضاني 1/7 ، و74/9 ، والأعلام 123/8 ، والحشد 3/4 ـ 95/4 ) والأعلام 123/8 أخير يسير وتقديم وتأخير .

<sup>( 3 )</sup> الأَشْر: مصندر أُشِنَ يأَشُنُّ الرَّجلُّ؛ إذا بطر واستكبر. والبَطَر: المفالاة في المرح والرَّهُو، وبَطَرَ النعمة: استخفّها، فكفرها ( تاج العروس: أشر، بطر ). وفي ( عيون الأخبار ): ، وما بي إطراء نفسي، وإتي هـ .

<sup>( 4 )</sup> العبارة الأخيرة في ( عيون الأخبار ) مقدمة على سابقتها .

<sup>( 5 )</sup> زينعة الكلمة بين حاصرتين من ﴿ عِيون الأخيار والعقد ﴾. وفي ( العقد ﴾: 9 حنى أُسُدُّ تُقَرَّهُ، وأقيم مصالحه، بما تحتاجون إليه، وتقوون به ٥ .

<sup>( 6 )</sup> الحصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال.

الذي يليسه (1). ولا أُجَمِّرُكُم في ثغوركم فأفتنكُم وأفتن أهليكم، ولا أُغْلِقُ باني [دونكم] (2) فَيَأْكُلَ فَوِيُكُم ضَعِيفَكُم، ولا أُحْمِلُ على أَهْلِ جِزْيَتِكُم ما أُجلِهم به عن بلادهم، وأَقْطَعُ به نَسْلَهُم. ولكم [عَلَيٌ ] (3) إدرارُ العَطَاءِ في كل سنة والرَّزْقُ في كلُّ شَهْرٍ، حتَّى يستوي بكم الحالُ فيكونَ أفضلُكُم كَأَدْنَاكُم. فإنْ أَنَا وَفَيْتُ [لكم] (4) فعليكم السمعُ والطاعة، وحسن المؤازرة والمكانفة، وإنْ [لم] (5) أَف لكم فلكم أَنْ تَحْلَعُونِي، إلاَّ أَن تَسْتَنِيُونِي، وَلَى تُبْتُ (6) فَيلتُم مِنِي، وإنْ عرفتم أحداً [يقومُ مَقَامِي مَعْنَ آلَ عَنْ يُعْرَفُ بالصَّلاَحِ يُعْطِيكُم من نفسه مثلَ الذي أعطيتُكُم فأردتم أَن تبايعوه، فأنا أوّل من بايعه و دَخَل في طاعته.

أَيُّهَا النَّاسُ، إنه لا طاعة خلوقٍ في معصية الخالق. أقولُ قولي هذا وأستغفر اللَّه لي ولكم، فلمَّا بُويع مروانُ (٥) نَبَشَهُ وَصلَبَهُ. فكانوا يقرؤن في الكتب: (يا مُبَذَّر الكُنُوز، يا سجَّاداً بالأَسْحَارِ، كانت ولايتُك لهم رحمةً، وعليهم حُجَّةً، أَخَذُوكَ فَصَلَبُوكَ».

<sup>(1)</sup> بعده في ( العقد ): « وهو من أحوج البلدان إليه، حتى تستقيم المعيشة بين المسلمين، وتكونوا فيه سواءً ». وتجميرهم في الثقور: حبس المجاهدين على تخوم العدق دون أن يرجعوا إلى أهلهم. وفي ( عبون الأخيار والعقد ):
« في بعوثكم » .

<sup>(2), (3), (4)</sup> زيد الكلمات بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على (عيون الأخبار). والسطور العشرة الأخبرة من الحطبة ساقطة من ( العقد).

<sup>( 5 )</sup> المكانفة: المعاونة. وزيدُ ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ ثُبِتَ ﴾ .

<sup>( 7 )</sup> سقط ما بين.حاصرتين في المخطوط، واستدرك عن ( عيون الأخبار والبيان ) .

<sup>(8)</sup> في (العقد): « فلما قدم مروان ». وبويع مروان بن محمد بن مروان في دمشق سنة 127هـ ( مروج الذهب 247/3) وقد تُتِل مروانُ في قرية بُوصور سنة 122هـ . وكان مروانَ تلكاً في بيعته يزيد بن الوليد، فكتب له العبارة المشهورة: « أواك تقدّم رجلاً ... »، وقطع إليه البعوث وأمر خم بالعظاء، فكتب لهم بالبيعة، فلما قطعوا الفرات القيهم بريد بموت يزيد، فانصرفوا إلى مروانَ بن محمد، وكان يزيد قد بايع لأخيه إبراهيم بالخلافة قبل موته، ولم يتم له الأمر إلاّ أربعة أشهر حتَّى قدوم مروان دمشق فخلعه وقته ووني الأمر بنفسه (العقد 464/4 ـــ 469) .

وخطب سُليهانُ بنُ عبدِ المُلك، فقال أن وابُّومِنُ الدُّنيَّا دارُ غُرورِ ومنزل باطل، نُضْحِك أن باكياً وثُنوي ضاحكاً، وتُخِيف آمِناً وتُومِّن خالفاً، وتُفْقِرُ مُثْرِياً وتُثْوِي فقيراً، مَيَّالَةٌ غَرَّارَةٌ لَعَّابَةٌ بأهلها! يا عبادَ اللَّهِ، اتَّخِذُوا كتابَ اللَّهِ إماماً، وأَرْضَوْ بِهِ (٤) حَكَماً، واجعلوه لكم قائداً؛ فإنَّه ناسخ لِمَا كان قبلَه، ولم ينسخه كتاب بعده. واعلموا حكماً، واجعلوه لكم قائداً؛ فإنَّه ناسخ لِمَا كان قبلَه، ولم ينسخه كتاب بعده. واعلموا حماد اللهِ \_ أنَّ هُذَا القُرآن يجلو كَبْدَ الشيطانِ كما يجلو ضَوءُ الشَّمْسِ الصَّبْحَ إذا مَنفسَ إذْبَارَ اللَّبلِ إذا عَسْعَسَ (٤). وخَطَبَ الحَجَّاجُ، فقال (٤) : وأَيُّهَا النَّاسُ، إحْفَظُوا فروجكم، وخذوا الأنفس بضميرها؛ فإنَّها أَسْأَلُ شيءٍ إذا أَعْطِيَتْ، وأَعْطَى شيءٍ إذا مُعلِيَتْ، وأَعْطَى شيءٍ إذا أَعْطِيَتْ، وأَعْطَى شيءٍ إذا

َ فَإِنِّي رَأْيَتُ الصِيرِ عَلَى مُحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ أَيْسَرَ مِنَ الصَّيرِ عَلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ عَزَ جَلَّهِ.

وخطب عُتْبَةُ بِمِصْرَ<sup>(7)</sup>: «يا حاملي أَلاَّمَ أَنُوفِ رُكِّبَتْ بِينَ أَعْيُنِرٍ، إِنِّي قَلْمُتُ أَظْفَارِي عَنكم لِيَلِينَ مَسِّي إِيَّاكم، وسأَلَّكُكُمُ صَلاَحُكم، لقد<sup>(8)</sup> كان فَسَادُكُم واجعاً عليكم، فإذا أبيتم إِلاَّ الطَّعْنَ على الوُلاةِ، والتَّنَقُّصَ على السَّلَفِ، فواللَّهِ لاَّقْطَعَّنَ على ظُهوركم بطونَ السِّباط، فكم في من موعظة منا لكم مَجَّتُهَا قُلُوبُكم، وَزَجْرَةٍ صُمَّت عنها آذانُكم،.

<sup>(1)</sup> الحطيسة في (عينون الأخيبار 247/2 ، ومروج الذهب 184/3 ، والبيبان والنبيين 166/1 ، والعقد 91/4 ) .

<sup>(2)</sup> بالمحطوط: ٥ تصحبك ٥. تحريف.

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> في ﴿ عيون الأخبار والعقد ﴾: 1 وارتضوا ١ ـ

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط: • ضنوء الشنمس ». وفي ( عبون الأخيبار والعقد ): • ظلام الليبل ». وتنفس الصبح: تَبلَّجَ وأسفر. وعسمس اللّمل: أظلم .

<sup>( 5 )</sup> الحطبة في ( عيون الأخبار 247/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ٥ أسوك شيءٍ إذا أغطيت، وأعصى شيءٍ إذا سُينت × .

<sup>( 7 )</sup> الحطبة في ( العقد 137/4 ) مع اختلاف يسير .

<sup>( 8 ) (</sup> بالعقد ): « إذ كان و .

<sup>( 9 )</sup> العبارات من هنا إلى آخر الخطبة ليست في ( العقد )، ولكن فيه عبارات أخرى .

وخطب سُليانُ بن عليُّ أَا، فقال: وإيَّايَ، والرَّجُلَ منكم يتكلَّم بما لا يعنيه، أو يدعو [إلى]<sup>(ع)</sup> ما لا نَدَّعِيهِ **/**فتنزل به مِنِّي فَاقِرَةٌ<sup>(3)</sup>، ليست لها باقية، وإيَّاكُم والتَّبلِيغ، 195 واحذروا مصارع الحائنين<sup>(9)</sup>، فإنِّي وإياكم كما قال الأوَّل:

يَدَوْلُكُومُ بِسَاعِيدِ حَمَّىٰ يَطِيوْلُهُمُ فَلَمُسَا كَفَرْتُم شَكْرَ مَا كُنتَ أَصْنَعُ صَعَطَتُكُمُ صَسَابِاً وَمُواْ وَعَلَقْمَا فَانْ عَلَيْهُمْ فِالسَّيْفُ عِنْدِي مَفْتَعُ (5)

وما بعدَ السُّوطِ إِلاَّ السَّيْفُ، فأَبْقُوا علىٰ أَنفسكم أو ذَرُواه.

وَخَطَبَ خَالَدُ بَنِ عَبِدَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَهُذَهُ الْجَمَاعَةُ الذِي أَلْفَهَا الطَّيْشُ (6)، واستَحَقَّهَا الحَهْلُ، وأَجْلَبَ بها الأُشَرُ، فأقبلتْ رُبُدَ الوجوه، قد أَشْجُصَ لها الرَّجِمُ تُصْبَاً، فأوفضت (7) إليه، وأناخَ لها قَعُودَ (8) الضلالة فاحتملت عليه. أَوْ كُلُما خَطَرَتْ

<sup>(1)</sup> هو سليان بن على بن عبد اقتر بن العباس: أمير عباسي من الأجواد الممدوحين ولاه ابن أخيه (السفاح) إمارة البصرة وأعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان سنة 133هـ، ثم عزله المنصور سنة 139هـ، فلم يزل في المسرة إلى أن توفي نحو 142هـ 179/9 (جمهرة أنسساب العرب ص 20 ، والطّبري 179/9 ، والأعلام 177/3).

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من للحقق .

<sup>( 3 )</sup> الفاقرة: الداهية ج فواقر .

<sup>( 4 )</sup> الحائنين: الهالكين .

<sup>(5)</sup> الصاب: شجر مُرُّ له عصارة بيضاء كاللَّبن بالغة المرارة. والعلقم: نبات الحنظل وكل شيء مرَّ. وصَعَطَه يَشعَطُهُ الصَّابُ صَعْطُاً وصُمُوطًا: أُدخله في أنفه فاستعط هو بنفسه. والصَّعُوط: هو الدواء الذي يُعَسب في الأنف وهو السَّمُوط، والصاد لغة فيه ( تاج العروس، صعط ) .

<sup>( 6 )</sup> أبو الهيثم ُخالد بن عبد الله القَسْرَي: أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم من أهل دسشق، ولي مكّة للوليد بن عبد الملك سنة 105هـ ، ثم ولاه هشام ( المذكور في هذه الحطبة ) العراقين سنة 105هـ ، ثم عزله سنة 120هـ . 743 ( مروج الذهب 120هـ 184/3 . وهبرة أنــــاب العرب ص 12 و 127 ، وابن الأثير 205/4 ، والأعلام 297/2 ). والطبش: الحجل .

<sup>( 7 )</sup> أجلب بها الأشر: اجتمع لها الاستكبار والبَطر. وَريدَ الوجه واربدُ إذا احمرُ حُمْرةَ فيها سواد عند الغضب أو اختلط سواده بكُذرة. وأشخص لها تُضابُ: أقام لها تمثالاً ورفعه، والنُّفس: ما نُصب وعُيد من دون الله ج أنصاب. وأوفضت اليه: عَدَتْ وأسرحت .

<sup>( 8 )</sup> القَعْود: الجمل البُّحر إلى أن يصير في السادسة. ج أَقْعِنَـٰهَ وَتُعُد .

للشيطان بينَ أَظْهُرِكُمْ خَطْرَةٌ، أو كاذَكُمْ بِنُكُرِ أَو بَعَثَ فيكُم أَقْبَلْتُم قَمْصاً وسعيتم حِرْصاً، فَتَعْسَاً ونَكْسَاً (1). قلتم: مات هشام، فَبِدْعُ الموتُ أَم مُسْتَثْكُرٌ، أَم مُبَرَّأُ منه أَحَدَّ؟؟ قد مات الذي خَلَقَهُ اللَّهُ بيده، ونَفَخَ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، اخرجوا يا فَرَاشَ النَّار وبقية الأشرار».

ولما اشتكى عُتْبَةُ خطب، فقال 2: ولا مَبْراً من الذَّنب (3)، ولا غِنَى عن الرَّبِ. وقد تَقَدَّمتْ مِنِّى فيكم عُقُوبات، وقد كنت أرجو الأجر يومئذ فيها، وأنا أخاف اليوم الوِزْرَ على منها، فليتني لا أكونُ اخترَّتُ دنيايَ على مَعَادي، فأصلحتكم يفسادي. وأنا أستغفر اللَّه منكم، وأتوب إليه فيكم؛ قد خِفْتُ ما كُنتُ أرجو ندماً عليه (3)، ورجوت ما كنتُ أخاف اعتباطاً به (5)، ولقد شقى من هلك بين عفو الله ورحمته، والسلام عليكم منلام من لا أراه عائداً إليكم.

وخطب الوليد بن عبد الملك بعد وفاة عبد الملك فقال: ﴿ لَمْ أَرَ مَسْلَهَا مُصِيبةٌ، ولا مثلَها عطيةٌ موت الحليفة وحياز الخلافة، فإنّا للّهِ وإنّا إليه راجعون على عظيم المُصِيبة، والحَمْدُ للّهِ على حُسْن العَطِيَّة. إنّى تُفيتُ ما كانت الحَلفاءُ تَكُلّمُ به قبلي، فمن كان في قلبه صَبّاً (٢)، فَلْيَمُتْ بدائه، فإن أمال أَذْنَه أَمَلْنَا رأسَهُ، والسلام،

وخطب المنصور<sup>(8)</sup>، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، فلما أنتهى إلى قوله: وأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَّه إِلاَّ اللَّهُ، وَثَبَ رجل من أقصى المسجد، فقال: وأَذَكِّرُكَ مِن تَذَّكُر!، فقال:

 <sup>( 1 )</sup> فَمَصَت اللَّابة تَغْمِص قُمَصَاً وَفِمَاصاً: نفرت وضربت برجليها وعدت في مرح ونشاط ... والرجل: قَلِقَ في تُغُور . والحرْص: الحشم وشدة الرغبة في الشيء. وتعساً: دعاء بالشر والحلك. .

<sup>( 2 )</sup> الحطبة في ( العقد 138/4 ) مع تقديم وتأخير. وفيه: ٣ · اشتكلَّى شكاتُه التي مات فيها تحامل إلى المِلْمَر، فقال: ... ه .

<sup>( 3 )</sup> في ( العقد ): و لا مهرب من ذنب ه .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> في ﴿ العقد ﴾: ﴿ مَا أَرْجُو نَفَعاً فَيْهِ ﴿ . ـ

<sup>( 5 )</sup> في ( العقد ): ٥ أخاف اعتبالاً به ٥ واعتبط الذبيحة: إذا تُحرها من غير علَّة .

<sup>( 6 )</sup> الحطبة إلى: ٥ والحمد للهِ على حسن العطبة ٥ في ( المسعودي 170/3 ) مع اختلاف .

<sup>( 7 )</sup> فمن كان في قلَّتِه صيأً: يقال: صبأ عليه: إذا خرج، وصبأ من شيء إلى شيء: التقل .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> الحطبة في ( عيون الأخبار 336/2 ، 337 ، والعقد 98/4 و 53/1 ) مع احتلاف يسبر .

وَسَمْعًا لَمْنَ فَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجلَّ، وَذَكْرَ بِهِ، وأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ جَبَّاراً عَصِيبًا، وأن تأَخُذَنِي العِزَّةُ بِالإثْمِ، لقد ضللتُ إذاً، وما أَنَا مِن المُهتدين، وأنتَ \_ واللَّهِ \_ أَيُها القَائِلُ \_ ما أردت بها اللَّه، ولكنَّك حاولَتُ أَن يُقال: قام فقال فعُوقِبَ فَصَبَرَ، وأَهُونْ بِقَائِلُهَا، لو هَمَمْتُ فِاهْتِيلُها اللَّه، ولكنَّك إذْ غَفَرْتُ، وإياكُم مَعَاشِرَ النَّاس وأَخْتَهَا، فَإِنَّ لِقَائِلُهَا لَوْ مُوفَى اللَّهُ عَلَيْنَ النَّاس وأَخْتَهَا، فَإِنَّ المُوعِظَة علينا نَزَلَتْ، ومن عندنا أَنْبَقَتْ، فَرُدُّوا الأمر إلى أهله يُصْدِرُوه كَمَا أُورْدُوهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ وَمَنْ عَدَالًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وخَطَبَ داودُ بن علي، فقال:

المستشر فسية أغير فهسا من أغرز م (2) من يسلق أبط ال الرّج ال يُحسلم (3) مهلاً مَهلاً مَهلاً مَهلاً من المرجاف، وبقايا النّفاق، وأنساب الأحزاب عن الحوض مهلاً مَهلاً مَهلاً من إلى ما حُدِّرتُم، قبل أن تَتْلَف نُفُوس، وتُحَرَّ رُؤوس (5)، ألم تجدوا ما وعد كم إرّبكم حقّاً في إيراث المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها (6)؟ لا والله، (96 لكن ضبّ مُضِبّ، وحسد مُحْمِد، رغماً للمُعاطِين، وبعداً (5) للقوم الظّالمين،

<sup>(1)</sup> اهتبلها: اغتنمها.

<sup>(ُ 2 )</sup> نسبتُ هذه الحطبة في ( العقد 98/4 ) للمنصور حين خروجه إلى الشام، والرَّجز في الأصل لعقبل بن عُلَقة المُرَى، أنشده لما ضربه ابنه عَمَلُس بسهم في فخذه وتركه، فأدركه بعض الأعراب، فقال هذا الرجز، وقبله: إنَّ يَنَى زَمَلُونِي بِالدَّم

والنَّكَتْشِبَنَةُ: الطَّبِيعة. وأخرم: فحل معروف. وشنشنة أَعرفها من أَخرَم: مثل للعرب، فأبو أخزم من أجداد حاتم، وثب عليه بنوه يوماً، فأدموه، فقال هذا الشعر. وقد شُبُّه حاتم بحده الكريم فقيل ( المثل ). حتَّى استعبل المثل في كل شيء شبّه بسواه ( العقد 1912 ، 192 ، والأغاني 86/11 هـ 88 ، ومجمع الأمثال 505/1 ، والبيان والتبيين 331/1 ، معجم البلدان: دير سعيد، وتمثال الأمثال 464/2 ، والنّسان: شَنَّ ) .

<sup>( 3 )</sup> يُتْحَلِّم: يجرح .

<sup>( 4 )</sup> في ( العقد ): يا روايا الإرجاف: وكهوف النفاق عن الحوض فيا كفيتم .

<sup>( 5 )</sup> في ( العقد ): ٥ تتلف نفوس، ويقل علمد، ويطول عزّ ٥ .

<sup>( 6 )</sup> في ( العقد ): ٧ ... وعد ربكم من إيراث المستضعفين من مشارق... حقاً؟ .

<sup>(7)</sup> في ( العقد ): 1 والحُمُّد الحُمَّد. ولكن خِبُ كامن، وحسَّدٌ مُكُبِدٌ، فيعداً 1. والصَّبُ: مصدر بمعنى الحِفُد والغيظ الكامن في الصدر، وفعله ضَبُّ يَفنِبُ. وأُصَّبُ الرجل فهو مُضبِّ؛ أي: سكت على غلَّ، وأضمر ما في نفسه مُحْتَفَأً.

وصعِدَالِنْبَرَ<sup>(1)</sup>، فَأَرْتَجَ عليه، فقال: وَأَمَّا بعدُ، فقد يَجِد المُعْسِرُ ويُعْسِرُ المُوسِرُ، ويَنْفَلُّ الحديدُ، ويَقْطَعُ الكَلِيلُ<sup>(2)</sup>، وإنَّ الكلام بعد الإفْحَام كالإشراق بعد الإضلام، ولقد يعزُبُ البيان<sup>(3)</sup> ويعتقم الصَّوَاب، وإنّما اللسانُ بضَعَةٌ من الإنسان، يَفْتُرُ بفُتُوره إذا لكَلَ، ويتُوبُ بانبساطه إذا ارتَجَلَ. وإنّا لا ننطقُ بَطَرَا، ولا نَسْكُتُ أَن يَقُوبُ بانبساطه إذا ارتَجَلَ. وإنّا لا ننطقُ بَطَرَا، ولا نَسْكُتُ أَن عَصَرَا، بل إنسَّكُ مُعْتَبِرِين<sup>(3)</sup> و} ننطقُ مرشدين. وبعد، فإنّا أَمْرَاءُ القول، فينا وَشَجَتُ أعراقه، وإلينا تَعْطَفَتُ أعصانه، وعلينا تَهَدَّلت ثَمَرَاتُه<sup>(6)</sup>، فنجني ما احلولي وعدُب، ونترُكُ منه ما أَمْلُولَحَ وخَبُث، ومن بعد مَقَامِنَا مَقَامٌ، ومن بعد أيامنا أيام يُعْرَف فيها فَصْلُ البيان إن شاء اللَّهُ، وهو المستعان».

وأُرْتِجَ على خالدِ بن عبد اللهِ القَسْرِيِّ، فقال (7): وأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هٰذَا القول (8) يجيءُ أحياناً، ويعرُبُ أجياناً، فَيَتَسَبَّبُ عند مجينهِ سَبَهُ، ويَعِزُّ عندَ ذَهَابِهِ (11 طلبُه، ورُبَّما كُلِبَ فَأَبَىٰ، وكُوبِرَ فَعَسَا (11 فالتَّأَنِي لجيئه أَيْسَرُ من التَّعَاطِي لأَبِيَّهِ (12)، وقد يختلِجُ من

<sup>( 1 )</sup> الحطية في ( زهر الآداب 285/2 ) مع اختلاف .

<sup>( 2 )</sup> يَنْقُلُ: يَتَغَلَّمُ ويَتَكُسُر. والكليل من السَّيوف: الذي لا يقطع .

<sup>( 3 )</sup> الإقحام: انقطاع الكلام والسكوت والعجز عن الحواب. ويعزب: يغيب .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٩ ولا أسكت خصَراً ٢. وسكت حَصَراً ٤ أي: عن عِلَّ في منطقه وعدم القدرة على الكلام .

<sup>( 5 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقق عن ( زهر الآداب ) .

 <sup>(6)</sup> وشجت أعراق الكلام: تداخلت والتفت وتشابكت. والأعراق: ج البرق، وهو أصل كل شيء وتهذّلت: استوخت وتدلّمت .

<sup>( 7 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 257/2 ، والعقد 148/4 ) مع اختلاف يسمير. وْأَرْتِجَ عليه: استفلق عليه الكلام .

<sup>( 8 )</sup> في المرجع السابق: ٥ هُذَا الكلام ٥ .

<sup>( 9 )</sup> في المرجع السابق: ﴿ فيسبِحُ ﴿ .

<sup>( 10 )</sup> قيه: ﴿ عند عزوبه ﴿ .

<sup>( 11 )</sup> فيه: ٩ ولربَّما كُوبِر فأيلَ، وعُولجَ فَتَأْتُى ٣. وكوبر الكلام: أُجِذَ عُنْوَةً وقهراً. وعسا: اشتد وصَعُبَ .

<sup>( 12 )</sup> فيه: ٥ خيرًا من التعاطي لأبيَّه ٥. ويلي هذه العبارة: ﴿ وتركه عند تنكَّره أفضل من طلبه عند تعذُّره ٠ .

الحريء جَنَسَانُهُ ويُرْتَجُ على النشيط (1) لسسانه، فلا يُعْسِرُهُ المنطق إذا امتنع كما لم يُنْظِرُهُ (2) القول إذا اتَّسَع».

وخطب السَّفَاحُ، فَأَرْتَجَ عليه، فقام دونه داودُ بن على، فقال: وشُكراً شكراً اللهِ ما وَلِينا لِنَبْنِي قَصْراً اللهِ ، ولا لِنَحْفِرَ نَهْراً. أَظُنَّ عدُو اللهِ إِنْ لم نقلبِرْ عليه أَرْحَىٰ له في زمانه حتَّىٰ عَثرَ في فضل خطامِهِ. فالآن عاد السَّهُ مُ إِلَىٰ النَّزَعَةِ (٩)، واستمكن الرّامي من القَبْضة، وأَخذَ القوسَ باربها، وطَلَعَتِ الشمسُ من مَطْلَعِها، وعاد الأمر إلى نصابه ورجع إلى أهل بيت نبيكم، في أهل الرأفة والرحمة والحكمة والموعظة الحسنة. أمّا واللهِ مازلنا مظلومين مقهورين حتَّىٰ أتاح الله لنا شِيعَتنا من أهل فراسان. وَرَبِّ هذه البُّنَةِ (٤)، لا يُظْلَمُ أَحَدٌ منكم والسَّلام».

وخطب يزيدُ بن أَبِي سُفْيَانَ (6)، فَأَرْتِجَ عليه، فقال: (بيا أَهْلَ الشَّامِ، عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يجعل بعدَ عُسْرِ يُشْرَا، وبعد عِنَّ بياناً، وأنتم إلىٰ إمام عادل أَحْوَجُ منكم إلى إمام

<sup>( 1 )</sup> في المخطوط: ٩ وترتيح على ٤ تحريف. وفي العقد: ٥ على البليغ ٥. ويختلج جَنَائُه: يضطرب قلبه .

 <sup>(2)</sup> لم يبطره القول: لم يستخفّه، ويجعله متحيراً مندهشاً. والعبارات من: ٩ فلا يعسره ٩ إلى الآخر ساقطة من
 ( العقد ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ السن قصرا ٥ تحريف، وتمثل هذه الخطبة عند الشنتريني عبارات مقتضبة من خطبة طويلة لداودَ بن على قدر نيف وصفحين في أهل الكوفة، وهي في ( تاريخ الطبري 126/9 ). مع اعتلاف، وتقديم وتأخير .

<sup>( 4 )</sup> يقصد بعدو الله مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين، والخطام: الزمام. وما وضع على تحطّم الجمل ليقادّ به. والخطم: الأنف. وتزّع في القوس: مِدَّها، والنَّازع: الرامي بشد الوتر إنيه ليضع فيه السّهم، وعاد السهم إلى النَزّعَة؛ أي: رجع الحق إلى أهله .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> الشبعة هنا: بمعنى الأتباع والأنصار. والبنية: كل ما يُنتَىٰ، وتطلق على الكَثْبة المشرُّفة .

<sup>( 6 )</sup> الحطبة في ( عيون الأخبار 256/2 ، والعقد 147/4 )، وفيهما: « ولما أتى يزيدُ بن أبي سُفّيانَ الشام والياً لأبي بكر رضي الله عنه، خطب فأرتج عليه، فعادَ إلى الحمد لله فأرتج عليه، فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه، فقال ». مع اختلاف يسير .

قائل، ثم نَزَل». وخطب ثابتُ قُطْنَة (1)، فأَرْنِجَ عليه، فنزل وهو يقول:

فَ إِلاَّ أَكُنْ فِ كَ مِ خطيبِها، فَ إِنِّنِي ﴿ بَسَمِ فِي إِذَا جَـدُّ الْوَغَىٰ لَخَـطِ يَبُ فقيل<sup>(2)</sup> له: لو قلتها على المنبر لكنت أخطبَ الناسِ».

وخطب عبدُ اللَّهِ بن عامرِ<sup>(3)</sup>، فأَرْتِخ عليه، فقال: «واللَّهِ لا أجمع عليكم عِيَّاً ولُوْمَاً، مَنْ أَخَذَ شاة من السوق، فهي له، وعلَّى ثَمَنُها».

وأُرْتِجَ علىٰ مَعْنِ بن زَائِدَةُ<sup>(٩)</sup>، فضرب الِنْبَرَ برجله، ثم قال: •فَتَىٰ حُرُوبٍ لا فَتَیْ مَنَابِرَ».

وَأَرْتِيَجَ عَلَىٰ رَوْحٍ بن حَاتِم '5°، فقال: ﴿نَكُسُوا رؤوسَكُم، وغُضُّوا أَبْصَارَكُم، فَإِنَّ أَوَّل مَرَكِب صَعِبٌ وَإِذَا يَشَرَ اللَّهُ فَتْحَ قُفْلِ تَيَسَّرَ﴾.

وخطب قُتيبةُ بنُ مُسْلِمٍ(6) ، فسقط من يده القضيب، فتفاءَل عَدُوُّه بالشُّرُّ،

(1) هو أبو العلاء ثابتُ بن كعبٍ بن جاير التَقكِيُّ من الأَّزدِ ومن الشجعان وله شعر جيد، أصيبت عينه في وقائع خراسانَ نحو 102 هـ ، فجعل فيها قطنة فعرف بها، وأبلل في فتوح ما وراء النهر بلاء حسنا وظفر إلى أن استُشهد نحو 110هـ – 185/4 ( الكامل لابن الأثير ) حوادث سنة 102 ، وخزانة الأدب 185/4 ، والأعلام 82/2 ). والحبر في (عبون الأخيار 257/2 ، والعقد 147/4 ، 148 )، وفيهما: وصَعِد ثابت قطنة منبراً بسيجِسْتَانَ، فحمد اللهُ مُ أَرْبَعُ عليه 4. مع اختلاف يسير .

<sup>( 2 )</sup> بالمحطوط: 1 فقال 1 .

<sup>(3)</sup> الخبر في (عبون الأخبار 257/2) مع اختلاف يسير، وعبد الله بن عامر: ابنُ خال عثمانُ بن عَمَّانَ ولأه على البصرة، وضمَّ إليه فارس، فافتتح خُراسانَ، وولأه معاويةُ البصرة، وهو شجاع جواد. ت نحو 59هـ ( المعارف 246 ، جمهرة أنساب العرب 74 ، 75 ، البيان والنبيين 318/1 ، الأعلام 221/4 ). وفي(عبون الأخبار ): وأرتج على عبد الله بن عامر بالبصرة يوم أَضْخَلُ، فمكث ساعة ثم قال: » .

<sup>( 4 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 257/2 ) .

<sup>(5)</sup> هو رَوْحُ بن حاتم بن قبيضة بن الْمُهَلَّب: ولى إفْرِيقيَّة والسَّنْد ( جمهرة أنساب العرب 370 ). وهذا الحبر مع اختلاف يسير في ( عيون الأخيار 258/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 259/2 ، والعقد 303/2 ) مع الحنلاف. وفي الأخير: • وخطبته حين قدم والياً على تحراسانَ ه. وفيه: • فسقطت المُحَصَّرَةُ من يده • .

واعتمَّ صديقه، فعرف ذُلك قتيبةً، فقال: ليس الأمر على ما ظنَّ العَدُوَّ، وساءَ الصديق، ولكنَّه على ما قال الشاعر:

فَالْقَتْ عَصَاهَا، واستَقَرَّ بها النَّوَى كَمَا قَرَّ عِناً بالإياب المسافِرُ (1) (197) ورُوي أَنَّ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم خطب يوم تزويج فاطمة، فقال: والحمدُ للَّهِ المحمود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عقابه، المرغوب فيا عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الحلق بقدرته، ومَيَزَهم بحكمته، وأعرَّهم بدينه، وأكرمهم بنيية، أما بعدُ؛ فإنَّ اللَّه سبحانه [جعل] (2) من المصاهرة نَسَباً لاحقاً، وحقاً وحقاً واحباً، وفرضاً لازماً، وحكماً عادلاً، وخيراً جامعاً، وَوَشَّعَ به الأرحام، وألزمه الأنام، وفرضاً لازماً، وحكماً عادلاً، وخيراً جامعاً، وَوَشَّعَ به الأرحام، وألزمه الأنام، وفرضاً لازماً، وكماً عادلاً، وخيراً جامعاً، وَوَشَّعَ به الأرحام، وألزمه الأنام، وفرق بين الحلال والحرام، فقال جَلَّ ذِكْره (3): ﴿وَهُو الّذِي خَلَقَ مِنَ المَاء بَشَراً، وَهُو اللهِ العُلُو والبَقاءُ. وقد كَتَابٌ، يَمْحُو الله العُلُو والبَقاءُ. وقد كَتَابٌ، يَمْحُو الله العُلُو والبَقاءُ. وقد كَتَابٌ، يَمْحُو الله العُلُو والبَقاءُ. وقد أَنْكَحُتُ فاطمة بنتَ محمد (صلَّى اللَّه عليه وسلَّم) من على بن أبي طالب (رَضِي اللَّه عنه) المُشَارِكُ لها في النَّسَب، والرَّضِيّ عندَ اللَّه وعندَ رسوله على الملَّة العادلة والسنة القائمة، فجمع اللَّه شملهما، وبارك لهما، وجعلهما مفاتح الرحمة. وأنا أقول قولي هٰذا، وأستغفر اللَّه لى ولكم».

وهَٰذَا الْقَذَر كَافِ فَهَا رُمْنَاهُ، فلنقتصر على ما ذِكْرَناهُ، وباللَّهِ التوفيق.

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> البيت للمُفقَّر بن أوس بن حمّار البارق، وقد تمثل به راشد بن عبد ربه آخر مقطوعة في ﴿ العقد 51/2 ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين من المحقَّق، والخطبة في ( البيان والتبيين 215/1 ) مع اختلاف .

<sup>( 3 )</sup> سورة الفرقان: الآية 54 . وُوَشَجَتِ العروق والأغصان كوعد: اشتبكت والتفت ونداخلت، ورحم واشجة ووشيجة: مشتبكة متصلة .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> سورة الرعد: منَّ الآية 38 ، والآية 39 .

## الباب الثاني عَشَرَ في مَقَامَاتِ البُلَغَاءِ

قام أعراقي عند قبر النّبِي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويا خبرَ الحَلْقِ، ومُحْرِزَ قَصَبِ السَّبْقِ، إِنَّ الألسنة فيك (أ لَعَيتُة، وإنَّ الأقوال فيك لبكِيَّة، فما يبلُغُكَ الوَصْفُ، ولا يُدَانِيكَ القولُ، فَسَوَاءٌ فيك النَّاطقُ والصَّامت، ولكن أُخْتَصِرُ لك المدْح إذا اقتصر بي الأمرُ على العَجْز عن بلوغ حقّك والقيام بوصفك على أدنى شكرك، يا من خُتِمَتِ الدنيا به، وفُتِحَتِ الآخرة له. ثم أنشأ يقول:

هَلاً وضعمة رسولَ اللهِ في سَفَطٍ من الألَّوَةِ مُغَثَمَى (2) فَوَقَنَهُ ذَهَبَا يَا أَكْرَمَ النَّسَاسِ أُمَساً بَسرَّةً وأَبَسا وأَلْهَ مِن النَّسَاسِ أُمَساً بَسرَّةً وأَبَسا وقال محمد بن كعب بين يدي عُمَرَ بن عبد العزيز: وإنَّما الدنيا سوقٌ من الأسواق، فمنها (3) خرج الناس بما ينفعهم وبما يضرُّهم، وكم من قوم غَرَّهم مِثْلُ الذي

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ فِهِ ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ١ ومغشى » ـــ بزيادة واوَ ـــ وهو خطأً يكسر الوزن. وجاء في ( تاج العروس: سفط ): ١ مرّ أعرابيٌّ بالنبيُّ صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّم، وهو يُلْـفَنُ، فقال:

علاًّ جَعَلْتُم... أَصْنَا مُلْبَسًا ذَهُبَاء

وفي ( ديوان حسان ط. د. سيد حنفي ص 380 ):

هُ أَلَا دَفَتُتُم رسول الله في سَفَطٍ . ﴿ مَنَ الْأَلَوَّةِ وَالْكَافِورِ مُنْشُودٍ ﴾ .

وهو بيت مقود في ديوانه قاله يوم دفن التبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم

والسَّفَط: الذي يُعَبَّأُ فيه الطيّب، وما أشبهه من أهوات النساء. والأَلُوّة: عود يُتَبَخّر به ( تاج العروس: سفط، ألاّ ) . ( 3 ) بالمخطوط: « فمق « تحريف. والحبر في ( عيون الأخبار 343/2 ) في كتاب الزهد .

أصبحنا فيه، حتَّىٰ أتاهم الموتُ فاستوعَبَهُم، فخرجوا من الدنيا مُرْمِلِينَ (1) لم يأحلوا لما أَحَبُّوا من الآخِرة عُدَّةً، ولا لِمَا كَرِهُوا جُنَّةً، واقتسم ما جمعوا من لم يَحْمَدُهُم، وصاروا إلى من لا يَعْدِرُهُم. [فانظر الذي تُحِبُّ أن يكون معك إذا قَدِمْتَ، فَقَدَّمه بين يديك حَتَّى تَحْرَجَ إليه (2)، وانظر الذي لا تحبُّ أن يكون معك إذا قدِمْتَ فابتغ به البَدَل، حيث يجوز البدل؛ ولا تَذْهَبَنَّ إلى سِلْعَة قد بارَتْ على غيرك ترجو جَوَازَهَا عنك. يا أمير المؤمنين، افتح الأبواب، وسهل الحُجَّاب، وانصر المظلوم.

وقال خالد بن صفوان (٩): ووقدت على هشام، وقد ضُرِبَتْ له سُرَادِقَاتُ حِبَر (٥) بَعَثَ بها إليه يوسفُ بنُ عُمَرَ من اليمن تتلألاً كالعِقْبَانِ، فأرسل إليَّ، فدخلتُ عليه (٥)، ولم أزَلْ قائماً (٢) بينَ يديه، ثم نظر إليَّ كالمستنطق لي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتَمَّ اللَّهُ عليك نعمته (١٥)، هذا مَقَامٌ زَيَّنَ اللَّهُ به ذكري، وأطاب به نَشْرِي، إذْ أراني وجه أمير المؤمنين ولا أرى لمقامي هذا شيئاً هو أفضل من أن أنبَّة أميرَ المؤمنين لفضل إنقم (198) اللَّهِ عليه فيحمد (٩) اللَّه على ما أعطاه، ولا شيءَ أحضر من حديثٍ سَلفَ لملك من ملوك ملوك العجم إنْ أذِن لي فيه حدثته [به] (١٥)، قال: هاتِ؛ فَقُلْتُ: كان رجل من ملوك العجم [جُمع] (١١) له فَتَاءُ السَّنِّ وصِحَّةُ الطِّباع وَسَعَةُ الملك وكثرةُ المال، وذلك

<sup>( 1 )</sup> خرجوا مرملين؛ أي: قد نفد زادهم وافتقروا .

<sup>( 2 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، واستدرك عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 3 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ﴿ تَكُرُهُ أَنْ ۗ ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 341/2 ) مع اختلاف، وأبو صفوانَ خالدُ بن صفوانَ التَّهيهِيُّ الِمُنْقَرِيُّ: خطيب راوية من مخضرمي الدولتين ( معجم الأدباء 24/11 ، هامش البيان 24/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> السرادقات: ج الشَّرادِق، وهو الفَسْبِطَاط يجتمع فيه الناس. والحِبَر: ج الحِبَرَة، وهي ثوب من قطن أو كَتْأن غطط كان يصنع باليمن ( تاج العروس: سردق، حبر ) .

عطط قان بطب با بين و ناج العروس. شردن، سرد ( 6 ) بالمحطوط: 1 إليه 1 .

<sup>( 7 )</sup> في ( عيون الأحبار ): • واقفاً • .

<sup>( 8 )</sup> في ( عيون الأخبار ): و عليك يُعَمَّه، ودفع عناً بَقَمَه ، .

<sup>( 9 )</sup> في المرجع السابق: ﴿ لِيحمد ﴿ .

<sup>( 10 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المرجع السابق .

<sup>( 11 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المرجع السابق .

بالمؤرّر ترا، فأشرف بوماً فنظر إلى ما جمع 2، فقال لمن حَسَر: هل علمتم أحداً أتى مثل ما أرتيت وقال رجل من بقايا حَمله و الحُجّة إن أذنت لي تكلّمت فقال قل، فقال أرابيت ما جُمِع لَك، أشيء هو لك لم يَزُل، ولا يزول، أم هو شيء لمن كان قبل قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يزول عنك وقال: لا، بل ألى شيء كان لمن كان قبل فزال عنه وصار إلي، وكذلك يزول عني قال: فَسُرِرت بشيء تذهب لَذَّتُه وتبقى تبعيد تذهب لَذَّتُه وتبقى تبعيد تكون فيه قليلاً ثُمَّ تُرتَهَن به طويلاً وبكل، وقال: أين المهرب قال: إلى أحد أمرين: إمّا أن تقيم في مُلكك، فتعمل فيه بطاعة ربك، وإمّا أن تُلقِي عليك أمساحاً وتم تلحق إلى المرين عليك أمساحاً وسيد فيه ربّك حتى يأتي عليك أجلك، فقال: فما لي إذا فعلت ذلك قال: حياتك لا تموت وشبابك لا يَهْرَم، وصِحّتُك لا تسقم، وملكك جديد لا يَهْرَمُ، وصِحّتُك لا تسقم، وملكك جديد لا يَهْرَمُ، وصِحّتُك لا تسقم، وملكك جديد لا

\_\_\_\_رَفَ يوماً، وللهَـدَىُ تَفْكِـيرُ (?) طِكُ، والبحرُ مُغرِضَاً وَالشَّـدِيرُ (8) \_\_طَــةُ حَيِّ إلى المَـمات يعــرُ؟ فــالفَّ بــه العَبْـا والدَّبُـورُ

وَتَبَسِّنْ رَبُّ الْحَوْزُنَقِ إِذْ أَشْسَسَ مُسَرَّهُ حَسَالُهُ وَكُفْسَرَةُ مِسَا يَمْسَسُ فَسَارِعُمُونُ قَسَلُسُهُ، وقَسَالَ: فَمَسَا غِبْسَ ثُمُ أَضْخَسَسُوا كَانَّهُ السَّمِ وَرَقَ جَفَّ ثُمُ أَضْخَسَسُوا كَانَّهُ السَّمِ وَرَقَ جَفَّ

<sup>( 1 )</sup> الحورنق: قصر كان بظاهر الحيوة بناه النعمان بن امرئ القيس في ستين سنة. وكان أشد الملوك بأساً، ثم زَهِد وقرّ إلى الفلوات والحبال ( معجم البلدان: حَوَرْنُق 401/2 ، 402 ) .

<sup>(2)</sup> في ( عبون الأخبار: و إلى ما حوله » .

 <sup>( 3 )</sup> في ( المخطوط ): و من بقايا جملة و .

<sup>(4)</sup> بالخطوط: ﴿ قَالَ بِلا ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> زيد من ( عيون الأخبار ) ما بين حاصرتين. والأمساح: ج المِنسَع، وهو الكِنسَاء من شَعَر ( تاج العروس: مسح ) .

<sup>( 6 )</sup> بامخطوط: و على بن زيد ؛ تصحيف .

<sup>﴿ 7 ﴾</sup> الأبيات في ﴿ ديوان عدي بن زيد صِ 89 ﴾ ضمن قصيبة برواية: ﴿ وَتَأْمُلُ رِبِّ... ١ .

والحَوَرُنق: قصر للنعمان بظهر الحيرة، والأسم فارسي معرب ( الحرنكاه )، وهو موضع الشرب .

<sup>( 8 )</sup> رواية الديوان: ٩ سره ماله... ٤. والبحر هنا: نهر الفرات. والمُقرض: التُشيع. والسدير: نهر بظهر الحيرة وقصر بها من منازل آل المنفر ( اللّسان: سدر ) .

فبكى هشام، فقال لى حاجبه: لقد كسبت نفسك شَرَّاً، دعاك أمير المؤمنين لِتُحَدَّنَهُ وتُلْهِيَهُ فما زدتَ علىٰ أَنْ نَعَيْتَ إليه نفسه. فأقست أياماً أَتَوَقَّعُ الشر، ثُمَّ جاءني حاجِبُهُ، فقال: قد أُمَرَ لك بجائزة، وأذن لك في الانصراف، فأخذتها وانصرفت.

ووقف (1) أَعْرَابِي بين يدي هشام، فقال: أَتَتْ على النَّاسِ سِنُونَ، أَمَّا الأُولِى، فَلَحْتِ اللَّحْمَ (2)، وأَمَّا الثانية فأكلتِ الشَّحْمَ، وأَمَّا الثَّالِقَةُ [فَهَاصَتِ] (3) العَظْمَ وعندكم فضولُ أموال ، فإن كانت للهِ فافسِمُوها بينَ عباده، وإن كانت لهم ففيم تُحْظُرُ (4) عليهم! وإن كانت لحم فتصدَّقوا [عليهم بها] (5)؛ فإنَّ اللَّه يَجزي المُتصَدِّقِينَ؛ فأمر هشام بمال [قَقُسِمَ بين الناس] (5)، وأمر للأعرابي [بمال] (5)؛ فقال: أَكُلُّ النَّاس له مثلُ هُذَا؟ قالوا: لا يقوم بذلك بيت المال؛ قال: فلا حاجة لي فيا يبعثُ لأمَّةِ النَّاس على أمر المؤمنين،

وقام(6) آخرُ بين يدي سليهانَ، فقال: [إنِّي مُكَلِّمُكَ](7) يا أمير المؤمنين بكلام، فاحتمله إنْ كرهْتَه، فإنَّ وراءه ما تُحِبُّ إن قبلتَه؛ قال: هاتِ يا أعرابي، قال: فإنِّي سأطلق لساني بما خَرِسَتْ عنه الألسُنُ [من] عظتك(8) تأديةً لحق اللهِ عزَّ وجلَّ وحقً إمامتك، إنَّه قد تَكُنَّفُكَ(9) رجالٌ أساؤوا الاختيار لأنفسهم، فابتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بستخطِ اللهِ، خافوك في اللهِ ولم يخافوا الله فيك، [فهم](10) حرب للآخرة

<sup>( 1 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 338/2 ، والعقد 431/3 ) مع اختلاف. وبالمحطوط: • وقال • خطأ .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ فَلَحِتَ الْعَظْمِ ﴿ خَطَّا. وَلَحْتَ اللَّحْمَ: مَنْ لَحُوتَ الشَّجْرَةَ إِذَا أَخَذَت لحاءها، وهو قشرها .

<sup>( 3 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ). وهاضت العظم: كسرته بعد الحبور .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: ٥ حظر عليهم ١.

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 6 )</sup> الخبر في ( عبون الأخبار 337/3 ، والعقد 166/3 ) مع اختلاف. وفي المخطوط: • وقال ، خطأ .

<sup>( 7 )</sup> النصحيح عن ( عيون الأخبار والعقد ) وفي انخطوط: ٩ فقال ملكك ٧ .

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> في المخطوط: ﴿ الأُلسِنُ عَطَيْكُ ﴾ .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> في ﴿ عيون الأخبار ﴾: « إنه قد اكتنفك »، وهي بمعنى تكنَّفك؛ أي: أحاط بك .

<sup>﴿ 10 ﴾</sup> زيد ما بين حاصرتين من ( عيون الأخبار )، وفي المخطوط: ﴿ فيك خوف الآخرة... على ما أُمَّنك الله ﴾ .

وقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور (3) ، فقال: إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتَر نفسك ببعضها، واذكر ليلة تتمخّضُ عن يوم لا ليلة بعده. فوجَمَ أبو جعفر من قوله؛ فقال له الربيع: يا عمرو قد غَمَثُ (4) أميرَ المؤمنين؛ فقال عمرو: إنَّ هٰذا قد صحبك عشرين سنة لم يَرَ [لك] (5) عليه أن ينصَحَكَ يوماً واحداً، وما عَمِلَ وراء بابك [بثيء] (6) من كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ ولا سُنَة نبيه صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّم؛ قال أبو جعفر: فما أصنع! قد قلت لك (7): خاتمي بيدك، فتعال أنتَ وأصحابك فاكفني؛ قال عمرو: ادْعُنا بعدلك [تُسْخُ أنفسُنا بعونك]؛ بيابك (8) ألفُ مَظْلَمَةُ أَرْدُدْ منها شيئاً نعلمُ أَنْكَ صادقٌ.

وقام رجل من الزهاد بين يدي المنصور (٥)، فقال: اللَّهمَّ إِنِّي أَشَكُو إِلَيْكَ ظَهُورِ البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع؛ فخرج المنصور، فجلس

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ عيبا ﴿ تصحيف .

<sup>(2)</sup> في (عيون الأخبار والعقد): ٥ أقطع سيفيك ٥ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 337/2 ، وبعضه في العقد 164/3 ) مع اختلاف .

<sup>( 4 )</sup> بـالمخطوط: ٥ قد رغمت ٤. وأبو الفضـــل الربيعُ بن يونسُ بن محمدِ بن أبي فروة كيــــــان، وترجمته ص

<sup>115 ،</sup>وانظر ( الوزراء والكتاب للجهشاري 431 ، وتاريخ بغداد 414/8 ، والأعلام 39/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ) .

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: و فرحلت لك . .

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: ﴿ ادعنا بعد ذلك لعونك ﴿ .

<sup>( 9 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 333/2 ، والعقد 159/3 ) مع اختلاف وتقديم وتأخير .

ناحيةً من المسجد، وأرسل إلى الرّجل يدعوه، فصلَّىٰ ركعتين، واستلم الركن، وأُقبل مع الرسول(1)، فسلَّم عليه بالحَلافة، فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكُّرُ من ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحولُ بين الحقُّ وأهله من الطمع؟ فواللَّهِ لقد حشوتَ مسامعي بما أرمضني (٢٤)، فقال: يا أمير المؤمنين، إنْ أَمَّنْتَنِي عَلَى نفسي أَنْبِقُكَ بالأمور من أصولها، وإلاَّ احتجزتْ منك، واقتصرتُ على نفسي ففيها لي شاغل، فقال: أنت آمن على نفسك، [فقل](3) ؛ فقال: إن الذي دخله الطمعُ حتَّىٰ حال بينه وبين ما ظهر من (٩) البغي والفساد لأَنْتَ، قال(١٥٠: ويحك! وكيف يدخلني الطمع والصّفراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي!؟ قال: وهل دَخَل أحدٌ من الطمع ما دخلك ؟ إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأمواهم، [فأغفلت أمورهم، واهتممت بجمع أموالهم](٤)، وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الحَصُّ والآجر وأبواباً من الحديد وحَجَبَةً معهم السلاح، [ثم سَجَنْتُ نفسك فيها عنهم، وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرّجال والسلاح](٢) والكُراع، وأمرت ألاَّ يدُخُلَ عليك من الناس إلاَّ فلانَّ وفلانَّ نَفَرَّ سَمَّيَّتَهُم، ولم تأمرهم بإيصال المظلوم والملهوف ولا الجاتع المعاري ولا الضعيف الفقير، ولا أحد إلاَّ وله في هٰذا المال حتَّى، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك، وآثرتهم على رعيتك، وأمرت ألاً يُحْجَبُوا عنك، تجبى الأموال ولا تعطيها، وتجمعها ولا تقسمها، قالوا: هُذا قد خان اللَّهَ عزُّ وجلُّ، فما لنا"

 <sup>(1)</sup> في الخطوط: ٤ على الرسول ٤ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 أومضني 1 تحريف، وأرمضني: أوجعتي وآلمني .

<sup>( 3 )</sup> زيادة ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار والعقد ) .

<sup>( 4 )</sup> في عيون الأخبار ): حتَّى حال بينه وبين الصلاح ما ظهر من ٥ .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • قال أنت قال • .

<sup>( 6 )</sup> سقطت العبارات بين حاصرتين من المخطوط وزيدت من مصادر التخريج السابقة .

<sup>( 7 )</sup> استدرك ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ). والكراع: هنا اسم يجمع الحيل والسلاح .

<sup>( 8 )</sup> في ( عيون الأخبار ): و فما بالنا لا ١ .

لا نحونه وقد سخَّم لنا نفسه! (1) فائتمروا على أنَّ لا يصل إليك من علم أحبار الناس شييءٌ إلاَّ ما أرادوا، ولا يخرجَ لك عامِلٌ فيخالفَ أمرَهُم إلاَّ أَفْصُوهُ (٢٠)، ونفوه حتَّىٰ تسقط منزلته ويَصْغُرَ قَدْرُه، فلما انتشر ذُلك عنك (3) وعنهم، أعظمهم النَّاس وهابوهم، فكمان أولَ من صانعهم عُمَّالُكَ بالهدايا والأموال لِيَقْوَوْا بها(٩) على ظلم رعيتك، ثم فعمل ذُلك ذووادً القدرة والثروة من رعيتك ليسالوا به ظلم مَنْ دوئهم، فامتلأت بلاد اللَّهِ بالعَّلْمَع بَغْياً وفساداً، وصار هؤلاء القوم شركاءَك في سلطانك، وأنت (200) عَافَل؛ فإن جاء مُتَظَلِّمٌ حيل بينه وبين دخول مدينتك، فإن أراد رفع قصَّته إليك عند ظهورك وجدك [قد](6) نَهَيْتَ عن ذَلك، ووقفت للنّاس رجلاً ينظر في مظالمهم، فإن جاء، فَبَلْعُ بِطَائِتَكَ [خَبَرُهُ] (7)، سألوا صاحب المظالم ألَّا يرفعَ مَظْلَمَتُهُ إليك، فإن الْمُتَظَلَّمُ منه [له] بهم حرمُةٌ (8) ، فأجابهم خوفاً منهم؛ فلا يزال المظلومُ يختلف إليه، ويلوذ به، ويشكو، ويستغيث، وهو يدفعه، ولا يقبل عليه، فإذا أجْهدُّ<sup>(9)</sup> وأُحرِجَ وَظَهَرْتَ، صَرَحَ بين يديك، فَيُضْرَبُ ضرباً مُبَرِّحاً، ليكون نَكَالاً لغيره، وأنت تَنْظُرَ فلا تُنْكِرُ، فما بقاء الإسلام على هٰذا!! وقد كنتُ يا أميرَ المؤمنين أسافرُ إلى الصِّين، فَقَادِمْتُها مَرَّةً، وقد أُصِيبَ ملكُها بسَمْعِهِ، فبكني يوماً بكاءً شديداً، فَحَثَّهُ 100 جلساؤه على الصَّبْر فقـال: أما إنِّي لست أبكي للبليَّة النازلة، ولكِنِّي أبكي للمظلوم بالباب يصرَحُ ولا 

<sup>(1)</sup> سقطت العبارة من ( العقد ) وفي ( عبون الأخبار ): ٥ وقد سجن لنا نفسه ٥ .

<sup>( 2 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ٩ إلا قصبوه ٩ بمعنى شتموه وعابوه. ولي ( العقد ): ٩ إلاَّ خَوُّنوه ٩ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ عنده ٥ .

 <sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « به ۵ .

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: ٩ دون ٩ .

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 7 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( العقد ) .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٥ للمتظلم منه يهم حرمة ٥. وزيد ما بين حاصرتين من مصادر التخريج .

<sup>( 9 )</sup> بالخطوط: ﴿ فَإِذَا حَمْرُ ﴿ .

<sup>( 10 )</sup> كما في ( العقد )، وفي المخطوط: ، فحراه ، .

<sup>( 11 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من مصادر التخريج .

أَلَّا مِلْهِمَ ثُوبًا أَحْمَدَ الأَ مَظَلُوم، ثم يركب الغيل طرفي النهار، هل يرى مظلوماً. فهذا يا أمر المؤمنين مشرك باللَّه عزَّ وجلَّ، غلبت رأفتُه بالمشركين شُحَّ نفسه، وأنتَ مُؤْمِنٌ باللَّهِ عزَّ وجلُّ، من أهل بيت نبيَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شُعِّ نفسك! فإن كنت تجمع المال لولدك، فقد أراك اللَّهُ عزَّ وجلَّ [عِبَرَأ](١) في الطفل يسقط من بطن أُمِّهِ، وما له على الأرض مالَّ، وما من مال إلاَّ ودونَهُ يد شحيحةً تحويه، فما يزال اللَّهُ \_ عَلاَ ثناؤه \_ يلطف بذلك (2) الطفل حتَّىٰ تعظُمَ رغبة النَّاس إليه، ولستَ الذي تُعطى، بل اللَّهُ يعطى من يشاءُ بغير حساب؛ وَإِن قلتَ: إنَّما جمعُ المال لتشديد السلطان، فقد أراك اللَّهُ عزَّ وجلَّ عِبَرًا في بني أُمَيَّةَ: ما أغني عنهم ما جمعوا من الذهب والفِصَّة، وأعدُّوا من الرجال والسلاح والكُرَاع حين أراد اللَّهُ عزَّ وجلَّ بهم ما أراد، فإن قلتَ: أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها، فواللَّهِ ما هْوِق ما أنت فيه إلاَّ منزلةً لا تُذْرَكُ إلاَّ بخلاف ما أنت عليه يا أميرَ المؤمنين، هل تُعاقب من عصساك بأكثَرَ من القتل؟ فقال المنصور: لا، قال: فكيف تصنع بالملك الذي خَمُّ لَكَ (9) مُلْكَ الدنيا وهو لا يعاقِبُ من عصاه بالقتل! لكن بالخلود في العذاب الأليم، قد رأى ما عُقِدَ عليه قلبك، وتحمّلته (<sup>٩)</sup> جوارحُك، ونظر إليه بصرك، واجترحته <sup>(٥)</sup> يداك، ومشت إليه قدماك، هل يغني [عنك](6) ما شُحَحْتٌ [به](6) عليه من مُلْك الدنيا إذا انتزعه من يدك، ودعاك إلى الحساب على ما خَوَّلك؟؟ فبكي المنصور، وقال: يا ليتني لم أُخْلَق! ويحك! فكيف أحتمالُ لنفسي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ للناس أَعلامًا يَفْزَعُونَ إليهُم في دينهم، ويَرْضَوْنَ، يقولهم، فاجعلهم بِطَائتُكَ يُرشلُوك،

<sup>(1)</sup> زيد ما بين حاصرتين عن مصادر التخريج .

 <sup>(2)</sup> في الخطوط: ولذلك ه.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ خول ٥ .

<sup>( 4 )</sup> في مصادر التخريج. ٩ وَعَمِلْتُهُ ٥ .

<sup>( 5 )</sup> باغطوط: « واستخرجته » .

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من مصادر التخريج، وه يه » من ( عيون الأعبار ) .

وشاورهم في أمرك يُسَلِّدُوكَ<sup>(1)</sup>، قال: قد بعثتُ إليهم فهربوا مني!! قال: خافوا أَنْ تحملهم على طريقتك! ولكن افتح بابك، وسهّل مُحْجَابَك، وانصر المظلوم، واقمع الظالم، وخُذِ الفَي، والصدقات ثمّا حلَّ وطاب، واقسمه بالحقَّ والعدل على أهله، وأنا الضَّامن عنهم لك أَنْ يأتوك ويساعدوك على صلاح الأُمَّةِ. وجاء المؤذَّنون، فسلموا (201) عليه، فَصَلَّى وعاد إلى مجلسه، وطلب الرجل، فلم يُوجَدُ.

 <sup>( 1 )</sup> بالخطوط: • يسودوك • .

## الباب الثالث عشر: فيما اختير من الوصايا

أَوْصَلُى رسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّم علياً رضَى اللَّهُ عنه حينَ وجَّههُ إلى الين، فقال: يا بني هاشم، لا تَهِنُوا فَتَفْشَلُوا، ولا تأبُّوا فَتَهْلِكُوا، كُلُّ أَمنية في النّار، أنتَ إمامُ أَهْلِكَ غَدَاً، أصدقهم يَصْدُقُوا أَنفسهم، وإيَّاكم أن تهلكوا بين أمرين؛ لا تأمرون فيسمع لكم (١)، ولا تسمعون لمن أمركم، قد بعثتُك وأنا بك صَنِينٌ، فلا تنتظرنَّ بحق غداً، فإنَّ لكل [...] (ح) من اللهِ ما فيه، قدَّم الصَّعيف على القوي، والوضيع على الشريف، والنساء قبل الرّجال، ولا تُدْخِلَنُ في أمرِك مَنْ يغلبُك، وشاوِر القرآن، فإنَّه إمامُك.

وأوصى عمرو (ق) بن العاصي حين وجهه إلى ذاتِ السَّلاَسِلِ، فقال: إنّى قد استعملتك على المهاجرين ومن هو خير منك، فإذا دعوتهم إلى الصلاة، فاسبقهم إليها، وإذا جهرت بالقرآن فارفع صوتك، وأسيغ تكبيرك أهل عسكرك، ولا تُطل أولَهم، ولا تُقص آخِرَهم، واسهر في عسكرك؛ فإنّه أذكى لحرسك، ولا تحربهم عن المبلوك، فتعلّمهم الغدر، وترغيهم في الزنى، فإنّ ذلك شيءً أهِلُ لغير اللّه، وعمل فيه بغير طاعته، واللّه مُدَمّره تدميراً.

وقال معاويةُ لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص(٩): يا بن أخي، إنَّك قد

<sup>(1)</sup> لعلها: ﴿ .. مَنْ يَسْمِعُ لَكُمْ ﴿ .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> بياض في الأصل لعلَّه: ﴿ يَوْمُ أَوْ غَدْ ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ٥ عمر ٥ .

 <sup>( 4 )</sup> الخير في ( العقد 5/281 ) مع اختلاف .

لَهَجْتَ بِالشَّعْرِ، وإِيَّاكَ والتَّشْبِيبَ [بالنَّساء، فإنَّك تغر الشريفة في قومها، والعفيفة في نفسها] (1)، وإيَّاكَ والمِجَاء، فتهجن كريماً، وتستثير (2) به لئياً، وإيَّاكَ والمدح؛ فإنَّه طعةُ الوَقَاح، وكَشب الحَسِيس، ولكن إفخر بمآثِرَ قَوْمِكَ، وقُلْ (3) في الأمثال ما تزين (4) به نفسك، وتُودِّبُ غيرك، فإن لم تَجِدْ بُدَّا من المديح، فكن كامرى القيس (3) حين مدح؛ فإنَّهُ شَفَعَ نفسَه إذا بدأ بغيره، فقال:

أَخَ لَلْتُ نَفْسِ فِي بَسِي قَصَلِ إِنَّ الْكَرِيمَ لِلْكِسِوام مُحِسِلُ أَنَّ وَلِمَا مَحِسِلُ أَنَّ وَلَمَا مَحِسِلُ أَنَّ وَلَمَا مَحِسِلُ أَنَّ وَلَمَا مَحْسُرَتُ سَعِيدَ بن العاصي الوفاة، قال لبنيه: أَيْكُم يكفلُ بِدَيْنِي؟ فقال عُمرُو الأَشْدَقُ: أَنَّ وَلَم استدنتها؟ قال: عُمرُو الأَشْدَقُ بها خُلَةً من، كريم، واشتريت بها عِرْضَا من لئيم؛ قال: أنَّا بها زعيم، قال: هُذه خُصَلَةٌ يا بني، وبقى خصلتان، قا [لوا: و] (قا ما هما؟ قال: بناتي لا تُرَوَّجُوهُنَّ إلاَّ من الاكفاء، ولو بعلق خبر الشعير، قال علي يا أَبّه، قال إخواني إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا الاكفاء معروفي، قال علي يا أَبّه، قال: واللهِ يا بني، مازلتُ أعرف الكرم في وجهك وحماليق عنيك وأنت يُهَدْهَا بك في مهدك، واللهِ يا بني ما شتمت رجلاً [ولا] السدكنت

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ والتشبيب، فتغر شريفاً ﴾ .

 <sup>(2)</sup> بالمخطوط: ١ وتنبر ٤. تصحيف .

 <sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ٥ وحل ٩ تحريف .

<sup>( 4 )</sup> في ( العقد ): و ما توقر ه .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: و كالملك المرأة ، تحريف وخطأ .

<sup>( 6 )</sup> البيت لامرئ القيس، وهو ( بديوانه ص 182 ط. السندوبي ) أول قطعة من ثلاثة أبيات، يرواية: « أَحْلَلُتُ رُجُلِي... ؛ يمدح بها أبا حَنْبَل جاريةً بن مُرَّ التَّعَلِيُّ من ساداتهم، وكان تمن أجاره وأحسن إليه. ومُجل: منزل ومكرم .

<sup>(7)</sup> سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية: من أجواد أهل الإسلام في الحجاز ولأه عنمان رضي الله عنه المكونة ومعاوية على المدينة ت نحو 67هـ على خلاف: جمهرة أنساب العرب 81 ، والعقد 124/1 ، 180، 180 ، 227 ، 238 ، 238 ، وأبو أُميَّة عمرُو الأَشدَقُهابن سعيد لهذا ولي لمعاوية مكة وأضاف له يزيدُ المدينة ولُقَب بالأشدق لفصاحته، وهو صاحب بيت المال أيام عبد الملك بن مروان، وقد عرج عليه بعد توجُّهه لفنال مُصَعّب، ولكنه عاد فقتله ﴿ جمهرة أنساب العرب 81 ، العقد 407/4 ـ 409 ، مروج الذهب 117/1 ، 118 ) .

<sup>( 8 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

رجلاً، ولا زاحمتُ بركبتي رجلاً، ولا كلَّفت من يرتجيني أن أصل شائقي كفلى به أذى، وقد ترى الدَّم في وجهه بمُلْمَلُ بين شفتيه، لا يدري أَيَّرْجِعُ بِنُجْعِ الحَاجَةِ أم بنكاية الرد، واللَّهِ لو أعطيته مثل وزنه ذهباً ما كان فسألته عِوَضًاً، قَبَّعَ اللَّهُ المعروف ما لم يكن ابتداء.

وأوصىٰ عتبةُ وكيلَه سَعْدَاً (1) حينَ ولاه ماله بالحجاز، فقال: يا سَعْدُ، تعهّد صغير مالي [ف] يْكُثُر، ولا تخف كَثيرَهُ (2) فيصغر؛ فإنّه ليس يمنعني كثير ما في يدي عن إصلاح قليل مالي، ولا يَشْعَلُني قليل ما بيدي عن الصبر على كثير مما ينوبني.

وأوصلى عبدُ اللَّهِ بن الحسن<sup>(3)</sup> لابنه محمَّد حين أراد الاستخفاء من ولد العباس، (202) فقال: أي بُنيَّ، إنِّي مُوِّدٌ إليكَ حَقَّ اللَّهِ في حسن تأديبك، فَأَدٌ حَقَّ اللَّهِ في حسن الانتفاع عني: كُفَّ الأَذَى، واقضِ النَّدَى، واستغن عن الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك نفسك فيها إلى القول؛ فإن للنَّطق ساعات يضر خطاؤه، ولا ينفعُ صوابه، وأَخذَرُ (9) مشورة الحاهل وإن كان ناصحاً كما تحذر (5) غيلة العاقل وإن كان غرابة إليك مكر العاقل وإن كان غيدة إليك مكر العاقل وإن

وكان يزيدُ بنُ الوليد يقول لأهله: إيَّاكُم، والغِنَاءَ؛ فإنَّه يُسْقِطُ المُرُوءَةَ، ويُثقِصُ الحَيَاءَ، ويبدي العورةَ، ويزيد في الشَّهْوَةِ، وإنَّه لَيَنُوبُ عن الحُمر، ويصنعُ بالعقل ما

<sup>(1)</sup> الحبر في ( العقد 34/3 ). ونيه: • سعد القُصير ، .

 <sup>(2)</sup> في المخطوط: • صغير مالي يكبر، ولا تخف كبيره •، وفي ( العقد ): • تعاهد.. ولا تضيّع كثيره عن ( العقد ) .
 بين حاصرتين عن ( العقد ) .

<sup>( 3 )</sup> الخبر في ( العقد 252/2 ) برواية: « عبد الله بن الحسين ». وفي ( جمهرة أنساب العرب ص 45 ): « ولذ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: محمد القائم بالمدينة... ولذ محمد هذا، وهو القائم بالمدينة ويلقّب بالأرْقط » .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٥ وَاحضر ٥ تحريف. وتبدأ الوصية من هنا في ( العقد ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • تحضر • تحريف. وفي ( العقد ): • كما تحذر العاقل • .

 <sup>( 6 )</sup> بعد العبارات في ( العقد ): ٩ وإياك ومعاداة الرّحال، فإنّك لا تعد منّ منها مَكْرَ حليم عاقل أو معاندة حاهل ٥ .

يصنعُ السُّكْرُ، فإن كان ولا بُدَّ، فَجَنَّبُوهُ النِّسَاءَ، فإنْ الغِنَاءَ داعيةٌ إلى الزِّنيُ.

واستشار قومٌ من العرب شيخاً لهم قد قارب التسعين فيا يُدْرَكُ به التَّأْرُ، ويُنْفَىٰ به العَارُ؛ فقال: إنَّ وَهْنَ قُوايَ، قَدْ فَسَخَ سُمُوً هِمَّتِي، ونكَّتَ إِبْرَامَ عَزِيمِتِي، ولكن شاوروا الشجا [ع] (أن من أولي العزم، والحبا [ن] من أهل العزم؛ فإنَّ الحبان لا يألو برأيه ما رَقِيَ يهممكم، والشجاع لن تعدموا من مشورته تمن يشيد ذكركم، ثم خلصوا من الرأيين نتيجة تناثيكم عن مَعَرَّةِ تقصير الحبان وتهورُّ الشجعان، فإذا نَجَمَ الرأيُ بعد العلم كان أنفذ على عدوكم من السهم الدَّالِج والحِرَانِ الوَالِج.

وأوصَىٰ الأشعث بن قيس بنيه، فقال : دِلُوا<sup>(2)</sup> في أعراضكم، وانخدعوا في أموالكم، ولتُتِخفَّ من أموال النّاس بطونكم، ومن دماثهم ظهوركم؛ فإنّ لكل أمر تَبِعَةً، وأصلحوا المال لحفوة السلطان، وَنْبَوةِ الزمان، وأجمِلُوا في طلب الرِزق حتَّىٰ يوافق قَدَرٌ نَجاحاً (3)، وكُفّوا عند أول مسألة، وكَفَىٰ بالرُّدُ منعاً، وامنعوا النساء إلاَّ من الأكفاء، فإنّكم أهلُ بيت يعرُّ بكم الكريم، ويشرَّف فيكم اللئيم، وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب الأمر، فإذا اضطرب الأمر فكونوا في عشائركم (4)، وعودوا بفضلكم على قومكم، فإنّه لم يزل منهم رجلٌ يضمُّ يده.

وأوصى أبو بكر رضى الله عنه حين حضرته الوفاة (5) فقال: هُذا ما عَهِدَ أبو بكر بن أبي قُحَافَة في آخر عهده بالدنيا خارجاً عنها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يؤمن الكافر، ويَصْدُقُ الفاجر، إنّي استخلفت بعدي عمر بن الخطاب، فإن عَدَلَ فذلك ظَنّى به (5)، ورأيي فيه، وما توفيقي إلاّ بالله، وإنْ بَدَّلَ وَغَيّر، فكُلُّ أمريُ بما

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> الوصية في ( العقد 154/3 ) مع تقديم وتأخير في العبارات، برواية: ﴿ [لا] تَذَلُوا ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> في ( العقد: ﴿ حتَّى يُوافِق قدراً ﴿ .

 <sup>( 4 )</sup> العبارات الآتية ليست في (العقد) .

<sup>( 5 )</sup> الوصيـة في ( العقد 267/4 ، والكـامل للمسرد 6/1 ، وصيح الأعشى 359/9 ، وإعجاز القرآن ص

<sup>115 ).</sup> مع بعض إختلاف وزيادة .

<sup>( 6 )</sup> باڅطوط: • فيه • .

كَسَبَ رهين، الحيرَ أردتُ، ولا أعلم العَيبَ<sup>(١)</sup>، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذَّينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُتْقَلَبٍ يَتْقَلِبُونَ﴾.

وقال ابنُ هُبَيْرَةَ لابنه (<sup>2)</sup>: لا تكونَّن أولَّ مشير، وإيَّاكَ، والرَّأَيَ الفَطِيرَ، وتجنَّبِ ارتجالَ الكلام، ولا تشير على مستبدّ ولا وَغْد، وخَفِ اللَّهَ في موافقة المُسْتَشِيرِ، فإنَّ التماس موافقته لوَّمَّ، وسُوءَ الاستماع منه حيانة.

وقال جعفرُ بن [محمدٌ لِسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ] (قَ): وإذا خفت السلطان، فقل حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ اللَّهُ ونِعْمَ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ اللَّهُ وَنِعْمَ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْمَسْمُهُمْ شُوَعَهُ، الآية، وإذا استبطأت الرَّزق، فأكار من الاستغفار؛ فإنَّ اللَّه سبحانه يقول (5): هواسْتَهْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ الآية، وإذا أَنْعَمَ اللَّهُ عليك، فقل: الحمدُ للَّهِ واشكر؛ فإنَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، يقول (6): هولَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ / (203) وقال الفضلُ بن الرَّبيع (7): لا تشمت الأمراء ولا الإخوان القدماء، وإذا قَدُمَت

<sup>(1)</sup> من الآية 227 من سورة الشعراء .

<sup>( 2 )</sup> ابن هبيرة: هو يزيد عمر بن هبيرة، وترجمته ص 322.

<sup>(3)</sup> بالمخطوط: • جعفر بن سليان التوري •. خطأ، وأضيف ما بين حاصرتين من المحقق اعتباداً على ( العقد 221/3 ) والحبر فيه، وجعفر بن محمد: لعله من أبناء محمد بن على أو محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ( جمهرة أنساب العرب ص 58 ، 59 ). وأبو عبد الله سفيان بن سعيد من بني ثور من مُصَرَّ: مُحَدَّث حافظ ثقة، مات بالبصرة نحو 161هـ ( جمهرة أنساب العرب 201 ، والأعلام 8/158 ) .

<sup>( 4 )</sup> بنص المحطوط: ﭬ والقلبوا ۽ غير صحيح، وهي من الآية 174 من سورة آل عمران .

<sup>( 5 )</sup> بنيص المخطبوط: « واستغفيروا » تب بزيبادة واو ــــ، ونصَّ الآينة العباشيرة من سنبورة نوح: ( فَقُسَلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا... ) .

 <sup>(6)</sup> بنص المخطوط: ١ ولئن ٤ ـــ بزيادة واو ـــ ونص الآية السابعة من سورة إبراهيم: ( وإذْ تَأَذُّنْ رَبُّكُمَّ النين.. ) .

 <sup>(7)</sup> بالمخطوط: • الفضل بن أبي الربيع • خطأ، وأبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس: أديب حازم، ولي الوزارة
 للرشيد والأمين. ت بطوس نحو 208هـ ــ 824م ( العقد 165/4 ، ووفيات الأعبان 37/4 ــ 40 ، والأعلام
 353/5 ).

المصيبةُ سقطتِ التعزيةُ، ومسألة الملوك ــ إذا كانوا مرضَىْ ــ عمَّا يأتونَ (1) عليه من فعل النَّوْكُيْ، وليس ذُلك إلاَّ للأطِبَّاء.

وقال رجل لأبيه (2): إنَّ كبير حقِّك، لا يُذْهِبُ صغيرَ حَقِّى، ولا أقولُ إنَّهما سَوَاءُ (3)، ولكن لا يَجِلُ الاعتداء.

وقال العباس بن محمد الهاشمي لمؤدّب بنيه (1): وقد كُفِيتَ أَعراقهم، فاكفني آدابهم، [أً] (5) وَتَنَّ فيهم منك، فإنَّكُ لَم تُوْتَ فيهم مِنِّي، إعرضهم على الأدب، ثم حمّل كلَّ امرئ منهم ما دهل (6) الله طبعهم، أَذَبْهُم بكتاب الله، فإنَّه قد خَصَّهم ذكره، وعليهم نزل، ومن عندهم فصل، وإنه كفي بالمرء هُجْنَةُ أن يجهل فضلاً عنه أَخَلُوا، عَلَّمْهُمُ الحلال والحرام؛ فإنَّه حارسٌ أن يظلموا، وَقَوَّمُهم بالإعراب؛ فإنَّه مدرجة البيان، واغْدُهُم بالحكمة؛ فإنَّها ربيع القلوب، وأنَّا لك حيثُ كنتَ لي، فابغني عند آثارك تَجِدْني.

وأَوْصَىٰ عتبة بن أبي سفيانَ<sup>(7)</sup> مودّب ولده، فقال: ليكن أول إصلاحك لهم إصلاحك نفسك؛ فإن عيونهم معقودة بعينك<sup>(8)</sup>؛ فالحَسَنُ عندَهم ما فعلت، والقبيحُ

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ﴿ يَأْتُوا ﴿ خَطَأً .

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: « لابته » تصحيف، والقول في ( البيان والنبيين 231/3 ، وزهر الآداب 100/3 )، وفيها: « يا أبت، إنَّ عظيم... » .

<sup>( 3 )</sup> فيما: ٥ ... والذي تُسُتُّ إِلَيَّ، أَمُتُّ بمثله إليك، ولستُ أَزْعُمُ أَنَّا سَوَاهُ ٤ .

<sup>( 5 )</sup> زیاریها بین حاصرتین من المحقق .

<sup>( 6 )</sup> الدُّهُلِ: الشيء اليسير .

 <sup>(7)</sup> بالمحطوط: • عتبة عن أبي سفيان • خطأ. والوصية في ( عبون الأخيار 166/2 ، والبيان والتبيين 35/2 )
 مع اختلاف .

<sup>( 8 )</sup> في ( عيون الأخبار ): ﴿ عيوبهم معقودة بعيبك ﴿ .

ما تركت، وعلَّمُهُم كتاب اللَّهِ، ولا تُلِعَّ عليهم فيكرهوه (١)، ولا تَدَعْهُم منه فيهجروه، وَرَوِّهِمْ من الشعر أَعَفَّه، ومن الحديث أحسنه (٤)، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتَّى يُحْكِمُوه؛ فإنَّ ازدحام العلم مَصَلَّهُ الفَهْم، وعلَّمْهُمْ سِيَرَ الحُكَمَاءِ، وجنَّبَهُم محادثة النَّساء، وتَهَدَّهُمْ بِي، وأَدِّبْهُم دوني، وكن كالطبيب العالم الذي لا يَعْجَلُ بالدواء حتَّى يغرِف موضع الداء؛ ولا تَتْكِلَنَّ على عُذْرٍ منِّي، فقد اتَّكَلْتُ على كفاية منك (٤)، واستزدني بزيادتهم أزدُك إن شاء اللَّهُ.

وقال الوليدُ بن عُنْبَةً (٩) للحسن بن على: ليت حِلْمَنَا عنك لا يدعو جهل غيرنا عليك، إنّ أمير المؤفين نظر إليك في عاجلتك إن لم تنظر لها في عاقبتك، فخيانة لسانك مغفورةً لك ما سكنت خيانة يدك، فلا تُخطِرُ فَيُخطَرَ بك (٥)، واقبَلِ العافية ما قَبَلَتْ منك، ولو مُثَلَثُ لك الأمور بعدَنا لأَخبَبَتنَا كما أبغضتنا.

وقال عُتْبَةُ بن أبي سُفْيَانَ للحسن وقد عجل []<sup>(6)</sup> لى حبيب بن مَسْلَمَةَ: يا أبا عحمد، إنَّك لَتَحْلُمُ عمَّن يسرع إليك، وهم كثير، وتسرع إلى مَنْ يُبْطِيء عنك، وهم قليل، فلا ترفع الحسنة عنك، وقد صبرتَ على السيئة من غيرك، ولا تضيفَنَّ لنا، وقد التَّسَعْتُ (7) لغيرنا، وأنت خير كُلُك، فلا يقعدنُ عنك أَقلُك، واللَّهِ لا أَبْرَحُ أقولُ ما يقيه، فقل ما بدا لك.

<sup>(</sup> i ) بالمحطوط: و فيكرهوا و تحريف.

<sup>( 2 )</sup> العيمارات من 9 ولا تلح 1 إلى هنا ليست في ( عيونَ الأخبارُّ والعبارات من 1 ولا تخرجهم 1 إلى وَمُضَمَّلُة الفهم ٤ ليست ضمن الخطبة في المصدر السابق، وإنّما تُسيت لآخر في ( 167/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: ٥ ولا تتكلَّن على كفاية منَّي، فقد اتكلت على عذرٍ منك ٥. وهو خطأ. وليست العبارات بعدها في ( عيون الأخبار ) . .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: «وقال: أبد الوليد بن هتبة» خطأً. « والوليد بن عتبة بن أبي سفيان: والي المدينة » ( جمهرة أنساب العرب ص 111 ) .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> أخطره: جَعَلَ نفسه عِذْلاً له، فبارزه وقاتله ﴿ تَاجَ العروس: خطر ﴾ .

<sup>( 7 )</sup> بالخطوط: ﴿ السَّعِنَا ﴿ .

ولما وَلَىٰ يزيدُ بنُ معاويةَ سَلْمَ بن زيادِ [خُرَاسَانَ]، قالَ له: إِنَّ أَبَاكَ كَفَىٰ أَخَاهُ اللهَ كَبَلُ كَبِيراً، وقد استكفيتُكَ صغيراً، فلا تَتَّكِلُنَ على عَنْدِ متى، فقد اتكلتُ على كِفَايَةٍ منك، وإيَّاكَ مِنّى قبل أَن أقول: إِيَّايَ منك؛ فإِنَّ الظَّنَّ إِذَا أَخْلَفَ فيك أَخلف منك. وأنتَ في أدنى حقِّك 20 فاطلبُ أقصاه، فقد أَتْعَبَكَ أبوك فلا تُويَّحُنَّ نفسك، واطلب في يومك أحاديثَ غَدِك، وكن لنفسك تكن لك.

وأوصَىٰ الرَّيَّان بن قَطَنِ ابنته، فقال: يا بُنَيَّةُ، لا يَعْلُونَ صوتُك على صوت زَوْجِكِ، ولا يَكُونَنَّ أَمْرُكِ على أَمره، واعلمي أنَّ كرامَ النساء المغلوباتُ لا العَوَالِبُ، فإن أعطاك يسيراً فاشكري. واستزيدي ولا تَحْقِري، وإن أَكْثَرَ لك فاشكري ولا تبطري، وإنْ ساءتُك منه<sup>(3)</sup> خليقةٌ، فكوني به رفيقةٌ، واعلمي أنَّ القبر خيرٌ من البعل، وواحداً مُعْسِراً خيرٌ من عَشَرَةٍ مياسيرَ. /

وأوصى عبدُ الملك بن مروان (٩) مُقَدَّمَ حيش مَضَى إلى بلادِ الرُّومِ في سَرِيَّةٍ، فقال: إنَّكَ تاجرُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، فكُنْ كَالْمَضَارِبِ الكَيِّس إِنْ وَجَدْتَ رِبْحاً لا تَشْكُ فيه تَجَرْتَ، وإلاَّ احتفظت برأسِ المال. لا تَطلُبِ الغنيمةَ حتَّىٰ تحرزَ السَّلامة، وكنْ مِنِ احتيالكَ على عدوك أُخوف من احتيال عدوّك عليك.

كانت قُريشُ إذا أوفدتُ رجلاً، قالت: احفظ سمانك. انتهز الفرصة، فإنّها

<sup>( 2 )</sup> في مصادر التخريج: ٥ أدنى حطَّك ٥ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ، منَّى ، خطأ .

 <sup>( 4 )</sup> في المخطوط: و عبد الملك بن صالح و خطأ. والوصية في ( العقد 132/1 ) مع الحتلاف برواية: ﴿ وأوصى عبد الملك بن مروان أميراً سيره إلى أرض الرُّوم... › .

<sup>( 5 )</sup> لعلنها: ٩ احفظ لسانك ٩ .

خلصة إلى عند رأس الأمر لا عند ذنبه، وإيَّاك وشفيعاً مهيَّماً، وإياك والعجزَ، فإنَّه أوطأ مركب، وعليك بالصَّبْر، فإنَّه سببُ الظُّفَر، ولا تحضر العمر حتَّىٰ تعرف القَدْر.

وقال عبدُ الملكِ لعبد العزيزِ بن مروانَ حينَ وجَّهَهُ إلى مِصْرَ: إعرفُ حاجبَكَ، فإنَّ الغائب عنك يخبره عنك كاتبك والمتوسم لك يعرفك بحاجبك، والحارج يعرفك بجليسك.

وقال عثمان بن عَنبسَةَ (1) بعثني أبي إلى عَمني عُتبَةَ بن أبي سفيان خاطباً (2) إليه، فأقعدني إلى جنبه، وقال: مرحباً بابن لم ألده، وأقرب قريب إلى أحَب حبيب لاأستطيع له ردًّا، ولا أجد من تشفيعه بُدًّا، فَأَكْرِمُهَا يعذُب على لساني ذِكْرُكَ، ولا تُهِنْهَا، فَيَصْعُرُ عندي قَدْرُكَ، وبتباعد قلبي من قلبك.

قال سعيدُ بن العاصي لولده: مَنْ أَتَاكَم، في مجلسكم فقد وجب حقَّهُ عليكم، ومن أَتَاكَم في حاجة فلا تدَّخروه شيئاً، ومن أَتَاكم في حاجة فلا تدَّخروه شيئاً، فَمِنْتُهُ عليكم أعظمُ إذا رآكم موضعاً لحاجته.

وقال لابنه: لاتمازح الشَّريفَ فيحقدَ عليك، ولا الدنيء فيجترِئُ عليك، وإنَّ المزاح داعية الشَّرِّ ومَنْقَصة العقل.

وقال اللَّهَالَبُ<sup>(4)</sup> لبنيه: يابَنيَّ، إن ثيابكم على غيركم أحسنُ منها عليكم، وإن دوابكــم تحت غيركم أحسنُ منها تحتكم. وقال لهم: لاتتكلوا على ما سبق من فعلي، وافعلوا ما يُثسَبُ إليكم وأنشد:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ عثمان بن عنيسمة a خطأ، والقول في ( البيان والتبيين 161/1 ) مع اختلاف. ٩ وعثمان بن عنيسة بن أبي سفيانَ بن حربٍ أراد أهل الأردُنُ القيام به ياسم الحلافة إذ قام مروان... ٤ ( جمهرة أنساب العرب 111 ) .

<sup>( 2 )</sup> بانخطوط: ١ خالطشا ٥ خطأ .

<sup>( 3 )</sup> باغطوط: ١ كرمته ، تحريف .

<sup>( 4 )</sup> سبقت ترجمة المُهلَّب بن أبي صفرة ( ص 782 رقم 4 ). ووصايا المهلب في ( البيان والتبيين 98/2 ، وتاريخ الطبري 19/8 ، ونهاية الأرب 249/7 ، ووفيات الأعيان 146/2 ، وسرح العبون 137 ). وذكر في ( جمهرة أنساب العرب ص 367 ــــ 368 ): « أن ولمد المهلب نحو ثلاث مئة ولد .

إِنَّمَا الْجَدِّدُ مِنَا بَنْسَىٰ وَاللَّهُ الصَّنِّدِ فَي، وأَحْيَسَنَا فَعَسَالَهُ الْمُسَوِّلُودُ وقال لهم:

اتَّقُوا زَلَّةَ الحُوابِ وزِلَّة اللسان، فإني وجدتُ الرَّجل تعثُّر قدمُه، فيقومُ مَن زَلَّتِه سَـوِيَّا ويزلُّ لسـانُه فيوبِقُهُ، ويكون فيه هَلاَكه. وقال لابنه يزيد: اخفض جناحك، واشتدَّ في سلطانك؛ فإنِّي رأيتُ الناس للسلطان أهيبَ منهم للقرآن.

وقال الحجَّاجُ لِمُوَّدِّبِ ولده (1)؛ علَّمْ ولدي السِّباحة قبل الكتابة، فإنَّهم يجدُون مَنْ يكتُبُ عنهم، ولا يجدون مَنْ يَسْبَحُ عنهم.

وقال قيسُ بن زُهير للنَّمرِ بن قَاسِطٍ<sup>(٣)</sup>: إِنِّي اخترتكم على غيركم، فَزَوِّجونِي امرأة عاقلة قد أَدَبها الغِنَيْ، وذلَّلها الفقر؛ فإنِّي امرؤٌ فِيَّ ثلاثُ خِصال: أَنفٌ وفَخْرٌ وغيرَةٌ، لستُ آنفُ حتَّىٰ أُظْلَمَ، ولا أَفخرُ حَتَّىٰ أَبْدَأَ، ولا أُغَارُ حتَّىٰ أَرَىٰ.

وقال أبو عبد الله جعفر"<sup>(3)</sup> لابنته حينَ زوَّجها: إيَّاكِ والغَيرَةَ، فإنَّها مفتاح الطَّـلاَق، وإيَّاكِ وكثرةَ العتـاب؛ فإنَّه يورثُ البغضـاءَ، وعليكِ بالزَّينة، وأَزْيَنُ الزينةِ الكُحْلُ؛ وعليك بالطَّيب، وأَطْيَبُ الطَّيب الوُضُوءُ.

ودخل شبيبُ بن شُيْبَة على المَهْدِي (٩)، فقال: ياأمير المؤمنين، إنَّ اللهُ حيثُ قسم اللغيا لم يَقْضِ لك إلاَّ بأرفعها وأشرفها، فلا ترضى لنفسك من الآخرة إلاَّ بمثل ما

<sup>( 1 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 166/2 ) .

<sup>(2)</sup> الحبر في ( العقد 85/6 ) مع اختلاف، وفيس بن زهير بن جذيمة العَّبْـييُّ: سيّد بني عَبْس، وفارسُ دَاحِسَ والغَبْرَاءِ ( النقائض 98/1 ، وجمهرة أنساب العرب والغُبْرَاءِ ( النقائض 98/1 ، وجمهرة أنساب العرب 251 ). والنّمر بن قاسط بن أفعينُ من قبائل أسد بن ربيعة بن نزار ( جمهرة أنساب العرب 300 ). وقلوم تيس على النّمر كان بعد يوم المَبْاءَةِ ( العقد 105/5 ) .

<sup>( 3 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 77/4 ) منسوب لأبي الأسود، وذكر بالهامش أنه في ( الأغالي 128/18 ) منسوب لأسماء بنت تحارِجَة الفَرَارِي. وفيهما بيتان من الشعر في آخر القول، مع بعض اختلاف.

<sup>(4)</sup> القول في ( العقد 165/3 ) مع اختلاف. وشيب: هو أبو مَقْمَر شبيب بن شبية بن عبد اللهِ المِنْقُرِيُّ التَّهِيهِيُّ: خطيب أديب فصيح بصري نادم خلفاء بني أُمَّيَّةً فهو من مخضرمي الدولتين، ونادم المنصور قبل خلالته وبعدها وحظي عند المهديِّ ت نحو 170هـــ 786م ( البيان والتبيين 24/3 ، 351 ، وجمهرة أنساب العرب 217 ، والأعلام 29/3 ) .

رضي الله لك من الدنيا، وأوصيك يا أمير المؤمنين بتقوى اللهِ، فإنها عليكم نزلت، وعنكم نُقِلَتُ/ وإليكم ثُرَدُّ. وقال خالدُ بن صفوانَ: لاتضغ معروفك عند فاجر، ولا ( 5.20) أَحَمَقَ، ولا نتيم، فإنَّ الفاجر رادُّ لك ضعفاً، والأحمق لايعرف ما يُؤتَى إليه فيشكره على قدر عقله، واللَّهم شجرة لاتنبت شيئاً، ولكن إذا رأيت الثَّرَىٰ النَّدِيَّ، فازرع المعروف تَشْعُد الشَّرَىٰ النَّدِيَّ، فازرع المعروف تَشْعُد الشَكر، وأنا الضامن لك.

وقال: إِيَّاكُم، ومجانيقَ الضعفاء، يريد الدعاء.

وقال زيادُ بن أبيمه (1): استوصوا بثلاثة منكم خيراً، الشريف والعالم والشيخ، فواللهِ، لايأتيني شريف بوضيع استخفَّ به إلاَّ ضربته، ولا يأتيني شيخ بشاب استخفَّ به إلاَّ أوجعته، ولا عالم بجاهل استخفَّ به إلاَّ نكَّلت به.

## فصل: فيما يبجري بجرى الوصايا من كلام البلغاء

كَتُبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسَلَّم إلى مُعَاذِ بن جَبَلِ يُعَزِيه بابنه اللهِ الهٰية، عمد رسول اللهِ إلى معاذِ بن جَبَل ، أمَّا بعد، فإن أموالنا وأولادنا من مواهب اللهِ الهنية، وعواريه المستودعة، يُمتِّع بها أياماً معدودة، ثم يقبضها إلى أجل معلوم، فحقَّه في ذلك الشكر إذا أعطى، والصَّبرُ إذا ابتلى، وقد متَّعك اللهُ في ابنك بسرور وغبطة، ثم قبضه إليه في أجر وحِسْبة، فلا تجزع فَيُحْيِطَ جَزَعُكَ أَجْرَكَ، فلو كُشِفَ لك عن ثواب مصيبتك لصغرت عندك، ففيسَّعُ موعدك بالصبر والسَّلام.

وقال الحسن: وقد أُصيب بمصيبة: الحمد لله الذي آجرنا على ماليس منه بده وأثابنا على ما لو كَلَّفْنَا غيره لصِرُنا إلى معصيته.

وقال أرسُطًا طَالِيسُ للإسكندر، وقد أصيب بابنه: أَيُّهَا الملك، إنّي لم أَبْلِ مُعَزِّيًا لك، متعلماً منك الصبر لعلمي أن الصبر على المُلِمَّات فضيلة، وطبيعتك متأتية لكل زيادة، فكيف تحضُّ على عادتك أنْ تعلم سنتك.

<sup>( 1 )</sup> الغول في ( العقد 113/4 ) مع تقديم وتأخير .

<sup>( 2 )</sup> الكتاب أوسع في ( صبح الأعشى 80/9 ) مع اختلاف .

وقال: من انتجعك مؤملاً خيرك، فقد بدأ ما سلفك حسن الظنّ والثقة بما عندك. وقال آخر في تعزية: إن كنت تبكي لنزول الموت بمن كنت له مُحِبًّا، فطال ما نزل بمن كنت له مبغضاً.

وقال بعضهم: ليس لضجور رئاسة، ولا لكذوب<sup>(1)</sup> مُروءة، ولا لملول وفاء، ولا لبخيل حيلة. وعزَّىٰ رَجُلِّ ذِمَّيَّاً، فقال: أعطاك اللَّهُ في مصيبتك أفضل ما أعطىٰ أَهْلَ ملتك.

وقالت امرأةً من العرب أصيبت في ابنها، وهو في حِجْرها: واللَّهِ لَتَقَدَّمُكَ (2) إباي أَحَبُ إِليَّ من تأخُّرك وراتي، ولصيري عليك أجزاً من جَزَعي، وإن فراقك لحسرة، وإنّ توقّع أجرك لحيرة، ثم قالت: للّه دَرُّ أَبِي قيس حيثُ يقول:

وإنَّسَا لقسوم لا تفسيست دمسوعسا على هبالك مسا، ولو قسم الطَّهْرَا<sup>(3)</sup> ... (4) لقد شهدت قيس بن عاصم، وقد دفن ابنين له كالعِمَّابين الكاسرين

واللَّيثين العادِيَيْن، ثم انصرف بالحيّ، وقد صنع لهم طعاماً، وهو يتمثل الْحَبَّلُ (5): يُسْكَنَى عسلينسا، ولا نَسْكِي على أُحَدِ لَتَحْسنُ أَغْسَلُوا أَكْبَسَاداً من الإبسل<sup>(6)</sup> وقال آخرُ عند انصرافه من دفن أخيه شقيقه:

وَلَخَــنِــرُ حَظَّـكَ فِي الْمُـصِيَــةِ أَنْ لَيسَالِكَ عَـــدَ مُسرَوهُ العُبْسِرُ وَلَخَــلُ وَلَخَرَاجِ المُبْسِرُ وَقَالَ الأَحنفُ(٢): ثلاثُ لا أناة فيهن: المُبادرة بالعمل الصالح، وإخراج الميّت،

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَكُذُوبَةَ ﴿ خَطًّا .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: و لتقدمت و خطأ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( شعر أبي قيس بن الأسلت ص 57 ، ومعجم الشعراء ص 311 ) ثالث أبيات قطعة منسوبة للفضل بن عبد العسمد الرَّقَاشِيُّ .

<sup>( 4 )</sup> فراغ في الأصل.

<sup>( 5 )</sup> هو أبو يزيد ربيعة بن مالك من بني أنَّفِ النَّاقَةِ: شاعر مخضرم ( الشعر والشعراء 420/1 ، والأعلام . ( 42/3 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت منسوب للسُخَبُّل في ( عيون الأخبار 192/2 ). ضربه مثلاً على أحسن بيت في قساوة القلب .

<sup>( 7 )</sup> القول في ( العقد 257/2 ، و 183/3 ) منسوب لِعَشْرو بن العاص مع بعض اختلاف .

وإنكاح الكفء. وقيل لقطاء بن مُصْعَب: كيف غلبتَ على البرامكة وعندهم من هو آدَبُ منك؟ فقال: ليس للقُرَبَاءِ (أَ ظَرَافَةُ الغُرَبَاء، كنتُ غريبَ الاسم (2)، بعيدَ الدَّار، عظيمَ الكِبْر، صغيرَ الحِرْم، كثير الالتواء، شحيحاً بالإملاء (3) ، فَقَرَّبني إليهم تَبَاعُدِي منهم، وَرَغَّبَهُم فِيَّ رغبتي عنهم.

وقال الحليل(4): اجعل ما في الكتب بيت المال، وما في قلبك للنفقة. (206)

وكان يُقَالُ (5): إذا أردت المحبَّة من اللَّهِ فكن عالماً كجَاهل. وكان عبدُ اللَّهِ بن عبد العزيز بن عبد اللَّهِ بن عُمَر (6) لا يجالسُ الناس، ونزل مقبرةً، وكان لا يُرَى إلاَّ وفي يعد العزيز بن عبد اللَّهِ بن عُمَر (6) لا يجالسُ الناس، ونزل مقبرةً، وكان لا يُرَى إلاَّ وفي يعده كتاب يقرؤه، فَسُئِلَ عن ذلك، فقال: لم أَرَ واعظاً أَوْعَظَ من قَبْرٍ، ولا ممتعاً أمتع من كتاب اللَّهِ، ولا شيئاً أسلم من الوحدة! فقيل له: قد جاء في الوحدة ما جاء، فقال: ما أفسدها للجاهل!

وقال الحجَّاج: أَذْهَبُ الأشياءِ للإعياء قضاء الحاجة. وقال رجلٌ للأحنف: دُنَّني على حَمْدِ بلا مُؤُونة (7)، قال: الخُلُق السَّجِيح، والكفُّ عن القبيح، ثم اعلموا أنّ أدوى الداء اللّسان البديء والخُلُق الرَّديء.

وقال رسولُ اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّم: ﴿إِنَّ مِن تَعْظِيمِ جَلاَلِ اللَّهِ \_ تبارك وتعالى \_ إِكْرَامَ ذي الشَّيْبَةِ ﴿ ﴿ فِي الْإِسلام، وإكرامَ الإمام العادل، وإكرامَ حامل القرآن».

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: a ليس للغرباء طرافة a. والقول في ( عيون الأخبار 128/2 ) مع اختلاف يسبر .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ غريب الإسلام ، تحريف .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: و بلا ماء ۽ خطأ .

<sup>( 4 )</sup> هو الحليل بن أحمدَ الفَرَاهِيدِيُّ .

<sup>( 5 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 128/2 ).

<sup>( 6 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبـار 130/2 )، منـــوب جزء منـه للخـليـل بن أحمد، و( العقد 210/2 ) مع اختلاف .

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ١ مؤذية ١ تحريف .

<sup>( 8 )</sup> باغتطوط: ٥ ذي السبيبة و تحريف. والحديث الشريف في ( عيون الأخبار 133/2 ) .

وقال منصورُ بن زياد: كلَّمْتُ يحيىُ بن خالد في حاجة لرجل، فقال: عِدْهُ عني قضاءَها؛ فقلت له: ما يدعوك إلى العِدَةِ، وأنتَ قادرٌ على قضائها السَّاعة؟ فقال يحيى: هيهات! ما اقلَّ معرفتَك بمواقع الصَّنائع من القلوب!! إنَّ الحَاجة إذا لم يتقدَّمُها موعد يُنتَظَرُ به نَجْحُهَا، لم يجد سرورَها في المفاصل، إن الوَعْد يُطعِم، والإنجاز طَعَام، وليس من فاجأه طعام كمن وجد رائحته، وتمطَّق (ا) به، وتطعمه، ثم طَعِمَه، فدع الحاجة تحتمرُ بالوعد ليكون لها طعم عند المُصْطَنَع إليه. وقال يحيى: أنا مُحَيَّرٌ في الإحسان قبل فعله، ومُرْتَهَنَّ به بعد فعله به؛ لأنّي إنْ رَبِّيتُهُ أَتَمته وإن قطعته أهدرُنَه، فَلِمَ فَعَلْتُهُ؟

<sup>( 1 )</sup> تُمَطَّق بالطعام: ضَمَّ إحدى شفتيه على الأخرى، وأحدث بلسانه وعَاره الأعلى صوتاً يدلُّ على استطابة طعم الشيء، أو تذوقه ( تاج العروس: مطق ) .

## الباب الرابع عشر: في ما اختير من وَعْظِ البُلَغَاء وبليغ الذّكر والدّعاء

قال النّبيُّ عليه السّلام أن الآكفيُ بالسّلامة داءً وكفي بالموت واعظاً، وقيل لبعضهم أن مات فلان أصَعَ ما كان فقال: أو صَحِيحٌ مَن المَوْثُ في عُنُقِه أ وقال آخرُ أن مات فلان أصَعَ ما كان فقال: أو صَحِيحٌ مَن المَوْثُ في عُنُقِه أ وقال آخرُ أن المحت وقال آخرُ أن الحياة ما إذا فقدته أبغضت لفقده الحياة، وشرَّ من الموت ما إذا نزل بك أَحْبَبْتَ لنزوله الموت. وقال آخرُ: أبعد بِسَفَر أوَّلُ مَنْقَلَةٍ منه المَوْتُ، وقال الرَّبِعُ بن محمّد الأُمَويُّ لابنه: يا بُنيَّ، لا تكن ثمن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجو النَّوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين؛ إنْ أعطِي منها لم يشبَعْ، وإن مُنع منها لم يَقْنَعْ، يعجزُ عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيا بقي، يحبُّ الصالحين، ولا يعمل بأعمسالهُم، ويُبغِضُ الفُجَّار وهو أحدهم، يقولُ: لم أعمل وأتعنَى، بل أجلس وأتمنَى المغفرة وقد أتى المعصية، وقد جاءه النّذير بالنّذُر، ويحير ما يتذكّر فيه من تذكّر، فقال: حسبُك يا أبي! لا عُذْرَ في معصية، فما أنا على أحسن حال.

وقال هَرْسَمَى ٰ 51: ما أَقُل المعرفةَ مع غَلَبَةِ الشهوة، وما أكثر منفعتَهما مع غلبة

<sup>( 1 )</sup> الحديث الشريف في ( العمدة 436/1 ) .

<sup>( 2 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 306/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 305/2 )، وفي ( العقد 197/3 ): « وقالوا: أشد من الموت ما إذا نزل بك أحببت له الموت، وأطبئ من العيش ما إذا فارقته أبغضت له العيش « .

<sup>( 4 )</sup> بانخطوط: ﴿ وَلا يَتْمَيَّىٰ ﴾ تحريف .

<sup>( \$ )</sup> هكذا بانخطوط. ولعلَّها هومز أو هرثمة، وسيردُ تعريف هَرْثُمَةَ بن أُغْيَنَ ص 864 رقم ( 3 ) .

النفس. ولما احتُضِرَ عمرو بن العاصي جعل يده في موضع الغُلُّ<sup>(1)</sup> من عُنَقه، ثم قال: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرتنا فتركنا<sup>(2)</sup>، ونهيتنا فركبنا، اللَّهُمَّ لا يسعُنا إِلاَّ رحمتُك؛ فلم يَزَلُّ ذلك هِجِّيرَاهُ<sup>(3)</sup> حَتَّىٰ قَبِضَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ولما مات ذَرُّ بن عُمَرَ [بن ذَرِّ] (أُنَّ)، قال لأصحابه: الآن يضبع الشيخ الأنَّه كان (207) به بارًا فسمعها الشيخ، فقال: أنَّى أضيع، واللَّهُ حَيَّ لا يحوتُ! فلمَّا واراه التراب وقف على قبره، فقال: رحمك الله يا ذَرُّ! ما علينا بعدك من خصاصة، وما بنا إلى أحد مع اللَّهِ عزَّ وجلَّ عاجةٌ، وما يسرُّني أنِّي كنت المقدَّمَ قَبُلكَ، ولولا هولُ المُطلَعِ لتَمنَّيْتُ أَنْ أكون مكانك، لقد شغلني الحُرُنُ لك عن الحُرُنِ عليك، فيا ليت شعري، ماذا قلت، وماذا قبل لك؟ ثم رفع رأسه إلى السّماء، فقال: اللَّهمَّ إنِّي قد وهبتُ لك حقَّى فها بينى وبينه، فَهَبْ له حقَّك فها بينك وبينه.

وقال (5) محمد بن سليان، وقد أقام على قبر ابنه: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرجوك له، وأخافُكَ عليه، فَحَقَّقْ رَجَائِي، وآمِنِ خوفي.

وقال رَبِّعِيُّ بَن خِراشُ: أَتِيت أَهْلِي، فقيل لِي: مات أخوك، فوجدتُ أخي مُسْجَى عليه بثوب، فبينا أنا عند رأسه، أترجَّم عليه (6)، وأستغفرُ له إذْ كشف الثوب عن وجهه، فقال: السلام عليكم، فقلنا: وعليك السلام، سُبْحَانَ اللَّهِ! بعدَ الموت! فقال: إنِّي تُلُقِّيتُ بِرُّوَّحٍ وَرَيْحَانٍ وربِّ غيرِ غَصْبَانَ، فكساني ثياباً من سُندُس وإسْتَبْرَقَ، ووجدتُ الأمر أيسر ممّا تظنون، فلا تتكلوا؛ إنِّي استأذنتُ ربَّي أَنْ أُخر كُمُ

<sup>( 1 )</sup> الحَمر في ( عيون الأخبار 310/2 ) مع اختلاف يسير والغُلِّ: الطَّوق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو المجرم .

<sup>(2)</sup> في ( عيون الأخبار ): ٥ ففرطنا ، .

<sup>( 3 )</sup> الحِجْبِرَىٰ: كثرة الكلام والدأب والعادة، ويقال: مازال هُذا هجيراه: ما يُولَعُ بذكره .

<sup>( 4 )</sup> الحبر في ( عبون الأعبار 313/2 ) والزيادة عنه .

<sup>( 5 )</sup> القول في ( عبون الأخبار 316/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَتُرَحِّم له عليه ﴿. واخْبَر في ( عيون الأخبار 317/2 ) . وفيه: ﴿ أَتَرْحُم عَلَيه وأدعو له ٪..

وَّأُرشَدَكُم، اِحملوني إلىٰ رسول اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلم، فقد عُهِدَ إِلَيَّ أَلاَّ أَبْرَحَ حتَّىٰ أَلْقَاهُ، ثَمْ طَلِنِيِّ كِمَا هُو.

وقال عمرو بن عُنبَهَ أَنَّ كَانَ أَبُونَا لا يَوْعُ المُواعظَ عن أَسمَاعنا، فأراد سفراً، فقال: يَا يَنِيَّ، تَأَلَّفُوا النَّعْمَ بحسن مُجَاوَرَتِها، والتمسوا المزيد فيها بالشكر عليها، واعْلَمُوا أَنَّ النفوس أَقْبَلُ شيءٍ لما أَعْطِيَتْ، وأعطى شيءٍ لما سُئِلَتْ، فاحملوها على مَطِيَةٍ لا تُبْطِئ إِذَا رُكِبَتْ، ولا تُسْبَقُ وإِنْ تُقُدِّمَتْ، عليها نجا من هَرَبَ من النَّار، وأدرك من سابق إلى الحنق، فقال الأصاغرُ: يا أَبَانَا أَنَا ما هذه المَطْيَّة ؟ قال: النوبة.

وكتب رجلٌ إلى بعض الزُّهَادِ<sup>(3)</sup>: إنَّ لِي نفساً تُوتُ الدَّعَةَ، وقلباً بأَلَفُ اللَّذَةَ، وهِباً بأَلفُ اللَّذَة، وهِبَّةُ الطَّاعة؛ وقدَ وَهَمْتُ نفسي الآفاتِ، وحدَّرْتُ قَلْبِيَ (4) الموتَ، وزجرتُ هِمَّتِي عن التقصير؛ فلم أرضَ ما رجع إليَّ منهنَ، فأَهْدِ لِي سـ رحِمَكَ اللَّهُ ــ ما أَستعينُ به على ما شكوتُ إليك؛ فقد خِفْتُ الموتَ قبلَ الاستعداد.

فأجابه: (5) فقال: كَثُرَ تعجُبي من قلبٍ يألفُ الذَّنْبَ، ونفس تطمعنُ إلى البقاء، والساعاتُ تَنْقُلْنَا، والأيام تطوي أعمازا، فكيف يألف قلبٌ ما لا ثبات له، وكيف تنام عينٌ لا تدري لعلها لا تطرِف بعد رَقْدَتِهَا (6) إلاَّ بينَ يَدَيِ اللَّهِ تباركَ وتعالى ؟؟

وقال الحجّاج لأعرابي<sup>(7)</sup>: اِغسل يَدَك وتغَدُّ معي، فقال: إنَّه دعاني خير منك،

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ عمر بن عتبة ٥ خطأ. والخبر في ( عيون الأخبار 351/2 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ يا أبه ٥. وأثبت ما في ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 3 )</sup> الكتاب في ( عيون الأخبار 346/2 )، مع اختلاف يسهر .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ قبلي ﴿ خطأ .

<sup>( 5 )</sup> في مصدر التخريج ني فكتب إليه ۾ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ وقتها ، خطأ .

<sup>(7)</sup> روي آلحبر في (عبون الأخبار 366/2): عن ابن عبّاش عن سعيد عن بين أبي عربية قال: حجَّ الحجَّاج، فإذا فعل المياه، ودعا بالفَدّاء، فقال لحاجب: انظر مَنْ يَتَغَدَّئل معي وأَسْأَلُهُ عن بعض الأمر، فنظر الحاجب، فإذا عو بأعرابي بين شملين من شَعَر نائم فضربه برجله وقال: أثبت الأمير فأتاه، فقال له الحجَّاج: اغسل ... لا وهو يُروعاً في ( العقد 444/3) كما بني: « خرج الحجَاج ذات يوم فأصحر، وحضر غداؤه، فقال: أطلبوا من يتغدى معنا، فطلبوا فلم يَجَدواً إلاَّ أعرابياً... ». وفيه اختلاف.

فأجبته؛ قال: ومن هُو؟ قال: اللّهُ دعاني إلى الصّوم فصُمت؛ قال: في هُذَا اليوم الحَارَ! قال: نعم، صُمَّتُ ليوم هو أَحَرُّ منه، قال: فأفطرْ وتصومُ غداً؛ قال: إن ضمنتَ لي البَقَاءَ إلىٰ غدٍ؛ قال: ليس ذَلك إليَّ؛ قال: كيف تسألني عاجلاً بآجل لا تقدر عليه!؟ قال: إنَّه طعامٌ طَيِّبٌ، قال: إنَّك لم تطيِّبُهُ أنت، ولا الخَبَّارُ، ولكن العافية طيَّنه.

وقال شبيبُ بن شَيْبَة أَنَّ كُنَا في طريق مكَّة، فجاء أعرابيٌّ في يوم صائف شديد الحَرِّ، ومعه جارية سوداء وصحيفة، فقال: أركم من يكتبُ؟ قلنا: نعم، وحضر غداؤنا، فقلنا: لو دخلت فأصبت من الطعام! قال: إنِّي صائم؛ قلنا: الحَرُّ وشِدَّتُهُ وجَفَاءُ البادية! قال: إنَّ الدنيا كانت [ولم أكن فيها، وستكون] (2) ولا أكونُ فيها، [و] ما أحبُ أن أغْبَنَ أيامي. ثم نَهَذَ إلينا الصحيفة، فقال: اكتب ولا تزيدنَّ على ما أقول حرفاً: هُذا ما أعتق عبدُ اللَّه بنُ مُعَقِيلِ الكِلاَبِيُّ، جارية له سوداءَ، يُقال لها: (لؤلؤة)، (208) ابتغاء وجهِ اللَّه تعالى وجواز العَقَبَةِ، وإنَّه لا سبيلَ له عليها إلاَّ سبيلُ الوَلاَءِ، المِنْةُ للهِ عليها وعليه واحدةً. فبلَغَ الرشيدَ ذلك، فأمر أن يُعْتَقَ عنه ألَفُ نَسَمَةٍ، ويُكْتَبَ لهم هُذا الكتاب.

م وقال رجلٌ لآخر: إنّي لأُحِبُّكَ (3) في اللّهِ، فقال له الآخرُ: لو علمتَ مِنّي ما علمتُهُ من نفسي، لأَبْغَضْتَنِي في اللّهِ؛ فقال الأوّل: لو علمتُ مثلَ ما تعلم عن نفسك، لكان لى في ما أعلم من نفسي شُغلٌ عن بُغْضِكَ.

وكان ابن السَّمَاكِ يقول: لقد أَمْهَلَكُمُ حتَّىٰ أَنَّه أَهْمَلَكُم، أما تستحيون من [اللَّهِ] (٩) من طول ما لا تستحيُون؟ (5٪).

<sup>( 1 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 366/2 ). مع اختلاف يسبر، وفي ( العقد 467/3 ) باختصار ) .

<sup>( 2 )</sup> زيادة العبارات بين حاصرتين عن المصدر الأول، يعي ساقطة من المخطوط .

<sup>( 3 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 367/2 ) مع اختلاف يسير، وباختصار في ( العقد 215/3 ) .

<sup>( 4 )</sup> الفول في ( عينون الأخبيار 368/2 ) برواية: ٠ ... حتَّىٰ كأنَّ أهملكم « وسقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ يَسْتَحِيونَ ﴾ تصحيف.

وقال بكر بن عبد الله (١٠): اجتهدوا في العمل، فإنْ قصَّر بكم ضعفٌ فَكُفُّوا عن المعاصي. وسأل رجلٌ أعرابيًا (١٠) فأعطاه، فقال: جعل الله المعروف عليك دليلاً، والحير لك شاهداً، ولا جعل حظَّ السَّائل منك خلاف ما رجاك له. ودعا آخر لرجل كساه، فقال: أحسن الله سيا أحي سه جزاءك، وبَلَّعُك مُنتهى رضائك، ولقد أُعَنتني بجودك على فقري، وأتعب سيرونك شكري، وأعتقتني يابن الكرام من رقِّ مسالة اللهام، فأعتقك الله من النار، وحشرك مع الأبرار. ودعا آخرُ يوم عَرَفَة (٤)، فقال: اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي، وإن لم تَرْحَم تعبى ولم تقبل نَصَبِي فلا تحرمني أجر المصاب على مُصِيبته.

ودعا آخر بِعَرَفَة، فقال: اللَّهُمَّ صجَّت (4) إليك الأصوات بأصناف اللغات بسألونك الحاجات، وحاجتي أن تذكرني في الليل إذا نسيني أهل الدنيا. ودعا آخر، فقال: اللَّهُمَّ إلَّي أعوذ بك من فاجر وجَلْوَاه، [و] (5) من ذي رَحِم وغَرْواه (6) ومن عمل لاترضاه.

ودعا آخرُ بعرَفَةً، فقال: (حَ) اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لم تُبْقِ لِي رجاءً إِلاَّ عفوَكَ، ولا

<sup>( 1 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 369/2 ).

<sup>( 2 )</sup> السؤال في ( العقد 434/3 ) برواية: 1 سأل أعرابي رجلاً فأعطاه، فقال: جعلك الله للمعروف سبيلاً. وللخبر عليك دليلاً، ولا جعل حَظّ السائل منك عِلْـرَة صادقة » .

<sup>( 3 )</sup> الدعاء في ( عبون الأخبار 285/2 ) برواية: ٥ وقال آخر: اللُّهُمُّ إليك خرجت، وما عندك طلبت، فلا تحرمني... ٥ .

<sup>( 4 )</sup> الدعاء في ( العقد 424/3 ) برواية: ١ الأصمعي قال: رأيت أعرابياً يطوف بالكعبة وهو يقول: إلهي عجّتُ إليك الأصوات بضروب من اللغات... وحاجتي إليك أن تذكرني على طول البلاء إذا نسبني أهل الدنيا ٥. وضجّت إليك الأصوات تضيع صُبّحاً وضجيحاً: جَلّت وصاحت من مشقّةٍ وتعب أو نحوهما ( تاج العروس: ضع ) . وحجّت الأصوات تعبيم عجّاً، وعجّة وعجيجاً: رَفَعَتِ الصّوتَ بالدُّعَاء وصاحتُ بالتلبية .

<sup>( 5 )</sup> الدعاء في ( البيان والتبيين 136/3 ) مع اختلاف، وفيه: ٩ ومن ذي رحم وَدَعُوَاه ٩. وزيد ما بين حاصرتين من المحقق، والحدوى: العطيّة .

<sup>( 6 )</sup> الغُرُوئُ: الغرو، وهو العجب.

<sup>( 7 )</sup> الدعاء في كتاب ( تعليق من أمالي ابن دريد ص 193 ) مع اختلاف وزيادة .

اتكالاً إلا جودك وطولك، وقد خشعتِ القلوبُ لما تقدّم من الذنوب، فَمُنَّ على بما لا أستاهِلُ، وَأَعْطني ما لاأستحقُّ. ودعا آخرُ ويدُهُ على الكعبة (1)، فقال: يارب، سائلك ببابك، قد نقصتُ (2) أيامه وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته، وبقيتُ تَبِعَتُهَا، ومضى أكثر عمره، وبقي أقله، فارضَ عنه، وإلاَّ تَرْضَ عنه فاغفر له، فقد يعفوا السَّيدُ عن عبده (3)، وهو عنه غيرُ راضٍ. وقال آخرُ بالموقف: إلهي! إلى ها هنا دعوتني، وبهذا أمرتني، فأنجز لي ما وعدتني. وقال آخرُ: إلهي! سُئِلَ قبلي عن كلِّ شيء لاأتزوَّده إليك، ولا أنتفع به يومَ القيامةِ لديك ،

<sup>( 1 )</sup> الدعاء في ( العقد 423/3 ) برواية: ٥ ورأيت أعرابيـاً أخذ بخلقتي باب الكعبة وهو يقول... ٤. وهو في ( تعليق من أمالي ابن دريد ص 193 ) مع اختلاف .

<sup>( 2 )</sup> في الأول: ٥ سائلك عبد بيابك، قد ذهبت ٥ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> فيما: ﴿ وَبَقَيْتَ تَبْعَتُهُ، قَارَضَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ تُرْضَلَ عَنْهُ، فَأَغْفُ عَنْهُ، فقد يعقو المولى عن عبده ﴿ .

## الباب الخامس عشر في ما اختير من بليغ المحاورات

(1) أَكْثِرِ الصَّمْتَ ما لم تكن مسؤولاً؛ فإنَّ فَوْتَ الصَّـوَابِ أَيْسَرُ من خطأ<sup>(2)</sup> القول، وإذا نازَعَتْكَ نفسُك إلى مراتب القائلين المُصيبين، فاذكُو دون الصواب من وَجَل الخاطئين<sup>(3)</sup> وفضائح المقصَّرين.

وتكلَّم رَجُلِّ في مجلس الهَيْتَم بن صالح بخطأ (١٥)، فقال له الهبثم: يالهذا، بكلام مِثْلِكَ رُزِقَ أصحابُ الصَّمْتِ المَحَبَّةَ. وقال مالك بن دينار (٥٠): لو كانت الصُّحُفُ من عندنا لأَقْلَنْنا الكلام. وقال ابنُ السَّمَّاك (٥٠ لجارية له: كيف رأيت كلامي؟ قالت: ماأحسنه لولا أنَّك تُكْثِرُ تَرْدَادَهُ! قال: أُرَدِّدُهُ حتَّىٰ يَفْهَمُوه. قالت: فإلى أَنْ يفهمَهُ من لمَ يَفْهَمُهُ، قد مَلَّه من فَهمَهُ!

وقال قَتَلَةُ: مَكْتُوُبٌ فِي التَّوراةِ(٢): أَلاَّ يُعَادَ الحديثُ مرَّتَيْنٍ. قال ابن مسعودٍ:

<sup>(1)</sup> بالمخطوط هنا: ﴿ سل ٩ .

<sup>( 2 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 177/2 ) برواية: • من خطل • .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: 1 من دجل الخياطين ؛ خطأ .

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط: « بحما » تحريف. والحبر في ( عبون الأخبار 177/2 ) مع اختلاف يسبور، ومثله في ( العقد 473/2 ): « سمع عبد الله بين الأهنم رحلاً بتكلّم فيخطئ، فقال... » .

<sup>( 5 )</sup> القول في ( عبون الأخبار 178/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 2/،178 والعقد 275/2 ) مع اختلاف يسير .

 <sup>(7)</sup> القول في ( عيون الأخبار 179/2 ). وأبو الخطاب قَنادَةُ بن دَعَامَةُ السَّدُوسِيُّ النَّصْرِيُّ المُفَسِّر وأس الطبقة الرابعة التي روت عن كبار التابعين. ت نحو 117هـ ( جمهرة أنساب العرب 318 ، تهذيب التهذيب 351/8 ، نكت الهميان 230 ).

من كان كلامهُ لايوافق فِعْلَهُ؛ فإنَّمَا يوبَّخُ (1) نَفْسَه. وقال: إنِ استطعتَ أن تكونَ الْمُحَدَّثَ/فَافْعُل. وَصَمَتَ الأَحْنَفُ عند معاويةً (2)، فقال معاويةُ: ياأبا بحرٍ، ما لك 209 ) لاتَتَكَلَّمُ؟ فقال: أخافُكَ إنْ صَدَقْتُ، وأخافُ اللهُ إنْ كَذَبْتُ.

ولما ذهب عقبل إلى معاوية، وترك علبًا، قال معاوية، ما ظَنْكُمْ برجل لم يصلُعُ لأخيه؟ فقال عقيل: ياأهل الشام، إنَّ أخي خير لنفسه، شرَّ لي، ومعاوية شرَّ لنفسه خير لي وقال معاوية: ياأهل الشام، إنَّ عم هذا أبو لهب، فقال عَقِيلٌ: ياأهل الشام، إنَّ عم هذا أبو لهب، فقال عَقِيلٌ: ياأهل الشام، إنَّ عمّة هذا حمَّالة الخطب (٤). وقال عُبَيْدُ اللهِ بن زيادٍ لقيس بن عَبَادٍ (٩): ما تقولُ فِي وفي الحسين؟ فقال: أَعْفِنِي أَعْفَاك اللهُ! فقال: لَتَقُولَنَّ؛ قال: يجيءُ أبوه يوم القيامة فيشفعُ له، ويجيءَ أبوك، [ف] كَنْ يَشْفَعُ لك، قال: قد علمتُ غِشَكَ وخُبُنكُ (٥)، لَيْنَ فارقتني (٢) لأضَعَنَّ بالأرض أكثرك شَعْرًا (٥).

وأرسلتْ قُرَيْشُ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ (٥)، ليأخُذَ أَبَا بكْرٍ؛ فَأَتَاهُ وهو في القوم، فقال: يا أبا بكر، قُمْ إليَّ، فقال: إلام تدعوني؟ قال: إلى عبادة اللَّلاتِ والعُزَّىٰ، قال أبو

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ يُوعَ ﴿. وَفِي ﴿ عَيُونَ الْأَحْبَارِ 179/2 ﴾: ﴿ قَالَ زُنِيْدُ الْبَامِيِّ: أَسَكَتْنَي كَلَسَةُ ابن مسعود عشرين سنة.. ١ .

<sup>( 2 )</sup> الخبر في ( عيون الأخبار 180/2 ) مع اختلاف يسير، وفي ( العقد 1: 59 ، 472/2 ، مع اختلاف وذُلُك حينَ شاور معاويةُ الأحنفُ في استخلاف يزيدَ .

<sup>( 3 )</sup> القولان: الأول في ( عيون الأخيار 197/2 ). وكانت أثمُّ جميل امرأةَ أبو لَهَبٍ، وهي بنت حَرْبٍ، والثاني في ( العقد 5/4 ) مع اختلاف وزيادة . :

<sup>( 4 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 197/2 ، والعقد 175/2 ) مع اختلاف يسير .

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتهاداً على مصادر التخريج .

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: ١ وحنثك ١ .

<sup>( 7 )</sup> في مصادر التخريج: • فارقتني يوماً • .

<sup>( 8 )</sup> يعني أكثرك شعراً: رأسه .

<sup>( 9 ) (</sup> عيون الأعيار 198/2 ) وفيه: ٥ حدثني محمد بن عبد العزير، قال حدثنا أبو سَلَمَةَ عن حمَّاد بن سَلَمَةَ، قال: أخبرنا داودُ بن أبي هِنْدَ عن محمد بن عبادٍ المُخرُّومِيُّ أنَّ قريشاً قالت: قَيْضُوا لأبي بكرٍ ( هيموا وانتخبوا له ) رجلاً بأخذه، فقيَّضُوا له طَلْحَةً بن عُبَيْلِو اللهِ... ٥ .

بكر: مَنِ النَّلاتُ والعُزَّىُ؟ قال: بناتُ اللهِ، قال: فمن أُمُّهُنَّ؟ فسكت، وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبكم فسكتوا؛ فقال طلحة: قم يا أبا بكر، فإنِّني أشهد أن لاإله اللهُ وأنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ، فأخذ أبو بكر بيده، وأتى به النَّبِيَّ عَيِّلِكُم، [فأسلم] (1). وقيل لعلي بن أبي طالب: كم بين السهاء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قيل له (2) فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. وقيل (3) لأعرابي معه شاءٌ: لمن هذه الشّاء؟ قال هي لله عندي. وقال الحَجَّاجُ لسعيد بن جُبيْر (4): إخْتَرُ أيَّ وَتُلَةٍ شِقْتَ! قال له: إخْتَرُ أنتَ لنفسك؛ فإنَّ القِصَاصَ أَمَامَكَ. ولما [ولي] هرثمة [الحرس] (5) مكان عفي بن يحيي، قال له جعفر: ما انتقلت عني نعمة صارت إليك. وأمر الحَجَّاجُ ابنَ القِرِّيَّةِ أَنْ يأتِي هندَ بنتَ أُسماء، فيُطلقها بكلمتين، ويُمَتَّمَها بعشرة آلاف درهم؛ فأتاها القِرِّيَّةِ أَنْ يأتِي هندَ بنتَ أُسماء، فيُطلقها بكلمتين، ويُمَتَّمَها بعشرة آلاف درهم؛ فأتاها فقال لها: إنَّ الحجَّاج يقولُ لك: كُنْتِ فَبِنْتِ، [وهذه عشرة آلاف لك بِيشَارَتِك (6) فقالت له: كُنَّا فما آلا فما لَدِمْنَا، وهذه عشرة آلاف لك بِيشَارَتِك (8) فقالت له: كُنَّا فما آلا فما لم ينتَل فما المُنتَل عشرة آلاف لك بِيشَارَتِك (8) إنَّا فما الله ي بطلاقي.

وقال رجل من أهل الحجاز [لابن شُيْرَمَةً] في عندنا حرج العلم، فقال

<sup>(1)</sup> سقطت العبارة من المخطوط.

<sup>( 2 )</sup> أقوال علىّ رضي الله عنه في ( عبون الأخبار 208/2 ، والعقد 268/2 ) مع المحتلاف يسير .

<sup>( 3 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 209/2 ، والعقد 441/3 ) مع اختلاف .

<sup>( 4 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 209/2 ) مع اختلاف يسبر .

<sup>(5)</sup> سقطت العبارات ما بين حاصرتين من المخطوط. وزيدت من المحقق اعتباداً على (عيون الأخبار 209/2). والمقصود مَرْفَمَةً بن أُغين: وهو أمير من القادة الشجعان، والولاة البناة للرشيد: أرمينيّة ومِصْرَ واقْرِيقِيّة (طَرَابُلُسُّ والمقَّنِون) وتُحَوَّاسَانَ، وقاد جيوش المأمون أثناء الفتنة، وأنهمه بمسالأة عمّه إبراهيمَ والتَّرَانِعي في قتال الطاليين، وقتله الفضل بن سهل في السجن سبراً يُمَرُو نحو 200هـ ــ 816م ( المسعودي 407/3 سـ 416 ، وابن الأثير المفضل بن سهل في الحادث برائي يُمَرُو نحو 200هـ ــ 816م ( المسعودي 407/3 سـ 416 ، وابن الأثير

<sup>( 6 )</sup> سقطت العبارات قدر نصف سطر من انخطوط، وأثبتناها اعتاداً على ( عيون الأخبار 209/2 ) .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « فيها » .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ﴿ بِشَهَادَتُكُ ﴾ .

<sup>( 9 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقّق، والحبر في ( عيون الأحبار 210/2 . والعقد 45/4 ). مع الحتلاف يسير .

[ابن] (1 شُبْرُمَةَ: ثم لم يَعُدُ إليكم. وقال معاوية لابن عبّاس (2): أنتم يابني هاشم تُصَابون في أبصاركم فقال ابنُ عبّاس: وأنتم يابني أُميَّة تصابون في بصائر كم (3)، وقال له: ما أبين الشّبنيّ في رجالكم (4)! فقال: هو في نسائكم أُبينُ. ودخل رجلٌ من بني مخزوم على عبد الملك: أليس قد ردَّك الله على عقبيّلتُ؟ فقال: وَمَنْ رُدَّ عليك، فقد ردَّ على عقبيّه؟! فسكت عبد الملك، وعلم أنّه قد عقبيّلتُ؟ فقال: وَمَنْ رُدَّ عليك، فقد ردَّ على عقبيّه؟! فسكت عبد الملك، وعلم أنّه قد المخطأ. وعاب مَعْنُ بن زائدة ابنَّ المُقفَّع على أمر بلغه عنه، وهو ساكت، فلما قضى كلامه منه، قال: جعلني الله فذاك، ذَلْب مَضَى، وأدب مُسْتَقْبَلِّ. واعتذراه الحمد بن على الله فقل إلاَ تَفْسَك، ولا أطمعنَّ (5) أحمد بن ظلمك. فاستحيا منه، وقبل عُذْرَه، واعتذر رجل إلى جعفر بن يحيى (8)، فأجابه جعفر، ظلمك. فاستحيا منه، وقبل عُذْرَه، واعتذر رجل إلى جعفر بن يحيى (8)، فأجابه جعفر، والسلام. وقال خالد بن صفوان لأمير عبد الملكِ حين قدم البصرة مُنْهَزِماً: الحمد لله والسلام. وقال خالد بن صفوان لأمير عبد الملكِ حين قدم البصرة مُنْهَزِماً: الحمد لله الذي خَارَ لنا عليك المورة، ولكنَّ اللهُ وحشتنا، ويجلو بك غَمَّنا. وهذا من أحسن ما تُلقَّى به منهزه.

وأَقام عبد العزيز بن زُرَارَةَ الكِلاَبِيُّ(10) بباب معاوية سنةَ لايؤذن له، فلما كان

<sup>(1)</sup> زید ما بین حاصرتین من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 210/2 ، وهو في العقد 5/4 )، وفيه: ﴿ دَحَلُ عَقِيلٌ عَلَى مُعَاوِيةً، وقد كُفُّ بصره، فأجلسه معاويةُ عَلَى سريره، ثم قال له: ﴿ أَنَمُ يَا مُعْشَرُ بَنِي... ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: • أبصاركم • خطأ .

<sup>( 4 )</sup> القول في ( عيون الأخبار 210/2 )، والعقد 6/4 )، وشبق يشبَقُ شَبَقًا: اشتذَّت شهوته للأنثىٰ .

<sup>( 5 )</sup> الخبر في ( عبون الأخبار 202/1 ، والعقد 174/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَاعْتَدْ ﴾ تحريف. وقد سقطت من الحبر عبارات .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: • ولأطعمن • خطأ .

<sup>( 8 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 104/3 ) مع اختلاف .

<sup>( 9 )</sup> فيه: ﴿ بِالْعَذَرِ مِنَّا ﴿ .

<sup>( 10 )</sup> هو عبد العزيز بن زُرَارَةَ الكِلاَبِيُّ: فتى العرب، وسيد أهل البادية والكوفة غَزَا الروم مع يزيدَ، واستُشْهد هناك. ( جمهرة أنساب العرب ص 283 ) .

بعد سنة أذِن إذْنَا عاماً، فدخَلَ فيمن دَخَل من النَّاس، [فقال] [1]: إنَّي صحبتك على الرجاء، وأقمت ببابك على التأميل ، واحتملتُ جفوتك بالصَّبر، ورأيت أقواماً قَرَّبهم الحظّ، وآخرين بَعَدَهُمُ الحِرْمَانُ. فما ينبغي لصاحب الحظُ أَنْ يأمن، ولا لصاحب الحظُ أَنْ يأمن، ولا لصاحب الحظّ أَنْ يباسَ. وأوَّلُ المعرفة الاختبار، فَابلُ واخْتَبِرْ. فقال معاويةُ: إنِّي لأَرى شاهداً يدلُّ على مخابع البدو، [وكتَبَ] إليه عهداً من هذه العهود، فأخذه وخرج، وهو يقول:

دَّلَتُ عَلَىٰ مَعَاوِيهَ بَنَ حَرْبِ عَلَىٰ حَسَنِ يَبِسُتُ<sup>(3)</sup> مِنَ الدُّخُسُولِ وَأَغْضَسَيْتُ الجُّفُسُونَ عَسَلَ قَسَدَاهَا وَلِمَ أَنظَسَسَرُ إِلَىٰ قَسِمَالِ وَقِسَسِلُمِ<sup>(4)</sup> ولو أَنِّي عَجِسَلْتُ مَسِفِهْتُ رَأْيَاً وَلِمَ أَكُ بِسِمَالِعَجُسُولِ ولا الجَهُسُولِ

ودخل رجلٌ على المنصور، وتوسَّل إليهِ (ق)، وكلمَّه في مسخوط عليه، فشفَّعه فيه، فقال: إثذَنْ لي في تقبيل يدك؛ فإنَّها أحَقُ يداً بتقبيل؛ لعلوَّها في المكارم، وتَطَهَّرِها من المَآثم، وأنا ليوسعني العفو، دليل التَّبريء، كثير الصَّفح عن الذَّنُوب، فَمَن أُرادك مُرَاداً لسوء، فجعله اللهُ حصيدَ سيوفك وطريدَ خوفك، فأعجب (6) به المنصور فَقَرَّبَهُ وأكرمه.

ودخل رجلٌ من شيبانَ على معن ِ بن زَائِدَةً ٢٠)، فقال له: ما هٰذه الغيبةُ المُغنِيَّةُ؟

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق. والخبر في ( عيون الأخبار 82/1 🔔 83 ) مع اختلاف .

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 3 )</sup> الفطعة في ( عيون الأخبار )، والبيت برواية: « وذُلك إذْ يَبِسَتْ، وبعد لهذا البيت:

وما ننتُ الدُّنحُولَ عليه حتَّىٰ حَلَلْتُ مَخلَةَ الرَّجُلِ الذَّلِيلِ

عدرست الدي منت فيه والبيت الأخير في المقطوعة ليس في ( عيون الأخيار ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمحطوط: وعليه و خطأ .

<sup>( 6 )</sup> في الخبر بعض الاضطراب. وبالمخطوط: « فانحجب ه تحريف.

<sup>( 7 )</sup> الخبر في ( زهر الآداب 161/3 ) مع بعض اختلاف .

فقال: أبقى اللهُ الأميرَ في نِعَم زائدةٍ وكرامةٍ متصلة، ما غاب أيُّها الأمير عن العين من ذكره القلب، وما زال شوقي إليك شديداً، وهو دونَ ما يجبُ لك على، وذكري لك كثيراً (1)، وهو دون قدركَ عندي، ولكنَّ جَفْوَةُ الحُجَّابِ، وقِلَّةُ بِشْرِ الغِلْمَانِ بمنعني من إتيانك. فأمر بتسهيل أمره، وأكرم مثواه.

وترجَّل يزيدُ بنُ جريرِ البَجَلِيُّ لَبعضِ الخُلَفَاءِ، فَمَشَىُ إليه (٢٠)، وهو يقول: يا أمير المؤمنين عَدِينُ نعمتك، وسليلُ مِنْتِكِ ا فقال له إركبُ! فقد عرفناك بالصَّفة، ولو بال جريهُ ما بال إلاَّ كلاماً!!

ودخل ابنُ أبي ليليُ على الحَجَّاجِ<sup>(3)</sup>، فقال: أصلحُ اللهُ الأمير مشهورَ النَّعْمَةِ، صحيحَ الأديمِ، شاكر اللَّسان، خرج أبي مع ابن الأشْعَثِ، فَهُدِمَ منزلي<sup>(4)</sup>، وحُلِّقَ علىٰ اسمى<sup>(5)</sup> وحُرمَتُ عطائي. قال: أو ما سمعتَ الشاعر حيثُ يقول:

جسانيك من يجنى عليك، وقد تُعدي الصَّحَاحَ بَسَادِكُ الحُرْبِ(6) وَلَدُ الجُرْبِ(6) وَلَدُ الجُرْبِ(6) وَلَرُبُ مسأحسوذ بعدنب قسريسه وَلَرُبُ مسأحسوذ بعدنب قسريسه

يا كعبُ إِنَّ أخاك مُنْخمِقٌ إِن لَم يكن بلكَ مرَّةً كَمْبُ

وبعده بيت:

والحرب قد تُضْطُرُ صاحبها نحو المضيق ودونَه الرَّحْبُ

وهي لذؤيب بن كعب قالها لأبيمه في أحداث حرب يوم ثيَّاس بين عمرو بن تميم وسعد بن زيدِ مَنَاةً. وانظر ( النقائض 25 ـــ 26 ) .

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ كثير ﴿ .

 <sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ( إليك ) .

<sup>( 3 )</sup> الحبر في ( العقد 30/1 ، و 15/5 ) مع اختلاف وفيه: دورد على الحجاج بن يوسُفَ سُسلَيكُ بن سُلَكُةً و .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: و خرج أبي مع أبي الأشعث هلوم مبتذل و. تحريف وخطأ .

<sup>( 5 )</sup> خُلَق على اسمى، أي: جُعِل داخل خَلْقة من المداد، وكان يُغْقل ذلك بكل اسم يُرَاد خَبْسُ العطاء عن صاحبه، وهو بمنزلة الضرب على المكتوب على أيامنا ( عن هامشر العقد ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( معجم الشعراء ص 276 مع المؤتلف والمختلف ) منسوب لغوَّف بن عَطِيَّةَ بن الحَرِعِ الشَّهِيشي: شاعر جاهلي مُقْلِق .

<sup>( 7 )</sup> البيت الثاني في ( العقد 237/5 )، وقبله:

قال: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهُ يقولُ غيرَ ذَلك في إخوةُ يُوسُفَ<sup>(1)</sup>: ﴿ قَالُوا: يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّا لَهُ أَبَا شَيْحًا كَبِيرًا، فَخَذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ؛ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسَنِينَ، قَالَ: مَعَاذَ اللَّهُ ﴾، فقال: ابْنِ له<sup>(2)</sup> داره، وارْدُدِ اللَّهُ ﴾، فقال: ابْنِ له<sup>(2)</sup> داره، وارْدُدِ اللهُ وأعطه عطاءه.

وقال المنصور لغمرو بن عبيد<sup>(3)</sup>: أتاك كتباب عبد الله بن الحسن؟ قال قد جاءني كتاب، إن يكن كتابه فقد أجبته عنه، وأنت تعلم رأيي في الخوارج<sup>(4)</sup>، قال: ما تلجَّ صدْرِي بيمين، قال: واللهِ لَيْنِ استجزتُ أن أُكذِبَ إنَّي لا أستجيز أن أُخلِفَ، قال: أنت واللهِ أَعْلَمُ منِّي، ثم استحيا منه، وأمر له بصلة.

وقال المَهْدِيُّ لأَبِي عبيدِ اللهِ لما قتل ابنه<sup>(5)</sup>: لو كان في صالح خدمتك، وما تَعَرَّفُنَاه من طاعتك / وفاء يجب بمثله الصفح عن ولدك ما يتجاوز أمير المؤمنين ذلك به 211 إلى غيره ولكنَّه نَكُص<sup>(6)</sup> على عقبيه، وكفر بربَّه. فقال أبو عبيد<sup>(7)</sup> اللَّهِ: رضانا عن أنفسنا وسُخْطُنا عليها موصول برِضَاك وسُخْطك، ونحن خُدَّامُ نعمتك تثيبنا على الإحسان فنشكُر، وتعاقبنا على الإساءة فنصبر.

ولما قَدِم خالدُ بن الوليدِ الحَامِيَةَ صرف عسكَرَه على أبياتِ الحِيرَةِ، فَتَحَصَّنُوا منه في قصورهم، فأتى ومعه ضِرَارُ بن الأَزَّورِ الأَسَدِيُّ<sup>(8)</sup> حتَّى وقف عند بني بُقَيْلَةَ، فقال:

<sup>( 1 )</sup> سورة يوسف: الآبات من 78 ـــ 79 .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: 1 ابن لهوا داره و خطأ .

<sup>( 3 )</sup> أبو عثمان عمرو بن عبيد، وللمنصور معه أخبار ( عيون الأعبار 209/1، 237/2 ) .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: 1 الجوارح و تصحيف.

<sup>( 5 )</sup> الحبر في ( العقد 159/2 ) مع اختلاف يسير .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ نَفُص ﴾ تحريف. ونكص على عقبيه: رجع عمًّا كان قد اعترمه وأحجم عنه .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: • أبُّو عبد اللهِ • خطأ .

إبعثوا إليَّ رجلاً من عقلائكم وذوي أسنانكم، فبعثوا بعبد المسيح بن عمروا بن بُقَيْلَة (١)، فأقبل يَهِبُ في مِشْيَتِه، فقال خالدٌ: بعثوا إلينا شيخاً لا يفقه شيئاً! فدنا منه، وقال: أنْهِمْ صَبَاحاً \_ أَبَيْتَ اللَّهْنَ \_ (2) يا خالدُ؟ قال خالدٌ: قد جاءَ اللهُ بغير لهذه التَّحِيَّة! أين أقصَىٰ أَتَرِكَ؟ قال: ظَهْرُ أبي! قال: من أين خرجت؟ قال: من بطن أمي! قال: عَلاَمَ أنت؟ قال: على الأرض! قال: فيمَ أنت؟ قال: في ثيابي! قال: أَتَعْقِلُ؟ قال: نعم، وأقيد! قال: ابنُ كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد، قال: ما رأيتُ كاليوم (3) قَطَّ أَسَالكُ عن شيء تجيء في غيره!! قال: ما أجبتك إلاَّ عمَّا سألت، فَسَلْ عمَّا بدا لك، قسال: أحَرْبُ أنت أم سلمُ؟ قال: بلى سلمُ! قال: فما بال هذه الحصون؟ [قال: ١٥) بنيناها للسفيمة [تَمَنَعُهُارَى حَتَى يجيء حَكِيم يَنْهَاهُ، قال: كم أتى عليك من السنين؟

قال: ثلاثُ مئة وخمسون سنة! قال: فما أدركت؟ قال: أدركتُ سُفُنَ البحر تُرْفَأَ إلبنا في هُذَا الحُرْف(6)، ورأيت المرأة من أهل الحيرة تضعُ مِكْتلها على رأسها، وتخرجُ حتَّىٰ تَرِدَ الشَّامَ في قُرَى مُتَّصِلَةٍ قد أصبحت خَرَاباً بينها، وذلك دَأْبُ<sup>(7)</sup> اللهِ في العباد والبلاد. قال: [وكان] معه سَمُّ ساعةٍ(8). قال خالد: ما هٰذا [الذي](9) معك؟ قال: سَمُّ ساعةٍ!

<sup>(1)</sup> هذا الحير في ( الروض المعطار: الحيرة، 208 ) مع بعض احتلاف وتقديم وتأخير. وجاء في ( جمهرة الأنساب لابن حزم ص 374 ): لا عبد المسيح بن عمرو بن مازناهبن الأنساب لابن حزم ص 374 ): لا عبد المسيح بن عمرو بن مازناهبن الأزد، وكان هو وأهل بيته بالحيرة، وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن أهل الحيرة ، وبالهامش: ٥ وبقيلة: سمّى يه؛ لأنه خرج في ثوبين أخضرين، فقال له إنسان: ما أنت إلاَّ بُقَيْلَةًا ١. وهو الذي بني القصر الأبيض في الحيرة ( المروض المعطار: الحيرة 208 ) .

<sup>( 2 )</sup> أَبِيت اللَّغَن: تحية ملوك لَخيرٍ وجُذَام، وتعنى: أبيت أن تأتيَ أمراً ثُذَمُّ عليه ( تاح العروس، ولسان العرب: لعن . .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ كالنوم ٥ تصحيف .

<sup>( 4 )، ( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق/ وفي ( الروض المعطار ): ٪ يأتي الحليم فينهاه ٥ .

<sup>( 6 )</sup> الحُرِّف: شِقْ الوادي إذا حَفَرَ الماءُ في أسفله، ج أجواف وجِرَفة .

<sup>( 7 )</sup> الدُّأْتُ: العادة والشأن ( تاج العروس: وأب ) .

<sup>( 8 )</sup> في المخطوط: ٥ قال ومعه سنة ساعة «تعويف وخطأه. وما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 9 )</sup> زید ما بین حاصرتین می امحقق .

قال: وما دعاك إليه؟ قال: إن كان عندك ما يُوافِقُ أهل بلدي حَمِدْتُ الله عليه، وإنْ تَكُنْ الأخرى لاأكونُ أول من ساق إلى قومهِ بلاءً، بل آكله وأستريح. فأحذه خالد، وقال: بسم الله ربِّ الأرضِ والسَّمَاء، بسم اللهِ الذي لا يَضُرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، ثم أكله، وَتَجَلَّلتُهُ (أَنَّ عَشْيَةٌ، ثم رَشَحَ جبيتُه، وقام كأنَّما أُنْشِطَ من عِقَال. فَرَجَعَ (2) ابنُ بُقَيْلَةً إلى قَوْمِه، فقال: جئتكم من عند شبطانٍ من شياطين إعطوا هؤلاء ماسألوا، فَصَالَحُوهُم على مئة ألف درهم.

وأَتَىٰ عديٌ بن أَرْطَاةَ الفَزَارِيُ شُرَيْحَاُ<sup>(3)</sup> في مجلس القضاء، فقال: أين أنت؟ فقال: بينك وبين الحائط، قال: فاسمع قولي، قال: لذلك جلست ها هنا، قال: إنّي من أهل الشام، قال: الحبيب القريب، قال: إنّي تزوجتُ إلى قوم، قال: بارك الله لك، أقال الشام، قال: وَشَرَطَ على أَهلُهَا ألا أُخْرِجَهَا من بينهم، فقال: أُوْفِ لهم بشرطهم، قال: وأنا أريد الخروج، قال: في حفظ الله، قال: فاقض بيننا، قال: فعلت.

وبعثَ الحَجَّاجُ العَصْبَانَ بنَ القَبَعْشِيِّ (5) لَيْأَتِيَه بعبْد الرَّحْمن بن الأَشْعَثِ، فخرج حتَّى أَتَاه، فقال ابن الأشعث: ما وراءك يا غضبانُ؟ قال: شَرَّهُ، تَعَدَّ بالحجَّاجِ قبل أن يتعشى بك. وانصرف فنزل خارج كَرْمَانَ (7)، وهي أرضٌ شديدةُ الحَرِّ، كثيرة

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • تجلُّته • .

<sup>(2)</sup> بالخطوط: ﴿ فَرَفَعَ ﴾ أو ﴿ فَدَفَعَ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> رويَ هذا الحُبر في ( عيون الأخسار 317/1 ) أوسع بكثير من هُذا الانحتصار ومع اختلاف. وهو في ( العقد 10/3 ، 10/3 ) مع الحتلاف .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • الغضبان ابن الزبعري ه خطأ. والحبر في ( المسعودي 155/3 ) مع المختلاف وتقديم وتأخير، والغضبان بن القبطري، من بني همتّام بن مُرَّة خطيب مشهور معاصر للحجّاج، وكان قد أرسله مرَّة بكتاب لقطري بن الفُجَاءَة. وذكر أنّه كان في سجنه ( المسعودي 113/2 ، 116 ، والكامل للمبرّد 331/1 ، وطبقات ابن سلام 466/1 ، وعيون الأخبار 80/1 ، 80/1 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « سير ، تحريف .

<sup>( 7 )</sup> كَرْمَان: ولاية وناحية كبيرة معمورة ذات قَرَى ومدن واسعة بين فارس ومَكْرَانَ وسِچِسْتَانَ وخُرَاسَانَ ( معجم ما استعجم: ومعجم البلدان: كرمان )

الرَّمْضَاء، فضرب فيها قُبَّةً له، فورد عليه أعرائيُّ من بَكْر بن وائلِ على فرس يقودُ نافةً، فقال: السلام/عليك، فقال الغضبان: السلام كثير وهي كلمةٌ مَقُولَةٌ، فقال الأعرابي:(212) ما اسمك؟ قال: أحد، قال: أو تعطيني؟ قال: ما أحب أن يكون لي اسمان، قال: ومن أين جئت؟ قال: من الذلول، قال: وأين تريد؟ قال: الرَّمضاء أمشِي في مناكبها، قال: فمن عُرضَ اليوم؟ فرعونُ على النَّار، قال فمن بُشِّر؟ قال: الصَّابرُ، قال: فمن غَلَبَ؟ قَـال: حزبُ اللهِ، قال ومَنْ حِزْبُ اللهِ؟ قال: المفـلحون. قال: فعجب الأعرابُ من مَنْطِقِه، وحَاضِرِ جوابه. قال: أَفَتَقْرِضُ؟ قال: إنَّما تقرضُ الفاَّرةُ، قال: أَفَتُسْمِعُ؟ قال: إِنَّمَا تُسْمِعِ القَيْنَةُ، قال: أَفْتَسْجَعُ؟ قال: إِنَّمَا يسجعُ الحمام، قال: أَفْتَنْطِقُ؟ قال: إنَّمَا ينطق كتابُ اللهِ، قال: كيف تَرَى فرسي هُذا؟ قال: أراه خيراً من واحدٍ هو شرٌّ منه، وواحدٌ أَفْرُهُ أَنْ منه خيرٌ منه، قال: لقد علمت ذُلك، قال: أوعلمتَ لِمَ تسألني؟ قال: إِنُّكَ لَمَنكُمر، قَال: إنِّي لمعروف، قال: ذُلك أريد، قال: وما إرادتك؟ قال: الدخول إليك، قال: وراعَكَ أُوْسَعُ لك، قال: أُضَرَّتْ بِي الشَّمْس؟ قال الساعةَ يَأْتيك الفيءُ، قال: الرَّمْضَاءُ قد أحرقت قَدَميَّ، قال ٢٠ : بُلْ عَلَيْهِما يَبْرُدانِ، قال: قد أوجعني الحرُّ، قال: ليس لي عليه سُلطان، إنِّي لا أريد<sup>(3)</sup>طعامك ولا شرابك، قال: لاتَعْرِضْ لهما<sup>(4)</sup>، فواللهِ لاَذْقَتَهُمَا، قال: سبحان الله! قال: قَبْلَ كَوْنِكَ، قال: ما الذي عندك إلاَّ ما أرى، قال: بلى هِرَاوَةُ أَرْزَنُ<sup>51</sup> أَضربُ بها رأسك، قال: تاللهِ ما رأيت كاليوم قَطَّ، قال: بلى قد رأيت ولكنُّك نسيت، قال: إنِّي لأَظْنُكَ جِنَّيًّا، قال: اللَّهُمَّ اجعلني من حيار الحنِّ، قال: بِل أَحْسَبُك حَرُوريًّا ﴿ ۚ ۚ قَالَ: اللَّهُمَّ اجعلني ثمَّن يتبحرَّى الحير، فلمَّا رأَىٰ ذُلُك

<sup>( 1 )</sup> أفره منه: أنشط منه .

زُ 2 ) بالخطوط: « قل ه .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ﴿ لأربد ﴿ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> فِي ﴿ مُروجِ اللَّهُبِ ﴾: ﴿ لا تُعَرِّض بهما ٥ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> الأوزَن: شجرٌ صُلَّبٌ تُتَّخَذُ منه العِصِيُّ الصُّلَّبَة .

<sup>( 6 )</sup> الحروري: المنسوب للحرورية، وهم طائفة من الحوارج تُنسب إلى خَرُورًاءُ قُرْبَ الكوفة حيث كان بها أوّل المجتاعهم حينَ خالفوا علياً رضيَ الله عنه، وكانوا متشلّدين في الدين، ورأسهم: عبدُ اللهِ الكوّاء. ( تاج العروس: حرب، للملق والنحل ص 115 – 118 ) .

الأعرابي ولَّى وَتَرَكَه، وقال: إنَّك لَرَجُلٌ أَحْمَقُ! فلمَّا قلبَم على الحجَّاج، قال له: أَعَرَّفُ (١٠ أَلْتَ؟ قال: ليس بعرَّاف ولكنِّي رصَّاف، قال: أَفَشَاعِرٌ أَنتَ؟ قال: ليس بعرَّاف ولكنِّي رصَّاف، قال: أفَشَاعِرٌ أَنتَ؟ قال: ليس بعرَّاف ولكنِّي رصَّاف، قال: ماؤها(٤) وَشَلَّ، وسهلُها جبل، وتَمَرُهَا دَقَلُه، مَ قال: إن كَثَرَرة، الجيش بها جاءوا، وإن قَلُوا بها ضاعوا، قال: نالله إنك لصاحب الكلمة [الخبيثة] (6) «تَقَدُّ بالحجاج قبل أن يتعشى بك ه؛ قال: أصلح الله الأميسر! ما نفعت من قسيلت له، ولاضرَّت من قسيلت قسيه، قال: لأحمِلُكُ على الأحمر، قال: العفو أقرب للتقوى، وإن فعلت فجرمي إليك، قال: لأحمِلُكُ على الأدهم، قال: إنه لحديد، قال: لأحمِلُكُ على الحديد خير من البليد، قال: إذهبوا به إلى السجن، فانطلقوا به إلى السجن، وهو الحديد خير من البليد، قال: إذهبوا به إلى السجن، فانطلقوا به إلى السجن، وهو يقول (٢٠: ﴿ فَلاَ يَسْتَطِيمُونَ تُوصِيّةً، وَلا إلى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ ﴾، فَمَكَثُ في السجن يقول (٢٠: ﴿ فَلاَ يَسْتَطِيمُونَ تُوصِيّةً، وَلا إلى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ ﴾، فَمَكَثُ في السجن الله أن بني الحجّاج قُبَّة له عظيمة بواسط (١٥ فأعجبته ما لم يعجبه شيءٌ مِثْلُها، فقال لأصحابه: كيف ترون قُبِّتي هذه؟ قالوا: ما رأينا مِثْلَها أَيُّهَا الأمير! قال: هي كذلك ولكن فيها عيب، وسأبعث إلى من يخبرني بعيبها، فبعث إلى الخضبان، فأقبل يَرْسُفُ في قُوده، فقال له الحجّاج: كيف ترى قُبِّتي هذه؟ قال: بنيت في غير بلدك، ولا يشكُمنها قَيْوده، فقال له الحجّاج: كيف ترى قُبِّتي هذه؟ قال: بنيت في غير بلدك، ولا يشكُمنها قيوده، فقال له الحجّاج: كيف ترى قُبِّتي هذه؟ قال: بنيت في غير بلدك، ولا يشكُمنها قيوده، فقال له الحجّاج: كيف ترى قُبِتى العجبة قال: بنيت في غير بلدك، ولا يشكُمنها فيوده فقال به عبر بلدك، ولا يشكُمنها فيعث إلى الخضائة، ولا يشكُمنها في المنهن المنه المنه

<sup>( 1 )</sup> العرَّاف هنا: النَّنجُم أو الكاهن، وقد تأتى بمعنى الطبيب عند العرب. وقد جاء في ( المسعودي 155/3 ): \* أنَّ الغضيان صَعِد المنبر فخطب بمعايب الحجَّاج والبراءة منه، ودخل مع ابن الأشعث في أمره، فلم يلبث إلاَّ بقليلاً ثُمَّ أسر ابنُ الأشعث، فأخذ الغضيان فيمن أسر، فلمَّا أدخل على الحَجَّاج... » .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ﴿ حَافَرُ ﴾ .

 <sup>( 3 )</sup> بالخطوط: « ماؤهاؤها » .

 <sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وتبرها دُقِل ﴾ تحريف. والماء الوشل: القابل يتحلُّب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره. والدُّقل: أردًا التمر .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَكْثَرُ ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن مصدر التخريج .

<sup>( 7 )</sup> سورة يس: الآية 50 .

<sup>( 8 )</sup> بالمسعودي: ٩ حقَّى بني اخجاج خضراء واسط ٥ .

ولدُك، ولا تبقىٰ ولا تدوم، وما لم يبق ولم يدُم، فكأن لم يكُن، قال: صدقت، وردَّه إلى السجن، فإنَّه صاحب الكلمة، فقال: (1) أصلح الله الأميرَ! ما نفعت من قبلت له، ولا ضرَّت من قبلت فيه، قال: إنَّك لسمين، قال: مَنْ يكن ضيفَ الأمير يَسْمَنُ، قال: إنَّك لسمين، قال: مَنْ يكن ضيفَ الأمير يَسْمَنُ، قال: إنظلقوا به إلى السجن، قال: أصلح الله الأمير! قد أكلني الحديد وما أطبق المشي، قال: إحملوه، فلما وضعته الرجال على أيديها قال: (2) الحمد لله في الذي مُسَخَرَ لَنَا هذا، وَمَا (213) كُنَّا مَقْرِنينَ، وإنَّا إلى رَبَّنَا لَمُنْقِلِبُونَ في، قال: أَنْزِلُوهُ، فلمَّا نزل قال: (ق) اللَّهُمَّ في أَنْزِلِين في، قال: جُرُّوه، قال! فال قال: (ق) اللَّهُمَّ في أَنْزِلِين في، قال: جُرُّوه، قال!! في بِسْسِمِ اللهِ مَجْرَاهَا ومُرْسَاها في، فاستحسن الحجَّاج ذلك، فقال: أطلقُوهُ. فما أَفْلِتَ إلاَّ بكلامه.

وأُوتي معاوية (5) برجل من أصحاب على كان قد أبل بلاءً حسناً، فقال: الحمد لله الذي أَمْكَنَ منك، قال: لاتقُلْ ذلك، ولكن قُلْ: إِنَّا للهِ، وإنَّها مُصيبة، قال: وأيَّ نعمة هي أَكْبَرُ من أن يكون الله قد أظفرني برجل قتل في ساعة واحدة جماعة من أصحابي؟! اضربا عُنْقَه. [ف] (6) قال: اللَّهُمَّ أَشْهِدُكَ أَنَّ مَعاوية لَم يقتلني فيك، ولاأنَّك رضيت قتلى، ولكن قَتَلَ على سبيل العُلَيَةِ على حُطَامٍ هُذه الدُّنيا، فإنْ فَعَلَ فافعل به ماأنتَ أَهْلُه. فقال معاويةُ: قاتلك الله!

<sup>(1)</sup> بالخطوط: وقال: بدون فاء ...

<sup>.</sup> ( 2 ) الآيتمان الكريمتان ( 13 و 14 )، الآية من سورة الزَّخْرُف ؛ ﴿... والأَلْقَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُوْرِهِ، ثَمْ تَذْكُرُوا يَعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ، وَتَقُولُوا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هُذَا...﴾ .

<sup>( 3 )</sup> من الآية 29: من سورة المؤمنون، وهي: ﴿ وَقُلُ رُبُّ أَتُرَلِّنِي...﴾ .

<sup>( 4 )</sup> من الآية 41: من سورة هود، وهي: ۚ ﴿وَقُالَ: أَرْ كَبُوا فِيَهَا ۚ بِسُمْ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رُحْسُتُكُ .

<sup>( 5 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 99/1 مع اختلاف يسير، وفي العقد 172/2 ) مع اختلاف كذُّلك. وفي الأول: ه أسر معاوية يوم صفّينَ \* .

 <sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « قال » ـــ بدون قاء ـــ .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَشْهِلُكُنَّ ﴾ تحريف وخطأ .

سَبَبْتَ فَأَبْلَغْتَ فِي السَّبِّ (1)، ودعوت فأبلغتَ فِي الدعاء، خَلِّيا عنه.

وأخذ مُضْعَبُ بن الزُبَيْرِ رجلاً من أصحاب المختار<sup>(2)</sup>، فأمر بضرب عُنُقِهِ. فقال: أَصْلَعَ اللهُ الأميرَ ما أُقْبَعَ بِي<sup>(3)</sup> أن أقوم يومَ القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يُسْتَضَاءُ به فَأَتَعَلَّقُ بأطرافك، فأقول؛ أيْ رَبِّ! سَلْ مُصْعَبَاً: فِيمَ قتلني؟! فقال: أَطلقوه فقال: أَيُّها الأمير، إجعل ما وهبتَ لي من حياتي في خَفْض! قال: قد أمرت لك بمتة ألف درهم!! قال: فإنِّي أَشْهِدُ اللهُ، وأَشْهِدُ الأمير أنَّ لابن قَيْس الرُّقِيَّاتِ نِصْفَهَا! قال: ولِمَ؟ قال: لقوله:

إنَّما مُضْعَبٌ شِهَابٌ من اللَّهِ الطَّلْمَاءُ<sup>(4)</sup> مُسلَّكُ اللهِ مُسلَّكُ رَحْمَاةٍ لِيس فِسهِ جَبَّرُوتٌ منسه، ولا كِبْسِرِيَاءُ يَّقَى اللهُ فِي الأمور، وقد أَفْسَسِ اللهِ عَلَى كَانَ هَمَّاهُ الاتَّقَاءُ

فضحك مُصْعَبٌ، وقال: أَرَىٰ فيك موضعاً للصَّنيعة، وأحسن جائزته.

وأوتي الحجّاج برجل من الخوارج وهو يتغدّى، فجعل الأعرابي ينظر إلى إناه الحجّاج، فقال له الحجاج: إيه! كأنّك لاتدري ما يراد بك؟ فقال الأعرابي: إيه! نَزَعَ اللهُ مَاضَغَيْك، واللهِ إنَّ فيك لثلاث آياتٍ نَعَتَ اللهُ بها قومَ عادٍ، قال: (٥٠ ﴿ أَتُبْنُونَ بِكُللَّ رَيْعِ آيةً تَعْبَقُونَ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحُلُدُونَ، وإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِين ﴾، فأعْجِبَ الحجّامُ بفصاحته فأمر باطلاقه.

<sup>( [ )</sup> بالخطوط: وفي السبب و .

<sup>( 2 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 103/1 ، والعقد 172/2 ، والعمدة 0364/1 ) مع اختلاف يسير، وأبو عيسيل مُصَعَبُ بن الزَّبير بن الغَوَّام، ولي العراقين لأخيه عبد الله أحدُ قُوَّادِ عبد الملك بن مروان نحو 71هـــــ 690م ( المعارف 99 ، وجمهرة أنساب العرب 124 ، 315 ، والأغاني 59/19 ، والأعلام 149/8 ). وأبو إشحاق المختارُ بن أبي عُبِيّد الله اللّففيّ ، من الطّائف ومن الشيعة الذين ثاروا على بني أمية مطالبين بدم الحسين ــــرض ) في العراق تحالف مع ابن الزير، ثم تحدَّلي عنه، فقتله مُصْعَبٌ في الكوفة نحو 67هـ ( انحبر ص 3 ، والمعارف ص 5 ، والمعارف عدد 175 ، وجمهرة أنساب العرب ص 2 ، والمعارف عدد 175 ، وجمهرة أنساب العرب ص 2 ، والأعلام 70/8 ) .

<sup>( 3 )</sup> في الأول والثاني: ٤ مَا أَقَمَعَ بِكِ \* .

<sup>( 4 ) (</sup> ديوان عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات ص 91 )، والشهاب: الكوكب المُثَنَّضَّ.

<sup>( 5 )</sup> الآيات من 128 إلى 130 من سورة الشّعراء، والرَّبع: الطريق أو المرتفع من الأرض .

وأمر سليان بن عبد الملك بادخال يزيد بن [أبي] (١) مُسْلِم عليه، وكان صاحب أمر الحجَّاج، فَأَدْخِلَ عليه وهو مُوثَقُ بالحديد، فازدراه حين رآه، وَنَبَت عنه عيناه، وقال: ما رأيت كاليوم قطَّ. لَعَنَ اللهُ رجلاً أقادَكَ رَسَنَهُ، وحَكَّمَكَ في أمره، فقال له يزيدُ: لاَنقُل ذَاكَ؛ لأَنك ازدريتني [والأمرُ عنِّي مُدْبِرٌ، فلو رأيتني] (٢) والأمرُ علَّي مُقْبِلُ لاستعظمت مني ما استصغرت، ولاستجللت مني مااستَحْقَرْت، فقال سليانُ: عرمتُ صدقت، تَكِلَنكَ أَمُكَ! إِجْلِسْ، فجلس وهو مُكَبَّلٌ بالحديد، فقال له سليانُ، عزمتُ عليك يابن مُسْلِم، لتَخْبِرَنِي عن الحجاج، ما ظَنَّكَ به، أثرَاهُ يهوي في النَّار أم قد قرَّبها(٤)؟ قال: لاتقل هذا، إنَّ الحجاج قد بذل لكم(٩) النصيحة، وَأَخْفَر دونكم ذِمَّتُهُ ووالى وَلِيكُم، وعادى عَدُوَّكُمْ، وإنَّه يوم القيامة لَعَنْ يمِن عبد الملك ويسار الوليد، فقال: ثَكِلَتُهُ أَمُّه، فأخسن تَرَيَّتُهُ لنفسه(٤) ولصاحبه، قد أحسن المكافأة لحسن الصنيعة، خَلُوا سبيله!!

وقال عبد الملك بن مروانَ لرجل كان ولاَّه فخانه: ياعدوَّ اللهِ، التمناك فَخُنْتَنَا ((214) واستنجدناك فلم تُشْجَدُنَا، وَوَلَّيْنَاكَ فلم تَشْكُرْنَا، إضرِبا عنقه!! فقال: كلامي بِحُجَّتِي رَدِّ على أمير المؤمنين أَكْثَرُ ثَمَّا قاله، وعُفُوهُ أكبر من ذَنْبِي، وإحسانه يقضي على<sup>(6)</sup> إساءَتي، قال: صدق، خَلَّيَا عنه.

وقال المنصور لبعض عُمَّاله، وقد بلغه أنَّهُ خانه: يا عدوَّ اللهِ وعدوَّ أمير المؤمنين،

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: « يزيد بن مسلم »، وهو كاتب الحجاج. والخبر في ( العقد 33/4 ، ومروج الذهب 186/3 . 187 ) مع تغيير يسير، وليزيد أخبار في ( مروج الذهب 1536/3 ، وكتاب ذيل الأمالي والنواد ص 214 )، وفي ( العقد ): يزيد أبي مسلم » .

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتماداً على مصادر التخريج .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ ... يهول... أم قد قاربها ؛ تحريف.

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ قد يدل بكم ﴿ تصحيف وتحريف .

<sup>( 5 )</sup> في ( السعودي ): ﴿ تُرتيبه ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ يَفْضَي عَنْ ﴿ .

أكلتَ مال اللهِ، فقال: بحقّ عبادِ اللهِ، وأنت خليفة اللهِ، والمالُ مالُ اللهِ، فَمَالُ مَنْ تَأْكُلُ إذَا؟ فأعجبته فصاحته، فقال: خَلُوا سبيله، ولا تُوَلُّوه شيئاً.

وَوَجِدَ [عليْ]11 بعض الكُتَّاب، فأمر بصربه، فأنشأ يقول:

وَنَحْسَنُ الكساتبسون، وقعد أمسسأنسا فَهَبْسنسسا للكسرام (2) الكساتبسيسسا فأعجبته بديهته، فأمر بإطلاقه.

وأوتي أبو دُلَفَ برجل مُتَّهَم بذنب، فأنكر، فقاله أبو دُلَفَ: عَفَارَتُك (3) تدلُّ على الرَّبِيَةِ، فقال: أُعزَّ اللهُ الأميرَ، قد تكون العَفَارَةُ في أهل الطهارة، فأمر بإطلاقه.

### فصــل

وقال عمروُ بن أميَّةَ [ل]<sup>[4</sup>النَّجَاشِيِّ حين وَفَدَ إليه: وجدناك كأنَّا بالثَّقة بك منك، وكأنَّك بالرَّافة علينا منَّا فلم نرجك لأمر أدركناه، ولا خِفْنَاكَ في أمر إلَّا أُمِنَّاه.

ولمَّا وفد بنو أُميَّةً (5) على عبد الملك بن مروانَ، قام رجل منهم فقال: يا أمير المؤمنين [نحنُ مِـ] (6) مَنْ تعرفُ، وَحَقَّنَا ما لاَيْنَكُرُ (7)، وجثناك من (8) [بعيد، ونَمُتُ

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • ووجده بعض الكتاب ؛ خطأ. والخبر في ( العقد 179/4 ، والوزراء والكتاب للجهشياري ص 98 ، والعمدة 162/1 ) .

<sup>(2)</sup> بالمخطوط: ﴿ الْكُرَامِ ﴿ خَطَأً .

<sup>( 3 )</sup> العفارة: الخُبُث والشَّيطنة .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: ﴿ عمرو بن أمية النجاشي ﴾، وقد جاء في ( السيرة 324/1 ) تحت عنوان من رحل إلى الحبشة من بني أَسَدٍ: ﴿ عمرو بن أُمَيَّةً بن الحارث بن أسد من بني عيد النُّرَّى بن فُصَيٍّ ؛ وقال ابن حزم وهو يتحدث عن فَقِيفَ في ﴿ جمهرة أنساب العرب ص 268 ﴾: ﴿ وعمرو بن أُمَيَّةً بن مُعَتِّبِ الذي بني المسجد على موضع مُصَلِّى رسول الله على والله على موضع مُصَلِّى رسول الله على والله على والله على موضع مُصَلِّى

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَبُو أُمِيةً ﴾ خطأ. والخبر في ( العقد 254/1 ) مع تغيير .

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتماداً على مصدر التخريج .

٠ ( 7 ) بالمخطوط: ١ تنكّر ١ .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: « وجنناك من عبد الملك » وسقط ما بين حاصرتين من المحطوط .

من قريب، ومهمما تُعْطِنَا فأنتَ أهله]، فقال: ياأهل الشَّسام، هؤلاء قومي، ولهذا. كلامهم(1).

وقال رجل<sup>(2)</sup> وفد على يزيد بن المُهَلَّبِ: أصلح الله الأمير، إنَّه عَظُمَ قَدْرُكَ عن أن يستعانَ بك أو يستعانَ عليك، وليس تفعل شيئاً من المعروف إلاَّ وأنت أكبر منسه<sup>(3)</sup>، وهو أصغر منك، وليس العَجَبُ من أن تفعل، ولكن العجب من أن لاتفعل<sup>(4)</sup>! قال: حاجتك؟ قال: عشر دِياتٍ! قال: قد فعلت، وقد أمرنا بمثلها.

وقال عُمَـارةُ بن حَمْزَة (5) لأبي العبّـاس، وقد أمر له بجوهر نفيس ووصله: وَصَلَكَ اللّهُ يَا أُمِير المؤمنين وَبَرَّكَ، فواللهِ لئن أَرَدْنَا شُكْرَكَ على كُنْهِ صِلَتِكَ، إنَّ الشُّكْرَ لَيُقَصِّر (6) بنا عن نعمتك، كما قصَّر اللهُ بنا عن منزلتك، غير أنَّ اللهُ جعل لك الفضل علينا، ولم يحرِمْنَا الزيادة منك بضعف شكرنا.

وقال الحجاج (٢): قدمت الشام، فما كان أُخدٌ أَثَقَلَ علَيَّ من زياد بن عمرِو العَتَكِيِّ، فوفدت إلى عبد الملك ومعي قوم من أهل العراق، فأثنوا عليَّ، فما قال أحدٌ فيَّ ما قال زياد، قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج سيفك الذي لاَيَنْبُو، وسهمك الذي لايطيش، وخادمُك الذي لاَتَأْخذُه فيك لومةُ لاعم. فما كان أحد بعد ذلك أُعَرَّ عليَّ منه (8).

<sup>(1)</sup> العبارات بعد الحاصرة ساقطة من ( العقد ) .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> هو اللَّهَ نَيْلُ مِن زُفَرَ كَما فِي ﴿ عِيونَ الْأَخْبَارِ 1/124 ﴾، والحبر فيه أنه دخل عليه في خمَّالات ( ديات ) لزمته .

<sup>( 3 )</sup> في ( عيون الأخبار ); ﴿ أَكُثُرُ مَنهُ ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> النص من هنا ساقط من عيون الأخبار .

<sup>( 5 )</sup> القول في ( "وهر الأداب 3٬46/3 ) مع اختلاف .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَيْمْضِي ﴾ تحريف، والكُنُّه: الحقيقة .

<sup>( 7 )</sup> الحبر في ( العقد 137/2 ) مع نقديم وتأخير .

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: « منك ؛ .

وأقام أبو دُهْمَانَ بباب سعيد بن سَلْم (١) أيَّاماً لايصل إليه، فلما وصل إليه قال: والله إلَّى لأعرف قوماً لو علموا أنَّ سَفَّ التراب يُقيم من أَوْدِ أصلابهم لَجَعَلُوه مُسْكَةَ أَرْمَاقِهِم إيثاراً للعِزِّ مع الإقلال على عبش رقيق الحواشي. [أمَّا واللهِ، إنِّي لبعيدُ] (٤) الوَثْبَة، بطيءُ القَفْلَةِ (٤)، ما يَثْنِنِي عنك إلاَّ مِثْلُ ما يصرفك عنِّي، [وَلَأَنَّ أَكُونَ مُقِلاً مُقَرَّباً أَحَبُ إليَّ من أنْ أكون مُكْثِراً مُبْعَداً إله)، وإنَّا لانقصد عملاً [لاتضبطهُ] (٤)، ولا مالاً إلاَّ ونحنُ أكثر منه (١٤) إنَّ هذا الأمر صار إليك عن غيرك، وقد أصبح القوم حديثاً؛ مالاً إلاَّ ونحنُ أكثر منه (١٤) إنَّ هذا الأمر صار إليك عن غيرك، وقد أصبح القوم حديثاً؛ إنْ خيراً فخيرٌ، وإنْ شراً فشرٌ، وقد لحقتهم، فتحبُّب إلى عباد اللهِ بإطلاق البِشْر، ولين الحُبُّ اللهِ، [وبُعْضَهم موصولٌ ببغضه؛ لأنَّهم شهداءُ اللهِ على خَلْقِه، ورقباؤه على من اعوَّج عن سبيله] (٢).

وأوتي المأمون برجل قد وجب عليه الحد، فقال \_ وهو يُضْرَبُ \_ قتلتني! قال: الحق قتلك، قال: الحق قتلك، قال: الحق قتلك، قال: الحق قتلك، قال: العبَّاسُ بن الحسن بحضرة المأمون، فأحسن؛ فقال المأمون: إنَّكَ تقولُ فَتُحْسِنُ وتحصُّرُ فَتُزَيِّنُ، وتغيبُ فَتُؤْمَنُ. ولما أُتِي المأمون بإبراهيمَ "فا، قال: ياأُميرُ المؤمنين، إنَّك "9 وَلِيُّ

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ٩ سعيد بن مسلم ٥. والحبر مشوَّه في المخطوط، وهو في ( العقد 316/2 ) مع التتلاف، وفيه ( نفسه 72/1 ) برواية: ٩ أبو هِفَانَ.. بباب سعيد بن مسلم ٥. وأبو دُهْمَانَ الفَسلاَّبِيُّ: شاعر بصري وكاتب ظريف مليح ( الأغاني 269/22 ، والبيان 200/2 ). وسعيد بن سَلْم بن قَتِيةً بن مُسْلِم البَّاهِلِيِّ من أمراء الدولة العالمية، وأديب عدَّث عالم بالعربية ينجو 209هـ ( جمهرة أنساب العرب 246 ، وطبقات النحويين واللغويين ص 196 ، والأمالي للقالي 423/2 ، وهامش البيان 40/2 ) .

<sup>( 2 )</sup> سقطت العبارات بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 3 )</sup> في ( العقد ): ﴿ الْعَطْفَةُ ۗ ﴿ . ـ

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَكِبْرُ مَنْهُ ﴾ . .

<sup>( 7 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتهاداً على مصدر التخريج.

<sup>( 8 )</sup> هو إبراهيم بن محمَّدٍ المُهْدِيُّ بن عبد اللهِ المنصور العباسي، وترجمته ص 398 والمُأمُون أبو العباس عبد اللهُ ابن هارونَّ الرشيد بن محمد المهدي 170 ـــ 218هـ ( المسعودي 29/22 ، وجمهرة أنساب العرب 23 ، والأعلام 287/4 ). والحجر في ( كتاب الأمالي 1991 ) مع اختلاف .

<sup>( 9 )</sup> بالمخطوط: ٥ إن ٥ .

التَّأْر، مُحَكَّم في القصاص والعفو أقرب للتقوى، وَمَنْ أَهَمَّ نفسه فيها نَزَلهُ مِن أسباب (215) التغيير أمكن عادية الزمن من مهجته (1)، وقد جَعَلَك (2) الله فوق كُلِّ ذي ذَنْب كا جعل الله كُلَّ [ذي] (3) ذَنْب دونك، فإن تأخُذْ فَبِحَقِّك (4)، وإنْ تَعْفُ فَبِفَطْلِكَ. قال المأمون: بل آغف، لا تَثْرِيبَ عليك. وقال الحجَّاج للمُهَلَّبِ: أنا أطول أم أنت؟ فقال: الأميرُ أطولُ، وأنا أَقْسَطُ.

وقال المُهَلَّبُ لرَجل من قريشَ: أَتُحُسِنُ الفرائض؟ قال: لا، إذا احتجنا إليها خُبِرنا بها، قال: وما منعك من تعلَّمها؟ قال: ذُبِني عن نسائك حين أَمِقُهُنَّ. وقال له: من أَجْرَمُ النَّاسِ؟ قال: من توهَّمَ عليه الحينُ من شدة احتباطه. وَدَعَا الحجاج حجاماً لِيَحْجُمَهُ، فقال: لمن أنتَ ياغلامُ؟ قال: لسيِّد قيسٍ زُرَارَةُ بن أُوفَىٰ. قال: وكيف يكون سيِّد قيسٍ ومعه في داره التي يسكنها سُكَانَّ؟ وقيل: العلم أنَّ في الصغر كالنقش في الحجر. وقال الأحْنَفُ: الكبير أكبر عقلاً، ولكنه أكثر شُغلاً. ومرَّ خالد بن صفوانَ على الحجر، وقال الأحنف بن على الهاشِيُّ، فقال: أين الخيل يا أبا صَفُوانَ؟ قال: أصلح الله الأميرَ، الخيل للأنفال والبِعَالُ للأثقال والبراذينِ للجمال والحَمِيرُ للأحمال. واختصم إلى زيادٍ رجلان، فقال أحدها: أَصَلَحَ اللهُ الأميرَ، إنَّ هُذا يدلَ بخاصمة زعم واختُ عليه أَخْذاً عنيفاً، وإنْ يكن إلَّ الحقُ عليه الخُوعال الخُوعال المنفال وإنْ يكن إلى الحقُ عليه المُذاهِ الله أقض عليه، ثم أَقْضِ عنه.

وقال رجل لزياد<sup>ر7)</sup>: إن حاجبك إنَّما يبدأ بالإذن لمعارفه، قال: قد أحسن،

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> في ﴿ الأَمالِي ﴾: ٩ ومن تَنَاوَلُهُ الاغترارُ مُدُّ له من أسباب الوخاء أمِن عادية الدهر ٩ .

<sup>( 2 )</sup> باغطوط: ﴿ وقد جعلت ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> سقطت الكلمة من المخطوط .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ فَإِنْ تَأْخَذُ جُعَمُّكُ ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ التعليم ﴾ .

 <sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق، وخاصَمَه خصاماً ومُخاصَمةً فَخصَمَهُ يَخْصِمُهُ خَصْماً: غلبه بالحُجَّة ( اللَّسان: خصم ). ولعلَّ للعبارة الصحيحة و أخذتك به ٤ .

<sup>﴿ 7 ﴾</sup> القول لمعاويةً في ﴿ العقد 1 ﴿ 69 ﴾ مع اختلاف .

والمعرفة تنفع عند الكلب العَقُور<sup>(1)</sup>، والجمل العَضُوض، وكُنْ من معارفه أنت أيضاً. وقال زياد<sup>(2)</sup>: ما غلبني معاويةً إلاَّ في شيء واحد من التدبير، اقتطع رجل<sup>(3)</sup> خَرَاجَا، وهرب إليه، فكتبت في توجيه الرجل فأعرض عنِّي، ثم عدت الثَّانية، فكتب إليَّ: إنَّما ينبغي أَنْ تَلِين وأشتد وتشتد وألين؛ فإنَّك إذا لِنْتَ وَلِنْتُ ضَاعتِ الأمور، وإذا اشتددتَ واشتددتُ أخرجنا الناس إلى سوء أخلاقهم.

وكان زيادٌ إذا (٩) ولَّى رجلاً قال: نحد عهدك، وسِرْ إلى عَمَلِك، واعلم أنك مصروفٌ رَأْسَ سَنَتِك، وأنك تصير إلى أربع خِلاَل ، فاختر لنفسك؛ إنَّا إنْ وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا بك لضعفك وسلامَتُك من مَعَرَّتَنَا (٥) أَمَانتُك، وإن وجدناك خائناً قوياً استهنّا بقوتك، وأحسنًا على خيانتك (٥) أَدَبَك؛ وأوجعنا ظهرك وَأَثْقَلْنَا غُرْمك. وإن جعت علينا الحُرْمين جمعنا عليك المَضَرَّتَيْن ، وإن وجدناك قوياً أميناً زِدْنَا في عملك، ورَفَعْنَا لك ذكرك، وأكثرنا مالك وَأَوْطَأَنَا عَقِبَكَ.

وقدم شَرِيكُ الحارثي مع زياد إلى معاوية، فقال: من هذَا معك يا أبا المُغيرة؟ قال شريك (٢٠ ما رأيتُ لك هفوةً! قال معاوية: ما رأيتَ رحمك الله عما تُنْكِرُ؟ قال: مِثْلُكَ يُنْكِر مثلي من رعيته، قال معاوية: معرفتك عسين أن تكون معرفة، أعرف اسمك إذا ذكر لي في الأسماء الكافّة، وأعرف وجهك إذا حضر في الوجوه الحاضرة (١٤)، ولا أعلم أن

<sup>( 1 )</sup> جاء في ( اللَّسَان: عقر ): ٥ وكلب عَقُور... هو كُلُّ سَبُع يَفْقِرُ؛ أي: يجرح ويقتل ويغترس كالأسد والنمر والذئب والفهد وما أشبه سمَّاها كلباً لاشتراكها في السَّبُعِيَّةِ هي.

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: • وقال رجل لزياد » خطأ. والقول في ( العقد 42/1 ، 364/4 ) مع اختلاف .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ اقتطع رجالاً ﴾ .

 <sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « إذ »، والكلام في ( الأمالي 82/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ استدللنا بك.. من معرفتنا ﴿ تحريف .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « على جنايتك » تصحيف .

<sup>( 7 )</sup> بالخبر سقط .

 <sup>(8)</sup> بالمحصوط: \* الحاطره \* .

ذلك الاسم لهذا الوجه، فَبيِّنْ لي ما اسمك تجتمع لي معرفتك؟ قال: شَرِيك بن تمام، قال الآن اجتمعت معرفتك.

وقال له عُبَيْدُ اللهِ بن خالدِ بن الوليدِ: يا أميرَ المؤمنين إنَّكَ لَتُقَدِمُ إقداماً أراكَ تُقَرَّض للقتل، وتتأخر تَأْخُراً أراكَ عهمُّ بالهرب، قال: واللهِ ما أَتَقَدَّمُ إلى قتل، ولا أتأخر إلى هَرَب، ولكن أتقدَّم<sup>(2)</sup> إذا كان التقدم غياً، وأتأخر إذا كان التأخر حَزْماً كما قال الكِنَانِيُّ:/

# شُجَاعُ إذا ما أَمْكَ تَسَنَى فَرَمَاةً وَإِنْ لَمْ تَكَنَّنُ لِي فَرَمَاةً فَجَالُ<sup>(3)</sup>

وقيل له: ما بلغ من عقلك؟... (4) ما لم أثق بأحد.

وغلَّظ له رجل واسمعه في وجهه، فقال: لولا أنَّي لم أَجَرَّع جرعة الد (5) الأرض من دمك، ارجع إلى أهلك. وخرج معاوية يوما، فقام إليه رجل، فقال: قد أملتك لهمم، فما عوَّضتني عن ذُلك؟ قال: إبلاغك أمنيتك فيمن (6) قال ألف دين، قال هي لك، ومثلها استظهاراً لبقاء النَّعمة عليك.

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ تَأْخِيرًا ﴾ غير صحيح ـ

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « ما التقدم إلا "قتل ولا التأخر إلا هرب، ولكن النقدم » .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( عيون الأخبار 163/1 ، والعقدة 99/1 ) غير منسوب تمثل به معاوية عندما سأله عمرو بن العاص أشجاع هو أم جبان .

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط سقط .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> في المخطوط هكذا، ولعل العبارة الصحيحة: ٥ جرعة التُّكُل للطخت الأرض من... ٥ .

<sup>( 6 )</sup> لعل العبارة الصحيحة: • فيمن أبلغ، قال ما هي؟ قال: ألف... • .

#### الباب السادس عشر فها اختير من وجيز المكاتبات

كتب على بن أبي طالب إلى ابن عبَّاس وضي الله عنهما: أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ المرءَ يَسُرُّهُ دَرْكُ ما لم يكن لِيَفُوتَهُ، ويسوؤُه فَوْتُ ما لم يدركه، فما نِلْتَ من دنياك فلا تكن مسروراً به، وما فاتك منها فلا تكن عليه آسفاً، وَلْيَكُنْ<sup>(1)</sup> شُرُورُك بما قدَّمت وأسفك على ما أخرت وهمَّك لِمَا بعد الموت والسلام.

وكتبت عائشة إلى معاوية: أمَّا بعدُ: فإن اتَّقيتَ الله في الناس كَفَاكُهُم، وإنْ اتَّقيت الله في الناس كَفَاكُهُم، وإنْ اتَّقيت النَّه في الناس في الله لم يُعْنُوا عنكَ شيئاً. وكتب ابن السَّمَّاك إلى أمَّ جعفر بهنئها بالقدوم من الحج: جعل الله ما غاب عنك من أمورك مثل ما قدمت عليه من سرورك. وكتب العَتَّابي إلى ابن طوق (2): أمَّا بَعْدُ؛ فاكتسبُ أدباً يُحيي نَسَباً، وأَنَّ قريبك من قرب منك خيره، وابن عمَّك من عمَّك نفعه (3)، وأنَّ أحبَّ الناس إليك أجراهم بالمنفعة عليك.

وكتب آخرُ: لا تدعني قلقاً بوَعْدك موقوفاً على انتظار غدك، فالعذر الجميل أُحْمدُ من المَطْل الطويل، وإذا كان للمحسن ما يسعه، وللمسيء من نكير الجور ما يقمعه بذل المحسن الحق رغبة والمسيء خوفاً ورهبة. ومن كان قد استجار بك وتوسَّل إليك بك لم يبعد من حسن الاختيار لنفسه، وها أنا ذا بينَ يديك لتكون الشافع إلى

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • وليكون •، والكتاب في ( نهج البلاغة 14/2 ، والأمالي 96/2 ) .

ر 2 ) القول في ( العقد 238/4 ) مع اختلاف .

 <sup>( 3 )</sup> في المصدر السابق بعد هذه العبارة: ٥ وعشيرك من أحسن عشرتك، وأهدى الناس إلى مَوَدُّتك من أهدئ براه إليك ٥ .

نفسك والنَّاظر فها أحببت من ذلك، فإنَّك غير متَّهم فيا تُقَّدُم ولا مُسْتَبْطَاً فيا تؤِّخر.

وكتب آخر: أما بعد، فإنَّ الحرب لم يزل سَجَالاً بيننا وبين عدوِّنا، نتجرَّع نحن وهم كأس المنية، ونظل وإيَّاهم لسهام الحمام دريئة ما ثبتت الأقدام وخيف الكلام وبُتُّتُ الأوصال وانصرمت الآجال<sup>11</sup>، وأنارت لنا بصالح اليقين، وخذ لهم رَجْمُ الطُّنُون، فكانت مُسَالَعَتُنَا في الإقدام وحِمَامُهُم في الإحْجَام.

وكتب مُعَمَّر مولى سليهانَ بن المطبق إلى الرشيد: لستَ في معاقبتي إذ كنتَ مُعَاقِبا أعظمَ ثواباً منك في حياتي إنْ كُنْتُ بريئاً.

وكتب المُغِيرَةُ إلى معاويةَ: ماأُحِبُّ ياأمير المؤمنين أن تكون مِمَّنْ إذا عاتب سبَّ، وإذا غضب ضرب ليس بينه وبين ذلك حاجز من حِلْمه، ولا تجاوز عن عفوه. فكفَّ عن معاودتي .

وكتبت امرأة إلى أخيها يوم النَّيرُوزِ: هُذا اليوم أحدُ فتيان الدهر وشباب أيَّامه والقصف فيه عروس والورد في البر كالدر في البحر، وقد بعثت إليك به مهْرًا ليومك فازدوج السرور في النفس والطرب في القلب، ولا تستقل<sup>2)</sup> لي يداً، فإنَّا لانستكثر على مقولة شكراً.

وكتب العتَّابِيُّ إلى أبي العَتَاهِيَةِ: أَعَزَّكَ اللهُ إذا رأيتك كوحشتي<sup>(3)</sup> إذا لم أرك وحيطتي عليك في مغيبك كمودَّتي لك في مشهدك، وإنِّي لصافي الأديم غيرُ نَعْلِ ولا مُتَعَيِّر، فأعطني من مودَّتك أصلحك اللهُ من لذاذة مشربك، وكن لي كما أنا لله، فواللهِ ما عجت إلى ناحيتك ذُلاً، وأنا غني الطلوع عليك.

وكتب آخرُ: أمَّا بعدُ، **أ**فَانِّك كتبت تسأل عن فلان كأنَّك هممْت به أو حدَّثت ((217) نفسك بالقدوم عليه، فلا تفعل متَّع اللهُ بك، فإنَّ حسن الظَّنِّ به لايقع في الوَهْم إلاَّ بِخِذلانِ اللهِ، وإنَّ الطمع فيا عنده لايحضُر على القلب إلاَّ بسوء التَّوكل على اللهِ تعالى،

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ وانصرمت الجبال ٥ تحريف .

<sup>( 2 )</sup> بالخطوط: ٥ تستقبل ٥ .

<sup>( 3 )</sup> هكذا بالمخطوط .

وكتب أبو بكرالى خالد بن الوليد: إعلَمْ أنَّ عليك من اللهِ عيناً ترعاك وتراك، فإذا لقيت العدوَّ فاحْرِص على الموت توهب لك الحياة، ولا تُعَسَّلَ الشَّهَدَاءَ فإنَّ دَمَ الشَّهيد يكون له نوراً. وكتب آخر: ما أدري كيف أصنعُ؟ أعنيف<sup>(3)</sup> فأشتاق وأكتفي فلا أشتفي، ثم يحدث لي اللقاء نوعاً من الحُرُّقةِ للوعة الفرقة. وكتب يزيدُ بن حاتم (<sup>4)</sup> إلى بعض وزرائه: قد أمرت لك بثلاثين ألفَ درهم لا أستكثرها امتناناً، ولاأستسقلها

 <sup>(1)</sup> المَنْ: صَمَعْة أو شراب مثل العسال أو خبر الرقاق أو الكمأة. والسَّلوي: طائر يشبه السُّمَائيل أو الحمام واحدته السَّلْوَاة ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1/294 – 297 ، المعاجم: مَنْ، سلا ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 أن ينؤل \$. والجزء من الآية الكريميُّ [81 ] من سووة الكهف .

<sup>( 3 )</sup> لعلها ۽ أَعَنَّفُ ه .

<sup>( 4 )</sup> عد ابن عبد ربّه يزيد بن حاتم مع الأجواد. ( العقد 306/1 ).

تَحَيِّراً، ولا أقطع بها رجاءً ولا استثيبك جزاءً. وكتب آخر: دعتني الثقة إلى أن أسلفتك شُكْرَ النِعْل، وشهدت من الأمر ما لو سترته حتَّى أَيْلُواَ حقيقته كان أصوب في الرأي وأشبه بالحزم. وكتب شُرَيْحُ (1) إلى صديق فرَّ من الطاعون: أمَّا بَعْدُ، فإنَّك والمكان الذي حَلَلْتَهُ بِعَيْنِ من لايفوته طالب ولا يُعْجِزُهُ هارب، وإنَّ المكان الذي تركت لا يُعَجِّلُ أَحَداً حِمَامُهُ، ولا يَظْلِمُهُ أيامَهُ، وإنَّك وإيَّاهُم على بِسَاط واحد، وإنَّ النَّجَفَ (2) من ذي قدرة لقريب. وكتب مروانُ بن محمَّد (3) إلى عبد اللهِ بن علي يوصيه بِحُرَمِهِ، فكتب إليه عبد اللهِ بن علي يوصيه بِحُرَمِهِ، فكتب إليه عبد اللهِ بن المأينُ، إنَّ الحقَّ لنا في دمك، والحق علينا في حُرَمِك. وكتب العباس بن جرير إلى أخيه يزيد: إن كان شوقنا إليك ما يعجز عن صفتك فلم نقصر إن بلغ ما لافضل فينا معه آخر، أنت جوامع رجائي ومنتهى أملي وغاية رغبتي، فحقَّق ظنِّي، الزَّلة والإقرار، وبئس العِوَضُ في التَّنصُّل الإصرار.

آخر: قد نالتني أذاتك ومسَّتني إساءتك، وما أعوزتني مكافأتك ولكنِّي على الصبر والإحسان أقوى منك على الظلم والعدوان.

آخر: إن كنت تتوعدني في جفائي إيَّاك بالانتقام فحسبي (<sup>4)</sup> من عقوبتك ما ابتُليت من فقد رؤيتك.

آخر: وليكَ اللهُ من حسن، ووهب لك عظيم الأجر، ولا زلت محروساً من تدليس الدّهر:

آخر: زيَّن الله أَنَفَتَنَا بمعاودة صلتك، واجتماعنا بزيارتك، وأيامنا الموحشة لغيبتك برؤيتك.

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « شرع » خطأ، والحنبر في ( العقد 306/1 ، وزهر الآداب 337/3 ) مع اختلاف، وكتب شُرَيعُ هذا الكتاب على أثّر وباءٍ وقع بالكوفة. فخرج الناس وتفرّفوا في النجف .

<sup>( 2 )</sup> فيه: ﴿ وَأَنَا وَإِيَّاكُ عَلَىٰ بَسَاطُ مَلَكُ وَاحِدُ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> الكتاب في ( عيون الأخبار 205/1 ) مع بعض اختلاف .

<sup>( 4 )</sup> بالمحطوط: ، فحسبك . .

آخر: ما أُستقلُّ بحمل نعمة إلاَّ أثقلتني بأخرى. آخر: ماذا تثير الحيرة من أفانين كرمه.

آخر: ما كنت بمعذور في القطيعة لو قَطَعْنَاك، فكيف وقد قطعتنا على صلة شالك.

آخر: كفئ بالمرء جهلاً أن يغتر بأمله، فاتَّق ِ أن يغرُّك الأمل، فإنَّه طال ما غرَّ أمثالك، وليكن همُّك عملَك، ورجاؤك سعيك.

آخر: إن خير الأعمال ما لايطيق الجاهل مع منزلة الجهل الطعن عليك فيه (١٠)، فدع من الأمور لنفسك ما لاشك فيه. آخر: إنَّ فيا عَوَّضَك الله به من الأجر خيراً (١٥) ممًا أخذ منك، فأحسن الله عليك عزاءك وعظيم أجرك وثوابك.

آخر: الثقة من إخوانك هي الدَّالَّة على فضلك، ومسارعتك إلى مرادهم تجني لك شكرهم، وتجلب لك ثناءهم.

وكتب الحجّاج إلى قُتَيْبَةً بن مُسْلم : أخبرني عن ابن هائي (3) أسعدًا أم سعيد؟ فقال: إن كتبت سعداً حسدني، وإن كتبت سعيداً، قال: ما ترجو منها، فكتب مسعوداً، فضحك الحجّاج، وقال: للهِ دَرُكَ.

آخرُ: عليكم بالسخاء والشجاعة، فإنَّهما من حسن الظنِّ باللهِ.

وكتب عبد الملك إلى الحجَّاج: إنَّك أعزُّ ما تكون باللهِ أحوج ما تكون إليه، فإذا أُغْزِزُتَ باللهِ، فاعترف له بأنَّك تعز [به]، وإليه ترجعُ.

آخر: فلان جميل الحال عبد كرام الرجال، وأنت منه ترتبطه بفضلك عليه (٩)، غلبه فضل غيرك.

وكتب عمرُ إلىٰ أبي عُبَيْدَةً: أمَّا بعدُ، فقد استعملتك على جُنْدِرُ<sup>5، ح</sup>الدِ ابن

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: ٥ رفيه ١ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 .. من الآخر حوفا 1 .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ، ابنة هانئ ، .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ عَلَيْكُ ﴿ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ حَدْهِمُ وَالْكُتَابِ فِي ﴿ نَارِخَ الْطَبَرِي 54/4 ﴾ .

الوليدِ، فَقُمْ مِن أَمَرِهُم مَا يَجِبُ عليكَ لهم، ولا تُقْدِمْ بالمسلمين إلى التَّهْلُكَةِ رَجَاءَ عَنِيمَةٍ، ولا تَشْرِلَنَّ مِنزلاً قبل أَنْ تَسْتَرِيدَهُ (1)، وتَعْلَمَ كيف مَأْتَاهُ، ولا تَبْعَثْ سَرِيَّةً إلاَّ في كَنْ مِن النَّاس، وكُنْ آملاً باللهِ، وإيَّاك [وإلقاءَ المسلمين في الهَلكَةِ، وقد أبلاكَ اللهُ ين وأبلاني بك، فَعَمُضْ بصرك عن الدنيا، وأَلَّهِ قَلْبَكَ عنها، وإيَّاك] (3) وأَنْ تُهْلِكُك (4) كَا أَهْلَكَتُ مَنْ كان قبلكَ، فقد رأيتَ مصارعَهُمْ.

وكتب عثمانُ [بن عقَّانَ] (5) إلى على: أَمَّا بَغْدُ، فإنَّه قد بَلَغَ السَّيلُ الزُّبَلَى والحِرَامُ الطَّبْيِيْن (6)،[وَتَجَاوَزَ الأَمْرُ بِي قَدْرَهُ، وطَمِعَ فِيَّ مَنْ لاَيَدْفَعُ عن نفسه:

وإنَّكَ لَم يَفْخَـــرْ عــــليــكَ كَفَـــاخِـرِ ﴿ صَعَيْفٍ، وَلِم يَغْــلِكَ مِفْــلُ مُغَـلَّبٍ (7) ورأيتُ القومَ لايُقَصِّــرُونَ دُونَ دَمِي]، فَأَقْبِلُ إِليَّ [على أَيَّ أَمْرَيْكَ أَحْبَبْتَ]: معى كُنْتَ أَمْ عَلَىَّ [صَدِيقاً كُنْتَ أَو عَدُوًا]:

على كنت بم على إلىمانيك على العارب. فَـــانْ كُنْتُ مَــاْكُولاً فَكُــنْ أَنْتَ آكِلِي ﴿ وَإِلاَّ فَـــاْنَوْكُيسِي وَلَمُسِا أَمَــزُقِ (8)

<sup>( 1 )</sup> استراد المنزل يستريده: راده؛ أي: طلبه، فعلم كيف مأثاه، واستطلعه بمفهومنا اليوم، والرائد: الذي يتقدّم القوم بيصر لهم الكلأ ومساقط الغيث.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ( كنف ) تصحيف، والسُّريَّة، القطعة من الحيش، والكثف: الحماعة .

<sup>( 3 )</sup> سقط من المحطوط سطران ما بين حاصرتين، أضيف من المحقق اعتهاداً على مصدو التخريج الآنف الذكر .

<sup>( 4 )</sup> بالمحطوط: ﴿ أَهَالُكُ ﴿ .

<sup>(5)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق، والكتاب في ( الكامل للمبرّد 11/1 ، والعقد الفريد 357/3 ، وزهر الآداب 44/1 ، ومجمع الأمثال 11/11 ) .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط قدرار بعة سطور زيدت من المحقق اعتاداً على مصادر التخريج .

 <sup>(7)</sup> البيت لامرئ القيس، وهو في ( ديوانه ص 44) يخاطب به عَلْقَمَةَ الفَحْلَ، والمُعَلَّبُ: المغلوب مِرَاراً، والحكوم له بالتَلْبَة ( من الأصداد ) .

<sup>(8)</sup> البيت للمُمَرِّق شَاْس بن نَهَارِ شاعرجاهلي قديم من أهل البحرين، وهو في (طبقات ابن سلام 274/1، والمعادث والشعر والشعر والشعر والشعراء 1/،999 والبيان والتبيين 375/1، والعقد 357/3 ، والأصمعيات ص 164 ، والكامل للمبرد 11/1) قاله المعرَّق لعمرو بن هِنْدَ أو للعمانِ يعتذر من سعاية بلغته، والخبر في (العمدة 440/1). والزُّبَيْ: ج الزُّبَيْة، وهي مصيدة الأسد، ولا تُشَخَدُ إلاَّ في قُلَّةٍ أو رابية أو هَضَيَّةٍ. والطُّبَيْن، فقد تناهئ في المُحروم (القاموس خَلَمَات الطُّبِين، فقد تناهئ في المحروم (القاموس المحيط: زبي، طبي) .

وكتب على إلى عُمَرَ بن سَلَمَة: إنَّ دهاقينَ بلادك شكوا منك حفوة وغلظة، فلم أَرَهُم أهلاً أنَّ يدنو لشركهم، ولا أن يعدوا لعهدهم، لكن منزلة بين الأمرين، ألبِسْهم حلياً من اللين تشوبه (1) بطرف من الشدَّة في غير ما أن يُظلَموا، ولا يُثقَضُ لهم عهد، ولكن يُفَرَّغوا خراجهم، ويُقاتل من وراءهم، ولا تأخذِ الجزية من أطفى الهم، فبذَلك أُمِرْنا، والله المُعين.

وكتب نحمد بن الحَنَفِيَّةِ إلى عبد الملك بن مروانَ حين بايعه النَّاسُ (٤٠٠ إِنِّي اعتزلتُ الأُمَّةَ عند اختلافها، فقعدت بالبلد الحرام الذي مَنْ دخله كان آمناً؛ لأُحْرِزَ دِينِي وَأَمْنَعَ من دمي، وتركت كلاً يعمل على شاكلته، وربَّك أَعْلَمُ بمن أهدى سبيلاً، وقد رأيت النَّاس قد أجمعوا لك، ونحن عصابة لانفارق الجماعة، وقد بعثتُ لك رسولاً يأخذ لنا منك ميثاقاً، ولسنا بأحظى به منك، فإن أبيتَ فأرضُ اللهِ واسعة، والعاقبة للمتقين.

وكتب معاوية إلى قَيْسِ بن سَعْدِ<sup>(3)</sup>: أمَّا بعدُ، فإنَّك يهودي ابن يهودي إنْ ظَفِرَ أَحَبُّ الفريقين إليك عَزَلَـك واستبدل بِكَ، وإنْ ظَفر أبغضُهما إليك نَكَّلَ بك وَقَتَلَك، وقد كان أبوك وَتَر قوسَهُ ورمنى غَرَضَه، فأكثر الحزَّ وأخطأ المَفْصِلَ، فَحَذَلَهُ قومهُ، وأدركهُ يومُهُ، ثم مات بحَوْرَانَ طريداً.

فكتب إليه ابنُ سعد/ أمَّا بعدُ، فإنَّما أنتَ وَثَنَّ ابنُ وَقَنرٍ، دَخَلْتَ في الإسلام (219)

 <sup>(1)</sup> بالمحطوط: ٥ تشوبه من.... .

<sup>( 2 )</sup> هَٰذَا الكتاب في ( العقد 400/4 ) مع بعض اختلاف. كتبه محمد بعد مقتل ابن الزُّبَير بيابع عبد الملك، فكتب إليه لهذا مؤمنا وأَوْصَلَى به .

<sup>(3)</sup> الكتاب يعد أحداث حرب صِفِّينَ، وهو في (عيون الأخبار 212/2 ، والعقد 338/4 ) مع اختلاف، وقيسُ بن سعدِ بن غَبَادَةَ الْمَدَيُّ الأنصارِيُّ الحَرْرَجِيُّ: صحابي جواد، وشريف قومه، كان بين يدي النبيُّ صلّى الله عليه وسلم بمنزلة الشرطي من الأمير، وصحب علياً فاستعمله على مصر سنة 36 ـــ 37هـ، وكان على مقدّمته يوم صِفْينَ، فلم مع ولده الحسن رضي الله عنه حتى صالح معاوية، فهرب من هذا الأخير سنة 38هـ، وسكن تُفليسَ، فمات فيها (على خلاف) نحو 60هــــ 60هـ (المحبر 155، النجوم الواهرة 83/1 ، جمهرة أنساب العرب محمد 365 ، والأعلام 66/6 ).

كَرْهَاً، وخرجت منه طوعاً، لم يَقْدُمُ إيمانُك ولم يَحْدُثْ نِفَاقُكَ. وقد كان أبي وَتَرَ قوسَه وَرَمَىٰ غَرَضَهُ، فَشَغَبَ عليه مَنْ لم يبلغ عَقِبَهُ، ولا شَقَّ غُبَارَهُ. ونحنُ أنصار الدِّين الذي خرجتَ منه، وأُعْداء الدِّينِ الذي دخلتَ فيه.

وكتب معاويةُ بن عبد اللهِ(1) إلى بعض إخوانه: أمَّا بعدُ، فقد عافني الشَكُّ في أمرك عن عزيمة الرَّأي فيك؛ ابتدأتني [بلطفع](2) عن غير خبرة، ثم أعقبتني جفاءً لغير هفوة، فأطمعني أُوَّلُكَ في إخائك، وأَيَّأْسَني آيْخُرُك من وفائك؛ [فلا أنا في غير الرجاء مُجْمِعٌ لَكَ ٱطرَاحَاً، ولا أنا في غدٍ وانتظارهِ منك على ثقةٍ ((3)؛ فسبحانَ مَنْ لو شاءَ كشف بإيضاح الرأي في أمرك (4) عن عزيمة الشُّك (5) فيك، فأقمنا على ائتلاف أو افترقنا علم اختلاف.

وكتب مَلِكُ الرُّوم إلى هارونَ الرَّشيدِ<sup>(6)</sup>: أمَّا بعدُ، فإنَّ اجتماع الْمُخْتَلِفَيْن علىٰ حَظُّهما أُولَىٰ بهما في التدبير مَّما عاد بالضرَّر عليهما، ولستَ حَرِيًّا أَنْ تَذَعَ حَظًّا تُحْرِزُهُ(١) لنفسك لِحَظِّ يصلُ إلىٰ غيرك، وفي عِلْمِك كافٍ عن إحبارك، وقد كتبتُ إليك داعياً إلى الْمُسالَمَةِ راغباً في فضيلة الْمُهَادَئةِ، لِتَضَعَ أُوْزَارَ الحَرْبِ عَنَّا، وتكون لنا وليًّا وحِزْبَاً 8٪ مع اتِّصال ِ المرافق، والتَّصَرُّفِ في المتاجر، وَفَكِّ الْمُسْتَأْسَرِ، وأَمْنِ الطُّرُقِ والبيضة، فإنْ أَبَيْتَ \_ ولا أَدِبُّ لك في الحَمَرِ، ولا زُحْرُفَ لي في القول --؛ فإنِّي

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> الكتاب في ﴿ العقد 228/4 ﴾ مع احتلاف لعبد الله بن معاويةَ بن عبد اللهِ بن جعفرِ ذي الجناحين بن أبي طالب. وانظر: ( جمهرة أنساب العرب 68 ـــ 69 ). وهو أيضاً في ( عيون الأخبار 76/3 ) منسوب له مع

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( العقد وعيون الأخبار ) .

<sup>( 3 )</sup> زييد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>(4)</sup> في ( المرجع السابق ): 4 الرأي فيها 4.

<sup>( 5 )</sup> في ( المرجع السابق ): ٩ الرأي فيك ٥ .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> ذكر في ( تاريخ الطبري 283/10 ) أن هذا الكتاب من ثيوفيل ملك الروم إلى المأمون .

<sup>7.7 )</sup> فيه: ﴿ تَحُورُهُ هُ .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ٨ وجريا ٨ تصحيف. فيه: ٨ وتُكُونُ: كلُّ واحد لكلُّ واحد ولياً وحزياً ٨، والأوزار: ج الوزر، وهو الحمل والثقل

خاتضً إليكَ غَمَرَاتها، آخِذٌ عليكَ أَسْدَادَها أَنْ شَانٌ خَيْلَهَا وَرِجَالَهَا، وإِنْ أَفْعَلْ فَبَعْدَ أَنْ قَدَّمْتُ المَعْذِرَةَ، وَأَقَمْتُ بيني [وبينك](2) عَلَمَ الحُجَّةِ والسلام.

فكتب إليه هارونُ: أمَّا بَعْدُ بِحَزْمُ (3) الرَّأَي للمختلفين اجتاعهما على ما لايوجب عقدُ الدِّيانة افتراقهما، وقد حَظَّرَتِ (4) النَّحلة فِعْلَ ما أوجب التساوي بينَ التَّبَايِنَيْن لِلتَّقِيَّة، وتقيَّلُ بذَلك عُدُول عن الصَّواب، واهُدْنَةُ حطَّة وَعْرَةُ الحساب، ودونها المُوتُ والصَّابُ (5) لِتَصَادِ الفريقينِ في الكيف والعِدَّة، وتباينهما في الباقي والسَدّة، وقد نَجَمَ تباشيرُ نَصْرِ اللهِ عليك بما وَعَدَ حِزْبَهُ من العاقبة فِيك، وَحَرَامٌ (6) تَجْرِي المُسَالَمةُ لك وصلة لرأس رأيك إذ سوَّل لك ترهيبَ أمَّة يرونَ انحرافهم عن مباشرة حدِّ الضياعِ وَشَبًا الأسِنَّة عيباً منهم [و] ضلالة، وصدورهم عن منهل الهيبة معصية، وهم غيرُ بُطُر لِسَرَّاءَ، ولا دُهُسَ لِضَرَّاء، يقاتلون في سبيل اللهِ كأنَّهم بنيانٌ مرصوصٌ.

وكتب عبد الملك إلى الحجاج: أما بعد، فقد بلغني سَرَفُكَ في سَفْكِ الدِّماء، وتبذير الأُمْوَال في الباطل ومنعك أهل الحق. وهاتان الجَصْلَتَانِ لاأحتملهما لأحد، فاضنن (٦) بما شئت، وسِيَّان عندي إعطاءٌ في باطل ومنعٌ في حقَّ، وسيأتيك منّي أمران: لين وشدَّة، فلا تونسك بي الطاعة، ولا توحشك منّي المعصية، وإذا أعطاك الله الظفر (8) على قوم فلا تتبعنَّ جانحاً، ولاتُجْهِزَنَّ على جَرِيحٍ، وقد حكمتُ عليك في القتل عَمْداً

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: وأسرادها و تحريف. والمرافق: ج المرفق، وهو ما ارتفقت به وانتفعت والفسح: ج فسحة وهي السعة، والبيضة: حوزة كل شيء، وساحة القوم، والخَمَر: كل ما ولواك من شجر أو بناء أو غيره، وخمر كفرح: نوارئ، وشَنَّ الغارة: صبها من كل وجه.

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن الطبري .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ١ بجزم ٥ .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٥ حضرت ٥ .

<sup>( 5 )</sup> الصاب: شجر مرُّ له عصارة بيضاء كاللَّبن بالغث المرارة، إذا أصابت العين أتلفتها .

<sup>( 6 )</sup> بانخطوط: ٥ وحرم ٥ .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٤ فاظنن ٤ تحريف، والكتاب في ( أدب الكتاب للصولي ص 236 ، ومروج الذهب 141/3 ،

<sup>242 )</sup> بعد أحذاث دَيْرِ الحَمَاجِم وقَتَلِ الحجاجِ الأسارِي، وإعطائه الأموال، مع اختلاف .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ١٠الصفر ۽ تحريف .

بالقَوَدِ وفي الخطأِ بالدِّيَةِ في المال تؤدِّيه إلى وليِّه (١)، وإنَّما المال مالُ اللهِ ونحنُ خُدًّامُه (٤).

فكتب إليه الحجاج: ورد كتابك، وفهمته، وأخبرك أنّي لم أقض حقّ أهل الطاعة لك، ولا بالغت في عقوبة أهل المعصية، وما قتلت أحداً إلاَّ فيك، ولاأعطيت الأموال إلاَّ لك؛ فإن كان إعطائي المطيعين تبذيراً، وقتلي العاصين سَرَفَاً، فليمْضِ (3) لي أمير المؤمنين بما سَلَف، ويمثّل لي مثالاً في المُؤتّنف والسلام.

وكتب رجل إلى أبي مسلم حين خرج: أحسن الله لك الصَّخبة، وعصمك بالتقوى، وألهمك التوفيق، الأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده والعاقبة للمتقين يسرّك داعياً إلى الله ورسوله، والزّضى من هذه الأمّة بآي الكتاب والسنة. واعلم أنَّ التقوى رأس ما تبني عليه؛ فإن ضعف/ الأساس تقوَّضَتِ الأركان، وتداعلى البنيان، ودخل (220) الأعداء من كل مكان، وتألَّف أعلام الرجال وَسَرَواتهم، ونُصْح عقولهم ومروءاتهم، ونكما ارتضيت رجلاً ففره عن عزائم رأيه، واصرف (٩) نظرك إلى تَصَرُّف حاله؛ فإن وجدته على خلاف ما لقيته (٥) عليه، فلا تعجل بإلقاء أمرك إليه، فتدخله الوحشة منك والنفور عنك، لكن اقرعه بالحُجَّة بعد الحُجَّة في رفق وتسبقه إلى نشرك المحجَّة حتى ينكشف لك ثوب الظلمة عن النور، وتظهر لك وجوه الأمور؛ فإنَّه سيكثر أعوانك على الحق، وتسهل لك مناهج الطرق، فإذا كثرت العدة من أصحابك، وأمكنتك الشديّة على أعدائك، فحارب الفقة الباغية ال كثرت العدة من أصحابك، وأمكنتك المسلمين وأجروا عليهم أحكام الفاسقين فقاد. وهم بجرائر المهن، واستذلّوهم في البر والبحر. واعلم أنَّ من عرف لم ير لأهل البغي جماعة، ولا لأثمة الضلالة طاعة، فكلما والبحر. واعلم أنَّ من عرف لم ير لأهل البغي جماعة، ولا لأثمة الضلالة طاعة، فكلما

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ في القود... ترديه إلى مرضعللُه بِخِطأ. والقَوْد: قتل القاتل بالقتيل .

<sup>. ( 2 )</sup> بالمخطوط: ٥ حزامه ٥ تحويف .

<sup>( 3 )</sup> الكتاب في ( أدب الكتاب للصولي ص 236 ، ومروج الذهب 142/3 ) مع الحتصار وتقديم وتأخير .

<sup>(4)</sup> بالخطوط: د وانصرف ٠٠.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَقُتُ ﴿ تَحْرِيفُ .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: « الناعية » تصحيف .

غلبت على بلد، فأمسِكُ عن القتلِّ ، وأظهر في أهله العدل لِتَتمكُّن إليك النفوس، ويثوبَ نحوك النَّاسُ، وينتشرَ فعلُك في الخاصة والعامة، فتستدعى أهواءها، وتستميل آراءها، وتهش إليك من الأمان نفوسٌ عرانين الكِرام، ومصابيح الظلم من ذوي الأحساب الكريمة والبيوت القديمة التي شرَّفها الإسلام، وزيَّنها الإيمان، لتزرع بذَّلك المحبة في قلوب العباد، ويكونوا لك دواعي في نواحي البلاد. تُمَّمَ اللهُ لك أمرك، وأعلىٰ كعىك.

وكتب الحجاج إلى عبد الملك يعرض عليه أمر قَطَرِي، فكتب إليه عبد الملك: أمًّا بَعَدُ، فإنني أحَّمُدُ إليك السيف، وأوصيك عِنا أوصى به البكريُّ (2)زَيْداً. فلم يفهم الحجَّاجُ ما عنى عبدُ الملك، فقال: من جاء بتفسير ما أوصى به البكريُّ زيداً، فله عشرَةُ آلافُ درهم، فورد رجلٌ من المجاز يَتَظَلُّمُ من بعض عمَّاله، فقيل له: أتعلم(3) ما أوصى به البكريُّ زيداً؟ قال نعم، قال: قال الحجاج به، ولك عشرة آلاف درهم، فأحْضر، فقال: أوصاه(4) بأن قال:

فَمَانُ وَصَمَعُوا حَرْبَاً، فَصَعْهَا وَإِنْ أَبُوا ﴿ فَشُبُّ وَقُسُوهُ الْحَرْبِ بِسَاخَطَبِ الْحَزُّلِ وإن عطَّتِ الحَرْبُ الطُّسـروسُ بِنَـــابِهــا ﴿ فَعُرْطَــــةُ خَدُ السَّيْفِ ۖ 6 مِفْلُكَ أَوْ مِثْلِي

أَقْدُولُ لِزَيْدَةِ: لاَتُبَدِّرِبُرُا 5)؛ فَسَائِلُهُ مِن يَسْرُونَ المُنسانِيا دُونَ قَسْلِكَ أَو قَسْلِي

قال الحجاج صدق أمير المؤمنين، وصدق البكريُّ. فكتب إلمني المُهَلُّب: إنَّ أمير المؤمنين أوصاني بما أوصيُّ به البكريُّ زيداً، وإنِّي أوصيك بما أوصيُ به الحارثُ ابنُ

الخطوط: و فأمسك على و .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 6 أوصي اللهُ به ٤ خطأ. والكتاب والشعر في ( مروج الذهب 178/3 ، والمنتخب من كتابات الأدباء ص 106 ) مع اختلاف .

 <sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ تعلم ﴾ .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: ٥ أرضاه ٥ تحريف.

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لا تزيد ﴾ خطأ وتحريف .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الطروس ١... فعرضت حتى الشيف ﴾ تحريف وخطأ. وعُرْضَةُ حَدُّ السيف؛ أي: نَصْبَأُ لحَدّ السيف، ومثلك عُرْضَةً لِحَدُّ السيف: معروض له ( اللسانَ: عرض ) .

كعب (1) بنيه، فنظر المُهَلَّبُ في وصيته، فإذا فيها: يابَنيَّ، كونوا جميعاً،ولا تكونوا شِيعاً فَتَفرقوا، وبُرُّوا(2) قبل أَن تُبَرُّوا، فموتٌ في قوة وعزَّ، خير من حياة في ذُلُّ وعجز، فقال المُهَلَّبُ: صَدَقَ البكريُّ والحارث.

وكتب رجل إلى قوم يحاربونَهُ: إنّي أقسم باللهِ قَسَماً يأخذي بالوفاء به، وأعطيه عهداً يطلبني بصحته، لئين بَشِمْتُمُ الحقّ صغاراً، وجزتم إلى الباطل اختياراً، لآتينكم بجنودٍ كَرُبَرِ الحديد، لايردعهم ولا يؤخّرهم التهديد، آساد ضَبَاغمة في جَحَافِلَ لُجّيَةٍ يلذّعُونكم أقى شَبَا الأسِنَّةِ، ويجرعونكم ذُعَافُ أَنَّ المَنِيَّةِ، يبتُون أوصالكم، ويصرمونَ الجالكسم، وفي ذلكم بلاءٌ من ربّكم عظيمٌ، رويداً بقرب اختلاف الطّعانِ، وَحَثْفِ الأقرانِ وسمَّ الفرسان، وتلتقي حلقتا البطانِ، فيكثر الوقاعُ أنَّ، ويشتدُّ النَّزَاعُ، ويبين القِراعُ، ويفورُ الشجاع يومئذ لتحسم ذُرًا الطَّامِعين في الخلافة بغير حقَها، وتنفهم عُرَا القِراعُ، ويفورُ الشجاع يومئذ لتحسم ذُرًا الطَّامِعين في الخلافة بغير حقَها، وتنفهم عُرَا المتوسِّلين بالباطل إليها، و أنَّ هُو تَجِدُ كُلُّ نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ مُودَدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيِّنَةً أُمَدًا بَعِيداً ﴾.

وكتب آخرُ إلى أحيه: كتبتَ تشكو جَفَائِي إيَّاكَ بالتَّأْخُرِ عن لِقائكَ، وذلك

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ( الحارث بن زيد (، وهو خطأ .

 <sup>(2)</sup> في ( مرجع التخريج الأول ): ﴿ وَلَا تَكُونُوا شَنْئُ، وَبَرُوا ﴾. وَأَبْرُهُ بِيُرُهُ، وأَبْرُ عليه: فَهَرَهُ وَعَلَمِه، وَالإَبْرَار: الغَلْبُ وَلَا الغَلْبَة ، والمُبرُ: الغَلْب ( اللّسان: بر ) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ لا يردعكم ، تحريف .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: ﴿ لِلدونكم ﴾ تحريف وخطأ، وبَشَمَّتُم الحَقَّ: سنستموه وضجرتم منه، وأَصْلُه في الطّعام الإكثار منه حتى يتخم ويسام. والزَّبَر من الحديد: ح الزَّبُرة، وهي القطعة الضخمة منه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ الْوَائِنَ زُبَرَ الحَدِيبَ مِن الآيَةِ 60؛ سورة الكهف. والحجافل اللَّجِيَّة: ج الجَحْفَل، وهو الجيش الكثير، واللَّجِيّ، النسوب إلى اللَّجِ، وهو معظم الماء حيث لا يُشرَكُ قمره، ومن البحر عرضه، ومن اللهل: شدة ظلمته وسواده، والشّيّا: ج الشّيّاتِ، وهي رأس السّنان (تاج العروس: بشم، زبر، جحفل، لج، شب).

<sup>﴿ 5َ ﴾</sup> الدُّعاف: السُّسُّم يقتل من ساعته ، البطان: الحرَّام، والوقاع: يُقال: وَقَع — بالعدق وَقَعَاً ووَقَعَةً، بالمغ في قتالهم، وواقعهم مُواقَعَةً ووقاعاً: حاربهم .

<sup>( 6 )</sup> من الآية الثلاثين من سورة آل عمران، وأولها: ﴿يَوْمُ تَجِدُ..

مِنِّي إيثارٌ لموافَقَتِكَ على سروري بمؤانستك مخافةَ استدعاء الملالة بكثرة الزِِّيارة والتعرض للِقلُ بإدمان التعاهد، فتركت ما أُحبُّ فيك لما أكره منك والسَّلام.

آخَرُ: عَوْضِي (1) من الأمير معوزٌ والصبر على الحرمان معجز. وكتب عليّ إلى زياد: لَقِنْ بَلَغَتْنِي عنك خيانةٌ لأَشْتَدَّنَ عليك شِدَّةً أدعك فيها قليل الوَفْرِ ثَقيل الظهر. آخرُ: إنَّ الدَّهْرَ قد كَلَحَ فَجَرَحَ، وَطَمَحَ فَجَمَحَ (2)، فأفسد ما أصلح، وإنْ لم يَفِئْ عليك فضح.

وكتب أبو العَيْنَاءِ إلى الوليد: مَسَّنَا وأهلَنا الضُّرُّ، وبضاعتنا المُؤدةُ والشُّكر، فإن تُعْطِنِي أَكُنْ لك كما قال الأوَّل:

إِنَّ الْشَّــهَــابَ الّذي يَحْمِي دِمَـاءَكُمُ لَا يَخْمَـُهُ اللَّهْـرَ إِلاَّ طَـــوْءَهُ يُقَــه وإِن لم تعطنا فلسنا<sup>(3)</sup> م ﴿ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، وإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾.

آخر: [إِنْ] (4) كنت لاتَهَبُ دمي لِحُرْمَتِي فَهَبْهُ لحسن بلاتك، فإنَّ النعمة تشفع للنعمة، ومتى تحاكم إلى كرمك حكم لي بمنّ عليك. آخرُ (5): كتابي إليك كتاب واثق بمن تُكِيبَ إليه مَعْنِيٌّ بمن كُتِبَ (6) له، ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله.

وكتب سَابُورُ في آخِرِ عهده لمن يملك بعدَه: إجعلوا أخلاقكم كَعُلُو أخطاركم، وارتفاع كرمكم كارتفاع هممكم، وفضل سعيكم كفضل جدتكم.

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أمَّا بعدُ، تَعِظُ النَّـاسَ بفعلك ولا تعظهم

<sup>( 1 )</sup> العَوْض: مصدر عاصَّه إذا أعطاه بدل ما ذهب منه.(القاموس المحيط: عوض ) .

 <sup>( 2 )</sup> كَلَمْ الدهر: عيس وزاد عيوسه. وجَمَحَ جَمْحَاً وجُمُوخاً وجَاحاً: عنا عن أمر صاحبه حتَّى غلبه، والرَّجُلُ فهو جام: ركب هواه فلا يمكن ردّه. وطَمَحُ مسعناه ( ثاج العروس: كلح، جمع، طمع ) .

<sup>( 3 )</sup> مَنَ الآية الثامنة والخمسين من سورة النوبة. وأَوَّلُهَا: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ...﴾ ويلبؤُكَ: يعيبك أو يشير إليك بعينه أو رأسه مع كلام تحقّى .

 <sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: \_ بدون إن \_ .

 <sup>( 5 )</sup> الكتاب في ( العقد 227/4 ).

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: • كتبت ،

بقولك، واستحى من اللهِ بقدر قربه منك، وَخَفَّهُ بقدر قدرته عليك.

وكتب هَشامٌ إلى خالد القَسْرِيِّ (1): بَلَغْنِي أَنَّ رَجُلاً قام (2) إليك، فقال [(5) ياخالد، إنِّي أحبكِ لعشر خصال]: إنَّ الله جواد، وأنت جواد، وإنَّ الله كريم، وأنت كريم (4) حتَّى عدَّ عشر خصال. والله لذن لم تخرِجْ عن هذا لأستَجلُنُ (5) دمك. فكتب الله خالد: نعم يا أمير المؤمنين، قام إليَّ فلانٌ (6)، فقال: إنَّ الله كريم يحبُ الكريم (7)، وأنا أحبُك بحبُ الله إيَّاك، ولكن أشد من هذا مقام (8) ابن شقيً الحِمْيريّ إلى أمير المؤمنين، فقال: أخيث بخي خليفتي الخيريّ إلى أمير المؤمنين، فقال: أخليفتي ألى أحبُ الله من فقال: فأنت المؤمنين، فقال: أن الله وعمّدُ رسول الله سمالي في والله لَه الله كرجل من بَجِيلة أهونُ على الخاصة والعامة من كفر (11) أمير المؤمنين. وكتب رجل إلى صديق له: قد كنتُ أستعديك ظالماً، فتحكم في، وقد استعديتك مظلوماً، فضاق عنّي عدلك، فذكرت قول الشاع:

### كتُ من كُرْبِ عِي أَفِ سَرُّ إليهِ حَمَّ فَهُ مُ كُرْبِ عِي، فَسَأَينَ الفِسَرَارُ؟(١٥)

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: • المُسْرِي • تحريف، والكتاب وجوابه في ( تاريخ الطَّيْرِي 19/9 ، ووفيات الأعيان 169/1 ) مع اختلاف، وأنه كان هشلم إذا أراد أمراً أمر الأَبْرَش، فكتب به إلى خالد، فكتب هذا الكتاب .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: • قال »، وفي مصادر التخريج: • إلّه بلغ أمير المؤمنين أنّ عبد الرحمن بن تُونّبِ الطُّنّي ـــ ضِئّةَ سعد إخوة عُذْرَةَ بن سعدٍ ـــ قام إليك... » .

<sup>( 3 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق اعتماداً على مصادر التخريج .

<sup>( 4 )</sup> في مصادر التخريج: ٩ ... واللهُ رحيم وأنت رحيم، واللهُ حليم وأنتَ حليم 8 .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لأستحكُّن ﴾ تحريف، وفي المصادر : ﴿ وأمير المؤمنين بقسم بالله: لَتِن تحقَّق عنده ذلك ليستنجلُّنّ دَمَكَ، فاكتب إلى بالأمر على وجهه، لأخير به أمير المؤمنين ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> هو عبد الرحمن بن ثويب كما في المصادر الآنفة الذكر .

<sup>(7)</sup> بالمصادر السابقة: ﴿ وَاللَّهُ يُجِبُّكُ ﴾، وفيها: ﴿ وَأَنا أَحَبُّكُ لِحَبِّ... حَتَّىٰ عَدَّدَ عشر خصال ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> بالمصادر السابقة: « ولكن أعظم من ذلك قيام.. » .

<sup>( 9 )</sup> بالمصادر: ٥ وڤولُه: يا أمير المؤمنين: خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك 8 .

<sup>( 10 )</sup> فيها: ﴿ بَلَّ خَلِّيفَتِي فِي أَهْلِي فَقَالَ ابْنَ شَقَى: ﴿ . ﴿

<sup>(11)</sup> فيها: والضلالة... من ضَلالَةِ الله ال

<sup>( 12 )</sup> الكتاب والبيت في ( عيون الأخبار 78/1 ، والعقد 33/1 ، 228/4 ) غير منسوب .

وكتب عمر [رضي الله عنه] إلى ابنه عبدالله: أمَّا بَعدُ، فإنَّه مَنِ اتَّقَىٰ اللهُ وَقَاه، ومن تُوكَّلُ عليه كفاه، ومن شكره زاده، ومَنْ أَقْرَضَه جازاه، فاجعل التقوى جِلاءَ بصرك، وعماد ظهرك؛ فإنَّه لاعمل لمن لانيَّة له (1)، ولا أجر لمن لاحسنة له، ولا جديد لمن لاخَلَق معه.

وكتب عبدُ الملك إلى الحجّاج: خُذْ مَنْ قِبَلَكَ بالحماعة، وأعطهم عطاء الفرقة، واستعن عليهم بالفاقة. آخر: إن عتبك لم يُوعِر على مذهبنا إلا كان رجاء له، مسهلاً برأيك في التُّعطُف على من لايرجع إلاَّ إليك، ولا يعتمد بعد اللهِ سبحانه إلاَّ عليك.

آخر: كفئى بالتأميل موجباً بمثل سُلُوّك عن صلتى، ولها تطلّعني بقدر صبرك عنّى، نم أبتذل له وجه الرغبة فيك، وأتجشّم مرارة تماديك، ولكن استحفَّنني صَبَابَةً إليك، وبعثتني/عتابة حاشَتْها الرغبة عليك فاحتملت ضيم قسوتك لعظيم قدر مودَّتك،(222 وأنت أحرى من انتصر لصلتي من جفائه، ولشرفي من إبطائه، وكفل بوده ونزل بمده والسلام.

آخر: لولا معرفتي باختلاف الأخلاق وتغيرها لواظبت على إتيانك لما أجد من الوحشة لنا بك، ولكن كرهت في وقت نشاطي موافاة فتور يعترض في سروري بك، وتوهمي ما أكره فيك، والتمتع بحسن الطَّنَّ في الغيبة أحسن موقعاً من مُعَايَنَةِ الجَفَاء عند الرؤية والسلام.

آخرُ: إنِّي حرت<sup>(2)</sup> بينَ الحطَّ منك وبين قضاء وَطَرِ المُوْجِدَةِ عليك بفعلك فرأيت ما مضئ من حرمك لايعيده الانتقام بهجرك، وعاجل السرور بالتطوّل عليك ممكن لنا فيك، فوهبت لحرمتك الانتصار<sup>(3)</sup> منك، وأَجَلْتُ استرجاع الاستمتاع بك والسلام.

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> بالمخطوط: 4 بقية ٥ أو ٥ تقية ٥، فالكلمة مهملة، والخبر في ( زهر الآداب 41/1 ) مع اختلاف .

 <sup>(2)</sup> بالخطوط: «مَرَرت ، تحريف، والمؤجِلة، مصدر وَجَدَ عليه إذا غضب.

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الْاقتصار ﴿ خَوِيفٍ .

واعتذر يحيى بن عبد الله إلى رجل وصله بألف درهم، فكتب إليه: أكرمك الله، وأعان على بِرِّك وتأدية حقَّك، لست أتَكتُر بما أمرتُ بحمله إليك امتناناً، ولا أعتدُه استقلالاً أستبغيك عليه ثواباً، ولا أقطع لك يد رجاء، ولا أؤيسك بإضعافه، وأنا أمدُكَ بذلك إن شاء الله، والسلام.

وكتب الحجّاج: من أن الحجاج إلى عدُو اللهِ قَطَرِي، أمّا بعد، فإنّك مرقت من دين اللهِ مروق المرْمَاقِ من رَمِيتُها، عارفاً أنّك عاص للهِ، ولُولاة أمره، غير أنّها طالت بك الضرورة إذْ أنت أُعلى جَافٍ (2) تستطعم الكِسْرة، وتسابق إلى التّمْرَةِ (3)، والأمور عليك جُفْرة (4) لاتعرف لها أصلاً، فلما تقادم ذلك من حالك أن تتبع سعة، فأقبلت معها تخبط الأرض خبط العَشْوَاء أو الأمّةِ الوَكْعَاء، واتبعك طَعَامٌ (3)، كانوا بمثل بليتك قد نالوا من نصب المؤونة مِثْلَ الذي نالك (6)، فهم يهزّون الرماح، ويستميحون (1) الرياح على تَقَرُّح من قلوبهم، وركوب لشهواتهم، قد أهلك الله أوّهم، وهو فاعل ذلك بأخرهم والسلام.

فكتب إليه قَطَرِيِّ: من عبد اللهِ قَطَرِيِّ أمير المؤمنينَ إلى الحجَّاج بن الخَطَّاء، سلام على الولاة الذين يرعون حُرَمَ اللهِ، ويشكرون نِعَمَه، فإنِّي أَحْمُدُ اللهُ على مَأْلَهُمَ من دينه، وعرَّف من سبيله، وأطلق به من جَوْرِك (١٥)، وبعد من طورك، فلعمري ـــ من دينه، وجوابه في (البيان والنبين 165/2) مع احتلاف وتقديم وتأخر، وفيه: «سلام عليك، أما

<sup>( 2 )</sup> فيه: ٥ ...أعرابي جِلْفُ أُمِّيُّ ٤. والحَلْف: الحالي .

<sup>( 3 )</sup> فيه: ١ وتَشْيَغَى بالتَّمْرة ۽ .

<sup>( 4 )</sup> بالسابق: ﴿ حَسَرة ٤، والحُفَّرة من كلُّ شيءٍ: وسطه ومعظمه .

<sup>( 5 )</sup> العبارات من: ٥ فلما نقادم ٥ إلى ٥ ... أو الأمة الوكعاء ٥ ليست في البيان )، وفيه ٥ ولحق بك طعام ٥. والمعشرة ان مؤنث الأعشى، وهو ذو البصر الضعيف أو السّيء النظر ليلاً، ويخبط خبط العشرة أي: يخطى وبصبب كتلك الناقة التي ساء بصرها إذا خبطت بيدها. والأمة الوكعاء: الجارية الممنوكة غير الحرة، والوكعاء: الحمقاء. والطغام: أرذال الناس وأوغادهم وضعافهم.

<sup>( 6 )</sup> العبارات من: ﴿ كَانُوا بَمْثُلُ ﴾ إلى هنا ليست بالبيان .

<sup>( 7 )</sup> بالسابق: ﴿ وَيُسْتَنْشُعُونَ ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: « من جوارك . .

يابنَ أُمّ الحجَّاج \_ لقد أصبحت منتهاً في حَيْرتك، ممتحناً [في] (1) طريقتك، واهية وثِيقَتُك، لاتعرف الله، ولا يعرف عنك، حاولت أموراً أبْكَمتك، وحياضاً أولغتك، وأنت مستبسل مسترسل، لاتنازع الشيطان وِثَاقَكَ، ولا تجاذ به خِنَاقَكَ (2)، قد استسلمت له، واستأمنت من ربِّك، فلا يُبْعِدُ اللهُ إِلاَّ نفسك. ذكرت أبي كنت أعرابياً مطلعاً على الشَّفاء، مُفضِياً على البلاء، فكذلك كنت فكيف رأيت البذيء؟ وصفت بالجوع والمَحْمَصَةِ، فإنِّي أَحْمُدُ اللهُ الذي \_ لو شاء \_ أبدى لي صَفْحَتَك، وأوضح صَلْعَتَك إذاً لأنكرت ادِّعاءك، وودعتك نعمتك، ولعرفت أنَّ مدافعة الأبطال ليست كتسطير المقال والسلام.

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب (3): أمَّا بعدُ، فإنَّا لو علمنا أنَّ الحرب تبلغُ بنا وبك ما بلغت لعم -يجنها (4) بعضنا على بعض، وإن كُنَّا قد غُلِبْنَا على عقولنا، فقد بقي لنا منها ما نَذُمُّ بهِ ما مضى (5)، ونُصْلِحُ بها ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة، فَأَيَّيْتَ ذَلْك على، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتُك إليه أمس، فإنَّك لاترجو من البقاء إلاً ما أرجو، ولا تخاف من الفَنَاء إلاً ما أخاف، وقد ـــ واللهِ ـــ رقَّتِ الأَجْنَادُ، وذهبت الرجال، ونحن بنو عبد مَنَافِ، ليس لبعضنا على بعض فضل 6) يَسْتَذِلُ به عزيزاً (7)، ويسترقُ به حُرَّا والسلام.

فأجابه علىّ رضي اللهُ عنه: من عليّ بن أبي طالب/ إلى معاوية بن أبي سفيانَ: أمَّا 2231 بعدُ، فقد جاء كتابك، تذكر أُثْلُث لو علمت أنَّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم

<sup>( 1 )</sup> زيادة من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> الوثَّاق: مَا يُشَدُّ بِه، والحَنَاق: الحَبِّل يُحْنَقُ بِه .

ز 3 ) الكتاب وجوابه في ( شرح لبن أبي الحديد 24/3 ، ومروج الذهب 60/2 ـــ 61 ، وتهج البلاغة 12/2 ، والامامة والسياسة 81/1 ) مع اختلاف، وهما في إثّانِ حَرّب صِفْينَ .

<sup>(4)</sup> بالمخطوط: ﴿ لَمْ يَجْنَهُ ﴿ .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> فِي ﴿ نهج البلاغة ﴾: ٩ ما نندم به على ما مضيَّى ٩ .

<sup>( 6 )</sup> في ( السابق ): ٥ إِلاَّ فضلُ لا يُسْتَذَلُّ به عزيزٌ، ولا يُسْتَرَقُّ به خُرُّ ١١ .

<sup>(🔫)</sup> بالخطوط: ه عزاً 🛚 .

يَجْنِها بعضُنا على بعض، وأنا وإيَّاك نلتمس غاية منها لم نَبْلُغْهَا بعد، وأمَّا طلبُكَ إلىَّ الشَّام، فإنِّي لم أكنَّ لأَعْطِيَكَ اليومَ ما منعتك أَمْس، وأمَّا استواؤُنا في الحوف والرجاء، فلستَ بأمضى على الشَّكُ منِّي على اليقين، وليس أهل الشام بأُحْرَصَ على الدنيا من أهل العراق على الآخرة، وأمَّا قولك: إنَّا بنو عبد مناف، فكذُلك نحن، وليس أُمَيَّةُ (1) كهاشم، ولا حَرْبٌ كعبد المُطَلِب، ولا أبو سفيانَ كأبي طالب، ولا الطليقُ كالمهاجِر، ولا الطليقُ كالمهاجِر، ولا الطليقُ النَّبُوَّة التي قَتَلْنَا بها العزيز وبعنا بها الحُرَّ والسلام.

وكتب الواقدي إلى المأمون رقعةً شَكَا فيها الدين، وذكر مبلغه، فوقع فيها يخطّه: فيك خُلَّتَانِ: سَخَاءٌ وحياءٌ؛ فالسخاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت، والحياء حَملَك أَنْ ذكرت بعضَ دَيْنك، وقد أمرت لك بضعف ما سألت؛ فإنْ كُنَّا فَصَّرنا عن بلوغ حاجتك فجنايتُك على نفسك، وإنْ كُنَّا بلغنا بغيتك فَرِدْ في بَسْطِ بدك، فإنْ خزائن اللهِ مفتوحةٌ، وَيَدَهُ (2) بالخير مبسوطة.

واشتكى الوليد بن عبد الملك، فبلغه عن سليانَ قَوَارِصُ<sup>(3)</sup>، وكان له العهد بعده، فكتب الوليد:

فتسلك طمريق الله فيهما بمأوَّحَدِ بمه قبسل موتي أنْ يكون هو الرَّدِي تَمَــنَّـــيْ رجسالٌ أَنْ أَمــوتُ، وإِنْ أَمُتُ لِعـــل الذي يسرجــو فَسَــائِي ويـدُعي<sup>50</sup>

بالمخطوط: « أمة » تحريف .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « ويد الله »، وسبق الخبر وتعريف الواقدي .

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: « قوارض » تصحيف. والحبر في ( مروج الذهب 3/ 480) مع المتلاف، وهو في ( العقد 443/4 ، وذيل الأمالي والنّوادر للقالي 218/3 )، ويُرُوئُ الحبر في الأخبرين ليزيدَ بن عبد الملكِ مع هشام. يتقَّصُهُ

<sup>( 4 )</sup> الأبيات ضمن قصيدة طويلة في كتاب ( عبيد بن الأبرص شعره ومعجمه اللّغوي ص 63 ـــ 64 ) مع اختلاف، والأولى رقم 29 برواية:

ه تَمَنَّى مُرِيءُ القيس موتي، وإنَّ أمُّتُ فَتَلَكَ سَبِيلٌ....

<sup>( 5 )</sup> رواية الثاني بعد الأول مباشرة ﴿

ه لَعَلَّ الذي يرجُو وَدَايَ وَمَوَّتِنِي ۗ صَفَاهَا وَجُلَّا ٱنْ... "

فَمَا مُوتُ مِن قَدَ مَاتَ قَبِلَي بِضَائِرِي ﴿ وَلاَ عِشْ مِن قَدَ عَاشَ بَعَدِي بِمُخْلِدِي (1) فَقُسِلُ للذي يَرْجُو خَلافِ الذي مَضَى ﴿ تَزَوَّذُ (2) لأَخِرِئُ مِشْسِلِهَا، فَكَسَأَنْ قَادِ

فكتب إليه: فهمت ما كتب به أميرُ المؤمنين، ووالله، لتن كنت تمنيت ذلك لما يخطر بالبال، إلى لأول لاحق به، ومُنعَى (3) إلى أهله، فَعَلاَمَ أَتَمنَىٰ زوال مُدَّة (4)، لا يلبث مُتَمَنَّها إلا ريثا يحلُّ (5) السَّفْرُ بالمنزل، ثم يظعنون عنه؟ وقد بلغ أميرَ المؤمنين ما لم يظهر في لفظي، ولا تبيَّن في لحظي، ومنى يسمع أميرُ المؤمنين من أهل النميمة (6)، ومَن يسمع أميرُ المؤمنين من أهل النميمة (6)، ومَنْ ليستُ له روية أوشك أنْ يُسْرِع (7) في فساد النيات، ويقطع بين ذوي الأرحام: ومَنْ يَتَبَّ عُ جَسَاهِ لَمُ لَلْ عَدْ رَقِ

فكتب إليه الوليد: ما أحسن ما اعتذرت به، وحذوت عليه، وأنت الصادق في المقال الكامل في الفَعَال، وما شيءٌ أَشبهُ بك مِن اعتذارك، ولا أبعد منك مَمَا قيل فيك والسلام.

وكتب كِشرى: «من كِسْرَى مَلِكِ الملوك إلى أوليائه المعدودين بنعمة دولته، والتّالين على عقب الزمان بعده وسالة محب لعُمْران البلاد وإصلاح العباد، سلام [عليكم] نحنُ معافون، وذُلك من فضل اللهِ لنا بعدُ؛ فإنَّ الخراجَ عمودُ المملكة، بكنفه

<sup>﴿ { } ﴾</sup> بالمخطوط: ﴿ بضائر... بمخلد ﴿. والثالث بعد الثاني مباشرة في البسابق:

فَمَا عَيِشُ مِنْ يَزْجُو خِلانِي بِضَائِرِي ﴿ وَلا مُوتُ مِنْ قَدَ مَاتَ قَلْبِي بِمُخَلِدِي ۗ

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « يزوّد ٥. ورواية الرابع: ١ ... تَهَيَّأُ لأَخْرَىٰ... ١. وهو في ( اللّسان: خلف ) مفرداً غير منسوب. والأول والأخير من الأبيات في كتاب ( حماسة الظرفاء ص 107 ) من إنشاد سُلِيَّمَانَ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَمَعْنَىٰ ﴾ .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فعلىٰ ما.. صرة ﴿ تحريف .

<sup>( 5 )</sup> بالمحطوط: ٥ يحل به ٥ خطأ .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: « النقمية » تحريف .

<sup>(7)</sup> بالخطوط: ﴿ يَقُرِعُ \* ـ

<sup>﴿ 8 ﴾</sup> جاء قبل هُذَا البيت في مصادر التخريج:

ومن بعض ما فيه أيُمتُ وَهُلُو عالسه

تعيشُ الرعيَّة، وسلامة الأقطار والبيضة، فتخيَّروا للعمالة عليه ذوي الطبيعة الحُرَّة من أولي العقل والدِّراية (1)، وكفُوهم بشيء يَحْسِمُ طَمَعَهُمْ في الارتفاق، ويزينوا أنفسهم في وفوره، ويعدلوا على أهله، فما أَستُغْزِرَ الحراج بشيء مِثْلِ العدل، ولا استُنْزِر (2) بمثل الجَوْر والسلام.»

وكتب قيصرُ الأكبرُ إلى سَابُورَ بنِ أَرْدَشِيْرَ: أما بعدُ، فقد بلغتني سياستك بجندك، وضبطك ما تحت يدك، وسلامةُ أهل مملكتك بتدبيرك ما أحببتُ أنْ أَسْلُكَ فيه (<sup>3)</sup> طريقك، وأرقب مِنْهَاجَكَ. فكتب إليه سَابُورُ: لم أَهْزِلْ في أَمر ولا نهي، ولا خَلَفْتُ وعداً ولا وعيداً، وحاربت لِلْفِنَىٰ لا للهوىٰ، وأودعتُ قلوبَ الناس مِقَةً بلا جِرَّةٍ، وخوفاً بلا ضِغْنَ (<sup>4)</sup> وعممت بالقوت، وحسمت الفضول. (224)

وكتب أردَشير بن أردَشِير بن بَهِيمنَ ملكُ الفرس إلى الكتاب في الذين هم عمود عماد الدين والأسَاوِرَةِ الذين هم حُمَّاةُ البيضة، وأولي الحرث الذين هم عمود الله صالحون، وقد رفعنا إتاوتنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا، ونحن كاتبون وصيَّة: لاتستشعر والجقد فَيدْهَمَكُمُ العدو، ولا تُجبُّوا الاحتكار فَيَدُمْمَكُمُ العدو، ولا تُجبُّوا الاحتكار فَيَدُمْمَكُمُ العدو، ولا تُجبُّوا الاحتكار الأقارب، فإنَّه أَمَن للرَّحِم، وأقربُ للنَّسَب، ولاتركنوا إلى الدنيا؛ فإنَّها لم تدم لأحد، ولا تهتموا لها، فإن ما يكون إلا ما شاء الله، ولا ترفضوها مع ذلك، فالآخرة لاتُنَالُ إلاً

<sup>( [ )</sup> بالمخطوط: ٥ والدرية ٠٠ .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ( استبرر ۵ .

 <sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: « فيك » .

<sup>(4)</sup> بالخطوط: « ضغث ».

<sup>( 5 )</sup> الكتاب في ( عيون الأخبار 7/1 ، والعقد 41/1 ) مع اختلاف يسمير، وفي الأول لأرْدَشِيرَ بن بَأَبكُ. وفيهما معاً: وإلى الفُقَهَاء ٥ .

<sup>( 6 )</sup> فيهمـا: \* والكتـاب الذين هم رينة المملكة. وذوي الحرث الذين هم عماد البلاد »، وفي الأول: \* عمرة البلاد \* .

<sup>( 7 )</sup> ما بين قوسين ساقط من مؤجع التخريج .

وكتب بعض ملوك الأكاسرة إلى بعض عُمَّاله: إذا أنت استكفيت رجلاً فأَسْنِ رزقه (1)، وشُدَّ بصالح الأعوان عَضُده، وأطلق بالتدبير يده، ففي إسناء رزقه حسن (2) طعمه، وفي تقوية يده بالأعوان ثِقُلُ وطأته على أهل العُدُوان، وفي إطلاقك يده بالتدبير ما أخافه عواقب الأمور لموقفه عن أمره على ما له برتبه يَمْتَئِلُهُ إماماً، ويحفظه كلاماً، فإذا وقع ما يقر به سهمك، فإليه غرضك وواجبة زيادته عليك. وإن حاد عن أمرك علقته، وأطلقت بالعقوبة عليه (3) يدك والسَّلام.

وكتب آخرُ: لايصلح لِسَدِّ التَّغُور، وَقَوْدِ الجيوش، وإبرام الأمور، وتدبير الأقاليم إلاَّ رجل تكاملت فيه خمسُ خصال: حَزْم ينيقن به عند مَوَارد الأمور دقائق مصادرها، وعلم يحجب عن التَّهوُّر في المشكلات إلاَّ عند تجلي فُرَصِها، وشجاعة لم تُنقِصها المُلِمَّات بتواتر حوائجها، وصدق في الوعد والوعيد يوثق بوفائه بهما، وجود يهوَّن تبديل جلائل الأمور عند سؤالها.

وكتب أَرْدَشِيرُ إِلَىٰ بعض عُمَّاله: بلغني عنك أَنَّك تُؤثِر اللين على الغلظَة، والمودَّة واللين الخلطَة، والمودَّة واللين الخزي، فَلْيُشَدَّ أُوَّلُكَ بلينِ آخرك، ولا تخلينً قلباً من هيبة، ولا تعطلنَّه من مودة، ولا يَبْعُدَنَّ عليك ما أقول، فإنَّهما يتجاوران.

وقال ابن عبَّاس: (٩) ما انتفعت بشيء منذ قُبِضَ رسول اللهِ عَلِيَّةِ انتفاعي بكتاب كتبه لي علَّى بن أبي طالب: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ الإنسان يَسُرُّهُ دَرْكُ ما لم يكن لِيَفُوتَه، ويسوؤهُ فوت ما لم يكن لِيُدْرِكَهُ (٥)، فلا تكن بما نلت من دنياك فَرِحاً، ولا تأسَ على ما فات منها جَزَعاً، وليكن سرورك بما قدَّمْتَ، وهمُّك لما بعدَ الموت.

<sup>(1)</sup> أسنى رزقه: رفعه .

ر 2 ) بالمخطوط: ٥ وحسن \* .

ر 3 ) بانخطوط: ٥ عليك ٠ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> الكتاب في ( العقد 86/1 ، وصبح الأعشلي 193/10 ) مع تغيير وتقديم وتأخير -

ر 5 ) في ( العقد ) بعد هُذه العبارة: « فليكن سرأوك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفُك على ما فاتك منها. وما نِلْتُ من أمر دنياك، فلا تكن به فرِخًا. وما فاتك منها فلا تأس عليه حَزْعًا. وليكن هَمُكُ ما بعد الهوت ٥ .

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشغري، رضي الله عنهما(1): أمّا بعد، فإنّ القضاء فريضة محكمة، وسنّة منّبعة، فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنّه لاينفع تكلّم بحق لا نفاذ له، آس بين النّاس في مجلسك ووجهك حتّى لايطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك 2. البّينة على من ادّعي، واليمين على من أنكر، والصّلح جائز بين النّاس إلا صُلحًا حرَّم حلالا وأحل حراماً، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهُديت فيه لِرُشْلِك عن مراجعة الحق فيه؛ فإنّ الحق قديم، ومراجعة الحق فيه؛ فإنّ الحق قديم، ومراجعة الحق فيه عندما يختلج (٩) في صدرك ما في ما يناهك في كتاب ولا سُنةٍ. اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور عند ذلك، ثم عُد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيا ترى. إجعل للمدّعي أمَدًا (٤) ينتهي إليه؛ فإنْ أحضر يبينسة أحذ بحقّه، وإلا أو بَجنتُ عليه القضاء. [فإنّ ذلك أبلغ في الحذر، وأجلى للعمين ٢٠]. المسلمون بعضهم على بعض عُدُول (١٥) إلا جلوداً [في] (٩) حَدَّ أو مُجرَّباً عليه العمين ٢٠) هذا السّرائِر وَدَراً (225) عليه المُ الله تولّى منكم (١١) السّرائِر وَدَراً (225)

<sup>(1)</sup> الكتاب مشهور جدّاً، وهو في (عيون الأخبار 66/1 ، والعقد 86/1 ، والبيان والنبيين 24/2 ، ونهاية الأرب 257/6 ، وصبح الأعشيّ 193/10 ) .

<sup>( 2 )</sup> في المرجع الأول: ٥ لا بيأس ضعيف من عدلك ٥ .

<sup>( 3 )</sup> في المرجع الأول: ٥ وهديت لرشدك أن ترجِعَ إلى الحق فإنَّ الحق لا يُبطله شيء. واعلم أنَّ مواجعة الحق ٥ ـ ـ

<sup>( 4 )</sup> فيه: ٥ فيم يتلجلج ٥ .

<sup>( 5 )</sup> فيه: ﴿ اجعل لمن الدُّعَلُّى حَقًّا عَالِمًا أَمِداً ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> فيه: « وإلاَّ استحللت » .

<sup>( 7 )</sup> العبارات هلصعر تقل ساقطة من ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 8 )</sup> في المرجع السابق: ﴿ عدول في الشهادة ﴿ .

<sup>( 9 )</sup> زيدت ، في ، في الموجع السابق .

<sup>( 10 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَوْ مِحْرَبًا فِي ﴿ .

<sup>( 11 )</sup> بالمخطوط: ٥ فيكم ٢ .

عنكم بالبينات. ثمَّ إِيَّاكُ<sup>(1)</sup> والتَّأَذِّيُ بالنَّاس، والتَّنَكُّرَ للخُصُومُ<sup>(2)</sup> في مواطن الحقَّ التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذَّخر؛ فإنَّه من يُخلِص نِيَّته<sup>(3)</sup> في ما بينه وبين اللهِ ولو علىٰ نفسه يكفِه الله ما بينه وبينَ النَاس، ومن تزَيَّنَ للنَّاس بما يعلمُ اللهُ خلافه، فهو غُذُولُ<sup>(4)</sup>.

وكتب بعضهم: ابتدأتنا بمعروفك تَفَضُّلاً بلا استحقاق، ثم أردفته جفاءً بغير استيجاب، فالمقدَّم من فضلك مَرْعِيَّ مشكور، والمُتَرادِفُ من جفائك منسي مَهْجُورٌ، ومثلُك مأمولُ المراجعة، وربُّ الابتداء بالتَّفَضُّلِ.

وكتب آخرُ: دعاني إلى الكتاب النهابُ الشوق، وشدة النَّزاع، وأرجو أن تصدُقَ الأَيَّامُ ما وعدتُ فيك من سَنِيِّ الرتبة، وعلوِّ الدرجة، وأن يكون (5) طير السعادة والفلاح قد جرى لك بذلك، وحقق الأمل فيك.

وكتب عبدُ اللهِ بنُ معاوية إلى رجل: أمَّا بَعْدُ، فقد عافني (6) الشَّكُّ فيك عبن عزيمة الرَّأي [في أمرك] (7)؛ لأنَّك ابتدأتني بلطف من غير خبرة، ثم اعتقبتني جفاءً من غير ذنب، فأطمعني أُوَّلُكَ في إخائك، ثم أياً سني آخرُكَ من وفائك، فلا أنا في غير الرجاء مُجْمِعُ لك اطِّرَاحاً، ولا أنا في غد وانتظاره (8) منك على ثقة، فسبحان من لو

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ، ثم وإيَّاك ، .

<sup>( 2 )</sup> فيه: ٥ وأيَّاك والقلق والضَّجَر والتَّأذِّي ٣. وبانخطوط: ٥ التَّادي... والشكر ٥ ـ

<sup>( 3 )</sup> في ( عيون الأخبار: ٥ من صَلَحَت سريرته ٤ .

 <sup>( 4 )</sup> في ( عيون الأخبار ): « وبين الله أصلَح الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه
 الله والسلام ٥. وفي ( العقد ): « خلافه منه هنك الله سنره ٥ .

ر 5 ) بالمخطوط: « وإ**ن**ايكن « خطأ .

 <sup>( 6 )</sup> الحبر في ( عيون الأحيار 76/3 ) والعقد 228/4 ، والبيان والتبين 81/1 ، وزهر الآداب 84/1 ،
 وجمهرة أنساب العرب 57/2 ، ومقدمة ديوان عبد الله ص 23 ). وفي انخطوط: « عاقبني » .

<sup>﴿ 7 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( عيون الأخبار ) .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوص: • فلا أكافي غير الرجاء فتجمع... ولا أما في عدو القنظارة « خطأ .

شاء كشف بإيضاح الشَّكُ (1) في أمرك عن عزيمة الرأي فيك، فأقمنا على التلاف، أو افْتَرَقْنَا على التلاف، أو

آخرُ: لولا أنَّ البضاعة (٢٠) قصرت عن بلوغ الهِمَّة، لأتعبت السابقين إلى يرِّك، وخشيت أن تُطُوَى صحيفةُ البرَّ، وليس لي فيها ذِكْر.

آخر: وجدت المودة منقطعة ما كانت الحشمة عليها مسلَّطة، وليس يزيل سلطان الحشمة إلاَّ المؤانسة<sup>(3)</sup>.

آخرُ: تأخرت كتبك عنّى تأثُّرَاً (٩)، ما له بظنّى، إشفاقاً من الحوادث عليك، لاتوهّما للجفاء منك؛ إذ كنت واثقاً بمودتك بما يُغنِي معاتبتك.

وكتب آخرُ إلى محمد بن عبد الملكِ: إنَّ (5) ثَمَّا يطمعني في بقاء النعمة عليك، ويزيدني بصيرة في دَوَامها لَكَ أَنك أَخذتها بحقِّها، واستوجبتها بما فيك من أسهابها، ومن شأن الأجناس أن تتعادل (6)، والشيء يتغلغل (7) في معدنه، ويحنّ إلى عنصره، فإذا صادف مَنبِتَه رَكَزَ في مَغْرَسِه، وضرب بعرْقه، وبَسَقَ (8) بِفَرْعِه، وتَمكّن تَمكُن الإقامة، وثبت ثبوت الطبيعة.

وكتب ابن مكرّم (9) إلى أبي العيناء: ما رأيت طريقاً أوعر ولا أوحش من طريقي إليك، ولا مُستودعاً أقل زكاة، ولا أبقى ثمرة خير من حيلة (10) مستودعة عندك؛ لأنّه

<sup>( 1 )</sup> عبارة المخطوط وعيون الأحبار: المايضاح الرأي.....

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ البظاعة ﴿ تحريف .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: و بالمؤانسة و .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿عَنْ تَأْخُواً ﴿ خَطَاً .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: • إنَّما تما »، والمكتوب في ( عيون الأخبار 95/1 ) مع اختلاف.

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> في المرجع السابق: ﴿ ... أن تتواصل، وشأن الأشكال أن تتقاوم ﴿ .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ يَتَغَلَلُ ﴾ .

 <sup>( 8 )</sup> في ( عبون الأخبار ): ٥ ولزئي مغرسه ٥. وبالمحطوط: ١ وضرب ٥ ـــ بزيادة واو ـــ. وفي مرجع التخريج: x وسمق ٥.

<sup>( 9 )</sup> لابن مكرم أخبار في ( عيون الأخبار 63/3 ، 64 ) .

<sup>( 10 )</sup> بالخطوط: • محيلة أو عيلة • .

يحصل منك في حَسَبٍ دنِيءِ ولسان بذيء، وجهل قد ملك عليك طباعك ورأيك، وغايتك في المعروف أن تحرزه (<sup>1)</sup>.

وكتب أبو صالح بن داود إلى عبد الله بن منصور: هذه رقعتي وأنا في درجها عناية منّى بصاحبها، فإمّا قضيت حقّه عنك وعنّي، وإمّا رددتَه إليّ، فأرحنه منك.

وكتب رجل إلى أبي عبـ الله(٢٥) بن يحيى: رأيتني فيا أتعاطئ من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر أو القمر الزاهر الذي لايخفى على ناظر<sup>(3)</sup> ، وأيقنت أنّي حيث انتهى في القول مُنْسُوبٌ إلى العجز، مُقَصِّرٌ عن الغاية (<sup>4)</sup> ، فانصرفتُ عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك.

وكتب آخرُ في الاعتذار: أنا مِمَّن لايحاجُك عن نفسه، ولا يُعالِطُكَ عن جُرْمِه، ولا يُعالِطُكَ عن جُرْمِه، ولا يلتمس وصلك إلاَّ<sup>(5)</sup> من جهة، ولا يستعطفك إلاَّ في الإِقرار بالذنب، ولا يستميلك إلاَّ بالاعتراف من الزَّلة.

وكتب رجل إلى محمد بن عبد الله (6): إنَّ من النعمة على المُثنى عليك أنَّه الايخاف الإفراط،، ولا يأمن التقصير، ولا يحذر أن تلحقه نَقِيصَهُ الكذب، ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلاَّ وجد في فضلك عوناً على تجاوزها، ومن سعادة جَدَّك أن الداعي لك الإيعدَمُ كثرة المادحين، ومساعدة النَّبَّة [على] (7) ظاهر القول. (226)

آخر: ما قصَّرت في همَّةٌ صَيَّرَتنِي إليك، وما ضرَّنِي (8) ارتيادٌ دَلَّنِي عليك، ولا أُخْرِنِي رجاءٌ إلىٰ تأُيك، وبحسب معظم بك، ظفراً بفائدة وغنيمة.

<sup>11 )</sup> بالمخطوط بعدها: 1 وفي ولدان 8 .

<sup>( 2 )</sup> الكتاب في ( عيون الأخبار (96/ ) مكتوب إلى بعض الوزراء، و( العقد 235/4 ) مع اختلاف .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ على نظر ٥ .

<sup>( 4 )</sup> في المخطوط: 3 منسوب على العجز مقصر على الغاية ؟ .

 <sup>( 5 )</sup> بالمحطوط: ٥ إلى « .

<sup>( 6 )</sup> الكتاب في ( عيون الأخبار 95/1 مكتوب لبعض الأمراء ) .

<sup>( 7 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق عن مرجع التخريج السَّابق، وبالمحطوط: \* ومشاعة النية ظاهر القول \* .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: • وما قصرني ه .

آخر: من العجب إذا كان معنى وحشته متيقظاً واستبطاؤه (1) ذاكراً، إلا أنَّ ذا الحاجة لن يقول في حاجته شاهدك، أكرمك الله، واجتماع الوصف بالحميل يبسطان ذا الحشمة بك، والله يديم لك نِعَمَهُ [و](2) يبقيها بيديك.

آخر: لاأعرفك فأخاطبك، وقد أسملفتك حسن الظَّنَّ، فكن عند الأمل في تحقيقه.

وكتب أبو هاشم إلى على بن عيسى: فإنَّ الأمير أولى مَنْ صُوبَ له مَثَلُ الحَير، وخوطب بأسنى المكارم، وحُمِدَت عنده فضائلُ الأيام، وذُمَّ إليه غِيرُ الدَّهْر، وشبية بأول الصدر، ورجال الحجة، وكان الناس إذ الناس ناس يجعلون رجاء الراجي علو رفعة في المنازل، ورغبة الراغب زيادة في القَدر، وإذا جلسوا مجالس العِزّ، ونزلوا منازل الخطب، وقادوا همم الرجال وذوي الأقدار جعلوا النظر والرد نفعاً، وسيق الطلب بالعصا، ومرنت الحاجة بالإنعام والنجاح، وقد أصبحنا \_ والحمد لله \_ بين بخيل واجد وجواد مُقتَّر عليه، ودِين ناطق، ودَيْن خاذل بآرائكم (ق)، وعقول مظلمة، وقد أثكلني الأمر، سهولة أكنافه، والأمير صفوة من مضى من عدد الشرف وأيام قديمة المفت بأحوال مجار، وعظيم أخطار، وعلو مكانة، فتبيّت الله الأمير وطاء الفضل، وتم له مدة القدر، وأعلاه وكفاه، ومكن له وأبقاه؛ فإنَّ بقاءه بقاء الكرم ودولته زمن للمروءة ويومه ثقة في الأمل، ووعده درك في الهمة، ورضاه بشرى في النهاية، ومحبّته بهاء في الصيانة، وخدمته تحقيق في الرجاء، والله يبقيه في [العلاء] (٩) والسخاء لبقاء الأمل والهاء.

وكتب العتَّابي: إِنَّ المتآخين ــ وإنْ بَعُدَتْ أرحامهم ــ بنو أبديَّجمعهم نسبة

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٩ واستبطاء ٧ .

<sup>( 2</sup> أي زيدت الواو من المحقق .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ ما رأيكم ، تخريف .

<sup>( 4 )</sup> زيادة من المحقق.

الإخاء، وإن تفرق الإخاء فهم مشتركون في النعمة متواسون في النوائب، وبتقادم الإخاء يُمْتَحَنُ الأُودَّاءُ، وعند الشدائد تحصل الإخوان، وأنشد:

## منانسال ذو شيرف خَظَّناً يعيشُ بنه ﴿ إِلاَّ وَإِحْسُوانِنِنَهُ فِي خَظِّنِهِ شَسِيرًا عُ

وكتب العتّابي إلى عبد الله [بن] (1) مالك: لا تعد الإبطاء عند لقاء الرؤية إبطاء عن خصال الفضل؛ فإنَّ أكثر التلاقي في غيبة عن مواطن الحقوق، ولكن أنظر أما لك حيث تُخبر الغيب وتبصره في ميدان الحفاظ، فإن فقدتني هنالك فثم الَّلائمة، وإلاَّ فإنِّي أهل مودتك، تنتصف منِّي صحة عزم لك ودوام عهد، وتواطن نفس على الشكر في إرصاد الفرصة. فأجابه عبد الله بن مالك: فهمت كتابك واعتذارك، وقلَّ ما (2) اعتذر مذنب إلاَّ ازداد ذنباً، ولهذه أول عورة المذنبين، فجدد الإقرار بالذنب، وتستغن عن الشافعين، فإنِّي سمعت القائل يقول:

لات رَجَعَ الله أخر: أمَّا بعد، فقد أصبح بنا من فضل الله ما لانحصيه مع وكتب رجل إلى آخر: أمَّا بعد، فقد أصبح بنا من فضل الله ما لانحصيه مع كثرة ما نعصيه، وما ندري ما نشر؛ أجميل نشر أم قبيح، ما سترأم عظيم، ما أبلى أم كثير، ماعفلى عنه (4)، غير أنَّه يلزمنا في الأمور شكره، ويجب علينا حمده، فاستزد الله من حسن بلائه، بشكرك إياه على جسيم آلائه.

آخر: أوصيك بتقوى الله الذي ابتدأك بإحسانه، وأتم عليك بإفضاله، وستر عليك باقتداره، فلا يغررك إمهاله، فإنَّ الإمهال ربما كان اغتراراً واستدراجاً، فعافانا اللهُ وإياك من الاعتذار بالإمهال والاستدراج بالإحسان.

آخر: أوصيك بتقوى الله الذي يسعد بطاعته من أطاعه، وينتقم بمعصيته مِمَّن

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق .

<sup>( 2 )</sup> العبارة في ( عيون الأخبار 101/3 ): ﴿ وَيُقَالَ: مَا ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( عيون الأخبار 101/3 ) غير منسوب .

<sup>( 4 )</sup> في النص سقط.

عصاه، فلا تدعونًك معصيته إلى اليأس من رحمته، جعلنا اللهُ وإيَّاك منه حذرين بغيرُ (227) قُنُوطهراجين في غير اغترار.

> آخر: قد كنت لنا كلُّك، فاجعل لنا بعضك، ولا نَرْضَىٰ مِنَّالاً ۚ إِلاَّ بأضعاف فعلك.

> ووقع محمد بن عبد الملك: يجب على المرؤوس ــ أكرمك الله ــ إذا تجاوز به الرئيس [حقّ](2) مرتبته بعمله، وكان تفضيله، (أن إنّما وقع له بخفته على القلب، وَمَحَلّهِ من الآداب، أن يقابل ذلك الفعل بمثله، وأن يكون مُحَامِيًّا على محلّه، وإلاّ فلن يؤمن عليه بيت القائل:

وإنِّي رأيتُ الحُبُّ في الصَّدر والأذىٰ(٥) ﴿ إذا اجتمعا لم يَسَلَّبُ الْحُبُّ يَلْهَبُ

وكتب رجل [إلىٰ]<sup>(5)</sup> أخ<sub>ر</sub> له: ثقتي بكرمك تمنع من اقتضائك، وعلمي بشغلك يَحْدُو علىٰ إذكارك.

وكتب الحسن بن وهب: لهذا الكتاب كتبه كاتبنا، وأنا لعهدك راهم، وبرعايتك واثق، ولا بد من الصبر علينا، فاختر مؤونتنا والباً، وإحمامنا معزولاً، ونحن نَسْتَمِيْحُ اللهَ له بالأول، ونسسأله سرورك ببدئها وعاتبتها، وقد أوجب أن تجيبني عن كتبي إليك، وتشرح لي من خبرك ما يشبه عنايتي بك.

وكتب معنُ بن زائدةَ إلى يحيى بن خالد: إنَّ لفلان منَّا ناحية ولازم حرمة تأخذ له بسبب الحفاظ والولاية، وقد وليناك من قضاء حقه ما يتولاهُ ذو الثقة من حقوق إخوانه ومن ولَيناك أمره، ووكلنا إليك حاجتنا فيه، فقد خلونا مما يجب له علينا والسلام.

<sup>( 1 )</sup> الكلمة في ( العقد 228/4 ) برواية: ﴿ وَلَا نَرْضَيْ إِلَّا بِالْكُلِّ لَكَ مِنَّا ﴿، وِبَاغْطُوط: ﴿ وَلا ترض منَّا ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> الحبر في ( عيون الأخبار 31/3 ) مع اختلاف يسير، والكتاب فيه إلى الحسن بن وَهَبٍ .

<sup>( 3 )</sup> أَتَخْطُوطُ: ﴿ بِفَضِئُهِ ﴿ تَصْحِيفَ .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ٥ والأدنى ٤ خضاً. وقد نسب البيت في مرجع التخرج نشرخ .

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من انحقق .

وكتب إليه يحيى: قد فهمنا كتابك وعنايتك بفلان، وحفظ ما يلزمك له، ومن امتاحنا بمثل مكانه منك كفاه ما سوئ ذُلك، وشكرنا إيثارك إيانا به.

ووقَّع الحسن بن سهل لرجل طلب حاجة: إن يتأخَّر عنك نائلٌ وفَّره عليك انتظار إمكان، وأنا لك بحيث لاتكون لنفسك للطيف محلك منِّي.

وأهدى المُويَّدُ اللمتوكِّل قارورة دُهْن، وكتب إليه: إنَّ المودَّة إذا كانت من الصغير إلى الكبير فلطفت ودقت كان أبهى لها وأنفع.

وكتب معاوية إلى عُتْبَة في قوم أن يُعَاقِبَهُم، ولا يراجعه فيهم، فكتب إليه عُتبة: بالله على أداء حقَّك أستعين، وعليه في جميع الأمور أتَّوكُل، أنا مُقْتَدِ بكتابك، وصائر إلى أمرك، ومتَّخذه إماما ما أمَّ الحزم، فإذا خالفه، فعندها لم تغب عمَّا شهدت، ولم يرجع عليك ضرورة ما فعلت، وقد علم الناس أنَّ داري دَكِنَةُ الشَّعْلِ لمن عاداك، وأنَّ حناني أحلى من العسل لمن والاك، فتِق بذلك لهم وعليهم، وأنا أستكفي لك من كفايتي بك والسلام.

وكتب عمرُ إلى أبي موسى الأشعريّ رضي اللهُ عنهما: لاتستقضينٌ إلاّ ذَا مال وذا حَسَبٍ؛ فإنّ ذا المال لايرغب في أموال الناس، وذا الحسب لايخشى العواقب من الناس.

وكتب أبو موسئ <sup>12</sup>إلى عمر رضي الله عنهما: إنَّ النَّاس قد كرهوا البنيان بالقصب لكثرة الحريق، وقد استأذنوا في الجدران. فكتب عمر: مرهم أن يُعَرِّضُوا الجدران، ويرفعوا السَّمْك، ويقرِّبوا خشب السقوف.

ووقَّع عبد اللهِ بن عليَّ في ظهر كتابٍ عاملٍ ذكر أنَّ قوماً من العرب والعجّم تَشَــاكَزُوا (3)، وخاف أن يتفاقم أمرهم، ويحارب بعضهم بعضاً: إذا بعثت الأخبار

<sup>( 1 )</sup> الحبر أوسع من ذلُّك في ( العقد 284/6 )، مع اختلاف .

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: ٥ وكتب أبي موسى ٥ .

 <sup>( 3 )</sup> في المخطوط: a تشاكروا ه. وتشاكزوا: وقع بعضهم بألسنة بعض أو تنافسوا بالبيدان أو نحوها. وممكر:
 a تشاكسوا ءه أي: تُغَاضَموا متعاسرها.

الشائعة المستفيضة لا للكهانة والتَّظَنَّي ١٠٠٠.

آخر: ليست مودَّتنا مُحْدَثَةً فتوكَّدَ بالمكاتبة، ولا ناقصة فتستتمَّ باللَّق، وأنت وإن ضاق احتالك عن حاجتي، فلن يضيق 20 كرمك وأخلاقك.

وكتب الربيعُ بن تُحقَيْم (3) إلى أخ له: أما بعد، فاطلب ما يعنيك بترك ما [لا](4) يعنيك، فإنَّ في تركك ما لايعنيك ردك ما يعنيك، فإنَّك تقوم غداً على ما أسلفت لا على ما خلَّفت.

وكتب آخر: لست ألتمس إلاَّ اقتضاء تجريد وعد، لاأنَّي قد أحرزته، وإنَّما التفت [إلَى] (5) إنجازه، وليس ينجز الوعد لوعد مثله، وإنَّما ينجز بفعل يحقَّفه، وإلاَّ فما الفرق بين الوعد الأول (6 إلمَّوكد، والوعد الثاني المجدد، وكل واحد منهما يحتاج إلى الاقتضاء (228) والإذكار ومعاناة الصبر والانتظار (7).

وكتب آخر: ليس في قضاء حاجة، وإنَّ كثرة ما بقي بذلة الطالب ولا في الاصطناع وان حسن، وقاء بماء وجه الراغب.

وكتب أحمد بن أبي طاهر إلى بعض كتاب العسكر، وكان حُجِب بنأيه: ليس يجد من نفسه عوضاً، ولا لبذل حربته ثمناً، وكل مانع

<sup>(1)</sup> الخبر ناقص ومبتور من أول هٰذه العبارة .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 يطبق 9 تحريف .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ الربيع بن خيَّتُم ه، ولهكذا كتب الأسم في ( عيون الأخيـار 308/2 ، 312 ، 372 ، 180/3 )، إلاَّ أنَّه كُتِب في ( جمهرة أنساب العرب 201 ، والعقد 424/2 ، 150/3 ، 179 ، 171/3 ) كما أثبته، وهو الرَّبيعُ بن خُمِيْمٍ من بني تُوْرِ بن عبد مَنَاةً: فقيه من سادات التابعين الذين انتهاليْ إليهم الزُهد .

 <sup>( 4 )</sup> زیدِت ۱ لا ۱ من المحقق .

<sup>( 5 )</sup> زید ما بین حاصرتین من المحقق .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ؛والأول 1 .

<sup>(7)</sup> بالمخطوط: • والانتصار ٥.

ما عنده ففي الأمر مندوحة عنه، وقد قيل: أرخص ما يكون الشيء إذا غَلاَ 11، وقد قال بشار:

## والدُّرُّ يُثْوَكُ من غَلاَتهُ (2)

ونحن نعوذ باللهِ من المطامع الدنيئة، والهمم القصيرة، وابتذال الحرية، فإن نفسي بحمد اللهِ أبية ما سقطت وراء غاية، ولا خذلها صبر عند نازلة، ولا استرقها طمع، ولا طبعت على طبع.

وكتب العَتَّابي<sup>(3)</sup> إلى خالد بن يزيد: أنت أيها الأمير وارث سلفك، وبقية (4) أعلام أهل بيتك، المسدود بك تَلْمُهُم، المجدَّد بك شرفهم، المنهة (5) بك أيامهم، (المستنبط بك آمالنا، [المنوط] (6) إليك اكمالنا، والمأخوذ بك حظوظنا (7)، فإنَّه لن يختل من كنت وارثه، ولا درست آثار من كنت سألك سبيله، ولا امَّحت (8) معاهد من خلفت في مرتبته.

وكتب جعفر بن محمد بن أشعث يستعفي يحيئ بن خالدٍ من العمل: شكري لك على ما أريد الخروج عنه شكر من نال الدخول فيه.

وكتب المأمون إلى عامل ذكر إصلاحه ما تحت يديه: لاتستكثرن كثيراً يكون منك، واستدم أحسن ما أنت فيه يدم لك أحسن ما عندي، وزد فيا أنت فيه، فإنّه قل

تجري على أحسابهم والعودُ ينبت في لَحَاثِهُ

وَغَلاَ عليكَ طِلابُهُ والثُّرُّ...

وإذا تَعَرَّضَ فِي الْحَلِيِّ ۚ فَنَى فَوَاقَكَ بِالْتِتَائِيَّةُ

- ( 3 ) بالمخطوط: « وكتب له العتابي ». والكتاب في ( العقد 236/4 )، ولم يذكر المرسل إليه .
  - ( 4 ) بالمخطوط: ٥ تقية ٥ .
  - ( 5 ) بالمخطوط: ٥ المنبه ٥ .
  - ﴿ 6 ﴾ زيد ما بين حاصرتين من المحقق، وهو فراغ في الأل .
    - ( 7 ) سقط من العقد ما بين قوسين ـ
    - ( 8 ) بالخطوط: ﴿ الْفَحْتُ ﴿ أَخْرِيفَ .

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ١ على ٥ .

<sup>( 2 )</sup> العجز في ( ديوان بشار 16/1 ط. العلوي ) ضمن قطعة هي:

شيء لم يزد فيه إلاَّ نقص، والنقصان يمحق الكثير كما ينمي على الزيادة القليل.

وكتب أحمدُ بن يوسفَ إلى المأمون (1): إن داعي نداك ومُنادي جَدُواك جَمَعَا ببابك الوفود، [يرجون] (2) نائلك العتيد، فمنهم من يَمُتُ بِحُرْمَةٍ (3)، وقد أجحف بهم المُقام، وطالت عليهم الأيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغشاهم بِسَسْبِه (4)، وبحقق حُسْنَ ظَنَهم بطَوْلِه \_ إن شاء اللهُ \_ فعسَل. فوقع المأمون في كتابه: الخير مُتَبَعَ، وأبوابُ الملوكِ مواطِنُ لطلاب الحاجات، فاكتب أسماءهم واحْكِ مراتبَهم ليصير إلى كل امرى منهم قَدْر استحقاقِه، ولا تكدر معروفنا بالمَطْل والحِجَاب، فقد قال الأول:

وإِنَّكَ لَن تَــــرَىٰ طَــــرَدَا لِمُــــرِّ كَالْصَــــاقِ بِـــه طَــرَفَ الْهَــوَانِ<sup>(5)</sup> وَيَتْبِ الحَسنِ<sup>(6)</sup> بِن وَهَّبٍ: كتابي هٰذا يخطي بعد أَنْ فرغَّت له ذهني، فما ظنُّك بحاجة هٰذا موقعها مِنَّى، فإن أحسنتُ لم أَغْفَلِ الشكر، وإن أسائُ لم أُقَلِ

طبيل بحاجه عند موقعها سِي، فإن المنطقة م الطبل المناظرة وإن المنطقة م الطبل المناظرة وإن المنطقة م الم

وكتب سليمان بن وَهْبِ إلى أحمدَ بن الله برّ (<sup>8)</sup>: أكره أَنْ أُطْمِعَكَ بالشكر، وأن أطلعك بالاستبطاء لئلا تبرح على تهمة لنفسك يتّصل عندي بها برك.

<sup>(1)</sup> الكتاب والتوقيعة في ( زهر الآداب 39/2 ) مع اعتلاف، وأحمد بن يوسف بن قاسم بن صبيح موليًّا بني عجلً بني عجل بن لُجيَّه م بالكوفة: استوزره المأمون بعد أحمد بن أبي خالد الأحول. ث نحو 213هـــ ( الفخري ص 206 ، والأغاني 56/20 ، وتاريخ بغداد 216/5 ، ومعجم الأدباء 161/5 )، وقد كتبه حين كُثَرُ الطلاب ماه .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والنائل: العطاء. والعتبد: الْمُهَيَّأُ الحاضر .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ٥ من يموت بحرقة ٥ خطأ وتحريف، ويمتّ: يتوسل.

<sup>(4)</sup> السب العطاء .

 <sup>( 5 )</sup> بانخطوط: ٥ طرد الهان ٤ تحريف وخطأ. والبيت في ( العمدة 484/1 ) غير منسوب، وبعده في ( زهر الأداب): ولم تُجلِبُ مودَّة ذي وفاء , يمثل الود أو بدل اللّمان .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ٥ الحسين ٥ تحريف. والكتاب في ( العقد 227/4 ) إلى مالك بن طُوْقِ في ابن أبي الشَّيص وهو هناك أطول .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: • لم أقبل العِذْر ﴿ .

<sup>( 8 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ابنِ الدبر ﴿ .

وكتب الحسن بن وَهْبِ: لاتَرْضَ لِي بيسمبر العناية كما لم أَرْضَ لك بيسمبر المناية كما لم أَرْضَ لك بيسمبر الشكر، وضَعْ عنِّي مَوُّونة التقاضي كما وضعت عنك مؤونة الإلحاح، وأحضِرْ من ذكري ببالك ما هو كِفَاءٌ من قعودي(1) نُصْبَ عَيْنَيْك، فإنِّي أَحَقُ مَنْ فُعِلَ ذُلك به كما أَتَكَ أَحَقُ مَنْ فَعَلَهُ، وتحقِّق الطَّنَّ، فليس وراءك مَذْهَبٌ، ولا دونكَ مَعْتَبٌ.

وكتب ابن السَّمَّالِيَالِيْ صديق له في حاجة، فلم يقضها، فكتب إليه: رضيت لنفسك أن يُستغنى عنه باليأس منك(2) والسلام.

وكتب عبد اللهِ بن طاهر إلى المأمون بحُرَاسَانَ: بَعُدَت داري عن أمير المؤمنين، وكل حاجة، وإن كنت حيث تصرَّفت لا أراها إلاَّ به، واشتد شوقي إلى رؤيته، والنزين بحجلسه، وتلقيح عقلي بحسن آدابه، فلا شيء آثر عندي من قربه، وإن كنت في سعة من عيش، وهبة من اللهِ لي به، فإنْ رأى أمير المؤمنين أن بأذن لي في المسير إلى دار السلام لأحدث عهداً بالمنعم عليَّ، وأتهنَّى بالنّعمة التي أقرَّها الذي فعل إنْ شاء الله. فأجابه المأمون: قُرْبُكَ إلَي يا أبا العباس حبيب/، وأنا إليك مشتاق، وإنَّما بعَّدْت (229) دارك عن أمير المؤمنين بالنظر لك والتخير لحسن العاقبة، فاتبع قول الشاعر: وأنيتُ دُنُسَوَ الدَّارِ ليس بِنَسَافِعِ إذا لم يَكُسَنُ بسين القُسلُونِ قَسِريبُ .

<sup>( 1 )</sup> باغطوط: « عقودي » تحريف، والكتاب في ( تحتيار المنظوم والمنثور 383/13 ) مع احتلاف .

<sup>( 2 )</sup> باخصوف: ﴿ بَالْيَأْسُ عَنْكُ ﴾ .

### الباب السابع عشر: فها اختير من وجيز التوفيعات

كتب رجل إلى كسرى: إنَّ جماعة من بِطَانَتِكَ قد فَسَدَتْ نِيَاتُهم، وَخَبُّكُةٌ ضَائِرَهم، وَخَبُّكُةٌ ضَائِرهم، وقد هَمُّوا<sup>(1)</sup> بما لم يفعلوا، وهم غير مأمونين على الملك. فوقع: إنّما أمْلِكُ الأجساد لا النَّيَاتِ، وأحكم بالعدل لا بالرِّضَى، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر.

وقُّع آخرُ في قصةٍ قوم اعتذروا مِن جِنَاية: أَنَا كَافٍ من كَفُّ علَّى.

وكتب رجل إلى أنو شِرْوَانَ: إنَّ رجلاً من العامة دعاه إلى طعامه وشرابه، فأتاه بطعام الخاصة (عن الملك نصيحة، بطعام الخاصة (عن الملك نصيحة، ليرى (3) لي في ذلك رأيه. فوقع: قد أحمدنا نصيحتك، ودمغنا صاحبك بسوء اختيار الإخوان.

وكتب جماعة من أهل مِصْرَ إلى عُثْمَانَ يشكون أنَّ مروانَ أُغْلَظَ عليهم، وأمر بِوَجِءِ<sup>(٩)</sup> أعناقهم فوقّع: ﴿ فإنَّ عَصَوْك، فَقُلْ: إنِّي بَرِيٍّ مِمَّا تِعْمَلُونَ ﴾.

وكتب عمرُ و إلىٰ (أَنْ مُعاوِيةَ حينَ وَلَاهُ مِصْرَ، يَذْكُر أَنَّ ابنه عبذَ اللهِ أَسْهَلَهَا له،

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ وقد هم # تحريف وحطأ. والكتاب في ( العقد 222/4 ) .

<sup>( 2 )</sup> فراغ في الأصلي .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لَيْرَانِي ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> في انخطوط: « بوحي ه، والكتاب في ( العقد 4/206 ). ووحاً أعناقهم: ضربها، والآية الآتية ( 216 ) من سورة الشعاء .

<sup>( 5 )</sup> بالخطوط: ٥ عمر إلى ٥ خطأ .

وسأله أن يجعل لعبد اللهِ الكوفة. فوقع في رقعته (١٠): ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْعَىٰ أَنْ رَآهُ أَسْتَغْنَىٰ ﴾. وكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عامرٍ يسأله أن يُقطِعَهُ مَوْقِعًا (٤)، فوقّع في رُقْعَتِهِ (٤): ﴿ قد سَأَلُهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾.

وكتب رَجلٌ إلىٰ يزيدُ بن مُعاوية يشتكي حاله. فوقَّع على رقعته: كُنْ بِفِنَاءِ بيت المال، فما خرج فأنت أحقُّ به حتَّىٰ تستغني.

وكتب إليه عبد اللهِ بن جعفرٍ، يسأله أن يقضي عنه ذِمَامَ (٩) جماعة من بطانته وخيرانه، فوقّع: أحكم لهم بآمالهم إلى انقضاء آجالهم.

ووقّع عبد الملك في رقعةً مَتَنَصِّح: إن كنت كاذباً عاقبناك، وإن كنت صادقاً أَثْبُنَك، وإنّ استقلتنا أقلناك، فاستقاله فأقاله.

وَوَقَع فِي رقعة مقدّم ذكر كثرة ما لقي من الرُّومِ (٤٠: ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ﴾.

ووقَّعْ في كتاب جاء من الحجَّاج يخبره بأمر شبيب الشـــاري<sup>(6)</sup> وقربه: أَبْشِرُ بالنَّصْر، فإنَّ باطله لايغلب حقَّكِ.

<sup>(</sup> I ) الآيتان 6 و 7 من سورة العَلَق.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: و موقع ه .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الآية 102 من سورة المائدة. والضّمير يعودُ على أشياءَ نهَلى اللهُ سبحانه عن السؤال عنها .

<sup>( 4 )</sup> الكتاب في ( العقد 207/3 ) مع اختلاف يسير ... والدَّمام: الحق والحرمة، وتأتي بمعنى العهد والأمان والكفالة .

ر ----- . ( 5 ) من الآية 160: سورة آل عمران، وتمامها: ﴿ وَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيُتَوَكِّلِ الْمُومِنُونَ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> هُو تَعْبِيبُ بن يزيدَ بن نعيمِ الشَّيبانِي: زعيم من الخوارج من الموصل قاتل الحجاج من سنة 76هـ \_ وألحق به الهزائم حتَّى أواخو حتَّى غرق في نهر دجيل في الأَهْواز وهو يعيره مقاتلاً جيش الحجَّاج. والشَّاري: نسبةُ للشَّراقِ، اسم أطلقه عُلاة الحوارج على أنفسهم لفضيهم أو لجاجهم، أو لقوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَعَاءُ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ . أو لقوله جَمَلُ شَالُهُ: ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَىٰ مِنَ النَّوْمِينِ النَّفَسَهُمُ مِأْنُ لَهُمُ الحَتَّاكِ. انظر: ﴿ وَ العروس: شَوا، ودائرة المعارف الإسلامية سَبيب 172/13 \_ 174 ، و 185 \_ 189 ) .

ووقَّع إليه، وقد ذكر انكشاف جيش ِ ابنِ الأَشْعَثِ(!): ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ اللهِ ﴾.

ووقَّعَ إليه، وقد ذكر أنَّ رجلاً شَتَم عُثْمَانَ، وترجَّم علىٰ عليِّ، فأمر بضرب الرجل ولعن على:

الآئسة عن خُسلُق، وَتَسَأْتِيَ مِثْسَلَهُ عَسارٌ عَسَلَيْكَ إِذَا فَعَسَلَتَ عَظِّسَمُ (2) ووقَّع إلى المُهَلَّبُ (3)، وقد أخيره أنَّهُ أَوقع بالأَزَارِقَةِ، وأَنَّ قَطَرِيًّا صار إلىٰ حَدِّ فَارِسَ، ويقفو في آثاره (4): ﴿ وَلَوْلا دِفَاعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾.

ووقَّعَ في كتباب جاءه من أُجِيه مُسْلَمَة (٥) يِخبره بما فعل بالرُّوم من القتل والأَسْرِ، وأَنَّهُ بلغ موضعاً لم يبلغهُ أحد: «ذلك باللهِ، لابِمَسْلَمَةَ».

ووقع مُحمُ<sup>(6)</sup> بن عبد العزيز إلى عامل كتب إليه: إنَّ الطَّاعون قد نول بنا، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يأَذَنَ في إتيان قرية خَرِبَتْ: إذا أتبتَ القرية فسلها عن أهلها والسلام. وكتب إليه عامل كريه المنظر<sup>(7)</sup>: إنَّي قد أخذت المال من حيث أمرتني، فوضعته فيا أوصيتني، فوقَّع عليه<sup>(8)</sup>: ﴿ وَلاَ أَقُولُ للَّذِيْنَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ: لَنْ يُوْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴾.

<sup>(1)</sup> من الآية 249 من سورة البقرة.

<sup>( 2 )</sup> البيت لأبي الأسود الدُّؤليُّ، وهو في ( ديوانه ص 30 ) ضمن قصيدة .

<sup>( 3 )</sup> قد يكون الموقع هنا الحُجَّاج، وليس عبد الملك كما يفهم من عطف الحبر على ما قبله .

<sup>( 4 )</sup> من الآية 251 من سورة البقرة .

<sup>( 5 )</sup> لعل الموقع هنا الخليفة الوليد أو أخوه سليان بن عبد الملك لا والدهما الخليفة عبد الملك الذي يعنيه الشنتريني حيياً بعطف الخبر عالى ما سبقه .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: « عمرو »: تحریف .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « لونه الممطر ، خطأ. والتوقيعة في ( العقد 208/4 ) مع اختلاف .

<sup>( 8 )</sup> من الآية 31 من سورة هود .

ووقَّع هشامُ في رقعة مُتَظَلِّم: أَتَاكَ الغَوْثُ إِنْ كُنتَ صادقاً، [وَحَلَّ بك النَّكَالُ إِن كُنْتَ كاذباً،](1) فاجتز وتقدَّم [أو تأخر]<sup>(2)</sup> .

ووقَّع أبو العباس، وقد استأذنه المنصورُ في إعطاء الناس الأمان حين قَتَلَ ابنَ هُبَيرَةُ: قد أُمَّنْتُ كُلَّ مُذْنِبٍ، وشكرتُ كُلَّ بريءِلموحبوتُ كُلَّ وليٍّ. ووقَّع لجماعة (3 (230) ذكروا أنَّ منازلهم أُخِذَت فأَدْخِلت في بناء أميرِ المؤمنين، ولم يُعْطُوا أثمانها: هُذا بناء أُسَّسَ على غير تقو ك، ثم أمر لهم بأموالهم من يومهم.

ووقع في رقعة مُتنَصِّح: تقربت إلينا بما [با] عدك من الله، ولا ثواب لمن آثر عليه. ووقع لجماعة شَكَوْا تأخَرُّ أرزاقهم، وأنَّ ديونهم كَثُرت: ما أقبح بنا أن تكون لنا الدنيا، وحاشيتنا خارجون منها، ثم أمر لهم بأرزاقهم. ووقع في كتاب جاءه من المنصور، وأنَّهُ قتل ثمانين من بني أُمية، وتغدُّوا بإزاء جُتَنِهِم: أسرفتَ فيمي القتل، وتعديت في الفعل.

ووقَع إلى عيسىٰ بن موسىٰ (أنه وقد قتل رجلاً من ولد نَصْرِ بن مَنيَّارٍ بغير إذنه: قد أَقَلْتُكَ هُذه العَثْرَة ، فإن عُدْتَ إلى ما يكره الله امتثلث فبك كتابه. وكتب إليه صاحب أَرْمِينِيَّة (أنه بأنَّ الجند قد شَعْبُوا عليه، وطسلبوا أرزاقهم، وكسروا أقفال بيت المال، فانتهبوه، فوقع إليه: اعتزل عملنا، فلوعدلت لم يشْعَبُوا، ولو وفَّيت (7) لم ينهبوا.

<sup>(1)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، واستدرك عن ( العقد 209/4 ) والتوقيع فيه .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط من بين حاصرتين .

 <sup>( 3 )</sup> التوتيعة في ( العقد 11/4 ) مع اختلاف.

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحفق -

<sup>(5)</sup> هو أبو موسى عيسى بن موسى بن محمد العباس: أمير من الولاة القادة ابن أخي السُّفَاح، ولاه الكونة وسوادها سنة 132هـ، وجعله ولي عهد المنصور الذي استنزله نحو 147هـ، وعزله عن الكونة، وأرضاه بالمال، وجعل له ولاية عهد ابنه المهدي الذي خلعه نحو 160هـ. بنه بالكونة نحو 167هـ 783م ( أشعار أولاد الحلفاء 309 ، 309 ) .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> التوقيعة في ( العقد 212/4 ) من أبي جسعفر المنصور إلى صاحب الهند .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: « القول » تحريف .

وشكى إليه رجل عامله على فارس، فوقّع إليه: إنْ آثرت العدل(1) صَحِبتك السلامة. وسأله رجل من العامة أن يبني مسجداً في محلّته، فوقّع: من أشراط الساعة كثرة المساجد، فَزِدْ في خطاك تَزِدْ في ثَوَابك. وجاءه كتاب من عند عبد الجَبَّارِ<sup>(2)</sup> صاحب خُرَاسَان حين خُلِع، فوقّع عليه: فارقت الجماعة، فَتَأهَّبُ لفراق السلامة. ولمَّا قواده، وهزم جنوده، وكتب يطلب الأمان، وقَّع: ﴿ جَاءَ الحَقُّ وزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾.

ووقَّع المأمون في رُقعة مُتَظَلِم [إلى على] بن أَحمد بن هشام (٩) (إكفني أمر لهذا وإلا كفيته أمرك، وتَظَلَم فيه آخر: فوقع إليه: يا أَبَا الحسن؛ الشريف يظلم مَنْ فوقه واللَّيْمُ يظلِمُ من دونهُ، وَأَعْلِمْ أَميرَ المؤمنين أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَنْتَ. ووقَّع في رفعة إبراهيمَ بن المهدي حينَ طَلَبَ أَمَافَ: القدرةُ تُذْهِبُ الحفيظةَ، والنَّدم (٥) توبة، وبينهما عفُّو اللهِ. ووقَّع عمرُ بن عبد العزيز إلى بعض عُمَّاله (٥): كَثَرَ شاكوك، وقلَّ شاكروك، فإمَّا عدلت وإمَّا اعتزلت.

وكتب رجل يسأل يحيئ بن خالدٍ في رَدُّه إلى عمل كان عزله عنه، فوقّع إليه: قد رأيناك، فما أعجبتنا وبلوناك، فلم ترض الخير. وفي بعض ما ذكرنَا غُنيّةٌ لمن وعاه.

<sup>(1)</sup> بالخطوط: ﴿ قربت ﴿ .

<sup>(2)</sup> هو عبد الجُبَّار بن عبد الرَّحَمَٰن الأَرْدِيّ: أمير من الشَّجَعَان الحِبارِين في صدر العصر العباسي، ولاَّه المنصور، إمرة خراسان سنة 140هـ، فقتل كثيراً من أهلها بتهمة الدعاء لولد على كرَّم الله وجههُ، ثم خلع طاعة المنصور، فتوجه الجند لقتاله، فأسروه، فقطعت يداه ورجلاه، وضرب عنقه بالكوفة نحو 142هــــ و759م ( المحبر 374 ، 486 ، وابن الأثير 1867 ــــ 188 ، والأعلام 274/3) .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَلَمْ أَتَتِلَ فَ. وَجَزَّهُ الآيةَ الآيةَ مِنَ الآيةَ 81 مِن سُورةِ الإسراءِ .

<sup>( 4 )</sup> التوقيعة في ــــالعقد 215/4 ) مع اختلاف، وفيه برواية: « وقع... في رقعة إلى علي بن أحمدَ بن هشام في أمر تظلّم فيه منه «. وسقط ما بين حاصرتين من المخطوط. وسقط ما بين قوسين من ( العقد ) .

<sup>( 5 )</sup> التوقيعة في ( العقد 216/4 ). وفيه: « والندم جزء من التوبة » .

<sup>( 6 )</sup> التوفيعة لجعفر بن يموي في ( العقد 219/4 ) كتبها لبعض عماله .

# الباب التَّامِنَ عَشَرَ فِي أَصْنَافِ الكُتَّاب

وهم خمسة أصناف: كاتب خط، وكاتب لفظ، وكاتب عقد، وكاتب حكم، وكاتب تدبير، فالصنف الأول تابع لسائر الأصناف ومتمم لها، وكل صنف منها محتاج إلى علم اللسان حتى يعرف الإعراب، ويسلم من اللَّحن، ويعرف المملود والمقصور والمقطوع والموصول والمذكر والمؤتّث، ويعرف الهجاء،، فإن الخطأ فيه كالخطأ في الكلام، ويأخذ نفسه بآداب النفس، فيكون عفيفاً نزيهاً، حسن المعاملة، لين الحانب، سمّع الأخلاق، نصوحاً مخدومه فيا قلّده، إيّاه، ثم يختص كل صنف منهم بأشياء أخر كن نشير إليها. أمّا كاتب الحظ، فموضوعه نقل الألفاظ إن كان وَرَّاقاً، أو تصويرها إن كان عرراً، وكل واحدٍ منهما يحتاج إلى الإدْمَانِ والدُّرْيَةِ لتجويد الحظ والسرعة، كان عرراً، وكل واحدٍ منهما على الآخر، ولا يحتاج إلى تبعيض كلمة أو تركها في الأسطار حتى لايزيد شيءً منها على الآخر، ولا يحتاج إلى تبعيض كلمة أو تركها في الأسطار، وبياضُ الجوانب ينبغي أن يكون مُتناسباً، وكذلك ينبغي أن يعلم مواقع الفُصُول/، والفصل إنّما يكون بعد تمام الكلام قبل الابتداء بما هو منقطع (231) منه، وترك الفضول/، والفصل إنّما يكون بعد تمام الكلام قبل الابتداء بما هو منقطع (231) منه، وتوك الفضول المنا موضعها في غير مواضعها.

<sup>( 1 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من انحقق. وبالمخطوط: ٥ تغير منها ٥. وذكر في ( العقد 176/4 ، 172 ) خمسة أصناف من الكتاب: كاتب رسائل، وخراج، وجند، وقاض، وشرطة، وانظر التفاصيل هناك .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: \* الفصول \* تصحيف .

وأمًّا كاتب اللفظ، فيحتاج إلى حفظ الألفاظ المفردة، كَالفاظ الهَمَذَانيٰ (1)، وما شاكلها، وكذلْك رسائل البلغاء وخُطَهم وأمثالهم، وعيون أخبار الناس.

ويحتاج أن يعرف مراتب الناس، وما جرت العادة أن يكتب به كل واحد منهم في ذُلك العصر، وذُلك البلد، ويُنزل كل واحد منهم منزلته، فلا يحطّه عنها، ولا يرفعه عما جرت به عادة أمثاله إلاَّ أَنْ يظهر منه بلاء حَسَنٌ يستوجب به عُلُوَّ المنزلة، أو يكون صديقاً، فلا يُنكَسُر ذلك في حقه.

ومراتب الناس ثلاث: عليا وسفلى ومنوسطة، وكل مرتبة منهما تنقسم على هذا النحو أيضاً، فالمرتبة العليا مرتبة الخليفة والوزير ونحوه، ودوئهم الأمراء، ودونهم العمال وأصحاب الدواوين، والمرتبة الوسطى مرتبة الإخوان والأصدقاء، فأعلاهم الشريف والعالم، ودون ذلك الشيخ الذي يجب توقيره، وإن لم يكن شريفاً ولا عالماً، ودون ذلك سائر الإخوان، والمرتبة السُفْلَىُ أعلاها مرتبة مَنْ قَرُبَ مَحَلَّه من محلك، ودونه من لك عليه رئاسة، ووليت عملاً هو فيه من رعبتك، ودونه مرتبة الحاشية ومن جَرَى مجراهم من الأولياء والحدم، فخاطب كلَّ واحد منهم بما استحقه، ولا ترفعه عنه فتبطره أو تَسُبّه الله الاستهزاء به إلا أن يكون صديقاً ملاطفاً، فلا يقبح ذلك في حقّه، ولا تحقّه عنه، فلا تعقم عنه،

وأُمَّا النَّساءُ، فَلا يُدعى لهن بالكرامة والسَّعادة، لأنَّ كرامة المرأة وسعادتها مَوْتُها.

وكذُلك جعلها(<sup>3)</sup> مجرئ المغازلة، وكذُلك أُثمَّ اللهُ نعمته عليك، وبلَّغني أملي فيك، لأنَّه يقُبح أَن يقال: إِنَّ شيئاً فيها أو عليها، وكذُلك كل لفظة يحتمل أن تُتَأوَّل على ما يقبُح.

<sup>( 1 )</sup> انظر الهامش رقم ( 5 ) ص ( 788 ) .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ وَتُوعَدُ عَلَيْكُ ﴿ خُرِيفٌ .

<sup>( 3 )</sup> بانخطوط: ﴿ حَمَلَتَى ﴿ حَمَلُ .

وأمًّا كاتب العقد، فالمراد به عقد الحساب، وكتاب الحساب ثلاثة: كاتب مجلس، وكاتب عامل، وكاتب جيش. وكلَّهم يحتاج إلى تُحَرَّي الأَلفاظ والتحرز مَّا يتعلق به ويُتَأَوَّلُ على خلافه ما قصده. وكذلك العلم بالتجميل والتفصيل والتصريف والأمان على ذلك حتَّى يشرعوا فيه، ثم يختص كل واحد منهم بأشياء ليست مقصودنا، ولا يتَّسع هٰذا الكتاب لذكرها.

وأمَّا كاتِبُ الحُكُم، فنحو كاتب القضاء والمظالم أو الحراج أو الشرطة، ولكل واحد منهم أدوات، يجب أن يكون عارفاً بها.

وأمَّا كاتب التدبير، فهو كاتب أسرار الملك ووزيره المدبر للولته، وينبغي أنْ يجتمعَ فيه ما افترق في سائر الكُتَّاب، فهذه عَشَرَةُ أصناف تجمعها الحمسة الأصناف التي بدأنا بها، وباللهِ التوفيق<sup>(1)</sup>./

 <sup>( 1 )</sup> بعدها في المخطوط: « تم الحزء الشالث، والحمد الله رب العبالمين والعبيلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين .

بسم الله الرحمن الرحيم [و](1) صَلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلياً ذكر الحزء الرابع في سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه، وقد ذكرتها على ترتيب القوافي، ليسهل بذلك طلب ما احتيج إليه منه

<sup>( 1 )</sup> زيدت الواو من المحقق .

### باب الهمزة

قال:

يَشْكُو الْمَسْلَامُ إِلَى اللَّوائِمَ أَنَّ حَرَّهُ وَيَصِمِدُ حِينَ يَـلُمْنَ عَن بُرَحَـائِسِهِ بُرَحَاء الحُبّ: أَشْلُه. يريد: أَنَّ اللَّوم يصدُّ عَن بُرَحَاءِ الحبِّ، ويشتكي حَرَّه أَوْحَرَّ القلب. وقال:

مَـَا الْحِلُّ إِلاَّ مَنْ أُودُ بِقَـَـلِبِهِ وَأَرَى يِطَـرُف لاَيْـرَى بِصَـوائــه (2) أي: ليس بخليـل من لايشــاركه فيما يجده ويعافه، فكأنَّه يَودُ (3) بقلبه، ويرئ بطَرْفِه. ويحتمل أَنْ يريد أَنَّه ليس لأحد خليل إلاَّ نفسه كما قال (4):

خَ<u>لَى اللَّهُ أَنْ</u> لَا مَنْ قُلَتَ خِلَي وَإِنْ كَالْمَ التَّجَمُّ لَ وَالكَلَّمُ <sup>(5)</sup> وَقَالَ:

إِنَّ اللَّهِ بِنَ عَلَىٰ الصَّبَابَةِ والبُّكَمَا الْأَوْلَىٰ بَسَرَهُ فِهِ رَبُّهَا وَإِخَالَاهِ (6)

<sup>(1)</sup> بالمخطوط: «المملايم و. والبيت في (ديوان المتنبي 2/1 وداعًا بشرح العكبري المسمئ (بالتبيان في شرح الديوان)، ثاني أبيات نسبب قصيدة أنشدها سيف الدولة. والمُلاَم: اللّهوم. واللّوائم: ج لائمة. والبُرَحَاء: شِدّة حرارة القلب من الحبّ، وأصلها: الشدة .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوانه 4/1 ). وسُوَىُّ: إذا قصرته كسرته، وإذًا مددته فنحنه .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: 8 يودي 8. والعبارات من أوَّل السطر حتى 8 ويريُّ بطرفه x ساقطة من مط .

<sup>( 4 )</sup> العبارات لابن جني ( ديوانه 1/4 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 71/4 ) من قصيدة يمدح بها المغيث بن على العِجْبليّ .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> ورد البيت في ( ديوانه 5/1 ) برواية: ١ ... الطُّنْبَابَة والأسلى ٥. والطُّبَابة: رقة الشوق .

يريدُ: إِنَّ مَنْ يشاركه في الوَجْد والحزن أولى برحمته وإخائه، ويحتمل أَنْ يريد بذلك نفسه كَما قُلْنا في البيت الذي قبله. وقال:

مَهْ لِهِ، فَ إِنَّ الْعَـذُلَ مِنْ أَسْقَـامِـهِ وَتَرفُقَـاً، فَالسَّمْعُ مِنْ أَعْضَـالِهِ اللهِ مَهْدًا وإذا يريد أَنَّ العذل أحد أسقامه المؤدية إلى ذهاب أعضائه التي سمعُهُ أحدها، وإذا ذهب سمعُه لم ينفع العذل لعدم إدراكه له. وقال:

وَهَبِ الْمَسَلاَمَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالكَرَى مَطْرُودَةً بِسُهِ الْهِ وَبُكَ الْبُودَ؟ أي: إجعل المُلامَة، وقدرُهَا في نفسك مَّا تلتذُّ به كما تلتذُّ (3) بالكرى، فما ينفع التذاذه بها إذا كان لايصل إليها لِسُقْم أعضائه، وتعذُّر إصغائه كما لاينفعه إلتذاذه بالنوم إذا كان السهر والبكاء يمنعانه منه.

يقال: وهبني الله فداك، أي: جعلني. وقال:

لَو قُـــلْتَ للدَّنِفِ الحَـــزِينِ: فَـــدَيْتـــهُ مِمَّــــا بِــــهِ لأَغَـُــُوتَـــهُ بِفِـــدَائِـــهِ<sup>(4)</sup> أي: جعلته يَغَارُ من أن يفديه أحد، ويحلّ محله في الحب. والدَّنِف: العليل. وقال:

مَنْ لِلسَّيُسُوفِ بِأَنْ تَكُونَ مَسَمِيَّهَا فِي أَصْسِلِهِ، وفِسرنُ دِهِ وَوَفَسَائِسَه (5) أي: مَنْ للسيوف بأن تكون كَسَميِّها (6): يعني سيف الدولة. وفرِنْد السّيف: جوهره، كَنَىٰ (7) به عن مكارم سيف الدولة وعطائِهِ. وقال:

طُسِعَ الحَدِيدُ، فكانَ مِنْ أَجْسَاسِهِ وعالَيْ الْمَسطُبُوعُ مِنْ آبَسائِسهِ (8°

<sup>(1) (</sup> ديوانه 5/1).

<sup>( 2 ) (</sup> ديوانه 5/1 ). والسُّهاد: الأرَق. والسُّهْد: قلَّة النُّوم .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط؛ ه مما يلتذُ به كما يلتذُ ه .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( الديوان 6/1 ): • فديته ». والدِّيف: الشَّديد المرض. والدُّنف: المرض الملازم .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( الديوان 8/1 ): ١ . . تكونُ سَمِيَّةُ ٥. والغِرنِد: السَّبف والخُضرة التي تكون فيه .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لِسُمِيُّهَا ﴿ .

<sup>(7)</sup> في المخطوط: « يكني ٥ .

<sup>( 8 ) (</sup> ديوانه 8/1 ). وعلى بن أبي الهُيْجَاء بن حمدان التَّقلبي سيف الدولة. والمضوع: المصنوع .

الهاء من أجناسه تعود(١) إلى الحديد، ومن آبائه، إلى عليّ، أي كل واحد منهما ينزعُ إلى أصله. وقال من أخرئ:

أُسَــفِي عَــلَىٰ أَسَــفِي الذي دَلَّهُ تَنِي ﴿ عَنْ عِــلْمِسِهِ فَبِـهِ عَـلَيْ خَفَــاءُ (٥)

التَّذَلِيه: ذهاب العقل؛ أي: قد كنت آسف وأحزن عَلَىٰ نفسي، فأنًا الآن آسف على فقد الأسف، وعدم العلم به، لذهاب عقله وميزه ((3))، ولا يصعُّ ذلك إلاَّ بأن تنوب إليه نفسه، ويرجع إليه عقله، فيتذكَّر ويأسف على عدمه في أكثر (14)، أحواله، وكأنّه آسف على عدم إدراكِ الحُبّ الذي هو سبب الأَسَفِ. وقال:

شِيَامُ اللَّالِي أَنْ تُضَكِّكَ نَاقِبِي صَدْرِي بِهَا أَفْصَى أَمِ البَيْدَاءُ (5) فَيَهُمُ اللَّيِالَةِ الْأَنْفَاءُ (6) فَيَهُمَا إِلَانْطَاءُ (6) فَيَهُمَا إِلَانْطَاءُ (6) فَيَهُمَا إِلَانْطَاءُ (6) فَيَهُمَا أَنْ الْمُهُمَةِ الْإِنْطَاءُ (6)

أي: من طبع اللَّيالي وعادتها أَنْ تُشكِّكُ ناقتي في صدري والبيداء، أيَّهما أوسع، لما ترى من سَعَة صدري، وبُعد مطلبي. يريد: أصدري، فحذف ألف الاستفهام. وقوله: بها، أي: في اللَّيالي، وقوله: تُشئِدُ، أي: تسير ليلاً، يعنى ناقته، ومُشئِداً حال منها، والإنضاء فاعل (به) (7)، وإسادها مصدر مشبه به؛ أي: تبيت الناقة تُسْنِدُ في حال يُسْتَدُ الهُزال (8) في شحمها كإسادها في المهمّة، وهو القَفْر.

وقال:

إلى إلى المخطوط: « الماء في... يقود » .

رُ 2 ﴾ ( ديوانه 14/1 )، وهُو ثالث أبيات قصيدة بمدح بها أبا علي هارون بن عبد البزيز الأوراجي الكاتب .

<sup>( 3 )</sup> في مط: ١ ... على نِشْيَان الأَسْفِ... عقله وفكره ٥.

<sup>( 4 )</sup> في مطر: ﴿ وَلا يُصِيعِ ذَلُكُ إِلاَّ مِن إِنَّ ثَابِتِ إِلَيْهِ نَفِسَهِ... ويأسف على ما قدمه في أكثر ﴾ وفيه تحريف .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوانه 1/61 ـــ 17 ) والشُّيم: ج الشُّيمة، وهي العادة .

 <sup>( 6 )</sup> الإسآد: الإسراع في السير في الليل خاصة. والنيُّ: الشّحم. والمهمه: الأرض الواسعة البعيدة. والإنضاء: مصدر أنضاه ينضيه إذا أهزاه، والمعنى: إن المهمه ينضيها كم تُنضيه .

ر 7 ) زیادة من مط .

"بيسنيسي وبسمين أبي عسلي مِشمله شماله أسمُ الجَبْسالِ ومِشْمَ لَهُسَّ رَجَسَاءُ (1) ؟ أي: بيني وبين هُذا الممدوح جبال عالية مثله في العلو، ورجاء مثل هُذه/الجبال (233) في العِظَم، فَمِثْلُهِنَّ صِفة للرجاء لَمَّا تقدمت نُصِبت على الحال.

وقال:

وكذا الكريم إذا أقرام ببسلة سال النّصار بها، وقام المساءُ (2) النّصار: الذهب؛ أي: النّصار: الذهب؛ أي: كثر إعطاؤه المال حتّى كأنّه سيل سال، وقام الماء؛ أي: تحيّر، ووقف مهوتاً من كثرة إعطائه.

وقال:

جَمَـــذَ القِـطَـــار، فَــلَو رَأَتُــهُ كَمَــا تَرَىٰ بُهِتَتْ، فَـــــــلَمْ تَبَجَسِ الأَنْــــــوَاءُ(3) ، أي: لو رأته الأنواء كما رآه القطار بُهِتت فلم تتبجَّس، أي: تَتَفَتَّح. وقال:

مَنْ يَهْتَدِي فِي الفِعدلِ مَالاً يَهْتَدِي فِي القَدُولِ يَهْدَدِي الشَّدِي أَنَّ الشَّدَعَ النَّدِي الفَعل ؛ أي: هو الذي يهتدي في الفعل إلى ما لا تهتدي إليه الشعراء في القول، حتى يفعل<sup>51</sup>، وقال:

<sup>( 1.) (</sup> ديوانه 18/1 )، وأبو على هارون بن على الأوراجي الكاتب وكان يذهب إلى التصوف .

<sup>(2) (</sup>ديوانه 12/1). سقط من مط أربعة سطور من وقال وقبل البيت، وحتى: و مهوتاً من كثرة إعطائه .. والبيت في (ديوانه 19/1). ويلاحظ أن الشاعر زار ممدوحه في وقت القلج والبرد إذ يجمد الماء، وذكر في المرجع السابق: وشبه كرمه بسيل الذهب.. وقابله بجمود الماء... قحسن العطف والتشبيه و .

<sup>(3)</sup> البيت في ( ديوانــه 19/1 ) برواية: « ولو ». والقطار: ج قَطْر: وقطر: ج قَطْرَة، وهي المطر. وبُهتت: تحيِّرت. والأنواء: ج نوء، وهو سقوط نجم في المغرب وطلوع مثيله في المشرق، وهي منازل القمر، والعرب تنسب الأمطار إليها، يقولون سُقِبنا بنوء كذا.

<sup>( 4 ) (</sup> ديرانه 1/20 ) .

 <sup>( 5 )</sup> سقطت من مط عبارة ا حتّى يفعل ا، وكلام الشّنتريني ناقص مقطوع هنا نتمته في ( الديوان 21/1 ):
 ا « ... هو فيعلموا، فإذا علموا تعلّموا من فعله، فحكوا ما يفعله بالقول ا « .

لاَتُكُنُ رُ الأَمْ وَاتُ كَثَرَةَ قِلَ اللَّهِ إِلاَّ إِذَا شَلِقِ يَتْ بِكَ الأَحْبَ الْأَحْبَ الْأَالِقِ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ الأَمُواتَ كَثْرَةً لَمْ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ اللَّهُ وَلَا عَبِرَ فَلَا عَبِرَ اللَّهُ وَلَا عَبِرَ اللَّهُ وَلَا عَبِرَ اللَّهُ وَلَا عَبِرَ كَنَاهُ (3).

وقال:

أَبْدَأَتَ شَيْسَاً مِنْكَ يُعْرَفُ بَدْوُهُ وَأَعَدَتَ حَبِّيْ أَنكِروا ما به بدأت. وأعدت حتَّىٰ انكروا ما به بدأت.

# فصل في سرقاته

أُمَّا قَوْلُهُ:

ـــاءُ إِذْ حَيْثُ كُنْتِ مِن الْظَــلامِ ضِــيَــاءُ اللهُ

وَمَــا لَمْ تَكُن فيــه مِنَ البَيْتِ مَغْرِبَـا <sup>(7)</sup>

أَمِنَ أَزْدِيَــارَكِ فِي الدُّجَىٰ الرُّفَبَــاءُ فَمِن قُول أَبِي نُواس:

تَـرَىٰ حِيُّـمـــا كَانَتْ من البيتِ مَشْــرِقَـاً وقوله:

قَــلْقُ الْسَلِيحِــةِ، وَهْنَى مِسْـكُ، هَتْكُهَــا

من قول البحتري:

( 1 ) ( ديانه ٢/١٦ ) .

(2) بالمحطوط: ﴿ لَكُثْرُهُ ۗ .

﴿ 3 ﴾ في ﴿ الديوان صفحة ونصف حول بقية الأقوال ص 27 ــــ 28 ﴾ .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 29/1 ) .

( 5 ) بالمخطوط: ٥ أبدت ٥ .

( 6 ) البيت مطلع قصيدة في ( ديوانه 12/1 ) يمدح بها أبا على هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب، وروايته في مطل المجرئ الزيارك ...

( 7 ) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 37 ط. دار صادر ). وهو في ( ديوان المتنبي 12/1 ) يصف الشاعر الحمرة .

( 8 ) ( ديوانه 13/1 )، وذُكَّاء: اسم للشَّمس.

فَفَاحَ بِهِنَّ الْمِسْكُ لَمَّا تَصَوَّعُا (1) أَنْ لا تَسرَانِي مُقْسِلُةٌ عَمْسِيَاءُ (2) أَنْ لا تَسرَانِي مُقْسِلُةٌ عَمْسِيَاءُ (3) إلا عَسلَىٰ أَحِد لايغسرفُ القَسمَسرَا (3) — ولا عَسلَىٰ أَحِد لايغسرفُ القَسمَسرَاءِ (4) مَنَحُسْسَا إِرْقَهُسا الأَقْسَالُ (5) مَنَحُسْسَا إِرْقَهُسا الأَقْسَالُ (5) أَسَسِدُ القَسسِدُ القَسلِ آدَمِيُّ الرُّوَاءِ (6) أَسَسِدُ القَسلِ آدَمِيُّ الرُّوَاءِ (6) بَقُسلُوبِ أُسلِدٍ فِي صُدُور رَجَالُ (5)

حَــاوَلْنَ كِشَمَــانَ التَّـرَحُــلِ فِي الدُّجَىٰ وقوله:

وإذا خَضِيتُ عَسلَىٰ الغَبِيِّ فَعَساذِرٌ من قول الشاعر:

وقد بَهَسُوْتَ، فَمَسَا تَخْفَىٰ عَسَلَىٰ أَحَدِ وقولُه من أخرىٰ:

فَـــاْرِم بِي مَـــا أَرَدْتَ مِنْـــي، [فَــاِنْي] من قول أبي تمام:

أشمرئ بئمو الإسمالام فيسه وأذلَجُوا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه البحتريّ 1263/2 ) من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب برواية: ٥ ... بالدُّجَى فَتَمُّ بِهِنَّ المُسنَّ حَيْنَ تَضَوَّعًا ٥. والبيت في ( ديوان المتنبي 13/1 ) .

<sup>( 2 ) (</sup> ديوانه 15/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 15/1 ) غير منسوب برواية: « وقد بَهَرْتُ فَمَا أَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدَلِمَالٍا عَلَىٰ أَكْمَوِ... » .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 33/1 ) من قصيدة يذكر فيها داراً لكافور ابتناها. يريد: « إنَّما نزهتك الحَيل والرماح ». والسَّمْهَرية: رماح منسوبة إلى سَمْهُر رجل من العرب .

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في مط: ٥ ...ستجنى مرزقها الآمال ٨. وليس البيت في كتاب ٥ شاعر المنارة محملد بن بكار الموصلي نحمود الحومرد ٨.

<sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان أبي غام شرح الصولي 1/209 ) من قصيدة بمدح بها المعتصم .

#### الجزء الرابع / باب قافية الباء

قال:

وَلاَ فَطْسَلَ فَهِمَا لَلشَّجَاعَةِ وَالنَّدَىٰ وَصَبْسِرِ الْفَتَىٰ لُولا لِقَاءُ شُـعُـوبِ<sup>(1)</sup>

، أي: لافضيلة في لهذه الأشياء في الدنيا، لأنها ضرر عاجل، وإنمَّا فضيلتها فيا
يرجوه في الآخرة من اليوض، [و]<sup>(2)</sup> لايتوصّل إلى ذُلك إلاَّ بالموت، يريد أن يهوّن عليه
موت عبده لما يرجوه من الثواب.

وقال:

إِذَا الشَّقْبَلَتُ نَفْسُ الكريم مُصَابَهَا بِخُبْثِ ثَنَّ فَالْسََابِمَوْتُهُ بِطِيبٍ (3) يَخُبْثِ ثَنَّ فَالْسََابِمَا الكريم وإنْ أصابه مَا يَشْقُ عليه \_ فإنَّ صبره يهونه (4) عليه، ليهولة فقد الأشياء في نفسه.

وقال من أخرىٰ:

فَـدَيْسَـاكَ مِنْ رَبْعِ، وإنْ زِدْتَسَـا كَوْبَـا ﴿ فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّـرُقَ للشَّمْسِ والغَرْبَا(<sup>5)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 50/1 ) من قصيدة يعرّي سيف الدولة عن عبده يماك التُّركي والضمير في البيت يعود على الدنيا. وَشَعُوب: من أسماء المَية؛ لأنَّها تفرق، وَشَعَبَ يَشْعَبُ النيءَ فَرُقَهُ .

<sup>( 2 )</sup> في مط: 9 من الغرض » وزيدات الواو عن مط .

<sup>( 3 ) (</sup> الديوان 1/55 )، والمصاب هنا مصدر كالإصابة. والحُبُث هنا الحُزَع، والطيب: الصبر وترك الحَزَع، وتُنَت: صرفت. ( عن الديوان ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فَإِنَّ كُرَّمُهُ يَبُونُ عَلَيْهُ ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/56 ) معللع قصيدة بمدح بها سيف الدولة، ويذكر بناء مُرْغَش. والرَّبع: المنزل في كل أوان .

يعني بالشمس محبوبته، وجعل منزلها شرقاً إذا برزت منه، وغرباً إذا دخلت فيه. وقال:

وقال من أخرىٰ:

أَذَا دَاءٌ هَفَــــا بُقَـــرَطُ عَنـــهُ فَــلَمْ يُـوجَدُ لِصَــاحِــهِ صَــرِيبُ<sup>(4)</sup>
زعم أبو الفتح أنَّه سأله عن معنى لهذا البيت، فأجابه بأنَّه وضع (لم) في موضع (ليس) لاشتراكهما في النفي، والأولىٰ<sup>(5)</sup> عندي أن تكون على بابها لنفسي/ الماضي؛ (234) أي: فهو داء لم يوجد لصاحبه ضريب يُقاسُ عليه، وإغاً ضرب ذلك مثلاً للممدوح، وكَذَل بالدّاء عن حبّ اللقاء ومكافحة الأعداء لقوله قبل ذلك:

وَمُسَا بِكَ غَيْسِرُ حُبِّمِكَ أَنْ تَسَرَاهَا وَعِشْيَسِرُهَا الأَرْجُلِهَا جَسِبُ (6) 4 أي: إنَّما غَلَيك هٰذا الداء، فمنعك لَذَّاتِك، ونعُص عليك شهواتك:

### وَأَنْتُ بِعِلَّةِ الدُّنْيَا طَبِيبُ '7'

<sup>( 1 ) (</sup> ديوانه 60/1 )، ويريد بـ العب البين ، اقتداره عليهما. وقوله: مَا زُوَّد الضَّبَّا: يقال: إِنَّ الضَّبِّ إِذَا خرج من سَرَبِهِ لَم يَهْتَدِ إِليه، فيقال: هو أُخَيَرُ من صَبِّ. الغراق لم يزوّده شيئًا، لأنَّه لم يودع حبيبتَه .

<sup>( 2 )</sup> في مط: ١ لم يزوّدني ١..

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: 4 ما ورد 4 .

<sup>(4)</sup> البيت في ( ديوانه 74/1 ) من قصيدة قالها لسيف الدّولة وقد تشكّى من دُمَّل، برواية: ٥ فلم يُعْرَفُ ٥٠ وأشار لرواية الشنتريني. وَهَفَا: ذَهب، والطّريب: المِثْل والشَّكُل والشّبه. ورواية مط: ٥ إذَا فاءٌ... ٥ وبفراط: « Hippocrate » من أشهر أطباء اليونان الأقدمين. ( 460 – 377 ق.م ) انظر:

<sup>&</sup>lt;<ia grande Encyclopedie, Larousse 10, P .5926>>

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « والأول . .

<sup>( 6 ) (</sup> ديوانه 73/1 ). والضمير في ( بك ) يعود على سيف الدولة، وفي ( تَرَاهَا ) عائد على الحيل. والجُنْير: التُبَار. والحَنِيب: المجنوب، يتبعها كأنها تقوده .

<sup>( 7 )</sup> هذا عجز بيت من القصيدة نفسها في ( ديوانه 1/72 ) وصدره: ٤ وَكَيْفُ تُعِلُّكُ الدُّنَّهَا بِشَيْءِ ١٠.

لأَنُّك لاشبيهَ لك فيه ولا ضريب'''.

وقال من أخرى:

وَعَمْـــرُوْ فِي مَيَــــاهِيــهـــم عُمُـــورٌ وَكَعْبٌ فِي مَيَـــاسِـــرِهِــمْ كِعَــابُ<sup>(2)</sup> ۽ أي: صارت كل قبيلة منهما لمّا انهزمت وتفرَّقت كأنَّها قبائل وفرق.

وقال:

وَلَو غَيْدُ وَ الْمُسَلِيمِ فَ غَسَرًا كِلاَبُكِ أَ فَسَاهُ عَنْ شُسَمُ وسِهِمُ طَبَابُ (3) عَنَى بالشَّموسِ أَمَا لِلَهم أو نساءهم، وبالطَّباب ما يلقاه دونهم من المكاره التي تثنيه عنهم، وتحول بينه وبين الوصول إليهم.

وقال من أخرىلى:

إِذَا رَأَىٰ وَرَآهَـــا رَأْسَ لاَبِسِــهِ وَأَىٰ الْمَقَـانِعَ أَعْـلَىٰ مِنْـهُ فِي الرُّتَبِ (4) عَلَىٰ وَرَآهَـ عَلَىٰ البَيْضُ وَأَسَ لاَبسِه، ورأَىٰ هُذه المرأَة، تَيَقَّنَ أَنَّ المقانع أَعْلَىٰ رتبة [منه] (5) للباسها إيَّاها.

وقال من أخرى:

وَتَغْيِطُ الْأَرْضُ مِنْهَا حَيْثُ حَلِّ بِهَا وَتَعْسُدُ الْخَيْلُ مِنْهَا أَيَّهَا رَكِبَا أَنَّ الغبطة: أن أن تتمنى مالا تريد زَوَاله عن المغبوط. والحسد: أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود، ولو لم تصل إليك، وخصَّ الأرض بالغبطة؛ لأن كل جزء منها متَّصل

<sup>( 1 )</sup> في مطا: ﴿ لأَنُّكَ لا شبيه ولا ضريب ﴿.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 77/1 ) من قصيدة قالها لما ظفر سيف الدولة بني كلاب. وعمرو وكعب: أسماء أحياء من بني كلاب. وكعاب: ج كعب .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: • غوا كليبا » خطأ. والبيت في ( ديوانه 83/1 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/19 ) من القصيدة المشهورة في رثاء أخت سيف الدولة .

ر 5 ) زيدت « منه ﴿ اعتاداً على مط والديوان .

<sup>( 6 )</sup> السبت في ( ديوانه 115/1 ) من قصيدة بمدح بها المغيث بن علي بن بِشْر العِجْلِيّ برواية: ﴿ حَيثُ خَلَّ

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٥ أي ، .

بالآخر، فهي كالشيء الواحد. فتمنّى زوال النَّعمة من بعض أجزائها إلى بعض ليس بحسد؛ لأنَّه انتقال منها إليها، والحيل بخلاف ذلك لانفصال بعضها من بعض، فخصَّها بالحسد لذلك.

وقال من أخرى:

وَلُو صَسِدَقُوا فِي جَدِّهِم لَحَلِرْتُهُمَم فَهُمَلْ فِي وَحْدِي قَوْلُهُم غَيْرُ كَاذِبِ(1) عَلَى خَذِرْتُهم، وخِفت أن يصدقوا في وعيدهم، لكنّهم قد عُرفوا بالكذب، فوعيدهم من جنس ما عُرف منهم(2).

وقال:

كَأْنَ رَحِيهِ لِي كَانَ مِن كَفَّ طَهِمِ فَالْبَتَ كُورِي فِي ظُهُمورِ الْمَوَاهِبِ<sup>(3)</sup> فَانَ رَحِيهِ فَاللَّهِ مَا يَهُ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فِيهِمْ يَسْرِدُنَ فِتَسَاءَهُ وَهُنَّ لَهُ شِيسَوْبٌ وُرُودَ الْمَشَـــارِبِ

أي: كَأْنِي في تَنقلي وَكَثْرةِ أَسْفَاري قد أركبني هُذا المَمْدُوح ظُهور مواهبه التي تردُ كُلَّ أَحَدٍ كَمَا تُورَد المشارب، وهي مع ذلك بمنزله الشَّرب لمن يرد عليه لانتفاعه بها ونيله إيَّاها.

و[قال]<sup>(4)</sup>:

يَــرَى أَنَّ مِـنَا مُبِّــانَ مِنْـكَ لِطَــــارِبِ بِأَفْتَــلَ مِمَّــا بِـانَ مِنْكَ لِعَــائِبِ(5) حذف اسم (أَنَّ). و(مَا) الأولى نافية، والثَّانية بمعنى الذي تقديره: يرى أنّه ليس الذي بان منه أن يرى العيب أشد من القتل.

وقال من أخرى:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 151/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلموي. .

<sup>( 2 )</sup> ذلك أنَّ أدعباءَ إلى علِّي عليه السلام، أرادوا به سوءاً في قرية كَفْر عَاقِب، فلم يَخْفُهم، وخاطههم بالبيت .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( ديوانه 152/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي. والكُور: الرُّحُل بأدانه .

<sup>( 4 )</sup> زيارة ما بين حاصرتين من المحفق وهي في مط .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 158/1 ) برواية: « يرى أنَّ ما بانَّ... • .

لاَتَجْسَزِنِي بِطَسَنَتَى بِي بعسدَهَسَا يَقَسَرُ ﴿ تَجْسَزِي دُمُوعِيَ مَشِكُوبًا يَمَسَكُّوبِ ۖ ا

دُعًا لَهِنَّ بِأَن لاَيْضَنَينْ لِضَنَاه، ويجوز أن يكونَ دعا لنفسه بأن لايضني لفراقهن؛ أي: ذُقْتُ فراقاً يضنيني بسببه، وسماه جزاء؛ لأنَّه مقابلة فعل بفعل، كأنهنَّ قابلن حبّه لهنَّ بالإضناء، فكان ذلك كالجزاء.

وقال:

كَأَنَّ كُلُّ سُــوالِ فِي مَسَــامِعِــهِ قَميصُ يُوسُفَ فِي أَجْفَــانِ يَعْقُوبِ (٢٠

يريد أنه ينخدع<sup>(3)</sup> لكل سائل، ويرق لكل طالب نائل كما انخدع يعقوب لقميص يوسف لمَّا أتوه عليه بدم كذب. ويحتملُ أنَّه يريد القميص<sup>(4)</sup> الثَّاني الذي ارتد به بصيراً، أي: يفرح بكل سائل، ويرتاح له كما يفرح يعقوب بذُلك القميص.

وقال:

ولا يَــرُوع بِمَــغــدُوړ بـــه أَحَــدَا ولا يُقَــرُع مَـوفُـورَا بَمــنــكُــوبِ<sup>(5)</sup> عِلَى مَـوفُـورَا بَمــنــكُــوبِ<sup>(6)</sup> عِلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

عَلَى لاحِب لايُهْتَدَى بِمَنَارِهِ<sup>(7)</sup>

أي: لامنار له فَيُهْتَدَىٰ به.

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/160 ) من قصيدة بمدح بها كافورا .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 172/1 ) .

<sup>(3)</sup> في مط: « لا ينخدع ه .

<sup>(4)</sup> في مط: ﴿ بِالقَمِيصِ ﴿ .

<sup>( 5 ) ﴿</sup> يُولِونَهُ 173/1 )، وراعمه يروعـه: إذا أفزعه. والموفور: الذي لم يُصَبُّ في ماله، ولم يؤخذ منه شبيء، والمنكوب: الذي أصابته لكبة في ماله أو عِزّه .

ر 6) سقطت هذه الجملة من مط.

<sup>(7)</sup> صدر بيت لامرئ القيس، وهو في ( ديوانه ص 66 ) وتمامه: ٥ إذًا سَافَة الغَوْدُ النَّبَاطِئُ جَرْجُوا ٥ أوالا الله ... : الطريق الواضح البين الذي لَحَتَّة الحوافر؛ أي: أثرَّت فيه، فصارت طرائق وآثار بيئة. ولاحب لا يُهتدئُ بمناره: طريق غير مسلوك. والمنار: ج المنارة، وهي علامة للهداية. وسافه: خقه. والعَوْد: المسنَّ من الإبل. والنَّباطي: المنسوب إلى النَّبط، وحم من العجم كانوا يتزلون العراق بالبطائح، وإبلهم من أشد الإبل وأصرها، وقبل هو الضحة، وجرجر الحمل: صوّت ورغا لبعده، وما يلقل من مشقة. ( الديوان ) .

وقال من أخرى: /

وقال من أخرى:

وَعَنْ ذَمَسلانِ العيسسِ، إِنْ سَامَـحَتْ بِهِ وَإِلاَ فَفَــــي أَكُوارِهِنَ عُقَـــابُ<sup>(2)</sup> عَلَى: وَأَنَا غَنِي عَن ذُمَلَانها<sup>(3)</sup>، [وهو سرعة سيرها \_ إِن سمحت به \_، وإِن لم تسمح به، فعليها منّي عُقَاب نستغني بطيرانها عنها وعن ذملانها]. ويحتمل أن يكون دعا عليها بعقاب تأكلها كما قالوا: عليه العفاء، وعليه لعنة الله.

وقال من أخرى:

حاشماك أنْ تَطْمَعُفَ عن حَمْمِلِ مَا تَطَمَمُنَ النَّمَسَائِسُو في تُخَرِمِهِ (4) يعنى الفَيْجِ (5) السَّائر إليه بالكتب التي فيها وفاة عمَّته.

(1) ( ديوانه 178/1) من قصيدة يمدح بها كافوراً، وكان قد حمل إليه ست مئة دينار. والمابوبة: أصحاب ماني بن فاتك: ( 215 ـــ 276 ) وظهر في زمان شابور بن أردشير، وقتله بهرام بن لهرُمُزَ بن شابور. يقول: بأن العالم مصنوع من أصلين قديمين نور وظلمة، والظلمة جوهرها قبيح شرير ناقص ليم كذر منتن خبيث. ( الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم 65/2 ــــ 69 ، تاج العروس: مني ) ـ

<sup>(2)</sup> البيت في ( ديوانه 191/1) من قصيدة يمدح بها كافوراً. وذَمَلَ البعير يذمُل دُمُولاً، وذميلاً، وذَمَلانا: سار سيراً سريعاً ليّنا. والعُقاب: طائر من الحوارح قوي المخالب حادّ البصر، والعيس من الإبل: ج الأعيس، وهو الذي يخالط بياضة شُقْرة، والكريم منها. والأكوار: ج الكُور، وهو الرَّحل بأداته.( تاج العروس، والقاموس المحيط: ذمل، عقب، عيس، كور) .

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وأضيف اعتماداً على مط .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 1611 ) من قصيدة يعزّي فيها أبا شجاع عضد الدولة وقد ماتت عمَّته، وروايته فيه: و تُحَمَّلُ السَّائُرُ ». والسائر: الذي حمل إليه الكتاب يوفاتها .

<sup>( 5 )</sup> الْفَيْج: اسم السَّائر بالبريد ( تاج العروس: فيج ) .

# فصل في سرقاته

أما قولُه:

وَمَنْ صُحِبَ الدُّنيا طويالاً، تَفَالَبَتْ فمن قول أبي تُواس:

إِذًا امْتَحَسنَ الدُّنيا لِسيَّ تَكَشَّـفَتْ وقولُه:

وَقَـــانَــةَ العَــنِــينِ، قَتَــالَةَ الْهَـوَىُ مَن قول الصَّنوبَريِّ:

بِلَفْ ظِ لو بَدا لِحَد ليفِ هَسيْبِ وقولُه:

مَضَىٰ بَعْدَمَا الْتَفَّ الرُّمَاحَانِ سَاعَةً من قول محمود بن الحسين:

مُسِيا الْتَــقَــيُــنَـــا بِحَــمُـــدِ رَبِّيَ إِلاَّ وقولُه:

عَلَىٰ عَيْسِهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ صِدْقَهَا كِذْبَا(1)

لَهُ عَنْ عَسَدُو ۗ فِي ثِيَسَابٍ صَسَدَيقٍ (2)

إذَا نَفَحَتْ شَيْخَسَا رواتِحُهَسَا شَبُّا(3)

لَفَــــارَقَـــهُ: وَعَـــادَ إِلَىٰ شَهَـــابِـــهُ ﴿ ۗ ﴾

كَمَا يَسَلَّقُىٰ الْهَذَّبُ فِي الرُّقْدَةِ الْهُدْبَا(5)

مِثْ لَمَمَا تَسَلُّقِي جُفُونُ السَّلِيمِ (6)

( 1 ) البيت في ( ديوانه 57/1 ) من قصيدة بمدح بها سيف النولة. وأشار في الديوان إلى أن في البيت نظر إلى قول أبي نواس الآتي .

( 2 ) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 621 ) ط. الغزالي .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 59/1 )، ونصب ٥ فَتَانَةً ؟ عطفاً على مفعول سابق. والنفح: تضوّع رائحة الطيب .

(4) البيت في ( تكملة ديوان الصنوبري ص 457 ) ضمن قصيدة يعاتب فيها كشاجم وكلمة ﴿ بلفظ ﴿ متعلقة ﴾ به خاطبني ٨ في بيت سابق. ورواية البيت في مطه: ٥ . . أعاد إلى شباب ٨. وذكر في ( ديوان المتنبي ) أن بيته الآنف الذكر مثل قول الصنوبري .

( 5 ) البيت في ( ديوانه 64/1 )، والرَّماحان: يريد رماح الفريةين. والهدب: أشفار العين، والمقصود بهذا البيت الدُّمَسْتُقِي .

( 6 ) البيت في ( ديوان محسود بن الحسين كشاجم ص 456 ) برواية: « ما التقينا وأُحُمُدُ اللهُ إلاَّ ، أخذ البيت ومعه آخر عن ( ثمار القلوب ص 451 ) . إِذَا ذَكَرَتْهَا نَفْسُهُ لَمُسَ الْحَبْسَا الْمَاسَةُ وَمُسَعَةُ وَأَسَى الْحَبْسَا الْمَاسَةُ وَأَسَى الْمَارَ عِن جَسَدِي اللّهِ وَالْمَصْلِقِ وَالْمُصْلِقِ وَالْمُصْلِقِ وَالْمُصْلِقِ وَالْجُسَامِ (4) وَتَفْرَعُ فِيسا الطّيشرُ أَنْ تَسَلَقُطُ الْحَبَاءِ وَلا يَسْسِونُهُ فِيسا الطّيشرُ أَنْ تَسَلَقُطُ الْحَبَا وَلا يَسْسِونِ عِيما الطّيشرُ أَنْ تَسَلَقُطُ الْحَبَا وَلا يَسْسِونِ عِيما الطّيشرُ أَنْ تَسَلَقُطُ الْحَبَا الْحَبَا اللّهَالِيمِ أَنْ تَسَلَقُطُ الْحَبَا اللّهَالِيمِ وَلا يَسْسِونِ عِيما اللّهِالِيمِ اللّهِالِيمِ اللّهِالِيمِ اللّهِالِيمِ اللّهِالِيمِ اللّهِالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِالِيمِ اللّهِالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولكئيسة وَلَيُ، وَللطَّغَسَنِ سَسَوْرَةً من قول أبي نواس:

إذا تَفَـــــــُّـــــــُرْتُ فِي<sup>(2)</sup> هَـــــــَوَايَ لَهُ وقولُه:

وَخَـلَكِي العَــذَارَئُ والبَطَـــارِيقَ والقُــرَىٰ من قول حسّان:

تَسَوَكَ الأَجِبُّــةَ لَم يُقَـــاتِــَلُ عَلَــهُسَمُ وقوله:

تَصُــــُدُّ الرِّيــاحُ الْهُـوجُ عنهــا<sup>(5)</sup> مَخَــافَـةً من قول الشاعر:

وكيف يستمُّ بسأسُّكَ في أنساسِ من قول قيْس:

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوانه 64/1) يصف الدُّمُسْتُق، والسُّورَة: الحدَّة والارتفاع.

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: 1 عن ٥. والبيت في ( ديوان أبي نواس ص 217 ط. دار صادر ) ضمن مقطوعة ثلاثة أبيات. وهو في ( ديوان المتنبي ) برواية: 3 عن بَدَني 8، وأشار الشراح إلى أن بيت المتنبي من قول أبي نواس هُذا .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 64/1 ) والعَلَمارئ: ج عذراء، وهي البيكر من النساء، والبطاريق: ج بطّريق، وهو أمير الجيش, وشعث النصارئ: الرّهجان، والقرّابين: خواص الملوك، واحدهم قرّبان .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان حسان ص 416 ط. البرقوقي ) برواية: و .. لم يُقَاتِلُ دُونَهُم »، يفتخر حسان يوم بدر، ويعيِّر الحارث بن هشام بقواره عن أخيه أبي جهل بن هشام المقتول في المُقترك. وقد حسن إسلام الحارث بعد، واستُشْهِد بِأَجنادين ( السيرة لابن هشام 17/2 — 18 ، وجمهرة أنساب العرب 145 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: « عتما » خطأ. والبيت في ( ديوانه 67/1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويذكر بساء مَرْعَش. والرّياح الهوج: ج الهوجاء، وهي التي تأتي تارة من هنا وتارة من هناك لا تستقيم .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 67/1 ) غير منسوب، وذكر فيه أن بيت المتنبى الفائت كَلُّمنَا البيت .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه ص 79 ) من قصيدة قالهًا لسيف الدولة لمَّا ظفر ببني كلاب .

فَاإِنْ أَكُ قد بَرَدُتُ بِهِم غَالِيلِي، وقولُه:

وَجُسْوُمٌ جَسِرُهُ شُسِفْسَهُسِاءُ قَــوْمِ من قول الشاعر:

رَأَيْتُ الحَسربَ يجنِيهِ الرَجَسالُ

فلم أَقْطَعَ بِهِمَ إِلاَّ بَنَانِي (1)

فَحَــلُّ بِغَــيرِ جَــارِمِــهِ العَـــذَابُ<sup>(2)</sup>

وَيَصْسَلَىٰ حَسَرٌهُسَا قَسَوْمُ بَسَرَاءُ(3)

يُسَفِّعُ فِي شَعرٌ جَسَاهُ خَلِيعُهَا(4)

أو قول البحتري:

ولا نحسذرَ إلاَّ أنَّ حِسلْمَ حَسلِيهِ مَهَا أَنَّ حِسلُمَ حَسلِيهِ مَهَا أَوْ قُولُ الرَّئِ القيس:

وَقَــاهُــمْ جَــدُهُــمْ بِبَـنِـي أَبِيهِــمْ وَبِـالأَشْــقَـنِـنِ مَـاكَانَ العِقَــابُ (5) أَو قول النابغة:

كَذِي الغُرِّ يُكُوَىٰ غَيْرُهُ، وَهُوَ رَاتِعُ ١٦٠

وقوله:

( 1 ) البيت في ( ديوانه ص 79 ) منسوب لقيس بن زهير العبسي، قاله يوم حَفْر الْهَبَاءَة لَمَا قتل حَمَل بن بدر وأخاه خُذَيْفَةً. وذكر في الديوان أن قيساً أول من اخترع هذا المعنى .

( 2 ) البيت في ( ديوانه ص 81 ) برواية: ٩ وحَلَّ... ٩. وجَرَمَ جُرْمَاً: أَذْنَب. والسَّفيه: الحاهل.

( 3 ) البيت في ( ديوانه 2/11 ) غير منسوب، وهو في مط برواية: « تجنيها... وتصل ٥ .

( 4 ) البيت في ( ديوان البحتري 1301/2 ) من قصيدة يمدح بها المتوكل، ويذكر صلح بني تغلب برواية: « ... تُسَفَّة ه. وذكر في ( ديوان المتنبي ) أن معناه ذكره هؤلاء الشعراء في أبياتهم. والحلم: العقل والأناة. وسفَّه الحلم: أطاشَه وأخَفَّهُ وجهل عليه. وخُلُعَ خلاعةً، فهو خليع، إذا ترك الحياء وركب هواه .

( 5 ) البيت في ( ديوان امرئ الفيس ص 138 )، قاله من قصيدة بعد مقتل أبيه، فاستعان ببكر وتغلب على بني أســد قاتليه، فأخطأهم، وأوْقَع بيني كتانةً، وأسد وكنانة أخوان، وهما ابنا خُزَيْمَةً. والحَلّـذ: الحظّـ. والأشْقين: ج أشقىْ، يعني الأشقياء الذين ساء خطهم، ولا ذنب لهم. وإلبيت في ديوان المتنبي .

( 6 ) صدر لهذا العجز في ( ديوان النابغة ص 48 ): « حَمَلْتُ عَلَيْ ذَنْبُهُ، وُنْرَكُتُهُ ، والعُوَّ: الحَرْب أو قروح في لُغْنَاق الفُصْلاَن، وداء يَقْمَعُط ( يُتَنَفُّ ويسقط ) منه وَبَر الإبل ( القاموس المحيط: عر )، وراتع: يرعلي في جحسب وسُعَه. وكان أهن الحاهلية يعترضون بعيراً من الإبل التي يقع العُرُّ فيها، فيكوون مشقوه وفخذه وعضده، يرون أنّهم إذا فعلوا ذلك ذهب الفُرْح عنها كلها. ( عن الديوان ). وأشار إلى عجز النابغة في ( ديوان المنبي ) . التَّ اكِدِينَ بِهِ وَيَجْعَالُ الْهَامَ تِيجانَ الْقَسَا الذَّهُلِ (5)

حَشَّىٰ كَأَنَّ لَهُ فِي قَتَّـَلِهِ أَرْبَـا (6)

تَــوَقُـــهُ، فــاإذا ﴿ [مــاشِـــهُتَ تَبْـــلُوَهُ من قول أبي نواس:

إِنْ شُـــهُ تُخْسِرَ نُعْسَى لابقيتَ إِذاً وقوله:

مُسَرْقِعِي خَيْسَلِهِــمْ بِــالبيضِ مُتَّخِذِي من قول مسلم:

يَكْسُــو السَّـيُـوفَ نُفُوسَ النَّــاكِئِــينَ بِـهِـ وقوله:

بكُلِّ أَشْعَثَ يَسَلَقَى اللَّوْتَ مُبَتَسِمَاً من قول أبي تمام:

<sup>(1)</sup> سقط من المخطوط مقدار جعس صفحات ابتداء من الحاصرة وحتى رقم (1) ص 944 استدرك لهذا السقط عن ديوان الشاعر و(مط). والبيت في (ديوان المتنبي 114/1) من قصيدة بمدح بها المغيث بن على بن بشر العجلي برواية: « توقه فمتى ما ... ٤. وقد نصب تبلوه بأن مضمرة على مذهب الكوفيين، وتوقه: إحدوه، وتبلوه: تختره، والنشب: المال والعقار .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( مط ): 1 عدوا ٤، وينسب فيها خطأً لأبي فِرَاس، ولعلَّه تصحيف لم ينتبه له محمد الطاهر بمن عاشور، ولم يراجع شروح ديوان المتنبي، وغم أنّه بذكر شرح العكبري في الصفحة النالية، وعرّف الشاعِرَ أبا فراس بالحامش ذاكراً أنّه لم يجد البيت في ديوانه، وهو لأبي نواس، وفي ( ديوانه ص 523 ط. دار صادر ) برواية: لَيْتُ أَخَذْتُنَى كَانُوا

لأبى إسْخَاقَ مَالا

وجاء في ( ديوان المتنبي 115/1 ) أين قول المتنبي مثل قول أبي نواس هُذَا .

<sup>( 3 )</sup> ببت الوائلي لهذا في ( ديوان المتنبي 115/1 ). وهو في ( مط ) برواية: ه إِنَّ سُمْتُه. ٤. وكَفْرُ التَّعملي: جحودها، وَلُهَاهُ: ج لُهُوهَ، وهي المال .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 118/1 ) برواية: ١ ... هام الكماة ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( شرح ديوان مسلم ص 11 ). من قصيدة بمدح بها يزيد بن مَزَّيْلِ برواية: 8 ... دماء التأكثين ٪. والنّكث: تقض العهد .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 121/1 ). والأشعث: المتعبر من طول السفر والحروب. والأرّب: الغرض والبغية .

لايشسأشسون من الدُنيسا إذا قَيسلُوا (1) وَجُنساتُهُ النَّساهِ إذا اللَّهِ الدُنيسا إذا قَيسلُوا (2) وَجُنساتُهُ النَّساهِ النَّسالِيسِينَ سَوَالِيسا (3) من حَبِّرُ أَنْفاسِي، فَكُنْتُ الدَّالِيسا(4) مَنْ لو جَرَى نَفسِسي، فَكُنْتُ الدَّالِيسا(4) مَنْ لو جَرَى نَفسِسي، عَسَيْسِهِ لَذَابَ الأَلْسِسي (6) أَنْفساسِسي (6) يَسدُوبَ من نِسيرانِ أَنْفساسِسي (7) يَسدُوبَ من نِسيرانِ أَنْفساسِسي (7)

مُسْتَسْبِهِ مِسَا مَطُورَتُ عَلَى مَصَالِبَا (8)

يَسْتَ عُسِلِبُسُونَ مَنَسَايُسَاهُسُمُ كَأَنَّهُسُمُ وقوله:

الُسنْسهِبَساتُ مُحُنِهُ ونَسَما وقُسلُوبَنَسا من قول أبي تمام:

سَسلَبْنَ غِطَاءَ الحُسْنِ عَن حُوَّ أَوْجُهِ وقولُه:

وَبَسَسَمَنَ عَن بَسَرَدٍ خَشِسِيثُ أَذِيشُهُ من قول الشاعر:

ومِنَ العَجَــائِبِ أَنْ يُـذِيبَ مَفَــاصِـــلِي أو قول الصَّنَوبريّ:

وَصَــاحِكِ عَن بَــرَدِ مُشَــرِقِ وَكُلَّمَـــا قَبُــاقُــهُ خِفْتُ أَنْ وقوله:

أَظْمَتْنِيَ اللَّذِيا، فَكَمَّا جِنْتُ هَمَا من قول ابن الرومي:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 122/1 ) برواية: وجنباتيهنَّ... ٤. وأَنْهَبَه الشيء: جعله له نُهْنَى. والنَّاهب: الرجل الشجاع المغوار، ومن وقع في الحروب فأبلى البلاء الحسن وتهب .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نمام 239/1 ط. الصّولي ) برواية: « سَلَبْنَا.. تَظُلُّ لِلْبُ السَّالِيمَا؈. وأشار لرواية: « سلين ، بالهامش .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 123/1 ) من قصيدة بمدح بها علي بن منصور الحاجب .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه المتنبي 123/1 ) غير منسوب .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> البيتان في ﴿ ديوان الصنوبري ﴾ وهما في ﴿ ديوان المتنبي 123/1 ﴾ والناني برواية: • فَكُلُّما... \* ـ

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 124/1 ) .

حَيْساً، فَأَصَسابَتْهُ بِإِحْدَى الصَّوَاعِقِ (1) وَكُنْتُ كَمُسْتَسْتِقِ سَسِمَسَاءً بَحِيسَلَةً وقوله: جَساءَ الزَّمسانُ إِلَّي منهسا تَسالِبَسا<sup>(2)</sup> خَــالاً مَثَمَى عَــلِمَ ابنُ منصــور بهــا من قول أبي تمام: جَـاءَتْ اِلَيْــهِ صُــرُوفُ الدَّهْوِ تَغْتَـلِـرُ<sup>(3)</sup> عَصْبٌ إِذَا هَــزَّهُ فِي وَجْــهِ نَـسالبَـــةِ وقولُه: (4) زُنْسِجِساً تسبِسسَّمَ أو قَذَالاً شَسائبُسا وعجساجسة توك الحديث سواذها من قول محمود الوَرَّاق: كَالْجَبْسِسَيِّ الْقُلُسِرُّ للطِّحْسِكِ (5) حَسَيْ تِسَدِّي الصَّبْسِحُ يِسَلُو الدُّجَيْ أو قول أبي نواس: كَطَالُعَةِ الأَشْمَطِ مِن جِلْسَابِهِ (6) لُّسا تَسَدُّىٰ الصُّبْسِحُ من حِجَسابِسهِ لَيْسِلِ، وَأَطْلَعَتِ الرَّمَاحُ كَوَاكِبُسَارَ } وكَأَنَّمُ النُّهَ النَّهَ الرُّبِهِ الدُّجَيُ من قول بشار: وَأَسْسَافَتِهَا لَيْسِلُ تَهَاوَتُ كُوَاكِبُهُ 8٪ كَأَنَّ مُشَسَارَ النَّمَقْمَعِ فَوْقَ رُوْرُمِسِهِسَمْ

<sup>(1)</sup> رواية (مط): ١ سماء مخيلة ٥، والبيت في ( ديوان ابن الرومي 1708/4 ) برواية: ١ فكنت... ٥، ثاني أبيات مقطوعة

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/125 ). وابن منصور: ممنوحه في القصيدة على بن منصور الحاجب .

<sup>( 3 )</sup> الببت في ( ديوان أبي تمام 533/1 ط. الصّولي ) برواية: • عَصْبا إذَا سَلَّهُ......... يمدح عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حمص. والعضب: السيف القاطع. والبيت في ديوان المتنبي وذكر أنّ بيت المتنبي مثله .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/127 ) .

<sup>( 5 )</sup> بيت محمود الوراق في ( ديوان المتنبي 128/1 ) منسوب له، وذكر فيه أنَّ بيت المتنبي مثل فُمذا البيت .

<sup>( 6 )</sup> العبيت في ( فيوان أبي نواس ص 631 ط. الغزالي ) بروايـة: و لما تَبَدَّىٰ... 6، وذكر في ديوان المتسي. والأشحط: من الشّمط، وهو بياض الرأس يخالطه سواده .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/128 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان بشار 318/1 ) وروايته: ٥ ... لَيْلٌ تَهَاوَىٰ ٥. والنُّفُع الغُبار المتطاير من حوافر الخيل، وذكر في ( ديوان المتنبي ) أنَّ بيته كقول بشار هذا .

الرومي: السلمة المسلمة الله المسلمة المسلمة المسلمة الله المسلمة المسلمة المسلمة الله المسلمة المسلمة

في رُتُبَسِةِ حَجَبَ الوَرَىٰ عَن يُسْلِهَــا من قول ابن الرومي: عَدَّدٌ أَنْهُ اللهِ مِن مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا

كَأَنَّ أَبَــاهُ حِــينَ سَــمَـــاهُ صَـــاعِـدَاً وقولُه:

هٰلـذا الذي أَيْصَــــرْتَ منسه حَــاضِـــرَاً من قول أبي تمَّام:

شَهِـدْتُ جَسِيمَــاتِ العُلَىٰ، وَهُوَ غَائبٌ وقولُه:

ولو قَــلَمُ أَلْقِــيْتُ فِي هَـــقُ رَأْسِــــهِ من قول الشاعر:

ذُبُتُ من الشَّـــــــؤقِ، فَــــــلُو زُجَّ بِي وقولُه:

تَجِـــيرُ حيـــاة المـرءِ مِشَــلُ قَــلِيــلِهَـــا من قول ابن الرومي:

رأيتُ طَـوِيـلَ العُمْـرِ مِثْـلَ قَصِــيرِهِ وقاله:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/128 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 1/2 59 ) من قصينة يمدح بها صاعد بن غملد. وذكر في ( ديوان المتنبي ) أنّ بيته مثل بيت ابن الرومي، وهو يرواية: ٥ درك كيف...٥ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/129 ) .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوان أبي تمام ﴾، وذكر في ﴿ ديوان المتنبي ﴾ أنَّ بيته مثل بيت أبي تمام هذا .

 <sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 149/1 ) من قصيدة بمدح بها أبا القياسم طاهر ابن الحسين العلوي برواية: ١٠٠٠. أَلْقَنْتُ ١٠٠٠.

<sup>( 6 )</sup> البيت منسموب لنصر الخبايزرزّي في ( العجدة 667/1 ، وكفاية الطبالب ص 202 ، وسمط اللآلي 182/1 ، وديوان المتنبي )، وهما بيتان. وذكر في المرجع الأخير أنّ بيت المتنبي الآنف من المبالغة، وإكتار الشعراء في هذا المعنلي، ومنه بيت نصر هذا .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/150 ) برواية: « وباقي عُمْرِهِه .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( التبيان 150/1 ) منسوب لابن الرومي .

إذا لم تَكُــن نَفْسُ الكَـــريمِ كَأَصْــــلِهِ أَنْ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

ومسا يسفع الأضسملُ من هساشِسم

إذا العِــيْسُ أَلْقَتْ بِي أَبَــا دُلَفِ، فقـــد وقوله:

وللسِّــرُ منّـي مـوضعٌ لاينـالهُ من قول الشاعر:

تَغَـــلْغَـــلَ مُبُ عَلَـمَـــةَ فِي فُــؤادي تَغـــلْغَـــلَ حَيثُ لَم يَشــلُغُ هَـــرَابٌ وقولُه:

وفي النفس حَمَاجَمَاتٌ، وفِيكَ فَطَسَانَـةً مِنْ قُولَ حَبِيبٍ:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 155/1 ) برواية:

ورر نَفُسُ النَّسِيب كَأَصْلِهِ ﴿ فَمَاذَا الذِي يُغْنِي كِوَامَ الْمَناصِبِ ١٠٠

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 156/1 ) غير منسوب ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 157/1 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 280/1 ط. الصولي ) من قصيدة بمدح بها أبا ذُلُفَ القاسم بن عيسيّ العجْمِليّ برواية: 8 إذا العِيسُ لأفَتْ... 8 وهو في ( ديوان المتنبي 157/1 ) برواية: 8 لاقتُ بي 4، والعِيس: الإبل البيض من العَيْس وهو البياض .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 192/1 ) من قصيدة يمدح كافوراً .

<sup>( 6 )</sup> نسبهما في هامش ( مط ) للنابغة، وليس البيتان في ( ديوانه، وهما في ( التبيان 192/1 ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/98/1 ) .

ءِ نَفَ اصَّنَّهُ لَهُ بِشَرِكِ التَّقَاصِينَ (12) إِنَّهَا اللَّقَبُ (23) إِنَّهَا اللَّقَبُ (2) إِنَّهَا اللَّقَبُ (1) إِنَّهَا اللَّقَبُ (1) إِذَ السَّمُ حَاسِلِكَ الأَدْنَى لَهَا لَقَبُ (3).

وإذَا الحَوْرُ كَانَ مُحسَوْنِي عُسَلَمَٰ الْمَسَرُ وقولُه: مَسَلَقَّبٌ بِكَ مَسَا لُقِبْتَ وَيْكَ بِسَهِ من قول الطائي:

شِعَارُهَا اسْمُكَ إِذْ عُذَّتْ مَسَاقِبُهَا

<sup>( 1 )</sup> إلى هنا ينتهي السقط الذي بدأ ص 939 رقم ( 5 )، وقد استدرك هذا السقط عن ( مط ) وديوان الشاعر. · والبيت في ( ديوان أبي تمام 1617 ط. الصولي ) برواية: « وإذا المجد. ، ، من قصيدة يمدح بها أحمد بن أبي دؤاد .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 218/1 ). آخر أبيات قطعة يهجو بها الذَّهبي في صباه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 304/1 ط. النصبولي ) من قصيدة بمدح بها عبد المثلك الزيات برواية: ﴿ إِنْ تُحدُّثُ... ﴿ .

#### باب قافية التاء

قال:

مسرّب مَحسابسِ أَسهُ مُحرِمْتُ ذَوَاتِهَا فَالِي الطَّهَ اَتِ بَعِيدُ مَوْصُـوفَاتِهَا (أَنَّ عَلَى الطَّهَ اَنِ بَعِيدُ مَوْصُـوفَاتِهَا (أَنَّ عَلَى الطَّهَ اللَّهُ فَلَا عَلَى النَّطْرِ إليها أَنَّ فَلا عَلَى اللَّهُ وَالتَّمْتُع بِالنَظْرِ إليها أَنَّ فلا أَنَالَ منها إلاَّ ذكرها، والوصف منها (أَنَّ لَبُعُد المُوصوف بها، وتعذَّر الوصول إليه. وعَنَى بالصَفات قول الواصف. ويحتمل أن يريذ بالذّوات صواحب المحاسن، كما تقول: المُثَلَّاتُ ذَوَاتُ مال

وقال:

وَقَـــرَىٰ الْمـــرُوءَةُ<sup>(٩)</sup> والأَبْـــوةَ والفُخـــــ ـــــــــــؤةَ في كلُ مَــــليحــــــةِ ضُرَّاتِهَــــا /(236) > أي: تَرَىٰ مروءتي وفتوَّتي وأبوّتي ضَرَّاتٍ لها، لأنّهنّ معشوقات مثلها، أو؛ لأني أُوثرهنَّ عليها

وقال:

<sup>(1)</sup> روايتمه في المخطوط: ٥ .. محاسنها ٥، وهو في ( ديوانه 225/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا أيّوب أحمدا بن عمران. والسّرب: القطمة من الظبّاء والوحش والقطا. ويقصد سرّيّاً من النساء على النشبيه بسرب الظباء. يقول: هواي سرب حرمته، وحيل بيني وبينه، وبعيد عنّي، وذكره حاضر، فمنى ما طلبت ذكره حضر. ( عن الديوان ) .

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): ١ والتَّمتُّع بنظره .

<sup>( 3 )</sup> في ( مط ): ﴿ وَالْوَصَفَ لِمَا ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> باغطوط: « وترى المرية » خطأ. وهو في ( ديوانه 227/1 ) برواية:

 <sup>﴿</sup> وَتَرْى ... الْفُتُونَةُ وَالْمُرُونَةُ وَالْأَبِ ... وَقَرْهِ . .

وَمَقَانِب بِمَقَانِبِ عَادَرُتُهَا الْفُواتَ وَخَشْ كُنَّ مِن أَقُواتِهَا اللهِ الْفَاتِ وَخَشْ كُنَّ مِن أَقُواتِهَا اللهُ أَقَبِهُ اللهُ اللهُ عَمْرَانَ فِي جَمِهَاتِهَا أَقَبِهُ اللهُ اللهُ عَمْرَانَ فِي جَمَهُاتِهَا اللهُ عَمْرَانَ فَي جَمَهُاتِهَا اللهُ عَمْرَانَ الوحشُ قُوتاً له، استقبلته بخيل عُرَّ كُانَّ الغُرَرَ فِي جَبَهَاتِها صنائعُ بني عمران، وأياديها التي هي غُرر في الأيادي. يُقال:

 $e^{(3)}$ 

وقيل: أَقْبَلْتُهَا غُرَرَ الحِياد؛ أي: جعلتها تقبّل غُرَرَ الحياد كأنّها أيدي بني عمرانَ في جبهاتها التي اعتيد تقبيلها.

#### وقال:

أَقِّيَلْتُهُ كَذَا، إذا استقبلته به. وقال:

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> البيتان في ( ديوانه 228/1 ). والمَقَانِب: ج المِفْنب، وهو الجماعة من الحيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين .

<sup>(2)</sup> رواية ( الديوان ): ٥ كَانَّما ٢ .

<sup>( 3 )</sup> كلمة \* وقال \* في المخطوط و( مط ) تشي بأن العجز للمتنبي، وليس في ديوانه، وهو لعامر بن الطفيل وفي ( ديوانه ص 55 ) ثالث أبيّات قصيدة برواية:

الله الله وعوارضا ولأوردناً الله وعوارضا ولأوردناً الله وعوارضا ولله والموردة الله والموردة الموردة الله والموردة الموردة الموردة الله والموردة الموردة المو

واللاَّبَة: الحُرُّة من الأرضَ ذات الحجارة السَّوْدَاءَ. وضرغَد: حَرَّة في بلاد بني غَطَفان والملا: المُسمع من الأرض؛ ويقال: إنّها من أرض كُلُب. وعُوارض: جمل لبني أَسَد .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 231/1 )، وابن أحمد: الممدوح أبو أيوب أحمد بن عمران. والقرح: ج قارح، وهو من الحيل ما أتَّل عليه خمس سنين، يستكمل عندها قوته وشدته.

<sup>( 5 )</sup> الكلمة ساقطة من ( مط ) .

<sup>( 6 )</sup> زيادة الواو عن ( مط ) .

<sup>. (7)</sup> في انخطوط: ٥ من لانها ٥ .

«وراءك» بمعنىٰ «أمامك»، مثل قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ﴾ ال. وقال:

مُسْتَسَرْ تَحَصَّ نَظَّــرٌ السِسِهِ بِمَسَا بِسِهِ نَظَــرَتْ، وَعَشَــرَةُ رِجَـلِهِ بِدِيَسَاتِهَــا (2) ؟ أي: نظر البريّة إلى هُذَا [الممدوح] (3) مسترخص بعيونِها التي بها نظرت إليه، وفداء عثرة رجله بدياتها (4).

### فصل في سرقاته

أما قولُه:

أَفْسَاعِيسَالُ الوَرَىٰ مِنْ قَبْسَالُ دُهُسَمٌ وَفِعْسَلُكَ فِي فِعَسَالِهِمُ شِيَاتُ (5) فَمَنَ قول حبيب:

أَفْحَسَالُهُ العُرُّ فِي آذَانِهَا شُئُفَ اللهُ

[وقوله: إنّي عملىٰ شَسَعَسْفِي بِمَسَا فِي خُمْسِرهَسَا ﴿ لَأَ مِن قول نُفْطَهُ يُه:

حَشَّىٰ لُو أَنَّ اللَّيْسَالِي صُسَوِّرَتْ لَغَــٰدَتْ

لأَعِثُ عَمَّسا في سَسرَاوِيسلاَتِهَسا} (٢)،

( 1 ) من الَّذِية 79 من سورة الكهف. والضّمير يعود على 1 مساكين 1 في الآبة .

<sup>( 2 )</sup> السبت في ( ديوان المتنبى 236/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط ) والديوان .

<sup>( 4 )</sup> في ( مط ): و وقد أغَثَرُه رجله بدياتها ،، وهو خطأ في قراءة المحطوط.

<sup>( 3 )</sup> الببت في ( ديوانه 224/1 ) يمدح بها بدر بن عمار بن إسماعيلَ الأسديّ. وأفاعيل: ج الفِعال التي هي ج فِعْل. والورئ: الناس والحَلُق. ودَهِمَ دُهْمَةُ: اسودٌ. والدُّهم: ج أَدْهَم، وهو من الحيل الأسود. والشَّيات: ج الشية، وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 52/2 ط. الصولي ) من قصيدة بمدح أبا دُلَفٌ القاسم بن عيسيُّ العِجْلِيّ

<sup>( 7 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، واستدوك عن ( الديوان 226/1 ، و( مط ) )، ورواية التبيان: « في حمرها » تصحيف .

وَلَيْسَ لِي فِي حَسرَام مِنْ لَهُ مِنْ وَظُـرُ (1) بكَ رَاءَ نَفْسَكَ لم يَقُسلُ لكَ هَاتِهَا(2) لَجَسَادُ بِهِسَا، فَلَيْتُقِ اللَّهُ مَسَاتَلُهُ (3) كَمَمَاتِهَا، وَمَمَاتُهَا [كَحَيَاتِهَا](A) ل يُسَاتِ فِي خَيْدُ الْسِاتِ وِ(6) مُجْـــرَاهُ قَبْــلَ مَمَــاتِــهِ(٢) وَحَيَالُوهُ عَوْفُ السَّالُهُ عَوْفُ السَّالِيِّهِ (8)

أَهْوَىٰ الْمُسلاَحَ، وَأَهْوَىٰ أَنْ أَجَالُسِهُمْ لاخسلق أسسمخ مسك إلا عسارف من قول حبيب:

ولو لم يُكُسن في كَفُّسنة غَسيرٌ نَفْسِسةٍ

في النَّـــاس أَمْشِــلَةٌ تَــدُورُ حَيَــاتُهـــا من قول يحيل بن الفَضْل (٥):

لا يَخْ ـ ـ دُعَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ فمسفسائسة كحسبسانسه

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 227/1 ) منسوب للنحوي نفطويه برواية:

أَهْوَىٰ النِسَاء، وأهوىٰ أَنْ أَجَالِسُها وَلَيْسَ لِي فِي خَنَا مَا بَيْنَنَا وَطَرُ

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 232/1 )، وراء: مقلوب رأئي؛ يقول لا أَحَدَ أَسمتُح منك إلاَّ رجلاً رآكَ فعرفك، فلم يسألك بأن تَهَب له نفسك ( عن الديوان ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 203/2 ط. الصّوني )، وقال في الديوان: ﴿ وَهُذَا لَوْهِمْ ﴿. وَلَمْ أَجده في ديوانه. وهو من قصيدة يمدح بها المعتصم .

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( الديوان 235/1 ، و( مط ) .

<sup>( 5 )</sup> في ( مط ) يحيي بن الْفَطْمَلِي .

<sup>( 6 )</sup> البيت الأوّل ساقط من ( مط ) .

 <sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ٥ ولا يخدعنك » ــ بزيادة واو ــ ، وفي مط: ٥ وليُجْر عندك مينا مُجرَّاه مثل ممانه 🕛

<sup>( 8 )</sup> بالخطوط: ٥ فحياته كحياته وحياته كوفاته ٥. وفي ( مط ):

<sup>»</sup> فرفاته كحياته المحالة كرفاته » .

### باب قافية الحاء

قال:

جَـلَلاً كَمَـا بِي، فَسَلِّمَكُ التَّبَسِرِيحُ أَغِمَدًاءُ ذَا الرَّشَا الأَعْنَ الشَّيحُ اللَّهُ المُسَيعُ اللَّهُ وَالرَّشَأَ الأَعْنَ: الذي في صوته غُنَّة (3) الحَلَم من قوله: فليك لالتقاء الساكنين، وسبيلها أن تُحَرَّك. فأمَّا: ﴿ لَم يك (4) فإنَّما حُلِفت الكثرة الاستعمال، كا حذفوا الياء من لا أدر، يقول: عظياً كتبريحي ينبغي أن يكون التبريح [الذي يشكيه غيري، أو لاينبغي أن يسمّى إ (5) التبريح تبريحاً حتى يكون عظياً كتبريحي، ثم نبَّه على سبب ذلك، فقال مستفهماً منكِراً (6):

أُغِذَاءُ ذَا الرَّهَا الأُغَنِّ الشَّيخُ

﴾ أي: لاتظنُّ ذُلك، فتذهل عمًّا بي من التّبريح، بلُّ غذاؤه القلوب دونَ الشّيح، وكأنّه أخذه من قول أبي نواس:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 243/1 ) مطلع قصيدة بمدح بها مُسَاوِر بن محمد الرّومي. والرَّشَأ: ولد الطّبية. والأعُّنُّ: الذي في صوته نُمَنَّة، وهي صوت يخرج من الحيشوم، والأغَنّ الذي يتكلّم من قبل خياشيمه .

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): ٥ التّبريخ ٥ ـــ بدون ولو ـــ .

<sup>( 3 )</sup> في ( مط ): ٨ الرّشــــاً، الأغنّ الذي في صوته بُحُّــَة ٨. وفي المخطوط: ٨ ... في صوته بتحة ٨ وهُذا كلّه تحريف ,

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط، ٥ لم تك ٥. في ( مط ): ٥ فليك ٥ .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المحطوط ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( مط ) ...

<sup>( 6 )</sup> في ( مط ): + منكبًا ؛ تحريف .

وَٱلْفَسِعِ، مِسَا مِثْسِلُهُ ٱلنَّسِعُ كَأْنَسِهُ مِن فِطْسِةٍ مُفْسِرَعُ أَنَ قُسِلتُ له: مَسَا تَغْتَسِدي سَسِبِّسِدي فقسال لي: الفَسانِسِهُ والسُّكِّمِغُ وقد قيل: إنَّ القَسِمِ الثاني مقطوع (2) من الأوّل، لينبّه على منقطع المولَّه باظهار

التخليط والخروج من حديث إلى حديث، كما قال زهير:

قِفْ بِالذَّيَارِ التِي، لَم يَعْفُهَا القِدَمُ بَسَلَىٰ، وَغَيَّرَهَا الأَزْوَاحُ وَالذَّيْمُ (3) فَنَقَضَ أُوَّلَ كلامه بآخره، ويحتمل أَنْ يريد: لم يعفُها القِدَم عندك، ولم تتغيَّرْ في ظَنَّكَ [و] (4) وهمك، ثم نَفَىٰ ذُلِك الظَّنَّ والتَّوَهُم (5)، فقال:

## بَلَيْ، وَغَيَّوَهَا الأَرْوَاحُ والدِّيَمُ

وقال:

وقال:

وَفَشَتْ سَسَوَالِسُونَا إِلَيْكَ، فَشَفَّنَا تَعْسِرِيطُنِا، فَسِلَا لَكَ الشَّصْسِرِيحُ 6 أَيُ وَفَشَتْ مَسَوَالِسُونَا إِلَيْكَ، وَتعريضي به إليك آن، [فشُفْني ذاك، وأَنْحَلَني، فبدا لَكَ الذي كنت أُسِرُّه، وأَعَرِّضُ به إليك إلى قام نُحُولِي عندَك / عَقَامَ التَّصْرِيحِ لك. (237).

( 1 ) لم أجد البيتين في ( دولوين أبي نواس ط. الغزالي، وط. دار صادر ). ورواية الأوَّل في ( مط ):

قلتُ لَه أَفديك ما تُعْتَذَي قالَ لِيَّ: الفانيد والمسلخي ،

وفي البيت تحريف في رواية ( مطَ ) و والمسلخي ». والكلمة في المخطوط: « والشكع »، تصحيف. والفاليد: توع من الخلواء من الفند مع النشاء ( تاج العروس: فند ) .

هِ وَٱلْشَغِ أَفْدَيهِ مَنِ ٱلثَغِي ۚ كَأَنَّهُ مَنِ فَضَهَ مُفَرَّغُ

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): ٥ منقطع ٥ .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> مطلع قصيدة في ﴿ شرح شعر زهير بن أبي سلمي ص 116 ﴾ من قصيدة يمدح بها هَرِم بن سنان الْمُرَّيِّ .

<sup>( 4 )</sup> في ( مط ): « قلبك ووهمك ). وزيدت الواو عنها .

<sup>( 5 )</sup> في ( مط ): ﴿ وَالْوَهُمَ ﴾ .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> البيت في ( ديوانه 246/1 ). وشَفَّنَا: أَهْزَلُنا ونقصنا .

<sup>(7)</sup> في (مط): الله ال

<sup>( 8 )</sup> سقط هُذَا السطر ما بين حاصرتين من الخطوط .

فِسَمْنَسَا، وَمَا حَجَبَ السَّمَاءُ بُوُوقَهُ وَحَرَى يَجُودُ، وَمَسَا مَوَقَهُ الرَّيحُ الْ الله الله الله عليه من غير حاجب بالين الوصول إليه، والتمتّع بنظره. فكتَّى بالسَّماء عن الممدوح، وبالبروق عن مخايل الجود ودلائله، يعرِّض بتفضيله على السَّمَاء المعروفة، لأنَّها لاتُمطر، ولا تبرق حتَّى تحتجب بالغيم، فيمنع ذلك الانتفاع بنورها، والاستمتاع بحسنها، فكان ذلك مسكاً لعطائها. وهذا الممدوح بخلاف ذلك، ثم قال: «وحرى يجودُهُ أي: وشِمْنا رجلاً حريًا بأن يجود، وما مَرَقَهُ الرِّيجُ، أي: من غير طلب واستدرار، يعرَّض أيضاً بتفضيله على السَّحاب الذي لايمطر حتَّى توعجه الريح، وتستحتّه، وتستدعيه.

## فصل في سرقاته

أمّا قولُه:

وَجِسْمُكَ مُعَسَلٌ، وجِسْمِيَ صَالِحُ(3)

حَتَّىٰ تَــرَانَـــا (نُعَـــادُ} فِي مُرَضِـــةُ (<sup>4)</sup>

صَنَمَاً مِنَ الأَصْنَامَ لُولًا الرُّوحُ (5)

وإنَّ مُحَالاً إِذْ بِكَ العِشِ أَنْ أَرَىٰ فَا لَهُ أَرَىٰ فَا أَرَىٰ فَا أَرَىٰ فَا أَرَىٰ فَا أَرَىٰ فَا أَرَىٰ

لَعِبَتْ بِمِشْ يَتِهِ، الشَّـمُـولُ، وَجَرَّدَتْ من قول ديكِ الجِنّ:

<sup>( 1 )</sup> رواية مط: « وما حَجَبُ السُّحَابُ ٥. والبيت في ( ديوانه 249/1 )، وشِمْت البرق؛ إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر. وحرى: حقيق وخليق وجدير. ومرته الريح: استدرته ( عن الديوان ) .

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): \* فاشتدّ للقائبًا عليه من غير طلب، فمنحنا من \* وهو تحريف وخطأً .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 241/1 ) من قصيدة يعتذر فيها لسيف الدولة، وقد تأخر مدحه عنه، فعتب عليه .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 614/1 ) برواية: ٥ حتّى كأنًا نعم ٥. من قصيدة يمدح أحمد بن المعتصم، ويعوده من مرضه. وأشار أرواية: ٥ ترانا » بالهامش، وزيد ما بين حاصرتين من انحقق، اعتماداً على ( مط ) والديوان .

٧ 5 ) البيت في ( ديوانه 243/1 ) من نسيب قصيدة يمدح بها مساور بن محمد الرُّومِي. والنُّسمول: الخمر.

طَــلَلْنـــا بــألِــدينـــا، نُتَخْتِـعُ رُوحَهَــا وقولُه:

مسا بَسالُهُ لاَحَظُّتُسهُ، فَتَسَطَسرُّجَتُ من قول كُشَاجِم:

أَرَاهُ يُسدَمَّىٰ خَسدُّهُ، وَهسوَ جَسارِحِي وقولُه:

قَـــرُبَ المَـــزَارُ، ولا مَــزَارَ، وإنَّمَـــا من قول ابن المعتز:

إنَّا عَالَىٰ البِعَادِ والشَّفَرُّقِ [وقولُه 6:

وَجَـلاَ الوَدَاعُ من الجبيبِ مَحَـاسِـنَـاً من قول الشاعر:

الصَّبْسَرُ يُحْسَمَسَدُ فِي المَسْوَاطِنِ كُلُّهَـــا وقولُه:

يَغْشَسَىٰ الطَّعَانَ فَلَا تُرَدُّ قَسَاتُهُ من قول الفرزدق:

فَتَسَأَخُذُ مِن أَقْدَامِنَسَا الْحَمْسُ قَارَهَا ١٠٠

وَجَسَساتُسهُ، وَفُسؤادِيَ المَحْسرُوحُ (٤٠٠؟

بِعَيْـنَيْــهِ، والمَجْرُوحُ أَوْلَىٰ مِأْنَ يَدْعَىٰ(3)

يَغُدُو الحَدَسان، فَتَسلَّتَقِي وَيَرُوحُ<sup>(4)</sup>

لَتَ الْمَقِي، بِ الذُّكُر إِنْ لَم نَالْمُ قَلِ (5)

خُسْسَنُ العَسَوَاءِ، وَقَسَد جُسَلِينَ قَبِسِسَحُ

إلاَّ عَسلِسْك، فسإنَّسة مَسذَمُ ومُ](7)

مَكْنُــورَةً، ومن الكُـمَـاةِ صَجِيحُ<sup>(8)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: \* ووحنا ٥ خطأ . وتَعْتَتُع الشُّيءَ: فَلْقَلَهُ، وحرَّكَهُ بعنف، وفي كلامه: تردَّد في عِنَّي وخَصَر .

 <sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/245) .
 ( 3 ) له أجد البيت في ( ديوان كشاجم )، وهو في ( التبيان 245/1 ) .

ر 3) م اجمد البيت في ( ديوان المساجم )، وهو في ( البيوان 1 (245 ( 4 ) البيت في ( ديوان 245/1 ). والجنّان: القلب .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> السبت في ( شعر ابن المعترَّ 478/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا العباس أحمد لن يحيُّى .

<sup>( 6 )</sup> البيت الآتي في ( ديوانه 246/1 ). وقد سقط من ( مط ) أربعة سطور بين الحاصرتين حتّى رقم ( 7 ) الآتي .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( التبيان 247/1 ) منسوب للعتبيُّ .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 252/1 ) برواية: « فلا يَرَدُّ قَنَائهْ... • والكُماة: ج كَبِيُّ، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه، أي: المستور .

ولم تَكُثُو القَتْلَىٰ بِهِمْ حِين سُلَبُ (1) وعلى السَّمَاءِ من العجاج مُسُوحُ (2) مُسُورُهَا (3) مُسُورُهَا (4) مُسُورُهَا (5) وَسَاجَا كُسُورُهَا (6) وَنَسَاجَا كُسُورُهَا (4) وَنَسَاجَا كُسُورُهَا (4) وَنَسَاجَا كُسُورُهَا (4) وَنَسَاجُكَ المَسْفُسُوحُ (4) وَنَسَعُ هُلِي البِلادِ .

سأَيْدِي رِجنالِ لم يَشْبِيمُوا سُيُوفَهُمُ

كَأَنَّ لَنَا منه بيسوتماً خصسيمنه .

[عَجْسَرٌ بِحُسِرً]، فَسَاقَسَةً وَوَرَاءَهُ من قول البَصير:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان التنبي 252/1 ). وشَامُ السيفَ: أغمده .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 252/1 ). والمجاسد: جالميجَسَد، وهو النوب الملامس للجسد، والجِسَاد: الدّم اليابس، أو العصفر أو الزعفران. والمُسُوح: ج المِسْح، وهو الكِساء من الشعر .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( مط ): 9 وساعا كسورها ٥ خطأ. والسَّاج: ضرب من الشجر. والكُسُور: ج الكِسِّر، ومن البيت جانبه أو ناحيته .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وأضيف اعتهاداً على الديوان ( 254/1 )، و( مط ). والفاقة: الفقر. ووراءه هنا: قُذَامه، وهي من الأضداد .

### باب قافية الدال

وقال:

وَأَشْفَى بِلادِ اللهِ مِنَا الرُّومُ أَهْلُهُمَا بَهُمَا، ومنا فيهما لِمَجْدِكَ جَمَاحِدُ اللهِ وَمَا فيهما لِمُجَدِكَ جَمَاحِدُ اللهِ عَلَى اللهُ بضربك الطُّلَى (2) بلاد الله بضربك الطُّلَى (2) بلاد الرُّومُ أهلها، وبلاد فيها لِمَجْدِك جاحد. فما في الموضعين بمعنى التي، نكرة موصوفة، ويجوز أن تكون (ما) الثانية نافية، أي تقاتلهم للهُ (3) لا لحمدهم مجدك، لأنه لا يجمد (4) مجدك أحد.

وقال:

قَتَى يَشْتَهِي طُولَ السِلادِ، وَوَقَتْهُ تَضِيتَ بِهِ أَوْقَاتُهُ وَالْمَقَاصِدُ (5) [أي: لاتساع همّنه وكثرة ما ينويه يشتهي اتساع بلاده وأوقاته، وقوله: تضيق به أوقاته والمقاصد،] (6)، أي معها كما تقول: كيف أنت وزيد؟ تريد مع زيد.

وقال من أخرىٰ:

فَ إِنِّي رَايِتُ البحر و يعدُّ رُ بِ الْفَتَــيُ ﴿ وَهُــذَا الذِّي بِسَالَيَ الْفَتَـــيُ مُتَــعَــمُـــدَا اللَّهِ

<sup>( 1.)</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 273/1 )، من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويذكر هجوم الشتاء الذي عاقه عن غزو خَرْشَنَةُ، ويذكر الوقعة .

<sup>( 2 )</sup> الطُّلَى: ج طُلِّية أو طُلاة، وهي العنق .

<sup>( 3 )</sup> في المخطوط: \* يقاتلهم الله \* .

<sup>( 4 )</sup> في انخطوط: ﴿ لَا يَجِد ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/275 ) .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( مط ) .

<sup>(7)</sup> البيت في ( الديوان 282/1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحلي .

يريد أنَّ البحر تفعه (أ) اتَّفاق من غير قصد، فلا يوثق به، وهذا الممدوح بخلاف ذُلك.

وقال:

للألك سَــمَّــي ابن الدُّمُسْتُق يَــوْمَــه مَمَــاقَـاً، [وَسَـمَّــاهُ] الدُّمُسْتُق مَوْلِدَا (2) كان أبن الدُّمُستِق قد أُسر في ذُلك اليوم، وأُفلت أبوه.

وقال:

هُو الحَدُّ حَتَّى تَفْطُـــلَ العِسِينُ أَخْتَهَــا وحَتَّــىٰ يَكُسُونَ البِسُومُ للبِسُومِ سَــيُــدَا(3) يريد أنّ الحظّ يفضل أحد المتاثلين على الآخر كما فضّل العين اليمنى على اليسرى، ويوم الجمعة على سائر الأيّام، والممدوح على سائر الأنام.

وقال من أخرى:

فَسَارَقَتُسَكُسَمُ، فَسَإِذَا مِسَاكَانَ عَسَدَكُمُ قَبَسِلَ الفِسَرَاقِ أَذَى بَعْسَدَ الفِسَرَاقِ يَلَ<sup>(٩)</sup> إذا تَسَدَّكُوتُ مِسَا بِيسِنِي وَبِينَ كُسِمُ أَعَسَانَ قَسَلْبِي عَلَىٰ الشَّسِوقِ الذي أَجِدُ/(238) ﴾ أي: لمَّا كان الأذى سبب الفراق وأبته مِنَّة ويدًّا، وأعان تذكُّر ذلك على الشوق،

إي اي: ١٤ ٥٥ الا دى سبب الفراق رايته منه ويدا، وأعانا مد در دلك على السوى،
 فنفاه عني (٥٠). وقوله: الذي أجد، أي: الذي أجده إذا اشتقت، ولا يريد أنه الآن يشتاق.

وقال من أخرى: يسا ليتَ بِي صَـــرْبــة أَتِيــخ لَهـــا

كما أَيْحَتُ لَه مُحَمَّدُهَا (6)

(1) في (مط): «ينفعه».

<sup>( 2 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط وزيد عن ( مط )، و( الديوان )، والبيت في ( ديوانه 283/1 ). والدُّمُسْتُق بن قُسُطُنْطِيْنَ قائد جيش الروم .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 286/1 ) برواية: ١١ وحتَّىُ يَصِيرَ ١٠. والجُدّ: الحظ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في { ديوانه 293/1 )، وهمَّا أوَّل بيتين قالهما في سيف الدولة وهو في مصر .

<sup>( 5 )</sup> في ( مُطّ ): ٤ على الشوق ملناه عنّى ٥ خطأ. واستدرك في الهامش = لعلها فأنَّاه ٤ .

<sup>( 6 )</sup> البيتال في ( ديوانه 307/1 ) من قصيدة قالها في صباه بمدح بها محمد بن عبيد الله العلوي .

أَثُّرَ فِيهِ الْهَ الْحَسديد وَمُسا اللهِ أَثُسر في وَجُهِ مِهَ مُهَسنَّسدُهُ اللهُ اللهُ عَنَّاها ليحمل عنه أذاها، وليتجمَّل بها؛ لأنها تشرفَّت به، وحسُنت به، ولم تُؤثِّرُ فه قُحاً (2). فه قُحاً (2).

وقال من أخرى:

يَّقَسَرُشَّسَفُسِنَ مِنْ فَمِسِي رَشَفَسَاتِ هُسِنَّ فِيسِهِ جَسِلاَوَةُ التَّسَوْجِيسَدِ (ق) يريد عندهَّن لقبلة دينهنَّ، وَغَلبة الشَّهوة عليهن. ولذلك (٩) قال: «فيه»، ولم يقل: «عندي».

وقال:

وَلَعَسلِّي مُوَمِّسلِ بعض مَسا أَبْسِهِ اللهِ مَسَالُطُفِ مِن عزيز حَمِيلِهِ • أي: لعل الذي أؤمله \_ وإن(6) كان كثيراً \_ بعض ما أناله من الله تعالى بلطفه.

وقال من أخرى:

قَطُّ فَتُسَافِهُ مَ حَسَدًا أَزَاهُمْ مَا بِهِمْ فَقَطَّعُوا حَسَدًا لِمَنْ لاَ يَحْسُدُنَا

<sup>(1)</sup> كان الممدوح قد واقع قوماً بظاهر الكوفة وهو شاب دون العشرين، فقتل منهم جماعة، وجُرح في وجهه، فكسته الضربة حسنا، فتمنَّى الشاعر مثل ضربته. وأثرَّ فيها: قصد الضارب بها إزهاق روحه وإهلاكه، فردّه عن قصده، فهذا تأثير فيها، فالضرب بالوجه. والمُهَنَّد: السيف المصنوع من حديد الهند أو المشحوذ.

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): « المتحمّل عنه أذاها، أو ليتجمّل بها؛ لألّها شرفت به، وحسنت بسببه، ولم يؤثر فيها قبحا ٪. وفي هذا النص خطأ كثير .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 315/1 ) من قصيدة قالها في صباه، برواية: ٥ هُنَّ فيه أَخْلَىٰ من التوحيد ٥. وأشار في الديوان إلى أنَّ أبا الفتح أنشد رواية المؤلف هنا .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « وكذَّلك » .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 320/1 ).

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: ، إن ، ... بدون واو ... .

<sup>﴿ 7 ﴾</sup> البيت في قصيدة في ( ديوانه 335/1 ) يمدح بها شجاع بن محمد الطائي الْمُشْجِيِّ .

ع أي: أراهم الحسد " ما بهم من التقصير، فتقطّعوا حسداً لك على وأنت لاتحسد أحداً، لأنّ النّاس دونك.

وقال:

أَنَّىٰ يَكُـونُ أَبَـا البُّرِيَّةِ آدَمٌ وَأَبُوكَ وَالنَّفَ لانِ أَنَّتَ مُحَمَّدُا (3) ﴾ أي: كيف يكون أبا البرية آدم، وأبوك محمد، وأنت التقلان، فأبوك إذاً أبو البرية لا آدم.

وقال من أخرى:

أَحَسَادَ أَمْ سُسِدَاسٌ فِي أَحَسَادِ لَيُسْسَلَقُنَا المَنُوطَةُ سِالتَّنَسَادِي (٩)؟ تَشَكَّكَ فيها لطولها، فاستفهم: أواحدة هي أم ستّ (٩٥؟ وخص ستّا؛ لأنها نهاية ما خلق الله عز وجل فيه السّماوات والأرض، وقوله: «في أحاد» يعني في شكل واحدة، ولم يرد أنّها مضروبة في واحد، لأنه لايفيد (٥٠، ويجوز أن يكون خص السّتَ، لأنّها عدد اللّيالي المتقدِّمة على ليلة التّنادي، [ويقوِّيه قوله: «المنوطة بالتّنادي] (٩). وحقرها تعظياً لمكرَّها، لأن محقرها إذا كان على ما وصف، فمكرَّرها أعظم وأطول.

وقال:

# وَأَيْعَسَدُ بُعْسَدَنَسًا بُعْسَدَ التَّسَدَانِي (8) وَقَرَّبَ قُرْبَسَا قُرْبَ البِعَسَادِ

(1) بالمخطوط: • الحسن • تحريف .

(2) ف ( مط): و لذلك و خطأ .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 340/1 ) والتقلان: الإنس والحن. وفي ( الديوان )، يقول: ﴿كِيف بكون آدم أبا البرية، وأنت ابن محمد، والجنّ والإنس أنت؟ يعنى تقوم مقامهما بفضلك وكرمك .

( 4 ) المبيت في ( الديوان 1/353 ) مطلع قصيدة يمدح بها علي بن إبراهيم النَّتُوخي. والمنوطة: المعلَّقة. والتنادي: يوم القيامة؛ لأنّ النداء يكثر فيه .

( 5 ) في ( مط ): ﴿ أهي واحدة أم ست ﴿ .

(6) في (مض): ولأنَّ ذلك لا يفيده.

( 7 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وأضيف عن ( مط ) .

( 8 ) في المخطوط: • بعد النتادي a خطأ، والبيت في ( ديوانه 358/1 )، و« أبعد وقرّب a يعود الضمير فيهما على المسير في بيت سابق .

؛ أي: أَبْعَدَ السيرُ بُعْدَنَا بُعْدَ التَّدَانِي (1)، يعني: بُعْدَ القلوب، أي: 'بُعْدَا أَبْغِض عودَه. وقوله: قُرْبَ البِعاد: يعني قرب القلوب؛ أي: قرياً لا أريد زواله، قال أرسطا طاليس: أَقْرُبُ القُرْبِ مَوَدَّات القُلوب وإنْ تباعدتِ الأَجْسَام، وأبعدُ البُعْدِ تَنَافُرُ [القُلُوب وإنْ تَدَانتِ الأَجسامُ](2).

وقال:

وَانَّكَ لا تَجُودُ عِ لَمَ عَلَىٰ جَرِهِ فَهِ فَا فَانُ يُسَلَقُبَ بِ الْجَوَادِ (1) وَانَّكَ أَنْ يُسلَقَبَ بِ الْجَوَادِ (1) هِبَاتك على غيرك بأن يسمَّىٰ (2) جواداً.

<sup>(1)</sup> في ( مط): ٥ ... وڤوله:(يعد التداني ). وسقط من مط سطر بعد هُذه العبارة، حتَّىٰ ٥ قرب البعاد ٥ .

 <sup>( 2 )</sup> ما بين حاصرتين ساقط من المخطوط و ( مط ) واستدرك من المحقق عن ( الديوان ). وفي المخطوط و ( مط ):
 ه تنافر التداني »، والقول منسوب للحكيم في الديوان .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/359 ) .

<sup>( 4 )</sup> في المحطوط: فاعلة بقوله .. .

<sup>(5)</sup> ق ( مط ): ﴿ تُستَّىٰ ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/366 ) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار الأسدي .

<sup>( 7 )</sup> في ( مط ): ﴿ وَالْمُا ا

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/368 ) .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> زيادة ما بين حاصرتين عن ﴿ مط ﴾ .

بِهَجْسِرِ مُسِيُسِوفِكَ أَغْمَسادَهُسِا تَمَنَّىٰ الطُّسَلَىٰ أَنُ تكسونَ الغُمُودَا (أَنَّ عَلَيْهُ وَا الْ \* أي: تمنَّت الأعناق أن تكون غُمُوداً لسيوفك كي تستريح من تجريدها (2). وقال:

أنتَ وَجِيدُ بُدِينَ آدم ولستَ لِلْهَ أَمْ يَوْ وَجِيدَاً (٤)
 أنت وحيد العُلاَ، كثيرُ الحَرْم (٩).

وقال من أخرى:

ســـأطــلُبُ حقّى بــالقـنــا، ومشـــايخِ كَأَنَّهُـــمُ من طول مــا التَّكَمُــوا مُـرْدُ<sup>(5)</sup>
إنَّما خصَّ المشايخ، لأنَّهم أعظم مجداً، وأكثرُ صبراً وحِدًا، وأَوْفَرُ عقلاً ورأياً،
وأقل أملاً في الحياة، وأسخى نفساً بالوفاة (6)، وكل ذلك من أسباب الظَّفَر. ووَصَفَهم
بالتَّلُمُ، لأنَّه من أمارات السّرَّ وعلامات التنكُر. وقال النَّعمانُ بن بشير<sup>(7)</sup>: / مُعَـــاوي إلاَّ تُعْمَـطِهَا العَمَــائِمُ (8)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 369/1 ). والطُّنَيْ: الأعناق، واحدتها طُلُّيَّة. والغمود: ج غمد، وهو جفن المبيف .

<sup>(2)</sup> في ( مط): ٥ تحديدها ٥ تحريف.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 372/1 ) .

<sup>(4)</sup> في ( مط ): ه الحدم » تحريف .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 373/1 ) من مقدمة قصيدة يمدح بها محمد بن سيار بن لمُكْرَم. والفنا: ج قناة، وهي قَصَبة الرخج.

<sup>( 6 )</sup> في ( مط ): « بالوفاء ٥ تحريف .

<sup>(7)</sup> النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي الصّحابي ابن الصحابي فَتِل رضي الله عنه تحو ( 65هـ)، وهو أوّل مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة، افتتح مرون دولته بقتله وسيق إليه رأسه من جمُص، وكان وليّ اليم تعاوية، والكيفة ليزيد، وحمص لابن الوُبير ( جمهرة أنساب العرب 364 ، وطبقات فحول الشعراء ص 228 ، وكتاب الورقة ص 83 ـ 84 . والأغاني 3/16 ـ 23 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( شعر النعمان بن بشبر الأنصباري ص 134 ) برواية: « ... مشدوداً عليها «. قال الشباعر الأبيات التي أوّطا أعلاه حين هجا الأخطل الأنصار ـــ لمعاوية لمّا مثّل بين يديه، فأمر معاوية بدفع الأحطل إليه ليقطع لسانه، فاستجار ييزيد، فمنع مده، وأرضوا المعمان حتّل كفّ عنه .

وقال من أخرى:

ومَسيْفِي لأَنْتَ السِيفُ، لا ما تَسُسلُهُ وَرُمْحِسِي لأَنْتَ الرُّفخ، لا مساتِئسلُهُ

؛ أي: وحق سيفي، وحق رمحي.

وقال من أخرى:

لِطَسَوْب، ولَمَّنا السُّيفُ منهُ لك العَمْدُ (1)

نَجِيعَــاً، ولولا القَـدْحُ لِم يُثقِب الزُّنْدُ<sup>(2)</sup>

وقال

بِسُوادٍ بِسِهِ مِسَا بِسَالِقَسَلُوبِ كَأَنَّسَهُ \_\_\_\_ وقد رحلوا \_ جِيدٌ تَسَاثَرَ عِقْدُهُ (٩) ع أي: به من مفارقة المحبوب مثلُ الذي في القلوب (٥). وشبهه بجيد تناثر عِقْدُهُ؛ لأَنَّهُ فقد ما كان يُزَيِّنُهُ، ويتجمَّل به.

وقال من أخرى:

<sup>(1)</sup> في المخطوط: 8 وما سيف منه 8 خطأ. والتصحيح عن ( مط والديوان )، والبيت فيه ( 6/2 ) من قصيدة يمدح بها الحسين بن علي الهَمداني. والواو في قوله: ٩ وسيفي ٩ للقسم، وكذلك هي في قوله: ٩ ورمحي ٩. وقوله: و وتما السيف منه لك الغمد ٩ يريد: وغمدك من الحديد الذي منه السيف، يعنى درعم ( عن الديوان ) .

<sup>( 2 )</sup> النجيع: ما كان يضرب إلى السواد من الدم، وقال الأصمعي: هو دم الجوف خاصَّة. والقَدْح: مصدر قَدَح الرَّئَد، إذا ضربه بحجر ليُحُرج منه النار، والزَّنْد: العود الذي تُقدح به النار، وهو الأعلى والزَّنْدة: السُّفلى وفيها تقب، وهي الأنفى، فإذا اجتمعا قيل: زندان. وتَقِبْت النار: اتَقدت .

<sup>( 3 )</sup> للبيت في ( ديوانه 19/2 ) من قصيدة بمذح بها كافورا. والضمير يعود على ؛ الأيام ، في بيت سابق .

 <sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 20/2 ). والحيد: العنق .

<sup>( 5 )</sup> في ( مط ): « بالقلوب ٥. وفي المخطوط: » من مُقَارُفَة المحبوب مثل الذم »، وهو تصحيف وخطأ .

يَشْخِبِي عَسِكَ آخِسُوَ اليسوم مِنْسَةُ نَسِاظِسُوْ أَنْتَ طَسَوْفُسَةُ وَرُقَسَادُهُ اللهِ عَلَى عَسِدُ أَنْتَ طَسَوْفُ، وبك ينام، فإذا فارقك عَلَى اللهِ عَنْدَ النَّوروز آخر اليوم منه ناظر بك يَطرف، وبك ينام، فإذا فارقك لم يطرف، ولم ينم حتَّى يعود إليك.

وقال من أخرى:

قسل الحسير شسيء ليس بالحير غَاتِبٌ أَوِ الرُّشْدُ شيءٌ غَائِبٌ ليس بالرُّشْدِ؟ (2) ع أي: إن كان الحير المنتظر هو الحير المعهود [فالحاضر أولى من المفقود، وإن كان الحير المنتظر ليس بالحير] (3) فلا يتبغي إيثاره، ولا يحسن بالعاقل انتظاره. يريد: أنّ (4) المنتظر الذي قد بان هديه ورشده، هو المهدي، لا المنتظر الذي لم يُبيّنُ (5) لنا منه المنتظر الذي لم يُبيّنُ (5) لنا منه المدي، ولا ظهر منه رُشدٌ.

وقال:

ومند كنتُ أَدْرَكْتُ المُنسَىٰ عَيْسَرَ أَنْنِي يُعلَّسُرُفِي أَهْ لِي بِادْرَاكِهِسَا وَحْدِي 16 وَكُلُّ شَسِرِيكِ فِي السُّسرورِ بِمُصْبَحِي أَرَى بُغَسَدَه من الايرى (7) مِشْلَهُ بَغَدِي وَكُلُّ شَسِرِيكِ فِي السُّسرورِ بِمُصْبَحِي أَرَى بُغَسَدَه من الايرى (7) مِشْلَهُ بَعْدِي ؟ أَي: ويعيّرني كُل شريك في سروري بمُقَامي (8) عندك، واختصاصي بذلك دونه؛ لأني إذا رأيتك بعدَه، فقد رأيتُ مَنْ الا(9) يرى مثله بعدي، الأنّك الا مِثْلُ لك فنزاه (10) وقال من أخرى:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 47/2 ) من مقدمة قصيدة يمدح بها أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد، ويهتمه بعيد النيروز، برواية: ١ ورقادًه أنه خطأ. والنوروز: عيد من أعياد الفرس .

<sup>( 2 )</sup> البيتُ في ( ديوانه 68/2 ) من قصيدة بمدح بها أبا الفضل محمد بن الحسين ابن العميد ويودعه برواية: ٥ أم الرُّهُمُدُ شيءٌ ٥ .

<sup>(3)</sup> استدركت العبارات عن ( مط).

<sup>(4)</sup> سقطت «أن و من ( مط).

<sup>(5)</sup> في (مط): «لم يبن».

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوانه 69/2 ) .

<sup>( 7 )</sup> في المخطوط: ٥ بمصحبي » تحريف. وفي ( مط ): ٥ ما لا يرى مثله ٥. والمصبح: الإصباح .

<sup>( 8 )</sup> في المخطوط: ﴿ طَعَامَي ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>و) ق (مط): بمالاه.

<sup>(10)</sup> في ( معل ): ﴿ لَكَ يُواهُ ﴿ .

فَمُّ الرَّمَانُ إِلَيْهِ مِنْ أُحِبِّهِ مِنْ أُحِبِّهِ مَا فَمٌ مِن بَـدْرِه فِي حَمْدِ أَحْمَسدِهِ (١) عَمَّى: لِيس فِي أُحبته ما يُذَمّ، كَمَا أَنّه ليس في البدر ما يذمّ، إِلاَّ ما يقتضيه حمد أحمده، يعني نفسه من نقيصة من سواه، وأضاف «البدر وأحمد» إلى «الرَّمان» مبالغة تفضيلهما؛ أي: ليس في الزمان مثلهما.

## فصل في سرقاته

أمَّا قولُه:

وقد حَسلٌ به أَصْدَقُ الْسَوَاعِسِلِ (2:

يَانُفُ مِن مِيتَةِ الفِراش، وقد فمن قول حبيب:

لَهَــاتَ إِذْ لَم بِمِت مِن شَــدَّة الْحَرَنِ<sup>(3)</sup>

لو لم يَمُتُ بِدِينَ أطرافِ الرَّمساحِ إِذَاً وقولُه:

وإِنْ بَكَـــنِـــَــــا فَغَـــنِــــرُ مَـــرْدُودِ<sup>(4)</sup>

فيإنْ صَبَسرْنَا، فسإنَّا صُبُرْ

وإِنْ صَبَــرْنَسا فَــإِنَّـا مَعْشَــرٌ صُبُـرُ (5)

فَمَانُ جَزِعْتُمَا فَمِثْلُ الشَّسِرِ أَجْزَعَتُمَا أو قول حبيب:

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 20/2 ) ضمن مقطوعة من الشعر الذي قاله في صباه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 261/1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويرثي ابن عمَّه تغلب بن وائل. ويأنف: بعاف ويكره. وأصدق المواعيد: هو الموت .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. عزام 139/4 ) يرثي بني حُمَيَد ضمن قصيدة، يقول: إنَّه يموت من شدَّة الحزن علل أنَّه لم يمت في أرض المعركة .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 262/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت منسوب لأمشى باهلةً في ( التيان 262/1 )، وهو في الأصمعية ( 24 )، ويلاحظ فيه أنَّ العكبري ذكر أنَّ بيت المتنبي الآتي بعد البيت الآنف الذكر، وهو:

وإِنْ جَرِعْنَا لَهُ فَلَا عَجَبِّ ۚ ۚ ۚ ذَا الْحَزِّرُ فِي النَّحْرِ غَيْرُ مُعَهُّوهِ

من قول أعشلي باهلةً: فَإِنَّ جَرِعْنَا...

لا البيت الذي أورده المشتريني. وكان الأدق أن يذكر الشنتريني البيتين معاً لتعلق معتاهما كليهما بمعنى بيت →

فَــلَئِـنْ صــــبرتَ، فَـأَنْتَ كوكبُ مَعْشَــرِ صُبُـــرِ، وإنْ تَجْـــزَعْ فَعَــيْسُرُ مُفَـنَــدِ الله أو قول آخر:

ولو شئتُ أَنْ أَبِكِي دَمَـاً لَبَـكَـيْتُــة عليكَ، ولكن ساحةُ الصَّــرِ أَوْسَعُ<sup>(2)</sup> وقوله:

وَأَنَّ دَمَا أَجَرِيَةَ مِنَ فَاخِرِ وَأَنَّ فَوَاداً رُعْمَهُ لَكَ حَامِدُ<sup>(3)</sup> مِن قول الشاعر:

ف إِنْ أَكُ مَقَد ولاً، فك أَنتَ قَسَاتِ في فيعضُ مَنسَايَا القومِ أَكْرَمُ مِن بَعْضِ (4) وقوله:

لِكُلِّ امرىءٍ من دَهْرِهِ مَا تَعَوَّدَا<sup>(5)</sup>

من قول حاتِم:

وكُلُّ امرىءِ جَارٍ على ما تَعَوَّدَا<sup>(6)</sup>

وقولُه:

حَسَّ أَعَشَىٰ بِاهْلَةَ، وَبِيْنِي أَبِي عَامَ وَالشَّاعَرِ الآخرِ بَعْدَهُ، وَأَعْشَىٰ بِاهْلَةً هُو أَبُو قُخْفَانَ عَامَرَ بَنَ الحَارِثُ بَنَ رَبَاحِ البَّاهِلِيَ: شَاعَرِ جَاهِئِي عِيدَ جَعْلُهُ ابنَ سَلاَمَ فِي طَبْقَةَ أَصْحَابِ المُراثِي (طِبقات ابنَ سَلام 203/1 ، والأصمعيات 87 ـــ 88 ، وجمهرة أنساب العرب 246 ، والمؤتلف والمختلف ص 11 ، والأعلام 16/4) .

( 1 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 63/4 ط. عزام ) يرثي حجوة بن محمد الأزدي برواية: 1 صبروا، وإن تجزع... » والمفلّد: الضعيف الرأي .

(2) رواية البيت في المخطوط: « ولو شئت أن أبكي إذا ما أبكيته » وهو تحريف وخطأ، وهو في ( التبيان 263/1 ) غير منسوب، ونسب بهامش ( مط ) لإسحاق بن حسّان الحُرَجي من قصيدة يرثى بها ابناً لمولاه وهو شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباصية ت نحو 206هـ ســــ 821م على الأرجح ( الشعر والشعراء 853/2 )، طبقات ابن المعنز 293 ) .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 276/1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويذكر هجوم الشتاء الذي عاقه عن غزو خَرْشُنَهُ، ويذكر الوفعة .

( 4 ) البيت في ( التبيان 276/1 غير منسوب برواية: ٥ أشرف من بعض ٨ .

( 5 ) صدر بيت مطلع قصيدة في ( ديوانه 1/281 ) يَدح فيها سيف الدولة وبيئته بعيد الأضحى، وتمامه:
 و عَاذَاتُ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الطَّفُونُ في العِدَا

( 6 ) بالمخطوط: ٥ جاريا » خطأً، والعجز في ( ديوان حاتم ص 17 بشرح أحمد رشاد )، وصدره: ٩ فَريني وَ خَالِي، إِنَّ مَالَكِ وَافِرٌ ه . فَـذَا اليَسومُ في الأَيّسامِ مِثْسَلُكَ في الوَرَىٰى من قول حبيبٍ:

وَيَضْحِكُ اللَّهُوُ منهم عن غَطَمارِفَةِ (٢٠) وَيَضْحِكُ اللَّهُورُ منهم عن غَطَمارِفَةٍ (٢٠)

[هُـوَ الجَدُّ حَتَّىٰ تَفْضُلُ العَسِينُ أُخْتَهَـا من قول حبيب]:

وإذَا تَـــأَمُــلْتَ البــــلاَدَ رَأَيُتَــهَــا حَظِّ تَعَــــاوَرُهُ البِـــقَـــاعُ لِوَقْبِــــهِ وقولُه:

يَسدِقُ عسلَىٰ الأَفكَسارِ صا أَنتَ فَساعِسلٌ . من قول ابن الرومي:

كَمَــا كُنْتَ فيهــم أَوْحَداً كَانَ أَوْحَدَا '1'

كَأَنَّ أَيُّسَامَهُ مِن حُسْنِهَا جُمَعُ

وَحَتَّىٰ يَعْبِسَيْرَ اليَّـومُ لَلْيَـومِ مَسَيُّدًا<sup>(3)</sup>

تُشْرِي كَمَسا تُسْرِي الرِّجَالُ وَتُعْدِمُ وَادِ مُفْسَعَسَمُ

فَيُشْرَكُ مَمَا يَخْفَيُ، وَيُؤْخَذُ مَمَا بَدَا ﴿ كَا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 286/1 ) برواية: ﴿ فَذَا اليوم ٥. واليوم هو يوم النَّحْر .

<sup>( 2 )</sup> في المخطوط: ٥ ... غَنْهُم عن غَصَّارفة a تحريف. وَهو في ( ديوان أبي تمام 91/4 ) من قصيدة برثي بها حُمَيْد بن فَحْطُبَةً .

<sup>( 3 )</sup> سقط هذا البيت من المخطوط مع العبارة التي تليه، وهو في ( ديوانه 286/1 ). وألحق في مط ) بعد البيت الوارد رقم ( 1 ) مباشرة، وجاء بعدد أنّ البيتين معاً من بيت حبيب: « وَيَطْمَحُكُ اللَّهُورُ منهم عَنْ غَطَارٍ فَمُ ۖ كِنَاكُ أَنْ أَيْمُ مِماً مَن بيت حبيب: « وَيُطْمَحُكُ اللَّهُورُ منهم عَنْ غَطَارٍ فَمُ ۖ كِنَاكُ اللَّهُ مُنعُهُ هَكُمُا رواه: من حبها » محرفاً. ثم تلا ذلك: وقوله :

وإذا تأمّلت البلاد...

حظَّ تعاوره البقاع....

هُذَا الاضطراب الوارد في المخطوط العادي وتعطوطة ( مط ) والسقط، لم ينتبه له محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، وساق البينين السابقين المشار لمطلعيهما بعد: 6 وقوله: ٤٠ على أنهما للمتنبي، ورغم أنهما غير موجودين في ( ديوان 156/2 ) المتنبي )، وهما في هوامش شروحه موجودان ومشار إلى نسبتهما إلى أبي تمام حبيب، وهما في ( ديوانه 256/2 ) بشرح الصولي من قصيدة قالها في مالك بن طوق حين عزل عن الحزيرة مع العلم أنّ دواوين المتنبي كانت متوفّرة بشروحها لذى السيد الطاهر كما يفهم من حواش له سبقت .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( ملغ ): ٪ ... صفر وآخر مفعم »، وبالمخطوط: « ... تعاوره التلاع..... وواد معهم « خطأ . وتتعاوره: تتداوله بهنها، والصفر: الحائي، والمفعم: الممنوء .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/289 ) .

تَجِـــلُ عن الدَّقِــق عُقُـــولُ قَــوْم وقوله:

إذا شَـــد زَنْدِي خُسْنُ رأيكَ في يَدي من قول حبيب:

يَسُـرُ الذي يَسْطُو بِهِ، وَهُوَ مُغْمَدُ ٦<sup>(4)</sup> وقوله:

أَجِزْنِي إِذَا أُنْشِدْتَ مَدْحَا، فَإِنَّمَا من قول ابن الأحنف(6):

أخررَمُ مِنْكُسم بمَسا أَقُولُ، وَقَد

لهُ أَيْسَادِ إِلَى سَسَابَقَاتُ من قول الشاعر:

وقولُه:

فَإِنَّنِي بعضُ أَيَادِيكَا<sup>(9)</sup>

فَيُحْكُمُ لِلْمُجَالِ" عَسلَىٰ السُدق

طَــرَبْتُ بِنَصْــلِ يَقْطَعُ الهامَ مُعْمَدُا(2)

وَيَفْطَــحُ مِن يسـطُو بِهِ غَيْرَ مُغْمَدِ(3)

بشهرى أتساك المسادحون مُرَدَّدُا(٥)

نَالَ بِسهِ العَساشِيقُونَ مَنْ عَشِفُوا](٢)

أَعَــــدُ مِنهـــا، وَلاَ أَعَــدُدُهَــا(8)

(240)

(1) البيت ساقط من ( مط )، وفي الخطوط: 8 للمجلي 8 .

<sup>( 2 )</sup> البيث في ( ديوانه 290/1 ). والنصل: حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض، والهام: ج الهامة، وهي الرأس .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 434/1 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي، وذكر في الديوان أن هُذَا السيف من الكيد، من كَتُمُه شُرُّ به، ومن أظهره فَضِّحه .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> سقطت السطور الأربعة التالية ما بين حاصرتين من مطبوعة ﴿ مط ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> البيت ي ( ديوانه 291/1 ) برواية: ١ ... إذا أنشدت شعر أ... ٤ .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: و من قول أبي الأحنف و خطأ .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 197 ) ضمن مقطوعة .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/304 ) من قصيدة يمدح بها محمد بن عبيد العلوي .

<sup>( 9 )</sup> عجز بيت في ( التبيان 1/304 ) منسوب للحماسي، وصدره: ﴿ لاَ تُتَّبِّعُنِّي بِعَدْ أَنْ رَشَّتَنِي ﴿ وراشه هنا: بمعنى أصلح حاله وقوراً وأعانه، ونَتَّف الريش :تعني استوداد الجميل .

شَـــيْبُ رأمــــي وذِلَّتِــي وَنُحُـــولِي من قول الشاعر:

أَوْمَا كُفَاكَ تَغَالَيُّ وَعَالِكُ الْعَالِيُّ وَيَا الْكَالِيَّةِ وَيَا الْكَالِكُ وَعَالِكُ الْعَالِمُ الْ

لابِقَــوْمِي شَـــرُفْتُ، بــل شَــرُفُوا بِي من قول الشاعر:

كَانَ الحَــليــفــةُ يـومَ ذَلِكَ صــــالِحَـــاً وقوله:

فَمَطَتُ وقد صَبَغَ الْحَيَـاءُ بَيَــاطَــهَــا من قول ذي الرُّمَّة:

كَأَنُّها فِطَّةٌ قد مَسُّهَا ذَهَبُ (9)

وقوله:

. ( 1 ) البيت في ( ديوانه 1/8/1 ) من قصيدة قالها في صباه .

( 2 ) البيت في ( التبيان 1/318 ) غير منسوب .

( 3 ) البيث في ( ديوانه 322/1 ) برواية: ﴿ وَبَنْفُسِي فَحَرْتُ... ﴿ .

( 4 ) البيتان في ( المصدر السابق 323/1 ) غير منسوبين .

﴿ 5 ﴾ ورواية الثاني: ﴿ لَا بَعِرْضِي أَحْتَذِي ﴿ ـ

( 6 ) البيت في ( ديوانه 1/324 ) .

(7) البيت في ( التبيان 1/324) منسوب لحبيب .

ر 8 ) المبيت في ( ديوانه 329/1 ) من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطائي المُتَكِّجِيِّ، واللَّجَيْن: الفِطَسة.

والعُسجُد: الذهب.

( 9 ) عجز بيت في ( ديوان ذي الرُّمَّة 1/33 ) صدره: ﴿ كَخَلاَّهُ فِي بَرَّجٍ ، صَفْرًاءُ فِي نَمْجٍ ، . ←

وَدُمُسُوعِي عَسلَىٰ هَوَاكَ شُهُ وَدِي ۖ ``

وَنُحُولُ جِسْمِي شَاهِدَا (2)

وَبِنَسَفْسِسِي شَسَرُفْتُ لا بِجُسَدُودِي<sup>(3)</sup>

جَهِ لُوا، ولكَ نُ أَعْطِينِي لِتَقَدُّمِي<sup>(4)</sup> بِ الشَّيْفِ، لا بِشْرَابِ ثِلَكِ الأَعْظُ مِ (<sup>5)</sup>

فيهـــــــم، وَكَانَ الْمُشـــــركونَ تُمُـــودَا<sup>٣٠</sup>،

لَوْنِي، كَمَسًا صَبَغَ اللَّجَيْنَ العَسْجَدُ (8)

صِـعْ يَــالْحُلْهُ مَــةِ تَــَذَرْكَ، وَإِنَّمـــا من قول الشاعر:

وإذا دُغَسُوا لِنِسزَالِ يسومِ كريهسةٍ وقوله:

مَسلِكٌ إذا امتسلاَّتْ مَسالاً خَسزَاتِئْسـهُ من قول أبي نُوَاسُ:

كَأَنَّ بَنَــــاتِ نَعْشِ فِي دُجَـــاهَـــا من قول ابن المعتز:

كَــــأَنَّ كـــؤوس الشَّرْبِ، والــلَـــيلُ مُطْلِمٌ وقوله:

أشْفُ ارُ عَيْدِكَ ذَابِلَ وَمُهَدُّدُ اللَّهُ وَمُهَدُّدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَدُّوا شُعَاعَ الشَّمْسِ بِالْفُرْسَانِ<sup>(2)</sup>

أَذَاقَهَـــا طَعْـــمَ لُكُـــلِ الْأُمُّ للوَلَدِ(3)

تَشْعَىٰ بِجَيْبٍ فِي النَّــاسِ مَشْقُوقِ<sup>(4)</sup>

خَسرَائِسدُ سَسسافِسرَاتٌ فِي حِسدَادِ<sup>(5)</sup>

ۇمجـــوة عَــذَارَىٰ فِي مَـــلاَحِفَ سُـــودِ<sup>(6)</sup>

والبَرَج: أن يكون بياض العين مُحدِقاً بالشّواد كلّه، أو الحميل الحسن الوجه. والمرأة بَرْجَاء. والنّعج: بياض اللون، وفعله: تَعَجّ يَنْعُجُ تَمَجَاً. والكّحلاء: التي تراها مكحولة وإن لم تَكَحُل. ومسها ذهب؛ أي: خالطها، وذلك أحسن لها، إنْ كان لونها دَرّيًا.

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوانه 338/1) وجُلهُمَةً بن أَدَدَ بن يَشْخُبَ بن عُرَيْبٍ بن زَيْدِ بن كَهْلاَنَ بن سَبَأٍ، وهو طَيِّىُ ﴾ (جمهرة أنسساب العرب لابن حزم ص 398)، والممدوح من طَيُّء. واللام للاستخالة. والرمح الذابل: الدقيق .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( التبيان 338/1 ، ومط ): ٥ بالخُرْصَان ٠ .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): « إذا امتلأتُ يوماً. والبيت في ( ديوانه 351/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا عبادةَ عبيد الله بن يحلي البحتري، وهو من أحفاد البحتري الشاعر المشهور .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 454 ط. دار صادر ) برواية: لا إلى امريٌ... ٤. وأمُّ ماله: أصل ماله. أراد أنّه سخى كأنّما وضع ماله في جيب مشقوق .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ٥ في جواد ٥ تحريف، والبيت في ( ديوانه 354/1 ) من قصيدة يمدح بها علي بن إبراهيم التَّمُوخي، والضمير في ٥ دْجَاها ٥ يعود على ليلتنا في بيت سابق، وبنات تعش: سبع كواكب من نجوم الشال معروفة بمجموعة الدب الأكبر شُبَّهَتْ خملة النعش؛ والخوائد: ج الخريدة، وهي الجارية الخبيّة والبِكر لم تمس، والدَّجَىٰ: الظلام

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( التبيان 4/1 35 ) برواية: ٩ كَأَنَّ نَجُومِ اللَّيلِ و... ١٠.

لَهُ مَسْطُسُونٌ فِي العَسْسُنِ أَبِينَضُ نَسَاصِسِعٌ. وقوله:

مَتَىٰ [ما]<sup>(3)</sup> ازددتُ من بعد التَّساهي من قول محمود الورَّاق:

إذا مـــا ازددتُ في غمـــري صُــــغـــودَأُ أو قول الآخر:

إذا اتسمع ق الهسلال، وصسمار بَعدراً أو قول ابن طاهراً:

إذا مسا زاد مُحمُسرُكَ كان تَهُسَصَاً وقولُه:

كَانَّ الْهَـــامُ فِي الْهَيْجَـــا عُيُـــونَّ وَقَدَّ الْأَسِئَــةُ مِن هُمُــومِ وَقَدَّ مِن هُمُــومِ مِن قول منصور النَّمَريُّ:

فقد وَجَدَدُتُ مُ مهما في السَّوَادِ ال

ولكشَّهُ فِي القَسَلْبِ أَشْسَوَدُ أَشْفَعُ ٢٠

فقمد وَقَعَ السّقاصِي في ازديادي

تَبَـــيُسَنْتَ الْمُحَــــاقَ من الهِــــلاَلِ<sup>(5)</sup>

ونُقْدَ الْحَيَاةِ مَعَ الشَّمَامِ (٦)

وق.د طُبِـعَتْ ســيـــوفُكَ من رُقَـــادِ<sup>(8)</sup> فَمَـــــا يَخْـــطِــــرْنَ إِلاَّ فِي فُــــؤَادِ<sup>(9)</sup>

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ عيني ٥. والبيت في ( ديوانه 1/356 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانَ أبي تمام 9/2 ط. الصولي ) يصف شيب رأسه، من قصيدة يمدح بها أبا سعيد التَّقْري. والأسفع : ما كان لونه أسود مُشرباً بحمرة .

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، والبيت في ( ديوانه 356/1 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( التيان 356/1 ).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( النبيان 356/1 ) غير منسوب. والمحاق: ما يُرَى في القمر من نقص في جِرْمِهِ وضوئِهِ بعد انتهاءِ ليالى اكتابه .

 <sup>( 6 )</sup> في المخطوط و( مط ): وأو قول أبي طاهر ، خطأ .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( النبيان 357/1 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيتان في ( ديوانه 360/1 )، والهام: ج الهامة، وهي الرأس. والهيجاء: من أسماء الحرب .

<sup>( 9 )</sup> تحطّر يُخطِر في مشيه تحطّراً وخطراناً، وخطرت الأسنّةُ في الفنب ( في حالة عودة نون يخطرن عليها ): وقعت فيه، ومن معانيها: الاهتراز والنبختر في انشي. وخطرُ يَخطُرُ خَطْراً وخُطُوراً: عظم وارتفع قدره .

وكَأَنَّ مَــَــوْقِعَــــهُ بِجُــمُجُــمَـــةِ الْفَتَــيُّ أو قول مُهَلِّهِلر:

الطَّـاعِنُ الطَّغنَـةَ النَّجُــلاَءَ تَحْسِبُهَـا بِـلَهْــذَمِ مَن هُمُــومِ النَّـفُسِ صِــيغَـُـهُ أو قول ابن المعتزِّ:

إِنَّ الرمساح التي غَسلَّيَتَ لِهَسا مُهَجَساً أو قول الآخر:

كَأَنَّــــه كَانَ تِـــرْبَ الْحُبُّ مُــــذْ زَمَن ِ

وَظَ<del>تُ ...ونِ</del>ي مَــــَدَحُ<del>هُ ــهُــــمُ</del> قَـــدِيمَاً من قول أبي نواس:

وإِنْ جَــرَتِ الأَلفـــاظُ يـومــاً بِمِــدْحَــةٍ أو قول كُثير:

خَدَرُ الْمُدَامَةِ أَوْ تُعُمَّاسُ الْهَاجِعِ الْمُ نَوْمَا أَنَّاحُ بِجَفْنِ الْعَيْنِ يُعْفِيهَا (2) فَمَلِسَ يَشْفَلْكُ يَجْسِرِي فِي مَجَارِيهَا مُذْ مُتَّ ما ورَ دَتْ قَلْبَا وَلاَ كَبِدَا(3)

<u>فَـــلَي</u>س عن القـــلوبِ له ذَهَـــابُ<sup>(4)</sup>

وَأَنْتَ بِمَسا مَسَدَخَهُ لَهُ سَمُ مُسَرَادِي (6)

لِغَسِيرِك إِنْسَسانَا، فَأَنْتَ الذي أَعْنِي (7)

( 4 ) البيت لدعبل بن على الحزاعي، وهو في ( ديوانه ص 319 ط. الدجيلي )، أوَّل بيتين برواية:

الله عن القلب القلاب، الله عن القلب القلاب، الله عن القلب القلاب.

والشَّنان؛ نصل الرمح، والذابل هنا: صفة للرم الدقيق .

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( شعر منصور انفري ص 109 ضمن قصيدة ) برواية: 1 وكَأَنُّ وقعته... ٥ .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( التبيان 1/360 ) منسوبان لمهلهل. والطُّلْقَنَةُ النجلاء: الواسعة. وأناخ النوم بجفن العين: حلّ به ولزمه. واللهذم: كل شيء قاطع من سنان أو سيف أو ناب .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): • التي عديتها •. والبيت في ( شعر ابن المعتزّ 23/3 ) من قصيدة يرثي بها المعتضد بالله، برواية: « أين الرماح » .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 427/1 ط. العمولي )، من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/365 ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 647 ط. دار صادر ) ضمن قصيدة يمدح بها محمد الأمين أمير المؤمنين برواية: « ... منا بمدحة... نعني « .

مَنَىٰ مَا أَقُـلُ فِي سَـالِفِ الدَّهْرِ مِدْحَةً وقولُه:

فَانَ الْحُرْخَ (2) أَنْسَفِ رُ بعد جينِ من قول البحتري: ع

إذا منا السنجرح رُمُّ عسلني فسنساد

وإنِّي عسسكَ بعسد غسد لَغَسسادِ مُحِبُّكَ حَيْثُمَسَا اتَّجَسَهَـتْ رِكَابِسِي من قول أبي تمام:

ومــــــا طَـــــوَّفت/ في الآفــــــاقِ إِلاَّ مُقِـــــــمُ الظَـــغـــنِ عنـــــدك والأمــــانِي وقوله:

أحُسلْمَساً نَسرَى، أم زَمَسانَساً جَسدِيدَا من قول أبي نُواس:

فَمَا هِيَ إِلاَّ لاَبْنِ لَيُسلَىٰ الْمَعَظُّمِ (1) فَمَا هِي إِلاَّ لاَبْنِ لَيُسلَىٰ الْمَعَظُّمِ (1) إذا كان البِسدَساءُ عَسلَىٰ فَسَسسادِ

تَبَسِيَّ نَ فِيه تَفْسِرِيطُ الطَّبِسِبِ (3)

وقسلسي عن فِتسائِكَ غسيرُ غَسادِ<sup>(4)</sup> وضَــــــُســُهُــكَ حيث كُنتَ منَ البِــــلادِ

أَمِ الْحُلُقُ فِي شَخْصُ مِي أَعِسَدًا (7)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان كثير ص 302 ) ضمن قصيدة برواية: ﴿ ... فِي آخر... الْمُكَرَّمِ ۚ هَ. يُمدح عبد العزيز بن مروان .

<sup>(2)</sup> سقط من المخطوط سطران بين حاصرتين استنواكاً عن الديوان و ( مط ). والبيت في ( ديوانه 363/1 ). ونَفَر الحُرِّحُ: إذا وَرم بعد جبره، وتجافى جلده عن لحمه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 100/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا المُعَمَّر الهيثم بن عبد الله التغلبي والي المُوصل سنة 261هـ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوانه 365/1 )، والفِذَاء: ساحة الدار أو بجانبها .

<sup>( 5 )</sup> انبيتان في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 382/1 ) برواية: « وما سافرت... » من قصيدة يمدح بها ابن أبي دؤاد ويعتذر إليه. والحدوثي: العطية .

<sup>( 6 )</sup> رواية الثاني في ( الديوان ): « مقيم الظلّ ٤. والظعن: الارتحال وقَلِقَتْ ركابه في البلاد: لم تستقر في مكان واحد .

<sup>( 7 )</sup> البيت في (١٩وانه 366/1 ) من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار الأسدي .

أَنْ يَجْسَمَسَعَ العَسَالَمَ فِي وَاحِسَدِ ۗ ' ا وقرلُه: وَيَقْدِ بِورُ إِلاَّ عَدِلَى أَنْ يَدِرِي دَا (2) من قول حبيب: عَــلَىٰ مسا فِيـكَ من كَرَم الطّبَساع <sup>(3)</sup> فَسلَه صَسبورْتَ نفسَكَ لم ثَارَدُهَا وَزُمْعِ فَسرَكْتَ مُبَسِادًاً مُبِسِدًا (4) وَهَـوْلِ كَشَـفْتَ، وَنَصْسِل قَعَسَفْتَ من قول أبي تمام: فَقَطَّعَهَا، ثُمَّ انْقَنَىٰ فَتَفَطَّعَا (5) فمــا كُنْتَ إِلاَّ السـيف لاقَىٰ صَسـريبَــةً وقوله: : لَبَتْ هَا تِسَلَّأَعُهُ وَوهَادُهُ (6) مسا لَبسُقسا فيسمه الأكاليسا، حَشَرُ من قول أبي تمَّام: حَتَّىٰ تُعَمَّدَمَ صُلِعُ هَامَاتِ الرُّبَا

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ط. الغزالي ص 440 ، ط. دار صادر ص 218 ) ضمن أبيات كتبها من سجنه للفضل بن الربيع في سَجَّان يدعمُ سعيداً .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 368/1 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 21/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها مهدي بن أصرم .

 <sup>(4)</sup> البيت في ( ديوانه 368/1 ). والهول: الفزع والأمر العظيم الشديد. والنّصل: حديدة السّيف والسّهم.
 والمّيد: المُهْلِك. ورواية البيت في ( مط): ٥ كشفت... قصفت... مبيدً ».

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 100/4 ط. عزام ) من قصيدة يرثي بها محمدٌ بن حُمَيْد الطُّوسي .

<sup>( 6 )</sup> البيت من قصيدة في ( ديوانه 48/2 ) يمدح بها أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد، ويهنُّه بعيد النيروز. والتلاع: ج التُّفعة، وهي ما ارتفع من الأرض .

<sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 373/2 ) من قصيدة يمدح بها المأمون، أي: لازالت الغمام تسقيك حتى يصير النيات كالعمائم على الرُبنا الصَّلع التي لا نبات بها. وتأزّر؛ أي: يكون كالإزار. والأهضام: ج الهَضْم، هو المطمئن المنخفض من الأرض وبطن الوادي .

سلر، فمِنه مِسائه وقِهادُهُ(۱)
أَفَأُهُ دِي إليكَ مَا مِنْكَ يُهُدَىُ(٤)
وإنْ كَان الأَيْفنِي فَيِهادٌ، وَلاَ يُجْدِي(٤)
وإنْ كَان الأَيْفنِي فَيهادٌ، وَلاَ يُجْدِي(٤)

والذي عسدَنَا من المسالِ والحَيْسِ من قول ابنِ الرومي: مسكّ يسا جَدِّهَ الشّعِسيمِ الهَدَايَا وقولُه:

ربوب تَمَــنُ يَــلَدُ المُنتَــهَــامُ بِمِثــلِهِ من قول البُحْتُري:

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقْـاً، تَكُنْ أَحْسَنَ الْمَىٰ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 56/2 ). والقياد: ما قاده لنا من الخيول .

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> البيت في ﴿ النبيان 2/56 ﴾ وذكر فيه أنَّ قول المتنبي من هَذَا البيت، وهو فيه برواية: "أَفْتُهُدي... الله

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 60/2 ) من قصيدة يمدح بها أبا الفضل بن العميد ويودّعه. والفَتيل: ما على شِقُّ النُّواف

وقيل؛ هو ما كان بين الأصبعين من الوسيخ .

<sup>( 4 )</sup> السبت في ( يوان البحتري 2706/5 ) برواية: ﴿ ... نَكُنُ أَعْذَبُ الْنَفَىٰ ۗ . .

## الجزء الرابع / باب قافية الراء

قال:

الْحُتَوْتُ دَهُمَاءَتَيْنَ يَا مَطَرُ اللهِ ءِ أي: اخترتُ الدُّهْمَاءَ من بين الفَرَسَيْن، يا شبيه المطر جُوداً.

وقال:

ع أي: إذا تكاثر أعداؤه عليه هزمهم، وفضحهم حتَّىٰ كأنهم يقلُّون له كُلما كَثُروا. وقال من أخرى:

إِذَا الْفَطْلُ لَمْ يَرْفَعْكَ عِن شُكْرِ نَاقِصٍ عَلَىٰ هِبَةٍ، فَالْفَطْلُ فِيمَنْ لَهُ الشُّكُو (3) ي أي: إذا لم ترفع نفسك عن شُكْر ناقص، فالمشكور أفضل منك. وقيل معناه: إذا اصطررْت إلى شُكْر ناقص، فالفضلُ لك لا له.

من العِبْس فيــه وَاسِطُ الكُورِ والظَّهْرُ (٩) وَخَرْقِ مَكَانُ العِيْسِ مِنْــةُ مَكَــانُنَــا (1) في ( ديوانه 89/2 ): ٥ عَيْرَهُ سيفُ الدولة بين فرسين: دَهْمَاءَ، وكُمُسِت، فقال هذا البيت، وتمامه: ٤ وَمَن

لَهُ فِي الفَضَائِلِ الخَيْرُ ء .

( 2 ) البيت في ( ديوانه 90/2 ) .

( 3 ) البيت من قصيلة في ( ديوانه 148/2 ) بمدح بها على بن أحمد بن عامر الأنطأكر. .

( 4 ) رواية المخطوط و( مط ): « ... مكان العيش فيه ». والبيت في ( ديوانه 151/2 ). والحَرْف: المُتَسع من الأرض. والعيس: الإبل البيض التي يخالط بياضها شُفَّرَة واحدها أعبس والأنفى عَيْسَاء، ويقال: هي كرائم الإبل. ؛ أي: مكان العيس من هذه الفلاة، هو مكاننا من العيس؛ أي: لايتغيّر ولا يتبدّل، فكأنّنا كلّما سرنا لم نبرح من مكاننا، ولم يؤثّر فينا سيرُنا.

كما قال الآخر:

يُمْسِي بِهِ القَوْمُ بِحَيْثُ أَصْبَحُوا (1)

وقولُه: واسط الكُور والظهر، بدل من مكاننا، أو خبر مبتدأ محلوف. وقال:

؛ أي: ليس لسيرنا في هذه الفلاة غاية كما أنَّ الكرة ليس لها مبدأ ولا مُنتَهَىٰ، 
وكأنُّ أرضها قد مُدَّت، وَمُدَّتْ معنا سَطْراع (3) فصارت خطًا واحداً لا عرض له.

وقال:

لِسَـــانِي وَعَلِـنْـي وَالْفُــؤَادُ وَهِمَّتِـي أَوْدُ اللَّوَاتِي ذَا المُهَــا منكَ والشَّـطُـرُ<sup>(4)</sup> عِلْي وَعَلِـنْـي والفَّــؤُدُّ، يُقال: رَجُلٌ عِلْي: هذه الأشباءُ مني أَوَدُّ اللَّواتِي هذا اللَّوُدِّوُدُّ، يُقال: رَجُلٌ وُدٌ وَوَدَّ، ويحتمل: أَنْ يريد هذه الأسماء<sup>:6)</sup> منّي أَوَدُّ اللَّوَاتِي هٰذا اسمُها عندي منك كما

يَدُأَبُ فِيهِ الفَوْمُ حَتَى يُطْلَحُوا ثُمَّ يَظُلُّون كَأَنْ لَم يَيْرَخُوا كَأْنُما أَمْمَا الْحِيثِينِ 4

يصف قوماً في مُهْمَه .

<sup>( 1 )</sup> الرجز لِذِي الرُّمَّة: وهو في ( ملحق ديوانه 1855/3 ) وقبله: وِمُهُمْيِرِفِيهُ السَّرَابُ يُلْمُحُ

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوانه 152/2 ﴾ برواية: ١ ... معنا شَفْر ٤. وَيَجْلُنُ: يُسِرُّنُ سَيْرًا سَرِيعاً .

<sup>( 3)</sup> سقطت العبارات بين حاصرتين من ( مط ) وفي المحلوط: « مدت معنا سطواً ٤ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( دبوانه 158/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَوِ ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> في المحطوط: ﴿ هَذَهُ الْأَشْيَاهُ ﴿ .

أُسَمِيهَا ١٠ مِني؛ لأنَّ أعضائي منقسمة شطرين ١٠ : شطرها عندك وشطرها عندي، فهي متوادَّة؛ لأنَّها أُبعاض لشيء واحد.

وقال:

وَمَا أَنَمَا وَحُدِي قُملُتُ ذَا الشِّغْرَ كُلَّهُ وَلَكِنْ لِشِغْرِي فِيكَ مِنْ نَفْسِهِ شِغْرُ (3) ع أي: شعري يهواكَ ويؤثرك، فهمو (4) الذي قال الشعر فيك، وطاوعني على

مدحك. وليس ذُلك على حد قولهم: (شعر شاعر) كما قال أبو الفتح؛ لأنَّ المقصود بقوله: شعر شاعر مدح الشعر لا المَقُول فيه، وقوله: «لشعري فيك» يؤذن بتقصيره في غير الممدوح، فلا يكون مدحاً لشعره.

ويحتمل أن يريد [أنّ](s) ما تضمُّنه الشعر من معاني هذا الممدوح هو الذي أعان على قول الشعر فيه. كما قال:

وقد وَجَدْتَ مكانَ القولِ ذَا سَعَةٍ فإنْ وجدتَ لِسَالَاً قَالِلاً فَقُلَم (6) وقال من أخرى:

نَسافَسْتُ فِسَهِ صَسَورةً فِي سِنْسَرِهِ ﴿ لَوَكُنْتُهَا لَخَفِيعَتُ حَتَّى يَظُهَـرَا (٢)

وقال:

<sup>(1)</sup> ق ( مط ): ﴿ عندي كما اسمها \* .

 <sup>(-2)</sup> في ( مط ): ﴿ مِنْي شطرين ٥ .

<sup>( 3 )</sup> البيث في ( ديوانه 158/1 ) . .

<sup>(4)</sup> في (مط): ﴿ فَمَا ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 81/2 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويعتذر إليه .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 2/161 ) من قصيدة يمدح فيها أبا الفضل محمد بن العميد .

<sup>( 8 )</sup> زبلد مَا بين حاصرتين عن ( مط ) .

<sup>( 9 )</sup> في المخطوط: والسنور بي . .

يا ليتَ باكية شَجَسانِي دَعْمُهَا نَظَرَتْ إليكَ كَمَسا نَظَرْتَ فَتَعْلِرَا (1) إذ أي: ليت مَنْ يبكي لغيبتي عنه رآك، فعذرني في انقطاعي إليك وإيثاري لك. وقال (2):

وَتَمْرَى الْفَصْسِيسِلَةَ لاَ تَمُرُدُ فَضِيسِلَةً الشَّمْسَ تُشْرِقُ والسَّحَابَ كَنْهُورَا (3) المُّمْسَ تُشْرِقُ والسَّحَابَ كَنْهُورَا (4) إذا كان فضيلة، ومن روئ: «لاثْرُدُّ للاثرُدُّ إذا كان فضيلة، ومن روئ: «لاثرُدُّ للعظم التاء للقادة عنى الفضيلة التي لاثرُدُّ ولا تُدفَع، فضيلة، أي التي ينبغي أن تسمَّى فضيلة. وعنى بالشمس وجهه، وبالسحاب جوده، والكَنْهُور: القطع العِظَام منه.

## فصل في سرقاته

أُمًّا قولُه:

وَيَحِيدُ عَدِكَ الْحَحْدَةُ لِلْ الْحُوَّادُ

وإنْ كُنتُ بــالإقْدَامِ أَطْعَنُ فِي الصَّفِّ (6)

وَأَجُبُنُ عَنْ تَعْسِرِيضِ عِـرْضِــي لِجَـــاهِــلِـــ وقد لُهُ:

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 171/2 ).

<sup>( 2 )</sup> سقطت العبارة من مط .

<sup>( 3 )</sup> في ( مط ): 9 كتبور "، والبيت في ( ديوانه 171/2 ). نصلت " الشمس والسحاب » يقعل مُضمر كأنّه قال: وتركّ برؤية فضائلك الشمس والسحاب. و3 نشرق 6: في موضع حال، و\* كتبورا ٥: أحال. والكنبور من السحاب: المظيم المتكاثف .

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط سطر ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( مط ) .

<sup>(5)</sup> رواية المخطوط و( مط): لا كلّهـم الـ والبيت في ( ديوانه 87/2 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. والطّبَع: اللّذَنس ولؤم الحسب. والمجمعل: الحيش العظيم. والحرّار: صيغة فعّال من جَرَّ إذا جنلى، كأنه بكنرة وشدّة وَطّنه الأرض يجي عليها بإثارة التراب، ويجني على السهاء بارتفاع العُبار فيها، أو هو الذي يجرّ ديله التراب فيركى له أثر عظيم. وقد وحّد الضمير في التأكيد على اللفظ للطيع لا للمخلائق.

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1396/3 ) برواية: ٥ وإن كنت في الإقدام ٥، من قصيدة يمدح مها أبا نهشل بحمد بن حُمَيْد الطوسي .

ومسا أنسا أشبقَتْ جِسُوبِي بِسِهِ مِن وَلِ العَطَوِي:

أتُــــــــرَانِي أنَـــــا وَفَـــــرَ أنَــا أغطَــيْتُ الغُـــونَ النُّخــــــــ لو إلَيَّ الأُمْــــــرُ مــــــا وقولُه:

قَـــوَافِ إذا سِـــوْنَ من مِقْــسوَلِي. من قول حبيب:

لِسَــاحَتِــهِ تَنْسَــاقُ من غير ســائِقِ إذا شَــرَدَتْ سَـــلَتْ سَخِيمَهةَ شــانِيءِ وقوله:

أَعَــــارَنِي شُــقُـــمَ عينيــــهِ، وَحَمَّـــاَنِــي من قول بعض المحدثين:

فَـــأَشـــقَــهَـنِي حَشَـٰىٰ كَأَنِّي جُفُــونَـــهُ وقولُه:

ولا أنسا أطسرَمْتُ في القسلب نَسارُا(1)

وَثَبْـنَ الحِبَــالَ، ونُحطــنَ البِحَــازَا<sup>(5)</sup>

وتسقسادُ في الآفساق من غسر قَساتِدِ<sup>(6)</sup> وَرَدُّتْ عُسُرُوبَا مَن قُسُلُوبِ شَسَوَارِدِ<sup>(7)</sup>

مِنَ الْهَوَىٰ ثِقْــلَ مــا تَحْــوِي مَــآزِرُهُۗ ﴿ ۗ ا

وَأَثْلَقَ لِللَّهِ عَلَىٰ كَأَنِّي رَوَادِفُ لُهُ اللَّهِ عَلَيْ رَوَادِفُ لُهُ (<sup>9)</sup>

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 95/2 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة .

<sup>( 2 )</sup> الأبيات الثلاثة في ( ديوان المننبي 95/2 )، وذكر فيه أنُّ معنى المتنبيُّ من قول العطوي هذا .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> العيون النُّجل: ج النُّجلاء، وهي من النُّجَل، وهو سَعَةُ شَقُّ العَيْن .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> أقديت العين: جعلت فيها القَذَى!، وهو ما يسقط فيها من تبن وتحوه .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 95/2 ). والمُقُول: النَّسان .

<sup>( 6 )</sup> البيشان في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 465/1 ) ورواية الأوّل: « بسيّاحةٍ «. من قصيدة يمدح بها أبا الحسين محمد بن اهيثم بن شُبائةً. وتنساق: يعني القصائد .

<sup>( 7 )</sup> العزوب: ما عزب عن ؤدّ الممدوح، أنّ هذه القصائد إذا جالت للعدَّق سَلَت سخيمة قلبه لما يُويَّ فيها من تفضيل الممدوح، وردت إليه شوارد القلوب عن وّده .

<sup>( 8 )</sup> رواية ( مط ): • عادني سقم جفليه • تحريف وحطاً. والبيت في ( ديوانه 117/2 ) من قصيدة قالها في صباه .

<sup>﴿ 9 ﴾</sup> البيت في ( النبيان 117/2 ) برواية: ٥ وأسقمني ٥، غير منسوب، وذكر أنَّ معنى المتنبي كَهْدًا المقول .

يا من تَحَكَّمَ في نفسي، فَعَدَّبَنِي من قول العبَّاس بن الأَحْنَف:

وكنتُ غِـرًا بمسا تَحِسني عـلي يـدي وَوَلُه:

من بعسدِ ما كانَ ليسلي لاصَبَساحَ لَهُ من وقول خالد الكاتب:

رَقَــــدْتُ وَلَمْ تَــــرْثِ للسَّـــــــــاهِــــرِ أو قول الآخر:

تَضِيقُ عَنْ جيشــه الدنيــا، ولو رَحْبَتْ من قول حبيب:

تَحْمَىٰ الشَّيُوفُ عَـلَىٰ أَعْدَائِهِ مَعَــهُ من قول حبيب:

ومَن فـــؤادي عـــللْ قــــلي يُطــــــافِـرُهُ ١١٠

لا عِسلْمَ لِي أَنَّ بعسضي يعضُ أعدائي (3)

كَانَّ أُوَّلَ يسلوم العَشْمِ آجِرُهُ (4)

وَلَيْــــلُ الْمُحِبُّ بِــــلاً آخِـــرِ (5)

فيهــــا، فمــــا يُفْــــــــــــي إلى آخِــرِ<sup>(6)</sup>

كصدوم لم تَسِنْ فيها عَسَساكِرُهُ (١٠)

كُوْسُ عِدِهِ، لم يَضِقُ عن أهله بَسَلَدُ (8)

كَأَنَّهُ لِنَ بَنُ وَهُ أَو عَشَ الْإِسْرُهُ (9)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 117/2 )، ويضافره: يعاونه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 179 ) .

<sup>( 3 )</sup> السبت في ( التبيان 117/2 ) منسوب لخالد الكاتب .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 118/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيث في ( النبيان 118/2 ) منسوب خالد الكاتب.

<sup>( 6 )</sup> رواية ( مط ): « إلى آخره «، وهو في ( النبيان 118/2 ) غير منسوب برواية: « فلا يُقْضَلُ له آخِرُ » .

<sup>( 7 )</sup> البينت في ( ديوانه 120/2 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 1/425 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوانه 120/2 ) .

وفي الكُسلَىٰ تَجسدُ الغَيْظُ الذي تَجِدُ (1)
وقسد وَثِقْسَنَ بِسائَنَّ اللهُ نَساصِسرُهُ (2)
إذا ما التَقَىٰ الجمعانِ أُوَّلُ عَالِبِ (3)
ومَن أُعُسودُ بِسه مِمَّسا أُحَساذِرُهُ (4)
ومَن أُعُسودُ بِسه مِمَّسا أُحَساذِرُهُ (4)
ولا الرَّائِسَدُ الرَّاجِي نَسَدَاهُ بِحَسائِبِ (5)
أنَّ الكَسواكِبَ في التَّسرابِ تَغُسورُ (6)
أنَّ المنسِسةَ في التَّسرابِ تَعُسمُعُ (7)
أنَّ المنسِسةَ في الكَواكِب مَطْسَمَعُ (8)

كَأَنَّهِــــــا، وَهُيَ فِي الأَوْدَاجِ وَاقِعَــــــةٌ وقوله:

فقسمة تَيَسقُسنَ أَنَّ الحَقَّ في يسموه من قول النابغة:

يـــــا مَنْ أَلَوُدُ بـــــه فيها أَوْمُـــــلُهُ من قول ابن الرومي:

فمــــا العَــــائِذُ اللاَّحِي إليـــه بِخَـــائِفِ وقوله:

مَمَا كُنتُ أَحْسِبُ قِبَـلَ دَفَيِك فِي الشَّرَىٰ من قول الشاعر:

مَا كُنتُ أَخْسِبُ \_ وَالْمَنيَّــةُ كَاسِمِهَــا \_ وقوله:

مَا كُنتُ آمُـلُ قبـلَ نعشِـكَ أَنْ أَرَىٰ من قول ابن الرومي:

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): 1 والغة... الغيظ الذي يجد 1. والبيت في ( ديوان أبي تمام 1425/ ) برواية: 8 في الأوداج وَالِغَةُ... الذي نجد 9. وأشار إلى رواية: 8 تجد 8 بالهامش .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 120/2 ) والضمير يعود على السيوف في بيت سابق .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه النّابغة ط. د. فيصل ص 57 ، وص 43 ط. أبي الفضل إبراهيم ). وجوانح: مائلة في أحد شقيها للوقوع .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 122/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( التبيان 122/2 ) برواية: ﴿ وَمَا ... ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 129/2 ) من قصيدة يرثي بها محمد إسحاقَ الننوخي. وتغور: تذهب وتخنفي .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( التبيان 129/2 ) غير منسوب .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 129/2 ) ورضوى: الله جبل في المدينة .

أو من قول ابن المعتز:

هُــذا أبــو القــــاســــم في نَعْشِــــــهِ

كَفَسلَ السُّنساءُ له بسردٌ حَيَساتِسهِ من قول النَّمُري(4):

رَدَّتْ صَـنَـسائغسة عسلِسه حيساتَـه

وَقَدِعتُ بِاللَّقْدِيدِا، وَأَوَّل نَظْدِوَة من قول جميل:

وإنِّي لَيْسِرُ صِينِي قَلِسِلُ نَوَالِكُسِمُ وقول تَوْ بَةً:

وَأَقْسِعُ مِن لَئِسِلَىٰ بِمِسَالًا أَنسَالُهُ / أو قول المُوْصِيلِيِّ:

لم يَسدُر كَيف تُسَيِّرُ الأَجْبَسالُ اللهُ

قُوموا انظروا كيفَ تَسِيرُ الحَبَالُ'<sup>12</sup>

لَمَّسا انطسولي، فُكَسأنَّسهُ مَنْشُمورُ(3)

فكسأنَّمة من لَشْسرهَما مَنْشُسورُا٥

إنَّ القَـــليـــلَ من الحبـيب كثِـــيرُ (6)

وإنْ كُنتُ لا أرضيُ لكسم بقَـــليـــل (7)

أَلاَ كُلُ مِنا قِرَّتْ بِنِهِ الْعَيْنُ صَنالِحُ (8) ( 243)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرّومي 1962/5 ) ضمن قصيدة يرثي بها محمد بن نصر بن منصور بن بسام .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المُعنَر 76/3 ) من قصيدة يرثي بها أبا القاسم عبيد الله بن سلمان بن وهب .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 131/2 ) ومنشور: من أنشره الله، وَنُشَرُّهُ، إذا أحياه بعد الموت .

<sup>(4)</sup> في المخطوط و ( مط ): « من قول التيميّ » .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( شعر منصور النَّمري ص 81 ) يتهاً أخذه عن ( التبيان 131/2 )، وهو منسوب فيه أيضاً للنمري .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 134/2 ) .

<sup>( 7 )</sup> ليس البيت في ( ديوان جميل ط. دار صادر )، وهو في ( ديوان كثير ص 2/112 ):

وليس براض إمن خليلي بنائل فليلر، ولا راض له بقليل إ

<sup>( 8 )</sup> بيث توبة ثالث أبيات مقطوعة في ( الحماسة 2/65 ) بروابة: ﴿ وَأَغْبُطُ من... ﴿. وَتُوبَة بِنِ الحُمَيِّر بن حزم الحفاجي من شعراء الغزل العذري وأحد العشاق المشهورين عرف بحبَّه للبلق الأخبَلِيَّةِ، وكان في صدر دولة بن أمنة قتل نحو 85 هـ (الأغالي 194/11 ـــ 234 ، والشعر والشعراء 445/1 ، والأعلام 23/2 م.

وَقَـــالِيـــــلُّ مِمْـــن تُجِبُّ كَثِـــيوُ ١١٠ إِنَّ مِنا قَسلُ مِسْكَ يِكُثُسرُ عِسْدِي وقولُه:

وكذا الدُّبسابُ عـلىُ الطـعـــام يطـــيرُ طَبارَ الوُشَباةُ على صفاء ودَادِهِم من قول الشاعر:

إِنَّ اللَّهَابَ على المَاذيِّ وَقًا نُح<sup>(3)</sup>

وقوله:

. من العِيس فيسه واسيطُ الكُور والظُّهرُ<sup>(4)</sup> وَخَرْق مَكَسَانُ الْعِيسَ منسه مَكَسَانُسَا من قول الشاعر:

يُمْسِي بِهِ القَوْمُ بِحَيْثُ أَصْبَحُوا (5)

ولو صَمُّها قُلْتُ لَمَا صَمَّهُ صَدُرٌ'6' فَيُّ لِايَطْسِمُ القِسلِ، هِمُساتِ قَسلُسِهِ من قول ابن الرومي في هَن امرأة (٦):

وَهُــوَ فِي إِصْبَــعَــيْـــن من إقــــلِيم

يَسَعُ السُّبَعَةِ الأَقْسَالِم طُرَّا كَصَسَمِسِيرِ القُسُوَّادِ يَسَلُنَهِمُ الدُّنْ ﴿ يَسَاءَ وَتَحْسُونِسَهِ دَقَّسَا حَسُزُوم ﴿ ۗ الْ

<sup>(1)</sup> البيت في ( التبيان 134/2 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 136/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> العجز في ( التبيان 2/136 ) غير منسوب، وصُدره: ﴿ وَجَلُّ قدري، فاسْتَحْلُوا مُسَاجَلَتِي ﴾. وذكر فيه أنّ بيت المتنبي مثل هُذَا البيت. والمؤذي: العسل الأبيض الرقيق.

<sup>( 4 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ص(973) رقم ( 4 ) .

<sup>( 5 )</sup> قطعة رجز لذي الزُّمَّةِ في ( ملحق ديوانه 1855/3 )، ولهذا رابع أبياتها برواية:

كأنَّمَا أَمْسُوا بِخَيْثُ أَصَّبُحُوا

يصف قوماً في مهمه. ورواية المخطوط: ٥ حيث ٥، وسبق ذكر القطعة كلها ص 974 .

<sup>( 6 )</sup> رواية المخطوط: ٩ لما ضَمُّها ﴾ تحريف وخطأ. والببت في ( ديوانه 154/2 ) من قصيدة بمدح بها على بن أحمد الأنطاكي .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ﴿ فِي هِنِ المرأة يسع يسع ﴿. وسقطت عبارة: ﴿ فِي هِنِ المرأة ؛ مِن ﴿ مَطَّ ﴾ .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 154/2 ) والحيزوم: الصدر. ودفَّتا الحيزوم: يعني جانبي الصدر .

وإذَا الحَمَائِلُ مَا يَخِدْنَ بِنَفْنَفِ إِلاَّ شَفَقُنْ عَلَيه ثَوْبَا أَنْحَسْرَا أَنْ مَا مَنْ قُولُ الشاعر:

وكأنَّمَ الأَنْ وَاءُ بَعْ سَدَهُ مَا لَكُنْ عَلَيْهِ الطُّلُولَ غَسَلَانِه لاَ خُصْرَا اللهُ المُسَلُولَ غَسَلَانِه خُصْرا اللهُ ا

(1) رواية (مط): لا الحمائل له والبيت في (ديوانه 162/2) من قصيدة يمدح بها أبا الفضل محمد بن العميد. والحمائل بالحاء المهمئة بد (رواية ابن جنّي): ج حمولة، وهي الإبل التي يُحمَل عليها، والحمائل به بالحيم بعد ج جمالة، وهي الحمل الكبير. والوَّحُدُ: ضرب من السير. والنفنف: الأرض الواسعة أو المستوية بين جبلين . (2) البيت في ( النبيان 163/2) غير منسوب. والأنواء: ج النوء، وهو سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقبه من المسترق يقابله من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً، وكانت العرب تضيف الأمطار والرّباح وأخر والبرد إلى الساقط منها أو إلى الطالع والأنه في سلطانه, والغلائل: ج الغلالة، وهي شعار يُلهس تحت النوب

والدرع.

### باب قافية الزاي

قال يصف سيفاً:

كُلَّمَـــا رُمْتَ لُونَــهُ مَنَــعَ النَّــا ﴿ طِــرَ مَــوجٌ كَأَنَّــهِ مَنــكَ هَـــازِ<sup>(1)</sup> ؟ أي: كُلَّما رمت أن تنظر<sup>(2)</sup> لونه ماج ماؤه، وتردَّد نوره، فكأنَّه يهزأ منك، أي: يُطْمعُكَ تارةً، وَيُغْيِسُكَ أُخرِيْ.

وقال:

وَدَقِيسَتِي قِسَدَىٰ الْهَبَاءِ أَنِيتَى مُتَسَوَالٍ فِي مُسْتَسَوٍ هَـزْهَازِ<sup>(8)</sup> عِلْهِ أَي مُسْتَسَوٍ هَـزْهَازِ الذّي يراه عَلَى: ومنع الناظر دقيق قَدْر الْهَبَاءِ الذّي فيه، يعني الفِرِنْد. شبهه بالغبار الذّي يراه في ضوء الشمس، أنيق، معجب، متوال ، يتلو<sup>(4)</sup> بعضه بعضاً. في مستوء أي: في صيف مستوء هزهازء أي: يذهب ويجيء.

وقال:

# وَرَدَ الْمَسَمَاءَ، فَــَالْجُوَانِبُ قَــَـَدُرًا ﴿ شَــَرِبَتْ، والتي تَسلِيَهِــَا جَــوَازِي<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> ألبيت في ( ديوانه 173/2 ) من مقدمة قصيدة يمدح بها أبا بكر علي بن صالح الكاتب بدمشق .

 <sup>(2)</sup> بالمخطوط اضطراب: ٩ أي كلما رمت لونه منع الناظر كأنّه منك إن تتفسر لونه... ». وشطب الناسخ فوق
 كلمتي ٥ لونه » و٥ الناظر » .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 174/2 )، والأنبق: الحسن الذي يعجب الناظر إليه. وفي مستو؛ أي: في متن مستو. وسيف هزهار: كأن ماءه بذهب عليه ويجيء. والتمذكُن: المقدار .

<sup>(4)</sup> سقطت كلمة «يتلو ، من (مط).

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 174/2 ) وجزأ متن السبف يَجزأ جُزُؤاً فهو جازئ؛ أي: لم يشرب الماء. وأصله في الوحوش التي تستغنى بالرُطَب عن الماء .

أي: ورَدَ الماء عندما سُقِيَ، فشربت جوانبهُ قَلْرَاً؛ أي: على قَدْر، والمواضع التي تليها جوازئ، أي: مستغنية أن عن السقى؛ لأنّ القطع إنّما يكون بجوانبه، ولو سُقِيَ [نصفه] 2 لانقصف.

وقال:

حَمَالَتُ لَهُ حَمَالِكُ الدَّهْرِ حَتَىٰ [هي](3) مُختَاجَةٌ إلى خَبَرُاذِ عَلَى عَمَاجة إلى خَبِرُاذِ عَلَى عَلَى عَمَاجة إلى مَنْ عَمَاجة إلى مَنْ يُجَدِّدُهَا](4).

وقال:

وقال:

كِفَ لايشتكِسي، وكَيفَ تَشَكُوا الْمَرَازِي، ولم يشتَكِها هُذا الممدوح، وهو الْمُحَمِّلُ لها دونَهم. بمأي: كيف تشكُوا الْمَرَازِي، ولم يشتَكِها هُذا الممدوح، وهو الْمُحَمِّلُ لها دونَهم. وقال:

 <sup>(1)</sup> في ( مط ): ٥ أي مُسْعَنة « تحريف .

<sup>( 2 )</sup> زید ما بین حاصرتین عن ( مط ) .

 <sup>(3)</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيت في ( ديوانه 174/2 ) وحمائل السيف: ج الجماله، وهي السيور الني خصل بها .

<sup>( 4 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحفق عن الديوان .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 177/2 ) والوَهْن: الشطر الأوَّل من اللَّيل أو منتصفه .

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، وزيد عن ( مط ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 180/2 )، والمرازي: ج مُرْدِقَة، وهي المصيبة .

فَحَكَىٰ فِي اللَّحومِ فِعَلَكَ فِي الوَفْ الصِّرِ، فَأَوْدَىٰ بِالْعَنْتَوِيسِ الكِسَازِ ''' ؟ أي: وحكىٰ السّيرُ في لحوم الإبل فعلَك في كثرة المالِ، فَأَهْلَكَ النَّاقة الشَّلْدِيدة المُكّنزة اللَّحْمِ، كما يَهْلِكُ جودُك المالَ الكثير.

### فصل في سرقاته

أمَّا قولُه.

لَدَّةُ العَسِيْسِ عُسِمَةً للبِسْرَاذِ (2)

كَفِرِنْدُ مَرْنَا الْمُوَازِ مَنْ فِي الْحُوَازِ مِنْ الْمُذَائِيِّ فِي فِرسٍ: مِن قول أَبِي ذُوُّ يَبِ الْمُذَائِيِّ فِي فرسٍ:

وَيَثْ فِي قَصِرَمَ الرَّاكب

رِ أَذَقَّ الحُطُــــوطِ في الأخــــرَازِ<sup>(3)</sup>

تَحْسَبُ المُسَاءَ خَطَّ في لَهَبِ النَّسَا من قول محمود بن الحسين (<sup>(4)</sup>:

( 1 ) البيت في ( الديوان 183/2 ). والوفر: المال الكثير. والعنتريس: النَّاقة الشديدة الصَّلبة. والكناز: المكتنزة مآ

اللَّمَّحَمَ . ( 2 ) في ( مط ): ٥ لدَّة العيش ، تحريف. والبيت مطلع قصيدة في ( ديوانه 173/2 ) يمدح بها أبا بكر على أس

صباخ الكاتب بدمشق. والفرند: جوهر السيف، وهو الخضرة التي تتردد فيه. والحُرَاز: الفاطع. والبراز: المبارزة للأقران في الحرب. يقول: كجوهري جوهر سيفي يمكيني في المضاء، حسن في العين، وعدة للقاء الأعداء . ( 3 ) البيت في ( ديوانه 173/2 )، والأحراز: ج حِرَّز، وهو العُوذَة. شُبَّة بريقَ السيف بالنار، وشُبَّه آثار الفِرند فيه ودقته يخطوط من الماء دفيقة، كأدقَ ما يكون من الخطوطة لأنَّ الأحراز خطها دفيق غالباً .

(4) في المخطوط و ( مط ) و ( ديوان المتنبي 173/2 ): « محمد بن الحسين »، وهو خطأ، والمقصود محمود ابن الحسين ( كشاجم ). وقال محمد الطاهر بن عاشور بعد أن أثبت في النص « محمد بن الحسين »: و لعله أبو عبد الله الوضاحي البشري ورد على تُلسابُورَ واستوطنها وتوفي بها شاعر ظريف كثير السعر إلا أنَّ ملحه قليلة. قاله في الميتمة. قلب: وهذا البيت من الملح. وهناك محمد بن الحسين أبو الحسين الفارسي ابن أخت أبي على الحسن الفارسي من أصحاب الصاحب بن عباد من رجال البشيمة». وهذه التعاريف لمحمد بن الحسين ندل على قصور شعيد في نفد من النص وقحيص أسماء رجال المخطوط، وتحريخ أشعارهم .

مَـــاءً بِنَــار مُخْسَـلِطُ 🕛 مَـــاض ِ تَـــِزَىٰ فِي مَثــــيـــهِ فَشَصَدُى للغَيْثِ أَهْدلُ الحَجَداد (2) مُستسلَّةُ الرَّكُضُ بعسلهُ وَهُن بنَجْسه من قول على بن الحَهُم في قُبَّة: مَ، تُفْسِي إِلَيْهَا بِأَسْرَادِهَا (3) وَقُلِيهِ أَنَّ النَّاجُ وَاللَّهِ كَأَنَّ النَّاجُ وَ ق، أضاءً الحجازُ سَنَسا نَسارها(4) إذا أوقسدت نسبارُهُ سنا بسبالعِسرَا شعفلت قبلته حسان المعالى عن حسَانِ الرُّجُوهِ والأَعْجَازِ (5) من قول أبي تمَّام: بَرْدِ الثَّغُورِ وعن مَــلْمَــالِهَـا الحَصيب<sup>(6)</sup> عَــذَاكَ حَرُّ الشُّغُسورِ المُسْتَطَــسامَــةِ عن أو قوله: فَمُمَا زِلْتُ بِمَالسُّمْرِ الْعَوَالِي مُتَيَّمَا (7) ومن تَيَّمَتْ سُمُسُو الحسسان، وَأَدْمُهَا

وقولُه:

<sup>(1)</sup> البيت لمحمود بن الحسين (كشاجم) وهو في ( ديوانه ص 984) يصف سيفا في بيت سابق هو: وعن يَسَاري من شُيُّو فِي فَ الهِنْلِدِ ذُو شُطَبِ سَبِطْ

من قصيدة يصف الطرد ويقتخر. والماضي: القاطع.

<sup>( 2 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه في الصفحة السابقة .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( المخطوط ) و( مط ) و( ديوان المتنبي 177/2 ): ٥ تُطنِعي إليها بأسرارها ٤، وهو تحريف. والبيتان في ( ديوان علي بن الجهم ص 29 ) من قصيدة في مدح المتوكل، ويصف قصره المعروف بالهاروني .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت الثاني في ( الديوان ): ٥ إذا لمعت نارها ٣ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 179/2 )، والأعجار: ج عَجْر، وهو مؤخّر كلّ شيء. ويقصد هنا مأخير النساء .

<sup>( 6 )</sup> السيت في ( ديوان أبي تمام 197/1 ط. عزام ). والحَصيب: ما أصابه مطر سحاب حاصب، وهو ما يحسل متناثر البرد والثلج .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 180/2 ط. الصّولي )، وتيَّمته الحـــناءُ: أخذت عقله، وأَدْمُها: جلدها. والأسمر: صفة للرَّح الصُّلب، والعولل: الرّماح .

تَقْـطَـــمُ الْحَمْــرَ وَالْحَــدِيدَ الأَعــادِي/ دُونَـــه قَطْــــمُ سُــكُــرِ الأَهْــوَازِ أَنَّ (244) من قول الأعشى: فَعَضَّ جَدِيدَ [الأَرْضَ ] إِنْ كُنْتَ سَــاخِطَاً بِفِيكَ، وَأَخْجَــارَ الكُـلاَبِ الرَّوَاهِصَــا<sup>121</sup>.

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): ٥ تفضم اللحم » تحريف وخطأ. والبيت في ( ديوانه 180/2 )، وقضم الشيء قضياً: أكله بأطراف أسنانه .

<sup>( 2 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط )، وروايتهـا ص 54 : ٥ تعضّ حديد... الدُّوَاهـصــــا ٤، وهو تصحيف وتحريف. والبيت في ( ديوان الأعشيُّ ميمون بن قيــن ص 151 ) من قصيدة يهجو بها عَلْقُمَةُ بن عُلائَةُ. وجديد الأرض: وجهها، والكُلاَب: موضع، وانرَّواهــــ من الصخور: المتراصَّة الثابتة والواحدة راهصة .

#### باب قافية السين

نال:

قَطَّـعْتِ ذَيِّـاك الحُمَـارَ بِسَـكَـرَةِ وَأَدَرْتِ مِن خَمْسِرِ الفِسرَاق كُوُوسَـا(1) عُطَّـعْتِ عُ أَي: كنتُ مع قربكِ مُخَامَرً (2) العقل بحبِّك، أَوَّمُل التَّداوي بوصلك، فقطعتِ حبالَ مطامعي بفراقك.

وقال:

مَسِلِكُ إَذَا عَسَادَيْتَ نَفْسِسِكَ عَسَادِهِ وَرَضِيتَ أَوْحَشَ مِنَا كَرِهْتَ أَيْسَسَا<sup>(3)</sup> عَلَف عَلَف عَلَف عَلَف عَلَف عَلَف عَلَف ويجوز أَن يكون عطف «رضيت» على «عاديت»، أي: إذا عاديت نفسَك، ورضيت أوحش شيء كرهته فعاده. ومعنى «رضيت»؛ أي: كان لك [<sup>(4)</sup> بدل الرّضيٰ، كما قال الآخر:

رَضِيتُ، وقد أَرْضَى إذا كان مسُخْطِي من الأَمْرِ ما فيسه رِضَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وقال:

أ [و] (5) كانَ للنَّسيرانِ ضوءُ جَبِينِسهِ ﴿ عَبِدَتْ، فَصَارَ العَسَالُمُونَ مَجَسُوسُ

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: « وأردت ؛ تحريف. والبيت في ( ديوانه 193/2 ) من مقدمة قصيدة يمدح بها محمد بن زُرَيْقي الطُّرَسُوسِيَّ. وذَيَّاك: تصغير ذاك، والخُمار: يقية السكر، وصُدًا ؟ الحَمرة .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ مخاطر ٥. تحريف .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 199/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> سقط من ( مط ) ثلاث صفحات من هنا حتّی ص (992 ) .

<sup>( 5 )</sup> سقطت واو " أو " من المخطوط، والبيت في ( شيوانه 199/2 ) .

رُوي عنه أُنَّه كان ربَّما أنشده:

#### فضار الغالمين مجوسا

عِمَّاي: فَأَمَالَ العَالَمِينَ إليه في حَال كُونهم مجوساً، من قوله تعالى (1): ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾.

# فصل في سرقاته

أما قولُه:

ولا مَــقَيْتُ الشَّـرَىُ، والْمـزْنُ مُخْــلِفُـهُ دَمْعَــاً يُنَشَــهُــهُ من لَوْعَـةٍ نَفَسِـيا ٢٠ فمن قول الشاعر:

لولا الدُّمُــوعُ وَقَيْـــــهُــنَ لأَحْــرَقَتْ ﴿ أَرْضَ الوَدَاعِ حَــــــرَارَةُ الأَكْبَــــادِ (3) وقولُه:

وقولُه:

كالشمس في حلق بشرات

(1) من الآية 260 من سورة البقرة. وَصُرْهُنَّ: وجَّهُهُنَّ وِأَمِلُهُنَّ، ومن قَرَأُ بكسر الصَّاد فهي بمعنى قَطَّعُهُنَّ، من صارَهُ يَصُوُره ويصيره (تاج العروس: صور) .

( 2 ) في المخطوط: ( فلا سقيت... يخلفه ... من أوعتي نفسي ".

. وهو في ( ديوانه 186/2 ) من مقدمة قصيدة يمدخ بها عبيد الله بن تُحرَاسانُ الطَّرَابُلُسيّ. والمُزن: ج المُزْنة، وهي الشّ منذ 10 من ال

ر 3 ) البيت في ( التبيان 186/2 ) غير منسوب .

( 4 ) رواية انخطوط: «كُلِشَ نُصُوَّر »، وانبيت في ( فيوانه 197/2 ) .

﴿ 5 ﴾ البيت في ﴿ ديوان أبي تواس ص 441 ﴾ ضمن أوحوزة، وقبله: ﴿

َ فَالنَّاسُ أَلِمُنَاءُ الْحَذَرُ فَرَجْتُ هَاتِيكِ الغُمرُ

عنًا وَفَادِ صَالِكُ لِفُرْ

كالشُّمَدُ فِي شُخُعُوا بُشُونًا

واللمرز المتنائد. ويقال في المصيبة التنديدة. وقعمت بقرو أي: صارت في قرارها، وصات من الصُّوب، وهو الانصناب.

لَمَّا أَتَىٰ الظُّـلُمَاتِ صِرْنَ شُمُوسَا(1)

منا جاز ذو القَرْنينِ في الظُّنلساتِ<sup>[2]</sup>

وَرَأْيَتُ هُ فَـرَأَيْتُ هُنــه خَمِـيسَـــا(3)

من نفسِمه وحدَها في جَحُفُل<sub>،</sub> لَجِبٍ<sup>(4)</sup>

لو كَانَ ذُ [و] القَــرْنَيْــنِ أَعْمَـــلَ وَأَيَــهُ من قول الشاعر:

لو أنَّ في الظَّلُمَاتِ شَعْشَعَ كَأْسَهَا وَوَله:

لَّـــا سَــــــِـــغَتُ بِـــه سَـــمِـغْتُ بِــوَاحِــدٍ من قول أبي تمام:

لو لم يَقْسِد جَحْفَسِلاً يَوْمُ الْوَغَىٰ لَغَـٰذَا

<sup>(1)</sup> زيد ما بين حاصرتين من المحقق. البيت في (ديوانه 198/2). وفو القرنين: هو الإسكندر بن فيليب الثاني (356 مد 322 ق.م) ملك مكدونية، وقائد تاريخي تتلمذ على أرسطو، واشتهر بفتوحاته في الشرق والغرب (دائرة المعارف الإسلامية 126/2 ــ 129 ، والموسوعة العربية الميسرة 151 ــ 152)، والطلمات: قبل: هي بحار. وأعمل: استعمل. يقول إلى ممدوحه محمد بن زُرَيْقي الطرسوسي له رأي سديد، فلو كان الإسكندر استعمله لأضاءت له الظامات.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( التبيان 198/2 ) غير منسوب .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 199/2 ) والخميس: الجيش العظيم .

<sup>( 4 )</sup> البيت في (ديوان أبي تمام 197/1 ). والحجفل: الجيش الكثير يكون فيه خيل . واللَّجب: ذو الصياَّح .

### باب قافية الشين

قال:

لَقُ مِهُ حَسَامِ مِنَا فِي دِرْعِ طَمَعَوْبِ دَقِيقِ النَّسْعِ مُلْتَهِبِ الْحَوَاشِي اللهِ عَلَى اللهِ عَمَل خَمَل فَهُ وقوله: دقيق جَعَل ضَرْبَه الأَعْدَاءَ من كُلِّ جانب بمنزلة الدرع المحصَّن له. وقوله: دقيق النَّسج؛ أي: متنابع الضرب متواترة، وقوله ملتهب الحواشي، أي: مشتعل الجوانب دونَ الوسط منه، يدلَّك على سلامته منه.

وقال:

كَأَنَّ عَلَىٰ الْحَمَسَاجِسِمِ منه نَسَارَاً وَأَيْسِدِي القَسَوْمِ أَجْتِحَهُ الفَسَرَاشِ اللهِ منه منه السَّرب منه تساقط أيديهم عند التقاء الضّرب منه بنه النَّار، وشبَّه تساقط أيديهم عند التقاء الضّرب بأجنحة الفراش؛ لأنَّها أُوَّلُ ما يحترقُ منها كما أنَّ الأيدي أوَّلُ ما تسقط؛ لأنه يتقي السيف بها.

وقال:

أَتَىٰ خَبَـــرُ الأمــير، فقــيـــلَ: كُرُوا فقــلتْ: نَعَــم، ولو لَحِقُوا بِشَــاشِ<sup>(3)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 209/2 ) من قصيدة يمدح بها أبا العشائر على بن الحسين بن حمدان. شبّه الآثار الدُّقِقة على سيفه بالنسج الدقيق. والحاسر: الذي لا درع عليه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 209/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 214/2 )، وشاش: اسم قريتين، الأولى بالرُّبّي، والثانية الأشهر وراءً نهر سُيْخُونُ مناخمة لمبلاد الترك ( معجم البلدان، الرُّوض المعظار، معجم ما استعجم / شاش ) .

؛ أي: لمَّا أتَىٰ الحَبر بكرِّهم على العَدقِ، وبعدَ انهزامهم، بادرتْ إلى تصديقه؛ لأنَّه المعروف من أمرِ الأميرِ والأليق به.

وقال:

يَقُسودُهُ مِ إِلَى الْمَيْجَ اللَّهِ الْجَوْجِ يُسِنَ قِتَ اللَّهُ، والكَسرُ نَسافِسي (1) يروى: يُسِنُ قتالَهُم من السِّنّ، وفيه بُعد، لقوله: «والكرُّناشي»، والكرُّ هو القتال، فكيف يوصف أحدُهما بضد ما يوصف به الآخر؟ ويروى: «يَشِنُّ قتالَهُ بالشِّين من قولهم: شَنَّ الغَارة، وَأَشَنَّها »؛ أي: فرّقها.

# فصل في سرقاته

أمَّا قوله:

إَنَّ الأُســودَ أُسُــودَ الغِيـــلِ هِمُّتُـهــا يَومَ الكريهةِ في المُســلُوبِ لا السَّــلَبِ<sup>(4)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانــه 214/2 )، والهيجــاء: من أسماء الحرب، تُـمد وتُقصر، واللَّـجوج: الذي لا ينثني عن الأعداء، ولا يزال يغزوهم، ويُسيئُ قتاله: من طول السن، أي: العمر، يريد: يطول حمَّىٰ يصير كالمُسِنَّ الذي طال عمره. وناشي: شاب، ترك الهمزة ضرورة .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 210/2 ) من قصيدة يمدح بها أبا العشائر على بن الحسين بن حمدان .

<sup>( 3 )</sup> إلى هذا ينتهي سقوط ثلاث صفحات من النّصرًا في ( مط ) بدءاً من صفحة ( 988 ). والبيت في كتاب ( شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليات للأنباري ص 412 ) ضمن معلقة عمرو بن كلثوم، وآبوا: رجعوا. والنّهاب: الغنائم وما ينتهب، ومصفّدين: مُقَرَّئِين في الصُنفُد، ج أصفاد، وهو الغلّ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصّولي 197/1 ) برواية: ١١ ... أَسُودُ الغابِ ١٠ .

#### باب قافية الضاد

قال:

فَعَسَلَتْ بِنَسَا فِعُسِلَ السَّمَسَاءِ بِأَرْضِسِهِ خِسَلَعُ الأَمْسِرِ، وَ[حَقَّسَهُ لَمْ نَفَضِسِهِ] (1) [الهاء من أرضه تعودُ على السَّمَاء، والمَعْنِي به المطر؛ لأنَّه يذكّر. ويجوز أن يعود على الأمير،] (2)؛ لأنَّ النية(3)، التأخير. وكنّى بالمطر عن جوده.

# فصل في سرقاته

أمَّا قولُه:

<sup>( 1 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين، والبيت في ( ديوانه 217/2 ) قاله نسيف الدولة مطلع مقطوعة لمَّا أمر بإنفاذ خِلَع إليه .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط سطر استدرك عن ( مط ) .

<sup>( 3 )</sup> في ( ملك ): ﴿ لأنَّ النَّبَهُ بَهَا لا. يَعُودُ الصَّمَيْرُ عَلَى الْهَاءِ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 217/2 )، والمذيق: المملوق؛ أي: الممزوج. والمُخض: الحائص من كل شيء .

<sup>( 5 )</sup> رواية المخطوط و( مط ): « محسدُ بن الحسين «، ونسب في ( النّبيان 217/2 ) نحمد بن الحسيني وهو خطأ في الثلاثة، والصحيح نحمود بن الحسين كشاجع .

 <sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( المخطوط ومط والتيان 217/2 ): « ... من رأيه «، وهو خطأً؛ لأنّ القافية همزيّة مؤسسة.
 وهو في ( ديوان كشاجم محمود بن الحسين ص 32 ) برواية: « ... رونق وجهه من سيفه «. آخر أبيات مقطوعة ..

### باب قافية العين

قال:

لاَيْغَسَقِي أَنَّ بَسَلَدٌ مَسْسَرَاهُ عَن بَسَلَدٍ كَالْمَسَسُوتِ لِيسَ لَه رِيِّ وَلا شِبَسَعُ عَأْي: لايالف بلداً، فيعوقه عن التقلُّب في البلاد كالموت الذي لايفوته بلد، ولا يعوقه عنه عائق.

وقال:

حَم مِن حُشَـاشَــةِ بِطْرِيقِ تَطَـمَنهَا للبَــاتــراتِ أَمِــينٌ مَــالَهُ وَرَاعُ<sup>(2)</sup> يعني بالأمين القيد.

وقال:

وَجَـدُتُمُـوهُــمُ نِيَساماً في دِمَــائِكُــمُ كَأَنَّ قَتَـــلاَكُمُ إِيَّسَاهُــمُ فَجَــمـعُــوا<sup>(3)</sup> كان بعضُ المسلمين قد جاء إلى المعركة ليقتل من بقي فيه رَمَقٌ من المشركين، فَأَكبَّ عليهم العدوُّ فقتلهم، فقال هُذَا يعتذر من ذُلك.

وقال من أخرى:

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): « لا يعتفى «. البيت في ( ديوانه 229/2 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويذكر الوقعة التي في لجمّادَى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة. ولا يعتقى: يقال عقاه واعتقاد، إذا أُعاقه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 228/2 )، والحشاشة: النفس، والنظريق: الفارس من الروم، والباترات: السيوف. والورع: أصله الكف عن الخارم .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( هيوانه 2/229 ) .

إِذَا مَسَاسَتْ رَأَيْتَ فِسَا ارْتِجَسَاجَسَا لَ لَهُ لُولاً سَسَوَاعِلَهُ هَا لَسُرُوعَا (1) عَلَمُ وَعَالَ ا عَ أَي: ارتِجَاجاً نزوعاً للنَّوب لُولاً سُواعُدُها تَمْنعُه.

وقال:

أَقُمُولُ لِهُمَا: آَكْشِمَهِي طُمَسَوِّي وَقَوْلِي لِمَا كُفَّــَوْ مِنَ تَمَدَّلُلِهَمَــا خُطُمَــوعَــا (2) قولى: مبتدأ، وبأكثر: في موضع خبره.

# فصل في سرقاته

أُمَّا قولُه:

وما الحَيَاةُ، وَنَفْسي بَعْدَمَا عَلِمَتْ أَنَّ الحَيَاةَ كَمَا لا تَشْتَهِي طَبَعُ (3) فمن قول قَطَريُّ:

وَمَسَا لَلْمَسِرِءِ [خَيْسِرٌ] (4) في حَيَسَاةٍ إِذَا مِسَا عُسَدُ مِن سَسَفَظِ الْمَسَاعِ. وقولُه:

ذُمَّ الدُّمُسُتُسَقُ عَيْسَيْسِهِ، وقد طَلَعَتْ سُسِودُ الغَمَسَامِ، فَظَنُسُوا أَنَّهَا قَرْعُ<sup>50</sup> مِن قول البحريّ:

 <sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ٥ لو ساعدها نووعا ٥ تحريف وخطأ، والبيت في ( ديوانه 251/2 ) من قصيدة يمدح فيها علي ابن إبراهيم التُتُّوخِيَّ، والفسمير في: ٥ له ٨ للتُّوب وماسّت مَيِّسَائاً: تبخترت، والارتجاج: الاضطراب والحركة. يقول: إذا مشت متبحرة ارتج بدنها واضطرب حتى بكاد ينزع عنها ثوبها لولا سواعدها .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: « بأكثر من تذلُّلها جزوعا ٥ تحريف وخطًا. والبيت في ( ديوانه 252/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 221/2 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. والطُّبَع: الذُّنس، وأصله من طُبُّغ السَّيف، إذا علاه الصَّدأ .

<sup>( 4 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط: والبيت في ( حماسة أبي تمام 161/1 ) سابع أبيات قصيدة، وفي ( ديوان شعر الخوارج ص 123 ) آخر أبيات مقطوعة. وأبو محمد قَطَرِيّ بن الفجاءة أحد زعماء الحوارج وشعرائها البارزين. قتل سنة 78هـ ( حماسة أبي تمام 87/1 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 226/2 )، والدمستق: صاحب جيش الرُّوم، والفَرْع: المتفرق من السحاب، واحدها فَرْعَة. لَمَّا أَقِبَاتَ كَتَائَبَ سَيفَ الدُولَة متنابعة نظرها الدَّمَستق وأصحابه، فظنّوها قطع انعمام، فلمَا تَعْفَقُها ذُمِّ عينيه .

ولُّـــا التَّـقـــى الحَمْــعـــانِ لم تَجْمَـمِـعُ له وقولُه:

كَأَنَّمُ التَّسَلُكُهُ مُ لِتَسْلُكُهُ مُ كَأَنَّمُ التَّسُلُكُهُ مُ كَأَنَّمُ التَّسِلُكُهُ مُ التَّسِلُكُهُ مُ مَن قول قَيْسِ بن الخَطِيم:

مَـلَكُتُ بهـا كَفِّي، فَـأَذْهَــرْتُ فَتْقَهَــا وقولُه:

كم من مُشَسَاشَةِ بِطُسْرِيق تَضَمَّنَهَا يُقَسَاتِيلُ الْخَطْوَ عنه حَينَ يَطْسُلُسُهُ من قول أَشْجَعَ السُّلَمِيِّ:

وعملى عَدَّوُك يسا بن بنتِ مُحَمَّمهِ فسإذًا تبَّسه رُعْتسه، وإذا غَفَسا وقولُه:

يمشي الكِسرَامُ على آشارِ غسيرهِممُ من قول حبيب:

يَــذَاهُ، ولم يَثْبُتُ على البِيض نَــاظِرُهُ اللَّهِ

والطُّعْنُ يفتحُ في الأَجْوافِ ما تَسَعُ<sup>(2)</sup>

يَـرَىٰ قَــائِسمٌ مِنْ دُونِهـــا مــا وَرَاءَهـا (3)

للبــــــاتِــــراتِ أمــــينَّ مـــــالَهُ وَرَعُ<sup>(4)</sup> ويطُّــرُدُ النَّــومُ عنــــه حــينَ يَعْلَــطَچـعُ<sup>(5)</sup>

وَأَنْتَ تَخْسِلُقُ مِنَا سَأْتِي، وَتَبْشَدِعُ ﴿ ا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 878/2 ) من قصيدة بمدح بها يوسف النُّغُريُّ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 227/2 )، يربد: « خيل سيف الدولة تتلقّيل الروم لتدخل فيهم، والطعن يفتح من أجوافها ما يسع الخيل » .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان قيس بن الحظيم ص 8 ) برواية: ( يَرَىٰ فَاتَمَاءٌ فَأَشَار لرواية الجواهر في الهامش. وملكت: شددت. وأنبرت: أجريت الدم. يقول: ( شددت بهذه الطعنة كفّي ووسّعت خرقها حتّى يرفى القائم من دونها النتيء الدي وراءها ( .

<sup>( 4 )</sup> مسق تحريج البيت وشرحه ص( 994) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 2/229 )، والصمير في ( يقماتل ويطود ) يعود على ( الأمين ) وهو القبد، والضمير المفعول في ( يطلب ) عائد على الحطو، والضمير في ( عنه ) للمقيّد المأسور .

<sup>( 6 )</sup> البينان في كتاب ( أشجع السنمي حياته وشعره ص 253 )، آخر قصيدة يمدح بها الرشيد برواية: ۴ يا بن عمّ محمد ) .

 <sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 231/2 ) .

تَمْشِي على آشارِهِمْ في مَسْلَكِ وقولُه:

أَتَتْ زَائسُوا مِا خَمَامَرَ الطَّيبُ ثَوْبَهَمَا من قول امرئي القيس:

أَلَمْ تَــرَيَـــانِي كُلِّمَــا جَنْتُ طَـــارِقَــاً وقولُه:

نَحِيفُ الشَّسوَىٰ يَعْمُدُو عَلَىٰ أَمَّ رَأْسِهِ من قول كَلاَّبِ العُقَيْلِيِّ:

فَ إِنْ تَخَـرُقْتَ مِن حَفَـاهُ فَخُسَدُ فَــاإِنَّسِهُ إِنْ قَطَـسِعْتَ أَجْسَوَدَهُ وقولُه:

ذُبَــابُ حُسَـــامِ منـــه أَنْجَـىٰ طَــرِييَــةُ من قول ابن الرومي:

مسا إنْ بِـه إلاَّ المكسارِمَ مَعْسِلُمُ (1)

وكالِمنْ فِي مَن أَرْدَانِهَ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَرْدَانِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

وَيَخْفَىٰ، فَيَقْوَىٰ عَدْوُهُ حِينَ يَقْطَعْ<sup>(4)</sup>

سَـــُ فَكَ، فَاصْــوِبْ ذُوَا مُقَــلَدِهِ<sup>(5)</sup> عَــادَ نَشِـــيـطــاً، بِقَـطُـع<sub>ِ ا</sub>لْجَـوَدِهِ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 384/2 ) برواية: ٥ تجري على... ٥ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 237/2 ). من قصيدة بمدح بها علي بن أحمد الحَرَاساني، وخامر الطيب ثوبها: خالطه ولصق به، ويتضَّرع: يفوح ويتفرَق .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان امريكي القيس ص 41 )، والضمير يعود على أمّ خُنْدُبٍ في مطلع القصيدة، أي: هي طبّة العرض والنّشر، وإن لم تمسّ طبيةً، وطارقا؛ أي: بالليل .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانَه 244/2 )، ونحيف: نعت للأسمر بمعنى القلم في بيت سابق، والشَّوَىٰ: ج شواة، وهي الأطراف، وتأتّي بمعنى جلدة الرأس، وأمّ الرأس: أصله أو وسطه، كل ذُلك للقلم؛ إنّه دقيق خِلْفَةً، وهو يعدو على رأسه، فإذا كَنَّ وَحَفِي من الكتابة، قطع رأسه بالقط، فيقوىٰ عدوه، ويحسن الخطّ به .

<sup>( 5 )</sup> رواية المخطوط: « ذَوَى مقالده ٥ تحريف. والبيتان في ( التبيان 244/2 ) منسوبان للعَفَيْلِي والأوّل برواية: « ... فاضرب قفا ٥ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 244/2 ). يقول: إنَّ القلم أفضل من السيف؛ لأنَّ المضروب بالسَّبف قد ينجو إنْ تَبَا عن المضروب وَعَصَلَى الضارب، والمضروب بالقلم لا ينجو إذا كتب بالقلم قتله، فالقلم أطوع من السيف لصاحبه .

بأَنُّهُ مِن قَسلَم الكَساتِبِ الْ لَعَهُ رُكَ: مِنَا السِّيفُ سِيفُ الْكَمِيِّ وقولُه: زُعَسِاقٌ كَبْحُسِرِ لا يَطْسِرُ وَيَسْفَعُ (١٤) أَنْحُورٌ يَطُورُ الْمُعْتَدُونِينَ، وَطَعْمُمهُ من قول الشاعر: ولكــن فــتى الفِتــيـــانِ من رَاحَ وَأَغْتــدَى لطُـــرٌ عَـدُو أو لتَـفْـع صَـــدِيق (3) ەقە ئە: على أنَّه من سَساحَةِ الأرْضِ أَوْسَعُ (4) وأَنَّكَ فِي ثَـوْب، وصــدرُكَ فِيكُــمَــا من قول ابن الرومي: \_\_\_\_\_\_ا، وتحويسه كَفَّتَسا حَيْسَزُوم (5) كَطَهِم اللُّهُ وَادِ يَالتَهِمُ الدُّنْكِ وقولُه: يُكَلفُ لَفْظُهَا الطَّيْرَ الوُّقُوعُا (6) مُ<u>نْسِعُ مَ</u>ةً، مُمُّــنَــَعَــــةٌ رَدَاحٌ من قول الشاعر: لنسوء الشُرَيِّما الستهللُ سَخَابُهَا (7) بعمينسين نَجْسَلاْرَيْن، لو رَقُرَقَتُهُمَسَا أو قولُ كُثيِّر:

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوان ابن الرومي 173/1) ضمن مقطوعة برواية: « بأخوف من قلم ». والكميّ: الشجاع المتكّمي؛ أي: المتستر المتعطى في سلاحه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 245/2 )، والمعتفون: السائلون. من اعتفاه، إذا أناه سائلاً . والزُّعاق: الشديد الملوحة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( التبيان 246/2 ) غير منسوب .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 247/2 )، يقصد أنَّ صدر الممدوح في النوب وفي جسده أوسع من وجه الأرض .

<sup>( 5 )</sup> سبق تخريج البيت وشرحه ص 981 -

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 250/2 )، والرداح: الطّنخمة العجيزة، يصف امرأة بأنّها منعمة تمنعة لا يقدر عليها أحد، وكلامها عذب إذا سمعتها الطير تتكلّف الوقوع إليها .

<sup>( 7 )</sup> المبيت لكُشير عَزُّةً، وهو في ( ديوانه ص 447 ) ضمن مقطوعة ثلاث أبيات، و٥ بعيدين ٤ متعلَّقـاد. بـه رمتني » في بيت سابق .

بقولٍ يُحِملُ العُصْمَ سَهَمَلُ الأَبَاطِحِ الْ

له لولا مُســـوَاعِــدُهَــا نُــزُوعَـــا(2) (246)

والحَجْلِ والدُّمْلُوجُ فِي العَطْلِدِ<sup>(3)</sup> لكِنْ جُعِسْلُنَ لَهُنَا عَلَىٰ عَمْلِدِ

وليس بقــــاتِـــل إلاَّ قُــرِيعَــــا(4)

وَأَدْنَيْسَـنِي حَتَّــنَى إِذَا مِــا مَلَكُنَّتَنِيَ وَوَلِّهُ:

إِذَا مَاسَتْ رَأَيْتَ لَهَا ٱرْتِجَاجَاً / من قول بعض المحدثين:

لولا الشَّمَّ فَطُقُ والسَّوارُ مَعَا لَ لَوَلَا الشَّمَارُ مَعَا لَقَ السَّوارُ مَعَا لَا لَا السَّامِ الْفَا لَقَسِزايَالِ اللَّهُ مِن كُلِّ فِساحِيسةٍ وقولُه:

لايُولِغُ السَّيفَ إِلاَّ هَامَةَ البَطَلِ (5)

وقوله:

وجَــازَ إلى صُـــــلُوعِهِــــمُ الصُّــــلُوعَــا 6:

بِينَ الصُّــلُوعِ إِذَا اتَحْنَيْنَ صُــلُوعِـا

إذا انحسوَجُ القَــنَـــا في حــامِــلِيـــهِ من قول البحتريّ:

في مَعْــرَكِ<sup>(7)</sup> صَـــنْـكِ تَخَـــالُ بِــهِ القَنَــا وقولُه:

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان كثير ص ،556 وديوان بجنون ليلي ص 94 ) في قسم الأبيات المنسوبة له، وهما بيتان فقط، وأدناه: قرّبه، والغُصْم: ج أعصم، وهو وعل الجبل في ذراعيه بياض، والأباطح: ج الأبطح، وهو مسيل الماء في الوادي .

<sup>( 2 )</sup> سبق تخريج البيت ( ص 995 رقم2 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيتان في ( النبيان 251/2 ) غير منسوبين. والحُجْل: القيد أو الحُلْحَال . -

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 254/2 )، والقريع: الفحل الكريم، وهو هنا بمعنى السيد الشريف .

<sup>( 5 )</sup> صدره في ( شرح ديوان مسلم بن الوليد ص6 ): 4 خَذَارِ من أَسْدٍ طَيْرُغَامَةٍ يَطَلَى 8. والعجز برواية: 9 لا يولغ السيف إلاَّ مُهْخَةَ البَطُل 6 .

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوانه 255/2)، والقنا: ج الفناة، وهي قصية الرح. ينحني الرح لدى الطعن. ويشق الضلع نافذاً م. الجانيس.

 <sup>(7)</sup> رواية ( مط ): " في معزل " تحريف, والبيت في ( ديوان البحاري 1256/2 ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد
 محمد بن يوسف التُقْري, والمعرك: المعركة وموضع الحرب, والضنك: الضيق .

كَشَهِ فَتُ ثَـ لاَثَ ذَوَائِبٍ مِن شَـ عُـ وِهَـا مِن قَل ابن أَبِي زُرْعَةَ:

فَيِتُ ولي ليسلانِ: فسالشَّسعُس واللُّجَلَّ وقوله:

واستقبلتُ قَمَـرَ السَّـمَــاءِ بوجههــا من قول المتعري<sup>(4)</sup>:

سائتُ تُريني ضِيَساءَ السدر طَلْعَتْها أو قول يوسف الجوهري:

وإذا الفَــزَالَةُ في السَّــمَــاءِ فَـرَفَّعَتْ أَبُــدَتْ لوجــه الشَّــمس وجهــاً مشــلَهُ أو قول أحمد بن أبي طاهر:

ومُطَّلِمَـةٍ في اللّيــل رهي تُعِسلُنِـي وقد لُه:

نُظِـــمَتْ مَـــوَاهِبُـــهُ عـــليــــه تَمَــــاثَمَا من قول حبيب:

في ليسلةٍ فَسأَرُثُ ليساليَ أَرْبَعَسا اللهِ

وصُبْحَــان: من صُبّح ووجــهِ حبيبِ (٥٠

فَـــأَرَثْنِــيَ القَــمَـــرَيْنِ في وقتٍ مَعَـــا<sup>(3)</sup>

حَشَىٰ إذا غَسَابَ عن عيني أَرَثْنِيسَهِ (5)

وَبَسِدًا النَّسَهَسَارُ لِوَقْضِهِ يَتَسَرَّحُسلُ<sup>6)</sup> يسلقينُ الساءَ بعضل مسا تَسْشَقْبِسلُ

فَـلاَثَ شُـمُوسٍ وَجُنتَيْهَــا وَرَاحَهَــا ٢٠

فَعَاعُسَادَهَا، فَعَإِذَا سَفَطُنَ تَقَزَّعَا<sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 260/2 ) من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن العباس بن أبي الأصبع الكاتب .

<sup>( 2 )</sup> نسب هُذَا البيت في ( النبيان لأبي زرعة 260/2 )، وكما في هامش ( مط) يحتمل أنّه عثمان بن إبراهيم ابن زرعة الدمشقى قاضي مصر وفلسطين والأردن وحمص، ت سنة 302هـ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 260/2 ) .

<sup>(4)</sup> فمكذا في المخطوط، وفي ( مط ): لا المتعزي في وذكر في الهامش أنها في الأصل: في المعتزي لا ــــ بناء بعد المجم في وقال: لا ولا تعرف أهذه النسبة، والنظاهر أنَّ الكلمة محرّفة، وأنَّ صوابها المعتزي يجعل الناء بعد العين وبتشديد الزاي يريد به ابن المعتزع.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( التيان 260/2 ) غير منسوب ) .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( التبيان 260/2 ) غير منسوبين .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( التبيان 261/2 ) برواية: ٥ ... باللَّبل». منسوب لأحمد بن طاهر .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 262/2 )، والتمامج، ج التميمة، وهي ما يعنق على الصبيّ من الفوع، وهي المُوذ. والمواهب: الهبات .

تَكَـــادُ عَطَـــايَـــاهُ يُجَـــنُ جُنُــونُهَـــا إِذَا لَم يُعَـــوَذُهَــا بِسَـغـــــــــة طَـــالِبِ ا أو قوله:

له تسمالِلَّا قسد وَقُسَرَ الجُودُ هَسامَسهُ فَقَسسَرَّتُ، وكانت لاتسزالُ تُفَسـزَّعُ<sup>(2)</sup> وقولُه:

فَجَـرَيْنَ مَجْـرَى الشَّـمْسِ فِي أَفْلاَكِهـا فَقَطَعْنَ مَعْـرِبَهَــا، وجُزْنَ المُطْـلَعَـا<sup>(3)</sup> من قول حبيب:

أَمْطُ لَمَ الشَّ مُسِ تَشْوِي أَنْ تَوُمَّ بِنَا فَقَ لَتُ: كَلاَّ وَلَكِسَ مَطُ لَعَ الحُودِ<sup>(4)</sup> [قال]<sup>(5)</sup>: الجزء الرابع/ياب قافية الفاء

وُقُوفَيْنِ فِي وَقَفَيَنِ: شُكُرٍ وَنَالِلَ إِفَالِلَهِ إِفَالِلُهُ وَقُفَّ، وشُكْسُوهُمُ وَقُفُ<sup>63</sup> وَقُونِينَ: حالَ منه ومن النَّاس، والعامل<sup>77</sup> فيه يُفَدُّونَه، أو فِعْلَّ مُضْمَرٌ؛ أي: أَذْكُوهُمَا، فالشكرُ وَقُفَّ عليهم، والنَّائِلُ وَقُفَّ عليه.

وقال:

ولِّسَا فَقَسَدْنَسَا مِسْسِلَه دَامَ كَثْسَفُنَسَا عَلَيه، فَدَامَ الْفَقْدُ، وانكَشَفَ الكَشْفُ (8) عِلَيه، فَدَامَ الْفَقْدُ، وانكَشْفُ لَمَا عَلَى مِسْلَه، فدام فَقْدُه، وزال الكَشْفُ لَمَا يَعِسْنَا من جود [مِثْلِه] (9).

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: \* قبد قر الحود هامة » خطأ. والبيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 13/2 ) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد النَّمُري .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 266/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 1/500 ) من قصيدة ثيدح بها عند الله بن ظاهر، وقد خرج إليه .

<sup>( 5 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط ) .

<sup>( 6 )</sup> زيد ما بين حاصرتين من ( مط ) والديوان، والبيت فيه ( 286/2 ) من قصيدة يمدح بها أبا الفرج أحمدا بن الحسين القاضي المالكي. والنائل: العظاء، ووقُف عليهم؛ أي: مقصور عميهم.

<sup>(7)</sup> رواية ( مط): ﴿ فَالْعَامِلُ \* .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 287/2 ) . .

<sup>( 9 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من ( مط )، وفيها: « وجوده » .

قال الله تعالى ان: ﴿ وَفَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴿ أَي: أَزَلْنَا. وَقَال: وَقَال:

ولستَ بــدُونِ يُــرْفَجَــيُ الغَـنِثُ دُونَــهُ ولا مُنتَهَى الحُودِ الذي خَلْفَـهُ خَلْفُ<sup>(2)</sup> المَّنتَ عَنْ يَرْتَجِي [الغيثَ، وهو لاَيْرْتَجَي]<sup>(3)</sup> كما تقول: أَفْصُدُ زَيْدَ [أً]<sup>(3)</sup> دون عمرو. ويحتمل أن يريد: أنَّ الغيث لاَيْرْتَجَىٰ الوصول إليه دُونَ هٰذَا الممدوح، أي: لا يُرْتَجَىٰ إلاَّ من عندِه. وقولُه: (ولا منتهىٰ الجود)؛ أي: ولستَ مُنقَطعَ الجُودِ الذي وَرَاءَهُ خَلْفٌ، أي: لاَيْحُلَفُ راجِيكَ، ولا تَنتهى صَنَائعُكَ وأَيْاديك.

وقال من أخرى:

مَا يَشْقِمُ السَّيْفُ غَيْرَ قِلَتِهِمْ وَأَنْ تَكَسُونَ اللِّصُونَ الأَفَّالُ اللَّهِ مَا يَشْقِمُ السَّيْفُ عَيْرَ قِلَتِهِمْ وَأَنْ تَكَسُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَيُعْمَلُ أَنْ يريد أَنَ الآلاف قليلُ وَيُعْمَلُ أَنْ يريد أَنَ الآلاف قليلُ بالإضافة إلى سيفه، فلا يحتاج إلى تقدير [لا] (7).

أُمَّا قُولُه:

كَسَسَاهَا ثِسَابًا غَيرُها الشَّعَرُ الوَحْفُ '8'

فَسَأَسْسَلَتِ الظَّلَامَ عَلَى الطَّيَسَاءِ (9)

وَمَنْ كُلَّمَسَا جَسَرَدُتُهِسَا مِن لِيُسَابِهِسَا فمن قول أبي المعتصم الأنْطَاكِيُّ:

رَأْتُ عسسينَ الرَّقِيبِ عسسلَىٰ تَسسذانِ وَوَولُه:

<sup>( 1 )</sup> سورة ( ف )، الآية 22 .

٠ ( 2 ) البيت في ( ديوانه 290/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 293/2 ) من قصيدة قالها في عبده إذ أخذ فرسه، وأواد قتله .

<sup>( 5 )</sup> زيدت \* لا ٤ عن ( الديوان ومط ) .

<sup>( 6 )</sup> رؤاية ( مط ): ؛ ويجوز أن... لا .

<sup>( 7 )</sup> زیدت ۱ لا ۲ عن ( مط ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 2/283 ) من قصيدة يمدح بها أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي المالكتي، والشَّمَر الوحَثُ: الكثير المُلتفُّ .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 284/2 ) منسوب لأبي المعتصم .

قبليالُ الكرَىٰ لو كانتِ البيضُ والقَشَا
 من قول حبيب:

يقطان أخصدت التُجَارِبُ رَأْيَهُ فَاستسملُّ مَن آرائِه الشُّعَالَ التي وقولُه:

يقسومُ مَقَسامَ الحيشِ تَقْسلِيبُ وجهـــه من قول البحتريّ:

وإذا خِطَسابُ القومِ في الحَطْبِ أَتَّحَسَلَىٰ وقولُه:

وأَضْحَــٰى وبــينَ السَّــاسِ فِي كُلِّ ســـُــــٰدٍ من قول أبي تُمَّام:

لو أنَّ إِجْمَــاعَتــا في وَصْفِ سُــؤُدَدِهِ وقولُه:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 285/2 )، والبيض: السيوف، والزُّعْف: الدروع اللَّينة، وقيل: السابغة .

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوطة و( مط ): « أَلَحْمَدْتِ التجارب رأيهُ كُمُقْدًا، وهو تحريف. والبيت في ( ديوان أبي تمام 76/2 ط. الصولى ) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف، وهو برواية:

وأشار بالهامش لرواية: « تُقَف عزمه ». والإحصاد: إحكام الفتل، والشَّرّْر: أشد ما يكون من الفتل. وثقف رأيه أو حزمه تنقيفاً: قَرَّمْهُمَا .

<sup>( 3 )</sup> رواية الديوان: ﴿ واستلَّ .. . . .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 285/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1415/3 ) من قصيدة يمدح بها يوسف بن محمد بن يوسف الصَّامتي .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 286/2 ). والخُلُف: الحلاف والاهتلاف .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 334/3 ) من قصيدة يمدح بها سنبهان بن وهب برواية: ‹ في فضل ... ﴿ .

قَصَـــدْتُكَ والرَّاجُونَ قَصْــدِي إليْـهـــمُ من قول الحُطَيْئَةِ: قَــوْمٌ مُسـمُ الأَنْفُ، والأَذْنَــابُ غَيْــرُهُــمُ

·····

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 289/2 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( هيوان الحُطيئة ص 128 ط. أمين طه ) برواية: ٥ ... ومن يُسْوَي... ٥٠.

### باب قافية القاف

قال:

نَظَسَرْتُ إلِيْهِسَمُ، والعَيْسَنُ شَكِّرَىٰ فَصَارَتْ كُلُهَا بِالدَّمْعِ مَاقَا (1) ؛ أي: نظرت إليهم، وقد امتلأت عيني عَبْرَةً، ففاضَتْ من جميع جَوَانِبِهَا (2)، فصارتْ كلَّها كالماقِ الذي هو سبيل (3) الدَّمْع.

وقال:

وَخَصْ رُ تَثَبُتُ الْأَبْصَ ارُ فِيهِ كَأَنَّ عليه من حَدَقِ نِطَاقَ اللهِ عَلَى عَلَيه من حَدَقِ نِطَاقَ الله عَلَى اللهِ أَستحساناً، والتذاذاً به. وأدامتِ النَّظر إليه آستحساناً، والتذاذاً به. ويُحتمل أَنْ يريد أَنَّها تؤيِّر فيه الأبصار، وتنظيع فيه لنعمته (5) ويَضَاضَتِه، وإِنْ كَانَ التَّأْثِيرُ والانطباع (6) لايكون إلا مع المباشرة والاتصال، وهذه مبالغة، وتغال ويحتمل أَنْ يريدَ أَنَّ الأبصار تَتَراءى فيه لصفائه وصقالته، كما تتراءى في سائر الأجسام الصَّقيلة. وهذا أشبه بقوله:

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 289/2 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، وقد أمر له بفرس وجارية، والعين الشكرى: الممتلتة بالدَّمع، والماق: طرف العين مما يلي الأنف، وهو مخرج الدّمع. منها .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ جهامًا ﴿ .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): لا مسيل له .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 296/2 ) .

<sup>( 5 )</sup> في الديوان: « لتعومته » .

<sup>( 6 )</sup> رواية انخطوط: ﴿ وَالْأَنْصَارِ ﴿ .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مط ): ا يتراءي ا .

كَأَنَّ عليه من حَدَقِ نِطاقًا ﴾ لأَنَّ ظَاهر النَّطاق ينبغي أَنْ يكون ثمَّا يلي الرَّائي، لا ثمَّا يلي المنتطق. •قال:

أَبَاحَ الوحش بيها وَحْشُ بِ الأُعَادِي فَلِمْ تَسَعَرَّضِينَ لَهُ الرِّفَاقَ الْوَاصِلَةَ إِلَيه، وهو قد أحسن يقول: يا وحشُ: لم تتعرَّضين لسيف الدولة الرفاق الواصلة إليه، وهو قد أحسن لك القرَّيُ، وأَبَاحَكِ لحومَ القَتْلَيُ؟

وقال:

وَرَّنَا قِيهِ مَهِ قَالَدُهُمَاءِ مِنْهُ وَوَقَيْنَا القِيهَانَ بِهِ الصَّدَاقَا(<sup>2)</sup> كان سيفُ الدولة قد وَهَبَه فَرَسَا دَهْمَاءَ وَقَيْنَةُ، فقال: وزِنَّا قِيمة الدَّهَاء [منه] دَهْمَاءَ وَقَيْنَةُ، فقال: وزِنَّا قَيمة الدَّهَاء [منه] من الشعر؛ أي: كَافَأْكَ به (<sup>4)</sup> وزِدْنا، لأَنَّه قال: هووفَيْنَا القِيَانَه، وإنَّما هي واحدة. يريدُ أنَّ المدح والثَنَاء أَجَلُّ من كلِّ عَوَضٍ. وقد قيل: الشكْرُ وإنْ قَلَّ ثمن لكلِّ عَوَضٍ. وقد قيل: الشكْرُ وإنْ قَلَّ ثمن لكلِّ عَوَضٍ لللهُ نَوَالِ وإنْ جَلَّ.

وقال:

لِسَ قَوْلِي فِي شَمْسِ فِعْلِكَ كَالشَّمْسِ ، ولكنْ فِي النَّسْمُسِ كَالْإِشْرَاقِ<sup>(6)</sup> ؛ أي: لستُ أُشَبِّه فِعْلَكَ بالشَّمْس ؛ ولكنْ بإشراقها ونورها.

( 1 ) البيت في ( ديوانه 298/2 ) . ( 2 ) البيت في ( ديوانه 301/2 ) .

( 3 ) زيدت ۱ منه ٤ عن ( مط ) . ( 4 ) في ( مط )؛ ١ كافينا له به ١ .

( 5 ) البيت في ( ديوانه 302/2 ) برواية: ﴿ فَأَبْلِغُ ﴿ وَكَبَا: عَبْرُ وَسَقَطَ، وَالْقَصُودُ بَكِبُو البَرق تقصيره عن غاية الشاعر .

( 6 ) البيت في ( ديوانه 371/2 ) من قصيدة بمدح به أبا العشائر الحسين بين علي بن الحسين بن حمدان .

## فصل في سرقاته

أمًّا قوله:

ومسا عَفَتِ الرُّيَساحُ له مَحَسلاً عَفَساهُ مَنْ حَـدَابِهِــــمُ وَسَـــاقَـــا 11

فمن قول أبي الشَّيص : `

ومسسا عسسلَى ظَهْسسِ غُسرًا ومسسا عُسرًا ومسا عُسرًا البَسسِينِ إلاً ومساعُ وقولُه:

أَدِلَّتُ هَــا رِيَــاحُ الِمســكِ منـــه فمن قول ابن الرومي:

إن جسساءَ مَنْ ييسىغِسي لهسما مَنْسَزِلاً أو قول مُسْلِم:

أَرَادُوا لِيُخْسِفُسِوا قَسِرَهُ عَنْ عَسَدُوّهِ وقولُه:

فسلا تَشَشَشْكِسرَنَّ له ابتسَامُاً من قول البحتري:

إِذَا فَتَتَحَتْ مَنَاخِرَهَا انْتِشَاقًا (3)

فَطِ يَبُ تُوَابِ القَبْسِ دَلُّ عَلَىٰ القَبْسِ<sup>(5)</sup>

إِذَا فَهَـقَ الْـكُـرُّ دَمَـا وطْـاقًـا الْحَا

<sup>(1)</sup> في المخطوط: « وما عقت الديار ٤ نحريف، وكذلك هي في ( مط) وأشير لذلك بالهامش، والبيت في ( ديوانه 294/2) من قص د أي من الديار و الديان من من المراد و الديان الديان من الديان ا

<sup>294/2 )</sup> من قصيدة يملاح بها سيف الدولة. وعقت الرياح محلا: درسته ومحته، وَخَدَا يَحدُو الإِبلَ خَدْوَا وحُدَاءً: صاقبها وغتى لها .

 <sup>(2)</sup> البيتان في ( الشعر والشعراء 844/2 )، والأول برواية: « تُمْظَى الرُّحُلُ »، وهما في ( التبيان 294/2 ) ضمن مقطوعة، والزَّحَل: ج رَحُلة، وتُطُوى: تُقْطع، والرُّحُل: ج رَحُول، وهو ما يصملُح أَنْ يُرْحَلَ من الإبل وَتُمْطَى: يُمَدُّ بها في سيرها .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 297/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان ابن الرومي 1714/4 ) مفرداً أخذه جامعو الديوان عن ( التبيان 298/2 ) .

<sup>( 5.)</sup> البيث في ( شرح ديوان مسلم/ ذيل شرح الديوان ص 320 ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية المخطوط: « قلا تَشْتَكُبُرِنُ ؛ تحريف. والبيت في ( ديوانه 299/2 )، وفهن المَكَرَ فَهُفَأَ: امتلأ، والمُكَرَ: مجال الضرب، وموضع الحرب، وكَرُّ: (يَجع . - 1007.

صَحُــوكُ إِلَىٰ الأَبطــال، وَهُـوَ يَرُوعُهُــمُ

وإنْ تَقَــــ عَ الصِّـــريخُ إلى مكـــانِ من قول لَبيد:

فَمَتَى يُسْقَعُ صُرَاحٌ صَادِقِ وق لُه:

تَمسيسلُ كَأَنَّ في الأبطال خَمْسراً من قول البحتريّ يصف الرماح: وقوله:

فَتِينَ لا تَسَلُبُ القَّتَسَلَىٰ يَسَدَاهُ من قول عَنْتُوَ ةُ:

وَ للسَّيْفِ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو، وَرَوْنَقُ ١٠٠٠

نَعَيْدِنَ لَهُ مُكِوَّلَكُ دُقَكَاقِكَ (2)

يُحْسَلِبُ وَهُ ذَاتَ جَسُوسُ وَزَجَلُ (3)

عُلِلْنَ بِهِ صِبُوحِاً واغْتِسَاقَسَا (4)

جُهِ سُكُواً مِمَّا شَوِبْنَ اللَّمَاءَ (5)

ويسْلِلُ عَفْدُهُ الأَسْرَىٰ الوَثَاقَا (6)

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1488/3 ) من قصيدة يمدح بها محمد بن على القُمُنّى .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 299/2 )، ونقع الصريخ، رفع صوته بعيداً، والصريخ: المستغيث .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في المخطوط: « يجلبوه... ورجل ، وفي ( مط ): ، يجلبوه... وزجل ، تصحيف. والبيت في ( ديوان لبيد ص 191 ) مع القسم الثاني؛ قصائده وأراجيزه في رئاء أربد أحيه. والنقع: الغيار المتطاير من حوافر الحيل، ويُحيبُوه: يمدُّوه ويعينوه بخلائب الحيل. والجرُّس والجرُّس: الصوت، والزجل كذلك إلاَّ أن فيه تطريباً، أراد كتيبة ذات جرس وزجل فحذف الموصولي وأقام صفته مقامه، والمعنَّى: أنَّهم إذا ارتفع صوت الصريخ هَبُّوا للنجدة ىكتىبة ھذا حالها .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في ( مط ): ٩ ... صباحا واغتباقا ه. وفي ( الديوان 301/2 ): ١ اصطباحا ٨. وتميل؛ أي: رماحه في بيت سابق، وتُحلِلُن: من العَلَل، وهو الشرب الثاني، والاصطباح: هو شرب الصَّبُوح، والصُّبُوح: الشرب بالغَدَاة، والاغتباق: شُرْب الغُبُوق، والغُبُوق: الشرب في الغَشِيُّي.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 18/1 ) برواية: ( تتعقُّون... لَّمَا شَرِيْنَ (، من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمدابن يوسف النُّغرى الطائي .

<sup>( 6 )</sup> البت في ( ديوانه 302/2 ) .

يُخْبِــرُكِ مَنْ شَــهِـــدَ الوَقِيــعَــــةَ الَّنِـي . وقوله:

بِعَـــــرْبَـــةٍ لم تَكُــنُ مِئــي مُخَــــالَسَــــةُ وقوله:

فلا حَطَّتْ لكَ الْمَيْجَاءُ سَرْجَاً من قول البحتريِّ:

خُطَّتْ مُسىرُوجُ أَبِي سىعيسارٍ، واغْتَـَدَتْ وقولُه:

وأَخْلَىٰ الْهَوَىٰ، مَا شَكَّ فِي الْوَصْلِ رَبُّهُ من قول العباس بن الأحنف:

أَغْشَىٰ الوَغَىٰ، وَأَعِفُ عِسْدَ المَغْسَمِ ٰ ٰ ٰ ُ الْعَلَىٰ وَأَعِفُ عِسْدَ الْمَغْسَمِ ٰ ٰ ٰ ٰ ُ ٰ ُ ُ ُ ُ

وَلاَ تَعَجِّــلْتُـهــا جُنِيَـاً ولا فَرَقَـا<sup>(٩)</sup>

ولا ذَاقَتْ لكَ الدُّنْيَــــــا فِـــرَاقَــــا<sup>دة،</sup>

أُسْسِيَسافُسةُ دُونَ العَــدُوِّ تُشَـــامُ<sup>'6</sup>'

وفي الهَجْسِرِ، فَهْسَوَ الدَّهْـرَ يرجو وَيَتَّقي<sup>(7)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان عنترة ص 209 ، وفي شرح القصائد التسع المشهورات 506/2 ، وشرح القصائد السبع . الطوال الحاهفيات ص 344 )، والوغلى: الصوت في الحرب، وأغشاه: أدخله وأشهده .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 302/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> هو بلغاء بن قيس بن عبد الله بن الشّداخ الكِتَائي: شاعر جاهلي محسن، وفارس كان وأس بني كِنانة في حروبهم، مات قبل يوم الحريرة، وهو اليوم الخامس من أيام حرب الفِجَار ( الحماسة لأبي تمام 67/1 ، شرح الحماسة للمرزوقي 59/1 ، الأغاني 63/22 ، المؤتلف 106 ، معجم الشعراء 357 ، جمهرة أنساب العرب لابن حرم 250 ) .

<sup>(4)</sup> البيت في ( الحماسة لأبي تمام 67/1 ، وشرحها للمرزوقي 60/1 ) ثالث أبيات قطعة، وتعجّلت الشيء: تكلّفته على عجلة، والحُلس: أَخْذ الشيء مُخائلة، يقول: ٥ تناول من خصمه ما تناول بتثبّت وقوة قلب لا كا يفعل الحيان ه .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 203/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1945/3 ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري. وشمام السيف: أغمده .

<sup>( 7 )</sup> الجبت في ( ديوانه 2/304 ) من قصيدة يمدح بها سبف الدولة، وبذكر الفداء الذي طلمه رسول ملك الروم وكتابه عليه .

إذا لم يكُسن في الحُبَّ سُخْطُ ولا رِصَّــيَّ وقولُه:

وَأَشْنَبَ مَعْشُـولِ النَّبِيَّـاتِ وَاصِّحِرِ من قول البحتري:

أَأْجِيبُ عِنْدَكَ والصِّبَ لِي شَسسافِعُ وقوله:

فسلا تُبسلِغَساهُ ما أقسولُ، فسإنَسه من قول حبيب:

كشمسيراً مسما تُسلَفَكُوهُ العَمسوالِي كَانَّ بسمه غَسسداةَ الرَّوعِ خَهسلاً وقوله:

ولم يُشْنِسكَ الأَعْدَاءُ عن مُهَجَ ساتِهِسمْ من قول أبي ثمَّام:

فسأينَ حَلاَواتُ الرَّسَسائِلِ والكُتُسِ؟ ال

سَتَــرْتُ فَمِي عنسه، فَقَبَّــلَ مَفْسِرِقِي<sup>(2)</sup>

وأَرَدُ دُونَكَ، والنَّبَــابُ رَسُــولِي(3)

شُجَــاعٌ مَشَىٰ تُذْكَرُ لَهُ الحَوْبُ يَشْتَقِ (٩)

إذا اشتـــاقَتْ إلى العَــلَقِ الْتَــاعِ (5) وقــد وُصِــفَتْ لَهُ نَفْسُ الشُّجَــاعِ (6)

بِعِثْسَلِ خُشُسُوعِ فِي كَلَامٍ مُسَمَّقٍ (٢)

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): 3 فأين لذاذات ٤. والبيت في ( ديوان العباس بن الأحنف ص 63 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 306/2 )، والأشنب: صفة لللّغر البرّاق، أو المحدّد من الأسنان الواضح الأبيض، و الشنب: برد وعفوبة في الأسنان. والثّبيّات: ج تُنِيّة، وهي السّن. والمعسول: الذي كأن فيه عسلاً، والمفرِق: وسط الرأس حيث يُفرَق الشعر .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1659/3 ) من قصيدة يمدح بها الفضل بن إسماعيل الهاشمي، ويلاحظ أن العكبري أورد لهذا البيت شاهداً على أنّه مثل بيت المتنبي: ( ديوانه 305/2 ) الآتي:

وْغَضْنَىٰ مِن الإِدْلَالِ سُكْرَىٰ مِن الصُّبَا ﴿ الْشَغْتُ إِلَيْهَا مِن شَبَالِي بِرَيُّقِ

لا على البيت الذي أورده الشنتريني هناء وهو بعد البيت الذي أوردته .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ﴿ ديوانه 2/310 ) برواية: ، شجاع متى يدكر به الطعن ٥ .

<sup>( 5 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام 25/2 ط. الصولي )، برواية: ٥ كثيراً ما تشوِّقُهُ... وهمَّته إلى... ٣ من قصيملمة يمدح بها مهدي بن أصرم بن حميد. وأشار إلى رواية الشنتريني بالهامش.

<sup>( 6 )</sup> رواية الديوان: ٥ ... الرَّوْعَ وِرْهَا ٥. والوِرْد: الحُسِّل .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مط ): « ولن تُلبكُ... «. وهو في ( ديوانه 313/2 )، والكلام المنمَق: المحسُّن. ^

عَدًا خَالِفَا يَستنجَدُ الكُتْبُ مُذَعِنَا وقولُه:

كَتَّبَ أَوْجُهَسَهُ مِ مَفْسِقَسَاُوَنَمْنَمَسَةً كِنَسِابَسِةً لاتَسِي مَفْسِرُوءَةً أَبَسَدَاً وقوله:

فيسا أَيُهما المَطْملُوبُ جماوِرْهُ تَمْتَنِعُ من قول البحتريّ:

وما الحسنُ في وجهِ الفتىٰ شَسَرَفُ [له] من قول أبي العتاهِيَة:

غَـلَيْكَ، فَـلا رُسْــلٌ ثَنْتَكَ، ولا كُثُبُ(ا)

كبتَ إليه في قَه ذَالِ الدُّمُسُفُ قَ (2)

صَـرْبَـاً وَطَعْنَـاً يُقِيتُ الْهَامَ والصَّـلُـهَا(<sup>3)</sup> ومسا خَطَـطْتَ<sup>(4)</sup> بهــا لاَمَـاً ولا أَلِفَــا

ويسا أَيُهسا المحسرومُ يَمُسمُسهُ تُرْزَقِ(٥)

أو كُنْتَ طَــالِبَ رِفْدَهِــمْ لم تُحْــرَمِ (6)

إذا لم يكُــــنْ في فِعْـــــلِهِ والحَلاَئِقِ<sup>(7)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 272/2 ط. الصولي ) من قصيدة بمدح بها خالد بن يزيدَ بن مُزِّيَد .

<sup>(2 )</sup> البيت في ( ديوانه 313/2 )، والقَذَال: مؤخر الرأس. والدّمستق: صاحب جيش الرّوم .

<sup>(3)</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام 64/2 — 65 ط. الصولي ) برواية: ٤ ... بُقَاتُ الهَام ٤. من فصيدة يمدح بها أبا كُلُفُ القاسم بن عيسنى العِجلي. والهام: ج الهامة، وهي الرأس، والصُّلُفُ: ج صَلِيف، وهو عظم العنق، كأن آثار سيوفك ورماحك كتابة في وجوههم لا بمكنهم جَحُدُها. وكثّبت، ويروئى كَثْبَت مخفّفة يريد: في أوجههم، ويُغيت، ويُقات: من القوت، ولا تني: لا تقتر ولا تزال، والمشق: سرعة الكتابة، والطّعن والنّمنمة أصله في النقش وفي الكتاب، يقال: نما الحَطّ: إذا دقّقه، يريد: ضربهم صَرْبًا متنابعاً كتنابع خطّ الكاتب .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ وَمَا خَطَّطُنَ ﴾ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 15/2 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 4/2085 ) برواية: و ... وقدهم لم تَقَدَم ( ٤ من قصيدة يمدح بها الحَيْم بن عنمان الغَنُوكِي. وتُقَيِّضُم: تُظلم .

<sup>( 7 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوانه 320/2 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. ويذكر إبقاعه بقبائل العرب سنة 344هـ. والحلائق" ج الحليقة، وهي الطبيعة .

وإذا الحَبِيِيِيِيِّ الوَجِيِيِّ لَمُ وقولُهُ:

وَجَــاثِــزَةً دَعْــوَى المَحبَّــةِ والهـوَىٰ من قول الشاعر:

والعينُ تعسلمُ في عَيْنَتَيْ مُحَدَّثِهَا [وقوله]:(<sup>4)</sup>

أَلَمْ يَحَلَّرُوا مَسْخَ الذي يَمَسَخُ العِلَّكُ من قول حبيب:

من كُلِّ مَنْ ضاق الفضاء بِجَيْثِسهِ من قول أبي العتاهية:

وَعَجِبْتُ مِن أَرضِ، سَحَـابُ أَكُفِّ هِـمْ من قول أبي نواس:

عجبتُ لِحَــرَّاقــةِ ابنِ الْحُسَيْبِ ــــــــــ عجبتُ لِحَــرَا كيفَ تَعُـــا

( 1 ) البيت في ( النبيان 20/2 ) منسوب لأبى العتاهية .

( 2 ) رواية البيت في مط: ﴿ فِي الهُوئُ ﴿. والبيت فِي ( ديوانه 321/2 ) .

( 3 ) رواية البيت في ( مط، وديوان المتنبي 321/2 ): ﴿ مَنْ كَانْ مَنْ حَزِيها... ﴾ .

( 4 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط.

( 5 ) البيت في ( ديوانه 329/2 )، والمسخ: قلب الحلقة، والحَرَانق: ج الحِرْنِق، وهي الإناث من أولاد الأرانب، وقيل: الصغار منها .

( 6 ) رواية البيت في المخطوط: ( فكيف تطول ). وهو في ( ديوان أبي تمام 527/1 )، من قصيدة بمدح بها أبا
 سعيد محمد بن يوسف .

( 7 ) البيت في ( ديوانه 335/2 ) من قصيدة قالها في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزديّ .

( 8 ) رواية المخطوط: "تَيْسَعُ الْفَتَلَىٰ قبر من لم يسعه ... ة خطأ. والمهامة: ﴿ المهمة، وهو الصحراء .

( 9 ) البيت في ( ديوانه 337/2 ) .

( 10 ) ثم أخد الأبيات في ( ديوان أبي نواس ط. الغزائي، ولا ط. دار بيروت للطباعة 1982 ، ولا دار 🗝

يَاتِ الْحَميلَ، فَمَا جَمَالُهُ (1)

وإنْ كَانَ لاَيْخُــفَــىٰ كَلامُ الْمُـنَــــافِقِ<sup>(2)</sup>

إِنْ كَانَ مِن حِزْبِهَا أَوْ مِن أَعَادِيْهَا (3)

وَيَجْعَـلُ أَيدي الْإنْســدِ أَيدي الْحَرَانِقِ <sup>(5)</sup>

حَتَّىٰ ثَمَوَىٰ، فَحَــوَاهُ لَحْـدٌ صَيِّق (٢)

ره) لَمْ تَسَـــغــــهُ المَـــهَـــامِــــهُ

من فــوقِهـــا، وصخــورُهَــا لا تُـورِقُ<sup>(9)</sup>

ـــن ، كيفَ تَعُـــومُ، ولا تَغْــرَقُ؟(10)

> وتفــــومُ من طِيبِ الشَّــَـَــاءِ رَوَاثِحٌ من قول ابن الروميّ:

> إنْ جَــــاءَ مَنْ يَــــغِـــي لهــــا مَنْـــزِلاً أو قول الآخر:

> ولو أنَّ رَكْبَـــاً يَمَّــمُــوكَ لَقَـــادَهُـــمْ وقوله:

> تَـــرَاهُ إذا مَـــا جِئتَــــهُ مُتَـــهَـــلَلاً وقوله:

فَتَى كَالسَّحَـــابِ الجُونِ، يُخْشَـلَى، ويُتَقَلَىٰ من قول حبيب:

وآخر من فَرقِهَ مَا مُطْبِقُ الْمُسُورِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لُهُامُ بِكُالُ مَكَالَةٍ تُسْتَنْشَقُ<sup>(1)</sup>

نسيمُكَ حَمَّىٰ يَسْتَعَدِلَّ بِكَ الرَّكْبُ(3)

أَنِّي عَسلَيسه بسأخلِهِ أَتَصَدَّقُ (4)

كَأَنَّكَ تُعْطيه الذي أنتَ سَسائِسلُهُ (5)

يُرَجُّني الحَيْـــا منـــه، وتُخْشَىٰ الصَّـواعِقُ<sup>(6)</sup>

صادر )، وهي في كتاب ( النبيان في شرح الديوان 237/2 ) منسوبة لأبي الشمقمق، وكان مع طاهرا بن
 الحسين في حُرَّاقة في دجلة أوردها على أنَّ معنى المتنبي منقول منها، وهي في زيادات شعر أبي الشمقمق ضمن
 كتاب ( شعراء عباسيون ص 156 ) لغوستاف غرونباوم .

( 1 ) البيت في ( ديوانه 338/2 ) .

( 2 ) سبق تخريج البيت ص1007.

( 3 ) البيت في ( ديوان المتنبي 338/2 ) غير منسوب برواية: ٥ ... لَقَادَهُم شَوِيمُكَ... ٥. والرُّكُب: الحماعة المسافرون من أصحاب الإبل، وهم العشرة فما فوقها .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 339/2 ) .

( 5 ) البيت في ( ديوان زهمبر بن أبي سُسلملي ص 113 ) من قصيدة يمدح بها حِطْنَ بن لِحَذَيْفَةَ الفَوَارِيّ. والمُتهلِّق المُستِشر .

( 6 ) البيت في ( ديوانه 346/2 ) من قصيدة يمدح بها الحسين بن إشخاق التنُّوجي برواية: « يُخشَى ويُرتَجى يُرجَّى الحَيَّا منها… ». وروى أبو الفتح: الجُون » جعله نعماً للسّحاب على أنّه جمع سحابة، وروى غيره: « الحَوَّن »، وجعله نعمًا للسَّحَاب على الإفراد. والحون: الأبيض، والحيا: المطر .

إذا الجُمْمَعَا في العَارِضِ التَالِّقِ (1) سَمَياحًا وَيَأْسَأُ، كَالصُّواعِق والحَيَا وقوله: وفي كُلُّ حَدِيْ للمَنْ يُسِيِّةٍ عَاشِقُ اللهِ كأنَّكَ في الإعطاء للمالِ مُشْخِيضٌ من قول البحتري: لِقَساءُ أَعَسادٍ أَم لِقَساءُ حَسَائِهِ (3) تَسَسِرُ عَ حَتَّى قَالَ مَنْ شَهِدَ الْوَعَلَى وقوله: ويحدو بك السُّفُّـارُ ما ذرَّ شَــارقُ(٩)/ (249) مَسيُحْسِي بِكَ السُّمَّارُ مِا لاحَ كُوكَبّ من قول البحتري: وَسَسَاوَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ شَـرْقَاً وَمَغْرَبَا تَشَاءٌ تَقَصَّىٰ الأَرْضَ نَجْدَاً وَغَـالِـرَٱ أو قول علي بن الحَهْم: وَهَبَّ هُبُــوبَ الرِّيحِ فِي البِــلدِ القَفْـرِ<sup>(6)</sup> فَسَارَ مَسِيرَ الشَّـمس في كُلُّ بلدةٍ ولا تَسرُتُقُ الأَيْسامُ مسا أنتَ فَساتِقُ (7) فيلا تَفْتُونُ الأَيِّامُ مِنا أَنْتَ رائِقٌ

من قول حبيب:

<sup>( 1 )</sup> لم أجد الديت في ( ديوان أبي نمام ط. الصولي، وط. عزام )، وهو في ( النبيان 346/2 ) منسوب لأبي تمام، وذكر فيه أنّ معنى المتنبّى كفول حبيب هذا.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 348/2 ) .

 <sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): ٥ أو لقاء حبائب ٥. والبيت في ( ديوان البحتري 178/1 ) من قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثّمريّ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوَانه 348/2 ، والسُّمَّار: ج سامر، وهو الذي يتحدَّث باللَّيل، ولاح: ظهر، والسُّفَّار: ج سَفُر وسَافِر: وهم الذين يلازمون الأسفار. وفَرَّ: طلع. والشَّارق: الشمس والقمر .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1/201 ) من قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان، ويذكر منازلته للأسد .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان عليّ بن الحَهُم ص 147 ) يمدح المنوكل برواية: ٥ .. هيوب الرّيخ في البرُّ والبحر ٥ .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 349/2 )، والرُّثق: خلاف الفَثْق .

فَمَسَا تَشْسَرُكُ الأَيْسَامُ مَنْ هُــوَ آخِــةٌ ﴿ وَلاَتَسَأْخُــةُ الأَيْسَامُ مِن هُــوَ تُسَارِكُ ﴿ الْ [وقوله](2):

هِيَ الغَسرَضُ الأَقْصَلَى، ورؤيتُكَ المُنَى في ومستِرلُكَ الدُّنيسِيا، وأنتَ الحَلاَئِقُ (3) مِن قول عِلَي بن حَبَلَةً:

ذَرِينِي أَجُوبُ الأَرْضَ فَي طَـلَبِ الغِنَـٰىٰ فَمَـا..ح اللَّائيَـا، ولا التَّاس هَاشِـــمُ (14 المُّــــم وقوله:

> يَشْأَئُ إِلَىٰ الْمَسْمَعِ صَوْتُ النَّاطِقِ <sup>(5)</sup> من قول ابن المعترِّ:

مُبَارَكُ إِذَا رَأَىٰ فَقَدْ رُزِقُ ٰ 6٠

وقوله:

كُلُّ ذِمْسِ يَسْرِيـــُدُ فِي المَـــوتِ مُشـــَـــَــاً ﴿ كَبُــــدُورِ قَمَــــامُهَــــا فِي الِمِحـــاق (٢٠ من قول حبيب:

يَسْتَغَــذِبُــونَ مَنَــايَــاهُـــمُ كَأَنَّهُــمُ لايـــاسُـــونَ من الدُّنْيَــا إذا قُتِــلُوا<sup>(8)</sup> وقوله:

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 164/2 ط. الصُّولي )، يمدح أبا سعيد عمد بن يوسف النُّغري .

<sup>( 2 )</sup> سقط من ( مط ) قدر ثلاث صفحات، حتى ص (1019 الآية .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 350/2 ) والضمير يعود على اللاَّذِيَّة بلد الممدوح .

<sup>( 4 )</sup> لم أجد البيت في ( شعر على بن جبلة، ولا بالتبيان )، ومكان النقاط فراغ في الأصل .

<sup>( 5 )</sup> الْبيت في ( ديوانه 354/2 ) ضمن أرجوزة يصف فيها فرساً تأخر الكلاً عنه بوقوع الثلج. ويشأىل: يسبق

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان ابن المعتر 467/2 ) يصف بازيًّا .

<sup>(7)</sup> البيت في (ديوانه 367/2) من قصيدة يمدح بها أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان، والذَّهْر: الرجل الشجاع ج أذَّعار، وللمحاق: بد بكسر المير وضعها ــ نقصان القمر في آخر الشهر.

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 187/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها المعتصم بالله، والضمير يعود على آل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت سابق .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوانه 368/2 )، وجاعل: بعث للذَّمْر في البيت السابق .

وقىد كَانَ فَمُوْتُ المَــوتِ سَـــهُـــلاً، فَـرَدُهُ وقوله: ﴿

كَرَمٌ خَشَّ بَهِ الْجَوَائِبَ من سبه من قول حبيب:

وإنَّ الحُسَـــامَ الْهُسُــــُدُ وَالْنِيَ إِنَّمَـــــا وقوله:

شَاعِرُ المُجْدِ خِدْنُهُ شَاعِرُ اللَّـفْــــ من قول حبيب:

غَــُوْبَتْ خَـــلاَقِقُـــهُ فَـــأَغْــرَبَ وَاصِفٌ وقوله:

الدَّهْـــــــُوْ تحسُــــــــَدَّ أُولاهُ أُوَاخِـــــَوْهُ أو قول حبيب:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ﴿ويوان أَنِي تَمَامِ 81/4 ط. عزام ) من قصيدة يرثي بها محمد بن حُمَيْد. والحِفَاظ: الدفاع عن المحارم والصَّنع لها. والحُلُق الوَعْر: الصَّعب العسير عِلى أعدائه . (

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 368/2 ) برواية: ﴿ حَشَنَ الجَوانَبِ مَنْهُمْ ﴿. وِالشَّفَارِ: خِ الشَّفْرَة، وهي حد السيف. والرَّفَاق: الحداد القَاطِعات .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 290/1 ط. الصولي ) برواية: ٥ فإنُّ الحسام... ٥ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 371/2 ). والخذَّن: الصديق .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 220/1 ط. الصولي ) برواية: « وأغرب شَاعِرٌ »، من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق .

<sup>( 6 )</sup> البيتان في ( ديوانه 371/2 ). والحَدُّ: الحَظَ .

 <sup>(7)</sup> البيت في ( ديوان مسلم بن الوليد ص 15) برواية: ، فالدُّهُرْ يَقْبِطُ... ،، وأشار لرواية الشنتريني بالهامش.
 وهو من قصيلة يمادح بها يزيدك بن مُؤيدرٍ.

<sup>( 1 ُ)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 81/4 ط. عزام ) برواية: « لم ثبُق روضةً ». من قصيدة برثي بها محمد بن حُمَيْـار الطُّوسي .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 10/3 ط عزام ) من قصيدة بمدح بها المعتصم برواية: حتَى طَننت قوافيه ٠ .

# باب قافية الكاف

قال:

وَمَنْ بَسَسَلَغَ التَّسَسَرَابَ بِسَسَهِ كَرَاهُ فَقَسَدُ بِسَلَعَتْ بِسَهِ الْحَالُ السُّمَكَانَا اللهُ الْك الكَرَىٰ: النَّوم، والسُّكَاكَ: الهواء (٤) والجو. يعرَّض بقوم كان يتَّهم آراءَهم فيه. وقال:

أَتُفُسِرُكُنِي، وعِسِينُ الشَّـمْسِ نَعْسِلِي فَتَـفَطَعَ مِشْيَتِي فيهـ الشَّسْرَاكَا؟ (3) 4 أي: ترفعني، وتجعلني أَطَأْ عينَ الشمس، وأتَّخذها كالنَّعل، فأقطع شَرَاكها بتباعدي عنك. يستبعد ذُلك.

وقال:

إذا الشَّـوْدِيعُ أَعْمَرَضَ، قَــال قَــلْهِـي: عَـلَيْكَ الصَّـمْتَ لاصَــاحَبْتَ فَاكَا<sup>(4)</sup> أَعْرَضَ؛ أي ظهر، وأواك عَرْضَه. قال: قلبي؛ أي:واقلبي؛ يشتكي أَلَم قلبه. وقوله:

> «عليكَ الصَّمْتَ» ؟ أي: الزّمِ الصمت، ودَعِ التَشكّي. وقال:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 387/2 ) من قصيدة يمدح أبا شجاع عضد الدولة ويودّعه ،، وهي آخر ما قاله، وجرئل في كلام كَأَنّه ينعلى نفسه، وإنْ لم يقصد ذلك، وأنشدها في شعبان سنة 534 وُفْيها قتل .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ الْهُوكُ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 389/2 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 390/2 ). وأعرض التوديع: بدا وظهر .

قَسِلُو النَّشِ<u>فِيتُ</u> من ذاءِ بِداءِ وَأَقْسِلُ مِا أَعَلَّكَ مِا شَفَسَاكَا<sup>نِّ</sup> عِلْي: استشفيتُ من فراقِ أَهْلِي بفراقك، وهو أقتلُ لي، وأَشدُّ عليَّ من فراق أهلي.

وقال:

أَغَـــرُ له شَــــمَــــالِــــلُ من أبيــــهِ عَـــدَاً يَسَلْقَــــيُ بَتُسُوك بهـــا أبَـــاكَا<sup>21</sup> أَغَرُّ؛ أي: مشهور الفضائل، يشبه أباه. وقوله: «خَدَا يلقيُ (3) بنوك بها أباك، بشَّره بأولاد يشبهونه، ويلقون أباه بهذه الشهائل.

وقال:

# فصل في سرقاته

أمَّا قولُه:

شُكُو العُفَاةِ لِمَا أَوْلَيْتَ أَوْجَد لِي أَنَّ اللهِ يَدَيكَ طويقَ العُوْف مَسْلُوكا فمن قول حبيب:

وَلِهَـــذَا أَضْحَــىٰ ثَنَـــائِي طَــرِيقَـــاً عـــامــراً بيسنَـــه وبــينَ المُـعَـــالِي<sup>(6)</sup> [و]<sup>(7)</sup> قوله:

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> بالمحطوط: ﴿ مَنْ دَانِّي بِدَانِّي ﴿. وَالبِّيتَ فِي ﴿ دَيُوانِهِ \$390 ﴾ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 394/2 ) .

<sup>( 3 )</sup> بالخطوط: ﴿ عَدا يَلْقَالُ ﴿ حَطا ...

<sup>( 4 )</sup> إلى هنا ينتهي سقط ثلاث صفحات من ( مط ) ابتداء من ص 1015 .. والبيت في ( ديوانه 394/2 )، وأبو شجاع: غشد الدولة ممدوحه، والدَّمة: العهد، وأَذُمُّ الرجل لغيره: إذا عاهده على أمر يلزمه له، والنُّوكُ: البعد. وأولاكا: لغة في أولتك .

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَوَجَدَنَى ﴿ حَطَا. وَالْبِيتَ فِي ﴿ دَيُوالَهُ 379/2 ﴾ برواية: ﴿ بَمَا أُولِيتَ ﴿، مِن قصيدة تبدح بها عبيد الله بن يجيل البحثري. والعماة: ج عافٍ، وهو السائل، والعرفُ: المعروف .

<sup>( 6 )</sup> لم أحد البيت في ( ديوان أبي تمام ) .

<sup>( 7 )</sup> زيدت ألواو عن ( مط ) .

على الورى لَرَأُوْنِي مِفْلَ شَانِيكَا (1)

د. إذاً كُنْتَ خَالِي مِفْلَ شَانِيكَا (2)

د. إذاً كُنْتَ خَالِي مَا يَادِيكَا (3)

حَالَى ظَانِتُ حِالِي مِن أَيَادِيكَا (3)

فا إِنَّهِ مِي بِعِضُ أَيَادِيكَا (4)

أَوْلاَ، فَسَانَكُ لا يَسْخُسُو بِهِمَا فُوكَا (5)

وَتَارَىٰ الْهَارَ الشَّرْقَ وَالْغَرْبُ نَحُوكَا (7)

نُفُوسٌ لَسَارَ الشَّرْقَ وَالْغَرْبُ نَحُوكَا (7)

ف وُسُعِهِ لَمَشْيِي إِلَيْكَ الْمُتَسِرُ " قَالَ

ولو أنْفَطَّتُ كَمِا قد زِدْتَ من كرم من قول الشاعر:

ما زلتَ تُنبِعُ ما تُولِي يَمَا أَبِيهِ من قول الشاعر:

لا تَ<del>نْتِسفَ نُسي بعس</del>دَ أَنْ رِ**الْسَسَنِسي** وقوله:

وإنْ تَقُسلُ: هَا، فَعَادَاتٌ عُرِفْتَ بِهَا مِن قُول أَبِي نُواس:

أتسىسىرى ولاقً خىسىرامسا، قولە:

تَحَساسَمدَتِ البُلْدَانُ حَتَّىٰ لُو أَنَّهَا مِن قول البحتريُّ:

[و] لو أنَّ مشتاقاً تَكَّــلَفَ غَيْــرَ مَــا

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 380/2 ) والشَّانِي: الْمُبْغِض. خُفِفت فيه الهموة .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( التبيان 2/380 ) غير منسوب برواية: ﴿ كُنت الحليفه ﴿ ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 380/2 ) والأيادي: النعم .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان المتنبي 2/380/ غير منسوب. وراشُه: وضع عليه ريشه، وهنا بمعني أضّاه .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 1/2 88 ) بروابة: ﴿ فَإِنْ ... ﴿ وَهَا: بَمُعَنَّىٰ خُذَ .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ﴿فخطوط: ومط، وديوان المتنبي 381/2 ): « أترى لا... وترى ها... ٥ فينكسر النوزن، وهو . في ( ديوان أبي نواس صل 523 ط. دار صادر ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 382/2 ) من مقطوعة قالها لبدر بن عمار لما ورده كتاب باضافة الساحل إليه .

<sup>( 8 )</sup> رواية البيت في ( مط ) و( ديوان المنبي 382/2 ): « فوق ما... لسعلُ إليك «... وسقطت الفاء من التحفوظ و( مط )، وأضيفت اعتباداً على ( ديوان البحتري 1073/2 ) وهو فيه برواية: « فلو أنّ.. عيْرٌ ما يمي من قصيدة بمدح بها المتوكل ويصف خروجه يوم عيد .

## باب قافية اللام

قال:

شَــفَــنَّ لِخَــمْسِ إلىٰ مَنْ طَــلَبِــــــــ مَــنَ قَبْـــلَ الشُّــهُــونِ إلىٰ نَـــازِلِ<sup>(1)</sup>

ع أي ينظُرنَ بعد خَمْسِ ليال إلىٰ منْ طَلَبْنَ قبلَ أَنْ ينظرنَ إلىٰ نازل عن دابّته لِشدَّة السّير.

وقال:

فَدَانَتْ مَسَرَافِقُ هُ نَّ البَسَرَىٰ عَسَلَىٰ ثِقَةِ بِسَاللَّمِ الْعَسَاسِ لِ (2) ومسا بِسِين كَاذَتِي الْمُسَسِّخِسِيرِ كَمَا يَشْنَ كَاذَتِي الْبَسَائِسِلِ (3) ومسا بِسِين كَاذَتِي الْمُسَسِّخِسِيرِ كَمَا يَشْنَ الْخَرَةِ البَسَائِسِلِ (3) وَاثْقَة بِأَنَّ الدَّمَ وَيُدَّة السَّيرِ، واثْقَة بِأَنَّ الدَّمَ يغلب الغارة، يعني يغسلها، والكَاذَةُ: لَحْمَةٌ (4) في أصل فخذ الفرس. والمستغير: الذي يطلب الغارة، يعني أبها (5) تَفَحَّجَتْ فَخِذَاها من شدَّة الشَّير.

وقال:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 25/3 ) من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة. وشْفَنَّ شُفُونًا: نَظَرْتُ بَوْخُر العين .

<sup>( 2 )</sup> البيئان في ( ديوانه 25/3 )، ودانت: فاعلت من الدنو. والبَرَىٰ: التراب .

<sup>( 3 )</sup> البائل: الذي يَتَفَحَّجُ ليبول، والفَحَج: مُبَاعَدةُ الدابة ( أو الإنسان ) ما بين أوساط السَّاقين أو الفخذين أو الرحلين للبول ( اللَّسان: فحج ). والكاذة: لحم مؤخر الفخذ. والمستغير: الذي يظلب العارة .

<sup>(4)</sup> في (عط): وخوا.

<sup>( 5 )</sup> في ( مط ): ﴿ حَتَّىٰ أَنَّهَا ﴾. أخريف .

قي أقل ين كُل رُكيْن بُ عِيهِ وَمَعْبُ وَحَدَةٍ لَبَنَ الشَّ اللهِ اللهِلْمُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُو

وقال:

بِعَ<u>رْبِ يَعُمَّهُ لَهُ مُ</u> جَائِسٍ لَلَهُ فِيهِسَمِ قِسْمَةُ العَسَادِلِ<sup>(9)</sup> جَائر؛ أي: لاتناصُفَ فيه؛ لأنه مخصوص بهم. وقوله: قسمة العادل: يريد أنَّه يقسم المضروب نصفين.

وقال:

فَظَــــلَّ يُخَـــطُبُ منهـــا اللَّحَـــي فَتَــيَ لاَيُعِــيـــدُ عَــلَىٰ النَّـــاصِـــلِ (5) قطَـــل الناصل: قيل: الناصل: قيل: الناصل: الخضاب الذي نصل؛ أي ذهب. فيكون من باب نفي الشيء بإثباته.

وقال:

وقال:

<sup>(</sup> I ) ( ديوانه 26/3 )، والرُّذينيَّة: من الرماح: المنسوبة إلى رُدَيْئَة، امرأة كانت تقوَّم الرماح. والشَّائل: الناقة الني ابتدأ حملها فخف لبنها .

<sup>( 2 )</sup> منقطت x وهي ه من ( مط ) .

ر 3 ) في مطا: ﴿ أَسْرَىٰ ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 27/3 )، هذا الضرب. وإن كان لإفراطه جوراً، فهو في الحقيقة عدل, لأنَّ قتل مثلهم عدل وقربة إلى اللهِ تَعَالَى .

<sup>( 5 )</sup> قلبيت في ( ديوانه 28/3 ) .

ر 6 ) ( ديواله 29/3 ) .

 <sup>(7)</sup> رواية ( عط ): « من قداء أو ماثل «، وهو خطأ وتحريف. والصّحيح كما أتستُ؛ لأنّ القصيدة مدح لسيف الدولة وذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود من الأسر .

وقال:

يُشَـــــمُــــرُ لِلَّحَ عن ســــــاقِــــهِ ويغــمُـــره المـــوحُ في السَّـــــاحـــل<sup>(3)</sup> كان يفعل ذلَك تمويهاً، يوهمهم أنَّه بمشي علىٰ الماء، ويخوض اللَّحَ.

وقال من أخرىُ:

يَنَالُ أَبْعَدَ منها، وَهْيَ نَاظِرَةٌ فَمَا الْقَالِهُ إِلاَّ عَلَىٰ وَجَالُ (4) عَلَىٰ وَجَالُ (4) عَلَىٰ وَجَالُ (4) عَلَىٰ وَجَالُ (4) عَلَىٰ وَجَالُوهُ مِن أَن يَنالُ بساطُع (5) هُذَا الْغَبَارُ أَبْعَدُ مِن الشَّمْسُ فَلا تُقَابِلُهُ إِلاَّ خَاتُفَةُ مِن أَن عَنِيها. ويحتمل أن يريد: ينالُ (7) سيف الدولة أبعد منها، فلا تقابله إلاَّ خاتفة منه لعظم هيبته، وقوله: (وهي ناظرة) يعني أنَّه ينال أبعد مِمَّا تنتظره مقلة [عين] (8 الشمس. ويحتمل أن يريد: وهي عالمة بذُلك؛ لأنَّ النظر أحد طرق العلم.

وقال:

يَــامَنْ يَسِـــيرُ، ومُحُكِّــمُ التَــاظِـرَيْنِ لَهُ لَــ فَيَا يَـرَاهُ، ومُحُكِّــمُ القَــلْبِ في الحَذَلِ<sup>(9)</sup> عَـالَةً عَلَى اللهِ إلاَّ ما يَسُرُّ، فكل عِناه إلاَّ ما يَسُرُّ، فكل على اللهِ إلاَّ ما يَسُرُّ، فكل

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 29/3 )، والبازل من الإبل: الذي ظهر نابه في السنة الثامنة أو التاسعة .

<sup>(2)</sup> رواية ( مط): « ... يُوَّه بها يه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 30/3 )، واللُّج: معظم الموج أو العميق من البحر. وشرَّح الشنتريني هنا يوافق شرح ابن جِنَّى، ولا بأس أن يطُّلع القارئ على شرح ابن فورّجة للبيت .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 38/3 ) من قصيدة يصف فيها سيف الدولة، وقد سار لنصرة أخيه في الموصل .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( مط ): \* سال ساطع ، تحريف وخطأ .

<sup>( 6 )</sup> بالخطوط: ه بما » خطأ .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مط ): ١ أن يريد أن سيف ٤ تحريف .

<sup>( 8 )</sup> زيد ما بين حاصرتين عن ( مط ) .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوانه 41/3 ). والجذل: الفرح.

واحد منهما حَكَم فيا يريد. إلا أخذه من قوله تعالى: ﴿ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ، وَتَلَذُّ الأُغْيُنُ ﴾ 2.

وقال من أخرى:

بِسَا مِنْكَ. فوقَ الرَّمْلِ ما بِكَ في الرَّمْلِ وهٰذا الذي يُضْنِنِي كَذَّاكَ الذي يُسْلِي<sup>(3)</sup> ٤ أي: هذا الذي يضنينا<sup>(4)</sup> بسببك مثلُ الذي يبليك في قبرك.**/** (25)

> وقال: ئان أن

كَأَنَّكَ أَبْصَـــــرِْتَ الذي بي، وخِفْتَـــــهُ إِذَا عَشْتَ فَاخْتَرْتَ الْجِمَامَ عَلَى الثُكُلُ (5) عَ أَيْنَ أَبْتُكُ أَنْكُ اخْتَرْتَ أَنْ عَوْتَ خُوفاً مِنْ أَنْ ثُبِتْلُى بِفَقْدُ (6) أُحَبَّتِك بمثل ما ابتليثُ به من فقدك.

وقال من أخرى:

نَجْنِي الكَسوَاكِبَ مِن قَسلاَئِدِ جِيدِهِ وَنَسَالُ عَيْنَ الشَّمْسِ مِن خَلْخَالِهِ ٢٠ مَنْ الشَّمْسِ مِن خَلْخَالِهِ ٢٠ مَنْ الشَّمْسِ وَحَلَمُا أَنْ الشَّمْسِ وَجَهِه، فالواقف عند خلخاله بنال عبن الشَّمس]. والأُوَّل أشبه.

# فَـــدَنَـــوْتُــــهُ، وَدُنُــوُّكُم مِنْ عِلْـــدِهِ وَسَمَحْتُــهُ، وَسَمَـاحُكُــمْ من مَالِهِ <sup>(19)</sup>

<sup>( 1 )</sup> سقط سطر ما بين حاصرتين من ( مط ) .

<sup>( 2 )</sup> سبورة الزخوف، من الآية 71 .

<sup>( 3 )</sup> رَوَايَةَ النَّبِتَ فِي الْخَطُوطُ: ﴿ فَهَذَا مَا وَهُو فِي ﴿ فَيُوانَهُ 43/3 ﴾ مطلع قصيدة قاظا يرقي أبا الهبجاء عبد الله ﴿ ﴿ (مِن سَيْفَ الدُّونَةِ .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( مط ): ١ يصيبنا ؛ تصحيف .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 3/33 ). والحمام: الموت. والفُّكُل: فقد الحبيب العزيز .

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: ﴿ مَنْ فَقَدَ لا .

<sup>( 7 )</sup> في ( مط ) وانخطوط: ١ ينجني ١ تصحيف. وفي مطه: ١ وبنال ٥ تصحيف، والبيت في ( ديوانه 55/3 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. والجَبد: العنق .

<sup>( 8 )</sup> سقط من المخطوط سطر ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( مط ) .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوانه 3 أ 55 ) .

الهاء<sup>(1)</sup> تعـود على الفـوَّاد؛ أي: هو الذي أدنـاكم بتـذكّره، وهو الذي سمح بزيارتكم بتفكّرِه. وسمَّىٰ ما سمح به مالاً؛ لأنّه أكثر ما يقع به السُّماح.

وقال:

وقال:

وقيد استَـقَـدتُ من الهَـوَىٰ، وَأَذْقتُــهُ من عِفْـــي مبـا ذُقْتُ من بَــلْبَــالِهِ<sup>(4)</sup> استَقَدْتُ: من القَوَد؛ أخذت بثأري منه، فحرمته ما يطلبه بِعِفْتِي عنه.

وقال:

عن ذا الذي حُــرِمَ اللَّيُـــوثُ كَمَـــالَهُ لَمَـــاللهِ أَنْ يُشْسِــي الفَــرِيسَـــةَ خَـوْفَــهُ بِجَـمَــالِهِ (<sup>5)</sup> ، أي: يُلْهيهَا جمالُهُ عن خوفه، وينسيها الفِرارَ منه

وقال:

وَهَبَ الذي وَرِثَ الْحُدُودَ، ومــــا رأى أَفْعَــالَهُــم لابْن بـــلا أَفْعَـــالِهِ (6) ع أي: وَهَبَ الموروثَ من ماله لابن ليست له أفعال كأفعاله، وما رأى أفعالم؟ ع أي (7): لم يتعدّها، ولم يَتَّكِلْ عليها.

وقال من أخرى:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَنَّهَا ﴾ تحريف .

 <sup>( 2 )</sup> البت في ( ديوانه 56/3 )، والطيف: الخيال.

<sup>( 3 )</sup> زيدت لفظة: ٩ لا » عن ( مط ) .

 <sup>( 4 )</sup> رواية البيت في المخطوط: « وقد استعدلتُ »، وهو تحريف. واستفدت: اقتصصت: وهو استفعلت من التّمون،
والأصل فيه أنَّ الرجل إذا قتل الآخر يُقاد القاتلُ إلى أهل المقتول، فربَّما قتلوه، وربَّما عفوا عنه. واللّبال: لهموم.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 59/3 ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( ديوانه 62/3 بشرح العكبري ): « أفعالهم الآبَنَ بلا أفعانه »، وهو خطأ يكسر الوزن، وهو في ( ديوانه بوضع عبد الرحمن الترقوقي 188/3) صحيح .

<sup>( 7 )</sup> بالمخطوط: ، إن ، تعريف وخطأ .

في لم الترب الوم الذي الانمها وَمَسا فَصُّ حَسَاتِمِسِهِ يَسَذُبُسُلُ (أَنَّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ المُل

وقال:

فمسا اعسم د الله تقسويط هسا ولكن أشسسارَ بحسا تَفْسَعُسسلُ [2] ع أي: لمَّا استدلَّ الناسُ بضربك الخيمة على أنَّك لاتُرْحَلُ أراد الله ــ سبحانه ــ أن يدلَّهم على رحيلك يحَطِّها، ولم يعتمد تقويضها فقط.

وقال من أخرى:

وقد أَرَافِي الشَّبَـابُ الرُّومُ فِي بَسَدَفِي وقد أَرافِي المَشِيبُ الرُّوحَ فِي بَسَدَلِي (<sup>6)</sup> ) أي: كُنْتُ أَظُنُّ الرُوحِ فِي بدني، فلما جاء الشيب علمتُ أَنَّ الرُّوحِ كانت فِي السَّواد الذي كان بَدَل المشيب؛ لأتي عدمتها لَمَّا عَدِمْتُ السواد.

وقال:

فَ العُرْبُ منه مَعَ الكُمدُويَّ طَائِرَةً وَالرُّوْمِ طَائِرةٌ منسه مع الحَجَ لِيُ (5) القَطَا: من طير السهل، والحَجَل من طير الجبل.

وقال من أخرى:

(1) البيت في ( ديوانه 67/3 ) من قصيدة بمدح بها سبف الدولة، ويذكر الخيمة التي رمنها الربح، وكان سيف الدولة ضربها بِمَيَّا فارقين، وأشاع الناس أن مُقَامه يتصل بها، فهبَّت رخ شديدة، فوقعت الحيمة، فتكلُّم الناس في ذلك، فقال المتنبي هذه القصيدة .

( 2 ) البيت في ( ديوانه 3/69 )، والتقويض: الحطَّ، ورفع الأطناب لفنَّع الحبمة .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 76/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة، ويعتذر إليه في شعبان سنة ( 341هـ ) .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 77/3 ).

﴿ 5 ﴾ رواية البيت في ﴿ المخطوط: « فلا حرب منه مع... » خطأ وتصحيف. وهو في ﴿ ديوانه 82/3 ﴾، والكُنْرِيُّ: جنس من القَطّا النَّبْر الأنوان الرُّقُش الظهور والبطون الصفر الحدق والقوادم، قصار الأذناب . إذا كان فَـــــــمُ الرَّوْحِ أَدْنَىٰ إليهُ مِمْ فَــلا بَـرِحَة نِــي رَوْطَــــة، وَقَبُــولُ اللهِ عَلَى ال ؟ أي: إذا كانت الحياة وشمَّ نسيم الدنيا أقرب إليكم، وأرجى لوصالكم فلا بَرِحَتْنِي روضة أَتْنَسَّمُهَا وَقَبُولٌ تبعث رَوَالِحَهَا. وحص القبول، ــ وهي الشرقية ــ؟ لأنّها ألين وأنعم.

قال امرؤ القيس:

إذا السفتتُ نحسوي تَصَـــوَعَ رِيحُـهــا نَــــمُ الصَّبَـا جَاءَتْ بِرِيَّا الفَوَنْفُـلِ (2) وقال:

إِذَا لَم تَكَـنُ لِلَّيْثِ إِلاَّ فَـرِيسَـةً غَـدَاهُ، وَلَم يَشْفَخَـكَ أَنَّكَ فِيسَلُ (3) ع أي: غَذَاه [كَوْنُكَ] (4) كذلك، ولم ينفعك عظيمُ (5) حِسْمِك. ضرب ذلك مثلاً؛ أي: لاينجيك منه كثرة العَدَد [والعُدَد] (6).

وقال من أخرى:

فَقَــاسَــمَـكَ العَيْنَـيْـنِ منــه، ولَخْظَــهُ مَـــمِـيُــكَ، والحِلُّ الذي لايُــزَايـــلُ<sup>(7)</sup> . ولحظه سَمِيُّك: يعنى سيفَهُ.

وقال من أخرى:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 95/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. وبرحتني: فارقتني .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان امرئ القيس ص 569 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 107/3 ) .

<sup>( 4 )</sup> و ( 6 ) سقط ما بين حاصرتين من المخطوط .

<sup>(5)</sup> في (مط): ﴿ عِظْمٍ لِلَّهِ .

<sup>( 7 )</sup> الَّبِتَ في ( ديوانه 113/3 ) من قصيلة يمدح بها سيف الدولة عند دخول رسول الروم عليه .

<sup>( 8 )</sup> رواية المخطوط: ٥ تجره ٥. والبيت في ( ديوانه 124/3 ) من قصيدة يعزي سيف الدولة بأخته الصغرى، ويسلّبه بالكبرى. برواية: ٥ تُجُرُهُ ٤ لابن جِنّي، وَأَنَّ الرواية بالياء هي الجيدة ( 125/3 ) .

قَــاسَــمَتْكَ المَتْـونُ قِسْـمَيْنِ جَوْزاً جَعـَـلَ القَسْــمُ نَفسَــهُ فِـكُ عَدْلاَ الْ ويُرْوَى: «شَخْصَيْنِ» يعني أُخْتَيْهِ؛ أي: أَخَذَتْ إِحداهُمَـا جَوْرَاً، وإن كان الفَسَمْ معتدلاً.

وقال من أخرى:

أَخَذُوا الطَّرْقَ يَقْطَعُونَ بَهَا الرُّسُولِ لَنَّ فَكَمَانَ القِطَاعُهَا إِرْسَالاً (2) عَ أَي: مَنَعُوا الطَّرق؛ لِيقطعوا بذلك أخبارهم، فَحَرَّكه انقطاع الأخبار، ودعاه إلى البحث عنها حتى عَلِمَهَا، فصار انقطاعها كالإرسال.

وقال:

بَسَـِطَ الرَّعْبُ فِي اليمِــين بِمِــنِــاً فَتَــوَلُوا، وفِي الشَّــمـــال شِـــمَـــالاَ<sup>(3)</sup> هُذا من قوله تعالى: <sup>(4)</sup> ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ العَيْنِ ﴾.

وقال من أخرى:

(1) البيت في ( ديوانه بشرح العكبري 126/3 ) برواية: ١ ... تُسخَصَيْنِ جَوْراً

جَعَلَ الفَسَمَ ٥ .

وهو في ( ديوانه وضع المرقوقي 246/3 ) برواية: ١ ... شَخْصَيْنِ جَوْزُأُ

خَعُلَ القِيسَمُ ٥ .

والمنون: المنية أو الدهر أو الموت؛ لأنّه يمن كلُّ شيء بضعفه وينقصه بقطعه .

( 2 ) رواية ( مط ): ء فصار انقطاعها c، والبيت في ( ديوانه 138/3 ) من قضيدة بمدح بها سيف الدولة، ويذكر تهوضه إلى النغر، وكان الروم أرادوا حصار قلعة الحُلَث، ولكن سيف الدولة بادرهم، وانهزموا، فمنعهم مما أرادوا .

( 1 ) رواية ( مط ): ( بسط العذر " خطأ. والبيت في ( ديوانه 142/3 ) .

( 4 ) سورة أل عمران: من الآية 13 .

( 5 ) البيتان في ( ديوانه 150/3 ، 151 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة، ويشكره على هدية بعثها إليه، كتبها سنة 131هـ . وأرسلها من الكوفة إلى خلب، وأدم سنهم الدال وفتحها \_ إذا شَحْب لونه وتغيّر، وانرع إلى السواد ظاهره، والقناة: قصية الرح، والذبول: البيس والدقة .

( 6 ) البيتُ في (ديوانــه بروايــة: «عــادة النون» ـــ بعــين مهمــلة ــــ، قال في الديوان: «عادتها في الأنوان →

يريد أنَّ الأَدْمَة تدلُّ على الجُلُد والشَّدَّة، كما يدلُّ الذبول والدقة في الفتاة على قُوَّتها وصلابة عودها أنَّ وقولهُ: «غادة اللون»؛ أي: هي بيضاء في لون الغادة وهي النَّاعمة من النساء، يعني الشمس. وقوله: «عندها التبديل» ؛ أي: عند مباشرتها تتبدل الأشياء، وتتغيَّر.

وقال:

سَتَ رَتْكِ الحِجَ الُ عَهِا، ولكنَ يِكِ منها مِن اللَّمَ لَيْ تَقْبِ لَكِ مَهِا مِن اللَّمَ لَيْ تَقْبِ لَكِ، ومع هٰذَا عُ أَي: لُو باشرتِ الشمس، ولم تَسْتُكِنِّي عنها لأَثْرَتْ فيك، وغيَّرَتْكِ، ومع هٰذَا فاللَّمَىُ الذي بكِ هو من تَقبيلها لك.

وقال:

نحنُ أدرىٰ ــ وقد ســالـــا بِنجد ــ: أَقَصِـــيرٌ طَــرِيقُــنـــا أَمْ يَطُــولُ<sup>(3)</sup> أَم هو يزيد، أي: نحن أدرىٰ من المسؤول عن طريقنا؛ أهو قصيرٌ حقيقةً (<sup>4)</sup>، أم هو يزيد، ويطول؛ لأنَّه يعـلمُ أنَّ الذي يُطَوِّلُهُ الشوق إلى المقصود، أو ما لقيه فيه من الشَّدة،

مد أن تبدّلها ٤. والفتاة: الشمس، جعلها فتاة؛ لأنّ الزمان لا يؤثّر فيها، وفتاة على سبيل الاستعارة؛ لأنّ طلوعها يتجدّد كلّ يومُ في بكر دائماً، وه جرى في شرح أهذا البيت على اعتبار كلمة « عادة ٤ بغين معجمة، ففسّرها ببيضاء، وجعل المعنى على تشبيه الشمس بالغادة وبالفتاة تشبيها بليغاً وللوجود في نسخ الديوان « عادة ٤ بعين مهملة، وعلى ذلك جرى النشارحون المعرّي والواحدي والعكبري ولين السيد البطليسوسي، وكالامهم يدور حول قول المعري: إن عادة الشمس في الألوان أن تغيّرها، فغيّرت لوني، وأورثنني الأدّمة أ. هـ؛ أي: فالتعريف في اللون تعريف الجنس بمعنى الألوان، ويكون قوله: ( غادة اللون) مشلاً، وقوله: ( النبديل ) خبر، والجملة نعت لفتاة. وأمّا ما سلكه هنا ابن بسام فقد جعل \* غادة بي صفة فتاة، وجملة ( عندها النبديل ) خير مقدّم ومبتداً مؤخر، وموقع « عند » أي: لونها لون غادة، وهُذ بعيد من معنى الغادة. وجملة ( عندها النبديل ) خير مقدّم ومبتداً مؤخر، وموقع « عند » ليس بمكين ٥. » تعليق عن هامش ( مط ) ص 81 ه.

<sup>(</sup>١) في المحطوط: ﴿ وَصَالَانِهَا ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( مط ): « لك منها ه، وهو في ( ديوانه 151/3 ). والحِجَال: ج حَجَلَة، وهي بيت بزين بالثياب والستور. وهو بيت العروس. واللّمئي: سُمْرَة تكون في الشفتين .

<sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: ﴿ أُطُوبِلَ طَرِيقَنا أَمْ يَطُولُ ؛ خَطَأَ. وَالْبَيْتُ فِي ( دَيُوانَهُ 151/3 ) .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط، و( مط ): ٥ أهو طويل حقيقة ١ خطأ .

ولكنَّه تجاهل وأظهر النشكُّك لتأكيد السبب الموجب للذُّلكُ<sup>11</sup>. وقال:

لاأَقَمْسَدَّ عَلَىٰ مُكَانَ، وإن طا بَ، ولا يُمْكِنُ المُكَانَ الرَّحِيلُ<sup>(2)</sup>

• أي: واللهِ، لاأَقَمْنَا فيه إلاَّ أن بمكنه الرَّحيل معنا؛ لأنَّ الشوق بمنعنا<sup>(3)</sup> من الإقامة فيه.

وقال:

كُلَّمَ اللهُ العُيُوثُ هَذِي السُّيُولُ (4) مُلَّمَ المُعَنِوثُ هَذِي السُّيُولُ (4) أَشَارَ به (قلك) إلى سيف الدولة؛ لأنه بعيد عنهم (5)، وأشار به (هذي الله إلى عبيده؛ لأنّه قريب منهم (6).

وقال:

وإذا الحَسْرُبُ أَعْسَرَضَتُ [رَعَسَمَ الهَـوْ سَسَسَلُ لَعَسِسَهُ أَنَّـه تَهْـوِيـلُ<sup>(7)</sup> أَعرضت:]،أي: طهرت، وأرتك عُرضها، وزعم الهولُ؛ أي: حقَّر نفسه عند سيف الدولة، حتَّىُ كأنَّه زعم أنَّه لاحقيقة له، وأنَّه <sup>(8)</sup> تهويل.

وقال من أخرىٰ:

<sup>(1)</sup> سقطت اللفظة الأخيرة من ( مط ).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 152/3 ) .

<sup>(3)</sup> في (مط): ﴿ عِنعه ﴿ ،

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 155/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> يقصد: بعيد عن الأعداء .

<sup>(6)</sup> أشار العدو بقوله: 8 تلك الغيوث 80 أي باسم إشارة البعيد؛ لأنّ سيف الدولة بعيد عنهم في المرتبة، وأشار العدو باسم إشارة القريب إلى عبيد سيف الدولة؛ لأنه؛ أي: العدو قريب منهم في المكانة إذ هو عبد لسيف الدولة 8. تعليق عن هامش ( مط ) .

<sup>( 7 )</sup> روابة البيت في ( مط ): ٥ لعينيه أنَّها تهويل ٥. وسقط ما بين حاصرتين من المخطوط قدر سطر .

<sup>( 8 )</sup> جاءت رواية البيت في ( الديوان ): ٥ أنّه تهويل ٥ بالهاء التي نعود على الهول؛ إلاَّ أن نظرة لقدية على متن الشرح التالي للبيت نرش أنّه يوافق رواية ٥ أنه ٥. فالشنتريني يشرح كما ورد في نصه ونصلَ ( مط ) فاللاً: ٥ جتَّىٰ كأنّه زعم أنّه لا حقيقة له، وأنّه تهويل ٥، فبإثبات البيت برواية: ٩ أنّها تهويل ، في نص ٥ مط ٥ يُجعل الإن عاشور ؎

مُجِبًى قِيسامي منا لِلْمُلِكُمُ النَّصْلِ بَرِيساً من الحَرْحَىٰ سلياً من القَشَلِ (1) يقول: يا من يُجِبُّ إقامتي وتركي الأسفار؛ أي: إنْ أقمتُ فكيف يقيمُ سيفي، ولم يجن عليَّ جربجٌ ولا قتيل، وهو لايرَادُ إلاَّ لذلك، ولا يُقْتَنَى لغيره؟

أَمِطْ عَنْسِكَ تَشْبَسِيهِ عِمَا وَكَأْنَهِ فَمَا أَحَـدٌ فَوْقِ، وَلاَأْحَـدٌ مِثْسِلِي (2) عَلَى: الأَحَد فوقِ (3) فيقال: كأنَّه [كذا] (4) ولا أحد مثلي، فيقال: ما هو وما جنسه؟ لأن ما سُؤالٌ عن جنس (3).

وقال من أخرى:

مَ مَهُ مَهِ فَدُفِ قبلُ الدليل به قَلْبُ المُجِبُ قَضَانِي بعدما مَطَلاَ<sup>6)</sup> ، وَوَله: (قضانِي)؛ أي أوصلني وأي: كقلب المحب في الحوف والحبرة والذَّهول، وقوله: (قضاني)؛ أي أوصلني هذا المهمه إلى مطلوبي بعد أن أتعبني يبعده، وَمَطَلَني بوعده. وقيل: أراد بالمُجِبُ الحبيب، جعله عبًا له، فلا يُمْطِلُهُ إلاَّ عن تَحَرَّ<sup>7)</sup> عظيم ورُفَّة شديدة.

#### وقال من أخرى:

رحمه الله \_ تنافضاً بين من البيت ونص الشرح، ولهكدا كان عليه ألا يغفل النظرة النقدية الفاحصة لمضمون النص، وأن يثبت رواية: « أنه ٥ في نص المتن، ويشير إلى رواية: « أنها ٥ بالهامش في حواشي نقويم النص كما يؤيد الديوان ويدعم تنك الرواية .

<sup>( 1 )</sup> مطلع قصيدة في ( ديوانه 160/3 ) ثما قاله في صباه. ومحبَى: منادئ مضاف؛ أي: يا مُحبَّى. والقيام: الإقامة، أو القيام إلى الشيء .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 161/3 ) وأُمِطُّ: ارفع وتَعُّ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: ﴿ لا أحد مَثْلَى فَوْقِ ﴿ .

<sup>( 4 )</sup> زید ما بین حاصرتین عن ( مط ) .

<sup>(5)</sup> شرح الشنتريني لهذا البيت بسطو ونصف فقط على حين شرحه في (الديوان 161/3) صفحة كاملة، والمجتلف الشراح في إعراب ه ما ه، فقال أبو الفتح: هي استفهامية، والحرجاني: نافية، وابن فورَّجة والحطيب: "همه ما التي تصحب كأنَّ، والرَّبْعِي: تعجيبة، وابن القطاع: نكرة بمعنى شيء موضوع اللعموم: والحُوارَزْمِي: اسم بمعنى المذي والشنتريني بقول: ٥ ما ٥ سؤال عن الحسن، فيتفق بذلك مع ابن جشي.

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 170/3 ) من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبد الله الكلابي المُنتَجِئُّ، والمهممة: ما بعد واتسع من الأرض. والقُذُف: البعيد .

<sup>( 7 )</sup> في ( م ): ﴿ خَجُو ﴾ .

رَمَانِي خِسَاسُ النَّاسِ مِنْ صَائِبِ اسْتِهِ وَآخَــرُ قُطْسُ مِن يَــَـدَيْــهِ الجَنَـــادِلُ (١) عِنْ مِنْ يصيبُ استه، [ولا يتجاوز استَه](2) إلى غيره، وآخرُ إذا رَمَىُ بالجنادلِ لم تؤثّر من يديه لضَعفه وفتور رميه.

وقال:

فَقَــُلْقَــُلُتُ بِــَالْهَـمُّ الذي حَرُّكَ الْحَشَــَا / قَــَلاَقِــلَ عِيسَ كُلُّهُــنَّ قَــلاَقِــلُ<sup>(8)</sup> (253) ؟ أي: حَرَّكَتْ بالهَمُّ الذي حَرَّك الْحَشَا حركات عيس (<sup>6)</sup> كلِّهنَّ سراع. فواحد الأول قَلْقَلَة <sup>(5)</sup>، وواحد الثاني قُلْقُلْ. ويجوز أن يريد بالأول [الإبل]، ويكون واحدها قُلْقُلاً.

وقال:

فما وردت رُوحَ امرى روحُهُ [له] هُ ولا صدرت عن باخل وَهُوَ باخِلُ ۽ أي: إذا وردت سيوفه روحَ امرئ كانت أملك بها [منه] ألك وإذا صدرت عن باخل تركته غير باخل؛ لأنّه يجود بأعزّ الأشياء عليه، وهي روحه.

وقال من أخرى:

و 1) رواية البيت في ( مط ): « وما في خساس » تحريف، وهو في ( ديوانه 175/3 من قصيدة قالها في صياه. وخساس الناس: أواذلهم. وصائب أسته: الذي مِن ضعفه إذا رمني يصيب استه. والحنادل: ج الحندل، وهو الصَّدِّد.

<sup>﴿ 2 ﴾</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط، واستدرك عن ( مط ) .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ فَلَقَلْتَ ــ بِدُونَ فَاءَ... قَلَاقَلَ هَمُّ... ٥) ورواية المخطوط: ﴿ قَلَاقُل عَيْشِ ﴾ تصحيف. ﴿ وَالبِيتَ فِي ( ديوانه 175/3 ). وقلقلت: حركت. والحشا: ما انضمت عليه الضيوع، وداخل الحوف. وقلاقل عيس: ج قُلْقُل، وهي النّاقة الحقيقة. وناقة قُلْقُل: إذا كانت سريعة الحركة. والعيس: ج أعيس مؤنثه عيساء، وهي الإبل البيض التي يخالط بيناضها شيء من الشُقْرة، ويقال: هي كرائم الإبل. والقلاقل الأخيرة: ج قلقلة، وهي الحركة .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « قلافل عيش » تصحيف .

<sup>( 5 )</sup> في ( مط ): ﴿ فَلَقَةَ ﴿ خَطَأً .

<sup>( 6 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوانه 178/3 ) .

<sup>( 7 )</sup> زيادة ، منه ، عن الديوان .

أَنْتَ نَقَــيَــضُ آسمِــهِ إِذَا الحَـــلَفَتْ قَــوَاضِبُ الْهِنْسَــدِ وَالقَــنَــــا الذَّابُـــلُ'' 4 أي: اسمُكَ بدرٌ، وهو سعْد، وفعلك نحسٌ على أعدائك؛ فأنت نقيضُ اسمك والهاء عائدة على الأ<sup>21</sup> نقيض.

وقال من أخرى:

وقال:

وقال:

وقسد وَجِسلَتْ قُسلُوبٌ مسك حشّىٰ غَسدَتُ أَوْجَسالُهَا فيهسا وِجَسالاَ<sup>(5)</sup> الأَوْجَال: جمع وَجَل. والوِجَال: جمع وَجُل؛ أي وَجَلَترالقلوب حتَّىٰ وجلت

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 216/3 )، من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار، وقد فَصَدَ لِعِلَّة. والقواضب من السيوف: القواطع. والقنا: ج قناق وهي قصية الرع. والذَّبُلُ: الطوال الصَّلاب .

<sup>( 2 )</sup> في ( مط ): « إلى ». وشرح الشنتريني هنا لمشكل معنى المتنبي لا يكفي، إذ يقصد الشاعر أن بدراً ممدوحه نقيض اسمه في الحرب، وتمّم المعنى في إلبيت الواثي: ( 216/3 ) .

أنت ـــ لعمري ـــ البدرُ المنير و ل كِتُك في حَوْمَةِ الوَغَىٰ رُحَنُ

عِلَانَ المُتَجمعين يزعمون أنَّ القمر سعد وزُخل نحس يوصف بإيطاء السير، أو هو منك الموت؛ لأنَّه كوكب كثير الهلكة .

<sup>( 3 )</sup> النيت في ( ديوانه 226/3 ) من قصيدة يمدح بها بدر بن عشار الأسدي. والسنان: حديدة رأس الرحم، والقناة: قصيته. وبنو معد: هم العرب؛ لأن نسبهم يعود إلى معدّ بن عدنان. وبنو أسد: قبيلة الممدوح. والغزال: منازلة الأقران بعضهم إلى بعض من الخيل عند شدّة القتال .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 227/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ١ ديوانه 230/3 ). والوَّجَل: الحوف. والوِّجَال: ج الوَّجَل.

أوجالهًا. ويجوز أن يكون الثاني أيضاً (1) جمع وَجَل؛ أي: تضاعفت الأَوْجال؛ لأنَّ فِعالاً (2) من جموع الكثرة.

وقال:

يُقَسَارِقُ سَهِمُكَ الرَّجُلَ المُلِقِ فِرَاقِ القَّوْسِ مِمَا لَاقَى الرَّجَالَ المُلَاقِ فَي الرَّجَالَ الم • أي: يفارقُ سهمُك (٩) الرَّمية إلى غيرها كَمَا فارق القَوْسَ كلَّما لاقى الرَّجَالَ ؛ أي: لالآيَفْتُر (٥) ولا يضعُف.

وقال من أخرى:

كَفَ اتِكِ، وَدُخُولُ الكَ افِ مَنْقَصَةً كالشَّمسِ قُلْتُ، وما للشَّمس أَمْفَالُ<sup>6)</sup> عَلَى النَّمسِ، ووجود المِثل كما أقول: على النَّمسِ، ووجود المِثل كما أقول: كالشَّمسِ وما لها مِثْل.

وقال من أخرى:

وب السُّم ِ عن سُمْرِ القَنَا غيرَ أَنْنِي جَنَاهَا أَجِبًا فِي، وأَطْرَافُهَا رُسُـلِي<sup>(٢)</sup> بَمُ أِي: ليس لي أَجِبًّاءُ إِلاَّ حبيباً تجتنيه القَنَا، ولا رُسُلَ إِلاَّ أطرافها.

وقال من أخرى:

(1) في (مط): ؛ يكون أيضاً ٣ .

( 2 ) في المخطوط: ﴿ لَأَنَّ فَعَلَ هِ .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 231/3 ) .

( 4 ) في ( مط ): ٥ سهمه ٥ .

( 5 ) في ( مط ): الايعتر ا . · ·

( 6 ) البيت في ( ديوانه 279/3 ) من قصيده بمدح بها أبا شجاع فانكاً سنة 348هـ .

( 7 ) البيت في ( ديوانه 290/3 ) من قصيدة بمدح بها أبا الفوارس دِلْمَر بن نَشْكَرَوْزُ سنة 353هـ . وقد كان جاء إلى الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم بها من بني كلاب، وانصرف الخارجي عن الكوفة فبل وصول دِلْمَر إليها .

( 8 ) البيت في ( ديوانه 304/3 ) برواية: « الوفود العامدين له » من قصيدة يمدح بها غطند الدولة بعد معركة. والعامدون إليه: القاصدون. والشُكُال والشُكُال: ج الشّكال، وهو العِقْال، والعُقْل: ج عِقْال، وهو ما تربط به يد العد ... يعني شُكُلَ الحيلِ، وعُقُلَ الإبل التي يَهَبُهَا. وقال:

تمسيسي عسلي أيدي مسواهبسه هي أو بَقِسيَّ سهَا أو البَدل إن كان قد عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كان قد عُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقال من أخرى: ما أجدد الأنسام واللّنسالي بدأن تقسول: ما له وما لي (4) لا أن يكسون همكدذا مَقَسالي فقتى بنسيران الحسروب صالي فقتى بنسيران الحسروب صالي وأي: ما أجدرها أن تنظلُم منّى، ولا أنظلُم منها.

## فصل في سرقاته

أمًّا قوله:

وكتُ أُعيبُ عَــذُلاً في سَـــمَـــاحٍ فهـــا أنــا في السَّــمَــاحِ له عَــــــاوُلُ<sup>-5.</sup> من قول البحتريّ:

إلى مُسْمَرِفٍ في الحود، لو أنَّ حماتِمَمَّاً ﴿ رَآلُهُ، لَأَضَحَىٰ حَمَّاتِهُمْ، وَهُمُوَ عَمَاذِلُهُ ۗ ۖ ، أو من قول حبيب:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 305/3 ). ومواهيه: ما يهيه. وتمسي على أيدي مواهبه؛ اي: نلي أمرها، وتتصرف فيها .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ ومواهبه ﴿ تُعريف وخطأ .

<sup>( 3 )</sup> بالمخطوط: تا يعوض منع ، خطأ .

<sup>( 4 )</sup> القصيدة في ( الديوان 311/3 ) قالها في رحلة صيد مع أبي شجاع عضد الدولة بشيرارَ سنة 354 . وهي من أواخر القصائد التي قالها قبل مقتله. وجاء في الديوان أنّه كان حقّه أن يقول: « ماله ومالها ؛ إلاّ أنّه ذهب بالجمعين إلى الدهر، فكأنّه قال: ما أجدر السهر .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ﴿ هيوانه 4/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف السولة، وقد عزم على الرَّحيل عن أَنْظَاكِيُّة .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1609/3 ) من قصيدة يمدح بها الفتح من حاقان برواية: ٢ لديه لأمملي حاتِمً، وهو عاذلُه ٥ .

عَطَاءٌ لُو السَطَاعَ الذي يَسْتَمِيحُـهُ وقوله:

وكُلُّ شَـــوَاقِ غِطــريفِ نَمَــتَـــيُ من قول حبيب<sup>(3)</sup>

مَضِــىُ طَــاهِـرَ الأَثُـوابِ، لم تَبْقَ رَوْصَـــةٌ وقوله:

ولو جَــــازَ الْحُلُودُ خَــــلَدَتَ فَــــزدَا من قول محمد بن يزيدَ الْهَالَّبِيِّ: لو خَــــلَدَ الله مخلوقـــاً لِتَجْـــدَتِــــهِ مقاله:

تَمرِ سيئُسكَ في حيساتك/من حبسيب من قول الشاعر:

وإذا وَدِدْتَ أَبَا كُبَيْشَسَةَ لَم يَكُنْ وَإِذَا وَدِدْتَ أَبَا كُبَيْشَسَةَ لَم يَكُنْ

وَزُلْتِ، ولم تُسـرَيْ يَــؤمَـــاً كَرِيهِـــاً من قول محمود بن الحسين : :

لأَصْبَحَ من بسين الوَرَىٰ، وَهُـوَ عَـاذِلُهُ ۗ الْ

لِسَيْرِكَ أَنَّ مَفْرِقَهَا السَّيِسِلُ 2.

غَــدَاةَ ثَــوَىٰ إِلاَّ اشتَهَتْ أَنَّهــا قَلِــرُ (4)

لكان ربُّك في الدنيسا مُخَالِّدُهُ (6)

تُصِيبُ كَ فِي منسامِكَ من خَيَسالِ<sup>(7)</sup> 254 <sub>)</sub>

إِلاَّ كَلَمْحَــةِ حَــالِمِ بِخَــيَــالِ<sup>(8)</sup>

تُسَــــرُ الرُّوخُ فيـــــه بــــالزَّوَالِ (9)

(1) البيت في ( ديوان أبي تمام 204 ط. الصولي ) من قصيدة بمدح بها المعتصم .

﴿ 2 ﴾ البيت في ( ديوانه 5/3 ). والشُّواة: جلدة الرِّاس، وجمعها شَوَىٌ. والغِطْريف: السيد الشريف في قومه .

( 3 ) رواية ( مط ): ٩ من قول حاتم ٥، وأشار في الهامش إلى خطئه .

( 4 ) البيت في ( ديوان أفي تمام 81/4 ط. عزام )، من قصيدة يرثي بها محمد بن حُمَيْدٍ القُوسي .

( 5 ) البيت في ( ديوانه 7/3 ) .

( 6 ) رواية المخطوط: 8 ... يُخَلِّدُهُ ». والبيت في ( ديوان المنبي 8/3 ) منسوب للمهلّبي .

( 7 ) البيت في ( ديوانه 9/3 ) من قصيدة برئي بها والدة سيف الدولة .

( 8 ) رواية البيت في المخطوط: « وإذا وددئك يا كُبْيَشُة... إِلاَّ كَلْمُةِ «. وفي ( مط ): « .. يا كُبْيْسُةَ «. والبيت مكتوب كتابة عروضية خطأ في مط. وهو في ( التبيان 9/3 ) غير منسوب .

. ﴿ 9 ﴾ رواية ( مط ): ﴿ يُسبر \*، والبيت في ( ديوانه 13/3 ) .

( 10 ) رواية المخطوط: « محمد بن الحسين » خطأ .

يَمُـــرُ بقـــــبركَ العَــسافي، فَيَسْكِـــي من قول البحتريُّ:

ولم يَـــدُرِ رَشــــــمُ الدَّارِ كيفَ يُجـــيبُـنَـــا وقوله:

إذا وَصَــــفُــــوا له داءً بفَـــغــــر من قول حبيب:

وقد نُكِسَ [الثَّــغُـــرُ] فــــابغَثْ له وقوله:

الأَمَ طَمَـــاعِيَـــةُ العــاذِلِ من قول السَّلَمَانِيِّ:

وما من فتى في النساس يُحْمَــــُدُ عَفْـــُلُهُ وقوله:

مَسلاَمَتُهُما بالموت من جُوْعَةِ الثُّكُملِ 🖰

وَيَشْغَلُهُ البُّكَاءُ عن السُّؤالِ(2)

ولا نَحْنُ مِنْ فَوْطِ البُكَا كَيْفَ نَسْأَلُ؟<sup>(3)</sup>

مُــقَــاهُ أَسِنُــةَ الأَسَــل الطَّـوالِ<sup>(4)</sup>

ولا رَأْيَ فِي الحُبُّ للغَــــــاقِـــــــلِ (6)

فِيـــوجَــدُ إِلاَّ وُهُـــوُ فِي الحَبِّ أَحْقَوْ<sup>(7)</sup>

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان كشاجم ص 410 ) برواية: ٩ يُهُوِّنُ من... ٩ من قصيدة يرثي بها أمَّه .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 14/3 ) برواية: ٤ ... ويشغُّلُهُ ٤. والعافي: السائل .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1788/3 ) برواية: ٥ قلم... فرط الجُوَى ٢ من قصيدة بمدح بها محمد بن عبد الله بن طاهر .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 3/16 ). والثمر: الموضع بقرب العدو. والأسَل: الرماح .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المحطوط ما بين حاصرتين. ورواية السيت في المخطوط و( مط ): ٥ في ابتغاء الطبيب ﴿ يَجْطَأُ. وهو في ( ديوان أبي تمام ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 21/3 ) مطلع قصيدة بمدح بها سيف الدولة ويذكر استنقاذه أبا واثل تغلب بن داود من الأسر. والطماعية: مصدر بمعني الطمع .

<sup>(7)</sup> البيت في ( النبيان 21/3) منسوب للسلماني .

يُــزَادُ من القَـــلْبِ بِنْـــيَــــالُكُــــمُ من قول حاتِم:

ولا مسا تسرون السوم إلاَّ طبسائعساً ولا مسائعساً

وإنّي لأعشـــقُ من عشـــقــكـــم من قول الشاعر:

أُحِبُّ لِحُبِّسهَ الشُّودَانَ حَقَمَى أُ

حُمْسِهِ \_ إذا ما قُمْتُ منتصراً به \_ وقوله:

إذا مـــا ضربتُ بـــه هــامـــةً من قول النَّمْر بن تولَب:

وتَالِيْ الطُّبَاعُ عَلَىٰ النَّاقِلَ ' ' ا

فكيف بتركي \_ يابنَ أُمَّ \_ الطَّبَائِعَا 21

نُحُـــولِي وكُلُّ فَقَـــي نــــاجِــــلِ (3)

أُحِبُّ لِحُبُّـــهَـــــا سُــــودُ الكِــــلاَبِ (4)

كَفَى الْعَوْدُ منه البَدْءُ ليس بِمِغْتَسْلُوا 161

بَــرَاهَـــا وَغَنَــــاكَ في الكَـــاهِـــل<sub>ِ <sup>77:</sup></sub>

(1) البيت في (ديوانه 22/3) برواية: « ويأتى الطباع ... ». وفيه: « قال ابن القطاع: قد أفسد هُذا البيت سائر الرواق، فرووه: « وتأبى » بالتاء، وهو غلط لا يجوز قال: قال لى شيخى: أحبرنى أبو على أبن رُشَدَيْنِ ، قال: لمَا قرأت هُذا البيت قرأته بالتاء، فقال لم أقل هُكذا، إلا أن الطبع والطباع والطبيعة واحد، والطبع مصدر لا يثنّى ولا يجمع، والطبيعة مؤنثة، وجمعها طبائع، والطباع واحد مذكر، وجمعه طُبُع...، وليس الطباع جمعا لطبع. وهُذا البيت من كلام الحكيم » .

( 2 ) ليس البيت في ( ديوان حاتم ط. دار الكتب العلمية ت أحمد رشاد 1986 ، وط. جزيني 1986 )، وهو في إ ( النبيان 22/3 ) منسوب له .

( 3 ) البيت في ( ديوان المتنبي 22/3 ) برواية: ٢ ... وتُحَلُّ المريحُ ناحل ١٠

( 4 ) البيت في ( التبيان 22/3 ) غير منسوب برواية: ﴿ أَحَبَ لَأَجَلُهَا سُودَ الْكِيلَابِ ﴾ .

( 5 ) سبق تحريج البيت ص 1022

( 6 ) البيت في ( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 214 ). وحسام: صفة ك أبيض تحشّب ٢ في بيت سابق. والحسام: القاطع من السيوف. والمعضد: الرديء من السيوف.

( 7 ) البيت في ( ديوانه 30/3 ). وغَنَّاك: سمعت صوت غُنَّتِه؛ أي: رنَّته. والكاهل: أعلى مجتمع الكتفين .

بُعْدَ الدَّرَاعَيْنِ والسَّاقَيْنِ والهادي: أَنْ وَالهَادِي: أَنْ وَالهَّاخِينُ عَلَيْهِ فَيْ كَالقُيسَلِ (2) والطَّعْنُ عَسدَ مُحِبِّيهِ فَي كَالقُيسَلِ (2) لايساسون من الدُّنيا إذا قُتِلُوا (3) حَثَى تَفَلُقُ لَ [دَهْرَأً إِ قَبِلُ فِي القُللِ (4) أَرَىٰ العَفْسُو لايُمُسَاحُ إِلاَّ مِن الحَهْدِ (5) ويجعلُ الحِيلُ أَيْدَالاً مِن الرُّسُلِ (6) ويجعلُ الحِيلُ أَيْدَالاً مِن الرُّسُلِ (6) فَيْرَنْ عِيلٌ غَيْسِرُ مُخْسَلِ المُسَلِ (6) فَيْرَنْ عِيلٌ غَيْسِرُ مُخْسَلِ (7) فَيْرَنْ عِيلٌ غَيْسِرُ مُخْسَلِ (7)

تظــــلّ تُحْــفِسُ عنـــه إنْ طَـــرَبُّتُ بِــهِ وقوله:

أَعْمَلُنُ الْمُمَالِكِ مِنا يُنْنَىٰ عَلَىٰ الأَسَلِ الْمُسَلِرِ من قول حبيب:

وما تَقْسرُ سُيُسوفٌ في مَمَالِكِهَا مِن قول حبيب:

ســــأَجْهِــدُ نفـــــي، والمَطَـــاتِـــا؛ فـــاإنَّنِي وقوله:

تَ لَوْ أَسَنَتُ أَ الكُتُبُ التِي نَفَدُتُ . من قول مسلم:

مَنْ كان يَخْبَـــلُ قِــرْنَـــاً عنـــدُ مَوْقِفِـــهِ أو قول البحتري وهو عكسه:

<sup>( 1 )</sup> روية البيت في ( مط ): « فظل يحفر ». وهو في ( شعر النّمر بن تولب ص 53 ). والهادي: التعنق .

 <sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 34/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة وقد سار إلى الموصل لنصرة أخبه. والأسل: الرماح .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 187/2 ط. الصولي ) من قصيدة بمداح بها المعتصم. والضمير يعود على « آل النبي ، صلَّى الله عليه مسلَّم في بيت سابق .

<sup>( 4 )</sup> اسيت في ( ديوانه 3/35 ). والتقلقل! الخركة العبيقة خلاف السكون . والقُمُّن: ج القُنَّة، وهي أعلى الرأس، مأخوذ من فَلَةِ الحدين.

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 185/1 ) من قصيدة يمدح بها أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي، ويعتذر إليه .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 36/3 ) .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مصا): « من كان بخيل... غير لمُخْتَبَلِ « تصحيف. والبيت في ( الديوان ص 8 ) برواية: « فإن قرن يزيد ». وهو الصحيح؛ لأنَّ القصيمة في مدح يزيد بن لمؤيد. ويخنو القرن: يخدعه .

تَسَأَتَّتُسُهُ حُسَىٰ تَبَيِّنَ رُشْدَهُ وقوله:

هو الشَّجاعُ بَعْـدُ البُخْــلَ من جُبُن ِ من قول البندليجي <sup>(3)</sup>:

إلى جَــوَادٍ يَعُــدُ الجُبُــنَ من بَحَـــلِ يــلقىٰ العُنَهــاةَ بمــا يـرجـون من أمَــلِ<sub>رٍ</sub> وقولُه:

فإنْ تَكُ في قرر، فإنَّكَ في الحَشَا من قول حبيبير:

فسا مسنزِلٌ تحتَ الشَّــرَى، وعهـــدْتُهَـــا أو قول الآخر:

أَثِ نَهُ مَعْ مَلَّتَ عَنْ مِنْ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْم

أَلَشْتُ من القدوم الذي مِنْ سندلاجِهــم من قول ابن الرومي:

وحقًىٰ اكتفىٰ بالرُّسُـلِ دُونَ الكُتَـائِبِ الْ

وَهُــوَ الْحَوَادُ يَعُــدُ الْحُبُنَ مِن بَخَـــلِىٰ<sup>[2]</sup>

وساسِل مُخْلَهُ يَعْسَدُهُ جُبُنَا (أَهُ السَّوْالِ، ولا يبغي بــه ثَمَنَا

وإنْ تَكُ طِفَلاً، فَالأَسَىٰ لِيسَ بِالطَّفْـلِ `5'

لَهَـــا مَشْرِلُ بِـينَ الْجَوَانِحِ وَالقَــلْبِ<sup>(6)</sup>

لَقَدُ مُسَمَّكُ مِنْ فَسَلِّبِي

فسسالأسسلي غسيرٌ صَهِ جسيرٍ (٦)

نَدَاهُم، ومن قَتَــالأَهُمُ مُهْجَـةُ البُّحُـلِ 8:

<sup>( 1 )</sup> رواية المخطوط و( مط ): « تأنيته ». والبيت في ( ديوان البحتري 111/1 ) من قصيدة بمدح بها المعترّ بالله برواية: » وحتّى اكتفى بالكُنْب » .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 38/3 ). والبُخُل والبُخُل: لغتان فصيحتان .

<sup>( 3 )</sup> في ( مط ): ﴿ النيدليجي ﴿ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> البيتان في ( التبيان للعكبري 39/3 ) غير منسوبين. والعفاة: طالبو المعروف .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> البيت في ( ديوانه 44/3 ) من قعسدة يمدح بها أبا الْهَيْجاء عبد الله بن سبف الدولة .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 4/4 كر طر عزام ) من قصيدة يرثي بها إمرأة محمد بن سهل .

<sup>(7)</sup> لم أجده في ( ديوان أبي نواس، وهو في التبيان للعكبري 44/3 ) غير منسوب .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 45/3 ( برواية: \* الذي من رماحهم \* .

ومسا في الأرض أنسمَنخ من شُجاع وذاك، لأنسسه يُفسطِسيسكَ مِمَسسا وقول البحتري:

أَيُهُ طِهُ لَهُ التَّـوْرَابُ قِسِلَ فِطَسَامِهِ من قول محمد بن يزيدَ السُّلَميَّ: فَطَــكَةً لَكَ المَـنُـونُ قِسِلَ الفِطَــامِ وقدله:

إذا منا تسأمَّلُتَ الزَّمَانَ وَصَـرُفَـهُ من قول عنثرةَ:

فَـاقْتَيْ خَيَــاءَكِ، لــ لا أَبَـالَكِ لــ وَآعـلمِي أو قول الآخر:

لا الحُسلُمُ جسادَ بسمه، ولا بمثَسالِهِ

وإنْ أعطىٰ القسليسلَ من النَّــوَالِ<sup>: 1)</sup> تُفِسيءُ عسليسه أَطْـرَاكُ العَسوَالِي<sup>(2)</sup>

ويسأكُلُهُ قبـــلَ البُـــلوغِ إلى الأَكْلِ (4)

واحتواكَ التُّقْصَانُ قبلَ التَّمَامِ (5)

تَيَـُقَنَّتَ أَنَّ الموتَ صَــرْبٌ من القَتْــلِ (6)

أَنِّي أَمُسروٌّ سسامُ وتُ إِنْ لَمْ أَفْسَالِ<sup>77</sup>

نَجَــا، وَبِيهِ الدَّاءُ الذي هُوَ قَـاتِـلُهُ 8:

<sup>( 1 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن الرممي 5/1950 ) أول مقطوعة برواية: x ... أجود من شجاع x . .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): ه وذلك أنَّه... ه .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): «يعسجدها ثمًا أقاد جديدها « تحريف وتصحيف. والبيت في ( ديوان المحتري 653/2 ) من قصيدة يمدح بها مرّ بن على الطّائي برواية: « فلا تسألوها ... » .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 50/3 ). والتُّوراب: لغة في النُّراب .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( التبيان 50/3 ) منسوب للسُّلُميُّ . -

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 51/3 ). وصرف الزمان: حدادثه ومصائبه .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان عنترة ص 252 ). واقني حيانك: الوميه .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( النبيان للعكبري 51/3 ) غير منسوب. وَعَلَّ وَأَنْلُ مِن الدَاء. إذَا يُزُّا وَشَفَى .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( هيوانه 3 3 5 ) مطلع قصيدة بمدح بها سيف الدولة، والزُّيال: المزايلة والزُّوال .

من قول حبيب:

صَدَّتْ، فَعَلَّمَتِ الصَّدُورَ خِيَالَهَا (1)

أو قول الشاعر:

بِشْنَا يَسَاوِلُنَا الْمَدَامَ بِكُفَّهِ من قول البحتري:

جَــذُلاَنَ يسمعُ في الكَــرَىٰ بِعِنَــاقِــهِ أو قول أبي نواس:

إذا التقى في التَّومِ طَيْفَانَا يَا فُسرَة العَسِينِ فما بسالَسا لو شِئْتِ \_ إذْ أَصَمَتِ لِي سَائَماً \_ وَقُولُه:

بِنْتُـــم عن العـــينِ القَــرِيحــةِ فيكُـــمُ المِن كَيْغَلَغُ 8:

ــــكُ بِالفِكِرِ زُرْتَ طَيْفَ الْخَيَـالِ (2)

عَنْ لَيس يَخْطُرُ أَنْ نَـرَاهُ بِسَـالِهِ<sup>(3)</sup>

عادَ إلى الوَصْلِ كَمَسا كَانَسا َ 5 اَنَسا َ 5 اَنَسا َ 5 اَنَسا َ 5 اَنَسا َ أَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الّ

وَسَــــكَـــــُثُــــــمُ طَيُّ الفُســؤَادِ الوَالِهِ<sup>[7]</sup>

<sup>( 1 )</sup> نصف البيت في ( التبيان 53/3 ) منسوب لحبيب برواية: ٥ وعلَّمت ٤. ولم أجده في ديوانه .

<sup>( 2 )</sup> روابة البيت في ( مط ): ﴿ قَمْ، فَمَا ..... وهو في ( النبيان للعكبري 53/3 ) غير منسوب .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 54/3 ). وَالْمُدَامَ: الْحُمَر . ـ

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1984/3 ) من نسبب قصيدة يمدح بها أبا نهشل محمد من حُمَيْدِ بن عبد الحُوسي، والحذلان: الفرح .

<sup>( 5 )</sup> القطعة في ( ديوان أبي نواس ص 244 )، ورواية الأوّل: ٥ عاد لنا الوصل ٥، وفيه: ٧ رأى جنان ذات ليلة في منامه وكأنها قد صالحته فاهتز شوقاً وحنيناً إنها ء .

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في ( الديوان ): « إذا أحسنت لي في الكرى . .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 55/3 ) برواية: « ظنّ الفؤاد ». وأشار إلى رواية » طني ». والواله: المتحيّر الذي ذهب عقله من شدّة الحب. والطّي: خلاف النشر .

<sup>( 8 )</sup> رواية المخطوط: ٣ ابن كبعاخ ٣. وذكر في هامش ( مط ): ٣ هو إمَّا منصور وإمَّا أحوه أحمد ابنا كيفلخ من أولاد أمراء الشام، ويوجد إبراهيم بن كيعلغ با

فقسلت: لم تَسْعُدُ فَوَى صَاحِبٍ، وقوله:

أَعْطَــــيْ وَمَنَّ عــــلى المُــــلُوكِ بعـــفـــوِهِ من قول البحتري:

عَمَّتُ صنائِعُهُ البَرِيَّةَ فَالْتَفَىٰ وقوله:

> وإذا طَمَا البَحْرُ المحيطُ، فقلُ له: من قول البحتري:

قد قد لله يث الرُّكَام [وَلَجُ فِي الْمُكَامِ الْوَلَجُ فِي الْمُكَامِ [وَلَجُ فِي الْمُنَعَدِرِ صَلَى المُنتَقَبِّمِهِا اللهُ تَعَدِّرُ مَنتَفَبِّمِهِا وَقِولُه:

وقسسم وَلَدَتْكَ، فَقَــــالَ الوَرَىٰ:
من قول الشاعر:

لأُمُّ لَكُـــمْ نَجَسَلَتْ مَـسَالِكَــاً وَوَلِهِ:

غَــابَ عن العــينِ إلى القَــلْبِ أَ

حَتَّىٰي تَسَــاوَىٰ النَّــاسُ فِي إِفْطَـــالِهِ `2٠

فيهسا المقِسلُ عَلَىٰ الغَنِيِّ المُكْثِرِ (3)

دَعْ ذَا، فَــالِنَكَ عــاجِـزٌ عَنْ حَــالِهِ<sup>(4)</sup>

إنسسرَاقِسهِ، وَأَلَحُ فِي إِرْعَسادِهِ (5) بِنسدَىٰ يعديه، فَعلَسْتُ مِن أَنْدادِهِ!

أَلُمْ تَكُونِ الشُّهِ مِسُ لِاتَّنْجُولُ الشُّهِ اللَّهِ اللَّهِ السُّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

من الشِّــــمسِ لو نَجَــــلَتُ أَكْرَمُ<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> البيت في ( البيان للمكبري 55/3 ) غير منسوب.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 60/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> لم أجد البيت في ( ديوان البحتري )، ولعلُه من القصيدة في ( 1039/2 ) يمدح المنوكّل، وهو في ( التبيان 60/3 ) برواية: « البرية كنّمها فعدا « .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 62/3 ). وطَمَا البحرُ طُمُّوا: ارتفع .

<sup>( 5 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيتان في ( ديوان البحتري 703/2 ) من قصيدة بمدح بها المتوكّل ويهنّه بإدراك المعنزَ. والأول برواية:

ه ... للغيم الركام.. وللحَ في... ه. والركام: المتراكم.

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 72/3 ) من قصيدة قالها بمدح سيف الدولة، وكان قد ضرب خيسة بِمَيَّافَارقين، وأشاخ النّاس أنَّ مُقامه يتُصل بها، فهبّت رخ شديدة، فوقِغت الحيمة، فتكلّم النّاس في ذُلك. والوركي: الحلق. وتنجُل: تلد .

<sup>( 7 )</sup> السبت في ( التبيان المعكبري 3/33 ) من قول الأولى .

أنّا الغييقُ فصا حَوْفِي من البَّلْلِ أَنَّ كَنتُ كَالغَصَّانِ بِالمَاءِ اغْتِصَارِي أَنَّ وَدُهُ مَشَّ بَشَّ تَفَصَّانِ بِالمَاءِ اغْتِصَارِي أَنَّ وَدُهُ مَشَّ بَشَّ تَفَصَّالُ أَذْنِ شُرَّ صِالٍ (أَنَّ مُتَ صِالٍ (أَنَّ مُتَ وَاسْمَع (أَنَّ مَتَ واسْمَع أَنَّ وَاحْبِرُ وَاصْبِرْ وَاشْجُعِ وَدُلُو وَاصْبِرُ وَاشْجُعِ وَدُلُو وَاصْبِرُ وَاشْجُعِ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الأَجْسَامُ بِالعِلَلِ أَنَّ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الأَجْسَامُ بِالعِلَلِ أَنَّ وَالْمَبِينَ وَاشْجُعِ فَصَلَّ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ مَلْ وَلَيْ اللَّهُ مِلْكُ أَنَّ وَالْمَالِ اللَّهُ مَلْكُ أَلَّ فَا الشَّامِ لُكُ أَنَّ الْمُلْصَ مِنْهَا بِشَعْمِلُ (8) فَوَ مَا الشَّمِلُ (8) فَوَ مَا يَشَعْمِلُ (8) فَوَ مَا يَشْعِمِلُ (8) فَوَ مَا يَشْعِمِلُ (8)

والهَجْــرُ أَقْتــلُ لِي مِمَّـــا أَرَاقِبُـــهُ من قول عدي بن زيدٍ:

لو بِغَــــْـــرِ المــــاءِ حَــــلْقِـــي شـــــرِقٌ وقوله:

أَقِىلُ أَنِلِ الْفَطِعُ الْحَمِيلُ سَمِلٌ عَلَّ أَعِدْ من قول أي العَمَيْثُل:

يسامَنْ يُسؤمِّسلُ أَنْ تَكُسونَ خِسلالُهُ إصْدُقْ وَعِفَّ وَبَرَّ وَانْصُسرْ وَاحْتَمِسلُ وقولُه:

لَعَمَّدُ مَبَّدُ مَبَّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه أو قول ابن الرومي:

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): ٥ ممَّا أفارقه » تحريف. وبالمخطوط: « تمن أراقيه . . والبيت في ( ديوانه 76/3 ) كما ألبت. وهو من قصدة يمدح بها سيف الدولة، ويعتذر إليه .

<sup>( 2 )</sup> السبت في ( ديوان عدي بن زيد العبادي ص 93 ) قال أنو عبيدة: ٥ والمعنى: لو شرقت بغير الهاء أسغت شَرَقَى بالناء، فإذا غَطَصْتُ بالماء ففيم أسيخه! ٥ ( عن الديوان » .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 85/3 ) برواية: لا ... غلَّ سَلَّ أَعِدُ ٥ .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( التبيان للعكبري 86/3 ) يمدح عبد الله بن ظاهر .

<sup>( \$ )</sup> البيت في ( ديوانه 86/3 ) برواية: ﴿ فَرَيُّمَا صَحَتَ اللَّهِ

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيت في ( النبيان لمعكبري 86/3 ) غير منسوب .

<sup>( 8 )</sup> رواية نتايي في ( مط ): « فرجوت ». وروايته في ( الديوال ): « فتذكَّرت... - فرجوتُ الحروحِ منها ؛ .

وَهَلْذَا دُعَاءً لِو سَسِكَتُ كُفِيتُسِهِ م قول حبيب:

تعُمَّے أُ الله فسك لا أسْالُ اللَّسِيدِ وقوله:

مسة إليها أخرَى سِوَى أَنْ تَدُومَا<sup>(2)</sup> مَالَهُ، وَهُو قَائِمُ أَنْ يَقُومَا (3)

لأنِّي سِـالَتُ اللهُ فيك، وقد فَعَمالٌ أَنَّ

بِمستزلةِ النَّسَاءِ من البُسعُسول<sup>(4)</sup>

فَعَــــــارَ طَــــــهُ كَلاَمٌ كان منــــــه

من قول الشاعر: إنَّى وَكُلُّ شَــساعِــرٍ من البَّشسَـــوْ (5) شَــيُــطَـــانُـــهُ أَنْفَىٰ وَشَــيْـطَــانِي ذَكَرُ

فَ أَيْنَ تَفِسرُ بِسَأَطُفَ الِهَا ١٥٠

فَـــلَنْ يُفْـــلِتَ الدُّهْــرَ منــــهُ أخــدُ ۗ

ولكنَّمني للنَّسائباتِ حَمُمولٌ 8٪

وقولُهُ: من قول محمود بن الحسين:

ومن كانت الأسهد من صهده

وما عشتُ من بعد الأحيَّة سَالُوَةً من قول أبي خِراش: ـ

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 90/3) يخاطب سيف الدولة .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( مض ): 4 لا أَسَل اللهُ ٤. والبيتان في ( ديوان أبي تمام 404/2 ط. الصولى ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محسد بن يوسف اللغري، والأول برواية: ٥ ... لُعميُّ سُوئُ ﴾ .

 <sup>( 3 )</sup> رواية الثاني في ( مط ): «ولو أثنى». وكذلك روايته في الديهان .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 91/3 ). والنعول: ج نُعْل، وهو زوج المرأة. وكان المتنبي قَدَّ ارْجُول أبياناً في مجلس سيف الدولة، فأنكر عليه يعض الحاضرين شبئاً منها، فتابع أبياتاً بقول: إنه أتى فيها بمنطق العرب الأصيل، وذكر في هذه البيب أنه عارض منطفه الأصيل كلائم المنكر الذي هو مراحيث الضعف بمنزلة النساء مراطعول إ

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> البيتان لأبي النجم العجلي، وهما في ﴿ النبيان للعكبري 92/3 ﴾ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 3/93 ). والضمير يعود على ( الروم ). وكان رسوفم قد دخل على سيف الدولة سنة

<sup>( 341</sup>هـ ) فأحضروا لبوءة مقتولة ومعها ثلاثة أشبل بالحياق وأنقوها بين يديم، فارتجل التنبي القطعة .

<sup>( 7 )</sup> ليد البيت في ( ديوان كشاجم )، وهو في ( النبيان للعكري 93/3 )

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( دوانه 5/59 ) من فصيدة بمدح بها سبف الدولة .

ولكن صبري ينا أنشم جَميلُ أَنَ فَسَالُمُ وَتَسُولُ (2) في المُسَالُةُ وَقَبُسُولُ (2) في المُرْخُونِ القَبُولُ (3) تَكَمَّنَ عِلَى الرَّوْضِ القَبُولُ (3) يَخْتُ بِهَا، والشَّمْسُ مِنْكِ وَسُنُولُ وَسُنُولُ (4) أَمَّاوَةُ تَسُسْلِيمِي عَالَيْكَ فَسَلْمِي (4) فَا أَمَاوَةُ تَسُسلِيمِي عَالَيْكَ فَسَلْمِي (4) فَا أَمَاوَةُ تَسُسلِيمِي عَالَيْكَ فَسَلْمِي (4) فَا أَمَاوَةُ تَسُسلِيمِي عَالَيْكَ فَسَلْمِي (4) فَا أَمَا وَهُ مَنْ تَحْتِسِهِ وَصَهِ بِاللهِ (4) وَهُم يَرْجِعُونَ الْحَيْسَةِ وَصَهِ بِاللهِ (5) وَهُم يَرْجِعُونَ الْحَيْسَةِ وَصَهِ بِاللهِ (4) وَهُم يَرْجِعُونَ الْحَيْسَةِ وَصَهِ بِاللهِ (5)

فلا تَحْسَبِي أَنِّي تَسَاسَيْتُ بَعْدَهُم

إذا كان دَــــــُمُ الرَّوْحِ أَدْنَىُ إلْيــُحُــــمُ وقوله:

إذا خَطَسَرَتْ تَسَأَرُجَ جَسَائِبَسَاهُسَا

وَيَــوْمَــاً كَأَنَّ الحُسْــنَ فيـــه عَـــلاَمَــةٌ من قول الشاعر:

إذا طَلَعَتْ شَسُ النَّهارِ، فَانَها وَقُولُه:

شَــوَائِــلَ ثَشَـــوَالَ العَـقَـــارِبَ بِــالقَتَــا من قول كثير:

وهُـــهُ يَشْـــرِبُــونَ الصَّفَّ حــتَىٰ يُثَبَّتُــوا وتولُه:

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): ١ بعده ١، والبيت في ( النبيان للعكبري 95/3 ) برواية: ١ تناسبت عهدهم ، .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 96/3 ). والرووع: نسيم الريح الشرقية التي تأتى من وراء القبلة. والقبول: الصباء وهي ريح عاب من جهة انشرق.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 818/3 ) من نسيب قصيدة بمدح بها أبا عيسئي العلاء بن صاعد .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 98/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( النبيان للعكبري 98/3 ) عبر منسوب .

 <sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 99/3 ). والشوائل: حال من لفظة الجرد في بيت سابق. وهي من أنحيل التي ترفع أذنابها
 عند الجري، وهو دليل على قوتها .

<sup>( 7 )</sup> رواية البيت في ( مط ): « ... حتى تشيئوا « ، «الكلمة مهملة بعض الحروف في المخطوط. ويُقبّنوا أي: يشبئوا ما أوادوا. وجما قرونها: قد قتل فرسانها. والأجم: من لا قرون له. وقد ذكر ابن وكيع أن قول المتنبي الآنف الذكر من قول كثير، ونكن العكبري يقول: (إثبيان 99/3): « وليس فيه من معنى المتنبي شيء، ولا يذم به أبدأ ». وهو في ( ديوان كثير ص 242 ) ضمن قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان .

فك مسارب قما إليه يَـوُولُ<sup>(1)</sup>
قَهَسرَبْتَ منه، فَتَحْوَهُ تَشَوَجُهُهُ<sup>(2)</sup>
عَـلِيُّ شَسرُوبٌ للجُسيُسوشِ أَكُولُ<sup>(3)</sup>
عَـلِيُّ مَصَـا مُوسَـيُرِكُفُّ خَصِيبٍ<sup>(4)</sup>
فانٌ عَصَـا مُوسَـيُرِكُفُّ خَصِيبٍ<sup>(4)</sup>
رَتَسُــلَمَ أَعْـرَاضٌ لَنَـا وَعُقُــولُ<sup>(5)</sup>
أَعْـرَاضُــهُنـم أَنْ تُهْـزَلَ الأَعْمَـارُ<sup>(7)</sup>
وكُلُّ مَمَــاتٍ لَم يُمِثَــهُ خُــلُولُ<sub>ا</sub><sup>(8)</sup>

لَعَـــلَّك يــومــاً يــا دُمُسْتُــقُ عَـــائِــــدُ [من] قول ابن الرومي:

وإذًا خَشِـــيتَ من الأُمْــورِ مُقَـــدُراً وقوله:

أُغَــرَكُمُ طُــولُ الجُيُــوشِ وَعَرْضُــهـــا من قول أبي نواس:

فَــَانْ يَكُ بِــَاقِي إِفْكِ فِـرُعَـوْنَ فِــكُــــُمَ} وقوله:

يَهُ ونُ عَـلَيْتَ أَنْ تُصَـابَ مُسُومُسَا [من قول/ حبيبٍ:(<sup>6)</sup>

لاَيَـــأَسَــفُــونَ إِذَا هُــمُ سَــمِـنَتُ [لهـم]. وقوله:

َ هُـــرِيكُ الْمَنـــائيــا، والنــفــوسُ غَنِيــمَــةٌ من قول حبيب:

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في المخطوط: ٥ تما عليه ٥ وهو في ( ديوانه 106/3 ). والدمستق: أمير الروم .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 106/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 107/3 ) .

<sup>(4)</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 484 ) وصدره برواية: « فإن يكُ فِيكُم إِفْكُ فِرْعُوْنَ يَاقِياً ». وهو ساقط من المخطوط. وخصيب: هو الحصيب بن عبد الحميد العجمي والي خراج مصر آيام الرشيد، وفد عليه أبو نواس في حداثة سنّه ( البيان والتبيين 31/3 )، وفي الديوان: « أنّ أهل مصر شغبوا على الخصيب، فذهب إليهم التُواسيُّ، وهم مجتمعون بالمسجد فالقي عليه أبياناً منها هذا البيت، فتفرقوا » .

<sup>( 5 )</sup> رواية البيت في المخطوط و( معل ): ٣ ... تصاب نفوسُنا ﴿، وهو في ( ديوانه 3/109 ) .

<sup>( 6 )</sup> سقط من ( مط ) أربعة سطور ما بين حاصونين. وقد انتبه السيد الطاهر للسفط واستدركه بالهامش .

<sup>(7)</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين في البيت، وهو فيه برواية: « الأعمار » تحطًا. وهو في ( ديوان أبي تمام 526/1 في الصولي ) برواية: ، أجسامهم أن تهزل ه من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 110/3 ) برواية: « فَكُلُّ مُمَاتٍ ». والغُلُولُ: مَا أَجِدُ مِن المُعَاتُم قبل القسمة .

ومما لؤنُه مِمَّا تُحَصَّلُ مُقَلَةٌ مَا لَوْنُهُ مِمَّا تُحَصَّلُ مُقَالَةٌ

إذا أَبْضَــــــــرُّقَنِـــي أَعُــــرَّطْتَ عَنَّـــي وقوله:

ومـــا التَّـــِــــهُ طِبْسي فيهــــمُ غــيرَ أَنْسِي من قول الطُّرمَّاحِ :

لَقَسَدُ زَادَنِي حُبَّسَاً لِتَفْسِيَ أَنَّسِي الْنَسِي الْسَلِي الْسَلِي الْمُسَلِي الْمُسَلِي الْمُسَلِي المُسَلِينِ المُسْلِينِ المِسْلِينِ المُسْلِينِ المُسْلِينِينِ المُسْلِينِينِ المُسْلِينِ المُسْلِينِ المُسْلِينِينِ المُسْلِينِ المُسْلِ

لِصَـرْفِ المُنــايَـا فِي النُّقُوسِ مُشـــارِكُ(1)

ومسا حَـدُهُ مِمَّسا تَجُسُّ الأنسامِـلُ(2)

كَأَنَّ الشَّـــمْسَ من قِبَـــلي تَـــدُورُ<sup>(3)</sup>

بَغِــيــضُ إلَيْ الْحَاهِــلُ الْمُسَعَـــاقِـــلُ<sup>(4)</sup>

بَغِيضٌ إلىٰ كُلِّ الموىءِ غيرِ طُسائِلِ<sup>(5)</sup> ويسبِني فِغُسلَ العسارِفِ التَجَساهِلِ

تَسَلَقُساهُ منسهُ حَيثُمَسا سسارَ فَالِل (٥)

( 1 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 164/2 ط. الصولي ) برواية: « على... الأجال حثلا كأنَّه ٥ من قصيدة يمدح بها التغري .

( 2 ) البيت في ( ديوانه 115/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة عند دخول رسول الروم عليه برواية: ٥ ... ولا حَدُّهُ » .

( 3 ) الببت في التبيان 115/3 ) غير منسوب، ومشكُّول خطأ على هذا النحو المكسور:

٩ إذَا أَيْضَرَتْنِي أَعُرضِتْ عَنْي ١٤ لأنه من الوافر, وهو في ( المؤتلف 226 ، والوساطة 379 ، وكفاية الطائب 121 ، وحابة المحاضة 91/2 تالث أبيات قطعة، والعمدة (1053/2 وحابة المحاضة 19/2 تالث أبيات قطعة، والعمدة (1053/2 ). وهو لعنترة بن عُكْبُرةُ الطَائي، وعكبرة أَمُهُ، وبها عُرِف، وأبوه الأخرس بن تعلية، وكان شاعراً محسناً وفارساً من مخطرهي الحاهلية والإسلام. وقال في المؤتلف: ٥ وعكبرة: أَمُّ أَمَّه » ( المؤتلف 225 ، وحماسة أبي تمام 227/1 ) ومقاممة أبي تمام 227/1 ) ومقاممة ديوان عشرة ص ب ) .

( 4 ) بالمخطوط: « يغيط إلي « خريف، والنيت في ( ديوانه 117/3 )، وطبّي: عادني. والتبه: الكِبْر .

( 5 ) البيتان في ( ديوان الطوماح ص 346 ) ضمن قصيدة يهجو بها بني تمير. وغير طائل: خسيس لافضال له ولا قسة .

( 6 ) البيت في ( ديوانه 120/3 ). والنائل: العطاء .

لم تَسلُقَ إلاَّ يَعْمَدَ أَ وَحَسُودَا (١٠) وإذا سَــرَحْتَ الطَّـرُفَ حولَ فِنَــائــه وقوله: قُعُ عَسَلَيْسَهُمَا بَرَ اقْعَسِاً وَجِسِلاً لاَ (2) خَسافِيسات الأَلْوَانِ قِسد نَسَسجَ النَّسِ من قول عَوْفِ بن عَطِيَّةَ: جَ أَلْبُسُ نَ مِنْ رازقِيَّ شِعَ ارَا<sup>(3)</sup> كَأَنَّ الظُّبَ اءَ بهما والنُّب عَ ــــ في قُـلُوب الرُّمَاةِ عنكَ الشَّصَالَ (<sup>4)</sup> وَقِيكِي رُمِيتَ عَهِا فَإِدَّتُ من قول الحارث بين وَعْلَةُ اللهُ الم ف إذا رَمَيْتُ يُصِيبُ نِي سَهُ جِي (6) قَــوْمِي هُـــمُ قَعَــلُوا ـــ أُمَيْــمَ ـــ أجي فَتَسوَلُوا وفي الشُّسمَسالِ شِسمَسالاً'? بَسَسطَ الرُّعْبُ في البِسين يَمِسيسنَسساً من قول الآخر، وهو ضده: كَسَساعِد الضَّبِّ لاطُولٌ ولا قِصَـرُ 81 إنسما وَجَمَدُنَسا بَنِي جَمَالُانَ كُلُّهُمَسَمُ وقوله:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 1/408 ظ. الصولي ) من قصيدة بمدح بها أبا يزيد خالد بن يزيد الشبيالي برواية: « ... حول قبابه » .

<sup>( 2 )</sup> البَّتَ في ( ديوانه 134/3 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة، ويذكر بهوضه إلى النَّقر، ويصف الحيل التي خفي لوثُها، والنَّقْع: الغبار المتطاير من حوافر الحيل. والبُرقُع: ما ستر الوجه ولم يظهر منه إلاَّ العيمان. والجُلُّ: ما كان على ظهر الدابة تحت السَّرج.

<sup>(3)</sup> هو عوف بن عطية بن عمرو لللقب بالحَرِغ، من ثيّم الرّباب: شاعر جاهلي فحل جيد الشعر أدرك الإسلام (طلقات ابن سلام 159/1 — 164، الفضليات ص 327، ومعجم الشعراء، 125 والأعلام 277/5) والبيت في (المفضليات: المفضلية 124 ص 416).

<sup>( 4 )</sup> بانحطوط: « الصلالا ». والبيت في ( ديوانه 139/3 ) .

<sup>( 5 )</sup> الحارث بن وعله بن انجالد بن يترني الذَّهْليّ، من ذُهْلِ بن ثَمْلَتُهُ. شاعر جاهلي محسن ( المؤتنف 197 ). والأغاني 132/20 ، والحساسة 203/3 ) .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( الحماسة 203/1 ) ضمن قصيدة، بقول: يا أسمة، هم فجعوني بأخي .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 142/3 ) .

<sup>( 8 )</sup> للخطوط: « ولا يخطُّم ». والبيت في ( البيان للعكيري 142/3 ) عير منسوب. وفي ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 294 ): « بنو خلالًان بن عتيث بن أشلَمُ بن بُلَّكُو بن غَلَرة ». من ربيعة بن نزل .

يَنْفُ ضُ الرُّوْعُ أَيْدِيَا لِيسَ تَدْرِي من قول جرير :

صَـرَبْتَ بِهِ عندَ الإصام فَأْزْعِشَتُ

مَنْ رآها بعَيْنِهَا شَاقَمهُ القَبطَا من قول عُبيْد بن أَيُّوبَ<sup>(٩)</sup>:

وفَـــارَقْتُسهُـــم والدَّهْــرُ مَــوْقِفُ فُرْقَــةٍ

إلاَّ يَشِبُ فِيلِقِيدِ شَابَتُ له كَبِدُّ من قول حبيب:

شــــابُ رأمـــي، وما رأيتُ مَشـيبَ الرَّأْ

عَــلُ الأمــيرَ يَـرَى ذُلِّي فيشــفَـعَ لي من قول أبي نواس:

أَشُـــــُـــوفَـــا خَمَـــلْنَ أَمْ أَغْـــلاَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يَدَاكَ، فقيالوا: مُحْدَثُ غيرُ صَيارِم (2)

شَيْسًا إذا خَطَّيَتُمهُ سَلُوةٌ نَصَلًا (6)

سَ إِلاَّ مَن فَصْــــلِ شَــيْبِ الفَــؤادِ<sup>(7)</sup>

إلى التي تـــركتُـــني في الهـــوى مَشَـــلاَ<sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 142/3 ) .

<sup>( 2 )</sup> رواية البيت في ( مط ): « عند الأكام » خطأ. وهو في ( شرح جرير ص 563 ) يخاطب الفرزدق في خبر مشهور حين نبا سيفه، ولم يقطع .

 <sup>( 3 )</sup> البت في ( ديانه 150/3 ) ...

<sup>( 4 )</sup> في التبياد المعكيري 150/3 ) ، عبدة بر أبوب ، .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( المصدر السابق 150/3 ).

<sup>( 6 )</sup> كُتِب البيت في المخطوط بصورة مشوهة جنّاً، وهو في ( ديوانه 164/3 ) من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبد اللهُ الكلابي الْمُبْجِئ، وهو من شعرالصُّبًا والنصول: ذهاب الخضاب. والسلوة: ذهاب المجبة .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 375/1 ط. الصولي ) من قصيدة بمداح بها أحمد بن أبي دؤاد .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 165/3 ) .

[قَيْسَلُ] بِمَـنْبِخِ مَقْسَوَاهُ وَنَسَائِلُهُ من قول حبيب:

فَسَأَصْحَتْ عَطَـسَايَسَاهُ نَسَوَازِعَ شُسَرَّدَاً وقوله:

وَضَـــاقَتِ الأرضُ حَثَّىٰ كان هَــارِبُهُــم من قول الشاعر:

مَا زِلْتَ تَحْسِبُ كُلُّ شَـيَءِ بَعْمَدَهُمَمُ أو قول الآخر:

لقد خِفْتُ حَقَّىُ لو تَطِسيرُ دُبسابَسةٌ فيانُ قيسلَ: حيرٌ قبلتُ: هُذا حديعةٌ أو قولُ أبي نواس:

فكل شخص رآهُ خساله قدحاً

هَوَاكِ لَعَــلُّ الفُطْـــلُ يَجْمَعُ بَيْنَــا ۖ ا

فِ الأَفْقِ يَسْسَأَلُ عَمَّن غَيْرَهُ سَسَأَلَ<sup>ا ٢٠</sup>

تُسَاتِلُ في الآفاقِ عن كُلُّ سَسائِل<sup>(3)</sup>

إذا رأى غَيْسرَ شسيءِ فَلَتُسـهُ رَجُسلا (4)

خَيْسىلاً تَكُسرُ عَسلَنِ هِــــمُ ورِجَـــالاَ<sup>(5)</sup>

وَكُلَّ شَـــيء رآه حـــالَهُ السَّـــاقِي (6)

( 1 ) يزواية البيت في المخطوط و( مط ): ٥ ... الفضل بن يحيل بن جعفر ١، وهو خطأ. وأثبتنا رواية ( الديوان ص 474 )، وجاء فيه برواية: ٥ ... هواهما ٤. وأبو العباس الفضل بن يحيل بن خالد البرمكي: وزير الرشيد، مات في سجنه بالرقة نحو 193هـ ـــ 808م ( وفيات الأعيان 27/4 ـــ 35، والأعلام 358/5 ) .

(2) أسقط من انخطوط ما بين حاصرتين. ورواية البيت: « عمن غيره سأل ». وهو في ( ديوانه 166/3 ). والتَميْل بلغة حِمْير: الملك العظيم. ومَنْبِح: هكذا ضبطها ياقوت: ( معجم البلدان: ضبح 205/5 )، وأهلها ينطفون اسمها البوم بضم الميم والباء، وهي بلدة عامرة في شمال سورية الآن إلى الجهة الشيالية الشرقية من حلب. والمثوى: مكان الاقامة والناول.

( 3 ) البيت في المخطوط: 4 نوازع شعرا ؛ تحريف، وفي ( مط ): 6 نوازع سُرِّعا ؛ تحريف. وهو في ( ديوان أبي تمام 220/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها المعتصم .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 168/3 ).

مازلت تُحْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ بعدهم عيلاً تُشُدُّ عليكُمْ وَرِجَالاً

( 6 ) الببت في ( ديوان أي نواس ص 440 ) برواية:

فَكُلُّ كَلَتْ رَاهَا ظُنُّهَا قَدَحَا ﴿ وَكُلِّ شَخْصَ رَاهُ ظُنَّهُ السَّاقَ

والأصل في هذا كلَّه قوله تعالىٰ: ' أَ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ [العَدُوُمَ ﴾.

وقوله:

فَسِعْدَهُ وإلى ذَا اليسومَ لو رَكَضَتْ من قول بعض المحدثين:

لو أنَّـــه حَــرُك الجُرْدَ الجِيَـــادَ عَــلَىٰ أو قول خالدِ الكاتب:

ومَــوَّ بفــكـــري خَـــاطِــرَاً فَجَــرَ تَحْـــهُ وقوله:

أَرْجُمُو نَمَدَاكَ ولا أَخْشَمَىٰ المِطَسَالَ بِسِهِ من قول حسَّان:

يُعْسَطِسي الحَسْزِيسِلَ، ولا يَسَرَاهُ عِنْسَدَهُ أو قول أبي العتاهية:

بِالْحَيْسُلِ فِي لَهُـوَاتِ الطَّفُـلِ مَا سَعَلاَ<sup>(2)</sup>

أَجْفَـــانِ ذي مُـــلُم لِم يَنْتَبِـــهُ فَرَقَــا<sup>(3)</sup>

وَلَمْ أَرَ شَيئًا قَطُّ يَجَـرِحُهُ الْفِكُـرُ<sup>(1)</sup>

يـا مَنْ إذا وَهَبَ الدُّنيــا فقـد بِخِــلاَ<sup>(5)</sup>

إلاً كَبَـغَـض عَطِيَّسةِ المَـذَمُـومِ (6)

فيهما احتقمارُكُ للدُّنِما ومنا فيهما<sup>.7)</sup>

<sup>(1)</sup> سقط من انخطوط ما بين حاصرتين. سورة المنافقون؛ من الآية 4.

<sup>(2)</sup> البيت في ( ديرانه 169/3 ) .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 170/3 ) عبر منسوب .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( المرجع السابق 170/3 ) منسوب خالد الكاتب .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 172/3 ) .

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> البيت في ( ديوان حسان ص 448 ) من قصيدة يمدح بها جَبْلَةَ بن الْأَيُّهُم.

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوان أبي العناهية ص 490 ط. دار صادر ) من قصيدة تبدح بها المهدي .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 3/173 ) من قصيدة قالها في صباد، وقد أهدى له عبيد الله بن عراسان هدية .

ولِسَ لِلَّهِ بِمُسْ<del>ةَ ــــنْــــــگـــــــــــرِ أ</del> وقوله:

> يَمُسَدُّونَ بِسَالبِيهِ شَنِّ القَسَوَاطِعِ أَيْدِيَــاً وقوله:

> إذَا قِيــلَ رِفْقَــاً، قال: للجــلْمِ مَوْضِعٌ من قول الغِنْدِ الزِّمَّانِيِّ: <sup>:5:</sup>

من بَنَاتِ الْحَدِيسَلِ تُمْشِي بِسَا فِي الْ من قول مسلم بن الوليد:

أن يجسمنع العسالَمَ في واحِسلِنا "

وعايَنتُ أَم تُلْرِ أَيُّهُمَا النَّصْلُ 2

وَهُنَّ سَــوَاءٌ والسُّـيُـوفُ القَــوَاطِعُ<sup>(3)</sup>

وحِلْمُ الفَتَىٰ فِي غيرِ موضِعِـهِ جَهْــلُ<sup>(4)</sup>

لِ للذُّلَّةِ إِذْعَـــانُ 257٪ (257

بيد فشسي الأبسام في الآجسال <sup>7.</sup>

- (1) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 454 ) كتب به ضمن أبيات من سجنه للفضل بن الربيع في سجّان يدعلي . سعداً .
- ( 2 ) رواية ( مط ): « همامٌ » خلاف توجيه ( الديوان 186/3 ) من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطائي المُشْرِحِيِّ. والهُمّام: الملك الرفيع الهمّة .
  - ( 3 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 580/4 ط. عزام ) من قصيدة يفخر فيها بقومه .
    - ( 4 ) البيت في ( ديوانه 187/3 ) .
- (5) الفِئد: القطعة العظيمة من الحبل، وهو لقب غلب على الشاعر تبعظم شخصه، وقيل غير ذلك، واسمه شَهْلُ بن شيبانٌ بن ربيعةً: شاعر جاهلي قديم، وأحد فرسان ربيعة المشهورين شهد حرب بكر وتغلب، وقد قارب المئة ( شرح ديوان الحماسة 21/1، وجمهرة أنساب العرب 309 ، والأعاني 143/20 ، والخزانة 58/2 ، واللآلي 579 ، وتاح العروس: قند، وشعر الفند ص 8 ) .
- ( 6 ) البيت في شعر الفشد ص 25 (ضمن مجلة الجمع العلمي العراقي ج 4/ مجلد 37 ). ضمن قصيدة.
   والإذعان: الخضوع .
- (7) رواية المخطوط: ٥ من بنات الجديد تمشي بنا في البير « تحريف وخطأ. وهو في ( ديوانه 194/3 ) من قصيدة عدل عبد عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي. والحديل: فحل كريم كانت العرب تنسب إليه الإبل الكرام. قبل: إنه كان للنعسان بن المنفر.

مُسوفِ عسلي مُهَسجِ في يَسومِ ذي رَهَج وقوله:

لِاأَظْسِلِمُ النَّسِأَيُ قد كانتْ خَـلاَئِقُهَـا أو قول المُثَقِّب العَبْدِيِّ<sup>(9)</sup>:

أَفُساطِسمُ قَبْسِلَ يُسِنِيكِ مَقَّـعِينِي. أو قول المجنون:<sup>(6)</sup>

وَنَتُ بِــأنــاسِ عن تنــاءِ زِيَــارَةً

كَأنَّهِ أَجَلُّ يُسْعَىٰ إِلَىٰ أَمَلِ الْ

في البُــغــد مــالا تُكَــلَفُ الإبِــلُ<sup>(2)</sup>

مِن قَبْلِ وَشْكِ النَّوَىٰ عندي نَوَىٰ قَذَقَا<sup>(3)</sup>

وَمَسْعُمِكِ مِمَا سَمَالُتُ كَأَنْ تَبِينِي (5)

وَشَيطً بِسَلَيْسَلَيْ (7) [عن تَدَانِ مَزَارُهَا

<sup>(1)</sup> البيت في ( شرح ديوان صريع الغوائي ص 9 ) من قصيدة بمدح بها يزيد بن مزيد الشيباني. والرَّهج: غبار الحرب .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 3/209 ) من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار، وقد فصد لِعِلْهُ. والنَّأَي: البُّعْد والفراق. والبُّخُلُ والبَّخَلِ: لغتان فصيحتان .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 49/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها أبا دُنَفَ العَاسم بن عيسي العِجْليّ. والقَذَف: البعيدة التَّائية .

<sup>( 4 )</sup> الْمُتَقَّبِ العَبْدِي: هو عَائِدُ بن مِحْصَنِ بن تُعَلَيْهَ من عبد قيس: شاعر جاهلي قديم، جعله ابن سلاّم مع شعراً\* المحرين ( طبقات ابن سلام 271 ـــــــ 274 ، والشعر والشعراء 395 ، والمفضلية: 28 ، والاشتقاق 199 ) .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( مط ): ( ومبعك ما سألتُ ؛ تحريف. والبيت في ( ديوان المثقمة العبدي ص 212 ، والشعر والشعراء 395 ) برواية: ( . . ما سأاتك أنَّ تُبيني ( .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( مط ): «أو قول البحتري »، وقد جمعت ( مط ) البيتين على القري نفسه الآتي وتاليه، ونسبتهما للبحتري، وسقطت عبارة: « أو قول إبراهيم بن العباس » منها قبل البيت التالي، وذكر الطاهر بسد رحمه الله أن العكيري نسب البيت الأول هذا ( والمسوب هنا تنمجنون ) لإبراهيم بن العباس، وهو غير صحيح، فالعكبري بسبه تلبحتري لا لإبراهيم، ويلاحظ أن الطاهر قد عبث بنص المخطوط .

<sup>(7)</sup> سقط ثلاثة سطور ما بين حاصرتين من المخطوط. واستدركت اعناداً على ( مط والتيبان 209/3)، وليس البيت في ( ديوان الجنون)، وفيه قصيدة ( ص 145 ) على القري نفسه، ونسب في ( التيبان للعكتري 209/3) للبحتري، وهو في ملحق ( ديوانه 2578/5 )، وذكر بهاسنه أنه لإبراهيم بن العباس الصَّولي، وقد ورد في ( ديوانه/ عطرانف الأدية ص 145 ) .

[[أو(1) قول إبراهيم بن العبّاس:]] وإنَّ مُقِبِمَاتِ بِمُسْفَقَطَعِ اللَّوَىٰ [وقوله](3): يكسسادُ من صِحَّبِةِ العَسزِيمَة ما من قول حبيب: سسسدكن بسه الأفسدارُ حشّى إنّهَا

سَسلدِكَتْ بسه الأَقْمَدَارُ حَمَّىٰ إِنَّهَسا وقوله:

إِنْ أَدْبَـــرَتْ قـــلتُ: لاَتَـــلِيــــلَ لَهَــــا من قول علَّى بن جَبَلَةَ:

قُــلُوبُهُـــمُ فِي مَطَـــاءِ مــا امْتَشَــقُــوا من قول [غَوْفِ بن ِ] مُحَلَّمٍ:(١)

لأَقْرَبُ من ليسليٍّ؛ وهماتيكَ دَارُهَما (2)

يَقْعَسلُ قِسلَ الفَسَعَمَالِ يَشْفَعِسلُ (4)

لَتَكَادُ تَفْجُ وَهُ بَمَا لَمْ يَقُدِرِ (5)

أَوْ أَقْسَلَتْ، قُلْتُ: مَا لَهُمَا كَفُلُ<sup>(6)</sup>

خَشَىٰ إذا استَسلْبَرْقَـهُ قُـلْتَ: أَكَبَ<sup>(7)</sup>

قَـامَـاتَهُــمُ في تَمَــام ِ [ما] اعْتَقَــلُوا(8)

<sup>(1)</sup> سقطت العبارة ما بين أربع حاصرات من ( مط).

<sup>( 2 )</sup> ذكر السيد الظاهر بن عاشور في هامش ( مط ) أنَّ العكبري نسب البيت للبحتري، وهو غير صحيح، فالعكبري نسبه لإبراهيم بن العباس ( النبيان 209/3 )، وهو عنده برواية: ١ . . بمنعرح اللَّوفِّ.. من مُيَّ... ١ .

<sup>( 3 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 213/3 ).

<sup>( 5 )</sup> المبيت في ( ديوان أبي تمام 449/4 ) يعانب به عَيَّاشاً. وسَدِكَ به: لزمه . والسَّدِك: المولع بانشيء .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( مط ): ٥ لا دليل ٥ تحريف. والبيت في ( ديوانه 214/3 ) يصف القرس. والتليل: العُنق. والكُفل: الردف. ويستحب في الفرس الإشراف؛ أي: من حيث تأمّلتها رأيتها مُشْرِفةٌ عند إقبالها - بعنقها، وعند إدبارها بِعَجُرِها، فَهُزّ مُقْبِلَة، وتنصب مُديرة .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( شعر بن جبلة ص 33 ) يصف فرساً. والأقعد: من الإقعاد في رجل الفرس، وهو أن تُفَرَش فلا تنتصب. والأكتب: الذي انطلق بعدو يكاد ينقلب على وجهه .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 216/3 ) يصف قوم الممدوح. وامتشقوا: افتعـلوا من الْمُشْق، وهو أن يُسَـلُّ السّبف بسرعة. واعتقال الرّم: أن تجعله بين السّاق والرّكاب .

<sup>( 9 )</sup> في المخطوط و( مط ): 9 أبو محلم و خطأ. وزيد ما بين حاصرتين من المحتمق. وهو أبو المِنْهَال عوف بن مُخلّم الحُرَاعِيِّ الشَّيْبَانِيُّ وترجمته ص 488 .

إِنَّ النَّمَانِينَ \_ [و] بُلُغُتهَا \_ قد أَخُوجَتُ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانُ (1) وَبَدُ كَالصَّعْدَةِ تَحْتَ السِّنَانُ (2) وقوله:

وقوله:

عُصِدَتُ مِن شَرِقِهَا وَمَغْرِبِهَا حَمَّىٰ اشتكتك الرِّكَابُ والسُّبُ لِ (3) من قول أَبِي الهَتاهِية:

إِنَّ المَطَايَا تَشْتَكِيكَ؛ لأَنَّهَا فَطُغتُ إليكَ سَبَاسِيَا ورِمَالاً (4) وقوله:

وقوله:

إِنْ يَكُنُ رِ النَّفْعُ عَصَرً بِاطِنَهَا فَرُبُمَا ضَرَّ ظَهْرَهَا القُبَلِ (5) من قول ابن الرُّومي:

هُمَامِدُهُ إِلَيْ يَدَا تَعْمُوهَا التَّقْبِيلِيَ النَّالُ وَظَهْرُهَا التَّقْبِيلِيَ النَّالُ السَّوال وَظَهْرُهَا التَّقْبِيلِيَ (6) أَنْ السَّوال وَظَهْرُهَا التَّقْبِيلِيَ (6) أَنْ السَّوال وَظَهْرُهَا التَّقْبِيلِيَ (6) أَنْ السَّوال وَظَهْرُهَا التَقْبِيلِيَ (6)

تَفَــا الشَـارُ عهـا الشَـارُ (7)

(1) البيتان في ( معجم الأدباء 143/16 ، وفوات الوفيات 235/2 ، والتبيان 216/3 )، والأول في ( شرح شذور الذهب ص 45 ، وكفاية الطالب ص 190 ). وكان الشاعر قد دخل على عبد الله بن طاهر، فسلّم عليه، فأجابه، ولم يسمع، فلما أعلِم، دُنَا منه، وارتجل القصيدة التي منها هذا البيت،و أو لها:

يا بنَ الذي دانَ له المُشْرِقَانُ طُرًّا، وقد دانَ له المُغْرِبَانُ

والترجمان: الذي ينقل لك كلام غيرك عن لغته إلى لغتك .

أوقول إبراهيمَ ابن العباس: -

وُغَـــودُ لَنَــــها مِن يَـــــد

( 2 ) رواية ( مط ): ٩ وبدلتني بالنشاط ٥ تحريف وخطأ. والشِّطاط: الطول وحسن القَوَام. والصُّعْدة: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف .

- ( 3 ) البيت في ( ديوانه 217/3 ). والركاب: الإبل التي ترتحل. والسبل: الطرق .
- ( 4 ) البيت في ( ديوان أبي العتاهية ص 605 ) من قصيدة يمدح بها عُمَرَ بن العلاء والي طبرستان أيام المنصور. ( الأغاني 187/3 ). والسياسب: ج السَّبْسُب، وهي المفازة. أو الأرض البعيدة المستوية .
  - ( 5 ) البيت في ( ديوانه 218/3 ) .
  - ( 6 ) البيت في ( فيوان ابن الرومي 1901/5 ) تاني أبيات مقطوعة .

( 7 ) رواية ( مط ): • يجود لنا من بد ه. وفد كتب البيتان فيها على شكل بيت واحد، وهما في ( ديوان الصولي في الطرائف الأديسة ص 136 ) والأول برواية: • لفضل بن سهل بدّ )، وفي ( الأغاني 19( 60 )، والنبيان 219/3 م وكفاية الطالب 64 ) . فَيِ اطِنْ فِي اللَّهِ وقوله: يَشُـــقُ فِي عِـرْق جُــودِهـــا العَـــذَلُ<sup>(1)</sup> يَنُسِقُ فِي عِرْقِهِا الفِصَادُ، ولا من قول حبيب: لِتَسْفُسلَهَا نَهْبَا شَبَاةُ اللَّوَائِم (2) خَـلاَئِقُ كَائزً غْفِي الْمُصَـاعَفِ لَم تَكُنَّ أَبْسَلَغُ مِنا يُطْسِلَبُ النَّجَسِاحُ بِسِهِ الطَّبْسِ \_عُ، وَعِنْدُ التَّعْمُ قُ الزَّلُ<sup>(3)</sup> من قول ابن عبد القُدُّوس: فَــــذُرِ التُّـعُــمُــقُ في الأمــور فـــالنَّمـــا قُــرِنَ الْهَـــلاَكُ بِكُـــلُّ مَنْ يَتَــَـغَـِـمَّــقُ<sup>(4)</sup> وشَــــــاحِي ثُقْبَ لُؤُلُوْةٍ لَجَــــالا<sup>رَة</sup>ِ) بِجِسْمِى مَنْ بَرَتْهُ، فَلَوْ أَصَارَتْ من قول الشاعر: ف السومَ لَوْ شِئْتُ تَمَنْطَفْتُ بِهُ (٥) وقوله:

<sup>﴿ 1 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوانه 219/3 ﴾، والفَصْد والفِصَاد سواء، والشُّق: التَّأثير. والغذَّل والغذَّل لغنان

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 131/4 ) من قصيدة يرثي بها هاشيم بن عُبيد الله بن مالك الحُزَاعي برواية: • لتنفذها يوماً ». والزَّغف: من صفات الدروع، وهي الواسعة، وقيل: الْفُيَّة. وشياة الشيء: حَدُّه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 220/3 ) .

<sup>(4)</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 220/3 ) منسوب لعبد القدوس برواية:

 <sup>﴿</sup> فَدَعِ النَّعْمُقَ ، . .
 قَرْبَ الْهَلاَكُ بِكُلِّ ٥ .

<sup>( 5 )</sup> رواية انتخطوط: ٥ من براني ٪. والبيت في ( ديوانه 223/3 ) من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( التبيان 223/3 ) برواية:

<sup>«</sup> قد كان لي... والآن نو شنت تمنطقتُه » .

وهو في ( العبدة 667/1 ، وسمط الآني 182/1 ، وكفياية الطالب ص 202 ، وشرح مقيامات الشيريشي [103/1 ). وهو لنصر الخابزرزي من شعرا العصر العباسي ت. ببغداد نحو 337هـ ـــــــ 939م ( إرشاد الأريب 218/1 ــــــ 222 ، وسمط اللآني 48/1 ، ويتبعة الدهر 365/2 ، والأعلام 338/8 ) .

في ابْنَ الطَّ اعِدِ بِنَ بِكُ لَ لَذَنِ مَوَاضِعَ يَشْتَكَي البطيلُ الشَّغَالَا اللهِ مِن قول البحتري:

عِيثُ يكون اللُّبُ والرُّعْبُ والحُفْدُ "

يُسِيلُ المُستَبِمُ احَ بِأَذُ يَسَالاً (3)

أَنْ يَقْبُـلَ الممدوحُ رِفْدَ المَـادِحِ (4)

وَأَتَّبَعْتُهَا أُخْرَىٰ فَأَصْلَلْتُ نَصْلَهَا وَأَتَّبَعْتُهَا وَاللَّهُ الْمُسْلَفَ الْمُسْلَفَا

من قول البحتري: فَيَسكُـــونُ أَوْلَ سُـــنَّــــةٍ مَـــأَثُـــورَةٍ مقداه:

سَيَـقْتَ السَّــالِقِــينَ فمــا تُجَــارَىٰ وَجَــاوَزْتَ العُــلُوَ فَمَـا تُعَــالَىٰ (5) من قول أَبِي النَّجْم: (6)

وقوله:

أَعْـدَىٰ الزَّمَـانَ سَخَـالُهُ فَسَخَـا بِـهِ ولقـد يكـونُ بـه الزَّمَـانُ بَخِيــالاَ' 7: من قول حبيب:

( 1 ) البيت في ( ديوانه 227/3 ). واللَّذَن: صفة للرمح اللَّيْن المَهزَّ .

(2) البيت في (ديوان البحتري 744/2) برواية: ﴿ فَأَتَبِعَتِهَا... ﴾ من القصيدة المشهورة في وصف الذئب. والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. ويقصد أنّه أدخل النصل في القلب الذي تجتمع فيه الأحقاد والخوف واللب .

( 3 ) البيت في ( ديوانه 230/3 ). والمستميح: طالب العطاء. وينيل: يعطي .

( 4 ) البيت في ( ديوان البحتري 470/1 ) من قصيدة يمدح بها عبد الرحمان بن خافان، ويصف فرسا حملها إليه البحتري هدية برواية: هفتكون أوّل سنّة مأثورة ». والرّفد: العطاء .

( 5 ) البيت في ( ديوانه 231/3 ). ولا تُجارِئُ: لا تُلحق .

﴿ 6 ﴾ في ( مط ): # ابن المنجم # خطأ. وأشار إلى خطئها في الهامش .

( 7 ) البيت في ( ديوانــه 236/2 ) من فصيدة تمدح بها بدر بن عصار، ويذكر الأســد، وقد أعجــد بينــريــه بسوطه . هيهاتَ أَنْ يَسْخُــو الزَّمــانُ بِمثــلِه انَّ الزَّمَـــانَ بَمثــلِه لَيَخِــيــــلُ<sup>ا ا</sup> وقوله:

وَمَحَـــلُّ قَـــائِمِهِ يسميـــلُ مَسْوَاهِبَــاً لَو كُنَّ سَـيْــلاً مَا وَجَدْنَ مَسِيــلاَّ \* َ من قول حبيب:

أَفَّهَ مَنَ الْعَسَلَيْسَا كُنُسُوزًا لَوَأَنَّهُسَا صَسَوَامِتُ مَالٍ، مَا دَرَىٰ أَين يُجْعَسَلُ<sup>(3)</sup> وقوله:

قَصَ رَتْ مخافَتُ لهُ الْحُطَىٰ فَكَ أَنْمَ اللَّهِ مِنْ جَاوَادَهُ مَشْكُ ولاَ (٩) من قول امري القيس:

قيسد الأوابسد هسكسل

وقوله:

فتشسابه الحُلُقَسانِ في إِقْدَامِهِ وَتَخَسالَفَا في بَدْلِكَ المَا تُكُولاً 60 من قول البحتري يصف أسداً:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 198/4 ط. عزام ) من قصيدة يرثي بها محمد بن حُميد برواية: « هيهات لا يأتي... » .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 237/3 ). ومحل قائمة؛ أي: السيف، وهو مقبضه .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه أبي تمام 299/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح أبا المستهل محمد بن شقيق الطائي. والعُمامت من المال: الذهب والفضة .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 239/3 ). وقَصَرَتِ هنـا: خلاف طالت من الطول. والكَمِيِّرِ الشجاع المستتر في سلاحه. والمشكول: المربوط بالشّكال .

<sup>( 5 )</sup> الحزء في ( ديوان امرِئ القيس ص 19 ، والمعلقات ص 112 ). والببت كاملاً:

وقد أغندي، والطَّير في وُكُناتِها بُمُخَرِدٍ فَيْدِ الْأُوَّابِدِ هَيْكُلِ

وأغتدي: أَيْكُر. ووكتمانها: ج وُكُنَّة، وهي مواقع الطيّو. والمنجرد: الماضي في السمير، أو قلبل الشعر من الخيل. والأوابد: الوحوش، ج آبدة. والفعل أبّذ يَأْبِدُ أَبُودًا، وتأبّد الموضع: أقفر من الفَطّان وألفته الوحوش. والهيكل: الفرس المعظيم اخرَّم.

 <sup>( 6 )</sup> السيت في ( ديوانه 3 240 ) .

بالجُودِ مَحْ قُـوقًا بِذَاكَ زَعِيمَانَا مَعْتَسُولا (2) مَنْ قَلَى اللّهُ وساعِداً مَعْتَسُولا (2) من القوم يَعْشَى باسِلَ الوَجْهِ أَغْلَبَا (3) من القوم يَعْشَى باسِلَ الوَجْهِ أَغْلَبَا (4) وَكَقَدُّ لِلهِ أَنْ لاَيْمُسُوتَ قَبِيلِا أَنْ لاَيْمُسُوتَ قَبِيلِا أَنْ لاَيْمُسُوتَ قَبِيلِا أَنْ لاَيْمُسُونَ قَبِيلِا (4) لَمَسَاتَ إِذْ لم يَمُتُ مِن شَلَةَ الْحَرَٰنِ (5) لَمُسَاتَ إِذْ لم يَمُتُ مِن شَلَةَ الْحَرَٰنِ (5) (158).

عَمَلَيَّ لَهُ فِي مِثْمَلِهَمَا يَجِبُ الشُّكُرُ '7'

هِــزَبْــرٌ مَشَـــئى بيــغِــي هِـزَبْـرَأ، وَأَغْــلَـبٌ وقوله:

وَأَمَـــرُّ مِمَّــــا فَـــرُّ منـــــه فِـــرَارُهُ من قول حبيب:

لو لم يُمتْ بـــينَ أَطْــرَافِ الرِّمَـــاحِ إِذاً وقوله:/

فَمَتَــُى أَفُــُوه بشــكــر مــا أَوْلَيُقَـنِــي مَــا مَن قول محمود الوَرَّاق:

إذا كان شبكري بعْمَـةَ اللهِ بعْمَـةً

( 1 ) البيت في ( ديوان البحتري 1963/3 ) من قصيدة بمدح بها الحسن بن سهل .

ر 2 ) البيت في ( ديوانه 240/3 ). والمتن: الأزل: الممسوح القَليل اللحم. والأرَّل: الطُّنيق والحَبُس. وأزلوا مالهم؛ أي: حبسوه. والمفتول. القويّ الشديد .

<sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: ٥ هزيرا ٥ تبسجف. والبيت في ( ديوان البحتري 200/1 ) من قصيدة بمدح بها الفتح بن خاقان ويذكر مناولته للأسد، ويلاحظ أن صاحب ( التبيان 240/3 ) أورد بيت البحتري هُذا على أنه يشبه بيت البحتري قبله: ١ شاركته في البأس... ٥ قائلاً: ٥ وللبحتري أيضاً ٥ كأنه يشبه البيت سابقه الذي هو مصدر معنى بيت المشيئ ه فتشابه الحُلقان في إقدامه... ٥، ( الشيان 240/3 ) إلا أنّ الشنتريني قد أورد بيت البحتري الأخير على أنّه مصدر معنى بيت المنتبي الآخر: ٥ أَمَدٌ يَرَى عُضُونِهِ... ٥. مخالفاً ما جاء عند العكبري، كأن ذلك بال على عدم الدقة في الملاحظة من الشنتريني، ولو أن هناك اقتراباً بالمعنى بين البيتين. والأغلب ذو العنق الغليظ.

 <sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 243/3 ) .
 ( 5 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 139/4 ) يرثى اين حميد ضمن فصيدة .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( مط ): 8 والقُوْلُ بِنُكَ ٥ خطأً. والبيت في ( ديوانه 247/3 ) ثالث أبيات مقطوعة قالها في بدر بن عمار برواية: « فعني أقُومُ بِشُكْر » .

ر 7 ) البيتان في ر التبيان للعكبري 247/3 ) منسوبان لمحمود الوراق .

وإنْ طَالِبَ الأَيِّسَامُ، واتَّصَــلَ الدُّهْرُ فَكَيْفَ بِـلُوغُ الشُّـكَـرِ إلا بعـونــهِ أَقْفَ " تَن أَنْت، وَهُنَّ مِنْكِ أُوَاهِ لَا أَنْ لكِ يسامَنسازِلُ فِي القُسلُوبِ مَنسازِلُ من قول حبيب: بِهِ، وَهُوَ قُفْرً، قد تَعَفَّتُ مَنَازِلُهُ ٢٠ وَقَفْتُ وَأَحْشَـــائيُ مَنَـــازَلُ للأَسَـــيُ فَمَن المُطَسالَبُ، والقَتِيسلُ القَساتِلُ<sup>(3)</sup> وأنسا الذي اجتَسلَبَ المنسِيَّةَ طَرْفُهُ مار قول دعيار: قُـــلْبِـــي وَطَــرْفِي فِي دَمِي اشْفَـــرَكَا(<sup>4)</sup> المَسَأَخُذَا يظُسِلاً مستنى أَحَسَدَا ممَّسا يَشُهوبُ، ولا سُهرُورٌ كَامِسلُ(٥) جَمَــخ الزَّمَــانُ فمــا لَلِيلَّهُ خــالِصَّ من قول الشاعر: نْيَا، ولا [شَــرُّ بــدَائــمُ](6) وكَذَاكَ لاخَيْـــــــــرٌ عَـــــــــلَمُ اللَّهُ

( 1 ) رُواية المخطوط: « في الفؤاد ». والبيت في ( ديوانه 249/3 ) مطلع قصيدة يمدح بها القاضي أبا الفضل أحمد له بن عبد الله الأنطاكي .

ونسب الشعر بالهامش لموقش السندوسي، وقبل: هو لِلحُزّز بن لُودّان كما في (اللسنان: حتم). والقطعة في كتاب الاعتيارين ص 171) منسوبة لرجل من بني سدوس، وذكر سهامشه أنّه : موهو تحزّر بن لوذان السدوسي، سع

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 192/2 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح يها المعتصم .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> الْبيت في ( ديوانه 250/3 ) واجتلب: افتعل من الجَلْب .

 <sup>( 4 )</sup> أنبيت في ( ديوان دعبل ص 249 ط. د. الأشتر ) مع الشعر الذي تحققت نسبته إليه من قصيدة قالها في الشيب والشباب. و ( ديوانه ص 118 ط. د. نجم )، و ( ص 249 ط. د. الذجيلي ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 254/3 ). وجمع الزمان: أسرع. والمشوب: انختلط. وجمع هنا: قهر وغلب .

<sup>( 6 )</sup> سقط من الخطوط ما بين حاصرتين، واستدرك اعتادا على (مط والتبيان 254/3)، وقد روي في (مط):

الوكذاك لاخير ولا شرعلي الدنيا بدائم». وجاء البيت في (التبيان عني هذا الشكل الغلط:

سَتَدُوا النَّسدَى سَتْرَ الغُسرَابِ سِفَادَهُ من قول الشاعر:

أرادوا لِيُخْفُ وَا قَبْرُهُ عَنْ عَدْوُهِ

ولقيد عَسلَوْتَ فمِنا تُبَسالُي بعندَمُنا من قول الحطيئة:

فمسا زلتَ تُعْطِى النَّفْس حَتَّىٰ تَجَاوَزَتْ وقوله:

واذا أتسك مُسذَمَّستي من نساقص من قول الطُّرمَّاح:

لقسد زادني حُبِّساً لنسفسِسي أنَّيسي

فَبَــذَا، وَهَــلُ يَخْفَىٰ الرَّبَـابُ الْهَاطِلُ<sup>!!.</sup>

فَطِيبُ تُـرَابِ القَبْسِرِ ذَلَّ عَسَلَىٰ القَبْسِرِ<sup>(2)</sup>

عَرَفُوا، أَيُحْمَدُ أَمْ يُذَمُّ القَالِل (3)

مُنساهًا، فَأَعْطِ النَّاسَ إِنْ شِئْتَ أَوْدَعِ (4)

فَهِــَى الشَّـــهـــادَةُ لِي بِــانَّي كامِـــلُ<sup>(5)</sup>

بَغِيضٌ إِلَىٰ كُلُ امرئ عُير طَائِل 61،

 من يني عوف، قيل: الله كان قبل المرئى القيس، ونسبت الأبيات إلى المرقم الذهلي السدوسي، وهو المعروف بابن الواقلية، نسب إلى أم من أمهاته وسمه عبد الله بن عبد العُوَّى، من بني الحارث بن سدوس شاعر جاهلي مدح الحوفزان، وهجا عبد الله بن عنمة الطُّنِّيِّيَّة. والمقطوعة في (العمدة 1010/2)، والبيت ليس فيها، منسوبة لشاعر قديم، ولزبَّان أيضاً، وهو زبان بن منظور الفزاري صهر النَّابغة اللهبياني.

( 1 ) البيت في (ديوانه 258/3ط. العكبري، و 375/3ط. البرقوقي). والسُّفاد بقال: سَفِدَ يَسْفَدُ الغراب؛ إذا نزا على أنثاه، ويقال للحيوانات والطير والساع.

والرَّباب: غيم يتعلق بأسافل السنحاب إذا كثر ماؤه.

- ( 2 ) البيت لمسلم بن الوليد، وهو في ذيل (شرح ديوان صريع الغواني ص 320 ): وذكر في (النبيان 258/3) أنّه لحبيب، ولم أجده في ديوانه، وهو في (الكشف عن مساوئ شعر التبيي ص 13 غير منسوب، وكفاية الطالب ص 89 ، والعمدة 810/2 ، وحلية انحاضرة 445/1).
  - ( 3 ) بالمخطوط: والحمر...أم يذَّم القائل إن وهو في (ديوانه 259/3).
- ( 4 ) البيت في (ديوان الحطينة ص72 رواية ابن حبيب) برواية. .... فَأَعْظِ الآن إِن شنت.... من مقطوعة يمدح بها طريف بن دُعًاعُ الحنفي.
  - ( 5 ) بالمخطوط و(مط): ١٠...فاضل، أعريف. وهو في (ديوانه 260/3). ولم يشر لرواية عقاضل، فيه.
- ( 6 ) البيتان في (ديوان الطرماح 346 ) ضمن قصيدة يهجو بها بني تميم. وغير طائل: أي خسيس لافضل لم، ولا قيمة. وثانى البيتين في (التبيان 260/3) وهو:

شقيًّا بهو إلاًّ كريم الشُّمائل وإنِّي شُقيٌّ باللئام، ولا ترخُّ.

وبيسني فغسل العسارف المتجساهس إذا ما رآني قطع الطُّرف بينه ويُطْسهِسرُ الجَهْسلُ آلِهِي وأَعْسِرُفُسهُ والدُّرُّ دُرُّ بسمرغْسسم مَنْ جَهـــسلَهُ من قول جميل: يقيبولون: مَنْ هُلُذا؟ وقيد عيرفوني 2 إذا ما رَأُونِ إطالعامَ مِن تُبِسيَّسةِ لمسا رأت وجهسة نحيسولهسم أَقْتَ مَ بِ اللهِ لأَرَأَتْ كَفَ لَهُ اللهِ الرَأَتْ كَفَ لَهُ اللهِ من قول البندليجي: وأنَّــة راكبٌ طِـرُفَــاً بــلا كَفَـــل (4) حَتَّى يَظُنُّوهُ إنساناً بغير قَفَا وقوله: فَـلْيُسْعِدِ التَّطُقُ إِنْ لِم يُسْعِدِ الحَالُ'5 لاخيرل عددك تُهدبيهما ولا مسالُ من قول الحطيئة: سيالي شائي زيداً بنَ مُهَاله لِ (6) إلاَّ يَكُسنُ مَسالٌ يُفَسابُ فسيانُسهُ وقوله:

حــ وهكذا يلاحظ أن معنى البيت التاني الذي أورده الشنتريني ذو علاقة ضعيفة جلًا ببيت المتنبي الآنف الدكر خلاف البيت الذي جاء عند الكعبري، فعلاقته بيت المتنبي قوية جداً، ثمّا يدل أنَّ الشنتريني في نقله أو عمله ع يكن دقيقاً في مستوىٌ شراح المتنبي الباقين، وفي إسقاط البيت الأساسي ويضع أخر مكانه إخلال بالمعنى المراد.

 <sup>( 1 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين قدر للائة سطور. ورواية (مط): «ويعرفني پنجطأ. واستدرك السقط عن
 (مط) و (ديوانه 270/3).

<sup>( 2 )</sup>البيت في (ديوان جميل بن معمر ص 207). والثنيّة: العقمة أو الجبل أو الطريق فيهما.

<sup>( 3 )</sup> البيت في (ديوانه 272/3 ). والكُفّل: الْعَجُو للإنسان أو الدّابة.

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> رواية البيت في (مط): ٣حنيُ يظنون...، خطأ. وهو في النبيان 272/3 ) غير مسنوب.

<sup>( 5 )</sup> رواية (مط): «فليسعد الحدّ إنْ للهخطأ . وهو (في ديوانه 276/3) من فصيدة يمدح بها أبا شجاع فاتكا سنة 348 هـ. برواية:ه...ان لم تُشهِر الحالُ.ه.

<sup>( 6 )</sup> رواية المخطوط: «...فإنَّه مدح/سِيأتي زيداً بن مُهْلُهِلِ«. والبيت في (ديوان الحطينة ص 84 ) من مفطّوعة يمدح بها زيد الخيل وقد أطلقه من الأسر.

تَنَبَّ سَعْ آئسارَ الوَّزْايَا بَجُودِهِ تَنَبُّعَ آثارِ الأسِنَةِ بِالْفُقْلِ (1) من قول بَشَامَةَ بن حَزْنِ (2): بيضٌ مَفَارِقُتا، تغلى مراجِلُنا نَاسُوا بِأمواليا آثارَ أيدينا(3).

<sup>( 1 )</sup> البيت في (ديوانه 297/3) من قصيدة بمدح بها أبا الفوارس بأيَّزَ بنَ لَشُكَّرَوْز. والرَّزايا: الفجائع. وآثار الأُمنّة: الجراحات التي تحدثها الرماح. والفُتَلَ: ج. الفيلة. وهي التي يجعل فيها الطبيب الرهم ليوصله إلى الحرح.

<sup>( 2 )</sup> بشامة بن حزن النهشلي: شاعر مخضره بهي إلى أيام معاوية.

<sup>(3)</sup> المبت من القصيدة الحساسية رقم (14) في (شرح ديوان الخماسية 105/1) منسوبة لبنسامة بن لجرة الثقيقيلي، أو لبعض بني قيس بن تُعلَيّة، وفي (الشعر والشعراء 638/2) ضمن مقطوعة (6) أبيات منسوبة لنبشل بن حري النبشائي وفي الحنية المحاضرة 1/342، وكماية الطالب 151، والشهبيان 3/297). وبيص صفارقنا لكترة ما تقاسى من الشعائد أو لكترة استعمال الضيب، وقد تكون المواحل كنابة عن الحروب. وأسود بناوي، ويقصد: أن السعد في وجوههم، والكرم في قدورهم التي تغني هاتما، ومن أصابوه بشر في حرب أو عبرها ساعدود بأمانه.

## باب قافية الميسم

قال:

وَفَاوْكُمَا كَالرَّبْعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهُ بِأَنْ تُسْعِدُ أُواللَّمْعُ أَشْفَاهُ سَاجِمُهُ اللهِ عِلَى الدَّارِسِ لِي بِذَلْكِ، لأَنَّ الرَّبِعِ إِذَا دَرَسَ كَان لِي أَسْجَىٰ، والدمع إذا كثر كان عندي أشفى فكلاكا قد أسعدني على البكاء دَرَسَ كان لي أَسْجَىٰ، والدمع إذا كثر كان عندي أشفى فكلاكا قد أسعدني على البكاء والباء متعلقة بالوفاء المحذوف. والتقدير: وفاؤكا بالإسعاد كوفاء الرَّبع بالإشجاء، فلما حذفت أحدهما، حملت الباقي على الأقرب الذي هو في حكم المنطوق كا تقول: ضربتُ وضَرَبَنِي زَيْدٌ. وحَسُنَ الحَذْفُ كراهة التُكْرَارِ، وهذا أحسنُ مُحْتَمَلاته.

وقال:

وما أنَّا إِلاَّ عِاشِقٌ كُلُّ عاشِقٍ أَعْقُ خَالِكَ الصَّفِيَّنِ لاَّكُهُ ٤٠ عَاشِقٍ وَكُلُ عاشِقٍ وكل عاشق فهذِهِ (3) صِفَتُه، ولا ينكُرُ وصفُ الخليل

<sup>( 1 )</sup> رواية المخطوط: «أسخاه طاعمُه» تحريف وخطأ. وهو في (ديوانه 325/3 ) من قصيمة بمدح بها سيف الدونة. وهي أول ما أنشاءه سنة 337 هـ عند نزونه بأنطاكيَّة. وشجاه شُخُواً: أحزنه. والصَّاسم: الدارس والطامس. والساجم: السائل.

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوط: ٥...أحق خليليه المعقين...؛ تحريف وخلتاً. وهو في (ديوانه 327/3 ).

<sup>( 3 )</sup> رواية (مط): فعلمه ــ بدون فاء ـــ.

المصافِي بالعقوق في هُذا لأنه يريد أنَّه عُقُوقٌ عندَه لاعِنْدَ غَيْرِه، بل اللَّوْمُ علىٰ هُذا نصيحةٌ لاينبغي أن يُخِلُّ بها الحليلُ، فأعقُّهما عنده أكثرُهُما لَوْمَا.

وقال:

بَسَلِيتُ بِسَلَىٰ الأَطْلَالَ إِنْ لَمْ أَقِفَ بِهِمَا وَقُوفَ شَجِيحٍ ضَاعَ فِي التُوْبِ خَاتِمُهُ اللهِ قَ قد طُعِنَ فِي عجز هُذَا البيت من ثلاثة أوجه: أحدها أنّه غير مناسب لأوَّله فِي الجزالة. والجواب عنه: أنَّ الشاعر في آخر البيت أعْذَرُ منه في أوَّله، لأنّ المبتدئُ مختار، والمتمم مُضْطَرٌ. وقد قال امرَقُ القيس:

وَلَيْسَلِ كَمَـوْجِ البَحْـرِ أَرْخَىٰ سُـدُولَهُ عَــلَيَّ بـــأنــواع الْهُمُـــوم ليبتـــلى الله وقال بَشَّارٌ:

يسقط الطَّسِيرُ حَيْثُ يُنْسَطَّرُ الحَدِ. بُن، وتُغْشَسَىٰ مَنَسَاذِلُ الكُسرَمَسَاءِ<sup>[3]</sup> وقال آخر:

أَلاَ أَيُّهِ النَّسُوَّام، ويحكُمُ هُبُّوا أُسَائِلُكُمُ: هل يقشُلُ الرَّجُلَ الحُبُّ؟! (4) فأين أُواخر (5) هذه الأبيات من أولها في الجزالة.

والثاني أنَّ وقوف الشحيح على طلب خاتم ليس مَّما يتناهى فيه، ويُضْرَبُ/ به (259: المثل في الطول<sup>6)</sup> فالجواب: أن المقصود منه شَبَه<sup>(7)</sup> الحَيْرة والهيئة، لاشبه المدّة.

والثالث أنَّ الحاتِمُ إنْ كان كثير الثمن، فكيف يضرب المثل في الشح بمن جاد به

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوانه 328/3).

 <sup>(2)</sup> رواية (مط): ٥مرخ سدوله، والبيت في (ديوان امرئ القيس ص 18، والمعلقات ص 107). والسدول:
 ج السدل، وهو السنر، وليبتل: من الابتلاء، وهو الاختبار.

<sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: «حيث يلتقط»، وهو في (صوال بشار 136/1 ) من قصيدة بمدح بها عُقْبَةَ بن سَلْم والي البصرة.

<sup>( 4 )</sup> البيت لحميل بثينة، وفي (ديوانه ص 14 ط. جزيني) ضمن قصيدة.

<sup>( 5 )</sup> في المخطوط: آخر...

<sup>( 6 )</sup> بالمخطوط: «في الطويل.

<sup>(7)</sup> سقطت كلمة دشبه من (مط).

على نفسه، وإن كان قليل الثمن، فما عسىٰ أن يبلغ أسفُهُ علىٰ تافه حقير؟

والجواب أنَّ الشحيح لايتخذ خاتماً إلاَّ عن ضرورة فادحة أو أمر<sup>(1)</sup> غالب، فيشتد ذهابه عليه<sup>(2)</sup> لشدَّة حاجته إليه، وصعوبة اتخاذ<sup>(3)</sup> غيره عليه. وقد قيل المُراد بالخاتم آخر ما يبقى من نفقته، فيكون ذهابه عليه أصعب.

وقال:

قِفِي تُغْمِرِمِي الأُولَىٰ من اللَّحْظِ مُهْجَتِي بِسَانِسةِ، والْتُسلِفُ الشَّسيءَ غَارِمُهُ (4) يريد أنّ النظرة الأولى كانت فجأة، فذهبت نفسه معها، فإذا نظرها ثانية تمتّع بها، فثابت نفسه إليه.

وقال من أخرى:

كأجساسهَا راياتُها وشِعَسارُهَا وما لَبِسَتْهُ [و] السّلامُ المُستَّمُ<sup>(5)</sup> المُستَّمُ المُستَّمِّةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّةُ المُستَّمِةُ المِستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِ المُستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِةُ المُستَّمِ

وقال من أخرى:

ومُهْجَـةِ مُهْجَتِي مِنْ هَـمُ صَـاحِبِها أَدُرَكُتُـهـا بِحَـوادٍ ظَهْـرُهُ حَـرَمُ(6) المهجة: دم القلب؛ أي: ربَّ مهجة من هم صاحبها مهجتي؛ أي: تما بهمه،

ويطلبه، أدركتها، ولم تدركني (٢)، على جواد ظهره بمنزلة الحرم؛ لأنَّ من ركبه أمن كا يأمن مَنْ في الحرم(8).

## وقال:

(1) بالمخطوط: ﴿وأمرُ».

( 2 ) في (مط): ﴿فَشَدُدُهُ عَلَيهُۥ تَحْرِيفُ وَخَطَّأَ.

( 3 ) في (مط): ﴿إِنجَادُ،

( 4 ) البيت في (ديوانه 33073 ) برواية: فقِفِي تُقُرَمِ الأولى...» ورواية الشنتريني جيدة. وقال ابن القطاع: «من روى تغرمي» بإثباث الياء كان الأصل تغرمين، فحذف النون للجزم، والخطاب للمحبوبة.

( 5 ) البيت في (ديوانه 358/3 ). والشعار: الكلام الذي يتكلم به وقت الحرب، وهو كلام اصطلحوا عليه. وأراد هنا بالشعار: نيسها. والمسمّم: الذي سقى السيم.

( 6 ) بالمخطوط: «ظهرها» خطأ والبيت في (ديوانه 368/3 ) من أواخر القصائد التي أنشدها سيف الدولة.

( 7 ) رواية (مط): «ويطالبه أدركها فلم يدركني».

( 8 ) رواية (مطَّ): 6كما يأمن في الحرم،.

رَجُلَاهُ فِي الرَّكُض رِجُلِّ، والبدان يَدٌ وَفِعَلُهُ مَا تَلْبُ الْكُفُّ والقَلْمُ الْ يَرْ وَفِعَلُهُ مَا تَلْمُ الْكُفُّ والقَلْمُ الْ يَرْدُ أَن جَرِيهِ طُفْر، فهو يرفع يديه معاً، ورجليه معاً الله حَرَيْ كَأَنَّهِما رجل واحدةً. وقوله: «ماتريد الكف والقدم»؛ أي: لا يحوج إلى تحريك واحدة منهما، أخذه من قول امري القيس:

فَبِلِلسَّــاقِ أَلْهُـوبٌ، وَلِلسَّـوْطِ دَرَّةُ<sup>(3)</sup>

وقال من أخرئ:

هُ لَلْ الْحَدَثُ الْحَهُ وَاهُ تَعْرِفُ لَوْنَهُ اللَّهِ وَتَعْلَمُ أَيُّ السَّ قَيْشِنِ الْعَمَائِمُ (4) قَل قيل: إنَّه بَنَاهَا بحجارة حُمْرٍ، وقد كانت بخلاف ذُلك، أي: هل تعرف لونها الأُوَّل، فتنكر (5) اللّون الثاني، وقيل: أراد حُمْرَةَ الأرضِ من دَمِ الأعداء؛ لأنَّه أوقع بهم فيها، وأراد بالسَّاقِين: الغمائم وسيف الدولة، أو الغمامَ والجماحمَ.

وقال:

تَظُسِنُ فِسِرَامُ الْفُنْسِخِ أَنْكَ زُرْتَهَا بِأَمْسَاتِهَا، وَهَيَ العِسَاقُ الصَّلَادِمُ أَنَّا وَأَي: إذا أَبْصَرَتْ فِرَامُ العُقبان سرعةَ خيلِك، وما تثرته حولها من المطاعِم، يعني

<sup>( 1 )</sup> البيت في (ديوانه 368/3 ).

<sup>( 2 )</sup> روابة (مط): هيرفع يديه ورحليه معاه. خطأ.

<sup>( 3 )</sup> صدر البيت في (شرح ديوان امرئي القيس ط. السندوسي ص 38 ) وتمامه.

وللزُّجْرِ منه وَقَمْعُ أَهْوَجِ مِنْعَبِ

والأهوب: زحر بالسوط. والدرة: الدفعة. والزجر: الانتبار. والأهوج: الأحمق. والمنعب: المصاح عليه، من النعيب، وهو التصويت.

<sup>( 4 )</sup> السيت في (ديوانه 380/3 ) من فصيدة يمدح بها سيف الدولة. والحدث: القلعة التي بناها في بلاد الروم. وعليها كانت الوقعة، وسمَّاها حمراء؛ لأنه بناها بحجارة حمر، أو لكثرة ما أجرئ عندها من الدماء.

ر 5 ) في (مط): «هل بعرف...فينكر».

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوانه 389/3 ). والفنخ: ج فنحاه، وهو إذات العقبان. وسُمَّيت بذَلُك لطول جناحها وليبع في الطيران، والفتخ: لين المفاصل. والأمات: ح أمَّ فيما لايعقل. والعتاق: كرام الحيل. والصلادم: ج الصُّلْبم، وهي الفرس الشديدة والصلبة القوية.

القتلى، حسبت خيلك أُمَّاتها أَنَّ قد جاءتها بما تأكل أَنَّ . [وقال (3):

مَضَىٰ يَسَكُوُ الأصحابُ في قُوْتِهِ الظَّبَا بِمِا شَـغَـلَتْهَـا هَامُهُـم والمَعَـاصِـمُ (1) عنه بُ أي: مضىٰ الدُّمُسْتُقُ شاكراً لأصحابه؛ لأنَّهم شَعَلُوا سيوفَ سيفِ الدولةِ عنه برؤوسهم ومعاصمهم، فكان ذلك سبب سلامته.

وقوله: بما شغلتها؛ أي: لأنَّ شغلتها}'5٪

وقال:

وإنّى لَتَـعْــــذو فِي عَطَــــايــــاكَ فِي الوغى فَــــلا أنــــا مَـــذُمُومٌ، ولا أَنْتَ نَــادِمُ أَنَّ يعني بالعطايا الخيل، لأنّها من عطاياه، فلا أنا مذموم الإقدام في الوغني (٢٠)، ولا أنت نادمٌ في الإعطاء.

وقال من أخرى:

تُعَطَّفُ فِيسه، والأَعِنَّــةُ شَــغــرُهــا وَتُطَـّــرَبُ فِيـــهِ، والسَّـيَــاطُ كَلاَمُ<sup>88</sup> ؛ ؛ أي: هُذه الخيـل لكرمهـا، وسـرعة قبولها يُستَغْنَىٰ بنواصيهـا وزجرها عن أعنة تُعطف بها وسياط تضرب بها.

وقال:

( 1 ) رواية (مط): وَأَمْهَاتِهَا#.

( 2 ) رواية (مط): ﴿تَأْكُلُهُۥ.

( 3 ) منقط من ٢ ) قدر خمسة أسطر ما بين حاصرتين.

( 4 ) البيت في (ديوانــه 3/390 ) والطُّلِبَا: ج الطُّلِبَة، وهي حد السيف. والمعاصم: ج اليَعْطـــم وهو الزُّند. والدُّمُسْتَق: صاحب جيش الروم.

( 5 ) إلى هنا ينتهي الساقط من مط . ( 6 ) ( السنادي ديوانه 392/3 ) برواية ، التعديلي، بريد:

إني أركب خيلت التي تهني، فهي تعدر بي في الحرب.

( 7 ) رواية المحصوط: «في الإقدام».

 ( 8 ) ألبيت في (ديوانه 394/3 ) من قصيدة يمدح به سبف الدوله، وقد ورد رسول الروم يطلب اهدنة في سنة 344 هـ. والضميران في الهيم الأول والثانية للطعن المذكور في البيت الدي قيمه (عن الديوان). والأعنة: ج عنان، وهو تذخيل السيور التي في المجام. والسياط: ج سوط. ولتي تُعطف: الجياد وقال من أخرى:

عُقْبَسَىٰ البِسِينِ عَلَىٰ عُقْبَسَىٰ الوَعَلَىٰ نَسَدَمُ مَاذَا يَسْزِيدُكَ فِي إِقَدَامِكَ القَسَسَمُ الْأَ كان الدُّمُسْتُقُ قد أقسم أن يلقىٰ سيف الدولة، فلمَّا لقيه انهزم، فندم فلم يزده في إقدامه القسم، لأنَّه لايغير طباعه ولا يشجّعه.

وقال:

الرَّاجِعُ الَّيْسِلَ مُحْفِظَاةً مُقَسِوَّدَةً مِنْ كُللَّ مِثْلِ وَبَارِ أَهْلُهَا إِرْهُ 3. ع أي: رَجَعَ وخيلُهُ قد حَفِيَت وقِيدَت بَعْدَ أَن خرَّب اللّذِن وصيرها مثل وَبَارِ سـ وهي مدينة قديمة خراب ، وأهلك أهلها قصيرهم مِثْلُ (4) إِرَمَ اللّذِين أهلكهم الله. وقال من أخرى:

كُفِّ بِي أَرَانِي وَيْكِ لَوْمَكِ أَلْوَمَ بِسِما هَمِيمٌ أَقَامَ عَسَلَىٰ فُـؤَادٍ أَنْجَسَمَسا أَنْ الْحَا أَنْجَـمَ؛ أَي: أَقْلَعَ وزال. وقولُه: «أَلْوَمَ»؛ أي أحق بأن يُلام متّي. وباب هٰذه/ (260) الصفة أن تكون للفاعل أن وهي هاهنا للمفعول الملوم. كما قالوا: ما أبغضني إليه، وما أحبَّني إليه، وما أحبَّني إليه، وأن أوقعت فعل التعجب على المفعول، وإن كان حقه أن

( 1 ) رواية المحطوط: .

كأديم فيها وهبت كلام

الل كم ترد الحيل عما أنوا له خطأ. وهو في (ديوانه 394/3 ).

( 2 ) البيت في (ديوانه 15/4 ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة سنة 345 وهي آخر قصيدة فالها بخضرته.

<sup>( 3 )</sup> البيت في (ديوانه 17/4 ). ومحفاة: حفيت من الطراد. ومقودة: يقودها من بلند إلى بلد. ووبار: مدينة قديمة الحواب. وارثم: جيل من الباس، قبل إنهم عاد.

ر 4 ) رواية المخطوط: «مثال».

<sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: «فؤادي». والبيت في (ديوانه 27/4 ) من قصيدة بمدح بها بعضهم وأراد أن يستكشف عن مذهبه، وهي من شعر الطبا. وكفي: دعي واتركي. وأراني: عرفني.

<sup>( 6 )</sup> رواية (مط)؛ الوناب...الفاعل..

يقع على الفاعل، فيقول: ما أبغضني له، كما يقول: ما أضربني له. فعلى هذا يقول: ما ألومني إليه، أي ما أشدّ ما يلومني، وما ألّومني له، إذا تعجّبت من الفاعل؛ أي: ما أشدّ ما ألومه.

وقال:

لم تَجْمَعِ الأَصْدَادَ فِي مُتَشَابِهِ إِلاَّ لِتَجْعَسَلِنِي لِغُسَرْمِيَ مَغْدَ مَسَادَاءُ قولُه: هفي متشابه؛ أي متناسب<sup>(2)</sup> في الحسن، والعزم ما غُرِمتْهَ مَّمَا يجب عليك. وقال:

كَصِفَاتِ أَوْحَلِنَا أَبِي الفَطْلِ التِي بَهَوْتُ، فَأَنْطَقَ وَاصِفِيهِ وَأَفْحَمَا<sup>(3)</sup> وَأَنْحَمَا أَنْ اللهِ وَأَفْحَمَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال من أخرى:

بِحُبِّ قَـَاتِسَاتَسَى، والشَّسَيْسِرِ تَغْلَدِيَتِي هَوَايَ طِفْسَلاً وشبيبي بِـالغَ الْحَلُمِ<sup>(6)</sup> تغلَديتي: مبتدأ. وما قبله خبرُه، وَهَواي: مبتدأ، وطفلاً: حال يُسَدُّ مَسَدَّ الحَبر]. الحَبَرُ<sup>(7)</sup>، [وشيبي: مبتدأ، وبالغ الحُلُم: حال يَسُدُّ مَسَدَّ الحَبر].

وقال:

شَيْتِح يرى الصّلواتِ الحمسَ نافِلَة ويستجلُّ دَمَ الحُجَّاج في الحَرْمِ (8) حَمَّلُ السَّيفَ شيخاً لَقدمه، وقال: [يَرَى ](9) ويستحل، فأثبت له هذه

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: «إلا ليجعلني لغرم، والبيت في (ديوانه 295/4 ). والغرم: الغرام، وهو ما لزمه من عشقها وهواها.

<sup>( 2 )</sup> في (مط): «مناسب».

<sup>( 3 )</sup> رواية انخطوط و(مط): «الذي». والبيت في (ديوانه 29/4) من قصيدة قالها في صباه. والإفحام: ضد النطق.

<sup>( 4 )</sup> باغطوط: «وصفهموه خطأ.

<sup>( 5 )</sup> أي: عن محاسنه وأوصافه.

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوانه 4/36 ) من قصيدة قالحا في صباه.

<sup>( 7 )</sup> سقط سطر ما بين حاصرتين من (مط).

<sup>( 8 )</sup> البيت في (ديوانه 42/4 ). وشيخ: صفة لِمُنْصَلِقٍ في بيت سابق.

<sup>( 9 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المحطوط.

الصّفات؛ لأنَّ في إثباتها نفياً لضدها؛ أي: لا<sup>را؛</sup> يرىُ فرضاً، ولا يحرم دماً. وقال من أخرى:

فَكُمْ قَائِلَ لَو كَانَ ذَا الشخصُ نَفْسَه لَكُسَانَ قَرَاهُ مَكْمَنَ الْعَسْكُرِ الدَّهْمِ (2) 4 أي: لو كان عِظَمُ شخصه كَعِظَمٍ نَفْسِه، لكان ظهرهُ مَكمناً للعسكر الكثير والجَمَعْ الكبير.

وقال من أخرى:

أَحَقُ عَسَمَافِ بِسَلَمْعِسَكَ الْهِمَسَمُ أَحُدَثُ شَسَيَءِ عَهَدَا بِهَا اللّهِدَمُ (3) عَلَيه أَحَدُثُ شَسَيَءِ عَهَدَا بِهَا اللّهِدَمُ (3) عَلَيه الْهِمَم، لأنها أكثر شيءٍ دُرُوسا وأَعْدَمُهُ وُجُوداً. ويحتمل أَنْ يريد بالعافي الطَّالِب، أي: أحق من استدعى بكاءك بأن تجود (5) عليه الهمهُ. وقال:

بنو العَفَسَرْنَىُ مَحَطَّةَ الأَسَسِدِ اللهِ أَشْدُ، وَلَكُنْ رِمَسَاحُهَا الأَجَمَّمُ أَنَّ الْعَفَرُنَىُ: الأُسَد، وَمَحَطَّة جَدُّ الممدوح؛ أي: بنوه الأسد، ورماحُها كالأَجَم. وقال:

نَاعِمَاتُهُ الجِنْسِم، لا عِظْمَامَ لَهَا ﴿ لَمِنَا لِنِمَاتُ، ومِالَهَا رَحِمُ (٢)

(1) بالخطوط: وألاه

<sup>( 2 )</sup> السبت في (ديوانه 58/4 ) من قصيدة بمدح بها الحسين بن إسحاق التنوعي. والقُرَى: الظهر. والمكمن: المخفى والمستتر. والدَّهم: الكبير.

<sup>( 3 )</sup> البيت في (ديوانه 88/4 ) من قصيدة بمداح بها علي بن إبراهيم التنوخي. والعافي: الدارس الذاهب.

<sup>( 4 )</sup> مقط من المخطوط ما بين حاصرتين.

<sup>( 5 )</sup> في (مطة): «بجوده.

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديوانه 63/4 ). والغفرلمي: من أسماء الأسد، وأصفه من العفر؛ لأنه يعفر صبده لقوته، والنون والألف للإلحاق. والأجم: حمع أجمة، وهي خيس الأسد وبيته. وفي (النبيان 64/4 ): بمو عطة الأسود، يقال: إن المنصور ضرب عنق محطة لهذا على الإسلام، عرض الإسلام عليه، فلم يسلم، فقتله: أي أنه الأسود، لكن رماحكم الآجام.

<sup>( 7 )</sup> البيتان في (ديوانه 4/68 ) يصلب خبرة طبرية.

يُ فَسَرُ عَمْ لَهُ فَ بَطْمَ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

وقال:

أب الحُسَيْنِ السَّمَعُ فَمَـدُ مُكُسِمُ فِي الْفِعْلِ قَبْلِ الكَسلام مُنْتَظِمُ أُ<sup>2</sup> وَقَـدَ الْمِعْلَ الْكَسلام مُنْتَظِمَ أُ<sup>3</sup> وقَـد تَــوَالَى العِمَهِمَاهُ منسهُ لَكُمْمُ وَجَـادَتِ المَـطُـرَةُ التي تَسِمُ أُ<sup>(3)</sup> الْعِهاد: مطر يتكرر، والوسميُّ: أول المطر؛ لأنَّه يَسِمُ الأَرْضَ بالنَّباتِ، أي: إفْعَلْ ما تُمْدَحُ به، فقد تكرَّر مدحي لكم. وهُذا مِنْ حَفِّي الاقتضاء، وبديع الاستجالاء.

وقال من أخرى:

[حَسَسَنَّ فِي عُيسُونِ أَعْسَدَائِسِهِ أَقْسَ بَحُ مِنْ طَسَيْفِهِ وَأَتْسَهُ السَّوَامُ] (4) المَّدُوحِ يَقْتُلُ الأَعْدَاءُ والصَيفُ سَبِّ عَقْرِ السَّوَامِ.

وقال:

نَــَائِــِلٌ مِنْـُكَ نَظْـرَةُ ســـاقَـهُ الفَـقْــ رُ عـــليــــهِ لفـــقـــرهِ إِنْعَـــامُ الله على مِنْك نظرة، وقد سـاقه الفقر، فعليه لفقره إنعام، مبتدأ، وخبر في موضع خبر الأول. وقال:

<sup>( 1 )</sup> قال في (المرجع السابق 68/4): والبطن مذكر، وحكلي أبو حاتم تأنيته لغة».

<sup>( 2 )</sup> رواية المخطوط: «أبو الحسن... ينتظم؛ خطأ. والبيتان في (ديوانه 68/4 .

<sup>( 3 )</sup> العهاد: ج العهد، وهو المطر الذي يكون بعد المطر. والمطرة التي تُمبِمُ: هي الوسمي، وتكون في أول السنة.

<sup>( 4 )</sup> سقط البيت من المخطوط. وهو في (ديوانه 96/4 ) من قصيدة يمدح بها عليّ بن أحمد الْمُرَّيّ اخراساني. والسوام: المال المرعي.

 <sup>( 5 )</sup> بالمخطوط: n حسن في عبون أعدائه قبيح أقبح».

<sup>( 6 )</sup> البيت في (ديواته 99/4 ) برواية: «نائلٌ منك نظرةٌ».

<sup>( 7 )</sup> البيت في (ديوانه 100/4 ). والإلمام: النزول.

هِبَاتِكَ؛ لأَنَّكَ لاتبقي في يديك شيئاً، لكن زيارة القلوب على البعد (1) أدلَّ على صفاء الودّ، وأقرب إلى السَّلامة والرشد.

وقال من أخرى:

يَا أُخْتَ مُعْتَنِقِ الْفَوَارِسِ فِي الْوَغَىٰ لَأَخُـوكِ ثَــمُ أَرَقُ مِنْـكِ وَأَرْحَــمُ<sup>(2)</sup> يَــرُنُـو إِلَيْـكِ مِعَ الْعَـفَــافِ، وَعِنْسَدَهُ أَنَّ المُجُــوسَ تُصِــيبُ فِيا تَحْـكُـــمُ<sup>(3)</sup>

قبال أبو الفتح: رمئ المهجو بأخته والأبنة. وقوله: «ثَمَّ إِسْسَارة إلى موضع الفاحشة، فعلى هذا يريد بالفوارس من يركبه عند الفاحشة، ويريد بالعفاف عدم القدرة على الوطء، والأشبه عندي أن يريد بها شبيهة الله معتنق الفوارس في الوغي، يعني نفسه، وقوله: «لاَخُوك أرقُ منك» مبالغة في وصفها بالقسوة وقلّة الرحمة، وقوله: «يرنو إليك مع العفاف»؛ أي: لو اعتقد أنَّ المجوس تصيب فيا تحكم به في نِكَاح الأخوات لعف عنها، فكيف وهو بخلاف ذلك؟ فهذا أشبه بما قبله وما بعده أنَّ لأنَّه تغزّل، ثم خرج إلى المجو بعده.

وقال من أخرى:

عُيُسُونُ رَوَاجِسِلِي إِنْ جِسُوتُ عَيْسِسِي وَكُلُّ بُغَــــاهِ رَازِحَــــةِ بُغَــــاهِي أَنَّا اللهِ الرَّازِحَة: المعيية أَنَّ وبغامها: صوتها إذا أعيت. قال أبو الفتح: يقول: جعلني الله يهيمة أن تحيرت كما قال:

<sup>( 1 )</sup> بالمخطوط: لامع البعده.

<sup>( 2 )</sup> السِتان في ( ديوانه 122/4 ) من قصيدة يهجو بها إسحاقى بن إبراهيم الأعور ابن كَيْعَلَغُ صاحب طُرّالِلُسُ. ومعتنق القوارس: وصف الشجاع؛ لأنه يعتنقهم عند الضرب بالسيف. والوغل: الحرب .

<sup>( 3 )</sup> ونا: آدام النظرة. وانجوس بتزوَّجون بأخواص .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( مط ): • شبهة ، .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> رواية ﴿ مط ﴾: ﴿ ثماقبله وثمًا بعده ﴿ .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 143/4 ) من القصيدة التي يذكر فيها حمّاه التي كانت تغشاه في مصر. والبغام؛ صوت الناقة للتعب، بغمت الناقة تبعيه، وهو صوت لا يفصح به. والزّازح من الإبل: الهالك هوالأ. ووزحت الناقة ترزح رووحاً ووزاحاً: سفطت من لإعياء هوالأ.

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ العبيهُ ﴿ لَصَحَبَتُ .

وأَنَّا لِأَتَّمِي إِنْ كُنت وَقْتَ اللَّوَائِمِ وَأَنَّا

ويحتمل أن يويد أنه متى تُحيَّر آهندى بعيون رُواُحله الأنها قد ألفت الأسفار (261) وعرفت الطّرقات، وكذّلك ألفت التعب والإعياء، فهو أبدأ يصوّت كما نصوّت المعيية (2) المعيية (2).

وقال:

فقد أَرِدُ المسيساة بِسلاَ دَليسلِ سِسوى عَدَّي هَما بَرْقَ الغَمَامِ (٤) كَانت العرب (٩) إذا عدَّت للسّحابة مِثَةَ بَرْقَةٍ أَو أَكثر، { لَمْ تَشُكَّ فِي أَنَّها ماطرة، قد سقت فتتبعها على الثقة بالمطرح (٤).

وقال:

وزائسسرتي كأنَّ بِهَــــا حَيَســاءً فَـــلَيْسَ تـــزورُ إلاَّ فِي الطَّـــلاَمِ اَ<sup>6</sup>: بَــذَلْتَ لَهَــا المَـطَـــارِفَ والحَشَــايَـا فَعَــالَّتُــهَــا، وبــاتَتْ في عِظَــامِي<sup>ٰ،7</sup>؛ يعني: الحُمَّىُ، وكانت تأتيه ليلاً، وتفارقه نهاراً.

وقال:

<sup>( 1 )</sup> صدر بيت مطلع قصيدة في ( ديوانه 110/4 ) قافا بمدح أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج، وتمامه: عَلِمْتُ بما بي بَيْنَ بِلْكَ الْمَمَالِم

يقول: أنا لاتمي؛ أي: أنا مثله إن فعلت كذا. وفيه معنى القسم؛ أي: إنْ كنت وقت وقوفي بالدّيار علمت بما بي، فأنا لائمي .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( مط ): " المعيبة ". تصحيف .

<sup>( 3 )</sup> النيت في ( ديوانه 143/4 ) برواية: ١٠... بغير هادٍ ٥ .

<sup>( 4 )</sup> بالمخطوط: « الأعراب » .

<sup>( 5 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. ورواية ( معدً ): « . . . لم تشك أنَّها تمطر، فتتبعها إلى أن تبجد الماء، ونو فعد عبرا أو أكثر « وفها خريف وسقط أيضاً، وقد ضبطتُ النَّص عن الديوان .

<sup>( 6 )</sup> البينان في ( ديوانه 4/146 ) .

<sup>( 7 )</sup> المظارف: ج مطرف، وهو الذي في جنبه علمان والحشايا: ج حشية، وهي ما حشي من الفرش تما يجسس علمه .

أَيِنْتَ الدَّهْ ِ عِنْ لِي كُلُّ بِنْتِ فَكَيفَ وَصَالِتِ أَنْتِ مِنَ الزِّحَامِ (1) بنات الدهر: حوادثه.

وقال:

تَمَتَّعِ مِن سُسَهَسَادٍ أَو رُقَسَادٍ ولا تَسَأْمِسُل كَرَى تَحْتَ الرَّجَامِ 20 فَ فَا لَوْ عَلَى الرَّجَامِ اللَّهِ فَا لِلْمُسَامِ اللَّهِ الْحَسَائِينِ معنى سِسَوَى مَعْفَى الْتِبَسَاهِكَ والْمَسَامِ الرَّجام: القبور. وقيل: حجارتها. ويعني بثالث الحالين الموت؛ أي: هو خلاف النوم واليقظة.

وقال من أخرى:

[وإنَّ مَنِيَ يَتُ مُ عَسَدُهُ لَكَالُخَ مُ إِنَّ مَنِيَ يَدَّ عُرْمُهُ} كَرْمُهُ} الله فَا لَذِي ذَاقَ هُ طَعْمُ مُ عَلَيْهُ كَرْمُهُ} فَا فَا لَذِي ذَاقَ هُ طَعْمُ مُ الله فَا الله فَا الذي عَبَّه الله عَبَه الله عَبَّه الله عَبْه الله عَبْهُ الله عَبْه الله عَبْهُ الله عَبْه الله عَبْهُ الله عَبْهُ الله عَبْهُ الله عَبْه الله عَبْه الله عَبْهُ الله عَبْدُ الله عَبْهُ الله عَبْهُ الله عَبْهُ الله عَبْهُ الله عَبْدُ الله عَبْدُوا الله عَبْدُ الله عَبْدُوا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَبْدُوا عَلَا ع

وقال من أخرى:

وَقَسَــرُكِ الْمَسَاءَ لاَيْسَفَــكُ من سَــفَــرِ ما ســارَ في الغيم منه ســارَ في الأَدَمِ (6) هذا معطوف على قوله:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 147/4 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيتان في ( ديوانه 149/4 ). والرُّجام: ج الرُّخم، وهو القبر، وأصله حجارة ضخام تجعل على القبر .

<sup>( 3 )</sup> سقط البيت من المخطوط. وهو مع تاليه في ( ديوانه 154/4 ) من قصيدة قالها، وقد دخل عليه صديق له وبيده تفاحة من نذ، عليها اسم فائك، وكانت تما أهداه له. يقول: « إنَّ منيته الني كانت منه تنبث في الناس، وتنفرغ بيهم عادت عليه فأهلكته. فجرت لذُلك مجرئ الحمر الني أصلها الكرّم، ثم عادت فسقيها الكرم.

<sup>( 4 )</sup> الضمير المعمول في » عبَّه، وذاقه » عائد على قاتلتْ. وكان مات قبل أن يقول المتنبي هذه الأبيات .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ الْمِتُ الذِّي عاد ﴿ خطأً .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 155/4 ) من قصيدة يذكر مسيره من مصر، ويرثي فاتكأ. والأدم: ج الأديم. يربد: «تغترف الماء من أعقاب السحاب، وهو يسافر معنا إمّا في انفي، وإمّا في المزاود، فهو مسافر حيثا سافرنا .

حَتَّامَ نحنُ نُسَارِي النَّجْمَ في الظُّلَمِ [1]

وَلَثُرُكَ؛ أي يسير الماء في الغيم<sup>(2)</sup> [، فإذا سقط إلى الأرض سرنا به في الأدم، فلم نَذَعْهُ يَنْفَك من سَيْر].

وقال:

تُبُوِي نَهُنَ نَعَسَامُ الدَّوُ مُسُوبَسَةً تُعَسَامِ الدُّوَ المُوخَاةَ بِاللَّجُمِ<sup>(3)</sup> تَرَيِّو أَي: تعارض لَهُنَّ، يعني الإبلَ. نعامُ الذَّوِّ: يعني الخيل شبّهها بالنّعام، لسرعتها وطول أعناقها. والدَّوِّ: الأرض المستوية. والجَدِيل: زمام النّاقة.

وقال:

في غِـلْمَـةٍ أَخْطَرُوا أرواحَهُـم، وَرَضُـوا يما لَقِـينَ رضَى الأَيْسَـارِ بالزَّلَمِ (٥٠) تَــدو لنسا كُلُمـا أَلْقُـوا عَمَـا تُمَهُـمْ عَمَـائِـمْ خُـلِقَتْ سُــوداً بِلا لُشُمِ (٥٠)

يعني عبيده؛ أي: غَرَّرُوا بأنفسهم، وخاطروا بها كما يخاطر صاحب الأزلام، وهي القداح، ويرضي 6 بما يخرج له. وقوله: «سوداً». يعني شعور الغِلْمَان، بلا لُثُمها أي: هم مُرَّد.

وقال:

من طِيبِهِنَّ بِـه في الأَشْهُــ الخُوُمُ <sup>(7)</sup>

في الحاهِلِيَّةِ إِلاَّ أَنَّ أَنْفُسَهُمْ

( 1 ) هَٰذَا صَدَرَ مَطَلَعُ القَصَيْدَةُ السَّابِقَةُ، وَهُو فِي ( دَيُوانَهُ 155/4 )، وعجزه: وما سُرَاهُ عَلَى خُفُّ وَلاَ قَدَمَ

وحنَّام: إلى مَنَآ.

- ( 2 ) سقط من المخطوط قدر سطر ما بين حاصرتين، واستدرك عن ( مط ) .
- ( 3 ) البيت في ( ديوانه 156/4 ). يريد: ﴿ أَعِنَاقَ الْحِيلُ تَعَارَضُ أَعِنَاقَ ﴿ لِإِنِّا ﴿ .
- ( 4 ) رواية ( مط ): « ... رضى الإنسان بالزّلَم ؛ تحريف. والبيتان في ( ديوانه 157/4 ). وأخطروا أرواحهم: حملوها على الخطر لبعد المسافة، وصعوبة الطريق رضوا بذلك كما يرضى المقامر بما يخرج له من القداح. والأيسار: ج يسر، وهم الذين ينحرون الحزور، ويتقارعون عليها بالقداح، وكانوا بفعلون ذلك أيّام الجاهليّة. والزّلم: السهم .
  - ( 5 ) اللَّشُم: ج لثام، وهو ما يلقى على الوجه من طرف العمامة .
    - ( 6 ) رواية ( مط ): ١١ ورضي ١٠ .
- ( 7 ) رواية ( مط ) والمخطوط: 9 من طيبهن بها 3. والبيت في ( ديوانه 157/4 ). 9 هم في الفنال كفعل أهل الجاهلية وأنفسهم طابت بالفتل وسكنت 9. والصمير في 9 به 8 عائد على الفتال أو الفنا .

يريد: أنَّهم من عسفهم أن وتصميمهم، وقلَة تَوَقَّفِهِم أَنَّهم في الجاهلية، لكن أنُفسَهم من طيبِهِنَّ به (3) كَأنَّهم آمنون عليها. كما يأمنُ مَنْ هُوَ في الأشهر الحُرُم. وقال:

ناشوا الرَّماخ، وكانت غير فاطِقة فَعَسلَّمُوهَا صِيَّاحَ الطَّيْرِ في البُّهَمُ اللهُ الل

## فصــل

أُمَّا قُولُهُ;

بَسِلِيتُ بِلَىٰ الْأَطْلَالِ إِنْ لَمْ أَقِفُ بِهَا ﴿ وُقُوفَ شَجِيحٍ صَاعَ فِي التَّرْبِ خَاتِمُهُ \* <sup>51</sup> فمن قول أبي نواس:

كَأْنِي مُسِرِيغٌ فِي الدُّيسِارِ طسريسِدةً أَرَاهَسِنا أَمْسَسَامِي مَسَرَّةً وورائيا<sup>6.</sup> وقولُه:

قِفِسي تَغْسَرَمِ الأُولَىٰ من اللَّحْظِ مُهُجَتِي ﴿ بِفَسَانِيَسَةِ، والمِسَلَفُ الشَّسيءَ غَسَارِمُهُ ﴿ \* ال من قول جرير:

ولقد نظرتِ، فَزِدْتِ فِي نُظَرِي الْهَوَىُ بِحَسْزِيْنِ رامسةً والْمَطِيُّ سَسْوَاهِ <sup>(8)</sup> مقداد:

( 1 ) رواية ( مط ): ٥ من عشقهم ٥ تصحيف .

( 3 ) بالمخطوط و ( مط ): « بها » .

 (4) البيت في ( هيوانه 157/4 ). وتانسوا: تناولوا. واللهم، ج البهمة، وهو الشجاع. وينصد بصياح الطير صوت الرماح. إذا طعنوا بها الأبطال كصوت الطير.

صوف الرماع. إذا فعلوا به البعال عصوف عط ( 5 ) سبق تخريج البيت ص - 1066 رقع ?

﴿ 6 ﴾ البيت في ﴿ ديوان أبي نواس ص 402 ﴾. ومريخ: من أراغ اذا أراد وطلب .

( 7 ) سبق تخريج البيت ( ص 1067 رقم 4

( 8 ) رواية المخطّوط: « ... فزدت نظريتي الهوى بنعريق رامة والمطنّي سوامٌ ». غريف وخطأ. ورواية ( مط ): « ... فردّ في نظري الهوى بنعريق رامة... ، تحريف وخطأ. وجاء في ( ديوان جرير ص 551 ):

ولقد أراك وأنت جامعة الهوئ ﴿ لَنْنَيْ بِعَهْدِكِ تَعْيَرُ دَارِّ مُقَامَّ

كَذَبُ العوافِلُ أَوْ وَأَبِنَ مُنَاحَنَا ﴿ يَحْزِيقِ رَامَةً وَالْمُطَيُّ شَوَامِ

وما حَاجَةُ الأَظْعَانِ حَوَلَكِ فِي الدُّجَىٰ من قول البحتري:

أَصَّـرَّتُ بضـوءِ البدرِ، [والبدرُ] (2) طَالِعُ وقولُه:

وما استىغسرىت عيسنى فِراقًا رَايَتُهُ مِن قُولَ طُفْيَلِ:

وما أن بالمُشتَّنكِ البَيْن، إنَّنِي أَو قول عبد الملك بن (5) الزيات: وما استسغسرت بيسساً من حبيب أو قول ابن الروميُ (7):

وما أَحْدَثَ العَصْرَانِ شيئاً نَكِرْتُهُ وقوله:

على عاتِقِ المُلكِ الأَعْرِّ بِجَادُهُ من قول حبيب:

إلى فَمَسرِ مَا وَاجِلُهُ لَكِ عَـَادِمُــهُ' أَنْ

وقسامت مَقَسامَ السِدرِ لُسا تَغَيَّسا

بِــذي لَطَفِ الإِخْــوَانِ قِـدْمــا مُفَجُّعُ (4)

فَ أَنْكِ رَهُ بع إِنْ بِقَ لُبِ (6)

همنا الواهِبَـانِ السَّـالِبَـانِ هُمَا، هُمَـا<sup>(8)</sup>

وفي يَدِ جَيِّارِ السَّمَاوَاتِ قَائَمُهُ (9)

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 330/3 ) ـ

<sup>( 2 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. ورواية المخطوط و( مط ): ﴿ إِمَّا تُغَيِّبًا ﴿. والبيت في ( ديوان البحثري 197/1 ) من نسيب قصيدة .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 332/3 ) .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في ( مط ): « بذي لطف الجيران «. وهو في ( التبيان للعكبري 332/3 ) برواية: « بذي لطف الجيران... » .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( مط ): « عبد الملك الزيات » بـ

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 332/3 ) منسوب نحمد بن عبد المنك بن الزيات .

<sup>( 7 )</sup> رواية ( مط ): ٤ علي بن العباس الوومي ٥ .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( التبيان للعكبري 332/3 ) منسوب لامن الرومي .

<sup>( 9 )</sup> البيت في ( ديوانه 341/3 ). قمن روئًا « اللَّكَ » أراد الخليفة. ومن روئ » اللُّكَ » أراد المُمكة. والأغرّ: الأبيض الكريم. ونحاد السيف: حمائله. والعاتق: موضع النجاد على كتف الرجل. وقائم السيف: قبضته التي تكون في يد الصَّارب.

لقد حَانَ من أهدَى شُسوَيْدَاءَ قَلْبِهِ لِحَدِّ سِنسانِ فِي يَلِهِ اللهِ عَامِلُهُ (1) وقوله:

كُلُّ يسسوم لَكَ احتالٌ جسديسسة ومَسِيرٌ للمجلِ فِيه مُقَامُ (2) من قول حبيب:

كُلُّمَسا زُرْتُهُ وَجَسدْتُ لَدَيْهِ نَشْبَسا ظَاءِناً وَمَجداً مُقِيماً (3) وقوله:

وقوله:

والذي يشهد الوَعَى ساكن القَلْ بِن كَأَنَّ القِتَسالَ فيها فِمَامُ (4) من قول حبيب:

مُتَسَرَّعِسينَ إِلَى الحُسُوفِ كَأَنَّمَا بِينَ الحُسُوفِ ويا هُم أَزْحَامُ (5) أَو من قول محمد بن يُونَسُ:

بين الحُسُوفِ ويا هُم أَزْحَامُ (5) أَو من قول محمد بن يُونَسُ:

بين الحُسُوفِ ويا هُم أَزْحَامُ (5) في الأَرْحَامُ (5) أَو من قول محمد بن يُونَسُ:

وقوله: كُلَّهَا قِيسل: قيد تَسَاهَىٰ أَرَانَا كَرَمَا مِا اهتدت إليه الكِرَامُ<sup>(7)</sup> من قبل البحري:

طَــلُوبٌ لَأَقْصَــنى غــايــةٍ بعــدَ غَــايــةٍ إذا قيـــل يــومــاً قـد تَنـــاهـلُ مُرَزِيَّـدَا(8) (262) وقولُه:

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): x لقد خاب ٥ تحريف. والبيت في ( ديوان أبي تمام 201/2 ط. الصولي ) برواية: ٥ لقد حان من يهذي c. من قصيدة يمدح بها المعتصم .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( معد ): لا له احتمال ٥. والبيت في ( ديوانه 344/3 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، وقد عزم على الرحيل عن أَلْطَاكِيَّةً .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوانَ أَبِي تَمَامَ 2/403 طَرَ الْعَمُولِي ﴾ من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف .

<sup>( 4 )</sup> البيث في (ديوانه347/3). والوغي: الخرب أو أصواتها. والدمام: العهد .

<sup>( 5 )</sup> البيت في أديوان أبي تمام 2/403 ط. الصولي) برواية: المسترسلين إلى . من قصيدة يمنح المأمون بها.

<sup>( 6 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. ورواية البيت في ( م ): ٥ متنادرون... ٢٠ وهو في ( النبيان للعكبري. 347/3 ) منسوب نحمد بن يونس .

ر 7 ) البيت في ( ديوانه 348/3 ) .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه البحتري 672/2 ) برواية: ﴿ إِذَا قَلْتَ يُومَأْ... ﴿ مِن قَصْيَادَةَ يَنْدُح مها مجد اللهُ بِنَ المعتر .

ولا رُسُسلٌ إِلاَّ الْحَمِيسُ الغَرَمُومُ (1)
في حسدة و الحَسدُ بسينَ الجدُ واللَّعِبِ (2)
من الطَّسرُب سَطْرٌ بالأُسِشَة مُعْجَمُ (3)
ضربُا وَطَعْنا يُقَاتُ الهَامَ والصُّلُقا (4)
وَمَسا خَطَطْتَ بها لاما ولا أَلِفَا
مِنَ الدَّمَ يُسْقَى أَو من اللَّحْمِ يُطْعَمُ
فَاتُولُ أَنْقَاضًا عَلَى أَنْقَاضًا

السَّيْفُ أُصِّدُقُ أَنْبَسَاءً مِن الكُتُبِ وقولُه:

وكُلُّ قَسَىً للحسربِ فَــُوْقَ جِــِــنِــــهِ من قول حبيب:

كَتَبْتَ أَوْجُهَـهُــمْ مَشْــقَــاً ونَمْدَمَــةً كِتَــــابَــــةً لاتيـــي مَقْــــرُوءَةً أَبَــداً وقولُه:

عِملَى كُلِّ طَمَاوِ تَحْتَ [طَمَاوِ](5)، كَأَنَّـهُ من قول أبي الشَّيص:

أَكُلَ الوَجِيفُ لُخَـومَهَـا وَلَحُـومَهُـمْ وَلَحُـومَهُـمْ وَلَحُـومَهُـمْ

<sup>(1)</sup> البيت في (ديوانه 352/3) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، ويصف الجيش سمة ( 838هـ ) يَحَيُّمافَارَقِينَّ. والمشرفية: السيوف التي تنسب إلى مواضع تطبع بها، وهي المشارف. والحميس: الجيش العظيم. والعرموم: الكثير .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 189/1 ط. الصوبي ) مطلع قصيدة بمدح بها المعتصم بعد وقعة عمورية المشهورة. ( 3 ) البيت في ( ديوانه 357/3 ). ومعجّم: منقوط، من العَجْم، وهو النَّقُط.

<sup>( 4 )</sup> رواية ( مَطَ ): « يفات ( وأشير لها في الديوان. والبيتان في ( ديوان أبي تمام 64/2 = 65 ط. الصولي ) من قصيدة بمدح بها أبا دُلْف القاسم بن عيسنى العبخلي. والصُّلْف: ج الصّليف، وهو عظم العنق كأنّ آثار سيوفك ورماحك كتابة في وجوههم، فلا يمكنهم جَحْدَها. ويُقات: من القوت. ويفات: يعاف. ولا تني: لا تفتر. والمشقى: سرعة الكتابة والطعن. والتُمُنْمة أصلها في النقش في الكتاب، يقال: تمنم الخط، إذا دقّقه، ضربهم ضرباً متتابعاً كتابع خطّ الكتاب. ويعاف: يكره.

<sup>( 5 )</sup> سنقط من المخطوط منا بنين حناصرتين والبيت في ( ديوانه 359/3 ). وسبق بيت يقول فينه: ٩ وكالُّ فني... ه .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( النبيان 360/3 ) .

كَشَسلاَعُبِ الأَفْعَسالِ بِسالاَّسْمَساءِ ْ8َا

إذا نحنُ سَـمَّيْنَـاكَ خِـلْسَـا سُـيُـوفَـا من قول أبي نواس:

تَتِسِيسَهُ الشَّسِمسُ والقَسَمَسُرُ الَّــنِسِيرُ وقولُه:

إذا فَــرَحُـــلْتَ عن قــومٍ، ومـــا قَـــدَرُوا من قول حبيب:

ومسا القَفْسُرُ بسالِيسِدِ القَـواءِ بــلِ القِ وقوله:

ومسا أَخُصُّكَ فِي بُسرِءِ بِتَهُ نِسَسَةٍ من قول أبي العتاهية:

لو عَسلِمَ النَّـــاسُ، كيف أَنْتَ لَهُــــمُ، وقولُه:

خَــرْقَــاهُ يــلعبُ بــالعُـڤُــولِ حَبَـــابُهَـــا وقولُه:

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 361/3 ). ويقصد بالمسمّى سبف الدولة، والبيت في نوادر أبياته .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوان أبي نواس ص 422 ) برواية: ﴿ كَالْكُمَا ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 372/3 ) من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 570/4 ) ط. عزام ضمن قصيدة يفخر فيها بقومه عند انصرافه من مصر .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 376/3 ) من قصيدة أنشدها، وقد عوفي سيف الدولة من مرض . -

<sup>﴿ 6 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوان أبي العتاهية ص 406 ط. دار صادر ﴾ برواية: ﴿ أَجْمَعُهُم ﴿ . يَخَاطُبُ الرَّشِيدُ .

<sup>( 7 )</sup> رواية البيت في ( مط ): 4 ينويه ؛ تصحيف. والبيت في ( ديوانه 382/3 ) .

<sup>( 8 )</sup> رواية ( مط ): ۶ تلعب ٥ تصحيف. والبيت في ( ديوان أبي تمام 183/1 ) ط. الصولي ) من قصيدة بمدح نها محمد بن حسّان الغنسي. وسمّل الخمر خُرُقاءه لأنها تخرق بشاريه. والحَيّاب: هوانق الهاء فيها إذا مُرجت .

فَ إِنَّكَ مُغَطِيسِهِ، وإنِّي نَاظِمُ (1)

إذا وَقَعَتْ فِي مَسْمَعَيْسِهِ الْغَمَـاغِمُ (3)

سِأَزُرَقَ لَمَّاعِ، وَأَخْصَوْ صَارِمِ (14) تُصَافِحُ رَصْرَاضَ الحصَىٰ بِجَمَاجِمِ (5)

خِيزَاءً لِمَـــا خُــوَّلُنُـــهُ مِن كَلاَمِـــهِ<sup>(6)</sup>

لَكَ الحمــدُ في [الدُّرَّ الذي لِي لَفْظُــهُ من قول ابن الرومي:

ودونَكَ من أقَـــــاوِيـــلي مَسديحَـــــــأ وقوله:

[عسلي] كُلِّ طَيَّنسارٍ إليهسسا بِسرِجُسلِهِ من قول ابن المعتز:

وَلَيْسَارِ كَكُخْسَلِ العَسِنِ خُطْتُ ظَلاَمَهُ وَطَيِّسَارَةٍ بِسَالرِّجْسَلِ خَسْرُفٍ كَأَنَّهِسَا وقوله:

ويَجْسَعَسَلُ مِنَا خُولُلُتُمَةُ مِن نَــوَالِهِ مِن قول حبيب:

وقوله:

من بعد مَا قَطَنرَتْ عَلَىٰ الأَقْدَامِ<sup>(8)</sup>

أَرْوَاكُنَــا انْهَمَــلَتْ. وَعِشْــنَــا بَعْـدَهَـا من قول الشاعر:

<sup>( 1 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوانه 391/3 ) .

<sup>( 1 )</sup> مصط من محصوصا ما يون محصوص وسبيت في ر ديون 1/100 . ( 2 ) البيت في ( التبيان المعكبري 391/3 ) منسوب لابن الرومي .

 <sup>( 3 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوانه 392/3 ). يقصد الفرس الطيار نسرعته.
 والغماغم: ج الغمغمة، وهي الصوت المختلف وأصوات الأبطال في الحرب .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوان ابن المعتز 644/2 )، ورواية الأول: • ... وأبيضَ صارمٌ يصف ناقة .

<sup>( 5 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ ... خوفاً كَأَنَّهَا بِالْجَمَاجِمِ ﴾ تحريف .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 4/4 ) ضمن قطعة فلها يودع سيف الدولة إلى إقطاع له. والتخويل: التمليك .

<sup>( 7 )</sup> هذا عجز بيت، وصدره في ( ديوان أبي عَام 1/316 ط. الصولي ):

<sup>«</sup> تُرْمِي بَأَشْبَاجِنَا إِلَىٰ مَلِكِ » من قصيدة يمدح بها أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 8/4 ) من قصيفة قالها في صناه. والانهمال: الانصباب .

ولكَثْبَهِمَا روحي تَلُوبُ فَتَقَطُّرُ ال وليس الذي يجبري من العبين مباؤها ،قولُه:

إلاَّ إليك عَسلَيَّ فَسرَّجَ حَسرَامٍ '2' وتعَـــذُرُ الأحْرَارِ صَــيَّــرَ ظَهْــرَهــا من قول أبي تُواس:

وإذا المسطِئُ بنَسا بَسَلَغُسَ مُحَـمُّسِدًاً

حَتِّسًا بقب لَ النَّساسُ مُساذًا عُساقيلاً من قول أبي نواس:

لجسسدت بسسالأمسوال حتسيل وقولة:

إذْ كَارْ مِثْ لِللَّهِ تَ رِلْكُ إِذْ كَارِي لَهُ من قول حبيب:

وقوله:

تُـرُنُــو إِلَىَّ بعـــين الطَّبْــي مُجْـهشــــةً من قول أبي نواس:

فَظُ هُ و رُهُنَّ على الرَّجَال حَوامُ (3) ويقبولَ بيتُ المال ماذًا مُسْسِلِمَها (4) ا

قِيلُ: مناهنة مُجسِسخٌ (٥)

إذْ لاتريـذ لمـا أريـدُ مُتَـرُجِمَــا 16

ء تَقَاطَ يُشُهُ بِشَرُكِ الشَّفَاضِيَّ \* \*

وتَمُسَحُ الطِّهِ أَ فوقَ الوردِ بِالْعَسَمِ (8)

(1) البيت في ( التيان للعكبري 8/4 ) غير منسوب، وقد ( سبه بهامش ( مط ) لبشار .

(2) البيت في ( ديوانه 9/4 ) . . .

( 3 ) البيت في ( ديوان أبي نواس ص 408 ) ولعله يمدح محمداً الأمين .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 32/4 ) من شعر الصبا بمدح إنساناً يقرُّطُ في جوده حتَّى يقول الناس: إنَّه مجنون ويقول بيت المال: ما هذا مسلماً .

( 5 ) البت في ( ديبان أبي نواس ص 434 ) .

( 6 ) البيت في ( ديوانه 33/4 ). وأذكرته: بمعنى ذكرته .

( 7 ) الست في ( دبوان أبي تمام ط. الصولي 613/1 ) يمدح أحمد بن أبي دُؤَاد برباية: ١ وإذا المجلُّ كانْ . ١٠ ـ

( 8 ) البيت في ( ديوانه 37/4 ) من قصيدة من شعر الصبار وجهلنة: متحبرة قد تغير وحهها للبكاء، ولم تبك. وترنوز تنظر. والغلم: دُود أو نُلْت يكون في الرما أحمر اللَّان أه هو شيحر ابن الأعصان تُشْبُه به أناها الجواري، وفيان هوا أطرافها الخرأوب الشامران

يكسى ويُلْدري الذُّرُ من نَسرْجِس وقوله:

إِنْ لَمُ أَفَرَكِ عَــلَىٰ الأَرْمَــاحِ ســـائِــلَةً من قول أبي عبيد بن أيوب:

إِنْ يَقْتُ لُونِي فَآجَالُ الكُمَاةِ كَمَا وَإِن نَجَوْتُ لُوقَتٍ عَصِيرِهِ فَعَسَى وَإِن نَجَوْتُ لُوقَتٍ عَصِيرِهِ فَعَسَى وَوَلُه:

> خَرَجُنَسَا نَقِسِيمُ الدِّين بعدد اعتوجــاجِـهِ إذا أَحْكَــــمَ التَّشْـزِيسَلُ والحِسلَمُ طِفْسَلَسَــا وقوله:

ويسلُّطُ مُ الوردَ بِعُسنُسابِ 🗥

ف لا دُعِيتُ ابنَ أُمَّ المحددِ والكَــرَمِ (٢٠

طَعْسَنُ نُحُسُورِ الكُسَمَسَاةِ لا الحُسَلَمُ

أَنْ يُرْضِعُوا السَّيْفَ مُهْجَةَ البَطَـلِ (5)

سَــويــاً، ولم نخرُجْ لحمَـعِ الدَّراهِــمِ (٢٠ فإذَّ بلوغَ الطَّفــلِ صَــرُبُ الحَمــاجـمِ

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( دنوان أبي نواس ص 242 ) برواية: • فَيَذُري ٥. والضمير يعود على قمر في بيت سابق. والعُمَّاب: واحدته تُمُنَّابَة، وهو شجر شائك جداً يشبه حبَّه حبّ الزينون، وأجوده الأحمر، وهو حلو يؤكل نشبه به الأصابع. وقد قال أبو نواس القصيدة التي منها البيت في الحاربة: ٥ جنان ٥، وكانت تبكي في أحد مأثم الثَّقَفِيَّين .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديرانه 43/4 ) خاطب نفسه .

 <sup>( 3 )</sup> البيتان في ( التبيان للعكبري 43/4 ) منسوبان لابن أيوب، ورواية الأول في المخطوط: « خبرت من قبل » خطأ يكسر الوزن. ورواية ( التبيان ): « إن تقتلوني » .

<sup>( 4 )</sup> سنقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيت في ( ديوانه 64/4 ) من قصيدة بمدح بها على بن إبراهيد انتقرجي. والكُمَاةُ: ج الكمي، وهو البطل المستتر في سلاحه. والحلم: البلوغ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( النبيان 64/4 ) منسوب لأبي تُلفّ .

<sup>( 6 )</sup> جاء في ( جمهرة أنساب العرب ص 56 ): ﴿ يَجِيَّ بِن زَيْدَ بِن عَلَى مِن احسين القَامُم أَخْرَاسَان عَي الوليدُ بن يزيّدُ. قَسَل وَلهُ ثَمَانِي عَسْرة مِنهُ، وَلَمْ يَعْفُب، النّسَلّ صاحب الزَّائِحِ إليه في بعض أوقاته ٥ .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( التبيان 64/4 ) منسوبان ليحيي بن زبد بن علي من الحسين .

ومن تكرَّمِهِ م في المُحْسِلِ أَنَّهُ سَمُ اللهِ عَلَمُ الْحَارُ فيهمسم أَنَّــــهُ جَسَارُ<sup>(3)</sup> وقوله:

تُشْرِقُ أَعْرَا<del>طُ لِهُ مِ</del> وَأُوجُهُ <del>لَهُ مُ</del> كَاللَّهَا فِي نُفُسُوسِ لِهِ مِ شِيْسَمُ (4) من قول أبي الطَّمْحَانِ:

فَ إِنْ كَانَ خَطْبٌ: ﴿أَوَ أَلَمَتْ مُسَلِمً ۚ قَ كَفَىٰ خَابِطَ الظَّلْمَاءِ فَقَدَ المَصَابِعِ (6) (263) وقولُه:

أَرَانِبُ غَيْـــــــــرَ ٱلَّهُــــــــمُ مُــــــــلُوكَ مُفَقَّحَــــــةً عيــــــونُهُــــــمُ نِيَــــامُ

(1) البيت في ( ديوانه 64/4 ) .

(2) بالمخطوط: ١ يزيد بن حمان ۽ تحريف. وفي ( مط ): ١ زيد بن حسان ۽ تحريف وخطأ. وهو يزيد بن حمار السُّكُوني حليف بني شيبان:

( 3 ) البيت في ( المصدر السابق ) ضمن مقطوعة برواية:

.. في النَّاس أَنَّهُمْ لا يَشْعُرْ... ه

و( التبيان 65/4 ) منسوب ليزيد بن حمار برواية: ٥ أنَّه الحار ۽ .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 66/4 ) والشيم: الحلائق .

(5) نسب ابن قنيبة البيت في ( الشعر وانشعراء 711/2 ) للَّقِيطِ بن زُرَارَةَ، وَهُو مُنسُوبِ لأَيِّ الطُّمُّحَانِ في الأَعَانِي 9/13 ) ضمن مقطوعة، وفي ترجمته في هامش ( الشعراء 388/1 ، والعمدة 791/1 ، وكفاية الطالب ص 65 ، والتبيان 66/4 ). وأبو الطَّمْخان القُبْنِيّ: خَنْظَلَةً بن الشَّرْقِي، شاعر جيد الشعر وفارس وأحد المُعمَّرينَ، وكان في الجاهلية نديًا للزَّيْر بن عبد المطلب، وأدرك الاسلام وأسلم. ت نحو 30هـ ـــ 650 ( الشعر والشعراء

388/1 ، والأغاني 3/13 ـــ 13 ، والأعلام 322/2 ـــ 323 ) . ( 6 ) البيت في ( التبيان 66/4 ) غير منسوب .

(7) البيت في ( ديوانه 70/4 ) من قصيدة يمدح بها المُغيث بن على العجلي .

أَيْقَـظُتُ هـاجِعَـهُـم، وهــل يُغْنِيهُمُ وقولُه:

وَقَبْسِ نُسَوَالِهِ مُ شَسِرَفَ وَعِلَّ من قول البحتري:

[و] يُعْجِسُنِسي فَقْسرِي إلَيْسكَ، ولم يَكُـنُ وقولُه:

أقامت أفسي الرُّقَسابِ له أيسادٍ من قول حبيب:

أَبْقَيْنَ فَنِي أَعْنَاقِ فِعْلِكَ جَنَوْهُرا اللهِ اللهِ اللهِ وقوله:

ولو يَمَّــمُنَــهُــمُ في الحَشْـــرِ تَلجـــدُو من قول حبيب:

ولو لم يَجِدُ في قِسْمَدةِ العُمْدِ حِيلَةُ لَجَدَدَة بِهَدَ مِن عُدِير كُفُدٍ لِرَبَّهِ وقولُه:

نُصَــرُعُهُــم بَـاغيُـنِــا حيـاءً من قول العَطُويِّ:

أَحْسَلُ الرَّيمَ أَرْمُقُسِهُ

سَمَهُ مُن النَّمَوَاظِرِ، والعُقُـولُ لِيَسَامُ 11

وَقَبْسِضُ نَسْوَالِ بعسضِ القَسَوْمِ فَامُ ٢٠

لِيُسْعُجِيُ نِنِي، لولا مَحَبَّمُ كَ الفَ فَــرُ (3)

هسي الأطواق، والسنَّاسُ الحَمَامُ (4)

أَبْسَقَىٰ مسن الأطواق في الأجْيَادِ (5)

لأُعْطَــوْكَ الذي صَــــلُوا وَصَــــامُـوا (6)

وجَـــازَ له الإعْطَـــاءُ من حَسَــنــــاتِــهِ<sup>(7)</sup> وَوَاسَــــاهُـــمُ من صَــــوْمِــهِ وَصَـــــلاتِـــهِ

وتَنْبُسوعن وُجُــوهِهِــــُمُ السُّـــَهِـــامُ(8)

وَأَصْدِرِكُ هَامَدةَ الأُستِدِ (9)

( 1 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 379/2 ) ط. الصولي بمدح المأمون .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 71/4 ). والذَّام: العيب .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوان البحتري 47/2 هيمدح الفتح بن محاقان .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 76/4 ). والحمام عند العرب: القماري والفواخت وساق حر، وهي ذوات الأطواق .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 131/2 ط. عزام و 494/1 ط. الصولي ) برواية: « ... أعناق جودك ». من قصيدة يمدح بها ابن المغيث. والضمير يعود على جياده كتابة عن قصائده.

<sup>( 6 )</sup> رواية البيت في الخطوط: « ولم يَمَّمُتُم في الحَشْر جادوا » تحريف وخطأ. وهو في ( ديوانه 77/4 ) .

<sup>( 7 )</sup> البيتان في ( ديوان أبي تمام 348/1 ) من قصيدة بمدح بها مالك بن طوق. والأول برواية: ٥ وإنَّ لم ٥ .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 78/4 ). وتنبو: ترتذ ولا تصيب .

<sup>( 9 )</sup> البيتان في ( التبيان للعكبري 78/4 ) مسمومان للغَطْوي .

يُصَاءُ تَسْحَبُ مِنْ قِيَامٍ شَخْرَهَا وَكَأَنَّهَا فِيهِ نَهَارٌ مُشْسِرِقٌ أو قول حبيب:

بَيْضَاءُ تَبْـدُو فِي الظَّـــلاَمِ، فَيَكْتَسِي وقوله:

بنـفـــــــي الحَيَــــالُ الزَّائِـرِي بعــد هَجُعَـــةٍ من قول الصَّنَوْبَرِيّ:

قَــالَ ـــ والنَــومُ مُمْكِنَ : ـــ غُوَّ غَيْـرِي، وقوله:

وَكَفَتْ لَكَ الصَّهِ فَسَائِحُ التَّسَاسَ حَتَّى وكفتْ لَكَ التَجَسَارِبُ الفِ كُسرَ حَتَّى من قول البحري:

يَـــوْمَ أَرْسَــــلْتَ مِن كَتَــــائِبِ آرَا

( 1 ) البيت في ( ديوانه 82/4 ) من قصيدة بمدح بها عمر بن سليان الشرابي. والْفَرْع: الشعر .

( 2 ) البيتان في ( التبيان 4/82 ) منسوبان لبكر بن النطاح. والحَـثـَـل: الطويل. والأسحم: الأسود .

( 3 ) البيت في ( ديوان أبي تمام ط. الصولي 381/2 ) من نسبيب قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي برواية: ه بيضاء تُشري... نوراً، وَتُشْرُبُ في الطّيّاء \* .

( 4 ) البيت في ( ديوانه 4/88 ) .

( 5 ) رواية انخطوط: « ... مُمْكِن عند خري « تحريف وخطأ. والبيت مفرداً في تكملة ( ديوان الصنوبري ص 489 ) .

( 6 ) البيتان في ( ديوانه 98/4 ـــ 99 ) من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المُرَّي الخرساني .

وَتَعْيِبُ فِيمِهِ، وَهُوَ جَثْسِلُ أَشْخَمُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وَيَنْبُ وِ السَّلِيفُ عِن جَسَدِي

وَوَجْهِ يُعِيدُ الصُّبُحَ، واللَّيْسَلُ مُظْلِمُ ` ا

نُورَاً، وَتَحْسِــُو فِي النَّـهـــارِ فَيُظْــلِمُ (\*)

وقولتُــــهُ ني: بَعْــدَنَــا الغَمْضُ تَطْعَـــمُ؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لاتُمَـــنوم، فسلستُ بـــالمُسْتَــهـــــام (5)

قسد كَفَتْمِكَ الصَّسفَسائِحَ الأَقْسَلاَمُ الْأَوْ قسد كفتسكَ التَّجَسارِبَ الإلْهَسامُ

ئِكَ جُنْدَاً، لايَداَّ عُطَداءً (<sup>7)</sup>

وَيَـــوَدُّ الأَعْـــدَاءُ لو تُطَــــعِفُ الجَيْـــــــ وقوله:

تَعَجَّبُ من خَطِّسي وَلَفْسظِسي كَأَنَّهِسا من قول ابن الروميّ:

ف أصبحتُ أَشَقَّقِي الغَمَامَ لِقَبْرِهَا من قول الشاعر:

وبىسىرغىمىسى أَصْبَحْتُ أَمْنَحُـــكَ الوُ وقولُه:

يقسولونَ لي: مسا أَنْتَ؟ في كُلُّ بسلاةٍ من قول الشاعر:

وَمَــائِـلَةٍ بِالغيبِ عَنِّي، وسائِـلٍ وسائِـلٍ وَمَالِـلٍ وَمَالِهِ:

شَ عَسَلِنَا لِهِسَمُ، وَتَطْسَرِفُ الأَرَاءُ الْ

تَرَىُ بِحُرُوفِ السَّطْرِ أَغْرِبةً عُصْمَا (2)

وَرِضَىً أَعَزُّ من الغُرَابِ الأَعْصَــــمِ (3)

وقد كنتُ أَشتَسْقِي الوَغَيْ والقَنَا الصُّمَّا<sup>(4)</sup>

دٌّ، وأَهْدِي إِلَيْكَ صَسوْبَ الغَمَسامِ<sup>(5)</sup>

وِمَا تَبُّــتَغْمِي؟ مَا أَبِتَغْنِي جَلُّ أُنْ يُسْــمَىٰ

ومن يَسْــأَلُ الصُّـعْـلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُـهُ؟ ٢٠

عَلِمْتُ بِمَا بِي بِينَ تِلْكَ الْعَالِمِ (8)

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): « وتودّ ٥. وفي ( الديوان ): « وبودّ العدو ٥.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 104/4 ) من قصيدة برثي بها جدته لأمه. والأغربة: ج الغُواب. والغُصُم: ج الأغُصَم: وهو الذي في أحد حناحيه ريشة بيضاء، وقيل: إحدى رجلييه بيضاء، وهو قليل الوجود .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( التبيان 105/4 ) برواية: « من الغَمَام »، والأَسْخَين الأُسود .

<sup>( 4 )</sup> رواية البيت في ( مط ): ٥ نقبرها ٥ تحريف. والبيت في ( ديوانه 105/4 ) .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( التبيان 106/4 ) غير منسوب .

<sup>( 6 )</sup> رواية انتحطوط و( مط ): « ومن يبتغي.... « خطأ. وهو في ( ديوانه 107/4 ) وما أنت؟ ما واقعة على صفات ما يعقّل، والمُراد: أيّن شيء أنت؟ فتقول: شاعر، أو كاتب، أو فقيه .

<sup>( 7 )</sup> رواية المخطوط: « وسائلة بي عن منيتي ». ورواية ( مط ): «وسائلة لي عن مبيني... « وكلَّه تحريف .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 4/110 ) مطلع قصياءة بمدح بها الحسن بن عبيد الله بن طفح بالرَّمُكَة .

لو ماتَ من شُغُلِهِ باليُّن ما عَلِمَا (1) أَظَــلُهُ النَّهِ عَسُن حَسَّى انَّــهُ رَجُــلٌ وقولُه:

> وكسننا بأخفاف المطئ ترابها من قول الشاعر:

وَيُسِهِ مُ إِنَّ عَن ذُرًّا تَقَالُمُ لَانًا مِثْسِلَهُ من قول الصَّنَوْبريِّ:

يَسلُكَ الشَّنَسايَسا مِنْ عِفْدِهَا نُظِمَتْ

وَأَنْ تَهِ دَ اللَّهِ الذي هَهِ عُلْهُ وَمُ

من قول عَلُويٌ البَصْرَةِ 81:

بَــِلُ نُظـــــــمَ العــقــدُ من ثَنـــايَــاهـــا (6)

فَتَسْـقِي إِذَا لَم يَسْـق ِ مَنْ لَمْ يُرَاحِم ِ '7'

فلا زلتُ أَسْتَشْفِي بِلَثْمِ النَّاسِمِ (2)

كَأَدُّ التُّـرَاقِي وُشِّحَتْ بِـالْبَــاسِسـم ' أَنَّ

﴿ { } ) البيت في ﴿ ديوان أبي تمام 2/24\$ ﴾ من نسيب قصيدة يمدح بها إسحاقُ بن إبراهيم. يريد: لو نزعت روحه من جسده لم يعلم به شغلا منه بأمر البين .

( 2 ) رواية المخطوط و( مط ): ٤ استسقى ٤ تصحيف. وهو في ( دبوانه 111/4 ) والمناسم: ج المُنسَم، وهو للخفّ كالسُّبِّكِ للحَافر .

- ( 3 ) البيت في ( التبيان 111/4 ) غير منسوب .
  - ( 4 ) سقط من المحطوط ما بين حاصرتين .
- ( 5 ) البيت في ( ديوانه 111/4 ) والتُّراقي: ج التَّرْفُوَة: وهي العظام التي قوق الصدر. والمباسم: ج المبسم، وهو
- ( 6 ) البيت في ( ديوان الصنويري 512 ) تكملة الديوان ضمن قصيدة. برواية: ١ أم نظم العقد ١٤. و لم ينسب في التبيان ۽
  - ( 7 ) البيت في ( ديوانه 112/4 ) . ا
- ( 8 ) نسب في ( النيان 112/4 ) للعلوي النضري، وهو تحريف. ولعل علوي البصرة هنا على بن محمد بن عيسلي، صاحب فتنة الزُّنْج بالبصرة، أيام المهتدي العباسي نحو 255هـ، وقامت بينه وبين الخلفاء العباسيين حروب تخرّيت فيها البصرة، ثم فتله الموفق بالله العباسي في أيام المعتمد خُو 270هـ. وتُرويل له أشعار في البأس والفتك. ( معجم الشعراء 291 ، وجمهرة أنسباب العرب 56 ــ 57 ، والمسعودي 208/4 ط. 1958 ، والأعلام . (140/5

ولا يَسِيتُ لَهُ جَسَارٌ عَمَلَىٰ وَجَسَلُوٰ ۖ ا لايشمرب المساء إلا من قسليب دم وقبلُه: أَفَىلُ حَيْساءُ من شِفَسادِ الصَّوَادِمِ'2: حَيِيُّونَ، إِلاَّ أَنَّهِم فِي نِـزَالِهِمْ من قول يَكُر بن النَّطَّاح: يَتَـــلَقُـــي التَّـــدي بــوجـــهِ حَيــيٌّ أَنَّ المُجْسُوسَ تُصِيْبُ فِيهَا تَحْسَكُسُمُ ﴿ ۗ ا يَــرْنُـو إليمكِ مع العَمفَـسافِ وعسده من قول حبيب: أَثْسَلَتْ، قال: ليستَ أنَّا مَجُوسُ ٥٥٠ بِــــــأبي مَنْ إِذَا رَآهَــــا أَبُـــوهَــــا ويكون أَكْذَبَ ما يكونُ ويُقْسِمُ وَتَسَوَاهُ أَصْفَسَرَ مِنَا تَسَوَاهُ نَسَاطِقَا مر، قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: وَأَكْذَابُ مِمَا تُكُونُ إِذَا خَمَالُفُتَمَا ۗ 264 } ألاً لا تَحْسَلُهُ عَسِلُ حَسَدِيثُ

<sup>(1)</sup> البيت في ( التبيان 112/4 ) منسوب للعلوي النضري. والقليب: البُّر. والوجل: الخوف .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 116/4 ). والشَّفَار: ج الشُّفْرة. والصُّوارم: ج الصارم، وهو السبف القاطع .

<sup>( 3 )</sup> رواية المخطوط: ( بوجه وقادح ، خطأ. والبيت في ( التبيان 16/4 ) منسوب لبكر .

 <sup>( 4 )</sup> رواية المخطوط: ١ يدنو ٥ تحريف. وهو في ( ديوانه 122/4 ) .

 <sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام ط. عزام 4/214 ) ضمن مقطوعة برواية: ١ ... شعفا قال... ١. ويجوز عبد الجموس بكاح البيات.

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوانه 129/4 ).

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( التبيان 129/4 ) برواية:

<sup>«</sup> فلا تَعلف، وإنَّك غيرُ بَرٍّ وأكدبُ ... ه .

وعبد الله من جعفر بن أبي طالب: في بيته كان الكثرة والعدد. ( جمهرة أنساب العرب ص 68 ) .

#### باب قافية النبون

قال:

قَصَىدَنَا لَهُ قَصَـدَ الحبيبِ لِقَـاؤَهُ إلينَا، وَقُـنَنَا، للسَّيُوفِ: هَلُمُنَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُو

وقال:

صَـــرِبْنَ إِلَيْـنَـــا بــالسَّـيَــاطِ جَهــالَةً فَــلَمَّــا تَعَـــارَفُـَـا صُــرِ بنَ بهـا عَنَّــا<sup>(3)</sup>
عِ أَي: تَبَادَرُوا إِلَيْنَا قبل أَنْ يعرفونا، فلمّا عَرَفُونَا انهزموا وهربوا.

وقال من أخرىٰ:

<sup>(1)</sup> رواية ( مط): ٥ هَلَمْنَا ٥. والبيت في ( ديوانه 166/4) برواية: « هَلُمْنَا به، من قصيدة يمدح بها سُيف الدولة لما مع بكثرة عدد حيش الروم أنشدها أمام الجيش، وكان سيف الدولة قد توقف عن الغزو. وقد وجّه الشنترييني الرواية على أنها: « هَلَمُنَا ٥. وإذا صُرِقت الكلمة لا يصح ضبطها بالفتح، فيخاطب السيوف مخاطبة المفرد المذكر وهي جمع مؤنث، ووجه ضبطها بكسر الميه أو بضمها؛ قمس كَسَرَها على قوله للسيوف هَلُمِّي إلينا، وأدخل عليها النّون انشديدة، ثم حذف الياه لالتفاء السَّاكين، وأشبَع فتحة النون فصارت « هَلُمَّنَا » كما ضبطت في الديهان .

وشرح الشنتريني وجه ضم الميم. وانظر ديوانه ( 166/4 = 167 ) .

<sup>(2)</sup> في (مط): عماء خطأ.

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( دنوانه 167/4 ) .

وَأَمُّ عَبِينِ فَ اللهُ دُونَ عَمِّسِهِ رَأَى خَلْقَهَا مَنْ أَعْجَبَتُهُ فَعَانَهَا '' إذا سَسَايَسَرَثُهُ بَسَايَتُسُهُ، وَبَسَانَهَا وَشَسَانَشُهُ فِي عَيْنِ البَعْسِيرِ وَزَانَهَا وكان '' سيف الدولة قد أهدى إليه ثباب دِيباج وفرساً معها مُهْرٌ ورُعاً. فكأنَّه أراد عهجينها، والتمس خيراً منها، ولذلك قال بعدهما(<sup>3)</sup>:

فَسَأَينَ التي لايسَأَمَنُ الحِيسِلُ شَسِرَّهَا وشَسَرُي، ولا تُعْطِي سِوَايَ أَمَانَهَا (4) فوصف خَال (5) المهر بالعتق دونَ عمِّه لِيَنْفِيَ العِنْقَ عن أبيه، ووصف أُمَّه بأَنَها قد عينَتْ؛ أي: أُصِيبَت بالعَين، وقوله:

#### إذا سَايَرَتْهُ با يَنَتْهُ وَبَانَهَا

؛ أي: لاتشبهُ ولا يشبهها، فهي تشينه، وهو يَزِينُها؛ لأنَّه خير منها.

وقال من أخرى:

كَتَسَمْتُ خَبَّـكِ حَتَّـىٰ مِسْكِ تَكْسِرِمَسةً لَّهُمَّ اسْتَوَىٰ فيكِ إِسْسَرَارِي وإغمالَنِي (6) كَأَنَّسهُ زَادَ حَتَّـىٰ فَسَـاضَ مِن جَسَــدي فَصَــازَ شُفْمِي بِهِ في جِسْــم كِتْمَانِي (7)

؛ أي: ظهر من سُقْمِي ونُحُولي ما أظهر سري، كأنَّه فاض من جسدي، وانتقل إلى كتاني، فأفساه. والهاء من «كأنه» للحب أو للسقم. وزعم أبو الفتح أنَّها ضمير الكتان، أضمره لدلالة «كَتَمْتُ» عليه.

وقال من أخرى:

# لايَسْتَسَكِسنُ الرُّغُبُ بِسِينَ طُسَلُوعِهِ (8) إيوماً، ولا الإحسانُ أَنْ لايُحْسِسَا

( 1 ) البيتان في ( ديوانه 170/4 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدونة، وقد أهدى له ثياباً ورمحاً وفرساً ومُهْراً. وأمّ عنيق: فرس أنثى ها مهر كريم، أبوه أكرم من أمّد. وعانها: أصابها بالعين .

- ( 2 ) رواية ( مط ): ١ إن ١ .
- ( 3 ) روایة )( مط ); « بعدها » .
- (4) البيت في ( ديوانه 170/4 ).
- ( 5 ) رواية ( مط ): ١ حال ، تصحيف .
  - ( 6 ) البيتان في ( ديوانه 192/4 ) .
    - ( 7 ) السُّقَعِ والسُّقُعِ: المُرضِ .
- ( 8 ) سقط قرابة سطر من المحطوط ما بين حاصرتين. وزيد اعتهاداً على ( الديوان 200/4 ) .

، أي: ولا يَسْتَكِنُّ بين ضلوعه] كونه بحسن أن لابحسن.

وقال:

تَسَــقَـــاًصَــــرُ الأَفْهَـــامُ عن إِفْرَاكِهِ [مِفْــلَ] 11 الذي الأَفْــلاَكُ فيــه والدُّنَــا بأي: هُذَا الممدوح مثل نهايتي الأَفلاك أَدْنَاها وأقصاها في تقاصر الأَفهام عن إدراكه والانتهاء إلى حقيقته.

وقال:

مَنْ لِيسَ مِنْ قَتْـــِـلاَهُ مِنْ طُــلَقَـــائِــهِ مَنْ لِيسَ مِمَّــــن دَانَ \* مَمَن حَيْنَا \* (<sup>2)</sup> ؛ أي: مَنْ لم يقتلُه فهو طليقه، ومن لم يُطِغُه فقد حُيِّنَ، أي: هَلَكَ. وقال من أخرى:

كَأَنَّ رَقَـاَبَ النَّـاسِ، قـالت لسيفِـهِ: رفيـقُـكَ قَيْسَـيَّ، وأنتَ يَمَـالِي<sup>(3)</sup> عَأَنَّ رِقَابِ النَّاسِ لكونها مُمْتَحَنَةً به وبسيفه أوقعت بينهما حتَّىٰ خَذَلَهُ سيفُهُ فَقُتِلَ.

وقال:

نَفَــَىٰ وَقْعَ أَطْــَرَافِ الرَّمــَاحِ بِــَرُمْحِــهِ وَلَمْ يَخْشَ وَقْعَ النَّجُـــَــَـــمِ والدُّبَـــرَانِ' 5٠ ؟ أي: نفي عنـه ما كان يتوقعه، ولم يعــلم أنّه يَقَعُ عليه من السَّـمَاء ما يقتله،

<sup>( 1 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من المخطوط. والبيت في ( ديوانه 201/4 ) والدُّنا: ج الدنيا .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 202/4 ). والطليق: الذي أطلق من القتل. ودان: خضع. وحُيِّن: أهلك .

<sup>(3)</sup> البيت في (ديوانه 243/4) من قصيدة قالها يذكر خروج شبيب بن جرير العقبلي القيمي على كافور، الذي ولاء معرة النعمان، وحاصر دمشق، وَقَتِل هناك وسقط سيفه من يده نحو 348هـ. وتتسب السيوف الحيدة إلى البهن، وكانت بين قيس عيلان المنتسب لهم شبيب، وهم عدنانيون وبين عرب البن الذين ينسبون إلى قحطان تأرات كثيرة وعداوة قديمة، فرقاب الناس التي قطعها شبيب لامت سيقه الجاني كيف ينصره وهو قيسي، فأغرث السيف على أن يفارقه. (ديوانه، وهامش مط).

<sup>( 4 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين .

<sup>(5)</sup> البيت في ( ديوانه 244/4 ). والتُجم هنا: اسم للذّيل والدّلوان: خمسة كواكب من الثّور، يُقال: إنّها سنامد، وهو من منازل القمر. دفع المقتول عن نفسه لحس الأرض، ولم يكن نافيا تحس النجم والديوان، وهما من مناحس النجوم في حساب المنجمين وزعمهم.

فيتَوقًاه، وكانت امرأة رمت عليه رَحَىً فقتلته، فضرب النَّجْم والدَّبَرَان مثلاً لذَلك. وقال:

وعند مَن اليَسوْمَ الوَفَاءُ لصساحِب؟ فَبِسِيبٌ وَأَوْفَىٰ مَنْ تَسرَى أَخَسوَانِ (1) عَنْ تَالَمُ مَنْ تَسَرَى أَخَسوَانِ (1) عَنْ تَرَاهُ عَنْ لَا لَهُ عَنْ تَرَاهُ عَنْ كَانَ مِن أُوفَىٰ مَنْ تَرَاهُ مِنْ أَتِبَاعِك.

وقال من أخرى:

دَعَتُدُ بِمَسُوضِعِ الأعضَاءِ منهَا ليسوم الحسرب بِكُسِرٍ أَو عَسُوانِ (2) عَمُوانِ (2) عَمُوانِ (2) عَمُ يَا عَضُدِي، وقوله: «بِكْرِ أَو عَوانَ» بدل من الحرب.

وقال:

إِذَا طَـــلَبَتْ ودائعُــهـــمْ تقـــاةِ دُفِعُــنَ إِلَى المَحِــانِي وَالرَّعَــانَ<sup>(3)</sup> المَحْنِيَّة: مُنْعَطَف الوادي. وَالرَّعن: أَنف الجبل. يريد أَنَّ بلاده آمنة، وأَنَّ الودائع إذا تركت في هُذه المواضع، لم يَخفُّ عليها.

وقال:

كَأْنَّ دَمَ الْحَمَسَاءِ مِنْ الْحَسَسَاءِ فِي الْعَسَسَاءِ البُّلِدَانَ رِيشَ الْحَيْقُطَانِ (4) فَ الْحَسَسَانِ فَلْمُ الْحَسَسَانِ فَلْمُ الْحَسَسَانِ الْعَنْصُوة: الشَّعْرِ فِي نَوَاحِي الرَّأْس. والحَيْقُطَان: ذَكَر الدُّرَّائِج. شَبَّه لُون الشعر عليه الدَّم بريشه؛ لأَنّه يميل إلى الحُمْرَة، وقولُه: (قلوبُ العِشْق)؛ أي: أهل العِشْق،

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 246/4 ) .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 257/4 ) من قصيدة مشهورة بمدح بها عضد الدونة، ويذكر طريقه في شِغْبٍ بؤان. وأصل البِكْر: العذراء. وتطلق على المرأة التي ولدت بطناً واحداً، وأولَ كل شيء من ثمر وغيره، والعوان: من الحروب: التي قوتل غيها مرة بعد مرة، كأنّهم جعلوا الأولى بكراً .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 258/4 ) .

<sup>( 4 )</sup> البيتان في ( ديوانه 4/259 × 260 ) .

يريدُ: أَنَّهَا آمنةٌ مع كَثْرَة القَتْلَىٰ فيها؛ لأنَّ عَضُد الدولة لم يَبْقَ فيها مُفْسِداً. وقال:

قَــلاَ مَـلَكِــا ســـوىٰ مُــلْكِ الأعــادي ولا وَرِقَـــا ســــوىٰ مَنْ يَقْتُـــلاَنِ (١) دعا لأبهما بطول العمر، ودوام الملك. وقال:

وكانَ ابْنَـــــــا عَـــــــَدُوِّ كَائَـــــــرَاهُ له يــــايي مُحــرُوفِ أَيْسِــيَــــانِ<sup>(2)</sup> عالى الله يــــايي مُحــرُوفِ أَيْسِــيَـــانِ<sup>(2)</sup> عالى عَدَدِه وينقصان/ معناه؛ لأنَّهُما لا يَلْحَقَانِهِ إِلاَّ في النحقير. (265

#### فصل في سرقاته

أما قوله:

مُطَالِبَ نَفْسِهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهُ بِدَيْنَ (3)

أَيُّـــنَـــاهُ نُطَــالِلهِــهُ بِـرِفْـادٍ فمن قول أبي تمام:

جِنْدَ اهُ نَطْلُبُ عنده مِسيرًا أَسَا<sup>4)</sup>

وَتَسْرَىٰ تَسَخُّبَــَا عَــلَيْـــه كَأَنَّمُــا وقوله:

ئَـوْبَــاً أُخَفَّ من الحسريسر وأَلْيُــنَــــا<sup>5</sup>

يَجِمَـدُ الحديدَ على بَصَـــاضـــةِ جِـلْدِهِ من قول البحتريِّزِ

<sup>( 1 )</sup> رواية البيت في ( ديوانه 261/4 ): ٩ ولا مَلَكُا ﴿ .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 261/4 ). يريد: عدوك الذي له وندان، وكاثر بهما كياءين زائدتين في أُيُسبيّان .

<sup>( 3 )</sup> رواية البيت في ( مط ): « ... نطائبه بدين فطالب... » تحريف وخطأ، وهو في ( ديوانه 194/4 ) من قصيدة قالها ارتجالا، وقد دخل عنى على بن إبراهيم التنوخي .

 <sup>(4)</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 353/1 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق. والتُستُحب: الاستكثار من الطعام والشراب، جعله الشاعر مجازأ في الاستكثار من العطاء .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 200/4 ) من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار في طبرية بعد عودته من الساحل ويعتذر إليه بعد تخلّفه عند. والبضاضة: الطراوة والدين، وهي أيضاً رقة الجسم مع بياض لكثرة ملامسته الدروع ولبسها في الخرب يجدها أخف من أثواب الحرير وألين .

أنساسٌ يَعُسدُونَ الرِّمساحَ مَخَساصِسراً. وقوله:

لو تَعْقِسلُ الشَّجَرُ التي قسابَـلْقَهَــا من قول البحتريُّ:

وَلَو أَنَّ مشتــاقــاً تَكَـــلَّفَ فــوقَ مــا أو قول أبي تمام:

تكادُ مغانيه تَهِشُ عِرَاصُها أو قول الفرزدق:

يَكَـــادُ يُمْسِـــكُـــهُ عِــرَفَـــانٌ راحِــــهِ أو قول ِكُثَيِّر:

لو كَانَ خَيُّسَمَا قَيْسَمَلَهُ لَ ظَعَمَا لِنَسَاً وقوله:

عَفَـدَتْ سَـنَـابِكُهَـا عَـلَيْهـا عِيْـرَأُ من قول العَتَّابِي:

إذا زعـزغـوهـا، والدُّرُوع غـلاثِـلاَ ١٠٠

مَـدُّت مُحَـيُنِـةً إليكَ الأَغْصُـنَـا (2)

في وُسْعِمهِ لَمَشَى إلِمكَ الْمِنْبَرُ(3)

رُكُنُ الحَطِيمِ إذا ما جاء يَسْتَسلِمُ (5)

حَيِّسا الحَطسيمُ وُجُـوهَهُـنَّ وَزَمْــزَمُ'٥٠

لو تَبْتَخِي عَنَفَا عَلَيْهَا أَمْكَنَا (٢)

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوان البحتري 1602/3 ) برواية: « مُنُوكٌ يعدُّون ٥. من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف. والمُخاصر: ما يُتُوكُمُا عليه كالعصا: وما يأخذه الملك بيديه لبشير به إذا خاطب، والغلائل: ج الغلالة، وهي شعار يلبس تحتُ الثوب أو تحت الدرع .

<sup>( 2 )</sup> بالمخطوط: ﴿ أَوْ تَعْفُلُ ﴾ تحريف. وهو في ( ديوانه 203/4 ) -

<sup>( 3 )</sup> رواية ( مط ): « لَسَعَىٰ إليك ». وهو في ( ديوان البحتري 1073/2 ) برواية: فلو أنَّ... غير ما » من قصيدة يمدح بها المتوكل ويصف خروحه يوم عيد .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 281 ط. الصولي ) من قصيدة يمدح بها أبا دلف القاسم بن عيسيُ العِجْلي. وتَرْضَهُ الدلو: ساحتها .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوان الفرزدق ط. دار صنادر 180/2 )، وهو في ط. الصاوي 848/2 ) ضمن قصيدة برواية: ه ركن الحَظِيم عَلَيْه حينَ يستلمُ )، يمدح زين العابدين. والركن: الحانب. والحطيم: حجر الكعمة أو جداره. ويستلم الحجر: يمسكه إمّا بالتقبيل أو باليد. وعرفانُ: مفعول لأجله .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( ديوان كثير صي 508 ) مفرداً .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 204/4 ). والسَّمَابَك: ج السُّنْبُك، وهو طرف مُقَلَّم الحافر. والعِثْيُر: الغيار. والمُمَنَّ صرب من السير الشديد .

سقف أكواكِب أبيض البواتير المواتير المسقف سماء أنشاته الحوافر (12) وَسَقْفُ سَمَاء أنشاته الحوافر (12) وَرَأَيْتُ حَتَىٰ منا رأيتُ من السّنا (14) عنجائب حتى ليس فيهنا عجائب (4) ولا أبيتُ على مافات حسرانا (12) لامن يَظال على مافات مكتبا (14) وينفسف ون من الحَظي رَيْحانا (14) كرّاحيم الإبال العِظاش رَيْحانا (14) كرّاحيم الإبال العِظاش رَيْحانا (15)

تبني سَنابِكُهَا من فوقِ أَرْۋْسِهِمُ أو قول الآخر:

وأَرْعَنَ فيــــــــه للـــــــــوابِغ لِجُـــــةً وقوله:

فَعجبْتُ حَتَّــيْ مـــا عَجِبْتُ من الظَّبَــيٰ من قول حبيب:

علىٰ أنّهـــا الأيّـامُ قد صِـــرْنَ كُلُّهـــا وقوله:

لا أشرَبِّ إلى مانم يَفْتُ طَمَعَاً
 من قول ابن عبد التُقدوسِ:

كَأَنَّهِـــــم يَـــردُونَ المـــوتَ من ظمـــــأِ من قول البحتريُّ:

<sup>(1)</sup> البيت في ( التبيان 4/204).

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( النبيان 4/204 ) غير منسوب برواية: ﴿ وَأَرْعَنُّ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> البيت في ( ديوانه 204/4 ). والطُّبَيِّ: ج الطُّبَة، وهي طرف السهم أو حدّ السيف. والسحنا: النور وتألقه .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوان أبي تمام 42/4 ط. عزام ) من قصيدة يرثي بها غالب بن السُّغدي .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 224/4 ). من قصيدة بمدح بها أبا سهل سعيد بن عبد الله. واشرأبَ إلى الشيء: تطلّع .

<sup>( 6 )</sup> البيت في ( التبياد 224/4 ) .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 228/4 ) والحُطِّي: واحد الرماح الخطبة المنسوبة إلى الخط موضع بالبحرين .

<sup>( 8 )</sup> لم أهتد إلى انبيت في ( ديوان المحتري ) ولعله من القصيدة الدالية ( 544/1 ) في مدح يوسف بن محمد أبي سعيد التغري والي المتوكل على أرْمِينِةً وأذْرَبيجان بيد أن الأستاذ الصيري أورد هُذَا البيت في ( 2708/5 ) من ( ديوان البحتري )، مع المستدرك على الملحق الثاني الذي يتضمن الشعر المنسوب إلى البحتري في كتب —

أَرِدُ لِي جَيسلاً جُسدُتَ أَوْ لَمْ تَجُسدٌ بِهِ من قول حبيب: مُسرُدُهُ مِن عَلَى حَبَيْساتِسهِ

حد الأدب، ولم يرد في مخطوطات الديوان، وقال في الهامش: • أورده العكبري في ( النبيان 228/4 )... وأورده ابن بسام النحوي الشنتريني صاحب الذخيرة في كتابه ( سرقات المتنبي ومشكل مُعانيه ص 136 )... والبيت الذي أن ما تازيم أن أن تربير ها عرف عرف عدد المنافق التنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ال

الذي أورداه تلفيق لبيتي البحتري... هما 35 ، 37 ، ص 82 من القصيدة 186:

يمشون تُحتَ ظُبَىٰ الشَّيوف إلى الوغى مَشْنَى العِطَاشِ إلى بَرُودِ المَشْرَبِ يتراكسون على الأسنة في الوغلى كالصبح فاض على نجوم الغيب

( 1 ) البيت في ( ديوانه 247/4 ) يخاطب كافوراً حين خروج شبيب عليه ومخالفته .

( 2 ) البيت في ( ديوان أبي تمام 549/1 ط. الصولي ) برواية: « بالكفّ عن «. من قصيدة يمدح بها نصر بن مُنصور .

#### باب قافية الهاء

فَأَلَّ:

أَعَـلَىٰ قَنَـاقِ الْحَسَـنِـنِ أَوْسَـطُهَـا فِيــهِ وَأَعْـلَىٰ الْكَـمِـيِّ رِجُـلاَهُ(١) وَ أَي: تنتني قناته في المَّازق حتى يصير وَسَطُهَا أعلاها، وتُقطِّر<sup>(2)</sup> الكماة حتى نصير أرجلهم أعلاهم.

وقال من أخرى:

أَوْهِ بَدِيكٌ مَن قَسُولِتِي وَاهِا لِمُسَن نَاتُ والبَدِيلُ ذِكْرَاهَا (3) أَوْهِ مِنَ آَنُ لِاأْرَىٰ مَحَاسِئَهَا وَأَوْهِ مَرْآهَا أَوْهِ مِنَ آَنُ لِاأْرَىٰ مَحَاسِئَهَا وَأَوْهِ مَرْآهَا أَوْهِ مِنَ آَنُهُ لِاأْرَىٰ مَحَاسِئَة بقوله أَوْه أَوْهُ أَوْه أَوْهُ أَوْهُ أَوْه أَوْه أَوْهُ أَوْه أَوْهُ أَوْه أَوْهُ أَوْهُو

<sup>( 1 )</sup> البيت في ( ديوانه 264/4 ) من قصيدة بمدح بها أبا العشـــائر ويودّعه. والكمي: الشجـاع المستتر في سلاحه .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( مط ): « وتنظر » تحريف وخطأ. وفي دُلنَ المأزَق: يريد: أنّه يحمله برمحه، فيتأطر الرمح للينه حثّىٰ يصير أوسطه أعلاه، ويكون الكسي منكساً ، قال أبو الفتح: سألته عن معناه؟ فقال هو مثل بيت الآخر: وَلَوْبَهَا أَطِرَ القِناةَ بِفَارِسِ

رُ 3 ) البيتان في ( ديوانه 4/269 ـــ 270 ) من قصيدة بمدح بها عضد الدولة أبا شجاع سنة 354 هـ .

<sup>﴿ 4 ﴾</sup> بالمخطوط: ٥ .. بقولتي أوواها و تحريف وخطأ ــ

<sup>( 5 )</sup> سقط سطران من انخطوط .

ذكراها)؛ أي صار تذكري لها بدلاً منها. «وأصل واها وأوه مرآها»؛ أي سببهما رؤيتها والنظر إلى محاسنها]

وقال:

فَقَرِّ لَتُ نَاظِرِي تُغَالِطُ نِسي وإنَّمَا قَبِّ لَتُ بِسِهِ فَاهَالًا <u>فَالْتُ هَالِيَ هَا لِلْمَالِلُ آوِيَ لَهُ</u> وَلَيْكِ لَا لِالْمَالُ مَسسالُواهِ سا عامن أن شخصا في ناظامي فقالاً في فاها معالية من أنَّها أَمَّا لَهُ ناظاميه

إلى: رأت شخصها في ناظري، فقبَّلَتْ فاها، وهي تُوهِم، أنَّها تُقبَّلُ ناظري، وقوله: «لاتزال آويَه»، أي: ليت هُذه المرأة لاتزالُ آويَ الناظِر، وكان حقّه أن يقول: آويَتَهُ، لكنَّه ذكّر على معنى الشّخص؛ أي: لاتزال الشخصا آويَهُ، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مُقَامَه.

ويجوز أن يريد: آوية شخصها أو قُوها، فحذف المضاف، وأقام الضمير المضاف اليه الأوّل مَقَامَهُ، فلمّا ارتَفَعَ الصّميرُ، استَتَرَ، ولم يُبرُزْ، لأنه الأول، فقد جرت الصفة في اللّفظ على من هِي لَهُ، ونظيرهُ في مراعاةِ اللّفظ دونَ المعنى قولُهُم: مَرَرتُ بامرأةٍ حَسَنةِ الوّجْهِ، فاستتر الضميرُ في حَسَنةٍ لمّا كان في اللّفظ للمرأة، وإنْ كان في المعنى للوجه. وكذّلك قولهم: هُذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ، أي خَرِبٍ حُجْرُهُ، ففعل به ما قُلْنَاه. وهُذا شيءٌ عَرَضٌ، فليعد (3) لما هو الغرض.

وقال:

قَبَلُّ خَدَّيُّ كُلَّمَا ابْتَسَمَتُ فِي مَطْسِرٍ بَسِرْفُسِهُ ثَنَسَايِسَاهُ الْعُسَالِمُ الْهُ

قيل: إنَّه أراد أنها كلما عضت خديه بلتهما بريقها، وقال:

<sup>( 1 )</sup> البينان في ( ديوانه 270/4 )، والناظر: موضع البصر من العبن .

<sup>( 2 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ لَا يُوالُ ﴾ .

<sup>( 3 )</sup> رواية ( معل ): « فلنعد » .

<sup>( 4 )</sup> البيت في ( ديوانه 4/271 ) .

<sup>﴿ 5 ﴾</sup> البيت في ﴿ ديوانه 271/4 ﴾. والحبخال: ج الحجلة، وهو بيت يزين بالثياب والأُمِيَّةُ والسنور للعروس .

عُمَّاي: لسن أشباها لهَٰذه التي أنا محب لها، وواصلُ !! إلى ما أريده'² منها. [<sup>(3)</sup> ويحتمل أن يريد/: لايشبههنّ أحدٌ كما قال:

«النَّاسُ مالم يَرَوْكَ أَشْبَاهُ (4) ع

ويحتمل أن يريد: لايشبه بعضهنّ بعضاً، لاختلاف أنواع الحسن.

وقال:

لَو فَطِـــنَتْ خَيْـــــلَهُ لِتَــــالِـــلِهِ لَمْ يُـرَضِهَا أَنْ ثَرَاهُ يَـرْضَــاهَــالَّـا قال أبو الفتح: أي: لو عرفت قدر جُوده وَسَعة معروفة، لَمَّـا رضيت منه بالاقتصار في العطية عليها. ويُحتمل أن يريد: لم يُرْضِهَا أن يَهَبَهَا، وتنتقِل منه إلىٰ غيره، ويُحتمل أنْ يريد: لم يُرْضِها مَحَبَّتُهُ لها حتَّىٰ تلمس<sup>6)</sup> منه أكثر من ذُلك.

وقال:

وقال:

<sup>( 1 )</sup> رواية المخطوط: ﴿ وَاصْلُ ﴿ .

<sup>(2)</sup> روابة ( مط): ٥ ما أريد » .

<sup>( 3 )</sup> سقط قدر سطر ما بين حاصرتين من ( مط ) .

<sup>( 4 )</sup> الصدر في ( ديوانه 263/4 ) من قصيدة بمدح بها أبا العشائر. وتمامه: « والدَّهُرُ لَقَظَّ، وَأَلْتَ مُعْنَاهُ » .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 276/4 ) .

<sup>( 6 )</sup> رواية ( مط ): « تلتمس ه .

<sup>( 7 )</sup> البيت في ( ديوانه 276/4 ). والكرائن: ج الكرينة، وهي الجارية المغنية، أو كما قال أبو الفتح: هي الأعواد، والكران: العود .

<sup>( 8 )</sup> البيت في ( ديوانه 278/4 ) .

، اللَّقاء، أي: إذا اختلط الحيشان، وكثر القتل في أعداثه رجع الباقي معه، ودانو له، فصار الكل" بيشاً واحداً، وقال:

فَ لَم يُ لَقَدُوا وسِ اللَّهِ عَمِيرَ أَيْدِ وَيَ الدَّهُ نَّ سَــوْطٌ أَوْ جَــدِيــلُ<sup>(3)</sup> ويحتمل أن يريد تطاول اليد في الحرب، كما قال الآخر:

اذا الكــمـــاةُ تَنَحَّـــوْا أَنْ ينــالَهُــمُ حَدُّ الظُّبَــاةِ، وَصَـــلْنــاهَــا بــأيـديـــا وناقِعُ الموت أكثره (٩)، أي: لايكثر الموت إلاَّ بيده.

وقال:

وَلُ السَّلِطِينَ مَنْ تِولاَّهُ سَا ﴿ وَٱلْجَا الِيهِ تَكُنْ حُدَيَّاهَا (5) عَ أَي: اِلْجَأَ إِلَى مَنْ تُولِّي السَّلاطينُ، تُكُنْ واحدَهُم، والمُسامي لهم، لتَسَاويهم (6) في اللجأ إليه.

## فصل في سرقاته

أما قوله:

النَّــاسُ مَــالِم يَــرَوْكَ أَشبِـاهُ والدُّهُــرُ لفَـظٌ وأنتَ مَعْــنَــاهُ (٦٠

<sup>( 1 )</sup> رواية ( مط ): ٥ الحميع ١ .

<sup>( 2 )</sup> سقط من المخطوط ما بين حاصرتين. والبيت في ( ديوانه 279/4 ) .

<sup>﴿ 3 ﴾</sup> البيت في ﴿ الثبيان 4/279 ﴾ منسوب للمرار. والجديل: الزُّمام المفتول من أدَّم أو شعر ج جُدُّل .

<sup>( 4 )</sup> رواية ( مط ): ﴿ كَثيره ﴿ .

<sup>( 5 )</sup> البيت في ( ديوانه 280/4 ). والحُدَبَّا: المباراة، تقول: تحدَّيت فلاتاً: إذا باريته في فعل، ونازعته الغلبة، ويقال: أنا حُدَبًاك؛ أي: البرز ني وحدك .

<sup>: ( 6 )</sup> زواية ( مط ): " والمساوق لهم، لتساويكم ". خطأ وتحريف، والتصحيح اعتماداً على ( الديوان ) .

<sup>(7)</sup> سبق تخريج البيت ص 102 ارقع4.

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( التبان 263/4 ) منسوب لابن دريد .

#### باب قافية الياء

قال:

تماشــنى بــأيــار كُلِّمَـــا وافَتِ الطَّــفــا لَــَ نَقَشْــنَ بِــهِ صَـــــدَرَ البُــزَاةِ حَوَافِيَـــا ''' نبَّه بقوله: حوافيا على شدّة صلابتها.

وقال:

أُرِيكَ الرِّضَا، لو أَخْفَتِ النَّفَسُ خَافِيَا ولا أنا عن نَفْسي، ولا عنك راضيـــا (<sup>2)</sup>

أي: أتجمَّل، وأريك آني راض عنك، والنفس تبدي خلاف ذلك. وقوله: «ولا أنا عن نفسي»<sup>(3)</sup> [ولا عنك راضيا] محمول على المعنى؛ لأنّ معنىٰ «لو أخفتِ النَّفسُ»: ليسَتِ النفس مخفية، ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضيا. يجوز أن تكون «لا» بمنزلة ليس كا قُرِثَى : ﴿ وَلاَتَ حِيْنَ مَنَاضٍ ﴾ (4).

<sup>(1)</sup> البيت في ( ديوانه 4/ 285) من قصيدة بمدح كافوراً. والصَّفَا: الصخر واحدته الصَّفَاة. والنزاة: ج البازي، وهو الصقر .

<sup>( 2 )</sup> البيت في ( ديوانه 4/424 ) من قصيدة يهجو كافوراً .

<sup>( 3 )</sup> سقط ما بين حاصرتين من انخطوط .

<sup>( 4 )</sup> سورة ص: من الآية 3 .

## فصل في سرقاته

أما قوله:

غَمَاشِهِي سِأَيهُ كُلَّمَا وافتِ الصَّفَا ﴿ نَقَفْسِنَ بِـه صَــدْرَ البُـزَاةِ حَوَافِيَسَا (١٠ فَمن قول الشاعر:

يَسرُفَعُسنَ في الرَّكُسُ أَمَسامَ السُّبِّسِ (2) حَسوَافِسراً كِالعَسنَبُسِرِ المُسفَسلُّقِ يَشْفُفُسنَ في الصَّخْرِ صُسدورَ الرُّرُّقِ<sup>(3)</sup>

وهُذا القدر كاف فيا رمناه، ومغن عن تتبُّع ما سواه، إذ ليس قصدنا إلاَّ الوقوفَ على بعضه، والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه (٩)، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً /

267)

( 1 ) سبق تخريجه قبل قليل .

( 2 ) الأبيات الثلاثة في ( التبيان 286/4 ) غير منسوبة .

( 3 ) الزَّرَّق: اسم طائر بين البازي والشاهين .

( 4 ) بعد هذا في ( مط ): \$ وما توفيقنا إلا بالله سبحانه، والحمد لله خَمْد الشاكرين وصلئ الله على سيدنا بحمم وآله وصحبه وسلم تسليماً، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وكتب في رجب الفرد سنة خمس عشرة وست مئة ، وذكر بالهامش: « هذا تاريخ نسخ النسخة، وكتب في طرّته بخط مخالف ومداد مخالف: قوبل بالأصل المنقول منه على وجد ، الح. وكتب بمثل ذلك الحفظ والمداد في وسط الصفحة ما نضه: وكتب في شعبان سنة خمس عشرة وست مئة » .

د.محمد حسن قرقزان المغرب/ الرباط/ السبت 20 رجب الفرد 1410هـ 1990/2/17م

# الغمارس العامة للكتاب

# فهرس الأيات القرآنية الكريمة

|     | نص الآية الكريمة                                                                                        | اسم السورة | رقهم الأبية | رقم الصفحة |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 1   | لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض<br>ظهيرا                                                              | الإسراء    | 88          | 294        |
| 2   | وان کنتم فے ریسب ممسا نزلنا علی عبدنا، فاتوا بسورة من مثله                                              | البقرة     | 23          | 295        |
| ; 3 | فيه ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين                                                                       | الزخرف     | 71          | 295        |
| 4   | والشعراء يتبعهم الغاوون                                                                                 | الشعراء    | 224         | 303        |
| 5   | وما علمناه الشعر وما ينبغي له                                                                           | پس         | <b>6</b> 9  | 304        |
| 6   | والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون                          | الشعراء    | 226         | 318        |
| 7   | قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم                                                                            | النور      | 30          | 322        |
| 8   | وقدمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا                                                          | الفرقان    | 23          | 383        |
| 9   | فاصدع بما تؤمر                                                                                          | الحجر      | 94          | 384        |
| 10  | انا لما طفي الماء حملناكم في الجارية                                                                    | الحاقة     | 11          | 384        |
| 11  | وأزواجه أمهاتهم                                                                                         | الأحزاب    | 6           | 394        |
| 12  | وما رب العالمين                                                                                         | الشعراء    | 23          | 394        |
| 13  | والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوضاه حسابه | النور      | 39          | 395        |
| 14  | وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة                                                                         | الأعراف    | 171         | 395        |
| 15  | وجنة عرضها كعرض السماء والأرض                                                                           | الحديد     | 21          | 395        |
| 16  | رب أرني أنظر إليك                                                                                       | الأعراف    | 17I         | 395        |
| 17  | رب، آرني کيف تحيي الموتي                                                                                | البقرة     | 260         | 397        |
| 18  | طلعها كأنه رؤوس الشيطان                                                                                 | الصافات    | 65          | 397        |
| 19  | أدخل بدك في جيبك، تخرج                                                                                  | النمل      | 12          | 398        |

|          |     | ·                                                      |                                                                                                | ,  |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 399      | 81  | الخرف                                                  | قبل إن كنان للرحميان ولند، فأننا أول<br>العابدين                                               | 20 |
| 504 -399 | 40  | ولا يدخلون الجنة حتى يلم الجمل في الأعراف 40 جم الخياط |                                                                                                | 21 |
| 525 -414 | 2-1 | القارعة                                                | القارعة ما القارعة                                                                             | 22 |
| 415      | 78  | طه                                                     | فغشيهم من أليم ما غشيهم                                                                        | 23 |
| 415      | 49  | الدخان                                                 | ذق، أنك أنت العزيز الكريم                                                                      | 24 |
| 418      | 260 | البقرة                                                 | فصرهن إليك                                                                                     | 25 |
|          | 265 | البقرة                                                 | فإن لم يصبها وابل فطل                                                                          | 26 |
| 421      | 23  | ص                                                      | إن هذا أخي له تسبع وتسعون نعجة                                                                 | 27 |
| 423      | 21  | فصلت                                                   | وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا                                                                  | 28 |
| 423      | 75  | المائدة                                                | كانا يأكلان الطعام                                                                             | 29 |
| 438      | 26  | الأنعام                                                | وهم ينهون عنه وينأون عنه                                                                       | 30 |
| 438      | 142 | ائنساء                                                 | يخادعون الله وهم خادعهم                                                                        | 31 |
| 448      | 19  | الروم                                                  | يخرج الحي من الميت، ويحرج الميت<br>من الحي                                                     |    |
| 448      | 2   | فاطر                                                   | ما يفتح البه للناس من رحمة فلا<br>ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له                                | 33 |
| 449      | 82  | ائنوبة                                                 | فليضحكوا فليلا وليبكوا كثيرا جزاءا<br>بما كانوا يكسبون                                         |    |
| 449      | 216 | البقرة                                                 | عمس أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم<br>عمسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم<br>والله يعلم وأنتم لا تعلمون. | 35 |
| 535-452  | 179 | البقرة                                                 | ولكم في القصاص حياة                                                                            | 36 |
| 455      | 23  | الإسراء                                                | فلا ثقل لهما أف ولا تنهرهما وغل<br>لهما قولا                                                   | 37 |
| 455      | 5   | الجمعة                                                 | مثبل السذين حملسوا التسوراة، ثم لسم<br>يحملوها كمثل الحمار                                     | 38 |
| 460      | 73  | القصص                                                  | ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار<br>لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله                                | 39 |
| 460      | 24  | ئبت                                                    | وأنا أو إياكم لعلى هـدى، أو في ضـلال<br>مبين                                                   | 40 |

| 478-464   | 12    | الرعد    | هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً                                                                    | 41 |
|-----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 483       | 39    | فصات     | ومن آیاته آنك ترى الأرض خاشعة<br>فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت، وردت.<br>إن الذى أحیاها لمحي الموتى |    |
| 483       | 22    | يونس     | حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريع طيبة                                                          | 43 |
| 493       | 8     | الإنسان  | ويطعم ون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً                                                     | 44 |
| 493       | 40    | غافر     | ومن عمل صالحا من ذكر أو أنشى، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة                                         | 45 |
| 495       | 40    | المنور   | أو كظلمات في بحر لجي، يغشاه موج<br>من فوقمه منوج من فوقمه سنحاب.<br>ظلمات بعضها فوق بعض             | 46 |
| 502       | 43    | النور    | يكاد سنا برقه، يذهب بالأبصار                                                                        | 47 |
| 502       | 125   | الأنعام  | ومن يرد أن يضله، يجعل صدره ضيقا<br>حرجا، كآنما يصعد في السماء                                       |    |
| 513 - 502 | 22    | الأنبياء | لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا                                                                   |    |
| 502       | 10    | الأحزاب  | وبلغت القلوب الحناجر                                                                                | 50 |
| 513       | 12    | الأعراف  | خلقتني من نار وخلقته من طين                                                                         | 51 |
| 513       | 26    | يوسف     | إن كان قميصه قد من قبل قصدقت،<br>وهو من الكاذبين                                                    | 52 |
| 513       | 39    | يوسف     | وهو من الماديين<br>يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون<br>خير أم الله الواحد القهار                      |    |
| 515       | 273   | البقرة   | لا يسألون الناس الحافا                                                                              | 54 |
| 515       | 3     | الإخلاص  | نم يلد ولم يولد                                                                                     | 55 |
| 525       | 12-11 | البلد    | فـلا اقبتحم العقبـة، و منا أدراك منا<br>العقبة                                                      | 56 |
| 525       | 6–5–4 | الهمزة   | كلا لينبذن في الحطمة، و ما آدراك ما الحطمة، نار الله الموقد                                         | 57 |
| 525       | 3-2-1 | القدر    | إنا أنزلناه في ليلة القدر، و ما أدراك<br>ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف<br>شهر                 | 58 |

| 526 | 13        | الرحمان   | فبأى آلاء ربكما تكذبان                 | 59        |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|
|     | · · · · · |           | وقيل: يا أرض، ابلعي ماءك، ويا سماء     |           |
| 520 | 44        |           | أقلعي، وغيض الماء، وقيضي الأمر،        |           |
| 530 | 44        | هود       | واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم     | 60        |
|     |           |           | الضالمين                               | i         |
| 530 | 199       | الأعراف   | خذ العضو، وأمر بالمعروف وأعرض عن       |           |
|     | 177       | الاعراف   | الجاهلين ألجاهلين                      | 61        |
| 531 | 82        | يوسىف     | واسأل القرية                           | 62        |
| 535 | 4-1       | الإخلاص   | قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد   | 63        |
|     |           | الإحاريين | ولم يولد، و لم يكن له كفؤا أحد         | ده        |
| 570 | 16        | الفتح     | قبل للمخلصين من الأعراب ستدعون         | 64        |
|     | 10        |           | إلى قوم أولي بأس شديد                  | 04        |
|     |           |           | لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم |           |
| 597 | 60        | الأحزاب   | مرض و المرجفون في المدينة، لنغرينك     | 65        |
|     | -         |           |                                        |           |
| 604 | 37–36     |           | إن كان قميصه قد من قبل فصدقت.          |           |
| 604 |           | يوسف      | وهو من الكاذبين و إن كان قميصه قد      | 66        |
| -   |           |           | من دبر فكذبت، وهو من الصادقين.         |           |
| 694 | 4         | المنافقون | يحسبون كل صيحة عليهم                   | 67        |
| 793 | 19        | غافر      | يعلم خاتفة الأعين، و ما تخفي           | 68        |
|     |           |           | الصدور                                 |           |
| 791 | 96        | الصافات   | والله خلقكم وما تعملون                 | 69        |
| 792 | 10        | يونس      | وآخر دعواهم أن الحمد لله رب            | <b>70</b> |
|     |           |           | العالمين                               | 7.0       |
| 817 | 3         | المائدة   | اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم    | 71        |
|     |           |           | نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً          |           |
| 822 | 49        | الكهف     | ووضم الكتاب، فترى المجرمين             | 72        |
| 930 | 4.7       |           | مشفقین مما فیه                         |           |
| 822 | 47        | الأنبياء  | ونضع الموازين القسط ليوم القيامة       | 73        |
| 822 | 33        | لقمان     | فلإ تغيرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم   | 74        |
|     |           | ···       | بالله الغرور                           |           |
| 822 | 36        | محمد      | إنما الحياة الدنيا لعب ولهو            | 75        |

|             | 1                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 832         | 54                                      | الفر <u>قان</u><br>ا | و هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله<br>نسباً وصهراً، وكان ربك قديراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 |
| 832         | 39 -38                                  | الرعد                | لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء<br>ويثبت وعنده أم الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 |
| 846         | 227                                     | الشعراء              | وسيعلم النين ظلموا أي منقلب ينقلبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 |
| 846         | 174                                     | آل عمران             | فانقلبوا بنعمة من الله و ضضل لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 |
|             |                                         |                      | يمسسهم سوء استغفروا ربكم إنه كان غفارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 |
|             | *************************************** |                      | لتن شكرتم لأزيدنكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 |
| 872         | 50                                      | يس                   | فلا يستطيعون توصية، و لا (لى أهلهم إ<br>يرجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 |
| 873         | 14 -13                                  | الزخرف               | يرسون<br>الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا<br>له مقرنين وإنا إلى رينا لمنقلبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 |
| <b>8</b> 73 | 29                                      | المؤمنون             | نه مسرون ورد روي روي المركب ا | 84 |
| 873         | 41                                      | هود                  | بسم الله مجراها ومرساها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 |
| 874         | -127<br>130                             | الشعراء              | أتنبئون بكل ريح آية تبعثون، وتتخذون<br>مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم<br>بطشتم جبارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86 |
| 893         | 30                                      | آل عمران             | تجد كل نفس ما عملت من خير<br>محضراً وما عملت من سوء تود لو<br>بينها وبينه أمداً بعيداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 |
| 894         | 58                                      | التوبة               | من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا<br>منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم<br>يسخطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 |
| 915         | 216                                     | الشعراء              | وإن عنصوك فقل إلى بسريء ممنا تعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 |
| 916         | 7-6                                     | العلق                | كلا أن الإنسان ليطفى، أن رآه استغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 |
| 916         | 103                                     | المائدة              | قد سالها قوم من قبلكم، ثم أصبحوا<br>بها كافرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 |
| 916         | 160                                     | آل عمران             | أن ينصركم الله فلا غالب لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 |

| 917  | 249 | البقرة    | كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن<br>الله        | 93 |
|------|-----|-----------|----------------------------------------------------|----|
| 917  | 201 | البقرة    | ولو لا دفاع الله الناس بعضهم ببعض<br>لفسدت الأرض   | 94 |
| 917  | 31  | ھود       | ولا أقول للذين تردري أعيسكم لن<br>يؤتيهم الله خيرا | 95 |
| 947  | 79  | الكهف     | وكان وراءهم ملك                                    | 96 |
| 989  | 26  | البقرة    | فصرهن إليك                                         | 97 |
| 1028 | 13  | آل عمران  | يرونهم مثليهم رأي العين                            | 98 |
| 1052 | 4   | المنافقون | يحسبون كل صيحة عليهم هو العدو                      | 99 |

# فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفحة | نص الحديث الشريف                                           |    |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 295    | فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر      | 1  |
| 296    | إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكماً                   | 2  |
| 303    | لأن يمتلئ جوف أحدكم فيحاً حتى يريه. خير له من أن يمتلئ     | 3  |
| 505    | شعرأ                                                       |    |
| 411    | آلا من قال: فالمال كذا وكذا                                | 4  |
| 438    | ذلك والله ألأم لجدك وأرضع لخدك وأظل لحدك وأقل لعدك         | 5  |
| 430    | وأبعد لك من الله ورسوله                                    |    |
| 464    | وهل لك يا ابن آدم من مالك ألا ما أكلت فأفنيت، أو لبست      | 6  |
|        | فأبليت أو تصدقت فأمضيت                                     |    |
| 515    | نعم العبد صهيب لو لم يخف الله، لم يعصه                     | 7  |
| 530    | إنكم لتكثرون عند الفزع. وتقلون عند الطمع                   | 8  |
| 530    | كفى بالسلامة داء                                           | 9  |
| 533    | إن من البيان سحراً، وإن من العلم جهلاً، وإن من القول عيالا | 10 |
| 601    | من قال في الإسلام هجاءاً مقدعا، فلسانه هدر                 | 11 |

| 606 | إياك، وما يعتذر منه، فإن أوقع القضاء فيما يعتذر منه | 12 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 611 | لا عدوى، ولا طيرة. ولا هامة، ولا صفر                | 13 |
| 768 | إياكم، والمشارة، فإنها تميت الغرة، وتحيي العرة      | 14 |
| 789 | كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع      | 15 |
| 852 | من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل                   | 16 |
| 854 | إن من تعظيم جلال الله وتبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة | 17 |

# فهرس أسماء الكتب المذكورة في المتن

| الصفحة | اسم المؤلف             | اسم الكتاب              |
|--------|------------------------|-------------------------|
| 377    | للآمدي                 | - الموازنة بين الطائيين |
| 516    | لابن أبي زيد القيرواني | - الرسالة               |
| 788    | للهمذاني               | - ألفاظ الهمذاني        |

## فهرس الأمثال

| الصفحة | الشيل                         |
|--------|-------------------------------|
| 362    | - إنك لا تجني من الشوك العنب. |
| 378    | - شنشنة أعرفها من أخزم.       |
| 413    | - هو أحير من ضب.              |
| 492    | - تسمع بالسعيدي لا أن تراه.   |

## فهرس الأشبعار

| الصفحة | الشاعر       | عدد<br>الأبيات | البحر  | القافية | صدر البيت  |
|--------|--------------|----------------|--------|---------|------------|
| 310    | حسان         | 2              | الواهر | الجزاه  | هجوت محمدأ |
| 352    | البحائري     | 1              | الكامل | الأعداد | ليواصلنك   |
| 362    | ابن الرومي   | 2              | الكامل | هجاء    | وإذا امرؤ  |
| 397    | بعض المولدين | 1              | الكامل | رجاء    | وتدير عينا |

| 409        |                               | 1      | الوافر                    | الدماء            |             |
|------------|-------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 413        | زهير                          | 1      | الوافر<br>الوافر          |                   | كأن شقائق   |
| 443        | رسیر<br>ابو تمام              | 1      | الواهر<br>ا <b>لكام</b> ل | كفاء<br>الأحشاء   | فإني لوقيتك |
| 444        | ابو تعام<br>ابو نواس          | 1      | 1 -                       |                   | راح إذا<br> |
| 453        | أبو الطيب                     | 1      | ائبسیط،<br>انکامل         | سراء              | صفراء       |
| 455        | بعض الأعراب                   | 1      |                           | الهيجاء<br>النساء | والسلم      |
| 457        | بعص ، دسب<br>العتابي          | 1      | الوافر                    | '                 | اموؤ شروة   |
| 506        | زهير                          | 2      | الخفيف                    | الوفاء            | تضرب        |
| 518        | رسير<br>الزيات                | 2      | الوافر                    | نساء              | وما ادري    |
| 539        | ابن المتنبي                   | 1      | الخفيف                    | العياء            | من یکن      |
| 561        | الحارث المعارث                | 1      | الطويل<br>الخفيف          | فداؤه             | ولو قبلت    |
| 586        | الحارث<br>امينة بنت أبي الصلت | 2      |                           | دماء              | وفعلنا بهم  |
| 622        | امينه بن ابي الطسا            | 1      | الوافر                    | الحياء            | أأذكر حاجتي |
| 631        | بسار<br>الفقعسي               | 2      | الطويل                    | قضاء              | تزل         |
| 659        | العموسي<br>الحسين بن مطر      | 3      | الطويل                    | سماء              | يقولون      |
| 680        | الحسين بن مصر<br>الحطيئة      | 1      | الخفيف                    | الدهناء           | أين         |
| 680        | i l                           | 3      | الوافر                    | اضاؤوا            | هم القوم    |
| 687        | قاسم بن حنبل                  | ı      | الوافر ا                  | أضاؤوا            | من البيض    |
| 699        | الحارث بن حلزة                | ! -    | الخفيف                    | دماء ا            | وفعلنا      |
| 731        | قيس بن الخطيم                 | 1      | الواشر                    | رخاء              | وكل شديدة   |
| 746        | ابن هرمة<br>سند               | 1<br>2 | المتسرع                   | أهنؤها            | ولم تهنا    |
| 759        | الأعشى                        |        | الطويل                    | عزائكا            | وفي كل عام  |
| 759<br>759 | ( <u>ا</u> تنبي               | 1      | الكامل                    | اعدائه            | ااحيه       |
| 874        | عبد الله بن مصعب              | 1      | الواهر                    | تشاء              | كأنك كنت    |
| 924        | ابن قيس الرقيات               | 3      | الخفيف                    | الظلماء           | انما مصحب   |
| 724<br>*** | المتنبي                       | 1      | الكامل                    | برحائه            | يشكو الملام |
| ***        | ****                          | 1      | الكامل                    | بسواله            | ما الخل     |
| ***        | ****                          | 1      | الكامل                    | اخائه             | أن المعين   |
|            | ****                          | 1      | الكامل                    | اعضائه            | مهلاً       |
| 925<br>*** | ****                          | 1      | الكامل                    | بكائه             | وهب         |
| ***        | ****                          | 1 .    | الكامل                    | بضداقه            | الوقلت      |
| ***        | ***                           | 1      | ***                       | وفائه             | من تنسيوف   |
|            | ****                          | 1      | ***                       | آبائه             | طبع         |
| 926<br>*** | ****                          | 1      | ***                       | خفاء              | أسفي        |
|            | ***                           | 1      | ***                       | البيداء           | شيم الليالي |
| 927<br>*** | ****                          | 1      | ***                       | رجاء              | بيني وبين   |
| ***        | ****                          | 1      | ***                       | الماء             | وكذا الكريم |
|            | ****                          | 1      | ***                       | الأنواء           | جمد القطار  |
| ***        | ****                          | 1      | ***                       | الشعراء           | من يهتدي    |
| ***        | ****                          | 1      | 044                       | الأحياء           | لا تكثر     |

|              | <del></del>      |     |              |          |                   |
|--------------|------------------|-----|--------------|----------|-------------------|
| 928          | 4444             | t   | ***          | الإبداء  | أبدأت             |
| ***          | ****             | 1   | +44          | ضياء     | امن ازدیارك       |
| ***          | ****             | 1   | ***          | ذكاء     | قلق               |
| ***          | ****             | 1   | ***          | ۽ ليمد   | وإذا خضيت         |
| 929          | ***              | l 1 | الخفيف       | سمراء    | وياتينك           |
| ***          | ***              | 1   | ***          | الرواء   | فارم بي           |
| 938          | ***              | 1   | الوافر       | بيراء    | رايت              |
| 978          | خالد الكاتب      | 1   | البسيط       | أعدائي   | وكئت              |
| 993          | كشاجع            | 1   | الكامل       | رائه     | فكان رونق         |
| 996          | قيس بن الخطيم    | 1   | الطويل       | وراءها   | ملكت بها          |
| 1002         | الأنطاكي         | 1   | الواشر       | الضياء   | رايت عين          |
| 1008         | البحتي           | 1   | الخفيف       | الدماء   | يتمثرن            |
| 1037         | حبيب             | 1   | المتقارب     | الدواء   | وقد نكس           |
| 1066         | يشار             | 1   | الخفيف       | الكرماء  | يسقط الطير        |
| 1078         | آبو نواس         | 1   | الطويل       | وورائي   | كأني مريغ         |
| 1082<br>1088 | حبيب             | 1 2 | الكامل       | الأسماء  | خرقاء             |
|              | البحتري          | i   | الخفيف       | عطاء     | يوم أرسلت         |
| 306          | عمر بن الخطاب    | 2   | الطويل       | كعب      | توعدني كعب        |
| 397          | الحسين بن علي    | 2   | الوافر       | الرياب   | لعمرك أنني        |
| 308          | جعضر بن أبي طالب | 4   | الرجز        | اقترابها | يا حبدا الجئة     |
| 313          | الحطيئة          | 2   | البسيط       | ایا      | سيري أمام         |
| 319          | غير منسوب        | 1   | الطويل       | لبيب     | وقد يقرض          |
| 321          | البحتري          | 2   | مجزوء الخفيف | كالابه   | شاعر لا أهابه     |
| 322،757      | جرير             | 1   | الوافر       | كلابا    | فغض الطرف         |
| 326          | الفرزدق          | 3   | الطويل       | بالعصائب | وركب كأن الريح    |
| 327          | تصيب بن رياح     | 3   | ***          | قارب     | اقول لركب         |
| 322          | بشر بن أبي خازم  | 1   | الوافر       | اغترابا  | ثوی فی ملحد       |
| 322          | ********         | 1   | الواغر       | انتحابا  | رهين بلي          |
| 322,391      | الثابغة الذبياني | 2   | الطويل       | المهذب   | ولست بمستبق       |
| 335          | أبو تمام         | 2   | الطويل       | الذواهب  | ولو کان یفنی      |
| 336          | عدي پڻ زيد       | İ   | المنسرح      | عواقبها  | لم أر مثل الفتيان |
| 370          |                  | 1   | الطويل       | صعبا     | عليك بأوساط       |
| 375          | النابغة          |     | <b>***</b>   | الكواكب  | کلیني ٹھم         |
| 375          | النابغة          | 1   | الوافر       | كثيب     | الا هل بالمنازل   |
| 377          | أبو تمام         | 1   | البسيط       | اثلعب    | السيف أصدق        |
| 377          | البحتري          | ı   | الرجز        | اللعب    | عارضنا اصلا       |

| 378     | ***              | 1 | الخفيف      | التصابي | ما على الركب   |
|---------|------------------|---|-------------|---------|----------------|
| 388     | الأخطل           | 1 | الطويل      | حاجبه   | فنحن أخ        |
| 399,401 | محمد الزيات      | 1 | الخفيف      | بانتحاب | رب ٹیل         |
| 402     | بشار             | 1 | الطويل      | كواكبه  | کان مثار       |
| 405     | :<br>ابو نواس    | 1 | السريع      | بعثاب   | يبكي           |
| 407     | النابغة          | ı | الطويل      | الأرانب | قراهن خلف      |
| 408     | حسان             | 1 | المتقارب    | الحنظب  | وامك سوداء     |
| 412     | آبو نواس         | 1 | محزوء الرمل | غريا    | مال إبراهيم    |
| 414     | كعب الغنوي       | 1 | الطويل      | هيوپ    | أخي ما أخي     |
| 416     | النابغة          | 1 | الطويل      | بإيب    | تقاعس حتي      |
| 420     | القزاز           | 2 | الطويل      | صاحب    | احاجيك عباد    |
| 425     | ذو الرمة         | 1 | البسيط      | يضطرب   | والقرط في حرة  |
| 427     | الثابغة          | 1 | الطويل      | الحباحب | تقد السلوقي    |
| 432     | ابن الرومي       | 1 | الطويل      | خاطب    | له تائل        |
| 434     | البحتري          | 1 | الكامل      | غرب     | صدق الغراب     |
| 435     | أبو تمام         | 1 | البسيط      | الريب   | بيض الصفائح    |
| 436     | البحتري          | 1 | الطويل      | طالبه   | ولم يكن        |
| 437     | أبو تمام         | 1 | البسيط      | قواضب   | يمدون من أيد   |
| 422     | بعض الحدثين      | 1 | الطويل      | حبيب    | ومن لامني فيهم |
| 433     | أبو تمام         | 1 | اليسيط      | الكثب   | خفت دموعك      |
| 444     | المتنبي          | 1 | الكامل      | ثعالبا  | أسد            |
| 447     | أبو الأسود       | 1 | الطويل      | بلبيب   | وما كل ذي      |
| 447     | ابن الرومي       | 1 | الكامل      | ذهب     | ريحانهم ذهب    |
| 453     | أبو الطيب        | 1 | البسيط      | بي      | ازورهم وسواد   |
| 455     | علي بن جيلة      | 1 | البسيط      | أحب     | لا يبلغ الجهد  |
| 461     | كشاجم            | 1 | الوافر      | تغيب    | تريك الحسن     |
| 461     | ذو افرمة         | 1 | البسيط      | طرب     | أستحدث         |
| 461     | النهشلي          | 1 | الطويل      | الترب   | إلى ملك        |
| 463     | بشار             | 2 | الطويل      | مثالبه  | ا يضرب يذوق    |
| 466     | طريح الشقفي      | 1 | البسيط      | كذبوا   | أن يسمعوا      |
| 468     | العباس بن الأحتف | 1 | الطويل      | حرب     | وصالكم صرم     |
| 468     | المقتنبي         | 1 | الطويل      | اصبي    | فيا شوق        |
| 470     | المتنبي          | 1 | الرجز       | غرائبا  | الناعمات أ     |
| 471     | ذو الرمة         | 1 | البسيط      | ذهب     | صفراء          |

|     |                | 1 .        | I           | I       | 1                |
|-----|----------------|------------|-------------|---------|------------------|
| 474 | ابن الدمينة    | 2          | الطويل      | شغوب    | فكوني على        |
| 482 | مخارق          | 1          | الطويل      | يتحوب   | الواشين          |
| 482 | بكر بن النطاح  | 1          | الطويل      | تغلب    | تری ضیفها        |
| 483 | الكميت         | 1          | البسيط      | الكلب   | فتی شقیت         |
| 485 | المثنبي        | 1          | الواهر      | الذنوبا | أحلامكم          |
| 491 | النابغة        | 1          | الطويل      | الكتائب | أقلب فيه         |
| 491 | أبو هفان       | 1          | الطويل      | جائب    | ولا عيب فيهم     |
| 493 | أبو هضان       | 1          | الطويل      | عائب    | ولا عيب فينا     |
| 494 | نافع الفنوي    | 1          | الطويل      | القواضب | فأفنى الردى      |
| 497 | امرؤ القيس     | 1          | الطويل      | بأشاب   | رجال             |
| 498 | _              | 1          | الملويل     | يتقب    | إذا ما جرى       |
| 499 | الطرماح        | 1          | البسيط      | الخرب   | کان عیون         |
| 503 | التابغة        | 1          | الطويل      | الحباحب | لا يكتم الربو    |
| 504 | جرير           | , <b>1</b> | الوافر      | دَابِأ  | يّقد السلوقي     |
|     |                | :          |             |         | ونو وضعت         |
| 505 | المتنبي        | 1          | الطويل      | الحيا   | تصد الرياح       |
| 505 | ابو تمام       | 1          | الطويل      | عقاريه  | فقد بث عبد الله  |
| 508 | ابن میادة      | 2          | الطويل      | فراكبه  | وأشفق من         |
| 512 | الثابغة        | 3          | الطويل      | مذهب    | ولكنني كنت       |
| 517 | دريد بن الصمة  | 1          | ==          | قارب    | قتلنا بعبد الله  |
| 523 | أبو تمام       | 1          | ====        | الكرب   | لعمرو مع         |
| 527 | حماد عجرد      | 3          | مجزؤ الرجز  | القتب   | الرمضاء          |
| 538 | الحصري         | 2          | الكامل      | الصواب  | فيا بن نوح       |
|     |                |            | i.          |         | ثئن كان البياض   |
| 540 | ابو تمام       | 1          | الكامل      | جلباب   | خذها ابئة        |
| 591 | أبو العيال     | 1          | مجزؤ الوافر | الوصب   | ذكرت أخي         |
| 542 | دريد -         | 1          | الطويل      | طالب    | ويشغ تعيرا       |
| 542 | المتتبي        | 1          | الطويل      | السحائب | حملت إليه        |
| 548 | ===            | 1          |             | ركبا    | نزلتا عن الأكوار |
| 553 | مسلم بن الوليد | 1          | اثكامل      | الذاهب  | ابكي             |
| 554 | كثير           | 4          | الطويل      | نهرب    | ورددت            |
| 564 | أبو الطمحان    | 1          | الطويل      | ثاقبة   | أضاءت            |
| 568 | أبو تمام       | 1          | الخفيف      | غريبا   | فليطل            |
| 569 | جرير           | 1          | الوافر      | غضابا   | إذا غضب          |

|     |                     |    | ~            |          |             |
|-----|---------------------|----|--------------|----------|-------------|
| 571 | عامر بن الطفيل      | 1  | الطويل       | آب       | هما سودتني  |
| 579 | ابن مقبل            | 1  | الطويل       | تغرب     | ولم تنسني   |
| 579 | الكميت              | 1  | الطويل       | المنصب   | لقد غببوا   |
| 584 | المتنبي             | 2  | البسيط       | النسب    | يا اخت      |
| 589 | البحتري             | 10 | المتقارب     | استريبا  | يريبني      |
| 595 | =                   | 1  | مجزؤ التقارب | بالعتاب  | العمر أقصر  |
| 596 | پشار                | 3  | الطويل       | تعاتبه   | إذا كنت     |
| 598 | جرير                | 2  | الكامل       | أغضبا    | ابنى حنيفة  |
| 601 | tors:c              | 1  | الوافر       | كلابا    | فغض الطرف   |
| 606 | الأصبهاني           | 2  | البسيط       | ارب      | العذر يلحقه |
| 607 | النابغة             | 7  | الطويل       | مذهب     | حلفت        |
| 608 | سلم الخاسر          | 4  | البسيط       | نجتنب    | إني أعوذ    |
| 609 | عبيد الله بن طاهر   | 2  | الطويل       | لعازب    | وإني        |
| 609 | المتنبي             | 1  | الطوييل      | ذهاب     | ولكنك       |
| 613 | الكميت              | 2  | الطويل       | ثعلب     | وما انا     |
| 613 | أبو ذؤيب الهذلي     | 1  | الطويل       | اجتنابها | زجرت لئا    |
| 614 | ====                | 2  | الكامل       | الأحباب  | , زعموا     |
| 620 | محمد بن حازم        | 1  | الواغر       | الركاب   | ا<br>اومسن  |
| 623 | أبو تمام            | 5  | الطويل       | سهب      | وسائرة      |
| 624 | الصولي              | 2  | الوافر       | المغيب   | ولكن        |
| 626 | ديك الجن            | 1  | الطويل       | خائب     | اأسعى       |
| 628 | بشار                | 1  | الكامل       | الحالب   | وإذا جفوت   |
| 630 | الأعشى              | 2  | الطويل       | تقريا    | فالأ        |
| 631 | =445                | 2  | الطويل       | أقارب    | يقولون      |
| 632 | المسيب              | 3  | المتقارب     | تعتب     | تبيت        |
| 634 | عمر بن أبي ربيعة    | 2  | الطويل       | القلب    | خرجت        |
| 635 | بشربن عقبة          | 2  | الطويل       | يعييها   | رايتك       |
| 638 | محمد بن مناذر       | 7  | مجزو الرجز   | تعب      | قد جد بي    |
| 638 | عبيد الله بن الحسين | 2  | السريع       | الصب     | جاريه       |
| 641 | جارية من طيء        | 2  | الطويل       | سحابها   | احب         |
| 642 | بشار                | 2  | الطويل       | قريب     | متى تعرف    |
| 642 | بعض بني اسد         | 2  | الطويل       | يطيب     | الم تر      |
| 643 | بعض الأعراب         | 3  | الطويل       | الغرائب  | ألا حبدا    |
| 646 | ===                 | 1  | الطويل       | الركب    | هلو ان      |
| 648 | قيس المجنون         | 2  | الطويل       | مغرب     | فأصبحت      |
| 652 | العباس بن الأحنف    | 2  | المنسرح      | الغضب    | قد كنت      |
| ·   | ,                   |    |              | ' '      | - н         |

| 658 | أبو القصن الأسدي                        | 2 | الواقر      | ذهاب            | اتامل       |
|-----|-----------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 658 | ابو العناهية                            | 3 | الواطر      | الخضيب          | هٰیا اسفا   |
| 659 | حمید بن دور                             | 3 | الطويل      | جنوب            | ليالي       |
| 660 | مسلم                                    | 1 | السريع      | المشيب          | يتعبر       |
| 663 | عبد الله بن سلمة                        | 1 | الوافر      | يشيبوا          | هَإِنَ اكبر |
| 663 | ابراهيم بن المهدي                       | 2 | الطويل      | ملعب            | يقولون      |
| 663 | أبو تمام                                | 3 | البسيط      | اشب             | فأصفري      |
| 665 | احمد بن زیاد الکاتب                     | 3 | الطويل      | مرحبا           | ولما رايت   |
| 666 | علي بن محمد                             | 2 | الوافر      | الشباب          | بكى         |
| 671 | ابن اركة                                | 3 | الطويل      | شبوي            | ﺎﻥ ﻣﺌﯩﯘ     |
| 682 | امرؤ القيس                              | 1 | الطويل      | يثقب            | كأن عيون    |
| 686 | <del>***</del>                          | 3 | الوافر      | يصابوا          | الإيالهف    |
| 686 | =                                       | 1 | الطويل      | مغلب            | فإنك        |
| 687 | =                                       | 1 | الطويل      | مرغب            | الا عائث    |
| 690 | أيو الطمحان                             | 1 | الطويل      | ثاقبة           | أضاءت       |
| 692 | بشار                                    | 1 | الطويل      | جانبا           | (ڈ؛ ھم      |
| 695 | امرؤ القيس                              | 1 | الكامل      | مصبوب           | صبت ا       |
| 696 | الثابغة                                 | 1 | الطويل      | المهذب          | ونست        |
| 696 | عبيد بن الأبرص                          | 2 | مخلع البسيط | يؤوب            | وكل غائب    |
| 696 | الأعشى                                  | I | الطويل      | مسحبا           | ومن يغترب   |
| 697 | قيس بن الخطيم                           | 1 | الطويل      | صاحب            | ومثنك       |
| 698 | علقمة                                   | 1 | الطويل      | نصيب            | إذا شاب     |
| 701 | . W 3-04                                | 1 | البسيط      | كذبوا           | ان يسمعوا   |
| 703 | بشار                                    | 1 | الكامل      | الحالب          | وإذا جفوت   |
| 704 | النابغة                                 | 1 | الوافر      | الغراب          | فإنك سوف    |
| 704 | زيادة العذري                            | 1 | الطويل      | يجريا           | سلام رجال   |
| 705 | صالح بن عيد القدوس                      | 1 | البسيط      | عنبا            | (د) وترت    |
| 706 | الأعشى                                  | 1 | الطويل      | كبكيا           | وتدفن       |
| 707 | أبو حنش الفزاري                         | 1 | الواشر      | الذنوب          | وکم من      |
| 728 | امرؤ القيس                              | 1 | ====        | ا <b>لوطا</b> ب | واهدتهن     |
| 728 | #¥ <b>##</b>                            | 1 | الطويل      | المغلب          | فإنك لم     |
| 729 | عييد                                    | 1 | مخلع البسيط | يخيب            | من يسال     |
| 729 | عامر بن صعصعة                           | 2 | البسيط      | مجلوب           | وإن يقوتك   |
| 731 | ======================================= | 1 | السريع      | كذبه            | والصدق      |
| 731 | ابن عبد القدوس                          | 1 | الخفيف      | الذنوب          | قد يلام     |
| 732 | بشار                                    | 1 | الطويل      | عواقبه          | وما اثناس   |

| 732              | بشار              | 1 | الكامل | الدائب  | خفض                          |
|------------------|-------------------|---|--------|---------|------------------------------|
| 732              | ی و<br>پشار       | 1 | الرمل  | فاحتلب  | صاد                          |
| 732              | بشر بن أبي خازم   | 2 | الوافر | اغترابا | شوی یا                       |
| 733              | العرزمي           | 2 | الطويل | يناسبه  | يضر جيان                     |
| 733              | عامر بن صعصعة     | 1 | البسيط | مكذوب   | العلم                        |
| 744              | ذو الرمة          | 1 | البسيط | ذهب     | کحلاء فے برج<br>کحلاء کے برج |
| 750              | الفرزدق           | 2 | الطويل | كوكب    | واجائة ريا                   |
| 751              | التأبغة           | 1 | ====   | تقطب    | وصهباء لا تخفى               |
| 753              | جرير              | 1 | الوافر | اجتلابا | ستعلم من                     |
| 753              | امرؤ القيس        | 1 | الطويل | مضهب    | تمش بأعراف                   |
| 759              | أبو نواس          | 2 | المديد | تنتحب   | خليت، والحسن                 |
| 760              | ابن المعتز        | 3 | الرجز  | طلب     | قد وثق                       |
| 7 <del>6</del> 0 | امرؤ القيس        | 1 | الطويل | نحطب    | إذا ما ركبنا                 |
| 762              | ابن عبد القدوس    | 1 | اليسيط | عنبا    | بذا وترت                     |
| 831              | ثابت قطنة         | 1 | الطويل | الخطيب  | فالا أكن                     |
| 833              | أعرابي            | 2 | البسيط | ذهبا    | هلا وضعتم                    |
| 867              | عوف بن عطية       | 2 | اثكامل | الجرب   | جانيك                        |
| 900              | *****             | 1 | الطويل | صاحب    | ومن يتتبع                    |
| 909              | شريح              | 1 | الطويل | يدهب    | وائي رايت                    |
| 914              | *****             | 1 | الطويل | مغربا   | تری حیثما                    |
| 928              | آ <b>بو نوا</b> س | 1 | الطويل | شعوب    | ولا فضل                      |
| 930              | المتنبي           | 1 | الطويل | بطيب    | إذا استقبلت                  |
| 930              | المتنبي           | * | ***    | الغربا  | فديناك                       |
| 930              | المتنبي           | 1 | اتطويل | الضيا   | لقد لعب                      |
| 931              | المتنبي           | 1 | الوافر | ضريب    | أذا داء                      |
| 931              | المتنبي           | 1 | الوافر | جنيت    | وما بك                       |
| 932              | _                 | 1 | i –    | كعاب    | وعمرو في                     |
| 932              | -                 | 1 | الوافر | ضباب    | ولول غير                     |
| 932              | _                 | 1 | البسيط | الرتب   | یدا رای                      |
| 932              | _                 | 1 | البسيط | ركيا    | وتغيط الأرض                  |
| 933              | _                 | 1 | الطويل | كاذب    | ولو صدقوا                    |
| 933              | _                 | 2 | _      | المواهب | كأن رحيلي                    |
| 933              | _                 | 1 | _      | لعائب   | یری ان                       |
| 934              | -                 | 1 | البسيط | بمسكوب  | لا تجزئي                     |
| 934              | _                 | 1 | _      | يعقوب   | کأن آکل ً                    |
| 934              |                   | 1 | البسيط | منكوب   | ولا يروع                     |

|     | <del></del>  |   |          |         |                |
|-----|--------------|---|----------|---------|----------------|
| 935 | _            | 1 | الطويل   | تكنب    | وكم لظلام      |
| -   | -            | 1 | الطويل   | عقاب    | وعن ذملان      |
| -   | _            | 1 | السريع   | كتبه    | حاشاك أن       |
| 436 | _            | 1 | الطويل   | كذبا    | ومن صحب        |
| -   | <u> </u>     | 1 | الطويل   | شبا     | وفتانه العينين |
| -   | الصنوبر      | 1 | الوافر   | شبابه   | يلفظ لو        |
| - ∤ | المتنبي      | 1 | الطويل   | الهديا  | مضى بعدما      |
| -   | -            | 1 | الطوييل  | الجنيا  | ولكنه ولى      |
| 937 | _            | 1 | الطويل   | الصنبا  | وخلى العذاري   |
| -   |              | 1 | الطويل   | الحيا   | تصد الرياح     |
| j - | _            | 1 | الواطر   | المساب  | وكيف يتم       |
| 938 | _            | 1 | الواهر   | العداب  | وجرم جره       |
| 938 | امرؤ القيس   | 1 | <u> </u> | العقاب  | وقاهم جدهم     |
| 939 | المتنبي      | 1 | البسيط   | نشيا    | توفه، فإذا     |
| 939 | الوائلي      | 1 | البسيط   | محاريه  | إن سمته        |
| 939 | المثنبي      | 1 | البسيط   | اجثم    | مبرقعي خيلهم   |
| 939 | -            | 1 | البسيط   | أريا    | بكل أشعث       |
| 940 | _            | 1 | الكامل   | الناهبا | المنبهات       |
| 940 | أبو تمام     | 1 | الطويل   | سوائبا  | سلين غطاء      |
| 940 | المتثبي      | 1 | الكامل   | (لذائبا | ويسمن عن       |
| -   | المتنبي      | 1 | الكامل   | لذابا   | ومن العجائب    |
| -   | -            | 1 | الكامل   | مصائبا  | أظمتني الدنيا  |
| 941 | _            | 1 | الكامل   | تائبا   | حالا متى       |
| 941 | -            | 1 | الكامل   | شانیا   | وعجاجة         |
| 941 | ابو نواس     | 1 | الوجز    | جلبابه  | ا تبدي         |
| 941 | المتنبي      | 1 | الواهر   | كواكبا  | وكأنما كسي     |
| -   | بشار         | 1 | الوافر   | كواكبه  | كأن مثار       |
| 942 | المتنبي      | 1 | الكامل   | الحاجبا | ية رتبة        |
| 942 | -            | 1 | الكامل   | غائيا   | هذا الذي       |
| 942 | أبو تمام     | 1 | الطويل   | غاثبا   | شهدت           |
| 942 | المتنبي      | 1 | الطويل   | كاتب    | ولو قلم        |
| 942 | نصر الخايزرن | 1 | السريع   | ينتبه   | ذبت من         |
| 942 | المتنبي      | 1 | الطويل   | ذاهب    | كثير حياة      |
| 943 | المتتبي      | 1 | الملويل  | المناصب | إذا لم تكن     |
| _   | -            | 1 | -        | النوائب | يد للزمان      |
| -   | ابو تمام     | 1 | -        | الثوائب | إذا العيس      |
|     | المتنبى      | 1 |          | شراب    | وللسر مني      |

| -    | •                | 1 | _           | خطاب          | ويط النفس       |
|------|------------------|---|-------------|---------------|-----------------|
| 944  | _                | 1 | البسيط      | اللقب         | ملقب يك         |
| _    | الطائي           | 1 | -           | لقب           | شعارها          |
| 969  | دعبل             | 1 | الوافر      | ذ <b>ه</b> اب | کان سٹان        |
| 970  | البحتري          | 1 | الواهر      | الطبيب        | إذا ما الجرح    |
| 977  | العطوي           | 2 | مجزوه الرمل | نصبيي         | أترائي أنا      |
| 979  | النابغة          | 1 | الطويل      | خالب          | جوانح قد        |
| -    | ابن الرومي       | 1 | الطويل      | بخائب         | فما العائد      |
| 985  | الهدثي           | 1 | الهزج       | الراكب        | يزين العين      |
| 986  | ابو تمام         | 1 | البسيط      | الحصب         | عداك حر         |
| 990  | _                | 1 | -           | لجب           | ٹو ٹم یقد       |
| 992  | -                | 1 | البسيط      | السبلب        | أن الأسود       |
| 997  | امرؤ القيس       | 1 | الطويل      | تطيب          | ألم ترياني      |
| 998  | ابن الرومي       | 1 | المتقارب    | الكاتب        | ثعمرك           |
| 998  | کثیر             | 1 | الطويل      | سحذيها        | بعينين نجلاوين  |
| 1000 | ابن ابي زرعة     | 1 | الطوييل     | حبيب          | فبت ولي ليلان   |
| 1001 | حبيب             | 1 | الطويل      | طالب          | تكاد عطاياه     |
| 1004 | الحطيثة          | 1 | البسيط      | الذنيا        | قوم هم الأنف    |
| 1010 | العياس بن الأحنف | 1 | الطويل      | الكتب         | إذا لم يكن      |
| 1011 | أبو تمام         | 1 | _           | كتب           | عدا خائفا       |
| 1013 | _                | 1 | _           | الركب         | ولو أن ركبا     |
| 1014 | البحتري          | 1 | _           | حبائب         | تسرع حتى        |
| 1014 | _                | 1 | -           | مغريا         | ثناء تقصي       |
| 1016 | حبيب             | 1 | _           | مضاربه        | وأن الحسام      |
| 1016 | <u> </u>         | 1 | الكامل      | مغرب          | غريت خلائقه     |
| 1038 | _                | 1 | ألوافر      | الكلاب        | أحب لحيها       |
| 1040 | البحتري          | 1 | الطويل      | الكتائب       | تاتیته حتی      |
| -    | حبيب             | 1 | _           | القلب         | ٹھا منزل        |
| _    | _                | 1 | مجزوه الرجز | قلبي          | لإن بعدت        |
| 1043 | لبن كيغلغ        | 1 | السريع      | القلب         | فقلت لم تبعد    |
| 1055 | علي بن جبئة      | 1 | الرجز       | أكب           | تحسبه أقعد      |
| 1057 | نصر الخابزرزي    | 1 | السريع      | به            | وكان ئي         |
| 1060 | البحتري          | i | الطويل      | اغلبا         | هزیر مشی        |
| 1066 | جميل بثينة       | 1 |             | الحب          | الا أيها النوام |
| 1079 | البحثري          | 1 | _           | تغيبا         | أضرت بضوء       |
| 1079 | عبد الملك الزيات | 1 | الواغر      | بقلب          | وما استفريت     |

| P***** |                   | <del></del> |             |            |               |
|--------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1081   | حبيب              | 1           | البسيط      | اثلعب      | السيف أصدق    |
| 1085   | ابو نواس          | 1           | السريع      | بعناب      | يبكي ويدري    |
| 1086   | أبو الطمحان       | 1           | الطويل      | ثاقية      | أضاءت لهم     |
| 1089   | -                 | 1           | _           | مذاهيه     | وسائلة بالغيب |
| 1087   | أبو تمام          | 1           | _           | راكب       | تكاد مفانيه   |
| 1098   | حبيب              | 1           |             | عجائب      | على أثها      |
| 1098   | ابن عبد القدوس    | 1           | البسيط      | مكتئبا     | إن الغني      |
|        |                   |             |             |            | حرف التاء     |
| 325    | دعبل              | 2           | البسيط      | الشبضة     | لا تعرضن      |
| 354    | _                 | 1           | الكامل      | أرئت       | ۱۱ رات        |
| 362    | ابن أبي دؤاد      | 2           | السريع      | بيت        | أحسن من       |
| 417    | امرؤ القيس        | 1           | الطويل      | عبراتي     | ظللت ردائي    |
| 450    | كثير              | 1           | -           | أقلت       | ولله ما قاريت |
| 455    | ابن المتز         | 1           | البصيط      | معافاة     | لو شئت        |
| 494    | ابن محكان السعدي  | 1           | الطويل      | تولت       | ولست وإن كانت |
| 640    | ذو الرمة          | 2           | _           | جلت        | وخرقاء        |
| 665    | عمرو بن معكدي كرب | 1           | _           | فاستشرت    | وجاشت         |
| 666    | علي بن محمد       | 2           | الواهر      | فوتا       | لعمرك         |
| 693    | الطرماح           | 1           | الطويل      | لولت ا     | ولو ان برغوتا |
| 762    | أبو العتادية      | 1           | الخفيف      | وسكنتا     | قد لعمري      |
| 745    | المتنبي           | 1           | الكامل      | موصوفاتها  | سرب محاسنه    |
| 945    | _                 | 1           | _           | ضراتها     | وترى المروءة  |
| 946    | _                 | 2           | _           | أقواتها    | ومقانب بمقانب |
| 946    | _                 | 1           | _           | الإتها     | تكبو وراءك    |
| 947    | -                 | 1           | _           | بدياتها    | سترخص         |
| 947    | _                 | 1           | الوافر      | شيات       | افاعيل الوري  |
| 947    | -                 | 1           | الكامل      | صراويلاتها | انی علی شففی  |
| 948    | _                 | 1           | اتكامل      | هاتها      | لا خلق أسمح   |
| 948    |                   | 1           | -           | كحياتها    | ع المناس      |
| 948    | يحيى بن الفصل     | 2           | مجزوء الرمل | بحياته     | لا يحزننك     |
| 953    | الفرزدق           | 1           |             | سملت       | بأيدي رجال    |
| 990    | ~                 | 1           | الطويل      | الظلمات    | لو ان يا      |
| 1087   | حبيب              | 2           | الكامل      | حسناته     | ولو لم يجد    |
| 1091   | عبد الله بن جعفر  | 1           |             | حلضتا      | الا لا تحلفي  |
|        |                   | . :         |             |            | حرف الثاء     |
| 306    | أبو بكر الصديق    | 2           | (لطويل      | كارث       | أمن طيف       |

| 1004    |                  | 4  |                | ·         |               |
|---------|------------------|----|----------------|-----------|---------------|
| 1096    | أبو تمام         | 1  | الكامل         | ميراثنا   | وترى تسحبنا   |
|         |                  | _  |                |           | حرف الجيم     |
| 456     | _                | 2  | الطويل         | دملج      | هضيم          |
| 464     | الشماخ           | 1  | الطويل         | يتدحرج    | متى ما تقع    |
| 475     | دعبل             | 2  | الرمل          | فعرج      | وإذا عاندنا   |
| 645     | بعض الرجاز       | 2  | الرجز          | حدلجا     | ان تها        |
| 663     | دعبل             | 2  | الكامل         | المتحرج   | أهلا وبسهلا   |
| 758     | ابو ذؤيب         | 1  | الطويل         | شريج      | ضروب لها مات  |
| ]       |                  |    |                |           | حرف الحاء     |
| 316     | ابن ميادة        | 3  | الكامل         | الإصلاح   | <u>فوج</u> دت |
| 329     | سعد بن مالك      | 1  | مجزوء الرمل    | فأستراحوا | يا بۇس        |
| 344     | أبو العتاهية     | 1  | الرمل          | ناجا      | إنما بكي      |
| 347     | ابن الرومي       | 2  | البسيط         | تلويح     | نار الروية    |
| 949,369 | المتنبي          | 1  | الكامل         | الشيخ     | جللا          |
| 400     | الأشجعي          | 1  | الطويل         | ماتح      | <b>کا</b> ن   |
| 403     | البحتري          | 1  | السريع         | اقاح      | كأنما         |
| 404     | -                | 1  | البسيط         | البلج     | : <del></del> |
| 415     | كثير             | 1  | الطويل         | الجوانح   | تجافيت        |
| 430     | زياد الأعجم      | 1  | الكامل         | النابح    | هاتع          |
| 437     | البحتري          | 1  | الطويل         | الصفائح   | فيالك         |
| 480     | ابن رشیق         | 1  | مجزوء المثقارب | شرح       | اتى           |
| 494     | ابن الوشاء       | 1  | الطويل         | أروح      | لئن           |
| 515     | كثير             | 1  | الطويل         | الخبح     | فهلا          |
| 545     | <b>_</b>         | 2  | الطويل         | الأباطح   | وإدنيتني      |
| 550     | جرير             | 3  | _              | مترح      | اجد           |
| 564     | _                | 1  | الوافر         | ಕ್ಷರಿ     | الستم         |
| 564     | أبو نواس         | 2  | البسيط         | كلحا      | انت الذي      |
| 573     | التابغة          | 3  | الطويل         | جنوح      | <u>يقولون</u> |
| 591     | ابن الرومي       | 10 | _              | تسرحا     | عقيد          |
| 633     | البحتري          | 1  | البسيطل        | الراح     | اني وجدتك     |
| 637     | _                | 3  | مجزوء الكامل   | الوشاح    | اني بليت      |
| 646     | العباس بن الأحثف | 2  | الكامل         | الواضح    | لو لم         |
| 661     | هجر بن صبیب      | 3  | الطويل         | اللوامح   | فان اك        |
| 674     | بعض بني الحارث   | 9  | الطويل         | جانح      | ومستنبح       |
| 680     | <del>-</del>     | 2  | الطويل         | المصابح   | إذا اشرقت     |
| 692     | عمرو بن الأطنابة | 2  | الوافر         | المشيح    | واقحامى       |

|         | <del>7</del>  |   |             |         |              |
|---------|---------------|---|-------------|---------|--------------|
| 702     | شبيبن البرصاء | 1 | _           | القبيح  | راوه         |
| 733     | الثابغة       | 1 | الكامل      | نجاحا   | الرفق يمن    |
| 950     | المتنبي       | 1 | _           | التصريح | وفشت سرائرنا |
| 951     | المثنبي       | 1 | _           | أثريع   | شبنا         |
| 951     | _             | 1 | المطويل     | صالع    | وإن محالا    |
| 951     | _             | 1 | الكامل      | الروح   | لعبت بمشيته  |
| 952     | <u> </u>      | 1 | -           | المجروح | ما باله      |
| •       | <u>-</u>      | 1 | _           | يروح    | قرب المزار   |
|         | <u>-</u>      | 1 | _           | قبيح    | وجلا الداع   |
| 511     | i –           | 1 | -           | صحيح    | يغشى         |
| 953     | _             | 1 | _           | مسوح    | وعلى التراب  |
| 702     | شبيبن البرصاء | 1 | _           | القبيح  | اراوه        |
| 733     | النابغة       | 1 | الكامل      | نجاحا   | الرفق يمن    |
| 950     | المتنبي       | 1 |             | التصريح | وفشت سرائرنا |
| 951     | المتنبي       | 1 | _           | الريح   | شمنا         |
| 951     | _             | 1 | الطويل      | صالح    | وإن محالا    |
| 951     | _             | 1 | الكامل      | الروح   | لعبت بمشيثه  |
| 952     | _             | 1 | _           | المجروح | ما باله      |
| ****    | <del> </del>  | 1 | _           | يروح    | فرب المزار   |
| *****   | _             | 1 | _           | قبيح    | وجلا الداع   |
| 511     | _             | 1 | _           | صحيح    | يفشى         |
| 953     | _             | 1 | _           | مسوح    | وعلى الثراب  |
| 953     | المتنبي       | 1 | الكامل      | المفتوح | عجز بحر      |
| 981-974 | ذو الرمة      | 1 | الرجز       | أصبحوا  | پمسي به      |
| 980     | توبة          | 1 | الطويل      | مبالح   | واقنع        |
| 999     | كثير          | 1 | -           | الأباطح | وادنيتني     |
| 1000    | ابن آبي طاهر  | 1 | <u> </u>    | وراحها  | ومصلحة       |
| 1058    | البحتري       | 1 | اتكامل      | المادح  | فيكون أول    |
| 1084    | أبو نواس      | 1 | مجزوء الرمل | صحيح    | جدت بالأموال |
| 1086    |               | 1 | الطويل      | المصابح | فإن كان      |
| 1091    | بكر بن النطاح | 1 | الخفيف      | وقفاح   | يتلقى        |
|         |               |   | i<br>!      |         | حرف الدال    |
| 309     | الشافعي       | 2 | البسيط      | كەد     | وضاحك        |
| 315     | ابنة لبيد     | 5 | الواغر      | الوليدا | إذا هبت      |
| 317     | جميل بن معمر  | 2 | الرجز       | معد     | انا جميل     |
| 325     | جرير          | 1 | المتقارب    | المسجد  | نفاك         |

|          |                    |     | :           |         |             |
|----------|--------------------|-----|-------------|---------|-------------|
| 327      | المفرزدق           | 1   | الوافر      | العبيد  | وخير الشعر  |
| 343      | الضرزدق            | 4   | الطويل      | شاهد    | للان        |
| 345      | الجماز والرشيد     | 2   | المجتث      | نعده    | الملك لله   |
| 348      | أيو تواس           | ł   | مجزوء الرجز | أحد     | ا اکثر      |
| 348      | العياس             | ì   | _           | سجد     | قام         |
| 348      | الصريح             | 1   | _           | يولد    | يرجز        |
| 348      | الخليع             | t   | مجزوء الرجز | مسد     | كأنما       |
| 348      | ابن رشیق           | i   | i           | خلد     | قد نسي      |
| 352      | أبو تمام           | 1   | الطويل      | حامد    | هْإِن أَنَا |
| 350      | الأخطل             | 1   | البسيط      | نكد     | حلت ا       |
| 353      | أم معدان           | 2   | -           | احد     | غعل         |
| 339      | النابغة            | 1   | _           | الأبد   | یا دار میة  |
| 372      | أبو نواس           | 2   | الطويل      | ودادي   | اربع        |
| 376      |                    | 1   | البسيط      | كالورد  | الا تبك     |
| 383      | بشار               | 1   | الطويل      | خدي     | وجنت        |
| 390      | عبيد               | 1   | البسيط      | زاد     | الخير       |
| 396      | _                  | 1   | الخفيف      | الوعيد  | صدغه        |
| 396      | _                  | 1   | _           | الصدود  | وله عزة     |
| 403      | الطرماح            | 1   | الكامل      | يغمد    | يبدو        |
| 403      | ابن الرومي         | 1   | المنسرح     | ورد     | كان تلك     |
| 406      | الوأواء            | 1   | البسيط      | بالبرد  | فأمطرت      |
| 407      | عدي                | 1   | الكامل      | مدادها  | تزجي        |
| 409      | أبو محجن           | 1   | البسيط      | الغرد   | ترفع        |
| 409      | النابضة            | 1   | الكامل      | العود   | نظرت        |
| 410      | _                  | 1   | الطويل      | الثواهد | يخططن       |
| 412      | رجل من ذي الكلاع   | 2   | الوافر      | يزيد    | معاوية      |
| 1038 428 | النمر بن تولب      | . 1 | البسيط      | الهادي  | تظل تحفر    |
| 429      | عمارة بن عقيل      | 1   | الطويل      | الحقد   | فاوجرتها    |
| 433      | خلف بن خليفة       | 1   | _           | الولاند | غان ا       |
| 434      | أبو تهام           | 1   | الخفيف      | واد     | مليتك       |
| 938      | ساعدة بن جوية      | 1   | الطويل      | معتد    | رات شخص     |
| 443      | المتنبي            | 1   | المتقارب    | يجودا   | أمير        |
| 444      | <u> </u>           | 1   | _           | الصدود  | فصيح        |
| 450      | عبد الله بن الزبير | 2   | الواشر      | سمودا   | رمی         |
| 450      | كثير               | 1   | _           | سوادا   | وعن نجلاء   |
| 456      | _                  | 1   | اتطويل      | العناقد | حمتني       |

| 457  | امرؤ القيس       | 1   | المتقارب     | نقعد    | فان تدفنوا |
|------|------------------|-----|--------------|---------|------------|
| 458  | قيسر بن الخطيم   | 1   | الطويل       | بمهتدي  | واني لأغني |
| 458  | عامر بن الطفيل   | 1   | _            | موعدي   | والي اذا   |
| 459  | عمرو بن معدي كرب | 1   | الوافر       | زادي    | ويبقى      |
| 460  | بكر بن النطاح    | 1   | الكامل       | زناد    | أذكى       |
| 473  | العباس بن مرادس  | 1   | الطويل       | يسودها  | هم سودوا   |
| 474  | الحسين البغداد   | 2   | _            | بمسدد   | ولو انني   |
| 478  | ذو الرمة         | 2   | _            | واحد    | وليل       |
| 480  | المتنبي          | 1   | _            | فرد     | مضى        |
| 484  | الصنوبري         | 2   | الرجز        | قده     | ما اخطات   |
| 485  | محمد بن وهيب     | 2   | الكامل       | تضد     | طللان      |
| 486  | أبو ثمام         | 1   | الطويل       | عندي    | وقاثو      |
| 487  | -                | 1   | -            | يصرد    | فطلوا      |
| 489  | أبوعطاء السندي   | 1   | _            | بعيد    | واتك       |
| 490  | جرير             | 1   | -            | luē     | غدا        |
| 493  | -                | 1   | -            | باثيد   | فأصبحت     |
| 501  | زمير             | 1   | البسيط       | قعدوا   | لوكان      |
| 502  | النمر بن تولب    | 1   | -            | الهادي  | تطل        |
| 503  | أبوتمام          | 1   | الطويل       | القيد   | وتهتز      |
| 504  | المتنبي          | 1   | الخفيف       | التوحيد | يتشرفن     |
| 507  | أبو وديل الوضاح  | 4   | الطويل       | وقريد   | وقائنة     |
| 508  | أبو تمام         | 2   | البسيط       | القود   | يقول       |
| 518  | الحارث بن دوس    | 1   | الرمل        | معد     | وشباب      |
| -    | المتنبي          | 3   | الطويل       | ووالد   | وأنت       |
| 521  | بن الرومي        | 2 . | الكامل       | وجلمد   | ياسائلى    |
| 523  | عمر بڻ معدي کرب  | 1   | الوافر       | مراد    | اريد       |
| 541  | ابوعدي القرشي    | 1   | الخفيف       | شود     | ووقيت      |
| 548  | عمر بن أبي ربيعة | 1   | الرمل        | تود     | . فتضاحكن  |
| 549  | الوليد بن يزيد   | 1   | الطويل       | شهید    | لكل حديث   |
| -    | جميل بن معمر     | 1   | _            | فيعود   | يموت       |
| 552  | تصيب             | 1   | - :          | بعدي    | أهيم       |
| 555  | البحتري          | 1   | مجزوء الكامل | يصده    | لا العذل   |
| .561 | الحطيثة          | 4   | الطويل       | يحمد    | تزور       |
| 563  | الأعشى           | 1   | _            | المالد  | فتق        |
| 571  | المتنبي          | 1   | الخفيف       | بجدودي  | ما بقومي   |
|      |                  | 1   | <u> </u>     | الطريد  | ويهم فخر   |

| COLUMN TAXABLE PROPERTY. |                   |   |          |         |            |
|--------------------------|-------------------|---|----------|---------|------------|
| 597                      | عامر بن الطفيل    | 1 | الطويل   | موعدي   | واني       |
| 603                      | جرير              | 2 | الوافر   | شهود    | ويقضي      |
| 605                      | عويف              | 1 | البسيط   | قودا    | قوم        |
| 607                      | ابو علي البصير    | 2 | المنسرح  | معتبد   | ٹم اچن     |
| -                        | النابضة           |   | البسيط   | جسد     | فلالمبر    |
| 610                      | أبو الهول         | 3 | المطويل  | رد      | كساني      |
| 621                      | عبد الله بن هينة  | 3 | -        | الولائد | وجاءت      |
| 625                      | مساهر بن أبي عمرو | 1 | -        | رقد     | أخوك       |
| 626                      |                   | 4 | المتقارب | يزيدا   | الاياسمية  |
| 630                      | أبو تمام          | 2 | الكامل   | تائد    | ان يكد     |
| 630                      | _                 | 2 | _        | اباعد   | لاخير      |
| 631                      | بعض الأعراب       | 2 | الطويل   | الصد    | املت       |
| 633                      | بشار              | 1 | _        | الورد   | القيد كان  |
|                          | نطاحة الكاتب      | 2 | _        | مساعد   | هموم       |
|                          | عمر بن ابي ربيعة  | 4 | الرمل    | تبترد   | زعموها     |
|                          | _                 | 2 | الطويل   | يفند    | أبي القلب  |
|                          | يزيد بن مجالد     | 6 | _        | اثوهد   | أبياد منتي |
|                          | ادريس بن ابي حفصة | 3 | البسيط   | بأقياد  | یا انتک    |
| •                        | عمر بڻ أبي ربيعة  | 1 | الطويل   | عودها   | هدوان      |
| ·                        | الحسين بن         | 2 | الرمل    | الصعدا  | بأبي       |
|                          | الضبحاك           | 2 | البسيط   | مودود   | الشيب      |
|                          | مسلم              | 2 | الواهر   | لصيد    | حمتني      |
|                          | أبوالطمحان        | 3 | الملويل  | وقودها  | ومستثبح    |
|                          | _                 | 2 | _        | الصوارد | ونار كسحر  |
|                          | _                 | 4 | الكامل   | ابعادها | بأبي       |
|                          | الحسن بن وهب      | 7 | الطويل   | فدهد    | عشوت       |
|                          | ابن طبا طبا       | 5 | _        | النهد   | ايابنة     |
|                          | حاتم طي           |   |          |         |            |
| 677                      | حاثم طي           | 2 | البسيط   | محمود   | تعل        |
| 680                      | أبو الوضاح        | 4 | الطويل   | قردد    | وقائلة     |
| 684                      | دريد بن الصمة     | 1 | _        | غد      | قليل       |
| 685                      | _                 | 1 | -        | ابعد    | صبا ما صبا |
| 687                      | أپو طالب          | 1 | _        | محمد    | وشق        |
| 688                      | الفقيمي           | 1 | البسيط   | تجد     | ماكلف      |
| 688                      | ابن عباس          | 1 | الطويل   | محمد    | وما حملت   |
| 728 .688                 | طرفة              | 1 | -        | تزود    | ستبدي      |

| 689        | 1                  | 1   | الكامل           |           |              |
|------------|--------------------|-----|------------------|-----------|--------------|
| 692        | <br>رجل من مزینة   | 1   | الجامل<br>الوافر | عمود      | والقد.       |
| 696        | 1                  | 1   | 1                | الورد     | دعوت         |
| 698        | عدي بڻ زيد         | 1   | الطويل           | يقتدي     | عن المرئ     |
| 698        | عبيد               | 1   | الواهر           | زاد       | الخير يبقى   |
| 700        | <br>طرفة           | 1   | البسيط           | زادي<br>د | لا الفينك    |
| 730,700    | - I                | 1   | الطويل           | اليد      | لعمرك        |
| 751        | قيس بن الخطيم      | 1   | _                | تنقد      | متی ما       |
| 751        | عدي بن زيد         | 1   | _                | يسدد      | اعاذل        |
| 794        | -                  | 2   | -                | تغتدي     | كفى واعظا    |
| 704<br>729 | المغلوث السعدي     |     | -                | جدود      | وليس الغنى   |
|            | المتلمس            | 2   | الوافر           | القساد    | قنيل المال   |
| -          | صالح بن عبد القدوس | 1   | الطويل           | حقد       | والأق        |
| 706        | بشار               | 1 . | الكامل           | تلد       | تر <b>جو</b> |
| 707        | جميل               | 1   | الطويل           | الكامل    | كلوا اليوم   |
| 732        | بشار :             | 1   | -                | قعود      | يفوت         |
| 732        | _                  | 1   | _                | الولد     | المال زين    |
| 733        | _                  | 2   | الرجز            | للعبد     | الحر يلحى    |
| 734        | طرفة               | 1   | الطويل           | بائيد     | يشق حباب     |
| 734        | النابغة            | 1   | البسيط           | متعبد     | لو انتها     |
| 737        | أبويتمام           | 2   | الكامل           | حسود      | وإذا أراد    |
| 738        | ابن الومي          | 2   | الطويل           | مرددا     | توددت حتى    |
| 740        | عدي                | 1   | الكامل           | مدادها    | تزجي         |
| 741        | أمية بن أبي الصمث  | 1   | الوافر           | هادي      | نكل قبيلة    |
| 743        | أعرابي             | 1   | _                | الأسود    | وخيل قد      |
| 744        | الطرماح            | 1   | الكامل           | البرجد    | مجتاب        |
| 749        | نسر بڻ ابي الضبغ   | 1   | الطويل           | صوديا     | تساقط        |
| 762        | ابن الرومي         | 2   | المتقلرب         | خالد      | يقتر         |
| 762        | عدي بن ارقاع       | 1   | البسيط           | زادها     | صلى الآله    |
| 851        | المهلين ابي صفرة   | 1   | الخفيف           | المولود   | انما المجد   |
| 894        |                    | 1   | البسيط           | يقد       | ان الألشهاب  |
| 899        | عبيد بن الأبرص     | 4   | الطويل           | ب اوحد    | تمنى رجال    |
| 937        | أبو تواس           | 1   | المتسرح          | جسدي      | إذا تفكرت    |
| 942        | ابن الرومي         | 1   | الطويل           | يصعد      | كأن اباه     |
| 953        | البصير             | i   | المتقارب         | البلاد    | وعجز بذي     |
| 954        | المتنبي            | 1   | الطويل           | جاحد      | وأشقى        |
| <u></u>    | <del>-</del>       | 1   |                  | المقاصد   | . هتي يشتهي  |

| _            | _                | 1 | _             | اسعمدا   | فاني رايت    |
|--------------|------------------|---|---------------|----------|--------------|
| 955          | _                | 1 | -             | مولدا    | न्तराह्य     |
| _            | _                | 1 | _             | سيدا     | هو المجد     |
| _ !          | _                | 2 | البسيط        | ید       | فارقتكم      |
| _            | -                | 2 | مجزوه البسيعا | محمدها   | یا ٹیت بی    |
| 956          | _                | 1 | الخفيف        | التوحيد  | يتشرفن من    |
| _            | _                | 1 | _             | حميد     | ونعلي مؤمل   |
| _            | _                | 1 | الكامل        | يحسد     | قطعتهم حسدا  |
| 957          | -                | 1 | _             | محمدا    | انی یکون     |
| _            | _                | 1 | الوافر        | التنادي  | أحاد أم      |
| _            | _                | 1 |               | البعاد   | وابعد بعدنا  |
| 958          | -                | 1 | -             | الجواد   | وانك لا تجود |
| _            | _                | 1 | المتقارب      | وليدا    | راينا ببدر   |
| <b>l</b> _ ! | _                | 1 | -             | جدودا    | كأن نوالك    |
| 959          | -                | 1 | _             | الغمودا  | بهجر سيوفك   |
| _            | _                | 1 | <u> </u>      | وحيد     | فانت وحيد    |
| _            | _                | 1 | الطويل        | مرد      | سأطلب        |
| 960          | _                | 2 | _             | الغمد    | وسيضي لأنت   |
| _            | _                | 1 | -             | وصده     | يباعدن حيا   |
| _            | -                | 1 |               | عقده     | بواد به      |
| 961          | المتنبي          | 1 | الخفيف        | رقاده    | ٰ ينثني عنك  |
| 961          | _                | 1 | الطويل        | بالرشد   | هل الخير     |
| 961          | <del>-</del>     | 2 | <u> -</u>     | وحدي     | وقد كنت      |
| 962          | _                | 1 | الكامل        | أحمده    | ذم الزمان    |
|              | _                | 1 | Himmer        | المواعيد | یانف من      |
| _            | _                | 1 | -             | مردود    | هان صبرتا    |
| 963          | حبيب             | 1 | الكامل        | مفند     | فلنن صبرت    |
| 963          | المتنبي          | 1 | الطويل        | جامد :   | وان دما      |
| 964          | -<br>            | 1 | _             | أوحد     | فذا اليوم    |
| 964          | -                | 1 | _             | سيدا     | هو الجد      |
| 964          | _                | 1 | _             | يدا      | يدق علي      |
| 965          | _                | 1 | _             | مغمدا    | ادًا شد      |
| 965          | ا<br><b>حبيب</b> | 1 | -             | _        | يسر الذي     |
| 965          | المتنبي          | 1 | _             | مرددا    | أجزئي ا      |
| 965          | _                | 1 | المنسرح       | أعددها   | له ایاد      |
| 966          |                  | 1 | الخفيف        | شهودي    | شيب راس      |

| 0       | ·-           |     |              |         |               |
|---------|--------------|-----|--------------|---------|---------------|
| _       | _            | 1   | مجزوء الكامل | شاهدا   | اوما كفاك     |
| -       | _            | 1   | الخفيف       | بجدودي  | لأ بقومي شرفت |
| 966     | المتنبي      | 1   | الخفيف       | ثمود    | أنا في أمة    |
| -       | حبيب         | 1   | الكأمل       | ثمودا   | كان الخليفة   |
|         | المتنبي      | 1   |              | العسجد  | فمضت وقد      |
| 967     | _            | 1   | _            | مهند أ  | يالجلهمة      |
| _       | <u> -</u>    | 1   | البسيط       | للولد   | ملك اذا       |
| -       | _            | 1   | الوافر       | حدادا   | كأن بنات      |
| -       | ابن المتز    | 1   | الطويل       | سود     | كأن كۇوس      |
| 968     | المتنبي      | 1   | الوافر       | السواد  | متى لحظت      |
|         | _            | 1   |              | ازديادي | مبتى ما       |
| *****   | ļ <u> </u>   | 1   | i - l        | الصنعود | اذا ما ازددت  |
|         | _            | 2   | _            | رقاد    | كأن الهام     |
| 969     | ابن المعتز   | 1   | اليسيط       | كبدا    | ان الرماح     |
| ·····   | حبيب         | 1   | _            | ≥بد     | طأنه كان      |
|         | المتنبي      | 1   | الوافر       | مرادي   | وظنوني        |
| 970     | _            | 1   | _            | فيساد   | فان الجرح     |
| ******  |              | 2   | - }          | غاد     | وانی عنك      |
| *****   | أبو تمام     | 2   | _            | زادي    | وما طوقت      |
| ******  | المتنبي      | 1   | المتقارب     | أعيدا   | أحلما نرى     |
| 971     | ابو ٹواس     | 1   | السريع       | وأحدا   | وليس الله     |
| *****   | المتنبي      | 1   | المتقارب     | يزيدا   | ويقدم         |
| 12      | _            | 1   | -            | مبيدا   | وهول كشفت     |
| *****   | <u> </u>     | 1 . | الخفيف       | ووشاده  | ما ئىسنا شيە  |
| 972     | _            | 1   | _            | قياده   | والذي عندنا   |
| 972     | ابن اثرومي   | 1   | _            | يهدى    | منك يا جنة    |
| *****   | المتنبي      | 1   | الطويل       | يجدي    | تمن يلذ       |
| 1948941 | البحتري      | 1   | _            | رغدا    | مئی آن تکن    |
| 977     | حبيب         | 2   | الطويل       | قائد    | لساحته        |
| 978     | -            | 1   | البسبط       | بئد     | ورحب صدر      |
| 979     | _            | 1   | _            | تجد     | كانها         |
| 989     | <del></del>  | 1   | الكامل       | الأكباد | لولا الدموع   |
| 997     | كلاب العقيلي | 2   | المنسرح      | مختلده  | فان تخوفت     |
| 999     | بعض المحدثين | 2   | اٹکامل       | العضيد  | لولا التمنطق  |
| 1008    | حبيب         | 1   | البسيط       | الجود   | أمطلع الشمس   |
| 1036    | محمد بن يزيد | i   | البسيط       | مخلده   | لوخلد         |
|         | · ·          |     | '            | !       | 1             |

| 1038 | طرفة               | 1  | الطويل      | بمعضد    | حسام اذا       |
|------|--------------------|----|-------------|----------|----------------|
| 1039 | الثمرين تولب       | 1  | البسيط      | الهادي   | تظل تحضر       |
| _    | حبيب               | 1  | _           | الجهد    | ساجهد          |
| 1941 | البحتري            | 1  | _           | جديدها   | فلا تسالاما    |
| 1043 | _                  | 1  | الكامل      | ارعادها  | فد قلت         |
| 1049 | كشاجم              | 1  | المنتقارب   | أحد      | ومن كانت       |
| 1049 | حبيب               | 1  | الكامل      | حسودا    | وإذا سرحت      |
| 1050 | _                  | 1  | الخفيف      | الضؤاد   | شاب راسي       |
| 1053 | أبونواس            | 1  | السريع      | واحد     | وٹیس نلہ       |
| 1058 | البحتري            | 1  | الطويل      | (ٹحقد    | وأتبعتها اخرى  |
| 1058 | أبوالنجم           | 3  | الرجز       | واحدا    | لو کان         |
| 1080 | البحتري            | 1  | الطويل      | تزيدا    | طلوب لأقصي     |
| 1087 | حبيب               | 1  | الكامل      | الأجياد  | ابقين ۾        |
| _    | العطوري            | 2  | مجزؤ الكامل | الأسد    | أخاف الريم     |
| 1098 | البحتري            | 1  | الكامل      | بمورد    | بتزاحمون على   |
|      |                    |    |             |          | حرف الراء      |
| 297  | الثؤلف             | 13 | الطويل      | والبدر   | ومبدعة حسنا    |
| 302  | _                  | 2  | البسيط      | قدر      | ً وما أبئ      |
| 306  | عثمان بن عفان      | 2  | الطويل      | الفقر    | غنى النفس      |
| 308  | عمر بن عبد المزيز  | 2  | _           | زاجو     | ولولا ثم الثقى |
| 314  | الأحوص             | 2  | _           | المقابر  | إذا رمست       |
| 317  | <u> </u>           | 1  | الخفيف      | الكيارا  | وإذا لم تجد    |
| 317  | مرزان بن ابي حفصة  | 3  | الكامل      | وزير     | ولقد حيبت      |
| 322  | ابن دارة           | 1  | البسيط      | بأسيار   | لا تامين       |
| 326  | يزيد بن أم الحكم   | 1  | الكامل      | الطائر   | وأپي الذي      |
| 334  | زهير               | 1  | الكامل      | الذعر    | ولأنت أشجع     |
| 335  | أبو تمام           | 1  | السريع      | للأخر    | يقول           |
| 339  | أبو قاسم بن هائئ   | 1  | الكامل      | المتكسير | لا ياكل        |
| 339  | _                  | 1  | _           | الأخضر   | وجنيتم         |
| 344  | عمروين عامر السعدي | 1  | البسيط      | مضر      | يا ڪير         |
| 344  | _                  | 1  | -           | تفتخر    | الا النبي      |
| 347  | العباس بن الأحنف   | 1  | الكامل      | زاجر     | اهدي له        |
| -    | الذلقاء            | 1  | -           | الظاهر   | خلف التلون     |
| -    | العباس بن الأحنف   | 1  | المتقارب    | اوهر     | أمني تخاف      |
| 348  | المتنبي            | 1  | _           | أظهر     | هواك           |
| 355  | امرؤ القيس         | 3  | _           | تنتظر    | تروح           |

| 355        |                   | 1   |            |         | <u></u>       |
|------------|-------------------|-----|------------|---------|---------------|
| 354        | _                 | 1 1 |            | يأتمر   | احار          |
| 354        | _                 | 1   | الهزج      | فالغمر  | عفي           |
| _          |                   | +   | الطويل     | سابور   | الاحييا       |
| 361        | الربيع بن زياد    | 1   | الكامل     | الأطهار | أفيعد         |
| 376        | <del>-</del>      | 1 3 | الهزج      | ذكي     | عميرة         |
| 377        | ابونواس           |     | الهزج      | ڏکي     | أعر           |
| 385        | ابوتمام           | 1 . | الطويل     | الخمرا  | الحق          |
| 389        | ذو الرمة          | 1 1 | الكامل     | حذرا    | اقمت          |
| 392        | أبو طيب           | 3   | الوافر     | جار     | يغادر         |
| 1          |                   | 1   | البسيط     | منتظر   | فالهم         |
| 393        | القزاز السناط     | 1   | الكامل     | الأكيرا | خاطر          |
| 404        | البستي            | 1   | البسيط     | سهر     | قد            |
| 413        | اسحاق الموصي      | 1   | الوافر     | عدارا   | جعلت          |
| 417        | ابن مقبل          | 2   | الطويل     | حميرا   | ومالي لا ابكي |
| 417        | أبوتواس           | 1   | المتسرح    | نور     | وشمسه         |
| 418        | ذوالرمة           | 1   | الطويل     | قفرا    | واصغر من      |
| 427        | اوس بن حجر        | 1   | الكامل     | الأشقر  | حتى يلف       |
| 426        | الأخطل            | 1   | الطويل     | يجري    | اسيلة         |
| 435        | الأمير قابوس      | 1   | -          | -       | ا ومن         |
| 436        | -                 | 1   | الوافر     | مقر     | غان حلوا      |
| 436        | -                 | 1   | الطويل     | النسر   | ا ومن         |
| 437        | البحتري           | 1   | الخفيف     | غتور    | ما بعيني      |
| 441        | الأعشى            | 1   | السريع     | عامر    | ان تسد        |
| 445        | ابن أحمر          | 1   | الطويل     | تغمرا   | تغمرت         |
| 447        | الضرزدق           | 1   | البسيط     | صدر     | اصدر          |
| 452        | أبو الشيعى        | 1   | الطويل     | خهر     | فأوردها       |
| 452        | الضرزدق           | 2   | _          | لجار    | ا<br>العن     |
| 459        | <del>-</del>      | 1   | _          | غادر    | فيا عجبا      |
| 460        | عبا بن الأحنف     | i   | السريع     | الشهر   | اليوم         |
| 461        | ابن طباطبا        | 1   | الخفيف     | شهر     | الا تؤخر      |
| 463        | نصيب              | 1   | الطويل     | ندري    | فقال          |
| 464        | عمروبن الأهتم     | 1.  | الخفيف     | اسير    | اشربا         |
| <u>-</u> i | عمرو بن ابي ربيعة | 1   | الطويل     | المقابر | وهبها         |
| 467        | - [               | 2   | -          | مقصر    | تهيم          |
| 470        | توبة              | 1   | - <b>-</b> | خصورها  | لطيفات        |
| 476        | حاتم الطائي       | 3   |            | صفر     | متی ما یجیء   |

|          |                   |   |              | <del>,</del> | -            |
|----------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 479      | كشاجم             | 2 | السريع       | الدر         | ية فمها      |
| 479      | المتنبي           | 5 | الكامل       | الاسكلدر     | من مبلغ      |
| 484      | ابن امعتز         | 2 | -            | نشره         | فكان         |
| 488      | نصيب              | 1 | الطويل       | اطير         | فكدت         |
| 489      | جرير              | 1 | اتكامل       | ناضر         | طرب          |
| 490      | بشار              | 1 | _            | أمير         | نبئت         |
| 492      | ذو الرمة          | 1 | الطويل       | القطر        | ألا فاسلمي   |
| 495      | امرؤ القيس        | 2 | المتقارب     | القطر        | كأن المدام   |
| 496      | _                 | 1 | _            | دبر          | لها ذنب      |
| 499      | الخنساء           | i | البسيط       | ئار          | وان صخرا     |
| 502      | ابو صخر الهذلي    | 1 | الطويل       | الخطير       | تكاد         |
| 690 .503 | مهلهل             | 1 | الواطر       | الذكور       | ولولا الربيح |
| 506      | العرجي            | 1 | البسيط       | البشر        | يالله -      |
| 508      | أعرابي            | 3 | _            | حار          | أقول         |
| 509      | ابن ابي امية      | 2 | الطويل       | شهر          | فديتك        |
| 509      | المتنبي           | i | -            | جمر          | اريقك        |
| 512      | أيو نواس          | 2 | المنسرح      | النار        | سخنت         |
| 514      | امرؤ القيس        | 1 | الطويل       | جرجرا        | على لاحب     |
| 514      | -                 | 1 |              | منکو         | بأرض         |
| 521      | أبن الرومي        | 4 | الوافر       | خير          | وسائلة       |
| 523      | ابو تمام          | 1 | البسيط       | بالثار       | المستجير     |
| 524      | أبو الأسد التميمي | 3 | الطويل       | البحر        | ولائمة       |
| 525      | الخنساء           | 2 | البسيط       | لتحار        | وان صخرا     |
| 526      | سواد پن عدي       | 1 | الخفيف       | والفقيرا     | لا أرى       |
| -        | العديل بن الضرخ   | 1 | الطويل       | منكرا        | بنی مسمع     |
| 527      | ذو الرمة          | 3 | -            | الحمر        | تسمى         |
| 531      | أعرابي            | 2 | الرجز        | غباره        | أطلس         |
| 532      | الحطينة           | 2 | البسيط       | ضرار         | الحمد لله    |
| 539      | الأخطل            | 1 |              | الشعر        | فأقسم المجد  |
| 544      | المرار العدوي     | 6 | الرمل        | المؤتزر      | وهي هيفاء    |
| 546      | البحتري           | 2 | الكامل       | مقصر         | آني          |
| 549      | أبو صخر الهذالي   | 1 | الطويل       | الحشر        | فيا حبها     |
| 549      | ابو نواس          | 4 | مجزوء الوافر | قمرا         | كان ثيابه    |
| 550      | _                 | 2 | الرجز        | الغمر        | هل تعرف      |
| 551      | عمر بن ابي ربيعة  | 3 | الرمل        | الأغر        | بينما        |
| 551      | <u>-</u>          | 3 | المنسوح      | عمر          | قائت نها     |

| ī · · · · |                     |    |              |         |             |
|-----------|---------------------|----|--------------|---------|-------------|
| 551       | العجاج              | 2  | الرجز        | شخر     | يحملن       |
| 561       | أبو العتاهية        | 1  | المنسرح      | فكر     | يضربن       |
| 562       | محمد بن وهيب        | 2  | البسيط       | القمر   | בולנג       |
| 563       | الأخطل              | 1  | _            | قدروا   | شمس         |
| 564       | ابن الرومي          | 6  | _            | المطر   | . اذا أبو   |
| 565       | ابو تمام            | 7  | الطويل       | الثغر   | ጅ ነገ        |
| 574       | ديثك الجن           | 6  | الكامل       | بهجره   | اشفقت       |
| 576       | جارية لديك الجن     | 2  | الكأمل       | غدره    | يا ويح      |
| 577       | دريد بن الصمة       | 1  | الطويل       | القير   | ارادوا      |
| 587       | أبو العثاهية        | 12 | الطويل       | والنشر  | اصابت       |
| 587       | محمد بن يزيد الأموي | 1  | الهزج        | القطر   | ابا موسئ    |
| 591       | البحتري             | 1  | الطويل       | المتكسر | عتاب        |
| 595       | المتتبي             | 1  | _            | عمر     | ذر النفس    |
| 598       | جرير                | 4  | البسيط       | عمر     | ياتيم عدي   |
| 602       | زياد الأعجم         | 1  | الطويل       | صناغر   | فقم         |
| 604       | الأخطل              | 2  | البسيط       | اثنار   | ِ قوم       |
| 612       | زيان                | 4  | الوافر       | الثبور  | تعلم        |
| 615       | أشجع السلمي         | 2  | الطويل       | الأزر   | اذا وضعت    |
| 615       | الجعدي              | 2  | الطويل       | مضطرا   | فبات يذكيه  |
| 617       | عدي بن الحارث       | 2  | _            | يتخير   | كان         |
| 617       | معاوية بن عبد الله  | 1  | <b> </b> -   | هجر     | إذا مّال    |
| 619       | موسی بن جابر        | 3  | -            | شاعر    | من الواضحات |
| 621       | تميم بن ابي         | 3  | _            | أشمرا   | ا (دا مت    |
| 621       | البحتري             | 2  | _            | المحير  | وكثت        |
| 624       | الصولي              | 2  | . 2          | قدرا    | اسد         |
| 626       | الأبيرد الرياحي     | 1  |              | الدهر   | فقضب        |
| 628       | أبو صخر الهذلي      | 2  |              | القسبر  | لا خير      |
| 632       | الصولي              | 1  |              | مزارها  | دنت         |
| 632       | عمر بن ابي ربيعة    | 2  |              | تكدير   | كنا كمثل    |
| 635       | - :                 | 3  |              | اليدر   | وما الشمس   |
| 635       | ابن أبي الزوايد     | 2  |              | النظر   | فضلها       |
| 635       | إبراهيم بن المهدي   | 1  |              | البصر   | وما رايتك   |
| 636       | أبو المتاهية        | 2  |              | أبصر    | المرء       |
| 636       | نصيبين الرياح       | 2  | الواهر       | الصنفار | ولولا       |
| 637       | عوفين محلم          | 6  | مجزوه الكامل | الكبار  | وصفيرة      |
| 637       | بشار                | 2  |              | البصر   | عجبت        |

|     |                    | ·  | <del>,</del> |         |              |
|-----|--------------------|----|--------------|---------|--------------|
| 640 | -                  | 2  | الوافر       | السرور  | صبرت ا       |
| 640 | ابن المعتز         | 2  | مجزوه الخفيف | الشكر   | من معيني     |
| 643 | _                  | 3  | البسيط       | مطرا    | لا عهد       |
| 645 | _                  | 2  |              | سارا    | صب يحث       |
| 646 | خارجة بن فليح      | 1  |              | المحاجز | لقد ظعنت     |
| 646 | أشجع السلمي        | 2  |              | الفجر   | إذا غاب      |
| 647 | القطامي            | 3  |              | دياجرة  | ذكرتكم       |
| 648 | عمر بن ابي ربيعة   | 2  | الطويل       | فيخضر   | رأت رجلا     |
| 649 | المؤمل             | 2  |              | تتكسر   | سىئېت ا      |
| 651 | ايو بين شبيب       | 2  | الكامل       | الصبرا  | بكت الديار   |
| 653 | غلام بني فزارة     | 2  |              | الهجر   | وأعرض        |
| -   | نصيب               | 2  |              | صبر     | ويدا         |
| -   | أعرابي             | 2  |              | بالهجر  | واني لأست    |
| -   | _                  |    |              | الهجر   | خشبت         |
| 654 | إبراهيم بن العباس  | 2  |              | مبر     | وناجت        |
| 654 | المباس بن الأحتف   | 2  |              | صبر     | عرضت         |
| 655 | <del>-</del>       | 3  |              | أهجر    | ار <b>وض</b> |
| 655 | أبو صخر الهذلي     | 4  |              | عدر     | ويمثعثي      |
| 656 | عمر بن ابي ربيعة   | 4  |              | اللقادر | زع النفس     |
| 658 | بعض الأعراب        | 1  |              | كبير    | وتيس         |
| 660 | بشر بئي الحارث     | 4  |              | قصير    | سقيى ا       |
| 661 | تميم بن ابي        | 1  |              | بالكدر  | ياحر         |
| 662 | الفرزدق            | 1  | الكامل       | نتهار   | والشيب       |
| 662 | أبو نواس           | 2  |              | عذار    | كان بقايا    |
| 664 | أعرابي             | 2  |              | وقفار   | لا يرعك      |
| 666 | المفتح الكندي      | 2  |              | انتشار  | وزادت        |
| 667 | العتبي             | 2  | الطويل       | التواضر | رايين        |
| 668 | ابن مقبل           | 6  |              |         | وتنكرت       |
| 668 | _                  | 2  |              | الصغير  | عدي          |
| 669 | -                  | 2  |              | يتغير   | اللهر        |
| 669 | أبو العالية الشامي | 3  | الطويل       | يقصر    | ارى بصري     |
| 671 | الشماخ             | 1  |              | العبور  | لئبلى        |
| 672 | -                  | 1  | ļ            | قصار    | كأن نيراننا  |
| 672 | أبو تمام           | 2  |              | الواري  | مة زال       |
| 675 | -                  | 12 |              | اصور    | ومستنبح      |
| 677 | _                  | 2  |              | للجار   | چاورت        |

| 678<br>678<br>679<br>680<br>681 | مسكين الدرامي<br>—<br>خارجة بن فليح<br>الحطينة | 2<br>1<br>2 | السريع  | القدر<br>التار | ناري<br>اني نزلت |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|
| 679<br>680                      | _                                              |             |         | الثار          | 25.833 37        |
| 680                             | _                                              | 2           |         |                | ا الي ترنت       |
| L I                             | الحطينة                                        |             |         | زھروا ٍ        | آل الزبير        |
| 681                             |                                                | 1           |         | تلساري         | نمشي             |
| · !                             | _                                              | 1           |         | بأطهار         | قوم              |
| 682                             | حاتم طئ                                        | 3           | الطويل  | صفر            | المتر            |
| 683                             | امرؤ القيس                                     | 2           | _       | حجر            | وتعرف            |
| 687                             | العجاج                                         | 2           | الرجز   | فخر            | يحملن            |
| 689                             | الأعشى                                         | 2           |         | قابر           | الوسند ت         |
| -                               | مهلهل                                          | 2           |         | فطاروا         | وقتلنا           |
| 693                             | ابو تمام                                       | 2           | الطويل  | الحشر          | هائبت            |
| 694                             | إمام بن أقرم النميري                           | 2           |         | كثير           | طليق             |
| 700                             | عدي                                            | 1           |         | الثوغور        | ايها             |
| 702                             |                                                | 2           |         | شهر            | وكم              |
| 704                             | زمير                                           | 1           |         | ستر            | الستر            |
| 705                             | أحيالج بن عبد القدوس                           | 1           |         | أجر            | ا شر             |
| _                               |                                                |             |         | باليشر         | اغفر             |
|                                 |                                                |             |         |                | حرف العين        |
| 323                             | لبيد                                           | 6           | الرجز   | دعه            | يارب هيجا        |
| 342                             | أبو ذويب                                       | 8           | اتكامل  | يتتلع          | <u>خور</u> دن    |
| 356                             | أبو تمام                                       | 1           | الطويل  | يصرع           | وتقفو            |
| 375                             | اوس بن حجر                                     | 1           | المنسرح | وقعا           | أيتها النفس      |
| 378                             | البحتري                                        | 1           | الطويل  | أجزع           | ترى عنده         |
| 379                             | النابغة                                        | 1           |         | الأصابع        | وقد حل           |
| 380                             |                                                | 1           | _       | المسامع        | أقاني            |
| 386                             | ذو الرمة                                       | 1           | _       | نازع           | فلما رايت        |
| 386                             | جميل                                           | 1           | البسيط  | تنصدع          | عنقتني           |
| 406                             | عنترة                                          | 1           | اثكةمل  | مولع           | حرق              |
| 410                             | صريع                                           | 1           | الطويل  | الجوامع        | فغطت             |
| 419                             | _                                              | 2           | البسيط  | فاصطنعوا       | خلوا             |
| 429                             | الحطيئة                                        | 1           | الوافر  | بمستطاع        | لعمرك            |
| 131                             | أبو تواس                                       | 1           | الكامل  | رييع           | عباس             |
| 134                             | ابن يسام                                       | 1           | البسيط  | فامتنعا        | فاشرب            |
| 435                             | البحتري                                        | 1           | الطويل  | قطوعها         | شواجر            |
| 998                             | أبو الطيب                                      | 1           | الوافر  | الوأقوعا       | منعمة            |
| 446                             | حبيب                                           | 1           |         | المضاع         | ولم يحفظ         |

| 447      | _                 | 2 | المتقارب   | مذيع    | لساني      |
|----------|-------------------|---|------------|---------|------------|
| 453      | هدبة بن الخشرم    | 1 | الطويل     | باجدعة  | فانيك      |
| 456      | الأقيشرالأسدي     | 1 | _          | بسريع   | سريع       |
| 466      | حصين بن الحمام    | 4 | -          | الأصابع | دفعناكم    |
| 467      | الحارثي           | 1 | _          | مطمع    | فلا كمدي   |
| 468      | النابغة           | 2 | _ }        | نافعا   | خلله عينا  |
| 469      | المتنبي           | 1 | البسيط     | زرعوا   | للسبي      |
| 471      | العمثيل           | 2 | الكامل     | واشجع   | فاصدق      |
| 422      | جرير              | 1 | _          | تقلع    | فسفاك      |
| 493      | <u> </u>          | 1 | الطويل     | نازع    | فلا تبعدن  |
| 500      | بشار              | 1 | _          | يجوع    | وغيران     |
| 510      | الضرزدق           | 2 |            | يطيعها  | لكل امرئ   |
| 520      | كشاجم             | 3 | البسيط     | مصنوع   | یا خاضب    |
| 563      | المنمى            | 4 | _          | تجتمع   | إن المكارم |
| 574      | الحسين بن مطيع    | 4 | الطويل     | مضجعا   | فياقبر     |
| 575      | أبو تمام          | 3 | الملويل    | ويضلع   | ولم انس    |
| 575      | _                 | 3 | ļ <u> </u> | بلقعا   | أحينم      |
| 599      | ابن رشیق          | 2 | السريع     | أوجاعا  | ياموجعي    |
| 606      | ابراهيم بن المهدي | 2 | الكامل     | خاضع    | الله يعلم  |
| 608      | النابغة           | 4 | الطويل     | راتع    | لكلفتني    |
| 609      | علي بن جبلة       | 2 |            | المطالع | وما لامرئ  |
| 911      | " ببید            | 1 | _          | صانع    | لعمرك      |
| 619      | السيبن علسر       | 2 | الكامل     | القعقاع | فلأمدين    |
| 626      | غار بن توسعة      | 3 | _          | تضعضع   | عثمان      |
| 627      | سوید ابن آبي کاهل | 1 | الرمل      | رتع     | ويحييني    |
| 638      | ابن المعتر        | 3 | البسيط     | بالخدع  | 1120       |
| 644      | بعض الأعراب       | 2 | الطويل     | المرابع | اذا ترکت   |
| 650      | علي بن جبلة       | 4 | الرمل      | جزعا    | بأبي من    |
| 651      | ذُو الرمة         | 2 | الطويل     | صانع    | وقدكنت     |
| 657      | منصور التمري      | 5 | البسيط     | ترتجع   | ما تنقضي   |
| 666      |                   | 2 | _          | ورعا    | واسؤتا     |
| 675      | أبو زياد الأعرابي | 2 | الوافر     | القناعا | له نار     |
|          |                   | 3 | الطويل     | قاطع    | إذا هي     |
| <b>!</b> | مسكين الدارمي     | 2 | -          | مقنع    | لحافج      |
|          | كثير              | 1 | _          | المطامع | إذا قبل    |
|          | أبو ذؤيب          | 1 | الكامل     | تقتنع   | والنفس     |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u> </u>             | T  | 1      |         |              |
|---------------------------------------|----------------------|----|--------|---------|--------------|
|                                       | قطري                 | 2  | الوافر | تراعي   | أقول         |
|                                       | البعيث               | 1  | الطويل | النوازع | لا تكثرن     |
|                                       | عمرو بن معدي كرب     | 1  | الواهر | تستطيع  | إذا ثم       |
|                                       | منصور النمري         | 1  | البسيط | تبرع    | ما كنت       |
|                                       | طرفة                 | 1  | الوافر | المضاعا | أراهم        |
|                                       | عبد الله بن ابي سفول | 1  | الطويل | واقمع   | هل ينهض      |
|                                       | العرزمي              | 1  | -      | موضوعا  | إذا أنت      |
|                                       | بشار                 | 1  | _      | تطلع    | ولابد من     |
|                                       | ابو نؤیب             | 1  | الكامل | يجزع    | امن المنون   |
|                                       | عمرو بن معدي کرب     | 1  | الوافر | وجيع    | وخيل         |
|                                       | البحتري              | 1  | الطويل | مدعي    | رمتني        |
|                                       | عمرو بن معدي کرپ     | 1  | الوافر | تستطيع  | إذا لم تسنطع |
|                                       | البحتري              | 2  | _      | اصنع    | بدرتكم       |
|                                       | إنشاد العتابي        | 1  | البسيط | شرع     | مانال        |
|                                       | البحتري              | 1  | الكامل | تضوعا   | حاولن        |
|                                       | <u> </u>             | 1. | الطويل | خليعها  | ولا عدر      |
| 963                                   | إسحاق الخريبي        | 1  | الطويل | أوسع    | ولو شئت      |
| 964                                   | حبيب                 | 1  | البسيط | جمع     | ويضحك        |
| 968                                   |                      | 1  | الطويل | اسفع    | ثم منظر      |
| 970                                   | منصور النمري         | 1  | الكامل | الهاجع  | وكان موقعه   |
| 971                                   | حبيب                 | 1  | الواهر | الطباع  | فلو منوزت    |
| 971                                   | _                    | 1  | الطويل | فتقطعا  | طها كنت      |
| 978                                   | العباس بن الأحنف     | 1  | السريع | اضلاعي  | كيف احتراسي  |
| 979                                   | _                    | 1  | الكامل | تطمع    | ماكثت        |
| 994                                   | المتنبي              | i  | البسيط | شبع     | لا يعتقني    |
| 996                                   | -                    | 2  | الكامل | ورع     | کم من        |
| 996                                   | -                    | 1  | البسيط | فجعوا   | وجدتمو هلم   |
| 695                                   | -                    | 1  | الواهر | نزوعا   | اذا ماست     |
| - /                                   | _                    | 1  | -      | خضوعا   | أقدول نها    |
| -                                     | - [                  | 1  | البسيط | طبع     | وما الحياة   |
| -                                     | قطري                 | 1  | الوافر | المتاز  | وما للمرء    |
| · -                                   | المتنبي              | 1  | البسيط | هزع     | ذم الدمستق   |
| 996                                   | -                    | 1  |        | ما تسبع | كأنها        |
| -                                     | _                    | 1  | _      | تبتدع   | يمشي الكرام  |
| 997                                   | -                    | 1  | الطويل | يتضوع   | أثت زائرا    |
|                                       | <u> </u>             | 1  |        | يقطع    | نحيف الشوي   |

| f    | <del></del>        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~····        |         | <del></del>     |
|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| -    | _                  | 1                                     | _            | أطوع    | ذباب مسام       |
| -    | _                  | 1                                     | _            | ينفع    | أبحر يضر        |
| 998  | -                  | 1                                     | -            | اوسع    | وأنك ﷺ ثوب      |
| -    |                    | 1                                     | الوافر       | الوظوع  | منهمة           |
| -    |                    | 1                                     | الوافر       | نزوعا   | اذا ماست        |
| 999  | -                  | 1                                     |              | قريعا   | ظليس بواهب      |
| -    | -                  | 1                                     | _            | الضطوعا | اذا اعوج        |
| -    | البحتري            | 1                                     | الكامل       | ضلوعا   | يَّة معرك       |
| 1000 | المتنبي            | 1                                     |              | اريعا   | كشفت ثلاث       |
| -    |                    | 1                                     | <del>-</del> | <u></u> | واستقبلت        |
| -    | -                  | i                                     | i <u> </u>   | تقزعا   | نظمت            |
| 1001 | _                  | 1                                     | الطويل       | تفزع    | <b>به تال</b> د |
| -    | _                  | 1                                     | الكامل       | الطنعا  | فجرين مجري      |
| 1010 | <del></del>        | 2                                     | الوافر       | المتاع  | كثيرا ما        |
| 1038 | حاتم               | 1                                     | الطويل       | الطائعا | ولا ماترون      |
| 1044 | ابي العميثل        | 2                                     | الكامل       | اسمع    | يا من يؤمل      |
| 1053 | حبيب               | 1                                     | الطويل       | القواطع | يمدون بالبيض    |
| 1062 | الحطينة            | 1                                     | _            | أودع    | فما زلت         |
| 1080 | طفيل               | 1                                     | _            | مفجع    | وما انا         |
|      |                    |                                       |              |         | حرف الغين       |
| 950  | ابو تواس           | 2                                     | المتقارب     | مفرغ    | والشغ           |
|      | -                  |                                       |              |         | حرف الفاء       |
| 326  | يزيد بن ام الحكم   | 1                                     | الكامل       | بالطائف | ورثت جدي        |
| 351  | أبو العباس الناشئ  | 1                                     | البسيط       | ضعفا    | لا شيء          |
| 363  | <u> </u>           | 3                                     | المقتضب      | ھيف     | قتلتني          |
| 363  | _                  | 3                                     | _            | صلف     | هطلت            |
| 364  |                    | 4                                     | المسريع      | يختلف   | یا معشر         |
| 408  | ابن الرومي         | 1                                     | الطويل       | عفاية   | اشار            |
| 432  | عبد الله بن الطاهر | 1                                     | -            | لرشوف   | واني            |
| 433  | رجل عيسي           | 1                                     | البسيط       | الأنفا  | وذاكم           |
| 436  | ابن المعتز         | 1                                     | الوافر       | يشفي    | ا ته وجه        |
| 443  | _ }                | 1                                     | الطويل       | يوسف    | اتعدلنى         |
| 484  | <u> </u>           | 1                                     | . السريع     | طيفه    | كلامه           |
| 484  | كشاجم              | 2                                     | المنسرح      | موصوفه  | شيخ             |
| 499  | الحكم              | 1                                     | الطويل       | أعجف    | واقبح من        |
| 546  | البحتري            | 2                                     | البسيط       | ارداطا  | رددن            |

|            | <del></del>    |   | 7           |         |              |
|------------|----------------|---|-------------|---------|--------------|
| 569        | الضرزدق        | 1 | الطويل      | وقفعوا  | ترى          |
| 587        | _              | 2 | البسيط      | معروف   | الأشكونك     |
| 603        | ابن الرومي     | 2 | المنسرح     | يخلفه   | كم يعد       |
| 649        | عبيد بن ايوب   | 2 | الطويل      | التنائف | حملت         |
| 660        | ابڻ ابي ريعي   | 2 | المنسرح     | أست     | مسن کان      |
| 664        | أبو هفان       | 2 | البسيط      | السدف   | تعجبت        |
| 679        | قيدر بن الخطيم | 1 | المنسرح     | السدف   | قضن          |
| 702        | أعشى همدان     | 1 | الكامل      | اتلهض   | أن نلت       |
| 703        |                | 1 | -           | تتكشف   | ومتى تصبك    |
| 740        | العماني        | 2 | الرجز       | تشوفا   | تخال أذنيه   |
| 753        | جمیل بن معمر   | ł | الطويل      | وقضوا   | تری الناس    |
| 947        | حبيب           | 1 | البسيط      | شنفا    | حتى لو ان    |
| 976        | البحتري        | 1 | الطويل      | الصف    | واجبن عن     |
| 977        | _              | 1 | _           | روادفه  | فأسقمني      |
| 1001       | المتنبي        | 1 | _           | وقف     | وقوهين       |
| 1001       |                | 1 | -           | الكشف   | ولما فقدنا   |
| 1022       | _              | 2 |             | خلف     | ولست بدون    |
|            | _              | 1 | المقسرح     | ikai    | ما ينقم      |
| _          | -              | 1 | الطويل      | الوحف   | ومن كلما     |
| 1003       | _              | 1 | _           | الزعف   | قلبل الكرى   |
| <b>l</b> – | <u> </u>       | 2 | الكامل      | تثقيفا  | يقظان        |
| _          | المثنبي        | 1 | الطويل      | حرف     | یا قوم مقام  |
| -          | البحتري        | 1 | الكامل      | احرف    | وإذا خطاب    |
| 1003       | المتنبي        | 1 | الطويل      | خلف     | وأضحى        |
| 1004       |                | 1 |             | الأنف   | قصدتك        |
| 1081/1011  | حبيب           | 2 | البسيط      | الصلفا  | كتبت         |
| 1020       | _              | 1 | مجزوء الرمل | خليفه   | ڻو ڪما       |
| 1054       | حبيب           | 2 | البسيط      | قدفا    | الأظلم       |
|            |                |   |             |         | حرف القاف    |
| 312        | الأعشى         | 7 | الطويل      | معشق    | أرقت وما هذا |
| 320        | حسان           | 2 | الكامل      | صدقا    | وإن اصدق     |
| 356        | ذو الرمة       | 2 | الطويل      | يترقرق  | أدارا        |
| 386        | ابو نواس       | 1 | الكامل      | الحثق   | فإذا بدا     |
| 392        | زهير           | 1 | الطويل      | فاصدق   | وية الحلم    |
| _          | المتنبي        | 1 | الخفيف      | أنزق    | والمرء       |
| 936 .394   | ابو نواس       | 1 | الطويل      | مبديق   | وإذا امتحن   |

|         |                      |    | ·        |         |             |
|---------|----------------------|----|----------|---------|-------------|
| 404     | ابن رشیق             | 1  | الخفيف   | ورقا    | بكؤوس       |
| 408     | ابن المعتز           | 1  | الطويل   | عقيق    | أشرن        |
| 413     | _                    | 1  | المتقارب | يعثنق   | جعلت        |
| 422     | حمید بن ثور          | 5  | الطويل   | تروق    | أبي         |
| 425     | التابغة              | 1  | -        | يفرق    | إذا ارتعثت  |
| 434     | أبو تمام             | 1  | الرجز    | أخلق    | يحوافر      |
| 437     | _                    | 2  | الهزج    | مطرق    | همن         |
| 442.493 | زهير                 | 1  | البسيط   | خلقا    | من يلق      |
| 449     | _                    | 1  | البسيط   | صدقا    | ليت         |
| 455     | -                    | 1  | _        | السرق   | قوم         |
| 466     | زهير                 | 1  | -        | اعتنقا  | يطعنهم      |
| 476     | المتنبي              | 1  | الطويل   | الصراعق | فتى         |
| 1013    | -                    | 1  | الكامل   | تورق    | وعجبت       |
| 502     | أبو نواس             | 1  | <u></u>  | تخلق    | وإخفت       |
| 509     | ابن المتر            | 1  | الرجز    | رزقا    | مبارك       |
| 531     | المرجي               | 2  | البسيط   | الخلق   | يا أيها     |
| 887     | الموزق العبدي        | 1  | الطويل   | امزق    | هٰإِن كنت   |
| 538     | ابن الرومي           | 2  | المتقارب | منيق    | وإني لذو    |
| 569     | الضرزدق              | 1  | الطويل   | السوابق | ونحن إذا    |
| 577     | ابن رشیق             | 1  | الكامل   | نئتقي   | ويقد هممت   |
| 616     | رؤوبة                | 10 | الرجز    | وفقا    | يهوين       |
| 622     | النجاشى              | 2  | الطويل   | اريظها  | سانظم       |
| 650     | محمد بن أمية         | 4  | الخفيف   | اتفاق   | ياغراقا إ   |
| 691.682 | كعب بن مالك          | 1  | الكامل   | نلحق    | نصل         |
| 705     | صالح بن عبد القدوس   | 1  | -        | احمق    | ولأن        |
| 706     | ابو نواس             | 2  | الطويل   | عريق    | وما الناس   |
| 730     | _                    | 1  | البسيط   | الخلق   | عليك بالقصد |
| 733     | زهير                 | 1  | الطويل   | فأصدق   | وفي الحلم   |
| 736     | بشار                 | 1  | _        | معلق    | وكيف تناسي  |
| 737     | ابو تمام             | 2  | الكأمل   | يمدق    | یابی علی    |
| 758     | زهير                 | 1  | البسيط   | اعتنقا  | يطعنهم      |
| 941     | ابن الرومي           | 1  | الطويل   | الصواعق | وكنت كمتتبق |
| 952     | ابن المتز            | 2  | الرجز    | نلتق    | أنا على     |
| 965     | ابن الرومي           | 2  | الوافر   | المدق   | تجعل عن     |
| 965     | ابن الأحنف           | 1  | المنسرح  | عشقوا   | أحرم منكم   |
| 967     | ابو نواس<br>ابو نواس | 1  | _        | مشقوق   | إلى فتى     |

| المتنبي 1005<br>1005 ـــ ــ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الطويل<br>الوافر<br>                                               | صديق<br>ماقا<br>الرهاقا<br>الصداقا<br>لحاقا<br>كالإشراق<br>ساقا<br>ساقا<br>بستنشق<br>رونق     | ولكن فتى نظرت إليهم وخصر أباجا الوحش وزنا فأخير ليس قولي ما عفت ادلتها إن جاء فلا تستنكرن     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005 1006 1006 1007 11007 11007 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008 11008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1    | ــ<br>ــ<br>الخفيف<br>الوافر<br>بــ<br>السريع<br>الوافر<br>العاويل | نطاقا<br>الرهاقا<br>الصداقا<br>لحاقا<br>كالإشراق<br>ساقا<br>انتشاقا<br>بستنشق<br>ضاقا<br>رونق | وخصر<br>اباجا الوحش<br>وزنا<br>فأخير<br>ليس قولي<br>ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <br>الخفيف<br>الوافر<br>بــ<br>السريع<br>الوافر<br>العلويل         | الرهاقا<br>الصداقا<br>لحاقا<br>كالإشراق<br>ساقا<br>انتشاقا<br>بستنشق<br>ضاقا<br>رونق          | أباجا الوحش<br>وزنا<br>فأخير<br>ليس قولي<br>ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ــ<br>الخفيف<br>الوافر<br>ــ<br>السريع<br>الوافر<br>العاويل        | الصداقا<br>كالإشراق<br>سافا<br>انتشاقا<br>بستنشق<br>ضاقا<br>رونق                              | وزڼا<br>ښاخير<br>ليس قولي<br>ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>ښاخ جاء<br>فلا تستنكرن             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1              | <br>الخفيف<br>الوافر<br><br>السريع<br>الوافر<br>العلويل            | لحاقا<br>كالإشراق<br>ساقا<br>انتشاقا<br>بستنشق<br>ضاقا<br>رونق                                | فأخير<br>ليس قولي<br>ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن                                |
| المتنبي - 1007 المتنبي - 1007 المتنبي - 1007 المتنبي - 1008 المتنبي - 1008 المتنبي - 1008 المتنبي - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - 1008 - | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1              | الوافر<br><br>السريع<br>الوافر<br>العلويل                          | كالإشراق<br>سافا<br>انتشافا<br>بستنشق<br>ضافا<br>رونق                                         | ليس قولي<br>ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن                                         |
| المتنبي 1007   المتنبي   1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                   | الوافر<br><br>السريع<br>الوافر<br>العلويل                          | سافا<br>انتشافا<br>پستنشق<br>ضافا<br>رونق                                                     | ما عفت<br>ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن                                                     |
| ا ابن الرومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>1<br>1<br>1                        | ب<br>السريع<br>الوافر<br>الطويل                                    | اننشاقا<br>پستنشق<br>ضاقا<br>رونق                                                             | ادلتها<br>إن جاء<br>فلا تستنكرن                                                               |
| ا ابن الرومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>1<br>1<br>1                        | السريع<br>الوافر<br>الطويل                                         | پستنشق<br>ضا <b>ق</b> ا<br>رونق                                                               | ان جاء<br>فلا نستنكرن                                                                         |
| ا المثنبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>1<br>1                             | الوافر<br>الطويل                                                   | ضا <b>ق</b> ا<br>رونق                                                                         | فلا تستنكرن                                                                                   |
| 1 البحتري 1008<br>1 المتنبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1<br>1                             | الطويل                                                             | رونق                                                                                          | 1                                                                                             |
| 1 المتنبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>1                                  |                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | الواطر                                                             |                                                                                               | ضحوك                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                    | 19127                                                                                         | وإن تقع                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ [                                     | _                                                                  | اغتباقا                                                                                       | تميل                                                                                          |
| 1009 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                       |                                                                    | الوثاقا                                                                                       | فتى                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       |                                                                    | استراقا                                                                                       | ولم تات                                                                                       |
| 1 بلعاء بن قيس ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       | البسيط                                                             | فرقا                                                                                          | بضرية                                                                                         |
| 1 المتنبي 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                       | الوافر                                                             | فراقا                                                                                         | فلا حطت                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       | الطويل                                                             | يتقي                                                                                          | وأحلى الهوى                                                                                   |
| 1010 _ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                       | _                                                                  | مضرقي                                                                                         | وإشنب                                                                                         |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       | _                                                                  | يشتق                                                                                          | فلا تبلغاه                                                                                    |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       | _                                                                  | منمق                                                                                          | ولم بثنك                                                                                      |
| 1011 _ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                       | _                                                                  | الدمستق                                                                                       | وكنتا ذا                                                                                      |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ι                                       | -                                                                  | ترزق                                                                                          | فيا أيها                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | · <u></u>                                                          | الخلائق                                                                                       | وما الحسن                                                                                     |
| 1012 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L                                       | _                                                                  | المنافق                                                                                       | وجائزة                                                                                        |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       | -                                                                  | الخرانق                                                                                       | ألم يحذروا                                                                                    |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l                                       | الكامل                                                             | ضيق                                                                                           | من کل من                                                                                      |
| _   _   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L                                       | -                                                                  | تورق                                                                                          | وعجبت                                                                                         |
| 3 ابو نواس ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                       | المتقارب                                                           | تغرق                                                                                          | عجبت                                                                                          |
| 1 المتنبي 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L                                       | الكامل                                                             | تستنشق                                                                                        | تفوح                                                                                          |
| 1 ابن الرومي ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                       | السريع                                                             | يستنشق                                                                                        | ان جاء                                                                                        |
| 1 المتنبي 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                                       | الكامل                                                             | اتصدق                                                                                         | يا ذا الذي                                                                                    |
| 1 حبيب 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı                                       | الطويل                                                             | المتألق                                                                                       | سماحا وبؤسا                                                                                   |
| 1 المتنبي ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L                                       | -                                                                  | عاشق                                                                                          | كأنك في الإعطاء                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                    | شارق                                                                                          | سيحيي                                                                                         |

|      |                  |   | ·        |         |                        |
|------|------------------|---|----------|---------|------------------------|
| _    | _                | 1 | <u> </u> | غاتق    | فلا تفتق               |
| 1015 | <b>–</b>         | 1 | _        | الخلائق | هي الغرض               |
| _    | <del></del>      | 1 | الرجز    | الناطق  | یشای                   |
| _    | ابن المعتز       | 1 | _        | رذق     | مبارك                  |
| l –  | المتنبي          | 1 | الخفيف   | المحاق  | کل ذمر                 |
| _    |                  | 1 | -        | واقي    | جاعل أ                 |
| 1016 |                  | 1 | _        | الرقاق  | کرم خشن                |
| 1 -  | _                | 1 | _        | الدغاق  | شاعر اللجد             |
| _    | _                | 2 |          | الأرزاق | ئيت ئي                 |
| 1036 | السلماني         | 1 | الطويل   | أحمق    | وما من فتی             |
| 1051 | ابو تواس         | 1 | اليسيط   | الساقي  | فكل شخص                |
| 1052 | بعض المحدثين     | 1 |          | فرها    | لو أنه حرك             |
| 1057 | ابن عبد القدوس   | 1 | الكامل   | يتعمق   | فذر التعمق             |
| 1106 |                  | 3 | الرجز    | السبق   | يرفعن                  |
|      |                  |   | •        |         | حرف الكاف              |
| 450  | ابو تمام         | 1 | السريع   | ىك      | انت للمال              |
| 453  | متهم بن نویرة    | 1 | الكامل   | مولك    | عقلت                   |
| 526  | عبد الله بن همام | 2 | الطويل   | الدكادك | وقاثوا                 |
| 582  | ابن الرومي       | 4 | البسيط   | اصفاك   | فاصبر                  |
| _    | بعض التاخرين     | 2 | الطويل   | هنائكا  | وحبب                   |
| 647  | دعيل             | 4 |          | وصالك   | وليل وصلنا             |
| 659  | محمد الوراق      | 2 | الكامل   | هلكا    | أين الشياب             |
| 941  | حبيب             | 1 | السريغ   | للضحك   | حتى تبدى               |
| 1015 | المتنبي          | 1 | الطويل   | قارك    | فما تترك               |
| 1018 | _                | 1 | الواقر   | السكاكا | من بلغ                 |
| - 1  | - 1              | 1 |          | الشراكا | اتتركني                |
| -    | _                | 1 | _        | فاكا    | إذا التوديع            |
| 1049 | _                | 1 | _        | شفاكا   | <b>قد</b> استشفیت      |
| _    | _                | 1 | _        | أباكا   | أغبر له                |
| _    | _                | 1 | _        | أولاكا  | أذمت                   |
| _    | _                | 1 | البسيط   | مسلوكا  | شكر                    |
| 1020 | <del></del>      | 1 |          | شانيكا  | ولو نقصت               |
| _    | _                | 1 | -        | أياديكا | ما زلت تتبع            |
| _    | المتنبي          | 1 | السريع   | أياذيكا | لا تنتفني              |
| _    | <del>-</del>     | 1 | البسيط   | فوكا    | وان نظل                |
|      | أبن الرومي       | 1 | الطويل   | ئحوكا   | ر.<br>ا <b>تحا</b> سدت |

| 1044 |                     | 2 | الخفيف      | باسهك          | احمد الله              |
|------|---------------------|---|-------------|----------------|------------------------|
| 1048 | حبيب                | 1 | العلويل     | مشارك          | مطل على                |
| 1061 | دعبل                | 1 | الكامل      | اشترکا         | ولا تأخذا              |
| 1001 | ــــــــ            | - | ,,          | .سحرید         | ويا تاسد.<br>حرف اللام |
| 304  | الحسن بن علي        | 2 | الطويل      | بازل           | وقيلك                  |
| 307  | دعبل                | 1 | _           | -رب<br>الأمييل | نسود أعلاها            |
| 320  | ابن المعدل          | 1 | _           | قائله          | يموت                   |
| 321  | النعمان بن المندر   | 3 | الخفيف      | مذال           | ائت بین<br>ائت بین     |
| 324  | النجاشي             | 1 | البسيط      | قيلا           | قد قيل                 |
| 324  | ابو القاسم ابن عاني | 4 | الطويل      | مقبل           | إذا الله               |
| 339  | أبو المتاهية        | 1 | الكامل      | تدبل           | حبلت                   |
| 340  |                     | 3 | السريع      | عاجل           | يا إخوتي               |
| 340  | علي بن الجهم        | 4 | _           | القاتل         | یا من رأی              |
| 346  | <b>—</b>            | 3 | الكامل      | مجهولا         | ا لم ينصبوا            |
| 346  | المتنبي             | 3 | الرجز       | رسول           | الملا                  |
| 973  | -                   | 1 | البسيط      | مفقال          | وقد وجدت               |
| 351  | جميل                | 1 | <b>-</b>    | حال            | لا يصلح                |
| 353  | النابغة             | 1 | الكامل      | واصل           | یا بثن                 |
| 354  | امرؤ القيس          | 1 | الطويل      | شعل            | جزی                    |
| 357  | <b>—</b>            | 1 | _           | شمأل           | فتوضح                  |
| 358  | _                   | 3 | _           | خيالها         | فتلك                   |
| 358  |                     | 1 | _           | الخالي         | توهمت                  |
| 358  | العوني              | 3 | _           | هطال           | مرابع                  |
| 361  | أبو البيداء         | 4 | مربوع الرجز | منازل          | كم للدمس               |
| 367  | أمرؤ القيس          | 1 | الطويل      | دخيل           | وشعر                   |
| 370  | أبو الأسود          | 2 | _           | خلخال          | كأني                   |
| 370  | گعب بن زهیر         | 1 |             | ويبخل          | وإن أحق                |
| 372  | أبو النجم           | 2 | البسيط      | معلول          | تجلو                   |
| 548  | عدي بن زيد          | 2 | الرجز       | تضعل           | صعواء                  |
| 371  | ابو نواس            | 1 | الرمل       | וללצל          | رب رکب                 |
| 371  | المتنبي             | 1 | الكامل      | طويل           | رسم                    |
| 376  | البحتري             | 1 | _           | أواهل          | لك يا منازل            |
| 378  | المتنبي             | 2 | الطويل      | لا يخلو        | طبمان                  |
| 379  |                     | 1 | اليسيط      | والا           | ها فانظري              |
| 379  | البحتري             | 2 | الطويل      | شكل            | أحب التي               |
| 378  | المتنبى             | 1 | الكامل      | موكل           | te¥ te                 |

| 401          |                 | 4 |          |         |             |
|--------------|-----------------|---|----------|---------|-------------|
| 481          | أمرؤ القيس      | 1 | البسيط   | أمل     | فلا هجمت    |
| 381          | _               | 1 | الطويل   | عنصل    | كأن السباع  |
| 382          | العجز           | 1 | _        | هيكل    | وقد أغندي   |
| 386          | طفيل            | 1 | الكامل   | الرحل   | وضممت       |
| 548          | أمرؤ القيس      | í | الطويل   | مظتل    | وما درفت    |
| 688,686 ,390 | القطا مي        | 1 | الكامل   | الرحل   | الله انجح   |
| 391          | حسالج بن القدوس | 1 | البسيط   | الهيل   | والناس      |
| 392          | ابن المعتز      | 1 | الخفيف   | فضل     | کل آت       |
| -            | المثنبي         | 2 | مخلع     | ضلال    | والعيش      |
| 394          | امرؤ القيس      | 1 | البسيط   | مثلي    | أمط         |
| 397          | ابن المتز       | 1 | الطويل   | أغوال   | أيقتلني     |
| 398          | امرؤ القيس      | 1 | -        | متميلا  | وأقبل       |
| 467,405,400  | -               | 1 | _        | تتضل    | له ايطلا    |
| 983 402 461  | القطا مي        | 1 | -        | البالي  | كأن قلوب    |
| 403          | المتنبي         | i | البسيط   | بلان    | منهن كالخلل |
| 405          | الراعي          | 1 | الوافر   | غزالا   | بدت قمرا    |
| 407          | امرؤ القيس      | 1 | الكامل   | فلفلا   | وكان        |
| 407          | _               | 1 | الطويل   | مزمل    | كأن         |
| 408          | کعب بن زهیر     | 1 | الكامل   | اسحل    | وتعطو       |
| 415          | أعربي           | 1 | الخفيف   | زولوا   | ية فتية     |
| 418          | حسان            | 1 | الكامل   | أصبيل   | مقلت        |
| -            | أبو المقدم      | 1 | الطويل   | الفضل   | أولاد جفنة  |
| 420          | مهلهل           | i | الخفيف   | غزالا   | وغلام       |
| 421          | علية بنت المهدي | 1 | الكامل   | مجدلا   | من مبلغ     |
| 421          | امرؤ ألقيس      | 2 | الطويل   | سپيل    | أيا سرحة    |
| 424          | _               | 1 | _        | معجل    | وبيضة       |
| 428          | _               | 1 | _        | تفضل    | وتضحي       |
| 429          | المتنبي         | 1 | الواضر   | القصيل  | هما يك      |
| 433          | البحتري         | 1 | _        | السعالا | فيابن       |
| 433          | ابن هرمة        | 1 | _        | شمول    | نسيم        |
| 438          | جرير<br>جرير    | 1 | المتقارب | الماحل  | واطعن       |
| 439          | ، ب.<br>البستي  | 1 | الطويل   | المضلل  | تقاعس       |
| 440          | ابو نواس        | 1 | البسيط   | 43      | ال اقر      |
| 440          | المتنبى         | 3 | _        | تمايله  | سكرت        |
| 444          | بر<br>جرير      | 1 | الطويل   | قلاقل   | فقلقلت      |
| 445          | . بير<br>طفيل   | 1 | _        | بالرمل  | سقى         |

| 450        |                   |   | 1           | 1        | 1                   |
|------------|-------------------|---|-------------|----------|---------------------|
| 450<br>451 | عئترة             | 1 | اليسيط      | ميذول    | يساهم               |
| [i         | حييب              | 1 | الكامل      | انزل     | فدعوا               |
| 453        | جرپر              | 1 | الطويل      | ذوابل    | مهما الوحش          |
| 453        | السموال           | 1 | _           | بشماليا  | وباسط               |
| 456        | هدبة              | 1 | -           | نقول     | وبنتكر              |
| 456        | الضرزدق           | 1 | ; <b>-</b>  | يكيل     | هٰإِن تَقْتَلُونَيُ |
| 457        | الطرماح           | I | _           | بقليل    | لعمري               |
| 459        | أبو العناهية      | 1 | البسيط      | بالرجل   | ما أحسن             |
| 465        | عنترة             | 1 | مجزوه الرمل | وغل      | وعلي                |
| 466        | عمرو بن شأن       | 1 | الكامل      | انزل     | ان يلحقوا           |
| 466        | البحتري           | 1 | الخفيف      | الأعالي  | مدمج                |
| 468        | صريح الفواني      | 1 | _           | عذولا    | قف                  |
| 470        | جنوب              | 1 | البسيط      | هطل      | كأنه قمر            |
| 472        | عروة بن الورد     | 4 | المتقارب    | كضالا    | فأقسمت              |
| 477        | السموأل           | 3 | الطويل      | قليل     | ودي امل             |
| 481        | الضرزدق           | 2 | -           | وسلول    | ونحن اناس           |
| -          | جرير              | 1 | _           | وائل     | كان                 |
| -          | الخوارزمي         | 1 | الكامل      | الأخطل   | لما رضعت            |
| 485        | كثير              | 3 | -           | ماله     | سمع                 |
| 487        | عدي پڻ زيد        | 1 | اثوافر      | Arteri   | لو أن               |
| 487        |                   | 1 | _           | أقول     | فلو كنت             |
| 490        | j <del></del>     | 1 | الطويل      | قليل     | اليس قليلا          |
| -          |                   | 1 | الخفيف      | القليل   | ان ما قل            |
| 497        | الأعشى            | 1 | البسيط      | الوعل    | كناطح               |
| -          | ذو الرمة          | 1 | الطويل      | المسلسيل |                     |
| -          | _                 | 1 | _ [         | المفضيل  | أظن                 |
| 498        | الأعشى            | 1 | البسيط      | الوحل    | غراء                |
| -          | صريع الغوائي      | 1 | الطويل      | الوحل    | إذا ما علت          |
| 499        | جميل              | 1 | الكامل      | الأغفال  | ا إني لأكتم         |
| -          | (التنبي           | 1 | الوافر      | الرثال   | مشي                 |
| -          | مروان بن اپي حفصة | ı | الطويل      | أجزلوا   | هم القوم            |
| 500        | این العتز         | 1 | _           | أعجلا    | وبداع               |
| 512        | ابن رشیق          | 1 | السريع      | الجميل   | فيك خلاف            |
| 515        | اپو کبیر          | 2 | الكامل      | مثمل     | وعلوت               |
| 517        | الأعشى            | 1 | الطويل      | وائل     | اقیس                |
| 522        | العبولى           | 1 |             | منزل     | خلقت                |

| 522       | الوليد بن عبد الملك | 3  | الوافر           | ذحلي                  | لقد انکرتنی                   |
|-----------|---------------------|----|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 528       | ابو تمام            | 1  | الواعر<br>الطويل | تنبلا                 | تعظمت                         |
| 528       | امرؤ القيس          | 2  |                  | بيديل                 | فيلك                          |
| 538       | ابن الرومي          | 2  | -<br>السريع      | بيدين<br>بذله         | قيبتد<br>لا تلم               |
| 539       | الفرزدق             | 1  | الطويل الطويل    | بدت.<br>ارجل          | م سببنا<br>صببنا              |
| 546       | صريع                | 1  |                  | ارجین<br>قائل         | مىبىد<br>ستاتىك               |
| 549       | الغواني             | 3  | _                | وصلی                  | احب التي                      |
| 551       | جرير                | 1  | _                | مقاتله                | فلما التقي                    |
| 552       | العباس              | 1  | الطويل           | عجل                   | فإن تقتلوني                   |
| 552       | علي بن عبد الله     | 2  | الطويل           | بمنجلى                | طرن <u>ستر</u> حي<br>فلما بدا |
| 552       | جميل                | 1  | الطويل           | عقلي                  | فلو ترکت                      |
| 553       | طرفة                | 1  | _                | وصل                   | سر سرب<br>فقل                 |
| 554، 760  | نايغة تغين          | 1  | -<br>المتقارب    | ر <u>ـــ</u><br>بخیلا | <br>بخلت                      |
| 556       | زمير                | 1  | الطويل<br>الطويل | نائله                 | اخي ثقة                       |
| 556       | _                   | 1  | _                | يحاوله                | ومن مثل                       |
| 557       | الحطيئة             | 4  | الكامل           | حيالًا                | اني                           |
| 558       | زهير                | 6  | الطويل           | الفعل                 | وفيهم                         |
| 558       |                     | 1  | الكامل           | المرمل                | المحقين                       |
| 562       | ابن هرمة            | 2  | الطويل           | نائل                  | له لحظات                      |
| 563       | الحطيئة             | 1  | الكامل           | المقبل                | يغشون                         |
| 564، 1013 | زهير                | 1  | الطويل           | سائله                 | قراه                          |
| 566       | مروان بن ابي حفصة   | 4  | -                | اشبل                  | بنو مطر                       |
| 567       |                     | 2  | _                | أفضل                  | تشابه                         |
| 569       | الضرزدق             | 1  | الكامل           | آط <b>و</b> ل         | أن الذي                       |
| 570       | عكرين النطاح        | 4  | الطويل           | يسال                  | ومن يفتقر                     |
| 571       | علي بن جبلة         | 1  | -                | عجل                   | وما سودت                      |
| 571       | المتوكل الليثي      | 2  | الكامل           | نتكل                  | لسنا                          |
| 577       | ابن المتر           | 3  | السريع           | الرجال                | قد استوی                      |
| 578       | -                   | 1  | الرمل            | منتقل                 | رب                            |
| 581       | جنيلة بنت مرة       | 12 | <b>-</b> .       | تسالي                 | يابنة الأقوام                 |
| 582       | المتنبي             | i  | الوافر           | بالجمال               | سلام                          |
| 584       | _                   | 2  | -                | الرجال                | ولو أن النساء                 |
| 585       | ابو شمام            | 12 | الكامل           | ذوابلا                | أن الفجيعة                    |
| 588       | ابن رشیق            | 4  | السريع           | كأملة                 | , أحسنت                       |
| 594       | سعيد بن حميد        | 12 | انكامل           | يميل                  | المقلل                        |
| 595       |                     | 2  | _                | الأول                 | ولقد علمت                     |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | <del>,</del> | ,            |                 |
|-----|---------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 595 | المتنبي                               | 2 | الخفيف       | تحول         | زودينا          |
| 596 | ابو شمام                              | 1 | الطويل       | <u>13</u> ئل | وقد تألف        |
| 600 | اوس بڻ حجر                            | 1 | _            | ضلالها       | ردا <b>داقت</b> |
| 601 | جرير                                  | 1 | الكامل       | مثقالا       | يو ان           |
| 603 | اتطرماح                               | 1 | الطويل       | القبائل      | وما خلقت        |
| 605 | البعيث                                | 1 | _            | الثعل        | وكل كليبي       |
| 609 | أبو العرب العنقلي                     | 2 | -            | الأناملا     | عان             |
| 614 | أبو الشيص                             | 5 | مجزوء الرمل  | الإيل        | ما فرق          |
| 617 | الحطينة                               | 3 | الطويل       | فصلا         | إذا قال         |
| 779 | بكر بن سوارة                          | 2 | _            | <b>اولا</b>  | عنيم            |
| 619 | الأحوص                                | 4 | -            | معجل         | وإني لرام       |
| 620 | الضرزدق                               | 2 | _            | قائل         | ستأتيك          |
| 620 | يشار                                  | 2 | _            | المنازل      | ومثلك           |
| 624 | اوس بن حجر                            | 2 |              | مقبلا        | وليس            |
| 625 | التابغة                               | 1 | الوافر       | الشمال       | فلوكضي          |
| 625 | عمرو بن قميئة                         | 1 | _            | شمالا        | فإني            |
| 627 | عبد الله من معاوية                    | 1 | البسيط       | وحلا         | الاخير          |
| 629 | طرفة                                  | 2 |              | خليل         | تمارف           |
| 630 | أبو تمام                              | 2 |              | بيشاكل       | فإن الفتى       |
| 639 | امرؤ القيس                            | 2 | '<br>! .     | محول         | ومثلك           |
| 641 | ابن میادة                             | 3 |              | أهلي         | الا ٹیت         |
| 642 | رجاء العتكي                           | 3 | الطويل       | أولي         | أحن             |
| 644 | أعرابية                               | 2 | الخفيف       | ذميلا        | قل لحادي        |
| 649 | أبو نواس                              | 1 | الطويل       | الطفل        | فلو أن          |
| 649 | ابن المعتز                            | 2 | البسيط       | يمرتحله      | مسهد            |
|     |                                       |   |              | :            |                 |
| 650 | العياس بن الأحثف                      | 2 | البسيط       | بالسؤال      | سأثونا          |
| 652 | _                                     | 2 | الخفيف       | اجلي         | تبعي            |
| 656 | زهير بن جناب                          | 2 | السريع       | الليالي      | إذا ما          |
| 657 | محمد بن حازم                          | 3 | البسيط       | پدل          | لا تكذبن        |
| 667 | المعتبي                               | 3 | الهزج        | اٹکھل        | مصابيح          |
| 669 |                                       | 1 | الكامل       | يختل         | قد نفت          |
| 670 | حطيم                                  | 3 | الطويل       | يكسل         | يقول            |
| 676 | ابن شامل                              | 2 | الطويل       | مقابل        | ومستنبح         |
| 677 | _                                     | 1 | الوافر       | الفصيل       | ومايك           |
| 678 | أبو الهندي                            | 2 | الطويل       | محل          | نزات            |

|           | <del></del>    | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |               |
|-----------|----------------|---|---------------------------------------|---------|---------------|
| 681       | عنترة          | 1 | الكامل                                | المأكل  | ولقد أبيت     |
| 685       | ئبيد           | 1 | الرمل                                 | بالأمل  | وأكلذب        |
| 689       | امرؤ القيس     | 2 | الطويل                                | المال   | هلو أن        |
| 691       | الأعشى         | i | البسيمة                               | نزل     | قالو الطراد   |
| 691       | عنترة          | 1 | الكامل                                | المنزل  | ان المنية     |
| 693       | جرير إ         | 1 | -                                     | رجالا   | مازات         |
| 696       | لبيد           | 1 | الطويل                                | عامل    | إذا اللرء     |
| 697 .     | ملفيل          | 1 | البسيط                                | غول     | ولا اخالس     |
| 730 ،699  | القطامي        | 1 | _                                     | וענעט   | قديدرك        |
| 700       | طرفة           | i | الطويل                                | ئدئيل   | فإن نسان      |
| 700       | حسان           | 1 | _                                     | مقبلا   | إذا انصرفت    |
| 701       | اوس            | 1 | _                                     | جاهل    | إذا أنت       |
| 703       | خوطب بن رئاب   | 1 | _                                     | يزايله  | يعيش          |
| 703       | الحارث بن حلزة | 1 | السريع                                | قليل    | ما بين        |
| 703       | الأخطل         | 1 | اثكامل                                | الأعمال | وإذا افتقرت   |
| 703       | _              | 1 | -                                     | خبالا   | وإذا دعونك    |
| 728       | اللزار الفقعسي | 1 | الوافر                                | الضلال  | بدا ئي        |
| 728       | النظار الفقعسي | 1 | السريع                                | التعل   | قد يخطئ       |
| 729       | ٹبید           | 1 | الطويل                                | زائل    | الا كال       |
| 730       | النمر بن تولب  | 1 | _                                     | يفعل    | يود الفتي     |
| 730       | القطائي        | 2 | البسيط                                | الزئل   | قد يدرك       |
| 733       | ابن عبد القدوس | 1 | الخفيف                                | فضل     | کل آت         |
| 740 / 734 | امرؤ القيس     | 1 | الطويل                                | حال     | سموت          |
| 735       | ابن المعتز     | 2 | مجزوه الرجز                           | كالية   | کان آذ ریونها |
| 737       | بشار           | 2 | البسيط                                | يتقلى   | الست ادري     |
| 738       | ابن الرومي     | 1 | الخفيف                                | مقتل    | ومن العجائب   |
| 743       | امرؤ القيس     | 1 | الكامل                                | المحلل  | كبكر المقاناة |
| 744       | عبدة بن الطيب  | 1 | الطويل                                | سراويل  | مجتاب         |
| 747       | امرؤ القبس     | 1 | البسيط                                | مثلي    | وشمائلي       |
| 750       | أبو تمام       | 1 | _                                     | طبولا   | ا باشرت       |
| 750       | أبو الطيب      | 1 | الطويل                                | ملهى    | إذا كان       |
| 751       | زياد الأعجم    | 2 | _                                     | أنامله  | أشم           |
| 752       | أبو الصلت      | 1 | البسيط                                | أبوالا  | تلك المكارم   |
| 752       | جري            | 1 | الطويل                                | مقاتله  | ولما التقى    |
| 755       | جرير           | 3 | _                                     | ضلالها  | يماشى         |
| 757       | يزيد الطثرية   | 1 |                                       | يقابله  | إذا ما رآني   |

| 757       | عبدة بن الطيب      | 1 | البسيط       | مناديل      | ثمث قمنا     |
|-----------|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 757       | مهلهل              | 1 | الخفيف       | الفجولا     | أثبضوا       |
| 758       | كثير               | 1 | الطويل       | سبيل        | ارید لأنسى   |
| 761       | حسان               | 1 | الكامل       | الأول       | بيض الوجود   |
| 743       | -                  | 1 | الطويل       | أول         | عنيم         |
| 787       | امرؤ القيس         | 1 | السريع       | مبحل        | احللت نفسي   |
| 853       | المخيل             | 1 | البسيط       | الابل       | يبكي علينا   |
| 866       | عبد العزيز الكلاسي | 3 | الواشر       | الدخول      | دخلت         |
| 892       | البكري             | 3 | الطويل       | فتلي        | أقول لزيد    |
| 929       | مخلد الموصيلي      | 1 | الخفيف       | الأقتال     | ويساتينك     |
| 929       | أبو تمام           | 1 | الكامل       | رجالا       | اسری بنو     |
| 939       | ابو نواس           | 1 | مجزوء الرمل  | YL          | ليتمن        |
| 939       | مسلم               | 1 | البسيط       | الذبل       | يكسو السيوف  |
| 940، 1015 | ابو تمام           | 1 |              | قتلو        | يستعذبون     |
| 943       | _                  | 1 | المتقارب     | باهله       | وما ينع      |
| 948       | حبيب               | 1 | الطويل       | معاثل       | وثوثم        |
| 968       | _                  | 1 | الوافر       | الهلال      | اذا اتسق     |
| 975       | المتنبي            | 1 | البسيط       | فقل         | وقد وجدت     |
| 980       | ابن الرومي         | 1 | الكامل       | الأجبال     | من لم يعاين  |
| 980       | ابن العتز          | I | السريع       | الجيال      | هذا أبو      |
| 980       | جميل               | 1 | الطويل       | بقليل       | وائي ليرضيني |
| 1007      | يوسف الجوهري       | 2 | الكامل       | يترحل       | وإذا الغزالة |
| 1008      | أبو الشيص          | 1 | عجزوه الرجز  | الرجل       | وما علي      |
| 1010      | لبيد               | 1 | الرمل        | ز <b>جل</b> | همتى ينقع    |
| 1012      | البحتري            | 1 | الكامل       | رسولي       | اأخيب        |
| 1016      | أبو العثاهية       | 1 | مجزوء الكامل | جماله       | وإذا الجميل  |
| 1017      | مسلم               | 1 | البسيط       | الأول       | والدهر       |
| 1019      | حبيب               | 1 | _            | ستقنثل      | تغاير        |
| 1020      | ل <b>يديد</b>      | 1 | الخفيف       | المالي      | لهذا أضحى    |
| 1021      | أبو نواس           | 1 | مجزوء الرمل  | <b>-</b> KY | اترى         |
| 1021      | المتنبي            | 1 | المتقارب     | نازل        | شفن لخمس     |
| 1021      | _                  | 2 | _            | الفاسل      | شدانت        |
| 1022      | _                  | i |              | الشائل      | فلقين        |
| 1022      |                    | 1 | _            | العادل      | بضرب         |
| 1022      | _                  | 1 | _            | الناصل      | فظل          |
| 1022      | _                  | 1 | _            | السائل      | يجود بمثل    |

|           |              |   | <del>,</del> |         | ,            |
|-----------|--------------|---|--------------|---------|--------------|
| 1023      | _            | 1 | _            | بازل    | وإني لأعجب   |
| 1023      | المتنبي      | 1 | المتقارب     | ألساحل  | يشمر         |
| 1023      |              | 1 | البسيط       | وجل     | ينال أبعد    |
| 1023      | _            | 1 | -            | الجذل   | یا من یسیر   |
| 1024      | _<br>_<br>_  | 1 | الطويل       | يبلي    | بنا منك      |
| _         | -            | 1 |              | التئكل  | كأنك أبصر    |
| _         | <u> </u>     | 1 | الكامل       | خلخاله  | نجني ا       |
| -         | _            | 1 | _            | مائه    | فدنوتم       |
| 1025      |              | 1 | _            | وصاله   | اني لأبغض    |
|           | _            | 1 | _            | بلباله  | وقد استقدت   |
| _         |              | 1 | _            | بجمالة  | عن ذا الذي   |
|           |              | 1 | -            | أفعاله  | وهب الذي     |
| -         | <del> </del> | 1 | المتقارب     | يذبل    | فلم لا       |
| 1026      | <b>–</b>     | 1 | -            | تفعل    | فما اعتمد    |
| -         |              | 1 | البسيط       | منتقل   | ما بال       |
| _         | _            | 1 | _            | بدلي    | وقد اراني    |
|           | _            | 1 | -            | الحجل   | فالعرب منه   |
| 1027      | _            | 1 | الطويل       | قبول    | إذا كان      |
| _         | <del></del>  | 1 | _            | القرنفل | ןנו ונומניי  |
| -         | _            | 1 | _            | فيل     | إذا لم       |
| 1027      | _            | 1 |              | يزايل   | فقا سمك      |
| _         | _            | 1 | الخفيف       | أصلا    | للك ألف      |
| 1028      | <del></del>  | 1 | _            | Y-se    | قا سمتك      |
| -         | _            | 1 | _            | ارسالا  | اخذوا الطريق |
| 1049.1028 |              | 1 | -            | شمالا   | بسط الرعب    |
| 1028      | -            | 2 | -            | المنبول | ان تريني     |
| 1029      | - 1          | 1 | -            | تقبيل   | سترتك        |
| 1029      | _            | 1 | _            | يطول    | نحن ادري     |
| 1030      | المتنبي      | 1 | الخفيف       | الرحيل  | لا اقمنا     |
| _         | _            | 1 | _            | السيول  | كلما         |
| _         | _            | 1 | _            | تهویل   | وإذا الحرب   |
| 1031      | _            | 1 | الطويل       | المقتل  | محبي قيامي   |
| -         |              | 1 |              | مثلي    | امط عنك      |
| -<br>-    | _            | 1 | اليسيط       | مطلا    | کم مهمة      |
| 1032      | -            | 1 | الطويل       | الجنادل | رماني        |
| _         |              | 1 | -            | قلاقل   | فقلقلت       |

|             | )          | <del></del> |          | T       | <del></del>  |
|-------------|------------|-------------|----------|---------|--------------|
| <u> </u>    | -          | 1           |          | باخل    | فما وردت     |
| 1033        | -          | 1           | المنسرح  | الذبل   | انت نقیض     |
| -           | _          | 1           | الوافر   | النزالا | ستان         |
| _           |            | 1           | _        | محالا   | يكون أحق     |
| _           | _          | 1           | _        | وجالا   | وقد وجلت     |
| 1034        | <u> </u>   | 1           | <u> </u> | الرجالا | يفارق        |
| 1034        | المتئبي    | 1           | البسيط   | أمثال   | كفاتك        |
| -           | _          | 1           | الطويل   | رسلي    | ويالسمر      |
| _           | _          | 1           | الكامل   | العقل   | عدد الوفود   |
| 1035        | -          | 1           | البسيط   | البدل   | وقال: تمسي   |
| -           | _          | 4           | الرجز    | الليالي | ما اجدر      |
| _           | _          | 1           | الوافر   | عذول    | وكنت أعيب    |
| -           | البحتري    | ı           | الطويل   | عاذلة   | إلى مسرف     |
| 1036        | حبيب       | 1           | _        | عاذلة   | عطاء ٿو      |
| -           | المتنبي    | i           | الواهر   | السييل  | وكل شواة     |
| _           | _          | 1           | _        | خليل    | ولو جاز      |
|             | _          | 1           | -        | خيال    | نصيبك        |
| <del></del> | -          | 1           | الكامل   | بخيال   | وإذا وردت    |
| 1036        | المتنبي    | 1           | الواهر   | بالزوال | وزلت وثم     |
| 1037        | كشاجم      | 1           | الطويل   | الشكل   | وهون ومن     |
| _           | المتنبي    | í           | الواهر   | السؤال  | يمر بقبرك    |
| _           | البحتري    | 1           | الطويل   | نسال    | ولم يدر      |
| _           | المتنبي    | 1           | الوافر   | الطوال  | إذا وصفوا    |
|             | _          | 1           | المتقارب | الماقل  | الأم طماعية  |
| 1038        | _          | 1           | _        | النافل  | يود من القلب |
| -           | _          | 1           | _        | ناحل    | وإني لأعشق   |
| -           | _          | 1           | -        | الثاصل  | فظل يخضب     |
| _           | -          | 1           | -        | اثكاهل  | إذا ما ضربت  |
| 1039        | _          | 1           | البسيط   | كالقبل  | أعلى المالك  |
| _           | _          | 1           | _        | القال   | وما تقر      |
| _           | _          | 1           | _        | الرسل   | تتلو اسنته   |
| -           | مسلم       | 1           | _        | مختتل   | من كان       |
| 1040        | المتنبي    | 1           | _        | بخل     | هو الشجاع    |
| -           | _          | 1           | الطويل   | الطفل   | فإن تك       |
| -           | _          | 1           | -        | البخل   | أفست         |
| 1041        | اين الرومي | 2           | الواهر   | التوال  | وماية الأرض  |

|            |              |   |          | ·        |              |
|------------|--------------|---|----------|----------|--------------|
| _          | المثنبي      | 1 | الطويل   | الأكل    | أيفطمه       |
|            | _            | 1 | _        | القتل    | إذا ما تأملت |
| -          | <br>عنترة    | 1 | الكامل   | أقمتل    | فاقني        |
| -          |              | 1 | الطويل   | قاتله    | (دًا بل      |
| _          | المتنبي      | 1 | الكامل   | زياله    | لا الحلم     |
| 1042       | _            | ı | الخفيف   | الخيال   | نبم هما      |
| _          | _<br>المتنبي | 1 | الكامل   | بباله    | بتنا يناولنا |
| _          | - 1          | 1 | _        | الواله   | بنتم عن      |
| 1943       | المثنبي      | 1 | الكامل   | أفضاله   | اعطى         |
| -          | _            | 1 | _        | حاله     | وإدا مطى     |
|            | -            | 1 | المتعارب | لا تنجل  | وقد ولدتك    |
| 1044       | _            | 1 | البسيط   | البلل    | والهجر       |
| -          | -            | 1 | -        | صل       | اقل انل      |
|            | -            | 1 |          | بالملل   | لمل عتبث     |
| 1045       | _            | 1 | الطويل   | شعل      | وهذا دعاء    |
| <u> </u>   | _            | 1 | الوافر   | البعول   | ا طعارضه     |
| _          | _            | 1 | المتقارب | باطفائها | إذا رات      |
| _          | _            | 1 | الطويل   | حمول     | وما عشت      |
| 1046       | أبو خراس     | 1 | -        | جميل     | فلا تحسبي    |
| _          | المتنبي      | 1 | _        | قبول     | (ذا كان      |
| _          | البحتري      | 1 | الوافر   | القبول   | إذا خطرت     |
| _          | المتنبي      | 1 | الطويل   | رسول     | ويوما كان    |
| _          | المتنبي      | 1 | _        | صهيل     | شوائل        |
| 1047       | - <u>-</u>   | 1 | <b>-</b> | يؤول     | تعلك         |
| _          | _            | i | _        | أكول     | اغركم        |
| _          | _            | 1 | _        | هوڻ ا    | يهون علينا   |
| _          |              | 1 | _        | غلول     | شريك المثايا |
| 1048       | _            | 1 | -        | الأنامل  | وما تونه     |
| _          |              | 2 | _        | التعاقل  | وما التيه    |
| 1062 .1048 | الطرماح      | 1 | _        | طائل     | القد زادني   |
|            | المتنبي      | 1 | _        | نائل     | ومن هر       |
| 1049       | -            | 1 | الخفيف   | جلالا    | خاطيات       |
| 1049       | المتنبي      | 1 | الخفيف   | النمنالا | وقسي رميت    |
| 1050       |              | 1 | _        | أغلا لا  | ينفض الرعب   |
| _          | _            | 1 | _        | الحمول   | من راها      |
|            | عبيد بن ايوب | 1 | الطويل   | أواثله   | وفرقتهم      |

|              | <del></del>        |   |                |          |             |
|--------------|--------------------|---|----------------|----------|-------------|
| -            | المتنبي            | 1 | البسيط         | نصلا     | لا يشب      |
| <u> </u>     | <b>–</b>           | 1 | _              | مثلا     | عل الأمير   |
| 1051         |                    | 1 | -              | ייין ג   | قيل بمنبح   |
| _<br>_       | حبيب               | 1 | الطويل         | سائل     | فأضحت       |
| 1 -          | المتنبي            | 1 | اليسيط         | صبح      | وضافت       |
| _            | جرير<br>المتنبي    | 1 | الكامل         | رحالا    | مازلت تحسب  |
| 1052         | المتنبي            | 1 | البسيط         | سعلا     | هبعده       |
| _            | <b>–</b>           | 1 | -              | بخلا     | ارجو        |
| 1053         | -                  | 1 | المنسرح        | رخل      | هدية        |
| _            | _                  | 1 | الطويل         | النصل    | همام        |
| 1053         |                    | 1 | -              | جهل      | اذا قيل     |
| <u> </u>     | (لمتنبي            | 1 | الخفيف         | الأجال   | من بنات     |
|              | مسلم               | ı | البسيط         | أمل      | موف علي     |
| 1055         | المتنبي            | 1 | المنسرح        | וצינ     | ابعد        |
| -            | _                  | 1 | -              | ينفعل    | یکاد من     |
| _            | _                  | 1 | -              | كضل      | إن ادبرت    |
| 1056         | _                  | 1 | _              | اعتظاوا  | قلوبهم      |
| _            | -                  | I | -              | السيل    | قصدت أ      |
| _            | أبو العثاهية       | 1 | الكامل         | رمالا    | إن الطايا   |
| _            | المتنبي            | 1 | المنسرح        | القبل    | إن يكن      |
| <del>-</del> | اين الرومي         | 1 | الكامل         | التقبيلا | فامدد       |
| 1057         | إبراهيم ابن العباس | 2 | مجزوء المتقارب | ואמני    | وعود لنا    |
| _            | المتنبي            | 1 | المنسرح        | العذل    | يشقية       |
| _            | -                  | 1 | -              | וונע     | ابلغ        |
| _            | _                  | 1 | الواهر         | لجالا    | بجسمي       |
| 1058         | -                  | 1 | -              | السعالا  | فيا بن      |
|              | _                  | 1 | +              | ينالا    | واسعد       |
| <del>-</del> | -                  | 1 | -              | تعالى    | سبقت        |
| 1059         |                    | 1 | الكامل         | بخيلا    | اعدى        |
| •••          | حبيب               | 1 | -              | لبخيل    | هيهات       |
|              | المتنبي            | 1 | -              | مسيلا    | ومحل        |
| 1060         | حبيب               | 1 | الطويل         | يجعل     | أهاد        |
| _            | _                  | 1 | - [            | قنيلا    | وأمر مما    |
| 1061         | -                  | 1 | -              | القائل   | فمتن        |
| -            | -                  | 1 | -              | أواهل    | لك يا منازل |
|              | حبيب               | 1 | الطويل         | منازله   | وقفت        |

| _    | المتنبي            | 1 | _         | القائل  | وآنا الذي    |
|------|--------------------|---|-----------|---------|--------------|
| ` -  | -                  | 1 | الكامل    | كامل    | جمع الزمان   |
| 1062 | -                  | 1 | _         | الهاطل  | ستروا        |
| -    |                    | 1 | -         | القائل  | ولقد علو ت   |
| _    |                    | 1 | _         | كامل    | واذا أتتك    |
| _    | الطرماح            | 2 | الطويل    | طائل    | لقد زارني    |
| 1063 | _                  | 1 | المنسرح   | جهله    | ويضهر        |
| _    | _                  | 1 | -         | كفله    | للا رات      |
| _    | البندليجي          | 1 | البسيط    | كفل     | حتى يضنوه    |
| _    | المتنبي            | 1 | _         | الحال   | لاخيل        |
| _    | الحطيئة            | 1 | العلويل   | مهنهل   | الايكن       |
| 1064 | المتنبي            | 1 | _         | الفتل   | أتتبع        |
| 1066 | امرؤا القيس        | 1 | -         | ليبتلي  | وٹیل کموج    |
| 1080 | حبيب               | 1 | -         | عامله   | لقد حان      |
| 1085 | ابو دڻف            | 1 | المنصرح   | البطل   | علامة القوم  |
| 1090 | -                  | 1 | مجزؤالرمل | الخليل  | أمصح الريح   |
| 1091 | علوي البصرة        | 1 | البسيط    | وجل     | لايشرب الماء |
| 1097 | البحتري            | 1 | الطويل    | غلائلا  | اناس يعدون   |
| 1103 | المراز             | 1 | الوافر    | جديل    | طلم يلقوا    |
|      |                    |   |           |         | حرف الميم    |
| 367  | علي بن آبي طالب    | 2 | الطويل    | تقدما   | لن راية      |
| 308  | معاوية             | 2 | _         | للحلم   | إذا لم       |
| 314  | عمارة بن عقيل      | 1 | _         | لذميم   | اأترك        |
| 319  | الحطيئة            | 4 | الرجز     | ستمه    | الشعر        |
| 328  | المتنبي            | 1 | البسيط    | القلم   | فالخيل       |
| 332  | زهير               | 1 | الطويل    | يشتم    | ومن يجعل     |
| 333  | أبو دواد           | 1 | الخفيف    | الإعدام | الااعد       |
| 335  |                    | 1 | السريع    | الرميم  | ما ذاك       |
| 338  | بشار               | 2 | الطويل    | les.    | إذا ما غضبنا |
| 338  | ايو القاسم بن عائق | 2 | -         | مخذم    | اصباخت       |
| 344  | الضرزدق            | 1 | <u>-</u>  | المارم  | ولا نقتل     |
| 352  | المتنبي            | 1 | الطويل    | شتمي    | واسمع        |
| 355  | عنترة              | 1 | الكامل    | الأعجم  | اعياك        |
| 355  | -                  | 2 | -         | توهم    | هل غادر      |
| 353  | حمید بن ثور        | 1 | الطويل    | يتكلما  | سل الريح     |
| 353  | ذو الرمة           | 1 | البسيط    | مسجوم   | اان ترسمت    |

|          | 1                | <del></del> | ··          |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| 354      | -                | 1           | الطويل      | بغرامه  | لقد                                   |
| 357      | -                | 1           | الكامل      | تضلم    | ياقرة                                 |
| 357      | ابن المنجم       | 4           | الرجز       | ائم     | طيف                                   |
| 361      | عبد الصبعد       | 4           | -           | بفم     | جاد                                   |
| 368      | _                | 1           | مريع الوافر | همي     | عميره                                 |
| 368      | المتنبي          | 2           | الطويل      | تائم    | وقفت                                  |
| 368      | -                | 1           | البسيط      | يختصم   | انام                                  |
| 915 .370 | ابو الأسود       | 1           | الكامل      | عظيم    | لا تنه                                |
| 375      | أبو نواس         | 1           | الطويل      | رسوم    | ين دمن                                |
| 376      | المتنبي          | 11          | _           | متيم    | ردا کان                               |
| 376      | ابو ثواس         | 1           | الكامل      | الكرم   | صفة                                   |
| 377      | أبو تمام         | 1           | البسيط      | المهخا  | اضفى                                  |
| 378      | حبيب             | 1           | _           | منتقما  | صب                                    |
| 378      | البحتري          | 2           | الكامل      | معلوما  | سقيت                                  |
| 380      | ابو تمام         | 5           | _           | مذموم   | ظلمتك                                 |
| 384      | أرطلة بن سهية    | 1           | المتويل     | أديمي   | فقلت                                  |
| 385      | ابن میادهٔ       | į           | -           | هشيم    | إذا ما هبطن                           |
| 384      | لبيد             | 1           | الكامل      | زمامها  | وغواة ريع                             |
| 388      | زهير             | 1           | الطويل      | لهذم    | ومن يعص                               |
| 391      | عنترة            | 1           | الكامل      | المتعم  | نبئت                                  |
| 399      | ابن المهدي       | 1           | البسيط      | الكرم   | ا ئئن                                 |
| 401      | المتنبي          | 1           | الطويل      | خاتمه   | بليت                                  |
| 403      | بشار             | 1           | الطويل      | اقتما   | فلقنا                                 |
| 404      | مرقش             | 1           | السريع      | عنم     | النشر                                 |
| 405      | ابن الرومي       | 1           | الكامل      | فالريم  | إن أقبلت                              |
| 405      | المتنبي          | i           | البسيط      | بالمنم  | ترنو                                  |
| 406      | عنترة            | 2           | الكامل      | المترنم | وخلا                                  |
| 409      | عدي              | 2           | الكامل      | جاسم    | وكأنها بين                            |
| 411      | عمرو بن ربيعة    | 2           | الطويل      | تتكلم   | اشارت                                 |
| 420      | مهلهل            | 1           | الكامل      | أبيكما  | من مبلغ                               |
| 421      | عنترة            | 1           | الكامل      | تحرم    | ياشاة                                 |
| 422      | حمید بن ثور      | 2           | الطويل      | اسلمي   | ومالي                                 |
| 424      | الأخطل           | 1           | البسيط      | فحم     | لا يصطلين                             |
| 425      | النابغة          | 1           | البسيط      | اليرما  | ليست                                  |
| 425      | عمر بن ابي ربيعة | 1           | الطويل      | ماشم    | ا بعيدة                               |
| 426      | ليلى الأخيلية    | 1           | الكامل      | سقيما   | ومخرق                                 |

| 430 | ذو الرمة            | 1 | الطويل       | بخامها | أنيخت      |
|-----|---------------------|---|--------------|--------|------------|
| 431 | _                   | 1 | الكامل       | ادهم   | وثنية      |
| 437 | الأمير قابوس        | 1 | مجزوء الكامل | الغارم | ان الكارم  |
| 441 | البحتري             | 1 | الوافر       | التمام | ایا قمر    |
| 442 | زهير                | 1 | المطويل      | بسلم   | ومن هاب    |
| 444 | الخليع              | 1 | _            | هموما  | لقد أملأت  |
| 445 | أبو طفيل            | 1 | _            | سنام   | وكنت       |
| 445 |                     | 1 | الكامل       | عرمرم  | تلفى       |
| 446 | زهير                | 1 | الوافر       | خيم    | كذلك خيمهم |
| 446 | صريح                | 1 | الطويل       | فتبسما | تبسم       |
| 456 | _                   | 1 | _            | تكئم   | هي الدر    |
| 456 | البحتري             | 1 | _            | أعلم   | يقيض       |
| 460 | حبيب                | 1 | _            | أينما  | فكنت       |
| 461 | المتنبي             | 1 | البسيط       | القدم  | رجلاه      |
| 471 | ديك الجن            | 1 | مجزوء الكامل | صعيعا  | حر الأهاب  |
| 480 | المتنبي             | 1 | الوافر       | عام    | إذا عد     |
| 483 | عيبد اظه بن عبد اظه | 2 | الطويل       | تكرم   | أبى        |
| 486 | المثنبي             | 1 |              | بحسامه | اسير       |
| 489 | جرير                | 1 | الواقر       | اليشام | اتنسى      |
| 489 | _                   | 1 | _            | الخيام | متی کان    |
| 490 | زمير                | 1 | البسيط       | الديم  | حي الديار  |
| 492 | مثرفة               | 1 | اثكامل       | تهمي   | ٠ فسقى     |
| 494 | عنترة               | 1 | _            | أظلم   | اتني       |
| 488 | زهير                | 1 | الطويل       | يحطم   | كان فتات   |
| 500 | ابن المعتز          | 1 | المتقارب     | المسلم | وأنتم      |
| 595 | المتنبي             | 1 | الطويل       | عزمي   | كني        |
| 510 | ابراهيم بن العباس   | 2 | _            | ظلمي   | وعلمتني    |
| 511 | ابراهيم بن الهدي    | 1 | البسيط       | متهم   | وقام       |
| _   | أيو عبد الرحين محمد | 3 | الخفيف       | الخصام | فرحق       |
| 520 | ابن المعتز          | 3 | الطويل       | عالم   | ولا ذنب    |
| 521 | العباس بن الأحتف    | 4 | <b>-</b>     | ملازم  | وصب        |
| 525 | الأعشي              | 2 | Í . <b>-</b> | سائم   | ابا ثابت   |
| 528 | المتنبي             | 1 |              | المظم  | عظمت       |
| _   | ابن العتز           | 4 | المتقارب     | نموم   | لساني      |
| 536 | ابو تمام            | 3 | الخفيف       | قديما  | قد بلونا   |
| 537 | ابن الرومى          | 3 | البصيط       | الأمم  | ان يخدم    |

|          | 1                 |    |              |                |            |
|----------|-------------------|----|--------------|----------------|------------|
| -        | المتنبي           | 2  | (لپسیمل      | للقلم          | حتى رجعت   |
|          | أبو الشيص         | 1  | الكامل       | اللوم          | أجد        |
| 545      | _                 | 4  | _            | متقدم          | وقف        |
| 547      | ابو تمام          | 1  | الخفيف       | النجوما        | بت         |
| -        | _                 | 1  | البسيط       | الصبما         | اصمني      |
| <u> </u> | المثنبي           | 1  | الوافر       | النعيم         | أدار اليؤس |
| <b> </b> | i -               | 3  | الطويل       | حاز <i>م</i> ة | كثيبا      |
| _        | -                 | 4  |              | المقاسم        | ودسنا      |
| 549      | الأحوص            | 1  | الطويل       | سبقها          | إذا قلت    |
| 551      | الضرزدق           | 1  | الكامل       | رمی            | يا اخت     |
| 553      | ئبيد              | 1  | الكامل       | صرامها         | فاقطع      |
| <b>–</b> | جرير              | 1  | -            | يسلام          | طرقتك      |
| 687 .560 | كعب               | 2  | البسيط       | الظلنم         | تحمله      |
| _        | الضرزدق           | 2  |              | شمم            | يق كضه     |
| 570      | بشار              | 1  | الطويل       | ستها           | إذا ما     |
| 572      | حزيمة النهشلي     | 2  |              | خازم           | إذا مضر    |
| 740 -579 | عبدة بن الحليب    | 3  | _            | تهدما          | هما كان    |
| 590      | البحتري           | 13 | <b>–</b>     | جمجما          | واصيد      |
| 592      | _                 | 3  | _            | مفعم           | غمام       |
| 592      | المتنبي           | 16 | البسيط       | الحكم          | يا أعدل    |
| 602      | رييمة الرقي       | 3  | الطويل       | حاتم           | لشتان      |
| 603      | أبو هفان          | 2  |              | الهزائم        | سليمان     |
| 612      | رجل من سدوس       | 5  | مجزوء الكامل | التمائم        | لا يمنعك   |
| 619      | جرير              | 2  | الطويل       | الرما          | وعا وعوى   |
| 620      | اثباهي            | 3  | البسيط       | ذام            | القي       |
| 621      | الضرزدق           | 3  | الطويل       | المخازم        | لقد زاحمت  |
| 622      | ابن شرمة          | 3  | البسيط       | اثكلم          | اني امرؤ   |
| 922      | أعرابي            | 1  | الطويل       | دما            | وقافية     |
| 625      | اعرابي            | 1  | الطويل       | وإجما          | اخوك       |
| 636      | قيصر المجنون      | 2  | _            | حجم            | وعلقت      |
| 642      |                   | 2  | -            | التمائم        | حننت       |
| 646      | مروان بڻ ابي حفصة | 2  | -            | الخدما         | إلى الملك  |
| 656      | _                 | 2  | _            | كرام           | وفارقت     |
| 658      | عمرو بن قمينة     | 3  | المنسرح      | امما           | يا لهف     |
| 663      | علي بن جبلة       | 2  | الكامل       | افهامي         | وارى       |
| 664      | ابو سعد المخزومي  | 2  | الطويل       | قديم           | أشيب       |

|            |                 |   |              |         | ,           |
|------------|-----------------|---|--------------|---------|-------------|
| 673        | ابن طیاطیا      | 3 | المنسرح      | الظلم   | ایا سراجا   |
| 676        | حاتم طيء        | 3 | الطويل       | رميم    | أما والذي   |
| 681        | كعب بن مالك     | 1 | _            | معدما   | نسود        |
| 684        | زهير            | 1 | _            | المتخيم | وكما وردن   |
| 687        | المرقس          | 1 | الطويل       | لائما   | ومن ينق     |
| 689        | زمدير           | 1 | <del>-</del> | يعلم    | فلا تكتمن   |
| 691        | عنترة           | 1 | الكامل       | الأدهم  | يدعون       |
| 692        | _               | 1 | _            | مقدمي   | إذ ينقون    |
| 695        | زمير            | 1 | الطويل       | يشتم    | ومن يجعل    |
| 699        | حسان            | 1 | الخفيف       | النعيم  | وبحلم       |
| 700        | زمير            | 1 | الطويل       | يكرم    | ومن يغترب   |
| 702        | سابق البريري    | 1 | الكامل       | عظيم    | الا تنه     |
| _          |                 | 1 |              | كريم    | أو كلما     |
| 705        | أبو بكر الهرزمي | 3 | _            | متموم   | وإذا        |
| 707        | زهير            | 1 | الطويل       | ويدمم   | ومن يك      |
| 727        | بشار            | 1 | _            | عالم    | وما قرع     |
| 728        | التلمس          | i | _            | ثيطما   | لذي الحلم   |
| 729        | زهير            | 1 | _            | يظلم    | ومن لا يلذذ |
| <b>i</b> – | یزید بن مفرع    | 1 | مجزوء الكامل | الملامة | العبد       |
| 730        | حمید بن تور     | 1 | الطويل       | تسلما   | اری بصري    |
| 731        | عمروبن براقة    | 1 | البسيط       | كعزام   | قما هدالك   |
| 733        | ابن عبد القدوس  | 1 | الطويل       | أفهم    | وإن عناء    |
| 737        | أبو نواس        | 2 | _            | بنجوم   | بنینا علی   |
| _          | ابو تمام        | 1 | _            | المالم  | بني مالك    |
| 738        | ابن الرومي      | 2 | الكامل       | يهيم    | نظرت        |
| _          | _               | 2 | السريع       | المرزم  | ۱۱ تسامی    |
| 739        | أبو نواس        | 1 | المديد       | السقم   | فتمشت       |
| 739        | جرير            | 1 | البسيعل      | أقلام   | يخرجن       |
| 741        | عنترة           | 1 | الكامل       | الأصلم  | صعل يعود    |
| 744        | ابو تواس        | 2 | _            | حرام    | وإذا المطي  |
| 748        | قيس الجنون      | 2 | الواشر       | قوام    | عجبت لعروة  |
| 754        | (لشمردل         | 1 | الطويل       | الفلاصم | فما بين     |
| 759        | أبو الشيصى      | 1 | الكامل       | اللوم   | أجد الملامة |
| 775        | ابن المعتز      | 2 | (لسريبع      | النسيم  | يارب ليل    |
| 776        | الأعور الشئي    | 2 | الطويل       | التدلم  | وكائن       |
| 828        | عقيل بن علقة    | 2 | الرجز        | أخزم    | شنشنة       |

| A          |                 | - | <u> </u>        |         |               |
|------------|-----------------|---|-----------------|---------|---------------|
| 917        | ابو الأسود      | 1 | الكامل          | عظيم    | لاتنه         |
| 924        | المتنبي         | 1 | ألوافر          | الكلام  | خليلك         |
| 936        | كشاجم           | 1 | الخفيف          | السليم  | ماالتقينا     |
| 937        | حسان            | 1 | الكامل          | لجام    | ترك الأحبة    |
| 950        | زمير            | 1 | البسيط          | الديم   | قف بالديار    |
| 952        | العتبي          | i | الكامل          | مذموم   | الصبر يا حمد  |
| 959        | التعمان بن بشير | 1 | الطويل          | العمائم | معاوي         |
| 964        | حبيب            | 2 | الكامل          | تعدم    | وإذا تاملت    |
| 966        | <b>–</b>        | 2 | -               | لتقدمي  | قد قال        |
| 968        | این طاعر        | 1 | الواقر          | التمام  | إذا ما زاد    |
| 970        | كثير            | 1 | الطويل          | المظم   | متى ما اقل    |
| 971        | أبو تمام        | 1 | الكامل          | الأهضام | حتى تعمم      |
| 971        | ابن الرومي      | 2 | الخفيف          | اقليم   | يسع السبعة    |
| 981        | أبو تمام        | 1 | الطويل          | متيها   | ومن تيمت      |
| 986        | اشجع            | 2 | الكامل          | الأظلام | وعلى عدوك     |
| 996        | حيب             | 1 | الكامل          | معلم    | تمش على       |
| 997        | عنترة           | 1 | _               | المقتم  | يخبرك         |
| 1009       | البحتري         | 1 | _               | تشام    | حطت           |
| 1011       |                 | 1 | -               | تحرم    | ا لو کنت      |
| 1012       | أبو العتاهية    | 1 | مجزوء الخفيف    | الثهامه | يسع القبر     |
| 1015       | علي بن جبلة     | 1 | الطويل          | الهاشم  | ذريني         |
| 1042       | محمد بن يزيد    | 1 | الخفيف          | التمام  | فطمتك النون   |
| 1042       | البحتري         | 1 | اثكامل          | بسلامه  | جذلان يسمح    |
| 1043       | _               | 1 | المثقارب        | أكرم    | لأم لكم       |
| 1044       | ابن الرومي      | 2 | الخفيف          | باسمك   | أحمد الله     |
| 1045       | حبيب            | 2 | _               | تدوما   | نعبة الله     |
| 1046       | الحارث بن وعة   | 1 | ا <b>لطو</b> يل | فسلمي   | إذا طلعت      |
| 1049       | جرير            | 1 | الكامل          | سهمي    | قومي هم       |
| 1050       | حسان            | 1 | الطويل          | صارم    | ضربت به       |
| 1052       | خبيب            | 1 | الكامل          | المنموم | يعطى الجزيل   |
| 1060       | البحتري         | 1 | الطويل          | اللوائم | خلائق كالزعف  |
| 1067       | البحتري         | 1 | الكامل          | زميما   | شاركته        |
| 1067       | البحتري         | 1 | مجزوء           | بدائم   | وكذاك لاخبر   |
| 1865       | المتنبي         | 1 | الكامل          | ساجمه   | وفاؤكما       |
| 1078 ،1066 |                 | 1 | الطويل          | لائمه   | وما أنا       |
| 1078 .1067 |                 | 1 | -               | خاتبه   | ۔<br>بلیت بلی |

| <del>,</del> | <del>/ 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12</del> |   |                   |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
|              | ***                                                | 1 | -                 | غارمه          | قفي تغربي                               |
| _            | -                                                  | 1 |                   | المسمم         | كأجناسها                                |
|              | -                                                  | 1 |                   | حرم            | مهجة                                    |
| _            |                                                    | 1 | البسيط            | القدم          | رجلاه                                   |
| 1068         | -                                                  | 1 | _                 | الغمائم        | هل الحدث                                |
| _            | -                                                  | 1 | الطويل            | الصبلادم       | تظن                                     |
| -            | -                                                  | 1 | -                 | الماصيم        | مضى يشكر                                |
| 1069         |                                                    | 1 | -<br>             | تادم           | وإني لتغدو                              |
| _            | <b>-</b> .                                         | 1 | -                 | كلام           | تعطف                                    |
| 1070         | _                                                  | 1 | -                 | ملام -         | اللي كم                                 |
| -            | _                                                  | 1 | _                 | القبنيم        | عقبي اليمين                             |
| -            | -                                                  | 1 | البسيط            | ارم            | الراجع الخيل                            |
| _            | -                                                  | 1 | -                 | أنجما          | كضي ارائي                               |
| 1071         | _                                                  | 1 | الكامل            | مفتما          | لم تجمع                                 |
| 1071         | المتنبي                                            | 1 |                   | أقحما          | كصفات أوحدنا                            |
|              | _                                                  | 1 | –<br>الكامل       | الحلم          | بحب قاتلتي                              |
| _            | _                                                  | 1 | البسيط            | الحرم          | شيخ يري                                 |
| 1072         | _                                                  | 1 | _                 | الدهم          | فكم قائل                                |
| _            | _                                                  | 1 | —<br>الطويل       | القدم          | أحق عاف                                 |
| -<br>-<br>-  | _                                                  | _ | المنسرح<br>-<br>- | الأجم          | يتو العفرني                             |
| _            | _                                                  | 2 | _                 | رجم            | ناعمة الجسم                             |
| 1073         |                                                    | _ | <u> </u>          | منتظم          | أبا الحسين                              |
| _            | _                                                  | 1 | <b>-</b>          | السوام         | حسن ہے                                  |
| -            | _                                                  | 1 | الخفيف            | انعام          | تالل منك                                |
| -<br>-<br>-  | _                                                  | _ | _                 | الأثام         | ومن الرشد                               |
| 1074         | _                                                  | 2 | -                 | أرحم           | يا أخت المتنق                           |
| _            | _                                                  | 1 | الكامل            | بفامي          | عيون رواحلي                             |
| 1075         | _                                                  | 1 | الوافر            | القمام         | فقد ارد                                 |
| _            | _                                                  | 2 | _                 | الظلام         | وزائرتي                                 |
| 1076         | _                                                  | 1 |                   | الزحام         | ابنت                                    |
| _            | _                                                  | 2 |                   | الرجام         | تمتع                                    |
| -<br>-<br>-  | _                                                  | 2 | _                 | کربمه          | وان مئيته                               |
| _            | _                                                  | 1 | المتقارب          | الأدم          | وبترك                                   |
| 1077         | _                                                  | 1 | البسيط.<br>البسيط | اللجم          | تيري تهن                                |
| _            | _                                                  | 2 |                   | الزيم<br>الزيم | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| _            | _                                                  | 1 | _                 | الحرم          | ية الجاهلة                              |

| 1078       |              | t      |          |         | T                |
|------------|--------------|--------|----------|---------|------------------|
|            | _            | 1<br>1 |          | اليهم   | ناشوا الرماح     |
| 1079       | چرپر         |        | الكامل   | سوام    | ولقد نظرت        |
| 10/9       | المتنبي      | 1      | الطويل   | عادمه   | وما حاجة         |
| -          |              | 1      | -        | عائه    | وما استغريت      |
| -          | أبن الرومي   | 1      | _        | هما     | وما أحدث العصران |
| 1079       | المتنبي      | 1      | الطويل   | قائمه   | على عاتق         |
| -          |              |        | الخفيف   | مقام    | کل یوم           |
| 1080       | حبيب         | 1      | -        | مقيما   | كلما زرته        |
| -          | المتنبي      | 1      | _        | ذمار    | والدي يشهد       |
| ] -        | حبيب         | 1      | اٹکامل   | ارحام   | متسرعين          |
| -          | محمد بن يونس | 1      | _        | الأرحام | يتبادرون         |
|            | المتنبي      | 1      | الخفيف   | الكرام  | كئما قيل         |
| 7081       | _            | 1      | الطويل   | العرمرم | ولا كتب          |
| -          | _            | 1      | -        | معجم    | ولافتى           |
| -          | _            | ı      | <b>-</b> | يطعم    | على كال          |
| 1082       |              | 1      | _        | تتبسم   | لذا نحن          |
| <b> </b> - | _            | 1      | البسيط   | هم      | إذا ترحلت        |
| -          |              | 1      | -        | سلموا   | وما أخصك         |
| -          | أبو العثاهية | 1      | -        | أكترهم  | لو علم           |
| _          | - ,          | 1      | الطويل   | الجوازم | إذا كان ما تنويه |
|            | -            | 1      |          | ناظم    | لك الحمد         |
| 1083       |              | 1      | الوافر   | النظام  | ودونك            |
| !          | المشتبي      | 1      | الطويل   | الغمائم | علی کل           |
| -          | ابن المعتز   | 1      |          | صارم    | وليل ككحل        |
| -          | المتنبي      | 2      | _        | كلامه   | ويجعل            |
| <b>-</b>   | _            | 1      | البسيط   | الأقدام | أرواحنا          |
| _          | -            | 1      | الكامل   | حرام    | وتعذر الأحرار    |
| -          | ابو يونس     | 1      | الكامل   | حرام    | وإذا المطى       |
| _          | _            | 1      | _        | فيتبلها | حتى يقول         |
| 1084       | _            | 1      | _        | مترجما  | اذكار مثلك       |
| -          | _            | 1      | البسيط   | العنم   | ترنو إلى         |
| 1085       |              | ı      |          | اٹکرم   | إن لم أذرك       |
| 1091       | المتنبي      | 1      | الكامل   | تحكم    | يرنو إليك        |
| 1091       | _            | 1      | _        | بقسم    | وتراه أصغر       |
| 1097       | الفوزدق      | 1      | البسيط   | يستلم   | یکاد بمسکه       |
| 1097       | كثير         | 1      | الكامل   | زمزم    | تو کان           |

| الصفحة    | الشاعر            | عدد<br>الأبيا <i>ت</i> | البحر        | القافية      | صدر البيت     |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
|           |                   |                        |              |              | حرف النون     |
| 337 -113  | كاتب المنصور      | 1                      | الواقر       | الكاتبينا    | ونحن الكاتبون |
| 320       | سحيم              | 1                      | _            | لبون         | عدرت          |
| 327       | بن وثيل           | 3                      | البسيط       | والاحن       | انا لنأمل     |
| 351       | سديف              | 1                      | الكامل       | مفتون        | ويسيء         |
| 351       | أبو تمام          | 2                      | اليسيط       | هتلانا       | ان العيون     |
| 354       | جرير              | 1                      | مجزوء الرمل  | ثمن          | مانا          |
| 358       | _                 | 4                      | مجزوء الوافر | حزثا         | خيال          |
| 361       | _                 | 1                      | _            | القرون       | غإن           |
| 365       | _                 | 13                     | الخفيف       | فنونا        | إنما الشعر    |
| 365       | أبو العباس        | 2                      | الطويل       | بينتا        | سأشكو         |
| 1051 .379 | أبو ثواس          | 2                      | الخفيف       | يلتقيان      | أيها المنكح   |
| 388       | ابن أبي رييعة     | 1                      | اثوافر       | الهوان       | وإتك          |
| 391       | _                 | 2                      | البسيط       | ظعني         | ااحيابنا      |
| 398       | _                 | 1                      | -            | اعلاني       | كتمت          |
| 1092      | المتنبي           | 1                      | المتقارب     | الرسن        | هريت أ        |
| 426       | طفيل              | 1                      | الوافر       | حرو <i>ن</i> | وما اروى      |
| 493       | الشماخ            | 1                      | _            | روينا        | بانا          |
| 451       | عمروبن كلثوم      | 1                      | الخفيف       | اودعائي      | عارضان        |
| 452       | المتنبي           | 1                      | الطويل       | عنا          | ضرين          |
| 469       | أبو اللثم         | 5                      | البسيط       | وإثي         | آبي الهضيمة   |
| 473       | الراعي            | 1                      | الوافر       | رزيئا        | وان وزن       |
| 478       | المتنبي           | 1                      | البسيط       | فرسانا       | إن كوتبوا     |
| 487       | النابغة           | 1                      | الواطر       | فاني         | الا زعمت      |
| 1050 488  | أبو المتهال       | 1                      | السريع       | ترجمان       | ان الثمانين   |
| 488       | امرؤ القيس        | 3                      | الوافر       | عمان         | أبعد          |
| 493       | الربيع بن ضبع     | 1                      | الطويل       | هني          | هنيت          |
| 494       | امرؤ القيس        | 1                      | <b>-</b>     | وان          | علی هیکل      |
| 595       | عمرو ابن الأيهم   | 1                      | الواقر       | نان          | وبتكرم        |
| 501       | امرؤ القيس        | 1                      | الطويل       | بدخان        | بجمعت         |
| 511       | ابن المعتز        | 3                      | مجزوه الرجز  | دهاني        | اسرفت         |
| 522       | <u> </u>          | 2                      | السريع       | بياسين       | عوذ           |
| 552       | علي بن عبد الله   | 2                      | الخفيف       | مني          | ريما          |
| 553       | جميل              | 1                      | الطويل       | صليني        | ولست          |
| 566       | مروان بن ابي حمصة | 5                      | الكامل       | الأزمان      | نعم المناخ    |
| 567       | موسى شهوات        | 2                      | الخفيف       | ظان          | ليس فيما      |

|          |                  | <del>,</del> | 7        |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------|------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 570      | أوس بن مغراء     | 1            | اليسيط   | احزانا   | ما تطلع                               |
| 572      | ابن الرومي       | 1            | _        | عدنان    | وكم اب                                |
| 580      | فاطمة الزهراء    | 1            | الكامل   | العصران  | اغير ا                                |
| 580      | أبو تمام         | 1            | -        | محزون    | ثولا التضجع                           |
| 583      | أبو تواس         | 3            | الطويل   | كائن     | تمز ا                                 |
| 583      | ابن الزيات       | 1            | المتقارب | الطين    | قد قلت                                |
| 584      | _                | 1            | العلويل  | تبتدران  | ألا من رأى                            |
| 594      | الصولي           | 1            | المتقارب | عوانا    | وكنت                                  |
| 625      | قيس بن الخطيم    | 1            | الطويل   | اثين     | اخوك                                  |
| 625      | المثقب           | 3            | الوافر   | يميئي    | فاني                                  |
| 629      | ابن میادة        | 2            | الكامل   | القلبين  | قد يقطع                               |
| 630      | أبو تعام         | 2            | البسيط   | أخواني   | ذو الود                               |
| 635      | مالك بن أسماء    | 1            | الخفيف   | حسنا     | أمقطي                                 |
| 643      | مالك بن الريب    | 5            | الواهر   | الغواني  | سقى                                   |
| 647      | محمد بن مناذر    | 1            | المتسرح  | هارونا   | لا رأينا                              |
| 651      | قيس الجنون       | 1            | الطويل   | مانتقيان | واني لأبكي                            |
| 652      | !                | 2            | _        | كاثن     | وقد كنت                               |
| 654      | العباس بن الأحنف | 2            | السريع   | اللزمن   | <b>ک</b> ان                           |
| 655      |                  | 2            | البسيط   | وچيراني  | روعت                                  |
| 672      | -                | İ            | الواهر   | أرجوان   | كأن الربيح                            |
| 701      |                  | 1            | الطويل   | ضنين     | وقد تخرج                              |
| 701      | ذو الأصبع        | 1            | (لبسيط   | حين      | کل امرئ                               |
| 706      | مسلم             | 1            | البسيط   | بجيران   | تلقى                                  |
| 732      | بشار             | l            | الخفيف   | أينا     | خير إخوانك                            |
| 736      | -                | 2            | البسيط   | أحيانا   | يا قوم                                |
| 742      | آبو تواس         | 1            | الطويل   | جفوتها   | قرى العين                             |
| 748      | _                | 2            | اثوافر   | اليمين   | أقول لناقتي                           |
| 748      | الشماخ           | 1            | -        | الوتين   | إذا بلغتني                            |
| 751      | عمرو ذو الطوق    | 2            | _        | اليمينا  | صددت الكأس                            |
| 752      | المنوط           | 2            | البسيط   | معينا    | إن الذين                              |
| 753      | الفرودق          | 1            | الوافر   | العجان   | اذا ماقلت                             |
| 1063-756 | النجاش           | 1            | الطويل   | الحدثان  | وكثت                                  |
| 757      | جميل             | 1            | الطويل   | عرفوني   | إذا ما رأوني                          |
| 759      | ابو نواس         | 1            | الكامل   | مكان     | ملك تصور                              |
| 876      | _                | 1            | الوافر   | الكاتبين | ونحن الكاتبون                         |
| 881      | الكناني          | 1            | الطويل   | فجبان    | شجاع إذا                              |

| 913      |                |   | r        |          |               |
|----------|----------------|---|----------|----------|---------------|
|          | -              | 1 | الوافر   | اڻهوان   | وأنلك لن      |
| 938      | قيس العبسي     | 1 | _        | بناني    | فان اك        |
| 962      | حبيب           | 1 | البسيط   | الحزن    | لو لم         |
| 1060     |                | 1 | اٹکامل   | الضرسان  | وإذا دعوا     |
| 967      | أبو تواس       | 1 | الطويل   | أعتي     | وإن جرت       |
| 992      | عمرو بن كلثو م | 1 | الواشر   | مصفدينا  | هآبوا         |
| 1000     | المتعزي        | 1 | اليسيط   | أرتنيه   | باتت دريني    |
| 1003     | أبو تمام       | 1 | _        | اثنان    | لو أن أجماعنا |
| 1040     | البندليجي      | 2 | _        | جينا     | إلى جواد      |
| 1042     | أبو نواس       | 3 | السريع   | كانا     | إذا التقى     |
| 1046     | كثير           | 1 | الطويل   | قرونها   | وهم يضربون    |
| 1053     | الفند الزماني  | 1 | الهزج    | ادْعان   | ويعض الحلم    |
| 1054     | المثقب         | 1 | الواهر   | تبيني    | أغاطم         |
| 1056     | عوف بن محلم    | 1 | السريع   | ترجمان   | ان الثمانين   |
| 1063     | صبيب           | 1 | البسيط   | الحزن    | لو لم يمت     |
| 1063     | جميل           | 1 | الطويل   | عرفوني   | إذا ما راوني  |
| 1064     | بن شامة بن     | 1 | البسيط   | أيدينا   | بيض مفارقنا   |
| 1092     | حزن            | 1 | الطويل   | هنمنا    | قصدنا         |
| -        | المتنبي        | 1 | _        | عنا      | ضرين إلينا    |
| 1093     |                | 2 | _        | فعانها   | وأم عثيق      |
| _        | ļ              | 1 | -        | أماتها   | فاين التي     |
| -        |                | 1 | الكامل   | يحسنا    | لا يستكن      |
| 1094     |                | 1 | <u> </u> | البينا   | تتقاصر        |
| -        |                | 1 | _        | حيثا     | من ئيس        |
| - 1      |                | 1 | الطويل   | يماني    | كأن رقاب      |
| -        |                | 1 | _        | المبران  | نضي وقع       |
| 1095     |                | 1 | _        | أخوان    | وعند من       |
| ~        |                | 1 | الوافر   | عوان     | دعته بموضع    |
| _        |                | 1 |          | الرعان   | إذا طليت      |
| -        |                | 2 | _        | الحيقطان | کان دم        |
| 1096     |                | 1 | _        | يقتلان   | فلا ملكا      |
| _        |                | 1 | _        | أنيسيان  | وكان ابنا     |
| _        | المتنبي        | 1 | _        | بدين     | أثيناه        |
| -        | _              | 1 | الكامل   | الينا    | يجد الحديد    |
| 1097     | المتنبي        | 1 | الكامل   | الأغصنا  | لو تعشل       |
| <u> </u> |                | 1 |          | أمكنا    | عقدت سنابكها  |

| 1098     | المتنبي                | 1 | (ٹکامل      | السنا          |                                         |
|----------|------------------------|---|-------------|----------------|-----------------------------------------|
|          |                        | î | البسيط      | حمرانا         | فعجبت<br>لا اشرئب                       |
|          | <u>.</u>               | 1 |             | ريحانا         | د اسریب<br>کانهم                        |
| 1099     | _                      | î | <br>الطويل  | ريڪان<br>اتاني | ڪانهم<br>۽ آرڊ لي                       |
| 1103     | _                      | 1 | البسيط      | ,دين<br>ابدينا | ، ارد لي<br>  إذا الكماة                |
|          | _                      | - |             | ,بيي           | رد، انتهاء<br>حرف الهاء                 |
| 308      | عبد الله بن غيد المطنب | 2 | الملويل     | وجها           | واحور                                   |
| 374      | ابن العتز              | 1 | الكامل      | بديه           | ، والقول<br>. والقول                    |
| 491      | ابن الرومي             | 1 | السريع      | شبهه           | ، و، ــون<br>ليس له                     |
| 1047     |                        | 1 | الكامل      | تتوجه          | وإذا خشيت                               |
| 1        |                        |   |             | 3              | حرف الواو                               |
| 636      | أعرابي                 | 4 | الرجز       | أبوها          | أعلقني                                  |
|          | -                      |   |             |                | حرف الياء                               |
| 350      | _                      | 2 | الطويل      | المعانيا       | سمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 347      | _                      | 1 | الواقر      | ذوي            | ازور                                    |
| 363      | المتنبي                | 1 | الطويل      | أمانيا         | كضي                                     |
| -        | _                      | 1 | البسيط      | أعاديها        | والعين                                  |
| 412-1012 | قیسر بن دریح           | 1 | الطويل      | ماهيا          | القول                                   |
| 415      | المجنون                | 1 | -           | علانيا         | لقد                                     |
| 416      | ابو حية النميري        | 2 | -           | اللياليا       | 7.1                                     |
| 459      | النابغة الجعدي         | 1 | <u> </u>    | الأعاديا       | فتئ                                     |
| 491      | النابغة الجعدي         | 1 | الطويل      | ليقلب          | فتني                                    |
| 524      | المجنون                | 1 | _           | ماهيا          | الا ئيت                                 |
| 576      | ديك الجن               | 6 | اثكامل      | بيديها         | يا مهجة                                 |
| 577      | ابن المعتز             | 2 | الطويل      | يديه           | قضوا                                    |
| 600      | -                      | 1 | مجزوء الرمل | عليه           | ولقد يقال                               |
| 636      | عبد الله بن معاوية     | 1 | الطويل      | المساويا       | وعين الرضا                              |
| 7929-329 | مجنون ليلي             | 2 | -           | الأراميا       | وعهدي                                   |
| 640      | عمروين شاس             | 2 | -           | حاديا          | إذا نحن                                 |
| 644      | أعرابي                 | 3 | -           | كواسيا         | ولما شكوت                               |
| 649      | _                      | 6 | الواهر      | العصبي         | وفتيان                                  |
| 670      | _                      | 1 | الطويل      | تقاضيا         | اروح                                    |
| 705      | أبو العناهية           | 1 | الوافر      | حيا            | وكانتضي                                 |
| 762      | مهلهل                  | 2 | البسيط      | يعفيها         | الطاعن                                  |
| 969      | أبو العثاهية           | 1 | -           | فيها           | إني الأياس                              |
| 1052     | المتنبي                | 1 | الطويل      | حوافيا         | الماشي                                  |

| 1106-1105 |                     | 1        | 1           |         |                   |
|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|-------------------|
| 1100-1105 | -                   | 1        | _           | راضيا   | اريك الرضى        |
|           |                     | <u> </u> |             | قصورة   | حرف الألف الم     |
| 359       | -                   | 5        | مريع الوافر | احوى    | سقى               |
| 452       | -                   | 1        | الكامل      | فبكى    | لا تعجبني         |
| 456       | -                   | 1        | الخفيف      | يؤدي    | هابق              |
| 513       | أبو تمام            | 1        | الكامل      | الرضى   | فالجد             |
| 526       | _                   | 1        | الطويل      | عمی     | إلى كم            |
| 537       | المتنبي             | 2        | المتسرح     | سجاياها | لو كفر            |
| 624       | <b>-</b>            | 2        | المتقارب    | غناه    | أبو مالك          |
| 659       | دكين الراجز         | 1        | الرجز       | بكى     | وضحك              |
| 666       | ابن ابي حازم        | 1        | الطويل      | یا فتی  | إذا ما دعوت       |
| 691       | العياس بن مرداس     | 1        | الواقر      | سواها   | لأسد على          |
| 699       | الأشعر الجعفي       | 1        | الكامل      | شوى     | أخوان صدق         |
| 743       | الخنساء             | 1        | اثوافر      | رحاها   | وخيل قد           |
| 943       | ابن الرومي          | 1        | الطويل      | تؤتي    | رايت ا            |
| 952       | ا<br>گشاجم الصنوبري | 1        | -           | يدمي    | اراه يدمى         |
| 1100      | المتنبي             | 1        | المتسرح     | ثناياها | تلك الثنايا       |
| 1100      |                     | 1        | _           | رجلاه   | اعلى قناة         |
| 1101      |                     | 2        | <u>-</u>    | ذكراها  | اوم بدیل          |
| 1101      | - 1                 | 2        | _           | فاها    | فقبلت             |
| 1101      | _                   | 1        | i <u>-</u>  | ثناياها | ،<br>تبل خدي      |
| 1101      | _                   | 1        | _           | اشباها  | ىقىبىد<br>يىقىبىد |
| 1102      | _                   |          | _           | برضاها  | ۔ .<br>لو فطنت    |
| 1102      | ~-                  | _        | ;           | عقباها  | تسر طرياته        |
| 1102      |                     |          |             | موتاها  | وصارت             |
| 1103      | _                   | _        | _           | سيماها  | و—ر_<br>وکیف      |
| 1103      |                     |          | _           | حدياها  | ول السلاطين       |
| 1104      | _                   |          |             | معناه   | الناس ما لم       |
| 1104      | -<br>ابن درید       |          | السبط       | معناه   | الله يعلم         |

# 6- فهرس أشطار الأبيات

| الصفحة | الشاعر           | البحر       | الشطر                        |
|--------|------------------|-------------|------------------------------|
| 309    | الحارث بن حلزة   | الخفيف      | آذنتنا ببينهما اسماء         |
| 322    | جرير             | الوافر      | فغض الطرف أنك من نمير        |
| 329    | الضرزدق          | الكامل      | ومهلهل الشعراء ذلك الأول     |
| 335    | عنثرة            |             | هل فادر الشعراء من متردم     |
| 335    | علقمة            | الطويل      | ذهبت من الهجران في غير مذهب  |
| 336    | _                | _           | طحا بك قلب في الحسان طروب    |
| 336    |                  | البسيط      | هل ما غلمت وما استودعت مكتوم |
| 336    | عدي بن زيد       | الواشر      | أرواح مودع او بكور           |
| 336    |                  | الطويل      | اتعرف رسم الدار من أم معبد   |
| 336    | -                | الخفيف      | ليس شيئ على المنون بياق      |
| 336    | عمرو بن معدي كرب | الوافر      | أمن ريحانة الداعي السميع     |
| 337    | الأسمر بن حمران  | الكامل      | هل بان قلبك من سليمي، فاشتفى |
| 337    | سوید بن ابي کاهل | الرمل       | بسطت رابعة الحبل لنا         |
| 337    | الأسود بن يعفر   | الكامل      | نام الخلي، هما أحس رقادي     |
| 344    |                  | مجزوء الرمل | برد نثاء ومنابا              |
| 344    | أبو العتاهية     | _           | حبذا الماء شرابا             |
| 344    | <del></del>      | -           | هل رايت الصبح لاحا           |
| 345    | الرشيد           | المجنث      | المثلك لله وحده              |
| 345    | الجماز           |             | وللخليضة بعده                |
| 368    | المتنبي          | البسيط      | أثام ملء جفوتي عن شواردها    |
| 371    | أبو تمام         | أتطويل      | عنى مثلها من أريع ملاعب      |
| 371    | جرير             | الوافر      | أتصحو أم فؤادك غير صاح       |
| 371    | ذو الرمة         | البسيط      | ما بال عينك منها الماء ينسكب |
| 374    | امرئ القيس       | الطويل      | قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   |
| 374    | _                | -           | الأعم صباحاً أيها الطلل      |
| 375    | القطامي          | البسيط      | أتا محبوك فاسلم أيها الطال   |
| 375    | بشار             | الطويل      | ابي طال بالجزع ان يتكلما     |
| 377    | أبو تمام         | الواهر      | لسان الثرم من خدم الفؤاد     |
| 377    | أبو تمام         | البسيط      | يا ربع أنت من الآرام مأهول   |
| 380    | النابغة          | الطويل      | فبت كاني ساورتني ضئيلة       |
| 383    | _                | الخفيف      | أسفي لي النقابيا ضرة الشعس   |
| 395    | ايو الطيب        | الطويل      | فما أحد فوقي ولا أحد مثلي    |
| 427    | ابن درید         | الرجز       | يدير أعليطين غُ ملموم        |

| الصفحة  | الشاعر             | البحر    | الشحار                            |
|---------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| 428     | امرئ القيس         | المتقارب | الكلاب عجاف القصال                |
| 428     | _                  | _        | امرخ خيامهم، أم عشر               |
| 431     | <u> </u>           | الرجز    | عود علی عود علی عود خلق           |
| 432     | ابو تمام           | الطويل   | سقى العهد منك العهد والعهد والعهد |
| 434     | _                  | البسيط   | سلم على الربع من سلمى بذي سلم     |
| 473     | عمر بن ابي ربيعة   | المثقارب | تشط غدا دار جيراننا               |
| 473     | ابن عباس           | -        | وللدار يعد غد أبعد                |
| 773     | عدي بن زيد         | الكامل   | قرجي أغن كأن ابرة روقة            |
| 774     | جرير               | _        | قلم أصاب من الدواة مدادها         |
| 486     | أبو نواس           | الرجز    | وكل خير عندهم من عنده             |
| 496     | ذو الرمة           | الطويل   | وليل كجلباب العروس أدرعته         |
| 515     | _                  | الرجز ٠  | ولم يقلب أرضها البيطار            |
| 573     | أبو العتاهية       | الكامل   | مأت الخليفة أيها الثقلان          |
| 574     | _                  | -        | فكأنما افطرت في رمضان             |
| 579     | ابن مقبل           | الطويل   | فدع ذا، ولكن علقت حبل عاشق        |
| 583     | أبو تمام           | الكامل   | ما للدموع تروم كل مرام            |
| 613     | _                  | الطويل   | فباطائري فيهاعليك بأخيلا          |
| 684     | لبيد               | الطويل   | الاكل شيء ما خلا الله باطل        |
| 708-685 | أبو أليس بن الأسلت | السريع   | کل امری یا شانه ساعی              |
| 685     | حميد بن ثور        | الطويل   | وحسيك داء ان تصبح وتسلما          |
| 685     | الهذلي             | -        | نوكل بالأدنى، وإن جل ما يمضي      |
| 685     | ابو ذؤیب           | الكامل   | والدهر ليس بمعتب من يجزع          |
| 696     | الحارث بن حلزة     | العلويل  | ومن يلق خيرا يحمد الناس امره      |
| 699     | عدي بن زيد         | الطويل   | عن المرء لا تسألني وسل عن قريته   |
| 699     | ايو دويب           | الكامل   | والتفس راغبة، إذا رغبتها          |
| 708     | قيس بن الأسلت      | الطويل   | نوكل بالأدني، وإن جل ما يمضي      |
| 708     | النابغة            | -        | وثيس وراء الله للمرء مذهب         |
| 708     | عروة بن الورد      | _        | ومبلغ نفس عذرها مثل منجح          |
| 709     | عنية بنت عطيف      | -        | وكيف بتركي بابن أم الطبائعا       |
| 709     | بشار               | السريغ   | والمشرب العذب كثير الزحام         |
| 709     | عنترة              | الكامل   | والكفر مخبثة لنفس المتعم          |
| 709     | جرير               | السريع   | ليت التشكي كان بالعواد            |
| 709     | مالك بن الريب      | الطويل   | وكل بلاد اوطنت كبلادي             |
| 709     | التابغة            | _        | ومبلغك الواشي أعق وأكذب           |
| 710     | _                  | الواهر   | ولكن ما وراءك يا عصا              |

| 4      | T                     | T        |                                |
|--------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| الصفحة | الشاعر                | البحر    | الشطر                          |
| 710    | دريد                  | الكامل   | يضع الهنهاء مواضع الثقب        |
| 710    | الربيع بن ضبع المزاري | الطويل   | وكل امرئ الا أحاديثه هاني      |
| 710    | الحطيثة               | اليسيط   | فلا ترى طاردا للحر كالبأس      |
| 710    | الأخطل                | -        | والقول ينفذ ما لا تنفذ الابر   |
| 710    | سرحان بن عزلة         | الكامل   | سقط العشاء به على سرحان        |
| 711    | _                     | البسيط   | ان كنت ريحا، فقد لاقيت إعصارا  |
| 711    | عبدة بن الطيب         | i –      | والعيش شح، وإشفاق وتأميل       |
| 711    | عمر بن آبي ربيعة      | اثرمل    | إنما العاجز من لا يستبد        |
| 711    |                       | -        | حسن في كل عين من تود           |
| 711    | نصيب                  | الطويل   | ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب    |
| 711    | زهير                  | الوافر   | على آثار من ذهب العفاء         |
| 711    | _                     | البسيط   | ولا محالة ان يشتاق من عشقا     |
| 712    | امرئ القيس            | الطويل   | وكل غريب للغريب نسيب           |
| 712    |                       | الطويل   | وتعلم قوسي حين اترع من أرمي    |
| 712    | _                     | الطويل   | إن الشفيق بسوء ظن موثع         |
| 712    | عويف                  | الكامل   | عند الشدائد تذهب الأحقاد       |
| 712    | الأعشى                | الطويل   | وللقصد أدنى في السير وفي الحق  |
| 712    | امرئ القيس            | المتقارب | وجرح اللسان كجرح اليد          |
| 712    | حسان                  | الطويل   | ويبلغ ما لا ببلغ السيف مذودي   |
| 713    | ذو الأصبع             | الوافر   | سيلقى الشامتون كما لقينا       |
| 713    | _                     | البسيط   | ید تشج، واخری منك تاسوني       |
| 713    | توبة بن مضرس          | الطويل   | ويلعب ريب الدهر بالحازم الجلد  |
| 713    | طرفة                  | -        | حنانيك بعض الشر آهون من بعض    |
| 713    | أبو أثيلة المتنخل     | البسيط   | اني قتلت، وانت الحازم البطل    |
| 714    | عئترة                 | الكامل   | إني امرؤ سأموت إتن لم اقتل     |
| 714    | صلاح بن عمرو          | البسيط   | ولا عماد إذا لم ترس أوتاد      |
| 714    | ابن الزيعري           | الرمل    | وسواء قبر مثر أو مقل           |
| 714    |                       | -        | وإذا زائت بك الدار، فزل        |
| 714    | -                     | الكامل   | وإذا نبأ بك منزل فتحول         |
| 714    | معن بن أوس            | الطويل   | وق الأرض عن دار القلى متحول    |
| 715    | عروة بن الورد         | -        | ومن يسأل الصعلوك اين مذاهبه؟   |
| 715    | أياس بن القائد        | -        | وترمي الثوى بالمقترين المراميا |
| 715    | الحارث بن حلزة        | البسيط   | فبئس مستودع العلم القراطيس     |
| 715    | الأضبط بن قريع        | المنسرح  | من قرعينا بعيشه نفعه           |
| 715    | ابو داود الأيادي      | البسيط   | لا يرسل الساق إلا مرسلا ساقا   |

| الصفحة | الشاعر         | اليحر   | الشطر                                    |
|--------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 715    | _              | الطويل  | وخيرك كالمرقلة في الجبل الوعر            |
| 716    | _              | الوافر  | تخبرك العيون عن القلوب                   |
| 716    | بشار           | الطويل  | شبا الحرب خير من قبول المظالم            |
| 716    | الفرزدق        | _       | وقد يملأ القطر الإناء فيفعم              |
| 716    | زياد بن العبدي | _       | ابي منبت العيد أن يتغير يتغيرا           |
| 716    | بشار           | _       | وما كل حين يتبع المقلب صاحبه             |
| 716    | طرفة           | _       | إذا ذِلْ مُولَى الْمُرِءِ، فَهُو ذَلِيلُ |
| 717    | صريغ           | _       | قليل قداة العين غير قليل                 |
|        | الأعشى         | الطويل  | إذا أنت لم تيراً من الداء، فأسقم         |
| 717    | المتلمس        | _       | وکیف توقی ظهر ما انت راکیه               |
| 717    | بشار           | -       | والفقر خير من سؤال بخيل                  |
| 717    | _              | _       | ولا تبلغ العليا بغير المكارم             |
| 717    |                | <u></u> | وليس إلى اهل السماء سبيل                 |
| 718    | -              |         | وكل قريب لا بنال بعيد                    |
| 718    |                | -       | إذا هم ثم يذكر رضى من تغضبا              |
| 718    | -              |         | وللخير بين الصالحين طريق                 |
| 718    | -              | البسيط  | لا يبتغي المجد الأا كله محسود            |
| 718    | _              | الطويل  | تنام، وما نامت بليل عقاريه               |
| 718    |                | الخديد  | ليس بين الميت والحي ود                   |
| 718    | حضرمي بن عامر  | الكأمل  | ولقد يجاء إلى ذوي الأحماد                |
| 718    | ابن عبد القدوس | _       | قد تنجلي الغمرات، وهي شدائد              |
| 719    | _              | الخفيف  | ليس في منع غير ذي الحق بخل               |
| 719    | أعرابي         | الطويل  | وإن ضاق رزق مرة، فهو واسع                |
| 719    | لبيد           | الطويل  | ومن بيك حولا كاملا فقد اعتذر             |
| 719    |                | الرمل   | ومن الرزء صغير، وجلل                     |
| 719    | أعرابية        | السريع  | قد ذل من تیس له ناصر                     |
| 719    | ابن وعلة       | الكامل  | والقول تحقره، وقد ينمي                   |
| 720    | ابن ابي ربيعة  | البسيط  | ومة على الحر إلا الحلف مجتهدا            |
| 720    | ابن ابي صاحب   | -       | فينست الخلتان الجهل والجبن               |
| 720    | الأعشى         | الكامل  | والدهر يعقب صالحا بفساد                  |
| 720    | القطامي        | البسيط  | وقد يهون على المستنجع العمل              |
| 720    | _              | الطويل  | لكل اناس في تغيرهم جبر                   |
| 720    |                | الطويل  | وما چاهل شيئا كمن هو خابره               |
| 720    | -              | الطويل  | بنفسي معيب، لا يرى عييه غيري             |
| 721    | -              | البسيط  | لو صح مثلك الهوى، أرشدت للحيل            |

| وشديد عادة منتزعة         الرمل         —           الحلو الترجة         —         الحبوا         —         1721         —         1721         —         1721         —         —         1721         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — <t< th=""><th>_</th><th></th><th></th><th></th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _      |                  |        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------------------------------|
| الحلو ات رغم أنف الحاجب الرجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفحة | الشاعر           | البحر  |                                 |
| الكفواد وه بعيد المويل المويل وما كل من اوليته نمعة يقضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | _                | الرمل  |                                 |
| 721         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <th></th> <th></th> <th></th> <th>الحلو أت رغم أنف الحاجب</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |        | الحلو أت رغم أنف الحاجب         |
| 721 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | _                | الطويل | ,                               |
| 721         البسيط         البسيط         البسيط         الرجز         —         الرجز         —         الرجز         —         الرجز         الموال         الموال         الموال         الموال         المحيث         —         المحيث         —         المحيث         —         المحيث         —         المحيث         المحيث         المحيث         —         المحيث         المحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  | -      | <b>.</b>                        |
| 721         الرجز           722         الرجز           722         الرجز           وها يحمد الأسرار إلا امينها         العطويل           وقد يبكي من الطرب الجليد         الطويل           وما لا ترى مما يتي الله اكثر         الطويل           وما لا ترى مما يتي الله اكثر         الطويل           وما لا ترى مما يتي الله اكثر         الطويل           ومين المصنع مستمتع         الطويل           ومين مين رمين ابن مقاتلي         الكامل           ومين مين رمين ابن مقاتلي         الكامل           ومين مين رمين ابن مقاتلي         الكامل           المنسر في المنافر المرابع         السيط           المنسر في المرابع         السيط           المين المرابع         السيط           المين المرابع         المرابع           المين الرحل ما حمل المرابع         الطويل           المين الرحل ما حمل الله حامل         الطويل           المن المرابع         المربي           المن المرابع         المربي           المربي المربع         المربع           المربي المربع         المربع           المرب المربع         المربع           المرب المربع         المربع           المرب المربع         المربع           المرب المربع         المربع <tr< th=""><th>8</th><th><b>–</b></th><th>-</th><th>وما كل من أوليته نعمة سكر</th></tr<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8      | <b>–</b>         | -      | وما كل من أوليته نعمة سكر       |
| ويوا يحفظ عن العقاب الوافر البعيث العرب العقاب الوافر البعيث المقاب العرب البعيث العقاب الوافر البعيث العرب البعيث العرب البعيث الطويل البعيث الطويل البعيث الطويل العرب البعيث الله اكثر الطويل الطويل العرب المعاقب المواقب الطويل المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب  | f '    | <b>–</b>         | البسيط | وصاحب الذنب للمكروه يصطبر       |
| ويد يحفق الأسرار إلا امينها الطويل البعيث الوطويل البعيث العداد المسلم الطرب البعليد الوطويل البعيث المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم |        |                  |        | والمُوت حتم في رقاب الناس       |
| وهن يعقط الاسراب الجنيد الطويل بشار الطرب الجنيد المعالل الترى مما يقي الله اكثر الطويل الطويل المعالل         | امرؤ القيس       | الواهر | وبالأشقين ما كان العقاب         |
| 722         الطويل         —           وما لا ترى مما يتي الله اكثر         الطويل         —           ويلا الصفا للميش لولا العواقب         العلويل         عبدة بن الطبب           ويلا المسلح مستمتع         الكامل         بن معانتي           ولا خير في لذة من بعدها النار         البسيط         كشاجم           ولا خير في الدهر لا يصبر         البسيط         حميل           السيط عصول البر إلا بعد إنصاف         البسيط         حميل           المحك المشيب برأسه فيكي         البسيط         حميل           المحك المشيب برأسه فيكي         البسيط         حميل           المحك المشيب برأسه فيكي         الكامل         خالد بن عمرو           المحك المناب برأسه فيكي         الكامل         مغلي بن لقيط           المحل المحك المراب المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | البعيث           | الطويل | وهل يحفظ الأسرار إلا أمينها     |
| 722   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   الطويل   المناعب النام   الكامل   السيط   كشاجم   السيط   كشاجم   السيط   كشاجم   السيط   كشاجم   كشا |        | بشار             | الوافر | وقد يبكي من الطرب الجليد        |
| 722         العلويل         عبدة بن الطيب           ويل المسلح مستمتع         الكامل         ابن ميادة           وعلمن حين رمين أين مقاتلي         الكامل         التنامل           ولا غير في لذة من بعدها النار         البسيط         كشاجم           واضير قان الدهر لا يصبر         البسيط         دعبل           لا يحسن البر إلا بعد إنصاف         البسيط         دعبل           وفظن السوء عيب للكرام         الكامل         خالد بن عمرو           وقطن السوء عيب للكرام         الماويل         خالد بن تعلي           محا السيف ما قال ابن دارة اجمعا         الوافر         السيب بن تعلي           محا السيف ما قال ابن دارة اجمعا         الطويل         مغلي بن لقيط           ويس لصدع في قوادي شاعب         الطويل         سالم بن عبد الله           ويس لرحل ما حطه الله حامل         الوافر         كعب بن زهير           ولي في المناوز والا ظفروا         السيط         السيط           ولان خير الخير مندي المعرف         السيط         السيط           ولكن خير الخير من كل أمر قائت خلف         السيط         السيط         بن ابي عبينة           ومل كل أمر قائت خلف         العاويل         المار قائت خلف         الكامل         المار قائد خير           ومل يصلح المقار ما أفس المدر         السيط         المويل         المار قائد في         المويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | _                | الطويل | وما لا ترى مما يقي الله أكثر    |
| 722         الكامل         الكامل         الكامل         الكامل         الكامل         -         183         -         183         -         183         -         -         183         -         -         183         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | _                | الطويل | وإن الصفا للعيش لولا العواقب    |
| 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | عبدة بن الطيب    | الطويل | وية المسلح مستمتع               |
| 723         البسيط اللازم الا يعتبر فإن الدهر لا يصبر         البسيط السريع السريع السريع السريع السيط دعبل المشيب برأسه فبكي البسيط المشيب برأسه فبكي المسيط القافر المسيب بن تعابة ألا ابن دارة اجمعا القوفر المسيب بن تعابة الإمام المسيط القوفر المسيب بن تعابة الأمر اجتنابها المطويل المقويل المقويل المقويل المقويل المقويل المقويل المقويل القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المسيط القوفر المؤرم رأي قدم الحذرا المؤرم أي قدم الحذرا المؤرم أي قدم الحذرا المؤرم أي منظور المؤرم أي قدم الحذرا المؤرم المؤت نصحه بلبيب القطار ما أفسد الدهر وقل يصلح المطار ما أفسد الدهر المؤرة لم يستبعد الدار البسيط المياس بن الأحنف المؤن الشيب يسليني المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط المسلط ال                                          |        | ابن میادة        | الكامل | وعلمن حين رمين اين مقاتلي       |
| 723         —         السريع         —         السريع         السريع         -         السيط         السيط         السيط         السيط         السيط         السيط         السيب برأسه فيكن         الكامل         خالد بن عمرو         وظن السيف ما قال ابن دارة اجمعا         الوافر         السيب بن ثعلب         المعلى بن ثعبب         التعليل         مغلي بن ثعبب         البو سمال         724         المعيل         مغلي بن ثعبب         البو سمال         724         المعيل         المويل         المعيل         المعيب         المعيب <th></th> <th>-</th> <th>الكامل</th> <th>ولا خير ﷺ لئة من بعدها النار</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | -                | الكامل | ولا خير ﷺ لئة من بعدها النار    |
| 723         البسيط         البسيط         البسيط         البسيط         البسيط         البسيط         البسيط         الكامل         الكامل         القافر         المسيب بن تعلية         المسيط         المسيط         المسيط         المسيط         المسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 723    | كشاجم            | البسيط | فاصبر فإن الدهر لا يصير         |
| 723         الكامل السيب براسة بيخى           وفطن السوء عيب للكرام         الكامل السيب بن تعلية           723         الميب بن تعلية           محا السيف ما قال ابن دارة اجمعا المؤيل المنيب بن تقييط الود ما بقي العتاب         العويل مغلي بن تقييط المعب العتاب           ويبشي الود ما بقي العتاب         الطويل علي بن ابي عبد الله المحامل الوافر علي بن ابي طالب           وليس لرحل ما حطه الله حامل الطويل علي بن ابي طالب         10 غير بن ابي طالب           ولا وربك، فازوا ولا ظفروا السيط المؤيل المؤير عندي المعجل المحرل الخير عندي المعجل المحرل المؤير عندي المعجل المحرل المؤير المؤير المحرل المحرل المؤير المورد المحرل المؤير المورد المحرل المؤير المورد المحرل المؤير المورد المحرل المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المورد المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤير المؤي                                                                                                                                                                                                                                          | 723    | <b>-</b>         | السريع | لا يحسن البر إلا بعد إنصاف      |
| 723         السيب بن ثعلب للعرب           محا السيف ما قال ابن دارة اجمعا الطويل السيب بن ثعلبة         الوافر السيف من عار الأمور اجتنابها الطويل الو سمال ابو سمال الووسل لصدع في فؤادي شاعب الطويل سائم بن عبد الله ويبش الرحل ما حطه الله حامل الوافر الطويل على بن أبي طالب أرحل ما حطه الله حامل الوافر الطويل على بن أبي طالب أبو تمام أردي قدم الخبر عندي المعجل الطويل الو تمام أحرى المحرر الحزم رأي قدم الحذرا البسيط بن أبي عيبنة أردي المحرر الطويل ابن ابي عيبنة المحرد الطويل ابن ابي عيبنة الكامل الطويل الوافر المحرد الطويل المؤت نصحه بلبيب الطويل الوافر المحرد الطويل الوافر المحرد الطويل الوافر المحرد الطويل المؤت نصحه بلبيب الطويل المؤت نصحه بلبيب الطويل المؤت نصحه المدار الطويل المؤت المسلح العطار ما أفسد الدهر الطويل المباس بن الأحنف أمد الدهر الطويل المباس بن الأحنف أمد الدهر المسلح العطار ما أفسد الدهر البسيط المباس بن الأحنف أمد المدار المباس بن الأحنف أمد المدار المباس بن الأحنف أمد أرد المباس بن الشرق، لم يستبعد الدار أردي بقيت فإن الشيب يسليني المباس بن الشرق، لم يستبعد الدار أردي بقيت فإن الشيب يسليني المباس بن الشرق، لم يستبعد الدار أردي بقيت فإن الشيب يسليني المباس بن الشرق، لم يستبعد الدار أردي بقيت فإن الشيب يسليني المباس بن الشرق، لم يستبعد الدار أردي بقيت فإن الشيب يسليني المباس بن الأحنف أمد أردي بقيت فإن الشيب يسليني أمد ألدي الشيب يسليني أمد أمد أمد أمد أمد أمد أمد أمد أمد أمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 723    | دعيل             | البسيط | طبحك المشيب برأسه فبكى          |
| 723         بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 723    | خالد بن عمرو     | اثكامل | وظن السوء عيب للكرام            |
| 724         ابو سمال         ابو سمال         1724         ابو سمال         1724         الطويل         الطويل         سالم بن عبد الله         1724         الطويل         كعبب بن زهير         1724         كعبب بن زهير         1724         الطويل         على بن ابي علائب         1724         الطويل         على بن ابي علائب         1725         على بن ابي علائب         1725         على بن ابي علين         1725         البسيط         بن ابي عبين         1725         على بن ابي عبين         1725         على بن ابي عبين         1725         الطويل         الطويل         العلى مؤت نصحه بلبيب         الكامل         الكامل         الطويل         الطويل         المياس بن الأحنف         1726         على من المؤت نصحه بلبيب         الطويل         الطويل         الطويل         المياس بن الأحنف         1726         على من الشويل         المياس بن الأحنف         1726         المياس بن الأحدف         1726         المياس بن الأحدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 723    | المسيب بن ثعلبة  | الوافر | محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا |
| 724       الطویل لصانع به هوادي شاعب         ویبش الود ما بقي العتاب       الطویل الوشر كعب بن زهیر         ویس لرجل ما حطه الله حامل       الطویل علی بن ابی طالب         فلا وربك، فازوا ولا ظفروا       الطویل علی بن ابی طالب         ولای غیر الخیر عندی المعجل البسیط الطویل ابو تمام       البسیط بن ابی عیینة         ما آخر الحزم رأی قدم الحذرا       البسیط بن ابی عیینة         واصیر من کل آمر فائت خلف المویل الویل ابو الأسود       الکامل ابو الأسود         وما کل مؤت نصحه بلبیب       الکامل المویل الفویل الفویل المویل المو                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 723    | مغلي بن لقيط     | الطويل | ينجيك من عار الأمور اجتنابها    |
| 724         الوية من الموابد           وليس لرحل ما حطه الله حامل         الطويل         على بن ابي طائب           60 غدا اللناظرين قريب         البسيط         نصبح بن منظور           725         البسيط         ابو تمام           ولكن خير الخير عندي المعجل         الطويل         اشجع           ما آخر الحزم رأي قدم الحدرا         البسيط         بن ابي عبينة           725         البسيط         بن ابي عبينة           والصبر من كل أمر قائت خلف         الطويل         أبو الأسود           وما كل مؤت نصحه بلبيب         الكامل         الكامل           ذهب القضاء بحيلة الأقوام         المويل         الطويل           ومل يصلح العطار ما أفسد الدهر         البسيط         المباس بن الأحنف           ما عالج الشرق، لم يستبعد الدار         البسيط         المباس بن الأحنف           وان بقيت قإن الشيب يسليني         مسلم         مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 724    | ابو سمال         | _      | وليس لصدع لة فؤادي شاعب         |
| 724       بالسوس الوسط         قلا وربك، هازوا ولا ظفروا       الطويل       علي بن أبي طالب         725       البسيط       نصبح بن منظور         725       العجل       الطويل         ولكن خير الخير عندي المعجل       المجع       1 شجع         ما آخر الحزم رأي قدم الحشرا       البسيط       بن أبي عبينة         والصبر من كل أمر هائت خلف       البسيط       ابو الأسود         وما كل مؤت نصحه بلبيب       الكامل          أكامل       الكامل          أكامل       الطويل          أكامل       الطويل          أكامل       الطويل          أكامل       المياس بن الأحنف         أكامل       البسيط       المياس بن الأحنف         أمر هائي بقيت فإن الشيب يسليني       مسلم         أورن بقيت فإن الشيب يسليني       مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 724    | سالم بن عبد الله | الطويل | ويبقى الود ما بقي العتاب        |
| 725       وإن غدا للناظرين قريب       البسيط       نصبح بن منظور         725       ولكن خير الخير عندي المعجل       الطويل       اشجع         725       البسيط       بن ابي عبينة         725       البسيط       بن ابي عبينة         والصبر من كل أمر هائت خلف       الطويل       أبو الأسود         وما كل مؤت نصحه بلبيب       الكامل       -         ذهب القضاء بحيلة الأقوام       الكامل       -         وهل يصلح العطار ما أفسد الدمر       البسيط       المباس بن الأحنف         ما عالج الشرق، لم يستبعد الدار       البسيط       المباس بن الأحنف         وإن بقيت فإن الشيب يسليني       مسلم       مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 724    | كعب بن زهير      | الوافر | وثيس ثرجل ما حطه الله حامل      |
| ولكن خير الخير عندي المعجل الطويل ابو تمام 1725 الطويل ابو تمام 1725 المجع المحترا المجع المحترا المحترا المحترا البسيط بن ابي عبينة 1725 وما كل مؤت نصحه بلبيب الطويل ابو الأسود 1725 الكامل المحترا الطويل المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا  | 724    | علي بن أبي طالب  | الطويل | هٰلا وربك، هازوا ولا طفروا      |
| 725     المجير علي العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل العجل ال                           | 725    | نصيح بن منظور    | البسيط | وإن غدا للناظرين قريب           |
| 725     اشجع       725     البسيط     بن ابي عبينة       والصبر من كل امر قائت خلف     البسيط     بن ابي عبينة       وما كل مؤت نصحه بلبيب     الطويل     أبو الأسود       ذهب القضاء بحيلة الأقوام     الكامل     -       ومل يصلح العطار ما أفسد الدمر     الطويل     -       ما عالج الشرق، لم يستبعد الدار     البسيط     المباس بن الأحنف       وإن يقيت فإن الشيب يسليني     -     مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 725    | ابو تمام         | الطويل | ولكن خير الخير عندي المعجل      |
| 725     البسيط     بن ابي عيينة       وما كل مؤت نصحه بلبيب     الطويل     أبو الأسود       وما كل مؤت نصحه بلبيب     الكامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725    |                  | _      | ]                               |
| 725      الكامل      ذهب القضاء بحيلة الأقوام     126       126 <t< th=""><th>725</th><th>بن ابي عيينة</th><th>البسيط</th><th>1</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 725    | بن ابي عيينة     | البسيط | 1                               |
| 725      الكامل        726      الطويل        وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر     البسيط     المباس بن الأخنف       ممام     عالج الشرق، لم يستبعد الدار     البسيط     المباس بن الأخنف       وإن يقيت فإن الشيب يسليني      مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725    | أبو الأسود       | الطويل | وما كل مؤت نصحه بلبيب           |
| ما عالج الشرق، لم يستبعد الدار البسيط العباس بن الأحنف 726<br>وإن بقيت فإن الشيب يسليني مسلم مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725    |                  | الكامل | ,                               |
| ما عالج الشرق، ثم يستبعد الدار البسيط العباس بن الأحنف 726<br>وإن بقيت فإن الشيب يسليني - مسلم 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 726    | -                | الطويل | وهل يصلح العطار ما أقسد الدهر   |
| وإن بقيت فإن الشيب يسليني - مسلم 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 726    | المياس بن الأحنف | البسيط |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 726    | أستلم            |        |                                 |
| وذهِ الحلم معنى واخر جاهله الصوين الرجن من عمدي المدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 726    | رجِل من همدان    | الطويل | وذو الحلم معنى وآخر جاهله       |

| الصفحة | - 1 * #I        |             | F_ 474                          |
|--------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 726    | الشاعر          | البحر       | الشطر                           |
|        | <del></del>     | مجزوه الرمل | ولكل سائلة مقر                  |
| 745    | اموؤ القيس      | الطويل      | خليلي مرا بي على أم جندب        |
| 745    | علقمة           | -           | لأهبت من الهجران بيًّا غير مذهب |
| 745    | طرفة            | -           | وقوفا بها صحبي علي مطيهم        |
| 747    | عنترة           | الكامل      | وكما علمت شمائلي وتكرمي         |
| 756    | كثير            | الطويل      | ورجل رمى فيها الزمان، فشلت      |
| 765    | -               | الكامل      | والمرء تحت لسانه مخبوء          |
| 912    | بشار            | مجزوء الرمل | والدر يترك من غلائه             |
| 931    | المتنبي         | الواهر      | وأنت بعلة الدنيا طبيب           |
| 934    | امرؤ القيس      | الطويل      | على لاحب لا يهتدي بمناره        |
| 938    | النابغة         | _           | كذي العر يكوي غيره، وهو راتع    |
| 946    | عامر بن الطفيل  | اٹکامل      | ولأقبلن الخيل لابه ضرغد         |
| 963    | المتنبي         | الطويل      | لکل امری من دهره ما تعودا       |
| 963    | حاتم            | _           | وکل امرئ جار علی ما تعودا       |
| 965    | الحماسي         | السريع      | فإنني بعض أياديكا               |
| 966    | ذو الرمة        | البسيط      | كأنها فضة قد مسها ذهب           |
| 973    | المتنبي         | المتسرح     | اخترت دهماءتين يا مطر           |
| 981    | -               | البسيط      | إن المنباب على الماذي وقاع      |
| 999    | مسلم            | i – i       | لا يولغ السيف إلا هامة البطل    |
| 1042   | حبيب            | الكامل      | صدت، فعلمتا الصدود خيالها       |
| 1068   | امرؤ القيس      | الطويل      | هللسان ألهوب وللسوط درة         |
| 1075   | المتنبي         | الطويل      | أنا لأنمى إن كنت وقت اللوائم    |
| 1077   | المتنبي         | البسيط      | حتام نحن نساري النجم في الظلم   |
| 1083   | <del>حبيب</del> | المنسرح     | تأخذ من ماله ومن ادبه           |
| 1093   | المتتبي         | الطويل ا    | إذا سايرته باينته وبانها        |
| 1102   | المتنبى         | المسرح      | الناس ما لم يروك أشباه          |

## 7 - فهرس أعلام الأشخاص والقبائل

#### حرف الألسف

 $-434-430-428-226-220-204-203-202-106-105: \\ -456-455-453-452-450-447-446-445-444-442-437 \\ -515-511-506-494-493-491-490-488-487-475-457 \\ -633-629-626-625-614-586-533-541-531-526-524 \\ -668-655-653-647-646-645-642-640-637-636-635 \\ -687-685-684-681-678-677-676-675-672-671-669 \\ -713-712-710-709-708-706-704-702-701-692-689 \\ -724-723-722-721-720-719-718-717-716-715-714 \\ -761-749-743-739-731-730-729-728-727-726-725 \\ -780-777-776-774-773-772-770-769-768-767-766 \\ -884-883-882-861-860-859-856-853-836-783-781 \\ -908-907-906-905-904-902-896-894-893-886-885 \\ -1013-988-978-969-968-963-915-911-910-909 \\ .1103-1098-1086-1066-1051-1049-1041-1040$ 

آدم: 518

ابن آدم: 464-957-959

آل البيت:75

آل جفنة:512

آل حصن:506 في شهرز هير

آل الخطاب: 325

آل الربيع: 431

آل الزبير: 679 خارجة بن فليح

آل سعد: في شعر ذي الرمة: 755

الأمدى: 235-377-146-235

الأمر: م د 30-60-32-62-63-62 هــ - 796هــ 797هــ 798هــ الأمر:

آل المهلب: 678 في شعر أبي الهندي

ابن الأبار القفاعي: 35-36-38-40-41-42-45-46-282- .

ابر اهيم بن الحسن بن سعد: (شعر البحتري) 379

ابراهيم المصري القيرواني: 94-143-208-770-538-

ابر هيم الخليل عليه السلام: 418هـ - 397هـ - 812 - 814 - 121

ابراهيم بن السري الزجاج: م د -82-135=359

ابر اهيم بن العبساس السصولي: م د 179-182-274-276-185

-1056-1057-510-521-594-624-631-277-376-510

654-1054-1055

ابراهيم بن المهدي: 87-207-398-511-606-635-663-878-919

ابراهيم الموصلي: 653

ابراهيم بن هرمة: 438-562 622- 731

ين أبي ربعي: 650

الأبيرد بن المعذر: 320- 742 320-626هـ.

أبو الأبيض العبسى: 437هـ

ابن أبي زرعة: م د : 320- 1000.

ابن أبى الزوايد: سليمان بن يحيى

ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن عبد الرحمن

ابن أبي سلمة: 619.

أبو الأبيض العبسى: 477

ابن أبي العافية: 38

ابن أبي عتيق: 551 (بشعر عمر بن أبي ربيعة)

ابن أبى فنن: أحمد بن صالح

ابن أبي كثير شعر 694

ابن أبى القاسم الميساوي: 206

ابن أبي ليلي: م د : 867

أثراك م د: 29<sup>(1)</sup>

ابن الأثير: م د :60 – 61 – 62 – 795 هــ 796هــ

إحسان عباس: م د 34-43-267.

أحمد بن أبي طاهر: 911-1000.

أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي : 30-797هـ

أحمد بابا التنبكتي: 249.

أحمد بن الحسين الجعفي (المتنبي) : م د : 44-58-69-77-79-83-

-120 - 119 - 108 - 105 - 103 - 96 - 90 - 89 - 88 - 87 - 83 - 86 - 84

-216-215-214-213-212-211-147-146-140-125-124

-221-220-219-218-217-216-221-220-219-218-217

-240-231-230-229-228-227-226-225-224-223-222

-274 - 275 - 273 - 267 - 266 - 265 - 226 - 261 - 256 - 255 - 241

أهملت في أو الل الأعلام كلمات مثل (ابن أم – أبو – ذو – ذات اللح أينما وردت). -1178

<sup>(1)</sup> كمل ما وضح بجانبه م د يعني مقدمة والدراسة، وكل ما يليه في النص. والرقم بين قوسين يعني تعريف العلم فيه. والهاء بجانب العلم تعني أنه بالهامش.

-369-368-367-352-350-328-301-300-283-280-276 -453-442-440-443-435-429-406-405-401-374-376 -518-509-485-480-479-478-476-470-469-468-461 -750-749-600-595-592-582-552-538-537-536-528 -933-932-931-930-929-928-927-926-925-924-759 -944-943-942-941-940-939-938-937-936-935-934 -956-955-954-953-952-951-950-948-947-946-945 -967-966-965-964-963-962-961-960-959-958-957 -977-976-975-975-974-973-972-971-970-969-968 -988-987-986-985-984-983-982-981-980-979-972 -999-998-997-996-995-994-993-992-991-990-989 -1007-1006-1005-1004-1003-1002-1001-1000 -1015-1014-1013-1012-1011-11010-1009-1008 -1023-1022-1021-1020-1019-1018-1017-1016 -1031-1030-1029-1028-1024-1026-1025-1024 -1039-1038-1037-1036-1035-1034-1033-1032 -1047-1046-1045-1044-1043-1042-1041-1040 -1055-1054-1053-1052-1051-1050-1049-1048 -1063-1062-1061-1060-1059-1058-1057-1056 -1071-1070-1069-1068-1067-1066-1065-1064 -1079-1078-1077-1076-1075-1074-1073-1072 -1087-1086-1085-1084-1083-1082-1081-1080 -1095-1094-1093-1092-1091-1090-1089-1088

ĕ,

-1103-1102-1101-1100-1099-1098-1097-1096

.1106-1105-1104

أحمد بن حنيل: 5 هـ. ، م د : 200

أحمد بن زياد الكاتب: 665.

أحمد بن زيدون: م د 13-14-25.

أحمد بن سليمان: (أبو العلاء المعري) م د 212-218هـ

أحمد شوقى بنيس: 46-247-287

ا حمد بن صالح (بن أبي فنن): م د 83-370-761

أحمد بن عبد ربه: م د: 146-169-197-254-259-280

أحمد بن عيد الله بن محمد: 555

أحمد بن عبد الملك بن شهيد : م د 43-740

أحمد بن عبد الملك بن مروان: م د:13

أحمد بن عمران: 946.

أحمد بن عيينة: 683.

أحمد بن فرج: م د 13.

أحمد بن المأمون البطائحي: م د : 28

أحمد بن محمد الجرجاني: 208

أحمد بن محمد حمدة الأحدم: 262

أحمد بن محمد الـصنبي: (الـصنوبري) م د13-238-936-940-

1088-1090

أحمد بن محمد العروضي: م د 128

أحمد بن محمد بن محمد المعتصم (المستعين): 507-680.

أحمد بن محمد (المنصور الذهبي) م د 245-185.

أحمد بن المدير: 912

أحمد بن المعتصم: م د 79-345 56-79 (بشعر البحتري).

أحمد بن المهدي (الغزال: م د : 248.

أحمد بن الموفق (المعتضد بالله): 48-577-769-782.

أحمد بن هاني الأندلسي: 13-14-78.

أحمد بن هشام: 865.

أحمد بن يحيى (ثعلب) 183-431-563-600-639-617-688.

أحمد بن يحيى بم معاذ: 518.

أحمد بن يوسف: م د 208.

أحمد بن يوسف بن قاسم: 913،

ابن أحمر : عمرو بن أحمر.

أخت سيف الدولة: 219.

ابن الأخضر: 38.

الأخوص: عبد الله بن ثابت.

الأخطل: غياث بن غوث.

الأخفش الأصغر: على بن سليمان.

الأخوص: زيد بن عمرو

الأنفونش السادس: م د 16-18-19-35.

الأذفونش الخامس: م د 36.

أرشير بن أرشير: م د 203-206-901-902.

أرسطا طاليس: 479هــ 852-515

أرطاة بن سهية: م د 85-384

إرم: 1070

الأرمن: م د 28.

أروى: 360-363-439(بشعر الشماخ).

أروية: 439.

أروى بنت كريز: 315 – (شعر لبيد).

الأزارقة: 782–917.

الأزد: (بشعر الفرزدق) 481

الأزد: (بشعر بن بشر) 959

الأزدي: (بشعر ربيعة الرقي) 2

أزد شنوءة بنو ا لحارت وعبير

إسحاق: (بشعر حبيب) 77

ابن اسحاق: 16

إسحاق بن إبراهيم الموصلي :م د:88 - 413 - 572 -980

إسحاق بن اسماعيل م د : 79 - 346

إسحاق بن حسان الخريمي: 963

بنو أسد: م د : 193 – 565 – 565 – 720 – 1033

أبو الأسد : نبائة بن عبد الله.

بنو إسرائل: 884

أسعد بن أبي عصمة الرياضي ؛ أبوالبيداء :م د : 83 -- 129 -- 366

الأسعر الجعفي: 698

الأسعر بن حمران :337.

الإسكندر . (479) بشعر المتبى (504)(505)

بشعر المتنبى: 161-852-989.

854-839-817-810-661-566-318-109-71 ועניילה ה ב: 71-809-818-839-817-810-661-566-318-109-71

أم أسلم :353

أسماء (بشعر جرير ):550

أسماء (بشعر الحادث بن حلزة )

إسماعيل بن بلبل

إسماعيل البغدادي :م د :34-44-47

إسماعيل بن عباد. (528)

إسماعيت (المولى )ملك المغرب :م د :247

إسماعيل بن القاسم 207-249

أبو عتى القالمي :م د :813-197-198

إسماعيل بن القسم ؛أبو العتاهيــة :78-79-257-344-340-465-351

-1011-883-761-668-636-587-573-562-557-532

.1082-1056-1052-1012

السماعيل بن محمد بن يزيد الحميري :784

أبو الأسود الدؤلي : ضالم بن عمرو .

الأسود بن يعفر 337:

أشجع السلمي: 651-646-725-996

الأشجعي جبيهاء :يزيد بن حميمة

الأشعث بن قيس :م د :205–845

الأشهب بن رميلة 13

دو الإصبع العدوان عرثان بن ألحارث .

الأصمعي :عبد الملك بن قريب.

الأضبط بن قريع السعدي . (715) (449)

الأعساري : 91-508-465-464-435-417-205-202-91-89

-773-770-743-719-670-657-653-648-622-565-531

.-874-872-887-864-860-859-858-837-836-808

ابن الأعرابي: 689

أعشى باهله : عامر بن الحارث

الأعشئ: ميمون بن قيس

أعشئ همدان :72-02-703

الأعور الشني: بشر بن منقد

أعيا بن طريف ؛ (بشعر جرير):439

أغلب بن شعيب :م د :13

الإقرنج :م د : 19-25

الأفضل بن بدرالجمالي :م د :30

بنو الأفطس :م د :16-32

أفلح يسار السندي ؛أبوالعطاء :489.

ابن الإخليلي :م د :225-226-285-

الأفوه الأودي : صلاءة بن عمرو

أمام ؛ (بشعر الحطيئة): 313

إمام بن أقرم النميري :306

امرأة :448–853

امرأة لولدها

امرؤ القيس بن حجر الكنسدي:م د :77-81-82-84-85-86-88-88-88-335-334-333-331-284-257-214-133-101-89

-397-39-387-382-381-374-368 -367-358-355-352 -461-457-428-424-422-417-408-407-405-402-399 -528-514-509-501-498-497-496-495-494-488-467 -695-689-688-686-685-683-682-661-639-616-548 -746-745-743-740-734-728-727-722-721-712-711 -1027-997-938-934-887-843-760-757-749-747 .1068-1066-1059

امرؤ القيس بن سعد بن زيد مناة : (527) بشعر ذي الرمة .

الأمويون نم د :16

أميمة ؛ (بشعر النابغة )70

الأمين : محمد بن هارون الرشيد .

بنو أمية: (بشعر) 618-845-876-918.

المية بن أبي أمية (ابن أبي أمية)508/

أمية بن أبي الصلب :586-741

أمية بن عبد. شمس :767-899

الإنس :م د :66~573

الأنصار: 530-563

الأنطالي أبو المعتصم :551

بنو أنف الناقة :313

أنو شروان :915

أهل الشام: 877-863

أوس بن حجر نم د :84-375-427-600-616-624-701.

أوس بن مغراء :570-595-665.

إياد بن نزار بن معد ؛ (بشعر المادث بن دوس) 518

إياس بن معاوية المزني: 345

أيوب بن شبيب: 651

حرف الباء

ابن بشاذ :م د :32

اين باجة نم د :25

الباهلي :عبد العزيز بن حاتم

بثينة (بثينة بشعر جميل )353-355-554

بجيلة :895

بجيلة بنت صعب 331.

البحنري :الوليد بن عبادة .

البخاري :محمد بن اسماعيل ،

بدر الجمالي : م د : 29-32

بدر بن عمار الأسدي ؛ (بشعر المتنبي )985

ابن بدرون :م د :18

البديعي :م د :212

أبو بديل الوصناح :507-680

البرامكة :854

بربر:مد:29-

ابن برمك :م د :83

برمك بن جاماس :372-373

برو كلمان :م د :34-41-42-44-45-57-56-47-46

ابن بري :م د :32-39-266-

البساسيرى: م د :30.

ابن بسام :على بن محمد .

البستى أبو الفتح :على بن محمد .

بشار بن بسرد:م د :13-74-78-87-88-87-79-179-194-194-231-

-620-595-569-499-490-463-403-402-383-375-338

-716-709-706-703-691-685-642-637-633-627-621

-941-912-736-733-731-727-722-719-718-717

.1066

بشامة بن حزن :1064.

بشر بن أبي خازم :م د : 76-331-732-733.

بشر بن عقبة: 635

بشر بن منقد ؛ الأعور الشني: 786

ابن بهال : م د :25.

بعض الأعراب: 639-642-658-658-770.

بعض بني أسد 183-184-725-725

بعض بنى الحارث بن كعب :186-660-674

بعض الخلفاء: 780.

بعض الرجاز: 645

بعض الزهاد 858.

بعض الشعراء :669.

بعض الطائيين: حصن بن الأوذغ الطائي.

بعض الكتاب : 206-438.

بعض المتأخرين: 646

بعض المتقدمين: 680

بعض المحدثين: 1052-997-977-359

بعض متوك الأكاسرة :902

بعض النوكي 451-567-746.

بعب ضبهم: 202-777-776-774-773-769-746-567-451-448-202

904-856-783-781

البعيث : ضداش بن بشر

بقراط: (بشعر المتنبي)221-931.

بنى بقيلة : 868.

أبو بكر الراني : م د :25.

بكر بن سوادة :618.

أبو بكر الصديق: عبد الله بن عثمان.

بكر بن عبد الله: م د :680-680.

أبو بكر بن العربي :م د :25

أبو بكر العرزمي : م د :757-705-733.

أبو يكر بن عمار : م د :25.

أبو بكر بن فريعة : م د :249.

بكر بن النطاح: 460-482-570-1091-1091.

بكر بن وائل : 419-481-690.

مهلهل

البكرى: 25-892-893.

بلعاء بن قيس :1009.

البندليجي :م د :237-238-1040-1063

بهرام الأرمني: مد:31

بيهص بن صهيب أبو المقدم 418.

أبو البيداء الرياحي: أسعد بن أبي عصمة.

#### حرف التاء

تبع: (بشعر البحتري) 338.

النتر : م د :24.

الترمذى: 5-6-41.

ابن يَغري بردي :م د :62-64-796-795.

تغلب بن داود أبو وائل :522.

تغلب بن وائل : 482-601 (بشعر جرير).

تماضر (بشعر جرير): 550

أبو تمام : حبيب بن أوس.

بَميم بن أبي بن أبي مقبل : م د :76-101-101-579-324-579-620-

668-661

تميم بن رافع المخرومي : 312.

تميم بن عبد مناة :116-693 (بشعر الطرماح)

تميم بن مر : م د : 330-331-569 (بشعر جرير).

التوأم: الحادث بن قنادة.

توبة بن الحمير: 470-980

توبه بن مغرس: 713

التوراة 455-535-862.

التوزي : م د :186

#### حرف الثاء

ثا بت البناني: 257-465

ثا بت قطنة :201-205

ثابت بن كعبين جابر العنكي 205:

ابن ثامل :676

ثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث :388

ثعلب أحمد بن يحيئ

بنو ثغل : (بشعر امرؤ القيس )

نقیف بن هوازن (331)

ابن توابة: محمد بن صهر

أحرف الجيم

الجاحظ :عمرو بن بحر

جارية بن الحجاج ؛ أبو دؤاد الإيادي :616214-332-715

جالينوس (267)

الجان :م د: 66

الجاهلية :71-102-329 (بشعر مروان بن أبي حفصة)

جبريل: 238

جبيهاء الأشجعي نيزيد بن حميمة

جرم (231) (بشعر زياد الأعجم)

جرول بن أوس ؛ الحطيئة : م د : 71-73-75-310-318-310-330

-710 - 680 + 698 - 688 - 617 - 616 - 565 - 561 - 532 - 428 - 332

1063-1062-1004-729-679 -727

جرير البجلي 867

جرير بن عبد المسيح المتلمس:309-707-704

جرير بن عطيـة: م د: 74-75-76-81-83-81-227-224-118-83

~453-445-433-371-351-334-333-332-325-322

-569-564-553-549-550-503-492-490-489-481-474

-752-741-709-693-619-604-603-602-600-598-597

.1078-1051-1050-757-755-754-753

جزء بن ضرار:330

جساس بن مرة 580

أم جعفر 882

جعفر بن أبي طالب :م د :70-308

جعفر أنف الناقة :م د :71-192

جعفر بن سليمان :م د :819

جعفر بن عثمان الحاجب : م د : 13

جعفر الكتاني: م د : 183-184-185-186-187-188-189-190-190

جعفر بن محمد : م د :912-846-253-912.

جعفر بن محمد بن الأشعث

جعفر بن المعتصم (المتوكل) 346-381-910

أبو جعف ر المنسصور : م د :201-202-203-205-206-313-13

-828-827-4-819-818-817-774-562-328-327-315

876-875-868-866-841-840-839-838-837

أبو جعفر النحاس :م د :90

جعفر بن يحي : م د :865-863-203-208- 783 - 864-783 - 919-865-864

جفنة بن عمرو ؛ أبو ال غسان 418 (بشعر حسان)

الجلاح: م د: 220

جلال الدين السيوطي : م د :36-42-44-46

بنو جلان : 226 (1049)

جنهمة بن أدد: 458 -967

جليلة بنت مرة : م د :580-580.

الحماز: محمد بن عمرو بن.حماد

جمل : ( 550بشعر جرير )

أم جميل بنت حرب ؛ حمالة الحطب : 863

جميل بن معمر: م د :72-81-85-143-353-358-499-

1063-757-753-707-553-552-549

أم جند ب (بشعر امرئ القيس ):745

الجنة :395-821-820-802-792-395 الجنة

الحن: 66-397-397

جنوب (أخت عمرو ذي الكلب) : 472

ابن جنــى : م د : 108-141-212-213-218-218-218-219-222-221

-1074-975-931-285-241-240-236-234-233-224

.1102-1093

بنو جهور : م د : 16

### حرف الحاء

حابس بن عقال. بن محمد (بشعر جرير) 433

أبو حاتم : 662

حاتم بن عبد الله الطائي: 345-476-682-676-768-768-768-1038-963-

الحاتي أبو على :م د :176-96-106-129-165-165-170-174-

-187 - 186 - 185 - 184 - 183 - 182 - 181 - 180 - 179 - 178 - 177

-280-261-255-212-194-193-192-191-190-189-188

-697-686-678-663-662-661-655-564-549-285-284

ابن حاجب النعمان :م د :88

حاجى خليفة :47

الحارث بن حلزة :م د :71-330-330-310-71 -696-687-561-703 الحارث بن حلزة :م د :71-310-310-71

الحارث بن دوس الإيادي:518

الحارث بن سعيد أأبو فراس الحمدان: 331-440

الحارث بن عدوأن ؛ النابغة التغلبي :554-760

الحارث بن عمروبن حجر:488-355 (بشعر امرئ القيس)

الحارث بن قتادة اليشكري التوأم:348

بنو الحارث بن كعب:م د: 143

الحارث بن كعب :892-893.

الحارث بن هشام :491

للحارث بن وعلمة الذهلى:226-719.

الحارثي: عبد الملك بن عبد الرحيم .

الحافظ:م د :63-797-796

الحاكم بأمر الله ::م د :29-32

بنو حام بن نوح

حبابة ؛ (جارية يزيد بن عبد الملك):314

حبيب بن أوس الطائي ؛ أبو نمام ؛ :م د : 67-69-77-77-81-82

-238-225-181-147-146-109-105-102-88-84-83

 $-335-334-300-296-273-270-265-260-259-254-240\\ -380-378-377-371-370-365-356-352-351-346-345\\ -486-460-452-446-442-436-435-434-432-417-405\\ -567-547-546-540-536-528-523-513-507-505-503\\ -672-663-630-622-596-585-583-580-575-574-568\\ -943-942-941-940-939-929-751-749-737-725-693\\ -970-969-968-966-965-964-962-951-948-947-944\\ -1010-1000-997-996-992-990-986-978-977-971\\ -1019-1017-1016-1015-1014-1013-1012-1011\\ -1047-1045-1042-1040-1039-1037-1036-1035\\ -1058-1057-1055-1054-1053-1051-1050-1048\\ -1083-1082-1081-1080-1079-1061-1060-1059\\ -1097-1096-1091-1089-1088-1087-1086-1084\\ -1099-1098$ 

حبيب بن مسلمة: 848

ابن حجاج :م د :25

-204-203-202-201-200-85-75 : م د : 204-203-202-201-200-85-75 : م د : 204-203-202-201-200-85-75 : م د : 204-203-202-201-200-85-75 : م د : 205-782-775-774-414-384-325-208-207-206-205 : -872-870-867-864-859-858-854-851-825-817-816 : -897-896-892-891-890-886-879-877-875-874-873 : 917-916-898

حرثان بن الحارث العدواني ؛ ذو الإصبع: 701-713

الحروري: 871

ابن حزم: 619

أبو الحزم ابن جهور :م د :16

حزم بن محمد: 43

الحزين الكتاني :م د :127-562

-418-408-331-325-305-116-88-73-71 : م د تابت نابت نابت نابت ام د -418-408-331-325-305-116-88-73-71

1052-937-833-712-700-699

الحسن الأول :248

أبو الحسن ابن الأخضر: م د :38

الحسن بن بشر الأمدي: 225

الحسن البصري :465-816

الحسن بن الحافظ: 31

أبو الحسن الحصري :م د :25

الحسن بن رشيق :م د :40-41-42-44-49-50-57-58

الحسن بن سهيل :448

الحسن بن على رضى الله عنهما :م د :70-204-769-848-852

الحسن بسن هسانئ :م د :49-78-78-88-86-85-88-88-89-102

-227-189-188-187-131-129-118-117-116-107-105

-431-411-405-386-379-376-375-373-372-300-238

-649-616-583-564-549-548-512-504-486-453-444

-928-759-748-742-741-739-737-736-706-668-662

-1000-989-970-969-967-949-941-939-937-936

-1050 - 1047 - 1042 - 1040 - 1019 - 1012 - 1003 - 1001

1084-1082-1078-1053-1052-1051

الحسن بن الهيثم مد: 33

الحسن بن وكيع :م د :163–171

الحسن بن و هب :م د :195-206-208-284

(بشعر ابن الرومي )672-789-909-910-914

الحسين بن الصحاك الخليع :م د : 78-105-117-116-220-340

651-444-348

الحسين بن على رضى الله عنهما :م د : 70-307-863

الحسين بن مطير :574-654-659

الحضرى: ابراهيم الحصري .

حصن بن الأوذغ الطائي : 641

حصن بن حذيفة القراري :556-573

الحصين بن الحمام المري : 466

الحضين بن المنذر: 307

الحطيئة : جرول بن أوس .

حطيم (رجل شاعر ):670

الحكم بن مروان :600

حماد بن عمر المعروف :عجرد :527.

حمالة الحطب: أم جميل بنت حرب.

بنو حمدان :29

ابن حمد يس :م د :14-25

حمزة بن بيغي :524

بنو حمود :م د : 16

حميد بن ثور :م د :81-89-353-422-659-685-730

الحميدى :م د :25

حمير: 417 (بشعر ابن مقبل).

الحميري:34

أبو حنش القراري :707

حنظلة بن الشرقي ؛ أبو الطمحان :564-699-679-690-1086

الحنظلية: 553

بنو حنيفة :570-597-598 (بشعر جرير )

حنيفة بن لجيم : 551-(بشعر العباس بن الأحنف )

الحوصى : 44 (بشعر الأعشى)

اين حيان :م د :25

أبو حية النميري :الريثم بن الربيع .

حرف الخاء

خارجة بن قليع :646-679

الخارجي :1023

خالد بن جعفر بن كلاب: 202-343-344

خالد بن صفوان :م د : 200-618-767-833-852-865

خالد بن عبد الله القسري :م د :201-204-826-829-895

حالد بن عمرو : 723

خالد الكاتب: 978-1052

خالد بن الوليد: 884-870-869-884-886

خالد بن يزيد بن مزيد :72-206-314

(بشعر عمارة بن عقيل)912.

حذاش بن بشر ؛ أبو يزيد البعيث :481-605-699-722-753

خداش بن زهير :330

أبو خراش الهندلي : خويلد بن مرة .

خرقاء :118-353 (بشعر غيلان).

خرنق :558.

الخرنق أخت طرفة بنت البيد: 133

خزز بن لوذان : 612-1061.

حزيمة بن خازم النهشلي :572.

الخطيب البغدادي :م د : 14.

ابن خفاجة : م د :14

خلف الأحمر ابن حيان :م د : 83-129-601.

خلف بن خليفة الأقطع: 433

خلف بن عباس نم د : 25

ابن خلكان: م د : 34-38-46

The second second second

الخليع الباهلي :الحسين بن الضحاك .

الخليل بن أحمد الغراهيدي: 631-854

خماريه بن أحمد بن طولون 769-782.

الخنساء : 474-499-525-710-525

الخوارج : 603

الخوارزمي : محمد بن العباس .

خوط بن رئاب : 703.

خويلد بن خالد الهذلي ؛ أبو ذؤيسب :م د :78-102-331-331-331

.985-758-730-699-688-613-685-684-342

خويلد بن مرة الهذلي : 585-708-1045

ابن خير الإشبيلي :م د : 34-36-36-38-40 ابن خير الدين الزرعلي :34-36-44-42-46

## حرف الدال

الدارمي :5

دارمية الحجونية: 307

ابن زارة :322

داود (بني الله صلى الله عليه وسلم ):812–814

أبو دا ود :694

داود بن سلم :م د : 127-562

دا ود بن على نم د :201-205-208-818-818-830

ابن ديحة :م د :15

ابن دراج :م د : 13-25

أبو الدرداء : عويمر بن مالك .

ابن دريد :محمد بن الحسن ؛ أبو بكر .

دريد بن الصمة ؛ م د : 109-685-542-578-542-578-685-780

دعبل بن على الخزاعــى :م د : 74-75-320-325-452-459-475

1061-723-663-659-632-564

دعد: 552 (بشعر نصیب).

أبو دلف العجلي : القاسم بن عيسي

الدمستق بن قسطنطين :995-2011-1047-1069

أبو دهبل الجمحى :750

أبو دهمان الغلابي :م د : 206–878

أبو دؤاب : جارية بن الحجاج .

دودان بن أسد : م د : 149

ديك الجن :عبد السلام بن رغبان .

ذربن عمربن ذراعه دا: 202-857

أبو ذكو ان :م د : 186

الذلفاء :م د : 79-347-644

الذهبي :م د : 62-795-796

ذؤاب بن أسماء العبسي :517 (بشعر دريد)

أبو نؤيب الهذلي : خويلد بن خالد .

بنو ذو النون :162

#### حرف الراء

ر ابعة : (في شعر سويد)

الراعي النميري : عبيد بن حصين .

الرياب بنت الحسين رضي الله عنهما :307

الرباب بن عبد مناة : 755(بشعر جرير)

ربعي بن خراش :م د : 202

بنو ربيع :752-753(بشعر الفرزدق)

الربيع بن خثيم :911

الربيع بن زياد :م د : 75-81-323-354-354

الربيع بن صنبع :م د: 92-157-493-710

الربيع بن محمد الأموي :856

الربيع بن يونس 431-837

ربيعة :م د :76

ربيعة بن عبد الرحمان الرقي : 602

ربيعة بن مالك ، المخبل: 853

ربيعة بن مقروم الضبى :م د : 125-451

الربعي: 218-857

ربيعة بن نزار: 116-123-329

رجاء العتكى: 642

رجل بن الأزد: 667

رجل من أهل الحجاز: 44

رجل من بكر 670

رجل من ذي الكلاع 89-412

رجل من الزهاد 837-841

رجل إلى بعض الزهاد 202

رجل من مزينة :692

رجل من ملوك العجم : 205-206-207

-877-876-875-874-873-869-866-865-864-862-860

ابن ردمير :م د : 19

ردينة (امرأة) 501

بنو رزين : م د : 16

رضوان بن الولخشي : م د : 31

الدماج بن يزيد (ابن ميادة ) نم د :72 ~ 121~315-316-338-508

722-647-641-631-629

رؤبة بن الحجاج :م د :123-124-616

ذو الرمة : غيلان بن عقبة .

روح بن حاتم :م د :202–831

روح بن زنباع :682

الروم :م د : 131-308-343

(بشعر جعفر بن أبي طالب ) 916-954-954-1026

الريان بن قطن: 849

ريحانة: 336 (في شعر عمر بن هدي كرب)

## حرف الزاي

زبان بن عمار النميمي ، أبو عمرو بــن العـــلاء 331-362-431-548

751-746-688-600-564

زبان بن منظور :611-612

الزبرقان بن بدر 534

الزبير بن عمرو اللمتوني : م د : 19

الزبيري:665-688

الزجاج : ابراهيم بن الري.

زرارة بن أوفى :879

الزرقالي :مد: 25

الزمخشري نم د :15

زهير بن أبسى سلمى :م د : 77-88-88-95-107-103-220-

-449-446-442-412-392-388-333-333-332-330-283

-684-564-560-559-558-557-556-506-493-489-465

-758-756-733-729-711 -707-704-700-695-689 1013-950

زهير بن جناب الكلاني : 656.

ز هير بن علس ، المسبب :330-619-632

اين زولاق نمد: 33

زياد بـن أبيــه :م د : 197-198-205-206-206-788-810-810

.894-880-879-852-815-814-813-812-811

زياد الأعجم: 430-751-751

أبو زياد الأعربي: يزيد بن عبد الله بن الحر.

زياد بن عمرو العتكي نم د: 157

زياد بن عمر و العتكى: 877-206

زياد بن معاوية الذبياني :م د : 81-84-88-89-141-102-75-257

-409-407-391-380-379-375-353-334-333-332-330

468-487-491-562-51-573-07--427-425-424-416-410 608-610-611-625-695-704-708-709-710-727-733-734-

746-747-750-756-938-943-979 زياد بن منقد ، المرار العدوى :م د : 227-544-639-728

زيادة بن زيد الرقاشي: 704 زيادة بن العبدى:617

زيادة العذري: 704

زيادة العوني :م د : 258

زيد: 892-893

زید بن عدی بن زید :488

زيد بن عمرو ؛ الأخوض :م د : 115-320

```
زيد مناة : 603
```

بنو زيري :م د : 16

حرف السين

سابق البربري: 702

سابور بن أرد شير : 354-894-901

ساعدة بن جؤية الهذلي: 438

أم سالم : 353(بشعر حميد بن ثور )

سالم بن واصبة : 537

السائب بن خروخ الأعمى : 618

سميم بن وثيل الريا.صي:م د : 74-115

بنو سدوس: 600

سديف بن ميمون :م د : 75

سرحان بن هزلة :710

سعاد :304(بشعر كعب )

سعد بن حنبة :811

**بنو سعد بن زید :867** 

سعد القصير (وكيل عتبة بن أبي سفيان ):م د :205-844

سعد بن مالك : 329 أ

أبو سعد المخزومي :م د : 182-664 السعديون : 244

أبو سعيد : محمد بن يوسف (بشعر أبي تمام)

سعيد بلحرش :م د : 246

سعيد بن جبير :864

سعيد بن حميد :م د : 195-284-771-774-774

سعيد بن سلم :م د : 206-878-878

ابو سعيد السيرافي :م د : 249

سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى بن أمية: 843-850

سعيد بن عبد الله الأنطاكي: 145

سعيد بن عثمان بن عفان :204~784

سعيد بن مرة: 784

سعيد بن سعدة ، أبو الحسن الأخفش :م د :89–90–96

سعيد بن المسيب :م د : 70-305

سفيان بن سعيد الثورى: 205-253-846

سكينة بنت الحسين رضى الله عنهما: 307

سلفستر الثاني ، (البابا) :م د :14-

السلفي :م د : 63-796

السلماني: 1037

سلم ، (بشعر دعبل ): 659

سلم بن زياد بن أبيه :م د : 202-205-259-849.

سلم بن عمرو بن حماد الخاسر : 507-608

سلمى : 306 (بشعر أبي بكر )

سلمي:550 (بشعر جرير )

سلمى 439-633(امرأة دعبل)

سلمى :121 (بشعره)

سلمى 185 (بشعر قيس بن الحدادية)

سليمي 152 (بشعر جرير)

سلمي بشعر البحتري: 633

سليمان بن حافظ: مد: 31

سليمان بن راشد اللخمي نم د: 43

سليمان بن عبد المالسك : م د : 75-78-205-205-205-326-326-326-326-326-326-326-327

سليمان بن على: 826-879.

سليمان بن محمد بن مصال : م د : 31

سليمان بن المطبق: 883

سليمان بن وهب : 768-913

سليمان بن يحي بن أبي الزوايد: 635

سمعان بن هبيرة أبو سمال :م د : 193-199-724

ابن السماك :م د : 202-889-859-914

أبو سمال : سمعان بن هبيرة

السمؤ أل بن عادياء: 481-456

بنوِ سنان :م د : 193-680

سنان بن أبى حارثة المرى: 198

السنية (طائفة أندلسية ) 244-388

سهيل بن عبد الرحمان بن عوف . (بشعر بن أبي ربيعة )

سواد بن عدي :525

سوار بن المضرب: 643

السودان ، ( جنين ) :م د : 29

سويد بن أبي كاهل: 337~627

سبويه :م د : 38-105-146

ابن سيدة :م د : 25

السيد الحمري: اسماعيل بن محمد.

سير بن أبي بكر :م د : 35

أم سيف الدولة :م د : 582

سبيف الدولسة :م د : 79-83-96-223-271-350-367-368-367

-1030-1026-1023-1006-925-593-592-584-750+518

1093-1070-1069-1068

أخت سيف الدولة : 584

ابن سينا :م د : 14

السيوطى :34-36-42

### حرف الشين

شاب : 788

شارل مارئل :م د : 27

شأس بن نهار الممزق: 536-887

شاور ( أمير الصعيد ) : م د : 31

ابن شبرمة ، م د : 203-864-865

شبيب بن البرصاء: 702

شبيب بن جرير العقيلي: 1094~1095

شبيب بن شيبة : م د : 202-205-851

شبيب بن يزيد بن نعيم الشاري: 916

شراحل بن معن بن زائرة: 565-566

الشارة: 481

اين شرف : م د: 23-38

شريح بن الحارث :م د : 203-206-208-885

الشريف الرضى :م د : 207

شريك بن تمام الحارثي: 880-881-

شريك بن عبد الله النميري : م د : 139-169 322

الشعبي : عامر بن شراحيل الحميري

ابن شقى الحميري: 460

الشماخ بين ضيرار: م د: 130-193-330-464-616-671-671

750-748-696-695

بنو شمجان بن جرم: 488 (بشعر امرؤ القيس)

الشمريل اليربوعي : 754

ابن شهاب الزهري :م د : 72

شهل بن شيبان ، الفند الزماني : 260-1053

ابن شهيد: أحمد بن عبد المالك .866

شيبان : م د : 191-632(بشعر المسيب ) ، 266(بشغر ) . 293(بشعر) .

أبو الشيص : محمد بن عبد الله بن رزين .

حرف الصاد

ابن أم صحبة : قعنب بن ضمرة .

الصاحب بن عباد :م د : 147-212-275-582

صالح النبي (ص) 185

أبو صالح بن داود : 906

صالح بن عبد القدوس: 193-257-260-257-718-705-704-392-260

1068-1057-761-733-731

صبيرة (بشعر الأخطل): 356

صخر بن عبد الله الخثمي ( الغي) :469

صخر (بشعر الخنساء ): 499-525

أبو صخر الهذلي: عبد الله بن سلمة السهى.

صعصعة بن صوحان: 533

الصفدى :م د : 34-38-44-66

صنفوان بن الأهدّم : 399

صلاءة بن عمرو ، الأفوه الأودي أبو ربيعة : 714

صلاح الدين الأيوبي : م د : 15

الصلاتان: قثم بن خبيئة.

أبو الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي: 751

الصنوبري :أحمد بن محمد الضبي .

صهيب ، ( في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ) :515

#### حرف الضلا

ضمرة: مد: 204

ضبة بن أد: 603 (بشعر الطرماح)

ضرار بن الأزور الأسدي : 868

ضمرة بن ضمرة: 785

# حرف الطاء

أبو طالب 5+687+899

اين طاهر :م د : 25+968

طاهر بن الحسين: 488-1012+1013

ابن طباطبا : محمد بن أحمد العلوي الإصفهاني .

الطبري : محمد بن جرير

الطرطوشي :م د : 15-25

طرفة بن العبد البكري : م د : 133-284-331-333-336-336

-728-716-713-700-698-695-688-681-629-616-553

1038-746-745-734

الطرماح : 1062-1047-744-693-603-498-459-402-87 الطرماح : م د : 748-1062-1047-744

الطرماح العقيلي: 499

طريح بن اسماعيل الثقفي: 466

الطغنري :م د : 25

ابن طفيل : م د : 14

أبه الطفيل: 445

طفيل بن عوف الغنوي : م د : 85-386-449-416-696-752 -- 752-696

طلائع بن رزيك : م د : 31

طلحة بن عبيد الله :م د : 202-863

طلحة بن عبيد الله العوني :م د : 136

طل (الخادم): 421

أبو الطمحان : حنظلة بن الشرقي

الطوائف : م د : 20

الطيب ابن الوشاء: محمد بن أحمد بن إسحاق.

## حرف الظاد

الظافر بن الحافظ عد: 31

ظالم بن عمرو ، أبو الأسود الـــدؤلي :م د : 83-370-447-702-725-

الظاهر: مد: 29.

### حرف العين

عاد : 339-884-884

العادل بن طلائع :م د : 31

عازر: 504

العاضد ، (الخليفة ) :م د : 31-33

أبو العالية الشامي : 669

عامر بن الجراح، أبو عبيدة نم د :203+886

عامر بن الحارث بن رباح ، أعشى348-349-460-468

باهلة ، أبو قحفان : 662-663

عامر أوعويمر بن الحليس ، أبو كبير الهذلي :م د : 121-385-514

عامر بن شراحيل الشعبي الحميري: 693-696-696-800

عامر بن صعصعة : 571 (بشعر عامر بن الطفيل) : 729-733

بنو عامر (بشعر الأعشى) :441

عامر بن الطفيل: 458-571-597

عامر بن عبد الرحمان ، أبو الهول : 619

العامريون : م د : 17

العامري (بشعر طرفة) 333

عائذ بن محصن ، المثقب العبدي :م د : 179-626-626-882 عائذ بن محصن ، المثقب العبدي :م د : 139-334-338-882

بنو عباد: مد: 16

العباس بن أبي الفتوح : م د : 31

العباس بن الأحنف :م د : 79-116-117-118-521-220-185-117-116

-965-726-655-653-652-650-646-632-553-551-520

1009-978

أبو العباس بن جرير: 885

العباس بن الحسن: 878

أبو العباس السفاح : م د : 203-207-818 -877-830-818

العباس بن عبد المطلب : م د : 200-204-785-784-785

العباس بن الفضل بن الربيع: 431

العباس بن محمد بن علي :774

العباس بن محمد الهاشمي : م د : 200-847

عباس محمود العقاد: 17

العباس بن مرداس: 431-473-691

أبو العباس الناشئ : م د : 81-82

العباس بن الوايد بن عبد المالك: 522

العباسيون: 75

ابن عبد البحر : م د : 14-25

عبد الجبار بن عبد الرحمان الأزدي: 919-305

عبد الحميد بن عبد العزيز العمري: مد: 70

عبد الداد بن قصبي : م د : 767

عبد الرحمان بن الأشعث : 867-870-917

عبد الرحمان البرقوقي :م د : 280

عيد الرحمان بن الحكم :م د : 205-842

عبد الرحمان بن خلدون نم د : 795-796

عبد الرحمان بن معاوية الداخل :م د : 14

عبد الرحمان الغافقي : م د : 27

عبد الرحمان بن محمد : م د : 38

د. عبد الرحمان ياغي : م د : 144

عبد بن زهرة الهذلي : م د : 185

عبد السلام بن رغبان : 471-575-625-576-577-951

عبد السلام الراس: 287-618+425

عبد الشمس بن عبد مناف : (بشعر عمر بن أبي ربيعة) عشمى : 316

عيد الصمد بن على : م د: 75-328

عبد الصمد بن المعذل: 321-82

عبد الصمد: 357

عبد العزي بن حنتم ، (المحلق) ؛ م د :71-311-312

عبد العزيز بن حاتم الباهلي: 620

عبد العزيز بن زرارة الكلابي :م د : 203-865

عبد العزيز بن مروان : 850

عبد الكريم النهشلي : م د : 80-100-461

عبد الله بن أبي سلول : 702

عبد الله بن أبي العافية : م د :38

عبد الله بن أبي الوحش : م د :38

عبد الله بن أحمد العبدي ، أبو هفان : 491-493-664-664

عبد الله بن الأهتم: 812-814

عبد الله بن ثابت ، الأحوض : م د : 70-74-314-549

عبد الله بن جعفر : 206-916-1091

أبو عبد الله جعفر : م د : 851-851-851

عبد الله بن الحسين : م د : 205-844-868

عبد الله بن خليد، أبو العميثل: 471-1044

عبد الله بن الدمينة: 474

عبد الله بن رؤيـــة ، العجـــاج :م د : 123-124-398-979-561-561-479 عبد الله بن رؤيـــة ، العجـــاج :م د : 123-124-399

عبد الله بن الزبعرئ : 714

عبد الله بن الزبير: م د: 201-205-809

عبد الله بن الزبير : 450

عبد الله زيدان بن أحمد المنصور :م د :246–247

عبد الله بن سلمة السهمي ، أبو صنحر الهذلي 501-549-655 عبد الله بن الصمة : 517 (بشعر دريد)

عيد الله بن طاهر :م د : 106-110-146-432-488-914-539

عبد الله بن طاهر :م د : 100-110-140-432 140-200 عبد الله بن طاهر :م د : 100-110-110 مبد الله بن طاهر :م د : 968 968 (بشعر أبي تمام)

عد بن طلحة :م د : 15

عبد الله بن عامر :م د : 202-831

عبد الله بن عباس: م د : 202-206-202-333-333-332-207

902-688-682-665

عبد الله بن عبد الرحمان الإصبهاني :م د : 212 -

عبد الله بن عبد الرحمان النغز اوي : أبو زيد .

ابن أبي زيد القيرواني : م د : 93-142-170-516عبد الله بن عبد العزئ:

المرقم الذهلي السدسي: 612

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر: 854

عبد الله بن عبد المطلب :م د: 70-308

عبد الله بن عبد الملك بن مروان :م د: 127-562

عبد الله بن عثمان ، أبو بكر الصديق رضى الله عنه نم د : 70-71-113

-801 - 800 - 787 - 570 - 535 - 534 - 415 - 305 - 254 - 253 - 201

884-864-863-845

عيد الله بن العجلان: 202-204-205

عبد الله بن عقبل الكلابي: 859

عبد الله بن على :م د : 203-885-910

عبد الله بن عمر :م د : 208–896

عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلى ، أبو عدى القرشى: 541

عبد الله بن عمر العرجي ، أبو عمر: 506

عبد الله بن عمرو بن العاصمي: 916

عبد الله بنعباص :م د : 20

عبد الله بن عبينة: 621

1010-903

عبد الله بن قيس الرقيات :م د : 220-874

أبو عبد الله الكاتب :م د : 261-262

عبد الله بن مالك: 908

عبد الله بن محمد الأنصاري الأحوص: 304

عيد الله بن محمد الناشئ: 351-365

عبد الله بن مسعود :م د : 202-862

عبد الله بن مسلم ، ابــن قتيبــة :م د : 73-113-146-169-146-201

813-319-284-0/28-259-253-169

عيد الله بن مصعب : 759

عبد بن معاوية ، بن جعفر : 203-627-636-699-729-889-904

عبد الله بن المعتز :م د : 69-79-85-87-106-106-107-110-111-

-347-334-300-207-204-146-132-129-127-122-120

-528 - 520 - 500 - 484 - 455 - 442 - 436 - 408 - 398 - 397 - 392

-735-649-640-638-616-587-578-577-511-539-531

1083-1015-980-969-967-952-785-770-760-756

عبد الله بن المعزل: مد: 74

عبد الله بن المقفع: 865

عبد الله بن منصور 906

عيد الله بن همام السلولي: 582-731

أبو عبد الله الوصناصى البشرى نم د: 274

عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة : 869–870

عبد الملك بن سعيد المرادى :م د: 13

عبد الملك بن صالح بن علي :م د: 207-785

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي: 467

عبد الملكبن قريب ، الأصمعي :م د : 186-191-392-406-561-

688-686-684-677-668-661-659-653-617

عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي ، أبو منصور (9)

عبد الملك بن مروان :م د: 13-83-200-201-203-205-206-206

-849-827-769-696-695-691-682-681-518-371-208

-892-891-890-888-886-877-876-875-865-865-850

-917-916-896

عبد مناة 603 شعر الطرماح 898

عبد مناف 899

عبد المنعم بن محمد الصديقي، م.د 261

عبدة بن الطبيب 579، 71

ابن عيدون، م.د 25

بنو عيسى 343 م.د: 353-354 بشعر النابغة

عبلة: 356 بشعر عنترة 422

عبيد 361 في شعر

عبيد (والد زياد) 813

عبيد بن الأبرص 214 - 390 - 695 - 698 - 729هــ

أبو عبيد بن أيوب :م د : 238–1085

عبيد بن أيوب العنبري : 659-1050

عبيد بن حصين الراعي أبو جندل:م د : 74-88-407-473-616

أبو عبيد الله بن جعفر بن أبي طالب : م د: 239

عبيد الله بن الحسين: 638

عبيد الله بن خالد بن الوليد: 881

عبيد الله بن زياد بن أبيه : م د : 202-788

عبيد الله بن سليمان بن وهب :128-483-577-(بشعراء المعتسز) 980

عبيد بن عبد الله بن طاهر: 483-539-609

أبو عبيدة : معمر بن المثنى .

عبيد بن الحارث: 16

أبو عبيده : دامر بن الجراح .

العتابي : كلثوم بن عمرو .

أبو العتاهية : اسماعيل بن القاسم .

عتبة : 47 (بشعر أبي العتاهية ).

عثبة بن أبسي سسفيان :م د ِ: 197-202-202-259-806-805

910-850-848-847-844-827-825

العنبي : محمد بن عبيد الله .

عثمان بن ابراهيم :(1000)

عثمان بن عفان رضي الله عنه : 70-206-208-536-536-559-559

عثمان بن عنبسة : 200-850-915

عثمة : 943 (بشعر النابغة) .

العجاج: عبد الله بن رؤبة بن عبد الله .

بنو العجلات :م د : 75-324-325

عجل بن لجيم: 552 (بشعر المتنبي).

عدنان : 205

عدى بن أرطاة :م د : 203-870

عدى بن الحارث: 617

عدي بن ربيعة ، مهلهل : 89-329-419-329-690-689-758-758-990

.909

عدي بن الرقاع العاملي : 740

-473-409-406-372-336-259-88-83-77 عدي بن زيــد : م د : 77-88-83-77 -1044-835-740-730-701-700-699-695-488

عدي بن عبد مناة: 755

أبو عدي القرشي : عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلي .

عدي بن مالك بن الرقاع: 762

العديل بن الفرخ :(176) .

العسبرب :م د : 14-27-66-67-66-503-338-102-657-584

920-695-585-584-682 -616

أبو العرب الصقلى : مصعب بن محمد .

العرجي : عبد الله بن عمر .

عروة العنري : 449 (بشعر المجنون) .

عروة بن الورد بن زيد : م د : 258-477-708-714

العزيز بالله :م د : 29-32

عفد الدولة البويي ، أبو شجاع : 234-1019-1095-1096

أبو العطاء السندي : أفلح بن يسار .

عطاء بن مصعب : م د :202–854

ابن العطار: مد: 35

العطوي : محمد بن عبد الرحمان بن أبي عطية .

عقيل بن أبي طالب: م د: 202-205-863

عقيل بن كعب: 736 (بشعربشار)

عك: 417 (بشعر ابن مقبل)

العكبري: م د : 213-220-220-221-221-234-231

285-280-277-267-240-239

علاف أبو جرم من قضاعة: 478

علياء ، رجل من أسد : 728 (بشعر امرئ القيس)

علباء بن الحارث الباهلي: 686

علقمة بن عبدة : م ج : 77-335-698-745-776

العلويون : 159

علي بن إبراهيم النتوخي أبو الحسين : 609 (بشعر المنتبي)

على بن أبي الرجال ،أبو الحسن: ،م د : 125

على بن أبي طالب رضيي الله عنيه :م د : 70-201-203-202-201-

-842-832-802-724-536-535-307-249-208-207-206

917-902-899-898-894-888-887-873-864-863

على بن أحمد بن هشام : 919

على بن أحمد الواحدي :م د : 213-171-173-213

على بن اسماعيل ، ابن سيدة :م د : 212

على بن بسام الشنتيري :م د : 262

أبو على البصير: 606-953

على بن حلبة: 571-571-650-663-669 1055-1015

على بن جريج نم د: 99-79-88-87-82-79-69 على بن جريج نم د:

-447-432-408-405-403-362-347-334-321-300-239

-602-599-598-591-572-565-545-538-537-521-491

-964-942-940-773-762-741-738-736-735-641-603

-1044-1040-1013-1007-998-997-981-979-972

1089-1083-1079-1056-1047

على بن الجسم: م د: 79-346-986

على بن الحسين الإصفهاني، أبو الفرج: م د: 125

على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ، م د : 127-562-786.

على بن رضوان: م د 33.

على بن سعيد العنسى :م د : 249

على بن السلار، مد: 31

على بن سليمان ، الأحفش : 113-598-599

علي بن عبد العزيز الجرجاني أبو المحسن :م د : 103-104-108-109

401-285-225-218-212-166-141-122

على بن عبد الله بن جعفر: 552

علي بن عبد الله النبالسي :م د : 39

علي بن عيسى الرماني نم د : 85-86-88-103-122-121-141-

411-396-395-283-260-146

على بن عيسى بن داود: 522 (بشعر الصولي)

على بن محمد البستى ، أبو الفتح : 88-404-439-440

على بن محمد بن عيسى ،علوى البصرة :م د : 239-1090

على بن محمد الكوني: 666

على بن محمد بن نصر بن بسام: 434

علي بن المنجب بن سليمان ابن الصيرفي :م د: 170-208

على بن يحي بن على المنجم: 357

على بن يوسف بن تاشفين ، م د : 19

على بن يوسف :م د: 33

علية بنت المهدى : م د : 14-89-421

ابن العماد الحنبلي ، م د : 62-64-795~796

ابن عمار ،م د: 14

عمار بن علي الموصلي ،م د: 33

عمارة بن حمزة ، م د : 208-877

عمارة بن عقيل بن بلال: 72-314-429

عمارة اليمني :م د : 3

342-327

شعر المنتبى: 946

عمر بن أبي ربيعة :م د : 86-86-131-88-467-464-257-319-632-739-720-719-711-656-648-634-632-551

عمر بن إسماعيل بن عمر نم د : 38-39-63-45-796-201-113-77-75-71-70 عمر بن الخطاب رضيي الله عنسه نم د : 70-71-75-77-75-71-13-33-325-324-306-305-208-206-205-203 -903-896-886-845-801-787-735-773-535-534-420 477-471-465-408-426-319-910

عمر بن ذر :775-857

عمر رضى كحالة :م د : 34-44-46-47

عمر بن سلمة :888

عمر بن عامر السعدي ، أبو الأسد تم د : 78

عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :م د : 70-201-204-206-253-

917-741-325-308-833-803-304 مر بن العلاء :م د :257-557-587 (بشعر أبي العتاهية )

عمر بن علي المطوعي ، أبو حفص 440

عمر بن لجأ 225 (بشعر جرير)

عمر بن يزيد بن هبيرة القراري :م د : 169

عمرو بن أحمر بن العمرو : 76-445-333

عمرو بن الإطنابة :م د : 192-692

عمرو بن أمية بن الحارث: 876

عمرو بن الأهنم :م د : 90-142-534

عمرو بن الأميم :م د : 90-142+463

عمرو بن بحر الجاحظ :م د : 73-141-146-198-200-319-534

عمرو بن براقة الهنذامي: 731-

أبو محجن النَّقفي : م د : 51

عمرو بن حبيب أبو محجن الثقفي :م د: 88-409

عمرو بن حرملة ، المرقش الأصغر : 329

عمرو ذو الطوق : عمرو بن عدي بن نصر

عمرو ذو الكلب: عمرو بن العجلان

عمرو بن سعد بن مالك ، المرقش الأكبر :م د : 88-404-687

عمرو (الأشدق) بن سعيد بن العاصبي: 843

عمرو بن شأس : 468-644

عمرو بن العاصبي :م د : 202-857-857-916-916

عمرو بن عبيد :م د : 202-769-878-868

عمرو بن عتبة نم د : 202-858

عمرو بن العجلان ، ذو الكلب : 472

عمرو بن عدي بن نصر ، ذو الطوق : 751

أبو عمرو بن العلاء : زبان بن عمار

عمرو بن قميئة : م د : 179-330-525-658

عمرو بن كلتوم :م د : 240-257-333-346-751-751

عمرو بن مسعدة :م د : 204-482-779

عمرو بن معدي كرب: 336-345-431-459-522-699-742-742

عمرو بن هند: 71-310-523 (بشعر أبي تمام)

العمرى: عبد الحميد بن عبد العزيز

أبو العميثل : عبد الله بن خليد

ابن العميد : محمد بن العميد

عمير بن شييم التغلبي :م د : 84-87-375-391-403-720-720-730

عميرة: 361 (بشعر)

رغبة بنت عفيف الطائية: 709

عنترة بن شداد نم د : 77-81-89-88-257-257-356-356-421-406

-744-743-742-713-709-692-691-681-494-466-451

1041-1009-1008-747

عنترة بن عكبرة الطائى: 757-1048

عرف بن تميم: 325

عوف بن عطية التميمي : 1049-867

عوف بن محلم: 260-272-488-537-1055

العوني: 81-351-135-605

عويف بن معاوية القراري: 712

عويمر بن مالك ، الخزرجي ، الدرداء : 513

أبو العيال بن أبي غثير 540

عيسى (عليه السلام): 762

عيسى بن فرخان شاه : 587

عيسى بن موسى : 918

أبو العيناء: محمد بن القاسم

ابن أبي عيينة : محمد بن أبي عيينة

#### حرف الغين

عالب ، أبو الهندى : 678

غالب بن صعصعة : 326(في شعر الفرزدق )

الغضبان بن القيعثري :م د : 207-871-878-873

غلام بنى فزارة: 653

غيات بن غوث :م د : 76-81-425-424-388-356-333-85-81-76 غيات بن غوث :م د : 710-703-616-604-564-539

-386-385-371-356-353-333-85: غيلان بن عقبة المؤور الرمة على 1-85-385-371-430-425-418 -651-640-616-527-497-496-492-471-430-425-418

### حرف الفاء

الفارسي : م د : 38

فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رضى الله عنها، الزهراء:

م د: 579–832

الفائز بن الظافر: مد: 31

أبو الفتح البستي : م د : 51 الفتح بن حقان : م د : 25~592

أبو الفتح ابن العميد : م د : 112

أبو فراس: الحارث بن سعيد

فرد بناند: مد: 16

فر عون: 140-394

الفضل بن الربيع بن يونس: 431-583 (بشعر أبي نواس) 846

الفضيل بن سبهل: مد: 11-310-114-311

الفضل بن قدامة العجلي :م د : 272-83-371-756-756-756-1045

الفضل بن يحي البركمي : 227-272-610-787-1051

فقعس بن طريف: 439 (بشعر جرير)

الفقعسى : النظار بن هشام

الفلاسفة: 208-765

الفند الزماني: شهل بن شيباب

ابن فورجة : م د: 212-218-212-222-236-234-331-224-222-219

الفيروز أبادي :م د : 34-45

الفيض بن صالح:524-525

#### حرف القاف

قابوس بن وشمكير :435-436-437

بنو القاسم: 16

القاسم بن الحسين بن سهيل : م د : 195

القاسم بن حنبل المري : م د : 192-680-

القاسم بن عيسى العجلى : م د : 83-876-371-370-1085

أبو القاسم الغرناطي : م د : 25

أبو القاسم الميساوي : م د : 25

فتادة : م د : 202

قتادة بن دعامة الروسى : 862

ابن قتيبة : عبد الله بن ملم

قتيبة بن ملم الباهلي : م د : 202-201-831-886

قثم بن خبيئة ، الصلتان العبدى : 430

قثم بن العباس: مد: 127

بنو قحافة : 562-592

قدامة بــن جعفــر : م د : 87-88-122-126-126-126-299-996-106-399-896-126-126-201-88-87 قدامة بــن جعفــر : م د : 87-88-87

القسران: م د: 170-295-294-285-280-211-142-139-137-170

-802 - 801 - 800 - 789 - 765 - 764 - 580 - 529 - 510 - 384 - 296

903-871-851-842-825-820-818

قرة بن هبيرة: 354

ابن القرية: 864

قریش : 103 (بشعر کعب بن زهیر) 579-724 (بشعر ابن مقبل) 344 (بشعر نصیب) 849-863

قريم: 548

القزاز سنباط: 393

القزاز القيرواني: محمد بن جعفر النميمي

ابن القطاع: م د: 15-18

القطامي : عمير بن شييم التغلبي

قطر الندى بنت خماويه: 367

قطري بسن الفجائسة : م د : 201-207-202-870-892-897-898

القعقاع بن عوف بن القعقاع بن معبدة بن زرارة: 477

قعنب بن ضمرة ابن أم صاحب: 720

القوط: م د : 14

ابن قيس : م د : 482

فيس: 708-853-685-464-116-76

قيس بن تعلبة: 311

قيس بن الحدادية: 540

قيس بن الحضيم : م د : 179-457-457-699-699-699-996

قيس بن خفاف : 768

قيس بن ذريح : م د : 88-415-524

قيس بن زهير بن جريحة العبسي : 205-851

قيس بن زهير بن هبيرة: 522

قيس بن سعد بن عبادة : م د : 203-206-888

قيس بن عاصم : 534-579-853

قيس بن عباد : م د : 202-863

قيس بن عبد الله ، النابغة الجعـدي : م د : 179-487-459-491

751-626-616-615

قيس بن عمرو النجاشي : 324-325

قيس عيلان : 330–331–482

قيس بن سعيد 517 (بشعر الأعشى)

قيس بن معاذ ، م د: 203

قيس بن الملتوح: 89-276-277-648-640-636-648-651-648-749-651-648

25 . . . .

القيسي : م د : 25

فيصر الأكبر:901

### حرف الكاف

كافور الأخشيدي : م د :83-371

أبو كبير الهذلي : عام بن الحلين

كثير بن عبد الرحمان :م د : 88-235-415-450-450-515-545-5

-999-998-969-760-759-756-684-681-554-552-551

1097-1046

كرلوس الثالث : م د : 247-248

كسرى ابن ساسان : م د : 118-206-737-757-900-915

كشاجم: محمد بن الحسن

كعب الأحبار: 306

كعب بن ربيعة : 322-389-757

كعب بن تميم : 325

كعب بن زهير : م د : 70-88-88-300-370-370-370-686-616-686

756-724

كعب بن سعد الغنوى: 414

كعب بن مالك: 681-682

كلاب بن ربيعة : 322-601-757 (بشعر جرير) .

كلاب العقيلي: 997

ذو الكلاع: م د: 72

كلتوم بن عمرو العتابي :م د : 206-457-883-883-907-908-917-

1097

بنو كليب: 429 (بشعر البعيث) 753

كليب بن ربيعة :م د : 201

كليب واثل ،أخو مهلهل : 130-581-580 (بشعر مهلهـــل) كمنيـــى (كردينال) 26

الكميت بن زيد الأسدي :م د : 76-333-579-570

الكنائي: 881

الكندى : يعقوب بن اسحاق

ابن كغيلغ: 1042

الله جلاله :م د : 57-60-61-64-61-73-107-73-66-64-61 -234-231-230-197-195-144-140-139-138-136-130 -277-276-275-274-268-265-261-254-249-245-240 -307-306-305-304-303-301-295-294-293-287-279 -367-365-351-349-348-345-324-322-318-310-309 -396-395-395-394-390-384-383-275-274-371-369 -433-423-422-420-418-415-414-410-401-399-398 -482-480-478-465-464-460-455-451-449-448-438 -515-513-506-505-504-502-498-495-493-489-483 -550-547-538-537-535-534-526-510-525-520-516 -567-566-563-562-561-559-554-543-532-531-530 -597-593-585-583-581-580-579-575-574-571-570 -633-632-614-611-610-608-607-606-604-603-599 -679-676-668-661-659-653-641-637-636-635-634 -724-729-698-696-694-693-689-688-687-686-684 -765-764-763-762-755-754-751-737-735-734-727

-788-787-786-785-784-780-775-773-773-769-768 -799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-789 -810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-820821-819-818-817-816-815-814-813-812-811 -832 - 830831 - 829 - 828 - 827 - 826 - 825 - 824 - 823 - 822-845-844-843-840842-839-838-837-836-834-833 -857-856-855-854-853-852-851-849-848-847-846 -868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858 -879 - 878 - 877 - 876 - 875 - 874 - 873 - 872 - 871 - 870 - 869-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880 -901-900-899-898-897-896-895-894-893-892-891 -915-914-910913-909-908-907-906-904-903-902 -956-954-947-937-928-923-921-919-918-917-916 -957-1036-1028-1026-1024-1001-989-979-971 -1070-1063-1060-1058-1053-1052-1045-10301106-1105-1104-1074

لبنى بنت الحباب الكعبية : 415-524 (بشعر قيس بن ذريع) لبيذ ربيعة :م د : 72-75-788-323-324-323-331-330-334-323 البيذ ربيعة :م د : 72-75-896-685-604-553

اللعين المنقري: منازل بن ربيعة

لقمان الحكيم: 140

أبو لهب : 863

ابن لنكو : م د : 25

لؤى بن غالب : 306

ليلي: 276-640-759-759(بشعر قيس المجنون) ليلي: (بـشعر

الأخر) ال ليلي : 354

ليلى الأخيلية: 426

حرف الميم

ابن ماجة :م د : 200

مارية بنت الأرقم: 418

أبو مالك ، (والد مالك بن عويمر الهذلي)

بنو مالك : 737 (بشعر أبي تمام)

مالك بن أسماء بن خارجة: 634

مالك بن دينار : م د : 202-862

مالك بن الريب: 643-709

مالك بن زهير: 354 (بشعر)

مالك بن طوق : م د : 206-274-882

مالك بن الريب: 179

مالك بن عويمر الهذلي المتنخل :م د : 624-713

مالك بن مسمع: 625 (بشعر العديل بن الفرخ)

مالك بن بويرة: 526 (بشعر متمم)

المؤمون البطائحي : م د : 15-30

المؤمون بن ذي النون : 17-18

المؤمون ، (الخليفة) : م د : 72-201-201-205-205-207-208

-878 - 820 - 819 - 784 - 779 - 606 - 483 - 482 - 480 - 398 - 214

919-914-913-912-899-879

المانوية: 935

النعرى: م د: 237- 1000

المتعزى: مد: 187

المتلمسى : جرير بن عبد المسيح

متمم بن نويرة: 625

المتوكل: جعفر بن المعتصم

المتوكل :م د : 64

المتوكل بن عبد الله اللثي : 571

المثقب: عائذ بن محصن

أبو المثلم : 469

مجاهد ، (صاحب دانية): م د : 25-1074

المجوسية: 989-988

أبو محجن : عمرو بن حبيب

المحلق: عبد العزى بن حنتم

ابن محلم : م د : 194

محمد بن أبى عيينة (725)

محمد بن أحمد بن اسحاق : أبو الطيب ابن الوشاء : 494

محمد بن أحمد الشبي : م د : 244

محمد بن أحمد العلوي ، أبو الحسن ابن طباطبا :460

محمد بن أحمد الغساني : م د : 88-406

محمد بن ادريس الشافعي : م د : 70-309

محمد بن ادريس الشامي: 575

محمد بن اسماعيل : 5-6-14

محمد بن أمية بن أبي أمية : 650

محمد بن جعفر بن ثوابة :769

محمد بن جعفر ،أبو عبد الله ، القزاز : م د : 89-146-420

محمد بن جرير الطبري : م د : 198-203-204

محمد بن حازم الباهلي :620-657-666

محمد بن حزم : م د : 13-624-25-244

محمد بن الحسن بن دريد: 427

محمد حسن قرقزان : م د : 3-40-215-278-278-244-190-244-135-278

محمد بن الحسين :م د : 274–985

محمد ابن الحسين ابن العميد: 517

محمد الأصرم: م د: 197محمد بن حميد: 574-575

محمد بن الحنيفة :م د : 206-888

محمد بن خير الإشبيلي :م د : 34-35-36-37-38-46-45

محمد بن ذؤيب الفقيمي ، العماني : 740-687

د. محمد رضوان الراية : م د : 35-37-44-45-45-282 د. محمد

محمد بن سلام الحجمي : م د : 122-146

محمد بن سليمان : م د : 202-857

محمد بن سيرين : م د : 480-817

محمد بن شخيص : م د : 13

د. محمد بنشريفة : م د : 16-57-58-266-266-286-287

محمد الشيخ المهدي (والد المنصور الذهبي): م د: 185

محمد الطاهر بين عاشيور: 242-261-262-263-268-269

277-276-275-274-273-272-271-270

محمد الطائي المنبجي: 514

محمد بن طباطبا: 189-190-191-673

محمد بن العباس ، أبو بكر الخوارزمي : 218-485

محمد بن عبد الرحمان ، بن أبي عطية : 511-977-1087

محمد بن عبد الغفور الكلاعي : م د : 43

محمد بن عبد الله كم د : 203-248-906

محمد بن عبد الله بن رزیــن :م د : 130-545-613-451-758-758-758

محمد بن عبد الله بن طاهر :م د : 195

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليسه وسسلم :م د : -202-201-200-140-138-137-123-103-88-71-70

-438-415-245-208-204-202-304-303-296-295-293

-610-601-579-560-543-535-534-533-530-515-464

-768-764-763-688-687-686-681-636-629-611-606

799-793-791-789-785-784-780

محمد بن عبد الله بن الحسن: 36-844

محمد عبد الله عذان :م د : 24-24-24

محمد بن عبد الملك بن الزيسان :م د : 87-203-518-583-584-583-584-583-1079-909-905-594

محمد بن عبد الملك ، أبو بكر ، ابن السراج الشنترين :م د : 29-30-38-38 محمد بن عبد الملك ، أبو بكر ، ابن السراج الشنترين :م د : 29-30-35-34

محمد بن عبد الوهاب الغساني :م د : 247-248

محمد بن عبيد الله العتبي: 667

محمد بن على الإصبهاني: 606

أبو محمد بن على البغدادي، ابن مقلة: 1104

محمد بن عمر الواقدي نم د: 91-480 899

محمد بن عمرو بن خالد الجمار : م د : 79-82~345-362

محمد بن عمران: 774

محمد بن العميد ،أبو الفضل: 145-479

محمد بن القاسم ،أبو العيناء ، م د : 203-467-894

محمد بن كعب ، م د : 202-253=833

محمد بن ملم ابن شهاب الزهري: 50-314

محمد بن مناذر: 638

محمد بن هارون الرشيد ،الأمين : 102-376-377-748

محمد بن هانئ.:م د : 338-339

محمد بن الهيثم بن شبانة : 380 (بشعر أبي تمام )

محمد بن ؤهيب : 485-563

محمد بن يحي الصولي :م د : 185-186-200

محمد بن بزيد الأيوبي : 587

محمد بن يزيد السلمي ، م د :238-1041

محمد بن يزيد المبرد أبسو العبساس :م د : 113-122-185-561-694-630-617

محمد بن يزيد المهبلي: 1036

محمد بن يوسف أبو سعيد : 536-(بشعر أبي تمام )

محمد بن يونس: 1080

محمود بن الحسين كـشاجم :م د : 127-183-479-484-479-520-1045-1036-993-986-985-952-936-723

محمود الوراق: 941-1060-968

فحارق بن شهاب: 481

المخبل: ربيعة بن مالك

المختار بن عبيد الله الثقفي :م د : 206-208-874

بنو مخزوم : 865

مخزوم بن مرة : 767

مخلد بن بكار :239-929

المرابطون : م د : 35-812

مرواس بن أدية : 814

المرار: زياد بن منقذ

المراكشي :م د : 36-44-45-47

المرزياني :م د : 193

المرقش الأصفر: عمرو بن حرملة

المرقش الأكبر : عمرو بن سعد بن مالك

المرقم الذهلي : عبد الله بن عبد العزى

مرة بن محكان السعدى: 494

مروان بن أبي حفيصة :م د : 72-317-499-566-645-645-666-666

. . .

مروان بن الحكم : 915

مروان بن محمد :م د :198–203–530–824–885

مزرد بن ضرار: 330

مسافر بن أبي عمرو: 625

المستعلي: م د: 30-63-795

المستعين : أحمد بن محمد بن محمد المعتصم

المستنصر: 29-30

المسعد : 138

ابن مسعود : 435

مسعود بن سعد : 438 (بشع ساعدة بن جؤية)

المسعودي :م د : 207

مسكين الدارمي: 677

مسلم بن الحجاج: 5

أبو مسلم الخرساني: م د : 203-774-891

مسلم بن قتيبة: 688

مسلم بن الوليد ضريع :م د : 71-88-116-116-116-348-280

-716-706-659-546-498-470-446-409-311-310-351

1054-1053-1039-1016-1007-999-739-739-726-717

المسلمون ، م د : 18-26-27-31-884-903-887

مسلمة بن عبد الملك : 522-681-785-917

ابن مسمع: 481 (بشعر الفرزدق)

المسيب: زهير بن ملمس

المسيب بن نعلبة :723

المشركون : 994

مصعب بن الزبير: م د: 203-206-208-874

مصعب بن محمد : أبو العرب الصقلي : 609

مضر: 464 (بشعر عمر بن الأميم) ، 206(بشعر بشار)

مضر بن ترار : 123-330-344-570-572

بشعر خزيمة بن خازم ، 580

(بشعر فاطمة رضوان الله عليه ) 754

بنو مطر : 566

المطوعي : عمر بن على

معاذ بن جبل رضى الله عنه: 852

معاوية بن أبي سفيان :م د : 70-88-198-202-201-200-205-

-805-788-784-582-0412-307-305-304-207-206

-881-880-873-866-865-863-815842-813-807-806

-910-899-898-889-888-883-882

معاوية بن عبد الله : م د : 203-617-617-889

معاوية بن يزيد: 583

المعتز بن المتوكل: 129-555

المعتصم : 562-563-583

أبو المعتصم الأنطاكي : 1002

المعتضد بالله : أحمد بن الموفق

المعتمد بن عباد : م د : 14

معد بن عدنان: 317

488 (بشعر عدي بن زيد ) 206 (بشعر الفرزدق)

أم معدان الأعربية :م د : 81-353

المعز لدين الله :م د : 29

المعقر بن أوس: 832

المعلوط السعدى: 704-752

معمر بن المئتى : م د : 549-146

معمر مولى سليمان بن المطبق: 883

معن: 784

معن بن اوس: 565-566-714

معن بن زائدة : م د : 202-867-865-831-574-202

معبطى العوني: 46

المغامي: مد: 19

مخلس بن لقبط: 731~723

المغيرة: 883

المغيرة عبد الله بن عبد الرحمان : 750 (بشعر أبي دهبل)

المغيرة بن المهلب: 430-430

أبو المفدام: بيهص بن صهيب

المفضل الضبى: 29-658

المتوكل : م د : 85

المقري : م د : 34-35-36-41-42-44-46

ابن مقلة: أبو محمد بن على البغدادي

المقنع الكندى: 666

ابن مكرم : م د : 203-905-1093-371

الملائكة: 82

ملوك الطوائف : 24

الروم : م د : 156

الممزق شأس بن نهار

منازل بن ربيعة ، أبو أكيدر ، اللعين المنقري: م د : 127-562

ابن منجب الصيرفي: مد: 33

ابن المنجم :م د : 81

المنذري : م د :37

أبو جعفر المنصوري :م د : 71-72-75-603

منصور بن زیاد: 855

منصور بن الفرج: 125

منصور بن المستعلى بالله الأمر: 385-387-388

منصور النمري: 562-657-700

المهدي :م د : 205-206-208-646-989 المهدي

المهدي عبيد الله: مد: 62

مهرة بن حيدان : 478-508

المهلب بن أبي صدفرة :م د : 205-851-879-917-978-989-

مهلهل: عدي بن ربيعة

أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس

موسى النبي صلى الله عليه و سلم: 121-397-504

موسى شهوات: موسى بن يسار: 567

موسى الهادى : م د : 78-79-344 - 562

المؤمل بن أميل: 640-649

المؤمن: 127-234

المؤمنون : م د : 318-322

المؤيد: م د: 910-206

الميمنى: مد: 111

الميمون عبد المجيد : م د : 30-62-795-796

ميمون بن قسيس ، الأعشى : م د : 71-180-257-312-312-441-

-696-691-689-630-628-616-563-525-517-498-497

747987-746-720-717-712-706

ابن ميادة : الرماح بن يزيد

مي: 154 (بشعر ذي الرمة)

مية : 356 (بشعر ذي الرمة)، 369 (بشعر النابغة)

# حرف النون

النابغة التغلبي : الحارث بن عروان

النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله

النابغة الذبياني : زياد بن معاوية

الناشئ: عبد الله بن محمد

ناصر الدولة : م د : 27

نافع بن خليفة الغنوي : 465-494

نبانة بن عبد الله ، أبو الأسد : 425

النبط: م د: 514

النجاشي نم د : 75-876-876-756

أبو النجم العجلي : الفضل بن قدامة

ابن النحاس :م د : 145-146

نسر بن الدبغ: 749

النساء: 422-432

النصارى : م د : 18-24

نصر الخابر رزي: 943

نصر بن سيار : 550-918

نصر بن العباس: مد: 31

نصيب بن رياح يم د : 75-357-653-636-552-488-463-711-653

741

نصيح بن منظور : 725

النظار بن هشام الفقعسي : م د : 181-631-728

النعمان بن بشير: 959

النعمان بن المنـــذر :م د : 75-83-204-323-372-372-488-481

نعم: 467 (بشعر عمر بن أبي ربيعة) 508، (بشعر)

نفطويه : 947

النمر بن تولب : 427-502-551-730-1038

النمر بن قاسط بن أفضى: 851

نمير بن عامر :م د : 74-321-504-322-767(بشعر دريد)

نهار بن توسعة :م د : 179

نهشل بن تميم : 325 (بشعر الفرزدق)

ابن نوح: 527 (بشعر حماد عجرد)

النورمانديون : م د : 26

نوفل بن مساحق: 425-768

- هـ الرشيد :م د : 79-204-207-373-373-375-562-498

657-653-583-573-570-565

الرمساح: 661-789-883-859-787-785-784-779-774-759

896-890

هارون بن على الأوراجي ، أبو على

هارون بن الواشق بن المعتصم: 583

أبو هاشم : 907

بنو هاشم: 842-865

هاشم بن عبد مناف 425-899-767

ابن ماني: 33-886

هبيرة بن ضمضم: 477

هجر بن حبيب التميمي: 661

هدبة بن الخشرم العذري: 453-456

الهذلي: 139

بنو هود: 17

هذيل بن مدركة :م د ك 131-331-464-616

هر : 355 (بشعر امرئ القيس)

هر ثمة بن أعين :م د : 203-856~864

هرسمي: 856

هرم بن سنام المري: 333-442-490-493-

ابن هرمة : ابراهيم بن على

ابن هشام : 16

أبو هشام :247 (بشعر الصولي)

هشام بن عبيد المليك : م د : 834-506-272-237-205-834

895-836

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، م د : 70-305

هشام بن قيس المرئي :م د : 527 (بشعر ذي الرمة ) 754-755-

أبو هفان : عبد الله بن أحمد العبدي

همام بن غالب ، الفسرزدق ، م د : 75-76-78-118-127-130-143

-343-333-331-329-327-326-325-256-188-186187

-531-510-481-477-474-467-457-452-447-351-344

-750-617-688-662-621-620-616-597-569-562-551

109-952-755-754-753-752

الهمذاني: عبد الرحمان بن عيسى

هند : 358 (بشعر امرئ القيس)

هند بنت أسماء: 864

هند بنت النعمان بن المنذر: 773

أبو الهندي : غالب

هود : (النبي صلى الله عليه وسلم ) : 185

بنو هود : م د: 17

هوذة بن على الحنفي

أبو الهول : عامر بن عبد الرحمان

هو لاكو : م د : 26

الهيثم: 769

الهيثم بن صالح :م د : 201-202-862

الِهيثم بن الربيع ، أبو حية النميري :م د :105-862

حرف الواو

الوأواء : محمد بن أحمد الغساني

الوائلي : 939

والل : 517 (بشعر الأعشى).

الواثق الواحدي : 285

واصل بن عطاء : 363

ابن وافد: م د : 25

الواقدي : محمد بن عمر

ورقاء بن زهير العبسى : 343-344

الوضماح : أبو بديل

الوقشى :م د : 25

وضاح اليماني : م د : 131

ابن وعلة : 326

ابن وكيع التنسى : م د : 134-146-213-225-283-285

ولادة بنت المستكفي : م د : 14

الوليد بن عبيد البحترى: م د: 67-69-78-84-82-84-88-118-88

-378-365-352-351-338-334-321-296-277-259-254

-592-555-546-468-456-437-435-434-433-403-380

-999-995-676-972-970-968-938-928-753-633-621

-1020-1014-1011-1010-1009-1008-1007-1003

-1058-1043-1042-1045-1040-1039-1037-1035

1098-1097-1096-1088-1087-1080-1079-1060-1059

الوليد بن عبدالملك :م د : 72-206-207-317-317-691-691-768

900-899-894-827

الوليد بن عتبة :م د : 259-848

الوليد بن عقبة : م د : 72-314

الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 198-434-434-550

(بشعر خلف بن خليفة): 823

ابن وهب الكاتب :م د : 80

#### حرف الياء

يانس المملوك الأرمين :م د : 30

يمي بن خالد البركمي : 565-566-855-910-919-919

يحي بن ذي النون ، القادر بالله : م د :

يحي بن رواد ، أبو بكر : م د : 19

يحي بن زيد بن علي ، عليهم السلام : 1085

يحي بن عبد الله: 897

يحى بن على ، الخطيب التبريزي :م د : 213-218-222

يحي بن علي المنجم: 357

يحي بن غانية :م د : 19

يحي بن الفضل: 948

يحي بن المعلى :م د : 116-348

بنو يربوع: 604

يزيد بن أبي سفيان :م د : 201-205-830

يزيد بن أبي مسلم : م د : 206-207-868

يزيد بن أسيد السلمي: 602

يزيد بن أم الحكم الثقفي : م د : 75

يزيد بن جرير البجلي : 867-885

يزيد بن حاتم : 602-784-785

يزيد بن حمار السكوني : 1086

يزيد بن حميمة ،جبهاء أو جبيهاء الأشجعي : 87-400

يزيد بن الطثرية : 756

يزيد بن عبد المالك : م د : 72-314

يزيد بن عبد الله بن الحر ، أبو زياد الأعرابي: 675

يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري :م د : 139-322-489-918

يزيد بن مجالد: 643

يزيد بن مسهر: 525 (بشعر الأعشى)

يزيد بن معاويــة : م د : 88-201-202-205-205-259-259

849-815

يزيد بن مفرغ لحميري: 730

يزيد بن المهلب :م د ك 203-851

يزيد بن الوليد بن عبد الملك :م د : 198-201-530-530-823-823

844-824

اليزيدي : 631

اليسع بن حرم: مد: 16

يعقوب أبو يوسف الصديق : 490

يعقوب بن ابراهيم ، أبو يوسف القاضيي : 565-566

يعقوب بن اسحاق الكندي ك 345-346

اليماني : م د : 34-38-45

بهود: 535~888

يوسف تاشفين :م د : 18-19

يوسف بن جعفر الباجي:327

يوسف الجو هري :م د : 237-1000

يوسف بن عبد المؤمن : م د : 35

يوسف بن عمر الثقفي :م د: 200-201-804-834

أبو يوسف القاضىي : يعقوب بن ابر اهيم .

يوسف بن يعقوب الصديق: 604-868

يونس بن حبيب الصبي : 601-684

# 8- فهرس المواضع والبلدان

# حرف الألف

أبان : م د : 407–650+186

الأبرق : م د : 59

أرمينية : م د : 206–918

الأزهر : 32

إسبانية : م د : 40-57-247

استورياس :م د : 18

الإسكندرية :م د : 15-34

الإسكوريال : :م د : 34-40-41-56-57-56-248-248-248

اسوان : م د : 31

اشبيلية : م د : 14-16-27-35-266

إصبهان: 311

أفراغة : م د: 20

إفريقية :م د : 29-30

ألقنت : م د : 16

ألمانية :م د : 14

أمواه العداد: 58 (بشعر الأخطل)

الأندلسي: م د : 10-13-14-13-27-36-35-27-16-14-13 الأندلسي

169-265-265-265-284-281-267-266-265 (بشعر للمصري)

أوربة: مد: 14-27-28-40

ذات أوشال: 327 (بشعر نصيب)

إيطالية :م د : 44

# حرف الباء

بابل: (1)

البادية: 333

باريس: م د : 34-42

البحرين (546) البرتغال : م د: 35-247

البحرين: 546

برلين: مد: 46-333

البصرة: م د : 33-76-198-257-813-818-865-1090

بطليوس : م د : 16-35

بغداد : م د : 26-30-32

بلنية : م د : 17-18

بواتييه: م د: 27

البيت ذو الأستار : 213

بيروت: مد: 3

تاللة : م د : 246

توأت: 245

حرف الناء

تونس : م د : 42-261-262-265-278

نلمسان: 246

حرف الثاء

ئىير: 407

الثمد: 59 (بشعر الأخطل)

## حرف الجيم

جاسم: 409

جرجان : م د 311

الجزائر: مد: 42

الجزيرة ، الأندلسي : م د :25

ا لجزيرة الخضراء : م د :18

الجزيرة (بالشام): 274

جواء : 58

الجودي : 530

جيان : م د : 18

#### حرف الحاء

الحجاز : م د : 29-30-76-232-984-333 (بـشعر نـصيب)

892-864-844

حجر : م د : 503+690-521(بشعر مهلهل )

الحدث (قلعة) : 605

حرة ليلى: 641

حزوى : م د : 356-359 (بشعر جرير)

حضر الموت : م د : 30

حمص (اشبيلية ) :م د : 14

حومل : م د : 352-374

الحيرة: مد: 868

#### حرف الخاء

خراسان :259-630 (بشعر أبي تمام) 830-914-916

الخط: 453-760 (جزيرة) 558 خطي

خوارزم :م د : 15

خفاف : م د : 558

الخيف: مد: 618

حرف الدال

دانية : م د : 25-32

دجلة (نهر) :م د : 26

الدخول: 352-374

دمشق : م د : 14-44-198

دهلك: 314

الدهناء: 419-659

دياف: 514

حرف الراء

الرباط: مد: 57

الرصافة: مد: 14

#### حرف السين

سجلماسة :م د : 62-246-795

السراة (صال) 131

سرقسطة :م د : 17-18

ذات السلاسل :842

نو سلم : 247

سلمى: 439-641

سلوق: 427

السهلة: 16

السند (نهر) :م د : 28

سورية: مد: 30

### حرف الشين

870 (بشعر أبي تمام) 630-863-863-690-650 (بشعر أبي تمام) 870 الشام : م د : 899-898-877-877-

الشاذياج :م د : 79- 346

الشعبتان: 95.المشقر: 214

شنترین :م د : 34–36

شنوءة : 39

حر ف الصاد

صقلية :م د : 14

الصمان: 419

حرف الضياد

ذوضال : 32

ضمير: 593

# حرف الطاء

الطائف: 35 (بشعر يزيد بن أم الحكم)

طليطلة : م د :25-16-27 طليطلة

-1253-

طليطلة: (في شعر التزين ) 36

### حرف الظاء

طبي (موضع): 408

ظفار: 6001

حرف العين

العالية :م د : 76-333

العراق نم د : 247-488-650 (بشعر لمرئ القيس) 621-877-809

عثر: 449–560

غرىب: 434

عرفة: 860

ذو العشرة : 744

عكا: م د: 27

عكاظ: 312

العلياء : 83 (بشعر النابغة)

عمان: 488 (بشعر امرئ القيس)

عوارض: 946

حرف الغين

غالية ، م د : 26 (فرنة القديمة)

غرناطة : م د : 16-27-248

الغور : 428

### حرف الفاء

الفاتيكان : م د : 42

فارس: م د : 245-234-325-917-919

الفرات: 463-690

فرنسة: مد: 57-246

الفسطاط: م د: 35-64-796

### حرف القاف

القاهرة: م د: 32-44-45-47-56-795

فرطبة : م د : 16-25-27-35-38

قشتالة : م د : 24-35

قلعة أيوب : م د :17

قندهار: 689

قومس: 508 (بشعر أبي تمام)

القيروان :م د :142

## حرف الكاف

كتدة : م د : 19

كاغو: 245

كرمان: 872-870

الكعبة المشرفة: 580-869

الكلاب: 987

الكوفة :م د : 76-811-333-916

حرف اللام

لاردة : م د : 19

اللوى : 374

حرف الميم

مالقة :م د : 16

مدرید :م د : 56-248

مدين: 884

المدينة المنورة :م د : -774-327

مراكش: مد: 245-246

مرسية : م د : 19-247

المرية : م د :38

مسجد طليطلة: 18

مسسر : م د : 15-29-35-36-37-36-45-44-45-46-206-63

915-850-825-806-805-796-795-281-266-232

المغرب: يم د: 10-87-245-246

المقراة : م د : 357 (بشعر امرئالقيس )

مكة المكرمة : م د : 15-36-46-311-607-858

منبج: 255-785-1051

منعج: 641 (بشعر جارية)

مؤتة : 184-308مؤسل: 642

حرف النون

نجد : 428-643 (بشعر بعض الأعراب)

النجف: 885

النيل: 33

نخلة: 425

نكد: 58 (بشعر الأخطل)

النوبة : 408

النورمانديون: 28

حرف الواو

الوادي الكبير : م د : 26

وادي الأراك : 642

واسط: 872

وبار : 1070

ودان: 327

# حرف الواء

يذبل: 528 (بشعر امرئ القيس)

اليمامة : 225 (بشعر جرير) 643. (بشعر مالك بن الريب) 303

اليمن : م د : 30-36-232-364 اليمن

# 9- فهرس المصطلحات النقدية والبلاغية

# حرف الألف

الأخذ: 756-750-749-748-543

اداب: 302-301-302: اداب

#### حرف الياء

مبادئ (الشعر): 5

البديع: 296-297-301-302-383-382-302-301

الإبداع: 382-766

الإبنداع: 735

التبديل: 302-747-769

البديهة: 347-345

البلاغـــة: 294-298-298-299-301-411-300-299-298

764-299-763-862-856-779-770

البلاغاء: 294-787-763-411-784

المبالغة: 302-396-399-400-399-396 المبالغة:

مبنئ : 297

البيت: 747-555-445-361-373-356-352-756

البيان: 295-765-534-533-302-296-295

حرف الناء

التتبيع: 302-424-426

التتميم: 302-488-492-493-494-539

### حرف الثاء

الإستثناء: 302-491

حرف الجيم

المجزوء: 360

الإجتلاب: 750-753

التجميع: 353

تجنيس: 441(الإضافة)

التجنيس (المنفصل) 457-439

التجنيس: 302-382-430-435-435-435

المجانسة: 473

المجاز: 532

التجاوز: 302-424-424-302

الإجازة: 344-345-344-348-349

# حرف الحاء

الحشو: 418-517-518-540-549

مستحسن : 302

محاورة: 784

حرف الخاء

الخروج: 378

المخترع: 300-543-734-536-738-536-738

الإختراع: 382

الخطبة: 376-789-788-764-788-376 الخطبة

الخطيب: 314-789-314

الغط: 298-299-363

الإختلاس: 759-760

التخلص :379

المخمس: 359

التخميع: 771

المداخل: 353

حرف الدال

الدلالة: 781

الندريج : (من أنواع النقسيم) 149

الذم: 558-604-544

المذهب الكلامي: 302-382

# حرف الراء

الرثاء: 300–350–369–375–573–573–573

الرجز : 359–369–361

الإرتجال: 343

رد الأعجاز عن الصدور: 382

الترديد : 302-303-445-441-433 (12-445-445-445-445)

الترانف: 779–780

الإرداف: 374

الترصيع: 469

المرافدة: 754-755-756

الرمز: 417

الروية : 347

رواة: 620-621

حرف الزاي

المزدوج: 35

#### حرف السين

مسجوع: 469

السرقة: 294-761-748-745-742-739-543

المسمط: 472-475-301-358-294 المسمط

التسهيم: 302-472

المساوي: (من أقسام الألفاظ) 779-780

#### حرف الشين

التشبيب: 350-544-843

الإشباع: 119

التـــشبيه: 302-378-390-395-396-395-396-396-396

-615 - 505 - 498 - 427 - 421 - 413 - 404406 - 403 - 402 - 401

743-735-743-662

التشبيهات: 350-406-408

المشترك: 543-742-734

السيشعر: 295-306-305-302-302-301-296-295

352-351-326-320-319-311-308

الشاعر: 364-356-330-314 الشاعر

الشعراء: 300-302-355-421-755-755

أشعر : 331~332–333-334 فيعر

الإشتقاق: 438-767-302-506-508

التشكيك: 302-506-508

الإشارة: 302-411-412-414-413-412-411-302 الإشارة:

#### حرف الصاد

التصدير: 302-447-447-473-4

التصريح: 421-600

المصرع: 352-355-356-358-360

المصراع: 369-464

النصريع: 352-354

النصرف: 295-318-350-318-295 النصرف:

الإصطراف: 750-753

الصنعة: 296-339

المصنوع: 295-296-339

الصنع: 297

التصنع: 341

حرف الضاد

الضرب: 354-355-360-455

المضارعة: 435-767-768

التضاد: 758

النصمين: 477-520

#### حرف الطاء

الطبع: 295-296-295 الطبع:

المطبوع: 295-296-339 المطبوع:

الطباق: 454-568

المطابقة: 302-302-382

الطباق المختلط بغيره: 455-457-458

الإطراد: 302-517

الإستطراد: 302-481-482

الإستطراد في المدح: 378

المطالع: 373

المطمع (التسهيم) 475-472

الإطالة: 362

#### حرف العين

العناب: 300-307-350-587-589-587-593-591

الإعجاز ، معجز : 294-295-296

الإعتذار: 300-379

اعتذر: 344-606

التعريض: 295-322-415-600 التعريض:

العروض لك 357-354-487

الإعتراض : من أنواع الإلتفات 487

التعضيل : (من أنواع الحشو ) 542

التعقيب ( من أنواع التعميم ) 468

التعقيد : (من عيوب الألفاظ) 368

العكس: 447-761

التعمية : (من أنواع الإشارة ) 418

المعنسى: 294-297-298-297-298-300-361-361-391-421-391

-520-497-499-492-488-473-472-462-457-442-433

-574-550-540-537538-533-530-529-528-527-521

-748 - 746 - 743 - 739 - 680 - 650 - 649 - 634 - 631 - 601 - 592

779-764-763-752-749

779 -772-771-

المعاني: 293-756-555-544-543-366-350-301-299-293

765-763

الإستعارة : 381-421-394-387-386-385-384-383-382-301 : الإستعارة : 769

# حرف الغين

الإغراق: 501

الغزل: 341

التغزل: 339-554-753-753-754

الغزل: 439

الغلو: 504-501

الإغارة: 294-753-754

الغيات: 364

#### حرف الفاء

فخر: 438-543

الإقتخار: 571-569-570-843

التفريع: 302

التفسير : 342-476-479-480-741-773

الفصيح: 294

الأفصيح : 368

الفصيحاء: 765

الفصاصة: 295-296-297

المفصول: 363

التفصيل : (من أنواع التقسيم ) 468

#### حرف القاف

صحة المقابلات: 369

المقابلة : 473-472-460-452-302

المقدور: 294-296

القواديسي : 64

المنقدمون : 57

القريف: 361-366

التقسيم: 302-459-459-463-480-480

القسيم: 444-464

القصيدة : 396-316-355-356-361-376-361-369

القصائد: 329-620

الإقتضاء: 543-586-587

قطعة : 361

المقطع: 357-354

النقطيع (من أنواع النقسيم )468–469

القطف: 360

المقطوف : 360

الأقعد : 354

الإقعاد : 540-497-473-472-358-357-353-352

القوافي : 297-303-445-999-621

المقفى: 63

الإقواء : 361

القول : 298

المقيد: 616

حرف الكاف

كتب: 153

الكتاب: 555-763

الكتابة : 784

الكاتب: 789-920

المكانبة: 763-764-784

التكافؤ: 449-774

التكرار: 302-524-527-528

التكرر: 303-442-771-519

كشف المعنى: 757

النكلف: 296-295-341-318-296

-1266-

المتكلف: 363

الكلفة: 17-341

الكلم: 299-299-342-300-299-295 الكلم:

الكلمة: 766

الكلمات: 771

الكناية: 423-420-415

كنى: 423-421-419

## حرف السلام

الملاحظة: 758

الإستلحاق: 751-750

اللحن : 295 (من عيوب الألفاظ) 368

اللغز : (من أنواع الإشارة ) 418

اللغة: 382

الإلتفات: 487–488–487

الله عند 1-365-340-339-299-297-296-295-294 : الله عند 1-365-340-339-299-297-296-295-294

-574-537-530-529-521-520-473-462-442-435-433

-764-763-761-758-756-750-749-748-746-661-601

780-779

الأنف الظ: 299-298 -340-370-366-340-299-298 الأنف الط: 398-544-528-380-370-366-340-299-298

-921-920-788-783-779-776-771-767-766-765-763

922

الالتقاط: 756

الإلمام: 758

التلويح: 422-600-421-417-415-411-302 التلويح:

# حرف الميم

المثل: 362-727-543-391-362 المثل: 750-708-727-543

المثل السائر: 60-86

الأمثال: 392-390-350-302 : الأمثال

المماثلة: (من أنواع التجنيس)430-433 (من أنواع التجنيس)430

التمثيل: 302-362-387-388-390-394-390 التمثيل: 781-615-394

بمدح: 314-316-314

المسلاح: 300-340-326-340-326-360-365-361-350-340-326-300

:561-560-558-556-555-550

المديح : 378-543-555-569-567-569-843

التمليط :348

الممدوح: 357

#### حرف النون

نثر: 299-299-303-763-764-765

المنثور: 363-361

الاستنجاز: 543-586

المنتحل: 354

الانتحال: 750-752-753

الانذار: 362-543-597

نسب ينسب: (بالمراة) 551

النــسيب : 300-349-366-365-378-377-369

554-550

المنازعات: 362

النظر: 758

النظم: 296-277-366-365-435

نظم المنتور: 761

في نفس الشيئ بإيجابه: 514

الإنتهاء: (بالقصيدة) 381

#### حرف الهاء

-366-362-350-340-325-321-320-319-318-300:

243-752-604-602-601-600-599-555-543

الأهاجي: 351

أهجى: 591

الإهتدام: 525-743-640-756-756

حرف الواو

الإيجاز: 295-362-362-530

وجيز : 763

المواردة : 745-746

التورية: 421-422

الوزن: 295-746-550-391-357-354-352-295

الأوزان: 303-765-771

الموزون 68

الموازنة: 461-462 760-760

التوازن: 365

المتوازنة: 368

التوشيح: 472-479

-618-617-616-579-560-559-558-556-352-350 : الوصف

الأوصاف: 350-543-615-616-616

الموصول: (شعر) 363

الإيطاء: 362-361

الوعيد : 543

المواعظ: 55

الإيغال : (التبليغ) 302-497498-499

توقيعة: 363

التوقيعات: 763

المولد: 543-734-739

المولدون: 214-293

التوليد: 300-301

الإيماء : (من أنواع الإشارة ) 414

# 10- الفهرس اللغوي للألفاظ المفسرة

# حرف الهمزة

الأبيم: 1028

أدماء :687

الأزديون : 339

الأل: 117

الأوابد : 382–752–759

أبر: 463

أبن: 300

أبيت اللعن: 372-380-786-869

أتى: 716

أثر ، مأثورة: 622

أثل : 585-689

تأثل : 772

الأجاج: 808

أصبح: 400

أجل: 481

أجمة : 1072

أجن، إجانة: 750

الإخن: 36-398

آذن: 310+801

أرب، رأيب: 789-939

- الأرق: 312-356
  - إرم: 1070
  - أرومة : 208
    - أزر: 971
- أزر : 240-المؤتزر : 544
  - مؤزر: 188
  - أزير: 400
  - أزمة : 434
  - أسل: 1037-1039
    - أسيل : 110-111
    - أشر: 810-823
      - أسامة: 334
      - إصر: 804
        - أف: 130
      - أفن: 460~772
        - أقاح: 94
        - ألاقط: 414
        - الألوة: 833
    - آلاء : 526-792
      - أمرء : 35
  - أم (الرأس) 767–997
    - أمات : 1068
      - أمم: 658 أند 210
    - أمام: 313-593

مؤنتف: 794

الأتف: 433

انت: 962

أتى: 591

أهل: أو اهل: 376

اود: 797

تأود : 267، يؤود : 382 ``

يتأيد ك 366، أيطل: 400

أيك : 489

# حرف الباء

البأس: 567

بجل: 450، بخل: 1040، بد: 45-158

بابل: 298، بائل: 1021

بدر : 479

ايد : 342

بذل ، تبذل : 710

بدد : 497، بحر : 835

برج: 471

برجد: 744

برش: 106

برح ، برحاء : 924+1027

البارح: 406-613 ن النبريح: 369

الأبرد: 297-299، برد: 403-423-495

البر: 390-686-893

براز: 985 ،برز: 322

البرص: 323

البارض: 536

الأبرق : 356، بر**ق**ع : 1049

أبرم: 416، برم: 425

برئ: 391- 1021

بز: 346-893

البازل: 320-304-1023 البازل:

بسم المبارك : 548-1090

بشم : 893+489 ، نض : 1096 ، بطخ : 545 ، الأباطح : 306-341-999

البطر: 466-823-823

البطريق: 937-994

البطالة: 546

البطان: 451

بعث : 812 ، تبتغيه : 379 ، بلق : 811 ، بغم : 1074

البكيء: 319، البكر: 554

بكر: 742-1095

أبلح: 377 ، بغم: 430-430

البغام: 430

بلابل: 584

بلقيع : 575 ، أبل : 1041

بنية: 415

بهبت: 927

بهاليل: 566 ، بهمة: 1078-801

الأبيض: 478-503-690-890

بيضمة: 675

بان : 304 ، البين : 310 ، بين : 1046

### حرف التاء

تبل: 304 ، ترب: 546

ئرقوه : 654 ، تراقي : 548

تعتع: 951

نعس: 827 ، تلع: 341

تلف ، متلاف : 469

ئليل: 1055

التمائم: 612 ، تمم: 547-1000

النّوم : 405

المتوئ : 337

تيم : 986 ، متيم : 376 ، تيه : 1048

حرف الثاء

ثير /ثبور : 612–785

الثريا: 388-546

تعجر ، مثعنجر : 361

التعلب: 389 ، ثغر /اثغر: 574

- الثغر: 432+1037 ، المثقب: 498
  - ئغن: 478 مُقَف: 1003
- المنقال: 601 ، النقلان : 957+294
  - نكل : 808-1024 ، مثكل : 210
    - ئلم: 153 ، ئەل ، مئەل : 515
      - ثمام : 648
      - ئنى : 930
      - ئىية : 757،1063
      - الثنيان : 469 ، الثنايا : 405
    - ىتىب : 317 ، توئ : 310+105

# حرف الجيم

- جبه: 323 ، جؤذر: 409-615 ، الجابه: 613
  - الأجباب 417 الحابية : 312 : جثل : 1088
  - 506 400
    - مجحرة: 430-586
  - جحفل: 976-990 الجد: 718-955-938-807-722
    - . جىيد ( الأرض ) : 987
      - المجدود: 311، جدع: 453
  - الجديل (مخل) : 1035 ، جدل : 110-420
    - الجدوئ: 356-860-497
      - جدئ: 497

```
جنل: 1023+1042 ، جرجر: 514-934
      جرد: 477-757 ، منجرد: 1059-382
     أجرد : 339 ، جرم : 938 ، جرى : 1058
                مجر: 696 ، جرس: 1008
              جرشع: 48 ، الجريض: 686
     جرع، جرعاء: 492-493، جرف: 969
           لاجرم: 377، جراها: 368-592
                  جزأ: 983 ، جزر: 678
             الجزع: 375-498-564-682
      الجسد: 681-507 ، جوسق: 507-681
                جشأت : 693 ، جشم : 348
            المتجعجع: 342 ، الإجفال: 367
            الجفنة: 312 ،أجلب: 826-807
                      الجلباب: 495-478
                              حلد: 469
جلفع ، الجلنفع : 360 ، الجل : 1049 ، جلل: 369
              جلمد: 172، جلم: 406-808
           تجلو: 370 ، جلى ، الجلاء: 435
                 جلى: 760 ، جمجم: 590
                   جمع: 623-894-1061
            الجمرات: 31 ،جمر: 812~824
               الجامعة: 410، جماع: 788
             الجمل: 91 ، الجم (قرونها)1046
         جميم: 515-536 ، الجم: 591-414
```

الجمان: 497 ، مجانب: 596

جنوب : 659-735 ، جانب : 512-607

جنب: 493 ججنح: 591

جوانح : 545–979

الجندل: 530-1032

المجن : 782–755

الجنة: 162، جن: 793

الجنان: 952+299 ، المجن: 375

أجيش : 405 ، مجهشة : 1084

تجهم : 590 ، جاب` : 648–744

جون : 476–445 ، جو : 580

جياد : 560 ، جون : 1013 - مياد : 560 ، جون

مجتاب : 346–347

جائحة : 566

جيد : 960-1024 ، **جاش** : 693-573

الجيش ، رابط الجأش : 787

### حرف الحاء

حباب: 740-734+1082

حبج: 809 ، الحباحب: 427-503 ، محبر: 648-621

حبرة: 834 ، الحبسة: 371

حباء: 582–791 ، حبى : 307

الحتف: 809 ، المحتوم: 587

- الحاتم (الغراب) 612 ، حثالة : 808
- الحجاب ك 342 ، الحجرات : 341
  - حجزة: 564 ، حجل: 999
  - حجلة: 1029 ، محجل: 567
  - الحجل: 426 ، حجال: 1101
  - احتجن: 776: المحاجاة: 107
- الحدثان : 450 ، الحديد (ورق ) : 46
  - الحدق : 386 ، لحتدم : 431 حدا : 1008 استنحر : 107
- حرز ، الأحراز : 985 ، الحرس : 509
- حرف: 472، حروف: 439
  - جرئ : 951 ، حيزوم : 734
    - حزن: 591-591 622
- الحسب: 586 ، حاسر: 991 ، تحسر: 476
  - حسن بسن : 449 ، حواسي : 591
- - حصيب: 341-986 ، إحصاد: 983-201
  - الحصر: 773-786-788
    - محصنة: 506، محصنات: 747
- الحصى : 313-457-473. حصاة القلب : 386
  - الحصاة: 700 ، حصاء: 515-498
  - محتضر: 337 ، حنظب: 99 ، حفر: 433

- حفاف : 201 ، الحفاظ : 575-693+1016
  - الحقيقة: 390-686 ، الحقب: 358
    - حقيقة: 532 الحكم: 159
- حكمة : 296 ، الحكم : 296 ، حكمو اسفهاعكم : 598
  - يحلب: 1008 ، حلق: 527-867
  - الحلاحل : 585 ، ذات الحلل: 63 ، حل : 545
  - الحليلة: 697 حلم: \$98+1085 الحلم: 808
  - الحمائل: 339+982 تحملن: 579 حم: 550
    - حمة: 622
    - أحم : 478 ، حمام : 1024
  - حامى الحقيقة : 408 حام : 316 حندس : 770
    - حنوط: 582 ، حنت القوس: 758
    - حوب: 147 الحوار: 300-306
    - حوار: 755 الحور: 99 حور: 308-550
      - الأحور: 409
- الحوشي: 333-370-766 تحول: 595 حال: 737-740
  - الأحوى: 359 حين: 579 هائن: 561-887-826-826-1093
    - الحيا: 476-434

### حرف الخاء

- الخباء: 422
- اختب: 588 الخبت: 361-930
  - المحبئة: 391

أختنئ: 458-597 ختل: 578 ختم: 738

الحدر: 422 خدر: 578

خبط: 897 خبل: 703

الأخدع: 627 خدلج: 645

المخدم: 339 الخدمة: 646

خدن : 1016

خرائد: 967 الخردل: 324 خرائد: 967

تخرص: 777 خرق: 406

تخرق: 301-426 الخرق: 472-702-973-1028

منخرق: 312 مخارم: 621

خورنق: 835 حز: 474-544

حزر: 407 حزران: 562

أخزم: 413 خزم: 495

خصر: 326-648-1007 خاصمة: 879

خضب: 520-599 الخضم: 801

خاطراتي : 320 أخضر : 848 -1077

يخططن: 410 تخط: 527

خطى: 476-558 خطام، الخطم: 830

خطاني : 223 خف : 443 أخفئ : 457

تخالج: 590-830 الخلخال: 367

الخلا: 348 خلس: 1009

خالق: 494 الخلة: 553-554 الخلي: 337

تخلى: 527 الحَمر: 460

خمر: 355+890 خمار: 988

خامر : 997 حمص : 452

أخمص: 575 خناق: 898 خود: 736

الخور: 580-773 الخوط: 405

خال : 506 خول : 1083

خوى: 478 الأخيل: 521-613 خيم: 445

#### حرف الدال

ىباً: 325 دىران: 869-1094

دربة: 392 داج: 312 دجى: 967 دحس: 718 دجا: 505-536

الدريق: 312-389-308-1068

درس: 793-478-496 الدسم (مهد الرجال): 407 الدقة: 324

دقل : 872 دلف : 742 دلج : 645

دل : 169 ، مدل : 590

الدمائت : 306 مدمج : 468

الدمنة : 375 دنس ، التدنيس : 297 دنف : 999 دني : 545 دني : 999

نطق . 925 تبي . 945 تبي . وور دهش : 396 دهل : 847

الأدهم : 431-947-991

دهن ، منهد : 735

إدهان : 392 ، أدال : 792

المدام: 495-1042 ، نديث: 552

الديافي: 168 ديم: 490-593

### حرف الذال

دان : 1021، ذب : 777 ذباب (السيف) : 816

ذبدب : 608 ، ذابل : 1033+969-1038

نحل: 522 نر: 622–1014

نرف: 548 نعف: 893 نعن: 1053

النفرئ: 425 نكر: 788 النكور: 503+690

السيف الذكر: 202 ذكي: 615 أذكي: 460

أذلال: 812 الذلول: 360-370-508

الذماء: 342 نمر: 1015

نمل: 496 الذمول: 360 النميل: 496

نمام: 915-1080 أنم: 1019 نمم: 593

المذهبة: 338 ذهن: 293 ذوئ: 385

أذال: 599 أذليت: 371 نود: 712

## حرف الراء

رأل: 499 رأى: 1070 الرئال: 499-584

ربأ، رابي: 341 ربأ: 470–515

الرباب: 1062 ربد: 826

الربرب: 378-445 ريط: 189

ربع: 930 ربو: 499

أرتح: 348-829 رتع: 608-938

رتق: 1014 ربي: 297 ارتجاج: 995

الرجس: 309 يرجع: 342 أرجف: 597-805

رجا: 783 الرجل: 1064 رجوم: 621 الرجل: 386 رجل: 614

رحل: 1008 رحى (الحرب): 743 الرخص: 408

رداح: 417-998 رداع: 541 رواد: 417

روادف: 358 مكردم: 335-355

ردينية: 1002 رديني: 501

أرذ: 585 راب: 329 راح: 808

مرازي: 984 رزح: 1074

إرزام: 400 الرزين: 473

رسل: 816 رسغ: 464

الرسم: 593 الرسوم: 357-375

نرسم: 353 الرسن: 426

رشأ: 770-950 الرشاء: 362

رضاب: 359 الرعيل: 361

يرعى (النجوم): 416 راغب: 566

راغم: 520 ارفض: 356-464

مرافق: 890 رقب: 470

مرتقب: 515 رقيش: 380

الرقة: 324 الرق: 440 رفرق: 356

رقاق: 736-1016 الرقم: 299 المرقاة: 356

الركب: 461-1013-1043 رمضاء: 523

أرمض : 838 رمق : 339

الرمة: 755 رم: 335

أرمى : 476 رونق : 313

رنق: 409 المترنم: 406 مرهوبة: 515

الرهج: 593 رنى: 405-1054 الأراهط: 329

الرهط: 324 راهق: 32

راهنة: 798 مرتين: 804

راح: 443 أرواح: 490-492 روح: 392

الزوح: 475-1046 الزواح: 492

راح(شمول) :433 استراد : 458

د اد : 417

مسترد: 512-607

الرويزي: 478 راش: 965-1020

روع: 450-934 أروع: 562

راضىي: 325 الرائغ: 342

تروق: 422-473

روق: 740

روم: 402 ريب: 685-708 ريط: 546-561

ريع: 874 ريا: 422 اليش: 785

# حرف الزاي

زبئ: 535-887 زبر: 893

الزبور: 238 الزجاج: 388

الزجر: 1068 زجل: 1008

زجئ: 740 نزجى: 407-773 زحر: 4-54-55

الزرية: 365 الزغيف: 1057-541-1003 زعق: 998

زن : 499-586 زق : 367 زمر : 534 زند : 960

زندة: 466-960 زناد: 460 زهاده: 808

ازدهت: 440

زوائد: 171 الزور: 651+805

المستزيفون : 625 زيل : 1041 زول : 416

# حرف السين

سئد: 925 سأر: 377 سبأ: 367

الأسباب: 5 أسباب (السماء): 442

السابري : 550 سبسب : 557–1056

اسبطر : 552 سبغ، سابغة : 541

سبال: 298-527 مسبل: 587-592

سجج ، أسجحي : 353 سجع : 359

سجم: 353 مسحب: 696 تسحب: 1096

مسحت : 770 سحل ، أسحل : 408

سجم، أسحم : 312–358– 1089

سخاب: 750 سدير: 835

سادر : 627 السديس : 304

سنف: 664 سنك به: 1055 سدى(الكلام) 787

```
سرب 945 – 371 السرحة: 421 سرحان: 339–470
       سريح: 646 يسرد: 681 الأساريح: 408 سرقة: 294
        سرادقات: 834 سرمد: 792 سرم: 538 سرئ: 508
    سرية: 753-887 سطعاء: 341 سطا: 565 سفد: 1062
                    سفار : 1014 سفر : 390 يسفر : 566
                  سفط: 833 سفع: 968 المسف: 358
                    سفه: 938 سقط: 469 : (اللوي) 352
                سقيم: 426 سقم 312-1093 (المستقى):362
                     تستك : 380 السك: 401 الأسك: 407
                           سكك: 563 الأسلاب: 803
                   سلح: 325 سلسل: 497، مسلط: 377
                      السلاف: 440 السلوقي: 503-503
                    سلول: 147 سلهب: 470 أسلم: 744
      سلو : 884 يسلى: 467 سمد : 450 الأسمر : 476–986
                الميمر: 574 السمارات: 786 سمار: 1014
                سمط: 545 سمك: 569-380 سمك: 566
                          سمل: 664 اسم: 527-1067
                       سما: 109 السند: 369 سنط: 86
             سنان: 388-503-1033-969-501-1033-388
                 أسهاب: 7 سهب: 622 سهيد: 599–925
                  سهيل: 388 سهومة: 450 اسهم: 365
        السوأة: 598 ساج: 953 ساور: 380 سورة: 937
                   سورة: 608 ساف: 934 سوقة: 787
السوقى: 370 مساويك: 408 مسومة: 757 السيب: 913-317
```

السيح: 312 السأبح: 536 سام: 323 جوأهر الأدباء ج٢ م -٣٨

### حرف الشين

شأم: 556 شأو: 497-1015

تشب: 312 شبق: 865

شيل: 500-566 الشبهة: 34

شباك 616-893-1057 شتن: 408-773 شواجر: 435

الشجن: 359 شجا: 805-1065 شح: 561

الشحناء: 37 أشخص: 826 المشذب: 585 الشريج: 758

شرود: 345-753 شوارد: 368

شارة ، مشارة : 768 أشرط : 807

شرع: 312 أشرع: 375 شرعن:

أشرف: 801 المشرفي: 1081-397

يشرى: 599 شزر: 477–1003

الشطر: 355 شط: 360-493

الشطاط: 1056 شطن: 691 شنطيم: 46

شعوب: 589 شعب: 326-747

الشعبتان : 356 الشعرى : 671

شعوب ك 930 شعش: 332-478-648-939 930 شعوب ك

شعوذ: 474 الأشاعر: 434 الشعواء: 430-540-950-546

شفاف : 379 شغب : 474 شف : 651

شفن: 1021 المشقر: 580 الشقراق: 613

شقيق: 404 الأشقى: 722-938

شكرى: 1005 تشاكسوا: 910 شكس (الخليفة) 422

الشكل: 379-567-1035 الشلو: 339-734-941

الشمال: 613 شملة: 744

اشتمل : 342 شمول : 440-591

شمم: 562 شنأ: 1020

أشنب: 378 -1010 شنار: 767

شنشن: 413 استشن: 384

شهاب: 470-874 مشهر: 621

أشوس: 627 تشوف: 740

شواة: 1036 شوى: 468-927

أشاء: 585-388-1061شاب: 751-752

مشيح : 691 الأشياع : 134 شيظم : 339

الشيعة : 410 شائل : 1022 شيمة : 219

شيم : 1009-339-586-339 فليم :

شام: 818-953 البرق: 951 الشين: 308

### حرف الصاد

صبأ: 827 الصبابة: 353-365-924

صبوح: 1008 صبوة: 659 الصدود: 360-505

صحائف: 435-791-791-435

الصدئ:358 الصريخ: 358-7340

الصرد: 487-613 التصريف: 351

صرام: 553 صرم: 336-450 صارم: 476

استصعب: 296 الصعب: 370

المصعب : 554 صعد (صاعدي ) : 342

صبعدة : 1056 صبر : 54 صبعر: 618

الصاغر: 602 صغا: 372-427

الصفائح: 435-437 مصفدين: 992

أصفى : 544-582 الصفا : 580-591

صفر: ] 686-964 صفاة: 437 صفير: 686

صيقل: 398 الأصك: 407 صلب: 475

الصلب: 434 صلت: 434-434

أصلت : 807 صلادم : 1068

الصلف: 1011-1081 صلف: 557

صلل: 503 صليل: 503-690

أصلم: 745 اصطلى: 312-424

الصامت: 1059 المصمت: 391

متصمع : 342 صمصامة : 563 صميم : 140

مصيمم : 619 صبم :530

المصمى: 419-581 تصمي: 297

اصطنع: 512-608 اصطنعوا: 419

الأصهب: 419 صهب: 527

الصوب: 433-492-495-592

الصاب: 826-890

انصباب: 154

يصاب: 78 صوح: 561

الصولة: 458-597 صال: 786

صول: 565 مصام: 530

أصاخ: 339 أصيد: 590

#### حرف الضاد

ضالة: 808 أضيب: 704-828

ضحضح: 591 تضحى: 422

يضحا: 648 الأضداد: 792

ضريب: 931 الضريبة: 437 الضرباء: 341

ضراب: 308-574 تضرس: 767

ضرع: 332 ضرغد: 946-427 المضاعف: 161

ضعضع : 792 ضغن : 608 ضغا : 147

يضافر : 978 ضلل الضليل : 33 مضمار : 801

ضمر: 403 ضافرة: 395 ضنك: 466-691-999

مضهب: 757 تصوغ: 997 الضيح: 414 ضيغم: 470

ضيق: (دراعي) 377 ضال: 711

### حرف الطاء

الأطب: 621 الطبع:925-976-995

الطبن : 325 طبي : 1048 الطبيان : 335+535

المطحر: 342 طحا: 336 الطرب: 461

الطرة: 396 مطرف: 735 مطارف: 1075

طارق: 747 الطرق: 997-881

تطرق: 356 طاسم: 1065 طغام: 897

الأطلس: 531 الطل: 421 طل: 405

طما: 1043 طود: 580

طوية: 791 طائل: 1048 طماعية: 1037

تطوى : 614-1008 طيبة : 298 طيب : 930

طول: 792 استطار: 360 طيف: 1025

طائا: 1062 طلب: 462 الطوى: 682 طى: 1042 طلق: 1094

# حرف الظاء

طبا: 1098-503+805-1069

ظعائن : 550-579 ظعن : 355

طفارية : ظلع : 575 ظلة : 395

الظل : 423 ظلل الريش : 429

الظلم: 432 ظلامة: 716

الظلم: 370 الظهير: 294

# حرف العين

عبل: 468 عبق: 545 اعتب: 589

عتيد :793-913 معند 438 معتاق : 469

عتق : 434-1068 عائق : 1079 العتم : 357

عثير : 1097-931 اعتجار : 560-687 أعجاز : 986 عجان : 753 عج : 860 الإعدام : 333 عدم : 661

عداد : 356-551-552 يعدو : 58 العذار : 413-426

عرجون: 545 عر: 768-938 عراد: 672

عرعرة: 366-367 عر: 554 عرز: 696 27. عرعرة: 472 عرد : 470

عرس : 472 عرض : 359-360-335 -591 -1292-

أعراض: 1018 عوارض: 498

عرضة: 542 العارضة: 180

عرض أتى (العروض): 542 العارضة: 591

العوارض: 946-370 عرف: 1019 العرف: 296

العارفة: 236 العراف: 872 عريف: 358 أعراق:829

معرك : 999 العروم : 445 عرنين : 407-562

عروة: 806 عوازب: 747-791-809 عز: 668

اعتزى: 176 عزم: 746 العزى: 825 عجد: 522

عسعس : 525 التعسف : 296

الأعشار: 387-548 عشر: 355 عشراء: 479

أعشار : 191 المعشق : 312 تعشو : 561

عشواء: 897 عصبة: 415

العصران: 580 إعصار: 711 عصل: 668

عصم : 545-999-1089 عواصم : 437 عصا: 437

معصم : 1069 عضب : 941 عضد : 792

معضد: 1038 عضل: 472-624 عضه: 324

العضاه: 422 عطف: 196 -1069 العطف: 497

عطل: 359-417 عطن: 524 تعطو: 408

.... y\_\_\_\_\_

عاطل : 333 العظيمة : 469 العفرني : 1072

عفى: 357-358-358-544-490-358-357

تعفو: 685 اعتفى: 998 تستعفى: 742

عاف ، عفاة : 481-1019 عقب ، عقاب : 496 عقر ، عقور : 339-

880

عقيق : 99 المعقول : 419 العقال : 1034-1055

عقل ( القتيل ) 105 عقم : 97 اعتقى : 994

عكن : 737 علز : 821 إعليط : 112 العلاقيات : 348

علافي : 478علقت : 579 علق : 640 العلوق: 123

علقم: 826 على: 157-555 العلياء: 369

اعتل: 209 علم: 499-734-402 عمى: 356

عنى: 497 العنصل: 381 اعتنق: 413-1074

معنق : 515 العلم : 405–404–1084

العنان: 476-1069 عهد: 432 عهن : 498-934

العوجاء: 341 العود: 419 -964 عائدان: 607

تعاور : 964 عوص : 301 معناص : 791 عهاد : 1073

عوض: 312-894 العائط: 341 عبطاء: 515

242 - 247 - 18 11 1007

عوان : 1095 عاف الطير : 347 عيث: 342 العنس: 973-444-973-1032

عيطاء : 169 عاف : 1081 العيافة : 187

العيوق: 341 عي :788

#### حرف الغين

غب: 521 اعتبق: 1008 اغتدى: 521-382

غرب: 623 غرب،غريبة: 619 غراب: 1089

غرث: 127 غرد: 406 غر: 191

غره: 396 -768 اغتر: 589 غراء: 498

الأغر: 1080-551-567 غرير: 437

الإغريف: 705 المغارم: 344 المغرم: 477-1071

غرام الطائفين : 590-422 غرواه : 860 يغشون : 563

أغشى: 1009 غصم: 576 الغضبة: 339

غطريف: 1036 مغفر: 477 أعقال: 499

غلب: 470-887 الأغلب: 1060 المغلغلة: 619

غل: 440-440-465 غلائل: 857-465-440 غلائل: 982-736-615-440

الغلة : 440 الغلل: 489 الغلول : 1047 غمد : 959

غمر : 989 الغمر (الندى ) : 567 تغمر : 445

غمغم / الغماغم: 1083 غم، الغمام: 495 الغمة: 794

الأغن : 1038-369-473-407-950 غول : 697

غنى (مغنى) 358 مغار : 528 غير: 1021 اغارة: 294

الغي: 318-687 غيل: 566

### حرف الفاء

فأرة (المسلك ): 738 فت ، الفتيت : 424-498

الفتخ : 1068 فتر : 237 الفترة : 791 فتق : 738

التفتير : 550-611 فتيل : 972-1064 الفجاج : 574

الفجور : 800 فحج : 1071-1021 أفحم : 753-889

الضدم: 376 فراخ: 622 أفرد: 625 الفرائد: 296

الفرد : 356 فرس ، فراسة : 592 الفرع : 585 -1088

فرعاء : 498 فرفر : 615 مغرق : 1010 فرند : 985

فره: 871 فروة: 407 فرى: 398 مفرية: 371

فسح: 890 الفصيل: 427-427 المفصل: 497

فضل : 392 الفضال : 424 فطر : 792 فصل : 947

مفعم: 592-716-964 فغر: 293-790 فقح، فقاح: 504

فل : 491-829 أفانين : 494 فلوات : 648-486

الفناء: 595-713 فهق: 312-1008 مفيت: 472

تَفَهِقَ : 22 الإفهام : 5-9-10 مغازة : 1056 التقويض : 621

فاقه : 953 المفوه : 311 الفيء : 109 فايل : 734 الفج : 935

#### حرف القاف

قبل ، مقابل : 718 قتب : 527 الإقتار : 333-549

مقتل : 387-548 قتم : 403 أقحوان : 378-521-521

قدح: 303-406-960 نقدحى: 387-548 **قد**: 161

نقد : 427 قددا : 744 المقدار : 450 المقدور : 294

قواديس (السانية ) : 361 قدع : 503-690 قادمة : 740

قدئ: 983 قذع: 601 استقذف: 319 قذف: 1054-1031

قَدَىُ : 596-805 قادمة : 740 قَدَاة : 717 قروء : 746

الأقراب: 342 ، قارب: 36 ، القرب: 680-760

قربن ، قرابين : 748–937 قرح : 946 قراح : 737 قرد ، قراد : 429–808 قردد : 507–680

المقرور : 23 قر : 794–989 قراضة : 808 قرط : 425

فرض : 808 فرع : 690-520-341-491-503-999

القارعة : 414-807 مقارف : 596 القرم : 585 تقرم : 389

قرنا زوال : 372 قرن : 372 الأقران : 449–470

476 : 335–619–1072 قز : 474 قزع : 995 قسىب : 476

المقاسم: 612 أقصد: 409 أقصر: 467-525 قصد: 625

قصل: 793 قواضب: 494-1033 القضبان: 443

قضم: 801-987 قضض: 599 قضف: 404

تقاضىي : 443 تقتضىي : 593 قواض : 737 القطر : 495-525

القطار: 754-927 قطاع: (قران): 470 القطين: 443

قطا: 105 القعب: 418-752 مقعد: 341-1055

قعود: 826 منقعر: 545 تقاعس: 416 قعص: 809

قفر : 588–356 أقفر : 356 قضا : 327 قليب : 536–1091

ينقلب : 553 قله : 782 قلد : 755 القلائد : 343 المقالد : 563

القلوص : 322-388 أقلع : 492 قلقل : 1032-444-2039 القلوص المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المناب

استقل به: 57-593 نقل: 742 قلل: 1039 قمر (التمام) 122

قمص: 827 قمع: 794 منقمع: 808 مقنب: 946-807

فنص: 615 القنص: 421 القناع: 563 اقني القنا: 959-453-547

1033-1028-999

قنوة : 661 مقاناة : 743 قوت : 1011 قود : 508 أقاد : 551 استقدت: 568

المقوم: 477-1025-564 القود: ، قياد: 172-1070 قيد: 465

قار ، قوراء : 736 قائم : 816 قوس: 460 تقويض: 1026

قياد ، قيت : 1081 مقول : 977 أقوى : 360-369 القيمة : 390

قبِل : 1051 قاع : 506-قوم : 1031

حرف الكاف

أكب: 1055 مكب: 40 كوبر: 829 الكبرة: 460

كبش الحرب: 743 كبد: 359 كبا: 1006

كتب (الناقة ) يكتب ، كثب : 545-443-527

كثف: 887 كحل: 522 الكتاب: 537 كحلاء: 471-967

أكحل: 581 كدرى: 1026 كرث: 306 كر: 367

كراع: 615 الأكرع: 341 كركرة: 478 الكريمة: 469

كرب القرن: 449 الكرائن:1102 المكر: 1008

كرئ: 563 الكر : 494 تكسب : 55 كسور : 953

كسف : 575 كشح : 342 -544 كعاب : 493 الكاعب : 367

كعوب: 476 كعم: 808 الكفاء: 413

التكافؤ: 126 الكفران: 939-591-391 كفل: 359-1055-1063

كلا ، كلائ : 432 كالية : 735 كلب : 483 كلح : 434-894

كلاكل: 591- 829

كل : 472-742-807 كلمئ : 368 كلى : 371

كليني : 75 كمد : 467 الكميــد : 309 كمــي : 952-1100-998

1059–1085، الكنود : 360

كنس: 811 مكانفة: 824 كنهور: 877 المكنون: 297 الكنانة: 342

كهم ، الكهام : 343 كاذ: 1021 الأكوار : 326-933 كور: 548-688

الكور : 386

كورت: 580 أكوار: 496 كوم: 678 الكيس: 800

### حرف اللام

اللائ :427 اللبيب : 319 اللبات : 297 اللبة : 389

تلبس: 788 ملبس : 661 لبون : 320 اللبانة : 490-553-745

لبان : 691 لثم : 1077 اللجاج : 334 لجي : 495

اللج: 524-893-1023 لجوج: 992 لجن، لجين: 522

لاحب: 934-514 لحف: 169 لحد ملحد: 332

استلمم: 466 لحن: 295 لحمة: 787لحن: 466-836

لحيان : 406-755 ملاحاة : 55 لد : 474 لدن : 1058

لدود: 511 الملتزم: 357 لسن: 295 لدن: -443429

لظى ، تلتظى : 523 لغو : 755 اللقحة : 311 ملقن : 787

القي العصبي: 549 لمج: 435 لموحان: 427

لمع: 323 تلم: 332-999-1073 ملمومة: 437 لمم: 377

لمئ: 1029 بلنجوج: 110

الألهوب: 1068 لهذم: 388-969 لهف: 585 -804 لهي: 805-939 939

تلوم ، لوم : 924 يليموا : 199 التوى : 385 ليل (النمام) : 122

مأق : 1005 مث : 913 مجوس: 162 محض : 993-737-993

محاق: 968-1015 محلل ، محل : 438-589

مارد: 621-625 أمر: 625 ممر: 468 امترست: 341-342

أمراس: 530 مرع، المخريع: 591-951 مراغة: 755 مـران: 770

مرو: 499–584 مزن: 989–433 مرية: 507 مس: 744– 953

مسح ، الأمساح : 835 مسح : 1012 مسد : 55 نمش : 757

مشق : 1081-1011-1051 : المشكاة : 346 مضفى : 599-710

يمضي: 587-986 أمضيت: 464 مطق، تمطق: 855

مطل: 487 تمطى: 614 المطايا: 443 مكرس: 554

ملاً ، ملينك : 434 المطايا : 443 الملاً : 946 ملح : 435

ملط ، التمليط : 348 الملق : 773 ملكت : 996–470 من : 560 -1299

منة: 588 المنون: 685-1028 ممنون: 200 مناه: 340

منتح: 754 مهمه: 1031-1012 مهج: 475 مهري: 478

مهرية: 508 اتمهل: 585 مهمه: 588-926

مها: 453 مهاة: 743 مات (الهوئ): 549 امتاح: 740-1085

ماس: 995 ميس: 547 ماط: 394 ماه: 356

### حرف النون

نأى: 356-1054 المنتأى: 608 النبراس: 346

الأنابيش: 381 إنباضة: 599-758 النباطي: 514-934

النبع: 758 - خبيل (الروارف) 358 نبا: 708-343 النبع:

بنى: 754-594 نشر: 363-324 نثا: 712 الخج: 390-686

نجد ، نجاد : 816 النجود : 342 النجاد : 1079 تنجز : 435-819

ناجز: 806 النجيع: 516 نجل: 450-1043 نجلاء: 969-977

ناجو: 337-1034 الناجية: 386

نحب: 804 النحوص: 342 النحيزة: 552 النحى: 311

ندي : 558-607 نرجس: 403-493-830 نزق : 560-392

نزال: 1033-334-818 نسأ: 585 نسب: 376

نسق : 479 النسك : 305 نسال : 527-469 المنسم : 547-1090

نشب: 939 نشر: 980 النشر: 404-495-574

نصب ، ينصب : 375 نصب : 826 النصاب ، الأنصاب : 607

ناصية : 427 النضد : 247 نصع : 346 نصل: 965 -1050

منصل: 938 ، نصل: 971 منتهل: 520 مناخ: 204

نوأ: 480 ناخ: 110 ناش: 1078 مناص: 381 ناط: 514

النضار : 479-927 نضد : 485 ناضر : 489 نضا : 546-599

نضضى ، نضيض : 394 نطف : 504 نطق ، تنطيق : 424

الناضر: 592-1101. منعب: 1068 نعج: 967-744

النعامة : 622 نفخه : 738 نعر : 689 نضح : 936

نضر (يوم): 970-820 تنفس (الصبح): 825 نافس: 323

نفض: 658 نفنف: 982 نقب: 710 نقبته : 744

المناقب: 365 نقض: 403-416 النقع: 402-781

نكر : 356-1049 منكرة : 413 نمير : 743 نمرق : 600

أنماط: 545 نمق: 1010 نم: 297-528 نخم: 297-1011-1081

أنمئ: 325 ناهب: 940 نهب ك 292-298 تتهد: 545

أنهر : 996 ينتهز : 807 نهئ : 593 نوب ، ينتاب : 525

نوأ، الأنواء: 982 النوء: 378-378 ناخ: 430

منار: 514-934 مناط: 343-957 ناخ: 969

نائل: -556-737-556 - 1048-1001

نؤوم: 424 نوى: 593-1019 رنى: 926 لول: 1058 مناص: 791

### حرف الهاء

هبر : 476 اهتبر : 828 مهتر : 810 المتهجد : 734 هجيري : 857

الهجول: 860 الهجان: 554 الهجين: 473 هدر: 601

هدئ ، هداء : 506-514 هذب ، مهذب : 585 هريت : 426

الهرير : 563 الهراش : 309 هرق : 607 هز : 158

هزج (الرواح) : 492 هزج : 406 اهتز : 561 هزهاز : 983

الهزيم: 359 هش: 97 الهشيم: 385 هشم: 767

هزيز : 497 اهتهار: 742-470 هضم : 971–357–544-590

الهضيمة : 469 انهل : 492 متهال : 564 تهال : 561

همئ: 492 هنأ ، الهناء: 710 المهندة: 131

هنداوني: 313-619-956-457 مهند: 561 الهوجاء: 937-342

الهامة: 968-691 هيغاء: 544 الهيكل: 382-494-1059

هوم: 611 هام: 318-965-1011 مهيمن: 791 هون: 488

# حرف الواو

وأل : 379 أوبق : 807 الموابل : 421 ويل : 378–407 ونز : 762

وتن : 748 وثاق : 898 وحد : 313-610-896 وجد : 421

وجر ، الوجار : 429-389-499 وجل : 1001 وجال : -1033

وجن ، الوجناء : 472 وجي : 498 وحد ، التوحيد : 1001

وحل: 498 وخد: 593-622 وخد: 974-982 ودج: 622

ورث ، النراث ودوق : 422 الوديقة : 469 ودق : 359-407 وذم :

622

ورث ، التراث: 477 الورد: 434-589 ورع: 994 السورع: 414-520

ورق: 515 وريق: 400الوري: 303 وزر: 615-804 أسامة: 500

وشح ، الوشاح : 7-101-112-24 وشل : 353-446 وشي : 547

شيات : 506 واش : 607 موشية : 5 وز : 889 وزع : 383

أوزع : 790–797 استوزع : 387 وسق : 139 سم : 504

وسم ، الميسم : 481 الوسم : 1073-434 الوسنان : 409

سنة : 409 تأسو : 564 نأسو : 1064

وشج: 477-558-829 وشح، الوشاح: 297-413-426

وشل: 227-752-872 وشي: 19 شيات: 947 وصب: 541

مؤصد: 640 توضح: 60 وضحت (الحرب) 329

الوطب: 311 الوطاب: 686 وطأ ، ايطاء: 361 وطن: 371

الظبات: 343 عدة: 793 الوعيد: 55-187 وعل: 497

الخلق ، الوعر : 575-693-1016 الوعل : 578

وفر: 935-332-695 وفر، موفور: 700-807-985

وفض: 826 وفي ، موف: 372 وقف ، موقفة : 439-1001

تُوقِل : 578 وهَي : 310-547-939 الواقي : 612

وكع: 897 وكن: 1050 وكناتها: 382 تلد: 14

وله: 1042 لدة: 517 التوليد: 301 ومق: 594

الواني: 1001-469 494 مخواهب: 1035-1000

وهم: 585 وهن: 984 وهب: 470 وهم: 358

همام: 1053 و هي: 497

### حرف الباء

اليفاع: 312 اليقين: 791 يدي، الأيادي: 1020

الأبسار : 1077

# 11- فهرس مصادر الدراسة والتحقيق ومراجعها

- 1- أبحاث أندلسية د. حسن الــوراكلي ط/1411 هــــ 1990 م المطــابع المغربية والدولية طنجة.
- 2- الايدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي، ت عز السدين التنوخي دمشق 1962-1381 .
- 3- الاتباع لأبي الطيب اللغوي نت: عز الدين التنسوخي ط. مجمسع اللغسة العربية / دمشق 1409هـــ-1988
- 4- الأحاجي النحوية للزمخشي ، ت : مصطفى الحيدري ، مكتبة الغز الي/دمشق 1963 .
- 5- أحكام صنعة الكلام للكلاعي، ت: د. محمد رضوان الداية /عالم الكتب ط 1485/1405/2
- 6- أخبار أبي نمام للصولي ، ت : خليل عساكر ، محمد عبده عدرام ،
   المكتب التجاري بيروت
  - 7- أخبار البحتري للصولي ، ت : د. صالح الأشتر ، ط ، 1378-1958
- 8- أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر على الطنطاوي وناجي دار الفكر
   دمشق 1379-1959
- 9- أخبار النحويين البصريين للسيرافي ، ت: محمد الزيني ، نشر الحلبسي 1956-1374
- 10- الأدب الأندلسي بين النأتر والتأتير د. محمد رجب البيومي ط جامعــة محمد بن مسعود الاسلامية 13، المجلس العلمي 1400-1980
- 11- أدب الكتاب لا بن قتيبة ، ت محي الدين عبد الخميد، المكتبة التجارية : 1300 هـ القاهرة .

- 12- أدب الكتاب لأبي بكر محمد بن يحي الصولي ، نسسخ محمد بهجة الأثرى ومحمود شكرى الآلوسي 1341 بغداد .
- 1372 أساس البلاغة المزمخشري ، ت عبد الرحيم محمود القاهرة 1372-1953.
- 14- الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ، ت على محمد البجاوي مكتبة نهضة مصر.
- 15- أسماء خيل العرب وأنسابها للأسود الغندجاني ، ت وتقديم محمد على سلطاني مؤسسة الرسالة 1402-1981.
- 16- إشارة التعين في تراجم النحاة واللغويين ، تأليف عبد الباقي بن عبد المحيد ال
- 17- الاشتقاق لابن دريد ، ت عبد السلام هارون ، مؤسسة الخانجي 21 القاهرة 1378-1958.
- 18- أشعار أبي الشيص الخزاعي ، ت : د عبد الله الحيوري بغداد ، طبعــة النجف 1386-1987
- 91- أشعار أبي علي البصير ، يونس أحمد السامراني/مجلة المورد 1392-1972.
- 20- أشعار الترقيص عند العرب، سعيد اليومجي ، وزارة الإعلام ، العراق، يغداد 1386-1967 .
- 21- أشعار الخليج الحسين بن الضحاك ، جمع وتحقيق : عبد الستار فراج دار الثقافة بيروت 196 .
- 22-أشعار اللصوص وأخبارهم ، ت : عبد المعين اللوحي دار أسامة دمشق، بلا تاريخ .

- 23- أشعار النساء للمرزياني محمد بن عمران ، ت: د سامي مكي العساني و هلال ناجي ، دار الرسالة ، بغداد 1396-1976.
- 24- أشجع السلمي حياته ، وشعره ت خليل بنيان ، دار المسيرة ، بيروت : ط 1401-1981.
- 25- الاصابة في تمييز أصحابة لابن حجر العسقلاني ، مطبعة السعادة مصر 1328.
- 26- الأصمعيات للأصمعي ، ت : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هـــارون دار المعارف مصر ط هــ ، 1979.
- 27- اعتقادات فرق المسلمين والشركين للرازي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1356-1938.
  - 28- الأعلام، خير الدين الزركلي ، ا ج ، ط 3 ، بيروت 1389-1969.
- 29- أعلام المغرب العربي ، عبد الوهاب بن منصور ، المطبعة الملكية بالرباط ، الأجزاء: 1، 2 : 1399-1979 ، 3: 1403-1403

## 1986-1406 :4

- 30- الأغاني ، للأصفهاني ، 26 ج دار الثقافة ، بيروت 1956-1959.
- 31- الاقناع في العروض للصاحب بن عباد ، ت محمد حسن آل ياسين ، بغداد 1379-1960.
- 32- الغاز ابن هشام في النحو، ت: أسعد خضير: ط مؤسسة الرسسالة / بيروت، 1393-1973.
- 33- الألفاظ الكتابية ، عبد الرحمان بن عيسى الحمذاني الكاتب ، مراجعــة وتقديم : د.السيد الجميلي دار الكتاب العربي بيــروت ط \$/1406- 1986 .
- 34- لاماء الشواعر لأبي الفرج الأصفهاني ، ت : د نوري حمودي القيسي ، د. يونس أحمد السامرائي نشر عالم الكتب ، ومكتبة النهضة العربيسة ، بيروت 1404-1984 .

- 35- أمالي ابن دريد (تعليق منها) ت: السيد مصطفى السنوسي ط 1 قــسم النراث العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، سلسلة تراثيسة رقسم 1404/10 .
- 36- أمالي الزجاجي ، ت عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيــروت ط 3. 1405-1987.
  - 37- أمالي القالي ، ط. دار الكتب ، محمد عبد الجواد الأصمعي ، القاهرة
- 38- أمالي القالي ، ط . مصطفى اسماعيل ويوسف دياب ، المكتبة التجارية، القاهرة 1373-1953 .
- 39- الأمرر الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي ، عمره ، حياته ، وشعره د. عباس الجراري ط 2، دار الثقافة 1404- 1984 .
- 40- انبله الرواةعلى أنباء النحاة للقفطي ، ت : محمد أبوالفضل ابراهيم ط . دار الكتب القاهرة 1369-1900
- 41- الأندلس والأسيران في الإيذاع المغربي الحديث ، مختارات شعرية د-عبد الله جبيلوت ت:د . محمد الكتاني .
- 42- أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبار هما لابن الكلبي ، ت : أحمد
   زكى عن طبعة القاهرة 1946.
- 43- أنموذج الزمان في شعراء القيروان جوت: محمد العروسي المعلوي وبشير البكوش، الدار التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنيسة للكتاب /الجزائر، 1406-1986.
- 44- أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ضبط وتصحيح وجمع : لويس شيخو ، بيروت ، 1895 .
- 45- أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن داوود الأصفهاني ، ت : د نــوري القيسى ، 1972.

- 46- أيام العرب قبل الاسلام لأبي عبيدة ، القسم الأول : د. عسادل جاسم البياتي بغداد 1976 .
  - 47- أيام العرب في الإسلام ، محمد أحمد جاد المولى القاهرة 1942.
- 48- أيام العرب في الجاهلية ، محمد أحمد جاد المولى القاهرة 1361-1942
- 49- الايضاح في ظل النحوللزجاجي ، ت : مازن المبارك بيروت 1393-1973 .
- 50- ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلد 3-4 ط. دار الفكر 1982هـ 1982 م.
- 51- للبرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب ، ت : د.أحمد مطلــوب ، عداد ، 1387-1967 .
- 52- بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق ط 2 حسن حسني عبد الوهاب ، تقديم محمد العروسي المطوي نشر مكتبة المنار تونس ، 1975 .
- 53- بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر دار النهضة الحديثة بيروت 1972 53 البلغة في تراجم أئمة النحوو اللغة للفرز إيادي ، ت : محمد المصري ، منشورات مركز المخطوطات والترات ط 1 ، 1407-1987 .
- 55- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس 3ج لأبي عمسر بوسف بن عبد الله النمري القرطبي ، ت: محمد مرسي الخولي ، م: عبد القادر القط الدار المصرية للتأليف والترجمة (بلا تاريخ) .
- 56- البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري المراكشي دار صادر بيروت .
- 57 البيان المغرب ج / القسم الثالث ، منشورات معهد مو لاي الحسن ت: المبروسي تطوأن 1960 .

- 58- البيان والتبيين للجاحظ ، ط محب الدين الخطيب مصر 1332 .
- 59- - ، ت : عبد السلام هـ ارون ط 3 مؤسسة الخانجي القاهرة .
- 60- البيزرة لبلزيار العزيز بالله الفاطمي نظر فيه محمد كرد على ط مصورة مجمع اللغة العربية بدمشق 1409-1988
- 61- التأثير البعربي في الثقافة الاسبانية ، د. حكمة الأوسى، الموسسوعة الصبغيرة ، 152 بغداد 1405-1988 .
  - 62- تاج العروس ، ط الكويت 25جزء من 1966 وحتى 1959.
  - 63– تاریخ ابن خلدون 8 ج ، ط دار الفکر ، بیروت ، 1558–1988
- 64- تاريخ الأدب العربي ، بروكلمان ، 6أجزاء نرجمة : الجار بكر عبد النواب القاهرة : 1959-1988
- 65- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ، حسن ابراهيم حسن ط 7-4 ج دار أحياء الترات العربي بيروت 1965
- 66- تاريخ الأمم والملوك للطبري 13 ج دار القاموس ، ودار بيروت ، بلا تاريخ .
- 67- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ط مكتبة الخانجي مصر 1349-1931
- 68- تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: نشر: محمد كرد علي ط ممصورة مجمع اللغة العربية من ط 1 1409-1988
- 69- التاريخ السياسي والإجتماعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف، د محمد ابن عبود تطوان 1983.
  - 70- تاريخ علماء الأندلس لابن الغرضي الدار المصرية القاهرة 1977.
- 71- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندنس من الفتح العربسي حتسى ســقوط الخلافة ، د . السيد عبد العزيز سالم دار النهضة ، بيروت 1981.

- 72- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ت- محمد رضوان الدايسة ، ومؤسسسة الرسالة دمشق 1401-1981.
- 73- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، ط محمد زهري النجار ، دار الجيل بيروت 1393-1973.
- 74- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ت السيد أحمد صقر القساهرة 1373-1954.
- 75- تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، مكتبسة الخانجي ط 4 القاهرة 1397-1977
- 76- تراجم المؤلفين التونسيين ، محمد محفوظ 2-ج ، دار الغرب الإسلامي -- بيروت ط 1-1982 .
- 77- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام ومذهب مالك القاضي عياض بن موسى ، ط وزارة الأوقساف ، الربساط، 8 ج، 1: ت : محمد بنت اوبت بلا تاريخ .
  - 2،3،4: ت:عبد القادر الصحراوي 1403-1983ط.2
    - -5، ت: د. محمد بنشريفة ، ط 2.1982 م.
  - -6.7.8، ت: سعيد أحمد أعراب1401-1403، 1981-1983م.
    - 78- تعريف القدماء بأبي العلاء الدار القومية القاهرة 1384-1980.
      - 79- تقسير ابن كثير ط 2 دار الأندلس 1400-1980.
- 80- تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المنتبي ، اختصار أبي المرشد سليمان بن علي المعربي ، ت: د المصواف ، ود العجيلي ، دار المأمون دمشق .
- 81- التمام في تفسير أشعار هذيل لابن جني ، ت : أحمد نساجي القيسسي ، بغداد 1381-1962 .

- 82 تمثال الأمثال للشيبي 2 ج.
- 83- التمثيل والمحاضرة للثعالبي ، ت : عبد الفتاح محمد الحلو القاهرة 1381-1961.
- 84- تتبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب مسن الحسس والمعيب المحضرمي المكي ، ت: د . رشيد عبد الرحمان العبيدي ، بغداد ، 1972-1972 .
- 85- النتبه على أوهام أبي علي في أماليه للبكري / مصر دار الكتـب، 1926-1344.
- 86- تيسير علم العروض والقوافي ، محمد بن عبد العزيز السدباغ ، ط 1 ، فاس ، 1989 .
- 87- ثلاث رسائل في أعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ، ت : محمد خلف الله مصر ، بلا تاريخ .
- 88- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ، مطبعة الطاهر ، 1908-1908
- 89- الثمر الداني ، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، جمع : صالح الأبي الأزهري ط. التجاني ، كانو، نيجريا ، دار الفكر ، بيروت .
- 90~ جامع البيان عن تأويل القران للطبري ، 30 ج ، دار الفكر ، بيــروت 1405–1984 .
- 91 جنوى المقتبس في ذكر و لاة الأندلس للحميدي ، تقديم محمد زاهد الكوثري القاهرة ، 1372-1952.
- 92- الجمل للزجاجي / تصحيح أبي شنب /مطبعة كريونل بالجزائر /1929
- 93 جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام للقرشمي ، ت : وشمر ح محمد على الهاشمي السعودية 1401-1981.

- 94- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي ، ت : على محمد البجاوى القاهرة ، 1387-1967
- 95- جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ت : عبد السلام هارون ، ط 4 دار المعارف القاهرة 1977
- 96 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، 3ج ، أحمد زكسي صفوة ، مصطفى السبابي 1352-1933.
- 97 جمهرة اللغة لابن دريد / مكتبة المثنى ، بغداد ، منقولة عن ط 5 حيدر آباد 1344
- 98 جمهرة نسب قريش واخبارها للزبير بن بكار ، ت : محمـود شــاكر القاهرة 1381.
- 99- الجواهر السنية في شعراء الديار التونسية ، جمع محمد بيرم ، ت: د الهادي حمودة الغزي ، تونس .
- 100- الحارثي حياته ، وشعره جمع وتحقيق زكي ذاكر العماني ، ط .دار الرشيد ، يغداد .1980
- 101- حتى نبرأ من الكساح ، ت : حسن الوراكلي ، جمعية البعث ، تطوان، 1409-1409
- 102- الحركة الأدبية والفكرية في تونس ، محمد الفاضل بن عاشور ، الدار التونسية ، تونس ، 1973
- 103- الحركة النقدية على أيام ابن رشميق المسسيلي ت بــشير خلمــدون ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر 1981
- 104- حلية المحاضرة للحاتمي 2 ج ، ت :د .جعفر الكتاني ، وزارة الثقافة، دار الرشيد بغداد 1979
- 105- حماد عجرد شاعر عباسي ، د. نازك سايايارد ، دار الفكر ، بيروت ط1 ، 1983 .

- 106- الحماسة لأبي نمام ، ت : د. عبد الله عسيلان ، جزآن ، جامعة بن سعود .
- 107 حماسة الضرفاء من أشعار المحدثين والقدماء للعبد لمكاني الزوزنسي ت: ج 1 :محمد جبار المعيد ، وزارة الإعسلام العسراق 1983 ج2 : 1978 وزارة الثقافة بغداد .
- 108- حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ت عبـــد الرحمـــان يـــاغي . بيروت ، 1961 .
- 109- الحيوان للجاحظ ، ت : عبد السلام هارون ، القاهرة : 1965-1969
  - 110- خزانة الأدب البغدادي ، ت : عبد السلام ، هارون: 1387-1967
- 111- الخصائص لابن جني ، ت : محمد علي النجار القاهرة 1952-1956
  - 112- دائرة المعارف الإسلامية 13،دار المعرفة بيروت.
- 113- دراسات في الأدب والنقد ، أبوالقاسم محمد كرو، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع ، تونس 1990 .
- 114- دراسات في التاريخ والترات، أبوالقاسم محمد كرو، دار المعـــارف، سوسة تونس 1991 .
- 115 دعبل بن على الخزاعي شاعر آل البيت ت : عبد الكسريم الأشستر ،
   دمشق، 1967 .
- 116- دور المرابطين في الجهاد بالأندلس ، عبد الواحد شعيب ، جمعيسة الدعوة الإسلامية العالمية ، مارس 1990 .
- 117 دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، محمد عبد الله مدان :
   ط 2 مكتبة الخانجي القاهرة 1389-1969 .
- 118- ديوان ابراهيم بن هرمة ، ت : محمد جبار المعييد مطبعسة الآداب ، النجف 1385-1969 .

- 119- ديوان ابن دريد ، ت : عمر بن سالم ، الدار التونسية للنشر ، تــونس . 1973 .
- 120- ديوان ابن الدمينة ، صنعه ثعلب ومحمد بن حبيب :أحمد راتب النفاخ 1379
- 121- ديوان ابن رشيق القيرواني : جمع د ، عبد الرحمـــان يـــاغي ، دار الثقافة، بيروت ، بلا تاريخ .
- 122 ديوان ابن الرومي، ت د حسين نصار وزارة الثقافة ، مطبعــة دار الكتـــب القـــاهرة ج 1 1973، ج 2 ، 1973، ج 2 : 1974، ج 3 : 1976 ، ج 4 1979 .
  - : شرح : محمد شریف سلیم ، بیروت ، عن طبعة -1915-1335
  - 123– ديوان ابن الروسي .
- 124- ديوان ابن شرف القيرواني ، ت : د. حسن ذكري حــسن ، مكتبــة الكليات الأزهر ، 1983 .
- 125- ديوان ابن شهيد الأندلسي ، جمعة يعقوب زكي ، راجعه : محمود على مكى ، دار الكتب : القاهرة .
  - 126- ديوان ابن المعتز ط: دار صادر ، بيروت: 1381-1961
  - 127- ديوان ابن مقبل ، ت : د عزة حسن ، دمشق 1381-1962
    - 128- ديوان ابن هاني ، بيروت ، 1964
- 129- ديوان أبي الأسود الدؤلي ، ت : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، مكتبة النهضة ، بغداد 1384-1954
- 130 - ت : عبد الكريم السنجيلي ، بغداد ، معداد ، 1373-1954.
- 131- ديوان أبي تمام ، شرح الصولي ، خلف رشيد نعميان ، العيراق ، وزارة الإعلام ، 2ج ط 1 1978 ، دار الطليعة بيروت .

- 132 ديوان أبي تمام شرح الخطيب النبرين ، ت : محمد عبده عسزام ، مصر: 1ط 1972 دار المعارف مصر، ج 2 ط 2 (1969، ج 3 ط 2) مصر: 1980 ، ج 4 ط 1 (1965).
- 133- بيوان أبي دلامة الأسدي ، اعداد : د. رشدي على حسن ، مؤسسة الرسالة ، دار عمار ، بيروت ، ط أ ، 1406-1985
- 134- ديوان أبي الطيب بشرح أبي البقاء العكبي المسمى (بالتبيان في شرح الديوان ) دار المعرفة ، بيروت ، 4 ج ط بالأوفست 1397-1978
- 135- ديوان أبي الطيب بشرح ابن جني سمى. ت: د. صدفاء خلوصدي بغداد دار الجمهرية 1989-1979.
- 136- ديوان أبي الفتح البستي تصحيح ابراهيم الطرابلسي ، بيروت 1294.
- 137- ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت ، ت : حسن محمد باجودة، القاهرة 1391.
- 138- ديوان أبي النجم العجلي، صنعة وشرحه علاء الدين أغا الريساض ، السعودية ، النادي الأدبي 1401-1981.
  - 139- ديوان أبي نواس ، ت : الغزالي ، بيروت ، 1953.
  - 140 - ، دار صادر ، بيروت ، بلا تاريخ .
- -141 - ، دار بيروت للطباعة والنشر 1402–1982.
- 142- ديوان أبي الهندي وأخباره، صنعه عبد الله الجبوري ، مكتبة الأندلس، بغداد 1389-1970 .
- 143- ديوان أشعار عبد الله بن محمود المعتز بالله الخليفة العباسي 2 ج ، د. وت : محمد بديع شريف ، دار المعارف 1977-1978 .
  - 144- ديوان الأعشى الكبير ، ت : محمد حسين ، القاهرة ، 1950
- 145- ديوان الإمام الشافعي ج وش : نعيم زرزور دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405-1985.

- 146- ديوان الإمام علي رضي الله عنه ج وت ، : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت 1405-1980 .
  - 147- ديوان امرئ القيس ، ت : محمد أبوالفضل ابراهيم ، 1969 .
- 148- ديوان أمية بن أبي الصلت ، ج وت ودراسة ، عبد الحفيظ الـــسطلي ط2 ، التعاونية دمشق 1977 .
- 149- ديوان أوس بن حجر ، ت : د محمد يوسف نجم ، دار بيروت للطباعة والنشر 1400-1980 .
- 150- ديوان البحتري ، ذ خائر العرب 34 ، ت حسن كامــل الــصرفي ، القاهرة 5 ج، ج 1 : ط 3 -1977 ، ج 2 : ط 3-1977، ج 4 ط 2 -1977 ، ج 5 ط 1977، ج 4 ط 2 -1977 ، ج 5 ط 1978 ، ج 5 ط 1977 ، ج 4 ط 2 -1978 ، ج 5 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6 ط 1978 ، ج 6
- 151- ديوان بشار ، ط : محمد بدر الدين العلوي ، دار الثقافة لبنان، 1963. 152- ديوان بشار، ج وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور السدار التونسية 1972.
- 153- ديوان بشر بن أبي خازم ، ث : د عزة حسن دمشق 1379-1960 154- ديوان تأبط شرأ وأخباره ، ج وت وشرح : علي ذوا الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي ط1 ، 1404-1984.
- 155- ديوان جران العود النميري ، راوية السكري ، دار الكتـب القـاهرة 1300-1931.
- 156- ديوان جرير ، ت وجمع : نعمان طه2 ج ،دار المعارف ، القاهرة ، 1969 .
- 157- ديوان جميل بن معمر ، ت وجمع : د حسين نصار ، القاهرة 1967. 158- - بثينة ، دار بيروت ، 1985-1966 .
- 159- ديوان حاتم الطائي شرح أحمد رشاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1406-1406 .

- -160 - ابر اهيم الجازيني، دار الكاتب 1968 ·
- 161- ديوان خسان بن ثابت، ت د .سيد حنفسي ومراجعه حسسن كامسل الصيرفي، الهيئة المصرية القاهرة 1394-1974 .
  - 162 ديوان حسان بن ثابت ، هير شفاو جيب ليون 1910 .
- 163- ديوان الحطيئة ، ت نعمان طه ، بــشرح ابــن الــسكيت والــسكري والسجتاني ، البابي الحلبي ، القاهرة 1368-1958 .
  - 164~ ديوان الحطيئة ، رواية ابن حبيب الأعرابي ، بيروت 1967 .
- 165- ديوان حميد بن ثور الهلالي ، صنعه الميمني ، دار الكتب ، القـــاهرة 184-1965 .
- 166- ديوان حيص بيص ، ت : مكي قاسم وشاكر هادي ، بغداد ، وزارة الاعلام 1974 .
- 167-ديوان الخريمي ، ت :علي جواد الطاهر ، محمد جبار المعريد ، بيروت ، 1971 .
  - 168 ديو أن الخنساء ، بير وت 1389-1969 .
- 169- ديوان دريد بن الصمة الجشمي ، ت : محمد خير البقاعي ، دار قتيبة دمشق 1401-1981.
- 170- ديوان دعبل ، عبد الصاخب عمران السدجيلي ، ط 2 ، دار الكسب اللبناني ، بيروت 1964.
- 171- ديوان ديك الجن ، ت : د.أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري ، دار الثقافة ببروت 1964.
- 172- ديوان ذي الرمة ، ت : كارليل هنري ، هيس مكارشي ، كمبـوردج، 1919 .
- 174- ديوان زيد الخيل الطائي، صنعه د.نوري القيسي ، مطبعسة النعمان النجف الأشرف ، 1968.

- 175- ديوان سحيم عبد بني الحساس ، ت : عبد العزيز الميمني ، مصورة عن ط.دار الكتب سنة 1369 -1950، والدار القومية للطباعة /القاهرة 1384-1965.
  - 176- ديوان سراقة البارقي ، ت : حسين نصار ، القاهرة 1947.
  - 177- ديوان السرى الرفاء ، ت ودراسة د. حبيب الحسيني، بغداد 1981.
  - 178- ديوان سويد بن أبي كاهل ، ت : شاكر العشور ، البصرة ، 1972.
    - 179- ديوان السيد الحميري ، ت : شاكر هادي ، بيروت بلا ناريخ .
    - 180- ديوان الشافعي ، ت : محمد عفيف الزعبي ، بيروت ، 1971.
- 181- ديوان شعر ابن دريد ، محمد بدر الدين العلوي ، ط لجنة التأليف القاهرة 1360-1946.
- 182-ديوان شعر الخوارج ، ج وت ود : د. إحسان عباس ط 4 بيروت دار الشروق 1402-1982 .
- 183- ديوان شعر المتلمس الضبعي ، ت : حسن كامل الصيرفي ، مصر 1970 .
- 184- ديوان المثقب العبدي ، ت : حسن كامل الصيرفي ط. محصر معهد مخطوطات جامعة الدول العربية 1391-1981.
  - 185- ديوان الشماخ ، ت: د صلاح الدين الهادي ، مصر 1968.
  - 186- ديوان الصنوبي ، ت : د إحسان عباس ، بيروت ، 1970.
  - 187- ييوان طرفة بن العبد: ت: على الجندي ، القاهرة ، 1958.
    - 188- ديوان الطرماح ، ت : د.عزة حسن ، دمشق ، 1968.
- 189- ديوان طفيل الغنوي ، ت : محمد عبد القادر أحمد ، دار الكتاب الجديد، بيروت ط 1 ، 1968.
  - 190- ديوان عامر بن الطفيل ، بيروت 1959.
  - 191- ديوان العباس بن الأحنف ، ت: د. عاتكة الخزرجي ، القاهرة .

- 192- ديوان العباس بن مرادس السلمي ،ج وت: د.يحي الجبوري بغداد ، وزارة الثقافة ، 1388-1968.
- 193- ديوان عبد الله بن رواحة ، ت : حسن محمــد بـــاجودة ، القـــاهرة ، 1972.
- 194- ديوان عبد الله بن قيس الرقيات، ت : د.محمد يوسف عجم ، بيروت ، 1958 .
- 195- ديوان عبيد بن الأبرص ،ت : حسين نصار ، ط 1 القاهرة ، مصطفى البابي ، 1377-1957 .
  - 1964 ديوان عبيد بن الأبرص ، دار صادر ، بيروت : 1964.
    - 197- ديوان العجاج ، ت : د عزة حسن ، بيروت 1971 .
- 198- ديوان العجاج ، رواية الأصمعي ت : د .عبد الحفيظ السطلي ،مكتبة الأطلس جزآن ، دمشق ، 1981 .
- 199- ديوان عدي بن زيد، ت : وج محمد جبار المعييد ، شركة الجمهورية، بغداد 1960 .
- 200- ديوان العرجي، ت : خضر الطائي ، ورشيد العبيدي ، بغداد ، 1960- 200 ديوانا عروة بن الورد ، والسؤال ، دار صادر ، 1384-1964.
- 202-ديوانا عروة بن الورد ، ت : عبد المعين الملسوحي ، ط ، وزارة الثقافة ، دمشق 1966
- 203- ديوان علقمة الفحل ، ت : لطفي الصقال ود رية الخطيب ، مراجعة : د ن فخر الدين قباوة ،ط1 ، حلب ، 1389-1969.
- 204- ديوان على بن أبي طالب، الشركة الحديثة للطباعة، بيروت بلا تاريخ.
  - 205- ديوان على بن الجهم ، ت : خليل مردم ، بيروت ، 1885-1959
- 206- ديوان على بن عبد الرحمان البلنوني الصقلي ، ت : هلال نساجي ، دار الرسالة بغداد ، 1396-1979 .

- 207- ييوان عمروبن قميئة ، ت : خليل ابراهيم للعطية وزارة الإعسلام ، بغداد ، 1972-1972 .
- 208- ديوان عمروبن معدي كرب الزبيدي ، صنع هاشم الطعان ، وزارة الإعلام ، بغداد ، بلا تاريخ .
  - 209- ديوان عنترة ، ط1 ، محمد سعيد مولى المكتب الإسلامي .
- 210- ديوان الفرزدق ، ق2ج ، طدار صادر ودار بيروت : 1400-1980 210 ديوان القطامي ، ت : د ابراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ، دار الثقافة ، بيروت 1960.
- 212- ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت ، ت : د ناصر الدين الأسد ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ط1381-1962 .
- 213- دیوان کثیر عز، ت : ج وش : د ، احسان عباس دار النقافیة ، بیروت، 1981
  - 214 بيوان كثير عز: ت ، هنري بيرس ، الجزائر ، 1930 .
  - 215- ديوان كشاجم ، ت : خيرية محمد محفوظ ، بغداد ، 1970.
- 216- ديوان كعبين مالك الأنصاري ، ت : سامي مكي العاني ، بغداد مكتبة النهضة 1966.
- 217- ديوان لقبط بن يعدو الأيادي ، ت : خليل ابر اهيم العطية بغداد ، 1965- 218- ديوان ليلي الأخيلية ، ت : خليل ابر اهيم العطية ، بغداد ، 1967
  - 219– ديوان مجنون ليلي ، ت : عبد الستار فراج ، القاهرة ، بلا تاريخ .
- 220- ديوان محمد بن عبد الملك الزيات ، نشره : د جميل سعيد ، مصر ، 1949 .
- 221- ديوان المزرد بن ضرار، ت: خليل ابراهيم العطية ، بغداد، 1962. 222- ديوان مسكين الدارمي، ت: عبد الله الجبوري وخليل ابراهيم العطية، بغداد ن 1980

- 223- يبوان المعاني للعسكري ، مقابلة : عبد العزيز جاويش ، القاهرة ، 1352 .
- 224~ ديوان الميكالي عبيد الله أحمد بن علي ، ت : جليل العطيــة ، عــالم الكتب 1405-1985.
  - 225-ديوان النابغة النبياني ، ت: د شكري فيصل رحمه الله ، 1968 .
    - 226- ديوان النابغة النبياني ط. الطاهر بن عاشور ، تونس 1976 .
  - -227 - أبو الفضل ابر اهيم ،القاهرة ، دار المعارف.
- 228- - صمن شرح الأشعار السنة الجاهلية للوزير
- أبي بكر عاصم بن أبوب البطليسوس ، ت : عسواد ج1 ن ط ، وزارة الثقافة ، بغداد 1979 .
  - 229- ديوان الوأواء الدمشقي ، ت : سامي الدهان ، دمشق 1968
- 230- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 8 مجلدات ، ت احسان عباس بيروت 1399-1979 .
  - 231- ذم الخطأ في الشعر لابن فارس / مصر ، 1349 .
    - 232- ذيل الأمالي والنوادر / للقالي .
  - 233- الذيل و النكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي :
  - -السفر الأول /القسم الثاني ، ت : د محمد بنشريفة بيروت 1965
    - السفر الرابع / ت : د . احسان عباس
    - السفر الخامس /ت : د . احسان عباس بيروت 1973
- - / القسم الثاني /، ت : د. احسان عباس بيروت 1965
- السفر السادس / ت : د .احسان عباس ، دار التقافة ، بيروت ط1 1973 .
- 234– رحلة إلى الأندلس ، أحمد زكي 1893 ، دراسة وتقديم محمد كاعــــل الخطيب ، وزارة الثقافة ، دمشق 1990 .

- 235- رسائل الإنتقاد في نقد الشعر والشعراء لابن شرف القيروانـــي ، ت : حسن حسني عبد الوهاب ، دار الكتاب الجديد ، بيروت 1409-1983
- -236 رسالة ابن فضلان ، لأحمد بن فضلان ، ت : دسسامي الدهان ط مصورة عن ط1 مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1409-1988
  - 237 رسالة الغفران للمعرى ، ت : د . بنت الشاطئ ، 1963
- 238- الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتبي للحاتمي ، ت : د.محمد يوسف نجم بيروت 1965
- 239- رسوم دار الخلافة للصابئ ، ت : ميخائيل عواد ، بغداد ، 1964 440- ابن رشيق ونقد الشعر، د عبد الرؤوف مخلوف ، وكالة المطبوعات ، الكويت ط1 ، 1973
- 241- ابن رشيق القيرواني و آراؤه البيانية والنقدية ، محمد سلامة يوسف رحمة ، مصر 1972
  - 242– الروض الأنف للسهيلي ، مطبعة الجمالية 1914

بغداد 1978

- 243- الروض المعطار في خبر الأقطار محمد عبد المنعم الحميري ، ت : د.إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، 1975
- 244- الرؤية البيانية عند الجاحظ، ادريس بلمليح، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب 1984
- 245- زجر الذابح للمعري ، ت: د. أمجد الطرابلسي ، دمشق 1965 246- زهر الأداب للحصري القيرواني، شرح: زكي مبارك ، مصر 1925 247- زياد الأعجم شاعر العربية في خراسان ، د ابتسام مرهون الصفار ،
- 248- سبئة ودورها في اثراء الفكر الإسمالامي ، محاضرات المهرجمان النقافي الثالث ، مطابع الشويخ ، تطوان ، 1984

- 249- سر صناعة الأعرب لابن جني، ت: مصطفى السقا ، مصر ، 1954
- 250- سرقات المنتبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي ، ت : محمد الطاهر ابن عاشور ، تونس الدار التونسية ، للنشر 1970
- 251 سمط الآلي في شرح أمالي القالي للبكري ، ت : عبد العزيز الميمني 1936
  - 252- سنن أبي داود ، ت : محى الدين عبد الحميد ، مصر 1950
    - 253- سنن الترميذي ، ت : عزة عبيد الدعاس ، حمص ، 1950
- 254- سيرة ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق بن يسار ، ت : محمد حميد الله ، تقديم محمد الفاسي ، ط معهد الدراسات والأبحاث للتعريسب 1396-
- 255- سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكيم ، ت : أحمد عبيد، دمشق 1963
  - 256- السيرة النبوية لابن هشام، ت مصطفى السقا ، بيروت 1371
- 257- شاعر المنارة ، مخلد بن بكار ، محمود الجومر ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1977
- 258- شاعرات العريفي الجاهلية والإسلام ، جمع وترتيب ، بشير يمــوت ، بيروت 1934
  - 259- شذا العرف في فن الصرف للحملاوي ، مصر ، 1965
- 260- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمساد الحنبلسي ، المكتب التجارى ، بيروت .
- 261− شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ت : محي الدين عبد الحميـــد ، بيروت 1974
- 262- شرح أبيات سبويه للسيرافي ، ت : محمد على الريح، القاهرة، 1974
- 263–شرح أشعار الهذليين للسكري 3ج ، ت : عبد الستار فراج ، مراجعة محمد شاكر مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، 1384–1965 1222

- 264- شرح ديوان أبي تمام ، أيليا الحاوي ، دار الكتساب ط1 ، بيسروت ، 1981
  - 265– شرح أبي فراس الحمداني ، بيروت ، بلا تاريخ .
  - 266– شرح ديوان أبي نواس ، ايليا الحاوي ، دار الكتاب ، ط 1 ، 1983
    - 267– شرح ديوان الأخطل ، ايليا الحاوي ، بيروت 1968
- 268- شرح ديوان امرئ القيس ومعه شعر المهلهل وأخبار المراقسة ، حسن السندويي، المكتبة التجارية ، مصر ، بلا تاريخ
  - 269- شرح ديوان جرير الصاوي ، مكتبة الحياة ، بيروت ، 1353
- 270- شرح ديوان جميل بثينة ، ابراهيم جزينسي ، دار الكاتب العربسي، ديروت ، 1353
- 271- شرح ديوان حسان بن ثابت للبرقوقي ، دار الأندلس ، بيروت 1980
- 272- شرح ديوان الحماسة المرزوقي ، نشره : أحمد أمين وعبسد السسلام
  - هارون ، القاهرة ط! ، مطبعة لجنة التأليف والنرجمة 1371–1951
    - 273- شرح ديوان الخنساء ، بيروت، بلا تاريخ
- 274– شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ، ت : د أحمد طلعة ، بيروت 1970
- 275- شرح ديوان صريع الغواني ، ت : د سامي الدهان ، مصر ، دار المعارف ، 1970
- 276- شرح ديوان الفرزدق للصاوي ، القاهرة ، المكتبسة التجاريسة ط1، 1354-1932
  - 277- شرح ديوان كعب بن زهير للسكري ، القاهرة 1950
  - 278 مرح ديوان لبيد ، ت : د احسان عباس ، الكويت ، 1962
- -279 شرح ديوان المتنبي البرقوقي، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1400 1980
- 280- شرح القصائد النسع المشهورات ، صنعه أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ، ت : أحمد خطاب ، بغداد دار الحرية 1393-1973

- 281- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري ، ت : عبد السلام هارون ، دار المعارف مصر ، 1400-1980
- 282- شرح القصائد العشر ، صنعه الخطيب التبريزي ، ت : د فخر الدين قباوة ، بيروت ، 1979
- 283– شرح لزوم مالا يلزم للمعري ، ت : د طه حسين وابراهيم الأيباري ، مصر .
- 284- شرح المعلقات السبع للزوزني : تقديخم محمد علي حمد الله ، دمشق ، 1963
  - 285- شرح مقامات الحريري للشريشي ، مصر ، 1306
- 286– شرح مقصورة ابن دريد للتيريزي ، ت : د فخر الين قباوة ، حلب ، 1978
- 287- شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ، بتفسير أحمد بن أبــراهيم ، ت : د . داود ساوم ، ود خوري القيسي ط1 عالم الكتب ، بيــروت ، مكتبة النهضة العربية 1404-1984
  - 288- شروح سقط البد ، د.طه حسين ، مصر ، 1964
    - 289– ابن شرف القيرواني الشاعر الناقد ، تأليف : د.
- 290- شعر ابن المعتز دراسة وتحقيق : د. يونس أحمد السامرائي ، صنعه أبي بكر محمد بن يحي الصولي ، دار الحرية ، بغداد ، ج 1 : بسلا تاريخ ، ج2 : 1398-1978ج3 : بلا تاريخ .
  - 291- شعر ابن مفرغ الحميري ، ت : د . داود سلوم ، بغداد ، 1968
- 292- شعر ابن ميادة ، ت : د حنا جميل ، مراجعة قدري الحكيم ، ط ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 1402-1982
  - 293- شعر أبي حية النميري ، ت : يحي الجبوري ، دمشق ، 1975
- 294– شعر أبي دؤاد الأيادي ضمن كتاب (دراسات فسي الأدب العربسي ) لغرونباوم ، ت : د. احسان عباس ، بيروت 1959

- 295 شعر أبي زبيد الطائي، ت: د. نوري حمودي القيسي، بغداد ، 1967 296 شعر أبي الشمقمق ضمن كتاب (شعراء العباسيون) لغوستاف غرونياوم، نشر مؤسسة فرانكلين، بيروت، 1959
  - 297– شعر أبي الشمقمق، ت : د. محمد يوسف نجم ، بيروت ، 1959
- 298– شعر الأحوص الأنصاري ، ج وت : د . ابراهيم السامرائي ، بغداد ، 1967
- 299- شعر الأحوص الأنصاري، ج وت: عادل سليمان جمال الدين تقديم: د. شوقي ضيف ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القساهرة، 1390-1970
- 300- شعر الأخطل ، صنعه السكري ، رواية ابن الحبيب ، ت : د. فخــر الدين قباوة ، 2ج، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط1 ، 1399–1979
- 301-شعر بني تميم في العصر الجاهلي جوت: دعبد الحميد محمود المعيني م: نادي القصيم /بيروت/ 1402-1972
- 302– شعر ثابت قطنة العتكي، ج وت ماجد الـــسامرائي ، وزارة الثقافــة ، بغداد ، 1970
- 303- شعر الحارث بن خالد المخزوني، د . يحي الجبوري، مكتبة الأندلس، بغداد ، 1392-1972
- 304- شعر الحسين بن مطير الأسدي ، ج وش : د. حسين عطوان ، دار الجيل بيروت ، بلا تاريخ .
- 305–شعر الحطيئة ، ت ، ش ، عيسى سابا ، مكتبة دار صادر ، بيروت ، 1951
- 306- شعر دعيل على الخزاعي ، صنعة : د. الأشتر دميشق 1964+ ط دمشق 1403-1983
- 307- شعر الراعى النميري وأخباره ، جمع ناصر الحاني ، دمشق ، 1964

- 308- شعر ربيعة الرقي ، ج وت : د .يوسف حسين بكار ، بغداد ، دار الحربة ، 1980
- 309- شعر زهير بن أبي سلمى صنعة الأعلم ، ت : د. فخر الدين قباوة ، حاب ، 1973
- 310- شعر زياد الأعجم ، ت و ، ودراسة ، يوسف حسين بكار ، دمـ شق ، 1983
- 311- شعر زيد الخيل الطائي، ت: د. أحمد مختار البزرة ، دار المأمون ، دمشق 1988
- 312 شعر سلم الخاسر ، ضمن كتاب (شعراء العباسيون) لغرونباوم ، نشر مؤسسة فرانكلين ، بيروت ، 1959
- 313- شعر طفيل الغنوي ، رواية السجستاني عن الأصمعي ، لنـــدن ، ط ، كرنكو - 1967
- -314 شعر عبد الصمد بن المعذل، ت : زهير غازي زاهد ، بغداد 1390-1970
- 315- شعر عبدة بن الطيب ت ، يحي الجبوري ، دار التربية ، بغداد ، 1391-1391
- 316-شعر عبد الله بن الزبعري ، ت : د.يحي الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2، 1401-1981
- 317- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ج وت ، يحي الجبوري ، بغداد ، وزارة الإعلام ، 1394-1981
- 318- شعر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالسب ، ج ، عبد الحميد الراضي ، بغداد ، مؤسسة الرسالة ، وبيسروت -1396- 1979
  - 319- شعر العطوي ، ج وت ، محمد جبار المعيبد 1971

- 320- شعر علي بن جبلة (العكوك) ط3ج وت : د حسين عطسوان ، دار المعارف ، مصر ، 1972
- 321-شعر عمر بن لجأ التيمي ، د. يحي الجبوري ، بغداد ، 1396-1976 322- شعر عمروبن أحمر الباهلي ،ت : د. حسين عطوان ، دمشق ، بـــــلا تاريخ .
- -323 شعر عمروبن شأس الأسدي ، النجف ، يحي الجبوري ، ، 1396-1376
- 324- شعر عمروبن معدي كرب الزبيدي ، ج وتنسيق : مطاع طرابيــشي طلا 1985-1405 عليــشي
- 325- شعر الكميت بن زيد الأسدي، ت : د . داود سلوم ، بغداد ، /ج1، 2، 1969/3
- 326- شعر المتوكل الليثي ، د يحي الجيوري ، مكتبة الأندلس ، بغداد ، بلا تاريخ .
- 327- شعر مروان بن أبي حفصة، ت: د. حسين عطوان، مصر، 1968. 328- شعر مطيع بن إياس، ضمن كتاب شسعراء عباسسيون لغرونبساوم، بيروت 1959.
- 329- شعر منصور النميري وت الطيب العشاش ط مجمع اللغة العربية ، دمشق 1971
- 330- شعر النعمان بن بشير الأنصاري ، ت : د يحي الجبوري ، ط2، 1985-1406
  - 331- شعر النابغة الجمدي دمشق ، 1964
  - 332- شعر نصيب بن رباح ، ت : داود سلوم بغداد 1968
- 333- شعر النمر بن تولب ، صنعة د. نوري حمسودي القيسسي ، مطبعسة المعارف ، بغداد ، 1969

- 334- شعر هبة بن الخشرم العذري ، ت : د يحي الجبوري ، دمــشق ، 1976
- 335- شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ، أحمد كمال زكـــي القاهرة ، 1969
- -336 الشعر والشعراء لابن قتيبة ، ت أحمد محمد شاكر ، مصر ، 1966-1967
  - 337- شعر يزيد بن الطثرية ، صنعة : حاتم الضامن ، بغداد 1973
- 338- شعر اليزيديين ، ج وت : د. محسن عياض ، مكتبة الأندلس ، بغداد 1973
- 339- شعراء بصريون من القرن الثالث الهجري ، دراسة ونصوص : العطوى، الجاحظ، الحمدوني محمد جبار المعييد ، بغداد 1977
- 340- الشعراء الشامييون ، خليل مردم ، ت : عدنان مردم ، دار صادر ، بيروت بلا تاريخ
- 342- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، أحمد ابر اهيم الحنبلي ، ت : ناظم رشيد العراق ، وزارة الثقافة ، 1978
- 343- شيوخ العلم وكتب الدرس في سبنة د. حسن السوراكلي ، تطسوان ، جمعية البعث الإسلامي 1404-1984
  - 344- صبح الأعشى الفلقشندي ، الطبعة الأميرية
  - 345- صحيح البخاري ، عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة 1372
- 346- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، ت : محمود محمد شاكر ، القاهرة ، 1974

- 348- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ، ت : محمد أبوالفضل ابراهيم ، مصر 1973
  - 349- الطرائف الأبدية للميمنى ، القاهرة ، 1937
- 350- أبو الطيب المنتبي ما له وما عليه للثعالبي، ت: محي الدين عبد الحميد، القاهرة مطبعة حجازى ، بلا تاريخ.
- 351- ابن عبد ربه وعقده ، د جبرانیل جبور / دار الأفاق الجدیـــدة ، ط2 ، بیروت 1979.
  - 352- عبقرية عمر العقاد ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1969.
- 353- عبيد بن الأبرس شعره ومعجمه اللغوي، د توفيق أسعد، 1409-1989 .
- 354- العبر في خبر من غبر للذهبي، ، 6ج ، ت : د. صلاح الدين المنجد ، الكويت 1963 .
- 355- أبو العتاهية، أشعاره وأخياره، ت: د. صلاح النين المنجد الكويت 1963.
- 356- العجاج : حياته ورجزه د. عبد الحفيظ السطلي ، مكتبــة الأطلــس ، دمشق 1971 .
- 357- العقد لابن عبد ربه : شرح وضبط وفهرسة : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري ، 7ج ، ط3 ، القاهرة ، 1384-1965.
- 358- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، الحسن بن رشيق ، ت : محمـــد قرقزان ، دار المعرفة ، بيروت ، 1408-1988
- -359 عيون الأخبار لابن قتيبة ط1 دار الكتب، 2ج، مــصر، 1348-1930 .
- 360- فتح الباري بشرح صحيح البخاري 30 جزءاً لابن حجر ، مراجعة وضبط وتعليق ، سعد الهواري وعبدالمعطي .مكبئة الكليات الأزهريسة القاهرة ، 1398-1978

- 361- أبو الفتح البستي ، حياته وشعره ، د.محمد مرسي الخولي / دار الأندلس 1980
- 362- الفتح على أبي الفتح لابن فورجة ، ت : عبد الكريم الدجيلي ، بغداد 1974-1974
- 363- الفضل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ، مكتبة السلام ، القاهرة، بلا تاريخ .
  - 364~ فقه اللغة وسر العربية للشعالبي / القاهرة ، بلا تاريخ .
- 365- فنون النشر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين، د. مصطفى الزياخ ، الدار العالمية للكتاب ، الدار البيضاء ، 1987
- 366- فهارس مكتبة الأوقاف العامة في الموصل 9 أجسزاء ، سالم عبد الرزاق أحمد ، حتى عام 1980
  - 367- فهرس الخزانة الخليفية بمعهد مولاي الحسن بتطوان 1943
    - 368- فهرس دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1927
- 369- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامــة ، عبــد الله جبوري، العراق1974
  - 370- فهرس المخطوطات المصورة، فؤاد سيد ، 1954
  - 371- فهرس المخطوطات المصورة، معهد الترات العلمي.
    - 372- فهرس المكتبة الأزهرية / معارف عامة / 1949
      - 373- فهرس مخطوطات القرويين 3ج
      - 374- فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية .
  - 375- فهرس مخطوطات الظاهرية ، الجاميع ياسين السواس ، بمشق .
- 376- فهرس مخطوطات الظاهرية، أسماء الحمصي / النحو /دمشق، 1973
- 377- فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامـة ، علـوش و الجراجي ط.

- 378- فهرست الدوريات العربية ، ت : محمود إسماعيل عبد الله ، القاهرة 1961 .
  - 379- الفهرست لابن النديم ، القاهرة ، بلا تاريخ .
- 380- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ، ت : محي الدين عبد الحميد ، القاهر ة 1951.
  - 381- في ظلال الأندلس ، سلمي الحفار الكزبري ، بلا تاريخ .
- 382- في النص الأدبي ، دراسة أسلوبية ، إحصائية ، د ، سعد مصلوح ط1، حدة ، 1411-1991.
- 383- في نظرية الأدب عند العرب، د. صمود/ جدة / 1411-1990. 384- في النهضة والتراكم، دراسات مهداة للأسستاذ محمدالمنوني، دار تو يقال، البيضاء 1986.
- 385- القاضى عياض الأديب ، عبد السلام شقور، دار الفكر المغربي، 1983.
- 386- القاضي عياض مفسراً ، د . حسن الـــوراكلي ، مكتبـــة المعـــارف ، الرياط 1405-1985.
  - 387- القاموس المحيط للغيروزابدي ، القاهرة ، 1952.
- 388- قراضة الذهب في نقد أشعار العرب الابن رشيق، ت الشادلي بويحي ، تونس 1972.
- 989- القزاز القيرواني ، حياته وآثاره ، المنجي الكعبي ، تونس 1928. 390- القصائد الهاشميات للكميت بن زيد ، صححها محمد شاكر الخياط ، مصر، 1321.
  - 391- قواعد الشعر ، تعلب ، ت د. رمضان عبد التواب .
    - 392- القيروان عبر العصور ، التهامي نقرة 1984.

- 393- الكامل للمبرد ، ت : محمد أحمد السدالي ، مؤسسة الرسسالة 3ج، 1986-1406.
- 394- الكامل في التاريخ لاين الأثير 8ج، دار الفكر، بيروت 1397-1978.
- 395- كتاب الامالي لليزيدي ، عالم الكتب ، بيسروت ،ومكتبسة المتنبسي ، القاهرة ، مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن ، عبد الله بن أحمد العلوي الحسيني 1369.
- 396- كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر ،ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ، ت : د. فخر الدين قباوة ، 1394-1974.
- 397- كتاب البديع لابن المعتز ، أغناطوس كراتشقوفسكي ، دمسشق ، بـــلا تاريخ .
  - 398- كتاب الخيل لأبي عبيدة ، الهند 1358.
- 399- كتاب الزهرة لابن داود الإصفهاني ، لوسيس نيكل ، بيروت ، 1932
  - 400-كتاب سبويه ، ت عبد السلام هارون 5ج، بيروت ، بلا تاريخ
- 401- كتاب فحولة الشعراء للأصمعي ت.ش توري قدم له د.صلاح السدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ، 1389-1971.
- 402- كتاب القوافي للأخفش، ت: د.عزة حسن /وزارة الثقافة /دمشق 1970.
- 403- الكشف عن مساوئ الشعر المنتبي ، للصباحب بن عبد ، القاهرة ، 1349.
- 404–كفاية الطالب في نقد كملام الشاعر والكاتب لابن الأثير، ت د. نـــوري القيس، وهلال ناجي ، الموصل ، 1982
- 405-كنوز الفاطميين ، ج ، د . زكي حسن ، دار الرائد العربي ، بيــروت 1981-1401

- 406- اللامات للزجاجي ، ت: د.مازن المبارك ، دمشق 1969.
- 407- اللزوميات للمعري ، ت : أمين الخانجي ، القاهرة 1332.
- 408- لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين ، دراسة ببلوغرافية ، د. حسن الوراكلي ، نشورات عكاظ ، 1990.
- 409- لسان العرب لابن منظور، يوسف الخياط، ونديم مرعشلي، بيروت، 1980.
  - 410- لسان العرب لابن منظور ، بيروت ، بلا تاريخ .
  - 411- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني بيروت 1971.
  - 412- مأساة المريسكين أوالعرب التنصرين ، بقايا الأمة المغلوبة .
- 413 ما يجوز للشاعر في الضرورة للقسزاز القيروانسي، ت : د. محمد زغلول سلام ، الإسكندرية.
- 414- مبادئ في مناهج البحث العلمي ، فؤاد صادق ، بيروت دار العلوم 1408-1988.
- 415- مجالس العلماء للزجاجي ط2، الكويت ، ت: د. عبد السلام هـــارون 1984.
  - 416- مجمع الأمثال للميداني 2ج، 1310.
  - 417- مجموع أشعار العرب ، وليم بن آلورد ، ليبزغ -1903.
- 418- المحاجاة بالمسائل النحوية الزمخشري ، ت : د.بهيجة باقر الحسيني ، بغداد 1973.
- 419- المحبر لابن حبيب ، تصحيح : د. ايليزة ليختن ، شتيتر ، بيروت ، بلا تاريخ .
- 420- المحتسب في تبوين وجوه شواذ القراءات ، لابن جنسي ، ت : علسي النجدى ناصف القاهرة 1386.

- 421~ المحكم في نقط المصاحف للداني ، ت: د.عزة حسن ، دار الفكر ، ط2، 1986
- 422- المحمدون من الشعراء وأشعارهم للقفطي ، ت : حــمىن محمــــري ، الرياض 1970.
- 423- محنة العرب في الأندلس د.أسعد حومد ، بيروت ، بيــروت 1400-1980.
  - 424- مختار الصحاح للرازي ، المكتبة الأموية ، 1971.
- 425 - ، ربّبه محمود خاصر ، دار نهضة مصر ، القاهرة .
- 426- المختار من شعر شعراء الأندلس علي بن المنجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي ت: هلال ناجي ، دار الحريبة ، بغداد 1976-1976
- 427- المخطوطات اللغوية في مكتبة المتحف العراقي ، أسامة النقــشيندي ، بغداد ، 1968 .
- 428– مروج الذهب المسعودي 4ج، ت : محي الدين عبسد الحميسد ، دار الفكر ، بيروت ، بلا تاريخ .
- 429- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، شرح: محمد أحمد جاد المولى، مصر بلا تاريخ.
  - 430- المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 2ج.
- 431- المسلمون وإشكالية الوحدة : د. محمد الكناني ط.الجمعيـــة المغربيـــة للتضامن الإسلامي الرباط ، 1987.
- 432– المصطلاحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث ، الشهابي، ط مصورخة عن ط.2 1309–1988.

- 433- المضمون الإسلامي في شعر علال الفاسي د.حسن الوراكلي ، مكتبة المعارف 1405-1985
- 434- المعارف لابن قتيبة، تصحيح: محمد عبد الله الصاوي ، مصر 1931. 435- معالم الأيمان في معرفة أهل القيروان للأنسصاري ، ت : النتوخي
  - 43– معالم الايمان في معرفه الهل الفيروان للانستصاري ، ت : النسوحي وشيوح مصر 1968.
- 436- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي ، ت : محي السدين عبد الحميد ، 1974.
- 437- المعجب في تلخيص أخبار أهل المغرب للمراكشي ، ت : العربيان والعلمي ، القاهرة 1940.
  - 438- معجم الأدباء لياقوت ، مراجعة د.أحمد فريد الرفاعي دار المأمون . 439- معجم البلدان لياقوت ، بيروت ، 1957.
    - 440- معجم الشعراء للمرزياني ، القاهرة ، 1354.
      - 441 القاهرة 1344. – القاهرة 1344
    - 442- معجم قبائل العرب لكحالة ، بيروت ، 1968.
      - 443 معجم القرارات القرآنية 5.
- 444- المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي الشريف، لندن، ج، د أحمد مختار عمر، د.عبد العال سالم مكرم ط.جامعة الكويت 1402-1982-1904.
- 445- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، فؤاد عبد الباقي، القساهرة 1945.
- 446- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضيع عبد الله البكري الأندلسي ت وضبط: مصطفى السقا ، 4ج ط3 عالم الكتب ، بيدروت 1403-1993.

- 447- معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ت : عبد السلام هارون ، القساهرة 1371.
- 448 معجم المؤلفين 10 أجزاء لكحالة ط. المكتبة العربية بدمشق ، 1377-
- 449- المعجم الوسيط أخرجه الدكاترة: ابراهيم أنيس ، عبد الحليم منتصر، عطية الصبو الحي ، محمد خلف الله أحمد ، القاهرة دار أحياء التراث .
- 450- المعرب من كلام الأعجمي الجواليقي ، ت : أحمد شاكر ، طهران 1966.
  - 451- كبسان ، ت : د.محمد ابراهيم البنا ، دار الإعتصام 1400.
  - 452 مع المخطوطات العربية كراتشوفسكي ، دار النقدم ، موسكو 1963.
- 453- المعيار في أوزان الأشعار ، والكافي معلقة عمروبن كلثوم شرح ابن في علم القوافي للشنتريني ، ت : د. رضسوان الدايسة بيسروت ، 1968.
  - 454- مغنى اللبيب لابن هشام ، ت : محى الدين عبد الحميد ، مصر .
  - -455 - ، ت: د. مازن المبارك ، دمشق ، 1964.
    - 456- المفضليات للضبي ، ت : شاكر هارون ، مصر ، 1976.
- 457- مفهوم الأدب تزيفتان تودوروف ، ترجمة د. فنسدر عياشسي /جسدة 1411-1990.
- 458- مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني ، ت: السيد أحمد صدقر القاهرة 1385.
- 945- المقتضب للمبرد، ت: محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة 1385.
  - 460- مقدمة ابن خلدون ، القاهرة ، 1966.

- 461 الملاحن لابن دريد ، تصحيح أبي اسحاق الجزائري ، مصر ، 1347 461 462 الملل و النحل للشهرستاني ، ت : عبد العزيز الوكيل ، القاهرة ، 1968 463 الملل و الأهواء و النحل ، بهامش الفصل في الملل و الأهواء و النحل ، أبو الفتح محمد بن القاسم ، بلا تاريخ .
- 464- المنتخب من كنايات الأدباء وإرشمادات البلاغاء لأبي العباس الجرجاني، ومعه كتاب الكناية والتعريض للثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1984.
- 465- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي ، ت : الدكتور علال الغاوى ، الرياط ، 1980.
- 466- المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره للنتيسي ، ت : 5 د. محمد رضوان الداية ، دمشق 1982.
- 467- من المنظور الإسلامي ، د : محمد الكتاني ، دار الثقافسة ، 1410- 1989.
- 468– الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للأمدي، ت: عبد الستار فراج، القاهرة، 1961.
- 469- المؤتلف والمختلف للأمدي ، ت : عبد الستار فراج، القاهرة، 1921.
- -470 - ، مع معجم الشعراء للمرزباني، تصحيح : ف. كرنكو القاهرة ، 1343.
- 471- الموشح في مآخد العلماء على الشعراء للمرزياني ، القاهرة ، .1343
- 472- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، لابن أبي دينار، ت: محمد شسمام، تونس 1967.
  - 473 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للهاشمي، بيروت، 1973.
- 474 النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس لعمر بن حسن، تصحيح: عباس العزاوى بغداد، 1946.

- 475- المنتف من شعر ابن رشيد وابن شرف، صسنع الميمنسي، القساهرة، 1343.
  - 476- نثار الأزهار في الليل والنهار لابن مندور، القسطنطينية، 1298.
- 477– النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن الثغري البردي، 10 ج، ط دار الكتب المصربة 1353-1935.
  - 478 نثر الضر للأبي، د. عثمان أبوغانمي، الدار التونسية للنشر، 1983.
- 479- نزهة الألباء في طبقات الأنباء لابن الأنباري، ت: ابراهيم السامرائي، بعداد، 1959.
- 480- نسب قريش للزيبري، نشر وتصحيح: ليقي بروفنسال، مصر، 1953.
- 481- نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأنب للدكتور: أمجد الطرابلسي، حلب 1966.
- 482- نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيهـــة، 2ج، ط. الـــصاوي، المكتبـــة الحسينية، القاهرة، 1935.
- -483 - الأبي تمام، دار الكتب العلمية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1966.
- 484- النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي، د. أحمد يزن، مكتبـــة المعارف، الرباط، 1985.
  - 485– النقد الأدبي في المغرب العربي، د. عبد قلقيقة، القاهرة، 1973.
- 486- النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الآداب واللغة، د. محمد مندور، دار نهضة مصر، القاهرة 1969.
  - 487 نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ت: كمال مصطفى، القاهرة، 1963.
- 488 -- ت: د. محمد عبد المنعم خفاجي، مصر، 1979.
- 489- نهاية الأرض في فنون الأدب للنويري / مصورة عن ط. دار الكتب، مصر، 1374.

- 490- النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري / دار الكتاب العربي، بيسروت، 1967.
- 491- نيل الابتهاج بتطريز الديباح، أحمد بابا لتنبكتي، إشراف وتقديم د. عبد الحميد الهرامة، ط1 --1989.
- 492- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كـشف الظنون، اسماعيل باشا البغدادي 2ج. 5و6 دار الفكر 1402-1982.
- 493- الوافي في العروض والقوافي للخطيب النبريزي، ت: عمر يحيا، ود. فحر الدين قباوة، حلب 1970.
- 494- ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، حسن حسني عبد الوهاب، تونس 1966.
  - 495- الورقة لابن الجراح، ت: عبد الوهاب عزام، مصر 1958.
- 496- الوزراء والكتاب للجهشاري، ط . عبد العزيــز الـــصاوي، القـــاهرة . 1938.
  - 497- وزير غرناطة، عبد الهادي بوطالب 1987.
- 498- الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني، ت، محمد أبو الفضل الدراهيم، القاهرة 1966،
- 499- وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان ، ت: إحسان عباس 1968 500 بتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي ، ت : محي الدين عبد الحميد ، القاهرة 1956

## 12- فهرس المراجع المرقونة

- 1- إحسان عباس محققا للنصوص الأندلسية، بحث لنيـل شـهادة اسـتكمال الدروس، إعداد فاطمة بوطوالة 1990.
- 2- ريحان الألباب وريحان الشباب في مراتب الآداب لابن خيرة المواعيني الاشبيلي، ت: مصطفى الحيا، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 1989.

## 13- فهرس الدوريات

- 1- مجلة البحث العلمي العدد 34.
- 2- مجلة التوحيد العدد 33، س4، ذوالقعـدة 1402، 9 تمــوز، 15 أيلــول 1986.
- 3- مجلة رسالة الجهاد الليبية أكتوبر 1990، السنة 9، ربيسع الأول 1400 من وفاة الرسول.
  - 4- مجلة الفيصل العدد 105 ديسمبر 1985 الرياض.
- 5- مجلة كلية الآداب بتطوان، عدد خاص بندوة ابن الخطيب س2ع2، 1989- 1989.
- 6- المناهل ع 29 وزارة الشؤون الثقافية، الرباط، عدد خاص بندوة ابسن حيان، وتاريخ الأندلس مارس 1404-1987.

# 14- فهرس المراجع الأجنبية

## Références en langues étrangères

- 1-catalogue des manuscrits arabes de la bibliothèque nationale de paris, De Slave Paris, 1883-1895
- 2-<u>Encyclopédie de l'Islam</u>, Nouvelle édition Liden, Paris 1978-1-5Vol
- 3-<u>La grande en encyclopédie</u>, Librairie Larousse 1978 V.1-20
- 4-Les manuscrits arabes de l'Escurial décrits par Hertwig Derenbourg, Tome I -- Parais 1884
- 5-Les manuscrits arabes VI série VOL .I de l'Escurial Tome 3.
- 6-Les manuscrits arabes de l'Escurial -Tome II par le Dr. H. .Romand Paris 1941.

# فهرس الجزء الأول

الصفحة

| 7  | الإهداء                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 8  | -كلمة شكر                                                                |
| 9  | تقديم                                                                    |
|    | الباب الأول :                                                            |
|    | اً العصر<br>ا                                                            |
| 14 | القصل الأول: حضارة الأندلس                                               |
| 16 | الفصل الثاني: حالة الأندلس أواخر القرن الخامس وأوائل السادس              |
| 30 | الفصل الثالث: مصر إبان نزول الشنتريين بما إلى وفاته أيام الدولة الفاطمية |
| 33 | الفصل الوابع: الحضارة أيام الفاطميين                                     |
|    | ب— المؤلف                                                                |
| 35 | الفصل الخامس: اسمه ونسبه، بلده ورحلاته ومصادر ترجمته                     |
| 39 | الفصل السادس: مكانته وأخلاقه                                             |
| 39 | الفصل السابع: مشايخه                                                     |
| 39 | الفصل الثامن: تلاميذه                                                    |
| 41 | الفصل التاسع: آثاره في كتب القدماء والمحدثين                             |
|    | المباب الثاني : كتاب الجواهر                                             |
| 52 | الفصل الأول: مضمونهالفصل الأول: مضمونه                                   |
|    |                                                                          |

| 56      | الفصل الثاني: أسباب تحقيق الكتاب                     |
|---------|------------------------------------------------------|
| 60      | الفصل الثالث: هل نعرف تاريخ تأليف الجواهر            |
|         | مصادر جواهر الأدب                                    |
|         | أثر العمدة في كتاب جواهر الآداب ج1 و ج2              |
| 66      | الفصل الوابع: رصد حركة الإقتباس من العمدة في الجواهر |
| 98      | الفصل الخاهس: تأثير العمدة في تسمية الأبواب          |
| 101     | الفصل السادس: منهج الشنتريني وخصائص عمله             |
| 112     | الفصل السابع: نقد منهج الشنتريني في تعامله مع العمدة |
| 135     | الفصل الثامن: أخطاء في نص العمدة لم ترد في الجواهر   |
| 137     | الفصل التاسع: قيمة نص الجواهر والجديد فيه            |
|         | الفصل العاشو: قيمة عمل ابن رشيق في العمدة بالقياس    |
| 145     | إلى عمل الشنتريني في الجواهر                         |
| 149     | إحصائية                                              |
|         | الباب الثالث                                         |
| 166     | تتمة مصادر جواهر الآداب                              |
| 168     | الأجزاء الأول والثاني والثالث                        |
| ج 1 ر 2 |                                                      |
| 169     | الفصل الأول: المصادر الثانوية                        |
| 171     | الفصل الثاني: المصادر الأساسية:                      |
| 171     | -حلية الحاضرة                                        |
| 171     | -رصد حركة الاقتباس منها                              |

| 178 | الفصل الثالث: منهج أبي بكر في تلخيصه من الحيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | الفصل الرابع: نقد منهج الجواهر قياسا على تعامله مع الحلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 183 | الفصل الخامس: قيمة نص الجواهر والجديد فيه بالمقارنة مع نص الحيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 195 | القصل السادس: أسلوب المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197 | الفصل السابع: نقد عملهالفصل السابع: نقد عمله السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل السابع: الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفص |
| 200 | الفصل الثامن: مصادر الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الباب الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | كتاب جواهر الأدب ج4 في النقد (الشرح والسرقات )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211 | منهج الشنتريني وخصائص عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 212 | الفصل الأول : توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 215 | الفصل الثاني: مضمون الجزء الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 217 | الفصل الثالث: الاحتصار في الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الفصل الرابع: من مصادر الشنتريني: الاعتماد عنى ابن جني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221 | كمصدر أساسي ومصادر ثانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 228 | الفصل الخامس: شخصية الشنتريني النحوي اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 230 | الفصل السادس: الاستشهاد بالقران الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 232 | الفصل السابع: نقد منهجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | القصل الثامن: قيمة عمل الشنتريني: الإضافة على ما لم يرد في شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 236 | المتنبي والجديد لديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>→ ₩</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     | الباب الخامس: منهج التحقيق                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 244 | الفصل الأول: وصف المخطوط                            |
| 250 | الفصل الثاني: مفاتيح المخطوط والناسخ                |
| 253 | الفصل الثالث: السقط                                 |
| 256 | الفصل الوابع: الزيادة على النص الأصلي               |
| 257 | الفصل الخامس: الخطأ والتحريف والتصحيف               |
|     | القصل السادس: نشر الجزء الرابع خطأ لابن يسام النحوي |
| 261 | بتحقیق الطاهر بن عاشور                              |
| 268 | الفصل السابع: نقد الكتاب وتحقيقه                    |
| 278 | الفصل الثامن والتاسع: عملنا في التحقيق ونتائج البحث |
| 286 | الفصل العاشو: شكر واعتراف بالجميل                   |
| 288 | – نماذج من صور المخطوط                              |
| 292 | النص المحقق : الجزء الأول                           |
| 293 | مقدمة المؤلف                                        |
| 294 | – العلوم والبلاغة والبلغاء والشعراء                 |
| 294 | - البلاغة وضروبما :1- المعجز                        |
| 296 | - بلاغة القران أعلى طبقات الإحسان                   |
| 296 | 2- المقدور                                          |
| 297 | - الصنعة والفصاحة وقصيدة للمؤلف                     |
| 298 | – البلاغة ألفاظ ومعان                               |
| 300 | <ul> <li>قيمة الخط ، مواد الكلام ودعائمه</li> </ul> |

| 300 | - ما يعين على البلاغة                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 302 | - منهج المؤلف وأجزاء الكتاب                           |
|     | 1.\$0                                                 |
|     | الجزء الأول                                           |
|     | الباب الأول في فضيلة الشعر ومنافعه                    |
| 304 | – بين الشعر والنثر                                    |
| 304 | – قيمة الشعر                                          |
| 306 | <ul> <li>من أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء</li> </ul> |
| 307 | – منافع الشعر                                         |
|     | الباب الثاني : في معايب الشعر ومضاره                  |
| 319 | - معايب الشعر                                         |
| 319 | - أضرار الشعر                                         |
|     | الباب الثالث : طبقات الشعراء ومراتبهم                 |
|     | وتنقل الشعر فيهم والتنبيه على مشهور قصائدهم           |
| 329 | – قبائل الشعر في الجاهلية                             |
| 331 | - أشعر الأحياء والشعراء                               |
| 335 | – القصائد الشهورات                                    |
| 335 | - أصحاب الواحدة                                       |
|     | الباب الرابع : اختلاف أغراض الشعواء ومذاهبهم          |
| 338 | - من يؤثر اللفظ من غير تصنيع                          |
| 340 | – ووقع في اللين                                       |
| 341 | - المطبوع                                             |
|     |                                                       |

| 343 | – الارتجال                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 345 | - البداية                                                    |
| 347 | – تفضيل الروية عملي البديهة                                  |
| 347 | -الإجازة والتمليط                                            |
|     | الباب الخامس : أنواع الشعر وضروبه وما يحسن في تأليفه وتوتيبه |
| 350 | أنواع الشعر                                                  |
| 352 | - المصرع<br>- المصرع                                         |
| 353 | – التحميع — التحميع                                          |
| 353 | – المداخل والمقعد                                            |
| 357 | - المرسل والمقطع                                             |
| 359 | - الخمس                                                      |
| 361 | – القواديسي  القواديسي                                       |
| 362 | - القصيد ومواضع الإطالة فيه                                  |
| 363 | <ul> <li>المتكلف من الشعر وأنواع الموصول</li> </ul>          |
|     | الباب السادس في جمل يستعان بما على عمل الشعر                 |
| 365 | - وصية أبي تمام للبحتري                                      |
| 365 | - شعر الناشئ                                                 |
| 366 | - نصائح للشاعر كي يجيد                                       |
| 368 | استرسال الشاعر                                               |
| 369 | - نقد المؤلف لابن رشيق                                       |
| 370 | - ما يجتنبه الشاعر المحيد                                    |

|     | الباب السابع : في مطالع الشعر ومقاطعه وكيف ينبغي أن يكون |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 375 | - واجب الشاعر تحسين مطالعه ومقاطعه                       |
| 376 | - أحسن ما اختير للشعراء                                  |
| 376 | – ما يستحب في النسب                                      |
| 377 | ما يكره فيه                                              |
| 378 | - الخروج إلى المديح                                      |
| 379 | - التخلص                                                 |
| 380 | الإلمام                                                  |
| 381 | -الانتهاء                                                |
|     | الباب الثامن: في الاستعارة                               |
| 382 | – معناها                                                 |
| 383 | - بديع الاستعارة وبارعها                                 |
|     | الماب التاسع: في التمثيل                                 |
| 387 | – التعثيل بين التشبيه والاستعارة                         |
| 387 | -<br>- أول من ابتكر التمثيل                              |
| 388 | - المشترك                                                |
|     | الباب العاشر: في ضرب الأمثال                             |
| 391 | - ضرب الأمثال، ما فيه مثلان                              |
| 392 | - ما فيه ثلاثة وأكثر                                     |
|     | الباب الحادي عشر: في التشبيه                             |
| 394 | – معناه وأدواته                                          |
|     |                                                          |

| 395 | - لا بد في التشبيه من زيادة معنى            |
|-----|---------------------------------------------|
| 395 | - رأي السرماني في التشبيه الحسن             |
| 397 | - ما ذكره ابن رشيق                          |
| 399 | - أحسن التشبيه                              |
| 401 | رأي لابن رشيق ورد المؤلف عليه               |
| 402 | - أول من ابتكر تشبيه شيئين بشيئين           |
| 404 | - التشبيه بغير أداة التشبيه                 |
| 406 | - التشبيهات العقم                           |
| 408 | - ما رغب عنه المتأخرون من تشبيهات المتقدمين |
|     | الباب الثاني عشر: في التلويح والإشارة       |
| 411 | – أصل الإشارة، ورأي الرماني فيها            |
| 412 | – من أنواعها الإشارة باليد، والوحي          |
| 414 | - والإيماء                                  |
| 415 | ~ والتعريض                                  |
| 416 | – وضرب المثل                                |
| 416 | - والتلويح والرمز                           |
| 417 | - اللمحة الدالة من خفي التلويح              |
| 418 |                                             |
| 418 | – واللغز والتعمية                           |
|     | – واللغز والتعمية                           |
| 421 |                                             |

|     | الباب الثالث عشر : في التتبع والتجاوز       |
|-----|---------------------------------------------|
| 424 | – معنى التتبيع والتجاوز وشواهدهما           |
|     | الباب الرابع عشر في التجنيس                 |
| 430 | - أنواعه: المماثلة                          |
| 435 | - والمضارعة                                 |
| 438 | - والإشتقاق                                 |
| 439 | – وتجنيس المعنى                             |
| 439 | – والمنفصل أحدثه المتأخرون                  |
| 441 | – ما اختلف فيه من التجنيس                   |
|     | الباب الخامس عشر في الترديد                 |
| 442 | – معنى الترديد وشواهده                      |
|     | الباب السادس عشر: في التصدير                |
| 445 | – هو نوع من الترديد وشواهده                 |
|     | الباب السابع عشر:في التبديل والعكس          |
| 447 | - هو نوع من الترديد والتصدير ومعناه وشواهده |
|     | الباب الثامن عشر: في المطابقة               |
| 449 | - معناها وشواهدها                           |
|     | الباب التاسع عشر: في الطباق المختلط بغيره   |
| 455 | – اختلاطه بالترديد                          |
| 457 | – اختلاطه بالتصدير                          |
| 458 | - اختلاطه بالتحنيس                          |
|     |                                             |

|     | الباب العشرون : في المقابلة                  |
|-----|----------------------------------------------|
| 459 | - معناها وشواهدها                            |
| 460 | - من معجز المقابلة                           |
| 460 | - من خفي المقابلة                            |
| 461 | - من أحسن الموازنة                           |
|     | الباب الحادي والعشرون : في التقسيم           |
| 463 | معناه، و شواهده                              |
| 464 | - من أقوال سيد البشر صلوات الله عليه         |
| 465 | - نوع منه فیه تدریج و ترتیب                  |
| 468 | - من أنواعه التقطيع والتفصيل                 |
| 469 | - التقطيع المسجوع هو الترصيع                 |
| 471 | – ما أدخله المولدون فيه                      |
|     | الباب الثاني والعشرون :في التسهيم            |
| 472 | – معنى التسهيم و شواهده                      |
| 475 | - سبب تسمية المطمع                           |
|     | الباب الثالث والعشرون : في التفسير           |
| 476 | ~ معنى التفسير وشواهده                       |
| 479 | ~ وجيز التفسير                               |
|     | رمير<br>الباب الرابع والعشرون : في الاستطراد |
| 481 | - معنى الاستطراد وشواهده                     |
| 483 | - معج: الاستطراد                             |

|            | الباب الخامس والعشرون : في التفريع   |
|------------|--------------------------------------|
| 485        | – معنى التفريع وشواهده               |
| 485        | – بديع التفريع                       |
|            | الباب السادس والعشرون: في الالتفات   |
| 487        | – معنى الالتفات وشواهده              |
| 489        | – منه الانتقال في الخطاب والإخبار    |
|            | الباب السابع والعشرون : في الاستثناء |
| 491        | - تسميته وشواهده                     |
|            | الباب الثامن والعشرون: في التتميم    |
| 492        | تسميته و شواهده                      |
| 493        | - من المعجز                          |
|            | الباب التاسع والعشرون: في المبالغة   |
| 495        | – معناها وشواهدها                    |
|            | الباب المثلاثون : في الإيغال         |
| 497        | – سميته وشواهده                      |
| <b>497</b> | - أول من ابتكره                      |
| 500        | – من أنواعه الاستظهار                |
|            | الباب الحادي والثلاثون : في الغلو    |
| 501        | - تسميته ومعناه، وشواهده             |

|                                     | الباب الثاني والفلاثون : في التشكيك           |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 506                                 | -تسميته ومعناه، وشواهله                       |  |
| 508                                 | –رد علی ابن رشیق                              |  |
|                                     | الباب الثالث والثلاثون : في المذهب الكلامي    |  |
| 511                                 | حمعناه عند ابن المعتز، والمؤلف                |  |
| 512                                 | -شواهله                                       |  |
|                                     | الباب الرابع والثلاثون : في نفي الشيء بإيجابه |  |
| 514                                 | -معناه، وشواهده                               |  |
|                                     | الباب الخامس والثلاثون : في الاطراد           |  |
|                                     | الباب السادس والثلاثون: في التضمين            |  |
| 520                                 | - معناه، وشواهده                              |  |
| الباب السابع والثلاثون : في التكرار |                                               |  |
| 524                                 | – مواضيع التكرار : التشوق                     |  |
| 524                                 | – التنويه بالممدوح                            |  |
| 525                                 | - والتهويل والتعظيم                           |  |
| 525                                 | - والوعيد والتهديد                            |  |
| 526                                 | - والتوجع والتفجع                             |  |
|                                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |  |

| 527 | – والإشهار والتبويح                    |
|-----|----------------------------------------|
| 527 | – والإزراء والإستهذاب                  |
| 527 | – متى يعاب التكرار ومتى يستحسن ؟       |
| 528 | - تكرار المعنى                         |
|     | الباب الثامن والثلاثون : في الإيجاز    |
| 531 | – أنواعه، استيفاء المعنى وبديعه المعجز |
| 531 | – والألفاظ قوالب لمعانيها              |
| 532 | - والحذف                               |
|     | الباب التاسع والثلاثون : في البيان     |
| 534 | سَ معناه، وأمثلة                       |
| 534 | - رأي الجاحظ                           |
|     | – من البيان المعجز                     |
| 536 | - من حيد البيان وأحسنه                 |
|     | الباب الأربعون : في مستحسن الحشو       |
| 539 | – معنی الحشو ومستحبه                   |
|     | – المعيب منه                           |
| 542 | – من أنواعه التعضيل                    |

# الجزء الثاني

| الباب الأول : في النسيب وذكر المختار منه والمعييب   |
|-----------------------------------------------------|
| معناه، وحقه، والمختار منه                           |
| - عيوبه ورد المؤلف                                  |
| - طرد الخيال والمجازاة على القطيعة                  |
| الباب الثاني : في المديح وذكر المختار منه           |
| - حق المديح، ورأي لقدامة                            |
| - أحسن المديح                                       |
| - رد المؤلف على بعض المتأخرين                       |
| - ما أجمعوا على تفضيله من المديح                    |
| - أفضل ما مدح به الملوك                             |
| - من جيد المديح                                     |
| - نقل المديح                                        |
| الباب الثالث : في الافتخار وذكر المعيب منه والمختار |
| الافتخار مثل المديح ، فمن أحسنه                     |
| – من جديد الافتخار 570                              |
| الباب الرابع في الرثاء                              |
| - معناه، وسبياله وشواهده                            |

| 574 | <ul><li>من أفضله</li></ul>                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 575 | - ديك الجن ممن أجادوا الرثاء                          |
| 577 | – جمال الرئاء                                         |
| 578 | <ul> <li>ضرب الأمثال في المراثي</li></ul>             |
| 578 | - تقديم النسيب في الرئاء                              |
| 579 | - عيب على الكميت تقصيره في وصف رسول الله (ص) حين رئاه |
| 579 | – رثاء فاطمة رضي الله عنها لأبيها                     |
| 580 | – رثاء حليلة زوجها كليبا                              |
| 582 | - أصعب الرئاء في الأطفال والنساء                      |
| 583 | - من أصعبه الجمع بين التهنئة والعزاء                  |
| 586 | الباب الخامس: في الاقتضاء والاستنحاز                  |
| 586 | - حسن الاقتضاء من أسباب النجع، وأحسنه                 |
| 587 | - مزج العتاب بالاقتضاء مزج العتاب بالاقتضاء           |
|     | الباب السادس: في العتاب                               |
| 589 | معناه، وألطفه                                         |
| 592 | - عتاب أبي الطيب الشديد                               |
| 594 | – نماذج من العتاب اللطيف المفيد                       |
|     | الباب السابع: في الوعيد والإنذار                      |
| 597 | - إبعاد العقلاء ووعيدهم                               |
| 597 | - ليس إخلاف الوعيد بكذبه                              |
|     |                                                       |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|-----|---------------------------------------------------|
| 598 | – شواهد على التوعد                                |
|     | الباب الثامن: في الهجاء                           |
| 600 | - أشد الهجاء                                      |
| 600 | – وخيره                                           |
| 601 | - منع النيي (ص) الهجاء المقذع                     |
| 602 | – هجاء التفضيل                                    |
| 604 | - رأي قدامة في أن الهجو يسلب الفضائل النفسية أبلغ |
|     | الباب التاسع: في الاعتذار                         |
| 606 | - تحذير النبي (ص) مما يعتذر منه                   |
|     | شواهد                                             |
|     | الباب العاشر: في العيافة والزجر                   |
| 611 | – معناهما                                         |
| 611 | - لهي النيي (ص) عن الطيرة، وفائدة النفاؤل         |
|     | الباب الحادي عشر: في الأوصاف                      |
| 615 | - أكثر الشعر وصفه، واصله الكشف والإظهار           |
| 615 | أحسنه                                             |
|     | الباب الثاني عشر: في وصف البلاغة والشعر           |
| 617 | - أحسن ما قيل في وصف البلاغة                      |

| 618          | – وصف الشعر                                |
|--------------|--------------------------------------------|
| المودة وكدره | الباب الثالث عشر: في وصف الإخوان وصفاء ا   |
| 624          | - أقوال في وصف الإخوان                     |
| 627          | - أحسن ما قيل في الصديق المكاشر            |
| إج القلوب    | الباب الرابع عشر: في تناسب الأرواح وامتز   |
| 629          | – أقوال فيه                                |
| 632          | – أحسن ما قيل في امتزاج القلوب             |
| عين محبه     | الباب الخامس عشر: في حسن المحبوب في .      |
|              | واختلافهم في حب الصغار والكبار             |
| 634          | - أحسن ما قيل في حسن المحبوب               |
| 636          | - أحسن ما قيل في وصف الصغار                |
| 639          | - أحسن ما قيل في حب الكبار                 |
|              | الباب السادس عشر: في حب الوطن وحث الاشتياق |
| 642          | – أشعار في حب الوطن                        |
|              | – حتّ الاشتياق وشواهده                     |
| 646          | – شواهد لبعض المتأخرين                     |
| ة والبكاء    | الباب السابع عشر: في النحول وقصر الزيار    |
|              | قبل الفراق حذرا من وقوعه                   |
| 648          | - احسن ما قيل في النحول                    |
|              | 1350                                       |

| 650 | – أحسن ما قيل في قصر الزيارة                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| 651 | - أحسن ما قيل في بكاء الفراق قبل وقوعه            |
|     | الباب الثامن عشر: في رياضة النفس للفراق قبل وقوعه |
|     | والمرون علي والتعزي بعد الفراق                    |
| 653 | - أحسن ما قيل في رياضة النفس للفراق ,             |
| 655 | – أحسن ما قيل في المرون على مفارقة الأحباب        |
|     | الباب التاسع عشر: في ذكر الشباب والبكاء على       |
|     | وأحسن ما قيل في مدحه أو ذمه                       |
| 657 | - لم يبك الشباب بمثل قول النمري                   |
| 657 | – وابن حازم الباهلي                               |
| 658 | - أول من بكي على الشباب                           |
| 658 | - أقوال للمحدثين                                  |
| 660 | - أحسن ما قيل في ذم الشيب، ومدح الشباب            |
| 661 | – أحسن ما وصف به الشيب                            |
| 662 | - رد المؤلف                                       |
| 662 | <ul> <li>أحسن ما عزي شيخ عن كبر</li> </ul>        |
|     | – أحسن ما قيل في الاعتذار للشيب                   |
|     |                                                   |

# الباب الحادي والعشرون: في محبة الشيب على كراهته وفي ذمه والاعتذار من تعجيله وفي تقارب الخطو

| 665 | - أحسن ما قيل في محبته                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | – أحسن ما قيل في ذمه                                      |
| 668 | - أحسن ما قيل في وصف حلوله                                |
| 669 | – أحسن ما قيل في تقارب الخطو                              |
|     | الباب الثاني والعشرون: في السرى والكرى ونار القرى         |
| 670 | - أحسن ما قيل في السرى والكرى                             |
|     | - أحسن ما قيل وفي وصف النار                               |
|     | الباب الثالث والعشرون: في الأضياف وحسن الجوار             |
| 675 | <ul><li>أحسن ما قيل في الضيافة</li></ul>                  |
| 677 | - أحسن ما قيل في وصف الجوار                               |
|     | الباب الرابع والعشرون : في إضاءة وجوه الممدوحين           |
| 679 | <ul><li>أحسن ما قيل فيه</li></ul>                         |
|     | – أكرم بيت قيل فيه                                        |
| به  | الباب الخامس والعشرون : في أشعر بيت وأحسنه، وأصدقه ، وأكذ |
| 684 | - قول النبي (ص) في أشعر كلامه                             |
| 685 | - أقوال أخرى                                              |

| 686 | - أحسن بيت                                 |
|-----|--------------------------------------------|
| 688 | أصدق بيت                                   |
| 689 | - أكذب بيت                                 |
|     | الباب السادس والعشرون : في أشجع بيت وأجبنه |
| 691 | - أشجع بيت                                 |
| 693 | - أشعر بيت في الجماين                      |
|     | الباب السابع والعشرون : في أحكم بيت        |
| 695 | - أحكم بيت وأوجزه                          |

## فهرس الجزء الثاني

| 709 | الباب الثامن والعشرون: في مختار ما يتمثل [به] من الأبيات<br>– أقوال للشعراء |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| •   | الباب التاسع والعشرون : في مختار ما يتمثل به من أنصاف الأبيات               |
| 709 | - أقوال للشعراء                                                             |
|     | الباب الثلاثون : في أحسن بيت اشتمل على مثلين أو أكثر                        |
| 728 | – أقوال الشعراء                                                             |
| 731 | - ما اشتمل على ثلاثة أمثال                                                  |
|     | الباب الحادي والثلاثون : في المخترع                                         |
| 737 | - المخترع وشواهده                                                           |
| 738 | - اختراعات المحدثين                                                         |
|     | المباب الثناني والثلاثون : في المولد                                        |
| 739 | - معنى المولد وشواهده                                                       |

|     | الباب الثالث والثلاثون : في المشترك                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 742 | - الاشتراك في الألفاظ الدالة                          |
| 742 | - الألفاظ المركبة الدالة على معنى مخترع               |
| 745 |                                                       |
|     | الباب الرابع والثلاثون : في تفصيل أنواع الأخذ والسرقة |
| 748 | – شواهد الأخذ وأنواعه                                 |
| 750 | - من أنواعه الإصطراف                                  |
| 750 | - الاستحقاق<br>- الاستحقاق                            |
| 752 | - الانتحال                                            |
| 753 | - الإغارة والغضب                                      |
| 754 | -المرافلية                                            |
| 756 | - الاهتدام والنسخ                                     |
| 757 | - الالتقاط والتلفيق                                   |
| 757 | - كشف المعنى                                          |
| 758 | - النظر والملاحظة                                     |
| 758 | – الإلمام                                             |
| 759 | - الاختلاس                                            |
| 760 | - الموازنة                                            |
| 761 | - العكس                                               |
| 761 |                                                       |

| ملاحظات  | صفحته | ئوعد            | اول القول                   | اسم القائل والباب          |
|----------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
|          |       |                 |                             | - ذكر الجزء الثالث         |
|          |       |                 |                             | البابُ الأولُ : فصل 1      |
|          | 764   |                 | - فضيلة النثر على الشعر     |                            |
| شعر/شطر/ | 765   |                 | - المرء تحت لسانه مخبوء     |                            |
| كامل غير | 765   |                 | - المرء بأصفريه             | الفلاسفة                   |
| منبوب    | 765   | قول             | - حد الإنسان                | -الباب الثاني              |
|          | 766   | قول             | - ما يحسن في الألفاظ        | بعض البلغاء                |
|          | 766   | =               | - ود انتهی                  | ⊣َخر                       |
|          | 766   | =               | ·· غائب بشخصه               | -آخر                       |
|          | 766   | =               | - اذا كنت لا تؤتي           | - آخر                      |
|          | 766   | <u>-</u>        | - القضاء غالب               | -عمرو پڻ معدي کرب          |
|          | 767   |                 | - إذا لم تستطع شيئا فدفعه   |                            |
|          | 767   |                 | - ما يستحسن من نعوت الألفاظ |                            |
| بيت واحد | 767   | قوال            | - الاشتقاق والمضارعة        | - خالد بن صفوان            |
| /وافر    | 767   | -               | -هشمتك هاشم                 | - آخر                      |
|          | 767   | =               | -وأنا على <b>كل حا</b> ل    | - آخر                      |
|          | 768   | =               | -العذر مع الثعذر            | - سليمان بن وهب            |
|          | 768   |                 | -حسبك حسبك                  | ⊣خر                        |
|          | 768   | =               | -ما عندك في النكاح          | -النبي صلى الله عليه وسلم  |
|          | 768   | حديث شريف       | -اياكم والمشارة             | -الوليد بن عبد الملك لنوفل |
|          | 768   | Bet             | -خصصتك بهذه                 | - قيس بن خفاف لحاثم        |
|          |       | قول             | -إني حملت دماء              | 2/پ/2/فصل                  |
|          | 769   | قول             | - اشكر من أنعم عليك         | - بعضهم                    |
|          | 769   | def             | - إن من خوفك                | -الحسن                     |
|          | 769   | قول             | - اللهم أغتني               | -عمرو بن عبيد              |
|          | 769   | <b>B</b> et     | آسال افه                    | اخر                        |
|          | 769   | قول             | كيف تجدك                    | -عبد الملك للهيتم          |
|          |       |                 |                             | -فصل                       |
|          | 770   | رسالة           | وأمة الوديسة                | -ابن ثوابة                 |
|          | 770   | Bet             | هو املس                     | ِ-آخر<br>ِ-آخر             |
|          | 770   | <b>ā</b> e (    | ان رایت الا تخدش            | -أخر لرنيس وجد عليه        |
|          | 770   | قول             | هو مسحت                     | - اخر                      |
|          | 770   | أقول            | خرجت في البلة               | - بعض الأعراب              |
|          | 770   | Bet             | فجعلوا المران               | -أعرابي يصف ظفر قومه       |
|          | 770   | <del>ق</del> ول | يخدم الإرادة                | -ابن المعتز يصف الضم       |
|          |       |                 |                             | البساب الثائست في عبسوب    |
|          |       |                 |                             | الألفاظ                    |
| L        | 771   | قول             | وصل كتابك                   | -سمید بن حمید              |

| ملاحظات                     | صفحته | نوعه        | أول القول               | اسم القائل والباب             |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
|                             | 771   | قول         | مثل حاجيك               | سعيد في تهنشة                 |
|                             | i<br> |             |                         | -النِساب الرابِسع في المعساني |
|                             | İ     |             |                         | ومحاسنها                      |
|                             | 771   | قول         | فإنك لم تبخل            | -بعضهم                        |
|                             | 772   | ڤول         | إن أهل الرأي والنصح     | ا<br>خر :                     |
|                             | 773   | <u>ھو</u> ل | ولو أنك حين             | ⊣خر                           |
|                             | 773   | قول         | شكرتك يد                | هند بنت النعمان النعمان       |
|                             | 773   | فول         | وانا اثق بمسالمتك       | بيعضهم                        |
|                             | 773   | غول         | فانی ولیك الذي لم نزل   | -ابن الرومي                   |
|                             | 773   | قول         | تجافت اسباب الجلانة     | - بعضهم                       |
|                             | 773   | قول         | وما عسيت أن             | - الأخر                       |
|                             | 773   | قول         | انه يجب ان تكون         | -عمر رضي الله عثه             |
|                             | 773   | دعاء        | اثلهم أن كان رزقي       | اعرابي                        |
|                             | 774   | ڪوڻ         | کرم کرام                | خخر                           |
|                             | 774   | قول         | كدر الجماعة خير من      | بمضهم                         |
|                             | 774   | قول         | فكان اعتدادي بك         | ⊣خر                           |
| من خطبة                     | 774   | قول         | أبها الناس لا تخرجوا    | ⊣لنصور عند قتل ابي مسلم       |
|                             | 774   | قول         | آلسن عامرة              | -آبي مسلم                     |
|                             | 774   | قول         | يا أمير المؤمنين        | -اعرابي                       |
| من كتاب                     | 774   | قول         | انك لسيد لولا           | -العباس بن محمد للرشيد        |
|                             | 774   | <u>قول</u>  | فتح ظنا كاذبا           | المنصور لمحمد بن عمران        |
|                             | 775   | قول         | والله لئن كنا أسأن      | -سعید بن حمید                 |
|                             | 775   | قول         | يا هناه ، أنا لم نجد    | -الحجاج أمر بقتل              |
|                             | ·     |             |                         | أقوال مقال واحد منهم          |
|                             | 775   | قول         | ما عاقبت من عصبي الله   | -عمر بن در                    |
|                             | 776   | قول         | ففكرت مرة في عزلك       | -عمر رضي الله عنه             |
|                             | 776   |             |                         | -قصل 1/ب/5                    |
| ,                           | 776   | قول         | فتارة تسترق             | بعضيم                         |
|                             | 776   | قول         | فمن بين جريح مضرج       | -پعضهم                        |
| سوال                        | 777   | قول         | اجاهل هو                | -الأخر                        |
| ,                           | 777   |             |                         | - بعض النوكي عن علقمة<br>-    |
| جواب                        | 777   | قول<br>ترو  | لاتخلو في هربك          | -الأخر<br>                    |
| .w1                         | 177   | قول<br>ت.•  | وقد بقي من الأقسام      | جواب على القول<br>            |
| ا <b>نوقیع تحت</b><br>الحدد | 177   | قول<br>ترو  | قد أصيب                 | - <b>الأخر</b><br>            |
| الجواب                      | 177   | قول<br>تر:  | فلان نحوي               | - <b>قَائَل</b><br>           |
|                             | 177   | قول<br>3-1  | ما رایت اسود            | - قاتل                        |
|                             | A * * | قول         | ومن كان الأمير المؤمنين | بيعضهم                        |

| اسم القائل والباب          | أول القول                   | نوعه        | مشمته    | ملاحظات |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------|
| - الباب السادس في اقسام    |                             |             | 179      |         |
| الألفساظ بالإضبيافة إلى    |                             |             |          |         |
| معانيها                    |                             |             |          |         |
| اللأمون سمعت الرشيد        | البلاغة التباعد عن الإطلالة | <u>ه</u> ول | 179      |         |
| - عمرو بن مسعدة            | كتابي إلى أمير المؤمنين     | كتاب        | 179      |         |
| - عمرو بن مسعدة            | كتابي إليك كتاب واثق        | كتاب        | 179      |         |
| - أخر يعزي                 | اما بعد فإن أحق             | كتاب        | 780      |         |
| - خطیب                     | الحمد الله رب العالمين      | خطبة        | 780      |         |
| فصل 1 / ب / 9              |                             |             | 781      |         |
| - قائل                     | لكل مقام مقال               | فول         | 781      |         |
| الباب السابع فيما يستحسن   |                             | !           | 781      |         |
| ممنا ينشترك فينه اللفنظ    |                             |             |          |         |
| والمعنى                    |                             |             |          |         |
| - بعضهم                    | وكيف لا أتمسك               | قول         | 781      |         |
| خخر يصف حربا               | حتى ثار النقع               | قول         | 781      |         |
| - يزيد بن الوليد إلى مروان | اما بعد فإني أراك           | توقيعة      | 782      | توقيعة  |
| بم محمد                    |                             |             |          |         |
| - ابسن ثوابسة ية كتساب     | وأما الوديعة                | كتاب        | 782      |         |
| المتضد                     |                             |             |          |         |
| - كتباب الحجباج للمهلب     | هٰإِنَ أَنْتَ لَمَ تَضْعِلُ | كتاب        | 783      |         |
| وجوابه                     |                             |             |          |         |
| الباب الثامن في: العياوب   |                             |             | 783      |         |
| البتي يبشترك فيهبا اللضظ   |                             |             |          |         |
| والمعنى                    |                             |             |          |         |
| - بعضهم                    | فإن المعروف                 | فول         | 783      |         |
| *أخر                       | فما زال حتى اتلف            | قول         | 783      |         |
| - آخر                      | الأمر والنهي                | فحول        | 783      |         |
| - بعضهم                    | هإن اقترف ذنبا              | Ee t        | 783      |         |
| - جعفر بن يحيى البرمكي     | إذا كان الإيجار             | قول         | 783      |         |
| الباب التاسع في شيء من     |                             |             | 784      |         |
| الوصايا والأداب المروية عن |                             |             |          |         |
| البلغاء                    |                             |             | <b>.</b> |         |
| – سعید بن مرة              | إثا ابن مرة                 | قول         | 784      |         |
| - المأمون للسيد الحميري    | انت السيد                   | غول         | 784      |         |
| - النبي صلى الله عليه وسلم | انت اکبر                    | قول         | 784      |         |
| للعباس                     |                             |             |          |         |
| - سعید بن عثمان بن عفان    | آید اسن                     | فول         | 784      |         |
| - الرشيد اليزيد بن حاتم    | من هذا                      | قول         | 786      |         |

| ملاحظات  | مىفحتە | نوعه            | أول المقول                  | اسم القائل والباب            |
|----------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
|          | 786    | قول قول         | هذا منزلك ا                 | - الرشيد العيد الملك بن صالح |
| السريع   | 786    | شدر             | يارب ليل سحر كله            | ا - ابن المعتز               |
|          | 786    | آموڻ<br>آھوڻ    | فيم الجمال                  | - العباس للنبي عليه السلام   |
|          | 786    | قول             | مرؤتان ظاهرتان              | - وقال مسلمة بن عبد الملقد   |
|          | 786    | قول             | نسمع بالمعيدي               | - النعمان لضمرة              |
| :        | 786    | قول             | أبيت اللعن                  | - ضمرة بن ضمرة للنعمان       |
| i        | 786    | شعر             | ۔۔<br>وکائن تری من صامت     | - زهير او غيره               |
| الطويل   | 787    | سؤال            | الصمت نفضل أم الكلام        | - علي بن الحسين رضي الله عنه |
|          | 787    | قول             | ا<br>كذبت فقال الفضيل       | · · الرشيد للفضل             |
|          | 787    | قول:سۋال        | أتبيع الثوب                 | - أبو بكر رضي الله عنه لرجل  |
|          | 788    | قول:سوال        | الله اعتم                   | عمر بن الخطاب سأل            |
| į<br>Į   | į      |                 | , i                         | رجِلا عن شيء ففال:           |
|          | 788    | شعر             | عليم بتأويل الكلام          |                              |
| الطويل   | 788    | قول             | جماع البلاغة                | ا قائوا                      |
|          | 788    | <del>قو</del> ل | لا ينبغي أن يستهان على      | فالوا                        |
| أخر خطية | 788    | أقوال           | إذا دخلت على أمير المؤمنين  | . زیاد لابنه عبید الله       |
| خطبها    | 788    | هول             | ينبغي أن يكون ية صدر        | ، وقالوا                     |
|          | 788    | خبر             | بالكتابة فغاظه              | - ويبرى ان شابا توسل         |
|          |        |                 |                             | لعمرو بن مسعدة               |
|          | 789    | قول شعزية       | مد الله في عمرات            | - الحسن بن وهب               |
|          | 789    | قول             | هو أخطب العربي              | - بعض الخطباء                |
|          | 789    | حديث            | کل امر ذي بال               | - النبي صلى الله عليه وسلم   |
| ية مقتل  | 789    | شريف            | الحمد لله نخمدء ونستعينه    | النبي صلى الله عليه وسلم     |
| أخي      | 790    | خطبة            |                             | الباب العاشر في مختار        |
| مصغب     | 800    |                 |                             | ما تبدأ به الخطب             |
|          | 891    | خطبة            | إني وليت أمركم              | - أبو يكر رضي الله عنه       |
|          | 801    | خطبة            | ما كان الله ليراني          | - عمر بن الخطاب 🕾            |
|          | 801    | خطبه            | أما بعد فإن الدنية قد أدبرت | - عمر بن الخطاب              |
|          | 802    | خطبة            | أيها الناس كتاب الله عز وجل | - على كرم الله وجهه          |
|          | 803    | } خطبة          | أما بعد فلم تخلقوا عبثا     | - عمر بن عبد العزيز          |
|          | 804    | أ خطبة          | اتقوا طه عباد الله          | - يوسف بن عمر                |
| :        | 805    | خطبة            | أمرؤ زور عمله               | - الحجاج بن يوسف             |
| į        | 805    | حطبة            | يا آهل مصر                  | عتبة بن أبي سفيان            |
|          | 805    | خطبة            | يا أهل مصبر                 | عنبة                         |
|          | 806    | خطية            | أيها الناس                  | معاوية بن أبي سفيان          |
| ļ        | 897    | خطبة            | الحمد لله                   | - عبد الله بن الربير         |
|          | 809    | خطبة            | الحمد لله                   | - عيد الله بن النري          |
|          | 810    | خطبة            | اما يعد                     | - زياد بن آبيه               |

| ملاحظات         | صفحته | نوعه | أول القول                | اسم القائل والباب          |
|-----------------|-------|------|--------------------------|----------------------------|
|                 | 815   | خطبة | حرام على؛ الطعام         | - زیاد بن آبیه             |
| بعد موت         | 815   | خطبة | إن معاوية كان حبلا       | - يزيد بن معاوية           |
| معاوية          |       |      |                          |                            |
|                 | 816   | خطبة | أيها الناس إني أريد الحج | - المجاج                   |
|                 | 816   | خطبة | سوطي سيفي                | - الحجاج                   |
|                 | 817   | خطبة | أيها الناس               | - ابو جعفر المنصور         |
|                 | 817   | خطبة | امرؤ أحرز لسائه          | ٠٠ دا <b>وود</b> بن علي    |
|                 | 818   | خطبة | أيها الناس               | - داوود بن علي             |
|                 | 818   | خطبة | أما بعد فإن الدنيا       | - أعرابي                   |
| يوم جمعة        | 819   | خطبة | الحمد الله               | - المأمون                  |
| بوع             | 820   | خطبة | إن يومكم هذا             | - المأمون                  |
| الأضحى          | 820   | خطبة | إن يومكم هذا             | - المأمون                  |
| يوم فطر         | 823   | خطبة | أيها الناس               | - يزيد بن الوليد           |
| بعد مقتل الوليد | 825   | خطبة | إن الدنيا                | - سليمان بن عبد الملك      |
| ļ               | 825   | خطبة | أيها الناس               | - الحجاج                   |
|                 | 825   | خطبة | يا حاملي الأم            | - عتبة بن أبي سفيان بمصر   |
|                 | 826   | خطبة | إياي والرجل منكم         | - سليمان بن علي            |
|                 | 826   | خطبة | هذه الجماعة التي ألفها   | - خاند بن عبد الله         |
| (۱۱ اشتکی)      | 827   | خطبة | لا مبرأ من الذنب         | عتبة بن أبي سفيان          |
| (بعد وفاة       | 827   | خطبة | لم أر مثلها مصيبة        | - الوليد بن عبد الملك      |
| عبداللك)        | 827   | خطبة | اشهد أن لا إله إلا الله  | - أبو جعفر المنصور         |
|                 | 828   | خطية | شنشنة أمرفها             | - داوود بن علي             |
| رجز             | 828   | شعر  | شنشنة اعرفها             | - عقيل بن علفة             |
|                 | 829   | خطبة | أما بعد فقد يجد          | – داوود بن علي             |
| :               | 829   | خطبة | أبها الناس               | - خالد بن عبد الله القصري  |
|                 | 830   | خطبة | شكرا شكرا                | - داوود بن علي             |
|                 | 830   | خطبة | يا أهل الشام             | - يزيد بن ابي سفيان        |
| شعر الطويل      | 831   | خطبه | فإلا أكن فيكم            | - تابت بن قطنة             |
|                 | 831   | خطبة | والله لا أجمع            | - عبد الله بن عامر         |
|                 | 831   | خطبة | فتى حروب                 | - معن بن زائدة             |
|                 | 831   | خطبة | تكسوا رؤوسكم             | - روح بن حاتم              |
|                 | 831   | خطبة | ليس الأمر علي            | - قتيبة بن مسلم            |
| (الطويل)        | 832   | شعر  | فألقت عصاها              | - المعقر بن اوس            |
| يوم تزويج       | 832   | خطبة | الحمد لله                | - النبي صلى الله عليه وسلم |
| فاطتمة          |       |      |                          | الباب الثاني عشر 🚣         |
|                 | 833   |      |                          | مقامات البلغاء             |
|                 | 833   | خطبة | يا خير الخلق             | - أعرابي                   |
| (البسيط)        | 833   | شعر  | هلا وضعتم                | - أعرابى                   |

| ملاحظات  | منفحته | نوعه        | أول القول                  | اسم القائل والباب          |
|----------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|          | 833    | خطبة        | إنما الدنيا سوق            | - محمد بن کعب              |
|          | 834    | خطبة        | يا امير المؤمنين           | - خالد بن صفوان            |
| (الخفيث) | 835    | شعر         | وثبي <i>ن</i> رب           | ۔ عدي بن زيد               |
|          | 836    | خطبة        | انت على الناس سنون         | – أعرابي بين يدي هشام      |
|          | 836    | خطبة        | إني مكلمك يا أمير المؤمنين | - آخر بین بدي سلیمان       |
|          | 837    |             | إن الله عز وجل             | - عمرو بن عبيد             |
|          | 837    | <b>خط</b> ب | اللهم إلي أشكو إليك        | - رجل زاهد أمام المنصور    |
|          | 842    |             |                            | الباب الثالث عشر فيما      |
|          |        |             |                            | اختير من الوصايا           |
|          | 842    |             |                            | - النبي صلى الله عليه وسلم |
|          | 842    | وصية        | يا بني هاشم                | - يوصي عليا رضي عنه        |
|          |        |             |                            | للملوك وجهه إلى اليمن      |
|          |        |             |                            | وأوصى صلى الله عليه وسلم   |
|          | 842    | وصية        | إني استعملتك               | عمرو بن العاص حين وجهه     |
|          |        |             |                            | إلى ذات السلاسل            |
|          | 842    | ومنية       | يا ابن اخي                 | - معاوية لعبد الرحمان بن   |
|          |        |             |                            | الحكم                      |
| السريع   | 843    | شعر         | أحللت تقصي                 | امرؤ القيس                 |
|          | 843    | وصية        | أيكم يكفل بديني            | مسعيد بين العامسي حين      |
|          |        |             |                            | مطبرته الوفاة              |
|          | 844    | ومنية       | يا سعد وتعهد               | - عتبة وكيله سعدا          |
|          | 844    | وصية        | اي بني                     | -هيد الله بن الحسن         |
|          | 844    | وصبية       | إياكم والغناء              | ميزيد بن الوليد            |
|          | 845    | وصية        | ان وهن آلواي               | - شيخ من اثمرب             |
|          | 845    | ومىية       | دلو بلة أغراضكم            | الأشعث بن قيس              |
| ومنية    | 845    | وصية        | هذا ما عهد                 | – ابو بكر الصديق (رضي)     |
| استخلاف  | 846    | وصبية       | لا تكونن اخول مشير         | - ابن هبيرة لابنه          |
| عمر      | 846    | فصتو        | اذا خفت السلطان            | - جعفر بن محمد لسفيان      |
|          |        |             |                            | الثوري                     |
|          | 846    | ومنية       | لا تشمت لأمراء             | -الفضل بن الربيع           |
|          | 847    | وصية        | ان كبير حقك                | - رجل لابنه                |
| ]        | 847    | وصية        | قد كفيت أعراقهم            | -العباس بن محمد الهاشمي    |
| }        |        |             |                            | الثوب بنيه                 |
|          | 847    | وصية        | اليكن اول إصلاحك لهم       | -عتبة بن ابي سفيان لمؤدب   |
|          |        |             |                            | وتده                       |
|          | 848    | وصية        | ليت حلمنا عنك              | الوليد بن عتبة للحسين بن   |
|          |        |             |                            | علي                        |

| ملاحظات     | ميفحته | نوعه       | أول القول             | اسم القائل والباب          |
|-------------|--------|------------|-----------------------|----------------------------|
|             | 848    | ومنية      | يا ابا محمد           | - عتبة بن ابي سفيان        |
| حين ولى     | 849    | وصية       | إن أباك كفي           | - يزيد بن معاوية           |
| سلم بن زیاد | 849    | وصية       | يا بنية               | - الريان بن قطن لابنته     |
| خرسان       | 849    | وصية       | اتك تاجر الله         | - عبد الملك بن مروان       |
|             | 849    | وصية       | احفظ                  | - قريش إذا أوفدت رجلاً     |
|             | 850    | وصية       | اعرف حاجيك            | ~ عبد الملك بن مروان       |
|             | 850    | وصية       | بعثني آبي             | - عتبة بن ابي سفيان        |
|             | 850    | وصية       | من أتاكم 🎝 مجلسكم     | - سعيد بن العاصي لولده     |
|             | 850    | وصية       | لا تمازح الشريف       | - سميد بن المامس لابنه     |
|             | 850    | وصية       | يا بئي، أن ثيابكم     | - المهلب لبنيه             |
| الخفيف      | 851    | وصية       | إثما المجد ما بني     | <del></del>                |
|             | 851    | وصية       | اتقوا زلة الجواب      | - بعضهم                    |
|             | 851    | وصية       | علم ولدي السباحة      | الحجاج ثؤدب وإنده          |
|             | 851    | وصية       | إني اخترتكم           | قیس بن زهیر النمر بن       |
|             |        | وصية       | إياك والغيرة          | قاسط                       |
|             | 851    | ومية       | يا أمير المؤمنين      | - أبو عبد الله جعفر لابنته |
|             | 851    | وصنية      | لا تصنع معروفك        | - شبيب بن شيبة للمهدي      |
|             | 852    | وصية       | اياكم ومجانيق الضعفاء | - خالد بن صفوان            |
|             | 852    | ومنية      | استوصوا بثلاثة        | - خالد بن صفوان            |
|             | 852    |            |                       | - زياد بن أبيه             |
|             |        |            |                       | - فصل فیما بجري مجری       |
|             |        |            |                       | - الوصايا من كلام البلغاء  |
|             | 852    | كتاب تعزية | من محمد رسول الله     | - رسول الله (ص)            |
| وقد اصيب    | 852    | قول        | الحمد ظه الذي أجرنا   | ~ الحسن بن علي (رضي)       |
| بمصيية      |        |            |                       |                            |
| وقد اعتيب   | 852    | قول        | ايها الملك            | - ارسطا طالیس للأسكندر     |
| بمصيبة      |        |            |                       |                            |
|             | 853    | قول        | من انتجاعك            | - أرسطا طاليس              |
| تعزية       | 853    | قول        | إن كنت تبكي           | - اخر                      |
|             | 853    | قول        | ليس لضجور رئاسة       | - بعضهم                    |
| تعزية لذمي  | 853    | قول        | اعطاك الله علا مصيبتك | - رجل يعزى ذميا            |
|             | 853    | قول        | والله لتقدمك إياي     | - امرأة من العرب أصيبت     |
|             |        |            |                       | بابنها                     |
| الطويل      | 853    | شعر        | وإنا تتقوم            | - أبو قيس بن الأسلت        |
|             | 853    | قول        | لقد شهدت قيس          | ـ (سقط)                    |
| البسيط      | 853    | شعر        | يبكي علينا            | - الخبل                    |
| السربيع     | 853    | شعر        | واخير حظك             | - آخر                      |
|             | 853    | وصية       | ثلاث لا أناة فيهن     | - الأحتف بن قيس            |

| ملاحظات | صفحته        | نوعه           | أول القول                 |                          |
|---------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
|         | <del> </del> |                | <del></del>               | اسم القائل والباب        |
|         | 854          | <u>قول</u><br> | كيف غلبت على البرامكة     | – عطاء بن مصعب           |
|         | 854          | القول          | اجعل ما في افكتب          | - الخليل بن أحمد         |
|         | 854          | قول            | إذا اردت المحبة من الله   | <u> </u>                 |
|         | 0.51         |                |                           | عبد الله بن عبد العزيز   |
|         | 854          | قول            | اوعظ من قبر               | ابن عبد الله بن عمر      |
|         | 854          | Ee C           | اذهب الأشياء للأعياء      | الحجاج                   |
|         | 854          | هول            | دلني على حمد              | رجل للأحنف               |
|         | 854          | حديث شريف      | إن من تعظيم جلال          | رسول الله (ص)            |
|         | 855          | قول            | كلم يحي في قضاء حاجة      | منصور بن زياد ليحي بن    |
|         | أبيم         |                | <br>                      | خاك                      |
|         | 856          |                |                           | الباب الرابع عشر في ما   |
|         |              |                |                           | اختير من وعظ البلغاء     |
|         | 856          | حديث           | كفى بالسلامة داء          | النبي صلى الله عليه وسلم |
|         | 856          | شريف           | كفى بالوت وإعظا           |                          |
|         | 856          | حديث           | مات فلان                  | بعضهم                    |
|         | 856          | شريف           | لو كان بقلبي حياة         | آخر أ                    |
|         | 856          | قول            | خير من الحياة             | آخر                      |
|         | 856          | قول            | أيعد بسفر                 | آخر                      |
|         | 856          | قول            | يا بني لا تكن ممن         | الربيع بن محمد الأموي    |
|         | 856          | <u>ھوڻ</u>     | ما اقل المعرفة            | هرسمي                    |
|         | ļ            |                |                           | عمرو بن العاص لما حضرته  |
|         | 857          | قول            | اللهم أنك أمرتنا          | الوفاة                   |
|         | 857          | قول            | اني اضيع والله حي لا يموث | عمر بن ذر الأما تولده    |
|         | 847          | قول            | اللهم أني أرجوك           | محمد بن سليمان           |
| 1       | 857          | قول            | اقيت أهلي                 | ريعي بن خراش             |
|         | 858          | قول            | كان أبونا لا يرفع         | - عمرو بن عتبة           |
|         | 858          | قول            | إن لي نفسا تحب الدعة      | - كتاب رجل إلى بعض       |
|         |              |                |                           | الرّهاد                  |
|         | 858          | قول            | فقال كثر تعجبني           | - جوابه                  |
|         | 858          | قول            | اغسل يدك                  | - الحجاج لأعرابي         |
|         | 859          | قول            | كنا في طريق مكة           | - شبیب بن شپبة           |
| 1       | 859          | فقول           | إني لأحبك                 | - رجل الأخر              |
| Ì       | 859          | قول            | لقد أمهلكم                | - ابن السماك             |
|         | 860          | فخول           | اجتهدوا في العمل          | ۔<br>-بکربن عبدالله      |
|         | 860          | قول            | احسن الله يا التي جزاءك   | - آخر لرجل کساء          |
|         | 860          | دعاء           | اللهم لا تحرمني           | ⊣خريعرفة                 |
|         | 860          | دعاء           | اللهم ضجت إليك            | -آخربعرفة                |
|         | 860          | دعاء           | اللهم إنى أعوذ بك من فاجر | <br>  -أخر               |

| ملاحظات |       |            | *-=*-                   | 1 94 (4134) - 1                       |
|---------|-------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ملاحظات | صفحته | نوعه       | ीं हुए । किहु           | اسم القائل والباب                     |
|         | 860   | دعاء       | اللهم أن ذنوبي          | -آخر بعرفة                            |
|         | 861   | دعاء       | يا رب، سائلك بپايك      | - آخر ويده على الكعبة                 |
|         | 861   | دعاء       | اثهي الى هاهنا دعوتني   | - آخر بالموقف                         |
|         | 861   | دعاء       | اڻهي سئل قبلي عن کل شيء | - أخر                                 |
|         | 862   | دهاء       |                         | - الباب الخامس عشر على:               |
|         |       |            |                         | ما اختير من بليغ المحاورات            |
|         | 862   | قول محاورة | يا هذا بكلام            | الهيشم بن صالح لرجل                   |
|         | 862   | قول محاورة | لو كانت الصحف           | مالك بن دينار                         |
|         | 862   | قول محاورة | كيف رايت كلامي          | ابن السماك لجارية                     |
|         | 862   | قول محاورة | 🔻 مكثوب 🚇 التوراة       | فتادة                                 |
|         | 862   | قول محاورة | من کان کلامیه           | ابن مسعود                             |
|         | 863   | طول محاورة | إن استطعت               | ابن مسعود                             |
|         | 863   | قول محاورة | أخافك أن صدقت           | الأحنف عند معاوية                     |
|         | 863   | فول محاورة | ما ظنكم برجل            | -معاوية لعقبل                         |
|         | 863   | قول محاورة | يا أهل الشام            | - عقبل إلى معاوية                     |
|         | 863   | قول محاورة | يا أهل الشام            | سمعاوية لعقيل                         |
| •       | 863   | قول محاورة |                         | عقيل لماوية                           |
|         | 863   | قول محاورة | ما تقول ويق الحسين      | -عبيد الله بن زياد                    |
|         | 863   | قول محاورة | یا آبا بکر              | -طلحة بن عبيد الله                    |
|         | 864   | قول محاورة | كم بين السماء والأرض    | - علي بن ابي طالب                     |
|         | 864   | قول محاورة | لِنْ هَذَا الشَّاءَ     | - أعرابي قيل له                       |
|         | 864   | قول محاورة | اختر أي قتلة            | - الحجاج لسعيد بن جبير                |
|         | 864   | قول محاورة | ما انتقلت عنى نحملة     | جعفر بن يحي لهرثمة                    |
|         | 864   | قول محاورة | ان يأتي هند بنت اسماء   | - الحجاج لابن القرية                  |
|         | 865   | قول محاورة | من عندنا خرج العلم      | - رجل من أهل الحجاز                   |
|         | 865   | قول محاورة | أنتم با بني هاشم        | - معاوية لابن عباس                    |
|         | 865   | قول محاورة | ما أبين الشبق           |                                       |
|         | 865   | قول محاورة | أثيس قد ردك الله        | - عبد الملك لرجل من بني               |
|         |       |            |                         | مخزوم                                 |
|         | 865   | قول محاورة | جعلني الله فداءتك       | ابن المقضع لمعن بن زائدة              |
|         | 865   | اعتدار     | والله للن فعلت          | - أحمد بن هشام                        |
|         | 865   | اعتدار     | قد أغناك الله           | - جعفر يجيب رجلا                      |
|         | 865   | قول محاورة | الحمد لله خار لنا       | - خالد بن صفوان                       |
|         | 865   | قول محاورة | إني صحبتك على الرجاء    | عبد العزيز بن زرارة                   |
|         |       | ]          | , , , ,                 | الكلابى                               |
| الواهر  | 866   | شعر [      | دخلت على معاوية         |                                       |
| -       | 866   | قول محاورة | ائدن لي 🚣 تقبيل         | - رجل للمنصور يتشفع                   |
| [       | 866   | قول محاورة | ما هذه الغيبة           | - معن بن زائدة لرجل<br>- معن بن زائدة |

| ملاحظات | منفحته | نوعه                       | أول القول                                   | اسم القائل والباب         |
|---------|--------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|         | 867    | قول محاورة                 | يا أمير المؤمنين                            | <del></del>               |
|         | 867    | قول محاورة<br>قول محاورة   | ي امير ابوطين<br>اصلح الله الأمير           | -يزيد بن جرير البجيلي     |
| السريع  | 867    | عو <i>ن بند</i> ور.<br>شعر | اهندم الله الأمير<br>جانيك من يجنى عليك     | ابن ابي ليلي للحجاج       |
| 'سريع   | 868    | تبعر<br>فول ومحاورة        | •                                           | -عوف بن عطية الخرع        |
|         | 869    | 1                          | اناك كتاب عبد الله                          | المروين عبيد              |
| ية فتع  | 869    | قول محاورة<br>قول محاورة   | <b>ٿو کاڻ ڇڏ صالح</b><br>د مينان يو مينان ج | - المهدي الأبي عبيد الله  |
|         | 307    | هول محاوره ا               | قد جاء الله يغير هذه التحية                 | - خالت بين الوليب وعبيد   |
| الحيرة  | 870    |                            |                                             | السيح بن عمرو             |
|         | 0/0    | قول محاورة .               | - این انت                                   | - عدي بن أرطاة الفراري    |
|         | 070    |                            |                                             | اتى شريحا فقال            |
| ı       | 870    | قول محاورة                 | ما وراءك يا غضبان                           | - الحجـاج بعـث الفـضيان   |
|         |        | ]                          |                                             | ليأتيه بابن الأشعث        |
|         | 873    | قول محاورة                 | الحمد لله الذي أمكن                         | - اوتىي معاويىة برجىل مىن |
|         |        |                            |                                             | أصحاب علي فقال:           |
|         | 874    | فول مماورة                 | أصلح الله الأمير                            | - مصعب بـن الـزيير اخـد   |
|         |        |                            |                                             | رجيلا مين أعنجاب علني     |
|         |        |                            |                                             | طَعَالَ:                  |
|         | 874    | شعر                        | إنما مصعب شهاب                              | - عبد الله بن قيس الرقيات |
|         | 874    | فول محاورة                 | ايه كأنك لا تدري                            | - اوتي الحجاج برجيل من    |
|         | :      |                            |                                             | الخوارج فقال:             |
|         | 875    | قول محاورة                 | ما رايتك اليوم قط                           | - سطيمان بين عبيد الليك   |
|         |        |                            |                                             | ليزيد بن أبي مسلم         |
|         | 875    | قول محاورة                 | يا عدو الله                                 | - عبسد المسلك لرجسل ولاه  |
|         |        |                            |                                             | وخانه                     |
|         | 875    | قول محاورة                 | يا عدوالله                                  | - النصور ليعض عماله       |
| ļ       | 876    | قول محاورة                 | وبنحن الكاتبون                              | - وجد المنصور على بعض     |
|         | į      |                            |                                             | الكتاب                    |
|         | 876    | شعر                        | ونحن الكاتبون                               | <del></del>               |
|         | 876    | قول محاورة                 | مفارتك تدل                                  | - اوټي ابو دلف برجل       |
|         | 876    | قول محاورة                 | وجدناك كانا                                 | - عمرو بن امية للنجاشي    |
|         | 876    | قول محاورة                 | يا أمير المؤمنين                            | - رجل من بئي أمية لعبد    |
|         |        |                            |                                             | नग्रा                     |
|         | 877    | قول محاورة                 | اصلح الله الأمير                            | - رجل ليزيد بن الملب      |
| i       | 877    | قول محاورة                 | وصلك الله با أمير                           | - عصارة بين حميزة لأبي    |
| Į       |        |                            |                                             | العباس                    |
| ĺ       | 877    | قول محاورة                 | قدمت الشام                                  | - الحجاج وزياد بن عمروا   |
|         |        |                            |                                             | العتكي                    |
|         | 878    | قول محاورة                 | والله إني                                   | أبو دهمان لسعيد بن صلم    |
|         | 878    | قول محاورة                 | الحق قتلك                                   | اوتي المأمون برجل         |

| ملاحظات | مسفحته | نوعه         | أول القول               | اسم القائل والباب          |
|---------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|         | 878    | قول محاورة   | إنك تقول:               | العباس بن الحسن والمأمون   |
|         | 878    | قول محاورة   | يا أمير المؤمنين        | قال: المأمون اتى بإبراهيم  |
|         | 879    | قول محاورة   | أتحسن القرائض           | المهلب لرجل من قريش        |
|         | 879    | غول          | من أجرم الناس           | الحجاج وحجام               |
|         | 879    | محاورة       | العلم يا الصغر          |                            |
|         | 879    | قول          | الكبير اكبر عقلا        | الأحنف                     |
|         | 879    | القول        | أبن الخيل يا أبا صفوان  | خالد بن منفوان وسليمان     |
|         | ĺ      |              |                         | ابن علي                    |
|         | 879    | . قول مجاورة | أصلح الله الأمير        | رجل وزياد يختصمان          |
|         | 879    | قول محاورة   | إن حاجيك                | زياد ورجلان                |
|         | 880    | قول محاورة   | ما غلبني معاوية         | زياد ومعاوية               |
|         | 880    | قول محاورة   | خذ عهدك                 | زياد إذا ولى رجلا          |
|         | 880    | قول          | من هذا معك              | شريك الحارثي مع زياد       |
|         |        |              |                         | ومعاوية                    |
|         | 881    | قول محاورة   | يا أمير المؤمنين        | مبيد الله بن خالد بن       |
|         | 881    | قول عجاورة   | شجاع إذا ما امكنتني     | الوليد الكتاني             |
| الطويل  | 881    | شعر          | ما بلغ عقلتك            | قيل لمعاوية                |
|         | 881    | قول محاورة   | لو لا أني لم أتجرع      | غلظ رجلا لمعاوية           |
|         | 881    | قول محاورة   | قد امتلك                | خرج مماوية يوما قال        |
|         | 881    |              |                         | رچل له:                    |
|         | 882    |              |                         | الياب السادس عشر فيما      |
|         |        |              |                         | اختير من وجيز الكانبات     |
|         | 882    | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإن المرء       | علي بن ابي طالب (رضي)      |
|         | 882    | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإن اتقيت       | عائشة إلى معاوية           |
| :       | 882    | مكاتبة تهنئة | جِعلَ الله ما غاب عنك   | ابن السماك إلى أم جعفر     |
|         | 882    | مكاتبة وجيزة | اما بعد فاكتسب أدبا     | العتابي إلى مالك بن طوق    |
|         | 882    | مكائبة وجيزة | لا تدعني قلمًا          | آخر                        |
|         | 882    | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإن الحرب       | آخر                        |
|         |        |              |                         | معمر مولی سلیمان بن        |
|         | 883    | مكاتبة وجيزة | است کے معاقبہ           | المطبق للرشيد              |
|         | 883    | مكاتبة وجيزة | ما أحب يا أمير المؤمنين | المفيرة إلى معاوية         |
|         | 883    | مكالبة وجيزة | هناه اليوم أحد          | امراة إلى آخيها            |
| i       | 883    | مكاتبة وجيزة | أعزك الله               | المتابي إلى أبي العثاهية   |
|         | 883    | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإنك            | آخر                        |
|         | 884    | مكاتبة وجيزة | أعلم أن عليك من الله    | ابو پکر إلى خالد بن الوليد |
|         | 884    | مكاتبة وجيزة | ما ادري كيف أصنع        | الحر                       |
|         | 884    | مكاتبة وجيزة | قد أمرت لك              | يزيد بن حاتم لبعض وزرائه   |
|         | 885    | مكاتبة وجيزة | دعتني الثقة إلى         | آخر                        |

| ملاحظات | مضحته       | نوعه         | أول القول                    | اسم القائل والباب           |   |
|---------|-------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---|
|         | 885         | مكاتهة وجيزة | أما بعد فإنك والمكان         | شريح إلى صديق               | 1 |
|         | (<br>(<br>( |              |                              | مروان بن محمد إلى عبد       | ļ |
|         | 885         | مكاتبة وجيزة | يا مائن أن الحق              | الله بن علي يوصيه بحرمه     |   |
|         | 885         | مكاتبة وجيزة | إن كان شوقنا                 | فأجابه العباس بن جرير       |   |
|         | 885         | مكاتبة وجيزة | نعم الشفيع ليَّ الزَّلَةَ    | اثی اخیه                    |   |
|         | 885         | مكاثبة وجيزة | قد نالتني أذاتك              | آخر                         |   |
|         | 885         | معاتبة وجيزة | إن كنت تتوعدني               | آخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | وليك الله                    | آخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | زين الله انفتنا              | آخر                         |   |
|         | 886         | مقاتبة وجيزة | ما استقبل بحمل               | آخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة |                              | أخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | _ ماذا تثير الخيرة           | أخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | ما كثت بمعدور                | . آخر                       |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | كفي بالمرء جهلا              | أخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | إن خير الأعمال               | أخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | إن فيما عوضك الله            | اخر                         |   |
|         | 886         | مقالبة وجيزة | الثقة من إخوانك              | آخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | أخبرني عن ابن هاني           | الحجاج إلى قنيبة            |   |
|         | 886         | مقاتبة وجبزة | عفيكم بالسخاء                | آخر                         |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | إنك أعرف ما تكون             | عبد الملك إلى الحجاج        |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | فلان جميل الحال              | آخر -                       |   |
|         | 886         | مكاتبة وجيزة | أما يعد                      | عمر إلى ابي عبيدة           |   |
|         | 887         | مكائية وجيزة | أما بعد فإنه                 | عثمان بن عفان إلى علي       |   |
|         | 887         | شدر          | وإنك لم يضخر                 | امرؤ القيس                  |   |
|         | 888         | مكاتبة وجيزة | إن دهاقين بالأدك             | ً علي إلى عمر بن سلمة       |   |
|         |             |              |                              | محمد بن الحنيفة إلى         |   |
|         | 888         | مكاتبة وجيزة | إني اعتزلت الأمة             | عبد اللك                    |   |
|         | 888         | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإنك يهودي           | معاوية إلى قيس بن سعد       |   |
|         | 888         | مكاتبة وجيزة | أما بعد فإنك أنت وثن         | جوابه                       |   |
|         | 889         | مكاتبة وجيزة | أما بعد فقد حاقتي            | معاوية بن عبد الله          |   |
|         | 889         | مكالبة وجيزة | أما بعد فإن اجتماع المختلفين | ملك الروم إلى               |   |
|         | 890         | مكاتبة وجيزة | أما بعد يحزم الرأي           | هارون وجوابه                |   |
|         | 890         | مكاتبة وجيزة | أما بعد فقد بلغني سرفك       | عبد اللك إلى الحجاج         |   |
|         | 891         | مكاتبة وجيزة | ورد كتابك                    | كتب إليه الحجاج             |   |
|         | 891         | مكاتبة       | -<br>أحسن الله لك الصحبة     | رجل إلى أبي مسلم            |   |
|         | 892         | مكاتبة وجيزة | أما بعد فأني                 | الحجاج إلى عبد الملك بشأن   |   |
|         | 892         | شعر          | اقول لزيد                    | قطري فأجابه عبد اللك البكري |   |
|         | 893         | مكاتبة       | إنى اقسم بالله               | رجلا إلى قوم يحاربونه       |   |

|         |        |             | <u> </u>                          |                         |
|---------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ملاحظات | مندحته | نوعه        | أول القول                         | اسم القائل والباب       |
|         | 893    | مكاتبة      | كتبت تشكو                         | آخر إلى أخيه            |
|         | 894    | مكاتبة      | عوضي من الأمير                    | آخر                     |
|         | 894    | مكاتبة      | للن بلغتني عنك خيانة              | علي إلى زياد            |
|         | 894    | مكاتبة      | إن الدهر قد كلح                   | آخر                     |
|         | 894    | مكاتبة      | مسئا وأهلنا الضر                  | أبو العيناء إلى الوليد  |
|         | 894    | شعر         | إن الشهاب الذي                    |                         |
| البسيط  | 894    | مكاتبة      | إن كنت لا تهب دمي                 | آخر                     |
|         | 894    | مكاتبة      | كتابي إليك                        | آخر                     |
|         | 894    | مكاتبة      | اجعلوا أخلاقكم                    | سابور                   |
|         | 894    | مكاتبة      | أما بعد : تعظ الناس               | بعض الحكماء الى أخ له   |
|         | 895    | مكاتبة      | بلغثي ان رجلا                     | هشام إلى خالد القسري    |
|         | 895    | مكالبة      | نعم يا أمير المؤمنين              | جوايه                   |
|         | 895    | مكاتبة      | قد كئت استعديتك                   | وجل إلى صديق            |
|         | 895    | شعر         | كنت من كريتي                      | <del></del>             |
| الخفيف  | 896    | مكاتبة      | أما بعد ، فإنه من                 | عمر إلى ابنه عبد الله   |
|         | 896    | مكاتبة      | هَدْ مِنْ قَبِلُكَ بِالْجِمَاعَةِ | عبد الملك إلى الحجاج    |
|         | 896    | مكاتبة      | إن عتبك لم يوعر                   | آخر                     |
|         | 896    | مكاتبة      | كضي بالتأميل                      | اخر                     |
|         | 896    | مكاتبة      | لولا معرفتي باختلاف               | آخر                     |
|         | 896    | مكاثبة      | أني حرت بين الحظ                  | آخر                     |
| يعتذر   | 897    | مكاتبة      | أكرمك الله وأعان                  | يحي بن عبد الله         |
|         | 897    | مكاتبة      | أما بعد ، فإنك مرقت               | الحجاج إلى قطري         |
|         | 897    | مكاتبة      | من عبد الله قطري                  | جوابه                   |
|         |        |             |                                   | معاوية بن أبي سفيان إلى |
|         | 898    | مكاتبة      | أما بعد ، فأنا لو علمنا           | علي بن ابي طالب         |
|         | 898    | مكاتبة      | أما يعد فقد جاء كتابك             | جوابه                   |
|         | 899    | جواب مكاتبة | هيك خلتان                         | جواب المأمون للواقدي    |
| شعر     | 899    | شعر         | تمثى رجال أن أموت                 | الوليد لسليمان          |
|         | 900    | جواب مكاتبة | فهمت ما کتب به                    | جواب سليمان             |
| ,       | 900    | جواب مكاتبة | ما أحسنن                          | رد الوليد له            |
|         | 900    | مكاتبة      | من كسرى مثلك الملوك               | کسری إلى اوليائه        |
|         | 90t    | مكاتبة      | أما بعد، فقد بلغتني               | قيصر الأكبر إلى سابور   |
|         | 901    | جواب مكاتبة | تم اهزل في امر                    | جوابه                   |
|         | 901    | مكاتبة      | إلى الكتاب الذين هم               | ارد شیر بن ارد شیر      |
|         | 902    | مكاتبة      | إذا اثت استكفيت                   | بعض ملوك الأكاسرة       |
|         | 902    | مكاتبة      | لا يصالح لسد                      | آخر                     |
|         | 902    | مكاتبة      | بلغني عنك                         | أرد شير إلى بعض عماله   |
|         | 902    | كتاب        | ما انتفعت بشيء                    | ابن عباس                |
|         |        |             |                                   |                         |

| ملاحظات      | منعته | نوعه   | ीं हो । विवृद्ध        | اسم القائل والباب            |
|--------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|
|              | 903   | كتاب   | أما بعد، فإن القضاء    | عمر إلى أبي موسى             |
|              | 904   | كتاب   | ابتدائنا بعروفك        | بمطنهم                       |
|              | 904   | كتاب   | دعاني إلى الكتاب       | آخر                          |
|              | 904   | كتاب   | أما بعد، فقد عاقني     | عبد الله بن معاوية           |
|              | 905   | كتاب   | لولا أن البضاعة        | آخر                          |
|              | 905   | كتاب   | وجدت المودة            | آخر                          |
|              | 905   | كتاب   | تاخرت كتبك             | آخر                          |
|              | 905   | كتاب   | إن مما يطمعني بية بقاء | آخر                          |
|              | 905   | مكاتبة | ما رايت طريقا          | اخر إلى محمد بن عبد          |
|              |       |        |                        | चारा ।                       |
|              |       |        |                        | بن مكرم إلى أبي العيناء      |
|              | 906   | مكاتبة | هذه رقعتي              | أبو ممالح بن داوود إلى عبد   |
|              |       |        |                        | الله بن منصور                |
|              | 906   | مكاتبة | رايتني فيما اتعاطى     | رجل إلى أبي عبد الله بن      |
|              |       |        |                        | يحيى                         |
|              | 906   | مكاتبة | أنا ممن لا يحاجك       | أخرية الاعتدار               |
|              | 906   | مكاتبة | إن من النعمة على       | رجل إلى محمد بن عبد الله     |
|              | 906   | مكاتبة | ما قصرت 🚅 همة          | آخر                          |
|              | 907   | مكاتبة | من العجب إذا كأن       | آخر                          |
|              | 907   | مكاتبة | لا اعرفك فأخاطبك       | آخر                          |
|              | 907   | مكاتبة | فإن الأمير أولى        | أبو هاشم إلى علي بن عيسى     |
|              | 907   | مكاتبة | إن المتأخين            | العتابي                      |
| في الإخاء    | 908   | شعر    | ما نائل دُو شرف        |                              |
| اليسيط       | 908   | مكاتية | لا تعد الإبطاء         | المتابي إلى عبد الله بن مالك |
|              | 908   | مكاتبة | فهمت كتابك             | جواب عبد الله بن مالك        |
| مجزوء الكامل | 908   | شعر    | لا ترج رجعة            | ******                       |
|              | 908   | مكاتبة | اما بعد، فقد أصبح      | رجل إلى أخر                  |
|              | 908   | مكاتبة | اوصيتك بتقوى الله      | آخر                          |
|              | 908   | مكأتبة |                        | آخر                          |
|              | 909   | مكاتبة | قد كنت لنا كلك         | T-Arc.                       |
|              | 909   | مكاتبة | يجب على الرؤوس         | محمد بن عبد اللك             |
| الطويل       | 909   | شعر    | وأني رأيت الحب 🚅 الصدر | شريح                         |
| Ì            | 909   | كتاب   | قد عنت تناكلات         | رجل إلى اخ له                |
|              | 909   | كتاب   | هذا الكتاب كنبه كاتبنا | الحسن بن وهب                 |
|              | 909   | كتاب   | إن لفلان منا ناحية     | معن بن زائدة                 |
|              |       |        |                        | إلى يحيى بن خالد             |
| <b></b> ]    | 910   | كتاب   | قد فهمنا كتاب          | جوابه من يحيى                |

|           |       | <del></del>  |                         | 1                          |
|-----------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| ملاحظات   | صضمته | نوعه         | िर्देश विकर्            | اسم القائل والباب          |
|           | 910   | كتاب         | إن يتأخر عنك نائل       | الحسن بن سهل               |
|           | 910   | كتاب         | إن المُومة إذا كانت     | المؤيد للمتوكل             |
|           | 910   | كتاب         | بالله على أداء حقك      | عتبة إلى معاوية            |
|           | 910   | كثاب         | لا تستقطين              | عمر إلى ابي موسى           |
|           | 910   | كتاب         | الناس قد كرهوا          | ابو موسی (لی عمر (رض)      |
|           | 910   | كثاب         | مرهم أن يعرضوا          | چوابه                      |
|           | 910   | توقيعة       | إذا بعثت الأخبار        | عبد الله بن علي            |
|           | 911   | كتاب         | ليست مودتنا محدثة       | أخر                        |
|           | 911   | كتاب         | أما بعد، فأطلب ما يعنيك | الربيع بن خثيم لأخ له      |
|           | 911   | مكاتبة       | لست التمس               | أخر                        |
|           | 911   | مكاتبة       | ليس في قضاء حاجة        | اخر                        |
|           | 911   | شعر          | ليس يحد من نفسه         | أحمد بن ابي طاهر           |
| شطر مجزوه | 912   | مكاتبة       | والدر يترك              | ا بشار                     |
| الكامل    | 912   | مكاتبة       | أنت أيها الأمير         | العتابي إلى خالد بن يزيد   |
| ľ         | 912   | مكاتبة       | شكري لك                 | جعفر بن محمد بن الأشعت     |
|           | 912   | مكاتبة       | لا تستكثرن              | المأمون إلى عامل           |
|           | 913   | توقيعة       | إنّ داهي نداك           | أحمد بن يوسف إلى المأمون   |
| الوافر    | 913   | شعر          | الخير متبع              | جواب المأمون               |
|           | 913   | مكاتبة       | وإنك لن ترى طردا        | <u> </u>                   |
|           | 913   | مكاتبة       | كتابي هذا عطي           | الحسن بن وهب               |
|           | 913   | مكلتبة       | اكره ان اطمعك ل         | سلیمان بن وهب              |
|           | 914   | مكاتبة       | لاترضى لي               | الحسن بن وهب               |
|           | 914   | مكاتبة       | رضيت لنفسك              | ابن السماك                 |
|           | 914   | مكاتبة       | بعدت داري               | : عبد الله بن طاهر للمأمون |
|           | 914   | مكاتبة       | قريك إلى                | جواب المأمون               |
| الطويل    | 914   | شعر          | رأيت دنو الدار          | <del></del>                |
|           |       |              |                         | الباب السابع عشر : فيعا    |
|           | 915   |              |                         | اختير من وجيز الثوقيمات    |
|           | 915   | توقيمة وجيزة | إنما أملك الأجساد       | کتب رجل إلى کسري فوقع      |
|           | 915   | توقيعة وجيزة | انا كاف من كف           | آخر                        |
|           | 915   | توقيعة وجيزة | قد احمدنا نمیحنك        | رجل لأن وشروان فوقع        |
|           | 915   | توقيعة وجيزة | فإن عصوك                | أهل مصر إلى عثمان فوقع     |
| 1         | 915   | توفيعة وجيزة | كلا، إن الإنسان         | عمرو إلى معاوية فوقع       |
| [         |       |              |                         | عبد الله بن عامر لمعاوية   |
|           | 916   | توقيمة وجيزة | قد سألها                | فوقع                       |
|           | 916   | توقيعة وجيزد | کن ہفناء بیت الل        | رجل إلى يزيد فوقع          |
|           | 916   | توقيمة وجيزة |                         | عبد الله بن جعفر ليزيد     |
|           | 916   | توفيعة وجيزة | احكم لهم بأمالهم        | غوقع                       |

|          | 1     | <del></del>           | <u> </u>            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ملاحظات  | صفحته | نوعه                  | أول القول           | اسم القائل والباب                     |
|          | 916   | ثوقيمة وجيزة          | ان کنت کاذبا        | عبد اللك في رقعة متتصح                |
|          | 916   | توفيعة وجيزة          | ان يتصركم           | ــــ مقدم                             |
| İ        | 916   | توقيعة وجيزة          |                     | كتاب من الحجاج                        |
|          | 916   | توقيعة وجيزة          | أبشر بالنصر         | عبد الملك في توقيعة                   |
|          | İ     | ]                     |                     | للحجاج بعد انكشاف                     |
|          | 917   | نوقيمة وجيزة          | كم من فئة قليلة     | جيش ابن الأشعت                        |
|          | 917   | شعر                   | لا تنه من خلق       | عبد اللك الحجاج                       |
| !        | 917   | توقيعة وجيزة          | ولولا دفاع الله     | ووقع المهلب                           |
| İ.       | 917   | توقيعة وجيزة          | ذلك باطه            | ووقع في كتاب أخيه مسلمة               |
|          | 917   | توقيعة وجيزة          | إذا أتبت القرية     | ووقع عمر بن عبد العزيز                |
|          |       |                       |                     | إلى عامل                              |
|          | 917   | توقيمة وجيزة          | ولا أقول للذي تزدري | ووقع لعامل كريه المنظر                |
|          | 918   | توقيعة وجبزة          | أتاك الغوث          | مشام في رفعة متظلم                    |
|          | 918   | توقيعة وجيزة          | قد أمنت كل مذنب     | أبو العباس المقاح                     |
| ]        | 918   | ثوقيمة وجيزة          | هذا بناء أسس        | ــــ لجماعة                           |
|          | 918   | توقيعة وجيزة          | تقريت إلينا         | ووقع في رقعة متنصع                    |
|          | 918   | توقيعة وجيزة          | ما أقبح أن تكون"    | أبو العباس السفاح لجماعة              |
| i        | 918   | تو <b>قرم</b> ة وجيزة | أسرفت 🙎 القتل       | السفاح للمنصور                        |
| !        | 918   | توقيعة وجيزة          | قد الخلتك هذه       | السفاح إلى عيسى بن موسى               |
| <u> </u> | 918   | توفيعة وجيزة          | اعتزل عملنا         | السفاح إلى عامل أرمينية               |
|          | 919   | توقيعة وچيزة          | إن اثرت العدل       | السفاح لعامله                         |
|          | 919   | توليعة وجيزة          | من أشراط الساعة     | السفاح لرجل من العامة                 |
|          | 919   | توقيعة وجيزة          | فارقت الجماعة       | السفاح لعبد الجيار                    |
|          | 919   | توقيمة وجيزة          | جار الحق            | السفاح بعد هزيمة عبد الجبار           |
|          | 919   | توقيعة وجيزة          | أكفئي أمر هذا       | المامون في رفعة متظلم                 |
| }        | 919   | توقيعة وجيزة          | الشريف بظلم         | المأمون لمتظلم                        |
|          | 919   | توقيعة وجيزة          | القسرة تذهب الحفيظة | المأمون لإبراهيم بن الهدي             |
|          | 919   | توقيعة وجيزة          | كثر شاكوك           | عمر بن عبد العزيز لعامل               |
| İ        | 919   | توقيعة وجيزة          | قد رایناك           | يحيى بڻ خالد لرجل:                    |
|          | 919   | !                     |                     | الباب الثامن عشر في                   |
|          | 920   |                       |                     | أصناف الكتاب                          |
|          | 920   |                       |                     | هم خمسة اصناف:                        |
|          | 920   |                       |                     | - كاثب الخط                           |
|          | 921   |                       |                     | - كاتب النفط                          |
|          | 921   | 1                     |                     | - مراتب الناس                         |
|          | 922   |                       |                     | - كاتب العقد                          |
|          | 922   | }                     |                     | - كأتب الحكم                          |
|          | 922   |                       |                     | - كاتب الثدبير                        |
|          |       |                       | 1200                |                                       |

| 925  | الهمزة                 | – باب |
|------|------------------------|-------|
| 928  | - سىرقاته              | _     |
| 930  | ، قافية الباء          | ~ باب |
| 936  | - سرقاته               |       |
| 942  | ، قافية التاء          | - باب |
| 947  | - سىرقاته              | -     |
| 949  | ، قافية الحاء          | – باب |
| 951  | سرقاته                 | -     |
| 954  | قافية الدال            | – باب |
| 962  | سرقاته                 | -     |
| 973  | قافية الراء            | - باب |
| 976  | سىرقاته                |       |
| 983  | قافية الزاي            | – باب |
| 985  | سرقاته                 |       |
| 988  | قافية السينقافية السين | - ياب |
| 989  | سرقاته                 |       |
| 991  | قافية الشين            | - باب |
| 992  | سرقاته                 | _     |
| 993  | قافية الضاد            | - باب |
| 993  | سرقاته                 | -     |
| 994  | قافية العين            | - باب |
| 995  | سرقاته                 | -     |
| 1001 | قافية الفاء            | – بات |

#### الصفحة

| اب قافية القاف          | - ب |
|-------------------------|-----|
| - سرقاته                |     |
| اب قافية الكاف          | - پ |
| - سرقاته                |     |
| اب قافية اللام          | - ب |
| - سرقاته 35<br>- سرقاته |     |
| اب قافية الميما         | - ب |
| سرقاته                  |     |
| اب قافية النون          | - ب |
| - سرقاته                |     |
| اب قافیة الهاء          | – ب |
| - سرقاته                |     |
| اب قافیة الیاء          | – ب |
| ر – سرقاته              |     |
| الضهارس العاملة للكتاب  | ı – |

الطبعة الأولى / 2008 عدد الطبع 1000 نسخة

### د. محمد حسن قزقزان

- كاتب، ناقد، شاعر، قصصي، معقق، مولود في ناحية عين الفيجة/ دمشق في 17 نيسان/أبريل 1946.
  - إجازة في الآداب/قسم اللغة العربية/جامعة دمشق 1970.
- دبلوم الدراسات العليا/السلك الثالث (الماجستير) باللغة العربية/النقد الأدبي، كلية الآداب/شعبة اللغة العربية/ جامعة محمد الخامس في الرباط 1984 متقدير حسن حداً.
- دكتور دولة في اللغة العربية وآدابها (النقد الأدبي الأندلسي) بتقدير حسن جداً/كلية الآداب/شعبة اللغة العربية/ جامعة محمد الخامس بالرباط 1992.
- شارك في دورات تدريبية كثيرة حول المخطوطات وعلومها من سنة 1968 وحتى 1992: الخط العربي، وحفظ المخطوطات وترميمها، وتعقيمها، وخياطتها وتجليدها، وتصويرها، وفهرستها وتحقيقها وتوثيقها.
- عمل منذ 1986 في النظمة الإسسلامية للتربيسة والعلسوم والثقافة (إيسيسكو) بالرياط، كمسؤول عن مكتبة المنظمة، وخبير في البرامج والمخطوطات في مديرية الثقافة، وكأستاذ مواد الفقه العربي ومشاهج البحث الجامعي في الجامعة كلية الآداب.

### 💠 من آثارہ:

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه (2ج) تحقيق وشرح وتقديم طا دار المعرفة/بيروت 1988، وطا2 الكاتب العربي دمشق 1994.
  - 2- الاتصال بالرجال، تحقيق ودراسة وتقديم، صدر 1995.
  - 3- لمحة عن الديار المقدسة، تحقيق ودراسة، صدر 1995.
  - 4- تأثر ابن رشيق في العمدة بابن عبد ربه في العقد، صدر 1995.